# الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ

فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ

بَرَاهِينُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ النَّاطِقَةِ

عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الْمَجْمُوعَةِ مُنَجَّزَةً أَوْ مُعَلَّقَةً تَأْلِيفُ

صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الْعَلَّامَةِ الْمُدَقِّقِ الْمُحَدِّثِ الْفَقِيهِ الصُّوفِيِّ

سَلَامَةَ الْقُضَاعِيِّ الْعَزَّامِيِّ الشَّافِعِيِّ

(تُ: ١٣٧٦ هِ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ)

وَقَدَّمَ الْإِمَامُ الْكُوْثَرِيُّ لِلْكَتَابَيْنِ بِكَلِمَةِ جَلِيلَةٍ

(تُ: ١٣٧١ هِ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ)

حَقَّقَهُ وَضَبَطَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ

نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ

(الْمُجَدُّدُ لِلثِّرَاثِ)

27.75



صُورَةُ صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيِّ الْعَزَّامِيِّ الشَّافِعِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُؤلِّفِ هَلْذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ





الشَّيْخُ/ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ (مُحَقِّقُ الْكِتَابِ وَالْمُعَلِّقُ عَلَيْهِ)

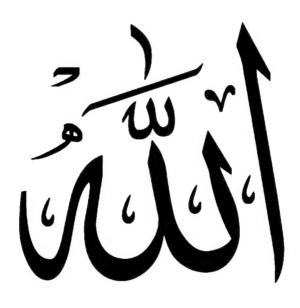

## بِسْمِ اللَّهُ الرَّحَمْرِ الرَّحِيمِ كَلِمَةٌ عَنِ الْكِتَابَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَامَ فِي كُلِّ عَصْرٍ مَنْ يَذُبُ ﴿ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَشَرِيعَتِهِ ، وَالصَّلَاةُ بِبَرَاهِينَ تَجْلُو ﴿ الْحَقِيقَةَ وَتَقْطَعُ دَابِرَ الْمُشَكِّكِينَ مِنْ شِرَارِ خَلِيقَتِهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَتَمَّانِ الْأَكْمَلَانِ ، عَلَىٰ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَالسَّلَامُ الْأَتَمَانِ الْأَكْمَلَانِ ، عَلَىٰ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ ، مَا انْقَمَعَ ﴿ الْبَاطِلُ تَحْتَ مَقَامِع ﴿ الْبُرْهَانِ .

#### أُمَّا بَعْدُ:

فَمِنْ سَعْدِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ لَهُ تَقْوَىٰ تُوقِفُهُ عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ، وَعَقْلٌ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالشُّبْهَةِ، وَمَنْ حُرِمَهُمَا.. فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَاحْتَوشَهُ " بِهِ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالشُّبْهَةِ، وَمَنْ حُرِمَهُمَا.. فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَاحْتَوشَهُ " الشَّرُّ مِنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَا عَمِلَ " إِذَا خَلَف كُتُبًا الشَّرُّ مِنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلُم مَنْ كُلُم مَنْ كَتَبَ فِي الْعِلْمِ، مِنْ غَيْرِ يَضِلُّ بِهَا أَنَاسٌ انْزَلَقُوا " فِي إحْسَانِ الظَّنِّ بِكُلِّ مَنْ كَتَبَ فِي الْعِلْمِ، مِنْ غَيْرِ

<sup>(</sup>١) ( يَذُبُّ ): يُنَحِّي وَيَطْرُدُ وَيَدْفَعُ وَيَمْنَعُ. مَادَّةُ (ذَبَ بَ). [اللِّسَانُ : ٣/ ١٤٨٣].

<sup>(</sup>٢) (تَجْلُو): تُظْهِرُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٣٧/ صَ٣٧٦- جلي].

<sup>(</sup>٣) «انْقَمَعَ»: انْقَهَرَ. [كِتَابُ الْأَفْعَالِ] لِإبْنِ الْقَطَّاعِ الصِّقِلِّيِّ [جُ٣/ صَ٩- قَمَعَ].

<sup>(</sup>٤) «مَقَامِعُ»: الْجِرَزَةُ وَأَعْمِدةُ الْحَدِيدِ مِنْهُ، يُضْرَبُ بِهَا الرَّأْسُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٨/ صَ٢٩٦ / فَصْلُ الْقَافِ].

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِخْتُونَسُهُ \* : أَحَاطَ بِهِ. [الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ] لِلْفَيُّومِيِّ، (جُ١/ صَ٥٦ - حَ وَشَ).

<sup>(</sup>٦) يَقْصِدُ أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ لَمْ يَنْتُهِ شَرُّ مَقُولَاتِهِ بِمَوْتِهِ.

<sup>(</sup>٧) ﴿ إِنْزَلَقُوا ﴾: وَقَعُوا وَزَلَّتْ أَقْدَامُهُمْ.

بَحْثٍ عَنْ مَبْدَإِ أَمْرِهِ، وَمُنْتَهَىٰ شَرِّهِ.

وَمِنْ هَا وُلَاءِ الَّذِينَ خَلَّفُوا كُتُبًا ضَارَّةً بِدُونِ وَرَعٍ حَاجِزٍ عَنِ انْتِهَاكِ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، وَلَا بَصِيرَةٍ تَجْلُو الظُّلُمَاتِ أَمَامَ كُلِّ بَحْثِ.. الشَّيْخُ الْحَرَّانِيُّ الْمَعْرُوفُ بِرابْنِ قَيِّمِ الْمَعْرُوفُ بِرابْنِ قَيْمِ الْمَعْرَوفُ بِرابْنِ قَيْمِ الْمَعْرَوفُ بِرابْنِ قَيْمِ الْمُعْرَوفُ بِوالْمَعْرَوفُ وَالْأَصُولِ، حَتَى قَضَيَا عُمُرَهُمَا فِي الْمُعْرَقِقِ وَالْأُصُولِ، حَتَى قَضَيَا عُمُرَهُمَا فِي الْمُعْرَقِقِ وَالْأُصُولِ، حَتَى الْإِسْلَامِي مِنْ شَرِّ الْمُعْرَقِ وَالْمُعْرَوفِ وَالْمُعْرَافِ الْمُعْرَوفُ مِنْ اللهِ الْمُعْرَوفُ مِنْ اللهِ الْمُعْرَوفُ مِنْ اللهِ الْمُعْرَوفُ مِنْ اللهِ الْمُعْرَوفُ مَن اللهِ الْمُعْرَوفُ مِنْ اللهِ الْمُعْرَوفُ مَن اللهِ الْمُعْرَوفُ مِنْ اللهِ اللهِ عُتِقَادِ وَالْعَمَلِ - عَمَّا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ.

وَأَلَّفَ أَهْلُ الْعِلْمِ -رَدًّا عَلَىٰ بَاطِلِ آرَائِهِمَا- كُتُبًا خَالِدَةً، حَالَتْ دُونَ الْخِدَاعِ الْجُمْهُورِ بِهَا، لَكِنْ دَارَ الزَّمَانُ، وَنَجَمَ أَنَاسٌ يَسْعَوْنَ فِي إِحْيَاءِ مَا لَنْخِدَاعِ الْجُمْهُورِ بِهَا، لَكِنْ دَارَ الزَّمَانُ، وَنَجَمَ أَنَاسٌ يَسْعَوْنَ فِي إِحْيَاءِ مَا لَهُمَا مِنَ الْقِمَمِ، وَضَعْفٍ فِي الْعِلْمِ، فَتَجَدَّدَ لَهُمَا مِنَ الْهِمَمِ، وَضَعْفٍ فِي الْعِلْمِ، فَتَجَدَّدَ شَرُّهُمَا مِنَ الْهِمَمِ، وَضَعْفٍ فِي الْعِلْمِ، فَتَجَدَّدَ شَرُّهُمَا مِنْ الْهِمَمِ، وَضَعْفٍ فِي الْعِلْمِ، فَتَجَدَّدَ شَرَّهُمَا مِنْ الْهِمَمِ، وَضَعْفٍ فِي الْعِلْمِ، فَتَجَدَّدَ شَرَّهُمَا مِنْ جَدِيدٍ، فَعَلَيْهِمَا وِزْرُ ذُلِكَ وَوَزْرُ مَنْ تَبِعَهُمَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَمِنْ أَهَمِّ الْكُتُبِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمَا فِي شَوَاذِّهِمَا الْعَمَلِيَّةِ ".. كِتَابَانِ جَلِيلَانِ أَلَّهُ مَا الْعَمَلِيَّةِ ".. كِتَابَانِ جَلِيلَانِ أَلَّهُ مَا الْعَمَلِيَّةِ أَلْهُ مَا الْعَمَلُهُ الْمُحَدِّثُ الْجَهْبَذُ السَّمَيْدَعُ "، أَلَّهُ هُمَا فِي هَلْذِهِ الْعَرَّمَاتِ " الصَّادِقَةِ فِي وَالْفَقِيهُ النَّاقِدُ الْمُحَدِّثُ الْعَزَمَاتِ " الصَّادِقَةِ فِي وَالْفَقِيهُ النَّاقِدُ الْمُحَقِّقُ الصَّوفِيُّ الْأَوْرَعُ، صَاحِبُ الْعَزَمَاتِ " الصَّادِقَةِ فِي

<sup>(</sup>١) النَّجَمَّا: بَرَزَ وَظَهَرَ. [تَصْحِيحُ الْفَصِيحِ وَشَرْحُهُ] لِإبْنِ دُرُسْتَوَيْه ابْنِ الْمَرْزِبَانِ [صَ٢٥٢].

<sup>(</sup>٢) أي الْفِقْهِيَّةِ، وَلَيْسَ الْإعْتِقَادِيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) «الْجَهِيَّدُ»: النَّقَادُ الْخَبِيرُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٩/ صَ٣٩٢-جَهْبَذً].

<sup>(</sup>٤) «السَّمَيْدَعُ»: الْكَرِيمُ، السَّيِّدُ، الْجَمِيلُ، الْجَسِيمُ، الْمُوَطَّأُ الْأَكْنَافِ أَيِ النَّوَاحِي. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٨/ صَ١٦٨ - فَصْلُ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ]. (٥) «الْعَزَمَاتِ»: الْهِمَمِ.

الذَّبِّ عَنِ الدِّينِ الْمُبِينِ، بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَكَاءٍ بَالِغٍ، وَعِلْمٍ وَاسِعٍ، يُزِيلَانِ طُلُمَاتِ تَشْكِيكَاتِ الْمُشَكِّكِينَ، ذَٰلِكَ الْمُرْشِدُ الْكَبِيرُ، وَالنَّحْرِيرُ الشَّهِيرُ، طُلُمَاتِ تَشْكِيكَاتِ الْمُشَكِّكِينَ، ذَٰلِكَ الْمُرْشِدُ الْكَبِيرُ، وَالنَّحْرِيرُ الشَّهِيرُ، صَاحِبُ الْوَجْدِ الطَّامِي "، وَالْفَيْضِ " الْهَامِي "، الشَّيْخُ سَلَامَةُ الْقُضَاعِيُّ صَاحِبُ الْوَجْدِ الطَّامِي "، وَالْفَيْضِ " الْهَامِي "، الشَّيْخُ سَلَامَةُ الْقُضَاعِيُّ الْعَنَّامِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْةِ، وَأَدَامَ نَفْعَ الْمُسْتَرْشِدِينَ بِعُلُومِهِ فِي الْعَنَّامِيُّ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْتَدُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُسْتَرُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَالُ اللَّهُ الْمُسْتَلُومِ الْمُسْتَلُومِ اللَّهُ الْمُسْتَعُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْتَرُ الْمُسْتَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَلُومِ اللَّهُ الْمُسْتَلُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَلُومِ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَلُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْتَلُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَلُومِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَلُومِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَلُومِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُسْتَلِي الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

وَقَدْ أَسْعَدَنِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالإطِّلَاعِ عَلَىٰ الْكِتَابَيْنِ، فَأَصْبَحْتُ بِهِمَا قَرِيرَ الْعَيْنَيْنِ ، وَأَصْبَحْتُ بِهِمَا الْعَظِيمِ بِكُلِّ خَيْرٍ، لِقِيَامِهِ بِهَلْذَا الْوَاجِبِ الَّذِي الْعَيْنَيْنِ ، وَاعِيًا لِمُؤَلِّفِهِمَا الْعَظِيمِ بِكُلِّ خَيْرٍ، لِقِيَامِهِ بِهَلْذَا الْوَاجِبِ الَّذِي يَحُولُ ، وَاعَيْلُ ضُرِّ وَضَيْرٍ.

١ - فَأَوَّلُهُمَا: كِتَابُ [بَرَاهِينُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ النَّاطِقَةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ
 الْمَجْمُوعَةِ مُنَجَّزَةً أَوْ مُعَلَّقَةً]، وَهَلْذَا الِاسْمُ يُنْبِئُ عَنْ مُسَمَّىٰ الْكِتَابِ

<sup>(</sup>١) «الذَّبُّ»: التَّنْحِيَةُ وَالطَّرْدُ وَالدَّفْعُ وَالْمَنْعُ. مَادَّةُ (ذَبَبَ). [اللِّسَانُ: ٣/ ١٤٨٣].

<sup>(</sup>٢) «النَّخْرِيرُ»: ضِدُّ الْبَلِيدِ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: «النَّخْرِيرُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ وَهِي كَلِمَةُ مُوَلَّدَةً» إهَ. [الْـمُزْهِرُ فِي عُلُومِ اللَّغَةِ وَأَنْوَاعِهَا] لِلسُّيُوطِيِّ [جُ١/ صَ ٢٤٣ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْـمُولَّدِ].

<sup>(</sup>٣) «الْوَجْدِ»: الشَّوْقِ.

<sup>(</sup>٤) «الطَّامِي»: الْغَزِيرُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ] لِلزَّبِيدِيِّ [جُ٣٨/ صَ٥٠٨- بَابُ طَمُوَ].

<sup>(</sup>٥) «الْفَيْضِ»: الزِّيَادَةِ. [مَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ: صَ٣٦/ بَابُ اللَّظْلَظَةِ وَاللَّضْلَضَةِ] لِأَبِي بَكْرٍ الْإِشْبِيلِيِّ، الْـمَعْرُوفُ بِـ (ابْنِ الصَّابِونِيِّ – تُ٦٣٤هِـ).

<sup>(</sup>٦) «الْهَامِي»: الهَاطِلُ النَّاذِلُ بِغَزَارَةٍ.

<sup>(</sup>٧) (نَاحِيَةٍ): جِهَةٍ وَمَكَانٍ.

<sup>(</sup>A) «قَرِيرَ الْعَيْنَيْنِ»: مَسْرُورًا وَفَرِحًا. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُه/ صَ ٨٧ - فَصْلُ الْقَافِ].

<sup>(</sup>٩) (يَحُولُ): يَـمْنَعُ.

وَمَوْضُوعِهِ.

وَقَدْ عَانَىٰ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ - حَفِظَهُ اللَّهُ - الرَّدَّ عَلَىٰ شِرَارِ الشُّذَّاذِ الْمُتَلَاعِينَ بِأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ، بِتَمْوِيهَاتٍ اللَّهُمَّةِ، عَلَىٰ تَوَالِي الْقُرُونِ.. مِنْ وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعُ هَلٰذِهِ الْأُمَّةِ، عَلَىٰ تَوَالِي الْقُرُونِ.. مِنْ وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعُ هَلٰذِهِ الْأُمَّةِ، عَلَىٰ تَوَالِي الْقُرُونِ.. مِنْ وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الْمُجْمُوعَةِ -مُنجَزَةً اللَّهُ عَلَيْتَ أَوْ مُعَلَّقَةً اللَّهُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ؛ فَأَنَارَ الْمُؤلِّفُ الْمَجْمُوعَةِ -مُنجَزَةً اللَّهُ فِي عُمُرِهِ السَّعِيدِ - الْمَحَجَّةَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاءِ الشَّرْطِ؛ فَأَنَارَ الْمُؤلِّفُ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ السَّعِيدِ - الْمَحَجَّةَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُحَمِّةَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالَالَهُ وَاللْمُ وَالَوْلَ وَلَوْلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّ وَلَا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللْمُ اللَ

وَقَدْ وُقِّقَ الْمُؤَلِّفُ - حَفِظَهُ اللَّهُ - تَوْفِيقًا عَظِيمًا فِي تَصْفِيَةِ الْجَوِّ مِنْ عَثِيرِ عُثَارِهِمْ ٥٠٠ وَفِي تَبْدِيدِ مَا أَثَارُوهُ حَوْلَ تِلْكَ الْمَسَائِلِ مِنْ شُبُهَاتٍ مُصْطَنَعَةٍ

<sup>(</sup>١) يَقْصِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي هَـٰذَا.

 <sup>(</sup>۲) (التَّمْوِيهُ): التَّزْوِيرُ. [التَّوْقِيفُ عَلَىٰ مُهِمَّاتِ التَّعَارِيفِ] لِعَبْدِ الرَّؤُوفِ الْمُنَاوِي [صَ٩٠٠ فَصْلُ الْحِيم].

<sup>(</sup>٣) «الْبَهْرَجُ»: لُغَةٌ فَارِسِيَّةٌ، مَعْنَاهُ: الْمُزَوَّرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. [تَصْحِيحُ الْفَصِيحِ وَشَرْحُهُ] لِإبْنِ دُرُسْتَوَيْه بْنِ الْمَرْزِبَانِ [صَ٤٨٣].

<sup>(</sup>٤) (تَضَافَرَتُ): تَعَاوَنَتْ وَقَوَّىٰ بَعْضُهَا بَعْضًا.

<sup>(</sup>٥) (مُنَجَّزَةً): أي: فِي الْحَالِ.

<sup>(</sup>٦) (مُعَلَّقَةً): أي: عَلَىٰ شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ.

<sup>(</sup>٧) «الْمَحَجَّةُ»: الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ الْبَيِّنُ. [الْإِفْصَاحُ فِي فِقْهِ اللُّغَةِ: صَ ٢٩١] لِعَبْدِ الْفَتَّاحِ الصَّعِيدِيِّ (تُ ١٣٩١هِ). (٨) «الْعُثَارُ»: الْغُبَارُ. [ثِمَارُ الْمُزْهِرِ] لِهَاءِ الْعَيْنَيْنِ ابْنِ فَاضِلِ [صَ٥٥].

تُنْبِئَ عَنِ انْطِمَاسِ " بَصَائِرِ مُثِيرِيهَا فِي بَابِ الْفَتْوَىٰ، وَحِرْمَانِهِمْ مِنْ عَقْلٍ يُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالشُّبْهَةِ، زِيَادَةً عَلَىٰ حِرْمَانِهِمْ -فِي شَرْعِ اللَّهِ- مِنَ التَّقْوَىٰ.

وَإِنِّ لَمْ أَرَ بَيْنَ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ هَا وُلَاءِ -عَلَىٰ كَثْرَتِهَا- مَا يُقَارِبُ هَا ذَا الْكِتَابَ: فِي جَوْدَةِ السَّبْكِ ٣، وَاسْتِيفَاءِ الْحُجَّةِ، وَوُضُوحِ الْبَيَانِ؛ هَا ذَا الْكِتَابَ: فِي جَوْدَةِ السَّبْكِ ٣، وَاسْتِيفَاءِ الْحُجَّةِ، وَوُضُوحِ الْبَيَانِ؛ هَا كَذَا يَكُونُ عِلْمُ أَهْلِ التَّقْوَىٰ، وَ ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَامُ ﴾ [المائدة: هَا كَذَا يَكُونُ عِلْمُ أَهْلِ التَّقْوَىٰ، وَ ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَامُ ﴾ [المائدة: 30].

### رَتُّبَهُ عَلَىٰ:

١- مُقَدِّمَةٍ فِي تَارِيخِ الْقَوْلِ بِبِدْعَةِ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ، مُنَجَّزَةً كَانَتْ أَوْ مُعَلَّقَةً.

## ٢- وَعَلَىٰ بَابَيْنِ:

أَ- أَوَّلُهُمَا: فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ، وَإِثْبَاتِ أَنَّ خِلَافَ ذَٰلِكَ بِدْعَةٌ نعةٌ.

وَبَعْدَ تَمْهِيدِ ذَكَرَ فِيهِ أَرْبَعَةَ فُصُولٍ، كُلُّهَا فِي مُهَج " الشُّذَّاذِ نُصُولٌ ":

<sup>(</sup>۱) «الإنطِمَاسُ»: إنْطَمَسَ: أي: إمَّحَىٰ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ٧ / صَ١٦١٤]، لِمُوَلِّفِهِ نَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ الْيَمَنِيِّ (الْمُتَوَقَّل: ٧٧هـ).

 <sup>(</sup>۲) «السَّبْكِ»: الْبَيَانُ الصَّافِي وَنَتِيجَةُ الْكَلَامِ وَحَاصِلُهُ وَخُلَاصَتُهُ. [دُسْتُورُ الْعُلَمَاءِ ١١٧/٢]
 لِلْقَاضِي عَبْدِ النَّبِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّسُولِ الْأَحْمَدِ نُكْرِي (الْـمُتَوَفَّل: قَ ١٢هـ).

<sup>(</sup>٣) «الْمُهَجُ»: جَمْعُ «مُهْجَةٍ»، وَهِيَ: الْقَلْبُ، وَالدَّمُ، وَالرُّوحُ.

<sup>(</sup>٤) «النُّصُولُ»: جَمْعُ «نَصْلٍ»، وَهُوَ شَفْرَةُ السَّيْفِ، وَكَذْلِكَ شَفْرَةُ الرُّمْحِ وَالسَّهْمِ. [الْفَرْقُ بَيْنَ الْـحُرُوفِ الْـخَمْسَةِ: صَ١٥٣] لِإبْنِ السَّيِّدِ الْبَطَلْيَوْسِيِّ.

كَلِمَةٌ عَنِ الْكِتَابَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ، لِلْكُوْثَرِيِّ

- الْفَصْلُ الْأُوَّلُ: فِي إِيضَاحِ دَلَالَةِ الْكِتَابِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَوْضَحَ دَلَالَةٍ.
  - وَالْفَصْلُ الثَّانِي: فِي دَلَالَةِ السُّنَّةِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ نَصًّا لَا احْتِمَالَ فِيهِ.
- وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي تَبْدِيدِ ظُلُمَاتِ الشُّبَهِ وَاسْتِئْصَالِ عِرْقِ الْمُغَالَطَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ.
- وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي إِنْبَاتِ أَنَّ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ.. قَدِ انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ الْيَقِينِيُّ، رُغْمَ كُلِّ غَالِطٍ أَوْ مُغَالِطٍ، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ قَدِ انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ الْيَقِينِيُّ، رُغْمَ كُلِّ غَالِطٍ أَوْ مُغَالِطٍ، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ أَدْنَىٰ اعْتِبَارٍ لِلْغَالِطِ فِي ذَٰلِكَ، وَهُنَاكَ ذَكَرَ الْقِصَّةَ الطَّرِيفَةَ (صَ ١٦٦) الَّتِي أَدْنَىٰ اعْتِبَارٍ لِلْغَالِطِ فِي ذَٰلِكَ، وَهُنَاكَ ذَكَرَ الْقِصَّةَ الطَّرِيفَةَ (صَ ١٦٦) الَّتِي حَكَاهَا ابْنُ رَجَبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ، وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْخَطِيبُ فِي الْكَفَايَةِ: صَ ١٥٠] بِسَنَدِهِ، حَيْثُ قَالَ:

«أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدِ الْمَالِينِيُّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيُّ الْحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ هِشَامٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ اللَّبَقِيُّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ...» إِلَىٰ آخِرِ الْقِصَّةِ الطَّرِيفَةِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي [الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ: صَ١٥٠ - بَابُ رَدِّ حَدِيثِ مَنْ عُرِفَ بِقَبُولِ النَّلْقِينِ]، بِتَحْقِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّوْرَقِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ حَمْدِي الْمَدَنِيِّ، طَ الْمَكْتَبَةِ الْعُلْمِيَّةِ/ الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ:

<sup>878-</sup> أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدِ الْمَالِينِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ، قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ابْنِ هِشَامٍ، قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ اللَّبَقِيُّ، قَالَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ: كَانَ بِالْكُوفَةِ شَيْخُ ابْنِ هِشَامٍ، قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ اللَّبَقِيُّ، قَالَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ: كَانَ بِالْكُوفَةِ شَيْخُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: (إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي جَيْلِسٍ وَاحِدِ.. يُردُّ إِلَىٰ وَاحِدِ.. يُردُّ إِلَىٰ وَاحِدًا فِي ذُلِكَ، يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ ، قَالَ: فَأَتَنْتُهُ ، فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ ، وَاحِدَةٍ ) وَالنَّاسُ عُنُقًا وَاحِدًا فِي ذُلِكَ، يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ ، قَالَ: فَأَتَنْتُهُ ، فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ ، فَخَرَجَ إِلِيَّ شَيْخٌ ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: ( إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي جَيْلِسٍ وَاحِدٍ؟) قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: ( إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي جَيْلِسٍ وَاحِدٍ؟) قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: ( إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا فِي جَيْلِسٍ وَاحِدٍ؟) قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: ( إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا فِي جَيْلِسٍ وَاحِدٍ؟) قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: ( إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا فِي

َ بَ- ثُمَّ ذَكَرَ الْبَابَ الثَّانِيَ: وَهُوَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ تَحَقُّقِ شَرْطِ.

وَبَعْدَ تَمْهِيدٍ.. ذَكَرَ:

١- الْفَصْلَ الْأَوْلَ: وَفِيهِ أَدِلَّةُ وُقُوعٍ ذَٰلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ بِاسْتِيعَابِ.

ثُمَّ ذَكَرَ:

٢- الْفَصْلَ الثَّانِيَ: وَفِيهِ بَيَانُ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَإِجْمَاعِ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِقِسْمَیْهِ إِذَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَیْهِ، بِحَیْثُ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ أَصْلًا بِغَالِطٍ يَرَىٰ خِلَافَ ذُلِكَ.

## ثُمَّ كَشَفَ فِي:

٣- الْفَصْلِ الثَّالِثِ: عَنْ تَمْوِيهَاتِ الشُّذَاذِ فِي هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَفَضَحَ دَخِيلَتَهُمْ " بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ حَصْحَصَ الْحَقُّ.

وَبَعْدَ أَنْ أَفَامَ الْحُجَّةَ هَٰكَذَا عَلَىٰ أَنَّ الثَّلَاثَةَ ثَلَاثَةٌ لَا وَاحِدَةٌ، وَأَنَّ تَعْلِيقَ

<sup>=</sup> بحَيْلِسٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَىٰ وَاحِدٍ) ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنَّىٰ سَمِعْتَ هَلْذَا مِنْ عَلِيٍّ ؟ أَخْرِجْ إِلَىّٰ كِتَابَكَ، فَأَخْرَجَ إِلَىّٰ كِتَابَهُ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، هَلْذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: (إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي بَحْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) ، قَالَ: الصَّحِيحُ هُو هَلْذَا ، لَكِنَّ هَلُولُاءِ أَرَادُونِي عَلَىٰ فَلْكَ: وَيُحْكَ! ، هَلْذَا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ! ، قَالَ: الصَّحِيحُ هُو هَلْذَا ، لَكِنَّ هَلُولُاءِ أَرَادُونِي عَلَىٰ فَلْكَ الصَّحِيحُ هُو هَلْذَا ، لَكِنَّ هَلُولُاءِ أَرَادُونِي عَلَىٰ فَلْكَ الصَّحِيحُ هُو هَلْذَا ، لَكِنَّ هَلُولُاءِ أَرَادُونِي عَلَىٰ فَلِكَ المَّامِدِيحُ هُو هَلْذَا ، لَكِنَّ هَلُولُاءِ أَرَادُونِي عَلَىٰ فَلِكَ المَّامِدِيحُ هُو هَلْذَا ، لَكِنَّ هَلُولُاءِ أَرَادُونِي عَلَىٰ فَلِكَ المَّامِدِيحُ هُو هَلْذَا ، لَكِنَّ هَلُولُاءِ أَرَادُونِي عَلَىٰ فَلِيهِ اللَّهُ الْمُ لَكَ الْمَالِدِ فَلَاءَ السَلْمُ لَكُ اللَّهُ الْمَلْمُ لَا عَلْمَا الْمَلْكَ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ لِي عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ لَيْ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمُ الْمُلْقَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِ

قَالَ الْأَسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الدِّمْيَاطِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ لِلْكِتَابِ: ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ الهَ.

<sup>(</sup>١) (دَخِيلَتَهُمْ): أَيْ: نَوَايَاهُمْ وَبَوَاطِنَهُمْ. [مُعْجَمُ الْـمُغْنِي] لِعَبْدِ الْغَنِيِّ أَبِي الْعَزْمِ [صَ١٦٨٢].

الطَّلَاقِ لَيْسَ بِلَغْوِ، بَلْ وَاقِعٌ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ؛ وَبَعْدَ أَنْ كَشَفَ عَنْ مَزَاعِمِ الْمُشَاغِيِينَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.. نَاشَدَ أَصْحَابَ الشَّأْنِ أَنْ يَعُودُوا إِلَىٰ الشَّرْعِ الْمُشَافِينَ مِنَ الْفَسَادِ، وَتَقْدِيرًا لِعِظَمِ الْمُتَوَارَثِ فِي الْبَابَيْنِ، صَوْنًا لِأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْفَسَادِ، وَتَقْدِيرًا لِعِظَمِ الْمُتَوَارَثِ فِي الْبَابِيْنِ، صَوْنًا لِأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْفَسَادِ، وَتَقْدِيرًا لِعِظَمِ الْخُطُورَةِ فِي الإسْتِمْرَارِ عَلَىٰ الْبَاطِلِ، فِي بَابِ النِّكَاحِ، فِي زَمَنٍ نَحْنُ أَحْوَجُ مَا الْخُطُورَةِ فِي الإسْتِمْرَادِ عَلَىٰ الْبَاطِلِ، فِي بَابِ النِّكَاحِ، فِي زَمَنٍ نَحْنُ أَحْوَجُ مَا نَكُونُ فِيهِ إِلَىٰ أَوْلَادٍ رَشَدَةٍ، لِنَتَمَكَّنَ بِمِمْ مِنَ النَّهُوضِ مِنْ حَضِيضِ الْهَوَانِ اللَّذِي وَقَعْنَا فِيهِ، إِلَىٰ ذِرْوَةِ اسْتِعَادَةِ مَجْدِ الْأَجْدَادِ.

فَنَتَمَنَّىٰ لَهُ مِنْ أَعْمَاقِ قُلُوبِنَا أَنْ يَجِدَ آذَانًا صَاغِيَةً، وَقُلُوبًا وَاعِيَةً تَرْجِعُ إِلَىٰ الْحَقِّ بَعْدَ وُضُوحِهِ كَوُضُوحِ الصُّبْحِ، ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ ﴾ [إبراهيم: ٢٠].

وَتَمَّ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ فِي (صَ ١٤٨) ٥٠٠.

٢- وَأَمَّا الْكِتَابُ الثَّانِي فَهُوَ: [الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ
 الشَّائِعَةِ].

فَفِيهِ تَمْهِيدٌ وَمَدْخَلُ، وَمِعْيَارٌ يُتَعَرَّفُ بِهِ أَهْلُ الإِبْتِدَاعِ، وَبَيَانُ شِدَّةِ خُطُورَةِ الْخِلَافِ فِي أُصُولِ الدِّينِ.

ثُمَّ ذَكَرَ الْحِكْمَةَ فِي وِفَاقِ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أُصُولِ الدِّينِ وَالإِجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ، وَعُذْرَ الْقَائِلِينَ بِإِغْلَاقِ بَابِ الإِجْتِهَادِ، وَالْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ، وَمَوْقِفَ الْفُرُوعِ، وَعُذْرَ الْقَائِلِينَ بِإِغْلَاقِ بَابِ الإِجْتِهَادِ، وَالْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ، وَمَوْقِفَ

<sup>(</sup>١) كُتِبَ فِي الطَّبْعَةِ الْقَدِيمَةِ: (صَ ١٣٦). وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُّهُ. وَأُحِبُّ أَنْ أَلْفِتَ نَظَرَ الْقَارِئِ الْكَرِيمِ أَنَّ تَرْقِيمَ الصَّفَحَاتِ فِي هَلْذَا التَّحْقِيقِ لَيْسَ مُوَافِقًا لِتَرْقِيمِ صَفَحَاتِ الطَّبْعَةِ الْأَصْلِيَّةِ الْقَدِيمَةِ.

الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ فِي أَوَّلِ حُدُوثِ بِدَعِهِمْ.

وَتَكَلَّمَ عَلَىٰ عِلْمِ الْكَلَامِ وَأَئِمَّةِ السُّنَّةِ فِيهِ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ كَلَامِ أَهْلِ الْحَقّ وَكَلَام أَهْلِ الْبَاطِلِ، وَالْمُشَبِّهَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ، وَسَيْرِ هَلْذِهِ الْبِدْعَةِ فِي مِنَصَّةِ التَّارِيخ، وَدُعَاةِ هَلْذِهِ الْبِدْعَةِ، وَبَيَانِ شَطَحَاتِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ الْخَطِرَةِ فِي بَابِ الإغتِقَادِ بِتَوَسُّع، وَإِبْطَالِ التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ، وَالْكُتُبِ الدَّاعِيَةِ إِلَىٰ التَّشْبِيهِ وَالْكُتُبِ الرَّادَّةِ عَلَيْهَا، وَدَلَالَةِ كِتَابِ اللَّهِ عَلَىٰ التَّنْزِيهِ مِنَ التَّجْسِيم وَالتَّشْبِيهِ، وَالْكَشْفِ عَنْ شُبَهِ أَهْلِ التَّشْبِيهِ، وَالإسْتِوَاءِ، وَالنُّزُّولِ، وَحَدِيثِ الْجَارِيَةِ فِي السُّؤَالِ بِ «أَيْنَ؟»، وَبَرَاءَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِنَ الْقَوْلِ بِالتَّجْسِيمِ وَالْجِهَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَالرَّدِّ عَلَىٰ إِنْكَارِ خُلُودِ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ، وَالرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ يَزْعُمُ سُقُوطَ الْقَضَاءِ عَمَّنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا بِأَوْضَح حُجَّةٍ، وَالـرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ الزِّيَارَةَ النَّبَوِيَّةَ بِأَوْسَع مَعَانِي الرَّدِّ، وَبَيَانِ مُخَالَفَةِ ذُٰلِكَ لِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ الْهُدَىٰ، وَخَطَإِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي فَهْمِ حَدِيثِ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ»»، وَحَدِيثِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ"، وَحَدِيثِ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، (حَ١٨٩)، ٢٠ - كِتَابُ فَصْلِ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، ٩٥ - بَابُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، ٩٥ - بَابُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، (حَ ٥١٥ - /١٣٩٧)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُننِهِ، بَابٌ فِي إِنْيَانِ الْمَدِينَةِ، (حَ ٢٠٣٣)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْنَيَانِ الْمَدِينَةِ، (حَ ٢٠٣٣)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُننِهِ، بَابُ مَا تَشَدُّ الرِّحَالُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، (حَ ٢٠٧٠)، كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَ وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُننِهِ، بَابُ مَا جَاءُ فِي أَيْ الْمَسَاجِدِ، (حَ ٢٠٧٠)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ . وَرَوَاهُ غَيْرُهُمْ. مَا جَاءَ فِي أَيِّ الْمُسَاجِدِ أَفْضَلُ، (حَ ٢٢٣)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ . وَرَوَاهُ غَيْرُهُمْ. . مَا جَاءَ فِي أَيِّ الْمُسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتَّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا = (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، ٣ - بَابُ النَّهِي عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتَّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا =

عِيدًا»"، وَقَوْلِ الْبَيْضَاوِيِّ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي جُوَارِ الصَّالِحِينَ، وَإِقْرَارِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ ذَٰلِكَ". التَّوَسُّلُ بِالْأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بِتَوَسُّعٍ. حُكْمُ النَّذُرِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَلَى حُكْمُ إِهْدَاءِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ الْمذَاهِبِ. فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَلَى حُكْمُ إِهْدَاءِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ الْمذَاهِبِ. وَالتَّوسُّعُ فِي بَيَانِ صِفَاتِ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَفِيمَا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَالتَّوسُّعُ فِي بَيَانِ صِفَاتِ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَفِيمَا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَالنَّوَسُعُ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَفِيمَا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَالتَّوسُّعُ فِي النَّوْرَ لَا يُزِيلُ مَسْؤُولِيَّةَ الْعَبْدِ إِفَاضَةً وَالْعَبْدِ إِفَاضَةً عَلَى خِلَافِ تَكْتَسِحُ الشَّكُوكَ. وَالْكَلَامُ الْمَتِينُ فِي الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ، عَلَىٰ خِلَافِ تَكْتَسِحُ الشَّكُوكَ. وَالْكَلَامُ الْمَتِينُ فِي الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ، عَلَىٰ خِلَافِ نَعْضِ الْعَصْرِيِّينَ. وَبَسْطُ الْقُوْلِ فِي النَّبُوَّةِ، وَأَنَّ نَبِيَّنَا –صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ – خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَأَحْوَالُ الْبَعْثِ، ... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ – خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَأَحْوَالُ الْبَعْثِ، ... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ

<sup>=</sup> وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّخَادِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، (حَ ٢٣ - ٥٣٢)، مِنْ حَدِيثِ جُنْدَبٍ ﴿ ، وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَادِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، (حَ ١٤٤٣)، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ، رَضِيَ النَّهْ عَنْهُمَا، وَرَوَاهُ أَحْدُ فِي مُسْنَدِهِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ ، (١٦٩٤)، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُ وطُ [جُ٣/ صَ٢٢]: ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ﴾ إهَ. وَرَوَاهُ غَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، ٩٧ - بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَزِيَارَةِ قَبْرَهُ، (حَ٢٠٤٢)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ ، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ فِي تَحْقِيقِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ [٣/ ٣٥٥]: (صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ الِهَ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، (حَ٤٠٨٨)، لِغَيْرِهِ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ الْأَرْنَةُ وطُ فِي تَحْقِيقِ الْمُسْنَدِ [٤/ ٣٠٤]: ﴿ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ الْمَ وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا. وَوَالُهُ غَيْرُهُمَا. (٢) قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ فِي تَحْقِيقِ الْمُسْنَدِ [٤/ ٣/ ٤]: ﴿ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ اللَّهَ وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا. (٢) قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ فِي تَحْقِيقِ الْمُسْنَدِ [٤/ ٣/ ٥]: ﴿ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ اللَّهُ وَمَ وَرَوَاهُ عَيْرُهُمَا. (٢) قَالَ الشَّيْفَيَّةِ، فِي شَرْحِ حَدِيثِ

<sup>(</sup>وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: لَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَبْيِاءِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنِ مِثْلِ وَيَخْطُونَا فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا، وَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا.. لَعَنَهُمْ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنِ مِثْلِ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنِ التَّخَذُ مَسْجِدَا فِي جُوَارٍ صَالِحٍ، وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ، لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَلَا التَّوجُّهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدَا فِي جُوَارٍ صَالِحٍ، وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ، لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَلَا التَّوجُّهُ نَظُولُ. فَلَا يَذْخُلُ فِي ذَلِكَ الْوَعِيدِ الْهَ. لَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

مِنْ مَبَاحِثَ كَثُرَ النِّقَاشُ فِيهَا فِي الْمُدَّةِ الْأَخِيرَةِ.

وَيَرَىٰ ابْنُ تَيْمِيَّةً فَرْقًا بَيْنَ حَيَاتِهِ الطَّيِّةِ وَبَيْنَ انْتِقَالِهِ إِلَىٰ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ فِي جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِهِ، وَهَلْذَا رَأْيُّ بَاطِلٌ، يَدُلُّ عَلَىٰ بُطْلَانِهِ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ حُوازِ التَّوَسُّلِ بِهِ، وَهَلْذَا رَأْيُ بَاطِلٌ، يَدُلُّ عَلَىٰ بُطْلَانِهِ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ فِي [دَفْعُ الشَّبَهِ: حُنَيْفٍ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ فِي [دَفْعُ الشَّبَهِ: صَعَيْمٍ السَّبَهِ: صَعَيْمٍ السَّبَهِ: صَعَيْمً السَّبَهِ: صَعَيْمً السَّبَهِ: صَعَيْمً السَّبَهِ: صَعَيْمً السَّبَهِ: صَعَيْمً السَّبَهِ:

«إِنَّ هَاذَا الْفَرْقَ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ.. أَحْدَثَهُ غُلَاةُ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْيَهُودِ...» "، فَأَطَالَ وَأَطَابَ، وَتَأَيَّدَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ الْقُونَوِيِّ الشَّافِعِيِّ فِي [شَرْحُ التَّعَرُّفِ]، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي التَّيْمُورِيَّةِ.

وَالَّذِي أَخَذَهُ الشَّيْخُ الْحَرَّانِيُّ مِنَ الْيَهُودِ لَا يَنْحَصِرُ فِي هَلْذَا الْفَرْقِ، بَلْ أَخَذَ أَيْظًا الْقَوْلَ بِتَجْوِيزِ حُلُولِ الْحَوَادِثِ فِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ كِتَابِ أَخَذَ أَيْظًا الْقَوْلَ بِتَجْوِيزِ حُلُولِ الْحَوَادِثِ فِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ كِتَابِ أَلْمُعْتَبَرُ: جُ٣/ صَ٥٥ وَ٧٧ وَ٨٣] لِأَبِي الْبَرَكَاتِ ابْنِ مَلْكَا [الْمُعْتَبَرُ: جُ٣/ صَ٥٥ وَ٧٧ وَ٨٣] لِأَبِي الْبَرَكَاتِ ابْنِ مَلْكَا وَلَا مُعْتَبَرُ وَهُو احْتَاطَ فِي الْعِبَارَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ مِنْلِ «الْعِلْمِ» وَ«الْإِرَادَةِ»، فَجَعَلَهُ " يَتَغَيَّرُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ مَا قَبْلَ حُدُوثِ الشَّيْءِ وَمَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، (بَابُ ١٣٤)، (حَ ٣٨٩٥)، وَقَالَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لَهُ:

<sup>«</sup>هَلْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَلْذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُوَ غَيْرُ الْخَطْمِيِّ الِهَ. قُلْتُ: حَتَّىٰ الْأَلْبَانِيُّ التَّيْمِيُّ صَحَّحَهُ فِي [ ضِعِيفِ النَّرْغِيبِ: ١/ ٢١٤] تَبَعَا لِلطَّبَرَانِيِّ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ [دَفْعُ شُبَهِ مَنْ شَبَّهَ وَتَمَرَّدَ وَنَسَبَ ذُلِكَ إِلَىٰ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ] لِلْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ الْحَصْنِيِّ الشَّافِعِيِّ الْأَشْعَرِيِّ، [صَ٨٨] مِنَ السَّطْرِ ٤، مِنَ الْأُمُورِ الْمُنْتَقَدَةِ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، طَبْعَةُ الْجِصْنِيِّ الشَّافِعِيِّ الْأَشُعَرِيِّ، [صَ٨٨] مِنَ السَّطْرِ ٤، مِنَ الْأُمُورِ الْمُنْتَقَدَةِ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّة، طَبْعَةُ الْجِمَامِ الْكَوْثَورِيِّ.

<sup>(</sup>٣) أَيِ: اعْتَقَدَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ تَغَيُّرُ اللَّهِ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ عُلُوًّا كَبِيرًا.

كَلِمَةٌ عَنِ الْكِتَابَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ، لِلْكُوْثَرِيِّ

بَعْدَ حُدُوثِهِ، وَعَدَّ<sup>ه</sup> أَنَّ هَـٰذَا التَّغَيُّرَ غَيْرُ ضَارًّ!.

وَابْنُ تَيْمِيَّةً وَسَّعَ دَائِرَةَ هَ لَذَا الْكَلَام، فَجَعَلَهُ يَشْمَلُ: «الضَّحِكَ» وَ«الْحَدَّ» وَ«الْحَرَكَةَ» وَ«الْمَجِيءَ» وَ«الْمَسَّ» وَ«الْكَلَامَ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ»،... وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَجْسَام، كَمَا تَجِدُ جَرَاءَتَهُ الْبَالِغَةَ عَلَىٰ إِثْبَاتِهَا لَهُ فِي [مِنْهَاجِهِ] وَ[مَعْقُولِهِ] وَرَدِّهِ عَلَىٰ [أَسَاسِ التَّقْدِيسِ]، مَعَ أَنَّ ذَٰلِكَ يَسُدُّ بَابَ الْقَوْلِ بِحُدُوثِ الْأَجْسَام، بِدَلِيلِ حُلُولِ الْحَوَادِثِ فِيهَا، وَهَلْذَا يُؤَدِّي إِلَىٰ نَفْي وُجُودِ الصَّانِعِ جَلَّ جَلَالُهُ، وَهَاٰذَا الْخِزْيُ نَاشِئْ مِنْ قِيَاسِ الْغَائِبِ عَلَىٰ الشَّاهِدِ"، لِأَنَّنَا نَرَىٰ الشَّخْصَ شَابًّا ثُمَّ كَهْلًا ثُمَّ شَائِبًا؛ فَيَتَغَيَّرُ عِلْمُنَا تَبَعًا لِتَغَيِّرِ الشَّخْصِ الْمَعْلُوم، فَلَوْ قِسْنَا عِلْمَ اللَّهِ بِهَلْذَا الشَّخْصِ فِي أَطْوَارِهِ بِعِلْمِنَا بِهِ.. يُتَوَهَّمُ التَّغَيُّرُ فِي عِلْمِ اللَّهِ، فَحَاشَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ، لِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَا يُشْبِهُ عِلْمَ الْمَخْلُوقِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فِي غَيْرِ مُجَرَّدِ الإسْم -وَكَذَا سَائِرُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ-، بَلْ عِلْمُ اللَّهِ حُضُورِيٌّ ثَابِتٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ، وَعِلْمُ الْعَبْدِ بِالْمُتَجَدِّدَاتِ حُصُولِيٌّ ارْتِسَامِيٌّ "مُتَغَيِّرٌ، فَلِتَقْرِيبِ الْأَمْرِ إِلَىٰ الْأَذْهَانِ.. نَضْرِبُ مَثَلًا، فَنَقُولُ:

إِذَا افْتَرَضْنَا أُسْطُوانَةً ٥٠ كَبِيرَةً عَلَيْهَا أَلْوَانٌ مِنَ الْأَعْلَامِ الْعَرِيضَةِ الْمُتَوَازِيَةِ،

<sup>(</sup>١) أَيْ: وَاعْتَبَرَ . وَالْـمَقْصُودُ هُوَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٢) أي: الْخَالِقِ عَلَىٰ الْمَخْلُوقِ.

<sup>(</sup>٣) (رَجُلٌ كَهْلٌ) وَ (امْرَأَةٌ كَهْلَةٌ): إِذَا أَسَنَّا وَكَبِرَا. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ] لِأَبِي عُبَيْدِ، [١/ ٣٢٢].

<sup>(</sup>٤) أي: مُتَصَوَّرٌ مَرْسُومٌ فِي ذِهْنِ صَاحِبِهِ بَعْدَ عَدَمٍ.

<sup>(</sup>٥) «الْأُسْطُوَانَهُ هِيَ: الْعَمُودُ. [بِحَارُ الْأَنْوَارِ] لِجَهَالِ الدِّينِ الْهِنْدِيِّ الْفَتَّنِيِّ [١/ ٥٦].

مِنْ أَسْوَدَ وَأَبْيَضَ وَأَحْرَ،... إِلَىٰ غَيْرِ ذُلِكَ.. فَلَا شَكَّ أَنَّ بَاصِرَتَنَا -لِقُوَّتَا - وَمِنْ غَيْرِ ثَرَىٰ تِلْكَ الْأَعْلَامَ الْمُلَوَّنَةَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، بِدُونِ مَاضٍ وَلَا اسْتِقْبَالٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَرَىٰ تِلْكَ الْأَعْلَمِ الْمُلَوِّنَةَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، بِدُونِ مَاضٍ وَلَا اسْتِقْبَالٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ لَوْنٍ عَلَىٰ لَوْنٍ وَبِخِلَافِ النَّمْلَةِ، فَإِنتَنَا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَىٰ الْعَلَمِ الْأَسْوَدِ تَقَدُّم لَوْنٍ عَلَىٰ لَوْنٍ وَبِخِلَافِ النَّمْلَةِ، فَإِنتَنَا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَىٰ الْعَلَمِ الْأَسْوَدِ مَثَلًا.. تَرَىٰ بَاصِرَتُهَا -لِضَعْفِهَا- أَنَّهَا تَمْشِي فِي صَحْرَاءَ مِنَ السَّوَادِ، ثُمَّ فِي صَحْرَاءَ مِنَ الْحُمْرَةِ،... وَهَلَكَذَا، وَإِبْصَارُهَا يَتَغَيَّرُ مِنْ سَوَادٍ إِلَىٰ بَيَاضٍ إِلَىٰ مُرْةٍ،... وَهَلَكَذَا، وَمَا ذُلِكَ إِلَّا مِنْ ضَعْفِ بَاصِرَتِمَا وَاللَّهُ مِنْ مَعْفِ بَاصِرَتِهَا النَّظَرِ إِلَىٰ بَاصِرَتِنَا الَّتِي تُبْصِرُ جَمِيعَ تِلْكَ الْأَعْلَامِ الْمُلَوَّنَةِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْمَلَوْنَةِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَٰ لِكَ عِلْمُنَا يَتَعَيَّرُ مِنْ صَعْفِ عِلْمِنَا بِأَطُوارِ هَلَاكَ اللَّهُ حُصِ وَلِكَ عِلْمُ عَلَى بَعْمَ عَلَامِ الْفُيُوبِ، الَّذِي لَا يَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ وَلَا بِمَكَانٍ. وَلَا بِمَكَانٍ . الشَّخْصِ وَلِهِ إِلَى عَلَم عَلَامٍ الْغُيُوبِ، الَّذِي لَا يَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ وَلَا بِمَكَانٍ .

وَمَا ضَرَبْنَا ذَٰلِكَ الْمَثَلَ إِلَّا لِمُجَرَّدِ التَّقْرِيبِ فِي التَّصَوُّرِ، وَإِلَّا.. فَأَيْنَ هَلْذَا مِنْ ذَاكَ؟!!.

وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْمُتَكَلِّمُونَ عَلَىٰ نَفْيِ الْجِسْمِيَّةِ وَالْمَكَانِ.. بِأَنَّ الْمِقْدَارَ الْخَاصَّ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُخَصِّصٍ، وَكَذُلِكَ الْمَكَانُ، وَالتَّخْصِيصُ يُنَافِي الْخُوبَ. الْوُجُوبَ.

وَفَيْلَسُوفُ الْيَهُودِ -مُوسَىٰ بْنُ مَيْمُونِ - يَمْضِي فِي دَلَالَةِ الْحَائِرِينَ عَلَىٰ تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ التَّجْسِيمِ، اِتِّبَاعًا لِمَا تَلَقَّاهُ مِنْ فَلَاسِفَةِ الْإِسْلَامِ، وَيَنْفِي الْجِسْمِيَّةَ بِأَدِلَّةٍ يَسُوقُهَا، لَكِنْ يَرَىٰ دَلِيلَ الْمُتَكَلِّمِينَ السَّابِقَ ذِكْرُهُ غَيْرَ مُجْدٍ الْجِسْمِيَّةَ بِأَدِلَّةٍ يَسُوقُهَا، لَكِنْ يَرَىٰ دَلِيلَ الْمُتَكَلِّمِينَ السَّابِقَ ذِكْرُهُ غَيْرَ مُجْدٍ الْجِسْمِيَّةَ بِأَدِلَّةٍ يَسُوقُهَا، لَكِنْ يَرَىٰ دَلِيلَ الْمُتَكَلِّمِينَ السَّابِقَ ذِكْرُهُ غَيْرَ مُجْدٍ - فِي زَعْمِهِ -، حَيْثُ يَدَّعِي أَنَّ الْمِقْدَارَ الْخَاصَّ يَكُونُ وَاجِبًا، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ الْمِقْدَارَ الْخَاصَّ يَكُونُ وَاجِبًا، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ، حَتَّىٰ يَرُدَّ مَا أَوْرَدَهُ الْمُتَكَلِّمُونَ بِكَلَامِهِ هَلْذَا؛ لَكِنْ غَفَلَ هَلْدَا

الْيَهُودِيُّ عَنْ أَنَّ ادِّعَاءَ وُجُوبِ هَلْذَا الْمِقْدَارِ الْخَاصِّ لَا يُغْنِي فَتِيلًا فِي هَلْذَا الْيَهُودِيُّ عَنْ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَلْذَا الْبَابِ، لِأَنَّ مُدَّعِيَ قِدَمِ أَيِّ جِسْمٍ مِنَ الْأَجْسَامِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَلْذَا الْمِقْدَارَ وَاجِبٌ لَهُ، فَيَفْتَحُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَابَ قِدَمِ أَجْسَامٍ مُسْتَغْنِيَةٍ عَنِ الصَّانِعِ، وَلَيْسَ هَلْذَا بِمَذْهَبِهِ.

وَمِنَ الْغَرِيبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ﴿ هَٰذَا الرَّأْيَ السَّاقِطَ فِي نَقْضِ دَلِيلِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَعَ ظُهُورِ انْتِقَاضِهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ! ، تَارِكًا لِمُقَدِّمَاتِهِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ فِيهَا الْمُحَتِّمَةِ لِنَفْيِ الْجِسْمِيَّةِ عَنْهُ تَعَالَىٰ! ، كَمَا فَعَلَ فِي [مَعْقُولِهِ] وَالْعِشْرِينَ فِيهَا الْمُحَتِّمَةِ لِنَفْيِ الْجِسْمِيَّةِ عَنْهُ تَعَالَىٰ! ، كَمَا فَعَلَ فِي [مَعْقُولِهِ] فِي الْعِشْرِينَ فِيهَا الْمُحَتِّمَةِ لِنَفْيِ الْجِسْمِيَّةِ عَنْهُ تَعَالَىٰ! ، كَمَا فَعَلَ فِي [مَعْقُولِهِ] فِي الْعِشْرِينَ فِيهَا الْمُحَتِّمَةِ لِنَفْيِ الْجِسْمِيَّةِ عَنْهُ تَعَالَىٰ! ، كَمَا فَعَلَ فِي [مَعْقُولِهِ] فِي الْعِشْرِينَ فِيهَا الْمُحَتِّمَةِ لِنَفْيِ الْجِسْمِيَّةِ عَنْهُ تَعَالَىٰ! ، كَمَا فَعَلَ فِي الْمَعْقُلِهِ إِلَىٰ الْمَعْقُولِهِ ] فِي هَامِشِ [مِنْهَاجِهِ]، حِينَمَا حَاوَلَ الرَّذَ عَلَىٰ الْآمِدِيِّ فِي ادِّعَائِهِ تَخْصِيصَهُ ﴿ فِي هَامِشِ آمِنْ الْمُعَلِّيْ فِي ادْعَائِهِ تَخْصِيصَهُ ﴿ فِي الْمُعَلِّيْ فِي الْمُعْلَىٰ إِلَىٰ الْمُعْقِلِي فِي الْمُعَلِّذِي أَنْهُ مَكَانٍ.

وَالشَّيْءُ لَا يَكُونُ فَاعِلًا وَقَابِلًا فِي آنٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَهُوَ حَادِثٌ، فَلْيُعْتَبَرْ بِصُنْعِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

فَإِذَنْ، هُو لَا يَتَحَاشَىٰ أَنْ يَأْخُذَ أَسُواً مَا عِنْدَ الْيَهُودِ عِنْدَمَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ عَقْلِيٍّ فِي الْخِذْلَانِ ، فَيُرْثَىٰ ، وَهَلْذَا غَايَةٌ فِي الْخِذْلَانِ ، فَيُرْثَىٰ ، وَهَلْذَا غَايَةٌ فِي الْخِذْلَانِ ، فَيُرْثَىٰ ، وَهَلْذَا غَايَةٌ فِي الْخِذْلَانِ ، فَيُرْثَىٰ ، وَلِيلٍ عَقْلِيٍّ فِي الْخِذْلَانِ ، فَيُرْثَىٰ ، وَلَوْ تَلَقَّعَ ، وَلَوْ تَلَقَعْ مَوْ الْعَلَاقِ وَلَا وَتَوَرَّعَ مِنْ مُخَالَفَةِ ، وَلَوْ تَلَقَعْ مِنْ مُحَالِقَةً وَلَى وَتَوَرَّعَ مِنْ مُخَالَفَةِ ، وَلَوْ تَلَقَعُ مَوْ الْمُعْتَقَدِهِ فَيْ وَلَوْ تَلَقَعْ مَنْ مُ مُوَالِقِ مُوالِقَلْ مَنْ مُ اللّهُ وَلَا وَتَوْرَعَ مِنْ مُ خَلَقَةً لِللّهِ عَلَيْ إِلَا لَكُوْ مَلْ فَيْ قُلْ مُنْ فَلَوْ مَنْ مُنْ مُنْ مُ فَا لَا لَيْ قُلْ فَا فَلَوْ اللّهُ وَلَوْلَى وَتُولِقُولُ فَا لَقَالَعُ فَلَا اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ فَالْمُ فَا اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ فَيْ مَنْ مُنْ مُنْ عَلَا اللّهُ اللّهُ فَالْمُوالِقَالِقَالَ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أي: ابْنُ تَيْمِيَّةً مِنَ ابْنِ مَلْكَا الْيَهُودِيِّ. (٦) «تَلَقَّعَ»: أَيْ: تَغَطَّىٰ بِهَا. الْمُعْجَمُ الْمُحِيطُ ٢٣٩٢

<sup>(</sup>٢) أَيِ: اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنْ ذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: لَا يَتَنَزَّهُ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: ١٧٧١ - بَابُ الْحَاءِ].

<sup>(</sup>٤) خِذْلَانُ اللَّهِ الْعَبْدَ: أَنْ لَا يَعْصِمَهُ مِنَ الشُّبَهِ فَيَقَعُ فِيهَا. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١١/ صَ٢٠٢- فَصْلُ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ].

<sup>(</sup>٥) «الرَّثَاءُ»: الْبُكَاءُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ وَتَعْدَادُ مَحَاسِنِهِ. [الْإِفْصَاحُ فِي فِقْهِ اللُّغَةِ: جُ١/ صَ٥٥].

الْجَمَاعَةِ.. لَمَا وَقَعَ فِيمَا وَقَعَ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ.

وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ كُلِّ فَيْلَسُوفٍ دَلِيلًا عَقْلِيًّا نَاهِضًا كَمَا رَأَيْتَ. وَصَفْوَةُ الْقَوْلِ:

إِنَّ الْمُؤَلِّفَ الْعَلَّامَةَ الْعَزَّامِيِّ - حَفِظَهُ اللَّهُ - وَفَّىٰ تِلْكَ الْبُحُوثَ حَقَّهَا مِنَ التَّمْحِيصِ "، عَلَىٰ تَنَاسُقٍ وَجَوْدَةِ بَيَانٍ، تَتَسَابِقُ مَعَانِي تِلْكَ الْمَبَاحِثِ إِلَىٰ الْمُبَاحِثِ إِلَىٰ الْمَبَاحِثِ إِلَىٰ الْمَبَاحِثِ الْمَلَاثِ سَامِعِيهَا، بِنَبْرَةٍ قَوِيَّةٍ فَتَسْتَقِرَّ فِيهَا، وتَحُولُ " دُونَ تَسَرُّبِ أَذْهَانِ الْمُسْتَمِعِينَ، فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنِ الْعِلْمِ خَيْرًا، وَلَا أَرَاهُ ضُرًا التَّشْكِيكَاتِ إِلَىٰ أَذْهَانِ الْمُسْتَمِعِينَ، فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنِ الْعِلْمِ خَيْرًا، وَلَا أَرَاهُ ضُرًا وَلَا شَرِ السَّيِّدَ نَجْمَ الدِّينِ نَجْلَ الْوَلِيِّ الْعَارِفِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ أَمِينٍ الْكُرْدِيِّ مُكَافَأَةَ الْمُحْسِنِينَ ".

مُحَمَّدٌ زَاهِدُ الْكَوْثَرِيُّ فِي ١٤ رَجَبٍ سَنَةَ ١٣٦٦هِـ

<sup>(</sup>١) «التَّمْحِيصُ»: الإِبْتِلَاءُ وَالإِخْتِبَارُ. [مُخْتَارُ الصَّحَاحِ: جُ١/ صَ ٢٩١- مَ حَ صَ].

<sup>(</sup>٢) (تَحُولُ): تَمْنَعُ.

<sup>(</sup>٣) قُلْتُ: وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِأَسْمَاثِهِ الْحُسْنَىٰ وَصِفَاتِهِ الْعُلَىٰ وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ بِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحَابَتِهِ الْكِرَامِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يُثِيبَنِي عَلَىٰ تَحْقِيقِ هَلْذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ، فَقَدْ بَذَلْتُ فِي ذَٰلِكَ وَقْتًا طَوِيلًا جِدًا، وَمَجْهُودًا مُضْنِيًا انْبَرَىٰ فِيهِ جِسْمِي، وَالْفَصْلُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمِيعٍ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي سَائِرِ الْعُصُورِ وَالْأَزْمَانِ، آمِينَ.

## برَاهِينُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

## النَّاطِقَةِ

عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الْمَجْمُوعَةِ مُنَجَّزَةً أَوْ مُعَلَّقَةً

تَأْلِيفُ

صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الْعَلَّامَةِ الْمُدَقِّقِ الْمُحَدَّثِ الْفَقِيهِ الصُّوفِيِّ شَيْخ عَصْرِهِ الْأَسْتَاذِ الشَّيْخ

سَلَامَةَ الْقُضَاعِيِّ الْعَزَّامِيِّ الشَّافِعِيِّ

الْمُتَوَفَّىٰ يَوْمَ الْأَحَدِ ١٢ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١٣٧٦هِ الْمُحَدَّمِ سَنَةَ ١٣٧٦هِ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَأَفَاضَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ وَنَفَعَنَا بِعُلُومِهِ آمِينَ حَمَّقَهُ وَضَبَطَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ حَمَّقَهُ وَضَبَطَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ

نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ

(الْمُجَدُّدُ لِلتَّرَاثِ)

37.79

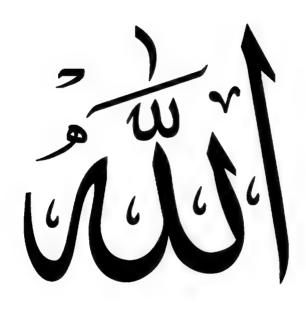

## بسيرالله الزخنز الزجيم

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي تَفَضَّلَ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُخْلِصِينَ، فَأَخْيَاهُمْ بِالْعِلْمِ، وَجَعَلَ لَهُمْ نُورًا يَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ، فَأَزَالَ عَنْهُمْ فِي الْحَقِّ كُلَّ الْتِبَاسِ "، وَزَادَهُمْ مِنْ خَيْرِهِ فَجَعَلَهُمْ حَمَلَةَ الْعِلْمِ النَّبُويِّ، وَقَادَةَ الْحَقِ كُلَّ الْتِبَاسِ "، وَزَادَهُمْ مِنْ خَيْرِهِ فَجَعَلَهُمْ حَمَلَةَ الْعِلْمِ النَّبُويِّ، وَقَادَةَ اللّهَ يَنْ الْمُحَمَّدِيِّ، " وَأَنْتِحَالَ " الْمُبْطِلِينَ "، وَانْتِحَالَ " الْمُبْطِلِينَ "، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ "، وَانْتِحَالَ " الْمُبْطِلِينَ "، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ "،

وَقَالَ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي:

<sup>(</sup>١) «الْتِبَاسِ»: إِشْكَالٍ. [النَّظْمُ الْمُسْتَعْذَبُ] لِإبْنِ بَطَّالٍ، [جُ١ / صَ٧].

<sup>(</sup>٢) «تَحْرِيفُ الْكَلَامِ»: تَغْيِيرُهُ وَصَرْفُهُ عَنْ مَعْنَاهُ. [مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ] لِمُحَمَّدٍ رَوَّاسٍ قَلْعَجِيِّ [ ١٢٣].

<sup>(</sup>٣) «الْغَالِينَ»: الْمُتَشَدِّدِينَ. [النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ] لِإبْنِ الْأَثِيرِ [جُ٣/ ٣٨٢].

<sup>(</sup>٤) (إنْتِحَالَ): إِدِّعَاءَ.

<sup>(</sup>٥) «الْمُبْطِلِينَ»: الَّذِينَ جَاءُوا بِالْكَذِبِ. [مُعْجَمُ مَتْنِ اللُّغَةِ] لِأَحْدَ رِضَا [صَ٨٠٣].

<sup>(</sup>٦) مِنْ قَوْلِهِ: «يَنْفُونَ عَنْهُ...» إِلَىٰ قَوْلِهِ: «وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ». هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ [مَوْسُوعَةِ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ] عَلِيُّ بْنُ نَايِفِ الشَّحُودِ، تَخْرِيجَهُ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ، وَبَيَّنَ أَنَّهُمَا حَدِيثَانِ حَسَنَانِ لِغَيْرِهِمَا، فَقَالَ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ:

١٠٢٥٧٦ ( يَحْمِلُ هَاٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْوِيفَ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ). (عَدِ)، وَأَبُو نَصْرِ السِّجْزِيُّ فِي الْإِبَانَةِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ (هَتِي)، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعُلْرِيِّ، وَهُوَ مُحْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ ، قَالَ ابْنُ مَنْدَهُ : ذُكِرَ فِي عَسَاكِرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعُلْرِيِّ، وَهُوَ مُحْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ ، قَالَ ابْنُ مَنْدَهُ : ذُكِرَ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَا يَصِعُ ،عَدِيٍّ ١/١٥٦ وَ١٥٠ و ١٥٣ و ١٥٠ و ١٥٣ و ١٥٠ و

٢٢٦٧٣ - (يَرِثُ هَاذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ =

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَكَفَّلَ بِحِفْظِ كِتَابِهِ فِي مَبَانِيهِ " وَمَعَانِيهِ، كَمَا قَالَ

- وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ-: إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ٱلدِّحْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۞

فَتُوَفَّرَتِ " الدَّوَاعِي " عَلَىٰ نَقْلِهِ وَتِلَاوَتِهِ، وَتَبَارَتِ " الْهِمَمُ فِي اسْتِذْكَارِهِ وَمُدَارَسَتِهِ.

وَجَعَلَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَىٰ الْبَيَانَ لِكُلِّ خَفِيٍّ، وَفِي هَدْيِ أَصْحَابِهِ وَأَئِمَّةِ دِينِهِ الْهِدَايَةَ مِنْ كُلِّ غَيِّ.

أَحْدُهُ عَلَىٰ مَا نَجَّىٰ مِنَ الْبِدَعِ مَعَ كَثْرَتِهَا، وَأَبَانَ مِنْ سُنَنِ الْهُدَىٰ مَعَ انْتِشَارِ الْمُنَابِذِينَ ﴿ لَهَا.

= الْـمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْـجَاهِلِينَ). (كِـ) ، (كِرَ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعُذْدِيِّ. هَقِ ١٠٩/١٠ وَنُبُوَّةُ ١/٤٤ وَعَدِيٍّ ١/٣٥٣ وَكِرَ ٢/ ٢٣٠. حَسَنٌ لِغَيْرِهِ الِهَـ.

وَفِي [مَوْسُوعَةُ أَطْرَافِ الْحَدِيثِ] لِمُحَمَّدِ السَّعِيدِ زَغْلُولٍ مَا نَصُّهُ بَعْدَ تَخْرِيج الْحَدِيثِ:

«قَالَ الْخَطِيبُ: (سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ، وَقِيلَ لَهُ: كَأَنَّهُ كَلَامٌ مَوْضُوعٌ ا. قَالَ: لَا، هُوَ صَحِيحٌ، سَمِعْتُهُ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ).

[كَتْرُ الْعُمَّالِ: حَ١٨٩١٨]» إِهَـ.

(١) **(مَبَانِيهِ)**: حُرُّوفِهِ وَأَلْفَاظِهِ.

(٢) ﴿ فَتَوَقَّرَتْ اللَّهُ وَمِنَ الْمَجَازِ: (تَوَقَّرَ عَلَىٰ كَذَا): صَرَفَ هِمَّتَهُ إِلَيْهِ. [نَحْوَ إِتْقَانِ الْكِتَابَةِ بِاللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ: صَ٢٥] لِلْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ مَكِّيِّ الْحَسَنِيِّ.

(٣) «الدَّوَاعِي»: الْأَغْرَاضُ الْـمُحَفِّزَةُ عَلَىٰ فِعْلِ الشَّيْءِ.

(٤) «تَبَارَثْ»: تَنَافَسَتْ وَتَسَابَقَتْ.

(٥) «الْمُنَابِذِينَ»: الْمُفَارِقِينَ عَلَىٰ خِلَافٍ وَبُغْضٍ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: ٣/ ٢١٥٧].

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ وَلِيُ الَّذِينَ عَامَنُواْ يَعْمِرُ مَن يُخْرِجُهُ مِيْنِ الظَّلُمُتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ تَمَامُ أَهْلِ رِسَالَتِهِ، وَخِتَامُ حَمَلَةِ نُبُوَّتِهِ، وَصَفُوتُهُ ﴿ مِنْ جَبِيهُ الْأَحْبُ، وَخَلِيلُهُ الْأَكْمَلُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ كَمَا يَلِيقُ بِمَقَامِهِ الْأَرْفَعِ لَدَيْكَ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَعِرْرَتِهِ ﴿ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُمُّ عَلَىٰ اللَّهُمُّ عَلَىٰ اللَّهُمُّ عَلَىٰ اللَّهُمُّ عَلَىٰ اللَّهُمُ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ حَتَّىٰ نَلْقَاكَ عَلَيْهِ غَيْرَ مُحَرِّفِينَ وَلَا الْقُويمِ ﴿ وَثَبِّنَا عَلَىٰ هُدَاهُمُ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ حَتَّىٰ نَلْقَاكَ عَلَيْهِ غَيْرَ مُحَرِّفِينَ وَلَا الْقُويمِ ﴿ وَثَبِّنَا عَلَىٰ هُدَاهُمُ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ حَتَّىٰ نَلْقَاكَ عَلَيْهِ غَيْرَ مُحَرِّفِينَ وَلَا مُنْحَرِفِينَ، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

#### أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا -وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا أَوْلَىٰ "- بِإِدْحَاضِ " شُبَهِ الْمُبْطِلِينَ "، الْقَائِلِينِ فِي اللَّهِ وَصِفَاتِهِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِحِمَاهُ الْأَحْمَىٰ "، وَتَقَدُّسِهِ

<sup>(</sup>١) (صَفْوَتُهُ): صَفْوَةُ كُلِّ شَيْءٍ: مَا صَفَا مِنْهُ وَخَلُصَ، أَحْسَنُهُ وَخِيَارُهُ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْـمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ١٣٠٧].

<sup>(</sup>٢) (بَرِيَّتِهِ): خَلْقِهِ. [مُعْجَمُ مَتْنِ اللَّغَةِ] لِأَحْمَدَ رِضَا، [صَ٢٨٥].

<sup>(</sup>٣) (عِتْرَتِهِ): الْعِتْرَةُ: نَسْلُ الْإِنْسَانِ. وَقِيلَ: أَقَارِبُ الرَّجُلِ الْأَذْنَوْنَ. [التَّوْقِيفُ عَلَىٰ مُهِمَّاتِ التَّعَارِيفِ: صَ٢٣٦] لِلْإِمَامِ عَبْدِ الرَّؤُوفِ الْمُنَاوِي.

<sup>(</sup>٤) المَهْجِهِمُ الْقَوِيمِ»: طَرِيقِهِمُ الْوَاضِحِ الْمُسْتَقِيمِ.

<sup>(</sup>٥) «أَوْلَىٰ»: أَعْطَىٰ وَأَنْعَمَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ مُكَافَأَةٍ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُه ١/ صَ ١٥ - فَصْلُ الْوَاوِ].

<sup>(</sup>٦) «بِإِذْ حَاضِ»: بِإِبْطَالِ. [مُعْجَمُ الْمُغْنِي] لِعَبْدِ الْغَنِيِّ أَبِي الْعَزْمِ [صَ٥٠٦].

<sup>(</sup>٧) «الْمُبْطِلِينَ»: الَّذِينَ جَاءُوا بِالْكَذِبِ. [مُعْجَمُ مَتْنِ اللَّغَةِ] لِأَحْمَدَ رِضَا [صَ٥٠٨].

<sup>(</sup>٨) (بِحِمَاهُ الْأَخْمَىٰ): بِجَنَابِهِ الْمَنِيعِ.

الْأَعْلَىٰ، بِكِتَابِنَا: [فُرْقَانُ الْقُرْءَانِ بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَصِفَاتِ الْأَكُوَانِ]، فَإِنَّهُمْ نَسَبُوا إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَا افْتَرَوْا عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ مِنَ: «الْجِهَةِ» وَ «الْمَكَانِ» وَ «الْحَرَكَاتِ » ، . . وَمَا إِلَيْهَا مِنْ لَوَازِمِ الْجِسْمِيَّةِ ؛ فَأَبَنَّا فِي ذُلِكَ الْكِتَابِ مِنْ دَقَائِقِ كِتَابِ اللَّهِ مَا يُنَادِي بِغَبَاوَتِهِمْ، وَيَصِيحُ بِشَنَاعَةِ مَقَالَتِهِمْ، إِلَىٰ حَقَائِقَ مِنَ الْعِلْمِ، لَا يَسْتَغْنِي الْحَرِيصُ عَلَىٰ دِينِهِ عَنِ الإطِّلَاعِ عَلَيْهَا، وَاجْتِلَاءِ عَرَائِسِهَا".

وَنَحْنُ بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَقُوَّتِهِ.. عَامِدُونَ ﴿ فِي هَٰذَا الْكِتَابِ إِلَىٰ كَشْفِ الْغِطَاءِ عَنْ بِدْعَتَيْنِ أَرْخَوْا عَلَيْهِمَا سِتَارًا كَثِيفًا مِنَ التَّمْوِيهِ ۗ وَالزِّبْرِج الْمُزَيَّفِ وَالْبَهْرَجِ " الْمُصْطَنَع، بِنِسْبَةِ هَاتَيْنِ الْبِدْعَتَيْنِ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الْأُمَّةِ إِلَىٰ سَنَوَاتٍ مِنْ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِلَىٰ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، إِلَىٰ زَمَانِ خَوْضِهِمْ فِيهِمَا، وَهُوَ الْقَرْنُ الثَّامِنُ الْهِجْرِيُّ، وَهُمَا:

<sup>(</sup>١) «الجيتلاء عَرَائِسِها»: كَشْفُ زِينتِهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا وَاضِحَةً. [الْمُعْجَمُ الْمُحِيطُ: ١٩٢].

<sup>(</sup>٢) «عَامِدُونَ»: قَاصِدُونَ وَمُتَوَجِّهُونَ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: ٢/ ١٥٤٩].

<sup>(</sup>٣) «التَّمْوِيهُ»: التَّزْوِيرُ. [التَّوْقِيفُ عَلَىٰ مُهِمَّاتِ التَّعَارِيفِ] لِعَبْدِ الرَّؤُوفِ الْـمُنَاوِي [صَ٩٠١-فَصْلُ الْمِيم].

<sup>(</sup>٤) «الزَّبْرِجُ»: الذَّهَبُ. [ الطِّرَازُ الْأَوَّلُ وَالْكِنَازُ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ الْمُعَوِّلِ: ١٠٦/٤] لإبْنِ مَعْصُوم.

<sup>(</sup>٥) «الْبَهْرَجُ»: لُغَةٌ فَارِسِيَّةٌ، مَعْنَاهُ: الْمُزَوَّرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. [تَصْحِيحُ الْفَصِيحِ وَشَرْحُهُ] لإبن دُرُسْتَوَيْه بْنِ الْمَرْزِبَانِ [صَ٤٨٣].

١ - الْقَوْلُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ الْمَجْمُوعَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ فِي مَجْلِسٍ
 وَاحِدٍ.. لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً.

## وَالْأُخْرَىٰ:

٢ - الْقَوْلُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ وَلَوْ ثَلَاثًا.. لَا يَقَعُ أَصْلًا.

وَقَدْ خَصُّوا الْبِدْعَةَ الْأُولَىٰ مِنْهُمَا بِمَزِيدٍ مِنَ الثَّرْثَرَةِ ﴿ وَالتَّهْوِيشِ ﴿ ، وُجِدَ فَيَ الثَّرْثَرَةِ ﴿ وَاوِ ﴿ مِنَ الشُّبَهِ الَّتِي سَمَّوْهَا حُجَجًا، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَىٰ مَنْ لَمْ يُعْطِ الْبَحْثَ حَقَّهُ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

فَكَانَ لَا بُدَّ فِي النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ، وَلِطُلَّابِ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِ هَلْذَا الْوَقْتِ.. مِنْ تَخْصِيصِ كُلِّ مِنْهُمَا بِبَابٍ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ، يَشْتَمِلُ " الْبَابُ مِنْهُمَا عَلَىٰ فُصُولٍ بِحَسَبِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَةُ الْبَيَانِ الْفَاضِحِ الْبَابُ مِنْهُمَا عَلَىٰ فُصُولٍ بِحَسَبِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَةُ الْبَيَانِ الْفَاضِحِ الْبَابُ مِنْهُمَا عَلَىٰ فُصُولٍ بِحَسَبِ مَا تَدْعُو إلَيْهِ حَاجَةُ الْبَيَانِ الْفَاضِحِ لِشُبَهِهِمْ، وَالْجَالِي لِأَصْدَاءِ مَا رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِ الْبُسَطَاءِ مِنْ تَهْوِيشِهِمْ "، حَتَّىٰ لِشُبَهُ هَاؤُلَاءِ تَتَنَظَاءًل شُبَهُ هَاؤُلَاءِ اللهُ بْتَكِعَةِ افْتِضَاءًل شُبَهُ هَاؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ افْتِضَاءًل شُبَهُ هَاؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ افْتِضَاءًل شُبَهُ هَاؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ افْتِضَاءًل شُبَهُ هَاؤُلَاء

<sup>(</sup>١) «الثَّرْثَرَةُ»: إِكْثَارُ الْكَلَامِ وَتَرْدِيدُهُ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ الْيَمَنِيِّ (الْـمُتَوَقَّل: ٧٧هـ).

<sup>(</sup>٢) «التَّهْوِيشُ»: التَّخْلِيطُ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ] لِأَبِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيِّ [١١/ ٥٠٥].

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَاهِ اللَّهَ لِي مَهَلْهَلِ رَقِيقٍ ضَعِيفٍ. [الْبَارِعُ فِي اللُّغَةِ ] لِأَبِي عَلِيِّ الْقَالِي [١٦٩].

<sup>(</sup>٤) «يَشْتَمِلُ»: يَحْتَوِي وَيَتَضَمَّنُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١/ ٣٤٩٣ - حَرْفُ الْأَلِفِ].

<sup>(</sup>٥) أي: الْمُذْهِبُ لِلصَّدَىٰ الَّذِي غَطَّىٰ عَلَىٰ قُلُوبِ السُّذَّجِ بِسَبَبِ تَخْلِيطِهِمْ.

<sup>(</sup>٦) (تَتَبَخْتَرُ): تَخْتَالَ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ] لِأَحْدَ مُخْتَارٍ، [١/ ١٦٤].

وَسَنَخْتِمُ الْكِتَابَ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ - بِخَاتِمَةٍ فِي بَيَانٍ شَيْءٍ وَجِيزٍ مِنْ أَحْوَالِ أَئِمَّةِ " هَاتَيْنِ الْبِدْعَتَيْنِ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ "، فَإِيَّاهُ سُبْحَانَهُ نَعْبُدُ، وَإِيَّاهُ نَسْتَعِينُ.

وَسَتَعْلَمُ أَيُّهَا الطَّالِبُ لِلْحَقِّ، الْجَادُّ فِي الْبَحْثِ عَنْهُ بِصِدْقٍ -إِذَا قَرَأْتَ هَلْذَا الْكِتَابَ مُمْعِنًا ﴿ صَابِرًا غَيْرَ ضَجِرٍ ﴿ وَلَا مَلُولٍ ﴿ ﴿ - أَنَّ مِنْهَاجَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَطَرِيقَ خُلَفَائِهِ الْعِظَام، وَأَصْحَابِهِ الْكِرَام، وَسَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، الْفُقَهَاءِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاسْتِنْبَاطِ الْعِلْمِ الصَّحِيح.. هُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ الْمَجْمُوعَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَقَعُ إِلَّا ثَلَاثًا، وَأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ -عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ أَمْ لَا - وَاقِعٌ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلِّقِ عَلَيْهِ لَا مَحَالَةً؛ وَأَنَّ قَوْلَ أُولَئِكَ الْمُبْتَدِعَةِ لَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ بِهِ، وَلَا الْعَمَلُ بِهِ لِلشَّخْصِ فِي نَفْسِهِ، وَلَا الْفَتْوَىٰ بِهِ سِرًّا، وَلَا تَقْلِيدُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَأَنَّهُ أَضْعَفُ مِمَّا يَحْكِيهِ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ فِي الْـمَذَاهِبِ الَّتِي يَقُولُونَ عَنْهَا: إِنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا فِي حَدِّ نَفْسِهِ، لِأَنَّ لِقَائِلِهَا دَلِيلًا مَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَسَنُبِيِّنُ لَكَ أَيْضًا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ- أَنَّ هَلْذَيْنِ الرَّأْيَيْنِ فِي الطَّلَاقِ الْمَجْمُوعِ وَالْمُعَلَّقِ.. لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَيَا فِي الْكُتُبِ إِلَّا لِتَحْذِيرِ الْأُمَّةِ مِنْهُمَا،

<sup>(</sup>١،١) وَهُمُ: ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَابْنُ الْقَيِّمِ.

<sup>(</sup>٣) «مُمْعِنًا»: مُبَالِغًا، مُسْتَقْصِيًا، مُدَقِّقًا.

<sup>(</sup>٤) "ضَجِرٍ": صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ مِنَ الضَّجَرِ، بِمَعْنَىٰ: التَّبَرُّمُ وَالْغَضَبُ.

<sup>(</sup>٥) «مَلُولٍ»: صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ مِنَ الْـمَلَلِ، وَهُوَ: أَنْ تَـمَلَّ شَيْئًا وَتُعْرِضَ عَنْهُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: ٦/ ٢٢٦٩ -مَ].

وَتَنْفِيرِ " الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ عَنْهُمَا.

وَسَتَرَىٰ تَصْرِيحَ جَهَابِذَةِ الْفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ، وَالْعُلَمَاءِ الْمُدَقِّقِينَ.. بِأَنَّهُ يُنْقَضُ وَيَهِمَا قَضَىٰ بِلَقْسَاءُ الْقَاضِي إِذَا قَضَىٰ بِهِمَا، وَكَذَا إِذَا قَضَىٰ بِأَشْبَاهِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَصَرِيحَ السُّنَّةِ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ.

وَقَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ بِكَ إِلَىٰ (الْبَابِ الْأَوْلِ) فِي إِدْحَاضِ الْبِدْعَةِ الْأُولَىٰ بِالْأَدِلَةِ الصَّرِيحَةِ، وَالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ.. تُحِبُّ أَنْ نَتَقَدَّمَ إِلَيْكَ بِنبُدَةٍ ﴿ يَسِيرَةٍ بِالْأَدِلَةِ الصَّرِيحَةِ، وَالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ.. تُحِبُّ أَنْ نَتَقَدَّمَ إِلَيْكَ بِنبُدَةٍ ﴿ يَسِيرَةٍ فِي تَارِيخِ هَلْذِهِ الْبِدْعَةِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ مِمَّنْ وُلِدَتْ؟، وَكَيْفَ نَشَأَتْ حَتَّىٰ فِي تَارِيخِ هَلْذِهِ الْبِدْعَةِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ مِمَّنْ وُلِدَتْ؟، وَكَيْفَ نَشَأَتْ حَتَّىٰ وَلِي تَوَلَّىٰ تَعْلَمَ مَمَّنْ وُلِدَتْ؟ ﴿ وَكَيْفَ نَشَأَتْ حَتَّىٰ اللهِ اللهِ عَلَمَ مَمْنَ وَلِيدَتْ؟ ﴿ وَكَيْفَ نَشَأَتْ حَتَّىٰ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَصْرِنَا وَفِي تَوَلَىٰ تَغْذِيتَهَا حَتَّىٰ بَلَغَتِ الْكُهُولَةَ ﴿ فِي عَصْرِنَا وَفِي قُطْرِنَا ﴿ ؟.

## ١٥٥ - وَاشَبُّ أَيْ: تَرَعْرَعَ الْغُلَامُ الْمَشِبُّ إِسَالْكَ سُرِ وَلَا مَلَامُ

وَجَانِبُ الْـأَرْضِ يُسَمَّىٰ ﴿ الْقُطْرُ ﴾ كَمِصْـرَ وَالشَّامِ فِي الْبُـلْدَانِ

<sup>(</sup>١) ﴿ التَّنْفِيرُ ﴾: التَّبْعِيدُ وَالزَّجْرُ.

<sup>(</sup>٢) «جَهَابِلَةِ»: جَمْعُ «جَهْبَذُ»: النَّقَادُ الْخَبِيرُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٩/ صَ٣٩٧-جَهْبَذً].

<sup>(</sup>٣) ﴿ يُنْقَضُ ﴾: يُفْسَخُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١/ ١٦٢٩١ - حَرْفُ الْفَاءِ].

<sup>(</sup>٤) "إِذْ حَاضِ": إِبْطَالِ. [مُعْجَمُ الْمُغْنِي] لِعَبْدِ الْغَنِيِّ أَبِي الْعَزْمِ [صَ٥٠٦].

<sup>(</sup>٥) ﴿ بِنُبُدَقٍ ﴾: بِمُلَخَّصٍ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١/ ٣٨٧٠].

<sup>(</sup>٦) (تَرَعْرَعَتْ): شَبَّتْ. قَالَ ابْنُ الْمُرَحَّلِ فِي [مُوطَّأَةُ الْفَصِيح]:

<sup>(</sup>٧) «الْكُهُولَةُ»: الشَّيْخُوخَةُ. [مُعْجَمُ الْمُغْنِي] لِعَبْدِ الْغَنِيِّ أَبِي الْعَزْمِ، [١/ ٢١٧٠٨].

<sup>(</sup>٨) «قُطْرِنَا»: جَانِبُ الْأَرْضِ مِنَ الْبِلَادِ. قَالَ الْمُهَلِّبِيُّ فِي نَظْمِ [الْمُثَلَّثَاتُ اللَّغَوِيَّةُ] "شَرْحُ نَظْمِ مُثَلَّثِ قُطْرُبِ":

وَالْمَرْجُوُّ مِنْ كَرَمِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يُعَجِّلَ إِذْهَاقَهَا ﴿ فِي ﴿ أَخَوَاتٍ ﴿ لَلَهُ خَلِصِينَ فِي لَهَا خَيْرَ طَيِّبَاتٍ ، عَلَى أَيْدِي الْغَيُورِينَ عَلَى دِينِ اللَّهِ ، الْمُخْلِصِينَ فِي الْحَبَاتِ ، عَلَى أَيْدِي الْغَيُورِينَ عَلَى دِينِ اللَّهِ ، الْمُخْلِصِينَ فِي الْحَبَاتِ عَيْرٍ طَوْمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٠]، ﴿ وَمَن الْحَبَالِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٠]، ﴿ وَمَن اللّهِ مِعَنْ يَرِقٍ ﴾ [الحجر: ٥٥].

<sup>(</sup>١) ﴿ إِزْهَاقَهَا »: مَوْنَهَا وَذَهَا بَهَا. [النَّظْمُ الْمُسْتَعْذَبُ ] لِإِبْنِ بَطَّالٍ [٢/ ٢٤٢].

<sup>(</sup>٢) (في): مَعَ.

<sup>(</sup>٣) **«أُخَوَاتٍ»**: مَثِيلَاتٍ.

## مُقَدِّمَـةٌ

## فِي تَارِيخِ بِدْعَةِ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ

نَبَّأَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ نَبِيَّهُ الْمُصْطَفَىٰ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَبِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ انْقِسَامِ الْأُمَّةِ إِلَىٰ فِرَقٍ تَزِيدُ عَلَىٰ السَّبْعِينَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ
إِلَّا وَاحِدَةً "، وَهِيَ الْمُلْتَزِمَةُ طَرِيقَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ هُوَ الْحِجَابُ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَبَيْنَ

وَهَلْذَا نَصُّ الْحَدِيثِ بِرِوَايَةِ الضِّيَاءِ الْمَقْدِسِيِّ فِي [الْأَحَادِيثُ الْمُخْتَارَةُ]:

۲۷۳۳ – أبنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْقَاسِمِ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ الثَّقْفِيِّ أَخْبَرَهُمْ أبنا أَبُو نُعَيْمٍ أبنا شَلَيْهَانُ بْنُ أَخْدَ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا عِيسَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ السَّمْسَارُ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً قَالَ أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْمَىٰ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "تَفْتَرِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْمَىٰ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "تَفْتَرِقُ هَاللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "تَفْتَرِقُ هَالْهِ وَاحِدَةً. قَالُوا: وَمَا هِيَ تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ النَّارِ إلا وَاحِدَةً. قَالُوا: وَمَا هِيَ تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيُومُ وَأَصْحَابِي الْهَلَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: مَا أَنْ عَلَيْهِ الْيُومُ وَأَصْحَابِي الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاحِدَةً. قَالُوا: وَمَا هِيَ تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيُومُ وَأَصْحَابِي اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْفَوْقَةُ ؟ قَالَ: مَا أَنْ عَلَيْهِ الْيُومُ وَأَصْحَابِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّامِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَدْ أَلَّفَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ إِبْرَاهِيمُ عَبْدُ الْبَاعِثِ الْكَتَّانِيُّ الْحَسَنِيُّ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَانُ- كِتَابًا فِي هَلْذِهِ الْـمَسْأَلَةِ، أَسْمَـاهُ [إِبْرَاءُ الذِّمَّةِ بِتَحْقِيقِ الْقَوْلِ حَوْلَ افْتِرَاقِ الْـأُمَّةِ].

<sup>(</sup>١) «انْقِسَام»: إفْتِرَاقِ.

<sup>(</sup>٢) يُشِيرُ إِلَىٰ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ: ١/ ٢١٨ - حَ ٤٤٤ - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو]، وَرَوَاهُ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي [الْأَحَادِيثُ الْمُخْتَارَةُ: ٧/ ٢٧٨ - حَ ٢٧٣٣]، وَقَالَ الْمَقْدِسِيُّ: ﴿إِسْنَادُهُ حَسَنُ ﴾. وَرَوَاهُ الْمَقْدِسِيُّ فِي [اللَّشَرِيعَةُ: ١/ ٣٠٨ - حَ ٢٧٨]، وَقَالَ الْمَقْدِسِيُّ: ﴿إِسْنَادُهُ حَسَنُ ﴾. وَرَوَاهُ الشَّرِيعَةُ: ١/ ٣٠٨ - حَ ٢٤٨ أَنْ اللَّمَ فِي دِينِهِمْ وَعَلَىٰ كَمْ تَفْتَرِقُ هَاذِهِ الْأُمَّةُ؟]، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [مُعْجَمِهِ السَّمَّةُ عِيسَىٰ]، وَفِي [مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ: ٥/ ١٣٧ - حَ ٤٢٨ - مَنِ اسْمُهُ عِيسَىٰ]، وَفِي [مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ: ٥/ ١٣٧ - حَ ٤٨٨، مَنِ اسْمُهُ عِيسَىٰ]، وَفِي [مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ: ٥/ ١٣٧ - حَ ٤٨٨، مَنِ

هَاٰذِهِ الْفِتَنِ النَّاجِمَةِ " عَنْ تِلْكَ الْفِرَقِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَهْلَ مَجْلِسِهِ ذَاتَ يَوْمٍ: أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا ...» الْحَدِيثَ ٣، إِلَىٰ أَنْ قَالَ عُمَرُ لِحُذَيْفَةَ: «إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ ٣ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: ٩ وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِمَا يَكُونُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشُّرُورِ وَالْفِتَنِ، لِكَثْرَةِ سُؤَالِهِ الرَّسُولَ عَنْهَا «مَالَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ عُمَرُ: أَيْكُسُرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ ﴿ : ذَٰلِكَ أَحْرَىٰ أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَسَأَلُوا حُذَيْفَةَ عَنِ الْبَابِ مَنْ هُوَ. فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ».

<sup>(</sup>١) «النَّاجِمَةِ»: الْبَارِزَةِ الظَّاهِرَةِ. [تَصْحِيحُ الْفَصِيحِ وَشَرْحُهُ]، لِإبْنِ دُرُسْتَوَيْه بْنِ الْمَرْزِبَانِ [صَ

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، ٣-بَابٌ: الصَّلَاةُ كَفَارَةٌ، (مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ)، (حَ ٢٠٥)، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، (كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٦٥ بَابٌ)، (حَ٣١).

وَهَاٰذَا نَصُّ الْحَدِيثِ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ:

٧٠ ٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةً قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ﴿، فَقَالَ: أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَهُ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ -أَوْ عَلَيْهَا- لَجَرِيءٌ، قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلِدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفَّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، قَالَ: لَيْسَ هَلْذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أَيكُسرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا، قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسِأَلَهُ، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ الِهَ.

<sup>(</sup>٣) «تَمُوجُ»: تَضْطَرِبُ وَتَهِيجُ. [مُعْجَمُ الْمُغْنِي] لِعَبْدِ الْغَنِيِّ أَبِي الْعَزْمِ [١/ ٢٢٤٧١ - مَاجَ].

وَهَلْذَا مِنْ أَعْلَام " نُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، حَيْثُ أَخْبَرَ أَنَّ الْفِتَنَ لَا تَظْهَرُ مَا دَامَ عُمَرُ حَيًّا، فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ؛ فَلَمَّا انْتَقَلَ عُمَرُ ﷺ إِلَىٰ جُوَارِ رَبِّهِ.. بَدَأَتْ بُذُورُ الْفِتَنِ تَنْمُو وَتَتَشَعَّبُ، حَتَّىٰ ظَهَرَ مِصْدَاقٌ مَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْفِرَقِ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّهَا عَلَىٰ الْـإِسْلَام وَأَفْسَدِهَا لِـأُمُورِ الدِّينِ.. فِرْقَةُ الرَّوَافِضِ " وَمَنِ انْخَدَعَ بِهِمْ مِنَ الشِّيعَةِ، فَجَعَلُوا يَخْتَلِقُونَ الْأَكَاذِيبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيَفْتَرُونَ الْأَبَاطِيلَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ الْكِرَام، لَا سِيَّمَا الشَّيْخَانِ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَوَجَدُوا لِأَهْوَائِهِمْ مَرْتَعًا خَصِيبًا فِيمَا يَكُونُ مِنْ بَعْضِ رُوَاةِ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ مِنْ غَلَطٍ، لِنِسْيَانٍ، أَوْ سُوءِ حِفْظٍ، أَوْ قِلَّةِ ضَبْطِ؛ فَيَزْعُمُونَ فِي الْغَلَطِ أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَيَبْنُونَ عَلَيْهِ مَا شَاءَ لَهُمُ الْهَوَى، وَرُبَّمَا اكْتَنَفَ٣ الْغُمُوضُ بَعْضَ عِبَارَاتِ الرُّوَاةِ، لِأَنَّ الْـمُرَادَ كَانَ ظَاهِرًا إِذْ ذَاكَ بِقَرَائِنِ" الْأَحْوَالِ، أَوْ بِرِوَايَةٍ أُخْرَىٰ وَاضِحَةٍ يَتَكَفَّلُ وُضُوحُهَا بِكَشْفِ

<sup>(</sup>۱) ﴿ أَعْلَامٍ ﴾: أَعْلَامُ الشَّيْءِ: آثَارُهُ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَيْهِ. [مَجْمَعُ بِحَارِ الْأَنْوَارِ فِي غَرَائِبِ التَّنْزِيلِ وَلَطَائِفِ الْأَخْبَارِ:٣/ ٦٦٤] لِجَمَالِ الدِّينِ الْهِنْدِيِّ الْفَتَّنِيِّ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي [لِسَانِ الْعَرَبِ: ٧/ ١٥٧]:

<sup>«</sup>وَالرَّوَافِضُ: جُنُودٌ تَرَكُوا قَائِدَهُمْ وَانْصَرَفُوا، فَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ رَافِضَةٌ، وَالنَّسْبَةُ إِلَيْهِمْ "رَافِضِيًّ". وَالرَّوَافِضُ: قَوْمٌ مِنَ الشَّيعَةِ، شُمُّوا بِذَٰلِكَ لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ؛ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: كَانُوا بَايَعُوهُ ثُمَّ قَالُوا لَهُ: إِبْراْ مِنَ الشَّيْخَيْنِ نُقَاتِلْ مَعَكَ، فَأَبَىٰ وَقَالَ: كَانَا وَزِيرَيْ جَدِّي، فَلَا أَبْراْ مِنْهُمَا، فَرَفَضُوه وَازْفَضُوا عَنْهُ، فَسُمُّوا رَافِضَةً، وَقَالُوا: "الرَّوَافِضَ" وَلَمْ يَقُولُوا: "الرُّفَّاضَ"، لِأَنَّهُمْ عَنُوا الْجَمَاعَاتِ الِهَ

<sup>(</sup>٣) «إِكْتَنَفَ»: أَحَاطَ بِهِ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: ١/ ٣٧٢٠].

<sup>(</sup>٤) "بِقَرَاثِنِ": الْقَرِينَةُ عِنْدَ أَصْحَابِ الْعَرَبِيَّةِ: أَمْرٌ يُشِيرُ إِلَىٰ الْمَقْصُودِ، أَوْ يَدُلُ عَلَىٰ الشَّيْءِ =

فَيَنْ هَاذَا الصَّنْفِ [مِنَ] الرَّوَافِضِ وَمَنْ شَايَعَهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الْمُبْتَدِعَةِ وَمِنْ شَايَعَهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الْمُبْتَدِعَةِ وَمِنْهُمْ.. وُلِدَتْ هَانِهِ الْبِدْعَةُ، وَفِي أَحْضَانِهِمْ تَرَعْرَعَتْ، وَفِي حَشَائِشِ غَلَطِ بَعْضِ الرُّوَاةِ أَوْ غُمُوضِ عِبَارَاتِهِمْ رَعَتْ، وَعَلَىٰ الْأَكَاذِيبِ وَتَصْحِيحِ مَا لَا بَعْضِ الرُّوَاةِ أَوْ غُمُوضِ عِبَارَاتِهِمْ رَعَتْ، وَعَلَىٰ الْأَكَاذِيبِ وَتَصْحِيحِ مَا لَا

فَالْأُولَىٰ: كَقَوْلِكَ لِلْمُسَافِرِ: "فِي كَنَفِ اللَّهِ"، فَإِنَّ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفًا، أَيْ: "سِرْ فِي كَنَفِ اللَّهِ"، وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا الْمَحْذُوفِ.. تَجْهِيزُ الْمُخَاطَبِ لِلسَّفَرِ، وَهُوَ الْقَرِينَةُ الْحَالِيَّةُ. وَالنَّانِيَّةُ: كَقَوْلِكَ: "رَأَيْتُ أَسَدًا يَكْتُبُ"، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِ "الْأَسَدِ": رَجُلٌ شُجَاعٌ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ إِرَادَتِهِ.. ذِكْرُ الْكِتَابَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهِ، وَهِيَ الْقَرِينَةُ الْمَقَالِيَّةُ.

[تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: ٨/ ٢٥٦] لِدُوزِي (الْمُتَوَفَّى: ١٣٠٠هـ).

<sup>=</sup> مِنْ غَيْرِ الإِسْتِعْمَالِ فِيهِ، تُؤْخَذُ مِنْ لَاحِقِ الْكَلَامِ الدَّالِّ عَلَىٰ خُصُوصِ الْمَقْصُودِ، أَوْ مِنْ سَابِقِهِ كَذَٰلِكَ.

وَهِيَ قِسْمَانِ: ١ - حَالِيَّةُ ٢ - وَمَقَالِيَّةُ.

<sup>(</sup>١) «فَيَعْمَدُونَ»: يَقْصِدُونَ وَيَتَوَجَّهُونَ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْـمُعَاصِرَةِ: ٢/ ١٥٤٩].

<sup>(</sup>٢) ( ذَرِيعَةً ): وَسِيلَةً وَحُجَّةً. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١/٢٦٦ ].

<sup>(</sup>٣) «أَعْيَاهُمْ»: أَتْعَبَهُمْ وَأَعْجَزَهُمْ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١/ ٩٤٧].

<sup>(</sup>٤) (كُلْفَةً): مَشَقَّةً. [الْمِصْبَاحُ الْمُنيرُ:٢٧٧] لِلْفَيُّومِيِّ.

<sup>(</sup>٥) كَلِمَةُ [مِنْ]: زِيَادَةٌ مِنْ عِنْدِي لِتَسْتَقِيمَ الْعِبَارَةُ.

يَصِحُّ.. نَمَتُ وَاسْتَفْحَلَتْ ﴿ وَلَوْلَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ مِنْ حِفْظِ هَلْذَا الدِّينِ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ ﴿ . لَضَاعَ الْإِسْلَامُ بِعَبَثِ ﴿ هَلُولَاءِ الْمُفْسِدِينَ ، وَتَلَاعُبِ أُولَئِكَ الْمَارِقِينَ ﴿ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ – وَلَهُ الْحَمْدُ – جَعَلَ مِنْ حَمَلَةِ هَلْذَا الْعِلْمِ جَهَابِذَةً ﴿ الْمَارِقِينَ ﴿ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ – وَلَهُ الْحَمْدُ – جَعَلَ مِنْ حَمَلَةِ هَلْذَا الْعِلْمِ جَهَابِذَةً ﴾ وَفُقَهَاءَ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ، وَحُرَّاسًا يَسْهَرُونَ عَلَىٰ حِمَايَةِ الْحَقِّ، وَيُفَتِّشُونَ عَنْ حَقِيقَتِهَا، وَيُظْهِرُوهَا فِي عَنْ تِلْكَ الْحَشَرَاتِ ﴿ ، حَتَىٰ يَكْشِفُوا لِلنَّاسِ عَنْ حَقِيقَتِهَا، وَيُظْهِرُوهَا فِي صَوْرِهَا الْحَقِيقِيَّةِ حَتَّىٰ يَكْشِفُوا لِلنَّاسِ عَنْ حَقِيقَتِهَا، وَيُظْهِرُوهَا فِي صَوْرِهَا الْحَقِيقِيَّةِ حَتَّىٰ يَحْذَرَهَا الْمُسْلِمُونَ ؛ فَكَمْ مِنْ غَلَطٍ لِبَعْضِ الرُّواةِ صَوْرِهَا الْحَقِيقِيَّةِ حَتَّىٰ يَحْذَرَهَا الْمُسْلِمُونَ ؛ فَكَمْ مِنْ غَلَطٍ لِبَعْضِ الرُّواةِ كَشَفَهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَكَمْ مِنْ غُمُوضٍ فِي عِبَارَاتِ الْبَعْضِ بَيَّنَهُ الْبَاحِثُونَ كَشَفَهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَكَمْ مِنْ غُمُوضٍ فِي عِبَارَاتِ الْبَعْضِ بَيَّنَهُ الْبَاحِثُونَ اللَّهُ لَقُونَ.

فَمِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ: مَا رَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ بِسَنَدِهِ:
«عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ التَّابِعِيِّ الْجَلِيلِ قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً
يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ
يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ
يُراجِعَهَا. فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، حَتَّىٰ لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ

<sup>(</sup>١) «إِسْتَفْحَلَتْ»: إِسْتَحْكَمَتْ، إِشْتَدَّتْ، تَمَكَّنَتْ، تَأَصَّلَتْ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١/ ٢٨ / ٣].

<sup>(</sup>٢) بِأَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ.

<sup>(</sup>٣) ﴿بِعَبَثِ»: بِتَلَاعُبِ وَاسْتِخْفَافِ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١/ ١٤٧٨٦].

<sup>(</sup>٤) «الْمَارِقِينَ»: الْمُرْتَدِّينَ. [مُعْجَمُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ: ٢٢] لِأَنْوَرِ مَحْمُودٍ زَنَاتِي.

<sup>(</sup>٥) «جَهَابِلَةً»: جَمْعُ «جَهْبَذٌ»: النَّقَادُ الْخَبِيرُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٩/ صَ٣٩٣-جَهْبَذً].

<sup>(</sup>٦) «مُسْتَبْصِرِينَ»: فَطِنِينَ، بَعِيدِي النَّظَرِ. [قَامُوسٌ فَرَنْسِيٌّ - عَرَبِيٌّ - إِنْجِلِيزِيٌّ: ٦٧٤١].

<sup>(</sup>٧) هَلْذَا تَحْقِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ الْعَلَّامَةِ لِلْمُبْتَدِعَةِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُونَ هَلْذَا الْوَصْفَ مِنَ التَّحْقِيرِ لَهُمْ.

يُونُسَ بْنَ جُبَيْرِ الْبَاهِلِيَّ -وَكَانَ ذَا ثَبَتِ "-، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَر، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا... الْحَدِيثَ ".

وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ هَاٰذِهِ الْقِصَّةَ أَيْضًا بِسَنَدٍ فِيهِ الْإِمَامُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً. ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ ﴿ عَلَى الْمَامُ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ﴾ ".

اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ﴾ ".

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ ﴿ يَعْنِي أَنَّهُ حَفِظَ وَأَتْقَنَ قَدْرَ الطَّلَاقِ الَّذِي لَمْ يُتْقِنْهُ غَيْرُهُ، وَلَمْ يُهْمِلْهُ كَمَا أَهْمَلَهُ غَيْرُهُ، وَلَا غَلِطَ فِيهِ وَجَعَلَهُ ثَلَاثًا كَمَا غَلِطَ فِيهِ غَيْرُهُ ﴾ ﴿ إِهَـ.

#### وَهَلْذَا نَصُّ الْحَدِيثِ بِكَامِلِهِ:

هَحَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ يَخْيَىٰ وَقْتَيْنَةُ وَابْنُ رُمْحٍ (وَاللَّفْظُ لِيَخْيَىٰ). (قَالَ قَتَيْنَةُ: حَدَّثَنَا لَيْكُ. وَقَالَ الْآخِرَانِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةَ لَهُ وَهِنْيَ حَافِضٌ تَطْلِيقَةً وَاجِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَجِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أَخْرَىٰ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّىٰ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلَّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النَّسَاءُ.

وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا شُيْلَ عَنْ ذُلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَاذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَا ثَلَاثًا.. فَقَدْ حَرُّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

<sup>(</sup>١) أَيِ: التَّنْبُتُ وَقُوَّةُ الضَّبْطِ وَكَمَالُ الْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ. (قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الصَّفْحَةِ الْقَادِمَةِ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الطَّلَاقِ، (١- بَابٌ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [٧- (...)].

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الطَّلَاقِ، (١ - بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [١ - (...)].

قَالَ مُسْلِمٌ: جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً الهَ. (٤) شَرْحُ النَّووِيِّ عَلَىٰ مُسْلِمٍ: [١٠/ ٦٣].

مُقَدِّمَةٌ فِي تَارِيخِ بِدْعَةِ عَدَمٍ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ \_\_\_\_\_\_\_٣٢

وَ«غَلَّابٌ» بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ.

وَ «النَّبَتُ» - بِفَتْحَتَيْنِ - الْحُجَّةُ وَالْبَيِّنَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا: التَّبَبُّتُ وَقُوَّةُ الضَّبْطِ وَكَمَالُ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ.

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَفُوتَكَ التَّأَمُّلُ فِي قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ: «وَجَعَلْتُ لَا أَغْرِفُ الْحَدِيثِ» ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا أَغْرِفُ وَجْهَ الْحَدِيثِ» ﴿ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الطَّلَاقَ بِالثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ لَا يَكُونُ رَجْعِيًّا، وَلَا تَحِلُ الْمَرْأَةُ بَعْدَهُ لِزَوْجِهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَلَمَّا سَمِعَ حَقِيقَةَ الْخَبَرِ مِنْ يُونُسُ ﴿ . اِرْتَفَعَ اللَّبْسُ ﴿ وَزَالَ عَنْهُ الْإِشْكَالُ. إِلَىٰ أَشْبَاهِ لِهَاذَا كَثِيرَةٍ مِنْ يُونُسَ ﴿ . اِرْتَفَعَ اللَّبْسُ ﴿ وَزَالَ عَنْهُ الْإِشْكَالُ. إِلَىٰ أَشْبَاهِ لِهَاذَا كَثِيرَةٍ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرِ [صَ ٣٠] السَّابِقَةَ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي:٩/٣٤٧/ ٦٥- كِتَابُ الطَّلَاقِ ١- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ:﴿ **يَأَيُّهَا النِّيُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِسَلَةَ فَطَلِّقُونُ لَلِيعِنَّ وَأَخْصُوا الْعِلَّةُ ﴾ ]** مَا نَصُّهُ:

<sup>﴿</sup> وَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدُّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَاثِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَكُنْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ وَجْهَ الْحَدِيثِ... الِلَحَ.

قُلْتُ: جُمْلَةُ: «وَلَا أَعْرِفُ وَجُهَ الْحَدِيثِ» الَّتِي نَسَبَهَا ابْنُ حَجَرٍ لِرِوَايَةٍ مُسْلِمٍ.. لَمْ أَجِدْهَا فِيهِ بَعْدَ النَّبَحْثِ، وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ فِيهِ: «وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ»، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْرَقَانِيُّ بِسَنَدِهِ الْبَحْثِ، وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ فِيهِ: «وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ»، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْرَقَانِيُّ بِسَنَدِهِ فِي كِتَابِ [الْأَبَاطِيلُ وَالْمَنَاكِيرُ وَالصِّحَاحُ وَالْمَشَاهِيرُ: ٢/ ١٨٢ - بَابُ الطَّلَاقِ - حَ ١٥٤ ] بِلَفْظِ: وَلَا أَعْرِفُ وَجْهَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيح، وَلَا أَعْرِفُ وَجْهَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيح، عَنْ إِسْبَاعِيلَ بْنِ عُلَيْهُ». وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِيهِ بِهَلْذَا اللَّفْظِ، وَلَمْ أَجِدْهَا عِنْدَ غَيْرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: يُونُسُ بْنُ جُبَيْرِ الْبَاهِلِيُّ، الْمُكَنَّىٰ بِ (أَبِي غَلَّابٍ) الْمَذْكُورِ فِي سَنَدِ هَلْذَا الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٤) «اللَّبْسُ»: الإخْتِلَاطُ وَالإشْتِبَاهُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ:٦/ ٢٠٢ - فَصْلُ اللَّامِ].

يَعْرِفُهَا الْمُتَتَبِّعُ لِلرِّوَايَاتِ وَأَحْوَالِ الرُّوَاةِ وَوَاسِعُ الْخِبْرَةِ فِي هَلْذَا الشَّأْنِ.

وَمِنَ النَّوْعِ الثَّانِي ": مَا رَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: «أَنَّ رُكَانَةً بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا؛ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ: كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ: ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، فَارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ. فَارْتَجَعَهَا». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَىٰ وَصَحَّحَهُ ٣٠.

تَخْرِيجُ وَتَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ:

﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، رِوَايَةُ دَاوُدَ بْنِ الْـحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ فِيهَا شَيْءٌ، قَالَ عَلِيٌّ بْنُ الْـمَدِينِيِّ: مَا رَوَىٰ عَنْ عِكْرِمَةً فَمُنْكَرٌّ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُهُ عَنْ شُيُوخِهِ مُسْتَقِيمَةٌ، وَأَحَادِيثُهُ عَنْ عِكْرِمَةً مَنَاكِيرٌ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِهِ: [مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَهُوَ مُوَثَّقُ: صَ٥٠١]: ثِقَةٌ مَشْهُورٌ،لَهُ غَرَاثِبُ تُسْتَنكُرُ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي [التَّقْرِيبِ]: ثِقَةٌ إِلَّا فِي عِكْرِمَةً.

سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: هُوَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ٧/ ٣٣٩ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ =

<sup>(</sup>١) الْمَقْصُودُ بِهَاٰذَا النَّوْعِ: هُوَ الْغُمُوضُ الَّذِي فِي عِبَارَاتِ الْبَعْضِ، وَقَدْ بَيَّنَهُ الْبَاحِثُونَ الْمُدَقِّقُونَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [جُ٤/ صَ٥١٥ – حَ٧٣٨ / حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ الْقُرشِيِّ]، وَهَلْذَا نَصُّ الْحَدِيثِ مَشْفُوعًا بِذِكْرِ تَخْرِيجِهِ بِتَمَامِهِ مِنَ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ:

<sup>«</sup>٢٣٨٧- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ -أَخُو بَنِي مُطَّلِبٍ- امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنَا شَدِيدًا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ: "كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟" قَالَ:طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: فَقَالَ: "فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ؟" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِنْتَ". قَالَ: فَرَجَعَهَا، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَىٰ أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ الهَ.

= ابْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَاذَا الْإِسْنَادُ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ مَعَ ثَمَانِيَةٍ رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فُتُيَاهُ بِخِلَافِ ذُلِكَ، وَمَعَ رِوَايَةِ أَوْلَادِ رُكَانَةَ أَنَّ طَلَاقَ رُكَانَةً كَانَ وَاجِدَةً، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ (٢٥٠٠) مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِهِ.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَاقِ (١١٣٣٤)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو دَاوُدَ (٢١٩٦) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ عِخْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ -أَبُو بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ عِخْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ -أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتُهُ- أُمَّ رُكَانَةً، وَنكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةً... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: ثُمَّ قَالَ: "رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمْ رُكَانَةً وَإِخْوَتِهِ" قَالَ: إنِي طَلِقْتُهُا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا" وَتَلَا: ﴿ يَالَيْهُا لَهُ مُنْ إِي لِي مُؤْلِلُهُ وَمُنَ لِعِلَقِهُ وَلَحْصُوا الْعِثَّةُ ﴾ [الطلاق: ١].

قَالَ الْحَطَّابِيُّ فِي [مَعَالِمُ السُّنَنِ: ٣/ ٢٣٦]: فِي إِسْنَادِ هَلْذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ، لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ، وَالْمَجْهُولُ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ.

وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ هَ لَذَا الْحَدِيثَ [بِرَقْمِ ٢٠٠] بِإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَقَ امْرَأَتُهُ الْبَتَّة، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَٰلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا أَرَدتَّ إِلَّا وَاحِدَةً" فَقَالَ رُكَانَهُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَلَقَهَا النَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ، وَالنَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُمْمَانَ. أَرُدتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَلَقَهَا النَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ، وَالنَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُمْمَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الْكَلْبِيُّ فِي آخِرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِللهِ الْمَافِعِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الْكَلْبِيُّ فِي آخِرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِللهِ الْمَافِعِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ السَّافِحِ، عَنْ نَافِعِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ عَلِي بْنِ شَافِع، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ السَّافِح، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ السَّافِح، عَنْ نَافِع الْمُهُ بِنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَاذَا أَوْلَى، لِأَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَالْمَهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَالْمَلُهُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجِ إِنَّمَا رَوَاهُ الرَّاوِي عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ دُونَ اللَّهْظِ، وَذُلِكَ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي (الْبَتَّةَ)، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ ثَلَاثَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِي وَاحِدَةً، وَكَأَنَّ الرَّاوِيَ لَهُ مِمَّنْ يَذْهَبُ مَذْهَبَ الثَّلاثِ، فَحَكَىٰ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، يُرِيدُ الْبَتَّةَ الَّتِي حُكْمُهَا عِنْدَهُ حُكْمُ الثَّلاثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. = قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَكَانَ أَخْدُ بْنُ حَنْبَلِ يُضَعِّفُ طُرُقَ هَلْذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلَّـهَا. قُلْنَا: وَقَدْ نَصَّ ابْنُ قُدَامَةَ أَيْضًا فِي [الْمُغْنِي: ١٠/ ٣٦٦] عَلَىٰ أَنَّ أَخْدَ ضَعَّفَ إَسْنَادَ حَدِيثِ رُكَانَةً هَلْذَا وَتَرَكَهُ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحِ: ٩/ ٣٦٣]: إِنَّ أَبَا دَاوُدَ رَجَّحَ أَنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، كَمَا أَخْرَجَهُ هُوَ مِنْ طَرِيقِ آلِ بَيْتِ رُكَانَةَ، وَهُوَ تَعْلِيلٌ قَوِيٌّ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ رُوَاتِهِ خَمَلَ (الْبَتَّةَ) عَلَىٰ الثَّلَاثِ، فَقَالَ: طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَبِهَلِذِهِ النُّكْتَةِ يَقِفُ الإِسْتِذْلَالُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ.

قُلْنَا: وَمَعَ هَلْذَا فَقَدْ جَوَّدَ إِسْنَادَ هَلْذَا الْحَدِيثِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي [الْفَتَاوِي الْكُبْرَىٰ:٣/ ٢٢]، وَالشَّيْخُ أَحْدُ شَاكِرٌ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَىٰ [الْمُسْنَدِ]!.

وَقَدْ نُقِلَ الْعَمَلُ بِهَاذَا الْحَدِيثِ - فِيمَا قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ - عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالنَّرِبْنِ، ذَكَرَ ذُلِكَ ابْنُ مُغِيثٍ فِي كِتَابِ [الْوَثَائِقِ] لَهُ، وَعَزَاهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ، وَنَقَلَ الْغَنَوِيُّ ذَٰلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخٍ قُرْطُبَةً كَمُحَمَّدِ بْنِ بَقِيٍّ مَخْلَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ الْعُنَوِيُّ ذَٰلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخٍ قُرْطُبَةً كَمُحَمَّدِ بْنِ بَقِيٍّ مَخْلَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ وَعَلْمُ وَمُعَرِو بْنِ دِينَارٍ.

وَأَخْرَجَ أَخْدُ فِي [مُسْنَدِهِ] (سَقَطَ مِنَ الطَّبْعَةِ الْمَيْمَنِيَّةِ، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي [أَطْرَافِ الْمُسْنَدِه] (سَقَطَ مِنَ الطَّبْعَةِ الْمَيْمَنِيَّةِ، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي [أَطْرَافِ الْمُسْنَدِه] (١١٧٧) وَالتَّرْمِذِيُّ (١١٧٧) وَالتَّرْمِذِيُّ (١١٧٧) وَالتَّرْمِذِيُّ (١١٧٧) وَالتَّرْمِذِيُّ (١١٧٧) وَالتَّرْمِذِيُّ (١١٧٧) وَالتَّرْمِذِيُّ (١١٧٥) وَالتَّرْمِذِيُ (١١٧٥) وَالتَّرْمِذِيُ وَاللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مَنْ طُرُقِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "مَا أَرَدتَّ؟" قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: "اللَّهِ؟" قَالَ: اللَّهِ. قَالَ: اللَّهِ عَلَى مَا أَرَدتَّ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَاٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجِ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ النَّرْمِذِيُّ فِي [السُّنَنِ] وَفِي [الْعِلَلِ: ١/ ٤٦١]: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا (يَعْنِي الْبُخَارِيُّ) عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَيُرْوَىٰ عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاتًا.

وَذَكَرَ التَّرْمِذِيُّ أَيْضًا فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْـمُنْذَرِيُّ فِي [مُخْتَصَرُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ:٣/ ١٣٤] عَنِ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ: تَارَةً قِيلَ فِيهِ: ثَلَاثًا، وَتَارَةً قِيلَ فِيهِ: وَاحِدَةً، وَأَصَحُّهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَأَنَّ الثَّلاثَ =

### = ذُكِرَتْ فِيهِ عَلَىٰ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ بِتَمَامِهِ وَطُولِهِ.

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا فِي [مُسْنَدِهِ: جُ ٣٩/ ص٣٥٥ - بِرَقْمِ (٤٠٠/ ٩١)] مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ الْقُرَشِيِّ - وَالصَّوَابُ: رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ - وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ وَتَعْلِيقَ الشَّيْخِ الْأَرْنَؤُوطِ عَلَيْهِ: الْقُرَشِيِّ - وَالصَّوَابُ: رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ - وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ وَتَعْلِيقَ الشَّيْخِ الْأَرْنَوُوطِ عَلَيْهِ: هِد. / ٩١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدِ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ الْبَثَّةَ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "مَا كَرُدتً بِذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "مَا أَرُدتَ " إِلَيْ يَعْلَى اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ: قَالَ: آللَّهِ. قَالَ: "لَكَاهُ مَا أَرُدتَ " إِلَيْ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ: قَالَ: "لَلَّهِ. قَالَ: "لَلَّهِ. قَالَ: "لَكُهُ مَا أَرُدتَ " إِلِمَا مَا أَرُدتَ " إِلَيْ لِلْكَ؟ " قَالَ: "لَاللَّهِ. قَالَ: "لَلَّهُ. قَالَ: "لَمُو مَا أَرُدتَ " إِلِهُ لِلَا إِلَهُ مُنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْتُلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَا أَرُدتَ " إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ

تَخْرِيجُ وَتَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ:

الْحَدِيثُ مُحْتَمِلٌ لِلتَّحْسِينِ، وَهَاذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ الزَّيْرِ بْنِ سَعِيدِ الْهَاشِعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِي بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةٌ تَفَرَّدَ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ الزَّيْرُ بْنُ سَعِيدِ الْهَاشِعِيُّ، وَلَمْ يُوَثَّقُهُ عَيْرُ ابْنِ حِبَّانَ، فَهُو فِي عِدَادِ الْمَجْهُولِينَ، وَقَالَ الْعُقَيْلُيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ. وَقَالَ الْبُ حَجَرٍ فِي عِدَادِ الْمَجْهُولِينَ، وَقَالَ الْمُخَيْلُ : لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ. وَقَالَ الْبُحَارِيُّ فِي [التَّارِيخِ [التَّقْرِيبِ]: لَيُّنُ الْحَدِيثِ، وَعِلَيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً مَجْهُولُ الْحَالِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي [التَّارِيخِ [التَّارِيخِ النَّهُ الْمُعَيْلِ لِلتَّحْسِينِ الْمَعْيِلِ لِلتَّحْسِينِ الْمَدِيثُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مُحْتَمِلٍ لِلتَّحْسِينِ الْمُعَيِّلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي الْوَاسِطِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَالِسِيُّ (١١٨٨)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٥/ ٢٥، وَالدَّارِمِيُّ (٢٢٧٢)، وَالْبُخَارِيُّ فِي [التَّارِيخِ الْكَبِيرِ: ٥ / ١٤٨]، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٠٢٨)، وَابْنُ مَاجَهْ (٢٠٥١)، وَالنَّرْمِذِيُّ فِي [الْجَامِعِ] (٢٤٤)، وَالْبُونِيُّ فِي [الْجَامِعِ] (٢٤٤)، وَإِنْ مَاجَهُ (٢٠٥١)، وَفِي [الْجَامِعِ] (٢٤٤)، وَإِنْ مَاجَهُ وَالْمَثَانِي] (٢٨٧)، وَفِي [الْجَلِيلِ الْكَبِيرِ: ١/ ٤٦٠-٤١]، وَابْنُ مَاجَهُ وَالْمَثَانِيُ وَالْمَثَانِيُّ فِي [الضَّمَفَاءِ: ٢ / ٢٨٢]، وَابْنُ حِبَّانَ (٢٧٤)، وَالْعَلِّبُونِ عَلِيُّ فِي [الضَّمَفَاءِ: ٢ / ٢٨٢]، وَابْنُ حِبَّانَ (٢٧٤)، وَالْمُقَيْلُيُّ فِي [الضَّمَفَاءِ: ٣ / ٢٨٢]، وَالْمُولِيُّ فِي الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَامِلِ: ٣ / ١٠٨٠]، وَالدَّارَفُطْنِيُّ: ٤/ ٢٣٦)، وَالْمَبْرِقِي [أُسُدِ الْفَابَةِ: ٢/ ٢٣٦]، وَالْمَبْرِقِي [أُسُدِ الْفَابَةِ: ٢/ ٢٣٦]، وَالْمَبْرِقِي قَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بُونِ يَوْدَدُ هُمْ وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي [أُسُدِ الْفَابَةِ: ٢/ ٢٣٦]، وَالْمِبْرُقِي فِي تَوْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بُونِ يَوْدِ الْمُخَارِيُّ لَفُظَهُ بِتَمَامِدِ الْكَمَالِ: ١٥/ ٣٢٣] مِنْ طُرُقِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَسُقِ الْبُخَارِيُّ لَفُظَهُ بِتَمَامِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ: ٢/ ١٩٩ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ

وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَاذِمٍ فِي الَّذِي بَعْدَهُ. (وَهُوَضَعِيفٌ). وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ٤ / ٣٤ مِنْ طَرِيقِ حِبَّانَ بْنِ مُوسَىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْـمُبَارَكِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: كَانَ جَدِّي رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَذَكَرَهُ.

وَخَالَفَ حِبَّانَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَاثِيلَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ: ٤ / ٣٥، وَيَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ] (٤٦١٣)، فَقَالَا: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ جَدِّهِ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ: أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ... الْحَدِيثَ.

وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِي [مُسْنَدِهِ: ٢/ ٣٧ و ٣٨]، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٢٠٦) و (٢٢٠٧)، وَالْمَعْفَاعُ وَيَّا الشَّعَفَاءِ: ٢/ ٢٨٢]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ: ٤/ ٣٣، وَابْنُ مَنْدَهْ فِي [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ] كَمَا فِي وَالْعَقَيْلُ فِي [الضَّعَفَاءِ: ٢/ ٢٨٢]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ: ٤/ ٣٤٧، وَالْبَيْهَقِيُّ ٧/ ٣٤٣، وَالْبَعْوِيُّ (٣٣٥٣)، وَابْنُ [الْإِصَابَةِ: ٧/ ٢١٥]، وَالْحَاكِمُ ٢/ ١٩٩ - ٢٠٠، وَالْبَيْهَقِيُّ ٧/ ٣٤٣، وَالْبَعْوِيُّ (٣٥٣٢)، وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي [أُسْدِ الْغَابَةِ ٧/ ٢٥٦] عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ صَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَيْثَةَ الْبُتَّةَ، ثُمَّ السَّاقِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَيْثَةَ الْبُتَّةَ، ثُمَّ السَّاقِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَيْثَةَ الْمُرَاثِي سُهَيْمَةَ الْبُتَّةَ... الْحَدِيثَ، وَزَادَ: فَطَلَقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُمْرَ، وَالثَّالِئَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ. وَسَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ فِي مَطْبُوعِ الْحَاكِمِ: "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِي السَّاقِ فِي زَمَنِ عُمْرَ، وَالثَّالِئَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ. وَسَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ فِي مَطْبُوعِ الْحَاكِمِ: "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيً الْمُنْ السَّائِبُ".

قُلْنَا: وَهَاٰذَا إِسْنَادٌ مُحْتَمِلٌ لِلتَّحْسِينِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَاٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ اَتَقَنَهُ وَحَفِظَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، الْحَاكِمُ: قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ بِهَاٰذِهِ الرُّوَايَةِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ قَدْ أَتَقَنَهُ وَحَفِظَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُو أَنحُو رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ، وَهُو أَنحُو رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِعِ عَمْ الشَّافِعِ بْنِ السَّائِبِ، وَهُو أَنحُو رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ، وَهُو أَنحُو رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [إِرْشَادِ الْفَقِيهِ: ٢ / ١٩٧]: فَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (١١٨٨)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ ٧/ ٣٤٢ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ، فَقَالَ: =

فَقِي هَاٰذَا مِنَ الْإِشْكَالِ وَالْغُمُوضِ مَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ مُكْثِهِ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَأُمِرَ مِنْ مُكْثِهِ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَأُمِرَ مِنْ مُكْثِهِ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَأُمِرَ بِمُرَاجَعَتِهَا كَمَا مَرَّ.

وَكَمَا جَوَّدَ الْإِمَامُ اللَّيْثُ ﴿ فِي رِوَايَةِ هَاٰذِهِ الْقِصَّةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا الصَّحِيحِ.. جَوَّدَ الْإِمَامُ الْقُرَشِيُّ الْمُطَّلِبِيُّ مَوْلَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ الصَّحِيحِ فِي كِتَابِ [الْأُمِّ] ﴿ لَهُ: هَاٰذِهِ الْقِصَّةِ، فَحَكَاهَا بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ فِي كِتَابِ [الْأُمِّ] ﴿ لَهُ:

«أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ثُمَّ أَتَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ، وَاللَّهِ مَا أَرَدتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِـرُكَانَةَ: وَاللَّهِ

<sup>=</sup> حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَلِيٍّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ رُكَانَةً.

وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا سَلَفَ فِي [الْمُسْنَدِ] بِرَقْمِ (۲۳۸۷)، قَالَ: طَلَّق رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ - أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ- امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنَا شَدِيدًا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟" قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: فَقَالَ: "فِي عَنْهَا حُزْنَا شَدِيدًا، قَالَ: قَالَ: "فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةً، فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ". قَالَ: فَرَجَعَهَا، فَكَانَ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةً، فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ". قَالَ: فَرَجَعَهَا، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَىٰ أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلُّ طُهْرٍ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنَ فِي [الْمُسْنَدِ]، وَلَفْظُ النَّهُ عَبْسٍ يَرَىٰ أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلُّ طُهْرٍ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنَ فِي [الْمُسْنَدِ]، وَلَفْظُ النَّهُ عَنْ أَحِدُ رُوَاتِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ بِإِثْرِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً (٢٠٨٥): وَهَاذَا أَصَحُّ مِنْ عَيْهِ خَطَالًا مِنْ أَحَدِ رُوَاتِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ بِإِثْرِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً (٢٠٢٨): وَهَاذَا أَصَحُّ مِنْ عَيْدِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ رُكَانَةً طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ...

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي ۗ [الْفَتْحِ: ٩ / ٣٦٣]: إِنَّ أَبَا دَاوُدَ رَجَّعَ أَنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ كَهَا أَخْرَجَهُ هُوَ مِنْ طَرِيقِ آلِ بَيْتِ رُكَانَةً، وَهُو تَعْلِيلٌ قَوِيٌّ، لِجَوَاذِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ رُوَاتِهِ حَمَلَ (الْبَتَّةَ) عَلَىٰ الثَّلَاثِ، فَقَالَ: طَلَقَهَا ثَلَاثًا، فَبِهَاٰذِهِ النُّكْتَةِ يَقِفُ الإِسْتِذْلَالُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ».

إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ.

<sup>(</sup>١) كِتَابُ [الْأُمُّ] لِلشَّافِعِيِّ [٥/ ١٢٧]، السَّطْرُ ١٧، تَحْتَ عُنْوَانِ (الْفُرْقَةُ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ بِالطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ.

مَا أَرَدتَّ إِلَّا وَاحِدَةً؟ فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدتُّ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيْهُ - يَعْنِي: أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَتِهَا- فَارْتَجَعَهَا».

فَرَالَ الْإِشْكَالُ بِهَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ الْمُجَوَّدَةِ، وَانْتَفَىٰ الْغُمُوضُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ. ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا زَالَ بِرِوَايَةِ يُونُسَ وَتَجْوِيدِ اللَّيْثِ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ.

وَسَيَأْتِي تَمَامُ هَاٰذَا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ - فِي (الْبَابِ الْأَوَّلِ) مَبْسُوطًا ١٠٠٠.

هَلْذَا، وَمَا زَالَتْ هَلْدِهِ الْبِدْعَةُ الرَّافِضِيَّةُ يَرْتَفِعُ دُخَانُهَا حِينًا وتَخْبُو " نَارُهَا أَحْيَانًا، حَتَّىٰ انْدَسَّ " بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ " زَعَانِفُ " دُخَلَاءُ عَلَىٰ الْعِلْمِ، نَالُوا بَيْنَ الْعَامَّةِ لَقَبَ الْعَالَمَةِ لَقَبَ الْعَلْمِ، نَالُوا بَيْنَ الْعَامَّةِ لَقَبَ الْعَالِمِيَّةِ "، وَرُتْبَةَ " الْإِفْتَاءِ، وَوَضَعُوا تَصَانِيفَ حَشَرُوا " فِيهَا كُلَّ الْعَامَّةِ لَقَبَ الْعَالِمِيَّةِ "، وَرُتْبَةً أَلْ إِفْتَاء، وَوَضَعُوا تَصَانِيفَ حَشَرُوا " فِيهَا كُلَّ الْعَامَةِ فَا لَا الْعَلَىٰ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، أَنَّهُمْ فَائِلُونَ بِهَ لَذَا الرَّأْيِ الْمُبْتَدَعِ اللَّذِي يُنْكِرُهُ الدِّينُ وَتَنْفِيهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ، قَائِلُونَ بِهَ لَذَا الرَّأْيِ الْمُبْتَدَعِ اللَّذِي يُنْكِرُهُ الدِّينُ وَتَنْفِيهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ،

<sup>(</sup>۱) (مَبْشُوطًا»: مُوَسَّعًا.

<sup>(</sup>٢) «تَخْبُو»: تَسْكُنُ. قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي [الْـأَضْدَادُ: صَ ١٧٥]: ١٠٨ - وَخَبَتْ: حَرْفٌ مِنَ الْـأَضْدَادِ. يُقَالُ: خَبَتِ النَّارُ: إِذَا سَكَنَتْ، وَخَبَتْ: إِذَا حَبِيَتْ الِمَـ.

<sup>(</sup>٣) ﴿إِنْدَسَّ»: تَسَرَّبَ وَتَسَلَّلَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٣٨٣٠ حَرْفُ الْمَألِفِ].

 <sup>(</sup>٤) «أَهْلِ السُّنَّةِ»: هُمُ السَّادَةُ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ وَالصُّوفِيَّةُ وَمُفَوِّضَةُ الْحَنَابِلَةِ.

<sup>(</sup>٥) «زَعَانِفُ»: جَمْعُ «زِعْنِفَةٍ»، وَهُمُ: الْأَتْبَاعُ، وَاللَّثَامُ مِنَ النَّاسِ وَأَرَاذِلُهُمْ.

 <sup>(</sup>٦) «الْعَالِمِيَّةِ»: هِيَ شَهَادَةٌ أَزْهَرِيَّةٌ تُعَدُّ مِنْ أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي كَانَ يَـمْنَحُهَا الْأَزْهَرُ،
 وَكَانَ خِرِّيجُ الْأَزْهَرِ يُصْبِحُ أَحَدَ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِهِ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ الْعَالِمِيَّةِ.

<sup>(</sup>٧) (رُتُبَةً): دَرَجَةً. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١/١٠٣٤٧ - حَرْفُ الدَّالِ].

 <sup>(</sup>٨) (حَشَرُوا): حَشَدُوا وَجَمَعُوا.

<sup>(</sup>٩) الْغَثُّا: هَزِيلٍ رَدِيءٍ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١٥٦٤٨ - حَرْفُ الْغَيْنِ].

وَأَضَافُوا إِلَىٰ ذَٰلِكَ تَفَقُّهَاتٍ كَاذِبَةً ﴿ هِيَ بِالتَّخَرُّ صَاتِ ﴿ أَشْبَهُ ، أَوْ هِيَ -عَلَىٰ الْأَهِ- مَكْشُوفُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمَ الْأَهِ- مَكْشُوفُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمَ الْأَهِ- مَكْشُوفُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمَ الطَّحِيحَ ، فَتَرْجَمُوهُمْ ﴿ وَبَيَّنُوا عُـوَارَهُمْ ﴿ .

مِنْ مَلُولَاءِ.. رَجُلُ فِي الْقَرْنِ الْخَامِسِ الْهِجْرِيِّ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَعْفَرٍ أَحْدُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيثِ الطُّلَيْطِكُ الْمُتَوَقَّلَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخُسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيثِ الطُّلَيْطِكُ الْمُتَوَقَّلَ سَنَةً تِسْعٍ وَخُسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَنَقَلَ عِبَارَتَهُ بِتَمَامِهَا الْقُرْطُبِيُّ الْمُفَسِّرُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ هَلْذِهِ النَّقُولَ الْكَاذِبَة، وَنَقَلَ عِبَارَتَهُ بِتَمَامِهَا الْقُرْطُبِيُّ الْمُفَسِّرُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الطَّلَقُ مُرَّالًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فِي الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ ﴿ ، بَعْدَ مَا نَقَلَ عَنِ الْعُلَمَاءِ النَّفُولَ الْكَاذِبَة ، وَنَقَلَ عِبَارَتَهُ بِتَمَامِهَا الْقُرْطُبِيُّ الْمُفَسِّرُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ الْعَلَىٰ : ﴿ الطَّلَقُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمُحْمُوعَةِ . فَنَقْلُهُ كَلَامَ ابْنِ الْعُلَمَاءِ النِّفَاقَ أَئِمَةِ الْفَتُوى عَلَىٰ لُزُومِ الثَّلَاثَةِ الْمَجْمُوعَةِ . فَنَقْلُهُ كَلَامَ ابْنِ مُغِيثٍ بِرُمَّتِهِ ﴿ عَقِيبَ هَلْدَا.. كَالتَّصْرِيحِ مِنْهُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ، وَأَنَّ كَلَامَهُ الْنُ شَيْخُ الْمُحَقِّقِينَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِي مُعْتَلِ السَّلَامِ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِهِ [الْبَهْجَةَ] عَلَىٰ أَرْجُوزَةِ ابْنِ عَاصِمٍ الْمُسَلَّاةِ الْمُعَلِّ السَّلَامِ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِهِ [الْبَهْجَة] عَلَىٰ أَرْجُوزَةِ ابْنِ عَاصِمٍ الْمُسَلَّاةِ النَّيْ عَبْدِ السَّلَامِ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِهِ [الْبَهْجَة] عَلَىٰ أَرْجُوزَةِ ابْنِ عَاصِمٍ الْمُسَلَّاةِ الْمُسَلِّةِ السَّلَامِ الْمُالِكِيُّ فِي شَرْحِهِ [الْبَهْجَة] عَلَىٰ أَرْجُوزَةِ ابْنِ عَاصِمٍ الْمُسَلِّة الْمُسَلِّة الْمُحَلِّقِينَ أَبْهُ الْمُعَلِيْ عَنِي السَّلَمِ الْمُعَلِّقِ فَي شَرْحِهِ [الْبَهْجَة] عَلَىٰ أَرْجُوزَةِ ابْنِ عَاصِمٍ الْمُسَلِّة الْمُعَالِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَلِيْ أَلِي الْمُعْتِي الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقِ الْمُعْتَقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعْتَلِقِي الْمُعْتِي الْمُعَلِّقِي الْمُعَلِّقِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتِي الْمُعْتَعُولِهُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعَلِيْ الْمُعْتَلِقِي الْمُعْتَل

<sup>(</sup>١) (كَاذِبَةً): مُخْطِئَةً.

<sup>(</sup>٢) (بِالتَّخَرُّ صَاتِ»: بِالْكَذِبَاتِ.

<sup>(</sup>٣) «تَرْجُمُوهُمْ»: ذَكَرُوا سِيرَةَ حَيَاتِهِمْ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٩٣٤٩ - حَرْفُ التَّاءِ].

<sup>(</sup>٤) «عُكَوَارَهُمْ»: عُيُوبَهُمْ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٢٣٧ ٥ - حَرْفُ الْعَيْنِ].

<sup>(</sup>٥) ﴿إِنْتَحَلَى الدَّعَاهُ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ حَقِّ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٢٨٦٥ - حَرْفُ الْأَلِفِ].

<sup>(</sup>٦) أَنْظُرْ [تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ: جُ٣/ صَ ١٢٨-١٣٣] طَبْعَةُ الْهَيْئَةِ الْمِصْرِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلْكِتَابِ.

<sup>(</sup>٧) ﴿ بِرُمَّتِهِ ﴾: بِتَمَامِهِ وَافِيًا. [الْأَضْدَادُ: ١ / ١٤٦] لِأَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ.

<sup>(</sup>٨) ﴿ لَا يُعَوَّلُ ﴾: لَا يُعْتَمَدُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٢٥٢٥٦ - حَرْفُ الْعَيْنِ].

بِ [التُّحْفَةِ]، الْمَطْبُوعِ "بِمِصْرَ فِي صَفْحَةِ (٣٤٣)، وَنَصُّهُ:

"وَمَا ذَكَرَهُ" يَعْنِي: ابْنَ عَاصِم "مِنْ لُزُومِ الثَّلَاثِ وَلَوْ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ".. هُوَ الَّذِي بِهِ الْقَضَاءُ وَالْفُتُيَا كَمَا فِي [الْمَتَيْطِيَّةِ]"، بَلْ حَكَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْإِثْفَاق، وَبَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ... ثُمَّ قَالَ: "قَالُوا: إِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِ.. يُنْقَضْ، وَلا يَكُونُ رَافِعًا لِلْجَلَافِ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: "وَذَكَرَ الْبَرْزَلِيُّ فِي [نَوَازِلُ الْإِيمَانِ] وَلا يَكُونُ رَافِعًا لِلْجِلَافِ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: "وَذَكَرَ الْبَرْزَلِيُّ فِي [نَوَازِلُ الْإِيمَانِ] عَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَالْمَازِدِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: "لَمْ يَنْقُلِ الْقَوْلَ الشَّاذَ إِلَّا ابْنُ مُغِيثٍ - عَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَالْمَانِيَّةُ إِلَا ابْنُ مُغِيثٍ - عَنِ ابْنِ الْعَرِبِيِّ وَالْمَانِيَّةُ إِلَّا ابْنُ مُغِيثٍ - عَنِ ابْنِ الْعَرِبِيِّ وَالْمَانِيَّةُ اللَّهُ - قَالَهَا ثَلَانًا" إِهَ. وَهَلْذَا مُبَالَغَةٌ فِي الْإِنْكَارِ، بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ: "مَا ذَبُحْتُ مِنْ يُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ.. لَذَبَحْتُهُ فَي الْمُعَلِّقَةُ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ.. لَذَبُحْتُهُ اللَّهُ حَلَى المُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ.. لَذَبُحْتُهُ اللَّهُ وَلَوْ أَدْرَكْتُ مَنْ يُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ.. لَذَبُحْتُهُ اللَّهُ وَلَامُ الْمُعَلِقَةَ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ.. لَذَبُحْتُهُ اللَّهُ وَلَوْ أَدْرَكْتُ مَنْ يُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ.. لَذَبُحْتُهُ الْمُعَلِي الْفَالِي الْمُعَلِيقَةُ عَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ.. لَذَبُحْتُهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ الْمُعَلِقَةُ وَلَالًا اللْمُعَلِقَةُ وَلَا الْمُعَلِقَةُ وَلَا الْمُعَلِّقَةُ الْمَالِقَةُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّقَةُ الْمُ الْفُولُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِقَةُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ

وَسَيَأْتِيكَ فِي (الْبَابُ الْأَوَّلُ) -إِنْ شَاءَ اللَّهُ ٥٠٠ مِنْ كَلَامِ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَا يَثْلُجُ ٥٠ لَهُ صَدْرُ الِإِنْصَافِ، وَيُكْبَتُ ٩٠ بِهِ أَهْلُ

<sup>(</sup>١) أَيْ: فِي شَرْحِهِ الْمَطْبُوعِ.

 <sup>(</sup>٢) كَلِمَةُ (وَاحِدَةٍ) لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي [الْبَهْجَةِ] الْمَطْبُوعَةِ. (٧) (يُكْبَتُ): يُضرَعُ.

<sup>(</sup>٣) إسْمُهَا: [مُخْتَصَرُ النَّهَايَةِ وَالتَّمَامِ فِي مَعْرِفَةِ الْوَثَائِقِ وَالْأَحْكَامِ] الْمَعْرُوفُ بِ [مُخْتَصَرِ الْمَتِيْطِيَّةِ] فِي فِقْهِ الْمَالِكِيَّةِ، لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْكَتَّانِيِّ التُّونُسِيِّ (تُ: ٧٥٠هِ)، الْمَتَيْطِيَّةِ] فِي فِقْهِ الْمَالِكِيَّةِ، لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْكَتَّانِيِّ التُّونُسِيِّ (تُ: ٧٥٠هِ)، مَطْبُوعٌ بِمَكْتَبَةِ دَارِ ابْنِ حَزْمٍ فِي ٤ مُجَلَّدَاتٍ، بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ صَحْرَاوِي حَبِيبٍ خَلْوَاتِي. (٤) أَنْظُرِ [الْبَهْجَةَ فِي شَرْحِ التَّحْفَةِ: ١/ ٧٤٥] سَطْرٌ رَقْمُ (٢٤) طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَلْدُا الْكَلَامَ فِي (بَابُ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا)، فِي شَرْحِ بَيْتِ ابْنِ عَاصِمِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ:

٥٢٥ - هَبْ أَنَّهَا بِكُلْمَةٍ قَدْ بُعِعَتْ أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أَخْرَىٰ وَقَعَتْ (٥) مَقَطَ لَفْظُ الْجَلَالَةِ سَهْوًا مِنَ الطَّبْعَةِ الْأَصْلِيَّةِ الْقَدِيمَةِ مِنَ الْكِتَابِ. (٦) وَيَثْلُحُ»: يَبْرُدُ.

الإعْتِسَافِ "، وَمَعَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ - شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ - لَمْ يَدَّخِرُوا وُسْعًا " فِي تَزْيِيفِ ابْنِ مُغِيثٍ، فَقَدْ وَجَدَتْ هَاذِهِ الْبِدْعَةُ فِي تَزْيِيفِ ابْنِ مُغِيثٍ، فَقَدْ وَجَدَتْ هَاذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ مَنْ نَفَخَ فِي نَارِهَا " فَأَذَكَاهَا "، وَاعْتَمَدَ عَلَىٰ نُقُولِ هَا وُلَاءِ فَضَلَّ الْقَرْنِ الثَّامِنِ مَنْ نَفَخَ فِي نَارِهَا " فَأَذَكَاهَا "، وَاعْتَمَدَ عَلَىٰ نُقُولِ هَا وُلَاءِ فَضَلَّ وَأَضَلَّ كَثِيرًا، وَتَبِعَهُ عَلَىٰ ذُلِكَ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًىٰ مِنَ اللَّهِ.

ذُلِكَ الرَّجُلُ هُوَ: أَحْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّةً، فَقَامَ عُلَمَاءُ ذُلِكَ الْعَصْرِ حَمِيَّةً ﴿ لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَ - وَغَيْرَةً عَلَىٰ دِينِهِ، فَصَدَرَ الْمَرْسُومُ ﴿ السُّلْطَانِيُّ مِنَ الْمَلِكِ النَّاصِرِ مُحَمَّدِ بْنِ قَلَاوُونَ بِمَنْعِ هَلْذَا الْمُبْتَدِعِ مِنْ هَلْذِهِ الْفُتْيَا وَالتَّنْكِيلِ ﴿ بِكُلِّ مَنْ مُلْذِهِ الْفُتْيَا وَالتَّنْكِيلِ ﴿ بِكُلِّ مَنْ مُلْقِعِ آخَرَ مِنْ هَلْذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ. أَفْتَىٰ بِهَا. وَسَنُفَصِّلُ هَلْذَا فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنْ هَلْذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

فَقُبِرَتْ ﴿ هَا ذِهِ الْبِدْعَةُ مِنْ يَوْمِئِذٍ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا وُجُودٌ إِلَّا فِي نُفُوسِ أَرْبَابِ ﴿ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا وُجُودٌ إِلَّا فِي نُفُوسِ أَرْبَابِ ﴿

<sup>(</sup>١) «الإغتِسَافِ»: الْعِنَادِ وَالظُّلْمِ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: ٧ / ٢٠٦] لِرِينَهَارَت دُوزِي (الْـمُتَوَقَّ: ١٣٠٠هـ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وُسُعًا ﴾: طَاقَةً. [الْـمُطْلِعُ عَلَىٰ أَلْفَاظِ الْـمُقْنِعِ: ٢٥٨] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَعْلِيّ (تُ٧٠هِ).

<sup>(</sup>٣) فِي الْأَصْلِ: (تَارِهَا) بِالتَّاءِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ بِالنُّونِ.

<sup>(</sup>٤) «فَأَذْكَاهَا»: فَأَشْعَلَهَا. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١ / ٤٧٨ - حَرْفُ الْأَلِفِ].

<sup>(</sup>٥) «حَمِيَّةً»: غَضَبًا. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْأَثَارِ] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ [١/ ٢٠١] (بَابُ: حَ م يَ).

<sup>(</sup>٧) «التَّنْكِيلُ»: الْعُقُوبَةُ الرَّادِعَةُ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ. [الْإِفْصَاحُ فِي فِقْهِ اللَّغَةِ: ١/ ٢٥٠] لِعَبْدِ الْفَتَّاحِ الصَّعِيدِي.

<sup>(</sup>A) «فَقُبِرَتْ»: فَدُفِنَتْ. [الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ فِي غَرِيبِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ١/ ٢٥٢ - قَ بَ رَ] لِلْفَيُّومِيِّ.

<sup>(</sup>٩) ﴿ أَرْبَابِ ﴾: أَصْحَابِ. [ مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: ٢ / ٨٤٢ - ٢٠١٨ - رَ بَ بَ].

الْأَهْوَاءِ، وَفِي بُطُونِ مُصَنَّفَاتِهِمْ، مُحَاطَةً بِسِياجِ " مِنَ التَّكَتُّمِ، مَطْوِيَّةً، لَا يَجْرُؤُ أَحَدٌ عَلَىٰ الْفَتْوَىٰ بِهَا إِلَّا سِرًّا، حَتَّىٰ إِذَا اشْتَدَّ الْجَهْلُ فِي هَـٰذَا الْقَرْنِ، وَتَسَنَّمَ " نَاسٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ ذُرُوةَ " الْمَنَاصِبِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي لَيْسُوا لَهَا بِأَهْلِ ٣٠. أَيْقَظُوهَا مِنْ سُبَاتِهَا ٣، وَبَعَثُوهَا مِنْ رُقَادِهَا ٣، وَأَعَادُوهَا جَذَعَةً ٣، وَعَادَ الْعُلَمَاءُ سِيرَتَهُمُ الْأُولَىٰ، فَصَنَّفُوا فِي مُحَارَبَتِهَا، وَأَفَادُوا وَأَجَادُوا.

فَمِنْهُمْ.. الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ الْمُتَبَحِّرُ شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ بِلَا نِزَاع، الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ بَخِيتٌ الْمُطِيعِيُ ٥٠ أَلُّفَ كِتَابًا قَيِّمًا فِي رَدِّهَا، وَطُبِعَ فِي سَنَةِ عِشْرِينَ مِنْ هَلْذَا

### ﴿الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ بَخِيتٌ

### (۱۲۷۱–۱۹۳۶هِ = ۱۹۳۵–۱۹۳۵م)

مُحَمَّدٌ بَخِيتٌ بْنُ حُسَيْنِ الْمُطِيعِيُّ الْحَنَفِيُّ: مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَمِنْ كِبَارِ فُقَهَائِهَا. وُلِدَ فِي بَلْدَةِ (الْـمُطِيعَةِ) مِنْ أَعْمَالِ أَسْيُوطٍ، وَتَعَلَّمَ فِي الْأَزْهَرِ، وَاشْتَغَلَ بِالتَّدْرِيسِ فِيهِ. وَانْتَقَلَ إِلَىٰ الْقَضَاءِ الشَّرْعِيِّ سَنَةَ ١٢٩٧ وَاتَّصَلَ بِالسَّيِّدِ جَمَالِ الدِّينِ الْأَفْغَانِيِّ. ثُمَّ كَانَ مِنْ أَشَدَّ الْـمُعَارِضِينَ لِـحَرَكَةِ الْـإِصْلَاحِ الَّتِي قَامَ بِهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ. وَعُيِّنَ مُفْتِيًا لِلدِّيَارِ الْـمِصْرِيَّةِ سَنَةَ ١٣٣٧-١٣٣٩هِـ =

<sup>(</sup>١) "بِسِيَاجٍ": بِشَوْكٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِ ذُلِكَ. [الْـمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: ١ / ٤٦٠ - بَابُ السِّينِ].

<sup>(</sup>٢) ﴿تَسَنَّمَ ۗ : إِعْتَلَىٰ و تَوَلَّىٰ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: ٦/ ١٧١ - سَنَمَ] لِرِينَهَارَت دُوزِي (الْـمُتَوَقَّل: ١٣٠٠هـ).

<sup>(</sup>٣) ﴿ ذُرُونَةَ ﴾: أَعْلَىٰ. [شَرْحُ شَوَاهِدِ مُخْتَارِ الصِّحَاحِ: ١/ ٢٢] لِجَمَالِ الْخُطِّ.

<sup>(</sup>٤) "بِأَهْلِ": بِمُسْتَحِقِّينَ وَلَا مُسْتَوْجِبِينَ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: ٢٨/ ٤٠ - أَ هَـ لَ] لِـمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٥) «سُبَاتِهَا»: نَوْمِهَا. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ ١/٠٤٠ - سَ بَ تَ].

<sup>(</sup>٦) ﴿ رُقَادِهَا »: نَوْمِهَا. [أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ] لِلزَّخْشَرِيِّ [١/ ٤٧٤ - رَقَ دَ].

<sup>(</sup>V) «جَذَعَةً»: شَابَّةً صَغِيرَةً. [لِسَانُ الْعَرَبِ ٨ / ٤٥ - فَصْلُ الْجِيمِ].

<sup>(</sup>٨) قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي [الْأَعْلَامُ ٦/ ٥٠]:

الْقَرْنِ، سَمَّاهُ: [الْقَوْلُ الْجَامِعُ فِي الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ وَالْمُتَتَابِعِ] ١٠٠٠.

وَتَلَاهُ فَقِيهُ الشَّافِعِيَّةِ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ التَّقِيُّ الْوَرِعُ، الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ حُسَيْنِ " الطَّلَّوِيُّ "، فَصَنَّفَ فِي الْمَوْضُوعِ رِسَالَةً قَيِّمَةً مُفِيدَةً عَلَىٰ وَجَازَتِهَا، حُسَيْنِ " الطَّلَّوِيُّ "، فَصَنَّفَ فِي الْمَوْضُوعِ رِسَالَةً قَيِّمَةً مُفِيدَةً عَلَىٰ وَجَازَتِهَا، سَمَّاهَا: [الْإِغَاثَةُ فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ بِالثَّلاثَةِ]، وَطُبِعَتْ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ هَا اللَّهُ بَرَحْمَتِهِ، وَجَزَاهُ مَا اللَّهُ خَيْرًا عَنِ الدِّينِ هَا الْقَرْنِ أَيْضًا ". تَغَمَّدَهُ مَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، وَجَزَاهُ مَا اللَّهُ خَيْرًا عَنِ الدِّينِ

#### «الطَّلَّادِيُّ

(۱۲۲۷-۱۳۲۲هِ = ۱۵۸۱-۱۱۹۱مِ)

أَخْمَدُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ خَيْسٍ الطَّلَاوِيُّ الشَّافِعِيُّ: فَقِيهٌ مِصْرِيٌّ. لَعَلَّ نِسْبَتَهُ إِلَىٰ قَرْيَةِ (طَلَّيَا) فِي الْـمُنُوفِيَّةِ، بِمِصْرَ، عَلَىٰ غَيْرِ قِيَاسٍ. مِنْ كُتُبِهِ: (فَتْحُ الْوَهَّابِ- خْ) بِخَطِّهِ، تَقْرِيرَاتٌ فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ، (وَالْإِغَاثَةُ فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ بِالثَّلَاثَةِ-طُ) وَ (الْبُرْهَانُ -طُ) فِي نَقْدِ كِتَابِ التَّبْيَانِ لِـمَحْمُودٍ خَطَّابٍ الِهَ.

<sup>= (</sup>١٩٢١ - ١٩٢١ م) وَلَزِمَ بَيْتَهُ يُغْنِي وَيُفِيدُ إِلَىٰ أَنْ ثُولِيَّ بِالْقَاهِرَةِ. لَهُ كُتُبٌ، مِنْهَا: (إِرْشَادُ الْأُمَّةِ إِلَىٰ أَخْكَامِ أَهْلِ الذَّمَّةِ – طُ) وَ (أَحْسَنُ الْكَلَامِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالسُّنَّةِ وَالْبِدَعِ مِنَ الْأَخْكَامِ – طُ) وَ (حُسْنُ أَخْكَامِ – طُ) فِي مَسْأَلَتِي الْفُونُوغُرَافِ الْبَيَّانِ فِي دَفْعِ مَا وَرَدَ مِنَ الشَّبَةِ عَلَىٰ الْقُرْءَانِ – طُ) وَ (إِزَاحَةُ الْوَهْمِ – طُ) وَ (الْقُولُ الْمُفِيدُ فِي عِلْمِ وَالسَّكُورْتَاةِ، وَ (الْكَلِمَاتُ الْحِسَانُ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَجَعْعِ الْقُرْءَانِ – طُ) وَ (الْقُولُ الْمُفِيدُ فِي عِلْمِ النَّجُويدِ – طُ) وَ (الْبَدْرُ السَّاطِعُ عَلَىٰ جَعْعِ الْجَوامِعِ – النَّجُويدِ – طُ) وَ (الْبَدْرُ السَّاطِعُ عَلَىٰ جَعْعِ الْجَوامِعِ – طُ) فِي أَصُولِ الْفِقْهِ، وَ (حَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ وَأُصُولُ الْحُكْمِ – طُ) وَ (الْبَدْرُ السَّاطِعُ عَلَىٰ جَعْعِ الْجَوامِعِ – طُ) فِي أَصُولِ الْفِقْهِ، وَ (حَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ وَأُصُولُ الْحُكْمِ – طُ) وَ (الْبَدْرُ السَّاطِعُ عَلَىٰ جَعْعِ الْجَوامِعِ اللَّذَيِّةِ، وَ (إِرْشَادُ الْعِبَادِ فِي الْوَقْفِ عَلَىٰ الْأَوْلَادِ – طُ) وَ (الْقَوْلُ الْجَامِعُ – طُ) فِي الطَّلَاقِ، وَ (الْكَلِمَاتُ الْمَحْرَاحِ، وَ (رَفْعُ الْأَغْلَاقِ عَنْ مَشْرُوعِ الزَّوَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَ (الْمَكَانِ أَو وَالْمِعْرَاحِ، وَ (رَفْعُ الْأَغْلَاقِ عَنْ مَشْرُوعِ الزَّوَاحِ وَالطَّلَاقِ – طُ)) إِهِ الطَّيْبَاتُ – طُ) فِي الْإَشْرَاءِ وَالْمِعْرَاحِ، وَ (رَفْعُ الْأَغْلَاقِ عَنْ مَشْرُوعِ الزَّوَاحِ وَالطَّلَاقِ – طُ)) إِنَّ الْمَلْمَاتُ وَالْمَالَةِ وَالْمَوْلِ الْمَعْرَاحِ، وَالْمَعْرَاحِ، وَ (رَفْعُ الْأَغْلَاقِ عَنْ مَشْرُوعِ الزَّوَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْمَعْرَاحِ، وَالْمَعْرَاحِ، وَالْمَامُ الْمَعْرَاحِ، وَالْمَلْمُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَةُ وَلَامِعُومِ الْمُعْرَاحِ، وَالْمَعْرَاحِ، وَالْمُعْرَاحِ، وَقَيْعَالُونُ الْمُعْرَاحِ، وَلْمُحُمْرِهُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْرَاحِ، وَالْمُؤْمِولُ الْمُعْرَاحِ، وَالْمُعْرَاحِ، وَقَيْعِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاحِ، وَالْمُؤْمُ الْمُعْرَاحِ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ الْمُعْرَاحِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْر

<sup>(</sup>١) مَطْبُوعٌ بِالْـمَطْبَعَةِ الْـخَيْرِيَّةِ سَنَةَ ١٣٢٠هِـ فِي (١٨٢) صَفْحَةً، وَهِيَ طَبْعَةٌ قَدِيمَةٌ، وَمَوْجُودَةٌ عَلَىٰ شَبَكَةِ النِّتِّ.

 <sup>(</sup>٢) فِي الْأَصْلِ «حَسَنٍ». وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُهُ كَمَا فِي الزِّرِكْلِيِّ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الزِّرِكِٰلِيُّ فِي [الْأَعْلَامُ ١/١١٨]:

<sup>(</sup>٤) بَحَثْتُ عَنْهَا فَلَمْ أَجِدْهَا.

وَالْأُمَّةِ.

ثُمُّ فَكُر بَعْضُ أُولِي الْحَلِّ وَالْعَقْدِ فِي أَنْ لَا يَلْتَزِمَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلَ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَطْ، وَأَنْ يَخْتَارَ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْمَتَبُوعَةِ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَىٰ النَّاسِ. وَشُكِّلَتْ لِهَلْذَا الْغَرَضِ لَجْنَةٌ فِي وَزَارَةِ الْحَقَّانِيَّةِ النَّي هُوَ أَيْسَرُ عَلَىٰ النَّاسِ. وَشُكِّلَتْ لِهَلْذَا الْغَرَضِ لَجْنَةٌ فِي وَزَارَةِ الْحَقَّانِيَّةِ النَّي الْمَدَاهِبِ هُوَ أَيْسَرُ عَلَىٰ النَّاسِ. وَشُكِّلَتْ لِهَاذَا الْغَرَضِ لَجْنَةٌ وَخَرَجَتْ عَنِ الْمَذَاهِبِ سُمِّيَتْ بَعْدُ: وَزَارَةَ الْعَدْلِ-، فَتَوسَّعَتْ هَلْدِهِ اللَّهْنَةُ وَخَرَجَتْ عَنِ الْمَذَاهِبِ الْمَنْبُوعَةِ إِلَىٰ هَلْدِهِ الْبِدْعَةِ وَالْبِدْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَتَقَدَّمَتْ بِمَشْرُوعِهَا إِلَىٰ شَيْخِ الْمَتْبُوعَةِ إِلَىٰ هَلْذِهِ الْبِدْعَةِ وَالْبِدْعَةِ الثَّانِيةِ، وَتَقَدَّمَتْ بِمَشْرُوعِهَا إِلَىٰ شَيْخِ الْمَتْبُوعَةِ إِلَىٰ هَلْذِهِ الْبِدْعَةِ وَالْبِدْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَتَقَدَّمَتْ بِمَشْرُوعِهَا إِلَىٰ شَيْخِ الْمَاعِولِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ أَبِي الْفَضْلِ الْمَالِكِيِّ " - تَعَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ الْمُنْهُ وَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ الْمُقَاعِلَى الْوَزَارَةِ، قَالُوا فِي أَوْلِهَا مَا نَصُّهُ بَعْدَ الدِّيبَاجَةِ ":

(١) قَالَ الزِّرِكِلُّ فِي [الْأَعْلَامِ ٦ / ٣٣٠]:

### **«الْ**جِيزَاوِيُّ

(۲۲۲۱ – ۲۶۳۱ هـ = ۲۶۸۱ – ۲۲۴۱م)

مُحَمَّدٌ أَبُو الْفَضْلِ الْوَرَّاقِيُّ الْجِيزَاوِيُّ: شَيْحُ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ. فَقِيهٌ مَالِكِيُّ، عَالِمٌ بِالْأُصُولِ. مِنْ أَهْلِ مِصْرَ. وُلِلَا فِي وَرَّقِ الْحَضِرِ (مِنْ ضَوَاحِي الْقَاهِرَةِ) وَتَرَبَّىٰ وَتَعَلَّمَ فِي الْأَزْهَرِ. وَأُذِنَ لَهُ بِالتَّدْرِيسِ سَنَةً ١٢٨٧ وَاشْتَهَرَ بِتَدْرِيسِ الْمَنْطِقِ وَالْأُصُولِ. وَعُبِّنَ شَيْخًا لِمَعْهَدِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، ثُمَّ بِالتَّدْرِيسِ سَنَةً ١٢٨٧ وَاشْتَهَرَ بِتَدْرِيسِ الْمَنْطِقِ وَالْأُصُولِ. وَعُبِّنَ شَيْخًا لِمَعْهَدِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، ثُمَّ رَئِيسًا لِمَشْيَخَةِ الْأَزْهَرِ وَالْمَعَاهِدِ الدِّينِيَّةِ بِالْقَاهِرَةِ، وَشَيْخًا لِلْمَالِكِيَّةِ، وَظَلَّ فِي هَلْمَا الْمَنْصِبِ إِلَى وَقَاتِهِ بِالْقَاهِرَةِ. لَهُ تَالِيفُ، مِنْهَا: (الطِّرَازُ الْحَدِيثُ فِي فَنَّ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ – طُ) صَغِيرٌ، وَ (كِتَابٌ وَفَاتِهِ بِالْقَاهِرَةِ. لَهُ تَالِيفُ، مِنْهَا: (الطِّرَازُ الْحَدِيثُ فِي فَنَّ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ – طُ) صَغِيرٌ، وَ (كِتَابٌ عَلَىٰ شَرْحِ الْعَضُدِ وَحَاشِيَةً فِي أَلْسُعْدِ وَالسَّيِّدِ – طُ) وَ (تَحْقِيقَاتُ شَرِيفَةٌ – طُ) حَاشِيَةً فِي أَصُولِ اللَّيْنِ الِهِ.

(٢) «حَيَّةً»: غَضَبًا. [مَشَارِقُ الْأَنْوَادِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَادِ] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ [١/ ٢٠١] (بَابُ: حَ م يَ).

(٣) «الدِّيبَاجَةِ»: الْمُقَدِّمَةِ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: ١/ ٧١٩ - (١٧٣٠ - دَ بَ جَ)].

«﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَحَتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْحِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الْمَا الْذِينَ الْحِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلِ

مَا كَانَ لِلْعُلَمَاءِ أَنْ يَقِفُوا مَكْتُوفِي الْأَيْدِي أَمَامَ هَلْذَا الْحَادِثِ الْجَلَلِ الْمُخَاصِّ بِ (الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ)، وَهُوَ التَّشْرِيعُ الَّذِي أَلْفَتْ لَهُ لَجْنَةُ مِنْ بَعْضِ حَضَرَاتِ قُضَاةِ الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأُرْسِلَ مِنْ وَزَارَةِ الْمُحَقَّانِيَّةِ إِلَىٰ حَضْرَتَيْ صَاحِبَيِ الْفَضِيلَةِ الْأَسْتَاذِ الْأَكْثِرِ شَيْخِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ، الْحَقَّانِيَّةِ إِلَىٰ حَضْرَتَيْ صَاحِبَيِ الْفَضِيلَةِ الْأَسْتَاذِ الْأَكْثِرِ شَيْخِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ، وَالْأَسْتَاذِ الْجَلِيلِ مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ -يَعْنُونَ الْمَرْحُومَ الشَّيْخَ: عَبْدَ وَالْأَسْتَاذِ الْجَلِيلِ مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ -يَعْنُونَ الْمَرْحُومَ الشَّيْخَ: عَبْدَ الرَّحْمُ اللَّهِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَنَاوَلَهَا الرَّحْمُ اللَّهِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَنَاوَلَهَا الْبَحْثُ ، خُرُوجًا مِنْ كِتْمَانِهِ، وَفَرَارًا مِنَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الَّذِي جَاءَ فِي هَلْذِهِ الْبَحْثُ ، خُرُوجًا مِنْ كِتْمَانِهِ، وَفَرَارًا مِنَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ اللَّذِي جَاءَ فِي هَلْذِهِ الْآرِيقَةِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي صَدَّرْنَا بِهَا هَلْذَا الْمَقَامَ.

تَنَاوَلَ حَضْرَتَا الشَّيْخَيْنِ الْمَوْضُوعَ، وَكَتَبَا عَلَيْهِ مِنَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي ذُلِكَ، وَبَيَّنَا رَأْيَهُمَا فِيهِ وَأَرْسَلَاهُ إِلَىٰ الْوَزَارَةِ، وَقَدْ تَنَاوَلْنَا بَحْثَ الْمَوْضُوع

#### اقرَّاعَةُ

( ۱۲۷۹ - ۲۰۸۱ هـ = ۲۲۸۱ - ۱۳۹۱م)

عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ أَحْمَدَ قَرَّاعَةَ: مُفْتِي مِصْرَ، وَمِنْ جَمَاعَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ بِالْأَزْهَرِ. وُلِدَ فِي بَنْدَرِ أَشْيُوطٍ مِنْ أُشْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ. وَتَعَلَّمَ بِالْأَزْهَرِ وَتَوَلَّىٰ الْإِفْتَاءَ بِجُرْجَا (نَحْوَ ١٨٩٧) وَبِأَسْوَانَ فَالدَّقَهْلِيَّةِ (١٩٠٨) وَمَا زَالَ إِلَىٰ أَنْ تَوَلَّىٰ إِفْتَاءَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ. لَهُ: (بَحْثٌ فِي النَّذُورِ وَأَحْكَامِهَا –طُ) رِسَالَةً ُ إِهَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الزِّرِكِلُّ فِي [الْأَعْلَامِ ٣/ ٣٣٦]:

أيضًا، وَأُورَدْنَا مِنَ النَّصُوصِ مَا اسْتَبَانَ بِهِ أَنَّ هَلَا الْمَشْرُوعَ لَا يَصِحُ الْأَخْذُ بِهِ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ تَفْصِيلًا فِي الرَّدِّ الْآتِي ...» إِلَىٰ آخِرِهَا. وَهِيَ فِي اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ صَفْحَةً. فَسَكَنَتْ رِيحُ الْفِتْنَةِ مُؤَقَّتًا، حَتَّىٰ إِذَا اخْتَارَ اللَّهُ شَيْخَ الْأَزْهَرِ أَبَا الْفَضْلِ "لِجُوارِهِ.. عَادَ الْمَشْرُوعُ إِلَىٰ الظَّهُورِ مَرَّةً أُخْرَىٰ، وَصَدَرَ بِهِ مَرْسُومٌ " الْفَضْلِ "لِجُوارِهِ.. عَادَ الْمَشْرُوعُ إِلَىٰ الظَّهُورِ مَرَّةً أُخْرَىٰ، وَصَدَرَ بِهِ مَرْسُومٌ " مَلَكِيٌّ، وَأَصْبَحَتْ هَاتَانِ الْبِدْعَتَانِ " فِيمَا يُعْمَلُ بِهِ رِسْمِيًّا فِي هَلْهِ اللهِ الذِيارِ الْمَعْرِيَّةِ، وَلَا لَوْمَ عَلَىٰ وُلَاةِ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُمْ وَكَلُوا " الْمَوْضُوعَ إِلَىٰ مَنْ الْمِصْرِيَّةِ، وَلَا لَوْمَ عَلَىٰ وُلَاةِ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُمْ وَكَلُوا " الْمَوْضُوعَ إِلَىٰ مَنْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ إِخْصَائِيُّونَ "، فَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

وَإِنَّا مَعَ تَفَاقُمِ ﴿ هَٰذَا الْخَطْبِ ﴿ .. لَمْ نَفْقِدِ الْأَمَلَ فِي أَنْ يَتَدَارَكَ الْقَائِمُونَ فِي الْمَنَاصِبِ الدِّينِيَّةِ هَٰذَا الْخَطَأَ الْكَبِيرَ، فَيَرْجِعُوا بِالنَّاسِ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَيَسْتَصْدِرُوا مَرْسُومًا ﴿ آخَرَ يُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي عَالَمِ الْمَطْبُوعَاتِ مُؤَلَّفٌ لَا يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَىٰ تَرْوِيجِ "

<sup>(</sup>١) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي [صَ٥٤].

 <sup>(</sup>٢ ، ٨) «الْمَرْسُومُ»: الْقَرَارُ الَّذِي تَتَّخِذُهُ الْحُكُومَةُ وَتَكُونُ لَهُ قُوَّةُ الْقَانُونِ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: ٢ / ١١٨٨ - شَرَعَ].

<sup>(</sup>٣) الْأُولَىٰ: الطَّلَاقُ الْمَجْمُوعُ بِلَفْظِ الثَّلَاثِ.

الثَّانِيَةُ: الطَّلَاقُ الْـمُعَلَّقُ عَلَىٰ شَرْطٍ.

<sup>(</sup>٤) «وَكَلُوا»: أَنَابُوا وَفَوَّضُوا. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١٣٨٠ - حَرْفُ الْأَلِفِ].

<sup>(</sup>٥) «إِخْصَائِيُّونَ»: مُتَخَصِّصُونَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٢١٧٠٨ - حَرْفُ الْمِيمِ].

<sup>(</sup>٦) «تَفَاقُم»: إِسْتِفْحَالِ وَتَعَاظُم. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٨٨٨ ٣- حَرْفُ الْأَلِفِ].

<sup>(</sup>٧) «الْخَطْبِ»: الْأَمْرِ وَالشَّأْنِ. [مَجْمَعُ بِحَارِ الْأَنْوَارِ: ٢ / ٦٠ - خَطْبٌ] لِجَمَالِ الدِّينِ الْهِنْدِيِّ الْفَتَنِيِّ. (٩) «تَرْوِيجِ»: نَشْرِ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١١٤٢٥ - حَرْفُ الرَّاءِ].

مُقَدِّمَةٌ فِي تَارِيخِ بِدْعَةِ عَدَمٍ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ \_\_\_\_\_\_^

هَاتَيْنِ الْبِدْعَتَيْنِ فَحَسُّبُ، بَلْ يَزِيدُ عَلَيْهِمَا أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلاثَ الْمَجْمُوعَ لَا يَقَعُ أَصْلًا، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الشِّيعَةِ... إِلَىٰ بِدَعٍ فِي مَسَائِلِ الطَّلَاقِ يَقَعُ أَصْلًا، كَمَا هُو مَذْهَبُ بَعْضِ الشِّيعَةِ... إِلَىٰ بِدَعٍ فِي مَسَائِلِ الطَّلَاقِ يَشْمَئِزُ " مِنْهَا الْحَقَّةُ، وَيَنْفِرُ " مِنْهَا الدِّينُ، فَانْبَرَىٰ " لَهُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ، وَيَنْفِرُ الْمِنْ الْأَسْتَاذُ الْأَجَلُّ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ زَاهِدٌ الْكُوثَوِيُّ " وَلِيلُ مَضَدَّ الْإَسْلَامِ بِدَارِ السَّعَادَةِ سَابِقًا، نَزِيلُ مِصْرَ الْآنَ، بِكِتَابٍ سَمَّاهُ وَكِيلُ مَشْيَخَةِ الْإِسْلَامِ بِدَارِ السَّعَادَةِ سَابِقًا، نَزِيلُ مِصْرَ الْآنَ، بِكِتَابٍ سَمَّاهُ

(٣) «إِنْبَرَىٰ»: تَصَدَّىٰ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٣٨٤٠ حَرْفُ الْأَلِفِ].

(٤) قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي [الْأَعْلَامُ ٦ / ١٢٩]:

### «الْكَوْثَرِيُّ

### (7971 - 1771 = 9781 - 7091 - 9)

مُحَمَّدٌ زَاهِدٌ بنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ الْكَوْثَرِيُّ: فَقِيهٌ حَنَفِيٌّ، چَرْكَبِيُّ الْأَصْلِ، لَهُ اشْتِغَالٌ بِالْأَدَبِ وَالسَّيْرِ. وُلِدَ وَنَشَأَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ أَعْمَالِ (دوزجة) بِشَرْقِيِّ الْآسِتَانَةِ، وَتَفَقَّة فِي جَامِعِ (الْفَاتِحِ) بِالْآسِتَانَةِ، وَدَرَّسَ فِيهِ. وَتَوَلَّى رِيَاسَةَ مَجْلِسِ التَّذْرِيسِ. وَاضْطَهَدَهُ (الاِتُحَادِيُّونَ) فِي خِلَالِ الْحَرْبِ الْعَلْمِ الْمَعْرَةِ الْمُولِّيَّةِ الْمُعْرَضِيةِ خُطَّتُهُمْ فِي إِخْلَالِ الْعُلُومِ الْحَدِيثَةِ مَحَلَّ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ، فِي أَكْثَرِ حِصَصِ الْمُعَادِقَةِ وَلَئَمَ اليُّونَ) وَجَاهَرُوا بِالْإِلْحَادِ.. أُرِيدَ اعْتِقَالُهُ، فَرَكِبَ إِخْدَىٰ الْبَوَاخِرِ إِلَىٰ اللَّرَاسَةِ. وَلَمَّا وَلِي (الْكَمَالِيُّونَ) وَجَاهَرُوا بِالْإِلْحَادِ.. أُرِيدَ اعْتِقَالُهُ، فَرَكِبَ إِخْدَىٰ الْبَوَاخِرِ إِلَىٰ الْمُرْبِيَّةِ وَلَمَّا وَلِي (الْكَمَالِيُّونَ) وَجَاهَرُوا بِالْإِلْحَادِ.. أُرِيدَ اعْتِقَالُهُ، فَرَكِبَ إِخْدَىٰ الْبَوَاخِرِ إِلَىٰ الْمُربِيَّةِ وَلَى الْقَاهِرَةِ، وَكَانَ الْبَوَاخِرِ إِلَىٰ الْمُولِيَّةِ وَالْمُومِ وَالشَّامِ، ثُمَّ اسْتَقَرَّ فِي الْقَاهِرَةِ، وَكَانَ يُحِيدُ إِلَىٰ الْمَربِيَّةِ وَالنَّامِ وَيَقَالَ أَنْ الْمَوْدِيَةِ وَالْمُومِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُولِيقَةُ فِي الْقَاهِرِةِ وَكُولُ الْمُولِيقِةِ وَالْحَرْبِيَةِ وَالْمُومِ وَلَى الْقَاهِ وَالْمُومِ وَالْمُولِيقَةُ وَالْحَوْدِيثِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَلَى الْعَرْبِيَةِ وَالْمُومِ وَلَى الْمُعْلِيقِ مَلَى وَالْمُومِ وَلَى الْمُعْلِيقِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَلَا أَمْوَلِيقِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) «يَشْمَوْزُ»: يَتَقَرَّفُ وَيَتَقَزَّزُ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: ١٦٩٧٣ - حَرْفُ الْقَافِ].

<sup>(</sup>٢) ﴿يَنْفِرُ»: يَبْتَعِدُ.

[الْإِشْفَاقُ عَلَىٰ أَحْكَام الطَّلَاقِ] "، شَفَىٰ بِهِ صَدْرَ السُّنَّةِ، وَنَصَرَ بِهِ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُمَّةُ، أَبَانَ فِيهِ عَنِ اطِّلَاعِ لَا يُحَدُّ، وَفِقْهِ لَا يُجَارَىٰ ٣، وَدِقَّةٍ فِي الْبَحْثِ لَا تَلِيقُ إِلَّا بِأَمْثَالِهِ، وَسَنُضِيءُ هَلْذَا الْكِتَابَ بِبَعْضِ شُمُوسِ عِبَارَاتِهِ السَّاطِعَةِ، وَلَوْلَا مَا نَرَىٰ مِنْ زِيَادَةِ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَىٰ الْبَيَانِ.. مَا كَتَبْنَا فِي هَـٰذَا الْـمَوْضُوع شَيْئًا بَعْدَ هَلْذَا الْكِتَابِ الْكُوْثَرِيِّ، الْمَطْبُوعِ سَنَةَ بِضْع وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِانَةٍ وَأَلْفٍ، فَلْيَغْتَنِمْ قِرَاءَتَهُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقِفَ عَلَىٰ جَلِيَّةِ الْحَقِّ.

وَقَدْ تَحَرَّيْنَا ۗ فِي كِتَابِنَا هَلْذَا وُضُوحَ الْعِبَارَةِ، فَلَا نُبَالِي بِشَيْءٍ مِنَ التَّكْرِيرِ فِي سَبِيلِ مَزِيدِ التَّقْرِيرِ "، وَتَوَخَّيْنَا " أَنْ نَأْتِيَ لِلْقَارِئِ الْكَرِيم بِأَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ "سَافِرَةً غَيْرَ مُخَدَّرَةٍ" ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمُطَّلِعُ عَلَيْهِ ﴿ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ٩،

<sup>=</sup> الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ) وَ(الْبَدْرِ الْعَيْنِيُّ) وَ(الْإِمَامَيْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ) وَ (الطَّحَاوِيِّ) كُلُّهَا مَطْبُوعَةً. وَلَهُ نَحْوُ مِثَةِ مَقَالَةٍ جَمَعَهَا السَّيَّدُ أَحْمَدُ خَيْرِيٌّ فِي كِتَابِ (مَقَالَاتُ الْكُوْثَرِيِّ - طُ)، وَتَنَاوَلَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءُ بِالنَّقْدِ، فِي كِتَابِ (الْكُوْثَرِيُّ وَتَعْلِيقَاتُهُ - طُ) اِهَ.

<sup>(</sup>١) لَهُ طَبْعَتَانِ: قَدِيمَةٌ وَحَدِيثَةٌ، وَالْحَدِيثَةُ هِيَ الْأَفْضَلُ وَالْأَفْخَمُ، وَهِيَ بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ حَمْزَةَ الْبَكْرِيِّ، وَمُتَوَفِّرَةٌ عَلَىٰ شَبَكَةِ النِّتِّ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَا يُحَارَىٰ ﴾: لَا يُقَاوَمُ. [مَجْمَعُ بِحَارِ الْأَنْوَارِ فِي غَرَائِبِ التَّنْزِيلِ وَلَطَائِفِ الْأَخْبَارِ] لِجَمَالِ الدِّينِ الْهِنْدِيِّ الْفَتَنِيِّ [جُ ١ / صَ ١٨١ - بَطَأً].

<sup>(</sup>٣) (تَحَرَّيْنَا): تَقَصَّيْنَا. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٥٩١٧ - حَرْفُ التَّاءِ].

<sup>(</sup>٤) «التَّقْرِيرِ»: تَأْكِيدُ الْمَعْنَىٰ وَتَشْبِيتُهُ.

<sup>(</sup>٥) «تَوَخَّيْنًا»: قَصَدْنَا وَسَعَيْنَا. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٧٩٣٥ - حَرْفُ التَّاءِ].

<sup>(</sup>٦) ﴿ سَافِرَةً غَيْرَ مُخَدَّرَةٍ ﴾: أَيْ: كَاشِفَةً غَيْرَ مَسْتُورَةٍ.

<sup>(</sup>٧) ذَكَّرَ الضَّمِيرَ لِأَنَّهُ أَرَادَ كِتَابَهُ هَلْذَا.

<sup>(</sup>٨) «بَصِيرَةٍ»: فِطْنَةٍ وَعِلْمٍ وَبَيِّنَةٍ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٢٧٢١ - حَرْفُ الْبَاءِ].

مُقَدِّمَةٌ فِي تَارِيخِ بِدْعَةِ عَدَمٍ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ \_\_\_\_\_\_ • ٥

مُحَقِّقًا غَيْرَ مُقَلِّدٍ، وَلِذَٰلِكَ سَمَّيْنَاهُ:

# [ بَرَاهِينُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ النَّاطِقَةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الْطَلَقَاتِ الْمَجْمُوعَةِ مُنَجَّزَةً أَوْ مُعَلَّقَةً]

وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا مِنْ هَاٰذِهِ النُّبْذَةِ ﴿ فِي تَارِيخِ هَاٰذِهِ الْبِدْعَةِ.. فَقَدْ حُقَّ لَنَا أَنْ نَنْتَقِلَ بِكَ إِلَىٰ لُبِّ ﴿ الْكِتَابِ وَأَبْوَابِهِ.

<sup>(</sup>١) ﴿ النُّبْذَةِ ﴾: أَيْ: هَاٰذَا الْمُلَخُّصِ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٣٨٧٠].

<sup>(</sup>٢) ﴿ لُبُّ ﴾: أَصْلِهِ وَجَوْهَرِهِ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١٨٩٧٠ - حَرْفُ اللَّامِ].

# الْبَابُ الْأُوَّلُ

فِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَجْمُوعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.. وَقَعَ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ أَصْلًا، أَوْ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً.. بِدْعَةٌ الثَّلَاثُ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ أَصْلًا، أَوْ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً.. بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ، وَقَوْلُ خَارِقٌ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفِيهِ فُصُولٌ:

## تَمْهِيـدُ

إعْلَمْ أَنَّهُ قَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ -الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ السُّنَةِ وَالْحَمَاعَةِ - مِنَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ، وَالْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ الْمَتْبُوعِينَ الْمَرْضِيِّينَ، عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ الْمُجْتَهِدِينَ الْمَتْبُوعِينَ الْمَرْضِيِّينَ، عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةً» أَوْ «طَلَقْتُكِ الْبَتَّة» وَنَوى ثَلَاثًا، ... أَوْ نَحْو ذَلِكَ.. فَقَدْ لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ امْرَأَتُهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا الثَّونِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ امْرَأَتُهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ هَلْذَا الزَّوْجِ الثَّانِي. وَلَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ النِّكَاحِ وَيُطَلِّقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ هَلْذَا الزَّوْجِ الثَّانِي. وَلَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ النَّكَاحِ وَيُطَلِّقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ هَلْذَا الزَّوْجِ الثَّانِي. وَلَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ النَّكَاحِ وَيُطَلِّقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ هَلْذَا الزَّوْجِ الثَّانِي. وَلَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ النَّكَاحِ وَيُطَلِّقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَوْ تَشْدِيدًا عَلَىٰ الْمُطَلِّقِينَ، وَحَاشَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ جَزَافًا اللَّهُ اللَّهِ النَّاطِقُ "، وَمُقْتَدَاهُمْ فِيهِ سُنَّةُ نَبِيهِمُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ الصَّادِقِ، عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَلَيْهِمْ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ. وَلَلْ خَلَافَ بَيْنَهُمْ

<sup>(</sup>١) (وَيَطَأَهَا»: يُجَامِعَهَا. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٢٧٧٣١ - حَرْفُ الْوَاوِ].

<sup>(</sup>٢) ﴿ جُزَافًا »: مُغَامَرَةً وَمُخَاطَرَةً. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١٠٠٩٦ - حَرْفُ الْخَاءِ].

<sup>(</sup>٣) أي: النَّاطِقُ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْقَارِئِينَ، وَأَمَّا اللَّهُ -عَزَّ وَجَلُّ- نَفْسُهُ.. فَلَا يُوصَفُ بِالنَّطْقِ وَالتَّلَفُظِ، لِأَنَّهُ أَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ.

فِي لُزُومِ الثَّلَاثِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي جَوَازِهِ وَحُرْمَتِهِ، وَسَتَسْمَعُ فِي هَلْذَا الْبَابِ مِنْ حُجَجِهِمُ النَّاصِعَةِ "، وَبَرَاهِينِهِمُ السَّاطِعَةِ، مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ- مَا يُوضِّحُ لَكَ الْحَقَّ جَلِيًّا، وَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ- مَا يُوضِّحُ لَكَ الْحَقَّ جَلِيًّا، وَيَكْشِفُ الْغِطَاءَ عَنْ تَلْبِيسِ " أُولَئِكَ الْمُبْتَدِعَةِ الَّذِينَ انْخَدَعَ بِتَشْغِيبِهِمْ " كَثِيرٌ وَيَكْشِفُ الْغِلْمِ بَلْهَ " سِوَاهُمْ.

<sup>(</sup>١) «النَّاصِعَةِ»: الْقَوِيَّةِ الشَّدِيدَةِ الْبَيَاضِ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ] لِأَحْمَدَ مُخْتَارِ [جُ١/صَ ٢٧٠] (٨٧١-بَيَ ضَ).

<sup>(</sup>٢) «تَلْبِيسِ»: تَخْيِيلٌ وَإِيهَامٌ وَغِشُّ وَخِدَاعٌ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ ٩ / ١٩٨ - لَبَّسَ].

<sup>(</sup>٣) «بِتَشْغِيبِهِمْ»: بِتَخْلِيطِهِمْ. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ ٢ / ١٦٤ - فَ وَ ضَ] لِلْقَاضِي عِيَاض.

<sup>(</sup>٤) (بَلْهَ): إِسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ بِمَعْنَىٰ: دَعْ. [الْمُعْجَمُ الْمُحِيطُ ١ / ١٢٢٧] لِأَدِيبٍ اللَّجْمِيِّ.

# الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَدِلَّةِ الْكِتَابِ

# فَمِنْ ذُلِكَ:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِ هِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُورَ عِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وَمَعْنَاهُ: أَنَّ كُلَّ مُطَلَّقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ "ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ" "غَيْرِ الْحَوَامِلِ.. عَلَيْهَا " أَنْ تَنْتَظِرَ وَتَمْتَنِعَ عَنِ الزَّوَاجِ مُدَّةَ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، وَ «الْقُرُوءُ» جَمْعُ «قَرُءٍ» بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ وَبِضَمِّ أَوَّلِهِ، وَهُوَ الطُّهْرُ، كَمَا هُو مَذْهَبُ نَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامَانِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامَانِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلْإِمَامَانِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْإِمَامَانِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْوَدِينَ مِمَّنْ ذُكِرَ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وَوَجْهُ الإستِدْلَالِ: أَنَّ «الْمُطَلَّقَاتُ» فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ جَمْعٌ مُحَلَّىٰ بِاللَّامِ، وَلَمْ وَهُوَ مِنْ صِيَعِ الْعُمُومِ. فَقَدْ حَكَمَتِ الْآيَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُطَلَّقَةٍ بِهَاٰذَا التَّرَبُّصِ، وَلَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ طَلَاقٍ وَطَلَاقٍ، فَهُو يَشْمَلُ الطَّلْقَةَ الْوَاحِدَةَ وَالإِثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، مُخَمُوعَةً كَانَتْ أَوْ مُفَرَّقَةً، مُنَجَّزًا كَانَ الطَّلَاقُ أَوْ مُعَلَّقًا، رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا، وَهَاٰذَا -كَمَا سَمِعْتَ- فِي الْمَدْخُولِ بِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ.

وَقَالَتِ الْآيَةُ الْأُخْرَىٰ فِي الزَّوْجَاتِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ: ﴿ لَآجُنَاحَ

<sup>(</sup>١) **«ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ»**: أَيِ الْبَالِغَاتِ الَّتِي تَجْرِي عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ.

<sup>(</sup>١) (عَلَيْهَا أَنْ...) إِلَخ: خَبَرُ «أَنَّ».

عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُو النِّسَةَ مَا لَرْ تَمَسُّوهُنَ أَوْتَقْرِضُواْ لَهُنَ فَرِيضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وَقَالَ فِي الْمَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فَعَلَّق الْحُكْمَ فِي الْمَيْنِ الْكَرِيمَتَيْنِ الْكَرِيمَتَيْنِ عَلَىٰ الطَّلَاقِ فِي حَيِّزِ أَدَاةِ الشَّرْطِ، وَهِي ﴿ إِنْ ﴾، وَفِعْلُ الشِّرْطِ مِنْ صِيغِ الْعُمُومِ، فَإِنَّ الْحَدَثَ النَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ نَكِرَةٌ ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ كَهِي بَعْدَ النَّفْيِ، كَمَا هُوَ مُوضَحُ فِي مَحَلِّهِ مِنْ كُتُبِ أَصُولِ الْفِقْهِ.

فَالْمَعْنَىٰ: ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ إِنْ كَانَ مِنْكُمْ طَلَاقٌ ﴿ مَا لَرُ تَمَسُّوهُنَّ ... ﴾ إِلَخ.

وَفِي الْمَايَةِ النَّانِيَةِ: إِنْ كَانَ مِنْكُمْ طَلَاقٌ ﴿ مِن قَبَلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ... ﴾ إِلَخِ. فَ «طَلَاقٌ» الْمَفْهُومُ مِنْ ﴿ طَلَقْتُرُ ﴾ - فِي الْمَوْضِعَيْنِ - عَامٌّ كَمَا تَرَىٰ، يَشْمَلُ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ الْمَجْمُوعَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَيْرَهُ.

وَكَذُلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، وَهُنَّ - فِي هَاٰذِهِ الْاَيَةِ - بَعْضُ الْمَدْخُولِ أَوْجَبَ الْمُتْعَةَ سُبْحَانَهُ لِلْمُطَلَّقَاتِ، وَهُنَّ - فِي هَاٰذِهِ الْاَيَةِ - بَعْضُ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ وَبَعْضُ غَيْرِهِنَّ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلُ فِي الْفُرُوعِ؛ وَلَمْ يُفَرِّقْ سُبْحَانَهُ فِي هَالْهَ الطَّلَاقِ - فِي هَاٰذِهِ الْاَيَةِ وَالْاَيَةِ وَالْاَيَاتِ الَّتِي تَلَوْنَاهَا عَلَيْكَ - بَيْنَ طَلَاقٍ مُفَرَّقٍ أَوْ مَحْمُوعٍ، بَلْ وَلَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ قَدْ طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ أَوْ فِي حَيْضٍ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَثَانُهُا ٱلنَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] أَيْ: فِي وَقْتِ عِدَّتِهِنَّ، وَهِيَ الْأَطْهَارُ، كَمَا هُوَ رَأْيُ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُمَا. أَوْ: مُسْتَقْبِلَاتٍ لِعِدَّتِهِنَّ، وَهِيَ الْحَيْضُ، كَمَا هُوَ رَأْيُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ. وَالْأَمْرُ مِنْ قَبِيلِ الْمُطْلَقِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَهُوَ مُقَيَّدُ هُنَا بِالْعِدَّةِ فَقَطْ. وَمَعْنَاهُ: إِذَا أَرَدتُمْ تَطْلِيقَ نِسَائِكُمْ.. فَلْيَكُنْ هَلْذَا الطَّلَاقُ وَهُنَّ فِي الطُّهْرِ الَّذِي لَمْ يُجَامَعْنَ فِيهِ. وَلَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ الطَّلَاقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُفَرَّقًا أَوْ مَجْمُوعًا، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الإِمَام الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ، فِي أَنَّ الْجَمْعَ فِي الطَّلَقَاتِ غَيْرُ حَرَام مَتَىٰ كَانَ فِي الطُّهْرِ، وَإِنَّمَا تُفِيدُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ -عَلَىٰ رَأْيِهِمْ- تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ فِي وَقْتِ الْحَيْضِ فَقَطْ، سَوَاءٌ كَانَ مُفَرَّقًا أَوْ مَجْمُوعًا، وَالْحُرْمَةُ فِيهِ لِلْحَيْضِ لَا لِلْجَمْع، وَمَعَ ذَٰلِكَ فَهُمْ يَقُولُونَ بِلُزُومِ الطَّلَاقِ إِذَا وَقَعَ فِي الْحَيْضِ، مَجْمُوعًا كَانَ أَوْ مُفَرَّقًا، كَمَا يَقُولُ الْآخَرُونَ بِذَٰلِكَ اللُّزُومِ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ مَعَ الْحُكْم بِلْزُومِ الطَّلَاقِ مَجْمُوعًا.. الْحُكْمَ بِتَحْرِيمِهِ إِذَا وَقَعَ فِي الطُّهْرِ، فَإِنَّ جَمْعَ الطَّلَقَاتِ حَرَامٌ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ إِذَا كَانَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِكَلِمَاتٍ فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ، بَلْ وَلَوْ كَانَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؛ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ مَا يَجْعَلُ رَأْيَهُمْ قَوْلًا مُحْتَرَمًا يَنْبَغِي أَنْ يَحْذَرَ الْوَرِعُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي خِلَافِهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ مَعْصِيَةً بِاتَّفَاقِ الْأَئِمَّةِ بِشَرْطِهِ الْمَعْرُوفِ فِي الْفُرُوعِ - وَهُوَ أَنْ لَا تَكُونَ طَالِبَةً لَهُ، كَمُخْتَلِعَةٍ -، وَكَوْنِهِ مَعْصِيَةً فِي الطُّهْرِ إِذَا جَمَعَهُ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْجَمْعِ.. لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وُقُوعُهُ مُفَرَّقًا كَانَ أَوْ مَجْمُوعًا، فَإِنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- قَدْ قَالَ فِي هَانِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُم ﴾ [الطلاق: ١]،

وَمَعْنَاهُ: مَنْ يُخَالِفْ أَوَامِرَ اللَّهِ فِي هَاذِهِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا، كَأَنْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ أَوْ جَمَعَ الثَّلَاثَ.. فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلظَّرَرِ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ وَاقِعًا.. مَا كَانَ ظَالِمًا لِنَفْسِهِ.

وَقَالَ -عَزَّ قَائِلًا- فِي الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]، يَعْنِي: مَنْ لَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ الَّتِي حَدَّهَا فِي كِتَابِهِ، وَبَيْنَهَا عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ -عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ-.. ﴿ يَجْعَلُ وَبَيْنَهَا عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ -عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ-.. ﴿ يَجْعَلُ لَلْهُ مَخْرَجًا ﴾ مِنَ الضِّيقِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَيَدْخُلُ فِي ذَٰلِكَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا.. عَدَمُ مُخَالَفَةِ أَوَامِرِهِ تَعَالَىٰ.

وَإِرْشَادُهُ سُبْحَانَهُ فِي أَمْرِ الطَّلَاقِ، بِأَنْ يُطَلَّقَ لِلْعِدَّةِ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ الطَّلَقَاتِ، فَإِنَّ جَمْعَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.. فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى. مَنْ فَعَلَ تِلْكَ التَّقُوى.. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِمَّا عَسَىٰ أَنْ يَقَعَ خِلَافُ الْأَوْلَى. مَنْ فَعَلَ تِلْكَ التَّقُوى.. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِمَّا عَسَىٰ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَضَايِقِ، وَيُفَرِّجُ عَنْهُ مَا يَعْتَرِيهِ مِنَ الْغُمُومِ وَالْوُقُوعِ فِي الْمَضَايِقِ، وَيُفَرِّجُ عَنْهُ مَا يَعْتَرِيهِ مِنَ الْكُرُوب.

وَقَدْ صَحَّ عَنِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَجْهَهُ فِي تَفْسِيرِ هَانِهِ الْآيَةِ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ.. مَا نَدِمَ مُطَلِّقٌ قَطُّ» "؛ وَصَحَّ عَنِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ الْبُنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ، وَهَاكَ نَصَّهُمَا مَعَ دَرَ جَتِهِمَا: (١٨٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ - يَعْنِي عَلِيًّا -: لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ.. مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَىٰ امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ -قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا -، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعُهَا مُنْذُ طَهُرَتْ يَنْتَظِرُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا طَلَّقَهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا = طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعُهَا مُنْذُ طَهُرَتْ يَنْتَظِرُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا طَلَّقَهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا =

= رَاجَعَهَا، وَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يُخَلِّي سَبِيلَهَا خَلَّىٰ سَبِيلَهَا ١ إَه.

ذَكَرَهُ فِي الجُـ ١٠/ صَـ ٨٧]، (١٥- كِتَابِ الطَّلَاقِ) (١- مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا هُوَ؟ وَمَتَىٰ يُطَلَّقُ؟).

### وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي:

«١٨٦٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: نَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَتِيقِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ.. مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَىٰ امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَثُرُكُهَا حَتَّىٰ قَالَ عَلِيٍّ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدًّ الطَّلَاقِ.. مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَىٰ امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَثُرُكُهَا حَتَّىٰ قَالَ عَلِيٍّ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدًّ الطَّلَاقِ.. مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَىٰ امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَثُرُكُهَا حَتَّىٰ تَتَعِيضٍ الْعَدَادِ فَيْ الْعَلَيْدِ مَا يَعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُواَةِ ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَثُرُكُهَا حَتَّىٰ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ مَا يَعْلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْعَلَقُهُا وَاحِدَةً ثُمَّ يَثُوكُهَا حَتَّىٰ تَعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْعَلَقُهُا وَاحِدَةً ثُمَّ يَثُوكُهَا حَتَىٰ الْعَلَقُولُ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَقُهُا وَاحِدَةً ثُمَّ يَثُوكُهَا حَتَىٰ الْعَلَقُ الْعَلَقُهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْتِهِ عَنِ الْعَلِيْدِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْعَلَقُلُقُ الْعَلَقُ الْعَلَاقِ عَلَىٰ الْعَلَقُ الْعَلِيْمِ وَلَا عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَقُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَقُ الْعَلَقُولُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَقُ اللّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَىٰ الْعَلَاقُ عَلَىٰ الْعَلَقُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَقُ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَقُ عَلَىٰ الْعَلَقُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ذَكَرَهُ فِي [جُ١٠/ صَ٩٠]، (١٥- كِتَابِ الطَّلَاقِ) (٢- مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، وَكَيْفَ هُوَ؟). وَقَالَ مُحَقِّقُ الْمُصَنَّفِ الدُّكْتُورُ سَعْدُ بْنُ نَاصْرِ الشَّثْرِيُّ بَعْدَهُمَا: ﴿مُنْقَطِعٌ الْبُنُ سِيرِينَ عَنْ عَلْ مُنْقَطِعٌ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

لَكِنْ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ مَنْصُورٌ الْبَهُوتِيُّ الْحَنْيَلِيُّ فِي كِتَابِهِ [كَشَّافُ الْقِنَاعِ عَنِ الْإِفْنَاعِ الْمِفْرَدِهِ ثُمَّ تَعْلِيقَ الْمُحَقِّق عَلَيْهِ: ١٩٨/١٢]، (تَعْرِيفُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ)، وَهَاكَ نَصَّ الْبَهُوتِيِّ بِمُفْرَدِهِ ثُمَّ تَعْلِيقَ الْمُحَقِّق عَلَيْهِ: قَالَ الْبَهُوتِيِّ بِمُفْرَدِهِ ثُمَّ تَعْلِيقَ الْمُحَقِّق عَلَيْهِ:

﴿ (السَّنَةُ فِيهِ) أَيِ: الطَّلَاقِ (أَنْ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً) لِقَوْلِ عَلِيٌّ؛ رَوَاهُ النَّجَّادُ ﴿ (فِي طُهْرِ لَـمْ يُصِبْهَا فِيهِ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (ثُمَّ يَدَعَهَا، فَلَا يُتْبِعُهَا طَلَاقًا آخَرَ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (ثُمَّ يَدَعَهَا، فَلَا يُتْبِعُهَا طَلَاقًا آخَرَ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا) لِقَوْلِ عَلِيٍّ: "لَا يُطَلِّقُ أَحَدٌ لِلسُّنَّةِ فَيَنْدَمَ" رَوَاهُ الْأَثْرَمُ الْهَ.

قَالَتْ لَجْنَةُ تَعْقِيقِ الْكِتَابِ بِالسُّعُودِيَّةِ مُعَلِّقَةً عَلَىٰ قَوْلِهِ: «لِقَوْلِ عَلِيٍّ؛ رَوَاهُ النَّجَادُ، مَا نَصُّهُ:

(٢) لَعَلَّ النَّجَادَ رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ أَوْ سُنَدِهِ، وَلَمْ يُطْبَعًا. وَأَخْرَجَهُ -أَيْضًا- الْأَثْرَمُ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ، وَالْمُ يُطْبَعًا. وَأَخْرَجَهُ -أَيْضًا- الْأَثْرَمُ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ، وَالْمُؤَلِّفِ أَنْ النَّاسَ أَصَابُوا حَدًّ الْمُؤَلِّفِ، يُطْلَقُهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَثْرُكُهَا حَتَّىٰ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ.
 الطَّلَاقِ.. مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَىٰ امْرَأَةٍ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَثْرُكُهَا حَتَّىٰ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

وَأَوْرَدَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْـمُحَلَّىٰ (١٠/ ١٧٣)، وَقَالَ: هَلْذَا مُنْقَطِعٌ عَنْهُ؛ لِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ لَـمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ كَلِمَةً. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٥/ ٣) -أَيْضًا- وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ -كَمَا فِي الْـمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ (٢/ ٢٠٩) -، وَالْبَيْهَةِيُّ (٧/ ٣٢٥)، وَالضِّيَاءُ فِي الْـمُخْتَارَةِ (٢/ ٢٤٨) رَفْمٌ ٦٢٥، مِنْ طَرِيقِ= الْحِ بْرِ " ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنْ قَرِيبٍ لَهُ طَلَّقَ الْمرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَجْمُوعَةً، فَقَالَ لِلسَّائِلِ: ﴿ إِنَّ صَاحِبَكَ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَلَمْ يَكُونُ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ ". وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

= مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ؛ فَنَدِمَ. وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ الْحَافِظُ فِي الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ، وَالْبُوصِيرِيُّ فِي إِثْحَافِ الْخِيرَةِ الْمَهَرَةِ (٤/ ١٤٨)» إهَ.

(١) «الْحِكَبْرِ»: قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [الْمُزْهِرُ فِي عُلُومِ اللَّغَةِ وَأَنْوَاعِهَا ١٦٨/١ - الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الْفَصِيحِ مِنَ الْعَرَبِ]: «وَفِي دِيوَانِ الْأَدَبِ: الْحَكِيْرِ: الْعَالِمُ. وَهُوَ بِالْكَسْرِ أَصَحُّ، لِأَنَّهُ مَعْرِفَةِ الْفَصِيحِ مِنَ الْعَرَبِ]: «وَفِي دِيوَانِ الْأَدَبِ: الْحَكِيْرِ: الْعَالِمُ. وَهُوَ بِالْكَسْرِ أَصَحُّ، لِأَنَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى (أَفْعَالٍ) وَ (الْفَعْلُ) يُجْمَعُ عَلَى (فُعُولٍ)» إهر.

(٢) أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي [شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ: ٣ /٥٥] مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: إِنَّ عَمَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَىٰ الْحَارِثِ، قَالَ: كِنْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَىٰ اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ اللَّهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يُخَادِعُهُ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١٠٧٧٩) وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٥/ ١١، وَالْبَيْهَقِيُّ ٧/ ٣٣٧، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ١٠٦٦.

وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٢٨/ ١٢٩)، وَالطَّحَاوِيُّ (٣/ ٥٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (١١/ ٨٨ – ٨٨) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (١١/ ٨٨ – ٨٨) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (١١/ ٨٨ – ٨٨) رَقْمٌ ١١١٣٩، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٤/ ١٣١، ٥٥ – ٦١)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٣١)، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا، وَأَنَا غَضْبَانُ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا، وَأَنَا غَضْبَانُ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي طَلَقْتُ مُرَأَتِي ثَلَاثًا، وَأَنَا غَضْبَانُ، فَقَالَ: إِنَّ كَامُ أَبَا عَبَّاسٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحِلِّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَحَرُمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ، إِنَّكَ لَمْ تَتَقِي اللَّهَ فَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًا، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِذَا طُلَقَتُمُ الْاِسَلَةَ فَطَلِقُومُنَ / فِي قُبُلِ عِدَّتِينَ ﴾ ، طَاهِرًا مِنْ غَيْرٍ جِمَاعٍ. لَفْظُ الدَّارَقُطْنِيٍّ.

وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي [جَامِعُ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦]: إِسْنَادُهُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٦/ ٢٦٦) رَقْمٌ ١٠٧٧٩، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ (١/ ٢٥٨) رَقْمٌ ٢٠٨٤،= فَقَدْ أَفَادَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ الْكَرِيمَتَانِ لُزُومَ الطَّلَاقِ لِمَنْ طَلَّقَ مَجْمُوعًا أَوْ مُفَرَّقًا، مُبَاحًا كَانَ أَوْ مَعْصِيَةً، بِالْمَنْطُوقِ وَفَحْوَىٰ الْخِطَابِ فِي الْأُولَىٰ، وَبِالْمَفْهُومِ فِي الثَّانِيَةِ.

أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] حَيْثُ أَطْلَقَ الْأَمْرَ، فَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِغَيْرِ الْوُقُوعِ فِي الْعِدَّةِ، فَدَخَلَ فِي أَفْرَادِهِ جُزْئِيَّاتُ هَلْذَا الْمُطْلَقِ مِنْ طَلَاقٍ مَجْمُوعِ أَوْ مُفَرَّقٍ ؟.

وَإِلَىٰ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ أَلَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ م الطلاق: ١]، حَيْثُ لَزِمَهُ مِنَ الطَّلَاقِ مَا كَانَ فِي غُنْيَةٍ عَنْهُ لَوِ امْتَثَلَ الْأَمْرَ؟.

وَإِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل أَلُهُ مَخْرَجًا ۞ ﴿ الطلاق: ٢] حَيْثُ رَغَّبَ عِبَادَهُ فِي امْتِثَالِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ بِهَ لَذَا الْوَعْدِ الشَّرِيفِ، وَرَهَّبَهُمْ مِنْ مُخَالَفَةِ

<sup>=</sup> وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٥/ ١١)، وَالطَّحَاوِيُّ (٣/ ٥٧)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٣٧)، مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ؛ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ سَعِيدٌ -أَيْضًا- (١/ ٢٥٨) رَفْمٌ ١٠٦٥، مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ، بهِ.

وَأَخْرَجَهُ -أَيْضًا - مَالِكٌ فِي الْـمُوَطَّإِ (٢/ ٥٧٠ - ٥٧١)، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ (٥/ ١٣٨)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ (٦/ ٣٣٣ – ٣٣٥، ٣٩٦ – ٣٩٧) رَفْمٌ ١١٠٧٠ – ١١٠٧، ١١٠٧٨، ١١٣٤٦ – ١١٣٥١، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٥/ ١٣)، وَالطَّحَاوِيُّ (٣/ ٥٥، ٥٥)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٤/ ١٢، ١٤)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٣٢، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٥٥)، وَفِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآئَارِ (١١/ ٦٥ – ٦٦) رَفْمٌ ١٤٧٩٢، وَالْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ (٩/ ٢٣١) رَقْمٌ ٢٣٦٠، وَفِي جْزِءِ أَبِي الْجَهْمِ صَ/ ٤٧، رَقْمٌ ٧٥، مِنْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بِنَحْوِهِ.

الْأَمْرِ وَتَرْكِ التَّقْوَىٰ بِهَالَّذَا الْوَعِيدِ الْمَأْخُوذِ مِنْ مَفْهُومِ الْآيَةِ؟، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَرْتَكِبُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ، أَوْ مَا هُوَ خِلَافُ مَا يَنْبَغِي، بِأَنْ ضَارً الْمُطَلَّقَةَ بِطَلَاقِهَا فِي الْحَيْضِ، أَوْ جَمَعَ الثَّلَاثَ دَفْعَةً.. لَزِمَهُ مَا قَالَ؛ فَكَثِيرًا مَا يَنْدَمُ وَيَقَعُ فِي الضِّيقِ، فَلَيْسَ أَهْلًا أَنْ أَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، فَلْيَذُقْ وَبَالَ " مُخَالَفَتِهِ.

فَهَاٰذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ -أَوْ كَالصَّرِيحِ- فِي أَنَّ مَنْ خَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي أَمْرِ طَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ.. فَلَا يَنْبَغِي.. لَزِمَهُ مَا قَالَهُ، فَضَاقَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ.. فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَسَأْتِيكَ فِي أَدِلَّةِ السُّنَّةِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي لُزُومِ الطَّلَاقِ إِذَا كَانَ مَعْصِيَةً، وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا، مَـجْمُوعًا أَوْ مُفَرَّقًا، فَانْتَظِرْ.

# وَمِنْ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّكَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]:

إعْلَمْ أَنَّ الْمُبْتَدِعَةَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ الْمَجْمُوعَ لَا يَقَعُ، أَوْ يَقَعُ وَاحِدَةً.. قَدْ شَغَّبُوا ﴿ عَلَىٰ النَّاسِ بِهَلْذِهِ الْجُمْلَةِ الشَّرِيفَةِ، يَحْسَبُونَ أَنَّهَا تُؤَيِّدُ وَاحِدَةً.. قَدْ شَغَّبُوا ﴿ عَلَىٰ النَّاسِ بِهَلْذِهِ الْجُمْلَةِ الشَّرِيفَةِ، يَحْسَبُونَ أَنَّهَا تُؤَيِّدُ مُلَةً عَاهُمْ، وَهِيَ بَرِيئَةٌ مِمَّا أَلْصَقُوهَا بِهِ. فَأَنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْبَسْطِ فِي تَفْسِيرِهَا، فَأَلْقِ السَّمْعَ وَأَنْتَ شَهِيدٌ:

<sup>(</sup>٢) « هَمُغُبُوا»: خَلَّطُوا وَلَبَّسُوا. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ ٢ / ١٦٤ - فَ وَ ضَ] لِلْقَاضِي عِيَاضِ.

فَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]: تَثْنِيَةُ «مَرَّةً»، وَالْه «مَرَّةُ» فِي الْأَصْل: الْفَعْلَةُ الْوَاحِدَةُ، مِنَ الْـ «مَرِّ» أَوِ الْـ «مُرُورِ»، يُقَالُ: «مَرَّ - مِنْ بَابِ نَصَرَ " - مَرًّا، وَمُرُورًا»، وَالْـ«فَعْلَةُ» الْوَاحِدَةُ مِنْهُ «مَرَّةً»، تَقُولُ: «مَرَرْتُ عَلَيْهِ مَرَّةً»، ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فِي كُلِّ فَعْلَةٍ مِنْ أَيِّ حَدَثٍ كَانَ، صَلَاةً، أَوْ زَكَاةً، أَوْ صِيَامًا، أَوْ بَيْعًا، أَوْ أَكْلًا، أَوْ شُرْبًا، أَوْ نِكَاحًا، أَوْ طَلَاقًا. فَالْـمَرَّةُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ: «أَكْلَةً وَاحِدَةً» وَ«شَرْبَةً وَاحِدَةً» وَمِنَ «التَّلَفُّظِ»: «تَلَفُّظٌ وَاحِدٌ» "، وَمِنَ «الطَّلَاقِ»: «طَلْقَةً وَاحِدَةً»... إِلَىٰ غَيْرِ ذُلِكَ.

## ثُمَّ إِنَّ الْآحَادَ مِنَ الْمَرَّاتِ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

١- مِنْهَا مَا لَا يَكُونُ فِي الْوُجُودِ إِلَّا مُرَتَّبًا، الْوَاحِدُ بَعْدَ الْآخِرِ، كَالْأَكَلَاتِ وَالتَّلَفَّظَاتِ.

٢- وَمِنْهَا مَا تُوجَدُ آحَادُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً حِينًا، وَعَلَىٰ دَفَعَاتٍ حِينًا آخَرَ، كَالْعُقُودِ، وَالْإِعْتَاقَاتِ، وَالطَّلَقَاتِ، مِنْ كُلِّ مَا يَكُونُ وُجُودُهُ مُتَوَقِّفًا عَلَىٰ إِنْشَاءِ صِيغَتِهِ. فَتَقُولُ: «بِعْتُ هَا وَلَاءِ الْعَبِيدَ الثَّلَاثَةَ» مَثَلًا، فَتَقَعُ ثَلَاثُ بَيْعَاتٍ، لِكُلّ عَبْدٍ بَيْعَةٌ بِهَاٰذَا التَّلَفُّظِ الْوَاحِدِ، كَمَا لَوْ قُلْتَ: «بِعْتُ هَاٰذَا الْعَبْدَ، وَبِعْتُ ذَاكَ، وَبِعْتُ الثَّالِثَ»؛ وَكَذُٰلِكَ فِي الْإِعْتَاقِ، تُعْتِقُ الْعَبِيدَ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ بِصِيغ

<sup>(</sup>١) قَوْلُهُ: «مِنْ بَابِ نَصَرَ» أَيْ إِنَّ الْفِعْلَ الْمَاضِيَ «مَرَّ» يَكُونُ مُضَادِعُهُ «يَمُرُّ» مِثْلَ الْفِعْلِ «نَصَرَ» الَّذِي تَقُولُ فِي مُضَارِعِهِ: «يَنْصُرُ»، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ «ضَرَبَ» مَثَلًا، الَّذِي مُضَارِعُهُ «يَضْرِبُ».

<sup>(</sup>٢) هَاٰكَذَا فِي الْأَصْلِ: **«وَمِنَ (التَّلَفُّظِ): (تَلَفُّظُ وَاحِدٌ)»**، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ: وَمِنَ «التَّلَفُّظِ»: «لَفْظَةً

بُوسِينِ مُتَفَرِّقَةٍ أَوْ بِصِيغةٍ مُتَعَدِّدَةٍ. وَكَذَٰلِكَ تُطَلَّقُ إَلْهُ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بِصِيغٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَوْ بِصِيغةٍ وَاحِدَةٍ.

وَيِهَا لَا اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خُصُوصِ الْمَرَّتَيْنِ التَّهْرِيقُ بِينَهُمَا؛ وَلِذَٰلِكَ جَاءَ الإسْتِعْمَالُ فِي كَلِمَةِ «الْمَرَّتَيْنِ» فِي اللَّغَةِ، وَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.. عَلَىٰ وَجْهَيْنِ، وَالْمَقَامُ يُعَيِّنُ أَحَدَهُمَا:

١- إِذَا قُلْتَ: «جِئْتُهُ مَرَّتَيْنِ» كَانَ مَعْنَاهُ: مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ، لِأَنَّ الْمَجِيءَ الْمُتَعَدِّدَ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذُلِكَ.

٢- وَإِذَا قُلْتَ: «أَعْطَيْتُ فُلَانًا أَجْرَهُ دِرْهَمًا، وَالْآخَرَ قَدْرَهُ مَرَّ تَيْنَ». لَمْ
 يَلْزَمْ ذُلِكَ، بَلِ الْمَعْنَىٰ عَلَىٰ مُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ وَلَوْ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْإِعْطَاءِ.

وَمِنْ هَلْذَا النَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِي مُؤْمِنِي أَهْلِ الْكِتَابِ: ﴿ أُولَكِيكَ يُؤَوِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ: ﴿ أُولَكِيكَ يُؤَوِّنَ الْمَرَّةِ الْمَحْفَرِ مَرَّتَكِينٍ ﴾ [القصص: ٥٥]، فَإِنَّ الْمَعْنَىٰ عَلَىٰ مُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ فِي الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِن الْإِيتَاءِ. فَسَمَّىٰ الضِّعْفَيْنِ الاِثْنَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ ﴿ مَّرَّتَكُنِ ﴾.

وَمِنْهُ أَيْضًا: قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ فِي أَزْوَاجِ رَسُولِهِ - عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: ﴿ \* وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَ لِلّهِ وَرَسُولِهِ عَرَتَعْ مَلْ صَلِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا وَالسَّلَامُ -: ﴿ \* وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَ لِلّهِ وَرَسُولِهِ عَرَتَعْ مَلْ صَلِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَكِينٍ ﴾ [الأحزاب: ٣١]، فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعْنَاهُ: نُوْتِهَا إِيتَاءَةً بَعْدَ إِيتَاءَةٍ، وَمَرَّةً بَعْدَ أَخْرَيْنِ. أَخْرَيْن مَا هُوَ ظَاهِرٌ ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُعْطَىٰ مَرَّةً وَاحِدَةً أَجْرَيْنِ.

فَ «الْمَرَّ تَانِ» وَاقِعَتَانِ هَلْهُنَا عَلَىٰ الْأَجْرَيْنِ الْمُعْطَيَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً.

وَمِنْ هَلْذَا الْإِسْتِعْمَالِ أَيْضًا فِي السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ: مَا رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ فِي (الْعِتْقِ) فِي (بَابٌ: الْعَبْدُ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ

النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ.. كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن» (١٠).

فَلَيْسَ مَعْنَاهُ: مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ كَمَا لَا يَخْفَىٰ، بَلِ الْمُرَادُ: الْأَجْرَانِ الْمُؤْتَيَانِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ. وَإِنَّمَا التَّعَدُّدُ لِلْمُعْطَىٰ لَا لِلْإِعْطَاءِ.

وَمِنْهُ مَا رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي (كِتَابِ الْجِهَادِ)، فِي (بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ)، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ)، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَشُالُهُ أَنْكُ الْأَمَةُ...» الْحَدِيثَ ٣٠.

فَالْمَرَّتَانِ هُنَا عَلَىٰ الْجَمْعِ، لَا عَلَىٰ التَّفْرِيقِ. فَإِذَا أُخْبِرْتَ عَنْ وَاحِدٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرَّتَيْنِ.. اِحْتَمَلَ الْكَلَامُ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَعَلَ ذُلِكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي (٥٥ - الْعِنْقُ)، (١٦ - بَابٌ: الْعَبْدُ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ)، رَقْمُ الْبُخَارِيِّ، كَمُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ وَأَحْمَدَ فِي سَيِّدِهُ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ: (٢٤٠٨)؛ وَكَذُٰلِكَ رَوَاهُ غَيْرُ الْبُخَارِيِّ، كَمُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ وَأَحْمَدَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ مُسْنَدِهِ، أَنْظُرِ الْمُسْنَدَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمِثَالِ [١٠/ ٣٧٨]، رَقْمُ الْحَدِيثِ [٣٧٨]، وَانْظُرُ تَوَضِعَ مِنْ مُسْنَدِهِ، أَنْظُرِ الْمُسْنَدَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمِثَالِ [١٠/ ٣٧٨]، رَقْمُ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَحْمَدَ تَوسَّعَ فِي ذُلِكَ بِمَا خُلَاصَتُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ أَحْمَدَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمْ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي (٦٠- الْجِهَادُ)، (١٤٣- بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ: (٢٨٤٩)؛ وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ كَامِلًا بِسَنَدِهِ:

١٨٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيُّ أَبُو حَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: (ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدْبَهَا، ثُمَّ يَعْفِهُمَا فَيَحْسِنُ أَدْبَهَا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ فَيَتَرَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ اللّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ).

ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَأَعْطَيْتُكُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ١ إِهَـ.

فَأُوْقَعَ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَعَ عَلَيْهَا الطَّلْقَتَيْنِ مَحْمُوعَتَيْنِ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأُطْلِقَتِ الْـ«مَرَّتَيْنِ» عَلَىٰ الطَّلْقَتَيْنِ. فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ ﴿عَلَىٰ الطَّلْقَتَيْنِ. فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ ﴿عَلَىٰ أَحَدِ الإِحْتِمَ الَيْنِ. تَعَيَّنَ ﴿ الْمُرَادُ.

وَبِهَاذَا الْبَيَانِ الْمَبْسُوطِ " تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الْمَرَّتَيْنِ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَلِهَاذَا تَرَىٰ أَهْلَ الْعِلْمِ بِتَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْيَيْنِ فِي تَفْسِيرِ مَنْ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْيَيْنِ فِي تَفْسِيرِ مَا اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْيَيْنِ فِي تَفْسِيرِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْيَيْنِ فِي تَفْسِيرِ مَا اللَّهِ الْكَرِيمَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا "فِي الْمُرَادِ بِهِ مَنْ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّ

وَسَيَجِيءُ لَكَ إِذَا فَرَغْنَا مِنْ تَقْرِيرِ الْوَجْهَيْنِ فِيهَا - أَنَّهُ لَا مُتَمَسَّكَ لِهَا وُلَاعَلَى وَلَا عَلَىٰ ذَاكَ. لَهَ فُلَا الْقَوْلِ، وَلَا عَلَىٰ ذَاكَ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ -الْمُتَوَفَّى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِمِانَةِ "- اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَ

«الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ ذَٰلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ٢٢٩]: اِخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأُويلِ فِي تَأْوِيلِ ذَٰلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:

<sup>(</sup>١) أُنْظُرْ تَعْرِيفَ «الْقَرِينَةِ» وَقِسْمَيْهَا فِي هَامِشِ [صَ ٢٨]، فِي الرَّقْمِ [٤].

<sup>(</sup>٢) (تَعَيَّنَ): لَزِمَ بِعَيْنِهِ. [مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ ١/ ١٣٧ - حَرْفُ التَّاءِ] لِـمُحَمَّدِ رَوَّاسٍ قَلْعَجِيٍّ.

<sup>(</sup>٣) «الْمَبْسُوطِ»: الْمُوَسَّع. [لِسَانُ الْعَرَبِ ١/ ٢٨٢ - بَسَطَ].

<sup>(</sup>٤) «بِصَدَدِهَا»: بِمَوْضُوعِهَا. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِم الْعَرَبِيَّةِ ٣/ ٢٠٩] لِنِيهَارْتِ دُوزِي.

<sup>(</sup>٥) الْمَعْرُوفُ وَالْمَشُهُورُ أَنَّهُ تُوفِي سَنَةَ (٣١٠هِ)، قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ وَالْمَشُهُورُ أَنَّهُ تُوفِي سَنَةَ (٣١٠]: قَالَ أَحْدُ بنُ كَامِلٍ: تُوفِي ابْنُ جَرِيرٍ عَشِيَّةَ الْأَحَدِ الطَّبَرِيِّ مِنْ يَتَابِهِ [سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ ٢٦٧/١٤]: قَالَ أَحْدُ بنُ كَامِلٍ: تُوفِي ابْنُ جَرِيرٍ عَشِيَّةَ الْأَحَدِ لِيَوْمَيْنِ بَقِيًا مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِ مِأْنَةٍ الْهَ.

مُوَ دَلَالَةٌ عَلَىٰ عَدَدِ الطَّلَاقِ الَّذِي يَكُونُ لِلرَّجُلِ فِيهِ الرَّجْعَةُ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ، وَالْقَدْرُ " الَّذِي تَبِينُ " بِهِ زَوْجَتُهُ مِنْهُ...»، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ "،

«حَدَّثَنَا ابْنُ حَمَّيْدٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ مَا شَاءَ ثُمَّ إِنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.. كَانَتِ امْرَأَتُهُ، فَغَضِبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهَا: لَا أَقْرَبُكِ وَلَا تَحِلِّينَ مِنِي. قَالَتْ لَهُ: كَيْفَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ، ثُمَّ أُطَلِّقُكِ، فَإِذَا لَا أَقْرَبُكِ وَلَا تَحِلِّينَ مِنِي. قَالَتْ لَهُ: كَيْفَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ، ثُمَّ أُطَلِّقُكِ، فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ، ثُمَّ أُطَلِّقُكِ، فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ، قَالَ: فَشَكَتْ ذُلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ وَنَا أَجُلُكِ رَاجَعْتُكِ. قَالَ: فَشَكَتْ ذُلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَانْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقَلَى الْعَلَقَلَى الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَقُلُ عُلَى اللَّكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُلُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُلَى الْعَلَقُلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُلَقُ اللَّهُ الْعَلَقَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُلَى الْعَلَقُلَى الْعَلَقُلُ لَلْعَلَقُلَا الللَّهُ عَلَ

قَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التُّرْكِيُّ مُحَقِّقُ [تَفْسِيرِ الطَّيَرِيِّ: ٤ / ١٢٥] فِي تَخْرِيجِ هَلْذَا الْحَدِيثِ: هُأَخْرَجَهُ مَالِكٌ ٢/ ٨٥- وَمِنْ طَرِيقِهِ الشَّافِيِيُّ ٢/ ٦٨ (شِفَاءُ الْعِيِّ)، وَالْبَيْهَقِيُّ ٧/ ٣٣٣- وَعَبْدُ بْنُ مُنْخِرَجَهُ مَالِكٌ ٢/ ٨٨ وَالْبَيْهَقِيُّ ١/ ٣٣٣- وَعَبْدُ بْنُ مُنْظِرِهِ ٤ / ٤١٨ (٢٠٠٦) مِنْ طَرِيقِ مُنْدِ- كَمَا فِي تَفْسِيرِهِ ٢/ ٤١٨ (٢٢٠٦) مِنْ طَرِيقِ مُنْام بِهِ الْهَ.

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ.. فَقَالَ الطَّبَرِيُّ:

احدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا أَوْوِيكِ، وَلَا أَدَعُكِ تَحِلِّينَ. فَقَالَتْ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: أَطَلَقُكِ، فَإِذَا دَنَا مُغِيُّ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ عِدَيْكِ رَاجَعْتُكِ، فَمَتَىٰ تَحِلِّينَ؟ فَأَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ عِدَيْكِ رَاجَعْتُكِ، فَمَتَىٰ تَحِلِّينَ؟ وَالبَقرة: ٢٢٩] قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ عَزَو إِلَا اللَّهُ عُرِيحٍ هَذَا الْحَدِيثِ: =

<sup>(</sup>١) الَّذِي فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ: ﴿وَالْعَدَدُ ٩.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: يَنْتَهِي زَوَاجُهَا مِنْهُ الْبَتَّةَ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ بَعْدَ هَلْذَا. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعُرَبِ مِنَ الْكُلُومِ ١ / ٦٨٧] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ الْيَمَنِيِّ (الْمُتَوَقَّل: ٥٧٣هـ).

<sup>(</sup>٣) أَمَّا الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ.. فَقَالَ الطَّيرِيُّ:

وَعَنْ قَتَادَةَ بِسَنَدَيْنِ<sup>٣</sup>، وَعَنِ ابْنِ زَيْدٍ٣، .....

= ﴿ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ (١١٩٢) عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ بِهِ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٥/ ٢٦٠ عَنِ ابْنِ إِذِيسَ بِهِ. وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَرْدُيَّهُ - كَمَا فِي تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ إِذْ رِيسَ بِهِ. وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (١١٩٢)، وَالْحَاكِمُ ٢/ ٢٧٩، وَابْنُ مَرْدُيَّهُ - كَمَا فِي تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ إِذْ رِيسَ بِهِ. وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (١٩٩٧)، وَالْحَاكِمُ ٢/ ٢٧٩ مِنْ طُرُقِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ الِهَ.

(١) أَمَّا السَّنَدُ الْأَوَّلُ عَنْ قَتَادَةً.. فَقَالَ الطَّبَرِيُّ:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ؛ كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الثَّلَاثَ وَالْعَشْرَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ، ثُمَّ يُرَاجِعُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَجَعَلَ اللَّهُ – جَلَّ ثَنَاؤُهُ – حَدَّ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ الْهَ.

قَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التُّرْكِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لَهَ لَذَا الْأَثْرِ [١٢٦]:

اليُنْظَرُ تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرِ ١/ ٢٠٠٠ اِهَـ.

وَأَمَّا السَّنَدُ الثَّانِي عَنْ قَتَادَةَ.. فَقَالَ الطَّبَرِيُّ:

«حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْـجَاهِلِيَّة يُطَلِّقُ أَحَدُهُمُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، لَا حَدًّ فِي ذُلِكَ، هِيَ امْرَأَتَهُ مَا رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا، فَجَعَلَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- حَدَّ ذُلِكَ يَصِيرُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، وَجَعَلَ حَدًّ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ اِهَ.

(٢) وَهَاٰذَا سَنَدُ الطَّبَرِيِّ إِلَىٰ ابْنِ زَيْدٍ:

الحَدَّنَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّانَا الْمَاكَةُ مِائَةً، ثُمَّ إِنْ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ ، قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا، لَيْسَ لَهُ أَمَدٌ، يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَثَى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَحِلَ ارْتَجَعَهَا، وَصَنَعَ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، كَانَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَطَلَّقَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ حَتَّىٰ إِذَا كَادَتْ أَنْ تَحِلَّ ارْتَجَعَهَا، وَصَنَعَ ثُمَّ الْمَتَأْنِفَ بِهَا طَلَاقًا بَعْدَ ذَٰلِكَ، يُضَارُهَا بِبَرْكِهَا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ انْفِضَاءِعِدَّيَا رَاجَعَهَا، وَصَنَعَ ثُمَّ اللهَ اللهَ الْعَلَاقَ بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ إِمْسَاكً بِمَعْرُوفِ وَلَا الطَّلَاقَ ثَلَاثًا؛ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ إِمْسَاكً بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ إِمَّ اللهُ وَلِكَ مِرَارًا، فَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ ذَٰلِكَ مِنْهُ.. جَعَلَ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا؛ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ إِمْسَاكً بِمَعْرُوفِ

قَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التُّرْكِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لَهَاذَا الْأَثْرِ [٤/ ١٢٧]:

ا يُنْظُرُ تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرِ ١/ ٢٠٠١ إهَـ.

وَعَنِ الشَّدِّيِّ "، وَعَنْ عِكْرِمَة "، بِأَسَانِيدِهِ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ، وَالْمَعْنَىٰ وَاحِدٌ: «أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطلِّقُ مَا شَاءَ، ثُمَّ إِنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّبُهَا.. كَانَتِ امْرَأَتَهُ، فَغَضِبَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهَا: لَا أَقْرَبُكِ وَلَا تَحِلِّينَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهَا: لَا أَقْرَبُكِ وَلَا تَحِلِّينَ مِنِي الْأَنْصَارِ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهَا: لَا أَقْرَبُكِ وَلَا تَحِلِّينَ مِنِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَاجَعْتُكِ ثُمَّ أَطَلَقُكِ، مِنَ الْأَنْفَكِ حَتَّىٰ إِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ ثُمَّ أَطَلَقُكِ، فَانَذَلَ مِنَ الْأَنْفِ عَلَىٰ إِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ ثُمَّ أَطَلَقُكِ، فَاللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ الطَّلْقُ مَرَّالًا فَي عَلَىٰ النَّيْ عَلَيْهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ الطَّلْقُ مَرَّالًا فَي عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ الطَّلْقُ مَرَّالًا فَي عَمْ اللَّهُ عَلَىٰ النَّي عَلَىٰ النَّي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ الطَّلْقُ مَرَّالًا فَي عَلَىٰ اللَّهُ عَمَالُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ الطَّلُقُ مَرَّالًا فَي عَمَالُهُ عَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَالُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّلَاقُ جَدِيدًا، مَنْ كَانَ طَلَقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَقَ».

وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ رِوَايَةِ قَتَادَةَ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ أَحَدُهُمُ امْرَأَتَهُ،

<sup>(</sup>١) وَهَاٰذَا سَنَدُ الطَّيرِيِّ إِلَىٰ السُّدِّيِّ:

 <sup>﴿</sup> حَدَّنَنَا مُوسَىٰ ابْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السَّدِّيِّ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّكَالِنَّ ﴾ وَالطَّلَقُ مَرَّكَالِنَّ ﴾ فَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَعْمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَيْ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]: أمَّا قَوْلُهُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّكَالِنِّ ﴾ فَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ وَإِهْ.

قَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التُّرْكِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لَهَ ٰذَا الْأَثْرِ [٤/ ١٢٧]:

<sup>﴿</sup> أَخْرَجَهُ الْبَيْهَةِيُّ ٧/ ٣٦٧ مِنْ طَرِيقِ عَمْرٍو، عَنْ أَسْبَاطَ، عَنِ السُّدِّيِّ بِإِسْنَادِهِ ۗ اِهَـ.

<sup>(</sup>٢) وَهَٰذَا سَنَدُ الطَّبَرِيِّ إِلَىٰ عِكْرِمَةَ:

<sup>«</sup>حَدَّثَنَا مَنَّادٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةً فِي قَوْلِهِ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَاتُو فَإِمْسَاكُ الْمَادُنَ مَنَّادٌ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، وَمَعْرُوفِي أَوْتَسْرِيحٌ إِلِمِحْسَنِيْ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا أُخْرَىٰ، فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَهَا أُخْرَىٰ، فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا

قَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التُّرْكِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لَهَ لَذَا الْأَثْرِ [٢٧٧٤]: «أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْهَ ٥/ ٢٦١ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ بِهِ الِهَـ.

ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، لَا حَدَّ فِي ذَٰلِكَ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا، فَجَعَلَ اللَّهُ حَدَّ ذُلِكَ يَصِيرُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، وَجَعَلَ حَدَّ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ».

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ زَيْدِ: «كَانَ الطَّلَاقُ، قَبْلَ أَنْ يَرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ يَرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ. كَانَ لَهُ لَهُ أَمَدُ، يُطَلِّقُ الرُّجُلُ امْرَأَتَهُ مِائَةً، ثُمَّ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ. كَانَ لَهُ فَلَاقًى رَجُلُ امْرَأَتَهُ حَتَّىٰ إِذَا كَادَتْ أَنْ تَحِلً. ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ بِهَا فَلِكَ، وَطَلَّقَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ حَتَّىٰ إِذَا كَادَتْ أَنْ تَحِلً. ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ بِهَا طَلَاقًا بَعْدَ ذَٰلِكَ لِيُضَارَّهَا بِتَرْكِهَا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. رَاجَعَهَا، وَصَنَعَ ذَٰلِكَ لِيُضَارَّهَا بِتَرْكِهَا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. رَاجَعَهَا، وَصَنَعَ ذَٰلِكَ مِرَارًا، فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ.. جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا: مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ بَعْدَ الْمَرَّتِيْنِ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ».

ثُمَّ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ:

«فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ عَلَىٰ هَاٰذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَا: عَدَدُ الطَّلَاقِ الَّذِي لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ فِيهِ عَلَىٰ أَزْوَاجِكُمُ الرَّجْعَةُ -إِذَا كُنَّ مَدْخُولَاتٍ ﴿ بِهِنَّ - تَطْلِيقَتَانِ، ثُمَّ النَّاسُ فِيهِ عَلَىٰ أَزْوَاجِكُمُ الرَّجْعَةُ -إِذَا كُنَّ مَدْخُولَاتٍ ﴿ بِهِنَّ - تَطْلِيقَتَانِ، ثُمَّ الْوَاجِبُ عَلَىٰ مَنْ رَاجَعَ مِنْكُمْ بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ. إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ إِلْحَسَانٍ، لِأَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ إِنْ سَرَّحَهَا فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ﴾ ﴿ إِفْ سَرِيحٌ الْحَسَانِ، لِأَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ إِنْ سَرَّحَهَا فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ﴾ ﴿ إِفْ

ثُمَّ حَكَىٰ الْوَجْهَ الثَّانِي "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ "-، وَعَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) الَّذِي فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ: **(مَدْخُولًا)**.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرُ [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: ٤/١٢٧].

<sup>(</sup>٣) وَقَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٤/ ١٢٧) بِقَوْلِهِ: • وَقَالَ آخَرُونَ: أُنْزِلَتْ هَلْهِ الْآيَةُ عَلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ تَعْرِيغًا مِنَ اللَّهِ عِبَادَهُ سُنَّةَ طَلَاقِهِمْ نِسَاتَهُمْ، لَا دَلَالَةَ الْعَلَدِ الَّذِي تَبِينُ بِهِ الِهَ باخْتِصَارِ.

<sup>(</sup>٤) وَهَاٰذَا نَصُّ الرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَا فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ (١٢٨/٤):

<sup>﴿</sup> حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَّيْدٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

عَبَّاسِ"، وَمُجَاهِدٍ".

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَتَأْوِيلُ الْآيَةِ عَلَىٰ قَوْلِ هَا وُلَاءِ: سُنَّةُ الطَّلَاقِ الَّتِي سَنَنْتُهَا وَأَبَحْتُهَا

= فِي قَوْلِهِ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَوْ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. قَالَ: يُطَلَّقُهَا بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ، ثُمَّ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا رَاجَعَهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِلَّا تَرَكَهَا حَتَّىٰ تُتِمَّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَتَبِينَ مِنْهُ بِهِ الهَ.

قَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التُّرْكِيُّ فِي تَخْرِيجِ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي تَحْقِيقِهِ لِتَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ:

﴿ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (٣٣٩٤، ٣٣٩٥)، وَابْنُ مَاجَهْ (٢٠٢١)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ ٤/ ٥، وَالْبَيْهَقِيُّ ٧/ ٣٣٢ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ بِهِ الْهَ.

(١) وَهَاٰذَا نَصُّ الرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ (١٢٨/٤):

«حَدَّثَنِي الْـمُثَنَّىٰ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّكَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيفَتَيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِئَةِ، فَإِمَّا يُـمْسِكُهَا بِمَعْرُوفٍ فَيُحْسِنُ صَحَابَتَهَا، أَوْ يُسَرِّحُهَا بِإِحْسَانِ، فَلَا يَظْلِمُهَا مِنْ حَقَّهَا شَيْتًا ﴾ إهـ.

قَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التُّرْكِيُّ فِي تَخْرِيجِ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي تَحْقِيقِهِ لِتَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ:

﴿ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ ٢/ ١٩٤ (٢٢٠٨، ٢٢٠٩) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِح بِهِ الْهَ.

(٢) وَهَٰذَا نَصُّ الرِّوَايَةِ عَنِ مُجَاهِدٍ كَمَا فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ (١٢٨/٤):

«حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ الطَّلَكُ مَرَّكَانًا فَإِمْسَالُنَّا بِمَعْرُوفِ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِّ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. قالَ: يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ الْفَكْرْءُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّانِيَةَ كَمَا طَلَّقَ الْأُولَىٰ، إِنْ أَحَبُّ أَنْ يَفْعَلَ، فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- فِي الثَّالِثَةِ: ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. فَيُطَلِّقُهَا فِي ذُلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا اِهَ. قَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التُّرْكِيُّ فِي تَخْرِيجِ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي تَخْقِيقِهِ لِتَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ: ﴿ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٥/ ٢٦١، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ ٢ / =

لَكُمْ إِنْ أَرَدَتُمْ طَلَاقَ نِسَائِكُمْ.. أَنْ تُطَلِّقُوهُنَّ ثِنْتَيْنِ، فِي كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً، ثُمَّ الْوَاجِبُ بَعْدَ ذُلِكَ عَلَيْكُمْ: إِمَّا أَنْ تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تُسَرِّحُوهُنَّ بِإِحْسَانٍ» ﴿ إِهَـ.

ثُمَّ اخْتَارَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، حَيْثُ قَالَ إِنَّهُ: «أَوْلَىٰ بِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ» لِه أَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا هِيَ دَلِيلٌ عَلَىٰ عَدَدِ الطَّلَاقِ الَّذِي تَكُونُ الرَّجْعَةُ مَعَهُ، وَالْعَدَدِ الَّذِي يَكُونُ إِنَّمَا هِيَ دَلِيلٌ عَلَىٰ عَلَىٰ عَدَدِ الطَّلَاقِ الَّذِي يَكُونُ الرَّجْعَةُ مَعَهُ، وَالْعَدَدِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ التَّحْرِيمُ وَبُطْلَانُ الرَّجْعَةِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ فِي الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا: ﴿ وَأَلِنَ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ فِي الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا: ﴿ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَوْجَهَا عَيْرَهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَوْجَهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَلَمْ يُبَيِّنُ فِيهَا عِبَادَهُ الْقَدْرَ الَّذِي بِهِ تَحْرُمُ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ زَوْجِهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَلَمْ يُبَيِّنُ فِيهَا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَوْجِهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَلَمْ يُبَيِّنُ فِيهَا الْمَوْقُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَوْجِهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَلَمْ يُبَيِّنُ فِيهَا الْوَقْتَ الَّذِي يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِيهِ، وَالْوَقْتَ الَّذِي لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِ» ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونُ وَلِكَ فِيهِ الْمَوْقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ فِيهِ وَالْوَقْتَ الَّذِي لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِ ﴾ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

قُلْتُ: وَإِنَّمَا بَيَّنَ ذُلِكَ الْوَقْتَ فِي مُفْتَتَحِ سُورَةِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١].

وَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّالًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩] عَنْ عُرُوةَ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا.. هُوَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامَانِ: مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُمَا-، وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالشَّافِعِيُّ اللَّهُ عَنْهُمَا-، وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالشَّافِعِيُّ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْتَهُ مَلَائِمَةً لِسَابِقِ الْحَمْلَةِ الْكَرِيمَةِ وَلَاحِقِهَا، وَهُو أَوْفَقُ بِالنَّظْمِ، وَأَكْثَرُ مُلَائِمَةً لِسَابِقِ الْجُمْلَةِ الْكَرِيمَةِ وَلَاحِقِهَا،

<sup>=</sup> ١٨٤ (٢٢٠٧). مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهِ الْهَ.

<sup>(</sup>١، ١) تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ (٤ / ١٢٩).

فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا: ﴿ وَهُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. وَ «الْبُعُولَةُ» جَمْعُ «بَعْلِ»، وَهُوَ الزَّوْجُ.

وَمَعْنَىٰ الْكَلَامِ الْكَرِيمِ: ﴿ وَأَزْوَاجُ الْمُطَلَّقَاتِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهِنَّ فِي ذَٰلِكَ التَّرَبُّصِ، وَهِيَ مُدَّةُ الْعِدَّةِ، وَكَانَ مَعْلُومًا لِلْمُخَاطَبِينَ وَمَعْمُولًا بِهِ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ لَا أَمَدَ لِلطَّلَاقِ وَلَا مَانِعَ مِنَ الرَّجْعَةِ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ، الْوَاحِدَةَ بَعْدَ الْأُخْرَىٰ، أَرَادَ اللَّهُ –جَلَّ جَلَالُهُ– بَعْدَ هَلْذَا الْكَلَامِ أَنْ يُقَيِّدَ عَدَدَ الطَّلَاقِ وَأَمَدَ الرَّجْعَةِ، فَنَسَخَ هَلْذَا الْحُكْمَ بِقَوْلِهِ:

﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَالًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩] رَحْمَةً مِنْهُ بِالْمُطَلَّقَاتِ وَالْمُطَلِّقِينَ جَمِيعًا:

أَمَّا الرَّحْمَةُ بِهِنَّ: فَإِنَّهُ قَدْ أَزَالَ عَنْهُنَّ الضَّرَرَ بِالْحَدِّ مِنْ حُرِّيَّةِ الرِّجَالِ فِي أَمْرِ الرَّجْعَةِ، وَجَعَلَهَا بِحَيْثُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بَعْدَ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ، مَجْمُوعَتَيْنِ أَوْ مُفَرَّقَتَيْنِ، حَتَّىٰ لَا تَكُونَ الْمَرْأَةُ لُعْبَةً لِأَهْوَاءِ الْعَابِثِينَ مِنَ الْمُطَلِّقِينَ، كُلَّمَا قَارَبَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ.. رَاجَعَهَا، ثُمَّ يُنْشِئُ لَهَا طَلَاقًا آخَرَ فَتَعُودَ إِلَىٰ الْعِدَّةِ، وَهَلْكَذَا دَوَالَيْكَ ٧٠٠. فَأَيُّ ضَرَرٍ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ أَكْبَرُ مِنْ هَلْذَا؟، لَا هِيَ أَيُّمٌ " فَتَتَزَوَّجُ، وَلَا هِيَ مُتَزَوِّجَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ بِزَوْجِهَا، وَلِلْـٰلِكَ اقْتَضَتِ الرَّحْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ هَاذَا النَّسْخَ رَحْمَةً بِالنِّسَاءِ.

<sup>(</sup>١) «دَوَالَيْكَ»: قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [الْـمُزْهِرُ فِي عُلُومِ اللُّغَةِ وَأَنْوَاعِهَا: ٢ / ١٧٥ - ذِكْرُ الْـمُثَنَّىٰ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ وَاحِدٌ]: ﴿ وَمِنْ ذَٰلِكَ: ﴿ وَوَالَيْكَ ﴾، وَالْمَعْنَىٰ: مُدَاوَلَةٌ بَعْدَ مُدَاوَلَةٍ، وَلَا يُغْرَدُ لَهَا

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَيُّمُ ﴾: لَا بَعْلَ لَهَا. [فِقْهُ اللُّغَةِ وَسِرُّ الْعَرَبِيَّةِ: ٦٣] لِأَبِي مَنْصُورِ النَّعَالِبِيِّ.

وَأَمَّا الرَّحْمَةُ بِالرِّجَالِ: فَإِنَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - بِفَضْلِهِ لَمْ يَجْعَلِ الطَّلْقَةَ مِنَ الرَّجُلِ مُزِيلَةً لِمِلْكِ النِّكَاحِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا جَعَلَ ذُلِكَ سُبْحَانَهُ فِي الْعِتْقِ، وَالْعُقُودُ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، حَيْثُ يَكُونُ ذُلِكَ كُلُّهُ مُزِيلًا لِلْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَىٰ تَكْرَارٍ، وَكَانَ ذُلِكَ حِرْصًا مِنَ الشَّرِيعَةِ الْـمُطَهَّرَةِ عَلَىٰ إِبْقَاءِ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ لِلرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ تَرَوِّ ﴿ فِي الْفُرْقَةِ الْبَاتَّةِ الْقَاطِعَةِ، فَكَثِيرًا مَا يَنْدَمُ الرَّجُلُ عَلَىٰ تَسَرُّعِهِ فِي الْفِرَاقِ، فَأَمَدَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِعِبَادِهِ الْأَمَدَ، وَجَعَلَ مِنَ الطَّلَاقِ مَا هُوَ رَجْعِيٌّ، وَجَعَلَ عَدَدَهُ مَرَّتَيْنِ، مُفَرَّقَتَيْنِ أَوْ مَجْمُوعَتَيْنِ، لِيَكُونَ لَهُ وَلَهَا مُتَّسَعٌ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ نَاسِخًا لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ نُزُولِهَا: ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَاتُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] عَلَىٰ مَعْنَىٰ أَنَّ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ الَّذِي تَكُونُ بَعْدَهُ الرَّجْعَةُ طَلْقَتَانِ اثْنَتَانِ، وَيُعْلَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَىٰ أَنَّ الطَّلْقَةَ إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً.. كَانَ كَذُلِكَ، وَعُلِمَ كَذُلِكَ مِنْ هَٰذَا الْكَلَامِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ.. اِنْتَهَىٰ أَمَدُ الطَّلَاقِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ امْرَأَتُهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ؛ ثُمَّ قَالَ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلِيهَا: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٣٠] يَعْنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ هَلْذِهِ الْآيَةَ مُقَيَّدَةٌ بِالْمَرَّتَيْنِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَىٰ: إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ عَدَدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ اثْنَتَانِ، وَمُنْتَهَاهُ طَلْقَتَانِ، فَرْقًا أَوْ جَمْعًا.. فَاعْلَمُوا أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُفَرَّقَةً أَوْ مَجْمُوعَةً.. فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنُكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ أَوَّلَ طَلَاقٍ يُزِيلُ الْـمَرْأَةَ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا فِي الْعِثْقِ وَالْعُقُودِ، وَلَكِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ الْكُبْرَىٰ وَعِنَايَتَهُ بِأَمْرِ الزَّوْجَيْنِ.. إِقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ الْأَوَّلُ مُنْقِصًا لِلْمِلْكِ، لَا مُزِيلًا لَهُ إِذَا كَانَ طَلْقَةً

<sup>(</sup>١) (تَرَوَّ): تَأَنَّ وَتُؤَدَةٌ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: ٦٣١٩ - حَرْفُ التَّاءِ].

وَاحِدَةً فَقَطْ، وَكَذُٰلِكَ الثَّانِيَةُ، فَإِنْ جَمَعَهُمَا.. فَكَذُٰلِكَ، لَـٰكِنَّهُ قَدْ فَوَّتَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَعْضَ الْأَنَاةِ الَّتِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِهَاٰذَا؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ.. فَقَدِ انْتَهَىٰ مَا بَيْنَهُمَا وَصَارَتْ أَمْلَكَ لِنَفْسِهَا، بَلْ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَطَأَهَا زَوْجٌ آخَرُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، لِيَكُونَ أَغْيَظَ لَهُ، وَأَزْجَرَ عَنِ ارْتِكَابِ مِثْلِ مَا ارْتَكَبَ؛ فَإِنْ جَمَعَ الثَّلَاثَ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي أَلْفَاظٍ مُتَعَاقِبَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ إِنْشَاءَ الطَّلَاقِ، أَوْ مُتَفَاصِلَةٍ فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ أَوْ طُهْرٍ وَاحِدٍ.. فَقَدْ لَزِمَهُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ، وَفَوَّتَ عَلَىٰ نَفْسِهِ كُلُّ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَنَاةِ وَالتَّرَيُّثِ، فَلْيَذُقْ وَبَالَ اسْتِعْجَالِهِ.

وَعَلَىٰ هَاٰذَا، لَا يَكُونُ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ حُرْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الطَّلْقَتَيْنِ وَالطَّلَقَاتِ، وَلَا عَلَىٰ وُجُوبِ التَّفْرِيقِ، وَلِذُّلِكَ احْتَجَّ بِهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ رَأَىٰ رَأْيَهُ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الْجَمْعِ فِي أَدِلَّةٍ أُخْرَىٰ مُفَصَّلَةٍ فِي كُتُبِهِ .

وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقَوْلِ.. هَاتَانِ مَسُوقَتَانِ لِبَيَانِ الْعَدَدِ الَّذِي تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بَعْدَهُ، وَالْعَدَدِ الَّذِي لَا تَصِحُّ بَعْدَهُ، وَلَيْسَ فِيهِمَا تَعَرُّضُ لِوَقْتِ الطَّلَاقِ؛ وَقَدْ تَكَفَّلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ الطَّلَاقِ بِبَيَانِ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّلَاقُ.

وَمَنْ قَالَ بِحُرْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الطَّلَقَاتِ مُطْلَقًا.. حَمَلَ الْآيَةَ عَلَىٰ الْقَوْلِ الثَّانِي، فَقَالَ: إِنَّ مَعْنَاهَا: الطَّلَاقُ الْمَشْرُوعُ لَكُمْ يَكُونُ مُفَرَّقًا، الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ، فَفِي الْأُولَيَيْنِ يَكُونُ رَجْعِيًّا، وَفِي الثَّالِئَةِ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ. فَتَقْتَضِي -عَلَىٰ هَـٰذَا الْقَوْلِ- إِيجَابَ التَّفْرِيقِ وَتَحْرِيمَ الْجَمْعِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ كَوْنَ الْجَمْع مَعْصِيةً.. لَا يُوجِبُ عَدَمَ لُزُومِهِ، بَلْ إِذَا جَمَعَ الطَّلْقَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ.. كَانَ وَاقِعًا مَعَ

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي أَدِلَّةِ الْكِتَابِ) \_\_\_\_\_\_\_ ؟

كُوْنِ الْجَمْعِ مَعْصِيّةً وَحَرَامًا».

فَعَلَىٰ كُلِّ حَالِ، لَا مُتَمَسَّكَ لِلْمُبْتَدِعَةِ بِهَاٰذِهِ الْآيَةِ، لَا عَلَىٰ ذَاكَ الْقَوْلِ، وَهُو ظَاهِرٌ، وَلَا عَلَىٰ هَاٰذَا، لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَيْسَتْ مَانِعَةً مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُحْتَمِعًا، أَلَا تَرَىٰ الظِّهَارَ جَعَلَهُ اللَّهُ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَمَعَ هَاٰذَا لَزِمَهُ مُحْتَمِعًا، أَلَا تَرَىٰ الظِّهَارَ جَعَلَهُ اللَّهُ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَمَعَ هَاٰذَا لَزِمَهُ مُحْتَمِعًا، أَلَا تَرَىٰ الظِّهَارَ جَعَلَهُ اللَّهُ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَمَعَ هَاٰذَا لَزِمَهُ حُحْمُهُ ؟ . وَلَيْسَ الْقَائِلُونَ بِحُرْمَةِ الْجَمْعِ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ تَكَلُّفِ ارْتِكَابِ هَاٰذَا لَتَا وَلَهُمْ فِي السُّنَّةِ وَالْآثَارِ مَا التَّاوِيلِ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ مِنْ مُوَافَقَةِ النَّظْمِ الْقُرْءَانِيِّ، وَلَهُمْ فِي السُّنَّةِ وَالْآثَارِ مَا يَكُفِي لِلاحْتِجَاجِ لِرَأْيِهِمْ.

وَلِذُلِكَ عَدَلَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ السَّادَةِ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الإحْتِجَاجِ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِهَاٰذِهِ الْآيَةِ، وَاكْتَفَوْا بِمَا يَدُلُّ لَهَا مِنَ السُّنَّةِ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ كَمَا الْمَسْأَلَةِ بِهَاٰذِهِ الْآيَةِ، وَاكْتَفَوْا بِمَا يَدُلُّ لَهَا مِنَ السُّنَّةِ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ كَمَا الْمَسْأَلَةِ بِهَاٰذِهِ الْآحْمَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ بَخِيتٌ ٣ حَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - فِي كِتَابِهِ: [الْقَوْلُ الْجَامِعُ]٣.

وَقَالَ الشَّرِيفُ الْحُسَيْنِيُّ الْمُحَقِّقُ السَّيِّدُ مَحْمُودٌ الْآلُوسِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [رُوحُ الْآلُوسِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ الْآيَةِ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّالًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩] هُوَ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّالًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩] هُوَ: ﴿ الْطَلَقُ مَرَّالًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨] هُوَ: ﴿ وَهُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وَهُوَ الرَّجْعِيُّ ٣٠٠.

فَهُوَ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ اللَّامَ لِلْعَهْدِ. وَذَكَرَ أَنَّ مَعْنَىٰ ﴿ مَثَّالُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]:

<sup>(</sup>١) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي هِامِشِ الصَّفْحَةِ [٤٣] فِي الرَّقْمِ [٨].

<sup>(</sup>٢) وَسَيَخْرُجُ إِلَىٰ النُّورِ بِتَحْقِيقِي وَضَبْطِي وَتَعْلِيقِي عَلَىٰ أَحْسَنِ مَا يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيرُ [رُوحُ الْمَعَانِي فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ وَالسَّبْعِ الْمَثَانِي: ٣/ ٢٩٥]، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ =

إِثْنَتَانِ. قَالَ:

"وَيُوَيِّدُهُ" الْعَهْدُ كَالْفَاءِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ ظَاهِرَهَا التَّعْقِيبُ بِلَا مُهْلَةٍ، وَحُكُمُ الشَّيْءِ يَعْقُبُهُ بِلَا فَصْلٍ، وَهَلْذَا هُوَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ الْآيَةَ، وَلَعَلَّهُ أَلْيَقُ بِالنَّظْمِ، حَيْثُ قَدِ انْجَرَّ ذِكْرُ الْيَمِينِ إِلَىٰ ذِكْرِ الْإِيلَاءِ الَّذِي هُوَ طَلَاقٌ، يَعْنِي: أَلْيَقُ بِالنَّظْمِ، حَيْثُ قَدِ انْجَرَّ ذَٰلِكَ إِلَىٰ ذِكْرِ حُكْمِ الْمُطَلَّقَاتِ مِنَ الْعِدَّةِ وَالرَّجْعَةِ، ثُمَّ انْجَرَّ ذَٰلِكَ إِلَىٰ ذِكْرِ حُكْمِ الْمُطَلَّقَاتِ مِنَ الْعِدَّةِ وَالرَّجْعَةِ، ثُمَّ انْجَرَّ ذَٰلِكَ إِلَىٰ بَيَانِ عَنْدَ الْحَنْقِيَةِ الْعَلَىٰ إِلَىٰ بَيَانِ الْمُعَلِّ لِلرَّجْعَةِ، ثُمَّ انْجَرَّ ذَٰلِكَ إِلَىٰ بَيَانِ انْجَرَّ ذَٰلِكَ إِلَىٰ بَيَانِ النَّكُولِ، فَقَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ اللَّهُ عَنْهُمْ "عَنْ عُرْوَةً..."" وَسَاقَ مَا أَسْلَفْنَاهُ لَكَ وَالتَّافِعِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ " وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ "عَنْ عُرْوَةً..."" وَسَاقَ مَا أَسْلَفْنَاهُ لَكَ وَالتَّانِ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ".

وَقَدْ رَأَيْنَا أَنْ نَخْتِمَ الْكَلَامَ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِعِبَارَةِ مَوْلَانَا الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الإِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَىٰ لُزُومِ الثَّلَاثِ إِذَا جُمِعَتْ، تَبَرُّكًا بِهِ ﴿ وَتَيَمُّنَا الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَىٰ لُزُومِ الثَّلَاثِ إِذَا جُمِعَتْ، تَبَرُّكًا بِهِ ﴿ وَتَيَمُّنَا اللهِ الشَّافِعِيِّ فِي الْإِسْتِدُلَالِ بِهَا عَلَىٰ لُزُومِ الثَّلَاثِ إِذَا جُمِعَتْ، تَبَرُّكًا بِهِ ﴿ وَتَيَمُّنَا اللهِ اللهُ وَتَيَمُّنَا اللهِ اللهُ وَتَيَمُّنَا إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ ﴿ فِي كِتَابِهِ [اِخْتِلَافِ الْحَدِيثِ] الْمَطْبُوعِ عَلَىٰ هَامِشِ الْجُزْءِ السَّابِعِ مِنْ كِتَابِ [الْأُمِّ] لَهُ ﴿ بَابُ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ)، ثُمَّ السَّابِعِ مِنْ كِتَابِ [الْأُمِّ] لَهُ ﴿ بَابُ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ)، ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَجَابَ عَنْهُ بِمَا سَيَأْتِيكَ تَفْصِيلُهُ

<sup>=</sup> الرِّسَالَةِ، بِتَحْقِيقِ مَاهِرٍ حَبُّوشْ.

 <sup>(</sup>١) الَّذِي فِي تَفْسِيرِ الْأَلُوسِيِّ: ﴿ وَيُؤَيِّدُ ۗ بِدُونِ هَاءِ الضَّمِيرِ.

 <sup>(</sup>٢) الَّذِي فِي تَفْسِيرِ الْآلُوسِيِّ: «الثَّلاثَةِ» بِهَاءِ التَّأْنِيثِ.

<sup>(</sup>٣) أُنْظُرْ تَفْسِيرَ [رُوحُ الْمَعَانِي: ٣/ ٢٩٦].

<sup>(</sup>٤) أُنْظُرُ هَامِشَ صَفْحَةِ [٦٥]، رَقْمُ الْهَامِشِ [٣].

مَبْسُوطًا فِي (الْفَصْلِ الثَّالِثُ) بَعْدَ هَلْذَا.

ثُمَّ قَالَ عَهُ: «فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ فِي تَرْكِ أَنْ تُحْسَبَ النَّلاثُ وَاحِدَةً فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ أَمْرٍ أَيْنَ مِمَّا ذَكَرْتَ؟. قِيلَ: نَعَمْ... ثُمَّ سَاقَ سَنَدَهُ إِلَىٰ عُرْوَةَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ السَّابِقِ لَنَا ذِكْرُهُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ أَمَدُ، وَلَا لِلرَّجْعَةِ نِهَايَةٌ مَا رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ الطَّلَاقُ اللَّهُ النَّاسُ مَرَاكِعُ فِي عَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقُ.

ثُمَّ قَالَ ﴿ وَحُكُمُ اللَّهِ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ ﴿ مَرَّكُونُ فَإِمْسَاكُ بِمَعُرُوفِ أَقَ سَمْ فِي عِلَمَ اللَّهِ وَالِيهِ البَهْرة: ٢٢٩] يَغني:

- وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: النَّلَاثَ.. ﴿ فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنَكِحَ رَفَعًا عَيْرَهُ وَ البقرة: ٢٣٠]، وَجَعْلُ حُكْمِهِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إِلَى الْأَزْوَاجِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا حَدَثَ تَحْرِيمُ الْمَرْأَةِ بِطَلَاقٍ ثَلَاثٍ مَكْمُوعَةً أَوْ الْمَرْأَةِ بِطَلَاقٍ ثَلَاثٍ مَعْدُوعَةً أَوْ الْمَرْأَةِ بِطَلَاقٍ ثَلَاثٍ مَعْدُوعَةً أَوْ مُمُوعَةً أَوْ مُمَلَّقَةً الْمَرْأَةِ بِطَلَاقٍ ثَلَاثًا مَعْدُونَ وَجَعَلَ الطَّلَاقَ إِلَىٰ الْأَزْوَاجِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا حَدَثَ تَحْرِيمُ الْمَرْأَةِ بِطَلَاقٍ ثَلَاثٍ مَعْدُوعَةً أَوْ مُمُلَّقَةً إِلَىٰ الْمُرْأَةِ بِطَلَاقٍ ثَلَاثًا مَعْدُونَ وَجَعَلَ الطَّلَاقَ إِلَىٰ زَوْجِهَا فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا مَمْمُوعَةً أَوْ مُمُعُونَةً وَعِلَاقٍ مَعْدُونَ وَاحِدًا أَوْ مِأْنَةً فِي كَلِمَةٍ.. لَزِمَهُ ذَٰلِكَ كَمَا كَانُوا مُمَلِّكِينَ عَنْقُ رَقِيقِهِمْ، فَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدًا أَوْ مِأْنَةً فِي كَلِمَةٍ.. لَزِمَهُ ذَٰلِكَ كَمَا يَلُومُهُ كُلُّهَا، عَنْقَ رَقِيقِهِمْ، فَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدًا أَوْ مِأْنَةً فِي كَلِمَةٍ.. لَزِمَهُ ذَٰلِكَ كَمَا يَلُومُهُ كُلُّهَا، عَنْقُ رَقِيقِهِمْ، فَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدًا أَوْ مِأْنَةً فِي كَلِمَةٍ.. لَزِمَهُ ذَٰلِكَ كَمَا يَلُومُهُ كُلُّهَا، عَنْقُ رَقِيقِهِمْ، فَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدًا أَوْ مِأْنَةً فِي كَلِمَةٍ.. لَلْمَعَالِقُ كَمَا يَلُومُ مُعَلِي كَمَا يَلُومُ مُعَلِي كَمَا يَلُومُ مُعَلِي مَا لَكَلَامُ مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي، جَمِيعُهُ وَلَهُ لَوْ عَلَى كَذَا، وَلِفُلَانٍ عَلَى كَذَا، وَلِقُولُهِ فَلَا يَسُولُ عَنْقُ وَاللَّهُ فَوْ لَا عَلْمُ لَا يَعْمُونِ الْمَعَانِي، جَمِيعُهُ لَوْ

كَلَامٌ، فَيَلْزَمُهُ بِجَمْعِ الْكَلَامِ مَا يَلْزَمُهُ بِتَفْرِيقِهِ ١ ﴿ إِهَـ .

فَهَاٰذَا كِتَابُ اللَّهِ فِي جُمْلَةِ آيَاتٍ مِنْهُ، بِعُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ، وَمَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ. يُنَادِي بِلُزُومِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إِذَا جُمِعَ فِي كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ، وَمَفْهُومِهِ. يُنَادِي بِلُزُومِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إِذَا جُمِعَ فِي كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَاتِ، فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ، وَلَا تُتَصَّصُ السُّنَّةُ الشَّرِيفَةُ هَاٰذَا الْعُمُومَ، وَلَا تُقَيِّدُ هَاٰذَا الْإِطْلَاقَ، وَلَا تَسْتَنْنِي مِنْهُ.

وَإِلَيْكَ الْأَدِلَّةَ الْوَاضِحَةَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ النَّبَوِيَّةِ فِي الْفَصْلِ التَّالِي:

<sup>(</sup>١) أُنظُرْ كِتَابَ [إِخْتِلَافُ الْحَدِيثِ: صَ ٨٨ ، ٨٩] لِسَيِّدِنَا الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ﴿ ، بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَافِ مُحَمَّدٍ أَخْدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، طَ أُولَىٰ، ١٩٨٦مِ.

# الْفَصْلُ الثَّانِي

فِي حُجَجِ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ السُّنَّةِ ﴿ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الثَّلَاثِ إِذَا جُمِعَتْ، وَأَنَّ الْمَعْصِيَةَ فِي الطَّلَاقِ لَا تَسْتَلْزِمُ عَدَمَ وُقُوعِهِ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً، بَلْ تَسْتَلْزِمُ عَدَمَ وُقُوعِهِ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً، بَلْ تَسْتَلْزِمُ وَقُوعِهِ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً، بَلْ تَسْتَلْزِمُ وُقُوعِهِ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً، بَلْ تَسْتَلْزِمُ وُقُوعَهُ عَلَىٰ مَا أَوْقَعَهُ، وَاحِدًا أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، جُمِعَتْ أَوْ فُرِّقَتْ، فِي طُهْرٍ أَوْ حَيْضٍ:

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﴿ فِي كِتَابِهِ [الْجَامِعُ الصَّحِيحُ] الَّذِي هُوَ أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (بَابُ مَنْ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]) ٣٠.

وَهُوَ حَلُ مِنْهُ ﴿ لِلْآيَةِ الشَّرِيفَةِ عَلَىٰ الْقَوْلِ الَّذِي اخْتَارَهُ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهَا، وَإِشَارَةٌ مِنْهُ ﴿ حَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ التِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَىٰ أَنَّ لُزُومَ الثَّلَاثِ لِمَنْ أَوْقَعَهَا مَجْمُوعَةً لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ مَنْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّنَةِ، ﴿ وَإِنَّمَا الْإِخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي الْجَوَاذِ وَالتَّخْرِيم ﴾.

قُلْتُ: وَإِشَارَةٌ مِنْهُ أَيْضًا إِلَىٰ أَنَّ الْقَائِلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ أَصْلًا، أَوْ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.. إِنَّمَا هُوَ غَالِطٌ أَوْ مُبْتَدِعٌ، فَهُوَ أَحْقَرُ مِنْ أَنْ يُحْكَىٰ خِلَافُهُ، وَالْعَجَبُ مِنَ وَقَدْ أَصَابَ إِبْنُ التِّينِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي ذَٰلِكَ كُلَّ الْإِصَابَةِ، وَالْعَجَبُ مِنَ

<sup>(</sup>١) مَجْمُوعُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي هَلْذَا الْفَصْلِ [١٢] حَدِيثًا، وَرَقَّمَهَا كَمَا سَتَرَىٰ. (٢) أَنْظُرْ صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ، (٧١- كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (٣- بَابُ مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلاثِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَانَىٰ: ﴿ **الطَّلَقُ مَرَّالِيْنَا إِمَسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِخْسَنِنَ** ﴾ [البقرة: ٢٢٩]).

الْحَافِظِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي [الْفَتْحِ] ﴿ كَيْفَ يَتَعَجَّبُ مِنَ ابْنِ التِّينِ فِي كَلَامِهِ هَلْذَا، مَعَ أَنَّهُ قَدْ حَكَىٰ الْإِجْمَاعَ فِي عَهْدِ عُمَرَ عَلَىٰ لُزُومِ الثَّلَاثِ؟!، وَأَيُّ قِيمَةٍ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ تَكُونُ لِقَوْلٍ جَاءَ خَارِقًا لَهُ وَخَارِجًا عَلَيْهِ؟!، وَحِكَايَةُ الْحَافِظِ لِلْإِجْمَاعِ آخِرَ الْبَحْثِ كَالتَّصْرِيحِ بِأَنَّ مَا نَقَلَهُ ابْنُ مُغِيثٍ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَبِأَنَّ لَمُ الْفُولُهُ سَاقِطَةٌ.

## • ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ:

١- «٤٩٥٩: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
 أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَىٰ عَاصِمِ بْنِ
 عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ... » ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ عُويْمَرٍ مَعَ امْرَأَتِهِ وَتَلَاعُنِهِمَا.

قَالَ سَهْلُ: «فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُورُهُ عُلَيْمًا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُورُهُ عُورُهُ كُورُهُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».

فَفِي هَاٰذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَىٰ أَنَّ لُزُومَ الثَّلَاثِ كَانَ أَمْرًا مُتَقَرِّرًا عِنْدَهُمْ، وَأَنَّ هَاٰذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ عُويْمِرٍ ﴿ الطَّلَاقِ مِنْ اللَّعَلَىٰ مَرَّالًا فَعَدْ وَقَعَتْ بَعْدَ تَحْدِيدِ الطَّلَاقِ بِالثَّلَاثِ وَنُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّالًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وأَنَّ الطَّلَاقِ بِالثَّلَاثِ وَأَنَّ البقرة: ٢٢٩]، وأَنَّ عُويْمِرًا ﴿ كَاللَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُفِي فِي التَّفْرِيقِ، وَأَنَّهَا بَعْدَهُ لَا تَزَالُ الْمَرَأَتَهُ، وَأَنَّ الْوَاحِدَةَ وَالإِثْنَتَيْنِ لَا تَكْفِي فِي إِبَانَتِهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَىٰ الَّتِي الْمَرْأَتَهُ، وَأَنَّ الْوَاحِدَةَ وَالإِثْنَتَيْنِ لَا تَكْفِي فِي إِبَانَتِهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَىٰ الَّتِي الْمَرْأَتَهُ، وَأَنَّ الْوَاحِدَةَ وَالإِثْنَتَيْنِ لَا تَكْفِي فِي إِبَانَتِهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَىٰ الَّتِي الْمَالِ هَا فِي إِبَانَتِهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَىٰ الَّتِي لَا تَكُفِي فِي إِبَانَتِهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَىٰ النَّاسِ فِي الْمَالَةُ فَهَا الثَّلَاثَ لِيَ تَخْصِيلِ هَاذِهِ الْبَيْنُونَةِ، وَكَانَ ذَٰلِكَ مَعَ النَّاسِ فِي الْمَالَةُ هَا الثَّلَاثَ لَتَحْصِيلِ هَاذِهِ الْبَيْنُونَةِ، وَكَانَ ذَٰلِكَ مَعَ النَّاسِ فِي

<sup>(</sup>١) أَنْظُرْ [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: ٩/ ٣٦٣] السَّطْرُ [٩]، طَ السَّلَفِيَّةِ.

الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ النَّاسُ مَعَهُ عَلَىٰ هَلْذَا الْإِعْتِقَادِ، وَالنَّبِيُّ عَلَىٰ شَاهِدٌ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لِيَتْرُكَ عُويْمِرًا وَالْحَاضِرِينَ لِيَعْتَقِدُوا أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ الْمَجْمُوعَ يُفِيدُ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَىٰ لَوْ كَانَ هَلْذَا الْاعْتِقَادُ خَطَأً؛ بَلْ جَاءَ فِي هَلْذِهِ الثَّلَاثَ الْمَجْمُوعَ يُفِيدُ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَىٰ لَوْ كَانَ هَلْذَا الْاعْتِقَادُ خَطَأً؛ بَلْ جَاءَ فِي هَلْدِهِ الْقَصَّةِ فِي مُلْذَا الْحَبَرِ، قَالَ: «فَطَلَّقَهَا الْقِصَّةِ فِي مُلْذَا الْحَبَرِ، قَالَ: «فَطَلَّقَهَا الْقَصَّةِ فِي مُلْدَا الْحَبَرِ، قَالَ: «فَطَلَّقَهَا الْقَصَّةِ فِي مُلْدَا اللَّهِ عَلَيْهِ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «قَالَ سَهْلُ: حَضَرْتُ هَلْدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَمَضَتِ السُّنَةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُقَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُقَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُقَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُقَرِقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَحْتَمِعَانِ أَبَدًا إِلَا اللَّهُ الْمَتَلَاعِلَىٰ الْعَلَقَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْمُتَلَاعِنَ أَلَاهُ الْعَلَقَالَ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُولُونُ الْعَلَاقُ ال

فَانْظُرْ إِلَىٰ هَاٰذِهِ الزِّيَادَةِ الصَّرِيحَةِ الصَّحِيحَةِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَهِيَ قَوْلُهُ: «فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

• وَقَالَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي هَلْذَا الْبَابِ:

٢- «٤٩٦١: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَةً " ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ خَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَةً " ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النَّبِيُ ﷺ: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّىٰ يَدُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلِ؟.
 ذَاقَ الْأَوَّلُ».

فَكُمْ يَسْأَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ -فَدَاهُ أَرْوَاحُنَا- عَنِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ: أَكَانَ

<sup>(</sup>١) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (٣/ ٥٦٤)، حَدِيثٌ (٢٢٥٠)، كِتَابُ الطَّلَاقِ، (٢٧- بَابُ اللِّعَانِ). وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ﴾ إهَـ.

<sup>(</sup>٢) الَّذِي فِي هَـٰذِهِ الرِّوَايَةِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: «امْرَأَتَهُ».

مُفَرَّقًا أَوْ مَجْمُوعًا؟، بَلْ أَفْتَىٰ -كَمَا تَرَىٰ- بِأَنَّهَا لَا تَجِلُّ لِلْأَوَّلِ الَّذِي طَلَّقَ مُفَرَّقًا إِلَّا بَعْدَ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ مِنَ الثَّانِي؛ وَلَوْ كَانَ الْمَجْمُوعُ لَا يَلْزَمُ بِهِ إِلَّا طَلْقَةٌ وَالْعَسَيْلَةِ مِنَ الثَّانِي؛ وَلَوْ كَانَ الْمَجْمُوعُ لَا يَلْزَمُ بِهِ إِلَّا طَلْقَةٌ وَاجِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ كَمَا يَقُولُ أُولَئِكَ الْجَاهِلُونَ.. لَمَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّائِلَ.. الإسْتِفْسَارَ عَنْ كَيْفِيَّةٍ طَلَاقِ هَلْذَا الْمُطَلِّقِ الْأَوَّلِ، فَلَمَّا لَمْ يَسْتَفْسِرْ عَلَيْهُ السَّائِلَ.. عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الثَّلَاثِ بَيْنَ مَجْمُوعِهِ وَمُفَرَّقِهِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ هَ فِي هَلْذَا الْبَابِ -بَيْنَ هَلْدَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ " حَدِيثَ وَقَتْحِ الرَّاءِ -، وَأَنتَهَا قَالَتْ لِرَسُولِ قِصَّةِ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ - بِضَمِّ الْقَافِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ -، وَأَنتَهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ زَوَجَهَا طَلَقَهَا فَبَتَ طَلَاقُهَا؛ وَكَانَ هَلْذَا الطَّلاقُ مِنْ رِفَاعَةَ آخِرَ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ زَوَجَهَا طَلَقَهَا فَبَتَ طَلَاقُهَا؛ وَكَانَ هَلْذَا اللَّهْظِ فِي (كِتَابُ الْأَدَبِ) مِنْ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ نَفْسُهُ بِهَلْذَا اللَّفْظِ فِي (كِتَابُ الْأَدَبِ) مِنْ صَحِيحِهِ "، لِيُشِيرَ إِلَىٰ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ الَّذِي قُلْنَاهُ، وَهُوَ اتَّفَاقُ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ مِنْ الْشَكْرِ بِي إِلَىٰ شَيْءٍ آخَرَ، وَهُوَ اتِّفَاقُ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ مِنْ الْشَكْرِ بِهِ إِلَىٰ شَيْءٍ آخَرَ، وَهُوَ اتَّفَاقُ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي إِيقَاعِ مُضَيّةً فِي إِيقَاعِ الطَّلَاقِ مَحْمُوعًا مِنْ حَيْثُ الْجَمْعُ، كَمَا لَا مَعْصِيّةً فِي إِيقَاعِ مُفَرَّقًا، وَهُو اللَّلَاقِ مَحْمُوعًا مِنْ حَيْثُ الْجَمْعُ، كَمَا لَا مَعْصِيّةً فِي إِيقَاعِهِ مُفَرَّقًا، وَهُو اللَّلَاقِي مَحْمُوعًا مِنْ حَيْثُ الْجَمْعُ، كَمَا لَا مَعْصِيّةً فِي إِيقَاعِهِ مُفَرَّقًا، وَهُو اللَّلَاقُ مَ الْذِي تَرْجَمَ لَهُ، وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ.

<sup>(</sup>١) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (٤٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، (٨٦- الْأَدَبُ)، (٦٨- بَابُ التَّبَشُمِ وَالضَّحِكِ)، حَدِيثٌ رَقْمُ (٥٧٣٤)، وَفِي نَصِّ الْمُحَدِيثِ أَنَّهَا قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ... إِلَخ. إِهَـ.

• وَقَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ فِي صَحِيحِهِ قَبْلَ (كِتَابِ ُ الرَّضَاعِ) بِأَبْوَابٍ:

٣- «١١٤ - (١٤٣٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَنَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لَيَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لِيَوْفِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى عُسَيْلَتَهَا) "". ثُمَّ ذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ إِلَىٰ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ "، ثَمَّ قَالَ:

«١١٥ - (١٤٣٣): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (طَلَّقَ رَجُلٌ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الْمُرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَدُوقَ الْآخِرُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّىٰ يَدُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ) .... ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ طُرُقِ الْحَدِيثِ.

فَتَأَمَّلُ -رَعَاكَ اللَّهُ- هَلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلسَّائِلِينَ: هَلْ كَانَتْ طَلْقَةً ثَالِثَةً حَتَّىٰ لَا تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ؟ أَوْ كَانَتِ الثَّلَاثَةُ مَجْمُوعَةً حَتَّىٰ تَكُونَ ثَالِثَةً حَتَّىٰ لَا تَحُونَ

<sup>(</sup>١) صَحِيحُ مُسْلِمٍ (٤/ ١٥٥)، (١٦ -كِتَابُ النِّكَاحِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي)، (٢٥ - بَابُ لاَ تَحِلُّ الْـمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِـمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا) بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ زُهَيْرٍ بْنِ نَاصِرٍ النَّاصِرِ.

<sup>(</sup>٢) وَهَاٰذَا نَصُّ الطَّرِيقَيْنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ:

١١٤ - (١٤٣٣): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ (حَ) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو
 مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا هِمَنْ هِشَامٍ بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

طُلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً؟ كَمَا يَقُولُ أُولَئِكَ الزَّائِغُونَ. أَفَلَا يَكُونُ فِي تَرْكِ سُؤَالِ الرَّائِغُونَ. أَفَلَا يَكُونُ فِي تَرْكِ سُؤَالِ الرَّسُولِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَنْ ذَٰلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ لِلْأُمَّةِ جَمْعَاءَ أَنَّهُ لَا الرَّسُولِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَنْ ذَٰلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ لِلْأُمَّةِ جَمْعَاءَ أَنَّهُ لَا الرَّسُولِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ الْمُجْمُوعِ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَبَيْنَ الْمُفَرَّقِ عَلَىٰ فَرْقَ فِي لُزُومِ الثَّلَاثِ بَيْنَ الْمَجْمُوعِ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَبَيْنَ الْمُفَرَّقِ عَلَىٰ مَرَّاتِ؟!.

• وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ -الْمُتَوَقَّل سَنَةَ بِضْعِ وَثَلَاثِمِ الْقُولَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالنَّكَاحِ الَّذِي بِضْعِ وَثَلَاثِمِ الْقُولِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالنَّكَاحِ الَّذِي يُخِلُّهَا بِهِ) آخِرَ هَاٰذَا الْبَابِ:

٤- (٣٤١٥ - أُخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وُكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغْمَرًى. عَنْ ابْنِ عُمَرَ سُفْيَانُ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُغْلِقُ قَالَ: (لَا تَحِلُ لِلْأَوَّلِ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ، ثُمَّ يُطلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: (لَا تَحِلُ لِلْأَوَّلِ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّرَ، ثُمَّ يُطلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: (لَا تَحِلُ لِلْأَوَّلِ بِالصَّوَابِ» ﴿
 حَتَّىٰ يُجَامِعَهَا الْآخِرُ). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ: وَهَاذَا أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ» ﴿

<sup>(</sup>١) تُوُفِّيَ الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ- سَنَةَ ٣٠٣هِـ.

<sup>(</sup>٢) سُنَنُ النَّسَائِيِّ (٦/ ٢٧٨)، حَ (٣٤١٥)، (١٣ - بَابُ إِخْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ).

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [٨/ ٣٩٣– حَ٤٧٧٦] عَنْ وَكِيعٍ بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُوطُ فِي تَخْرِيج طُرُّقِهِ وَالْـحُكْم عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ:

<sup>«</sup>صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْرَِيِّ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَىٰ النَّوْرِيِّ، فَقِيلَ: سُلَيْمَانُ بْنُ رَزِينٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الرَّوَايَةِ رَفْمِ (٤٧٧٧)، وَقِيلَ: رَزِينٌ الْأَخْرَيُّ كَمَا =

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي "تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ" ١٣/٤: "وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِسَالِمٍ بْنِ رَزِينٍ، وَلَا بِرَزِينٍ، لِأَنَّهُ لَا يُذْرَىٰ سَمَاعُهُ مِنْ سَالِمٍ، وَلَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ". وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي "الْحِيزَانِ " ٢/ ٤٨ فِي تَرْجَمَةِ رَذِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ: لَا يُعْرَفُ.

وَأَخْرَجَهُ الْمِزِّيُّ فِي "تَهْذِيبِ الْكَمَالِ " ٩/ ١٨٩ مِنْ طَرِيقِ أَحْدَ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي "الْـمُجْتَبَىٰ" ٦/ ١٤٩، وَفِي "الْكُبْرَىٰ" (٨٠٥٥) مِنْ طَرِيقِ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ وَكِيع، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٤/ ٢٧٤، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" ١/ ٤٢٩ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، بِهِ.

قُلْنَا: قَلَبَ وَكِيعٌ الاِسْمَ أَيْضًا فِي هَاٰذِهِ الرَّوَايَةِ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" ١/ ٤٢٩ أَنَّ وَكِيعًا كَانَ يَقُولُهُ مَرَّةً هَاٰكَذَا، وَمَرَّةً: رَزِينَ بْنَ سُلَيْمَانَ.

وَقَدْ غَيَّرَ مُحَقِّقُ الْـمُصَنَّفِ مَا فِي أَصْلِهِ، وَأَثْبَتَ رَزِينَ بْنَ سُلَيْمَانَ، وَلَـمْ يَفْطَنْ أَنَّ وَكِيعًا يَرْوِيهِ بِالْوَجْهَيْنِ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ (٤٩٦٦) عَقِبَ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: (بِمِثْلِهِ)، أَيْ: مِثْلِ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

وَأَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي "الْمَجْمَعِ" ٤/ ٣٤٠، وَقَالَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَىٰ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِمِثْلِ حَدِيثِ عَائِشَةَ ... وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَىٰ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي "تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ" ٤/ ١٣، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "الْـمُصَنَّفِ" (١١١٣٨)، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَيَفْعَلُ ذُلِكَ وَعُمَرُ حَيٍّ، إِذَنْ لَرَجَهَهَا. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهَلْذَا أَشْهَرُ، قُلْنَا: يَعْنِي مَوْقُوفَ ابْنِ عُمَرَ.

وَسَيَأْتِي بِرَقْمِ (٤٧٧٧) (٢٧٧ه) (٢٧٨ه) (٥٩٧١) .

قَال مُحَشِّيهِ الْمُحَقِّقُ السِّنْدِيُّ: «أَيْ: مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ كَمَا فِي عِبَارَةِ " الْكُبْرَىٰ الْكُبْرَىٰ الْكُبْرَىٰ الْكُبْرَىٰ الْكُبْرَىٰ الْكُبْرَىٰ الْكُبْرَىٰ اللَّسَائِيِّ أَيْضًا ".

وَقَدْ تَابَعَ رَزِينٍ، فَإِنَّ النَّسَائِيَّ رَوَاهُ «عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْحَهَالَةُ فِي رَزِينٍ، فَإِنَّ النَّسَائِيَّ رَوَاهُ «عَنْ عَمْرِو بْنِ عِلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سَلْمِ بْنِ زَرِيرِ» وَسَلْمٌ وَثَقَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ وَغَيْرُهُ «عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا...» "الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَقُلْ النَّيْ يَقَلْ النَّيْ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَلِّبِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّيْ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّيْ عَلْكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا... "" الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَقُلْ النَّيْ الْقَوْلِهِ فِيهِ «ثَلَاثًا»، وَقَالَ: "إِنَّهُ النَّهُ الْعَنْ الْقَوْلِهِ فِيهِ «ثَلَاثًا»، فَكَأَنَّ النَّسَائِيَّ إِنَّا سَاقَ حَدِيثَ رَزِينٍ لِقَوْلِهِ فِيهِ «ثَلَاثًا»، وَقَالَ: "إِنَّهُ

<sup>=</sup> وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٥٣١٧)، وَمُسْلِمٍ (١٤٣٣)، وَسَيَرِدُ ٦ / ٣٧. وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، سَلَفَ بِرَقْمِ (١٨٣٧).

وَثَالِثٌ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ، سَيَرِدُ ٣/ ٢٨٤.

وَرَابِعٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الزُّبَيْرِ عِنْدَ ابْنِ الْجَارُودِ فِي "الْمُنْتَقَىٰ" (٦٨٢). وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْـمُوطَّاإِ" ٢/ ٥٣١ عَنِ الْـمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، مُرْسَلًا، وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤١٢١)»إهَ.

<sup>(</sup>١) لَفْظُ: «عِبَارَةِ» مَوْجُودٌ فِي عِبَارَةِ السِّنْدِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ سَاقِطٌ هُنَا عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ.

 <sup>(</sup>٢) حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَىٰ شَرْحِ السُّيُوطِيِّ عَلَىٰ سُنَنِ النَّسَائِيِّ، (٦/ ٤٦٠)، طَ مَكْتَبِ تَحْقِيقِ التُّرَاثِ
 الْإِسْلَامِيِّ، دَارُ الْمَعْرِفَةِ، بَيْرُوتٌ -لُبْنَانُ.

<sup>(</sup>٣) السُّنَنُ الْكُبْرَىٰ (٩٦٠٨) مِنْ طَرِيقِ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ وَكِيعٍ.

<sup>(</sup>٤) سُنَنُ النَّسَائِيِّ بِشَرْحِ السُّيُوطِيِّ وَحَاشِيَةِ السَّنْدِيِّ (٦/ ٤٦٠)، حَ (٣٤١٤)، كِتَابُ الطَّلَاقِ، (١٢ - بَابُ إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ)، طَ مَكْتَبِ تَحْقِيقِ التُّرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ، دَارُ الْمَعْرِفَةِ، بَيْرُوتٌ -لُبْنَانُ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (٣/ ١١٦)، (أَبْوَابُ النِّكَاحِ)، (٣٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرَأْتَـهُ ثَلَاثًا =

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَدِلَّةِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_

أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ»، وَهُوَ كَمَا قَالَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ دُونَ الثَّلَاثِ.. لَمْ يَحْتَجْ - فِي رُجُوعِهَا إِلَىٰ الْأَوَّلِ - إِلَىٰ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ.

وَهَلْذَا نَصُّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ وَتَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَزْنَةُ وطِ عَلَيْهِ:

١٩٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِم بْنِ وَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ سَالِم بْنِ وَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِي عَلِيْ اللَّهِ، عَنْ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّهِ، عَنْ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّةِ وَمُ الْعُمَلُقُهُا، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ اسْمِ (سَالِمِ بْنِ رَزِينِ) قَائِلًا:

﴿فِي (سِ) وَمَطْبُوعَةِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي: (سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ زَرِيرٍ)، وَهُوَ تَخْرِيفٌ، وَالتَّصْوِيبُ مِنْ (ذَ) وَ (م) وَ[تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ] (٧٠٨٣)»إِهَـ.

ثُمَّ عَلَّقَ عَلَىٰ الْحَدِيثِ نَفْسِهِ قَائِلًا:

احَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَاٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ سَالِم بْنِ رَزِينٍ، وَقَدْ تُوبِعَ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ٦/ ١٤٨ – ١٤٩ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَتَحَرَّفَ فِي الْـمَطْبُوعِ مِنْهُ سَالِـمَ بْنَ رَزِينٍ إِلَىٰ: سَلْمِ بْنِ زَرِيرٍ، وَجَاءَ عَلَىٰ الصَّوَابِ فِي "الْكُبْرَىٰ" (٥٥٧٧)، وَ"التُّحْفَةِ" (٧٠٨٣).

وَهُوَ فِي "مُسْنَدِ أَحْمَدَ" (٥٥٧١).

وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ الْمَوْصِيلِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ" (٤٩٦٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ مُشْكُدَانَةَ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

وَانْظُرْ مَا قَبْلُهُ ۗ اِهَـ.

<sup>=</sup> فَتَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ؟).

• وروى الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا -بِسَنَدٍ كُلُّ رِجَالِهِ ثِقَاتُ - عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ:

٥- «٣٤٠١»: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتِ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا ﴿ ثُمَّ قَالَ: (أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟!) حَتَّىٰ قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ ؟ ﴾ ".

وَمَعْنَىٰ هَٰذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ أَمْضَىٰ عَلَيْهِ الثَّلَاثَ وَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا، وَأَنَّ السَّائِلَ كَانَ يُرِيدُ الْإِذْنَ فِي مُرَاجَعَتِهَا. وَكِتَابُ اللَّهِ بَيِّنٌ فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، فَطَلَبُ الْمُرَاجَعَةِ -بَلِ الْمَيْلُ إِلَيْهَا- يُعَدُّ لَعِبًا -أَوْ كَاللَّعِبِ- بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ غَضَبُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ كَاللَّعِبِ- بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ غَضَبُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، وَلَا شَيْدً عَلَيْهِ غَضَبُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟!»، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِمُرَاجَعَتِهَا كَمَا وَقَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّه وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟!»، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِمُرَاجَعَتِهَا كَمَا فَعَلَ حَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَعَلَ حَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- مَعَ تَغَيُّظِهِ ٣ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ حَيْنَ طَلَقَ أَيْ ابْنِ عُمَرَ حَيْنَ طَلَقَ أَوْلَا الْمَاهِ رُوحُ وَلَا الْكُمُ وَالْمَدُ وَالسَّلَامُ مَعَ تَعَيَّتِهَا، وَهَلْذَا ظَاهِرٌ جِدًّا، إِذْ لَوْ لَوْ وَالْمَدُ وَعَيْرُهُمَا- أَمْرَهُ بِمُرَاجَعَتِهَا، وَهَلْذَا ظَاهِرٌ جِدًّا، إِذْ لَوْ لَوْ لَوْ الْمَالَةُ وَالْهَالَةُ وَالْمَاهِرُ جِدًّا، إِذْ لَوْ

<sup>(</sup>١) هَاكَذَا فِي الرِّوَايَةِ، وَعِنْدَ الْمُوَلِّفِ: (غَضْبَانَ) بِدُونِ تَنْوِينٍ. وَ(غَضْبَانُ) يُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ، فَمُوَنَّثُهُ (غَضْبَانَةٌ)، فِي الْغَةِ بَنِي أَسَدٍ. يُنْظَرُ الصَّحَاحُ]. [الصِّحَاحُ].

 <sup>(</sup>٢) حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ عَلَىٰ شَرْحِ السُّيُوطِيِّ عَلَىٰ سُنَنِ النَّسَائِيِّ، (٦/ ٤٥٣)، كِتَابُ الطَّلَاقِ، (٦- الثَّلَاثُ الْمَجْمُوعَةُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ)، حَ (٣٤٠١). قَالَ مَكْتَبُ تَحْقِيقِ التَّرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ:
 ﴿إِنْفَرَدَ بِهِ النَّسَائِيُّ. تُحْفَةُ الْأَشْرَافِ (١١٢٣٧) إه.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ [جُ٤/ صَ٠١٨ - ٤ (١٤٧١)]، وَفِيهِ: الْفَتَغَيَّظُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ.

كَانَ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا بَعْدَ هَلْذَا الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعِ.. لَأَمَرَهُ بِالْمُرَاجَعَةِ.

وَلِمَنْ يَقُولُ: بِأَنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ مَعْصِيَةٌ.. أَنْ يَحْتَجَّ بِغَضَبِهِ ﷺ - فِي هَاذِهِ الْحَادِثَةِ - عَلَىٰ أَنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ مَعْصِيَةٌ مَعَ إِلْزَامِهِ إِيَّاهَا.

وَعَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرٍ.. فَلَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لَهُ بِالْمُرَاجَعَةِ، وَلَوْ كَانَ لَنُقِلَ، كَمَا نُقِلَ أَمْرُهُ لِإَبْنِ عُمَرَ بِالْمُرَاجَعَةِ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَضِرِ بْنِ مَايَأْبِي "، الْحَكْنِيُّ نَسَبًا، الشَّنْقِيطِيُّ إِقْلِيمَا، فِي كِتَابِهِ: [لُزُومُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً، بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ الْعَالِمُ دَفْعَهُ] بَعْدَ احْتِجَاجِهِ بِهَلْذَا الْحَدِيثِ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ. قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

«وَهَاٰذَا الْحَدِيثُ لَا شَيْءَ أَصْرَحُ مِنْهُ فِي لُزُومِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً، وَإِمْضَاءُ النَّبِيِّ اللَّهِ وَهَاٰذَا الْحَدِيثُ لَا شَيْءَ أَصْرَحُ مِنْهُ فِي لُزُومِ الثَّلَاثِ دَٰلِكَ بَدِيهِيُّ مِنْ قَوْلِهِ: (أَيُلُعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ؟!)، لِأَنَّ اللَّاعِبَ بِكِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ لَلَهُ عَنْدَهُ، مَعَ مَا ظَهَرَ فِيهِ مِنَ الْغَضَبِ، وَطَلَبِ الصَّحَابِيِّ قَتْلَهُ».

#### «الشَّنْقِيطِيُّ

(... - ۲۰۳۱ هِ = ... - ۱۳۵۰م)

<sup>(1)</sup> قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي  $[1 \hat{k}^2 \hat{k}^2]$ :

• وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحَّحَ الْجَدَهُمَا:

7 - «عَنْ سُويْدِ بْنِ عَفَلَةَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَنْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْبِنِ أَبِي طَالِبٍ هِم، فَلَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ قَالَتْ لَهُ: لِتَهْنِكَ الْإِمَارَةُ أَوِ الْخِلَافَةُ. فَقَالَ الْبِنِ أَبِي طَالِبٌ عُلْقَ أَلَوْ الْخِلَافَةُ. فَقَالَ الْحَسَنُ هُ: يُقْتَلُ عَلِيٌّ وَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ! إِذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. قَالَ: فَتَلَفَّعَتْ نِسَاجَهَا وَقَعَدَتْ حَتَّىٰ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشْرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً، فَتَلَفَّعَتْ نِسَاجَهَا وَقَعَدَتْ حَتَّىٰ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشْرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً، وَبَقِيتُ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا. فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ. فَلَمَّا بَلَغَهُ وَبَقِيتُ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا. فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ. فَلَمَّا بَلَغَهُ وَبَقِيتُ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا. فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ. فَلَمَّا بَلَغَهُ وَبَقِيتُ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا. فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ. فَلَمَّا بَلَغَهُ وَبَقِيلًا بَعِينَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا. فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ. فَلَمَّا بَلَغَهُ وَبُولِكُ مَنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ. فَلَمَّا بَلَغَهُ عَلَيْ اللهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: (أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً أَوْ عَلَى الْا أَوْرَاءِ.. لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).. لَرَاجَعْتُهَا».

وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَىٰ بِلَفْظِ: ﴿ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا.. لَمْ تَحِلَّ لَهُ... ﴾ ﴿ إِلَخِ. فَيَكُونُ فِي هَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ التَّفْسِيرُ لِلْمُبْهَمَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) قُلْتُ: هَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ، وَالطَّبَرَانِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ: أَوَّلَا: رِوَايَةُ الْبَيْهَقِيُّ:

ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ سُنَنِهِ الْكُبْرَىٰ، بِتَحْقِيقِ الدُّكَتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ: الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ:

<sup>(</sup>١٤/ ٥٥٧)، (كِتَابُ الصَّدَاقِ)، (بَابُ الْمُتْعَةِ)، وَهَلْذَا نَصُّهُ بِسَنَدِهِ:

المَّادَعَة الْمُوْرُنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيُّ الْبَيْهَةِيُّ صَاحِبُ الْمَدْرَسَةِ بِنَيْسَابُورَ، أَخْدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقِرْمِيسِينِيُّ بِهَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقِرْمِيسِينِيُّ بِهَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ زِيَادٍ الطَّيَالِييُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُيْدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي ابْنِ زِيَادٍ الطَّيَالِييُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُيْدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمَالِدِينَ عَنْ الْمُحَمَّدُ الْمُحَمَّدُ بْنِ غَفَلَةً قَالَ: كَانَتِ الْخَفْعَمِيَّةُ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ =

= عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، فَلَمَّا أَنْ قُتِلَ عَلِيٌّ ﴿ بُويِعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْفَهَرْتِ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيًّا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. فَتَلَقَّفَتْ فِي ثَوْبِهَا وَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَرَدتُ هَلْذَا. فَمَكَثَتْ حَتَّىٰ انْقَضَتْ عِدَّهُمَا وَتَحَوَّلَتْ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِبَقِيَّةٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَبِمُتْعَةٍ عِشْرِينَ ٱلْفِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ وَرَأْتِ الْمَالَ الْمَالَ : قَالَتْ:

## \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقِ \*

فَأَخْبَرَ الرَّسُولُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ﴿ فَبَكَىٰ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي النَّبِيِّ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ طِلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا.. لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). لَرَاجَعْتُهَا \* إِهَـ.

قَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التُّرْكِيُّ مُعَلِّقًا عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ:

﴿ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ ٢٥٠/١٣ مِنْ طَرِيقِ الْـمُصَنَّفِ بِهِ. وَالطَّبَرَانِيُّ (٢٧٥٨)، وَالدَّارَقُطْنِيٌّ (٤/ ٣٠) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَيَّدِ بِهِ. وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: (وَبِمُتْعَةِ عَشْرَةَ آلافِ).

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ ٦/ ٢٨٢٩: عَجِبْتُ مِنْ سُكُوتِ الْـمُؤَلِّفِ عَنْ هَـٰذَا الْـخَبَرِ السَّاقِطِ، وَفِيهِ الطَّبَالِسِيُّ مَثْرُوكٌ، وَابْنُ مُمَيْدٍ وَلَيْسَ بِثِقَةٍ الِهَـ.

## الْمَوْضِعُ الثَّانِي:

(٢٤٩/١٥)، (كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ)، (بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ)، وَهَـٰذَا نَصُّهُ بِسَنَدِهِ:

٨٧٠ ٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَخْدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَخْدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُحَمَّدِ الْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي ابْنُ مُحَمَّدِ الْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي ابْنُ مُحَمَّدِ الْوَافِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، عَنْ سُويْدِ بْنِ عَفْلَةَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَنْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي اللهَ الْحَدُونَ بَنِي اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ سُويْدِ بْنِ عَفْلَةَ قَالَ: يَقَتْلِ عَلِي تُطْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ ؟ إِذْهَبِي فَأَنْتِ عَلَي عَلَىٰ الْمُحْدِي اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَىٰ الْحَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

#### \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ

فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَىٰ ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنَّي سَمِعْتُ جَدِّي، أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ: (أَيْمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ، أَوْ ثَلاَثًا مُبْهَمَةً.. لَـمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). لَرَاجَعْتُهَا. وَكُلْلِكَ رُويَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ عَنْ سُويْدِ بْنِ غَلْلَهَ اللهَ عَنْ سُويْدِ بْنِ غَنْدِ الْأَعْلَىٰ عَنْ سُويْدِ بْنِ غَنْدَاهُ إِلْمَا هِيمَ اللهَ عَنْ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَنْ سُويْدِ بْنِ

رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ أَخْرَجَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ (جُ٤/ صَ٣١).

#### ثَانِيًا: رِوَايَةُ الطَّبَرَانِيِّ:

(الْـمُعْجَمُ الْكَبِيرُ ٣/ ٩١)، (سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ عَنِ الْـحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

(۲۷۵۷ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُيْدِ الرَّازِيُّ، ثَنَا سَلَمَهُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ أَبِي فَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَة الْخَفْعَمِيةُ عِنْدَ الْحَسَنِ فِ بِالْخِلافَةِ، دَخَلَ عَلَيْهَا، الْخَفْعَمِيةُ عِنْدَ الْحَسَنِ فِ بِالْخِلافَةِ، دَخَلَ عَلَيْهَا، الْخَفْعَمِيةُ عِنْدَ الْحَسَنِ فِي بِالْخِلافَةِ، دَخَلَ عَلَيْهَا، وَقَالَتْ: لِتُهْنِكَ الْخِلافَةُ، فَقَالَ لَهَا: أَتَظْهِرِينَ الشَّمَاتَة بِقَيْلِ عَلَيْ ؟1، إنْطَلِقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. فَتَقَنَّعَتْ فَقَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا أَرَدتُ مَا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ. فَأَقَامَتْ حَتَّىٰ بِسَاجٍ لَهَا ، وَجَلَسَتْ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ، وَقَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا أَرَدتُ مَا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ. فَأَقامَتْ حَتَّىٰ الْقَصَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ عَنْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَهَا مِنْ صَدَافِهَا عَلَيْه، وبِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافِ، الْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ عَنْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةِ بَقِيتْ لَهَا مِنْ صَدَافِهَا عَلَيْه، وبِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافِ، فَلَمْ جَالْمُ الرَّسُولُ بِلْكَ قَالَتْ: مَنَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ. فَلَمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ. فَلَمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى الْحَسَنُ اللَّهُ عَلَى الْحَسَنُ اللَّهُ عَلَى الْمَاسَلِي عَنْهُ الْمُولُ الْمُرَاتَةُ فَلَانًا وَنَدَ الْأَقْرَاءِ، أَوْ طَلَقَهَا ثَلَانًا وَلَا لَوْلَا أَنْ مَلَانًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ، أَوْ طَلَقَهَا ثَلَانًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ، أَوْ طَلَقَهَا ثَلَانًا عَنْهُ لَا عَنْدَ الْأَوْرَاءِ، أَوْ طَلَقَةً الْكَانُ الْمَاتِ الْهُ وَلَا عَلْمَالُ عَنْدَ الْأَوْرَاءِ مَنْ مَتَى الْمُ فَي الْعَلَى الْمُعْمَةُ وَالْتَ الْمَالَقَ الرَّجُولُ الْمُولُ الْمُعَلِقَ الْمُولُ الْمُؤْتَاءِ الْمُ الْمَالِقُ الْمُعْلَا الْمُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمُ مَلَاقًا اللَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ الْمُعَلَى الْمَلْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَ

## ثَالِثًا: رِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ:

(سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ ٥/ ٥٥)، (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ). وَهَاكَ نَصَّ الطَّرِيقَيْنِ بِسَنَدِهِمَا:

«٣٩٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثُمِ صَاحِبُ =

= الطَّعَامِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَيِّدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، عَنْ سُويْدِ بْنِ عَفَلَةَ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَنْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ، وَبُويعَ الْحَسَنُ بِالْخِلَافَةِ، قَالَتْ: لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: يُقْتَلُ عَلِيًّ، وَتُطْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ ا، إِذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: فَتَلَقَّعَتْ نِسَاجَهَا، وَقَعَدَتْ حَتَّىٰ انْقَضَتْ عِلَيُّ، وَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ ا، إِذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: فَتَلَقَّعَتْ نِسَاجَهَا، وَقَعَدَتْ حَتَّىٰ انْقَضَتْ عِلَيْهُ بَعِي لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَتْ:

## \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ

فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا، بَكَىٰ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي -أَوْ حَدَثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي- يَقُولُ: (أَيْمًا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً، أَوْ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ.. لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّىٰ تَنُكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). لَرَاجَعْتُهَا».

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ مُعَلِّقًا عَلَىٰ هَلْذَا الطَّرِيقِ:

«قَوْلُهُ: (عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَنْعَمِيَّةُ...) الْحَدِيثَ، في إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ الرَّازِيُّ الْأَذْرَقُ، صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَا بَأْسَ بِهِ، فِي حَدِيثِهِ خَطَأٌ، وَرَاوِيهِ سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَاضِي الرَّيِّ ضَعَفَهُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: في حَدِيثِهِ بَعْضُ الْمَنَاكِيرِ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينِ: الْفَضْلِ قَاضِي الرَّيِّ ضَعَفَهُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: في حَدِيثِهِ بَعْضُ الْمَنَاكِيرِ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينِ: هُوَ يَتَشَيَّعُ، وَقَدْ كَتَبْتُ عَنْهُ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَانَ أَهْلُ الرَّيُ لَا يَرْغَبُونَ فِيهِ، لِسُوءِ رَأْيِهِ وَظُلْمٍ فِيهِ الْهَ.

«٣٩٧٣ – حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُنُ بْنُ بُكْيْرٍ، عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ إِسْمَاعِيلَ الْجَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُّى بْنُ بُكْيْرٍ، عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَلِيُّ ﴿ جَاءَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيّةُ امْرَأَةُ الْأَعْلَىٰ عَنْ سُويْدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَتْ لَكَ الْإِمَارَةُ، فَقَالَ: ثُمَنَّيني بِمَوْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟!، إنْطَلِقِي، فَأَنْتِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَتْ لَهُ: لِتَهْنِكَ الْإِمَارَةُ، فَقَالَ: ثُمَنَّيْنِي بِمَوْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟!، إنْطَلِقِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَقَنَّعَتْ بِثُوْمِهَا، وَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُنْعَةٍ عَشْرَةِ اللّهِ، وَبَقِيّةً صَدْرَةِ اللّهُ عَبْرًا، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُنْعَةٍ عَشْرَةِ اللّه فِي مُنْ أَوْدُ إِلّا خَيْرًا، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُنْعَةٍ عَشْرَةِ اللّه فِي مُنْ وَيَقِيّةُ صَدَاقِهَا، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهَا بَكَتْ وَقَالَتْ:

## \*مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ\*

فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ فَبَكَىٰ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَبْتَتُ الطَّلَاقَ لَهَا لَرَاجَعْتُهَا، وَلَلْكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ =

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبِ الْحَنْيَلِيُّ فِي كِتَابِهِ [بَيَانُ مُشْكِلِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ، فِي أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ] بَعْدَ أَنْ سَاقَ هَلْذَا الْحَدِيثَ: «وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ»!. وَلَا نَصَّ فِي الْمَسْأَلَةِ أَبْيَنُ مِنْ هَلْذَا كَمَا لَا يَخْفَىٰ.

٧- وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ: ﴿ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أُخْبِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ ٱلْفًا فَقَالَ: ﴿ أَمَّا ثَلَاثٌ فَلُهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِاثَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَعُدُوانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ﴾ ﴿ ...

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ مُعَلِّقًا عَلَىٰ هَٰذَا الطَّرِيقِ الثَّانِي:

﴿فِي إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرِ الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيُّ الشَّيعِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ يَحْيَىٰ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: رَافِضِيٌّ يَشْتُمُ الصَّحَابَةَ، وَيَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، كَذَا فِي حِبَّانَ: رَافِضِيٌّ يَشْتُمُ الصَّحَابَةَ، وَيَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكُرُ الْحَدِيثِ، كَذَا فِي الْمُوْضُوعَاتِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكُرُ الْحَدِيثِ، كَذَا فِي الْمُوسَٰوَيَانِ] ﴿إِهَـ

#### تَنبِيةُ:

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ الْمُوَلِّفُ سَلَامَةُ الْعَزَّامِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهِ- فِي [صَ٨٩] أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادَيْنِ صَحَّحَ أَحَدَهُمَا. وَأَنَا أَقُولُ: قَدْ ذَكَرْتُ لَكَ الطَّرِيقَيْنِ بِإِسْنَادِهِمَا وَلَمْ أَرَ الدَّارَقُطْنِيَّ وَإِسْنَادِهِمَا كَمَا قَالَ الْمُوَلِّفُ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ عِبَارَتُهُ تُقْرَأُ هَلَكذَا: «صُحِّحَ أَحَدُهُمَا» بِالْبِنَاءِ صَحَّحَ أَحَدُهُمَا كَمَا قَالَ الْمُوَلِّفُ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ عِبَارَتُهُ تُقْرَأُ هَلَكذَا: «صُحِّحَ أَحَدُهُمَا» بِالْبِنَاءِ لِلمَفْعُولِ، فَيَكُونُ الْمُصَحِّحُ لَهُ غَيْرَ الدَّارَقُطْنِيِّ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَ مَنْ صَحَّحَهُ أَثْنَاء بَحْثِي عَنْهُ إِلَّا مَا كَمَا الْمُوَلِّفُ هُنَا عَنِ الْحَافِظِ ابْنِ رَجَبِ الْحَنْيَلِيِّ مِنْ تَصْحِيحِهِ لَهُ. فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ.

<sup>=</sup> ﷺ يَقُولُ: أَيْمُمَا رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَائًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً، أَوْ طَلْيقة، أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً، أَوْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا جَيِعًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ».

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [جَامِعُ الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ: جُ٤ / ٥١٢]:

<sup>«</sup>٧٧٧ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ = الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ =

وَمِثْلُهُ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ﴿ عَنْ جَدِّ عُبَادَةَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ عِلَلًا، وَنَحْنُ - بِحَمْدِ اللَّهِ - فِي غُنْيَةٍ عَنْهُ.

وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ، قَالَ: (طَلَّتَى بَعْضُ آبَائِي امْرَأَتَهُ أَلْفًا؛ فَانْطَلَقَ بَنُوهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَانَا طَلَّقَ أُمَّنَا أَلْفًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ أُمَّنَا أَلْفًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ أُمَّنَا أَلْفًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَىٰ غَيْرِ السُّنَّةِ وَتِسْعُمِ أَيْةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنْقِهِ».

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي كِتَابِهِ [التَّوْضِيحُ لِشَرْحِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ: جُ ٢٥/ صَ ١٩]: ﴿ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ - [الْمُصَنَّفُ: ٦/ ٣٩٣ (١١٣٩)] - ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوُصَافِقِ، عَنْ (إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: طَلَّقَ جَدِّي إِحْدَىٰ امْرَأَتَيْهِ ٱلْفَ تَطْبِيعَةٍ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: (مَا اتَّقَىٰ اللَّهَ جَدُّكِ، إِحْدَىٰ امْرَأَتَيْهِ ٱلْفَ تَطْبِيعَةٍ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: (مَا اتَّقَىٰ اللَّهَ جَدُّكِ، أَمَّا ثَلَاثُ فَلَكَ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَعُدُوانٌ وَظُلُمٌ).

فَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: (هُوَ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ، لِأَنَّهُ إِمَّا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عَنْ (عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ)، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ، وَهُوَ مُنكَرُّ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ قَطُّ فِي اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ)، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ، وَهُوَ مُحَالٌ بِلَا شَكُ، ثُمَّ أَلْفَاظُهُ مُتَنَاقِضَةً شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ أَنَّ وَالِدَ عُبَادَةً أَذْرَكَ الْإِسْلَامَ، فَكَيْفَ جَدُّهُ؟ وَهُوَ مُحَالٌ بِلَا شَكُ، ثُمَّ أَلْفَاظُهُ مُتَنَاقِضَةً فِي بَعْضِهَا.

<sup>=</sup> قَالَ: (طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَهُ ٱلْفَ تَطْلِيقَةٍ، فَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: (أَمَا اتَّقَىٰ اللَّهُ جَدُّكَ؟، أَمَّا ثَلاثَةٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِـائَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَعُدُوانٌ وظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ).

• وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ -الْمُتَوَقَّلَ سَنَةَ خُسْ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِانُةٍ بِبَغْدَادَ - فِي سُنَنِهِ قَالَ:

٨- «٣٩٧٤»: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا مُعَلَّلْ بْنُ مَنْصُورٍ.

وَأَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِي حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْدَ الْقُرْءَيْنِ، فَبَلَغَ ذُلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَلَكَذَا أَمْرَكَ اللَّهُ، إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَة، وَالسُّنَةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهُرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا» فَتُطلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ » يَعْنِي: تَطْلِيقَةً «قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا»

<sup>=</sup> أمَّا الثَّلَاثُ فَكَر، وَهُوَ كَمَا إِبَاحَةُ الثَّلَاثِ، وَبَعْضُهَا بِخِلَافِ ذُلِكَ). وَهُوَ كَمَا قَالَ.

يَحْيَىٰ بْنُ الْعَلَاءِ لَا يُقَالُ فِيهِ: (لَيْسَ فِيهِ بِالْقَوِيِّ). فَقَدْ نَسَبَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ إِلَىٰ الْوَضْعِ، وَلَـمْ يُعِلَّهُ بِعُبَيْدِ اللَّهِ الْوُصَافِيِّ، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ وَتَرَكُوهُ، وَفِي أَحَادِيثِهِ مَنَاكِيرُ.

وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ فِي حَقُّو: (لَيْسَ بِشَيْءٍ)، عَلَىٰ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ أَخْرَجَهُ / [السُّنَنُ ٤/ ٢٠]).

**قُلْتُ: وَإِبْرَاهِيمُ لَا أَغْرِفُهُ، وَكَذَا أَبُوهُ وَجَدُّهُ ا**لِهَ كَلَامُ ابْنُ الْـمُلَقِّنِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدٌ بَخِيتٌ الْمُطِيعِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي [تَكْمِلَةِ الْمَجْمُوعِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: جُ ١٧/ صَ ١٢٦، ١٢٦] فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، بَعْدَ مَا ذَكَرَ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الَّتِي مَعَنَا:

<sup>﴿</sup> وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِنَّ آَبَاكَ لَـمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَىٰ غَيْرِ السُّنَّةِ، وَتِسْعُمِـٱثَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ إِنْمٌ فِي عُنْقِهِ ﴾.

وَهَاذَا خَبَرُ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ، بِأَنَّ يَحْيَىٰ بْنَ الْعَلَاءِ ضَعِيفٌ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَلِيدِ هَالِكُ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ مَجْهُولُ؛ فَأَيُّ حُجَّةٍ فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفٍ عَنْ هَالِكِ عَنْ مَجْهُولِ؟!، ثُمَّ وَالِدُ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ لَـمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ، فكينف بِجَدَّهِ؟!. وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ اِهَـ.

وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَىٰ هَٰذَا الْحَدِيثِ:

﴿ الْحَدِيثُ فِي إِسْنَادِهِ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَقَدْ وَثَقَهُ النَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِم: لَا بَأْسَ بِهِ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَيْسَ فِيمَنْ رَوَىٰ عَنْهُ مَالِكٌ مَنْ يَسْتَحِقُّ النَّرُكَ عَاتِمٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَيْسَ فِيمَنْ رَوَىٰ عَنْهُ مَالِكٌ مَنْ يَسْتَحِقُّ النَّرُكُ غَيْرُ اللَّهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْوَهُمِ سَيِّعَ غَيْرُهُ، وَقَالَ شُعْبَهُ: كَانَ نَسِيًّا، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللَّهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْوَهُمِ سَيِّعَ الْحَفْظِ، يُخْطِئُ وَلَا يَدْرِي، فَلَمَّا كَثُرُ ذُلِكَ فِي رِوَايَتِهِ.. بَطَلَ الإحْتِجَاجُ بِهِ، وَٱيْضًا الزِّيَادَةُ الَّتِي هِي الْحِفْظِ، يُخْطِئُ وَلَا يَدْرِي، فَلَمَّا كَثُرُ ذُلِكَ فِي رِوَايَتِهِ.. بَطَلَ الإحْتِجَاجُ بِهِ، وَٱيْضًا الزِّيَادَةُ الَّتِي هِي الْحَفَّاظَ، فَإِنَّهُمْ مَتَكُلُّ الْحُجَّةِ –أَعْنِي قَوْلُهُ: لَوْ طَلَّقْتَهَا... إِلَخٍ – مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ عَطَاءٌ، وَخَالَفَ فِيهِ الْحُفَّاظَ، فَإِنَّهُمْ شَارَكُوهُ فِي أَصْلِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذَكُرُوا الزِّيَادَةً.

وَأَيْضًا فِي إِسْنَادِهِ شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقِ الشَّامِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، كَذَا فِي (النَّيْلِ). وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي (أَخْكَامِهِ) بِهَٰذَا السَّنَدِ، وَأَعَلَّهُ بِمُعَلَّىٰ بْنِ مَنْصُورٍ، وَقَالَ: رَمَاهُ أَخْمَدُ بِالْكَذِبِ، وَلَمْ يُعِلَّ الْبَيْهَقِيُّ هَلْذَا السَّنَدَ إِلَّا بِعَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَتَىٰ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ بِزِيَادَاتٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ السَّنَدَ إِلَّا بِعَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَتَىٰ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ بِزِيَادَاتٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا، وَهُو ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ، لَا يُقْبَلُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ، كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ [نَصْبُ الرَّايَةِ: ٣/ ٢٢٠]» إِهَـ.

<sup>(</sup>۱) سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ (جُ٥/صَ٥٥)، حَ (٣٩٧٤)، (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ)، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ فِيهِ كُلِّهِ بِـ (حَدَّثَنَا) بَدَلَ (أَخْبَرَنَا).

<sup>(</sup>٢) سَقَطَ هُنَا مِنْ عِنْدِ الْمُؤَلِّفِ مِنَ السَّنَدِ: (اِيْنِ دِينَارٍ).

<sup>(</sup>٣) الَّذِي فِي الطَّبَرَانِيِّ: (عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرًا.

عُمَرً... الْحَدِيثَ ".

وَكِلَا السَّنَدَيْنِ جَيِّدٌ، وَمَا طَعَنَ بِهِ الشُّذَّاذُ مَدْفُوعٌ، وَتَعْلِيلُهُمْ سَاقِطٌ، فَشَيْخُ الدَّارَقُطْنِيِّ حَافِظٌ مَعْرُوفٌ ثِقَةٌ، كَمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ٣،.....

(١) قُلْتُ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْمُعْجَم الْكَبِيرِ: ١٣/ ٢٥١]، مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ (١٣٩٩٧)، وَهَلْذَا نَصُّ مَتْنِ الْحَدِيثِ مَتْبُوعًا بِتَخْرِيجِ طُرُقِهِ:

«١٣٩٩٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَاثِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْآيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، فَبَلَغَ ذُلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَلْكَذَا أَمَرَ اللَّهُ، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ) ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاجَعْتُها، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا هِيَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهَرَتْ، فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَٰلِكَ، أَوْ أَمْسِكْ) ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاتًا، كَانَ لِي أَنْ أَرَاجِعَهَا؟ قَالَ: (إِذَنْ بَانَتْ مِنْكَ، وَكَانَتْ مَعْصِيةً)».

#### طُرُقُ هَاٰذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ رَوَاهُ:

نَقَلَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [جَامِع الْمَسَانِيدِ] (١٣٥/ مُسْنَدُ ابْنِ عُمَرَ) مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، مُتَصَرِّفًا فِي مَتْنِهِ، مُقْتَصِرًا عَلَىٰ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ ... إِلَخٍ. وَذَكَرَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي [مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ] (٣٣٦/٤) ، وَقَالَ: ﴿رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدِ الرَّازِيُّ؛ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِذَاكَ، وَعَظَّمَهُ غَيْرُهُ، وَيَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ،

وَرَوَاهُ الْـمُصَنِّفُ فِي [مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ] (٢٤٥٥) بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَرَوَاهُ الْـمُصَنِّفُ فِي [مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ] أَيْضًا (٢٤٥٦) مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَالْـجَصَّاصُ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْءَانِ] (٢/ ٧٧) ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي [سُنَنِهِ] (٣١ /٤) ، وَالْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٣٠ وَ٣٣٤) ؛ مِنْ طَرِيقِ مُعَلَّىٰ بْنِ مَنْصُورٍ؛ كِلَاهُمَا (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُعَلَّىٰ بْنُ مَنْصُورٍ) عَنْ شُعَيْبِ بْنِ رُزَيْقٍ،

(٢) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [تَارِيخِ الْإِسْلَامِ: جُ٧/ صَ٥٩٣]:

٥٠٣١ - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حِسَابٍ، أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ الْبَزَّازُ الْحَافِظُ. (الْمُتَوَفَّىٰ: ٣٣٠ هـ). قَالَ الْخَطِيبُ: كَانَ ثِقَةً حَافِظًا عَارِفًا المَ

وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ أَيْضًا ﴿ وَمُعَلَّىٰ بْنُ مَنْصُودٍ رَوَىٰ عَنْهُ الْجَمَاعَةُ ، وَقَالَ فِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: «مُتْقِنٌ فَقِيهٌ مَأْمُونٌ ثِقَةٌ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ ، فَمَا ظَنَّكَ بِهِ إِذَا شُورِك؟ ﴾ ﴿ وَتَرْكُ أَحْمَدَ لَهُ لَا يَضُرُّهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ ، فَمَا ظَنَّكُ بِهِ إِذَا شُورِك؟ ﴾ ﴿ وَتَرْكُ أَحْمَدَ لَهُ لَا يَضُرُّهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْمِهِ بِالْوَهُم فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا بِالْكَذِبِ فِيهِ ، بَلْ قَالَ: «كَانَ يَكْتُبُ الشُّرُوطَ ، يَرْمِهِ بِالْوَهُم فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا بِالْكَذِبِ فِيهِ ، بَلْ قَالَ: «كَانَ يَكُتُبُ الشُّرُوطَ ، وَلَا بِالْكَذِبِ فِيهِ ، بَلْ قَالَ: «كَانَ يَكُتُبُ الشَّرُوطَ ، وَلَا بِالْكَذِبِ فِيهِ ، بَلْ قَالَ: «كَانَ يَكُتُبُ الشُّرُوطَ ، وَمَنْ كَتَبَهَا لَمْ يَخُلُ مِنْ أَنْ يَكُذِب ، وَهُو حَكَمَا تَرَىٰ – سُوءً ظَنِّ لَا يُعْتَبَرُ وَمَنْ كَمَا تَرَىٰ – سُوءً ظَنِّ لَا يُعْتَبَرُ قَمْنُ كَمَا قَالَ فِي شَخْصِ مُعَيَّنِ عِنْدَ الْإِنْصَافِ ، وَلِذَٰلِكَ رَوَىٰ لَهُ الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ كَمَا لَقَلْنَاهُ لَكَ عَنِ [الْخُلَاصَةِ] ﴿ وَقَدْ تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فِي سَنَدِ الطَّبَرَانِيِّ، وَعُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ هَلْذَا قَالَ فِي [الْخُلَاصَةِ] ﴿ وَالْفَلَامُ لَاكُ عَنِ الْفَرْدُ مُنَانُ بُنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فِي سَنَدِ الطَّبَرَانِيِّ، وَعُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فِي اللَّهُ لَا قَالَ فِي [الْخُلَاصَةِ] ﴿ الْفَلَامُ وَابُنُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي [تَارِيخ بَغْدَادَ: جُ٢/ صَ٢٤]:

<sup>«</sup>٢٨٧٣ - مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ يَزِيدَ، أَبُو بَكْرِ الْجَوْهَرِيُّ:

وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ: ثِقَةٌ صَدُوقٌ.

قَرَأْتُ عَلَىٰ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ كَامِلٍ الْقَاضِي قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ثِقَةً فِي الْحَدِيثِ مَأْمُونًا الِهَ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْمِزِّيُّ فِي [تَهْذِيبِ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ: جُ ٢٨/ صَ ٢٩٥]:

<sup>﴿</sup> وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: ثِقَةٌ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ وَشُورِكَ فِيهِ، وَمُنْفِنٌ، صَدُوقٌ، فَقِيهُ، مَأْمُونٌ الهَ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ كِتَابُ [خُلَاصَةُ تَذْهِيبِ تَهْذِيبِ الْكَهَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ] لِأَخْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَلِيمِ الْخَزْرَجِيِّ الْأَنْصَادِيِّ السَّاعِدِيِّ الْيَمَنِيِّ، صَفِيُّ الدِّينِ (الْمُتَوَقَّل: بَعْدَ ٩٢٣هـ)، وَقَدْ قَالَ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ (صَ ٨٣، ٨٤):

 <sup>(</sup>عَ) مُعَلَّىٰ بْنُ مَنْصُورِ الْحَنِيفِيُّ الرَّازِيُّ أَبُو يَعْلَىٰ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَطَائِفَةٍ، وَعَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنْ مَنْيَةَ: ثِقَةٌ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ، مُتُقِنٌ فَقِيةً مَنْهُ اللَّهِ بْنُ شَيْبَةَ: ثِقَةٌ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ، مُتُقِنٌ فَقِيةً مَا اللَّهِ بْنُ شَيْبَةَ: ثِقَةٌ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ، مُتُقِنٌ فَقِيةً مَا اللَّهِ بْنُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ وَعِشْرِينَ وَمِا تَتَيَنِ الِهَـ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ فِي [الْخُلَاصَةُ: صَ٩٥٦]: ( دَسَ قِ) عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ الْقُرَثِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو=

مَعِينِ»، وَكُلُّ مِنْهُمَا رَوَاهُ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ رُزَيقٍ، وَشُعَيْبٌ وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ " وَابْنُ حِبَّانَ ".

وَقَدْ رَوَىٰ شُعَيْبٌ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ مَرَّةً ، وَعَطَاءٌ وَثَقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ﴿ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﴿ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ وَالْأَرْبَعَةِ ، وَمَا يُرْمَىٰ بِهِ ابْنُ مَعِينٍ ﴿ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﴿ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ وَالْأَرْبَعَةِ ، وَمَا يُرْمَىٰ بِهِ مِنَ الْوَهْمِ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ . يَزُولُ بِمُتَابَعَةِ شُعَيْبِ بْنِ رُزَيْقٍ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْحَسَنِ ، فَي كُونُ شُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَهُ مِنَ الْحَسَنِ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ مِنْ عَطَاءٍ ، وَقَدْ الْحَسَنِ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ مِنْ عَطَاءٍ ، وَقَدْ

<sup>=</sup>عَمْرِو الْحِمْصِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ رَوْحٍ، وَحَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، وَشُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ؛ وَعَنْهُ: عَبَّاسٌ التُّرْقُفِيُّ، وَأَحْدُ بْنُ مَحَمَّدِ الْعُوهِيُّ. وَثَقَهُ أَحْدُ وَابْنُ مَعِينِ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نِجْدَةَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّهُ مِنَ الْأَبْدَالِ. تُوقِيُ فِي حُدُودِ الْعِشْرِينَ وَمِأْتَتَيْنِ الْهَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخِ دِمَشْقَ: جُ٣٣/ صَ١٠٥]، رَقْمُ التَّرْجَمَةِ (٢٧٤٣) فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ شُعَيْبِ بْنِ رُزَيْقٍ:

<sup>«</sup>أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَالِمٍ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَخْدَ بْنِ غَالِمٍ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَخْدَ بْنِ غَالِمٍ قَالَ: أَبُو مَحَمَّدِ بْنِ أَخْدَ بْنِ أَرْدَيْقٍ فَقَالَ: أَبُو مَصْفَلَانَ السَّالَةُ وَعَسْفَلَانَ الْحَمْلَةُ وَعَسْفَلَانَ الْحَمْلَةُ وَعَسْفَلَانَ اللَّهُ الْحَمْلَةُ وَعَسْفَلَانَ اللَّهُ الْمَلْهُ وَعَسْفَلَانَ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِهِ [الثِّقَاتِ: جُ٨/ صَ٨٠٣]:

 <sup>﴿</sup> اللّٰهَ عَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَبُو شَيْبَةَ: مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. يَرْوِي عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيُّ، وَعَطَاءٌ لَـمْ يَرَ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ، رِوَايَتُهُ عَنْهُمْ كُلُّهَا مُدَلَّسَةٌ. وَرَوَىٰ عَنْهُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ. يُعْتَبُرُ حَدِيثُهُ مِنْ غَيْر رِوَايَتِهِ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيُّ اِهَ.
 عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيُّ اِهَ.

<sup>(</sup>٣ ، ٤) قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ: جُ٩ / صَ١٣٩]:

٤٨٣٧ - ... قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: ثِقَةً.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: ثِقَةٌ صَدُوقٌ، قُلْتُ: يُحْتَجُّ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ الهَ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَدِلَّةِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ) \_\_\_\_\_\_ ١٠٠

ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ".

قِيلَ لِأَبِي زُرْعَةَ: هَلْ لَقِيَ الْحَسَنُ ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ ٣٠.

وَأَمَّا شَيْخُ الطَّبَرَانِيِّ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ.. فَمُوَثَّقٌ؛ قَالَ فِي [مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ]:

«عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ الرَّازِيُّ: قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِذُاكَ، وَعَظَّمَهُ غَيْرُهُ» ٣٠.

وَكَذُٰلِكَ يَحْيَىٰ بْنُ عُثْمَانَ وَتَّقَهُ النَّسَائِيُّ ".

(١) قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ [الْكُنَىٰ وَالْأَسْمَاءُ: جُ١/ صَ ٤٢]:

«١٥٨٧ - أَبُو شَيْبَةَ شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقِ: عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ. رَوَىٰ عَنْهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم الِهَ.

قُلْتُ: لَاكِنْ رِوَايَةُ الطَّبَرَانِيِّ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ وَالَّتِي فِي سَنَدِهَا أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ رُزَيْقٍ يَرُوي عَنِ الْحَسَنِ دُونَ أَنْ يَذْكُرَ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَسَنِ.. أَقُولُ: لَمْ أَرَهَا فِي كُتُبِ الطَّبَرَانِيِّ، فَقَدْ ذَكَرَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي [اللهُعْجَمُ الْكَبِيرِ: ١٣ / ٢٥١]، (حَ ١٣٩٩)، وَفِي [مُسْنَدُ الشَّامِيِّنَ ٣/ ٢٥٤] (حَ ١٣٩٩) وَفِي سَنَدَيْهِمَا عَطَاءً الْخُرُاسَانِيُّ مُتَوسِطٌ بَيْنَ شُعَيْبِ بْنِ رُزَيْقٍ وَبَيْنِ الْحَسَنِ. وَاللَّهِ أَعْلَمُ.

(٢) قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي [الْمَرَاسِيلُ: صَ٤٦]، (بَابُ مَا يَشْبُتُ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ سَمَاعُهُ مِنْ
 أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ):

(١٥٤ - قِيلَ لِأَبِي زُرْعَةَ: الْحَسَنُ لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ الِهَ.

وَقَالَ فِي [الْمَرَاسِيلُ: صَ٥٤] أَيْضًا مِنْ نَفْسِ الْبَابِ:

١٥١ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: قَالَ أَبِي: سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، وَمِنْ ابْنِ مُغَفَّلٍ -، وَمِنَ ابْنِ عُمَرَ.
 مُغَفَّلٍ -يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ -، وَمِنَ ابْنِ عُمَرَ.

١٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بَلْجَ قَالَ: سَعِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ: سَعِعْتُ جَرِيرًا يَسْأَلُ بَهْزًا عَنِ الْحَسْنِ مَنْ لَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: سَمِعَ مِنَ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثًا الِهَ. (٣) [مَجْمَعُ الزَّوَائِد] (٣٣٦/٤).

(٤) فِي كِتَابِهِ [تَسْمِيَةُ مَشَايِخِ النَّسَائِيِّ: صَ٦٩]قَالَ: (١٥٤ - يَحْيَىٰ بْنُ عُثْمَانَ: مِمْصِيٍّ: لَا بَأْسَ بِهِ ١٠

وَقُوْلُ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَعَنْ أَبِيهِ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا...» "إِلَخِ.. زِيَادَةُ ثِقَةٍ غَيْرُ مُخَالِفَةٍ، فَهِيَ مَقْبُولَةٌ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا عَطَاءٌ، بَلْ تَابَعَهُ شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ كَمَا سَبَقَ ".

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ زَاهِدٌ الْكُوثَرِيُّ ٣:

«وَالْحَاصِلُ: أَنَّ هَلْذَا الْحَدِيثَ لَنْ يَنْزِلَ عَنْ مَرْتَبَةِ الإِحْتِجَاجِ مَهْمَا احْتَوَشَتْ " حَوْلَهُ شَيَاطِينُ الشُّذُوذِ " ".

وَبَعْدُ: فَهَاٰذَا الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ صَرِيحٌ فِي لُزُومِ الثَّلَاثِ مَعَ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً، وَأَنَّ كَوْنَهُ مَعْصِيَةً لَا يَـمْنَعُ مِنْ لُزُومِهِ.

• وَمِنْ أَصْرَحِ أَدِلَّةِ السُّنَّةِ وَأَوْضَحِهَا وَأَصَحِّهَا عَلَىٰ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.. حَدِيثُ رُكَانَةَ ٣ بُنِ عَبْدِ يَزِيدَ الصَّحَابِيِّ ابْنِ الصَّحَابِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي طَلَاقِهِ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَقَدْ:

٩ - رَوَاهُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ مَوْلَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ،

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي [ص ٩٦]، وَانْظُرْ تَخْرِيجَهُ فِي هَامِشِهَا فِي الرَّقْمِ [١].

<sup>(</sup>٢) فِي [صَ٩٦]، وَانْظُرْ تَخْرِيجَهُ فِي هَامِشِ [صَ٩٧] فِي الرَّقْمِ [١].

<sup>(</sup>٣) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي هَامِشِ [صَ ٤٨] فِي الرَّفْمِ [٤].

<sup>(</sup>٤) «إِحْتَوَشَتْ»: أَحَاطَتْ بِهِ. [الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ] لِلْفَيُّومِيِّ، (جُ١/ صَ٥٦ - حَ وَ شَ).

<sup>(</sup>٥) أُنْظُرْ كِتَابَ [الْإِشْفَاقِ عَلَىٰ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ: صَ١٣] لِلْإِمَامِ الْكَوْثَرِيِّ، السَّطْرُ [٥]، مَطْبَعَةُ مَجَلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَفِي [صَ١٤٨]، السَّطْرُ [١]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ حَمْزَةَ الْبَكْرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْفَتْحِ. (٦) قُلْتُ: سَبَقَ ذِكْرُ هَلْذَا الْحَدِيثِ وَتَخْرِيجُهُ بِتَوَسُّعِ، وَذَٰلِكَ مِنْ [صَ٣٣] إِلَىٰ [صَ٣٩].

وَهُوَ مَنْ هُوَ إِتْقَانًا وَمَعْرِفَةً وَخِبْرَةً بِالرِّوَايَةِ وَأَحْوَالِ الرُّوَاةِ!، وَصَحَّحَهُ، فَإِنَّهُ قَدِ احْتَجَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ [الْـأُمِّ] فِي بَابَيْنِ (()، وَكِلَاهُمَا فِي الْـجُزْءِ الْـخَامِسِ.

قَالَ ﴿ فِي الْإِسْتِدْلَالِ عَلَىٰ أَنَّ ﴿ الْبَتَّةَ ﴾ فِي الطَّلَاقِ قَدْ يُنْوَيٰ بِهَا الثَّلَاثُ، فَيَلْزَمُهُ مَا نَوَىٰ:

﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : ﴿ أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ شَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَلِي بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ لَكَانَةً بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ الْبَتَّة، ثُمَّ أَتَىٰ إِلَىٰ النّبِيِّ ﷺ وَكَانَةً بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتِهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ الْمُزَنِيَّةَ الْبَتَّة، ثُمَّ أَتَىٰ إِلَىٰ النّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النّبِي اللّٰهِ مَا أَرَدتُ إِلّا وَاحِدَة، فَقَالَ النّبِي اللّٰهِ لِرُكَانَة : وَاللّٰهِ مَا أَرَدتُ إِلّا وَاحِدَة ؟ فَقَالَ رُكَانَة : وَاللّٰهِ مَا أَرَدتُ إِلّا وَاحِدَة إِلّا وَاحِدَة فَقَالَ رُكَانَة : وَاللّٰهِ مَا أَرَدتُ إِلّا وَاحِدَة فِي زَمَانِ عُمَرَ، وَالنَّالِثَة فِي زَمَانِ عُمْرَ، وَالنَّالِثَة فِي زَمَانِ

ثُمَّ قَالَ ﴿ بَعْدَ نَحْوِ خُسٍ وَخُسِينَ وَرَقَةً: (الْحُجَةُ فِي "الْبَتَّةِ" وَمَا أَشْبَهَهَا) ﴿ ثُمَّ سَاقَ هَلْذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ بِنَفْسِ هَلْذَا السَّنَدِ.

ثُمَّ ذَكَرَ سَنَدًا آخَرَ فِي الْكَلَامِ عَلَىٰ تَحْرِيمِ إِثْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ عَمِّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ السَّائِب، فَسَأَلَهُ السَّائِل، فَ عَمْهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ السَّائِب، فَسَأَلَهُ السَّائِل، فَ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (عَمِّي ثِنَّ قَبُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ السَّائِل، فَ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (عَمِّي ثِنَّ قَبَّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ

<sup>(</sup>١) الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ ذُكِرَ فِي [جُه/ صَ١٢٧]، (الْفُرْقَةِ بَيْنَ الْأَذْوَاجِ بِالطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ)، ، السَّطْرُ [١٧]، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ، وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي ذُكِرَ فِي [جُه/ صَ١٤٧]، (الْخِلَافُ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا)، السَّطْرُ [١٧] أَيْضًا.

<sup>(</sup>٢) [جُ٥/ صَ ٢٧٧]، (الْحُجَّةُ فِي "الْبَتَّةِ" وَمَا أَشْبَهَهَا)، السَّطْرُ [١٧] أَيْضًا.

ثِقَةً ﴾ "اِهَـ.

فَقَدِ احْتَجَّ بِهَاٰذَا السَّنَدِ فِي مَسْأَلَةِ «**الْبَتَّةِ»**، فَهُوَ سَنَدٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ عِنْدَهُ، وَكَفَىٰ بِهَاٰذَا الْإِمَامِ الْأَجَلِّ حُجَّةً فِي التَّصْحِيح.

وَنَافِعُ بْنُ عُجَيْرٍ قَدْ وَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ﴿ بَلْ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي الصَّحَابَةِ ، كَمَا فِي [الْإِصَابَةِ] ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ ثَابِتًا .. فَإِنَّهُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، وَيَكْفِي فِي مِثْلِهِ أَلَّا يُذْكَرَ بِجَرْحٍ ، كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ هَلْذَا الْفَنِّ ، فَرِجَالُ السَّنَدِ كُلُّهُمْ مَعْرُوفُونَ ، فَمَنْ رَمَاهُمْ بِالْجَهَالَةِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ، أَوِ الْمُتَسَرِّعِينَ فِي النَّقْدِ .. فَهُوَ الْجَاهِلُ .

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشَعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ عِدَّةِ رِجَالٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ "، فَكَانَ ذَٰلِكَ تَصْحِيحًا مِنْهُ لِهَ خَذَ الشَّنَنِ]: أَنَّ مَا رَوَاهُ لِهَ لَذَا الْحَدِيثِ مِنْ جِهَةٍ لِهَ لَذَا السَّنَدِ، فَإِنَّ قَاعِدَتَهُ فِي [السُّنَنِ]: أَنَّ مَا رَوَاهُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ.. فَهُوَ مُحْتَجُّ بِهِ.

<sup>(</sup>١) كِتَابُ [الْأُمِّ: جُ٥/ صَ١٨٦]، (بَابُ إِنْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ)، السَّطْرُ [١٦].

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثِّقَاتِ: ٣/ ٤١٣]: ﴿ نَافِعُ بْنُ عُجَيْرِ بْنِ عَبْد يَزِيدَ: لَهُ صُحْبَة الهَ.

وَقَالَ فِي [٥/ ٤٦٩]:«نَافِعُ بْنُ عُجَيْرِ بْنِ عَبْد يَزِيدَ بْنِ هَاشِمٍ: شَيْخٌ. يَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. رَوَىٰ عَنْهُ ابْنَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعِ اِهَـ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الْإِصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ:٦/ ٣٢٣]: (٨٦٨٧- نَافِعُ بْنُ عُجَيْرِ الْبُوعَبْدِ عَبْدِ مَنَافٍ، الْقُرَشِيُّ، إِبْنُ أَخِي رُكَانَةً. ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي الصَّحَابَةِ الِهَ.

<sup>(</sup>٤) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (٣/ ٥٣٥، ٥٣٠) حَ (٢٢٠٦)، (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ/ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ)،

<sup>(</sup>١٤ - بَابٌ فِي الْبَتَّةِ). وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ وَتَعْلِيقَ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ عَلَيْهِ:

<sup>«</sup>٢٠١٦ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الْكَلْبِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ =

= الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ شَافِع، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ السَّافِ ، عَنْ نَافِع بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَثَّة، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذُلِك، عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَثَّة، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذُلِك، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَاللَّهِ مَا أَرَدتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَطَلَقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُمْرَ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُمْرَ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ، وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ الهَ.

تَعْلِيتُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ عَلَىٰ الْحَدِيثِ حُكْمًا وَتَخْرِيجًا:

﴿إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ، وَثَقَهُمَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي [الْمُأُمِّ: ٥/ ١٧٤]، وَنَافِعُ بْنُ عُجَيْرٍ رَوَىٰ عَنْهُ ثَلَاثَةً، وَقِيلَ: لَهُ صُحْبَةً، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِ النَّابِعِينَ.

وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (٣٩٧٩) مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي خَايَتِهِ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ بِهَـٰذِهِ الرَّوَايَةِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ قَدْ أَتْقَنَهُ، وَحَفِظَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالسَّاثِبُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَبُو الشَّافِعِ بْنِ السَّائِبِ، وَهُوَ أَخُو رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيُ ابْنِ شَافِعِ عَمُّ الشَّافِعِيِّ شَيْخُ قُرَيْسٍ فِي عَصْرِهِ.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [إِرْشَادُ الْفَقِيهِ: ٢/ ١٩٧]: حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [الإِسْتِذَكَارَ: ٢٥١٠٥]: رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ لِحَدِيثِ رُكَانَةَ عَنْ عَمِّهِ أَتُمُّ، فَقَدْ زَادَ زِيَادَةً لَا تَرُدُّهَا الْأُصُولُ، فَوَجَبَ قَبُولُهَا لِيْقَةِ نَاقِلِهَا، الشَّافِعِيُّ وَعَمَّهُ وَجَدُّهُ أَهْلُ بَيْتِ رُكَانَةَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ مَنَافٍ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالْقِصَّةِ الَّتِي عَرَضَ لَهَا.

وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٣٧ وَ ٣٨)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ الْمُقَيْلِيُّ فِي [الضَّعَفَاءِ: ٢/ ٢٨٢]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٤/ ٣٣)، وَابْنُ مَنْدَهُ فِي [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ] كَمَا فِي [الْإِصَابَةِ: ٧/ ٧٨]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٤/ ٣٣)، وَالْبَغَوِيُّ (٣/ ٣٤٣)، وَالْبَغَوِيُّ (٢/ ١٩٩)، وَالْبَغَوِيُّ (١٩٩٧)، وَالْبَغَوِيُّ (١٩٥٣)، وَالْبَغَوِيُّ (١٩٥٣)، وَالْبَنُ الْأَثِيرِ فِي [أَسْدِ اللَّهُ بِنُ عَلِيُّ السَّائِثِ. = الْخَابَةِ: ٧/ ١٥٦]. وَسَفَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ فِي مَطْبُوعِ الْحَاكِمِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيُّ السَّائِثِ.

ثُمَّ رَوَاهُ بِسَنَدٍ آخَرَ: (٨٠ ٢٢-.. عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيّ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (مَا أَرَدتُ؟) قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: (اَللَّهِ؟)، قَالَ: اللَّهِ، قَالَ: (هُوَ عَلَىٰ مَا أَرَدتُ)». وَالزُّبَيْرُ ضَعِيفٌ، وَمَعَ ذُلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ: «وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجِ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "".

فَهَلْذَا مِنْ أَبِي دَاوُدَ إِسْقَاطٌ لِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ رُتْبَةِ الإحْتِجَاجِ بِهِ، وَتَصْحِيحٌ مِنْهُ لِحَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ.

<sup>-</sup>وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (١١٨٨)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٤٢) قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّة، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٌّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ رُكَانَةً.

**وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي بِرَقْمِ (٢٢٠٧) وَ (٢٢٠٨).** اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ.

<sup>(</sup>١) وَهَلْذَا تَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ عَلَىٰ الْحَدِيثِ حُكْمًا وَتَخْرِيجًا (جُ٣/ صَ٥٣١):

احَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهَاذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدِ الْهَاشِعِيِّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيَّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً تَفَرَّدَ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدِ الْهَاشِعِيُّ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ غَيْرُ ابْنِ حِبَّانَ، فَهُوَ فِي عِدَادِ الْمَجْهُولِينَ، وَقَالَ الْعُقَيْلُ: لَا يُتَابَعُ عَلَىٰ حَدِيثِهِ، مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّقْرِيبِ]: لَيُّنُ الْحَدِيثِ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ مَجْهُولُ الْحَالِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي [التَّارِيخِ الْكَبِيرِ: ٦/ ٣٠١]: لَمْ يَصِعَّ حَدِيثُهُ.

قُلْنَا: لَكِنْ جَاءَ الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ حَسَنٍ بِلَفْظِ: (الْبَتَّةَ) سَلَفَ فِي سَابِقَيْهِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٠٥١)، وَالتَّرْمِذِيُّ (١٢١١) مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ. وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ (٢٤٠٠٩)، وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ (٤٢٧٤). وَانْظُرُ سَابِقَيْهِ.

وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ -الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْـمُصَنَّفُ بِإِثْرِ الْحَدِيثِ- هُوَ الْحَدِيثُ السَّالِفُ بِرَفْمِ (٢١٩٦). إنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ.

وَقُوْلُهُ فِي السَّنَدِ: «عَنْ جَدِّهِ» الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَىٰ عَلِيٍّ، فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ يَزِيدَ يُحدِّثُ عَنْ جَدِّهِ رُكَانَةً، وَرُكَانَةُ صَاحِبُ الْقِصَّةِ، لَا يَزِيدُ.

وَصَحَّحَهُ كَذُّلِكَ ابْنُ مَاجَهُ، قَالَ:

## (١٩ - بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ):

«١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بِنْ سَعِيدٍ...» بِهِ، كَأْبِي دَاوُدَ سَنَدًا وَمَتْنًا ".

تَخْرِيجُ طُرُقِهِ لِلشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ (٣/ ٤٠٢):

«حَدِيثٌ مُحْتَمِلٌ لِلتَّحْسِينِ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَجَهَالَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيًّ ابْنِ يَزِيدَ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٢٠٨)، وَالتَّرْمِذ ۚ يِّي (١٢١١) مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ، وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَخْمَدَ (٢٤٠٠٩)، وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ (٤٢٧٤).

**وَانْظُرِ -لِزَامًا- تَعْلِيقَنَا عَلَيْهِ فِي الْـمُسْنَدِ،** إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ.

<sup>(</sup>١) قُلْتُ: وَهَاكَ تَكْمِلَةَ السَّنَدِ وَذِكْرَ الْمَتْنِ مَتْبُوعًا بِتَخْرِيجِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ:

<sup>﴿</sup> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا أَرَدتَّ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟) قَالَ: اللَّهِ مَا أَرَدتُّ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟) قَالَ: اللَّهِ مَا أَرَدتُّ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟) قَالَ: اللَّهِ مَا أَرَدتُّ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً. قَالَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْهَ.

ثُمَّ قَالَ ": «سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: مَا أَشْرَفَ هَلْذَا الْحَدِيثَ!» ".

قُلْتُ: وَعَلَىٰ هَٰذَا، هُو اَحَدُ شَيْخَيِ ابْنِ مَاجَهُ فِي هَٰذَا السَّنَدِ، قَالَ فِيهِ اللَّهَبِيُّ فِي [التَّذْكِرَةِ] ": «هُو الْحَافِظُ النَّبْتُ مُحَدِّثُ قَرْوِينَ وَعَالِمُهَا. قَالَ اللَّهَبِيُّ فِي [التَّذْكِرَةِ] ": «هُو الْحَافِظُ النَّبْتُ مُحَدِّثُ مَرْ هِٰذَا الْحَبْرِ لِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَبُو حَاتِم: ثِقَةٌ صَدُوقٌ ». فَهُو تَصْحِيحٌ مِنْ هَٰذَا الْحِبْرِ لِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ رِوَايَةِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، فَلَا بِدْعَ " فِي ذَٰلِكَ، فَإِنَّ حَدِيثَ الشَّافِعِيِّ الصَّحِيحَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ السَّائِبِ " شَاهِدُ لَهُ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ هَنَادِ الشَّافِعِيِّ الصَّحِيحَ مِنْ بَوَايَةِ ابْنِ السَّائِبِ " شَاهِدٌ لَهُ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ هَنَادِ الشَّافِعِيِّ الصَّحِيحَ مِنْ بَوَايَةِ ابْنِ السَّائِبِ " شَاهِدُ لَهُ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ هَنَادِ السَّائِبِ " شَاهِدٌ لَهُ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ هَنَادِ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ بِهِ كَذَٰلِكَ، ثُمَّ ابْنِ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ بِهِ كَذَٰلِكَ، ثُمَّ الْنَ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيصَةً عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الرُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ بِهِ كَذَٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ قَلَلَ فِيهِ: (وَاحِدَةً قِيلَ فِيهِ: (وَاحِدَةً)» "إِمَّ هَلَى فِيهِ: (وَاحِدَةً)» "إِمَّ هَلَى فِيهِ: (وَاحِدَةً)» "إِمَ

<sup>(</sup>١) أي: ابْنُ مَاجَهْ بَعْدَ انْتِهَائِهِ مِنْ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ مُبَاشَرَةً.

<sup>(</sup>٢) قُلْتُ: وَبَعْدَ نَقْلِ ابْنِ مَاجَهْ لِكَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ الطَّنَافِيتِيِّ هَاذَا.. قَالَ ابْنُ مَاجَهْ الْجُمْلَةَ التَّالِيَةَ مُبَاشَرَةَ: ﴿قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَاجَهُ: أَبُو عُبَيْدٍ تَرَكَهُ نَاحِيةً، وَأَحْدُ جَبُنَ عَنْهُ إِهَ. وَعَلَّقَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ فِي الْحَاشِيَةِ (٣/ ٢٠٥) قَائِلًا: ﴿قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَاجَهُ هَلْمَا لَمْ يَرِهُ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ فِي الْحَاشِيَةِ (٣/ ٢٠٥) قَائِلًا: ﴿قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَاجَهُ هَلْمَا لَمْ يَرِهُ الشَّيْخُ الْمَطْبُوعَةِ، وَٱلْبَتَنَاهُ مِنْ (سٍ) وَ (مٍ). وَأَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّمٍ، وَأَحْدُ: هُو ابْنُ حَنْبُل، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ إِهَ.

<sup>(</sup>٣) أي: فِي أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدِ الطَّنَافِييِّ.

<sup>(</sup>٤) [تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ: ٢/ ٢٥] لِلذَّهَبِيِّ، رَقْمُ التَّرْجَمَةِ (٥١)، طَ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>٥) «فَلَا بِدْعَ فِي ذَٰلِكَ»: أَيْ: فَلَا جَدِيدَ فِي ذَٰلِكَ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: ١٧٦ ٥ - حَرْفُ الْبَاءِ].

<sup>(</sup>٦) سَبَقَ بِتَخْرِيجِ طُرُقِهِ فِي [ص٢٠١].

<sup>(</sup>٧) سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ (٣/ ٣٥)، (أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) (٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي=

= الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرَأَتَهُ الْبَتَّةَ)، رَفْمُ الْحَدِيثِ (١٢١١). وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ مَعَ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ عَلَيْهِ:

١٢١١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَاذِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ، إِنِي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي النَّبِي عَلِيهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي النَّبِي عَلِيهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ. فَقَالَ: (مَا أَرَدتَّ بِهَا؟) قُلْتُ: وَاللَّهِ؟) قُلْتُ: وَاللَّهِ؟) قُلْتُ: وَاللَّهِ؟) قُلْتُ: وَاللَّهِ؟) هَلْدَا أَرُدتَّ).
 هٰذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ».

• قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ مُعَلِّقًا عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ:

﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ: ضَعِيفٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ لَـمْ يُوَقَّقُهُ غَيْرُ ابْنِ حِبَّانَ، وَكَذَا أَبُوهُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٠٠٦ - ٢٢٠٨)، وَابْنُ مَاجَهُ (٢٠٥١)، وَهُوَ فِي [صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ] (٤٢٧٤)، وَانْظُرْ بَسْطَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِيهِ اِهَـ.

• ثُمَّ أَكْمَلَ التُّرْمِذِيُّ كَلَامَهُ بَعْدِ انْتِهَائِهِ مِنْ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ فَقَالَ:

﴿ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: فِيهِ اضْطِرابٌ، وَيُرْوَىٰ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ﴾ إه .

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَٰذَا الْكَلَامِ قَاتِلًا:

﴿ أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ (٢٣٨٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ الْخُوجَةُ أَخْدُ (٢٣٨٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَنَاكِيرُ، قَالَ ذَٰلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقِمَّةِ ﴾ إهَ.

• ثُمَّ أَكْمَلَ التَّرْمِذِيُّ كَلَامَهُ فِي مَذَاهِبِ الْفُقَهَاءِ فِي مَسْأَلَةِ طَلَاقِ الْبَتَّةِ هَـٰذِهِ فَقَالَ:

﴿ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا. الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنْ نَوَىٰ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً، وَإِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَىٰ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً، وَإِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَىٰ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. ثِنتَيْنِ لَـمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ فِي الْبَتَّةِ: إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ.

وَظَنَّ الْجَاهِلُونَ الْمُتَعَسِّفُونَ " أَنَّ مُجَرَّدَ هَلْذَا الْكَلَامِ يُسْقِطُ الإحْتِجَاجَ بِهَلْذَا الْحَدِيثِ، وَفَاتَهُمْ أَنَّ هَلْذَا الْإضْطِرَابَ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ التَّحْقِيقِ.

وَبَيَانُ ذُلِكَ.. أَنَّ الإضطِرَابَ الْقَادِحَ هُوَ مَا لَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ، إِذِ الْحَدِيثُ الْمُضْطَرِبُ.. مَا وَقَعَ الإِخْتِلَافُ فِي مَتْنِهِ أَوْ سَنَدِهِ أَوْ كِلَيْهِمَا مَعَ الْحَدِيثُ الْمُضْطَرِبُ.. مَا وَقَعَ الإِخْتِلَافُ فِي مَتْنِهِ أَوْ سَنَدِهِ أَوْ كِلَيْهِمَا مَعَ تَسَاوِي الرِّوَايَتَيْنِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ؛ وَحَدِيثُ «الْبَتَّةِ» لَيْسَ مِنْ هَلْذَا الْقَبِيلِ، كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِي مُنَاقَشَاتِنَا مَعَهُمْ فِيمَا تَشَبَّثُوا " بِهِ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ.

وَصَحَّحَ هَاٰذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا: إِبْنُ حِبَّانَ ٥، وَالْحَاكِمُ ٥، وَالدَّارَقُطْنِيُّ ٥،

<sup>=</sup> وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَوَىٰ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنْ نَوَىٰ ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»اِهَـ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ قَوْلِ التَّرْمِذِيِّ: ﴿ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ﴾ قَائِلًا: ﴿ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢٣٨٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَلْذَا سَنَدٌ ضَعِيفٌ ، أَحَادِيثُ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَنَاكِيرُ، قَالَ ذُلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَا عَبْسٍ، وَهَلْذَا سَنَدٌ ضَعِيفٌ ، أَحَادِيثُ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَنَاكِيرُ، قَالَ ذُلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ

<sup>(</sup>١) «الْمُتَعَسَّفُونَ»: الظَّالِمُونَ الْمُعَانِدُونَ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: ٧/ ٢٠٦] لِدُوذِي.

<sup>(</sup>٢) «تَشَبُّثُوا»: تَعَلَّقُوا. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: ٦/ ٢٣٢] لِرِينْهَارِتْ دُوزِي.

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ (جُ ١٠/ صَ ٩٧)، (١٦- كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (١- بَابُ الرَّجْعَةِ)، (ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ طَلَاقَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالثَّلَاثِ فِي نِيَّتِهِ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا)، (حَ ٤٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) الْـمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ (١٩٩/٢)، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ فِي تَحْقِيقِهِ لِصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ (جُ١٠/ صَ ٩٨): «وَقَدْ صَحَّحَ الْحَاكِمُ مَلْذَا الْحَدِيثَ بِمُتَابِعِهِ الَّذِي رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شَافِعِ الهَـ.

<sup>(</sup>٥) لِأَنَّهُ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَمِّهِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ.

وَأَخْرَجَهُ " عَنْ أَبِي بَكْرِ النَّيْسَابُورِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَسَاقَهُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "، وَعَنْ " مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ابْنِ مِرْدَاسٍ قَالَ: «أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِحِ ابْنِ السَّرِعِ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِعِ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِعِ وَأَبُو دَاوُدَ وَهَلَا اللَّهَافِعِيُّ... وَسَاقَهُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَلْذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ».

ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ بِهَلْدَا".

ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ "، وَقَالَ: «غَيْرَ أَنَّ أَبَا نَصْرٍ " اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً ».

ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَالَ

<sup>(</sup>١) أي الدَّارَقُطْنِيُّ.

<sup>(</sup>٢) سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ (جُ٥/ صَ٥٥)، (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٣٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) أَيْ: وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ... إِلَخِ، وَهُوَ بِنَفْسَ الْـمَصْدَرِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةَ، (صَ ٦٠)، رَقْمُ الْـحَدِيثِ (٣٩٧٩).

<sup>(</sup>٤) وَهُوَ بِرَقْمِ (٣٩٨٠)، وَسَنَدُهُ: احَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُونُسَ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، قَالَ...، وَذَكَرَ الْبَقِيَّةَ.

<sup>(</sup>٥) قُلْتُ: وَهَلْذَا ذِكْرُ الطَّرِيقَيْنِ إِلَىٰ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ فِي [سُنَنِّ الدَّارَقُطْنِيِّ: جُ٥/ صَ٦١]:

٣٩٨١ - قُرئ عَلَىٰ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -وَأَنَا أَسْمَعُ - حَدَّثَكُمْ أَبُو نَضِي التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ... (حَ) وَقُرِئَ عَلَىٰ أَبِي الْقَاسِمِ أَيْضًا -وَأَنَا أَسْمَعُ - حَدَّثُكُمْ أَبُو الرَّبِيعِ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ... إِلَىٰ آخِرِ السَّنَدِ وَالْمَثْنِ.
 الزَّهْرَانِيُّ وَشَيْبَانُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ... إِلَىٰ آخِرِ السَّنَدِ وَالْمَثْنِ.

<sup>(</sup>٦) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْعَزَّامِيُّ هُنَا بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وَالصَّوَابُ الصَّادُ الْمُهْمَلَةُ كَمَا فِي الدَّارَقُطْنِيِّ.

وَقَالَ فِي أُخْرَاهُمَا ﴿: ﴿ عَنِ ﴿ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ جَدِّهِ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ... ﴾ بِنَحْوِهِ.

فَاسْتَبَانَ مِنْ هَاذِهِ الطُّرُقِ أَنَّ لِلزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ فِيهِ شَيْخَيْنِ، هُمَا: ١- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، أَحَدُ شُيُوخِ إِسْنَادِ الشَّافِعِيِّ؛ وَأَنَّهُ يَرْوِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ شَيْخَانِ، هُمَا: ١- جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ٢- وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ؛ وَيُعْلَمُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ لِلْحَدِيثِ -عَلَى نَحْوِ مَا اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ؛ وَيُعْلَمُ مِنْ رَوَايَةِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ لِلْحَدِيثِ -عَلَى نَحْوِ مَا وَوَاهُ الشَّافِعِيُّ - أَنَّ الزُّبَيْرَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا.. قَدْ أَجَادَ حِفْظَ هَلْذَا الْحَدِيثِ، وَمِنْ ثُمَّ صَحَحَهُ أَئِمَةُ هَلْذَا الشَّانِ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الطَّيِّبِ " فِي كِتَابِهِ [التَّعْلِيقُ وَمِنْ ثُمَّ صَحَحَهُ أَئِمَةُ هَلْذَا الشَّانِ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الطَّيِّبِ " فِي كِتَابِهِ [التَّعْلِيقُ الْمُغْنِي عَلَىٰ سُنَنِ الدَّارَقُطْنِي]: (قَالَ الْبُنُ كَثِيرٍ: لَلْكِنْ قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجُهِ الْمُعْنِي عَلَىٰ سُنَنِ الدَّارَقُطْنِي ]: (قَالَ الْبُنُ كَثِيرٍ: لَلْكِنْ قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجُهِ الشَّانِ الدَّارَقُطْنِي ]: (قَالَ الْبُنُ كَثِيرٍ: لَلْكِنْ قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجُهُ أَبُو الطَّيِّ فِي كِتَابِهِ [التَّعْلِيقُ

آللَّهِ. قَالَ: (فَهِيَ وَاحِدَةُ)».

<sup>(</sup>١) سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ (جُ٥/ صَ٦٣)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٣٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) قُلْتُ: الَّذِي فِي سَنَدِ هَلْذِهِ الرِّوَايَةِ: «الزَّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ» بِلَفْظِ الْعَنْعَنَةِ، وَلَيْسَ الْإِخْبَار.

<sup>(</sup>٣) فِي الرِّوَايَةِ: «قَالَ: وَاحِدَةً».

<sup>(</sup>٤) سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ (جُ٥/ صَ٦٢)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٣٩٨٣).

<sup>(</sup>٥) قُلْتُ: الَّذِي فِي سَنَدِ هَـٰذِهِ الرِّوَايَةِ: ﴿ أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ ﴾ بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ، وَلَيْسَ الْعَنْعَنَةِ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةُ أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدٌ شَمْسُ الْحَقِّ الْعَظِيمُ آبَادِي، وَكَلَامُهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ =

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَدِلَّةِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ)

آخَرَ، وَلَهُ طُرُقُ أُخَرُ، فَهُوَ حَسَنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ "إِهَ. وَهَاٰذَا الشَّيْخُ " مِمَّنْ يَرَىٰ هَا ذَا الرَّأْيَ الْبَاطِلَ الْمُبْتَدَعَ، وَيَقُولُ فِي بَعْضِ هَاٰذَا التَّعْلِيقِ: "إِنَّهُ هُوَ الْحَقُّ عِنْدِي "! ". وَهِيَ زَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ تُتَقَىٰ، عَفَا اللَّهُ عَنَّا وَعَنْهُ.

# • وَمِنْ أَدِلَّةِ السُّنَةِ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ:

١٠ مَا ثَبَتَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ ٧٧٩١ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ
 عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ
 يَدْخُلَ بِهَا -وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا

وَقَالَ الزِّرِكِلِيُّ فِي [الْأَعْلَامُ: ٦/ ٣٠١]:

## «شَمْسُ الْحَقِّ (۱۲۷۳–۱۳۲۹هِ = ۱۸۵۱–۱۹۱۱مِ)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ مَقْصُودِ عَلِيَّ الصَّدِّيقِيُّ، الْعَظِيمُ آبَادِي، أَبُو الْطَيِّبِ، شَمْسُ الْحَقِّ: عَالِمٌ بِالْحَدِيثِ، مِنْ أَهْلِ (عَظِيمِ آبَادَ) فِي الْهِنْدِ، وُلِدَ بِهَا، وَجَمَعَ مَكْتَبَةً حَافِلَةً بِالْمَخْطُوطَاتِ، وَتُوقِي فِي الْمَخْطُوطَاتِ، وَتُوقِي فِي الْمَخْطُوطَاتِ، وَتُوقِي فِي الْمَخْبُودِ طَ) فِي (دِيَانُوانَ) مِنْ أَعْمَالِ عَظِيمٍ آبَادَ. قَرَأَ الْحَدِيثَ فِي دِهْلِي، وَصَنَّفَ كُتُبًا، مِنْهَا: (عَوْنُ الْمَعْبُودِ طَ) فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، أَرْبَعَةُ مُجَلَّدَاتِ، لَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى نَفْسِهِ فِي مُقَدِّمَتِهِ، وَنَسَبَهُ إِلَىٰ آخِ لَهُ يُدْعَىٰ شَرَفُ الْحَقْرِ مِنْنَ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، لَمْ يُكْمِلْهُ، وَهُو مُطَوَّلٌ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، لَمْ يُكْمِلْهُ، وَهُو مُطَوَّلٌ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، لَمْ يُكْمِلْهُ، وَهُو مُطَوَّلٌ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، لَمْ يُكْمِلْهُ، وَهُو مُطَوَّلٌ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، لَمْ يُكْمِلْهُ، وَهُو مُطَوَّلٌ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، لَمْ يُكْمِلْهُ، وَهُو مُطَوَّلٌ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، لَمْ يُكْمِلْهُ، وَهُو مُطَوَّلٌ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، لَمْ يُكْمِلْهُ وَلَالتَعْلِيقُ الْمُعْنِي عَلَىٰ سُنَنِ الدَّارَقُطْنِي — طُّى وَ (الْمَكْتُوبُ اللَّطِيفُ إِلَى الْمُحَدِّثِ الشَّرِيفِ — طَى الْإِجَازَاتِ الْعَامِّةِ ، بِعِلْمِ الْحَدِيثِ، وَ (إِعْلَامُ أَهْلِ الْعَصْرِ بِأَحْكَامِ رَكْعَتَى الْفَحْرِ — طُى) وَلَا يَعْشِر بِأَحْكَامِ رَكْعَتَى الْفَعْرِ — طُى) وَلَا لَهُ مُلْ الْمُعْرِ فَلَى الْمُعْرِ وَلَا لَمُعْرَادٍ الْمَعْرِ وَلَيْكَاءً لَهُ لَا لَعْمُ لِلْمُ لَا لَا لَعْمُ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِ الْمُعْرِ وَلَا لَيْ الْمِ لَالْمُ لَالْمُ لَاللّٰ الْمُعْرِ وَلَا لَهُ لَاللّٰ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُو

<sup>=</sup> هُنَا مَذْكُورٌ فِي ذَيْلِ سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ (جُ٥/ صَ٦٢)، السَّطْرُ (٣،٤) مِنَ الْحَاشِيَةِ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: الشَّيْخُ أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدٌ شَمْسُ الْحَقِّ الْعَظِيمُ آبَادِي.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ فِي كِتَابِهِ [التَّعْلِيقُ الْـمُغْنِي عَلَىٰ سُنَنِ الدَّارَقُطْنِي: جُ٥/ صَ٨٩] فِي ذَيْلِ سَنُنِ الدَّارَقُطْنِي بَعُدِي الشَّطْرِ رَقْمِ [١] مَا نَصُّهُ: (وَيِهِ أَقُولُ، وَهُوَ الْـحَقُّ عِنْدِي الِهَـ.

الْأَوَّلِ؟ قَالَ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ ﷺ (لَا، حَتَّىٰ يَذُوقَ الْآَخَرُ مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ مِنْ عُسَيْلَتِهِ)».

قَالَ فِي [مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ]: «رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَأَبُو يَعْلَىٰ - إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- ٣ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا مُحَمَّدَ بْنَ دِينَارِ الطَّاحِيَّ ٣، وَقَدْ وَثَقَهُ أَبُو حَاتِم، وَأَبُو زُرْعَةَ اللَّهُ حِبَّانَ، وَفِيهِ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ ١٣٠.

<sup>(</sup>١) الْفِعْلُ ﴿قَالَ ﴾ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ الْعَزَّامِيُّ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الرِّوَايَةِ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ ( - -) لَـمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ الْعَزَّامِيُّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ آنِفًا عِنْدَ ذِكْرِ مَتْنِ الْحَدِيثِ وَإِنْ لَـمْ تَكُنْ فِي أَصْلِ مَتْنِ الْهَيْثَمِيِّ، وَلَلْكِنَّ الشَّيْخَ الْعَزَّامِيَّ ذَكَرَهَا جَمْلَةً اعْتِرَاضِيَّةً لِلْفَائِدَةِ.

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْعَزَّامِيُّ بِلَفْظِ (إِلَّا)، وَمَا أَثْبَتُّهُ فَمِنَ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ.

<sup>(</sup>٤) لَفْظُ (الطَّاحِيُّ) لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ الْعَزَّامِيُّ.

<sup>(</sup>٥) مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ لِلْهَيْثَمِيِّ (٤/ ٣٤٠)، كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ مَتَىٰ تَحِلُّ الْـمَبْتُوتَةُ وَرَقْمُ الْـحَدِيثِ (٧٧٩١)، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْقُدْسِيِّ بِالْقَاهِرَةِ، ١٩٩٤م.

وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (جُ٢١/ صَ٢٢٤)، مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ ، رَقْمُ الْحَدِيثِ (عَلَيْهِ حُكْمًا (١٤٠٢٤)، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ فِيهِ بِسَنَدِهِ مَعَ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ عَلَيْهِ حُكْمًا وَتَخْرِيجًا لِطُرُقِهِ:

<sup>18.7</sup>٤ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي يَخْيَىٰ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُثِلًا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: لَا، حَتَّىٰ يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ الْمَالِيَةِ اللهِ عَلَيْ: لَا، حَتَّىٰ يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ الْمَالِيَةِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ قَائِلًا (جُ٢١/ صَ٤٢٢، ٤٢٣):

ا صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَهَاذًا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ - وَهُوَ الطَّاحِيُّ الْعَبْدِيُّ - سَيَّءُ الْحِفْظِ، =

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَدِلَّةِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ)

### • وَمِنَ الْأَدِلَّةِ:

١١ - مَا فِي [الْمَجْمَعِ] أَيْضًا: (٧٧٩٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيُخَالِطَهَا وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا).

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو يَعْلَىٰ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: (بِمِثْلِ حَدِيثِ عَاثِشَةَ)، وَهُوَ بِنَحْوِ ﴿ هَٰذَا، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَىٰ رِجَالُ الصَّحِيحِ ﴾ ﴿ .

<sup>=</sup> وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ مَوْقُوفًا. يَحْيَىٰ بْنُ يَزِيدَ: هُوَ الْهُنَائِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ (١٥٠٥ - كَشْفُ الْأَسْتَارِ)، وَأَبُو يَعْلَىٰ (١٩٩٥) وَ (١٩٩٩ - مُكَرَّرُ)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ: ٢٣٩٣]، وَالْبَيْهَةِيُّ (٧/ ٣٧٥-٣٧٦) مِنْ طُرُقٍ [الْأَوْسَطِ: ٢٣٩٣]، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلِ: ٦/ ٢٢٠٥]، وَالْبَيْهَةِيُّ (٧/ ٣٧٥-٣٧٦) مِنْ طُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارِ الْعَبْدِيِّ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا.

قُلْنَا: رِوَايَةُ شُغْبَةَ الْـمَوْقُوفَةُ أَخْرَجَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٤/ ٢٧٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَنسَ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّىٰ يُجَامِعَهَا الْآخَرُ وَيَدْخُلَ بِـهَا.

وَشُعْبَةُ ثِقَةٌ حَافِظٌ، وَأَمَّا مُخَالِفُهُ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارِ الْعَبْدِيُّ.. فَسَيَّءُ الْحِفْظِ.

لَكِنْ قَدْ صَحَّ فِي هَلْذَا الْبَابِ مَرْفُوعًا عَنْ غَيْرِ أَنسَ، أَنْظُرْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ السَّالِف بِرَقْمِ (٤٧٧٦)». اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ.

<sup>(</sup>١) عِنْدَ الشَّيْخِ الْعَزَّامِيِّ هُنَا: ﴿وَهُوَ نَحْوُۗ﴾.

 <sup>(</sup>٢) مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ لِلْهَيْثَمِيِّ (٤/ ٣٤٠)، كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ مَتَىٰ تَحِلُ الْمَبْتُوتَةُ
 وَرَقْمُ الْحَدِيثِ (٧٧٩٤)، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْقُدْسِيِّ بِالْقَاهِرَةِ، ١٩٩٤م.

• وَمِنْهَا: مَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، قَالَ: (بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ)، ثُمَّ ذَكَرَ بِسَنَدِهِ:

١٢ – «٢١٩٥ – ... عَنْ عِخْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ » ﴿ وَٱلْمُطَلَقَتُ مَرَّكَ فَنُ الْرَجُلَ كَانَ إِذَا يَرَبُّضَنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُو وَ ... ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الْآية، وَذُلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.. فَهُو أَحَقُ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا، فَنُسِخَ ذُلِك، وَقَالَ: ﴿ الطَّلَقُ مُرَّتَالِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] "".

<sup>(</sup>۱) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (۱۳/۵۱۷)، (۱۳- كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (۱۰- بَابُ نَسْخِ الْـمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ)، حَدِيثٌ رَقْمُ (۲۱۹۵).

<sup>•</sup> وَهَاكَ سَنَدَ الْحَدِيثِ، ثُمَّ تَخْرِيجَ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَزْنَؤُوطِ لَهُ:

<sup>«</sup>٢١٩٥ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْـمَرْوَذِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ...». ثُمَّ سَاقَ مَتْنَ الْـحَدِيثِ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ شُعَيْبُ الْأَزْنَؤُوطُ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. عَلِيُّ بْنُ حُسِيْنٍ - وَهُوَ ابْنُ وَاقِدِ الْمَرْوَزِيُّ - حَسَنُ الْحَدِيثِ.

يَزِيدُ النَّحْوِيُّ: هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ. وَعِكْرِمَةُ هُوَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٧١٧] مِنْ طَرِيقِ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْذِيِّ فِي [نَوَاسِخُ الْقُرْءَانِ: صَ ٢٠٨] بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَلْذَا: التَّحْقِيقُ أَنَّ هَلْذَا لَا يُقَالُ فِيهِ نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْتِدَاءُ شَرْعٍ وَإِبْطَالٌ لِـحُكْمِ الْعَادَةِ.

وَإِنَى الْقَوْلِ بِإِحْكَامِ الْآيَةِ أَيْضًا.. ذَهَبَ مَكُيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي [الْإِيضَاحِ: صَ ١٤٩ ، ١٥٠]، فَقَالَ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةً ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] وَهَاذَا قَوْلٌ بَعِيدٌ، بَلِ الْآيَتَانِ مُحْكَمَتَانِ فِي مَعْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَا يَنْسَخُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، لِتَبَايُنِ مَعْنَيْهِمَا ﴾. إِنْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

• فَهَاذِهِ اثْنَا عَشَرَ حَدِيثًا، جُلُّهَا صِحَاحٌ، وَبَعْضُهَا حَسَنٌ، مَرْفُوعَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُنَادِي بِأَنَّ الْحَقَّ الْمُنَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ أَنَّ مَنْ جَمَعَ الطَّلَقَاتِ الشَّكَاتِ. فَهِيَ ثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، يَرْوِيهَا تِسْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

١ - سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ

٢ - وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ

٣- وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ

٤ - وَابْنُ عُمَرَ

٥- وَابْنُ عَبَّاسٍ

٦ - وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ

٧- وَعَلِيٌّ أَوِ ابْنُهُ الْحَسَنُ

٨- وَمَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ

٩ - وَرُكَانَةُ.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ﴿ فَمَاذَا بِعَدَ الْمَتِيِّ إِلَّا الضَّالَ ﴾ [يونس: ٣٢]؟!!.

# الْفَصْلُ الثَّالِثُ

# فِي كَشْفِ الْغِطَاءِ عَنْ تَلْبِيسَاتِ الْمُبْتَدِعَةِ عَلَىٰ النَّاسِ وَدَفْعِ شُبَهِهِمْ الَّتِي سَمَّوْهَا حُجَجًا

إِعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَتْ أَحَادِيثُ نَبُوِيَّةٌ شَرِيفَةٌ، رَوَاهَا الْعُلَمَاءُ وَفَهِمُوهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا، لَا تُنَافِي الْحُجَجَ السَّابِقَةَ، لِأَنَّهَا -مَعَ كَوْجَا بَيْنَ شَاذً وَضَعِيفٍ- مَنْسُوخَةٌ أَوْ مُؤَوَّلَةٌ، قَدْ فَرَغَ أَهْلُ الْحَقِّ مِنْ بَيَاجَا، فَجَعَلَهَا الْمُبْطِلُونَ حُجَجًا، مَنْسُوخَةٌ أَوْ مُؤَوَّلَةٌ، قَدْ فَرَغَ أَهْلُ الْحَقِّ مِنْ بَيَاجَا، فَجَعَلَهَا الْمُبْطِلُونَ حُجَجًا، وَرَفَضُوا بِهَا الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي لَا تَقْبَلُ نَسْخًا وَلَا تَأْوِيلًا، وَرَفَضُوا بِهَا الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي لَا تَقْبَلُ نَسْخًا وَلَا تَأْوِيلًا، وَلَكَبِينَا الْمُؤْمِنِينَ؛ وَسَأَمُرُّ بِكَ عَلَيْهَا، وَاضِعًا يَدَكَ عَلَىٰ إِضَاجِبِهِمَا إِلَىٰ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَسَأَمُرُّ بِكَ عَلَيْهَا، وَاضِعًا يَدَكَ عَلَىٰ الْحُقِي فِي عَيْرِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَسَأَمُرُّ بِكَ عَلَيْهَا، وَاضِعًا يَدَكَ عَلَىٰ الْحُقِي فِي تَأْوِيلِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ أَرْهِقَكَ بِجَدَلِهِمُ الْمُمِلِ، وَثَرْثَرَتِهِمُ الْمُشَوِّشَةِ لِلْفَهُم فِي هَلْذَا الْفَصْلِ؛ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

### • فَمِنْهَا:

١- مَا جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فِي طَلَاقِهِ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ مِنْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، أَوْ فَرَدَّهَا.
 أَوْ فَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، أَوْ فَرَدَّهَا.

<sup>(</sup>١) «الْجَادَّةِ»: الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ الْوَسَطُ. [الْبَارِعُ فِي اللَّغَةِ: صَ٧٧٥] لِأَبِي عَلِيِّ الْقَالِي.

<sup>(</sup>٢) (يُطَوِّحَانِ): يُلْقِيَانِ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: صَ٢٠٢].

<sup>(</sup>٣) «تُرْثَرَتِهِمْ»: كَلَامِهِمُ الْكَثِيرِ الرَّدِئِ السَّاقِطِ. [مَعْجَمُ الرَّائِدِ اللُّغَوِيُّ: ٢٢٧٩].

فَهَ لَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْتَّلَاثَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ كَذَٰلِكَ لَوْ كَانَتْ رِوَايَةً ثَابِتَةً، وَلَا كَنْ الرِّوَايَةَ " الْمَحْفُوظَةَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَلَّهُ الرِّوَايَةَ " الْمَحْفُوظَةَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً.

وَقَدْ رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ مَكَثَ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرِ أُمِرَ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ وَقَدْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ ثَلَاثًا، وَجَعَلَ لَا يَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرِ أُمِرَ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ وَقَدْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ ثَلَاثًا، وَجَعَلَ لَا يَعْرِفُ وَجْهَ الْحَدِيثِ حَتَّىٰ لَقِيَهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ -وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا مَأْمُونًا- يَعْرِفُ وَجْهَ الْحَدِيثِ حَتَّىٰ لَقِيَهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ -وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا مَأْمُونًا- فَحَدَّثَهُ أَنَّهَا كَانَتُ طَلْقَةً وَاحِدَةً ٣، وَكَذَٰلِكَ رَوَاهُ الثِّقَاتُ الْأَثْبَاتُ، وَرَوَوْا أَنَّ النَّيِّ عَلَيْهِ وَاحِدَةً ٣، وَكَذَٰلِكَ رَوَاهُ الثِّقَاتُ الْأَثْبَاتُ، وَرَوَوْا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَسَبَهَا عَلَيْهِ وَاحِدَةً.

وروى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>١) «تَقَوُّلُ»: كَذِبٌ. [الْإِيضَاحُ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ: جُ١/صَ٢١] لِأَبِي عَمْرٍو ابْنِ الْحَاجِبِ الْمَالِكِيِّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، (كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (١- بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (١٤٧١)، قَالَ:

<sup>18</sup>۷۱ – حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ يَخْيَىٰ ، وَقُتْيَةُ، وَابْنُ رُمْح، وَاللَّفْظُ لِيَخْيَىٰ ، قَالَ قُتْيَةُ: حَدَّثَنَا لَبْثُ، وَقَالَ الْاَخْرَانِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ (طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَافِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، الْاَخْرَانِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ (طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَافِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمْ يُمْسِكَهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَقِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَقِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ وَمُنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ، قَالَ لِأَحْدِهِمْ: أَمَّا اللَّهُ فَيَا أَمْرَكَ مِنْ طَلَاقِ الْمَرَاتِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّقَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْرَى بِهِ لَذَا سُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ، قَالَ لِأَحْدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا فَلَاكُهُ مَوْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكَ أَمْرَكَ مِنْ طَلَاقِ الْمَرَاتِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّقَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْرَى بِهِ لَذَا سُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ، فَالَ مُسْلِمٌ: (جَوَّدَ اللَّهُ فَيَا أَمْرَكَ مِنْ طَلَاقِ الْمَرَاتِكَ، قَالَ مُسْلِمٌ: (جَوَّدَ اللَّهُ فِيهَا أَمْرَكَ مِنْ طَلَاقِ الْمَرَاتِكَ، قَالَ مُسْلِمٌ: (جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطَلِيقَةً وَاحِدَةً)».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الطَّلَاقِ، (١ - بَابٌ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [ (٣٦٥٢ – ٧].

نَفْسِهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ.. يَقُولُ لِلسَّائِلِ: أَمَّا إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ.. فَلَكَ أَنْ تُرَاجِعَهَا، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلِيْ أَمَرَنِي إِلَيْ أَمَرَنِي لِلنَّا إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا.. فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ. بِذَٰلِكَ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا.. فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ. وَلِذَٰلِكَ قَالَ مُسْلِمٌ: جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ١٠٠. وَسَبَقَ تَفْسِيرُهُ عَنِ النَّووِيِّ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ٣٠.

فَرِوَايَةُ الثَّلَاثِ فِي طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةٌ سَاقِطَةٌ لَا يَحْتَجُّ بِهَا إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ مُعَانِدٌ. وَكَيْفَ يُحْتَجُّ بِهَا وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ: ﴿إِنَّ الْبُنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً... الْحَدِيثَ ٣٠؟!.

ثُمَّ قَالَ: «وَكَذَٰلِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَمُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ ابْنُ أُمَيَّةَ، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدِ، وَابْنُ أَبِي ذِفْ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَجَابِرٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ ابْنُ أُمَيَّةَ، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ أَبِي ذِفْ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَجَابِرٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً). وَكَذَٰلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ » إِهَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ا

### • وَمِنْهَا:

٢ - مَا جَاءَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ بَعْضِ آلِ بَنِي رَافِعِ عَنْ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرْ رَقْمَ [٢] فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ [صَ٣١].

<sup>(</sup>٣) سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ (جُه/ صَ١٤)، حَدِيثُ (٣٩٠٤)، (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ).

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ النَّالِثُ: دَفْعُ شُبَهِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الطَّلَاقِ الْمَجْمُوعِ)
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ -أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةً، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَلِيْ وَالشَّعْرَةُ -لِشَعْرَةٍ أَخَذَتُهَا مِنْ رَأْسِهَا - فَفَرِّقُ بَيْنِي عَلَيْ إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَلْدِهِ الشَّعْرَةُ -لِشَعْرَةٍ أَخَذَتُهَا مِنْ رَأْسِهَا - فَفَرِّقُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. فَأَخَذَتِ النَّبِيَ ﷺ خَيْةً، فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لِجُلسَائِهِ: وَبَيْنَهُ. فَأَخَذَتِ النَّبِي ﷺ خَيْةً، فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لِجُلسَائِهِ: (أَتَرُونُ فُلَانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا، "مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَفُلانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا)؟" (اللهُ مَنْهُ كَذَا وَكَذَا، "مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَفُلانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا)؟" (رَاجِعِ الْمُرَاتَكُ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ)؛ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (رَاجِعِ الْمُرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةً وَإِخْوَتِهِ)؛ فَقَالَ: إِنِي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (وَلَا عَلَى اللهُ مُ رُكَانَةً وَإِخْوَتِهِ)؛ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (قَدْ عَلَى اللهُ مُ رُكَانَةً وَإِخْوَتِهِ)؛ فَقَالَ: إِنِي طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (قَدْ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ "..." غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا عِنْدَ مُؤَلِّفِنَا الشَّيْخِ الْعَزَّامِيِّ، لَلْكِنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الرِّوَايَةِ كَمَا تَرَىٰ.

 <sup>(</sup>٢) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (جُ٣/ صَ١٥٥)، حَدِيثُ (٢١٩٦)، (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ/ تَفْرِيعُ أَبُوَابِ الطَّلَاقِ)، (١٠- بَابُ نَسْخ الْـمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ).

وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ فِي حُكْمِهِ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ وَتَخْرِيجِهِ لَهُ (٥/١٥):

<sup>﴿</sup> إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. لِعِلْتَيْنِ: أُولَا هُمَا: إِبْهَامُ شَيْخِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِاسْمِهِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ ابْنِ ثُورِ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [تَلْخِيصُ الْمُسْتَدْرَكِ: ابْنِ ثَوْرِ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [تَلْخِيصُ الْمُسْتَدْرَكِ: ٢/ ٤٩١]: مُحَمَّدٌ وَاهِ. قَالَ: وَالْخَبَرُ خَطَأً، عَبْدُ يُزِيدَ لَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ. قُلْنَا: فَهَاذِهِ عِلَّةٌ ثَانِيَةٌ.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (١١٣٣٤) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَىٰ: (٧/ ٣٣٩)، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَىٰ: (٧/ ٣٣٩)، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٧/ ٤٩١) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَصَحَّحَهُ، وَتَعَقَّبَهُ النَّه عَيْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَصَحَّحَهُ، وَتَعَقَّبَهُ اللَّهَ عَيْدُ بِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ آنِفًا.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي إِسْنَادِ هَلْذَا الْحَدِيثِ مَقَالُ، لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِعِ وَلَمْ يُسَمِّهِ، وَالْمَجْهُولُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةً. وَقَدْ نَصَّ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي: ١٠/٣٣٦] عَلَىٰ أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَ إِسْنَادَ حَدِيثِ رُكَانَةَ وَتَرَكَهُ. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ: ٩/٣٦٣]: إِنَّ أَبَا دَاوُدَ رَجَّحَ أَنَّ

وَعَبْدُ يَزِيدَ هَلْذَا هُوَ ابْنُ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَهُوَ جَدُّ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ. الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ.

وَيْ سَنَدِ هَٰذَا الْحَدِيثِ مَجْهُولُ، فَإِنَّ بَعْضَ آلِ أَبِي رَافِعٍ فِيهِ، قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْإِصَابَةِ] ": «لَا أَعْرِفُ مَنْ هُو». وَقَالَ غَيْرُهُ ": هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، وَتَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ "، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ": «مُنْكُرُ الْحَدِيثِ»؛ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، وَتَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ "، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ": «مُنْكُرُ الْحَدِيثِ»؛ قَالَ الْبُخَادِيُّ مَخْفُوظًا.. فَهِيَ قِصَّةٌ قَالَ الْحَدِيثُ مَخْفُوظًا.. فَهِيَ قِصَّةٌ أَخْرَىٰ وَقَعَتْ لِأَبِي رُكَانَةَ غَيْرُ قِصَّةِ ابْنِهِ رُكَانَةً، وَهُو ظَاهِرٌ مِنْ تَعَايُر سِيَاقِ الْقِصَّتَيْنِ» إِهَ.

وَانْظُرْ تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ فِي [الْمُسْنَدِ]، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٢٣٨٧).

وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي بِرَقْمِ (٢١٩٧) وَ (٢١٩٨) . إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْنِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ.

(١) [الْإِصَابَةُ: ٤/ ٣٢١]، حَرْفُ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، (٥٢٨٥ - عَبْدُ يَزِيدَ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَالِدُ رُكَانَةً).

- (٢) أُنْظُرِ التَّعْلِيقَ رَقْمَ (٢) فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ.
- (٣) [الثُّقَاتُ: جُ٧/ صَ ٤٠٠]، بَابُ الْمِيم، رَقْمُ التَّرْجَمَةِ (١٠٥٩٦)
- (٤) [التَّارِيخُ الْكَبِيرُ: جُ١/ صَ١٧١]، بَابُ الْهِيمِ، رَقْمُ التَّرْجَمَةِ (٥١٢).
- (٥) أَنْظُرِ التَّعْلِيقَ رَقْمَ [١] فِي هَـٰذِهِ الصَّفْحَةِ، وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ الْعَزَّامِيُّ كَلَامَ ابْنِ حَجَرٍ بِشَيْءٍ
   مُخَالِفٍ قَلِيلًا فِي بَعْضِ عِبَارَاتَهِ بِـمَـا لَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهُ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِهِ بِـحُروفِهِ:

﴿لَكِنْ إِنْ كَانَ خَبَرُ ابْنِ جُرَيْجٍ مَحْفُوظًا.. فَلَا مَانِعَ أَنْ تَتَعَدَّدَ الْقِصَّةُ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ اخْتِلَافِ السِّيَاقَيْنِ»اِهَـ.

<sup>-</sup> رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّنَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ كَمَا أَخْرَجَهُ هُوَ مِنْ طَرِيقِ آلِ بَيْتِ رُكَانَةَ، وَهُوَ تَعْلِيلُ قَوِيٌّ، لِجَوَاذِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ رُوَاتِهِ حَلَ (الْبَتَّةَ) عَلَىٰ الثَّلَاثِ، فَقَالَ: (طَلَّقَهَا ثَلَاثًا). فَبِهَلْذِهِ النُّكْتَةِ يَقِفُ الإِسْتِذْلَالُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قُلْتُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَاذَا الْحَدِيثُ عَلَىٰ أَنَّ هَاذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ أَنْ الْمُو دَاوُدَ تُنْسَخَ الْمُرَاجَعَةُ بَعْدَ الثَّلَاثِ، ثُمَّ نُسِخَ الثَّلَاثُ، كَمَا رَوَىٰ ذَٰلِكَ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَفْسِهِ: «إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.. فَهُوَ بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَفْسِهِ: «إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.. فَهُو بَسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَفْسِهِ: فَإِنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.. فَهُو السَّنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَفْسِهِ: فَإِنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.. فَهُو البَقرة: أَحَقُ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَنُسْخَ ذُلِكَ، وَقَالَ: ﴿ الطَّلَقُ مُرَّتَانِ ﴾ [البقرة: اللهُ اللهُ مُرَاقِقَهَا ثَلَاثًا، فَنُسْخَ ذُلِكَ، وَقَالَ: ﴿ الطَّلَقُ مُرَّتَانِ ﴾ [البقرة: اللهُ اللهُو

وَلِذُلِكَ، مَا كَانَ ﴿ يُفْتِي فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إِلَّا بِالْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَىٰ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَا حُجَّةَ لِأَحَدِ بِالْمَنْسُوخِ كَمَا لَا يَخْفَىٰ.

عَلَىٰ أَنَّ الْبَغَوِيَّ قَدْ أَخْرَجَ فِي [الصَّحَابَةِ] مِنْ طَرِيقِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَمِّهِ... إِلَىٰ آخِرِ السَّنَدِ الْمَارِّ : «أَنَّ عَبْدَ يَزِيدَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا الشَّافِعِيِّ عَنْ عَمِّهِ... إِلَىٰ آخِرِ السَّنَدِ الْمَارِّ : «أَنَّ عَبْدَ يَزِيدَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا الشَّقَهُ عَنْ عَنْ عَمْهِ. وَيِنَوْدِ. لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْبَتَّةَ » "، كَقِصَةً ابْنِهِ رُكَانَةَ ، فَلَا مُتَمَسَّكَ لَهُمْ فِيهِ حِينَوْدٍ. لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْبَتَّةَ » " ، كَقِصَةً ابْنِهِ رُكَانَة ، فَلَا مُتَمَسَّكَ لَهُمْ فِيهِ حِينَوْدٍ. لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَا لَا مُتَمَسِّكَ لَهُمْ فِيهِ عِينَوْدِ. لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَا لَا أَنْ الشَّقَاتِ الْأَثْبَاتَ رَوَوْا عَنِ هَاذَا غَلَطُ مِنَ الزَّعْفَرَانِيَّ أَوْمِمَّنْ دُونَهُ ، فَإِنَّ الشِّقَاتِ الْأَثْبَاتَ رَوَوْا عَنِ

<sup>(</sup>١) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (٣/٥١٧)، (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ/ تَفْرِيعُ أَبُوَابِ الطَّلَاقِ)، (١٠- بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ)، حَدِيثٌ (٢١٥٩). وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ: ﴿إِسْتَادُهُ حَسَنَ ﴾ إِهَ.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرُ هُنَا [صَ١٠١] وَمَا بَعْدَهَا بِحَوَاشِيهَا.

 <sup>(</sup>٣) قُلْتُ: هَاذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ الْعَزَّامِيُّ وَنَسَبَهَا لِلْبَغَوِيِّ.. لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي كِتَابِهِ [مُعْجَمُ الصَّحَابَةِ] بَعْدَ الْبَحْثِ، وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ فِيهِ قِصَّةُ رُكَانَةَ لَا قِصَّةُ أَبِيهِ، وَلَا ذِكْرَ فِيهِ لِلرَّعْفَرَانِيِّ وَلَا الشَّافِعِيِّ فِي سَنَدِهِ، فَقَدْ قَالَ فِيهِ مَا نَصُّهُ:

<sup>«</sup>٤٧٤ حَدَّثَنِي بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَاضِي، نَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ رُكَانَةَ بْنَ مَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ، وَذَكرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ الْهِلَالِيُّ). الْحَدِيثَ المَّ عَبْدِ يَزِيدَ الْهِلَالِيُّ).

#### • وَمِنْهَا:

٣- مَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ: «عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دُاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- وَطَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا عُزْنَا شَدِيدًا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُ عَلِيدٍ: "كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟" قَالَ: ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنَا شَدِيدًا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُ عَلِيدٍ: "كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟" قَالَ: ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَعَزِنَ عَلَيْهَا عُزْنَا شَدِيدًا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةً، فَارْتَجِعْهَا إِنْ شِمْتَ"، فَارْتَجَعَهَا»".

وَلِثُبُوتِ النَّسْخِ فِي الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَتَقَرُّرِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِالْأَدِلَّةِ التَّي لَا تَدَعُ مَجَالًا لِلرِّيبَةِ فِيهِ، لِثُبُوتِ هَلْذَا النَّسْخِ.. أَجَابَ عَنْهُ الْعُلَمَاءُ بِعِدَّةِ النَّي لَا تَدَعُ مَجَالًا لِلرِّيبَةِ فِيهِ، لِثُبُوتِ هَلْذَا النَّسْخِ.. أَنَّ هَلْذَا غَلَطُ مِنْ بَعْضِ رُواتِهِ، أَجُوبَةٍ...، وَالْجَوَابُ الَّذِي لَا نَشُكُّ فِيهِ.. أَنَّ هَلْذَا غَلَطُ مِنْ بَعْضِ رُواتِهِ، فَرُبَّمَا كَانَ مِنَ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ جَوَّدَهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ عَلَيْ الْعَوْرَةِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ عَلَيْ الْعَوْرَابِ، وَهُو أَنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ الْبَتَّةَ... الْحَدِيثَ، وَقَدْ سَبَقَ وَرَجَالُ سَنَدِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رُكَانَةَ، وَأَهْلُ بَيْتِ لَكَانَةَ، وَأَهْلُ بَيْتِ الرَّكَانَة وَلَا سَنَدِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رُكَانَة ، وَأَهْلُ بَيْتِ الرَّكَانَة ، وَأَهْلُ بَيْتِ الرَّكَانَة ، وَأَهْلُ بَيْتِ الرَّكَانَة ، وَأَهْلُ بَيْتِ الرَّكَانَة ، وَأَهْلُ بَيْتِ الرَّكُلِ أَعْلَمُ بِهِ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي [أَحْكَامُ الْقُرْءَانِ]: «قَالَ أَبُو عُمَرَ» يَعْنِي: الْإِمَامَ الْكَبِيرَ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرْ تَخْرِيجَ هَلْذَا الْحَدِيثِ بِتَوَسُّعِ فِي [ص٣٣] وَمَا بَعْدَهَا بِحَوَاشِيهَا.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرْ هُنَا [صَ١٠١] وَمَا بَعْدَهَا بِحَوَاشِيهَا.

وَلَا يُسْتَغْرَبُ الْغَلَطُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ ثِقَةٌ، فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي مِثْلِهِ؛ وَيُعْرَفُ الْغَلَطُ بِرَوَايَةِ مَنْ جَوَّدَ الْحَدِيثَ، كَمَا سَمِعْتَ فِي وَغَيْرُهُ فِي مِثْلِهِ؛ وَيُعْرَفُ الْغَلَطُ بِرَوَايَةِ مَنْ جَوَّدَ الْحَدِيثَ، كَمَا سَمِعْتَ فِي قَصَّةِ ابْنِ عُمَرَ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي الْحَيْضِ "، وَكَمَا وَقَعَ فِي أَمْرِ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ".

عَرَضَتْ لَهُمْ " إهَ.

عَلَىٰ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ نَفْسِهِ فِي بَابِ الْعِلَلِ: «تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ؟ وَأَشْبَاهِ هَا وُلَاءً مِنَ الْأَئِمَّةِ، إِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِمْ مِنْ قِبَلِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ؟ وَأَشْبَاهِ هَا وُلَاءً مِنَ الْأَئِمَّةِ، إِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِمْ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا " إِهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُعَلِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ ال

وَلَا يُنْكَرُ أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ ثِقَةٌ فِي الْمَغَازِي، فَالصَّحِيحُ فِي خَبَرِ رُكَانَةَ هُوَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

فَسَقَطَ الإحْتِجَاجُ بِخَبَرِ ابْنِ إِسْحَاقَ. وَرُبَّمَا كَانَ الْغَلَطُ مِنْ دَاوُدَ بْنِ

<sup>(</sup>١) تَفْسِيرُ [الْـجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْءَانِ: جُ٣/ صَ١٣٢ ، ١٣٣]، سُورَةُ الْبَقَرَةِ، آيَةٌ (٢٢٩)، الْـمَسْأَلَةُ الْـخَامِسَةُ. طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْـمِصْرِيَّةِ، الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ، بِتَحْقِيقِ الْبَرْدُونِيِّ، وَأَطْفِيشٍ. (٢، ٣) أُنْظُرُ [صَ١١٨] وَمَا بَعْدَهَا بِحَوَاشِيهَا.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ [ عِلَلُ التِّرْمِذِيِّ:جُ٦ / صَ ٢٣٧]، تَحْقِيقُ بَشَّارٍ مَعْرُوفٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْغَرْبِ الْإِسْلَامِيِّ.

مُ ١٠ بِنْ مَنْ مُنْ وَجِهِ مُسْتَقِيمَةً اللهِ مَا حَنْ عِكْرِمَة ، وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ شَيْخُ الْحَصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَة ، وَقَدْ قَالَ الْحَصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَة الْإِمَامِ الْلُبْخَارِيِّ، عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: «مَا رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَة الْإِمَامِ الْلُبْخَارِيِّ، عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: «مَا رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ دَاوُدَ فَمُنْكُرُ». بَلْ قَالَ: «مُرْسَلُ الشَّعْبِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ دَاوُدَ فَمُنْكُرُ». عَنْ شَيْوخِهِ مُسْتَقِيمَةً اللهِ اللهُ عَنْ عَلَيْمَة مَنْ عَلَيْمُ مَنْ عَلَيْمُ مَنْ عَلَيْمَةً اللهِ اللهُ عَنْ شَيُوخِهِ مُسْتَقِيمَةً اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْمِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

وَلَا يَصِحُّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ تَحْسِينُ هَاٰذَا الْحَدِيثِ فَضْلًا عَنْ تَصْحِيحِهِ، وَلَمْ يَأْخُذْ وَهُوَ الْقَائِلُ فِي حَدِيثِ طَاوُوسَ الْآتِي ": «إِنَّهُ شَاذٌ مَرْدُودٌ»، وَلَمْ يَأْخُذْ بِمُقْتَضَاهُ، فَإِنَّ مَذْهَبَهُ كَسَائِرِ الْأَئِمَّةِ: الْقَوْلُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ الْمَجْمُوعَ يَقَعُ ثَلَاثًا؛ وَلَا يُقْبَلُ تَصْحِيحُ أَبِي يَعْلَىٰ لَهُ وَفِيهِ مَا سِمْعْتَ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ بِهَاٰذَا السَّنَدِ».

السَّنَدِ».

وَلَهُمْ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - جَوَابٌ آخَرُ يَنْدَفِعُ بِهِ التَّنَافِي بَيْنَ هَالْمِ الرِّوَايَةِ الضَّعِيفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ، وَهُوَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمُتَوَقَّلْ سَنَةَ الضَّعِيفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ، وَهُوَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمُتَوَقَّلْ سَنَةَ الضَّعِيفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الصَّحِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ فِي [الْعَارِضَةِ: جُ٥/ صَ١٣١/ حَ١١٧]: ثَلَاثٍ وَأَصْحُهُ أَنَهُ طَلَقَهَا الْبَتَّةَ، وَأَنَّ النَّلاثَ ذُكِرَ فِيهِ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الِهَ.

وَبِهَا لَمَا أَجَابَ الْحَافِظُ الْأَجَلُ الذَّكِيُّ الْمُنْذَرِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سِتِّ وَجَمْسِينَ وَسِتِّ الْبَهَ وَأَنَّ الثَّلَاثَ ذُكِرَتْ فِيهِ عَلَىٰ وَخَمْسِينَ وَسِتِّ الْبَهَ وَأَنَّ الثَّلَاثَ ذُكِرَتْ فِيهِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) [مِيزَانُ الإِعْتِدَال] لِلذَّهَبِيِّ [جُ٢/ صَ٥]، رَقْمُ التَّرْجَمَةِ (٢٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) [تَمْذِيبُ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ] لِلْمِزِّيِّ [جُ٨/ صَ ٣٨١]، رَقْمُ التَّرْجَمَةِ: (١٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) سَيَأْتِي عِنْدَ الرَّدِّ عَلَىٰ الشُّبْهَةِ الرَّابِعَةِ الْآتِيَةِ مُبَاشَرَةً.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ (٢٥٠٠) مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِهِ.

وَيُوضِّحُهُ قَوْلُ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ ﴿ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: ﴿ وَلَعَلَّ صَاحِبَ هَلْذِهِ الرِّوَايَةِ الضَّعِيفَةِ اعْتَقَدَ أَنَّ لَفْظَ ﴿ الْبَرَّةِ ﴾ يَقْتَضِي الثَّلَاثَ، فَرَوَاهُ بِالْمَعْنَىٰ الَّذِي فَهِمَهُ، وَغَلِطَ فِي ذُلِكَ ﴾ إه.

قُلْتُ: وَسَبَهُ: أَنَّ (الْبَتَّةَ) كَانَتْ شَائِعَةً فِي إِيقَاعِ الثَّلَاثِ بِهَا، فَبَدَلَ أَنْ يَحْكِيَ الْحَدِيثَ عَلَىٰ الصَّوَابِ -وَهُو أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة -.. غَيَّرَهُ إِلَىٰ لَفْظِ «ثَلَاثًا»، وَإِنَّمَا غَلَّطَهُ الشَّيْخُ ﴿ لِأَنَّ الثَّلاثَ لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَ الثَّلاثِ، وَ (الْبَتَّةُ) مُحْتَمِلَةٌ لِلثَّلاثِ وَالْوَاحِدَةِ، وَلِذُلِكَ حَلَّفَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا مُحْتَمِلَةٌ لِلثَّلاثِ وَالْوَاحِدَةِ، وَلِذُلِكَ حَلَّفَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا وَاحِدَةً، فَلَمَّا حَلَفَ.. أَمَرَهُ بِالْمُرَاجَعَةِ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ. وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ] بِهَلْذَا، وَهُو ثَالِثُ أَجْوِبَتِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ تَعْلِيلَ هَذِهِ الرَّوَايَة بِرَوَايَة آلِ بَيْتِ رُكَانَة تَعْلِيلٌ قَوِيًّ». قَالَ: «فَبِهَلْذِهِ النَّكُتَة يَقِفُ الإِسْتِذُلالُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ» وَالدَّ الْمُرَاجَعِة عَلْلِ الْمُرَاجَعِة عَلْلِ الْمُرَاجِعِة عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَاجَعِة عَلْمَةً الْمُرَاجَعَة عَلْمَالِهُ أَوْلَاثُ الْمُرَاجَعِة عَلَى الْمَدِيثِ الْمُرَاجَعَة عَلْمُ اللَّهُ الْمُولِيَة بِرَوَايَة آلِ بَيْتِ رُكَانَة تَعْلِيلٌ قَوْيً اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِية اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُرَاجَعَة عَلْمَالًا اللَّهُ الْمُلْعَلِقُهُ الْمُولِيقِة بِرَوَايَة آلِ بَيْتِ رُكَانَة تَعْلِيلٌ قَوْيَ الللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُولِيقِ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيلُ الْمُلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيلُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعَلِقُ الْمُرَامُ اللْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

قُلْتُ: وَبِأَحَدِ هَاٰذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ يَنْتَفِي الإضْطِرَابُ عَنْ حَدِيثِ طَلَاقِ الْبَتَّةِ، فَمَا ظَنَّكَ بِهِمَا مَعًا؟!؛ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الإضْطِرَابَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا حَيْثُ

<sup>(</sup>١) حَكَاهُ الْـمُبَارَكْفُورِي عَنِ الْـمُنْذَرِيِّ فِي [تُحْفَةِ الْأَحْوَذِي بِشَرْحِ التِّرْمِذِي: جُ٤/ صَ٢٨٩]، حَدِيثٌ (١١٨٧)، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ (جُ ١٠/ صَ٧١)، كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ طَلَقِ الثَّلَاثِ، حَ: 10 - (١٤٧٢)، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتٌ.

<sup>(</sup>٣) فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، لِإبْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ (جُ٩/ ص٣٦٣)، ٦٨- كِتَابُ الطَّلَاقِ، ٤- بَابُ مَنْ جَوَّزَ الطَّلَاقَ الثَّلاثَ، (حَ٢٦١٥)، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ.

١٢٧ \_\_\_\_\_ بَرَاهِينُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ النَّاطِقَةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ، لِلْعَزَّامِيّ تَتَسَاوَىٰ الرِّوَايَتَانِ وَيَتَعَذَّرُ الْجَمْعُ، وَقَدْ بَانَ لَكَ وَاضِحًا -بِحَمْدِ اللَّهِ- أَنَّهُ لَا تَسَاوِيَ وَلَا تَعَذُّرَ، فَإِنَّ الْجَمْعَ مُمْكِنٌ كَمَا نَقَلْنَاهُ لَكَ عَنِ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْعَرَبِيِّ، وَزَكِيٍّ الدِّينِ الْمُنْذَرِيِّ، وَأَبِي زَكَرِيَّا مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيِّ، وَشِهَابِ الدِّينِ أَبِي الْفَضْلِ ابْنِ حَجَرٍ؛ وَأَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ إِسْحَاقَ ضَعِيفَةٌ، لِأَنَّهَا عَنْ دُاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ فِيهَا أَبُو دَاوُدَ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّسَائِيُّ: «**كَأَنَّ** اللَّهَ خَلَقَ عَلِيًّا لِهَاٰذَا الشَّأْنِ» ٠٠٠.

أَمَّا رِوَايَةُ: «إِنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ...» إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ.. فَإِنَّهَا رَوَاهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهَا، فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِهَا فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِ [الْأُمِّ] ٣، وَالشَّافِعِيُّ وَرِجَالُ سَنَدِهِ وَرُكَانَةُ -صَاحِبُ الْقِصَّةِ- أَهْلُ بَيْتٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُمْ وَلَدُ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِم بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالْقِصَّةِ الَّتِي عَرَضَتْ لَهُمْ كَمَا أَسْلَفْنَا لَكَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ". وَمَنْ مِثْلُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي التَّصْحِيح؟ وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: «إِنْ تَكَلَّمَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَوْمًا.. فَبِلِسَانِ الشَّافِعِيِّ» "، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ

<sup>(</sup>١) [تَهْذِيبُ تَهْذِيبِ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ] لِلذَّهْبِيِّ (جُ٧/ صَ١٤)، حَرْفُ الْعَيْنِ، رَقْمُ التَّرْجَمَةِ (٤٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرْ تَفْصِيلَ ذَٰلِكَ فِي [صَ ١٠٢] وَمَا بَعْدَهَا مَعَ الْهَوَامِشِ.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرْ هُنَا [صَ١٢٤].

<sup>(</sup>٤) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِئِ فِي مُعْجَمِهِ [صَ٥٨٥]، حَرْفُ الْخَاءِ، مَنِ اسْمُهُ خَضِرٌ: (٨٤١ - سَمِعْتُ خَضِرَ بْنَ دَاوُدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: =

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ النَّالِثُ: دَفَعُ شُبَهِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الطَّلَاقِ الْمَجْمُوعِ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ مُحَمَّدٍ النَّاعْفَرَ إنِيُّ: «كَانَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ رُقُودًا، فَأَيْقَظَهُمُ الشَّافِعِيُّ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَ إنِيُّ: «كَانَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ رُقُودًا، فَأَيْقَظَهُمُ الشَّافِعِيُّ فَلَا قَلْمًا.. فَتَيَقَظُوا» ". وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «مَا أَحَدُ مَسَّ بِيدِهِ مَحْبَرَةً وَلَا قَلْمًا.. إِلَّا وَلِلشَّافِعِيِّ فِي رَقَيَتِهِ مِنَّةٌ» ". فَهَاذَا قَوْلُ إِمَامٍ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، وَمَنْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَرَعِهِ وَفَضْلِهِ.

وَصَحَّحَ هَاٰذَا الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، كَمَا يُؤْخَذُ ذُلِكَ مِنْ سُكُوتِهِ عَنِ التَّضْعِيفِ لَهُ، وَقَاعِدَتُهُ: أَنَّ مَا سَكَتَ عَلَيْهِ.. فَهُوَ صَحِيحٌ ذُلِكَ مِنْ سُكُوتِهِ عَنِ التَّضْعِيفِ لَهُ، وَقَاعِدَتُهُ: أَنَّ مَا سَكَتَ عَلَيْهِ.. فَهُوَ صَحِيحٌ

<sup>= (</sup>إِنْ تَكَلَّمَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَوْمًا.. فَبِلِسَانِ الشَّافِعِيِّ)، يَعْنِي: لَمَّا وَضَعَ كُتُبَهُ، رَحِمُهُ اللَّهُ الصَّاهِ إِهَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخُ مَدِينَةِ دِمَشْقَ: جُ٥١/ صَ٥٥٥]، (حَرْفُ الْمِيمِ)، (مُحَمَّدُ ابْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصِيِّ بْنِ كَلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ، أَبُو عَبْدِ الشَّافِعِيُّ، الْمَكِّيُّ). قَالَ:

<sup>«</sup>أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْأَكْفَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْدَ بْنِ يَعُولُ: يَعْفُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زَكْرِيًّا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ مُحَمَّد بْنِ عَلِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَمِد اللَّهِ سَلِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ الْبُنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ رُقُودًا حَتَّىٰ جَاءَ الشَّافِعِيُّ فَآيُقَظَهُمْ فَتَيَقَظُوا الْهَ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ (صَ٣٤٩):

<sup>﴿</sup> أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْأَكْفَانِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءَ هِبَهُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيُّ الشَّيرَازِيُّ، وَأَبِي الْحُسَيْن بْن بِشْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ، أَنْبَأْنَا الْقَاسِمُ بْنُ رَاشِدِ الدَّيْنَورِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ رِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَخْدَ بْنَ حَنْبُلِ يَقُولُ: مَا أَحَدُّ مَسَّ بِيكِهِ مَحْبَرَةً وَلَا قَلَمَا.. إِلَّا وَلِلشَّافِعِيُّ فِي رَقَبَتِهِ مِنَّةً المَ

عِنْدَهُ ﴿ ، وَلِذُلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ جَازِمًا: ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَلْذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ ﴾ ﴿ . وَقَدْ أَصَابَ. وَلَمَّا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ.. رَجَّحَهُ عَلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْحٍ ﴿ . وَقَدْ أَصَابَ. وَلَمَّا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ.. رَجَّحَهُ عَلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْحٍ ﴿ . فَقَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ: ﴿ إِنَّ أَبَا دَاوُدَ لَمْ يُصَحِّحُهُ ﴾ ﴿ غَفْلَةُ صَدِيثِ ابْنِ جُرَيْحٍ ﴿ . فَقَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ: ﴿ إِنَّ أَبَا دَاوُدَ الْوَدَ الْوَهَا أَصَحُ ﴾ ﴿ فَائِنَةٌ ، حَلَهُ عَلَيْهَا الْهَوَى لِرَأْيِ شَيْخِهِ ، فَإِنَّ قَوْلَ أَبِي دَاوُدَ : ﴿ وَهَلْذَا أَصَحُ ﴾ إِنَّ مَنَا يَعْنِي بِهِ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْرِ ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ لِمَنْ أَنْصَفَ.

وَلَمَّا لَمْ يَرْوِ هَلْذَا الْحَدِيثَ التِّرْمِذِيُّ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْرِ.. تَوَقَّفَ فِيهِ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ الْأَلْفِيَّةِ فِي عِلْمِ الْأَثْرِ فِي بَابِ (الْحَسَنُ):

٨٣ - قَالَ أَبِو دَاوُدَ عَنْ كِتَابِهُ ذَكَرْتُ مَا صَحَ وَمَا يُشَابِهُ
 ٨٤ - وَمَا بِهِ وَهُنُ ٱقُلُ، وَحَبْثُ لَا فَصَالِحٌ، ...

 <sup>(</sup>٢) سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ (جُه/ صَ٠٦)، (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ)، حَدِيثٌ (٣٩٧٩)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ.

<sup>(</sup>٣) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (جُ٢/ صَ٣٦٣)، (١٤ - بَابٌ فِي الْبَتَّةِ)، رَفْمُ الْحَدِيثِ (٢٢٠٨)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ مُحْبِي الدِّينِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ الْعَصْرِيَّةِ، بَيْرُوتٌ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [حَاشِيَةِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] الْمَطْبُوعَةِ بِذَيْلِ [عَوْنُ الْمَعْبُودِ شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] الْمَطْبُوعَةِ بِذَيْلِ [عَوْنُ الْمَعْبُودِ شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] لِشَرَفِ الْحَقِّ الْعَظِيمِ آبَادِي[جُ٦/صَ٢٠٩]، (كِتَابُ الطَّلَاقِ) تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ) (١٤- بَابٌ فِي الْبَتَّةِ)، حَ (٢٢٠٧) طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ:

الْإِنَّ أَبَا دَاوُدَ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّنِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ بَعْدَ رِوَالِيَهِ: "هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا"، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَهُ صَحِيحٌ، فَإِنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجِ ضَعِيفٌ، وَهَلْنَا فَرَاتَهُ ثَلَاثًا"، وَهَلَ الْ يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيثِ مَلْقِي أَهْلُ الْحَدِيثِ هَلْهِ الْعِبَارَةَ عَلَىٰ أَرْجَحِ ضَعِيفٌ أَيْضًا، فَهُو أَصَحُّ الضَّعِيفَيْنِ عِنْدَهُ، وكَثِيرًا مَا يُطْلِقُ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَلْهِ الْعِبَارَةَ عَلَىٰ أَرْجَحِ الْحَدِيثِينِ الضَّعِيفَيْنِ، وَهُو كَثِيرٌ مِنْ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ اصْطِلَاحًا لَهُمْ.. لَمْ تَدُلُّ اللَّغَةُ الْحَدِيثِينِ الضَّعِيفَيْنِ، وَهُو كَثِيرٌ مِنْ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ اصْطِلَاحًا لَهُمْ.. لَمْ تَدُلُّ اللَّغَةُ عَلَىٰ إِطْلَاقِ الصَّحِيةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكَ تَقُولُ لِأَحَدِ الْمَرِيضَيْنِ: هَلْذَا أَصَحُّ مِنْ هَلْمَا، وَلَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّهُ صَحِيحٌ مُطْلَقًا». إنْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الثَّالِثُ: دَفْعُ شُبَهِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الطَّلَاقِ الْمَجْمُوعِ) \_\_\_\_\_\_ ١٣٠ وَسَأَلَ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ ٥٠٠، وَلَوْ رَوَاهُ عَنِ الثِّقَاتِ الَّذِينَ رَوَىٰ عَنْهُمْ أَبُو دَاوُدَ عَنِ

الشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ.. مَا تَوَقَّفَ فِي صِحَّتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ٣٠.

فَأَيْنَ يَكُونُ التَّسَاوِي بَيْنَ هَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ الَّتِي وَصَفْنَا لَكَ شَأْنَهَا، وَبَيْنَ رِوَايَةٍ فِي سَنَدِهَا دَاوُدُ عَنْ عِكْرِمَةَ؟!، فَزَالَ الطَّعْنُ بِالإضْطِرَابِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

بَقِي بَعْدَ ذُلِكَ لِهَا وُلَاءِ الشَّوَاذِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ بِهِ يَصُولُونَ ﴿، وَعَلَيْهِ - بِحَسَبِ فَهْمِهِمْ - يُعَوِّلُونَ ﴿، وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، كَمَا سَيَتَّضِحُ لَكَ:

# • ذُٰلِكَ هُوَ:

٤- مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِنْ طَرِيقٍ ثَالِثَةٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>۱) سُنَنُ التَّرْمِذِيِّ (جُ٢/ صَ٢٦٧)، (أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ)، (٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (١١٧٧)، بِتَحْقِيقِ دُ. بَشَارٍ عَوَّادٍ مَعْرُوفٍ، طَ دَارِ الْغَرْبِ الْإِسْلَامِيِّ.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرْ هُنَا [ص ٢٠٣] وَمَا بَعْدَهَا بِحَوَاشِيهَا.

<sup>(</sup>٣) «يَصُولُونَ»: يَثِبُونَ. [الْـمِصْبَاحُ الْـمُنِيرُ فِي غَرِيبِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ] لِلْفَيُّومِيِّ [جُ١/ صَ٢٥٣] مَادَّةُ (صَ وَ لَ).

<sup>(</sup>٤) (يُعَوِّلُونَ): يَسْتَعِينُونَ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١ / ٤٨٣]، فَصْلُ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ.

وَلَفْظُهُ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَىٰ: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ.. طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً ﴾ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ.. طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً ﴾ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةً ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

وَفِي الثَّانِيَةِ: «أَنَّ طَاوُوسًا ﴿ قَالَ لِإَبْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ ﴾ ٣٠.

وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «عَنْ طَاوُوسٍ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ ". أَكُمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ هَنَاتِكَ ". أَكُمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ.. تَتَايَعَ "النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَٰلِكَ. فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ.. تَتَايَعَ "النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ،

 <sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/صَ١٠٩٩]، (١٨- كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (٢- بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ)،
 حَدِيثٌ [١٥-(١٤٧٢)].

<sup>(</sup>٢) هَـٰذَا سَهْوٌ مِنَ الشَّيْخِ العزَّامِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ، فَإِنَّ السَّنَدَ يَقُولُ: ﴿ أَخْبَرَ بِي ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ؟ أَنَّ الصَّهْبَاءِ هُوَ الْقَائِلُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ طَاوُوسًا، وَأَبُو الصَّهْبَاءِ هُوَ الْقَائِلُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ طَاوُوسًا، وَأَبُو الصَّهْبَاءِ السَّهُ صُهَيْبٌ الْبَكْرِيُّ.

<sup>(</sup>٣) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ، وَرَقْمُ الْحَدِيثِ [١٦ - (...)].

<sup>(</sup>٤) «هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ»: قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ فُوَادٌ عَبْدُ الْبَاقِي: «الْمُرَادُ بِهَنَاتِكَ): أَخْبَارِكَ وَأُمُورِكَ الْمُسْتَغْرَبَةِ» إِهَـ.

<sup>(</sup>٥) «تَتَابَعَ»: قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ فُؤَادٌ عَبْدُ الْبَاقِي: «هَلْذِهِ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ. وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِالْـمُوَحَّدَةِ، أَيْ: تَتَابَعَ. وَهُمَا بِمَعْنَىٰ، وَمَعْنَاهُ: أَكْثُرُوا مِنْهُ وَأَسْرَعُوا إِلَيْهِ، لَكِنْ (تَتَابَعَ) إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِّ. وَ (تَتَابَعَ) يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ، فَالْـمُنَنَّاةُ – أَيْ: تَتَابَعَ– هُنَا أَجْوَدُهُ إِهَـ.

وَفِي [سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ]: «عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ وَفِي [سُنَنِ أَبِي عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.. جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَىٰ، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.. جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكُرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَىٰ، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.. جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكُرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَىٰ النَّاسَ تَتَايَعُوا فِيهَا قَالَ: أُجِيزُهُنَّ عَلَيْهِمْ». "".

<sup>(</sup>١) نَفْسُ الْـمَصْدَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي رَقْمِ [١ ، ٣] فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ، وَرَقْمُ الْـحَدِيثِ هُوَ [١٧-(...)].

<sup>(</sup>٢) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٣/ صَ ٥٢٤]، (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ/ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ)، (١٠- بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٢١٩٩). وَهَلْذَا سَنَدُ الْحَدِيثِ مَعَ كَلَامِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ عَنْهُ حُكْمًا وَتَخْرِيجًا:

<sup>«</sup>٢١٩٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْـمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ...» وَسَاقَ الْـمَتْنَ كَمَا سَاقَهُ الْـؤُلِّفُ بِاخْتِلَافِ يَسِيرٍ لَا يُؤَثِّرُ .

<sup>•</sup> تَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ عَلَيْهِ:

<sup>﴿</sup> اللّٰهُ مَانِ حَمُو مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ -: ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ، وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذَرِيُّ: الرُّوَاةُ عَنْ طَاوُسٍ مَجَاهِيلُ. وَقَوْلُهُ: (قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا) لَمْ تَرِدْ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْذَرِيُّ: الرُّوَاةُ عَنْ طَاوُسٍ مَجَاهِيلُ. وَقَوْلُهُ: (قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا) لَمْ تَرِدْ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ هَائِهُ، تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو النُّعْمَانِ، وَيَغْلِبُ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهَاٰذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ. أَيُّوبُ: هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ. النُّنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ. وَطَاوُوسٌ: هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٧/ ٣٣٨] مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٥/ ٢٦)، وَمُسْلِمٌ (١٤٧٢) (١٧)، وَالدَّارَقُـطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢٩ ٤)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي=

قَالَ النَّوَوِيُّ: ﴿ وَقَوْلُهُ: (كَانَتُ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةً)... أَيْ: مُهْلَةٌ وَبَقِيَّةُ اسْتِمْتَاعٍ لِانْتِظَادِ الرَّجْعَةِ ﴿ . قَوْلُهُ: (تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ) هُوَ بِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتَ بَيْنَ الْأَلِفِ وَالْعَيْنِ ؛ هَالِهِ هِي دِوَايَةُ الْجُمْهُودِ ، وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِالْمُوَحَّدَةِ ، وَهُمَا الْأَلِفِ وَالْعَيْنِ ، وَمَعْنَاهُ: أَكْثَرُوا مِنْهُ وَأَسْرَعُوا إِلَيْهِ ؛ لَكِنْ بِالْمُثَنَّاةِ إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ، فَالْمُثَنَّاةُ هُنَا أَجْوَدُ . وَقَوْلُهُ: (هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ \* : أَخْبَادِكَ (هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ \* : أَخْبَادِكَ (اللَّهُ أَعْلَمُ \* ﴿ وَاللَّمِ مَنْ الْمُثَنَّاةُ مُنَا الْمُثَاتِكَ \* : أَخْبَادِكَ (وَأَلُهُ مَنَاتِكَ \* وَاللَّهُ مَنَاتُكَ \* وَاللَّهُ مَنَاتِكَ \* وَاللَّهُ مَنَاتُكَ \* وَاللَّهُ مُنَاتُكُ \* وَاللَّهُ مَنْ الْمُثَنَّاتُ وَاللَّهُ مَنَاتِكَ \* وَاللَّهُ مَنَاتُكُ \* وَاللَّهُ مَنْ الْمُنَاتُ وَاللَّهُ مَنَاتِكَ \* وَاللَّهُ مَنَاتِكَ \* وَاللَّهُ مَنْ الْمُنَاتُ وَاللَّهُ مَنَاتُكُ \* وَاللَّهُ مُلُهُ وَاللَّهُ مُنَاتِكَ \* وَاللَّهُ مَنَاتُكُ \* وَاللَّهُ مَنَاتُكُ \* وَاللَّهُ مَنَاتِكَ \* وَاللَّهُ مُنَاتِكَ \* وَاللَّهُ مَنْ الْمُسْتَغُورَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الْمُورِكَ الْمُسْتَغُورَةِ وَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ \* ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُهُولِ لَا الْمُسْتَعْرَبُهُ وَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ \* ﴿ وَاللَّهُ الْمُنْتَعْرَبُةِ وَ وَاللَّهُ وَالْمُورِكَ الْمُسْتَغُورَةِ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُنْتُمُ وَلِي الْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا الْمُنْ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُورِكَ الْمُسْتَعْرَبُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِقُولُولُ وَالْمُولِقُ

وَقَدْ فَهِمَ هَا وُلَاءِ مِنْ هَا ذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ جَعْلَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.. كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنَّ بِعِلْمِهِ وَأَمْرِهِ، حَتَّىٰ تُوفِي -عَلَيْهِ وَاحِدَةً.. كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ كَذَٰلِكَ عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلَمْ يُنْسَخْ ذَٰلِكَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ كَذَٰلِكَ عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَالصَّدْرِ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ مَشْهُورًا بَيْنَ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ، وَهُمْ بَيْنَ مُفْتٍ بِهِ، وَمُقِرِّ لِلْفُتْيَا، وَسَاكِتٍ عَلَيْهَا، حَتَّىٰ كَانَ إِجْمَاعًا - هَاكَذَا قَرَّرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَشَيْخُهُ -، لِلْفُتْيَا، وَسَاكِتٍ عَلَيْهَا، حَتَّىٰ كَانَ إِجْمَاعًا - هَاكَذَا قَرَّرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَشَيْخُهُ -،

<sup>= [</sup>الْكُبْرَىٰ: ٧/ ٣٣٦] مِنْ طُرُقِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ (أَيْ: مِنْ أَمُورِكَ الْـمُسْتَغْرَبَةِ)، أَلَـمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ الثَّلَاثُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَٰلِكَ؛ فَلَمَّا كَانَ فِي يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَٰلِكَ؛ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ مُمَرَ.. تَتَايَعَ (تَتَابَعَ، وَالتَّتَابُعُ يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِّ) النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ». إهَ كَلَامُ الشَّرِيْ الشَّرِيْ الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ». إهَ كَلَامُ الشَّرِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ». إهَ كَلامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ.

<sup>(</sup>١) فِي شَرْحِ النَّوَوِيِّ: ﴿ الْمُوَاجَعَةِ ١٠

 <sup>(</sup>٢) شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ لِلنَّووِيِّ (جُ١٠/صَ٧٧)، كِتَابُ الطَّلَاقِ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ، طَبْعَةُ الْمَطْبُعَةِ الْمِصْرِيَّةِ بِالْأَزْهَرِ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الثَّالِثُ: دَفْعُ شُبَهِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الطَّلَاقِ الْمَجْمُوعِ)

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ..خَالَفَ عُمَرُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظَّاهِرَةَ الْمَشْهُورَةَ، وَخَرَجَ عَلَىٰ هَاذَا الْإِجْمَاعِ، فَأَبْطَلَ دِينَ اللَّهِ بِرَأْيِهِ، وَخَرَقَ الْمَشْهُورَةَ، وَخَرَجَ عَلَىٰ هَاذَا الْإِجْمَاعِ، فَأَبْطَلَ دِينَ اللَّهِ بِرَأْيِهِ، وَخَرَقَ الْإِجْمَاعَ، وَوَافَقَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَفِيهِمْ عُثْمَانُ وَعَلِيُّ الْإِجْمَاعَ، وَوَافَقَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَفِيهِمْ عُثْمَانُ وَعَلِيُّ وَابْنُ عَوْفٍ، وَكَثِيرٌ لَا يُحْصَوْنَ، فَلَمْ وَابْنُ عَبْسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيْرُ وَابْنُ عَوْفٍ، وَكَثِيرٌ لَا يُحْصَوْنَ، فَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ وَأَقَرُّوهُ، بَلْ أَفْتَوْا بِهَاذَا الرَّأْيِ الْمُخَالِفِ لِلسُّنَةِ وَالْإِجْمَاعِ!..

﴿ كَبُرَتَ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْرَهِ فِي رَان يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ ﴾ [الكهف: ٥]،

حَتَّىٰ اجْتَرَأَ الشَّوْكَانِيُّ وَشِيعَتُهُ فَقَالَ فِي عُمَرَ: "وَأَيْنَ يَقَعُ هَٰذَا الْمِسْكِينُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَعَيْرُهُ: "إِنَّا مَأْمُورُونَ بِمُتَابَعَةِ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَيْرُهُ: "إِنَّا مَأْمُورُونَ بِمُتَابَعَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَسُولِ اللَّهِ وَسُولِ اللَّهِ وَلَيْنَ مِأْمُورِينَ بِالإِقْتِدَاءِ بِعُمَرَ"! ". كَلِمَاتُ حَقِّ لَا يُرَادُ بِهَا إِلَّا الْبَاطِلُ.

وَمَنْ لِلدِّينِ وَالسُّنَةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ الْإِجْمَاعِ إِذَا هُدِمَ كُلُّهُ بِيَدِ عُمَرَ وَأَصْحَابِ الرَّسُولِ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ ذُلِكَ الْهَدْمِ؟!، وَعُمَرُ هُوَ الَّذِي كَانَ إِسْلَامُهُ لِللَّمِن عِزَّا، وَخِلَافَتُهُ لِلْإِسْلَامِ نَصْرًا؛ وَأَيْنَ دُعَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ أَيلِهِ لللِّيْنَ عُرَّا، وَخِلَافَتُهُ لِلْإِسْلَامِ نَصْرًا؛ وَأَيْنَ دُعَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ أَيلِهِ اللَّهُمَّ أَيلِهِ اللَّهُ عَمَرَ» قَالَهَا ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>١) نَيْلُ الْأَوْطَارِ لِلشَّوْكَانِيِّ (جُ٦/ صَ٢٧٧)، كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ أَلْبَتَّةِ وَجَمْعِ الثَّلَاثِ وَاخْتِيَارِ تَفْرِيقِهَا)، حَ (٢٨٥٨)، طَبْعَةُ دَارِ الْحَدِيثِ، مِصْرُ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِهِ:

<sup>﴿</sup> وَإِنْ كَانَتْ لِأَجْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.. فَأَيْنَ يَقَعُ الْمِسْكِينُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ ا ثُمَّ أَيُّ مُسْلِمٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحْسِنُ عَفْلُهُ وَعِلْمُهُ تَرْجِيحَ قَوْلِ صَحَابِيًّ عَلَىٰ قَوْلِ الْمُصْطَفَىٰ ؟ ١ ﴾ إهَ.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَسْتَطِع الْوُصُولَ إِلَىٰ مَصْدَرِ هَلْذَا النَّقْلِ بَعْدِ الإِجْتِهَادِ فِي الْبَحْثِ.

<sup>(</sup>٣) الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ: جُ٣/ صَ٨٩]، ٣١- كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ، بِرَقْمِ (٨١/٤٤٨٣)، وَهَاذَا نَصُّهُ بِسَنَدِهِ: احَدِّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا=

وَقَوْلُهُ الشَّرِيفُ لِعُمَرَ: «مَا سَلَكْتَ فَجَّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجَّا غَيْرَ فَجِّكَ» "، وَقَوْلُهُ الشَّرِيفُ: «إِقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ الشَّرِيفُ: «إِقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ: «إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي مُحَدَّثُونَ.. فَإِنَّ مِنْهُمْ عُمَرَ» "، وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ هَلْهُنَا لِتَأْكِيدِ الْجَوَابِ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: "إِنْ كَانَ شَيْءٌ.. فَإِنَّ وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ هَلْهُنَا لِتَأْكِيدِ الْجَوَابِ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: "إِنْ كَانَ شَيْءٌ.. فَإِنَّ وَالتَّعْلِيقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْهِ الْقَائِلِ: "إِنْ كَانَ شَيْءٌ.. فَإِنَّ اللَّهُ مُرَكَدًا". إِذْ هُو تَعْلِيقٌ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ...» وقَوْلُهُ وَعَلَىٰ مَا لَا يُحْصَىٰ مِنْ أَلِكُ مَا لَا يُحْصَىٰ مِنْ أَلَاهُ دُعَاءَ وَسُولِهِ أَحَادِيثَ صِحَاحٍ وَحِسَانٍ فِي مَنَاقِبِ عُمْرَ هِ . وَقَدْ أَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَ وَسُولِهِ وَحَقَّقَ رَجَاءَهُ، فَكَانَ عُمَرُ كَمَا دَعَا وَرَجَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَلَىٰ عُمْرَ وَحَقَقَ وَجَاءَهُ، فَكَانَ عُمَرُ كَمَا دَعَا وَرَجَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَلَىٰ عُمَرَ وَحَقَقَ وَجَاءَهُ، فَكَانَ عُمَرُ كَمَا دَعَا وَرَجَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَلَىٰ عُمْرَ وَعَلَىٰ عَمْرَ وَعَلَىٰ عَمْرَ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَلَىٰ عُمْرَ

<sup>=</sup> شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَيَّدِ الدِّينَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْهَ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [التَّلْخِيصِ]: (صَحِيحٌ).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٢٩٤) (٣٦٨٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٣٩٦)، وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (جُـ٣٨/ صَ٣٥٠)، حَدِيثٌ (٢٣٢٤٥)، حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْنَبِيِّ عَلِيْهِ. وَقَالَ الشَّيخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُّ: **«حَدِيثٌ حَسَنٌ بِطْرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ»** اِهَـ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (جُ٣/ صَ١٣٤٩)، حَدِيثٌ (٣٤٨٦)، (٣٦ - فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ)، (٢) ، وَرَوَاهُ أَيْضًا بِرَقْمِ (٣٢٨٢) بِلَفْظِ: ﴿إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَىٰ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، (بَابُ ٢) ، وَرَوَاهُ أَيْضًا بِرَقْمِ (٣٢٨٢) بِلَفْظِ: ﴿إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَىٰ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الْأَمْمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمِّتِي هَلْمِهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (جُع/ صَ١٨٦٤)، حَدِيثٌ رَقْمُ [٣٦- (٣٩٨)]، (٤٤ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ)، (٢ - بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (جُ٩/ صَ١٤٤)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٥١٤٥).وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَالْمَ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ».

وَمَنْ خَبِرَ تَارِيخَهُ عَلَيْهَا -إِذَا وَجَدَهُ أَشَدَ النَّاسِ عَنِ السُّنَةِ الشَّرِيفَةِ بَحْثًا، وَأَجْوَصَهُمْ عَنِ الْقَوْلِ بِالرَّأْيِ عِنْدَ وَأَجْرَصَهُمْ عَنِ الْقَوْلِ بِالرَّأْيِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالسُّنَةِ، وَأَعْظَمَهُمْ تَحْذِيرًا مِنْ ذُلِكَ، فَكَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ الْعِلْمِ بِالسُّنَةِ، وَأَعْظَمَهُمْ تَحْذِيرًا مِنْ ذُلِكَ، فَكَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ الْعُنْ السُّنَنُ أَنْ يَعُوهَا، فَقَالُوا بِرَأْيِهِمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ ﴿ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، أَعْيَتُهُمُ السُّنَنُ أَنْ يَعُوهَا، فَقَالُوا بِرَأْيِهِمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ ﴿ السُّنَنُ أَنْ يَعُوهَا، فَقَالُوا بِرَأْيِهِمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْفُ الللللْهُ الللللللْفُوالِمُ اللللللللْفِي اللللللللْفُوالِمُ الللللللْفُولُ اللللللللللْفُولِ اللللللللللللللِّهُ اللللللللْفِي اللللللْفُولِ الللللْفُولِ الللللللللْفُولِ اللللللللللْفُولُ اللللللْفُولُ اللللللللْفُولُ الللللللْفُولُ الللللللْفُولُ الللللللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللللْفُولُ اللللللْفُولُ اللللللْفِ الللللْفُولُ ا

وَكَثِيرًا مَا يَرَىٰ الرَّأْيَ بِاجْتِهَادِهِ فَتَبْلُغُهُ السُّنَّةُ فَيَرْجِعُ عَنْ رَأْيِهِ إِلَيْهَا، وَكَانَ يُبَالِغُ عِنْدَ الْحَادِثَةِ الَّتِي لَا يَحْفَظُ فِيهَا سُنَّةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُنَادِي فِي النَّاسِ: «أَذَكُرُ اللَّهَ امْرَأَ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَلْذَا شَيْئًا إِلَّا قَالَهُ "، فَيَقُومُ الْخَرِّ اللَّهُ امْرَأً حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَلْذَا شَيْئًا إِلَّا قَالَهُ "، فَيَقُومُ الْحَافِظُونَ فَيُخْبِرُونَ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، فَلَا يَعْدُو أَنْ يُفْتِيَ بِهِ. وَالْمُتَنَبِّعُ الْحَافِظُونَ فَيُخْبِرُونَ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، فَلَا يَعْدُو أَنْ يُفْتِي بِهِ. وَالْمُتَنَبِّعُ

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ الْإِمَامُ الْـخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْفَقِيهُ وَالْـمُتَفَقِّهُ: جُ١/ صَ٢٥٢]، ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَمِّ الْقِيَاسِ وَتَـحْرِيمِهِ وَالْـمَنْعِ مِنْهُ. قَالَ:

<sup>«</sup>٤٧٦ – أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ، أَنَا أَبُو يَعْلَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ الدَّبَاسُ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ شَرِيكٍ، نَا أَبِي، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا، فَقَالُوا بِالرَّأْيِ، فَضَلُّوا وَأَصَلُّوا».

 <sup>(</sup>٢) رَوَىٰ الْإِمَامُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ [جُ٤/ صَ٨]، بَابُ الْحَاءِ، حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْـهُذَلِيُّ. قَالَ الطَّبَرَانِيُّ:

<sup>﴿</sup>٢٨٤٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّذَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ عُمَرُ ﴿ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَذَكُرُ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ عُمَرُ ﴿ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمُلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُلَكِيُّ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ اللَّهُ عَلَىٰ النَّابِغَةِ الْهُلَكِيُّ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِتَيْنِ - يَعْنِي ضَرَّتَيْنٍ - فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِعَمُودِ ظُلِّيَها لَلْهُ عَلَىٰ عُمْرُ: اللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْنِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ =

لِكُتُبِ السُّنَنِ وَالْجَوَامِعِ وَالْمَسَانِيدِ.. يَرَىٰ عَلَىٰ ذَٰلِكَ شَوَاهِدَ كَثِيرَةً لَا نُطِيلُ الْكِتَابَ بِذِكْرِهَا.

وَبَعْدُ، فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا فَهِمُوا - وَحَاشَا أَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ -.. لَلَزِمَ لِنُومًا بَيِّنَا أَنْ يَكُونَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ الصَّوَابِ أَوَّلَا، لَمُ عَدَلُوا عَنْ هَاذَا الْإِجْمَاعِ إِلَىٰ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ الْخَطَإِ ثَانِيًا فِي عَهْدِ عُمَرَ. وَهَلْ يُقُولُ بِهَاذَا إِلَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ عِنَايَةَ اللَّهِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَأَصْحَابِهِ؟!، وَمَا يَقُولُ بِهَاذَا إِلَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ عِنَايَةَ اللَّهِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَأَصْحَابِهِ؟!، وَمَا هِيَ - وَاللَّهِ - وَاللَّهِ - كَيْفَ يَتَصَوَّرُ هِيَ - وَاللَّهِ - وَاللَّهِ - وَاللَّهِ عَمْرَ يُحْمِعُونَ عَلَىٰ مَنْ فِيهِ مَسْكَةٌ مِنْ دِينٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَهْدِ عُمَرَ يُجْمِعُونَ عَلَىٰ مَنْ فِيهِ مَسْكَةٌ مِنْ دِينٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَهْدِ عُمَرَ يُجْمِعُونَ عَلَىٰ مَنْ فِيهِ مَسْكَةٌ مِنْ دِينٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَهْدِ عُمَرَ يُجْمِعُونَ عَلَىٰ مَنْ فِيهِ مَسْكَةٌ مِنْ دِينٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَهْدِ عُمَرَ يُجْمِعُونَ عَلَىٰ مَنْ فِيهِ مَسْكَةٌ مِنْ دِينٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَهْدِ عُمَرَ يُجْمِعُونَ عَلَىٰ مَنْ فِيهِ مَسْكَةٌ مِنْ دِينٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَهْدِ عُمَرَ يُجْمِعُونَ عَلَىٰ السَّنَةِ الثَّابِيَةِ وَيُهُ السَّنَةِ وَيُحَافِظُ عَلَيْهُمُ الْجَمَاهِيرُ مِنَ السَّلَفِ عَلَى الْاَعْتَوى بِيقِيضِهَا إِلَّا أَفْرَادٌ مُبْتَلِعُونَ يُعَلِّ الْمُتَعَاقِبَةِ، يَتَسَتَّرُونَ بِالْفَتُوى بِيهِ الْمُتَعَاقِبَةٍ، يَتَسَتَّرُونَ بِالْفَتُوى بِيهِا؟!، سُبْحَانَكَ عَلِيمٌ اللَّهُمَّا، هَذَا بُهُمَانَ عَظِيمٌ.

وَلَمَّا تَنَبَّهَ بَعْضُ حُذَّاقِ هَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ لِوُقُوعِهِمْ فِي هَاذَا الْمَضِيقِ وَتَوَرُّطِهِمْ فِي هَاذَا الْمَأْزِقِ ﴿ . . جَعَلُوا يَخْتَلِقُونَ الْمَعَاذِيرَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَوْ لِلْمَا فِي اللَّهُ عِنْ اللَّعْزِيرِ الَّذِي هُوَ إِلَىٰ الْإِمَامِ ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الإَجْتِهَادِ الْجَائِزِ لَهُ ، وَمِنَ التَّعْزِيرِ الَّذِي هُوَ إِلَىٰ الْإِمَامِ ، وَهُو كَلَامٌ إِنْ ذَلِكَ مِنَ الإَجْتِهَادِ الْجَائِزِ لَهُ ، وَمِنَ التَّعْزِيرِ الَّذِي هُو إِلَىٰ الْإِمَامِ ، وَهُو كَلَامٌ إِنْ ذَلَ عَلَىٰ شَيْءٍ . . فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَىٰ سَفَهِ قَائِلِهِ أَوِ اسْتِهْزَائِهِ بِمَنْ يُحَدِثُهُمْ! ؛ وَهَلْ يَسُوعُ مُخَالَفَةُ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ بِاجْتِهَادٍ أَوْ سِيَاسَةٍ!!.

<sup>=</sup> أَكْبَرُا، لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِهَلْذَا.. مَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ ١٠.

<sup>(</sup>١) «الْمَأْزِقُ» الْمَضِيقُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٠/ صَ٥]، فَصْلُ الْأَلِفِ.

فَلْنَدَعْ سَخَافَاتِ هَا وُلَاءِ وَمَا اجْتَرَحُوهُ اللهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، وَاللَّهُ حَسْبُ الْمُسْلِمِينَ وَحَسِيبُ الْمُشَاغِبِينَ.

وَلْنَنْتَقِلْ بِكَ إِلَى جَادَّةِ الصَّوَابِ فِي فَهْمِ هَلْذَا الْأَثْرِ الشَّرِيفِ عَلَىٰ مَا قَالَ الْعُلَمَاءُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَهَدْيِ أَصْحَابِهِ، عَلَيْهِمْ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَجْوِبَةٌ عَدِيدَةٌ مُفَصَّلَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ، ذَكَرَ مِنْهَا الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ] ثَمَانِيَةً ﴿، وَذَكَرَهَا الْعَلَّامَةُ الْخَضِرُ الْحَكْنِيُّ الشَّنْقِيطِيُّ فِي كِتَابِهِ السَّابِقِ ﴿، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَفَاضِلِ الرَّادِّينَ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْبِدْعَةِ، وَلَا أُطِيلُ عَلَيْكَ السَّابِقِ ﴿، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَفَاضِلِ الرَّادِينَ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْبِدْعَةِ، وَلَا أُطِيلُ عَلَيْكَ بِتَفْصِيلِهَا كُلِّهَا، فَإِنَّ عَرَضَنَا فِي هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ أَنْ نَتَخَيَّرَ لِلْقَارِئِ الْكَرِيمِ مَا هُوَ أَدْخَلُ فِي صَمِيمِ الْحَقِّ، وَأَقْرَبُ إِلَىٰ الظُّهُورِ، وَأَبْعَدُ عَنِ الْغُمُوضِ، وَهُو مَا أَدْخَلُ فِي صَمِيمِ الْحَقِّ، وَأَقْرَبُ إِلَىٰ الظُّهُورِ، وَأَبْعَدُ عَنِ الْغُمُوضِ، وَهُو مَا أَلْمَعَ ﴿ إِلَيْهِ مَوْلَانَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ﴾.

وَتَوْضِيحُهُ: أَنَّ عَصْرَ طَاوُوسٍ وَأَبِي الصَّهْبَاءِ كَانَ عَصْرَ جَمْعٍ لِلْعِلْمِ وَسُؤَالٍ عَنْهُ، وَطَلَبٍ لَهُ، لَا سِيَّمَا وَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي أَقْبَلَ

<sup>(</sup>١) أَيْ: جَلَبُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الْإِثْمِ، أَخْلَامِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ اجْتَرَجُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

 <sup>(</sup>٢) [فَتْحُ الْبَادِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَادِيِّ: جُ٩/ صَ٣٦٧-٣٦٥]، ٦٨- كِتَابُ الطَّلَاقِ، (٤- بَابُ مَنْ جَوَّزَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ) فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي بِرَقْمِ (٢٦١٥)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ.

 <sup>(</sup>٣) هُوَ كِتَابُ [لُزُومُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً، بِـمَا لَا يَسْتَطِيعُ الْعَالِـمُ دَفْعَهُ]، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي [صَ٨٨] مَعَ تَرْجَمَةِ مُؤَلِّفِهِ.

<sup>(</sup>٤) «ٱلْمَعَ»: أَشَارَ بِإِيجَازٍ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ٩/ صَ٢٧٦]، (بَابُ: أَلْمَعَ). لِدُوزِي.

عَلَىٰ الْعِلْمِ كُلَّ الْإِقْبَالِ عَقِبَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَجَمَعَ ﴿ مِنْ عِلْمِ السُّنَةِ وَالْكِتَابِ فِي الزَّمَنِ الْكَثِيرِ، حَتَّىٰ كَانَ وَالْكِتَابِ فِي الزَّمَنِ الْكَثِيرِ، حَتَّىٰ كَانَ عُمَرُ ﴿ فَهُ يُقَدِّمُهُ عَلَىٰ صِغِرِ سِنِّهِ، وَيُدْخِلُهُ فِي مَجْلِسِهِ الْخَاصِّ بَيْنَ شُيُوخِ عُمَرُ وَلَهُ عَلَىٰ صِغِرِ سِنِّهِ، وَيُدْخِلُهُ فِي مَجْلِسِهِ الْخَاصِّ بَيْنَ شُيُوخِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ قَصَصُ مَشْهُورَةٌ فِي إِظْهَارِ غَزَارَةِ عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ ﴿ .

وفضله (المعلم) وفضله المن عبّاس - كطاؤوس وأبي الصّهباء - يكونُ لَدَيْهِمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَسْتَغْرِبُونَ خَفَاءَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ، وَفِي ذُلِكَ الْوَقْتِ قَدْ عُلِمَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مَا يَسْتَغْرِبُونَ خَفَاءَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ، وَفِي ذُلِكَ الْوَقْتِ قَدْ عُلِمَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ الطَّلَاقَ كَانَ لَا أَمَدَ لَهُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، وَلَا أَمَدَ لِلرَّجْعَةِ، وَأَنَّ اللَّهُ وَغَيْرِهِ أَنَّ الطَّلَاقُ مُرَّتَانِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ الطَّلَاقُ مُرَّتَانِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ الطَّلَاقُ مُرَّتَانِ سُنَّةُ رَسُولِ - بِفَضْلِهِ - نَسَخَ ذُلِكَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ شُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ مَا هُوَ مُقْتَضَىٰ الْكِتَابِ مِنْ أَنَّةُ لَا فَرْقَ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةَ بِهِ لَا تَحِلُّ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ الْمَجْمُوعِ مِنْهُ وَالْمُفَرَّقِ فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ بِهِ لَا تَحِلُّ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ الْمَحْمُوعِ مِنْهُ وَالْمُفَرَّقِ فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ بِهِ لَا تَحِلُّ حَتَىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ الْمَعْرَقِ فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ بِهِ لَا تَحِلُّ حَتَىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ الْمَعْرَةِ فَي أَنْ الْمُطَلِّقَةَ بِهِ لَا تَحِلُّ حَتَىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ الْمَقَاقِةَ وَلَا اللَّهُ مَا هُو الْمُقَرِّقِ فِي أَنَّ الْمُطَلِّقَةَ بِهِ لَا تَحِلُّ حَتَىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَةِ الْمُعْرَةِ فَي أَلْكَ مِنْ رِوَايَةِ الْحِبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَسْلَفْنَا لَكَ

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (جُ٣/ صَ١٣٢٧)، ٦٥- الْمَنَاقِبُ، ٢٢- بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ. قَالَ:

بَعْضَهُ عِنْدَ تَفْسِيرِنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الطَّلْقُ مَرَّتَالًا ... ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ١٠، وَكَانَ قَدْ بَلَغَ طَاوُوسًا وَأَبَا الصَّهْبَاءِ أَنَّ نَاسًا لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّاسِخُ، فَعَمِلُوا بِالْمَنْسُوخ جَهْلًا، وَرَدُّوا الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَ الْمَجْمُوعَةَ إِلَىٰ الْوَاحِدَةِ، وَأَنَّ النَّاسِخَ لَمْ يَشْتَهِرْ إِلَّا فِي عَهْدِ عُمَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ ﴿ هُوَ الَّذِي بَالَغَ فِي إِظْهَارِهِ وَرَدَّ النَّاسَ فِيهِ إِلَىٰ السُّنَّةِ، وَهُوَ: أَنَّ الثَّلَاثَ ثَلَاثٌ، فُرِّقَتْ أَوْ جُمِعَتْ، فَعَلَّمَ الْجَاهِلَ، وَأَيْقَظَ الْغَافِلَ، فَاسْتَبْعَدُوا -نَظَرًا لِشُهْرَةِ هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُمْ- أَنْ يَكُونَ نَاسٌ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِمُ النَّاسِخُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَفِي أَوَائِلِ عَهْدِ عُمَرَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَثْبِتُوهَا مِنْ أُسْتَاذِهِمُ الْحِبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلِذَلِكَ كَانَ السِّيَاقُ لِلْقِصَّةِ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ: «أَنَّ طَاوُوسًا ﴿ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ...؟ » إِلَخِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ». وَفِي الطَّرِيقِ الثَّالِثَةِ: «أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِإبْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ ». يَعْنِي: حَدِّثْنَا عَنْ هَلْذَا الْخَبَرِ الْمُسْتَغْرَبِ الْمُسْتَبْعَدِ.

فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا لَكَ -وَهُو كَمَا وَصَفْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ-.. لَمْ يَحْتَجِ الْخَبَرُ إِلَىٰ كَثِيرِ كَلَامٍ؛ فَإِنَّ الْجَوَابَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَىٰ قَدْرِ السُّؤَالِ وَالسَّائِلِينَ، وَالسَّائِلُونَ يَعْلَمُونَ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنْسُوخَهَا وَنَاسِخَهَا، وَكُلُّ مَا يَسْأَلُونَ عَنْهُ هُو أَنَّهُ: هَلْ هُنَاكَ نَاسٌ جَهِلُوا النَّاسِخَ وَعَمِلُوا بِالْمَنْسُوخِ؟!، لَا يَسْتَمَا وَالنَّاسِخُ قُرْءَانٌ يُتْلَىٰ وَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ!. وَلَعَلَّهُمْ سَمِعُوا الْكَثِيرَ مِنْهَا عَنْ سِيَّمَا وَالنَّاسِخُ قُرْءَانٌ يُتْلَىٰ وَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ!. وَلَعَلَّهُمْ سَمِعُوا الْكَثِيرَ مِنْهَا عَنْ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرْ هُنَا [صَ٩٦] وَمَا بَعْدَهَا.

 <sup>(</sup>٢) أُنْظُرْ هُنَا [صَ١٣١] مَعَ رَقْمِ [٢] فِي هَامِشِهَا. وَالْقَائِلُ لِإَبْنِ عَبَّاسٍ هُو أَبُو الصَّهْبَاءِ صُهَيْبٌ الْبَكْرِيُّ، وَلَيْسَ طَاوُوسًا.

مَنْخِهِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَلِذُلِكَ قَالَ طَاوُوسٌ" لِلْحِبْرِ: «أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ النَّكِ فَ بُخِهُ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَلِذُلِكَ قَالَ طَاوُوسٌ" لِلْحِبْرِ: «أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ النَّكُ تُخْعَلُ وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَخْرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ؟» النَّلَاثُ يُزِدْهُ الْحِبْرُ عَلَىٰ أَنْ قَالَ: «نَعَمْ»". فَإِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ سَائِلَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَفْسِرَ عَنْ شَيْءٍ يَسْتَبْعِدُهُ، وَهُو: وُجُودُ جَاهِلِينَ بِالْمَنْسُوخِ لِهَلٰدِهِ الْمُدَّةِ. يَسْتَفْسِرَ عَنْ شَيْءٍ يَسْتَبْعِدُهُ، وَهُو: وُجُودُ جَاهِلِينَ بِالْمَنْسُوخِ لِهَلٰدِهِ الْمُدَّةِ. فَلْسُ الْحِبْرُ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ يَذْكُرَ لَهُمُ النَّاسِخَ، فَهُمْ بِهِ عَالِمُونَ، وَمِنْهُ وَلَيْسَ الْحِبْرُ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ يَذْكُرَ لَهُمُ النَّاسِخَ، فَهُمْ بِهِ عَالِمُونَ، وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ، وَعَنْهُ أَخَذُوهُ، فَلَوْ أَنَّ سَائِلًا سَأَلُكَ: هَلْ صَلَّىٰ النَّاسُ إِلَىٰ بَيْتِ تَعَلَّمُوهُ، وَعَنْهُ أَخَذُوهُ، فَلَوْ أَنَّ سَائِلًا سَأَلُكَ: هَلْ صَلَّىٰ النَّاسُ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَعْدِسِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟، لَقُلْتَ: نَعَمْ. وَاكْتَفَيْتَ بِذَٰلِكَ عَنْ الْمَاسُ إِلَىٰ النَّاسِخَ، وَإِنَّ مَا النَّسِخَ وَالنَّاسِخَ، وَإِنَّ مَا النَّسِخَ وَالنَّاسِخَ، وَإِنَّمَا لَوَ مُعْمُولًا بِهِ أَمْ لَا؟.

فَقُولُ الْحِبْرِ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَىٰ: «كَانَ الطَّلَاقُ...» إِلَخِ، كَانَ جَوَابًا لِسُؤَالِ طَاوُوسٍ كَمَا وَضَّحَتْهُ الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ.

وَأَفَادَتِ الطَّرِيقُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ سَائِلًا آخَرَ -وَهُوَ أَبُو الصَّهْبَاءِ- كَانَ مَعَ طَاوُوسِ ﴿ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ الْبَيَانِ ؛ وَعَادَةُ مُسْلِمٍ الَّتِي امْتَازَ بِهَا كِتَابُهُ.. جَمْعُ الطُّرُقِ فَي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ، لِيُعِينَ الْقَارِئَ عَلَىٰ فَهْمِ الْقِصَّةِ كَامِلَةً ، فَرِحَهُ اللَّهُ وَأَجْزَلَ عَطَاءَهُ.

<sup>(</sup>١) فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ الَّتِي رَوَاهَا مُسْلِمٌ، وَقَدْ نَبَّهْنَاكَ مَرَّتَيْنِ -وَهَلْذِهِ الثَّالِثَةُ - أَنَّ الْقَائِلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا هُوَ أَبُو الصَّهْبَاءِ صُهَيْبٌ الْبَكْرِيُّ، وَلَيْسَ طَاوُوسًا.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرْ هُنَا [ص ١٣١] مَعَ رَقْمِ [٢] فِي هَامِشِهَا.

<sup>(</sup>٣) هَلْذَا لَيْسَ دَقِيقًا مِنَ الشَّيْخِ الْعَزَّامِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، فَإِنَّ سَنَدَ الطِّرِيقِ الثَّالِثَةِ يَقُولُ: (عَنْ =

وَخُلَاصَةُ الْكَلَامِ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ:

أَنَّ عَالِمَيْنِ جَلِيلَيْنِ -مِنْ مُلَازِمِي حِبْرِ الْأُمَّةِ- اسْتَبْعَدَا مَا قِيلَ لَهُمَا مِنْ أَنَّ النَّاسِخَ خَفِيَ عَلَىٰ نَاسِ حَتَّىٰ أَشَاعَهُ أَمِيرُ الْـمُؤْمِنِينَ عُمَرُ، وَوَافَقَهُ كُبَرَاءُ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَا وُّهُمْ، لِعِلْمِهِمْ بِالنَّسْخِ كَمَا عَلِمَهُ؛ وَكَيْفَ لَا يَعْلَمُونَهُ وَهُوَ قُرْءَانٌ يُتْلَىٰ، وَأَحَادِيثُ وَقَصَصٌ شَاهَدُوا فِيهَا فُتْيَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، أَوَلَيْسَ مِنْ ذَٰلِكَ قِصَّةُ ابْنِ عُمَرَ؟، وَفِيهَا -كَمَا سَبَقَ- أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا.. أَكَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَرَاجِعَهَا؟ فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ لَهُ: لَا، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً» ﴿ . أَلَيْسَ مِنْ ذَٰلِكَ قِصَّةُ رُكَانَةَ فِي طَلَاقِهِ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ؟ وَقَدْ شَاهَدُوا النَّبِيَّ ﷺ لَا يَأْمُرُهُ بِرَجْعَتِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ حَلَفَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ (الْبَتَّةِ) إِلَّا وَاحِدَةً ٥، وَفِي ذَٰلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِهَا الثَّلَاثَ.. لَأَلْزَمَهُ بِهَا وَلَمْ يُحِلَّ لَهُ مُرَاجَعَتَهَا. أَلَيْسَ مِنْ ذَٰلِكَ غَضَبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ الرَّجُلِ الَّذِي أُخْبِرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا؟ بَلْ قَامَ غَضْبَانَ وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالْمُرَاجَعَةِ ٣ كَمَا أَمَرَ بِهَا ابْنَ عُمَرَ حِينَ غَضِبَ عَلَيْهِ إِذْ كَانَ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً... إِلَى آخِرِ مَا

<sup>=</sup> طَاوُوسٍ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ... اللَّهِ. فَطَاوُوسٌ لَمْ يَشْتَرِكْ مَعَ أَبِي الصَّهْبَاءِ فِي تَوْجِيهِ هَلْذَا الْكَلَامِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا طَاوُوسٌ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي الصَّهَبَاءِ الَّذِي وَجَّهَ هَلْذَا الْكَلاَمَ بِمُفْرَدِهِ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ [صَ٩٦] مَعَ رَقْمِ [١] فِي هَامِشِهَا.

<sup>(</sup>٢) قُلْتُ: سَبَقَ ذِكْرُ هَلْذَا الْحَدِيثِ وَتَخْرِيجُهُ بِتَوَسُّعٍ، وَذُلِكَ مِنْ [صَ٣٣] إِلَىٰ [صَ٣٩]. (٣) أُنْظُرُ [صَ٨٧].

سَبَقَ لَكَ مِنْ أَدِلَّةِ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

# فَمَعْنَىٰ كَلَامِ الْحِبْرِ لِصَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:

كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فِي الْعَهْدِ الشَّرِيفِ النَّبوِيِّ يُجْعَلُ وَاحِدَةً بَعْدَ النَّسْخِ مِمَّنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرْجِعْ فِي فُتْيَاهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا إِلَىٰ مَنْ عَلِمَ النَّاسِخَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَذُٰلِكَ مَنْ عَمِلَ بِالْمَنْسُوخِ، أَوْ أَفْتَىٰ بِهِ فِي عَهْدِ أَبِي النَّاسِخَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَذُٰلِكَ مَنْ عَمِلَ بِالْمَنْسُوخِ، أَوْ أَفْتَىٰ بِهِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَالطَّدْرِ مِنْ عَهْدِ عُمَرَ. لَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَلَا إِلَىٰ عُمَرَ، فَلَمَّا تَتَايَعَ النَّاسُ فِي ذُٰلِكَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ. اِشْتَهَرَ حَتَّىٰ بَلَغَ عُمَرَ، النَّاسَ فِي ذُٰلِكَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَ. اِشْتَهَرَ حَتَّىٰ بَلَغَ عُمَرَ، وَلَا اللَّاسَ فِي ذُلِكَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَ. اِشْتَهَرَ حَتَّىٰ بَلَغَ عُمَرَ، وَلَا اللَّيْ مُنَ عَلَى اللَّيْ عُمَرَ، وَلَا اللَّهُ مِنْ عَهْدِ عُمْرَ، وَلَالَّ مَنْ عَلَاقِ مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَ. الشَّيْونِ بَعْدَافِةِ عُمْرَ، الشَّرِيفِ، مَعَ النَّاسَ كَعَادَتِهِ فِي الْبَحْثِ عَنِ السُّنَنِ بِهَالِهِ الْعِبَارَةِ، وَهِي قَوْلُهُ هُهُ: "إِلَى الشَّولِ كَعَادَتِهِ فِي الْبَحْثِ عَنِ السَّنَنِ بِهَالِهِ الْعِبَارَةِ، وَهِي قَوْلُهُ هَا اللَّاسَ قَدِ اسْتَعْجُلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةً، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ "".

يَعْنِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي أَنَاطَ " بِهِ اللّهُ فِي كِتَابِهِ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَىٰ.. هُوَ الثَّلَاثُ، فُرِّقَتْ أَوْ جُمِعَتْ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا؛ غَيْرَ أَنَّ الَّذِي فَرَّقَ اللّهُ اللّهُ لَهُ؛ الطَّلَقَاتِ تَأَدَّبَ بِمَا أَرْشَدَهُ اللّهُ إِلَيْهِ، وَتَحَلَّىٰ بِالْأَنَاةِ الَّتِي أَعْطَاهَا اللّهُ لَهُ؛ وَاللّذِي جَمَعَهَا فِي كَلِمَةٍ أَسَاءَ الْأَدَب، فَلَمْ يَقْبَلْ أَنَاةَ اللّهِ الَّتِي مَنَحَهَا لَهُ، وَسَلَكَ وَاللّذِي جَمَعَهَا فِي كَلِمَةٍ أَسَاءَ الْأَدَب، فَلَمْ يَقْبَلْ أَنَاةَ اللّهِ الَّتِي مَنَحَهَا لَهُ، وَسَلَكَ بِنَفْسِهِ مَسْلَكًا لَا يُحِبُّهُ اللّهُ لَهُ، بِجَمْعِ مَا نَدَبَهُ إِلَىٰ تَفْرِيقِهِ، فَهُو أَوْلَىٰ أَنْ يُلْزَمَ بِنَفْسِهِ مَسْلَكًا لَا يُحِبُّهُ اللّهُ لَهُ، بِجَمْعِ مَا نَدَبَهُ إِلَىٰ تَفْرِيقِهِ، فَهُو أَوْلَىٰ أَنْ يُلْزَمَ بِنَفْسِهِ مَسْلَكًا لَا يُحِبُّهُ اللّهُ لَهُ، بِجَمْعِ مَا نَدَبَهُ إِلَىٰ تَفْرِيقِهِ، فَهُو أَوْلَىٰ أَنْ يُلْزَمَ بِنَفْسِهِ مَسْلَكًا لَا يُحِبُّهُ اللّهُ لَهُ، بِجَمْعِ مَا نَدَبَهُ إِلَىٰ تَفْرِيقِهِ، فَهُو أَوْلَىٰ أَنْ يُلْزَمَ بِفُوعِ الثَّلَاثِ، وَأَنْ يُخْرِيقِهِ، فَاسْتِعْجَالُهُ بِجَمْعِهَا لَا يُحْرَىٰ أَنْ يُحْرَىٰ أَنْ يُحْرَمُ مِنْ رَجْعَةِ امْرَأَتِهِ، فَاسْتِعْجَالُهُ بِجَمْعِمَا لَا الثَّلَاثِ مَنْ يُجْعَدُ أَنْ يُبْغِي أَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ عَدَمُ لُلْزُومِهَا. فَأَيُّ مَعْنَىٰ يَتَمَسَّكُ بِهِ مَنْ يَجْعَلُ الثَّلَاثَ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ [ص ١٣١] وَمَا بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنَاطَ ﴾: عَلَّقَ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ:جُ ٢ / صَ ٩٦٣]، بَابُ النُّونِ.

الْمَجْمُوعَةَ رَجْعِيَّةً؟!؛ وَمَنَاطُّ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَىٰ هُوَ الْإِثْيَانُ بِالْعَدَدِ عَلَىٰ أَيِّ وَجُهٍ كَانَ مِنْ جَمْعٍ أَوْ تَفْرِيقٍ، وَالْمُفَرِّقُ لِلطَّلَقَاتِ مُتَأَدِّبٌ بِأَدَبِ اللَّهِ الَّذِي وَجْهٍ كَانَ مِنْ جَمْعٍ أَوْ تَفْرِيقٍ، وَالْمُفَرِّقُ لِلطَّلَقَاتِ مُتَأَدِّبٌ بِأَدَبِ اللَّهِ الَّذِي أَدَّبُهُ بِهِ، وَمَعَ ذَٰلِكَ لَزِمَتُهُ الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَىٰ مَتَىٰ تَمَّ لَهُ عَدَدُ الثَّلَاثِ؛ فَالَّذِي لَمْ يَتَا هُوَ لُزُومُ الثَّلَاثِ لَهُ.

وَهَاذَا فِقُهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَلِيقُ بِهِ.

أَمَّا قَوْلُهُ: «فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ!».. فَهُوَ طَلَبٌ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ الْحَاضِرِينَ، لَعَلَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ سُنَّةً خَصَّصَتْ هَاٰذَا الْعُمُومَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، أَوْ قَيَّدَتْ إِطْلَاقَهُ، فَيَعْمَلُ بِهَا كَمَا هِيَ عَادَتُهُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَىٰ السُّنَّةِ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْ جَمَاعَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِينَ فِي عَهْدِهِ إِلَّا الْمُوَافَقَةَ وَالْإِقْرَارَ التَّامَّ عَلَىٰ إِمْضَاءِ التَّلَاثِ الْـمَجْمُوعَةِ، وَكَيْفَ لَا؟ وَفِيهِمُ الْإِمَامُ عَلِيٌّ وَابْنُهُ الْحَسَنُ، وَقَدْ سَمِعَ أَحَدُهُمَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيْتُمَا رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ، أَوْ ثَلَاثًا جَمِيعًا.. لَـمْ تَـجِلَّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"". وَفِيهِمْ رُكَانَةُ الَّذِي حَلَّفَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِـ (الْبَتَّةِ) إِلَّا وَاحِدَةً، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ أَمَرَهُ بِرَجْعَتِهَا٣. وَفِيهِمْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الَّذِي رَوَىٰ إِنْفَاذَ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ عُوَيْمِرِ الْعَجْلَانِيِّ حِينَ حَلَفَ بِهَا عَقِبَ اللِّعَانِ ". وَفِيهِمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ " وَعَائِشَةُ "، وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ رَوَى

<sup>(</sup>١) «مَنَاطُ»: مُتَعَلَّقُ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ:جُ٢/ صَ ٩٦٣]، بَابُ النُّونِ.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرُ [صَ ٨٩] وَمَا بَعْدَهَا بِالْهَوَامِشِ.

<sup>(</sup>٣) قُلْتُ: سَبَقَ ذِكْرُ هَاذَا الْحَدِيثِ وَتَخْرِيجُهُ بِتَوَسُّعٍ، وَذُلِكَ مِنْ [صَ٣٣] إِلَىٰ [صَ٣٩].

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرُ [صَ ٧٩]. (٥) أَنْظُرُ [صَ ٩٣]. (٦) أَنْظُرُ [صَ ٨٠، ٨٠].

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُنَّةً فِي هَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَقَدْ سَبَقَ كُلُّ ذَٰلِكَ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَاذَا.

فَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﴿ الْفَلُو الْمُضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ! » أَيْ: هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَانِعٌ مِنْ هَنْدَا الْإِمْضَاءِ مِنْ شَيْءٍ يَحْفَظُهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بَعْدَ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ وَلَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ جَمِيعًا إِلّا الْمُوَافَقَةُ وَالتَّأْيِيدُ لِمَا أَبْدَاهُ مِنْ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ جَمِيعًا إِلّا الْمُوافَقَةُ وَالتَّأْيِيدُ لِمَا أَبْدَاهُ مِنْ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ وَلَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ جَمِيعًا إِلّا الْمُوافَقَةُ وَالتَّأْيِيدُ لِمَا أَبْدَاهُ مِنْ حِكْمَةِ لُوهِ وَالثَّلِيلُ مِنْ كِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ، الشَّلُوخِ، وَأَشَاعَ النَّاسِخَ. وَكُمْ لَهُ هَا فَوْدَدَ الْجَاهِلِينَ بِالنَّاسِخِ عَنِ الْعَمَلِ بِالْمَنْسُوخِ، وَأَشَاعَ النَّاسِخَ. وَكُمْ لَهُ هَا فَرَدَّ الْجَاهِلِينَ بِالنَّاسِخِ عَنِ الْعَمَلِ بِالْمَنْسُوخِ، وَأَشَاعَ النَّاسِخَ. وَكُمْ لَهُ هَا مَنْ أَمْثَالِ هَلْذَا.

هَلْذَا نِكَاحُ الْمُتْعَةِ.. قَدْ أُجِيزَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نُسِخَ وَحَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نُسِخَ وَحَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا ﴿، وَفِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ مَنْ يُنَادِي فِي النَّاسِ: (أَلَا بَعْضِ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ مَنْ يُنَادِي فِي النَّاسِ: (أَلَا

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (جُ ٥/ صَ١٩٦٦)، (٣٢- بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْـمُتْعَةِ آخِرًا)، وَذَكَرَ تَـحْتَ هَلْذَا الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ، وَنَحْنُ نَذْكُرَهَا، قَالَ:

٤٨٢٥ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ الزَّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّا ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا ﴿ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ تَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ.
 الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ.

٢ ٤٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمُرةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: يُسْأَلُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخُصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَىٰ لَهُ: إِنَّمَا ذَٰلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النَّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ يُحْرَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

٤٨٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ: قَالَ عَمْرُو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ =

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ النَّالِثُ: دَفْعُ شُبَهِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الطَّلَاقِ الْمَجْمُوعِ) \_\_\_\_\_\_\_131 إِنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) "". وَمَعَ هَلْذَا.. وُجِدَ نَاسٌ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّاسِخُ إِلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ، فَأَعْلَنَ النَّاسِخَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَجِدَ نَاسٌ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّاسِخُ إِلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ، فَأَعْلَنَ النَّاسِخَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

= وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، فَاسْتَمْتِعُوا.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (أَيْمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا.. فَعِشْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبًا أَنْ يَتَزَايَدَا، أَوْ يَتَتَارَكَا.. تَتَارَكَا). فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ الهَ.

(١) رَوَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْـمُحَدِّثِينَ، وَمِنْهُمُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ [جُ٣/ صَ١٣٧]، (٤٤- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْـمُتْعَةِ)، وَهَاكَ نَصَّهُ:

(١٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ ابْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا، قَالَ: (فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَلْدِهِ النِّسَاءِ). فَأَتَيْنَاهُنَّ، فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِخْنَنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَلَكُرُوا ذَٰلِكَ لِلنَّبِي ﷺ، فقالَ: (الجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا)، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ الْمُرَأَةِ، فقالَتْ: بُرُدٌ وَمَعِي بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ الْمُرَأَةِ، فقَالَتْ: بُرُدٌ وَمَعِي بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ الْمُرَأَةِ، فقالَتْ: بُرُدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكُنْتُ عِنْدَهَا يَلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّيْنِ الرَّعْنِ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَدْوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَرَأَةِ، فَقَالَتْ: وَالْبَابِ، وَهُو يَقُولُ: (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهُ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَىٰ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءً لَيْكُلُ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنُهُوهُنَّ شَيْنًا».

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٤٠٦)، وَالنَّسَائِيُّ ٢/ ١٢٦- ١٢٧مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٤٠٦) (٢٤)- (٢٦)، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ. وَأَخْرَجَهُ مُخْتَصَرًا بِذِكْرِ النَّهْيِ عَنِ الْمُتْعَةِ مُسْلِمٌ (١٤٠٦) (٢٤)- (٢٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٠٧٢) وَ(٢٠٧٣)، وَصَحِيحِ (٢٠٧٢) وَ(٢٠٧٣)، وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ (٤١٤٤) وَ(٢٤١٤). إِهَ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُ وطِ.

وَأَشَاعَهُ فِي النَّاسِ، وَحُكِيَتْ هَاٰذِهِ الْقِصَّةُ عَلَىٰ نَحْوِ مَا حُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُكِيَتْ هَاٰذِهِ الْقِصَّةُ عَلَىٰ نَحْوِ مَا حُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَلْ عَلَىٰ وَجْهِ أَغْمَضَ، فَقَدْ رَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ وَجْهِ أَغْمَضَةِ مِنَ الدَّقِيقِ وَالتَّمْرِ الْأَيَّامَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُسُبْضَةِ مِنَ الدَّقِيقِ وَالتَّمْرِ الْأَيَّامَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ، حَتَّىٰ نَهَانَا عُمَرُ فَانْتَهَيْنَا» ﴿ ..

فَظَاهِرُ هَاٰذَا الْخَبِرِ -كَمَا تَرَىٰ - أَنَّ النَّهْيَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَانَ مِنْ عُمَرَ رَأْيًا خَرَجَ بِهِ عَلَىٰ السُّنَّةِ، وَحَاشَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ، خُصُوصًا وَهَاٰذِهِ الْعِبَارَةُ الَّتِي فِي هَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ أَشَدُّ غُمُوضًا وَإِبْهَامًا؛ وَمِنْ هَاٰذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْأُصُولِيِّينَ فِي هَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ أَشَدُّ غُمُوضًا وَإِبْهَامًا؛ وَمِنْ هَاٰذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْأُصُولِيِّينَ فِي مَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ أَشَدُ عُمُوضًا وَإِبْهَامًا وَمِنْ هَاٰذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْأُصُولِيِّينَ فِي مِنْ هَاٰذَا الْخَبَرِ: "إِنَّهُ مَرْفُوعٌ، لِأَنَّ مَا كَانَ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَاٰذَا الْخَبِرِ: "إِنَّهُ مَرْفُوعٌ، لِأَنَّ مَا كَانَ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِعِلْمِهِ". . لَيْسَ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ، بَلْ مَعْنَىٰ ذَٰلِكَ: مَا لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِهِ.

فَمَعْنَىٰ قَوْلِ جَابِرٍ ﴿ الْكُنَّا نَسْتَمْتِعُ... إِلَىٰ آخِرِهِ: أَنَّهُ كَانَ نَاسٌ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّاسِخُ فَعَلُوا ذَٰلِكَ فِي هَاٰذِهِ الْعُهُودِ الشَّرِيفَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْلُغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا أَبُا بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْأَمْرُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ. رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا أَبُلُ عَمَرَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْأَمْرُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ. نَهُ عَنْهَا نَهْيًا عَامًّا، إعْلَانًا لِلنَّاسِخِ، وَتَنْفِيذَا لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، لَا خُرُوجًا عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ [جُ٢/ صَ١٠٢٣]، (١٦- كِتَابُ النِّكَاحِ)، (٣- بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ أُبِيعَ ثُمَ أُبِيعَ ثُمَّ أُبِيعَ ثُمَّ أُبِيعَ ثُمَّ أُبِيعَ ثُمَّ أُبِيعَ ثُمَّ أُبِيعَ ثُمَّ أُبِيعَ ثُمُ أُبِيعَ ثُمَ أُبِيعَ ثُمَ أُبِيعَ ثُمَ اللَّهَ الْمُتَعَامِدِهِ اللَّهُ الْمُعَامِدِ أُبُعِلَ أُبِيعَ ثُمَّ أُبِيعِ ثُمُ أُبِيعَ ثُمَ أُبِيعَ ثُمُ أُبِيعَ ثُمِ الْمُعَامِدِينَ أُبِيعَ ثُمُ أُبِيعَ ثُمُ أُبِيعَ أُبِيعَ ثُمِ أُبِيعَ أُمِيعَ أُبِيعَ أُبِيعَ أُمِ أُبِيعَ أُمِ أُلِيعَ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعِ أُبِيعَ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعِ أُمِ أُلِيعَ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعِ أُمِيعَ أُمِيعِ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعَ أُمِيعِ أُمِيعًا أُمِيعِ أُمِيعًا أُمِيعِ أُمِيعِ أُمِيعًا أُمِيعًا أُمِيعِ أُمِيعًا أُمِيعِ أُمِيعًا أُمِيعً

١٦٥ – (١٤٠٥) – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَمِغْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَدُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْآيَامَ، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّىٰ نَهَىٰ عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ،

فَكَذُلِكَ يَنْبَغِي أَنْ تَفْهَمَ حَدِيثَ ابْنِ عَبّاسٍ هَلْذَا فِي أَنَّ مَنْ جَعَلَ الثَّلاثَ وَالْحَهْدَيْنِ بَعْدَهُ.. إِنَّمَا هُوَ عَدَدٌ قَلِيلٌ لَمْ يَنْعُهُمْ نَسْخُ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الثَّلاثِ، أَوْ لَمْ يَفْهَمُوا شُمُولَ ذُلِكَ لِلْمَجْمُوعِ يَبْلُغْهُمْ نَسْخُ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الثَّلاثِ، أَوْ لَمْ يَفْهَمُوا شُمُولَ ذُلِكَ لِلْمَجْمُوعِ يَبْلُغْهُمْ نَسْخُ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الثَّلاثِ، أَوْ لَمْ يَفْهَمُوا شُمُولَ ذُلِكَ لِلْمَجْمُوعِ كَالْمُفَرَّقِ، فَفَعَلُوا مَا فَعَلُوا عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ وَالْحَلِيفَةِ بَعْدَهُ وَالْحَلِيفَةِ بَعْدَهُ وَالْعَلِيمِينَ بِالنَّاسِخِ، حَتَّى تَنَايَعَ النَّاسُ فَاشْتَهَرَ حَتَّىٰ بَلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، وَالْعَلِيمِينَ بِالنَّاسِخِ، حَتَّىٰ تَنَايَعَ النَّاسُ فَاشْتَهَرَ حَتَّىٰ بَلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَر، فَأَعْلَل النَّاسِخِ، حَتَّىٰ تَنَايَعَ النَّاسُ فَاشْتَهَرَ حَتَّىٰ بَلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمْر، فَأَعْلَلْ النَّاسِخِ وَأَنْفَذَ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَوَافَقَهُ مُجْتَهِدُو عَصْرِهِ مِنَ الْأَئِمَةِ الْمَتْبُوعِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْأَئِمَةِ الْمَتْبُوعِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمْعَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْأَئِمَةِ الْمَتْبُوعِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمْعَنَ.

وَقَدْ سَلَّمَ هَاؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةُ هَاٰذَا الْجَوَابَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَشَذُّوا عَنِ الْأُمَّةِ فِي فَكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَشَذُّوا عَنِ الْأُمَّةِ فِي هَاٰذَا الْحَدِيثِ، وَجَعَلُوا يُبْدُونَ وَيُعِيدُونَ الْأَبَاطِيلَ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْأُمَّةِ فِي هَاٰذَا الْحَدِيثِ، وَجَعَلُوا يُبْدُونَ وَيُعِيدُونَ الْأَبَاطِيلَ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْهُوَىٰ.

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَضِرُ " -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - فِي كِتَابِهِ " السَّابِقِ ذِكْرُهُ بَعْدَ مَا اسْتَوْفَىٰ ذِكْرَ الْأَجْوِبَةِ عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ، وَنَصُّهُ:

«وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ مُجِيبٌ عَنْ نَفْسِهِ، مُوضِّحٌ لِلْمُرَادِ مِنْهُ، وَبَيَانُ ذُلِكَ هُوَ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا أَخْبَرَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلاثَ الْمَجْمُوعَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ كَانَ مُوجِبًا لِلتَّحْرِيمِ قَبْلَ زَوْجٍ.. إِكْتَفَىٰ بِهَلْذَا الْإِخْبَارِ عَنْ ذِكْرِ اطَّلَاعِهِمْ عَلَىٰ نَاسِخٍ،

<sup>(</sup>١) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي [صَ٨٨].

<sup>(</sup>٢) هُوَ كِتَابُ [لُزُومُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً، بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ الْعَالِمُ دَفْعَهُ].

لِعِلْمِهِ بِأَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ يَعْلَمُ أَنَّ عُمَرَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ فِيهِمُ الْعَشَرَةُ الْمُبَشِّرُونَ بِالْجَنَّةِ مَا عَدَا أَبَا بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنِ الْجَمِيعِ- لَا يُجْمِعُونَ عَلَىٰ أَمْرِ لَا مُسْتَنَدَ لَهُمْ فِيهِ، وَأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَٰلِكَ كَمَا أَخْبَرَ٣ بِهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلِعِلْمِهِ أَيْضًا بِأَنَّ كُلَّ مُؤْمِنِ يَعْلَمُ أَنَّ سُنَّةَ عُمَرَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ: (اِقْتَدُوا بِاللَّذِينِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ) "، وَقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُّو دَاوُدَ وَالتّر مِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلِ: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ...) ﴿ إِلَخ.

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (جُ٥٤/ صَ٠٠٠) قَالَ:

<sup>(</sup>٢٧٢٢٤ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي هَانِئِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ رَجُلِ قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَادِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ سَأَلْتُ رَبِّ -عَزَّ وَجَلَّ-أَرْبَعًا، فَأَعْطَانِي ثَلَاثًا، وَمَنعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلاَلَةٍ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ لَا يُمْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ، كَمَا أَهْلَكَ الْأُمَمَ قَبْلَهُمْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا، وَيُلِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَمَنَعَنِيهَا».

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُّ: (صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (جُـ٣٨/ صَ٣٨٠)، حَدِيثٌ (٢٣٢٤٥)، حَدِيثُ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ الشَّيخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ بِطُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ المَّد وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٣٦٦٢)، وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (٩٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (حَ١٧١٤٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ عَقِبَ الْحَدِيثِ (٢٦٧٦)، وَابْنُ مَاجَهْ (٤٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٠٧٤). وَقَالَ الشَّيخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُوطُ: (حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ حَسَنُ الْمَ

فَبَعْدَ أَمْرِهِ ﷺ بِالإِقْتِدَاءِ بِهِ وَبِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ.. يَكُونُ الرَّاغِبُ عَنْ سُنَّتِهِ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ- رَاغِبًا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَالْمُعْتَرِضُ عَلَيْهِ مُعْتَرِضًا عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ءَاتَنَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَ لَكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]؛ وَالنَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالإِفْتِدَاءِ بِهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ- وَبِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ؛ فَلِهَاذَا اكْتَفَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا- بِأَنَّ عُمَرَ حَكَمَ وَأَمَرَ بِجَعْلِ الثَّلاثِ دَفْعَةً.. بَتَاتًا قَاطِعًا لِلْعِصْمَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ ذُلِكَ كَانَ حَاصِلًا، لِلاطِّلَاعِ عَلَىٰ النَّاسِخ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي عُزِيَ فِيهِ الْحُكْمُ إِلَىٰ عُمَرَ، لِلاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَا ذَكَرْنَا، وَذُكِرَ النَّسْخُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، فَالنَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُ بِالْإِقْتِدَاءِ وَالْإِتَّبَاعِ لِمَنْ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا أَبَدًا، وَإِلَّا كَانَ صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِرًا بِاتَّبَاعِ الْخَطَإِ، وَكَانَ اللُّهُ -جَلَّ جَلَالُهُ- آمِرًا بِاتِّبَاعِ مَنْ يَأْمُرُ بِاتِّبَاعِ الْخَطَإِ؛ وَالْقَائِلُ بِشَيْءٍ مِنْ هَلْذَا كُلِّهِ كَافِرٌ مُرْتَدُّ؛ أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ ١ إَهَ.

وَنَظِيرُ هَاذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ.. مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: «عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مِنَ الْقُرْءَانِ: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثُمَّ نُسِخْنَ بِهِ (خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ يُحَرِّمْنَ)، الْقُرْءَانِ: (حَشْرُ مَعْلُومَاتٌ يُحَرِّمْنَ)، فَتُ نُسِخْنَ بِهِ (خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ يُحَرِّمْنَ)، فَتُوفِي النَّبِيُ عَلِيْهُ وَهُنَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْءَانِ "". فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ مُسْلِمٍ (جُ٢/ صَ١٠٧٥)، (١٧ - كِتَابُ الرَّضَاعِ)، ( ٦ - بَابِ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ: [٢٤ - (١٤٥٢)].

تِلَاوَتُهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ بَاطِلُ إِجْمَاعًا، فَإِنَّ نَسْخَهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّمَا مُرَادُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا مَنْ لَـمْ يَعْلَمْ نَسْخَ تِلَاوَتِهَا، كَمَا أَنَّ مُرَادَ ابْنِ عَبَّاسِ بِكَوْنِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهْدِهِ ﷺ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرِ.. أَنَّ ذُلِكَ كَانَ مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ النَّاسِخَ، وَكَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ وَلَا مَشْهُورٍ فِي هَاٰذِهِ الْعُهُودِ الشَّرِيفَةِ، حَتَّىٰ إَذَا اشْتَهَرَ وَبَلَغَ مَسَامِعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.. عَمِلَ فِيهِ مَا أَسْلَفْنَا كَمَا عَمِلَ فِي الْمُتْعَةِ.

وَمِنْ نَظَائِرِ هَاٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ.. مَا رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَّتِهِ-وَاللَّفْظُ لَهُ-: «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ.. نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا "".

فَظَاهِرُ هَاٰذَا الْحَدِيثِ أَنَّ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ هُوَ السُّنَّةُ التَّابِتَةُ عَنِ الرَّسُولِ- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَلَمْ تُنْسَخْ، وَاسْتَمَرَّ الْعَمَلُ بِهَا فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَنَّ عُمَرَ خَالَفَ السُّنَّةَ -وَحَاشَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ- فَنَهَىٰ عَنْ ذَٰلِكَ الْبَيْعِ!.

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْبَحْثُ الصَّحِيحُ عَنِ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالْفَهْمُ الْـمُسْتَقِيمُ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ.. أَنَّ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ كَانَ جَائِزًا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، ثُمَّ نَسَخَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ مَنْ بَاعَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ..

<sup>(</sup>١) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (جُ٦/ صَ٨٨]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْعَتَاقِ)، (٩- بَابٌ فِي عَنْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ). وَابْنُ مَاجَهْ (٢٥١٧. وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَىٰ (٥٠٢١) وَ (٥٠٢٢). وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١٤٤٤٦). وَصَحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ (٤٣٢٣) وَ(٤٣٢٤). وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ فِي تَحْقِيقِهِ لِسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ... قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَيْهِ الْكُبْرَىٰ (٣٤٨/١٠): لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَاذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَلِمَ بِذُلِكَ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَوَيْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهِي الِهَ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الثَّالِثُ: دَفْعُ شُبَهِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الطَّلَاقِ الْمَجْمُوعِ) \_\_\_\_\_\_\_ 107 فَهُوَ النَّذِي لَمْ يَعْلَمِ النَّاسِخَ، وَلَمَّا بَلَغَ ذُلِكَ إِلَىٰ مَسَامِعِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ.. نَهُ وَلَمَّا بَلَغَ ذُلِكَ إِلَىٰ مَسَامِعِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ.. نَهُ وَأَيْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ، إِشَاعَةً لِلنَّاسِخِ، وَإِعْلَامًا لِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي تُوفِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ، إِشَاعَةً لِلنَّاسِخِ، وَإِعْلَامًا لِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي تُوفِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي تُوفِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْتِلَةُ اللْهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

فَقُوْلُ جَابِرٍ: «بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ...» إِلَخِ.. مَعْنَاهُ: أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ مِنْهُمْ هُوَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْهُ النَّاسِخُ، وَأَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا ثَهَىٰ تَنْفِيذًا لِمَا عَلِمَهُ عَنْ رَسُولِ هُوَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْهُ النَّاسِخُ، وَأَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا ثَهَىٰ تَنْفِيذًا لِمَا عَلِمَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ نَسْخِ الْبَيْعِ، فَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَأْتِي السَّبَايَا وَنُحِبُّ أَقْمَانَهُنَّ، فَمَا تَرَىٰ فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: (مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِي كَائِنَةٌ)» ﴿. وَفِي عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِي كَائِنَةٌ)» ﴿. وَفِي رَوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: «فَكَانَ مِنَّا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلَا، وَمِنَّا مَنْ يُرِيدُ الْبَيْعَ، وَمِنَّا مَنْ يُرِيدُ الْبَيْعَ، وَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: «فَكَانَ مِنَّا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلَا، وَمِنَّا مَنْ يُرِيدُ الْبَيْعَ، وَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَرَغِبْنَا فِي الْعَزْلِ...» الْحَدِيثَ ﴿. وَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ،

فَفِي هَٰذَا.. الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا.. لَمْ يَحِلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ، فَيَفُوتُ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهَا، فَإِنَّ الْبَيْعَ مِنْ سَيِّدِهَا.. لَمْ تَكُنْ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَىٰ الْعَزْلِ حَتَّىٰ لَوْ كَانَ جَائِزًا لِمُسْتَوْلَدَتِهِ بَعْدَ وَلِادَتِهَا.. لَمْ تَكُنْ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَىٰ الْعَزْلِ حَتَّىٰ لَوْ كَانَ جَائِزًا لِمُسْتَوْلَدَتِهِ بَعْدَ وَلِادَتِهَا.. لَمْ تَكُنْ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَىٰ الْعَزْلِ حَتَّىٰ لَوْ كَانَ جَائِزًا لِمُسْتِيلَادُ لَا يُفَوِّتُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا حِينَوْذِ، وَبِنَحْوِ ذَٰلِكَ قَالَ يَسْأَلُوا عَنْهُ؛ إِذِ الإِسْتِيلَادُ لَا يُفَوِّتُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا حِينَوْذٍ، وَبِنَحْوِ ذَٰلِكَ قَالَ

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ (جُ7/ صَ ٢٤٣٥)، حَ (٦٢٢٩). وَمُسْلِمٌ (جُ7/ صَ ١٠٦١)، حَ [١٢٥ – (١٤٣٨)].

<sup>(</sup>٢) السُّنَنُ الْكُبْرَىٰ لِلنَّسَائِيِّ: حَ (٧٦٥١) وَ (٩٠٤١).

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ مُسْلِمِ (جُ٢/ صَ١٠٦١)، حَ [١٢٥ - (١٤٣٨)].

الْبَيْهَقِيِّ "رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَرَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (أَيْتُمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا.. فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرِ مِنْهُ) "".

(١) قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ [السُّنَنُ الْكُبْرَىٰ: جُ١٠/ صَ١٥٥]، (كِتَابُ عَنْقِ أُمَّهَاتِ الْوَلَدِ)، (١ - بَابُ الرَّجُل يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ)، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ:

«٢١٧٨٩ - وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي ذُلِكَ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَخْدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزِ الْجُمَحِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الْأَنْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَىٰ فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ؟! مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَٰلِكَ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

قَالُوا: فَلَوْلَا أَنَّ الإِسْتِيلَادَ يَمْنَعُ مِنْ نَقْلِ الْمِلْكِ.. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِعَزْلِهِمْ مَحَبَّةَ الْأَثْمَانِ فَائِدَةً. وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْهَ.

(٢) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (جُ٣/ صَ٥٥٥)، (أَبْوَابُ الْعِتْقِ)، (٢- بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ): «٢٥١٥– حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَيُّمَا رَجُلِ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ.. فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرِ مِنْهُ) ّاِهَـ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ عَلَىٰ هَـٰذَا الْـحَدِيثِ قَائِلًا:

﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. وَكِيعٌ: هُوَ ابْنُ الْجَرَّاحِ.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢٧٥٩) وَ (٢٩١٠) وَ (٢٩٣٧)، وَابْنُ عَدِيٌّ فِي الْكَامِلِ (٢/ ٧٦١)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٤٢٢٩) وَ(٤٢٣٠) وَ(٤٢٣٢) وَ(٤٢٣٦)، وَالْحَاكِمُ (١٩/٢)، وَالْبَيْهَةِيُّ (١٩/١٠) مِنْ طُرُقٍ عَنْ حُسَيْنٍ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ. الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الثَّالِثُ: دَفْعُ شُبَهِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الطَّلَاقِ الْمَجْمُوعِ) \_\_\_\_\_\_ ١٥٤

وَهَلْذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِيلًا اللَّهِ بْنِ عَبِيلًا اللَّهُ فِيهِ ابْنُ عَدِيًّ - كَمَا فِي [التَّهْذِيبِ] -:

<sup>=</sup> وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (١٠/ ٣٤٦) مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ النَّوْرِيِّ وَالْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ -فَرَّقَهُمَا-، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ عُمْرِ قَالَ: (إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا.. فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سَقْطًا). وَعِكْرِمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمْرَ.

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ. وَخُصَيْفٌ ضَعِيفٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: (وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ سَعِيدِ الثَّوْرِيِّ وَالْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ). يَعْنِي: دُونَ ذِكْرِ ابْنِ عَنَّاسٍ.

قُلْنَا: لَكِنْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَىٰ، أَخْرَجَهَا مَالِكٌ فِي (الْـمُوطَّادِ: ٢/ ٧٧٦) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنُ الْـخَطَّابِ قَالَ: (أَيْتُمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا.. فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُورَدُّهُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّهُ﴾.

وَجُهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ قَوْلِ عُمَرَ ﴿ هَلْذَا اللَّهَا عَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ.

<sup>(</sup>١) تَمْذِيبُ التَّهْذِيبِ لِابْنِ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيِّ (جُ٢/ صَ٣٤٢)، رَقْمُ التَّرْجَمَةِ (٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) وَهَلْذَا سَنَدُ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (جُ٥/ صَ٢٣٦):

<sup>«</sup>٤٢٤٧ - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ ، نَا قَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا الْمُقْرِئُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ الْمُقْرِئُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْقَاضِي ، نَا يُونُسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْفَاضِي ، نَا يُونُسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْفَاضِي ، نَا يُونُسُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْفَاضِي ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْفَاضِي ، نَا يُونُسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْمُؤْمِنَ ، مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْمُؤْمِنَ ، اللهِ عُمَرَ ... ».

وَهَلْذَا سَنَدُ الطَّرِيقِ النَّانِي عَنْهُ أَيْضًا (جُ٥/ صَ٢٣٧): ( • ٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ ، نَا =

وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ عُمَرَ كَانَ تَنْفِيذًا لِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ خِلَافَ ذُلِكَ قَبْلَ ذُلِكَ.. كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّاسِخُ حَتَّىٰ أَشَاعَهُ عُمَرُ.

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: «أَنَّ عُمَرَ الْمُعَتَقَ

ثُمَّ قَالَ: (هَاٰذَا يُرْوَىٰ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَا يَصِعُّ مُسْنَدًا). إِنْتَهَىٰ قَوْلُهُ.

وَعِنْدِي أَنَّ الَّذِي أَسْنَدَهُ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي وَقَفَهُ.

وَفِي كَلَامِهِ هَلْذَا خَطَأً، وَهُوَ قَوْلُهُ: (إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ)، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ عُمَرَ، رَفَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ يَحْيَىٰ بْنُ إِسْحَاقَ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ.

وَلَعَلَّ الَّذِي لَهُ مِنْ هَـٰذَا الْـمَعْنَىٰ أَكْثَرُ مِنْ هَـٰذَا النَّزِرِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ مَثَلًا، وَهُوَ – مَعَ ذَٰلِكَ– قَدْ نَاقَضَ بِضِدًّهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ لَـمْ يُبَالِ فِيهَا أَنْ رُوِيَتْ تَارَةً مَوْقُوفَةً، وَتارَةً مَرْفُوعَةً الِهَـ كَلَامُهُ.

(٣) سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ (جُ٥/ صَ٢٤٠). قَالَ: ٤٢٥٤ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَاشُ ، ثَنَا الْحَسَنُ النَّقَاشُ ، ثَنَا الْحَسَنُ النَّقُولِيقِيِّ ، عَنْ = الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنُ عُيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَأْفِرِيقِيِّ ، عَنْ =

<sup>=</sup> الْهَيْنَمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ هُوَ الْمُخَرِّمِيُّ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ، فَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... اِهَ.

<sup>(</sup>١) سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ (جُه/ صَ٢٣٦). وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٤٢٤٨ - قَالَ: وَنَا يَحْيَىٰ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمْرَ نَحْوَهُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ».

<sup>(</sup>٢) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ [بَيَانُ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ: جُ٥/ صَ٧٤] (١٣ - بَابُ ذِكْرِ أَحَادِيثَ ضَعَّفَهَا، وَهِيَ صَحِيحَةٌ أَوْ حَسَنَةٌ، وَمَا أَعَلَّهَا بِهِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ):

١٦٢٥ وَذَكَرَ مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ -: " نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ،
 وَقَالَ: " لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ... " الْحَدِيثَ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الثَّالِثُ: دَفْعُ شُبَهِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الطَّلَاقِ الْمَجْمُوعِ) \_\_\_\_\_\_\_107 الْبَابُ الْأَوْلَادِ، وَقَالَ عُمَرُ: (أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)». وَسَعِيدٌ قَدْ رَأَى عُمَرَ وَسَعِيدٌ قَدْ رَأَى عُمَرَ وَسَعِيدٌ قَدْ رَأَى عُمَرَ وَسَعِيمَ مِنْهُ (۱۰).

= مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ﴿ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَقَالَ عُمَرُ: (أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)».

(١) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبُلَاءِ: جُ٤/ صَ١٨]، (بَقِيَّةُ الطَّبَقَةِ الْأُولَىٰ مِنْ كُبَرَاءِ التَّابِعِينَ)، (١٨ - سَعِيدُ بْنُ الْـمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ، الْقُرَشِيُّ الْـمَخْزُومِيُّ). قَالَ:

«رَأَىٰ عُمَر، وَسَمِعَ: عُثْمَانَ...، وَقِيلَ: إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ عُمَرَ... وَدِوَايَتُهُ عَنْ عُمَرَ فِي السُّنَنِ الشَّنَنِ اللَّنَانِ الْأَرْبَعَةِ الِهَ.

وَقَالَ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ مُغْلَطَايْ فِي كِتَابِهِ [ إِحْمَالُ تَهْذِيبِ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ: جُ٥/ صَ٢٥٣]، بَابُ السِّينِ:

١٠٤٠ - سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ بْنِ حَزْنِ الْمَخْزُومِيُّ، أَبُو مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ، سَيِّدُ التَّابِعِينَ:

قَالَ الْمِزِّيُّ: (رَوَىٰ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ...). إِنْتَهَىٰ. وَهُوَ مُشْعِرٌ عِنْدَهُ بِالِاتَصَالِ. وَفِي كِتَابِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ: (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، قُلْتُ لِيَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ: يَصِحُّ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَمَاعٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ؟ قَالَ: لَا). وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ، يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ عَلَى الْمَحَاذِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مَعِينِ يَقُولُ: سَعِيدٌ قَدْ رَأَىٰ عُمَرَ صَغِيرًا، قُلْتُ لِيَحْيَىٰ: الْمُسْنَدِ عَلَى الْمَحَاذِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مَعِينِ يَقُولُ: سَعِيدٌ قَدْ رَأَىٰ عُمَرَ صَغِيرًا، قُلْتُ لِيَحْيَىٰ: إِنَّ الْمُسْتَذِ عَلَى الْمَحَاذِ. قَالَ: اللهُ عُمَرَ صَغِيرًا، قُلْتُ لِيَحْيَىٰ: إِنَّ الْمُسْتَقِينِ مَضَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ. فَقَالَ يَحْيَىٰ: إِنْنُ ثَمَانِ سِنِينَ يَحْفَظُ شَيْعًا، قالَ: إِنَّ هُو لُونَ: إِنَّهُ أَصْلَحَ بَيْنَ عَلِي وَعُدْمَانَ. قَالَ: هَا لَيَحْيَىٰ: إِنْنُ ثَمَانِ سِنِينَ يَحْفَظُ شَيْعًا، قالَ: إِنَّ هَا كُولُونَ : إِنَّهُ أَصْلَحَ بَيْنَ عَلِي وَعُمْرَ، فَقَالَ يَحْيَىٰ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ – قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنْ الْمُعْدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا أَحْدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا أَحْدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا أَحْدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا أَحْدُ مُونَ عُمَرَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنُ: سَمِعْتُ أَبِي وَقِيلَ لَهُ: يَصِحُّ لِسَعِيدٍ لِسَعِيدٍ مَضَلًا مِنْ خُمَرَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا رُوْيَةً عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَنْعِي النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنِ.

وَفِي تَارِيخِ أَبِي زُرْعَةَ النَّصْرِيِّ الدَّمَشْقِيِّ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدًا: سَمِعْتَ مِنْ عُمَرَ شَيْتًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ، عَنْ مَالِكِ، قَالَ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ وَلَكِنَّهُ حَفِظَ= وَضَعْفُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْإِفْرِيقِيِّ ﴿ فِي هَٰذَا السَّنَدِ يَجْبُرُهُ مَا سَبَقَ مِنَ الصِّحَاحِ، عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ وَتَّقَهُ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، وَقَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: ﴿ وَهُو مُقَارَبُ

(١) قَالَ الذَّهَبِيُّ عَنْهُ فِي [سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ٦/ صَ ٤١١]:

«الْإِمَامُ، الْقُدُوةُ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، أَبُو أَيُّوبَ الشَّعْبَانِيُّ، الْإِفْرِيْقِيُّ، قَاضِي إِفْرِيقِيَّةَ، وَعَالِمُهَا، وَمُحَدِّثُهَا، عَلَىٰ سُوءٍ فِي حِفْظِهِ. قَالَ يَحْيَىٰ بنُ مَعِينٍ: هُوَ ضَعِيفٌ، وَلَا يَسْقُطُ حَدِيثُهُ. وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُعَظِّمُهُ جِدًّا» إِهَ.

وَقَالَ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ عَنْهُ فِي [جَامِعُ التَّحْصِيلِ فِي أَحْكَامِ الْمَرَاسِيلِ: صَ٧٠١]:

«قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يُدَلِّسُ» إِهَـ.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ عَنْهُ فِي [تَارِيخِ الْإِسْلَامِ: جُ٤/ صَ١١٥]:

«١٥٥ - عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمِ، الْإِفْرِيقِيُّ، أَبُو أَيُّوبَ الشَّعْبَانِيُّ:

...، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: هُوَ ضَعِيفٌ، وَلَا يَسْقُطُ حَدِيثُهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا أَكْتُبُ حَدِيثَهُ، هُوَ مُنْكُرُ الْحَدِيثِ، لَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَا يُحْتَجُ بِهِ.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: هُوَ مِـمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ.

وَقَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ: كَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَهُوَ مُنْكُرُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: رَأَيْتُ الْبُخَارِيُّ يُقَوِّي أَمْرَهُ، وَيَقُولُ: هُوَ مُقَارَبُ الْحَدِيثِ.

قُلْتُ: وَأَيْضًا فَلَمْ يَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ [ الضَّعَفَاءِ ] لَهُ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ: حَدَّثْتُ هِشَامَ بْنَ عُرُوةَ بِحَدِيثٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ: هَلْذَا حَدِيثٌ مَشْرِقِيٍّ، وَضَعَّفَ يَحْيَىٰ الْإِفْرِيقِيَّ، وَقَالَ: قَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ.

وَقَالَ الْفَلَّاسُ: كَانَ الْقَطَّانُ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ لا يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زِيَادٍ.

<sup>=</sup> عِلْمَهُ وَأَمُورَهُ ، إِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

وَرَوَىٰ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا وَلَدَتْ.. قَالَ ﷺ: «أَعْتَقَهَا وَلَدَتْ.. قَالَ ﷺ: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» ". قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَهُ إِسْنَادًا آخَرَ وَقَالَ: إِنَّهُ جَيِّدٌ» ".

وَرَوَىٰ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ: «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْ حَمَّا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً » ٣٠.

(١) رَوَىٰ الْإِمَامُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٣/ صَ ١٤٦]، قَالَ:

«٢٢٢٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرٍ أَحْدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَىٰ، حَدَّثَنَا أَبُو عِصْمَةَ سَهْلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمُ اللللهِ عَلْمُ عَاللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَلْخِيصِ الْمُسْتَدْرَكِ (٢١٩١): احُسَيْنُ مَثْرُوكُ.

(٣) قَالَ الْإِمَامُ الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي [خَهَايَةُ الْمُحْتَاجِ إِلَىٰ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: جُ٨/ صَ٧٤] (كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ، بَيْرُوتٌ:

﴿ وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ مَجْمُوعُ أَحَادِيثَ عَضَّدَ بَعْضُهَا بَعْضًا، كَخَبَرِ (أَنَّهُ ﷺ قَالَ فِي مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا وَلَدَتْ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) أَيْ: أَثْبَتَ لَهَا حَقَّ الْحُرِّيَّةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: إِنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضًا، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ. قَالَ الزَّرْكَيْتِيُّ: وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَهُ إِسْنَادًا آخَرَ وَقَالَ: إِنَّهُ جَيِّدٌ. اهِ الِهَ.

**قُلْتُ:** ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الْقَطَّانِ هَلْذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ [بَيَانُ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ: جُ٢/صَ٨٤) رَقْمُ الْحَدِيثِ (٥٨) وَلَمْ يَذْكُرْ هَلْذَا الْكَلَامَ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَلَمْ أَرَ ابْنَ الْقَطَّانَ ذَكَرَ هَلْذَا الْحَدِيثَ فِي كُتُبِهِ الْأُخْرَىٰ الَّتِي اطَّلَعْتُ عَلَيْهَا. فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٣) صَحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ (جُ٧/ صَ٧٧٨)، (ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ خَرَجَ مِنْ هَلْذِهِ الدُّنْيَا =

\_\_\_\_\_\_\_ = وَرَوَىٰ عَبَّاسٌ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زِيَادِ الْإِفْرِيقِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ.

وَقَالَ ابْنُ خِرَاشٍ: مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ الْهَ.

قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [الْمِنْهَاجِ]: «وَكَانَتْ مَارِيَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُخَلَّفِ عَنْهُ» ﷺ «وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا فِي حَيَاتِهِ وَلَا عَلَّقَ عِثْقَهَا بِوَفَاتِهِ» ﴿ ﷺ إِهَـ.

وَقَالَ الْكَمَالُ فِي [الْفَتْحِ]: «وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ حَدِيثِ: (أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا).. مَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: (إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَّثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ)، فَلَوْ كَانَتْ مَارِيَةُ مَالًا.. لَبِيعَتْ وَصَارَ ثَمَنُهَا صَدَقَةٌ) "إِهَ.

وَقَدِ احْتَجَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ﴿ عَلَىٰ تَحْرِيمِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِالْقُوْءَانِ أَيْضًا، كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ؛ فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ بِالْآفَاقِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ - بِالْقُوْءَانِ أَيْضًا، كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ؛ فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ بِالْآفَاقِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>=</sup> الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ إِلَىٰ مَا وَعَدَهُ رَبَّهُ مِنَ الثَّوَابِ وَهُوَ صِفْرُ الْيَدَيْنِ مِنْهَا). وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ:

(٧٤٣٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

ابْنُ مُوسَىٰ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرَّ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: سَأَلَهَا رَجُلُ عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: أَعَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُنِي؟! لَا أَبَا لَكَ، وَاللَّهِ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وينازًا وَلَا دِرْهُمَا وَلَا عَبْدًا وَلا أَمَةً وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا».

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى لَهُ (جُ ١٣ / صَ ١٤)، غَنْقِيقُ التُّرْكِي. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ:

( ١٢٦٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (مَا تَرَكَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْ مَمَا وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَىٰ بِشَيْءٍ ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي [الصَّحِيحِ: (مَا اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ. زَادَ: (وَلَا شَاةً)».

<sup>(</sup>١) [نِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ إِلَىٰ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: جُ٨/ صَ٤٢٧] (كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْر، بَيْرُوتٌ:

 <sup>(</sup>٢) [شَرْحُ فَتْحِ الْقَدِيرِ: جُ٥/ صَ٣٦]، (بَابُ الإسْتِيلَادِ)، لِلْكَمَالِ ابْنِ الْهُمَامِ الْحَنَفِيِّ عَلَىٰ
 [الْهِدَايَةِ شَرْحُ بِدَايَةِ الْمُبْتَدِي] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ بُرْهَانِ الدِّينِ أَبِي بَكْرٍ الْمِرْغِينَانِيِّ، طَبْعَةُ الْحَلَمِيِّ.

أَنْ كَامَكُمْ ﴿ ﴾ [عمد: ٢٢]، وَأَيُّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعُ مِنْ أَنْ ثَبَاعَ أُمُّ امْرِئِ مِنْكُمْ، فَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُ » ﴿ .

وَرَوَىٰ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ] وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: «عَنْ بُرَيْدَة قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ سَمِعَ صَافِحًا، فَسَأَلَ، فَقِيلَ: جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ سَمِعَ صَافِحًا، فَسَأَلَ، فَقِيلَ: جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ تُبَاعُ أُمُّهَا، فَأَرْسَلَ يَدْعُو الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، فَلَمْ تَمْضِ سَاعَةٌ حَتَّىٰ امْتَلَاتِ الدَّارُ وَالْحُجْرَةُ، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَهَلْ امْتَلَاتِ الدَّارُ وَالْحُجْرَةُ، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: لَا قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ تَعْلَمُونَهُ كَانَ مِمَّا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الْقَطِيعَةُ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ فِيكُمْ فَاشِيَةً، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ... ﴾ [عد: ٢٢] الْآيَة. ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعُ مِنْ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ امْرِئِ فِيكُمْ؟! قَالُوا: فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ،

فَكَتَبَ فِي الْآفَاقِ: أَنْ لَا تُبَاعَ أُمُّ حُرٍّ، فَإِنَّهَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُ " اِهَ.

فَفِي هَاٰذَا الْأَثَرِ الْإِجْمَاعُ وَمُسْتَنَدُهُ مِنَ الْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ مِنَ السُّنَّةِ مَا يُؤَيِّدُهُ أَيْضًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

وَبَعْدُ، فَقَدْ حُقَّ لَنَا -بَعْدَ ذَٰلِكَ- أَنْ نَقْهَرَ الْقَلَمَ عَنِ الْجَوَلَانِ فِي هَلْذَا الْمَيْدَانِ، وَنُجْرِيَهُ فِي مَيْدَانٍ آخَرَ، وَذَٰلِكَ مَا تَرَاهُ فِي (الْفَصْلُ الرَّابِعُ).

<sup>(</sup>١) الْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ (جُ٤/ صَ٥٥)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٣٧٤٨). قَالَ الْحَاكِمُ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: «صَحِيعٌ». وَقَدْ نَسَبَهُ كَثِيرٌ إِلَىٰ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُنْذِرِ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: «صَحِيعٌ». وَقَدْ نَسَبَهُ كَثِيرٌ إِلَىٰ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هُنَا، لَكِنِّي لَمْ أَسْتَطِعِ الْوصُولَ إِلَيْهَا بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهَا فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُنْذِرِ، وَيَكُفِي وُجُودُهَا فِي [مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ] مَعَ تَصْحِيجِهِ لَهَا هُوَ وَالذَّهَبِيِّ، مَعَ الرَّوَايَةِ السَّابِقَةِ عَلَيْهَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ وَقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَجْمُوعَةِ)

# الْفَصْلُ الرَّابِعُ

### في الْإِجْمَاعِ

وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ لُزُومِ الثَّلَاثِ لِمَنْ أَتَىٰ بِهَا بَخْمُوعَةً مِنْ عَهْدِ عُمَرَ ﷺ إِلَىٰ ظُهُورِ الْـمُبْتَدِعَةِ، وَكَلِمَاتُ بَعْضِ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ الْـمُتَقَدِّمِينَ وَالْـمُتَأَخِّرِينَ فِي ذُلِكَ

إِعْلَمْ - فَقَهَكَ اللَّهُ - أَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ عَنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ بَعْدَ إِعْلَانِ عُمَرَ لِحُكْمِ اللَّهِ فِي هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ خَالَفَ عُمَرَ فَأَفْتَىٰ بِأَنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ، وَلَا الْحُكْمِ اللَّهِ فِي هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ خَالَفَ عُمَرَ فَأَفْتَىٰ بِأَنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ، وَلا الصَّحَابَةِ احْتَجَ عَلَيْهِ بِحَدِيثٍ وَلَا آيَةٍ؛ وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظُ عَنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَالْمُحْتَقِيلِ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَالْمُحْتَقِدِينَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ عُمَرَ وَبَعْدَهُ.. الْفَتْوَىٰ بِلُزُومِ الثَّلَاثِ لِمَنْ جَمَعَهَا فِي كَلِمَةٍ صَرِيحَةٍ، أَوْ مُحْتَمِلَةٍ لَهَا وَأَرَادَ الثَّلَاثَةَ.

#### فَقَدْ صَحَّ نَقُلُ هَانِهِ الْفُتْيَا عَنْ:

۱ – عُمَرَ

٧ - وَعُثْمَانَ

٣- وَعَلِيٍّ

وَالْعَبَادِلَةِ الْأَرْبَعَةِ:

٤ - ابْنِ عَبَّاسِ

٥- وَابْنِ مَسْعُودٍ

٦- وَابْنِ عَمْرٍو

٧- وَابْنِ عُمَرَ

٨- وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

٩ - وَأَبِي هُرَيْرَةَ

• ١ - وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

١١ - وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ

١٢ - وَعَائِشَةَ

وَغَيْرِهِمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَيْسَ لَهُمْ مُخَالِفٌ، وَلَا مِنْهُمْ مُنْكِرٌ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَىٰ بِذَٰلِكَ، وَلَمْ يَقُلِ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ حِينَ أَفْتَىٰ: "إِنَّ ذَٰلِكَ هُوَ رَأْيُ عُمَرَ"، أَوْ: "أَفْتَيْتُ اقْتِدَاءً بِعُمَر"، أَوْ: "جَرْيًا عَلَىٰ حُكْم عُمَرَ"، كَمَا سَتَسْمَعُهُ فِي كَلَامِهِمْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ وَهَلِ الْإِجْمَاعُ إِلَّا ذَٰلِكَ؟، وَسَأَسْرُدُ لَكَ مِنْ فَتَاوَاهُمْ مَا تَطْمَئِنُّ بِهِ إِلَىٰ مَا قُلْنَا:

١- أَخْرَجَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﴿ فِي كِتَابِ [الْأُمِّ] عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ (الْبَتَّةَ).. يَسْأَلُهُ عَمَّا أَرَادَ بِهَا، وَلَا يَأْمُرُهُ برَجْعَتِهَا إِلَّا إِنْ حَلَفَ لَهُ أَنَّهُ مَا أَرَادُ إِلَّا الْوَاحِدَة ١٠٠٠.

فَانْظُرْ إِلَىٰ هَاٰذَا التَّأَسِّي مِنْ عُمَرَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي فِعْلِهِ مَعَ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ هَلْذَا الْحَدِيثُ [ص٢٠٢] وَأَنَّهُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ بِتَصْحِيحِ

<sup>(</sup>١) الْأُمُّ لِلشَّافِعِيِّ (جُ٥/ صَ١٢٧)، (الْفُرْقَةُ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ بِالطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ، وَهَاكَ النَّصَّ مِنْهُ:

<sup>﴿</sup> أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُليْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ الْبَئَّةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (احْلِفْ)، فَقَالَ: أَتَرَانِي يَا أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ أَقَعُ فِي الْحَرَامِ وَالنَّسَاءُ كَثِيرٌ؟! فَقَالَ لَهُ: (إَخْلِفْ)، فَحَلَفَ».

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ سُنَيِهِ، وَابْنُ حَزْمٍ فِي [الْمُحَلَّى] بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلِّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا.. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: « (أَطَلَقْت؟) فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ. فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ " وَقَالَ: (إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ. فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ " وَقَالَ: (إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا كُفْتُ مِنْ ذَٰلِكَ مَنْ وَهُبٍ: ثَلَاثٌ) " وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا بِسَنَدِهِ، وَلَفْظُهُ: «عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ: أَنَّ رَجُلًا بَطَّالًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرُفِعَ إِلَىٰ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ. فَعَلَا رَأْسَهُ عُمَرُ بِالدِّرَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا " ".

<sup>(</sup>١) «الدِّرَّةُ»: بِالْكَسْرِ، الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٣٠]، مَادَّةُ (دَرَرَ).،

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَىٰ (جُ٧/ صَ٤٥)، (كِتَابُ الْـخُلْعِ وَالطَّلَاقِ)، (بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ). طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>١٤٩٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ: أَنَّ بَطَّالًا \* يَعْنِي: الْمُنَادِي، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ: أَنَّ بَطَّالًا \* يَعْنِي: مَا حُنْتُ مَا وَعَانَ بِالْمَدِينَةِ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرُفِعَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \* فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، فَعَلَاهُ عُمَرُ \* فِي الدِّرَةِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ لَيَكُفِيكَ ثَلَاثٌ \*.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي [الْـمُحَلَّىٰ بِالْآثَارِ: جُ٩/ صَ٣٩٨]:

<sup>«</sup>وَأَمَّا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.. فَإِنَّ النَّابِتَ عَنْ عُمَرَ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَنْهُ غَيْرُهُ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ نَا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ: ﴿أَنَّهُ رُفِعَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطَلَقْت امْرَأَتَك؟ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ، فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدَّرَةِ وَقَالَ: إِنَّمَا يَكُفِيك مِنْ ذُلِكَ ثَلَاثٌ ﴾. فَإِنَّمَا ضَرَبَهُ عُمَرُ عَلَىٰ الزَّيَادَةِ عَلَىٰ النَّلاثِ، وَأَحْسَنَ عُمَرُ فِي ذُلِك، وَأَعْلَمَهُ أَنَّ النَّلاثَ تَكْفِى وَلَمْ يُنْكِرْهَا».

<sup>(</sup>٣) قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (جُ١٠صَ٥١)، (كِتَابُ الطَّلَاقِ):

١٨٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ =

وَانْظُرْ هَاهُنَا إِلَىٰ اسْتِحْضَارِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لِلسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، وَهِيَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ». -رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ﴿ وَغَيْرُهُ - حَيْثُ لَمْ يَعْبَأُ بِقَوْلِ الرَّجُلِ: ﴿ إِنَّمَا كُنْتُ ٱلْعَبُ ﴾.

## ٢- وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي [الْمُصَنَّفِ] بِسَنَدِهِ: «أَنَّهُ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ

= رَجُلًا بَطَّالًا كَانَ بِالْـمَدِينَةِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرُجِعَ إِلَىٰ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا». قَالَ مُحَقِّقُ الْمُصَنَّفِ الْأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ سَعْدٌ الشَّثْرِيُّ: «صَحِيحٌ».

(١) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (جُ٣/ صَ١٦٥)، (كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (٩- بَابٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَىٰ الْـهَزْلِ). وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ مَعَ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُ وطِ عَلَيْهِ:

(٢١٩٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النُّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ).

• تَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ:

«حَسَنٌ لِغَيْرِهِ، عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ حَبِيبٍ –وَهُوَ ابْنُ أَرْدَكَ الْـمَخْزُومِيُّ– قَالَ عَنْهُ الدَّهَبِيُّ: صَدُوقٌ لَهُ مَا يُنْكَرُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّلْخِيصِ: ٣/ ٢١٠]: مُخْتَلَفٌ فِيهِ، قَالَ النَّسَائِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَوَثَّقَهُ غَيْرُهُ، فَهُوَ -عَلَىٰ هَلْذَا- حَسَنُ الْحَدِيثِ. قُلْنَا: وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ]. الْقَعْنَبِيُّ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ. وَابْنُ مَاهَكِ: هُوَ يُوسُفُ الْفَارِسِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (٢٠٣٩)، وَالتَّرْمِذِيُّ (١٢٢٠) مِنْ طَرِيقِ حَاتِمٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ حَبِيبٍ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَهُوَ فِي [شَرْحُ السُّنَّةِ] لِلْبَغَوِيُّ (٢٣٥٦).

وَلَهُ شَوَاهِدُهُ، ذَكَرَهَا الزَّيْلَعِيُّ فِي [نَصْبُ الرَّايَةِ: ٣/ ٢٩٣-٢٩٤]، وَابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّلْخِيصُ الْحَبِيرُ: ٣/ ٢٠٩]، إِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ. الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ وَقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَجْمُوعَةِ) \_\_\_\_\_\_\_ 177 عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِأْثَةً، فَقَالَ: (ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْك، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ عُدُوانٌ ﴾ ".

٣- وَذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِهِ السَّابِقِ ذِكْرُهُ ﴿ قِصَّةً طَرِيفَةً عَنِ الْأَعْمَشَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ كَانَ بِالْكُوفَةِ شَيْخٌ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: (إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.. ثُرَدُّ إِلَىٰ وَاحِدَةٍ). وَالنَّاسُ عُنُقُ وَاحِدٌ إِلَىٰ ذَٰلِكَ، يَأْتُونَ وَيَسْتَمِعُونَ مِنْهُ ؛ فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.. فَإِنَّهَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.. فَإِنَّهُ اللَّهُ الْمُواتَّةُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.. فَإِنَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَه

#### بنسيراللو الزخز الزجيم

هَلْذَا مَا سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: (إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ.. فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). قُلْتُ:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (١٠٦/١٠)، (كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (١٣- فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مِاثَةً أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ). وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَندِهِ:

١٨٧٥ = حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ وَالْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي لَحْيًا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأْتِي مِاثَةً، قَالَ: ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَسَبْعَةٌ وَبَسْعُونَ عُدْوَانٌ».
 وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ».

 <sup>(</sup>٢) هُوَ كِتَابُ [بَيَانُ مُشْكِلِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ، فِي أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً]، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي
 [صَ٣٣].

وَيْحَكَ! هَلْذَا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ!. قَالَ: الصَّحِيحُ هُوَ هَلْذَا، وَلَلْكِنَّ هَلُولَاءِ أَرَادُونِي عَلَىٰ ذُٰلِكَ» ﴿ إِهَ .

وَنَظِيرُ هَاٰذِهِ الْأَكْذُوبَةِ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ.. أُكْذُوبَةُ ابْنِ الْقَيِّمِ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ.. أُكْذُوبَةُ ابْنِ الْقَيِّمِ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ أَنَّهُ بَعْدَ مَا طُعِنَ نَدِمَ عَلَىٰ مَا فَعَلَهُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ"!، وَلا يَخْجَلُ هَاٰذَا الرَّجُلُ مِنْ أَنَّ فِي سَنَدِ هَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ أَبِي مَالِكِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا لِكِ اللَّهِ عَلَىٰ أَبِيهِ حَتَّىٰ كَذَبَ عَلَىٰ اللَّذِي يَقُولُ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ: «لَمْ يَرْتَضِ أَنْ يَكْذِب عَلَىٰ أَبِيهِ حَتَّىٰ كَذَب عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَبِيهِ حَتَّىٰ كَذَب عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَبِيهِ حَتَّىٰ كَذَب عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَبِيهِ حَتَّىٰ كَذَب عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ أَبِيهِ حَتَّىٰ كَذَب عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ أَبِيهِ عَلَىٰ أَبِيهِ حَتَّىٰ كَذَب عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ أَبِيهِ عَلَىٰ أَبِيهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ أَلِيهِ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ أَلِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ أَلِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ أَلِيهِ عَلَىٰ أَلِيهِ الْهُ عَلَىٰ أَلِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ أَلْهُ اللّهُ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ عَلَىٰ أَعْلَالِهُ عَلَىٰ أَلْهُ عَلَىٰ أَلْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ أَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وَخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي مَالِكِ، قَالَ فِي [التَّقْرِيبِ]: (ضَعِيفٌ، وَقَدِ اتَّهَمَهُ ابْنُ مَعِينٍ). وَأَبُوهُ يَزِيدُ لَـمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْـخَطَّابِ ﴿ إِهَـ.

<sup>(</sup>١) هَاٰذِهِ الْقِصَّةُ الطَّرِيفَةُ سَبَقَ ذِكْرُهَا مَعَ مَنْ رَوَاهَا فِي [صَ٦] مَعَ هَامِشِهَا رَقْمِ [١] فِي كَلَامِ الْمُارِيةِ الْمُبَارَكِ. الْإِمَامِ الْكَوْثَرِيِّ عِنْدُ تَقْدِيمِهِ لِهَاٰذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ [إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ مِنْ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ: جُ١/ صَ٥٧٦]:

 <sup>«</sup>فَلَمَّا رَأَىٰ أَمِيرُ الْـمُؤْمِنِينَ أَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَاقَبَ الْـمُطَلَّقَ ثَلَاثًا بِأَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ زَوْجَتِهِ، وَحَرَّمَهَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.. عَلِمَ أَنَّ ذُلِكَ لِكَرَاهَتِهِ الطَّلَاقَ الْـمُحَرَّمَ، وَبُغْضِهِ لَهُ، فَوَافَقَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ.
 الْـمُؤْمِنِينَ ﴿ يَعُلُونَةِ لِـمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا جَمِيعًا بِأَنْ ٱلْزَمَهُ بِهَا، وَأَمْضَاهَا عَلَيْهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَكَانَ أَسْهَلَ مِنْ ذَٰلِكَ أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، وَيُحَرِّمَهُ عَلَيْهِمْ، وَيُعَاقِبَ بِالضَّرْبِ وَالتَّأْدِيبِ مَنْ فَعَلَهُ؛ لِثَلَّا يَقَعَ الْمَحْدُورُ الَّذِي يَتَرَثَّبُ عَلَيْهِ.

قِيلَ: نَعَمْ لَعَمْرُ اللّهِ، قَدْ كَانَ يُمْكِنُهُ ذَٰلِكَ، وَلِذُلِكَ نَدِمَ عَلَيْهِ فِي آخِر حَيَاتِهِ، وَوَدَّ أَنَّهُ كَانَ فَعَلَهُ. حَدَّثَنَا الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلُ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ: (أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَىٰ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَيِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿: مَا نَدِمْتُ عَلَىٰ شَيْءٍ نَدَامَتِي عَلَىٰ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَيِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿: مَا نَدِمْتُ عَلَىٰ شَيْءٍ نَدَامَتِي عَلَىٰ فَكُونَ قَلَاثُ بِ أَنْ لَا أَكُونَ قَتَلْتُ عَلَىٰ أَنْ لَا أَكُونَ قَتَلْتُ الْمَوْلِي، وَعَلَىٰ أَنْ لَا أَكُونَ قَتَلْتُ الْفَوْلِيَ ، وَعَلَىٰ أَنْ لَا أَكُونَ قَتَلْتُ الْمَوْشُوعِ جِدًّا. وَقَالَ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ النَّوْلِيَ مُرَدًا وَاللَّهُ مَا الْمُوالِي مُوالِلَهُ عَلَىٰ هَالْمُوالِ مَا الْمَوْشُوعِ جِدًّا. وَقَالَ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ اللَّهُ الْمُؤْمُوعِ جِدًّا. وَقَالَ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ الْأَسْتَاذُ مُحَمَّدً عَزِيزٌ شَمْسٌ عَنْ هَاذَا الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ: (لَمْ أَلْقَالِهُ عَلَى عَلَىٰ هَالْ الْفَيْهِ عَلَى الْمُولُولِي اللّهُ الْمُؤْمُونَ عَلَى مَالِي اللّهُ الْفَرْهُ مُنَا الْمُرَادُ مُ اللّهُ الْمُؤْمِ فَى الْمَالُولِي وَلَى اللّهُ الْفَيْهِ اللّهُ الْفَيْمِ : (اللّهُ الْقَدِيمُ عَلَى اللّهُ الْفَالِقُ عَلَى عَلَى اللّهُ الْفَالِقُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ وَقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَجْمُوعَةِ) \_\_\_\_\_\_174 الصَّحَابَةِ» (الِهَد.

وَلِلْعَلَّامَةِ الْكَوْثَرِيِّ تَحْقِيقٌ طَرِيفٌ فِي كِتَابِ [الْإِشْفَاقِ] فِي تَصْحِيفِ (خَالِدٍ) إِلَىٰ (مُجَالِدٍ)، فَلْيَنْظُرْهُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَفَكَّهَ ٣٠.

وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي (الْبَتَّةِ) وَ (الْحَرَامِ) أَنَّهَا ثَلَاثٌ ٣٠، وَطَنْدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ فَعَالَ: ﴿ إِنِّي

<sup>(</sup>١) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانُ الإعْتِدَالِ: جُ١/ صَ ٦٤٥]، حَرْفُ الْخَاءِ:

<sup>(</sup>٧٤٧٥ - خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي مَالِكِ الدِّمَشْقِيُّ:

وَهَّاهُ ابْنُ مَعِينٍ. وَقَالَ أَحْدُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: غَيْرُ ثِقَةٍ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ البُنُ عَدِيً، عَنِ ابْنِ أَبِي عِصْمَةَ، عَنْ أَحْدَ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ: سَمِعْتُ أَحْدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ عَدِي يَقُولُ: بِالْعِرَاقِ كِتَابٌ يَنْبَغِي أَنْ ابْنِ أَبِي مَالِكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْحَوَارِيُّ: سَمِعْتُ ابْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: بِالْعِرَاقِ كِتَابٌ يَنْبَغِي أَنْ يُذْفَنَ: تَفْسِيرُ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ؛ وَبِالشَّامِ كِتَابٌ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَنَ: كِتَابُ الدِّيَّاتِ، لِخَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي مَالِكِ، لَمْ يَرْضَ أَنْ يَكُذِبَ عَلَىٰ أَبِيهِ حَتَّىٰ كَذَبَ عَلَىٰ الصَّحَابَةِ؛ قَالَ أَحْدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: سَمِعْتُ هَاذَا الْكِتَابَ مِنْ خَالِدٍ، ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ لِلْعَطَّارِ، فَأَعْطَىٰ لِلنَّاسِ فِيهِ حَوَاثِجَ. وَقَالَ دُحَيْمٌ: صَاحِبُ فَتُهَا الدَّمَشْقِيُّ: ثِقَةٌ الِمَ

 <sup>(</sup>٢) [الْإِشْفَاقِ عَلَىٰ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ] لِلْإِمَامِ الْكَوْثَرِيِّ، وَقَـدْ ذَكَرَ ذَٰلِكَ فِي رَقْمِ [٤] بِهَامِشِ الصَّحِيفَةِ الَّتِي بِرَقْمِ [٢٢٤]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ حَمْزَةَ الْبَكْرِيِّ. وَانْظُرْ هُنَا [صَ ١٩٠] الْآتِيَةُ.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ [السُّنَنُ الْكُبْرَىٰ: جُ٥١/ صَ٢٩٨]، (كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ)، (بَابُ مَنْ قَالَ لِإمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)، طَبْعَةُ هَجَرَ، بتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ:

١٥١٦٩ - وَيِإِسْنَادِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،
 أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. فَقَالَ عُمَرُ \*: (لَا أَرُدُهُمَا إِلَيْكَ).

وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فِي (الْبَرِيَّةِ)، وَ (الْبَتَّةِ)، وَ (الْحَرَامِ)، أَنَّهَا ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ».

٤- وَتَقَدَّمَ لَكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ وَفَتْوَاهُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا مَجْمُوعَةً.. تَبِينُ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَىٰ ٣٠.

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: ﴿إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِأْنَةً. فَقَالَ: تَأْخُذُ مِنْهَا ثَلَاثًا، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ٣٠.

# ٥- وَفِي [الْمُوَطَّإِ] عَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ ﴿ وَأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ ابْنِ

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (جُ ١٠٥/٥٠)، (كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (١٣- فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مِائَةً أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ):

<sup>«</sup> ١٨٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَلِيُّ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا. قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَاقْسِمْ سَائِرَهَا بَيْنَ نِسَائِكَ».

قَالَ مُحَقِّقُ الْمُصَنَّفِ الدُّكْتُورُ سَعِيدٌ الشَّثْرِيُّ: «مُنْقَطِعٌ، حَبِيبٌ عَنْ عَلِيٍّ مُنْقَطِعٌ» إه.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرُ [صَ٩٦].

<sup>(</sup>٣) الْـمُصَنَّفُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (جث ١٠/ صَ ١٠٧)، (كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (١٣٢- فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ا امْرَأَتَهُ مِاثَةً أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ). وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ:

١٨٧٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: نَا سَعِيدٌ الْمَعْبُرِيُّ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِأْفَةَ مَرَّةٍ، قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ مُحَقِّقُ الْمُصَنَّفِ الْأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ سَعْدٌ الشَّهْرِيُّ : «ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ أَبِي مَعْشَرٍ» إهـ.
 الدُّكْتُورُ سَعْدٌ الشَّشْرِيُّ : «ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ أَبِي مَعْشَرٍ» إهـ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ وَقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلاَثَةِ الْمَجْمُوعَةِ) \_\_\_\_\_\_ 1٧٠ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ. فَقَالَ: مَا قِيلَ لَكَ؟ فَقَالَ: قِيلَ لِكَ؟ فَقَالَ: قِيلَ لِكَ؟ فَقَالَ: فَي اللَّهِ عَلَيْهِ أَهْلَ مِنْ مَا يَقُولُونَ "اِهَ. وَبَلَاغَاتُ مَالِكِ كُلُّهَا مَوْصُولَةٌ مُسْنَدَةٌ كَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْم بِ [الْمُوطَإِ] ".

قَالَ الْإِمَامُ الْكَمَالُ ابْنُ الْهُمَامِ بَعْدَ مَا سَاقَ هَلْذَا الْحَدِيثَ: «وَظَاهِرُهُ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَوابِ» إِهَ ٣٠.

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ : إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ :

#### «فَائِدَةً:

<sup>(</sup>١) مُوَطَّأُ مَالِكٍ بِرِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبِ الزُّهْرِيِّ (جُ١/ صَ ٢٥٠). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>١٥٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُضْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْك، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَجَلْ، مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، فَقَدْ بَيِّنَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَبُسًا.. جَعَلْنَا لَبْسَهُ بِهِ، لَا تَلْبِسُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ، كَمَا تَقُولُونَ».

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِهِ [تَدْرِيبُ الرَّاوِي شَرْحُ تَقْرِيبِ النَّوَاوِي: جُ١/ صَ٢٤٢] تَحْتَ عُنْوَانِ: [النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ: الْـمُعْضَلُ]:

صَنَّفَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كِتَابًا فِي وَصْلِ مَا فِي [الْمُوطَّاِ] مِنَ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ، وَالْمُعْضَلِ. قَالَ: وَجَيِعُ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ: (بَلَغَني)، وَمِنْ قَوْلِهِ: (عَنِ الثَّقَةِ) عِنْدَهُ مِمَّا لَمْ يُسْنِدُهُ.. أَحَدٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا، كُلُّهَا مُسْنَدَةٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مَالِكِ، إِلَّا أَرْبَعَةً لَا تُعْرَفُ، أَحَدُهَا: (إِنِّي لَا أَنْسَىٰ وَلَكِنْ أَنْسَىٰ لَأَسِنَّ)، مُسْنَدَةٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مَالِكِ، إِلَّا أَرْبَعَةً لَا تُعْرَفُ، أَحَدُهَا: (إِنِّي لَا أَنْسَىٰ وَلَكِنْ أَنْسَىٰ لَأَسِنَّ)، وَالنَّانِي: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْذِ أَعْمَارَ أَنْسَالِ فَبْلُهُ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ﷺ وَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْذِ أَعْمَارَ أَمْتِهِ)، وَالرَّابِعُ: (إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةٌ ثُمَّ تَشَاءَمَتْ.. فَتِلْكَ عَيْنٌ غَدِيقَةً)، إِهَ.

<sup>(</sup>٣) [فَتْحُ الْقَدِيرِ] لِلْكَمَالِ ابْنِ الْهُمَامِ (جُ٣/ صَ٤٦٩)، (بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ). طَ الْحَلَبِيِّ.

وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ بِسَنَدِهِ: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ» يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.. قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» "إِهَـ.

7- وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي [الْمُوطَّإِ] بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَمْرِو فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ لَهُ: طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا أَنْ يَمَسَّهَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ لَهُ: طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌ! وَالْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّةُ الللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللَّةُ اللَّةُ اللللللللَّةُ الل

<sup>(</sup>۱) [فَتْحُ الْقَدِيرِ] لِلْكَمَالِ ابْنِ الْـهُمَامِ (جُ٣/ صَ ٤٧٠)، (بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ). طَ الْـحَلَبِيِّ. وَهَلْذَا الْـحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (جُ ١٠/ صَ ١٠٤)، (١٣- فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مِأْنَةً أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>(</sup>٢) [شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ] لِلْإِمَامِ الطَّحَاوِيِّ الْحَنَفِيِّ (جُ٣/ صَ٥٥). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ: (٤٨٤ – حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، وَأَبُو عَوَانَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: (لَا تَحِلُّ لَهُ حَنَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). (٣) [الْـمُوطَّأَ: جُ١/ صَ١٦٨] بِرِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبِ =

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ وَقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَجْمُوعَةِ)

فَانْظُرْ -بَصَّرَكَ اللَّهُ- إِلَىٰ قَوْلِ هَاٰذَا الْفَقِيهِ الْكَبِيرِ الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ ابْنِ عَمْرٍ و لِعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ زَجْرًا لَهُ عَنِ التَّسَرُّعِ فِي الْفَتْوَىٰ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ قَاصُّ ﴾. يعْنِي: مَا أَنْتَ إِلَّا صَاحِبُ حِكَايَاتٍ وَأَخْبَارٍ وَقَصَصٍ، لَا صَاحِبُ فِقْهِ يَعْنِي: مَا أَنْتَ إِلَّا صَاحِبُ فِقْهِ وَمَعْرِفَةٍ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، فَمَالَكَ وَالتَّكَلُّمُ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟! أَلَيْسَ فِي ذَلِكَ الْبُرْهَانُ الْوَاضِحُ أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِأَنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ إِلَّا قَلِيلُ الْفِقْهِ؟.

٧، ٨، ٧ - وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ بِسَندِهِ فِي [شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ] عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ﴿ جَاءَ رَجُلِّ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ﴿ جَاءَ رَجُلِّ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَانًا. فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَىٰ اللَّهَ فَأَثَّمَهُ ﴿ اللَّهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ ثَلَانًا. فَقَالَ: مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ. مَخْرَجًا. فَقُلْتُ: مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ. يُخَادِعُهُ ﴿ اللَّهَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>=</sup> الزُّهْرِيِّ الْمَدَنِيِّ. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>١٦٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَادٍ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ: الْبِكُرُ وَاحِدَةً تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ».

<sup>(</sup>١) الَّذِي فِي الرِّوَايَةِ (فَأَتَحَهُ). بِالتَّاءِ، وَلَيْسَ النَّاءِ.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ (جُ٣/ صَ٥٥)، (٨- كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (٢- بَابُ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا). طَبْعَةُ عَالَمِ الْكُتُبِ. وَمَتْنُهُ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا تَمَامًا، وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ: (٤٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةً، قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ =

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بِسَندِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّق امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَة ثُمَّ يَقُولُ: "يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّسٍ!"، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ وَمَن يَتِقِ ٱللَّهَ يَعْمَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ وَإِنَّ اللَّهَ فَلَن أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللَّهُ فَلَم أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللَّهُ قَالَ: ﴿ وَمَن يَتِقِ ٱللَّهُ مَنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللَّهُ فَلَم أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللَّهُ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّي إِذَا طَلَقَتُهُم ٱلنِسَاءَ فَطَلِقُومُنَ / فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَ "﴾ [الطلاق: ١]».. وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ رِوَايَةَ هَلْذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كُلُّهُمْ قَالُوا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كُلُّهُمْ قَالُوا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ الثَّلَاثِ : ﴿ وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، وَمَالِكِ مُن الْحَارِثِ، وَمَالَتُ مِنْكَ » وَمَالِكِ مُن الْحَارِثِ، وَمَالَتُ مَنْكَ » وَمَالِكِ مُن الْحَارِثِ، وَمَالَتُ وَالنَتْ مِنْكَ » وَمَالِكِ مُن الْحَارِفِ، وَمَالَتُ وَالْمَالِقِ الثَّلَاثِ الثَلَاثِ الثَلَاثِ الثَلَاثِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْكَ » وَمَالَتُ وَالْمَا مَالِكُ مُنْ الْمُؤَلِّكُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّلُكُ وَالْمَا عَنِ الْمَالِكُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ وَالْمَالَةُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَالْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلَاثِ الللّهُ الْمُؤْلُ وَالْمَا عَنِ الْمُؤْلُ وَالْمَالَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمَلْتُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ مَا الللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْ

<sup>=</sup> مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ... اإِلَىٰ آخِرِ الْمَتْنِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ فِي تحقيقِهِ لِمُسْنَدِ أَخْمَدَ وَتَعْلِيقِهِ عَلَيْهِ (جُ٩/ ص ٢٠٥): 
﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ﴾ الْمَاذَةُ، لَا يَثْبُتُ بِهَا قُرْءَانَ بِالاِثْفَاقِ، لَكِنْ لِصِحَّةِ إِسْنَادِهَا 
يُحْتَجُّ بِهَا، وَتَكُونُ مُفَسِّرَةً لِمَعْنَىٰ الْقِرَاءَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِلَيْهِ فَنَ الطلان: ١]. 
قَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي [ الْبَحْرُ الْمُحِيطِ ٨/ ٢٨١]: ﴿ مَا رُويَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - رَضِي 
قَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي [ الْبَحْرُ الْمُحِيطِ ٨/ ٢٨١]: ﴿ مَا رُويَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - رَضِي 
اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْ أَنَّهُمْ قَرَءُوا: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ / فِي قَبُلِ عِدَّتِنَ ﴾، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ لِقُبُلِ طُهْرِهِنَ ﴾ مُو 
عَلَى سَبِيلِ التَّفْسِيرِ، لَا عَلَىٰ أَنَّهُ قُرْءَانَّ ، لِخِلَافِهِ سَوَادَ الْمُصْحَفِ الَّذِي أَجْعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ شَرْقًا

وَمَعْنَىٰ: (فِي قُبُلِ عِدَّيْهِنَّ).. أَيْ: فِي إِقْبَالِهِ وَأَوَّلِهِ حِينَ يُمْكِنُهَا الدُّخُولُ فِي الْعِدَّةِ وَالشُّرُوعُ فِيهَا، فَتَكُونُ لَـهَا مَحْسُوبَةً، وَذُٰلِكَ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ، يُقَالُ: كَانَ ذُٰلِكَ فِي قُبُلِ الشَّتَاءِ، أَيْ: إِقْبَالِهِ. قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي [النّهَايَةِ]»إِهَـ.

<sup>(</sup>٢) **أَقُولُ أَوَّلًا:** هَٰذَا ذِكْرُ سَنَدِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، حَيْثُ ذَكَرَهُ فِي =

• وَأَقُولُ ثَانِيًا: هَـٰذَا تَـخْرِيجُ وَتَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَزْنَةُوطِ عَلَىٰ هَـٰذَا الْـحَدِيثِ:

﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ:٩/٣٦٢]. إِسْمَاعِيلُ: هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِفْسَمٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةً، وَأَيُّوبُ: هُوَ ابْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ، وَمُجَاهِدٌ: هُوَ ابْنُ جَبْرِ الْمَكِّيُّ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٧/ ٣٣١] مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٥٥٥٦] مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عَبَّاس.

قُلْنَا: وَهَلْذَا الْأَثْرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَلْكَذَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنَّفُ، وَقَدِ اخْتَصَرَهُ بَعْضُ الرُّواةِ، فَأَفْسَدَهُ، ذَٰلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ لِمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَلَمْ يَقُلْ ذَٰلِكَ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا. رَوَىٰ ذَٰلِكَ ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ وَمُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْهُ. عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فِي [شَرْح مَعَانِي الْآثَارِ: ٣/ ٥٨]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣٩٢٦)، وَالْبَيْهَقِيُّ [٧/ ٣٣١ وَ٣٣٧]، فَقَالَا فِي رِوَايَتِهِمَـا: (إِنَّ الرَّجُلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْةً). وَكَذُّلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ (٣/٥٥)، وَالْبَيْهَقِيِّ (٧/ ٣٣٢ وَ٣٣٧] إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ: (إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا). وَأَخْرَجَ الْبَيْهَةِيُّ (٧/ ٣٣٧) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو دِينَارٍ: (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ)، وَكَذُّلِكَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنْظُرِ [السُّنَنَ الْكُبْرَىٰ] لِلْبَيْهَقِيِّ (٧/ ٣٣١ وَ٣٣٧).

وَإِمَّا إِيقَاعُ الطَّلَاقِ بِالثَّلَاثِ.. فَلَا يُعَدُّ مَعْصِيَّةً، وَلَا يَخْفَىٰ ذَٰلِكَ عَنْ مِثْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: "الْحَمُوقَةُ" بِفَتْحِ الْحَاءِ: هِيَ فَعُولَةٌ، مِنَ الْحُمْقِ، أَيْ: ذَاتُ مُمْقٍ، وَحَقِيقَةُ الْحُمْقِ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِقُبْحِهِ.

وَقَوْلُهُ: "فِي قُبْلِ عِدَّتِهِنَّ" قَالَ النَّووِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (١٠/ ٦٠): "هَالْذِهِ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَهِيَ شَاذَّةٌ لَا تَثْبُتُ قُرْءَانًا بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يَكُونُ لَهَا حُكْمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ" ٤ اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُ وطُ جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا جَزِيلًا عَلَىٰ عُلُومِهِ النَّافِعَةِ.

<sup>= (</sup>جُ٣/ صَ٥١٩): (٧١٩٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ... اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ... اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ،

= وَأَقُولُ ثَالِثًا: ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مُبَاشَرَةً بَعْدَ هَلْذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ ، مَعَ فِكْرِي لِتَخْرِيجَاتِ هَلْذِهِ الطُّرُقِ مِنَ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ فِي الْحَاشِيَةِ:

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَىٰ هَٰذَا الْحَدِيثَ مُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ···

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٣٠.

وَأَيْوُبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ جَيِعًا، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٣٠.

وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ".

وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ".

وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كُلُّهُمْ قَالُوا فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ: (إِنَّهُ أَجَازَهَا)، قَالَ: (وَبَانَتْ مِنْكَ)، نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، إِهَ كَلَامُ أَبِي دَاوُدَ.

وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (٣٩٢٦)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٧/ ٣٣١–٣٣٢] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نُجَنِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِثَةَ تَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، لَـمْ تَتَّقِ

اللَّهَ فَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًا، ثُمَّ فَرَأَ: ﴿ يَكَانُهَا النَّيْ إِنَا طَلَقَتُمُ النِّسَلَةِ فَطَلِقُومُنَ / فِي قُبُلٍ عِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ (١١٣٥٣)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٥/ ١٣)، وَالطَّحَادِيُّ فِي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ: ٣/ ٥٥]، وَالْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٣٢) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣٩٢٥) مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١١٣٥٠)، وَعَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٣٩٢٤) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ: (أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، فَقَالَ: تَأْخُذُ ثَلَاثًا، وَتَدَعُ تِسْعَ مِثَةٍ وَسَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١٣٤٨)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٣٧)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ: (أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَأْخُذُ مِنْ ذَٰلِكَ ثَلَاثًا، وَيَلَـّعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي [شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ: ٣/ ٥٧] مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: (جَاءَ رَجُلُّ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَىٰ اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ اللَّهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ؟ فَقَالَ: مَنِ يُخَادِعِ اللَّهَ.. يُخَادِعْهُ).

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٧٧٧٩)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٥/ ١١)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٣٧).

نَتَأَمَّلُ، هَلْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي فَتُواهُ: "هَلْكَذَا رَأَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ، فَالِجًا عَلَىٰ مَا كَانَ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ وَالْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، فَلِهَلْذَا نُفْتِي "؟!، أَمْ تَرَاهُ مَا اسْتَنَدَ إِلَّا إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا اعْتَبَرَ مَنْ يُخَالِفُ هَلْهِ الْفَتُوىٰ فَيَجْعَلُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا.. إِلَّا مُخَادِعًا لِلَّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَالِعُونَ فَيَجْعَلُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا.. إِلَّا مُخَادِعًا لِلَّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَالِعُونَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهِ وَكِتَابِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ عَبَّاسٍ هَ يَرَىٰ الْفَتُوىٰ بِحِلِّ النَّهُ وَكِتَابِهِ، لَا عَلَىٰ عُمَرَ وَرَأْيِهِ. الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا بِدُونِ زَوْجٍ.. خُرُوجًا عَلَىٰ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، لَا عَلَىٰ عُمَرَ وَرَأْيِهِ.

أَفَيْكُونُ -بَعْدَ هَاٰذَا- شَكُّ لِبَاحِثٍ مُنْصِفٍ وَمُنَقِّبٍ عَنِ الْحَقِّ غَيْرِ مُصَابِ بِالْهَوَىٰ.. أَنَّ عُمَرَ حِينَ أَمْضَىٰ الثَّلاثَ عَلَىٰ مَنْ جَمَعَهَا مَا كَانَ إِلَّا مُمْضِيًا لِللَّهَوَىٰ.. أَنَّ عُمَرَ حِينَ أَمْضَىٰ الثَّلاثَ عَلَىٰ مَنْ جَعَلَهَا وَاحِدَةً مِنْ نَاسٍ لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي كَانَ قَدْ خَفِي عَلَىٰ مَنْ جَعَلَهَا وَاحِدَةً مِنْ نَاسٍ قَلِيلِينَ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُمُ النَّاسِخُ، وَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ: (كَانَ الطَّلاقُ الثَّلاثُ الثَّلاثُ وَاحِدًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ... إلَخِ ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الظَّهِرِ الَّذِي بِهِ فَاهُوا، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ النَّاسِخُ، وَلَمْ يَعْلَمُهُ الرَّسُولُ ﷺ وَلَهُ فَهِمُوا، أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ مِنْ قَلِيلٍ لَمْ يَبْلُغُهُمُ النَّاسِخُ، وَلَمْ يَعْلَمْهُ الرَّسُولُ ﷺ وَلَا الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ وَلَا الْخَلِيفَةُ الثَّانِي إِلَّا بَعْدَ سَنتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ؟!. فَاعْلَمْ ذَٰلِكَ وَتَأَكَّدُهُ، وَلَا تَتَبعْ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.. سُئِلُوا عَنِ الْبِخْرِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.. سُئِلُوا عَنِ الْبِخْرِ يُطَلِّقُهَا ذَوْجُهَا ثَلَاثًا؟، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا؟، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ [صَ١٣١].

غَيْرَهُ».

(١) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (جُ٣/ صَ ٥٢٢)، (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ/ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ)، (١٠ - بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ). وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا، وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ مَعَ تَخْرِيجٍ وَتَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:

١٩٨٨ - وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ - وَهَـٰذَا حَدِيثُ أَخْمَدُ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ قَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ... ۚ إِلَىٰ آخِرِ الْـمَتْنِ الْـمَذْكُورِ.

• تَخْرِيجُ وَتَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ:

«إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ: هُوَ الذُّهْلِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ: هُوَ ابْنُ هَمَّامِ الصَّنْعَانِيُّ، وَمَعْمَرٌ: هُوَ ابْنُ رَاشِدِ الْأَزْدِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ شِهَابٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسٍ: هُوَ ابْنُ الْبُكَيْرِ اللَّيْثِيُّ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٥٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ (٢/ ٥٧٠)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٣٥–٣٦)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ: ٣/ ٥٧]، وَالْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٣٥).

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (١١٠٧١) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي [شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ: ٣/ ٥٧] مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، ثَلَاثَتُهُمْ (مَالِكُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ أَبِي ذِنْبٍ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَاثَتُهُمْ (مَالِكُ فِي رِوَايَتِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٥/ ٢٣) مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، بِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ عَائِشَةَ بَدَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو.

وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ (١٠٧٥)، وَالطَّحَاوِيُّ (٣/ ٥٨) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَأَبُو سَلَمَةَ مَعْرُوفٌ بِالرُّوَايَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ أَوَّلًا بِوَاسِطَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ، ثُمَّ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَاسْتَثْبَتَهُ مِنْهُ.

وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ (٢/ ٥٧٠)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٥/ ٢٢)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٣٥) مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ». اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ. وَأَخْرَجَ مَالِكٌ بِسَنَدِهِ إِلَى مُعَاوِيَة بَنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسٍ بْنِ الْبُكثِرِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَلْذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ مِنْ قَوْلٍ، فَاذْهَبْ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَلْذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ مِنْ قَوْلٍ، فَاذْهَبْ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ابْنُ عَبَّاسٍ اللَّهُ عَنْهُمْ – فَاسْأَلْهُمَا ثُمَّ اثْتِنَا فَأَخْبِرْنَا؛ فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا؟ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقَالَ أَبُو فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَوْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". وَأَخْرَجَ الْقِصَةَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ نَافِعٍ، فَزَادَ: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِي ثَلَاثٌ"، وَأَنَّهُمَا عَلَى ذُلِكَ". كَانَا عِنْدَ عَائِشَة فَتَابَعَتْهُمَا عَلَىٰ ذُلِكَ".

١٦٣٠ - أخْبَرَنَا أَبُو مُضْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، أَنَّ بُكْيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَاصِمِ الْأَشَجَ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَاصِمِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسٍ بْنِ الْبُكَيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْرَقَ مَا لَنَا فِيهِ قُولً، فَاذْهَبْ إِلَىٰ ابْنِ مُنَرَقً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَلْذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قُولً، فَاذْهَبْ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنِي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَسَلْهُمَا، ثُمَّ اثْتِنَا فَأَخْبِرْنَا، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنِي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَسَلْهُمَا، ثُمَّ اثْتِنَا فَأَخْبِرْنَا، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنِي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَسَلْهُمَا، ثُمَّ اثْتِنَا فَأَخْبِرْنَا، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةً، فَلَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةً، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينَهَا، وَالثَلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَٰلِكَ».

ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ بَعْدَ ذُلِكَ مُبَاشَرَةً:

<sup>«</sup>١٦٣١ - قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّيِّبُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.. تَجْرِي مَجْرَىٰ الْبِكْرِ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَةًّ مُعَا».

<sup>(</sup>٢) الْمُصَنَّفُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (جُ١٠/ صَ١٩٦)، (١٥- كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (٦٤- بَابُ مَا قَالُوا =

١٠ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: «أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِأْقَةً؟ فَقَالَ: ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ » ".

<sup>=</sup> فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرَأَتَهُ الْبَيَّةَ). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>١٩١٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيَّوبَ عَنْ نَافِعِ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِظِفْرٍ لَهُ إِلَىٰ عَاصِمِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ ظِفْرِي هَلْمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذُلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ: هَلْ تَجِدَانِ لَهُ رُخْصَةً ؟ فَقَالًا: لَا، وَلَلْكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَأْتِهِمْ فَسَلْهُمْ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا فَهُرَهُ؛ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَتَّتْ؛ وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَةً لَهُمَا».

<sup>•</sup> قَالَ الدُّكْتُورِ سَغَدُّ الشَّنْرِيُّ فِي تَخْقِيقِهِ وَتَغْلِيقِهِ عَلَى مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (جُ ١٠/ صَ ١٩٧) عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: «صَحِيحٌ». وَقَالَ فِي الْحَاشِيةَ عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «بَتَّتْ» قَالَ: «فِي [أَ،بَ،جِ]: فَثَلَاثًا» إِهَ.

<sup>•</sup> وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ فِي تَحْقِيقِهِ وَتَعْلِيهِ عَلَىٰ مُسْنَدِ أَحْمَدَ (جُ ٣٩/ صَ٢٢٧):

<sup>«</sup>الظُّنْرُ: الْمُرْضِعَةُ غَيْرَ وَلَدِهَا، وَيَقَعُ عَلَىٰ الذَّكَرِ وَالْأَنْثَىٰ، يَعْنِي: يُقَالُ لِلْمُرْضِعَةِ وَزَوْجِهَا».

<sup>(</sup>١) شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ: (جُ٣/ صَ٥٥)، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَسَبْعَةُ...). وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ: (١) شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ: (جُ٣/ صَ٥٥)، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "فَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا...) إِلَىٰ آخِرِ الْمَتْنِ.

<sup>(</sup>٢) الْمُصَنَّفُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (جُ١٠/ صَ٦٠١)، (١٥- كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (١٣- فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ=

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ عَلَى وَقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلاَثَةِ الْمَجْمُوعَةِ) \_\_\_\_\_\_ ١٨٠ ١١- وَعِنْدَهُ أَيْضًا بِالسَّنَدِ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: عَصَىٰ رَبَّهُ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اللَّهُ امْرَأَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اللَّهُ الْمَرَأَتَهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ

17 - وَذَكَرَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ] فِي (بَابُ مَنْ قَالَ لِإَمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ) عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ وَآخَرِينَ سَمَّاهُمْ، فِي (الْحَرَامِ) أَنَّهُ ثَلَاثٌ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ ٣.

<sup>=</sup> امْرَأْتُهُ مِائَةً أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>١٨٧٥٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ طَارِقِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِاثَةً ؟ فَقَالَ: ثَلَاثٌ تُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ، وَسَبْعَةً وَتِسْعُونَ فَضْلٌ». قَالَ مُحَقِّقُهُ الدُّكْتُورُ سَعْدٌ الشَّشْرِيُّ: "صَحِيحٌ" إِهَـ.

وَأَنْتَ تُلَاحِظُ أَنَّ السَّنَدَ لَيْسَ فِيهِ طَاوُوسٌ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ.

<sup>(</sup>١) الْـمُصَنَّفُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (جُ ١٠/ صَ ١٠١)، (١٥ - كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (١١ - مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ وَأَجَازَ ذُلِكَ عَلَيْهِ). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>١٨٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مُحَيِّدٍ عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ قَالَ: شَيْلَ عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ؟ قَالَ: أَيْمَ بِرَبِّهِ، وَحَرُّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

قَالَ الدُّكْتُورُ سَعْدُ الشَّشْرِيُّ فِي تَحْقِيقِ الْمَصَنَّفِ: ﴿حَسَنَ ۚ وَاقِعُ بْنُ سَحْبَانَ صَدُوقٌ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٣٢)، وَالدُّولَابِيُّ (١/ ٢٧٨)» إِهَـ.

 <sup>(</sup>۲) فَتْحُ الْبَادِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَادِيِّ لِإبْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ (جُ٩/ صَ٣٧٣)، (٦٨ - كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (٧- بَابُ مَنْ قَالَ لِإمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلِيَّ حَرَامٌ)؛ طَبْعَةُ الْمَطْبَعَةِ السَّلَفِيَّةِ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>﴿</sup> وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالْحَكَمِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَ: فِي (الْحَرَامِ) ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتِ، وَلا يُسْأَلُ عَنْ نِيِّتِهِ الْهَ.

١٣ - وَأَسْنَدَ الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنْسِ فِي الثَّلَاثِ مَجْمُوعَةً أَنَّهَا ثَلَاثٌ ١٠٠.

وَقَدَّمْنَا لَكَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ مَا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِيمَنْ طَلَّقَ الْفَاس. وَمُحَالُ أَنْ يُخَالِفَ عُبَادَةُ مَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فَهَا وُلَاءِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا:

٢،٢، ٣- الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ.

٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ - وَالْعَبَادِلَةُ الْأَرْبَعَةُ

٨- وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ

٩ - وَأَبُو هُرَيْرَةَ

• ١ - وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ

١١ - وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

١٢ - وَعُبَادَةُ

١٣ - وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ. وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَمْ نَذْكُرْهُ اخْتِصَارًا عَلَىٰ أَنَّ

<sup>(</sup>١) شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ (جُ٣/ صَ٥٥)، (٨- كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (٢- بَابٌ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمُرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا صَالِحٌ ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةً: عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: (لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) . قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتِيَ بِرَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا.. أَوْجَعَ ظَهْرَهُ ».

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ [صَ٩٣].

قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ]: ﴿ فَالَّذِي وَقَعَ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظِيرُ مَا وَقَعَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتْعَةِ ﴾ وَذَكَرَ حَدِيثَهَا ﴿ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَالرَّاجِحُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ ، وَإِيقَاعُ النَّلَاثِ ، لِلْإِجْمَاعِ الَّذِي انْعَقَدَ فِي عَهْدِ عُمَرَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ، وَلَا الْمُتْعَةِ ، وَإِيقَاعُ النَّلَاثِ ، لِلْإِجْمَاعِ الَّذِي انْعَقَدَ فِي عَهْدِ عُمَرَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ، وَلَا يُحْفَظُ أَنَّ أَحَدًا فِي عَهْدِ عُمَرَ خَالَفَهُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَقَدْ دَلَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ يُحْفَظُ أَنَّ أَحَدًا فِي عَهْدِ عُمَرَ خَالَفَهُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَقَدْ دَلَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ وَجُودِ نَاسِخٍ ، وَإِنْ كَانَ خَفِي عَلَى بَعْضِهِمْ قَبْلَ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ ظَهَرَ لِجَمِيعِهِمْ فِي وَجُودِ نَاسِخٍ ، وَإِنْ كَانَ خَفِي عَلَى بَعْضِهِمْ قَبْلَ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ ظَهَرَ لِجَمِيعِهِمْ فِي وَجُودِ نَاسِخٍ ، وَإِنْ كَانَ خَفِي عَلَى بَعْضِهِمْ قَبْلَ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ ظَهَرَ لِجَمِيعِهِمْ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، فَالْمُخَالِفُ بَعْدَ هَلَا الْإِجْمَاعِ .. مُنَابِذٌ لَهُ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ عَهْدِ عُمَرَ ، فَالْمُخَالِفُ بَعْدَ هَلْذَا الْإِجْمَاعِ .. مُنَابِذٌ لَهُ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ اعْدَرَ مَنْ أَحْدَثَ الإِخْتِلَافَ بَعْدَ الْإِتَّفَاقِ ﴾ ﴿ إِلَى اللَّهُ الْعَقَدَ فِي ﴾ وَالْمُحْدَثُ الإِخْتِلَافَ بَعْدَ الْإِتَّفَاقِ ﴾ ﴿ إِلَى الْمَدْلِكُ مَنْ الْمُحْدَثَ الإِخْتِلَافَ بَعْدَ الْإِنْقَاقِ ﴾ ﴿ إِلَا الْمُحْدَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدَالِهِ الْمُعْدَلِ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَقُ الْهُمُ الْمُعْدَلِهُ الْمُحْدَالِهُ الْمُنْ الْمُعْدَلِهُ الْمُعْلَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمِي الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُنْ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمَعْمَلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِي الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُع

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَضِرُ الْحَكْنِيُّ ٣ بَعْدَ نَقْلِهِ هَلْذَا الْكَلَامَ عَنِ الْحَافِظِ:

"يَعْنِي بِ (الرَّاجِحُ): الرَّاجِحَ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ، لَا مِنْ جِهَةِ الْإِبَاحَةِ وَالْحِرْمَةِ، لِقَوْلِهِ: (لِلْإِجْمَاعِ الَّذِي انْعَقَدَ فِي عَهْدِ عُمَرَ عَلَىٰ ذُلِكَ)؛ وَمَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ.. لَا تُطْلَقُ عَلَيْهِ الْمَرْجُوحِيَّةُ، بَلْ يُقَالُ فِيهِ: "خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ" كَمَا قَالَ هُوَ: (مُنَابِذٌ لَهُ)». إهَ. وَهُو كَمَا ذَكَرَ، ﴿

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَالْحَدِيثُ عَنْهُ مِنْ [صَ٥٤] إِلَى [صَ١٤٧].

<sup>(</sup>٢) فَتْحُ الْبَارِي لِابْنِ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيِّ (جُ٩/ صَ٣٦٥)، السَّطْرُ [١٥] (٦٨- كِتَابُ الطَّلَاقِ)،

<sup>(</sup>٤- بَابُ مَنْ جَوَّزَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ)،عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثٍ بِرَقْمِ (٢٦١)، طَبْعَةُ الْمَطْبَعَةِ السَّلَفِيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي [صَ٨٨]. وَكَلَامُهُ هَاٰذَا فِي كِتَابِهِ: [لُزُومُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً، بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ الْعَالِمُ دَفْعَهُ].

قَالَ الْحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ رَجَبٍ الْحَنْيَلِيُّ فِي كِتَابِهِ " السَّابِقِ ذِكْرُهُ: «إعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ، وَلَا مِنْ أَيْمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوِي فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.. شَيْءٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سِيقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ "". قَالَ: «وَلَا نَعْلَمُ مِنَ الْأُمَّةِ أَحَدًا خَالَفَ فِي هَاٰذِهِ الْـمَسْأَلَةِ مُخَالَفَةٌ ظَاهِرَةً، لَا حُكْمًا وَلَا قَضَاءً، وَلَا عِلْمًا وَلَا إِفْتَاءً، وَلَـمْ يَقَعْ ذُلِكَ إِلَّا مِنْ نَفَرٍ يَسِيرٍ جِدًّا، وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ مَنْ عَاصَرَهُمْ غَايَةَ الْإِنْكَارِ، وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ يَسْتَخْفِي بِذُٰلِكَ وَلَا يُظْهِرُهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ إِخْفَاءِ دِينِ اللَّهِ الَّذِي شَرَعَهُ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ، وَاتَّبَاعِ اجْتِهَادِ مَنْ خَالَفَهُ بِرَأْيِهِ فِي ذُلِكَ؟!، هَـٰذَا لَا يَـحِلُّ اعْتِقَادُهُ **الْبَتَّة** » سَاِهَـ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الْكَوْثَرِيُّ عَقِبَ هَلْذَا: "وَلَعَلَّهُ ظَهَرَ بِهَلْذَا الْبَيَانِ أَنَّ إِمْضَاءَ عُمَرَ لِلثَّلَاثِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُسْتَمَدٌّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مُقَارِنًا لِإِجْمَاع فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ فَضْلًا عَنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَلَيْسَ بِعُقُوبَةٍ سِيَاسِيَّةٍ ضِدًّ حُكْمِ شَرْعِيِّ، فَالْخَارِجُ عَلَىٰ إِمْضَاءِ عُمَرَ.. خَارِجٌ عَلَىٰ ذُٰلِكَ كُلِّهِ ٣٠٠ إهَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [الإسْتِذْكَارِ ] بَعْدَ مَا حَكَىٰ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ: «وَعَلَىٰ

<sup>(</sup>١) هُوَ كِتَابُ [بَيَانُ مُشْكِلِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ، فِي أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ] وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي

<sup>(</sup>٢) مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ [الْإِشْفَاقِ] لِلْكَوْثَرِيِّ [صَ٥٥١] بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ مَمْزَةَ الْبَكْرِيِّ.

<sup>(</sup>٣، ٤) مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ [الْإِشْفَاقِ] لِلْكَوْثَرِيِّ [صَ٥٣٧] بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ حَمْزَةَ الْبَكْرِيِّ.

وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَةُ الْإِمَامِ الْكَوْثَرِيِّ هُنَا فِي [صَ٤٨].

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ وَقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلاَثَةِ الْمَجْمُوعَةِ) \_\_\_\_\_\_ 148 ذُلِكَ جَمَاعَاتُ التَّابِعِينَ وَأَئِمَّةُ الْفَتْوَىٰ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ... ﴾ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ( وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ قَالَ بِغَيْرِ هَلْذَا إِلَّا الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ وَمُحَمَّدَ ابْنَ إِسْحَاقَ، وَكِلَاهُمَا لَيْسَ بِفَقِيهِ وَلَا حُجَّةٍ فِيمَا قَالَهُ.

وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ دُاوُدَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (لَيْسَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرَطَاةَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنَ الرَّافِضَةِ.. مِمَّنْ يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَىٰ الْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِ الْفِقْهِ)». قَالَ: «وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ دَاوُدَ عَنْهُ فِي أَنَّهُ قَائِلٌ بِوُقُوعِهَا مُجْتَمِعَاتٍ» "إِهَ.

وَقَالَ الْفَقِيهُ الْمُحَقِّقُ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ فِي شَرْحِ [الْهِدَايَةِ] بَعْدَ مَا نَقَلَ نَحْوَ مَا سَبَقَ عَنِ الصَّحَابَةِ: «وَقَوْلُ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ الْقَائِلِينَ بِهَاذَا الْمَذْهَبِ:» يَعْنِي: إِبْنَ تَيْمِيَّةَ «(تُوقِيُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مِائَةِ أَلْفِ عَيْنٍ رَأَتُهُ، فَهَلْ صَحَّ لَكُمْ عَنْ هَاؤُلَاهِ أَوْ عَنْ عُشْرِ عُشْرِ عُشْرِهِمْ الْقَوْلُ بِلُزُومِ الثَّلَاثِ بِفَمٍ وَاحِدٍ؟ لَكُمْ عَنْ هَاؤُلَاهِ أَوْ عَنْ عُشْرِ عُشْرِ هِمْ الْقَوْلُ بِلُزُومِ الثَّلَاثِ بِفَمٍ وَاحِدٍ؟ بَلْ لَوْ جَهِدَتُمْ لَمْ تُطِيقُوا نَقْلَهُ عَنْ عِشْرِينَ نَفْسًا!).. بَاطِلُ:

أَمَّا أَوَّلَا: فَإِجْمَاعُهُمْ ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدِ مِنْهُمْ أَنَّهُ خَالَفَ عُمَرَ عُه حِينَ أَمْضَىٰ الثَّلَاثَ؛ وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي نَقْلِ الْحُكْمِ الْإِجْمَاعِيِّ عَنْ مِأْتَةِ أَلْفٍ أَنْ يُسَمَّىٰ كُلُّ لِيَلْزَمَ - فِي مُجَلَّدٍ كَبِيرٍ - حُكْمٌ وَاحِدًا، عَلَىٰ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ سُكُوتِيُّ.

وَأَمَّا ثَانِيًا: فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ.. مَا نُقِلَ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ، لَا الْعَوَامِّ، وَالْمِاثَةُ الْأَلْفِ عَلَيْهُ لَا تَبْلُغُ عِدَّةُ الْمُجْتَهِدِينَ

<sup>(</sup>۱) الاِسْتِذْكَارُ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ (جُ٦/ صَ٨)، (٢٩- كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ، كَالْخُلَفَاءِ، وَالْعَبَادِلَةِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمُعَاذِ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ، كَالْخُلَفَاءِ، وَالْعَبَادِلَةِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- وَقَلِيلٍ؛ وَالْبَاقُونَ يَرْجِعُونَ ابْنِ جَبَلٍ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- وَقَلِيلٍ؛ وَالْبَاقُونَ يَرْجِعُونَ النَّقُلُ عَنْ أَكْثَرِهِمْ صَرِيحًا بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَفْتُونَ مِنْهُمْ؛ وَقَدْ أَثْبَتْنَا النَّقْلَ عَنْ أَكْثَرِهِمْ صَرِيحًا بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ وَلَهُمْ مُخَالِفٌ، ﴿ وَقَدْ أَثْبَتْنَا النَّقْلَ عَنْ أَكْثَرِهِمْ صَرِيحًا بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ وَلَهُمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، ﴿ وَقَدْ أَثْبَتْنَا النَّقْلَ عَنْ أَكْثَرِهِمْ صَرِيحًا بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ وَلَهُمْ مَخَالِفٌ، ﴿ وَقَدْ أَثْبَتْنَا النَّقْلَ عَنْ أَكْثَرِهِمْ صَرِيحًا بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ

وَعَنْ هَاٰذَا قُلْنَا: لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِأَنَّ الثَّلَاثَ بِفَمٍ وَاحِدٍ وَاحِدَةً.. لَمْ يُنَفَّذُ حُكْمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسُوغُ الإِجْتِهَادُ فِيهِ، فَهُوَ خِلَافٌ، لَا اخْتِلَافٌ، ". إِهَـ بِنَصِّهِ.

<sup>(</sup>١) فَتْحُ الْقَدِيرِ عَلَىٰ الْهِدَايَةِ، لِلْكَهَالِ بْنِ الْهُمَامِ الْحَنَفِيِّ (جُ٣/ صَ ٤٧٠)، طَبْعَةُ الْحَلَبِيِّ.

<sup>(</sup>٢) لَفْظُ (الصَّحَابَةِ) لَيْسَ مَوْجُودًا فِي كَلَامِ الْعَيْنِيِّ.

<sup>(</sup>٣) فِي كَلَامِ الْعَيْنِيِّ ا**طَلَّقَ امْرَأَتَهُ**».

<sup>(</sup>٤) فِي كَلَامِ الْعَيْنِيِّ "تَعَلَّقُ».

<sup>(</sup>٥) [عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: جُ ٢٠/ صَ ٢٣٣] لِلْإِمَامِ الْعَيْنِيِّ الْحَنَفِيِّ، (٨٦- كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (٤ - بَابُ مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ)، السَّطْرُ [١٦]، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ.

وَكَذُٰلِكَ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ وُقُوعِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ﴿ . وَمَا حَكَاهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحِ] ﴿ مِنْ أَنَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ نَقَلَ الْمَدْخُولِ بِهَا ﴿ . فَلَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي، فَإِنَّ الْحَلَافَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْأَلَةِ . فَلَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي، فَإِنَّ الْحَلَافَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْأَلَةِ . فَلَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي، فَإِنَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ إِنَّمَا حَكَىٰ الْخِلَافَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ . . فَلَيْسَ إِلَّا الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ لُزُومِ الثَّلَاثِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ مِهَا كَاللهُ فِي الْمُطَلِّقَةِ مُلَاثًا اللهُ عُدَم لُزُومِ الثَّلَاثِ فِي فَلَيْسَ إِلَّا الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ لُزُومِ الثَّلَاثِ عَلَىٰ أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَم لُزُومِ الثَّلَاثِ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا . مِمَّا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الهَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي [كِتَابُ الْإِجْمَاع: صَ ٩٤]، فِي (كِتَابُ الطَّلَاقِ):

<sup>«</sup>٣٩٩ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ.. أَنَّ ثَلَاثًا مِنْهَا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ.

٤١٤ – وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً).. أَنَّهَا تَطْلُقُ تَطْلِيقَتَيْنِ. ٤١٥ – وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ إِنْ قَالَ لَهَا: (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا).. أَنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا.

٤١٦ - وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لَامْرَأَتِهِ: (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ دَخَلْتِ هَلْذِهِ الدَّارَ)، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ أَنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ نَكَحَتِ الْحَالِفَ الْأَوَّلَ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ.. أَنَّهُ لَا يَقَعُ

<sup>(</sup>٢) فَتْحُ الْبَارِي لِابْنِ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيِّ (جُ٩/ صَ٣٦٣)، السَّطْرُ [٨]، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ فِي أَثْنَاءِ الْجَوَابِ الرَّابِعِ، فَقَدْ قَالَ: ﴿ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَعَطَاءٍ وَطَارُوسٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ الْهَ.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي كِتَابِهِ [الْإِشْرَافُ عَلَىٰ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ: جُ٥/ صَ١٨٧] فِي (٨ - بَابُ
 طَلَاقِ الثَّلَاثِ قَبْلَ الدُّنُولِ بِالْمَرْأَةِ)، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ مَكَّةَ الثَّقَافِيَّةِ/ الْإِمَارَاتُ:

٨٠٨٨ - وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثًا بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ.

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، كَذُلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ.

وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَابْنُ مَعْقِلِ، وَعِكْرِمَةُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ=

قَالَ أَبُو عُمَرَ ﴿ فِي كِتَابِ [الإسْتِذْكَارِ] فِي (بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ) مَا نَصُّهُ:

"وَمِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّ النَّلَاثَ تُحَرِّمُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ كَالْمَدْخُولِ بِهَا سَوَاءً.. عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ مَمَّرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، وَأَبْو سَعِيدٍ وَابْنُ مَبَّلِهِ بْنُ مَعَقْلٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةً، وَعَائِشَةُ، الْخُدْرِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَقَلٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةً، وَعَائِشَةُ، وَأَنسٌ؛ وَهُو قَوْلُ التَّابِعِينَ عَمَّنْ ذَكَرْنَا؛ وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ الْأَمْصَارِ: إِبْنُ أَبِي لَيْلَ، وَأَنسُ؛ وَهُو قَوْلُ التَّابِعِينَ عَمَّنْ ذَكُرْنَا؛ وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ الْأَمْصَارِ: إِبْنُ أَبِي لَيْلَ، وَأَنسُ؛ وَهُو قَوْلُ التَّابِعِينَ عَمَّنْ ذَكُرْنَا؛ وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ الْأَمْصَارِ: إِبْنُ أَبِي لَيْلَ، وَأَنسُ؛ وَهُو قَوْلُ التَّبِعِينَ عَمَّنْ ذَكُرْنَا؛ وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ الْأَمْصَارِ: إِبْنُ أَبِي لَيْلَ، وَأَنسُهُ وَهُو مُولِ اللَّمْ وَالْبُو مُنْكُونَ وَأَبُو مُنْكُونًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُ، وَأَبُو مَنْهُ مُنَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةً، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَأَحْدُهُ وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدِ الطَّبَرِيُّ. وَقَدْ اللَّذِي لَا لَمُعْنَى مُجَوَّدًا فِي (بَابُ الطَّلَاقِ)، وَذَكَوْنَا مَا عَلَيْهِ أَهُلُ السَّنَةِ وَالْمَحْمَاعَةِ فِي طَلَاقِ الثَّلُو مُ مُجْتَمِعَاتٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَذَكُونَا أَنَّ وَالْمَذِي لَا يُعَلِي الثَّلُونَ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَذَكُونَا أَنَّ اللَّذِي لَا يُعَوِلُ اللَّذِي لَا يُعَرِّزُنَا مَا عَلَيْهِ لَلْ لَكُونَا أَلَا الْمُذَا الْمُذَا الْمُؤْلِلُ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا.. مِنَ الشَّذُوذِ الَّذِي لَا يُعَرِّونَا مَا عَلَيْهِ لَلْ لَكَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا.. مِنَ الشَّذُوذِ اللَّذِي لَا يُعْرَى الْمُؤْذِ اللَّذِي لَا يُعَرِّرُنَا مَا عَلَيْهِ الْمُؤْذِ اللَّذِي لَا الْمُؤْذِ اللَّذِي لَا اللَّهُ فَوْ الْمُؤَوْذِ اللَّذِي لَا الْمُؤْذِ اللَّذِي لَلَا الْمُؤْذِ اللَّذِي لَلَا الْمُؤْذِ اللَّذِي لَا الْمُؤْذِ اللَّذِي الْمُؤْذِ اللَّذِي الْمَالِقُ الْمُؤْذِ اللَّذِي الْمُؤَا الْمُؤْذِ اللَّذِي الْمَالِقُولِ الْ

<sup>=</sup> جُبَيْرٍ، وَالْحَكَمُ، وَمَالِكُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَرُوِيَ ذَٰلِكَ عَنْ عَلِيٌّ، وَزَيْدٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَيِهِ نَقُولُ.

وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُوسٌ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُونَ: مَنْ طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا.. فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

وَاخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَىٰ طَاوُوسٌ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ.. طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.

وَرَوَىٰ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَمَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَ رِوَايَةٍ طَاوُوسٍ عَنْهُ ۗ إِهَ. (١) الَّذِي فِي [الإِسْتِذْكَارِ]: ﴿وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُ ۗ الِهَ. وَلَا يُوجَدُ (شَيْبَانُ).

طَاوُوسٌ، وَأَنَّ سَائِرَ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوُونَ عَنْهُ خِلَافَ ذَٰلِكَ، عَلَىٰ مَا قَدْ بَيْنَاهُ فِيمَا قَدْ مَضَىٰ؛ وَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِيَرْوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا ثُمَّ يُخَالِفَهُ إِلَىٰ رَأْيِ نَفْسِهِ، بَلِ الْمَعْرُوفُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (أَنَا أَقُولُ لَكُمْ: شَنَّةُ رَسُولِ إِلَىٰ رَأْيِ نَفْسِهِ، بَلِ الْمَعْرُوفُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (أَنَا أَقُولُ لَكُمْ: شَنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأَنتُمْ تَمَّولُ الْحَجْ وَغَيْرِهِ.

فَمِنْ هُنَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ حَدِيثَ طَاوُوسٍ فِي قِصَّةِ أَبِي الصَّهْبَاءِ لَا يَصِحُّ مَعْنَاهُ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذُلِكَ بِمَبْلَغِ وُسْعِنَا فِي أَوَّلِ (كِتَابِ الطَّلَاقِ). وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا» ﴿ إِهَا لَهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

وَقُولُهُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي حَدِيثِ طَاوُوسٍ: ﴿ لَا يَصِحُ مَعْنَاهُ ﴾.. يَعْنِي: إِنْ حُمِلَ عَلَىٰ الظَّاهِرِ الَّذِي فَهِمَهُ الْمُبْتَدِعَةُ، أَمَّا إِذَا فُهِمَ عَلَىٰ مَا أَسْلَفْنَاهُ لَكَ وَأَشَارَ حُمِلَ عَلَىٰ الظَّاهِرِ الَّذِي فَهِمَهُ الْمُبْتَدِعَةُ، أَمَّا إِذَا فُهِمَ عَلَىٰ مَا أَسْلَفْنَاهُ لَكَ وَأَشَارَ عَلَىٰ الظَّاهِرِ اللَّذِي الشَّافِعِيُّ عَلَىٰ مِنْ أَنَّ سَؤُالَ طَاوُوسٍ وَأَبِي الصَّهْبَاءِ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ عَلَىٰ مِنْ أَنَّ سَؤُالَ طَاوُوسٍ وَأَبِي الصَّهْبَاءِ

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُ هَلْذَا الْحَدِيثِ وَكُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي [صَ١٣٠] هُنَا.

<sup>(</sup>۲) لَمْ أَجِدْهُ بِهَاذَا اللَّفْظِ، وَلَكِنْ رَوَىٰ أَحْمَدُ (۱/ ۳۳۷)، وَالضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (۱۰/ ۳۳۱) رَقْمٌ (۳۷۷)، وَالضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (۱۰/ ۳۳۱) رَقْمٌ (۳۷۷)، وَالْبُرِّ فِي جَامِعِ رَقْمٌ (۳۷۷)، وَالْبُرُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ (۲/ ۱۲۱۰) رَقْمٌ (۲۳۸۱) نَحْوَهُ، وَلَفْظُهُ: "أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيَقُولُونَ: يَهَىٰ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ!". وَحَسَّنَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْآذَابِ الشَّرْعِيَّةِ (۲/ ۷۰).

كَمَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّهِ (١/ ٧٧٣) رَقْمٌ (٣٨٠)، بِلَفْظِ: "وَاللَّهِ مَا أَرَاكُمْ مُنتَهِينَ حَتَّىٰ يُعَدِّبَكُمُ اللَّهُ نُحَدَّثُكُمْ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُونَا مَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرًا". أَنْظُرْ: [جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْم] لِإِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ (٢/ ١٢٠٩) رَقْمٌ (٢٣٧٧).

 <sup>(</sup>٣) كِتَابُ الإِسْتِذْكَارِ لِأَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، (جُ٦/ صَ١٠٩ وَ١١٠)، (٢٩- كِتَابُ الطَّلَاقِ)،
 (١٥- بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بِتَحْقِيقِ سَالِمٍ عَطَا.

١٨٩ \_\_\_\_\_ بَرَاهِينُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ النَّاطِقَةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ، لِلْعَزَّامِيِّ وَجَوَابَ الْحِبْرِ لَهُمَا فِي مَنْسُوخِ عَمِلَ بِهِ قَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ لَمْ يَعْلَمُوا نَاسِخَهُ، إِلَىٰ أَنْ أَشَاعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ.. فَإِنَّهُ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ؛ وَعَلَيْهِ.. يَكُونُ طَاوُوسٌ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَوَّلَ (كِتَابِ الطَّلَاقِ)، قَالَ: «وَقَدْ رَوَىٰ مَعْمَرٌ قَالَ: "أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ

إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا قَالَ: ﴿ لَوِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا ﴾ لَا يَزِيدُهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ" ﴿ . وَهَاٰذِهِ الرَّوَايَةُ لِطَاوُوسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَرِوَايَةِ سَاثِرِ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ، لِأَنَّ مَنْ لَا مَخْرَجَ لَهُ.. فَقَدْ لَزِمَهُ مِنَ الطَّلَاقِ مَا

وَأَصْرَحُ مِنْ ذَٰلِكَ.. مَا قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْكَرَابِيسِيُّ فِي [أَدَبِ الْقَضَاءِ] قَالَ: «أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ- عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُوسِ عَنْ طَاوُوسِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ عَنْ طَاوُوسِ أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي: (طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً).. فَكَذَّبْهُ » كَمَا نَقَلَهُ فِي [الْإِشْفَاقِ] ٣٠.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (جُ٦/ صَ٤٢٠)، (١٧ - كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (٥٧ - بَابُ الْـمُطَلِّقِ ثَلَاثًا)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (١٢٢٠٠)، طَبْعَةُ دَارِ التَّأْصِيلِ الثَّانِيَةُ.

<sup>(</sup>٢) [كِتَابُ الإِسْتِذْكَارِ] لِأَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ (جُ٦/ صَ٧)، (٢٩- كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بِتَحْقِيقِ سَالِمِ عَطَا.

<sup>(</sup>٣) [الْإِشْفَاقُ عَلَىٰ أَحْكَام الطَّلَاقِ: صَ١٩١] لِشَيْخ الْإِسْلَام الْكَوْثَرِيِّ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ خَمْزَةَ الْبَكْرِيِّ، وَقَالَ الدُّكْتُورُ حَمْزَةُ فِي هَامِشِ هَاٰذِهِ الصَّحِيفَةِ عَنْ هَاٰذَا الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ: (وَالْمُؤَلِّفُ يَنْقُلُ عَنْهُ اللهِ عَنْ كِتَابِ [أَدَبِ الْقَضَاءِ] لِلْكَرَابِيسِيِّ (بِوَاسِطَةِ التَّقِيِّ السُّبْكِيِّ، كَمَا يَظْهَرُ مِمَّا سَيَأْتِي صَ ٢٢٤. وَقَالَ فِي [صَ ٢٢٤]: ﴿ وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ فِي [أَدَبِ الْقَضَاءِ]: إِنَّ طَاوُوسًا يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَارًا مُنْكَرَةً، وَنُرَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ أَخَلَهَا مِنْ عِكْرِمَةَ. وَعِكْرِمَةُ تَوَقَّاهُ سَعِيدُ بْنُ =

= الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ وَجَمَاعَةٌ، وَكَانَ قَدِمَ عَلَىٰ طَاوُوسٍ، وَأَخَذَ طَاوُوسٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَامَّةً مَا يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. إِهَ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ السُّبْكِيُّ: (فَالْحَمْلَةُ عَلَىٰ عِكْرِمَةَ، لَا عَلَىٰ طَاوُوسٍ) ﴿إِهَ. وَسَبَقَ ابْنِ عَبَّاسٍ. إِهَ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ السُّبْكِيُّ: (فَالْحَمْلَةُ عَلَىٰ عِكْرِمَةَ، لَا عَلَىٰ طَاوُوسٍ) ﴿إِهَ. وَسَبَقَ ابْنِ عَلَامُ الْإِمَامِ الْمَامِ مَا يَنْفِي ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ ، إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الْإِمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الرَّحْمَةُ وَالرَّضُوانُ.

#### تَنبية:

ذَكَرَ الشَّيْخُ الْعَزَّامِيُّ -رَحِمُهُ اللَّهُ- فِي [صَ١٦٨] السَّابِقَةِ عِنْدَ كَلَامِهِ عَنْ الْحَدِيثِ الْبَاطِلِ الَّذِي فِيهِ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ نَدِمَ عَلَىٰ مَا فَعَلَ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ بَعْدَ مَا طُعِنَ، وَأَنَّ ابْنَ الْقَيِّمِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ الْبَاطِلِ، وَأَنَّ فِي سَنَدِهِ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، وَأَنَّهُ قَدْ تَصَحَّفَ إِلَى (مُجَالِدٍ) فِي حِكَايَةٍ تَفَكُهِيَّةٍ الْبَاطِلِ، وَأَنَّ فِي سَنَدِهِ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، وَأَنَّهُ قَدْ تَصَحَّفَ إِلَى (مُجَالِدٍ) فِي حِكَايَةٍ تَفَكُهِيَّةٍ حَكَاهَا الْإِمَامُ الْكُوْثَوِيُّ وَقَدْ بَحَثْتُ عَنْهَا سَاعَتَهَا فِي كِتَابِهِ [ الْإِشْفَاقِ] فَلَمْ أَهْتَدِ إِلَيْهَا إِلَّا الْآنَ، وَهَا هِيَ فِي هَامِشِ [صَ٤٢٢]، قَالَ الْإِمَامُ الْكُوثَوِيَّةُ ابْنِ الْقَيِّمِ عَنْ عُمَرَ وَهَا هِيَ فِي هَامِشِ [صَ٤٢٢]، قَالَ الْإِمَامُ الْكُوثَوِيَّةُ ابْنِ الْقَيِّمِ عَنْ عُمَرَ وَهَا هِيَ بِنَصِّهَا كَمَا هِيَ فِي هَامِشِ [صَ٤٢٢]، قَالَ الْإِمَامُ الْكُوثَوِيَّةُ أَبْنِ الْقَيِّمِ عَنْ عُمَرَ وَهَا الطَّكَوْنَ فَي الطَّلَقُ، وَفِي سَنَدِ هَالِهُ الْوَلَيَةِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَي مَالِكِ، وَمَامُ الْكُوثَوِي مَا لَكُوثُونَ يَعْمَلُ عَنْ الطَّحَابَةِ، وَلِي سَنَدِ هَالْمُ الْرُولَيَةِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَي مَالِكِ، وَلَوْ سَنَدِ مَا أَنْ يُذَوْنَ كَالِكُ مُنْ يَزِيدَ بْنِ أَي مَالِكِ، الشَّحَابَةِ، وَلَكِتَابُ الشَّحَابَةِ، وَلَكِتَابُ الشَّحَابَةِ، وَلَكِتَابُ الشَّعَاتِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْنُ يُدُونَ إِلَيْ الْمُ كَالِكُ مَا فَعُلُ فَي الطَّلُونَ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِلُ الْمُعَالَةِ الْمُؤْمِنَ الْمُ الْمُثَلِقِ الْمَامُ الْمُالِقَ الْمُعْتَقِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِقِ الْمُؤْمَلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

وَنُقْطَةُ الْخَاءِ سَالَتْ عَلَىٰ مَيْلِ إِلَىٰ طَرَفِ (حَ) مِنْ كَثْرَةِ الْحِيْرِ عَلَىٰ طَرَفِ الْقَلَمِ، فَرَسَمَ زَاهِ إِلَىٰ مَيْلِ إِلَىٰ طَرَفِ (حَ) مِنْ كَثْرَةِ الْحِيْرِ عَلَىٰ طَرَفِ الْقَلَمِ، فَرَسَمَ زَاهُ إِلَىٰ (مُجَالِدِ)، وَخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ هَلْذَا لَيْسَ لَهُ أَخٌ بِاسْمِ مُجَالِدِ أَصْلاً، وَأَبُوهُ لَمْ يُدْرِكُ عُمْرَ قَطْعًا». إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الْإِمَامِ الْكَوْثِرِيِّ. ثُمَّ عَلَىٰ الدُّكْتُورُ حَمْزَةُ الْبَكْرِيُّ عَلَىٰ هَذَا الْكَلَامِ لِلْكَوْثِرِيِّ عَلَىٰ هَذَا الْكَلامِ لِلْكَوْثِيلِ الشَّيْطُانِ]، وَعَزَاهُ إِلَىٰ (مُسْنَدُ مُمَلَ عُمَلَ اللهِ الشَّيْطُ الشَيْخُ أَحْدُ شَاكِرٌ فِي الْنَادَةُ مِتَمَامِهِ وَعَنِ ابْنِ الْقَيِّمِ نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَحْدُ شَاكِرٌ فِي الْنَاكَةُ لِلْمُونَادِهِ عِنْدَهُ لِلْإِسْمَاعِيلِ ، وَذَكْرَ إِسْنَادَهُ بِتَمَامِهِ وَعَنِ ابْنِ الْقَيِّمِ نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَحْدُ شَاكِرٌ فِي الْسَلَامُ الطَّلَاقِ: صَمَائِدِ الشَّيْخُ أَحْدُ شَاكِرٌ فِي الْسَاكَةِ عِنْدَهُ لِلْإِسْمَاعِيلِ ، وَذَكْرَ إِسْنَادَهُ بِتَمَامِهِ ، وَعَنِ ابْنِ الْقَيِّمِ نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَحْدُ شَاكِرٌ فِي إِسْنَادِهِ عِنْدَهُ . لَلْإِسْمَاعِيلٍ ، وَذَكْرَ إِسْنَادَهُ بِتَمَامِهِ ، وَعَنِ ابْنِ الْقَيِّمِ الْقَامِ السَّيْخُ السَّعِيلِ ، السَّيْخُ الْمُولِدِهِ إِلَى السَّعْقِ الْمُولِدِ السَلْكِ ، فَو اللهُ السَّيْعَ السَّعْقِ السَّعْقِ السَّعْقِ السَّعْقِ السَّعْقِ السَّعْقِ السَّعْقِ الْمَوالِدِ الللهِ السَّعْقِ الْمُولِ السَّعْقِ السَّعْقِ السَلْكِ ) مُبَيِّنَا وَجُعَةً بَعْدَ الْمُولِدُ اللهُ الْمُؤَلِّفُ مُنَاعِلُ أَنْ صَوَابَهُ : (خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُولِكِ) مُبَيِّنَا وَجُهَ عَلْ أَنْ صَوَابَهُ : (خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ مُنَاعِلُ أَنْ صَوَابَهُ : (خَالِدُ بْنُ يُزِيدَ الْمُؤلِّفُ مُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤلِّفُ الْمُلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤلِّفُ الْمُقَلِّمُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ ال

<sup>(\*)</sup> عَلَّقَ الدُّكْتُورُ خَنْزَةُ الْبَكْرِيُّ هُنَا قَائِلًا: (لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، فَلْيُنظَوْ اِهَ. فُلْتُ: وَأَنَا أَيْضًا لَمْ أَجِدْهُ وَلَمْ أَجِدِ الْحَدِيثَ.

قُلْتُ: وَسَنَدُ الْكَرَابِيسِيِّ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ. وَطَاوُوسٌ هُوَ الرَّاوِي لِهَاٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ فَيَكُونُ هَلْذَا الْكَلَامُ مِنْ طَاوُوسِ نَفْيًا مِنْهُ لِلْمَعْنَىٰ الَّذِي فَهِمَهُ الشُّذَّاذُ مِنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ، وَتَأْوِيلًا لَهُ بِالْمَعْنَىٰ الَّذِي أَسْلَفْنَا لَكَ أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الْأَجْوِبَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ هَلْذَا الْحَدِيثِ؛ فَلَا تَكُونُ رِوَايَةُ طَاوُوسِ شَاذَّةً حِينَئِذٍ، لِأَنَّ الشُّذُوذَ فِيهَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا حُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَىٰ مَا قَالَ أُولَئِكَ الْوَاهِمُونَ، وَالرَّاوِي أَعْلَمُ بِمَعْنَىٰ مَا رَوَىٰ، فَهُوَ أَوْلَىٰ بِأَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُ الْمَعْنَىٰ؛ وَمِنْ هَلْذَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودُ طَاوُوسِ نَفْيَ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسِ مُطْلَقًا، كَيْفَ وَهُوَ الرَّاوِي عَنْهُ؟!، وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُ أَنَّ ظَاهِرَهُ الَّذِي يَتَبَادَرُ إِلَىٰ الْجَاهِلِ لَيْسَ مُرَادًا، وَقَدْ أَدْرَكَ طَاوُوسٌ عَصْرَ الْـمُبْتَدِعَةِ الْمُخْتَرِعِينَ لِهَاٰذِهِ الْأُكْذُوبَةِ الْقَائِلَةِ بِأَنَّ عُمَرَ عَدَلَ عَنِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ الثَّابِتَةِ - الَّتِي هِيَ: رَدُّ الثَّلَاثِ إِلَىٰ الْوَاحِدَةِ- إِلَىٰ رَأْيِهِ، وَهُوَ: جَعْلُهَا ثَلَاثًا -وَحَاشَاهُ رَهِ مَا مُ أَىٰ ١٠٠ اسْتِنَادَهُمْ إِلَىٰ ظَاهِرِ رِوَايَتِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ

<sup>=</sup> التَّصْحِيفِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ؛ ثُمَّ طُبِعَ [إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ] سَنَةَ ١٣٥٨=١٩٣٩م بِتَحْقِيقِ حَامِدِ الْفِقِي، ثُمَّ سَنَةَ ٢٠١٢=١٤٣٢مِ، وَوَقَعَ فِيهَا: (خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ) كَمَا ارْتَاهُ الْكَوْثَرِيُّ فِي هَـٰذَا الْكِتَابِ سَنَةَ ١٣٥٥=١٩٣٦م. وَفِي هَـٰذَا دَلَالَةٌ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْكَوْثَرِيُّ مِنْ مَعْرِفَةٍ وَطِيدَةٍ بِالرِّجَالِ، مُقَارَنَةً بِبَعْضِ مُعَاصِرِيهِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ.

ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ أَحْمَدَ شَاكِرٌ أَضَافَ فِي هَلْذَا الْمَوْضِع مِنْ كِتَابِهِ تَعْلِيقًا، وَنُشِرَ فِي الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهُ، كَمَا تَرَاهُ [صَ٥٨] مِنْ طَبْعَةِ مَكْتَبَةِ السُّنَّةِ بِالْقَاهِرَةِ، وَنَصُّهُ: (صَوَابُهُ:خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، وَلَهُ تَرْجَمُةٌ فِي [التَّهْذِيبِ]، وَأَبُوهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ أَبِي مَالِكٍ، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ أَيْضًا هُنَاكَ، وَخَالِدٌ ضَعِيفٌ). مِنْ غَيْرِ تَلْمِيحِ إِلَّىٰ مَنْ سَبَقَهُ إِلَىٰ هَٰذَا التَّصْحِيحِ! . إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الدُّكْتُورِ مَمْزَةَ الْبَكْرِيِّ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: طَاوُوسٌ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ وَقُوعِ الطَّلْقَاتِ النَّلاثَةِ الْمَجْمُوعَةِ) \_\_\_\_\_\_\_ 197 فَنَفَىٰ هَ رَوَايَتَهُ لِهَ لَذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ الَّذِي زَعَمُوهُ وَأَشَاعُوهُ، وَلَنَّفَىٰ هَ رَوَايَتَهُ لِهَ لَذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ الَّذِي زَعَمُوهُ وَأَشَاعُوهُ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ -كَمَا مَرَّ-: أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً مِنْ نَاسٍ قَلِيلٍ لَمْ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ -كَمَا مَرَّ-: أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً مِنْ نَاسٍ قَلِيلٍ لَمْ يَعْلَمُوا النَّاسِخَ، حَتَّىٰ أَشَاعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ مُجْتَهِدُو عَصْرِهِ مِنَ يَعْلَمُوا النَّاسِخَ، حَتَّىٰ أَشَاعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ مُجْتَهِدُو عَصْرِهِ مِن

الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ؛ وَلِذَٰلِكَ نَظَائِرُ فِي الْأَحَادِيثِ كَمَا قَدَّمْنَا ". فَجَزَىٰ اللَّهُ طَاوُوسًا وَابْنَهُ خَيْرَ جَزَاءٍ. وَكَانَتْ وَفَاةُ طَاوُوسِ

سَنَةَ سِتِّ وَمِاْئَةٍ، وَقَدْ ظَهَرَتِ الْـمُبْتَدِعَةُ قَبْلَ هَلْذَا التَّارِيخ بِكَثِيرٍ.

وَمِمَّنْ حَكَىٰ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ: الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي الْمَالِكِيُّ، الْمُتَوَقَّلَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ فِي [الْمُنْتَقَىٰ]، قَالَ: (وَمِنَ الشَّلِيلِ عَلَىٰ مَا نَقُولُ..) يَعْنِي: لُزُومُ الثَّلَاثِ لِمَنْ أَوْقَعَهَا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ (إِجْمَاعُ الشَّلِيلِ عَلَىٰ مَا نَقُولُ..) يَعْنِي: لُزُومُ الثَّلَاثِ لِمَنْ أَوْقَعَهَا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ (إِجْمَاعُ الشَّلِيلِ عَلَىٰ مَا نَقُولُ..) وَعَنْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّحَابَةِ، لِأَنَّ هَلْذَا مَرْوِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّحَابَةِ، لِأَنَّ هَلْذَا مَرْوِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّحُودِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَة، وَعَائِشَةَ –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ» (اللَّهُ عَنْهُمْ – وَلَا مُخَالِفَ

وَكَذُٰلِكَ حَكَىٰ الْإِجْمَاعَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ، الْمُتَوَقَّ سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخُسِمِائَةٍ؛ قَالَ فِي [عَارِضَةُ الْأَحْوَذِيِّ] وَهُوَ الْمُتَوَقَّ سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخُسِمِائَةٍ؛ قَالَ فِي [عَارِضَةُ الْأَحْوَذِيِّ] وَهُو شَرْحُهُ لِسُنَنِ التِّرْمِذِيِّ فِي (بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ) فِي "الْمَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ": «إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا.. نَفَذَ، وَأَجْبِرَ عَلَىٰ الرَّجْعَةِ؛ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا.. وَقَعَ، وَلَمْ الطَّلَاقُ وَاحِدًا.. نَفَذَ، وَأَجْبِرَ عَلَىٰ الرَّجْعَةِ؛ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا.. وَقَعَ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) يَقْصِدُ حَدِيثَ الْمُتْعَةِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي [صَ٥٤١]، وَحَدِيثَ الرَّضَعَاتِ الْعَشْرِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي [صَ٠٥١]، وَحَدِيثَ بَيْع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي [صَ١٥١].

 <sup>(</sup>٢) [الْـمُنْتَقَىٰ شَرْحُ الْـمُوَطَّإِ: جُ٤/ صَ٣] لِأَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِي، (كِتَابُ الطَّلَاقِ/ بَابُ مَا يَـجُوزُ
 إِيقَاعُهُ مِنَ الطَّلَاقِ)، السَّطْرُ رَقْمُ [٢] مِنْ أَسْفَلَ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ السَّعَادَةِ بِـجُوَارِ مُحَافَظَةِ مِصْرَ.

يُؤْمَرْ بِالرَّجْعَةِ؛ وَيَكُونُ آثِمًا عِنْدَ اللَّهِ» ". يَعْنِي: فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ. ثُمَّ عَكَىٰ رَأْيَ الْمُبْتَدِعَةِ بِجَعْلِهِ وَاحِدًا، وَاحْتِجَاجَهُمْ بِحَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَكَىٰ رَأْيَ الْمُبْتَدِعَةِ بِجَعْلِهِ وَاحِدًا، وَاحْتِجَاجَهُمْ بِحَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، الَّذِي مَرَّ " لَنَا الْكَلَامُ عَلَيْهِ؛ وَبِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، الَّذِي مَرَّ " لَنَا الْكَلَامُ عَلَيْهِ، وَبِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُسْلِمِ الَّذِي سَبَقَ " الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى أَيْضًا.

#### ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالْعَارِضَةُ الْآنَ فِي ثَلَاثَةِ مَعَانٍ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ الصَّحِيحَ.. فِي حَدِيثِ رُكَانَةً ». يَعْنِي: أَنَّ الصَّحِيحَ فِي الْقِصَّةِ هُوَ مَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ » عَنْ رُكَانَةَ نَفْسِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، لَا ثَلَاثًا.

«وَالثَّانِي: أَنَّهُ مُنَبِّؤُكُمْ أَنَّ عُمَرَ رَدَّهُ إِلَىٰ الْإِمْضَاءِ، وَمَاذَا تُرِيدُونَ مِنْ حَدِيثٍ
رَدَّهُ عُمَرُ وَالصَّحَابَةُ مَوْجُودُونَ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مَنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ؟!، هَاذَا ابْنُ
عَبَّاسٍ يَرَىٰ إِمْضَاءَ الثَّلَاثَةِ فِي كَلِمَةٍ، وَهُو رَاوِي هَاذَا الْحَدِيثِ الَّذِي زَعَمْتُمْ،
فَهَلْ يُحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ رَدَّهُ رَاوِيهِ؟! "، وَعُمَرُ الْخَلِيفَةُ مُطَّلِعٌ أَنَّ هَاذَا إِلَّا سُوءُ
رَأْي وَخَطَأٌ فِي الْمَذْهَبِ.

الثَّالِثُ: أَنَّكَ إِذَا اسْتَقْرَأْتَ وَاسْتَقْرَيْتَ الرِّوَايَاتِ.. لَمْ تَجِدْ لِهَاذَا

<sup>(</sup>١) [عَارِضَةُ الْأَحْوَذِيِّ بِشَرْحِ صَحِيحِ التِّرْمِذِيِّ: جُ٥/صَ١٠٣] لِلْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ الْـمَـالِكِيِّ، (١١-كِتَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ)، (١- بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ)، (الْـمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ)، طَ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ فِي [صَ٣٣].

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ فِي [صَ ١٣٠] وَمَا بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ [ص ١٠٧] مَعَ رَقْم [٧] فِي هَامِشِهَا.

<sup>(</sup>٥) الَّذِي فِي [الْعَارِضَةِ]: ﴿ فَهَلِ الْحَدِيثُ رَدُّهُ رَاوِيهِ؟! ٩٠.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ وَقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَجْمُوعَةِ) \_\_\_\_\_\_ ١٩٤ الْـمَذْهَبِ عَضُدًا (")، بَلْ تُلْفِيهِ (" مُنْفَرِدًا (") (" إهَـ.

فَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «وَالصَّحَابَةُ مَوْجُودُونَ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مَنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ؟!»، أَلَيْسَ هَاذَا مِنْهُ ﷺ تَصْرِيحًا بِالْإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَبْلَغِ وَجْهٍ؟.

وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ كَذَٰلِكَ.. إِمَامُ الْحَنَفِيَّةِ أَبُو بَكْرِ الرَّاذِيُّ الْجَصَّاصُ فِي كِتَابِهِ [أَحْكَامُ الْقُرْءَانِ]، بَعْدَ أَنِ احْتَجَّ عَلَىٰ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الشَّلَفِ تُوجِبُ إِيقَاعَ الثَّلَاثِ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ تُوجِبُ إِيقَاعَ الثَّلَاثِ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ تُوجِبُ إِيقَاعَ الثَّلَاثِ مَعْ وَالْ السَّلَفِ تُوجِبُ إِيقَاعَ الثَّلَاثِ مَعْ وَإِنْ كَانَتْ مَعْ صِيَةً ﴾ ﴿ . يَعْنِي: عَلَىٰ مَذْهَبِهِمْ.

وَنَقَلَهُ قَبْلَهُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ صَاحِبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي [كِتَابِ الْآثَارِ] لَهُ بِسَنَدِهِ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَتَاهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا. فَقَالَ: يَذْهَبُ أَحَدُكُمْ يَتَلَطَّخُ بِالنَّتَنِ ثُمَّ اللَّيَادِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَىٰ تَنْكِحَ يَاتِينَا!! إِذْهَبْ فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَىٰ تَنْكِحَ يَاتِينَا!! إِذْهَبْ فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَىٰ تَنْكِحَ يَاتِينَا!! إِذْهَبْ فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ» قَالَ الْإِمَامُ الشَّيْبَانِيُّ: «وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُو قَوْلُ الْعَامَّةِ، لَا اخْتِلَافَ فِيهِ» ﴿ إِهَا إِلَيْ مَامُ الشَّيْبَانِيُّ: «وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُو قَوْلُ الْعَامَّةِ، لَا اخْتِلَافَ فِيهِ» ﴿ إِلَيْ اللّهُ الْمُعَلِّمُ الشَّيْبَانِيُّ:

<sup>(</sup>١) (عَضُدًا): أَيْ: مُقَوِّيًا وَنَاصِرًا.

<sup>(</sup>٢) (تُلْفِيهِ): أَيْ: تَجِدُهُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ١٢٤٢]، حَرْفُ الْأَلْفِ.

<sup>(</sup>٣) «مُنْفَرِدًا»: أَيْ: شَاذًا.

<sup>(</sup>٤) [عَارِضَةُ الْأَحْوَذِيِّ:جُ٥ صَ٣٠١ وَ٤٠١]، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>٥) [أَحْكَامُ الْقُرْءَانِ] لِلْجَصَّاصِ (جُ٢/ صَ٥٥)، (ذِكْرُ الْحِجَاجِ لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مَعًا)، تَحْقِيقُ قَمْحَاوِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ، بَيْرُوتٌ.

<sup>(</sup>٦) [كِتَابُ الْآثَارِ] لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ (جُ٢/ صَ٤١)، (٥٥- بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا، =

فَهَاذَا صَرِيحٌ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ لُزُومِ الثَّلَاثِ لِمَنْ جَمَعَهَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا تَرَىٰ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ فِي [الْإِشْفَاقِ ] مَا لَفْظُهُ: «بَلْ عَدَّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُخَالَفَةَ ذَٰلِكَ خُرُوجًا عَنِ السُّنَّةِ، حَيْثُ قَالَ فِي جَوَابٍ كَتَبَهُ إِلَىٰ مُسَدَّدِ بْنِ

(٤٨٣ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي كَنَادٍ، وَقَالَ: وَلَا عَرْمَتْ عَلَيْكَ الْرَبُ عَلَيْكَ الْمَرَأَتِكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرِكَ).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَقَوْلُ الْعَامَّةِ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ۗ إِهَـ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ بِخُصُوصِ الْحَدِيثِ:

﴿ إِسْنَادُهُ مِنْ فَوْقِ أَبِي حَنِيفَةَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ هُوَ الْمَكِّيُّ الْجُمَحِيُّ، وَعَطَاءٌ هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ.

وَأَخْرَجَهُ طَلْحَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَابْنُ خِسْرُوا كَمَا فِي [جَامِعُ الْمَسَانِيدِ: ٢/١٤٨-١٤٩] مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَ الْحَافِظُ طَلْحَةُ: وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١٦٣٤٦)، مِنْ طَرِيقِ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوِهِ.

وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ (١٠٦٤)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٤/ ١٠-١١)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ: ٣/ ٥٧-٥١٥] مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ (١١٣٥٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢١٩٧)، وَالطَّحَاوِيُّ (٣/٥٨)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٤/١٣)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٣١)، مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِهِ.

وَقَدْ صَحَّحَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ: ٩/ ٣٦٢] إِسْنَادَ أَبِي دَاوُدَهُ. إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ.

<sup>=</sup> أَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً وَهُوَ يُرِيدُ ثَلَاثًا)، طَبْعَةُ دَارِ النَّوَادِرِ، بِتَحْقِيقِ خَالِدٍ الْعَوَّادِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ وَقُوعِ الطَّلَقَاتِ النَّلاَثَةِ الْمَجْمُوعَةِ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ مُسَرْهَدٍ عَنِ السُّنَةِ ": (وَمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي لَفْظِ وَاحِدٍ.. فَقَدْ جَهِلَ، وَحَرُمَتْ مُسَرْهَدٍ عَنِ السُّنَةِ ": (وَمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي لَفْظِ وَاحِدٍ.. فَقَدْ جَهِلَ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ زَوْجَاعَيْرَهُ). وَهَلْذَا الْجَوَابُ أَسْنَدَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ ابْنُ أَبِي يَعْلَىٰ الْحَنْيَلَيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ: الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ ابْنُ أَبِي يَعْلَىٰ الْحَنْيَلِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ: الْمَاتِي أَبُو الْحُسَيْنِ ابْنُ أَبِي يَعْلَىٰ الْحَنْيَلِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ: الْحَنَابِلَةِ عَلَىٰ الْحَنْيَلِيُّ فِي الْحَلَامُ وَمَنَادُهُ مِمَّا يُعَوِّلُ عَلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ "، وَإِنَّمَا عَدَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.. لِأَنَّ الرَّوَافِضَ كَانُوا يُخَالِفُونَ ذَٰلِكَ تَلَاعُبًا الْحَنْابِلَةُ "، وَإِنَّمَا عَدَّهُ مِنَ السُّنَةِ.. لِأَنَّ الرَّوَافِضَ كَانُوا يُخَالِفُونَ ذَٰلِكَ تَلَاعُبًا وَلْهُ مِنَالُهُ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّوَافِضَ كَانُوا يُخَالِفُونَ ذَٰلِكَ تَلَاعُبًا مِنْهُمْ بِأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ " إِلَى السَّنَةِ.. لِأَنَّ الرَّوافِضَ كَانُوا يُخَالِفُونَ ذَٰلِكَ تَلَاعُبًا مِنْهُمْ بِأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ " إِلَى السَّقَاتِ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ الْوَالِمُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْوَالِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللْمُ الْعَلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمَالِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللْمُولِ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

وَفِي عَدِّ الْإِمَامِ الْقَوْلَ بِعَدَمِ لُزُومِ الثَّلَاثِ خُرُوجًا عَنِ السُّنَّةِ.. الْإِعْلَانُ بِأَنَّ الْقَوْلَ بِلُزُومِ الثَّلَاثِ لِمَنْ أَوْقَعَهَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ هُوَ إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ، لَا الْحَتِلَافَ فِيهِ بَيْنَهُمْ، وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ مُتَقَدِّمُو عُلَمَاءِ مَذْهَبِهِ، وَلَمْ يَحْدُثِ الْقَوْلُ الْحَوْلُ فِيهِمْ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ، إِلَّا مِنْ أَحْمَدَ بْنِ تَيْمِيَّةَ وَمَنِ اغْتَرَّ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>١) عَلَّقَ الدُّكْتُورُ خَمْزَةُ الْبَكْرِيُّ هُنَا قَائِلًا [صَ٩٩]:

<sup>﴿</sup> فَقَدْ قِيلَ فِي صَدْرِ رِوَايَةِ هَـٰذَا الْـجَوَابِ: ﴿لَـمَّا أَشْكَلَ عَلَىٰ مُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدِ بْنِ مُسَرْبَلٍ أَمْرُ الْفِتْنَةِ وَمَا وَقَعَ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الاِخْتِلَافِ فِي الْقَدَرِ وَالرَّفْضِ وَالاِغْتِزَالِ وَخَلْقِ الْقُرْءَانِ وَالْإِرْجَاءِ.. كَتَبَ إِلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلِ: أَكْتُبْ إِلِيَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿إِهَـ.

<sup>(</sup>٢) عَلَّقَ الدُّكْتُورُ خَمْزَةُ الْبَكْرِيُّ هُنَا قَائِلًا [صَ٩٩]:

<sup>﴿</sup> قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي [شَرْحُ حَدِيثِ النَّزُولِ] -كَمَا فِي [مَجْمُوعُ الْفَتَاوِي:٥/٣٩٦]-: ﴿ وَأَمَّا رِسَالَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ إِنَّى مُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدِ.. فَهِيَ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالشَّنَّةِ مِنْ أَصْحَابٍ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ، تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةً فِي كِتَابِ [الْإِبَائَةِ]، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ، كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ، وَكَتَبَهَا بِخَطِّهِ». إِهَـ.

<sup>(</sup>٣) [الْإِشْفَاقُ عَلَىٰ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ: صَ١٩٩] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْكَوْثَرِيِّ، السَّطْرُ رَقْمُ [٢]، تَحْتَ عُنْوَانِ (الطَّلَاقُ بِلَفْظِ وَاحِدٍ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ حَمْزَةَ الْبَكْرِيِّ.

فَهَا أَنْتَ ذَا تَرَىٰ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ الْقَوْلِ بِلْزُومِ الثَّلَاثِ قَدْ نَقَلَهُ الْأَئِمَّةُ الثِّقَاتُ وَالْحُفَّاظُ الْأَثْبَاتُ: الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، وَالْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّاذِيُّ الْجَصَّاصُ، وَالْكَمَالُ ابْنُ الْهُمَامِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَافِظُ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَبُّو الْوَلِيدِ الْبَاجِي، وَالْحَافِظُ أَبُّو بَكْرِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ، وَالْقُرْطُبِيُّ الْمُفَسِّرُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ وَغَيْرُهُ مِنْ مُحَقِّقِي الْحَنَابِلَةِ.

وَمِنْ ثَمَّ.. تَرَىٰ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ قَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِفْتَاءُ بِهَلْذَا الْقَوْلِ الشَّاذِّ: جَعْلُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً لِمَنْ أَوْقَعَهَا مَجْمُوعَةً، وَلَا الْعَمَلُ بِهِ، وَلَا الْحُكْمُ بِهِ قَضَاءً، بَلْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي، وَلَا يَكُونُ حُكْمُ الْحَاكِم بِهِ نَافِذَا وَلَا رَافِعًا لِلْخَلَافِ؛ تَرَىٰ ذُلِكَ مَنْصُوصًا فِي [شَرْحُ الْهِدَايَةِ] لِلْكَمَالِ ابْنِ الْهُمَام، وَفِي [كِتَابُ الْبَهْجَةِ] لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْمَالِكِيِّ، وَفِي [كِتَابِ التُّحْفَةِ] لِلْفَقِيهِ الْكَبِيرِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَفِي كِتَابِ [نِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ] لِلْمُحَقِّقِ الرَّمْلِيِّ (جُ٦/ صَ١١١) الشَّافِعِيِّ.

وَالْآنَ نُتْحِفُكَ بِعِبَارَةٍ جَامِعَةٍ لِلْعَلَّامَةِ الْمُحَقِّقِ، وَالْوَرِعِ الْمُدَقِّقِ، فَقِيهِ الشَّافِعِيَّةِ فِي وَقْتِهِ: الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ حَسَنِ الطَّلَّاوِيِّ " -تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ- فِي رِسَالَتِهِ [الْإِغَاثَةُ فِي حُكْم الطَّلَاقِ بِالثَّلَاثَةِ]، خَتَمَ بِهَا بَحْثَهُ الْمُسْتَفِيضَ فِي إِثْبَاتِ لُزُومِ الثَّلَاثَةِ لِمَنْ أَوْقَعَهَا مَجْمُوعَةً، اِسْتِدْلَالًا وَمُنَاقَشَةً لِلْمُخَالِفِينَ، لَا

<sup>(</sup>١) سَبَقَتْ تَرْجَمْتُهُ فِي [صَ٤٤]، وَأَنَّ اسْمَهُ أَحْمَدَ بْنَ حُسَيْنٍ عَلَىٰ حَدِّ مَا ذَكَرَهُ الزِّرِكْلِيُّ فِي [الْأَعْلَامِ].

«وَأَمَّا مَا ادَّعَاهُ» يَعْنِي: ابْنُ الْقَيِّمِ «مِنْ أَنَّ الصَّحَابَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ - وَافَقُوهُ» يَعْنِي: عُمَرَ ﴿ وَفِيمَا رَآهُ وَأَمْضَاهُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ قَضَائِهِ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ مُجْمِعِينَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ لَا يُفْتُونَ إِلَّا بِوُقُوعِ الْوَاحِدَةِ.. فَهُو " فَضَائِهِ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ مَجْمِعِينَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ لَا يُفْتُونَ إِلَّا بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ مَجْمِعِينَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ لَا يُفْتُونَ إِلَّا بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ وَقَعَ مُتَوَقِّفٌ عَلَىٰ إِثْبَاتِ أَنَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ إِفْتَاءِ الصَّحَابَةِ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ وَقَعَ مُتَا خُولًا عَنْ قَضَاءِ عُمَرَ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ، لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَىٰ قَضَائِهِ، وَدُونَ مُتَاخِرًا عَنْ قَضَاءِ عُمَرَ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ، لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَىٰ قَضَائِهِ، وَدُونَ مُتَاخِّرًا عَنْ قَضَاءِ عُمَرَ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ، لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَىٰ قَضَائِهِ، وَدُونَ مُتَاخِّهِ بَوْ عَبَاسٍ وَأَي هُرَيْرَةً، فَوْلُ ابْنِ الزَّيْرِ: (مَا لَنَا فِيهِ قَوْلُ ابْنِ الزَّيْرِ: (مَا لَنَا فِيهِ قَوْلُ، إِذَهُ بَا إِلَىٰ آخِرِ مَا تَقَدَّمُ ٣٠ وَذُلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَلَا بَعْدَ قَضَاءِ عُمَرَ.. مَا خَفِي عَلَىٰ الْبُو الزَّيْرِ، لِأَنَّ عُمَرَ فَعَلَ ذُلِكَ إِيمَشُورَةٍ مِنَ النَّاسِ.

وَحَاصِلُ كَلَامِنَا مَعَ ابْنِ الْقَيِّمِ.. أَنَّ جَمِيعَ مَا أَطَالَ بِهِ يَرْجِعُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَمُورِ: الْأَوَّلُ: زَعْمُ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ ﷺ دَالَّانِ عَلَىٰ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ

<sup>(</sup>١) هَلْذَا جَوَابُ ﴿ أَمَّا اللَّهِ بِدَايَةِ الْكَلَّامِ.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ السَّرَّاجُ فِي كِتَابِهِ [اللَّبَابُ فِي قَوَاعِدِ اللَّغَةِ وَآلَاتِ الْأَدَبِ: صَ٢٧٢]، طَبْعَةُ دَارِ الْفَحْر :

<sup>(</sup>١٢٥ - دُونَ ذُلِكَ خَرْطُ الْقَتَادِ:

الْخَرْطُ: قَشْرُكَ الْوَرَقَ عَنِ الشَّجَرَةِ اجْتِذَابًا بِفَكُّكَ.

وَالْفَتَادُ: شَجَرٌ لَهُ شَوْكٌ أَمْثَالُ الْإِبْرِ.

يُضْرَبُ لِلْأَمْرِ دُونَهُ مَانِعٌ ۗ اِهَـ.

<sup>(</sup>٣) أنْظُرْ [صَ١٧٨] السَّابِقَةَ.

يَقَعُ وَاحِدَةً، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْأَمْرَ بِخِلَافِ ذُلِكَ، وَأَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَطَقَتْ -وَلَمْ تَزَلْ نَاطِقَةً- بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ.

الثَّانِي: دَعْوَىٰ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ﴿ اجْتَهَدَ بَعْدَ مُضِيٍّ عَصْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَصْرِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَتِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَرَأَىٰ الْمَصْلَحَةَ فِي الْحُكْمِ عَصْرِهَ، وَذَٰلِكَ يَقْتَضِي: عَلَيْهِمْ بِوُقُوع الثَّلَاثِ، فَحَكَمَ بِذَٰلِكَ، وَوَافَقَهُ مَنْ فِي عَصْرِهِ، وَذَٰلِكَ يَقْتَضِي:

دَعْوَىٰ ثَالِثَةً: هِيَ أَنَّهُ قَبْلَ حُكْمِهِ بِذُلِكَ.. كَانَتِ الْفَتْوَىٰ مِنَ الْجَمِيعِ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَطْ. أَمَّا إِثْبَاتُ هَاٰذِهِ الدَّعْوَىٰ الثَّالِثَةِ.. فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُسْتَحِيلِ إِنْ لَمْ نَقُلْ: هُوَ مُسْتَحِيلٌ، لِأَنَّ ذُلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ عِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يُفْتِ أَحَدٌ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ قَبْلَ قَضَاءِ عُمَرَ، وَكَيْفَ يَتَيَسَّرُ لِأَحَدٍ ذَٰلِكَ؟!. وَأَمَّا الدَّعْوَىٰ الثَّانِيَةُ.. فَإِنْكَارُهَا وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لِأَنَّ حُكْمَ عُمَرَ بِذُلِكَ يَكُونُ نَاسِخًا لِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لِأَنَّهُ رَافِعٌ لِـمَـا جَاءَا بِهِ؛ وَالنَّسْخُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي زَمَنِ النُّبُوَّةِ، أَيْ: فِي حَيَاةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ، وَلِذُلِكَ قَالَ عُلَمَاءُ هَاذِهِ الْمِلَّةِ: إِنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُنْسَخُ، لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ، أَمَّا قَبْلَهُ.. فَالْأَحْكَامُ إِنَّمَا تُتَلَقَّىٰ مِنْهُ ﷺ عَنْ رَبِّهِ، لِأَنَّهُ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. وَبِالْجُمْلَةِ: فَقَدْ بَانَ لَكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُفْتِيَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ يَقَعُ وَاحِدَةً، وَلَا يَعْمَلَ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ، لَمْ يَرِدْ بِهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةُ، بَلْ وَرَدَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِخِلَافِهِ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ كَمَا عَلِمْتَ كُلَّ ذُلِكَ. ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]، ﴿ وَمَن يُطِع أَلِنَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ أَلَّهُ وَيَتَّقُّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ

الْبَابُ الْأَوَّلُ: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ وَقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَجْمُوعَةِ) \_\_\_\_\_\_ ٢٠٠

🐨 🖟 [النور: ٥٢] إَهَـ بِحُرُوفِهِ.

فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكَ بِهَٰذَا كُلِّهِ أَنَّهُ لَا صِحَّةَ لِقَوْلِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذِهِ وَمَنِ انْخَدَعَ بِهِمَا أَنَّ جَعْلَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.. ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ الْقَدِيمِ، وَأَنَّ فَوْلَ وَزُورٌ؛ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ الْحَقُّ الَّذِي قَوْلَهُمَا هَلْذَا مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورٌ؛ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ الْحَقُّ الَّذِي لَوْمَهُ مَا أَوْقَعَ، وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ.. أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا وَلَوْ فِي كَلِمَةٍ.. لَزِمَهُ مَا أَوْقَعَ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ امْرَأَتُهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجِ.

وَتَبَيَّنَ لَكَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا صِحَّةَ لِنَقْلِ ابْنِ مُغِيثٍ أَنَّ جَعْلَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.. هُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَإِنْ عَزَاهُ إِلَىٰ ابْنِ وَضَاحٍ؛ فَهَا هِيَ الْكُتُبُ الَّتِي يُعَوَّلُ عَلَيْهَا بَيْنَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَإِنْ عَزَاهُ إِلَىٰ ابْنِ وَضَاحٍ؛ فَهَا هِيَ الْكُتُبُ الَّتِي يُعَوَّلُ عَلَيْهَا بَيْنَ أَيْدِينَا نَاطِقَةً بِضِدِّ مَا يَقُولُ. وَقَدْ أَسْلَفْنَا لَكَ فَتُوىٰ الْإِمَامِ عَلِيِّ"، وَابْنِ مَسْعُودٍ " بِوُقُوعِ الثَّلَاثُ ثَلَاثًا؛ وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ مَسْعُودٍ " بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ ثَلَاثًا؛ وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ مَسْعُودٍ " بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ ثَلَاثًا؛ وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ مَا عَنْ الطَّلَقَةَ اللَّهُ الطَّلَقَةَ الْمَالُقَةُ الطَّلَقَةَ الْمَا الطَّلَقَةَ الطَّلَقَةَ الطَّلَقَةَ اللَّهُ الطَّلَقَةَ الطَّلَقَةَ اللَّهُ الطَّلَقَةَ الْمَافِعِيُّ فِي [الْأُمِّ] مُحْتَجَّا بِهِ عَلَى إِبَاحَةِ جَمْعِ الطَّلَقَاتِ

<sup>· (</sup>۱) أَنْظُرُ [صَ٦٦٦].

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ [صَ ١٧٠].

 <sup>(</sup>٣) وَرَدَ ذَٰلِكَ عَنْهُ فِي [مُوطَّإِ مَالِكٍ] بِرِوَايَةِ يَحْيَىٰ بْنِ يَحْيَىٰ، (٢٩ - كِتَابُ الطَّلَاقِ) فِي (١٦ - بَابُ طَلَاقِ الْـمَرْيضِ)، مِنْ طَرِيقَيْنِ، وَهَاكَ الطَّرِيقَ الْأَوَّلَ (جُ٢/ صَ٧٧٥):

٤٠١ حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ قَالَ، وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَٰلِكَ. وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ نِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰ نِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا».

الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ، وَأَنَّ الْجَمْعَ لَيْسَ بِيدْعَةٍ ﴿ . وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ تَطْلِيقِهِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ عَنْ عُرْوَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَكُلُّهَا فِي [مُحَلَّلَ] ابْنِ حَزْمٍ ﴿ . .

= وَهَاكَ الطَّرِيقَ الثَّانِيُّ (جُ٢/ صَ٧٧٥):

٤٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ عَوْفِ سَأَلَتُهُ أَنْ يُطلِّقَهَا. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآفِنِينِي. فَلَمْ تَحِضْ حَتَّىٰ مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمَّ الْعَلَقَهَا الْبَثَة. أَوْ تَطلِيقَةً. لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطلَّاقِ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمَّا طَهُرَتْ آفَنَتُهُ، فَطلَّقَهَا الْبَثَة. أَوْ تَطلِيقَةً. لَمْ يَكُنْ بَقِي لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطلَّاقِ عَنْهُمَانُ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمْ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ. فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا».

وَهَلْذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ الْأَثِيرِ الْجَزَرِيُّ فِي [جَامِعُ الْأُصُولِ فِي أَحَادِيثِ الرَّسُولِ: جُ٩/صَ٥٦٥] بِرَقْمِ (٧٤٠٤)، وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْأَرْنَؤُوطُ فِي تَحْقِيقِهِ لَهُ: ﴿وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ﴾ إهَ.

(١) كِتَابُ [الْأُمِّ] لِلشَّافِعِيِّ (جُ٥/ صَ١٤٨)، (الْخِلَافُ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ)، السَّطْرُ رَقْمُ [١٢]، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

﴿ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ - وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذُلِكَ-، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّنَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّيْهَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيْوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحَىٰنِ نَشَدَتْهُ الطَّلَاقَ؛ فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَاَذِنِينِي، فَطَهْرَتْ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَاذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمُهُ اللَّهُ: وَ(الْبَتَّةُ) فِي حَدِيثِ مَالِكٍ بَيَانُ هَـٰذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثًا، لِـمَـا وَصَفْنَا مِنْ أَنْ يَقُولَ: (طَالِقٌ الْبَتَّةَ) يَنْوِي ثَلَاثًا، وَقَدْ بَيَّتُهُ ابْنُ سِيرِينَ، فَقَطَعَ مَوْضِعَ الشَّكُ فِيهِ \*إِهَـ.

(٢) كِتَابُ [الْـمُحَلِّىٰ بِالْآثَارِ] لِإبْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيِّ [جُ٩/ صَ٤٩٣]، (مَسْأَلَةُ طَلَاقِ الْـمَرِيضِ)،
 طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ:

﴿ وَقَوْلٌ ثَانِي عَشَرَ – وَهُوَ مَنْ لَـمْ يُوَرِّثِ الْمَبْتُوتَةَ فِي الْمَرَضِ –: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمَبْتُوتَةِ – يَعْنِي: فِي الْمَرَضِ – ؟ = وَكَيْفَ يَصِحُّ عَنِ الزُّبَيْرِ مَانَسَبَهُ ۗ إِلَيْهِ ابْنُ مُغِيثٍ؟! وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ؛ وَلَمَّا سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ قَالَ: «إِنَّ هَلْذَا الْأَمْرَ مَا النَّاسِ بِهِ؛ وَلَمَّا شُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَ [مُصَنَّفِ] ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ''.

فَلَوْ كَانَ أَبُوهُ كَمَا زَعَمَ هَا وُلَاءِ.. لَأَفْتَىٰ بِهِ ابْنُهُ نَاقِلًا لَهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ أَمَرَ مَنِ اسْتَفْتَاهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ، وَيَرْجِعَ إِلَيْهِ بِفُتْيَاهُمْ لِيَعْلَمَهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ وَأَخْبَرَهُ فَلَمْ يُنْكِرْ ذُلِكَ، وَاسْتَفَادَهُ هُوَ وَصَاحِبُهُ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ.

وَبَعْدُ.. فَالْحَقُّ الَّذِي لَا مَعْدِلَ عَنْهُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، وَنَطَقَتْ بِهِ السُّنَّةُ

قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَأَمَّا أَنَا.. فَلَا أَرَىٰ أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدِ: نَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ: أَمَّا عُثْمَانُ.. فَوَرَّثَ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ: أَمَّا عُثْمَانُ.. فَوَرَّثَ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ: أَمَّا عُثْمَانُ.. فَلَا أَرَىٰ أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةً.

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، قَالَا جَيعًا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، نَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَبِيهِ،... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِيهِ، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ ثُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ بْنِ زِيَادِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَبِيهِ،... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِيهِ، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ ثُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ بْنِ زِيَادِ ابْنِ الْحُصَيْنِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَسْأَلُهُ الطَّلَاقَ؟ فَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ - يَعْنِي: مِنْ حَيْضِهَا - فَلْتُؤْذِنِي. ابْنِ الْحُصَيْنِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُو مَرِيضٌ، فَغَضِبَ وَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، لَا رَجْعَةَ لَهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّىٰ مَاتَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْفِ: لَا أُورُثُ ثُمَاضِرَ شَيْئًا. هَاذَا لَفْظُ الْحَجَّاجِ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي رِوَايَتِهِ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: لَا أُوَرَّثُ تُمَاضِرَ شَيْتًا، ثُمَّ اتَّفَقَا، فَارْتَفَعُوا إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَوَرَّثَهَا، وَكَانَ ذُٰلِكَ فِي الْعِدَّةِ الْحَد.

<sup>=</sup> قَالَ: فَقَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ.

<sup>(</sup>١) أُنْظُرْ [صَ ١٧٨].

الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ وَإِجْمَاعُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ مِنْ عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، هُوَ: أَنَّ مَنْ جَمَعَ الثَّلاثَ فِي مَجْلِسٍ، أَوْ فِي كَلِمَةٍ.. لَزِمَتُهُ الثَّلاثُ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَىٰ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ يَطَوُّهَا الثَّلاثُ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَىٰ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ يَطَوُّهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، لَا بِفُتْيَا مُفْتٍ، وَلَا بِقَضَاءِ قَاضٍ، وَلَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ، فَإِنَّهُ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ» ﴿

وَمَنْ قَالَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ أَوْ رَجْعِيَّةٌ.. فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ، وَعَارَضَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ بِهَوَاهُ، وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَغَشَّ الْأُمَّة، وَبَاءَ مِنَ اللَّهِ بِمَا يَلِيقُ بِعَدْلِهِ.

فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنَ الِاغْتِرَارِ بِمَا مَوَّهَ بِهِ الْمُمَوِّهُونَ، وَتَشَدَّقَ بِهِ

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي [جَامِعُ الْأَحَادِيثِ: جُ١٦/ صَ٤٢٧]، (حَرْفُ الْكَافِ/ الْـمُحَلَّلِ مِنَ الْكَافِ)، عَمَلُ فَرِيقٍ مِنَ الْـمُحَقِّقِينَ تَحْتَ إِشْرَافِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ الدُّكْتُورِ/ عَلِيٍّ جُمُّعَةَ (مُفْتِي النَّايِّ اللَّهُ وَرَعَاهُ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>(</sup>١٧١٧٢ - (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ).

<sup>&</sup>quot;أَخْدُ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ قَانِعٍ، وَالْحَاكِمُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَادِيِّ مَعًا. أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُعْجَمِهِ، وَالْخَطِيبُ عَنْ أَنَسٍ. الشَّيرَاذِيُّ فِي الْأَلْقَابِ عَنْ جَابِرِ. الطَّبَرَانِيُّ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ".

حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو: أَخْرَجَهُ أَخْدُ (٥/ ٦٦، رقم ٢٧٦٧)، وَالْحَاكِمُ (٣/ ٥٠١، رَقْمُ ٥٨٧٠) وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. وَالطَّبَرَانِيُّ (١٨/ ١٦٥، رَقْمُ ٣٦٧).

حَدِيثُ أَنسٍ: أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ (١٠/ ٢٢) الِهَ.

وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ فِي تَحْقِيقِهِ لِمُسْنَدِ أَحْمَدَ [جُ ٢٤ / صَ٢٥٣]:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ مِنْ جِهَةِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ مِنْ جِهَةِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيِّ، فَهُوَ مِنْ رِجَالِهِ ۗاِهَـ.

هَلْدِهِ نَصِيحَتِي لِكُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَأَرَادَ النَّجَاةَ لِنَفْسِهِ، وَالْخَلَاصَ مِنْ عُقُوبَةِ رَبِّهِ.

وَبِهَاٰذِهِ النَّصِيحَةِ نَخْتَتِمُ (الْبَابَ الْأَوَّلَ) فِي بَيَانِ بُطْلَانِ هَاٰذِهِ الْبِدْعَةِ؛ وَلْنَدْخُلْ بِكَ إِلَىٰ (الْبَابِ الثَّانِي) مِنْ هَاٰذَا الْكِتَابِ فِي إِبْطَالِ الْبِدْعَةِ الْأُخْرَىٰ، عَلَىٰ نَحْوِ مَا سَلَكْنَا فِي هَاٰذَا الْبَابِ بِعَوْنِ اللَّهِ.

### الْبَابُ الثَّانِي

فِي أَنَّ مَنْ عَلَقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَىٰ فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ، أَوْ تَصْدِيقِ خَبِر. وَقَعَ طَلَاقُهُ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَاحِدًا كَانَ الطَّلَاقُ أَوْ مَجْمُوعًا، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِذَٰلِكَ هُو مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ السُّنَّةُ، وَانْعَقَدَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْقَوْلَ بِذَٰلِكَ هُو مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكَتَابُ، وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ السُّنَّةُ، وَانْعَقَدَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الْمَرْضِيِّينَ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الْمَرْضِيِّينَ خَلَقًا عَنْ سَلَفٍ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَا يَقَعُ أَصْلًا، أَوْ لَا يَقَعُ إِنْ خَلَقًا عَنْ سَلَفٍ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَا يَقَعُ أَصْلًا، أَوْ لَا يَقَعُ إِنْ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ.. قَوْلُ بَاطِلٌ يَأْبَاهُ الْكِتَابُ، وَتَرْفُضُهُ السُّنَّةُ، وَالْقَائِلُ بِهِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ.. قَوْلُ بَاطِلٌ يَأْبَاهُ الْكِتَابُ، وَتَرْفُضُهُ السُّنَةُ، وَالْقَائِلُ بِهِ خَارِجٌ عَلَىٰ إِجْمَاعِهِمْ فِي الْمِلَةِ، وَفِيهِ فُصُولً. خَارِجٌ عَلَىٰ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَقِ الَّذِينَ يُعَوَّلُ عَلَىٰ إِجْمَاعِهِمْ فِي الْمِلَةِ، وَفِيهِ فُصُولً.

### تَمْهِيدٌ

إعْلَمْ أَنَّ الْعُقُولَ الْمُسْتَنِيرَةَ، وَالْبَصَائِرَ السَّلِيمَةَ، لَوْ تَأَمَّلَتْ بِصِدْقِ النَّظِرِ فِي هَلْذِهِ الشَّرِيعَةِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَىٰ نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ . لَرَأَتْهَا جَامِعَةً لِمَصَالِحِ فِي هَلْذِهِ الشَّرِيعَةِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَىٰ نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَىٰ عَلِيْ . لَرَأَتْهَا جَامِعَةً لِمَصَالِحِ الْمُكَلَّفِينَ كُلِّهِمْ، كَافِلَةً لِهَنَاءَتِهِمُ الدُّنْيُويَّةِ وَسَعَادَتِهِمُ الْحَقِيقِيَّةِ فِي الدَّارَيْنِ، الْمُكَلَّفِينَ كُلِّهِمْ، كَافِلَةً لِهَنَاءَتِهِمُ الدُّنْيُويَّةِ وَسَعَادَتِهِمُ الْحَقِيقِيَّةِ فِي الدَّارَيْنِ، مُتَاكِلِهِمْ كُلِّهَا، فَرْدِيَّةً كَانَتْ أَوِ اجْتِمَاعِيَّةً، عَلَىٰ أَحْسَنِ الْوُجُوهِ مُتَضَمِّنَةً لِحَلِّ مَشَاكِلِهِمْ كُلِّهَا، فَرْدِيَّةً كَانَتْ أَوِ اجْتِمَاعِيَّةً، عَلَىٰ أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَبْلَغِ الْأَوْضَاعِ، وَكَيْفَ لَا وَكُلُّهَا وَضْعٌ إِلَهِيُّ مِنَ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ تَبَارَكَ وَأَبْلَغِ الْأَوْضَاعِ، وَكَيْفَ لَا وَكُلُّهَا وَضْعٌ إِلَهِيُّ مِنَ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ؟!؛ يَعْلَمُ هَاذَا كُلُّ مَنْ تَجَرَّدَ عَنِ الْهَوَىٰ وَسَلِمَ مِنَ الْعِلَلِ. وَقَدْ أَوْضَحَ وَتَعَالَىٰ؟!؛ يَعْلَمُ هَاذَا كُلُّ مَنْ تَجَرَّدَ عَنِ الْهَوَىٰ وَسَلِمَ مِنَ الْعِلَلِ. وَقَدْ أَوْضَحَ هَاذَا الْمُنَقِّبُونَ عَنْ أَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ، وَوُضِعَتْ فِيهِ الْكُتُبُ الْقَيِّمَةُ، وَانْتَشَرَ ذَلِكَ فِي كُتُبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ.

وَالَّذِي نُحِبُّ أَنْ نَلْفِتُكَ إِلَيْهِ هَلْهُنَا.. أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الزَّوَاجُ وَحُسْنُ الْعِشْرَةِ

الْبَابُ النَّانِ: (تَنْهِيدُ/وُتُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلِّقِ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ الْحَقِّ)

بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنْ أَهَمِّ مَصَالِحِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ.. أَبَاحَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بَلْ نَدَبَا إِلَيْهِ وَرَغَبَا فِيهِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَنْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِسَاءِ ﴾ [النساء: ٣]، وَقَالَ: ﴿ وَكَانِيمُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]، وَقَالَ: ﴿ وَكَانِيمُ مِثْلُ الَّذِي وَقَالَ: ﴿ وَكَانِيمُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]، وَقَالَ: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ فَي هَلْهَ الْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ وَفِي السُّنَّةِ فِي هَلْذَا الْمَعْنَىٰ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ.

وَقَدْ يَطْرَأُ عَلَىٰ هَاٰذَا الْإِرْتِبَاطِ الزَّوْجِيِّ مَا تَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْعِشْرَةُ أَوْ تَتَعَسَّرُ، وَمَا يَكُونُ مَعَهُ الْفِرَاقُ أَصْلَحَ لِلزَّوْجَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا مِنْ بَقَاءِ هَاٰذَا الْعَقْدِ، فَشَرَعَ لِكُونُ مَعَهُ الْفِرَاقُ أَصْلَحَ لِلزَّوْجَيْنِ طَرِيقَ الْحَلِّ لِهَاٰذِهِ الْمُشْكِلَةِ، فَأَحَلَّ لَهَا -إِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ طَرِيقَ الْحَلِّ لِهَاٰذِهِ الْمُشْكِلَةِ، فَأَحَلَّ لَهَا -إِنْ كَانَتْ هِيَ الْكَارِهَةَ - أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْ زَوْجِهَا بِمَالٍ؛ وَأَبَاحَ لَهُ قَبُولَ ذَٰلِكَ، فَقَالَ كَانَتْ هِيَ الْكَارِهَةَ - أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْ زَوْجِهَا بِمَالٍ؛ وَأَبَاحَ لَهُ قَبُولَ ذَٰلِكَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا مُدُودَ ٱللّهِ فَلَا يَعْمَا فِيمَا فِيمَا فِيمَا فِيمَا فَيْكَتُ بِعِمْ ﴾ شَبْحَانَهُ: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا يُقِيمَا مِنَانِ الْفِقْهِ بِ (الْخُلْعِ).

وَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ عَائِدًا عَلَىٰ الزَّوْجِ، وَقَدِ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَىٰ مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَىٰ احْتِمَالِهِ.. فَقَدْ أَحَلَّ لَهُ الطَّلَاقَ، مَعَ حِفْظِ الْحُقُوقِ لِلْمُطْلَّقَةِ كَامِلَةً، يَؤُدِّيهَا لَحْتَمالِهِ.. فَقَدْ أَحَلَّ لَهُ الطَّلَاقَ، مَعَ حِفْظِ الْحُقُوقِ لِلْمُطْلَّقَةِ كَامِلَةً، يَؤُدِّيهَا لَحْتَمالٍ، وَيُنْجِزُ طَلَاقَهَا.

وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي حَقِّ زَوْجِهَا أَغْلَاطٌ يَنْهَاهَا عَنْهَا أَوْ يَأْمُرُهَا بِتَرْكِهَا.. فَتَسْتَمِرَّ عَلَىٰ عِنَادِهَا وَمُشَاكَسَتِهَا، وَلَا يَكُونُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ تَنْجِيزُ الطَّلَاقِ، فَأَحَلَّ لَهُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فِي الْفُرْقَةِ، فَيُعَلِّقُ طَلَاقَهَا عَلَىٰ فِعْلِ مَا يَكُرَهُ أَوْ تَرْكِ مَا يُحِبُّ، لِتَكُونَ هِيَ الْجَانِيةَ عَلَىٰ نَفْسِهَا إِنْ خَالَفَتْ، وَالْمُخْتَارَةَ لِلْفُرْقَةِ إِنْ شَاكَسَتْ، فَيَقُولُ مَثَلًا: (إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي خَالَفَتْ، وَالْمُخْتَارَةَ لِلْفُرْقَةِ إِنْ شَاكَسَتْ، فَيَقُولُ مَثَلًا: (إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي

فَأَنْتِ طَالِقٌ)، أَوْ (إِنْ لَمْ تُحْسِنِي عِشْرَةَ الْجِيرَانِ...) إِلَخِ، وَهَاٰذَا هُوَ مَا يُسَمَّىٰ بِ (تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ)؛ فَإِذَا خَالَفَتْ فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَسَاءَتِ الْعِشْرَةَ.. فَقَدْ فَعَلَتْ مَا جُعِلَ سَبَبًا فِي طَلَاقِهَا، بِعِلْمِهَا وَاخْتِيَارِهَا، فَوَقَعَ الْمُسَبَّبُ لَا مَحَالَةَ، فَلَزِمَهَا الطَّلَاقُ، وَكَأَنَّهَا هِيَ الَّتِي طَلَقَتْ نَفْسَهَا.

وَبِهَا لَا يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ حَاجَةَ الْمُتَزَوِّجِينَ مَاسَّةٌ إِلَىٰ تَشْرِيعِ الطَّلَاقِ، وَأَنَّهَا لَا تَقِلُ - فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ - عَنْ حَاجَتِهِمْ إِلَىٰ الزَّوَاجِ؛ فَإِنَّ هَلَا الاِرْتِبَاطَ الزَّوْجِيَّ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَشَاكِلِ مَا لَا حَلَّ لَهُ إِلَّا بِهِ؛ وَلِهَلْذَا تَرَىٰ الْأُمَمَ النَّوْجِيَّ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَشَاكِلِ مَا لَا حَلَّ لَهُ إِلَّا بِهِ؛ وَلِهَلْذَا تَرَىٰ الْأُمَمَ النَّوْجِيَّ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَشَاكِلِ مَا لَا حَلَّ لَهُ إِلَّا بِهِ وَلِهَلَاقِ.. قَدْ الْمُتَحَضِّرَةَ النِّتِي كَانَتْ تَعِيبُ أَشَدَّ الْعَيْبِ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ فِي تَشْرِيعِ الطَّلَاقِ.. قَدْ شَرَعَتْ تَتَخَلَّصُ مِنْ قُيُودِهَا، وَتَتَمَنَّىٰ أَنْ لَوْ كَانَ لَهَا هَلْذَا التَّشْرِيعُ الْإِسْلَامِيُ وَلَا تَعْرَقُ اللَّهُ مِنْ قَيُودِهَا، وَتَتَمَنَّىٰ أَنْ لَوْ كَانَ لَهَا هَلْذَا التَّشْرِيعُ الْإِسْلَامِيُ وَلَا تَرْكَ الْمَشَاكِلِ مِنْ قَيُودِهَا، وَتَتَمَنَّىٰ أَنْ لَوْ كَانَ لَهَا حُلُولٌ نَافِعَةٌ.. مِمَّا يَتَعَالَىٰ عَنْهُ وَإِنَّ تَرْكَ الْمَشَاكِلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُوضَعَ لَهَا حُلُولٌ نَافِعَةٌ.. مِمَّا يَتَعَالَىٰ عَنْهُ تَشْرِيعُ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ.

وَيَتَبَيَّنُ لَكَ أَيْضًا مِمَّا قُلْنَا. أَنَّ الطَّلَاقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا مُنَجَّزًا وَلَمْ يُشَرَعِ التَّعْلِيقُ.. لَكَانَ الْهَدْمُ إِلَىٰ بِنَاءِ عَقْدِ الزَّوَاجِ أَسْرَعَ، وَالتَّقْدِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَعْجَلَ، وَلَكَانَتِ الْأَنَاةُ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَبْعَدَ؛ الزَّوْجَيْنِ أَعْجَلَ، وَلَكَانَتِ الْأَنَاةُ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَبْعَدَ؛ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ الْعُلْيَا أَنْ تُتَاحَ الْفُرْصَةُ لِلتَّرَوِّي فِي التَّمَسُّكِ بِهَلْذَا الْعَقْدِ، فَيُعَلِّقَ طَلَاقَهَا عَلَىٰ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَجَنَّبُهُ إِنْ كَانَ فِيهَا إِبْقَاءٌ عَلَىٰ الْعِشْرَةِ وَلِذُلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ - شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ - فِي بَيَانِ وَبَعْقِيقًا مُنْ تَتَجَنَّبُهُ إِنْ الْمَرْأَةَ قَدْ تُخَالِفُ الزَّوْجَ فِي بَيَانِ وَجُهِ الْحَاجَةِ إِلَىٰ تَشْرِيعِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ: (إِنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تُخَالِفُ الزَّوْجَ فِي بَيَانِ بَعْضِ مَقَاصِدِهِ، فَتَفْعَلُ مَا يَكْرَهُهُ وَتَمْتَنِعُ عَمَّا يَرْغَبُ فِيهِ، وَيَكْرَهُ الرَّجُلُ

الْبَابُ النَّانِ: (تَمْهِيدٌ/ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِاتَّهَاقِ أَهْلِ الْحَقِّ) \_\_\_\_\_\_ ٢٠٨ طَلَاقَهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ (١٠)، وَهُوَ -مَعَ ذُلِكَ - يَرْجُو مُوَافَقَتَهَا،

(١) رَوَىٰ ابْنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (جُ٣/ صَ١٨٠)، (أَبْوَابُ الطَّلَاقِ)، (١ - بَابٌ)، قَالَ:

١٨٥ - حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَىٰ اللَّهِ الطَّلَاقُ».
 الطَّلَاقُ».

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

المُعْبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا.. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. لَكِنِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِمَا فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو أُمَيَّةَ الطُّرْسُوسِيُّ فِي وَمُنْ يَ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. لَكِنِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِمَا فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو أُمَيَّةَ الطُّرْسُوسِيُّ فِي الْمُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: ١٤]، وَابْنُ حِبَّانَ فِي [الْمَجْرُوحِينَ: ٢/ ٢٤]، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلُ:٤/ ١٦٣٠]، وَتَمَّامُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّاذِيُّ فِي [فَوَاثِدِهِ] -الرَّوْضُ الْبَسَّامُ (١٩٨٧)، وَأَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ فِي [تَفْسِيرِهِ] كَمَا فِي [الْمُدَاوِي لِعِلَلِ الْمُنَاوِي: ١/ ٨٦]، وَالْبَغَوِيُّ فِي [تَفْسِيرِهِ: [الْمُدَاوِي لِعِلَلِ الْمُنَاوِي: ١/ ٨٤]، وَالْبَعَوِيُّ فِي [الْعِلَلُ الْمُتَناهِيَةُ: ١/ وَرَقَةٌ ٣٠٢]، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [الْعِلَلُ الْمُتَناهِيَةُ:

وَأَخْرَجَهُ الطُّرْسُوسِيُّ (١٥)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢١٧٨)، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلِ: ٢/٣٠٠]، وَأَخْرَجَهُ الطُّرْسُوسِيُّ (١٥)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢١٧٨)، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلِ: ٢/٣١]، [٢/٣٠]، مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْوَهْبِيِّ، وَالْحَاكِمُ [٢/٢٩٦]، وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ [٧/٣٢] مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَحْدَ بْنِ يُونُسَ، كِلَاهُمَا (مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَأَحْدُ بْنُ يُونُسَ) عَنْ مُعَرَّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَادِبِ بْنِ دِثَارٍ بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فِي [الْبِرُّ وَالصَّلَةِ] كَمَا فِي [الْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ] لِلسَّخَاوِي، وَأَبُو نَعْيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ كَمَا فِي [الْمَقَاصِدُ] أَيْضًا، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٥/ ٢٥٣) عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَأَبُو دَاوُدَ (٢١٧٧) عَنْ أَحْدَ بْنِ يُونُس، وَالْبَيْهَةِيُ (٧/ ٢٢٣) مِنْ طَرِيقِ يَخْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ، خَسْتُهُمْ وَأَبُو دَاوُدَ (٢١٧٧) عَنْ أَحْدَ بْنِ يُونُس، وَالْبَيْهَةِيُّ (٧/ ٢٢٣) مِنْ طَرِيقِ يَخْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ، خَسْتُهُمْ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، مُوسَلًا. وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، وَقَدْ رَجَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَيْمَةِ، وَذَهَب ابْنُ النُّرُّ كُمَانِيُّ فِي [الْجَوْهَرُ النَّقِيُّ: ٧/ ٣٢٣-٣٢٣] إِلَىٰ تَرْجِيحِ وَصْلِهِ. وَالْمُرْسَلُ الشَّيْحِ شُعَيْدٍ النَّقِيُّ: ٧/ ٣٢٣-٣٣٣] إِلَىٰ تَرْجِيحِ وَصْلِهِ. وَالْمُرْسَلُ الشَّيْحِ مُولُولٌ صَحِيحٌ يُخَالِفُهُ.. يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَ الْأَثِمَةِ الثَّلَاثَةِ: أَبِي حَنِيفَة الشَّرِيْخَ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُ وَطِ.

فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِفِعْلِ مَا يَكْرَهُهُ أَوْ تَرْكِ مَا يُرِيدُهُ، فَإِمَّا أَنْ تَمْتَنِعَ عَمَّا يَكْرَهُهُ وَتَفْعَلَ مَا يُحِبُّهُ فَيَحْصُلَ غَرَضُهُ وَتَحْسُنَ الْعِشَرَةُ، وَإِمَّا أَنْ تُخَالِفَ فَتَكُونَ هِيَ الْمُخْتَارَةَ لِلطَّلَاقِ).

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الشَّرْعِ هُوَ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ مَخْصُوصٍ، كَـ (الطَّلَاقِ) وَنَحْوِهِ، وَأَنَّهُ يَكُونُ مُنَجَّزًا، كَقَوْلِهِ: (أَنْتِ طَالِقٌ)، وَلَا خِلَافَ لِسُنِّيِّ وَلَا لِمُبْتَدِع مِنْ هَا وُلَاءِ فِي وُقُوعِهِ مَتَىٰ أَتَىٰ بِهِ بِشُرُوطِهِ الْمُبَيَّنَةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، وَيَكُونُ مُعَلَّقًا عَلَىٰ صِفَةٍ أَوْ شَرْطٍ، كَقَوْلِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ وَقْتَ كَذَا)، وَ (إِنْ قَدِمَ الْحَاجُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ). ثُمَّ الْمُعَلَّقُ تَارَةً لَا يَكُونُ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ كَمَا مَثَّلْنَا؛ وَتَارَةً يَكُونُ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ، وَهُوَ مَا كَانَ الْقَصْدُ الْأَوَّلُ فِيهِ إِلَىٰ الْحَتِّ أَوِ الْمَنْعِ أَوْ تَصْدِيقِ الْخَبَرِ، كَقَوْلِهِ: (إِنْ لَمْ تُحْسِنِي الْعِشْرَةَ) أَوْ (إِنْ كَلَّمْتِ فُلَانًا) أَوْ (إِنْ لَمْ يَكُنِ الْخَبَرُ كَمَا أَقُولُ).. (فَأَنْتِ طَالِقٌ). فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْأَوَّلَ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ.. حَثُّهَا عَلَىٰ حُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَفِي الثَّانِي.. مَنْعُهَا مِنْ كَلَام فُلَانٍ، وَفِي الثَّالِثِ: أَنْ يُصَدَّقَ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ. فَمَا دَامَ لَمْ يَحْصُلِ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ.. فَعَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ بِحَالِهِ، وَإِنْ حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ، فَإِنَّهُ يَقْصِدُ الطَّلَاقَ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَلِذُلِكَ جَعَلَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا حَاثًا لَهَا، أَوْ مَانِعًا، أَوْ مُوجِبًا لِلتَّصْدِيقِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ -الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُعْتَبِرِينَ-فِي وُقُوعِ هَاٰذَا الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ، مَتَىٰ تَحَقَّقَتِ الصِّفَةُ أَوِ الشَّرْطُ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ أَمْ لَا ؛ وَلَمْ يَقُولُوا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ذَٰلِكَ رَجْمًا بِالْغَيْبِ،

الْبَابُ النَّانِي: (تَمْهِيدٌ/ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِاتَّقَاقِ أَهْلِ الْحَقِّ) \_\_\_\_\_\_ ٢١٠ وَلَاكِنْ مُقْتَدَاهُمْ فِي ذُلِكَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةٌ رَسُولِهِ ﷺ، عَلَىٰ مَا يَقْتَضِيهِ الْفَهْمُ الصَّحِيحُ لَهُمَا، كَمَا سَتَسْمَعُهُ فِي (الْفَصْلِ الْأَوَّلِ) مِنْ هَلْذَا الْبَابِ.

## الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

# فِي أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِأَقْسَامِهِ كُلِّهِ السُّنَّةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ كُلِّهَا مَتَىٰ حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ

• أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبُّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فُرُوٓعٍ ﴾

[البقرة: ٢٢٨]، وَقَوْلُهُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ ... ﴾ الْآيَةَ [البقرة: ٢٣٠]، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَّاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُرُ ٱلنِّسَلَّة مَا لَرْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِن طَلَقْتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]،... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا الطَّلَاقُ، فَإِنَّ الصِّيغَ فِيهَا لِلْعُمُومِ كَمَا سَبَقَ إِيضَاحُهُ فِي (الْفَصْلِ الْأُوَّلِ) مِنَ (الْبَابِ الْأُوَّلِ). وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَطَلِّقُومُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]، وَقَدْ بَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ الْأَمْرَ مِنْ قَبِيلِ الْـمُطْلَقِ، فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ جُزْئِيَّاتِهِ عَلَى الْبَدَلِ، فتَشْمَلُ عُمُومَاتُ الْكِتَابِ وَإِطْلَاقَاتُهُ الطَّلَاقَ بِأَقْسَامِهِ كُلِّهَا، مُنَجَّزًا وَمُعَلَّقًا، كَانَ التَّعْلِيقُ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ أَمْ لَا. هَلْذَا مَا لَمْ يَقَعِ الْخِلَافُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأُصُولِ الْفِقْهِ، فَإِنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ هُنَاكَ أَنَّ الْعَامَّ يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَعْدَهُ، وَأَنَّ الْـمُطْلَقَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ جُزْئِيَّاتِهِ كَالْعَامِّ، إِلَّا أَنَّ تَنَاوُلَ الْعَامِّ عَلَىٰ سَبِيلِ الشُّمُولِ، وَتَنَاوُلَ الْمُطْلَقِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْبَدَلِ، كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ أَهْلِهِ. وَلَا مُخَصِّصَ لِهَاٰذَا الْعُمُومِ، وَلَا مُقَيِّدَ لِهَاٰذَا الْإِطْلَاقِ.

فَهَلْ يَسْتَطِيعُ مَنِ ادَّعَىٰ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ مُطْلَقًا،

الْبَابُ النَّانِ: (الْفَصْلُ الْأُوَّلُ/ أَوِلَةِ الْكِتَابِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِأَقْسَامِهِ) \_\_\_\_\_\_\_\_ إَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ بَعْضِ آيَةٍ تَقُولُ إِنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ مُطْلَقًا أَوْ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ لَا يَقَعُ ؟ هَلْذَا مَا لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ مُطْلَقًا أَوْ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ لَا يَقَعُ ؟ هَلْذَا مَا لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ الطَّلَاقَ الْمُعَلِّقِ مُطْلَقًا أَوْ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ لَا يَقَعُ ؟ هَلْذَا مَا لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ إِذَا فَهِمُوا الْكِتَابِ الْعَزِيزِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الصَّحِيحِ فِي فَهْمِهِ، كَمَا فَهِمَهُ إِلْمُشَاهِدُونَ لِلرَّسُولِ مِنْ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ، وَكَمَا فَهِمَهُ الْمُشَاهِدُونَ لِلوَّمِي الْمُشَافِقُونَ لِلرَّسُولِ مِنْ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ، وَكَمَا فَهِمَهُ الْمُمْنَاءُ مِنْ حَمَلَةِ الشَّرْعِ، الْعَارِفُونَ لِمَوَاقِعِ أَلْفَاظِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ الْمُعَانِي الَّتِي وَضَعَهَا الشَّرْعُ لَهَا، كَمَا سَيَتَّضِحُ لَكَ عِنْدَ وَاسْتِعْمَالَاتِهَا فِي الْمُعَانِي الَّتِي وَضَعَهَا الشَّرْعُ لَهَا، كَمَا سَيَتَّضِحُ لَكَ عِنْدَ وَالْسِعْمَالَاتِهَا فِي الْمُعَانِي الَّتِي وَضَعَهَا الشَّرْعُ لَهَا، كَمَا سَيَتَّضِحُ لَكَ عِنْدَ وَاللَّهُ لِلْالْمِلَةِ ، وَتَقَوُّلَاتِهِمْ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، وَتَعَوَّلَاتِهِمْ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، وَتَعَوَّلَاتِهِمْ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، وَتَعَوَّلَاتِهِمْ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ،

• وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَمَا جَاءَ فِي [صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ]، قَالَ ﴿ (١١- بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ» ﴿ . ثُمَّ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ» ﴿ . ثُمَّ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ ﴾ ﴿ . قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ]: ﴿ أَيْ: تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ ﴾ ﴿ . ثُمَّ سَاقَ الْبُخَارِيُّ بِسَنَدِهِ : ﴿ ٢٧٢٧ - ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ سَاقَ الْبُخَارِيُّ بِسَنَدِهِ : ﴿ ٢٧٢٧ - ... عَنْ أَبِي هُرَيْرةً ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ التَّلَقِي، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ عَنِ التَّلَقِي، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا... ﴾ الْحَدِيثَ ﴿ . . الْمُهَاجِرُ لِأَعْرَائِي، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا... ﴾ الْحَدِيثَ ﴿ . . . اللهُ اللهِ الْمُواتِدِي الْمُهَاجِرُ لِأَعْرَائِي الْمُهَا عَالَى الْمُواتِدِي الْمُواتِدِي الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

يَعْنِي: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْأَةَ أَنْ تَجْعَلَ تَزَوُّ جَهَا بِالرَّجُلِ سَبَبًا فِي طَلَاقِ الْمَرْأَةِ الْنَوْ الْمَرْأَةِ الْنَوْ الْمَرْأَةِ الْنَوْ الْمَرْأَةِ الْنَوْلَ بِهِ حَتَّىٰ يَقُولَ: (إِنْ تَزَوَّ جْتُكِ. فَفُلَانَةٌ طَالِقٌ)؛ فَيُعَلِّقُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَىٰ تَزَوُّ جِهِ بِهَا، فَإِذَا لَإِنْ تَزَوَّ جَهُ الطَّلَاقُ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ.. لَمْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ عَنْهُ مَعْنَىٰ.

وَلِأَجْلِ هَاٰذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي أَتَيْنَا بِهَا.. وَضَعَ الْبُخَارِيُّ هَاٰذِهِ التَّرْجَمَةَ عَلَىٰ هَا أَدْقَ فَهْمَهُ!، وَمَا أَعْمَقَ فِقْهَهُ!. هَا أَدَقَ فَهْمَهُ!، وَمَا أَعْمَقَ فِقْهَهُ!.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي [٦٧- كِتَابُ النِّكَاحِ]: (٥٣- بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ). وَسَاقَ بِسَنَدِهِ: «٥١٥٢-... عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَيَحِلُّ لَا يَحِلُّ لَا اللَّهُ مَا أَدُرَ لَهَا اللَّهُ مَا أَدُرَ لَهُا اللَّهُ مَا أَدُرَ لَهُا اللَّهُ مَا أَدُرَ لَهُا اللَّهُ مَا أَدُرَ لَهُا اللَّهُ مَا أَدُرَ لَهُ اللَّهُ مَا أَدُرَ لَهُ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْ

وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنَ الصُّورِ الَّتِي يَشْمَلُهَا النَّهْيُ.. أَنْ تَجْعَلَ زَوَاجَهَا سَبَبًا فِي طَلَاقِ النَّه مُعَهُ، بِأَنْ تَحْمِلَ الرَّجُلَ عَلَىٰ أَنْ يُعَلِّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَىٰ زَوَاجِهَا، فَلَوْ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ امْرَأَتِهِ عَلَىٰ زَوَاجِهَا، فَلَوْ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ.. مَا دَخَلَتْ هَالِهِ الصُّورَةُ فِي النَّهْيِ، وَإِنَّهَا دَاخِلَةٌ قَطْعًا

<sup>(</sup>١) [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: جُ٥/ صَ٣٢٥]، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ]، (٥٤- كِتَابُ الشُّرُوطِ).

وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنْ يَرْتَابَ فِي عَدَم وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مَنْ يَفْهَمُ لُغَاتِ الْبَشَرِ الْحَيَّةَ وَيَعْرِفُ الشَّرِيعَةَ الْمُنَزَّلَةَ، فَإِنَّ مُقْتَضَىٰ الْقَضِيَّةِ الشَّرْطِيَّةِ.. الْحُكْمُ بِالْمَشْرُوطِ عَلَىٰ تَقْدِيرِ حُصُولِ الشَّرْطِ. فَالْمُعَلَّقُ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: (إِنْ فَعَلْتِ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ) هُوَ الطَّلَاقُ. وَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَ مُفَوَّضٌ مِنَ الشَّارِعِ إِلَىٰ الزَّوْجِ، وَهُوَ فِعْلُهُ، يُوقِعُهُ إِنْ شَاءَ مُنَجَّزًا، وَإِنْ شَاءَ مُعَلَّقًا، وَيَكُونُ التَّعْلِيقُ تَطْلِيقًا حَقِيقَةً عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ عِنْدَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لَغْوًا لَا أَثَرَ لَهُ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ -كَمَا يَقُولُ أُولَائِكَ الظَّانُّونَ-.. خَرَجَ الْكَلَامُ عَنْ مَدْلُولِهِ، وَتَخَلَّفَ الْمُسَبَّبُ عَنْ سَبَبِهِ، وَفُقِدَ الْمَعْلُولُ مَعَ وُجُودِ عِلَّتِهِ، وَلَا يَقُولُ هَاٰذَا مَنْ لَهُ أَدْنَى فَهْم فِي الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ، وَكَيْفَ يَتَوَقَّفُ إِنْسَانٌ فِي خُصُولِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ؟!.

وَإِنَّ ذَٰلِكَ تَشْهَدُ لَهُ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ كُلُّهَا الْمُعَلَّقَةُ بِالشُّرُوطِ، فَالْوُجُوبُ الْمُعَلَّقُ عَلَىٰ شُرُوطٍ مَتَىٰ حَصَلَتْ شُرُوطُهُ.. حَصَلَ لَا مَحَالَةَ، وَالصِّحَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَىٰ شُرُوطُ لَهَا شُرُوطُ مَتَىٰ تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهَا.. ثَبَتَتِ الصِّحَّةُ؛ فَالصَّلَاةُ وَالتَّكَالِيفُ مَتَىٰ كَانَ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَبَقِيَّةُ شُرُوطِ الْوُجُوبِ.. حَصَلَ الْوُجُوبُ، وَإِذَا أَوْقَعَ الصَّلَاةَ مُتَطَهِّرًا مُسْتَقْبِلًا مُسْتَوْفِيًا سَائِرَ شُرُوطِ صِحَّتِهَا.. السُّمَةُ وَالْعَبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْمُعَلَّقَةِ السُّرُوطِ صِحَّتِهَا.. وَصَلَتِ الصَّحَةُ، وَكَذَٰلِكَ الصِّيَامُ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْمُعَلَّقَةِ بِشُرُوطِ وُجُوبٍ أَوْ صِحَّةٍ. وَكُلُّ ذَٰلِكَ فِي مَعْنَىٰ قَوْلِ الشَّارِعِ: (إِنْ كَانَ كَذَا بَشُرُوطِ وُجُوبٍ أَوْ صِحَّةٍ. وَكُلُّ ذَٰلِكَ فِي مَعْنَىٰ قَوْلِ الشَّارِعِ: (إِنْ كَانَ كَذَا لَكَ فَي مَعْنَىٰ قَوْلِ الشَّارِعِ: (إِنْ كَانَ كَذَا كَذَا لَاكَ وَعَالَةُ وَلَا الشَّارِعِ: (إِنْ كَانَ كَذَا لَكَ فَي مَعْنَىٰ قَوْلِ الشَّارِعِ: (إِنْ كَانَ كَذَا لَاكَ فَي مَعْنَىٰ قَوْلِ الشَّارِعِ: (إِنْ كَانَ كَذَا لَاكَ فَي مَعْنَىٰ قَوْلِ الشَّارِعِ: (إِنْ كَانَ كَذَا لَاكَانَ كَذَا لَالْتَارِعِ: (إِنْ كَانَ كَذَا لَالْتَالِعِ وَلَا لَاللَّارِعِ: (إِنْ كَانَ كَذَا لَالْتَالِعِ الْتَلْوِي وَلِي الشَّارِعِ: (إِنْ كَانَ كَذَا

وَكَذَا.. وَجَبَ عَلَيْكُمْ كَذَا، وَإِنْ فَعَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا.. صَحَّ مِنْكُمُ الْعَمَلُ الْفُلَانِيُّ). فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَىٰ شَيْءٍ عَنْ هَلْذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَىٰ شَيْءٍ عَنْ هَلْذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَشْهَدُ لَهَا الشَّرْعُ كُلُّهُ، وَالْعُرْفُ الْعَامُّ، وَلُغَةُ الْعَرَبِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْكِتَابُ، بَلْ سَائِرُ لُغَاتِ بَنِي آدَمَ؟. فَإِنَّ جَعْلَ شَيْءٍ مَوْقُوفًا عَلَىٰ آخَرَ بِحَيْثُ إِذَا وَقَعَ الْأُوّلُ سَائِرُ لُغَاتِ بَنِي آدَمَ، وَيَقْصِدُونَ إِلَيْهَا، وَلَعَ اللَّوْلَ اللَّهَاتُ اللَّهَانَ اللَّهَانِي الَّتِي تَتَوَارَدُ عَلَىٰ قُلُوبِ بَنِي آدَمَ، وَيَقْصِدُونَ إِلَيْهَا، وَلَعْمَ الْخَلَقِ اللَّهَاتُ اللَّهَاتُ اللَّهَانِ الْمَعَانِي الَّتِي تَتَوَارَدُ عَلَىٰ قُلُوبِ بَنِي آدَمَ، وَيَقْصِدُونَ إِلَيْهَا، وَلَعَ اللَّهُ الْمَعَانِي النَّيْ يَتَوَارَدُ عَلَىٰ قُلُوبِ بَنِي آدَمَ، وَيَقْصِدُونَ إِلَيْهَا، وَيُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِلُغَاتِمْ مَهُمَا اخْتَلَفَتِ اللَّغَاتُ.

نَعَمْ، الشُّرُوطُ الَّتِي فِي كَلَامِ الْمُطَلِّقِينَ أَسْبَابٌ وَعِلَلْ جَعْلِيَّةٌ، وَهُمْ جَعَلُوهَا أَسْبَابًا وَعِلَلًا بِتَعْلِيقِهِمْ؛ وَقَدْ فَوَّضَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْجَعْلَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ فَوَّضَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْجَعْلَ إِلَيْهِمْ، وَأَلْزَمَهُمْ بِمُقْتَضَىٰ مَا الْتَزَمُوا، وَإِنْ كَانُوا آثِمِينَ فِي بَعْضِ ذَٰلِكَ، فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقِ عَلَىٰ وَجُهِ الْيَمِينِ. فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ التَّعْلِيقِ.

عَلَىٰ أَنَّ فِي نُصُوصِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ الشَّوَاهِدَ النَّاطِقَةَ بِنُفُوذِ التَّعْلِيقِ وَلُزُومِ مُقْتَضَاهُ إِذَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ؛ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَلْيَمِسَةُ أَنَّ لَمَنَتَ الْمُعَنِّينِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ ، فَإِنَّ كُلَّا مِنْ هَلَا وَهَلَا وَهُ الْيَمِينِ ، فَإِنَّ كُلَّا مِنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ يَقْصِدُ الْاَيْتَيْنِ الْكَرِيمَتِيْنِ تَعْلِيقٌ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ ، فَإِنَّ كُلَّا مِنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ يَقْصِدُ الْتَعْلِيقِ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ ، فَإِنَّ كُلَّا مِنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ يَقْصِدُ الْتَعْلِيقِ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ ، فَإِنَّ كُلَّا مِنْ أَقْسَامِ التَّعْلِيقِ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ كَمَا مَرَّ قَرِيبًا ().

<sup>(</sup>١) فِي [صَ٥٠٢] فِي الْعُنْوَانِ، وَفِي [صَ٢٠٩].

الْبَابُ النَّانِي: (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ/ أَوِلَّةِ السُّنَّةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِأَقْسَامِهِ)

وَقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ لُزُومَ مُقْتَضَىٰ هَلْذَا التَّعْلِيقِ إِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ وَعَلَيْهَا الْغَضَبُ عِنْدَ تَحَقُّقِ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ وَعَلَيْهَا الْغَضَبُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْكَذِبِ مِنْ أَحَدِهِمَا.

فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَكَعَنَا. أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فَمِ الْمُلَاعِنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَيَقُولَ لَهُ: يَتَكَاعَنَا. أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فَمِ الْمُلَاعِنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَيَقُولَ لَهُ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ» فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ فَا الْمُلَاعِنَةِ أَنَّهَا لَمَّا بَلَغَتِ الْخَامِسَة. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَقَفُوهَا، فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ » فَا لَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَقَفُوهَا، فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ » فَي

<sup>(</sup>١) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (جُ٣/ صَ٥٦٩)، (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ/ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ)، (٢٧- بَابٌ فِي اللِّعَانِ). وَهَاكَ سَنَدَهُ:

<sup>«</sup>٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ...» إِلَى آخِرِ الْمَتْنِ الْمَذْكُورِ. وَقَدْ عَلَّى عَلَيْهِ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ قَائِلًا: ﴿إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. كُلَيْبٌ - وَهُوَ ابْنُ شِهَابٍ - صَدُوقٌ لَا بَأْسَ بِهِ. شُفْيَانُ: هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَىٰ (٦٣٦٥) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ، اِهَ.

 <sup>(</sup>٢) السُّنَنُ الْكُبْرَىٰ لِلنَّسَائِيِّ (جُ٥/ صَ٠٢٨)، (٢٢- كِتَابُ الطَّلَاقِ) (٣٨- كَيْفَ اللِّعَانُ؟)،
 طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

وعدد النه الله المنه ال

وَلَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ الْخَارِجُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ لَغْوًا مِنَ الْقَوْلِ، أَوْ مُوجِبًا لِلْكَفَّارَةِ. لَمَا أَوْجَبَتِ الْخَامِسَةُ لَعْنَةً وَلَا غَضَبًا، وَهُو وَاضِحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَفِي الْقُرْءَانِ وَالسُّنَّةِ وَأَشْعَارِ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ مِنَ التَّعْلِيقَاتِ الَّتِي فِيهَا الْحَثُّ أَوِ الْمَنْعُ أَوِ التَّصْدِيقُ مَا لَا يُحْصَىٰ، مَعَ الْقَطْعِ بِحُصُولِ الْمَشْرُوطِ فِيهَا عِنْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ، كَمَا يُعْلَمُ ذُلِكَ بِالإسْتِقْرَاءِ الصَّادِقِ.

فَإِنْ قُلْتَ: أَلَا يَصْدُقُ الْيَمِينُ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَىٰ هَلْذَا الضَّرْبِ مِنَ التَّعْلِيقِ، حَيْثُ كَانَ خَارِجًا مَخْرَجَ الْيَمِينِ، فَيَشْمَلُهُ حُكْمُهُ الَّذِي هُوَ إِيجَابُ الْكَفَّارَةِ فَقَطْ؟.

قُلْتُ: لَا، فَإِنَّ أَلْفَاظَ الشَّارِعِ تُحْمَلُ عَلَىٰ حَقَائِقِهَا الشَّرْعِيَّةِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِالصَّلَاةِ أَوْ نَهَىٰ عَنْهَا. لَمْ يُفْهَمْ مِنْهَا إِلَّا الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ؟ وَكَذَٰلِكَ الزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَبُّ وَغَيْرُهَا.

وَحَقِيقَةُ الْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ.. هُوَ: مَا كَانَ حَلِفًا بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ؛ لَا تُطْلَقُ الْيَمِينُ شَرْعًا إِلَّا عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَتَسْمِيَةُ

<sup>=</sup> الْمَرْأَةُ فَشَهِدَتْ آَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَقَفُوهَا، فَإِنَّهَا مُوجِبَةً)، فَتَلَكَّأَتْ حَتَّىٰ مَا شَكَكْنَا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَنْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ عَلَىٰ الْيَمِينِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَنْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَنْفَضَى سَبِطًا قَضِيئَ الْعَيْنَيْنِ. فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا خَمْشَ السَّاقَيْنِ. فَهُو لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا خَمْشَ السَّاقَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَوْلَا مَا سَبَقَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ). فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا خَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لُولَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ).

وَالْقَضِيئُ الْعَيْنَيْنِ: طَوِيلُ شُفْرِ الْعَيْنَيْنِ، لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ، وَلَا جَاحِظِهِمَا ٩. إه.

الْبَابُ النَّانِ: (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ/ أَوْلَةِ السَّنَةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِأَقْسَامِهِ) هَلْذَا التَّعْلِيقِ يَمِينًا.. عُرْفٌ حَادِثٌ بَعْدَ عَصْرِ النَّبُّوَّةِ، فَكَيْفَ يَدْخُلُ تَحْتَ النَّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي حُكْمِ الْأَيْمَانِ حَتَّىٰ يُقَالَ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ؟! هَلْذَا مَا لَا النَّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي حُكْمِ الْأَيْمَانِ حَتَّىٰ يُقَالَ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ؟! هَلْذَا مَا لَا يَسْتَقِدُّ إِلَّا فِي أَوْهَامِ مَنْ لَا يُحْسِنُ فَهْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ -أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ يَسْتَقِدُ إِلَّا فِي أَوْهَامِ مَنْ لَا يُحْسِنُ فَهْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ -أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَنِّ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ النَّوْعِ مِنَ التَّعْلِيقِ إِلَّا بِضَرْبِ مِنَ التَّجُورُدِ.

وَقَدْ أَفَادَ الْكَثِيرَ مِنْ هَاٰذِهِ الْحَقَائِقِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَاٰذَا الْفَصْلِ الْإِمَامُ الْوَرِعُ الْمُجْمَعُ عَلَىٰ أَمَانَتِهِ وَفَضْلِهِ وَتَقْوَاهُ، وَبُلُوغِهِ رُتْبَةَ الإِجْتِهَادِ، مَوْلَانَا تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْمُتَوَفَّل سَنَةَ سِتِّ وَخَمْسِينَ وَسَبْعِمِ أَنَّةٍ فِي رِسَالَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِ [النَّظَرُ الْمُحَقَّقُ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]، وَهِيَ فِي نَحْوِ ثَلَاثِ صَفَحَاتٍ، وَضَعَهَا كَعَادَتِهِ بِأُسْلُوبِهِ الْرَّفِيعِ الْمُنَوَّرِ، يَرُدُّ بِهَا عَلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ تَيْمِيَّةَ فِي ابْتِدَاعِهِ الْقَوْلَ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُبْتَدِعٌ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالْكَفَّارَةِ فَقَطْ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ فَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ وَفَاةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِسَنَوَاتٍ؛ وَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا مَا لَا تَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَىٰ بَيَانِهِ لِأَكْثَرِ قُرَّاءِ هَلْذَا الْكِتَابِ، وَبَسَطْنَا سَائِرَهَا فِي هَلْذَا الْفَصْلِ مَعَ شَيْءٍ مِنَ الزِّيَادَةِ، حَتَّىٰ تَقْرُبَ مِنَ الْـمُسْتَوَىٰ الَّذِي لَا يَعْلُو عَلَىٰ أَذْهَانِ الْكَثِيرِ، وَعُنِيَ بِطَبْعِهَا وَنَشْرِهَا الْفَاضِلُ حُسَامُ الدِّينِ الْقُدْسِيُّ، شَكَرَ اللَّهُ عَمَلَهُ، مَعَ أُخْتٍ لَهَا فِي هَاذَا الْمَوْضُوعِ أَبْسَطُ وَأَوْضَحُ وَأَكْفَىٰ وَأَشْفَىٰ فِي إِدْحَاضِ شُبَهِ الْمُبْطِلِينَ، لِلْإِمَامِ التَّقِيِّ أَيْضًا، سَمَّاهَا [الدُّرَّةُ الْمُضِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ]، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ فِيهَا الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ الْكَوْتَرِيُّ أَوَّلَ

هَ لَذَا الْبَحْثِ مِنْ كِتَابِهِ [الْإِشْفَاقُ]، قَالَ: «وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ [الدُّرَّةَ الْمُضِيَّة] وَمَا مَعَهَا مِنَ الرَّسَائِلِ لِأَبِي الْحَسَنِ السُّبْكِيِّ، الْمَنْشُورَةَ قَبْلَ سِنِينٍ.. لَمْ تَدَعْ وَجْهَ ارْتِيَابٍ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيقِ لِمَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهَا» "إهَ.

وَبَعْدُ.. فَهَاذَا كِتَابُ اللَّهِ نَاطِقٌ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِقِسْمَيْهِ: (الْمُنَجَّزِ وَالْمُنَجَّزِ وَالْمُعَلَّقِ)، عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ أَمْ لَا، مَتَىٰ حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، وَهَاذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ نَاطِقَةٌ بَهَاذَا الْوُقُوعِ أَيْضًا، وَكَفَىٰ بِكِتَابِ اللَّهِ دَلِيلًا، وَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الطَّلَاءُ وَالسَّلَامُ – مُرْشِدًا.

فَلَيْسَتْ مَسْأَلَةُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ الاِسْتِدُلَالِ عَلَيْهَا بِالْقِيَاسِ عَلَىٰ الْعِتْقِ؛ وَمَنْ فَعَلَ ذُلِكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ.. فَإِنَّمَا أَرَادَ مَزِيدَ التَّبْصِيرِ الْقِيَاسِ عَلَىٰ الْعِتْقِ؛ فَإِشْكَالَاتُ ابْنِ الْقَيِّمِ عَلَىٰ هَلْذَا الْقِيَاسِ وَمُشَاغَبَاتُهُ.. لَا تَنْفَعُهُ لِلْمُتَفَقِّهِينَ؛ فَإِشْكَالَاتُ ابْنِ الْقَيِّمِ عَلَىٰ هَلْذَا الْقِيَاسِ وَمُشَاغَبَاتُهُ.. لَا تَنْفَعُهُ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ الْقُرْءَانَ وَالسُّنَةَ فِيهِمَا كُلُّ الْكِفَايَةِ لِأَهْلِ الْحَقِّ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي الْإِسْتِدُلَالِ عَلَىٰ هَلْدِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ وَلِذَٰلِكَ لَمْ يَتَوقَّفْ أَهْلُ الْفَتُوىٰ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي الْإِفْتَاءِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ حِينَ وَالنَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي الْإِفْتَاءِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ حِينَ وَالشَّعَدِ عَلَيْهِ فِي (الْفَصْلُ الثَّانِي).

<sup>(</sup>١) [الْإِشْفَاقُ عَلَىٰ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ: صَ٣٦٦] لِلْإِمَامِ الْكَوْثَرِيِّ، تَحْتَ عُنْوَانِ: (تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْحَلِفُ بِهِ)، السَّطْرُ رَقْمُ [٨]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ حَمْزَةَ الْبَكْرِيِّ.

فِي فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَإِجْمَاعِ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ لاَ يُعَوَّلُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ لاَ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ فَي حَدِّ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ فِي حَدِّ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي حَدِّ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُصِحُّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي حَدِّ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ إِلَّا الْهَوَىٰ وَالْقَوْلُ بِالرَّأْيِ، خُرُوجًا عَلَىٰ إِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِهِمْ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ إِلَّا الْهَوَىٰ وَالْقَوْلُ بِالرَّأْيِ، خُرُوجًا عَلَىٰ إِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِهِمْ

قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي: (يُرِيدُونَ: أَنْ يَقُولَ: ﴿ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ)، أَوْ يَقُولَ: ﴿إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَدَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ)﴾ " إهَـ.

<sup>(</sup>١) [الْـمُوَطَّأُ: جُ١/ صَ٢٤٦] بِرِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبِ الزُّهْرِيِّ الْـمَدَنِيِّ، (كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (٢٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ الرَّجُلِ فِي طَلَاقِ مَا لَـمْ يَنْكِحْ)، طَ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>١٦٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُضْعَبِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ، وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ ثُمَّ أَثِمَ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا لَكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا كَلَامٍ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ ثُمَّ أَثِمَ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا كَلَامًا اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْفَاسِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّ

وَقَدْ بَحَثْتُ عَنْ وَصْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ لِهَاٰذَا الْحَدِيثِ - كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ- فَلَمْ أَسْتَطِعِ الْوُصُولَ الْيُهُ. وَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) [الْمُنْتَقَىٰ شَرْحُ الْمُوَطَّادِ: جُ٤/ صَ١١٥]، (كِتَابُ الطَّلَاقِ)، (مَا جَاءَ فِي يَمِينِ الرَّجُلِ=

فَهَاٰذَا مِنْهُمْ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- قَوْلٌ بِلْزُومِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ مَتَىٰ وَقَعَ الْمُعَلَّقِ مَتَىٰ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ قَبْلَ نِكَاحِهَا، مَتَىٰ أُضِيفَ إِلَىٰ نِكَاحِهَا. وَظَاهِرٌ أَنْ مَلَىٰ أُضِيفَ إِلَىٰ نِكَاحِهَا. وَظَاهِرٌ أَنَّ هَلْذَا قَوْلٌ بِلُزُومِ الطَّلَاقِ لَهُ إِنْ عَلَّقَهُ بَعْدَ نِكَاحِهَا مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ. وَسَتَرَاهُ مُصَرَّحًا بِهِ فِي فَتَاوَاهُمُ الْآتِيَةِ:

٢- وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ نَافِعٍ تَعْلِيقًا عَلَىٰ جِهَةِ الْجَزْمِ
 - وَمَا عَلَقَهُ كَذُلِكَ.. فَهُوَ صَحِيحٌ، كَمَا يَعْلَمُهُ الْمُحَقِّقُونَ الْعَارِفُونَ بِأُسْلُوبِهِ
 فِي صَحِيحِهِ-، قَالَ ﴿ وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ ﴿ إِنْ كَمْ تَخْرُجُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ ﴿ إِنْ كَمْ تَخْرُجُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ ﴿ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ ﴿ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَتَتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ ﴿ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَتَتْ مِنْهُ مُ وَإِنْ لَمْ قَدْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ ﴿ إِنْ فَيْ مَنْ إِنْ فَعَلِيمِ اللَّهُ عَلَيْسَ بِشَيْعَ الْمُ اللَّهُ الْبَعْ فَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ ﴿ إِنْ فَعُولَ مَنْ إِنْ فَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ ﴿ إِنْ فَعُلْسُ لِلْهِ اللَّهُ عَلَيْسَ مِنْ فَلَالًا اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَى الْعَالَ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْ الْمَحْدَالَ الْعُلْسَ الْعِنْهُ وَإِنْ لَمْ عَنْ فَعْ فَلَيْسَ الْمِيْ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَالِهُ عَلَيْسَ الْعِلْمِ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ الْعِلْمِ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللْعَلَالَ عَلَيْسَ اللْعَلَالَ اللَّهُ الْعُلْمِ الْعَلَالَ عَلَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَ

فَهَاذَا تَعْلِيقٌ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ بِهِ مَنْعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ، وَطَلَاقَهَا إِذَا حَصَلَ الْخُرُوجُ؛ فَلَمْ يَقُلِ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ يَمِينٌ تَكْفِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ، وَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ فِي خُرُوجِهَا، بَلْ أَفْتَىٰ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَىٰ الْحَالِفِ إِذَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْخُرُوجُ، وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تَخْرُجُ؛ وَهَاذَا هُوَ مَا تَقْتَضِيهِ ذَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

٣- وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿
 فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلَتْ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ؛ فَفَعَلَتْهُ. قَالَ: هِي وَاحِدَةً،

<sup>=</sup> بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ)، مَطْبَعَةُ السَّعَادَةِ بِجُوَارِ مُحَافَظَةِ مِصْرَ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٥/ صَ٢٠١٨]، (٧١- الطَّلَاقُ)، (١٠ - بَابُ: الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالْـمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ)، تَـحْقِيقُ الدُّكْتُورِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ.

الْبَابُ الثَّانِي: (الْفَصْلُ الثَّانِي/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْاعُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ الـمُعَلِّقِ)\_\_\_\_ ٢٢٢ وَهُوَ أَحَقُّ بِـهَا» ''اِهَـ.

فَأَفْتَىٰ ﴿ إِلْوُقُوعِ كَمَا تَرَىٰ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّهَا يَمِينٌ تُكَفَّرُ. وَمَنْ مِثْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي وَرَعِهِ وَفِقْهِهِ؟! وَمَنْ مِثْلُ أَبِيهِ الْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ؟! وَمَنْ مِثْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي وَرَعِهِ وَفِقْهِهِ؟! وَمَنْ مِثْلُ أَبِيهِ الْخَلِيفَةِ الرَّاشِولِ عَلَيْهِ: «أَنَّهُ مُلِئَ عِلْمًا» ﴿ مَسْعُودٍ فِي دِينِهِ وَعِلْمِهِ؟! وَقَدْ صَحَّ فِيهِ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ: «أَنَّهُ مُلِئَ عِلْمًا» ﴿ مَسْعُودٍ فِي دِينِهِ وَعِلْمِهِ؟! وَقَدْ صَحَّ فِيهِ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ: «أَنَّهُ مُلِئَ عِلْمًا» ووَرَدَ فِيهِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيتُ لَهَا ابْنُ أُمِّ

<sup>(</sup>١) [السُّنَنُ الْكُبْرَىٰ] لِلْبَيْهَقِيِّ (جُ ١٥/ صَ٣١٣)، (كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ)، (بَابُ الطَّلَاقِ بِالْوَقْتِ وَالْفِعْلِ)، تَحْقِيقُ مَرْكَزِ هَجَرَ؛ وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ:

<sup>﴿</sup>١٥١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْدُ بْنُ عَمْرِو الْعِرَاقِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَوْهِرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْجَوْهِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَمْعُودِ... إِلَىٰ آخِرِ الْمَثْنِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿فَتَفْعَلُهُ ﴾ بَدَلًا مِنْ: ﴿فَقَعَلَتُهُ ﴾ عَنْ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ... إِلَىٰ آخِرِ الْمَثْنِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿فَتَفْعَلُهُ ﴾ بَدَلًا مِنْ: ﴿فَقَعَلَتُهُ ﴾ (إِبْرَاهِيمُ ) هُو ابْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ .. لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَدْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَبَعْضُهُمْ صَحَّحَ الْحَدِيثَ .

<sup>(</sup>٢) هَاذَا الْكَلَامُ لَمْ أَرَهُ مِنْ قَوْلِ سَيِّدِنَا النَّبِيِّ ﷺ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ بَاسْتِفَاضَةٍ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ سَيِّدِنَا النَّبِيِّ ﷺ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ بَاسْتِفَاضَةٍ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ: عُمَرَ بْنِ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ: جُهُ صَ٥٣٥]، (تَابِعْ كِتَابَ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ)، (مَنَاقِبُ ابْنِ مَسْعُودٍ). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>٤٨٢» - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَىٰ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَاءَ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ نَحِيفٌ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْيًا، يَعْنِي: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ.

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شُرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الِهَ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [تَلْخِيصِ الْمُسْتَدْرَكِ]: (عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمِ) إهَ.

٤ - وَأَسْنَدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُلُّ يَمِينٍ وَإِنْ
 عَظُمَتْ فَفِيهَا الْكَفَّارَةُ إِلَّا الْعِثْقَ وَالطَّلَاقَ»

«٤٧٢» - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ الْوَرَّاقُ خَدْدَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَعْلَىٰ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "رَضِيتُ لِلْأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أَمُّ عَبْدٍ".

هَلْذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ المَّد

• عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ بِإِثْرِهِ بَعْدَ تَصْحِيحِهِ لِإِسْنَادِهِ مِنْ أَنَّ لَهُ عِلَّةً وَهِيَ أَنَّ سُفْيَانَ الشَّيعِيِّ قَدْ رَوَيَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ - وَهُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا.. فَلَيْسَ بِعِلَّةٍ، فَمَنْصُورٌ وَاسِعُ الرُّوَايَةِ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي هَلْذَا الْخَبِرِ شَيْخَانِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ زَائِدَةَ بْنَ قُدَامَةَ ثِقَةٌ حَافِظٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُودٍ بْنِ يَكُونَ لَهُ فِي هَلْذَا الْخَبْرِ شَيْخَانِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ زَائِدَةَ بْنَ قُدَامَةَ ثِقَةٌ حَافِظٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُودٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلًّ عَلَىٰ أَنَّهُ حَفِظَهُمَا، وَيِذُلِكَ يَعْضُدُ الْمُرْسَلَ الْمَوْصُولُ، وَلَا يُعِلَّهُ

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْـمَدْخَلُ إِلَىٰ السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ] (٩٦)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخُ دِمَشْقَ: ٣٣/ ١٢٠] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْـحَاكِم، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ ٣٣/ ١٢٠ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَبَلَةَ التَّرْمِذِيِّ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ يَعْلَىٰ، بِهِ.

وَسَتَأْتِي تَخْرِيجُ رِوَايَةِ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عِنْدَ الطَّرِيقَةِ التَّالِيَةِ. وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عِنْدَ الْمُصَنَّفِ بِرَقْمِ (٥٤٨٠) سَبَبُ هَلْذَا الْحَدِيثِ الِهَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْـمُسْتَدْرَكِ: جُ٦/ صَ٤٠٤]، (ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿)، تَحْقِيقُ عَادِلٍ مُرْشِدٍ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَـمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

الْبَابُ الثَّانِي: (الْفَصْلُ الثَّانِي/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْاعُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ الـمُعَلَّقِ)\_\_\_\_ ٢٢٤\_...

فَهَاٰذَا حُكْمٌ مِنْهَا بِنُفُوذِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَلَمْ تَعْتَبِرِ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ يَمِينًا تُكَفَّرُ، بَلِ اسْتَثْنَتُهُ كَمَا تَرَىٰ.

وَقَدْ ذَكَرَ هَاٰذَا الْأَثْرَ أَحْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فَأَسْقَطَ مِنهُ: ﴿إِلَّا الطَّلَاقِ وَالْعِثْقُ» لِيُوهِمَ الْمُطَّلِعِينَ عَلَىٰ تَصَانِيفِهِ أَنَّ عَائِشَةَ عَلَىٰ رَأْيِهِ فِي أَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ لِيُوهِمَ الْمُعَلَّقِ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْكَفَّارَةُ؛ وَحَاشَاهَا أَنْ تَخْرُجَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ الْمُعَلَّقِ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْكَفَّارَةُ؛ وَحَاشَاهَا أَنْ تَخْرُجَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّة رَسُولِهِ؛ وَإِنَّمَا حَكَىٰ الْأَثَرَ بِدُونِ هَاٰذَا الْإِسْتِثْنَاءِ بَعْضُ اللَّعَوِيِّينَ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي فِي [الْمُنْتَقَىٰ]؛ قَالَ الْبَاجِي: ﴿وَلَا نَعْلَمُ هَاللَّا الْأَثَرَ يَصِحُّ عَنْ أَبُو لِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِنْقِ. وَصَدَقَ عَلَىٰ الْإَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَعْلَمُ هُلَا الْلَاقِ أَو الْعِنْقِ، عَلَىٰ الْبَاجِي فِي الْمَعْنِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِنْقِ. وَصَدَقَ عَلَىٰ الْإِللَّذِي صَحَّ عَلَىٰ الْمُنْدَةُ الْأَنْ الْكَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَو الْعِنْقِ، عَلَى الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَو الْعِنْقِ، عَمْا مُسْنَدًا هُو أَنَّ الْكَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ، لَا فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَو الْعِنْقِ، كَمَا أَسْنَدَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَو الْعَنْقِ، كَمَا أَسْنَدَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [الإِسْتِذْكَارِ] وَ[التَّمْهِيدِ]؛ فَعَدَلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَمَا رُواهُ الْمُحَدِّثُونَ مُسْنَدًا إِلَىٰ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ اللَّعُويِينَ مُنْقَطِعًا مُحَرَّقًا نَاقِصًا، وَوَاهُ الْمُحَدِّثُونَ مُسْنَدًا إِلَىٰ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ اللَّعْوِيِينَ مُنْقَطِعًا مُحَرَّقًا نَاقِصًا،

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [الإِسْتِذْكَارِ: جُ٥/ صَ ١٨٢]، وَفِي [التَّمْهِيدِ:جُ٠٢/ صَ ٩٠] بِدُونِ إِسْنَادٍ، بَلْ قَالَ: «وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَة: كُلُّ يَمِينِ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ فَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينِ إهَ. وَبَعْضُ الْمَشَايِخِ الْمُؤَلِّفِينَ قَالُوا إِنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ أَسْنَدَهُ، لَكِنِّي لَمْ أَرَهُ مُسْنَدًا.

<sup>(</sup>٢) نَعَمْ فَعَلَ ذَٰلِكَ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ، فَقَدْ ذَكَرَ هَلْذَا الْأَثَرَ عَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ فِي [الْفَتَاوِي الْكُبْرَىٰ: جَ٣/ صَ٢٦-٢١] بِإِسْقَاطِهِمَا.

 <sup>(</sup>٣) [الْـمُنتَقَىٰ فِي شَرْحِ الْـمُوَطَّإِ: جُ٣/ صَ٢٥٢]، (كِتَابُ النَّذْرِ وَالْأَيْمَانِ)، (مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ)؛ مَطْبَعَةُ السَّعَادَةِ بِجُوَارِ مُحَافَظَةِ مِصْرَ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>وَقَدْ رَأَيْتُ لِيَعْضِ أَهْلِ اللَّغَةِ قَوْلًا أَرَاهُ أَرَاهُ بِهِ تَسْهِيلَ هَلْذِهِ الْيَمِينِ، لِـأَنَّهُمْ يَرْوُونَ عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا– أَنَّهَا قَالَتْ: (كُلُّ يَمِينٍ وَإِنْ عَظُمَتْ فَإِنَّ كَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ). يُرِيدُونَ أَنَّهُ لَا =

٥- وَصَحَّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلُ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ، فَأَخَذَهُ أَهْلُ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّىٰ أَحْلَفُوهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا.. فَهِي طَالِقٌ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ خَلَوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّفَرِ، فَسَافَرَ وَوَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، فَرَفَعُوهُ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَّوَأَتِهِ، فَنَظَرَ فِيهَا بِنَظَرِهِ التَّاقِبِ فَهِ، فَرَآهُ مُكْرَهًا بِغَيْرِ حَقِّ عَلَىٰ الْحَلِفِ، وَلَا يَمِينَ عَلَىٰ الْمُكْرَهِ فِي رَأْيِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مُكْرَهًا بِغَيْرِ حَقِّ عَلَىٰ الْحَلِفِ، وَلَا يَمِينَ عَلَىٰ الْمُكْرَهِ فِي رَأْيِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ: «إضْطَهَدَّتُمُوهُ حَتَّىٰ جَعَلَهَا طَالِقًا» ﴿ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ الْوُقُوعَ لَوْ لَمْ مُكْرَهًا وَلَا مُضْطَهَدًا.

<sup>-</sup> يَجِبُ عَلَىٰ الْحَالِفِ بِالْمَايْمَانِ اللَّازِمَةِ إِلَّا كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَهَلْذِهِ الرَّوَايَةُ لَا تَصِعُّ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا عَلِمْتَ، وَلَوْ صَحَّتْ.. لَجَازَ أَنْ يَلْحَقَهَا التَّخْصِيصُ أَوْ يَكُونَ ذَٰلِكَ رَأَيًا رَأَتَهُ لَمْ تُوَافَقْ عَلَيْهِ اِهَ.

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي [الْـمُحَلَّىٰ] فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ، كَالْآتِي:

<sup>(</sup>جُ٧/ صَ٢٠٦)، كِتَابُ الْإِكْرَاهِ، مَسْأَلَةٌ ١٤٠٦ - أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ عَلَىٰ مَنْ أُكْرِهَ عَلَىٰ الطَّلَاقِ. وَهَاكَ نَصَّ الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ: ﴿قَالَ الْحَسَنُ: وَأَخَذَ رَجُلًا أَهْلُ امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا إِنْ لَمْ يَبْعَثْ بِنَفَقَتِهَا إِلَىٰ شَهْرٍ، فَضَا الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ: ﴿قَالَ الْحَسَنُ: وَأَخَذَ رَجُلًا أَهْلُ امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا إِنْ لَمْ يَبْعَثْ بِنَفَقَتِهَا إِلَىٰ شَهْرٍ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَبْعَثْ شَيْتًا، فَخَاصَمُوهُ إِلَىٰ عَلِيٍّ، فَقَالَ: إضْطَهَدَتُّمُوهُ حَتَّىٰ جَعَلَهَا طَالِقًا، فَرَدَّهَا عَلَيْهُ،

<sup>•</sup> الْمَوْضِعُ الثَّانِي: (جُ٩/ صَ٤٧٧) كِتَابُ الطَّلَاقِ، مَسْأَلَةٌ ١٩٦٥، الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُ.. بَرَّ أَوْ حَنَثَ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>﴿</sup> وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِنَا.. كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَّيْدِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَرَادَ سَفَرًا فَأَخَذَهُ أَهْلُ امْرَأَتِهِ، فَجَعَلَهَا طَالِقًا إِنْ لَمْ يَبْعَثْ بِنْفَقَتِهَا إِلَىٰ شَهْرٍ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَبْعَثْ بِنَفَقَتِهَا إِلَىٰ شَهْرٍ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ، فَلَمَّا قَدِمَ خَاصَمُوهُ إِلَىٰ عَلِيُّ فَقَالَ عَلِيُّ: إضْطَهَدَتُمُوهُ حَتَّىٰ جَعَلَهَا طَالِقًا، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٌّ.

الْبَابُ النَّانِ: (الْفَصْلُ النَّانِي/فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ المُعَلِّقِ) \_\_\_\_\_ ٢٦٦ 7- وَصَحَّ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَلَحَتْ عَلَيْهِ فِي السُّوَالِ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: ﴿ إِنْ عُدتُ سَأَلْتِنِي.. فَأَنْتِ طَالِقٌ ﴾ ﴿ . فَقَدْ وَقَعَ التَّعْلِيقُ عَلَىٰ وَجُهِ الْيَمِينِ فَقَالَ: ﴿ إِنْ عُدتُ سَأَلْتِنِي.. فَأَنْتِ طَالِقٌ ﴾ ﴿ . فَقَدْ وَقَعَ التَّعْلِيقُ عَلَىٰ وَجُهِ الْيَمِينِ مِنْ هَاذَا الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ، وَهُو يَرَىٰ - بِلَا شَكِّ - أَنَّهَا لَوْ خَالَفَتْ وَسَأَلَتْهُ.. لَوَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا.

وَمِنْ هَاذَا تَعْلَمُ أَنَّ التَّعْلِيقَ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ قَدْ وَقَعَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ، وَسُئِلُوا عَنْهُ وَأَفْتُوا فِيهِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، بَلْ وَقَعَ التَّعْلِيقُ مِنْ بَعْضِهِمْ وَهُوَ أَبُو ذَرِّ؛ فَمَنْ يَقُولُ إِنَّ التَّعْلِيقَ لَمْ يَقَعْ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْلَفُ بِهِ فِي عَهْدِهِمْ وَلِذَٰلِكَ لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِيهِ؟ مَنْ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْلَفُ بِهِ فِي عَهْدِهِمْ وَلِذَٰلِكَ لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِيهِ؟ مَنْ يَقُولُ هَاذَا؟ أَلَسْتَ فِي حِلِّ مِنْ أَنْ تَعْتَبِرَهُ مِنَ الْكَذَّابِينَ الْمُفْتَرِينَ؟.

كَأَنِّي بِكَ تَقُولُ: وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقُولُ هَلْذَا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ خِلَافُهُ فِي الْآثَارِ الصَّحِيحَةِ؟!.

فَاسْتَمِعْ: ذَٰلِكَ الْقَائِلُ هُوَ شَيْخُ الْمُبْتَدِعَةِ أَخْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّة، فَإِنْ شِئْتَ أَعْجَبَ مِنْ ذَٰلِكَ.. فَهُوَ -مَعَ كَوْنِهِ يَقُولُ إِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِشَيْءٍ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ- يَقُولُ: إِنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عَلَىٰ رَأْيِهِ فِي أَنَّ يَتَكَلَّمُوا بِشَيْءٍ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ- يَقُولُ: إِنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عَلَىٰ رَأْيِهِ فِي أَنَّ يَتَكَلَّمُوا بِشَيْءٍ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ- يَقُولُ: إِنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عَلَىٰ رَأْيِهِ فِي أَنَّ الْيَمِينَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ!

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْإِمَامُ الْطَّبَرَانِيُّ فِي [الدُّعَاءِ: صَ٧٧]، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>١٨٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَىٰ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح، أَخْبَرَنِي بَكُرُ بْنُ عَمْرِو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتُهُ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يَسْتَجِيبُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - فِيهَا لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: (إِنَّهَا بَعْدَ بَزِيغ = السَّاعَةِ الَّتِي يَسْتَجِيبُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - فِيهَا لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: (إِنَّهَا بَعْدَ بَزِيغ =

وَبَعْدَ ذَٰلِكَ أَكِلُ الْحُكْمَ إِلَيْكَ: أَيصِتُ أَنْ يُمْنَحَ هَٰذَا الشَّخْصُ كُلَّ تِلْكَ الْأَنْقَابِ الشَّائِعَةِ لَهُ فِي هَٰذَا الزَّمَانِ؟: (شَيْخُ الْإِسْلَامِ)، وَ (الْإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ)، وَ (الْإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ)، وَ (الْمُصْلِحُ الْأَكْبَرُ) و... إِلَخ؟!!.

وَلَعَلَّ الْمُنْصِفَ يَقُولُ: هُو أَوْلَى بِأَنْ يُلَقَّبَ فِيمَا ابْتَدَعَهُ بِأَنَّهُ: (شَيْخُ الْمُفْتِرِينَ عَلَى حَمَلَتِهِ)؛ فَدَعْنَا مِنْهُ وَمِنَ افْتِرَاءَاتِهِ وَانْظُرْ إِلَى عَصْرِ الصَّحَابَةِ: فَعُمَرُ وَابْنُهُ، وَعَلِیُّ وَعَائِشَةُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرِّ.. وَانْظُرْ إِلَى عَصْرِ الصَّحَابَةِ: فَعُمَرُ وَابْنُهُ، وَعَلِیُّ وَعَائِشَةُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرِّ.. يُفْتُونَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْحَنْثِ فِي الْمُعَلَّقِ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ، وَلَيْسَ لَهُمْ يُفْتُونَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْحَنْثِ فِي الْمُعَلَّقِ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ، وَلَيْسَ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَحْدَهُمْ حُجَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ مُخْتَبَرَةٌ مَا إِلْفَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَحْدَهُمْ حُجَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ وَالْمُحَقِّقِينَ، فَكَيْفَ وَالْكِتَابُ يُنَاصِرُهُمْ، وَالسُّنَةُ تُوَيِّدُهُمْ، وَالسُّنَةُ تُولِيدُهُمْ، وَالسُّنَةُ تُولِيدُهُمْ، وَالسُّنَةُ تُولِيدُهُمْ، وَالْمُنْتَةُ تُولِيدُهُمْ، وَالسُّنَةُ تُولِيدُهُمْ، وَالسُّنَةُ تُولِيدُهُمْ، وَالْمُخَتَهِدُونَ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ مَا أَفْتَوْا بِهِ؟!.

فَهَلِ الْحِبْرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِدُ حَمْ مِمَاعَقَد ثُرُ لَكُرْ يَحَلَّ الْمَعْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

<sup>=</sup> الشَّمْسِ - يُشِيرُ إِلَىٰ ذِرَاعٍ - فَإِنْ سَأَلْتِنِي بَعْدَهَا.. فَأَنْتِ طَالِقٌ). يَعْنِي: يَوْمَ الْجُمُعَةِ "اِهَ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٤/ صَ١٩١٢]، (٦٩ - فَضَائِلُ الْقُرْءَانِ)، (٨ - بَابٌ: الْقُرَّاءُ مِنْ =

الْبَابُ النَّانِي: (الْفَصْلُ النَّانِي/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ الـمُعَلَّقِ)\_\_\_\_\_٢٢٨ أَكْبَادَ الْإِبِل.

وَهَلْ يَصِحُّ أَنْ يُظَنَّ ذُلِكَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ- وَهُوَ بَابُ مَدِينَةِ عِلْمِ الرَّسُولِ كَمَا ثَبَتَ مِنْ وَصْفِهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

= أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ. وَرَوَاهُ [مُسْلِمٌ] فِي (فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ)، (بَابٌ: مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)، بِرَقْمِ (٣٤٦٣). وَهَاكَ نَصَّ الْبُخَارِيِّ بِسَنَدِهِ:

١٦٧١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْرُهُ، مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ نَزَلَتْ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، تَبْلُغُهُ أُنزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، تَبْلُغُهُ أَنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، تَبْلُغُهُ الْإِبْلُ، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ الْهَ.

(١) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٣/ صَ١٣٧]، (٣١- كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ]. وَقَدْ أَلَّفَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ الْمَغْرِيُّ أَحْدُ بْنُ الصَّدِّيقِ الْغُمَارِيُّ كِتَابًا خَاصًّا فِي تَصْحِيحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ، سَمَّاهُ: [فَتْحُ الْمَلِكِ الْعَلِيِّ بِصِحَّةِ حَدِيثِ بَابُ مَدِينَةِ الْعِلْمِ عَلِيً]، فَلْيُطَالِعْهُ مَنْ شَاءَ.

وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ وَتَعْلِيقَ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمُسْتَدُرَكِ:

(١٣٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ بِالرَّمْلَةِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَبُو الصَّلْتِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْـمَدِينَةَ.. فَلْيَأْتِ الْنَاتَ..
 النَّاتِ).

هَذَا حَدِيثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَأَبُو الصَّلْتِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، فَإِنِّ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنُ يَعْقُوبَ فِي التَّارِيخِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيِّ يَقُولُ: سَأَلْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ يَقُولُ: سَأَلْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَنْ أَبِي الطَّلْتِ الْهَرَوِيِّ فَقَالَ: ثِقَةً، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ: (أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ)؟ فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْفَيْدِيُّ – وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ – سَمِعْتُ أَبَا =

وَهَلْ يَجُوزُ ذُٰلِكَ عَلَىٰ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ الصِّدِّيقَةِ بِنْتِ الصِّدِّيقِ، وَهِيَ مِنْ أَفْقَهِ مَنْ أَخَدَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ؟.

وَهَلْ يَخْطُرُ ذَٰلِكَ لَكَ فِي ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيهِ وَأَبِي ذَرِّ، وَهُمْ مَنْ هُمْ فِقْهَا وَفَضْلًا؟.

وَهَلْ يَصِحُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّ أَصْحَابَ الرَّسُولِ -عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ

= نَصْرٍ أَخْدَ بْنَ سَهْلٍ الْفَقِية الْقَبَّانِيَّ إِمَامَ عَصْرِهِ بِبُخَارَىٰ يَقُولُ: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظَ يَقُولُ - وَسُئِلَ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ -: فَقَالَ: دَخَلَ يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ - وَنَحْنُ مَعَهُ - عَلَىٰ السَّلْتِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ - رَحِكَ اللَّهُ - فِي أَبِي الصَّلْتِ؟ فَقَالَ: هُو صَدُوقٌ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ يَرْوِي حَدِيثَ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَنَا هُو صَدُوقٌ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ يَرْوِي حَدِيثَ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمَ.. فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا)! فَقَالَ: قَدْ رَوَىٰ هَلْذَا ذَاكَ الْفَيْدِيُّ عَنْ أَبِي

٤٦٣٨ – حَدَّثَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو زَكَرِيًّا، ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْدَ بْنِ تَعِينٍ، ثَنَا أَلُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْدَ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الضَّرَيْسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الضَّرَيْسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِرِ الْفَيْدِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- وَعَلَيْ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ.. فَلَيْأْتِ الْبَابَ).

قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ فَهْمٍ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ الْحَاكِمُ: لِيَعْلَمِ الْـمُسْتَفِيدُ لِهَاٰذَا الْعِلْمِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ فَهْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ حَافِظٌ.

وَلِهَاذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

٣٦٥ - حَدَّنَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيُّ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الشَّاشِيُّ الْقَفَّالُ بِبُخَارَىٰ وَأَنَا سَأَلْتُهُ، حَدَّثَنِي النَّعْمَانُ بْنُ الْهَارُونِ الْبَلَدِيُّ بِبَلَدَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ النَّعْرَانُ بْنُ الْهَارُونِ الْبَلَدِيُّ بِبَلَدَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانُ التَّيْمِيُّ، الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُثْمَانُ التَّيْمِيُّ، الرَّاقِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهُ وَعَلِيُّ بَابُهَا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: (أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ. فَلْيَأْتِ الْبَابَ، إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الْإِمَامِ الْحَاكِمِ ﴿

الْبَابُ النَّانِ: (الْفَصْلُ الثَّانِي/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْمُعُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ المُعَلِّقِ) \_\_\_\_ ٢٣٠ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَفْهَمُوا كِتَابَ اللَّهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ، حَتَّىٰ جَاءَ رَجُلٌ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ فَالسَّلَامُ - لَمْ يَفْهَمُوا، فَقَالَ مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ سُنِّيٌ وَلَا مُبْتَدِعٌ: إِنَّ فِي يَمِينِ الطَّلَاقِ فَفَهِمَ مَا لَمْ يَفْهَمُوا، فَقَالَ مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ سُنِيٌّ وَلَا مُبْتَدِعٌ: إِنَّ فِي يَمِينِ الطَّلَاقِ الْكَفَّارَةَ لَا غَيْر؟!. إِنْ صَحَّ أَنْ يُجَوِّزَ أَحَدٌ هَلْذَا.. فَعَلَىٰ الْعِلْمِ الْعَفَاءُ، وَلِلْجَهْلِ الرِّفْعَةُ وَالْعَلَامُ!!

وَأُحِبُّ أَنْ تَلْتَفِتَ مَعِي إِلَى الْقِصَّةِ الَّتِي حَكَيْنَاهَا لَكَ عَنِ الْأَمِيرِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ ﴿ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَهُو يَجْمَعُ الْكَثِيرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ مُمْتَلِئِينَ بِاعْتِقَادِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ مُمْتَلِئِينَ بِاعْتِقَادِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ عَلَيْهَا، لِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُنْكِرِ الْأَمِيرُ وَلَا أَهْلُ مَجْلِسِهِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ عَلَيْهِا، لِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ: بِلُزُومِ الطَّلَاقِ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ: إِنَّهَا يَمِينُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْكَفَّارَةَ. وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنَ الْوُقُوعِ مَا ظَهَرَ لِلْخَلِيفَةِ إِنَّهَا يَمِينُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْكَفَّارَةَ. وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنَ الْوُقُوعِ مَا ظَهَرَ لِلْخَلِيفَةِ إِنَّهَا يَمِينُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْكَفَّارَةَ. وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنَ الْوُقُوعِ مَا ظَهَرَ لِلْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ -الَّذِي دَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ أَنْ يُثَبِّتَ اللَّهُ فِي الْقَضَاءِ قَلْبَهُ وَلِيسَانَهُ ﴿ وَلَا أَلْكُولُ كَانَ مُكْرَهًا بِغَيْرِ حَقِّ عَلَىٰ هَذِهِ الْيَمِينِ، فَقَضَىٰ بِعَدَمِ وَلِسَانَهُ ﴿ وَمِنْ أَنْ الرَّجُلَ كَانَ مُكْرَهًا بِغَيْرِ حَقِّ عَلَىٰ هَذِهِ الْيَمِينِ، فَقَضَىٰ بِعَدَمِ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ [صَ٥٢٢] السَّابِقَةَ.

<sup>(</sup>٢) سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ (جُ٣/ صَ ٤٠٨)، (أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ)، (١- بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَعَ تَعْلِيقِ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهِ:

١٣١٠ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَلْ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَلْ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثْنِي وَأَنَا شَابٌ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، وَاللَّهُمَّ الْهَدِ قَلْبَهُ، وَثَبَّتْ أَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَلَا أَدْدِي مَا الْقَضَاءُ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيكِهِ فِي صَدْدِي، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ الهٰدِ قَلْبَهُ، وَثَبَّتْ لِيسَانَهُ) قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ».
 لِسَانَهُ) قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ».

<sup>•</sup> عَلَّقَ عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُ قَائِلًا:

<sup>«</sup>حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، فَإِنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ -وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ =

الْوُقُوعِ بِنَاءًا عَلَىٰ هَاٰذَا؛ وَفَهُمُ الْقِصَّةِ عَلَىٰ غَيْرِ هَاٰذَا الْوَجْهِ انْحِرَافٌ أَوْ تَحْرِيفٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْمُنْصِفِ.

فَهَاذَا -أَيَّدَكَ اللَّهُ - عَصْرُ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، لَمْ يُنْقُلْ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِفْتَاءُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمُ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَىٰ بِذَٰلِكَ، وَكَمُ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَىٰ بِذَٰلِكَ، وَلَا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا حَنْثَ فِيهِ أَوْ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ؛ بَلْ كُلُّهُمْ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا حَنْثَ فِيهِ أَوْ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ؛ بَلْ كُلُّهُمْ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -بَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَيْنَ مُفْتٍ بِالْوُقُوعِ، وَمُقِرِّ الْفَتُوىٰ، وَسَاكِتٍ عَلَيْهَا مَعَ الرِّضَا بِهَا. وَالْمَسْأَلَةُ بَيْنَ مُفْتٍ بِالْوُقُوعِ، وَمُقِرِّ الْفَتُوىٰ، وَسَاكِتٍ عَلَيْهَا مَعَ الرِّضَا بِهَا. وَالْمَسْأَلَةُ اللّهُ يَكُنُ مُنْ أَلْقَضَاءِ، وَيَقْضِي فِيهَا الْخُلَفَاءُ، وَيَكُثُرُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِلَىٰ الْقَضَاءِ، وَيَقْضِي فِيهَا الْخُلَفَاءُ، وَيَكُثُرُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِلَىٰ الْفُقَهَاءِ -كَمَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ الْكَثِيرَةِ الْوُقُوعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ - لَيْسَتْ مِمَّا الْفُقَهَاءِ -كَمَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ الْكَثِيرَةِ الْوُقُوعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ - لَيْسَتْ مِمَّا لَتْهُمُ فِيهَا فَتُوىٰ فِيهَا فَتُوىٰ الْمُفْتِينَ حَتَىٰ يُقَالَ: لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدُّ غَيْرُ مَنْ أَفْتَىٰ مِهَا تَحْدُفَىٰ فِيهَا فَتُوىٰ الْمُفْتِينَ حَتَىٰ يُقَالَ: لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدُّ غَيْرُ مَنْ أَفْتَىٰ مِهَا الْحَدْقَىٰ فِيهَا فَتُوىٰ الْمُفْتِينَ حَتَىٰ يُقَالَ: لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمُ بِهَا أَحَدُ عَيْرُ مَنْ أَفْتَىٰ مِهَا

<sup>=</sup> فَيُرُوزِ- لَـمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مُتَّصِلٍ كَمَا سَيَأْتِي. يَعْلَىٰ: هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمِ الضَّرِيرُ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ فِي [الطَّبَقَاتِ: ٢/٣٧٧]، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ [١٧٦/١٠ و ١٧٦/٥]، وَأَخْمَدُ (٦٣٦)، وَعَبْدُ بْنُ خُمْدِ (٩٤)، وَالْبَرَّارُ (٩١٧)، وَالنَّسَائِقُ فِي الْكُبْرَىٰ (٣٣٦ه) وَ(٣٣٦) وَ(٣٨٦)، وَعَبْدُ بْنُ خُمْدِ (٩٤)، وَالْبَرَّارُ (٩١٦)، وَالنَّسَائِقُ فِي الْكُبْرَىٰ (٣٨٦٥) وَ(٣٨٦٥)، وَأَبُو يَعْلَىٰ (٤٠١)، وَالْحَاكِمُ (٣/ ١٣٥) مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (٩٨)، وَأَحْمَدُ (١١٤٥)، وَوَكِيعٌ (١/ ٨٥)، وَأَبُو يَعْلَىٰ (٣١٦) مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ (٢/ ٣٣٧)، وَأَخْمَدُ (٦٦٦)، وَالْبَزَّارُ (٧٢١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَىٰ (٣٣٧)، وَالْبَنَادُّ وَوَكِيعٌ (١/ ٨٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهَلْذَا إِسْنَادُ صَحِيعٌ مُتَّصِلٌ، اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُ وطِ.

الْبَابُ النَّانِي: (الْفَصْلُ النَّانِي/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْاعُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ المُعَلِّقِ) \_\_\_\_ ٢٣٢ وَاسْتَفْتَىٰ، هَـٰذَا مَا لَا سَبِيلَ إِلَىٰ الْقَوْلِ بِهِ مِـمَّنْ يُقَدِّرُ الْأُمُورَ قَدْرَهَا؛ فَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَىٰ الْقَوْلِ بِلُزُومِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ.. مِـمَّا لَا يَشُكُّ فِيهِ مُحَقِّقٌ رُزِقَ الْإِنْصَافُ.

وَلَمْ يَنْقُلْ شَيْخُ الإِبْتِدَاعِ وَلَا أَذْنَابُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - الْقَوْلَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ؛ وَإِنَّمَا قَالَ إِنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عَنْهُمُ - الْقَوْلُ!، فَقَرَّرَ الْكَذِبَ وَكَرَّرَهُ: فَإِنَّهُ كَذَبَ أَوَّلًا عَلَيْهِمْ -رَضِيَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا يَقُولُ!، فَقَرَّرَ الْكَذِبَ وَكَرَّرَهُ: فَإِنَّهُ كَذَبَ أَوَّلًا عَلَيْهِمْ -رَضِيَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا يَقُولُ!، فَقَرَّرَ الْكَذِبَ وَكَرَّرَهُ: فَإِنَّهُ كَذَبَ أَوَّلًا عَلَيْهِمْ -رَضِيَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا يَقُولُ!، فَقَرَّرَ الْكَذِبَ وَكَرَّرَهُ: فَإِنَّهُ كَذَبَ أَوَّلًا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَهْدِهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْلَفُ بِالطَّلَاقِ عَنْهُمْ - بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَمْ تَقَعْ فِي عَهْدِهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْلَفُ بِالطَّلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَذَبَ ثَانِيًا بِنِسْبَةِ رَأْيِهِ الْمُعَلِّقِ فِي عَصْرِهِمْ، قَالَ: وَلِذُلِكَ لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِيهَا؛ وَكَذَبَ ثَانِيًا بِنِسْبَةِ رَأْيِهِ إِلْكُهُمْ.

وَتَكَايَسَ بَعْدَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ، فَحَكَىٰ فِي مُصَنَّفَاتِهِ مَا صَحَّ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي فَتْوَاهُمْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ الصَّحَابَةِ فِي فَتْوَاهُمْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ الْصَحَابَةِ فِي التَّحْرِيفِ الْمَكْشُوفِ وَالْجَهْلِ الْفَاضِح.

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَفْهَمُ - وَعِنْدَهُ قَلِيلٌ مِنَ الْفِقْهِ - أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِإِمْرَأَتِهِ: (إِنْ خَرَجْتِ غَأَنْتِ طَالِقٌ) أَنَّ ذُلِكَ التَّعْلِيقَ لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ؟! وَالْحَالِفُ بِهِ كَرَجْتِ غَأَنْتِ طَالِقٌ) أَنَّ ذُلِكَ التَّعْلِيقَ لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ؟! وَالْحَالِفُ بِهِ لَا يَقْصِدُ أَوَّلًا بِهَٰذَا التَّعْلِيقِ إِلَّا مَنْعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ وَطَلَاقَهَا إِنْ خَالَفَتْ فَخَرَجَتْ!.

وَلَا تَعْجَبْ أَيُّهَا الْفَقِيهُ مِنْ ذَٰلِكَ، فَإِنَّ الْهَوَىٰ إِذَا غَلَبَ.. غَطَّىٰ عَلَىٰ الْعَقْلِ حَتَّىٰ يُنْكِرَ الضَّرُورِيَّ أَوْ يَكَادَ. • فَاسْتَمِعِ الْآنَ إِلَىٰ فَتُوىٰ أَثِمَّةِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: وَلَا أَرْىٰ أَحْسَنَ فِي تَلْخِيصِ ذَٰلِكَ وَتَحْقِيقِهِ مِنْ عِبَارَةِ الْإِمَامِ الْفَقِيهِ التَّقِيِّ الْوَرِعِ الْمُجْمَعِ عَلَىٰ جَلَالَتِهِ وَأَمَانَتِهِ وَتَحْقِيقِهِ أَبِي الْحَسَنِ " ﴿ اللهِ مَا عَلَىٰ جَلَالَتِهِ وَأَمَانَتِهِ وَتَحْقِيقِهِ أَبِي الْحَسَنِ " ﴿ اللهِ مَا عَلَىٰ جَلَالَتِهِ وَأَمَانَتِهِ وَتَحْقِيقِهِ أَبِي الْحَسَنِ " ﴿ اللهِ مَا عَلَىٰ جَلَالَتِهِ وَأَمَانَتِهِ وَتَحْقِيقِهِ أَبِي الْحَسَنِ " ﴿ اللهِ اللهِ مَا عَلَىٰ جَلَالَتِهِ وَأَمَانَتِهِ وَتَحْقِيقِهِ أَبِي الْحَسَنِ " ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ جَلَالَتِهِ وَأَمَانَتِهِ وَتَحْقِيقِهِ أَبِي الْعَامِ اللهَ وَاللهِ اللهِ اللهَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَالَ فِي كِتَابِهِ [الدُّرَّةُ الْمُضِيَّةُ] مَا نَصُّهُ ٣:

«وَأَمَّا التَّابِعُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.. فَأَثِمَّةُ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَعْدُودُونَ مَعْرُوفُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ تُنْقُلُ مَذَاهِبُهُمْ وَفَتَاوِيهِمْ، وَلَمْ يَنْقُلْ هَلْذَا الْمُبْتَدِعُ ﴿ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَهُمُ الَّذِينَ تُنْقُلُ مَذَا الْمُبْتَدِعُ ﴿ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ نَصًّا فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرَ مَا نَسَبَهُ إِلَىٰ طَاوُوسٍ، مَعَ أَنَّهُ يَدَّعِي إِجْمَاعَهُمْ عَلَىٰ قَوْلِهِ مُكَابَرَةً كَمَا فَعَلَ فِي الصَّحَابَةِ.

وَقَدْ نَقَلْنَا مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْرُوفَةِ الصَّحِيحَةِ - كَجَامِعِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَالسُّنَنِ الْكُبْرَىٰ لِلْبَيْهَقِيِّ، وَغَيْرِهَا- فَتَاوِي التَّابِعِينَ أَيْمَةِ الإِجْتِهَادِ، وَكُلُّهُمْ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُمْ أَوْقَعُوا الطَّلَاقَ بِالْحَنْثِ فِي الْيَمِينِ، وَلَمْ يَقْضُوا بِالْكَفَّارَةِ، وَهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الطَّلَاقَ بِالْحَنْثِ فِي الْيَمِينِ، وَلَمْ يَقْضُوا بِالْكَفَّارَةِ، وَهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الطَّلَاقَ بِالْحَنْثِ فِي الْيَمِينِ، وَلَمْ يَقْضُوا بِالْكَفَّارَةِ، وَهُمْ: وَشَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ الطَّلَاقَ بِالْحَنْثِ فِي الْيَعِينَ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءً، وَالشَّعْبِيُّ، وَشُرَيْحٌ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مُنْ اللَّهُ فِي الْمُعْبِينَ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءً، وَالشَّعْبِيُّ، وَشُرَيْحٌ، وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ السَّبْعَةُ السَّبْعَةُ السَّبْعَةُ السَّبْعَةُ السَّبْعَةُ السَّبْعَةُ السَّبْعَةُ الْمَدِينَةِ، وَهُمْ: 1 - عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ٢ - وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيِ بَكْمٍ فَعَامُ النَّيْبَةِ، وَهُمْ: 1 - عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ٢ - وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيِ بَكْمِ

<sup>(</sup>١) هُوَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ تَقِيُّ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ وَالِدُ الْإِمَامِ تَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيِّ صَاحِبِ [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ].

<sup>(</sup>٢) [الدُّرَّةُ الْمُضِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ: صَ١٨]، السَّطْرُ رَفْمُ [٦]، مَطْبَعَةُ التَّرَقِّي، عَنْ نُسْخَةِ الْإِمَامِ الْكُوْثَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) يَقْصِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ.

الْبَابُ النَّانِ: (الْفَصْلُ النَّانِ) فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْاعُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ المُمَلِّقِ) \_\_\_\_ ٢٣٠ ٣- وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ٤- وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ ٥- وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ٧- وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ. وَهَا وُلَا عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ٧- وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ. وَهَا وُلَا عِلَىٰ مَسْأَلَةٍ.. كَانَ قَوْلُهُمْ مُقَدَّمًا عَلَىٰ غَيْرِهِمْ.

وَأَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّادَاتُ، وَهُمْ: عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، وَمَسْرُوقُ، وَمَسْرُوقُ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَأَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ، وَزِرُّ حُبَيْش.

وَغَيْرُ هَا وُلَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ، مِثْلَ ﴿: اِبْنُ شُبْرُمَةَ، وَأَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، وَالْحَكَمُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَخَلَّاسُ بْنُ عَمْرِو.

كُلُّ هَاٰؤُلَاءِ نُقِلَتْ فَتَاوِيهِمْ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَٰلِكَ، وَمَنْ هُمْ عُلَمَاءُ التَّابِعِينَ غَيْرُ هَاٰؤُلَاءِ؟.

فَهَاٰذَا عَصْرُ الصَّحَابَةِ وَعَصْرُ التَّابِعِينَ، كُلُّهُمْ قَائِلُونَ بِالْإِيقَاعِ، وَلَـمْ يَقُلْ أَحَدُّ: إِنَّ هَـٰذَا مِـمَّـا (يُـجْزِئُ فِيهِ)٣ الْكَفَّارَةُ.

وَأَمَّا مَنْ بَعْدَ هَاٰذَيْنِ الْعَصْرَيْنِ.. فَمَذَاهِبُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ، كُلُّهَا تَشْهَدُ بِصِحَّةِ هَاٰذَا الْقَوْلِ، كَأْبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَإَبْنِ الْمُنْذِرِ، وَابْنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيِّ.

<sup>(</sup>١) كُتِبَتْ هُنَا (عَبْدَةُ)، وَالصَّوَابُ (عَبِيدَةُ) كَمَا عِنْدَ السُّبْكِيِّ فِي [الدُّرَّةِ الْمُضِيَّةِ].

<sup>(</sup>٢) سَقَطَ مِنْ هُنَا لَفْظُ (مِثْلَ)، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي [الدُّرَّةِ الْـمُضِيَّةِ].

<sup>(</sup>٣) الَّذِي فِي [الدُّرَّةِ الْمُضِيَّةِ]: (يَجْرِي بِهِ).

وَهَاٰذِهِ مَذَاهِبُهُمْ مَنْقُولَةٌ بَيْنَ أَيْدِينَا، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ. فَإِذَا كَانَ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ، وَعَصْرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَعَصْرُ- التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ بَعْدَهُمْ، وَعَصْرُ تَابِعِي التَّابِعِينَ.. لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ خِلَافٌ فِي هَـٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَهَاٰذَا الْمُبْتَدِعُ يُسَلِّمُ أَنَّ ﴿ بَعْدَ هَاٰذِهِ الْأَعْصَارِ الثَّلَاثَةِ لَهُ يَقُلْ إِمَامٌ مُجْتَهِدٌ بِخِلَافِ قَوْلِنَا، فَكَيْفَ يَسُوغُ مُخَالَفَةُ قَوْلِ اسْتَقَرَّ مِنْ زَمَنِ النَّبِيّ - وَإِلَىٰ الْآنَ- بِقَوْلِ مُبْتَدِع يَقْصِدُ نَقْضَ عُرَىٰ الْإِسْلَامِ وَمُخَالَفَةَ سَلَفِ الْأُمَّةِ؟! أَكَانَ الْحَقُّ قَدْ خَفِيَ عَنِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا فِي هَلْذِهِ الْأَعْصَارِ الْمُتَتَابِعَةِ حَتَّىٰ ظَهَرَ هَلْذَا الزَّائِغُ بِمَا ظَهَرَ بِهِ؟! هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ!!، وَهَلْذَا وَاضِحٌ لِذَوِي الْبَصَائِرِ وَأَزْبَابِ الْقُلُوبِ الْمُنَوَّرَةِ بِنُورِ الْيَقِينِ ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وِلِلْإِسْلَيمِ فَهُوَعَلَى فُورِيِّن رَّيِّهُ وَنَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِين ذِكْرِ اللَّهِ أُولَتِيكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ الزمرر: ٢٢]؛ وَلَـٰكِنْ قَـدْ عَمِيَـتِ الْبَصَائِرُ، وَالنَّاسُ سِرَاعٌ إِلَىٰ الْفِتْنَةِ، رَاغِبُونَ فِي الْمُحْدَثَاتِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيدٌ : (كُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ) ٣٠٠. اِنْتَهَتْ عِبَارَتُهُ.

فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَجَزَاهُ اللَّهُ أَفْضَلَ جَزَاءٍ عَنْ هَلْذِهِ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْأُمَّةِ.

<sup>(</sup>١) كَتَبَهَا الْمُؤَلِّفُ (أَنَّهُ)، وَمَا أَثْبَتُهُ هُوَ الَّذِي فِي [الدُّرَّةِ الْمُضِيَّةِ].

<sup>(</sup>٢) الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبَرَانِيِّ (جُ١٨/ صَ٢٤٨]، (يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ). وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ: جُ١/ صَ١٧]، (بَابُ ذِكْرِ مَا زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَتَحْذِيرِهِ مِنْهَا). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مِنْهُ:

٧٦٠ - ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةً، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي الْمُطَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( إِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، =

الْبَابُ النَّانِي: (الْفَصْلُ النَّانِي/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجِمَاعُ عَلَى الطَّلَاقِ المُعَلِّقِ) \_\_\_\_ ٢٣٦ وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَئِمَةٌ أَثْبَاتٌ، وَسَادَاتٌ ثِقَاتٌ، مِنْهُمْ: مَوْلَانَا الْإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، مَوْلَانَا الْإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، وَالْإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، وَأَبُو ثَوْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَذِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ... فِي آخِرِينَ لَا يُتَّهَمُونَ وَأَبُو ثَوْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَذِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ... فِي آخِرِينَ لَا يُتَهَمُونَ فِي أَمَانَتِهِمْ وَصِدْقِ نَقْلِهِمْ؛ ﴿ وَمَانَا الْعَدَالِكَةِ اللَّالَةِ اللَّهُ الْمُنْذِرِ... فِي آخِرِينَ لَا يُتَهَمُونَ

نَعَمْ، قَدْ قَالَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ مُطْلَقًا: الظَّاهِرِيَّةُ، وَالرَّوَافِضُ وَمَنِ انْخَدَعَ بِقَوْلِهِمْ مِنَ الشِّيعَةِ؛ وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ الْحَقِّ وَاقِعٌ قَبْلَهُمْ، وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ.. فَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُعْبَأُ بِهِ، وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي إِفْتَاءٍ وَلَا جَاءَ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ.. فَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُعْبَأُ بِهِ، وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي إِفْتَاءٍ وَلَا عَمَلٍ وَلَا يَعَوَّلُ عَلَيْهِ الْقُولُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مِنْ عَمَلٍ وَلَا قَضَاءٍ وَلَا حُكْمِ حَاكِمٍ؛ وَمَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ.. فَهُو مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ، أَوْمَخُدُوعٌ بِتَشْغِيبَاتِ أُولَئِكَ الْمُشَاغِينَ كَائِياً مَنْ كَانَ.

وَكَذُٰلِكَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الثَّلَاثَ الْمَجْمُوعَةَ تَقَعُ وَاحِدَةً.

وَلِشَيْخِ الْإِبْتِدَاعِ وَشِيعَتِهِ شَغَفٌ عَظِيمٌ بِنِسْبَةِ مَا ابْتَدَعُوهُ إِلَىٰ الْأَكَابِرِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَبَعْضِ أَتْبَاعِهِمْ، حَتَّىٰ يُخَيِّلُوا إِلَىٰ قَارِئِ مُصَنَّفَاتِهِمْ أَنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ لَا مُبْتَدِعُونَ، وَأَنَّهُمْ عَلَىٰ آثَارِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ وَلَوْلَا مَا يَسَّرَ اللَّهُ مِنْ حِفْظِ هَلْذَا الدِّينِ بِأَئِمَّتِهِ الْحُفَّاظِ الثُقَاتِ الْفُقَهَاءِ.. لَضَاعَ الدِّينُ بِتَشْغِيبِ أُولَئِكَ الشَّيَ اللَّينِ بِأَئِمَتِهِ الْحُفَّاظِ الثُقَاتِ الْفُقَهَاءِ.. لَضَاعَ الدِّينُ بِتَشْغِيبِ أُولَئِكَ الشَّيْ سَمَّوْهَا فِقْهًا.

وَابْنُ تَيْمِيَّةً أَرَادَ أَنْ يَظْهَرَ بِمَظْهَرِ الْمُحَقِّقِ الْمُنْصِفِ.. فَخَالَفَ إِخْوَانَهُ

<sup>=</sup> فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ) الهَـ.

الْمُبْتَدِعَةَ، وَفَصَّلَ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ لَا عَلَىٰ وَجُهِ الْيَمِينِ.. وَقَعَ؛ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ وَجُهِ الْيَمِينِ.. لَمْ يَقَعْ». وَزَادَ عَلَيْهِمْ فِي هَلْذَا الشِّقِ: أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ الْوَاجِبَةَ فِي الْحَنْثِ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَانْفَرَدَ بِابْتِدَاعِ الْقَوْلِ بِالْكَفَّارَةَ الْوَاجِبَةَ فِي الْحَنْثِ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَانْفَرَدَ بِابْتِدَاعِ الْقَوْلِ بِالْكَفَّارَةِ فِيمَا لَمْ يُشَرِّعُهُ اللَّهُ فِيهِ.

وَإِنِّي لَا أَدْرِي كَيْفَ يَخْطُرُ لِفَقِيهٍ عَالِمٍ بِأَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ أَنْ تَجِبَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَلَىٰ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَعْنَىٰ الَّذِي وَجَبَتْ لِأَجْلِهِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ أَصْلًا فِي الْحَلِفِ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَنْثِ بِالْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ أَصْلًا فِي الْحَلِفِ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ!؛ وَبَيَانُ ذُلِكَ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ عَلَىٰ فِعْلِ أَوْ تَرْكٍ أَوْ تَرْكٍ أَوْ تَحْقِيقِ خَبَرٍ.. فَقَدْ عَقْدَ قَلْبِهِ بِالْإِقْسَامِ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ عَقَدَ النِّيَّةَ عَلَىٰ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَأَكَدَ عَقْدَ قَلْبِهِ بِالْإِقْسَامِ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ عَقْدَ النِّيَّةَ عَلَىٰ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَأَكَدَ عَقْدَ قَلْبِهِ بِالْإِقْسَامِ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ حَنَثْتُ فِي يَمِينِي.. فَلَسْتُ مُعَظِّمًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا مُرَاعِيًا لِكُونَ الْمُؤْمِنِ مُرَاعَاتُهَا، وَكَذَٰلِكَ إِنْ لَمْ أَكُنْ لَحُرْمَةِ اسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّتِي يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ مُرَاعَاتُهَا، وَكَذَٰلِكَ إِنْ لَمْ أَكُنْ صَادِقًا فِيمَا أُخْبِرُ بِهِ.

فَاقْتَضَتِ الرَّحْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ أَنْ تُشْرَعَ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْحَنْثِ، جَبْرًا لِمَا لَحِقَ الْعَبْدَ مِنَ الْإِخْلَالِ بِالتَّعْظِيمِ لِاسْمِهِ عَزَّ وَجَلَّ، بَلْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَنَدَبَهُ الْعَبْدَ مِنَ الْإِخْلَالِ بِالتَّعْظِيمِ لِاسْمِهِ عَزَّ وَجَلَّ، بَلْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَنَدَبَهُ إِلَىٰ الْحَنْثِ إِذَا كَانَ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْلَىٰ أَنْ يُفْعَلَ "، وَشَرَعَ لَهُ الْكَفَّارَةَ جَبْرًا لِذَٰلِكَ التَّقْصِيرِ الَّذِي أَنْزَمَ نَفْسَهُ بِهِ عِنْدَ الْحَنْثِ.

<sup>(</sup>۱) قَالَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (جُ٣/ صَ١٢٧٢)، (٢٧ - كِتَابُ الْأَيْمَانِ)، (١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ):

<sup>«</sup> ١٦٥ – وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ) حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ فِي هَـٰذَا الْإِسْنَادِ. بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ مَالِكِ: (فَلْيُكَفَّرْ يَمِينَهُ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)».

الْبَابُ النَّانِ: (الْفَصْلُ النَّانِ/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْاعُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ المُعَلِّقِ \_ \_\_\_\_ ٢٣٨ وَأَيُّ شَيْءٍ مِنْ هَاٰذَا الْمَعْنَىٰ يُوجَدُ فِيمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَوَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ؟ فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ بِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ، وَهُو مَا عَلَيْهِ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ؟ فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ بِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ الَّذِي هُو الطَّلَاقُ، وَهُو مَا عَلَيْهِ الْمُعَلَّقُ اللَّهَ السَّنَّةُ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ. إِجْمَاعُ مُحْتَهِدِي الْأُمَّةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، وَتُشْيرُ إِلَيْهِ السَّنَّةُ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ. وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ، وَهُو مَا عَلَيْهِ الرَّوَافِضُ وَالْفِئَةُ الْأُخْرَىٰ الْجَاهِلَةُ وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ، وَهُو مَا عَلَيْهِ الرَّوَافِضُ وَالْفِئَةُ الْأُخْرَىٰ الْجَاهِلَةُ الْمُعْرُوفَةُ بِاسْمِ (الظَّاهِرِيَّةِ).

أَمَّا أَنْ يُقَالَ فِي يَمِينِ الطَّلَاقِ بِالْكَفَّارَةِ الْمَشْرُوعَةِ لِجَبْرِ مَا حَصَلَ مِنَ الْإِخْلَالِ مِنْ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ.. فَذُلِكَ مَا لَا يَعْقِلُهُ عَالِمٌ شَمَّ شَيْئًا مِنْ رَوَائِح أَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّ الْحَالِفَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مُخَيِّرٌ بَيْنَ أَنْ لَا يَحْنَثَ -وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ-، وَبَيْنَ أَنْ يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ. فَهَلْ يُعْقَلُ ذُلِكَ فِي الْحَالِفِ بِالطَّلَاقِ؟ اللَّهُمَّ لَا، فَإِنَّهُ إِنْ قِيلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ.. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَصْلًا؛ وَإِنْ قِيلَ بِالْوُقُوعِ.. فَأَيُّ شَيْءٍ تَجْبُرُهُ الْكَفَّارَةُ؟ وَهَلْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي الْحَالِفِ بِالطَّلَاقِ إِنَّهُ مُخَيِّرٌ: إِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ بِحُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِكَفَّارَةٍ؟ قَالَ الْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ: «هَلْذَا لَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ، وَلَا مَنْ مَارَسَ الشَّرِيعَةَ، وَلَا مَنْ فَهِمَ مَقَاصِدَهَا، فَإِنَّ الطَّلَاقَ حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ، فَإِذَا انْحَلَّ.. فَلَيْتَ شِعْرِي! مَاذَا عَقَدَهُ بَعْدَ حَلِّهِ؟ وَلَا سِيَّمَا فِي يَمِينِ الثَّلَاثِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ [البقرة: ٢٣٠]، فَلَوْ فَكَّرَ الْـمِسْكِينُ فِي مُنْتَهَىٰ قَوْلِهِ.. لَاسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ غَطَّىٰ عَلَيْهِ الْهَوَىٰ وَمَحَبَّةُ الرِّيَاسَةِ وَالطَّاعَةِ وَقَبُولِ الْكَلِمَةِ؛ اللَّاهُمَّ أَعِذْنَا مِنْ هَـٰذِهِ الْبَلْوَىٰ، وَقِنَا شَرَّ الْهَوَىٰ وَحُظُوظَ النُّفُوسِ بِرَحْمَتِكَ..

....ا '''اِهَـ.

وَكَأَنَّ ابْنَ الْقَيِّمِ -وَهُوَ الْخَادِمُ الْأَمِينُ عَلَىٰ بِدَعِ أُسْتَاذِهِ، الْمُرَوِّجُ لَهَا فِي مُؤَلَّفَاتِهِ - كَأَنَّهُ اسْتَشْعَرَ فِي قَرَارَةِ ضَمِيرِهِ أَنَّهُ لَا أَحَدَ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمِلَّةِ عَلَىٰ هَلْذَا الْكَلَامِ الْعَجِيبِ الَّذِي سَتَسْمَعُهُ، فَقَرَعَ إِلَىٰ هَلْذَا الْكَلَامِ الْعَجِيبِ الَّذِي سَتَسْمَعُهُ، فَقَالَ:

«وَعَلَىٰ هَاذَا الْقَوْلِ» يَعْنِي: عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ «أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِمِ أَثَةِ عَالِمٍ مِمَّنْ بَنَىٰ فِقْهَهُ عَلَىٰ ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» ". يَعْنِي: فِرْقَةَ الظَّاهِرِيَّةِ.

فَلَيْتَ شِعْرِي! هَلْ أَحْصَاهُمْ حَتَىٰ بَلَغُوا هَاذَا الْعَدَدَ؟! وَأَئِمَّتُهُمُ الْمُعْتَبَرُونَ عِنْدَهُمْ لَا يَبْلُغُونَ جَمْعَ الْقِلَّةِ، وَبَاقِيهِمْ -كَمَا قَالَ عَلِيٌّ ﴿ فِي الْمُعْتَبَرُونَ عِنْدَهُمْ لَا يَبْلُغُونَ جَمْعَ الْقِلَّةِ، وَبَاقِيهِمْ -كَمَا قَالَ عَلِيٌّ ﴿ فِي اللهِ فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) [الدُّرَّةُ الْـمُضِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ] لِلْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ (صَ٣٨-٣٩)، (الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْـجَوَابِ عَنِ اسْتِدْلَالِهِ بِالْآيَتَيْنِ الْـمَذْكُورَتَيْنِ عَلَىٰ وَجْهِ التَّفْصِيلِ)، السَّطْرُ [٦] مِنْ أَسْفَلَ، مَطْبَعَةُ التَّرَقِّي، عَنْ نُسْخَةِ الْإِمَامِ الْكَوْثَرِيِّ.

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ هَلْذَا الْكَلَامَ فِي كِتَابِهِ [إِعْلَامُ الْمُوقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ] (جُ٤/ صَ ٥٤٨)، (مَخَارِجُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي التَّحْلِيلِ الْمَلْعُونِ)، (فَصْلُ: الْمَخْرَجُ الثَّامِنُ: أَخْذُهُ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي التَّحْلِيلِ الْمَلْعُونِ)، (فَصْلُ: الْمَخْرَجُ الثَّامِنُ: أَخْذُهُ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَا غَيْرُهَا)، بِتَحْقِيقِ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ مَنْ يَلْوَمُهُ وَلَا غَيْرُهَا)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ عَزِيزٍ شَمْسٍ، طَبْعَةُ دَارِ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِحُرُوفِهِ:

<sup>﴿</sup> وَهَـٰذَا أَصَحُّ إِسْنَادٍ عَمَّنْ هُوَ مِنْ أَجَلَّ التَّابِعِينَ وَأَفْقَهِهِمْ، وَقَدْ وَافَقَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِمِـاثَةِ عَالِـمٍ مِـمَّنْ بَنَىٰ فِقْهَهُ عَلَىٰ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دُونَ الْقِيَاسِ، وَمِنْ آخِرِهِمْ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ، قَالَ فِي كِتَابِهِ [الْـمُحَلَّىٰ]...؟ إِلَخ. اِهَـ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَمِنْهُمْ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتِ الْأَصْفْيَاءِ: جُ١/ صَ =

= ٨٠]، (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ)، (وَصِيَّتُهُ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ). طَ دَارِ الْحَدِيثِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

«حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْحَاقَ. وَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَخَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُثْمَانَ ابْنِ أَيِ شَيْبَةً، قَالَا: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ. وَثَنَا أَبُو أَخْدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْدَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخَنْعَمِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَىٰ الْفَزَادِيُّ. قَالَا: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدِ الْخَبَّاطُ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ أَبُو حَنْزَةَ الثَّمَالِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلِنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادِ الْخَبَّاطُ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِي فَأَخْرَجَنِي إِلَىٰ نَاحِيَةِ الْجَبَّانِ، فَلَمَّا أَصْحَرْنَا جَلَسَ ثُمَّ تَنَفَّسَ ثُمَّ قَالَد: يَا كُمَيْلُ بْنُ زِيَادٍ، الْقُلُوبُ أَوْعِيَةً، فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، اِحْفَظْ مَا أَقُولُ لَكَ: النَّاسُ ثَلَاثَةً:

## ١ - فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ

٢- وَمُتَعَلِّمٌ عَلَىٰ سَبِيلِ نَجَاةٍ

٣- وَهَمَجٌ رِعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، يَعِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَسْتَضِيتُوا بِنُورِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَلْجَنُوا إِلَىٰ
 رُكْنِ وَثِيقٍ.

الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ. الْعِلْمُ يَزْكُو عَلَىٰ الْعَمَلِ، وَالْمَالُ تُنْفِصُهُ النَّفَقَةُ. وَمَحَبَّةُ الْعَالِمِ دِينٌ يُدَانُ بِهَا. الْعِلْمُ يُكْسِبُ الْعَالِمَ الطَّاعَة في حَيَاتِهِ، وَجَيلَ الْأُحْدُونَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَصَنِيعَةُ الْمَالِ تَزُولُ بِزَوَالِهِ. مَاتَ خُزَّانُ الْأَمْوَالِ وَهُمْ حَيَاتِهِ، وَجَيلَ الْأُحْدُونَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَصَنِيعَةُ الْمَالِ تَزُولُ بِزَوَالِهِ. مَاتَ خُزَّانُ الْأَمْوَالِ وَهُمْ أَخْيَاءٌ، وَالْعُلْمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ. أَعْيَابُهُمْ مَفْقُودَةً، وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةً، هَاهُ إِنَّ هَلُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ، وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ، هَاهُ الْمُعْرَالِ وَهُمْ هَاهُ إِنَّ هَلْهُ إِلَّ مَالْمُونِ مَوْمُودَةً، وَالْمُعْرَالُ وَهُمْ عَلَى عَبَادِهِ، وَبِيعَمِهِ عَلَى عِبَادِهِ، أَوْ مَنْهُ مِلُ السَّاعِنَ لِللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى كِتَابِهِ، وَبِيعَمِهِ عَلَى عِبَادِهِ، أَوْ مَنْهُومٌ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كِتَابِهِ، وَلِيعَمِهِ عَلَى عِبَادِهِ، أَوْ مُعْرَى الْمَالِ الْحَقِّ لَا يَعْوِلُ عَالِونِ مِنْ شُبْهَةٍ، لَا مُنْفَادًا لِأَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَ وَلَى عَلَا عِبَادِهِ، وَلِيعَمِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلِيعَمِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا ذَاكَ، أَوْ مَنْهُومٌ بِاللَّذَاتِ، سَلِسُ الْقِيَادِ لِلشَّهَوَاتِ، أَوْ مُغْرَى بِجَمْعِ الْأَمْوالِ وَلَا ذَكَ، أَوْ مَنْهُومٌ بِاللَّذَاتِ، سَلِسُ الْقِيَادِ لِلشَّهُواتِ، أَوْ مُغْرَى بِجَمْعِ الْأَمْوالِ وَلَا ذَكَ، أَوْ مَنْهُومٌ بِاللَّذَاتِ، مَلْهُ اللَّائِهُ مَا النَّانِعَامُ السَّائِمَةُ ، كَذَلِكَ = وَلِي الْمُنْوالِ وَلَوْمَالُولُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُ النَّانِعَامُ السَّائِمَةُ ، كَذَلِكَ =

عَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ لَهُ هَٰذَا الْعَدَدُ الَّذِي ادَّعَاهُ.. فَإِنَّهَا كَثْرَةٌ مَا هِيَ فِي النَّظَرِ الصَّحِيحِ إِلَّا قِلَّةٌ، وَتِلْكَ الْقِلَّةُ إِذَا حُقِّقَتْ.. كَانَتْ كَالزَّبَدِ احْتَمَلَهُ السَّيْلُ (فَا خُقِّقَتْ.. كَانَتْ كَالزَّبَدِ احْتَمَلَهُ السَّيْلُ (فَا خُقِّقَتْ.. كَانَتْ كَالزَّبَدِ احْتَمَلَهُ السَّيْلُ (فَا خُقِقَةُ وَلَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَتَكُنُ فِي ٱلْأَرْضِ (الرعد: الرعد: ١٧).

وَأَيُّ قِيمَةٍ لِكَثْرَةٍ جَاهِلَةٍ مُنَابِذَةٍ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ؟ وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَا يَسَتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِبُ وَلَوَ أَعْجَبُكَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ؟ وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَا يَسَتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوَ أَعْجَبُكُ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ؟ وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَا يَسَتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الللْمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْ

= يَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِيهِ.

اللَّهُمَّ بَلَىٰ، لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِم لِلَّهِ بِحُجَّةٍ، لِثَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيْنَاتُهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْأَقُلُونَ عَدَدًا، الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا، بِهِمْ يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْ حُجَجِهِ حَتَّىٰ يُؤَدُّوهَا إِلَىٰ الْأَقْلُونَ عَدَدًا، الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا، بِهِمْ يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْ حُجَجِهِ حَتَّىٰ يُؤَدُّوهَا إِلَىٰ الْخَلُونَ عَدَدًا، الْأَعْظِمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا، بِهِمْ الْعِلْمُ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ، فَاسْتَلَانُوا مَا اسْتَوْعَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، صَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانِ السَّقُوعَرَ مِنْهُ الْمُثْرَفُونَ، وَأَنْسُوا بِهَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، صَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانِ الشَّوْعَرَ مِنْهُ الْمُثَوْعَرَ مِنْهُ الْمُثَوْرِ الْأَعْلَىٰ، أُولَئِك خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي بِلَادِهِ، وَدُعَاتُهُ إِلَىٰ دِينِهِ، هَاهُ، هَاهُ. أَولَائِك خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي بِلَادِهِ، وَدُعَاتُهُ إِلَىٰ دِينِهِ، هَاهُ، هَاهُ. شَوْقًا إِلَىٰ رُؤْيَتِهِمْ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ فِي وَلَكَ، إِذَا شِشْتَ فَقُمْ الِهَ.

قَالَ مُحَقِّقُهُ الْأُسْتَاذُ سَامِي أَنْوَرُ جَاهِينٌ: ﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [تَارِيخُ دِمَشْقَ: ١٥/ ٢٥٢، ٢٥٣]، وَ[تَذْكِرَةُ الْخُمَالِي الْأَزْدِيُّ الْكُوفِيُّةَ دِينَارٌ، أَبُو حَمْزَةَ الثَّمَالِي الْأَزْدِيُّ الْكُوفِيُّ: ضِعِيفٌ، رَافِضِيُّ. [تَهْذِيبِ: ٢/٧] ﴾ إهَـ.

الْبَابُ النَّانِي: (الْفَصْلُ الثَّانِي/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ المُعَلَّقِ) \_\_\_\_\_ ٢٤٢ يَخْتِمَ لَنَا بِالْفَلَاحِ الَّذِي وَعَدَهُمْ بِهِ، إِنَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ.

وَلَعَلَّكَ تَحْسَبُ أَنَّ ذُٰلِكَ كَلَامٌ انْفَرَدْنَا بِقَوْلِهِ فِي (الظَّاهِرِيَّةِ)، فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ مَا يَقُولُهُ الْعَارِفُونَ بِهِمْ، الْقَرِيبُونَ مِنْ عُصُورِ أَوَائِلِهِمْ وَأَوَاخِرِهِمْ:

قَالَ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ أَبُو بَكْرِ الرَّاذِيّ الْمَعْرُوفُ بِدَالْجَصَّاصِ) - شَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ فِي أُصُولِهِ:

الْمَقَايِسِ وَوُجُوهِ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ، كَدَاوُدَ الْأَصْبَهَانِيِّ وَالْكَرَابِيسِيِّ وَأَضْرَابِمَا الْمَقَايِسِ وَوُجُوهِ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ، كَدَاوُدَ الْأَصْبَهَانِيِّ وَالْكَرَابِيسِيِّ وَأَضْرَابِمَا مِنَ السُّخَفَاءِ الْحُهَّالِ، لِأَنَّ هَلُولًاءِ إِنَّمَا كَتَبُوا شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ، وَلَا مَعْرِفَةَ مِنَ السُّخَفَاءِ النَّظُرِ وَرَدِّ الْفُرُوعِ وَالْحَوَادِثِ إِلَىٰ الْأُصُولِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِيِّ لَهُمْ بِمُنْزِلَةِ الْعَامِيِّ لَكُمْ بِوَجُوهِ النَّظُرِ وَرَدِّ الْفُرُوعِ وَالْحَوَادِثِ إِلَىٰ الْأُصُولِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِيِّ لَلْهُمْ بِوَجُوهِ النَّظُرِ وَرَدِّ الْفُرُوعِ وَالْحَوَادِثِ إِلَىٰ الْأُصُولِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِيِّ اللَّيْ الْأُصُولِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِيِّ اللَّهُمُ بِعُوادِثِ عَلَىٰ أَصُولِهَا مِنَ النَّصُوصِ...» لا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، لِجَهْلِهِ بِينَاءِ الْحَوَادِثِ عَلَىٰ أَصُولِهَا مِنَ النَّصُوصِ...» أَنْ مُنَالَة وَكَرَ بَعْضَ سَخَافَاتِ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

«...، فَهُوَ أَجْهَلُ مِنَ الْعَامِّيِّ، وَأَسْقَطُ مِنَ الْبَهِيمَةِ، فَمِثْلُهُ لَا «يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ أَهْلِ عَصْرِهِ إِذَا قَالَ قَوْلًا يُخَالِفُهُمْ بِهِ، ﴿ فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ عَلَىٰ مَنْ تَعْرِفْ أَصُولَ السَّمْعِ وَطُرُقَ الإِجْتِهَادِ تَقَدَّمَهُ ؟!. وَنَقُولُ أَيْضًا: فِي كُلِّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أُصُولَ السَّمْعِ وَطُرُقَ الإِجْتِهَادِ وَالْمَقَايِسِ الْفِقْهِيَّةِ: إِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَا حَظِّ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِالْعُلُومِ وَالْمَقَايِيسِ الْفِقْهِيَّةِ: إِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَا حَظِّ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِالْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ، بَلْ يَكُونُ هُوَ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْعَامِّيِّ فِي عَدَمِ الْإِعْتِدَادِ بِخِلَافِهِ الْهَالِيَّةِ، بَلْ يَكُونُ هُوَ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْعَامِيِّ فِي عَدَمِ الْإِعْتِدَادِ بِخِلَافِهِ الْهَا

<sup>(</sup>١) [الْفُصُولُ فِي الْأُصُولِ] لِلْجَصَّاصِ (جُ٣/ صَ٢٩٦)، [بَابٌ: الْقَوْلُ فِيمَنْ يَنْعَقِدُ بِهِمُ الْإِجْمَاعُ] وَزَارَةُ الْأَوْقَافِ الْكُوَيْتِيَّةُ.

<sup>(</sup>٢) الَّذِي فِي [فُصُولِ] الْجَصَّاصِ: ﴿ لَا يُعَدُّ خِلَافًا عَلَىٰ أَهْلِ عَصْرِهِ إِذَا قَالُوا... \* إِلَخِ.

قُلْتُ: وَأَبُو بَكْرٍ ﴿ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ مِنْ عَصْرِ هِمْ، وَأَدْرَكَ دُعَاتَهُمْ، فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْقَرْنُ الَّذِي اسْتَفْحَلَ فِيهِ أَمْرُهُمْ، فَهُو أَعْرَفُ مَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ، وَهُو الْقَرْنُ الَّذِي اسْتَفْحَلَ فِيهِ أَمْرُهُمْ، فَهُو أَعْرَفُ بَهِمْ، وَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذُلِكَ حَسَدًا وَبَعْيًا.. فَقَدْ جَهِلَ قَدْرَ هَلْذَا الْإِمَامِ وَإِخُوانِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ الَّذِينَ لَا هَمَّ لَهُمْ إِلَّا النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُسْلِمِينَ.

• وَقَالَ شَيْخُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ فِي عَصْرِهِ: إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ ﴿:

«وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُقِيمُونَ لِأَهْلِ الظَّاهِرِ وَذْنًا. وَقَالَ فِي كِتَابِ (أَدَبِ الْقَضَاءِ) مِنَ [النَّهَايَةِ] ": ...، قَالَ: وَبِحَقِّ قَالَ حِبْرُ الْأُصُولِ كِتَابِ (أَدَبِ الْقَضَاءِ) مِنَ [النِّهَايَةِ] ": ...، قَالَ: وَبِحَقِّ قَالَ حِبْرُ الْأُصُولِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: إِنِّ لَا أَعُدُّهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، وَلَا أَبَالِي بِخِلَافِهِمْ وَلَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: إِنِّ لَا أَعُدُّهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، وَلَا أَبَالِي بِخِلَافِهِمْ وَلَا الْقَاضِي مَوَاضِع مِنَ الْأُصُولِ وَفَاقِهِمْ "". وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَيْضًا ": «كَرَّزْنَا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْأُصُولِ

رَا ، ٣ ، ٤) حَكَاهُ عَنْهُمُ الْإِمَامُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِهِ [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٢/ صَ٢٨٩] تَحْتَ عُنْوَانِ (ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ دَاوُدَ وَأَصْحَابَهُ هَلْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ فِي الْفُرُوعِ؟) بِنَحْوِ الْعِبَارَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ هُنَا.

<sup>(</sup>٢) كِتَابُ [ نِهَايَةُ الْمَطْلَبِ فِي دِرَايَةِ الْمَذْهَبِ: ١٨/ ٤٧٢] لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

الْبَابُ النَّانِي: (الْفَصْلُ التَّانِي/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْاعُ عَلَى الطَّلَاقِ المُعَلِّقِ)\_\_\_\_\_ ٢٤٤ وَالْفُرُوعِ أَنَّ أَصْحَابَ الظَّاهِرِ لَيْسُوا مِنْ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ، وَإِنَّمَا هُمْ نَقَلَةٌ إِنْ ظَهَرَتِ الثَّقَةُ» إِهَـ.

نَقَلَ ذُلِكَ كُلَّهُ عَنْهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِهِ [الطَّبَقَاتِ ].

أَقُولُ: وَمَنْ تَسَامَحَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعَ هَلْذِهِ الْفِئَةِ الظَّاهِرِيَّةِ.. فَقَدْ ضَرَّ الدِّينَ وَأَسَاءَ إِلَىٰ الْأُمَّةِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي، وَمَعَ ذُلِكَ فَإِنَّ هَا وُلَاءِ الْمُتَسَامِينَ لَا يَعْتَبِرُونَ خِلَافَهُمْ إِلَىٰ الْأُمَّةِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمُهُمْ إِجْمَاعُ، فَإِنْ تَقَدَّمَهُمُ الْإِجْمَاعُ - كَمَا لَا يَعْتَبِرُونَ خِلَافَهُمْ إِلَّا حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمُهُمْ وَخِلَافُهُمْ بِإِتِّفَاقِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ. فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ وَخِلَافُهُمْ بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ.

وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ كَلَامَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَلَىٰ ابْنِ حَزْمِ وَأَتْبَاعِهِ لِيُبَرِّئَ دَاوُدَ وَأَتْبَاعَهُ مِنْ هَاٰذِهِ الْحَمَلَاتِ، وَهُوَ غَفْلَةٌ مِنْهُمْ عَنِ التَّارِيخ، فَإِنَّ مَذْهَبَ ابْنِ حَزْمِ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ الْمَشْرِقَ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ حَتَّىٰ يَقُولَ فِيهِ ذَٰلِكَ؛ فَكَلَامُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الظَّاهِرِيَّةِ: دَاوُدَ وَأَتْبَاعِهِ قَطْعًا، وَأَمَّا الَّذِي أَبَانَ عَنْ عَـُوادِ ابْنِ حَزْمٍ وَأَتْبَاعِهِ مِنْ مُتَأَخِّرِي الظَّاهِرِيَّةِ.. فَهُوَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ الْحَافِظُ الْمَشْهُورُ، وَالْفَقِيهُ الْكَبِيرُ، قَالَ فِي كِتَابِهِ [الْعَوَاصِمُ مِنَ الْقَوَاصِمِ] -وَمُوَ فِي دَارِ الْكُتُبِ الْمِصْرِيَّةِ- عَنِ الظَّاهِرِيَّةِ (يَعْنِي: ابْنَ حَزْمِ وَأَتْبَاعَهُ): **﴿وَهِيَ أُمَّةُ سَخِيفَةٌ،** تَسَوَّرَتْ عَلَىٰ مَرْتَبَةٍ لَيْسَتْ لَهَا، وَتَكَلَّمَتْ بِكَلَامٍ لَمْ تَفْهَمْهُ، تَلَقَّفُوهُ مِنْ إِخُوانِهِمُ الْخَوَارِجِ، حَيْثُ قَالُوا حِينَ حَكَّمَ عَلِيٌّ ﴿ يَوْمَ صِفِّينَ: (لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ)، فَقَالَ ﴿ كَلِّمَةُ حَقٌّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ).

···...

يَعْنِي الشَّيْخُ هُ اَنَّ قَوْلَ هَا وُلاءِ الظَّاهِرِيَّةِ: (لَا نَتَبِعُ إِلَّا الْكِتَابَ وَالسُّنَةَ) كَقَوْلِ إِخْوَانِهِمُ الْخَوَارِجِ: (لَا خُكُم إِلَّا لِلَّهِ )؛ فَيَنْطَبِقُ عَلَىٰ كَلَامِ الْفَرِيقَيْنِ قَوْلُ الْإِمَامِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: (كَلِمَةُ حَقَّ...) إِلَخِ.

ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: "وَكَانَ أَوَّلُ بِدْعَةٍ لَقِيتُ فِي رِحْلَتِي.. الْقَوْلُ

(١) [الْعَوَاصِمُ مِنَ الْقَوَاصِمِ: جُ١/ صَ ٢٤٩] لِإِبْنِ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيِّ، تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ عَلَيْ الْمَالِكِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ دَارِ التُّرَاثِ. وَمَقُولَةُ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ هُ صَحِيحَةٌ عَنْهُ، فَقَدْ رَوَاهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَمِنْهُمْ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (جُ٢/ صَ ٧٤٩)، (١٢- كِتَابُ الزَّكَاةِ)، كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَمِنْهُمْ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (جُ٢/ صَ ٧٤٩)، (١٢- كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (٢٨- بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَىٰ قَتْلِ الْحَوَارِجِ)، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَندِهِ:

﴿ ١٠٦٦ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِب ﴿ وَافِعٍ، مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ، وَهُو مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب ﴿ وَصَفَ قَالُوا: لَا حُكُمْ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيٌّ : كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَصَفَ نَاسًا. إِنِّي لَأَغْرِفُ صِفْتَهُمْ فِي هَلُولَاهِ. (يَقُولُونَ الْحَقَّ بِالْسِتَةِهِمْ لَا يَجُوزُ هَلْمَا مِنْهُمْ أَسُودُ. إِحْدَىٰ يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ اللّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسُودُ. إِحْدَىٰ يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ وَلَى اللّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسُودُ. إِحْدَىٰ يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ وَلَا إِلَىٰ كَلْقِهِ " مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسُودُ. إِحْدَىٰ يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ " مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسُودُ. إِحْدَىٰ يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ " مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسُودُ. إِحْدَىٰ يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ وَلَى مَنْ أَبْقُ وَاللّهِ إِلَيْهِ مَنْ وَهُ وَلَالًاهِ إِلَى مَالَوبِ ﴿ فَالَالَهِ وَاللّهِ إِلَيْهِ مَعْ وَهُولِ عَلَيْ فِيهِمْ. وَقُولٍ عَلِي فِيهِمْ. وَقُولٍ عَلِي فِيهِمْ.

زَادَ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ أَنَّـهُ قَالَ: رَأَيْتُ ذَٰلِكَ الْأَسْوَدَ» اِهَـ. الْبَابُ النَّانِي: (الْفَصْلُ النَّانِي/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْاعُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ المُعَلِّقِ) \_\_\_ ٢٤٦ بِالْبَاطِنِ، فَلَمَّا عُدتُ.. وَجَدتُ الْقَوْلَ بِالظَّاهِرِ قَدْ مَلاَّ بِهِ الْمَغْرِبَ سَخِيفٌ كَانَ مِنْ بَادِيَةِ (أَشْبِيلِيَّةً) يُعْرَفُ بِهِ (أَبْنِ حَزْمٍ)، نَشَأَ وَتَعَلَّقَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَادِيَةِ (أَشْبِيلِيَّةً) يُعْرَفُ بِهِ (أَبْنِ حَزْمٍ)، نَشَأَ وَتَعَلَّقَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ انْتُه إِمَامُ الْأُمَّةِ، يَضَعُ انْتَسَبَ إِلَىٰ دَاوُدَ، ثُمَّ خَلَعَ الْكُلَّ وَاسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِمَامُ الْأُمَّةِ، يَضَعُ وَيَرْفَعُ، وَيَخْمُ وَيُشَرِّعُ، وَيَشْرِعُ، وَيَشْرِعُ عَنِ الْعُلَمَاءِ مَا لَيْسَ فِيهِ، وَيَقُولُ عَنِ الْعُلَمَاءِ مَا لَمْ يَقُولُوا، تَنْفِيرًا لِلْقُلُوبِ عَنْهُمْ، وَتَشْنِيعًا عَلَيْهِمْ اللهِ إِهَا هِهِ.

قَالَ فِي [الْإِشْفَاقِ]: «وَلَا يَجْهَلُ مِقْدَارَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ هَـٰذَا فِي سَعَةِ الْعِلْم وَمَتَانَةِ الدِّينِ وَالْأَمَانَةِ فِي النَّقْلِ.. إِلَّا الْجَهَلَةُ الْأَغْبَارُ» ٣ إِهَـ.

وَيِمَا نَقَلْنَا لَكَ عَنْ هَا وُلاَءِ الْأَئِمَّةِ.. يَتَبَيَّنُ لِكَ جَلِيًّا مِقْدَارُ خَدِيعَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ لِلْأُمَّةِ وَشَيْخِهِ وَشِيعَتِهِمَا فِي قَوْلِهِمْ بِهَاذِهِ الْبَدِعِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ: ﴿ أَنَّ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِمِاتُةِ عَالِمٍ ﴾ وَالسُّنَةِ وَإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ: ﴿ قَلَ الْقَوْلِ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِمِاتُةِ عَالِمٍ ﴾ يَعْنُونَ: هَاذِهِ الْفَقَهَاءَ الظَّاهِرِيَّةَ! . فَهَاأَنْتَ ذَا تَرَىٰ أَئِمَّةَ الدِّينِ الْفُقَهَاءَ الْحُفَّاظَ يَعْنُونَ: هَاذِهِ الْفَقَهَاءَ الطَّاهِرِيَّةَ! . فَهَاأَنْتَ ذَا تَرَىٰ أَئِمَّةَ الدِّينِ الْفُقَهَاءَ الْحُفَّاظَ يُعْرَجُونَهُمْ هُمْ أَهْلُ مِنَ السُّخْفِ يُعْرَجُونَهُمْ عَنْ دَائِرَةِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، وَيَرْمُونَهُمْ هُمْ أَهْلُ مِنَ السُّخْفِ وَالْحَمَاقَةِ وَالتَّقَوُّلِ عَلَىٰ دِينِ اللَّهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَئِمَّةِ الْحَقِّ.

فَهَلْ يَسُوغُ لِعَالِمٍ ذِي دِينٍ أَنْ يَتَّخِذَ مِثْلَ هَا وُلَاءِ سَنَدًا؟ وَأَنْ يَجْعَلَ لِقَوْلِهِمْ قِيمَةً وَوَزْنًا؟ فَمَا ظَنَّكَ بِمَنْ جَعَلَ قَوْلَهُمْ هُوَ الْقَوْلَ، وَفَتْوَاهُمْ هِيَ الْفُتْيَا؟! فَيَدْعُو إِلَيْهَا وَيَحْمِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: إِنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ يَكُونُ

<sup>(</sup>١) نَفْسُ الْمَصْدرِ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ.

 <sup>(</sup>٢) [الْإِشْفَاقُ عَلَىٰ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ: صَ٢٤٦] لِلْإِمَامِ الْكَوْثَوِيِّ، السَّطْرُ [١٠]، تَحْتَ عُنْوَانِ
 (تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْحَلِفُ بِهِ) ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ حَمْزَةَ الْبَكْرِيِّ، دَارُ الْفَتْحِ.

وَاحِدًا، وَالطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَا يَقَعُ مُطْلَقًا، أَوْ إِنْ كَانَ خَارِجًا مَخْرَجَ الْيَمِينِ!.

قَالَ فَقِيهُ الشَّافِعِيَّةِ وَمُحَقِّقُهُمُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ] عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: "وَلَا يَخُرُمُ جَمْعُ الطَّلَقَاتِ، وَقِيلَ: يَخُرُمُ":

«أَمَّا وُقُوعُهُنَّ - مُعَلَّقَةً كَانَتْ أَوْ مُنَجَّزَةً - .. فَلَا خِلَافَ فِيهِ يُعْتَدُّ بِهِ، وَقَدْ شَنَّعَ أَئِمَّةُ الْمُنَا فَيْهِ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِيهِ، وَقَالُوا: إِخْتَارَ مِنَ الْمُتَأْخِرِينَ مَنْ لَا شَنَّعَ أَئِمَّةُ الْمُنَا أَخِرِينَ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَخَذَلَهُ ... » ". ثُمَّ ذَكَرَ خَبَرَ مُسْلِمٍ " يُعْبَأُ بِهِ، فَأَفْتَىٰ بِهِ، وَاقْتَدَىٰ بِهِ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَخَذَلَهُ ... » ". ثُمَّ ذَكَرَ خَبَرَ مُسْلِمٍ " يُعْبَأُ بِهِ، فَأَفْتَىٰ بِهِ هَا وُلَاءِ الشُّذَاذُ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ، إِخْتَارَ مِنْهَا مَا اخْتَرْنَاهُ، وَقَدَّمْنَا لَكَ بَسْطَهُ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ مِنَ (الْبَابُ الْأَوَّلُ).

﴿ رَبُّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ۞ [آل عمران: ٨].

وَبَعْدُ: فَقَدِ اسْتَبَانَ لَكَ فِي هَاٰذَا الْبَابِ أَنَّ آيَاتِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ شَامِلَةٌ لِللَّلَاقِ بِأَقْسَامِهِ كُلِّهَا، لَا فَرْقَ بَيْنَ مُنَجَّزٍ وَمُعَلَّقٍ، خَرَجَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ أَوْ لَا، كَاكَمَةٌ بِوُقُوعِهِ؛ وَمَنْ نَظَرَ فِي الشَّرِيعَةِ.. رَآهَا تَجْعَلُ الطَّلَاقَ شَدِيدَ النَّفُوذِ، حَاكِمَةٌ بِوُقُوعِهِ؛ وَمَنْ نَظَرَ فِي الشَّرِيعَةِ.. رَآهَا تَجْعَلُ الطَّلَاقَ شَدِيدَ النَّفُوذِ، حَاكِمَةٌ بِوُقُوعِهِ؛ وَمَنْ نَظَرَ فِي الشَّرِيعَةِ.. رَآهَا تَجْعَلُ الطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا أَتَى حَتَّىٰ أَوْقَعَتْهُ عَلَىٰ الْهَاذِلِ، مَعَ أَنَّ الْهَاذِلَ لَمْ يَقْصِدْ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا أَتَى

<sup>(</sup>١) [تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ : جُ٨/ صَ ٨٣] لِلْإِمَامِ ابْنِ حَجَرِ الْهَيْتَمِيِّ، تَحْتَ عُنْوَانِ (فَصْلُ: الطَّلَاقُ سُنِيٌّ وَبِدْعِيُّ)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ التِّجَارِيَّةِ بِمِصْرَ.

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿: ﴿ كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَتَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً... ۚ إِلَخِ. وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ وَالْحَدِيثُ عَنْهُ فِي [صَ ١٣١].

الْبَابُ النَّانِي: (الْفَصْلُ النَّانِي/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجْاعُ عَلَى الطَّلَاقِ المُعَلِّقِ) \_\_\_\_ ٢٤٨ بِهِ مُرِيدًا اللَّفْظَ لِمَعْنَاهُ، لِقَصْدِ الْهَزْلِ وَاللَّعِبِ، لَا لِقَصْدِ الْإِيقَاعِ؛ وَمَعَ ذَٰلِكَ فَقَدْ حَكَمَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِ إِنْ تَلَفَّظَ بِهِ قَاصِدًا فَقَدْ حَكَمَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِ إِنْ تَلَفَّظَ بِهِ قَاصِدًا مَعْنَاهُ كَمَا مَرَّ بِكَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ثَلَاثُ جِدُّهُ مُنَّ جِدُّ الطَّلَاقُ مَقْصُودًا لِلْحَالِفِ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: الطَّلَاقُ مَقْصُودًا لِلْحَالِفِ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: الطَّلَاقُ مَقْصُودًا لِلْحَالِفِ فَاصِدٌ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلِّقِ عَلَيْهِ لَا مَحَالَةَ. بِهِ ؟ وَالْمُعَلِّقُ عَلَيْهِ لَا مَحَالَةً.

(١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (جُ٣/ صَ١٩٧)، (أَبْوَابُ الطَّلَاقِ)، (١٣ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَعَ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ:

« ٢٠٣٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَ جِدُّ، وَهَزْ لَمُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ)».

#### • التَّعْلِيقُ:

احَسَنَّ لِغَيْرِهِ، عَبْدُ الرَّحْمَاٰنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ، قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: صَدُوقٌ لَهُ مَا يُنْكُرُ، وَقَالَ ابْنُ
 حَجَرٍ فِي [التَّلْخِيصِ:٣/ ٢١٠]: مُخْتَلَفٌ فِيهِ، قَالَ النَّسَائِيُّ: مُنْكُرُ الْحَدِيثِ، وَوَثَقَهُ غَيْرُهُ، فَهُوَ عَلَىٰ
 هَذَا حَسَنَّ. قُلْنَا: ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ].

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢١٩٤)، وَالتَّرْمِذِيُّ (١٢٢٠) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَبِيبٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌّ غَرِيبٌ.

وَهُوَ فِي [شَرْحِ السُّنَّةِ] لِلْبَغَوِيِّ (٢٢٣٥٦).

وَانْظُرْ شَوَاهِدَهُ فِي [نَصْبِ الرَّايَةِ:٣/ ٢٩٣-٢٩٤]، وَ[التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ:٣/ ٢٠٩]. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَلْذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. قَوْلُهُ: (وَالرَّجْعَةُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا، أَيْ: عَوْدُ الْـمُطَلِّقِ إِلَىٰ طَلِيقَتِهِ اِهَـ. وَقُولُ هَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ: (إِنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الطَّلَاقَ أَصْلًا).. مُكَابِرَةٌ وَإِنْكَارٌ لِلْحَقَائِقِ الظَّاهِرَةِ. وَمَتَىٰ حَصَلَ الْـمُعَلَّقُ عَلَيْهِ.. حَصَلَ التَّطْلِيقُ لَا مَحَالَةَ. وَقَدْ فَوَّضَ اللَّهُ التَّطْلِيقَ إِلَىٰ مَنْ بِيَدِهِمْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. وَالتَّطْلِيقُ فِي الْـمُنَجَّزِ حَاصِلٌ بِمُجَرَّدِ التَّلَقُّظِ بِصِيغَةِ الطَّلَاقِ مُرِيدًا مَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَ هَازِلًا، وَفِي الْمُعَلَّقِ حَاصِلٌ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ. فَالطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لَيْسَ إِلَّا طَلَاقًا عَلَىٰ صِفَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ مَنْعٌ أَوْ حَثٌّ، فَقَوْلُ الْقَائِلِ: (إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ) مَثَلًا.. مَعْنَاهُ عَلَىٰ التَّحْقِيقِ: أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ دُخُولِ الدَّارِ. وَلِذُلِكَ لَا يُسَمَّىٰ هَٰذَا يَمِينًا شَرْعًا وَلَا لُغَةً، وَمَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ (الْيَمِينِ).. فَهُوَ عَلَىٰ ضَرْبِ مِنَ التَّجَوُّزِ، أَمَّا حَقِيقَتُهُ.. فَهُوَ طَلَاقٌ عَلَىٰ حُصُولِ صِفَةٍ.

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: «وَأَمَّا الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ.. فَلَيْسَ بِيَمِينٍ عِنْدَ أَهْلِ التَّحْصِيلِ وَالنَّظَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ طَلَاقٌ بِصِفَةٍ، أَوْ عِثْقٌ بِصِفَةٍ، إِذَا أَوْقَعَهُ مُوقِعٌ.. وَقَعَ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يَجِبُ فِي ذَٰلِكَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، كُلُّ

وَقَوْلُ الْمُتَقَدِّمِينَ: الْأَيْمَانُ بِالطَّلَاقِ وَالْعِنْقِ.. إِنَّمَا هُوَ كَلَامٌ خَرَجَ عَلَىٰ الإتَّسَاعِ وَالْمَجَازِ وَالتَّقْرِيبِ، وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ.. فَإِنَّمَا هُوَ طَلَاقٌ عَلَىٰ وَصْفٍ، وَعِتْقٌ عَلَىٰ وَصْفٍ مَا، وَلَا يَمِينَ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ١٠٠٠ إَهَ.

وَهُوَ كَلَامٌ فِي غَايَةِ التَّحْقِيقِ، وَلَا يَعْرِفُ أَهْلُ التَّحْقِيقِ خِلَافَهُ.

<sup>(</sup>١) [التَّمْهِيدُ] لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ (جُ٩/ صَ٢٥٦)، تَحْتُ عُنْوَانِ (حَدِيثٌ ثَانٍ وَأَرْبَعُونَ لِنَافِعِ عَنِ ابْنِ

الْبَابُ النَّانِي: (الْفَصْلُ النَّانِي/ فَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْإِجِمَاعُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ المُعَلِّقِ) \_\_\_\_ ٢٥٠ وَقَدِ انْضَمَّ إِلَىٰ دَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.. إِجْمَاعُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَهَاءِ الْأُمَّةِ، وَالْمُبْطِلُ الْمُبْتَدِعُ لَا مُتَمَسَّكَ لَهُ فِي وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَهَاءِ الْأُمَّةِ، وَالْمُبْطِلُ الْمُبْتَدِعُ لَا مُتَمَسَّكَ لَهُ فِي وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَهَاءِ الْأُمَّةِ، وَالْمُبْطِلُ الْمُبْتَدِعُ لَا مُتَمَسَّكَ لَهُ فِي التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَهَا عَلَىٰ الْعَامَّةِ، فَيَحْسِبُونَهَا شَيْءٍ مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَلَلْكِنَّهُ لَا يَعْدِمُ شُبَهًا يُمَوِّهُ بِهَا عَلَىٰ الْعَامَّةِ، فَيَحْسِبُونَهَا فَي اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَلَا بَأْسَ أَنْ نُشِيرَ لَكَ إِلَىٰ تِلْكَ الشَّبَةِ وَنُدْحِضَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَذُلِكَ مَا تَرَاهُ فِي (الْفَصْلُ الثَّالِثُ) بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

فِيمَا زَيَّنَ بِهِ هَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةُ بِدْعَتَهُمُ الَّتِي هِيَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلِّقِ وَأَنَّهُ تَكْفِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ بَلْ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ الَّتِي وَجَبَتْ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلِّقِ وَأَنَّهُ تَكْفِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ الَّتِي وَجَبَتْ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلِّقِ الْكَفَّارَةُ النَّتِي وَجَبَتْ فِي الْطَلْوَ فِي الْيَعْدِ الْعِلْمِيِّ الْحَنْثِ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَلَيْ وَبَيَانُ أَنَّهَا أَوْهَامُ لَا تَثْبُتُ بَيْنَ يَدَي النَّقْدِ الْعِلْمِيِّ الْحَنْمِي النَّقْدِ الْعِلْمِيِّ الْحَنْمُ فِي الْيَعْدِ الْعِلْمِي السَّعْدِيحِ وَخَيَالَاتُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فَهُم كِتَابِ اللَّهِ كَمَا بَيْنَ الظُّلْمَةِ وَالنُّورِ وَكَمَا الطَّيْ الظُّلْمَةِ وَالنُّورِ وَكَمَا الطَّلِ وَالْحَقِّ

#### قَالُوا: إِنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

١ - مَا لَا يَتَضَمَّنُ مَنْعًا وَلَا حَثَّا.. فَهُو وَاقِعٌ، نَحْوُ: (إِنْ طَلَعَ النَّهَارُ.. فَهِيَ طَالِقٌ وَقْتَ كَذَا)، أَوْ (.. عِنْدَ مَجِيءِ الْحَاجِّ) وَنَحْوُهُ.

٢- وَمَا يُقْصَدُ بِهِ مَنْعٌ أَوْ حَثٌ، كَ (إِنْ خَرَجْتِ..)، أَوْ (إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا.. فَأَنْتِ طَالِقٌ). قَالُوا: فَفِي هَاٰذَا مَعْنَىٰ الْيَمِينِ، فَإِنَّ الْيَمِينَ يُقْصَدُ مِنْهَا ذَٰلِكَ، فَلْيَكُنْ هَاٰذَا الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ يَمِينًا، وَلْيَدْخُلْ فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِكَ كُفُّنَ مَا لَكُمْ لَكُمْ عَلَلَا يَعِينِ فَرَأَيْتُ كُمُ عَلَلَا يَعِينٍ فَرَأَيْتُ عَنْ اللَّهُ لَكُمْ عَيْلًا تَعَالَىٰ عَنْ مَعِينِ فَرَأَيْتُ عَنْ مَا حَلَفْتُ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَيْتُ عَنْ مَا خَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ مَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْإَعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللِّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (جُ٦/٢٤٤٤)، (٨٦- كِتَابُ الْأَيَّهَانِ وَالنُّذُورِ)، (بَابُ:١)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

٩ ٦٢٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ =

وَزَادَ عَلَىٰ هَلْذَا لِسَانُ الإِبْتِدَاعِ النَّاطِقُ ابْنُ الْقَيِّمِ، فَقَالَ:

«إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ نُقِلَ عَنْهُمُ الْفَتْوَىٰ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَيْرِ هَلْذَا الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَيْرِ هَلْذَا الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَيْرِ هَلْذَا الطَّلَاقِ الْمُعَلِّقِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَيْرِ هَلْذَا الطَّلَاقِ الْمُعَلِّقِ عَلَىٰ عَيْرِ هَلْذَا الْمَوْضِعَيْنِ... هنا أَنْ شَاقَ مِنَ الْآثَارِ فِي الْقَوْلِ الْوَجْهِ، فَلْيُؤْخَذْ بِفَتْوَاهُمْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ... هنا أَنْ سَاقَ مِنَ الْآثَارِ فِي الْقَوْلِ

<sup>(</sup>١) [إغلامُ الْمُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ: جُ٤/ صَ٣٤] لِإَبْنِ الْقَيِّمِ، تَحْتَ عُنُوانِ: (فَصْلُ: الْبَهِينُ بِالطَّلَاقِ، وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَىٰ الشَّرْطِ)، بِتَحْقِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ مَشْهُورِ آلِ سَلْمَانَ، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ الْمَعْنَى لَا بِاللَّفْظِ اخْتِصَارًا، وَهَاكَ نَصَّهُ بِحُرُوفِهِ: الْحَجُوزِيِّ، وَقَدْ نَقَلَ الْمُؤَلِّفُ كَلَامَ ابْنِ الْقَيِّمِ هُنَا بِالْمَعْنَى لَا بِاللَّفْظِ اخْتِصَارًا، وَهَاكَ نَصَّهُ بِحُرُوفِهِ: الْحَجُورِيِّ، وَقَدْ نَقَلَ الْمُؤلِّفُ كَلَامَ ابْنِ الْقَيِّمِ هُنَا بِاللَّهُ فِل الْمَعْنَى لَا بِاللَّهُ فِي عِيمًا إِذَا مَعْنَى بِعَلَى الْقَلَيْقِ وَالْعِتَاقِ؛ فَإِنَّ إِلْوَامُ الطَّلَاقِ وَالْمَجَزَاءِ اللَّهِ عَلَى صَحِيمٍ الْقَسَمِ إِلْزَامُ الطَّلَاقِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ اللَّذِي قُصِدَ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ الطَّلَاقِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ اللَّذِي قُصِدَ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ الطَّلَاقِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ اللَّذِي قُصِدَ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ الشَّرُطِ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ نَافِعِ قَالَ: طَلَقَ رَجُلُّ الْمُرَاثَةُ الْبَنِي قُصِدَ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ وَعَمْ اللَّهُ وَالْمَجْزَاءِ اللَّذِي قُصِدَ إِلَّ مَنْ عَنْهُ وَقُوعِ وَالشَّرُطِ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ الصَّحَابَةِ وَلَلْ الْمَرَاثَةُ الْبَنَّ أَنِ فَيهِ إِلَّا مَنْ يَعْنَعُ وَقُعَلَ ابْنُ وَعُوعِ الشَّرْطِ كَمَا فِي مَالَقَاء وَأَمَّا مَنْ يَغْصِدُ فَلَاسَ بِيْنَ الْقَسَمِ الْمَعْنَ فِي النَّوْعَ فِي صُورِهِ وَالسَّوْنِ فِي صُورِهِ وَالصَّورِةُ فَلَا الْمَصْدَدِ (جُعُلُمُ اللَّقَاء عَنْهُمُ الْإِفْتَاء اللْمَالَقَاء وَالْمَالِقَاء وَالْمَالِقَ الْمَوْمِ فِي صُورِه، وَصَعَ عَنْهُمْ عَدَمُ الْوَقُوعِ فِي صُورِه، وَالصَّعَ عَنْهُمْ عَدَمُ الْوَقُوعِ فِي صُورِه، وَالسَّعَوابُ مَا أَفْتُوا بِهِ فِي النَّوْمُ الْمَالِقَاء وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْوعِ فِي صُورِه، وَالسَّعُوالِ اللْمُصْدَورِ (جُءَاكُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّوْمُ اللَّهُ وَالَالْمُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّوْمُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ وَالَالْمُ اللْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ اللْمُؤْمِ اللْ

وَسَاقَ أَثَرًا وَاحِدًا فِي الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ، لَا فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ الَّذِي كَلَامُهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَثَرٌ فِي الْعِنْقِ الْمُعَلَّقِ، وَسَتَعْلَمُ -إِذَا قَرَأْتَ هَـٰذَا الْفَصْلَ - أَنَّهُ: خَانَهُ الذِّهْنُ، وَحُرِمَ التَّوْفِيقَ، وَأَخْطَأَ الصَّوَابَ، وَلَجَّ فِي الْمُكَابَرَةِ، وَخَالَفَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأَصْحَابَهُ - عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -وَسَلَكَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تَمَشِّيًا مَعَ الْهَوَىٰ وَانْتِصَارًا لِشَيْخِهِ شَيْخِ الإبْتِدَاعِ أَحْمَدَ بْنِ تَيْمِيَّةً.

فَأَمَّا الْآيَةُ الْأُولَىٰ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيّ أَيْكَنِكُونِ.. [المائدة: ٨٩] الْآيَةُ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ. وَكَذُّلِكَ الْآيَتَانِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِلْأَيْمَانِكُونَ.. ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿... وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ [البقرة: ٢٢٤ - ٢٢٥]، فَإِنَّهَا عَنِ الطَّلَاقِ الْـمُعَلَّقِ بِمَعْزِلٍ، وَذَٰلِكَ أَنَّ كَلِمَةَ (الْأَيْمَانِ) فِيهَا جَمْعُ (يَمِينٍ)، وَالْيَمِينُ لُغَةً: الْحَلِفُ

<sup>=</sup> تَحْتَ عُنُوَانِ: (الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي حُكْمِ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَوِ الشَّكِّ فِيهِ) مَا نَصُّهُ:

<sup>﴿</sup> وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي [كِتَابِ الْأَيْمَانِ] اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِنْقِ وَالْـمَشْي وَغَيْرِ ذُلِكَ، هَلْ يَلْزَمُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ- وَشُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ: (لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ، وَلَا يُقْضَىٰ بِالطَّلَاقِ عَلَىٰ مَنْ حَلَفَ بِهِ بِحَنْثٍ، وَلَا يُعْرَفُ لِعِلِّي فِي ذَٰلِكَ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ). هَـٰذَا لَفْظُهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهَـٰذِهِ فَتْوَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَلِفِ بِالْعِنْقِ وَالطَّلَاقِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فَتْوَاهُمْ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ ذُلِكَ الْهَ.

الْبَابُ الثَّانِي: (الْفَصْلُ الثَّالِثُ/ شُبَهُ مَانِعِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ وَالرَّدُّ عَلَيْهَا)\_\_\_\_\_\_ وَالْإِقْسَامُ بِمُعَظَّم عِنْدَ الْحَالِفِ عَلَىٰ فِعْلِ أَوْ تَرْكٍ أَوْ تَحْقِيقِ خَبَرٍ، بِحَيْثُ لَوْ خَالَفَ الْحَالِفُ فَحَنَثَ أَوْ كَذَبَ فِي الْخَبَرِ.. كَانَ إِخْلَالًا بِتَعْظِيمِ الْمَحْلُوفِ بِهِ؛ وَكَانُوا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ﷺ وَبِآلِهَتِهِمْ وَآبَائِهِمْ وَكُلِّ مَا اعْتَبَرُوهُ عَظِيمًا عِنْدَهُمْ، بِحَيْثُ لَوْ حَنَثَ أَحَدُهُمْ.. عُدَّ مُنْتَهِكًا لِحُرْمَةِ مَا حَلَفَ بِهِ؛ فَنَزَلَ الْقُرْءَانُ وَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، فَقَصَرَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْحَلِفِ بِهِ عَلَىٰ وَبَيَّنَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنْ مَنْ كَانَ حَالِفًا.. فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ ﷺ ﴿ وَرَآهُمْ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ (وَالْكَعْبَةِ)؛ فَقَالَ: «قُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» "، وَسَمِعَهُمْ يَحْلِفُونَ بِآبَائِهِمْ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» وَهُوَ فِي الصَّحِيح<sup>٣</sup>.

رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (جُ٥/ صَ ٢٢٦٥)، (٨١ - كِتَابُ الْأَدَبِ)، (٧٤ - بَابٌ: مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: (٧٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَلَا، إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْمُدُ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ الْهَ.

 <sup>(</sup>٢) رَوَىٰ النَّسَائِيُّ فِي أَسُنَيهِ الْمُجْتَبَىٰ: جُ٧/ صَ١٦]، (٣٤ - كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ)، (٨ بَابُ الْحَلِفِ بِالْكَعْبَةِ)، تَحْقِيقُ مُحَمَّدٍ عِرْقُسُوسِيُّ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، قَالَ:

٣٧٧٣ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ
 خَالِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ قُتَيْلَةَ - اهْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ - أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ
 تُنَدُّدُونَ، وإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا
 أَرَادُوا أَنْ يَخْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَيَقُولَ أَحَدُهُمْ: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شِمْتَ المَـ

وَبِبَيَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- صَارَ مَعْنَىٰ الْيَمِينِ شَرْعًا: الْحَلِفُ بِاللَّهِ هَاهُ، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ. لَا يُطْلَقُ الْيَمِينُ شَرْعًا إِلَّا عَلَىٰ ذَٰلِكَ.

وَلَمَّا كَانَ مِنَ الْمَعْلُوم مِنْ دِينِ الْإِسْلَام، وَفِي الْفِطَرِ السَّلِيمَةِ أَنَّ حُرْمَتَهُ الْآثَامِ.. عَلَىٰ حُرْمَةٍ، وَأَنَّ انْتِهَاكَ حُرْمَةِ اسْمِهِ تَعَالَىٰ بِالْحَنْثِ مِنْ أَعْظَمِ الْآثَامِ.. إِقْتَضَتْ رَحْمَةُ أَرْحَم الرَّاحِينَ أَنْ يَجْعَلَ لِعِبَادِهِ مُخَلِّصًا مِنْ هَلْذَا الْمَأْزِقِ، فَشَرَعَ لَهُمُ الْكَفَّارَةَ إِذَا حَنَثُوا فِي أَيْمَانِهِمْ، فَضْلًا مِنْهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، بَلْ بَالَغَ سُبْحَانَهُ فِي الرَّحْمَةِ، وَأَبْلَغَ فِي الْإِحْسَانِ، حَيْثُ شَرَعَ لِلْعَبْدِ إِذَا حَلَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ ثُمَّ رَأَىٰ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ.. أَنْ يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ تِلْكَ وَيَفْعَلَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ "، وَفِي ذَٰلِكَ نَزَلَتِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَاتُ، وَقَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ بِكَ فِي تَفْسِيرِهَا.. نَلْفِتُكَ إِلَىٰ أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ.. لَيْسَ دَاخِلًا فِي مَعْنَىٰ الْيَمِينِ شَرْعًا، لِأَنَّهَا الْحَلِفُ بِاللَّهِ ﴿ وَلَا لُغَةً، لِأَنَّهَا الْحَلِفُ بِمُعَظَّم؛ وَالطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ طَلَاقٌ عَلَىٰ صِفَةٍ، فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي مَعْنَىٰ الْحَلِفِ أَصْلًا، وَكَذَٰلِكَ الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ؛ وَقَدْ قَدَّمْنَا لَكَ عَنِ الْفَقِيهِ الْمُحَقِّقِ الْحَافِظِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ قَوْلَهُ: «وَأَمَّا الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ.. فَلَيْسَ بِيَمِينٍ عِنْدَ أَهْلِ التَّحْصِيلِ وَالنَّظَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ طَلَاقٌ بِصَفَةٍ، أَوْ عِنْقٌ بِصِفَةٍ... ا إِلَخٍ مَا قَالَ ٣٠.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُ الْحَدِيثِ الدَّالِّ عَلَىٰ ذُلِكَ فِي [صَ ٥٥١].

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي [صَ٢٤٩].

وَقَالَ فِي [الْفَتْح] فِي (٧- بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَىٰ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ):

«قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعَيْدِ: الْحَلِفُ بِالشَّيْءِ حَقِيقَةً هُوَ الْقَسَمُ بِهِ وَإِدْخَالُ بَعْضِ حُرُوفِ الْقَسَمِ عَلَيْهِ"، كَقَوْلِهِ: (وَاللَّهِ)، (وَالرَّحْمَٰنِ)؛ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى التَّعْلِيقِ حُرُوفِ الْقَسَمِ عَلَيْهِ"، كَقَوْلِهِمْ: (مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ)، فَالْمُرَادُ: تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ؛ بِالنَّيْءِ (يَمِينٌ)، كَقَوْلِهِمْ: (مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ)، فَالْمُرَادُ: تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ؛ وَأَطْلِقَ عَلَيْهِ (الْحَلِفُ). لِمُشَابَهَتِهِ بِالْيَمِينِ فِي اقْتِضَاءِ الْحَثِّ وَالْمَنْعِ» ﴿ إِهْ الْمَا لَقُ مَا اللَّهُ وَالْمَنْعِ وَحَقِيقَتِهِ، وَإِنَّمَا فَهُو تَصْرِيحٌ بِأَنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ لَا يَدْخُلُ فِي مَعْنَىٰ الْيَمِينِ وَحَقِيقَتِهِ، وَإِنَّمَا إِطْلَاقُ (الْيَمِينِ) عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مَجَاذِيُّ يَكُونُ عِنْدَ الْقَرِينَةِ كَمَا فِي سَائِرِ الْإَطْلَاقَ (الْيَمِينِ) عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مَجَاذِيُّ يَكُونُ عِنْدَ الْقَرِينَةِ كَمَا فِي سَائِرِ الْإَطْلَاقَاتِ الْمَجَازِيَّةِ.

فَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ -فِعْلًا، أَوْ تَرْكًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ-.. كَانَ هَلْذَا التَّعْلِيقُ مِنْهُ تَطْلِيقًا لِإمْرَأَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ تَطْلِيقًا بِالْفِعْلِ إِلَّا إِذَا حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: (أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ دُخُولِ الدَّارِ)، أَوْ حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: (أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ دُخُولِ الدَّارِ)، أَوْ (... كَلَامِ زَيْدٍ). فَأَيُّ حَلِفٍ بِمُعَظَّمٍ فِي هَلْذَا حَتَّىٰ يَكُونَ دَاخِلًا فِي حَقِيقَةِ الْيَمِينِ؟!.

وَمِنْ هُنَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأَفَاضِلِ: (أَيْمَانُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ)، أَوْ (حَلَفَ بِالْعِتَاقِ).. مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الاِتِّسَاعِ وَالْعِتَاقِ).. مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الاِتِّسَاعِ وَالْمَجَاذِ وَالتَّقْرِيبِ، لَا أَنَّ ذَٰلِكَ يَمِينٌ شَرْعًا أَوْ لُغَةً؛ فَالْأَيْمَانُ لَا تَتَنَاوَلُ

<sup>(</sup>١) كَلِمَةُ (عَلَيْهِ) كَتَبَهَا الْمُؤَلِّفُ (بِهِ)، ثُمَّ كَرَّرَ الْجُمْلَةَ سَهْوًا بَعْدَهَا مُبَاشَرَةً فَقَالَ: (وَإِذْخَالُ بَعْضِ حُرُوفِ الْقَسَمِ عَلَيْهِ). وَمَا ذَكَرْتُهُ فِي الْأَصْلِ هُوَ الْمُوافِقُ لِمَا فِي [الْفَتْحِ].

<sup>(</sup>٢) [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: جُ١١/ صَ٥٣٨] لِابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، (٨٣- كِتَابُ الْأَيَّهَانِ وَالنُّذُورِ)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ.

تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ، وَلَا تَعْلِيقَ الْعِتْقِ وَإِنْ خَرَجَ نَخْرَجَ الْأَيْمَانِ لِشَبَهٍ مَا. وَمِنْ ثَمَّ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ، لِأَنَّ الْأَيْمَانَ لَا تَتَنَاوَلُهُ. وَعُلِمَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ ﷺ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِمَّا قَوِيَ شَبَهُهُ بِهَا، عَلَىٰ مَا سَيَأْتِيكَ قَرِيبًا.

وَلِتَزِيدَ بَصِيرَةً -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ- بِأَنَّ الْأَيْمَانَ فِي الْآيَاتِ لَيْسَتْ إِلَّا الْيَمِينَ بِاللَّهِ ﴿ وَلَا تَتَنَاوَلُ تَعْلِيقًا لِطَلَاقٍ وَلَا عِتَاقٍ وَلَا غَيْرِ هِمَا.. نُبَيِّنُ لَكَ مَعَانِيَهَا عَلَىٰ مَا يَسْمَحُ بِهِ هَلْذَا الْمُؤَلَّفُ الْوَجِيزُ، فَنَقُولُ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ -:

## قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ وَلَا يَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ

وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢٢٤].. صَحَّ فِي تَفْسِيرِهَا عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ عَلَىٰ الْبِرِّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، وَعَلَىٰ الرَّحِم أَنْ لَا يَصِلَهَا، وَأَنْ لَا يُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَإِذَا قِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ.. إعْتَذَرَ بِحَلِفِهِ؛ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَعْلِيمًا لِلْعِبَادِ أَنْ لَا يَمْضُوا عَلَىٰ أَيْمَانِهِمْ، وَأَنْ يَفْعَلُوا الْخَيْرَ الَّذِي حَلَفُوا أَنْ لَا يَفْعَلُوهُ، وَيَصِلُوا الرَّحِمَ الَّتِي أَقْسَمُوا أَنْ لَا يَصِلُوهَا، وَيَفْعَلُوا الصُّلْحَ الَّذِي حَلَفُوا عَلَىٰ تَرْكِهِ. وَأَنَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ-يَرْضَىٰ مِنْهُمْ بِالْحَنْثِ لِيبَرُّوا وَيَتَّقُوا وَلِيَكُونُوا صَالِحِينَ مُصْلِحِينَ.

وَبَيَّنَ لَـهُمْ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ الْكَفَّارَةَ، وَهِيَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ ٣٠. فَهَـٰذَا وَجْهٌ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ.

<sup>(</sup>١) الْآيَةُ رَقْمُ [٨٩].

الْبَابُ الثَّانِي: (الْفَصْلُ الثَّالِثُ/ شُبَهُ مَانِعِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ وَالرَّدُّ عَلَيْهَا)\_\_\_\_\_\_

وَالْمَعْنَىٰ عَلَيْهِ: لَا تَجْعَلُوا الْحَلِفَ بِاللَّهِ حَاجِزًا لَكُمْ عَنْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَقَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ لِأَجْلِ حَلِفِكُمْ بِاسْمِي، وَكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِكُمْ.

وَقَدْ صَحَّ هَاٰذَا الْمَعْنَىٰ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ لَا أَخْلِفُ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَلَىٰ يَمِينِ فَأَرَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا.. إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ ﴿ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ ﴿ ﴾

وَرَوَىٰ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهَا: «عَنْ قَتَادَةً ﴿ قَالَ: قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا بَحْتَعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِلْأَيْمَنِكُواْ نَهَ مَرُواْ وَتَتَقُواْ ﴾ [البقرة: ٢٢٤].. يَقُولُ: لَا تَعْتَلُوا بِاللّهِ ، أَنْ يَقُولُ أَحَدُكُمْ: إِنَّهُ تَأَلَّىٰ ) يَعْنِي: حَلَفَ «أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمًا، وَلَا يَسْعَىٰ بِاللّهِ ، أَنْ يَقُولُ أَحَدُكُمْ: إِنَّهُ تَأَلَّىٰ ) يَعْنِي: حَلَفَ «أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمًا، وَلَا يَسْعَىٰ فِي صَلَاحٍ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ. مَهْ لَا مَهْ لَا! بَارَكَ اللّهُ فِيكُمْ، فَإِنَّ هَلْذَا الْقُرْءَانَ إِنَّهُ مَلْا مَهْ لَا! بَارَكَ اللّهُ فِيكُمْ، فَإِنَّ هَلْذَا الْقُرْءَانَ إِنَّهُ مَا لِهِ مَهْ لَا تُطِيعُوهُ، وَلَا تُنْفِذُوا لَهُ أَمْرًا فِي شَيْءٍ مِنْ لَذُورِكُمْ وَلَا أَيْمُانِكُمْ اللّهُ مُلْا عَلْمَ عُوهُ، وَلَا تُنْفِذُوا لَهُ أَمْرًا فِي شَيْءٍ مِنْ لَذُورِكُمْ وَلَا أَيْمَانِكُمْ اللّهُ اللّهُ مُا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

وَعَلَيْهِ.. فَ (الْعُرْضَةُ) - فُعْلَةٌ، بِالضَّمِّ - بِمَعْنَىٰ: الْحَاجِزُ، وَالشَّيْءُ الْمُعْتَرِضُ بَيْنَ الشَّيْءُ مِنْ بَابِ (نَصَرَ)، وَهُوَ مِنْ (عَرَضَ الشَّيْءُ) مِنْ بَابِ (نَصَرَ)، وَهُوَ مِنْ (عَرَضَ الشَّيْءُ) مِنْ بَابِ (نَصَرَ)، وَ (ضَرَبَ).. إِذَا جَعَلَهُ مُعْتَرِضًا وَمَانِعًا وَحَاجِزًا بَيْنَ شَيْئَيْنِ.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُ هَٰذَا الْحَدِيثِ فِي [صَ ٢٥١].

<sup>(</sup>٢) تَفِسِيرُ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ (جُ٤/ صَ٦)، (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: الْآيَةُ ٢٢٤)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمَ الطَّبَرِيِّ:

<sup>﴿</sup> حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: ... ﴾ إِلَخٍ. اِهَ.

وَمِنَ الْمُفَسِّرِينَ مَنَ حَمَلَ الْآيةَ عَلَىٰ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ: أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوهُ مَعْرُوضًا لِلْحَلِفِ. أَيْ: لَا تَبْعَلُولُ السَّمَةُ الْكَرِيمَ بِكَثْرَةِ الْحَلِفِ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَصُونُوهُ عَنِ الْحَلِفِ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَطُونُوهُ عَنِ الْحَلِفِ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَاللَّهُ عَنْ هَتَكِ حُرْمَةِ بِهِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ أَعْوَنُ لَكُمْ عَلَىٰ احْتِرَامِ السَمِهِ فَيْهُ، وَأَبْعَدُ لَكُمْ عَنْ هَتِكِ حُرْمَةِ الْاسْمِ الْكَرِيمِ؛ وَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ. لِتَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا وَتُصُلِحُوا.

وَهَلْذَا الْمَعْنَىٰ مَرْوِيٌّ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَسْنَدَهُ إِلَيْهَا ابْنُ جَرِيرٍ، قَالَتْ: «لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ وَإِنْ بَرَرْتُمْ» ".

فَ (الْعُرْضَةُ) مِنْ قَوْلِهِمْ: (عُرِضَ الشَّيْءُ لِلْبَيْعِ)، مِنْ بَابِ (ضَرَبَ).. إِذَا نَصَبَهُ لَهُ.

وَعَلَيْهِ.. فَمَقْصُودُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: تَرْبِيَةُ مَلَكَةِ احْتِرَامِ اسْمِهِ فَهُ وَالْبُعْدُ عَنِ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الإِسْمِ الْمَصُونِ؛ وَمَنِ اشْتَدَّ احْتِرَامُهُ لِمَوْلَاهُ.. سَهَّلَ عَلَيْهِ الْبِرَّ وَالتَّهُونَ اللهُ عَلَيْهِ الْبِرَّ وَالتَّقُونَ، وَوَقَعَ احْتِرَامُهُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَيَكُونُ أَعْوَنَ لَهُ عَلَىٰ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ.

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرٍ: «وَأَوْلَىٰ التَّأْوِيلَيْنِ بِالْآيَةِ.. تَأْوِيلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَىٰ ذُلِكَ: لَا تَجْعَلُوا الْحَلِفَ بِاللَّهِ حُجَّةً لَكُمْ فِي تَرْكِ فِعْلِ الْخَيْرِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) تَفِسِيرُ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ (جُ٤/ صَ ١٠)، (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: الْآيَةُ ٢٢٤)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ هَجَرَ؛ وَهَاكَ سَنَدَ هَلْذَا التَّفْسِيرِ، قَالَ الطَّبَرِيُّ:

 <sup>﴿</sup> حَدَّثَنِي الْمُثَنَّىٰ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ،
 عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ: ... ٩ إِلَخِ. إهَـ.

وَهُو ذَهَابٌ مِنْهُ ﴿ إِلَىٰ اخْتِيَارِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ كَفَوْلِهِ ﴿ وَلَا يَأْتُلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُم وَالسَّعَةِ أَن يُؤَوَّا أُولِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِينَ فِي يَأْتُلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُم وَالسَّعَةِ أَن يُؤَوِّا أُولِى الْقُرْبَ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلَيْعَفُوا وَلْيَصْفَحُوَّ اللَّهُ يَجُونَ أَن يَغَفِرَ اللَّهُ لَكُوْ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَجِيمُ سَبِيلِ اللَّهُ وَلَيْعَفُوا وَلْيَصْفَحُوَّ اللَّهُ يَجُونَ أَن يَغَفِرَ اللَّهُ لَكُوْ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَجِيمُ اللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

يَعْنِي عُنِي عُنِي عَلَىٰ وَلَا يَبْتَدِئُ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ وَلَا يَتَمَادَىٰ فِي الْمُضِيِّ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ مِنْ أُولِي الزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ وَالْيَسَارِ فِي الْمَالِ.. عَلَىٰ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ إِيتَاءِ ذَوِي كَانَ مِنْ أُولِي الدِّينِ وَالْيَسَارِ فِي الْمَالِ.. عَلَىٰ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ إِيتَاءِ ذَوِي الْقَرَابَةِ وَالْحَاجَةِ مَا كَانَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الْخَيْرِ، لِمَا بَدَرَ مِنْهُمْ مِنْ إِسَاءَةٍ، وَلْيَعْفُوا فَلَا يُوَاخِذُوهُمْ، وَلْيَتَجَاوَزُوا عَنْ إِسَاءَتِهِمْ، وَلْيُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِمِمْ، وَلْيَعْفُوا فَلَا يُوَاخِدُوهُمْ، وَلْيَتَجَاوَزُوا عَنْ إِسَاءَتِهِمْ، وَلْيُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِمُهُ وَلْيَكُفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِمِمْ، فَلْا يُوجِبُ غُفْرَانِي لَهُمْ، أَلَا تُحِبُّونَ أَيُّهَا النَّاقِضُونَ لِتِلْكِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِمَّا يُوجِبُ غُفْرَانِي لَهُمْ، أَلَا تُحِبُّونَ أَيُّهَا النَّاقِضُونَ لِتِلْكِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِمَّا يُوجِبُ غُفْرَانِي لَهُمْ، أَلَا تُحِبُّونَ أَيُّهَا النَّاقِضُونَ لِتِلْكِ الْأَيْمَانِ الْمُكَفِّرُونَ لَهَا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟.

نَزَلَتْ فِي الصِّدِّيقِ ﴿ حِينَ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْفَعَ قَرِيبَهُ مِسْطَحًا بِنَافِعَةِ، إِذْ بَدَرَ مِنْهُ فِي حَقِّ الصِّدِّيقَةِ مَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ سَمِعَهَا: ﴿ إِنَّا نُحِبُّ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ سَمِعَهَا: ﴿ إِنَّا نُحِبُ مِنْهُ فِي حَقِّ الصِّدِي عَلَيْهِ قَبْلَ ذُلِكَ، أَنْ تَغْفِرَ لَنَا يَا رَبِّنَا ﴾، وَأَجْرَى عَلَيْهِ ضِعْفَ مَا كَانَ يَجْرِي عَلَيْهِ قَبْلَ ذُلِكَ، وَقَالَ: ﴿ لَا أَقْطَعُ عَنْهُ الصِّلَةَ أَبَدًا ﴾ ".

وَفِي هَاٰذَا مِنَ الْحَتِّ لِلْعِبَادِ عَلَىٰ الْعَفْوِ عَنِ الْمُسِيئِينَ إِلَيْهِمْ مَا لَا تَسْتَطِيعُ

<sup>(</sup>١) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ، [صَ١١].

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرِ الْقِصَّةَ بِتَهَامِهَا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النُّورِ فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ (جُ١٧).

الْعِبَارَةُ عَنْهُ.

وَلَمَّا تَجَاوَزَ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَهُ عَنِ الْمُضِيِّ عَلَىٰ حَلِفِهِمْ بِهِ سُبْحَانَهُ، وَنَدَبَهُمْ إِلَىٰ الْحَنْثِ فِيهَا، بَلْ رَغَّبَهُمْ فِيهِ.. نَقَلَهُمْ إِلَىٰ نَوْعٍ آخَرَ مِنْ فَضْلِهِ، وَصِنْفٍ ثَانٍ مِنْ بِرِّهِ وَتَجَاوُزِهِ عَلَىٰ فَقَالَ: ﴿ لَا يُوَالِخِذَكُمُ اللّهُ بِاللّغِوفِ آلْتَمَنِكُم ﴾ [المائدة: ١٨]؛ وَقَدْ فَسَّرَتِ الصِّدِيقَةُ وَآخَرُونَ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - لَغُو الْيَمِينِ بِقَوْلِ الْحَالِفِ: ﴿ إِلَيْ وَاللّهِ )، وَ (بَلَىٰ وَاللّهِ ) مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَىٰ الْحَالِفِ: (إِي وَاللّهِ)، وَ (بَلَىٰ وَاللّهِ) مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَىٰ الْحَالِفِ: (إِي وَاللّهِ)، وَ (بَلَىٰ وَاللّهِ) مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَىٰ الْحَالِفِ: (إِي وَاللّهِ)، وَ رَوَاهُ عَنْهَا الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ..

فَكَأَنَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: لَا يُؤَاخِذُكُمْ بِالْيَمِينِ الَّتِي سَبَقَتْ إِلَيْهَا أَلْسِنَتُكُمْ -إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا- مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلْحَلِفِ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَزَمَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، وَانْعَقَدَتْ عَلَيْهِ نِيَّاتُكُمْ، وَتَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ قُصُودُكُمْ، مِنْ قَصْدِ الْحَلِفِ بِهِ عَلَى .

وَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ مِنَ النَّفُوسِ مَا عَلِمَ مِنْ تَسَرُّعِهَا إِلَىٰ عَقْدِ الْقُلُوبِ وَعَزْمِهَا بِالْحَلِفِ بِهِ عَلَّهُ حَيْثُ لَا يَنْبَغِي التَّسَرُّعُ، أَوْ حَيْثُ يَكُونُ النَّدَمُ بَعْدَ مُضِيِّ بِالْحَلِفِ بِهِ عَلَّهُ حَيْثُ لَا يَنْبَغِي التَّسَرُّعُ، أَوْ حَيْثُ يَكُونُ النَّدَمُ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَلِفِ وَعَقْدِ الْيَمِينِ بِهِ عَلَى الْقَصَتْ رَحْمَتُهُ الْعَلِيَّةُ أَنْ يَجْعَلَ لِعِبَادِهِ الْحَالِفِ وَعَقْدِ الْيَمِينِ بِهِ عَلَى اللَّهُ الْكَفَّارَةَ فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ مَخْرَجًا مِنْ هَلْذَا الْمَضِيقِ، فَشَرَعَ لَهُمُ الْكَفَّارَةَ فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ (جُ٤/ صَ١٦٨٦)، (٦٨ - التَّفْسِيرُ/ الْمَائِدَةُ)، (١١٥ - بَابٌ: لَا يُوَلِيزُكُرُ اللَّهُ عِاللَّغِي فِي آَيْمَنِيكُو). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>٣٣٧» - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أُنزِلَتْ هَاٰذِهِ السُّورَةُ: ﴿ لَا يُوَلِخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمُ ﴾ . فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَىٰ وَاللَّهِ الِهَ.

فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَكُفَّرَتُهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ... ﴾ [المائدة: ١٩] الْآية، أَيْ: إِذَا أَرَدتُّمُ الْخَلَاصَ مِنْ مَضِيقِ الْحَنْثِ وَنَقِيصَةِ الْإِخْلَالِ بِمَا يَجِبُ لَنَا مِنْ تَعْظِيمِ الْحَلِفِ بِنَا.. فَقَدْ شَرَعْنَا لَكُمُ الْفِعْلَةَ الَّتِي تُذْهِبُ تِلْكَ النَّقِيصَةَ عَنْكُمْ وَتُكَفِّرُ - أَيْ: تَسْتُرُ - حَوْبَ هَلْذَا النَّقْصِ، وَزَلَلَ هَلْذَا النَّكْثِ، وَهُوَ الْإِثْيَانُ بِإِحْدَىٰ تِلْكَ الْحِصَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيةِ.

وَانْظُرُ إِلَىٰ هَاٰذَا الْفَضْلِ مِنْهُ عَلَّى حَيْثُ لَمْ يَصِفْهَا بِأَنَّهَا سَاتِرَةٌ فَحَسْبَ، بَلْ بَالَغَ سُبْحَانَهُ فِي هَاٰذَا السِّتْرِ الَّذِي يَكُونُ بِتِلْكَ الْفِعْلَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ: ١- بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ ٢- وَبِالتَّاءِ. وَذُلِكَ لِمَا وَقَرَ فِي النَّفُوسِ مِنْ بُلُوغٍ حُرْمَتِهِ عَلَى الْحَدَّ الْمُبَالَغَةِ ٢- وَبِالتَّاءِ. وَذُلِكَ لِمَا وَقَرَ فِي النَّفُوسِ مِنْ بُلُوغٍ حُرْمَتِهِ عَلَى الْحَدَّ الْمُبَالَغَةِ ٢ مَا يَعْظُمُ مَعَهُ -عِنْدَ عَارِفِهِ - نَقِيصَةُ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ اللَّذِي لَا يُقَادَرُ قَدْرُهُ، الَّذِي يَعْظُمُ مَعَهُ -عِنْدَ عَارِفِهِ - نَقِيصَةُ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الْحَلِفِ بِاسْمِهِ عَلَى وَزَادَ الْأَمْرَ تَا أَكِيدًا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَاكَ كَقَارَةُ لَا كُفَارَةُ الْمَارِفِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِقِ بِاسْمِهِ عَلَى وَزَادَ الْأَمْرَ تَا أَكِيدًا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَذَاكَ الْمَارِفِهِ اللَّهُ الْحَلِقِ إِلَاهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَذَادَ الْأَمْرِ لَا يُقَادِلُ لَا يُقَالَلُ اللَّهُ الْفَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْهُ الْمَالَةُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ فَيْ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

أَيْمَانِكُمْ اللائدة: ٨٩]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، أَيْ: لَا تُسَارِعُوا إِلَىٰ الْحَلِفِ بِهَا، وَإِنْ حَلَفْتُمْ.. فَلَا يَفُوتَنَّكُمْ أَنْ تُكَفِّرُوا، فَإِنَّ حَقَّنَا هُوَ الْحَقُّ الْأَقْدَسُ، وَقَدْ تَسَامَحْنَا مَعَكُمْ كَمَا يَلِيقُ بِسَعَةِ رَحْمَتِنَا، فَتَبَاعَدُوا عَمَّا يُوقِعُكُمْ فِي انْتِهَاكِ حُرْمَتِنَا، وَإِنْ وَقَعْتُمْ.. فَقَدْ شَرَعْنَا لَكُمُ الْمَخْرَجَ، فَبَادِرُوا إِلَىٰ اسْتِنْزَالِ عَفْوِنَا، وَاسْتِمْطَارِ مَغْفِرَتِنَا، وَاعْرِفُوا فَصْلَنَا، وَاشْكُرُونَا عَلَىٰ هَـٰذَا

# وَلِذُلِكَ خَتَمَ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ عَالِيَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ 🐼 🏶 [المائدة: ٥٨].

فَقُلْ لِي بِرَبِّكَ! أَتَكُونُ هَاٰذِهِ الْآيَاتُ -بَعْدَ مَا سَمِعْتَ مِنْ بَيَانِ مَعْنَاهَا عَلَىٰ مَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِكِتَابِ اللَّهِ- فِي طَلَاقِ امْرَأَةٍ عُلِّقَ؟ أَوْ فِي يَمِينٍ يَدْخُلُ فِيهِ طَلَاقُ امْرَأَةٍ؟ كَلَّا وَالَّذِي أَنْزَلَ آيَاتِهِ وَاضِحَةً! وَحَفِظَ كِتَابَهُ بِالسُّنَنِ اللَّائِحَةِ! وَأَقَامَ عُدُولَ عِبَادِهِ حُرَّاسًا عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ كِتَابُهُ وَنَبِيُّهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا الْأَيْمَانُ فِيهَا إِلَّا الْحَلِفُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، أَوْ بِاسْمِ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ ، وَلْيَقُلِ الْمُبْتَدِعُ بَعْدَ ذَٰلِكَ مَا شَاءَ لَهُ الْهَوَىٰ.

أَمَّا قَوْلُهُ ١٤ ﴿ وَكُنَّ اللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِيكُو ﴾ [التحريم: ٢].. فَلَفْظُ (الْأَيْمَانِ) فِيهَا لَا يَعْدُو مَعْنَاهُ مَعْنَىٰ (الْأَيْمَانِ) فِي الْآيَاتِ قَبْلَهَا، فَإِنَّ مُفْرَدَ (الْأَيْمَانِ): (الْيَمِينُ) كَمَا سَبَقَ؛ وَالطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لَيْسَ بِيَمِينٍ شَرْعًا، بَلْ وَلَا لُغَةً؛ وَيَزِيدُ الْأَمْرَ لَكَ وُضُوحًا.. عِلْمُكَ بِسَبَبِ نُزُولِهَا، وَمَعْرِفَتُكَ فَأَمَّا سَبَبُ نُزُولِهَا.. فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، وَالَّذِي رَجَّحَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ " - حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ - .. أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ تَحْرِيمِ رَسُولِ اللَّهِ تَفْسِيرِهِ " أَمْتَهُ، فَإِنَّهَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ مِنْ مِصْرَ، وَكَانَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَكَانَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَامْ يَجْعَلْهَا زَوْجَةً، بَلْ كَانَتْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ.

<sup>(</sup>١) تَفْسِيرُ الْجَلَالَيْنِ، سُورَةُ التَّحْرِيمِ، الْآيَةَ ٣، حَيْثُ قَالَ:

<sup>﴿ [</sup>وَ] ﴾ اذْكُرْ ﴿ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَيجِهِ ﴾ [النحريم: ٣] هِيَ حَفْصَةُ ﴿ حَدِيثًا ﴾ [النحريم: ٣] مُو تُنْجِريمُ مَارِيَةَ، وَقَالَ لَهَا: لَا تُفْشِيهِ الْهَ.

<sup>(</sup>٢) لَفْظُ «الْقِبْطِيَّةِ» سَقَطَ مِنْ هُنَا، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي تَفْسِيرِ الطَّبِرِيِّ، وَلَفْظُ **(مَارِيَةَ)** لَيْسَ فِيهِ .

<sup>(</sup>٣) الَّذِي فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ: ﴿ يَوْمِهَا ﴾

<sup>(</sup>٤) الَّذِي فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ: ﴿فَوَجَدَتُهُ حَفْصَةُۗ﴾.

<sup>(</sup>٥) لَفْظُ (فَرِيًّا) لَيْسَ مَوْجُودًا هُنَا تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخِ الطَّبَرِيِّ، وَقَدْ أَضَفْتُهُ تَبَعًا لِلْبَعْضِ الْآخَرِ.

<sup>(</sup>٦) الَّذِي فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ: ﴿فِي ﴿. بِدُونِ هَمْزَةِ اسْتِفْهَامِ.

 <sup>(</sup>٧) لَفْظُ (قَالَ) سَقَطَ مِنْ هُنَا، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي تَفْسِيرِ الطَّيرِيِّ.

<sup>(</sup>٨) لَفْظُ (لَهَا) غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عُمَرَ فِي صِيغَةِ التَّحْرِيمِ الَّتِي قَالَهَا لِأَمْتِهِ.. أَنَّهُ قَالَ لِحَفْصَةً حِينَ وَجَدَتْ مِنْ هَلْذَا الْأَمْرِ: ﴿إِنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ عَلِيَّ حَرَامٌ ﴾ ﴿. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حَفْصَةَ.. اِسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي زِيَارَةِ أَبُويْهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَلَمَّا خَرَجَتْ أَرْسَلَ إِلَىٰ جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ، فَجَاءَتُهُ إِلَىٰ بَيْتِ حَفْصَةَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا؛ فَلَمَّا رَجَعَتْ حَفْصَةً . وَجَدَتِ الْبَابِ مُعْلَقًا، فَجَلَسَتْ عِنْدَ الْبَابِ، فَخَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَتْ حَفْصَةً . وَجَدَتِ الْبَابِ مُعْلَقًا، فَجَلَسَتْ عِنْدَ الْبَابِ، فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْهَا؛ وَوَجْهُهُ يَقْطُرُ عَرَقًا، وَحَفْصَةُ بَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: إِنَّى مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ، أَدْخَلْتَ أَمَتَكَ بَيْتِي ثُمَّ وَقَعْتَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِي إِنَّمَا أَذِنْتَ لِي مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ، أَدْخَلْتَ أَمَتَكَ بَيْتِي ثُمَّ وَقَعْتَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِي وَعَلَىٰ فِرَاشِي، أَلَيْسَ لِي عِنْدَكَ حُرْمَةٌ؟ وَاسْتَمَرَّتْ فِي عِتَابِهَا، فَقَالَ ﷺ وَعَلَيْهَا فِي يَوْمِي وَعَلَىٰ فِرَاشِي، أَلَيْسَ لِي عِنْدَكَ حُرْمَةٌ؟ وَاسْتَمَرَّتْ فِي عِتَابِهَا، فَقَالَ ﷺ وَلَا تُنْجُرِي وَعَى جَرَامٌ عَلَىٰ وَرَاشِي، أَلَيْسَ لِي عِنْدَكَ كُومُ مَةٌ؟ وَاسْتَمَرَّتْ فِي عِتَابِهَا، فَقَالَ ﷺ وَلَا تُنْفِيهِ وَلَا تُخْبِرِي هِمَا مَلَكَ عَرَامٌ عَلَى جَارِيَتِي قَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ لِي؟ وَهِي حَرَامٌ عَلَى جَرَامٌ عَلَى جَالِيتِي قَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ لِي؟ وَهِي حَرَامٌ عَلَى جَرَامٌ عَلَى السَّتَ مَا قَدَالَ عَلَى اللَّهُ لِي وَهِي حَرَامٌ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُحْبَرِي فَلَى اللَّهُ لَي وَلِي عَرَامٌ عَلَى وَرَامُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لِي وَهِي حَرَامٌ عَلَى حَرَامٌ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَي وَلَيْكِ وَلَا تُعْرَامُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَاهُ لِي وَالْمَالُولُ عَلَيْهَا لِي الْعَلَى عَلَى الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْفَالُ الْمَعْلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَيْ الْمَلْسَلُ الْمَلْكُولُ الْمَالَالُهُ الْمَالِي الْمَالِهُ اللْفَالُولُ الْمَلْمُ الْمَلْ الْمَلْعُ الْمَلْلُ

<sup>(</sup>١) لَفْظُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ سَقَطَ مِنْ هُنَا، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي تَفْسِيرِ الطَّبِرِيِّ.

<sup>(</sup>٢) الَّذِي فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ: (4).

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ (جُ٢٣/ صَ٨٨)، سُورَةُ التَّحْرِيمِ، الْآيَةُ ١، تَحْقِيقُ دُ/ عَبْدِ اللَّهِ التُّرُكِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ هَجَرَ، وَهَاكَ سَنَدَ هَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ:

 <sup>﴿</sup> حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ... ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الرِّوايَةِ الْمَذْكُورَةِ.

<sup>(</sup>٤) لَيْسَ مِنْ دِوَايَةِ عُمَرَ، وَإِنَّمَا مِنْ دِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَفْظُهُ: ﴿ إِنِّي أَشْهِدُكِ أَنَّ سُرِّيَتِي هَالِمِهِ عَلَيْ حَرَامٌ رِضَا لَكِ».

بِهَاٰذَا امْرَأَةً مِنْهُنَّ. فَلَمَّا خَرَجَ.. قَرَعَتْ حَفْصَةُ الْجِدَارَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَلَا أُبَشِّرُكِ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ أَمَتَهُ مَارِيَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرَاحَنَا مِنْهَا. وَكَانَتَا مُتَصَادِقَتَيْنِ.

وَهَلْذَا الْقَوْلُ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَلْذِهِ الْآيَاتِ.. هُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ مُفَسِّرِي السَّلَفِ وَمُحَقِّقِي الْخَلَفِ.

وَمَعْنَىٰ الْآيَةِ عَلَىٰ هَلْذَا الْقَوْلِ: ﴿ فَدَ فَرَضَ اللّهُ لَكُو ﴾ [التحريم: ٢]، وَالْحِطَابُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَالْأُمَّةِ، يَعْنِي: شَرَعَ لَكُمْ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لِأَمَتِهِ: (حَرَّمْتُكِ)، أَوْ (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)، أَوْ نَحْوَهُمَا.. تَحِلَّةً لِعَقْدِ هَلْذِهِ الْكَلِمَةِ، مِثْلُ مَا شَرَعْنَاهُ لَكُمْ فِي تَحِلَّةِ أَيْمَانِكُمْ مِنَ الْكَفَّارَةِ.

فَ ﴿ عَلَمْ الْمُفَافُ فِي الْآيَةِ مَفْعُولُ بِهِ لِ ﴿ فَرَضَ ﴾ قَائِمٌ مَقَامَ مُضَافِ مَحْذُوفٍ، هُوَ الْمَفْعُولُ بِهِ فِي مَحْذُوفٍ، هُوَ الْمَفْعُولُ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ لِ ﴿ فَرَضَ ﴾ وَتَغْدِيرُ الْكَلامِ حِتَيْدٍ: قَدْ شَرَعَ اللَّهُ لَكُمْ فِي التَّحَلُّلِ مِنْ نَحِية لِمَائِكُمْ تَحِلَّةً مِثْلَ مَا شَرَعَهُ لَكُمْ فِيمَا سَبَقَ مِنْ تَحِلَّة أَيْمَانِكُمْ وَلَي الْكَلَامِ وَيَهْ الْكَفَّارَةُ - كَانَتْ قَدْ شُرِعَتْ قَبْلَ نُزُولِ أَيْمَائِكُمْ وَهِي الْكَفَّارَةُ - كَانَتْ قَدْ شُرِعَتْ قَبْلَ نُزُولِ أَيْمَائِكُمْ وَهِي الْكَفَّارَةُ - كَانَتْ قَدْ شُرِعَتْ قَبْلَ نُزُولِ مَائِكُمْ وَهِي الْكَفَّارَةُ - كَانَتْ قَدْ شُرِعَتْ قَبْلَ نُزُولِ مَائِكُمْ وَالْمَسْرُوعُ مِهَا الْمَعْرُوعُ مِهَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ وَأُسْتَاذُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ شَيْخُ الْمَشَايِخِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ فِي [شَرْحُ الْمَنْهَج]: الْأَنْصَارِيُّ فِي [شَرْحُ الْمَنْهَج]:

«لَمَّا قَالَ ﷺ لِأَمْتِهِ مَارِيَةَ: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ).. نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ لِمَ عَرِّرُهُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللهُ ال

فَ ﴿ أَيْمَانِكُو ﴾ [التحريم: ٢] فِي هَاذِهِ الْآيَةِ هِيَ عَيْنُ ﴿ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] فِي تِلْكَ الْآيَةِ؛ وَقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ لَيْسَ يَمِينًا شَرْعًا وَلَا لُغَةً حَتَّىٰ يَشْمَلَهُ لَفْظُ (الْأَيْمَانِ) فِي هَاذِهِ الْآيَةِ أَوْ تِلْكَ؛ وَ ﴿ قِلَةَ أَيْمَانِكُو ﴾ وَتَعَلَىٰ الْمُعَانِ إِلَيْهِ أَوْ تِلْكَ؛ وَ ﴿ قِلَةَ كُونُ كُونُ كُونُ كُفَّارَةُ التحريم: ٢] فِي الْآيَةِ هُوَ الْمُشَبَّةُ بِهِ الَّذِي هُوَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَلِكَ كُفَّارَةُ الْتَعْرِيمَ عَلَىٰ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فِيهِمَا وَاحِدٌ، وَهُو الْحَلِفُ أَنْ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فِيهِمَا وَاحِدٌ، وَهُو الْحَلِفُ أَنْ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فِيهِمَا وَاحِدٌ، وَهُو الْحَلِفُ أَنْ مَعْنَىٰ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فِيهِمَا وَاحِدٌ، وَهُو الْحَلِفُ

<sup>(</sup>١) [فَتْحُ الْوَهَّابِ بِشَرْحِ مَنْهَجِ الطُّلَّابِ: جُ٢/ ٨٩] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيِّ، (كِتَابُ الطَّلَاقِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ.

فَانْظُرْ إِلَىٰ الْهَوَىٰ وَالتَّعَصُّبِ لِلرَّأْيِ كَيْفَ يَعْبَثُ بِالْعَقْلِ حَتَّىٰ يَقُولَ مَا لَا يُقَالُ، بَلْ مَا لَا يُعْقَلُ!!.

أُمَّا إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ هَلْذِهِ الْكَلِمَة: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ) أَوْ نَحْوَهَا.. فَهُو مَا لَا يُعْلَمُ مِنْ هَلْدِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَيَحْتَاجُ الْأَمْرُ فِيهِ إِلَىٰ أَنْظَارِ الْفُقَهَاء، وَلَهُمْ يُعْلَمُ مِنْ هَلْدِهِ الْآيْفِ الْكَيْةِ الْكَرِيمَةِ، وَيَحْتَاجُ الْأَمْرُ فِيهِ إِلَىٰ أَنْظَارِ الْفُقَهَاء، وَلَهُمْ -بِنَاءً عَلَىٰ هَلْذِهِ الْأَنْظَارِ - فَتَاوِي مُخْتَلِفَةٌ، مَحَلُّ بَسْطِهَا كُتُبُ الْفُرُوعِ؛ وَمَذْهَبُ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ قَصَدَ بِهَا طَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا.. وَقَعَ؛ أَوْقَصَدَهُمَا.. وَمَدْهَبُ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ قَصَدَ بِهَا طَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا.. وَقَعَ؛ أَوْقَصَدَهُمَا.. تَحْرِيمَ عَيْنِهَا.. فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَحْرَيْرَ، أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ تَحْرِيمَ عَيْنِهَا.. فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَحْرَيْرَ، أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ تَحْرِيمَ عَيْنِهَا.. فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَحْرِيمَ عَيْنِهَا. مُلْحَقَةٌ بِالْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ؛ أَمَّا الْمَعْنَىٰ الَّذِي بِاللَّهِ بِالْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ إِذَا قِيلَتْ لِلْأَمَةِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ.. فَسَيَأْتِيكَ بَيَانُهُ، فَانْتَظِرْ.

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ هَاٰذِهِ الْكَلِمَةَ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا أَصْلًا، قِيلَتْ لِزَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ، وَيَقُولُونَ إِنَّ الْكَفَّارَةَ الَّتِي فِي هَاٰذِهِ الْآيَةِ هِيَ لِيَمِينٍ شَرْعِيَّةٍ كَلَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأُمِرَ أَنْ يُكَفِّرَهَا وَيَقْرَبَ أَمَتَهُ، فَكَفَّرَهَا، لِمَا أَخْرَجَ الْفَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي قِصَّةِ الْمُنْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي قِصَّةِ كَفْصَةَ الْمَارَةِ وَمُعَاتَبَتِهَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَأَنَّهَا لَمْ تَرْتَضِ تَحْرِيمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِأَمْتِهِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ لِحَفْصَةَ: «فَوَاللّهِ لَا أَقْرَبُهَا…» " إِلَخِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (جُ٧/ صَ٣١٣) فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ التَّحْرِيمِ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ/ حِكْمَتْ يَاسِين، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ، قَالَ مَا نَصُّهُ: ﴿ وَقَالَ الْهَيْثُمُ بْنُ كُلَيْبٍ فِي مُسْنَدِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ =

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : «وَهَـٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَلَـمْ يُخَرِّجُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ» إِهَـ.

وَقَدْ رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ مُوْسَلًا: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ وَقَالَ: ﴿هِيَ عَلِيَّ حَرَامٌ). فَنَزَلَتِ الْكَفَّارَةُ لِيَمِينِهِ، وَأُمِرَ أَنْ لَا يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ﴾ ﴿

«أَخْرَجَهُ الضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْهَيْشَمِ بْنِ كُلَيْبٍ، بِهِ. (الْمُخْتَارَةُ ٥/ ٦٩، ٧٠ ح ١٦٩٤،

قُلْتُ: وَقَدْ بَحَثْتُ عَنْهُ فِي مُسْنَدِ الْهَيْثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ فَلَمْ أَسْتَطِعِ الْعُثُورَ عَلَيْهِ.

(١) [السُّنَنُ الْكُبْرَىٰ لِلْبَيْهَقِيِّ: جُ ١ / صَ٣٠٣]، (كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ)، (بَابُ مَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. لَا يُرِيدُ عَتَاقًا)، تَحْقِيقُ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَ دَارِ هَجَرَ. وَهَاكَ سَندَهُ فَقَطْ: «١٥١٧٩ وَأَخْبَرَنَا أَبْوُ مَنْصُورِ النَّصْرُويُّ، حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ نَجْدَةً، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ نَجْدَةً، حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْصُورٍ النَّصْرُوقِ أَنَّهُ قَالَ: ... ) إِلَخِ الْمَتْنِ الْمَنْ فَوْر. ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: «هَذَا مُرْسَلٌ. وَقَدْ رُوِينَاهُ مَوْصُولًا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ الِهَ.

قُلْتُ: وَهَاكَ نَصَّ الرُّوايَةِ الْمَوْصُولَةِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ بِسَنَدِهَا:

«١٥١٧٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَخْدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَخْدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارُ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَة، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ =

<sup>=</sup> عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّقَاشِيِّ، حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِحَفْصَةَ: (لَا تُخْيِرِي أَحَدًا، وَإِنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيَّ حَرَامُ). عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ لِحَفْصَةَ: (لَا تُخْيِرِي أَحَدًا، وَإِنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيَّ حَرَامُ). فَقَالَتْ: أَتُحْرِمُ مَا أُحِلَّ لَكَ ؟ ا قَالَ: (فَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهُ). قَالَ: فَلَمْ يَقْرَبُهَا حَتَّىٰ أَخْبَرَتْ عَائِشَةَ، قَالَ: فَقَالَتْ: أَتُحْرِمُ مُن أَخْرَبُهُ مِنْ أَحْدِمُ أَلْلَهُ لَكُو عَلَيْهُ إِلَّهُ لِللّهُ عَلَيْكُو ﴾ [التحريم: ]. وَهَذَا إِسْنَادُ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ مِنْ أَحَدِمُ أَنْ لَكُنْ إِللّهُ اللّهُ عُرِيمٍ إِلْمُنْ الْمُعْرِمِ وَلَا اللّهُ مِنْ أَحْدِمُ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْتَخْرَجِ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّيَّةِ، وَقَدِ اخْتَارَهُ الضِّيَاءُ الْمَقْدِمِي فِي كِتَابِهِ الْمُسْتَخْرَجِ الْمَا

<sup>•</sup> قُلْتُ: عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ هُنَا قَائِلًا:

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا أَيْضًا: «عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ حَفْصَة، فَدَخَلَتْ، (فَرَأَتْ مَارِيَةَ مَعَهُ) ﴿، فَقَالَتْ: فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي؟! فَقَالَ: (أُسْكُتِي، فَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا، وَهِي عَلَيَّ حَرَامٌ) ﴾ ﴿. فَنَزَلَتِ الْكَفَّارَةُ لِيَمِينِهِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ كَمَا مَرَّ فِي الْأَثْرِ قَبْلَهُ.

وَقَدِ اعْتَضَدَ هَ ٰذَانِ الْمُرْسَلَانِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ الْهَيْثُمُ فِي

- مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: آلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً».

قَالَ الْبَيْهُقِيُّ عَقِبَ هَلْذِهِ الرُّوايَةِ:

﴿ وَفِي هَٰذَا تَقُوِيَةٌ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفُظَ (الْحَرَامِ) لَا يَكُونُ بِإِطْلَاقِهِ يَمِينًا وَلَا طَلَاقًا وَلَا ظِهَارًا الهَ.

(١) الَّذِي فِي نَصِّ الرِّوَايَةِ: **﴿فَرَأَتْ مَعَهُ فَتَاتَهُ ۗ)**.

(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ [الْمَرَاسِيلُ: صَ٢٠٢]، (٤٢- بَابُ الْحَرَامِ). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ. وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ، ثُمَّ تَعْلِيقَ الشَّيْخِ الْأَرْنَوُوطِ عَلَيْهِ:

﴿ ٢٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ...) إِلَىٰ آخِرِ الْـمَتْنِ الْـمَذْكُورِ.

• التَّعْلِيقُ عَلَيْهِ:

«مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ صَدُوقٌ، وَبَاقِي رِجَالِهِ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ.

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي [عِشْرَةُ النِّسَاءِ]، وَابْنُ مَرْدُويَهْ فِيمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ: ٨/ ٦٥٧] مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَارِيَةَ بَيْتَ حَفْصَةَ، فَجَاءَتْ، فَوَجَدَتْهَا مَعَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي بَيْتِي تَفْعَلُ هَلْذَا مَعِي دُونَ نِسَائِكَ...

وَرَوَىٰ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (٢٢٧٤) وَ (٢٢٧٥) مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلنِّي لِمَ تَحْرِّهُ مَا أَخَلَّ الْمَنْ الْهَيْدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢٢٧٤) وَ (٢٢٧٥) مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يَتَأَلَّهُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ ﴾ [النحريم: ١] قَالَ: نَزَلَتْ هَلْذِهِ الْآيَةُ فِي سُرَيَّتِهِ. قَالَ الْهَيْثُومِيُّ فِي [الْمَجْمَعِ: ٧/ ٢٢٦]: رَوَاهُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ بِشْرِ بْنِ آدَمَ الْأَصْغَرِ، وَهُوَ ثِقَةً الهَ.

مُسْنَدِهِ، وَقَدْ سَبَقَ ".

وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِبْتِدَاعِ ابْنُ تَيْمِيَّةً -كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ"-: «مَنْ قَالَ بِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَلَفَ مَعَ الْكَفَّارَةِ.. فَقَدْ قَالَ مَا لَـمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ» ٣٠.

وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ -كَمَا قَالَ الْحَافِظُ- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُوْسَلًا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصَابَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَاثِهِ: فَقَالَتْ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، فِي بَيْتِي وَعَلَىٰ فِرَاشِي! فَجَعَلَهَا عَلَيْهِ حَرَامًا. قَالَتْ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ الْحَلَالَ؟! فَحَلَفَ لَهَا بِاللَّهِ لَا يُصِيبُهَا، فَٱنَّزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا النِّي لِمَ تَحْرِهُمَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١]. قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: فَقُوْلُهُ (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ).. لَغُوُّ ١٠٠٠.

وَأُخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ، وَفِيهِ: «أَنَّهُ حَلَفَ لَهَا بِاللَّهِ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا» ".

<sup>(</sup>١) أَنْظُرُ [صَ٢٦٨].

<sup>(</sup>٢) أَي: الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ.

<sup>(</sup>٣) [الدُّرَّةُ الْمُضِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ: صَ ٤٠] لِلْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، السَّطْرُ رقْمُ [٨]، مَطْبَعَةُ التَّرَقِّي، عَنْ نُسْخَةِ الْإِمَامِ الْكُوثَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) [تَفِسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ٢٣/ صَ٨٣]، تَفْسِيرُ سُورَةِ التَّحْرِيمِ. وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحِ: جُ٩/ صَ٣٧٦]، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ، كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ، فَقَالَ: «وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلُ أَخْرَجَهُ الطَّيْرِيُّ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ التَّابِعِيُّ الشَّهِيرِ...، ثُمَّ ذَكَرَ الرِّوَايَةَ كَمَا ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ هُنَا. (٥) قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ( جُ٣٢/ صَ٨٤): ﴿حَدَّتَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: قَالَ لَهَا: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَوَاللَّهِ لَا أَطَوُّكِ) اِهَ.

الْبَابُ النَّانِي: (الْفَصْلُ التَّالِثُ/ شُبَهُ مَانِعِي الطَّلَاقِ الْـمُعَلَّقِ وَالرَّدُّ عَلَيْهَا)\_\_\_\_\_\_

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ﴿ عَنْهُ، وَلَفْظُ مَسْرُوقٍ فِي أَيْ: حَلَفَ (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَرَّمَ، مَسْرُوقٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِ جَرِيرٍ: (آلَى الْيُهِ الْيُوينِ ﴿ حَلَفَ (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَرَّمَ، فَعُوتِبَ فِي التَّخْرِيمِ، وَأُمِرَ بِالْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ ﴾ ﴿ . يَعْنِي: حَلِفَهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِاللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ.

وَعَلَىٰ مَاذَا. فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَعَلَةَ أَيْعَانِكُو ﴾ [التحريم: ٢] لَيْسَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ مُضَافٍ، بَلْ هُوَ الْمَفْعُولُ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ، تَذْكِيرًا مِنَ اللَّهِ لِرَسُولِهِ بِالْكَفَّارَةِ عَنْ يَمِينِهِ بِاللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ بِاللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ بِاللَّهِ عَنْ .

وَعَلَىٰ هَاٰذَا الْقَوْلِ.. فَعَدَمُ دُخُولِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ فِي هَاٰذِهِ الْآيَةِ أَظْهَرُ وَأَوْضَحُ.

وَبَعْدُ: فَالْجَرَاءَةُ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، وَالْهُجُومُ عَلَىٰ تَفْسِيرِهَا بِالرَّأْيِ وَالْهَوَىٰ.. مَطِيَّةُ مُقْتَرِفِهَا إِلَىٰ النَّارِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذُلِكَ؛ وَمَا رَأَيْنَا أَجْرَأَ مِنْ وَالْهَوَىٰ.. مَطِيَّةُ مُقْتَرِفِهَا إِلَىٰ النَّادِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذُلِكَ؛ وَمَا رَأَيْنَا أَجْرَأَ مِنْ هَوْلِهِ عَالَىٰ: ﴿ الطّلَقُ مُولِّهِ عَالَىٰ: ﴿ الطّلَقُ مُولِّهِ عَلَىٰ اللّهِ وَآيَاتِهِ!، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الطّلَقَ مُتَالِّهُ وَآيَاتِهِ!، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الطّلَقَ مُولِهِ مُنَاقِلُهُ وَاللّهُ وَآيَاتِهِ!، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الطّلَقَ مُولِهِ مُنْ اللّهِ مَا اللّهُ وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّا طَلَقَتُمُ اللّهَ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مُنَامِهُ كُلّهًا، مُنجَزًا الطّلَقُ الْمُعَلّقَ بِأَقْسَامِهِ كُلّهَا، مُنجَزًا الطّلَقُومُ فَلَ لِعِلّهُ الللهِ عُلُهُا، مُنجَزًا الطّلَقَ الْمُعَلّقَ بِأَقْسَامِهِ كُلّهَا، مُنجَزًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَلّقَ بِأَقْسَامِهِ كُلّهَا، مُنجَزًا الطّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِأَقْسَامِهِ كُلّهَا، مُنجَزًا

<sup>(</sup>١) سَبَقَ فِي [صَ٩٦].

<sup>(</sup>٢) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ ٢٣/ صَ ٨٤]، تَفْسِيرُ سُورَةِ التَّحْرِيمِ. وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ:

 <sup>﴿</sup> حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ... إِلَىٰ
 آخِرِ الرِّوَايَةِ الْـمَذْكُورَةِ.

٢٧٣ \_\_\_\_\_ بَرَاهِينُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ النَّاطِقَةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ ، لِلْعَزَّامِيِّ وَمُعَلَّقًا، خَرَجَ الْمُعَلَّقُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ أَمْ لَا، بِمَنْطُوقِهِ وَمَدْلُولِهِ الْمُطَابَقِيِّ؟، فَإِنَّهُ بَيْنَ عَامٍّ وَمُطْلَقٍ، وَدَلَالَةُ الْعَامِّ وَالْـمُطْلَقِ -الَّذِي لَا مُخَصِّصَ لَهُ وَلَا مُقَيِّدَ- إِنَّمَا هِيَ دَلَالَةٌ عَلَىٰ الْأَفْرَادِ كُلِّهَا، لَا يَشِذُّ مِنْهَا فَرْدٌ؛ فَيُخْرِجُونَ الْمُعَلَّقَ مِنْهَا بِلَا مُقْتَضٍ عِلْمِيٍّ، بَلْ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ، بَلِ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ دُخُولِهِ، وَيُدْخِلُونَهُ فِي الْأَيْمَانِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَلِكَ كَفَّلَرُهُ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، وَقَوْلِهِ: ﴿ يَحِلَةُ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢]، لِيَقُولُوا بِعَدَمِ وُقُوعِهِ، وَبِكِفَايَةِ كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ فِيهِ، مَعَ قِيَامِ الْأَدِلَّةِ مِنَ الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ عَدَم دُخُولِهِ فِيهَا، وَامْتِنَاعِ تَنَاوُلِهِ لَهَا؛ وَكَلِمَةُ (الْأَيْمَانِ) لَا تَتَنَاوَلُ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ، لَا شَرْعًا وَلَا لُغَةً، وَلَا بِدَلَالَةِ مُطَابَقَةٍ وَلَا غَيْرِهَا؛ وَإِطْلَاقُ (الْأَيْمَانِ) عَلَىٰ ذَٰلِكَ.. إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِطْلَاقَاتِ الْمَجَازِيَّةِ، لَا تُفْهَمُ إِلَّا عِنْدَ الْقَرِينَةِ؛ وَاللَّفْظُ إِذَا وَرَدَ فِي خِطَابِ الشَّارِعِ.. إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ حَقِيقَتُهُ الشَّرْعِيَّةُ، وَلَا يَصْرِفُهُ عَنْهَا إِلَىٰ الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ - فَضْلًا عَنِ الْمَعْنَىٰ الْمَجَازِيِّ أَوِ الْعُرْفِيِّ -مَعَ إِمْكَانِ الْحَمْلِ عَلَيْهَا.. إِلَّا جَاهِلٌ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخَوْضُ فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ مُبْتَدِعٌ، أَوْ زِنْدِيقٌ يُرِيدُ نَقْضَ عُرَىٰ الْإِسْلَامِ.

وَإِذَا كَانَتْ هَاٰذِهِ حَالَهُمْ مَعَ اللَّهِ وَكِتَابِهِ.. فَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ حَدِيثِهِ أَفْظَعُ جَرَاءَةً، وَلِذَا يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ: «**وَإِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ قَدْ** دَخَلَتْ فِي قَوْلِ الْمُكَلَّفِ: (أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي) عِنْدَ مَنْ ٱلْزَمَةُ الطَّلَاقَ.. فَدُخُولُهَا فِي قَوْلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿ فَذَ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوتِجَ لَهَ أَيْمَنِكُونَ ﴾ [التحريم: ٢] أَوْلَىٰ وَأَحْرَىٰ؛ وَإِذَا دَخَلَتْ فِي قَوْلِ الْحَالِفِ: (إِنْ حَلَفْتُ يَمِينًا..

فَعَبْدِي حُرٌّ)؛ فَلُخُولُهَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا.. فَلَيْكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) ﴿ أَوْلَىٰ وَأَحْرَىٰ ﴾ ﴿ اِهَـ.

فَهَلْ يَقُولُ هَٰذَا إِلَّا جَاهِلٌ مُتَعَمِّقٌ فِي جَهَالَتِهِ، أَوْ مُغَالِطٌ مُتَعَمِّدٌ لِلضَّلَالِ وَالْإِضْلَالِ؟! وَالْإِضْلَالِ؟! وَإِنَّ مُنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِضْلَالِ؟! وَإِنَّ مَانُ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي) لَيْسَ مَبْنِيًّا عِنْدَ قَائِلِيهِ عَلَىٰ أَنَّ الْيَمِينَ -شَرْعًا أَوْ لُغَةً- يَشْمَلُهُ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُنِي) لَيْسَ مَبْنِيًّا عِنْدَ قَائِلِهِ يَشْمَلُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي أَبْسَطِ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ هُو مَنْ نَظَرَ فِي أَبْسَطِ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ عَنَاهُمْ مُصَرِّحِينَ بِأَنَّ الدَّاخِلَ فِي قَوْلِ عَنَاهُمْ مُصَرِّحِينَ بِأَنَّ الدَّاخِلَ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: «أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ...» إِلَخ .. مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافُ عُرْفِ مَنْ يَأْتِي بِهِ.

وَأَمَّا (الْأَيْمَانُ) فِي الْآيَةِ، وَ (الْيَمِينُ) فِي الْحَدِيثِ.. فَهِي أَلْفَاظُ اسْتَعْمَلَهَا الشَّرْعُ فِي الشَّرْعِ لِمَا أُبِيحَ الشَّرْعُ فِي الشَّرْعِ لِمَا أُبِيحَ الشَّرْعُ فِي الشَّرْعِ لِمَا أُبِيحَ الْحَلِفُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ. وَلَوْ حَلَفَ بِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ دَارِهِ.. يَقُولُ هَلْذَا الْمُسْتَدِعُ بِإِلْزَامِهِ بِالْكَفَّارَةِ! لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَيْعَلَيٰ لَكُونَ السَّعَرِيمِ: ٢]، النَّمُ وَسَائِرِ مَا سِوَىٰ اللَّهِ.. دَاخِلٌ فِي مَعْنَىٰ الْيَمِينِ لُغَةً. وَالشَّلَامُ: دَاخِلٌ فِي مَعْنَىٰ الْيَمِينِ لُغَةً.

أَمَّا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَىٰ وَجْهِ الْقَسَمِ.. فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي مَعْنَىٰ الْيَمِينِ، لَا

<sup>(</sup>١، ٣) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ فِي [صَ٥١٥]، وَانْظُرُ تَخْرِيجَهُ أَيْضًا فِي [صَ٢٧٦] الْآتِيَةِ.

<sup>(</sup>٢) [إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ: جُ٣/ صَ٢٥] لِإبْنِ الْقَيِّمِ، (حُكْمُ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَوِ الشَّكِّ فِيهِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ عَزِيزٍ شَمْسٍ، دَارُ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ، مَعَ دَارِ ابْنِ حَزْمٍ.

شَرْعًا وَلَا لُغَةً، كَمَا قُلْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ.

وَالْأَيْمَانُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي أَبَاحَهَا لِلْحَالِفِينَ وَحَلَفَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعْرُوفَةٌ، فَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ مَعْرُوفَةٌ، فَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ مَعْرُوفَةٌ، فَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ أَنْ تَحْلِفُ إِللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» ".

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (جُ٨/ صَ١١٧)، مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَعَ تَخْرِيجٍ وَتَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ عَلَيْهِ:

(٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنْ يَحْدُلُهُ عَمْرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا ﴾ إِهَـ.

• التَّعْلِيقُ عَلَيْهِ:

﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (١٨١٤) مِنْ طَرِيقِ زَمْعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهِ.

وَسَيَأْتِي بِالْأَرْقَامِ (٤٥٤٨) وَ (٩٣٠٥) وَ (٧٠٢٦) وَ (٤٧٠٣) وَ (٥٠٨٩) وَ (٢٢٤٥) وَ (٨٨٦٦).

وَسَلَفَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِالْأَرْقَامِ (١١٢) وَ (٢١٤) وَ (٢١٦) وَ (٢٤٠) وَ (٢٩١) وَ (٣٢٩).

قَوْلُهُ: (فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا)، أَيْ: عَنْ نَفْسِي.

(وَلَا آثِرًا)، أَيْ: رَاوِيًا عَنْ غَيْرِي، بِأَنْ أَقُولَ: قَالَ فُلَانٌ: وَأَبِي.

وَمَعْنَىٰ (مَا حَلَفْتُ بِهَا): مَا أَجْرَيْتُ عَلَىٰ لِسَانِي الْحَلِفَ بِهَا، فَيَصِحُّ التَّقْسِيمُ إِلَىٰ الْقِسْمَيْنِ، وَإِلَّا فَالرَّاوِي عَنِ الْغَيْرِ لَا يُسَمَّىٰ حَالِفًا. قَالَهُ السَّنْدِيُّ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، سَيَرِدُ (٣/ ٤٨٧). وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عِنْدَ الْبُخَارِيّ (٦٦٥٢)=

فَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ...» ﴿ إِلَخِ.. مَعْنَاهُ: مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِهِ ﴾ أَيْ: حَلِفِهِ بِاللَّهِ ﷺ.

وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْمَقْصُودِ بِهِ الْحَثُّ وَالْمَنْعُ.. لَا يُسَمَّىٰ حَلِفًا، لَا شَرْعًا وَلَا لُغَةً؛ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ (الْحَلِفُ).. فَإِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ وَجْهِ الْمَجَازِ، لَا يُصَارُ

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عِنْدَ مُسْلِمِ (١٦٤٨)، سَيَرِدُ (٥/ ٦٢).

وَعَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي [الْـمُجْتَبَىٰ: ٦/٥]، سَيَرِدُ (٦/ ٣٧٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي [الْمُجْتَبَيْ: ٧/ ٥]؛ إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ.

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (جُـ؟ ١ / صَ٣٤٨)، مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَعَ تَخْرِيجِ وَتَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ عَلَيْهِ:

#### • التَّعْلِيقُ عَلَيْهِ:

﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، فَمِنْ رِجَالِ مُسْلِمِ.

وَهُوَ فِي [مُوَطَّلًا] مَالِكِ ٢/ ٤٧٨، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٦٥٠)، وَالتَّرْمِذِيُّ (١٥٣٠)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ] (٤٧٢٢)، وَابْنُ حِبَّانَ (٤٣٩٤)، وَالْبَيْهَقِيُّ ١/ ٥٣، وَالْبَغَوِيُّ (٢٤٣٨).

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٦٥٠) (١٣) وَ (١٤)، وَالْبَيْهَةِيُّ ٩/ ٢٣٢ وَ١٠/ ٥٣ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَن صَالح، به.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٦٥٠) (١١)، وَالْبَيْهَةِيُّ ١٠/ ٣٢ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً– وَفِيهِ فِصَّةٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، سَلَفَ بِرَقْمِ (٦٧٣٦)، وَانْظُرْ تَتِمَّةَ شَوَاهِدِهِ هُنَاكَ اِهَ

<sup>=</sup> وَمُسْلِم (١١٠)، سَيَرِدُ (٤/ ٣٣).

إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ الْقَرِينَةِ.

وَقَدْ قَالَ ﷺ: ﴿إِنِّي وَاللَّهِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ فَأَرَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا.. إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ ﴿ ..

وَقَدْ عَقَدَ الْبُخَارِيُّ فِي (كِتَابُ الْأَيْمَانِ) بَابًا خَاصًّا لِأَيْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَخَاصِلُ أَيْمَانِهِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ. أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

١- «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ»

٢ - «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ»

٣- «وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ»

٤ – «وَاللَّهِ»

٥- ﴿ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ﴾

٦- وَلِا بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: « عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ
 قَالَ: (لَا وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِم بِيَدِهِ)» ٣.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ مُخَرَّجًا فِي [ص٢٥١].

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ ٢٤٤٥]، (٨٦- كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ)، (٢- بَابُّ: كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟) بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِلِمَشْقَ. وَذَكَرَ تَحْتَ هَلْدِهِ النَّرْجَةِ حَدِيثَيْنِ مُعَلَّقَيْنِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ، الْأَوَّلُ عَنْ سَعْدٍ، وَالثَّانِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ التَّرْجَةِ حَدِيثَيْنِ مُعَلَّقَيْنِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ، الْأَوَّلُ عَنْ سَعْدٍ، وَالثَّانِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ ذَكَرَ (١٧) حَدِيثًا مَوْصُولَةً بِأَسَانِيدِهِ الْمُتَّصِلَةِ، أَوَّلُهَا بِرَقْمِ [٣٥٧٦]، وَآخِرُهَا بِرَقْمِ [٢٢٢٦] ذكر (١٧) حَدِيثًا مَوْصُولَةً بِأَسَانِيدِهِ الْمُتَّصِلَةِ، أَوَّلُهَا بِرَقْمِ [٣٥٧٦]، وَآخِرُهَا بِرَقْمِ [٢٢٢٦] (٣) [الْمُصَنَّفُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: جُ٧/ صَ٣٤]، (كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ)، (٢٠- كَيْفَ كَانُوا يَحْلِفُونَ). بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ سَعْدِ الشَّفْرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ كُنُوزِ أَشْبِيلِيَا. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:=

فَهُ لَذِهِ أَيْمَانُ الشَّارِعِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الَّتِي قَالَ فِيهَا: «وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» "، وَأَيْمَانُ أُمَّتِهِ الَّتِي تُكَفَّرُ. هِيَ هَانِهِ أَوْ نَحْوُهَا، مِنْ كُلِّ مَا هُوَ عِنْ يَمِينِي "، وَأَيْمَانُ أُمَّتِهِ الَّتِي تُكَفَّرُ. هِيَ هَانِهِ أَوْ نَحْوُهَا، مِنْ كُلِّ مَا هُو عَلِفٌ بِأَسْمَائِهِ عَلَيْهُ، أَوْ بِصِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ ؛ كَمَا هُوَ إِجْمَاعُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، حَتَّىٰ إِنَّ كَلِفٌ بِأَسْمَائِهِ عَلَيْهُ، أَوْ بِصِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ ؛ كَمَا هُوَ إِجْمَاعُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، حَتَّىٰ إِنَّ الْمُبْتَدِعَةَ الظَّاهِرِيَّةَ اللَّذِينَ قَالُوا بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ.. لَمْ يَقُولُوا فِيهِ بِالْكُفَّارَةِ. لَكِنَّ هَلْذَا الرَّجُلَ وَأُسْتَاذَهُ " وَمَنْ تَبِعَهُمَا.. لَمْ يَرْضُوا إِلَّا الإِمْتِيَازَ فِي الإَبْتِدَاعِ، وَالتَّفُوُّ قَ فِي تَشْرِيعِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ.

وَأَمَّا الْآثَارُ الَّتِي نَقَلَهَا ﴿ فِي فَتُوى الصَّحَابَةِ زَاعِمًا أَنْ التَّعْلِيقَ فِيهَا عَلَىٰ غَيْرِ

<sup>= «</sup>١٢٨٨٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْخٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ) " إِهَ.

قَالَ الْمُحَقِّقُ:

<sup>«</sup>مَجْهُولٌ، لِجَهَالَةِ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْخٍ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١١٤٤٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٢٦٣)، وَالْبَيْهَقِيُّ ١٠/٢٦، وَالْـهِزِّيُّ ١٣/ ٤٩٥» إِهَـ.

**قُلْتُ**: وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (جُ١٧/ صَ٣٨٦)، وَرَقْمُ الْحَدِيثِ (١١٢٨٥)، بِنَفْسِ هَـٰذَا السَّنَدِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ.

وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَؤُوطُ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup> إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، عَاصِمُ بْنُ شُمَيْحٍ لَـمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ اثْنَيْنِ، وَلَـمْ يُوَثَّقُهُ غَيْرُ ابْنِ حِبَّانَ وَالْعِجْلِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَـجْهُولٌ، وَقَالَ الْبَرَّارُ فِي مُسْنَذِهِ: لَيْسَ بِالْـمَعْرُوفِ.

وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: هُوَ الْيَمَامِيُّ، حَسَنُ الْحَدِيثِ. وَكِيعٌ: هُوَ ابْنُ الْجَرَّاحِ الرُّؤَاسِيُّ.

وَقَوْلُهُ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَكِهِ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٢٦٤) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ...، اِنْتَهَىٰ الْـمَقْصُودُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ مُخَرَّجًا فِي [صَ ٢٥١].

<sup>(</sup>٢) يَقْصِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِينَهُ أَبْنَ الْقَيِّمِ. (٣) أَيِ: ابْنُ الْقَيِّمِ.

وَجْهِ الْيَمِينِ.. فَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

١- أَحَدُهَا: مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلِ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: (هِيَ طَالِقٌ إِلَىٰ سَنَةٍ)، قَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا إِلَىٰ سَنَةٍ» ". وَكَأَنَّ الْحِبْرَ فَهِمَ مِنْ غَرَضِ السَّائِلِ أَنَّهَا طَالِقٌ بَعْدَ سَنَةٍ فَأَفْتَاهُ بِمَا ذُكَرَ. وَهَاٰذَا تَعْلِيتُ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ الْيَمِينِ كَمَا ذَكَرَ. فَانْظُرْ إِلَىٰ بَقِيَّةِ الْآثَارِ الَّتِي نَقَلَهَا، وَهِيَ:

٢- فَتْوَىٰ ابْنِ عُمَرَ «لِمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ.. بِأَنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ بِخُرُوجِهَا، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ.. فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " ".

<sup>(</sup>١) [إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ: جُ ٤ / صَ ٤٣٤]، تَحْتَ عُنْوَانٍ وَضَعَهُ الْمُحَقِّقُ يَقُولُ: (صُوَرٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ)، بِتَعْلِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ مَشْهُورٍ آلِ سَلْمَانَ، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ.

<sup>•</sup> وَقَدْ عَلَّقَ الشَّيْخُ مَشْهُورٌ عَلَىٰ الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup> ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ -كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ ﴾ - (٧/ ٣٥٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَـمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا. ثُمَّ وَجَدتُّ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ (٤/ ٢٣) يَرْوِي عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيِّ (فِي الْأَصْلِ: مَعْمَرٌ، وَهُوَ خَطَأً) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِلَىٰ الْأَجَلِ أَيِ الْمُدَّةِ الْمُؤْقَّتَةِ. وَهَلْذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.

وَرَوَىٰ ابْنُ حَزْمٍ فِي [الْـمُحَلَّىٰ: ١٠/٢١٤] مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُارُونَ عَنِ الْـجَرَّاحِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ لِإمْرَأَتِهِ: (أَنْتِ طَالِقٌ إِلَىٰ رَأْسِ السَّنَةِ).. أَنَّهُ يَطَوُّهَا مَا بَيْنَهُ وَيَيْنَ رَأْسِ السَّنَةِ. وَهَلْذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، الْجَرَّاحُ هَلْذَا مَثْرُوكٌ، وَالْحَكَمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنْظُرْ [إِتْحَافُ الْمَهَرَةِ: ٧/ ٤٤] وانْتَهَىٰ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ.

<sup>(</sup>٢) ذُكِرَ فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ تَمَامًا، وَعَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَيْهِ قَائِلًا:

 <sup>(</sup>هُوَ فِي [صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ] مُعَلَّقًا فِي (الطَّلَاقِ): بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ... قَبْلَ حَدِيثِ (٥٢٦٩)، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ لَهُ وَصْلًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ رَوَىٰ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: (فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَتَّةِ ثَلَاثٌ ثَلَاثُ). وَهُوَ فِيهِ بِرَقْمِ (١٧٧٩)، وَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ (٧/ ٣٤٤)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٤/ ٥٠، ٥٥) وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ (١/ ٥٥٠)» إهَ.

الْبَابُ الثَّانِي: (الْفَصْلُ التَّالِثُ/ شُبَهُ مَانِعِي الطَّلَاقِ الْـمُعَلَّقِ وَالرَّدُّ عَلَيْهَا)\_\_\_\_\_\_

٣- وَفَتُوَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ الْمَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: (هِيَ طَالِقٌ إِنْ فَعَلَتْ كَذَا) فَفَعَلَتْهُ.. قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُ بِهَا» (٠٠).

٤- وَقَوْلُ أَبِي ذَرِّ لِإِمْرَأَتِهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- حِينَ أَلَحَتْ عَلَيْهِ فِي الشَّوَالِ عَنْ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ -لَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَمَا قَالَ-، فَقَالَ لَهَا: «زَيْغُ الشَّمْسِ» وَأَشَارَ إِلَيْهَا نَحْوَ ذِرَاعٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ عُدتٌ سَٱلْتِنِي.. فَٱنْتِ طَالِقٌ»".

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَاٰذِهِ الْآثَارِ الثَّلَاثَةِ تَعْلِيقٌ يُرَادُ بِهِ الْمَنْعُ مِنَ الْخُرُوجِ وَالْفِعْلِ وَالسُّوَّالِ، وَالطَّلَاقُ عِنْدَ حُصُولِهَا؛ فَهُو تَعْلِيقٌ فَسَمِيٌّ خَارِجٌ مَخْرَجَ الْفِعْلِ وَالسُّوَّالِ، وَالطَّلَاقُ عِنْدَ حُصُولِهَا؛ فَهُو تَعْلِيقٌ فَسَمِيٌّ خَارِجٌ مَخْرَجَ الْيَمِينِ، فَإِنَّهُ مَا يُرَادُ بِهِ الْمَنْعُ أَوِ الْحَثُّ أَوْ تَصْدِيقُ خَبَرٍ؛ وَلَوْ أَنَّ هَلُولَاءِ الْمُعَلِّقِينَ قَالَ أَحَدُهُ مِ (إِنْ لَمْ تَخْرُجِي..)، أَوْ (إِنْ لَمْ تَفْعَلِي..)، أَوْ (إِنْ لَمْ تَفْعَلِي..)، أَوْ (إِنْ لَمْ تَفْعَلِي..)، أَوْ (إِنْ لَمْ تَفْعَلِي..)، فَقُولُهُ نَفْسُ نُقُولِهِ نَفْسِهِ الَّذِي نَقَلَهُ، وَقَدْ أَفْتَوْا بِالْوُقُوعِ فِيهَا كَمَا نَقَلَهُ، فَقُولُهُ: ﴿ فَلَا يُحْفَظُ عَنْ صَحَابِيٍّ فِي صِيغَةِ الْقَسَمِ إِلْزَامُ الطَّلَاقِ بِهِ أَبَدًا ﴾ ﴿ .. كَانَ مُقْولِهِ نَفْسِهِ الَّتِي نَقَلَهَا.

فَقَوْلُهُ: «وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظُ.. إِلْزَامُ الطَّلَاقِ فِي صِيغَةِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) ذُكِرَ فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ تَمَامًا، وَعَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَيْهِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٧/ ٣٥٦) مِنْ طَرِيقِ النَّوْرِيِّ بِهِ. وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ لَـمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ» اِهَـ.

 <sup>(</sup>٢) ذُكِرَ فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ تَمَامًا (صَ٤٣٤، ٤٣٥)، وَعَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَيْهِ قَائِلًا:
 (رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَيْهِ) إهَـ.

<sup>(</sup>٣) [إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ: جُ٤/ صَ٤٣٣]، تَحْتَ عُنْوَانٍ وَضَعَهُ الْمُحَقِّقُ بِقَوْلِهِ: (فَصْلٌ: الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ، وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَىٰ الشَّرْطِ).

قُصِدَ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ» ﴿ .. إِنْ أَرَادَ بِهِ مَا لَا يَقْتَضِي مَنْعًا وَلَا حَثًّا -وَهُوَ مُرَادُهُ-.. فَقَدْ كَذَبَ وَافْتَرَىٰ؛ فَإِنَّ الَّذِي نَقَلَهُ مِنْ هَـٰذِهِ الْآثَارِ الثَّلَاثَةِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ، فَهُوَ صِيغَةُ قَسَم، كَالَّذِي نَقَلَهُ قَوْلَ بِنْتِ الْعَجْمَاءِ: إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ مَوْ لَاهَا وَامْرَأَتِهِ.. فَكَذَا٣. كَمَا سَيَأْتِي. غَيْرَ أَنَّ هَلْذَا التَّعْلِيقَ فِي كَلَام بِنْتِ

«قَالَ الْأَثْرَمُ فِي سُنَيهِ: ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَصْلِ: ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: ثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو رَافِع قَالَ: قَالَتْ مَوْلَاتِي لَيْلَ بِنْتُ الْعَجْمَاءِ: كُلُّ مَمْلُوكِ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ إِنْ لَـمْ تُطَلِّقِ امْرَأَتَكَ أَوْ تُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَيْنَبَ بْنِتَ أُمُّ سَلَمَةً -وَكَانَتْ إِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ فَقِيهَةً.. ذُكِرَتْ زَيْنَبُ- قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَجَاءَتْ مَعِي إِلَيْهَا فَقَالَتْ: فِي الْبَيْتِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ: فَقَالَتْ: يَا زَيْنَبُ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُلَّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌّ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَقَالَتْ: يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ، خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ، فَأَتَيْتُ حَفْصَةً أُمَّ الْـمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَأَتَتْهَا فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْـمُؤْمِنِينَ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكِ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌّ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ، فَقَالَتْ: يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةُ، خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَجَاءَ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَامَ مَعِي عَلَىٰ الْبَابِ فَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَبِابَائِي أَبُوكَ!، فَقَالَ: أَمِنْ حِجَارَةٍ أَنْتِ أَمْ مِنْ حَدِيدٍ أَنْتِ أَمْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ؟! أَفْتَتْكِ زَيْنَبُ، وَأَفْتَتْكِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ.. فَلَمْ تَقْيَلِي فُتُيَاهُمَا!، فَقَالَتْ: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌّ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَقَالَ: يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ! كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ الْهَ.

<sup>(</sup>١) [إِعْلَامُ الْمُوَتِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ: جُ٤/ صَ٤٣٤] لِإبْنِ الْقَيِّمِ، تَحْتَ عُنْوَانٍ وَضَعَهُ الْمُحَقِّقُ بِقَوْلِهِ: (الطَّلَاقُ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ الْقَيِّم فِي [إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ: جُ٤/ صَ٤٣٦]، تَحْتَ عُنْوَانٍ وَضَعَهُ الْمُحَقِّقُ بِقَوْلِهِ: (صُوَرٌ لَمْ يَقَعْ فِيهَا الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ) مَا نَصُّهُ:

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْأَثْرِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١٦٠٠٠) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ بِهِ، وَابْنُ النَّيْمِيِّ هَـٰذَا هُوَ =

الْبَابُ النَّانِ: (الْفَصْلُ النَّالِثُ/ مُبَهُ مَانِعِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ وَالرَّدُّ عَلَيْهَا) وَجَرَاءَةً عَلَىٰ الْعِلْمِ، الْعَجْمَاءِ يَقْتَضِي الْحَثَ. أَفَرَأَيْتَ تَخَبُّطًا فِي الْجَهْلِ، وَجَرَاءَةً عَلَىٰ الْعِلْمِ، وَتَعَصُّبًا لِلرَّأْيِ -الَّذِي قَامَتِ الْحُجَجُ عَلَىٰ خِلَافِهِ - أَشَدَّ مِنْ ذُلِكَ؟! وَهَلْ يَظُنُّ هَلْذَا الرَّجُلُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي هَلْدِهِ الْأَثَارِ الثَّلَاثَةِ إِنَّهَا: "بِصِيغَةِ الشَّرْطِي يَظُنُّ هَلْدَا الرَّجُلُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي هَلْدِهِ الْآثَارِ الثَّلاثَةِ إِنَّهَا: "بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَمَعْنَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالشَّرْطِ».. يَخْفَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالشَّرْطِ اللَّهُ وَلَا الْعِلْمِ مِنَ الْبَلَاهَةِ إِلَىٰ الْحَلِّ حَقِيقَةُ الْحَالِ وَمَعْنَىٰ الْكَلَامِ؟ وَهَلْ بَلَغَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْبَلَاهَةِ إِلَىٰ الْحَدِّ حَقِيقَةُ الْحَالِ وَمَعْنَىٰ الْكَلَامِ؟ وَهَلْ بَلَغَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْبَلَاهَةِ إِلَىٰ الْحَدِّ حَقِيقَةُ الْحَالِ وَمَعْنَىٰ الْكَلَامِ؟ وَهَلْ بَلَغَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْبَلَاهَةِ إِلَىٰ الْحَدِّ حَقِيقَةُ الْحَالِ وَمَعْنَىٰ الْكَلَامِ؟ وَهَلْ بَلَغَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْبَلَاهَةِ إِلَىٰ الْحَدِّ مَخْرَجِ فَأَنْتِ طَالِقٌ)، وَ (إِنْ خُرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ).. بِأَنَّ الْأَوَلَ تَعْلِيقُ غَيْرُ خَارِجٍ مَخْرَجَ الْيَمِينِ، وَالتَّانِي خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ).. بِأَنَّ الْأَوَّلَ تَعْلِيقُ غَيْرُ خَارِجٍ مَخْرَجَ الْيَمِينِ، وَالطَّحَابَةُ خَارِجٌ مَخْرَجَ الْيَمِينِ، وَالطَّحَابَةُ عَلَيْهِ وَيُوعِ الطَّلَاقِ وَيُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَيُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَيُنْ هَا شِئْتَ. وَالطَّحَالَ وَهَا فِي وَقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَيُنْ هَالْمُعَلِّقِ عَلَيْهِ وَيُنْ هَا الْمَعَلَقِ عَلَيْهِ وَيُوعِ الطَّلَاقِ وَالْمَالِقُ الْمَعَلَقِ عَلَيْهِ وَيُوعِ الطَّلَاقِ وَيُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِقِ عَلَيْهِ وَيُوعِ الطَّلَاقِ وَيْ الْمَعَلَقِ عَلَيْهِ وَيُوعِ الْمُعَلِقِ عَلَيْهِ وَالْمَالِلَاقِ الْمُعَلِقُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِقَ الْمَعْلَقِ وَلَوْعِ الْمَلْوِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْعَلْمَالَ وَالْمَالَةُ وَالَالَا وَالْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْعُلُولُ

وَقُوْلُهُ: «الَّذِي قُصِدَ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ».. تَمْوِيهٌ مَكْشُوفٌ، يُرِيدُ بِهِ: أَنَّ الْمُعَلِّقِينَ لَا يَقْصِدُونَ الطَّلَاقَ أَصْلًا، وَإِنَّمَا يَقْصِدُونَ مَنْعَ يُرِيدُ بِهِ: أَنَّ الْمُعَلِّقِينَ لَا يَقْصِدُونَ الطَّلَاقَ أَصْلًا، وَإِنَّمَا يَقْصِدُونَ مَنْعَ الْمُحْلُوفِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا مَعْنَىٰ الْمُحْلُوفِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا مَعْنَىٰ لِلْمَنْعِ وَالْحَثِّ إِلَّا لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَقْصُودٌ لِلْقَائِلِ إِذَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ قَصْدِ الْمَعَلَّقِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ قَصْدِ الْمَعَلَّقِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ قَصْدِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ

<sup>=</sup> مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١٠/٦٦) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهِ. وَهَاٰذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَأَبُو رَافِعٍ هُوَ الصَّائِغُ: نُفَيْعُ بْنُ رَافِعٍ، أَذْرَكَ الْجَاهِلِيَّة، وَوَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١٦٠٠١)، (١٦٠١٣)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (١٦٤/٤)- وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ (١٦/٦٠)- مِنْ طَرِيقِ أَبَانَ وَغَالِبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِهِ.

وَوَقَعَ هُنَا فِي (كَ) وَ (قَ): "وَيَيْنَ امْرَأَتِهِ") إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ.

إِنَّمَا يَمْتَنِعُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مِنْ إِيقَاعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.. لَِخَوْفِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَإِنْكَارُ هَلْذَا مُكَابَرَةٌ لَا يُسِيغُهَا عَالِمٌ وَلَا جَاهِلٌ.

فَاسْتَمِعِ الْآنَ إِلَىٰ مَا نَقَلَهُ مِنْ فَتُوى الصَّحَابَةِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ، قَالَ:

«وَأَمَّا الْآثَارُ الْمَنْقُولَةُ عَنْهُمْ» يَعْنِي: الصَّحَابَةَ الْكِرَامَ «فِي خِلافِه» أَيْ: فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ «...، فَقَدْ رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيِّ بِسَنَدِهِ "عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ مَوْلَاتَهُ وَهِي لَيْلَىٰ بِنْتُ الْعَجْمَاءِ «أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ: هِي يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرُّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ هِي يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرُّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ هِي يَوْمًا الْمَشْيُ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ.. إِنْ لَمْ ثُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا؛ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ، وَابْنَ عَرَامِ وَابْنَ عَبَاسٍ، وَحَفْصَة، وَأُمَّ سَلَمَةً.. فَكُلُّهُمْ قَالُوا لَهَا: أَثْرِيدِينَ أَنْ تَكْفُرِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ؟ وَأَمَرُوهَا أَنْ ثُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا» وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ؟ وَأَمَرُوهَا أَنْ ثُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا» الله أَنْ تَكْفُرِي الله قَارُوتَ وَمَارُوتَ؟ وَمَارُوتَ؟ وَأَمْرُوهَا أَنْ ثُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا» الله وَمَارُوتَ؟ وَمَارُوتَ؟ وَأَمْرُوهَا أَنْ ثُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا» الله أَنْ تَكُفُر عَنْ يَمِينِهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا» الله أَنْ تَكْفُر عَنْ يَمِينِهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا الْمُوالِدَةُ وَمَارُوتَ؟ وَأَمْرُوهَا أَنْ ثُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا الْمَالِكُولُولَ فَي مَارُونَ وَمَارُوتَ؟ وَأَمْرُوهَا أَنْ ثُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا اللهُ الْمَالِي لَهُ إِلَى اللهُ الْمَالِي لَهُ اللهِ الْمَالِي لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُهُمَا اللهُ الْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْمَا اللهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُولُولُ الْمُعْتَى الْمُولُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُولُ الْم

تُلْتُ: وَرَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ هَاٰذَا الْأَثْرَ لَا فِي أَبْوَابِ الطَّلَاقِ، بَلْ فِي أَبْوَابِ الطَّلَاقِ، بَلْ فِي أَبْوَابِ الطَّلَاقِ، بَلْ فِي أَبْوَابِ النَّلْهِ النَّلُهِ النَّذُورِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) نَصُّ هَاٰذِهِ الْفَقْرَةِ كَمَا ذَكَرَهَا ابْنُ الْقَيِّمِ هِيَ: ﴿وَأَمَّا الْآثَارُ عَنْهُمْ فِي خِلَافِهِ: فَصَحَّ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَفْصَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ فِيمَنْ حَلَفَتْ بِأَنَّ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهَا...﴾ إِلَخٍ.

<sup>(</sup>٢) سَنَدُ الرِّوَايَةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ: ﴿ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَنْصَادِيِّ: ثَنَا أَشْعَثُ، ثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ مَوْلَاتَهُ... ﴾ إِلَخِ.

<sup>(</sup>٣) [إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ: جُ٤/صَ٤٣٦ ، ٤٣٨] لِإبْنِ الْقَيِّمِ، تَحْتَ عُنْوَانِ وَضَعَهُ الْمُحَقِّقُ بِقَوْلِهِ: (صُوَرٌ لَمْ يَقَعْ فِيهَا الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ).

الْبَابُ النَّانِي: (الْفَصْلُ التَّالِثُ/ شُبَهُ مَانِعِي الطَّلَاقِ الْمُعَلِّقِ وَالرَّدُّ عَلَيْهَا)\_\_\_\_\_\_\_ ٢٨٤ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ".

فَهَلْ تَجِدُ فِي هَلْذَا الْأَثْرِ أَثَرًا لِفَتْوَىٰ هَلُولَاءِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ ؟ أَوْ هَلْ تَجِدُ فِيهِ ذِكْرًا لِلطَّلَاقِ ؟ . وَلِذَٰلِكَ لَمَّا ذَكَرَهُ اسْتَرْوَحَ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ ؟ أَوْ هَلْ تَجِدُ فِيهِ ذِكْرًا لِلطَّلَاقِ ؟ . وَلِذَٰلِكَ لَمَّا ذَكَرَهُ اسْتَرْوَحَ إِلَىٰ قِيَاسٍ فَاسِدٍ نَقَلَهُ عَنْ ذَٰلِكَ الظَّاهِرِيِّ ابْنِ حَزْمٍ "، وَتَرَكَ مَا قَالَهُ إِمَامُ الْمُحَدِّيْنَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ عَلَى الَّذِي يَدَّعِي هَلْذَا الرَّجُلُ وَشَيْخُهُ الإنْتِسَابَ إِلَيْهِ. الْمُحَدِّثِينَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ عَلَى الَّذِي يَدَّعِي هَلْذَا الرَّجُلُ وَشَيْخُهُ الإنْتِسَابَ إِلَيْهِ.

قَالَ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْيَايُّ: «إِنَّ أَحْمَدَ ﴿ قَالَ فِي خَبَرِ لَيْلَىٰ بِنْتِ الْعَجْمَاءِ: (إِنَّ الصَّحَابَةَ قَالُوا لَهَا: "كَفِّرِي يَمِينَكِ، وَأَعْتِقِي جَارِيَتَكِ")، وَقَالَ: (هَاٰذِهِ زِيَادَةُ يَجِبُ قَبُولُهَا)»

<sup>﴿</sup> وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ: [ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ] عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ: ثَنَا أَشْعَثُ: ثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِّيُّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُقَرِّقَ... ﴾ الْأَنْصَارِيُّ: ثَنَا أَشْعَثُ: ثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِّيُّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُقَرِّقَ... ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الْمَثْنِ الْمَذْكُورِ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْأَثْرِ قَائِلًا:

اللهُوَ فِي [سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ ٤/ ١٦٣ - ١٦٤]، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي [السَّنَنِ الْكُبْرَىٰ ١٩٢]، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي [السَّنَنِ الْكُبْرَىٰ ٢٩٨]، وَإِللهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الدُّهْلِيُّ الْإِمَامُ، وَالْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهْ هِوَ ابْنُ الْمُكَنَّىٰ، ثِقَةً، مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، وَأَشْعَتُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُكَنَّىٰ، ثِقَةً، مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، وَأَشْعَتُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمُحَمِّرَانِيُّ، ثِقَةً فَقِيهٌ. وَمَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ مِنْ مَصَادِرِ التَّخْرِيخِ، وَسَقَطَ مِنْ نُسَخِ [الْإِعْلامِ]» إهَ.

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَ ذُلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [صَ ٤٤] تَحْتَ عُنْوَانٍ وَضَعَهُ الْمُحَقِّقُ قَائِلًا: «شُبْهَةُ عِلَّةٍ لِلْأَثْرِ

... ۱۰۰ إهَـ.

وَيُوَيِّدُ هَاٰذِهِ الزِّيَادَةَ.. مَا رَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْدُ بِسَنَدِهِ: "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِمٍ قَالَ: حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ ذِي أَصْبَحَ فَقَالَتْ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَجَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ حَالَاً وَكَذَا -لِشَيْءٍ ذَكَرَهُ زَوْجُهَا أَنْ تَفْعَلَهُ-، فَذُكِرَ ذُلِكَ لِإَبْنِ عُمَرَ لَمْ تَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا -لِشَيْءٍ ذَكَرَهُ زَوْجُهَا أَنْ تَفْعَلَهُ-، فَذُكِرَ ذُلِكَ لِإِبْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالًا: أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: (مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ).. وَرُويَ هَاذَا الْأَثَرُ مِنْ طُرُقٍ، وَفِيهِ أَيْضًا فَتُوىٰ ابْنِ اللَّهِ بِذُلِكَ ". اللَّهُ بِذُلِكَ ".

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْيِلُ فِي كِتَابِهِ [الْمُغْنِي فِي شَرْحِ مُخْتَصِرِ الْخِرَقِيِّ: جُ١٧/ صَ ٤٧٩ ، ٤٨٠ ] فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ وَعَبْدِ الْفَتَّاحِ الْحُلْوِ، طَبْعَةُ دَارِ عَالَمِ الْكُتْبِ. أَقُولُ: قَالَ عِنْدَ شَرْحِهِ لِلْمَسْأَلَةِ رَقْمِ [١٧٩٥] الَّتِي يَقُولُ فِيهَا الْخِرَقِيُّ طَبْعَةُ دَارِ عَالَمِ الْكُتُبِ. أَقُولُ: قَالَ عِنْدَ شَرْحِهِ لِلْمَسْأَلَةِ رَقْمِ [١٧٩٥] الَّتِي يَقُولُ فِيهَا الْخِرَقِيُّ صَاحِبُ الْمَثْنِ: " وَمَنْ حَلَفَ بِعِنْقِ مَا يَمْلِكُ فَحَنَثَ.. عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يَمْلِكُ مِنْ عَبِيدِهِ، وَإِمَائِهِ، وَمُكَاتِيهِ، وَمُدَبِّرِيهِ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، وَشِقْصٍ يَمْلِكُهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ" إِهَ.

<sup>•</sup> قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ أَثْنَاءَ شَرْحِهِ لِهَالِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِحَدِيثِ لَيْلَ بِنْتِ الْعَجْمَاءِ: وَأَكَا رَا مُ أَلَا رَانَ قَالَ أَنْهُ وَالْمَسْأَلَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِحَدِيثِ لَيْلَ بِنْتِ الْعَجْمَاءِ:

<sup>«</sup>فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ.. قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ فِيهِ: كَفُرِي يَمِينَكِ، وَأَعْتِقِي جَارِيَتَكِ. وَهَاذِهِ زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا» إِهَـ.

<sup>(</sup>٢) هَاذَا الْأَثْرُ لَمْ أَجِدُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مُطْلَقًا بَعْدَ الْبَحْثِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْإِسْتِذْكَارِ: جُ٥/ صَ ٢٠٩]، (كِتَابُ الْآيْمَانِ وَالنَّذُورِ)، (بَابُ جَامِعِ الْآيْمَانِ)، بِتَحْقِيقِ سَالِمٍ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَذَكَرَهُ أَيْضًا الإَمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [إِنْحَافِ الْمُهَرَةِ: عَظَا، طَبْعَةُ وَزَارَةِ الْأَوْقَافِ بِالسَّعُودِيَّةِ. وَذَكَرَهُ أَيْضًا الإَمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [إِنْحَافِ الْمُهَرَةِ: جُ٧/ صَ ٣٩٨]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ يُوسُفَ الْمَرْعَشْلِيِّ، طَبْعَةُ وَزَارَةِ الْأَوْقَافِ بِالسَّعُودِيَّةِ. وَذُلِكَ عِنْدَ جُ٧/ صَ ٣٩٨]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ يُوسُفَ الْمَرْعَشْلِيِّ، طَبْعَةُ وَزَارَةِ الْأَوْقَافِ بِالسَّعُودِيَّةِ. وَذُلِكَ عِنْدَ جُهُرِ رِوَايَاتٍ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَذُلِكَ تَحْتَ الْحَدِيثِ الَّذِي بِرَقْمِ [٨٠٥٨]. وَهَا أَنْ ذَا أَذْكُرُ لَكَ نَصَّ الْمَصْدَرَيْنِ بِتَمَامِهِمَا:

<sup>•</sup> قَالَ الْإِمَامُ أَبُوعُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَالِكِيُّ:

- « ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنْ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي حَاضِرٍ، قَالَ:
 " حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ ذِي أَصْبَحَ، فَقَالَتْ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَجَارِيَتِي حُرَّةٌ، إِنْ لَـمْ يَفْعَلْ كَذَا تَكَفَّر اللَّهِ، وَجَارِيَتِي حُرَّةٌ، إِنْ لَـمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا -لِشَيْءٍ كَرِهَهُ زَوْجُهَا أَنْ يَفْعَلَهُ -، فَشُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَا: أَمَّا الْجَارِيَةُ وَكَذَا -لِشَيْءٍ كَرِهَهُ زَوْجُهَا أَنْ يَفْعَلَهُ -، فَشُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَا: أَمَّا الْجَارِيَةُ وَكَذَا اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ لَمْ عَلَى اللهُ اللهِ إِنْ لَكَاهِ مَالِيهِا".

قَالَ أَبُو عُمَرَ: بِهَاٰذَا قَالَ رَبِيعَةُ.

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّحْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ دُحَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ، ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ -وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا فَاضِلًا-: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِمْرَأَةٍ: أُخْرُجِي فِي ظَهْرِي، فَأَبَتْ أَنْ وَجُلًا قَالَ لِإِمْرَأَةٍ: أُخْرُجِي فِي ظَهْرِي، فَأَبَتْ أَنْ تَجُلُا قَالَ لِإِمْرَأَةٍ: أُخْرُجِي فِي ظَهْرِي، فَأَبَتْ أَنْ تَجُلًا قَالَ لِإِمْرَأَةٍ: أُخْرُجِي فِي ظَهْرِي، فَأَبَتْ أَنْ تَجُلُ مَالًا لَهَا فِي تَنْحَرُ نَفْسَهَا، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَيِيلِ اللَّهِ إِنْ خَرَجَتْ، ثُمَّ بَذَا لَهَا، فَخَرَجَتْ.

قَالَ ابْنُ حَاضِرٍ: فَٱتَنْنِي تَسْأَلْنِي، فَأَخَذْتُ بِيكِهَا فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّة، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا جَارِيَتُكِ فَهِيَ حُرَّةٌ، وَأَمَّا قَوْلُكِ: (مَالِكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).. فَاجْمَعِي مَالَكِ كُلَّهُ، فَأَخْرِجِي مِنْهُ كُلَّ مَا يَجِبُ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ.

قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذُلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَىٰ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذُلِكَ.

قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ.

وَأَمَّا النَّلَاثَةُ فَقَدْ أَثْبَتَهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ» إهَـ.

• وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ:

«قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: إِنْ كَانَ هُوَ عُثْمَانَ بْنَ حَاضِرٍ.. فَإِنَّ لَهُ حَدِيثًا ثَانِيًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ثَنَا عَمِّي إِسْمَاعِيلُ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ قَالَ: حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَصْبَحَ فَقَالَ: (مُرْهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِزَكَاةِ حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَصْبَحَ فَقَالَ: (مُرْهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِزَكَاةِ مَالِهَا هَلْذَا كُلُهِ). لَيْسَ فِي السَّمَاعِ المَّهِ المَّدِي اللَّهِ، فَسُثِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: (مُرْهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِزَكَاةِ مَالِهَا هَلْذَا كُلُهِ). لَيْسَ فِي السَّمَاعِ المَّهِ

(١) سَبَقَ فِي [صَ٢٢٣].

وَإِنَّمَا قَصَدَ هَاٰذَا الْمُبْتَدِعُ ﴿ بِذِكْرِ هَاٰذَا الْأَثْرِ أَنَّ الصَّحَابَةَ الْمَذَكُورِينَ فِيهِ قَدْ أَفْتَوْهَا بِعَدَمِ لُزُومِ الْعِتْقِ الَّذِي عَلَّقَتْهُ عَلَىٰ عَدَمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ فَتَاهَا وَفَتَاتِهَا، فَلْيُقَسِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ. وَهَاٰذَا هُوَ قِيَاسُ ابْنِ حَزْمٍ، وَزَادَ هُوَ عَلَيْهِ لُزُومَ فَلْيُقَسِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ. وَهَاٰذَا هُوَ قِيَاسُ ابْنِ حَزْمٍ، وَزَادَ هُوَ عَلَيْهِ لُزُومَ الْكَفَّارَةِ، وَتَرَكَ الزِّيَادَةَ الَّتِي رَوَاهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَا يُؤَيِّدُهَا مِنَ الْأَثْرِ الْآخِرِ الْآخِرِ الْكَفَّارَةِ، وَتَرَكَ الزِّيَادَةَ الَّتِي رَوَاهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَا يُؤَيِّدُهَا مِنَ الْأَثْرِ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآخَوِمِ الْعِتْقِ - . . لِيُرَوِّجَ الْقِيَاسَ الَّذِي اعْتَمَدَ اللَّذِي اعْتَمَدَ عَلَىٰ أَنَّ هَا ذَا الْقِيَاسَ غَيْرُصَحِيح كَمَا سَتَعْرِفُهُ.

وَقِصَّةُ لَيْلَىٰ بِنْتِ الْعَجْمَاءِ هَلْذِهِ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي بَابِ الطَّلَاقِ أَصْلًا، وَلَلْكِنَّ الْهَوَىٰ إِذَا غَلَبَ.. هَوَىٰ بِصَاحِبِهِ، حَتَّىٰ يَقُولَ مَا لَا يَثْبُتُ فِي مَنْقُولٍ وَلَا وَلَلْكِنَّ الْهَوَىٰ إِذَا غَلَبَ.. هَوَىٰ بِصَاحِبِهِ، حَتَّىٰ يَقُولَ مَا لَا يَثْبُتُ فِي مَنْقُولٍ وَلَا يَصِحُّ فِي مَعْقُولٍ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ بَابِ (نَذْرِ اللَّجَاجِ) -وَهُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ-.. يَصِحُّ فِي مَعْقُولٍ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ بَابِ (نَذْرِ اللَّجَاجِ) -وَهُو بِفَتْحِ اللَّامِ-.. التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ، الَّذِي أَلْحَقَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهِيَ: الْحَلِفُ بِاللَّهِ هَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ الشَّرْعِيَّةَ إِذَا أَتَىٰ بِهَا الْحَالِفُ.. اِقْتَضَتِ الْحَثَّ، أَوِ الْمَنْعَ، أَوْ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ. فَإِنَّ الْحَالِفَ بِهِ فَلْ إِنَّمَا يُرِيدُ بِحَلِفِهِ أَحَدَ هَلْذِهِ الْمَنْعَ، أَوْ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ. فَإِنَّ الْحَالِفَ بِهِ فَلْ إِنَّمَا يُرِيدُ بِحَلِفِهِ أَحَدَ هَلْذِهِ الْمُورِ، فَإِذَا حَنَثَ فِيهَا.. اِسْتَلْزَمَ الْحَنْثُ إِخْلَالَ الْحَالِفِ بِتَعْظِيمِ حُرْمَةِ الْحُمْورِ، فَإِذَا حَنَثَ فِيهَا.. اِسْتَلْزَمَ الْحَنْثُ إِخْلَالَ الْحَالِفِ بِتَعْظِيمِ حُرْمَةِ الْحَلْفِ بِاسْمِهِ فَهُ، فَشُرِعَتِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْحَنْثِ جَبْرًا لِهَلْذَا الْإِخْلَالِ، فَضْلًا مِنَ اللّهِ تَعَالَىٰ.

وَإِنَّمَا أُطْلِقَ لَفْظُ (الْيَمِينِ) عَلَىٰ (تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ) مَجَازًا، لِمُشَابَهَتِهِ

<sup>(</sup>١) أي: ابْنُ الْقَيِّمِ.

بِالْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ فِي اقْتِضَاءِ الْمَنْعِ أَوْ أَحَدِ أَخَوَيْهِ فَقَطْ؛ وَهَلْذَا الْقَدْرُ مِنَ الْمُشَابَهَةِ يَكْفِي فِي تَصْحِيحِ عَلَاقَةِ الْمَجَازِ، وَلَا يُصَحِّحُ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ الْمُشَابَهَةِ يَكْفِي فِي تَصْحِيحِ عَلَاقَةِ الْمَجَازِ، وَلَا يُصَحِّحُ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ الْمُشَابَةِ يَكْفِي الْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الْكَفَّارَةِ فِيهِ، لِأَنَّ الْمَعْنَىٰ الَّذِي وَجَبَتْ لِأَجْلِهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الْحَنْثِ مَفْقُودٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ، فَإِنَّهُ الْإِخْلَالُ بِتَعْظِيمِ حُرْمَةِ الإسْمِ الْكَرِيمِ، الْحَنْثِ مَفْقُودٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ لَمْ يُحْلَفُ بِاسْمِهِ ﴿ وَلِذُلِكَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَيقِ الطَّلَاقِ الْمُعَلِّي إِلَّا بِلُزُومِهِ عِنْدَ وُقُوعِ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَمَّوْهُ يَمِينًا مَجَازًا، وَلَا يُعْقَلُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ سِوَى ذَٰلِكَ.

وَقَدْ بَعُدَ جِدَّ الْبُعْدِ عَنِ الْعِلْمِ مَنْ قَالَ بِلْزُومِ الْكَفَّارَةِ، وَلَمْ يَقُلْهُ -فِيمَا نَعْلَمُ- إِلَّا شَيْخُ الإِبْتِدَاعِ " وَمَنِ اغْتَرَّ بِهِ كَابْنِ الْقَيِّمِ.

وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٣٠.

فَالْمُرَادُ بِ (الْيَمِينِ): الْيَمِينُ الشَّرْعِيَّةُ، وَقَدْ أُلْحِقَ بِهَا النَّذْرُ فِي إِيْجَابِ الْكَفَّارَةِ. وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ

<sup>(</sup>١) أي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٣/ ١٢٦٥]، (٢٦- كِتَابُ النَّذْرِ)، (٥- بَابٌ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ). وَهَاكَ نَصَّهُ بسَندِهِ:

<sup>«</sup>١٦٤٥ - وَحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيَلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ وَأَهْدُ بْنُ عِيسَى. (قَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ). أَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ أَبِي الْخَبْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذِينِ».

الْمُرَادَ بِهِ نَذْرُ اللَّجَاجِ.

وَهُوَ تَعْلِيقُ الْتِزَامِ قُرْبَةٍ عَلَىٰ مَا يُقْصَدُ بِهِ حَثُّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ، كَقَوْلِهِ: (إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا..) فِي الْحَتِّ، وَ (إِنْ فَعَلْتُ..) فِي الْمَنْع، وَ (إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَا.. فَعَلَيَّ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ مَشْيٌّ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ) أَوْ نَحْوُ ذُلِكَ مِنَ الْقُرَبِ؛ فَإِذَا حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ.. فَإِنْ وَفَّى بِمَا الْتَزَمَهُ.. فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ.. فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَخْذًا مِنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، لِأَنَّ فِي تَرْكِ الْوَفَاءِ بِهِ الْـمَعْنَىٰ الَّذِي وَجَبَتْ لِأَجْلِهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ؛ فَإِنَّ فِي تَرْكِ الْقُرْبَةِ الَّتِي الْتَزَمَهَا إِخْلَالًا بِتَعْظِيم حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، الَّذِي أَلْزَمَ بِهِ نَفْسَهُ بِفِعْلِ هَانِهِ الْقُرْبَةِ؛ وَقَدْ يُسَمَّىٰ هَاٰذَا النَّذْرُ (يَمِينًا) لِمَا فِيهِ مِنْ مُقْتَضَىٰ الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، مِنَ الْحَتِّ وَالْمَنْعِ وَتَحْقِيقِ الْخَبَرِ.

وَقَدْ يُطْلَقُ (الْحَلِفُ) وَ (الْيَمِينُ) عَلَىٰ كُلِّ تَعْلِيقٍ يَقْتَضِي ذَٰلِكَ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ.. فَهُوَ كَمَا قَالَ» ٠٠٠. فَالْمُرَادُ بِهَاٰذَا الْحَلِفِ: تَعْلِيقُ كَوْنِهِ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا -مَثَلًا- عَلَىٰ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَثُّ أَوِ الْمَنْعُ، كَقَوْلِهِ: (إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا..)، أَوْ (إِنْ فَعَلَ كَذَا.. فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ)؟ وَكَفَوْلِ الْعُلَمَاءِ: (حَلَفَ بِالطَّلَاقَ) أَوْ (حَلَفَ بِالْعَتَاقِ).. يَعْنُونَ: عَلَّقَ طَلَاقَ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٤٥٩]، (٢٩- كِتَابُ الْجَنَاثِزِ)، (٨٢- بَابٌ: مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ) بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

١٢٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، عُذَّبَ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ).

امْرَأَتِهِ، أَوْ عِتْقَ مَمْلُوكِهِ عَلَىٰ مَا يَقْتَضِي الْحَثَّ أَوِ الْمَنْعَ أَوْ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ؛ فَكُلُّ هَلْذِهِ يُطْلَقُ عَلَيْهَا (الْيَمِينُ) وَ(الْحَلِفُ) مَجَازًا، لِمُشَابَهَتِهَا بِالْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْحَلِفِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ الْيَمِينُ بِاللَّهِ وَالْحَلِفُ بِهِ فِي اقْتِضَائِهَا الْمَنْعَ أَوِ الْحَتَّ أَوْ تَصْدِيقَ الْخَبَرِ؛ لَا أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّىٰ (الْيَمِينِ) الشَّرْعِيَّةِ وَاللُّغَوِيَّةِ، وَالَّذِي يُكَفَّرُ مِنْهَا: الْيَمِينُ الشَّرْعِيَّةُ، لِآيَةِ الْمَائِدَةِ، وَكَذُلِكَ نَذْرُ اللَّجَاجِ، لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَعْنَىٰ الَّذِي وَجَبَتْ لِأَجْلِهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْحَنْثِ فِي الْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ. أَمَّا مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ.. فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْكُفْرَ عِنْدَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.. فَهُوَ كَافِرٌ فِي الْحَالِ، لِأَنَّ إِرَادَةَ الْكُفْرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كُفْرٌ فِي الْحَالِ، وَالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ السَّابِقُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ ذَٰلِكَ؛ وَإِنْ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي حَتِّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعِهَا - لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ هَاٰذِهِ الْمِلَلَ أَصْلًا وَلَا الدُّخُولَ فِيهَا، وَهُوَ مَا يُرِيدُهُ النَّاسُ عَادَةً-.. لَـمْ يَكُنْ كَافِرًا بِهَـٰذَا الْحَلِفِ إِنْ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ بِحَلِفِهِ ذُلِكَ فَاعِلًا مَا لَا يَنْبَغِي.

وَهَلْ هُوَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا؟ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ هُا؛ وَمَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ فِيهِ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ عِنْدَ الْحَنْثِ.. فَوَجْهُهُ: أَنَّ فِيهِ إِخْلَالًا بِتَعْظِيمٍ حُرْمَةِ بِأَنَّ فِيهِ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ عِنْدَ الْحَنْثِ.. فَوَجْهُهُ: أَنَّ فِيهِ إِخْلَالًا بِتَعْظِيمٍ حُرْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَهُو يَرْجِعُ إِلَىٰ الْإِخْلَالِ بِتَعْظِيمٍ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي وَجَبَتْ لِأَجْلِهِ الْكَهْ اللَّذِي وَجَبَتْ لِأَجْلِهِ الْكَفَارَةُ فِي الْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَأَمَّا يَمِينُ الطَّلَاقِ -أَيْ تَعْلِيقُهُ بِحَيْثُ يَقْتَضِي الْحَثَّ أَوِ الْمَنْعَ-.. فَلَيْسَ

فِيهِ عِنْدَ الْحَنْثِ إِلَّا وُقُوعُ الطَّلَاقِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ مَقْصُودٌ لِلْحَالِفِ عِنْدَ وُقُوعِ اللهُ عَلَيْ عِنْدَ الْحَنْثِ إِلَّا وَقُوعُ الطَّلَاقِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ مَقْصُودٌ لِلْحَالِفِ عِنْدَ وُقُوعِ اللهُ عَلَيْ جَزْمًا، وَلَا مَعْنَىٰ لِلْكَفَّارَةِ فِيهِ أَصْلًا كَمَا قَدَّمْنَا ذَٰلِكَ مِرَارًا؛ وَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ حَتَّىٰ تَتَنَاوَلَهُ الْآيَةُ، بَلْ وَلَا فِي الْيَمِينِ اللَّغَوِيَّةِ، وَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْيَمِينِ اللَّغَوِيَّةِ، وَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْيَمِينِ اللَّغَوِيَّةِ، وَلَفْظُ الشَّارِعِ إِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ الشَّوْعِيَّةِ، لَا عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ اللَّغُويَّةِ، فَضْلًا عَنْ حَمْلِهِ عَلَىٰ الْمَجَازِ، فَالْقَوْلُ الشَّرْعِيَّةِ، لَا عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ اللَّغُويَّةِ، فَضْلًا عَنْ حَمْلِهِ عَلَىٰ الْمَجَازِ، فَالْقَوْلُ الشَّرْعِيَّةِ، لَا عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ اللَّغُويَّةِ، فَضْلًا عَنْ حَمْلِهِ عَلَىٰ الْمَجَازِ، فَالْقَوْلُ بِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَلِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِ حَمْلِهِ عَلَىٰ الْمَجَازِ، فَالْقَوْلُ الشَّارِعِ إِنَّالَادَة: ١٩٩ وَنَحْوهِ مِنَ الشَّرْعِيَّةِ، لَا عَلَىٰ الْمَجَازِ، فَالْقَوْلُ الشَّرْعِيَةِ، لَا عَلَىٰ الْمَجَازِ، فَالْقُولُ الْمَلَالُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ وَلُهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَلِكَ كَلَّالَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ لَللَّهِ مِنْ وَلُهُ لِللَّهِ مِنْ ذُلِكَ. وَالْعَمَلُ بِهِ ضَلَالٌ مُخْولُهِ اللَّهِ مِنْ ذُلِكَ.

وَأَمَّا يَمِينُ الْعِتْقِ، وَهُو تَعْلِيقُهُ بِحَيْثُ يَقْتَضِي الْحَثَّ أَوِ الْمَنْعَ أَوْ تَحْقِيقَ الْخَبِر، كَ (إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا..)، أَوْ (إِنْ فَعَلْتُ كَذَا.. فَعَبْدِي حُرُّ)، فَإِذَا وَقَعَ الْخَبْر، كَ (إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا..)، أَوْ (إِنْ فَعَلْتُ كَذَا.. فَعَبْدِي حُرُّ)، فَإِذَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ.. نَفَذَ الْعِتْقُ، وَلَا تُجْزِئُ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ فَتُوى الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَمِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ؛ وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ دَلَّتِ الزِّيَادَةُ التَّيْ رَوَاهَا أَحْدُهُ فِي أَثْرِ بِنْتِ الْعَجْمَاءِ، فَإِنَّهُ رَوَىٰ أَنَّهُمْ أَمَرُوهَا بِالْكَفَّارَةِ فِيمَا النَّيْقَ، وَكَذَٰلِكَ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ: (كُلُّ يَمِينٍ وَإِنْ عَظُمَتْ –سِوَىٰ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ لَكَ فِي وَالْعِتْقِ - فَفِيهَا الْكَفَّارَةُ "، فَاسْتَثْنَتِ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ لَكَ فِي وَالْعِتْقِ - فَفِيهَا الْكَفَّارَةُ"، فَاسْتَثْنَتِ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ لَكَ فِي (الْفَصْلُ الثَّانِي) مِنْ هَذَا الْبَابِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ فِي كِتَابِهِ [الدُّرَّةُ] الَّذِي أَلَّفَهُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ شَيْخِ

<sup>(</sup>١) سَبَقَ فِي [صَ٢٢٣].

الاِبْتِدَاعِ فِي بِدْعَتِهِ هَاٰذِهِ: ﴿ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ لَمَّا ذَكَرَ الْكَفَّارَةَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ الْبَبِدَاعِ فِي بِدْعَتِهِ هَاٰذِهِ عَائِشَةَ وَعَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّ مَنْ قَالَ وَالْغَضَبِ: ﴿ إِنَّ هَاٰذَا مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّ مَنْ قَالَ هَالْغَضِيِّ وَالْعَلَاقِ). فَالشَّافِعِيُّ قَدْ نَقَلَ هَالْدَاد. يَقُولُهُ فِي كُلِّ مَا يُحْنَثُ فِيهِ سِوَى الْعِنْقِ وَالطَّلَاقِ). فَالشَّافِعِيُّ قَدْ نَقَلَ عَنْ عَائِشَةَ وَالصَّحَابَةِ الْقَائِلِينَ بِالْكَفَّارَةِ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ أَنَّهُمْ لَا يَعُولُونَ بِالْكَفَّارَةِ فِي الْعَنْقِ وَالطَّلَاقِ ﴾ ﴿ وَالْعَلْقِ فِي الْمَالِقَ الْمَائِقِ فِي الْمَائِقِ فَي الْمُعَلِّقِ الْمَائِقِ فَي الْمَائِقُونَ إِلْمُ لَا اللَّهُ الْمَائِقِ فَي الْمُ الْمَائِقُ الْمَائِقِ فَي الْمَائِقِ فَي الْمُقَارَةِ فِي الْمُ لَالْمُ الْمَائِقُ فِي الْمَائِقُ فِي الْمَائِقُ فَي الْمُ الْمَائِقِ الْمُحْتَابِ اللَّهُ الْمَائِقُ مِنْ إِلْمُ لَالْمُ الْمِائِقِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِثْقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمَائِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

يَعْنِي: وَإِنَّمَا يَقُولُونَ بِلْزُومِهِمَا.

وَقَدْ قَدَّمْنَا لَكَ أَثَرَ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ مِنْ رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ يَقْتَضِي لَزُومَ الْعِتْقِ؛ فَانْهَدَمَ الْقِيَاسُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ ابْنُ الْقَيِّمِ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ بِالْعِدَامِ لَزُومَ الْعِتْقِ؛ فَانْهَدَمَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُمْ أَفْتَوْهَا بِلُزُومِ الْعِتْقِ؛ وَلَكِنَّ هَلُولاءِ أَهُمَّ أَوْتَوْهَا بِلُزُومِ الْعِتْقِ؛ وَلَكِنَّ هَلُولاءِ الْمُبْتَدِعَةَ لَمَّا بَتَرُوا الْأَثْرَ.. أَوْهَمُوا أَنَّ الصَّحَابَةَ أَفْتَوْهَا بِالْكَفَّارَةِ فِي كُلِّ مَا حَلَفَتْ بِهِ حَتَّىٰ فِي الْعِتْقِ.

وَحَاصِلُ الْحُكْمِ فِي قِطَّةِ بِنْتِ الْعَجْمَاءِ: أَنَّ كَلَامَهَا يَنْحَلُّ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ مَجَازِيَّةٍ:

١ - نَذْرُ لَجَاجٍ، بِالْتِزَامِ الصَّدَقَةِ بِمَالِهَا وَالْمَشْيِ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ

٢- وَالْحَلِفُ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

٣- وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ.

فَأُفْتِيَتْ بِالْكَفَّارَةِ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ، وَبِنُفُوذِ الْعِتْقِ، وَعَلَيْهَا الإسْتِغْفَارُ مِنَ

<sup>(</sup>١) [الدُّرَّةُ الْمُضِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةِ: صَ٣٧]، لِلْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، (الْفَصْلُ الثَّالِثُ)، السَّطْرُ [١١]، مَطْبَعَةُ التَّرَقِّي، عَنْ نُسْخَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْإِمَامِ الْكَوْثَرِيِّ.

الْحَلِفِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ.

عَلَىٰ أَنَّا لَوْ قُلْنَا بِالْمَدْهَبِ الشَّاذِّ الَّذِي يَقُولُ بِعَدَم نُفُوذِ الْعِتْقِ وَبِكِفَايَةِ الْكَفَّارَةِ -وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ-.. لَـمْ يَصِحَّ قِيَاسُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعِتْقَ قُرْبَةُ الْتُزِمَتْ عَلَىٰ مَا يَقْتَضِي الْحَثَّ أَوِ الْمَنْعَ، فَإِذَا حَنَثَ.. جَاءَ فِيهِ الْمَعْنَىٰ الَّذِي جَاءَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ، مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَفْعَلِ الْقُرْبَةَ الَّتِي الْتَزَمَهَا لِلَّهِ ٤٠٠ فَقَدْ أَخَلَّ بِتَعْظِيمِهِ سُبْحَانَهُ، فَيَصِحُّ إِلْحَاقُهُ بِنَذْرِ اللَّجَاجِ.

أَمَّا الطَّلَاقُ.. فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْقُرَبِ فِي شَيْءٍ أَصْلًا، فَهُوَ قِيَاسٌ فُقِدَ فِيهِ الْجَامِعُ، بَلْ تَحَقَّقَ فِيهِ الْفَارِقُ الْمُؤَثِّرُ، فَأَيُّ قِيَاسِ يَكُونُ هَلْذَا ؟! عَلَىٰ أَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ قَوْلٌ شَاذٌّ لَا يُفْتَىٰ بِهِ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

وَلَمْ تُفْتِ الصَّحَابَةُ بِعَدَمِ لُزُومِ الْعِتْقِ لِبِنْتِ الْعَجْمَاءِ، وَإِنَّمَا أَفْتَوْهَا

وَأَمَّا عَدَمُ ذِكْرِ الْعِتْقِ فِي الْأَثْرِ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ الْقَيِّم.. فَلَعَلَّهُ مِنْ تَقْصِيرِ بَعْضِ رُوَاتِهِ، وَرُبَّمَا كَانَ ذُلِكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَحَدِ رُوَاتِهِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، وَهُوَ مُتَّهَمٌّ بِالْكَذِبِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي [الْخُلَاصَةِ] ٥٠٠، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ نَقْلُ مُوفَّقِ الدِّينِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) [خُلَاصَةُ تَذْهِيبِ تَهْذِيبِ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ: صَ ٣٤٤]، لِأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَلِيمِ، الْخَزْرَجِيِّ الْأَنْصَارِيِّ السَّاعِدِيِّ الْيَمَنِيِّ، صَفِيٍّ الدِّينِ، (تُ ٩٢٣هِ)، بِتَحْقِيقِ الْشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ أَبِي غُدَّةَ، طَبْعَةُ مَكْتَبِ الْمَطْبُوعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ/ دَارِ الْبَشَاثِرِ. وَقَدْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ مَا نَصُّهُ:

 <sup>(</sup>فق) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ الْأَنْصَارِيُّ، أَبُو سَلَمَة عَنْ بَكْرِ الْمُزَنِيُّ وَمُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ؛ =

وَبَعْدُ: فَقَدْ تَبَيَّنَ وَاضِحًا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- مِمَّا أَسْلَفْنَا لَكَ فِي فُصُولِ هَاٰذَا الْكَتَابِ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي آيَاتِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ، وَسُنَّةَ رَسُولِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْكَثِيرَةِ.. كُلُّ مِنْهُمَا يُنَادِي:

- بِأَنَّ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَ إِذَا جُمِعَتْ.. فَهِيَ ثَلَاثٌ لَا وَاحِدَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ.
- وَأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ وَاقِعٌ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لَا مَحَالَةَ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ أَمْ لَا، وَأَنَّ الْفُتْيَا بِذَٰلِكَ هُوَ مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَةُ هَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ أَمْ لَا، وَأَنَّ الْفُتْيَا بِذَٰلِكَ هُوَ مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَةُ هَلَىٰ فَتْيَاهُمْ، وَأَتْبَاعُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ وَأَئِمَةُ هَلْذَا الدِّينِ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُعَوَّلُ عَلَىٰ فُتْيَاهُمْ، وَأَتْبَاعُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ مَذَاهِبِهِمُ الْمُحَقِّقِينَ.
- وَأَنَّ جَعْلَ الثَّلَاثِ ثَلَاثًا.. لَيْسَ مِنْ آرَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْحَظَّابِ، بَلْ هُوَ مِمَّا اقْتَضَاهُ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ النَّبُويَّةُ الصَّحِيحَةُ كَمَا مَرَّ ذَٰلِكَ بِكَ مُفَصَّلًا فِي فُصُولِ الْبَابِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ حَمَىٰ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مِنْ هَلْهِ الْمُفْتَرَيَاتِ الرَّافِضِيَّةِ، تَحْقِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ ﴾ ﴿ اللَّهُ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ ﴾ ﴿ اللَّهُ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ ﴾ ﴿ اللَّهُ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْقُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُول

<sup>=</sup> وَعَنْهُ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ. قَالَ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ طَاهِرٍ: كَذَّابُ الْهَ.

وَقَوْلُهُ: (فق) هُوَ رَمْزٌ لِابْنِ مَاجَهْ فِي تَفْسِيرِهِ.

<sup>(</sup>١) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٩/ صَ١٤٤]، (مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ). وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَعَ تَخْرِيخِ وَتَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُّ وطِ عَلَيْهِ:

- وَاتَّضَحَ أَيْضًا أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ فِيهِ إِلَّا الْفُتْيَا بِالْوُقُوعِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.
- وَأَنَّ الْفُتْيَا بِجَعْلِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، وَبِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.. إِنَّمَا هِيَ مِمَّا لَا مُسْتَنَدَ لَهُ إِلَّا الْهَوَىٰ أَوِ الْغَفْلَةُ عَنِ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.. إِنَّمَا هِيَ مِمَّا لَا مُسْتَنَدَ لَهُ إِلَّا الْهَوَىٰ أَوِ الْغَفْلَةُ عَنِها الْمُعَلِّقِ الْفَعْنَا الْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي لَا تُغْتَفَرُ الْغَفْلَةُ عَنْهَا، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِهَلٰذِهِ الْفُتْيَا

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ ٣/ ٣٣٥، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (٨٥٧) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو، بِهَالْمَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي (أَخْبَارِ أَصْبِهَانَ ٢/ ٣٢٧) مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرُّ فِي (التَّمْهِيدِ ٨/

١٠٩) مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِهِ عَلَىٰ (فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ) (٣٩٥)، وَالْقَطِيعِيُّ فِي زِيَادَاتِهِ عَلَيْهِ (٥٢٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي (الْأَوْسَطِ) (٢٩١) مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبْو مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ فِي (٣٨٧٥) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، بِهِ.

وَسَيَأْتِي بِرَقْمِ (٥٦٩٧).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَيَرِدُ ٢/ ٤٠١، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٦٨٨٩).

وَعَنْ أَبِي ذَرٌّ، سَيَرِدُ ٥/ ١٤٥.

وَعَنْ بِلَالٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَاصِم (١٢٤٨)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي (الْكَبِيرِ ١٩/٧٠٧).

وَعَنْ عَائِشَةَ مُطَوِّلًا عِنْدَ ابْنِ سَعْدِ فِي (الطَّبَقَاتِ ٢/ ٣٣٥).

قَوْلُهُ: (جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ) قَالَ السَّنْدِيُّ: أَيْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ ٱلْهَمَهُ الْحَقَّ، وَوَنَّقَهُ لِلتَّكَلُّمِ بِهِ الِهَ.

<sup>- «</sup>٥١٤٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْـمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّـهَ تَعَالَىٰ جَعَلَ الْـحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ﴾.

<sup>•</sup> التَّعْلِيقُ عَلَيْهِ:

<sup>«</sup>حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، فَقَدْ رَوَىٰ لَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي (التَّفْسِيرِ)، وَهُوَ صَدُوقٌ.

الْخَاطِئَةِ قَوْلٌ شَاذٌ لَا يُعْبَأُ بِهِ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، لَا فِي فُتْيَا وَلَا فِي عَمَلٍ، وَأَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي هَٰذَا الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي كَمَا سَبَقَ نَقْلُ ذَٰلِكَ عَنِ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ الْكَمَالِ ابْنِ الْهُمَامِ الْحَنَفِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَفَاضِلِ الْمَالِكِيَّةِ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ الْكَمَالِ ابْنِ الْهُمَامِ الْحَنَفِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَفَاضِلِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَنَّ نِسْبَةَ هَلْذَا الْقَوْلِ إِلَىٰ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِمْ.. إِمَّا تَقَوَّلُ اللهَ عَلَىٰ مَنْ لَا يَصِحُّ الإعْتِمَادُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ الإعْتِمَادُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَا يَصِحُ الْعَتِمَادُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَا يَصِحُ الْعَتِمَادُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَلْ يَصِحُ الْعَتِمَادُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَلْ يَصِحُ الْعَتِمَادُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَا يَصِحُ الْاعْتِمَادُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَلْ يَصِحُ الْعَتِمَادُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَلْ يَصِحُ الْبَحْثَ حَقَّهُ.

• وَظَهَرَ -بِحَمْدِ اللَّهِ - أَنَّ أَهْلَ هَٰذَا الْقَوْلِ الْبَاطِلِ.. خَارِجُونَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ مُنَابِذُونَ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَنَابِذُونَ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَنَابِدُونَ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَنَابِدُونَ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَنَابِدُونَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ حَلَيْ مَنَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَعَنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهِمْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَدْتِيمِ مِنَ الْأَدْتَةِ عَلَىٰ فُتْيَاهُمْ هَلَذِهِ كَثِيرٌ ، بَلْ وَلَا قَلِيلٌ ، وَأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الإسْتِدُلَالِ عَلَىٰ الْأَدَلَةِ عَلَىٰ فُتْيَاهُمْ هَلٰذِهِ كَثِيرٌ ، بَلْ وَلَا قَلِيلٌ ، وَأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الإسْتِدُلَالِ عَلَىٰ الْأَدَادِ عَلَىٰ اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهُ وَلَا قَلِيلٌ ، وَأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الإسْتِدُلَالِ عَلَىٰ مُدَّعَاهُمْ هَلْذَا.. مَا هُوَ إِلَّا ﴿ كَمَرَالِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْتَانُ مَا عُلَيْ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ .. فَهُو بِذُلِكَ حَلَمَ عُلَىٰ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ .. فَهُو بِذُلِكَ حَلَى اللهُ عَلَىٰ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ .. فَهُو بِذُلِكَ حَلَيْ الْمُعَلِيلُ . وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ .. فَهُو بِذُلِكَ حَلَى اللهُ المُلهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

فَإِنْ كُنْتَ فِي رَيْبٍ مِنْ هَلْذَا ٣٠. فَارْجِعْ إِلَىٰ فُصُولِ هَلْذَا الْكِتَابِ، وَأَنْعِمْ ٣٠ فِيهَا التَّأَمُّلَ.. فَسَتَرَاهُمْ أَحِقَّاءَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَلْذَا؛ وَاللَّهُ يَشْهَدُ بِأَنَّا مَا أَرَدْنَا بِهَلْذَا

<sup>(</sup>١) «تَقُولُ» أَيْ: كَذِبٌ. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ: جُ٢/ صَ١٩٤] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: مِنْ هَلْذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَكَ فِي خُلَاصَةِ هَلْذَا الْكِتَابِ فِي هَلْذِهِ النِّقَاطِ الْمُخْتَصَرَةِ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَنْعِمْ ﴾ أَيْ: أَطِلِ الْفِكْرَ فِيهَا. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٢/ صَ٥٨٦ - فَصْلُ النُّونِ].

إِلَّا النَّصِيحَةَ لِلْأُمَّةِ، فَإِنَّ لِهَ وَكَاءِ الشَّوَاذِّ ادِّعَاءَاتٍ عَرِيضَةً فِيمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ يُخَالِفُوا فِيهِ الْأُمَّةَ وَيُنَابِذُوا ﴿ فِيهِ الْكَافَّةَ، وَلَهُمْ فِي خِدَاعِ النَّاسِ عَنْ دِينِهِمْ يَخَالِفُوا فِيهِ الْأُمَّةَ وَيُنَابِذُوا ﴿ فِيهِ الْكَافَّةَ، وَلَهُمْ فِي خِدَاعِ النَّاسِ عَنْ دِينِهِمْ بَرَاعَةٌ فَائِقَةٌ ؛ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِقِرَاءَةِ كُتُبِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ.. إِسْتَفَادَ مِنْهَا مَا يُسَمِّيهِ الْعُلَمَاءُ بِ (الْجَهْلِ الْمُرَكِّبِ)، أَوْ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ: يُسَمِّيهِ الْعُلَمَاءُ بِ (الْجَهْلِ الْمُركِّبِ)، أَوْ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ: وَهُمْ جَمَاهِيرُ عُلَمَاءُ الْمُركِّبِ فِي اعْتِقَادِ الْبَاطِلِ حَقًّا، وَاعْتِقَادِ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَدَاهُمْ وَهُمْ جَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ - عَلَى الْبَاطِلِ!، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ السُّنَةِ الصَّحِيحَ وَلَا فَهِمَ الْكَبَابِ الْفَهُمَ الصَّحِيحَ إِلَّا أُولَئِكَ الشُّذَاذُ !، وَيَأْبَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ وَلَا فَهِمَ الْكِتَابِ الْفَهُمَ الصَّحِيحَ إِلَّا أُولَئِكَ الشُّذَاذُ !، وَيَأْبَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ وَلَا فَهِمَ الْكِتَابِ الْفَهُمَ الصَّحِيحَ إِلَّا أُولَئِكَ الشُّذَاذُ !، وَيَأْبَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ وَلَا فَهِمَ الْكِتَابِ الْفَهُمَ الطَّحِينِ إِلَّا أُولَئِكَ الشَّلَامُ وَالسَّلَامُ - أَنْ لَا يَحْمَعَ اللَّهُ وَعَدَ رَسُولَة - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنْ لَا يَحْمَعَ اللَّهُ وَعَدَ رَسُولَة - عَلَيْهِ وَعَلَى عُلَيْهِ وَعَلَى عُلَمَاءِ دِينِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَائَةٍ ﴿ وَعَلَى عُلَمَاء دِينِهِ الْكُلُونَ وَلَلَمَ مَا لَكُ وَلَكَ مَلَاعُ وَعَلَى عُلَيْهِ وَعَلَى عُلَيْهِ وَعَلَى عُلَيْهِ وَعَلَى عُلَيْهِ وَعَلَى عُلَمَاء دِينِهِ

#### «حَدِيثُ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَادِيِّ

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ أَحْدُ فِي مُسْنَدِهِ [جُ ٥٤/ صَ ٢٠٠]:

<sup>•</sup> عَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ بِقَوْلِهِ:

<sup>«</sup>صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِإِبْهَامِ الرَّاوِي عَنْ أَبِي بَصْرَةَ. وَأَبُو وَهْبِ الْمَذْكُورُ: كَذَا =

وَثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ﷺ قَالَ: «يَحْمِلُ هَلْذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْعَالِينَ، وَالْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» ...

= وَقَعَ فِي النَّسَخِ، وَ[الْأَطْرَافِ: ٦/ ٧٩]، وَهُوَ وَهُمَّ، صَوَابُهُ: أَبُو هَانِي - وَهُوَ حُمَّدُ بْنُ هَانِي -، كَمَا فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٢١٧١]. وَيَقِيَّةُ رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ. يُونُسُ: هُوَ ابْنُ مُحَمِّدٍ الْمُؤَدِّبُ، وَلَيْثُ: هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو بَصْرَةَ الْفِفَارِيُّ: هُوَ حُمَّدُلُ بْنُ بَصْرَةَ، وَقِيلَ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ، وَقِيلَ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ، وَقِيلَ: بِالْحَجِيمِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٢١٧١] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ اللَّبْثِ، عَنْ أَبِي هَانِيُ الْخَوْلَانِيُّ عَمَّنْ حَدَّنَهُ، بِهِ.

وَأَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي [مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: ٧/ ٢٢١-٢٢٢] وَقَالَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رَاوٍ لَـمْ يُسَمَّ.

وَلِلْحَدِيثِ دُونَ قَوْلِهِ: (سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلَالَةٍ) شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سَغدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، سَلَفَ بِرَقْمِ (١٥١٦)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، سَلَفَ بِرَقْمِ (١٧١١).

وَثَالِثٌ مِنْ حَدِيثِ خَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتُ، سَلَفَ بِرَقْمِ (٢١٠٥٣).

وَرَابِعٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، سَلَفَ بِرَقْمِ (٢٣٧٤٩).

وَجُمْلَةُ: (سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلَالَةٍ) لَهَا شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ (٢١٦٧)، وَالْحَاكِمِ ١١٦/١.

وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ] (٨٢) وَ (٩٢).

وَثَالِثٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ ١١٦/١.

وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا بِسَنَدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عِنْدَ الطَّبَرِيُّ (١٣٣٧٣).

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ (٨٥) بِسَنَدٍ جَيِّدٍ. اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ الْأَرْنَؤُوطِ.

(١) أُنْظِرْ [صَ١٨] السَّابِقَةَ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّحَرَوَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ۞ ﴾ [الحجر: ٩]، وَإِنَّ مِنْ حِفْظِ هَاٰذَا الذِّكْرِ.. أَنْ تُصَانَ أُصُولُ أَحْكَامِهِ وَفُرُوعُهَا بِالْكَثْرَةِ الْعُظْمَىٰ مِنْ عُلَمَاءِ هَاٰذَا الدِّينِ، حَتَّىٰ إِذَا خَرَجَ خَارِجٌ، أَوْ شَذَّ شَاذٌّ.. عُرِفَ خُرُوجُهُ، وَبَانَ شُذُوذُهُ لِأَهْلِ الْفِقْهِ بِالْكِتَابِ، وَالْحِذْقِ " بِعِلْمِ السُّنَّةِ، مَهْمَا تَسَتَّرَ هَلْذَا الشَّاذُّ بِاسْمِ السُّنَّةِ وَالدِّفَاعِ عَنِ السُّنَّةِ، وَلَقَّبَ نَفْسَهُ وَلَقَّبَهُ الْجَاهِلُونَ بِهِ بِاسْمِ (السَّلَفِيِّ) وَ (الْـمُتَّبِعِ لِلسَّلَفِ)!.

وَلِذُلِكَ كَانَ إِجْمَاعُ الْمُجْتَهِدِينَ حُجَّةً أَيَّ حُجَّةٍ، وَالْخُرُوجُ عَلَىٰ إِجْمَاعِهِمْ آيَةُ " الضَلَالَةِ وَمَئِنَّةُ " الْبِدْعَةِ؛ وَلِذُلِكَ تَرَىٰ الْمُبْتَدِعَ الْمَاهِرَ فِي ابْتِدَاعِهِ يُبَالِغُ فِي إِنْكَارِ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ خِلَافِ مَا ابْتَدَعَهُ، بَلْ يُحَاوِلُ نَقْلَ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ مَا ابْتَدَعَهُ زُورًا وَبُهْتَانًا، كَمَا رَأَيْتَ مِنْ فِعْلِ ابْنِ الْقَيِّم وَشَيْخِهِ فِي هَاٰذِهِ الْمَسَائِلِ الَّتِي وَضَعْنَا لِبَيَانِهَا هَلْذِهِ [الْبَرَاهِينَ النَّاطِقَة]، وَرُبَّمَا تَغَالَىٰ الْمُبْتَدِعُ فَأَنْكَرَ الْإِجْمَاعَاتِ كُلَّهَا، أَوْ قَالَ بِاسْتِحَالَتِهَا، كُمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ؛ وَلَكِنَّ الْبِدْعَةَ -بِحَمْدِ اللَّهِ- مُفْتَضَحَةٌ، وَالسُّنَّةَ النَّبُوِيَّةَ مُتَّضِحَةٌ، وَلَمْ يَزَلِ افْتِضَاحُ الْبِدْعَةِ وَاتِّضَاحُ السُّنَّةِ مُسْتَمِرًّا مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ

<sup>(</sup>١) «الْحِدْقُ»: مَهَارَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ. [كِتَابُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ (جُ٣/ صَ٤٧)، (بَابُ الْحَاءِ وَالْقَافِ، وَالذَّالُ مَعَهُمَا "حَ ذَ قَ" مُسْتَعْمَلٌ فَقَطْ). بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>٢) ﴿ آَيَةً ﴾: أَيْ: عَلَامَةُ. [كِتَابُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ (جُ ٨/ صَ ٤٤١)، (بَابُ التَّلْفِيفِ مِنْ "و ا ي ء"). بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ إِبْرَاهِيمَ السَّامَرَّائِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «مَثِنَةُ»: أَيْ: عَلَامَةُ. [مُخْتَارُ الصِّحَاجِ: صَ ٢٨٩] لِأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ.

إِلَىٰ عَهْدِنَا هَاٰذَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَسَيَكُونُ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ -بِمَشِئَةِ اللَّهِ- كَمَا يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: "وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ""، قَالَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ""، قَالَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام

وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ (١٥٥٩٦)، وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ (٦١) وَ (٦٨٣٤).

وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٣٦٤٠)، وَمُسْلِمِ (١٩٢١).

وَعَنْ مُعَاوِيَةً عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٣٦٤١) ، وَمُسْلِمٍ بِإِثْرِ (١٩٢٣)/ (١٧٤).

وَعَنْ جَابِرٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مُسْلِمِ (١٩٢٣) وَ (١٩٢٤).

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [شَرْحِ مُسْلِمِ ٢٦/١٣-٢٦]: "أَمَّا هَلْذِهِ الطَّائِفَةُ، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَالَ أَخْدُ بْنُ حَنْبِلِ: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ.. فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْعِلْمِ، وَقَالَ أَخْدُ بْنُ حَنْبِلِ: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ.. فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، قَالَ الْقَافِلُ هُوَ الْإِمَامُ إِنَّمَا أَرَادَ أَخْدُ: أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. قُلْتُ (الْقَافِلُ هُوَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ): وَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَلْذِهِ الطَّافِفَةَ مُفَرَّقَةً بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ: مِنْهُمْ شُجْعَانُ مُقَاتِلُونَ، وَمِنْهُمْ = النَّوَوِيُّ): وَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَلْذِهِ الطَّافِفَةَ مُفَرَّقَةً بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ: مِنْهُمْ شُجْعَانُ مُقَاتِلُونَ، وَمِنْهُمْ =

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طُرُقِ كَثِيرَةٍ بِهَاذَا اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ وَبِأَلْفَاظٍ أُخْرَىٰ مُقَارِبَةٍ لَهُ، وَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ [تَارِيخُ دِمَشْقَ: جُ١/صَ ٢٥٤]، (بَابُ مَا جَاءَ عَنْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ فِي أَنَّ أَهْلَ وَذَلِكَ فِي كِتَابِهِ [تَارِيخُ دِمَشْقَ: جُ١/صَ ٢٥٤]، (بَابُ مَا جَهْ فِي دِمَشْقَ لَا يَزَالُونَ عَلَىٰ الْحَقِّ ظَاهِرِينَ). وَرَوَاهُ الرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ [١/ ١٢٤]، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي مُسْنَدِهِ (٢٠ / ٢٥٤)، (أَبُوابُ السُّنَةِ)، (١- بَابُ اتّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، طَبْعَةُ مُؤسَّسَةِ الرِّسَالَةِ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مِنْ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مَعَ حُكْمِ وَتَخْرِيجِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ لَهُ: (لَا تَزَالُ طَافِقَةٌ مِنْ أُمِّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَصُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ». (لَا تَزَالُ طَافِقَةٌ مِنْ أُمِّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَصُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ».

<sup>•</sup> تَعْلِيتُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُ وطِ:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢٣٣٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَالْمَا الْإِسْنَادِ.

اللَّهِ ""، فَقَابَلَهُ بِحِلْمِهِ الْمَعْهُودِ وَقَالَ ﷺ: "وَيْحَكَ! فَمَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمْ

<sup>-</sup> فُقَهَاءُ، وَمِنْهُمْ مُحَدِّنُونَ، وَمِنْهُمْ ذُهَّادٌ وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُونَ عَنِ الْمُنكرِ، وَمِنْهُمْ أَهْلُ أَنْوَاعٍ أَخْرَىٰ مِنَ الْحَيْرِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ، بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ". قُلْنَا: وَهَالْمَا اللَّذِي الْتَهَىٰ كَلَامُ النَّووِيُّ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا مَعْدِلَ عَنْهُ. اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ، عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَانُ.

<sup>(</sup>١) مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (جُ ١٩ / صَ ١٩)؛ وَهَاكَ نَصَّهُ وَتَعْلِيقَ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَزْنَوُوطِ عَلَيْهِ:

د ١١٥٣٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُونُدِيِّ قَالَ: بيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَغْسِمُ قَسْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْحُونِيَّ مَرَّةِ التَّهِيوِيُّ فَقَالَ: الْوَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمَ أَعْدِلْ " فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحُونَابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِغْدُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: " وَيُلكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمَ أَعْدِلْ " فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَقَلَابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَيْدُ أَنْ مَنْ الرَّمِيقِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ مَنْ الرَّمِيقِ، فَنَقْلُ فِي مَنْ الرَّمِيقِ، فَيَنْظُرُ فِي تَعْدِهُ فَيَا النَّيْ يَعْجُوهُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيقِ، فَيَنْظُرُ فِي تَعْدِهِ فَيْ اللَّهُ عَلَى وَصِيَامَهُ مَعَ صِيامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيقِ، فَيَنْظُرُ فِي قُلْدَهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ مَنْ اللَّهِ عَلْمُ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيقِ، فَيَنْظُرُ فِي وَصِيَامَهُ مَعَ صِيامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَنْظُرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ مَنْ الرَّمِيقِ، فَيَنْظُرُ فِي تَصِيلِهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ مَنْ مَنْ الرَّمِيقِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ مَنْ عَنْ مُولِ اللَّهُ عَلَى مَا النَّاسِ، فَنَزَلَتُ مَا يَعْفُولُ اللَّهُ عَلَى النَّعْتِ النَّاسِ، فَنَزَلْتُ مَعْهُ حِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ النَّاسِ، فَنَزَلْتُ مَعْهُ حِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ اللَّهِ الْذِي تَعْتَ النَّذِي نَعْلَ النَّعْتِ اللَّهِ يَهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّعْتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّعْتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّعْتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّعْتِ اللَّهُ الل

<sup>•</sup> قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُّ: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ الهَ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ ١٢٤٩]، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٣٢٢٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَلْذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ=

أَعْدِلْ؟! خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ٥٠٠ ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً تَرَكَهَا آيَةً بَاقِيَةً عَلَىٰ نُبُوَّتِهِ، وَبُرْهَانًا سَاطِعًا مِنْ بَرَاهِينِ صِدْقِ رِسَالَتِهِ ﷺ، وَهِيَ قَوْلُهُ الشَّرِيفُ: (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهِ فَي الدِّينِ وَيُلْهِمْهُ رُشْدَهُ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ هَلْدِهِ الْأُمَّةِ... ٥٠٠ إِلَخ مَا سَبَقَ.

#### وَفِي هَاٰذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ نِذَارَةٌ وَبِشَارَةٌ:

أَمَّا النِّذَارَةُ: فَهِيَ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَنَّهُ لِنْ يَزَالَ فِي الْأُمَّةِ مِنْ أَمْثَالِ هَلْذَا الْخَارِجِيِّ شَلْذَاذٌ فِي الْأُجْيَالِ الْمُتَعَاقِبَةِ، بَيْنَ مُعْلِنٍ وَمُتَسَتِّ، يَدْعُو إِلَىٰ الْبَاطِلِ الْخَارِجِيِّ شُلْذَاذٌ فِي الْأَجْيَالِ الْمُتَعَاقِبَةِ، بَيْنَ مُعْلِنٍ وَمُتَسَتِّ، يَدْعُو إِلَىٰ الْبَاطِلِ إِلَىٰ الْبَاطِلِ إِلَىٰ الْبَاطِلِ إِلَىٰ الْبَاطِلِ السَّنَّةِ، وَيَهْدِمُ وَهُوَ يَدَّعِي أَنَّهُ يَبْنِي.

وَأَمَّا الْبِشَارَةُ: فَهِيَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ لَا خَوْفَ عَلَىٰ الدِّينِ مِنْ هَا وُلَاءِ الْهَدَّامِينَ، فَلَنْ يَهْدِمُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ، وَأَنَّ اللَّهَ حَارِسٌ دِينَهُ، فَلَا يَزَالُ عَلَيْهِ السَّوَادُ الْأَعْظُمُ مِنْ أُمَّتِهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

وَقَدْ تَحَقَّقَ كِلَا الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا: مَا أَنْذَرَ بِهِ، وَمَا بَشَّرَ بِهِ؛ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ النَّجَاةَ مِنَ الْبِدَعِ، وَالْحَيَاةَ وَالْوَفَاةَ عَلَىٰ السُّنَنِ، فَإِنَّا فِي زَمَانٍ قَدِ اشْتَدَّ فِيهِ النَّجَاةَ مِنَ الْبِدَعِ، وَالْحَيَاةَ وَالْوَفَاةَ عَلَىٰ السُّنَنِ، فَإِنَّا فِي زَمَانٍ قَدِ اشْتَدَّ فِيهِ سَاعِدُ الْجَهْلِ، وَغَطَّىٰ الْخُمُولُ الْبَقِيَّةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ، بَلِ انْتَقَلَ سَاعِدُ الْجَهْلِ، وَغَطَّىٰ الْخُمُولُ الْبَقِيَّةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ، بَلِ انْتَقَلَ

<sup>=</sup> ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَغَضِبَ حَتَّىٰ رَآيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: ( يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَىٰ، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَلْذَا فَصَبَرَ)».

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَ٤٤٧]، (كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (بَابُ ٤٥)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [١٤٨ - الزَّكَاةِ)، (بَابُ ٤٥)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [١٤٨ - الرَّكَاةِ)، (بَابُ ٤٥)،

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٣٩]، (كِتَابُ الْعِلْمِ)، (بَابُ ١٣)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [٧١].

<sup>(</sup>٣) يَقْصِدُ ذَا الْخُوَيْصَرَةِ التَّهِيمِيَّ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ.

الْكَثِيرُ مِنْهُمْ إِلَىٰ جُوَارِ رَبِّهِ، وَعَجَزَ الْكَثِيرُ مِنْ مُمَاةِ هَلْذَا الدِّينِ -أَوْ جَبُنُوا- عَنِ الْمُجَاهَرَةِ بِمَا يَعْرِفُونَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ائْتَمَنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ لَيُبَيِّنْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ ﴿ فَسَادَ الْفَسَادُ بَيْنَ الْعَامَّةِ، وَانْتَشَرَ الْجَهْلُ عَلَيْهِمْ لَيُبَيِّنْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ ﴿ فَسَادَ الْفَسَادُ بَيْنَ الْعَامَّةِ، وَانْتَشَرَ الْجَهْلُ بَيْنَ الْمَنْسُوبِينَ إِلَىٰ الْخَاصَّةِ، فَأَصْبَحَ إِمَامُ الضَّلَالِ ﴿ بَيْنَهُمْ إِمَامَ الْهُدَى ، بَيْنَهُمْ إِلَىٰ الْخَاصَةِ مَلَقَبًا عِنْدَهُمْ بِنَاشِرِ لِوَاءِ السُّنَةِ، وَرَافِعِ عَلَمِ هَلْذَا وَصَارَ شَرُّ الدُّعَاةِ إِلَىٰ الْبِدْعَةِ مُلَقَبًا عِنْدَهُمْ بِنَاشِرِ لِوَاءِ السُّنَةِ، وَرَافِعِ عَلَمِ هَلْذَا لِكَيْنَ اللَّيْوِنَ وَاللَّوْعِ اللَّيْقِ الْكَافِعِ عَلَمِ هَلْذَا الدِّينِ، وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ! وَلَمْ يَتَنَبَّهُوا إِلَىٰ نَصَائِحِ الْعُلَمَاءِ السَّيْقِينَ وَاللَّاحِقِينَ، بَلْ كَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمُ الشَّتَائِمَ جُزَافًا لِخُلُّصِ الْعُلَمَاءِ السَّابِقِينَ وَاللَّوعِينَ، بَلْ كَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمُ الشَّتَائِمَ جُزَافًا لِخُلَصِ الْعُلَمَاءِ النَّاصِحِينَ.

وَنَحْنُ -مَعَ ذَٰلِكَ- نَتَأَسَّىٰ بِالسَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ أَشْيَاخِنَا، وَبِالْخَلَفِ الطَّيِّبِ مِنْ إِخْوَانِنَا وَمُعَاصِرِينَا، فَنَصْدَعُ ﴿ بِالْحَقِّ، لَا نُرَاعِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- الطَّيِّبِ مِنْ إِخْوَانِنَا وَمُعَاصِرِينَا، فَنَصْدَعُ ﴿ بِالْحَقِّ، لَا نُرَاعِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- إِلَّا وَجْهَ الْحَقِّ، وَلَا نَأْلُوا ﴿ جُهْدًا فِيمَا فُرِضَ عَلَيْنَا مِنَ النَّصِيحَةِ لِللَّهِ وَلِحَقِّهُ، وَلَا نَأْلُوا ﴿ جُهْدًا فِيمَا فُرِضَ عَلَيْنَا مِنَ النَّصِيحَةِ لِللَّهِ وَلِحَتَّابِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ﴿ مَنَ النَّصِيحَةِ وَإِنْ قَالِمَ وَلِي اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ﴿ مَا فَإِنَّ الْحَقَ - وَإِنْ

<sup>(</sup>١) يُشِيرُ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّ كُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و مُنْبَدُوهُ وَدَلَّهُ ظُهُورِهِ مِ وَأَشْبَرُواْ بِهِ عَمَنَاقِلِ لَأَنْ فِي شَمَا يَشْتَرُونَ ۞ ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

<sup>(</sup>٢) يَقْصِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَابْنَ الْقَيِّمِ وَأَتْبَاعَهُمَا وَكُلَّ مَنْ كَانَ عَلَىٰ مَنْهَجِهِمُ الْفَاسِدِ وَطَرِيقِهِمُ الْمُعْوَجِّ. (٣) «نَصْدَعُ بِالْحَقِّ»: نَتَكَلَّمُ بِهِ جَهَارًا. [كِتَابُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ (جُ١/ صَ ٢٩١)، (بَابُ الْعَيْنِ وَالصَّادِ وَالدَّالُ مَعَهُمَا)، (صَدَعَ).

<sup>(</sup>٤) ﴿لَا نَأْلُوا»: أَيْ: لَا نُقَصِّرُ. [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ] لِإِبْنِ دُرَيْدٍ الْأَزْدِيِّ (جُ١/ صَ٢٤٧)، بَابُ (لَ أُ وِ ى).

<sup>(</sup>٥) وَذَٰلِكَ امْتِثَالًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (جُ١/ صَ٥٣)، فِي (بَابُ بَيَانِ =

عَزَّتْ ﴿ أَنْصَارُهُ فِي هَلْذَا الْوَقْتِ - . لَا يَعْدِمُ نَصِيرًا، وَإِنَّ الْقُلُوبَ - وَإِنْ صَدِئَ
 كَثِيرٌ مِنْهَا بِفِتَنِ الشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ - . لَا يَزَالُ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا بَقِيَّةٌ مِنْ خَيْرٍ،
 وَقَابِلِيَّةٌ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ، وَالرُّجُوعُ عَنْ تَمْوِيهَاتِ ﴿ الْمُبْطِلِينَ، وَإِنْ بَالَغُوا فِي التَّمْوِيهِ وَأَسْرَفُوا فِي غِشِّ الْأُمَّةِ.
 التَّمْوِيهِ وَأَسْرَفُوا فِي غِشِّ الْأُمَّةِ.

فَنَجْعَلُ مِنْ هَاٰذِهِ [الْبَرَاهِينِ] قِسْمًا ﴿ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ رَدِّ مَا اشْتَدَّ شُيُوعُهُ، وَكَثُرَ الْإِفْتِتَانُ بِهِ، بَيْنَ بَعْضِ الْمُنْتَمِينَ لِلْعِلْمِ، مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي أَحْيَاهَا ذَٰلِكَ الرَّجُلُ الْحَرَّانِيُّ أَحْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ، وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ، وَشِيعَتُهُمَا؛ فَإِنَّ هَاتَيْنِ الرَّجُلُ الْحَرَّانِيُّ أَحْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ، وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ، وَشِيعَتُهُمَا؛ فَإِنَّ هَاتَيْنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

<sup>=</sup> أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَبٌ لِحُصُولِهَا):

<sup>«</sup>٩٥ – (٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلِ: إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِيكَ ، قَالَ: وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِّي رَجُلًا، قَالَ: فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِيكَ ، قَالَ: وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِّي رَجُلًا، قَالَ: فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ شُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ تَعِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّيِيَ كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ شُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ تَعِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّيِيَ كَانَ النَّيِيِ قَالَ: لِللَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامِّتِهِمْ)».

 <sup>(</sup>١) «عَزَّتْ أَنْصَارُهُ» أَيْ: قَلُوا وَنَدُرُوا. [كِتَابُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ (جُ١/ صَ٧٦)، (بَابُ الْعَيْنِ وَالزَّايِ "ع ز، زع" مُسْتَعْمَلَانِ).

<sup>(</sup>٢) «تَمْوِيهَاتِ الْبَاطِلِ» أَيْ: تَلْبِيسَاتِهِ وَخِدَاعِهِ. [الصِّحَاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ: جُ٦/ صَ ٢٢٥١ - مَوَّهَ].

<sup>(</sup>٣) حَيْثُ إِنَّ الْإِمَامَ الْعَلَّامَةَ الشَّيْخَ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيَّ الْعَزَّامِيَّ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضُوَانُ- قَدْ جَعَلَ كِتَابَ [الْبَرَاهِينِ السَّاطِعَةِ] قِسْمَيْنِ:

الْأَوَّلُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً وَاحِدَةٍ، وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّلَاقِ الْمُعْلَقِ.

الثَّانِي: وَهُوَ الْآتِي قَرِيبًا بَعْدَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٤) «الْعُهْدَةِ» أَيْ: مِنْ مَسْؤُولِيَّةِ إِصْلَاحِ عَيْبِهِمَا. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٣/ صَ٢١٦].

وَإِنَّا -بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ- لَمْ نَقْتَصِرْ فِي رَدِّ هَاتَيْنِ الْبِدْعَتَيْنِ عَلَىٰ تَصْنِيفِ هَلْذَا الْكِتَابِ فَحَسْبُ، بَلْ كَتَبْنَا قَبْلَ ذُلِكَ -حِينَ صَدَرَ الْمَرْسُومُ يَصْنِيفِ هَلْذَا الْكِتَابِ فَحَسْبُ، بَلْ كَتَبْنَا قَبْلَ ذُلِكَ -حِينَ صَدَرَ الْمَرْسُومُ بِمِمَا- إِلَىٰ أَصْحَابِ الْفَضِيلَةِ شُيُوخِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ، الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدِ...، آخِرُهَا مَا أَرْسَلْنَا بِهِ إِلَىٰ الشَّيْخِ الْحَالِيِّ الْأُسْتَاذِ الْأَكْبَرِ صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الرَّازِقِ ٣، قُلْنَا فِيهِ بَعْدَ الدِّيبَاجَةِ:

#### المُصْطَفَىٰ عَبْدُ الرَّازِقِ

#### (۲۰۲۱-۲۲۳۱هِ= ٥٨٨١-۲٤٩١م)

مُصْطَفَىٰ بْنُ حَسَنِ بْنِ أَحْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّاذِقِ: بَاحِثُ فِي الشَّرِيعَةِ وَالْأَذَبِ. كَانَ وَزِيرًا لِلْأَوْقَافِ، ثُمَّ شَيْخًا لِلْأَزْهَرِ، مِنْ أَسْرَةِ (عَبْدِ الرَّازِقِ) الْمَعْرُوفَةِ فِي (أَبِي جِرْجَ) مِنْ قُرَىٰ (الْمِنْيَا) بِمِصْرَ. وُلِدَ بِهَا، شَيْخًا لِلْأَزْهَرِ، وَتَتَلْمَذَ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ، وَأَكْمَلَ دِرَاسَتَهُ فِي بَارِيسَ وَلْيُونَ. وَانْتُدِبَ لِتَدْرِيسِ مَبَاحِثَ إِسْلَامِيَّةٍ فِي لَيُونَ، فَوضَعَ رِسَالَةً عَنِ (الْإِمَامِ الشَّافِعِيُّ) - طُ. وَعَادَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ سَنَةً ١٩١٦ مَبَاحِثَ إِسْلَامِيَّةٍ فِي لَيُونَ، فَوضَعَ رِسَالَةً عَنِ (الْإِمَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَأَسْتَاذَا لِلْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِكُلِيَّةِ فَعُيْنَ شِيخً لِللَّانَاذَا لِلْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةٍ بِكُلِيَةِ الْمُسَادِيقِ بِكُلِيَةٍ وَوَارَةُ الْأَوْقَافِ (سَنَةً ١٩٤٥) ثُمَّ عُيْنَ شَيْخًا لِلْجَامِعِ الْأَزْهَرِ (سَنَةً ١٩٤٥) اللَّرَعْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُتَكَلِّمُ أَوْ يَكُتُبَ، وَقُورًا، مَعَ وَاسْتَمَرً إِلَىٰ أَنْ تُوفِي بِالْقَاهِرَةِ. كَانَ هَادِئَ الطَّبْعِ، يَتَمَهَّلُ فِي تَفْكِيرِهِ قَبْلَ أَنْ يُتَكَلِّمَ أَوْ يَكْتُبَ، وَقُورًا، مَعَ النَّوَاضَعِ، يَسْتَجِمُّ لِبَعْضِ أَنْمِ وَلَا يَتَبَدِّلُ، نَقِيُّ الْأَسْلُوبِ فِي بَيَانِهِ، نَيِّرُ الْفِكْرِ مُحَافِرًا وَكَاتِبًا، النَّواضَعِ ، يَسْتَجِمُّ لِبَعْضِ أَنْسِهِ وَلَا يَتَبَدِّلُ، نَقِيُّ الْأَسْلُوبِ فِي بَيَانِهِ، نَيِّرُ الْفِكْرِ مُحَافِرًا وَكَاتِبًا، النَّوضُ مُنْ الْكِلِمَةِ، قَالَ الدُّكُتُورُ طَلَهُ حُسَيْنٌ: "كَانَ مُصْطَفَىٰ أَدِيبًا مُقِلَّه، وَعَالِمًا مُقِلًا،

<sup>(</sup>١) «رَاجَ» أَيْ: أَسْرَعَ وَاخْتَلَطَ. [الْمُحْكَمُ وَالْمُحِيطُ الْأَعْظَمُ] لِإبْنِ سِيدَهْ، (جُ٧/ صَ٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) البِتَشْغِيبِ أَي: بِتَخْلِيطِ. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ، (جُ٢/ صَ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ٢٣١] مَا نَصُّهُ:

(وَبَعْدُ:

فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللّهُ - بَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - قَدِ اصْطَفَاكَ لِهَاٰذَا الْمَنْصِبِ الْأَجَلِّ، لِيُغِيثَ بِكَ سُنَةَ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَىٰ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ - مِنْ حَيْفِ الْأَرَاءِ الزَّافِفَةِ الَّتِي سَادَتْ فِي هَاٰذَا الْعَصْرِ، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَنْكِحَةِ الْآرَاءِ الزَّافِفَةِ الَّتِي سَادَتْ فِي هَاٰذَا الْعَصْرِ، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَطَلَاقِهِمْ، فَقَدْ كَانَ الْغَيُّورُونَ عَلَىٰ هَاٰذَا الدِّينِ يَتَسَلَّوْنَ بِبَقَاءِ هَاٰدِهِ الْمُسْلِمِينَ وَطَلَاقِهِمْ، فَقَدْ كَانَ الْغَيُّورُونَ عَلَىٰ هَاٰذَا الدِّينِ يَتَسَلَّوْنَ بِبَقَاءِ هَاٰدِهِ الْعُرَىٰ: النَّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْمِيرَاثِ، مَصُونَةً مِنْ عَبَثِ الْعَابِثِينَ، مَعْمُولًا بِهَا فِي الْمُحْرَىٰ: النَّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْمِيرَاثِ، مَصُونَةً مِنْ عَبَثِ الْعَابِثِينَ، مَعْمُولًا بِهَا فِي الْمُحْرَىٰ: النَّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْمِيرَاثِ، مَصُونَةً مِنْ عَبَثِ الْعَابِثِينَ، مَعْمُولًا بِهَا فِي الْمُحْرَىٰ مِنْ أَيْمَةِ هَلَىٰ وَفْقِ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْحَقِّ، وَعَلَىٰ مَا ارْتَضَاهُ الْأَرْقِمَةُ الْمُعْتَبُرُونَ مِنْ أَيْمَةِ هَلَىٰ وَفْقِ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْحَقِّ، وَعَلَىٰ مَا ارْتَضَاهُ الْأَبْوِيَةُ الْمُعْتَبِرُونَ مِنْ أَيْمِ اللّهُ وَعَلَىٰ مَا الْرَبْقَالُهُ الْمُعْتَكِمُ الْمُعْتَكُمُ اللّهُ وَعَلَىٰ مَا الدِّينِ، وَجَلَّ مُصَابُ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، وَقَرُحَتْ أَعْيُنُ الْعِلْمِ، وَلَوْسَعَ فِيهِ مَنْعُ وَالْمِينِ الْعَلْمِينِ الْعَلَيْمِ الشَّرْعِيَّةِ قَدْ وُضِعَ فِيهِ مَنْعُ وَالْمِينِ الْعَلْمِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَوْمَ عَلِي الْمُعْرِمِ الْمُؤْولِقِلَامِ اللْمُونُ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْعَلَى الْعَلَامِ السَّوْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْرَامِ السَّوْمِ الْمُعْرَامِ الْمُهُولِي الْمُعْرَامِ اللْمُعْرِمِ الْمُلْعِلَى الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ السَّوْمِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَامِ الْمُعْرِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرَامِ الْمُولُولُ الْمُعْرَامِ الْمُعْلَى الْمُعْرَامِ الْمُعْلَى الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَامِ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْل

<sup>=</sup> وَرُبُّ قَلِيلٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ".

<sup>(</sup>١) «الْحَيْفُ»: الظُّلْمُ وَالْجَوْرُ. [تَهْذِيبُ اللَّغَةِ] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ، (جُ١١/ صَ٧٧)، (أَبْوَابُ الْجِيم وَالنُّونِ).

التَّزَوُّجِ بِمَنْ هِيَ دُونَ سِتَّ عَشْرَةَ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهَ قَدْ دَخَلَ بِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَهِي فِي الْعَاشِرَةِ ﴿ ، وَعَقَدَ عَلَيْهَا قَبْلَ ذُلِكَ بِسَنَتَيْنِ، وَلَمْ يَزَلِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ هَلْذَا الشَّرْطِ الْحَدِيثِ، وَكُلُّ مَا حِيكَ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ هَلْذَا الشَّرْطِ الْحَدِيثِ، وَكُلُّ مَا حِيكَ حَوْلَ تَسْوِيغِ هَلْذَا الشَّرْطِ الصَّحِيحِ.

وَقَدْ جُعِلَ مِنْ مَوَادٌ هَلْذَا الْقَانُونِ أَيْضًا: أَنَّ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا).. جُعِلَتْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، وَكَذُلِكَ إِذَا قَالَ: (أَنْتِ طَالِقٌ) وَنَوَىٰ الثَّلاثَ!، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ رِسُولِهِ.. أَنَّ هَلْذَا الْحُكْمَ مُصَادِمٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَفَتَاوِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (جُ٣/ صَ١٤١٤)، (٦٦- فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ)، (٧٣- بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ عَائِشَةَ، وَقُدُومِهَا الْمَدِينَةَ، وَبِنَائِهِ بِهَا). ثُمَّ قَالَ:

<sup>«</sup>٣٦٨١ حدَّثَنِي فَرُوةُ بْنُ أَيِي الْمَغْرَاءِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ هَالَتُ عَلَيْ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَالَتُنِي أَمِّي أَمِّي أَمِّي أَمُّي أَمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَوُعِحُتُ فَتَمَزَّقَ شَعَرِي فَوَقَ جُمِيْمَةً، فَأَتَنْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَآتَيْنَي عَلَىٰ بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَيْهِ فَصَرَخَتْ بِي فَآتَيْنَي عَلَىٰ بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَيْهِ فَصَرَخَتْ بِي فَآتَيْنَيْهَا، لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّىٰ أَوْقَفَتْنِي عَلَىٰ بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَيْهِ مَنْ مَعْ فَصَرَخَتْ بِي فَآتَيْنِي مَلَىٰ بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَيْهِ مَتَى مَتَّىٰ الْوَقَعْنِي عَلَىٰ بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَا مُنْ مَاءِ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا عَشِي اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّارِ، فَإِلَى اللَّارَ، فَإِذَا عَلَىٰ الْمَعْنِي إِلَيْهِنَ ، فَلَمْ يَرْعُنِي إِلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَىٰ خَيْرِ طَايْرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَى مِنْ الْأَنْ عَنْ إِلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَحَىٰ ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَيْذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ».

وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (جُ ٢/ صَ١٠٣٩)، (١٦- كِتَابُ النِّكَاحِ)، (١٠- بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِّ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ). ثُمَّ قَالَ:

٧٠ (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ
 (وَاللَّفْظُ لَهُ) . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ) عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ
 ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتَّ سِنِينَ. وَبَنَىٰ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْع سِنِينَ».

وَلَمَّا نَبَغَ " شُذَّاذٌ مِنَ الْمَنْسُوبِينَ لِلْعِلْمِ يَقُولُونَ جِهَٰذَا الرَّأْيِ.. لَمْ يَعْتَبِرْهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَّا خَارِجِينَ عَلَىٰ الْهَدْيِ النَّبُويِّ، وَخَارِقِينَ لِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِرَأْيِهِ فِي الدِّينِ، وَصَنَّفُوا فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ الْمُمْتِعَةَ، بَيْنَ مُوجَزٍ وَمُطْنَبٍ ".

وَلَا تَقِلُّ عَنْ هَاٰذِهِ الْفُتُيَا خَطَرًا وَمُصَادَمَةً لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالْإِجْمَاعِ.. الْفَتْوَىٰ الْأَخْرَىٰ، وَهِي ثَالِثَةُ الْأَثَافِي ﴿، وَتِلْكَ هِي الْقَائِلَةُ: إِنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَىٰ وَجُهِ الْيَمِينِ لَا يَقَعُ ؛ فَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: (إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ...) أَوْ: (إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ هَاكَذَا.. فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا)، وَوَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَا لِنَّ ثَلَاقًا)، وَوَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَا لِنَّ ثَلَاقًا)، وَوَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَلَلاقٌ، وَعَاشَ مَعَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ كَاذِبًا فِيمَا قَالَ.. لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَعَاشَ مَعَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ كَاذِبًا فِيمَا قَالَ.. لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَعَاشَ مَعَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ الْعَقْدِ الَّذِي يُبْطِلُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكُلُّ مَنْ أَحْسَنَ النَّظَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. وَأَقْسِمُ لِكَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَكُلُّ مَنْ أَحْسَنَ النَّظَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. وَأَقْسِمُ لِكَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو أَنَّهُ لَوْ جَدَّ مُتَبَحِرٌ خَيِيرٌ بِالْكِتَابِ اللَّهُ وَلُولُهُ مَا لَكُ مِي اللَّهُ وَلُولُ مَنْ عَلَىٰ نَهْجِهِمْ يَقُولُ بَهِ مُنَا الرَّأْنِي إِلَيْهِ الْوَلَوْ مَنْ عَلَىٰ نَهْجِهِمْ يَقُولُ بَهِ لَذَا الرَّأْنِي إِلَيْهِ. وَاللَّهُ اللَّهُ أَلُو مَنْ نَسَبَ هَاذَا الرَّأْنِي إِلَيْهِ.

نَعَمْ، فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ تَجَرَّأً عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْفُتْيَا الْبَاطِلَةِ (ابْنُ تَيْمِيَّة وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْعَلْمِ الْقَيِّمِ)، وَثَرْثَرَ كُلُّ مِنْهُمَا بِمَا شَاءَ لَهُ الْهَوَىٰ، وَالْعِلْمُ يَوْمَئِذٍ حَيُّ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ

<sup>(</sup>١) (نَبَغَ) أَيْ: ظَهَرَ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ١/ صَ ٣٠٠- نَبَغَ] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدِ الْأَزْدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) (مُطْنَبٍ) أَيْ: مُطَوَّلِ وَمُوَسَّعِ.

 <sup>(</sup>٣) «ثَالِثَةُ الْأَثَافِي»: قَالَ ابْنُ مَنْظُورِ فِي [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٤١/ صَ٤١ - فَصْلُ النَّاءِ الْمُثَلَّةِ]:
 «وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَعْنَىٰ قَوْلِهِمْ: ﴿ رَمَاهُ اللَّهُ بِثَالِثَةِ الْأَثَافِي﴾ أَيْ: رَمَاهُ بِالشَّرِ كُلِّهِ فَجَعَلَهُ أَثْنُفِيَةً بَعْدَ أَثْنُفِيةً بَعْدَ أَثْنُفِيةً بَعْدَ أَثْنُفِيةً بَعْدَ أَثْنُفِيةً .
 أَثْنُفِيَةٍ، حَتَّىٰ إِذَا رُمِيَ بِالثَّالِثَةِ.. لَمْ يَثْرُكُ مِنْهَا غَايَةً».

بِيدِهِمْ زِمَامُ الْأَمْرِ، فَصَدَرَتِ الْمَرَاسِيمُ الْمَلَكِيَّةُ بِمَنْعِ هَلْذِهِ الْفُتْيَا، وَعِقَابِ مَنْ يُخِقْ إِمَنْعِ هَلْذِهِ الْفُتْيَا، وَعِقَابِ مَنْ يُضِلُّ النَّاسَ بِهَا عِقَابًا صَارِمًا؛ فَقُبِرَ هَلْذَا الرَّأْيُ حَيْثُ وُلِدَ طِفْلًا لَمْ يَتَرَعْزَعْ، يُضَلُّ النَّاسِ مِنْ نَارٍ عَلَىٰ عَلَمٍ؛ وَلَمْ يَكْتَفِ الْعُلَمَاءُ وَصَارَ ضَلَالُ مَنْ يُفْتِي بِهِ أَظْهَرَ فِي النَّاسِ مِنْ نَارٍ عَلَىٰ عَلَمٍ؛ وَلَمْ يَكْتَفِ الْعُلَمَاءُ وَصَارَ ضَلالُ مَنْ يُفْتِي بِهِ أَظْهَرَ فِي النَّاسِ مِنْ نَارٍ عَلَىٰ عَلَمٍ؛ وَلَمْ يَكْتَفِ الْعُلَمَاءُ وَصَارَ ضَلالُ مَنْ يُفْتِي بِهِ أَظْهَرَ فِي النَّاسِ مِنْ نَارٍ عَلَىٰ عَلَمٍ؛ وَلَمْ يَكْتَفِ الْعُلَمَاءُ وَصَارَ ضَلالُ مَنْ يُغْتِي النَّعْلِيقِةِ السَّاطِعةِ السَّاطِعةِ الْمُنْ يَلَةِ لِدُخَانِ تِلْكَ الْأَوْهَامِ الْمُظْلِمَةِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ حَنَهِي وَمَالِكِي وَمَنَا اللَّهُ وَمَا الْمُظْلِمَةِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ حَنَهِي وَمَالِكِي وَشَافِعِي وَشَافِعِي الْمُنْ يَلْعِلْمِ الْمُعْلِمَةِ لِلْمُ الْمَنْ عَلِيقِ السَّاطِعةِ وَتَنْ لَكُونَا اللَّالُ اللَّالُ اللَّا عُلَمَ اللَّهُ مَعْنَفُوا التَّامِينَ السَّافِعِيقِ وَمَعَ النِّسَاعِ صَدْرِ الْعِلْمِ لِاحْتِرَامِ الْآرَاءِ الإِجْتِهَادِيَّةِ. لَكُمْ يَجِدِ الْعُلْمَاءُ وَحَنْ لَهُ عَلُوا.

هَذَا رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: (أَنْتِ طَالِقُ الْبَتَّة) ﴿ ثُمَّ نَدِمَ فَاسْتَفْتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ -بِآبَائِنَا هُوَ وَأُمَّهَاتِنَا-: (مَا أَرَدتَّ بِ " الْبَتِّةِ"؟) قَالَ: أَرَدتُ وَاحِدَةً. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو مَا أَرَدتَّ إِلَّا وَاحِدَةً. فَعِنْدَ ذُلِكَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا. إلَّا وَاحِدَةً؟) فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَعِنْدَ ذُلِكَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا. وَبَيْنَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ النَّلَاثَ.. لَأَلْزَمَهُ بِهَا، لَا يَخْتَلِفُ فِي ذُلِكَ أَهْلُ الْفَهْمِ، هَلْمَا هُو وَبَيَّنَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ النَّلَاثَ.. لَأَلْزَمَهُ بِهَا، لَا يَخْتَلِفُ فِي ذُلِكَ أَهْلُ الْفَهْمِ، هَلْمَا هُو وَبَيَّنَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ النَّلَاثَ.. لَأَلْزَمَهُ بِهَا، لَا يَخْتَلِفُ فِي ذُلِكَ أَهْلُ الْفَهْمِ، هَلْمَا هُو الصَّوَابُ فِي دُلِكَ أَهْلُ الْفَهْمِ، هَلْمَا هُو الصَّوَابُ فِي دُولِكَ أَهْلُ الْفَهُمِ، هَلْمَا أُولَعُونَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ النَّلَاثَ. وَالدَّارَقُطُنِيُّ ... فِي أَخُولِينَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَخْدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ ... فِي آخِرِينَ. وَقَدْ رُويَتُ هَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَخْدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ ... فِي آخِرِينَ. وَقَدْ رُويَتُ هَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَخْدُهُ وَعَبَارَاتٍ مُنْكُونَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ ... فِي آخِرِينَ. وَقَدْ رُويتِثُ هَالِهُ الْقِصَّةُ بِوجُوهِ شَاذَةٍ، وَعِبَارَاتٍ مُنْكُورَةٍ، رَدَّهَا أَطِبَّاءُ عِلَلِ الْحَدِيثِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) لَعَلَّ الصَّوَابَ: (بَلْ).

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ حَدِيثُهُ وَقِصَّتُهُ وَكُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي [ص٣٣] فَمَا بَعْدَهَا.

رُوَاتِهَا "؛ لِذُلِكَ تَرَىٰ هَ ٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ - ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذَهُ - وَمَنِ اغْتَرَّ بِهِمَا يُدَنْدِنُونَ حَوْلَ هَاٰذِهِ الشَّوَّاذِّ.

فَيَا رَجُلَ السَّاعَةِ ﴿، وَيَا صَاحِبَ الْهِمَّةِ ابْنَ صَاحِبِ الْهِمَّةِ .. هَلْ لَكَ فِي شَرَفِ الْعَاجِلَةِ، وَعِزِّ الْآجِلَةِ، وَرِضَا رَبِّكَ وَنَبِيِّكَ، بِإِغَاثَةِ السُّنَّةِ الْمُضْطَهَدَةِ، وَنَصْرِ هَلْذَا الدِّينِ الَّذِي كَادَ يُقْضَىٰ عَلَىٰ بَقِيَّتِهِ الْبَاقِيَةِ بِيَدِ بَعْضِ الْمُنتَسِينَ ﴿ إِلَيْهِ وَنَصْرِ هَلْذَا الدِّينِ الَّذِي كَادَ يُقْضَىٰ عَلَىٰ بَقِيَّتِهِ الْبَاقِيَةِ بِيَدِ بَعْضِ الْمُنتَسِينَ ﴿ إِلَيْهِ وَنَصْرِ هَلْذَا الدِّينِ اللَّذِي كَادَ يُقْضَىٰ عَلَىٰ الْقَدِيمِ، وَلَوْ بِهَدْمِ صَرِيحِ الْحَقِّ، وَإِمَاتَةِ مَعَالِمِ الدِّينِ؟.

وَمَاذَا يَبْقَىٰ بَعْدَ تَشْرِيعِ الزِّنَا بِهَلِهِ الْفُتْيَا، وَأَنْ يَعِيشَ الْحَالِفُونَ زُنَاةً عَلَىٰ حِسَابِ بَعْضِ مَنْ فُوضَتْ إِلَيْهِ الْمَنَاصِبُ الدِّينِيَّةُ الْكُبْرَىٰ؟ فَالْغَوْثَ الْغَوْثَ بِرَدِّ الْأَمْرِ إِلَىٰ نِصَابِهِ، وَفِي هَلْهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الثَّرْوَةُ الْكَافِيَةُ وَالْغِنَىٰ عَنِ اتّبَاعِ الْأَمْرِ إِلَىٰ نِصَابِهِ، وَفِي هَلْهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الثَّرْوَةُ الْكَافِيَةُ وَالْغِنَىٰ عَنِ اتّبَاعِ الشَّاذِ مِنَ الْآرَاءِ، وَهِي -كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ - لَيْسَتْ أَرْبَعَةً، وَإِنَّمَا هِي الشَّاذِ مِنَ الْآرَاءِ، وَهِي -كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ - لَيْسَتْ أَرْبَعَةً، وَإِنَّمَا هِي الْأَكْثَرِيَّةُ السَّاحِقَةُ، وَالْأَغْلَبِيَّةُ الْمَاحِقَةُ لِمَا عَدَاهَا، فَمَا بَالْنَا نَدَعُهَا وَالْعَصْرُ اللَّكُثْرِيَّةُ السَّاحِقَةُ، وَالْأَغْلَبِيَّةُ الْمَاحِقَةُ لِمَا عَدَاهَا، فَمَا بَالْنَا نَدَعُهَا وَالْعَصْرُ اللَّكُورِيَّةُ السَّاحِقَةُ مِنْ عَزَمَاتِكَ.. فَإِذَا الْمُعْرُولُ وَإِذَا الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْرَاطِيَّةِ كَمَا يَقُولُونَ؟ فَمَا هِيَ إِلَّا عَزْمَةٌ صَادِقَةٌ مِنْ عَزَمَاتِكَ.. فَإِذَا الْمُحُورُ، وَإِذَا الْبُاطِلُ هَارِبُ مَدْحُورٌ، وَإِذَا الْأُمَّةُ فَرَحَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ.

وَلَا أُخْفِي عَلَيْكَ: أَنْ قَدْ سَاءَ رَأْيُ الْأُمَّةِ الْيَوْمَ فِي الْعُلَمَاءِ، وَلَا سِيَّمَا أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْهُمْ؛ يَرَوْنَهُمْ قَدْ خَانُوا اللَّهَ فِي الْأَمَانَاتِ. وَكُلُّ مَنْ زَادَ عِلْمًا

<sup>(</sup>١) «وَالشَّاذُّ مِنَ النَّاسِ يَتَّبِعُ الشَّاذَّ مِنَ الرَّوَايَاتِ لِيَقُولَ الشَّاذَّ مِنَ الْآرَاءِ». قَالَهُ الْمُوَلِّفُ الْعَزَّامِيُّ.

<sup>(</sup>٢) مَا زَالَ الْكَلَامُ مُوَجَّهًا لِصَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الْأُسْتَاذِ الشَّيْخِ مَصْطَفَىٰ عَبْدِ الرَّازِقِ شَيْخِ الْأَزْهَرِ.

 <sup>(</sup>٣) يَقْصِدُ الشَّيْخَ أَخْمَدَ مُحَمَّدًا شَاكِرًا صَاحِبَ كِتَابِ [يَظَامُ الطَّلَاقِ فِي الْإِسْلَامِ] وَالَّذِي أَلَّفَهُ
 نُصْرَةً لِهَاٰذِهِ الْآرَاءِ الشَّاذَّةِ الْبَاطِلَةِ.

رِ بَابُ التَّعْلِيقِ) الْوَاسِعُ ذُو الْفُرُوعِ وَالشُّعَبِ قَدْ أَبْطَلُوهُ بِجَرَّةِ قَلَمٍ، وَهَلْذَا جَعَلَ الثَّلَاثَ وَاحِدًا.. لَا يَعْرِفُهُ الْـمُسْلِمُونَ لِغَيْرِ النَّصَارَىٰ ٠٠٠.

لَا تَلُمْ أَخَاكَ إِذَا أَطَالَ عَلَيْكَ، فَتِلْكَ نَفْئَةُ مَصْدُورٍ ۚ أَقْلَقَتْهُ صَرَخَاتُ الدِّينِ، وَأَقَضَ مَضْجَعَهُ عَوِيلُ ۚ الْعِلْمِ وَبُكَاءُ الشَّنَّةِ، وَلَا مُغِيثَ لَـهُمَـا وَلَا مُجِيرَ، وَأَنْتَ –أَيَّدَكَ اللَّهُ– بَعْدَ اللَّهِ.. الْأَمَلُ.

وَبَعْدُ: فَإِنَّ الدِّينَ وَالْعِلْمَ - وَالْأُمَّةُ مِنْ وَرَائِهِمَا- لِغَوْثِكُمْ عَلَىٰ الإنْتِظَارِ، وَعَلَىٰ أَحَرِّ مِنَ الْجَمْرِ.

نَصَرَ اللَّهُ بِكُمُ الْحَقَّ، وَأَحْيَا بِكُمُ السُّنَّةَ، وَأَمَاتَ بِكُمُ الْبِدْعَةَ، إِنَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» إِهَـ.

وَالْكِتَابَانِ اللَّذَانِ أَرْسَلْنَا بِهِمَا إِلَىٰ الشَّيْخَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَ هَـٰذَا الشَّيْخِ.. لَا يَـخْرُجَانِ عَنْ هَـٰذَا الْـمَعْنَىٰ، وَلِذُلِكَ اكْتَفَيْنَا بِنَشْرِ صُورَةِ هَـٰذَا الْكِتَابِ.

وَإِنَّنَا لَا نَزَالُ شَدِيدِي الْأَمَلِ فِي غَيْرَةِ هَلْذَا الْأُسْتَاذِ الْأَكْبَرِ، وَأَفَاضِلِ

<sup>(</sup>١) هَاذِهِ سُخْرِيَّةٌ مِنَ الشَّيْخِ الْعَزَّامِيِّ ﴿ -وَحُقَّ لِهُ ذُلِكَ - مِمَّنْ يَجْعَلُ الطَّلَاقَ بِالثَّلَاثِ وَاحِدَةً بِأَنَّ شَبَّهَهُ بِالنَّصَارَىٰ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ آلِهَتَهُمْ ثَلَاثَةً فِي وَاحِدٍ، وَالْـمُسْلِمُونَ لَا يَعْلَمُونَ أَحَدًا يَفْعَلُ ذُلِكَ سِوَىٰ النَّصَارَىٰ.

<sup>(</sup>٢) «نَفْثَةُ مَصْدُورٍ»: فِي [الْـمُعْجَمُ الْوَسِيطِ: صَ٩٣٧]: «[النَّفْثَةُ]: يُقَالُ: "هَلْذِهِ نَفْثَةُ مَصْدُورٍ": مَا يُخَفِّفُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الهَ.

<sup>(</sup>٣) (وَأَقَضَّ مَضْجَعَهُ عَوِيلُ ): أَيْ: وَأَرَّقَ مَنَامَهُ صُرَاخُ.

الْعَصْرَ، وَشُيُوخِ الدِّينِ فِي هَاٰذَا الْوَقْتِ.. أَنْ يَقُومُوا لِلَّهِ وَيُغِيثُوا دِينَ اللَّهِ بِاسْتِصْدَارِ مَرْسُومٍ مَلَكِيٍّ يَرُدُّونَ بِهِ النَّاسَ إِلَىٰ السُّنَّةِ، وَيُنْقِذُونَهُمْ مِمَّا وَقَعُوا فِيهِ مِنَ الْبِدْعَةِ.

وَإِنَّ لِجَلَالَةِ مَلِيكِ الْبِلَادِ مِنَ الْعِنَايَةِ بِرِجَالِ الدِّينِ وَنَصَائِحِهِمْ.. مَا يَكُفُلُ لَهُمُ النَّجَاحَ فِي كُلِّ مُهِمَّةٍ دِينِيَّةٍ يَتَقَدَّمُونَ بِرَفْعِهَا إِلَىٰ مَسَامِعِ جَلَالَتِهِ، فَإِنَّهُ لَهُمُ النَّجَاحَ فِي كُلِّ مُهِمَّةٍ دِينِيَّةٍ يَتَقَدَّمُونَ بِرَفْعِهَا إِلَىٰ مَسَامِعِ جَلَالَتِهِ، فَإِنَّهُ - أَيَّدَهُ اللَّهُ لِلدِّينِ - أَيَّدَهُ اللَّهُ لِلدِّينِ - أَيَّدَهُ اللَّهُ لِلدِّينِ عَلَيْتِهِ سُبْحَانَهُ بِأَقْوَىٰ عَضُدِ ".

#### (١) أَقُولُ أَنَا الشَّيْخُ/ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ، مُحَقِّقُ الْكِتَابِ وَالْمُعَلِّقُ عَلَيْهِ:

إِلَىٰ هُنَا قَدِ انْتَهَىٰ كِتَابُ [بَرَاهِينُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ النَّاطِقَةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الْـمَجْمُوعَةِ مُنَجَّزَةً أَوْ مُعَلَّقَةً] لِلشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيِّ الْعَزَّامِيِّ ﴿ ، وَهُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الْكِتَابِ، وَيَلِيهِ الْقِسْمُ الثَّانِي، حَيْثُ قَالَ فِي بِدَايَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي بَعْدَ انْتِهَائِهِ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا نَصُّهُ:

#### «الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّاثِمَةِ

وَلِمَنْ شَاءَ أَنْ يُسَمِّي هَلْذَا الْقِسْمَ بِهِ [الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدَّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ] المَّد

وَالْآنَ نَشْرَعُ -بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ- فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَتَحْقِيقِهِ وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَتَحْقِيقِهِ وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْقِسْمِ الثَّاقِ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْوُجُودِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْوُجُودِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَنَحْنُ مَعَهُمْ يَا كَرِيمُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

### الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ

في

## رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ

تَأْلِيفُ

صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الْعَلَّامَةِ الْمُدَقِّقِ الْمُحَدِّثِ الْفَقِيهِ الصُّوفِيِّ

شَيْخِ عَصْرِهِ الْأَسْتَاذِ الشَّيْخِ

سَلَامَةَ الْقُضَاعِيِّ الْعَزَّامِيِّ الشَّافِعِيِّ

الْمُتَوَفَّىٰ يَوْمَ الْأَحَدِ ١٢ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١٣٧٦ هِ

تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَأَفَاضَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ وَنَفَعَنَا بِعُلُومِهِ آمِينَ

حَقَّقَهُ وَضَبَطَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ

نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ

(الْمُجَدِّدُ لِلتَّرَاثِ)

37.79

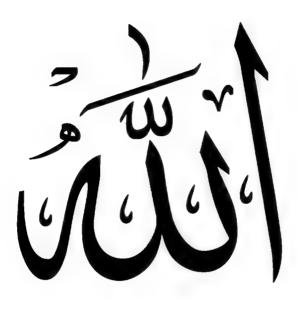

# مِسْمِ اللَّهُ الرَّخَازِ الرَّجِمِ " مَهْ مِنْدُ

قَدْ نَجَمَتْ فِي زَمَانِنَا بِدَعُ كَثِيرَةٌ، وَانْتَصَبَ لَهَا دُعَاةٌ، وَصُرِفَتْ لِلدِّعَايَةِ لَهَا أَمْوَالٌ، وَانْخَدَعَ بِهَا مِنْ إِخْوَانِنَا فِي الدِّينِ مَنْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِأَهْلِهَا وَلَمْ يُكَلِّمِ الْعُلَمَاءِ الرَّادِّينَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُكَلِّمِ الْعُلَمَاءِ الرَّادِّينَ عَلَيْهَا وَالنَّظَرَ فِي كَلَامِ الْعُلَمَاءِ الرَّادِّينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفِينَ فِي تَنْيِيفِهَا، أَوْ لَمْ يُصَادِفْ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْمُؤَلِّفَاتِ، لِنَفَادِ الْكثِيرِ وَالْمُؤلِّفِينَ فِي تَنْيِيفِهَا، أَوْ لَمْ يُصَادِفْ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْمُؤلِّفَاتِ، لِنَفَادِ الْكثِيرِ مِنْهُمْ - وُلُوعٌ فَي بِإِثْلَافِ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ الْكُثِيرِ عَلَى الْمُؤلِّفِهِمْ، وَلَوْ عَنْ عَوَارِ " بِدَعِهِمْ، وَاعْوِجَاجِ طَرَائِقِهِمْ، وَلَوْ بِشِرَائِهَا وَإِحْرَاقِهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا.. شَدَّدُوا النَّكِيرَ عَلَىٰ أَصْحَابِمْ فِي بِشِرَائِهَا وَإِحْرَاقِهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا.. شَدَّدُوا النَّكِيرَ عَلَىٰ أَصْحَابِمْ فِي بِشِرَائِهَا وَإِحْرَاقِهَا، وَنَقَرُوهُمْ مِنْ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ يَنْشُرُونَ الْخَدَعَ النَّهُ مِنْ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ يَنْشُرُونَ الْحَدَى الْخَدَعَ جَلِيًّا، وَيُبَيِّنُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الزَّيْغِ "؛ وَيَزْعُمُونَ لِأَتْبَاعِهِمْ وَمَنِ انْخَدَعَ الْحَدَقَ جَلِيًّا، وَيُبَيِّنُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الزَّيْغِ "؛ وَيَزْعُمُونَ لِأَتْبَاعِهِمْ وَمَنِ انْخَدَعَ

<sup>(</sup>١) الْبَسْمَلَةُ زِيَادَةٌ مِنْ عِنْدِي، حَيْثُ إِنَّ الْمُوَلِّفَ لَمْ يَبْدَأْ بِهَا.

<sup>(</sup>٢) (نَجَمَتْ): أَيْ: ظَهَرَتْ وَطَلَعَتْ. [الصِّحَاحُ: جُ٥/ صَ٣٩٥- نَجَمَ] لِأَبِي نَصْرِ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِنْتَصَبَ ؟ : أَيْ: نَهَضَ وَوَقَفَ وَقَامَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ ١٦٧٣٢ - حَرْفُ الْقَافِ].

<sup>(</sup>٤) «وُلُوعٌ»: أَيْ: حُبُّ وَتَعَلُّقُ. [مُعْجَمُ الصَّوَابُ اللَّغَوِيُّ دَلِيلُ الْمُثَقَّفِ الْعَرَبِيِّ: جُ١/ صَ١٨٥] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارِ.

<sup>(</sup>٥) «عَوَارِ»: أَيْ: عَيْبِ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٣/ صَ٣٦٧]، (٩٧٥ - بَابُ فَعَالِ بِفَتْحِ الْفَاءِ) لِإِسْحَاقَ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٦) «الإضطِلَاع»: لَعَلَّ صَوَابَهَا: «الإطِّلَاع».

<sup>(</sup>٧) «الزَّيْغِ»: الْمَيْلِ عَنِ الْحَقِّ وَالإنْحِرَافِ عَنْهُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ٢/ ١٠١٦].

بِهِمْ أَنَّ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ هُوَ السُّنَّةُ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ!.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَهْلُ الْعِلْم يَعْلَمُونَ.. أَنَّ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ الْبِدْعَةُ الشَّنْعَاءُ وَمَا عَلَيْهِ سَلَفُ الْمُبْتَدِعَةِ الطَّالِحُ؛ وَسَاعَدَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ.. قِلَّةُ تَفَقُّهِ الْكَثِيرِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ ١٠٠، وَالْجَهْلُ بِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ مِنْ صَالِحِي هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ، بِالْإِعْرَاضِ عَنْ كُتُبِهِمُ الْقَيِّمَةِ الْمُمْتِعَةِ، وَالْإِقْبَالِ عَلَىٰ تَصَانِيفِ أُولَائِكَ الْمُبْتَدِعَةِ، وَالْقُلُوبُ فَارِغَةٌ مِنَ الْحَقِّ، وَالْأَذْهَانُ خَالِيَةٌ مِنَ الْعِلْم الصَّحِيح بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا عَلَيْهِ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَقِّ، فَتَنْسَابُ " الْبِدَعُ إِلَىٰ تِلْكَ الْقُلُوبِ انْسِيَابَ السُّمُومِ مِنَ الْأَفَاعِي، وَتَسْكُنُهَا الْأَهْوَاءُ الْـمُضِلَّةُ، وَيَبْطُلُ أَوْ يَضْعُفُ اسْتِعْدَادُهَا لِقَبُولِ الْهُدَىٰ وَالْحَقِّ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ، وَبَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ، وَشَرَحَ تَفَاصِيلَهُ أَئِمَّةُ الْهُدَىٰ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمُرَوِّجُ ٣ لِلْبِدْعَةِ وَاسِعَ الْخِبْرَةِ فِي التَّصْلِيلِ، عَظِيمَ التَّشْغِيبِ" بِمَا يُلْقِيهِ مِنْ زَخَارِفِ الْأَبَاطِيلِ"؛ وَيَرْتَسِمُ فِي نُفُوسِ الْعَاكِفِينَ"

<sup>(</sup>١) «أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ» أَيْ: عَفَائِدِهِ وَأَحْكَامِهِ الْفِقْهِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَتَنْسَابُ ۗ أَيْ: تَدْخُلُ وَتَجْرِي وَتَتَسَلَّلُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٣/ صَ٨٣ – سَيْبٌ]، لِلزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «الْمُرَوِّجُ» أَيْ: النَّاشِرُ وَالْمُشِيعُ لِلشَّيْءِ بِكَثْرَةٍ وَانْتِشَارٍ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ ٩٥٤]، (٢٢١٩- رَوَّجَ).

<sup>(</sup>٤) «التَّشْغِيبِ» أَيْ: التَّخْلِيطِ وَالتَّلْبِيسِ. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ: جُ٢/ صَ١٦٤ – فَشَعَ]، لِلْإِمَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ الْمَالِكِيِّ.

<sup>(</sup>٥) يَقْصِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةً.

<sup>(</sup>٦) «الْعَاكِفِينَ» أَيِ: الْـمُلَازِمِينَ. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ: جُ٢/ صَ ٨٢ - عَ كَ فَ]، لِلْإِمَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ الْمَالِكِيِّ.

عَلَىٰ تِلْكَ الْكُتُبِ أَنَّ أَصْحَابَهَا هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَىٰ، وَشُيُوحُ الْإِسْلَامِ، وَحَمَلَةُ رَايَةِ الْحَقِّ، وَاللَّالْفِيُّونَ؛ فَيَعْتَنِقُونَ ﴿ الْحَقِّ، وَاللَّالْفِيُّونَ؛ فَيَعْتَنِقُونَ ﴿ الْحَقِّ، وَاللَّالْفِيُّونَ؛ فَيَعْتَنِقُونَ ﴿ عَقَائِدَهُمُ الزَّائِفَةِ ﴿ وَيَدَّعُونَ - مَعَ ذَٰلِكَ - عَقَائِدَهُمُ الزَّائِفَةِ ﴿ وَيَدَّعُونَ - مَعَ ذَٰلِكَ - عَقَائِدَهُمُ الزَّائِفَةِ وَيَقَلِّدُونَ لَا مُقَلِّدُونَ ، وَيُثَرْثِرُونَ ﴿ بِمَا قَالَ شُيوخُ الإِبْتِدَاعِ مِنَ الْأَغَالِيطِ وَالْمُغَالَطَاتِ، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ وَاهِمُونَ مَخْدُوعُونَ، قَلِا الْأَغَالِيطِ وَالْمُغَالَطَاتِ، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ وَاهِمُونَ مَخْدُوعُونَ، قَلِا الْأَغَالِيطِ وَالْمُعَالَطَ إِللْمُعَالِطِ وَالْمُعَالَطَاتِ، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ وَاهِمُونَ مَخْدُوعُونَ، قَلِا اللَّغَلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، وَاشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، وَاشْتَرُوا الْبَاطِلَ بِالْحَقِّ، وَاشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، وَرَافَقُوا الْبِدْعَةَ وَفَارَقُوا السُّنَة، ﴿ وَلَا الْعَلَالَةِ مِلْلَاكُونَ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِيلِ فَي اللَّهُ الْمُولَةُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) «الذَّابُونَ» أي: الْمُدَافِعُونَ. [الصِّحَاحُ: جُ١/ صَ١٢٦ - ذَبَبَ]، لِأَبِي نَصْرِ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٢) ( فَيَعْتَنِقُونَ اللَّهِ عَلَوْمُونَ وَيَدِينُونَ. [الْـمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ٢٣٢ - بَابُ الْعَيْنِ].

<sup>(</sup>٣) «الزَّائِفَةِ» أي: الْمَغْشُوشَةِ الْمَرْدُودَةِ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٩/ صَ١٤٢ - فَصْلُ الزَّايِ].

<sup>(</sup>٤) ﴿ يُتَوْيُرُونَ ﴾ أَيْ: يُكْثِرُونَ مِنَ الْكَلَامِ وَتَرْدِيدِهِ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ٢/ صَ ٨٠٨- ثَرْثَرَ ] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ الْيَمَنِيِّ.

<sup>(</sup>٥) «إِسْتَسْمَنُوا ذَا وَرَمٍ» هَاذَا مَثَلٌ تَضْرِبُهُ الْعَرَبُ لِقَلِيلِ الْخِبْرَةِ الَّذِي يَحْسَبُ الْفَارِغَ التَّافِهَ مَلِيئًا بِالنَّافِعِ الْـمُفِيدِ، تَـمَـامًا كَالَّذِي يَحْسَبُ الْـمُنْتَفِخَ بِالْوَرَمِ مَلِيئًا بِاللَّحْمِ وَعِزِّ الشَّبَعِ.

### مَا وَرَدَ فِي أَوْصَافِ الْبِدْعَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ

أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا شَاعَ فِي عَصْرِكَ هَلْذَا مِنْ قَوْلِ الْكَثِيرِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم فِي أَهْل الْبِدَع: (الْإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ)، وَ(الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّم)، وَالْإِمَامُ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ فُلَانٌ... مِنْ كُلِّ مَنْ يَدْخُلُ دُخُولًا أَوَّلِيًّا فِيمَا جَاءَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْءَانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ فِي صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ فِي صِيَامِهِمْ، وَأَعْمَالَكُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْءَانَ يَحْسَبُونَهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَام، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، يُحْسِنُونَ الْقَوْلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ... ا إِلَىٰ آخِرِ مَا ثَبَتَ عَنِ الرَّسُولِ فِي أَوْصَافِهِمْ، كَمَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ، وَفِي بَعْضِهَا زِيَادَةٌ عَلَىٰ بَعْضٍ \*\* ؛ وَمِنْهَا: مَا أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ ١٣٢١]، (٦٥ - كِتَابُ الْمَنَاقِبِ)، (٢٢ - بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٣٤١٥). وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (جُ٧/ صَ ١٤٥)، (أَوَّلُ كِتَابِ السُّنَةِ)، (٣١ - بَابٌ فِي قَتْلِ الْحَوَارِجِ)، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَعَ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ

٤٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثُمَةً، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةً
 قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَلَأَنْ أَخِرً مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.. فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خَدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ =

سُنَنِهِ بِإِسْنَادٍ قَالَ صَاحِبُ [الزَّوَائِدِ]: ﴿إِنَّهُ صَحِيحٌ »:

«عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْءَانَ لَا يُحَجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ)؛ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَسِّ يَقُولُ: (كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ)؛ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً (حَتَّىٰ يَخْرُجَ فِي يَعُولُ: (كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ)؛ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً (حَتَّىٰ يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ.

وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: ٦١٦]، وَ[صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: ٦٧٣٩].

وَانْظُرُ مَا بَعْدَهُ.

وَقَوْلُهُ: (حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ)، قَالَ السَّنْدِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَىٰ الْـمُسْنَدِ: أَيْ: صِغَارُ الْأَسْنَانِ (وَهُو كِنَايَةٌ عَنِ الشَّبَابِ وَأَوَّلِ الْعُمُرِ) فَإِنَّ حَدَاثَةَ السِّنِّ مَحَلًّ لِلْفَسَادِ عَادَةً.

وَقُولُهُ: (سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ) أَيْ: ضِعَافُ الْعُقُولِ، إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ الْأَرْنَؤُ وطِ.

<sup>=</sup> يَقُولُ: (يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، شُفَهَاءُ الْآخَلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَا يُهُمُّ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَخْرُ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

<sup>•</sup> عَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ قَاثِلًا:

<sup>﴿</sup> إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. شُفْيَانُ: هُوَ التَّوْرِيُّ، وَالْأَعْمَشُ: هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ، وَخَيْثَمَةُ: هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ.

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٦١١) وَ (٥٠٥٧) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠٦٦)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٣٥٥١] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَمُسْلِمٌ (١٠٦٦) مِنْ طَرِيقِ عِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٦٩٣٠)، وَمُسْلِمُّ (١٠٦٦) (١٥٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٨٥١٠] مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْأَعْمَش، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ بِنَحْوِهِ النَّسَائِيُّ (٨٥١١) مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَ(٨٢٥٨) مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيُّ، كِلَاثُمْمَا عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، بِهِ.

.···**((...** 

وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ الشَّرِيفِ: «لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ» وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «حَنَاجِرَهُمْ» وَفِي بَعْضِهَا «حُلُوقَهُمْ» أنَّهُ: لَا يَصِلُ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ حَتَّىٰ يَنْتَفِعُوا بِهِ، لِتَلَوُّثِهَا بِالْأَهْوَاءِ الْمَانِعَةِ عَنْ فَهْمِهِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الصَّحِيح.

أَوِ الْمَعْنَىٰ: أَنَّهُ لَا تَرْتَفِعُ قِرَاءَتُهُمْ لَهُ إِلَىٰ مَحَلِّ الْقَبُولِ، كَسَائِرِ أَعْمَالِ أَو الْمِنْ الْمِنْ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُدِيمُ الصِّيَامَ وَالْقِيَامَ، أَهْلِ الْبِدَعِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُدِيمُ الصِّيَامَ وَالْقِيَامَ،

﴿إِسْنَادُهُ حَسَنٌ مِنْ أَجْلِ هِشَامٍ بْنِ عَمَّادٍ.

وَأَخْرَجَهُ أَهْدُ فِي [الْـمُسْنَدِ٣/٥٥٦٢] مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَنَابٍ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي حَيَّة، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ. وَأَبُو جَنَابٍ وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ضِعِيفَانِ.

قَوْلُهُ: (كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ) أَيْ: ظَهَرَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ.

(قُطِعَ)، أي: اسْتَحَقَّ أَنْ يَقْطَعَ. قَالَهُ السَّنْدِيُّ.

وَقَوْلُهُ: (فِي عِرَاضِهِمْ)، أَيْ: فِي نَاحِيَتِهِمْ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ -كَمَا أَشَارَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ السَّنْدِيُّ-: (فِي أَعْرَاضِهِمْ)، وَالْأَعْرَاضُ: جَمْعُ عُرْضٍ، وَهُوَ النَّاحِيَةُ أَيْضًا، إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ الْأَرْنَوُ وطِ.

(٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ ١٢١٩]، (حَ٣١٦٦)، (٦٤- كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ)، (٩- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهِلِكُو أَلِي عَمَرَ صَرِ عَلِيْهِ ۖ [الحاقة: ٦])، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ وَالْحَامَةُ عَلَيْهِ ﴾ [الحاقة: ٦])، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ ...

(٣) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٠٤٥]، (حَ٢٥٢)، (٩٢- كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ
 وَالْمُعَانِدِينَ)، (٥- بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ.

<sup>(</sup>۱) [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ١/ صَ١٢]، (أَبْوَابُ السُّنَّةِ)، (١٢- بَابٌ فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ). وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ مَعَ تَعْلِيقِ وَتَخْرِيجِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ:

١٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَزْةَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ... الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَمْرَ... الله الله عَمْرَ... الله الله عَمْرَ... الله الله الله عَمْرَ... الله الله عَمْرَ... الله الله الله عَمْرَ... الله الله عَمْرَ... الله عَمْرَ... الله الله عَمْرَ... الله الله عَمْرَ... الله الله عَمْرَ... الله عَمْرَ... الله الله عَمْرَ الله الله عَمْرَ الله عَمْرَ... الله عَمْرَ الله عَمْرَ... الله عَمْرَ... الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ... الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَنْ الله عَمْرَ الله عَمْرُ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرُ الله عَلَمْ عَمْرُ الله عَمْرَ الله عَمْرُ الله الله عَلَمْ عَمْرُ الله الله عَمْرُ عَمْرُ الله عَمْرُ اللّه عَمْ

<sup>•</sup> عَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ قَائِلًا:

وَلَكِنَّهُ يَسُبُّ الشَّيْخَيْنِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: «أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ...!» وَيُكَرِّرُهَا، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لَهَا مَا أَرَاهُ يَرْتَفِعُ لَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ عَمَلٌ» ".

وَقُولُهُ هَا: ﴿ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنُ قُطِعَ ﴾ يَعْنِي: كُلَّمَا ظَهَرَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ .. قَيَّضَ ﴿ اللَّهُ لَهَا مَنْ يَقْطَعُ دَابِرَهَا بِالسَّيْفِ وَالْحُجَّةِ، أَوْ بِالْحُجَّةِ فَقَطْ، كَمَا فَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَصْحَابُهُ مَعَ الْحَرُورِيَّةِ ﴿ وَكَمَا فَعَلَ مَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ أَشْبَاهِهِمْ ، وَكَمَا فَعَلَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَعَ هَلْهِ الطَّوَائِفِ الْمُتَجَدِّدَةِ ، وَكَمَا فَعَلَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَعَ هَلْهِ الطَّوَائِفِ الْمُتَجَدِّدَةِ ، وَيَتَصْنِيفِ الْمُصَنَّفَاتِ حَتَّى يَبِينَ بَعَقْدِ مَجَالِسِ الْمُنَاظَرَاتِ حَتَّى يُفْحِمُوهُمْ ، وَبِتَصْنِيفِ الْمُصَنَّفَاتِ حَتَّى يَبِينَ لِلنَّاسِ خُرُوجُهُمْ عَنِ الْجَادَّةِ ، وَانْحِرَافُهُمْ عَنْ مَحَجَّةٍ ﴿ السُّنَةِ ؛ وَالْحَمْدُ لِلَهِ لِلنَّاسِ خُرُوجُهُمْ عَنِ الْجَادَّةِ ، وَانْحِرَافُهُمْ عَنْ مَحَجَّةٍ ﴿ السُّنَةِ ؛ وَالْحَمْدُ لِلَهِ عَلَى قَلْهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى قَلْهِ وَلَا هَالْهُ وَالْهُمْ عَنْ مَحَجَّةٍ ﴿ السُّنَةِ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى قَلْهُ وَالْمَ وَلَا عَلَى قَلْهُ وَالْمُ وَالْمَهُمْ عَنْ مَحَجَّةٍ ﴿ السُّنَةِ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى قَلْهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ حَبَّةِ وَالْمَالِ وَالْمُ الْمُ الْمَالِقُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ وَالْمَعَالَةِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا مَنْ مُعَمِّهُمْ عَنْ مَحَجَّةٍ ﴿ السُّنَةِ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى هَلِهِ عَلَى هَلْهِ وَلَى الْمُؤْمِولُولُ الْمُعَلِّدُ وَالْمُ الْمُلِهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعَالَقِهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُعَلِّلُهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخِ دِمَشْقَ: جُ ٣٠/ صَ ٢٩٨ - حَرْفُ الْعَيْنِ]. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الدَّاثِم بْنُ وَعَفَرٍ، قَالَا: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الدَّاثِم بْنُ

الْحَسَنِ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتَّابِ بْنِ الزَّفْتِي، نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفِرْيَابِيَّ يَقُولُ: مَا أَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ لِمَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِن تقدمه أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً، وَلَا يَصْعَدُ لَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ عَمَلٌ».

<sup>(</sup>٢) (قَيَّضَ) أَيْ: قَدَّرَ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٣/ ٤٤٢] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٣) وَرَدَ فِي [مَوْسُوعَةُ الْمَفَاهِيمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْعَامَّةِ: صَ ٥٨٦] تَأْلِيفُ الْمَجْلِسِ الْأَعْلَىٰ لِلشُّؤُونِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِعَوْلِهِمْ: الْإِسْلَامِيَّةِ بِمِصْرَ.. تَعْرِيفُ الْحَرُورِيَّةِ بِقَوْلِهِمْ:

<sup>«</sup>الْحَرُورِيَّةُ: وَيُعْتَبَرُ هَلْذَا اللَّقَبُ مِنْ أَسْبَقِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي عُرِفَتْ بِهَا الْخَوَارِجُ حِينَ أَنْكَرُوا عَلَىٰ عَلِيًّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَرْيَةٍ تُدْعَىٰ (حَرُورَاءً)، ابْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَرْيَةٍ تُدْعَىٰ (حَرُورَاءً)، فَسُمُّوا (الْحَرُورِيَّةَ) بِذَٰلِكَ».

<sup>(</sup>٤) «الْمَحَجَّةُ»: جَادَّةُ الطَّرِيقِ وَمُعْظَمُهُ وَأَوْسَطُهُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٢/ صَ ٢٦٤- فَصْلُ الْحِيمِ].

<sup>(</sup>٥) «تَوَالِي»: أَيْ: تَتَابُع وَتَعَاقُبِ. [الْكُلِّيَّاتُ: صَ • ٨- فَصْلُ الْأَلِفِ وَالزَّايِ] لِأَبِي الْبَقَاءِ الْكَفَوِيِّ.

وَقَوْلُهُ الشَّرِيفُ: «حَتَّىٰ يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ» مَعْنَاهُ: حَتَّىٰ يَخْرُجَ الدَّجَّالُ وَهُمْ مَوْجُودُونَ. وَ (الْعِرَاضُ) بِالْكَسْرِ، مَصْدَرُ (عَارَضَهُ).. إِذَا قَابَلَهُ وَحَاذَاهُ. وَالْمُرَادُ: الْمُقَارَنَةُ فِي الزَّمَانِ، فَهُو كَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرِهِ: «حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» "كَمَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (الْمُجْتَبَىٰ: جُ٧/ صَ٢٢٧)، (٣٧- كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ)، (٢٦- بَابُ مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي النَّاسِ). بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ مُحَمَّدٍ الْخُنِّ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَـهِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>٣٠ ٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَصْرِيُّ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: كُنْتُ أَتْمَنَّىٰ أَنْ أَلْقَىٰ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْحُوَارِج، فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْم عِيدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟فَقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَذُنِّي، وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنَيٍّ، أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَىٰ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ، وَلَـمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَاثِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ -رَجُلٌ أَسْوَدُ، مَطْمُومُ الشُّعْرِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ - فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: (وَاللَّهِ لَا تَجَدِونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلَ مِنِّي) ثُمَّ قَالَ: (يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَـٰذَا مِنْهُمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْءَانَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ﷺ : شَرِيكُ بْنُ شِهَابٍ لَيْسَ بِذُلِكَ الْمَشْهُورِ".

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

اصَحِيحٌ لِغَيْرِهِ دُونَ قَوْلِهِ : (لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ)، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ. أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ. وَهُوَ فِي [السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ] بِرَقْمِ (٥٧٥٣). وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٩٧٨٣) وَ (١٩٨٠٨) وَ (١٩٨٠٩) مِنْ طُرُقٍ =

وَمِنْهَا: فِي [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ]: ﴿ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقُوامٌ تَتَجَارَىٰ بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَىٰ الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَىٰ مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ ﴾ ﴿ وَ الْمَفْصِلُ ﴾ حَدَ "مَجْلِسِ " - : كُلُّ مُلْتَقَىٰ عَظْمَيْنِ مِنَ الْجَسَدِ،

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، نَحْوَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّاذِيُّ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَامَ فِينَا، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْحَرَّادِيُّ، عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَلْنِهِ الْمَيْتُ فَامَ فِينَا، فَقَالَ: (أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَلْنِهِ الْمَيْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ). الْمِلَّةُ سَتَغْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثُ بِعَمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا زَادَ ابْنُ يَخْيَىٰ وَعَمْرُو فِي حَلِيثَيْهِمَا: (وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمْتِي أَقْوَامٌ تَجَارَىٰ بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا وَاللَّهُ مَا مُولَا عَمْرُو: (الْكَلَبُ بِصَاحِبِ) - لَا يَبْقَىٰ مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا وَخَامُ لَكُلُبُ لِصَاحِبِهِ -وَقَالَ عَمْرُو: (الْكَلَبُ بِصَاحِبِ) - لَا يَبْقَىٰ مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا وَخَامُ وَلَى مَنْهُ عَرْقُ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا وَكَامُ وَلَا مَفْصِلُ إِلَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ -وَقَالَ عَمْرُو: (الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ - لَوَقَالً عَمْرُو: (الْكَلَبُ بِصَاحِبِ) - لَا يَبْقَىٰ مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلُ إِلَّا وَمُولَاءُ كَمَا

<sup>=</sup> عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَدْ بُسِطَتْ شَوَاهِدُهُ فِي [مُسْنَدُ ٱلْحَدَ] عِنْدَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِرَقْم (٣٨٣١).

وَقُولُهُ: (مَطْمُومُ الشَّعْرِ)؛ قَالَ السِّنْدِيُّ: يُقَالُ: طَمَّ شَعْرَهُ؛ إِذَا جَزَّهُ وَاسْتَأْصَلَهُ الهَ.

<sup>•</sup> وَقَالَ مُحَقِّقُ [السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ: جُ٣/ صَ٥٥] لِلنَّسَائِيِّ الْأُسْتَاذُ حَسَنُ شَلَبِيٍّ عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ: «تَفَرَّدَ بِهِ النَّسَائِيُّ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السَّتَّةِ. هُوَ فِي [مُسْنَدُ أَهْدَ: ١٩٧٨٣]».

وَكَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ عَنْ هَلْذِهِ الرِّوَايَةِ مُتَوَافِقٌ مَعَ مَا قَالَهُ هَلْذَانِ الْـمُحَقِّقَانِ، فَلَا دَاعِيَ إِلَىٰ الْإِطَالَةِ بِذِكْرِهِ.

 <sup>(</sup>١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٧/ صَ٦]، (أَوَّلُ كِتَابِ السُّنَةِ)، (١ - بَابُ شَرْحِ السُّنَةِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ
 شُعَيْبِ الْأَرْنَوُ وطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

٤٥٩٧ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فَارِسٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو الْـمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ الْأَرْنَوُوطُ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ حَسَنَّ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي [تَخْرِيجُ أَحَادِيثِ الْكَشَّافِ]. وَحَدِيثُ افْتِرَقِ الْأُمَّةِ صَحِيحٌ =

وَ (الْكَلَبُ) -مُحَرَّكًا "-: دَاءٌ يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ الْمُصَابِ بِهِ.

= بِشَوَاهِدِهِ. أَزْهَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّازِيُّ حَسَنُ الْحَدِيثِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْمِيزَانِ]. أَبُو عَامِرِ الْهَوْزَنِيُّ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُحَيِّ الْحِمْيَرِيُّ، وَصَفْوَانُ: هُوَ ابْنُ عَمْرِو السَّكْسَكِيُّ، وَأَبُو الْمُغِيرَةِ: هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ الْخَوْلَانِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ أَخْمُدُ (١٦٩٣٧)، وَالدَّارِمِيُّ (٢٥١٨)، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي [السُّنَّةِ: ٥١]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ١٩/ ٨٨٤]، وَالْأَجُرِّيُّ فِي [الشَّرِيعَةُ: صَ١٨]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ: ٦/ ٥٤٢] مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْـمُغِيرَةِ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي [الْمَعْرِفَةُ وَالتَّارِيخُ: ٢/ ٣٣١-٣٣١] وَ[٣/٨٨]، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ: ٥٠] وَ(٢١) وَ(٦٩) وَ(٦٩)، وَالْمَرْوَذِيُّ فِي [السُّنَّةِ: ٥٠]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ١٥٨] وَ [٨٨٤]، وَالْمَرْوَذِيُّ فِي [السُّنَّةِ: ٥٠]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [السُّنَّةِ: ١٥٠]، وَالْمَرْوَقِ فَي السَّرِحُ أَصُولِ الإَعْتِقَادِ: ١٥٠]، وَالْمَيْهَقِيُّ فِي [الدَّلَائِلُ: ٦/ ٥٤١]، وَالْمَرُقِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو، بِهِ.

وَيَشْهَدُ لِذِكْرِ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ كَافْتِرَاقِ أَهْلِ الْكِتَابِ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّالِفُ قَبْلَهُ، وَانْظُرْ تَمَامَ شَوَاهِدِهِ عِنْدَهُ... ﴾ ثُمَّ أَخَذَ الشَّيْخُ الْأَرْنَؤُوطُ يَتَكَلَّمُ عَنْ حَدِيثِ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

﴿ وَالْكَلَبُ: هُوَ مَرَضٌ مُعْدٍ، يَقْضِي عَلَىٰ الْخَلاَيَا الْعَصَبِيَّةِ لِجُزْءِ مِنَ الدَّمَاغِ، يَنْتَقِلُ قَيْرُوسُهُ فِي اللَّعَابِ بِالْعَضِّ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْكَلْبِيَّةِ إِلَىٰ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ، وَمِنْ ظَوَاهِرِهِ: تَقَلَّصَاتٌ فِي عَضَلَاتِ التَّنَفُّسِ وَالْبَلْعِ، وَخِيفَةُ الْمَمَاءِ، وَجُنُونٌ، وَاضْطِرَابَاتُ أُخْرَىٰ شَدِيدَةٌ فِي الْجِهَازِ الْعَصَبِيِّ.

و (تَجَارَىٰ بِهِمْ): أَيْ: تَسْرِي فِي عُرُوقِهِمْ وَمَفَاصِلِهِمْ). إِنْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: بِفَتْحِ اللَّامِ، وَمِنْ عَادَتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا أَطْلَقُوا التَّحْرِيكَ.. فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ الْفَتْحَ.

#### فَصْلُ

## فِي الْمِيزَانِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِتَعْرِفَ بِهِ الْأُمَّةُ أَهْلَ الإِبْتِدَاعِ

قَدِيمًا قَالَ الْأَفَاضِلُ: «إِعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ» ﴿، وَقَالُوا: «لَا تَعْرِفِ الْحَقَّ بِالرِّجَالِ، وَلَاكِنِ اعْرِفِ الرِّجَالَ بِالْحَقِّ » ﴿.

وَإِنِّي أَبُشِّرُكَ -أَيُّهَا الْحَرِيصُ عَلَىٰ دِينِهِ، الطَّالِبُ لِنَجَاةِ مُهْجَتِهِ مَنْ عَذَابِ رَبِّهِ - أَنَّ رَبَّكَ قَدْ أَزَالَ الْحَيْرَةَ وَالإِلْتِبَاسَ " بِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَىٰ، وَكِتَابِهِ عَذَابِ رَبِّهِ - أَنَّ رَبَّكَ قَدْ أَزَالَ الْحَيْرَةَ وَالإِلْتِبَاسَ " بِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَىٰ، وَكِتَابِهِ الْمُعْبِينِ الَّذِي ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيهِ ﴾ [نصلت: ٤٦]، الْمُبِينِ الَّذِي ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيهِ ﴾ [نصلت: ٤٢]، فَقَالَ فِي آخِرِ مَا أَنْزَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ: ﴿ الْيُومَ أَكُمْلُكُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْبَلَاذُرِيُّ فِي كِتَابِ [جُمَلٌ مِنْ أَنْسَابِ الْأَشْرَافِ: جُ٣/ صَ٣٥/ وَقْعَةُ الْجَمَلِ]: «وَقَالَ الْمَادِثُ بْنُ حَوْطٍ اللَّيْثِيُّ لِعَلِيُّ: أَتَرَىٰ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ، وَعَائِشَةَ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ عَلِيُّ: يَا الْحَادِثُ بْنُ حَوْطٍ اللَّيْثِيُّ لِعَلِيُّ: أَتَرَىٰ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ، وَعَائِشَةَ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ عَلِيُّ: يَا حَادِ، أَنْتَ مَلْبُوسٌ عَلَيْكَ، إِنَّ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ لَا يُعْرَفَانِ بِأَقْدَارِ الرَّجَالِ، وَبِإِعْمَالِ الظَّنِّ، اعْرِفِ الْمَائِلُ لَعْرِفْ أَهْلَهُ اللهِ الْعَلْنُ الْمَائِلُ لَعْرِفْ أَهْلَهُ اللهِ اللهِ الْمَائِلُ لَعْرِفْ أَهْلَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وَقَوْلُهُ: (يَا حَارِ) هُوَ مُنَادَىٰ مُرَخَّمٌ مَحْذُوفُ الْآخِرِ، أَيْ: يَا حَارِثُ.

 <sup>(</sup>٢) ذكرَهُ الْإِمَامُ الْبِقَاعِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [نَظْمُ الدُّرَدِ فِي تَنَاسُبِ الْآيَاتِ وَالسُّوَدِ:جُ٤/ صَ١٢٣] وَنَسَبَهُ
 إِلَىٰ سَيِّدِنَا الْإِمَامِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ كَذُٰلِكَ.

<sup>(</sup>٣) «الْـمُهْجَةُ»: دَمُ الْقَلْبِ، وَلَا بَقَاءَ لِلنَّفْسِ بَعْدَمَا ثُرَاقُ مُهْجَتُهَا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ (جُ٣/ صَ٣٩٧– مُهَجٌ).

<sup>(</sup>٤) «الإلْتِبَاسَ»: الإخْتِلَاطَ وَالإشْتِبَاة. [الْعُبَابُ الزَّاخِرُ وَاللَّبَابُ الْفَاخِرُ: صَ١٨٨- لَبَسَ]، لِرَضِيِّ الدِّينِ الصَّغَانِِّ الْحَنَفِيِّ.

لَكُودِينَكُو وَأَتَمَتُ عَلَيْكُو نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُو الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، وَقَالَ ﷺ فِي خُطَبِهِ الْأَخِيرَةِ: «تَرَكْتُكُمْ عَلَيْهَا» يَعْنِي: الْمِلَّةَ ﴿ «بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَضِلُّ عَنْهَا إِلَّا هَالِكُ ﴾ ﴿ .

(٢) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ: جُ٨٦/ صَ٣٦٧] مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛
 وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَعَ تَـخْرِيجِ وَتَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ عَلَيْهِ:

«١٧١٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيًّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً -يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنْ ضَمْرَةً بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَمْرِو السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَمْرِو السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّ هَلْذِهِ لَمَوْعِظَةً مُودِّعٍ، مَوْعِظَةً دُرَفَتْ مِنْهَا الْعُبُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَلْذِهِ لَمَوْعِظَةً مُودِّعٍ، فَصَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: (قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكَ، وَمَنْ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: (قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكَ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْ سُتَيِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ يَعِشْ مِنْ سُتَيْ وَسُنَةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ يَعِشْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُتَيْ وَسُنَّةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَيْفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَه.

• تَعْلِيقُ وَتَخْرِيجُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ:

هَخِدِيثٌ صَحِيحٌ بِطُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ، وَهَاذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَمْرِو السَّلَمِيُّ رَوَىٰ عَنْهُ جَمْعٌ، وَذَكْرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ]، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [الْكَاشِفِ]: صَدُوقٌ، وَقَدْ صَحَّحَ حَدِيثَهُ النَّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَالذَّهَبِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي [جَامِعُ الْعُلُومِ التَّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَالذَّهَبِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ: صَ١٠٩]، وَالْبَرَّارُ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ: صَ١٠٩]، وَالْبَرَّارُ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ: صَ١٠٩]، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْمَلْمِيُّ هَلْهُ الْبَرِّ فِي [جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ: صَ١٠٩]، وَالْبَرْ أَنْ فِيمَا سَيَرِدُ إِنْ أَبِي بِلَالٍ الْخُزَاعِيُّ فِيمَا سَيَرِدُ (١٧١٤)، وَثَمَّةَ طُرُقٌ أُخْرَى لِلْحَدِيثِ تَأْتِي فِي مَوْضِعِهَا فِي التَّخْرِيجِ، وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ١/ ٩٦ مِنْ طَرِيقِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>١) (الْمِلَّةَ): الَّتِي يَمِلُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ، أَيْ: يَدِينُونَ بِهَا. مُعْجَمُ [الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ، [جُ٤/ صَ٤٣٧]، (بَابُ الْغَيْنِ وَالصَّادِ، وَالْبَاءُ مَعَهُمَا).

= وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤٣)، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ: صَ٤٨٢] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْن مَهْدِيِّ، بهِ.

وَلَهُ طَرِيقٌ ثَانِيةٌ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ (٢٨) وَ (٥٩) وَ (٥٩)، وَالطَّبَرَانِيُّ (١٨/ (٦٢٣)، أَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ الْحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْمُهَاصِرِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ إِنْ ثَبَتَ سَمَاعُ الْمُهَاصِرِ مِنَ الْعِرْبَاضِ، فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي (أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ)، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ ذَكَرَ فِي [الْجَرْحُ وَالتَّغْدِيلُ: الْعِرْبَاضِ، فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي (أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ)، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ ذَكَرَ فِي [الْجَرْحُ وَالتَّغْدِيلُ: الْعِرْبَاضِ، فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ مِبَانَ فِي (أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ)، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ ذَكَرَ فِي [الْجَرْحُ وَالتَّغْدِيلُ: ٨ / ٤٣٩ – ٤٤٤] أَنَّ لَهُ رِوَايَةً عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، وَهَلْذَا يَعْنِي أَنَّهُ مِنَ التَّابِعِينَ، فَيَكُونُ مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ، وَنَقَلَ عَنْ أَبِيهِ قَوْلَهُ فِيهِ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ صَدُوقٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ، وَهَانِهِ مِنْهَا.

وَلَهُ طَرِيقٌ ثَالِثَةٌ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ (٤٢٠)، وَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ (٢٦) وَ(٥٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٨٨/ ٢٢٢]، وَالْحَاكِمِ [١/ ٩٧] أَخْرَجُوهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي مُطَاعٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَاعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بِهِ. وَيَحْيَىٰ بْنُ أَبِي مُطَاعٍ، وَإِنْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ مِنَ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَاعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بِهِ. وَيَحْيَىٰ بْنُ أَبِي مُطَاعٍ، وَإِنْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ مِنَ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَاعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي إِلَّا لِيَّامِ فِي السَّامِ سَمَاعَهُ مِنْهُ، فِيمَا ذَكَرَ الْمِزِّيُّ فِي [التَّهْذِيبِ]، وَابْنُ رَجَبٍ فِي [التَّهْذِيبِ]، وَابْنُ رَجَبٍ فِي [التَّهْذِيبِ]، وَالْمِرْبَاضِ مِنْ الْعِرْبَاضِ مِنْ الْعِرْبَاضِ مِنْ الْعِرْبَاضِ مِنْ الْعِرْبَاضِ مِنْ الْعِرْبَاضِ مِنْ وَجُوهِ أَخَرَ.

قُلْنَا: سيَرِدُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ وَحُجْرِ بْنِ حُجْرٍ بِرَقْمِ (١٧١٤٤) وَ(١٧١٤٥).

وَمِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي بِلَالٍ بِرَقْمِ (١٧١٤٦) وَ(١٧١٤٧). وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ وَابْنُ أَبِي بِلَالٍ -وَإِنْ كَانَا مَجْهُولَيِ الْحَالِ- تَشُدُّ بَقِيَّةُ الطُّرُقِ رِوَايَتَهُمَا.

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ - فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ رَجَبٍ -: هُوَ حَدِيثٌ جَيَّدٌ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ الشَّامِيِّينَ، وَلَمْ يَتُوكُهُ =

= الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ جِهَةِ إِنْكَارِ مِنْهُمَا لَهُ.

وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنِ الْبَزَّارِ قَوْلَهُ: حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً فِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ حَدِيثُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ، وَهُو أَصَحُّ إِسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: (وَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي)، لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي صَحِيحٌ، وَهُو أَصَحُ إِسْنَادِهِ، وَمُتَكَلَّمٌ فِيهِ مِنْ أَجْلِ مَوْلَىٰ رِبْعِيَّ، وَهُو مَجْهُولٌ عِنْدَهُمْ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُو كَمَا قَالَ الْبَرَّاثُ، حَدِيثُ عِرْبَاضٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ حَسَنٌ. وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: وَهَاذَا مِنْ أَجْوَدِ النِّبَاعُ السَّنَ وَاجْتِنَابُ الْبِدَعِ]. حَدِيثٍ فِي أَهْلِ الشَّامِ، وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي جُزْءِ [اتَبَاعُ السُّنَنِ وَاجْتِنَابُ الْبِدَعِ].

وَسَيَرِدُ تَصْحِيحُ النِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ لَهُ فِي الرُّوَايَةِ الْآتِيَةِ بِرَقْمِ (١٧١٤٤).

وَفِي الْبَابِ فِي قَوْلِهِ: (قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ الْبَيْضَاءِ).... إِلَىٰ قَوْلِهِ: (لَا يَزِيغُ بَعْدِي عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ (١٢١٨) (١٤٧) بِلَفْظِ: (وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابَ اللَّهِ).

وَفِي الْبَابِ فِي قَوْلِهِ: (وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) عَنْ مُعَاوِيَةَ، سَلَفَ بِرَفْمِ (١٦٩٣٧) بِلَفْظِ: (وَإِنَّ هَلْهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ)، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَحَادِيثَ الْبَابِ.

وَفِي الْبَابِ فِي وَصِيَّتِهِ ﷺ فِي اتَّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ مُسْلِمِ (٦٨١)، وَابْنِ حِبَّانَ (٦٩٠) وَلَفْظُهُ عِنْدَهُ: (إِنْ يُعلِعِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَدْ أُرْشِدُوا)، وَسَيَرِدُ عِنْدَ أَحْمَدَ رُوعُمَرَ فَقَدْ أُرْشِدُوا)، وَسَيَرِدُ عِنْدَ أَحْمَدَ مُرَا فَقَدْ أُرْشِدُوا)، وَسَيَرِدُ عِنْدَ أَحْمَدَ مُرَا فَقَدْ أُرْشِدُوا)، وَسَيَرِدُ عِنْدَ أَحْمَدَ مُرا ٢٩٨.

وَعَنْ حُذَيْفَةَ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ (٣٦٦٣)، وَسَيَرِدُ ٥/ ٣٨٢، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢٩٠٢)، وَلَفْظُهُ عِنْدَهُ: (إِنِّي لَا أَرَىٰ بَقَائِي فِيكُمْ إِلَّا قَلِيلًا، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي –وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ– وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَمَا حَدَّثُكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاقْبَلُوهُ).

وَفِي الْبَابِ فِي وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (١٧٤٢) بِلَفْظِ: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيًّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ).

وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ (٦٤٨) (٢٤٠) بِلَفْظِ: (إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَآَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ).

= وَثَالِثٌ مِنْ حَدِيثِ أُمَّ الْحُصَيْنِ الْأَخْسِيَّةِ عِنْدَ أَحْمَدَ ٢/٢،٦، وَمُسْلِمٍ (١٢١٨) (٣١١)، وَالنَّرْمِذِيِّ (١٧٠٦)، وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ: (إِنْ أُمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ –حَسِبْتُهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ– يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا).

وَعَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَفِي الْبَابِ فِي قَوْلِهِ: (فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَبَلِ الْأَنِفِ) عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا عِنْدَ الْبَيْهَةِيِّ فِي [الشُّعَبِ: (الْمُؤْمِنُونَ هَيْنُونَ لَيْنُونَ، كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، إِنْ قِيدَ انْقَادَ، وَإِنْ أَنِيخَ اسْتَنَاخَ عَلَىٰ صَخْرَةٍ).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْعُقَيْلِ فِي [الضَّعَفَاءِ: ٨٤٢]، وَالْبَيْهَةِيِّ فِي [الشُّعَبِ:٨١٢٩]، بِاللَّفْظِ السَّابِقِ، وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، لَيْسَ مِمَّنْ يُقِيمُ الْحَدِيثَ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَوَّلُ -مَعَ إِرْسَالِهِ- أَصَحُّ.

قُلْنَا: فِي إِسْنَادِ الْمُرْسَلِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُّوخِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، اِخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْأَقِمَّةُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الاِخْتِلَاطِ أَوْ بَعْدَهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ حَالَ اخْتِلَاطِهِ، وَهُوَ مِنْ أَخَصًّ أَصْحَابٍ مَكْحُولٍ.

قَالَ السَّنْدِيُّ: قَوْلُهُ: ذَرَفَتْ: ذَرَفَ، كَضَرَبَ: إِذَا سَالَ، وَالْـمُرَادُ: سَالَ مِنْهَا دُمُوعُ الْعُيُونِ، إِلَّا أَنَّهُ نَسَبَ الْفِعْلَ إِلَىٰ الْعَيْنِ مُبَالَغَةً.

وَوَجِلَتْ: مِنْ وَجِلَ كَعَلِمَ: إِذَا خَافَ.

لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ: اِسْمُ فَاعِلٍ مِنَ التَّوْدِيعِ، أَيِ الْمُبَالَغَةُ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّكَ تُودُعُنَا، فَزِذْ فِي الْـمُبَالَغَةِ. تَعْهَدُ: تُوصِي.

(عَلَىٰ الْبَيْضَاءِ): صِفَةُ الْمِلَّةِ.

وَالْـمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا) دَوَامُ الْبَيَاضِ.

(إِلَّا هَالِكٌ): أَيْ مَنْ قَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ الْهَلَاكَ.

(الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ): قِيلَ: هُمُ الْأَرْبَعَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ، وَقِيلَ: بَلْ هُمْ وَمَنْ سَارَ سِيرَتَهُمْ

وَقَالَ ﷺ: «أَلَا إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُوا بَعْدِي: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي "".

= مِنْ أَيْمَّةِ الْإِسْلَامِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ، فَإِنَّهُمْ خُلَفَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِعْلَاءِ الْحَقَّ وَإِحْيَاءِ الدَّينِ وَإِرْشَادِ الْخَلْقِ إِلَىٰ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

(بِالطَّاعَةِ): لِلْأَمِيرِ.

(عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ): أَيْ عَلَىٰ سُتَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، أَوْ عَلَىٰ الطَّاعَةِ، وَهُوَ الْأَوْفَقُ لِمَا بَعْدَهُ. وَالنَّوَاجِذُ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ: هِيَ الْأَضْرَاسُ، وَالْمُرَادُ الْحَثْمُ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ، كَفِعْلِ مَنْ أَمْسَكَ الثَّيْءَ بَيْنَ أَضْرَاسِهِ، وَعَضَّ عَلَيْهِ مَنْعًا لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَزَعَ مِنْهُ. (الْأَيْفِ)، بِالْمَدِّ أَوِ الْقَضِرِ، وَهُو أَمْسَكَ الثَّيْءَ بَيْنَ أَضْرَاسِهِ، وَعَضَّ عَلَيْهِ مَنْعًا لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَزَعَ مِنْهُ. (الْأَيْفِ)، بِالْمَدِّ أَوِ الْقَضِرِ، وَهُو مَخْرُوحُ الْأَنْفِ، وَهُو لَا يَمْتَنِعُ عَلَىٰ قَائِدِهِ، لِلْوَجَعِ الَّذِي بِهِ، وَهَذَا الْكَلَامُ أَنْسَبُ بِالطَّاعَةِ، وَيُنَاسِبُ الشَّنَةِ مَا هُو ثَقِيلٌ عَلَىٰ التَّفْسِ، فَقِيلَ: الْمُؤْمِنُ مِنْ شَأْنِهِ الطَّاعَةُ فِي كُلُّ الشَّيْحِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُّوطِ. الشَّيْع شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُّوطِ.

(١) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْـمُسْتَدْرَكِ: جُ١/صَ٤٣٩]، (كِتَابُ الْعِلْمِ)، بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ عَادِلٍ مُرْشِدٍ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَعَ تَعْلِيقِ الْـمُحَقِّقِ عَلَيْهِ:

«٣٢٣- أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَىٰ الطَّلْخِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَشُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلِيَّ الْحَوْضَ».

• تَعْلِيقُ وَتَخْرِيجُ الْمُحَقِّقِ:

﴿إِسْنَادُهُ وَاهِ، صَالِحُ بْنُ مُوسَىٰ الطَّلْخِيُّ مَثْرُوكُ مُنْكُرُ الْحَدِيثِ. أَبُو صَالِحٍ: هُوَ ذَكْوَانُ السَّمَّانُ. وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ (٨٩٩٣)، وَأَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ فِي [الْغَيْلَانِيَّاتِ: ٢٣٢]، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلِ: ٢٩٤]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي [السَّنَنِ: ٢٠٦]، وَاللَّالَكَائِيُّ فِي [أُصُولِ الإعْتِقَادِ: ٨٩]، وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي [الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّهِ: ٢٧٥]، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [التَّنْهِيدِ: ٢٤/ ٣٣] مِنْ طُرُقٍ عَنْ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ فِي [الضَّبِيِّ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ.

(١) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ: جُـ٧٨/ صَ٥٣٥] مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَتْبُوعًا بِتَخْرِيجِ وَتَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُ وطِ:

د ١٧١٤٥ حدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا مُوْرُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مُنَا سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَوَلَ فِيهِ: ﴿ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [التوبه: ٩٢] فَسَلَمْنَا، عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [التوبه: ٩٢] فَسَلَمْنَا، وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكُ وَالِمِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتِسِينَ. فَقَالَ عِزْيَاضٌ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْمُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَمُوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْمُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، كَأَنَّ هَلْهِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْمُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، كَأَنَّ هَلْهِ مَوْعِظَةً بُولِيعَةً، فَرَفَتْ مِنْهُ الْمُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْمُهُولِينَ اللّهِ، وَالسَّمْعِ وَالسَّهُ اللهِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَبَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُتَتِي وَسُنَةِ الْخُلُقَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيْنَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثُنَاتِ وَلُكُمْ بَعْدِي فَسَبَرَىٰ اخْتُولُوا مِنْ عَلْمَالُهُ اللهُ ال

<sup>=</sup> وَأَخْرَجَهُ الْمُقَيْلِيُّ فِي [الضَّعَفَاءِ: ٢/ ٢٥٠]، وَابْنُ شَاهِينٍ فِي [التَّرْغِيبِ: ٥٢٨]، وَ[شَرْحِ مَذَاهِبِ أَهْلِ السَّنَّةِ: ٤٤]، وَالْبَنْهَقِيُّ فِي [الشَّنَوِ الْكُبْرَىٰ: ١١٤/١]، وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي [الْفَقِيهِ وَالسَّامِعِ: ٨٨]، وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي [الْفَقِيهِ وَالسَّامِعِ: ٨٨] مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُوسَىٰ الطَّلْخِيِّ، بِهِ الْنَهَىٰ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ.

<sup>•</sup> تَعْلِيقُ وَتَخْرِيجُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ:

هَحَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ مُكرَّرُ سَابِقِهِ، إِلَّا أَنَّ شَيْخَ أَحْمَدَ هُنَا هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ - وَهُوَ مُدَلِّسٌ يُدَلِّسُ يُدَلِّسُ التَّسْوِيَةِ - وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِ الْإِسْنَادِ، فَانْتَغَتْ شُبْهَةُ تَدْلِيسِهِ، وَقَدْ قُرِنَ تَدْلِيسِهِ، وَقَدْ قُرِنَ بِعَبْدِ الرَّحْمُٰنِ السُّلَمِيِّ حُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، تَفَرَّدَ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، وَلَمْ يُؤثَرُ بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ حُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، تَفَرَّدَ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، وَلَمْ يُؤثَرُ بَعْنِ السَّلَمِي حُبَانَ.

وَبَشَّرَ ﷺ أَنَّهُ: «يَحْمِلُ هَلْذَا الْعِلْمَ» يَعْنِي: عِلْمَ أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ «مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ» ‹›.

وَوضَعَ نَبِيُّكَ ﷺ فِي يَدِكَ الْمِيزَانَ الَّذِي لَا يَخْتَلُّ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَهْوَاءُ، وَافْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ فِرَقٍ، وَعَجَزْتَ بِنَفْسِكَ عَنِ اسْتِقْصَاءِ الْبَحْثِ وَالدُّنُولِ وَافْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ فِرَقٍ، وَعَجَزْتَ بِنَفْسِكَ عَنِ اسْتِقْصَاءِ الْبَحْثِ وَالدُّنُولِ فِي تِلْكَ اللَّجَجِ اللَّهُ الْمُتَلَاطِمَةِ مِنْ شُبَهِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَحِجَاجِ اللَّهُ الْمُتَلَاطِمَةِ مِنْ شُبَهِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَحِجَاجِ اللَّهُ لَا الْحَقِّ لَلْهُمْ، وَمُقَارَعَةِ كُلِّ شُبْهَةٍ بِحُجَّةٍ، وَإِنَّ ذَٰلِكَ لَأَحْرَىٰ أَنْ لَكُ اللَّهُمْ، وَمُقَارَعَةِ كُلِّ شُبْهَةٍ بِحُجَّةٍ، وَإِنَّ ذَٰلِكَ لَأَحْرَىٰ أَنْ

= وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٧٠٤)، وَالْآجُرِّيُّ فِي [الشَّرِيعَةِ: صَ٤٧]، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِِّ فِي [جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ: صَ٤٨٤]، وَالْمِزِّيُّ فِي [تَهْذِيبِ الْكَمَالِ: ٥/ ٤٧٣] مِنْ طَرِيقِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ] (٣٢) وَ (٥٧)، وَابْنُ حِبَّانَ (٥)، وَالْآجُرِّيُّ صَ ٤٦، وَالْحَاكِمُ ١/ ٩٧ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، بِهِ.

وَسَلَفَ بِرَقْمِ (١٧١٤٢).

قَالَ السَّنْدِيُّ: قَوْلُهُ: بَلِيغَةً: مِنَ الْـمُبَالَغَةِ، أَيْ: بَالَغَ فِيهَا، وَقِيلَ: مِنَ الْـمُبَالَغَةِ، بِمَعْنَىٰ إِيْـجَازِ الْكَلَامِ مَعَ إِكْثَارِ الْـمَعْنَىٰ.

(وَإِنْ كَانَ): أَيِ: الْأَمِيرُ.

(فَإِنَّهُ): .... تَعْلِيلٌ لِلْوَصِيَّةِ بِذُلِكَ، أَيْ: وَتَرْكُ طَاعِتِهِمْ يَزِيدُ فِي الْفِتَنِ وَالإِخْتِلَافِ، فَلَا يَنْبَغِي لَكُمْ ذْلِكَ.

(وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ): أُرِيدَ بِهَا مَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الدِّينِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (كُلُّ مُحْدَثَةِ...) وَأَمَّا الْأُمُورُ الْمُوَافِقَةُ لِأُصُولِ الدِّينِ فَغَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيهَا، وَإِنْ أُحْدِثَ بَعْدَهُ ﷺ. وَهَلْذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ

ﷺ: (وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ). فَلْيُتَأَمَّلُ ٩. إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ.

- (١) سَبَقَ تَخْرِيجُ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي [صَ١٨].
- (٢) (اللُّجَجُ»: الْأَمْوَاجُ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ١٦٨- بَابُ اللَّامِ].

<sup>(</sup>٣) «حِجَاجِ»: جِدَالِ. [الْقَامُوسُ الْفِقْهِيُّ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا: صَ٧٦- حَرْفُ الْحَاءِ]. دُ/ سَعْدِي.

فَصْلٌ فِي الْمِيزَانِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِتَغْرِفَ بِهِ الْأُمَّةُ أَهْلَ الإنْبَدَاعِ \_\_\_\_\_\_ ٣٣٤ يَعْجَزَ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، لِـمَوَانِعَ مُـخْتَلِفَةٍ:

- هَلْمَا يَشْغَلُهُ مَعَاشُهُ وَالْقِيَامُ بِمُؤْنَةِ ﴿ الْهْلِهِ وَعِيَالِهِ بِالزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ وَالصِّنَاعَةِ.
- وَهَلْذَا لَا يَجِدُ الْوَقْتَ الْكَافِيَ لِإكْتِسَابِ الْعُلُومِ وَالْمَلَكَاتِ الَّتِي تُؤَهِّلُهُ لِلسَّبْرِ " وَالنَّقْدِ.
  - وَالْآخَرُ تَنْقُصُهُ جَوْدَةُ الذِّهْنِ، لِضَعْفِ قَرِيحَتِهِ ٣، وَقِلَّةِ ذَكَائِهِ.
- وَالرَّابِعُ يُعْوِزُهُ ﴿ ضَبْطُ النَّفْسِ، وَرُبَّمَا سَارَعَ إِلَيْهِ الْهَوَىٰ، لِقُوَّةِ الشَّبَهِ فِي نَظَرِهِ، فَيَسْرِي فِي أَعْمَاقِ نَفْسِهِ اسْتِحْسَائُهَا، وَيَتَعَذَّرُ ﴿ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَوْ يَتَعَشَّرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَوْ يَتَعَشَّرُ عَلَيْهِ بَعْدَ فَٰلِكَ الْمَآزِقِ ﴿ بَنْ يَلْكَ الْمَآزِقِ ﴿ بَلْ رُبَّمَا لَا يُفَكِّرُ فِي الْخُرُوجِ يَتَعَشَّرُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْ تِلْكَ الْمَآزِقِ ﴿ بَلْ رُبَّمَا لَا يُفَكِّرُ فِي الْخُرُوجِ مِنْ قَلْكَ الْمَآزِقِ ﴿ بَلْ رُبَّمَا لَا يُفَكِّرُ فِي الْخُرُوجِ مِنْ قَلْكَ الْمَآزِقِ ﴿ بَلْ رُبَّمَا لَا يُفَكِّرُ فِي الْخُرُوجِ مِنْ قِلْكَ الْمَآزِقِ ﴿ وَلَيْ يَكُونَ بِدُعِيًّا صَمِيمًا، مِنْ قَلْمَ فَي فَلْسِهِ حَتَّىٰ يَكُونَ بِدُعِيًّا صَمِيمًا، بَلْ دَاعِيَةً لِهَلْذِهِ الْبِدَعِ عَلَىٰ جِدًّ وَإِخْلَاصٍ فِي الْبِدْعَةِ وَلَهَا.

وَالنَّبِيُّ عَلِيْ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، مُرْسَلُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، إِنْسًا وَجِنًّا، مِنْ زَمَانِهِ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) «الْمُؤْنَةُ»: الْقُوتُ. [الْمُحْكَمُ وَالْمُحِيطُ الْأَعْظَمُ: جُ ١ / صَ ٤٩٢] لِإِبْنِ سِيدَهْ.

 <sup>(</sup>٢) «السَّبْرُ»: التَّجْرِبَةُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ (جُ٧/ صَ١٥٦ - بَابُ السِّينِ
 وَالرَّاءِ وَالْبَاءُ مَعَهُمَا).

<sup>(</sup>٣) «قَرِيحَتِهِ»: مَا خَرَجَ مِنَ الطَّبِيعَةِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ. [مُعْجَمُ الْفُرُوقِ اللُّغَوِيَّةِ: صَ٣٣٦] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ، (١٣٤٠- الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّبِيعَةِ وَالْقَرِيحَةِ).

<sup>(</sup>٤) الْيُعْوِزُهُ : يَحْتَاجُ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ] لِأَبِي بَكْرِ الْأَزْدِيِّ (جُ٢/ صَ٨١٨)، (زَعْقٌ).

<sup>(</sup>٥) (يَتَعَذَّرُ): يَمْتَنِعُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٥٢٨- حَرْفُ الْأَلِفِ].

<sup>(</sup>٦) «الْمَآزِقُ»: الْمَضَايِقُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ] لِأَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ [جُ٢/ صَ١٨٤].

يَوْمِ الدِّينِ، لَا رَسُولَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ؛ وَالنَّاسُ حَالُهُمْ كَمَا عَرَفْتَ مِنْ هَلْذَا الْبَيَانِ، فَاقْتَضَتِ " الرَّحْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ، وَالْحِكْمَةُ النَّبُوِيَّةُ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمْ مِيزَانًا يُمْكِنُّهُمْ -مَعَ اسْتِعْمَالِهِ- صَلَاحُ الْمَعَاشِ وَسَلَامَةُ الدِّينِ مِنَ الْبِدَع الَّتِي أَحْدَثَتْهَا الْفِرَقُ الضَّالَّةُ، ذَٰلِكَ الْمِيزَانُ هُوَ: أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ مِنْ أُمَّتِهِ هِيَ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَالْكَثْرَةُ الْغَامِرَةُ مِنْ عُلَمَاءِ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَىٰ شَيْءٍ.. كَانَ مَا خَالَفَهُمْ هَوَّىٰ وَضَلَالًا، وَكَانَ إِجْمَاعُهُمْ هُدِّىٰ وَرَشَادًا؛ وَأَنَّ الْمُخَالِفِينَ لِهَاٰذِهِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ يَكُونُونَ قِلَّةً، تُلَازِمُهَا الذِّلَّةُ، وَإِنْ ارْتَفَعَ بَعْضُهُمْ حِينًا.. كَانَ ارْتِفَاعًا مَحَلِّيًّا وَقْتِيًّا لَا يَلْبَثُ أَنْ يَنْهَارَ وَيَرْجِعَ إِلَىٰ الْحَضِيضِ؛ وَلِذَّلِكَ اهْتَمَّتْ طَبَقَاتُ الْعُلَمَاءِ -خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ- بِمَعْرِفَةِ مَا سَبَقَهُمْ مِنَ الْإِجْمَاعَاتِ، وَجَعَلُوا مِنْ شُرُوطِ الإجْتِهَادِ -فِيمَا يَصِحُّ الإجْتِهَادُ فِيهِ- مَعْرِفَةَ مَا عَلَيْهِ مَنْ سَبَقَهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ إِجْمَاع، حَتَّىٰ لَا يَقَعَ الْمُجْتَهِدُ فِي قَوْلٍ يُخَالِفُ بِهِ إِجْمَاعَ مَنْ سَبَقَهُ، فَيَكُونُ مُتَعَرِّضًا لِلْوَعِيدِ الْوَارِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ عَهَ مُرُّوسَا آتَ مَصِيرًا ﴿ النساء: ١١٥].

وَأَنْتَ إِذَا خَبِرْتَ تَارِيخَ الْفِرَقِ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَىٰ يَوْمِكَ هَلْذَا، وَكَيْفَ نَشَأَتْ وَتَقَلَّبَتْ فِي الْأَطْوَارِ الْـمُخْتَلِفَةِ.. وَجَدتَّ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا -بَلْ كُلُّهَا- إِذَا اجْتَمَعَتْ.. أَقَلِّيَّةُ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ جَهَاهِيرِ الْأُمَّةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ، فَإِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) ﴿ إِقْتَضَتْ ﴾ أَيْ: طَلَبَتْ. [الْمُطْلِعُ عَلَىٰ أَلْفَاظِ الْمُقْنِعِ: صَ٣١٣] لِشَمْسِ الدِّينِ ابْنِ أَبِي الْفَتْعِ

فَصْلٌ فِي الْمِيزَانِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِتَعْرِفَ بِهِ الْأُمَّةُ أَهْلَ الْإِبْتِدَاعِ \_\_\_\_\_\_ ٣٣٦ بِفَضْلِهِ - وَلَهُ الْحَمْدُ - جَعَلَ الدَّوْلَةَ لِأَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ؛ وَلِتَفْصِيلِ هَلْذَا مَحَلَّهُ مِنْ كُتُبِ تَارِيخِ الْفِرَقِ، وَكُتُبِ التَّارِيخِ الْفِرَقِ، وَكُتُبِ التَّارِيخِ الْعَامِّ.

#### • زِيادَةُ تَبْصِيرِ فِي هَلْذَا الْمِيزَانِ:

وَلَا نُحِبُّ أَنْ نُطَوِّلَ عَلَيْكَ بِسَرْدِ ذُلِكَ، وَإِنَّمَا نُرِيدُ أَنْ نَسْلُكَ بِكَ أَقْرَبَ الطُّرُقِ إِلَىٰ الْحَقِّ الصُّرَاحِ "، وَمَعْرِفَةِ السُّنَّةِ وَأَهْلِهَا، وَالْبِدْعَةِ وَأَصْحَابِهَا، عَلَىٰ الطُّرُقِ إِلَىٰ الْحَقِّ الصَّرَانِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ لَكَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ.

فَاعْلَمْ -أَيَّدَكَ اللَّهُ بِرُوحٍ " مِنْهُ- أَنَّ الدِّينَ الْإِلَهِيَّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ﷺ هُوَ قِسْمَانِ:

الْأُوَّلُ: عَقَائِدُ بَاطِنَةً. وَهِيَ أُصُولُ الدِّينِ، وَعَلَيْهَا جَمِيعُ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَلِهَلْذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ \* شَرَعَ لَكُرُ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَى بِهِه وُحَا ﴾ وَالْمُرْسَلِينَ، وَلِهَلْذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ \* شَرَعَ لَكُرُ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَى بِهِه وُحَا ﴾ [الشورى: ١٣]، وَقَالَ فِي سُورَةِ الْأَنبِيَاءِ - بَعْدَ مَا ذَكَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّكَمُ أُمَّةً وَلِيدَةً ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: ﴿ إِنَّ هَلَامً مَلَوْهِ أُمَّتُ كُمْ أَمَّةً وَلِيدَةً ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، وَالْمُرَادُ بِرِ الْأُمَّةِ ) هُنَا: الْمِلَّةُ، لِأَنتَهَا تُوَمَّ، أَيْ: تُقْصَدُ. وَقَالَ فِي الْأَنْعَامِ - بَعْدَ

<sup>(</sup>١) «الصَّرَاحِ»: الْخَالِصُ. [تَصْحِيحُ التَّصْحِيفِ وَتَحْرِيرُ التَّحْرِيفِ: صَ٣٤٩]، حَرْفُ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، لِصَلَاحِ الدِّينِ خَلِيلِ بْنِ أَيْبَكَ الصَّفَدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ الزَّجَّاجُ فِي [مَعَانِي الْقُرْءَانِ: جُ٥/ صَ١٤٢] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَيَّكَهُم بِرُوحٍ مِتْنَةً ﴾ [المجادلة: ٢٢]: ﴿ أَيْ: قَوَّاهُمْ بِنُورِ الْإِيمَانِ وَيِإِحْيَاءِ الْإِيمَانِ الِمَ

مَا ذَكَرَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ مِنْهُمْ -: ﴿ ذَاكِ هُدَى أَلَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمِّهِ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وَإِنَّمَا الَّذِي امْتَازَ بِهِ مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا -عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَهُ فِي هَاٰذِهِ الْأَصُولِ- هُوَ مَزِيدُ الشَّرْحِ وَوَاضِحُ التَّقْرِيرِ وَالإِحْتِجَاجُ الظَّاهِرُ بِالْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ عَلَىٰ الْمُبْتَدِعِينَ مِنْ عُلَمَاءِ تِلْكَ الْمِلَلِ، لِيَدْعُوا عَلَىٰ بَصِيرَةٍ إِلَىٰ هَاٰذَا الْهَدْيِ الرَّبَّانِيِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَآخِرُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ قُلْ هَالَٰهِ مِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ البَّعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨].

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَعْمَالُ ظَاهِرَةٌ، وَهِيَ فُرُوعُ الدِّينِ. وَهِيَ تَرْجِعُ إِلَىٰ فِعْلِ مَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ وَيُرْضِيهِ، وَيُزَكِّي النَّفُوسَ وَيُعْلِيهَا لَدَيْهِ ﷺ، وَالْكَفِّ عَمَّا يُبْعِدُ مِنْهُ سُبْحَانَهُ، وَيُلَوِّثُ النَّفُوسَ وَيُدَسِّيهَا، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قَدَ أَفَلَحَ مَن زَكِّلَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسِّلْهَا۞ ﴿ [الشمس: ٩ - ١٠] ٥٠، وَكَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزُّكُ لِنَفْسِفِهِ ﴾ [فاطر: ١٨]، وَأَصْلُ (التَّزَكِّي) هُوَ بِاعْتِقَادِ أُصُولِ الدِّينِ، وَكَمَالُهُ بِتَنْفِيذِ فُرُوعِهِ.

وَمَنْ عَرَفَ سِيرَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يَنْبَغِي.. تَحَقَّقَ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَأْلُ جُهْدًا فِي تَبْلِيغِ دِينِ اللَّهِ، وَلَا وَنَيْ ﴿ فِي أَمْرِ اللَّهِ، حَتَّىٰ فَتَحَ اللَّهُ بِهِ آذَانًا صُمًّا،

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ الزَّجَّاجُ فِي [مَعَانِي الْقُرْءَانِ: جُ٥/ صَ٣٣٢] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَدْخَابَ مَن وَسَّنْهَا ﴾ [النسس: ١٠]: ﴿ خَابَتْ نَفْسُ وَسَّاهَا اللَّهُ، وَمَعْنَىٰ ﴿ وَسَّنْهَا ﴾ جَعَلَهَا قَلِيلَةً خَسِيسَةً، وَالْأَصْلُ (دَسَّسَهَا)، وَلَكِنَّ الْحُرُوفَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مِنْ لَفْظِ وَاحِدٍ.. أَبْدِلَ مِنْ أَحَدِهَا يَاءً الهَـ (٢) «وَلَا وَتَىٰ»: وَلَا فَتَرَ فِي الْعَمَلِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ، (جُ٨/ صَ٢٠٤)، (بَابُ اللَّفِيفِ مِنَ النُّونِ).

30%- مَا لَمُوسَىٰ وَلَا لِعِيسَىٰ حَوَارِيَّ وَنَ فِي فَ ضَلِهِمْ وَلَا نُعَبَاءُ وَبِلُغَتِهِمُ الشَّرِيفَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَىٰ نَزَلَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ الَّذِي قَالَ فِيهِ مُنْزِلُهُ وَبِلُغَتِهِمُ الشَّرِيفَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَىٰ نَزَلَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ الَّذِي قَالَ شَبْحَانَهُ: شَبْحَانَهُ: شَبْحَانَهُ: ﴿ وَلِكَ ٱلْكِتَابِ وَهَلَى الْمُعْتَقِينَ ۞ ﴿ البقرة: ٢]، وَقَالَ شَبْحَانَهُ: ﴿ وَلَكَ ٱلْكَابِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِعْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) ﴿ لَا تَكْسِفُ »: لَا تَحْجُبُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٥٥١٧٨]، حَرْفُ الْكَافِ.

<sup>(</sup>٢) هَلْذَا بَيْتٌ مِنْ [هَمْزِيَّةِ] الْإِمَامِ الْبُوصِيرِيِّ ﴿

الْعُلْيَا، وَجَعَلَ لِرَسُولِهِ ﷺ مَنْصِبَ الْبَيَانِ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ وَغَيْرِهِ مَا أَوْحَىٰ، وَأَمَرَ تَعَالَىٰ الْعِبَادَ بِتَدَبُّرِ كِتَابِهِ، فَقَالَ: ﴿ كِتَ**بُ أَنَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَتَأَبَّرُوا** عَ الْمَدِيهِ وَلِيَـ تَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ فَ ﴾ [ص: ٢٩]؛ فَقَامَ أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ - وَمَا فِيهِمْ إِلَّا كَبِيرٌ - بِمَا أُمِرُوا، فَأَقْبَلُوا عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُمْ -عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فَتَفَقَّهُوا وَفَقَّهُوا مَنْ عَدَاهُمْ، حَتَّىٰ مَلَأُوا الْعَالَمَ -بَعْدَ نَبِيِّهِمْ- نُورًا وَضِيَاءً، وَاهْتَمُّوا بِعِلْمِ الدِّينِ، حَتَّىٰ كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يُسَافِرُ الشَّهْرَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ لِيَرْوِيَهُ عَمَّنْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ"، وَهَاكَذَا وَرِثَ التَّابِعُونَ عَنْهُمُ الْجِدَّ فِي الْبَحْثِ عَنِ الْعِلْمِ، لِلتَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ وَالإجْتِهَادِ فِي التَّفَقُّهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ.

<sup>(</sup>١) مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ: جُ ٢٥/ صَ ٤٣١] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ؛ وَهَـٰذَا نَصُّهُ وَتَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ عَلَيْهِ:

<sup>«</sup>١٦٠٤٢ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: بَلَغَني حَدِيثٌ عَنْ رَجُلِ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا، ثُمَّ شَدَدتُ عَلَيْهِ رَحْلِي، فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّىٰ قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنْيْسٍ، فَقَالَ لِلْبَوَّابِ: قُلْ لَهُ: جَابِرٌ عَلَىٰ الْبَابِ، فَقَالَ: إبْنُ عَبْدِ اللَّهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَخَرَجَ يَطَأُ ثَوْبَهُ، فَاعْتَنَقَنِي، وَاعْتَنَقْتُهُ. فَقُلْتُ: حَدِيثًا بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقِصَاصِ، فَخَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ- عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا) قَالَ: قُلْنَا: وَمَا =

= بُهْمًا؟ قَالَ: (لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، أَنَا الْـمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدُخْلَ النَّارَ، وَلَهُ عِنْدَ أَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْحَبَّةِ حَتَّى حَتَّىٰ أُقِصَّهُ مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدُخْلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّىٰ أُقِصَّهُ مِنْهُ حَتَّىٰ اللَّطْمَةَ) قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ ﷺ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا؟ قَالَ: (بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيْكَاتِ)».

• تَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ:

﴿إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيُّ، شُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، ثُمَّ شُئِلَ: يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ؟ قَالَ: يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ.

قُلْنَا: وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ جَمْعٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ]. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: وُثَّقَ.

قُلْنَا: وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ جَرْحًا. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ الْحَافِظُ فِي [التَّلْخِيصِ]: أَمَّا إِذَا انْفَرَدَ فَيُحَسَّنُ،وَأَمَّا إِذَا خَالَفَ فَلَا يُقْبَلُ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [الْـهِيزَانِ]: حَدِيثُهُ فِي مَرْتَبَةِ الْـحَسَنِ، قُلْنَا: وَقَدْ تُوبِعَ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ، غَيْرَ أَنَّ صَحَابِيَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنيَّسٍ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ. هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ: هُوَ الْعَوْذِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُ فِي [تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ: ٥/ ٣٥٥] مِنْ طَرِيقِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي [مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ:١/ ١٣٣]، وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي [الْكَبِيرِ] وَضَعَّفَهُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَادِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ (٤٥) (زَوَائِدُ)، وَالْحَاكِمُ ٢/ ٤٣٧ وَ٤/ ٥٧٤، وَالْبَيْهَةِيُّ مُخْتَصَرًا فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ] (صَ٧٨) وَ (٢٧٣)،وَالْخَطِيبُ فِي [الْجَامِعُ لِأَخْلَقِ الرَّاوِي: ١٧٤٨]، وَفِي [الرُّحْلَةِ: ٣١]، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [بَيَانِ الْعِلْمِ: صَ١٢٢] مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، بِهَـٰذَا الْإِسْنَادِ. وَجَاءَ عِنْدَ الْبَيْهَةِيِّ وَالْحَاكِمِ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ: (رَحَلَ جَابِرٌ إِلَىٰ مِصْرَ) بَدَلَ: (الشَّامِ). وَعِنْدَ الْحَاكِمِ فِي الْمَوْضِعِ التَّانِي: الشَّكُّ بَيْنَ مِصْرَ أَوِ الشَّامِ. زَادَ الْحَاكِمُ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ: وَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ ٱلْيُوْمَرُ مُجْزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظْلَرَ ٱلْيُومِّ ﴿ إِغانِهِ: ١٧].

قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. وَحَسَّنَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ: ١/=

= ١٧٤] إِسْنَادَ قِسْمِ الْإِرْتَحَالِ مِنْهُ.

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي [الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ: ٩٧٠] عَنْ مُوسَىٰ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيِّ، وَفِي [خَلْقِ أَفْعَالِ الْعَبَادِ: صَ٩٦]، وَفِي [التَّارِيخِ: ٧/ ١٦٩-١٧٠] مُخْتَصَرًا، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَبِيبٍ الْبَصْرِيُ، وَالْمَادِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ (٤٤) (زَوَائِدُ)، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [بَيَانِ الْعِلْمِ: صَ ١٢٧] مِنْ طَرِيقِ هُدْبَةَ ابْنِ خَالِدٍ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السَّنَّةِ: ١٥٥]، وَفِي [الْاَحَادِ وَالْمَثَانِي: ٣٤٤]، وَالْحَطِيبُ فِي ابْنِ خَالِدٍ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [السَّنَّةِ: ١٥٥]، وَفِي [الْاَحَادِ وَالْمَثَانِي: ٣٤٤]، وَالْحَطِيبُ فِي الرَّخْلِيبُ وَلَيْنَ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [السَّنَّةِ: ١٤٥]، وَفِي [الْاَحَادِ وَالْمَثَانِي: ٣٥٠٤]، وَالْحَوْلِيبُ فِي الْمَالِمَ فَيْ الْمَالِمَ فَيْ الْمَنْ فَرْوِيْ اللَّهُ وَالْمَثَانِي وَالْمَوْقِي اللَّهُ الْمِلْمِ: صَ ١٢٣]، وَالْمِزُيُّ فِي [تَبْذِيبِ الْكَمَالِ] فِي تَرْجَهِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَابْنُ حَجَرٍ فِي [تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ: ٥/ ٣٥٥] مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخٍ، اللهُ وَاحِدِ، وَابْنُ حَجَرٍ فِي [تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ: ٥/ ٣٥٥] مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخٍ، أَرْبَعَتُهُمْ عَنْ هُمَّامٍ، جَلَذَا الْإِسْنَادِ.

وَزَادُوا فِيهِ: وَأَوْمَأَ بِيكِهِ إِلَى الشَّامِ، بَعْدَ قَوْلِهِ: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

وَأَخْرَجَهُ الْحَطِيبُ فِي [الرِّحْلَةِ: ٣٧] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِ التَّنُّورِيِّ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِهِ فِي [الْأَوْسَطِ: ٨٥٨٨] مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ وَازْعٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ مُطَوِّلًا الطَّبَرَانِيُّ فِي [مُسْنَدِ الشَّامِيِّنَ: ١٥٦] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَرِيرِ الصُّورِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ ابْنِ سَعِيدِ الصِّيدَاوِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ: ١/ ١٧٤]: وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ. وَأَخْرَجَهُ مُطَوَّلًا الْحَطِيبُ فِي [الرِّحْلَةِ: ٣٣] مِنْ طَرِيقِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي جَارُودَ الْعَنْبِيِّ وَالمُّعْرِجَةُ مُطَوِّلًا الْحَطِيبُ فِي [الرِّحْلَةِ: ٣٣] مِنْ طَرِيقِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي جَارُودَ الْعَنْبِيِّ وَسَمَّى وَلَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ، وَسَمَّى الْمَكَانَ: (مِصْرَ). قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ: ١/ ١٧٤]: وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

وَعَلَقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي [صَحِيحِهِ: ١/٣٧٣] قَالَ: وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرِ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ الْبَنِ أُنسَسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ. وَعَلَقَهُ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ [١٣/ ٤٥٤] قَالَ: وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنسَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنسَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ عَرْبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا اللَّيَّانُ).

وَقَدْ وَصَلَّهُ الْحَافِظُ فِي [التَّغْلِيقِ] كَمَا سَلَفَ فِي التَّخْرِيجِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ: ١/ ١٧٤]: وَادَّعَىٰ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ هَلْذَا يَنْقُضُ الْقَاعِدَةَ الْمَشْهُورَةَ =

= أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَيْثُ يُعَلِّقُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ.. يَكُونُ صَحِيحًا، وَحَيْثُ يُعَلِّقُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ.. يَكُونُ فِيهِ عِلَّةُ، لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْجَزْمِ هُنَا، ثُمَّ أُخْرَجَ طَرَفًا مِنْ مَتْنِهِ فِي (كِتَابِ التَّوْحِيدِ) بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ... وَهَلْذِهِ الدَّعْوَىٰ مَرْدُودَةً، وَالْقَاعِدَةُ -بِحَمْدِ اللَّهِ- غَيْرُ مُنْتَقَضَةٍ، وَنَظَرُ الْبُخَارِيِّ أَدَقُّ مِنْ أَنْ يُعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ هَلْذَا، فَإِنَّهُ حَيْثُ ذَكَرَ الإرْتِحَالَ فَقَطْ.. جَزَمَ بِهِ، لِأَنَّ الْإِسْنَادَ حَسَنٌ وَاعْتَضَدَ، وَحَيْثُ ذَكَرَ طَرَفًا مِنَ الْمَتْنِ.. لَمْ يَجْزِمْ بِهِ، لِأَنَّ لَفْظَ الصَّوْتِ مِمَّا يُتَوَقَّفُ فِي إِطْلَاقِ نِسْبَتِهِ إِلَىٰ الرَّبِّ، وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَأْوِيل، فَلَا يَكْفِي فِيهِ مَجِيءُ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ مُخْتَلَفٍ فِيهَا، وَلَوِ اعْتَضَدَتْ، وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ شُفُوفُ عِلْمِهِ، وَدِقَّةُ نَظَرِهِ، وَحُسْنُ تَصَرُّفِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ: صَ٢٧٣]: وَهَلْذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ. وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ لَـمْ يَحْتَجَّ بِهِمَا الشَّيْخَانِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَلَمْ يُخْرِجَا هَلْذَا الْحَدِيثَ فِي الصَّحِيجِ بِإِسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَيْهِ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ، وَاخْتَلَفَ الْحُفَّاظُ فِي الإخْتِجَاجِ بِرِوَايَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَلَمْ يُثْبِتْ صِفَةَ الصَّوْتِ - فِي كَلَامِ اللَّهِ ﷺ أَوْ فِي حَدِيثٍ صَحِيح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ حَدِيثِهِ، وَلَيْسَ بِنَا ضَرُورَةٌ إِلَىٰ إِثْبَاتِهِ.

وَفِي الْبَابِ فِي حَشْرِ النَّاسِ عُرَاةً غُرْلًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَلَفَ بِرَفْم (١٩٥٠).

وَعَنْ عَائِشَةَ، سَيَرِدُ ٦/ ٨٩-٩٠. وَفِي بَابِ الْقِصَاصِ: عَنْ عُثْمَانَ، سَلَفَ بِرَقْمِ (٥٢٠).

وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، سَلَفَ بِرَقْمِ (٧٢٠٤).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، سَلَفَ بِرَقْمِ (١١٠٩٥).

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، سَيَرِدُ ٥/ ١٧٣. وَعَنْ عَائِشَةَ، سَيَرِدُ ٦/ ٢٨٠.

وَفِي الصَّوْتِ أَوْرَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ: ٢٧٤–٢٧٦] أَحَادِيثَ تُوهِمُ إِثْبَاتَ الصَّوْتِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، وَرَدَّهَا، فَانْظُرْهَا. قَالَ السُّنْدِيُّ: قَوْلُهُ: (يَطَأُ ثَوْبَهُ) لَعَلَّهُ مِنَ الْعَجَلَةِ.

(حَدِيثًا): أَيْ: أَسْمِعْنِي حَدِيثًا، أَوْ أَطْلُبُ حَدِيثًا. (غُرْلًا): ضُبِطَ بِضَمٍّ مُعْجَمَةٍ فَسُكُونِ رَاءٍ، أَيْ: غَيْرُ مَخْتُونِينَ. (بُهْمًا): ضُبِطَ بِضَمَّ فَسُكُونٍ. (الدَّيَّانُ) يُجَازِي الْعِبَادَ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ.

(حَتَّىٰ أُقِصَّهُ): ضُبِطَ مِنَ الْإِقْصَاصِ. إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ.

#### فَصْلُ

فِي شِدَّةِ خَطَرِ الْخِلَافِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ، وَأَنَّهُ لَيْ شِدَّةِ خَطَرِ الْخِلَافِ فِي الْفُرُوعِ الإَجْتِهَادِيَّةِ، لَا ضَرَرَ فِي الْخِلَافِ فِي الْفُرُوعِ الإَجْتِهَادِيَّةِ، وَبَعْض أَدِلَّةِ ذُلِكَ

وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ فِي أُصُولِ الدِّينِ اخْتِلَافٌ، وَلا فِي الْفُرُوعِ الْمُلْحَقَةِ بِأُصُولِ الدِّينِ فِي الشُّهْرَةِ وَالتَّوَاتُرِ، وَلِذُلِكَ كَانُوا يَعُدُّونَ مَنْ شَذَّ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فَخَالَفَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ أَوْ فُرُوعِهِ الْمَذْكُورَةِ.. مُبْتَدِعًا ضَالًا، بَيْنَ كَافِر بِبِدْعَتِهِ أَوْ فَاسِقٍ بِهَا الدِّينِ أَوْ فُرُوعِهِ الْمَذْكُورَةِ.. مُبْتَدِعًا ضَالًا، بَيْنَ كَافِر بِبِدْعَتِهِ أَوْ فَاسِقٍ بِهَا اللَّهِ تَرَاهُمْ كَيْفَ حَكَمُوا عَلَىٰ الْخَوَارِجِ بِالإِبْتِدَاعِ حِينَ خَالَفُوا فَقَالُوا بِتَكْفِيرِ مُرْتَكِبِ مَا دُونَ الْكُفْرِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَتَخْلِيدِهِ فِي النَّارِ حِينَ خَالَفُوا فَقَالُوا بِتَكْفِيرِ مُرْتَكِبِ مَا دُونَ الْكُفْرِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَتَخْلِيدِهِ فِي النَّارِ أَبِدَاءٍ أَلَا لَا لَهُ عَلِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ سِوَىٰ الْكُفْرِ ؟.

وَكَذُلِكَ حَكَمُوا عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ، لِقَوْلِهِمْ بِالْمَنْزِلَةِ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، وَحُكْمِهِمْ بِتَخْلِيدِ الْفَاسِقِ فِي النَّارِ كَالْكَافِرِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُسَمَّىٰ عِنْدَهُمْ كَافِرًا، وَإِنْكَارِهِمْ نَعِيمَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَأَخْذَ الْكُتُبِ بِالْأَيْمَانِ وَالشَّمَائِلِ، وَالصِّرَاطَ وَالْمِيزَانَ وَحُوضَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ، وَوُجُودَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ الْآنَ...، وَأَشْبَاهَ وَالْحَيزَانَ وَحُوضَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ، وَوُجُودَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ الْآنَ...، وَأَشْبَاهُ ذَٰلِكَ مِمَّا هُو مَعْدُودٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، أَوْ مَعْدُومٌ مِنْ فُرُوعِهِ الْمُتَواتِرَةِ أَو لَكُمْ مِنْ فُرُوعِهِ الْمُتَواتِرَةِ أَو الْمُسْتَفِيضَةِ.

أَمَّا الْفُرُوعُ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ لِإجْتِهَادِ مَنْ أَهْلُ لِلاجْتِهَادِ.. فَقَدْ كَانَ بَيْنَهُمْ فِيهَا الْخِلَافُ، وَيُفْتِي الْآخَرُ بِخِلَافِهِ بَيْنَهُمْ فِيهَا الْخِلَافُ، وَيُفْتِي الْآخَرُ بِخِلَافِهِ

فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ مَثَلًا -وَهُوَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ-.. كَانَ مُبْتَدِعًا بِيدْعَةٍ مُكَفِّرةٍ، قَالَ تَعَالُ: ﴿ إِنَّا كُلَّ مَنَ عِ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ۞ ﴾ [القمر: ٤٩]، وَفِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُودِ: ﴿ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ نَاسٌ بِالْبَصْرَةِ يُنْكِرُونَ الْقَدَرَ.. سَأَلُوا عَنْهُمْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَشْهُودِ: ﴿ قَقَالَ ﴿ لِلسَّائِلِ: إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ الله بُرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللّهِ: لَوْ صَلَّوْا حَتَّىٰ صَارُوا كَالْحَنَايَا، وَصَامُوا حَتَّىٰ صَارُوا كَالْحَنَايَا، وَصَامُوا حَتَّىٰ صَارُوا كَالْحَوَادِ.. مَا قَبِلَ اللّهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَذَلًا حَتَّىٰ وَصَامُوا حَتَّىٰ صَارُوا كَالْأَعْوَادِ.. مَا قَبِلَ اللّهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَذَلًا حَتَّىٰ وَصَامُوا حَتَّىٰ صَارُوا كَالْأَعْوَادِ.. مَا قَبِلَ اللّهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَذْلًا حَتَّىٰ وَصَامُوا حَتَّىٰ صَارُوا كَالْأَعْوَادِ.. مَا قَبِلَ اللّهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَذْلًا حَتَّىٰ وَصَامُوا حَتَّىٰ صَارُوا كَالْأَعْوَادِ.. مَا قَبِلَ اللّهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَذْلًا حَتَىٰ اللّهُ وَصَامُوا حَتَّىٰ صَارُوا كَالْأَعْوَادِ.. مَا قَبِلَ اللّهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَذْلًا حَتَىٰ اللّهُ وَمَلَائِكَةٍ فِي بَيَانِ وَصَامُوا بِالْقَدَرِ... وَأَنْ تُوْمِنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ... وَلَى أَنْ قَالَ: ﴿ وَتُؤْمِنَ بِاللّهُ وَمَلَائِكَتِهِ... وَلَى أَنْ قَالَ: ﴿ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَمُرُّهِ، مِنَ اللّهِ تَعَالَىٰ اللّهُ مِنْهُ إِلَىٰ لَهُ عَنْهُ مُ اللّهُ وَمُرَوْهِ وَمُرَّهِ، مِنَ اللّهُ وَمَلَائِكَةً وَلَا عَذَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَالِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَمَّا فِيمَا يَسُوعُ فِيهِ الإجْتِهَادُ مِنْ فُرُوعِ الدِّينِ.. فَقَدْ شَاهَدُوا فِيهِ وَقَائِعَ عَلَىٰ عَهْدِ نَبِيِّهِمْ عَلَيْ أَقَرَّ فِيهَا اخْتِلَافَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ، مِنْ فَزَاةِ الْخَنْدَقِ.. أَمَرَ الْمُنَادِيَ أَنْ يُنَادِي فَرُلِكَ: مَا صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْ لَمَّا انْتَهَىٰ مِنْ غَزَاةِ الْخَنْدَقِ.. أَمَرَ الْمُنَادِي أَنْ يُنَادِي فَرُيْكَ: مَا صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْ لَمَّا انْتَهَىٰ مِنْ غَزَاةِ الْخَنْدَقِ.. أَمَرَ الْمُنَادِي أَنْ يُنَادِي فِي النَّاسِ: «أَلَا لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريْظَةً» فَتَلَاحَقُوا حَتَىٰ كَادَتِ فِي النَّاسِ: «أَلَا لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريْظَةً» فَتَلَاحَقُوا حَتَىٰ كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، وَنَاسٌ لَمْ يَكُونُوا صَلَّوُا الْعَصْرَ، فَاخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُمْ: فَمِنْهُمْ

وَاسْتَفَاضَ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) هُوَ أُوَّلُ حَدِيثٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، مَعَ شَيْءٍ مِنَ الإخْتِلَافِ بَيْنَ سِيَاقِهِ وَسِيَاقِ الْمُؤَلِّفِ.

مَنْ رَأَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَٰلِكَ الْحَثُّ عَلَىٰ السُّرْعَةِ فَقَطْ، فَصَلَّوُا الْعَصْرَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْكَلَامَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، فَأَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَدْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ؛ فَلَمْ يُعَنِّفْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَا وُلَا وَلَا أَلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَدْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ؛ فَلَمْ يُعَنِّفْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَا وُلَا وَلَا أُولَئِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ٥٠٠.

وَلِهَاذَا كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَتُوضًا مِنْ لَمْسِ الْمُتَبِّعُ لِكُتُبِ السَّنَّةِ وَالْفَقِيهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلِهَاذَا كَانَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَتُوضًا مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتُوضًا مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْعَلُ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُوضًا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِلَا حَائِلٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُوضًا مِنْ يَقْنُتُ فِي الشَّبُومِ مَنْ يَتُوكُهَا، وَمَنْ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ مَنْ يَدْ يَعْنُهُمْ مَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَرُوعِ وَمَنْ لَا يَجْهَرُ بِهَا وَمَنْ يَتُوكُهَا، وَمَنْ يَقْنُتُ فِي الْوَثْرِ... إِلَىٰ أَشْبَاهِ ذَلِكَ، وَهِي كَثِيرَةٌ جِدًّا فِي الْفُرُوعِ وَمَنْ لَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِذَلِكَ، وَلَا يُبَدِّعُهُ بِهِ، حَتَّىٰ كَانَ الْإَجْتِهَادِيَّةِ، وَمَا كَانَ يَعِيبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِذَٰلِكَ، وَلَا يُبَدِّعُهُ بِهِ، حَتَّىٰ كَانَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِذَٰلِكَ، وَلَا يُبَدِّعُهُ بِهِ، حَتَّىٰ كَانَ يُصِلِي بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضِ.

وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَسْبَابِ الْخِلَافِ.. عِلْمُ بَعْضِهِمْ بِالْمَنْسُوخِ دُونَ النَّاسِخِ، فَيَعْمَلُ بِالْمَنْسُوخِ حِينًا حَتَّىٰ إِذَا نُبِّهَ عَلَىٰ النَّاسِخِ وَعَرَفَهُ.. رَجَعَ عَنْ رَأْيِهِ، فَيَعْمَلُ بِالْمَسْأَلَةُ إِجْمَاعِيَّةً، وَلَا يَسُوعُ الْعَمَلُ بَعْدَ ذُلِكَ بِهَلْذَا الرَّأْيِ الَّذِي رَجَعَ عَنْ مَأْيِهُ فَتَصِيرُ الْمَسْأَلَةُ إِجْمَاعِيَّةً، وَلَا يَسُوعُ الْعَمَلُ بَعْدَ ذُلِكَ بِهَلْذَا الرَّأْيِ اللَّذِي رَجَعَ عَنْ مَا عَنْ مَا عِبْهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّاسِخِ، فَإِنَّ ذُلِكَ يَكُونُ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ وَخُرُوجًا عَنِ عَنْهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّاسِخِ، فَإِنَّ ذُلِكَ يَكُونُ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ وَخُرُوجًا عَنِ الْجَمَاعَةِ؛ وَلِذَٰلِكَ نَادَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، وَلِذَٰلِكَ نَادَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، وَلِذَٰلِكَ نَادَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، وَلِذَٰلِكَ نَادَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ بِتَحْرِيمِ الْمُتَعْةِ، وَلِلْأَلِكَ نَادَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ بِتَحْرِيمِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ بِتَحْرِيمِ الْمُتَعْةِ، وَلِلْهَ الْأَوْلَادِ، وَجَعْلِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ ثَلَاثًا إِذَا جُمِعَتْ فِي

<sup>(</sup>۱) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٤/ صَ١٥١٠]، (٦٧- كِتَابُ الْـمَغَازِي)، (٢٨- بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَخْرَجِهِ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٣٨٩٣)، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

فَصْلٌ فِي خَطَرِ الْخِلَافِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَمَا أَلْحِقَ بِهَا مِنَ الْفُرُوعِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ كَلْمَةٍ، لَا وَاحِدَةً، إِعْلَانًا لِلنَّاسِخِ فِي ذُلِكَ كُلِّهِ، وَرَدًّا مِنْهُ لِمَنْ جَهِلَ هَاذِهِ لَلْمَةٍ، لَا وَاحِدَةً، إِعْلَانًا لِلنَّاسِخِ فِي ذُلِكَ كُلِّهِ، وَرَدًّا مِنْهُ لِمَنْ جَهِلَ هَاذِهِ الشَّنَ إِلَيْهَا، كَمَا سَبَقَ فِي (الْفَصْلِ الثَّالِثُ) مِنَ (الْبَابِ الْأَوَّلِ) وَاضِحًا الشَّنَ إِلَيْهَا، كَمَا سَبَقَ فِي (الْفَصْلِ الثَّالِثُ) مِنَ (الْبَابِ الْأَوَّلِ) وَاضِحًا مَبْسُوطًا.

#### فَصْلُ

# فِي بَيَانِ الْحِكْمَةِ فِي وِفَاقِ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أُصُولِ الدِّينِ وَعَدَم ضَرَرِ الْخِلَافِ فِي الْفُرُوع الإجْتِهَادِيَّةِ

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي هَٰذَا الْوِفَاقِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ الَّتِي تَوَاتَرَتْ أَوْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا، وَفِي هَٰذَا الْخِلَافِ فِي الْفُرُوعِ الَّتِي يَصِحُّ الْخِلَافُ فِيهَا. أَبْلَغَ الرَّجْمَةِ، وَأَعَمَّ النِّعْمَةِ، وَالْفَضْلَ الْأَوْسَعَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا:

أَمَّا الرَّحْمَةُ فِي ذَٰلِكَ الْوِفَاقِ: فَلِئَلَا تَكُونَ أُصُولُ هَاٰذَا الدِّينِ لُعْبَةً لِللْمُتَلاَعِينَ، فَيُصَابُ هَاٰذَا الدِّينُ بِعَبَيْهِمْ كَمَا أُصِيبَ مَا قَبْلَهُ مِنْ دِينِ النَّبِيِّينَ؛ فَابْتَدَعَ الْيَهُودُ فِي دِينِهِمُ التَّشْبِيهَ لِلرَّبِّ عَلَى يِمَخْلُوقَاتِهِ -تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ فَابْتَدَعَ الْيَهُودُ فِي دِينِهِمُ التَّشْبِيهَ لِلرَّبِّ عَلَى يِمَخْلُوقَاتِهِ -تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عَلَوْا كَبِيرًا - وَغَيْرٍ ذَٰلِكَ، وَابْتَعَدُوا عَنِ التَّنْزِيهِ لَهُ عَنْ سِمَاتِ الْحُدُوثِ، عَلُوا كَبِيرًا - وَغَيْرٍ ذَٰلِكَ، وَابْتَعَدُوا عَنِ التَّنْزِيهِ لَهُ عَنْ سِمَاتِ الْحُدُوثِ، عَلَوْ المَّكُونِ، وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، وَالْمَكَانِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، وَالْمَكَانِ وَالْحَهَةِ؛ وَابْتَدَعَ النَّصَارَىٰ فِي دِينِهِمُ التَّنْلِيثَ وَغَيْرَهُ، وَتَرَكُوا التَّوْحِيدَ. وَالْجِهَةِ؛ وَابْتَدَعَ النَّصَارَىٰ فِي دِينِهِمُ التَّنْلِيثَ وَغَيْرَهُ، وَتَرَكُوا التَّوْحِيدَ. وَالْحِهَةِ وَالْشَكُونِ وَالْقِيقَانِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ.

فَأَكْثَرُ اللَّهُ اللَّهُ الْهَ وَعَلَمِ الْعَزِيزِ مِنْ بَسْطِ هَاذِهِ الْأُصُولِ، وَتَقْرِيرِ الْأَدِلَّةِ عَلَيْهَا، وَعَلَّمَ عِبَادَهُ - بِهَاذَا الإسْتِدْلَالِ - الطَّرِيقَةَ الْمُثْلَى فِي الإسْتِدْلَالِ، وَعَلَّمُ عِبَادَهُ عَبَادَهُ عَبَادَهُ الْمُشْلَى فِي الإسْتِدْلَالِ، وَأَعْطَاهُمْ بِذَٰلِكَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ حَتَّىٰ يَسْتَدِلُّوا بِمَا عَلِمُوا عَلَىٰ مَا جَهِلُوا، وَبَعْطَاهُمْ بِنَفْيِ اللَّازِمِ عَلَىٰ مَا لَمْ يُصَرَّحْ بِهِ وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بِنَفْيِ اللَّازِمِ عَلَىٰ نَفْيِ وَبِهُ جُودِ الْمَلْزُومِ مَعَ بَيَانِ الْمُلَازَمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيَّنَةً فِي أَصْلِ الْفِطْرَةِ وَبِوجُودِ الْمَلْزُومِ مَعَ بَيَانِ الْمُلَازَمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيَّنَةً فِي أَصْلِ الْفِطْرَةِ وَبِوجُودِ

نَصْلٌ فِي الْحِكْمَةِ عَلَىٰ الاِتَّمَاقِ فِي أَصُولِ الدِّينِ وَعَدَمِ الظَّرَدِ فِي اخْتِلَافِ الْفُرُوعِ \_\_\_\_\_٣٤٨ الْمَلْزُ وَمِ عَلَىٰ وُجُودِ اللَّازِمِ... إِلَىٰ غَيْرِ ذُلِكَ مِمَّا يُبَيَّنُ عَادَةً فِي عِلْمِ الْمَنْطِقِ.

أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي الإسْتِدْلَالِ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ: ﴿ لَوَكَانَ فِيهِمَا عَالِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] ﴿ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَيْمٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وَقَوْلِهِ: ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ٩٢]، ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّقً ﴾ [يس: ٧٩]، وَقَوْلِهِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّوْحِيدِ: ﴿ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥- آل عمران:٢] ﴿ هُوَ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحِيمُ ﴿ إلى مَا الله وهَ: ١٦٣ - الحشر: ٢٢] إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَىٰ، وَإِلَىٰ مَا حَكَىٰ عَنْ خَلِيلِهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ زَئِيَ ٱلَّذِي يُحِيهُ وَيُمِيتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] يَعْنِي: وَغَيْرُهُ لَا يُحْيِي وَلَا يُحِيتُ، وَإِلَىٰ قَوْلِهِ الطَّيِّلا: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ " يَعْنِي: وَالْمَفْطُورُ لَا يَصْلُحُ لِذَٰلِكَ. وَعَنِ الْكَلِيمِ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُو هَدَى ﴿ وَبُنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُو هَدَى ﴾ [طه: ٥٠]، وَمِثْلُ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ كَثِيرٌ. وَقَدْ بَسَطْنَا ذَٰلِكَ جِدَّ الْبَسْطِ فِي كِتَابِنَا [فَرْقَانُ الْقُرْءَانِ] ﴿ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَقَدْ أَفَاضَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْقِسْطَاسُ الْمُسْتَقِيمُ] فِي بَيَانِ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ. وَاسْتِدْلَالِ الْخَلِيلِ وَالْكَلِيمِ بِمَا يُسَمَّىٰ فِي الْمَنْطِقِ بِ (الْقِيَاسِ الِاقْتِرَانِيِّ فِي شَكْلِهِ الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي)،

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ ١/ صَ٣٤]، (٦- كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرُهَا)، (٢٦- بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [٢٠١ - (٧٧١)] مِنْ حَدِيثِ سَيِّدِنَا عَلِيَّ ﴿..

<sup>(</sup>٢) هُوَ الْكِتَابُ الْمَاتِعُ [فُرْقَانُ الْقُرْءَانِ بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَصِفَاتِ الْأَكْوَانِ] لِلْعَلَامَةِ الْعَزَّامِيِّ.

وَبِهِ (الْقْيَاسِ الْإِسْتِثْنَائِيِّ). وَقَدْ أَصَابَ وَأَجَادَ كُلَّ الْإِجَادَةِ ﴿ وَلَيْسَ شَرْحُ ذَٰلِكَ مِنْ غَرَضِنَا فِي هَاٰذِهِ الْعُجَالَةِ.

وَكَذُٰلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مُحَاجَّتِهِ لِأَهْلِ الْبَاطِلِ، يَعْرِفُ ذَٰلِكَ مَنْ أَنْعَمَ النَّظَرَ " فِي كَلَامِهِ ﷺ، وَلِذَٰلِكَ لَمَّا كَثُرَ الْمُبْتَدِعُونَ فِي إِنْكَارِ أُصُولِ الدِّينِ.. أَفَاضَ الْمُصَنِّفُونَ فِي الإسْتِدْلَالِ عَلَيْهَا عَلَىٰ الطَّرِيقِ الَّتِي أَرْشَدَ اللَّهُ إِلَيْهَا فِي كِتَابِهِ، حَتَّىٰ بَانَتْ وَاضِحَةً جَلِيَّةً، لَا يَشُكُّ مَنْ تَفَقَّهَ فِيهَا فِي ابْتِدَاع مَنْ خَرَجَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا وَقَالَ بِخِلَافِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ رَأْيُ السَّلَفِ، فَلَمْ يُمْكِنْ -بَعْدَ ذَٰلِكَ - أَنْ تَرُوجَ بِدَعُ أُولَٰئِكَ الْمَارِقِينَ عَلَىٰ مَنْ تَفَقَّهَ فِي أُصُولِ الدِّينِ.

وَأَمَّا الرَّحْمَةُ وَالْإِنْعَامُ وَالْفَضْلُ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ فِي وُجُودِ الْخِلَافِ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الإجْتِهَادُ: فَذَٰلِكَ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ إِلَىٰ بَيَانِهِ، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَصْلُحُونَ لِهَاٰذَا الإِجْتِهَادِ، لَا سِيَّمَا بَعْدَ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، فَوَاجِبُهُمُ التَّقْلِيدُ لِلْمُجْتَهِدِينَ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ لِتِلْكَ الرُّتْبَةِ الْعُلْيَا الْمُبَيَّنِ شُرُوطُهَا فِي عِلْم أُصُولِ الْفِقْهِ، فَوَاجِبُهُمْ -حِينَئِذٍ- تَقْلِيدُ أَيِّ مُجْتَهِدٍ مِنْ أُولَٰ يُكَ؛ فَمَذَاهِبُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي حَقِّهِمْ بِمَنْزِلَةِ شَرَائِعَ مُتَعَدِّدَةٍ، يَسْلُكُ الْعَبْدُ مِنْهَا مَا شَاءَ، فَيَصِلُ بِذُلِكَ إِلَىٰ رِضُوَانِ اللَّهِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ، فَمَنْ كَانَ مُبْتَلًىٰ بِخُرُوج الدَّمِ مِنْ أَسْنَانِهِ مَثَلًا.. فَلَهُ أَنْ يُقَلِّدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ بِهِ، وَلِهَاذَا ثَبَتَ عَنِ الْإِمَامِ الْأَجَلِّ إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَةِ مَوْلَانَا مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ لَمَّا أَلَّفَ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنْعَمَ النَّظَرِ ﴾: أَطَالَ التَّفَكُّر فِيهِ. [النَّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثْرِ ] لِلْإِمَامِ ابْنِ الْأَثِيرِ الْجَزَرِيِّ (جُ٥/ صَ٨٣)، (نَعِمَ).

فَصْلٌ فِي الْحِكْمَةِ عَلَىٰ الِاتَّفَاقِ فِي أَصُولِ الدِّينِ وَعَدَمِ الضَّرَرِ فِي اخْتِلَافِ الْفُرُوعِ \_\_\_\_\_\_ ٣٠ كِتَابَهُ [الْمُوطَّأَ].. عَجِبَ بِهِ الْخَلِيفَةُ الْعَبَّاسِيُّ -وَحُقَّ لَهُ أَنْ يَعْجَبَ بِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ أَنْ يَحْمِلَ أَهْلَ الْأَمْصَارِ عَلَىٰ الْعَمَلِ بِهِ وَتَرْكِ مَا خَالَفَهُ مِنَ الْفَتَاوِي فَاسْتَأْذَنَهُ أَنْ يَحْمِلَ أَهْلَ الْأَمْصَارِ عَلَىٰ الْعَمَلِ بِهِ وَتَرْكِ مَا خَالَفَهُ مِنَ الْفَتَاوِي وَلَوْ بِالسَّيْفِ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ وَلَوْ بِالسَّيْفِ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ عُلَمَاتُهِمْ » وَالْعُلَمَاءُ يَوْمَئِذِ عُلَمَاءُ «وَإِنَّ لَلْهُ مَن الْأَخْذِ بِمَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ عُلَمَاتُهِمْ » وَالْعُلَمَاءُ يَوْمَئِذٍ عُلَمَاءُ هَلَا اللَّهُ قَدْ جَعَلَ اخْتِلَافَ عُلَمَاءً هَاذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْفُرُوعِ رَحْمَةً لَهَا» " إِهَ.

(١) رَوَىٰ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتِ الْأَصْفِيَاءِ: جُ٦/ صَ٣٣٦] قَائِلًا:

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ [الإنْتِقَاءُ فِي فَضَائِلِ الثَّلاَثَةِ الْأَثِمَّةِ الْفُقَهَاءِ: صَ ٤]:

هُ وَمَا ذَكْرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ فَحَدَّثَنَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ يَقُولُ: لَمَّا حَجَّ أَبُو جَعْفَرِ الْمَنْصُورُ دَعَانِي فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَحَادَثُنَّهُ وَسَأَلَنِي فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ: إِنِّي عَزَمْتُ أَنْ آمُرَ بِكُتُبِكَ هَلْهِ الَّتِي قَدْ وَضَعْتَ -يَعْنِي الْمُوطَّأَ- فَتُنْسَخَ نُسَخًا ثُمَّ أَبْعَثُ إِلَى فَقَالَ: إِنِي عَزَمْتُ أَنْ آمُرَ بِكُتُبِكَ هَلْهِ الَّتِي قَدْ وَضَعْتَ -يَعْنِي الْمُوطَّأَ- فَتُنْسَخَ نُسَخًا ثُمَّ أَبْعَثُ إِلَى غَيْرِهَا كُلُّ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا نُسْخَةً وَآمُوهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا وَلا يَتَعَدَّوْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَيَدَعُوا مَا سِوَى ذُلِكَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ الْمُحْدَثِ، فَإِنَّ وَآيَتُ أَصْلَ الْعِلْمِ رِوَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعِلْمَهُمْ وَيَدَعُوا مَا سِوَى ذُلِكَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ الْمُحْدَثِ، فَإِنَّ وَآيَتُ أَصْلَ الْعِلْمِ رَوَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعِلْمَهُمْ وَيَدَا أَنْ يَعْمَلُوا بِمَ وَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعِلْمَهُمْ وَيَوْلَ النَّاسَ قَدْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ أَقَاوِيلُ وَسَمِعُوا أَحَادِيثَ وَالَانُ وَايَاتٍ وَأَخَذَكُلُ قَوْمٍ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ وَعَمِلُوا بِهِ وَدَانُوا بِهِ مِنَ اخْتِلافِ أَصْحَابٍ رَسُولِ = وَدُوا يَاتِ وَايَاتٍ وَأَخَذَكُلُ قَوْمٍ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ وَعَمِلُوا بِهِ وَدَانُوا بِهِ مِنَ اخْتِلافِ أَصْحَابٍ رَسُولِ = وَدُوا يَاتُ وَايَاتٍ وَأَخَذَكُلُ قَوْمِ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ وَعَمِلُوا بِهِ وَدَانُوا بِهِ مِنَ اخْتِلافِ أَصْحَابُ رَسُولِ =

النَّاسَ عَلَىٰ مَا فِيهِ، وَقَ أَنْ يَنْفُضَ مِنْبَرَ النَّبِي عِلَىٰ وَالْوَدَ، ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ يَقُولُ: شَاوَرَنِي هَارُونُ الرَّشِيدُ فِي ثَلَاثِ: فِي أَنْ يُعَلّقَ الْمُوطَّآ فِي الْكَعْبَةِ وَيَحْمِلَ مَا فِيهِ، وَقَ أَنْ يَنْفُضَ مِنْبَرَ النَّبِي عِلَىٰ وَسَلّمَ وَيَجْعَلَهُ مِنْ جَوْهَمِ وَذَهَبٍ وَفِضَةٍ، وَقَ أَنْ يَنْفُضَ مِنْبَرَ النّبِي عِلَىٰ وَسَلّمَ وَيَجْعَلَهُ مِنْ جَوْهَمِ وَذَهَبٍ وَفِضَةٍ، وَقَ أَنْ يَعْدَم نَافِعَ بْنَ أَبِي نُعَيْمٍ إِمَامًا يُصَلّي فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ عِلَىٰ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَّا تَعْلِيقُ الْمُوطَ إِن الْكَعْبَةِ.. فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ عِلَىٰ الْعُنُوا فِي الْفُرُوعِ وَتَفَرَّقُوا فِي الْآفَاقِ وَكُلّ عِنْدَ الْمُؤْمِقِ وَنَفَرَقُوا فِي الْاَفَاقِ وَكُلّ عِنْدَ اللّهُ عِنْ مَنْ جَوْهَمٍ وَذَهَبٍ وَفِضَةٍ.. فَلا أَرَىٰ الشّهِ مُصِيبٌ، وَأَمَّا نَقْضُ مِنْبَرَ رَسُولِ اللّهِ عِلَى وَاتّخَاذُكَ إِيّاهُ مِنْ جَوْهَمٍ وَذَهَبٍ وَفِضَةٍ.. فَلا أَرَىٰ الْفُرِهِ عَنْ النَّاسَ أَثَرَ عَلَىٰ وَمُا تَقْدِمَتُكَ نَافِعًا إِمَامًا يُصَلّي بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى. وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ إِلَىٰ الْمَعْمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى إِللّهُ اللّهُ عَلْمَ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَلَا عَلْمَ مَنْ أَنْ تَنْدُرَ مِنْهُ نَاوِمًا إِنَاسٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَلْهُ إِلّهُ الْمَامِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الْمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ، وَلَا لَهُ وَمَنُ أَنْ تَنْدُرَ مِنْهُ نَاوِمًا أَوْرَةً فِي الْمُؤْرِقِ وَلَعْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ هَاٰذَا الْإِمَامِ وَإِخْوَانِهِ وَتَلَامِيذِهِ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا كَذَٰلِكَ تَأْسِّيًا بِشُيُوخِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَشُيُوخِ شُيُوخِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَنَبِيِّهِمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.

وَهَانِهِ خَصِيصَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ، لَا يُنْكِرُونَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُمْ فِيمَا يَسُوغُ الْخِلَافُ فِيهِ، أَمَاتَ نُورُ الْإِسْلَامِ مِنْهُمْ ظُلُمَاتِ الْعَصَبِيَّةِ الْبَاطِلَةِ، وَالْإِعْجَابَ الْخَطَابَ الْعَصَبِيَّةِ الْبَاطِلَةِ، وَالْإِعْجَابَ بِالرَّأْيِ، بَلْ نُقِلَ عَنْ أَئِمَّتِهِمْ نَهْيُ نُظْرَائِهِمْ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ فِيمَا رَأَوْا حَتَّىٰ بِالرَّأْيِ، بَلْ نُقِلَ عَنْ أَئِمَّتِهِمْ نَهْيُ نُظْرَائِهِمْ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ فِيمَا رَأَوْا حَتَّىٰ بِالرَّأْيِ، بَلْ نُقِلَ عَنْ أَئِمَّتِهِمْ نَهْيُ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ خَالَفَهُمْ إِذَا كَانَ أَهْلًا لِلْأَخْذِ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا.

<sup>=</sup> اللَّهِ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّ رَدَّهُمْ عَمَّا اعْتَقَدُوهُ شَدِيدٌ، فَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ وَمَا اخْتَارَ أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ لاَّنَفُسِهِمْ. فَقَالَ: لَعَمْرِي لَوْ طَاوَعْتَنِي عَلَىٰ ذُلِكَ لاَمَرْتُ بِهِ.

وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا يَحْيَىٰ بْنُ مِسْكِينٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاً: سَمِعْنَا مَالِكًا يَذْكُو دُخُولَهُ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ وَقَوْلَهُ فِي انْتِسَاخِ كُتُبِهِ فِي الْعِلْمِ وَحَمْلِ النَّاسِ عَلَيْهَا، قَالَ مَالِكٌ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ، قَدْرَسَخَ فِي قُلُوبِ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ مَا اعْتَقَدُوهُ وَعَمِلُوا بِهِ، وَرَدُّ الْعَامَّةِ عَنْ مِثْلِ هَلْذَا عَسِيرٌ». وَوَرَدَ نَحْوُ هَلْذَا فِي:

<sup>[</sup>تَرْتِيبُ الْـمَدَارِكِ] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ (جُ ٢/ صَ ٧٢)، وَ[سِيَرُ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ] لِلذَّهَبِيِّ (جُ ٨/ صَ ٧٧).

وَفِي [تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ] لِلذَّهَبِيِّ (جُ ١ / صَ ٢٠٩): «أَنَّ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَر أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ. . . قَالَ: ثُمَّ سَأَلَنِي قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَر أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ. . . قَالَ: ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ أَشْيَاءَ، مِنْهَا حَلَالٌ وَمِنْهَا حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَنْتَ -وَاللَّهِ- أَعْقَلُ النَّاسِ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ، قُلْتُ: لَا حَوَاللَّهِ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِينَكَ تَكْتُمُ، لَئِنْ بَقِيتُ. لَأَكْتَبُ قَوْلَكَ كَمَا يُكْتَبُ الْمَصَاحِفُ، وَلَا بَعَنَ بِهِ إِلَىٰ الْآفَاقِ فَأَحْمِلَهُمْ عَلَيْهِ».

وَانْظُرُ نَحْوَ هَلْذَا فِي [تَرْتِيبُ الْمَدَارِكِ] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ [جُ ٢ / صَ ٧١].

### عُذْرُ مَنْ قَالَ بِإِغْلَاقِ بَابِ الإِجْتِهَادِ

وَإِنَّمَا قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِإِغْلَاقِ بَابِ الإِجْتِهَادِ.. حِينَ رَأَوُا الْجَهْلَ قَدِ انْتَشَرَ، وَالْعِلْمَ قَدْ قَلَّ، وَالْوَرَعَ قَدْ نَقَصَ، وَالْهَوَىٰ قَدْ غَلَبَ، حَتَّىٰ ادَّعَىٰ هَاٰذِهِ الرُّتْبَةَ الْعُلْيَا لِنَفْسِهِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَمَا بَيْنَ الظَّلَام وَالضِّيَاءِ، لَا يَعْرِفُ مِنْ قَوَاعِدِ عُلُوم الْعَرَبِيَّةِ ظَوَاهِرَهَا فَضْلًا عَنْ دَقَائِقِهَا وَخَوَافِيهَا، وَلَا يَدْرِي مِنْ أُصُولِ عِلْمِ الإسْتِنْبَاطِ الْقَلِيلَ فَضْلًا عَنِ الْكَثِيرِ، وَلَا يَدْرِي مَوَاقِعَ الْإِجْمَاعِ، وَلَا حَيْثُ يَصِحُّ الْقِيَاسُ، وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ؛ فَسَدُّوا الذَّرِيعَةَ إِغْلَاقًا لِلشُّرُورِ أَنْ تَنْفَتِحَ أَبْوَابُهَا، وَنَصِيحَةً لِلْأُمَّةِ مِنْ غِشِّ أُولَائِكَ الْجَاهِلِينَ بِمَقَادِيرِ أَنْفُسِهِمْ، وَالنُّفُوسُ إِذَا لَمْ تَكْمُلْ تَزْكِيَتُهَا.. كَانَتْ أَسْرَعَ إِلَىٰ الْعُجْبِ وَالدَّعَاوِي الْبَاطِلَةِ مِنَ السَّيْلِ إِلَىٰ الإِنْحِدَارِ، وَمَا أَكْثَرَهُمْ فِي الْمُنْتَسِيِنَ لِلْعِلْمِ فَضْلًا عَنْ سِوَاهُمْ؛ وَيَرْحَمُ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ حَيْثُ يَقُولُ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ قَبْلَ الظَّانِّينَ» ﴿ كَأَنَّمَا كَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ الْغَيْبِ مِنْ سِتْرٍ رَقِيقٍ، وَكَانَ يَشْتَدُّ نَكِيرُهُ عَلَىٰ مَنْ يُفْتِي فِي الدِّينِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ، وَكَذَّٰلِكَ كَانَ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ يَتَدَافَعُونَ الْفُتْيَا، وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَيَقُولُ الْقَائِلُ

<sup>(</sup>١) لَيْسَ قَوْلًا لِسَيِّدِنَا عُمَرَ ﴿ بَعْدَ طُولِ بَحْثِ ، وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ سَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، فَقَدْ ذَكَرَهُ عَنْهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ (جُ٦/ صَ٢٤٧٤)، (٨٨- كِتَابُ الْفَرَائِضِ)، (١- بَابُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ)، قَالَ الْبُخَارِيُّ:

<sup>﴿</sup> وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ. يَعْنِي: الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنَّ الِهَ.

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْحِ الْبَارِي: جُ١ / صَ٤]، الطَّبَعَةُ السَّلَفِيَّةُ: «هَلْذَا الْأَثْرُ لَمْ أَظْفَرْ بِهِ مَوْصُولًا اِهَ.

مِنْهُمْ: «لَا تَسْأَلُونِي وَهَاٰذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» ". يَعْنِي: مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ بِالْأَمْرِ، وَأَدْرَىٰ مِنْهُ بِالسُّنَّةِ، وَلِبَسْطِ ذَٰلِكَ مَحَلُّ آخَرُ.

وَقَدْ ظَهَرَ مَا تَخَوَّفَهُ الْعُلَمَاءُ عِنْ فَسَادِ الْأَمْرِ بِفَتْوَىٰ الْجَاهِلِينَ، بِادِّعَائِهِمْ رُتْبَةَ الْمُجْتَهِدِينَ، لَا سِيَّمَا فِي هَلْذِهِ الْأَزْمَانِ الْمُتَأَخِّرَةِ حِينَ لَا رَابِطَ وَلَا ضَابِطَ، وَلَا وَرَعَ وَلَا حَيَاءَ، وَلَا قَائِدَ إِلَّا الْأَهْوَاءُ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ الْفَتْوَىٰ بِحِلِّ الرِّبَا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَضْعَافًا؟ وَبِحِلِّ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِذَا طُبِخَ؟ وَبِحِلِّ أَكْلِ الْمَوْقُوذَةِ إِذَا وَقَذَهَا النَّصَارَىٰ؟ وَحِلِّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا جُمِعَتْ مُنَجَّزَةً أَوْ مُعَلَّقَةً وَوَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ؟... إِلَىٰ غَيْرِ ذُلِكَ مِمَّا شَاعَ وَذَاعَ، مِمَّا يُخَالِفُ صَرِيحَ كِتَابِ اللَّهِ، وَالْمَشْهُورَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَإِجْمَاعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ١

وَمَنْ لَكَ -أَيُّهَا الْمُوَفَّقُ- بِأَنْ يَعْرِفَ هَاؤُلَاءِ أَنَّهُمْ هَادِمُونَ لِلدِّينِ بِاسْم

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ النَّسَائِيُّ فِي كِتَابِهِ [السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ: جُ٦/ صَ١٠٨]، (٣١- كِتَابُ الْفَرَائِضِ)، (١٠-تَوْرِيثُ ابْنِ الإبْنِ مَعَ الإبْنَةِ)، قَالَ:

<sup>﴿</sup>٦٢٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بُنْدَارٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَغْنِي غُنْدَرًا - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُوسَىٰ عَنِ امْرَأَةٍ ثَرَكَتِ ابْنَتَهَا، وَابْنَةَ ابْنِهَا، وَأَخْتَهَا، فَقَالَ: لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ، وَاثْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَإِنَّهُ سَيْتَابِعُنِي، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَىٰ، فَقَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْـمُهْتَدِينَ، لَأَقْضِينَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلِابْنَةِ الإبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ، فَلِلْأُخْتِ، فَأَتَوْا أَبَا مُوسَىٰ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي وَهَاٰذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ: جُ٧/ صَ٤٢٥]، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٤٤٢٠)؛ وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ الِمَ.

عُذْرُ مَنْ قَالَ بِإِغْلَاقِ بَابِ الإِجْتِهَادِ \_\_\_\_\_\_ ٤٥٠

الْمُجَدِّدِينَ، وَجَادُّونَ فِي إِطْفَاءِ نُورِ الشَّرِيعَةِ فِي لِبَاسِ أَفَاضِلِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَدِّدِينَ، ﴿وَمَارَبُك بِغَلِفٍلِ الْمُكَاءِ الْمُحْتَهِدِينَ، ﴿وَمَارَبُك بِغَلِفٍلِ الْمُحْتَهِدِينَ، ﴿وَمَارَبُك بِغَلِفٍلِ الْمُحْتَهِدِينَ، ﴿وَمَارَبُك بِغَلِفٍلِ الْمُحْتَهِدِينَ، ﴿وَمَارَبُك بِغَلِفٍلِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَلْنُمْسِكُ عِنَانَ "الْقَلَمِ عَنِ الْجَرْيِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ هَا وُلَاءِ إِشْفَاقًا عَلَىٰ قَلْبِكَ -أَيُّهَا الْغَيُورُ عَلَىٰ الدِّينِ - أَنْ يَذُوبَ أَسَّى " عَلَىٰ هَاذِهِ الْفَوْضَىٰ فِي قَلْبِكَ -أَيُّهَا الْغَيُورُ عَلَىٰ الدِّينِ - أَنْ يَذُوبَ أَسَّى " عَلَىٰ هَاذِهِ الْفَوْضَىٰ فِي الْفَتَاوِي الدِّينِيَّةِ الَّتِي تُنْشَرُ مِنْ حِينٍ لِآخَرَ فِي الْمَجَلَّاتِ وَالْجَرَائِدِ السَّيَّارَةِ، الْفَتَاوِي الدِّينِيَّةِ الَّتِي تُنْشَرُ مِنْ حِينٍ لِآخَرَ فِي الْمَجَلَّاتِ وَالْجَرَائِدِ السَّيَّارَةِ، وَلُنَوْجِعْ بِكَ إِلَىٰ الْحَدِيثِ عَنْ سَلَفِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ الصَّالِحِ، وَخَلَفِهِمُ وَلْنَوْجِعْ بِكَ إِلَىٰ الْحَدِيثِ عَنْ سَلَفِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ الصَّالِحِ، وَخَلَفِهِمُ الْمَيْمُونِ "، حَيْثُ الْوَرَعُ يَانِعٌ "، وَبُسْتَانُ الْعِلْمِ مُزْهِرٌ "، وَحِمَىٰ الْحَقِ مُحْتَرَمٌ، وَخَمَىٰ الْحَقِ مُحْتَرَمٌ، وَنَعْدُولُ ....

<sup>(</sup>۱) «عِنَانَ»: لِجَامَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ١٥٤٩٩ - حَرْفُ الْعَيْنِ]. وَهُوَ هُنَا كِنَايَةٌ عَنْ تَوَقُّفِ الْقَلَمِ عَنِ الْحَدِيثِ فِي هَلْذَا الشَّأْنِ.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَسَّىٰ ﴾: حُزْنًا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٧/ صَ٣٣] لِلْخَلِيلِ الْفَرَاهِيدِيِّ، (بَابُ اللَّفِيفِ مِنَ السِّينِ).

<sup>(</sup>٣) «الْمَيْمُونِ»: الْمُبَارَكِ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ١١/ صَ٧٣٧٩]، لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) (يَانِعٌ): نَاضِجٌ. [الصِّحَاحُ] لِأَبِي نَصْرِ الْفَارَابِيِّ (جُ٣/ صَ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) المُزْهِرٌ ١: مُضِيءٌ. [تَاجُ الْعَرُوسِ] لِلْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ (جُ١١/ صَ ٤٨١).

## عَوْدٌ إِلَىٰ زِيَادَةِ الْبَيَانِ لِهَاٰذَا الْمِيزَانِ النَّبُوِيِّ الشَّرِيفِ، وَالرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ تَشَكَّكَ فِي تَعْيِينِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ

جَزَىٰ اللّهُ عَنَّا نَبِيَّنَا -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ- أَفْضَلَ مَا جَزَىٰ بِهِ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدَعْ فِي النَّصِيحَةِ لِأُمَّتِهِ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ عَلَىٰ أَبْلَغِ الْوُجُوهِ؛ فَقَدْ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ، وَالْفِرَقِ الْمُعْوَجَّةِ عَنِ الصِّرَاطِ اللَّهِ بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ، وَالْفِرَقِ الْمُعْوَجَّةِ عَنِ الصِّرَاطِ اللَّهِ بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ، وَالْفِرَقِ الْمُعْوَجَّةِ عَنِ الصِّرَاطِ اللَّهِ يَا اللَّهُ فِلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ صِرَاطِهِ السَّوِيِّ؛ فَتَرَكَ لِأُمَّتِهِ الصِّرَاطِ اللَّذِي جَاءَ بِهِ، وَكُلُّ مِنْهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَلَىٰ صِرَاطِهِ السَّوِيِّ؛ فَتَرَكَ لِأُمَّتِهِ الصِّرَاطِ اللَّذِي جَاءَ بِهِ، وَكُلُّ مِنْهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَلَىٰ صِرَاطِهِ السَّوِيِّ؛ فَتَرَكَ لِأُمَّتِهِ الصِّرَاطِ اللَّذِي جَاءَ بِهِ، وَكُلُّ مِنْهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَلَىٰ صِرَاطِهِ السَّوِيِّ؛ فَتَرَكَ لِأُمَّتِهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَلَ اللَّهُ عَلَىٰ عَمِرَاطِهِ السَّوِيِّ وَيَلَكَ الْمَعْمِ عَلَيْهِ بَيَانًا، فَاسْتَمِعْ -زَادَكَ اللَّهُ فِقْهًا وَبَصِيرَةً -:

صَحَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَالْحَدَة. قِيلَ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ "، وَقَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ وَأَصْحَابِي» أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ "، وَقَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ فِي [سُنَنِهِ: جُ٥/ صَ١٢٨]، (١٧ - بَابُ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ)، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَعَ تَعْلِيقِ وَتَخْرِيجِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ:

٣٩٩٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَادِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرُو، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّادِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَىٰ وَسَبْعُونَ فِي النَّادِ، وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيكِهِ، كَمْ ثِنْ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَثِنتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ) قِيلَ: يَا رَسُولَ لَتَمْرَقَنَ فَي النَّارِ) قِيلَ: يَا رَسُولَ لَلْهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: (الْجَمَاعَةُ)».

= • تَعْلِيقُ وَتَخْرِيجُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُ وطِ:

«صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ انْفَرَدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ –وَهُوَ الْكِنْدِيُّ الْحِمْصِيُّ– قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: رَوَىٰ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو وَغَيْرِهِ أَحَادِيثَ يَنْفَرِدُ بِهَا.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ: ٦٣]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ١٢٩/١٨]، وَفِي [الشَّامِيِّينَ: ٩٨٨] مِنْ طُرُقِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يُوسُفَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ١٨/ ٩١] مِنْ طَرِيقِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: وَفِيهِ مَجَاهِيلُ وَضُعَفَاءُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ سَيَأْتِي بَعْدَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَعَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي شُفْيَانَ عِنْدَ أَحْمَدَ (١٦٩٣٧)، وَأَبِي دَاوُدَ (٥٩٧) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ (٢٨٣٢)، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مُفَسَّرٌ.

وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (١٥٧/٥٥–٣٠٨)، وَالْحَارِثِ بْنِ أَبِي أَسَامَةَ (٢٠٠-زَوَائِدُهُ)، وَالْحَارِثِ بْنِ أَبِي أَسَامَةَ (٢٠٠-زَوَائِدُهُ)، وَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ: ٥٥]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي وَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ: ٥٥]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْمَرْوَزِيِّ فِي [السُّنَّةِ: ٥٥]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْمَرْحِ أُصُولِ الإَعْتِقَادِ: ١٥١-١٥٢]، وَاللَّالَكَائِيُّ فِي [الشَّرِحِ أُصُولِ الإَعْتِقَادِ: ١٥١-١٥٢]، وَالنَّلَالَكَائِيُّ فِي [الشَّرِحِ أُصُولِ الإعْتِقَادِ: ١٥١-١٥٢]، وَالْبَيْهُةِيُّ (٨/ ١٨٨). وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ فِي الشَّوَاهِدِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ: (فَإِحْدَىٰ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ) بَيْنَ مُصَحِّحٍ وَمُضَعِّفٍ. فَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَذْرَكِ]، وَكَذَّلِكَ ابْنُ تَيْمِيَّةً فِي [الْفَتَاوِي: ٣/ ٢٤٥] مُصَحِّحٍ وَمُضَعِّفٍ. فَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَذْرَكِ]، وَكَذَّلِكَ ابْنُ تَيْمِيَّةً فِي [الْفَتَاوِي: ٣/ ٢٤٥] فَقَالَ: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مَنْ مُورِيً فِي الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ مِنْ طُرُقِ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا. مُخْتَلِفِينَ ﴾ الْآية [هرد: ١١٨]: حَدِيثٌ مَرْوِيٍّ فِي الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ مِنْ طُرُقِ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَصَحَّحَهُ كَذَٰلِكَ الْعِرَاقِيُّ فِي [تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْإِخْيَاءِ: ٤/ ١٨٧٩] فَقَالَ: أَسَانِيدُهَا جِيَادٌ، وَقَالَ

أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِيِيُّ فِي [الإغْتِصَامِ: ٢/٠٢٠] وَقَدْ عَيَّنَ هَلْذِهِ الْفِرَقَ وَعَدَّدَهَا: وَهَلْدَا التَّعْدِيدُ إِسْحَاقَ الشَّعْدِيدُ الصَّحِيحِ. وَصَحَّحَهُ كَذُلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِحْسَبِ مَا أَعْطَتْهُ الْمُنَّةُ فِي تَكَلُّفِ الْمُطَابَقَةِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ. وَصَحَّحَهُ كَذُلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِحْسَبِ مَا أَعْطَتْهُ الْمُنَّةِ فِي رَسَالَتِهِ [إفْتِرَاقُ الْأُمَّةِ: صَ ٩٤-٩٥].

فِي أَسَانِيدِهِ: «جِيَادٌ»، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ ثُمَّ قَالَ: «هَانِهِ أَسَانِيدُ تَقُومُ مِهَا الْحُجَّةُ»"، وَصَحَّحَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ، بَلْ عَدَّهُ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ"؛ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، فَقَالَ فِي بَيَانِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ: «وَهِيَ الْجَمَاعَةُ» ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ] عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَاذِهِ الْأُمَّةَ عَلَىٰ الضَّلَالَةِ أَبَدًا، وَيَدُ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَمَاعَةِ، فَمَنْ شَذَّ.. شَذَّ فِي النَّارِ»".

<sup>=</sup> وَضَعَّفَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَزِيرُ فِي [الْعَوَاصِمُ وَالْقَوَاصِمُ: ١/ ١٨٦] زِيَادَةَ: (كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً) فَقَالَ: فَإِيَّاكَ وَالإغْتِرَارَ بِـ (كُلُّهَا هَالِكَةٌ، إِلَّا وَاحِدَةً) فَإِنَّهَا زِيَادَةٌ فَاسِدَةً، غَيْرُ صَحِيحَةِ الْقَاعِدَةِ، لَا يُؤْمَنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ دَسِيسِ الْمَلَاحِدَةِ. وَنَقَلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ٣/ ١٧٢ عَنِ ابْنِ حَزْم أَنَّهُ حَكَمَ عَلَىٰ هَلْذِهِ الزِّيَادَةِ بِالْوَضْعِ. قُلْتُ: لَمْ أَجِدْ ذُلِكَ فِي كُتُبِهِ، لَكِنْ جَاءَ فِي [الْفِصَلُ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنَّحَلِ: ٣/ ١٣٨] قَوْلُهُ: ذَكَرُوا حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ وَالْـمُرْجِئَةَ مَجُوسُ هَـٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَحَدِيثًا آخَرَ: (تَفْتَرِقُ هَـٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ بِضْعِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ حَاشَ وَاحِدَةً، فَهِيَ فِي الْجَنَّةِ)، فَقَالَ: هَلْذَانِ حَدِيثَانِ لَا يَصِحَّانِ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ.

وَضَعَّفَ هَاٰذِهِ الزِّيَادَةَ أَيْضًا تَبَعًا لَهُمَا: الشَّوْكَانِيُّ فِي [فَتْحِ الْقَدِيرِ: ٢/ ٣٧٥]، فَقَالَ: زِيَادَةٌ لَا تَصِحُّ لَا مَرْفُوعَةً وَلَا مَوْقُوفَةً ﴾ إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ.

<sup>(</sup>١) [الْـمُسْتَدْرَكُ] لِلْحَاكِمِ (جُ١/ صَ٢٢٥)، بَعْدَ حَدِيثِ بِرَقْمِ (٤٤٨) حَيْثُ قَالَ: «هَلْدِهِ أَسَانِيدُ تَقُومُ بِهَا الْحُجَّةُ فِي تَصْحِيحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ الْهَ.

<sup>(</sup>٢) فِي هَامِشِ [جَمْعِ الْجَوَامِعِ] الْمَعْرُوفِ بِـ [الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: ١/ ٧٢٥] لِلسُّيُوطِيِّ مَا نَصُّهُ: «وَعَدَّهُ الْمُوَلِّفُ» أَيِ السُّيُوطِيُّ «مِنَ الْمُتَوَاتِرِ» إهَ.

<sup>(</sup>٣) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُـ٧٨/ صَ١٣٤]، (حَـ٧٦٩٣٧) مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُـحَيِّ؛ وَقَالَ الشَّيْخُ شُعيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: ﴿ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ۗ الْهَ.

<sup>(</sup>٤) [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: جُ٢/ صَ١١]، (بَابُ مَا جَاءَ فِي إِثْبَاتِ الْيَدَيْنِ صِفَتَيْنِ لَا مِنْ حَيْثُ

= الْجَارِحَةُ، لِوُرُودِ الْخَبِرِ الصَّادِقِ بِهِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ أَنسِ الشَّرَفَاوِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ التَّقْوَىٰ بِسُورِيَّا، وَهَاكَ نَصَّ الرِّوَايَتَيْنِ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ هُ مَعَ تَعْلِيقِ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهِمَا:

#### ١ - رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ

١٠٥٠ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسْيَّبِ، حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيانَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيانَ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَاٰذِهِ الْمُعْتَى ضَدْ قَذَ فَي النَّارِ).
 الْأُمَّةَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ أَبَدًا، وَيَدُ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَمَاعَةِ، فَمَنْ شَذَ شَذَ فِي النَّارِ).

أَبُو سُفْيَانَ الْمَدِينِيُّ: يُقَالُ: إِنَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ، وَاخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ، وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ الهَ.

• عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ قَائِلًا:

«وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٢١٦٧) وَقَالَ: (هَاذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَاذَا الْوَجْهِ، وَسُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ وَفِي سَنَدِ الْمُصَنَّفِ: الْمَدِينِيُّ «هُوَ عِنْدِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ، وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيقُ وَأَبُو عَامِرِ الْمُصَنِّفِ: الْمَدِينِيُّ «هُوَ عِنْدِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ، وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيقُ وَأَبُو عَامِرِ الْعَقْدِيُّ وَعَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْمُؤْلِ وَالْعِلْمِ وَالْمُؤْلُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ بْنَ الْمُبَارَكِ: أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، قَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَلَانٌ وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَقُلُانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَقُلُونَ وَاللَّهُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَبُو بَكُو وَعُمَرُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَبُو جَوْزَةَ السُّكِرِيُّ جَمَاعَةً .

وَأَبُو حَنْزَةَ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ، وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا، وَإِنَّمَا قَالَ هَلْذَا فِي حَيَاتِهِ عِنْدَنَا) اله.

٢- رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ ١٠٠

ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ مُبَاشَرَةً:

﴿ وَرُويِي مِنْ وَجْهِ آخَرَ ﴾. عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْجُزْئِيَّةِ قَائِلًا:

«ذَكَرَ الْحَافِظُ الْعَجْلُونِيُّ فِي [كَشْفِ الْخَفَاءِ: ٢٩٩٩] هَلْذَا الْحَدِيثَ وَطُرُقَهُ وَأَوْجُهَهُ، ثُمَّ قَالَ:
 (وَبِالْجُمْلَةِ: فَالْحَدِيثُ مَشْهُورُ الْمَثْنِ، وَلَهُ أَسَانِيدُ كَثِيرَةٌ وَشَوَاهِدُ عَدِيدَةٌ فِي الْمَرْفُوعِ وَغَيْرِهِ الْهَ.

ثُمَّ أَكْمَلَ الْبَيْهَقِيُّ كَلَامَهُ قَائِلًا:

وَفَسَّرَ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلَهُ ﷺ: «يَدُ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَمَاعَةِ» فَقَالَ: «مَعْنَاهُ: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ بِالتَّأْيِيدِ وَالنَّصْرَةِ» ".

وَقَالَ ﷺ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِيْرٍ.. فَقَدْ خَلَعَ رْبِقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ٣. وَ (الْقِيدُ) بِالْكَسْرِ: (الْقَدْرُ) بِالْفَتْح، وَ (الرِّبْقَةُ)

= «٩٠٧- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدِ، حَدَّثَنَا صَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمْتِي –أَوْ قَالَ: هَذِهِ الْأُمَّةَ – عَلَىٰ الضَّلَالَةِ أَبَدًا، وَيَدُ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَمَاعَةِ).

تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ الْعَدَنِيُّ ۗ اِهَ.

• عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ قَائِلًا:

«وَانْفِرَادُهُ لَا يَقْتَضِي الضَّعْفَ كَمَا لَا يَخْفَىٰ، وَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِهَاذَا الْحَدِيثِ، [الْمُسْتَدْرَكُ: ١/ ٢١٦]: «(إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ الْعَدَنِيُّ هَلْذَا: قَدْ عَدَّلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ إِمَامُ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَتَعْدِيلُهُ حُجَّةً) المَد.

(١) [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: جُ٢/ صَ١٢٠].

(٢) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٧/ صَ١٣٦]، (أَوَّلُ كِتَابِ السُّنَّةِ)، (٣٠- بَابٌ فِي الْخَوَارِجِ)، وَهَاكَ نَصَّهُ
 بِسَنَدِهِ مَعَ تَعْلِيقِ وَتَخْرِيجِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ:

«٤٧٥٨ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَمَنْدَلُ، عَنْ مُطَرَّفٍ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ».

• تَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ:

«صَحِيحٌ لِغَيْرِهَ، وَهَاذَا إِسْنَادٌ ضِعِيفٌ، لِجَهَالَةِ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ، وَمَنْدَلُ: هُوَ ابْنُ عَلِيُّ ضَعِيفٌ، لَاكِنَّهُ قَدْ تُوبِعَ، زُهَيْرٌ: هُوَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً، وَمُطَرَّفٌ: هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ، وَأَبُو الْجَهْمِ: هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْجَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ الْجَوْزَجَانِيُّ. زِيَادَةُ بَيَانِ الْمِيزَانِ النَّبُوِيِّ وَالرَّهُ عَلَىٰ التَّشْكِيكِ فِي تَعْيِينِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ

- كَـ (سِدْرَةٍ) -: عُرْوَةٌ تُـجْعَلُ فِي رَأْسِ الْبَهْمَةِ، بِالْفَتْحِ، أَيِ: الصَّغِيرَةُ مِنَ الْغَنَم.

وَالْكَلَامُ الشَّرِيفُ عِبَارَةٌ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ جَمِيعِهِ إِنْ كَانَتِ الْبِدْعَةُ مُكَفِّرة، أَوْ كَمَالِهِ إِنْ كَانَتِ الْبِدْعَةُ دُونَ ذُلِكَ.

وَرَوَىٰ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ فِي سُؤَالِهِ الرَّسُولَ ﷺ وَنَ الشَّرُورِ الَّتِي تَكُونُ بَعْدَهُ، قَالَ ﷺ: ﴿يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا الرَّسُولَ ﷺ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذُلِكَ؟ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذُلِكَ؟

وَأَخْرَجَهُ أَبْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ: ١٠٥٣] مِنْ طَرِيقِ يَخْيَىٰ بْنِ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، بِهِ. وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي [مُسْنَدِهِ: ٥٨٠٤] مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ، وَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ: ٨٩٢]، وَالْحَاكِمُ فِي [الْـمُسْتَدْرَكِ: ١/١٧] مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، كِلَاهُمَا عَنْ مُطَرَّفٍ، بِهِ.

وَأَبُو الْجَهْمِ: سَقَطَ مِنْ [مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ]، وَالصَّوَابُ إِثْبَاثُهُ. وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: ٢١٥٦٠].

وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ فِي [الْـمُسْنَدِ: ٥٣٨٦]. وَانْظُرُ تَتِمَّةَ شَوَاهِدِهِ فِيهِ.

وَقَوْلُهُ: (رِبْقَة)، قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي [مَعَالِمِ الشَّنَنِ: ٤/ ٣٣٤]: الرَّبْقَةُ: مَا يُجْعَلُ فِي عُنُقِ الدَّابَةِ كَالطَّوْفِ، يُمْسِكُهَا لِثَلَّا تَشْرُدَ، يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ عَنْ طَاعَةِ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهُمْ فِي الْأَمْرِ الْمُجْمَعِ كَالطَّوْفِ، يُمْسِكُهَا لِثَلَّا تَشْرُدَ، يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ عَنْ طَاعَةِ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهُمْ فِي الْأَمْرِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ.. فَقَدْ ضَلَّ وَهَلَكَ، وَكَانَ كَالدَّابَةِ إِذَا خَلَعَتِ الرَّبْقَةَ الَّتِي هِيَ مَحْفُوظَةٌ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ.. فَقَدْ ضَلَّ وَهَلَكَ، وَكَانَ كَالدَّابَةِ إِذَا خَلَعَتِ الرَّبْقَةَ الَّتِي هِيَ مَحْفُوظَةٌ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِا عِنْدَ ذَلِكَ الْهَلَاكُ وَالضَّيَاعُ النَّهُ إِنْ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ.

<sup>=</sup> وَأَخْرَجَهُ الْقُضَاعِيُّ فِي [مُسْنَدِ الشَّهَابِ: ٤٤٨] مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، بِهَ ٰذَا الْإِسْنَادِ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [السُّنَنِ: ٨/ ١٥٧] مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ، بِهِ. وَأَخْرَجَهُ الْمِزِّيُّ فِي [تَهْذِيبِ الْكَمَالِ: ٨/ ١٩٠- ١٩١] مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَيَّاشٍ، بِهِ.

قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ...» الْحَدِيثَ (اللهُ وَهَجُثْمَانُ) - كَ (عُثْمَانُ) -: الْجِسْمُ.

وَخَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بِ (الْجَابِيةِ) فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِينَا، فَقَالَ:» أَي: النَّبِيُ ﷺ «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، فَيَكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيْنَا، فَقَالَ:» أَي: النَّبِيُ ﷺ «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيّاكُمْ وَالْفُرْقَة، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الإثنينِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَة الْجَنَّةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الإثنينِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَة الْجَنَّةِ

وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِتَمَامِهِ كَمَا فِي [صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ]:

١٩٤١ / ٣٤١١ – حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةِ وَشَرَّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَاذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَلْدَا الْخَيْرِ مِنْ شَرًّ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنُّ). قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَٰلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنُّ). قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَٰلِكَ الشَّرِ مَنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنُّ). قُلْتُ: وَهَالَ : (نَعَمْ، دُعَاةً إِلَى الْمَوْتُ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنُّ). قُلْتُ: وَهَا يَخْدُوهُ فِيهَا). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا، فَقَالَ: (هُمْ مِنْ أَبْوَابٍ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابِهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا، فَقَالَ: (هُمْ مِنْ جُلْدَتِنَا، وَيَتَكَلِّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا). قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَٰلِكَ؟ قَالَ: (تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ إِلْفَا مَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: (فَاعْرَقُ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ وَالْمَاتُهُمْ). قُلْتُ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ وَالْتَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: (فَاعْرَقُ كُلُهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ وَالْمَاتِ شَجَرَةٍ، حَتَىٰ يُدُوكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: (فَاعْتَوْلُ يَلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ وَالْمَلْكَ الْمُؤْتَ وَلَى الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ؟).

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ١٣١٩]، (٦٥- كِتَابُ الْمَنَاقِبِ)، (٢٢- بَابُ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ). وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَ١٤٧٥]، (٣٣- كِتَابُ الْإِمَارَةِ)، (١٣- بَابُ وُجُوبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ، وَفِي كُلِّ حَالٍ؛ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَىٰ الطَّاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [٥١-(١٨٤٧)]. وَ[سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٦/ صَ٢٩٦]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْفِتَنِ)، (١- ذِكْرُ الْفِتَنِ وَدَلَائِلِهَا)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٤٢٤٤).

زِيَادَهُ بَيَانِ الْمِيزَانِ النَّبُوِيِّ وَالرَّهُ عَلَىٰ التَّشْكِيكِ فِي تَغْيِينِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فَلْيَلْزَم الْجَمَاعَةَ» الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ٬٬٬

وَالْأَحَادِيثُ فِي هَٰذَا الْمَعْنَىٰ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ كَثِيرَةٌ.

### وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ " أُمُورٌ:

أَحَدُهَا: أَنَّ هَانِهِ الْفِرَقَ الْمُعْوَجَّةَ تَكُونُ بَعْدَهُ ﷺ، أَخْذًا مِنَ السِّينِ الَّتِي هِيَ مَوْضُوعَةٌ لِلاسْتِقْبَالِ مَعَ التَّأْكِيدِ.

وَثَانِيهَا: أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيةَ مِنْ بَيْنِهِمْ هِيَ الْكَثْرَةُ الْغَامِرَةُ وَالسَّوَادُ الْأَعْظُمُ

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٤/ صَ ٢٣٨]، (أَبْوَابُ الْفِتَنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، (٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

٤٥٠ - حَدَّثَنَا أَخْدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ بِنِي فِينَا قَالَ: (أُصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلُّ الْكَذِبُ حَتَى يَعْدُونَ رَجُلُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلُ الْكَذِبُ حَتَى يَحْلُونَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو بِالْمُوالَةِ إِلَّا كَانَ ثَالِيَهُمَا الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو إِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو بِالْمُرَاةِ إِلَّا كَانَ ثَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَة، مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيَتَتُهُ فَلْلِكُمْ الْمُؤْمِنُ".

<sup>•</sup> تَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ عَلَىٰ هَاٰذَا الْحَدِيثِ:

<sup>«</sup>حَدِيثٌ صَحِيعٌ، النَّفْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.. مُتَابَعٌ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (٣٣٦٣)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٩٢١٩-٩٢٢٦]. وَهُوَ فِي [الْـمُسْنَدِ] (١١٤) وَ(١٧٧)، وَ[صَحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ] (٤٥٧٦) وَ (٥٥٨٦) وَ (٦٧٢٨) وَ (٤٥٢٥)». اِنْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ حَدِيثُ: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» الَّذِي سَبَقَ فِي [صَ٥٥].

<sup>(</sup>٣) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: (سَتَفْتَرِقُ).

مِنْ عُلَمَاءِ أُمَّتِهِ الْعَامِلِينَ.

وَثَالِثُهَا: أَنَّ مَا هُو عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ -عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُيَكُونُ مَعْرُوفًا مَضْبُوطًا مَحْفُوظًا لَدَىٰ هَاذِهِ الْجَمَاعَاتِ، سَلَفِهِمْ وَخَلَفِهِمْ،
وَذَٰلِكَ مِنْ أَعْلَامٍ نُبُوتِهِ الظَّاهِرَةِ وَآيَاتِهَا الَّتِي لَا يَجْحَدُهَا إِلَّا الْمُعَانِدُونَ،
وَذَٰلِكَ مِنْ أَعْلَامٍ نُبُوتِهِ الظَّاهِرَةِ وَآيَاتِهَا الَّتِي لَا يَجْحَدُهَا إِلَّا الْمُعَانِدُونَ،
فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَقَّقَ كُلَّ ذَٰلِكَ، إِذِ الْفِرَقُ بَدَأَتْ تَظْهَرُ بَعْدَهُ، بَلْ بَعْدَ وَفَاةِ أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ كَمَا أَخْبَرَ بِذَٰلِكَ فَي أَيْضًا ﴿ وَاشْتَدَّ ظُهُورُهَا فِي خِلَافَةِ عَلِيً الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ كَمَا أَخْبَرَ بِذَٰلِكَ فَي أَيْضًا ﴿ وَاشْتَدَّ ظُهُورُهَا فِي خِلَافَةِ عَلِيً الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ كَمَا أَخْبَرَ بِذَٰلِكَ فَي أَيْضًا ﴿ وَاشْتَدَّ ظُهُورُهَا فِي خِلَافَةِ عَلِيً الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ كَمَا أَخْبَرَ بِذَٰلِكَ فَي أَيْضًا ﴿ وَاشْتَدَ ظُهُورُهَا فِي خِلَافَةِ عَلِيً الْمُؤْمِونَ لَهُ وَجُهَهُ -، وَمَا زَالَتْ تَنْمُو كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي تَارِيخِ الْفِرَقِ، وَإِنَّ كُلَّ اللَّهُ وَجْهَهُ -، وَمَا زَالَتْ تَنْمُو كَمَا هُو مُبَيَّنٌ فِي تَارِيخِ الْفِرَقِ، وَإِنَّ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهَا مُخَالِفَةٌ لِمَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَهُمْ حَبِعُهُ اللَّهُ الدَّواعِي عَلَىٰ نَقُلِ الْكِتَابِ وَالسَّولُ وَالْسَقِادُ الْأَعْظُمُ خَلَقًا عَنْ سَلَفٍ، وَقَدْ وَقَرَ اللَّهُ الدَّوَاعِي عَلَىٰ نَقُلِ الْكِتَابِ وَالسَّيَةِ مِنْ أَقُوالِهِ وَعَلَىٰ وَأَوْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْهِ، وَعَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُهُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِهُ وَالْمُ وَالِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا مُولِهُ وَالْمُ وَالِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا مُولِلُولُولُهُ

<sup>(</sup>١) يَفْصِدُ الْحَدِينَ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ [جُ / ص٢٦]، (٢٤ - كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (٢٣ - بَابٌ: الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْحَطِيثَةَ)، طَبْعَةُ بَيْتِ السُّنَّةِ. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: ١٤٣٥ - حَدَّثَنَا فَتَيَبُّةُ: حَدَّثَنَا جُرِيرٌ، عَنِ الْمُعْمَسِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﴿ . ١٤٣٥ - حَدَّثَنَا فَتَيَبُّةُ: كَذَّنَا جُرِيرٌ، عَنِ الْفِيْنَةِ؟ قَالَ: فُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ! فَكَيْفَ؟ قَالَ: فُلْتُ: إِنَّكَ الْمُعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْفِيْنَةِ؟ قَالَ: فُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ! فَكَيْفَ؟ قَالَ: فُلْتُ: إِنَّكَ عَنِ الْفِيْنَةِ؟ قَالَ: فُلْتُ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ وَالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ وَالْمَعْرُوفُ وَالنَّهُى عَنِ وَالْمَعْرُوفُ وَالنَّهُى عَنِ وَالْمَعْرُوفُ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَقُ وَالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ وَالنَّهُ عَنْ الْمُنْكُوبُ وَالنَّهُ وَالْمَعْرُوفُ وَالنَّهُ وَالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ وَالنَّهُ وَالْمَعْرُوفُ وَالنَّهُ وَالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُ وَالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَاهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّ

نَقْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَمَنْ يَلِيهِمْ.

وَلَمَّا ظَهَرَ ضُعَفَاءُ الرُّوَاةِ، وَانْدَسَّ بَيْنَهُمُ الْوَضَّاعُونَ وَالْكَذَّابُونَ وَالْمُغَفَّلُونَ.. اِنْتَدَبَ ﴿ مِنْ جَهَابِذَةِ فَنِّ الْحَدِيثِ وَكُبَرَائِهِمُ الثِّقَاتُ الْـمُبَرِّزُونَ، وَالْـحُفَّاظُ النَّاقِدُونَ، فَأَلَّفُوا فِي الصِّحَاح، وَجَمَعُوا مَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ ذَٰلِكَ، كَالشَّيْخَيْنِ: الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم وَشُيُوخِهِمَا وَإِخْوَانِهِمَا وَتَلَامِيذِهِمَا-شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ- حَتَّىٰ لَوْ شَئْتَ -وَأَنْتَ فِي هَلْذَا الْقَرْنِ الْرَابِعَ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ- أَنْ تَعْرِفَ مَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.. لَأَمْكَنَكَ ذَٰلِكَ مَتَىٰ طَلَبْتَهُ مِنْ مَظَانِّهِ، وَشَمَّرْتَ الْعَزْمَ فِي طَلَبِ الْعِلْم بِهِ، فَمَا ظَنُّكَ بَجَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْبَاحِثِينَ، وَالْفُقَهَاءِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، أَيَّامَ كَانَ لِعِلْمِ الدِّينِ الْمَقَامُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الطَّالِبِينَ لِلْعِلْم؟، فَمَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ وَأَصْحَابُهُ -عَلَيْهِمْ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- مَكْشُوفٌ عَلَىٰ الدُّوَام لِعُلَمَاءِ تِلْكَ الْقُرُونِ جِيلًا بَعْدَ جِيلِ إِلَىٰ أَوَائِلِ هَاٰذِهِ الْمِائَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا، وَلَا يَضُرُّ خَفَاءُ هَاٰذَا الْأَمْرِ فِي هَاٰذِهِ السَّنَوَاتِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْجَهَابِذَةِ، وَغُيِّرَتْ فِيهَا الدِّرَاسَاتُ الْعِلْمِيَّةُ لِلطَّلَبَةِ إِلَىٰ نَحْوِ خَاصٍّ لَا يُلْحِقُّهُمْ بِأُولَائِكَ الْأَفَاضِلِ، لِأَنَّ الْمَكَاتِبَ -بِحَمْدِ اللَّهِ- كَثِيرَةٌ، وَهِيَ مَشْحُونَةٌ بِتِلْكَ الثَّرَوَاتِ الْوَاسِعَةِ، مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، بَيْنَ مَبْسُوطٍ لَا يُمَلُّ، وَمُتَوَسِّطٍ مُفِيدٍ، وَمُخْتَصَرٍ لَا يُخِلُّ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَكْشِفَ هَاٰذَا الظَّلَامَ الْمُتَرَاكِمَ عَنْ شَمْسِ الْعِلْمِ، وَيُعِيدَ إِلَىٰ

أَصْحَابِهِ يَقَظَتَهُمْ، وَيَرْفَعَ عَنْ عُيُونِهِمْ هَلْذِهِ السُّبَاتَ " الْمُخْجِلَ، حَتَّىٰ لَا تَتَلَاعَبَ الْمُبْتَدِعَةُ بِدِينِ الْأُمَّةِ بِاسْمِ أَنَّهُمْ دُعَاةٌ إِلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَقَدْ قَدَّمْنَا لَكَ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي الْخِلَافِ فِي الْفُرُوعِ الإِجْتِهَادِيَّةِ حَيْثُ يَسُوغُ الإِجْتِهَادُ، بَلْ هُوَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِهَاٰذِهِ الْأُمَّةِ، فَالإِفْتِرَاقُ الَّذِي أَنْذَرَهُ الرَّسُولُ ﷺ أَمَّتَهُ إِنَّمَا هُوَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَفِيمَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ مِنْهَا، وَلِذَٰلِكَ أَلَّفَ كَثِيرٌ مِنَ الْجَهَابِذَةِ مُؤَلَّفَاتٍ خَاصَّةً فِيمَا تَقَدَّمَهُمْ مِنَ الْإِجْمَاعَاتِ، لِيَحْذَرَ خِلَافَهَا مَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ يَتَأَهَّلُ لِلاجْتِهَادِ، وَهَاٰذِهِ الْأُصُولُ -أُصُولُ الدِّينِ- وَمَا أُلْحِقَ بِهَا.. هِيَ -بِحَمْدِ اللَّهِ- مَحَلُّ وِفَاقٍ عَلَىٰ مَمَرِّ الْقُرُونِ، وَالْخِلَافُ فِيهَا هُوَ مِعْيَارُ الإِبْتِدَاعِ، وَالْقَائِلُ بِهِ يُعْرَفُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِـ (الْمُبْتَدِع). فَأَحْكِمْ عِلْمَ ذَٰلِكَ.. يَرْتَفِعْ عَنْكَ كَثِيرٌ مِنْ تَشْغِيبِ الْمُبْتَدِعَةِ وَمَنْ سَايَرَهُمْ مِنَ الْجَهَلَةِ وَمَنْ لَمْ يُعْطِ الْبَحْثَ حَقَّهُ مِنَ الْمُتَّسِمِينَ بِالْعِلْم؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ هُوَ الْمِيزَانُ الظَّاهِرُ الَّذِي جَعَلَهُ ﷺ لِلْمُسْتَرْشِدِينَ مِنْ أُمَّتِهِ عَلَىٰ مَمَرِّ الْأَجْيَالِ. فَارْجِع الْبَصَرَ إِلَىٰ الصَّحَابَةِ الْكِرَام عَلَىٰ.. فَلَنْ تَرَىٰ بَيْنَهُمْ إِلَّا الْوِفَاقَ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْأُصُولِ، بَلْ لَا يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ فِيهَا اخْتِلَافٌ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْءَانُ، يَعْرِفُونَ تَصَارِيفَ اللُّغَةِ، وَوُجُوهَ الإسْتِعْمَالَاتِ لِلْأَلْفَاظِ فِي حَقَائِقِهَا وَمَجَازَاتِهَا، وَحَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْمَجَازُ وَتَمْتَنِعُ الْحَقِيقَةُ، وَبِالْعَكْسِ؛ وَهُمْ أَعْمَقُ عِلْمًا وَأَكْثَرُ فِقْهًا، شَاهَدُوا الْوَحْيَ، وَعَرَفُوا أَسْبَابَ النُّزُولِ: هَلْذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «مَا مِنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ

<sup>(</sup>١) «السُّبَاتُ»: نَوْمٌ خَفِيٌّ. [الْمُخَصَّصُ] لِإبْنِ سِيدَهْ (جُ١/ صَ٤٩٤)، دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

وِيده يبوالعبور والعبوري والرحمى المسيبوري حيول الله والم أَخْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللّهِ وَلَى الْخَلَمُ اللّهِ وَلَى الْخَلَمُ اللّهِ وَلَى اللّهِ وَلَى اللّهِ وَلَى اللّهِ مِنْي .. لَضَرَبْتُ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْإِيلِ "". فَمَا ظَنّكَ بِالْخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَمَنْ وَاللّهِ مِنْي .. لَضَرَبْتُ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْإِيلِ "". فَمَا ظَنّكَ بِالْخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَمَنْ وَانَاهُمْ " فِي الْفِقْهِ ؟ وَكَانُوا كُلُّهُمُ الْجَمَاعَة لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَمْ يَنْشَقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَانَّهُمْ الْجَمَاعَة لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَمْ يَنْشَقَ مِنْهُمْ مِنَ النَّابِعِينَ، ... وَهَاكَذَا دَوَالَيْكَ "، تَوَارَثَتِ الْكَثْرَةُ الْعُظْمَىٰ مِنَ الْعُلمَاءِ عِلْمَ التَّابِعِينَ، ... وَهَاكَذَا دَوَالَيْكَ "، تَوَارَثَتِ الْكَثْرَةُ الْعُظْمَىٰ مِنَ الْعُلمَاءِ عِلْمَ أُصُولِ الدِّينِ بَيْنَهُمْ مَنْشُورَةُ الْعَظْمَىٰ مِنَ الْعُلمَاءِ عِلْمَ أُصُولِ الدِّينِ بَيْنَهُمْ مَنْشُورَةً الْعُظْمَىٰ مِنَ الْعَلمَاءِ عِلْمَ أُصُولِ الدِّينِ بَيْنَهُمْ مَنْشُورَةُ الْعُظْمَى مِنَ الْعَلمَاءِ عَلْمَ أُصُولِ الدِّينِ بَيْنَهُمْ مَنْشُورَةً الْعُظْمَى مِنَ الْعَلَى مِنَ الْعَلمَاءِ عِلْمَ مُنْهُورَةً أَصُولُ الدِّينِ بَيْنَهُمْ مَنْشُورَةً الْعَلْمَاءِ وَلَاللهِ الْحَمْدُ وَلِلْكِ الْعَلَى الْشَكَدُ النَّكِيرُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَرَمَوْهُ بِالْبِدْعَةِ الْمُخْرِجَةِ عَنِ الْمِلْقِ أَوْ عَنْ الْمَالِهَا، كَمَا يُعْرَفُ ذَٰلِكَ بِاسْتِقْرَاءِ "التَّارِيخِ الصَّحِيحِ.

<sup>(</sup>۱) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٤/ صَ١٩١٧]، (٦٩- كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْءَانِ)، (٨- بَابُ الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ)، (حَ٢١٦). وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ١٩١٣]، (٤٤- كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ)، (٢٢- بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا)، (حَ٢٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿ دَانَاهُمْ ﴾: قَارَبَهُمْ . [مُعْجَمُ الْعَيْنِ ] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ (جُ٨/ صَ٥٧).

 <sup>(</sup>٣) (دَوَالَيْكَ): دَاثِمًا. [الْـمُخَصَّصُ] لِإبْنِ سِيدَهُ (جُ٤/ صَ١٥٦)، (بَابُ مَا جَاءَ مُنَتَّىٰ مِنَ الْمَصَادِر).

<sup>(</sup>٤) ﴿ اِسْتِقْرَاءُ ﴾: التَّفَحُّصُ وَالتَّتَبُّعُ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ١٩٨٩]، (٣٩٧١-قَ رَأً)، لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَادٍ.

# أَوَّلُ ظُهُورِ الْمُبْتَدِعَةِ، وَمَوْقِفُ الصَّحَابَةِ وَاللَّابِعِينَ مِنْهُمْ

<sup>(</sup>۱) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٤/ صَ١٦٥٥]، (٦٨- التَّفْسِيرُ/ آلُ عِمْرَانَ)، (٥٩- بَابُ: ﴿ **مِنْهُ ءَلِكُ مُخْكَمَكُ ﴾** [آل عمران: ٧]، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>(</sup>٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَبَكَةً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَة ﴿ قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلْهِ الْآيةَ: ﴿ هُوَ الَّذِي الْمَا الْزَنَ فَي اللَّهِ الْمَا اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ

زَيْعٌ ﴾ [آل عمران: ٧] قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُونُوا الْحَرُورِيَّةَ وَالسَّبَئِيَّةَ ١٠٠. فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟ وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ فِي أَهْلِ بَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيَّةِ الَّذِينَ شَهِدُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، خَبَرٌ لِمَنِ اسْتَخْبَرَ، وَعِبْرَةٌ لِمَنِ اسْتَعْبَرَ، لِمَنْ كَانَ يَعْقِلُ أَوْ يُبْصِرُ. إِنَّ الْخَوَارِجَ خَرَجُوا وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ بِالْـمَدِينَةِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ، وَأَزْوَاجُهُ يَوْمَئِذٍ أَحْيَاءٌ، وَاللَّهِ إِنْ خَرَجَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَىٰ حَرُورِيًّا قَطُّ، وَلَا رَضُوا الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ، وَلَا مَالَؤُوهُمْ فِيهِ، بَلْ كَانُوا يُحَدِّثُونَ بِعَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُمْ، وَنَعْتِهِ الَّذِي نَعَتَهُمْ بِهِ، وَكَانُوا يُبْغِضُونَهُمْ بِقُلُوبِهِمْ، وَيُعَادُونَهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَتَشْتَدُّ -وَاللَّهِ- عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ إِذَا لَقُوهُمْ... ﴾ إِلَىٰ أَنْ قَالَ ﷺ: ﴿ذَاكُمْ ﴿وَاللَّهِ ﴿ دِينُ سَوْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَاللَّهِ إِنَّ الْيَهُودِيَّةَ لَبِدْعَةً، وَإِنَّ النَّصْرَانِيَّةَ لَبِدْعَةٌ، وَإِنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَبِدْعَةٌ، وَإِنَّ السَّبَئِيَّةَ لَبِدْعَةٌ، مَا نَزَلَ بِهِنَّ كِتَابٌ، وَلَا سَنَّهُنَّ نَبِيٌّ» " إِهَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا عِبَارَتَهُ النَّفِيسَةَ بِطُولِهَا فِي كِتَابِنَا [فُرْقَانُ الْقُرْءَانِ]؛ وَمُرَادُهُ ﴿ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ:

<sup>(</sup>۱) الْحَرُورِيَّةُ: هُمْ فِرْقَةُ الْخَوَارِجِ، وَسُمُّوا جِهَٰذَا الاِسْمِ لِأَنَّهُمْ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ عَلَىٰ عَلِيٍّ ﴿
وَرَفْضِهِمُ التَّحْكِيمَ.. نَزَلُوا بِمَوْضِعٍ قُرْبَ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ: حَرُورَاءُ. يُنْظَرُ [مَقَالَاتُ الْإِسْلَامِيِّينَ ١/ ٢٠٧]، وَ[مُعْجَمُ الْبُلْدَانِ ٢/ ٣٣٦].

وَالسَّبَيِّئَةُ: إِحْدَىٰ فِرَقِ الشِّيعَةِ الْغَالِيَةِ، وَهِيَ تُنْسَبُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَأٍ، قَبَّحَهُ اللَّهُ، وَمِنْ جَهَالَاتِهِمْ زَعْمُهُمْ أَنَّ عَلِيًّا لَـمْ يَمُتْ، وَأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَىٰ الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلَا جَهَالَاتِهِمْ زَعْمُهُمْ أَنَّ عَلِيًّا لَـمْ يَمُتْ، وَأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَىٰ الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلَا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا، وَأَنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ، وَالرَّعْدُ صَوْتُهُ، وَالْبَرْقُ سَوْطُهُ ... إِلَىٰ غَيْرِ ذُلِكَ مِنْ تُرَهّاتِهِمْ. يُنْظَرُ [ مَقَالَاتُ الْإِسْلَامِيِّينَ ١/ ٨٦]، وَ[الْمِلَلُ وَالنِّحَلُ ١/ ٣٦٥] وَمَا بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٢) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ٥/ صَ٧٠٢-٢٠] بِتَحْقِيقِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ هَجَرَ.

دِينُهُمُ الَّذِي ابْتَدَعُوهُ، وَعَقَائِدُهُمُ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا.

وَأَمَّا السَّبَئِيَّةُ: فَهُمُ الْفِرْقَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِرَئِيسِهِمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَأٍ الْيَهُودِيِّ الَّذِي تَظَاهَرَ بِالْإِسْلَام، وَضَمَّ إِلَيْهِ إِخْوَانَ سَوْءٍ، وَزَعَمُوا فِي أَمِيرِ الْـمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ مَا زَعَمَهُ النَّصَارَىٰ قَبْلَهُمْ فِي الْمَسِيحِ، يُرِيدُ بِذُلِكَ أَنْ يُضِلَّ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا أَضَلَّ سَلَفُهُ الْيَهُودِيُّ بُولِسُ النَّصَارَىٰ فِي الْمَسِيحِ، فَكَفَّرَهُمْ، وَصَارَتِ الْعَقِيدَةُ الرَّسْمِيَّةُ بَيْنَهُمْ ذَٰلِكَ الْكُفْرَ الصُّرَاحَ. وَلَلْكِنْ خَيَّبَ اللَّهُ آمَالَ ابْنِ سَبَأٍ وَصَانَ الْمُسْلِمِينَ بِحِفْظِ جَمَاعَتِهِمْ لِأُصُولِ الدِّينِ عَلَىٰ الدَّوَامِ.

وَأَمَّا الْحَرُورِيَّةُ: فَهُمُ الْقَائِلُونَ بِتَكْفِيرِ مَنِ ارْتَكَبَ مَا دُونَ الشِّرْكِ مِنْ ذَنْبِ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ ذَٰلِكَ، مُخَالِفِينَ لِقَوْلِهِ اللهِ اللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشْرَك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَلُّهُ ﴾ [النساء: ٤٨]، بَلْ كَفَّرُوا بِمَا اعْتَقَدُوهُ ذَنْبًا، وَإِنِ اقْتَضَىٰ الدَّلِيلُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ، فَإِنَّهُمْ كَفَّرُوا الصَّحَابَةَ -عَلِيًّا وَمُعَاوِيَةً وَمَنْ مَعَهُمَا- بِتَحْكِيمِهِمْ مَنْ حَكَّمُوا مِنْ أَصْحَابِهِمْ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبْلَغَ الرَّدِّ بِمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَحَلِّهِ؛ وَقَدْ سَبَقَ لَكَ مَوْقِفُ الصَّحَابَةِ مَعَ الْقَدَرِيَّةِ الْمُنْكِرِينَ لِلْقَدَرِ فِيمَا ذَكَرْنَا لَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

وَلَمَّا ظَهَرَ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ " بِمَا ظَهَرَ مِنْ مُخَالَفَةِ هَاذِهِ الْأُصُولِ،

<sup>(</sup>١) سَبَقَ فِي [صَ٤٤٣].

<sup>(</sup>٢) قَالَ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِهِ [مَقَالَاتُ الْإِسْلَامِيِّينَ وَاخْتِلَافُ الْـمُصَلِّينَ:جُ١/ صَ٢١٩]، بِعِنَايَةِ نَعِيمٍ زَرْزُورٍ، الْـمَكْتَبَةُ الْعَصْرِيَّةِ، قَالَ عَنِ الْجَهْمِيَّةِ مَا نَصُّهُ =

أَوَّلُ ظُهُورِ الْـمُبْتَدِعَةِ، وَمَوْقِفُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْهُمْ \_\_\_\_\_\_\_\_\_٣٧٠

وَأَنْكَرَ مِنْهَا مَا أَنْكَرَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ "بِيدْعَةٍ أُخْرَىٰ.. رَدَّ عَلَيْهِمَا الْأَئِمَةُ الْكَبْرَاءُ أَبْلَغَ الرَّدِّ، وَكَانَ مِنْهُمُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ الْأَئِمَةُ الْأَبِيَةُ اللَّعْرَاءُ أَبْلَغَ الرَّدِّ، وَكَانَ مِنْهُمُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ أَبُو حَنِيفَةَ النَّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ -كَمَا فِي [تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ] "-: «أَتَانَا مِنَ الْمَشْرِقِ رَأْيَانِ خَيْمَةُ مُعَطِّلٌ، وَمُقَاتِلٌ مُشَبِّةً ". «أَفْرَطَ جَهْمٌ فِي النَّفْيِ حَتَّىٰ قَالَ إِنَّ خَيِيثَانِ: جَهْمٌ مُعَطِّلٌ، وَمُقَاتِلٌ مُشَبِّةً ". «أَفْرَطَ جَهْمٌ فِي النَّفْيِ حَتَّىٰ قَالَ إِنَّ

﴿ اللَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ جَهْمٌ: الْقَوْلُ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ تَبِيدَانِ وَتَفْنَيَانِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ فَقَطْ، وَأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِأَحَدِ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ، وَأَنَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ، وَأَنَّ النَّاسَ إِنَّهُمْ إِللَّهِ فَقَطْ، وَأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِأَحَدِ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ هُو الْفَاعِلُ، وَأَنَّ النَّاسَ إِنَّهُمْ عَلَى الْمَجَازِ، كَمَا يُقَالُ: (تَحَرَّكَتِ الشَّجَرَةُ)، وَ (دَارَ الْفَلَكُ)، وَ (زَالَتِ الشَّمْسُ؛ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَٰلِكَ بِالشَّجَرَةِ وَالْفَلَكِ وَالشَّمْسِ: اللَّهُ سُبْحَانَهُ ا، إلّا أَنَّهُ خَلَقَ وَ (زَالَتِ الشَّمْسُ: اللّهُ سُبْحَانَهُ ا، إلّا أَنَّهُ خَلَقَ لَهُ اللّهُ اللّهُ مُنْفَرِدًا بِذُلِكَ، كَمَا خَلَقَ لَهُ طُولًا لِلْإِنْسَانِ قُوةً كَانَ بِهَا الْفِعْلُ، وَخَلَقَ لَهُ إِرَادَةً لِلْفِعْلِ، وَاخْتِيَارًا لَهُ مُنْفَرِدًا بِذُلِكَ، كَمَا خَلَقَ لَهُ طُولًا كَانَ بِهِ طُويلًا، وَلَوْنَا كَانَ بِهِ مُتَلَوِّنًا.

وَكَانَ جَهُمٌ يَنْتُحِلُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكرِ.

وَقُتِلَ جَهُمَّ بِ (مَرْوَ)، قَتَلَهُ سَلْمُ بْنُ أَحْوَزَ الْمَازِنِيُّ فِي آخِرِ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةً.

وَيُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ اللَّهِ مُنْهُ وَلِكَ تَشْبِيهٌ لَهُ بِالْأَشْيَاءِ.

وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ عِلْمَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ المُحْدَثُ، فِيمَا يُحْكَىٰ عَنْهُ، وَيَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ، وَإِنَّهُ لَا يُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ لَـمْ يَزَلْ عَالِـمًا بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ اِهَـ.

(١) قَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التَّرْكِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ لِـ[السَّنَنِ الْكُبْرَىٰ] لِلْبَيْهَقِيِّ (جُ ٢ / صَ ٨٦]: «الْمُقَاتِلِيَّةُ: نِسْبَةٌ إِلَىٰ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَلْخِيِّ. قَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَأْخُذُ عَنِ الْبَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ عِلْمَ الْقُرْءَانِ الَّذِي يُوَافِقُ كُتُبَهُمْ، وَكَانَ شَبَهِيًّا، يُشَبَّهُ الرَّبَّ بِالْمَخْلُوقِينَ، وَكَانَ يَكْذِبُ مَعَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَفْرَطَ مُقَاتِلٌ فِي الْإِثْبَاتِ حَتَّىٰ جَعَلَهُ مِثْلَ خَلْقِهِ. يُنْظُرُ الْمَجْرُوحِينَ لِإَبْنِ حِبَّانَ ٣/ ١٤، وَمِيزَانُ الإِعْتِدَالِ ٤/ ١٧٣ المَد.

<sup>=</sup> تَحْتَ عُنْوَانِ: (٢٥٦ - ذِكْرُ قَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ/ مَا تَفَرَّدَ بِهِ جَهْمٌ):

<sup>(</sup>٢) [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ: جُ٤/ صَ١٤٤]، (الْمِيمُ مَعَ الْقَافِ/ مَنِ اسْمُهُ مُقَاتِلٌ)، وَقَدْ حَكَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ ﴾.

وَصَدَقَ هُ ، فَإِنَّ مُقَاتِلًا هَاذَا بَالَغَ فِي نِسْبَةِ صِفَاتٍ لَا تَلِيقُ بِهِ هُ ، فَأَثْبَتَ لَهُ سُبْحَانَهُ مَا يَتَقَدَّسُ الرَّبُ عَنْهُ هُ مِنَ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا. وَبَالَغَ جَهُمٌ فِي لَهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي أَثْبَتَهَا الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ، كَالْحَيَاةِ، نَفْيِ مَا يَجِبُ لَهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي أَثْبَتَهَا الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ، كَالْحَيَاةِ، وَالْعِلْمِ، وَالْقُدْرَةِ؛ إِلَىٰ بِدَعٍ أُخْرَىٰ مُكَفِّرَةٍ، كَالْقَوْلِ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمَنْ فِيهِمَا، وَذَٰلِكَ كُفْرٌ صَرِيحٌ، فَإِنَّ خُلُودَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَأَهْلِهِمَا أَبَدًا سَرْمَدًا.. فِيهِمَا تَوَاتَرَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، بَلْ ذَٰلِكَ مِمَّا تَوَاتَرَ مِنْ دِينِ الْأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينَ.

وَكَانَتْ لَهُمُ الْمَكَانَةُ عِنْدَهُ، وَأَخَذُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي أَنَّ الْقُرْءَانَ مَخْلُوقٌ، وَكَانَتْ لَهُمُ الْمَكَانَةُ عِنْدَهُ، وَأَخَذُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي أَنَّ الْقُرْءَانَ مَخْلُوقٌ، وَأَوْغَرُوا وَ سَدْرَ الْخَلِيفَةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرَمَوْهُمْ بِالدِّينِ، وَبِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ وَأَوْغَرُوا صَدْرَ الْخَلِيفَةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرَمَوْهُمْ بِالدِّينِ، وَبِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ الْأَكَاذِيب، وَيَرْوُونَ مَا لَا يُعْقَلُ، وَيَكْفُرُونَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.. هَاجَتْ الْأَكَاذِيب، وَيَرْوُونَ مَا لَا يُعْقَلُ، وَيَكْفُرُونَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.. هَاجَتْ فِيتَا الْإِمَامُ أَحْدُ بْنُ فَتَلِيمَةٌ كَانَ وَقُودُهَا كَثِيرًا ﴿ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَاسْتُدْعِيَ فِيهَا الْإِمَامُ أَحْدُ بْنُ خَنْتُ لِ لِلللهِ مَامُ أَحْدُ بْنُ عَلَىٰ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ، وَعُذِّب وَأُهِينَ، فَصَبَرَ عَلَىٰ حَنْبُلٍ ﴿ وَيُخَلِّقِ الْقُرْءَانِ، وَعُذِّب وَأُهِينَ، فَصَبَرَ عَلَىٰ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ، وَعُذِّب وَأُهِينَ، فَصَبَرَ عَلَىٰ حَنْدُ مَلَ لَوْ الْ بَعْمَلُ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ، وَعُذِّب وَأُهِينَ، فَصَبَرَ عَلَىٰ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ، وَعُذِّ بَ وَأُهِينَ، فَصَبَرَ عَلَىٰ الْقُولُ لِ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ، وَعُذِّ بَ وَأُهِينَ، فَصَبَرَ عَلَىٰ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ، وَعُذِّ بَ وَالْمِيْنَ الْمُعْرَابِ فَعَلَىٰ الْمُعْرَالِ السَّيْدِ عَلَىٰ الْعَلْمِ لِي الْعَلْمَةُ عَلَىٰ الْعَرْءَ الْقَوْلِ بِعَلْقِ الْعُولِ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْرَالِ اللْعَلْمُ الْوَلْمَامُ الْمُعْرَاقِ الْعَلْمَ الْوَلْمَامُ الْعُلْمَالُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِاقِ الْعُلْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمِيْرَاقِ الْمُؤْمِلُ اللْعُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِاقِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

<sup>(</sup>١) مِنْ قَوْلِهِ: «أَفْرَطَ جَهْمٌ...» إِلَىٰ قَوْلِهِ: «مِثْلَ خَلْقِهِ» مَذْكُورٌ فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً، لَكِنَّهُ هُنَا مِنْ حِكَايَةٍ مُحَمَّدِ بْنِ سِمَاعَةَ، عَنْ أَبِي يُوسُف، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) **«أَوْغَرُوا صَدْرَ الْخَلِيفَةِ»**: أَحْمَوْهُ غَيْظًا. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ٥٥ ١٠]، بَابُ الْوَاوِ.

<sup>(</sup>٣) فِي طَبْعَةِ الْكِتَابِ الْقَدِيمَةِ الْأَصْلِيَّةِ غَيْرِ الْمُحَقَّقَةِ: (كَثِيرٌ). وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْتُهُ بِالْأَصْلِ.

<sup>(</sup>٤) (لِيُحْمَلَ عَلَىٰ) أَيْ: يُجْبَرَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ أَبُو عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ حَنْبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ - اِبْنُ عَمِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - مِحْنَتَهُ هَالْذِهِ فِي فِتْنَةِ خَلْقِ الْقُرْءَانِ فِي كِتَابٍ مُسْتَقِلِّ بِاسْمِ [كِتَابُ الْمِحْنَةِ]، وَهُوَ مَطْبُوعٌ فِي مَرْكَزِ الْمَلِكِ فَيْصَلٍ لِلْبُحُوثِ وَالدِّرَاسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ، بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ أَبِي جَنَّةَ الْحَنْيَلِيِّ، ٢٠١٩مِ.

<sup>(</sup>٢) (يَتَحَاشَىٰ) أَيْ: يَتَبَاعَدُ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ] لِلْخَطَّابِيِّ (جُ٣/ صَ١٢٧).

 <sup>(</sup>٣) فِي كِتَابِ [الْجَامِعُ لِعُلُومِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: جُ٦/ ٣٤٤] لِـمُؤَلِّفَيْهِ خَالِدِ الرِّبَاطِ وَسَيِّدِ عِزَّتْ،
 (أَبْوَابُ الْإِمَامَةِ وَأَحْكَامِهَا)، (٥٠٦- مَرَاتِبُ الْأَثِمَّةِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْفَلَاحِ، مَا يَلِي:

<sup>﴿</sup>قَالَ ابْنُ هَانِي: وَسُئِلَ عَمَّنْ يَقُولُ: (لَفْظِي بِالْقُرْءَانِ مَخْلُوقٌ)، أَيْصَلَّى خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ، وَلَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ. [مَسَائِلُ ابْنِ هَانِي:٢٩٥]؛ إهَـ.

<sup>(</sup>٤) «يَنْزَلِقُوا»: يَسْقُطُوا. [الْكَنْزُ اللَّغَوِيُّ فِي اللَّسَنِ الْعَرَبِيِّ: صَ٢٥] لِإبْنِ السِّكِّيتِ، بَابُ اللَّامِ وَالرَّاءِ.

<sup>(</sup>٥) «مَهْوَاقِ»: سُقُوطُ بَعْضِهِمْ فِي إِثْرِ بَعْضٍ. [مَقَابِيسُ اللُّغَةِ: جُ٦/ صَ١٦] لِإبْنِ فَارِسٍ.

# سَبَبُ التَّصْنِيفِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ، وَوَجْهُ امْتِيَازِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ دُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ

وَلَمَّا تَمَادَىٰ الْإِبْتِدَاعُ وَتَتَابَعَ الْمُبْتَدِعُونَ، خَلَفٌ سَوْءٌ لِسَلَفٍ شَرِّ، وَبَالَغُوا فِي الْجَدَلِ، وَصَنَّفُوا فِي بِدَعِهِمُ الْمُصَنَّفَاتِ، وَشَغَّبُوا فِيهَا وَهَوَّشُوا عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ.. شَمَّرَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَجَمَاعَةُ الْأُمَّةِ عَنْ سَوَاعِدِهِمْ فِي الْجِهَادِ عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ.. شَمَّرَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَجَمَاعَةُ الْأُمَّةِ عَنْ سَوَاعِدِهِمْ فِي الْجِهَادِ عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ.. فَاللَّهُ وَجَمَاعَةُ الْأُمَّةِ عَنْ سَوَاعِدِهِمْ فِي الْجِهَادِ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمِ فِي تَبْيِينِ أُصُولِ الدِّينِ بِعَقْدِ الْمَجَالِسِ لِمُنَاظَرَةِ الْمُبْتَدِعَةِ بِالْأَلْسِنَةِ وَالْأَقْلَامِ فِي تَبْيِينِ أُصُولِ الدِّينِ بِعَقْدِ الْمَجَالِسِ لِمُنَاظَرَةِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الْمُبَاعِقِ الْمُبَاعِقِي الْمُبَرِّزِينَ فِي ذَٰلِكَ.. إِمَامَا فِي الْمُحَامِعِ الْعَامَّةِ، وَبَيْنَ يَدَي الْأُمْرَاءِ، وَكَانَ مِنَ الْمُبَرِّزِينَ فِي ذَٰلِكَ.. إِمَامَا اللهُدَىٰ:

١- أبو الحسن الأشعري ٢- وَأبو مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِي الْمَاتُرِيدِي الْمَاتُرِيدِي وَالْأَئِمَةِ وَجَهَابِذَةُ أَتْبَاعِهِمَا، اِتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ.

وَصَنَّفُوا فِي ذَٰلِكَ الْمُصَنَّفَاتِ الْقَيِّمَةَ فِي الْعِلْمِ الْمُسَمَّىٰ بِ (عِلْمِ الْكَلَامِ)، وَهُوَ عِلْمُ الْكَلامِ؛ وَهَا وُلَاءِ الْأَشْعَرِيَّةُ وَالْمَا تُرِيدِيَّةُ هُمْ جَمَاعَةُ الْأُمَّةِ مِنَ

<sup>(</sup>١) «شَغَبُوا»: هَيَّجُوا الشَّرَّ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ٨/ صَ٥٥]، أَبْوَابُ الْغَيْنِ وَالشِّينِ، لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٢) (هَوَّشُوا): خَلَّطُوا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ ٤/ صَ ٦٧] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

سَبَ التَّصْنِيفِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ أَهْلُ السُّنَّةِ دُونَ عَيْرِهِمْ الْكَابِ الْمَابِكَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ الَّذِينَ لَمْ يَخْرُجُوا عَنْ مُتَابَعَةِ إِمَامِهِمْ عَلْهِ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْحَنَابِلَةَ بِذُلِكَ.. لِأَنَّهُ قَدِ انْتَسَبَ مِنْهُمْ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَمْهَدَ نَاسٌ نَسَبُوا إِلَيْهِ مَا هُوَ بَرَاءٌ مِنْهُ، حَتَّىٰ صَنَّفَ الْحَبْرُ الْجَلِيلُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ أَمْهُ الْمَامِ الْمُن الْمَبُوا إِلَيْهِ مَا هُو بَرَاءٌ مِنْهُ، حَتَّىٰ صَنَّفَ الْحَبْرُ الْجَلِيلُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْمُن الْمَبُوا إِلَيْهِ وَتَقَوَّلُوهُ ﴿ السَّادِسِ - كِتَابًا يُبَالِغُ فِيهِ فِي تَبْرِئَةِ الْإِمَامِ الْمُن الْمَبُودُ إِلَيْهِ وَتَقَوَّلُوهُ ﴿ عَلَيْهِ، سَمَّاهُ: [دَفْعَ شُبْهَةِ التَّشْبِيهِ] ﴿ وَالْإِمَامُ الْمُعْرِي عَلَيْهِ، سَمَّاهُ: [دَفْعَ شُبْهَةِ التَّشْبِيهِ] ﴾ وَالْإِمَامُ حَقِيقٌ بِمَا قَالَهُ هَلْذَا الْخَبِيرُ بِمَذْهَبِهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ: «رَجُلَانِ مِنْ أَئِمَّةِ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ ابْتُلِيَا بِقَوْمِ سُوْءٍ فَنَسَبُوا إِلَيْهِمَا مَا هُمَا بَرَاءٌ مِنْهُ: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ» ٣ إِهَـ.

<sup>(</sup>١) قَالَ مُحْيِي الدِّينِ الدَّرْوِيشُ فِي كِتَابِهِ [إِعْرَابُ الْقُرْءَانِ وَبَيَانُهُ] فِي إِعْرَابِ فَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ تَعَوَلَ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل

<sup>(</sup>٢) هُوَ الْكِتَابُ الْمَاتِعُ [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ بِأَكُفَّ التَّنْزِيهِ] لِلْإِمَامِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْجَوْزِيِّ الْحَنْيَلِيِّ، وَقَلْ تَوَلَّى خِدْمَتَهُ وَطَبْعَهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ حَسنُ بْنُ عَلِيِّ السَّقَافُ بِدَارِ الْإِمَامِ النَّوْدِيِّ الْحَنْيَلِيِّ، وَقَلْ الْكِمَامُ الْكَبِيرُ حَافِظُ الدُّنْيَا أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي فِيمَا نَسَبَ إِلَى الْإِمَامِ الْأَشْعَرِيِّ: صَ٥٣٥-٣٢٦-٣٢٧] بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ الْعَلَامَةِ أَنْسٍ الشَّرَ فَاوِيِّ، طَبْعَةُ (دَارِ التَقْوَى / دِمَشْقَ الشَّامِ)، تَحْتَ عُنْوَانِ: (بَابُ: مَا وُصِفَ مِنْ الْعَلَامَةِ أَنْسِ الشَّرَ فَاوِيِّ، طَبْعَةُ (دَارِ التَقْوَى / دِمَشْقَ الشَّامِ)، تَحْتَ عُنْوَانِ: (بَابُ: مَا وُصِفَ مِنْ مُجَانَبَتِهِ لِأَهْلِ الْبِدَعِ وَجِهَادِهِ، وَذِكْرُ مَا عُرِفَ مِنْ نَصِيحَتِهِ لِلْأُمَّةِ وَصِحَّةِ اعْتِقَادِهِ)، قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: (فَالَّذِي الْمُعْرَقُ وَالْمِعْرَةِ الْمُعْرَقُ وَصِحَّةِ اعْتِقَادِهِ)، قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: (فَالَّالُهُ فِيهِمْ: ﴿ اللَّهُ مَا أَوْضَحَهُ وَأَلْيَنَهُ الْمَامِ الْقَالِمِ اللَّهِ مَا اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَقُوا مِمَّنُ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ اللَّذِينَ مَا أَنْصَحَهُ وَأَنْيَتُهُ وَالْمَامِ الْعَالِمِ الَّذِينَ وَالْمُولَةَ لَفْظِهِ فَمَا أَفْصَحَهُ وَأَنْيَتُهُ وَالْمِقْنُ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ اللَّذِينَ الْمَامِ الْعَلِيمِ الْمَامِ الْعَلِيمِ الْمَامِ الْعَلِيمِ الْمَامِ الْعَلِيمِ الْمَامِ الْمَامِ الْعَلِيمِ الْمَامِ الْمُعْلِقُ فَلَى اللَّهُ فَيْهُمْ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لَلْمُ الْمُولِلِهُ فَلَا اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ لَلْ اللَّهُ فِيهِمْ الْمُؤْلِقُ الْمُسْتَى وَالْمُ الْمُعْتَى وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِهُ الْمُولِلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ فَلُ اللَّهُ فَيْعِلَمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ

فَأَمَّا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ: فَقَدِ ابْتَٰلِيَ بِتِلْكَ الْفِرْقَةِ الَّتِي تَدِينُ بِسَبِّ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ: شَيْخَيِ الْإِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَبِتَنَقُّصِ الْعِبَادِ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ: شَيْخَيِ الْإِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَبِتَنَقُّصِ الْكَثِيرِ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ بِدَعْوَىٰ التَّشَيُّعِ لِآلِ الْبَيْتِ؛ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَدِينَهُ بَرَاءٌ مِنَ هَلْذَا التَّشَيُّعِ الْمَمْقُوتِ ".

وَقَدْ صَحَّ عَنِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خَيْرِ هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ-: ثُمَّ مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ-: ثُمَّ

وَعَلَىٰ الْجُمْلَةِ: فَلَمْ تَزَلْ فِي الْحَنَابِلَةِ طَائِفَةٌ تَعْلُو فِي السَّنَّةِ، وَتَدْخُلُ فِيمَا لَا يَعْنِيهَا حُبًّا لِلْخُفُوفِ فِي الْفِئْنَةِ، وَلَا عَارَ عَلَىٰ أَخْدَ ﷺ وَلِيهَا الْفَئْنَةِ، وَلَا عَارَ عَلَىٰ أَخْدَ ﷺ وَلِيهَا أَا قَالَ أَبُو الْفِئْنَةِ، وَلَا عَارَ عَلَىٰ أَخْدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَاهِينٍ -وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَمِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْمُتَسَنِّينَ - مَا:

وَلَمْ تَزَلِ الْحَنَابِلَةُ بِبَغْدَادَ فِي قَدِيمِ الدَّهْ عَلَىٰ مَمَرً الْأَوْقَاتِ تَعْتَضِدُ بِالْأَشْعَرِيَّةِ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْبِدَعِ؛ لِأَنَّهُمُ الْمُتَكَلِّمُونَ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ مِنْهُمْ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مُبْتَدِعٍ فَبِلِسَانِ الْأَشْعَرِيَّةِ يَتَكَلَّمُ، لِأَنَّهُمُ الْمُتَكَلِّمُونَ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ مِنْهُمْ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مُبْتَدِعٍ فَبِلِسَانِ الْأَشْعَرِيَّةِ يَتَكَلَّمُ، وَمَنْ حَقَّقَ مِنْهُمْ فِي الْأَحْدَلُ مَنْ الْمُعَلِيقِ مَسْأَلَةٍ فَمِنْهُمْ يَتَعَلَّمُ، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَٰلِكَ حَدَّى الإِخْتِلَافُ فِي مَسْأَلَةٍ فَمِنْهُمْ يَتَعَلَّمُ، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَٰلِكَ حَدَّى الإِخْتِلَافُ فِي مَنْ الْمُعْرِي وَوَقَعَ بَيْنَهُمُ الإِنْحِرَافُ مِنْ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ لِإنْحِلَالِ زَمَنِ أَبِي نَصْرِ الْقُشَيْرِيُّ وَوَزَارَةِ النَّظَامِ، وَوَقَعَ بَيْنَهُمُ الإِنْحِرَافُ مِنْ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ لِإنْحِلَالِ النَّظَامِ.

<sup>(</sup>١) «الْمَمْقُوتُ»: الْمَبْغُوضُ أَشَدُّ الْبُغْضِ. [تَهْذِيبُ اللَّغَةِ: جُ٩/ صَ ٧٠] لِأَبِي مَنْصُورِ الْهَرَوِيِّ.

سَبَبُ التَّصْنِيفِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ أَهْلُ السُّنَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ \_\_\_\_\_٣٧٦ عُمَرُ ١٠٠٠.

وَلِهَاٰذِهِ الْفِرْقَةِ شَغَفْ عَظِيمٌ بِافْتِرَاءِ الْأَكَاذِيبِ عَلَىٰ هَاٰذَا الْإِمَامِ فِي الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَتَوَشَّعٌ كَبِيرٌ فِي تَحْرِيفِ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ آيِ الْكُتِم عَنْ مَوَاضِعِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ آيِ الْكَتَابِ الْعَزِيزِ، وَلِبَسْطِ ذَٰلِكَ مَحَلُّهُ مِنْ كُتُبِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ. وَقَدْ تَعَقَّبَ الْكَثِيرَ مِنْهُ الْعَلَامَةُ الشَّرِيفُ الْحُسَيْنِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [رُوحُ الْمَعَانِي] فَأَجَادَ الْكَثِيرَ مِنْهُ الْعُلَامَةُ الشَّرِيفُ الْحُسَيْنِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [رُوحُ الْمَعَانِي] فَأَجَادَ وَنَصَحَ الْأُمَّة، أَسْبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَآبِيبَ "رَحْمَتِهِ.

وتَحْتَ سِتَارِ هَاٰذَا التَّشَيُّعِ الزَّائِفِ ظَهَرَتْ غُلَاةُ الشِّيعَةِ فِي مَلَابِسَ مُخْتَلِفَةٍ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ: جُ٢/ صَ٢٠]:

٨٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ عَاصِمٍ (حَ) وَحَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ - يَعْنِي ابْنَ حُبَيْشٍ -، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَالْذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ عُمَرُ الِهَ. نَبِيَّهَا؟ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَالْذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ عُمَرُ الِهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَؤُوطُ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup> إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. حَمَّادٌ: هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ: هُوَ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّوَائِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ: ١٢٠٢] مِنْ طَرِيقِ شَرِيكِ، وَ (١٢٠٣) مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَدْ سَقَطَ مِنَ السَّنَدِ مِنْهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ زِرَّ بْنُ حُبَيْشٍ. وَسَيَأْتِي بِرَقْمِ (٨٧١)» اِنْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَغَفٌ ﴾: حُبٌّ يَبْلُغُ شَغَافَ الْقَلْبِ، وَهُوَ جِلْدَةٌ دُونَهُ. [تَهْذَيِبُ اللُّغَةِ: جُ٨/ صَ ٤٤] لِلْهَرَوِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «تَعَقَّبٌ»: تَتَبَّعَ. [تَاجُ الْعَرُوسِ] لِلْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ [جُ ٣/ صَ٤١٦]، (عَفْبٌ).

 <sup>(</sup>٤) هُوَ تَفْسِيرُ [رُوحُ الْـمَعَانِي فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ وَالسَّبْعِ الْـمَثَانِي] لِلْعَلَامَةِ شِهَابِ الدِّينِ أَبِي الثَّنَاءِ مُحْمُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْآلُوسِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، (١٢١٧ – ١٢٧٠هِ).

<sup>(</sup>٥) ﴿ شَآبِيبٌ ؛ دُفُعَاتِ. [تَهْذَيبُ اللُّغَةِ: جُ١١/ صَ٢٩٦] لِلْهَرَوِيِّ.

وَأَسْمَاءٍ مُتَنَوِّعَةٍ، كَالْبَاطِنِيَّةِ " الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّ الْمُرَادَ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعَانٍ بَاطِنَةٌ لَا يَفْهَمُهَا إِلَّا هُمْ وَمَنِ انْخَدَعَ بِبَاطِلِهِمْ، وَيَنْسَلُّونَ ٣ بِهَاذَا الْأُسْلُوبِ مِنَ الدِّينِ كُلِّهِ ﴿ ٱ**سْتَحْوَذَ عَلَيْهِ مُ ٱلشَّيْطَانُ فَٱنسَاءُ مَرَ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَانِكَ** حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُو ٱلْخَلِيرُونَ ۞ [المجادلة: ١٩].

وَأَمَّا الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﴿ .. فَقَدِ انْدَسَّ بَيْنَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَتْبَاعِهِ حَشْوِيَّةُ ٣ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ لَا بَصَرَ لَهُمْ بِأُصُولِ الدِّينِ، وَلَا فِقْهَ لَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبَيَانَاتِهِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ الَّتِي لَا تَنْبَغِي إِلَّا لَهُ، وَصِفَاتِ الْمَخْلُوقِ

#### (وَلَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَسْمَاءٍ:

١- الإسْمُ الْأَوَّلُ: (الْبَاطِنِيَّةُ): سُمُّوا بِذُلِكَ لِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ لِظَوَاهِرِ الْقُرْءَانِ وَالْأَحَادِيثِ بَوَاطِنَ تَجْرِي مِنَ الظَّوَاهِرِ مَجْرَىٰ اللُّبِّ مِنَ الْقِشْرِ، وَأَنَّهَا بِصُورَتِهَا تُوهِمُ الْجُهَّالَ صُورًا جَلِيَّةً، وَهِيَ عِنْدَ الْمُقَلَاءِ رُمُوزٌ وَإِشَارَاتٌ إِلَىٰ حَقَائِقَ خَفِيَّةٍ، وَأَنَّ مَنْ تَقَاعَدَ عَقْلُهُ عَنِ الْغَوْصِ عَلَىٰ الْـخَفَايَا وَالْأَسْرَادِ وَالْبَوَاطِنِ وَالْأَغْوَارِ، وَقَنَعَ بِظَوَاهِرِهَا.. كَانَ تَحْتَ الْأَغْلَالِ الَّتِي هِيَ تَكْلِيفَاتُ الشَّرْعِ، وَمَنِ ارْتَقَىٰ إِنَّ عِلْمِ الْبَاطِنِ.. إِنْ حَطَّ عَنْهُ التَّكْلِيفُ وَاسْتَرَاحَ مِنْ أَعْبَائِهِ.

قَالُوا: وَهُمُ الْـمُرَادُونَ بِغَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغَلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الاعراف: ١٥٧] ، وَمُرَادُهُمْ أَنْ يَنْزِعُوا عَنِ الْعَقَائِدِ مُوجِبَ الظَّوَاهِرِ لِيَقْدِرُوا -بِالتَّحَكُّمِ بِدَعْوَىٰ الْبَاطِنِ- عَلَىٰ إِبْطَالِ الشَّرَاثِعِ النَّهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَنْسَلُّونَ ﴾: يُفْلِتُونَ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ١١/ صَ٤] رِينَهَارْت.

<sup>(</sup>٣) فِي [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: صَ١٧٧] مَا نَصُّهُ: «الْحَشْوِيَّةُ- نِسْبَةٌ إِلَىٰ الْحَشْوِ أَوِ الْحَشَا-: طَافِفَةٌ تَمَسَّكُوا بِالظُّوَاهِرِ وَذَهَبُوا إِلَىٰ التَّجْسِيمِ وَغَيْرِهِ اِهَـ.

سَبَبُ التَّصْنِيفِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ أَهْلُ السُّنَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ \_\_\_\_\_٣٧٨ الَّتِي لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَّصِفَ بِهَا الْخَالِقُ، فَدَخَلُوا فِيمَا لَا يُحْسِنُونَ، وَقَالُوا عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، فَوَصَفُوهُ ﴿ إِمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ: الْكَوْنِ فِي الْجِهَةِ، وَالْإِسْتِقْرَارِ فِي الْمَكَانِ، وَالنُّزُولِ وَالصُّعُودِ فِي الْأَمْكِنَةِ وَإِلَيْهَا، وَالْأَجْزَاءِ، وَالصُّورَةِ، وَالتَّرَكُّبِ مِنَ الْوَجْهِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَالْأَصَابِعِ وَالسَّاعِدِ وَالْقَدَم وَالسَّاقِ... وَنَظَائِرِ ذَٰلِكَ مِـمَّا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْأَجْسَامِ وَلَوَازِمِ الْإِمْكَانِ وَسِمَاتِ الْحُدُوثِ الَّتِي يَتَعَالَىٰ عَنْهَا جَمِيعًا مَنْ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ وَالصَافَاتِ: ١٨٠]، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْ الْمُعْ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ ﴿ الشورى: ١١]، ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُنُوسِ الْعَزِيزِ الْمَتَكِيمِ ﴾ [الجمعة: ١]، ﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴾ [الإخلاص: ١]... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ التَّنْزِيهِ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ.

وَتَسَتَّرُوا بِالتَّزَهُّدِ وَالتَّقَشُّفِ وَكَثْرَةِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْءَانِ وَالتَّشَاعُلِ بِجَمْعِ الْحَدِيثِ وَرِوَايَتِهِ، عَمَلًا بِلَا مَعْرِفَةٍ، وَحِفْظًا بِلَا فِقْهٍ؛ وَالتَّشَاعُلِ بِجَمْعِ الْحَدِيثِ وَرِوَايَتِهِ، عَمَلًا بِلَا مَعْرِفَةٍ، وَحِفْظًا بِلَا فِقْهٍ؛ وَنَسَبُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ هَلْذَا التَّجْسِيمِ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْإِمَامِ الْأَجَلِّ؛ وَقَدْ أَشْبَعَهُمُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ السَّابِقِ " لَوْمًا وَتَجْهِيلًا، حَتَّىٰ قَالَ فِي قَصِيدَةٍ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ السَّابِقِ" لَوْمًا وَتَجْهِيلًا، حَتَّىٰ قَالَ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ":

## ٣٤ - لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُ مِنْهُمْ مَشَايِخًا وَأَكْثَرُ مَنْ أَدْرَكْتُهُمْ مَا لَهُ عَقْلُ

<sup>(</sup>١) وَهُوَ كِتَابُ [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ بِأَكُفِّ التَّنْزِيهِ] الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي [صَ٣٧٤].

 <sup>(</sup>٢) وَهَاذَا الْبَيْتُ مِنْ قَصِيلَةٍ خَتَمَ بِهَا الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الْجَوْزِيِّ كِتَابَهُ [دَفْعٌ شُبَهِ التَّشْبِيهِ]،
 وَعَدَدُ أَبْيَاتِهَا [83] بَيْتًا، فَرَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ.

وَالْكِتَابُ مَطْبُوعٌ، فَلْيَغْتَنِمْهُ مَنْ أَرَادَ مَزِيدَ الْبَصِيرَةِ فِي دِينِهِ، حَتَّىٰ لَا يَقَعَ فِي وَرُطَةِ التَّشْبِيهِ الَّتِي يَدْعُو إِلَيْهَا هَا وُلَاءِ، وَإِنَّهَا لَوَرْطَةٌ مَنْ مَاتَ وَهُوَ فِيهَا.. لَقِيَ رَبَّهُ بِأَعْظَمِ الْآثَامِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذُلِكَ.

بَلْ نَسَبُوا ذَٰلِكَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﴿ وَإِلَىٰ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَإِلَىٰ سَلَفِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ الْعِظَام، وَفِي الْمَثَل: «مَنْ يَسْمَعْ يَخَلُ» ".

وَكَانَ مِنَ الْمُجِدِّينَ فِي إِشَاعَةِ هَلْذِهِ الْبِدْعَةِ الشَّنْعَاءِ.. مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ " - بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ - وَمَنِ ابْتِّلِيَ بِالْأَخْذِ عَنْهُ وَالْإِنْتِمَاءِ إِلَىٰ طَرِيقَتِهِ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ الْهِجْرِيِّ.

#### «الْبَابُ الْخَامِسُ

#### فِي فِرَقِ الْكَرَّامِيَّةِ

وَهُمْ أَتْبَاعُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ، وَكَانَ مِنْ زُهَّادِ سِجِسْتَانَ؛ وَاغْتَرَّ جَاعَةٌ بِزُهْدِهِ، ثُمَّ أَخْرِجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مِنْ سِجِسْتَانَ، فَسَارُوا حَتَّىٰ انْتَهُواْ إِلَىٰ (غِرْجَةَ)، فَدَعُوا أَهْلَهَا إِلَىٰ اغْتِقَادِهِمْ أَخْرِجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مِنْ سِجِسْتَانَ، فَسَارُوا حَتَّىٰ انْتَهُواْ إِلَىٰ (غِرْجَةَ)، فَدَعُوا أَهْلَهَا إِلَىٰ اغْتِقَادِهِمْ فَقَبِلُوا قَوْلَهُمْ، وَبَقِيَ ذَٰلِكَ الْمَذْهَبُ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ. وَهُو فِرَقٌ كَثِيرَةٌ عَلَىٰ هَذَا التَّفْصِيلِ. الطَّرَابِقَةُ. الْإِسْحَاقِيَّةُ. الْحَمَاقِيَّةُ. الْعَابِدِيَّةُ. السُّورَمِيَّةُ. الْهَيْصَمِيَّةُ. وَأَقْرَبُهُمُ الْهَيْصَمِيَّةُ.

وَفِي الْـجُمْلَةِ: فَهُمْ كُلَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ جِسْمٌ وَجَوْهَرٌ وَمَحَلًّ لِلْحَوَادِثِ، وَيُثْبِتُونَ لَهُ جِهَةً وَمَكَانَا. إِلَّا أَنَّ (الْعَابِدِيَّةَ) يَزْعُمُونَ أَنَّ الْبُعْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَرْشِ مُتَنَاهٍ. وَ(الْـهَيْصَمِيَّةُ) يَقُولُونَ إِنَّ ذَٰلِكَ الْبُعْدَ غَيْرُ مُتَنَاهٍ. وَلَـهُمْ فِي الْفُرُوعِ أَقْوَالٌ عَجِيبَةٌ. وَمَدَارُ أَمْرِهِمْ عَلَى الْـمَخْرَقَةِ وَالتَّذْوِيرِ وَإِظْـهَارِ =

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي [لِسَانِ الْعَرَبِ:جُ١١/ صَ٢٢٧] فِي مَعْنَىٰ هَاذَا الْمَثْلِ:

<sup>﴿</sup> وَكَلَامُ الْعَرَبِ: (مَنْ يَسْمَعْ يَخَلْ)؛ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَعْنَاهُ: مَنْ يَسْمَعْ أَخْبَارَ النَّاسِ وَمَعَايِبَهُمْ.. يَقَعْ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِمُ الْمَكُرُوهُ. وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْمُجَانَبَةَ لِلنَّاسِ أَسْلَمُ ۗ إِهَ.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ الْحَبْرُ الْكَبِيرُ الْـمُتَكَلِّمُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ ﴿ فِي كِتَابِهِ [اِعْتَقَادَاتُ فِرَقِ الْـمُسْلِمِينَ
 وَالْـمُشْرِكِينَ: صَ٧٦] بِمُرَاجَعَةِ وَتَحْرِيرِ عَلِيٍّ سَامِي النَّشَّارِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ:

سَبَ التَّضنيفِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ أَهْلُ السُّنَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ \_\_\_\_\_ ٣٨٠ وَتَلَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَرْبَهَارِيُّ ﴿ فِي أُوائِلِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ، وَافْتَتَنَ بِهِ الْعَامَّةُ، وَجَدَّ فِي الدَّعَايَةِ إِلَىٰ هَأْذَا الْإعْتِقَادِ الْبَاطِلِ؛ وَعَظُمَتِ الْمِحْنَةُ بِهَاٰذَيْنِ وَجَدَّ فِي الدَّعَايَةِ إِلَىٰ هَأْذَا الْإعْتِقَادِ الْبَاطِلِ؛ وَعَظُمَتِ الْمِحْنَةُ بِهَاٰذَيْنِ وَجَدَّ فِي الدَّعَايَةِ إِلَىٰ هَأْذَا الْإعْتِقَادِ الْبَاطِلِ؛ وَعَظُمَتِ الْمِحْنَةُ بِهَاٰذَيْنِ وَشِيعَتِهِمَا عَلَىٰ أَهْلِ الْحَقِّ؛ وَفِي هَاذِهِ الْأَثْنَاءِ ظَهَرَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ، وَالْإِمَامُ الْجَلِيلُ أَبُو مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِيُّ، فَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ الْعَلِيلُ أَبُو مَنْصُورِ الْمَاتُورِيدِيُّ، وَالْإِمَامُ الْجَلِيلُ أَبُو مَنْصُورِ الْمَاتُورِيدِيُّ، فَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَامِ الْعَامُ الْعَامُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعِلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَى الْعَلَىٰ

«٣٣٧٧ (الْبَرْبَهَارِيُّ الْحَنْيَايُّ): الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ خَلَفِ الْبَرْبَهَارِيُّ، شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَدَّمُهُمْ، الْفَقِيهُ الْعَابِدُ. كَانَ شَدِيدًا عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ، يُقَالُ: إِنَّهُ تَنَزَّهَ عَنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ وَكَانَ سَبْعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَكَانَ تَقَعُ الْفِتَنُ بَيْنَ الطَّوافِفِ بِسَبَهِ، فَتَقَدَّمَ الْإِمَامُ (الْقَاهِرُ) إِلَىٰ وَزِيرِهِ (أَبِي عَلِيُّ ابْنِ مُقْلَةً) بِالْقَبْضِ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَنُقُوا إِلَىٰ الْبَصْرَةِ. عَلَيْهُ الْفِتَنُ فَاسْتَثَرَ، فَقَبَضَ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَنُقُوا إِلَىٰ الْبَصْرَةِ.

ثُمَّ إِنَّ الْبَرْبَهَارِيَّ طَهَرَ فِي أَيَّامِ الرَّاضِي وَظَهَرَ أَصْحَابُهُ وَانْتَشَرُوا وَعَادُوا إِلَىٰ مَا نَهُوا عَنْهُ، فَتَقَدَّمَ الرَّاضِي بِاللَّهِ إِلَىٰ بَدْرِ الْخُرْشَنِيِّ، صَاحِبِ الشُّرْطَةِ بِبَغْدَادَ، بِالرُّكُوبِ وَالنَّدَاءِ: أَنْ لَا يَجْتَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَرْبَهَارِيِّ نَفْسَانِ، فَاسْتَثَرَ الْبَرْبَهَارِيُّ أَيْضًا. وَتُوثِيِّ فِي الْإِسْتِتَارِ النَّانِي سَنَةَ يَسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِ الْقِ

مَ نُ قَنَعَ تُ نَفُسُهُ بِبُلْغَتِهَ اللهِ مَنْ خُلُتِ مِ اللهِ مَدُّ الْقُنُسُ وعِ مِ نُ خُلُتِ مِ لَكُ الْفَكُ مَنْ خُلُتِ مَ مَنْ خُلُتِ مِ مَ مَنْ خُلُتِ مِ مَ مَنْ خُلُتِ مِ مَ مَنْ خُلُتِ مِ مَ مَنْ خُلُتِ مِنْ مَصْلُ الْفَتَى مَنْ إِذَا افْتَكَ مَنْ الْفَتَى مَنْ الْفَتَى مَنْ إِذَا افْتَكَ مَنْ الْفَتَى مَنْ الْفَتَى مَنْ الْفَتَى مَنْ الْفَتَى مَنْ الْفَتَى مَنْ الْفَتِي الْمَنْ الْفَتْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَكَانَ عَارِفًا بِالْمَذْهَبِ أُصُولًا وَفُرُوعًا.

أَضْ حَىٰ غَنَيْ اوَظَ لَ مُ مُنَيَعَا كَ مُ مِنْ وَضِيعٍ بِ فَ لِدِ ازْ تَفَعَىا وَلَ وْ تَعَ زُّىٰ بِرَبِّ مِ التَّسَعَا

وَلَمَّا دَخَلَ الْأَشْعَرِيُّ بَغْدَادَ قَالَ: رَدَدتُّ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسِ وَقُلْتُ. فَقَالَ الْبَرْبَهَارِيُّ: مَا أَدْرِي مِمَّا قُلْتَ لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، وَلَا نَعْرِفُ إِلَّا مَا قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ. فَخَرَجَ الْبَرْبَهَارِيُّ: مَا أَدْرِي مِمَّا قُلْتَ لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، وَلَا نَعْرِفُ إِلَّا مَا قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ. فَخَرَجَ الْأَشْعَرِيُّ، وَصَنَّفَ لَهُ (الْإِبَانَةَ)، فَلَمْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ.

وَلِلْبَرْ بَهَادِيِّ مُصَنَّفَاتٌ، مِنْهَا: [شَرْحُ السُّنَّةِ]. وَلَهُ مَقَامَاتٌ وَمُجَاهَدَاتُ الم

<sup>=</sup> التَّزَهُّدِ. وَلِأَيِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرَّامٍ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ، إِلَّا أَنَّ كَلَامَهُ فِي غَايَةِ الرَّكَّةِ وَالسَّقُوطِ الهَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ صَلَاحُ الدِّينِ الصَّفَدِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْوَافِي بِالْوَفَيَاتِ: جُ١٢/ صَ ٩٠] بِتَحْقِيقِ أَحْمَدَ الْأَرْنَاؤُوطِ، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ:

أَيْدِيهِ مَا مِنَ الدِّفَاعِ عَنِ الْحَقِّ وَالذَّوْدِ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا رَدَّ بِهِ عَنْ دِينِهِ كَيْدَ الْكَائِدِينَ، وَدَفَعَ بِهِ فِي نُحُورِ الْمُفْتَرِينَ، وَأَطْفَأَ بِهِ نَارَ هَلْذِهِ الْبِدَعِ بَعْدَ الْكَائِدِينَ، وَدَفَعَ بِهِ فِي نُحُورِ الْمُفْتَرِينَ، وَأَطْفَأَ بِهِ نَارَ هَلْذِهِ الْبِدَعِ بَعْدَ اسْتِعَارِهَا، تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ عَيِّةٍ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَبْعَثُ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِٱبَةِ سَنَةٍ مَنْ يُعَدَّدُ لِهَائِهِ الْأُمَّةِ دِينَهَا وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ] وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ السُّيُوطِيُّ ﴿ .

﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَقَدِ اخْتَجَّ بِهَاٰذَا الْحَدِيثِ أَخْدُ بْنُ حَنْبُلٍ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُقَيِّضُ لِلنَّاسِ فِي رَأْسِ كُلِّ مِنْهَ مَنْ يُعَلِّمُهُمُ السُّنَنَ وَيَنْفِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْكَذِبَ.

وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي [تَوَالِي التَّأْسِيسِ: صَ٤٦-٤٩] مِنْ طُرُّقِ عَنْ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَاذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ كَانَ مَشْهُورًا فِي ذَٰلِكَ الْعَصْرِ، فَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِلسَّنَدِ الْمَذْكُورِ، مَعَ أَنَّهُ قَوِيٍّ لِيُقَةِ رِجَالِهِ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا مُلَّا عَلِيَّ الْقَارِي فِي [مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيحِ: ١/ ٢٤٨].

قُلْنَا: أَبُو عَلْقَمَةَ هُوَ الْفَارِسِيُّ الْمِصْرِيُّ، سَمَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ: مُسْلِمُ بْنُ بَشَّارٍ.

وَهُوَ فِي كِتَابِ [الرِّجَالِ] لِإبْنِ وَهْبٍ كَمَا فِي [الْكَامِلِ] لِإبْنِ عَدِيُّ ١/١٢٣، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ: ٢٥٢٧]، وَابْنُ عَدِيًّ فِي [الْكَامِلُ فِي الضَّعَفَاءِ: ١/٣٢]، وَالْحَاكِمُ الطَّبْرَانِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ: ٢/ ٢٣]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الضَّعَوْقَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ: ٢٢٤]، وَفِي الطَّبْوَقِيُّ فِي [مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ: ٢٢٤]، وَفِي آمِنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ: ١/٣٥]، وَالْحَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ ٢/ ٦١-٢٢، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ [مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ: ١/٣٥]، وَالْحَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ ٢/ ٦١-٢٢، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ ١/٥٨م وَ١٥-٥٢، وَالْحِزِيُّ فِي آتَهْذِيبِ الْكَمَالِ] فِي تَرْجَهَةِ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيِّ [٢١/ ٤١٤]، وَفِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ، وَابْنُ حَجَرٍ فِي=

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٦/ صَ٣٤٩]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْمَلَاحِمِ)، (١ - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي قَرْنِ الْمِثَةِ)، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ وَتَعْلِيقِ وَتَخْرِيجِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ لَهُ:

<sup>«</sup>٤٢٩١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -فِيمَا أَعْلَمُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ ﷺ يَبْعَثُ لِهَاٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِثَةِ سَنَةٍ مَنْ يُحَدِّدُ لَهَا دِينَهَا)».

<sup>•</sup> تَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَزْنَؤُوطِ:

= [تَوَالِي التَّأْسِيسِ لِمَعَالِي مُحَمَّدِ بْنِ إِذْرِيسَ: صَ٥٥ - ٢٤].

وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَلْذَا الْحَدِيثُ لَا أَعْلَمُ يَرْوِيهِ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيْوبَ.

وَقَوْلُهُ بِإِثْرِ الْحَدِيثِ: (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ شُرَيْحِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ لَـمْ يَـجُزْ بِهِ شَرَاحِيلَ). فَسَّرَهُ الْـمُنْذَرِيُّ فِي [مُخْتَصَرِهِ] بِقَوْلِهِ: يَعْنِي عَضَلَ الْحَدِيثَ. قُلْنَا: يَعْنِي أَسْقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ أَبَا عَلْقَمَةَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ. غَيْرَ أَنَّنَا لَـمْ نَجِدْ هَلْذِهِ الطَّرِيقَ مُسْنَدَةً عِنْدَ أَحَدٍ.

قَالَ ابْنُ كَثِيرِ فِي [النَّهَايَةُ فِي الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ: ١/ ٣٩]: الظَّاهِرُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ هَلْذَا الْحَدِيثَ يَعُمُّ جُمْلَةَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ، وَكُلَّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الْعُلَمَاءِ مِنْ مُفَسِّرِينَ وَمُحَدَّثِينَ وَفُقَهَاءِ وَنُحَاةٍ وَلُغَوِيِّينَ... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْأَصْنَافِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَنَحْوُهُ مَا قَالَهُ مُلَّا عَلِيُّ الْقَارِي فِي [مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيحِ ١ / ٢٤٦].

وَقَوْلُهُ: (يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا) قَالَ مُلَّا عَلِيُّ الْقَارِي: أَيْ يُبَيِّنُ السُّنَّةَ مِنَ الْبِدْعَةِ، وَيُكَثِّرُ الْعِلْمَ وَيُعِزُّ أَهْلَهُ، وَيَقْمَعُ الْبِدْعَةَ وَيَكْسِرُ أَهْلَهَا.

ثُمَّ قَالَ الْقَارِي: الْمُرَادُ بِمَنْ يُجَدُّدُ، لَيْسَ شَخْصًا وَاحِدًا، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ جَمَاعَةً، يُجَدُّدُ كُلُّ أَحَدِ فِي بَلَدِ فِي فَنَّ أَوْ فُنُونٍ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْأُمُورِ التَّقْرِيرِيَّةِ أَوِ التَّحْرِيرِيَّةِ وَيَكُونُ سَبَبًا لِبَعَائِهِ فِي فَنَّ أَوْ فُنُونٍ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْأُمُورِ التَّقْرِيرِيَّةِ أَوِ التَّحْدِيدَ أَمْرٌ إِضَافِيًّ، لِأَنَّ الْعِلْمَ كُلَّ وَعَدَمِ الْدِرَاسِهِ وَانْقِضَائِهِ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ مَلْذَا التَّجْدِيدَ أَمْرٌ إِضَافِيًّ، لِأَنَّ الْعِلْمَ كُلَّ سَبَبِ تَنزُّلِ سَنَةٍ فِي التَّنزُّلِ، كَمَا أَنَّ الْجَهْلَ كُلَّ عَامٍ فِي التَّرَقِّي، وَإِنَّمَا يَخْصُلُ ثَرَقِي عُلَمَاءِ زَمَانِنَا بِسَبَبِ تَنزُّلِ سَنَةٍ فِي التَّنزُّلِ، كَمَا أَنَّ الْجَهْلَ كُلَّ عَامٍ فِي التَّرَقِّي، وَإِنَّمَا يَخْصُلُ ثَرَقِي عُلَمَاءِ زَمَانِنَا بِسَبَبِ تَنزُّلِ الْعِلْمِ فِي أَوَانِنَا، وَإِلَّا فَلَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ عِلْمًا وَعَمَلًا وَحِلْمًا وَفَضْلًا وَتَحْقِيقًا الْعَلْمَةِ وَقِلَّةَ الظُهُورِ، وَتَدْقِيقًا لِمَا يَقْتَفِي الْمَانَعَةُ مَنْ زَمَنِهِ ﷺ كَالْبُعْدِ عَنْ مَحَلُّ النُّورِ يُوجِبُ كَثْرَةَ الظُلْمَةِ وَقِلَّةَ الظُهُورِ، وَتَدْقِيقًا لِمَا يَقْتَفِي الْأَرْنَوُوطِ.

وَقَالَ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي [مِرْقَاةِ الصُّعُودِ إِلَىٰ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: جُ٣/ صَ١٠٦١] فِي شَرْحِ هَـٰذَا الْحَدِيثِ مَا نَصُّهُ:

«هَاذَا الْحَدِيثُ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَىٰ تَصْحِيحِهِ، مِنْهُمُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَذْرَكِ]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الْمَدْخَلِ]، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَىٰ صِحَّتِهِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ حَجَرٍ، وَقَدْ لَهَجَ = وَرَجَعَ الْحَقُّ إِلَىٰ نِصَابِهِ، وَظَهَرَ مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فِي أُصُولِ الدِّينِ جَدِيدًا بَعْدَ مَا كَادَ يَعْفَىٰ عَلَىٰ آثَارِهِمْ غُبَارُ أُولَائِكَ الْجَاهِلِينَ بِمَا لَا يَجُوزُ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَمَعْنَىٰ التَّجْدِيدِ فِي الْحَدِيثِ: جَعْلُ الْقَدِيمِ الَّذِي نَسَجَتْ عَلَيْهِ عَنَاكِبُ النَّسْيَانِ جَدِيدًا بِتَبْيِينِهِ بِالْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ، وَإِدْحَاضِ الشُّبَهِ الَّتِي حَاوَلَ بِهَا الْمُبْطِلُونَ طَمْسَهُ وَإِطْفَاءَ نُورِهِ وَلَيْسَ التَّجْدِيدُ -كَمَا يَزْعُمُهُ الْجَاهِلُونَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا - إِحْدَاثًا لِأَحْكَامٍ سِوَىٰ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّ هَلْذَا الْبَدَاعُ وَهَدْمٌ يَمْقُتُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَيْسَ مِنَ التَّجْدِيدِ فِي شَيْءٍ. وَإِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْبَتَدَاعُ وَهَدْمٌ يَمْقُتُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَيْسَ مِنَ التَّجْدِيدِ فِي شَيْءٍ. وَإِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْبَيْدَ وَهَدُمٌ يَمْقُتُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَيْسَ مِنَ التَّجْدِيدِ فِي شَيْءٍ. وَإِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْكِلِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا اللَّهِ مِنَ التَّجْدِيدِ فِي شَيْءٍ. وَإِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْكُلِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا اللَّهُ مِنَ النَّيْدِيدِ فِي شَيْءٍ. وَإِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْكُلِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا اللَّهُ مِنَ الْجَمَاعَاتِ وَالْأَفْرَادِ، كَمَا هُو رَاضِحُ لِكُلِّ مَنْ تَمْسَكَ بِهِ مِنَ الْجَمَاعَاتِ وَالْأَفْرَادِ، كَمَا هُو وَاضِحُ لِكُلِّ مَنْ تَفَقَّهَ فِيهِ وَأَحَاطَ بِأَسْرَارِ هَلْذَا التَّشْرِيعِ الرَّبَانِيِّ، وَالْحَمْدُ لِلَهِ.

وَلِكَثْرَةِ دِفَاعِ هَلْذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ - أَبِي الْحَسَنِ وَأَبِي مَنْصُورٍ، وَمَنْ تَفَقَّهَ

<sup>=</sup> الْمُتَقَدِّمُونَ بِذِكْرِ هَلْذَا الْحَدِيثِ، فَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَذْرَكِ] عَقِبَ رِوَايَةِ هَلْذَا الْحَدِيثِ: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: (فَلَمَّا كَانَ فِي رَأْسِ الْمِائَةِ.. مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ هَلْهِ الْأُمَّةِ بِعُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ)، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: (وَهَلْذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ كَانَ مَشْهُورًا فِي ذَٰلِكَ بِعُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ)، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: (وَهَلْذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ كَانَ مَشْهُورًا فِي ذَٰلِكَ الْعَصْرِ، فَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِسَنَدِهِ، مَعَ أَنَّهُ قَوِيُّ، لِيُقَةِ رِجَالِهِ). إِنْتَهَىٰ ٤ النَّهُمُ عَلَمُ اللَّهُ السَّيُوطِيِّ.

<sup>(</sup>١) ﴿ إِذْ حَاضِ الشُّبَهِ ﴾: دَفْعُهَا. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ١٨ / صَ٣٢٨] لِلْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «طَمْسَهُ»: مَحْوَهُ. [الصِّحَاحُ: جُ٣/ صَ ٩٤٤] لِلْجَوْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) هَذِهِ الْعِبَارَةُ مَشْهُورَةُ النِّسْبَةِ إِلَى الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ﴿ وَقَدْ بَحَثْتُ عَنْهَا فَلَمْ أَجِدْ لَهَا سَنَدًا أَوْ ذِكْرًا فِي كَتُبِهِمْ دُونَ تَخْرِيجٍ لَهَا.

سَبَبُ التَّصْنِيفِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ أَهْلُ السُّنَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ \_\_\_\_\_ ٣٨٤ بِهِمَا- عَنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَتَصْنِيفِهِمْ فِي هَلْذَا الْعِلْمِ، وَسُلُوكِهِمْ طَرِيقَ الإسْتِدْلَالِ عَلَىٰ مَا يَقْتَضِيهِ الْفَهْمُ الصَّحِيحُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْعَقْلُ الْمُسْتَنِيرُ بِمِصْبَاحِ التُّقَىٰ، وَالَّذِي لَمْ يَتَدَنَّسْ بِظُلُمَاتِ الْبِدَعِ وَالْهَوَىٰ، وَلِظُهُورِ خُمُودٍ نَارِ تِلْكَ الْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ عَلَىٰ أَيْدِيهِمَا وَأَيْدِي تَلَامِيذِهِمَا.. اِشْتَهَرَ ﴿ أَهْلُ السُّنَّةِ بَعْدَهُمَا بِلَقَبِ (الْأَشْعَرِيَّةِ) وَ (الْمَاتُرِيدِيَّةِ)، لِمَا قُلْنَا: كَانَ ذَٰلِكَ لَا لِأَنَّهُمَا ابْتَدَعَا فِي أُصُولِ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، حَاشَاهُمَا مِنْ ذَٰلِكَ، فَإِنَّهُمَا وَأَتْبَاعَهُمَا هُمُ الَّذِينَ قَامَتْ بِهِمُ السُّنَّةُ وَلَا تَزَالُ تُقَامُ، وَمَاتَتْ بِهِمُ الْبِدْعَةُ وَلَا تَزَالُ تُمَاتُ؛ وَمَنْ أَحَاطَ خُبْرًا بِمَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ فِي أُصُولِ هَـٰذَا الدِّينِ وَعَقَائِدِهِ، وَأَخَذَ ذُلِكَ مِنْ مَظَانِّهِ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ الَّذِينَ يُعَوِّلُونَ ٣ فِي نُقُولِهِمْ عَلَىٰ مَا ثَبَتَ مِنَ الْأَسَانِيدِ.. لَا يَجِدُ أَدْنَىٰ رِيبَةٍ " فِي أَنَّ مَا دَوَّنَتْهُ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ فِي أُصُولِ الدِّينِ مِنَ الْعَقَائِدِ الْمَبْسُوطَةِ الْمُدَعَّمَةِ بِالْحُجَجِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ هُوَ مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ، وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، فَهُمُّ -بِحَمْدِ اللَّهِ-الْجَمَاعَةُ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَالسَّوَادُ الْأَعْظَمُ مِنْ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ، وَمَا ﴿ بَيْنَ هَاتَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ خِلَافٌ مُوجِبٌ لِفِسْقٍ وَلَا بِدْعَةٍ، فَهُمْ -فِي الْحَقِيقَةِ- طَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ

<sup>(</sup>١) قَوْلُهُ: (اِشْتَهَرَ...) إِلَخِ، هُوَ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فِي بِدَايَةِ الْفَقْرَةِ: (وَلِكَثْرَةِ دِفَاعِ هَلْدَيْنِ الْإِمَامَيْنِ)، أَيْ: لِأَجْلِ كُلِّ هَلْذِهِ الْأَسْبَابِ الْـمَذْكُورَةِ.. اِشْتَهَرَ أَهْلُ السُّنَّةِ بَعْدَهُمَا بِلَقَبِ (الْأَشْعَرِيَّةِ) وَ (الْـمَاتُرِيدِيَّةِ). (٢) **«يُعَوِّلُونَ»:** يَقْتَصِرُونَ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٢/ صَ٤٨] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «رِيبَةٍ»: شَكِّ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: ٢/ صَ ٩٦٥] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٤) «مَا»: نَافِيَةٌ، بِمَعْنَىٰ (لَيْسَ).

اخْتَلَفَ لَقَبَاهُمَا بِسَبَبِ تَعَدُّدِ الْإِمَامَيْنِ: هَلْذَا الْأَشْعَرِيُّ، وَهَلْذَا الْمَاتُرِيدِيُّ، كَمَا اخْتَلَفَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فِي الْإِسْمِ وَهُمْ جَمِيعًا طَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ، وَجَمَاعَةٌ غَيْرُ مُخْتَلِفَةٍ، فَجَزَىٰ اللَّهُ الْجَمِيعَ عَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

وَبِهَا لَا الْبَيَانِ تَعْلَمُ أَنَّا إِذَا قُلْنَا: (الْأَشْعَرِيَّةُ) أَوِ (الْمَاتُرِيدِيَّةُ).. كَانَ مَعْنَاهُ الْجَمَاعَةَ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَوِ الْمَاتُرِيدِيِّ مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالسَّلَفُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ الْمُتَلَقَّاةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَهُمْ -بِحَقٍّ- أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ، وَلِذُلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَمَّا دَوَّنُوهُ فِي الْعَقَائِدِ حَنَفِيٌّ وَلَا مَالِكِيٌّ وَلَا شَافِعِيٌّ وَلَا حَنْيَلِيٌّ، إِلَّا مَنْ شَذَّ مِمَّنِ انْخَدَعَ بِغِشٍّ أَئِمَّةِ الإِبْتِدَاع، وَأُشْرِبَ قَلْبُهُ فِتْنَتَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ، فَخَرَجَ بِذُلِكَ عَنْ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَإِنَّمَا إِمَامُهُ فِي هَاٰذِهِ الْبِدْعَةِ.. ذَٰلِكَ الْمُبْتَدِعُ الَّذِي قَلَّدَهُ، لَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَا مَالِكٌ، وَلَا الشَّافِعِيُّ، وَلَا أَحْمَدُ عَلَى وَعَمَّنِ اتَّبَعَهُمْ، وَمُقْتَدَاهُ ذَٰلِكَ الْهَوَىٰ الَّذِي غَلَبَ عَلَيْهِ فَسَمَّاهُ هُدِّي، فَلَا يَخْدَعَنَّكَ عَنْ دِينِكَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: (إِنَّ كُلَّ حَنْيَلِيٍّ مُجَسِّمٌ) فَتَظُنَّ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ -هَاهُ اللَّهُ- كَانَ هُوَ أَوْ فُقَهَاءُ أَتْبَاعِهِ كَذُّلِكَ، فَإِنَّ هَلْذَا الْقَوْلَ قَوْلُ مُجَازِفٍ "، فَالْمُجَسِّمَةُ إِنْ كَانُوا حَنَابِلَةً.. فَفِي الْفُرُوعِ لَا فِي الْأُصُولِ؛ وَقَدْ رَوَىٰ الْإِمَامُ شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ، رَئِيسُهَا وَابْنُ رَئِيسِهَا أَبُو الْفَصْلِ التَّمِيمِيُّ"، وَالْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ جَهَابِذَةِ

<sup>(</sup>١) «مُجَازِفِ»: الْـمُجَازَفَةُ: الْـحَدْسُ وَالتَّخْمِينُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٢٣/ صَ٨٤] لِلزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي [تَارِيخُ مَدِينَةِ السَّلَامِ] الْمَعْرُوفِ بِ [تَارِيخُ بَغْدَادَ: جُ١١/ صَ٢٦٥] بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ بَشَّارٍ مَعْرُوفٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْغَرْبِ الْإِسْلَامِيِّ:

<sup>«</sup> ٥ ٦٣ ٥ - عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ، أَبُو الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ الْفَقِيةُ الْحَنْيَلِيُّ: =

سَبَبُ التَّصْنِيفِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ أَهْلُ السُّنَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ \_\_\_\_\_ ٣٨٦ الْمَذْهَبِ وَمُحَقِّقِيهِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ تَنَزُّهِ الْحَقِّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ تَنَزُّهِ الْحَقِّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ تَنَزُّهِ الْحَقِّ عَنِ الْإِمَامِ الْحَقِيةِ عَنِ الْإِمَامِ الْحَقَيْقِ الْمَامِ الْحَقَى الْمُؤْمِنَةِ وَلَوَازِمِهَا:

رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ فِي [مَنَاقِبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ] بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ هَلْذَا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْأَسْمَاءَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ قَالَ: هِأَنْكَرَ أَحْمَدُ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِالْحِسْمِ، وَقَالَ: إِنَّ الْأَسْمَاءَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَاللَّغَةِ، وَأَهْلُ اللَّغَةِ وَضَعُوا هَلْذَا الإسْمَ عَلَىٰ [كُلِّ] ذِي طُولٍ وَعَرْضٍ الشَّرِيعَةِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ خَارِجٌ عَنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، فَلَمْ يَجُزُ وَسُمْكِ وَتَرْكِيبٍ وَصُورَةٍ وَتَأْلِيفٍ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ خَارِجٌ عَنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، فَلَمْ يَجُزُ وَسُمْكِ وَتَرْكِيبٍ وَصُورَةٍ وَتَأْلِيفٍ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ خَارِجٌ عَنْ ذَٰلِكَ كُلّهِ، فَلَمْ يَجُزُ أَنْ يُسَمَّىٰ جِسْمًا، لِخُرُوجِهِ عَنْ مَعْنَىٰ الْحِسْمِيَّةِ، وَلَمْ يَجِئْ فِي الشَّرِيعَةِ ذَٰلِكَ أَلْكُ عُلَمْ يَجَعْ فِي الشَّرِيعَةِ ذَٰلِكَ فَبَطَلَ » ﴿ إِهَ اللَّهُ عَلَىٰ الْعِسْمِيَّةِ، وَلَمْ يَجِعْ فِي الشَّرِيعَةِ ذَٰلِكَ فَبَطَلَ ﴾ ﴿ إِهْ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَى عَنْ مَعْنَىٰ الْحِسْمِيَّةِ، وَلَمْ يَجِعْ فِي الشَّرِيعَةِ ذَٰلِكَ فَيَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ خَارِمُ عَنْ فَي السَّرِيعَةِ ذَٰلِكَ فَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُو

 <sup>- ...</sup> حَدَّثَنِي أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: وُلِدَ أَخِي أَبُو الْفَضْلِ فِي سَنَةِ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِهِاتَةٍ. وَقَالَ لِي أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ الْمِصْرِيُّ: وُلِدَ أَبُو الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِ مِاثَةٍ.
 سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِ مِاثَةٍ.

مَاتَ أَبُو الْفَصْلِ فِي غَدَاةِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ سَلْخَ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ سَنَةِ عَشْرٍ وَأَرْبَعِ مِثَةٍ، وَدُفِنَ فِي هَلْذَا الْيَوْمِ فِي مَقْبُرَةِ (بَابِ حَرْبٍ) إِلَىٰ جَنْبِ قَبْرِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

وَحَدَّثَنِي أَبِي ١ ﴿ - وَكَانَ مِمَّنْ حَضَرَ جَنَازَتَهُ - أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَيْهِ نَحْوٌ مِنْ خُسِينَ أَلْفَ رَجُلٍ الْهَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ فِي تَحْقِيقِهِ لِكِتَابِ [الْعَوَاصِمُ وَالْقَوَاصِمُ فِي الذَّبِّ عَنْ سُنَّةِ أَبِي الْقَاسِمِ: جُ٣/ صَ٦٦] لِإِبْنِ الْوَزِيرِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، مَا نَصُّهُ:

<sup>﴿</sup> وَقَدْ أَلَّفَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ كِتَابًا فِي [مَنَاقِبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ] دَفَعَ فِيهِ مَا نَسَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْـمُوهِمَةِ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا قَالَ فِيهِ نَقْلًا عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْفَصْلِ التَّمِيمِيِّ رَئِيسِ الْـحَنَابِلَةِ بِبَغْدَادَ، وَابْنِ رَئِيسِهَا...، ثُمَّ ذَكَرَ الرِّوَايَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْـمُؤَلِّفُ تَـمَـامًا كَمَـا هِيَ.

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ نَفْسُهُ هَلْذَا الْكَلَامَ بِنَصِّهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ عَنْهُ، وَذُلِكَ فِي كِتَابِهِ [اعْتِفَادُ الْإِمَامِ الْمُنْذِرِ النَّقَاشِ، طَبْعَةُ دَارِ الْعَلْمِيَّةِ. اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: صَ٥٤] بِتَحْقِيقِ أَبِي الْمُنْذِرِ النَّقَاشِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُب الْعِلْمِيَّةِ.

وَالنُّقُولُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﴿ فِي هَلْذَا الْمَعْنَىٰ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ عِنْدَ الْعَارِفِينَ بِحَقِيقَةِ مَذْهَبِهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، فَلَا نُطِيلُ عَلَيْكَ بِذِكْرِهَا.

وَقَدْ وَقَعَ فِي الْمُنتَسِينَ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ -كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ - مَنْ أُصِيبَ بِهَ لٰذِهِ النَّزْعَةِ " الْحَشْوِيَّةِ، لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِعِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ، وَعَدَمِ أُصِيبَ بِهَ لٰذِهِ النَّرْعَةِ " الْحَشْوِيَّةِ، لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِعِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ، وَعَدَم تَفَطُّنِهِ لِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْقَرَائِنِ " الْوَاضِحَةِ عِنْدَ الْمُسْتَبْصِرِينَ " عَلَىٰ صَرْفِ الظَّوَاهِرِ الْمُوهِمَةِ لِمَا اعْتَقَدُوهُ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْجِهَةِ وَمَا إِلَيْهَا عَلَىٰ صَرْفِ الظَّوَاهِرِ الْمُوهِمَةِ لِمَا اعْتَقَدُوهُ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْجِهَةِ وَمَا إِلَيْهَا مِمَّا يَسْتَعْرَرَةِ لِلْعَامَّةِ إِلَىٰ مَا يَلِيقُ بِهِ عَلَىٰ مِنَ الْجَهُمِ وَمَا إِلَيْهَا عَمْ اللّهِ مَعَانِي الْمُتَاوِرَةِ لِلْعَامَّةِ إِلَىٰ مَا يَلِيقُ بِهِ عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِهِ عَلَىٰ مَنْ الْكِنَايَةِ وَالْمَعَانِي الْمُتَاوِرَةِ لِلْعَامَةِ إِلَىٰ مَا يَلِيقُ بِهِ عَلَى كَمَا تَقْتَضِيهِ اللَّعَةُ الْعَرَبِيَّةُ وَتَصَرُّفَاتُ أَلْفَاظِهَا فِي وُجُوهِ الإِسْتِعْمَالَاتِ كَمَا تَقْتَضِيهِ اللَّعَةُ الْعَرَبِيَّةُ وَتَصَرُّفَاتُ أَلْفَاظِهَا فِي وُجُوهِ الإِسْتِعْمَالَاتِ كَمَا تَقْتَضِيهِ اللَّعْهَ إِلَى مَا يَلِيقُ بِهِ الْمُعَالِيقُ وَالْمَعَالَةِ وَالْمُعَالَةِ وَالْمُعَالِيقِ وَالْمُعَالِيقِ وَالْمُعَالِيقِ وَالْمُعَالِيقِ وَالْمُعَالِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُ عَلَىٰ فَلَا يُعِلِيقًا وَلَي عَلَيْهِ وَلَيْ مَا يَلِيقُ اللّهِ مِنَ الْكِيَالِيةِ وَالْمُحَارِقِ إِلْاسْتِعَارَةِ وَغَيْرِهِ، فَكَانَ ذُلِكَ مِنْهُمْ زَلَةً الْعَالِمِ الللّهُ عَلَى مَلَا قَالَ عَيْقِي اللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَامِ الللّهُ الْفَاطِهِ الللّهُ الْعَلَامِ الللّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَقُ الْمُعَلِيقِ الْمُ الْعَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللللّهُ الْمُعَلِيقِ الللّهُ الْمُعَالِمُ الللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللْعُلِيقِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعَلِي اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الْعَلِيقُ الللللّهُ الللللّهُ الْفُلِهُ اللللّهُ الللللللْمِعْمَا الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

<sup>(</sup>١) (النَّرْعَةِ): الصَّدْمَةِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٣٢/ صَ٤٩٦ - صَ دَمَ] لِلْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذِكْرُ تَعْرِيفِ (الْقَرِينَةِ) فِي [صَ٢٨]، الْهَامِشُ رَقْمُ [٤].

<sup>(</sup>٣) «الْمُسْتَبْصِرِينَ»: الْمُسْتَبِينِينَ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ] لِلْخَطَّابِيِّ (جُ١/ صَ٩٩).

<sup>(</sup>٤) [السُّنَنُ الْكُبْرَىٰ] لِلْبَيْهَقِيِّ (جُ ٢١/ صَ٩٨)، (بَابُ مَا تَـجُوزُ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ)، بِتَحْقِيقِ وَطَبْع مَرْكَزِ هَجَرَ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَادِهِ:

٨٩٥٨ - أخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا تَمَّامٌ،
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَرْفٍ بْنِ عَمْدِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (اتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ، وَانْتَظِرُوا فَيْنَتَهُ).

وَكَذَٰ لِكَ رَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ عَنْ كَثِيرٍ ٩.

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ:

<sup>﴿</sup>أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٌّ فِي [الْكَامِلِ: ٦/ ٢٠٨١] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ بِهِ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ =

سَبَبُ التَّضنيفِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ أَهْلُ السُّنَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ \_\_\_\_\_\_ ٣٨٨ وَكَذَٰ لِكَ فَعَلَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ، فَنَصَحُوا لِلْأُمَّةِ أَنْ لَا يَتَبِعُوا أُولَٰ يُكَ الزَّالِّينَ فَكَ لَا يَتَبِعُوا أُولَٰ يُكَ الزَّالِينَ فِيمَا زَلُّوا فِيهِ، مَعَ الإعْتِرَافِ بِإِمَامَتِهِمْ فِيمَا أَحْسَنُوهُ مِنَ الْفُنُونِ ١٠٠، فَشَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ سَعْيَهُمْ.

وَمُحَالٌ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ عِنَايَةَ اللّهِ تَعَالَىٰ بِهَاذَا الدّينِ الْأَخِيرِ، الّذِي هُوَ دِينُ الْإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا؛ بَلِ الدِّينُ الَّذِي دُعِيَتْ إِلَيْهِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ.. مُحَالُ فِي الْحِكْمَةِ الْعَلِيَّةِ، أَنْ يُوفِّرَ الدَّوَاعِيَ عَلَىٰ التَّخَصُّصِ فِي عِلْمِ فُرُوعِ الدِّينِ، حَتَّىٰ يَكُونَ فِيهِ الْأَثِمَّةُ الْمُبَرِّزُونَ، وَلَا يُوفِّرَ الدَّوَاعِيَ عَلَىٰ التَّمَيُّزِ فِي عِلْمِ أُصُولِ يَكُونَ فِيهِ الْمَائِقَةُ الْمُحَقِّقُونَ، بَلْ لِعِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ الدِّينِ، حَتَّىٰ يَكُونَ فِيهِ السَّادَةُ الْقَادَةُ الْمُحَقِّقُونَ، بَلْ لِعِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ الدِّينِ كُلِّهَا وَالْمَقَامُ الْأَرْفَعُ، بَيْنَ عُلُومِ الدِّينِ كُلِّهَا؛ وَلِذَٰلِكَ كَانَ لَهُ النَّصِيبُ الْأَوْلُ وَالْمَقَامُ الْأَرْفَعُ، بَيْنَ عُلُومِ الدِّينِ كُلِّهَا؛ وَلِذَٰلِكَ كَانَ لَهُ النَّصِيبُ الْأَوْلُ وَالْمَقَامُ الْأَرْفَعُ، بَيْنَ عُلُومِ الدِّينِ كُلِّهَا؛ وَلِذَٰلِكَ كَانَ لَهُ النَّصِيبُ الْأَوْلُ وَالْمَقَامُ الْأَرْفَعُ، بَيْنَ عُلُومِ الدِّينِ كُلِّهَا، وَلِذَٰلِكَ كَانَ لَهُ النَّصِيبُ الْأَوْلُ وَالْمَقَامُ الْأَرْفَعُ، بَيْنَ عُلُومِ الدِّينِ كُلِّهِمْ، فَكُلَّمَا كَثُرَتِ الْبِدَعُ النَّعَيْمِ أَنْ وَالْمُؤَلِقِمْ، وَخَلَفِهِمْ وَخَلَفِهِمْ، وَخَلَقُهِمْ، وَكُلَّمَا كَثُرَتِ الْبِدَعُ وَالْمُؤْتُ عَدَاءً وَأَبْينُ حُجَجًا، وَالْمُوا الْحَقِّ مَنْ هُمْ أَكْثُرُ عَدَدًا، وَأَبْينُ حُجَجًا، وَأَوْضَحُ مَحَجَّةً "، فَحَامُوا "عَنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْأَلْسِنَةِ وَالْأَقْلَامِ، وَجَاهَدُوا وَأَوْضَحُ مَحَجَّةً "، فَحَامُوا "عَنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْأَلْسِنَةِ وَالْأَقْلَامِ، وَجَاهَدُوا

<sup>= [</sup>٨/ ٤٢٢٢]: كَثِيرٌ وَاهِ اِهَ.

وقَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ [إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ] لِلْغَزَالِيِّ (صَ٠٦٤)، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ حَزْمٍ:

١٠ حَدِيثُ (اتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ وَلَا تَقْطَعُوهُ، وَانْتَظِرُوا فَيْتَتَهُ):

رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي [الْمُعْجَمِ]، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلِ] مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِّ، وَضَعَّفَاهُ ا

<sup>(</sup>١) «الْفُنُونِ»: أَنْوَاعِ الْعُلُومِ.

<sup>(</sup>٢) (مَحَجَّةً): الطَّرِيقُ الْـمُسْتَقِيمُ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ ] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ (صَ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) «حَامُوا»: دَافَعُوا. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: صَ٩٢٩٧].

فِي اللَّهِ حَقَّ الْجِهَادِ، فَفِي كُلِّ عَصْرٍ مِنْهُمْ نُجُومٌ هَادِيَةٌ، وَشُمُوسٌ مُوْشِدَةٌ، وَسُيُوفٌ لِلْبَاطِلِ مَاحِقَةٌ ١٠٠، فَعَقَدُوا الْمَجَالِسَ، وَأَلْقَوُا الدُّرُوسَ، وَصَنَّفُوا الْمُصَنَّفَاتِ فِي هَلْذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ، عِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ. وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ؟ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ ﷺ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَاتُ، وَالْـآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ، وَالْـمَخْرَجُ مِنْ جَمِيعِ الشُّبُهَاتِ، لِمَنْ أَحْسَنَ فِيهِ النَّظَرَ؛ فَمَنْ ظَنَّ بِسَلَفِ الْأُمَّةِ أَنَّهُمْ أَهْمَلُوا عِلْمَ الْعَقَائِدِ حَتَّىٰ يَجِيءَ هَلْذَا الْخَارِجُ وَذَاكَ الْمَارِقُ " فَيَقُولَ مَا شَاءَ لَهُ الْهَوَىٰ فِي اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَرَسُولِهِ، وَيَزْعُمَ أَنَّ مَا يَقُولُهُ مِنَ الْبَاطِلِ هُوَ مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ.. فَقَدْ ۗ أَخْطَأَ الْخَطَأَ كُلَّهُ، وَكَشَفَ عَنْ جَهْلِهِ بِمَا هُوَ أَظْهَرُ الْأَشْيَاءِ مِنْ تَارِيخِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَـهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ أَئِمَّةِ هَلْذَا الدِّينِ، وَمَوَاقِفِهِمْ بِإِزَاءِ " مَا نَجَمَ " مِنَ الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا، وَتَقَوُّلِهِمْ " عَلَىٰ أُصُولِ الدِّينِ مَا هِيَ بَرَاءٌ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) «الْمَحْقُ»: أَنْ يَذْهَبَ الشَّيْءُ كُلُّهُ حَتَّىٰ لَا يُرَىٰ مِنْهُ شَيْءٌ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ ٤/ ٥٣] لِلْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «الْمَارِقُ»: الْخَارِجُ مِنَ الشَّيْءِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ] لِإِبْوَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ (جُ٢/ صَ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) قَوْلُهُ: (فَقَدْ...) إِلَخِ، هُوَ جَوَابُ قَوْلِهِ السَّابِقِ قَرِيبًا: (فَمَنْ ظَنَّ بِسَلَفِ الْأُمَّةِ...) إِلَخِ.

<sup>(</sup>٤) «بِإِزَاءِ»: بِحِيَالِ وَاتِّجَاهِ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٩٩٨١ ، ٩٩٨١].

<sup>(</sup>٥) ﴿نَجَمَّا: ظَهَرَ وَطَلَعَ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: صَ٧٦٧].

<sup>(</sup>٦) «التَّقُوُّلُ»: قَالَ مُحْيِي الدِّينِ الدَّرْوِيشُ فِي كِتَابِهِ [إِعْرَابُ الْقُرْءَانِ وَبَيَانُهُ] فِي إِعْرَابِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ١٤٥ ﴾ [الحانة: ٤٤] : ﴿ قَالَ أَبُو حَيَّانَ: ﴿ النَّقَوُّلُ: أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ عَنْ آخَرَ إِنَّهُ قَالَ شَيْثًا لَهُ يَقُلُهُ الِهَ.

# فَصْلٌ

وَعَلَىٰ مَا نَقَلَهُ الْأَئِمَّةُ الثِّقَاتُ الْمُحَقِّقُونَ الْعَارِفُونَ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي أُصُولِ الدِّينِ مِنْ نَفْيِ الْجِسْمِيَّةِ عَنِ اللَّهِ ﷺ وَلَوَازِمِهَا مِنَ الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ وَغَيْرِهِمَا.. دَرَجَ " الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِلَىٰ وَقْتِكَ هَاٰذَا، وَلِذُلِكَ عُدَّ مَنْ قَالَ فِي اللَّهِ ﷺ بِأَنَّهُ: (فَوْقَ الْعَرْشِ بِذَاتِهِ فَوْقِيَّةً حِسِّيَّةً) ، أَوْ بِأَنَّهُ: (جَالِسٌ عَلَيْهِ)، أَوْ (إِنَّ لَهُ أَجْزَاءً): وَجْهًا، وَعَيْنًا، وَيَدًا، وَرِجْلًا... وَنَحْوَهَا، أَوْ جَوَّزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالَ بِالنُّزُولِ وَالصُّعُودِ الْمُتَعَارَفَيْنِ لِلْأَجْسَام، وَمَا شَابَهَ ذَٰلِكَ مِنْ لَوَازِم الْجِسْمِيَّةِ.. عُدَّ مَنْ يَقُولُ ذَٰلِكَ فِيهِ ﷺ، وَيَنْسِبُهُ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِﷺ، وَيَزْعُمُ أَنَّ هَ لَهَا مَاعَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ.. أَحَدَ رَجُلَيْنِ: أَخَفُّهُمَا أَنَّهُ جَاهِلٌ بِعِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ، دَخَلَ فِيمَا لَا يُحْسِنُهُ، فَقَالَ مَا لَا يَعْلَمُهُ، وَكَانَ الْأَحْرَىٰ " بِهِ أَنْ يَسْكُتَ أَوْ يَرْجِعَ -قَبْلَ الْخَوْضِ فِي ذُلِكَ- إِلَىٰ الْأَئِمَّةِ الْمُبَرِّزِينَ فِي هَاٰذَا الشَّأْنِ، فَلَا يُعْبَأُ ٣ بِقَوْلِهِ وَإِنَّ أَلَّفَ وَصَنَّفَ فِي ذَٰلِكَ، وَلَا يَمْنَعُ عَنْهُ هَاٰذِهِ الْوَصْمَةَ ٣ أَنَّ لَهُ التَّبْرِيزَ " وَالْإِمَامَةَ فِي عِلْمِ الْفُرُوعِ وَعِلْمِ الْحَدِيثِ رِوَايَةً "، وَإِنْ سَمَّىٰ كِتَابَهُ

<sup>(</sup>١) «دَرَجَ»: مَاتَ وَ ذَهَبَ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ] لِابْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيِّ (جُ٢/ صَ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) «الْأَحْرَىٰ»: الْأَوْلَىٰ. [طَلِبَةُ الطَّلَبَةِ: صَ ٩٠] لِنَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ.

<sup>(</sup>٣) **«لَا يُعْبَأُ بِقَوْلِهِ»**: لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٦/ صَ ١٣٠] لِلْـمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٤) «الْوَصْمَةَ»: الْعَيْبَ. [الْمُحْكَمُ وَالْمُحِيطُ الْأَعْظَمُ: جُ٢/ صَ ٢٦٠] لِإَبْنِ سِيدَهُ.

<sup>(</sup>٥) «التَّبْرِيزَ»: التَّفَوُّقَ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُه ١/ صَ٢٢- بَرَزَ] لِلْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٦) يَقْصِدُ إِمَامَ الْأَئِمَّةِ الْمُحَدِّثَ الْفَقِيهَ ابْنَ خُزَيْمَةَ ٨٠٠.

[التَّوْحِيدَ] أَوِ [السُّنَّةَ] أَوِ [الصِّفَاتِ] أَوْ مَا مَاثَلَ ذَٰلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُغْرِيَةِ وَالْأَلْقَابِ الْخَادِعَةِ، وَلِذُٰلِكَ لَمْ يَمْتَنِعِ الْجَهَابِذَةُ مِنْ نَقْدِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ فِي كِتَابِهِ [النَّقْضُ عَلَىٰ بِشْرٍ الْمُعْتَزِلِيِّ] ١٠٠، وَابْنِ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي سَمَّاهُ [التَّوْحِيدَ] وَأَضْرَابِهِمَا، وَرَمَوْهُمْ بِالْجَهْلِ الشَّنيع بِمَا يَجِبُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، وَمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، مَعَ اعْتِرَافِ النَّاقِدِينَ بِجَلَالَتِهِمْ وَإِمَامَةِ بَعْضِهِمْ فِي الْفِقْهِ بِفُرُوعِ الدِّينِ وَمَعْرِفَةِ عِلَلِ الْحَدِيثِ وَرُوَاتِهِ، وَلَقَدْ رَجَعَ بَعْضُ هَا وُلَاءِ وَأَعْلَنَ جَهْلَهُ بِعِلْمِ الْكَلَامِ، وَنَدِمَ عَلَىٰ دُخُولِهِ فِيمَا لَا يُحْسِنُهُ، وَمَنْ قَرَأَ التَّرَاجِمَ.. عَرَفَ مِنْ ذُلِكَ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ، وَفِي كِتَابِ [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ] لِلْحَافِظِ الْبَيْهَقِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي حَاتِمِ أَنَّهُ قَالَ حِينَ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِكَلَامِ الرَّبِّ «مَا لِأَبِي بَكْرِ وَالْكَلَام؟! إِنَّمَا الْأَوْلَىٰ بِنَا وَبِهِ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِيمَا لَمْ نَتَعَلَّمْهُ». وَكَذُٰلِكَ تَنَقَّصَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَلَانِسِيُّ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْبُوشِنْجِيُّ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَلْذِهِ الْقِصَّةِ: «ثُمُّ خَرَجْتُ إِلَىٰ بَغْدَادَ، فَلَمْ أَدَعْ بِهَا فَقِيهَا وَلَا مُتَكَلِّمًا إِلَّا عَرَضْتُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَسَائِلَ، فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يُتَابِعُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْقَلَانِسِيَّ عَلَىٰ مَقَالَتِهِ، وَيَغْتَمُّ لِأَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً فِيمَا أَظْهَرَهُ». قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ﴿وَقَدْ رَجَعَ ابْنُ خُزَيْمَةَ إِلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ وَتَلَهَّفَ عَلَىٰ مَا قَالَ الهِ. وَرَوَىٰ عَنْهُ الْبَيْهَ قِيُّ أَيْضًا أَنَّهُ بَيْنَمَا كَانَ يَمْشِي مَعَ بَعْضِ

<sup>(</sup>١) هُوَ كِتَابُ [نَقْضُ الْإِمَامِ أَبِي سَعِيدٍ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَىٰ الْمَرِيسِيِّ الْجَهْمِيِّ الْعَنِيدِ فِيمَا افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ ﷺ مِنَ التَّوْحِيدِ].

سَبَ التَّضنيفِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ أَهْلُ السُّنَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ \_\_\_\_\_ ٣٩٢ أَصْحَابِهِ .. إِذْ نَادَىٰ رَجُلًا وَسَأَلَهُ عَنْ صَنْعَتِهِ؟ قَالَ: عَطَّارٌ. قَالَ: أَتُحْسِنُ غَيْرَهَا؟ قَالَ: (هَمَا تُنكِرُونَ عَلَىٰ فَقِيهِ رَاوِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: (هَمَا تُنكِرُونَ عَلَىٰ فَقِيهِ رَاوِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: (هَمَا تُنكِرُونَ عَلَىٰ فَقِيهِ رَاوِي غَيْرَهَا؟ وَقَدْ قَالَ لِي مُؤَدِّي - يَغنِي: الْمُزَنِيَّ ﴿ حَيْرَ حَدِيثٍ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْكَلَامَ؟! وَقَدْ قَالَ لِي مُؤَدِّي - يَغنِي: الْمُزَنِيَّ ﴿ حَيْرَ مَا تُنكِرُونَ عَلَىٰ الْمَرَاقِيَ اللهِ عَنْ الْكَلَامَ؟! وَقَدْ قَالَ لِي مُؤَدِّي - يَغنِي: الْمُزَنِيَّ اللهَ حَيْرَ النَّافِعِيُّ اللهُ يَنْهَانَا عَنِ الْكَلَامِ " ".

د ١٠٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ الضَّبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْفَضْلِ الْبَطَائِنِيَّ وَنَحْنُ بِالرَّيُّ يَقُولُ - وَكَانَ أَبُو الْفَضْلِ يَحْجُبُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ نُحْزَيْمَةَ إِذَا رَكِبَ - ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَوْمًا قُرْبَ الْعَضْرِ مِنْ مَنْ لِي إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ إِذَا رَكِبَ - ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَوْمًا قُرْبَ الْعَضْرِ مِنْ مَنْ لِي إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ إِذَا رَكِبَ - ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَوْمًا قُرْبَ الْعَضْرِ مِنْ مَنْ فِي اللَّهُ مَنْ عَلْمَ اللَّهُ الْمُرَبِّعَةَ الصَّغِيرَةَ، وَقَرْبَ مِنْ خَانِ مَكَيٍّ. وَقَفَ وَقَالَ لِمَنْصُورِ وَهُوَ مُتَقَسِّمُ الْقَلْبِ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُرَبِّعَةَ الصَّغِيرَةَ، وَقَرْبَ مِنْ خَانِ مَكِيٍّ. وَقَفَ وَقَالَ لِمَنْصُورِ الصَّيْدَلَائِيُّ: تَعَالَ، فَعَدَا إِلَيْهِ مَنْصُورٌ، فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ: مَا صَنْعَتُكُ ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ لَنَا: إِذَا كَانَ الْعَطَّارُ، قَالَ لَهُ: مَا صَنْعَتُكُ إِلَى اللَّا الْمَاكِفَةِ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَا، فَقَالَ لَنَا: إِذَا كَانَ الْعَطَّارُ السَّاعِفَةِ عَلَى اللَّهُ لِي مُؤْدِي حَيْنُ أَلَا عَمْ الْكَلَامَ ؟! ﴿ اللَّالِمِ مَنْعَلَى السَّافِعِيُّ عَلَى الْمُولِي حَدِيثٍ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْكَلَامَ ؟! ﴿ وَقَدُ قَالَ لَلَ الشَّافِعِيُ عَلَى الْمُولِي حَدِيثٍ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْكَلَامَ ؟! ﴿ وَقَدْ قَالَ لِي مُؤْدِي حَيْنِ الْكَلَامِ ؟! ﴿ وَكُنْ الشَّافِعِيُ هُو يَنْ الْكَلَامَ عَلَى الْكَلَامِ وَلَا لَكُومِ اللْعَلَامُ عَنِ الْكَلَامِ الْمَاكِفِي الْمَاكِمُ وَلِي الْمُؤَلِي عَلَى السَّافِعِي هُ الْمُؤَلِي عَلَى الْمُولِقَ عَلَى الْقَلْمِ عَلَى الْمُولِقِ عَلَى الْمُولِقِ عَلَى الْمُولِقِ عَلَى السَّافِعِي عَلَى الْمُقَالِ عَلَى الْمُولِقِ عَلَى الْمَالِعُلَى الْمُولِقِ عَلَى الْمُعَلِّى الْفَالِقُلُلُ السَّافِعِي عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى السَّافِعِ عَلَى السَّافِعِي الْمُنْ السَّافِي الْقَلْ الْهُ السَلَامُ السَّافِعِ عَلَى السَّافِعِ الْمُعُولِ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: جُ١/ صَ ٨٤١–٨٤٥]، (بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّلَاوَةِ وَالْـمَتْلُوِّ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ أَنَسٍ الشَّرَفَاوِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ التَّقْوَىٰ/ دِمَشْقَ الشَّامِ، قَالَ مَا نَصُّهُ مَعَ ذِكْرِ تَعْلِيقَاتِ الْعَلَّامَةِ الْكُوْثَرِيِّ:

<sup>(\*)</sup> عَلَّقَ الْعَلَّامَةُ الْكَوْثَرِيُّ هُنَا قَائِلًا:

#### = قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ:

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَـٰذَا كَانَ مُعْتَزِلِيَّا، أَلْقَىٰ فِي سَمْعِ الشَّيْخِ شَيْئًا مِنْ بِدْعَتِهِ، وَصَوَّرَ لَـهُ مِنْ أَصْحَابِهِ -يُرِيدُ: أَبَا عَلِيٍّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي عُثْمَـانَ الْحِيرِيَّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ- أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا تَكَلَّمَ فِي الْأَزْلِ، حَتَّىٰ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، وَطَالَتْ خُصُومَتُهُمْ، وَتَكَلَّمَ بِمَا يُوهِمُ الْقَوْلَ بِحَدَثِ الْكَلَامِ، مَعَ اعْتِقَادِهِ قِدَمَهُ.

ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ ﴿ أَمْلَىٰ اعْتِقَادَهُ وَاعْتِقَادَ رُفَقَائِهِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، وَعَرَضَهُ عَلَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَارْتَضَاهُ، وَاعْتَرَفَ وَعَرَضَهُ عَلَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَارْتَضَاهُ، وَاعْتَرَفَ – وَيِمَا حَكَيْنَا عَنْهُ – بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَتَىٰ ذَٰلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يُحْسِنِ الْكَلَامَ.

وَكَانَ فِيمَا أَمْلَىٰ مِنَ اعْتِقَادِهِمْ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ عَنْ نُسْخَةِ ذُٰلِكَ الْكِتَابِ:

مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهُ -جَلَّ ذِكُرُهُ- لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا مَرَّةً، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا مَا تَكَلَّمَ بِهِ، ثُمَّ الْقَفَىٰ كَلامُهُ.. كَفَرَ بِاللَّهِ، بَلِ اللَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا، وَلَا يَزَالُ مُتَكَلِّمًا، لَا مِثْلَ لِكَلامِهِ، لِأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، نَفَىٰ اللَّهُ الْمِثْلَ عَنْ كَلامِهِ كَمَا نَفَىٰ الْمِثْلَ عَنْ نَفْسِهِ، وَنَفَىٰ النَّفَادَ عَنْ كَلامِهِ كَمَا نَفَىٰ الْمَثْلُكَ مَن الْمِثْلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَنَفَىٰ النَّفَادَ عَنْ كَلامِهِ كَمَا نَفَىٰ الْهَلَاكَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ كَلامِهِ كَمَا نَفَىٰ الْهَلَاكَ عَنْ نَفْسِهِ؛ فَقَالَ: ﴿ كُلُّ مُحْمَا فَفَىٰ الْمِثْلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَنَفَىٰ النَّفَادَ عَنْ كَلامِهِ كَمَا نَفَىٰ الْهَلَاكَ عَنْ اللَّهُ عَنْ كَلامِهِ كَمَا نَفَىٰ الْهَلَاكَ كَلِّكُمْ اللَّهُ عَنْ كَلَامِهُ اللَّهُ عَنْ كَلامِهِ كَمَا نَفَىٰ الْهَلَاكَ كَلِي اللَّهُ عَنْ كَلَامُ اللَّهِ عَنْ كَلَامُ الْكَهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْمَوْمُ وَلَا عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْمَوْمُ وَلَا عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْمَوْمُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ عَنْ أَلَى اللَّهُ عَنْ أَلُولُ اللَّهُ عَنْ أَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْمُ وَلَا يَزَلُ كَاللَّهُ عَنْ أَلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِ اللَّهُ الْمُوالِقُلُ الْمُعْاتِ الْعُلَاء لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَوْمُ وَلَا يَوْلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

وَكَانَ فِيمَا كَتَبَ: الْقُرْءَانُ كَلَامُ اللَّهِ، وَصِفَةً مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِهِ خَلْقٌ وَلَا مَخْلُوقٌ، وَلَا فِعْلٌ وَلَا مَفْعُولٌ، وَلَا مُحْدَثٌ وَلَا حَدَثٌ وَلَا إِحْدَاثٌ.

٦٠١ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ الزَّاهِدَ الْبُوشِنْجِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي حَاتِمِ الرَّاذِيِّ بِالرَّيِّ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا جَرَىٰ بِنَيْسَابُورَ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَيَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا لِأَبِي بَكْرٍ وَالْكَلَامِ؟! إِنَّمَا الْأَوْلَىٰ بِنَا وَبِهِ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِيمَا لَـمْ =

#### = نَتَعَلَّمُهُ ﴿ ا

فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي الْعَبَّاسِ الْقَلَانِسِيِّ، فَقَالَ: كَانَ بَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَقَعَ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَوَقَعَ لِكَلَامِهِ عِنْدَهُ قَبُولٌ.

ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَىٰ بَغْدَادَ، فَلَـمْ أَدَعْ بِهَا فَقِيهًا وَلَا مُتَكَلِّمًا إِلَّا عَرَضْتُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْـمَسَائِلَ، فَمَا مِنْهُمْ أَحَدُّ إِلَّا وَهُوَ يُتَابِعُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْقَلَانِسِيَّ عَلَىٰ مَقَالَتِهِ، وَيَغْتَمُّ لِأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِيمَا أَظْهَرَهُ. قَالَ الشَّيْخُ:

الْقِصَّةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ ٥٠٠٠، وَقَدْ رَجَعَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ، وَتَلَهَّفَ عَلَىٰ مَا قَالَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْنِتَهَىٰ كَلَامُ الْبِيْهَةِيِّ.

<sup>(\*)</sup> عَلَّقَ الْعَلَّامَةُ الْكَوْثَرِيُّ هُنَا قَائِلًا:

<sup>( \* \* )</sup> عَلَّقَ الْعَلَّامَةُ الْكُوْثَرِيُّ هُنَا قَائِلًا:

<sup>«</sup>أَطَالَ الْكَلَامَ فِيهَا الْحَاكِمُ فِي [تَارِيخِهِ]، وَخُلَاصَتُهُ: أَنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ افْتَضَحَ بِخَوْضِهِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، وَجَعَلَ نَفْسَهُ عُرْضَةً لِسُخْرِيَةِ السَّاخِرِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ، وَقَلِدِ اكْتَمَيْنَا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ النَّهَىٰ.

## فَصْلُّ

# فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَلَامِ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ الْـأَئِمَّةُ وَبَيْنَ عِلْمِ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ

وَهَلْذَا الْعُذْرُ الَّذِي اعْتَذَرَ بِهِ ابْنُ خُزَيْمَةً ١٠٠٠. هُوَ مَا اعْتَذَرَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْـمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ وَقَعُوا فِي هَلْذِهِ الْوَرْطَةِ، وَغَابَ عَنْهُمْ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ.. هُوَ مَا رَدَّ بِهِ الْمُبْتَدِعَةُ عَلَىٰ أَهْل الْحَقِّ وَرَوَّجُوا بِهِ بِدَعَهُمْ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ عِلْمَ الْكَلَامِ الْمُوْضُوعَ لِلدِّفَاع عَنِ السُّنَّةِ وَمَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، وَلِبَسْطِ الْقَوْلِ فِيمَا يَجِبُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، وَمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ، وَسَائِرِ أُصُولِ الدِّينِ، وَإِقَامَةِ الْحُجَجِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الْمَنْقُولِ الصَّحِيح وَالْمَعْقُولِ الْمُسْتَقِيم، وَمُنَاقَشَةِ الْمُبْتَدِعَةِ وَدَفْع شُبَهِهِمُ الزَّائِفَةِ، وَهَٰذَا لَا يُنْهَىٰ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَهَلْ يَجُوزُ لِعُلَمَاءِ الدِّينِ أَنْ يَسْكُتُوا عَنْ بَيَانِ الْحَقِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَوْضَحَهُ كِتَابُ اللَّهِ إِذَا جَدَّ الْمُبْتَدِعَةُ فِي إِظْهَارِ بِدَعِهِمْ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا بِمَا يُرَوِّجُهَا عَلَىٰ الْعَامَّةِ مِنْ زُخْرُفِ الْقَوْلِ؟ هَلْذَا مَا لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ فَضْلًا عَنْ أَكَابِرِ أَهْل الْفِقْهِ فِي الدِّينِ.

فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لِهَاٰذَا الصِّنْفِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ أَنْ يَقَعُوا فِي مِثْلِ هَٰذَا الْغَلَطِ، لَكِنَّهُ الْإِنْسَانُ، لَا يَخْلُو مِنَ السَّهْ وِ وَالْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) وَهُوَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَهَىٰ عَنِ الْكَلَامِ.

أُتِيَ ﴿ مِنْ نَا حِيَةٍ جَهْلِهِ بِهَ لَمَا الْفَنِّ الشَّرِيفِ الْمُسَمَّىٰ بِ (عِلْمِ الْكَلَامِ) أَوْ (عِلْمِ أَصُولِ الدِّينِ).. يُرْجَىٰ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا وَقَعَ فِيهِ وَتَسَرَّعَ إِلَيْهِ كَمَا قَدَّمْنَا لَكَ أَصُولِ الدِّينِ).. يُرْجَىٰ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا وَقَعَ فِيهِ وَتَسَرَّعَ إِلَيْهِ كَمَا قَدَّمْنَا لَكَ عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَلَهُ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَشَبَاهُ، وَلِذَٰلِكَ قُلْنَا إِنَّهُ أَخَفُّ الرَّجُلَيْنِ.

<sup>(</sup>١) فِي الْأَصْلِ: (أُوتِيَ) بِزِيَادَةِ وَاوٍ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا، لِأَنَّ مَعْنَاهَا: أُصِيبَ مِنْ جِهَةٍ لَمْ يَتَوَقَّعْهَا.

## بَيَانُ الْمُشَبِّهَةِ وَالْحَشُوِيَّةِ

أَمَّا الرَّجُلُ الثَّانِي: فَهُوَ مُبْتَدِعٌ صَاحِبُ هَوًىٰ، ﴿ لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ٣٠، وَهَلْذَا الصِّنْفُ يُلَقَّبُونَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ بِ (الْمُشَبِّهَةِ)، لِتَشْبِيهِهِمُ الْخَالِقَ بِالْمَخْلُوقِ فِيمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ مِمَّا يَسْتَلْزِمُ الْحُدُوثَ وَالْإِمْكَانَ، كَالصُّورَةِ وَالْأَجْزَاءِ وَالْجِهَةِ وَالْمَكَانِ وَالْحَرَكَةِ وَالْإِنْتِقَالِ، وَإِنْ تَسَتَّرُوا فَقَالُوا: «يَنْزِلُ بِلَا كَيْفٍ»، وَ«يَجْلِسُ بِلَا كَيْفٍ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَقِّقَ أَبَا الْفَرَجِ ابْنَ الْجَوْزِيِّ الْحَنْيَلِيَّ - وَكَانَ تِلْمِيذًا لِبَعْضِ هَا وُلَاءِ - حَيْثُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ]: "وَقَدْ وَقَعَ غَلَطُ الْـمُصَنِّفِينَ الَّذِينَ ذَكَرْتُهُمْ فِي سَبْعَةِ أَوْجُهِ... ا إِلَىٰ أَنْ قَالَ: (وَالسَّابِعُ: أَنَّهُمْ حَمَلُوا الْـأَحَادِيثَ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ الْـحِسِّ فَقَالُوا: (يَنْزِلُ بِذَاتِهِ وَيَنْتَقِلُ وَيَتَحَوَّلُ ٣)، ثُمَّ قَالُوا: (لَا كَمَا يُعْقَلُ)، فَغَالَطُوا مَنْ يَسْمَعُ، وَكَابَرُوا الْحِسَّ وَالْعَقْلَ، فَحَمَلُوا الْأَحَادِيثَ عَلَىٰ الْحِسِّيَّاتِ، فَرَأَيْتُ الرَّدَّ عَلَيْهِمْ لَازِمًا ٣٠٠ إهَ.

وَيُسَمَّوْنَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ بِ (الْحَشْوِيَّةِ) أَيْضًا، نِسْبَةً إِلَيٰ (الْحَشْوِ) - بِفَتْحِ فَسُكُونٍ - وَهُوَ اللَّغْوُ، تَنْبِيهًا مِنْهُمْ ﴿ لِلْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّ مَا يَأْتُونَ بِهِ مِنْ

 <sup>(</sup>١) هَاذَا جُزْءٌ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﴿ فِي الْفِتَنِ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٢٠ حَرَبًا، (٢٠ حَرَبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، (٢٠ حَرَبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، (٢٠ حَرَبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، وَإِنَّهُ يَأْدِرُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ)، [حَ ٢٣١ – (١٤٤)]، تَحْقِيقُ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ.
 (٢) فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ]: ﴿ وَيَتَحَرَّكُ اللَّفْظَيْنِ وَاحِدٌ.

<sup>(</sup>٣) [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ بِأَكُفِّ التَّنْزِيهِ: صَ١٠٥، ١٠٧، ١٠٦] لِإبْنِ الْجَوْزِيِّ، بِتَحْقِيقِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ السَّقَافِ، طَبْعَةُ دَارِ الْإِمَامِ النَّووِيِّ.

ذَٰلِكَ إِنَّمَا هُوَ اللَّغْوُ الَّذِي لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَحَجَّبُوا عَنِ الْعَامَّةِ بِالتَّزَهُّدِ وَالتَّقَشُّفِ وَجَمْعِ الْحَدِيثِ وَرِوَايَتِهِ، وَتَظَاهَرُوا بِالتَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ وَالدُّعَاءِ إِلَى السُّنَّةِ، فَإِنَّهُمْ عَنْ فَهُمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِمَعْزِلٍ؛ وَجَلَّ كِتَابُ اللَّهِ وَكَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عُلُوِّ الشَّأْنِ وَارْتِفَاعِ الْمَحَلِّ - أَنْ تَرْقَىٰ إِلَىٰ ظَوَاهِرِهِ وَمَبَادِيهِ تِلْكَ الْأَذْهَانُ الْعَامِّيَّةُ السَّاقِطَةُ الْبَعِيدَةُ عَنِ الدِّرَايَةِ بِمَنْقُولٍ وَالْفَهْم لِمَعْقُولٍ، وَكَثِيرًا مَا يَتَذَرَّعُونَ ﴿ إِلَىٰ اسْتِهْوَاءِ ﴿ الْعَامَّةِ بِقَوْلِهِمْ: ﴿ إِنَّ عِلْمَ الْكَلَامِ مُحْدَثٌ مُبْتَدَعٌ "، وَيَقَعُونَ فِي سَبِّ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ، وَيَنْقُلُونَ عَنِ السَّلَفِ مَا لَمْ يَفْهَمُوهُ مِنْ نَهْيِهِمْ عَنِ الْكَلَامِ وَالنَّظَرِ فِي الْكَلَامِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ سِرَاعٌ إِلَىٰ الْفِتْنَةِ، وَلَمْ تَزَلِ الْبَلْوَىٰ ﴿ بِهَاذَا الصِّنْفِ تَتَتَابَعُ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَقِّ فِي الْقُرُونِ الْمُتَوَالِيَةِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، فَتَهِيجُ بِهِمُ الشُّرُورُ، وَتَنْدَلِعُ ٣٠ بِهِمْ نِيرَانُ الْفِتَنِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي رِسَالَةٍ بَعَثَ بِهَا إِلَىٰ عُلَمَاءِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ سَمَّاهَا: [شِكَايَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ بِحِكَايَةِ مَا نَالَهُمْ مِنَ الْمِحْنَةِ]:

(وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ: (لَيْسَ فِي الْقُرْءَانِ عِلْمُ الْكَلَامِ)!، وَالْـآيَاتُ الَّتِي فِي الْمُحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مَعْرُوفَةٌ مَعْدُودَةٌ، وَالْآيَاتُ الَّتِي فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مَعْرُوفَةٌ مَعْدُودَةٌ، وَالْآيَاتُ الَّتِي فِي الْأَحْكَامِ الْعَدَةِ وَتُرْبِي بِكَثِيرٍ.
 الإعْتِقَادِيَّةِ وَدَلَائِلِهَا تَجِدُهَا تَزِيدُ عَلَىٰ ذُلِكَ الْعَدَدِ وَتُرْبِي بِكثِيرٍ.

<sup>(</sup>١) (يَتَلَذَّرَّعُونَّ): يَتَوَسَّلُونَ وَيَتَوَصَّلُونَ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ] مُخْتَارٌ (جُ١/ صَ٨٠٨).

<sup>(</sup>٢) «اسْتِهْوَاءِ»: فِثْنَةِ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ] مُخْتَارٌ (جُ٣/ صَ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) «الْبَلْوَىٰ»: الْبَلَاءُ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ] لِلْفَارَابِيِّ (جُ٤/ صَ٦٣).

<sup>(</sup>٤) «تَنْدَلِعُ»: تَشِبُّ وَتَشْتَدُّ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: صَ ٢٩٣].

وَفِي الْجُمْلَةِ: لَا يَجْحَدُ عِلْمَ الْكَلَامِ إِلَّا أَحَدُ رَجُلَيْنِ:

١ - جَاهِلٌ رَكَنَ إِلَىٰ التَّقْلِيدِ، وَشَقَّ عَلَيْهِ سُلُوكُ أَهْلِ التَّحْصِيلِ، وَخَلَا عَنْ طَرِيقِ أَهْلِ النَّظَرِ، وَ (النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا) ١٠٠، فَلَمَّا انْتَهَىٰ عَنِ التَّحْقِيقِ جِهَلُوا الْعِلْمِ.. نَهَىٰ النَّاسَ، لِيُكَضِلُّ غَيْرُهُ كَمَا ضَلَّ.

٢- أَوْ رَجُلٌ يَعْتَقِدُ مَذَاهِبَ فَاسِدَةً، فَيَنْطَوِي " عَلَىٰ بِدَع خَفِيَّةٍ، يُلَبِّسُ " عَلَىٰ النَّاسِ عَـُـوَارَ٣ مَذْهَبِهِ، وَيُعْمِي٣ عَلَيْهِمْ فَضَاثِحَ طَوِيَّتِهِ٣ وَعَقِيدَتِهِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ أَهْلَ التَّحْصِيلِ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ هُمُ الَّذِينَ يَهْتِكُونَ ٣ السِّتْرَ عَنْ بِدَعِهِمْ، وَيُظْهِرُونَ لِلنَّاسِ قُبْحَ مَقَالَتِهِمْ... إِلَىٰ آخِرِهِ. وَقَدْ ذَكَرَهَا بِطُولِهَا مَعَ الْقِصَّةِ الَّتِي اسْتَوْجَبَتْهَا ٥٠. الْعَلَّامَةُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِهِ [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ] ٥٠، فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) هَٰذَا مَثَلٌ مِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ، فَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ فِي [جَمْهَرَةُ الْأَمْثَالِ:جُ٢/ صَ٣٠٣] بِرَقْمِ (١٧٢٧)، (الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِيمَا جَاءَ مِنَ الْأَمْثَالِ فِي أَوَّلِهِ نُونٌ). وَذَكَرَهُ أَبُو مَنْصُورِ النَّعَالِيُّ فِي [التَّمْثِيلُ وَالْمُحَاضَرَةُ: صَ٢٩] وَجَعَلَهُ مِنْ أَمْثَالِ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﷺ وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ.

<sup>(</sup>٢) «يَنْطَوِي»: يَشْتَمِلُ وَيَحْتَوِي. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ٧/ صَ٢٠] لِرِينْهَارْتَ.

<sup>(</sup>٣) (يُكَبِّسُ): يُدَلِّسُ وَيُخَلِّطُ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٢٧٨ - لَ بَ سَ] لِلرَّاذِيِّ.

<sup>(</sup>٤) «عَتُوَارَ»: الْعَيْبُ. [الْـمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ٦٣٦]، بَابُ الْعَيْنِ

<sup>(</sup>٥) (يُعْمِي): يُخْفِي. [تَمْذِيبُ اللُّغَةِ] لِأَبِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيِّ (جُ١٣/ صَ٠٥)، بابُ السّينِ وَاللَّام.

<sup>(</sup>٦) (طَوِيَّتِهِ): ضَمِيرِهِ وَنِيَّتِهِ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٤/ صَ٥٨] لِلْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٧) (يَهْتِكُونَ): يَشُقُّونَ وَيَقْطَعُونَ لِيَظْهَرَ مَا وَرَاءَهُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ٣/ صَ٧٧).

<sup>(</sup>٨) ﴿ إِسْتَوْجَبَتْهَا ﴾: أَيْ: تَسَبَّبَتْ وَاسْتَلْزَمَتْ حُصُولَهَا. (٩) [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ: ٣/ ٤٢١ - ٤٢١].

## فَصْلٌ

#### وَالْخُلَاصَةُ:

إِنَّ الْكَلَامَ الَّذِي نَهَتِ الْأَئِمَّةُ عَنِ الْخَوْضِ فِيهِ.. هُوَ كَلامُ الْمُبْتَدِعَةِ الَّذِي زَوَّرُوهُ الْبَرْوِيجِ الْمَعِمْ، وَوَضَعُوا فِيهِ الْمُصَنَّفَاتِ الْمَشْحُونَةَ بِالشُّبَهِ الَّذِي زَوَّرُوهُ الْبَرَّوِيجِ الْمَعَمْ، وَوَضَعُوا فِيهِ الْمُصَنَّفَاتِ الْمَشْحُونَةَ بِالشُّبَهِ عَلَىٰ زَعْمِ أَنَّهَا حُجَجُ الْفَافَتِ الْأَئِمَةُ عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ أَنْ يَعْلَقَ عَلَىٰ زَعْمِ أَنَّهَا حُجَجُ الْفَافِقِ الْأَئْمَةُ عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ أَنْ يَعْلَقَ بِالشَّبِعِ مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخَلَاصَ مِنْهُ لِضَعْفِ اسْتِعْدَادِهِمْ أَوْ قِلَّةِ جَوْدَةِ قَرَائِحِهِمْ اللهَ السَّبَاحَةِ فِي كُلِّ بَحْرٍ، وَلَا كُلُّ مُالِحِ يَقْدِرُ عَلَىٰ السِّبَاحَةِ فِي كُلِّ بَحْرٍ، وَلَا كُلُّ مُالِحِ يَقْدِرُ عَلَىٰ السِّبَاحَةِ فِي كُلِّ بَحْرٍ، وَلَا كُلُّ رُبَّانِ اللَّمَاحِ الْقَائِلُ: (مَا كُلُّ سَابِحِ يَقْدِرُ عَلَىٰ السِّبَاحَةِ فِي كُلِّ بَحْرٍ، وَلَا يَعْمُ اللَّهَا عَلَىٰ السِّبَاحَةِ فِي كُلِّ بَحْرٍ، لَا وَلَا كُلُّ رُبَّانِ اللَّهُ عَلَىٰ السِّبَاحَةِ فَى كُلِّ سَفِينَةٍ). وَمَنْ أَحْسَنَ الْعَوْمَ فِي تُرْعَةِ بَلَدِهِ.. لَا وَلَا كُلُّ رُبَّانِ اللَّهُ عَلَىٰ السَّبَاحِةِ اللَّهُ عَلَىٰ السَّبَعِقِ الْأَنْهَالِ اللَّهُ عَلَىٰ اللْمُعْرِقَةِ، فَضَلًا عَنِ الْبِحَادِ السَّاسِعَةِ الللَّاسِعَةِ الللَّامِ وَالْمُحِيطَاتِ الْمُهْلِكَةِ.

وَلَمَّا اشْتَدَّ جَدَلُ الْمُبْتَدِعَةِ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَ (اتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَىٰ الرَّاقِعِ) ٣٠.

<sup>(</sup>١) ﴿ زَوَّرُوهُ ﴾: زَوَّقُوهُ وَحَسَّنُوهُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ٤٥٧] لِإَبْنِ الْأَنْبَادِيِّ. (٢) ﴿ لِتَوْفِيهِ ﴾: لِإِفْشَاءِ وَنَشْرِ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْـمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ٤٥٩]، (٢٢١٩ - رَوَّجَ)، لِلدُّكْتُورِ أَحْدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٣) «قَرَاثِحِهِمْ»: اسْتِنْبَاطِهِمُ الْعِلْمَ. [مَقَايِيسُ اللُّغَةِ] لِإبْنِ فَارِسِ (جُ٥/ صَ٥٨).

 <sup>(</sup>٤) «الرُّبَّانُ»: الَّذِي يُخْرِي السَّفِينَةَ وَيَقُودُهَا. [تَاجُ الْعَرُوسِ] لِلزَّبِيدِيِّ (جُ٥٣/ ص٧٧).

<sup>(</sup>٥) (يُجَازِفَ): يُخَاطِرَ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ ٣٧١/ ١٦٩ - جَ زَ فَ].

<sup>(</sup>٦) «الشَّاسِعَةِ»: الْبَعِيدَةِ الْوَاسِعَةِ. [مُعْجَمُ مَقَايِيسِ اللُّغَةِ] لِإبْنِ فَارِسِ (جُ٣/ صَ٧٧جَ زَ فَ).

<sup>(</sup>٧) قَالَ ابْنُ دُرَيْدِ فِي كِتَابِهِ [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ٨٦٧]:

<sup>﴿</sup> وَالْـمَثُلُ السَّائِرُ: (اتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَىٰ الرَّاقِعِ) أَصْلُهُ مِنْ شِعْرٍ لِنَصْرِ بْنِ سَيَّارٍ، كَتَبَ بِهِ إِلَىٰ مَرْوَانَ =

بربين النجد أَهْلُ الْحَقِّ بُدًّا مِنَ التَّشْمِيرِ عَنْ سَاقِ الْجِدِّ وَسَاعِدِ الْكَدِّ فِي النَّظَرِ فِي النَّيْنِ مِنْ بِحَارِهِ الْعَذْبَةِ، وَحُجَجِهَا الْكِتَابِ الْعَزْيِزِ وَاسْتِخْرَاجِ دُرَرِ أُصُولِ الدِّينِ مِنْ بِحَارِهِ الْعَذْبَةِ، وَحُجَجِهَا الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَاسْتِخْرَاجِ دُرَرِ أُصُولِ الدِّينِ مِنْ بِحَارِهِ الْعَذْبَةِ، وَحُجَجِهَا الْكَبْسَنِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الْمُتَشَابِهَاتُ إِلَىٰ الْمُحْكَمَاتِ، وَيُتَبَيَّنُ بِهَا تَلْبِيسُ الْوَاضِحَةِ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الْمُتَشَابِهَاتُ إِلَىٰ الْمُحْكَمَاتِ، وَيُتَبَيِّنُ بِهَا تَلْبِيسُ اللهُ الْمُحْكَمَاتِ، وَيُتَبَيِّنُ بِهَا تَلْبِيسُ الْمُدْتِيةِ عَلَىٰ الْعَامَّةِ، كَالْقَدَرِيَّةِ " وَالْجَهْمِيَّةِ " وَالْحَشُويَّةِ " وَالْحَشُويَةِ " وَالْحَمْوِيَةِ " وَالْمُعْمَاتِ وَالْحَمْوِيَةِ اللَّهِ وَالْمُعْمَاتِ وَالْعَمْوِيَةِ " وَالْمُهُمْوِيَةِ " وَالْمُعْمَاتِ وَالْمُعْمِيَةِ الْمُعْمَاتِ وَالْمَعْمِيَةِ وَالْمَعْمِيَةِ الْمُعْمَاتِ الْعُمْوِيَةِ الْمُعْمَاتِ وَالْمَعْمَةُ وَالْمُعْمَاتِ وَالْمُعْمُولِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ وَالْمُعْمَاتِ وَالْمُ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ وَالْمُعْمَاتِ وَالْمِعْمِيَةِ الْمُعْمَاتِ وَالْمُعْمِيْةِ الْمُعْمَاتِ وَالْمُعْمَاتِ وَالْمُعْمُ الْمُعْمَاتِ وَالْمُعْمِيْةِ الْمُعْمِيْةِ الْمُعْمِيْةِ الْمُعْمَاتِهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمُعْمِيْةِ الْمُعْمَاتِيْقِ الْمُعْمِيْةِ الْمُعْمِيْةِ الْمُعْمِيْةُ الْمُعْمِيْةُ الْمُعْمِيْةُ الْمُعْمِيْةُ الْمُعْمِيْةُ الْمُعْمِيْةُ الْمُعْمِيْةُ الْمُعْمُولِ الْمُعْمِيْةُ الْمُعْمِيْةُ الْمُعْمِيْةُ الْمُعْمُولِ الْمُعْ

كُنَّا نُرَفِّيهَا فَقَدْ مُزَّقَتْ فَاتَّسَعَ الْـخَرْقُ عَـلَىٰ الرَّاقِـعِ الْمَاءِ الْمَاقِيعِ الْمُاقِيعِ الْمَاقِيعِ الْمُؤْفِقِيعِ الْمُقَاقِعِ الْمَاقِيعِ الْمُؤْفِقِيعِ الْمَاقِيعِ الْمَاقِيعِي الْمَاقِيعِ الْمَاقِيعِ الْمَاقِيعِ الْمَاقِيعِ الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِيعِ الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْمَاقِي الْم

• وَقَالَ أَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ فِي [جَمْهَرَةُ الْأَمْثَالِ:جُ١/ صَ٠١]:

(١٦٤ - وَقَوْلُهُمُ: (اتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَىٰ الرَّاقِعِ):

يُقَالُ ذَٰلِكَ لِلرَّجُلِ أَفْسَدَ الشَّيْءَ فَيُؤْمَرُ بِإِصْلَاحِهِ... وَمِنْ أَمْثَالِهِمُ: (اتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَىٰ الرَّاقِعِ) مَعْنَاهُ: قَدْ زَادَ الْفَسَادُ حَتَّىٰ فَاتَ التَّلَافِي. وَهُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ حمام الزدى:

كَ النَّوْبِ إِنْ أَنْهَ جَ فِي وِ الْسِبِلَىٰ أَعْيَا عَلَىٰ ذِي الْسِعِيلَةِ الصَّانِعِ كُنَّا النَّافِي وَكُنَّا السَّافِيعِ كُنَّا السَّافِيعِ كُنَّا السَّافِيعِ الْسِخَرْقُ عَلَىٰ الرَّاقِعِ عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الرَّاقِعِ عَلَىٰ الرَّاقِعِ عَلَىٰ الرَّاقِعِ عَلَىٰ الرَّاقِعِ عَلَىٰ الرَّاقِعِ عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الْمَاقِعِي عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الْمَاقِعِي عَلَىٰ الْمَاقِعِي عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الْمَاقِعِي عَلَىٰ الرَّاقِعِي عَلَىٰ الرَّوْلِي الْمِلْعَلَىٰ الْمَاقِعِي عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْمَلْعَلَىٰ الْمَلْعَلَىٰ الْمَلْعَلَىٰ الْمَلْعِلَىٰ الْمَلْعَلَىٰ الْمَلْعَلَىٰ الْمَلْعَلَىٰ الْمَلْعَلَىٰ الْمَلْعَلَىٰ الْمَلْعَلَىٰ الْمَلْعَلَى الْمَلْعَلَى الْمَلْعَلَى الْمُعَلِي الْمَلْعَلَى الْمَلْعَلَى الْمَلْعَلَى الْمَلْعَلَى

- (١) «تَلْبِيسُ»: تَدْلِيسُ وَتَخْلِيطُ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٧٧٨ لَ بَ سَ] لِلرَّاذِيِّ.
  - (٢) سَبَقَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُمْ فِي [صَ٤٤].
    - (٣) أُنْظُرُ [صَ٣٦٩]، الْهَامِشُ رَقْمُ [٢].
- (٤) قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الشَّهْرِسْتَانِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ: جُ١/ صَ٥١]، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الْحَلَبِيِّ،
   تَحْتَ عُنْوَانِ (٢- الْمُشَبِّهَةَ) مَا نَصُّهُ:

(وَأَمَّا مُشَبِّهَةُ الْحَشْوِيَّةِ؛ فَحَكَىٰ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ أَنَّهُ حَكَىٰ عَنْ مُضَرَ، وَكَهْمَسٍ،
 وَأَخْمَدَ الْهُجَيْمِيِّ: أَنَّهُمْ أَجَازُوا عَلَىٰ رَبِّهِمُ الْمُلامَسَةَ وَالْمُصَافَحَةَ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُخْلِصِينَ يُعَانِقُونَهُ فِي الدَّيْنَ وَالْآيَاضَةِ وَالإِجْتِهَادِ إِلَىٰ حَدَّ الْإِخْلَاصِ وَالاَتِّحَادِ الْمَحْضِ.
 وَحَكَىٰ الْكَعْبِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُجَوِّزُ الرُّوْيَةَ فِي دَارِ الدُّنْيَا، وَأَنْ يَزُورَهُ وَيَزُورَهُمْ.

= وَحَكَىٰ عَنْ دَاوُدَ الْجَوَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: اعْفُونِي عَنِ الْفَرْجِ وَاللَّحْيَةِ وَاسْأَلُونِي عَمَّا وَرَاءَ ذَٰلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ مَعْبُودَهُ جِسْمٌ، وَلَحْمٌ وَدَمٌ. وَلَهُ جَوَارِحُ وَأَعْضَاءٌ مِنْ يَدٍ، وَرِجْلٍ، وَرَأْسٍ، وَلِسَانٍ، وَعَيْنَنِ، وَمَعَ ذَٰلِكَ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ، وَلَحْمٌ لَا كَاللَّحُومِ، وَدَمٌ لَا كَالدَّمَاءِ. وَكَذُٰلِكَ سَائِرُ الصَّفَاتِ، وَهُوَ لَا يُشْبِهُ شَيْءٌ، وَحَكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ أَجُوفُ مِنْ أَعْرَةُ اللَّهُ وَهُوَ لَا يُشْبِهُ أَنْ يَوْ لَا يُشْبِهُ أَنْ اللَّهُ وَقُرَةً سَوْدَاءً اللَّهُ اللَّهُ قَالَ: هُوَ أَجُوفُ مِنْ أَعْلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْأَذُنَيْنِ ﴿ وَلَهُ أَنْكُ وَلَوْرًةً سَوْدَاءً اللَّهِ الْمِنْ نَاذِلٌ عَلَىٰ الْأَذُنَيْنِ ﴿ وَلَهُ شَعْرٌ قَطَطٌ.

وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي التَّنْزِيلِ مِنَ الإَسْتِوَاءِ، وَالْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالْجَنْبِ، وَالْمَجِيءِ، وَالْإِنْيَانِ، وَالْفَوْقِيَّةِ... وَغَيْرِ ذُلِكَ.. فَأَجْرَوْهَا عَلَىٰ ظَاهِرِهَا، أَعْنِي: مَا يُفْهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَىٰ الْأَجْسَامِ، وَكَذَٰلِكَ مَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ مِنَ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا فِي قَوْلِهِ السَّخِيْنِ: (خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَةِ الرَّحْمَٰنِ) وَقَوْلِهِ: (حَتَّىٰ مَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ مِنَ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا فِي قَوْلِهِ السَّخِيْنِ الْمَعْمَنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ) وَقَوْلِهِ: (حَتَّىٰ عَلَىٰ اللَّهُ مَا إِلَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ يَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ) وَقَوْلِهِ: (حَمَّى طَينَةَ آدَمَ بِيلِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) وَقَوْلِهِ: (وَضَعَ يَدَهُ أَوْ كَفَّهُ عَلَىٰ كَيْفِي) وَقَوْلِهِ: (حَتَّىٰ وَجَدتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ طَينَةَ آدَمَ بِيلِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) وَقَوْلِهِ: (وَضَعَ يَدَهُ أَوْ كَفَّهُ عَلَىٰ كَيْفِي) وَقَوْلِهِ: (حَتَّىٰ وَجَدتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ عَيْرِ ذُلِكَ؛ أَجْرَوْهَا عَلَىٰ مَا يُتَعَارَفُ فِي صِفَاتِ الْأَجْسَامِ.

وَزَادُوا فِي الْأَخْبَارِ أَكَاذِيبَ وَضَعُوهَا وَنَسَبُوهَا لِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ، وَأَكْثَرُهَا مُقْتَبَسَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَإِنَّ التَّشْبِية فِيهِمْ طِبَاعٌ، حَتَّىٰ قَالُوا: (اشْتَكَتْ عَيْنَاهُ فَعَادَتُهُ الْمَلَاثِكَةُ)، وَ (بَكَىٰ عَلَىٰ طُوفَانِ نُوحٍ حَتَّىٰ التَّشْبِية فِيهِمْ طِبَاعٌ، حَتَّىٰ قَالُوا: (اشْتَكَتْ عَيْنَاهُ فَعَادَتُهُ الْمَلَاثِكَةُ)، وَ (بَكَىٰ عَلَىٰ طُوفَانِ نُوحٍ حَتَّىٰ رَمَدَتْ عَيْنَاهُ، وَأَنَّ الْعَرْضَ لَيَبُطُهُ أَيْ: يُرْسِلُ صَوْتًا مِنْ ثِقَلِ مَا يَحْمِلُ (مِنْ تَحْتِهِ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ السَّامِ) الْجَدِيدِ، وَأَنَّهُ لَيَقْضُلُ مِنْ كُلُّ جَانِبٍ أَرْبَعُ أَصَابِعَ).

وَرَوَىٰ الْـمُشَبِّهَةُ عَنِ النَّبِيِّ النَّسِ أَنَّهُ قَالَ: (لَقِيَنِي رَبِّي فَصَافَحَنِي وَكَافَحَنِي، وَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّىٰ وَجَدتُّ بَرْدَ أَنَامِلِهِ).

وَزَادُوا عَلَىٰ التَّشْبِيهِ قَوْلَهُمْ فِي الْقُرْءَانِ: إِنَّ الْحُرُوفَ وَالْأَصْوَاتَ وَالرُّقُومَ الْمَكْتُوبَةَ قَدِيمَةٌ أَزَلِيَةٌ، وَقَالُوا: لَا يُعْقَلُ كَلَامٌ لَيْسَ بِحُرُوفٍ وَلَا كَلِمٍ، وَاسْتَذَلُّوا بِأَخْبَارٍ، مِنْهَا مَا رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ السَّخِ: (يُنَادِي اللَّهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَوْتِ يَسْمَعُهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ) وَرَوَوْا أَنَّ مُوسَىٰ السَّخِ كَانَ يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَوْتِ يَسْمَعُهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ) وَرَوَوْا أَنَّ مُوسَىٰ السَّخِ كَانَ يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ كَجَرِّ السَّلَاسِل.

قَالُوا: وَأَجْعَتِ السَّلَفُ عَلَىٰ أَنَّ الْقُرْءَانَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ مَخْلُوقٌ.. فَهُو كَافِرٌ =

فَنَاظَرُوهُمْ، وَصَنَّفُوا الْكُتُبَ الْمُمْتِعَةَ الْمُبَيِّنَةَ لِكَسَادِ" بِضَائِعِ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ وَأَعْدَاءِ السُّنَّةِ، وَسَمَّوْا تِلْكَ الْمَبَاحِثَ الْمُسْتَفِيضَةً فِي بَيَانِ أُصُولِ الدِّينِ وَإِدْحَاضِ " شُبَهِ الْمُبْتَدِعِينَ بِهِ (الْكَلَام). وَأَيُّ نِسْبَةٍ بَيْنَ كَلَام يُرَادُ بِهِ طَمْسُ " مَعَالِم " الْحَقِّ، وَحَجْبُ " أَنْوَارِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ وَبَيْنَ كَلَام يُرَادُ بِهِ الدَّفْعُ فِي نُحُورِ " الْمُبْتَدِعَةِ، وَإِزَاحَةُ دُخَانِ تِلْكَ الظُّلَمِ عَنْ ذَٰلِكَ النُّورِ الْمُبِينِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ؟!. وَلَكِنَّ الْمُبْطِلَ ﴿ لَا يَعْدَمُ ﴿ حِيلَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْوِي ١٠٠ بِهَا الْعَامَّةَ، كَالتَّزَهُّدِ وَالتَّقَشُّفِ وَكَلِمَاتِ الْحَقِّ الَّتِي لَا يُرِيدُونَ بِهَا إِلَّا الْبَاطِلَ الَّذِي زَوَّرُوهُ\*\* وَابْتَدَعُوهُ.

<sup>=</sup> بِاللَّهِ، وَلَا نَعْرِفُ مِنَ الْقُرْءَانِ إِلَّا مَا هُوَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَنْبُصِرُهُ وَنَسْمَعُهُ وَنَفْرَؤُهُ وَنَكْتُبُهُ النَّهَىٰ كَلَامُ الشَّهْرِسْتَانِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) «الْكَسَادُ»: خِلَافُ النَّفَاقِ. أَيْ: لِعَدَمِ رَوَاجِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ٥/ صَ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) «إِدْحَاضِ»: إِزَالَةِ. [الْفُرُوقُ اللَّغَوِيَّةُ] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ (جُ١/ صَ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) «الطَّمْسُ»: إِزَالَةُ الْأَثْرِ. [تَفْسِيرُ غَرِيبِ الصَّحِيحَيْنِ] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيِّ (جُ١/ ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) «مَعَالِمِ الْحَقِّ»: الْعَلَامَاتُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهِ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارِ (جُ٢/ صَ١٥٤٤).

<sup>(</sup>٥) ﴿حَجْبُ ﴾: مَنْعُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ٣/ صَ٨٦).

<sup>(</sup>٦) (نُحُورِ): رِقَابِ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ١١٤٨].

<sup>(</sup>٧) «الْمُبْطِلَ»: ضِدُّ الْمُحِتِّ. [الْقَامُوسُ الْمُحِيطُ] لِلْفَيْرُوزَ آبَادِي [جُ١/ صَ٥٧٨].

<sup>(</sup>A) «لَا يَعْدَمُ»: لَا يَفْقِدُ.

<sup>(</sup>٩) ﴿ حِيلَةً »: خُلَدْعَةً. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ ٢٠٩٣٢].

<sup>(</sup>١٠) ﴿ يَسْتَهْوِي ﴾: يَفْتِنُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ ] نُحْتَازٌ (جُ٣/ صَ٢٣٧٨).

<sup>(</sup>١١) ﴿ زَوَّرُوهُ ﴾ : زَوَّقُوهُ وَحَسَّنُوهُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ٧٨٧] لِلْأَنْبَارِيِّ.

وَبِحُكْم وَعْدِ اللّهِ الصَّادِقِ بِحِفْظِ هَلْذَا الدِّينِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.. تَوَفَّرَ الْإِخْصَائِيُّونَ ﴿ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الدِّينِ -أُصُولِهِ الْإِخْصَائِيُّونَ ﴿ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الدِّينِ -أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ - وَانْحَصَرَ ﴿ -بِحَمْدِ اللّهِ - عِلْمُ مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَثْبَاعُ التَّابِعِينَ فِي الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ ﴿ وَأَثْبَاعِهِمْ وَهُمْ مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَثْبَاعُ التَّابِعِينَ فِي الْأُومِ ﴿ مَعَ أَخْذِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْأُصُولِ ﴿ مَنْهُمْ نَاسٌ فِي التَّخَصُّصِ فِي أَخْذِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْأُصُولِ ﴿ مَنْهُمْ الْحَرُونَ فِي الْفُرُوعِ ﴿ فَصَارَ الدِينُ اللّهُ مُنْهُ فِي الْفُرُوعِ ﴿ فَصَارَ الدّينُ اللّهِ مَنْ طَلَبَهُ وَاضِحًا جَلِيًّا ﴾ التَّخَصُّصِ فِي أُصُولِ الدِّينِ مَعَ مَعْرِفَةِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْفُرُوعِ ﴿ فَصَارَ الدّينُ وَالسّحَاءُ اللّهِ مُ اللّهُ وَالْمَعْ وَاضِحًا جَلِيًا ﴾ وَهُلُولُوعِ ﴿ وَهُلُولُاءٍ وَهُلُولُاءٍ وَهُلُولُاءٍ وَهُلُولُاءٍ وَهُلُولُاءٍ وَهُلُولُاءً وَهُلُولُومِ اللّهُ مَنْ طَلَبَهُ وَاضِحًا جَلِيًا ﴾ وَالْسَدَّ بَابُ تَشْغِيبِ ﴿ الْمُبْتَدِعَةِ بِالْحِلِهِمْ سُنَّةٌ ، وَزَعْمِ أَنَّ بِدَعَهُمْ هِي مَا وَالْسَدَّ بَابُ تَشْغِيبِ ﴿ الْمُبْتَدِعَةِ بِالْحِلِهِمْ سُنَّةً ، وَزَعْمِ أَنَّ بِلْمَهُمْ هِي مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ ، حَتَّى إِذَا تَبَجَّحَ ﴿ مُبْتَدِعُ .. أَخَذَتُهُ أَهْلُ الْحَقِّ بِسُيُوفِ الْأَلْسِنَةِ وَالْمَانَانِ ﴿ وَالسَّنَانِ ﴿ وَالسَّنَانِ ﴿ وَالسَّنَانِ ﴿ وَالسَّنَانِ اللّهُ وَالْمُ الْمُعْرَاءُ وَالْمُ الْمُعْلِي وَالسَّنَانِ ﴿ وَالسَّانِ اللّهُ وَالسَّنَانِ ﴿ وَالسَّنَانِ ﴿ وَالسَّنَانِ ﴿ الْمُؤْلِعُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُولُ اللْمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَاعِلَةُ مَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِلَ الْمُعْلَى الْمُلْمِلِكُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُعْلِي الْ

<sup>(</sup>١) «الْإِخْصَائِيُّونَ»: الإخْتِصَاصِيُّونَ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارِ (جُ١/ صَ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِنْحَصَرَ ﴾: إِنْجَمَعَ.

<sup>(</sup>٣) وَهُمُ الْأَئِمَّةُ: ١ - أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ ٢ - مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ٣ - الشَّافِعِيُّ ٤ - أَهْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ.

<sup>(</sup>٤) ﴿ جَدًّا: إِجْتَهَدَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٩٥٩ ٢٦٠].

<sup>(</sup>٥) «الْفُرُوعِ»: الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَةِ الْعَمَلِيَّةِ.

<sup>(</sup>٦) «الْأُصُولِ»: الْأَحْكَامِ الإعْتِقَادِيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ.

<sup>(</sup>٧) «تَشْغِيبُ»: تَخْلِيطِ. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ: جُ٢/ صَ١٦٤] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ.

 <sup>(</sup>٨) «تَبَجَّحَ»:إفْتَخَرَ وَتَبَاهَىٰ بِقِلَّةِ أَدَبٍ. [مُعْجَمُ الصَّوَابِ اللُّغَوِيِّ دَلِيلُ الْمُثَقَّفِ الْعَرَبِيِّ:
 ﴿٢٠٣] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٩) «السِّنَانِ»: الرُّمْحِ. [الْمُنْجِدُ فِي اللُّغَةِ: جُ١/ صَ ٩٨] أَبُو الْحَسَنِ الْمُلَقَّبُ بـ «كِرَاعِ النَّمْلِ» =

نَعَمْ، مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ ﴿ ، وَاكْتَفَىٰ بِمَعْقُولِهِ ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ فَيُفَاوِضَهُمْ ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَىٰ مَا دَوَّنُوهُ فِي عِلْمِ الدِّينِ وَتَارِيخِ الْفُنُونِ وَعِلْمَ فَيُفَاوِضَهُمْ ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَىٰ مَا دَوَّنُوهُ فِي عِلْمِ الدِّينِ وَتَارِيخِ الْفُنُونِ وَعِلْمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفِرَقِ ، وَانْكَبَّ عَلَىٰ مُبْتَدِعٍ غَوِيٍّ ﴿ يَتَّخِذُهُ أَسْتَاذًا وَقَائِدًا ، وَعَلَىٰ كُتُبِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفِرَقِ ، وَانْكَبَّ عَلَىٰ مُبْتَدِعٍ غَوِيً ﴿ يَتَّخِذُهُ أَسْتَاذًا وَقَائِدًا ، وَعَلَىٰ كُتُبِ الْفَرْقِ ، وَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. أَولَائِكَ الْمُبْتَدِعَةِ يَجْعَلُهَا لِدِينِهِ مَرْجِعًا . فَلْيَهْلِكُ ﴿ ، وَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَا بَرِحَ ﴿ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَىٰ مَمَرِّ الْقُرُونِ - وَهُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ الْكَثْرَةُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ - يُقِيمُونَ أَشَدَّ النَّكِيرِ عَلَىٰ مَنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ، أَوْ دَعَا إِلَيْهَا عِلَمَاءِ الْأُمَّةِ - يُقِيمُونَ أَشَدَّ النَّكِيرِ عَلَىٰ مَنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ، أَوْ دَعَا إِلَيْهَا بِاسْمِ أَنَّهَا الشَّنَّةُ، حَتَّىٰ يُخْمِدُوا أَنْهَاسَ بِدْعَتِهِ، وَيُخْمِلُوا ﴿ مَا شَهَرَهُ مِنْ الْكَتَابَةِ تَصَانِيفِ بِدَعِهِ، وَيَمْنَعُوهُ مِنَ الْكِتَابَةِ تَصَانِيفِ بِدَعِهِ، وَيَمْنَعُوا فِي إِيدَاعِهِ غَيَاهِبَ الشَّجُونِ ﴿ ، وَيَمْنَعُوهُ مِنَ الْكِتَابَةِ فِيهَا حَتَىٰ يَلْقَىٰ جَزَاءَ مَا قَدَّمَ مِنْ غِشِّ الْأُمَّةِ وَتَضْلِيلِهَا، وَبَثِ الشَّمِ ﴿ لَهَا بِاسْمِ اللَّهُ مَا يَلْعَلَى جَزَاءَ مَا قَدَّمَ مِنْ غِشِّ الْأُمَّةِ وَتَضْلِيلِهَا، وَبَثِ الشَّمِ ﴿ لَهَا إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الْكَتَابَةِ الللْهُ الْمُعَالِي الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَامِ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمِ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ال

<sup>= (</sup>الْمُتَوَقَّلَ بَعْدَ ٩٠٣هـ).

<sup>(</sup>۱) «إِسْتَبَدَّ بِرَآلِيهِ»: إنْفَرَدَ بِهِ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٣/ صَ١٨٤]، (٤١١ - بَابُ الاِسْتِفْعَالِ) لِلْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٢) (غَوِيٌّ): ضَالٌّ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: صَ٥٨٣٨].

<sup>(</sup>٣) قَوْلُهُ: «فَلْيَهْلِكْ»: هُوَ جَوَابُ قَوْلِهِ فِي بِدَايَةِ الْفَقْرَةِ: «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ...» إِلَخِ.

<sup>(</sup>٤) «مَا بَرِحَ»: مَا زَالَ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ ٤٣٥] لِأَبِي بَكْرٍ الْأَنْبَارِيِّ.

<sup>(</sup>٥) "يُخْمِلُوا": يُضْعِفُوا. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٩٩] دُ/ أَحْمَدُ مُخْتَارٌ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ غَيَاهِبُ السُّجُونِ ﴾: ظُلُمَاتُهَا الشَّدِيدَةُ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ ٦٦٥].

<sup>(</sup>٧) ﴿ بَتُ السُّمِّ ا: نَشْرُهُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ [جُ٨/ صَ٢١٧].

<sup>(</sup>٨) «الدَّسَمُ»: كُلُّ شَيْءٍ لَهُ وَدَكٌ مِنَ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ [ جُ٧/ صَ٣٣]. وَهَلْذَا الْكَلَامُ الْمَذْكُورُ يَنْطَبِقُ انْطِبَاقًا أَوَّلِيًّا عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةِ وَكُلِّ مَنْ اتَّبَعَهُ فِي مَنْهَجِهِ الْـمُعْوَجِّ.

فإِنْ شِئْتَ بَسْطَ وَلِلْ حَتَّىٰ تَكُونَ مِنْهُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ ﴿ .. فَعَلَيْكَ بِكِتَابِ [الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ] ﴿ لِلْحَافِظِ الْبَيْهَقِيِّ، وَكِتَابِ [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي عَلَىٰ إِلْاَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ] ﴿ لِلْحَافِظِ الْبَهْقِيِّ، وَكِتَابِ [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي عَلَىٰ الْفَقِيهُ وَالْمُتَكَلِّمُ النَّظَّارُ ﴿ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ زَاهِدٌ الْعَلَّمَةُ الْكَبِيرُ وَالْمُحَدِّثُ الْفَقِيهُ وَالْمُتَكَلِّمُ النَّظَّارُ ﴿ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ زَاهِدٌ الْعَوْثِرِيُ ﴿ وَالْمُحَدِّنُ الْفَقِيهُ وَالْمُتَكَلِّمُ النَّظَّارُ ﴿ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ زَاهِدٌ الْكَوْثِرِيُ ﴿ وَاللَّهُ وَالْمُقَاظِ ] ﴿ وَذُيُولِهَا، مَعَ مَا عَلَقَ عَلَيْهَا الْفَاضِلُ اللَّهُ الْفَاضِلُ اللَّيْنِ الْفَاضِلُ اللَّهِ وَلَرَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَوْلَهُ اللَّهِ وَلِينِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ مِثَالًا وَاحِدًا تَعْرِفُ وَغَيْرِهِ وَلِينِهِ وَلِلْمُسُلِمِينَ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ مِثَالًا وَاحِدًا تَعْرِفُ إِلَيْ كَيْفَ نَشَاطِ الْبِدْعَةِ وَمُرَوِّجِهَا وَاجْتِهَادِهِ وَشِدَّةِ احْتِيَالِهِ ﴿ عَلَى جَعْلِ الْبَاطِلِ الْبَاطِلِ الْبَاطِلِ الْبَاطِلِ الْمُؤْلِةُ وَمُرَوِّجِهَا وَاجْتِهَادِهِ وَشِدَّةِ احْتِيَالِهِ ﴿ عَلَى جَعْلِ الْبَاطِلِ الْبَاطِلِ الْبَاطِلِ وَلَوْسُولِهِ وَلُولِينِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ مِثَالًا وَاحِدًا تَعْرِفُ

<sup>(</sup>١) «الْبَسْطُ»: التَّوَشُّعَ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٤/ صَ٥١٥] لِابْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٢) «الْبَيْنَةُ»: الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ ١٤/ صَ ٢٥١] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ، الْمُتَوَقَّلُ (٥٧٣هِ).

<sup>(</sup>٣، ٤) أَفْضَلُ طَبَعَاتِهِمَا طَبْعَةُ دَارِ التَّقْوَىٰ السُّورِيَّةِ بِتَحْقِيقِ الْعَلَّامَةِ أَنَسِ الشَّرَفَاوِيِّ.

<sup>(</sup>٥) «النَّظَّارُ»: الْمَاهِرُ الْمُدَقِّقُ. [الْقَامُوسُ الْمُحِيطُ ] لِلْفَيْرُوزَ آبَادِي [جُ١/ صَ٥٧٨].

<sup>(</sup>٦) سَبَقَتْ تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ الْكَوْثَرِيِّ هِ فِي [صَ ٤٨].

<sup>(</sup>٧)لِلْإِمَامِ الذَّهَبِيِّ، وَعَلَيْهِ بَعْضُ التَّذْيِيلَاتِ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ، مِثْلُ الْحَافِظِ شَمْسِ الدِّينِ الْحُسَيْنِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، وَالْحَافِظُ السُّيُوطِيِّ، وَحَوَاشِي أَحْمَدَ الطَّهْطَاوِيِّ.

 <sup>(</sup>A) حَقَّقَ الْعَلَّامَةُ الْكَوْثَرِيُّ كِتَابَ [تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ] لِلذَّهَبِيِّ، وَاعْتَنَىٰ بِطَبْعِهِ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ
 حَامِدٌ، وَذٰلِكَ بِدَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

<sup>(</sup>٩) «الْوَجِيزُ»: مَا قَلَّ لَفْظُهُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ. مُعْجَمُ [الْكُلِّيَّاتِ] لِلْكَفَوِيِّ (جُ١/ صَ ٩٤٧). وَيَقْصِدُ الْمُؤَلِّفُ كِتَابَهَ [الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ].

<sup>(</sup>١٠) (اخْتِيَالِهِ): خَدِيعَتِهِ وَغِشِّهِ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ ٢٢٠].

حَقًّا وَالْحَقَّ بَاطِلًا، وَإِرْسَالِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي قَالَ فِي مِثْلِهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ \*\*: «كَلِمَةُ حَقَّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ......

(١) بَعْضُ الْجُهَّالِ مِنْ نَابِتَةِ الْوَهَّابِيَّةِ الَّذِينُ يُلَقِّبُونَ أَنْفُسَهُمْ بِـ (السَّلَفِيَّةِ) كَذِبًا وَتَدْلِيسًا -أَخْزَاهُمُ اللَّهُ- يَعْتَرِضُونَ عَلَىٰ مَقُولَةِ (كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ) فِي حَقِّ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ اللَّهُ وَجْهَهُ وَرَضِيَ عَنْهُ، مَعَ أَنَهَا وَرَدَتْ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي صَحَّحَهَا حَتَّىٰ زَعِيمُهُمُ الْأَلْبَانِيُّ نَفْسُهُ، فَقَدْ وَرَضِي عَنْهُ، مَعَ أَنَهَا وَرَدَتْ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي صَحَّحَهَا حَتَّىٰ زَعِيمُهُمُ الْأَلْبَانِيُّ نَفْسُهُ، فَقَدْ وَرَضِي عَنْهُ، مَعَ أَنَهَا وَرَدَتْ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ النَّتِي صَحَّحَهَا حَتَّىٰ زَعِيمُهُمُ الْأَلْبَانِيُّ نَفْسُهُ، فَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ [جُ٢/ صَ١٠١]، (٤٠ - الإثْتِهَامُ بِالْإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا)، بِعِنَايَةِ الشَّيْخِ الْأَسْتَاذِ الْعَلَامَةِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ أَبِي غُدَّةَ، قَالَ النَّسَائِيُّ:

٨٣٤- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (أَصَلَّى النَّاسُ؟) فَقُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: (ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ) فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: (أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟) قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: (ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْـمِخْضَبِ) فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فِي النَّالِئَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ. قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ: (أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ) فَجَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ. وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلًا رَقِيقًا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذُلِكَ. فَصَلَّىٰ بِهِمْ أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الْآيَامَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَجَاءَ يُهَادَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَأَمَرَهُمَا فَأَجْلَسَاهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُصَلِّي قَاعِدًا. فَدَخَلْتُ عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَدَّثْتُهُ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ كَرَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ١٠

قَالَ الْأَلْبَانِيُّ التَّيْمِيُّ فِي [صَحِيحِ سُنَنِ النَّسَائِيِّ: جُ١/ ١٨١]: (صَحِيحٌ الهَ.

بَيَانُ الْـمُشَبِّهَةِ وَالْـحَشَوِيَّةِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

...» "، وَيَظْهَرُ لَكَ وَاضِحًا كَيْفَ جِهَادُ أَهْلِ الْحَقِّ بِمَا أُوتُوا مِنْ جَاهٍ وَبَيَانٍ وَقُوَّةٍ وَسُلْطَانٍ فِي قَهْرِ الْبِدْعَةِ وَأَنْصَارِهَا، وَإِخْمَالِ ذِكْرِ أَهْلِهَا وَمُصَنَّفَاتِهِمْ حَتَّىٰ وَقُوَّةٍ وَسُلْطَانٍ فِي قَهْرِ الْبِدْعَةِ وَأَنْصَارِهَا، وَإِخْمَالِ ذِكْرِ أَهْلِهَا وَمُصَنَّفَاتِهِمْ حَتَّىٰ تَعُودَ " نِسْيًا مَنْسِيًّا "، وَذَٰلِكَ مَا تَرَاهُ فِي الْفَصْلِ التَّالِي فَعُودَ " نِسْيًا مَنْسِيًّا "، وَذَٰلِكَ مَا تَرَاهُ فِي الْفَصْلِ التَّالِي

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (جُ٢/ صَ٧٤٩)، (١٢ - كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (٤٨ - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَىٰ قَتْلِ الْخَوَارِجِ)، قَالَ:

٧٥٠ - (٢٠٦٦) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكْبِرِ بْنِ الْأَشْجُ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ، وَهُو مَعَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿، قَالُوا: لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ ﷺ وَصَفَ نَاسًا. إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَا وُلَا يَلْهِ وَصَفَ نَاسًا. إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَا وُلَا يَعْبُورُ هَلْذَا مِنْهُمْ (وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ) مِنْ أَبْعَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ (يَقُولُونَ الْحَقِّ بِالْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوزُ هَلْذَا مِنْهُمْ (وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ) مِنْ أَبْعَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسِودُ. إِحْدَىٰ يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ). فَلَمَّا فَتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ مَا قَالَ: انْظُرُوا. فَنَظَرُوا فَلَا مُنَاقِرُوا مَنْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بُنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْدُولُ الْحَدَىٰ يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ). فَلَمَّا فَتَلَهُمْ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ مَنْ قَالَ: النَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْلُولُ مَنْ أَبِي طَالِبٍ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلِيهُ فَي خَرِيَةٍ. فَلَا مُبَيْدُ اللَّهِ: وَأَنَا حَاضِرُ ذَٰلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَقُولٍ عَلِى قَيهِمْ. وَقَوْلِ عَلِي قَيهِمْ.

<sup>(</sup>٢) (تَعُودَ): تَرْجِعَ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: صَ١٧٨١٨].

<sup>(</sup>٣) «نِسْيًا مَنْسِيًّا»: شَيْئًا حَقِيرًا مُطَّرَحًا لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ ٤ / صَ ٨٠] لِلزَّبِيدِيِّ.

## فَصْلُ

فِي أَثْنَاءِ الْقَرْنِ السَّابِعِ الْهِجْرِيِّ رَحَلَ مِنْ (حَرَّانَ) إِلَىٰ الشَّامِ بَيْتُ عِلْمٍ وَفَضْلٍ وَأُسْرَةٌ لِكَثِيرِ مِنْهُمْ خِدَمَاتٌ فِي الْعِلْمِ مَشْكُورَةٌ، خَوْفًا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ مِنَ التَّتَرِ، وَاسْتَوْطَنُوا دِمَشْقَ.

وَ (حَرَّانُ) بَلَدٌ مِنْ بِلَادِ الْجَزِيرَةِ الَّتِي بَيْنَ (دِجْلَةَ) وَ (الْفُرَاتِ)، وَكَانَ مِنْهُمْ صَغِيرٌ مِنْ مَوَالِيدِ (حَرَّانَ)، حَمَلَهُ أَبُوهُ مَعَهُ فِيمَا حَلَ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَلْحَقَهُ مِنْهُمْ صَغِيرٌ مِنْ مَدَارِسِ دِمَشْقَ، ذَٰلِكَ الصَّغِيرُ هُوَ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ تَيْمِيَّةً)، وَعَبْدُ السَّلَامِ كَانَ مِنْ خِيرَةِ الْعُلَمَاءِ، لَهُ السَّلَامِ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ تَيْمِيَّةً)، وَعَبْدُ السَّلَامِ كَانَ مِنْ خِيرَةِ الْعُلَمَاءِ، لَهُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ تَصَانِيفُ، وَلَهُ [مُتَتَقَىٰ الْأَخْبَارِ] الَّذِي شَرَحَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِيمَا بَعْدُ بِشَرْحِهِ الَّذِي سَمَّاهُ [تَيُلُ الْأُوطَارِ]، فَأَقْبَلَ ذَٰلِكَ الصَّغِيرُ عَلَى الْعِلْمِ، وَجَدَّ بَعْدُ بِشَرْحِهِ الَّذِي سَمَّاهُ [تَيُلُ الْأُوطَارِ]، فَأَقْبَلَ ذَٰلِكَ الصَّغِيرُ عَلَى الْعِلْمِ، وَجَدَّ وَاجْتَهَدَ، وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَخَايِلُ " الذَّكَاءِ، وَتَقَقَّهُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد كَأُسْرَتِهِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَرَأَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْفُنُونِ، وَطَالَعَ كَثِيرًا مِنَ الْكُتُبِ، وَاشْتَهَرَ بِجَوْدَةِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَرَأَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْفُنُونِ، وَطَالَعَ كَثِيرًا مِنَ الْكُتُبِ، وَاشَتَهَرَ بِجَوْدَةِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَرَأَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْفُنُونِ، وَطَالَعَ كَثِيرًا مِنَ الْكُتُبِ، وَاشْتَهَرَ بِجَوْدَةِ وَطُهَرَتْ عَلَيْهِ آثَارُ النَّسُكِ وَالْعِبَادَةِ، وَاسْتَجِيدَ " وَعُظُهُ، وَأَحَبَّتُهُ الْعَامَةُ وَلَمُجَانَبَةِ " الْبِدْعَةِ، وَشَجَعَهُ وَشَجَعَهُ وَمُجَانَبَةِ " الْبِدْعَةِ، وَشَجَعَهُ وَشَجَعَهُ وَالْمَذَتْ عَلَيْهِ الْخَاصَةُ، وَبَالَغَ فِي الدُّعَاءِ إِلَىٰ السَّنَةِ وَمُجَانَبَةٍ " الْبِدْعَةِ، وَشَجَعَهُ وَشَعَمُ الْمَاتَةُ وَالْمُ الْمُؤْوِ وَطُالَعَ فَالْمُنْ عَلَيْهِ الْخَاصَةُ وَالْمَالَةُ فِي الدُّعَاءِ إِلَىٰ السَّنَةِ وَمُجَانَبَةٍ " الْبِكَوْءِ وَقَوَا الْمَالَعَ فَي اللَّالَةُ فِي الدُّعَاءِ إِلَىٰ السَّنَةِ وَمُجَانَبَةٍ " الْمِنْ عَلَيْهِ الْحَاصَةُ وَالْحَبَالَةُ فَيْقَامُ الْمَلَعُهُ الْمُعَلِّي الْمُؤَامِ الْمَامَةُ الْمُولِولَةُ فَي اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ الْمُتَالُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>١) «مَخَايِلُ»: عَلَامَاتُ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٥١٧]، (١٧١٦ - خَ يَ لَ) لِلدُّكْتُورِ أَحْدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٢) «تَصَدَّرَ»: تَقَدَّمَ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ٦/ صَ٤٢٧] لِرِينْهَارْتَ.

<sup>(</sup>٣) ﴿أُسْتُجِيدَ ﴾: عُدَّ جَيِّدًا.

<sup>(</sup>٤) «الْمُجَانَبَهُ»: الْمُقَاطَعَةُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ٤٣] لِلْأَنْبَارِيِّ.

الْعُلَمَاءُ بِكَثْرَةِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ كَعَادَتِهِمْ مَعَ أَمْثَالِهِ مِنَ النَّشْءِ الْمُتَوَثِّبِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِنْ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِمُ الْعُلَمَاء، وَهُمْ يَرْجُونَ فِيهِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِنْ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِمُ الْعُلَمَاء، وَهُمْ يَرْجُونَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ لِلْعِلْمِ عَضُدًا "، وَلِلْإِسْلَامِ سَنَدًا؛ وَآنَسَ " مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةَ ذِهْنٍ وَشِدَّةَ عَارِضَةٍ "، فَلَمْ يَحْفِلُ لْ " بِالرُّجُوعِ إِلَى شُيوخِ الْوَقْتِ وَأَكَابِرِه، وَاكْتَفَى بِذِهْنِهِ وَرَأْيِهِ، وَعَلَا صِيتُهُ "، وَرُفِعَتْ إِلَيْهِ الْأَسْئِلَةُ وَالإسْتِفْتَاءَاتُ، فَأَجَابَ وَأَفْتَىٰ؛ وَرَأْيِهِ، وَعَلَا صِيتُهُ "، وَرُفِعَتْ إِلَيْهِ الْأَسْئِلَةُ وَالإسْتِفْتَاءَاتُ، فَأَجَابَ وَأَفْتَىٰ؛ وَوَهُو مَرْمُوقٌ " فِي كُلِّ ذَٰلِكَ بِعَيْنِ التَّجِلَّةِ " مِنَ الْجَمِيعِ، لَا يَعْرِفُ مِنْهُ أَهْلُ وَهُو مَرْمُوقٌ " فِي كُلِّ ذَٰلِكَ بِعَيْنِ التَّجِلَّةِ " مِنَ الْجَمِيعِ، لَا يَعْرِفُ مِنْهُ أَهْلُ وَهُو مَرْمُوقٌ " فِي كُلِّ ذَٰلِكَ بِعَيْنِ التَّجِلَةِ " مِنَ الْجَمِيعِ، لَا يَعْرِفُ مِنْهُ أَهُلُ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا مَا يَزِيدُهُمْ فِيهِ حُبًا، وَيُطُلِقُ عَلَيْهِ أَلْسِتَهُمْ بِالثَّنَاءِ، وَالْعُلَمَاءُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا مَا يَزِيدُهُمْ فِيهِ حُبًا، وَيُطُونَ الْمُجِدِينَ فِي الْخَيْرِ مِنَ الثَّنَاءِ يَوْمَئِذٍ يَقُدُرُونَ لِلْعَامِلِينَ قَدْرَهُمْ، وَيُعْطُونَ الْمُجِدِّينَ فِي الْخَيْرِ مِنَ الثَنَاءِ وَسُطَهُمْ "، حَتَّى إِفَا قَارَبَ سِنَ الْأَرْبَعِينَ سِنَّ الْكَمَالِ عَادَةً ـ. بَدَأَ وَلِي الْبَعْمِلِينَ عَلْمُ مِنْهُ، فَبَدَأَ يَسِيرُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْنَعْمِلِينَ عَلَى طَرِيقِ الْمَامِلِينَ عَلَى الْمَامِلِينَ وَلَقَائِصُ " الْبِيمَعِ تَنْهُ مِنْهُ، فَبَدَأً يَسِيرُ عَلَى طَرِيقِ الْمُؤْمِلِينَ عَلَى الْمُؤْمِدِ وَلَا عَلَى طَرِيقِ الْمَعْمُولُ عَلَى الْمُؤْمِلِي الْعَلَى الْتَعْمِلِينَ عَلَى الْمُجِيفِ الْمَعْمِلِينَ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعَلِي عَلَى الْمَامِلِي عَلَى الْمَعْمِلِ عَلَى الْمِلْمُ الْمُؤَمِلُ الْمُولُ عُلُولُ الْمُعْرِلِ الْمُؤْمِلُ الْمِلْمِ الْمَامِلِي عَلَى الْمَامِلِي ع

<sup>(</sup>١) «النَّشْءِ الْمُتَوَثِّبِ»: الشَّبَابُ النَّاهِضُ [الصِّحَاحُ] لِلْجَوْهَرِيِّ [جُ١/ صَ٧٧]، وَ[تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٤/ صَ٣٣٢] لِلزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) (عَضُدًا): مُعِينًا. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٢٦ - ١٥].

<sup>(</sup>٣) ﴿آنَسَ»: أَحَسَّ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٧٩].

<sup>(</sup>٤) «الْعَارِضَةُ»: الْجَلَدُ وَالصَّرَامَةُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ [جُ١/ صَ٢٧٦].

<sup>(</sup>٥) (يَحْفِلُ): يَهْتَمُّ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ٤٢٠].

<sup>(</sup>٦) «الصِّيتُ»: الذِّكْرُ الْحَسَنُ عِنْدَ النَّاسِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ [جُ٧/ صَ١٤٦].

<sup>(</sup>٧) «مَرْمُوقٌ»: مَلْحُوظٌ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ ٧٩١] لِإِبْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>(</sup>A) «التَّجِلَّةِ»: الْإِجْلَالِ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ١/ صَ١٣١].

<sup>(</sup>٩) (فِسْطَهُمْ): نَصِيبَهُمْ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٧/ صَ٧٧].

<sup>(</sup>١٠) (نَقَائِصُ): مَعَايِبُ. [أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ] لِلزَّخَشِرِيِّ [جُ٢/ صَ٩٩].

الْكَرَّامِيَّةِ " وَالْحَشْوِيَّةِ "، وَيُحْيِي بِدْعَةَ الْقَوْلِ بِ (الْجِهَةِ) وَ (الْمَكَانِ) وَ (الْأَجْزَاءِ لِلَّهِ)، وَ (قِيَامِ الْحَوَادِثِ مِنَ الصَّوْتِ وَغَيْرِهِ بِذَاتِهِ ﷺ)؛ وَأَخَذَ يُلْقِي إِلَىٰ الْعَامَّةِ أَنَّ ذَٰلِكَ مَا عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَالسَّلَفُ الصَّالِحُونَ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِذُلِكَ هُوَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَالدِّينُ وَالتَّوْحِيدُ، وَأَنَّ ذَٰلِكَ هُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ ذَٰلِكَ.. فَهُوَ مُعَطِّلٌ مُلْحِدٌ عَدُوٌّ لِلدِّينِ مُنَابِدٌ ٣ لِلْإِسْلَام وَالْمُسْلِمِينَ؛ فَأَحْيَا بِلَٰلِكَ بِدْعَةَ الْحَشْوِ بَعْدَ مَا مَاتَتْ أَوْ كَادَتْ، وَتَحَرَّكَتْ بِذَٰلِكَ أَحْقَادُ الْعَامَّةِ عَلَىٰ الْخَاصَّةِ، بِوَعْظِهِ الْمَلِيءِ بِشَتْمِ السَّابِقِينَ وَالْحَاضِرِينَ مِنَ الْمُنَزِّهِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ عَمَّا يَنْسُبُهُ إِلَيْهِ هُوَ، وَأَيُّ مُسْلِم مِنَ الْعَامَّةِ لَا يَنْخَلِعُ قَلْبُهُ إِذَا قِيلَ لَهُ: (إِنَّ الْمَكَانَ، وَالنُّزُولَ، وَالْأَعْضَاءَ.. إِنَّمَا هِيَ مُقْتَضَىٰ كَلَام رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَحِيح حَدِيثِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَمَذْهَبُ إِمَامِكُمْ أَحْمَدَ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِينَ؛ وَالْقَوْلُ بِهَاٰذَا التَّنْزِيهِ الَّذِي زَعَمَهُ هَا وُلَاءِ الْمُسَمَّوْنَ بَيْنكُمْ "عُلَمَاءَ" إِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ وَالْبِدْعَةُ)؟! حَتَّىٰ لَقَدْ رَآهُ ابْنُ بَطُّوطَةَ فِي بَعْضِ رِجِلَاتِهِ يَخْطُبُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، وَتَلَا حَدِيثَ النُّزُولِ " ثُمَّ قَالَ: «يَنْزِلُ كَنْزُولِي

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُمْ وَالْحَدِيثُ عَنْهُمْ فِي [ص ٧٩]، الْهَامِشُ رَقْمُ [٢].

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذِكْرُهُمْ وَالْحَدِيثُ عَنْهُمْ فِي [صَ ١٠٤]، الْهَامِشُ رَقْمُ [٤].

<sup>(</sup>٣) (مُنَابِنُهُ: مُفَارِقٌ عَلَىٰ خِلَافٍ وَبُغْضٍ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ٥٥٧].

<sup>(</sup>٤) رَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٦- كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرُهَا)، (٢٤- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ آخِرَ اللَّيْلِ وَالْإِجَابَةِ فِيهِ):

١٦٨١ - (٧٥٨) حَدَّثَنَا يَحْمَىٰ بْنُ يَحْمَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ=

هَذَا. وَنَزَلَ دَرَجَةً »، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ، فَهَاجَ الْعَامَّةُ عَلَىٰ الْمُنْكِرِ وَضَرَبُوهُ ضَرْبًا شَدِيدًا ﴿ وَبَدَأَتِ الشُّقَّةُ ﴿ تَتَّسِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُلَمَاءِ الْوَقْتِ، وَصَارَ هُو لَا يُبَالِي بِشَيْءٍ فِي إِعْلَانِ مَا رَآهُ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَإِنْ خَالَفَ الْأَوَّلِينَ وَصَارَ هُو لَا يُبَالِي بِشَيْءٍ فِي إِعْلَانِ مَا رَآهُ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَإِنْ خَالَفَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَتَخَيَّلَ فَخَالَ ﴿ أَنَّهُ الْمُنْفَرِدُ بِالْإِمَامَةِ، بَلْ بِنَوْعٍ مِنْهَا لَا يَعْرِفُهُ وَالْآخِرِينَ، وَتَخَيَّلَ فَخَالَ ﴿ أَنَّهُ الْمُنْفَرِدُ بِالْإِمَامَةِ، بَلْ بِنَوْعٍ مِنْهَا لَا يَعْرِفُهُ إِمَامُ وَالسَّلَفِيُّ وَلَا رَأَي إِلَّا مَا رَآهُ، وَأَنَّ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ مِنَ إِلَا مَا رَآهُ، وَأَنَّ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ مِنَ السَّابِقِينَ. فَهُو الْإِمَامُ وَالسَّلَفِيُّ وَذُو الطَّرِيقَةِ الْمُثْلَلُ، وَإِنْ كَانَ هَلْذَا الرَّأَيُ السَّابِقِينَ. فَهُو الْإِمَامُ وَالسَّلَفِيُّ وَذُو الطَّرِيقَةِ الْمُثْلَلُ، وَإِنْ كَانَ هَلَا الرَّأَيُ السَّابِقِينَ. فَهُو الْإِمَامُ وَالسَّلَفِيُّ وَذُو الطَّرِيقَةِ الْمُثْلَلُ، وَإِنْ كَانَ هَلَا الرَّأَيُ إِلَا مَا وَرَ هُو أَنَّهُ السَّنَةُ، وَلَا يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعٍ إلَّا إِذَا وَافَقَ قَوْلَهُ.

بَلْ يَدَّعِي الْإِجْمَاعَ الَّذِي لَا وُجُودَ لَهُ عَلَىٰ مَا رَآهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِمَا

<sup>(</sup>١) رِحْلَةُ ابْنِ بَطُّوطَةَ [صَ١١] بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْعِرْيَانِ، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ الْعُلُومِ. هَلْذَا وَقَدْ سَأَلْتُ سيِّدِي الْأُسْتَاذَ الدُّكْتُورَ عَلِيًّا جُمُعَةَ -مِفْتِيَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ السَّابِقَ- عَنْ حِكَايَةِ ابْنِ بَطُّوطَةَ هَلْذِهِ هَلْ هِي صَحِيحةٌ؟ فَقَالَ لِي: لَا، فَإِنَّ ابْنَ بَطُّوطَةَ رَجُلٌ كَذَّابٌ وَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَاتِ، وَأَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ كَانَ ذَكِيًّا وَلَيْسَ أَحْمَقَ حَتَّىٰ يَكُونَ بِمِثْلِ هَلْذَا مِنَ الْوُضُوحِ، وَأَنَّهُ كَانَ الرِّوَايَاتِ، وَأَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ كَانَ ذَكِيًّا وَلَيْسَ أَحْمَقَ حَتَّىٰ يَكُونَ بِمِثْلِ هَلْدَا مِنَ الْوُضُوحِ، وَأَنَّهُ كَانَ مُحْاصَرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ سُجِنَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ١٦ شَعْبَانَ، وَأَنَّ ابْنَ بَطُّوطَةَ دَخَلَ مُحَاصِرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ سُجِنَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ١٦ شَعْبَانَ، وَأَنَّ ابْنَ بَطُّوطَةَ دَخَلَ مُحَاصَرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ سُجِنَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ١٦ شَعْبَانَ، وَأَنَّ ابْنَ بَطُّوطَةَ دَخَلَ مُصَامِّ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ سُجِنَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَى اللَّيْ اللَّهُ فِيهَا وَبِالتَّالِي تَكُونُ هَلْدِهِ الْحِكَايَةُ وَمَا عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَإِنَّمَا الْحَقُ وَالْإِنْصَافُ يُتَبَعَانِ مَعَ الْمُوافِقِ وَالْمُخَالِفِ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الشُّقَّةُ ﴾: الْمَسَافَةُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ: ١٣٣٤٨].

<sup>(</sup>٣) (فَخَالَ): فَظَنَّ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ: ١٤٥٤٣].

عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ الْمَنْقُولُ بِالنَّقْلِ الصَّحِيجِ، وَالْتَفَّ حَوْلَهُ أَغْمَارٌ ٣٠ مِنَ الْعَامَّةِ وَضُعَفَاءِ الطَّلَبَةِ، وَتَفَنَّنَ فِي إِبْدَاءِ آرَائِهِ الشَّاذَّةِ بِاخْتِرَاعِ أَسْئِلَةٍ رُفِعَتْ إِلَيْهِ مِنَ النَّوَاحِي وَالْبِلَادِ النَّائِيَةِ"، لِيَكْتُبَ مَا شَاءَ مِنَ الْأَجْوِبَةِ الطَّوِيلَةِ الْمُتَشَعِّبَةِ ٣ الْمَمْلُوءَةِ بِالتَّلْبِيسَاتِ "؛ حَتَّىٰ إِذَا رُوجِعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا قَالَ: لَمْ أُرِدْ هَلْذَا، وَإِنَّمَا أَرَدتُّ كِذَا. مِمَّا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.

وَلَقَدْ تَعَصَّبَ لَهُ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ أَوَّلًا، حَتَّىٰ إِذَا اسْتَطَارَ فِي النَّاسِ ضَرَرُهُ وَضَرَرُ شِيعَتِهِ ١٠٠٠ جَعَلُوا يُوَجِّهُونَ إِلَيْهِ النَّصَائِحَ بِالْمُشَافَهَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَرَجَعَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ رَأْيِهِمُ الْأَوَّلِ فِيهِ.

وَدُونَكَ " نَصِيحَةً لِهَ ٰذَا الرَّجُلِ " بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ " وَشَيْخُ الْحَدِيثِ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ الْحَافِظُ (الذَّهَبِيُّ)، وَقَدْ كَانَ يُكْثِرُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَٰلِكَ، بَلْ يُطْرِيهِ ٣٠؛ وَقَدْ حَقَّقَ الْعَلَّامَةُ الْكَوْثَرِيُّ ثُبُوتَهَا عَنِ الذَّهَبِيِّ بِمَا لَا

<sup>(</sup>١) الْخُمَارُ": جَمْعُ (غَمْرٍ)، وَهُوَ مَنْ لَمْ يُجَرِّبِ الْأُمُورَ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ [جُ٤/ صَ

<sup>(</sup>٢) ﴿ النَّائِيَةِ ﴾: الْبَعِيدَةِ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٢٥٣٩٦].

<sup>(</sup>٣) «الْمُتَشَعِّبَةِ»: الْمُتَبَاعِدَةِ الْمُنْفَصِلَةِ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٧٩٥].

<sup>(</sup>٤) ﴿ بِالتَّلْبِيسَاتِ »: بِالتَّمْوِيهَاتِ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ ١٣: صَ ٤٤٥].

<sup>(</sup>٥) ﴿شِيعَتِهِ﴾: أَنْبَاعِهِ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: صَ١٣٤١٣].

<sup>(</sup>٦) «دُونَكَ»: إسْمُ فِعْلِ أَمْرِ بِمَعْنَىٰ: خُذْ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ الْإِغْرَاءُ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ٣/: صَ١١٧]. (٧) أَيِ: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٨) كَانَ الذَّهَبِيُّ شَافِعِيًّا، لَا حَنْبَلِيًّا.

<sup>(</sup>٩) ﴿ الْإِطْرَاءُ ﴾: الْمَدْحُ فِي الْوَجْهِ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ ] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ (جُ١/ صَ٦٥).

يَدَعُ مَجَالًا لِلشَّكِّ فِي ثُبُوتِهَا عَنْهُ فِي آخِرِ تَكْمِلَتِهِ لِـ [السَّيْفِ الصَّقِيلِ]، وَهُوَ مَطُبُوعٌ مَعَ هَلْذِهِ التَّكْمِلَةِ ‹ . قَالَ الذَّهَبِيُّ لَهُ فِيهَا:

«كَانَ سَيْفُ الْحَجَّاجِ وَلِسَانُ ابْنِ حَزْمٍ شَقِيقَيْنِ فَوَاخَيْتَهُمَا...» ثُمَّ قَالَ فِيهَا يُخَاطِبُهُ:

«إِنْ سَلِمَ لَكَ إِيمَانُكَ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَأَنْتَ سَعِيدٌ... يَا خَيْبَةَ مَنِ اتَّبَعَكَ، فَإِنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلزَّنْدَقَةِ ﴿ وَالإِنْحِلَالِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ بَاطُولِيًّا مَعُرَّضٌ لِلزَّنْدَقَةِ ﴿ وَالإِنْحِلَالِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ بَاطُولِيًّا مَنْ عُلُقٌ يَنْفَعُكَ وَيُجَاهِدُ عِنْدَكَ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ، وَفِي الْبَاطِنِ عَدُوُّ لَكَ بِحَالِهِ شَهُوانِيًّا، لَكِنَّهُ يَنْفَعُكَ وَيُجَاهِدُ عِنْدَكَ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ، وَفِي الْبَاطِنِ عَدُوُّ لَكَ بِحَالِهِ وَقَلْبِهِ؛ فَهَلْ مُعْظَمُ أَتْبَاعِكَ إِلَّا مُقَيَّدٌ مَرْبُوطٌ خَفِيفُ الْعَقْلِ، أَوْ عَامِّيٍّ كَذَّابٌ بَلِيدُ اللّهُ هُنِ، أَوْ غَامِي كَذَابٌ بَلِيدُ اللّهُ هُنِ، أَوْ غَلِيمُ الْفَهْمِ؟!؛ فَإِنْ اللّهُ هُنِ مَا لَكُ عَدِيمُ الْفَهُمِ؟!؛ فَإِنْ لَلْمُ نُوسُكُ عَلِيمُ الْفَهُمِ؟!؛ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُنِي.. فَفَتَشْهُمْ وَذِنْهُمْ بِالْعَذْلِ.

يَا مُسْلِمُ، أَتُقَدِّمُ حِمَارَ شَهْوَتِكَ لِمَدْحِ نَفْسِكَ؟! إِلَىٰ كَمْ تُصَادِقُهَا وَتُعَادِي الْأَخْيَارَ؟! إِلَىٰ كَمْ تُعَظِّمُهَا وَتُصَغِّرُ الْأَبْرَارَ؟! إِلَىٰ كَمْ تُعَظِّمُهَا وَتُصَغِّرُ

<sup>(</sup>١) قُلْتُ: طَبَعَتْهُمَا الْمَكْتَبَةُ الْأَزْهَرِيَّةُ لِلتُّرَاثِ، وَبِدَايَةُ رِسَالَةِ الذَّهَبِيِّ لِإبْنِ تَيْمِيَّةَ تَبْدَأُ مِنْ [صَ٥١] إِلَى آخِرِ صَفْحَتَيْنِ وَنِصْفٍ.

<sup>•</sup> وَقَالَ الْكُوْثُرِيُّ فِي كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ هَاٰذِهِ الرُّسَالَةِ عَنِ الذَّهَبِيِّ:

درِسَالَةٌ كَتَبَ بِهَا الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّعَبِيُّ إِلَىٰ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، كَتَبْتُهَا مِنْ خَطِّ قَاضِي الْقُضَاةِ بُرْهَانِ الدِّينِ ابْنِ جَمَاعَةَ ﴿ وَكَتَبَهَا هُوَ مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ الْحَافِظِ أَبِي سَعِيدِ ابْنِ الْعَلَاثِيِّ، وَهُوَ كَتَبَهَا مِنْ خَطِّ مُرْسِلِهَا الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ اِهَ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْبَعْلِيُّ فِي [الْمُطْلِعُ عَلَىٰ أَلْفَاظِ الْمُقْنِعِ: صَ ٤٦٢]:

<sup>«</sup>الزِّنْدِيقُ: هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ، كَانَ يُسَمَّىٰ مُنَافِقًا، وَيُسَمَّىٰ الْيَوْمَ زِنْدِيقًا» اِهَ.

**<sup>(</sup>٣) ﴿وَاجِمُّ**﴾: حَزِينٌ. [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ] لِإبْنِ دُرَيْدٍ (جُ١/ صَ٤٩). ﴿٤) هُوَ الإِخْتِقَارُ. ابْنُ الْأَثِيرِ.

الْعِبَادَ؟! إِلَىٰ مَتَىٰ تُخَالِلُهَا وَتَمْقُتُ الزُّهَّادَ؟! إِلَىٰ مَتَىٰ تَمْدَحُ كَلَامَكَ بِكَيْفِيَّةٍ لَا تَمْدَحُ -وَاللَّهِ- بِهَا أَحَادِيثَ الصَّحِيحَيْنِ؟! يَا لَيْتَ أَحَادِيثَ الصَّحِيحَيْنِ تَسْلَمُ مِنْكَ، بَلْ فِي كُلِّ وَقْتٍ تُغِيرُ \* عَلَيْهَا بِالتَّضْعِيفِ وَالْإِهْدَارِ، أَوْ بِالتَّأْوِيل وَالْإِنْكَارِ. آمَا آنَ لَكَ أَنْ تَرْعَوِيَ ٣٠! أَمَا حَانَ لَكَ أَنْ تَتُوبَ وَتُنِيبَ؟! أَمَا أَنْتَ فِي عَشْرِ السَّبْعِينَ وَقَدْ قَرُبَ الرَّحِيلُ؟! بلَىٰ –وَاللَّهِ– مَا أَذْكُرُ أَنَّكَ تَذْكُرُ الْـمَوْتَ، بَلْ تَزْدَرِي ٣٠ بِمَنْ يَذْكُرُ الْمَوْتَ، فَمَا أَظُنُّكَ تُقْبِلُ عَلَىٰ قَوْلِي، وَلَا تُصْغِي ٣٠ إِلَىٰ وَعْظِي، بَلْ لَكَ هِمَّةٌ كَبِيرَةً فِي نَقْضِ ﴿ هَا لَهِ وَالْوَرَقَةِ بِمُجَلَّدَاتٍ، وَتُقَطِّعُ إِلَيَّ أَذْنَابَ الْكَلَامْ،، وَلَا تَزَالُ تَنْتَصِرُ حَتَّىٰ أَقُولَ: (وَالْبَتَّةَ سَكَتُّ)،، فَإِذَا كَانَ هَاٰذَا حَالَكَ عِنْدِي -وَأَنَا الشَّمْوَقُ الْمُحِبُّ الْوَادُّ-.. فَكَيْفَ حَالُكَ عِنْدَ أَعْدَائِكَ؟! وَأَعْدَاؤُكَ -وَاللَّهِ- فِيهِمْ صُلَحَاءُ وَعُقَلَاءُ وَفُضَلَاءُ، كَمَا أَنَّ أَوْلِيَاتُكَ فِيهِمْ فَجَرَةٌ وَكَذَبَةٌ وَجَهَلَةٌ وَبَطَلَةٌ ﴿ وَعَوَرٌ ﴿ وَبَقَرٌ. قَدْ رَضِيتُ مِنْكَ بِأَنْ تَسُبَّنِي عَلَانِيّةً

<sup>(</sup>١) (تُغِيرُ): تَهْجُمُ وَتَعْتَدِي.

<sup>(</sup>٢) «تَرْعَوِيَ»: تَنْدَمَ فَتَتْرُكَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالِ؟!. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ] لِأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ (جُ٤/ صَ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) «تَزْدَرِي»: تَسْتَخِفُّ. [طَلِبَةُ الطَّلَبَةِ] لِنَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ (جُ١/ صَ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) (تُصْغِي): تَسْتَمِعُ سَمَاعَ قَبُولٍ. [لِسَانُ الْعَرَبِ] لِإِبْنِ مَنْظُورِ (جُ١٣ / صَ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) ﴿نَقْضِ): إِنْسَادِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُه/ صَ٥٠).

<sup>(</sup>٦) «أَذْنَابَ الْكَلَامِ»: طَوِيلَهُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ ٨٢٢].

<sup>(</sup>٧) أَيْ: حَتَّىٰ أَعْتَرِفَ لَكَ بِأَنَّكَ أَفْحَمْتَنِي وَأَسْكَتَّنِي لِلْأَبَدِ.

<sup>(</sup>٨) ﴿ بَطَلَقُ ﴾: سَحَرَةٌ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ] لِلْأَزْهَرِيِّ [جُ ١٣/ صَ٢٠].

<sup>(</sup>٩) «عَوَرٌ»: ذَهَابُ حِسِّ إِحْدَىٰ الْعَيْنَيْنِ. [لِسَانُ الْعَرَبِ] لِابْنِ مَنْظُورٍ (جُ٤/ صَ٢١٢).

### وَتَنْتَفِعَ بِمَقَالَتِي سِرًّا» إهَـ.

وَقَدِ اكْتَفَيْنَا مِنْ نَصِيحَةِ الذَّهَبِيِّ لِهَاٰذَا الرَّجُلِ بِهَاٰذَا الْقَدْرِ، وَنَقَلْنَا لَفْظَهُ كَمَا هُوَ، عَلَىٰ مَا فِي بَعْضِهِ مِنْ مُؤَاخَذَاتٍ لُغَوِيَّةٍ، وَقَدْ نَقَلَهَا بِتَمَامِهَا الْعَلَّامَةُ الْكَوْثَرِيُّ نَاقِلًا لَهَا مِنْ خَطِّ التَّقِيِّ ابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ بِ (الزِّنْكُوغِرَافِ)، ثُمَّ الْكَوْثَرِيُّ نَاقِلًا لَهَا مِنْ خَطِّ التَّقِيِّ ابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ بِ (الزِّنْكُوغِرَافِ)، ثُمَّ كَتَبَهَا بِالْخَطِّ الْمُعْتَادِ لِتَسْهُلَ قِرَاءَتُهَا؛ جَزَاهُ اللَّهُ مَا يَلِيقُ بِجِهَادِهِ الْمُضْنِي فِي اللَّهِ هَا.

وَفِي هَاٰذَا الْكَلَامِ - لَا سِيَّمَا مِنَ الذَّهَبِيِّ - مَا يُصَوِّرُ لِلَّبِيبِ قَدْرَ انْتِكَاسِ " هَاٰذَا الرَّجُلِ عَنِ السُّنَّةِ إِلَى الْبِدْعَةِ، وَنَبْذَ " الْعُلَمَاءِ لَهُ وَمَقْتَهِ مِ لِمَا آلَ " إِلَيْهِ مِنْ طَرِيقَتِهِ.

وَمَنْ خَبِرَ تَارِيخَ حَيَاتِهِ نَاقِدًا مُنْصِفًا.. رَآهُ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ كُلَّ الإِنْطِبَاقِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَهْجَتُهُ، وَكَانَ رِدْءًا " لِلْإِسْلَامِ.. غَيْرَهُ اللَّهُ إِلَىٰ مَا قَرَا الْقُوءَانَ حَتَىٰ إِذَا رِيئَتْ عَلَيْهِ بَهْجَتُهُ، وَكَانَ رِدْءًا " لِلْإِسْلَامِ.. غَيْرَهُ اللَّهُ إِلَىٰ مَا شَاءَ، فَانْسَلَخَ " مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَخَرَجَ عَلَىٰ جَارِهِ بِالسَّبِ " وَرَمَاهُ بِالشَّرْكِ؟ الرَّامِي أَمِ الْمَرْمِيُّ؟ بِالشَّرْكِ؟ الرَّامِي أَمِ الْمَرْمِيُّ؟

<sup>(</sup>١) «انْتِكَاسِ»: إِنْقِلَابِ. [النَّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثْرِ] لِإَبْنِ الْأَثِيرِ (جُ٥/ صَ١٥).

<sup>(</sup>٢) «النَّبْذُ»: طَرْحُكَ النِّنيْءَ مِنْ يَدِكَ أَمَامَكَ أَوْ خَلْفَكَ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ٨/ صَ١٩١).

<sup>(</sup>٣) ﴿ آلَ ﴾: وَصَلَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٦٦].

<sup>(</sup>٤) ﴿ رِدْمًا ﴾: قُوَّةً وَعِمَادًا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ ٨ / صَ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) «فَانْسَلَخَ»: فَخَرَجَ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ] لِإِبْنِ دُرَيْدِ (جُ١/ صَ٩٨٥). (٦) الصَّوَابُ: «بِالسَّيْفِ».

قَالَ: بَلِ الرَّامِي»، وَقَوْلُهُ ﷺ: «رِيئَتْ» مَعْنَاهُ: رُئِيَتْ. أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، إِسَنَدٍ جَيِّدٍ ".

وَذُلِكَ أَنَّهُ بَعْدَ مَا كَانَ يُظْهِرُ أَنَّهُ دَالُّ عَلَىٰ السُّنَّةِ، دَاعِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ، تَابِعٌ طَرِيقَ السَّلَفِ، مَاقِتٌ لِلْبِدْعَةِ وَأَهْلِهَا.. إنْسَلَخَ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ إِلَىٰ ضَلَالٍ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَخُرُوجِ إِلَىٰ خِلَافِ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَقِّ مِنْ فُرُوعِهِ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) [الْإِحْسَانُ فِي تَقْرِيبِ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: جُ١/صَ٢٨١]، (٤- كِتَابُ الْعِلْمِ)، (ذِكْرُ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ ﷺ عَلَىٰ أُمَّتِهِ جِدَالَ الْـمُنَافِقِ) لِإبْنِ بَلْبَانَ، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ وَتَعْلِيقَ وَتَخْرِيجَ الْمُحَقِّقِ لَهُ:

<sup>«</sup>٨١– أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْـمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامٍ، حَدَّثْنَا الْحَسَنُ، حَدَّثْنَا جُنْدَبُ الْبَحَلِيُّ، فِي هَلْذَا الْمَسْجِدِ أَنَّ حُذ يَفَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْءَانَ حَتَّىٰ إِذَا رُثِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رِدْءًا لِلْإِسْلَامِ، غَيِّرَهُ إِلَىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَىٰ عَلَىٰ جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ) قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّهُمَا أَوْلَىٰ بِالشِّرْكِ، الْمَرْمِيُّ أَمِ الرَّامِي؟ قَالَ: (بَلِ الرَّامِي)».

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبُ الْأَرْنَوُوطُ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup> أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِرَقْمِ (١٧٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيِّ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَىٰ إِلَّا عَنْ حُذَيْفَةَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌّ، وَالصَّلْتُ مَشْهُورٌ، وَمَنْ بَعْدَهُ لَا يُسْأَلُ عَنْ أَمْثَالِهِمْ.

وَقَدْ نَسَبَهُ الْهَيْثَوِيُّ فِي [مَجْمَعِ الزَّوَاثِدِ: ١/ ١٨٧ ، ١٨٨] إِلَىٰ الْبَزَّارِ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَأَوْرَدَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ [٣/ ٥٠٩] (طَبْعَةُ الشَّعْبِ) تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي عَاتَكِنَّكُ عَالِكِتِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٥] عَنْ أَبِي يَعْلَىٰ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْذَا إِسْنَادٌ جَيَّدٌ، وَالصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامٍ كَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ، وَلَـمْ يُرْمَ بِشَيْءٍ سِوَىٰ الْإِرْجَاءِ، وَقَدْ وَثَقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ، وَيَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا النَّهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ.

يُبَالِ بِمُخَالَفَةِ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَخْجَلْ مِنْ مُخَالَفَةِ مُا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُقَلَاءُ، وَبَرَعَ فِي الإحْتِيَالِ " لِنَشْرِ آرَائِهِ الْمُخَالِفَةِ مُخَالَفَةِ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُقَلَاءُ، وَبَرَعَ فِي الإحْتِيَالِ " لِنَشْرِ آرَائِهِ الْمُخَالِفَةِ لِلْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ، وَبَرَّزَ " فِي نَصْرِ بِدَعِ الْكَرَّامِيَّةِ وَإِحْيَاءِ مَا انْدَرَسَ " مِنْ شُبَهِهِمْ وَشُبَهِ سِوَاهُمْ.

فَقَالَ بِأَنَّهُ لَا أَوَّلَ لِلْحَوَادِثِ، وَأَنَّهُ لَا ابْتِدَاءَ لَهَا، وَأَنَّ ذَٰلِكَ هُوَ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، تَرَىٰ ذَٰلِكَ فِي [مِنْهَاجِهِ] ﴿ الَّذِي يَرُدُّ بِهِ عَلَىٰ الرَّوَافِضِ ؛

<sup>(</sup>١) «الإختِيَالِ»: الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٢٩٦] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّاذِيِّ.

<sup>(</sup>٢) ﴿بَرَّزَ»: فَاقَ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: صَ٢٠٢٩]. أَوْ ابْبَرَزَ»: ظَهَرَ. [٧٤٥٤٧].

<sup>(</sup>٣) «اِنْدَرَسَ»: اِنْقَرَضَ وَذَهَبَ أَثَرُهُ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ:جُ١/ صَ٧٣٧]، (١٧٧٠ - دَرَسَ) لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٤) [مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ فِي نَقْضِ كَلَامِ الشِّيعَةِ الْقَدَرِيَّةِ: جُ١/ صَ٤٢٥] لِإبْنِ تَيْمِيَّةَ، طَبْعَةُ جَامِعَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سُعُودٍ الْإِسْلَامِيَّةِ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ رَشَادٍ سَالِمٍ، حَيْثُ قَالَ أَثْنَاءَ كَلَامٍ طَوِيلٍ:

<sup>﴿</sup> وَظَنَتُتُمْ أَنَكُمْ أَقَمْتُمُ الدَّلِيلَ عَلَىٰ حُدُوثِ الْعَالَمِ بِهَاٰذَا، حَيْثُ ظَنَتُتُمْ أَنَّ مَا لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ الْحَوَادِثِ يَكُونُ حَادِثًا، لِإِمْتِنَاعِ حَوَادِثَ لَا نِهَايَةَ لَهَا.

وَهَاذَا الْأَصْلُ لَيْسَ مَعَكُمْ بِهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَةٌ وَلَا أَثَرٌ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، بَلِ الْكِتَابُ وَالسَّنَةُ وَالْآثَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَأَنْبَاعِهِمْ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ، وَالنَّصُّ وَالْعَقْلُ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَا سِوَىٰ اللَّهِ تَعَالَى مَخْلُوقٌ حَادِثٌ كَائِنٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ حُدُوثِ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ - مَعَ كُونِ الْحَوَادِثِ مُتَعَاقِبَةً - حُدُوثُ النَّوْعِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلِ الْفَاعِلُ الْمُتَكَلِّمُ مُعَطَّلًا عَنِ الْفِعْلِ وَالْكَلَامِ، ثُمَّ حَدَثَ ذَٰلِكَ بِلَا سَبَبٍ، كَمَا لَمْ يَلْزَمْ مِثْلُ ذَٰلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِنَّ كُلَّ فَرْدٍ عَنِ الْفِعْلِ وَالْكَلَامِ، ثُمَّ حَدَثَ ذَٰلِكَ بِلَا سَبَبٍ، كَمَا لَمْ يَلْزَمْ مِثْلُ ذَٰلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِنَّ كُلَّ فَرْدٍ عِنِ الْفِعْلِ وَالْكَلَامِ، ثُمَّ حَدَثَ ذَٰلِكَ بِلَا سَبَبٍ، كَمَا لَمْ يَلْزَمْ مِثْلُ ذَٰلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنَ الْمُسْتَقْبَلَاتِ الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِنَّ وَلَيْسَ النَّوْعُ فَانِيًا. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلْكُلُهُ مِنْ فَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِنَ كُلُ فَرْدٍ مِنَ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْدَائِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِنَّ كُلُهُ وَلَا لَكُ عَلَونَ الْمُسْتَقْبَلِ وَاللَّهُ مُ لَلْهُ مَنْ اللَّهُ عِلَى الْمُومِ وَاللَّومُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا مَعُلُولُ فَاللَّهُ وَلَا فَكُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ فَافِدٌ مُنْقَضٍ لَيْسَ بِدَائِمٍ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِكُولُولُ مَنْ اللْهُ لَلْكُولُ اللْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْفَالِقُولُ الْمُعْلَى الْمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمُ اللْفَوالِ عَلَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ الْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ال

وتراهُ -مَعَ تَقْرِيرِهِ هَاذَا- يَنْقُلُ خِلَافَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي أَوَّلِ مَخْلُوقٍ: هَلْ هُوَ الْعَرْشُ؟ أَوِ الْقَلَمُ؟ أَوِ الْمَاءُ؟ وَلَا يَخْجَلُ مِنْ هَلْذَا التَّنَاقُضِ فِي صَفْحَةٍ وَاحِدَةٍ!".

وَيَقُولُ بِاتِّصَافِ اللَّهِ بِمَا دَلَّ الْكِتَابُ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ سِمَاتِ " الْحُدُوثِ، وَبِفَنَاءِ النَّارِ ٣ مُنَابِذًا ٣ بِذُٰلِكَ صَرِيحَ الْكِتَابِ وَصَحِيحَ السُّنَّةِ، مُعْتَمِدًا عَلَىٰ آثَارٍ وَاهِيَةٍ أَوْ مُؤَوَّلَةٍ.

وَلَمْ يَكْفِهِ إِحْيَاءُ الْبِدَعِ السَّابِقَةِ عَلَىٰ زَمَانِهِ، بَلِ ابْتَكَرَ بِدَعًا شَنِيعَةً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهَا مُبْتَدِعٌ، فَأَنْكَرَ مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ مِنَ التَّوَسُّلِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَالسَّفَرِ لِزِيَارَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ٥٠، وَقَالَ إِنَّهُ مَعْصِيَةٌ لا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَاحْتَجَّ بِمَا هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ يَتَحَرَّىٰ ١٣ الْإِنْصَافَ، وَكَفَّرَ مَنِ

<sup>(</sup>١) قَدْ أَلَّفَ الْعَلَّامَةُ بَهَاءُ الدِّينِ عَبْدُ الْوَهَابِ الْإِخْيِمِيُّ الْمُتَوَقَّل (٧٦٤هِ) [رِسَالَةً فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةً فِي مَسْأَلَةِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا] بِتَحْقِيقِ دُ/ سَعِيدٍ فُودَةَ، طَبْعَةُ دَارِ الذَّخَائِرِ وَالرَّاذِي.

<sup>(</sup>٢) «سِمَاتِ»: صِفَاتِ وَعَلَامَاتِ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ٤/ صَ١٢٤] لِرِينْهَارْتَ بِيتَرَ.

<sup>(</sup>٣) وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الْإِسْلَام تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ في هَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكِتَابِ سَمَّاهُ: [الإعْتِبَارُ بِبَقَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ]، وَقَدْ قُمْتُ بِضَبْطِهِ وَإِخْرَاجِهِ عَلَىٰ أَحْسِنِ مَا يَكُونُ، وَهُوَ بِتَحْقِيقِ وَتَعْلِيقِ الدُّكْتُورِ طَاهُ الدُّسُوقِيِّ حُبَيْشِيٍّ ۞، وَنُسْخَتِي مَوْجُودَةٌ بِمَوْقِعِ مَكْتَبَةِ نُورٍ عَلَىٰ النِّتِّ.

 <sup>(</sup>٤) «مُتَابِدًا»: مُفَارِقًا عَلَىٰ خِلَافٍ وَبُغْضٍ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ١٥٧]، (٥٠١٣ - نَ بَ ذَ)، لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٥) وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكِتَابٍ سَمَّاهُ: [شِفَاءُ السِّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ عَلَيْتًا].

<sup>(</sup>٦) (يَتَحَرَّىٰ): يَطْلُبُ وَيُرِيدُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٤/ صَ١٧٣]، فَصْلُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ.

اسْتَغَاثَ بِالصَّالِحِينَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُمْ مَفَاتِيحُ خَيْرِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَاسْتُفْتِيَ: هَلْ وَقَعَ فِي أَلْفَاظِ التَّوْرَاةِ تَغْيِيرٌ؟ فَأَفْتَىٰ وَطَوَّلَ بِمَا لَوْ قَرَأْتَهُ.. لَظَنَنْتَ أَنَّ الْمُفْتِيَ مِنْ أَكَابِرِ أَحْبَارِ يَهُودٍ الْمُبَاهِتِينَ ''.

وَإِنَّ هَاٰذَا الرَّجُلَ غَرِيبٌ فِي بِدَعِهِ، فَإِنَّ الْمُبْتَدِعَ قَدْ يَكُونُ مُوَفَّقًا فِي كَثِيرٍ مِنْ غَيْرِ مَا ابْتَدَعَ فِيهِ، وَهَاٰذَا الرَّجُلُ يَأْخُذُ أَغْلَاطَ " الْمُبْتَدِعَةِ فَيَنْصُرُهَا وَيَدَعُ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ هُدًىٰ:

هَٰذَا ابْنُ حَزْمٍ يُنْكِرُ عَلَىٰ الْمُجَسِّمَةِ وَالْقَائِلِينَ بِ (الْجِهَةِ) أَشَدَّ الْإِنْكَارِ، وَيُحَارِبُهُمْ بِالْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ، وَقَدْ أَصَابَ فِي هَٰذَا. وَيَقُولُ بِأَنَّ مَا فَاتَ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَمْدًا.. لَا يُقْضَىٰ، وَأَنَّ طَلَاقَ الْحَائِضِ لَا يَقَعُ. وَخَالَفَ فِي ذَٰلِكَ الْإِجْمَاعَ وَصِحَاحَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فَيَجِيءُ (هَٰذَا الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ) ﴿ فَيُخَالِفُ فِيمَا أَصَابَ، وَيَقُولُ إِنَّ هَٰذَا رَأْيُ الْيَهُودِ وَالْيُونَانِ وَالضَّلَالُ الْبَعِيدُ. وَيُوافِقُهُ فِيمَا أَخْطَأَ فِيهِ، وَيَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ ﴿ بِأَنَّ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) «الْمُبَاهِتِينَ»: الْكَاذِبِينَ الْكَذِبَ الْمُحَيِّرَ الشَّدِيدَ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ ٢٥٣]، (٧٩٢- بَ هَ تَ)، لِللَّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَادٍ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَغْلَاطً ﴾: جَمْعُ (غَلَطٍ)، وَهُوَ: الْخَطَأُ.

<sup>(</sup>٣) أَيِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. تَهَكُّمًا عَلَيْهِ بِمَا يَسْتَحِقُّ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي [غَرِيبِ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ٣٧٤]، (حَدِيثُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ) مَا نَصُّهُ: (عَقِيرَتَهُ: صَوْتَهُ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: وَأَصْلُ ذُلِك أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ فَرَفَعَهَا وَوَضَعَهَا عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ وَصَرَخَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ. فَقِيلَ لِكُلِّ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ: رَفَعَ عَقِيرَتَهُ الهَ.

وَلَمْ يَزَلْ هَلْذَا الرَّجُلُ كُلَّمَا تَقَدَّمَتْ بِهِ السِّنُّ.. يَجِدُّ ﴿ فِي تَنَقُّصِ ۗ أَكَابِرِ الْأُمَّةِ وَأَعَاظِمِ الْأَئِمَّةِ فِي تَدْرِيسِهِ وَمُصَنَّفَاتِهِ وَيُفَسِّقُهُمْ وَيَرْمِيهِمْ بِالإِبْتِدَاعِ وَالْمُرُوقِ ٣ مِنَ الدِّينِ، وَلَا مُقْتَضِي لِذُلِكَ عِنْدَهُ إِلَّا قَوْلُهُمْ بِتَنْزِيهِ اللَّهِ عَنْ سِمَاتِ الْحُدُوثِ وَلَوَازِمِ الْجِسْمِيَّةِ، وَيَقُولُ إِنَّ الْعُلَماءَ أَخَذُوا ذَٰلِكَ عَنِ الْيَهُودِ، وَلَا يَخْجَلُ مِنْ قَوْلِهِ هَلْذَا، فَإِنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ عَرَفَ نِحْلَةً " الْيَهُودِ أَنَّهُمْ أَئِمَّةُ الْقَائِلِينَ فِي اللَّهِ بِالتَّجْسِيمِ وَلَوَازِمِهِ، وَشُهْرَةُ الْقَوْلِ بِذَٰلِكَ عَنْهُمْ لَا تَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانٍ.

وَزَادَهُ إِلَىٰ الْعَامَّةِ حُبَّا.. تَهْوِينُ أَمْرِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُفْتِيهِمْ بِأَنَّ

<sup>(</sup>١) ﴿ يَجِدُّهُ: يَجْتَهِدُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٩٥٩ ٢٦٠].

<sup>(</sup>٢) "تَنَقُّصِ": عَيْبِ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ٢٤٥٢].

<sup>(</sup>٣) فَعَلَىٰ سَبِيلِ الْمِثَالِ: قَدْ كَفَّرَ الْإِمَامَ الْعَلَّامَةَ الْفَقِيةَ الْأُصُولِيَّ الْمُفَسِّرَ الْمُتَكَلِّمَ فَخْرَ الدِّينِ الرَّازِيُّ وَغَيْرَهُ، وَذَٰلِكَ فِي كِتَابِهِ الْبَائِسِ [بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّةِ فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِمُ الْكَلَامِيَّةِ: جُ٣/ صَ٤٧٣]، فَقَدْ قَالَ مَا نَصُّهُ:

<sup>﴿</sup>وَكَذَٰلِكَ ارْتَدَّ هَـٰذَا الرَّازِيُّ حِينَ أَمَرَ بِالشَّرْكِ وَعِبَادَةِ الْكَوَاكِبِ وَالْأَصْنَامِ، وَصَنَّفَ فِي ذَٰلِكَ كِتَابَهُ **الْـمَشْهُورَ»** يَقْصِدُ كِتَابَ [السِّرُّ الْـمَكْتُومُ فِي عِبَادَةِ الْكَوَاكِبِ وَالنُّجُومِ]، وَقَدْ قَالَ فِي بِدَايَتِهِ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، وَنَفَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حُكْمُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيعِ الْأُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَهَاٰذَا كِتَابٌ يُجْمَعُ فِيهِ مَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنْ عِلْمِ الطِّلَّسْمَاتِ وَالسِّحْرِيَّاتِ وَالْعَزَائِمِ وَدَعْوَةِ الْكَوَاكِبِ، مَعَ التَّبَرِّي عَنْ كُلِّ مَا يُخَالِفُ الدِّينَ وَسُلَّمَ الْيَقْينِ اِهَ. فَأَيْنَ هَلْذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ الْكَذَّابِ؟!. **«وَلَهُ غَيْرُ ذَٰلِكَ، بَلْ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْهُ مِنْ** هَا وُلَاءِ بَقِيَ مُدَّةً شَاكًا فِي رَبِّهِ غَيْرَ مُقِرِّ بِوُجُودِهِ حَتَّىٰ آمَنَ بَعْدَ ذَٰلِكَ الظَّنَّهُ يَقْصِدُ الْإِمَامَ حُجَّةَ الْإِسْلَامِ الْغَزَالِيَّ ، ﴿ وَهَلْذَا كَثِيرٌ غَالِبٌ فِيهِمْ، وَلَا رَبْبَ أَنَّ هَلْذَا أَبْعَدُ الْعَالَمِينَ عَنِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ﴾ الْإِسْلَامِ الْغَزَالِيَّ ، ﴿ وَهَلْذَا كَثِيرٌ غَالِبٌ فِيهِمْ، وَلَا رَبْبَ أَنَّ هَلْذَا أَبْعَدُ الْعَالَمِينَ عَنِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ إِنْتَهَىٰ كَلَامُهُ الْبَاهِتُ السَّاقِطُ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ عُلَمَائِنَا رَغْمَ أَنْفِهِ. (٤) «النَّحْلَةُ»: الْمِلَّةُ.

الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَا يَقَعُ أَصْلًا بِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ مَنْ جَعَلَ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا.. كَانَ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَيَقُولُ إِنَّ هَاٰذِهِ الْفَتْوَىٰ هِيَ مَا عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأَوَّلِينَ، وَأَنَّ جَعْلَ الثَّلَاثِ ثَلَاثًا إِنَّمَا هُوَ رَأْيُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ.

وَزَادَهُ بُغْضًا إِلَىٰ الْخَاصَّةِ.. أَنَّهُ يَعْمِدُ ﴿ إِلَىٰ مَا انْتَقَدَ ﴿ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ عَلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكٍ أَوِ الشَّافِعِيِّ، مِمَّا هُوَ -أَوْ أَكْثَرُهُ- مُجَابٌ عَنْهُ، فَيَجْمَعُ بَعْضَهُ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَيَصُوغُهُ ﴿ فِي أُسْلُوبٍ يُصَوِّرُ لِقَارِئِهِ أَنَّ هَلْذَا الْإِمَامَ لَيْسَ أَهْلًا لِإِمَامَةٍ وَلَا قُدْوَةٍ.

وَلَهُ فِي الْهَمْزِ " طَرِيقٌ عَرِيبَةٌ فِي التَّلْبِيسِ " عَلَىٰ الْقَارِئِينَ وَالتَّظَاهُرِ بِأَنَّهُ مُحَقِّقٌ مُنْصِفٌ وَصَلَ إِلَىٰ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ، حَتَّىٰ إِنَّ كُتَيِّبَهُ الَّذِي وَضَعَهُ لِلِلانْتِصَارِ لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ - عَلَىٰ مَا فِي نِصْفِهِ الْأَوَّلِ مِنْ ثَنَاءٍ عَلَيْهِمْ - .. وَضَعَهُ لِللانْتِصَارِ لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ - عَلَىٰ مَا فِي نِصْفِهِ الْأَوَّلِ مِنْ ثَنَاءٍ عَلَيْهِمْ - .. وَسَّ فِيهِ مَا يَسْتَثِيرُ بِهِ ضُعَفَاءَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِأُسْلُوبِهِ الْخَادِعِ الْمَاكِرِ، وَهَيَّأَ بِهِ أَذْهَانَ مُتَّبِعِيهِ لِلْجَرَاءَةِ عَلَىٰ مُخَالَفَتِهِمْ، هَذَا فِعْلُهُ مَعَ أَكَابِرِ الْفُقَهَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْفُرُوعِ، وَكَذَلِكَ دَيْدَنُهُ " مَعَ أَئِمَّةٍ أَصُولِ الدِّينِ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْفُرُوعِ، وَكَذَلِكَ دَيْدَنُهُ " مَعَ أَئِمَّةٍ أَصُولِ الدِّينِ مِنَ

<sup>(</sup>١) اليَعْمِدُ»: يَقْصِدُ. [مُعْجَمُ الصَّوَابِ اللَّغَوِيِّ: جُ١/صَ٥٢٧]، (٥٤٧٧- يَعْمِدُ)، لِلدُّكْتُورِ أَحْدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٢) «إِنْتَقَدَّ»: عَابَ وَلَمَزَ وَلَامَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٩ ١٨٨٤].

<sup>(</sup>٣) (يَصُوغُهُ): يُشَكِّلُهُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ١٣٤٦٩].

<sup>(</sup>٤) «الْهَمْزُ»: الطَّعْنُ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، أَوِ الإِنْتِقَاصُ مِنْهُمْ بِالتَّلْمِيحِ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْـمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ٢٣٦٤]، (٥٤٥٦ - هَ مَ زَ)، لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٥) «التَّلْبِيسُ»: التَّمْوِيهُ. [الصِّحَاحُ: جُ٦/ صَ ٢٢٥]، لِأَبِي نَصْرٍ الْفَارَابِيِّ. (٦) «دَيْدَنُهُ»: عَادَتُهُ.

الْأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ.

وَقَدْ عَلِمَ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ مُنْذُ ظَهَرَ الْإِمَامَانِ أَبُو الْحَسَنِ وَأَبُو مَنْصُودٍ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ.. أَنَهُمَا وَأَتْبَاعَهُمَا نَاصِرُوا السُّنَّةِ وَنَاشِرُوهَا، وَكَابِتُو الْبِدْعَةِ ﴿ وَفَاضِحُوهَا فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ قَرْنَا بَعْدَ قَرْنٍ، تَشْهَدُ أَعْمَالُهُمْ الْبِدْعَةِ ﴿ وَفَاضِحُوهَا فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ قَرْنَا بَعْدَ قَرْنٍ، تَشْهَدُ أَعْمَالُهُمْ الْبِدْعَةِ ﴿ وَفَاضِحُوهَا فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ قَرْنَا بَعْدَ قَرْنٍ، تَشْهَدُ أَعْمَالُهُمْ الْمِنْطِقُ تَارِيخُهُمْ بِصَادِقِ جِهَادِهِمْ حَقَّ الْجِهَادِ فِي إِعْلَاءِ مَنَارِ السُّنَّةِ – وَلَا عَجَبَ، فَهُمْ أَهْلُهَا – وَخَفْضِ عَلَمِ الْبِدْعَةِ، وَلَا غَرْوَ ﴿ فَهُمْ السُّنَّةِ – وَلَا عَرَى فَهُمْ أَهْلُهَا – وَخَفْضِ عَلَمِ الْبِدْعَةِ، وَلَا غَرْوَ ﴿ فَهُمْ السُّنَّةِ – وَلَا عَجَبَ، فَهُمْ أَهْلُهَا – وَخَفْضِ عَلَمِ الْبِدْعَةِ، وَلَا غَرْوَ ﴿ فَهُمْ أَعْدَاؤُهَا، فَلَا تَرَىٰ فَقِيهًا مُحَقِّقًا إِلَّا وَهُو فِي عَقِيدَتِهِ أَشْعَرِيٌّ أَوْ مَاتُرِيدِيُّ، وَمَنْ غَمْرَجَ، وَفِي الْبِدْعَةِ وَلَجَ ﴿ ، لَا يَرْتَابُ ﴿ فَعُو لِي غَيْرِ السُّنَةِ خَرَجَ، وَفِي الْبِدْعَةِ وَلَجَ ﴿ ، لَا يَرْتَابُ ﴿ فَعْ فِي أَنْ الْمُواذِ وَمَا تَسْمَعُ بِهِ مِنْ خِلَافٍ بِمَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَمَا تَسْمَعُ بِهِ مِنْ خِلَافٍ بَيْنَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَيْنُ الْمُوادَ بِهَا وُلَا كَنَابِلَةٍ عَيْنُ الْمُحَقِقِينَ مِنْهُمْ..

وَالْجَاهِلُونَ بِمَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْدُ فِي أُصُولِ الدِّينِ.. فَلَيْسُوا أَتْبَاعًا لِهَاذَا الْإِمَامِ الْجَلِيلِ عَلَىٰ التَّحْقِيقِ إِلَّا فِي الْفُرُوعِ، نُقِلَ إِلَيْهِمْ كَلَامٌ عَنِ الْإِمَامِ فِي الْإِمَامِ فِي الْغَصُولِ الدِّينِ لَمْ يُحْسِنُوا فَهْمَهُ فَوَقَعُوا فِي الْغَلَطِ، وَغَلَبَ عَلَيْهِمُ بَعْضِ أُصُولِ الدِّينِ لَمْ يُحْسِنُوا فَهْمَهُ فَوَقَعُوا فِي الْغَلَطِ، وَغَلَبَ عَلَيْهِمُ الْحَشُونَ، وَبَيَّنَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ مُرَادَ الْإِمَامِ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْحَشُونَ، وَبَيَّنَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ مُرَادَ الْإِمَامِ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنَ

<sup>(</sup>١) «كَابِتُو الْبِدْعَةِ»: هَازِمُوهَا وَصَارِعُوهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ٥/ صَ٤٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَا خَرْقَ ﴾: لَا عَجَبَ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ ٤ / صَ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) ﴿وَلَجَهُ: دَخَلَ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ٦/ صَ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) ﴿ لَا يَرْتَابُ ؛ لَا يَشُكُّ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ ٨/ صَ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) أي: التَّجْسِيمُ.

التَّنْزِيهِ كَمَا أَسْلَفْنَا لَكَ عَنْ أَبِي الْفَصْلِ التَّمِيمِيِّ، وَأَبِي الْفَرَجِ ابْنِ الْجَوْزَيِّ، وَكَذَٰلِكَ نُقِلَ عَنْ سَائِرِ مُحَقِّقِي الْحَنَابِلَةِ؛ فَتَبَيَّنَ أَنْ لَا خِلَافَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَلَامْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ أَعْلَنَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ الْحَرَّانِيُّ بِدَعَهُ الشَّنِيعَةَ وَدَعَاوَاهُ الْعَرِيضَة، وَصَنَّفَ [مِنْهَاجَهُ] فِي رَدِّ بِدْعَةِ الرَّوَافِضِ الَّتِي رَدَّ عَلَيْهَا وَدَعَاوَاهُ الْعَرِيضَة، وَصَنَّفَ مُدُورَ السُّنَّةِ وَأَوْضَحَ الْحَقِّ لِطَالِبِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَدَعَاوَاهُ النَّاسُ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ رَدِّهِ هُو لِيَجْعَلَ ذَٰلِكَ سِتَارًا عَلَيْهِ مِنْ عُبُونِ النَّاسُ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ رَدِّهِ هُو لِيَجْعَلَ ذَٰلِكَ سِتَارًا عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَكُنِ النَّاسُ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ رَدِّهِ هُو لِيَجْعَلَ ذَٰلِكَ سِتَارًا عَلَيْهِ مِنْ عُبُونِ النَّاسُ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ رَدِّهِ هُو لِيَجْعَلَ ذَٰلِكَ سِتَارًا عَلَيْهِ مِنْ عَبُونِ الْخَاصَّةِ، وَسَبِيلًا لَهُ إِلَىٰ ثَلْبِ ﴿ أَهْلِ السُّنَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُولِيدِيَّةِ وَمَنْ الْخَاصَةِ، وَسَبِيلًا لَهُ إِلَىٰ ثَلْبِ ﴿ أَهْلِ السُّنَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُولِيدِيَّةِ وَمَنْ الْخَاصَةِ، وَسَبِيلًا لَهُ إِلَىٰ ثَلْبِ ﴿ السُّنَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُولِيدِيَّةِ وَمَنْ الْمُحَقِّقِ الْوَرِعِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ إِلْسُمِ السُّنَةِ، وَلِلَّهِ حَرُّ الْمَلَعَ عَلَىٰ الْرَورِعِ تَقِيِّ اللَّهُ عَلَىٰ الْرَورِعِ تَقِيِّ اللَّهُ وَقِي الرَّدِ عَلَىٰ الْرَورِ وَقِي اللَّهُ عَلَىٰ الْرَورِ وَقِي اللَّهُ عَلَىٰ الْرَورِعِ تَقِيِّ اللَّهُ عَلَىٰ الْرَورِعِ تَقِي اللَّهُ عَلَىٰ الْرَورِعِ تَقِي الرَّهُ وَلِي الْمُولِ الْسُونِ الْمَاعِولِ الْمَاعِولِ فَي الرَّهُ عَلَىٰ الْرَورِعِ تَقِي الرَّدِ عَلَىٰ الْرَورِعِ الْمَاعِرَا لَهُ الْمَاعِولِ الْمَاعِلَةِ عَلَىٰ الْوَاعِ فَى الْمَاعِلَولَ الْمَاعِلَ عَلَىٰ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَاعِلَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَاعِلَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

٥ - وَلِإنْسِنِ تَيْمِيَّةَ رَدُّ عَلَيْسِهِ وَفَى بِمَقْصِدِ الرَّدِّ وَاسْتِيفَاءِ أَضُرُبِهِ
 ٦ - لَكِنَّهُ خَلَطَ الْحَقَّ الْمُبِينَ بِمَا يَشُبُوبُهُ كَدَرٌ ﴿ فِي صَفْوِ مَشْرَبِهِ
 ٧ - يُحَاوِلُ الْحَشْوَ أَنَّى كَانَ فَهُو لَهُ حَيْيتُ سَيْرٍ بِشَرْقٍ أَوْ بِمَغْرِبِهِ
 ٨ - يَرَىٰ حَوَادِثَ لَا مَبْدَا لِأُوَّلِمَا فِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَمَّا يَقُولُ ﴿ بِهِ

<sup>(</sup>١) «الثَّلْبُ»: الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ الْفَارَابِيِّ (جُ٢/ صَ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) **﴿لِلَّهِ دَرُّا:** الدَّرُّ هُوَ الْخَيْرُ، وَهُوَ دُعَاءُ خَيْرٍ. [طَلِبَةُ الطَّلَبَةِ] لِنَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ (جُ١/صَ١٥).

<sup>(</sup>٣) فِي الْمَطْبُوعِ: (كَدَرًا).

<sup>(</sup>٤) فِي الْمَطْبُوعِ: (يَظُنُّ).

... إِلَىٰ آخِرِهِ ٣٠.

وَمِنَ الْمَعْلُومِ الْبَيِّنِ أَنَّ مَنْ خَاضَ فِي الْمَعْقُولِ وَتَغَلْغَلَ فِيهِ.. لَا يَخْلُو مِنْ ضَعْفٍ فِي بَعْضِ الْأَنْظَارِ الْعِلْمِيَّةِ، وَيَكُونُ ذَٰلِكَ قَلِيلًا مَغْمُورًا فِي الْكَثِيرِ الطَّيِّبِ مِمَّا وَفَّقَهُ اللَّهُ لَهُ، فَيُغْمِضُ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ عَنْ تِلْكَ الْمَحَاسِنِ الَّتِي لَا

(١) هَلْهِ الْأَبْيَاتُ ذَكَرَهَا الْإِمَامُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِهِ [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ ١٠/ صَ ١٧٦] عَنْ وَالِدِهِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ حِينَمَا تَكَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ وَالِدِهِ بِرَقْمِ [١٣٩٣]، وَذَٰلِكَ تَحْتَ عُنْوَانِ: (ذِكْرُ شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ)، بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ الطَّنَاحِيِّ، وَعَدَدُ هَاٰذِهِ الْأَبْيَاتِ [١٥] بَيْتًا، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِهِ بِتَمَامِهِ:

﴿ أَنْشَدَنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ لِنَفْسِهِ، وَقَدْ وَقَفَ عَلَىٰ كِتَابٍ صَنَّفَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةً فِي الرَّدُّ عَلَىٰ ابْنِ الْمُطَهِّرِ الرَّافِضِيِّ:

> ١- إِنَّ الرَّوَافِضَ قَوْمٌ لَا خَلَاقَ لَسَهُمْ ٢- وَالنَّـاسُ فِي غُنيَـةٍ عَـنْ رَدِّ إِفْكِهِمُـو ٣- وَابْنُ الْـمُطَهِّرِ لَـمْ تَطْهُـرْ خَلَاثِقُـهُ ٤ - لَقَدْ تَقَوَّلَ فِي الصَّحْبِ الْكِرَامِ وَلَهُ

مِنْ أَجْهَلِ الْسَخَلْقِ فِي عِلْمٍ وَأَكْذَبِهِ لِــهُجْنَةِ الــرَّفْضِ وَاسْــيَقْبَاحِ مَذْهَبِــهِ دَاعِ إِلَىٰ السَّرِّ فَضِ غَسَالٍ فِي تَعَصُّسِيِهِ يَسْتَخي مِشَا افْتَرَاهُ غَنْرَ مُنْجَبِهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْأَبْيَاتَ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْعَلَّامَةُ الْعَزَّامِيُّ هُنَا، ثُمَّ أَكْمَلَ التَّقِيُّ السُّبكِيُّ قَائِلًا:

رَدَدتُ مَسا قَسالَ أَقْفُسو إِنْسرَ سَبْسَسِيهِ تَــرْكِ الزِّيَـارَةِ رَدًّا غَــيْرَ مُشَــتَبِهِ لِقَطْع خَصْمٍ قَدِيٌّ فِي تَعَلَّبِهِ هَدُيٌ وَرِبْحُ لَدَيْهِمْ فِي تَطَلُّبِهِ بَسِلْ بِدْعَسةٌ وَضَسلَالٌ فِي تَكَسُّبِهِ جَعَلْتُ نَظْمَ بَسِيطِي فِي مُهَذَّبِهِ،

٩٠ لَـ وْ كَـانَ حَيًّا يَـرَىٰ قَـ وْلِي وَيَفْهَمُـهُ ١٠ - كَمَا رَدَدتُ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ وَفِي ١١ - وَبَعْدَهُ لَا أَرَىٰ لِلسَرَّدُ فَالِسَدَةُ ١٢ - وَالرَّدُّ يَدْ حُسُنُ فِي حَالَيْنِ وَاحِدَةٍ ١٣ - وَحَالَةٍ لِانْتِفَاعِ النَّاسِ حَيْثُ بِهِ ١٤ - وَلَيْسَ لِلنَّاسِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ هُدَّىٰ ١٥ - وَلِي يَـدُّ فِيهِ لَـوْلَا ضَـعْفُ سَـامِعِهِ

تُحْصَىٰ لِأُولِئِكَ الْأَفَاضِلِ، وَيَغْمِطُّ أُولَئِكَ الْأَئِمَّةَ بِمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ قَبْلُ وَجُودِهِ مِنْ هَلْذِهِ النَّقُطِ الضَّعِيفَةِ الْقَلِيلَةِ الَّتِي قَلَّ أَنْ يَخْلُو مِنْهَا بَاحِثُ، وَلَا يَعِيبُ بِهَا إِلَّا مَنِ ارْتَكَبَ الإعْتِسَافَ وَجَانَبَ الْإِنْصَافَ مِمَّنْ فِي قَلْبِهِ يَعِيبُ بِهَا إِلَّا مَنِ ارْتَكَبَ الإعْتِسَافَ وَجَانَبَ الْإِنْصَافَ مِمَّنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَكَذَٰلِكَ فَعَلَ هَلْذَا الرَّجُلُ، فَأَوْرَدَ هَلْذِهِ الْمَسَائِلَ الْقَلِيلَةَ فِي صُورَةٍ تُعْظِي قَارِئَ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا حَسَنَةَ لِهَا وُلَاءِ الْأَكَابِرِ، وَأَنَّ خَيْرَهُمْ قَلِيلٌ بِالْإِضَافَةِ تَعْظِي قَارِئَ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا حَسَنَةَ لِهَا وُلَاءِ الْأَكَابِرِ، وَأَنَّ خَيْرَهُمْ قَلِيلٌ بِالْإِضَافَةِ لَعْظِي قَارِئَ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا حَسَنَةَ لِهَا وُلَاءِ الْأَكَابِرِ، وَأَنَّ خَيْرَهُمْ قَلِيلٌ بِالْإِضَافَةِ لَعْظِي قَارِئَ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا حَسَنَةَ لِهَا وَلَا فِي [مُوافَقَةِ مَعْقُولِهِ] الْمَطْبُوعِ عَلَى هَامِشِ إِلَى مَا لَهُمْ مِنْ شَرِّ كَثِيرٍ، بَلْ قَالَ فِي [مُوافَقَةِ مَعْقُولِهِ] الْمَطْبُوعِ عَلَىٰ هَامِشِ إِلَىٰ مَا لَهُمْ مِنْ شَرِّ كَثِيرٍ، بَلْ قَالَ فِي [مُوافَقَةٍ مَعْقُولِهِ] الْمَطْبُوعِ عَلَىٰ هَامِشِ اللهِ الْمَالِمِ الْمَعْرَالِيِّ فَلَا أَنْ وَحُجَّةِ الْإِسْلَامِ الْغَزَالِيِّ: ﴿ الْمَنْفِعِ عَلَىٰ هَامِشِ الْمُعْرِقِ وَالنَّهَارَىٰ الْمُعْرِقِ وَالنَّهُ مَنْ مَا لَهُ مَا مَنْ شَكَالِمِينَ كَانُوا أَوْ فُقَهَاءَ أَوْ مُحَدِّثِينَ أَوْ صُوفِيَّةً صَادِقِينَ.

وَبِالْجُمْلَةِ.. إِنَّهُ كَمَا قَالَ لَهُ شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ ﴿ شَمْسُ الدِّينِ الذَّهَبِيُّ فِي الْحَيَابِلَةِ ﴿ فَالْحَجَاجِ وَلِسَانُ ابْنِ حَزْمٍ [نَصِيحَتِهِ] الَّتِي قَدَّمْنَا لَكَ بَعْضَهَا: ﴿ كَانَ سَيْفُ الْحَجَّاجِ وَلِسَانُ ابْنِ حَزْمٍ الْصَيْعُ الْحَجَّاجِ وَلِسَانُ ابْنِ حَزْمٍ شَقِيقَيْنِ فَوَاخَيْتَهُمَا ﴾، فَهَاٰذَا هُوَ صَنِيعُ هَاٰذَا الرَّجُلِ.

<sup>(</sup>١) ﴿ يَغْمِطُ ﴾: يَحْتَقِرُ. [أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ] لِلزَّمَخْشَرِيِّ (جُ١/ صَ٧١٣).

 <sup>(</sup>۲) «الإعْتِسَافُ»:التَّخَبُّطُ فِي الطَّرِيقِ عَلَىٰ غَيْرِ هِدايَةٍ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ، (جُ١/ صَ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) «جَانَبَ»: تَجَنَّبَ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: صَ٨٣٨].

<sup>(</sup>٤) لَمْ أَسْتَطِعِ الْعُثُورَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) «وَأَبِّ»:عَادَةَ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١/ صَ٣٦٩].

<sup>(</sup>٦) قَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أَنَّ الذَّهَبِيَّ شَافِعِيٌّ، وَلَيْسَ حَنْبَلِيًّا.

# بَيَانُ مَجْهُودِ الْعُلَمَاءِ فِي قَمْعِ الْبِدَعِ

فَمَاذَا فَعَلَ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ؟ هَلَ تَرَكُوهُ سَادِرًا ﴿ فِي غَلْوَائِهِ ﴿ ، نَاشِرًا لِأَهْوَائِهِ سَاكِتِينَ غَيْرَ مُغَيِّرِينَ لِمَا أَحْيَا مِنَ الْبِدَعِ السَّابِقَةِ، وَلَا مُنْكِرِينَ لِمَا ابْتَكَرَ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا، وَالْعَصْرُ عَصْرٌ مُمْتَلِئٌ بِأَجِلَّاءِ الْعُلَمَاءِ، تَصْدُرُ٣ الْأَمَرَاءُ عَنْ مَشُورَتِهِمْ وَفَتَاوَاهُمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ؟ كَلَّا، فَالتَّارِيخُ الصَّحِيحُ الْمُدَوَّنُ يُجِيبُكَ بِقِيَامِهِمْ جَمِيعًا -لَا فَرْقَ بَيْنَ حَنَفِيٍّ وَحَنْيَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا- بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ النُّصْحِ لَهُ، وَتَنْبِيهِ الْعَامَّةِ عَلَىٰ زَيْغِهِ "، وَتَصْنِيفِ الْـمُصَنَّفَاتِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ بِدَعِهِ، وَإِحْضَارِهِ لِاسْتِفْسَارِهِ وَالتَّحْقِيقِ مَعَهُ فِي مَجَالِسِ الْحُكْم وَالْقَضَاءِ، فَمَرَّةً يُنْكِرُ، وَمَرَّةً يَعْتَرِفُ بِالْخَطَإِ فَيُسْتَتَابَ فَيُعْلِنَ التَّوْبَةَ، ثُمَّ لَا يَلْبَثُ ﴿ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ سِيرَتِهِ الْأُولَىٰ وَتَتَجَدَّدَ بِهِ الْفِتَنُ بَيْنَ الْعَامَّةِ وَيَنْشَعِبُ ﴿ أَمْرُ النَّاسِ فَيَعُودُونَ إِلَىٰ شِكَايَتِهِ؛ فَرَفَعَ الْعُلَمَاءُ الْأَمْرَ إِلَىٰ الْـوُلَاةِ، حَتَّىٰ صَدَرَتِ الْمَرَاسِيمُ " فِي شَأْنِهِ، مَرْسُومًا بَعْدَ مَرْسُومٍ، وَاسْتُفْتِيَ أَكَابِرُ الْعُلَمَاءِ يَوْمَئِذٍ

<sup>(</sup>١) «السَّادِرُ»: الَّذِي لَا يَهْتَمُّ لِشَيْءٍ وَلَا يُبَالِي مَا صَنَعَ. [الْـمُحْكَمُ وَالْـمُحِيطُ الْأَعْظَمُ] لِإبْنِ سِيدَهْ (جُ٨/ صَ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) «غَلْوَاثِهِ»: غُلُوِّهِ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ الْفَارَابِيِّ (جُ٤/ صَ٥٦).

<sup>(</sup>٣) «تَصْدُرُ الْأَمْرَاءُ»: يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ وَيُنَفِّذُونَ أَمْرَهُمْ. [كِتَابُ الْأَفْعَالِ] لِإِبْنِ الْقَطَّاعِ الصِّقِلِيِّ (جُ٢/ صَ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) «زَيْغِهِ»: مَيْلِهِ عَنِ الْقَصْدِ وَالْوَسَطِيَّةِ. [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ] لِابْنِ دُرَيْدٍ (جُ٢/ صَ٠٨٨).

<sup>(</sup>٥) «لَا يَلْبَثُ»: لَا يَمْكُثُ وَقْتًا طَوِيلًا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٨/ صَ٢٢].

<sup>(</sup>٦) (يَنْشَعِبُ): يَنْقَسِمُ وَيَتَخَرَّمُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ١/ صَ٢٦٢). (٧) الْقَرَارَاتُ الْـمَلَكِيَّةُ

بَيَانُ مَجْهُودِ الْعُلَمَاءِ فِي قَمْعِ الْبِدَعِ \_\_\_\_\_\_\_\_٢٨

فِيمَا يَدْعُو إِلَيْهِ، فَأَجَابُوا بِمَا يَقْتَضِيهِ الْعِلْمُ وَيُوجِبُهُ الدِّينُ، وَإِنَّا نَذْكُرُ لَكَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ لِضِيقِ مُخْتَصَرِنَا هَلْذَا عَنْ جَمِيعِهِ:

قَالَ عَلَّامَةُ عَصْرِهِ تَقِيُّ الدِّينِ الشَّرِيفُ الْحُسَيْنِيُّ الْحِصْنِيُّ فِي كِتَابِهِ [دَفْعُ شُبَهِ مَنْ شَبَّهَ وَتَمَرَّدَ وَنَسَبَ ذُلِكَ إِلَى الْإِمَامِ أَخْدَ]:

«أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:كُنَّا جُلُوسًا فِي مَجْلِسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، فَذَكَّرَ وَوَعَظَ، وَتَعَرَّضَ لِآيَاتِ الإسْتِوَاءِ ثُمَّ قَالَ: (وَاسْتَوَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ كَاسْتِوَاثِي هَلْذَا) قَالَ: فَوَثَبَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَثْبَةً وَاحِدَةً وَأَنْزَلُوهُ مِنَ الْكُرْسِيِّ وَبَادَرُوا إِلَيْهِ ضَرْبًا بِاللَّكْمِ وَالنِّعَالِ وَغَيْرِ ذُلِكَ، حَتَّىٰ أَوْصَلُوهُ إِلَىٰ بَعْضِ الْحُكَّامِ، وَاجْتَمَعَ فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ الْعُلَمَاءُ، فَشَرَعَ يُنَاظِرُهُمْ، فَقَالُوا: مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ مَا صَدَرَ مِنْكَ؟ فَذَكَرَ آيَةَ الإسْتِوَاءِ، فَضَحِكُوا مِنْهُ وَعَرَفُوا أَنَّهُ جَاهِلٌ لَا يَجْرِي عَلَىٰ قَوَاعِدِ الْعِلْمِ، ثُمَّ نَقَلُوهُ لِيَتَحَقَّقُوا أَمْرَهُ، فَقَالُوا: مَا تَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَيَّنَمَا تُولُواْ فَنَمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]؟ فَأَجَابَ بِأَجْوِبَةٍ تَحَقَّقُوا بِهَا أَنَّهُ مِنَ الْجَهَلَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَكَانَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي زَمَانِهِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقُوْنَوِيُّ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ مِنَ الْجَهَلَةِ، بِحَيْثُ لَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ...» ثُمَّ قَالَ: «وَاتَّفَقَ الْحُذَّاقُ ﴿ فِي زَمَنِهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ عَلَىٰ سُوءِ فَهْمِهِ وَكَثْرَةِ خَطَيْهِ وَعَدَم إِذْرَاكِهِ لِلْمَآخِذِ " الدَّقِيقَةِ وَتَصَوُّرِهَا، عَرَفُوا ذُلِكَ مِنْهُ بِالْمُفَاوَضَةِ فِي مَجَالِسِ

<sup>(</sup>١) «الْحُذَّاقُ»: الْمَاهِرُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ٣/ صَ٤٧).

<sup>(</sup>٢) «الْمَآخِذِ»: الشُّبُهَاتِ. [الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ] لِلْفَيُّومِيِّ (جُ١/ صَ٣٠٣).

الْعِلْم» ···.

وَنَقَلَ "عَنْ صَلَاحِ الدِّينِ الْكُتْبِيِّ -وَيُعْرَفُ بِ (التُّرَيْكِيِّ) - فِي الْجُزْءِ الْعِشْرِينَ مِنْ [تَارِيخِهِ] مَا قَامَ بِهِ الْعُلَمَاءُ فِي جِهَادِ هَلْذَا الرَّجُلِ، وَذَكَرَ قَبْلَ الْعِشْرِينَ مِنْ [تَارِيخِهِ] مَا قَامَ بِهِ الْعُلَمَاءُ فِي جِهَادِ هَلْذَا الرَّجُلِ، وَذَكَرَ قَبْلَ ذُلِكَ صُورَةَ الْمَرْسُومِ الَّذِي أَصْدَرَهُ السُّلْطَانُ النَّاصِرُ مُحَمَّدُ بْنُ قَلَاوُونَ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا الْعَلَّمَةُ الْكَوْثَرِيُّ بِنَصِّهِ نَاقِلًا لَهُ مِمَّا رَآهُ بِنَفْسِهِ مِنْ خَطِّ ابْنِ طُولُونَ فِي تَكْمِلَتِهِ لِ [السَّيْفِ الصَّقِيلِ] "، وَكِلَا الْكِتَابَيْنِ مَطْبُوعٌ وَلِلَّهِ طُولُونَ فِي تَكْمِلَتِهِ لِ [السَّيْفِ الصَّقِيلِ] "، وَكِلَا الْكِتَابَيْنِ مَطْبُوعٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَنَذْكُرُ مِنْهُ نُبَدًا، قَالَ فِي أَوَّلِهِ:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَنَزَّهَ عَنِ الشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ، وَتَعَالَىٰ عَنِ الْمِثَالِ فَقَالَ:

﴿ لَيْسَ كَمِثْ إِمِهِ مَنَى اللَّهُ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ الشورى: ١١]، نَحْمَدُهُ عَلَىٰ أَنْ الْهَمَنَا الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ وَالْحِتَابِ، وَرَفَعَ فِي اليّامِنَا أَسْبَابَ الشّكِ وَالإِرْتِيَابِ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ بَعْدَ أَسْطُو: «وَكَانَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي هَلْذِهِ الْمُدَّةِ قَدْ بَسَطَ لِسَانَ قَلَمِهِ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ بَعْدَ أَسْطُو لِسَانَ قَلْمِهِ، وَتَحَدَّثَ بِمَسَائِلِ الذَّاتِ وَالصَّفَاتِ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ وَمَدَّ بِجَهْلِهِ عِنَانَ " كَلِمِهِ، وَتَحَدَّثَ بِمَسَائِلِ الذَّاتِ وَالصَّفَاتِ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ ذَلِكَ الْمَرْسُومُ: «وَفَاهَ بِمَا اجْتَنَبُهُ الْأَئِمَةُ الْأَعْدَمُ الصَّالِحُونَ، وَأَتَىٰ فِي ذَلِكَ فَلِكَ الْمَرْسُومُ: «وَفَاهَ بِمَا اجْتَنَبُهُ الْأَعْمَةُ الْأَعْدَمُ الصَّالِحُونَ، وَأَتَىٰ فِي ذَلِكَ فِيهِ إِمْ مَاعُ الْعُلَمَاءِ وَالْحُكَّامِ، وَانْعَقَدَ عَلَىٰ خِلَافِهِ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ وَالْحُكَّامِ،

<sup>(</sup>١) [دَفْعُ شُبَهِ مَنْ شَبَّهَ وَتَمَرَّدَ وَنَسَبَ ذُلِكَ إِلَىٰ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: صَ٥٥-٦٧] لِلتَّقِيِّ الْحِصِنِيِّ، وَذَٰلِكَ تَحْتَ عُنْوَانِ (كَلَامُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الإسْتِوَاءِ وَوُثُوبُ النَّاسِ عَلَيْهِ)، بِتَحْقِيقِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ زَاهِدٍ الْكَوْثَرِيِّ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ الْأَزْهَرِيَّةِ لِلتُّرَاثِ.

<sup>(</sup>٢) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ [صَ٦٧].

<sup>(</sup>٣) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ[صَ٦١].

<sup>(</sup>٤) (عِنَانَ) لِجَامَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٩٩٩].

وَشَهَرَ ﴿ مِنْ فَتَاوِيهِ مَا اسْتَخَفَّ ﴿ بِهِ عُقُولَ الْعَوَامِّ، وَخَالَفَ فِي ذَٰلِكَ فُقَهَاءَ عَصْرِهِ وَأَعْلَامَ عُلَمَاءِ شَامِهِ وَمِصْرِهِ، وَبَعَثَ بِرَسَائِلِهِ إِلَىٰ كُلِّ مَكَانٍ...» ثُمَّ قَالَ: «وَتَقَدَّمَتْ مَرَاسِيمُنَا بِاسْتِدْعَاءِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ الْمَذْكُورِ إِلَىٰ أَبْوَابِنَا حِينَمَا سَارَتْ فَتَاوَاهُ الْبَاطِلَةُ فِي شَامِنَا وَمِصْرِنَا...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَحَضَرَ قُضَاةُ الْإِسْلَام، وَحُكَّامُ الْأَنَامِ، وَعُلَمَاءُ الْـمُسْلِمِينَ، وَأَئِمَّةُ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَعُقِدَ لَهُ مَجْلِسٌ شَرْعِيٌّ فِي مَلَإٍ مِنَ الْأَثِمَّةِ وَجَمْع، وَمَنْ لَهُ دِرَايَةٌ فِي مَجَالِ النَّظَرِ وَدَفْعٌ، فَثَبَتَ عِنْدَهُمْ جَيِيعُ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ، بِقَوْلِ مَنْ يُعْتَمَدُ وَيُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَبِمُقْتَضَىٰ خَطِّ قَلَمِهِ الدَّالِّ عَلَىٰ مُنْكَرِ مُعْتَقَدِهِ؛ وَانْفَصَلَ ذُلِكَ الْجَمْعُ وَهُمْ لِعَقِيدَتِهِ الْخَبِيثَةِ مُنْكِرُونَ...» ثُمَّ قَالَ: «وَبَلَغَنَا أَنَّهُ قَدِ اسْتُتِيبَ مِرَارًا فِيمَا تَقَدَّمَ، وَأَخَّرَهُ الشَّرْعُ الشَّرْيفُ ٣ لَـمَّا تَعَرَّضَ لِذُلِكَ وَأَقْدَمَ، ثُمَّ عَادَ بَعْدَ مَنْعِهِ، وَلَـمْ يَدْخُلْ ذَٰلِكَ فِي سَمْعِهِ، وَلَمَّا ثَبَتَ ذُلِكَ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ الْمَالِكِيِّ.. حَكَمَ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ أَنْ يُسْجَنَ هَاٰذَا الْـمَذْكُورُ، وَيُمْنَعَ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالظُّهُورِ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَقَدْ رَسَمْنَا بِأَنْ يُنَادَىٰ فِي دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ وَالْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ وَتِلْكَ الْجِهَاتِ الدَّنِيَّةِ وَالْقَصِيَّةِ ".. بِالنَّهِي الشَّدِيدِ، وَالتَّخْوِيفِ وَالتَّهْدِيدِ، لِمَنِ اتَّبَعَ ابْنَ تَيْمِيَّةَ فِي هَلْذَا الْأَمْرِ الَّذِي أَوْضَحْنَاهُ... ﴾ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَمَنْ أَصَرَّ عَلَىٰ الإمْتِنَاع، وَأَبَىٰ إِلَّا

<sup>(1) «</sup>شَهَرٌ» أَذَاعَ وَنَشَرَ.

<sup>(</sup>٢) «إِسْتَخَفَّ» إِسْتَهَانَ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ الْفَارَابِيِّ [ جُ٣/ صَ٢٥٤]، (٢٥٤-بَابُ الإِسْتِفْعَالِ).

<sup>(</sup>٣) «الشَّرْعُ الشَّرِيفُ» أَيْ: قَاضِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ.

<sup>(</sup>٤) «الدَّنيَّة وَالْقَصِيَّةِ» أَيْ: الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ.

الدِّفَاعَ.. أَمَرْنَا بِعَزْلِهِمْ مِنْ مَدَارِسِهِمْ وَمَنَاصِبِهِمْ، وَأَسْقَطْنَاهُمْ مِنْ مَرَاتِبِهِمْ مَعَ إِهَانَتِهِمْ، وَأَنْ لَا يَكُونَ لَـهُمْ فِي بِلَادِنَا حُكْمٌ وَلَا وِلَايَةٌ، وَلَا شَهَادَةٌ وَلَا إِمَامَةٌ، بَلْ وَلَا مَرْتَبَةٌ وَلَا إِقَامَةٌ؛ فَإِنَّا أَزَلْنَا دَعْوَةً هَاٰذَا الْمُبْتَدِع مِنَ الْبِلَادِ، وَأَبْطَلْنَا عَقِيدَتَهُ الْخَبِيثَةَ الَّتِي أَضَلَّ بِهَا كَثِيرًا مِنَ الْعِبَادِ أَوْ كَادَ... ۚ إِلَىٰ أَنَّ قَالَ: «وَلْيُقْرَأُ مَوْسُومُنَا الشَّرِيفُ عَلَىٰ الْمَنَابِرِ، لِيَكُونَ أَبْلَغَ وَاعِظٍ وَزَاجِرٍ...» إِلَىٰ آخِرِهِ، وَكَانَ ذُلِكَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِمِاتَةٍ.

وَذَكُرُ التَّقِيُّ الْحِصْنِيُّ عَنِ الْمُؤَرِّخِ الْمَذْكُورِ صُورَةَ كِتَابٍ آخَرَ جَاءَ مِنْ مِصْرَ مِنَ الْمَلِكِ إِلَىٰ النَّائِبِ بِالشَّامِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ:

«وَنُوضِّحُ لِعِلْمِهِ الْكَرِيمِ» أَيِ النَّائِبِ «وُرُودَ مُكَاتَبَتِهِ الَّتِي جَهَّزَهَا بِسَبَبِ ابْنِ تَيْمِيَّةً، فَوَقَفْنَا عَلَيْهَا، وَعَلِمْنَا مَضْمُونَهَا فِي أَمْرِ الْمَذْكُورِ وَإِقْدَامَهُ عَلَىٰ الْفَتْوَىٰ بَعْدَ تَكْرِيرِ الْمَرَاسِيم الشَّرِيفَةِ بِمَنْعِهِ حَسْبَمَا حَكَمَ بِهِ الْقُضَاةُ وَأَكَابِرُ الْعُلَمَاءِ، وَعَقَدْنَا بِهَاٰذَا السَّبَبِ مَجْلِسًا بَيْنَ أَيْدِينَا الشَّرِيفَةِ، وَرَسَمْنَا بِقِرَاءَةِ الْفَتْوَىٰ عَلَىٰ الْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ، فَذَكَرُوا جَمِيعًا -مِنْ غَيْرِ خُلْفٍ- أَنَّ الَّذِي أَفْتَىٰ بِهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي ذُلِكَ خَطَأٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، وَحَكَمُوا بِزَجْرِهِ وَطُولِ سَجْنِهِ وَمَنْعِهِ مِنَ الْفَتْوَىٰ مُطْلَقًا، وَكَتَبُوا خُطُوطَهُمْ بَيْنَ أَيْدِينَا...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَيَتَقَدَّمُ اعْتِقَالُ الْمَذْكُورِ فِي قَلْعَةِ دِمَشْقَ، وَيُمْنَعُ مِنَ الْفَتْوَىٰ مُطْلَقًا، وَيُمْنَعُ النَّاسُ مِنَ الإِجْتِمَاع بِهِ وَالتَّرَدُّدِ إِلَيْهِ، تَضْيِيقًا عَلَيْهِ، لِـجُرْأَتِهِ عَلَىٰ هَـٰذِهِ الْفَتْوَىٰ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «فَإِنَّهُ» يَعْنِي: ابْنَ تَيْمِيَّةَ «فِي كُلِّ وَقْتٍ يُحْدِثُ لِلنَّاسِ شَيْئًا مُنْكَرًا وَزَنْدَقَةً يَشْغَلُ خَوَاطِرَ النَّاسِ بِهَا، وَيُفْسِدُ عَلَىٰ الْعَوَامِّ عُقُولَهُمُ الضَّعِيفَة ... "إِلَى أَنْ قَالَ: «هَٰذَا الْكِتَابُ الْمَلَكِيُّ فِي حَقِّ اتَّبَاعِ هَٰذَا الرَّجُلِ، فَإِذَا اطَّلَعَ» أَيِ النَّائِبُ «عَلَىٰ أَحَدٍ عَمِلَ بِذُلِكَ أَوْ أَفْتَىٰ بِهِ.. فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ: فَإِنْ كَانَ مِنْ مَشَايِخِ الْعُلَمَاءِ.. فَيُعَزَّرُ " تَعْزِيرَ مِثْلِهِ ؟ وَإِنْ كَانَ مِنَ الشُّبَانِ الَّذِينَ يَقْصِدُونَ الظُّهُورَ - كَمَا يَقْصِدُهُ ابْنُ تَيْمِيَّةً - .. فَيُؤَدِّبُهُمْ وَيَرْدَعُهُمْ رَدْعًا بَلِيغًا... » إِلَىٰ آخِرِهِ ".

وَالْمُرَادُ بِهَلِذِهِ الْفَتْوَىٰ الَّتِي اقْتَضَتْ ذَٰلِكَ.. هِي فَتْوَاهُ بِأَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِ وَقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ مَعْصِيَةٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَتَحَقَّقَ الْعُلَمَاءُ صِحَّةَ نِسْبَتِهَا إِلَيْهِ بِمَا شَاهَدُوا مِنْ خِطِّهِ، وَكَانَتِ الْمَرَاسِيمُ الْمَلَكِيَّةُ -وَكُلُّهَا مِنْ هَلْذَا النَّوْعِ- تُقْرَأُ شَاهَدُوا مِنْ خِطِّهِ، وَكَانَتِ الْمَرَاسِيمُ الْمَلَكِيَّةُ -وَكُلُّهَا مِنْ هَلْذَا النَّوْعِ- تُقْرَأُ عَلَىٰ الْمَنَابِرِ فِي الْمَسَاجِدِ الْجَامِعَةِ بِالشَّامِ وَمِصْرَ، مُبَالَغَةً مِنْهُمْ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ هَلْذَا الشَّرِ الْمُسْتَطِيرِ، وَكَانُوا يَحْتَمِلُونَ مِنْهُ أَوَّلًا رُجُوعَهُ وَإِعْلَانَ تَوْبَتِهِ، وَالشَّعْرَابُوهُ بِخَطِّهِ لِيَكُونَ حُجَّةً عَلَيْهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ إِعْلَانِ مُنْكَرَاتِهِ وَالشَّكْتَبُوهُ بِخَطِّهِ لِيَكُونَ حُجَّةً عَلَيْهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ إِعْلَانِ مُنْكَرَاتِهِ وَالدُّعَاءُ لَهَا؛ فَلَا يَلْبَثُ أَنْ يَعُودَ.

وَنَذْكُرُ لَكَ هُنَا مَا خَطَّهُ قَلَمُهُ فِي صِيغَةِ رُجُوعٍ مِنْ مَرَّاتِ رُجُوعِهِ كَمَا نَقَلَهَا الْعَلَّمَةُ الْمُحَقِّقُ الْكَوْثَرِيُّ عَنْ [نَجْمِ الْمُهْتَدِي] اللَّفَخْرِ ابْنِ الْمُعَلِّمِ الْمُهْتَدِي] لِلْفَخْرِ ابْنِ الْمُعَلِّمِ الْمُهْتَدِي] الشَّافِعِيِّ: الشَّافِعِيِّ:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةً:

« (الْحَمْدُ لِلَّهِ، الَّذِي أَعْتَقِدُهُ: أَنَّ الْقُرْءَانَ مَعْنَىٰ قَائِمٌ بِذَاتِ اللَّهِ، وَهُوَ صِفَةٌ

<sup>(</sup>١) «التَّعْزِيرُ»: التَّأْدِيبُ وَالظَّرْبُ دُونَ الْحَدِّ. [الصِّحَاحُ] لِلْجَوْهَرِيِّ (جُ١/ صَ٢٧٧).

 <sup>(</sup>٢) [دَفْعُ شُبَهِ مَنْ شَبَّهَ وَتَمَرَّدَ وَنَسَبَ ذُلِكَ إِلَىٰ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: صَ١٧] لِلْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ الْحِصْنِيِّ، وَذُلِكَ تَحْتَ عُنْوَانِ (كَلَامُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الإسْتِوَاءِ وَوُثُوبُ النَّاسِ عَلَيْهِ).

<sup>(</sup>٣) [نَجْمُ الْمُهْتَدِي وَرَجْمُ الْمُعْتَدِي: جُ٢/ صَ ٤٥] طَ دَارِ التَّقْوَىٰ، تَحْقِيقُ بِلَالٍ السَّقَّا.

مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ الْقَدِيمَةِ الْأَزَلِيَّةِ، وَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَلَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَلَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَلَيْسَ هُوَ حَالًا فِي مَخْلُوقٍ أَصْلًا، لَا وَرَقٍ وَلَا حِبْرِ وَلَا غَيْرِ ذُلِكَ.

وَالْقَوْلُ فِي النُّرُولِ كَالْقَوْلِ فِي الإسْتِوَاءِ، أَقُولُ فِيهِ مَا أَقُولُ فِيهِ: لَا أَعْرِفُ كُنْهَ الْمُرَادِ، بَلْ لَا يَعْلَمُ ذُلِكَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَيْسَ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ وَظَاهِرِهِ، كَمَا قَالَ كُنْهَ الْمُرَادِ، بَلْ لَا يَعْلَمُ ذُلِكَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَيْسَ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ وَظَاهِرِهِ، كَمَا قَالَ الْحَمَاعَةُ الْحَاضِرُونَ، وَكُلُّ مَا يُخَالِفُ هَلْذَا الإعْتِقَادَ.. فَهُو بَاطِلٌ، وَكُلُّ مَا فِي ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ فِي خَطِّي أَوْ لَفْظِي مِمَّا يُخَالِفُ ذُلِكَ.. فَهُو بَاطِلٌ، وَكُلُّ مَا فِي ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ إِضْلَالُ الْحَلْقِ، أَوْ نِسْبَةُ مَا لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ إِلَيْهِ.. فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ، فَقَدْ بَرِثْتُ مِنْهُ وَتَائِبٌ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَا يُخَالِفُهُ.

كَتَبَهُ أَخْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّةً، وَذَٰلِكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، سَادِسَ عَشَرَ رَبِيعٍ الْآخِرِ، سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِمِاتَةٍ، وَكُلُّ مَا كَتَبْتُهُ وَقُلْتُهُ فِي هَاٰذِهِ الْوَرَقَةِ.. فَأَنَا مُخْتَارٌ فِي ذَٰلِكَ غَيْرُ مُكْرَهِ. كَتَبَهُ أَخْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّةً، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).

وَبِأَعْلَىٰ ذَٰلِكَ بِخَطِّ قَاضِي الْقُضَاةِ بَدْرِ الدِّينِ ابْنِ جَمَاعَةَ مَا صُورَتُهُ: (اعْتَرَفَ عِنْدِي بِكُلِّ مَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ فِي التَّارِيخِ الْـمَذْكُورِ. كَتَبَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ.

وَبِحَاشِيةِ الْخَطِّ: إِعْتَرَفَ بِكُلِّ مَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ. كَتَبَهُ: عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>١) (كُنْهَ): غَايَةَ. [الْمُحِيطُ فِي اللُّغَةِ] لِلصَّاحِبِ ابْنِ عَبَّادٍ (جُ١/ صَ٢٨).

الْحَنْيِكِيُّ).

وَبِآخِرِ خَطِّ ابْنِ تَيْمِيَّةً رُسُومُ شَهَادَاتٍ، هَالْدِهِ صُورَتُهَا:

كَتَبَ الْمَذْكُورُ بِخَطِّهِ أَعْلَاهُ بِحُضُورِي وَاعْتَرَفَ بِمَضْمُونِهِ. كَتَبَهُ أَحْمَدُ بْنُ الرَّفْعَةِ...».

قُلْتُ: وَابْنُ الرِّفْعَةِ هَلْذَا هُوَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ صَاحِبُ [الْمَطْلَبُ الْعَالِي فِي شَرْحِ وَسِيطِ الْعَزَالِي] فِي أَرْبَعِينَ مُجَلَّدًا.

ثُمَّ ذَكَرَ صُورَةَ خُطُوطِ شَهَادَاتِ الْعُلَمَاءِ الْأَفَاضِلِ: عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّمْرَاوِيِّ، وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَطَّابٍ الْبَاجِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ النَّمْرَاوِيِّ، وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبُورِيجِيِّ. ابْنِ مُحَمَّدِ اللَّهِ بْنِ جَمَاعَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبُورِيجِيِّ. ابْنِ مُحَمَّدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمَانَ الْبُورِيجِيِّ.

وَظَاهِرٌ لِلْقَارِئِ الْكَرِيمِ مِنْ نَصِّ هَلْذِهِ الصِّيغَةِ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو إِلَىٰ اعْتِقَادِ نَقِيضٍ مَا فِيهَا مِمَّا يَسْتَلْزِمُ الْحُدُوثَ لِلرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا عَنِ الْحُدُوثِ وَلَوَازِمِهِ وَعَمَّا لَا يَلِيْقُ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الْعَلِيَّةِ.

وَلَمْ يَصْدُقْ فِي مَرَّةٍ مِنْ مَرَّاتِ رُجُوعِهِ، بَلِ اسْتَمَرَّ يَعُودُ إِلَىٰ نَشْرِ هَاٰذِهِ الْأَضَالِيلِ، فَتَتَجَدَّدُ بِهَا الْفِتَنُ، وَكَمْ لَهُ مِنْ فِتَنِ فِي مُخْتَلِفِ التَّوَارِيخِ فِي سِنِيِّ الْأَضَالِيلِ، فَتَتَجَدَّدُ بِهَا الْفِتَنُ، وَكَمْ لَهُ مِنْ فِتَنِ فِي مُخْتَلِفِ التَّوَارِيخِ فِي سِنِيِّ ثَمَانٍ وَتَسْعِينَ وَسِتِّمِ اُتَّةٍ، وَخُسْ، وَثَمَانِ عَشْرَةَ، وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، وَاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ، وَسِتِّ وَعِشْرِينَ، وَاشْنَيْنِ السَّبْعِمِ النَّةِ، وَهِي مُدَوَّنَةٌ فِي كُتُبِ التَّوَارِيخِ، وَعِشْرِينَ، وَسِتِّ وَعِشْرِينَ بَعْدَ السَّبْعِمِ النَّةِ، وَهِي مُدَوَّنَةٌ فِي كُتُبِ التَّوَارِيخِ، وَفِي كُتُبِ التَّوَارِيخِ، وَفِي كُتُبِ خَاصَّةٍ، حَتَّىٰ إِذَا لَجَّ "فِي عُتُوقِهِ"، وَتَمَادَىٰ فِي الْإِصْرَارِ عَلَىٰ وَفِي الْإِصْرَارِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) «لَجَّ»: تَمَادَىٰ. [الْمُحِيطُ فِي اللُّغَةِ] لِلصَّاحِبِ ابْنِ عَبَّادٍ (جُ١/ صَ٢٨١). (٢) إسْتِكْبَارِهِ.

ابْتِدَاعَاتِهِ.. قُضِيَ عَلَيْهِ بِالسَّجْنِ، فَسُجِنَ وَمُنِعَ الإِجْتِمَاعَ بِهِ وَإِيصَالُ الْوَرَقِ وَالْحِبْرِ إِلَيْهِ، حَتَّىٰ مَاتَ سَجِينًا سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِانَةٍ.

فَهَاٰذَا بَعْضُ صَنِيعِ الْعُلَمَاءِ مَعَهُ، ذَكَرْنَاهُ لَكَ بِاخْتِصَارٍ، لِنُرَيَكَ صُورَةً مُصَغَّرةً مِنْ جِهَادِهِمُ الْكَبِيرِ، شَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ سَعْيَهُمْ ".

<sup>(</sup>١) وَبِذَٰلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمْرَاءَ -مِنْ قُضَاةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَفُقَهَائِهِمْ - لَمْ يَظْلِمُوهُ بِسَجْنِهِ وَمَنْهِهِ مِنَ الْكَلَامِ وَالْفَتْوَىٰ وَالإَجْتَهَاعِ بِالنَّاسِ وَالْحَصُولِ عَلَى الْأَوْرَاقِ وَالْأَحْبَارِ وَالتَّأْلِيفِ بِسَجْنِهِ وَمَنْهِهِ مِنَ الْكَلامِ وَالْفَتْوَىٰ وَالإَجْتَهَاعِ بِالنَّاسِ وَالْحَصُولِ عَلَى الْأَوْرَاقِ وَالْأَحْبَارِ وَالتَّأْلِيفِ فِي مَحْبَسِهِ آخِرَ حَيَاتِهِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَهْعَلُوا مَعَهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بَعْدَ تَكْرَارِ النَّقَاشِ وَالْمُنَاظَرَةِ مَعَهُ، وَظُهُورِ أَخْطَائِهِ الْفَادِحَةِ، وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ يَنْرُكُونَهُ عَلَىٰ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَىٰ هَلْذِهِ الْأَخْطَاءِ، فَيَعِدُهُمْ ثُمَّ يُخلِفُ الْوَعْدَ مِرَارًا، حَتَّىٰ صَجُّوا مِنْهُ، فَأَمْرُوهُ بِكِتَابَةِ تَوْبَتِهِ بِخَطِّ يَدِهِ حَتَّىٰ تَكُونَ دَلِيلًا عَلَيْهِ عِنْدَمَا يَعُودُ وَيُخلِفُ الْوَعْدَ وَيُحْلِفُ مَا عَلَى الْعَوَامُ مِنْ أَبَاطِيلِهِ الْمُضِلَّةِ، وَنَحْنُ لَا نُبْغِضُهُ إِلَّا فِيمَا وَكُمَا قِيهِ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَخَوْفًا عَلَى الْعَوَامُ مِنْ أَبَاطِيلِهِ الْمُضِلَّةِ، وَنَحْنُ لَا نُبْغِضُهُ إِلَّا فِيمَا خَالَفَ فِيهِ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَخَوْفًا عَلَى الْعَوَامُ مِنْ أَبَاطِيلِهِ الْمُضِلَّةِ، وَنَحْنُ لَا نُبْغِضُهُ إِلَّا فِيمَا خَالَفَ فِيهِ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَخَوْفًا عَلَى الْعَوَامُ مِنْ أَبَاطِيلِهِ الْمُضِلَّةِ، وَنَحْنُ لَا نُبْغِضُهُ إِلَّا فِيمَا خَطَاءُ الْكَبَارِ كِبَارًى، فَنَحْنُ لَا تُعَلَىٰ، وَقِى نَفْسِ الْوَقْتِ أَخْطَاءُ الْكَبَارِ كِبَارُ ، فَنَحْنُ لَا تُعَلَىٰ، وَقِى نَفْسِ الْوَقْتِ أَخْطَاءُ الْكَبَارِ كِبَارًى، فَنَحْنُ لَا نُحْبَاقٍ عَنْهُ وَلَا نُعْلِقٍ عَنْهُ وَلَا نُعْلِقٍ فِيهِ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ الْوَسَطُ، وَتَوْجُوا لَهُ السَّمَاحَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

### مَا أَفَادَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ مِنْ شَيْخِهِ

وَمَعَ هَٰذَا السَّعْيِ الْبَلِيغِ مِنْهُمْ.. فَقَدْ تَرَكَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ تَلَامِيذِهِ أَئِمَّةَ الْبَدَاعِ تَفَقَّهُوا فِي الْبِدْعَةِ عَلَيْهِ، وَتَخَرَّجُوا بِهِ فِي الضَّلَالِ وَالْإِضْلَالِ، وَأَعْلَاهُمْ فِي ذَٰلِكَ تَفَقَّهُوا فِي الْبِدْعَةِ عَلَيْهِ، وَتَخَرَّجُوا بِهِ فِي الضَّلَالِ وَالْإِضْلَالِ، وَأَعْلَاهُمْ فِي ذَٰلِكَ قَدْرًا، وَأَوْسَعُهُمْ فِي تَحْسِينِ مَا لَا يَحْسُنُ مِنْ بِدَعِ الشَّيْخِ احْتِيَالًا.. الْأَسْتَاذُ ابْنُ قَدْرًا، وَأَوْسَعُهُمْ فِي تَحْسِينِ مَا لَا يَحْسُنُ مِنْ بِدَعِ الشَّيْخِ احْتِيَالًا.. الْأَسْتَاذُ ابْنُ زَفِيلٍ الشَّهِيرُ بِ (ابْنِ الْقَيِّمِ)، وَكَانَ أَبُوهُ قَيِّمَ ﴿ الْمَدْرَسَةِ الْجَوْزِيَّةِ، وَلِذَٰلِكَ رَفِيلٍ الشَّهِيرُ بِ (ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ) يَعْنُونَ بِهَا تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ الْجَوْزِيَّةِ، وَلِذَٰلِكَ يَقُولُونَ أَحْيَانًا: (ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ) يَعْنُونَ بِهَا تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ.

كَانَ أَتْبَعَ لِشَيْخِهِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ مِنْ ظِلِّهِ، وَاعْتَقَدَ فِيهِ أَنَّهُ يَرْجُحُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَفْنَىٰ عُمُرَهُ فِي خِدْمَةِ بِدَع أُسْتَاذِهِ بِفُنُونٍ مِنَ التَّلْبِيسِ"، فَيُؤَلِّفُ فِي السِّيرَةِ النَّبُوِيَّةِ، وَفِي الْفَوَائِدِ الصُّوفِيَّةِ، وَفِي الْمَوَاعِظِ، وَيَدُسُّ فِي خِلَالِ ذَٰلِكَ مِنْ حَشْوِ شَيْخِهِ وَأَضَالِيلِهِ مَا اسْتَطَاعَ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَىٰ مَا يَعْرِفُهُ الْعُلَمَاءُ، وَكَثِيرًا مَا يَحْكِي الْمَسْأَلَةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إِجْمَاعًا ظَاهِرًا -كَمَسْأَلَةِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعِ ثَلَاثًا- فَيَذْكُرُ فِيهَا خِلَافًا، فَيَقُولُ: قَالَتْ طَائِفَةٌ بِذُلِكَ، وَيَحْتَجُّ لَهَا وَيُطِيلُ الاِحْتِجَاجَ؛ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ بِوُقُوعِهِ وَاحِدَةً، وَيُطَوِّلُ الإحْتِجَاجَ بِمَا يَظُنُّهُ حُجَّةً مِنْ أَوْهَامِ شَيْخِهِ، وَقَلَّمَا يَسْلَمُ لَهُ كِتَابٌ مِنْ تَشْغِيبٍ وَدَسٍّ وَتَهْوِيشٍ؛ وَقَدْ جَمَعَ شَوَاذَّ شَيْخِهِ فِي قَصِيدَةٍ سَخِيفَةٍ نُونِيَّةٍ، بَلَّغَهَا سِتَّةَ آلَافِ بَيْتٍ تَقْرِيبًا، وَكَانَ إِخْوَانُهُ وَتَلَامِيذُهُ يُخْفُونَهَا خَوْفًا مِنَ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ، حَتَّىٰ وَقَعَتْ فِي يَدِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ

<sup>(</sup>١) وَهُوَ مَا يُعْرَفُ فِي زَمَنِنَا بِ (نَاظِرِ وَمُدِيرِ الْـمَدْرَسَةِ).

<sup>(</sup>٢) «بِفُنُونٍ مِنَ التَّلْبِيسِ، أَيْ: بِأَنْوَاعٍ مِنَ التَّخْلِيطِ وَالتَّمْوِيهِ وَالتَّدْلِيسِ وَالْغِشِّ.

أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ السُّبْكِيِّ، فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَابَةً سَمَّاهَا: [السَّيْفُ الصَّقِيلُ ﴿ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْبَنْفِ الرَّامِ عَلَىٰ الْبَنِ زَفِيلٍ]، وَقَدْ وَضَعَ الْعَلَّامَةُ الزَّاهِدُ الْكُوْثَرِيُّ تَكْمِلَةً لِهَ لَا السَّيْفِ وَأَجَادَ كُلَّ الْإِجَادَةِ، وَقَدْ طُبِعَ كِلَاهُمَا ﴿، نَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ.

وَمَنْ قَرَأَ هَاذِهِ الْمَنْظُومَةَ النُّونِيَّةَ ﴿ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَرَأَ كُتُبَ شَيْخِهِ.. لَا يَرْتَابُ فِي أَنَّهُ نُسْخَةٌ مِنْهُ وَصُورَةٌ كَامِلَةٌ لَهُ، فَإِنَّهُ يَرْمِي مَنْ تَقَدَّمَهُ مَنْ مُحَقِّقِي أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَّقِينَ بِأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ، وَنْ مُحَقِّقِي أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَّقِينَ بِأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ، وَالْخَارِجُونَ عَلَىٰ كِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةٍ خَيْرِ الْأَنَامِ ﴿ وَلَا ذَنْبَ لَهُمْ عِنْدَهُ إِلّا وَالْخَارِجُونَ عَلَىٰ كِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةٍ خَيْرِ الْأَنَامِ ﴿ وَلَا ذَنْبَ لَهُمْ عِنْدَهُ إِلّا أَنَامُ مُ عَلَىٰ مَحَجَّةٍ ﴿ اللّهَ الْتَاهُ مِنَ التَّجْسِيمِ وَالتَّشْمِيهِ، وَقَدْ أَنْصَفَهُ الزَّاهِدُ الْكَوْثَرِيُّ فِي كِتَابِهِ [التَّكُمِلَةِ] فِي الصَّفْحَةِ السَّادِسَةِ إِلَىٰ الْعَاشِرَةِ.

وَلِابْنِ الْقَيِّمِ كِتَابٌ سَمَّاهُ: [غَزُو الْجُيُوشِ الْإِسْلَامِيَّةِ، لِلْمُعَطِّلَةِ وَالْجُهُمِيَّةِ] ﴿ جَمَعَ فِيهِ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا وَمَوْضُوعِهَا، لِيُثْبِتَ بِذُلِكَ -فِي زَعْمِهِ- الْجِهَةَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُ

<sup>(</sup>۱) «الصَّقِيلُ»: الْحَادُّ الْقَاطِعُ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ] دُ/أَحْمَدُ مُخْتَارٌ (جُ٢/ صَ ١٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) طَبَعَتْهُ الْمَكْتَبَةُ الْأَزْهَرِيَّةُ لِلتُّرَاثِ، بِتَحْقِيقِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ الزَّاهِدِ الْكَوْثَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ بِاسْمِ [الْكَافِيَةُ الشَّافِيَةُ فِي الإنْتِصَارِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ].

<sup>(</sup>٤) «الْأَنَّامُ»: مَا عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ (جُ٨/ ص ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) «الْمَحَجَّةُ»: الطَّرِيقُ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ الْفَارَابِيِّ (جُ٣/ صَ٠٥).

<sup>(</sup>٦) إسْمُهُ [إجْتِمَاعُ الْجُيُوشِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَىٰ غَزْوِ الْمُعَطِّلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ].

وَعَنَىٰ بِ (الْمُعَطِّلَةِ) وَ (الْجَهْمِيَّةِ): كُلَّ مَنْ نَزَّهَ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَنِ الْجِهَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ لَوَازِمِ الْأَجْسَامِ. وَمَنْ قَرَأً هَلْذَا الْكِتَابَ مُنْصِفًا.. عَلِمَ مِقْدَارَ جَهَالَتِهِ وَتَـهَوُّرَهُۥ ۚ عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الْـمُحَقِّقِينَ، سَلَفًا وَخَلَفًا، وَأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ أُصِيبَ بِدَاءِ أُسْتَاذِهِ، وَأَصْبَحَ فِيهِ ذَٰلِكَ الدَّاءُ مَرَضًا عُضَالًا ٣ مَلَكَ عَلَيْهِ جَمِيعَ أَعْصَابِهِ وَمَشَاعِرِهِ، فَأَصْبَحَ لَا يَعْقِلُ إِلَّا بِعَقْلِهِ، وَلَا يَقُولُ إِلَّا بِقَوْلِهِ، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ؛ وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ شَيْخَهُ كَانَ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ الْهِجْرِيِّ، وَقَدْ سَبَقَتْهُ سَبْعَةُ قُرُونٍ، فِيهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، وَالْأَئِمَّةُ الْمَتْبُوعُونَ، وَالْأَكَابِرُ الْإِخْصَائِيُّونَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَعُلُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأُولُوا الْأَنْظَارِ الدَّقِيقَةِ، وَأَصْحَابُ الْمَعَارِفِ الْعَالِيَةِ، وَالْـمَقَامَاتِ السَّامِيَةِ، وَكُلُّهُمْ عَلَىٰ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، وَلِسَانٍ نَاطِقٍ وَاحِدٍ: أَنَّ اللَّهَ ﷺ لَهُ الْغِنَىٰ الْأَتَمُّ عَنِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَكُلِّ لَوَازِمِ الْإِمْكَانِ ٣، فَيَجِيءُ شَيْخُهُ هَلْذَا بَعْدَ كُلِّ تِلْكَ الْقُرُونِ فَيَقُولُ بِقَوْلِ مَنْ شَذَّ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمَارِقِينَ "، أَتْبَاع الْيَهُودِ فِي الْجِهَةِ وَالتَّجْسِيمِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِمَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَعْصِيَةِ مَنْ شَدَّ الرِّحَالَ لِزِيَارَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَتَفْسِيقِ أَوْ تَكْفِيرِ مَنْ تَوَسَّلَ إِلَىٰ اللَّهِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَيَخْتَلِقُ " مَا شَاءَ مِنَ

<sup>(</sup>١) «تَهَوُّرَهُ»: اعْتِدَاتَهُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ٤٧٣٧] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَادٍ.

<sup>(</sup>٢) «عُضَالًا»: شَدِيدًا لَا يَقُومُ بِهِ صَاحِبُهُ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ١/ صَ١٣٠] لِأَبِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «الْإِمْكَانِ»: الْفَقْرِ وَالْحُدُوثِ.

<sup>(</sup>٤) «الْمَارِقِينَ»: الْخَارِجِينَ عَنِ الدِّينِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ] لِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ (جُ٢/ صَ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) ﴿ يَخْتَلِقُ ا: يَدَّعِي وَيَفْتَرِي. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ] لِمُخْتَارٍ، (جُ١/ صَ ٦٨٧).

الْأَكَاذِيبِ عَلَىٰ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْـمُتَأَخِّرِينَ، فَيَتَّبِعُ هَاٰذَا الْـمَرِيضُ ابْنُ الْقَيِّمِ ذَٰلِكَ الشَّيْخَ، مُقَدِّمًا لَهُ عَلَىٰ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ بِمَنِّهِ مِنْ هَاٰذِهِ الْأَدْوَاءِ ٣٠ وَالْـمُعَافَاةَ مِنَ الْأَهْوَاءِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) «الْأَذْوَاءِ» جَمْعُ (دَاءٍ): الْأَمْرَاضِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ] لِلزَّبِيدِيِّ (جُ١/ صَ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) «الْأَهْوَاءِ» الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ] لِإبْنِ الْجَوْزِيِّ (جُ١/ صَ١٧٢).

## بَيَانُ بَعْضِ حِيلِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالتَّحْذِيرُ مِنْهَا

وَلا يَغُرَّنَكَ مِنْهُ وَمِنْ شَيْخِهِ مَا تَرَىٰ فِي بَعْضِ كُتُبِهِمْ مِنْ بَيَانٍ وَاسِعِ جَذَّابٍ لِبَعْضِ الْحَقِّ الَّذِي وَافَقُوا فِيهِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّهُمْ -مَعَ كَوْنِهِمْ مَسْبُوقِينَ بِهِ لِبَعْضِ الْحَقِّ الَّذِي وَافَقُوا فِيهِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّهُمْ -مَعَ كَوْنِهِمْ مَسْبُوقِينَ بِهِ مِمَّنْ قَبْلَهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ - جَعَلُوهُ شِبَاكًا لِإصْطِيَادِ الْأُمَّةِ إِلَىٰ مَا خَالَفُوا فِيهِ الْجَمَاعَةَ مِنَ الْبَاطِلِ الَّذِي يَدْعُونَ إِلَيْهِ.

وَمِنَ الْآفَاتِ الْفَاشِيةِ ﴿ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَنْسُوبِينَ إِلَىٰ الْعِلْمِ.. أَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا حِينَ قَرَوُوهُ فِي كُتُبِ هَاوُلَاءِ، ثُمَّ يَنْزَلِقُونَ ﴿ يَعْرِفُوا مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا حِينَ قَرَوُوهُ فِي كُتُبهُمْ مِنَ الْأَبَاطِيلِ، وَيَحْسَبُونَ بِذَٰلِكَ إِلَىٰ الْوُقُوعِ فِي مَهَاوِي مَا حَشَوْا بِهِ كُتُبهُمْ مِنَ الْأَبَاطِيلِ، وَيَحْسَبُونَ لِللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا سَبَقَ مِنْ كُتُب أَكَابِرِ الْأُمَّةِ – أَنَّهُ مَا بَيَّنَ هَلَا الْحَقَّ الَّذِي رَأُوهُ هَلْذَا الْبَيَانَ إِلَّا ابْنُ الْقَيِّمِ وَشَيْخُهُ، وَلَوِ اتَّسَعَ اطِّلَاعُهُمْ.. لَعَلِمُوا الَّذِي رَأُوهُ هَلْذَا الْبَيَانَ إِلَّا ابْنُ الْقَيِّمِ وَشَيْخُهُ، وَلَوِ اتَّسَعَ اطَّلَاعُهُمْ.. لَعَلِمُوا أَنَّهُمْ – فِي الْحَقِّ اللَّذِي أَفَاضُوا فِي بَيَانِهِ – عِيَالٌ ﴿ عَلَىٰ تِلْكَ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ النَّهُمْ – فِي الْحَقِ اللَّهُ سَعْيَهُمْ –، وَزَادَ الْخَطْبُ ﴿ اللَّهُ مَعْيَهُمْ –، وَزَادَ الْخَطْبُ ﴿ اللَّهُ سَعْيَهُمْ أَنَ الْقَيِّمِ وَشِيعَتِهِمَا، فَأَصْبَحَ الْكَثِيرُ مِنْ غَيْرِ الْمُثَقَّفِينَ ثَقَافَةً دِينِيَّةً وَابْنِ الْقَيِّمِ وَشِيعَتِهِمَا، فَأَصْبَحَ الْكَثِيرُ مِنْ غَيْرِ الْمُثَقَقِينَ ثَقَافَةً دِينِيَّةً وَابْنِ الْقَيِّمِ وَشِيعَتِهِمَا، فَأَصْبَحَ الْكَثِيرُ مِنْ غَيْرِ الْمُثَقَقِينَ ثَقَافَةً دِينِيَّةً وَابْنِ الْقَيِّمِ وَشِيعَتِهِمَا، فَأَصْبَحَ الْكَثِيرُ مِنْ غَيْرِ الْمُثَقَقِينَ ثَقَافَةً دِينِيَّةً

<sup>(</sup>١) «الْأَفَاتِ الْفَاشِيَةِ»: الْعَاهَاتِ وَالْأَمْرَاضِ الظَّاهِرَةِ الْـمُنْتَشِرَةِ.

<sup>(</sup>٢) «يَنْزَلِقُونَ»: يَسْقُطُونَ.

<sup>(</sup>٣) (عِيَالُ): أَيْ: عَالَةٌ وَثِقَلٌ عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٤) «الْخَطْبُ»: الشَّأْنُ وَالْأَمْرُ وَالْحَالُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٦/ صَ ٢٣٠].

<sup>(</sup>٥) «تَفَاقُمًا»: تَدَهْوُرًا وَسُوءًا. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ١٩٢١].

<sup>(</sup>٦) «الْأَهْوَاءِ» الْبِدَعِ وَالضَّلَالَتِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ] لِإبْنِ الْجَوْزِيِّ (جُ١/ صَ١٧٢).

كَامِلَةً يَعْتَنِقُ ﴿ تِلْكَ الْبِدَعَ، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهَا الْحَقُّ الَّذِي يُدَانُ ﴿ اللَّهُ بِهِ، وَأَنَّهَا مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالسُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ.

وَمَنْ لِي بِأَنْ يَعْلَمَ هَاؤُلَاءِ الْمَخْدُوعُونَ بِأَنَّ هَاؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْتَبِرُونَهُمْ أَرْمَةً .. قَدْ نَقَصَ حَظُّهُمْ مِنَ الْمَعْقُولِ، وَلَمْ يُحْسِنُوا فَهْمَ الْمَنْقُولِ، وَكَذَبُوا فِي نِسْبَةِ آرَائِهِمْ إِلَىٰ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَاخْتَرَعُوا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ إِجْمَاعَاتٍ عَلَىٰ مَا قَالُوهُ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، وَقَدْ مَرَّ بِكَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ إِجْمَاعَاتٍ عَلَىٰ مَا قَالُوهُ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعِ وَالطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ، هَذَا الْكِتَابِ قِيمَةُ مَا قَالُوهُ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعِ وَالطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ، وَكَيْفَ خَالَفُوا الْعَقْلَ وَالنَّقْلَ، وَكَذَبُوا عَلَىٰ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَأَنَا ذَاكِرٌ لَكَ أَمْثِلُهُمْ بِإِشَاعَتِهَا خَادِمُونَ لِلْمِلَّةِ ﴿ مَلَىٰ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَأَنَا ذَاكِرٌ لَكَ أَمْثِلُهُمْ بِإِشَاعَتِهَا خَادِمُونَ لِلْمِلَةِ ﴿ مَنْ اللَّهُ الْكُتُبِ فِي وَجَازَتِهِ ﴿ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا، وَلَكِنِي أَدُلُكَ وَهُمْ الشَرْكِ، وَلَيْسَ يَسْتَطِيعُ هَلْذَا الْكِتَابُ فِي وَجَازَتِهِ ﴿ أَنْ يُسْتَوْفِيَهَا، وَلَكِنِي أَدُلُكُ مَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ فِي الطَّلَاقِ اللَّهُ وَلَيْسَ يَسْتَطِيعُ هَلْذَا الْكِتَابُ فِي وَجَازَتِهِ ﴿ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا، وَلَكِنِي أَنْ يَسْتَوْفِيهَا، وَلَكِنِي أَنْ يَسْتَوْفِيهَا، وَلَكِنِي أَلَولَ النَّاسَ مِمَّا عَلَيْهِ الْمُعْدِينَ وَيَكَ اللَّهُ عَلَى مَا سِواهُ، لِتَكُونَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ ﴿ فِي قِيلِكَ وَيَظِي وَيَنِكَ وَيَقِي وَيَلْكَ وَعِشِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>١) ﴿ يَعْتَنِقُ ﴾: يَدِينُ . [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ٢٣].

<sup>(</sup>٢) «يُكَانُ»: يُعْبَدُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٥٧٩].

<sup>(</sup>٣) «يَقْتَضِيهِ»: يَتَطَلَّبُهُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٣٩٦].

<sup>(</sup>٤) «الْبُهْتَانُ»: الْكَذِبُ وَالْبَاطِلُ الْمُحَيِّرُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٢/ صَ ١٣].

<sup>(</sup>٥) «الْمِلَّةُ»: الدِّيَانَةُ الَّتِي يَتَدَيَّنُونَ بِهَا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ [جُ٤/ صَ٤٧٣].

<sup>(</sup>٦) «الْوَجِيزُ»: مَا قَلَّ لَفْظُهُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ. [مُعْجَمُ الْكُلِّيَّاتِ] لِلْكَفَوِيِّ [جُ١/ صَ ٩٤٧].

<sup>(</sup>٧) ﴿ بَيُّنَةٍ ﴾: بُرْهَانٍ وَدَلِيلٍ. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: صَ ٢٠٤٦].

#### فَصْلُ

# فِي إِبْطَالِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ أَوَّلِيَّةِ الْحَوَادِثِ فِي إِبْطَالِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ أَوَّلِيَّةِ الْحَوَادِثِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي [مِنْهَاجِهِ] وَغَيْرِهِ: إِنَّ الْحَوَادِثَ أَزَلِيَّةٌ ﴿، مَا مِنْ حَادِثٍ إِلَّا وَقَبْلَهُ حَادِثٌ... إِلَىٰ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فِي جَانِبِ الْمَاضِي، فَكَمَا أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَا الْبَدَاءَ لِوُجُودِهِ.. فَعَدَمُ النِّهَايَةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْبَدَاءَ لِوُجُودِهِ.. فَعَدَمُ النِّهَايَةِ مُشْتَركٌ بَيْنَ وُجُودِهِ تَعَالَىٰ وَوُجُودِ خَلْقِهِ، وَادَّعَىٰ أَنَّ ذُلِكَ هُو مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَةُ السَّلَفِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَيْمَةُ السَّلَفِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ الْبَرَاهِينَ - عَلَىٰ الصَّحَالَةِ اشْتِمَالِ الْوُجُودِ عَلَىٰ مَا لَا نِهَايَةً لَهُ بِالْفِعْلِ مِنَ الْبَرَاهِينَ - عَلَىٰ اسْتِحَالَةِ اشْتِمَالِ الْوُجُودِ عَلَىٰ مَا لَا نِهَايَةً لَهُ بِالْفِعْلِ مِنَ الْبَرَاهِينَ - عَلَىٰ اسْتِحَالَةِ اشْتِمَالِ الْوُجُودِ عَلَىٰ مَا لَا يَهَايَةً لَهُ بِالْفِعْلِ مِنَ الْبَرَاهِينَ - عَلَىٰ اسْتِحَالَةِ اشْتِمَالِ الْوُجُودِ عَلَىٰ مَا لَا يَهَايَةً لَهُ بِالْفِعْلِ مِنَ الْبَرَاهِينَ - عَلَىٰ اسْتِحَالَةِ اشْتِمَالِ الْوُجُودِ عَلَىٰ مَا لَا يَهَايَةً لَهُ بِالْفِعْلِ مِنَ الْتَمَالُ الْوَجُودِ عَلَىٰ مَا لَا يَهَايَةً لَهُ بِالْفِعْلِ مِنَ الْتَسَلُّلِ فَي جَانِبِ الْمَاضِي الَّذِي الْمَافِي الْذِي الْمَافِي الْبَالِ فِي نَعِيمِ الْجَنَّةِ الَّذِي أَجَازُوهُ وَبَيْنَ التَسَلُّلِ فِي نَعِيمِ الْجَنَّةِ الَّذِي أَجَازُوهُ.. تَحَكُمُ مُ مَحْضٌ ﴿ وَبَيْنَ التَسَلُّلِ فِي نَعِيمِ الْجَنَّةِ الَّذِي أَجَازُوهُ.. تَحَكُّمُ مَ مَحْضٌ ﴿ وَبَيْنَ التَسَلُّلِ فِي وَمَالَ ﴿ وَمَالَ وَ وَالَالَ بِمَا يُشْعِرُ بِغَبَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ لَا تَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ وَجَهُلَ عَلَىٰ مَنْ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَزَلِيَّةُ ﴾: أَيْ: قَدِيمَةٌ وَدَائِمَةُ الْوُجُودِ فِي أَزْمِنَةٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ فِي جَانِبِ الْمَاضِي. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْمُعَاصِرَةُ ] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ ، (١٣٠ – أَزَلَ)، (جُ١/ صَ٨٨).

<sup>(</sup>٢) «التَّسَلُّلُ»: الإنْطِلَاقُ فِي اسْتِخْفَاءِ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ ] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ، (جُه/ صَ٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٣) (التَّحَكُّمُ): التَّفْرِقَةُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ دُونَ دَلِيلٍ.

<sup>(</sup>٤ ، ٥) امَحْض - صِرْفُ: خَالِصٌ، بَحْتٌ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ:صَ١٩٩١٦]. (٦) إعْتَدَىٰ.

تَأَمَّلَ قَلِيلًا، فَضْلًا عَمَّنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ نَاقِدًا لِلْأَوَّلِينَ وَإِمَامًا لِلْآخِرِينَ، لِظُهُورِ أَنَّ مَعْنَىٰ عَدَم تَنَاهِي نَعِيم الْجَنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْتَهِي عِنْدَ حَدٍّ، أَمَّا الْوُجُودُ مِنْهُ.. فَلَيْسَ إِلَّا مُتَنَاهِيًا دَائِمًا، وَكُلَّمَا فَرَغَتْ نِعْمَةٌ.. جَدَّدَ اللَّهُ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ دَائِمًا أَبَدًا، لِأَنَّ مَقْدُورَاتِهِ تَعَالَىٰ لَا تَقِفُ عِنْدَ حَدٍّ، وَلَكِنْ كُلُّ مَا وُجِدَ بِالْفِعْلِ.. فَهُوَ مُتَنَاهٍ؛ وَأَيْنَ هَٰذَا مِنَ الْقَوْلِ بِالتَّسَلُّلِ فِي جَانِبِ الْمَاضِي؟! فَإِنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ الْوُجُودَ بِالْفِعْلِ قَدْ ضُبِطَ: (مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ وَلَا ابْتِدَاءَ)، فَقَامَتْ فِيهِ الْبَرَاهِينُ الَّتِي ذَكَرُوهَا، وَهَبْ " أَنَّ بَرَاهِينَهُمْ لَمْ تَتِمَّ عَلَىٰ الإسْتِحَالَةِ -وَهُوَ مَا لَا يَقُولُ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ - .. فَغَايَةُ ذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ هَلْذَا التَّسَلُّلُ جَائِزًا فِي مَعْقُولِ أَمْثَالِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، أَمَّا أَنَّهُ وَاقِعٌ.. فَلَيْسَ يُعْرَفُ ذُلِكَ إِلَّا بِالنَّقْلِ الصَّحِيحِ عَنِ الْمَعْصُومِ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ حَتَّىٰ يَكُونَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ؛ فَانْظُرْ مَعِي إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وَالْمَنْقُولِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْعُلَمَاءِ -عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- هَلْ فِيهَا أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مَا يَدُلُّ أَوْ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا نِهَايَةَ فِي جَانِبِ الْمَاضِي لِمَا خَلَقَهُ اللَّهُ ١ وَلَيْسَ لِلْمَخْلُوقَاتِ ابْتِدَاءٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِوُجُودِ خَالِقِهَا ابْتِدَاءُ؟! هَلْذَا رَبُّكَ تَعَالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ هُوَ اَلْأُولُ ﴾ [الحديد: ٣]، وَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْءَانُ: أَنَّ (الْأَوَّلَ) هُوَ، لَا سِوَاهُ، فَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ، وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، وَأَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمَوْجُودُ بِلَا ابْتِدَاءِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ.

وَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي هَٰذَا وَهَٰذَا، فَمِنْ

<sup>(</sup>١) (هَبْ): إِفْرِضْ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٧٩٠٧].

دُعَائِهِ ﷺ (اللَّهُمَّ أَنَّتَ الْأَوَّلُ فَلَا شَيْءَ قَبْلكَ» ﴿ وَصَحَّ قَوْلُهُ ﷺ (كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءً عَيْرُهُ وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءً غَيْرُهُ ، وَكَانَ عَلْ شَيْءً عَيْرُهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ ﴾ وقَوْلُهُ الشَّرِيفُ: ﴿كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءً غَيْرُهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ ﴾ وقَوْلُهُ الشَّرِيفُ: ﴿كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءً غَيْرُهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ ﴾ ﴿ وَقَوْلُهُ الشَّرِيقُ فِي صَحِيحِهِ : ﴿كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ ﴾ ، ثُمَّ سَاقَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ:

الْأُوَّلُ: ﴿ ٣٠١٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَجِيمٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا بَنِي تَجِيمٍ، ٱبْشِرُوا؛ فَقَالُوا: بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا؛ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ،

الله ١٦٢/ ٨٢- أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَرَّةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي عَبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ الْبِنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَ وُلاهِ الْكَلِمَاتِ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأُولُ فَلَا شَيْءَ قَبْلَكَ، سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَ إِنَّا لَا الْكَلِمَاتِ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأُولُ فَلَا شَيْءَ قَبْلَكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْإِنْمِ وَالْكَمِلُ وَمِنْ فِتْنَةِ الْفَنْقِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِنْمِ وَالْمَنْمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْفَنْقِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمِنْمَ وَالْمَغْرَمِ)».

قَالَ الْحَاكِمُ: ﴿ هَلْذًا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ٩.

قَالَ الْمُحَقِّقُ: (قَالَ فِي التَّلْخِيصِ) أَيِ الذَّهَبِيُّ: (صَحِيحٌ) إهَ.

(٢، ٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (جُ٣/ صَ١٧٦)، (٥٩ - كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ)، (١ - مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ ﴾ [الروم: ٢٧])، رَقْمُ الْحَدِيثِ (١٩١٣) مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ يَهْ بِلَفْظِ: (كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَنِي مَعْرُهُ ، وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْحِ الْبَارِي: جُ٦/ صَ٢٨٩ - الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ]: (وَاللَّهُ مَعَهُ). فَرِوَايَةُ البَّابِ بِلَفْظِ: (وَلا مَنِيءَ فَيْرُهُ ) بِمَعْنَاهَا الْهَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٢/ صَ٢٩]، (١٩- كِتَابُ الْبَيُوعِ)، (١٩- كِتَابُ الْبَيُوعِ)، (حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعَلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

فَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْيَمَنِ، إِقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ. قَالُوا: قَبِلْنَا؛ فَأَخَذَ النَّبِيُ ﷺ يُحَدِّثُ بَدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ...» الْحَدِيثَ (() وَلِذُلِكَ عَدَّاهُ بِنَفْسِهِ.

وَالثَّانِي: هُوَ كَالشَّرْحِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَيْضًا، وَفِيهَ أَنَّ أَهْلَ الْمَيْرِ. قَالَ: كَانَ اللّهُ وَلَمْ وَفِيهَ أَنَّ أَهْلَ الْمَيْرِ. قَالَ: كَانَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ...» الْحَدِيثَ ﴿ وَرَوَاهُ فِي (١٠٠- يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ...» الْحَدِيثَ ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لَا اللّهُ وَكَانَ عَرْشُهُ وَعَلَى الْمَاءِ وَرَوَاهُ فِي كُنْ شَيْءٌ وَبَلَ الْمَاءِ وَرَوَاهُ فِي (٢٢- بَابُ: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ وَعَلَى الْمَاءِ وَرَوَاهُ فِي الدّينِ وَلِنَسْأَلُكَ عَنْ أَوّلِ هُوَ وَهُو رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ ﴾ [التوبة: ١٢٩]) عَنْ عِمْرَانَ أَيْضًا، وَذَكَرَ سُؤَالَ أَهْلِ الْيَمَنِ لَهُ وَلَيْهُ هَلَكُمُ لِللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ...» الْحَدِيثَ ﴿ ... الْمَدِيثَ ﴿ ... الْمَدِيثَ ﴿ ... الْمَدِيثَ ﴿ ... السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... الْحَدِيثَ ﴿ ... الْمَدِيثَ ﴿ ... السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... الْحَدِيثَ ﴿ ... الْمَدِيثَ ﴿ ... السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... الْحَدِيثَ ﴿ ... الْمَدِيثَ ﴿ ... السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.... الْحَدِيثَ ﴿ ... الْمَدِيثَ ﴿ ... اللّهُ مَنْ مُنْ مُنَا أَنْهُ اللّهُ الْمَرْ مَا كَانَ ؟ قَالَ : كَانَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... الْحَدِيثَ ﴿ ... الْحَدِيثَ ﴿ ... الْمَدِيثَ ﴿ ... السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... الْمَدِيثَ ﴿ ... اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُرْ مَا كَانَ اللّهُ وَلَهُ الْمُرْالِ الْمَاءِ الْمُ اللّهُ الْمُرْبِعُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُرْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ ال

قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ] ﴿ عِنْدَ كَلَامِهِ عَلَىٰ هَٰذَا الْحَدِيثِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فِي (كِتَابُ التَّوْجِيدِ):

«تَقَدَّمَ فِي (بَدْءُ الْخَلْقِ) بِلَفْظِ: "وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةً: "كَانَ اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ"، وَهُوَ بِمَعْنَىٰ: "كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ"،

<sup>(</sup>١) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ.

<sup>(</sup>٢) نَفْسُ الْمَصْدَرِ، (حَ٣٠١٩).

<sup>(</sup>٣) نَفْسُ الْمَصْدَرِ، (حَ١٩٨٢).

<sup>(</sup>٤) [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: جُ١٣/ صَ ٤١٠]، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ.

وَهِيَ أَصْرَحُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ أَثْبَتَ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا مِنْ رِوَايَةِ الْبَابِ، وَهِيَ مِنْ مُسْتَشْنَعِ الْمَسَائِلِ الْمَنْسُوبَةِ لِإِبْنِ تَيْمِيَّةً، وَوَقَفْتُ فِي كَلَامٍ لَهُ عَلَىٰ هَلْذَا الْبَابِ عَلَىٰ غَيْرِهَا، مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ الْجَمْعِ الْحَدِيثِ يُرَجِّحُ الرَّوَايَةَ الَّتِي فِي هَلْذَا الْبَابِ عَلَىٰ غَيْرِهَا، مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ الْجَمْعِ الْحَدِيثِ يُوجِي عَلَىٰ الَّتِي فِي (بَدْءُ الْبَابِ عَلَىٰ غَيْرِهَا، مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ الْجَمْعِ تَقْتَضِي حَمْلَ هَلْذِهِ عَلَىٰ الَّتِي فِي (بَدْءُ الْخَلْقِ) لَا الْعَكْسَ، وَالْجَمْعُ يُقَدَّمُ عَلَىٰ التَّرْجِيحِ بِالْإِثِّقَاقِ».

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي كِتَابَتِهِ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي (بَدْءُ الْخَلْقِ) " بَعْدَ مَا ذَكَرَ رَوَايَةَ: «وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ»:

"وَلَهُ رِوَايَةٍ غَيْرِ الْبُخَارِيِّ: (وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ)، وَالْقِصَّةُ مُتَّحِدَةً، فَاقْتَضَىٰ ذُلِكَ أَنَّ الرُّوَايَةَ وَقَعَتْ بِالْمَعْنَىٰ " يَعْنِي رِوَايَةَ: "وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ " وَلَعَلَّ رَاوِيَهَا أَخَذَهَا مِنْ قَوْلِهِ ﷺ فِي دُعَائِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ -كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ وَلَعَلَّ رَاوِيَهَا أَخَذَهَا مِنْ قَوْلِهِ ﷺ فِي دُعَائِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ -كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -: (أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ)... " ثُمَّ قَالَ: "وَفِيهِ دَلَالَةٌ خَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -: (أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ)... " ثُمَّ قَالَ: "وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، لَا الْمَاءُ وَلَا الْعَرْشُ وَلَا غَيْرُهُمَا، لِأَنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ".

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: فَهُوَ مَا رَوَىٰ ﴿ بِسَنَدِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ الْحَبَّةِ قَامَ فِينَا النَّبِيُ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّىٰ دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَاذِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّادِ مَنَاذِلَهُمْ، حَفِظَ ذُلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ ﴾.

قَالَ الْحَافِظُ فِي شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ: "وَدَلَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي

<sup>(</sup>١) [فَتْحُ الْبَارِي: جُ٦/ صَ٢٨٩]، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ.

<sup>(</sup>٢) أَيِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (جُ٦/ صَ٢٨٦)، (٥٩- كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ)، (حَ١٩٢٣).

الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْمَخْلُوقَاتِ مُنْذُ ابْتُدِئَتْ إِلَىٰ أَنْ تَفْنَىٰ وَإِلَىٰ أَنْ تُنْدُ ابْتُدِئَتْ إِلَىٰ أَنْ تَفْنَىٰ وَإِلَىٰ أَنْ تُبْعَثَ، فَشَمِلَ ذُلِكَ الْإِخْبَارَ عَنِ الْمَبْدَإِ وَالْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ» (١٠).

ثُمَّ ذَكَرَ " شَاهِدًا لِحَدِيثِ الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ " وَأَحْمَدُ " وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ:

"صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصَّبْحِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الظُّهْرُ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا، ثُمَّ صَلَّىٰ بِنَا الظُّهْرَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا، ثُمَّ صَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا، ثُمَّ صَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا، ثُمَّ صَلَّى الْعُصْرَ كَذَٰلِكَ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ، فَحَدَّثَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنُ، فَأَعْلَمُنَا الْعَصْرَ كَذَٰلِكَ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ، فَحَدَّثَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنُ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا...» إِلَخ.

قَالَ الْحَافِظُ ﴿ : ﴿ وَرَوَىٰ السُّدِّيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِأَسَانِيدَ مُتَعَدِّدَةٍ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْتًا مِمَّا خَلَقَ قَبْلَ الْمَاءِ ﴾ إهَ.

وروئ أَحْمَدُ ﴿ وَالتَّرْمِذِيُّ ﴿ وَصَحَّحَه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ

<sup>(</sup>١) [فَتْحُ الْبَارِي: جُ٦/ صَ ٢٩]، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ.

<sup>(</sup>٢) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ.

<sup>(</sup>٣) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ٢٢١٧]، (٥٦ - كِتَابُ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ)، (٦- بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَكُونُ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ)، [ح ٢٥ - (٢٨٩٢)].

<sup>(</sup>٤) مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَخْمَدَ [جُ٣٧/ صَ٥٢٥]، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٢٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٥) [فَتْحُ الْبَارِي: جُ٦/ صَ٢٨٩]، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ.

<sup>(</sup>٦) [مُسْنَدُ أَخْمَدَ: جُ٣٧/ صَ٣٧٨]، (حَ٣٧٨)، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَؤُوطُ: «حَدِيثٌ صَحِيعٌ وَهَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَؤُوطُ: «حَدِيثٌ صَحِيعٌ وَهَالْمَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ».

<sup>(</sup>٧) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٥/صَ١٥]، (حَ٣٦٠٧)، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: «حَدِيثٌ حَسَنَّ، وَهَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: «حَدِيثٌ حَسَنَّ، وَهَاذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سُلَيْمٍ، لَكِينْ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ عِنْدَ أَحْمَدَ يَتَقَوَّىٰ بِهِ».

وَجَمَعَ الْحَافِظُ بَيْنَ هَلْذَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ أَوَّلِيَّةَ الْقَلَمِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا عَدَا الْمَاءَ وَالْعَرْشَ.

أَقُولُ: ويُرَجِّحُ مَا رَوَى السُّدِّيُّ بِأَسَانِيدِهِ.. مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ﴿ وَالتِّرْمِذِيُ ﴿ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ مَرْفُوعًا أَنَّ الْمَاءَ خُلِقَ قَبْلَ الْعَرْشِ.

قَالَ الْحَافِظُ: «وَحَكَىٰ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَدَانِيُّ أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَيْنِ فِي أَيِّهِمَا

«حَدَّثَنَا أَخْدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَغْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ: (كَانَ فِي عَمَاءٍ، مَا تَحْتَهُ هَوَاءً، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءً، وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَىٰ الْـمَاءِ). قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ يَزِيدُ: الْعَمَاءُ: أَيْ: لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

هَكَذَا يَقُولُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: وَكِيعُ بْنُ حُدُسٍ، وَيَقُولُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ: وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ، وَيَقُولُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ: وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ، وَيَقُولُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ: وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ، وَهُو أَصَحُّ.

وَهَلْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو رَزِينِ الْعُقَيْلِيُّ اسْمُهُ: لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ ۗ اِهَ.

<sup>(</sup>١) هَاٰذَا سِيَاقُ لَفْظِ أَحْمَدَ.

<sup>(</sup>٢) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٢٦/ صَ ١١٧]، (حَ ١٦٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٥/ صَ ٣٤٠]، (حَ٣٦٨)، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ:

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُّ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ ضِعِيفٌ، وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ، اِنْفَرَدَ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءِ: وَهُوَ الْعَامِرِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: مَجْهُولُ الْحَالِ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [الْمِيزَانِ]: لَا يُعْرَفُ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٨٢). وَهُوَ فِي [الْـمُسْنَدِ: ١٦١٨٨]، وَ[صِحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: ٦١٤١] الهَ.

خُلِقَ أَوَّلًا: الْعَرْشُ أَوِ الْقَلَمُ؟ ٥٠٠ إهـ.

وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ حَكَاهُ الْبَدْرُ الْعَيْنِيُّ فِي [عُمْدَةُ الْقَارِي] فِي شَرْح هَلْذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أَوَّلَ مَخْلُوقٍ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ هُوَ النُّورُ الْمُحَمَّدِيُّ ٣٠.

قُلْتُ: وَذَٰلِكَ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهِ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَوَّلِ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ؟ فَقَالَ لِلسَّائِلِ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورُ نَبِيِّكَ» ٣، وَلَفْظُ غَيْرِ

<sup>(</sup>١) [فَتْحُ الْبَارِي: جُ٦/ صَ٢٨٩]، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ.

<sup>(</sup>٢) [عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ١٥/ صَ٩١]، دَارُ الْفِكْرِ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِهِ: ﴿ وَقِيلَ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نُورٌ مُحَمَّدٍ ﷺ اِهَـ.

<sup>(</sup>٣) بَحَثْتُ عَنْهُ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَقَدْ قَالَتْ دَارُ التَّأْصِيلِ مُحَقِّقَةُ مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ [جُ١/ صَ٨٦] عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ مَا نَصُّهُ:

<sup>«</sup>وَلَعَلَّ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي وَرَاءَ اهْتِمَام بَعْضِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ بِالْبَحْثِ عَنْ أَيِّ جُزْء مَفْقُودٍ لِـ [الْـمُصَنَّفِ].. أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ كَانَ يُهِمُّهُمْ مِنْ خُرُوجٍ كِتَابِ [الْـمُصَنَّفِ] وَطِبَاعَتِهِ شَيْءٌ آخَرُ! أَلَا وَهُوَ الْبَحْثُ عَنْ حَدِيثٍ مَكْذُوبٍ عُزِيَ خَطَأً لِـ [مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ]، أَلَا وَهُوَ حَدِيثُ: (أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورُ نَبِيُّكَ يَا جَابِرُ...) بِطُولِهِ.

فَقَدْ نَسَبَ الْحَدِيثَ لِعَبْدِ الرَّزَاقِ: الْقَسْطَلَّانِيُّ، فِي [الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ: ١/٣٦] طَ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ الرَّبِعَةُ عَلَىٰ هَٰذَا الزَّرْقَانِيُّ، شَرْحُ الزَّرْقَانِيِّ عَلَىٰ [الْمَوَاهِبِ اللَّدُنَيَّةِ بِالْمِنَحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ: ١/٥٤) **«وَالْعَجْلُونِيُّ»** [كَشْفُ الْخَفَاءِ: ١/٢٦٥، ٢٦٦]، طَ الْقُدْسِيِّ **«وَاللَّكْنَوِيُّ»** [الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ فِي الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوعَةِ: صَ٤١].

<sup>«</sup>هَاٰذَا، وَقَدْ قَالَ السُّيُوطِيُّ عَنْ هَاٰذَا الْخَبَرِ: لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، [الْحَاوِي لِلْفَتَاوِي: ١/ ٣٢٥] طَ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>﴿</sup>وَيَحْسُنُ هُنَا إِيرَادُ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ التَّكْلَةِ حَيْثُ قَالَ ﴿ لَـمْ يُصَرِّحِ الْقَسْطَلَّانِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ هُوَ ابْنُ هَمَّامِ الصَّنْعَانِيُّ، وَلَا نَصَّ أَنَّهُ فِي [الْمُصَنَّفِ] أَوْ غَيْرِهِ مِنْ كُتُبِهِ؛ وَلِهَ لْذَا لَا أَسْتَبْعِدُ أَنْ يَكُونَ النَّقُلُ -عَلَىٰ فَرْضِ صِحَّتِهِ- عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْكَاشَانِيِّ، وَهُوَ صَاحِبُ تَصَانِيفَ، مِنْ غُلَاةِ الصُّوفِيَّةِ، وَهُوَ =

= مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ الْمَبْنِيَّةَ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُتَقَدَّمٌ عَلَىٰ الْقَسْطَلَّانِيِّ، فَلَعَلَّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ ظَنَّهُ عَبْدَ الرَّزَاقِ الْمَشْهُورَ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ لَا عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ).

وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عِدَّةَ أَخْبَادٍ فِي كُتُبِهِ تَتَنَاوَلُ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَلَـمْ يَذْكُرْ مَعَهَا شَيْئًا عَنْ أَوَّلِيَّةِ النُّودِ الْـمُحَمَّدِيِّ، فَمِنْ هَلْهِ الْأَخْبَادِ... » ثُمَّ ذَكَرَهَا. إهَ.

قُلْتُ: قَدْ أَلَّفَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصِّدِّيقِ الْغُمَارِيُّ كُتِيبًا مُسْتَقِلًا لِبَيَانِ وَضْعِ وَكَذِبِ هَلْذَا الْحَدِيثِ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي النُّورِ الْمُحَمَّدِيِّ، سَمَّاهُ: [مُرْشِدُ الْحَاثِرِ لِبَيَانِ وَضْعِ حَدِيثِ جَابِر].

وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَلِيٌّ جُمُعَةً –مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ الْأَسْبَقُ– عَنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ، وَهَـٰذَا نَصُّ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ:

سُ: ﴿ (أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورُ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ) هَلْ هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ؟ وَهَلْ يَتَعَارَضُ مَعْنَاهُ مَعَ أُصُولِ الإغْتِقَادِ الْوَاجِبَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ؟).

جَ: «حَكَمَ الْمُحَدِّثُونَ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ مُنُكَرٌ وَذَهَبُوا إِلَىٰ وَضْعِهِ. قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصِّدِيقِ الْغُمَارِيُّ: (وَعَزْوُهُ إِلَىٰ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ خَطَأٌ، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي مُصَنَّفِهِ وَلَا جَامِعِهِ وَلَا تَفْسِيرِهِ، الْغُمَارِيُّ: (وَعَزْوُهُ إِلَىٰ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ خَطَأٌ، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي مُصَنَّفِهِ وَلَا جَامِعِهِ وَلَا تَفْسِيرِهِ، وَقَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي [الْحَاوِي فِي الْفَتَاوِي: جُ١/ صَ٥٣٥]: (لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ) إِهَ. وَهُو حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ جَزْمًا...) إِلَىٰ أَنْ قَالَ: (وَبِالْجُمْلَةِ: فَالْحَدِيثُ مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ، لَا أَصْلَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ السُّنَةِ).

وَلَقَدْ حَكَمَ بِوَضْعِهِ أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ، كَالْحَافِظِ الصَّغَانِيِّ، وَأَقَرُهُ الْحَافِظُ الْعَجْلُونِيُّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ . وَمَعْنَىٰ الْحَدِيثِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا إِذَا كَانَتِ الْأَوَّلِيَّةُ فِي الْأَنْوَارِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَبْعُدُ، وَعَلَىٰ أَنَّ الْأَوْلِيَّةُ مُطْلَقَةٌ، فَهِي ثَابِتَةٌ لِلْقَلَمِ وَلِلْعَرْشِ، عَلَىٰ الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْعَجْلُونِيُّ ذَٰلِكَ فَقَالَ: (وَقِيلَ: الْأَوَّلِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءِ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ جِنْسِهِ، أَيْ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْأَنُوارِ نُورِي... وَكَذَا الرَّقِيلَ: الْأَوَّلِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ جِنْسِهِ، أَيْ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْأَنُوارِ نُورِي... وَكَذَا النَّهُ مِنَ الْأَنُوارِ نُورِي... وَكَذَا بَاقِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ عَنِ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ اللَّهُ مِنَ الْحَسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ اللَّهُ مِنَ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ اللَّهُ مِنْ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ اللَّهُ عَامٍ). النَّهَىٰ مَا فِي النَّهُواهِ إِلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْالِقُ الْمُؤْلِقَةُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلِي الْمُؤْلِقُ الْمَوْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال عَبْدِ الرَّزَّاقِ بَعْدَ هَلْدِهِ الْجُمْلَةِ الشَّرِيفَةِ: "أَمُّ خَلَقَ مِنْهُ كُلَّ خَيْرٍ""، فَإِنْ ثَبَتَ هَلْدَا الْحَدِيثُ". كَانَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَلْدِهِ الْأَخْبَارِ: أَنَّ أُوَّلَ مَخْلُوقٍ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ هُوَ النُّورُ الْمُحَمَّدِيُّ، ثُمَّ الْمَاءُ، ثُمَّ الْعَرْشُ، ثُمَّ الْقَلَمُ وَاللَّوْحُ؛ فَأُمِرَ الْإِطْلَاقِ هُو النُّورُ الْمُحَمَّدِيُّ، ثُمَّ الْمَاءُ، ثُمَّ الْعَرْشُ، ثُمَّ الْقَلَمُ وَاللَّوْحُ؛ فَأُمِرَ الْإِطْلَاقِ هُو النُّورُ الْمُحَمَّدِيُّ، ثُمَّ الْمَاءُ، ثُمَّ الْعَبَادِ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ السَّمَاوَاتُ الْقَلَمُ حِينَ خُلِقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضَ بِعِقْدَارِ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ عَيْقِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ قَالِدٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْعِبَادِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْعِبَادِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْعِبَادِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» ".

<sup>=</sup> وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الدَّرْدِيرُ الْمَالِكِيُّ إِفْرَارَهُ لِمَعْنَىٰ الْحَدِيثِ، فَقَالَ: ("وَنُورُهُ" ﷺ "أَصْلُ الْأَنْوَارِ" وَالْأَجْسَامِ، كَمَا قَالَ ﷺ لِجَابِرٍ ﷺ: "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورُ نَبِيَّكَ مِنْ نُورِهِ..." الْحَدِيثَ، فَهُوَ الْوَاسِطَةُ فِي جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ).

فَإِنَّ عَوَالِمَ اللَّهِ ﴿ مُتَعَدِّدَةً، فَهُنَاكَ عَالَمُ الْمُلْكِ وَهُوَ عَالَمُ الشَّهَادَةِ، وَهُنَاكَ عَالَمُ الْمَلَكُوتِ وَهُوَ عَالَمُ النَّهُ ﴿ وَهُوَ عَالَمُ اللَّهُ ﴿ وَهُوَ عَالَمُ النَّهُ اللَّهُ الْمَلَاثِكَةِ، وَهُنَاكَ أَنُوارُ خَلَقَهَا اللَّهُ ﴿ وَعَالَمُ الْجِنِّ، وَعَالَمُ الْمَلَاثِكَةِ، وَهُنَاكَ أَنُوارُ خَلَقَهَا اللَّهُ ﴿ وَعَالَمُ الْمُؤورُ إِلَىٰ فَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ ﷺ أَوَّلَ الْأَنُوارِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ ﴿ وَفَاضَتْ مِنْهُ الْأَنُوارُ إِلَىٰ الْبَشِرِيَّةِ فِي عَالَمِ الرُّوحِ.

فَالْحَدِيثُ مَوْضُوعٌ وَلَا يَصِحُّ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَغْنَاهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا كَمَا بَيْنَاهُ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ». اِنْتَهَىٰ جَوَابُ سَيِّدِي الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ فَضِيلَةِ الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ عَلِيٍّ جُمُّعَةَ حَفِظَهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ وَأَطَالَ فِي عُمُرِهِ مَعَ الصِّحَّةِ وَتَمَامِ الْعَافِيَةِ، آمِينَ.

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّيَّارِ بَكْرِي، الْمُتَوَقَّلْ سَنَةَ (٩٦٦هِ) فِي كِتَابِهِ [تَارِيخُ الْخَمِيسِ فِي أَحْوَالِ أَنْفَسِ النَّفِيسِ:جُ ١/ صَ ١٩] طَبْعَةُ دَارِ صَادِرٍ؛ وَذَكَرَهُ الصَّاوِيُّ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَىٰ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: جُ ٢/ صَ ٣٦٥] طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْحَلَبِيِّ، كِلَاهُمَا ذَكَرَهُ بِلَا إِسْنَادٍ.

<sup>(</sup>٢) قَدْ وَضَحَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ وَمَكْذُوبٌ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ ٤/ صَ ٢٠٤٤]، (٤٦ - كِتَابُ الْقَدَرِ)، (٢ - بَابُ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَىٰ =

فَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّهُ لَا رَائِحَةَ لِهَ لَذَا الْمَذْهَبِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ أَوَّلِيَّةِ الْحَوَادِثِ، لَا فِي الْكَتَابِ، وَلَا فِي السُّنَّةِ، وَلَا فِي أَقْوَالِ السَّلَفِ، وَلَا الْخَلَفِ عَلَيْهُ؛ فَكَيْفَ يَدَّعِي فِيهِ أَنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِينَ؟!.

وَلَاكِنَّ شَيْخَ الإِبْتِدَاعِ لَمَّا قَرَأَ كُتُبَ الْفَلَاسِفَةِ - وَلَيْتَهُ مَا قَرَأَهَا - وَرَآهُمْ يَقُولُونَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ.. عَزَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدَعَ قَوْلَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْتَبِسَ مِنْهُ شَيْعًا، فَاخْتَارَ هَلْذَا الْقَوْلَ الَّذِي قَالَهُ، وَحَوَّرَهُ ﴿ إِلَىٰ مَا حَكَيْنَاهُ لَكَ عَنْهُ. وَلِيُظْهِرَ لِمَنْ فَاخْتَارَ هَلْذَا الْقَوْلَ الَّذِي قَالَهُ، وَحَوَّرَهُ ﴿ إِلَىٰ مَا حَكَيْنَاهُ لَكَ عَنْهُ. وَلِيُظْهِرَ لِمَنْ يَرُوجُ عَلَيْهِ تَلْبِيسُهُ أَنَّهُ عَلَىٰ السُّنَةِ.. أَلْصَقَ هَلْذَا الرَّأْيِ الْبَاطِلَ بِالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، بَلْ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، حَيْثُ رَجَّحَ رِوَايَةَ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ ﴾ عَلَىٰ وَالتَّابِعِينَ، بَلْ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، حَيْثُ رَجَّحَ رِوَايَةَ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ ﴾ عَلَىٰ وَالتَّابِعِينَ، بَلْ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، حَيْثُ رَجَّحَ رِوَايَةَ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ ﴾ عَلَىٰ مَا عَدَاهَا، وَرَدَّ ابْنُ حَجَرٍ تَرْجِيحَهُ عَلَيْهِ ﴿ ، وَبَيَّنَ أَنَّ هَلَهُ التَّرْجِيحَ مُخَالِفٌ مَا عَدَاهَا، وَرَدَّ ابْنُ حَجَرٍ تَرْجِيحَهُ عَلَيْهِ ﴿ ، وَبَيَّنَ أَنَّ هَلَا التَّرْجِيحَ مُخَالِفٌ لِللْعَلَقِ مِنَ الْبَيْنِ جِدًّا أَنَّهُ إِنَّمَا اخْتَارَهَا لِيُوقِعَ فِي النَّفُوسِ أَنَّ الرَّسُولَ ﴾ مَا نَفَى إِلَّا تَقَدُّمَ الْحَوَادِثِ عَلَيْهِ تَعَلَىٰ اللَّهُ وَلَمْ يَنْفِ النَّفُوسِ أَنَّ الرَّسُولَ ﴾ مَا نَفَى إِلَّا تَقَدُّمَ الْحَوَادِثِ عَلَيْهِ تَعَلَىٰ اللَّهُ تَعَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْ وَلَا اللَّهُ تَعَالَىٰ الْمُ الْمُالَا اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُ الْمُعَالَىٰ الْمُلْونَ الْمُثَوْمِ مَا أَنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُالِيْ الْمَالَىٰ الْمُ الْمُعَالَىٰ الْمُ ا

وَلُولًا مَا فِيهِ مِنْ هَوَّىٰ صَرَفَهُ عَنِ الْهُدَىٰ.. لَفَهِمَ كَمَا فَهِمَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ

<sup>=</sup> عليها)، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ:

١٦٥ (٢٦٥٣) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِي الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبْرَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشَعُولُ: (كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَاثِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ».

<sup>(</sup>١) ﴿ حَوَّرَهُ اللهُ عَدَّلَهُ وَبَدَّلَهُ . [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ ٩٨١٣].

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ [صَ٥٤٤، ٤٤٦].

٤٥٣ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّاثِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ الْمَعْنَىٰ الْمَقْصُودَ مِنْ لَفْظِ هَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ هُوَ عَيْنُ الْمَعْنَىٰ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْأُخْرَىٰ، وَهِيَ: «كَانَ اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ»، «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ»، «كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ»؛ وَهَاذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ مِنْ قَصْرِ الْأَوَّلِيَّةِ عَلَيْهِ ﴿ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَوْجُودُ بِلَا ابْتِدَاءٍ حِينَ لَا شَيْءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَلَا حَادِثَ مِنَ الْحَوَادِثِ أَصْلًا، ثُمَّ أَوْجَدَهَا كَمَا شَاءَ عَلَىٰ مَا شَاءَ، فَإِنَّهُ الْوَاحِدُ الْمُخْتَارُ فِي فِعْلِهِ؛ وَهَاكَذَا فَهِمَ أَهْلُ الْعِلْم كُلُّهُمْ، فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْأَوَّلَ بِلَا ابْتِدَاءِ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ، وَأَنَّ لِلْحَوَادِثِ أَوَّلًا، لَا خِلَافَ فِي ذَٰلِكَ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ أَوَّلِ الْحَوَادِثِ: أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ أَهُوَ الْمَاءُ أَوْ غَيْرُهُ؟ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِ عِمْرَانَ ﴿ الْفَأَخَذَ عَلَيْهُ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، "، وَإِلَىٰ قَوْلِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَنَا النَّبِيُّ عَيْكُمُ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ» "، وَمَا رَوَىٰ السُّدِّيُّ الْكَبِيرُ الثَّقَةُ -وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ-: «أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا مِمَّا خَلَقَ قَبْلَ الْمَاءِ»"، وَقَوْلِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ... ﴿ إِلَحْ ﴿ إِلَىٰ مَا خُلِكَ كُلُّهُ دَالًا عَلَىٰ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ لِلْحَوَادِثِ أَوَّلًا وَمَبْدَءًا ابْتَدَأَ اللَّهُ خَلْقَهُ بِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ ١ مُتَحَقِّقُ الْوُجُودِ قَبْلَ ذَٰلِكَ الْحَادِثِ الْأَوَّلِ بِلَا ابْتِدَاءٍ لِوُجُودِهِ الْأَعْلَىٰ، وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَوَادِثِ إِذْ ذَاكَ مَعَهُ؟.

<sup>(</sup>۱) أَنْظُرُ [صَ٥٤٤].

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ [صَ٤٤٦].

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرُ [صَ٤٤٧].

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرُ [صَ٨٤٤].

وَرُبَّمَا اسْتَرْوَحَ ﴿ هَاٰذَا الْمَفْتُونُ ﴿ بِقَوْلِ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَمُ عَدُفُ لَهُ بِخَلْقِ الْأَشْيَاءِ اسْمُ (الْخَالِقِ)، بَلْ لَهُ هَلْنَا الْاسْمُ الشَّرِيفُ فِي الْأَزْلِ قَبْلُ خَلْقِ الْأَشْيَاءِ ﴾ فَيكُونُ قَوْلًا مِنْهُمْ بِأَزْلِيَّةِ الْحَوَادِثِ!! ، وَحَاشَاهُمْ مِنْ هَلْكَ خَلْقِ الْأَشْيَاءِ ﴾ أَن يُكُونُ قَوْلًا مِنْهُمْ إِلَّا أَنَّهُ الْقَادِرُ الْمُخْتَارُ أَزَلًا وَأَبَدًا، فَلَمْ هَلْذَا الْقَوْلِ ، إِذْ لَيْسَ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ الْقَادِرُ الْمُخْتَارُ أَزَلًا وَأَبَدًا، فَلَمْ يُؤَخِّرِ ابْتِدَاءَ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْأَزَلِ عَجْزًا، جَلَّ وَتَقَدَّسَ عَنِ الْعَجْزِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَلَا كَا لَكُونَ وَلَا مِنْهُمْ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَا يُرِيدُ وَلَا مَا يُرِيدُ.

وَالْفَلَاسِفَةُ لَمَّا لَمْ يَقْدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ قَالُوا -وَتَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا قَالُوا-: «إِنَّهُ فَاعِلٌ بِالْإِيجَابِ»، فَسَاقَهُمْ ذَٰلِكَ إِلَىٰ الْقَوْلِ بِقِدَمِ الْعَالَمِ، وَلَيْسَ مَنْ قَصْدِنَا شَرْحُ مَذْهَبِهِمْ، وَإِنَّمَا الَّذِي نُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَهُ وَيَرْسُخَ فِي قَلْبِكَ اعْتِقَادُهُ.. أَنَّ الَّذِي دَلَ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَوْضَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ-، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.. أَنَّ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ-، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.. أَنَّ

<sup>(</sup>١) «اسْتَرُورَى»: إسْتَرَاحَ، وَسَكَنَ إِلَيْهِ، وَاطْمَأَنَّ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ١/ صَ ٣٨].

<sup>(</sup>٢) «الْمَفْتُونُ»: الْمَجْنُونُ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ:جُ٢/ صَ٢٧٣].

<sup>(</sup>٣) «مِثَالُهُ: قَوْلُ الْإِمَامِ الطَّحَاوِيِّ فِي عَقِيدَتِهِ الْمَشْهُورَةِ بِـ [الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ]:

امَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَهْ بِكَوْنِهِمْ شَيْتًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَاتِهِ، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا. كَذْلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ الْخَلْقَ اسْتَعَادَ اسْمَ (الْخَالِقِ)، وَلَا بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا. كَذْلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ الْخَلْقَ اسْتَعَادَ اسْمَ (الْخَالِقِيَّةِ وَلَا مَرْبُوبِيَّةٍ وَلَا مَرْبُوبَ، وَمَعْنَىٰ الْخَالِقِيَّةِ وَلا مَخْلُوقَ، وَكَمَا أَنَّهُ مُخْيِي الْمَوْتَىٰ بَعْدَمَا أَخْيَا. إِسْتَحَقَّ هَلْذَا الإِسْمَ قَبْلَ إِخْيَائِهِمْ، كَذَٰلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ (الْخَالِقِ) قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، لَا (الْخَالِقِ) قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، لَا يَتَعَالَمُ إِلَىٰ شَيْءٍ إِلَىٰ شَيْءٍ إِلَىٰ شَيْءٍ إِلَىٰ شَيْءٍ إِلَىٰ شَيْءٍ إِلَىٰ شَيْءٍ اللّهِ مَنْ أَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرِ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، لَا يَكُولُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ مَا السَامَ قَبْلُ إِلَىٰ شَيْءٍ إِلَهُ عَلَىٰ أَنْهُ عَلَىٰ كُلُ السَّيْمِ عَلَيْهِ الْمُعْ عَلَىٰ اللْعَامِ اللْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللْعَمْ عَلَكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ ع

الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّاثِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ لِلْحَوَادِثِ أَوَّلًا لَيْسَ قَبْلَهُ حَادِثٌ، وَمَا ﴿ قَبْلَ هَٰذَا الْحَادِثِ مَوْجُودٌ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ وَاجِبَ الْوُجُودِ، الَّذِي لَيْسَ لِوُجُودِهِ ابْتِدَاءٌ وَلَا انْتِهَاءٌ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ

الْحَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا بِاعْتِبَارِ الشَّخْصِ فِي بَعْضِهَا وَالنَّوْعِ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ -كَمَا قَالَ الْيُونَانُ-، أَوْ بِاعْتِبَارِ النَّوْعِ فَقَطْ -كَمَا قَالَ هَلْذَا الرَّجُلُ مُقْتَبِسًا

مِنْهُمْ -.. لَيْسَ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَتْبَاعَهُ بَرَاءٌ مِنْهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ دَعْوَىٰ كَوْنِ الْكَمَالِ الْوَاجِبِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ هُوَ أَنْ يَكُونَ فَاعِلَّا أَزَلًا عَلَىٰ الدَّوَام فِي جَانِبِ الْمَاضِي عَلَىٰ وَجْهِ الْوُجُوبِ وَاللُّزُوم.. إِنَّمَا هِيَ وَهُمْ يُونَانِيٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَىٰ التَّحْقِيقِ، وَلَا نَصِيبَ لَهُ مِنَ الصِّحَّةِ، وَإِنَّمَا الْكَمَالُ الْوَاجِبُ لَهُ ﴿ هُوَ أَنَّهُ مُخْتَارٌ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَفْعَلْ، وَلَيْسَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ بِمُمْتَنِعِ عَلَىٰ جَنَابِهِ الْعَزِيزِ.

<sup>(</sup>١) (مَا) نَافِيَةٌ بِمَعْنَىٰ (لَيْسَ).

### تَنْبِيهُ مُهِمٌ

لَفْظَةُ: «كَانَ» فِي قَوْلِهِ ﴿ كَانَ اللَّهُ ﴾ ﴿ تَامَّةُ، لَا تَحْتَاجُ إِلَىٰ خَبَرٍ، وَهِيَ لِلْأَزَلِيَّةِ، وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ: «وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ ﴾ لِلْحَالِ.

وَالْمَعْنَىٰ: أَنَّهُ تَعَالَىٰ مُتَحَقِّقُ الْوُجُودِ أَزَلًا بِلَا ابْتِدَاءٍ حِينَ لَا شَيْءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ.

وَأَمَّا «كَانَ» فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَكَاتَ عَرْشُهُ مَ عَلَى ٱلْمَلَهِ ﴾ [هود: ٧].. فَهِيَ لِلْحُدُوثِ. وَمَعْنَاهَا: أَنَّ اللَّهَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ.. خَلَقَ الْمَاءَ وَخَلَقَ الْعُرْشَ، وَكَانَ الْعَرْشُ عَلَىٰ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فَيهِنَّ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَلَيْسَ الْمَعْنَىٰ أَنَّ كَيْنُونَةَ ٣ الْعَرْشِ عَلَىٰ فِيهِنَّ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَيْسَ الْمَعْنَىٰ أَنَّ كَيْنُونَةَ ٣ الْعَرْشِ عَلَىٰ فيهِنَّ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَيْسَ الْمَعْنَىٰ أَنَّ كَيْنُونَةَ ٣ الْعَرْشِ عَلَىٰ الْمَاءِ مُقَارِنَةً لِو جُودِهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ ابْتِدَاءٌ!، تَعَالَىٰ سُبْحَانَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ مُقَارِنَا لِو جُودِهِ وَهُمْ عَرْشٌ أَوْ مَاءٌ، أَوْ أَرْضٌ أَوْ سَمَاءٌ، أَوْ مَلَكُ أَوْ مَلَكُ أَوْ فَلَكُ.

وَإِيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ السَّائِلِينَ ﴿ سَأَلُوهُ ﴿ عَنْ أَقَلِ مَوْجُودٍ؟ فَأَفَادَهُمْ وَيَلِيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ ﴾ ٣. أَنَّ الْمَوْجُودَ الْأَوَّلَ هُوَ اللَّهُ، لَا افْتِتَاحَ لِوُجُودِهِ، وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، وَبَقِيَ الْأَمْرُ كَذُلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، مَتَى إِذَا جَاءَ الْمَوْعِدُ الَّذِي اخْتَارَهُ اللَّهُ لِابْتِدَاءِ الْخَلْقِ بِإِرَادَتِهِ الْعَلِيَّةِ وَمَشِيئَتِهِ الْمُقَدِّسَةِ الْمَوْعِدُ الَّذِي اخْتَارَهُ اللَّهُ لِابْتِدَاءِ الْخَلْقِ بِإِرَادَتِهِ الْعَلِيَّةِ وَمَشِيئَتِهِ الْمُقَدِّسَةِ الْتِي لَا حَجْرَ عَلَيْهَا.. خَلَقَ الْمَاءَ وَالْعَرْشَ، وَكَانَ الْعَرْشُ عَلَىٰ الْمُؤْمُ اللَّهُ لَا الْعَرْشَ، وَكَانَ الْعَرْشُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱، ۳) أَنْظُرُ [صَ٤٤٤].

<sup>(</sup>٢) (كَيْنُونَةَ) مَصْدَرُ (كَانَ).

الْمَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ وَلَا سَمَاءٌ، وَدَلَّتِ الْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ عَلَىٰ أَنَّهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ خَلَقَ الْقَلَمَ. أَجْرَاهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ جِينَ خَلَقَ الْقَلَمَ.. أَجْرَاهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ اللَّوْحِ بِمَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ مِنَ الْأَقْدَارِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِي عِلْمِهِ مِنَ الْأَقْدَارِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِي عِلْمِهِ مِنَ الْأَقْدَارِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِي عِلْمِهِ مِنَ الْأَقْدَارِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِي عَلِيهِ نَّ بَعْدَ مِقْدَارِ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ كَمَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ ".

وَيُصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ ﴾ عَاطِفَةً عَلَىٰ الْحُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ كَانَ اللَّهُ ﴾، وَهُمَا مُتَنَاسِبَتَانِ ؛ فَإِنَّ كَوْنَ اللَّهِ وَوُجُودِهِ وَتَحَقُّقِهِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ: ﴿ كَانَ اللَّهُ ﴾ أَزَلِيٌّ لَيْسَ لَهُ ابْتِدَاءٌ، وَكَذَٰلِكَ وَوَجُودِهِ وَتَحَقُّقِهِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ اللَّهُ ﴾ أَزَلِيٌّ لَيْسَ لَهُ ابْتِدَاءٌ، وَكَذَٰلِكَ عَدَمُ كَوْنِ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مَعَهُ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ أَزَلِيٌّ أَيْضًا، لَيْسَ لَهُ افْتِتَاحٌ ؛ وَأَمَّا كَوْنُ الْعَرْشِ عَلَىٰ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ أَزَلِيٌّ أَيْضًا، لَيْسَ لَهُ افْتِتَاحٌ ؛ وَأَمَّا كَوْنُ الْعَرْشِ عَلَىٰ الْمَاءِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْجُمْلَةِ الثَّالِثَةِ .. فَهُو أَمْرٌ حَادِثُ انْتَهَىٰ بِهِ ذَٰلِكَ الْعَدَمُ الْأَزَلِيُّ لِلْأَشْيَاءِ، وَبَدَأً دُخُولُهَا فِيمَا لَا يَزَالُ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْوُجُودَ الْأَزَلِيَّ الَّذِي لَا افْتِتَاحَ لَهُ.. إِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالْمَوْجُودَ مَعَهُ، وَأَمَّا مَا فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْأَوَّلُ الْحَقِيقِيُّ، الَّذِي لَا مَوْجُودَ قَبْلَهُ، وَلَا مَوْجُودَ مَعَهُ، وَأَمَّا مَا سَوَاهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ.. فَلَهُ الْعَدَمُ الْأَزَلِيُّ، إِذْ لَا وُجُودَ لَهَا وَلَا لِشَيْءٍ مِنْهَا، لَا فَرْدًا، وَلَا نَوْعًا فِي الْأَزَلِ، وَإِنْ كَانَ الْإِمْكَانُ ثَابِتًا لَهَا أَزَلًا وَأَبَدًا.. فَإِمْكَانُهَا إِذًا أَزَلِيُّ، وَلِا نَصِيبٌ، وَإِنَّمَا الْأَزَلِ نَصِيبٌ، وَإِنَّمَا الْأَزَلُ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعُقَلَاءُ مِنْ حُذَّاقِ النُّظَّارِ.. أَنَّ الْأَزَلِيَّةَ لِلْعَالَمِ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ، وَإِنْكَ يَقُولُونَ: «فَرْقُ بَيْنَ أَزَلِيَّةِ الْإِمْكَانِ، وَلِذَٰلِكَ يَقُولُونَ: «فَرْقُ بَيْنَ أَزَلِيَّةِ الْإِمْكَانِ، وَلِذَٰلِكَ يَقُولُونَ: «فَرْقُ بَيْنَ أَزَلِيَّةِ الْإِمْكَانِ، وَإِنَّمَا فَعَالَ بِأَنَّ أَزَلِيَّةً وَمَنْ وَافَقَهُ فَقَالَ بِأَنَّ أَزَلِيَّةً

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ [صَ٥٥].

الْعَالَمِ مُمْكِنَةٌ.. لَمْ يَجِدْ ذَٰلِكَ شَيْتًا، فَإِنَّ صَرَائِحَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّهَا غَيْرُ وَاقِعَةٍ، فَإِنَّهَا أَثْبَتَتْ أَنَّ لِلْحَوَادِثِ أَوَّلًا لَيْسَ قَبْلَهُ حَادِثٌ، وَإِنَّمَا قَبْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللل

وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِ هَٰذَا الْحَرَّانِيِّ وَطَائِفَتِهِ. نِسْبَتُهُمْ هَٰذَا الرَّأْيَ إِلَىٰ الْبُخَارِيِّ، وَهُو الَّذِي وَضَعَ فِي كِتَابِهِ هَٰذِهِ التَّرْجَمَةَ: (٦٣ - كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ)، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهَا بِهَٰذِهِ الصِّحَاحِ الَّتِي رَوَاهَا، وَذَكَرْنَا لَكَ شَيْئًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهَا بِهَٰذِهِ الصِّحَاحِ الَّتِي رَوَاهَا، وَذَكَرْنَا لَكَ شَيْئًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَهِي صَرِيحَةٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ، وَإِذَا نَظَرْتَ فِي [تُونِيَّةِ ابْنِ الْقَيِّمِ]. رَأَيْتَهُ جَارِيًا وَهِي صَرِيحَةٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ، وَإِذَا نَظَرْتَ فِي [تُونِيَّةِ ابْنِ الْقَيِّمِ]. رَأَيْتَهُ جَارِيًا وَرَاءَ شَيْخِهِ فِي هَلْذَا الرَّأَي وَفِي نِسْبَتِهِ إِلَىٰ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ "، فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ وَرَاءَ شَيْخِهِ فِي هَلْذَا الرَّأَي وَفِي نِسْبَتِهِ إِلَىٰ الرِّجَالِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ بَيْنَ الْأُمَّةِ، وَرَاءَ شَيْخِهِ فِي هَلْدَا الرَّأَي وَفِي نِسْبَتِهِ إِلَىٰ الرِّجَالِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ بَيْنَ الْأُمَّةِ، وَرَاءَ شَيْخِهِ فِي هَلْدَا الرَّأَي وَفِي نِسْبَتِهِ إِلَىٰ الرِّجَالِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ بَيْنَ الْأُمَّةِ، وَالْمَاتُولِ وَالسُّنَةِ، قَدْ عُرِفَ بِهِ الرِّجَالُ، وَهُمْ وَالْحَقُ وَلِي اللَّهُمُ الْآخِذُونَ لِعَقِيدَةِمْ فِي الْعَالَمِ وَالْمَاعِرَةُ وَالْمَاعِرَةُ وَالْمَاتُولِيدِيَّةُ وَسَلَقُهُمُ الْآخِذُونَ لِعَقِيدَةِمْ فِي الْعَالَمِ وَالْمَاعِرَةُ وَالْمَاعِرَةُ وَالْمَاعِرَةُ وَسَلَقُهُمُ الْآخِذُونَ لِعَقِيدَةِمْ فِي الْعَالَمِ

٩٥٦ - فَلَئِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ ذَاكَ تَسَلْسُلُ ٩٥٧ - كَتَسَلْسُلِ التَّاثْيِرِ فِي مُسْتَقْبَلٍ ٩٥٨ - وَاللَّهُ مَا افْتَرَقَا لِنِي عَقْلٍ وَلَا هِي عَقْلٍ وَلَا هِي عَقْلٍ وَلَا هِي صِلَهِ ٩٥٩ - فِي سَلْبِ إِمْكَانٍ وَلَا فِي ضِلَّهِ ٩٥٩ - فِي سَلْبِ إِمْكَانٍ وَلَا فِي ضِلَّهِ ٩٦٩ - فَلْيَأْتِ بِالْفُرْقَانِ مَنْ هُلُو فَارِقٌ ٩٦٩ - وَلِذَاكَ سَوَّىٰ الْجَهُمُ بَيْنَهُمَا كَذَا الْ

قُلْنَ اصَدَقْتُمْ وَهُ وَ ذُو إِمْكَ انِ هَلْ اَلْ الْمَدَ الْهِ الْمُكَ انِ هَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

إِلَىٰ آخِرِ تَلْبِيسَاتِهِ هُوَ الطُّوِيلَةِ الَّتِي يَرْمِي وَيَتَّهِمُ بِهَا أَهْلَ السُّنَّةِ مِنَ الْـمُتَكَلِّمِينَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا.

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ ذَٰلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [نُونِيَّتِهِ: جُ٢/ص٢٧٦]، تَحْتَ عُنْوَانِ (فَصْلٌ فِي اعْتِرَاضِهِمْ عَلَىٰ الْقَوْلِ بِدَوَامِ فَاعِلِيَّةِ الرَّبِّ وَكَلَامِهِ وَالإنْفِصَالِ عَنْهُ)، وَذَٰلِكَ مِنَ الْبَيْتِ [٩٥٦] إِلَىٰ بِهَايَةِ الْبَيْتِ [١٠١١] الَّذِي خَتَمَ بِهِ هَلْذَا الْفَصْلَ، طَ دَارِ عَطَاءَاتِ الْعِلْم؛ وَقَدْ قَالَ فِي بِدَايَةَ هَلْذَا الْفَصْلِ:

وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَلْذَا الْقَدْرُ مِنَ الْبَيَانِ كَافِيًا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لِطَالَبِ الْحَقِّ فِي إِدْحَاضِ شَاءَ اللَّهُ- لِطَالَبِ الْحَقِّ فِي إِدْحَاضِ شَاءَ الْبِدْعَةِ الْقَائِلَةِ بِأَنَّ الْحَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا، وَأَنَّ ذُلِكَ هُوَ مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ.

فَلْنَتْتَقِلْ بِكَ إِلَىٰ فَصْلٍ آخَرَ فِي رَدِّ بِدْعَةٍ أُخْرَىٰ هِيَ أَخْطَرُ الْبِدَعِ وَأَقْتَلُهَا لِللهِ عَلَى الْمَانِ الصَّحِيحِ وَأَدْخَلُهَا فِي الْوَثَنِيَّةِ، عِيَادًا بِاللَّهِ عَلَى.

<sup>(</sup>١) ﴿إِذْ حَاضٍ ﴾ : إِزَالَةِ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ ] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ (جُ١/ صَ٣٦).

#### فَصْلٌ

# فِي إِبْطَالِ بِدْعَةِ التَّجْسِيمِ وَالتَّشْبِيهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُمَا بِفَضْلِهِ

إِعْلَمْ -زَادَكَ اللَّهُ بَصِيرَةً فِي دِينِكَ - أَنَّ هَاذِهِ الْبِدْعَةَ مِنْ أَخْبَثِ الْمُعْتَقَدَاتِ وَأَشَدَّهَا فَتْكَا بِالْإِيمَانِ الصَّحِيحِ وَأَبْعَدِهَا عَمَّا جَاءَ بِهِ سَيِّدُ الْمُوْسَلِينَ وَسَائِرُ النَّبِيِّينَ -عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَكْثَرِهَا مُجَافَاةً الْمُوْسَلِينَ وَسَائِرُ النَّبِيِّينَ -عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَكْثَرِهَا مُجَافَاةً لِلْمُوْسَلِينَ وَسَائِرُ النَّبِيِّينَ -عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّيَعَةِ الْمُسْتَهْجَنَةِ "، وَأَكْثَرِهَا الطَّرِيقُ لِلْعُقُولِ النَّاضِجَةِ، وَأَدْخَلِهَا فِي الْآرَاءِ الضَّعِيفَةِ الْمُسْتَهْجَنَةِ "، وَأَنْهَا الطَّرِيقُ النَّافِذَةُ إِلَىٰ الْوَثَنِيَّةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنَهَا، وَالْمَهْوَاةُ " الْمُوصِّلَةُ لِمَنْ زَلَقَ " فِيهَا إِلَىٰ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ عَلَىٰ .

وَأُوّلُ السَّابِقِينَ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ.. الْيَهُودُ خَذَلَهُمُ اللَّهُ؛ وَمَنْ قَالَ بِهَا مِنَ الْمَنْسُوبِينَ لِلْإِسْلَامِ - كَالْكَرَّامِيَّةِ، وَحَشْوِيَّةِ الْمُحَدِّثِينَ، وَجَهَلَةِ الرُّوَاةِ -.. فَقَدْ ضَرَبَ بِسَهْمِ وَافِرٍ مِمَّا عَلَيْهِ الْيَهُودُ، شَعُرَ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ.

وَقَدْ بَدَأَتْ هَاٰذِهِ الْفِرْقَةُ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَزَادَ انْتِشَارَهَا فِي بَعْضِ الطَّبَقَاتِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنِ الْعُصُورِ الْفَاضِلَةِ.. انْتِشَارُ الْعُجْمَةِ " وَالْجَهْلُ

<sup>(</sup>١) «الْمُسْتَهْجَنَةُ»: الْمُسْتَقْبَحَةُ. [دُسْتُورُ الْعُلَمَاءِ: جُ١/صَ٦٦] لِلْقَاضِي عَبْدِ النَّبِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّسُولِ الْأَحْدِ نُكْرِي (الْمُتَوَقَّى: قَ ١٢هـ)

<sup>(</sup>٢) «الْمَهْوَاقُهُ: مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٤/ صَ٤٣] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ زَلَقَ ﴾: زَلَّ وَسَقَطَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١١٧٥٢].

<sup>(</sup>٤) أَيْ: فَسَادُ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ.

بِأَسَالِيبِ الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَىٰ الَّتِي جَاءَ عَلَيْهَا الْكِتَابُ الْعَزِيزُ وَالْكَلِمَاتُ النَّبُوِيَّةُ الشَّرِيفَةُ، وَتَسَاهُلُ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْهُولِينَ، وَرَفْعُ مَا لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ الَّتِي يَرْفُضُهَا الدِّينُ الْحَنِيفُ، وَقِلَّةُ تَفَقُّهِ بَعْضِهِمْ فِي أُصُولِ الدِّينِ الْـمُسْتَنْبَطَةِ ﴿ مِنَ الْكِتَابِ الْـمَجِيدِ، وَخَوْضُ هَٰذَا الْبَعْضِ فِي الْكَلَامِ عَلَىٰ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ الْعَلِيَّةِ، وَانْتِصَابُهُ لِلتَّأْلِيفِ فِيهَا بِمَا يُسَمَّىٰ [كِتَابُ التَّوْجِيدِ] ﴿ وَ[كِتَابُ السُّنَةِ] ﴿ وَلَيَابُ السُّنَةِ عَا ﴿ وَلَا مُصَنَّفَاتِ

﴿ وَأَخَذَ هَلْذَا الْكِتَابُ مِنْ نِسْبَيِّهِ إِلَىٰ ابْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مَكَانَةٌ كَبِيرَةً عِنْدَ الْمُنتَسِبِينَ إِلَىٰ السَّلَفِ، خَاصَّةً فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ. وَسَوْفَ نُشِيرُ إِلَىٰ مَكَانَتِهِ عِنْدَ الْـمُعَاصِرِينَ فِي مَوْضِعِهِ. وَقَدْ قَطَعَ مُحَقَّقُهُ بِنِسْبَةِ الْكِتَابِ إِلَىٰ مُؤَلِّفِهِ، وَبَذَلَ وُسْعَهُ فِي الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ نَزَّهَ الْإِمَامَ أَهْمَدَ عَنْ أَنْ يَخُوضَ وَلَدُهُ –الَّذِي تَرَبَّىٰ فِي كَنَفِهِ- فِي كُلِّ مَا خَاضَ فِيهِ الْمُؤَلِّفُ. وَلَمْ يَأْتِ الْمُحَقِّقُ بِشَيْءٍ عِلْمِيٍّ، بَلِ اجْتَهَدَ فِي كَلَامٍ خَطَابِيٍّ لَا يَدْفَعُ مَا ذَكَرَهُ هُوَ نَفْسُهُ مِنَ الإعْتِرَافِ بِوُجُودِ مَجْهُولَيْنِ فِي طَبَقَتَيْنِ مِنْ طَبَقَاتِ إِسْنَادِ هَلْذَا الْكِتَابِ إِلَّىٰ مُؤَلِّفِهِ. وَالَّذِي يَبْدُو لِي أَنَّ هَٰذَا الْكِتَابَ مِنْ مُؤَلِّفَاتِ مَنْ يُسَمُّونَهُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ أَبَا إِسْمَاعِيلَ الْهَرَوِيَّ، صَاحِبَ الْمُوَلَّفَاتِ الْمَعْرُوفَةِ فِي مَا يُسَمُّونَهُ (الْعَقِيدَةَ السَّلَفِيَّةَ). وَهَلْذَا الْهَرَوِيُّ شَدِيدُ التَّعَصُّبِ، رَبَّمَا رَكَّبَ لَهُ إِسْنَادًا، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَرَّابِ الْهَرَوِيِّ عَنْ شَيْخِ مَجْهُولٍ عَنْ شَيْخِ مَجْهُولٍ عَنِ الْمُؤَلِّفِ. وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ الْهَرَوِيُّ لَا يُسْتَبْعَدُ مِنْهُ صُدُورُ مَا =

<sup>(</sup>١) «الْمُسْتَنْبَطَةِ»: الْمُسْتَخْرَجَةِ. [تَفْسِيرُ غَرِيبِ الصَّحِيحَيْنِ: جُ١/ صَ٤٢] لِلْحَمِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) لِمُؤَلِّفِهِ الْبَائِسِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّجْدِيِّ زَعِيمِ الطَّائِفَةِ الْمَنْحُوسَةِ الْوَهَّابِيَّةِ الَّتِي تَدَّعِي كَذِبًا وَزُورًا وَتَدْلِيسًا أَنَّهُمْ (سَلَفِيَّةٌ) وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ خَوَارِجُ وَكِلَابُ النَّارِ، قَطَعَ اللَّهُ دَابِرَهُمْ.

<sup>(</sup>٣) الْمَنْسُوبُ كَذِبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، وَقَدْ قَالَ الْأُسْتَاذُ الشَّيْخُ الدُّكْتُورُ / صُهَيْبٌ مَحْمُودٌ السَّقَّارُ فِي كِتَابِهِ [التَّجْسِيمُ فِي الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ: صَ١٠٩] -وَقَدْ حَصَلَ بِهَاذَا الْكِتَابِ عَلَىٰ دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاةِ مِنْ جَامِعَةِ بَغْدَادَ- تَحْتَ عُنْوَانِ: (ثَالِثًا: [كِتَابُ السُّنَّةِ] الْمَنْسُوبُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ١٩٠٣هِ") قَالَ مَا نَصُّهُ:

= فِي هَلْذَا الْكِتَابِ مِنْهُ. كَمَا سَوْفَ يَتَبَيَّنُ فِي الْحَدِيثِ عَلَىٰ مُؤَلَّفَاتِهِ السَّلَفِيَّةِ. أَمَّا ابْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.. فَلَا نَظُنُ بِهِ أَنْ يَتَعَدَّىٰ عَلَىٰ اللَّهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ النَّعْمَانِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ فِي تَوْثِيقِ الْكِتَابِ وَصِحَّةِ نِسْبَتِهِ إِلَىٰ الْمُؤَلِّفِ نَقْلَ الْحَنَابِلَةِ عَنْهُ وَأَخْذَهُمْ مِنْهُ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ فِي تَوْثِيقِ الْكِتَابِ وَصِحَّةِ نِسْبَتِهِ إِلَىٰ الْمُؤَلِّفِ نَقْلَ الْحَنَابِلَةِ عَنْهُ وَأَخْذَهُمْ مِنْهُ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرَ نَقْلَ الْمُحَقِّقُ فِي تَوْبِيقِ الْكَتَابِ اللهَوَلِيقِ النَّقُولُ هَلْذَا الشَّكَ فِي نِسْبَةِ الْكِتَابِ إِلَيْهِ، وَلَا الشَّكَ فِي نِسْبَةِ الْكِتَابِ إِلَيْهِ، وَلَا الشَّكَ فِي صِحَّةِ نِسْبَةِ صِحَّةِ إِلَىٰ الْمُؤَلِّفِ.

وَاشْتَمَلَ هَذَا الْكِتَابُ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ مِثْهِ وَتَمَانِينَ نَصًّا فِي الطَّعْنِ فِي الْإِمَامِ أَي حَنِيفَة، بَلْ فِي بَعْضِهَا تَكْفِيرُهُ، وَأَنَّهُ أُخِذَ مِنْ لِحْيَبَةِ كَأَنَّهُ تَيْسٌ يُدَارُ بِهِ عَلَىٰ الْحِلَقِ يُسْتَتَابُ مِنَ الْكُفْرِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، وَأَنَّهُ أَنْتُ رَجَالَ الْحِلَقِ يُسْتَتَابُ مِنَ الْكُفْرِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، وَأَنَّهُ أَنْتُ وَمَنْ كَادَ أَنْتُ لِمُحَمِّ الْحَيْزِيرِ، وَفِيهِ نَقْلٌ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكِ أَنَّهُ ذَكَرَهُ بِسُوءٍ، وَقَالَ: (كَادَ الدِّينَ، وَمَنْ كَادَ الدِّينَ. فَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ، وَوَثَقَى الْمُحَقِّقُ رِجَالَ سَنَدِ هَلْذِهِ الرَّوَايَةِ (١/ ١٩٩)، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْدِينَ. فَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ، وَوَثَقَى الْمُحَقِّقُ رِجَالَ سَنَدِ هَلْذِهِ الرَّوَايَةِ (١/ ١٩٩)، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَثَالِبِ الَّتِي تَقْشَعِرُ مِنْهَا الْأَبْدَانُ؛ عَامَلَ اللَّهُ بِعَدْلِهِ وَاضِعَهَا، وَغَفَرَ لِمُحَقِّقِهَا وَنَاشِرِهَا. وَتَخْرِيجُ الْمَنْ اللَّعْنِ اللَّهُ مِنْ اللَّعْمَاعِ مَنْ الطَّعْنَ بِأَكَابِرِ النَّتِي تَصَدَّىٰ لِمَالَمِ عَلَىٰ أَنَّ الطَّعْنَ بِأَكَابِرِ النَّيْقِ وَاضِعَهَا، وَغَفَرَ لِمُحَقِّقِهَا وَنَاشِرِهَا. وَتَخْرِيجُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَرْكَانِ هَالْتِهِ الْمُقْتِدَةِ الْمُهُورَارَقِةٍ. فِي كِتَابٍ صُنَفَ لِجَمْعِ السَّنَةِ وَالْعَقِيدَةِ الْمُتَوارَقَةِ.. خَيْرُ مِثَالِ عَلَىٰ أَنَّ الطَّعْنَ بِأَكَابِ اللَّهُ مَنْ مَنْهِ مِنْ الْمُعْلَىءَ مَنْ مَنْهُ إِلَيْقَاتِ السَّقَعِ وَيَعْوِدُ إِلَى الْمُعْلَىءَ وَالْمَامُ اللَّهُ وَالْتَهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولِ النَّاتِهُ الْمُعْرَامِ اللَّهُ وَالْمَالُولِ النَّالِي الْمُؤْلِقِيلَ الْمُعْرَامُ الْمَالُولِ اللَّهُ وَالْمَالُولِ اللْمُعْرَامِ النَّهُ وَالْمَالُولِ النَّهُ وَالْمَالُولِ اللَّهُ وَالْمَاعِلَ وَالسَّالُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ وَالْمَالُولِ اللَّهُ وَلَا الْمَالُولِ الْمُؤْلِقِ الْمَقْولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُقَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

وَمِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ هَلْذَا الْكِتَابُ مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.. وَصْفُهُ بِالْجُلُوسِ عَلَىٰ الْعَرْشِ، وَإِثْبَاتُ الثَّقَلِ وَالصُّورَةِ الَّتِي صَوَّرَ عَلَيْهَا آدَمَ، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ مِنْ ذَهَبٍ وَإِثْبَاتُ الثَّقَلِ وَالصُّورَةِ الَّتِي صَوَّرَ عَلَيْهَا آدَمَ، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ مِنْ ذَهَبٍ تَحْمِلُهُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَأَنَّهُ وَاضِعٌ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الْكُرْسِيِّ، وَأَنَّ الْكُرْسِيِّ قَدْ عَادَ كَالنَّعْلِ فِي قَدَمَيْهِ، وَأَنَّهُ إِنْ الْكُرْسِيِّ قَدْ عَادَ كَالنَّعْلِ فِي قَدَمَيْهِ، وَأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخَوِّفَ أَحَدًا مِنْ عِبَادِهِ.. أَبْدَىٰ عَنْ بَعْضِهِ، وَأَنَّهُ قَرَّبَ دَاوُدَ –عَلَيْهِ السَّلَامُ – حَتَّىٰ مَسَّ بَعْضَهُ وَأَخَذَ بِقَدَمِهِ، وَغَيْرُ ذُلِكَ مِمَّا سَيَكْشِفُ عَنْهُ الْبَحْثُ.

وَمِمًا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. أَنَّهُ نُقِلَ عَنْهُ تَصْحِيحُ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُثْبِتُ جُلُوسَهُ -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَىٰ الْعَرْشِ، وَحُصُولَ الْأَطِيطِ مِنْ هَلْذَا الْجُلُوسِ، وَأَنَّهُ وَاضِعٌ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الْكُرْسِيِّ، وَأَنَّ الْكُرْسِيِّ مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ، وَأَنَّهُ يَقْعُدُ عَلَىٰ الْعَرْشِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا قِيدَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ؛ وَغَيْرُ ذَٰلِكَ = مِنَ الْأَخْهَانِ الْعَامِّيَةِ مِمَّا يَتَنَرَّهُ عَنْهُ الْفَهْمُ الصَّحِيحُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، فَيَتَّخِذُهُ مَنْ الْأَذْهَانِ الْعَامِّيَةِ مِمَّا يَتَنَرَّهُ عَنْهُ الْفَهْمُ الصَّحِيحُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، فَيَتَّخِذُهُ مَنْ الْأَذْهَانِ الْعَامِّيَةِ مِمَّا الْمَقْوَىٰ فِي الْخَدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ سَندًا، وَيَتَوَسَّعُ بَعْدَ ذَٰلِكَ مَا شَاءَ لَهُ الْهَوَىٰ فِي بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ سَندًا، وَيَتَوَسَّعُ بَعْدَ ذَٰلِكَ مَا شَاءَ لَهُ الْهَوَىٰ فِي بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ سَندًا، وَيَتَوَسَّعُ بَعْدَ ذَٰلِكَ مَا لَا يَصِحُّ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِمْ، مُصَنَّفَاتٍ أُخْرَىٰ، يَحْشُرُ فِيهَا مِنَ النُّقُولِ عَنِ السَّلَفِ مَا لَا يَصِحُّ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِمْ، وَمِنَ الْحَدِيثِ مَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً فِي الْفُرُوعِ فَضْلًا عَنِ الْأُصُولِ، وَمِنَ الْحَدِيثِ مَا لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً فِي الْفُرُوعِ فَضْلًا عَنِ الْأُصُولِ، وَمِنَ الْحَدِيثِ مَا لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً فِي الْفُرُوعِ فَضُلًا عَنِ الْأُصُولِ، وَتَوَامَىٰ "بَعْضُ بِلْكَ الْأَسْبَابِ إِلَىٰ بَعْضٍ، فَاشْتَدَ سَاعِدُ فِرْقَةِ الْقَائِلِينَ فِي اللَّهُ وَرَامَىٰ "بَعْضُ بِلْكَ الْأَسْبَابِ إِلَىٰ بَعْضٍ، فَاشْتَدَ سَاعِدُ فِرْقَةِ الْقَائِلِينَ فِي اللَّهِ وَالْمَكَانِ وَالشَّعُودِ وَالتَّحَوُّلِ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ؛ وَالْمَكَانِ وَالْمُولِينِ وَالْمَعُودِ وَالتَّحَوُّلِ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ؛ وَالْمَكِيْنَ عَلَىٰ الدِينِ، وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِينِ، وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِينِ، وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِينِ،

<sup>=</sup> مِمَّا لَمْ يَغِبْ نَكَارَتُهُ وَلَا ضَعْفُ سَنَدِهِ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ، وَسَكَتُوا عَنْ نِسْبَةِ تَصْحِيحِهِ إِلَىٰ إِمَامِهِمْ وَابْنِ إِمَامِهِمْ. فَحَاشَا لِلَّهِ أَنْ يُصَحِّحَ الْإِمَامُ أَحْدُ هَلْهِ الْأَخْبَارَ فَيَخْفَىٰ عَلَيْهِ ضَعْفُ سَنَدِهَا وَمَا فِي مَنْنِهَا مِنَ النَّكَارَةِ وَمُخَالَفَةِ عَقِيدَةِ السَّلَفِ ثُمَّ يَأْتِي الْمُحَقِّقُ لِيَكْشِفَ عَنْ ذُلِكَ !!» إهَ.

<sup>(</sup>١) (تَوَامَىٰ): إِنْضَمَّ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ١/ صَ٥٧٥].

 <sup>(</sup>٢) ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ [جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ: جُ١/صَ٥١] بِتَحْقِيقِ أَبِي الْأَشْبَالِ النَّهُ عَبْدِ الْبَرِّ:
 الزُّهَيْرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ:

١٤٩٠ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: (النَّاسُ ثَلَاثٌ: فَعَالِمٌ رَبَّانِيُّ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَىٰ سَبِيلِ نَجَاةٍ، وَالْبَاقِي
 مَمَجٌ رِعَاعٌ أَتَبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ)».

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ:

الْمُوسِيفٌ. وَعَزَاهُ الْهِنْدِيُّ فِي [كَنْزِ الْعُمَّالِ: ١٠/٢٦٤] إِلَى ابْنِ الْأَنْبَادِيِّ فِي [الْمَصَاحِف]،
 وَالْمُرْهِبِيِّ فِي [الْعِلْمِ]، وَنَصْرٍ فِي [الْحُجَّةِ] وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي [الْحِلْيَةِ] وَابْنِ عَسَاكِرَ.

فَانْدَفَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ - شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ - فِي كُلِّ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَرْبِ بِالْأَلْسِنَةِ وَالْأَقْلَامِ لِإِعْلَاءِ مَا نَزَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْحَقِّ، وَاسْتَعْمَلُوا عُقُولَهُمُ الْمُسْتَنِيرَةَ فِي فَهْم كِتَابِ اللَّهِ، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ الدَّوَاءُ لِكُلِّ دَاءٍ، وَالشِّفَاءُ مِنْ كُلِّ مَرَضٍ، فَإِذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عِلْمُ أُصُولِ الدِّينِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الإعْتِقَادُ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، فَنَاظَرُوا وَصَنَّفُوا وَصَالُوا " بِأَسْلِحَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُولَاتِ الصَّحِيحَةِ،

وَبَوَّبَ لَهُ الْخَطِيبُ بِـ (ذِكْرُ تَقْسِيمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَحْوَالَ النَّاسِ فِي طَلَبِ الْعِلْم وَتَوْكِهِ) ثُمَّ قَالَ: "هَلْذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحَادِيثِ مَعْنَىٰ، وَأَشْرَفِهَا لَفْظًا؛ وَتَقْسِيمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسَ فِي أَوَّلِهِ.. تَقْسِيمٌ فِي غَايَةِ الصَّحَّةِ وَنِهَايَةِ السَّدَادِ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مَعَ كَمَالِ الْعَقْلِ وَإِزَاحَةِ الْعِلَلِ" إِهَـ.

وَاعْتَنَىٰ بِهِ جِدًّا الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ –رَحِمَهُ اللَّـاهُ– فَشَرَحَهُ شَرْحًا وَافِيًا مُسْتَغِيضًا فِي كِتَابِهِ [مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ: ١/ ١٢٣ - ١٥٣].

قُلْتُ: وَكُمْ كُنْتُ أَتَمَنَّىٰ أَنْ يَكُونَ إِسْنَادُهُ صَحِيحًا، وَلَكِنْ هَيْهَاتَ، فَلَيْسَ كُلُّ مَا يَتَمَنَّاهُ الْمُرُّءُ يُدْرِكُهُ. فَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو خَمْزَةَ الثَّمَالِيُّ وَاسْمُهُ ثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةً، ضَعِيفٌ رَافِضِيٌّ.

وَشَيْخُهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جُنْدَبِ الْفَزَارِيُّ مَجْهُولٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي [اللَّسَانِ: ٣/ ٤٠٨]. وَاللَّهُ (١) (صَالُوا): إِسْتَطَالُوا. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١١/ صَ ٣٨٧]. أَعْلَمُ الهَ.

<sup>=</sup> قُلْتُ: وَهُوَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْم (١/ ٧٩-٨٠) وَعَنْهُ الْخَطِيبُ فِي [الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّهِ: ١/ ٤٩-٥٠] قَالَ: نَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الْقَزَّازُ، نَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو نُعَيْم ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، نَا عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدِ الْحَنَّاطُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُنْدَبِ الْفزَارِيِّ عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادِ النَّخَعِيِّ قَالَ: أَخَذَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِي،وَأَخْرَجَنِي إِلَىٰ نَاحِيَةِ الْجَبَّانَةِ، فَلَمَّا أَصْحَرْنَا جَلَسَ، ثُمَّ تَنَفَّسَ، ثُمَّ قَالَ: (يَا كُمَيْلُ بْنَ زِيَادٍ! اِحْفَظْ مَا أَقُولُ لَكَ. الْقُلُوبُ أَوْعِيَةً، فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، النَّاسُ ثَلَاثَةً، فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ ...) ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي غَايَةِ الْحُسْنِ.

<sup>(</sup>١) النَّدَ حَرَث : إِنْدَ فَعَتْ وَابْتَعَدَتْ وَانْطَرَدَتْ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ١/ صَ٢٧٢].

<sup>(</sup>٢) اليَجِدُّونَ : يَجْتَهِدُونَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٥٩ ٢٦٠].

<sup>(</sup>٣) ﴿ حَمْدَتْ ﴾: سَكَنَ لَهَبُهَا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ] لِلْخَلِيلِ [جُ ٤ / صَ٥٣٥].

<sup>(</sup>٤) "يَلْتَيْمُ": يَجْتَمِعُ. [الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ] لِلْفَيُّومِيِّ [جُ١/ صَ١٨].

<sup>(</sup>٥) «الشَّمْلُ»: الإجْتِمَاعُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١١/ صَ٠٣٧].

# بَيَانُ بَعْضِ الْكُتُبِ الدَّاعِيَةِ إِلَىٰ التَّشْبِيهِ وَالْكُتُبِ الرَّادَّةِ عَلَيْهَا

فَإِذَا بِذُلِكَ الْحَرَّانِيِّ قَدْ ظَهَرَ يُجَدِّدُ مَا انْدَرَسَ مَنْ مَعَالِمِهَا مَ وَيُزِيحُ مَ السَّتَارَ عَنْ كُتُبٍ تُعِيدُهَا شَابَّةً فِي أَذْهَانِ الْعَامَّةِ وَمَنْ لَمْ تَرْسُخْ فَ قَدَمُهُ فِي عِلْمِ السِّتَارَ عَنْ كُتُبٍ تُعِيدُهَا شَابَّةً فِي أَذْهَانِ الْعَامَّةِ وَمَنْ لَمْ تَرْسُخْ وَقَدَمُهُ فِي عِلْمِ السِّتَارَ عَنْ كُتُبٍ تُعِيدُهَا شَابَةً فِي عِلْمِ أَصُولِ الدِّينِ، كَكِتَابِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ النَّذِي نَقَضَ مَ بِهِ دِينَهُ قَبْلَ أَصُولِ الدِّينِ، كَكِتَابِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ النَّذِي نَقَضَ مَ اللَّهُ وَيَنَابِ فَيْرَالِي مَا مُعْتَزِلِيٍّ مَذْهَبَهُ. وَ[كِتَابِ التَّوْحِيدِ] لِإَبْنِ خُزَيْمَةَ، اللهَ يَنْ فَضَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْمُعْتَزِلِيِّ مَذْهَبَهُ. وَ[كِتَابِ الشَّوْكِ» مَ وَكِتَابِ أَلِامَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ: (كِتَابِ الشَّوْكِ) مَنْ وَكِتَابِ [إِبْطَالِ

<sup>(</sup>١) ﴿إِنْدَرَسٌ﴾: إِنْمَحَىٰ. [الْفَائِقُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ] لِلزَّمَخْشَرِيِّ (جُ٢/ صَ٦٠١).

<sup>(</sup>٢) «مَعَالِمِهَا»: آثَارِهَا. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ١٥٤٤]، (١٥٤٣ - عَ لِ مَ).

<sup>(</sup>٣) ﴿ يُزِيدُ النَّهُ إِن اللُّغَةِ: جُ٥/ صَ١١٧]، لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) «لَمْ تَرْسُخْ»: لَمْ تَثْبُثْ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: جُ١/ صَ٢٩٩]، لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ.

 <sup>(</sup>٥) إسْمُهُ [نَقْضُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَلَىٰ الْمَرِيسِيِّ الْجَهْمِيِّ الْعَنِيدِ، فِيهَا افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ مِنَ
 التَّوْجِيد].

<sup>(</sup>٦) ﴿نَقَضَى ا أَفْسَدَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبْرَمًا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٥/ صَ٠٥]، لِلْخَلِيلِ.

<sup>(</sup>٧) قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّاذِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ الْمُسمَّىٰ بِ [مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ] أَوِ [التَّفْسِيرُ الْكَبِيرُ: جُ٧٧/ صَ٥٨٢] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثَى الْمُكَوْلُ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ [الشورى: 11]، قَالَ مَا نَصُّهُ:

<sup>«</sup>وَاعْلَمْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَوْرَدَ اسْتِدْلَالَ أَصْحَابِنَا بِهَلْذِهِ الْآيَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي سَمَّاهُ بِـ [التَّوْحِيدِ]، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ كِتَابُ الشَّرْكِ، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَذْكُرُ حَاصِلَ كَلَامِهِ بَعْدَ حَذْفِ التَّطْوِيلَاتِ، لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُضْطَرِبَ الْكَلَامِ، قَلِيلَ الْفَهْمِ، نَاقِصَ الْعَقْلِ...، اِلَخِ. اِهَ.

**تُلْتُ**:وَقَدْ رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ:حَ٠٠٦-١٦] تَوْبَةَ ابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ فَاسِدِ عَقِيدَتِهِ.

التَّأُويلَاتِ] لِأَبِي يَعْلَىٰ، الشَّهِيرِ بِـ (ابْنِ الْفَرَّاءِ) الْحَنْيَلِيِّ... وَنَحْوِهَا لِغَيْرِهِمْ؛ حَتَّىٰ مَلَا أَتْبَاعَهُ -لَا سِيَّمَا ابْنُ الْقَيِّم- اعْتِقَادًا لِمَا لَا يَلِيقُ فِي جَانِبِ الْحَقّ، مِنَ التَّرَكُّبِ وَالْأَجْزَاءِ وَالْجِهَةِ وَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ... وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ؛ وَكَانَ يَرْمِي مَنْ قَالَ بِتَنْزِيهِ اللَّهِ -وَهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ- بِكُلِّ نَقِيصَةٍ " حَتَّىٰ يُسَمِّيَهُمْ (مُعْطِّلَةً)، أَيْ: مُنْكِرِينَ لِلْخَالِقِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَعَنْهُ أَخَذَ تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّم هَلْذِهِ التَّسْمِيَةَ فِي كُتُبِهِ، حَتَّىٰ لَقَدْ سَمَّىٰ كِتَابًا لَهُ: [الْجُيُوشُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي غَزْوِ الْمُعَطِّلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ]، وَسَبَقَ إِيضَاحُنَا لِمُرَادِهِ بِهَلْذَا الإسْم فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَاٰذَا، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَبْعِدُ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ الْقَوْلَ بِهَاٰذِهِ الْبِدَع، لِمَا يَرَوْنَ فِيهِ مِنْ سِعَةِ بَيَانٍ لِلْحَقِّ الَّذِي وَقَفُوا عَلَيْهِ فِي الْكُتُبِ الَّتِي أَلَّفَهَا قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ حِجَابَ الْحَيَاءِ عَنْ هَاٰذِهِ الْبِدَعِ الَّتِي تَحَوَّلَ إِلَيْهَا وَدَافَعَ عَنْهَا بَقِيَّةَ عُمُرِهِ، وَمَنْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.. فَإِنَّمَا أَثْنَىٰ عَلَيْهِ لِهَاٰذَا السَّبَبِ الَّذِي ذَكَرْنَا، وَلَـمْ يَبْلُغْهُ شَيْءٌ مِـمَّـا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ أَمْرُهُ، أَوْ بَلَغَهُ إِعْلَانُهُ تَوْبَتَهُ عَلَىٰ أَيْدِي الْعُلَمَاءِ، وَظَنَّ أَنَّهُ صَدَقَ فِيهَا، وَلَمْ تَكُنْ كُتُبُهُ الْخَبِيثَةُ مُتَدَاوَلَةً إِلَّا بَيْنَ أَتْبَاعِهِ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ التَّقِيُّ الْحِصْنِيُّ الْمُتَوَقَّلْ سَنَةَ تِسْعِ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ فِي كِتَابِهِ السَّابِقِ ": "وَذَكَرَ أَبُو حَيَّانَ النَّحْوِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ الْمُسَمَّىٰ بِ [النَّهْرِ] فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِيعَكُرُ سِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] مَا

<sup>(</sup>١) **(نَقِيصَةِ):** دَنِيئَةٍ. [الصِّحَاحُ] لِلْجَوْهَرِيِّ (جُ١/ صَ٠٥).

<sup>(</sup>٢) [دَفْعُ شُبَهِ مَنْ شَبَّهَ وَتَمَرَّدَ وَنَسَبَ ذُلِكَ إِلَىٰ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: صَ٧٧] طَ الْأَزْهَرِيَّةُ.

صُورَتُهُ: (وَقَدْ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَحْدَ بْنِ تَيْمِيَّةً -هَاٰذَا الَّذِي عَاصَرْنَاهُ، وَهُوَ بِخَطِّهِ- سَمَّاهُ [كِتَابُ الْعَرْشِ]: إِنَّ اللَّهَ يَجْلِسُ عَلَىٰ الْكُرْسِيِّ وَقَدْ أَخْلَىٰ مَكَانَا يُخْطِّهِ- سَمَّاهُ [كِتَابُ الْعَرْشِ]: إِنَّ اللَّهَ يَجْلِسُ عَلَىٰ الْكُرْسِيِّ وَقَدْ أَخْلَىٰ مَكَانَا يُغْفِدُ مَعَهُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، تَحَيَّلَ عَلَيْهِ التَّاجُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ الْحَقِّ، وَكَانَ مِنْ تَحَيُّلِهِ أَنَّهُ أَظْهَرَ أَنَّهُ دَاعِيَةٌ لَهُ حَتَّىٰ أَخَذَ مِنْهُ الْكِتَابَ وَقَرَأْنَا فَيهِ)» ﴿ إِنَّهُ الْعَرَالَ فَيهِ ﴾ ﴿ إِنَّهُ الْعَرْشِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

وَقَدْ ذَكَرَ هَاٰذَا الْكِتَابَ تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [النُّونِيَّةِ]، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ ابْنُ عَبْدِ الْكَافِي فِي [سَيْفِهِ الصَّقِيلِ] الَّذِي سَلَّهُ عَلَىٰ صَاحِبِ هَاٰذِهِ النُّونِيَّةِ: «الْمُصَنَّفُ الْمَدْكُورُ هِوُ [كِتَابُ الْعَرْشِ] لِإبْنِ تَيْمِيَّةَ، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ كُتُبِهِ، وَلَمَ مَنْ أَقْبَحِ كُتُبِهِ، وَلَمْ مَا تَالُهُ مَنَّ الْمُحَنَّفُ الْمَدْكُورُ هِوُ [كِتَابُ الْعَرْشِ] لِإبْنِ تَيْمِيَّة، وَهُو مِنْ أَقْبَحِ كُتُبِهِ، وَلَمْ مَا تَالُهُ مَا اللَّيْخُ أَبُو حَيَّانَ.. مَا زَالَ يَلْعَنُهُ حَتَّىٰ مَاتَ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُعْظَمُهُ ﴾ " إِهْ.

وَلِعَدَمِ شُيُوعِ هَالْذِهِ الْكُتُبِ.. أَمْكَنَ لِبَعْضِ تَلَامِيذِهِ وَمَنِ انْخَدَعَ بِكَلَامِهِمْ أَنْ يُدَافِعُوا عَنْهُ بِإِنْكَارِ نِسْبَةِ التَّجْسِيمِ وَالتَّشْبِيهِ إِلَيْهِ، وَصَرْفُ مَا اشْتَهَرَ مِنْ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [نُونِيَّتِهِ] الْخَبِيثَةِ هَالْمِهِ تَحْتَ عُنْوَانِ (فَصْلٌ فِي قُدُوم رَكْبِ آخَرَ):

٤٢٥ - وَزَعَمْتَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَوْمَ اللَّقَا يُدْنِي فِي رَبُّ الْعَرْشِ بِالرَّضْ وَانِ

٤٢٦ - حَتَّىٰ يُرَىٰ الْمُخْتَارُ حَقًّا قَاعِدًا مَعَهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ الرَّفِيعِ الشَّانِ

<sup>(</sup>٢) قُلْتُ: هَاذَا النَّصُّ الْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَدْ حَذَفَهُ الْوَهَّابِيَّةُ الْخَوَنَةُ عِنْدَمَا طَبَعُوا هَاذَا التَّفْسِيرَ لِأَبِي حَيَّانَ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي وَقَرَأْتُهُ بِنَفْسِي فِي مَخْطُوطَةِ هَاذَا النَّصِّ، وَمَخْطُوطَةُ هَاذَا النَّصِّ، وَمَخْطُوطَةُ هَاذَا النَّصِّ مُتَوَفِّرَةٌ عَلَىٰ شَبَكَةِ النِّتِّ.

 <sup>(</sup>٣) [السَّيْفُ الصَّقِيلُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ زَفِيلٍ: صَ٤٧]، تَحْتَ عُنْوَانِ: (قَوْلُ أَبِي حَيَّانَ فِي ابْنِ
 تَيْمِيَّةَ)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ الْأَزْهَرِيَّةِ لِلتُّرَاثِ، بِتَحْقِيقِ وَتَعْلِيقِ الْإِمَامِ الْكَوْثَرِيِّ.

كَلَامِهِ فِي هَاٰذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَىٰ احْتِمَالَاتٍ بَعِيدَةٍ تُبْعِدُ عَنْهُ هَاٰذِهِ التُّهْمَةَ، وَلَكِنْ أَرَادَ الْحَكِيمُ الْغَيُّورُ عَلَىٰ دِينِهِ ﴿ أَنْ يَفْضَحَ الْمُبْطِلِينَ \* ، وَيُظْهِرَ قَبَائِحَ هَلْذَا الرَّجُلِ لِلْمُوَحِّدِينَ، فَقَيَّضَ " اللَّهُ أَغْمَارًا " أَغْرَارًا " مِنْ تَلَامِيذِ تِلْكَ الْكُتُبِ فَطَبَعُوا الْكَثِيرَ مِنْهَا وَانْتَشَرَ، حَتَّىٰ لَمْ تَبْقَ رِيبَةٌ ﴿ لِلْبَاحِثِ الْمُحَقِّقِ فِي قَوْلِ هَـٰذَا الرَّجُلِ بِمَـا اسْتَبْعَدَ الْأَكَابِرُ نِسْبَتَهُ إِلَيْهِ، كَـ [الْـمِنْهَاج] ﴿، وَقَدْ سَبَقَ لَنَا ذِكْرُهُ وَذِكْرُ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ فِيهِ. وَكَ [مُوَافَقَةِ الْمَعْقُولِ لِصَرِيح الْمَنْقُولِ ٢٣، أَشْبَعَ فِيهِ أَئِمَّةَ الدِّينِ -الْقَائِلِينَ بِأَنَّ اللَّهَ مُنَزَّهٌ عَنْ لَوَازِم الْأَجْسَام - تَجْرِيحًا وَتَفْسِيقًا وَتَكْفِيرًا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. وَلَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي لَمْ تُطْبَعْ إِلَىٰ الْآنَ مَا هُوَ أَخْبَثُ وَأَشْنَعُ وَأَجْرَأُ عَلَىٰ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الدِّينِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ، كَ [كِتَابِ التَّأْسِيسِ] ﴿، يَرُدُّ بِهِ كِتَابَ الْإِمَامِ الرَّازِيِّ الَّذِي أَلَّفَهُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْكَرَّامِيَّةِ الْقَائِلِينَ فِي اللَّهِ

<sup>(</sup>١) «الْمُبْطِلِينَ»: ضِدُّ الْمُحِقِّينَ. [الْقَامُوسُ الْمُحِيطُ: جُ١/ صَ٥٧٨] لِلْفَيْرُوز آبَادِي.

<sup>(</sup>٢) «فَقَيَّضَ»: فَهَيَّا وَأَبَاحَ وَسَبَّبَ وَقَدَّرَ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ١٨٨٥] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَغْمَارًا »: جَمْعُ (غُمْرٍ)، وَهُوَ الرَّجُلُ الْجَاهِلُ بِالْأُمُورِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ ١ / صَ ٢٤٩] لِأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ.

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَغْرَارًا ﴾ : جَمْعُ (غِرِّ)، وَهُوَ الرَّجُلُ غَيْرُ الْمُجَرِّبِ. [الصِّحَاحُ: جُ٢/ صَ٢٧] لِلْجَوْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٥) ﴿ رِيبَةٌ ﴾: شَكُّ. [جَمْهَرُ اللُّغَةِ: جُ١/ صَ ٣٣٢] لِإِبْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ كِتَابُ [مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فِي نَقْضِ كَلَامِ الشِّيعَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ] لِإبْنِ تَيْمِيَّةً.

 <sup>(</sup>٧) وَيُعْرَفُ بِاسْمِ [دَرْءُ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ] لِإِبْنِ تَيْمِيَّةً.

<sup>(</sup>٨) وَيُعْرَفُ بِاسْمِ [بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّةِ فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِمُ الْكَلَامِيَّةِ] لِإبْنِ تَيْمِيَّةَ، وَقَدْ طُبِعَ.

بِالْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا، سَمَّاهُ [أَسَاسُ التَّقْدِيسِ]، وَقَدْ طُبِعَ كِتَابُ الرَّازِيِّ مِنْ زَمَنٍ بَعِيدٍ، جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ عَلَىٰ تَنَزُّهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا، وَجَمَعَ فِيهِ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي تَمَسَّكَ هَا وُلَاءِ الْجَاهِلُونَ بِظَاهِرِهَا، وَأَجَابَ عَنْهَا كُلِّهَا بِمَا يَنْطَبِقُ عَلَىٰ الْعِلْم الصَّحِيح. فَأَلَّفَ هَاٰذَا الْمَغْرُورُ ﴿ [تَأْسِيسَالُهُ، وَفِيهِ مَا يُصَوِّرُ لَكَ أَتَمَّ تَصْوِيرٍ جَهَالَاتِهِ وَسُوءَ فَهْمِهِ لِكِتَابِ اللَّهِ ﴿ وَمِقْدَارَ افْتِرَائِهِ عَلَىٰ نَفْي مَا هُوَ صَرِيحٌ -أَوْ كَالصَّرِيح - فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿ مِنْ تَقَدُّسِ الْحَقِّ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا، وَكَذِبَهُ عَلَىٰ أَئِمَّةِ الدِّينِ؛ وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْبَحَّاثَةُ الْمُحَقِّقُ الزَّاهِدُ الْكَوْثَرِيُّ، وَنَقَلَ مِنْهُ فِي [تَكْمِلَتِ] هِ مَا يَسْتَبِينُ لَكَ بِهِ خُرُوجُ هَلْذَا الرَّجُلِ عَلَىٰ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَأَئِمَّةِ دِينِهِ، فَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْإِجْمَاعَ لَمْ يَنْطِقْ بِأَنَّ الْأَجْسَامَ كُلُّهَا مُحْدَثَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِجِسْمٍ، وَلَا قَالَ ذَٰلِكَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَيْسَ فِي تَرْكِي لِهَاٰذَا الْقَوْلِ خُرُوجٌ عَنِ الْفِطْرَةِ وَلَا عَلَىٰ الشَّرِيعَةِ» ٣ إهَ.

وَقَدْ بَيَّنَا فَسَادَ هَلْذَا الْقَوْلِ وَأَشْبَاهِهِ بِالْحُجَجِ النَّاصِعَةِ وَالْبَرَاهِينِ السَّاطِعَةِ فِي كِتَابِنَا [فُرُقَانُ الْقُرْءَانِ بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَصِفَاتِ الْأَكُوانِ].

وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ هَلْذَا: «لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سُنَّةِ رَسُولِهِ،

<sup>(</sup>۱) «الْمَغْرُورُ»: الْمُتَكَبِّرُ الْمَخْدُوعُ بِنَفْسِهِ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ٢٠٦]، لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٢) [بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّةِ فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِمُ الْكَلَامِيَّةِ: جُ١/ صَ٤٠١)، طَبْعَةُ مُجَمَّعِ الْمَلِكِ فَهْدٍ لِطِبَاعَةِ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ.

وَلَا كَلَامٍ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَا الْأَكَابِرِ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ.. ذَمُّ الْـمُشَبِّهَةِ، وَذَمُّ التَّشْبِيهِ، وَنَفْيُ مَذْهَبِ التَّشْبِيهِ، وَنَحْوُ ذُلِكَ، وَإِنَّمَا اشْتَهَرَ ذَمُّ هَـٰذَا مِنْ جِهَةِ الْـجَهْمِيَّةِ» ﴿ إِهَـ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْكَوْثَرِيُّ بَعْدَ هَلْذَا النَّقْلِ:

«كَأَنَّهُ لَمْ يَتْلُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشْقَ ۗ ﴾ [الشورى: ١١] وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ:

﴿ أَفَكُن يَخُلُقُ كُمُن لَّا يَخُلُقُ ﴾ [النحل: ١٧]، وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنِ ابْنِ رَاهَوَيْهِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنْ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ: (مَنْ وَصَفَ اللَّهَ فَشَبّه صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ أَحَدِ مِنْ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ: (مَنْ وَصَفَ اللَّهَ فَشَبّه صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ أَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ.. فَهُو كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ) ﴿ وَيَرْوِي أَيْضًا مِثْلَهُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ فِي مَنْ خَلْقِهِ.. فَهُو كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ) ﴿ وَيَرْوِي أَيْضًا مِثْلَهُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ فِي مَنْ ضِعْ آخَرَ وَهُو مِنْ أَئِمَّتِهِمْ ، بَلْ يَرْوِي عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَ نَفْسِهِ: (لَا يُشْبِهُهُ مَنْ خَلْقِهِ) ﴿ وَهُوَ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ ، بَلْ يَرْوِي عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَ نَفْسِهِ: (لَا يُشْبِهُهُ مَنْ خَلْقِهِ) ﴿ فَهُو مِنْ أَئِمَّتِهِمْ ، بَلْ يَرْوِي عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَ نَفْسِهِ: (لَا يُشْبِهُهُ مَنْ خَلْقِهِ) ﴿ وَهُلَا مِنْ تَنَاقُضِهِ فِي كِتَابٍ فَقَلِ الرَّجُلِ مِنْ تَنَاقُضِهِ فِي كِتَابٍ وَقَاحَتِهِ الْبَالِغَةِ ، وَقِلَةٍ دِينِهِ ، وَهُلْ أَدَلُّ عَلَىٰ قِلَّةٍ عَقْلِ الرَّجُلِ مِنْ تَنَاقُضِهِ فِي كِتَابٍ وَقَاحَتِهِ الْبَالِغَةِ ، وَقِلَةٍ دِينِهِ ، وَهُلْ أَدَلُّ عَلَىٰ قِلَّةٍ عَقْلِ الرَّجُلِ مِنْ تَنَاقُضِهِ فِي كِتَابٍ

<sup>(</sup>١) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ [جُ٦/ صَ٤٩٨].

**وَٱقُولُ**: كَلَامُهُ هَاٰذَا لَيْسَ عَلَيْهِ مَزِيدٌ فِي الْبَجَاحَةِ وَالْوَقَاحَةِ وَالْكَذِبِ الْمَفْضُوحِ الْمَكْشُوفِ.

<sup>(</sup>٢) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ [جُ٦/ صَ٥٠٥-٥٠٧].

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةً فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ [جُ١/ صَ٥ -٦]:

<sup>«</sup>قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ الْخُزَاعِيُّ: مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ.. فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ.. فَقَدْ كَفَرَ، فَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَرَسُولُهُ تَشْبِيهًا » إِهَ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةً فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ [جُ٢/ صَ ٢٢]:

<sup>﴿</sup> وَرَوَىٰ الْخَلَّالُ أَيْضًا فِي [كِتَابِ السُّنَّةِ]: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: وَلَا يُشْبِهُ مُنْ عَلْقِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثَنَّ ۗ ﴾.

وَاحِدٍ؟! ٥ إِنْتَهَىٰ.

وَأَكْثَرُ مِنَ التَّهَكُّمِ " فِي هَاذَا الْكِتَابِ عَلَىٰ أَئِمَّةِ الدِّينِ فِي قَوْلِهِمْ بِتَنَوُّهِهِ تَعَالَىٰ عَنِ النَّهَاكِبِ فِي ذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ، وَتَقَدُّسِهِ عَنِ الْحُدُودِ وَالنِّهايَاتِ، وَالْأَمْكِنَةِ وَالْجِهَاتِ، وَزَعَمَ أَنَّ ذَٰلِكَ التَّنَوُّةَ مُفْتَرًىٰ عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْجِهَاتِ، وَزَعَمَ أَنَّ ذَٰلِكَ التَّنَوُّةَ مُفْتَرًىٰ عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالْأَئِمَّةِ؛ وَلَهُ كَلَامٌ كَثِيرٌ فِي هَاذَا الْمَعْنَىٰ فِي [مِنْهاجِ] لِهِ وَغَيْرِهِ. وَأَكْثَرَ مِنَ النَّقُلِ فِي [تَأْسِيسِ] لِهِ عَنْ جَهَلَةِ الْمُحَدِّثِينَ بِمَا لَا يَجُوذُ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، النَّقُلِ فِي [تَأْسِيسِ] لِهِ عَنْ جَهَلَةِ الْمُحَدِّثِينَ بِمَا لَا يَجُوذُ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، كَقَوْلِ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ فِي [تَقْضِ] لِهِ": «لَوْ شَاءَ لَاسْتَقَرَّ عَلَىٰ ظَهْرِ بَعُوضَةِ فَاسْتَقَلَّ عَلَىٰ اللَّهِ بَعُوضَةٍ فَاسْتَقَلَّ عَلَىٰ اللَّهِ مَعْلِيمٍ؟!» ". «لَوْ شَاءَ لَاسْتَقَرَّ عَلَىٰ ظَهْرِ بَعُوضَةٍ فَاسْتَقَلَّتُ بِهِ بِقُدْرَتِهِ، فَكَيْفَ عَلَىٰ عَرْشٍ عَظِيمٍ؟!» ".

فَجَوَّزَ هَا وُلَاءِ الْجَاهِلُونَ أَنْ تَتَعَلَّقَ الْمَشِيئَةُ وَالْقُدْرَةُ لَهُ تَعَالَىٰ بِمَا هُوَ بَيِّنُ الإسْتِحَالَةِ عَقْلًا! وَفِي هَا ذَا مِنَ الضَّلَالِ مَا يُصَحِّحُ مَذَاهِبَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَسَائِرِ الْمِلَلِ الْكُفْرِيَّةِ الَّتِي أَرْسَلَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِإِبْطَالِهَا وَنَقْضِ أَسَاسِهَا، وَهَلْ أَسَاسُهَا إِلَّا تَجْوِيزُ أَمْثَالِ هَا ذِهِ الْمُسْتَحِيلَاتِ؟!.

<sup>(</sup>١) تَعْلِيقُ الْإِمَامِ الْكَوْثَرِيِّ عَلَىٰ [السَّيْفُ الصَّقِيلِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ زَفِيلٍ: صَ ٨٦] لِلتَّقِيِّ السُّبْكِيِّ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ الْأَزْهَرِيَّةِ لِلتُّرَاثِ؛ وَكَلَامُ الْكَوْثَرِيِّ لَمْ يَنْتُهِ إِلَىٰ هَلْذَا الْحَدِّ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ الْعَزَّامِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، بَلْ قَالَ بَعْدَهُ: ﴿وَاللَّهُ يَتَتَقِمُ مِنْهُ ۗ إِهَـ.

<sup>(</sup>٢) «التَّهَكُّمُ»: الإسْتِهْزَاءُ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ٦/ صَ٢٢] لِأَبِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) [نَفْضُ أَبِي سَعِيدٍ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَىٰ الْمَرِيسِيِّ الْجَهْمِيِّ الْعَنِيدِ فِيمَا افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ ﷺ مِنَ التَّوْحِيدِ: جُ١/ صَ٤٥٨]، تَحْتَ عُنْوَانِ: (نُقُولُ الثَّلْجِيِّ فِي تَفْسِيرِ الاِسْتِوَاءِ وَالرَّدُّ عَلَيْهِ)، بِتَحْقِيقِ رَشِيدٍ الْأَلْمَعِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ.

<sup>(</sup>٤) [بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّةِ فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِمُ الْكَلَامِيَّةِ: جُ٣/ صَ٢٤٣] لِإَبْنِ تَيْمِيَّةً.

وَأَكْثَرَ فِيهِ النَّقْلَ مِنْ كِتَابِ أَبِي يَعْلَىٰ السَّابِقِ ذِكْرُهُ: [إِبْطَالُ التَّأْوِيلَاتِ لِأَحَادِيثِ الطَّفَاتِ]، كَنَقْلِهِ إِثْبَاتَ الْحَدِّ لِلَّهِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَسْفَلِ "، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْجَاهِلُونَ بِهِ عُلُوًّا كَبِيرًا. عَلَىٰ أَنَّ لِأَبِي يَعْلَىٰ هَلْذَا كِتَابًا آخَرَ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْجَاهِلُونَ بِهِ عُلُوًّا كَبِيرًا. عَلَىٰ أَنَّ لِأَبِي يَعْلَىٰ هَلْذَا كِتَابًا آخَرَ سَمَّاهُ: [الْمُعْتَمَدُفِي الْمُعْتَقَدِ] رَجَعَ فِيهِ إِلَىٰ السُّنَّةِ أَوْ قَارَبَ؛ فَلَمْ يُعَرِّجْ " هَلْذَا الْحَرَّانِيُّ عَلَيْهِ!، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْهَوَىٰ.

وَكُلُّ مَا يَحْتَجُّ بِهِ هَاٰذَا الرَّجُلُ عَلَىٰ مَزَاعِمِهِ هَاٰذِهِ.. هُوَ تَكْرِيرٌ لِشُبَهِ الْكَرَّامِيَّةِ الَّتِي رَدَّهَا الْعُلَمَاءُ أَبْلَغَ رَدِّ، فَلَيْسَ هُوَ فِي هَاٰذِهِ الْبِدْعَةِ مُبْتَكِرًا، وَلَاكِنَّهُ الْكَرَّامِيَّةِ الَّتِي رَدَّهَا الْعُلَمَاءُ أَبْلَغَ رَدِّ، فَلَيْسَ هُوَ فِي هَاٰذِهِ الْبِدْعَةِ مُبْتَكِرًا، وَلَاكِنَّهُ مُحَدِّدُهُا وَمُحْيِيهَا بِأَقْصَىٰ مَا يَسْتَطِيعُ مِنْ بَسْطٍ " لِتِلْكَ الشُّبَهِ الزَّائِفَةِ، وَتِلْكَ مُحَدِّدُهُا وَمُحْيِيهَا بِأَقْصَىٰ مَا يَسْتَطِيعُ مِنْ بَسْطٍ " لِتِلْكَ الشُّبَهِ الزَّائِفَةِ، وَتِلْكَ الْمُوهُومَاتِ " الْبَاطِلَةِ الَّتِي يُسَمِّيهَا (الْمَعْقُولَاتِ).

وَتَبِعَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ، فَبَسَطَ مِنْ هَاٰذِهِ الضَّلَالَةِ وَغَيْرِهَا فِي كُتُبِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ مَا اسْتَطَاعَ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ لِلضُّعَفَاءِ مِنْ قُرَّاءِ كُتُبِ الشَّيْخِ وَتِلْمِيذِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ مَا اسْتَطَاعَ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ لِلضَّعَفَاءِ مِنْ قُرَّاءِ كُتُبِ الشَّيْخِ وَتِلْمِيذِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ مَا اسْتَطَاعَ، وَأَنَّ مَا عَلَيْهِ الْأُمَّةُ مِنَ التَّنْزِيهِ هُوَ الْهَوَىٰ، تَبِعُوا أَنَّ مَا عَلَيْهِ الْأُمَّةُ مِنَ التَّنْزِيهِ هُوَ الْهَوَىٰ، تَبِعُوا فِيهِ كُلَّ غَوِيٍّ "، لَا الصَّحَابَةَ وَلَا النَّبِيِّ عَيْلَةً، فيهِ الْيُونَانَ، لَا الْقُرْءَانَ، وَقَلَدُوا فِيهِ كُلَّ غَوِيٍّ "، لَا الصَّحَابَةَ وَلَا النَّبِيِّ عَيْلِةً،

<sup>(</sup>١) [بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّةِ فِي تَأْسِيسِ بِدَعِهِمُ الْكَلَامِيَّةِ: جُ٣/ صَ ٢٤] لِإَبْنِ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَلَمْ يُعَرِّجُ ﴾: فَلَمْ يَمِلْ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ ٥٩١].

<sup>(</sup>٣) «مَزَاعِمِهِ»: أَبَاطِيلِهِ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ٦١٨] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدِ الْأَزْدِيّ.

<sup>(</sup>٤) «بَسْطٍ»: مَدٍّ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٣٠٣] الدُّكْتُورُ أَحْمَدُ مُخْتَارٌ.

<sup>(</sup>٥) «الْمَوْهُومَاتُ»: هِيَ قَضَايَا يَحْكُمُ بِهَا الْوَهْمُ فِي أُمُورٍ غَيْرِ مَحْسُوسَةٍ. [مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ: جُ١/ صَ١٧] لِمُحَمَّدٍ قَلْعَجِيٍّ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ غَوِيٌّ ا: ضَالٌّ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٤/ صَ٤٩] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ الْفَارَابِيّ.

فَانْتَدَبَ " الْعُلَمَاءُ - شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ - فِي عَصْرِهِ وَبَعْدَهُ، لِتَصْنِيفِ الْمُصَنَّفَاتِ الْمُمْتِعَةِ، الْمُؤَيَّدَةِ بِالْبَرَاهِينِ الصَّادِعَةِ " بِتَنَزُّهِ الْحَقِّ تَعَالَىٰ عَنِ الْمُصَنَّفَاتِ الْمُمْتِعَةِ، الْمُؤَيَّدَةِ بِالْبَرَاهِينِ الصَّادِعَةِ " بِتَنَزُّهِ الْحَقِّ تَعَالَىٰ عَنِ الْمُصَنَّقَةِ وَلَوَاذِمِهَا، وَتَزْيِيفِ تِلْكَ الْأَوْهَامِ الَّتِي نَسَجَهَا خَيَالُهُ، مِنْهُمُ:

• الْعَلَّامَةُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْكِلَابِيُّ ، الْمُتَوَقَّىٰ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، صَنَّفَ ﴿ رِسَالَةً ، فَيِّمةً فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ فِي الْقَوْلِ بِ (الْجِهَةِ)، أَفَادَ فِيهَا وَأَجَادَ، وَقَدْ نَقَلَهَا التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ ] بِ (الْجِهَةِ)، أَفَادَ فِيهَا وَأَجَادَ، وَقَدْ نَقَلَهَا التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ ] بِ بُحُرُوفِهَا لِتُسْتَفَادَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ قَلِيلًا مِنْ عِبَارَاتِهَا، لِتَعْرِفَ كَيْفَ بِحُرُوفِهَا لِتُسْتَفَادَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ قَلِيلًا مِنْ عِبَارَاتِهَا، لِتَعْرِفَ كَيْفَ نَظُرَ الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُونَ الْمُحَدِّثُونَ -كَهَ لَذَا الشِّهَابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

«أَمَّا بَعْدُ: فَالَّذِي دَعَا إِلَىٰ تَسْطِيرِ هَلْذِهِ النَّبْذَةِ.. مَا وَقَعَ فِي هَلْذِهِ الْمُدَّةِ مِمَّا عَلَّقَهُ بَعْضُهُمْ فِي إِثْبَاتِ (الْجِهَةِ)، وَاغْتَرَّ بِهَا مَنْ لَمْ تَرْسُخْ فِي التَّعْلِيمِ قَدَمُهُ،

<sup>(</sup>١) (فَانْتَدَبَ): فَسَارَعَ. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ: جُ٢/ صَ٧] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ.

<sup>(</sup>٢) «الصَّادِعَةِ»: الْـمُتَكَلِّمَةِ جَهَارًا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ ١/ صَ ٢٩١] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) وَهُوَ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِهِ (أَحْمَدَ بْنِ جَهْبَلِ الْحَلَبِيِّ).

<sup>(</sup>٤) وَلَمْ يَضَعْ لَهَا اسْمًا يُعَيِّنُهَا، وَقَدْ حَقَّقَهَا مُسْتَقِلَّةَ الشَّيْخُ الْأَسْتَاذُ الدُّكْتُورُ/ طَهُ الدُّسُوقِيُّ حِبِيثِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ- وَعَلَّقَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ لَهَا اسْمًا مِنْ عِنْدِهِ، وَهُوَ: [الْحَقَاثِقُ الْجَلِيَّةُ فِي اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ- وَعَلَّقَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ لَهَا اسْمًا مِنْ عِنْدِهِ، وَهُوَ: [الْحَقَاثِقُ الْجَلِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِيمَا أَوْرَدَهُ فِي الْفَتُوىٰ الْحَمَوِيَّةِ]، وَقَدْ كَتَبْتُهَا كَامِلَةً بِهَلَا التَّحْقِيقِ الْمَذْكُورِ مَعَ بَعْضِ تَعْلِيقَاتٍ قَلِيلَةٍ مِنِّي، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ عَلَىٰ شَبَكَةِ النِّتِّ.

<sup>(</sup>٥) [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٩/ صَ٣٥- ٩١] بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ مَحْمُودِ الطَّنَاحِيِّ وَعَبْدِ الْفَتَّاحِ الْحُلْوِ، طَبْعَةُ دَارِ هَجَرَ، وَرَقْمُ التَّرْجَمَةِ (١٣٠٢).

وَلَـمْ يَتَعَلَّقْ بِأَذْيَالِ الْـمَعْرِفَةِ، وَلَا كَبَحَهُ ﴿ لِجَامُ الْفَهْمِ، وَلَا اسْتَبْصَرَ ﴿ بِنُورِ الْحِكْمَةِ؛ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَذْكُرَ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، ثُمَّ أُبَيِّنَ فَسَادَ مَا ذَكَرَهُ- مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَدَّع دَعْوَىٰ ﴿ إِلَّا نَقَضَهَا ﴿ ، وَلَا اطَّرَدَ ﴿ قَاعِدَةً إِلَّا هَدَمَهَا - ثُمَّ أَسْتَدِلَّ عَلَىٰ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذُلِكَ، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ قَبْلَ ذُلِكَ مُقَدِّمَةً يُسْتَضَاءُ بِهَا فِي هَلْذَا الْمَكَانِ، فَأَقُولُ - وَيِاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ -:

مَذْهَبُ الْحَشْوِيَّةِ فِي إِثْبَاتِ الْجِهَةِ مَذْهَبٌ وَاهِ سَاقِطٌ، يَظْهَرُ فَسَادُهُ مِنْ مُجَرَّدِ تَصَوُّرِهِ، حَتَّىٰ قَالَ الْأَئِمَّةُ: (لَوْلَا اغْتِرَارُ الْعَامَّةِ بِهِمْ.. لَمَا صُرِفَ إِلَيْهِمْ عِنَانُ الْفِكْرِ، وَلَا خَطَّ الْقَلَمُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ)، وَهُمْ فَرِيقَانِ:

١ - فَرِيتٌ لَا يَتَحَاشَىٰ فِي إِظْهَارِ الْحَشْوِ، ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُ مُمُواً لَكُونِ فَ ١٨ ].

٢- وَفَرِيتٌ يَتَسَتَّرُ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ... ۚ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: "وَفِي هَـٰذَا الْفَرِيقِ مَنْ يَكْذِبُ عَلَىٰ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِمَقَالَتِهِ، وَلَوْ أَنْفَقَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا.. مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُرَوِّجَ ﴿ عَلَيْهِمْ كَلِمَةً تُصَدِّقُ دَعْوَاهُ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَمَذْهَبُ السَّلَفِ إِنَّمَا هُوَ التَّوْحِيدُ وَالتَّنْزِيهُ دُونَ

<sup>(</sup>١) «كَبَحَهُ»: رَدَّهُ. [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ: جُ١/ صَ٢٨٢] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدِ. (٦) «يُرَوِّجَ»: يُجَوِّزَ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلَا اسْتَبْصَرَ ﴾: وَلَا صَارَ ذَا بَصِيرَةٍ. [الْمُخَصَّصُ: جُ٤ / صَ٤٩] لِإَبْنِ سِيْدَهُ.

<sup>(</sup>٣) «الدَّعْوَىٰ»: قَوْلٌ يَعْتَرِفُ بِهِ الْـمُدَّعِي. [مُعْجَمُ الْفُرُوقِ اللُّغَوِيَّةِ: جُ١/ صَ٤٩٨] لِلْعَسْكَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) «نَقَضَهَا»: أَفْسَدَهَا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٥/ صَ٥٥] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَهَا الشَّيْخُ مُحَمُودٌ الطَّنَاحِيُّ هُنَا: (أَطَّدَ) وَقَالَ فِي الْهَامِشِ: ﴿فِي الْمَطْبُوعَةِ: (اطَّرَدَ)، **وَالتَّصْوِيبُ مِنْ: جِ،زَا** اِهَ.وَمَعْنَىٰ (أَطَّدَ): أَكَّدَ وَشَدَّدَ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٧/ صَ٤٤] لِلْفَرَاهِيدِيِّ.

بَيَانُ بَعْضِ الْكُتُبِ الدَّاعِيَةِ إِلَىٰ التَّشْبِيهِ وَالْكُتُبِ الرَّادَّةِ عَلَيْهَا \_\_\_\_\_\_٧٦

التَّجْسِيم وَالتَّشْبِيهِ... ﴿ إِلَىٰ آخِرهَا، وَقَدْ وَقَلْ فِيهَا بِكُلِّ مَا وَعَدَ، جَزَاهُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ وَالْأُمَّةِ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

#### • وَمِنْهُمُ

الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْمُحَقِّقُ فَخْرُ الدِّينِ الْقُرَشِيُّ ﴿ الشَّافِعِيُّ، أَلَّفَ فِي رَدِّ هَلَاهِ الْبُدْعَةِ كِتَابًا قَيِّمًا سَمَّاهُ: [نَجْمُ الْمُهْتَدِي وَرَجْمُ الْمُعْتَدِي]، وَلَمَّا ﴿ هَلْدِهِ الْبِدْعَةِ كِتَابًا قَيِّمًا سَمَّاهُ: [نَجْمُ الْمُهْتَدِي وَرَجْمُ الْمُعْتَدِي]، وَلَمَّا ﴿ يُطْبَعْ ﴿ وَلَمَ الْمُعْتَدِي} ، وَلَعْ الْمُحَقِّقُ الْكُوْثَرِيُّ يُطْبَعْ ﴿ وَقَدْ نَقَلَ الْمُحَقِّقُ الْكُوثَرِيُّ لِطَبْعِهِ، وَقَدْ نَقَلَ الْمُحَقِّقُ الْكُوثَورِيُّ فِي السَّنَّةِ يُوفَّقُ اللَّهُ عَمَلَهُ .

#### • وَمِنْهُمُ:

الْإِمَامُ الْوَرِعُ الْحُجَّةُ الْفَقِيهُ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ: أَبُو بَكْرٍ تَقِيُّ الدِّينِ الْإِمَامُ الْوَرِعُ الْحُجَّةُ الْفَقِيهُ فِي أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ: أَبُو بَكْرٍ تَقِيُّ الدِّينِ الْحُينِ الْحَيْرِهَا مِنْ بِدَعِ هَلْذَا الرَّجُلِ كِتَابًا دَلَّ عَلَىٰ الْحَضْنِيُّ "، أَلَّفَ فِي رَدِّ هَلْذِهِ الْبِدْعَةِ وَعَلَيْهِ السَّلَفُ، سَمَّاهُ [دَفْعُ شُبَهِ عَلَىٰ مَزِيدِ تَبَحُّرٍ وَفَضْلٍ وَتَمَسُّكٍ بِالسُّنَةِ وَمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ، سَمَّاهُ [دَفْعُ شُبَهِ عَلَىٰ الْآنَ. مَنْ عَصْرِهِ إِلَىٰ الْآنَ. مَنْ عَصْرِهِ إِلَىٰ الْآنَ.

<sup>(</sup>١) هُوَ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْقَاضِي الْمُتَكَلِّمُ الْمُقْرِئُ الْمُحَدِّثُ الْأَدِيبُ: فَخْرُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ ابْنِ الْمُعَلِّمِ الْقُرَشِيُّ الْمِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ (٦٦٠-٧٢هِ).

<sup>(</sup>٢) أَيْ: وَلَمْ. وَهِيَ لِنَفْيِ الْمَاضِي مُتَّصِلًا بِزَمَنِ الْمُتَكَلِّمِ.

 <sup>(</sup>٣) تَمَّ طَبْعُهُ -بِحَمْدِ اللَّهِ- فِي مَكْتَبَةِ دَارِ التَّقْوِي بِدِمَشْقَ الشَّامِ، فِي مُجَلَّدَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَاخِرَيْنِ،
 بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ بِلَالٍ السَّقَا، وَذُلِكَ سَنَةَ ١٤٤١هِـ- ٢٠١٩م.

<sup>(</sup>٤) هُوَ صَاحِبُ الْكِتَابِ الْعَظِيمِ [كِفَايَةُ الْأَخْيَارِ فِي حَلِّ غَايَةِ الْإخْتِصَارِ] الَّذِي شَرَحَ فِيهِ [مَتْنَ أَبِي شُرَحَ فِيهِ [مَتْنَ أَبِي شُرَحَ فِيهِ [مَتْنَ أَبِي شُرَحَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَهِيعًا.

<sup>(</sup>٥) وَتَكْمِلَهُ الإسْمِ: [وَنَسَبَ ذُلِكَ إِلَىٰ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ الْإِمَامِ أَحْمَدً].

<sup>(</sup>٦) طَبَعَتْهُ الْمَكْتَبَةُ الْأَزْهَرِيَّةُ لِلتُّرَاثِ، بِتَحْقِيقِ وَعِنَايَةِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ زَاهِدٍ الْكَوْثَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَقَدْ بَسَطْنَا فِي [فُرْقَانُ الْقُرْءَانِ] ١٠ الدَّلَالَةَ الْوَاضِحَةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَقِّ مِنْ تَنَزُّهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَخَصَائِصِهَا، وَفَصَّلْنَاهُ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ - تَفْصِيلًا لَا يَدَعُ مَجَالًا لِمَنْ قَرَأَهُ مِنَ الْمُنْصِفِينَ فِي أَنَّ دَعْوَىٰ ذَٰلِكَ الْحَرَّانِيِّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِيهِ التَّنْزِيهُ لِلَّهِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا.. فِرْيَةٌ ٣ بِلَا مِرْيَةٍ ٣.

فَنَنْصَحُ لِإِخْوَانِنَا فِي الدِّينِ بِاسْتِذْكَارِهِ وَتَفَهُّمِهِ، لَا سِيَّمَا مَنِ ابْتُلِيَ بِالإطِّلَاع عَلَىٰ تَلْبِيسِ " هَلْذَا الرَّجُلِ وَشِيعَتِهِ.

وَلَا بُدَّ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ فِي هَلْذَا الْفَصْل جُمْلَةً يَسِيرَةً تَسْتَبِينُ بِهَا دَلَالَةَ الْقُرْءَانِ عَلَىٰ إِدْحَاضِ ﴿ هَٰذَا الزُّعْمِ ﴿ ، وَعَلَىٰ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ ١

<sup>(</sup>١) وَتَكْمِلَةُ الإسم [بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَصِفَاتِ الْأَكْوَانِ] لِلْعَلَامَةِ الْمُؤَلِّفِ.

<sup>(</sup>٢) (فِرْيَةٌ): كَذِبَةٌ. [الصِّحَاحُ: جُ٦/ صَ٤٥٤] لِلْجَوْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) (مِرْيَةٍ): شَكِّ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ١/ صَ٧٤] لِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ.

<sup>(</sup>٤) "تَلْبِيسِ": تَمْوِيهِ. [الصِّحَاحُ: جُ٦/ صَ ٢٢٥] لِلْجَوْهَرِيِّ.

وَلَعَلَّهُ يُلَمِّحُ أَيْضًا إِلَىٰ كِتَابِ [بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّةِ] لِإِبْنِ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٥) ﴿إِدْحَاضِ ٤: إِزَالَةِ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: جُ١/ صَ٢٣٦] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ.

<sup>(</sup>٦) «الزَّعْمُ»: الْبَاطِلُ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ ٨١٦] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدٍ.

# بَيَانُ صَرَاحَةِ الْقُرْءَانِ فِي نَفْيِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢]، وَالْخَلْقُ فِي هَلْذِهِ الْآيَةِ مَعْنَاهُ: إِيجَادُ الْأَشْيَاءِ عَلَىٰ الْقَدْرِ الَّذِي سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ وَاقْتَضَتْهُ مَشِيئَتُهُ فِي حَجْمِهَا وَشَكْلِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا؛ وَهَٰذَا الْكَلَامُ الْعَزِيزُ -فِي هَٰذَا الْإِيجَازِ الرَّفِيعِ وَالْإِعْجَازِ الْبَدِيعِ- هُوَ صَرِيحٌ -أَوْ كَالصَّرِيحِ- فِي أَنَّ كُلَّ مَا لَهُ قَدْرٌ.. فَهُوَ حَادِثٌ بَعْدَ عَدَم، وَمَخْلُوقٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، فَكَوْنُهُ عَلَىٰ قَدْرٍ مَخْصُوصٍ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ؛ وَشَكْلِ مَخْصُوصٍ مِنْ تَدْوِيرٍ أَوْ تَرْبِيع أَوْ غَيْرِهِمَا؛ وَصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْ نَحَافَةٍ أَوْ سِمَنٍ، أَوْ طُولٍ أَوْ قِصَرٍ؛ وَمَكَانٍ مَخْصُوصِ مِنْ عُلْوٍ أَوْ سُفْلِ... إِلَىٰ مَا يُشْبِهُ ذُلِكَ.. هُوَ سِمَةٌ ٣ مِنْ سِمَاتِ حُدُوثِهِ، وَلَازِمٌ مِنْ لَوَازِمِ كَوْنِهِ مَخْلُوقًا، وَبُرْهَانٌ مِنْ بَرَاهِينِ كَوْنِهِ مُـمْكِنًا ٣ لَا وَاجِبًا، وَأَنَّ ذَٰلِكَ ظَاهِرٌ لِلْفِطَرِ ٣ بِأَدْنَىٰ تَأَمُّلٍ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ خَالِقٍ، وَأَنَّ خَالِقَهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي يَتَعَالَىٰ عَنْ سِمَاتِ الْحُدُوثِ وَلَوَازِمِ الْإِمْكَانِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيرًا ۞ [الفرقان: ٢]، فَفِي ذَٰلِكَ أَصْرَحُ الْبَيَانِ، لِأَنَّ كُلَّ مُقَدَّرٍ مَخْلُوقٌ، فَيَتَّضِحُ مِنْهُ أَتَمَّ اتِّضَاحِ أَنَّ

<sup>(</sup>١) (سِمَةٌ): عَلَامَةٌ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١١/ صَ ٤١٩] لِإبْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٢) المُمْكِنًا ا: أَيْ: مَخْلُوقًا. عَكْسُ وَاجِبِ الْوُجُودِ، وَهُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ.

<sup>(</sup>٣) «الْفِطْرُ»: جَمْعُ (فِطْرَةٍ)، وَهِيَ: الَّتِي طُبِعَتْ عَلَيْهَا الْخَلِيقَةُ مِنَ الدِّينِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٧/ صَ١٨٤] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيِدِيِّ.

الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ السَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ

الْخَالِقَ الَّذِي هُوَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ.. يَتَعَالَىٰ فِي ذَاتِهِ عَنِ الْحُدُّودِ وَالْمَقَادِيرِ، وَتَجِلُّ صِفَاتُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا مَا هُوَ مِنْ سِمَاتِ الْحُدُوثِ وَلَوَازِمِ الْإِمْكَانِ.

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قَدْجَعَلَ أَللَهُ لِكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا ۞ [الطلاق: ٣]، فَفِي هَٰذَا الْقَوْلِ الْكَرِيمِ أَنَّ كُلَّ ذِي قَدْرٍ فَهُوَ مَجْعُولٌ، هُوَ وَمَا لَهُ مِنْ قَدْرٍ، وَأَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هُوَ الْحَاعِلُ لَهُ وَلِقَدْرِهِ، فَمَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ أَنْ يَكُونَ جِسْمًا اللَّهَ وَحْدَهُ هُو الْحَاعِلُ لَهُ وَلِقَدْرِهِ، فَمَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ أَنْ يَكُونَ جِسْمًا اللَّهَ وَحْدَهُ هُو الْحَاعِلُ لَهُ وَلِقَدْرِهِ، فَمَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَجْعُولًا مَخْلُوقًا، وَالْحِسْمُ لَا مَحَالَةَ ذُو قَدْرٍ - . فَقَدْ جَوَّزَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَجْعُولًا مَخْلُوقًا، تَعَالَىٰ عَنْ ذُلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

وَمِنْ لَوَاذِمِ الْجِسْمِيَّةِ.. التَّرَكُّبُ وَالْأَجْزَاءُ، وَقَدِ احْتَجَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْإِنسَانِ بِتَرَكُّبِهِ، حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ يُخَاطِبُهُ: ﴿ فَ أَي صُورَةٍ مَا شَاةً رَكَّبَكَ ۞﴾ بِتَرَكُّبِهِ، حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ يُخَاطِبُهُ: ﴿ فَ أَي صُورَةٍ مَا شَاةً رَكَّبَكَ ۞﴾ [الانفطار: ٨]، لِمَا أَرْكَزَهُ سُبْحَانَهُ فِي الْفِطَرِ السَّلِيمَةِ مِنْ أَنَّ كُلَّ مُتَرَكِّبٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُرَكِّبٍ جَعَلَهُ كَذُلِكَ.

وَبِالْجِسُوبِيِّةِ لِلْأَجْسَامِ.. إِحْتَجَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حُدُوثِهَا وَإِحْدَاثِهِ تَعَالَىٰ لَهَا فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ فِي خُلِقِ ٱلسَّمَوَةِ الْبَقَرَةِ وَالْمَرَقِ ... ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ لَاَيْتِ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ [١٩٠]، وَإِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ لَاَيْتِ لِلْوَلِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ ﴾ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ [١٩٠]، وَهُو فِي قُوَّةِ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَدِلَّ بِثَرَكُبِهَا وَجِسْمِيَّتِهَا عَلَىٰ حُدُوثِهَا وَجِسْمِيَّتِهَا عَلَىٰ حُدُوثِهَا وَإِمْكَانِهَا، وَوُجُوبِ وُجُودِهِ.. فَلَيْسَ مِنْ أُولِي الْأَلْبَابِ، وَلَا هُوَ مِنْ قَوْم يَعْقِلُونَ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الْمُعَدُ بِلَهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ١]، وَقَالَ: ﴿ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٤]، وَفِي طَيِّ ﴿ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٤]، وَفِي طَيِّ ﴿ هَٰذَا الْكَلَامِ الْمَحِيدِ أَنَّهَا أَجْسَامٌ وَمُرَكَّبَاتٌ، وَفِي جِسْمِيَّتِهَا وَتَرَكُّبِهَا الدَّلَائِلُ الْوَاضِحَةُ لِلْمُقَلَاءِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ فَاطِرٍ فَطَرَهَا ﴿ وَخَالِقٍ خَلَقَهَا.

وَكَذُٰلِكَ احْتَجَّتِ الرُّسُلُ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَلَىٰ أُمَمِهِمْ كَمَا حَكَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ \* قَالَتَ رُسُلُهُ مَ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ حَكَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ \* قَالَتَ رُسُلُهُ مَ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ \* قَالَتَ رُسُلُهُ مَ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ \* قَالَتَ رُسُلُهُ مَ أَفِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهُمْ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ \* قَالَتَ رُسُلُهُ مَ أَنِي اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِي اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ إِلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ الْعُلِيْلُولُ الْعُلِيلُولُ الْعِلَالِي الْعَلَالِي اللَّهُ عَلَيْكُولِ السَلِيلِي الْعَلَيْلُولُ اللْعُلِي الْعَلَيْلِقُولُ الْعَلَيْلُولُولُولِ اللْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَيْلُولُ اللْعُلِي الْعَلَيْلُولُولِهِ الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلُولُولِهِ اللْعَلَالَةُ اللْعِلَالِي اللَّهُ الْعُلِي الْعَلَيْلِي اللَّلْعُلِي الْعُلِي الْمُعْلِلْمِ الْعُلِي الْ

وَبِالْحَرَكَةِ وَالنَّقْلَةِ ثُمَّ بِالْحِسْمِيَّةِ.. كَانَتْ حُجَّةُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ -عَلَىٰ نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الَّتِي آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا عَلَىٰ قَوْمِهِ، فَإِنَّهُ بَيَّنَ لَهُمْ عِنْدَ الْأُفُولِ ﴿ أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ أَرْبَابًا وَآلِهَةً، لِأَنَّ الْحَرَكَةَ وَالنَّقْلَةَ مِنْ لَوَازِمِ حُدُوثِ الْمُتَحَرِّكِ الْمُقْتَضِي لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مَرْبُوبٌ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لَوَازِمِ حُدُوثِ الْمُتَحَرِّكِ الْمُقْتَضِي لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مَرْبُوبٌ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لَوَازِمِ حُدُوثِ الْمُتَحَرِّكِ الْمُقْتَضِي لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مَرْبُوبٌ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهَا وَوَحَصَّ هَلْدَا النَّوْعَ مِنَ الْحَرَكَةِ.. لِأَنَّهُ أَظْهَرُ لِلْمُخَاطَبِينَ فِي الإسْتِذْلَالِ عَلَى الْمَقْصُودِ، وَالْأَنْبِيَاءُ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَتَحَرَّوْنَ ﴿ الْأَوْضَحَ عَلَى الْمُقُولِ اللَّهُ مُ الْمُصُومِ، وَأَبْيَنَ فِي إِفْحَامِهِمْ الْكَلُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْهِدَايَةِ وَأَبْعَدَ عَنْ مُشَاغَبَةٍ ﴿ الْمُصُومِ، وَأَبْيَنَ فِي إِفْحَامِهِمْ الْكَلُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْهِدَايَةِ وَأَبْعَدَ عَنْ مُشَاغَبَةٍ ﴿ الْمُصُومِ، وَأَبْيَنَ فِي إِفْحَامِهِمْ وَالْمَيْنَ فِي إِفْحَامِهِمْ وَالْمَنْ لَهُ وَالْمَالُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْهِدَايَةِ وَأَبْعَدَ عَنْ مُشَاغَبَةٍ ﴿ الْمُضُومِ، وَأَبْيَنَ فِي إِفْحَامِهِمْ وَالسَّكُومُ وَالْمَيْنَ فِي الْمُؤْمِلُهُ الْمُعْتَلِقَهُ وَالْمُولُ مَنْ الْمُ الْمُنْعِمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْمِلِهُ وَالْمَلْمُ الْمُؤْمِلِهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْمُعْتَلِقِ وَأَبْعَدَ عَنْ مُشَاغَبَةٍ ﴿ الْمُنْ الْمُؤْمِلِهِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُلُومِ الْمَقْمِلَةُ الْمَنْ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِهِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْ

<sup>(</sup>١) (طَيِّ): مَضْمُونِ وَدَاخِلِ.

<sup>(</sup>٢) «فَاطِرٍ فَطَرَهَا»: خَالِقٍ خَلَقَهَا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٧/ صَ١٨٤] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «الْأَفُولُ»: هُوَ غُيُوبُ الشَّيْءِ وَرَاءَ الشَّيْءِ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: جُ١/ صَ١٠٠] لِلْعَسْكَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) (يَتَحَرَّوْنَ): يَقْصِدُونَ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: جُ١/ صَ١٧] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّاذِيِّ.

<sup>(</sup>٥) المُشَاعَبَةِ : مُخَالَفَةِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ١/ صَ ٣٣٠] لِإِبْنِ الْجَوْزِيِّ.

أَلَا تَرَاهُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّذِي حَاجَّهُ " فِي رَبِّهِ: ﴿ أَنَا أَخْمِهُ وَلَهِيتٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].. اِنْتَقَلَ بِهِ إِلَىٰ مَا هُوَ أَبْعَدُ عَنِ الْمُشَاغَبَةِ فِيهِ وَأَظْهَرُ فِي إِفْحَامِهِ؟ فَقَالَ: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُّ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وَكَانَ فِي مَكِنَتِهِ ٣ ۞ أَنْ يُنَاقِشَهُ فِي دَعْوَاهُ، وَلَكِنَّهُ عَدَلَ إِلَىٰ ٣ مَا تَرَىٰ، لِمَا ذَكَرْنَا؛ ثُمَّ تَرَقَّىٰ بِقَوْمِهِ فِي الْإحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ٧٩]، وَلَيْسَتْ جِهَةُ الإسْتِدْلَالِ فِي هَانِهِ الْحُجَّةِ الْأَخِيرَةِ الْأُفُولَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي تِلْكَ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَاضِرَةٌ ظَاهِرَةٌ أَمَامَ أَعْيُنِهِمْ لَمْ تَأْفُلْ، وَإِنَّمَا جِهَةُ الإسْتِدْلَالِ أَنَّهَا أَجْسَامٌ، وَالْأَجْسَامُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مُمْكِنَةٌ ١٠٠٠ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، حَادِثَةٌ غَيْرُ قَدِيمَةٍ، وَالْعُقُولُ قَاضِيَةٌ " -إِذَا أَنْصَفَتْ - أَنَّ الْمُمْكِنَ لَا يَمْلِكُ الْوُجُودَ لِنَفْسِهِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ، فَلَهَا إِذَنْ - عَالِيهَا وَسَافِلِهَا، مُوْتَفِعِهَا وَمُنْخَفِضِهَا- فَاطِرٌ عَظِيمٌ فَطَرَهَا، وَمُوجِدٌ وَاجِبُ الْوُجُودِ، عَلِيٌّ مُتَعَالٍ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا، هُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُتَوَجَّهَ لَهُ وَحْدَهُ بِالْعِبَادَةِ.

<sup>(</sup>١) «حَاجَّهُ»: خَاصَمَهُ وَجَادَلَهُ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ٣/ صَ٩٩٥] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيّ.

 <sup>(</sup>٢) المَكِنَتِهِ»: قُدْرَتِهِ وَاسْتِطَاعَتِهِ وَتَمَكَّٰنِهِ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٣/ صَ٤١٢] الإبْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٣) «عَدَلَ إِلَىٰ»: أَقْبَلَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ٦٤٦] (٣٣٢٧- عَ دَ لَ)، لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٤) امُمْكِنَةً": أَيْ: مَخْلُوقَةٌ.

<sup>(</sup>٥) (قَاضِيَةٌ): أَيْ: حَاكِمَةٌ.

وَفِي اقْتِصَارِ الْخَلِيلِ فَ وَالرُّسُلِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ عَلَىٰ ذِكْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.. الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَىٰ أَنَّ الْحُجَّةَ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ إِنَّمَا هِي وَالْأَرْضِ.. الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَىٰ أَنَّ الْحُجَّةَ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ إِنَّمَا هِي بِجِسْمِيَّتِهَا وَلَوَازِمِ تِلْكِ الْجِسْمِيَّةِ، وَأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَحْتَاجُ إِلَّا إِلَىٰ اللَّفْتِ وَالتَّنْبِيهِ، وَلَوْ كَانَ فِي الْأَجْسَامِ مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا غَيْرَ مُمْكِنٍ، وَقَدِيمًا غَيْرَ حَادِثٍ.. لَوُجِدَ فِي الْكَفَرَةِ مَنْ يَرُدُ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ حُجَّتَهُمْ هَالِهِ.

فَقُلْ لِي بِرَبِّكِ.. مَا تَكُونُ قِيمَةُ عَقْلِ هَلْذَا الْحَرَّانِيِّ الَّذِي يَقُولُ فِي الْمَعْرَىٰ، فَهَا هُوَ كِتَابُ اللَّهِ يُقَرِّرُ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ جِسْمٌ فَهُوَ حَادِثٌ، بَلْ كُلُّ مَا هُوَ خِسْمٌ فَهُوَ حَادِثٌ، بَلْ كُلُّ مَا هُوَ خِسْمٌ فَهُو حَادِثٌ، بَلْ كُلُّ مَا هُوَ ذُو قَدْرٍ -وَلَوْ فِي غَلَيْةِ الصِّغَرِ - فَهُو حَادِثٌ، اللَّهُ أَحْدَثَهُ، وَيَقُولُ رُسُلُهُ الْكِرَامُ ذُو قَدْرٍ -وَلَوْ فِي غَلَيْةِ الصِّغَرِ - فَهُو حَادِثٌ، اللَّهُ أَحْدَثَهُ، وَيَقُولُ رُسُلُهُ الْكِرَامُ مَا هُو وَاضِحٌ فِي إِفَادَةِ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ؛ وَيَحْتَجُ خَلِيلُ اللَّهِ بِمَا سَمِعْتَ، وَلَا يَقُولُ كَافِرٌ مِنْ قَوْمِهِ: (لَيْسَتِ الْأَجْسَامُ كُلُّهَا مُحْدَثَةً، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَقُولُ كَافِرٌ مِنْ قَوْمِهِ: (لَيْسَتِ الْأَجْسَامُ كُلُّهَا مُحْدَثَةً، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَقُولُ إِلَا أَنْ يَكُونَ الْلَهُ الْعَرْاءَةِ عَلَىٰ الْمَعْنَى فَلَا الْمَعْنَى فَلَا الْمَعْنَى فَلَا الْمَعْنَى فَلَا الْمَعْنَى فَلَا اللَّهُ الْعَرْاءَةِ عَلَى اللَّهُ عِمَا الْمَعْمَى الْأَجْسَامِ قَدِيمًا فَيَكُونُ إِلَاهًا) كَمَا صَرَّحَ بِالْقُولِ بِقِدَمِ بَعْضِ الْأَجْسَامِ الْمَعْفُولِ إِللَّا أَنْ يَكُونُ الْمَعْفُولِ أَشْنَعُ مِنْ هَلَاهِ الْمَالَةِ وَكَأَنَّ الْقَائِلَ الْمَعْمُ لِي اللَّهُ الْمَعْمُ لِ إِلَا أَنْ يَكُونَ مِنْ قَلْكِ الْفَوْلِ الْمَادِّيَةِ الْجَواءَةِ؟! وَكَأَنَّ الْقَائِلَ الْمَادِّيَةِ الَّذِي اللَّهُ الْمَادِي اللَّهُ الْمَادِي اللَّهُ الْمَادِي الْمَادِهُ الْمَادِي الْمَادِي اللَّهُ الْمَادِي اللَّهُ الْمَادِي اللَّهُ الْمَادِي اللَّهُ وَالْمَادِي الْمَادِي اللَّهُ الْمَعْفُلُ إِلَى الْمَادِي اللَّهُ الْمَادِي الْمُعْمَى الْمُعْمَلِ الْمَعْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِلُ الْمَادِي الْمَادِي الْمَادِي الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُعْمَلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُعْمَلِ الْمَالِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

### وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ أَلِلَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤]، أي:

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ [صَ ٤٧٠ ، ٢٧١].

<sup>(</sup>٢) (آنِفًا): سَابِقًا. [قَامُوسُ الْـمُحَدِّثِ: صَ١٢٠٠٧].

الْمُوجِدُ لِلْكَائِنَاتِ كُلِّهَا عَلَىٰ الْقَدْرِ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهَا بَرِيئَةً مِنَ الْعُيُوبِ، وَالْمُعْطِي لَهَا مَا يُنَاسِبُهَا مِنَ الصُّورِ، وَالْمُتَّصِفُ بِهَاٰذَا الْوَصْفِ لَا يَكُونُ وَالْمُتَّصِفُ بِهَاٰذَا الْوَصْفِ لَا يَكُونُ مُ مُمْكِنًا مِنَ الْمُمْكِنَ لَا يَمْلِكُ وُجُودَ نَفْسِهِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُكُونَ وَاجِبَ الْوُجُودِ، وَمَا وَجَبَ وُجُودُهُ.. يُفِيضَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبَ الْوُجُودِ، وَمَا وَجَبَ وُجُودُهُ.. يَغِيضَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبَ الْوُجُودِ، وَمَا وَجَبَ وُجُودُهُ.. يَجِبُ لَهُ كَمَالُ الْغِنَىٰ، وَكُلُّ مُقَدَّرٍ بِقَدْرٍ -صَغُرَ أَوْ كَبُرَ- فَهُو مُفْتَوَرٌ ﴿ إِلَىٰ يَعَالَىٰ عَنِ يَجِبُ لَهُ كَمَالُ الْغِنَىٰ، وَكُلُّ مُقَدَّرٍ بِقَدْرٍ -صَغُرَ أَوْ كَبُرَ- فَهُو مُفْتَورٌ ﴿ إِلَىٰ مُقَدِّرٍ بِقَدْرٍ -صَغُرَ أَوْ كَبُرَ- فَهُو مُفْتَورٌ ﴿ إِلَىٰ مُقَدِّرٍ فَقَلُهُ وَمُ مُنْ يَعَالَىٰ عَنِ الصَّغَرِ وَالْكِبَرِ وَالتَّقَدُّرِ بِأَيِّ قَدْرٍ كَانَ، هَذَا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُقَلَاءُ مِنَ الْأَوَّلِينَ الصَّدِينَ وَالْمُقَرَّبِينَ مِنَ الطَّحَاءِ الْمَرْضِينَ وَالْمُقَرَّبِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَرْضِينِينَ وَالْمُقَرَّبِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَرْضِينِينَ. وَالنَّابِعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَرْضِينِينَ.

وَقَالَ ﷺ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ أَجُولُهِ مَنْ خَلْقِهِ أَمْثَالٌ لَا تُحْصَىٰ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ أَهْلُ الْهَوَىٰ. عَمَّا يَقُولُ أَهْلُ الْهَوَىٰ.

وَثَبَتَ فِي أَسْبَابِ النَّزُولِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «صِفْ لَنَا إِلَهَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «صِفْ لَنَا إِلَهَ فَي أَسْبَدُهُ، أَمِنْ فِضَةٍ هُوَ أَمْ مِنْ ذَهَبٍ؟» ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْجَوَابِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ الَّتِي قَالَ فِي أَوَّلِهَا: ﴿ قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴾ [الإحلاص: ١].

<sup>(</sup>١) «مُفْتَقِرٌ»: مُحْتَاجٌ. [تَهْذيبُ اللُّغَةِ: جُ٩/ صَ٢٠٢] لِأَبِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيِّ.

 <sup>(</sup>٢) رَوَىٰ الْإِمَامُ الْوَاحِدِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ فِي كِتَابِهِ [أَسْبَابُ نُزُولِ الْقُرْءَانِ:
 صَ٠٠٥] بِتَحْقِيقِ كَمَالٍ زَغْلُولٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، قَالَ مَا نَصُّهُ:

٨٨٠ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحِهْرِجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا =

وَأَوَّلُ مَا يَدْخُلُ فِي هَاٰذِهِ الْأَحَدِيَّةِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا.. بَرَاءَةُ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ وَتَقَدُّسُهَا عَنِ الْأَجْزَاءِ، لِأَنَّ الْمَسْؤُولَ عَنْهُ هُوَ الْأَجْزَاءُ الَّتِي تَرَكَّبَتْ مِنْهَا الذَّاتُ كَمَا تَتَرَكَّبُ أَصْنَامُهُمْ، فَأُخْبِرُوا بِالْأَحَدِيَّةِ، وَالْأَحَدِيَّةُ هِيَ الْبَرَاءَةُ مِنَ النَّرَاءَةُ مِنَ الْكَثْرَةِ وَالتَّعَالِي فِي التَّوَحُّدِ، فَهُو وَاحِدٌ فِي أُلُوهِيَّتِهِ، وَوَاحِدٌ فِي كُلِّ صِفَةٍ مِنْ الْكَثْرَةِ وَالتَّعَالِي فِي التَّوَحُّدِ، فَهُو وَاحِدٌ فِي أُلُوهِيَّتِهِ، وَوَاحِدٌ فِي كُلِّ صِفَةٍ مِنْ

﴿إِسْنَادُهُ ضِعِيفٌ: أَبُو سَعْدِ الصَّاعَانِيُّ: اِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّرٍ، قَالَ الْحَافِظُ فِي [التَّقْرِيبِ: ٢/٢١]: ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِينَ [٢/ ٢٧١] وَفِي إِسْنَادِهِ: أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ: قَالَ الْحَافِظُ فَي [التَّقْرِيبِ: ٢/ ٢١٢]: صَدُوقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِينَ [٢/ ٢١]، وَنَقَلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَوْلَهُ: أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ.

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٣٣٦٤) مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعْدِ بِهِ، وَ (٣٣٦٥) مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّاذِيِّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَـمْ يَذْكُرْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: (وَهَاٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعْدٍ) إِهَـ.

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٥/ ١٣٤) مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعْدِ بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ: ٢/ ٥٤٠] مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّاذِيِّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَيِّ بِهِ، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

وَزَادَ نِسْبَتَهُ فِي [الدُّرّ:٦/ ٤٠٩] لِلْبُخَارِيِّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنِ جَرِيرٍ وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي [السُّنَّةِ] وَالْبَغَوِيِّ =

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي تَخْرِيجِهِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ:

صِفَاتِ كَمَالِهِ، وَمِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ: التَّعَالِي عَنْ لَوَازِم الْإِمْكَانِ وَمُسْتَلْزِمَاتِ الْحُدُوثِ؛ وَمِنْ أَظْهَرِ مَا يَسْتَلْزِمُ الْحُدُوثَ.. تَرَكُّبُ الذَّاتِ وَصِحَّةُ انْقِسَامِهَا إِلَىٰ الْأَجْزَاءِ؛ وَقَوْلُ ذَٰلِكَ الْمَغْرُورِ الْجَاهِلِ بِأَوَّلِيَّاتِ الْمَعْقُولِ: (إِنَّ التَّرَكُّبَ وَالْإِنْقِسَامَ إِلَىٰ الْأَجْزَاءِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْحُدُوثَ).. هُوَ خُرُوجٌ عَنْ دَلَائِل الْقُرْءَانِ وَإِجْمَاعِ الْمُرْسَلِينَ وَمَا عَلَيْهِ أَئِمَّةُ كُلِّ دِينِ مُنَزَّلٍ، مَا دَامُوا عَلَىٰ دِينِهِمُ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ بَلْ خُرُوجٌ عَلَىٰ مَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِي الْفِطَرِ السَّلِيمَةِ مِنْ أَنَّ الْأَجْسَامَ وَالْـمُرَكَّبَاتِ كُلُّهَا فِي دَائِرَةِ الْإِمْكَانِ، لَا يَتَخَطَّىٰ وَاحِدٌ مِنْهَا وَلَا أَنْمُلَةً وَاحِدَةً إِلَىٰ دَائِرَةِ وُجُوبِ الْوُجُودِ، وَإِنْ كَانَ جَالِسًا عَلَىٰ أَعْلَىٰ الْعَرْش، أَوْ عَلَىٰ مَا هُوَ أَعْلَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَا بَيْنَ الثَّرَىٰ إِلَىٰ الْعَرْشِ أَلُوفُ أَلُوفِ الْمَرَّاتِ؛ فَالْمُعْتَقِدُ أَنَّ مَعْبُودَهُ مُتَرَكِّبٌ، مُتَصَوَّرٌ، جَالِسٌ فَوْقَ عَرْشِ الْعُرُوشِ، بَلْ فَوْقَ مَا هُوَ أَعْلَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ مِمَّا يُقَدِّرُهُ أَوْسَعُ وَهُم.. فَمَا هُوَ بِعَابِدٍ خِالِقَ الْعَالَمِينَ، وَبَاعِثَ الْمُرْسَلِينَ، وَرَبَّ الْأَرْوَاحِ وَالْأَشْبَاحِ " أَجْمَعِينَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَابِدُ وَثَنٍ نَحَتَهُ بِمِنْحَتِ٣ عَقْلِهِ مِنْ جَلَامِيدِ٣ وَهْمِهِ؛ وَإِنَّمَا جَاءَتِ الشَّرَائِعُ الْإِلَهِيَّةُ لِهَدْمِ الْوَثَنِيَّاتِ، وَمَحْوِ عِبَادَةِ الْمَنْحُوتَاتِ فِي أَيِّ صُورَةٍ تَصَوَّرَتْ، عَلَتْ أَوْ تَسَفَّلَتْ.

<sup>-</sup> في مُعْجَمِهِ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي [الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ]» إهَ.

<sup>(</sup>١) ﴿ الْأَشْبَاحُ ﴾: هُوَ مَا أَدْرَكَتْهُ الرُّوْيَةُ وَالْحِسُّ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٢ / صَ٤٩٤]. وَهِيَ الْأَجْسَامُ.

<sup>(</sup>٢) المِنْحَتُّ»: مِنْقَشٌ وَإِزْمِيلٌ. (آلَةُ النَّحْتِ). [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٢٥٣٢].

<sup>(</sup>٣) ﴿جَلَامِيدِ»: جَمْعُ (جُلْمُودٍ)، وَهُوَ: الصَّخْرُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ جُ ١: صَ٣٨٨]، (١٢١٣ - جَ لْ مَ دَ)، لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

# بَيَانُ أَقْوَىٰ شُبَهِ الْمُشَبِّهَةِ وَرَدُّهَا

## عَلَىٰ أَبْلَغِ وَجْهِ

فَإِيَّاكُ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَنْخَدِعَ بِهَاذِهِ السَّخَافَاتِ، فَلَيْسَ فِي أَيْدِي أَصْحَابِهَا إِلَّا ظُلُمَاتٌ مِنَ الْأَوْهَامِ تَرَاكَمَ " بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، خَالَوْهَا " بَرَاهِينَ قَاطِعَةً، ظُلُمَاتٌ مِنَ الْأَوْهَا مِ تَرَاكَمَ " بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، خَالَوْهَا " بَرَاهِينَ قَاطِعَةً، وَمَا هِي - فِي النَّظِرِ السَّلِيمِ، وَالْعَقْلِ الْمُسْتَقِيمِ - إِلَّا ﴿ كَسَرَامِ مِ مَا عِي مَنَ اللهِ السَّلِيمِ، وَالْعَقْلِ الْمُسْتَقِيمِ - إِلَّا ﴿ كَسَرَامِ مِ مِعْمِي مَا عَلَى النَّهُ الطَّمَانُ مَلَةً حَتَى إِذَا جَاءَهُ وَلَرْ يَجِدُهُ شَيْحًا ﴾ [النور: ٣٩].

وَهِي شُبَهُ حَاكَهَا الْجَاهِلُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْكَرَّامِيَّةِ، وَرَدَّدَهَا الْآخِرُونَ: الْنُ تَيْمِيَّةَ وَطَائِفَتُهُ التَّيْمِيَّةُ، فَمِنْهَا مَا جَعَلُوهُ مِنَ الْمَعْقُولَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَالْبَدَهِيَّاتِ الْمُشْتَهِرَةِ؛ وَمِنْهَا نَقْلِيَّاتُ كَذَبُوا فِي بَعْضِهَا، وَأَخْطَأُوا فِي فَهْمِ وَالْبَدَهِيَّاتِ الْمُشْتَهِرَةِ؛ وَمِنْهَا نَقْلِيَّاتُ كَذَبُوا فِي بَعْضِهَا، وَأَخْطَأُوا فِي فَهْمِ الصَّوَابِ فِيمَا صَحَّ مِنْهَا، وَسَأَمُرُّ بِكَ عَلَيْهَا جَمِيعًا، وَأَجْعَلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - فِي لَكَوَابِ فِيمَا الْمُشْتَعَانُ: يَدَيْكَ الْمَمْرُ؛ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ:

<sup>(</sup>١) (تَرَاكَمَ): تَكَدَّسَ وَتَجَمَّعَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ص٣٥٣].

<sup>(</sup>٢) ﴿خَالَوْهَا﴾: ظَنُّوهَا. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١١/ صَ٢٢٦]. لِإَبْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٣) «حَاكَهَا»: نَسَجَهَا وَاخْتَلَقَهَا. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٥٩٥٥ ، ٢٧٧٠٤].

<sup>(</sup>٤) «الْبَدَهِيَّاتُ»: الْأَفْكَارُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ١٤٢].

<sup>(</sup>٥) ﴿ لَا يَلْتَبِسَ ﴾: لَا يُشْكِلَ وَيَخْتَلِطَ وَيَشْتَبِهَ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ جُ ٣/ صَ ١٩٩٠] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

#### بَيَانُ مَا زَعَمُوهُ حُجَجًا عَقْلِيَّةً

أَمَّا الْعَقْلِيَّاتُ الظَّاهِرَةُ فِي نَظَرِهِمْ.. فَهِي قَوْلُهُمْ: (إِنَّ كُلَّ مَوْجُودَيْنِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فِي جِهَةٍ مِنَ الْآخِرِ: جِهَةِ الْفَوْقِ أَوْ غَيْرِهَا، فَأَمَّا مَوْجُودٌ لَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فِي جِهَةٍ مِنَ الْآخِرِ: جِهَةِ الْفَوْقِ أَوْ غَيْرِهَا، فَأَمَّا مَوْجُودٌ لَا مَوْجُودٌ، فَتَنْزِيهُ اللَّهِ عَنِ الْجِهَةِ مَعْنَاهُ: الْحُكُمُ بِأَنَّهُ عِهَةً لَهُ.. فَهُوَ مَعْدُومٌ لَا مَوْجُودٌ، فَتَنْزِيهُ اللَّهِ عَنِ الْجِهَةِ مَعْنَاهُ: الْحُكْمُ بِأَنَّهُ مَعْدُومٌ لَا مَوْجُودٌ، فَالْقَوْلُ بِنَفْيِ الْجِهَةِ تَعْطِيلٌ بِلَا شَكً. وَكَذَٰلِكَ قَوْلُ الْمُنَرِّهِينَ: "إِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ" هُوَ رَفْعٌ لِلنَّقِيضَيْنِ، الْمُنَرِّهِينَ: "إِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ" هُو رَفْعٌ لِلنَّقِيضَيْنِ، فَهُو قَوْلُ بِعَدَم وُجُودِهِ هِ هُ فَهُ لَذَا هُوَ الْكُفْرُ الصَّرَاحُ").

فَكُلُّ هَا وُلَاءِ الْمُنَزِّهِينَ كَافِرُونَ بِالْقُرْءَانِ وَبِمَنْ أَنْزَلَ الْقُرْءَانَ وَبِمَا عَلَيْهِ أَهُلُ الْفِطِرِ السَّلِيمَةِ، وَيَزِيدُونَ فِي بَيَانِ هَا ذَا مَا شَاءُوا مِمَّا يَجْتَذِبُ إِلَيْهِمْ كُلَّ غِرِّ الْفِطِرِ السَّلِيمَةِ، وَيَزِيدُونَ فِي بَيَانِ هَا ذَا مَا شَاءُوا مِمَّا يَجْتَذِبُ إِلَيْهِمْ كُلَّ غِرِّ جَاهِلٍ، وَعَامِّيٍّ هُو مِنْ زِينَةِ الْمَعْقُولَاتِ الصَّحِيحَةِ عَاطِلٌ ﴿ وَالنُّورُ النَّورُ النَّورُ النَّورُ النَّهُمْ عَمَّمُوا الْمُقَسَّمَ حَيْثُ يَجِبُ اللَّذِي يَكْشِفُ لَكَ هَاذِهِ الضَّلَالَةَ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهُمْ عَمَّمُوا الْمُقَسَّمَ حَيْثُ يَجِبُ اللَّذِينِ يُقَالُ فِيهِمَا مَا ذَكَرُوهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ تَخْصِيصُهُ، فَإِنَّ الْمَوْجُودَيْنِ اللَّذَيْنِ يُقَالُ فِيهِمَا مَا ذَكَرُوهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ تَخْصِيصُهُ، فَإِنَّ الْمَوْجُودَيْنِ اللَّذَيْنِ يُقَالُ فِيهِمَا مَا ذَكَرُوهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ نَخْصِيصُهُ، فَإِنَّ الْمِسْمَيْنِ؛ فَإِنَّ الْجِسْمَ هُو الَّذِي لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ، وَلَا بُولِكَ إِذَا كَانَا جِسْمَيْنِ؛ فَإِنَّ الْجِسْمَ هُو الَّذِي لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ، وَلَا بُلْكَ إِذَا كَانَا جِسْمَيْنِ؛ فَإِنَّ الْجِسْمَ هُو الَّذِي لَا بُولِي اللَّهُ وَالَوْبُ وَلَا بُولِي اللَّهُ وَلَا إِلْمَالِهُ وَلَا إِلْمُ الْمُوبَةِ وَاللَّهُ مُعَا الْأَجْسَامِ الْأَخْرَىٰ. الدُّحُولَ أَو الْخُورَةِ وَالْمَلِي الْمُوبِهِ أَوْلًا إِلْمَا إِلْمَا إِذَا كَانَ أَوْلَا عَلَا كُلُ مُؤَلِقًا إِلَاكُولَ وَالْمَودِهِ وَاللَّهُ مُقَدَّسٌ مُتَعَالٍ كُلَّ الْمُؤْمِ وَدُودٍ وَيْنِ لَيْسَ مِمَّا تَجُوزُ عَلَيْهِ الْجِهَةُ — لِأَنَّهُ ذَاتُ مُقَدَّسٌ مُتَعَالٍ كُلَّ

<sup>(</sup>١) «الصُّرَاحُ»: الْخَالِصُ جِهَارًا. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٢/ صَ ١١٥] لِإِبْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٢) الْغِرُّ الَّذِي لَمْ يُجَرِّبِ الْأُمُورَ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٥/ صَ٣٢] لِإِبْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٣) «عَاطِلٌ»: فَارِغٌ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ٨/ صَ٨٨] لِرِينْهَارْتَ بِيتْرَ.

التَّعَالِي عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا-.. فَنِسْبَتُهُ الثَّابِتَةُ لَهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ هِيَ التَّنزُّهُ عَنِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَالإِتِّصَالِ وَالإِنْفِصَالِ، وَالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ لِلْحِسِّيَّاتِ، فَإِنَّهَا -أَيْ: هَاٰذِهِ الْحِسِّيَّاتُ- لَا تُعْقَلُ إِلَّا بَيْنَ مَوْجُودَيْنِ كُلُّ مِنْهُمَا جِسْمٌ، وَالْحُكْمُ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَوْجُودٌ إِلَّا وَهُوَ فِي جِهَةٍ وَلَهُ أَحَدُ هَاذِهِ النِّسَبِ مَعَ الْآخَرِ.. إِنَّمَا هُوَ حُكُمٌ وَهُمِيٌّ عَامِّيٌّ لَا يَعْرِفُهُ الْعَقْلُ الصَّحِيحُ، وَلَا الْفِطْرَةُ السَّلِيمَةُ، وَيُقَرِّبُ ذَٰلِكَ لَكَ بَعْضَ التَّقْرِيبِ.. قَوْلُ الْقَائِل: (زَيْدٌ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الدَّارِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْحَقْلِ؛ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدَّارِ وَلَا فِي الْحَقْل، فَهُوَ إِذَنْ مَعْدُومٌ)؛ فَهَاذَا حُكُمٌ فَاسِدٌ غَلَبَ عَلَىٰ وَهُم صَاحِبِهِ مِنْ كَثْرَةِ وُجُودِهِ فِي أَحَدِ هَاٰذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ؛ أَمَّا الْعَقْلُ.. فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِعَدَمِهِ بِمُقْتَضَىٰ هَلْذَيْنِ النَّفْيَيْنِ، لِأَنَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ مَثَلًا، وَإِنَّمَا قُلْنَا: (مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ).. لِأَنَّ هَـٰذَا الْكَلَامَ انْفِصَالٌ مَانِعٌ جَمَعَ٣، فَظَنَّهُ الْوَاهِمُ انْفِصَالًا حَقِيقًا"، فَحَكَمَ حُكْمًا كَاذِبًا، وَلَوْ أَرَدْنَا بَيَانَهُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الصَّحِيح.. لَقُلْنَا: -وَلَسْنَا فِيمَا نَقُولُ نَعْدُو الْحَقِيقَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- إِنَّ مِثْلَ هَا وُلَاءِ الْوَاهِمِينَ الْقَائِلِينَ عَلَىٰ اللَّهِ بِمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ كَمِثْل صَبِيِّ لَمْ يَتَكَامَلْ إِدْرَاكُهُ بَعْدُ، وَلَمْ يَسْتَأْهِلْ لِدُخُولِ الْمَدْرَسَةِ، فَوَجَدَ فِي دَارِهِ حَوْضًا مُمْتَلِئًا مَاءً، وَفِي دَارِ جَارِهِ مِثْلُ ذُلِكَ، وَكَانَ هَلْذَا الْحَوْضُ يُسَمَّىٰ لَهُ بَحْرًا، فَسَمِعَ مَرَّةً بِالْبَحْرِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: (الْـمُحِيطُ الْإِقْيَانُوسِيُّ)، فَنَفَاهُ وَكَذَّبَ بِوُجُودِهِ وَاسْتَدَلَّ هَ كَذَا: (الْبَحْرُ إِمَّا فِي دَارِنَا أَوْ فِي دَارِ جَارِنَا، فَإِذَا كَانَ هَلْذَا الْبَحْرُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) هَاٰكَذَا فِي الْأَصْلِ، وَلَعَلَّهَا: (جَامِعٌ).

تَذْكُرُونَهُ لَا فِي دَارِي وَلَا فِي دَارِ جَارِي.. فَهُوَ مَعْدُومٌ قَطْعًا).

فَهَانِهِ الْقَضِيَّةُ الْمُنْفَصِلَةُ الْقَائِلَةُ: (الْبَحْرُ إِمَّا فِي الدَّارِ وَإِمَّا عِنْدَ الْجَارِ).. إِذَا حُمِلَ مَوْضُوعُهَا عَلَىٰ مَا هُوَ الْبَحْرُ حَقِيقَةً.. كَانَتْ كَاذِبَةً لَا صِدْق لَهَا أَصْلًا، وَلَكِنَّ الَّذِي سَاقَ إِلَيْهَا.. الْوَهْمُ الْكَاذِبُ وَالظَّنُّ الْخَاطِئ، وَهُوَ ظَنُّ أَنَّهُ لَا بَحْرَ إِلَّا ذَٰلِكَ الْحَوْضُ، فَإِذَا كَبِرَ وَعَقِلَ.. فَهِمَ قَطْعًا أَنَّ ذَٰلِكَ الْحَوْضَ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ جَدْوَلٌ ﴿ فَضَلًّا عَنْ أَنْ يَكُونَ نَهْرًا بَلْهَ ﴿ كَوْنَهُ بَحْرًا، وَدَعْ كَوْنَهُ

فَكَذُّلِكَ هَا وُلَاءِ الْوَاهِمُونَ، لَمَّا لَمْ يَرَوْا وَلَمْ يَلْمَسُوا وَلَمْ يُحِسُّوا بِمَوْجُودٍ إِلَّا وَهُوَ جِسْمٌ -وَمِنْ لَوَازِمِهِ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَانٍ وَفِي وِجْهَةٍ٣، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ مِنَ الْأَجْسَامِ إِحْدَىٰ هَاٰذِهِ النِّسَبِ الْجُثْمَانِيَّةِ-.. حَكَمُوا بِذُلِكَ عَلَىٰ الْمَوْجُودِ الْحَقِّ وَالْخَالِقِ الْعَلِيِّ بِمَا حَكَمُوا بِهِ عَلَىٰ مَا عَرَفُوا مِنْ تِلْكَ الْمَوْجُودَاتِ الْمَحْصُورَةِ فِي قُيُودِ الْإِمْكَانِ وَلَوَازِم الْحُدُوثِ، وَلَوْ أَمَدَّهُمُ اللَّهُ بِالنُّورِ الَّذِي أَمَدَّ بِهِ الْمُرْسَلِينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ -سَلَفًا وَخَلَفًا-.. لَرَأُوْا أَنَّ نِسْبَةَ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ -مِنَ الْعَالِيَاتِ وَالسَّافِلَاتِ، وَالْأَرْوَاحِ وَالْأَشْبَاحِ"، وَسَائِرِ مَا يَـدْخُلُ فِي

<sup>(</sup>١) «الْجَدْوَلُ»: النَّهْرُ الصَّغِيرُ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٢/صَ٤٥] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>٢) «بَلْهَ»: (دَعْ). [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ١/ صَ٣٨٠] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدٍ. وَهُوَ اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ، وَفَاعِلْهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ (أَنْتَ)، وَمَابَعْدَهُ مَنْصُوبٌ عَلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولُهُ.

<sup>(</sup>٣) هَاكَذَا فِي الْأَصْلِ، وَلَعَلَّهَا: (جِهَةٍ). (٤) «الْأَشْبَاحِ»: هُوَ مَا أَدْرَكَتْهُ الرُّؤْيَةُ وَالْحِسُ. [لِسَانُ =

حَيْطَةِ الْمُمْكِنِ "- إِلَىٰ الْمَوْجُودِ الْحَقِّ جَلَّ عُلَاهُ.. أَصْغَرُ وَأَحْقَرُ بِكَثِيرٍ مِنْ نِسْبَةِ ذَٰلِكَ الْحَوْضِ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْمُحِيطِ الْإِقْيَانُوسِيِّ، بَلْ تَكَادُ تَلْحَقُ نِسْبَةُ جَمِيعِ الْمَوْجُودِ، وَكَيْفَ الْمَوْجُودِ، وَكَيْفَ الْمَوْجُودِ، وَكَيْفَ الْمَوْجُودِ، وَكَيْفَ لَلْمَوْجُودِ، وَكَيْفَ لَا مَوْجُودِ، وَكَيْفَ لَا وَهُو اللّذِي لَوْ كَشَفَ الْحِجَابَ عَنْ جَمِيعِ الْعَوَالِمِ -أَوَائِلِهَا وَأَوَاخِرِهَا، كَبِيرِهَا وَصَغِيرِهَا، عَالِيهَا وَسَافِلِهَا- وَتَجَلَّىٰ لَهَا عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي جَلَالِهِ كَبِيرِهَا وَصَغِيرِهَا، عَالِيهَا وَسَافِلِهَا- وَتَجَلَّىٰ لَهَا عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي جَلَالِهِ الْأَعْلَىٰ وَتَقَدُّسِهِ الْأَسْنَىٰ.. لَأَحْرَقَتْهَا جَمِيعًا سُبُحَاتُ "عَظَمَتِهِ؟!.

وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ خَطِيبًا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ... آخِرُهَا قَوْلُهُ الشَّرِيفُ: «حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»...

<sup>=</sup> الْعَرَبِ: جُ٢/ صَ ٤٩٤]. وَهِيَ الْأَجْسَامُ.

<sup>(</sup>١) (حَيْطَةِ الْمُمْكِنِ ١: دَائِرَةِ الْمَخْلُوقِ.

<sup>(</sup>٢) السُبُحَاثُ»: أَنْوَارُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ٠٥] لِأَبِي بَكْرٍ الْأَنْبَارِيِّ.

<sup>(</sup>٣) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ ١/ صَ ١٦١]، (١ - كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٧٩ - بَابٌ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَنَامُ ﴾، وَفِي قَوْلِهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ». لَا يَنَامُ ﴾، وَفِي قَوْلِهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ».

قَالَ مُسْلِمٌ:

١٩٣٠ - (١٧٩) حَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَىٰ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتِ. فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ ﷺ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ. يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ. حِجَابُهُ النُّورُ. "وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ" لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ). وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: عَنِ الْأَعْمَشِ، وَلَمْ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ). وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: عَنِ الْأَعْمَشِ، وَلَمْ يَقُلُ : حَدَّثَنَا».

وَمَعْنَى «حِجَابُهُ» أَي: الْحِجَابُ الَّذِي يَحْجِبُ الْخَلْقَ عَنْهُ، فَهُوَ حِجَابٌ يَحْجِبُ الْخَلْقَ لَا الْحَقّ، تَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يَحْصُرَهُ حَاصِرٌ أَوْ يَقْهَرَهُ قَاهِرٌ.

وَالْخُلَاصَةُ: أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: (إِنَّ الْمَوْجُودَ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةِ الْفَوْقِ أَوْ غَيْرِهَا، أَوْ دَاخِلَ الْعَالَمِ أَوْ خَارِجَهُ).. مُنْفَصِلَةٌ كَاذِبَةٌ، لَا صِدْقَ لِمَحْمُولٍ مِنْ مَحْمُولَاتِهَا.

وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ: إِنَّ الْإِخْبَارَ عَنْهُ سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ فِي مَكَانِ كَذَا، وَجِهَةِ كَذَا، أَوْ دَاخِلٌ فِي كَذَا، أَوْ خَارِجٌ عَنْ كَذَا.. كَذِبٌ صِرْفٌ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ ذَٰلِكَ، إِلَّا إِذَا كَانَ مِمَّا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْمَكَانُ وَيَدْخُلُ فِي دَائِرَةِ الْإِمْكَانِ.

وَإِنَّمَا الْحُكْمُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ سُبْحَانَهُ كَمَا قَالَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ فِيهِ وَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَاثِكَةِ وَالرُّوحِ» "، وَكَمَا قَالَ عَلَىٰ عُلَىٰ مَوْ لَاهُ الْعَلِيَّ الْأَعْلَىٰ: ﴿ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنَّتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكَ عَلَىٰ عَلَيْلَ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَمْ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَمْ عَل نَفْسِكَ» ۳۰.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٣٥٣]، (٤- كِتَابُ الصَّلَاةِ)، (٤٢- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ):

٣٢٣- (٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِّيرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ. رَبُّ الْمَلَاثِكَةِ وَالرُّوحِ)).

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٢٥٣]، (٤- كِتَابُ الصَّلَاةِ)، (٤٢- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ

<sup>«</sup>٢٢٢- (٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنْ عَاثِشَةَ؛ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ =

فَهَا لَا وَمَا أَشْبَهَهُ.. هُوَ مَا حَسِبُوهُ بَرَاهِينَ سَاطِعَةً.

فَقَدْ بَانَ لَكَ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- أَنَّهَا وَهُمِيَّاتٌ كَاذِبَةٌ خَادِعَةٌ، التَّرْدِيدُ فِيهَا بَيْنَ أَطْرَافٍ لَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَىٰ الْمَوْجُودِ الْحَقِّ وَاحِدٌ مِنْهَا.

وَإِلَيْكَ -أَيُّهَا الطَّالِبُ الرَّاقِي- أَسُوقُ مِثَالًا تَتَّضِحُ بِهِ هَاٰذِهِ الْمُغَالَطَةُ كُلَّ الْإِتِّضَاحِ:

فَلَوْ أَنَّ قَائِلًا قَالَ: (اللَّوْنُ إِمَّا جَوْهَرٌ بَسِيطٌ، أَوْ جَوْهَرٌ مُرَكَّبٌ)، فَإِنْ نَفَىٰ أَحَدٌ عَنْهُ هَاٰذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ.. كَانَ قَوْلًا بِعَدَمِ اللَّوْنِ.

أَوْ قَالَ آخَرُ: (الْبَيَاضُ إِمَّا مُمْرَةٌ أَوْ سَوَادٌ)، وَإِذَا كَانَ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا.. فَلَيْسَ الْبَيَاضُ بِمَوْجُودٍ أَصْلًا.

أَكَانَ هَٰذَا الْقَوْلُ يُعْتَبَرُ صَحِيحًا؟ لَا أَرَاكَ تَشُكُّ فِي أَنَّهُ وَاضِحُ الْبُطْلَانِ؟ وَسِرُّ هَٰذَا الْبُطْلَانِ.. أَنَّ أَطْرَافَ هَاتَيْنِ الْمُنْفَصِلَتَيْنِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ مِنْهَا مَحْمُولًا عَلَىٰ الْمَوْضُوعِ أَصْلًا، فَهِيَ مِنَ الْقَضَايَا الْكَاذِبَةِ الْبَحْتَةِ.

فَقُولُ الْقَائِلِ مِنْ أُولَئِكَ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ فِي هَاٰذِهِ التَّرْدِيدَاتِ الَّتِي أَسْلَفْنَاهَا عَنْهُمْ.. لَا يَعْدُو هَاٰذِهِ الْأَمْثِلَةَ، فَإِنَّ الْبَرَاهِينَ الْعَقْلِيَّةَ وَالنَّقْلِيَّةَ جَمِيعًا فِي أَسْلَفْنَاهَا عَنْهُمْ.. لَا يَعْدُو هَاٰذِهِ الْأَمْثِلَةَ، فَإِنَّ الْبَرَاهِينَ الْعَقْلِيَّةَ وَالنَّقْلِيَّةَ جَمِيعًا فِي أَسْلَفْنَاهَا عَلَىٰ أَنْ يُشْبِهَ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ سِمَاتِ النَّكَ الرَّبِ الْإِمْكَانِ. الْلَهُ مُكَانِ.

<sup>=</sup> ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ. فَالْتَمَسْتُهُ. فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَىٰ بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ. وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّا أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. لَا أَحْمِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ)».

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: (إِنَّ التَّرَكُّبَ وَالْكُوْنَ فِي الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ.. كَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِمْكَانِ، وَلَا مِنْ سِمَاتِ الْحُدُوثِ).. فَقَدْ كَابَرَ فِي الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ، فَسَقَطَتِ الْمُكَالِمَةُ مَعَهُ، وَعَلَيْكَ -أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ الرَّشِيدُ- أَنْ لَا تَجْعَلَهُ لَكَ أَسْتَاذًا فِيمَا يَزْعُمُهُ مِنْ تِلْكَ الْخُرَافَاتِ.

## ذِكْرُ مَا تَوَهَّمُوهُ حُجَجًا نَقْلِيَّةً

ثُمَّ اسْتَمِع الْآنَ إِلَىٰ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ شُبَهِهِمُ النَّقْلِيَّةِ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَىٰ مَا تَشَابَهَ عَلَيْهِمْ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَالْأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ مِـمَّـا لَهُ مَعْنَيَانِ أَوْ أَكْثَرُ، وَقَدْ قَامَتِ الْقَرَائِنُ وَنَطَقَتِ الْبَرَاهِينُ بِأَنَّ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ –أَوِ الْمَعَانِي - غَيْرُ مُرَادٍ مِنَ الْآيَةِ أَوِ الْحَدِيثِ قَطْعًا، فَيَحْمِلُونَ لَفْظَ الْكِتَابِ أَوِ الْحَدِيثِ عَلَىٰ هَاٰذَا الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُرَادٍ، وَلَا يُبَالُونَ بِقَرِينَةٍ، وَلَا يَحْفِلُونَ بِبُرْهَانٍ، وَيَنْقُلُونَ عَنِ السَّلَفِ مَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ حُجَّةٌ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَوْ تَأَمَّلُوا قَلِيلًا، وَلَكِنَّ الْهَوَىٰ مِنْ أَعْظَم الْحُجُبِ عَنِ الْفَهْم الصَّحِيح لِلْمَنْقُولِ وَالْإِذْعَانِ " لِلْمَعْقُولِ، وَلَا يَدْرُونُ أَوْ يَتَغَافَلُونَ عَنْ أَنَّهُمْ هُمْ وَأَشْبَاهَهُمْ الْمَعْنِيُّونَ " بِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَلَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِعَلَة ٱلْفِشَادَةِ وَٱبْتِغَلَةً تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: ٧]؛ قَالَ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ تُرْجُمَانُ السَّلَفِ وَقُدُوةُ الْخَلَفِ.. الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهَا:

«يَعْنِي بِقَوْلِهِ -جَلَّ ثَنَاؤُهُ- ﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكِهُ ﴾: مَا تَشَابَهَ أَلْفَاظُهُ وَتَصَرَّفَتْ مَعَانِيهِ بِوُجُوهِ التَّأْوِيلَاتِ، لِيُحَقِّقُوا بِادِّعَائِهِمُ الْأَبَاطِيلَ مِنَ التَّاْوِيلَاتِ، لِيُحَقِّقُوا بِادِّعَائِهِمُ الْأَبَاطِيلَ مِنَ التَّاْوِيلَاتِ وَالزَّيْغِ عَنْ مَحَجَّةِ الْحَقِّ، تَلْبِيسًا التَّاْوِيلَاتِ فِي ذَٰلِكَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالِ وَالزَّيْغِ عَنْ مَحَجَّةِ الْحَقِّ، تَلْبِيسًا مِنْهُمْ بِذُٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ ضَعُفَتْ مَعْرِفَتُهُ بِوجُوهِ تَأْوِيلِ ذَٰلِكَ وَتَصَارِيفِ مَعَانِيهِ،

<sup>(</sup>١) «الْإِذْعَانُ»: الْإِسْرَاعُ إِلَىٰ الطَّاعَةِ بِخُضُوعٍ وَإِقْرَادٍ. [تَهْذِيبُ اللَّغَةِ: جُ٢/ صَ ١٩٢] لِلْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «الْمَعْنِيُّونَ»: الْمَقْصُودُونَ.

<sup>(</sup>٣) التَصَرَّفَتُهُ: تَنَوَّعَتْ وَتَعَدَّدَتْ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ: ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكَبَهَ مِنْهُ ﴾ فَيَحْمِلُونَ الْمُحْكَمَ عَلَىٰ الْمُتَشَابِهِ، وَالْمُتَشَابِهَ عَلَىٰ الْمُحْكَمِ، وَيُلَبِّسُونَ فَلَبَّسَ اللَّهُ

يَعْنِي الْحَبْرُ ، يَجْعَلُونَ الْمُحْكَمَ مُتَشَابِهًا وَالْمُتَشَابِهَ مُحْكَمًا ؛ وَصَدَقَ ﴿ فَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ أُولَائِكَ الْحَشْوِيَّةِ الْمُصَنِّفِينَ مَنْ يَعُدُّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ أَلْ عَنْ إِلَى السَّورى: ١١] مِنَ الْمُتَشَابِهِ، وَيَتَّبِعُهُ الْحَرَّانِيُّ وَطَائِفَتُهُ، وَلَا يُبَالُونَ بِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنَ الْمُحْكَمِ الَّذِي لَا مِرْيَةَ فِي إِحْكَامِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴾ [الإخلاص: ١]، وَيَجْعَلُونَ آيَةَ الإسْتِوَاءِ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥] وَنَحْوَهُمَا.. مِنَ الْمُحْكَمِ، وَلَا يَعْتَدُّونَ بِاتَّفَاقِ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأُصُولِ الدِّينِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي يُرَدُّ إِلَىٰ الْمُحْكَمِ.

ثُمَّ ذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي الْفِتْنَةِ الَّتِي يَبْتَغِيهَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ.. قَوْلَيْنَ لِأَهْلِ

٢- وَالْآخَوُ: أَنَّهَا الْبِدْعَةُ. ١ - أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا الشِّرْكُ

ثُمَّ قَالَ: «وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَٰلِكَ بِالصَّوَابِ.. قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ: إِرَادَةَ

<sup>(</sup>١) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ٥/ صَ٤٠٤]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ هَجَرَ، وَخَرَّجَ الْـمُحَقِّقُ أَثَرَ سَيِّدِنَا ابْنِ عَبَّاسٍ قَائِلًا: «أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ: ٢/ ٥٩٥ (٣١٨٥) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ بِهِ، وَعَزَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ: ٧/ ٥ إِلَىٰ ابْنِ الْمُنْذِرِ ٩ إِهَـ.

الشُّبُهَاتِ وَاللَّبْسِ.

فَمَعْنَىٰ الْكَلَامِ إِذَنْ: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ مَيْلُ عَنِ الْحَقِّ وَحَيْفٌ عَنْهُ ﴿ فَيَتَّبِعُونَ ﴾ مِنْ آي الْكِتَابِ مَا تَشَابَهَتْ أَلْفَاظُهُ، وَاحْتُمِلَ صَرْفُهُ فِي وُجُوهِ التَّأْوِيلَاتِ، بِاحْتِمَالِهِ الْمَعَانِيَ الْمُخْتَلِفَةَ، إِرَادَةَ اللَّبْسِ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَعَلَىٰ غَيْرِهِ، التَّأُويلَاتِ، بِاحْتِمَالِهِ الْدِي مَالَ إِلَيْهِ قَلْبُهُ، دُونَ الْحَقِّ الَّذِي أَبَانَهُ اللَّهُ، الْحَقِّ الَّذِي أَبَانَهُ اللَّهُ، وَفَنَ الْحَقِّ الَّذِي أَبَانَهُ اللَّهُ، فَأَوْضَحَهُ بِالْمُحْكَمَاتِ مِنْ آي كِتَابِهِ.

وَهَاذِهِ الْآيَةُ وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي مَنْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ.. فَإِنَّهُ مَعْنِيٌّ بِهَا كُلُّ مُبْتَدِعٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةً، فَمَالَ قَلْبُهُ إِلَيْهَا، تَأْوِيلًا مِنْهُ لِبَعْضِ فَإِنَّهُ مَعْنِيٌّ بِهَا كُلُّ مُبْتَدِعٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةً، فَمَالَ قَلْبُهُ إِلَيْهَا، تَأْوِيلًا مِنْهُ لِبَعْضِ مُنَ مُتَشَابِهِ آيِ الْقُرْءَانِ، ثُمَّ حَاجَّ بِهِ وَجَادَلَ بِهِ أَهْلَ الْحَقِّ، وَعَدَلَ عَنِ الْوَاضِحِ مِنْ أَدِلَةِ آيِهِ الْمُحْكَمَاتِ، إِرَادَةً مِنْهُ بِذُلِكَ اللَّبْسَ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَطَلَبَا لِعِلْمِ تَأْوِيلِ مَا تَشَابَهَ عَلَيْهِ مِنْ ذُلِكَ، كَائِنًا مَنْ كَانَ». إِنْتَهَىٰ مَا أَرَدْنَا نَقْلَهُ وَطَلَبَا لِعِلْمِ تَأْوِيلِ مَا تَشَابَهَ عَلَيْهِ مِنْ ذُلِكَ، كَائِنًا مَنْ كَانَ». إِنْتَهَىٰ مَا أَرَدْنَا نَقْلَهُ مِنْ عَبَارَتِهِ ﷺ.

وَالَّذِي يُزِيلُ عَنْكَ هَاذَا التَّلْبِيسَ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -.. أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا نَسَبُوهُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الصُّورَةِ الْمُرَكَّبَةِ مِنَ الْأَجْزَاءِ وَمِنَ الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ نَسَبُوهُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الصُّورَةِ الْمُرَكَّبَةِ مِنَ الْأَجْوَاءِ وَمِنَ الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ وَالاِسْتِقْرَادِ عَلَىٰ الْعَرْشِ... وَمَا إِلَىٰ ذُلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْأَجْسَامِ، وَلَا سُتِقْرَادِ عَلَىٰ الْعَرْشِ... وَمَا إِلَىٰ ذُلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْأَجْسَامِ، وَرَعَمُوا فِيهِ أَنَّهُ مَدْلُولُ كِتَابِ اللَّهِ وَمَعَانِي أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ... إِنَّمَا هُوَ افْتِرَاءُ عَلَىٰ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، نَشَأَ مِنْ أَحَدِ سَبَبَيْنِ، أَوْ مِنْهُمَا هُوَ افْتِرَاءُ عَلَىٰ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَةِ الْمُطَهَّرَةِ، نَشَأَ مِنْ أَحَدِ سَبَبَيْنِ، أَوْ مِنْهُمَا جُمِيعًا، وَهُمَا الْمَذْكُورَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْمَعْلَةُ وَالْمِتَعَةَ وَلَيْعِنَاةَ وَلَا اللّهُ الْمُعَلِي الْمَالُكُولُ الْمَالُمُ الْمَالُولُ الْمَالُهُ وَاللّهُ الْمُعَلِي الْمُلْمَالَةُ مَا الْمَالُولُ كُورَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الْمُعَلِقِ اللّهُ الْفِيقَةُ وَالْمِعْمَا الْمَهُ وَالْمَالُولُ كُورَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْلَقِي اللّهُ الْمُعْلَقِ الْمُ الْمُعْلِقِ اللّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِي الْمَالِدُ الْمُسْرِيقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْمَا الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي اللّهُ الْمُعْلَقِي اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِي الْمُعْلَقِي الْمُنْ أَلَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُع

<sup>(</sup>١) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ٥/ صَ٢١٣].

عمران: ٧].

فَمِثَالُ مَا كَانَ الدَّاعِي فِيهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ جَمِيعًا: مَا كَانَ مِنْ وَفْدِ نَصَارَىٰ نَجْرَانَ، إِذْ جَادَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسِيحِ ، قَالُوا: أَلَسْتَ تَقُولُ فِي صَاحِبِنَا إِنَّهُ كَلِمَةُ اللَّهِ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ؟ قَالَ : بَلَىٰ. قَالُوا: فَذُلِكَ حَسْبُنَا ...

يَحْمِلُونَ (الْكَلِمَةَ) وَ (الرُّوحَ) عَلَىٰ الْكُفْرِ الَّذِي اعْتَقَدُوهُ فِي الْمَسِيحِ الْمَسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي سُورَةِ [آلِ عِمْرَانَ] الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَيُلَبِّسُونَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي سُورَةِ [آلِ عِمْرَانَ] الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَالدَّلَائِلَ الْوَاضِحَاتِ فِي حَلِّ شُبْهَتِهِمْ وَإِزَالَةِ تَلْبِيسِهِمْ وَبَيَانِ أَنَّ مَا فَهِمُوهُ مِنَ وَالدَّلَائِلَ الْوَاضِحَاتِ فِي حَلِّ شُبْهَتِهِمْ وَإِزَالَةِ تَلْبِيسِهِمْ وَبَيَانِ أَنَّ مَا فَهِمُوهُ مِنَ (الْكَلِمَةِ) وَ (الرُّوحِ) لَيْسَ مُرَادًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْهُمَا، بَلْ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْهُمَا، بَلْ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا لَا كَعَلَى مَحَلِّهِ مِنْ تَفْسِيرِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ،

#### ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذُلِكَ

حَدَّثَنِي الْمُنَثَّىٰ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: عَمَدُوا - يَعْنِي الْمُنَثَىٰ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ، قَالُوا: ثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: اللَّهُ الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ نَصَارَىٰ نَجْرَانَ - فَخَاصَمُوا النَّبِيَ عَلَيْ، فَقَالُوا: أَلَسْتَ تَرْعُمُ أَنَا كُلِيمَةُ اللَّهِ وَرُوحٌ مِنْهُ؟ قَالَ: (بَلَىٰ). قَالُوا: فَحَسْبُنَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ وَقَالَا الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمُ لَوْعُهُمُ أَنَّهُ كَلِيمَةُ اللَّهِ وَرُوحٌ مِنْهُ؟ قَالَ: (بَلَىٰ). قَالُوا: فَحَسْبُنَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ وَقُومُ اللَّذِينَ فِي قُلُومِهِمُ لَيْعُونَهُمُ اللَّهِ وَرُوحٌ مِنْهُ أَلْفِينَةِ ﴾ [آل عمران: ٧]. ثُمَّ إِنَّ اللَّهُ - جَلَّ ثَنَاوُهُ - أَنْزَلَ: ﴿ إِلَى مَمْلَلَ عَيْكُومُ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ أَنْفُوهُ الْفَيْقَةِ ﴾ [آل عمران: ٧]. ثُمَّ إِنَّ اللَّهُ - جَلَّ ثَنَاوُهُ - أَنْزَلَ: ﴿ إِلَى مَثَلَلَ عِيسَىٰ عِنْدَاللَهِ كَعَنْهُمُ أَنَا وَهُ - أَنْزَلَ: ﴿ إِلَى عَمران: ٩٥] الْآيَةَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْفَاقُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاقُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْوَقِهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْولَاقُ الْمُنْهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْفَاقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [جُ٥/ صَ٥٠٠] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيَتَبِعُونَ عَالَشَلَهُ مِنْهُ ﴾ الله ما الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [جُ٥/ صَ٥٠٠] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيَتَبِعُونَ عَالَشَلَهُ مِنْهُ ﴾

<sup>﴿</sup> وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَنْ عُنِيَ بِهَٰذِهِ الْآيَةِ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُنِيَ بِهِ الْوَفْدُ مِنْ نَصَارَىٰ نَجْرَانَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَاجُوهُ بِمَا حَاجُّوهُ بِهِ وَخَاصَمُوهُ، بِأَنْ قَالُوا: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِيسَىٰ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ؟ وَتَأَوَّلُوا فِي ذَٰلِكَ مَا يَقُولُونَ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ.

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ مَعْنَىٰ كَوْنِ عِيسَىٰ كَلِمَةَ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: ﴿ كُنْ هَا مَعْنَىٰ كَوْنِ عِيسَىٰ كَلِمَةَ اللَّهِ أَنَّهُ كَسَائِرِ مَا أَحْدَثَ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ وَمُحْدَثُ أَحْدَثَهُ كَسَائِرِ مَا أَحْدَثَ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ إِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ مَكُن فَيَكُوكُ ﴾ [آل عمران: ٤٧]، فَإِطْلاقُ (الْكَلِمَةِ) عَلَيْهِ مَجَازٌ، مِنْ إِطْلاقِ السَّبِ عَلَىٰ الْمُسَبَّبِ، وَهُو شَائِعٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَىٰ ذَاتِ الْخَصَائِصِ الْعُلْيَا، وَاخْتِيرَ التَّعْبِيرُ بِالْمَجَازِ لِمَعَانِ عُلْيَا يَعْرِفُهَا قُرْسَانُ هَلْذَا الشَّأْنِ، مِنْهَا: الرَّمْزُ ﴿ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ فِي أَرْوَعِ أُسْلُوبٍ عُلْيَا يَعْرِفُهَا قُرْسَانُ هَلْذَا الشَّأْنِ، مِنْهَا: الرَّمْزُ ﴿ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ فِي أَرْوَعِ أُسْلُوبٍ عُلْيَا يَعْرِفُهَا قُرْسَانُ هَلْذَا الشَّأْنِ، مِنْهَا: الرَّمْزُ ﴿ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ فِي أَرْوَعِ أُسْلُوبٍ عُلْيَا يَعْرِفُهَا قُرْسَانُ هَلْذَا الشَّأْنِ، مِنْهَا: الرَّمْزُ ﴿ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ فِي أَرْوَعِ أُسْلُوبٍ إِلْنَ سُرْعَةِ نُفُوذِ قَضَائِهِ وَتَيَسُّرِ كُلِّ مَا أَرَادَهُ فَلَا يَعْرِفُهِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِلَى مُنْ السَّبِ الْعَلِيَّةُ – عَيْنُ الْمُسَبِّبِ، فَهُو أَبْلَغُ لِيَتَوقَفُ عَلَىٰ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ الْمُتَعَارَفَةِ، كَاتِصَالِ الذَّكِرِ بِالْأَنْثَىٰ، فَهُو أَبْلَغُ فِي دَفْعِ اسْتِبْعَادِ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ وَلَدًا مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ عَيْرِ اتَصَالِ ذَكَو بِهَا.

وَأَمَّا كَوْنُهُ رُوحًا مِنْهُ فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ رَحْمَةٌ تَفَضَّلَ بِهَا كَإِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَهُمْ رَحْمَةً لِلْعِبَادِ.

وَرُبَّمَا كَانَ الدَّاعِي هُوَ ابْتِغَاءُ التَّأُويلِ، وَهُو جَاهِلٌ، لَيْسَ أَهْلًا لِفَهْمِ التَّأُويلِ الْمُرَادِ، فَيَقَعُ فِي حَمْلِ الْمُتَشَابِهِ عَلَىٰ مَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِهِ، لِغَفْلَتِهِ عَنِ الْأَدِلَةِ عَنِ الْأَدِلَةِ الصَّارِفَةِ لِلْمُتَشَابِهِ عَنِ التَّأُويلِ الَّذِي حَلَهُ عَلَيْهِ، وَلِذَٰلِكَ الْخَفْلَتِهِ عَنِ الْأَدِي حَلَهُ عَلَيْهِ، وَلِذَٰلِكَ الْخَفْلَتِهِ عَنِ الْأَدِي حَلَهُ عَلَيْهِ، وَلِذَٰلِكَ الْحَتَاطَ الْكَثِيرُ مِنَ السَّلَفِ، وَشَدَّدُوا فِي صَرْفِ الْعَامَّةِ عَنْ تَأْويلِ الْمُتَشَابِهِ وَزَجْرِهِمْ عَنْ تَفْسِيرِهِ، مَعَ التَّقْرِيرِ الْبَالِغِ وَالتَّأْكِيدِ التَّامِّ فِي بَيَانِ أَنَّهُ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ وَزَجْرِهِمْ عَنْ تَفْسِيرِهِ، مَعَ التَّقْرِيرِ الْبَالِغِ وَالتَّأْكِيدِ التَّامِّ فِي بَيَانِ أَنَّهُ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ عَنِ الْمَعْنَىٰ الظَّاهِرِ الْجِسْمَانِيِّ الَّذِي يَتَبَادَرُ لِلْعَامَّةِ عَادَةً، خَوْفًا مِنْ تَسَرُّعِ عَنْ الْطَّاهِرِ الْجِسْمَانِيِّ الَّذِي يَتَبَادَرُ لِلْعَامَةِ عَادَةً، خَوْفًا مِنْ تَسَرُّعِ عَنِ الْمَعْنَىٰ الظَّاهِرِ الْجِسْمَانِيِّ الَّذِي يَتَبَادَرُ لِلْعَامَةِ عَادَةً، خَوْفًا مِنْ تَسَرَّعِ

<sup>(</sup>١) «الرَّمْزُ»: الْإِشَارَةُ. [الصِّحَاحُ: جُ٣/ صَ ٠٨٨] لِأَبِي نَصْرِ الْفَارَابِيِّ.

الْجَاهِلِينَ إِلَىٰ اعْتِقَادِ مَا لَا يَلِيقُ فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ، مُسْتَدِلِّينَ عَلَيْهِ بِأَنَّ هَاٰذَا هُوَ تَعَالَىٰ، مُسْتَدِلِّينَ عَلَيْهِ بِأَنَّ هَاٰذَا هُوَ تَأْوِيلُ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ؛ وَكَانَ هَاٰذَا الْقَدْرُ مِنَ التَّحْذِيرِ يَكْفِي فِي صَرْفِ أَهْلِ زَمَانِهِمْ عَنِ الْخَوْضِ فِي تَفْسِيرِ هَاٰذِهِ الْمُتَشَابِهَاتِ.

وَلَمَّا لَجَ " كَثِيرٌ مِنَ الْجَهَلَةِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ فِي طَلَبِ تَأْوِيلِ هَاذِهِ الْمُتَشَابِهَاتِ.. إضْطَرَّ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ أَيْضًا إِلَىٰ بَيَانِ التَّأْوِيلَاتِ الصَّحِيحَةِ عَلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ اللَّغَةُ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْءَانُ، وَأَفَاضُوا فِي بَيَانِ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ الدَّالَةِ عَلَىٰ أَنَّ مَا سَمَّوْهُ تَأْوِيلًا.. لَيْسَ هُوَ بِالتَّأُويلِ الصَّحِيحِ، وَلَا بِمُرَادٍ لِلَّهِ وَلَا لِرَسُولِهِ عَلَىٰ أَنَّ مَا سَمَّوْهُ تَأْوِيلًا.. لَيْسَ هُوَ بِالتَّأُويلِ الصَّحِيحِ، وَلَا بِمُرَادٍ لِلَّهِ وَلَا لِرَسُولِهِ عَلَىٰ أَنَّ مَا سَمَّوْهُ تَأْوِيلًا..

وَبِهَ لَذَا تَعْلَمُ أَنَّ السَّلَفَ كُلَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَا أَوْهَمَ مِنَ النَّصُوصِ الْجِسْمِيَّةَ أَوْ شَيْئًا مِنْ لَوَازِمِهَا فِي حَقِّهِ فَلَى.. فَاللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنِ الْإِتَّصَافِ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَهَلْذَا الظَّاهِرُ غَيْرُ مُرَادٍ مِنهُ قَطْعًا، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَٰلِكَ؛ وَمَنْ تَأَوَّلَ النَّصُوصَ بِهَلِذِهِ الْمَعَانِي الظَّاهِرَةِ عِنْدَ الْعَوَامِّ.. فَلَيْسَ هُوَ مِنَ السَّلَفِ وَلَا تَابِعًا النَّصُوصَ بِهَلِذِهِ الْمَعَانِي الظَّاهِرةِ عِنْدَ الْعَوَامِّ.. فَلَيْسَ هُو مِنَ السَّلَفِ وَلَا تَابِعًا لَلْهُمْ، وَمَعَ اتِّفَاقِ السَّلَفِ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ مِنَ الصَّرْفِ عَنِ الظَّهِرِ الَّذِي يَتَوهَمُّهُ لَهُمْ، وَمَعَ اتَّفَاقِ السَّلَفِ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ مِنَ الصَّرْفِ عَنِ الظَّهِرِ الَّذِي يَتَوهَمُّمُ الْمُتَافِقُوا بِهَلْمَا الْقَدْرِ، وَلَمْ يَخُوضُوا فِي بَيَانِ التَّأُولِلِ الْمَرادِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَجِبُ مَعْرِفَتُهُ عَلَىٰ التَّعْيِينِ؛ وَقَدْ يَكُونُ لِلَّفُظِ مَعْنَيَانِ النَّاوِيلِ صَحِيحَانِ، فَالْحُكُمُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا بِكَوْنِهِ الْمُرَادَ دُونَ الْآخِرِ.. تَهجَّمُ عَلَىٰ عَرَادً مُنَا الْعَيْبِ لَا مُسَوِّعَ لَهُ فِي نَظَرِهِمْ، وَالْكَثِيرُ مِنْهُمْ هُ كَشَوْوا الْقِنَاعَ عَمَّا يَحِبُ مَا لَيْ يَكُونَ الْمَبْتَدِعَةِ وَمَنِ الْخَدِيمِ لَلْ مُسَوِّعَ لَهُ فِي نَظَرِهِمْ، وَالْكَثِيرُ مِنْهُمْ هُ كَشَوْوا الْقِنَاعَ عَمَّا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا مِنَ التَأْوِيلِ، دَفْعًا فِي نُحُورِ الْمُبْتَدِعَةِ وَمَنِ انْخَدَعَ بِهِمْ، وَالْكَثِيرُ مِنْهُمْ وَمَنِ انْخَدَعَ بِهِمْ،

<sup>(</sup>١) اللَّجَا: أَصَرَّ عَلَىٰ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِينَ: صَ١٨٦٢٧].

حَيْثُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا مَعْنَىٰ لِلْآيَةِ أَوِ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا فَهِمُوهُ مِنَ التَّأْوِيلِ الْبَاطِلِ؛ فَقَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: (إِنَّ التَّأْوِيلَ هُوَ طَرِيقَةُ الْخَلَفِ وَلَيْسَ طَرِيقَةَ السَّلَفِ).. إِنَّمَا هُوَ مِنْ ضِيقِ الإطِّلَاعِ، نَعَمْ.. هِيَ الطَّرِيقَةُ الْغَالِبَةُ عَلَىٰ الْخَلَفِ، لِكَثْرَةِ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لِبَيَانِ الْمَعْنَىٰ الصَّحِيحِ فِي الْأَزْمَانِ الْمُعْنَىٰ الصَّحِيحِ فِي الْأَزْمَانِ الْمُتَأَخِّرَةِ.

وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ.. لَا مُتَمَسَّكَ لِلْحَشْوِيَّةِ الْقَائِلِينَ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْجِسْمِيَّةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ لَوَاذِمِهَا فِي إِعْرَاضِ أَكْثَرِ السَّلَفِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِبَيَانِ مَا يَصِحُّ مِنَ التَّأُويلِ، لِلْعُذْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، فَإِنَّهُمْ هُ عَنْ جَازِمُونَ بِتَنْزِيهِ اللَّهِ عَنْ تِلْكَ الظَّوَاهِرِ الْمُتَبَادِرَةِ الْمُفِيدَةِ لِتَشْبِيهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِخَلْقِهِ.

## بَيَانُ شَيْءٍ مِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ

وَكَيْفَ لَا وَهُمْ يَقْرَءُونَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللَّهِ مَلْكُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ

الْبَصِيرُ ﴿ ﴾ [الشورى: ١١] وَسُورَةَ الْإِخْلَاصِ الَّتِي جَعَلَهَا الرَّسُولُ ﷺ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْءَانِ ﴿ السَّنْزِيهِ وَقَطْعِ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُوْجِيدِ وَكَمَالِ التَّنْزِيهِ وَقَطْعِ عِرْقِ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَ الْخَالِقِ -جَلَّ عُلَاهُ- وَبَيْنَ الْمَخْلُوقِ ؟.

وَمَعْنَىٰ (الْأَحَدِ) فِيهَا. الَّذِي كَمُلَ فِي وَحْدَانِيَّتِهِ، فَإِنَّ مَا نُسِبَ لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ بِهِ.. هُوَ مَا كَانَ عَلَىٰ أَكْمَلِ وَجْهٍ وَأَتَمَّهِ وَأَعْلَاهُ، كَمَا وَضَعَ سُبْحَانَهُ الْقَاعِدَةَ فِي ذُلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِ السَّمَوْتِ سُبْحَانَهُ الْقَاعِدَةَ فِي ذُلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِ السَّمَوْتِ السَّمَوْتِ السَّمَوْتِ اللَّهِ الْمَثَلُ ﴾ وَهُو الْأَمْرُ وَلَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو الْأَمْرُ الْعَبْسِ اللَّهِ بَالْعُلُوّ، بَلْ بِالْفَرْدِ الْكَامِلِ مِنَ الْعُلُوّ، وَلِلَاكُمْ وَوَصَفَهُ بِالْعُلُوّ، بَلْ بِالْفَرْدِ الْكَامِلِ مِنَ الْعُلُوّ، وَلِذَٰلِكَ قَالَ بَعْضُ الْأَجِلَّةِ ﴿ فِي تَفْسِيرِ اسْمِهِ تَعَالَىٰ (أَحَدٌ) إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ: الْعُلُوّ، وَلِذَٰلِكَ قَالَ بَعْضُ الْأَجِلَّةِ ﴿ فِي تَفْسِيرِ اسْمِهِ تَعَالَىٰ (أَحَدٌ) إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ: الْمُتَصِفُ بِالْوَاحِدِيَّةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَذْيَدُ مِنْهَا وَلَا أَكُمَلُ، فَهُو مَا اللَّهُ مَا أَنْ يَكُونَ أَذْيَدُ مِنْهَا وَلَا أَكُمَلُ، فَهُو مَا اللَّمُ مَا أَنْ يَكُونَ أَذْيَدُ مِنْهَا وَلَا أَكُمَلُ، فَهُو مَا اللَّهُ مَا أَنْ يَكُونَ أَذْيَدُ مِنْهَا وَلَا أَكُمَلُ، فَهُو مَا

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٥٥]، (١- كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرُهَا)، (٥٥- بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ ﴿ قُلْ هُوَاللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١])، تَحْقِيقُ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ: فَضْلِ قِرَاءَةِ ﴿ قُلْ هُوَاللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١])، تَحْقِيقُ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ: هُوْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النّبِي عَنْ مُعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النّبِي عَنْ مُعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النّبِي عَنْ قَالَ: ﴿ قُلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ الْقُوادُ وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُكَ الْقُوءَانِ؟ قَالَ: ﴿ قُلْ اللّهُ وَاللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] "يَهُ لَكُ الْقُرْءَانِ؟) قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُكَ الْقُرْءَانِ؟ قَالَ: ﴿ قُلْ

<sup>(</sup>٢) هُوَ الْإِمَامُ الْآلُوسِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [رُوحُ الْمَعَانِي: جُ٩ ٢/ صَ ٤٤]، طَ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ.

يَكُونُ مُنَزَّهَ الذَّاتِ عَنْ أَنْحَاءِ التَّرْكِيبِ وَالتَّعَدُّدِ خَارِجًا وَذِهْنَا، وَمَا يَسْتَلْزِمُ أَحَدَهُمَا كَالْجِسْمِيَّةِ وَالتَّحَيُّزِ وَالْمُشَارَكَةِ فِي الْحَقِيقَةِ ﴿ وَخَوَاصِّهَا، كَوُجُوبِ الْوُجُودِ، وَالْقُدْرَةِ الذَّاتِيَّةِ، وَالْحِكْمَةِ التَّامَّةِ الْمُفْتَضِيَةِ لِلْأَلُوهِيَّةِ».

وَهَاكُذَا قَالَ الْقَاضِي نَاصِرُ الدِّينِ فِي تَفْسِيرِ هَالْدَا الاسْمِ الْكَرِيمِ.

وَمَنْ قَالَ مِنَ الْحَشْوِيَّةِ: (إِنَّهُ هُوَ الْوَاحِدُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ لَا غَيْرَ).. فَقَدْ ظَنَّ الْأُلُوهِيَّةَ لَا تَقْتَضِي نَفْيَ التَّرَكُّبِ عَنْهُ هُو وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ الْوَحْدَانِيَّةَ فِي الْأُلُوهِيَّةِ تَسْتَلْزِمُ نَفْيَ جَمِيعِ مَا يَسْتَلْزِمُ الْحُدُوثَ، مِنَ الْجِسْمِيَّةِ وَالتَّرَكُّبِ الْأُلُوهِيَّةِ تَسْتَلْزِمُ نَفْيَ جَمِيعِ مَا يَسْتَلْزِمُ الْحُدُوثَ، مِنَ الْجِسْمِيَّةِ وَالتَّرَكُّبِ الْأُلُوهِيَّةِ تَسْتَلْزِمُ نَفْيَ جَمِيعِ مَا يَسْتَلْزِمُ الْحُدُوثَ، مِنَ الْجِسْمِيَّةِ وَالتَّرَكُّبِ وَغَيْرِهِمَا عَنْهُ هُلُه، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكُونِهِ (أَحَدًا).. الْوَاحِدُ الْعَدَدِيُّ، كَقَوْلِنَا: (شَخْصٌ وَاحِدٌ) إِجْمَاعًا، فَإِنَّ الْجُمْلَةَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ إِرَادَةِ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ.. تَكُونُ قَلِيلَةَ الْجَدُوكَ، بَلْ مَعْدُومَةَ الْفَائِدَةِ.

وَفَشَرَ الْحَـبُرُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ ٱلصَّمَدُ ﴾ [الإخلاص: ٢] فَقَالَ: «هُوَ السَّيْدُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي شَرَفِهِ، وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي شَرَفِهِ، وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حَلْمِهِ، وَالْعَنِيُّ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حَلْمِهِ، وَالْعَنِيُّ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي كَمُلَ فِي عَظْمَتِهِ، وَالْعَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عِلْمِهِ، وَالْعَالِمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي الشَّرَفِ وَالْحَكِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي أَنْوَاعِ الشَّرَفِ وَالْحَكِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي أَنْوَاعِ الشَّرَفِ وَالْشَوْدَةِ، وَهُو اللَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي أَنْوَاعِ الشَّرَفِ وَالْشَوْدَةِ، وَهُو اللَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي أَنْوَاعِ الشَّرَفِ وَاللَّهُ وَدِهِ، وَاللَّوْدَةِ، وَهُو اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) هَاكَذَا فِي الْمَطْبُوعِ مِنْ تَفْسِيرِ الْآلُوسِيِّ: (وَالْمُشَارَكَةِ فِي الْحَقِيقَةِ)، أَمَّا لَفْظُهَا هُنَا عِنْدَ الْـمُؤَلِّفِ الْعَلَّامَةِ الْعَزَّامِيِّ: (وَعَنِ الْـمُشَارَكَةِ فِي حَقِيقَتِهِ).

<sup>(</sup>٢) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ٢٤/ صَ٣٦]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَ دَارِ هَجَرَ، وَقَالَ =

وَرَجَّحَ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ " هَلْذَا التَّفْسِيرَ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَهُوَ حَقِيقٌ بِالتَّرْجِيحِ.

ثُمَّ قَالَ الطَّبَرِيُّ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾ [الإخلاص: ٣]:

"يَقُولُ: لَيْسَ بِفَانٍ، لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ فَانٍ بَائِدٌ، ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ۞ ﴾ [الإخلاص: ٣]. يَقُولُ: وَلَيْسَ بِمُحْدَثِ، لَمْ يَكُنْ فَكَانَ، لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ فَإِنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ أَنْ كَانَ غَيْرَ مَوْجُودٍ، وَلَكِنَّهُ -تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ- قَدِيمٌ لَمْ يَزَلْ، وَدَائِمٌ لَمْ يَبِدْ، وَلَا يَفُنى ... أَمُ نَقَلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " وَغَيْرِهِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ يَبِدْ، وَلَا يَذُولُ وَلَا يَفْنَى ... أَمُ نَقَلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " وَغَيْرِهِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ يَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَنُولُ وَلَا يَفُنَى ... أَنْ مَعْنَاهُ: «لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ وَلَا عَذِلٌ وَلَا شَبَهُ".

<sup>=</sup> الْمُحَقِّقُ فِي تَخْرِيجِ هَلْذَا الْأَثْرِ:

٤٠٠٠، وَأَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي الْعَظَمَةِ (٩٨)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ: ٩٨]
 مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ بِهِ، وَعَزَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ ٦/ ٤١٥ إِلَىٰ ابْنِ الْمُنْذِرِ» اِهَـ.

<sup>(</sup>١، ٢) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ ٢٤/ صَ٧٣٧].

<sup>(</sup>٣) لَيْسَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ، فَقَدْ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [جُ٢٤/ صَ

<sup>«</sup>حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدِ، قَالَ: ثَنَا مِهْرَانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَوْلَهُ: ﴿ وَلَرْ يَكُنْ لَهُ مُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَوْلَهُ: ﴿ وَلَرْ يَكُنْ لَهُ مَبِيهُ، وَلَا عِدْلُ، وَ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثَى ۗ ﴾ [الشورى: 1]».

وَأَمَّا الرُّوايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.. فَهَاكَ نَصَّهَا:

وَكَيْفَ يَفْهَمُ السَّلَفُ تَرَكُّبَ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ مِنَ الْأَجْزَاءِ -كَالْوَجْهِ، وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْيَدَيْنِ ذَوَاتَي الْأَصَابِعِ- وَهُمُ الَّذِينَ رَوَوْا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَأَلُوهُ عَنِ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ خَلْقُهُ؟ وَكَيْفَ عَضُدُهُ. وَكَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَأَلُوهُ عَنِ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ خَلْقُهُ؟ وَكَيْفَ عَضُدُهُ. وَكَيْفَ وَلَيْفَ عَضُدُهُ. وَكَيْفَ خَلْقُهُ؟ وَكَيْفَ عَضُدُهُ. وَكَيْفَ عَضُدُهُ. وَكَيْفَ عَضُدُهُ وَكَيْفَ عَضُدُهُ وَكَيْفَ عَضَدُهُ وَلَيْفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَصَحَّ أَنَّ حَبِرًا مِنَ الْيَهُودِ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ وَصَحَّ أَنَّ عَبِرًا مِنَ الْيَهُودِ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَكَذَا عَلَىٰ إِصْبَعِ،... » حَتَّىٰ عَدَّ خَسْ أَصَابِعَ «فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِصْبَعِ، وَكَذَا عَلَىٰ إِصْبَعِ،... » حَتَّىٰ عَدَّ خَسْ أَصَابِعَ «فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِدُهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الزُّمَرِ [جُ ٢٠/ ص ٢٥٢]:

النَهُودِ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، هَالَ اللَّهُ خَلَقَ الْحَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَهُ ؟ فَغَضِبَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْمُعَمِّدُ، اللَّهُ خَلَقَ الْحَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَهُ ؟ فَغَضِبَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْمُعَمَّدُ، اللَّهُ خَلَقَ الْحَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَهُ ؟ فَغَضِبَ النَّبِيُ عَلَىٰ حَمَّدُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَوَالُهُ مَنَا لَلَهِ جَوَابُ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ. قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ جَوَابُ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ. قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٤/ صَ١٨١٢]، (٦٨ - كِتَابُ التَّفْسِيرِ / الزُّمَرُ)، (٢٩٧ - بَابُ: ﴿ وَمَا =

وَظَاهِرٌ مِنْ قِرَاءَتِهِ ﷺ لِهَاذَا الْقَوْلِ الشَّرِيفِ أَنَّ ضَحِكَهُ كَانَ تَعَجُّبًا مِنْ جَهْلِهِمْ بِصِفَاتِ اللَّهِ، وَاعْتِقَادِهِمْ فِيهِ الْجِسْمِيَّةَ وَالتَّرْكِيبَ؛ وَقَوْلُ بَعْضِ الرُّوَاةِ: إِنَّهُ ضَحِكَ «تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ».. هُوَ ظَنُّ مِنْهُ لَا مُبَرِّرَ لَهُ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي [الْمُفْهِمِ] عِنْدَ شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي [صَحِيحِ مُسْلِم]: « هَلْذَا كُلُّهُ اللَّهُ عَنِي ذِكْرَ الْأَصَابِعِ الْخَمْسِ وَتَوْزِيعَ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهَا «قَوْلُ الْيَهُودِيِّ، وَهُمْ» يَعْنِي الْيَهُودَ «يَعْتَقِدُونَ التَّجْسِيمَ، وَأَنَّ اللَّهَ شَخْصٌ ذُو جَوَارِحَ، كَمَا يَعْتَقِدُهُ غُلَاةُ الْمُشَبِّهَةِ مِنْ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ؛ وَضَحِكُ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا هُوَ لِلتَّعَجُّبِ مِنْ جَهْلِ الْيَهُودِيِّ، وَلِهَاٰذَا قَرَأَ عِنْدَ ذَٰلِكَ ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧] أَيْ: مَا عَرَفُوهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ... » إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَإِنَّمَا تَعَجَّبَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَهْلِهِ اللَّهِ الْيَهُودِيِّ (فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّ ذُلِكَ التَّعَجُّبَ تَصْدِيقٌ، وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ... \* ثُمَّ قَالَ: «وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ.. لَمْ يَكُنْ ذُلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ فِي الْمَعْنَىٰ، بَلْ فِي اللَّفْظِ الَّذِي نَقَلَهُ مِنْ كِتَابِهِ عَنْ نَبِيِّهِ الْهَ

<sup>=</sup> قَدُرُواْ اللَّهُ مَعَ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ١٧]):

<sup>«</sup>٤٥٣٣ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ: أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَالْـمَاءَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَسَائِرَ الْخَلَاثِقِ عَلَىٰ إِصْبَعِ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَيْرِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَمَا قَكَدُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَدِيعًا فَهَضَتُهُ وَوَمَا قَلَوْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال وَٱلسَّكُوٰتُ مَطْوِيِّكَ مِن بِيَمِينِهِ عِسُبْحَنَكُووَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الزمر: ١٧].

<sup>(</sup>١) [الْـمُفْهِمُ لِـمَا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيصِ كِتَابِ مُسْلِمٍ: جُ٧/ صَ٣٨٩] طَ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ، تَحْقِيقُ مِسْتُو.

وَلَوْ صَحَّ نَقْلُ هَاٰذَا الْيَهُودِيِّ.. لَكَانَ حَمْلُهُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ جُمُودًا مِنْهُ وَتَنَطُّعًا ''، فَإِنَّ هَاٰذَا الظَّاهِرَ غَيْرُ مُرَادٍ قَطْعًا.

وَرَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ [الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتِ]:

اعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَىٰ رَأْسٍ مِنْ رُءُوسِ الْمُشْرِكِينَ يَدْعُوهُ إِلَىٰ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ الْمُشْرِكُ: هَاذَا الْإِلَهُ اللَّهِ عَنْ رُغُو إِلَيْهِ مَا هُو؟ أَمِنْ ذَهَبٍ هُو؟ أَمْ مِنْ فِضَةٍ؟ فَتَعَاظَمَتْ مَقَالَةُ الْمُشْرِكِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا هُو؟ أَمِنْ ذَهَبٍ هُو؟ أَمْ مِنْ فِضَةٍ؟ فَتَعَاظَمَتْ مَقَالَةُ الْمُشْرِكِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا هُو؟ أَمِنْ ذَهَبٍ هُو؟ أَمْ مِنْ فِضَةٍ؟ فَتَعَاظَمَتْ مَقَالَةُ الْمُشْرِكِ فِي صَدْرِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: إِرْجِعْ وَاللّهِ لَهُ اللّهِ اللّهِ فَقَالَ لَهُ: إِرْجِعْ إِلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَأَعَادَ إِلَيْهِ فَأَعَادَ اللّهِ عَلَيْهِ فَوَلَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَأَعَادَ اللّهِ عَلَيْهِ فَوَلَهُ إِلَيْهِ فَأَعَادَ اللّهُ عَلَيْهِ فَوَلَهُ إِلَيْهِ فَأَعَادَ مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَأَعَادَ عَلَىٰ اللّهُ مَلْكَنْهُ... اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ صَاعِقَةً مِنَ السّمَاءِ فَأَهْلَكَتْهُ... اللّهُ الْحَدِيثَ ".

<sup>(</sup>١) «التَّنَطُّعُ»: التَّعَمُّقُ وَالْغُلُوُّ وَالْإِفْرَاطُ فِي التَّدْقِيقِ. [تَفْسِيرُ غَرِيبِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ:الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ:جُ١/ صَ٤٨] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ الْحَمِيدِيِّ.

 <sup>(</sup>٢) [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: جُ٢/ صَ١٦]، (جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجُوزُ تَسْمِيَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَوَصْفُهُ بِهِ سِوَىٰ مَا مَضَىٰ فِي الْأَبْوَابِ قَبْلَهَا وَمَا لَا يَجُوزُ، وَتَأْوِيلِ مَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَىٰ التَّأْوِيلِ، وَحِكَايَةِ أَقَاوِيلِ الْأَئِمَّةِ فِيهِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ أَنسِ الشَّرَفَاوِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ التَّقْوَىٰ بِدِمَشْقِ الشَّامِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:
 بسندِه:

الحُبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمَّ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا دَبْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ الْخَبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا دَبْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَىٰ رَأْسٍ مِنْ رُوُوسِ الْمُشْرِكِينَ يَدْعُوهُ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ الللللَهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الل

وَرَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ فِيهِ أَيْضًا عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ جَوَابًا لِلسَّائِلِينَ عَنْ نِسْبَةِ الرَّبِّ اللَّهِ.. قَالَ ﷺ «لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا سَيَمُوتُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ، وَاللَّهُ ﴿ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُو الْمُ الْحُدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عِذْلٌ وَ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْنَ ۗ ﴾ [الشورى: ١١] ١٠٠.

= رَجُلِ سَمِعْتُ مِنْهُ مَقَالَةً لَهُ لَيْتَكَاءَدُنِي أَنْ أَقُولَهَا» أَيْ: يَشُقُّ عَلَيَّ وَيَصْعُبُ [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ: جُ١/ صَ١٥٠١ لِابْنِ دُرَيْدٍ. ﴿قَالَ لَهُ: ﴿ الرَّجِعْ إِلَيْهِ﴾، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذُلِكَ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: وَاللَّهِ –يَا رَسُولَ اللَّهِ– مَا زَادَنِي عَلَىٰ مَا قَالَ لِي، قَالَ: (فَارْجِعْ إِلَيْهِ)، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ عَلَيْهِ صَاعِقَةً مِنَ السَّمَاءِ فَأَهْلَكَتْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْرِي، فَانْتَهَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ﷺ قَدْ أَهْلَكَ صَاحِبَكَ بَعْدَكَ)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّهَواعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَلَهُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِ ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ **ٱلْمِحَالِ ۞** [الرعد: ١٣]» إهَـ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي تَخْرِيجِ هَلْذَا الْحَدِيثِ:

﴿ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي [السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ: ١١١٩٥]، وَالْبَزَّارُ فِي [مُسْنَدِهِ: ٧٠٠٧]، وَأَبُو يَعْلَىٰ فِي [مُسْنَدِهِ: ٣٤٦٨]، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي [الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ: ٢٦٠٢]، وَقَالَ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ فِي [مَجْمَع الزَّوَائِدِ: ٧/ ٤٤]: (وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ دَيْلَمٍ بْنِ غَزْوَانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِي رِجَالِ أَبِي يَعْلَىٰ وَالطَّبْرَانِيُّ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي سَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ)، وَفِي هَامِشِ (جِ): (بَلَغَ) الهَـ.

(١) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ [جُ٢/ صَ١٤]، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

(٦١٥- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّرِ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ عَلْي: أُنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ١٠ ﴿ فُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ ۞ أَللَّهُ الصَّحَدُ ۞ لَمْ بَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ۞ [الإخلاص: =

<sup>=</sup> ١-٣]، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا سَيَمُوتُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ، وَاللَّهُ ﴿ لَا يَمُوتُ وَلَا عُورَثُ، ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبَةٌ وَلَا عِذْلُ، وَ ﴿ لَيْسَ لَيُورَثُ، ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبَةٌ وَلَا عِذْلُ، وَ ﴿ لَيْسَ كُورَثُ، ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبَةٌ وَلَا عِذْلُ، وَ ﴿ لَيْسَ كُورَثُ، ﴿ وَلَا عِذْلُ، وَ ﴿ لَيْسَ كُورَثُ، ﴿ وَلَا عِذْلُ، وَ ﴿ لَيْسَ كُورَثُ، ﴿ وَلَا عِذْلُ، وَ ﴿ لَيْسَ

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي تَخْرِيجِ هَلْذَا الْحَددِيثِ:

ارَوَاهُ الْـمُصَنَّفُ فِي [شُعَبُ الْإِيمَانِ: ١٠٠] بِهَ ٰذَا الطَّرِيقِ، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٣٣٦٤) مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعْدِ الصَّغَانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، اِهَـ.

قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ: جُ٥٣/ صَ١٤٤]، (حَ٢١٢١٩)، وَقَدْ خَرَّجَ طُرُقَهُ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ، وَقَالَ: ﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ...﴾ إِلَخ. اِهـ.

#### زِيَادَةُ بَيَانٍ

# لِنَفْيِ اعْتِقَادِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا فِي اللَّهِ لَنَفْيِ اعْتِقَادِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا فِي اللَّهِ النَّلَهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ السَّلَفِ

وَأَنَّىٰ ﴿ يَقُولُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ سَلَفِ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ بِالْجِسْمِيَّةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِ الْحُدُوثِ وَالْإِمْكَانِ فِي ذَاتِ رَبِّمْ عَزَّ وَجَلَّ.. وَأَوَّلُ تَعْرِيفٍ بَدَأَ اللَّهُ بِهِ لَوَازِمِ الْحُدُوثِ وَالْإِمْكَانِ فِي ذَاتِ رَبِّمْ عَزَّ وَجَلَّ.. وَأَوَّلُ تَعْرِيفٍ بَدَأَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ فِي أَوَّلِ مَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ هُو قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ اَقُرَأُ بِالسِمِرَيِّكَ ٱللَّذِي خَلَقَ عِبَادَهُ فِي أَوَّلِ مَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ هُو قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ اَقُرَأُ بِالسِمِرَيِّكَ ٱللَّذِي خَلَقَ وَعِبَادَهُ فِي أَوَّلِ مَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ هُو قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ الْعَلَىٰ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَتَقَدَّسَ.

وَإِنَّ مِنْ أَظْهَرِ دَلَائِلِ حُدُوثِ الذَّاتِ وَإِمْكَانِهَا.. أَنْ تَكُونَ ذَاتَ أَجْزَاءٍ: فَجُزْءٌ مِنْهَا وَجْهٌ، وَآخَرُ عَيْنٌ، وَثَالِثٌ وَرَابِعٌ يَدٌ وَرِجْلٌ، وَذَاتَ جِهَةٍ وَمَكَانٍ، وَحَرَكَةٍ وَانْتِقَالٍ، وَتَحَوُّلٍ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ.

وَلِذُلِكَ تَرَىٰ كُلَّ مَنْ لَمْ يُؤَوِّلْ مِنَ السَّلَفِ هَاٰذِهِ الْمُتَشَابِهَاتِ مِنَ الْآيَاتِ وَصِحَاحِ الْأَحَادِيثِ.. لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهَا مَصْرُوفَةٌ عَنِ الْمَعَانِي الَّتِي وَصِحَاحِ الْأَحَادِيثِ.. لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهَا مَصْرُوفَةٌ عَنِ الْمَعَانِي الَّتِي تَتَبَادَرُ إِلَىٰ الْعَامَّةِ، فَلَا يُفَسِّرُونَ الِاسْتِوَاءَ عَلَىٰ الْعَرْشِ بِ (الْجُلُوسِ) وَ (الْإَسْتِقْرَارِ)، وَلَا يُفَسِّرُونَ الْوَجْهَ وَالْعَيْنَ وَالْقَدَمَ بِ (الْجَوَارِحِ) وَ (الْأَجْزَاءِ)؛ وَالْمَأْتُورُ عَنْهُمْ جَمِيعًا.. الْأَمْرُ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنَّىٰ ﴾: كَيْفَ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ ١٠ / صَ ٣٨٨] لِـمُرْ تَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

بِقِرَاءَةِ أَلْفَاظِهَا كَمَا وَرَدَتْ، وَأَنْ لَا يُبَدَّلَ لَفْظٌ مِنْهَا بِمُقَارِبِهِ، وَأَنْ لَا تُتْبَعَ بِزِيَادَةٍ وَلَا تَفْسِيرٍ، وَيَنْفُونَ الْكَيْفَ عَنْ مَعَانِيهَا، بَلْ يَقُولُونَ: «وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ» (()، وَقَدْ أُثِرَ ذَٰلِكَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَرُوِيَ هَلْذَا عَنْ اللَّفْظُ أُمِّ سَلَمَةَ الله وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلَنِ، وَمَالِكِ بْنِ أَنسٍ، وَالسُّفْيَانَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ؛ وَلَوْ

٨٤٧ - قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ إِمَامُ الْمَدِينَةِ - رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَعْنَىٰ (الإسْتِوَاءِ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْمَعْرُشِ الْعَمْرِشِ اللَّحْرَافِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمْرِشِ السَّوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكَيْفِيَّةُ السَّتَوَىٰ ۞ [طه: ٥]، وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُهُ فِي سِتَّ آيَاتٍ، فَقَالَ مَالِكُ: (الإسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكَيْفِيَّةُ مَخْهُولَةٌ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاحِبٌ، وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ).

وَهَـٰذَا الْقَوْلُ مِنْ مَالِكِ جَاءَ بِٱلْفَاظِ مُـخْتَلِفَةٍ وَأَسَانِيدَ مُتَنَوِّعَةٍ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْـمُصَنَّفُ هَـٰكَذَا فِي آخِرِ [إِلْـجَامُ الْعَوَامُ]، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ اللَّبَّانِ فِي كِتَابِهِ بِلَفْظِ: ﴿أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ اسْتَوَىٰ؟ فَقَالَ: كَيْفٌ غَبْرُ مَعْقُولِ، وَالإسْتِوَاءُ غَبْرُ مَجْهُولٍ، وَالْإِيمَـانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ).

وَقَالَ اللَّالَكَائِيُّ فِي آكِتَابُ السُّنَةِ]: (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ الْمُغْرِي مُذَاكَرَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَىٰ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَىٰ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ وَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، ﴿ ٱلرَّحْنَىٰ عَلَى ٱلْمَعْرُشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴿ اللهِ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ مَالِكًا وَجَدَ مِنْ شَيْءٍ كَوَجْدَتِهِ مِنْ مَقَالَتِهِ، وَعَلَاهُ الرُّحَضَاءُ -يَعْنِي الْعَرَقَ- وَأَطْرَقَ الْقَوْمُ، وَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَ مَا يَأْتِي مِنْهُ؛ فَقَالَ: فَسُرِّي عَنْهُ فَقَالَ: الْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالإسْتِوَاءُ مِنْهُ غَيْرُ وَيَهُ مَعْمُولِ، وَالْإِسْتِوَاءُ مِنْ غَيْرُ مَعْمُولِ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، فَإِنِّي أَخَافَ أَنْ تَكُونَ ضَالًا، وَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ). وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، فَإِنِّي أَخَافَ أَنْ تَكُونَ ضَالًا، وَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ). وَأَخْرَجَهُ كَذَٰلِكَ أَبُو الشَّيْخِ، وَأَبُو نُعْمَانَ الطَّابُونِيُّ، وَنَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ؛ كُلُّهُمْ مِنْ دِوَايَةٍ = وَأَخْرَجَهُ كَذَٰلِكَ أَبُو الشَّيْخِ، وَأَبُو نُعْمَانَ الطَّابُونِيُّ، وَنَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ؛ كُلُّهُمْ مِنْ دِوَايَة =

<sup>(</sup>١) فِي كِتَابِ [تَخْرِيجُ أَحَادِيثِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَدَّادِ، الَّذِي اسْتَخْرَجَ فِيهِ أَحْكَامَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي كِتَابِ [الْإِحْيَاء] لِلْغَزَالِيِّ، وَذَٰلِكَ لِلْأَئِيَّةِ: الْعِرَاقِيِّ وَالْذِي اسْتَخْرَجَ فِيهِ أَحْكَامَ الْأَصَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي كِتَابِ [الْإِحْيَاء] لِلْغَزَالِيِّ، وَذَٰلِكَ لِلْأَئِيَّةِ: الْعِرَاقِيِّ وَابْنِ السُّبْكِيِّ وَالزَّبِيدِيِّ، وَقَدْ قَالَ فِي تَخْرِيجِ هَلْذَا الْقَوْلِ مَا نَصُّهُ [جُ ١/ صَ٤٥٤] طَبْعَةُ دَارِ الْعَاصِمَةِ:

جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ رَوَاهُ الصَّابُونِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ السَّكَنِ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ مَالِكٍ؛ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَلِيَّ بْنِ سَعِيدِ عَنْ بَشَّارٍ الْخَفَّافِ - أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ مَالِكٍ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: (أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَخَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ بْنُ أَخِي رُشْدِينِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: كُنَّا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، ﴿ ٱلرَّحْنُنُ عَلَى ٱلْمَعْرِشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴿ اللهِ عَنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، ﴿ ٱلرَّحْنُنُ عَلَى ٱلْمَعْرِشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه: ٥] كَيْفَ السِّوَاوُهُ؟ قَالَ: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمُعْرَشِ السَّوَاوُهُ؟ قَالَ: ﴿ ٱلرَّحْنَ مَالِكُ وَأَخَذَتُهُ الرُّحَضَاءُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْمُعْرِشِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَدْ يُرْوَىٰ هَـٰذَا الْقَوْلُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: قَالَ اللَّالكَائِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَخْمَدَ النَّهَاوَنْدِيُّ الْحَدُ بْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْدُ بْنُ مَحْمُودِ النَّهَاوَنْدِيُّ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِاثَةِ، حَدَّثَنَا أَخْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا أَخْدُ بْنُ يَحْمَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْمَىٰ بْنِ آدَمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ: (سُيْلَ عَنْ مَحْمَو فَلْ الْمَاتُونُ عَلَى الْمَدَوْنِ الْمَنْ عَنْ يَحْمَىٰ بْنِ آدَمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ: (سُيْلَ عَنْ وَمَدَقَةَ، حَدَّثَنَا أَخْدُ بْنُ يَحْمَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْمَىٰ بْنِ آدَمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ: (سُيْلَ عَنْ وَمَدَقَةً، حَدَّقَتُ الْمَدُونِ اللَّهُ وَعَلَى الْسَعْوَىٰ فَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُولِ الْبَلَاغِ، وَعَلَيْنَا النَّصْدِيقُ).

وَقَدْ يُرْوَىٰ أَيْضًا لِرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ شَيْخِ مَالِكِ: أَخْرَجَ اللَّالَكَائِيُّ بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَىٰ يَحْيَىٰ ابْنِ آدَمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: (سُؤلَ رَبِيعَةُ عَنِ الإِسْتِوَاءِ...) فَسَاقَهُ بِعَيْنِهِ.

وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: (سُئِلَ رَبِيعَةُ...) بِمَعْنَاهُ. أَيْ: فَيُحْتَمَلُ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَجَابَ السَّائِلَ بِمَا أَجَابَ بِهِ رَبِيعَةُ، كَمَا أَنَّ مَالِكًا كَذُلِكَ أَجَابَ بِمَا أَجَابَ بِهِ رَبِيعَةُ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهُمْ.

وَأُوَّلُ مَنْ وُفِّقَ لِهَاٰذَا الْجَوَابِ.. أُمُّ سَلَمَةً ١٠٠ وَالْكُلُّ تَابِعُونَ عَلَىٰ مَنْهَجِهَا:

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَقِيلٍ إِجَازَةً، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ وَالْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ وَالْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ وَالْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا عَلِيْ

= أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّائِمِ، أَخْبَرَنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ أَبُو عَبْدِ اللَّائِمِ، أَخْبَرَنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ الْبُوعِيمُ بْنُ الْمَحْدَةِ بْنُ إِسْحَاقُ بْنُ أَحْدَ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ ابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الْحَافِظُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا الْبُوعِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا أَبُو يَخْبَىٰ الْوَرَّاقِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْرَسِ الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا أَبُو يَخْبَىٰ الْوَرَّاقِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْرَسِ الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا أَبُو يَخْبَىٰ الْوَرَّاقِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْرَسِ الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا أَبُو يَخْبَىٰ الْوَرَّاقِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْرَسِ الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا أَبُو يَخْبَىٰ الْوَرَّاقِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْرَسِ الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا أَبُو يَخْبَى الْوَرَّاقِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْرَسِ الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا أَبُو يَخْبَى الْوَرَّاقِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْرَسِ الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا أَبُو يَخْبَلِهِ فَيْرِهُ عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَنِيمِيُّ مَعْقُولِ، عَنْ الْمُعْرَةِ عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَنِيمُ فَي الْمُعْرَةِ عُلْمَالُونَ عَلَى الْمُعْرَقِ مُعْدُودُ بِهِ كُفْرٌ).

وَأَرْوِيهِ أَعْلَىٰ مِنْ هَلْذَا بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحَافِظِ، قَالَ:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقْبِلِ الصَّيْرَفِيُّ بِحَلَبَ، أَخْبَرَنَا الصَّلَاحُ بْنُ عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَبَرْزَدَ، أَخْبَرَنَا هِبَهُ اللَّهِ بْنُ الْحُصَيْنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبِ بْنُ غَنْلَانَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُزَكَّىٰ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، ثَنَا غَيْلَانَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُزَكِّىٰ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُورِيِّ وَلَا الْمُخِيرِةِ الْحَنَفِيُّ وَهُو عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ -، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ الْحَنَفِيُّ وَهُو عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ -، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ الْحَنَفِيُّ وَهُو عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ -، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ الْحَنَفِيُّ وَهُو عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ -، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ الْحَنَفِيُّ وَهُو عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ -، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ الْحَنْفِي وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَمُو عُمَيْرُ الْمُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

قُلْتُ: وَهَاذَا هُوَ الصَّوَابُ -يَعْنِي: عَبْدُ الْمَجِيدِ، وَقُرَّةُ-، وَفِي سِيَاقِ السَّنَدِ الْأَوَّلِ: عَبْدُ الْحَمِيدِ، وَقُرُّهُ-، وَفِي سِيَاقِ السَّنَدِ الْأَوَّلِ: عَبْدُ الْحَمِيدِ، وَقُرُهُ-، وَفِيهِ: (وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ) بَدَلَ قَوْلِهَا: (وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ) بَدَلَ قَوْلِهَا: (وَالْإِفْرَارُ بِهِ إِيمَانٌ)، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ. وَأَبُو يَحْيَىٰ الْوَرَّاقُ فِي السَّنَدِ الْأَوَّلِ هُوَ الْهِنْدِيُّ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنِ كُبَيْشَةَ، وَقَدْ أَخْرَجَ هَلْذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِهِ اللَّالْكَائِيُّ مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ كُبَيْشَةَ، وَقَدْ أَخْرَجَ هَلْذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِهِ اللَّالْكَائِيُّ مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدُ مُنَالًا مَا اللَّهُ مَا لَا لَا لَكَائِي مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدُ مَا لَا لَا لَا سَمِعَهُ مِنْهُ بِالْكُوفَةِ فِي جَبَّانَةِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي كِنَانَةَ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْرَسَ الْأَنْصَارِيِّ...

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ الْوَرَّاقِ –هُوَ ابْنُ كُبَيْشَةَ – بِهِ. وَرَوَاهُ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظِ، عَنْ أَبِي يَلْحْيَىٰ بْنِ كُبَيْشَةَ بِهِ؛ وَقَالَ فِيهِ: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْرَسِ الْوَرَّاقِ أَبِي كِنَانَةَ).

وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي [كِتَابُ الْحُجَّةِ] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُعَدِّلِ، =

كَانَ جَائِزًا عِنْدَهُمْ أَنْ تُعْتَقَدَ هَلْذِهِ الْمَعَانِي الْحِسِّيَّةُ الْجِسْمَانِيَّةُ.. لَمَا كَانَ ثَمَّ " مَانِعٌ مِنْ تَفْسِيرِهَا، وَلَوَجَبَ إِثْبَاتُ الْكَيْفِ لَهَا.

وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنْ تَرَىٰ قَادَةَ التَّشْبِيهِ وَأَئِمَّةَ التَّجْسِيمِ -كَالْحَرَّانِيِّ وَسَلَفِهِ وَخَلَفِهِ- يَنْقُلُونَ عَنْ أَكَابِرِ الْأَئِمَّةِ قَوْلَهُمْ: **«أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ»**، وَقَوْلَهُمْ:

= سَمِعَهُ مِنْهُ بِنَيْسَابُورَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَزْهَرِيِّ الْحَافِظِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْرَسِ أَعْدَ بْنِ الْأَشْرَسِ أَبِي كِنَانَةَ الْبَصْرِيِّ بِهِ.

وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَاٰذَا البُّحَدِيثِ أَبُّو كِنَانَةً، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ:

فَرَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَنْدَهُ الْحَافِظُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ الْفَارِمِيِّ: ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَشْرَسَ أَبُو كِنَانَةَ، ثَنَا النَّصْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ... فَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ أَيْضًا فِي [التَّوْحِيدِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَصْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ الْكُوفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إَسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ الْكُوفِيِّ، عَنْ قُرَّةَ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْرَسَ أَبِي كِنَانَةَ الْكُوفِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ النَّصْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ الْكُوفِيِّ، عَنْ قُرَّةَ ابْنِ خَالِدِ الْبَصْرِيِّ.

وَقَدْ ذَكَرَ هَلْذَا الْإِخْتِلَافَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ فِي اسْمِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْأَشْبَةَ عِنْدَهُ أَنَّهُ غَيْرُ النَّضْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، لِأَنَّ النَّضْرَ كُوفِيٍّ، وَالْحَدِيثُ بَصْرِيُّ السَّنَدِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۗ اِهَ.

(١) «ثَمَّ»: إِسْمُ إِشَارَةٍ لِلْمَكَانِ الْبَعِيدِ، بِمَعْنَىٰ (هُنَاكَ). قَالَ ابْنُ مَالِكِ فِي (اسْمُ الْأَشَارَةِ) مِنْ مَتْنِ [الْأَلْفِيَّةِ]:

#### ٨٧- فِي الْبُعْدِ، أَوْ بِ (ثَمَّ) فُهُ، أَوْ (مَنَّا) أَوْ بِ (مُنَالِكَ) انْطِقَ نْ، أَوْ (مِنَّا)

(٢) رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ [السُّنَنُِ الْكُبْرَىٰ: جُ٥/ صَ ٣٤٩]، (كِتَابُ الصَّلَاةِ)، (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ آخِرِ اللَّيْلِ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْكِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ هَجَرَ. قَالَ:

٤٧١٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَصْدِمٍ قَالَ: سُيْلَ الْأَوْزَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سُيْلَ الْأَوْزَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سُيْلَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هَلْهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ فِي التَّشْبِيهِ، فَقَالُوا: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِيَةٍ».
كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِيَةٍ».

«نُؤْمِنُ بِهَا بِلَا كَيْفِ وَبِلَا تَشْبِيهِ وَلَا تَعْطِيلٍ»"، وَنَهْيَهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ عَنْ تَفْسِيرِهَا"؛ وَيَسْتَشْهِدُونَ بِهَاذَا الَّذِي نَقَلُوهُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِالْجِهَةِ وَبِالْأَجْزَاءِ!. وَالَّذِي نَقَلُوهُ عَنْ هَا وُلَاءِ الْأَكَابِرِ.. إِنَّمَا هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ،

﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى الْمَرْضُ ﴾ [الأعراف: ١٥].. فَلِلنَّاسِ فِي مَلْذَا الْمَقَامِ مَقَالاَتْ كَثِيرَةً عِلَّا، لَيْسَ مَلْذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَا، وَإِنَّمَا نَسْلُكُ فِي مَلْذَا الْمَقَامِ مَلْعَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ: مَالِكِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالنَّوْرِيِّ وَالنَّيْفِ بْنِ سَعْدِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَثِمَّةِ وَالنَّاهِمِ وَالنَّوْرِيِّ وَالنَّاهِمُ وَالنَّيْمِ وَلَا تَشْبِيهِ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَالظَّاهِمُ الْمُسْلِعِينَ قَدِيبًا وَحَدِيثًا، وَهُوَ: إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيهِ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَالظَّاهِمُ الْمُسَبِّهِينَ قَدِيبًا وَحَدِيثًا، وَهُوَ: إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَالظَّاهِمُ الْمُسَبِّعِينَ قَدِيبًا وَحَدِيثًا، وَهُوَ: إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْييفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَالظَّاهِمُ اللَّهُ مِنْ تَعْيِي وَلاَ تَعْطِيلٍ، وَالظَّاهِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ، لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَ﴿ لَيْسَكَمِ مُلْكِ الْمُسَلِّعِينَ أَلْهُ مِنْ مُنْ مَنْ إِلَيْ الْمُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيهُ، فَتَنْ أَنْبَتَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْآيَاتُ الصَّرِيحَةُ عَلَىٰ النَّهُ اللَّهُ بِعَلَقِهِ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيهٌ، فَمَنْ أَثْبَتَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْآيَاتُ الصَّرِيحَةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقُ بِجَلَالِ اللَّهِ، وَنَقَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ النَقَائِصَ.. فَقَدْ سَلَكَ صَاعِدِهُ عَلَىٰ النَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْإِنْ الْمَاتُ الْمَاتِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْمَاتُولُ الْمَالِ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا وَالْمُ الْمُعْرِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا الْمُعْ مَنْ اللَهُ مُنْ اللَّهُ مِلَا الْمُعْمِلُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُ

(٢) قَالَ اللَّالَكَائِيُّ فِي [شَرْحُ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: جُ٣/ صَ٢٣٦]، خَفِينُ دُ/ الْغَامِدِيِّ: «٧٤ - أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمَهْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ مُنِ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي حَنِيْفَةَ الدَّوْسِيَّ يَقُولُ: يُونُسَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ دَاوُدَ بْنَ طَلْحَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي حَنِيْفَةَ الدَّوْسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمَعْرِبِ عَلَى الْإِيمَانِ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمَعْرِبِ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْرِبِ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْرِبِ عَلَى الْمَعْرِبِ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِبِ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُ وَا وَلَحْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْرِبِ وَلَا تَشْبِيهِ، فَمَنْ فَسَرَ الْيَوْمَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ.. فَقَدْ خَرَجَ مِمًا كَانَ عَلَيْهِ النَّيِّ عَلَى الْمَعْرِ وَلَا تَشْبِيهِ، فَمَنْ فَسَرَ الْيَوْمَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ.. فَقَدْ خَرَجَ مِمًا كَانَ عَلَيْهِ النَّيِّ عَلَى الْمَانِ وَالْجَاعَةُ وَلَا تَشْبِيهِ، فَمَنْ فَسَرَ الْيَوْمَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ.. فَقَدْ خَرَجَ مِمًا كَانَ عَلَيْهِ النَّيِيُّ عَلَى الْمَانِ اللَّهُ وَاوَلَمْ اللَّهُ وَاوَلَمْ الْمَانِي الْمَعْرِبِ وَالسَّنَةِ وُمَ سَكَتُوا اللَّهُ الْمَانِي الْمَعْرَابِ وَالسَّنَةِ وَمَّ سَكُولًا الْمَعْرِبِ وَلَا تَشْبِيهِ مُ لَمْ يَصِفُوا وَلَمْ يُعَلِّ وَلَكِنْ أَفْتُوا بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ وُمُ سَكَتُوا ﴾ إهـ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ [جُ٤/ صَ٤٣]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ حِكْمَتْ يَاسِينَ، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ، مَا نَصُّهُ:

فَإِنَّ نَفْيَ الْكَيْفِ وَنَفْيَ التَّشْبِيهِ، وَتَسْمِيَتَهُمْ لِـ (الْوَجْهِ) وَ (الْيَدِ) وَنَحْوِهِمَا بِ (الصِّفَاتِ) لَا (الْأَجْزَاءِ) وَلَا (الْأَعْضَاءِ).. صَرِيحٌ فِي بَـرَاءَةِ سَاحَـةِ أَئِمَّةِ السِّفَاتِ) لَا (الْأَجْزَاءِ) وَلَا (الْأَعْضَاءِ).. صَرِيحٌ فِي بَـرَاءَةِ سَاحَـةِ أَئِمَّةِ السَّمْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ. الدِّينِ مِمَّا أَلْصَقَهُ بِهِمْ أَئِمَّةُ التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ.

وَإِنِّي أَعُودُ فَأَكَرُّرُ لَكَ الْقُول: إِنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ جِسْمًا، وَكَوْنَهُ ذَا قَدْرٍ مُعَيَّنِ، وَفِي جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ السِّتِ.. إِنَّمَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِ كَوْنِهِ مُمْكِنًا "مُحْتَاجًا إِلَىٰ مَنْ يُخَصِّصُهُ بِهَلْذَا الْقَدْرِ دُونَ مَا عَدَاهُ، وَبِيلْكَ الْجِهَةِ دُونَ مُحْتَاجًا إِلَىٰ مَنْ يُخَصِّصُهُ بِهَلْذَا الْقُدْرِ دُونَ مَا عَدَاهُ، وَبِيلْكَ الْجِهَةِ دُونَ سِوَاهَا، وَلَا يَكُونُ هَلْذَا الْمُخَصِّصُ إِلَّا وَاجِبَ الْوُجُودِ، وَقَدْ أَقَامَ الْقُرْءَانُ الْبَرَاهِينَ السَّاطِعَةَ عَلَىٰ وَحْدَانِيَّةِ وَاجِبِ الْوُجُودِ، وَهُو اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الْبَرَاهِينَ السَّاطِعَة عَلَىٰ وَحْدَانِيَّةِ وَاجِبِ الْوُجُودِ، وَهُو اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْحَدُوثِ النَّهُ الْخَلُوثِ مُتَّصِفًا بِشَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِ الْحُدُوثِ وَالْحَادِثَاتِ. وَالْحَالِقُ يَتَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بِشَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِ الْحُدُوثِ وَالْحَادِثَاتِ.

وَلِظُهُورِ كَوْنِ الْأَشْيَاءِ مُقَدَّرَةً، وَلِوُضُوحِ كَوْنِ الْمُقَدَّرِ مُحْتَاجًا إِلَىٰ خَالِقٍ. خَالِقٍ. بَدَأَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِتَعْرِيفِهِمْ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ.

وَلَمَّا كَانَ مِنَ الْبَيِّنِ أَنَّ الْأَجْسَامَ -مِنْ حَيْثُ هِيَ أَجْسَامٌ - حَادِثَةٌ غَيْرُ قَدِيمَةٍ مُحْتَاجَةٌ إِلَىٰ خَالِقٍ لَهَا يَتَعَالَىٰ عَنِ الاِتِّصَافِ بِسِمَاتِ حُدُوثِهَا.. جَاءَتْ هَاذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ بِهَاذَا الْأُسْلُوبِ الْجَالِي " لِصَدَإِ الْقُلُوبِ، وَهِيَ قَوْلُهُ

<sup>(</sup>١) (مُمْكِنًا): مَخْلُوقًا.

<sup>(</sup>٢) (فَتَعَيَّنَ): فَلِزَمَ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٦/ صَ٦٠٦] لِإَبْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٣) «الْجَالِي»: مَا يُجَرِّدُ الرُّطُوبَةَ اللَّزِجَةَ عَنْ مَسَامِّ الْعُضْوِ. [مُعْجَمُ مَقَالِيدِ الْعُلُومِ فِي الْحُدُودِ وَالرُّسُومِ: جُ١/ صَ١٧٨] لِلْإِمَامِ جَلَالِ الدِّينِ السُّيُوطِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْآدَابِ.

سُبْحَانَهُ: ﴿ أَمْرَخُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْرُهُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْرَخَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ۞ [الطور: ٣٥ - ٣٦]، فَاسْتَفْهَمَتْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِنْكَارِ كَمَا تَرَىٰ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَاٰذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ حَرَكَةً وَانْتِقَالًا، وَلَا صِفَةً وَلَا حَالًا، بَلْ أَتَىٰ بِضَمِيرِ النَّاسِ، وَهُوَ الْوَاوُ فِي ﴿خَلَقُوا ﴾، وَبِلَفْظِ ﴿ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾، وَهُو تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ \* مَّا أَشْهَدتُهُ مُخَلِّقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الكهف: ٥١]، فَهُوَ إِذَنْ مَا أَنْكَرَ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا لِمَا أَوْدَعَهُ فِي فِطَرِ بَنِي آدَمَ -الَّتِي لَمْ تَمْرَضْ بِالتَّعَصُّبِ لِأَهْوَائِهَا- مِنْ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ جِسْمٌ.. فَهُوَ حَادِثٌ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ مُحْدِثٍ بَرِيءٍ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا. فَكَيْفَ يُدَّعَىٰ عَلَىٰ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ سَلَفِ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ؟ بَلْ كَيْفَ يُدَّعَىٰ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَفْيُ الْجِسْمِيَّةِ عَنِ اللَّهِ؟! وَأَنَّ ذَٰلِكَ النَّفْيَ مَا نُقِلَ عَنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ!.

وَقَدْ أَسْلَفْنَا لَكَ نَقْلَ النَّقَاتِ عَنِ الْإِمَامِ -الَّذِي يَنْتَسِبُ هَلْذَا الْحَرَّانِيُّ إِلَىٰ مَلْهَبِهِ - التَّصْرِيحَ بِنَفْيِ الْجِسْمِيَّةِ عَنِ اللَّهِ فَقَالَ: «﴿ التَّقُلُ ﴿ عَنْ إِمَامِ دَارِ اللّهِ جُرَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَهُ السَّائِلُ فَقَالَ: «﴿ الرَّحْمَلُ عَلَى الْعَرَفِى الْعَرَفِى الْعَرَفِي الْعَرَقِ الْعَرَقِ الْعَرَقِ الْعَرَفِي الْعَرَقِ الْعَرَقُ الْكَثِيلُ وَقَالَ: «﴿ الرَّحْمَلُ عَلَى الْعَرَفِ الْعَرَفِ الْعَرَقِ الْعَرَقِ الْكَثِيلُ السَّوَى فَا اللهُ اللهُ السَّوَى اللهُ السَّوَى اللهُ عَلَيْهُ الرَّحْضَاءُ وَهُو الْعَرَقُ الْكَثِيلُ وَالْمِيمَانُ وَالْمِيمَانُ وَالْمِيمَانُ عَنْهُ بِدْعَةٌ ، وَمَا أَظُنَّكَ إِلَّا صَاحِبَ بِدْعَةٍ ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ إِنْ مَا أَظُنَّكَ إِلَّا صَاحِبَ بِدْعَةٍ ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ إِنْ وَالْمِينَ وَالْمَانُ اللّهُ وَالْمَ عَنْهُ بِدْعَةٌ ، وَمَا أَظُنَّكَ إِلَّا صَاحِبَ بِدْعَةٍ ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ إِنْ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ ، وَمَا أَظُنَّكَ إِلَّا صَاحِبَ بِدْعَةٍ ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ إِلْمُ اللّهُ وَالْمَانُ اللّهُ وَالْمَانُ الْمُذَالِي مَا أَلْمُ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَ عَنْهُ بِدْعَةٌ ، وَمَا أَظُنُكَ إِلّا صَاحِبَ بِدْعَةٍ ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ إِلَا مُؤْلِكُ اللّهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُلْهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمَانُ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالُولُ عَنْهُ إِلْمُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَالْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللْمُؤْلُلُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ [صَ ١٠٥].

فَأُخْرِجَ». وَكَانَ كَمَا ظَنَّ.

فَمَا لِهَاٰذِهِ الرُّحَضَاءِ تَعْلُو هَاٰذَا الْإِمَامَ؟ وَهُوَ الَّذِي يُسْأَلُ عَنِ الْعِلْمِ كُلَّ يَوْمٍ، بَلْ كُلَّ مَجْلِسٍ؟ وَمَا هَاٰذَا السُّوَالُ الَّذِي يَعْتَبِرُهُ بِدْعَةً أَوْ عَلَامَةَ بِدْعَةٍ؟.. مَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ تَنَزُّهُ اللَّهِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ قَدْ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ وَصُدُورِ أَمْثَالِهِ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ؛ وَأَنَّهُ لَا يَسْأَلُ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ إِلَّا مُبْتَدِعٌ بِبِدْعَةِ التَّجْسِيمِ.

وَهَلْذَا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ.. النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ يَرْمِي مُقَاتِلَ بْنَ سُلَيْمَانَ بِالتَّشْبِيهِ، كَمَا نَقَلْنَا ذُٰلِكَ فِيمَا سَبَقَ ٠٠٠.

وَهَاذَا الْإِمَامُ مَوْلَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ الْمُطَّلِبِيُّ الشَّافِعِيُّ.. يُؤْثَرُ عَنْهُ قَوْلُهُ فِي هَاٰذِهِ الْمُتَشَابِهَاتِ: «آمَنْتُ بِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَلَىٰ مُرَادِ اللَّهِ، وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ» ".

وَلَوْ تَتَبَعْنَا مَا نُقِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ فِي هَلْذَا الْمَعْنَىٰ.. لَطَالَ الْكَلَامُ جِدَّا، وَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ لِلْإِسْلَام صَدْرَهُ.. كَفَاهُ مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَقَدْ قَدَّمْنَا لَكَ عَنْ إِمَامِ الْحُنَفَاءِ خَلِيلِ اللَّهِ -عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي كِتَابِهِ [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ: جُ١٣/ صَ٢٦]، رَقْمُ التَّرُجَمَةِ (٧٢٩١)، طَبْعَةُ دَارِ الْبِرِّ، عِنْدَ تَرْجَمَتِهِ لِمُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ مَا نَصُّهُ:

<sup>﴿</sup> وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَتَانَا مِنَ الْـمَشْرِقِ رَأْيَانِ خَبِيثَانِ: جَهْمٌ مُعَطَّلُ، وَمُقَاتِلُّ مُشَبَّةٌ ﴾ اِهَـ.

 <sup>(</sup>٢) هَاٰذَا الْقَوْلُ مَشْهُورُ النِّسْبَةِ إِلَىٰ سَيِّدِنَا الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ﴿ الْكِنْ كُلُّ مَنْ رَأَيْتُهُ ذَكَرَهُ لَـمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا، وَمِنْهُمُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ [ذَمُّ التَّأُويلِ: صَ٤٤]، بِتَحْقِيقِ بَدْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَدْرِ، طَبْعَةُ اللَّاهِ الْبَدْرِ، طَبْعَةُ اللَّاهِ الْبَدْرِ، طَبْعَةُ اللَّاهِ الْبَدْرِ، طَبْعَةُ اللَّاهِ الْمَدَّرِ السَّلَفِيَّةِ/ الْكُويْتُ.

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ - احْتِجَاجَهُ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي إِبْطَالِ أُلُوهِيَّةِ الْكَوَاكِبِ بِحَرَكَتِهَا، وَبَيَّنَا لَكَ وَجْهَ اخْتِصَاصِ الْحَرَكَةِ الَّتِي خَصَّهَا بِالذِّكْرِ، وَفِي إِبْطَالِ أُلُوهِيَّةِ الْعَوَالِمِ بِجِسْمِيَّةَ عَلَىٰ إِلَهِ الْعَالَمِينَ.. فَقَدْ الْعَوَالِمِ بِجِسْمِيَّةَ عَلَىٰ إِلَهِ الْعَالَمِينَ.. فَقَدْ رَغِبَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَدَخَلَ فِي طَرِيقَةِ أَعْدَائِهِ الْوَثَنِيِّينَ، وَمَذَاهِبِ الصَّابِئَةِ الْحَرَّانِيِّينَ، وَمَذَاهِبِ الصَّابِئَةِ الْحَرَّانِيِّينَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [جُ١٤/ صَ٢٢]، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ وَتَخْرِيجَهُ لِلشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ:

<sup>«</sup>٤٤ ٥٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ دِمَا وُهُمْ وَأَمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، ثُمَّ قَدْ حُرَّمَ عَلَىٰ دِمَا وُهُمْ وَأَمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، ثُمَّ قَدْ حُرَّمَ عَلَىٰ دِمَا وُهُمْ وَأَمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، ثُمَّ قَدْ حُرَّمَ عَلَىٰ دِمَا وُهُمْ وَأَمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، ثُمَّ قَدْ حُرَّمَ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>•</sup> تَخْرِيجُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ:

<sup>«</sup>حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَـٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ التَّيْمِيُّ، فَقَدْ رَوَىٰ لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي [الْأَدَبُِ الْـمُفْرَدُِ] وَهُوَ ثِقَةٌ، وَغَيْرَ أَبِيهِ كثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ، فَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ جَمْعٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ].

وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ١/ ٢٣١ – ٢٣٢ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (٢٧٢)، وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ ٧/ ٣٥ -٣٦، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (٢٢٤٨)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ ٢/ ٨٩، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْـمَرْوَزِيُّ فِي [تَعْظيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ: ٨]، =

وَقَدْ بَيَّنَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ فِي هَاتَيْنِ الشَّهَادَتَيْنِ جَمِيعَ الْعَقَائِدِ الْوَاجِبِ اعْتِقَادُهَا مِ مَّا يَجُورُ عَلَيْهِ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْكُتُبِ مِمَّا يُجُورُ عَلَيْهِ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ.

وَالتَّوْحِيدُ أَجْمَعُ مَعَانِي التَّنْزِيهِ، فَإِنَّ الْوَحْدَةَ الْوَاجِبَةَ لَهُ تَعَالَىٰ هِيَ أَعْلَىٰ مَعَانِي الْوَحْدَةِ وَأَكْمَلُهَا، فَإِنَّ لَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ كُلِّ صِفَةِ كَمَالٍ لَائِقِ بِحَضْرَتِهِ.. وَالْمَثَلَ الْأَعْلَىٰ؛ فَ (الْأَجْزَاءُ)، وَ (الْجِسْمِيَّةُ)، وَ (الصُّورَةُ)، وَ (الْحَرَكَةُ)، وَ (الْحُلُولُ فِي الْمَكَانِ)... وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ.. كُلُّ ذَٰلِكَ بِمَعْزِلٍ عَنْ قُدْسِهِ الْأَعْلَىٰ، وَ (الْحُلُولُ فِي الْمُمَكَانِ)... وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ.. كُلُّ ذَٰلِكَ بِمَعْزِلٍ عَنْ قُدْسِهِ الْأَعْلَىٰ، وَ (الْحُلُولُ فِي الْمُمَلَاثِ اللَّهُمَىٰ؛ وَلِذَٰلِكَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ أَمْسَكُوا عَنْ تَعْيِينِ الْمُرَادِ مِنْ وَعِزِّهِ الْمُحَلِيثِهَا.. عَلَىٰ أَنَّهَا مَصْرُوفَاتُ عَنْ كُلِّ مَا يَخْطُرُ فِي أَوْهَامِ الْوَاهِمِينَ، وَمَا يَرِدُ عَلَىٰ قُلُوبِ أُولِي التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ؛ وَقَدْ أَسْلَفْنَا لَكَ عُذْرَهُمْ الْوَاهِمِينَ، وَمَا يَرِدُ عَلَىٰ قُلُوبِ أُولِي التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ؛ وَقَدْ أَسْلَفْنَا لَكَ عُذْرَهُمْ الْوَاهِمِينَ، وَمَا يَرِدُ عَلَىٰ قُلُوبِ أُولِي التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ؛ وَقَدْ أَسْلَفْنَا لَكَ عُذْرَهُمْ فَا الْإِمْسَاكِ.

# بَيَانُ أَنَّ مَنْ أَمْسَكَ مِنَ السَّلَفِ عَنْ ذِكْرِ الْمُرَادِ مِنَ الْمُتَشَابِهِ وَمَنْ بَيَّنَ فَهُوَ عَلَىٰ هُدًیٰ

وَكَمَّا آنسَ ﴿ كَثِيرٌ مِنْهُمْ شِدَّةَ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَىٰ الْبَيَانِ.. لَمْ يُحْجِمُوا ﴿ عَنْ يَبِينِ مَا هُوَ مُرَادٌ مِنْ تِلْكَ الْمُتَشَابِهَاتِ، أَوْ مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا إِنْ تَرَدَّدَ الْمَعْنَىٰ الصَّحِيحُ بَيْنَ مَعْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؛ فَمَا مِنْ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ فِي هَلْذَا الْبَابِ إِلَّا وَقَدْ أَجَادَ الْعُلَمَاءُ بَيَانَهُ عَلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ اللَّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ فِي تَصَرُّفَاتِهَا وَوُجُوهِ السَّعْمَالَاتِهَا وَطَرَائِقِ أَسَالِيبِهَا؛ وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ الْمَعْنَىٰ الْمَقْصُودُ قَدْ بَيَّنَتُهُ آيَةٌ الْعَرَيٰ أَوْ حَدِيثٌ إَنْ الْمَقْصُودُ قَدْ بَيَّنَهُ آيَةٌ أَخْرَىٰ أَوْ حَدِيثٌ آخَرُ، فَيَزُولُ التَّشَابُهُ بِهَلْذَا الْبَيَانِ عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ اللَّهُ مَحْرَىٰ أَوْ حَدِيثٌ آخَرُ، فَيَزُولُ التَّشَابُهُ بِهَلْذَا الْبَيَانِ عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ الَّذِينَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ؛ وَقَدْ أُلِّفَتْ كُتُبٌ ۖ كَثِيرَةٌ فِي بَيَانِ رَدَّ الْمُتَشَابِهِ إِلَىٰ الْمُحْكَم لِأَفَاضِلَ مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَأَخِّرِينَ، شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَيَانَ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ قَدْ يُدْخِلُ فِيمَا لَا يَنْبَغِي، أَمَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ قَدْ يُدْخِلُ فِيمَا لَا يَنْبَغِي، أَمَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.. فَإِنَّهُ قَدْ يَبْلُغُ حَدَّ الْوُجُوبِ كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ الْفَقِيهِ؛ وَمِنْ هُنَا

<sup>(</sup>١) (آنس): أَحَسَّ وَلَاحَظَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٩٧].

<sup>(</sup>٢) الم يُحْجِمُوا ا: لَمْ يَمْتَنِعُوا. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ ٢٦٣٥].

<sup>(</sup>٣) وَذَٰلِكَ كَكِتَابِ [رَدُّ مَعَانِي الْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ إِلَىٰ مَعَانِي الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ] لِلشَّيْخِ الْأَكْبَرِ مُحْكِمَانِ الْمُحْكَمَاتِ] لِلشَّيْخِ الْأَكْبَرِ مُحْيِي الدِّينِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ الطَّائِيِّ الْحَاتِمِيِّ الْأَنْدَلُييِّ. وَكَكِتَابِ [إِزَالَةُ الشُّبُهَاتِ عَنِ الْآيَاتِ مُحْدِينِ الْمُنْ الْعَرَبِي الطَّائِيِّ الْمُعَرُونِ لِلْإِسْلَامِ شَمْسِ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمُعْرُونِ لِهِ (ابْنِ اللَّبَانِ: ٦٧٩-٧٤٩هِ).

تَعْرِفُ وَجْهَ إِمْسَاكِ مَنْ أَمْسَكَ، وَوَجْهَ بَيَانِ مَنْ بَيَّنَ.

وَكَانَ النَّاسُ فِي الْقُرُونِ الْأُولَىٰ عَلَىٰ صَفَاءِ الْإِيمَانِ، وَسَلَامَةِ الْفِطْرَةِ، وَتَرْكِ الْخَوْضِ فِيمَا لَمْ يَتَأَهَّلُوا لَهُ مِنَ الْعُلُومِ الدَّقِيقَةِ؛ فَكَانَ يَكْفِي أَنْ يَعْلَمُوا اعْتِقَادَ تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ سِمَاتِ الْحَوَادِثِ إِجْمَالًا، وَأَنْ يُلَقَّنُوا أَنَّ هَاٰذِهِ الْمُوْهِمَاتِ مَصْرُوفَةٌ عَمَّا يَخْطُرُ لَكُمْ مِنَ الْمَعَانِي الْحِسِّيَّةِ الْجِسْمَانِيَّةِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُوكَلَ " عِلْمُ الْمُرَادِ مِنْهَا إِلَىٰ عَالِمِهِ؛ وَهَاٰكَذَا فَعَلَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ، وَضْعًا لِلدَّوَاءِ عَلَىٰ قَدْرِ الدَّاءِ، لَا جَهْلًا مِنْهُمْ بِمَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهَا مِنَ الْمَعَانِي اللَّائِقَةِ بِمَنْ لَهُ الْكِبْرِيَاءُ.

وَلَمَّا كَثُرَتِ الْأَهْوَاءُ٣، وَقَلَّ فِي الْقُلُوبِ الصَّفَاءُ، وَتَلَاعَبَ الْحَشْوِيَّةُ بِعُقُولِ الضُّعَفَاءِ، وَأَدْخَلُوا فِي نُفُوسِهِمْ أَنَّ مَا يَخْطُرُ بِأَوْهَامِهِمْ هُوَ مَا جَاءَ بِهِ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّ صَرْفَ الْأَلْفَاظِ عَنْ تِلْكَ الْمَعَانِي الَّتِي تَوَهَّمُوهَا إِنَّمَا هُوَ رَدٌّ لِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ، وَكُفْرٌ بِمَا يَجِبُ لِلَّهِ.. وَجَبَ عَلَىٰ الْعُلَمَاءِ الْبَيَانُ، فَقَامُوا بِمَا وَجَبَ يَوْمَئِذٍ، فَشَكَرَ اللَّهُ لِلْفَرِيقَيْنِ عَمَلَهُمْ، وَجَازَاهُمْ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

<sup>(</sup>۱) **«أَنْ يُوكَلَ»**: أَنْ يُفَوَّضَ وَيُسْنَدَ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْـمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٨٠٧]، دُ/ أَحْمَدَ

<sup>(</sup>٢) «الْأَهْوَاءُ»: أَيْ: أَهْلُ الْأَهْوَاءِ، وَهِيَ الْفِرَقُ الضَّالَّةُ الْمُبْتَدِعَةُ الْمُنْحَرِفَةُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، كَالْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ. [جَامِعُ الْعُلُومِ فِي اصْطِلَاحَاتِ الْفُنُونِ: جُ١/ صَ١٤٦] لِلْقَاضِي عَبْدِ النَّبِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّسُولِ الْأَحْمَدِ نُكْرِي (الْـمُتَوَفَّى: قَ ١٢هـ).

# التَّنْبِيهُ عَلَىٰ بَعْضِ مَا يَخْفَىٰ مِنْ حِيلِ الْحَشْوِيَّةِ

وَأَرْجُو -بَعْدَ هَلْذَا الْبَيَانِ- أَنْ تَنْكَشِفَ لَكَ حِيلَتَانِ ﴿ لِهَا وُلَاءِ الْحَشْوِيَّةِ الْمُشَبِّهَةِ ، مُتَنَاقِضَتَانِ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ ، مُتَّفِقَتَانِ فِي الْإِيصَالِ إِلَىٰ الْغَرَضِ الَّذِي رَمَوْا إِلَيْهِ ﴿ :

الْمَجَاذِيِّ الَّذِي بَيَّنَ بِهِ الْأَفَاضِلُ مَا تَشَابَهَ عَلَىٰ النَّاسِ، بِحُجَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ طَرِيقَ الْمَجَاذِيِّ الَّذِي بَيَّنَ بِهِ الْأَفَاضِلُ مَا تَشَابَهَ عَلَىٰ النَّاسِ، بِحُجَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ طَرِيقَ الْمَبْتَدِعَةِ مِنَ الْخَلَفِ؛ وَفِي ذُلِكَ أَلَّفَ ابْنُ الْفَرَّاءِ ٣ كِتَابَ [إِبْطَالُ التَّأُويلَاتِ] الَّذِي سَبَقَتْ لَنَا الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ.

وَهُمْ قَدْ أَوْهَمُوا الْعَامَّةَ أَنَّهُ لَا مَعَانِيَ لِهَلْهِ الْمُتَشَابِهَاتِ إِلَّا مَا فَسَرُوهَا بِهِ، كَتَفْسِيرِ (الإسْتِوَاءِ عَلَىٰ الْعَرْشِ) بِه (الْجُلُوسِ وَالإسْتِقْرَارِ عَلَيْهِ)، فَإِذَا أَوْقَعُوا فَيَوْسِيرِ (الإسْتِوَاءِ عَلَىٰ الْعَرْشِ) بِه (الْجُلُوسِ وَالإسْتِقْرَارِ عَلَيْهِ)، فَإِذَا أَوْقَعُوا فِي رُوْعِ الْعَامَةِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ مِنَ التَّأُويلَاتِ بَاطِلٌ، وَمَا أَخَذَ الْعَامَةُ فِي رُوْعِ الْعَامَةُ الْعَامَةُ عَنْهُمْ إِلَّا هَلْدِهِ التَّفْسِيرَاتِ الْكَاذِبَة - وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ وُجُوهَ اسْتِعْمَالَاتِ لُغَةِ عَنْهُمْ إِلَّا هَلْذِهِ التَّفْسِيرَاتِ الْكَاذِبَة - وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ وُجُوهَ اسْتِعْمَالَاتِ لُغَةِ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَّا هَلْذِهِ التَّفْسِيرَاتِ الْكَاذِبَة - وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ وُجُوهَ اسْتِعْمَالَاتِ لُغَةِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَنَسَبَتْهُ إِلَىٰ اللَّهِ الْقُرْءَانِ -.. رَسَخَ فِي نُفُوسِهِمُ اعْتِقَادُ مَا يَتَنَزَّهُ اللَّهُ عَنْهُ، وَنَسَبَتْهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

### ٢- وَالْحِيلَةُ الْأُخْرَىٰ: مَدْحُ التَّأْوِيلِ، وَبَيَانُ أَنَّهُ لَا مَعْنَىٰ لَهُ إِلَّا التَّفْسِيرُ؟

<sup>(</sup>١) (حِيلتَانِ»: خَدِيعَتَانِ.

<sup>(</sup>٢) «رَمَوْا إِلَيْهِ»: قَصَدُوهُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ٢٣٣٣]، دُ/ أَحْدُ مُخْتَارٌ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ ابْنُ الْفَرَّاءِ الْحَشْلِيُّ.

<sup>(</sup>٤) «الرُّوعُ»: الْقَلْبُ وَالذِّهْنُ وَالْعَقْلُ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: صَ٢٨٦].

وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْءَانِ إِلَّا مَا هُوَ مُفَسَّرٌ.

وَهَلْ تَدْرِي مَا هَلْذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي مَدَحُوهُ، وَعَلَىٰ مَعْنَىٰ التَّفْسِيرِ قَصَرُوهُ، وَجَعَلُوا الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ قَدْ عَرَفُوهُ؟.. هُوَ تَفْسِيرُ تِلْكَ الْمُتَشَابِهَاتِ فِحَكُوا الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ قَدْ عَرَفُوهُ؟.. هُو تَفْسِيرُ تِلْكَ الْمُتَشَابِهَاتِ بِظَوَاهِرِهَا الْمُحَالَةِ عَلَىٰ اللَّهِ، وَبِالْمَعَانِي الْحِسِّيَّةِ الْجِسْمَانِيَّةِ الَّتِي هِيَ مِنْ فَامَتْ بِهِ؛ فَيَنتَهِي الْأَمْرُ بِالْمُطَّلِعِ عَلَىٰ هَلْذَا الْمَدْحِ وَهَلْذَا التَّعْرِيفِ لِلتَّافِيلِ مَنْ قَامَتْ بِهِ؛ فَيَنتَهِي الْأَمْرُ بِالْمُطَّلِعِ عَلَىٰ هَلْذَا الْمَدْحِ وَهَلْذَا التَّعْرِيفِ لِلتَّافِيلِ إِمْكَانِ مَنْ قَامَتْ بِهِ؛ فَيَنتَهِي الْأَمْرُ بِالْمُطَّلِعِ عَلَىٰ هَلْذَا الْمَدْحِ وَهَلْذَا التَّعْرِيفِ لِلتَّافِيلِ اللَّهُ اللَّهُ هُمُ مُتَّصِفٌ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ الَّتِي يَتَعَالَىٰ عَنْهَا خَالِقُ التَّعْرِيفِ لِلتَّافِيلِ اللَّهُ اللَّهُ مُتَّصِفٌ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ الَّتِي يَتَعَالَىٰ عَنْهَا خَالِقُ الْكَائِنَاتِ. الْكَائِينَاتِ.

وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ.. فَالْمَقْصُودُ مِنْ إِبْطَالِ التَّأْوِيلِ أَوْ مَدْحِهِ: دَعُوةُ النَّاسِ إِلَىٰ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْبِدْعَةِ، وَكَأْنَّهُمْ يَجْرُونَ إِلَىٰ أَغْرَاضِهِمْ عَلَىٰ تِلْكَ الْقَاعِدةِ الْمَاكِرَةِ، وَهِي قَوْلُ النَّاسِ: (الْغَايَةُ تُبَرِّرُ الْوَسِيلَةَ) أَيَّ وَسِيلَةٍ الْقَاعِدةِ الْمَاكِرةِ، وَهِي قَوْلُ النَّاسِ: (الْغَايَةُ تُبَرِّرُ الْوَسِيلَةَ) أَيَّ وَسِيلَةٍ كَانَتْ، وَلَوْ زُورًا وَبُهْتَانًا؛ وَرُبَّمَا وَجَدَتْ هَلْهِ الْقَاعِدةُ مَسْلَكًا إِلَىٰ بَعْضِ الْقُلُوبِ إِذَا نَبُلَتِ الْغَايَةُ وَشَرُف الْمَقْصِدُ، فَكَانَ لَهَا وَجُهُ مَا إِلَىٰ الصَّوابِ، وَلَكِنْ إِذَا نَبُلَتِ الْغَايَةُ وَسَاءَ الْمَقْصِدُ، فَكَانَ لَهَا وَجُهُ مَا إِلَىٰ الصَّوابِ، وَلَكِنْ إِذَا خَبُثَتِ الْغَايَةُ وَسَاءَ الْمَقْصِدُ.. فَلَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يَقُولُ بِصِحَّتِهَا وَلِي شَرُفَ إِلْكَانُ لَهُ وَعَلَى الْفَيْوِبِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَخَصَائِصِهَا.. إِلَىٰ وَلِي شَرُفَتِ الْوَسِيلَةُ، فَكَيْفَ إِذَا خَبُثَتَا جَمِيعًا وَسِيلَةً وَغَايَةً؟! وَأَيُّ غَايَةٍ أَخْبَثُ مِنْ الْفَيُوبِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَخَصَائِصِهَا.. إِلَىٰ مَنْ تَنْزِيهِ عَلَّم الْغَيُوبِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَخَصَائِصِهَا.. إِلَىٰ الْقَلُوبِ عَنْ تَنْزِيهِ عَلَّم الْغَيُوبِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَخَصَائِصِهَا.. إِلَىٰ الْقَتُودِ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَهُمَا وَاللَّهُ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

وَالْإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ -عَامَلَهُ اللَّهُ بِعَدْلِهِ - لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَىٰ إِحْدَىٰ الْحِيلَتَيْنِ، بَلِ اسْتَعْمَلَهُ مَا جَمِيعًا: فَمَرَّةً يَنْقُلُ مِنْ كِتَابِ [إِبْطَالُ التَّأُويلَاتِ] وَيُقَرِّرُهُ

وَيُكَرِّرُهُ، وَأُخْرَىٰ يُحَبِّذُ التَّأُوِيلَ وَيَقْصُرُهُ عَلَىٰ التَّعْرِيفِ الَّذِي أَسْلَفْنَاهُ، وَيَكُرِّرُهُ، وَأَخْرَىٰ يُحبِّدُ التَّعْرِيفِ الْعِلْمِ» وَيَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ وَيَنْقُلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: «أَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ» وَيَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ التَّأُويلِ.

وَقَدْ عَرَفْتَ كِلْتَا الْحِيلَتَيْنِ وَالْمَقْصُودَ مِنْهُمَا؛ فَأَرْجُو أَنْ لَا تَنْخَدِعَ بِتَلْبِيسِ الْمُلَبِّسِينَ ﴿ فِي أَيِّ لِبَاسٍ ظَهَرُوا، وَمِنْ أَيِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْحِيَلِ إِلَيْكَ دَخَلُوا.

<sup>(</sup>١) الْمُحَبِّدُهُ: يَمْدَحُ وَيُفَضِّلُ وَيَسْتَحْسِنُ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٤٣٤] لِلدُّكْتُورِ أَحْدَ مُخْتَارِ.

<sup>(</sup>٢) هَاذِهِ الْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَبَهَا إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ لَكِنْ بِلَا إِسْنَادٍ، وَيُوجَدُ عِبَارَةٌ أُخْرَىٰ عَنْهُ مُسْنَدَةٌ بِمَعْنَاهَا، فَقَدْ رَوَىٰ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [جُ٥/صَ٢٢] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلرَّاسِحُونَ فِ ٱلْعِلْمِ يَعُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌّ مِنْ عِندِرَبِنَا ﴾ [آل عمران: ٧]:

<sup>«</sup>حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: (أَنَا مِمَّنْ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ)».

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التُّركِيُّ:

<sup>«</sup>أَخْرَجَهُ ابْنُ الْأَنْبَادِيِّ فِي [الْأَصْدَادِ: صَ٤٢٤] مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ بِهِ. وَعَزَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي [الدُّرِّ الْمَنْتُورِ: ٢/ ٧] إِلَىٰ ابْنِ الْمُنْذِرِ» اِهَـ.

<sup>(</sup>٣) اتَلْبِيسُ الْمُلَبِّسِينَ ١: تَمْوِيهُ الْمُمَوِّهِينَ. [مُعْجَمُ الصِّحَاحِ: جُ٦ / صَ ٢٥١] لِلْجَوْهَرِيِّ.

# بَيَانُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ عَنِ الْحَقِيقَةِ اللَّغَوِيَّةِ وَالْحَوْدِ وَالْحَمْلُ عَلَىٰ الْمَجَازِ اللَّغَوِيِّ عِنْدَ وُجُودِ اللَّغَوِيِّ عِنْدَ وُجُودِ اللَّغَوِيِّ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الْمَانِعَةِ الْقَرِينَةِ الْمَانِعَةِ وَفِيهِ تَحْقِيقُ فِي غَايَةِ النَّفَاسَةِ لِلْإِمَامِ وَفِيهِ تَحْقِيقُ فِي غَايَةِ النَّفَاسَةِ لِلْإِمَامِ الْحُجَّةِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ

هَذُه، وَهُنَاكَ فَرِيقٌ آخَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يُجِيدُوا بَحْثَ هَلْهِ الْمَسْأَلَةِ فَعَابُوا التَّأْوِيلَ، لَا لِأَنَّهُ غَيْرُ سَائِغِ، بَلْ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ عَنِ الْجَادَّةِ " الَّتِي سَلَكَهَ السَّلَف، وَفَاتَهُمْ هِ أَنَّ التَّأْوِيلَ أَيْضًا هُوَ مِمَّا سَلَكَهُ الْكَثِيرُ مِنَ السَّلَف، وَفَاتَهُمْ هِ أَنَّ التَّأُويلَ أَيْضًا هُو مِمَّا سَلَكَهُ الْكَثِيرُ مِنَ السَّلَف، وَفَاتَهُمْ مِنْ السَّلَف، وَفَاتَهُمْ مِنْ السَّلَف، وَفَاتَهُمْ مَنْ تَرَكَهُ مِنْهُمْ. فَلِعَدَمِ الْحَاجَةِ - أَوْ شِدَّتِهَا- إِلَيْهِ فِي أَيَّامِهِمْ، وَكَيْفَ وَأَنَّ مَنْ تَرَكَهُ مِنْهُمْ. فَلِعَدَمِ الْحَاجَةِ - أَوْ شِدَّتِهَا- إِلَيْهِ فِي أَيَّامِهِمْ، وَكَيْفَ يُنْكُرُ التَّأُويلُ؟ وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيَّامَ مِحْنَتِهِ عَنْ مَجِيء سُورَةِ الْبَقَرَةِ " يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «ذَاكَ مَجِيءُ ثَوَابِهَا».

<sup>(</sup>١) «الْجَادَّةِ»:طَرِيقِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/صَ٩٣] لِلدُّكْتُورِ أَحْدَمُ خُتَارٍ.

<sup>(</sup>٢) رَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْدُ فِي مُسْنَدِهِ [جُ٣٦/ صَ٤٦] قَالَ:

<sup>(</sup>٢٢٢١٣ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْبَىٰ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، أَنَّهُ سِمَعَ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اقْرَوُوا الْقُرْءَانَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي شَافِعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِقْرَأُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرُقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَّ، ثُحَاجًانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا، وَاقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةً، وَتَرْكَهَا خَسْرَةً، وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ)». قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ: ﴿حَدِيثٌ صَحِيحٌ ﴾ إِهَ.

... "، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ ﴾ [الفجر: ٢٢] قَالَ: ﴿ أَلَيْسَ مَعْنَاهُ مَجِيءَ أَمْرِهِ؟ "، وَسُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكٌ عَنْ حَدِيثِ نُزُولِ الرَّبِّ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَقَالَ:

(١) قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ ابْنُ الْفَرَّاءِ فِي كِتَابِهِ [إِبْطَالُ التَّأْوِيلَاتِ لِأَخْبَارِ الصِّفَاتِ:صَ٠٤٠] بِتَحْقِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ الْحَمُّودِ النَّجْدِيِّ، طَبْعَةُ غِرَاسٍ:

«٣٧٤– وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنُبُلٍ: اِحْتَجُّوا عَلَيَّ يَوْمَئِذٍ (تَجِيءُ الْبَقَرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَ(تَجِيءُ تَبَارَكَ). فَقُلْتُ لَهُمْ: هَلْذَا الثَّوَابُ».

#### • قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿ وَكَذَا تَأَوَّلُهُ النَّرُوِيُّ (٦ / ٩٠) فَقَالَ: "قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْـمُرَادُ أَنَّ ثَوَابَهُمَا يَأْتِي كَغَهَامَتَيْنِ". وَلَعَلَّهُ نَقَلَهُ عَنِ الْـمَازِرِيِّ.

فَقَدْ قَالَ فِي [الْمُعْلِمُ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ: ١/ ٤٦٠]: (قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَكُونُ هَلْذَا الَّذِي يُؤْتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَزَاءً عَلَىٰ قِرَاءَ مِهِمَا، فَأَجْرَىٰ اسْمَهُمَا عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ سَبَيِهِمَا، كَعَادَةِ الْعَرَبِ فِي الإسْتِعَارَةِ الْقِيَامَةِ جَزَاءً عَلَىٰ قِرَاءَ مِهَا، فَأَجْرَىٰ اسْمَهُمَا عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ سَبَيِهِمَا، كَعَادَةِ الْعَرَبِ فِي الإسْتِعَارَةِ الْقِيامَةِ جَزَاءً عَلَىٰ قِرَاءَ مِهِمَا، فَأَجْرَىٰ اسْمَهُمَا عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ سَبَيِهِمَا، كَعَادَةِ الْعَرَبِ فِي الإسْتِعَارَةِ الْقَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ سَبَيِهِمَا، كَعَادَةِ الْعَرَبِ فِي الإسْتِعَارَةِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ سَبَيْهِمَا، كَعَادَةِ الْعَرَبِ فِي الإسْتِعَارَةِ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

(٢) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ: جُـ١٤/ صَ٣٨٦] بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ
 دَارِ هَجَرَ:

﴿ وَرَوَىٰ الْبَيْهَةِ فِي عَنِ الْحَاكِمِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ السَّمَّاكِ، عَنْ حَنْبُلِ، أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبُلِ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَالَةَ رَبُّكَ ﴾ [النجر: ٢٢] أَنَّهُ: جَاءَ ثَوَابُهُ. ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَةِ فِي: وَهَلْذَا إِسْنَادُ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَلْمَ الْبَيْهَةِ فَيْ اللَّهِ مَعَالَىٰ الْبَيْهَةِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ الْبَيْهَةِ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ [كَشْفُ الْمُشْكِلِ مِنْ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٣/ صَ٣٧٩] بِتَحْقِيقِ عَلِيٍّ حُسَيْنٍ الْبَوَّابِ، طَبْعَةُ دَارِ الْوَطَنِ:

١٨١٩ - / ٢٢٥٧ - وَفِي الْحَدِيثِ السّعين: (يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْغَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ).
 اللَّيْلِ الْآخِرِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ).

أَصَحُّ الرُّوَايَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: (إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ) كَذُلِكَ قَالَ التَّرْمِذِيُّ. وَحَدِيثُ النَّزُولِ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبْوَ= «هُوَ نُزُولُ رَحْمَةٍ، لَا نُزُولُ نُقْلَةٍ...» إِلَىٰ آخِرِ مَا قَالَ ٠٠٠.

= هُرَيْرَة وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَرِفَاعَةُ الْجُهَنِيُّ وَالنَّوَاسُ بْنُ سَمْعَانَ وَأَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَيِ الْعَاصِ وَعَائِشَةُ فِي آخِرِينَ. وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسٍ وَغَيْرِهِمَا فِي مِثْلِ هَلْدِهِ الْعَاصِ وَعَائِشَةُ فِي آخَرِينَ. وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسٍ وَغَيْرِهِمَا فِي مِثْلِ هَلْدِهِ الْعَاصِ وَعَائِشَةُ فِي آنَهُ مُنْ وَمَن الْمُسْتَحِيلِ عَلَيْهِ الْأَشْيَاءِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ مَا يَحُوذُ عَلَىٰ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَمَا يَسْتَحِيلُ. وَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ وَالنَّقَلَةُ وَالتَّعْلَقُ وَالتَّعْلَةُ وَالتَّعْلِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَا لَا لَعْمِ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ مُنْ وَالنَّالُ وَالنَّعْلَةُ وَالنَّهُ وَاللّهُ مَا وَرَدَ فِي هَلْذَا فَالنَّاسُ فِيهِ قائلان:

أَحَدُهُمَا: السَّاكِتُ عَنِ الْكَلَامِ فِيهِ، وَقَدْ حَكَىٰ أَبُو عِيسَىٰ التَّرْمِذِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَشُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَة وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْـمُبَارَكِ: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَاٰذِهِ الْأَحَادِيثِ: أَمِرُّوهَا بِلَا كَيْفٍ. فَهَاٰذِهِ كَانَتْ طَريقَةَ عَامَّة السَّلَف.

وَالنَّانِي: الْمُتَأَوَّلُ، فَهُوَ يَحْمِلُهَا عَلَىٰ مَا تُوجِبُهُ سَعَةُ اللَّغَةِ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُهُ النَّزُولُ مِنَ الْحَرَكَةِ مُسْتَحِيلٌ عَلَىٰ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْدُ: ﴿ وَيَجَلَّهَ رَبَّكَ ﴾ [النجر: ٢٧] أَيْ: جَاءَ أَمْرُهُ ﴾ إِلله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْدُ: ﴿ وَيَجَلَّهَ رَبُّكَ ﴾ [النجر: ٢٧] أَيْ: جَاءَ أَمْرُهُ ﴾ إِلله سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْدُ: ﴿ وَيَجَلَّهَ رَبُّكَ ﴾ [النجر: ٢٧] أَيْ: جَاءَ أَمْرُهُ اللهُ

(١) بَحَثْتُ عَنْ هَاٰذَا النَّصِّ لِهَالِكِ فَلَمْ أَجِدْهُ بِهَاٰذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا الَّذِي وَجَدَتُهُ عِبَارَةٌ أُخْرَىٰ عَنْهُ بِمَعْنَاهَا، فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النَّبُلاءِ: جُ٨/ صَ٥١]، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ: «وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَيْوب، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَيِي حَسَّانَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَيُوب، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَيْوب، حَدَّثَنِي مَالِكٌ قَالَ: (يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا ﴿ آمُرُهُ، فَأَمَّا هُوَ.. فَدَاثِمٌ لَا يَزُولُ). قَالَ صَالِحُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ، فَقَالَ: حَسَنَ وَاللَّهِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكِ.

قُلْتُ: لَا أَغْرِفُ صَالِحًا، وَحَبِيبٌ مَشْهُورٌ، وَالْمَخْفُوظُ عَنْ مَالِكِ ﷺ رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَحَادِيثِ الصَّفَاتِ، فَقَالَ: (أَمِرَّهَا كَمَا جَاءَتْ، بِلَا تَفْسِيرٍ). فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ فِي ذَٰلِكَ قَوْلَانِ إِنْ صَحَّتْ رِوَايَةُ حَبِيبٍ» اِهَـ.

وَقَالَ الزَّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِهِ لِـ[مُوطَّإِ مَالِكٍ: جُ٢/ صَ٤٦] بِتَحْقِيقِ طَّهُ عَبْدِ الرَّؤُوفِ سَعْدٍ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الثَّقَافَةِ الدِّينِيَّةِ، عِنْدَ شَرْحِهِ لِـحَدِيثِ النُّزُولِ:

(يَـنْزِلُ رَبُّنَا): أُخْتُلِفَ فِيهِ.. فَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ: آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبُّنَا، عَلَىٰ طَرِيقِ
 الْإِجْمَالِ، مُنْزَّهِينَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ.

وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الْأَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَالسُّفْيَانَيْنِ وَالْحَرَّادَيْنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ=

= وَهُوَ أَسْلَمُ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اتَّفَاقُهُمْ عَلَىٰ أَنَّ التَّأْوِيلَ الْمُعَيَّنَ لَا يَجِبُ، فَحِينَتِذِ التَّفْوِيضُ أَسْلَمُ.

وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: (النُّرُولُ رَاجِعٌ إِلَىٰ أَفْعَالِهِ لَا إِلَىٰ ذَاتِهِ، بَلْ ذَٰلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مَلَكِهِ الَّذِي يَنْزِلُ بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، فَالنُّرُولُ حِسِّيٌّ.. صِفَةُ الْمَلَكِ الْمَبْعُوثِ بِذَٰلِكَ، أَوْ مَعْنَوِيٌّ بِمَعْنَىٰ: لَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ فَعَلَ، فَسُمِّيَ ذَٰلِكَ نُزُولًا عَنْ مَرْتَبَةٍ إِلَىٰ مَرْتَبَةٍ، فَهِيَ عَرَبِيَّةٌ صَحِيحَةٌ).

وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ تَأَوَّلَهُ بِوَجْهَيْنِ:

١ - إِمَّا أَنَّ الْمَعْنَىٰ: يَنْزِلُ أَمْرُهُ أَوِ الْمَلَكُ.

٧- وَإِمَّا أَنَّهُ اسْتِعَارَةً، بِمَعْنَىٰ: التَّلَطُّفِ وَالْإِجَابَةِ لَـهُمْ وَنَحْوِهِ.

وَكَذَا حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَوَّلَهُ بِنَزُولِ رَحْمَتِهِ وَأَمْرِهِ أَوْ مَلَاثِكَتِهِ، كَمَا يُقَالُ: (فَعَلَ الْمَلِكُ كَذَا) أَيْ: أَثْبَاعُهُ بِأَمْرِهِ. لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: (قَالَ قَوْمٌ: "يَنْزِلُ أَمْرُهُ وَرَحْمَتُهُ". وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ أَمْرَهُ بِمَا يَشَاءُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَنِعْمَتِهِ يَنْزِلُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِلَا تَوْقِيتِ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَوْ صَحَّ ذَٰلِكَ عَنْ مَالِكٍ.. لَكَانَ مَعْنَاهُ: أَنَّ الْأَغْلَبَ فِي الإِسْتِجَابَةِ ذَٰلِكَ الْوَقْتُ).

وَقَالَ الْبَاجِيُّ: (هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ إِجَابَةِ الدَّاعِي وَغُفْرَانِهِ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَتَنْبِيهُ عَلَىٰ فَضْلِ الْوَقْتِ،كَحَدِيثِ: "إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيْ عَبْدِي شِبْرًا.. تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا..." الْحَدِيثَ. لَمْ يُرِدْ قُرْبَ الْوَقْتِ،كَحَدِيثِ: "إِذَا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا..." الْحَدِيثَ. لَمْ يُرِدْ قُرْبَ الْمَسَافَةِ، لِعَدَم إِمْكَانِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْعَمَلَ مِنَ الْعَبْدِ، وَمِنْهُ تَعَالَىٰ الْإِجَابَةُ.

وَحَكَىٰ ابْنُ فُورَكَ أَنَّ بَعْضَ الْمَشَايِخِ ضَبَطَهُ بِضَمَّ أَوَّلِهِ عَلَىٰ حَذْفِ الْمَفْعُولِ، أَيْ: "يُنْزِلُ مَلَكًا". قَالَ الْحَافِظُ: (وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: "إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّىٰ الْحَافِظُ: (وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: "إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّىٰ يَمُولُ حَتَّىٰ يَمُولُ: هَلْ مِنْ دَاعِ فَيُسْتَجَابُ لَهُ ؟...") الْحَدِيثَ.

وَحَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عِنْدَ أَحْمَدَ: (يُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ ؟...) الْحَدِيَثُ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: (وَبِهَالَدَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ، وَلَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ عِنْدَ النَّسَائِيُّ: "يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُ عِنْ عِبَادِي غَيْرِي ". لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِنْزَالِهِ الْمَلَكَ أَنْ يَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي ". لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِنْزَالِهِ الْمَلَكَ أَنْ يَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي ". لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِنْزَالِهِ الْمَلَكَ أَنْ يَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي فَيْرِي ". لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِنْزَالِهِ الْمَلَكَ أَنْ يَسْأَلُ عَنْ صُنْعِ الْعِبَادِ، بَلْ يَجُوزُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمُنَادَاةِ، وَلَا يَسْأَلُ الْبَتَّةُ عَمَّا بَعْدَهَا، فَهُو أَعْلَمُ سُبْحَانَهُ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ) إِنْتَهَىٰ.

وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: الْإِشْكَالُ مَدْفُوعٌ حَتَّىٰ عَلَىٰ أَنَّهُ (يَنْزِلُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الَّذِي هُوَ الرَّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ. =

وَمَاذَا يَفْعَلُونَ فِي قَوْلِهِ عِنْ: «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»؟! "، أَفَيَقُولُونَ: إِنَّ لِلَّهِ يَدًا هِيَ يَمِينٌ، وَإِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ هُوَ تِلْكَ الْيَمِينُ؟!.

= وَكُلُّ مِنْ حَدِيثَيِ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ يُقَوِّي تَأْوِيلَهُ بِأَنَّهُ مِنْ مَجَازِ الْحَذْفِ أَوِ الإسْتِعَارَةِ.

وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: (لَـمَّا ثَبَتَ بِالْقَوَاطِعِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَالتَّحَيُّزِ.. اِمْتَنَعَ عَلَيْهِ النُّزُولُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الاِنْتِقَالِ مِنْ مَوْضِعِ إِلَىٰ مَوْضِعِ أَخْفَضَ مِنْهُ، فَالْـمُرَادُ: دُنُوٌّ رَحْمَتِهِ، أَيْ: يَنْتَقِلُ مِنْ مُفْتَضَىٰ صِفَةِ الْجَلَالِ -الَّتِي تَفْتَضِي الْغَضَبَ وَالإِنْتِقَامَ- إِلَىٰ مُفْتَضَىٰ صِفَةِ الْإِكْرَامِ، الَّتِي تَفْتَضِي الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةُ) اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ الزَّرْقَانِيِّ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

(١) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ [الْعِلَلُ الْمُتَنَاهِيَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ: جُ٢/ صَ١٥]، بِتَحْقِيقِ إِرْشَادِ الْحَقِّ الْأَثْرِيِّ، طَبْعَةُ إِدَارَةِ الْعُلُومِ الْأَثْرِيَّةِ/ بَاكِسْتَانَ:

#### احَدِيثُ: (الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ)

فِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو:

٩٤٤ - أمَّا حَدِيثُ جَابِرِ: أَنَا أَبُو مَنْصُورِ الْقَزَّازُ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ الْأَيَادِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ، قَالَ: أَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

وَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُف، قَالَ: أَنَا أَبُو أَهْدَ ابْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْأَزْدِيُّ، قَالَا: نَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ الْكَاهِلِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو مَعْشَرِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَعِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ).

قَالَ الْـمُؤَلِّفُ: هَلْذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ قَدْ كَذَّبَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ. قَالَ: وَأَبُو بِشْرِ ضَعِيفٌ.

٩٤٥ - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَمْرِو: فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَبَّارِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَنْدَهْ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبْهُ عَمْرِو عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِم بِنْ مُسَاوِرٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَأْتِي الرُّكُنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ، لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ، =

حَاشَا أَنْ يَقُولَ ذُلِكَ مَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَيُحِيطُ بِأَسَالِيبِ لُغَةِ الْعَرَبِ الَّتِي جَاءَ عَلَيْهَا هَاذَا الْكَلَامُ الشَّرِيفُ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمَعْدُودِينَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لُقِّبَ بِ (الْحَجَرِيِّ) " لِقَوْلِهِ بِظَاهِرِ هَاذَا الْحَدِيثِ. فَاعْجَبْ لِلتَّعَصُّبِ لِلْهَوَىٰ مَاذَا يَصْنَعُ بِصَاحِبِهِ؟!.

قَالَ الْمُوَلِّفُ: وَهَلْذَا لَا يَثْبُتُ. قَالَ أَحْدُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُوَمِّلِ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجُنَيْدِ: شِبْهُ الْمَوْرُوكِ، إِنْتَهَىٰ كَلَامُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

(١) هُوَ ابْنُ الْفَاعُوسِ. قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَكِيُّ فِي [الذَّيْلُ عَلَىٰ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ: جُ١/ صَ٣٨٢] فِي تَرْجَمَتِهِ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعُثَيْمِينِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ النَّعْبَيْكَانِ:

«٧٥ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ الْفَاعُوْسِ الْبَغْدَادِيُّ، الْإِسْكَافُ، الْمُغْرِئُ الزَّاهِدُ، أَبُو الْحَسَنِ، سَمِعَ مِنَ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ، وَأَبِي مَنْصُورٍ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْعَطَّادِ وَغَيْرِهِمَا، وَصَحِبَ الشَّرِيفَ أَبَا جَعْفَرٍ، وَكَانَ مَشْهُورًا بِالزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَالتَّقَشُّفِ وَحُسْنِ الطَّرِيقَةِ، لِلْخَلْقِ فِيهِ اعْتِقَادٌ الشَّرِيفَ أَبَا جَعْفَرٍ، وَكَانَ مَشْهُورًا بِالزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَالتَّقَشُّفِ وَحُسْنِ الطَّرِيقَةِ، لِلْخَلْقِ فِيهِ اعْتِقَادٌ عَظِيمٌ. وَذَكَرَ ابْنُ نَاصِرٍ: أَنَّهُ كَانَ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي عَصْرِهِ، وَكَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ النَّاسِ أَحَادِيثَ قَدْ جَمَعَهَا بِغَيْرِ أَسَانِيدَ.

قَالَ ابْنُ الْجَوْذِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو حَكِيمِ النَّهْرَوَانِيُّ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْفَاعُوسِ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ جَلَسَ يَقْرَأُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ الْحَدِيثَ، فَيَأْبِي سَاقِي الْمَاءِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ فَيَشْرَبُ؛ لِيُرِيَهُمْ أَنَّهُ مُفْطِرٌ، وَرُبَّمَا صَامَهَا فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ.

وَكَانَ ابْنُ الْفَاعُوسِ يَتَوَرَّعُ عَنِ الرُّوَايَةِ؛ وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ أَبُو الْمُعَمَّرِ الْأَنْصَادِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ حَسَاكِرَ الْحَافِظُ. وَقَالَ: كَانَ أَبُو الْقَاسِمِ السَّمَرْقَنْدِيُّ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ الْخَاضِبَةِ كَانَ يُسَمِّي ابْنَ الْفَاعُوسِ (الْحَجَرِيُّ)؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ حَقِيقَةً.

قُلْتُ: إِنْ صَحَّ عَنِ ابْنِ الْفَاعُوسِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ حَقِيقَةً.. فَأَصْلُ ذَٰلِكَ: أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ نَفَوْا وُقُوعَ الْـمَجَازِ فِي الْقُرْءَانِ، وَلَـٰكِنْ لَا يُعْلَمُ مِنْهُمْ مَنْ نَفَىٰ الْمُجَازَ=

<sup>=</sup> يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْحَقِّ، وَهُو يَمِينُ اللَّهِ اللَّهِ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ).

= فِي اللَّغَةِ، كَقَوْلِ آبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَائِينِيٍّ. وَلَكِنْ قَدْ يَسْمَعُ بَعْضُ صَالِحِيهِمْ إِنْكَارَ الْمَجَازِ فِي اللَّغَةِ، كَقَوْلِ آبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَائِينِيٍّ. وَلَكِنْ قَدْ يَسْمَعُ بَعْضُ صَالِحِيهِمْ إِنْكَارَهُ مُطْلَقًا. وَيُؤَيِّدُ ذُلِكَ: أَنَّ الْمُتَبَادِرَ إِلَىٰ فَهْمِ أَكْثَرِ النَّاسِ مِنْ لَفْظِ الْحَقِيقَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ: الْمَعَانِي وَالْحَقَائِقُ دُونَ الْأَلْفَاظِ.

فَإِذَا قِيلَ: "إِنَّ هَـٰذَا مَجَازٌ" .. فَهِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَهُ مَعْنَىٰ، وَلَا لَهُ حَقِيقَةٌ، فَيُنْكِرُونَ ذُلِكَ، وَيَنْفُرُونَ مِنْهُ، وَمَنْ أَنْكَرَ الْمَجَازَ مِنَ الْعُلَمَاءِ.. فَقَدْ يُنْكِرُ إِطْلَاقَ اسْمِ الْمَجَازِ؛ لِتَلَّا يُوهِمَ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ الْفَاسِدَ، وَيَصِيرَ ذَرِيعَةً لِـمَنْ يُرِيدُ جَحْدَ حَقَائِقِ الْكِتَابِ وَالشُّنَّةِ وَمَدْلُولَاتِهِمَا، وَيَقُولُ: غَالِبُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ هُمُ الْمُعْتَزِلَةُ وَنَحْوُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَتَطَرَّقُوا بِذُلِكَ إِلَىٰ تَحْرِيفِ الْكَلِم عَنْ مَوَاضِعِهِ، فَيَمْنَعُ مِنَ التَّسْمِيَةِ بِالْـمَجَازِ، وَيَجْعَلُ جَمِيعَ الْأَلْفَاظِ حَقَائِقَ، وَيَقُولُ: اللَّفْظُ إِنْ دَلَّ بِنَفْسِهِ.. فَهُوَ حَقِيقَةٌ لِذُلِكَ الْمَعْنَىٰ، وَإِنْ دَلَّ بِقَرِينَةٍ.. فَدَلَالَتُهُ بِالْقَرِينَةِ حَقِيقَةٌ لِلْمَعْنَىٰ الْآخَرِ، فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَىٰ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ مُخْتَلِفًا.. فَحِينَتِذٍ يُقَالُ: لَفْظُ (الْيَمِينِ) فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُّوبِيَّكُ مُنْ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾ [الزمر: ٦٧] حَقِيقَةٌ، وَهُوَ دَالُّ عَلَىٰ الصَّفَةِ الذَّاتِيَّةِ، وَلَفْظُ (الْيَمِينِ) فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ: "الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ صَافَحَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللَّهَ". وَقِيلَ: يَمِينُهُ يُرَادُ بِهِ - مَعَ هَلْذِهِ الْقَرَائِنِ الْـمُحْتَفَّةِ بِهِ- مَحَلُّ الإسْتِلَام وَالتَّقْبِيلِ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي هَلْذَا الْمَعْنَىٰ فِي هَلْذِهِ الصُّورَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوهِمُ الصَّفَةَ الذَّاتِيَّةَ أَصْلًا، بَلْ دَلَالَتْهُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ الْخَاصِّ قَطْعِيَّةُ، لَا تَحْتَمِلُ النَّقِيضَ بِوَجْهٍ، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَىٰ تَأْوِيلِ وَلَا غَيْرِهِ. وَإِذَا قِيلَ: فَابْنُ الْفَاعُوسِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ هَلْذَا الشَّأْنِ؛ أَعْنِي: الْبَحْثَ عَنْ مَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ؟. قِيلَ: وَلَا ابْنُ الْخَاضِبَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحَدِّثًا، وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنَ ابْنِ الْفَاعُوسِ، أَوْ بَلَغَهُ عَنْهُ إِنْكَارُ أَنْ يَكُونَ هَلْذَا مَجَازًا؛ لِمَا سَمِعَهُ مِنْ إِنْكَارِ لَفْظِ الْمَجَازِ، فَحَمَلَهُ السَّامِعُ -لِقُصُورِهِ أَوْ لِهَوَاهُ- عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَ حَقِيقَةً.. لَزِمَ أَنْ يَكُونَ هُوَ يَدَ الرَّبِّ ﷺ الَّذِي هِيَ صِفَتُهُ، وَهَـٰذَا بَاطِلٌ، وَاللَّهُ

تُولِّيُ ابْنُ الْفَاعُوسِ لَيْلَةَ السَّبْتِ تَاسِعَ عَشَرَ شَوَّالٍ -وَقِيلَ: الْعِشْرِينَ مِنْهُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ- سَنَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ مِنْهُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ- سَنَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَخُسِمِ أَثْفَا مِنْ الْغِدِ بِجَامِعِ الْقَصْرِ، وَدُفِنَ قَرِيبًا مِنْ قَبْرِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﴿ وَكَانَ أَهْلُ بَغْدَادَ يَصِيحُونَ فِي جَنَازَتِهِ: هَلْذَا يَوْمٌ سُنَيُّ = ذَٰلِكَ يَوْمًا مَشْهُودًا، غُلُقَتْ فِيهِ أَسْوَاقُ بَغْدَادَ، وَكَانَ أَهْلُ بَغْدَادَ يَصِيحُونَ فِي جَنَازَتِهِ: هَلْذَا يَوْمٌ سُنَيُّ =

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ التَّأْوِيلَ لَا مَعْنَىٰ لَهُ إِلَّا التَّفْسِيرُ، وَأَنَّ التَّفْسِيرَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِحَقَائِقِ الْأَلْفَاظِ اللُّغَوِيَّةِ عِنْدَ قِيَامِ الْقَرَائِنِ الْمَانِعَةِ مِنْ إِرَادَتِهَا.. فَقَدْ سَقَطَتْ مَرْتَبَتُهُ عَنْ دَرَجَةِ الْجَاهِلِينَ، فَانْظُرْ أَيْنَ يَكُونُ؟ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَتِ الْقَرَائِنُ الْمَانِعَةُ -حَالِيَّةً أَوْ لَفْظِيَّةً - عَلَىٰ عَدَم إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ.. كَانَتْ إِرَادَةُ الْمَعْنَىٰ الْمَجَازِيِّ مِنَ اللَّفْظِ مُتَعَيِّنَةً، لَا يَشُكُّ فِي ذَٰلِكَ مَنْ قَرَأَ أَصْغَرَ كُتُبِ عِلْم الْبَيَانِ؛ وَلِذَٰلِكَ قَالَ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ سَيْفُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُبْتَدِعَةِ، وَنَاصِرُ السُّنَّةِ، وَأَحَدُ الْمُجَدِّدِينَ لِلدِّينِ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِأْتَةِ السَّابِعَةِ.. تَقِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْقُشَيْرِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِـ (ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ) فِي هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا هُوَ الْفَيْصَلُ الْفَاصِلُ، بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَهُوَ أَنَّهُ: ﴿إِنْ كَانَ التَّأْوِيلُ» يَعْنِي: الْحَمْلَ عَلَىٰ الْمَجَازِ دُونَ الْحَقِيقَةِ «مِنَ الْمَجَازِ الْبَيِّنِ الشَّائِع.. فَالْحَقُّ سُلُوكُهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَجَازِ الْبَعِيدِ الشَّاذِّ.. فَالْحَقُّ تَرْكُهُ، وَإِنِ اسْتَوَىٰ الْأَمْرَانِ.. فَالإِخْتِلَافُ فِي جَوَازِهِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةُ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَالْأَمْرُ فِيهَا لَيْسَ بِالْخَطَرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرِيقَيْنِ الهَسَ

<sup>=</sup> حَنْيَلِيّ، لَا قُشَيْرِيٌّ وَلَا أَشْعَرِيٌّ، وَكَانَ حِيتَلِد بِبَغْدَادَ أَبُو الْفَرَجِ الْإِسْفِرَائِينِيُّ الْوَاعِظُ، وَكَانَ الْعَوَامُّ قَدْ رَجُوهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَرَمَوْا عَلَيْهِ الْمَيْتَاتِ، فَأَظْهَرُوا فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ لَعْنَهُ وَسَبَّهُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ الْمُسْتَرْشِدَ، فَمَنَعَهُ مِنَ الْوَعْظِ، وَأَمَرُهُ بِالْخُرُوجِ مِنْ بَغْدَادَ، وَظَهَرَ فِي ثَانِي يَوْمٍ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسْتَرْشِدَ، فَمَنَعَهُ مِنَ الْوَعْظِ، وَأَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْ بَغْدَادَ، وَظَهَرَ فِي ثَانِي يَوْمٍ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ كَرَارِيسُ فِيهَا مَا يَتَضَمَّنُ الْإِسْتِخْفَافَ بِالْقُرْءَانِ، فَطِيفَ بِهِ الْبَلَدُ، وَنُودِيَ عَلَيْهِ، وَهَمَّتِ الْعَامَّةُ بِإِحْرَاقِهِ، وَظَهَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ، وَجَلَسَ لِلْوَعْظِ، وَعَكَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَانْتَصَرَ بِهِ أَهْلُ السُّنَّةِ، رَحِمُهُ اللَّهُ وَطَهَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ، وَجَلَسَ لِلْوَعْظِ، وَعَكَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَانْتَصَرَ بِهِ أَهْلُ السُّنَّةِ، رَحِمُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّيْقِ، وَانْتَصَرَ بِهِ أَهْلُ السُّنَّةِ، رَحِمُهُ اللَّهُ وَالْهَا عُولِ اللَّهُ عَلَى كَامُ اللَّهُ إِللْهُ وَعُلِهُ أَيْ الْمَاعِقِ فِي تَوْجَهَةً أَي الْمَاعِلَةِ فِي الْمَنْتَاتِهُ فَا اللَّهُ عَلْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي عَلْهُ أَنْ الْمُعْمَلُ اللَّهُ وَالْوَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ مِنْ الْمُعَالِقِ الْمُعُولِ اللْهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُولِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقِيلُ الْهَالِيْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ الْهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الللللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْعُولُولُولُولُولَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُول

<sup>(</sup>١) [الْفُتُوحَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ عَلَىٰ الْأَذْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ: جُ٣/ صَ١٩٦] لِإبْنِ عَلَّانَ، طَ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاث.

فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ هَلْذَا الْإِمَامِ، مَا أَفْقَهَهُ بِعِلْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ!، وَمَا أَحْذَقَهُ بِعِلْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ!، وَمَا أَحْذَقَهُ بِعِلْمِ أَسْرَادِ تِلْكَ اللَّغَةِ الْعُلْيَا الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا كِتَابَهُ!، وَلَمْ يَكْتَفِ بِأَنَّهُ عَرَبِيٌّ حَتَّىٰ أَسْرَادِ تِلْكَ اللَّغَةِ الْعُلْيَا الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا كِتَابَهُ!، وَلَمْ يَكْتَفُ بِأَنَّهُ عَرَبِيٌّ حَتَىٰ قَالَ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْتُهُ قُرَعَنَا عَرَبِيًا ﴾ [بوسف: ٢]، ﴿ كَتَبُ فُصِلَتَ عَالِمَتُهُ وَثَوَالًا عَرَبِيًا لِقَوْمِ يَعَلَّمُونَ ﴾ [نصلت: ٣]، وقالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّا جَعَلَىٰ فُومَ مِنَ اللَّهُ ظُومِينَ عَلَيْكُ فُرَعَ اللَّهُ ظُومِنَ فَهِمَ مِنَ اللَّهُ ظُومِينَ قَلْ مُجَازِيٍّ أَوِ الْكِنَائِيِّ، أَوْ فَهِمَ مِنَ اللَّهُ ظُومِينَةً عِنْدُ قِيَامِ الْقَرِينَةِ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَجَازِيِّ أَو الْكِنَائِيِّ، أَوْ فَهِمَ مِنَ اللَّهُ ظُومِينَةً عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ شَعَى الْمَجَازِيِّ أَوِ الْكِنَائِيِّ، أَوْ فَهِمَ مِنَ اللَّهُ ظُومِينَةً عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ هُومَ مِنْ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ، وَلَا هُو مَنْ

وَأَنْتَ إِذَا اسْتَقْرَأْتَ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَصِحَاحِ الْأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ مِنْ هَلْدِهِ الْمُتِشَابِهَاتِ.. وَجَدتَّ بَعْضَهَا مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي "، وَجُلَّهَا النَّبُويَّةِ مِنْ هَلْدِهِ الْمُتِشَابِهَاتِ.. وَجَدتَّ بَعْضَهَا مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي "، وَجُلَّهَا - بِحَمْدِ اللَّهِ - مِنَ الْقَسْمِ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ، وَهُوَ الْمَجَازُ الْبَيِّنُ الشَّائِعُ اللَّهَ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ الشَّائِعُ الَّذِي قَامَتِ الْقَرِينَةُ اللَّفْظِيَّةُ أَوِ الْحَالِيَّةُ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ الشَّائِعُ اللَّعَوِيةِ مِنْهُ ؛ وَرُبَّمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ أَوْ حَدِيثٍ آخَرَ مَا يُعَيِّنُ ذَٰلِكَ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَجَازِيِّ. اللَّهُ وَرُبَّمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ أَوْ حَدِيثٍ آخَرَ مَا يُعَيِّنُ ذَٰلِكَ الْمَعْنَىٰ الْمَجَازِيِّ. الْمُرَادَ لَهُ هُ أَوْ لِرَسُولِهِ ﴿ وَيُكُونُ قَرِينَةً مُعَيِّنَةً لِذَٰلِكَ الْمَعْنَىٰ الْمَجَازِيِّ. الْمُرَادَ لَهُ هُ أَوْ لِرَسُولِهِ ﴿ فَيَكُونُ قَرِينَةً مُعَيِّنَةً لِذَٰلِكَ الْمَعْنَىٰ الْمَجَازِيِّ. الْمُحَادِي ذَلِكَ مُحَسَّا ظَاهِرًا لِلْعَيَانِ إِذَا كُنْتَ مِمَّنْ أُوتِيَ حَظًّا مِنْ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ، مَنْ أُوتِيَ حَظًّا مِنْ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ،

<sup>(</sup>١) ﴿ اِسْتَقْرَأْتَ ﴾: تَفَحَّصْتَ وَتَتَبَّعْتَ بِعِنَايَةٍ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ١٧٨٩] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَادٍ.

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ الْمَجَازُ الْبَعِيدُ الشَّاذُّ الْوَارِدُ فِي الْكَلَامِ السَّابِقِ لِلْإِمَامِ ابْنِ دَقِيقِ الْعَيْدِ.

- لَا سِيَّمَا عِلْمُ أَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ - وَنَالَ نَصِيبًا وَافِرًا مِنَ الْفِقْهِ فِيمَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ الْقُرْءَانُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَدَقَائِقِ عُلُومِهِ، وَلَمْ يُبْلَ " بِخُلَطَاءِ السُّوءِ وَأَرْبَابِ الْهَوَىٰ، وَلَا أُصِيبَ بِعَصَبِيَّةٍ لِبَاطِلٍ أَوْ لِمُبْطِلٍ.

وَإِنَّ هَاٰذَا الْوَجِيزَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفِيَ لَكَ بِكُلِّ طَلِبَتِكَ ﴿ مِنْ هَاٰذَا الْمَطْلَبِ الْأَعْلَىٰ.

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ السَّيِّدُ الشَّرِيفُ الْجُرْجَانِيُّ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ، وَأَعْلَىٰ فِي الْفَرَادِيسِ مَوْضِعَهُ - فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [الْمَوَاقِفِ]، فِي (الْمَقْصِدِ النَّامِنِ) مِنَ (الْمَوْصِدِ الرَّابِعِ: فِي الصِّفَاتِ الْوُجُودِيَّةِ) بَعْدَ مَا ذَكَرَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ السِّفَاتِ الْوُجُودِيَّةِ) بَعْدَ مَا ذَكَرَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ السِّفَاتِ الْوُجُودِيَّةِ) بَعْدَ مَا ذَكَرَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ السِّفَاتِ الْوُجُودِيَّةِ) بَعْدَ مَا ذَكَرَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ السِّفَاتِ الْوُجُودِيَّةِ) بَعْدَ مَا ذَكَرَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ السِّفَاتِ الْحُورِيَّةِ، مِنَ الإسْتِوَاءِ عَلَىٰ الْعَرْشِ، وَالْوَجْهِ، وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْيَدِ، وَالْيَدِ، وَالْمَخْتِيَةِ فَي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُرَادُ وَالْمَوْرِ السِيَحَالَتِهَا عَلَيْهِ فَيْهُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْجَوَارِحُ وَالْأَجْزَاءُ اتِّفَاقًا، لِظُهُورِ اسْتِحَالَتِهَا عَلَيْهِ فَيْ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا عِنْدَ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا صِفَاتٌ وُجُودِيَّةٌ.. مَعَانٍ تَلِيقُ بِهِ هَمْ، كَالْعَظَمَةِ وَنَحْوِهَا، وَفَصَّلَ ذُلِكَ فِي هَلْذَا الْمَوْضِع، ثُمَّ خَتَمَ الْبَحْثَ بِقَوْلِهِ:

«وَمَنْ كَانَ لَهُ رُسُوخُ قَدَمٍ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ.. حَمَلَ أَكْثَرَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْآيَاتِ
وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَشَابِهَةِ عَلَىٰ التَّمْثِيلِ وَالتَّصْوِيرِ، وَبَعْضَهَا عَلَىٰ الْكِنَايَةِ، وَبَعْضَهَا
عَلَىٰ الْمَجَازِ؛ مُرَاعِيًا لِجَزَالَةِ الْمَعْنَىٰ وَفَخَامَتِهِ، وَمُجَانِبًا عَمَّا يُوجِبُ رَكَاكَتَهُ\*

<sup>(</sup>١) (لَمْ يُبْلُ): مِنَ الْبَلَاءِ.

<sup>(</sup>٢) «هَلْذَا الْوَجِيزَ»: أَيْ: هَلْذَا الْكِتَابُ الْمُخْتَصَرُ.

<sup>(</sup>٣) (طَلِبَيْكَ): أَيْ: مَطْلُوبِكَ وَمَرْغُوبِكَ.

فَعَلَيْكَ بِالتَّأَمُّلِ فِيهَا وَحَمْلِهَا عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِهَا ٥٠٠.

وَلَقَدْ صَدَقَ، قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثَنَّ ﴾ [الشورى: ١١] مِنْ أَقْوَىٰ الْقَرَائِنِ الصَّارِفَةِ لِلْمُتَشَابِهَاتِ عَنْ حَقَائِقِهَا اللَّغَوِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) [شَرْحُ الْمَوَاقِفِ: جُ٨/ صَ١١] لِلشَّرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ السَّعَادَةِ بِجُوَارِ مُحَافَظَةِ

### الْكَلَامُ عَلَىٰ بَعْضِ لَطَائِفِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ

# ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَبْلَ أَنْ أُجَاوِزَ بِكَ هَٰذَا الْمَوْضِعَ.. أُحِبُّ أَنْ أَلْفِتَكَ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ لَطَائِف هَانِهِ الْكَلِمَةِ الْعَلِيَّةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ عِلَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ الْمَصِيحُ ٱلْبَصِيحُ الْبَصِيرُ الشورى: ١١]، فَإِنَّهُ قَدْ رُوعِيَ فِيهَا مِنْ خَصَائِصِ التَّرَاكِيبِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَسْرَارِ بَلَاغَةِ الْقُرْءَانِ الْعَلِيَّةِ -عَلَىٰ قِلَّةِ كَلِمَاتِهَا- مَا يُجَلِّي لَكَ عُلُوَّ شَأْنِ رَبِّكَ فِي كَمَالِ التَّقَدُّسِ، وَجَلَالِ التَّنَزُّوِ، فِي أَسْنَىٰ الْحُلَلِ وَأَرْوَعِ الصِّيَغِ؛ وَذَٰلِكَ أَنَّ الْعِبَارَةَ الْمُعْتَادَةَ فِي هَلْذَا أَنْ يُقَالَ: (لَيْسَ شَيْءٌ يُشْبِهُهُ ١٤)، فَأَتَىٰ بِهَلْذَا التَّرْكِيبِ فِي هَلْذِهِ الصُّورَةِ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ ﴾ [الشورى: ١١]، قَدَّمَ فِيهِ الْخَبَرَ وَهُوَ الْكَافُ إِنْ جُعِلَتِ اسْمًا، أَوْ مُتَعَلَّقَهَا إِنْ قُدِّرَتْ حَرْفًا، وَأَتَىٰ بِلَفْظِ (مِثْلِ) بَيْنَ الْكَافِ وَضَمِيرِهِ ﴿ وَأَتَىٰ بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَهُوَ ﴿ ثَنَّ ﴾ مُؤخَّرًا مُنكَّرًا فِي سِيَاقِ النَّفْيِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِ ﴿ لَيْسَ ﴾، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِنَفْي مُشَابَهَتِهِ سُبْحَانَهُ لِلشَّيْءِ -وَإِنْ كَانَ لَازِمًا- وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمُصَرَّحَ بِهِ نَفْيَ مُشَابَهَةِ الشَّيْءِ لِمِثْلِهِ، مُكَنَّىٰ بِهِ عَنْ نَفْي مُشَابَهَةِ شَيْءٍ لَهُ، وَتَرَكَ التَّصْرِيحَ بِالْوَجْهِ الَّذِي نُفِيَتِ الْـمُشَابَهَةُ فِيهِ. وَكُلُّ هَـٰذِهِ اعْتِبَارَاتٌ لَـهَا دَلَالَتُهَا عَلَىٰ أَسْرَارٍ تَأْخُذُ بِلُبِّ الْبَلِيغِ الْحَاذِقِ، وَاللَّبِيبِ الْفَطِنِ، وَكَأَنَّ الْآيَةَ تَقُولُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْكَائِنَاتِ - وَإِنْ عَلَا فِي الشَّيْئِيَّةِ كَعْبُهُ، وَارْتَفَعَتْ عِنْدَكُمْ دَرَجَةٌ وُجُودِهِ، وَامْتَازَ لَدَيْكُمْ فِي

كَمَالَاتِهِ الْفَائِقَةِ- بِبَالِغِ دَرَجَةَ أَنْ يُشْبِهَ مِثْلَ جَنَابِهِ الْعَلِيِّ عَنِ الْأَمْثَالِ فِي شَيْءٍ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ ﷺ فِي تَقَدُّسِ ذَاتِهِ وَجَلَالِ صِفَاتِهِ.

وَالْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتِ الْمُبَالَغَةَ فِي الْإِثْبَاتِ أَوِ النَّفْيِ قَالَتْ: (مِثْلُكَ مَنْ يَجُودُ، وَمِثْلُكَ لَا يَبْخَلُ، لِتَدُلَّ بِالْإِثْيَانِ بِلَفْظِ (الْمِثْلِ) عَلَىٰ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ لِجُودُ، وَمِثْلُكَ لَا يَبْخَلُ، لِتَدُلَّ بِالْإِثْيَانِ بِلَفْظِ (الْمِثْلِ) عَلَىٰ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْي لِمَا أَثْبَتَتْ أَوْ نَفَتْ عَنْ الْمُخَاطَبِ بِطَرِيقَةٍ بُرْهَانِيَّةٍ عَلَىٰ سَبِيلِ كِنَايَاتِهِمُ الْبَدِيعَةِ، فَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَنْ كَانَ عَلَىٰ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ.. فَقَدْ ثَبَتَ الْبَدِيعَةِ، فَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَنْ كَانَ عَلَىٰ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ.. فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ كَذَا، أَوْ نُفِي عَنْهُ كَذَا، فَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِذُلِكَ الْإِثْبَاتِ أَوِ النَّفْي.

وَقَدْ خَاطَبَهُمُ الْقُرْءَانُ عَلَىٰ أَرْوَعِ أَسَالِيبِهِمْ، وَزَادَ هَـٰذَا الْأُسْلُوبُ عَلَىٰ مَا يَخْطُرُ لِأَفْصَحِهِمْ بَيَانًا بِدَرَجَاتٍ لَا تُحْصَىٰ، فَكَأَنَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ -وَإِنْ تَقَدَّمَ لَدَيْكُمْ فِي الْكَمَالَاتِ- فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ كُلَّ التَّأَخُّرِ عَنْ أَدْنَىٰ دَرَجَاتِ الشَّبَهِ لِمِثْلِنَا لَوْ فُرِضَ لَنَا مِثْلٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَمَالَاتِ، وَهُوَ - وَإِنْ عَلَا فِي كَمَالِهِ فِي أَنْظَارِكُمْ - أَحَطُّ مِنْ أَنْ يَرْقَىٰ إِلَىٰ رُتْبَةٍ مِنَ الشَّبَهِ فِي شَيْءٍ هُوَ مُمَاثِلُنَا الْمَفْرُوضُ مِنَ الصِّفَاتِ، فَكَيْفَ لَهُ بِشَبَهِنَا ذَاتِنَا وَنَحْنُ فِي تَعَالِي كَمَالِنَا وَارْتِفَاعِ جَلَالِنَا.. أَعْلَىٰ مِنْ أَنْ يَقَعَ نَفْيُ مُشَابَهَتِنَا لِخَلْقِنَا فِي صَرِيح الْعِبَارَاتِ؟!؛ فَإِنَّ مَنْ كَانَ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَىٰ مِنَ الْكَمَالِ الْأَسْنَىٰ بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ شَيْءٌ.. لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ أَنْ يُشْبِهَ مَا هُوَ أَدْنَىٰ حَتَّىٰ يُنْفَىٰ عَنْهُ الشَّبَهُ بِهِ، وَإِنَّمَا يُتَوَهَّمُ فِيمَنْ أُوتِيَ حَظًّا مِنَ الْكَمَالَاتِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّبَهِ بِمَنْ هُوَ أَعْلَىٰ، فَلْيُنْفَ هَلْذَا الْوَهْمُ، وَلْتَرْسُخْ أَقْدَامُكُمْ فِي الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ مِثْلَنَا التَّقْدِيرِيَّ الْفَرْضِيَّ شَيْءٌ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُشْبِهَ ذَاتَنَا الْعَلِيَّةَ.

وَلَا تَظُنَّ أَنَّ هَاٰذَا الضَّرْبَ ﴿ مِنَ الْبَيَانِ .. مِنَ الْخَيَالَاتِ الشَّعْرِيَّةِ، أَوِ الْأُمُورِ الْخَطَابِيَّةِ ٣، فَإِنَّكَ إِذَا دَقَّقْتَ النَّظَرَ.. تَجِدُ الشَّأْنَ الْإِلَهِيَّ أَرْفَعَ مِنْ أَنْ تَصُوغَهُ الْعِبَارَاتُ وَإِنْ دَقَّتْ وَاتَّسَعَتْ؛ وَلِتَوْضِيح هَلْذَا الْمَقَامِ.. أَسْتَعِيرُ لَكَ شَيْئًا مِنْ عِبَارَاتِ [فُرْقَانِ الْقُرْءَانِ] مَعَ شَيْءٍ مِنَ الإخْتِصَارِ، -إِشْفَاقًا عَلَيْكَ مِنَ الْمَلَلِ- وَمَعَ بَعْضِ تَصَرُّفِ " لِلْإِيضَاحِ، قَالَ " - عَفَا اللَّهُ عَنْهُ -:

«وَمُجْمَلُ الْقَوْلِ فِي هَلْذَا الْبَابِ: إِنَّ صِفَاتِ الْمُحْدَثَاتِ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

١ - الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْحُدُوثِ وَالْإِمْكَانِ وَالْإِفْتِقَارِ وَالْإِحْتِيَاج مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَمَاهِيَّتُهُ، أَوْ مَلْزُومَاتُهُ، أَوْ لَوَازِمُهُ الْمُسَاوِيَةُ؛ كَالْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا، مِنَ الْكُوْنِ فِي الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ وَقَبُولِ الْإِنْقِسَامِ، وَكُوْنِ الذَّاتِ ذَاتَ أَجْزَاءٍ،... وَغَيْرِ ذُلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْمَادَّةِ.

فَهَاٰذَا الْقِسْمُ مُخْتَصٌّ بِالْكَائِنَاتِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّصِفَ الْخَالِقُ مِنْهُ بِشَيْءٍ

ثُمَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ الْقَوْلُ بِهِ فِي اللَّهِ ﴿ كُفْرًا إِجْمَاعًا، كَكُونِهِ وَالِدًا أَوْ مَوْلُودًا، أَوْ ذَا صَاحِبَةٍ أَوْ لَهُ شَرِيكٌ... وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِنْ كُلِّ مَا النَّقْصُ فِيهِ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ.

<sup>(</sup>١) «الضَّرْب»: النَّوْعَ. مُعْجَمُ [الْمُنْجِدُ فِي اللُّغَةِ: جُ١/ صَ٣٤٣] لِإبْنِ كِرَاعِ النَّمْلِ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٣٠٩هِ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ، طَبْعَةُ عَالَمِ الْكُتُبِ.

<sup>(</sup>٢) «الْأَمُورِ الْخَطَابِيَّةِ»: الْأَسَالِيبُ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَىٰ الْعَاطِفَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْعَقْلِ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ ٦٦٠] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٣) التَصَرُّفِ، أَيْ: تَنَوُّعٍ وَتَغْيِيرٍ فِي الْعِبَارَاتِ (غَيْرُ حَرْفِيُّ). [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٦٦٨٥].

<sup>(</sup>٤) الْقَائِلُ هُوَ الشَّيْخُ الْمُؤَلِّفُ سَلَامَةُ الْعَزَّامِيُّ نَفْسُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ صَاحِبُ [فُرْقَانِ الْقُرْءَانِ].

وَمِنْهُ مَا اخْتُلِفَ فِي كُفْرِ الْقَائِلِ بِهِ، كَكُوْنِهِ تَعَالَىٰ فِي جِهَةِ الْفَوْقِ يَنْزِلُ وَيَصْعَدُ... إِلَىٰ أَشْبَاهِ هَلْذَا مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَزِيدِ تَأَمُّلٍ وَدِقَّةِ نَظَرٍ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ؛ وَأَرْجَحُ الْأَقْوَالِ فِيهِ.. أَنَّ ذُلِكَ صَلَالٌ وَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ شَنِيعٌ أَشَدُّ بِكَثِيرِ الْعَزِيزِ؛ وَأَرْجَحُ الْأَقْوَالِ فِيهِ.. أَنَّ ذُلِكَ صَلَالٌ وَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ شَنِيعٌ أَشَدُّ بِكثِيرِ مِنْ فِسْقِ الْجَوَارِحِ -كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا- وَقَدْ يَكُونُ لِلْعَامِّيِّ بَعْضُ الْعُذْرِ فِي الْجَهْلِ بِبَعْضِ ذُلِكَ، أَمَّا مَنِ ارْتَفَعَتْ دَرَجَتُهُ عَنِ الْعَامِيَّةِ.. فَلَا يُعْذَرُ وَلَكِنْ الْجَهْلِ بِبَعْضِ ذُلِكَ، أَمَّا مَنِ ارْتَفَعَتْ دَرَجَتُهُ عَنِ الْعَامِيَّةِ.. فَلَا يُعْذَرُ وَلَكِنْ الْجَهْلِ بِبَعْضِ ذُلِكَ، أَمَّا مَنِ ارْتَفَعَتْ دَرَجَتُهُ عَنِ الْعَامِيَّةِ.. فَلَا يُعْذَرُ وَلَكِنْ

٧- وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ صِفَاتِ الْمُحْدَثَاتِ: مَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَا سَبَقَ مِنْ
 حَيْثُ ذَاتُهُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ نَقْصُهُ عَنِ الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا فِي كَمَالِهِ، كَالْوُجُودِ،
 وَالْحَيَاةِ، وَالْعِلْمِ، وَالْإِرَادَةِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالْبَصَرِ، وَالْكَلَامِ، مِنْ كُلِّ مَا
 هُوَ كَمَالٌ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَحَقِيقَتُهُ.

فَهَاٰذَا الْقِسْمُ هُوَ لِلْحَقِّ تَعَالَىٰ بِالْأَصَالَةِ عَلَىٰ أَكْمَلِ دَرَجَاتِهِ، وَأَبْعَدِهَا عَنْ شَوْبِ ﴿ النَّقُصِ وَأَرْفَعِهَا عَنْ لَوَازِمِ الْإِمْكَانِ، وَاجِبٌ وُجُوبَ مَوْصُوفِهِ ﴾، قَدِيمٌ بِقِدَمِهِ، بَاقٍ بِبَقَائِهِ.

أَمَّا مَا لِلْمَخْلُوقِ مِنْهُ.. فَهُوَ لَهُ بِالْعَرَضِ، حَادِثٌ فِيهِ بِإِحْدَاثِ الْحَقِّ، مُمْكِنٌ غَيْرُ وَاجِبٍ، عَلَىٰ دَرَجَةٍ نَازِلَةٍ لَائِقَةٍ بِحَالِ الْمُمْكِنِ، بِحَيْثُ لَا نِسْبَةَ بَيْنَ مَا اتَّصَفَ بِهِ الْحَقُّ عَلَىٰ وَأَيْنَ وُجُودُ مُمْكِنٍ مَا اتَّصَفَ بِهِ الْحَقُّ عَلَىٰ وَأَيْنَ وُجُودُ مُمْكِنٍ حَادِثٍ قَابِلٍ لِلزَّوَالِ غَيْرِ مَمْلُوكِ لِلْمُتَّصِفِ بِهِ حِينَ اتَّصَافِهِ بِهِ.. مِنَ الْوُجُودِ حَادِثٍ قَابِلٍ لِلزَّوَالِ غَيْرِ مَمْلُوكِ لِلْمُتَّصِفِ بِهِ حِينَ اتَّصَافِهِ بِهِ.. مِنَ الْوُجُودِ

<sup>(</sup>١) ( يُعَزَّرُ ا: يُؤَدَّبُ الْحَدِيثِ: جُ ٤ / صَ ٢٢] لِأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ.

<sup>(</sup>٢) «الشَّوْبُ»: الْخَلْطُ. [الصِّحَاحُ: جُ١/ صَ٥٥] لِلْجَوْهَرِيِّ.

الْوَاجِبِ الْأَزَلِيِّ الْأَبَدِيِّ الَّذِي يَجِلُّ عَنِ الإِنْتِدَاءِ وَالإِنْتِهَاءِ، وَيَرْتَفِعُ عَنْ قَبُولِ الْوَانِتِهَاءِ؟! وَأَيْنَ مَا لِلْكَائِنَاتِ مِنَ الْعِلْمِ الْحَادِثِ الْمَخْلُوقِ الْقَلِيلِ الضَّيْلِ، الْاَنْتِفَاءِ؟! وَأَيْنَ مَا لِلْكَائِنَاتِ مِنَ الْعِلْمِ الْحَادِثِ الْمَخْلُوقِ الْقَلِيلِ الضَّيْلِ، مِنْ عِلْمِ الْحِقِّ الْوَاجِبِ الْمُحِيطِ الْأَكْمَلِ؟... وَهَلْكَذَا سَائِرُ الصَّفَاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ هَلْذَا الْقِسْمِ.

فَانْتَفَتِ الْمُشَابَهَةُ بَيْنَ وُجُودِنَا وَوُجُودِهِ، وَحَيَاتِنَا وَحَيَاتِهِ، وَعِلْمِنَا وَعِلْمِنَا وَعِلْمِنَا وَعِلْمِنَا وَعِلْمِنَا وَعِلْمِنَا وَعِلْمِنَا وَعَلْمِنَا وَعَلْمِهِ... إِلَىٰ سَائِرِ هَلْذَا النَّحْوِ مِنْ هَلْذِهِ الصَّفَاتِ.

وَكَذَٰلِكَ قَالَ الْـمُحَقِّقُونَ: إِنَّهُ لَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ هَـٰذَا النَّوْعِ مِنَ الصَّفَاتِ لِلْـمُمْكِنِ، وَبَيْنَ الْكَمَالَاتِ الَّتِي لِلْغَنِيِّ الْـحَمِيدِ الْوَاجِبِ ذَاتًا وَصِفَاتٍ إِلَّا فِي مُجَرَّدِ الإسْم، وَلَا اشْتِرَاكَ إِلَّا فِي اللَّفْظِ فَقَطْ.

وَلِبُعْدِ مَا بَيْنَ حَقَائِقِ هَلْدِهِ الصِّفَاتِ فِي الْمُمْكِنِ وَحَقِيقَتِهَا فِي الْوَاجِبِ وَلَبُعْدِ مَا بَيْنَ حَقَائِقِ هَلْدِهِ الصِّفَاتِ فِي الْمُمْكِنِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: ﴿إِنَّ إِطْلَاقَ "الْوُجُودِ، وَالْحَيَاةِ، وَالْعِلْمِ" وَنَحْوِهَا عَلَىٰ مَا لِلْمُمْكِنِ. مَا هُوَ إِلَّا بِالْمَجَانِ) ". إه مَا أَرَدْنَا اسْتِعَارَتَهُ مِنَ الْكِتَابِ

الْمَذْكُورِ ٣٠.

وَمِنْ هَٰذَا الْبَيَانِ يَظْهَرُ لَكَ وَاضِحًا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ السّمِيعُ الْمُصَابَةِ لَهُ ﴿ السّمِيعُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُو

<sup>(</sup>١) [فُرْقَانُ الْقُرْءَانِ بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَصِفَاتِ الْأَكْوَانِ: صَ٧٨]، (فَصْلٌ: فِي أَنَّ صِفَاتِ الْمُحْدَثَاتِ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ)، لِلشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ الْمُؤَلِّفِ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيِّ الْعَزَّامِيِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، طَبْعَةُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

# تَتِمَّةٌ فِي الْكَلَامِ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُتَشَابِهَاتِ يَظْهَرُ لَكَ بِهَا مَا قَالَ السَّيِّدُ الشَّرِيفُ وَمَا بَيَّنَا بِهِ كَلَامَ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ

أَرَىٰ مِنَ النَّصِيحَةِ لِطَالِبِ الرَّشَادِ أَنْ أَخْتِمَ هَلْذَا الْفَصْلَ بِالْكَلَامِ عَلَىٰ أَمْثِلَةٍ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ النَّتِي جَعَلُوهَا مُحْكَمًا، وَغَرَّرُوا ﴿ بِهَا الْعَوَامَّ، حَتَّىٰ تَعْلَمَ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ النَّتِي جَعَلُوهَا مُحْكَمًا، وَغَرَّرُوا ﴿ بِهَا الْعَوَامَّ، حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَنَّهُمْ خَادِعُونَ أَوْ مَخْدُوعُونَ، دُعَاةٌ إِلَىٰ أَوْهَامِهِمْ، لَا إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ.

### فَمِنْ ذُلِكَ:

• الْآيَاتُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الإسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ، وَهِي عُمْدَةُ مَّ مَا احْتَجُوا بِهِ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ مِنْ إِنْبَاتِ الْجِهَةِ لِلَّهِ عَلَىٰ ، وَالإسْتِقْرَادِ فِي الْمَكَانِ ، وَصَالُوا مَ وَأَطَالُوا وَأَضَافُوا إِلَيْهَا مِنَ النُّقُولِ عَنِ السَّلَفِ مَا كَذَبُوا فِيهِ ، أَوْ مَا لَمْ يَفْهَمُوهُ ، وَأَطَالُوا وَأَضَافُوا إِلَيْهَا مِنَ النُّقُولِ عَنِ السَّلَفِ مَا كَذَبُوا فِيهِ ، أَوْ مَا لَمْ يَفْهَمُوهُ ، بَلْ نَقَلُوا عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا بَيَّنَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ أَوْ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ فِي الْفُرُوعِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ فِي أَصُولِ اللّهِ اللّهِ لَا يَحْوَنُ إِلّا لِمَحْلُوقَاتِهِ ، أَصُولِ الدِّينِ وَيُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي إِثْبَاتِ صِفَةٍ لِلّهِ لَا تَكُونُ إِلّا لِمَخْلُوقَاتِهِ ، وَعُلُو قَاتِهِ ، وَعُلُو قَاتِهِ ، وَعُلُو قَاتِهِ ،

<sup>(</sup>۱) «غَرَّرُوا بِهَا الْعَوَامَّ»: عَرَّضُوهُمْ لِلْهَلَاكِ أَوِ الْخَطَرِ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ١٦٠٦] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٢) (عُمْدَةً): مُعْتَمَدُ. [مُعْجَمُ الْجِيمِ: جُ٢/ صَ٢٦] لِأَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ.

<sup>(</sup>٣) (صَالُوا): إِسْتَعْلَوْا وَاسْتَكْبَرُوا. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ٥٣] لِإبْنِ قُتَيْبَةَ.

وَقَدْ بَيَّنَ هَاٰذِهِ الْآيَاتِ الْأَكَابِرُ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ الْأَوَّلِينَ بِمَا يُزِيلُ عَنْهَا التَّشَابُهَ لِقَوْم يَعْلَمُونَ.

#### • فَمِنْ ذُٰلِكَ:

وَهَلْذَا الْقَدْرُ مِنَ الْبَيَانِ كَافٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ اللَّسَانِ اللَّيَانِ عَنْ أَهْلِ اللِّسَانِ اللَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْءَانُ، أَوْ مِـمَّنْ يَفْهَمُونَ لِسَانَهُمْ وَطَرَائِقَهُمْ فِي دَلَالَاتِهِمْ.

وَتَوْضِيحُهُ: إِنَّ الإسْتِوَاءَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَعْلُومٌ مَعْنَاهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، وَغَيْرُ مَجْهُولِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعَانِي الْمُتَعَدِّدَةِ؛ فَمَنْ عَرَفَهَا.. عَرَفَ مَا يُرَادُ بِ (الإسْتِوَاءِ عَلَىٰ الْعَرْشِ) فِي حَقِّ اللَّهِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَجِدُ مَحَلَّا مَا يُرَادُ بِ (الإسْتِوَاءِ عَلَىٰ الْعَرْشِ) فِي حَقِّ اللَّهِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَجِدُ مَحَلَّا لِ (كَيْفَ؟) وَلَا لِلسُّوَالِ، فَلَا يَكُونُ السُّوَالُ إِلَّا عَنْ مَرَضٍ فِي الْقَلْبِ، أَوْ عُجْمَةٍ فِي الْفَهْمِ، وَجَهْلٍ بِأَسْرَارِ هَلْذِهِ اللَّغَةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا الْقُرْءَانَ وَجَرَىٰ ﴿ عَلَىٰ أَسَالِيهِمْ فِي التَّخَاطُبِ وَطُرُقِ مُحَاوَرَاتِهِمْ فِي أَنْوَاعِ وَجَرَىٰ ﴿ عَلَىٰ أَسَالِيهِمْ فِي التَّخَاطُبِ وَطُرُقِ مُحَاوَرَاتِهِمْ فِي أَنْوَاعِ وَجَرَىٰ ﴿ عَلَىٰ أَسَالِيهِمْ فِي التَّخَاطُبِ وَطُرُقِ مُحَاوَرَاتِهِمْ فِي أَنْوَاعِ الْمَجَازَاتِ، وَأَصْنَافِ الْكِنَايَاتِ ﴿ وَمَنِ اسْتَبْحَرَ فِي عِلْمِ ذَٰلِكَ.. لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ الْمَجَازَاتِ، وَأَصْنَافِ الْكِنَايَاتِ ﴿ وَمَنِ اسْتَبْحَرَ فِي عِلْمِ ذَٰلِكَ.. لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ الْمَجَازَاتِ، وَأَصْنَافِ الْكِنَايَاتِ ﴿ وَمَنِ اسْتَبْحَرَ فِي عِلْمِ ذَٰلِكَ.. لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مَا يُرَادُ مِنْ كَلَامِهِمْ ﴿ وَ (الإسْتِوَاءُ ) مِنْ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ، يَكُونُ لَازِمًا فَيَكُونُ لَهُ مَعْنَىٰ آخَرُ، وَبِ (عَلَىٰ) فَيَكُونُ لَهُ مَعْنَىٰ، وَمُتَعَدِّيًا بِ (إِلَىٰ) فَيَكُونُ لَهُ مَعْنَىٰ آخَرُ، وَبِ (عَلَىٰ) فَيَكُونُ لَهُ مَعْنَىٰ آخَرُ، وَبِ (عَلَىٰ) فَيَكُونُ لَهُ مَعْنَىٰ آخَرُ، وَبِ (عَلَىٰ) فَيَكُونُ لَهُ مَا يَعْرَبُونَ لَلْهُ الْمُ الْمَاطِ الْعَرَبِيَةِ وَالْمَاطِ الْعَرَبِيَةِ وَلَىٰ الْعَرَاقِ فَلَوْ الْمَعْرَاقِ فَي عَلَىٰ الْعَرَاقِ وَلَا اللَّهُ الْمَاطِ الْعَرَبِيَةِ وَالْمَلِ الْمَوْلِ الْمَاطِ الْعَرَبِيَةِ وَالْمَاطِ الْعَرَاقِ الْمَاطِ الْعُرَاقِ الْمَاطِ الْعَرَاقِ الْمَاطِ الْعَرَاقِ الْمَاطِ الْعَرَاقِ الْمَاطِ الْعَلَىٰ الْكُولُ الْعَاقِ الْمَاسِعِيْمَ الْمِيْعَلِيْلِكُ الْمُلْعَلِيْكَ الْمُنْ الْمَاطِ الْعَرَاقِ الْمُنْلِقُ الْمَاطِ الْمَوْلِ الْمُعْتَىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلِىٰ الْمَاطِ ال

<sup>(</sup>١) أَنْظُرْ [صَ ١٠٥]. (٢) أَيِ الْقُرْءَانُ.

مَعْنَىٰ ثَالِثٌ، وَبِاخْتِلَافِ الْمَجْرُورِ بِ (عَلَىٰ).. يَخْتَلِفُ الْمَعْنَىٰ الْمُرَادُ بِهِ أَيْضًا، فَيُقَالُ: (اسْتَوَىٰ الزَّرْعُ) إِذَا أَدْرَكَ، وَ (اسْتَوَىٰ الشَّابُ) إِذَا تَكَامَلَ شَبَابُهُ، وَ (اسْتَوَىٰ الشَّابُ) إِذَا قَصَدَ إِلَيْهِ بِالْإِرَادَةِ وَالتَّوَجُّهِ، وَ (اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الدَّابَّةِ) إِذَا رَكِبَ عَلَيْهَا، وَ (اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الدَّابَّةِ) إِذَا رَكِبَ عَلَيْهَا، وَ (اسْتَوَىٰ عَلَىٰ السَّرِيرِ) إِذَا قَعَدَ عَلَيْهِ.

وَكَانَ مِمَّا سَبَقَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْءَانِ أَنَّ مِنْ رَوَادِفِ " الْمُلْكِ.. الْجُلُوسَ عَلَىٰ السَّرِيرِ وَالإِسْتِوَاءَ عَلَىٰ عَرْشِ الْمَمْلَكَةِ، ثُمَّ شَاعَ التَّجَوُّزُ بِهَاٰذَا التَّرْكِيب عَنْ تَوَلِّي الْمَمْلَكَةِ وَالْقِيَامِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا، حَتَّىٰ صَارَ يُقَالُ: (إسْتَوَىٰ عَلَىٰ عَرْشِ الْمَمْلَكَةِ الْفُلَانِيَّةِ).. إِذَا تَوَلَّىٰ مُلْكَهَا، وَيُقَالُ: (ثُلَّ عَرْشُهُ).. إِذَا زَالَ عَنْهُ الْمُلْكُ. وَكَثُرَ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ أَصْبَحَ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ الذِّهْنُ إِلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْأَصْلِيِّ الْأُوَّلِيِّ الْمَنْقُولِ مِنْهُ، فَإِذَا سَمِعَ الْعَرَبِيُّ: (إَسْتَوَىٰ فُلَانٌ عَلَىٰ عَرْشِ الْعِرَاقِ) أَوْ (عَلَىٰ عَرْشِ مِصْرَ).. لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ قُعُودٌ عَلَىٰ عَرْشِ وَلَا جُلُوسٌ عَلَىٰ سَرِيرٍ، بَلْ يَسْبِقُ فَهْمُهُ إِلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمُرَادِ بِهَاٰذَا التَّرْكِيبِ، وَهُوَ أَنَّهُ تَوَلَّىٰ الْمُلْكَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْقُطْرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَرْشٌ، بَلْ لَوْ قِيلَ بَدَلَ هَاٰذَا التَّرْكِيبِ: (جَلَسَ فُلَانٌ عَلَىٰ عَرْشِ الْمَمْلَكَةِ الْفُلَانِيَّةِ) أَوْ (قَعَدَ...).. لَمْ يَتَوَجَّهُ ذِهْنُ صَاحِبِ السَّلِيقَةِ " الْعَرَبِيَّةِ وَالْعَارِفِ بِأَسَالِيبِهَا إِلَىٰ قُعُودٍ وَلَا إِلَىٰ عَرْشٍ، بَلْ إِلَىٰ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَ وَقَامَ بِأَمْرِ الْمُلْكِ، حَتَّىٰ لَوْ فُرِضَ أَنْ ذَهَبَ ذُٰلِكَ السَّامِعُ إِلَىٰ تِلْكَ الْمَمْلَكَةِ وَرَأَىٰ ذَٰلِكَ الْمَلِكَ لَا يَجْلِسُ عَلَىٰ سَرِيرٍ وَلَا عَرْشَ لَهُ، وَلَا كِنَّهُ هُوَ

<sup>(</sup>١) (رَوَادِفِ الْمُلْكِ): تَوَابِعُهُ وَطُقُوسُهُ.

<sup>(</sup>٢) «السَّلِيقَةِ»: السَّجِيَّةِ وَالطَّبِيعَةِ. كِتَابُ [الْجَرَاثِيمِ: جُ١/ صَ٣٨١] لِابْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَورِيِّ. أ

الْقَائِمُ بِالْمُلْكِ، يَقْعُدُ لِلْحُكْمِ كَيْفَ اتَّفَقَ، وَيَجْلِسُ لِلرَّعِيَّةِ عَلَىٰ الْحَصِيرِ أَوِ الْأَرْضِ.. لَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ بَالِهِ أَنَّهُ قَدْ كَذَبَهُ مُحَدِّثُهُ لِجُلُوسِهِ عَلَىٰ عَرْشِ تِلْكَ الْمَمْلَكَةِ، بَلْ يَسْتَيْقِنُ أَنَّ (الْخُبْرَ) -بِالضَّمِّ- قَدْ صَدَّقَ الْخَبَرَ -بِالْفَتْح-، فَإِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ ذِكْرِ الْقُعُودِ عَلَىٰ الْعَرْشِ إِلَّا الْإِخْبَارَ بِأَنَّهُ هُوَ الْمَلِكُ، وَلَوْ أَنَّهُ حِينَ ذَهَبَ إِلَىٰ تِلْكَ الْمَمْلَكَةِ رَأَىٰ الْمُحَدِّثَ عَنْهُ قَاعِدًا عَلَىٰ سَرِيرِ الْمُلْكِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَاكِم وَلَا مَلَكٍ، وَإِنَّمَا الْمَلِكُ رَجُلٌ آخَرُ سِوَاهُ.. لَجَزَمَ حِينَئِذٍ بِكَذِبِ مُحَدِّثِهِ، وَلَوْ أَنَّ مُحَدِّثَهُ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ قَصَدَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِيَّ الْمَنْقُولَ مِنْهُ.. لَمْ يَقْبَلْ لَهُ عُذْرًا، وَرَآهُ عَنِ الْأُسْلُوبِ الْعَرَبِيِّ الْمُعْتَادِ بِمَعْزِلٍ، إِذِ الْمَقْصُودُ بِذِكْرِ هَلْذَا التَّرْكِيبِ.. الْإِخْبَارُ بِالْمُلْكِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا، فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ: (إِنَّ فُلَانًا جَلَسَ عَلَىٰ عَرْشِ كَذَا) مِنَ الْأَقْطَارِ، أَوْ (لَمْ يَسْتَوِ عَلَيْهِ).. كَانَ مَعْنَىٰ كَلَامِهِ الْمُتَعَارَفِ عِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ.. أَنَّهُ هُوَ الْمَلِكُ فِي الْإِثْبَاتِ، أَوْ لَيْسَ هُوَ الْمَلِكَ فِي النَّفْيِ؛ وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فِي الْعَرَبِيَّةِ مَهْيَعًا ﴿ الْأَمْرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فِي الْعَرَبِيَّةِ مَهْيَعًا ﴿ مَسْلُوكًا وَطَرِيقًا مَأْلُوفًا، حَتَّىٰ نَزَلَ الْقُرْءَانُ الْعَزِيزُ، وَالْعَرَبِيَّةُ فِي أَوْج فَصَاحَتِهَا وَمُنْتَهَىٰ بَلَاغَتِهَا، فَخَاطَبَهُمْ بِمَا بَزَّ ٣ أَسَالِيبَهُمْ، وَأَعْجَزَ مَصَاقِعَهُمْ ٣ فِي كُلِّ مَعْنًىٰ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي أَرَادَ تَنْوِيرَهُمْ بِبَيَانِهَا، وَإِخْرَاجَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِهِمْ إِلَىٰ نُورِهَا؛ وَكَانَ مِمَّا شَاعَ بَيْنَهُمُ.. الشِّرْكُ عَلَىٰ أَنْوَاعِ مُتَنَوِّعَةٍ وَأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ،

<sup>(</sup>١) «الْمَهْيَعُ»: الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ الْوَاضِعُ. [جَهْهَرُهُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ٤٥٩] لِإَبْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَوْجٍ »: قِمَّةِ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ١٣٧] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَادٍ.

<sup>(</sup>٣) ﴿بَزَّى: سَلَبَ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٧/ صَ٣٥٣] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٤) المَصَاقِعَهُمْ ا: بُلَغَاءَهُمْ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ١/ صَ١٢٩] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

بَلِ الشِّرْكُ كَانَ شَائِعًا بَيْنَ أَصْنَافِ الْبَشَرِ كُلِّهَا، وَكَانَ مِنْهُمُ الْإِشْرَاكُ بِهِ تَعَالَىٰ فِي الْخَالِقِيَّةِ، فَيَقُولُونَ بِخَالِقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْرِكُ بِهِ فِي الْمُلْكِ، فَيَقُولُونَ إِنَّ لَهُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ، وَأَمَّا الْأَرْضُ.. فَفِيهَا مَعَهُ شُرَكَاءُ يَتَصَرَّفُونَ فِي الْمُلْكِ، فَهَدَمَ اللَّهُ هَاٰذَا وَهَاٰذَا، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْمُرْشِ ﴾ [الأعراف: ١٥٤]، فَبَيَّنَ بالْجُمْلَةِ الْأُولَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ فِي خَلْقِ الْعَوَالِمِ كُلِّهَا لَا خَالِقَ مَعَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْخَلْقِ، ثُمَّ بَيَّنَ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ الْمُنْفَرِدُ بِالْمُلْكِ، لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ، لَا فِي الْعَوَالِمِ الْعُلْيَا وَلَا فِي الْعَوَالِمِ السُّفْلَىٰ، وَلِذَٰلِكَ خَتَمَ الْآيَةَ بِهَاٰذِهِ الْجُمْلَةِ الشَّرِيفَةِ الْآتِيَةِ فِي أَرْوَعِ أُسْلُوبٍ وَأَعْذَبِ بَيَانٍ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٥] مُقَدِّمًا الْخَبَرَ لِإِفَادَةِ الْحَصْرِ؛ وَالْمَعْنَىٰ: إِنَّ الْخَلْقَ لَهُ لَا لِسِوَاهُ. وَهُوَ إِجْمَالُ الْجُمْلَةِ الْأُولَىٰ. وَإِنَّ الْأَمْرَ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ. وَهُوَ مَعْنَىٰ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ. وَالْأَمْرُ مِنْ لَوَازِمِ الْمُلْكِ كَمَا لَا يَخْفَىٰ.

فَحَاصِلُ الْكَلَامِ: إِنَّ رَبَّكُمْ هُوَ الْخَالِقُ، لَا خَالِقَ سِوَاهُ، وَهُوَ الْمَلِكُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْمُلْكِ، لَا مَلِكَ سِوَاهُ؛ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُلْكَ الَّذِي هُوَ التَّصَرُّفُ مِنَ الْمُلْكِ الَّذِي هُوَ التَّصَرُّفُ مِنَ الْمُلْكِ كَمَا يَشَاءُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ.. إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ إِيجَادِهَا عَلَىٰ مَا شَاءَ لَهَ مِنْ أَقْدَادٍ " وَأَشْكَالٍ وَصِفَاتٍ، وَلِهَاذَا أَتَىٰ بِهِ ﴿ ثُمَ ﴾.

وَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا أَسْلَفْنَا أَنَّ مَعْنَىٰ (الْمُلْكِ) يُؤَدَّىٰ بِعِدَّةِ أَلْفَاظٍ، كَ (قَعَدَ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَقْدَارِ ﴾: أَحْجَامٍ.

عَلَىٰ الْعَرْشِ)، وَ (جَلَس عَلَيْهِ)، وَ (عَلَا عَلَيْهِ).

وَلَكِنَ الْقُرْءَانَ الْعَزِيزَ - مَعَ كَوْنِهِ كَرَّرَ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ مِنْهُ، وَمِنْ عَادَتِهِ التَّفَنُّنُ - .. لَمْ يَأْتِ بِ (جَلَسَ) وَلَا بِ (عَلَا) وَلَا نَحْوِهِمَا، وَإِنَّمَا اخْتَارَ ﴿ السَّتَوَىٰ ﴾ ، لِأَنَّهَا أَعْذَبُ مَبْنَىٰ وَأَثْرَىٰ مَعْنَىٰ ؛ فَإِنَّ فِي مَعْنَىٰ الإسْتِوَاءِ - فَوْقَ إِفَادَةِ الْمُلْكِ - .. الْإِشَارَةَ إِلَىٰ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيهِ عَلَىٰ السَّوَاءِ، وَهُوَ (الْقِسْطُ وَالْعَدْلُ)، وَلَا تُوجَدُ هَلْذِهِ الْإِشَارَةُ فِي غَيْرِ هَلْذَا اللَّفْظِ الشَّرِيفِ.

وَتُرَىٰ الْقُرْءَانَ فِي هَالِهِ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا مَا ذَكَرَ الاِسْتِوَاءَ عَلَىٰ الْعَرْشِ إِلَّا بَعْدَ ذِكْرِ خَلْقِهِ لِلْعَوَالِمِ أَوْ رَفْعِهِ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ، كَمَا يُعْلَمُ مِنَ اسْتِقْرَاءِ "الْآيَاتِ الشَّرِيفَةِ.

وَالْخُلْقُ – الَّذِي هُوَ الْإِيجَادُ عَلَىٰ قَدْرٍ مَخْصُوصٍ – لَا يَكُونُ إِلَّا مِمَّنْ وَجَبَ وُجُودُهُ وَتَنَزَّهَ عَنِ الْإِمْكَانِ فَضْلًا عَنِ الْحُدُوثِ وَلَوَازِمِهِ، وَكَذَٰلِكَ رَفْعُ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ، فَهُو قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ تَصْرِفُ مَعْنَىٰ الاِسْتِوَاءِ عَمَّا يَتَوَهَّمُهُ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ، فَهُو قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ تَصْرِفُ مَعْنَىٰ الاِسْتِوَاءِ عَمَّا يَتَوَهَّمُهُ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ، فَهُو قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ تَصْرِفُ مَعْنَىٰ الاِسْتِوَاءِ عَمَّا يَتَوَهَّمُهُ الْجَاهِلُونَ وَيَخْطُرُ بِأَسَارَىٰ الْأَوْهَامِ وَالسَّاقِطِينَ عَنْ دَرَجَةِ أَهْلِ الْأَوْهَامِ وَالسَّاقِطِينَ عَنْ دَرَجَةِ أَهْلِ الْأَقْهَامِ وَالسَّاقِطِينَ عَنْ دَرَجَةٍ أَهْلِ الْأَقْهَامِ وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ قَالُوا: «الإسْتِوَاءُ مَعْلُومَ مَعْلُومَ مَعْلُومَ مَعْلُومَ مَعْلَى السَّرِينِ وَالْكَيْفُ الَّذِي يُسْأَلُ عَنْ أَنَّ السَّرِيرِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ كَانَ مَا يُولِدَ عَرَفْتَ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: (جَلَسَ فُلَانٌ عَلَىٰ عَرْشِ الْقُطْرِ الْفُلَافِيِّ).. لَمْ يُرِدْ مِنْهُ جُلُوسَهُ عَلَىٰ السَّرِيرِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ فُلَانٌ عَلَىٰ عَرْشِ الْقُطْرِ الْفُلَافِيِّ).. لَمْ يُرِدْ مِنْهُ جُلُوسَهُ عَلَىٰ السَّرِيرِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ

<sup>(</sup>۱) ﴿الْإِسْتِقْرَاءُ ؛ التَّفَحُّصُ وَالتَّتَبُّعُ بِعِنَايَةٍ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ١٧٨٩] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ. (٢) أُنْظُرُ [صَ٠٥٠].

مِنْهُ تَوَلِّي الْمُلْكِ، مَعَ أَنَّ مِنْ شَأْنِ فُلَانِ الْجُلُوسَ، فَكَيْفَ إِذَا قِيلَ ذَٰلِكَ فِيمَنْ تَسُجُدُ الْأَجْسَامُ لِعِزَّتِهِ، وَيَتَعَالَىٰ عَنْ أَنْ تُشَابِهَهُ، وَيَتَقَدَّسُ -سُبْحَانَهُ- أَنْ يَمسَّ سَاحَةَ حِمَاهُ شَيْءٌ مِنْ لَوَازِمِهَا؟!.

وَإِنِّي أُذَكِّرُ إِخْوَانَنَا الْمِصْرِيِّينَ بِحَادِثَةٍ لَا تَزَالُ عَالِقَةً بِالْأَذْهَانِ، مِنْهَا يَسْتَبِينُ مَا قَرَّرْنَا فِي ذُلِكَ فَضْلَ اسْتِبَانَةٍ:

إِنْتَقَلَ صَاحِبُ الْجَلَالَةِ الْمَلِكُ فُوَّادُ الْأَوَّلُ -تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْتِهِ- إِلَىٰ جُوَارِ رَبِّهِ سَنَةَ خَسْ وَخَسْيِنَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَأَلْفٍ، وَوَلِيَ عَهْدَهُ جَلَالَةُ الْمَلِكِ جُوَارِ رَبِّهِ سَنَةَ خَسْ وَخَسْيِنَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَأَلْفٍ، وَوَلِيَ عَهْدَهُ جَلَالَةُ الْمَراسِيمُ فَارُوقٌ -حَرَسَهُ اللَّهُ- بِ (لَنْدَنَ) عَاصِمَةٍ بِلَادِ الْإِنْجِلِيزِ، فَأُجْرِيَتِ الْمَراسِيمُ الْمُعْتَادَةُ، وَوَلِيَ وَلِيُّ الْعَهْدِ مُلْكَ أَبِيهِ، وَأُرْسِلَتِ الْبَرْقِيَّاتُ مِنْ رِيَاسَةِ الْوَزَارَةِ يَوْمَئِذٍ إِلَىٰ جَلَالَتِهِ، لِتَهْنِئَتِهِ بِالإِسْتِوَاءِ عَلَىٰ عَرْشِ مِصْرَ، وَكَانَ هَلْذَا الْكَلَامُ صِدْقًا، لَا يَرْتَابُ فِي صِدْقِهِ مَنْ سَمِعَهُ، وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ أَحَدٍ -فَضْلًا عَنْ أَنْ صِدْقًا، لَا يَرْتَابُ فِي صِدْقِهِ مَنْ سَمِعَهُ، وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ أَحَدٍ -فَضْلًا عَنْ أَنْ يَقُولُهُ - أَنَّ هَلْدَا كَذِبٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ عَلَىٰ الْعَرْشِ، بَلْ لَمْ يَجِئْ بَعْدُ إِلَىٰ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ سَرِيرٍ وَلَا عُلُوّا عَلَىٰ الْقُطْرِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَغْهُمْ أَحَدٌ مِنْ هَلْذَا الْكَلَامُ جُلُوسًا عَلَىٰ سَرِيرٍ وَلَا عُلُوّا عَلَىٰ عَرْشٍ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَسْتَقِرُّ فِي الْأَذْهَانِ. أَنَّهُ قَدْ تَوَلَى مُلْكَ أَبِيهِ وَلَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ،

فَكَيْفَ يَقُولُ الْقَائِلُ بِمِلْءِ شِدْقَيْهِ ": (إِنَّهُ تَعَالَىٰ فِي جِهَةِ الْفَوْقِ جَالِسٌ عَلَىٰ عَرشِهِ، وَأَهْلُ السَّمَاءِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ)؟! "، بَلْ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمِثَالِ [شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَادِيِّ: جُ٢/ صَ ٤٦١ لِلْغُنَيْمَانِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الدَّادِ/ الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ. فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ ذُلِكَ. (٢) (شِدْقَيْهِ): فَمِهِ.

سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ فِي كِتَابِ [النَّقْضِ] الَّذِي طُبِعَ فِي هَاٰذِهِ الْبِلَادِ:

«إِنَّ مَنْ هُوَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْجَبَلِ.. أَقْرَبُ إِلَىٰ اللَّهِ مِمَّنْ هُوَ فِي أَسْفَلِهِ» ﴿ فَهَلْ مَا يَكُونُ هَا يُنْسَبُ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ؟! وَكِتَابُ اللَّهِ يَقُولُ لِلرَّسُولِ الْأَعْظَمِ: ﴿ وَلَا مَعْجُدُ هَا يَكُونُ وَلَقَرِّبُ مَا يَكُونُ وَلَقَرِّبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ﴾ وَالنَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا يُكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُو سَاجِدٌ ﴾ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسِوسُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُو سَاجِدٌ ﴾ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُو سَاجِدٌ ﴾ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَيَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

مِنَ الْخَامِسَةِ،... ثُمَّ كَذُٰلِكَ إِلَّىٰ الْأَرْضِ اهَ.

<sup>«</sup>ثُمَّ أَكَّدَ الْمُعَارِضُ دَعْوَاهُ فِي أَنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِقِيَاسٍ ضَلَّ بِهِ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. فَقَالَ: أَلَا تَرَىٰ أَنَّ مَنْ صَعَدَ الْجَبَلَ لَا يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ اللَّهِ؟!.

فَيُقَالُ لِهَذَا الْمُعَارِضُ الْمُدَّعِي مَا لَا عِلْمَ لَهُ: مَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّ رَأْسَ الْجَبَلِ لَيْسَ بِأَقْرَبَ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ أَسْفَلِهِ؟ لِأَنَّهُ مَنْ آمَنَ بِأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ.. عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ رَأْسَ الْجَبَلِ أَقْرَبُ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ أَسْفَلِهِ، وَأَنَّ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ أَقْرَبُ إِلَىٰ عَرْشِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ السَّادِسَةِ، وَالسَّادِسَةَ أَقْرَبُ إِلَىٰ عَرْشِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ السَّادِسَةِ، وَالسَّادِسَةَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

 <sup>(</sup>۲) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٠٥٥]، (٤- كِتَابُ الصَّلَاةِ)، (٤٢- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ
 وَالسُّجُودِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ:

<sup>«</sup>٢١٥– (٤٨٢) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ شُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

تُعِرُونَ ﴿ ﴾ [الواقعة: ٥٥]،... إِلَىٰ غَيْرِ ذُلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، وَهُو كَثِيرٌ جِدًّا، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ الْمُرَادَ بِهِ عَلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ الْعَرَبِيَّةُ الَّتِي نَزَلَ الْقُرْءَانُ جِدًّا، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ الْمُرَادَ بِهِ عَلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ الْعَرْبِيَّةُ الَّتِي نَزَلَ الْقُرْءَانُ بِهَا؛ فَمَنِ اعْتَقَدَ فِي اللَّهِ جِهَةَ الْفَوْقِ أَوِ الإسْتِقْرَارَ عَلَىٰ الْعَرْشِ آخِذًا لَهُ مِنْ قَوْلِهِ بَهَا؛ فَمَنِ اعْتَقَدَ فِي اللَّهِ جِهَةَ الْفَوْقِ أَوِ الإسْتِقْرَارَ عَلَىٰ الْعَرْشِ آخِذًا لَهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ السَّتَوَى عَلَى الْمُرْتِي ﴾ [الأعراف: ١٥].. فقد أُتِيَ ﴿ مِنْ قِبَلِ قَلْبِهِ الْأَعْجَمِيِّ، وَفَهْمِهِ الْمُلْتَوِي، وَالْقُرْءَانُ فِي وَادٍ وَهُو فِي وَادٍ.

وَفِي [الْـمِصْبَاحِ ] فِي مَادَّةِ: (سَ. وِ. يَ): «...، وَ (اسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَرِيرِ الْـمُلْكِ): كِنَايَةٌ عَنِ التَّمَلُّكِ وَإِنْ لَـمْ يَـجْلِسْ عَلَيْهِ» ٣ إِهَـ.

قُلْتُ: بَلْ وَإِنْ لَـمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَرِيرٌ.

وَلَوْلَا مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَصِحَاحِ السُّنَةِ أَنَّهُ فَلَى خَلَقَ مَخْلُوقًا جَعَلَهُ أَعْلَىٰ الْمَمْلَكَةِ وَسَمَّاهُ عَرْشًا.. مَا أَفَادَتْ هَلَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَاتُ وُجُودَ الْعَرْشِ، الْمَمْلَكَةِ وَسَمَّاهُ عَرْشًا.. مَا أَفَادَتْ هَلْذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَاتُ وُجُودَ الْعَرْشِ، فَإِنَّا الْعَرَبَ قَدِ اسْتَعْمَلَتْ نَحْوَ هَلْذَا التَّرْكِيبِ فِي إِفَادَةِ الْمُلْكِ، وَمَنِ اتَّسَعَ عَلْمُهُ بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ.. وَجَدَ الْكَثِيرَ مِنْ هَلْذَا النَّوْعِ، وَهُو مَا يُسَمَّىٰ فِي عُرْفِ عِلْمُهُ بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ.. وَجَدَ الْكَثِيرَ مِنْ هَلْذَا النَّوْعِ، وَهُو مَا يُسَمَّىٰ فِي عُرْفِ عَلْمُهُ بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ.. وَجَدَ الْكَثِيرَ مِنْ هَلْذَا النَّوْعِ، وَهُو مَا يُسَمَّىٰ فِي عُرْفِ عُلْمُهُ بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ. وَالْإِسْتِعَارَةِ التَّمْثِيلِيَّةِ)، وَهَلَذَا الضَّرْبُ ﴿ مِنْ عَلَىٰ الْأَمْرِ عَلَى الْمَارِ الْبَيَانِ بِ (التَّمْثِيلِيَّةِ) وَ (الإِسْتِعَارَةِ التَّمْثِيلِيَّةِ)، وَهَلْذَا الضَّرْبُ ﴿ مِنَ الْمَرْبُ ﴿ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا الْمَعْرَادِ لَا يَسْتَطِيعُهُ إِلَّا فُوْسَانُ الْبَيَانِ، كَقَوْلِ أَحَدِهِمْ لِمَنْ رَآهُ يَعْزِمُ عَلَىٰ الْأَمْرِ الْمَهَانَ الْمَرْبُ مَا لَا لَهُ الْمَوْرِ لَا يَسْتَطِيعُهُ إِلَّا فُوْسَانُ الْبَيَانِ، كَقَوْلِ أَحَدِهِمْ لِمَنْ رَآهُ يَعْزِمُ عَلَىٰ الْأَمْرِ

<sup>(</sup>١) **﴿ أَتِيَ مِنْ قِبَلِ**»: أُصِيبَ مِنْ جِهَةِ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْـمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٥٩] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُـخْتَارِ.

 <sup>(</sup>٢) [الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ فِي غَرِيبِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: جُ١/ صَ٢٩٨] لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَيُّومِيِّ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) «الضَّرْبُ»: النَّوْعُ. مُعْجَمُ [الْـمُنْجِدُ فِي اللُّغَةِ: جُ١/ صَ٣٤٣] لِإبْنِ كِرَاعِ النَّمْلِ، الْـمُتَوَقَّل سَنَةَ (٣٠٩هِ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ، طَبْعَةُ عَالَمِ الْكُتُبِ.

مَرَّةً وَيَعْدِلُ عَنْ عَزْمِهِ أُخْرَىٰ: (مَالِي أَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلًا وَتُؤَخِّرُ أُخْرَىٰ؟!). وَلَا رَجْلَ وَيَعْدِلُ عَنْ عَزْمِهِ أُخْرَىٰ: (مَالِي أَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلًا وَتُؤَخِّرُ أُخْرَىٰ؟!). وَلَا رَجْلَ وَلَا تَقْدِيمَ لَهَا وَلَا تَأْخِيرَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْنَىٰ الْإِقْدَامِ وَالْإِحْجَامِ، أَوْرَدَهُ فِي هَلْذِهِ الصُّورَةِ الْحِسِّيَّةِ، فَاعْلَمْ ذُلِكَ وَلَا تَكُنْ أَسِيرَ التَّقْلِيدِ، فَإِنَّ الْمُرَكَّبَ فِي هَلْذِهِ الصُّورَةِ الْحِسِيَّةِ، فَاعْلَمْ ذُلِكَ وَلَا تَكُنْ أَسِيرَ التَّقْلِيدِ، فَإِنَّ الْمُرَكَّبَ فِي هَلْذِهِ الصُّورَةِ الْتَمْشِيلِيِّ نُقِلَ مِنْ مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ إِلَىٰ ذُلِكَ الْمَعْنَىٰ الْمَقْصُودِ مِنْ عَلْمَ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ مَجَاذِيِّ يَخُصُّهُ، كَمَا هُو عَيْرِ أَنْ يُقْصَدَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَلْفَاظِهِ إِلَىٰ مَعْنَىٰ مَجَاذِيٍّ يَخُصُّهُ، كَمَا هُو مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ عِلْمِ الْبَيَانِ.

## بَيَانُ مَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ مِنْ مَعْنَىٰ الْعُلُوِّ وَالْفَوْقِيَّةِ وَمَا لَا يَصِحُّ

فَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَحْمِلَ ﴿ أَسْتَوَىٰ ﴾ عَلَىٰ مَعْنَىٰ (عَلَا).. كَانَ مَذْهَبًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنَ الْعُلُوَّ فِيهِ هُوَ عُلُوُّ الْمُلْكِ وَالْعِزَّةِ وَالسُّلْطَانِ، لَا عُلُوُّ الْجِهَةِ وَالْسَلْطَانِ، لَا عُلُوُّ الْجِهَةِ وَالْسَلْطَانِ، لَا عُلُوُّ الْجِهَةِ وَالْسَلْطَانِ،

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ السَّوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ الْبَرَاءُ عَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ السَّمَاءِ اللهِ مَا مُا اللهِ مَا مُلِي اللهِ مَا مُلِكِ اللهِ مَا مُلِكُ اللهِ مَا مُلِكُولِ اللهِ مَا اللهِ مَا مُلِكُولِ اللهِ مَا مُلْكُولِ اللهِ مَا مُلِكُولِ اللهِ مَا مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مَا مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مَا مُلْكُولِ اللهِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ مُلْكُولِ اللهِ اللهِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ مُلْكُولِ اللهِ اللهِ اللّهِ مُلْكُولِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللْلِمُلْكُولِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللْلِلْمُلْمُلْكُولِ اللْلْمُلْكُولِ اللْمُلْكِلْمُ اللّهِ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللّهُ اللْلِلْمُلْكُولِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللْمُلْكِلّهِ الللّهُ اللّهِ اللْمُلْكُولِ الللّ

«وَأَوْلَىٰ الْمَعَانِي بِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ ثُمَّرُ السَّتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاهِ فَسَوَّا لِلَّ السَّمَاهِ فَسَوِّا لَهُ الْمَعَانِي بِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ ثُمِّرَ أُمُنَّ بِقُدْرَتِهِ، وَخَلَقَهُنَّ فَسَوِّا لَهُ الْبَقِرة: ٢٩]. ﴿ سَبْعَ سَمَلُواتٍ ﴾ [البقرة: ٢٩].

وَزُوالٍ ٥٠٠٠.

ثُمَّ أَحَالَ تَفْسِيرَ (الإسْتِوَاءِ عَلَىٰ الْعَرْشِ) -حَيْثُ ذُكِرَ فِي الْقُرْءَانِ- إِلَىٰ مَا فَسِّرَ بِهِ (الإسْتِوَاءَ إِلَىٰ السَّمَاءِ) فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

فَهَا أَنْتَ ذَا تَرَاهُ لَمْ يُفَسِّرُ الإسْتِوَاءَ عَلَىٰ الْعَرْشِ بِـ (الْجُلُوسِ) وَلَا بِـ (الْجُلُوسِ) وَلَا بِـ (الْإِسْتِقْرَارِ)، بَلْ فَسَّرَهُ بِـ (عُلُوِّ الْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ)؛ وَكَذَٰلِكَ فَسَّرَ (الْعُلُوَّ) فِي جَوِّ اللَّهُ تَعَالَىٰ حَيْثُ ذُكِرَ مِنَ الْقُرْءَانِ.

قَالَ ، فِي تَفْسِيرِ آخِرِ آيَةِ الْكُوْسِيِّ:

«وَأَمَّا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ﴾ [البقرة: ٥٥٧].. فَإِنَّهُ يَعْنِي: وَاللَّهُ الْعَلِيُّ.

وَ ﴿ ٱلْعَلِيُ ﴾ : (الْفَعِيلُ)، مِنْ قَوْلِكَ: (عَلَا، يَعْلُو، عُلُوَّا): إِذَا ارْتَفَعَ، فَهُوَ عَالٍ وَعَلِيُّ.

وَ ﴿ ٱلْعَلِيُّ ﴾ : ذُو الْعُلُوِّ وَالْإِرْتِفَاعِ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِقُدْرَتِهِ.

وَكَذُٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ ٱلْعَظِيمُ ۞ [البقرة: ٢٥٥]: ذُو الْعَظَمَةِ، الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ، فَلَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ ٣٠ إِهَ.

وَقَالَ ﴿ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ ﴾ [النساء: ٣٤]:

«يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ ذُوعُلُوٍّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا تَبْغُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ١/ صَ٧٥٤]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ هَجَرَ.

<sup>(</sup>٢) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ [جُ٤/ صَ٤٥].

وَقَالَ ﴿ وَقَالَ ﴿ الْحَيْرِ فَوْلِهِ: ﴿ الْحَيْرِ الْمُتَّعَالِ ۞ ﴾ [الرعد: ٩]:

« ﴿ ٱلْحَيْمِيرُ ﴾: الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ. ﴿ ٱلْمُتَعَالِ ﴾: الْمُسْتَغِلِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ دُونَهُ. ﴿ ٱلْمُتَعَالِ ﴾: الْمُسْتَغِلِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بُقُدُرَتِهِ، وَهُوَ (الْمُتَفَاعِلُ) مِنَ (الْعُلُوِّ)، مِثْلُ (الْمُتَفَادِبِ) مِنَ (الْقُرْبِ)، وَ (الْمُتَدَانِي) مِنَ (الدُّنُوِّ)) ﴿ إِهَـ.

وَهَلَكَذَا يَفْهَمُ الْعُلَمَاءُ (الْعُلُوّ) فِي حَقِّ مَعْبُودِهِمْ هَا فَإِنَّ عُلُوّ الْمَكَانِ وَجَلَّ الْقَدِيمُ وَاجِبُ الْوُجُودِ إِنَّمَا هُو مِنْ صِفَاتِ ذَوِي الْحُدُوثِ وَالْإِمْكَانِ، وَجَلَّ الْقَدِيمُ وَاجِبُ الْوُجُودِ عَنِ الْأَمْكِنَةِ وَالْحُدُودِ؛ وَكَيْفَ يَفْهَمُ عَالِمٌ بِالْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ عُلُوّ عَنِ الْأَمْكِنَةِ وَالْحُدُودِ؛ وَكَيْفَ يَفْهَمُ عَالِمٌ بِالْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ عُلُوّ الْمَكَانِ فِي ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ؟!، وَمَنْ عَلَا مَكَانُهُ.. فَمَا هُو بِعَلِيٍّ لِذَاتِهِ، وَإِنسَّا الْعُلُو ثَي الْمَكَانِ حِينَئِذٍ عُلُو عَرَضِيٌّ لَا اعْتِبَارَ وَإِنسَّا الْعُلُو فِي الْمَكَانِ حِينَئِذٍ عُلُو عَرَضِيٌّ لَا اعْتِبَارَ لَهُ عَنْدَ مَنْ دَقَّقَ النَّظَرَ؛ وَأَيْنَ عُلُو الْعَالِمِ بِالْعِلْمِ مِنْ عُلُو الْخَادِمِ بِالسَّطْحِ؟!، وَكَمْ مِنْ عَلُو الْخَادِمِ بِالسَّطْحِ؟!، وَكَمْ مِنْ عَلُو الْخَادِمِ بِالسَّطْحِ؟!، وَكَمْ مِنْ مَلِكِ يَكُونُ جَالِسًا فِي الدَّوْرِ الْأَسْفَلِ مِنْ قَصْرِهِ وَخَادِمٌ مِنْ خُدَّامِهِ وَكَمْ مِنْ مَلِكِ يَكُونُ جَالِسًا فِي الدَّوْرِ الْأَسْفَلِ مِنْ قَصْرِهِ وَخَادِمٌ مِنْ خُدَّامِهِ وَكَمْ مِنْ مَلِكِ يَكُونُ جَالِسًا فِي الدَّوْرِ الْأَسْفَلِ مِنْ قَصْرِهِ وَخَادِمٌ مِنْ خُدَّامِهِ عَلَى عَرْشِ الْقَصْرِ لِبَعْضِ شَأْنِهِ؛ فَلْيَنْظُرُ أَهْلُ الْإِنْصَافِ مَا هَلَذَا الْعُلُو الَّذِي

<sup>(</sup>١) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ٦/ صَ٥١٧].

<sup>(</sup>٢) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ١٣/ صَ٤٥٢].

فَتَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ أَهْلُ الْأَوْهَامِ الْمَحْبُوسُونَ فِي سُجُونِ خَيَالَاتِهِمُ الْقَاصِرَةِ الَّتِي لَا تُدْرِكُ مِنَ الْمَوْجُودِ إِلَّا مَا حَصَرَتْهُ الْحُدُودُ، وَرَفَعَتْهُ الْقَاصِرَةِ الَّتِي لَا تُدْرِكُ مِنَ الْمَوْجُودِ إِلَّا مَا حَصَرَتْهُ الْحُدُودُ، وَرَفَعَتْهُ الْقَاصِرَةِ اللَّهُ مِنْ أَمْثَالِهِمْ!، وَتَعَالَىٰ اللَّهُ الْأَمْكِنَةُ، فَيَحْكُمُونَ عَلَىٰ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بِأَنَّهُ مِنْ أَمْثَالِهِمْ!، وَتَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْجَاهِلُونَ بِهِ عُلُوَّا كَبِيرًا.

الْكِرَامُ اللهُ أَحِقًّاءُ بِهَلْذَا الْمَشْهَدِ الْأَعْلَىٰ.

# وَانْظُرْ إِلَيْهِ ﷺ إِذْ قَالَ: ﴿ \* وَمَاكَانَ لِلْسَرِأَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلَّا وَحْيًا ... ﴾ [الشورى: ١٥] الْآيَةَ، كَيْفَ خَتَمَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّهُ وَعَلَّى حَكِيمٌ ۞ [الشورى: ١٥]، فَهَلْ يُشْعِرُ قَوْلُهُ: ﴿ عَلَى ﴾ ذَا لُبِّ ذَكِيِّ إِلَّا بِعُلُوِّ الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ؟ وَقَدْ

صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَا ۗ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [الجاثية: ٣٧]، بَلِ الْعُلُو فِي هَانَا الْمَعْنَى شَائِعٌ كُلَّ الشَّيُوعِ، مُسْتَعْمَلُ هَانَا الْإِسْتِعْمَالِ فِي الْعُلُو فِي هَانَةً، وَكَذُلِكَ الْفَوْقِيَّةُ:

- ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٤].
  - ﴿ وَإِنَّا فَوَقَهُ رَفِّهِ رُونِ ٢٠٥ ] [الأعراف: ١٢٧].
    - ﴿ وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الدخان: ١٩].
  - ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنْوَنِي مُسْلِمِينَ ۞ [النمل: ٣١].
- وَقَالَ الْكَافِرُونَ لِصَنَمِهِمْ يَوْمَ أُحُدِ مُفْتَخِرِينَ بِنَصِيبِهِمْ يَوْمَئِذٍ: «أَعْلَ مُعَلِّهِ مُ فَتَخِرِينَ بِنَصِيبِهِمْ يَوْمَئِذٍ: «أَعْلَ مُعَلِّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ» ﴿ اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ﴾ ﴿ اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ ﴾ ﴿ اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَيْرِ فَمَحَاءِ فَلَامِ فَصَحَاءِ فَلَكَ مِمَّا يَضِيقُ عَنْهُ نِطَاقُ الْحَصْرِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامٍ فُصَحَاءِ الْعَرَب.

فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَجِيءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ..

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [جُ٤/ صَ٣٧٠]، حَ (٢٦٠٩] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبُ الْأَرْنَةُ وطُّ: ﴿إِسْنَادُهُ حَسَنَ ﴾ إهَـ.

أَنْ تَعْتَقِدَ فِي رَبِّكَ مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ مُحْدَثَاتِهِ وَلَوَازِمِ مَخْلُوقَاتِهِ، فَإِذَا سَمِعْتَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ: (هُوَ مُسْتَوِ عَلَىٰ عَرْشِهِ)، أَوْ (هُوَ عَلَىٰ عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ) ".. فَاعْلَمْ أَنَّ مَعْنَىٰ كَلَامِهِمْ هَلْذَا هُوَ مَا أَسْلَفْنَا لَكَ مِنْ: عُلُوِّ الْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ، وَأَنَّ بَيْنُونَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ هُوَ امْتِيَازُهُ بِالْإِنْفِرَادِ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بَائِنٌ عَنْهُمْ بِالْمَسَافَاتِ، فَمَا أَبْعَدَ مُحَقِّقِي الْعُلَمَاءِ مِنْ هَلْذِهِ السَّخَافَاتِ!.

<sup>(</sup>١) قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ فِي [شَرْحِ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: جُ١/ صَ١٩٧]، بِتَحْقِيقِ أَحْمَدَ الْغَامِدِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ طَيْبَةً/ السَّعُودِيَّةُ:

<sup>«</sup>٣١١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفِّرِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَشِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَمَا أَدْرَكَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءَ فِي جَيِيعِ الْأَمْصَارِ، وَمَا يَعْتَقِدَانِ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَقَالَا: أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ -حِجَازًا وَعِرَاقًا وَشَامًا وَيَمَنًا- فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ: ... ؟ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ ﴾ عَلَىٰ عَرْشِهِ، بَاثِنَّ مِنْ خَلْقِهِ، كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَعَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ بِلَا كَيْفِ، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ﴿ لَيْسَكِمِنْ إِمِنَ فَي وَكُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ ﴾ [الشورى: ١١] وه.

### الْكَلَامُ عَلَىٰ حَدِيثِ النُّؤُولِ

وَإِذَا أَتْقَنْتَ عِلْمَ مَا قَدَّمْنَا لَكَ فِي هَلْذَا الْمَقَامِ.. عَرَفْتَ -قَطْعًا - صِحَّةَ مَا قَالَ أَكَابِرُ الْعُلَمَاءِ - كَمَالِكِ بْنِ أَنسٍ - فَ فِي حَدِيثِ نُزُولِ الرَّبِّ - جَلَّ وَعَلَا - إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا إِذَا مَضَىٰ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ: «أَلَا مِنْ سَائِلٍ وَعَلَا اللَّيْلِ، فَيَقُولُ: «أَلَا مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيهُ...؟» الْحَدِيثَ، مِنْ أَنَّهُ نُزُولُ رَحْمَةٍ، لَا نُزُولُ انْتِقَالِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فَأَعْطِيهُ...؟» الْحَدِيثَ، مِنْ أَنَّهُ نُزُولُ رَحْمَةٍ، لَا نُزُولُ انْتِقَالِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُو مَجَازُ فِي الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَىٰ: أَنَّ النَّازِلَ هُو مَلَكٌ أَمْرَهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَنْزِلَ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُنَادِي عَنْهُ عَلَى بِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ؛ وَيَتَرَجَّحُ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ النَّانِي بِمَا الدُّنْيَا فَيُنَادِي عَنْهُ عَلَى بِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ؛ وَيَتَرَجَّحُ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ النَّانِي بِمَا الدُّنْيَا فَيُنَادِي عَنْهُ عَلَى النَّانِي بِمَا وَيَكُونُ النَّائِي بِمَا لَا لَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَ اللَّهُ يُعْفِلُ حَتَّىٰ يَمُعِي رَوَىٰ النَّسَائِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَ اللَّهُ يُعْفِلُ حَتَى يَمْضِي اللَّهُ يُعْفِلُ حَتَّىٰ يَمْولِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ يُعْفِلُ إِلَىٰ الْمُعْلِ إِلَىٰ الْمُولِ الدَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَىٰ الْمُعْلِ إِلَىٰ الْأَمْرِ بِهِ.. مِنَ فَيَكُونُ هَاذَا الشَهِيرَةِ فِي الْكِتَابِ:

### • ﴿ فِإِذَا قُرَأَنَهُ فَأَتَّبِعَ قُرَءَ الْهُرِ ١٨ ﴾ [القيامة: ١٨].

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [جُ ١ / صَ٣٦٢]، حَ (٩٥٩١)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: **الِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ،** اِهَ.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي [عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: صَ٣٤٠]، بِتَحْقِيقِ فَارُوقٍ حَمَادَةَ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٤٨٢٥ – أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْأَغَرُّ، سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ وَأَبًا سَعِيدٍ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْأَغَرُّ، سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ وَأَبًا سَعِيدٍ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدْنَا أَبُو مُسْلِمِ الْأَغَرُّ، سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ وَأَبًا سَعِيدٍ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ يَعْمُونَ يَقُولُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ عَلَى إِنَّ اللَّهُ هَا يُنْهِلُ كَنْ مُسْتَغْفِر يُغْفَرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَىٰ؟)» إه.

### • ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيْنَ ﴾ [الدخان: ١٦].

وَالْمُبَاشِرُ لِلْقِرَاءَةِ هُوَ جِبْرِيل، وَالْمُبَاشِرُ لِلْبَطْشَةِ هُمْ أَهْلُ بَدْرٍ ، وَاللَّاهُ هُوَ الْآمِرُ بِالْقِرَاءَةِ وَبِالْبَطْشِ بِأَعْدَائِهِ.

وَمَا سَلَكْنَاهُ مِنَ الْبَيَانِ لِـ (الإسْتِوَاءِ عَلَىٰ الْعَرْشِ) هُوَ طَرِيقُ الْكَثِيرِ مِنَ السَّلَفِ وَجُلِّ عُلَمَاءِ الْخَلَفِ فِي هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا شَابَهَهَا مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْمَعْنَىٰ الظَّاهِرُ الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَيَنْظُرُونَ إِلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ الَّتِي جَرَىٰ عَلَيْهَا التَّخَاطُبُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَيَحْمِلُونَ الْأَلْفَاظَ عَلَىٰ تِلْكَ الْمَعَانِي الْمُنَاسِبَةِ لِلْحَقِّ تَعَالَىٰ، وَسَيَأْتِيكَ مِنْ كَلَامِهِمْ مَا تَسْتَضِيءُ بِهِ فِي تِلْكَ الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، غَيْرَ أَنَّ هَاٰذِهِ الطَّرِيقَ لَا يَقْوَىٰ عَلَىٰ سُلُوكِهَا إِلَّا مَنْ تَبَحَّرَ فِي عِلْم أَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَالْأَسْلَمُ لِلْأَكْثَرِينَ -لَا سِيَّمَا مَنْ لَمْ يَتَضَلَّعْ " مِنْ عِلْم الْبَيَانِ-.. الطَّرِيقُ الْأُخْرَىٰ، وَهِيَ طَرِيقُ أَكْثَرِ " السَّلَفِ وَبَعْضِ " الْخَلَفِ، وَهِيَ: أَنْ تُفَوِّضَ عِلْمَ الْـمُرَادِ مِنْ ذُلِكَ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، مَعَ جَزْمِكَ يَقِينًا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَام، فَإِنَّ هَلْذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ التَّفْوِيضِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا، لَا يَعْتَقِدُونَ فِي الإسْتِوَاءِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) «لَمْ يَتَضَلَّعْ»: لَمْ يَتَشَبَّعْ وَيَرْتُو. [إِكْمَالُ الْإِعْلَامِ بِتَثْلِيثِ الْكَلَامِ: جُ٢/ صَ ٣٨٠]، لِلْإِمَامِ ابْنِ مَالِكٍ، بِتَحْقِيقِ سَعْدِ الْغَامِدِيِّ، طَبْعَةُ جَامِعَةِ أُمِّ الْقُرَىٰ.

<sup>(</sup>٢) حَيْثُ قَدْ وُجِدَ التَّأْوِيلُ مِنْ بَعْضِ السَّلَفِ.

<sup>(</sup>٣) حَيْثُ إِنَّ الْغَالِبَ عَلَىٰ الْخَلَفِ هُوَ التَّأْوِيلُ، نَظَرًا لِظُرُوفِ عَصْرِهِمْ مِنَ كَثْرَةِ الْفِتَنِ وَالشُّبُهَاتِ.

الْعَرْشِ اسْتِقْرَارًا عَلَيْهِ وَلَا جُلُوسًا، وَلَا يَعْتَقِدُونَ فِي الْفَوْقِ الْجِهَةَ الْمُقَابِلَةَ لِلتَّحْتِ، وَلَا فِي النَّزُولِ الْحَرَكَةَ وَالإِنْتِقَالَ، وَلَا فِي الْوَجْهِ وَالْيَلِا وَنَحْوِهَا الْجَوَارِحَ وَلَا الْأَعْضَاءَ وَالْأَبْعَاضَ وَالْأَجْزَاءَ؛ فَإِنَّ اعْتِقَادَ ذُلِكَ هُو التَّشْبِيهُ الْجَوَارِحَ وَلَا الْأَعْضَاءَ وَالْأَبْعَاضَ وَالْأَجْزَاءَ؛ فَإِنَّ اعْتِقَادَ ذُلِكَ هُو التَّشْبِيهُ الْدِي نَهُوْا عَنْهُ وَفَرُّوا مِنْهُ، حَتَّىٰ كَانَ بَعْضُهُمْ يُبَالِغُ فِي الزَّجْرِ عَنْ ذُلِكَ وَيَقُولُ: (آلَذِي نَهُوْا عَنْهُ وَفَرُّوا مِنْهُ، حَتَّىٰ كَانَ بَعْضُهُمْ يُبَالِغُ فِي الزَّجْرِ عَنْ ذُلِكَ وَيَقُولُ: (آمَنْ قَرَأَ مَا ذُكِرَ فِيهِ الْيَدُ مِنْ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ وَأَشَارَ إِلَىٰ يَدِهِ. عُزِّرَ " بِقَطْعِهَا، وَمَنْ قَرَأَ مَا فِيهِ ذِكْرُ الْعَيْنِ فَأَشَارَ إِلَىٰ عَيْنِهِ. . عُزِّرَ بِفَقْءِ عَيْنِهِ " . وَأَجَابُوا عَمَّا رُويَ مَنْ إِشَارَةِ " رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَبَيَّنُوا الْمُرَادَ بِهَا.

<sup>(</sup>١) «عُزِّرَ»: أُدِّبَ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٤/ صَ٢٢] لِأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ خَانَ، طَبْعَةُ دَائِرَةِ الْمُعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ، حَيْدَرُ آبَادَ.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْـمَالِكِيُّ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِهِ [الشِّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْـمُصْطَفَىٰ: صَ ٤٧١]، (الْبَابُ الثَّالِثُ)، (الْفَصْلُ الثَّانِي: حُكْمُ إِضَافَةِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ تَعَالَىٰ عَنْ طَرِيقِ الإِجْتِهَادِ وَالْـخَطَإِ) بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ عَامِرِ الْـجَزَّارِ ، طَبْعَةُ دَارِ الْـحَدِيثِ بِالْقَاهِرَةِ:

<sup>﴿</sup> وَقَالَ: ﴾ أَيِ الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ﴿ مَنْ وَصَفَ شَيْتًا مِنْ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ؛ وَأَشَارَ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ: يَدٍ، أَوْ سَمْعٍ، أَوْ بَصَرٍ.. قُطِعَ ذُلِكَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ شَبَّهُ اللَّهَ بِنَفْسِهِ » إِهَـ.

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ فِي [شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: جُ٣/ صَ٤٨٩]،
 بِتَحْقِيقِ أَحْمَدَ الْغَامِدِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ طَيْبَةَ:

٧٣٩ - سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدِ الْحَسَنَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَابِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرِ أَحْدَ بْنَ يَعْقُوبَ بْنِ رَجُلِ: ﴿ وَمَا قَدَدُوا أَلْلَهُ حَقَّ قَدْدِهِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا زَاذَانَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَحْدَ بْنَ حَنْبُلِ قَرَأَ عَلَيْهِ رَجُلٌ: ﴿ وَمَا قَدَدُوا أَللَهُ حَقَّ قَدْدِهِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَرَاذَانَ قَالَ: ثُمَّ أَوْماً بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهُ أَحْدُ: فَطَعَهَا اللَّهُ، قَطَعَهَا اللَّهُ عَرَدَ وَقَامَ الِهَ.

<sup>(</sup>٣) يَقْصِدُ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [جُ ١٣/ صَ ٣٨٩]، (١٧ - بَابٌ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [طه: ٣٩] تُغَذَّىٰ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ تَجَرِى بِلَّعَيْنِنَا ﴾ [القمر: ١٤])، =

قَالَ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ الْمُتْقِنُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِي [مَعَالِمُ السُّنَنِ] عِنْدَ كِتَابَتِهِ عَلَىٰ حَدِيثِ: «يَنْزِلُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِه وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِه وَاللَّهُ اللَّهُ ال

«وَقَدْ زَلَّ بَعْضُ شُيُوخِ أَهْلِ الْحَدِيثِ - مِمَّنْ يُرْجَعُ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِالْحَدِيثِ وَالرِّجَالِ - فَحَادَ عَنْ هَلْهِ الطَّرِيقَةِ حِينَ رَوَىٰ حَدِيثَ النَّزُولِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَسْأَلُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (إِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ؟. قِيلَ لَهُ: يَنْزِلُ كَيْفَ شَاءَ. فَإِنْ السَّمَاءِ؟. قِيلَ لَهُ: يَنْزِلُ كَيْفَ شَاءَ. فَإِنْ شَاءَ تَحَرَّكُ إِذَا نَزَلَ أَمْ لَا؟. فَقَالَ: إِنْ شَاءَ تَحَرَّكُ وَإِنْ شَاءَ لَحَرَّكَ، وَإِنْ

قُلْتُ: وَهَاذَا خَطَأُ فَاحِشٌ، وَاللَّهُ ﴿ لَا يُوصَفُ بِالْحَرَكَةِ، لِأَنَّ الْحَرَكَةِ مَنْ وَالشَّكُونَ مُتَعَاقِبَانِ فِي مَحَلِّ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِالْحَرَكَةِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِالْحَرَكَةِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِالْحَرَكَةِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِالسُّكُونِ، وَكِلَاهُمَا مِنْ أَعْرَاضِ الْحَدَثِ وَأَوْصَافِ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِالسُّكُونِ، وَكِلَاهُمَا مِنْ أَعْرَاضِ الْحَدَثِ وَأَوْصَافِ الْمَخْلُوقِينَ، وَاللَّهُ -جَلَّ وَعَزَّ - مُتَعَالٍ عَنْهُمَا، ﴿ لَيْسَكُونِهِ مَتَى السَّلَفِ السَّالِحِ الْمَخْلُوقِينَ، وَاللَّهُ -جَلَّ وَعَزَّ - مُتَعَالٍ عَنْهُمَا، ﴿ لَيْسَكُونِيقَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ المَالِحِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَلَى مَنْو مَنْ اللَّهُ عَنَّا وَعَنْهُ - عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَلَى مَنْ لِهُ مَنْ يَخُونُ جُهِ إِلَّهُ وَلَى إِلَى مِثْلِ هَذَا الشَّيْخُ اللَّهُ عَنَا وَعَنْهُ - عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَلَى مَنْ اللَّهُ عَنَا وَعَنْهُ - عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَلَى مَنْ اللَّهُ عَنْ يَكُنْ يَخُونُ جُهِ إِلَهُ الْقَوْلُ إِلَى مِثْلِ هَذَا اللَّهُ عَنِيهِ .. لَمْ يَكُنْ يَخُورُجُ بِهِ الْقَوْلُ إِلَى مِثْلِ هَالَهُ الْمَالُومِ وَلَى الْمَوْلُ إِلَى مِثْلِ هَالَالَهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ يَعْرَبُ جُولُ الْمَوْلُ إِلَى مِثْلُ هَالُولِ الْمَالِحِ الْمَالِعِ الْمَوْلُ إِلَى مِثْلُ هَا لَاللَّهُ عَنِيهِ .. لَمْ يَكُنْ يَخُورُجُ بِهِ الْقَوْلُ إِلَى مِثْلُ هَا لَاللَّهُ عَنِيهِ .. لَمْ يَكُنْ يَخُورُجُ بِهِ الْقَوْلُ إِلَى مِثْلُ هَالَو الْمَالِحِ السَّهُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ .. لَمْ يَكُنْ يَخُومُ اللَّهُ وَلَى الْمَالِحُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمِ اللْمَالِعُ الْمُؤْلِ الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمَالِعُ اللْمِنْ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُ الْمَالِعُ اللْهُ السَّلُولِ الْمَالِعُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمَالِعُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمَالِعُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ

<sup>=</sup> طَبْعَةُ الْمَطْبَعَةِ السَّلَفِيَّةِ؛ وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

٧٤٠٧ حَدَّثْنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثْنَا جُوَيْرِيَّةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ عَيْنِهِ- وَإِنَّ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَلْمَ لَكُونَ اللَّهُ لَلْمُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَيْهِ اللَّهُ لَلْمُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ عَيْنِهِ- وَإِنَّ اللَّهُ لَلْمُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ اللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ اللَّهُ لَلْمَ لَيْلُولُ إِلَيْهِ إِلَىٰ عَيْنِهِ عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللَّهُ لَنْهُ مَنْ اللَّهُ لَلِهُ مَنْهُ عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ اللَّهُ لِلللَّهِ لَلْهُ لِي اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَقَلَ اللَّهُ لِللللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَكُمْ لِلللللَّهُ لَلْمُسْلِقِكُمْ لَا لَهُ اللَّهُ لِلللللَّهُ لَلْمُ لِلللللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُولَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللللَّهُ لَيْهِ لَهُ إِلَا لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللللْهِ لِللْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللللللْمِيْقِ لِلللللْهِ لِلللللْمُ لِللْمِنْ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلَالِهُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمِلْمُ لِلللللللْمِ لِللْمُ لِلْمُ لِلللللْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللللْمُ لَلْمُ لِلللللْمُ لِللْمُ لِلللللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لَلْمُ لِللللللْمُ للللْمُ لِلْمِ لِللْمُ لِللْمُ لِلللللّهِ لَلْمُ لَلْمُ لِللللللّهِ لِلللللْمُ لِلللللْمُ لِللللللْمُ لِلللللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمِ لِللللْمُ لِلللللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللللللْمِ لِلللللْمُ لِللْمُ لِللللللْمُ لَلْمُ لِللْم

الْخَطَإِ الْفَاحِشِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَلْذَا لِكَيْ يُتَوَقَّىٰ الْكَلَامُ فِيمَا كَانَ مِنْ هَلْذَا الْخَطَإِ الْفَاحِشِ، وَإِنَّمَا وَلَا يُفِيدُ رُشْدًا، وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعِصْمَةَ مِنَ الضَّلَالِ النَّوْعِ، فَإِنَّهُ لَا يُثْمِرُ خَيْرًا، وَلَا يُفِيدُ رُشْدًا، وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعِصْمَةَ مِنَ الضَّلَالِ وَالْقَوْلِ بِمَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْفَاسِدِ الْمُحَالِ» ﴿ الْنَهَىٰ بِحُرُوفِهِ مِنَ الْجُزْءِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

وَرَوَىٰ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِهِ فِي (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ آخِرِ اللَّيْلِ) أَوَّلَ الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنَ [السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ] لَهُ: «عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنَ [السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ] لَهُ: «عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ الْجُوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هَاٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكُ وَسُفْيَانُ التَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هَاٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ فِي التَشْبِيهِ، فَقَالُوا: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِيَّةٍ»".

وَرَوَىٰ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ -الْمَوْلُودِ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ، الْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِ أُنَةٍ عَنْ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ سَنَةً - قَالَ: «كَانَ سُفْيَانُ

 <sup>(</sup>٢) [السُّنَنُ الْكَبِيرُ: جُ٥/ صَ٣٤٩] لِلْبَيْهَقِيِّ، (كِتَابُ الصَّلَاةِ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبِّهُ اللَّهُ عَبِّهُ مَرْكَزِ هَجَرَ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ:

الْخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ هَلْهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ فِي التَّشْبِيهِ، فَقَالُوا: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِيَّةٍ، إهَ.
 كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِيَّةٍ، إهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ قَائِلًا:

<sup>«</sup>الْـمُصَنَّفُ فِي [الاِعْتِقَادِ: صَ١٢٣]، وَ[الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ: صَ٥٥٥]. وَأَخْرَجَهُ اللَّالكَائِيُّ فِي [شَرْحِ أُصُولِ الاِعْتِقَادِ: ٨٧٥] مِنْ طَرِيقِ الْـهَيْثَمِ بْنِ خَارِجَةَ بِهِۥ اِهَـ.

النَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَشَرِيكُ وَأَبُو عَوَانَةَ.. لَا يُحَدِّدُونَ» - ﴿ وَلَا يُشَبِّهُونَ وَلَا يُمَثَّلُونَ؛ يَرْوُونَ لَا يُحَدِّدُونَ» - ﴿ وَلَا يُشَبِّهُونَ وَلَا يُمَثَّلُونَ؛ يَرْوُونَ الْحَدِيثَ وَلَا يَقُولُونَ: كَيْفَ؟ وَإِذَا سُئِلُوا أَجَابُوا بِالْأَثَرِ» ﴿ .

#### قَالَ ﷺ":

«أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُونِ يَقُولُ: حَدِيثُ النُّزُولِ قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ وُجُوهِ صَحِيحَةٍ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلِكُ صَفَّا صَفَا وَوَرَدَ فِي التَّنْزِيلِ مَا يُصَدِّقُهُ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلِكُ صَفَّا صَفَا صَفَا لَهُ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلِكُ صَفَا صَفَا صَفَا لَهُ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَىٰ مِنْ طَرِيقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ طَرِيقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ طَرِيقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ طَرِيقِ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ، بَلْ هُمَا صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِلَا الْحَرَكَةِ وَالإِنْتِقَالِ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ، بَلْ هُمَا صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِلَا الْحَرَكَةِ وَالْإِنْتِقَالِ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ، بَلْ هُمَا صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِلَا الْمُحَرِّكَةِ وَالْائْتِقَالِ مِنْ حَالًىٰ عَمَّا تَقُولُ الْمُعَطِّلَةُ لِصِفَاتِهِ وَالْمُشَابِهَةُ بَهَا عُلُوا كَبِيرًا ﴾ تَشْبِيهِ، جَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَمَّا تَقُولُ الْمُعَطِّلَةُ لِصِفَاتِهِ وَالْمُشَبِّهَةُ بَهَا عُلُوا كَبِيرًا ﴾ إِنْهُ مَا عَلَىٰ عَمَّا تَقُولُ الْمُعَطِّلَةُ لِصِفَاتِهِ وَالْمُشَبِّهَةُ بَهَا عُلُوا كَبِيرًا ﴾

<sup>(</sup>١) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ قَائِلًا:

<sup>«</sup>الْمُصَنَّفُ فِي [الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ: ٩٠١]» إهَ.

<sup>(</sup>٢) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ [صَ ٥٥٠] بِنَفْسِ رَقْمِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ.

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ السِّحِسْتَانِيُّ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِمَا ... ﴾ [النساء: ٥٥] النبي ﷺ يَضَعُ حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ [النساء: ٥٥]، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أَذُنِهِ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ عَيْنِهِ "".

١٨٧٧٥ - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ نَصْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ -الْمَعْنَىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ - يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ - حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرِ مَوْلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْرَأُ هَلْهَ الْآيَةَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَّدُوا الْأَمَنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾ [النساء: ٥٥] إِنَّ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ سَمِيعًا بَصِيمًا بَصِيمًا بَصِيمًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَذُنِهِ وَالَّتِي إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ سَمِيعًا بَصِيمًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَىٰ أَذُنِهِ وَالَّتِي اللَّهُ عَلَىٰ عَيْدِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَوُهَا وَيَضَعُ إِصْبِعَيْهِ.

قَالَ ابْنُ يُونُسَ: قَالَ الْمُقْرِئُ: يَعْنِي: أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، يَعْنِي: أَنَّ لِلَّهِ سَمْعًا وَبَصَرًا اللهِ

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ عَلَىٰ الْحَدِيثِ قَائِلًا:

﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَقَوَّىٰ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ إِسْنَادَهُ فِي [الْفَتْحِ: ١٣/ ٣٧٣].

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ: صَ١٧٩].

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي [التَّوْحِيدِ: صَ٤٦-٤٣]، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ كَمَا فِي [تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرِ: ٧/ ٣٠٠] وَابْنُ حِبَّانَ فِي [صَحِيحِهِ: ٢٦٥]، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ: ٩٣٣٤]، وَالْحَاكِمُ فِي [الْـمُسْتَذْرَكِ: ١/ ٢٤] مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْـمُقْرِئِ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ مَوْقُوفًا الْحَاكِمُ [٢/ ٣٣٦] مِنْ طَرِيقِ أَبِي يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْـمُغْرِي، بِهِ.

وَهَاٰذَا الْحَدِيثُ فِيهِ رَدٌّ عَلَىٰ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بِمَعْنَىٰ عَلِيمٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ] -وَنَقَلَهُ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ: ٢٧٣/١٣]-: وَالْمُرَادُ بِالْإِشَارَةِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَاٰذَا الْخَبَرِ =

<sup>(</sup>۱) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ١/ صَ ١١٠]، (أَوَّلُ كِتَابِ السُّنَّةِ)، (١٩– بَابٌ فِي الْجَهْمِيَّةِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَـمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِي شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْه [مَعَالِم]:

«وَضْعُهُ إِصْبَعَهُ عَلَىٰ أَذُنِهِ وَعَيْنِهِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ ﴾ [النساء: ٨٥] مَعْنَاهُ: إِثْبَاتُ صِفَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، لَا إِثْبَاتُ الْأَذُنِ وَالْعَيْنِ، لِأَنَّهُمَا جَارِحَتَانِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِهِ، مَنْفِيٌّ عَنْهُ الْأَذُنِ وَالْعَيْنِ، لِأَنَّهُمَا جَارِحَتَانِ، وَاللَّهُ سُبْحَانُهُ مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِهِ، مَنْفِيٌّ عَنْهُ الْأَذُنِ وَالْعَيْنِ، لِأَنَّهُمَا جَارِحَتَانِ، وَاللَّهُ سُبْحَانُهُ مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِهِ، مَنْفِيٌّ عَنْهُ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ الْاَدَمِيِّينَ وَنُعُوتِهِمْ، لَيْسَ بِذِي جَوَارِحَ، وَلَا بِذِي مَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ الْاَدَمِيِّينَ وَنُعُوتِهِمْ، لَيْسَ بِذِي جَوَارِحَ، وَلَا بِذِي أَجْزَاءٍ وَأَبْعَاضٍ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْ السَّيْنِ وَنُعُوتِهِمْ السَّيْمِيعُ ٱلْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْمَصِيعُ اللهُ وَلَا عَنِ السَّلَفِ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَىٰ.

وَمِنْ هَاذَا تَعْلَمُ أَنَّ نَفْيَ التَّشْبِيهِ عِنْدَهُمْ مَعْنَاهُ: عَدَمُ حَمْلِهَا عَلَىٰ الْأَجْزَاءِ وَصِفَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالنَّقْلَةِ وَالْكَوْنِ فِي الْجِهَاتِ؛ وَأَنَّ قَوْلَهُمْ وَصِفَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالنَّقْلَةِ وَالْكَوْنِ فِي الْجِهَاتِ؛ وَأَنَّ قَوْلَهُمْ بِعَدَمِ التَّعْطِيلِ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا: صِفَاتٌ وَمَعَانِ لَائِقَةٌ بِهِ تَعَالَىٰ، كَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَعُلُو الْمُلْكِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يَتَحَاشَوْنَ مِنْ تَعْيِينِ الْمُرَادِ.

وَبِهَاٰذَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْهُمْ ﴿ مِنْ قَوْلِهِمْ: (لَهُ تَعَالَىٰ وَجُهُ لَا كَالْوُجُوهِ وَيَدُ لَا كَالْأَيْدِي) \* . . لَا يُرِيدُونَ أَنَّهَا جَارِحَةٌ لَا تُشْبِهُ الْجَوَارِحَ وَجُزْءٌ لَا

<sup>=</sup> تَحْقِيقُ الْوَصْفِ لِلَّهِ ﷺ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ، فَأَشَارَ إِلَىٰ مَحَلِّي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَّا، لِإِثْبَاتِ صِفَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، كَمَا يُقَالُ: قَبَضَ فُلَانٌ عَلَىٰ مَالِ فُلَانٍ، وَيُشَارُ بِالْيَدِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ أَنَّهُ حَازَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، كَمَا يُقَالُ: قَبَضَ فُلَانٌ عَلَىٰ مَالِ فُلَانٍ، وَيُشَارُ بِالْيَدِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الْعِلْمِ. مَالَهُ، وَأَفَادَ هَلْذَا الْحَبْرُ أَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ لَهُ سَمْعٌ وَبَصَرٌ، لَا مَعْنَىٰ أَنَّهُ عَلِيمٌ، إِذْ لَوْ كَانَ بِمَعْنَىٰ الْعِلْمِ. لَا شَاللهُ وَأَفَادَ هَلْذَا الْحَبْرِ إِنْبَاتُ الْحَارِحَةِ، تَعَالَىٰ اللَّهُ لَا اللَّهُ مَعْنَىٰ الْحَلُوقِينَ عُلُوا كَبِيرًا.

وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي [مَعَالِمِ السُّنَنِ: جُ٤/ صَ ٣٣]» إهَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ مُفْتِي الْمَالِكِيَّةِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ (١٣٦٧هِ) فِي كِتَابِهِ =

كَأَجْزَاءِ الْآدَمِيِّينَ، فَإِنَّ هَلْذَا لَا يَقُولُ بِهِ إِلَّا الْيَهُودُ وَمَنْ سَايَرَهُمْ فِي بِدْعَةِ التَّشْبِيهِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ هُلُّ وَإِنَّمَا مَعْنَىٰ كَلَامِهِمْ: أَنَّ لَهُ صِفَاتٍ سُمِّيتْ بِهَلٰدِهِ الْأَسْمَاءِ، هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْوُجُودِ وَالْقُدْرَةِ وَنَحْوِهِمَا، فَنُطْلِقُ عَلَيْهَا مَا أَطْلَقَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَنَنْطِقُ بِمَا وَرَدَ مِنْ هَلٰذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُعَيِّنَ الْمُرَادَ مِنْهَا اللَّهُ وَرَسُولُهِ، جَازِمِينَ بِأَنَّهُ لَيْسَ اللَّائِقَ بِجَلَالِ اللَّهِ، بَلْ نَكِلُ "عِلْمَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جَازِمِينَ بِأَنَّهُ لَيْسَ اللَّائِقَ بِجَلَالِ اللَّهِ، بَلْ نَكِلُ "عِلْمَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جَازِمِينَ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا بِهَا مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ وَأَجْزَائِهِمْ. فَاعْرِفْ ذَٰلِكَ، فَإِنَّ مَنْ مُرادًا بِهَا مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ وَأَجْزَائِهِمْ. فَاعْرِفْ ذَٰلِكَ، فَإِنَّ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ النَّادِ، وَلَيْسَ هُوَ عَلَىٰ مَذْهَبِ مَنْهَا مَا لِلْمَخْلُوقِينَ .. زَلَقَتْ " بِهِ الْقَدَمُ إِلَىٰ النَّادِ، وَلَيْسَ هُو عَلَىٰ مَذْهَبِ سَلَفِ أَهْلِ التَّشْبِيهِ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَنْ شَلْ السَّنَةِ، وَإِنَّمَا هُو عَلَىٰ مَذْهَبِ سَلَفِ أَهْلِ التَّشْبِيهِ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَنْ هُمْ.

<sup>= [</sup>تَهْذِيبُ الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدُ السَّنِيَّةُ فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ: جُ ٤/ صَ ٢٩٥] الَّذِي اخْتَصَرَ فِيهِ كِتَابِ [الْفُرُوقِ] لِلْإِمَامِ الْقَرَافِيِّ وَهَذَبَهُ وَلَخَصَّهُ وَبَيَّنَ بَعْضَ مَعَانِيهِ، طَبْعَةُ عَالَمِ الْكُتُبِ؛ قَالَ مَا نَصُّهُ: (وَالْفِسْمُ النَّانِي): مَا وَرَدَ نَظِيرُهُ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ، وَإِلَىٰ مِثَالِهِ وَحُكْمِهِ أَشَارَ الْعَلَّمَةُ الْأَمِيرُ فِي كَتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ، وَإِلَىٰ مِثَالِهِ وَحُكْمِهِ أَشَارَ الْعَلَّمَةُ الْأَمِيرُ فِي كَاشِيتِهِ عَلَىٰ شَرْحِ الشَّيْخِ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَىٰ [جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ] بِقَوْلِهِ: (وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَالَ: "جِسْمٌ فِي حَاشِيقِهِ عَلَىٰ شَرْحِ الشَّيْخِ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَىٰ [جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ] بِقَوْلِهِ: (وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَالَ: "جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ" فَاسِقٌ، وَلَا يُعَوَّلُ عَلَىٰ اسْتِظْهَارِ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا كُفْرَهُ، كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ: لَا كَالْأَجْسَامِ" فَاسِقٌ، وَلَا يُعَوِّلُ عَلَىٰ اسْتِظْهَارِ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا كُفْرَهُ، كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ: "وَجُهُ لَا كَالْأَجْسَامِ" فَاسِقٌ، وَلَا يُعَوِّلُهِ النَّوْمِي : بُهُ اللهُ عَبْوَلَهُ الْمُولِقِ اللَّوْمِي : عُبَارَةُ "جِسْمٍ" فَلْيُتَأَمِّلُ ) إِمَّ بِلَفْظِهَا» إِهَ. (1) «نَكِلُ»: نُسْرِدُ. [مُعْجَمُ الصَّوَابِ اللَّغُويِّ : جُ ١/ صَ٤٣٦] لِلدُّكُورِ أَحْمَدُ مُخْمَ مُ الصَّوَابِ اللَّغُويِ : جُ ١/ صَ٤٣٦] لِلدُّكُورِ أَحْمَدُ مُخْمَادٍ.

<sup>(</sup>٢) «زَلَقَتْ»: زَلَّتْ وَتَزَحْلَقَتْ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ٥٥٧١].

# الْكَلَامُ عَلَىٰ حَدِيثِ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهِ الطَّلَامُ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِيمَانَهَا

وَمِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ هَا وُلَاءِ الْقُائِلُونَ بِالْجِهَةِ وَالْمَكَانِ لِلرَّحْمَٰنِ -تَعَالَىٰ عَنْ قَوْلِهِمْ -: مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَتْبِي بِجَارِيَةٍ لِيَتَعَرَّفَ أَهِيَ مُؤْمِنَةٌ أَمْ لَا؟، فَقَالَ قَوْلِهِمْ -: مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَي السَّمَاءِ. فَقَالَ: (إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ)» ". وَقَدْ أَفَاضَ عَلِيْ : (أَيْنَ اللَّهُ؟) فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. فَقَالَ: (إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ)» ". وَقَدْ أَفَاضَ

أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ. وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. وَإِنَّ مِنَا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: (فَلَا تَأْتِهِمْ). قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ: (ذَاكَ نَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ. فَلَا يَصُدَّنَهُمْ (قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَلَا يَصُدَّنَكُمْ) قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ. فَلَا يَصُدَّنَهُمْ (قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَلَا يَصُدَّنُكُمْ) قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ. قَالَ: (كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ. فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ) قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَىٰ يَخُطُّونَ. قَالَ: (كَانَ نَبِيًّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ. فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ) قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَىٰ يَخُطُّونَ. قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَىٰ غَنَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكَ عَلَى اللَّهُ وَالْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَاللَهُو

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٣٨١]، (٥- كِتَابُ الْـمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ)، (٧- بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

أَهْلُ الْحَقِّ فِي بَيَانِ الْجَوَابِ عَنْهُ فِيمَا كَتَبُوهُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ بِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ هَلْذَا الْحَدِيثِ بِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ هَلْذَا النَّعْبِيرَ مِنْ تَصَرُّفِ يَحْتَمِلُهُ هَلْذَا التَّعْبِيرَ مِنْ تَصَرُّفِ بَعْضِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ، وَأَخْطأً فِي تَعْبِيرِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَعْفِيرِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَعْفِيرِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَعْفِيرِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَعْفِي السَّمَاءِ، وَلَمْ قَطْعًا، لِظُهُورِ أَنَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ، وَلَمْ يُعْفِر جُهُمْ غَنْ شِرْكِهِمْ هُوَ شَهَادَةُ أَنْ يُخْرِجُهُمْ عَنْ شِرْكِهِمْ هُوَ شَهَادَةُ أَنْ يُخْرِجُهُمْ عَنْ شِرْكِهِمْ هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ عَنْ شِرْكِهِمْ هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، فَكَيْفَ يَكُونُ سُؤَالُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِ (أَيْنَ)؟! حَاشَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ عَنِ الشَّرِكِ يَكُونُ سُؤَالُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِر (أَيْنَ)؟! حَاشَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ .

وَقَدْ جَوَّدَ الْحَدِيثَ الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، فَأَخْرَجَهُ فِي [الْمُوطَّإِ] ﴿ لِلْفَظِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لَهَا: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ يَكِيْهِ قَالَ لَهَا: أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ ﴾ فَعِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ عَلَيْهِ قَالَ لَهَا: أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ ﴾ فَعِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ عَلَيْهِ لِمَالِكِهَا: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ﴾. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ هَالِهِ الرِّوَايَةَ هِي الْمُجَوَّدَةُ الْمَرْوِيَّةُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الصَّحِيحِ.. لِأَنَّ هَاذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ حَالِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْرُوفُ مِنْ حَالِ رَسُولِ اللَّهِ

<sup>=</sup> رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أَعْتِقُهَا؟ قَال: (اثْتِنِي بِهَا) فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ لَهَا: (أَيْنَ اللَّهُ؟) قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: (مَنْ أَنَا؟) قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: (أَعْتِقُهَا. فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) الهَ.

<sup>(</sup>١) [مُوطَّأُ مَالِكِ: جُ٢/ صَ٧٧٧]، (٣٥- كِتَابُ الْعِنْقِ وَالْوَلَاءِ)، (٦- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِنْقِ فِي الرَّفَابِ الْوَاجِبَةِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدِ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ النِّرَاثِ الْعَرَبِيِّ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ: ٩٥- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءً. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً. فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتِقُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ؟) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: (أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: (أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: (أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ. فَالَ: (أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ. فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَعْمِقْهَا)» إِهَ.

٥٦٩ \_\_\_\_\_الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدَّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ عَلَيْهِ، وَمِنْ قَوْلِهِ الشَّرِيفِ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا

اللَّهُ... " " الْحَدِيثَ. فَلَمْ يَقُلْ عِنْ (حَتَّىٰ يَعْتَقِدُوا أَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ).

وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ اكْتِفَاؤُهُ ﷺ عَنِ التَّوْحِيدِ " بِاعْتِقَادِ أَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ، فَالْمُشْرِكُونَ كُلُّهُمْ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا عَلَىٰ هَلْذَا الإعْتِقَادِ، وَلَمْ يَكُونُوا يُعَارِضُونَ فِيهِ وَلَا يُخَالِفُونَ مَنْ قَالَ بِهِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُمْ ذَٰلِكَ عَنِ الشِّرْكِ، كَمَا يَعْرِفُهُ مَنْ خَبِرَ عَقَائِدَهُمْ، وَإِنَّمَا دُعُوا إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

فَبَانَ بِهَاٰذَا أَنَّ مَنْ رَوَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللَّهُ؟».. فَمَا أَتَىٰ بِلَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا بِمَعْنَاهُ، وَإِنَّمَا أَتَىٰ بِمَعْنًىٰ مِنْ عِنْدِهِ ظَنَّهُ مَعْنَىٰ كَلَام رَسُولِ اللَّهِ، وَقَدْ أَخْطَأَ فِي ذَٰلِكَ كُلَّ الْخَطَإِ؛ وَقَدْ كَفَتْنَا هَاٰذِهِ الرِّوَايَةُ الْـمُجَوَّدَةُ مِنْ إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَةِ مَؤُونَةَ تَكَلُّفِ جَوَابٍ آخَرَ -وَلِلَّهِ الْحَمْدُ- وَسَقَطَ الإحْتِجَاجُ بِمَا عَدَاهَا.

وَقَدْ رَوَاهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ١٧]، (٢- كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (١٥- بَابُ: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْ وَوَاتُوا الرَّحَلُو فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴿ التربة: ٥])، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُسْنِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحِ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذُلِكَ.. عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقَّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ)،

<sup>(</sup>٢) أَيْ: عَنْ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ: (لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ). (٣) الصَّوَابُ: عُبَيْدِ.

عُتْبَةَ أَبْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتِقُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَتَشْهَدِينَ...؟» إِلَىٰ آخِرِ مَا سَبَقَ. ثُمَّ قَالَ: (أَتَشْهَدِينَ...؟» إِلَىٰ آخِرِ مَا سَبَقَ. ثُمَّ قَالَ: (أَتَشْهَدِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْتِقْهَا» (١٠).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ هَاٰذَا الْحَدِيثَ أَوَّلًا مِنْ طَرِيقِ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ بِاللَّفْظِ الْمُشْكِلِ " وَأَتْبَعَهَا بِرِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ، وَكَأَنَّهُ رَمْزٌ " مِنْهُ هُ اللَّهُ إِلَىٰ هَاٰذَا الْجَوَابِ وَلِيَا أَنَّ لَفْظَ الرِّوَايَةِ الْأُولَىٰ لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي.

وَأَمَّا رَفْعُ الْأَيْدِي إِلَى السَّمَاءِ فِي الدُّعَاءِ.. فَلاَّنَّهَا قِبْلَةُ الْيَدِ فِي الدُّعَاءِ، وَمِنْهَا يَنْزِلُ وَافِرُ الْعَطَاءِ، وَالنُّفُوسُ مَجْبُولَةٌ إِلَىٰ مَدِّ الْيَدِ نَحْوَ خَزَائِنِ الْمَلِكِ وَمِنْهَا يَنْزِلُ وَافِرُ الْعَطَاءِ، وَالنُّفُوسُ مَجْبُولَةٌ إِلَىٰ مَدِّ الْيَدِ نَحْوَ خَزَائِنِ الْمَلِكِ الْمُعْطِي، وَهَلْ يَقُولُونَ -هَدَاهُمُ اللَّهُ- بِأَنَّ اللَّهَ فِي الْكَعْبَةِ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الْمُصَلِّينَ؟!. وَقَدْ يَتَشَبَّثُونَ "بِمِعْرَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْ، وَفِي الْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ مَا الْمُصَلِّينَ؟!. وَقَدْ يَتَشَبَّثُونَ "بِمِعْرَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، وَفِي الْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ مَا

<sup>(</sup>١) سَبَقَ الْحَدِيثُ تَامًّا بِسَنَدِهِ وَتَخْرِيجِهِ فِي هَامِشِ [ص ٢٨٥] فَانْظُرُهُ.

<sup>(</sup>٢) [مُوطَّأُ مَالِكِ: جُ٢/ صَ٢٧٦]، (٣٨- كِتَابُ الْعِنْقِ وَالْوَلَاءِ)، (٦- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِنْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِيَةِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ النُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ: هَا لَوَاجِيَةٍ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ النُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ: هَلَ اللَّهِ عَلْمُ عَلَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٣) (رَمْزُ): إِشَارَةٌ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ١٣/ صَ١٤١] لِأَبِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) (يَتَشَبُّتُونَ): يَتَعَلَّقُونَ. [الصِّحَاحُ: جُ١/ صَ ٢٨٤] لِأَبِي نَصْرِ الْجَوْهَرِيِّ.

يُفِيدُ حِكْمَةَ الْعُرُوجِ، وَهِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدُ زَأَىٰ مِنْ عَالِمَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيَ • [النجم: ١٨]، وَمَا قَالَ الْقُرْءَانُ: (لِأَنَّ اللَّهَ هُنَاكَ)، حَاشَاهُ، جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ (هُنَا) وَ (هُنَاكَ).

وَلَهُمْ تَشْغِيبٌ " بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَارُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، فَهَلْ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُحَدِّثُونَا عَنْ صُعُودِ الْكَلِمَاتِ وَهِيَ أَعْرَاضٌ؟ أَيَقُولُونَ إِنَّ ذَٰلِكَ الصُّعُودَ لَهَا حَقِيقِيٌّ؟! وَلَكِنَّهُ الْهَوَىٰ إِذَا غَلَبَ أَعْمَىٰ، وَإِلَّا فَالْأَمْرُ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَىٰ بَيَانٍ، فَإِنَّ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّعِيَّةِ إِلَىٰ الْمَلِكِ.. فَهُوَ رَفْعٌ إِلَيْهِ وَإِصْعَادٌ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الْمَلِكِ إِلَىٰ الرَّعِيَّةِ.. فَهُوَ تَنْزِيلٌ، حَتَّىٰ وَلَوْ كَانَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: (رَفَعْتُ الْعَرِيضَةَ إِلَىٰ الْأَمِيرِ) وَ (نَزَلَ الْأَمْرُ إِلَيَّ مِنَ الْمَلِكِ)، وَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ فِي مَكَانٍ أَعْلَىٰ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَإِذَا صَحَّ أَنْ يُقَالَ ذَٰلِكَ فِي الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي تَفَاوَتَتِ الرُّتَبُ بَيْنَهُمْ.. فَكَيْفَ لَا يَصِحُّ ذَٰلِكَ فِي الْعَلِيِّ الْقُدُّوسِ الْمُتَعَالِي عَنِ الْمَكَانِ وَالْعُلُوِّ الْجِسْمَانِيِّ؟! فَمَا يَكُونُ مِنْهُ إِلَيْنَا.. فَهُوَ تَنْزِيلٌ وَإِنْزَالٌ، وَمَا يَكُونُ مِنَّا إِلَيْهِ.. فَرَفْعٌ لِلْأَمْرِ. وَأَرَىٰ أَنَّ التَّطْوِيلَ فِي هَلْذَا مِنْ بَابِ تَوْضِيحِ الْوَاضِحَاتِ.

فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ تَمْوِيهِ ﴿ هَٰ وُلَاءِ الْمُشَبِّهَةِ وَتَهْوِيشِهِمْ ﴿ ، فَإِنَّ مَا يَذْكُرُونَهُ دَائِرٌ بَيْنَ نُقُولٍ ثَابِتَةٍ سَقَطَتْ عُقُولُهُمْ عَنِ الرُّقِيِّ إِلَىٰ شَرِيفِ مَعَانِيهَا،

<sup>(</sup>١) «التَّشْغِيبُ»: التَّخْلِيطُ. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ: جُ٢/ صَ١٦٤] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ. (٢) «التَّمْوِيهُ»: التَّلْبِيسُ. [الصِّحَاحُ: جُ٦/ صَ١٥٢١] لِأَبِي نَصْرِ الْجَوْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «التَّهْوِيشُ»: التَّخْلِيطُ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ١١/ صَ٥٠٣] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

وَنُقُولٍ كَاذِبَةٍ لَمْ تَصِحَّ نِسْبَتُهَا إِلَىٰ مَنْ نَقَلُوا عَنْهُ، أَوْ ضَعِيفَةٍ لَا تَصْلُحُ لِللَّحْتِجَاجِ بِهَا فِي الظَّنِّيَّاتِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَىٰ مَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَىٰ مَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُؤْخَذَ فِيهِ إِلَّا بِالْقَاطِعِ.

وَفِي كِتَابِي [السَّيْفُ الصَّقِيلِ] وَتَكْمِلَتِهِ (()، وَ[تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي] (() وَمَا عُلِّقَ عَلَيْهِ .. اِسْتِقْصَاءٌ لِدَفْعِ الْكَثِيرِ مِمَّا مَوَّهُوا بِهِ، فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِمَا مَنْ حَاكَ (() عُلِّقَ عَلَيْهِ .. اِسْتِقْصَاءٌ لِدَفْعِ الْكَثِيرِ مِمَّا مَوَّهُوا بِهِ، فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِمَا مَنْ حَاكَ (() عُلِقَ عَدْدِهِ شَيْءٌ مِنْ هَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ، وَبِاللَّهِ التَّأْيِيدُ وَالْعِصْمَةُ.

<sup>(</sup>١) هُوَ كِتَابُ [السَّيْفُ الصَّقِيلُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ زَفِيلٍ] لِلْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ السَّبْكِيِّ، يَرُدُّ فِيهِ عَلَىٰ نُونِيَّةِ ابْنِ الْقَيِّمِ وَهُوَ (ابْنُ زَفِيلٍ)، وَقَدْ أَكْمَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدٌ زَاهِدٌ بْنُ الْحَسَنِ الْكَوْثَرِيُّ، وَهُوَ مَطْبُوعٌ بِالْمَطْبَعَةِ الْأَزْهَرِيَّةِ لِلتُرَاثِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ كِتَابُ [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي فِيمَا نَسَبَ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْإِشْعَرِي] لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْحُجَّةِ هِبَةِ اللَّهِ ابْنِ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيِّ، وَقَدْ عَلَّقَ عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدٌ زَاهِدٌ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدٌ زَاهِدٌ ابْنُ الْحَسَنِ الْكَوْثَرِيُّ، وَهُو مَطْبُوعٌ طَبْعَةٌ حَدِيثَةٌ فَاخِرَةٌ بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ أَنسِ الشَّرَفَاوِيِّ، دَارُ التَّقُولَىٰ بِدِمَشْقِ الشَّام.

<sup>(</sup>٣) «حَاكَ»: أَثَرَ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٠/ صَ٤١٩] لِإِبْنِ مَنْظُورٍ.

# مُهِمَّاتٌ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي إِزَالَةِ التَّشَابُهِ عَنْ أَلْفَاظٍ أُخْرَىٰ مِنَ الْمُتَشَابِهِ

نَعُودُ إِلَىٰ تَذْكِيرِكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ أَنَّهُ أَنْزَلَهُ عَرَبِيًّا وَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلْهُ بَيْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ مِنْهُمْ، وَهُمُ الْبِراهيم: ٤]، وَالْمُرَادُ بِهِمْ فِي حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ مُرْسَلُ إِلَىٰ الْعَرَبِ الْعَرَبُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِمْ فِي حَقِّهِ.. مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ مُرْسَلُ إِلَىٰ الْعَرَبِ وَسِوَاهُمْ، فَإِنَّ رِسَالَتَهُ عَامَّةٌ لِلثَّقَلَيْنِ ﴿ مَنْ زَمَانِهِ إِلَىٰ انْتِهَاءِ الدُّنْيَا، كَمَا هُو وَسِوَاهُمْ، فَإِنَّ رِسَالَتَهُ عَامَّةٌ لِلثَّقَلَيْنِ ﴿ مَنْ زَمَانِهِ إِلَىٰ انْتِهَاءِ الدُّنْيَا، كَمَا هُو مَعْلُومٌ مِنْ دِينِهِ بِالضَّرُورَةِ. أَمَّا الْمُرَادُ بِ (الْقَوْمِ) فِي حَقِّ غَيْرِهِ ﴿ مِنْ مَعْلُومٌ مِنْ دِينِهِ بِالضَّرُورَةِ. أَمَّا الْمُرَادُ بِ (الْقَوْمِ) فِي حَقِّ غَيْرِهِ ﴿ مِن مَنْ هُو مِنْهُمْ وَبُعِثَ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنْهُمْ كَانَ يُبْعَثُ إِلَىٰ الْمُرْسَلِينَ.. فَهُو مَنْ هُو مِنْهُمْ وَبُعِثَ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنْهُمْ كَانَ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِعْ مَا فَا لَيْ مُنْهُمْ كَانَ يُبْعَثُ إِلَىٰ الْمُورَامِ وَمَعْ مَنْهُمْ وَبُعِثَ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنْهُمْ كَانَ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَةً ﴿ مَنْ مُ وَمُعْمَى الْمُرْسُلِينَ.. فَهُو مَنْ هُو مِنْهُمْ وَبُعِثَ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ كُلَّ نَبِي مِنْهُمْ كَانَ يُبْعَثُ إِلَى الْمُولِيْ الْمُعْمِ وَمُعْ مَنْ اللَّهُ عَامَةً وَلَا عَلَيْنَ مُنْ الْمُؤْمِلِهِ اللْعُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

وَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ كَمَا وَصَفْنَا.. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْهَمَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ عَلَىٰ مَا

<sup>(</sup>۱) «الثَّقَلَانِ»: الْحِنُّ وَالْإِنْسُ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمَا "ثَقَلَانِ" لِأَنَّهُمَا كَالثِّقَلِ لِلْأَرْضِ وَعَلَيْهَا. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ٢/ صَ٠٣٦] لِأَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [جُ١/ صَ١٢٨]، (٧- كِتَابُ التَّيَمُّمِ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ مُصْطَفَىٰ
 دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ، قَالَ مَا نَصُّهُ:

٨٧٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (حَ). قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّفْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُشَيْمٌ اللَّهِ: هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (أَعْطِيتُ خُسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَيْلِ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْمُنَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْثُمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلِّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلًا لِأَحْدِ قَيْلٍ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّة، وَبُعِفْتُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً».

مُهِمَّاتٌ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي إِزَالَةِ التَّشَابُهِ عَنْ ٱلْفَاظِ أُخْرَىٰ مِنَ الْمُتَشَابِهِ

يَنْبَغِي.. فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَضَلِّعًا ﴿ فِي عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَا سِيَّمَا عُلُومُ الْبَلَاغَةِ، وَلَا سِيَّمَا عُلُومُ الْبَلَاغَةِ، وَتَلْ مِنْ عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِمَا لَا تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ فِي تَخَاطُبِهَا، وَإِلَّا كَانَ مِنْ أَكْذَبِ تَقْضِيهِ اللَّغَةُ فِي بَيَانِهَا، وَلَا تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ فِي تَخَاطُبِهَا، وَإِلَّا كَانَ مِنْ أَكْذَبِ الْكَذَّابِينَ عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَهُو يَحْسَبُ أَنَّهُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْعَارِفِينَ وَنُصَرَاءِ الدِّينِ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي نَصْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَمِنْ نَاحِيَةِ هَاٰذَا الضَّعْفِ فِي مَعْرِفَةِ أَسْرَارِ الْعَرَبِيَّةِ وَطَرَائِقِهَا فِي اسْتِعْمَالَاتِهَا وَوُجُوهِ دَلَالَاتِهَا. أُتِيَ مَنْ أُتِيَ<sup>٣</sup> فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتَّجْسِيمِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يَجُوزُ عَلَىٰ الْخَالِقِ ﷺ، وَهَاؤُلَاءِ أَصْنَافٌ:

- صِنْفُ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ وَسَاءَتْ بِدَقَائِقِ الْعَرَبِيَّةِ مَعْرِفَتُهُ، وَاشْتَغَلَ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَالتَّبَحُّرِ فِيمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ عِلْمِ الرِّجَالِ، فَقَصَرَ مَا فَهِمَهُ مِنْهَا عَلَىٰ الْحَدِيثِ وَالتَّبَحُّرِ فِيمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ عِلْمِ الرِّجَالِ، فَقَصَرَ مَا فَهِمَهُ مِنْهَا عَلَىٰ حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ قِلَّةُ عِلْمِهِ بِدَقَائِقِ اللَّغَةِ وَأُصُولِ الدِّينِ، وَكَثِيرًا مَا رَجَعَ حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ قِلَّةُ عِلْمِهِ بِدَقَائِقِ اللَّغَةِ وَأُصُولِ الدِّينِ، وَكَثِيرًا مَا رَجَعَ بَعْضُ هَلْذَا الصِّنْفِ حِينَ نُبِّهَ فَانْتَبَهُ".
- وَصِنْفٌ أَصَرَّ عَلَىٰ مَا يَعْتَقِدُهُ مِنْ هَلْذِهِ الْأَفْهَامِ الْعَامِّيَّةِ، وَاسْتَخَفَّ بِأَهْلِ

<sup>(</sup>١) «مُتَضَلَّعًا»: مُتَشَبِّعًا مُوْتَوِيًا. [إِكْمَالُ الْإِعْلَامِ بِتَثْلِيثِ الْكَلَامِ: جُ٢/ صَ ٣٨٠] لإ بْنِ مَالِكٍ.

<sup>(</sup>٢) «الزَّلَل»: الْخَطَأَ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١١/ صَ٣٠٦] لِإِبْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٣) «أَتِي مَنْ أَتِي»: أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنْ جِهَةٍ لَا يَتَوَقَّعُهَا. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٥٥] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارِ.

 <sup>(</sup>٤) كَالْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ خُزَيْمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ، وَقَدْ حَكَىٰ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ
 [الْأَسَمَاءِ وَالصِّفَاتِ] قِصَّةَ رُجُوعِهِ عَنْ عَقَائِدِهِ الْفَاسِدَةِ وَتَلَهُّفِهِ وَنَدَمِهِ عَلَىٰ ذُٰلِكَ.

الْحَقِّ مِنَ الْمُبَرِّزِينَ " فِي عِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ وَعُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ، وَانْتَصَبَ مُنَاضِلًا عَنْ تِلْكَ الْأَهْوَاءِ "، لَا يَرْدَعُهُ " نُصْحُ نَاصِحٍ، وَمِنْ أَبْرَزِ " هَلْذَا الصِّنْفِ:

١ - الْحَرَّانِيُّ " - وَتِلْمِيذُهُ الزُّرْعِيُّ ".

• وَصِنْفٌ تَنَزَّهُ عَنِ الْقَوْلِ بِالتَّجْسِيمِ وَلَوَازِمِهِ، لَلْكِنَّةُ حَسِبَ أَنَّ مَا صَحَّ مِنَ الْأَخَادِيثِ الَّتِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ الْمُتَشَابِهَةِ دَالَّةً عَلَىٰ التَّجْسِيمِ وَلَوَازِمِهِ، فَأَنْكَرَ تِلْكَ الْأَخَادِيثَ وَلَمْ يُبَالِ بِإِنْبَاتِ الْمُحَدِّثِينَ لَهَا، وَلَمْ يَكُنْ وَلَوَازِمِهِ، فَأَنْكَرَ تِلْكَ الْأَخَادِيثَ وَلَمْ يُبَالِ بِإِنْبَاتِ الْمُحَدِّثِينَ لَهَا، وَفَاتَهُ أَنَّ هَلْهِ وَلَوَازِمِهِ، فَأَنْكَرَ تِلْكَ الْأَلْفَاظَ النَّبِي وَلَا اشْتَغَلَ بِالرِّوَايَةِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ، وَفَاتَهُ أَنَّ هَلْهِ مِنْ أَهْلِ فَنِ الْحَدِيثِ وَلَا اشْتَغَلَ بِالرِّوَايَةِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ، وَفَاتَهُ أَنَّ هَلْهِ الْأَلْفَاظَ التَّبِي أَنْكَرَ صِحَاحَ الْأَحَادِيثِ مِنْ أَجْلِهَا.. وَارِدَةٌ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ الْأَلْفَاظَ التَّبِي أَنْكَرَ صِحَاحَ الْأَحَادِيثِ مِنْ أَجْلِهَا.. وَارِدَةٌ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ اللَّالْفَاظَ التَّبِي أَنْكَرَ صِحَاحَ الْأَحْوِيثِ مِنْ أَجْلِهَا.. وَارِدَةٌ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ اللَّهُ وَالْأَلْفَاظِ السَّرِيفَةِ عَلَى مَا وَهُو مِنْ فُرْسَانِ عِلْمِ الْبَلَاعَةِ.. فَقَدْ أَحْسَنَ فَهُمَ هَلْهِ وَالْأَلْفَاظِ الشَّرِيفَةِ عَلَى مَا وَهُو مِنْ فُرْسَانِ عِلْمِ الْبَلَاعَةِ.. فَقَدْ أَحْسَنَ فَهُمَ هَلَاهِ الْأَلْفَاظِ الشَّرِيفَةِ عَلَى مَا تَشَابُهُ وَإِنْ كَانَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ ضَعِيفًا، وَمَنْ أَخَذَ عَنْ كُلُّ إِمَامٍ مَا يُحْسِنُهُ.. لَمْ يَقَعْ فِي الْغَلَطِ " إِنْ شَاءَ اللَّهُ ضَعِيفًا، وَمَنْ أَخَذَ عَنْ كُلُّ إِمَامٍ مَا يُحْسِنُهُ.. لَمْ يَقَعْ فِي الْغَلَطِ " إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ فِي عِلْمَ الْمَعْدِيثِ فَعَيْسَاءً وَمَنْ أَنْ عَلْ الْعَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ مَا يُعْفِي الْعَلَو الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُعْفِى الْعَلَيْ الْمَامِ اللَّهُ الْمُعْتَولِهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْفِى الْمُعْفِى الْمُعْفِى الْعَلْمُ الْمَامِ الللَّهُ الْمُعْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْتَقِلُهُ الْمُعْمِلَهُ الْمَامِ الْفَاطِ الللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَا

<sup>(</sup>١) «الْمُبَرِّزِينَ»: الْفَائِقِينَ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ١/ صَ٢٨٦] لِرِينْهَارْتَ بِيتَرَ آنْ دُوزِي (الْـمُتَوَقَّى: ١٣٠٠هِـ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَانْتَصَبَ مُنَاضِلًا عَنْ تِلْكَ الْأَهْوَاءِ »: أَي: وَقَامَ مُدَافِعًا عَنْ تِلْكَ الْبِدَعِ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَا يَوْدَعُهُ ﴾: لَا يَزْجُرُهُ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ ١٠/ صَ١٩٨] لِأَبِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَبْرُونِ \* أَظْهَرِ . [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ ٢٤] لِأَبِي عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ.

<sup>(</sup>٥) «الْحَرَّانِيُّ»: أَيِ: ابْنُ تَيْمِيَّةَ. وَهِيَ نِسْبَةٌ إِلَىٰ مَدِينَةِ (حَرَّانَ). أَنْظُرُ [مُعْجَمَ الْبُلْدَانِ: جُ٢/ صَ٥٣٦] لِيَاقُوتِ الْحَمَوِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ صَادِرٍ.

<sup>(</sup>٦) «الزُّرْعِيُّ»: أَيِ: ابْنُ الْقَيِّمِ.

<sup>(</sup>٧) هَاٰذِهِ الْجُمْلَةُ عَظِيمَةُ الْفَائِدَةِ، فَفِيهَا الدَّوَاءُ النَّاجِعُ لِكَثِيرٍ مِنْ هَاٰذِهِ الْأَمْرَاضِ.

فَمِنْ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ: (الْوَجْهُ) وَ (الْعَيْنُ)، وَ (الْيَدَانِ)، وَ (الْيَمِينُ) وَ (الْيَمِينُ) وَ (الْعَضُدُ)، وَ (الْقَدَمُ)،... وَنَحْوُ هَلْذَا مِ الْعَضُدُ)، وَ (الْقَدَمُ)،... وَنَحْوُ هَلْذَا مِ مَا هُوَ مَوْضُوعٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لِأَجْزَاءِ الْبَدَنِ وَجَوَارِحِهِ.

### فَانْقَسَمَ النَّاسُ فِي فَهْمِهَا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

١- أَحَدُهَا: مَنْ حَمَلَهَا عَلَىٰ حَقَائِقِهَا اللَّغَوِيَّةِ، وَاعْتَقَدَ فِي اللَّهِ الْأَجْزَاءَ
 وَالْأَعْضَاءَ، وَهُمُ الْمُجَسِّمَةُ. ثُمَّ مِنْهُمُ:

- الْمُعْلِنُ لِهَ ٰذَا التَّجْسِيمِ، لَا يُبَالِي.
- وَمِنْهُمُ الْمُتَسَتِّرُ، فَيُسَمِّيهَا (صِفَاتٍ)، أَوْ يَقُولُ: (وَجْهٌ لَا كَمَا يُعْقَلُ)، وَ (عَيْنٌ لَا كَعَيْنِ الْمَخْلُوقِينَ). وَإِذَا قَرَأْتَ مَا يُفِيضُ بِهِ فِي ذَٰلِكَ.. جَزَمْتَ بِأَنَّهُ لَا يُعِينُ الْمَخْلُوقِينَ) وَإِذَا قَرَأْتَ مَا يُفِيضُ بِهِ فِي ذَٰلِكَ.. جَزَمْتَ بِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ مِنْهَا إِلَّا الْأَجْزَاءَ وَالْأَعْضَاءَ، كَمَا تَلْمَسُ ذَٰلِكَ فِي كَلَامِ الْحَرَّانِيِّ لَا يُرِيدُ مِنْهَا إِلَّا الْأَجْزَاءَ وَالْأَعْضَاءَ، كَمَا تَلْمَسُ ذَٰلِكَ فِي كَلَامِ الْحَرَّانِيِّ وَيَلْمِيذِهِ النَّرُوعِيِّ وَشُيُوخِهِ مِنْ جَهَلَةِ الْحَنَابِلَةِ "، وَهَاذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا.. فَإِنَّهُ أَشْنَعُ الْبِدَعِ وَأَكْبَرُ الضَّلَالَاتِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللْحَامِ اللْهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُنْ اللْمُلْفِي اللْمُؤْمِ اللْمُلْكِ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْكِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ

٧- وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَنْ تَفَقَّه فِي كِتَابِ اللَّهِ وَعَرَفَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، فَعَلِمَ يَقِينًا أَنَّ هَاذِهِ الْأَلْفَاظَ مَصْرُوفَةٌ قَطْعًا عَنْ حَقَائِقِهَا اللَّغَوِيَّةِ الدِّينِ، فَعَلِمَ يَقِينًا أَنَّ هَاذِهِ الْأَلْفَاظَ مَصْرُوفَةٌ قَطْعًا عَنْ حَقَائِقِهَا اللَّغَويَّةِ وَظَوَاهِرِهَا الْعَامِّيَّةِ -الَّتِي اعْتَقَدَهَا أَهْلُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ- وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَيَانِ مَا وَظَوَاهِرِهَا الْعَامِّيَةِ -الَّتِي اعْتَقَدَهَا أَهْلُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ- وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَيَانِ مَا أُرِيدَ بِهَا مِنَ الْمَعَانِيَ مِنْ قَبِيلِ أَرِيدَ بِهَا مِنَ الْمَعَانِي اللَّائِقَةِ بِهِ عَلَى مَعَ الْجَزْمِ بِأَنَّ هَاذِهِ الْمَعَانِيَ مِنْ قَبِيلِ

 <sup>(</sup>١) كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَلْ وَابْنِ الزَّاعُونِيِّ وَابْنِ حَامِدٍ الْحَنَابِلَةِ. أَنْظُرْ [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ بِأَكُفِّ التَّنْزِيهِ]
 لإبْنِ الْجَوْزِيِّ الْحَنْيَلِّ، فَقَدْ ذَكَرَ هَاؤُلَاءِ وَغَيْرَهُمْ.

الصِّفَاتِ حَقِيقَةً كَ (الْقُدْرَةِ)، لَا مِنْ قَبِيلِ الْأَجْزَاءِ كَمَا اعْتَقَدَهُ الْأَوَّلُونَ وَتَسَتَّرُوا بِتَسْمِيَتِهَا (صِفَاتٍ) ".

٣- وَالْقِسْمُ النَّالِكُ": هُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا بِحَظِّ وَافِرٍ مِنْ عِلْمٍ أُصُولِ الدِّينِ وَعِلْمٍ أَسْرَادِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَعْرِفَةِ صِحَاحِ الْأَحَادِيثِ، فَنَظَرُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ عِلْمٍ فِي تِلْكَ الْأَلْفَاظِ.. فَرَأُوا الْعَرَبَ يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي حَقَائِقِهَا اللَّعْوِيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ عَلَىٰ خِلَافِهِ، وَيَسْتَعْمِلُونَهَا فِي مَجَازَاتٍ شَائِعَةٍ عِنْدَ قِيَامِ الْقَرِينَةِ الْمَانِعَةِ عَنْ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ، يَقُولُ الْعَرَبِيُّ: (غَسَلْتُ وَجُهِي) وَ (اغْسِلْ الْمَانِعَةِ عَنْ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ، يَقُولُ الْعَرَبِيُّ: (غَسَلْتُ وَجُهِي) وَ (اغْسِلْ وَجُهَكَ)، وَالْمُرَادُ بِ (الْوَجْهِ) الْعُصْوُ الْمَخْصُوصُ؛ وَيَقُولُ: (قَصَدتُ وَجُهَكَ)، وَالْمُرَادُ بِ (الْوَجْهِ) الْعُصْوُ الْمَخْصُوصُ؛ وَيَقُولُ أَيْفِئُ إِرَانُوجُهِ) إِلَّا وَجُهَكَ لِتَأْخُذَ بِيَدِي) وَ (أَعُوذُ بِوَجْهِكَ مِنْ فُلَانٍ)؛ وَلَا يُرِيدُ بِ (الْوَجْهِ) إِلَّا وَجُهَكَ لِتَأْخُذَ بِيَدِي) وَ (أَعُوذُ بِوَجْهِكَ مِنْ فُلَانٍ)؛ وَلَا يُرِيدُ بِ (الْوَجْهِ) إِلَّا وَجُهَكَ لِتَأْخُذَ بِيدِي) وَ (أَعُوذُ بِوجْهِكَ مِنْ فُلَانٍ)؛ وَلَا يُرِيدُ بِ (الْوَجْهِ) إِلَّا وَجُهَكَ لِتَأْخُذَ بِيدِي) وَ (أَعُوذُ بِوجْهِكَ مِنْ فُلَانٍ)؛ وَلَا يُرِيدُ بِ (الْوَجْهِ) إِلَّا فَرَمْ مَى وَاضِحُ؛ وَيَقُولُ أَيْفِانُ وَيَعُرَا فَي الْمُرَادُ الْجَارِحَةُ الْمَحْصُوصَةُ، وَ (عَادَانِي فُلَانٌ وَتَجَبَّرَ عَلَيْ فَوَمَ مَنَ عَلَيْهِ قَدَمَهُ، بَلْ وَإِنْ لَمْ فَوَضَعْتُ عَلَيْهِ قَدَمَهُ، بَلْ وَإِنْ لَمْ وَقَنْ لَمْ عَلَيْهِ قَدَمَهُ، بَلْ وَإِنْ لَمْ وَقَا لَلْ الْمُرَادُ الْهُ الْفَاظِ.

ثُمَّ نَظَرُوا فِيمَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ ذَٰلِكَ.. فَإِذَا الْأَدِلَّةُ سَاطِعَةٌ، وَالْقَرَائِنُ مَانِعَةٌ شَاهِدَةٌ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ هَلْذِهِ الْأَلْفَاظَ مَصْرُوفَةٌ عَنْ حَقَائِقِهَا اللَّعَوِيَّةِ وَظَوَاهِرِهَا الْحِسِّيَّةِ الَّتِي اعْتَقَدَهَا الْجَاهِلُونَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا شَاعَ مِنَ الْمَجَازَاتِ الْعَرَبِيَّةِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ غَيْرُ وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا شَاعَ مِنَ الْمَجَازَاتِ الْعَرَبِيَّةِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ غَيْرُ

<sup>(</sup>١) وَيُمَثِّلُ جُمْهُورُ السَّلَفِ الصَّالِحِ هَاٰذَا الْقِسْمَ الثَّانِيَ.

<sup>(</sup>٢) وَيُمَثِّلُ جُمْهُورُ الْخَلَفِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هَلْذَا الْقِسْمَ الثَّالِثَ.

خَافِيةٍ عِنْدَ مَنْ أَحَاطَ خُبْرًا بِوُجُوهِ الإسْتِعْمَالَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَىٰ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْهَا مَا بَيْنَهُ الْقُرْءَانُ أَوِ الْحَدِيثُ صَرِيحًا، وَمِنْهَا مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ لَكُونُ مِنْهَا مَا بَيْنَهُ الْقُرْءَانُ أَوِ الْحَدِيثُ صَرِيحًا، وَمِنْهَا مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ التَّصْرِيحِ بِبَيَانِهِ، لِشُيُوعِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِيهِ، لَا سِيَّمَا إِذَا لَمْ يُقْطَعِ اللَّفْظُ عَلَى النَّعْرِيحِ بِبَيَانِهِ، لِشُيُوعِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِيهِ، لَا سِيَّمَا إِذَا لَمْ يُقْطَعِ اللَّفْظُ النَّهُ وَمَا يَتْبَعُهُمَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَمَّا قَبْلَهُ وَمَا يَتْبَعُهُمَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَتْبَعُهُمَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَشْعُونِ وَمَا يَتُعْهُمَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ الْمُونِ وَمَا يَشْعُهُمَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَشْعُهُمَا مِنَ الدَّكَلَامِ، فَإِنِّ لِلسِّبَاقِ وَالسِّيَاقِ وَمَا يَتْبَعُهُمَا مِنَ الدَّيَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ عَرْقَ الإحْتِمَالِ وَيَجْعَلُ الْمُعْنَى الْمُوسِودِ مِنَ الْوُضُوحِ بِحَيْثُ لَا يُحْوِجُ إِلَىٰ سَوْالٍ، وَلِذَٰلِكَ لَا تَوَى الْمُعَنَى الْمُقَلِّونَ الْأُولُونَ الْأُولُونَ الْأُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ يَلِيهِمْ سَأَلُوا عَنْ هَالِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي كَانَتُ الْمُحْمَةِ " فِيمَنْ الْمُتَشَابِهَاتِ، لِقُوّةِ عَرَبِيَتِهِمْ وَكَمَالِ سَلِيقَتِهِمْ " وَوُجُودِ الْعُجْمَةِ " فِيمَنْ تَأَخْرَعَنْ هَالِهُ الْقُرُونِ.

وَأَيُّ عَرَبِيٍّ يُحِيدُ اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ وَيَعْرِفُ مَوَاقِعَ الْكَلَامِ يَتَوَقَّفُ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ (الْوَجْهِ) هُو الذَّاتُ الْعَلِيَّةُ الْمُتَّصِفَةُ بِصِفَاتِهَا فِي قَوْلِهِ ﴿ كُلُّمَنَ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَهُو الذَّاتُ الْعَلِيَّةُ الْمُتَّصِفَةُ بِصِفَاتِهَا فِي قَوْلِهِ ﴿ كُلُّمَنَ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَهُو اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُحْمَدُ اللّهِ اللّمَانِ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «السَّلِيقَةُ»: الطَّبِيعَةُ وَالسَّجِيَّةُ وَالْخَلِيقَةُ. [الْجَرَاثِيمُ: جُ١/ صَ٣٨] لِإَبْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَورِيِّ. (٢) «الْعُجْمَةُ»: نَقِيضُ الْفَصَاحَةِ. [ شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ٧/ صَ٣٩٨] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ الْمُتَوَقَّلْ سَنَةَ ٣٧٥هِ.

رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الليل: ٢٠]، وَلَنْ تَجِدَ بَيْنَ مُحَقِّقِي السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي هَلْذَا خِلَافًا.

أَمَّا قَوْلُهُ ﴿ الْمَعْرُوفِ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِعِلْمِهِ بِاللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَسَوَابِقُ مَصْرُوفٌ عَنِ الْجُزْءِ الْمَعْرُوفِ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِعِلْمِهِ بِاللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَسَوَابِقُ الْجُمْلَةِ الشَّرِيفَةِ وَلَوَاحِقُهَا يَجْعَلُ كَلِمَةَ (الْوَجْهِ) دَائِرَةً بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ:

١ - الْجِهَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِاسْتِقْبَالِهَا، فَإِنَّهَا تُسَمَّىٰ (وَجْهًا).

٢- أو الْحَقِّ ١، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي التَّفْسِيرِ.

وَحَمْلُهُ عَلَىٰ صِفَةٍ سُمِّيَتْ بِهَا لَا الْمُسْمِ فِي هَا ذَا الْمَقَامِ.. فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ مَا لَا كَا الْمُقَامِ.. فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ مَا لَا حَاجَةَ بِذِي اللَّبِّ إِلَيْهِ.

وَكَذَٰلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَكَذَٰلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «حِجَابُهُ النَّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَحَرْفُهُ إِلَىٰ غَيْرِ وَجِهِ...» " الْحَدِيثَ. لَا يُرَادُ بِهِ (الْوَجْهِ) إِلَّا الذَّاتُ الْعَلِيَّةُ ، وَصَرْفُهُ إِلَىٰ غَيْرِ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ١٦١]، (١ - كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٧٩- بَابٌ فِي قَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ: حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

٣٩٦- (١٧٩) حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمِرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ. عَنْ عَمِرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ. فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ ﷺ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ. يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ. يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ. حِجَابُهُ النُّورُ. (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النَّالُ) لَوْ كَشَفَهُ لَا عَمَلُ النَّهُلَ قَبْلَ عَمَلُ اللَّيْلِ. حِجَابُهُ النُّورُ. (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: "عَنِ الْأَعْمَشِ"، وَلَمْ لَأَخْرَقَتْ شُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ). (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: "عَنِ الْأَعْمَشِ"، وَلَمْ يَقُلْ: "حَدَّثَتْ شُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ). (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: "عَنِ الْأَعْمَشِ"، وَلَمْ يَقُلْ: "حَدَّثَتْ شُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ). (وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: "عَنِ الْأَعْمَشِ"، وَلَمْ

وَكَذُٰلِكَ (الْعَيْنُ) لَمْ تَأْتِ فِي الْقُرْءَانِ إِلَّا مُفْرَدَةً أَوْ مَجْمُوعَةً فِي مَقَامٍ يُبَيِّنُ الْمُرَادَ بِهَا وَلَا يَدَعُكَ فِي حَيْرَةٍ مِنْهُ، وَذَٰلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ:

- ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِينَ ۞ ﴾ [طه: ٣٩].
- ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا ﴾ [الطور: ٤٨].
  - ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤].

هَلْ تَلْمَحُ مِنْهُ إِلَّا مَعْنَىٰ الرِّعَايَةِ وَكَمَالِ الْعِنَايَةِ؟ وَهَلْ تَجِدُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ السَّلَفِ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِمْ فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ؟.

وَكَذُلِكَ تَسْتَعْمِلُ الْعَرَبُ الْفِعْلَ لِلشَّيْءِ بِـ (الْيَدَيْنِ) تُرِيدُ كَمَالَ الْعِنايَةِ بِهِ، غَيْرَ نَاظِرَةٍ إِلَىٰ (الْيَدِ) مُطْلَقًا، لَا مُفْرَدَةً وَلَا مُثَنَّاةً، وَعَلَيْهِ جَاءَ الاِسْتِعْمَالُ فِي غَيْرَ نَاظِرَةٍ إِلَىٰ (الْيَدِ) مُطْلَقًا، لَا مُفْرَدةً وَلَا مُثَنَّاةً، وَعَلَيْهِ جَاءَ الاِسْتِعْمَالُ فِي قَوْلِهِ فَلَا لِإِبْلِيسَ حِينَ اسْتَكْبَرَ عَنِ السُّجُودِ لِآدَمَ: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَنْ نَالَ مِنْ عِنَايَتِي فَوْلِهِ فَلَا لِيبَيْكُ فَي السَّجُودِ لِآدَمَ: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَنْ نَالَ مِنْ عِنَايَتِي خَلَقَتُ إِيكَكُمْ وَالْمَعْنَىٰ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَنْ نَالَ مِنْ عِنَايَتِي مَا لَمَعْنَىٰ وَالْمَعْنَىٰ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَنْ نَالَ مِنْ عِنَايَتِي مَا لَمَ مَعْنَاهُ -كَمَا فَهِمَ الْجَاهِلُونَ-: أَنَّ لِلَّهِ جَارِحَتَيْنِ وَلُهُ مِنَاهُ عَنِ الْأَعْضَاءِ وَالْأَجْزَاءِ وَالْأَجْزَاءِ وَالْآلَاتِ، فَإِنَّهُ فَي إِنَّهُ اللَّهُ إِلَيْ مَنْ فَاتِهِ بَاشَرَ بِهِمَا خَلْقَ آدَمَ، تَعَالَىٰ رَبُّنَا عَنِ الْأَعْضَاءِ وَالْأَجْزَاءِ وَالْآلَاتِ، فَإِنَّهُ فَي إِنَّهُ اللَّهُ إِلَيْ أَلَالَاتِ، فَإِنَّهُ فَي إِلَيْ أَلُولُ اللَّهُ فَي إِلَّهُ أَلُولَ اللَّهُ مَا عَلَيْ رَبُّنَا عَنِ الْأَعْضَاءِ وَالْأَجْزَاءِ وَالْآلَاتِ، فَإِنَّهُ فَي إِنَّ أَلُولُ اللَّهُ فَي إِنَّهُ فَي إِنَّهُ فَي اللَّهُ مَا إِنَّ أَلُولُ لَلْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرَاءِ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ مَنَاهُ وَلَا لَا عَنِي اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمَالَقَا الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ وَلَا الْعَلَىٰ وَلَا لَكُولُ لَلَهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَقَدْ صَرَّحَ سُبْحَانَهُ مَعَ هَاٰذَا الْعُمُومِ فِي آدَمَ بِالْخُصُوصِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ حَمَثَلِ عَادَمٌ خَلَقَهُ وَمِن ثُرَابِ ثُرُقَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ حَمَثَلِ عَادَمٌ خَلَقَهُ وَمِن ثُرَابِ ثُرُقَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ

( الله عمران: ٥٩]، وَالضَّمِيرُ فِي ﴿ خَلَقَهُ وَ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ وَادَمَ ﴾ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ فَقَدْ صَرَّحَتْ هَانِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِي آدَمَ -مِنْ حَيْثُ خَلْقُهُ- بِأَنَّهُ كَسَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَجَلَّتْ بَلَاغَةُ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ، مَا أَعْظَمَ رِعَايَتَهَا لِكُلِّ مَقَام مَا يُوَفِّيهِ حَقَّهُ مِنَ الإعْتِبَارَاتِ فِي الْـمَجَازَاتِ وَالْـحَقَائِقِ وَغَيْرِهِمَـا!؛ أَلَا تَرْىٰ أَنَّ الْآيَةَ الْأُولَىٰ لَمَّا كَانَتْ تَوْبِيخًا لِإِبْلِيسَ عَلَىٰ تَرْكِ سُجُودِهِ لِمَنِ اصْطَفَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ -بَلْ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ-.. عَبَّرَ فِيهَا عَنْ كَمَالِ عِنَايَتِهِ بِهَلْذَا الْمَسْجُودِ لَهُ بِمَا تَقْتَضِي الْبَلَاغَةُ الْعَرَبِيَّةُ التَّعْبِيرَ بِهِ مِنَ الْخَلْقِ بِالْيَدَيْنِ؟. وَلَمَّا كَانَتِ الْآيَةُ الثَّانِيَةُ رَدًّا عَلَىٰ النَّصَارَىٰ فِي زَعْمِهِمْ بُنُوَّةَ الْمُسِيحِ -بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ أُنْتَىٰ بِلَا ذَكَرٍ -.. قَذَفَتْهُمْ بِالْبُرْهَانِ السَّاطِع فِي أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ لِآدَمَ: ﴿ كُن ﴾ فَكَانَ مِنْ غَيْرِ أُنْثَىٰ وَلَا ذَكَرٍ؛ وَلَا يَقْتَضِي مَقَامُ هَاٰذَا الرَّدِّ ذِكْرَ اصْطِفَاءِ آدَمَ، لِأَنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُمْكِنَاتِ كُلَّهَا مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْخُضُوعِ أَمَامَ قُدْرَتِهِ الْقَاهِرَةِ وَإِرَادَتِهِ النَّافِذَةِ، لَا تَتَوَقَّفُ إِلَّا عَلَىٰ ذَٰلِكَ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ.

وَقَدْ جَاءَتِ (الْيَدُ) مَجْمُوعَةً فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ أَوَلَرْ يَرَوْلُ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَلَمُا ﴾ [يس: ٧١]، وَمُفْرَدَةً فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيدِمِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يس: ٨٣]، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ تَبَرَكِ الَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [اللك: ١]، وَلِكُلِّ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ مَقَامٌ لَيْسَ هَلْذَا الْوَجِيزُ مَوْضِعَ بَسْطِهِ.

وَقَدْ جَاءَ إِفْرَادُ (الْيَدِ) أَيْضًا فِي خَلْقِ آدَمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا، حَيْثُ قَالَ ١٠ ﴿ فَيَأْتُونَ ﴾ أَي: النَّاسُ «آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيلِهِ... ٣٠٠ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يُثَنَّهَا.

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَدُ اللَّهِ مَلْأَىٰ لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.. فَإِنَّهُ لَـمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَىٰ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ» ٣٠.

وَ (غَاضَ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ بَابِ (بَاعَ) بِمَعْنَىٰ: نَقَصَ.

وَ (سَحَّاءُ) بِالْفَتْحِ وَتَشْدِيدِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، مَعْنَاهُ: فَيَّاضَةٌ بِالْجُودِ.

وَ (اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) مَنْصُوبَانِ عَلَىٰ الظَّرْفِيَّةِ، أَيْ: فَيَّاضَةٌ عَلَىٰ الدَّوَامِ.

قَالَ الطِّيبِيُّ فِي أَثْنَاءِ شَرْحِ هَاٰذَا الْحَدِيثِ:

طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

«وَهَاٰذَا الْكَلَامُ إِذَا أُخِذَ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَىٰ مُفْرَدَاتِهِ.. أَبَانَ زِيَادَةَ الْغِنَىٰ، وَكَمَالَ السَّعَةِ، وَالنِّهَايَةَ فِي الْجُودِ، وَالْبَسْطَ فِي الْعَطَاءِ.

وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ١٦]، (١٢- كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (١١- بَابُ الْحَثِّ عَلَىٰ النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ

الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ)، (حَ٣٦ [٩٩٣])، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي،

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ١٢١]، (٦٤ - كِتَابُ الْأَنبِيَاءِ)، (٥ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَتَسَلَنَا فُحَالِكَ قَمِعَ أَنَ أَنْدَرَ قَمَكَ مِن مَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابُ أَلِيرٌ ﴾ [نرح: ١] إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ)، (حَ٢١٦٣)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، دَارُ ابْنِ كَثِيرٍ. وَالسُّورَةِ)، (٢٠ - بَابُ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَىٰ ﴿)، وَآصَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ٢٤٦]، (٢٦ - كِتَابُ الْقَدَرِ)، (٢ - بَابُ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَىٰ ﴿)، وَآمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ. (٢٠ - بَابُ حِجَاجِ آدَمُ وَلُو اللَّهِ تَعَالَىٰ: (٢٠ - إَابُ حَبِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ مُصْطَفَىٰ (٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ ٢٦٩٧]، (١٠ - كِتَابُ التَّوْحِيدِ)، (١٩ - بَابٌ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِلْمَاخِلَةُ مُرْبِيقٍ الدُّكْتُورِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ.

وَقَوْلُهُ: (وَبِيَدِهِ الْأُخْرَىٰ) أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ عَادَةَ الْمُخَاطَبِينَ تَعَاطِي الْأَشْيَاءِ بِالْيَدَيْنِ مَعًا، فَعَبَّرَ عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَىٰ التَّصَرُّفِ بِذِكْرِ الْيَدَيْنِ، لِتَفْهِيمِ الْمَعْنَىٰ الْمُرَادِ بِالْيَدَيْنِ، لِتَفْهِيمِ الْمَعْنَىٰ الْمُرَادِ بِمَا اعْتَادُوهُ " اِهَ.

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَطْوِي اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ، وَيَطْوِي الْأَرَضِينَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ الْيُمْنَىٰ، وَيَطْوِي الْأَرَضِينَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ الْيُمْنَىٰ، وَيَطْوِي الْأَرَضِينَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ الْيُمْنَىٰ، وَيَطْوِي الْأَرَضِينَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ السَّمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ "".

قَالَ الْمَازِرِيُّ -رَحَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - فِي شَرْحِ هَاذَا الْحَدِيثِ بِهَاذِهِ الرِّوَايَةِ: «إِنَّ إِطَلَاقَ الْيَدَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ مُوَوَّلُ عَلَىٰ (الْقُدْرَةِ)، وَكَنَىٰ عَنْ ذُلِكَ بِـ (الْيَدَيْنِ)، لِأَنَّ أَفْعَالَنَا تَقَعُ بِالْيَدَيْنِ، فَخُوطِبْنَا بِمَا نَفْهَمُهُ، لِيَكُونَ أَوْضَحَ وَآكَدَ فِي النَّفُوسِ، لِأَنَّ أَفْعَالَنَا تَقَعُ بِالْيَدِيْنِ، فَخُوطِبْنَا بِمَا نَفْهَمُهُ، لِيَكُونَ أَوْضَحَ وَآكَدَ فِي النَّفُوسِ، وَذُكِرَ الْيَمِينُ وَالشَّمَالُ حَتَّىٰ يَتِمَّ التَّأُويلُ، لِأَنَّا نَتَنَاوَلُ بِالْيَمِينِ مَا نُكْرِمُهُ، وَذُكِرَ الْيَمِينُ وَالشَّمَالُ عَتَىٰ يَتِمَّ التَّأُويلُ، لِأَنَّا نَتَنَاوَلُ بِالْيَمِينِ مَا نُكْرِمُهُ، وَبِالشَّمَالِ مَا دُونَهُ، وَلِأَنَّ الْيَمِينَ فِي حَقِّنَا تَقُوىٰ لِمَا لَا تَقُوىٰ لَهُ الشَّمَالُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ السَّمَاوَاتِ أَعْظَمُ مِنَ الْأَرْضِينَ فَأَضَافَهَا إِلَىٰ الْيَمِينِ، وَأَضَافَ وَيَعُمُ اللَّهُ السَّمَالُ لِيَظْهَرَ التَّقْرِيبُ فِي الإَسْتِعَارَةِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضِينَ إِلَى الشَّمَالِ لِيَظْهَرَ التَّقْرِيبُ فِي الإَسْتِعَارَةِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ الْالْمَوْنَ اللَّهُ عَلَى الشَّمَالُ عَلَى مَقْ إِلَى الشَّمَالِ لِيَظْهَرَ التَّقْرِيبُ فِي الإَسْتِعَارَةِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْيُومِينَ إِلَى الشَّمَالِ لِيَظْهَرَ التَّقْرِيبُ فِي الإَسْتِعَارَةِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ هَا لَاللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَنْقَلُ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَنْقَلُ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَنْقَلُ عَلَيْهِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ١٣/ صَ١٣٥] أَثْنَاءَ شَرْحِهِ لِأَحَادِيثِ (١٩- بَابٌ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِمَاخَلَقَتُ بِيَكَنَّ ﴾ [ص: ٧٥])، طَبْعَةُ الْمَطْبَعَةِ السَّلَفِيَّةِ.

 <sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ١٤٨]، (٥٠- كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ وَأَحْكَامِهِمْ)، (صِفَةُ الْقِيَامَةِ وَالْخَذَةِ وَالنَّارِ)، (حَ٢٤ [٢٧٨٨])، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.
 التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

شَيْءٍ " " إِهَ. وَأَكْثَرُ الرُّواةِ لِهَاٰذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَأْتُوا بِلَفْظِ (الشِّمَالِ) فِي حَقِّهِ

(١) هَذَا الْكَلَامُ الَّذِي نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ عَنِ الْإِمَامِ الْمَازِرِيِّ إِنَّمَا نَقَلَهُ مِنْ نَقْلِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ عَنْهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى [صِحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ١٣ / ١٣٢] عَلَى سَبِيلِ الإختِصَارِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْمَازِرِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى [صِحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَ٤٦]، (حَ١٥٠)، بِتَحْقِيقِ فَضِيلَةِ شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ [الْمُعْلِمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَ٤٣]، (حَ١٥٠)، بِتَحْقِيقِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الشَّافُلِيِّ النَّيْفَرِ، طَبْعَةُ الْمُؤسَّسَةِ الْوَطَنِيَّةِ لِلتَّرْجَمَةِ وَالتَّحْقِيقِ وَالدِّرَاسَاتِ/ بَيْتُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الشَّافُلِيِّ النَّيْفَرِ، طَبْعَةُ الْمُؤسَّسَةِ الْوَطَنِيَّةِ لِلتَّرْجَمَةِ وَالتَّحْقِيقِ وَالدِّرَاسَاتِ/ بَيْتُ الْمُؤسَّرِي بِحُرُوفِهِ:

المَقدَّمَ الْقَوْلُ فِي ذِكْرِ (الْيَدِ) وَاخْتِلَافِ الْأَصُولِيُّنَ فِي إِثْبَاتِهَا بِمَعْنَىٰ الصَّفَةِ لَا بِمَعْنَىٰ الْجَارِحَةِ، وَتَنَازُعِهِمْ فِي مُقْتَفَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِمَاخَلَقَتُ بِيكَنَّ ﴾ [ص: ١٧]، وَذَكَرْنَا تَأْوِيلَ مَا وَقَعَ فِي ذِكْرِ (الْيَدِ) فِي حَدِيثٍ قَبْلَ هَلْذَا. وَلَكِنْ لَمَّا ذَكَرَ هَلْهُنَا (الْيَمِينَ) وَ (الشَّمَالِ) .. كَانَ آكَدَ فِي إِيهَامِ الْجَارِحَةِ، فَإِذَا ثَبَتَ اسْتِحَالَةُ يَدِ الْجَارِحَةِ عَلَيْهِ وَوَصْفِهِ بِدِ (الْيَمِينِ) وَ (الشَّمَالِ) .. فَلَا بُدَّ مِنْ خُلِ هَلْمَا عَلَىٰ مَا فَإِذَا ثَبَتَ اسْتِحَالَةُ يَدِ الْجَارِحَةِ عَلَيْهِ وَوَصْفِهِ بِدِ (الْيَمِينِ) وَ (الشَّمَالِ) .. فَلَا بُدَّ مِنْ خُلِ هَلْمَا عَلَىٰ مَا يُؤُولُ عَلَيْهِ عِنْدِي.. أَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَةُ أَرَادَ أَنْ يَطْوِيَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ بِقَدُرْتَهِ، وَكَنَى عَنْ ذُلِكَ بِذِكْرِ (الْيَكِ)، لِأَنَّ بِهَا فِعْلَنَا نَحْنُ وَبِهَا تَصَرُّفُنَا، فَخَاطَبَ بِمَا يُفْهِمُ وَيِمَا يَخْرُجُ إِلَىٰ وَرَدَالْمِئَالَ عَنْ ذُلِكَ بِذِكْرِ (الْيَكِ)، لِأَنَّ بِهَا فِعْلَنَا نَحْنُ وَبِهَا تَصَرُّفُنَا، فَخَاطَبَ بِمَا يُفْهِمَ مُ وَيِمَا يَخُرُجُ إِلَىٰ السَّعَالَ حَتَى وَالشَّمَالَ حَتَى يُورِدَ الْمِثَالَ السَّعَالَ عَنْ ذُلِكَ بِذِكْ وَالْيَكِونَ أَوْكَدَ وَأَرْسَخَ فِي نَفْسِ السَّامِعِ، وَذَكَرَ الْيَمِينَ وَالشَّمَالَ حَتَىٰ يُورِدَ الْمِثَالَ عَلَىٰ كَمَالِهِ.

وَلَمَّا عَلِمَ أَنَّا نَحْنُ نَتَنَاوَلُ مَا ثُكْرِمُ بِالْيَمِينِ وَمَا دُونَهُ بِالشَّمَالِ، وَأَنَّا نَقْوَىٰ بِأَيْمَانِنَا عَلَىٰ أَفْيَاءَ لَا نَقُوىٰ عَلَيْهَا بِشَمَائِلِنَا، وَكَانَتِ السَّمَاوَاتُ أَعْظَمَ بِمَا لَا يَتَقَارَبُ وَلَا يَتَدَانَىٰ مِنَ الْأَرْضِينَ. أَضَافَ فِعْلَهُ فِيهَا إِلَىٰ (الْبَهِينِ) وَفِعْلَهُ فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ (الشَّمَالِ) عَلَىٰ حَسَبٍ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّا نُحَاوِلُ الْأَصْعَبَ بِالْيَهِينِ، وَالْأَخَفَّ بِالشَّمَالِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ شُبْحَانَهُ لَيْسَ شَيْءٌ عَلَيْهِ أَخَفَّ مِنْ شَيْءٍ، وَلَا شَيْءٌ أَضَعَ مِنْ شَيْءٍ، وَلَكَيَّةً تَعَالَىٰ خَاطَبَنَا بِمَا نَعْهَمُ، وَلَمَّا ذَكَرَ (الْيَدَ) تَمْشِلًا.. أَتَمَّ الْمَعْنَىٰ عَلَى النَّمْشِلِ بِعَيْنِهِ، وَلَكَيَّةُ تَعَالَىٰ خَاطَبَنَا بِمَا نَعْهَمُ، وَلَمَّا ذَكَرَ (الْيَدَ) تَمْشِلًا.. أَتُمَّ الْمَعْنَىٰ عَلَى النَّمْشِلِ بِعَيْنِهِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّمَاوَاتِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَرْضِ وَكُلُّ مَا فِيهَا، لَا سِيَّمَا إِذَا لَتَمْشِلِ بِعَيْنِهِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّمَاوَاتِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَرْضِ وَكُلُّ مَا فِيهَا، لَا سِيَّمَا إِذَا لَلْمُورِ تَخْفَىٰ عَنَا ، فَيَكُونَ فَى السَّمَاوَاتِ فِيهِ، أَوْ يَكُونَ الْبَارِي شُبْعَانَهُ يُغَضِّلُ السَّمَاوَاتِ لِلْمُورِ تَخْفَىٰ عَنَا ، فَيَكُونُ أَضَافَهَا إِلَىٰ (الْيَمِينِ) لِمَا قُلْنَاهُ مِنَ اخْتِصَاصِ الْيَمِينِ بِالْأَشْرِفِ، وَالشَّمَالِ بِمَا هُوَ دُومَهَا، وَجَرَىٰ فِي ذُلِكَ عَلَىٰ حُكْمِ التَّمْشِلِ الَّذِي بِهِ افْتَتَحَ فَخَتَمَ عَلَيْهِ، وَمَلْذَا الَّذِي بِهُ افْتَتَحَ فَخَتَمَ عَلَيْهِ، وَمَلْذَا الَّذِي بِهِ افْتَتَحَ فَخَتَمَ عَلَيْهِ، وَمَلْذَا الْهُمُ وَلَى مُلْولِ وَنَمَامِهِ.

عَلَيْه، إِنَّمَا قَالُوا: «وَبِيكِو الْأُخْرَىٰ» كَمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْه، وَلِلْهِ الْمُنْكِلُو رَوَايَةَ «بِشِمَالِه» بَعْضُ الْحُفَّاظِ، وَظَنَّ أَنَّهَا مِنْ تَغْيِرِ بَعْضِ الرُّوَاةِ، تَعْبِيرًا مِنْهُ بِالْمَعْنَىٰ الَّذِي فَهِمَهُ مِنْ قَوْلِهِ هَٰ: «وَبِيكِهِ الْأُخْرَىٰ»، وَلَا الرُّوَاةِ، تَعْبِيرًا مِنْهُ بِالْمَعْنَىٰ الَّذِي فَهِمَهُ مِنْ قَوْلِهِ الْمُخْرِيٰ الْمُعْزِيلِةِ الْأَخْرَىٰ»، وَلَا الرُّوَايَتَيْنِ، لِمَا عَرَفْتَ مِنْ كَلَامِ الْمَاذِرِيِّ أَنَّ اللَّوَايَتَيْنِ، لِمَا عَرَفْتَ مِنْ كَلَامِ الْمَاذِرِيِّ أَنَّ اللَّوَايَتَيْنِ، لِمَا عَرَفْتَ مِنْ كَلَامِ الْمَاذِرِيِ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَايَتَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلْمِ اللَّمَ الْمَالِدِي أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّه

وَمِنْ فَوَائِدِ هَانِهِ الْجُمْلَةِ الشَّرِيفَةِ.. أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِ (الْيَمِينِ) فِي حَقِّهِ

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ قَرِيبًا فِي [صَ٥٨٢].

<sup>(</sup>٢) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ١١/ صَ٣٣]، مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>٦٤٩٢ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ: (الْـمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَٰنِ ﷺ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا)» اِهَـ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ قَائِلًا:

السِّنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. سُفْيَانُ: هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً.

وَأَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ (۸۸ه)، وَحُسَيْنُ الْمَرْوَذِيُّ فِي زَوَاثِدِهِ عَلَى [الزُّهْدِ] لِابْنِ الْمُبَارَكِ (۱۸۸۶)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [الْمُجْتَكَىٰ: ٨/ ٢٢١]، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [السُّنَنِ: ١٠/٨٥]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [السُّنَنِ: ٢٨/١٠] وَفِي [الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ: صَ٢٤٧]، وَالْخَطِيبُ فِي [تَارِيخِهِ: ٥/٣٦]، وَالْبَغَوِيُّ (٢٤٧٠) مِنْ طُرُقِ، عَنْ شُفْيَانَ، بِهَلَذَا الْإِسْنَادِ.

وَسَلَفَ بِرَقْمِ (٦٤٨٥)، وَسَيَرِدُ بِرَقْمِ (٦٨٩٧)» إهَ.

مُهِمَّاتٌ لَا بُدَّمِنْهَا فِي إِزَالَةِ التَّشَابُهِ عَنْ ٱلْفَاظِ أُخْرَىٰ مِنَ الْمُتَشَابِهِ \_\_\_\_\_\_\_ ١٨٥ تَعَالَىٰ مَا يُقَابِلُ (الشِّمَالَ)، فَلَا تَكُونُ الْعُضْوَ الْمُتَعَارَفَ فِي النَّاسِ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ.

وَجَاءَ لَفْظُ (الْيَمِينِ) فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِدُونِ ذِكْرِ (الْيَدِ الْأُخْرَىٰ)، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَادِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۞ ثُرُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْمَامَانُ الْقَادِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۞ ثُرُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْمَامَانُ : ٤٤ - ٤٤]، فَانْظُرْ إِلَىٰ مَا قَالَ فِي تَفْسِيرِهِ الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَامُ ابْنُ جَرِيرٍ - إِذَا حُمِلَتِ (الْيَمِينُ) عَلَىٰ يَمِينِهِ ﷺ - قَالَ:

« ﴿ وَلَوْ تَقُوّلُ عَلَيْنَا ﴾ مُحَمَّدُ ﴿ بِعَضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ الْبَاطِلَةِ وَتَكَذَّبَ عَلَيْنَا.. ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْقُوَّةِ مِنَّا وَالْقُدْرَةِ، ﴿ ثُمُّ لَقَطَعْنَا ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْقُوَّةِ مِنَّا وَالْقُدْرَةِ، ﴿ ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ﴾ نِيَاطَ الْقَلْبِ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَٰلِكَ: أَنَّهُ كَانَ يُعَاجِلُهُ بِالْعُقُوبَةِ وَلَا يَؤَخِّرُهُ بِهَا » " إِهَ.. إِهَا » " إِهَ..

فَهَا أَنْتَ ذَا تَرَىٰ هَاٰذَا الْإِمَامَ الْمُحَدِّثَ الْفَقِيهَ قَدْ حَمَلَ (الْيَمِينَ) عَلَىٰ (الْقُدْرَةِ)، وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ خِلَافًا.

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ» أَيْ: بِمِثْلِهَا «مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلَا يَضْعَدُ إِلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ-.. فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِمِثْلِهَا «مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلَا يَضْعَدُ إِلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ-.. فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ» ...

<sup>(</sup>۱) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ ۲۲/ صَ ۲٤٣]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُودِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ مَرْكَزِ هَجَرَ. (۲) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ ٦/ صَ ٢٧٠٢]، (١٠٠ - كِتَابُ التَّوْحِيدِ)، (٢٣ - بَابٌ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ تَعْرُجُ الْبَلَيْ صَلَّمَ الْكَلِّهُ الْمَارِجِ: ٤]. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلُمُ لَمُنْ الْكَلِّمُ لَلْمَارِجَ الْمَارِجِ: ٤]. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلْمُ لَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِجِ: ٤] وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلْمُ الْمَارِجِ: ٤] المعارج: ٤]. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِيلُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ الْبُعَا، طَ ابْنِ كَثِيرٍ. وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ = الطّيبُ ﴾ [فاطر: ١٠])، (حُ ١٩٩٣)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ الْبُغَا، طَ ابْنِ كَثِيرٍ. وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ =

وَ (الْفَــُلُوُّ) -كَ (عَدُوِّ)، وَيُضَمُّ، وَكَ (صِنْوٍ)-: الْمُهْرُ ١٠٠٠.

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِي شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ: «ذِكْرُ الْيَمِينِ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ: حُسْنُ الْقَبُولِ، فَإِنَّ الْعَادَةَ قَدْ جَرَتْ مِنْ ذَوِي الْأَدَبِ بِأَنْ تُصَانَ الْيَمِينُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الدَّنِيَّةِ، وَإِنَّمَا تُبَاشَرُ بِهَا الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَهَا قَدْرٌ وَمَزِيَّةٌ ﴾ " إهَ.

وَصَحَّ عَنْهُ ﷺ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ مُخْلِصًا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ وَصَحَّ عَنْهُ ﷺ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقَ مُخْلِصًا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَٰنِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَىٰ يَدِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ ٣٠.

<sup>=</sup> صَ٧٠٧]، (١٢- كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (١٩- بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيتِهَا)، (٢٣- [١٠١٤]). كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

<sup>(</sup>١) «الْمُهُرُ»: وَلَدُ الْفَرَسِ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ١/٤٢٤] لِرِينْهَارَتَ بِيتَرَ آنْ دُوذِي (الْمُتَوَقَّ سَنَةَ: ١٣٠٠هِ).

<sup>(</sup>٢) نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ١٣/ صَ١٤] أَثْنَاءَ شَرْحِهِ لِأَحَادِيثِ (٢٣- بَابٌ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿**تَعَرُجُ الْمَلَتِهِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ**﴾ [المعارج: ٤].

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ **إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكِلِّرُ ٱلطَّيِبُ** ﴾ [فاطر: ١٠])، طَبْعَةُ الْمَطْبَعَةِ السَّلَفِيَّةِ.

وَكَلَامُ الْإِمَامِ الْخَطَّابِيِّ لَمْ يَنْتُهِ إِلَىٰ هَٰذَا الْحَدِّ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا عَنْهُ، بَلْ قَالَ بَعْدَهُ:

<sup>﴿</sup> وَلَيْسَ فِيمَا يُضَافُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ صِغَةِ الْيَدَيْنِ شِمَالٌ، لِأَنَّ الشَّمَالَ لِمَحَلِّ النَّقْصِ فِي الضَّغْفِ، وَقَدْ رُوِيَ: (كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ)، وَلَيْسَ الْيَدُ عِنْدَنَا الْجَارِحَةَ، إِنَّمَا هِيَ صِفَةٌ جَاءَ بِهَا التَّوْقِيفُ، فَنَحْنُ نُطْلِقُهَا عَلَىٰ مَا جَاءَتْ وَلَا نُكَيْفُهَا، وَهَلْذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. إِنْتَهَىٰ الْهَـ.

<sup>(</sup>٣) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٧٠٢]، (١٦- كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (١٩- بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيْبِ وَتَرْبِيَتِهَا)، (حَ٣٦- [١٠١٤]). كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ:

«قَوْلُهُ ﷺ: (تَقَعُ فِي كَفُّ الرَّحْمَٰنِ).. كَلَامٌ صَحِيحٌ، يَشْهَدُ لَهُ الْقُرْءَانُ وَالسُّنَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ مَّنَ ذَا ٱلَّذِي يُقرضُ ٱللَّهَ قَرَضًا حَسَنَا ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، فَعَبَّرَ عَنْ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بِالْمُسْتَقْرِضِ، فَمَنْ دَفَعَ لِلْمُسْتَقْرِضِ مَنَا .. فَقَدْ وَقَعَ مَا دَفَعَ فِي كَفُّ الْمُسْتَقْرِضِ، كَمَا أَنَّهُ قَالَ: (مَرِضْتُ فَلَمْ شَيْئًا.. فَقَدْ وَقَعَ مَا دَفَعَ فِي كَفُّ الْمُسْتَقْرِضِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَرَضُ صِفَةً؟! فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَرَضُ صِفَةً.. لَا تَعُدْنِي) "، أَفَيَكُونُ الْمَرَضُ صِفَةً؟! فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَرَضُ صِفَةً.. لَا

<sup>= (</sup>٦٠ - (١٠١٤) وَحَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ -وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيْبَ-.. إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَٰنُ بِيَمِينِهِ. وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً. فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَٰنِ حَتَّىٰ تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ. كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ ﴾ إِهَـ.

وَفِي كِتَابِ [التَّعْرِيفُ وَالْإِخْبَارُ بِتَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْإِخْتِيَارِ:جُ٢/صَ٧١] لِلْحَافِظِ قَاسِمِ بْنِ قُطْلُوبُغَا الْحَنَفِيِّ تُلْكِمِهِ، بِتَحْقِيقِ أَبِي مَالِكٍ الْمُرْشِدِيِّ، النَّاشِرُ: الْفَارُوقُ الْحَدِيثَةُ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْر، قَالَ مَا نَصُّهُ:

٥٢٥ - حَدِيثُ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَٰنِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا نَفَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ.. إِلَّا أَلْقِيَتْ فِي يَدِ السَّائِلِ، وَلَا فَتَحَ حَلَيْهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنَىٰ.. إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنَىٰ.. إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنَىٰ.. إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ مَشْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنَىٰ.. إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ مَشْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنَىٰ.. إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْر).

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِرِ: جُ ١/صَ ٤٠٥]، (حَ ١٢١٥)، وَأَخْرَجَ فِيهِ [جُ ٩/صَ ١٠٩] (حَ ١٥٥٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: اللَّهِ بْنَ قَتَادَةً، 
﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَعْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ... ﴾ [الشورى: ٢٥] الْآيَةَ). رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَتَادَةً، فَمَسْتُورُ الْهَ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ ٤/ صَ ١٩٩٠]، (٥٥ - كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ)، (١٣ - بَابُ =

يَكُونُ "الْكَفُّ" كَذُّلِكَ ١٠٠١ هَـ.

وَعَلَىٰ هَاذَا الْمِنْوَالِ ٣٠. كَلَامُ أَهْلِ الْفَهْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وَمُولِهِ ﷺ وَمُولِهِ ﷺ مَنْ أَهْلِ الْفَقْهِ بِأُصُولِ الدِّينِ وَالتَّفَطُّنِ لِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي جَاءَ عَلَيْهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَاسْتِقْصَاءُ ذَٰلِكَ يَطُولُ، فَاطْلُبْهُ مِنْ مَظَانِّهِ فِي تَفْسِيرِ الْكِتَابِ وَسُرُوحِ السُّنَّةِ.

وَقَدْ أَسْلَفْنَا لَكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي تَعْيِينِ الْمَعْنَىٰ الْمُرَادِ مِنْ هَاذِهِ الْأَلْفَاظِ.. فَهُوَ جَازِمٌ بِأَنَّهَا مَصْرُوفَةٌ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْأَعْضَاءِ وَالْجَوَارِحِ وَالْجِهَةِ وَالْمَكَانِ.

وَقَدْ بَيَّنَا لَكَ أَنَّ مَعْنَىٰ قَوْلِهِمْ بِنَفْيِ التَشْبِيهِ وَنَفْيِ التَّكْيِيفِ.. إِنَّمَا هُوَ: تَنْزِيهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا، وَأَنَّ مُرَادَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: (إِنَّهَا صِفَاتٌ) أَنَّهَا: مَعَانٍ لَائِقَةٌ بِالْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ، كَالْقُدْرَةِ وَمَزِيدِ الْعِنَايَةِ وَسَعَةِ الْكَرَمِ... وَمَا أَشْبَهَ ذُلِكَ، لَا أَجْزَاءٌ وَلَا حُلُولٌ فِي جِهَةٍ وَلَا اسْتِقْرَارٌ فِي مَكَانٍ الْكَرَمِ... وَمَا أَشْبَهَ ذُلِكَ، لَا أَجْزَاءٌ وَلَا حُلُولٌ فِي جِهَةٍ وَلَا اسْتِقْرَارٌ فِي مَكَانٍ وَلَا حَرَكَةٌ وَلَا انْتِقَالُ. نَعَمْ.. مَنْ قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ: (إِنَّهُ صِفَةٌ لَا نَعْرِفُهَا).. فَقَدْ تَوَسَّعَ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْبَغِي فِي الإَحْتِيَاطِ، فَقَدْ يَكُونُ لِلَّفْظِ الْوَارِدِ

قضل عِيَادَةِ الْمَرِيضِ)، (حَ٣٤ - [٢٥٦٩])، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ
 عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

<sup>(</sup>١) [الْعَوَاصِمُ مِنَ الْقَوَاصِمِ: صَ٢٢١] لِأَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيِّ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَمَّارٍ طَالِبِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ دَارِ التُّرَاثِ/ مِصْرُ.

<sup>(</sup>٢) «الْمِنْوَالِ»: خَشَبَةُ الْحَائِكِ الَّتِي يُلَفُّ عَلَيْهَا الثَّوْبُ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ٩٨٩] لِأَبِي بَكْرٍ ابْنِ دُرَيْدٍ الْأَزْدِيِّ. وَمَعْنَاهَا هُنَا: النِّظَامُ وَالْمِثَالُ.

مَعْنَيَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا، وَيَكُونُ أَحَدُهُمَا قَامَتِ الْبَرَاهِينُ عَلَىٰ اسْتِحَالَتِهِ فِي حَقِّ اللَّهِ فَيتَعَيَّنُ الثَّانِي لَا مَحَالَة.

وَمَا أَحْسَنَ مَا صَنَعَ فَقِيهُ الْمُحَدِّثِينَ وَإِمَامُهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّحِيحِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ عَلَىٰ مُنْكِرِي مَا صَحَّمِنْ هَانِهِ الْأَنْفَاظُ الْمُشْكِلَةُ عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ، فَبَيَّنَ أَنَّ مِنْ هَانِهِ الْأَنْفَاظُ الْمُشْكِلَةُ عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ، فَبَيَّنَ أَنَّ مِنْ هَا اسْتَشْكَلُوهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ هَانِهِ الْأَحَادِيثِ، فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ فِي الْكَتَابِ الْعَزِيزِ، وَلَمْ يُعَنُونْ هَاذِهِ الْأَبُوابَ بِأَنَّهَا صِفَاتٌ، بَلْ قَالَ:

- (١٦ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَدُو ﴾ [القصص: ٨٨]...
  - (١٩ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥]٠٠٠.

وَلَمْ يَقُلْ: (بَابُ إِثْبَاتِ الْوَجْهِ لِلَّهِ)، (بَابُ إِثْبَاتِ الْيَدَيْنِ لِلَّهِ).

فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَا أَدَقَ نَظَرَهُ!، وَمَا أَشَدَّ تَحَرِّيَهُ لِلْحَقِّ وَإِبْعَادَ قَارِئِ كِتَابِهِ عَنِ الْوَهُم!.

وَلَقَدْ بَعُدَ كُلَّ الْبُعْدِ عَنْ شَاكِلَةِ الصَّوَابِ ٣ مَنْ جَمَعَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ ٣ هَاذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي كِتَابٍ خَاصِّ وَسَمَّاهُ بِ[الصِّفَاتِ] أَوِ [السُّنَّةِ] أَوْ [التَّوْجِيدِ]،

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٢٦٩٤]، (١٠٠ - كِتَابُ التَّوْحِيدِ).

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ ٢٦٩٥]، (١٠٠ - كِتَابُ التَّوْحِيدِ).

<sup>(</sup>٣) «عَنْ شَاكِلَةِ الصَّوَابِ»: عَنْ إِصَابَةِ الْحَقِيقَةِ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ١٢٢٨] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ. وَهُوَ أُسْلُوبٌ مَجَازِيٌّ كَمَا قَالَ الزَّخْشَرِيُّ فِي [أَسَاسِ الْبَلَاغَةِ: جُ١/ صَ١٥]. (٤) كَابْنِ خُزَيْمَةَ فِي [كِتَابِ التَّوْجِيدِ]، وَقَدْ ثَبَتَ رَجُوعُهُ عَنْ عَقَائِدِهِ الْفَاسِدَةِ.

وَرَتَّبَهُ عَلَىٰ تَرْتِيبِ صُورَةِ الْإِنْسَانِ مِنَ: (الْوَجْهِ، وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْعَضُدِ، وَالذِّرَاع، وَالْكَفِّ، وَالْأَصَابِع، وَالْيَدَيْنِ، وَالْيَمِينِ وَالشِّمَالِ، وَالسَّاقِ وَالْقَدَم)، فَيَجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَٰلِكَ بَابًا يَجْمَعُ فِيهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا تِلْكَ الْأَلْفَاظُ، وَلَيْتَهُ يَقْتَصِرُ عَلَىٰ مَا صَحَّ، بَلْ يَسُوقُ فِي تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلَّ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ غَيْرَ مُفَرِّقٍ بَيْنَ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْهُولِينَ وَالْوَضَّاعِينَ، مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا مَا تَوَاتَرَ أَوِ اشْتَهَرَ، لَا مَا دُونَ ذَٰلِكَ مِمَّا فِيهِ غَرَابَةٌ فَضْلًا عَنِ الْمُنْكَرَاتِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا أَجْزَاءَ الذَّاتِ وَالْجَوَارِحَ قَطْعًا، بَلْ مِنْ أَيْنَ لَهُمْ الْجَزْمُ بِأَنَّ (الْوَجْهَ) مَثَلًا صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ زَائِدَةٌ عَلَىٰ الذَّاتِ كَالْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ؟، وَهَـٰذَا اللَّفْظُ عَلَىٰ مَا سَمِعْتَ مِنْ وُجُوهِ اسْتِعْمَالَاتِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، بَلْ هَاذَا اللَّفْظُ إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي الْإِنْسَانِ.. إخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهِ كَمَا مَرَّ، فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُرُ ﴾ [المائدة: ٦] مَعْنَاهُ: الْعُضْوُ الْمَخْصُوصُ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَقِرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ [الروم: ٣٠] لَا يُرَادُ بِهِ ذَٰلِكَ الْعُضْوُ قَطْعًا، وَكَذَٰلِكَ هُوَ فِي قَوْلِ الْخَلِيلِ -عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ﴾ [الأنعام: ٧٩]، وَمَنِ الَّذِي يَفْهَمُ مِنَ (الْوَجْهِ) الصِّفَةَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى حَاكِيًا عَنِ الْأَبْرَادِ: ﴿ إِنَّمَانَطْعِمُ كُولِجَهِ اللَّهِ لانْرِيدُ مِنكُرِجَزَلَةَ وَلا شَكُولُ ۞ [الإنسان: ٩]؟! وَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّ هَا وُلَاءِ الْأَبْرَارَ إِنَّمَا يُرِيدُونَ اللَّهَ ﷺ بِعَمَلِهِمْ وَرِضَاهُ وَالْقُرْبَةَ إِلَيْهِ.

وَمِنَ الشَّقُوطِ بِمَكَانٍ. اِحْتِجَاجُ بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْيَدَيْنِ الْمُتَعَارَفَتَيْنِ بِمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥] وَزَعْمُهُ أَنَّ (الْمُتَعَارَفَتَيْنِ بِمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥] وَزَعْمُهُ أَنَّ (الْمُتَعَارَفَتِيْنِ بِالتَّشْنِيَةِ لَا تُضَافُ إِلَّا لِمَنْ لَهُ هَلْدَانِ ﴿ الْجُزْءَانِ مِنْ ذَاتِهِ وَأَنَّهُ لَا يُمْافِ إِلَّا لِمَنْ لَهُ هَلْدَانِ ﴿ الْجُوْءَانِ مِنْ ذَاتِهِ وَأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ سِوَىٰ ذَٰلِكَ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهُ عَلَىٰ فِي الْعُقُوبَةِ الَّتِي عَاقَبَ بِهَا الَّذِينَ اعْقَلَ سِوَىٰ ذَٰلِكَ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهُ عَلَىٰ فِي الْعُقُوبَةِ الَّتِي عَاقَبَ بِهَا الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَصَالًا لِمَا بَيْنَ يَكِيكَا وَمَا اللَّذِينَ السَّبْتِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ فَجَعَلْنَهَا فَصَالًا لَمَا بَيْنَ يَكِيكَا وَمَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وَلَمَّا رَأَىٰ هَٰذَا الْخَطَرَ فِي تِلْكَ الْكُتُبِ الْمُسَمَّاةِ بِ [السُّنَّةِ] وَ[الصِّفَاتِ] و و[التَّوْجِيدِ].. الْإِمَامُ " فِي الْحَدِيثِ وَأُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ أَبُو سَهْلِ الصُّغْلُوكِيُّ "...

<sup>(</sup>١) فِي الْأَصْلِ: (هَاٰذَا). بِالْإِفْرَادِ، وَهُوَ سَهْوٌ مِنَ النَّاسِخِ، وَالصَّوَابُ التَّثْنِيَةُ كَمَا كَتَبْتُهَا.

<sup>(</sup>٢) قَوْلُهُ: (الْإِمَامُ). هُوَ فَاعِلُ (رَأْيُ) فِي أَوَّلِ الْفَقْرَةِ، أَيْ: وَلَمَّا رَأَي الْإِمَامُ.

<sup>(</sup>٣) قَوْلُهُ: (أَبُو سَهْلِ الصُّعْلُوكِيُّ). هَلْذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ: (أَبُو مَنْصُورِ الْأَيُّوبِيُّ)، فَإِنَّ أَبَا سَهْلِ الصُّعْلُوكِيَّ وُلِدَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَةَ ٣٨٩هِ، وَتُوُفِيُّ سَنَةَ ٣٨٩هِ، وَتُوفِيِّ سَنَةَ ٣٨٩هِ، وَتُوفِيِّ سَنَةَ ٣٨٨هِ، وَتُوفِيِّ سَنَةَ ٤٥٨هِ، وَيُولِدَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَةَ ٣٨٨هِ، وَتُوفِيِّ سَنَةَ ٤٥٨هِ، وَيُولِدَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَةَ ١٥٠هِ، وَيُولِدَ الْبَيْهَقِيِّ سَنَةَ ١٥٠هِ لِلْبَيْهَقِيِّ بَعْدَ وَفَاةِ الصُّعْلُوكِيِّ بِـ ١٥ سَنَةً، وَبِالتَّالِي لَا يَصِحُّ أَنَّهُ الْمُوصِي لِلْبَيْهَقِيِّ بِلْكَانَهُ الْمُوصِي لِلْبَيْهَقِيِّ بَعْدَ وَفَاةِ الصُّعْلُوكِيِّ بِـ ١٥ سَنَةً، وَبِالتَّالِي لَا يَصِحُّ أَنَّهُ الْمُوصِي لِلْبَيْهَقِيِّ بَلْكَ.

قَالَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ أَنَسٌ الشَّرَفَاوِيُّ فِي مَقْدِّمَةِ تَحْقِيقِهِ لِكِتَابِ [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: جُ١/ صَ٥٥] لِلْبَيْهَقِيِّ تَحْتَ عُنْوَانِ (دَاعِيَةُ تَأْلِيفِهِ) -أَي سَبَبُ تَأْلِيفِ الْبَيْهَقِيِّ لِكِتَابِهِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ-:

<sup>«</sup>كَانَ شَيْخُ السُّنَّةِ الْبَيْهَةِيُّ حَرِيصًا عَلَىٰ وَضْعِ كِتَابٍ فِي الْاغْتِقَادِ جَامِعٍ يُظْهِرُ فِيهِ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقَّ؛ أَهْلِ الْحَقَّ؛ أَهْلِ الْحَقَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهَلْذَا مَا دَوَّنَهُ مُخْتَصَرًا جَامِعًا نَافِعًا فِي كِتَابِهِ [الاِغْتِقَادُ وَالْهِدَايَةُ إِلَىٰ سَبِيلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهَلْذَا مَا دَوَّنَهُ مُخْتَصَرًا جَامِعًا نَافِعًا فِي كِتَابِهِ [الاِغْتِقَادُ وَالْهِدَايَةُ إِلَىٰ سَبِيلِ الرُّشَادِ]، غَيْرَ أَنَّ مَسْأَلَةً صِفَاتِهِ ﴿ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ - وَهِي أَهَمُّ مَبْحَثِ فِي الْعَقَائِدِ وَالْمَعْرِفَةِ - الرَّشَادِ]، عَيْرَ أَنْ مَسْأَلَةً صِفَاتِهِ ﴿ وَالْمَعْرِفَةِ اللّهُ مُخْتَصَرٌ كِ [الإغْتِقَادُ]، وَهِي - إِلَىٰ ذَٰلِكَ - أَكْبَرُ = كَانَتْ أَرْحَبَ مِنْ أَنْ يَتَّسِعَ لِلْكَلَامِ فِيهَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ كِ [الإغْتِقَادُ]، وَهِي - إِلَىٰ ذَٰلِكَ - أَكْبَرُ =

- الْمَسَائِلِ الَّتِي ثَارَ فِيهَا الْخِلَافُ فِي الْقَرْنِ الْخَامِسِ الْهِجْرِيِّ بَيْنَ أَهْلِ الْإغْتِزَالِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَسَائِلِ الَّتِي الْقَنْ فِيهِ دِمَاءُ الْبُرَآءِ مِنْ جَبِيعِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ؛ فَهِي الْقَنْ فِيهِ دِمَاءُ الْبُرَآءِ مِنْ جَبِيعِ الْمُتَخَالِفِينَ؛ بِسَبَبِ ظُنُونِ مُهْتَرِقَةٍ وَتَعَصَّبَاتٍ مَقِيتَةٍ، وَلَمْ تَكُنْ لِعُقَلَاهِ الْفِرَقِ كَلِمَةٌ مَسْمُوعَةً، وَلَا سِيَّمَا الْحَنْبُلِيَّةِ، فَغَلَبَةُ رِعَامِهِمْ حَالَتْ دُونَ سَمَاعِ كَلِمَةِ الْمُنْصِفِينَ مِنْ عُلَمَائِهِمْ.

وَيَظْهَرُ أَنَّ الْإِمَامَ الْبَيْهَةِيِّ -عَلَىٰ مُنَاصَرَتِهِ الظَّاهِرَةِ لِلطَّرِيقَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ، وَإِعْلَانِهِ هَـٰذَا دُونَ مُوَارَبَةٍ أَوْ خَجَلٍ - كَانَ يَرَىٰ أَنَّ الرَّفْقَ بِالْـمُخَالِفِينَ أَدْعَىٰ لِقَبُولِ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِهِ، وَأَنَّ سُلُوكَ سَبِيلِهِمُ الَّتِي خَجَلٍ - كَانَ يَرَىٰ أَنَّ الرَّفْقَ بِالْـمُخَالِفِينَ أَدْعَىٰ لِقَبُولِ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِهِ، وَأَنَّ سُلُوكَ سَبِيلِهِمُ الَّتِي أَلْفُوهَا، وَإِقْصَاءَهُمْ عَنْ غَرِيبٍ مُصْطَلَحَاتِ الْأُصُولِيِّينَ، وَالإِغْتِذَادَ بِالنَّقْلِ عَنْ أَعْلَامِ الْمُحَدِّيْنَ وَلَقُهَائِهِمْ.. أَرْجَىٰ لِنَفْعِهِمْ وَتَلْبِينِ خُصُومَتِهِمْ، وَتَقْرِيبِهِمْ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ إِنْ لَمْ يَرْجِعُوا عَمَّا هُمْ فِيهِ.

مَذَا فِي عُمُومِ مُؤَلِّفَاتِهِ رَحِهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، لَكِنَّ كِتَابَ [الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ] لَهُ أُخدُونَةُ أُخرَىٰ؛ فَقَدْ كَانَ لِلْأَسْتَاذِ أَي مَنْصُورِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَيُّوبِيِّ الْأَنصَارِيِّ -خَتَنِ الْأُسْتَاذِ أَي بَكْرِ بْنِ فُورَكَ - كَانَ لِلْأَسْتَاذِ أَي مَنْصُورِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَيُّهِيِّ الْأَسْتَادُ أَيُو مِنْصُورِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَي السَبِحَالَةُ الصُّورَةِ الْحِسِّيَةِ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ الْأَسْتَادُ أَيُو مِنْصُورِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَي الشَيْحَالَةُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّذِي كَانَ يَحُنِّي عَلَىٰ تَصْنِيفِ هَلْدَا الْكِتَابِ؛ لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ اللَّهُ وَلَمْ مُنْدُولِ مُحَمِّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَي الْمُحَاوِيثِ فِي الْفَعْهِيَّاتِ عَلَىٰ مَنْسُوطِ أَي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمِّد بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رَحِمُهُ اللَّهُ، الَّذِي كَانَ يَحُنِي الشَّغَ وَقَمْعِ الْبِدْعَةِ، وَلَمْ يُقَدِّرْ فِي أَيَّامٍ حَيَاتِهِ وَلَمْ يَعْفِو مِنَ الْمُولِعِ عَلَىٰ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ نُصْرَةِ السُّنَةِ وَقَمْعِ الْبِدْعَةِ، وَلَمْ يُقَدِّرْ فِي أَينًا مِ عَيَاتِهِ وَلَمْ يَعْفِو وَلَمْ يُقَوْلُ السَّنَةِ وَقَمْعِ اللَّهُ مُحَمِّد بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رَحِمُهُ اللَّهُ مُ الْمُثَالُ السَّنَةِ فَي مُنَ الْمُعَلِي بَعْفِي عَلَى مَا اللَّهُ مُولِعِ أَي الْمُنَاعِلِينَ مَوْطِنِ الشَّافِعِي مَنَ الْمُعَلِي بَعْفِي اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي وَالْفَعْهِيَّاتِ عَلَى مَنْسُوطِ أَي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمِّد بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِي رَحِمُهُ اللَّهُ مُلِكُولِ اللَّهُ مُحَمِّد بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِي وَمَنَ الْمُعْوِيقِ السَّامِ اللَّذِي الْمُعْلِقِي الْمُعْمِ الْمُعْمِي وَلَكُونَ المُعْلِقِ الْمُعْولِي الشَّاعِدِينَ المُنْولِي السَّاعِي عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ وَلَيْسَ فِيهَا غَرَابَةُ الْمُعْلِى الْمُنَاعِينَ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلُولُ الْمُرْافِقِ السَّاعِينَ مَوْطِنِ الشَّاعِينَ مَوْطِنِ الشَّاعِينَ مَا الْمُعْتَعِينَ الْمُعْولِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْتَعِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْر

• وَقَدْ تَرْجَمَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَيُّوبِيِّ فِي كِتَابِهِ [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي فِيمَا نَسَبَ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ: صَ ٧٠٠] بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ الشَّيْخِ أَنْسٍ =

كَمّا سَتَرَىٰ اِنْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

مُهِمَّاتٌ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي إِزَالَةِ التَّشَابُهِ عَنْ أَلْفَاظٍ أُخْرَىٰ مِنَ الْمُتَشَابِهِ

. حَثَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَرِّزِينَ اللَّهِ عِلْمِ الْحَدِيثِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً: أَبَا بَكْرٍ الْبَيْهَقِيَّ أَنْ يُغِيثَ الْأُمَّةَ بِتَصْنِيفِ كِتَابٍ فِي هَلْذَا الشَّأْنِ، لِيُنْقِذَ النَّاسَ بِهِ مِنَ اعْتِقَادِ لِيُغِيثَ الْأُمَّةَ بِتَصْنِيفِ كِتَابٍ فِي هَلْذَا الشَّأْنِ، لِيُنْقِذَ النَّاسَ بِهِ مِنَ اعْتِقَادِ التَّخْسِيمِ فِي الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْحَكِيمِ، فَصَنَّفَ كِتَابَ [الْأَسْمَاء وَالصَّفَاتِ]، وَوَضَعَ أَبُوابَهُ عَلَىٰ نِظَامِ كُتُبِهِمْ، مَعَ الإحْتِرَاسِ المُعِرَاسِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ اللَّهُ عَنِ الْوُقُوعِ وَوَضَعَ أَبُوابَهُ عَلَىٰ نِظَامِ كُتُبِهِمْ، مَعَ الإحْتِرَاسِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ مَن عَنِ الْوُقُوعِ

#### ﴿ أَبُو مَنْصُورِ الْأَيْتُوبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ١

٧٧٥ كَتَبَ إِلَّ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، أَبُو مَنْصُورِ: الْأَسْتَاذُ الْإِمَامُ، حُجَّةُ الدِّينِ، صَاحِبُ الْبَيَانِ، وَالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ، وَاللَّسَانِ الْفَصِيحِ، وَالنَّظَرِ الصَّحِيحِ، أَنْظَرُ مَنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ وَمَنْ تَقَدَّمَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ.

وَاتَّفَقَ لَهُ أَعْدَادٌ مِنَ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ أَوْمَةِ الْأُصُولِ؛ مِثْلُ [تَلْخِيصِ الدَّلاَثِلِ]. تَلْمَذَ لِلْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرِ بْنِ فُورَكَ فِي صِبَاهُ وَتَخَرَّجَ بِهِ، وَلَزِمَ طَرِيقَتَهُ، وَجَدَّ وَاجْتَهَدَ فِي فَقْرٍ وَقِلَّةٍ مِنْ ذَاتِ الْيَدِ، حَتَّىٰ كَانَ يُعَلِّقُ دُرُوسَهُ وَيُطَالِعُهَا فِي الْقَمْرَاءِ الْيُن ضَوْءُ الْقَمَرِ (الضِيقِ يَدِهِ عَنْ تَحْصِيلِ ذَاتِ الْيَدِ، حَتَّىٰ كَانَ يُعَلِّقُ دُرُوسَهُ وَيُطَالِعُهَا فِي الْقَمْرَاءِ الْيُن ضَوْءُ الْقَمَرِ الضِيقِ يَدِهِ عَنْ تَحْصِيلِ دُمُن السَّرَاجِ، وَهُو حَمَعَ ذُلِكَ - يُكَابِدُ الْفَقْرَ وَيُلازِمُ الْوَرَعَ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ الشَّبْهَةِ شَيْتًا، إِلَىٰ أَنْ نَشَا فِي ذُلِكَ، وَصَارَ مِنْ مَنْظُورِي أَصْحَابِ الْإِمَامِ، وَظَهَرَتْ بَرَكَةُ خِدْمَتِهِ عَلَيْهِ، فَأَدَّىٰ الْحَالُ إِلَىٰ أَنْ ذَيْ السَّرَاجِ، وَهُو رَعَانَ أَنْفَذَ مِنَ الْأُسْتَاذِ وَأَشْجَعَ مِنْهُ.

تُولَيُّ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ، وَدُفِنَ بِمَقْبُرَةِ شَاهَنْبَرَ الهَ.

[سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ١٧/ صَ٥٧٥]، وَ[طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٤/ صَ١٤٧].

- (١) قَوْلُهُ (حَثَّ) هُوَ جَوَابُ (لَمَّا) فِي أَوَّلِ الْفَقْرَةِ، أَيْ: وَلَمَّا رَأَىٰ الْإِمَامُ ذَٰلِكَ.. حَثَّ.
- (٢) «الْمُتَرَّزِينَ»: الْفَائِقِينَ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ١/ صَ٢٨٦] لِرِينْهَارْتَ بِيتَرَ آنْ دُوزِي (الْمُتَوَقَّى: ١٣٠٠هِـ).
- (٣) «يُغِيثَ الْأُمَّةَ»: يُنْقِذَهَا. [شَمْسُ الْعُلُومِ: جُ٨/ صَ٣٢٥] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ. (٤) «الإخْيِراسِ»: التَّحَفُّظُ وَالْحَذَرُ. (٥) «أَوَّلِ وَهْلَةٍ»: أَوَّلُ شَيْءٍ، أَوْ أَوَّلُ مَا تَرَاهُ.

<sup>=</sup> الشَّرَ فَاوِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ التَّقْوَىٰ بِدِمَشْقِ الشَّامِ، قَائِلًا:

فِي هَاٰذِهِ الْوَرْطَةِ"، فَيَقُولُ:

- (بَابُ مَا جَاءَ فِي إِثْبَاتِ الْوَجْهِ صِفَةً لَا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ).
- (بَابُ مَا جَاءَ فِي إِثْبَاتِ الْعَيْنِ صِفَةً لَا مِنْ حَيْثُ الْحَدَقَةُ).
- (بَابُ مَا جَاءَ فِي إِثْبَاتِ الْيَدَيْنِ صِفَتَيْنِ لَا مِنْ حَيْثُ الْجَارِحَةُ)... وَهَاكَذَا. وَهُوَ كِتَابٌ فِي هَاذَا الْبَابِ لَمْ يُصَنَّفْ مِثْلُهُ كَمَا قَالَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ ... وَهُوَ كِتَابٌ فِي هَاذَا الْبَابِ لَمْ يُصَنَّفْ مِثْلُهُ كَمَا قَالَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُ

وَالْقُولُ بِأَنَّ هَانِهِ صِفَاتٌ بِالْمَعْنَىٰ الْمَدْكُورِ.. هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِإِمَامِ أَهْلِ السُّنَةِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: إِنَّ هَاذِهِ الْأَلْفَاظَ يُعْتَبَرُ فِي السُّنَةِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: إِنَّ هَاذِهِ الْأَلْفَاظَ يُعْتَبَرُ فِي مَعَانِيهَا مَا تَقْتَضِيهِ الْبَلَاعَةُ الْعَرَبِيَّةُ مِنْ كِنَايَةٍ أَوْ مَجَازِ تَمْثِيلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، كَمَا قَدَّمْنَاهُ لَكَ قَرِيبًا عَنِ السَّيِّدِ الشَّرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ فِي [شَرْحُ الْمَوَاقِفِ] ٣٠.

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.. فَالَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَهُ أَنَّ اللَّهَ مُنَزَّهُ عَمَّا يَخْطُرُ بِبَالِهِ مِنَ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا، وَيُفَوِّضَ عِلْمَ الْمُرَادِ بِذَٰلِكَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَفِي ذَٰلِكَ السَّلَامَةُ الْكَامِلَةُ ٣٠.

وَقَدْ وَضَعَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدِ الْغَزَالِيُّ فِي هَلْذَا الْمَوْضُوعِ

<sup>(</sup>١) «الْوَرْطَةُ»: الشِّدَّةُ وَالْمُصِيبَةُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ٢٧٤] لِلْأَنْبَادِيِّ.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِهِ [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٤/ صَ٩] عِنْدَ تَرْجَمَتِهِ لِلْإِمَامِ الْبَيْهَقِيِّ، وَرَقْمُ التَّرْجَمَةِ [٢٥١]، قَالَ مَا نَصُّهُ: (وَأَمَّا كِتَابُ [الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ].. فَلَا أَعْرِفُ لَهُ نَظِيرًا» إِهَ..
 أَعْرِفُ لَهُ نَظِيرًا» إِهَ..

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرْ [صَ٤٣٥].

<sup>(</sup>٤) قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَقَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّهُ الأَسْلَمُ، مَعَ جَوَازِ التَّأُويلِ أَيْضًا.

كِتَابًا سَمَّاهُ: [إِلَّجَامُ الْعَوَامُ عَنْ عِلْمِ الْكَلَامِ]، ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ هَاذِهِ الْمُتَشَابِهَاتِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.. سَبْعَ وَظَائِف، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ فِي الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ.. سَبْعَ وَظَائِف، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ فِي (الْوَظِيفَةُ الْخَامِسَةُ)، وَهِيَ: الْإِمْسَاكُ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ (وَالْجُمُودُ عَلَىٰ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ وَالْإِمْسَاكُ عَنِ التَّصَرُّفِ فِيهَا مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهِ:

١- التَّفْسِيرُ ٢- وَالتَّأْوِيلُ ٣- وَالتَّصْرِيفُ ٤- وَالتَّفْرِيعُ ٥- وَالْجَمْعُ
 ٦- وَالتَّفْرِيقُ...». وَشَرَحَهَا مُسْتَوْفَاةً، فَقَالَ فِي (التَّصَرُّ فِ الْخَامِسِ): الَّذِي يَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ.. الْجَمْعُ، فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ:

«وَلَقَدْ بَعُدَ عَنِ التَّوْفِيقِ مَنْ صَنَّفَ كِتَابًا فِي جَمْعِ هَلْذِهِ الْأَخْبَارِ خَاصَّةً، وَرَسَمَ فِي كُلِّ عُضْوِ بَابًا، فَقَالَ: (بَابٌ فِي إِثْبَاتِ الْوَجْهِ") ، وَ (بَابٌ فِي " وَرَسَمَ فِي كُلِّ عُضْوِ بَابًا، فَقَالَ: (بَابٌ فِي إِثْبَاتِ الْوَجْهِ") ، وَ (بَابٌ فِي " الْيَدِ)... " إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، وَسَمَّاهُ [كِتَابُ الصَّفَاتِ] "، فَإِنَّ هَلْذِهِ كَلِيَاتُ مُتَفَرِّقَةٌ " وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَكِتَابُ الصَّفَاتِ] "، فَإِنَّ هَلْذِهِ كَلِيَاتُ مُتَفَرِّقَةٌ صَدَرَتْ مِنْ " رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ مُتبَاعِدَةٍ، إعْتِمَادًا عَلَىٰ قَرَائِنَ مَحْدُوعَةً عَلَىٰ مِثَالِ مُخْتَلِفَةٍ تُفْهِمُ السَّامِعِينَ " مَعَانِي صَحِيحَةً، فَإِذَا ذُكِرَتْ مَجْمُوعَةً عَلَىٰ مِثَالِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ.. صَارَ جَمْعُ تِلْكَ الْمُتَفَرِّقَاتِ فِي السَّمْعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً قَرِينَةً خَلْقِ الْإِنْسَانِ.. صَارَ جَمْعُ تِلْكَ الْمُتَفَرِّقَاتِ فِي السَّمْعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً قَرِينَةً

<sup>(</sup>١) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ: صَ٥٨]: (بَابٌ فِي إِثْبَاتِ الرَّأْسِ).

<sup>(</sup>٢) فِي [ إِلْجَامُ الْعَوَامِّ: صَ٥٨]: (بَابٌ فِي إِثْبَاتِ الْيَدِ).

<sup>(</sup>٣) قَالَ بَعْدَهَا فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ: صَ٥٨]: (وَبَابٌ فِي إِثْبَاتِ الْعَيْنِ).

<sup>(</sup>٤) قَوْلُهُ: (وَسَمَّاهُ [كِتَابُ الصَّفَاتِ]) غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٥٨].

<sup>(</sup>٥) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٥٨]: (مُفَرَّقَةٌ).

<sup>(</sup>٦) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٥٨]: (عَنْ).

<sup>(</sup>٧) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٥٨]: (يَفْهَمُ السَّامِعُونَ مَعَهَا).

بَلِ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ ﴿ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الْإِخْتِمَالُ، فَإِذَا اتَّصَلَ بِهَا ﴿ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ وَثَالِثَةٌ وَثَالِثَةٌ وَرَابِعَةٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ.. صَارَ تَوَالِيهَا يُضْعِفُ الْإِخْتِمَالَ ﴿ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ الْجُمْلَةِ... ﴾.

إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

## «وَالتَّصَرُّفُ السَّادِسُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُجْتَمِعَاتِ

فَكَمَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِهِ.. فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِهِ، فَإِنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ سَابِقَةٍ عَلَىٰ كَلِمَةٍ وَلَاحِقَةٍ لَهَا™.. مُؤَثِّرَةٌ فِي تَفْهِيمِ مَعْنَاهُ مُطْلَقًا™ وَمُرَجِّحَةٌ الإحْتِمَالَ الضَّعِيفَ فِيهِ، فَإِذَا فُرِّقَتْ وَفُصِلَتْ.. سَقَطَتْ دَلَالَتُهَا.

مِثَالُهُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِه ﴾ [الأنعام: ١٨]، فَلَيْسَ لِلْقَائِلِ أَنْ يَسْفُولَ \*\*: (هُوَ فَوْقَ) \*\*، لِأَنَّهُ إِذَا ذُكِرَ ﴿ ٱلْقَاهِرُ ﴾ قَبْلَهُ..

<sup>(</sup>١) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٥٨]: (رَسُولَ اللَّهِ ﷺ).

<sup>(</sup>٢) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٥٨] بَعْدَ كَلِمَةِ (الْوَاحِدَةُ): (الْفَرْدَةُ).

<sup>(</sup>٣) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٥٨]: (فَإِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا).

<sup>(</sup>٤) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٥٥]: (مِنْ جِنْسِهَا وَصَارَ مُتَوَالِيًا.. ضَعُفَ الإِحْتِمَالُ).

<sup>(</sup>٥) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٨٦]: (أَوْ لَاحِقَةٍ لَهُ).

<sup>(</sup>٦) كَلِمَةُ (مُطْلَقًا) غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٥٨].

<sup>(</sup>٧) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٨٦]: (لَا يُسَلَّطُ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ).

<sup>(</sup>٨) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٨٦] بَعْدَ (هُوَ فَوْقَ) كَلِمَةُ (مُطْلَقًا).

مُهِمَّاتٌ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي إِزَالَةِ التَّشَابُهِ عَنْ ٱلْفَاظِ أُخْرَىٰ مِنَ الْـمُتَشَابِهِ

ظَهَرَ " دَلَالَةُ الْـ ﴿ فَوْقَ ﴾ عَلَىٰ الْفَوْقِيَّةِ الَّتِي لِـ ﴿ ٱلْقَـاهِـ رُ ﴾ مَعَ الْـ مَقْهُورِ، وَهِيَ فَوْقِيَّةُ الرُّنْبَةِ، وَلَفْظُ ﴿ ٱلْقَـاهِـ رُ ﴾ يَدُلُّ عَلَيْهِ.

بَلْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ غَيْرِهِ)، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ غَيْرِهِ)، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَمْرَ ﴿ فَيْ اللَّهِ فَوْقَهُ ﴿ يُؤَكِّدُ احْتِمَالَ فَوْقَ اللَّهِ فَوْقَهُ ﴿ يَؤَكُّ الْحَتِمَالَ فَوْقَ عُمْرَ ﴿ ) قَبْلَ أَنْ يَتَيَنَّنَ فَوْقَ عُمْرَ ﴿ ) قَبْلَ أَنْ يَتَيَنَّنَ فَوْقِيَّةِ السِّيَادَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ، أَوْ غَلَبَةِ الْقَهْرِ، أَوْ نُفُوذِ الْأَمْرِ بِالسَّلْطَنَةِ أَوْ عَلَبَةِ الْقَهْرِ، أَوْ نُفُوذِ الْأَمْرِ بِالسَّلْطَنَةِ أَوْ بِالْأَبُوقِ ﴿ ) وَلَا يَعُوامُ ﴾ ﴿ إِللسَّلْطَنَةُ الْعُلْمَاءُ فَضْلًا عَنِ الْعَوَامُ ﴾ ﴿ إِلَيْ السَّلْطَنَةُ الْعُلْمَاءُ فَضْلًا عَنِ الْعَوَامُ ﴾ ﴿ إِلْمُورُ ﴿ الْأَمُورُ ﴿ يَغْفُلُ عَنْهَا الْعُلَمَاءُ فَضْلًا عَنِ الْعَوَامُ ﴾ ﴿ إِلَى السَّلَامَ اللَّهُ الْعَلَمَاءُ فَضْلًا عَنِ الْعَوَامُ ﴾ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ الْعَلَمَاءُ فَضْلًا عَنِ الْعَوَامُ ﴾ ﴿ إِلْكُمُورُ ﴿ اللَّهُ الْعَلَمَاءُ وَالْمُورِ الْعَوَامُ ﴾ ﴿ إِللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمَاءُ وَالْعُلُودِ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَمَ اللَّهُ الْعَلَوْلَهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

وَهُوَ كِتَابٌ جَلِيلُ الْقَدْرِ فِي بَابِهِ، لَا يُغْنِي عَنْهُ غَيْرُهُ، فَيَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطَّلِعُوا عَلَيْهِ.

وَبَعْدُ، فَتَرَكُّبُ النَّاتِ مِنَ الْأَجْزَاءِ هُوَ مِنْ سِمَاتِ حُدُوثِهَا وَمِمَّا يُنَافِي

<sup>(</sup>١) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٨٦]: (ظَهَرَتْ).

<sup>(</sup>٢) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٨٦]: (فِي وَصْفِ مَنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَوْقَهُ).

<sup>(</sup>٣) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٨٦] بَعْدَهَا: (إِذْ يَحْسُنُ أَنْ تَقُولَ: "السَّيِّدُ فَوْقَ عَبْدِهِ").

<sup>(</sup>٤) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٨٦]: ﴿ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْسُنُ أَنْ تَقُولَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٨٦]: (وَإِنْ كَانَ لَا يَحْسُنُ أَنْ تَقُولَ).

<sup>(</sup>٥) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٨٦]: (عَمْرُو).

<sup>(</sup>٦) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٧٨]: (تُبَيِّنَ تَفَاوُتُهُمَا).

<sup>(</sup>٧) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ ٨٧] بَعْدَهَا: ﴿ أَوْ بِالزَّوْجِيَّةِ ﴾.

<sup>(</sup>٨) فِي [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ صَ٨٧]: (دَقَائِقُ).

<sup>(</sup>٩) أُنْظُرْ كِتَابَ [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ عَنْ عِلْمِ الْكَلَامِ: صَ٦٦، ٨٥ - ٨٧] لِلْإِمَامِ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ أَبِي حَامِدِ الْغَزَالِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْمِنْهَاجِ.

كَمَالَ وَحْدَانِيَّتِهَا بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ، وَهَاؤُلَاءِ الْمُصَابُونَ بِهَاذَا الْمَذْهَبِ الْبَاطِلِ يَدَّعُونَ خَطَأَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، حَتَّىٰ صَنَّفَ زَعِيمُهُمُ الْحَرَّانِيُّ كِتَابًا سَمَّاهُ [مُوَافَقَةُ الْمَعْقُولِ لِصَرِيح الْمَنْقُولِ] "، وَيَعْنِي بِهَاٰذَا (الْمَعْقُولِ).. مَا عَقِلَهُ هُوَ وَالْجَهَلَةُ مِنْ أَشْيَاخِهِ وَتَلَامِيذِهِ، وَمُرَادُهُ بِـ (صَرِيح الْمَنْقُولِ) مَا دَلَّ - فِي زَعْمِهِ- عَلَىٰ أَنَّ الذَّاتَ الْعَلِيَّةَ ذَاتُ أَجْزَاءٍ وَصُورَةٍ، وَتَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يَتَوَهَّمُونَ، وَقَدْ نَقَلْنَا لَكَ أَنَّ الْـمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودَ كَانُـوا يَعْتَقِدُونَ فِي اللَّهِ ﷺ ذَٰلِكَ الْمَذْهَبَ الْبَاطِلَ، حَتَّىٰ قَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ: «صِفْ لَنَا رَبَّكَ يَا مُحَمَّدُ، كَيْفَ خَلْقُهُ؟ وَكَيْفَ عَضُدُهُ؟ وَكَيْفَ ذِرَاعُهُ؟ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) وَيُعْرَفُ بِـ [دَرْءُ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ]، لِابْنِ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٢) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ ٢٠/ صَ٢٥٢]، فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الزُّمَرِ، الْآيَةُ [٦٧]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ مَرْكَزِ هَجَرَ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>﴿</sup> حَدَّثَنَا ابْنُ مُمِّيدٍ، قَالَ: ثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: ثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمِّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: أَتَىٰ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، هَلْذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَهُ؟ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ انْتُقِعَ لَوْنُهُ، ثُمَّ سَاوَرَهُمْ غَضَبًا لِرَبِّهِ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ فَسَكَّنَهُ، وَقَالَ: اِخْفِضْ عَلَيْكَ جَنَاحَكَ يَا مُحَمَّدُ. وَجَاءَهُ مِنَ اللَّهِ جَوَابُ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ. قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ ﴿ فَلَهُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَتْرِيُولَدْ ۞ وَلَتْرِيكُن لَّهُ حَفُوا أَحَدٌ ۞ [الإخلاص: ١ - ٤]. قَالَ: فَلَمَّا تَلاهَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالُوا: صِفْ لَنَا رَبَّكَ، كَيْفَ خَلْقُهُ؟ وَكَيْفَ عَضْدُهُ؟ وَكَيْفَ ذِرَاعُهُ؟ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ مِنْ غَضَبِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَاوَرَهُمْ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، وَأَتَاهُ بِجَوَابِ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَتَصَمُّهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويَكُ مُطُولِكُ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَيْعَمًا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الزمر: ٢٧] إهَ.

وَ عَنْ رَبِّكَ، وَبَيِّنْ لَنَا مَا هُوَ؟ وَمِـمَّ هُوَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَٰلِكَ سُورَةَ «أَنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، وَبَيِّنْ لَنَا مَا هُوَ؟ وَمِـمَّ هُوَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَٰلِكَ سُورَةَ

الْإِخْلَاصِ، وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَاقَدُرُواْ أَلَنَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧]» ٠٠٠.

أَلَيْسَ فِي ذَٰلِكَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ تَرَكُّبَ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ.. فَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَمَا آمَنَ بِأَحَدِيَّتِهِ؟ عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْبَاحِثِينَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ انْقَسَمُوا إِلَىٰ ثَلَاثِ فِرَقٍ: فِرْقَتَانِ زَائِغَتَانِ عَنْ مَحَجَّةِ الصَّوَابِ:

١- إِحْدَاهُمَا: أَفْرَطَتْ فَبَالَغَتْ فِي التَّوْحِيدِ حَتَّىٰ جَعَلَتْهُ يُنَافِي الاِتِّصَافَ بِصِفَاتِ الْمَعَانِي، كَ (الْعِلْمِ) وَ (الْقُدْرَةِ).

٢ - وَالْأُخْرَىٰ فَرَّطَتْ، فَقَالَتْ بِأَنَّ الْوَحْدَانِيَّةَ فِيهِ تَعَالَىٰ لَا تُنَافِي تَرَكُّبَهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ٢٤/ صَ٧٢٨]، فِي تَفْسِيرِ [سُورَةِ الْإِخْلَاصِ]، وَهَاكَ نَصَّهُ:

هَخَدَّتَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِخْرِمَةَ، قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنَا عَنْ رَبِّكَ، صِفْ لَنَا رَبَّكَ مَا هُوَ؟ وَمِنْ أَيٍّ شَيْءٍ هُو؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ:
 ﴿قُلْهُوَاللَّهُ أَحَدُ ٢ ﴾ [الإخلاص: ١] إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ.

حَدِّثَنَا ابْنُ مُمَّيْدٍ، قَالَ: ثَنَا مِهْرَانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: ﴿ **فُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ ۞** الْإِخلاص: ١ - ٢]. قَالَ: قَالَ ذُلِكَ قَادَهُ الْأَخْزَابِ، انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ. فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بَهَالِهِهِ.

حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: ثَنَا سُرَيْجٌ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أُنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ. فَٱنْزَلَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ

<sup>🕏 ﴾ [</sup>الإخلاص: ١]) إَهَـ.

الْأَجْزَاءِ وَقَبُولَهُ لِلِانْقِسَام، وَتَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا قَالَ الْفَرِيقَانِ.

٣- وَتَوَسَّطَ الْفَرِيقُ الثَّالِثُ - وَهُمْ أَهْلُ الْحَقِّ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ١٤ ﴿ فَقَالُوا بِمَا تَقْتَضِيهِ الْأَدِلَّةُ الصَّحِيحَةُ مِنَ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ، وَهُوَ أَنَّ صِفَاتِ الْكَمَالِ - فِي أَعْلَىٰ مَعَانِيهَا - لَا تُنَافِي التَّوْحِيدَ، بَلِ التَّوْحِيدُ يُوجِبُ اتِّصَافَهُ بِهَا، وَأَنَّ صِفَاتِ النَّقْصِ -كَالْحُدُوثِ، وَالْإِمْكَانِ، وَمَا يَسْتَلْزِمُ ذَٰلِكَ مِنَ التَّرْكِيبِ وَقَبُولِ الإِنْقِسَام، وَمَا إِلَيْهَا- هِيَ الَّتِي تُوجِبُ وَحْدَتَهُ الْكَامِلَةَ، وَأَحَدِيَّتُهُ الْعَلِيَّةُ التَّنزُّهُ عَنْهَا. وَهَلْذَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْفَهْمُ الصَّحِيحُ لِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ، لَا سِيَّمَا لِمَنْ أَحَاطَ بِأَسْبَابِ النُّزُولِ وَأَنْعَمَ النَّظَرَ ﴿ فِي أَدِلَّةِ الْقُرْءَانِ الْـمُنْبَثَّةِ ﴿ فِي آيَاتِهِ الْعُلْيَا، وَقَدْ قَرَّرْنَا لَكَ مِرَارًا أَنَّ الْقُرْءَانَ عَرَبِيُّ الْمُفْرَدَاتِ وَالْمُرَكَّبَاتِ ۗ وَالْأَسَالِيبِ وَالدَّلَالَاتِ، فَمَنِ احْتَجَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْبِدَع.. فَمَا عَرَفَ الْقُرْءَانَ، بَلْ وَلَا أَسَالِيبَ الْعَرَبِيَّةِ، فَلَا يَغُرَّنَّكَ مَا تَرَىٰ فِي تِلْكَ الْكُتُبِ مِنَ التَّهْوِيلِ بِأَنَّ الْقُرْءَانَ صَرِيحٌ فِي كَذَا، وَالسُّنَّةَ صَرِيحَةٌ فِي كَذَا، مِنَ (الْجِهَةِ) وَ (الْمَكَانِ) وَ (صِفَاتِ الْأَجْسَام)، فَإِنَّ هَلْذِهِ الصَّرَاحَةَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَفْهَامِ الْعَامِّيَّةِ الْقَاصِرَةِ، وَالْأَذْهَانِ الْبَلِيدَةِ الْفَاتِرةِ "، أَمَّا أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَىٰ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْـمُتَفَقِّهِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ

<sup>(</sup>١) «أَنْعَمَ النَّظَرَ»: أَطَالَ التَّفَكُّرَ فِيهَا. [النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرَ: جُ٥/صَ٨٦] لإبْنِ الْأَثِيرِ الْجَزَرِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «الْمُنْبَقِّةِ»: الْمُنتَشِرَةِ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٣/ صَ١٨٢] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ الْفَارَابِيِّ. (٣) «الْمُفْرَدَاتِ وَالْمُرَكِّبَاتِ»: الْأَلْفَاظِ وَالْجُمَلِ.

<sup>(</sup>٤) «الْفَاتِرَةِ»: الضَّعِيفَةِ الْكَسَلَانَةِ. [مَقَايِيسُ اللَّغَةِ: جُ ٢/ صَ ٤٤٤] لِابْنِ فَارِسٍ.

مُهِمَّاتُ لَا بُدَّمِنْهَا فِي إِزَالَةِ التَّشَابُهِ عَنْ أَلْفَاظٍ أُخْرَىٰ مِنَ الْمُتَشَابِهِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ وَأَسْرَارِ اللَّغَةِ.. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مُسْتَيْقِنِينَ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِمَعْزِلٍ عَمَّا افْتَرَوْا، وَبِمَنْأَىٰ ٣ عَمَّا زَعَمُوا، وَلِلَّهِ الْحمْدُ.

وَلَوْلَا أَنَّا بَنَيْنَا هَاٰذَا الْكِتَابَ عَلَىٰ الْإِخْتِصَارِ.. لَزِدْنَاكَ فِي هَاٰذَا الْأَمْرِ بَسُطًا ﴿، وَالْمُعَانِدُ الْمُبْتَلَىٰ بِالْهَوَىٰ لَا يَكْفِيهِ الْمُجَلَّدَاتُ. وَالْمُعَانِدُ الْمُبْتَلَىٰ بِالْهَوَىٰ لَا يَكْفِيهِ الْمُجَلَّدَاتُ.

نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَالْعِصْمَةَ مِنَ الْأَهْوَاءِ ٥٠، حَتَّىٰ نَلْقَاهُ عَلَىٰ جَادَّةِ السُّنَّةِ ٥٠.

<sup>(</sup>١) «بِمَنْأَىٰ»: بِبُعْدِ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ١٥١] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَادٍ.

<sup>(</sup>٢) «بَسْطًا»: تَوْسِعَةً وَإِطَالَةً. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ ٢٠٣] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْأَهْوَاءِ ؟ : الْبِدَعِ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ١١/ صَ ٣٠] لِرِينْهَارْتَ بِيتَرَ آنْ دُوزِي.

<sup>(</sup>٤) (جَادَّةِ السُّنَّةِ): طَرِيقُهَا الْمُسْتَقِيمُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٥/ صَ٤٥٣] لِإِبْنِ مَنْظُورٍ.

#### فَصْلُ

# فِي إِبْطَالِ بِدْعَةٍ أُخْرَىٰ لَا تَقِلُّ عَنْ سَوَابِقِهَا خَطَرًا، بَلِ الْقَوْلُ بِهَا مُخَالِفٌ لِمَا عُلِمَ بِالضَّرُّ ورَةِ

# مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ

تِلْكُ الْبِدْعَةُ هِيَ: الْقَوْلُ بِأَنَّ دَارَ الْعِقَابِ فَانِيَةٌ مُنْقَضِيَةٌ غَيْرُ أَبَدِيَّةٍ، وَأَنَّ الْكُفَّارَ بَعْدَ فَنَائِهَا خَارِجُونَ مِنْهَا، وَصَائِرُونَ إِلَىٰ النَّعِيمِ، وَدَاخِلُونَ الْجَنَّة، وَلِيُحُقَّارَ بَعْدَ فَنَائِهَا خَارِجُونَ مِنْهَا، وَصَائِرُونَ إِلَىٰ النَّعِيمِ، وَدَاخِلُونَ الْجَنَّة، وَلِيَّا إِلَىٰ كَتَابِ اللَّهِ وَسُنَّة رَسُولِهِ عَلَیْهِ وَإِلَیٰ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِینَ، وَنِسْبَةُ ذَٰلِكَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَالتَّابِعِینَ، بَلْ لَوِ ادَّعَیٰ مُدَّعٍ الْإِجْمَاعَ عَلَیْهِ.. لَكَانَ أَسْعَدَ بِالْإِجْمَاعِ مِمَّنْ يَقُولُ بِخِلَافِ فَلْكَ، وَهُو: بَقَاءُ دَارِ الْعِقَابِ كَبَقَاءِ دَارِ الثَّوَابِ.

وَقَدْ أَلَفَ فِي هَاٰذِهِ الْبِدْعَةِ الْحَرَّانِيُّ، وَأَطَالَ الْقَوْلَ فِي الإِنْتِصَارِ لَهُ تَلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ [حَادِي الْأَرْوَاحِ] "، وَأَلَّفَ فِي رَدِّهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَقِيُّ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ [حَادِي الْأَرْوَاحِ] "، وَأَلَّفَ فِي رَدِّهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَقِيُّ

<sup>(</sup>١) [حَادِي الْأَرْوَاحِ إِلَىٰ بِلَادِ الْأَفْرَاحِ: جُ٢/ صَ٣٧] لِابْنِ الْقَيِّمِ، (الْبابُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ)، بِتَحْقِيقِ زَائِدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّشَيْرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ. وَقَدْ قَال فِيهِ ابْنُ الْقَيِّمِ [جُ٢/ صَ٣٧٧] أَثْنَاءَ ذِكْرِهِ لِمَذَاهِبِ النَّاسِ فِي بَقَاءِ النَّارِ مِنْ عَدَمِهِ: «السَّابِعُ: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: بَلْ يُفْنِيهَا رَبُّهَا وَخَالِقُهَا أَثْنَاءَ ذِكْرِهِ لِمَذَاهِبِ النَّاسِ فِي بَقَاءِ النَّارِ مِنْ عَدَمِهِ: «السَّابِعُ: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: بَلْ يُفْنِيهَا رَبُّهَا وَخَالِقُهَا أَثْنَاءَ ذِكْرِهِ لِمَذَاهِبِ النَّاسِ فِي بَقَاءِ النَّارِ مِنْ عَدَمِهِ: ﴿السَّابِعُ: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: بَلْ يُفْنِيهَا رَبُّهَا وَخَالِقُهَا السَّابِعُ وَيَوْدُولُ عَذَاجُهَا.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَقَدْ نُقِلَ هَلْذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِمْ». وَقَالَ فِي [صَ٥٤٧]: «فَصْلٌ: وَالَّذِينَ قَطَعُوا بِدَوَامِ النَّارِ لَهُمْ سِتُّ طُرُقٍ:

أَحَدُهَا: اعْتِقَادُ الْإِجْمَاعِ، فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ هَلْذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَا يَـخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَأَنَّ الإِخْتِلَافَ فِيهِ حَادِثٌ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبِدَعِ».

وَفِي [صَ٨٤٧] رَدَّ عَلَىٰ هَلْذَا الطَّرِيقِ قَائِلًا: ﴿ فَأَمَّا الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ: فَالْإِجْمَاعُ الَّذِي ادَّعَيْتُمُوهُ غَيْرُ =

الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ السُّبْكِيُّ كِتَابًا سَمَّاهُ [الإغْتِبَارُ فِي بَقَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ] ﴿ بَيْنَ بِهِ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُمَّةُ مِنْ بَقَاءِ الدَّارَيْنِ جَيِعًا وَأَهْلِهِمَا خَالِدِينَ فِيهِمَا أَبَدًا سَرْمَدًا بِغَيْرِ جَايَةٍ، وَرَمَىٰ فِي نَحْرِ تِلْكَ الْوَسَاوِسِ وَالْأَوْهَامِ الْحَرَّانِيَّةِ بَالسِّهَامِ الصَّائِبَةِ، شَكَرَ اللَّهُ لَهُ عَمَلَهُ، وَبَلَّغَهُ مِنْ رِضُوانِ رَبِّهِ أَمَلَهُ. وَلَوْلَا بِالسِّهَامِ الصَّائِبَةِ، شَكَرَ اللَّهُ لَهُ عَمَلَهُ، وَبَلَّغَهُ مِنْ رِضُوانِ رَبِّهِ أَمَلَهُ. وَلَوْلَا بِالسِّهَامِ الصَّائِبَةِ، شَكَرَ اللَّهُ لَهُ عَمَلَهُ، وَبَلَّغَهُ مِنْ الْجَاهِلِينَ وَالْمَخْدُوعِينَ بَشْغِيبُ ﴿ هَا لَكَ الْمَحْدُوعِينَ الْجَاهِلِينَ وَالْمَخْدُوعِينَ لَا إِمَامَتِهِ.. مَا كُنَّ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ بِيَانِ أَنَّ الْقَوْلَ بِهَا كُفْرٌ صِرُواحٌ ﴿ مَا وَلِسَبَعُهَا إِلَىٰ الْقَوْلَ بِهَا كُفْرٌ صِرُواحٌ ﴿ مَا مَالِكُونَ وَالْمَخْدُوعِينَ الْمَامِتِهِ.. مَا كُنَّا فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ بِيَانِ أَنَّ الْقَوْلَ بِهَا كُفْرٌ صِرُواحٌ ﴿ مَا وَالْمَالِيلُ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ إِلَىٰ الْمَامِتِهِ.. مَا كُنَّا فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ بِيَانِ أَنَّ الْقَوْلَ بِهَا كُفْرٌ صِرَاحٌ ﴿ مَا مَرْتِهِ.. مَا كُنَّا فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ بِيَانِ أَنَ الْقَوْلَ بِهَا كُفْرُ وَمُ مَا الْحَمَى فَي الْمَعْقِيلُ اللْهُ الْمُولِينَ وَالْمَامِتِهِ.. مَا كُنَّا فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ بِيَانِ أَنَّ الْقَوْلَ بِهَا كُفْرُ وَمِرَاحٌ ﴿ مِنْ الْمُولِينَ وَالْمَامِةِ اللْهُ وَلَا مِنْ الْمَامِينَ وَالْمَامِةُ إِلَىٰ الْهُ وَلَا مَا الْمَامِلُونَ وَالْمِنْ الْمُولِينَ وَالْمَامِةِ الْمُلْ اللْمِيْ الْمَامِلُونَ الْمُعْمَالِينَ وَالْمُ الْمُعْلِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِلِينَ وَالْمَامِولِينَ وَالْمِيلُولُ اللْمَامِيْ فَيْ الْمَامِلِينَ وَالْمَامِلُولُ الْمَامِينَ وَالْمَامِ الْمَامِينَ وَالْمَامِ الْمَامِلُولُ الْمُنْ الْمُولُ الْمِهُ الْمُولِينَ وَالْمَامِ الْمُعَالَقُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعَالِي الْمَامِلُولُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمُلُولُ الْمِيْ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمِلْمُ الْمُؤْمُ الْم

<sup>=</sup> مَعْلُومٍ، وَإِنَّمَا يَظُنُّ الْإِجْمَاعَ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ لَـمْ يَعْرِفِ النَّرَاعَ –وَقَدْ عُرِفَ النَّرَاعُ فِيهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا–، بَلْ لَوْ كُلِّفَ مُدَّعِي الْإِجْمَاعِ أَنْ يَنْقُلَ عَنْ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَا دُونَهُمْ إِلَىٰ الْوَاحِدِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّارَ لَا تَفْنَىٰ أَبَدًا.. لَـمْ يَحِدْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ سَبِيلًا.

وَنَحْنُ قَدْ نَقَلْنَا عَنْهُمُ التَّصْرِيحَ بِخِلَافِ ذُلِكَ، فَأَوْجِدُوا لَنَا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خِلَاف ذُلِكَ، بَلِ التَّابِعُونَ حُكِيَ عَنْهُمْ هَلْذَا وَهَلْذَا».

وَقَالَ فِي [صَ٠٣٧]: «فَصْلٌ: وَأَمَّا أَبَدِيَّةُ النَّارِ وَدَوَامُهَا: فَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: فِيهَا قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ،وَالنَّزَاعُ فِي ذَٰلِكَ مَعْرُوفٌ عَنِ التَّابِعِينَ».

إِلَىٰ أَنْ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [صَ٧٣٧]: «الرَّابِعُ: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَتَبْقَىٰ نَارًا عَلَىٰ حَالِهَا لَيْسَ فِيهَا أَحَدُّ يُعَذَّبُ، حَكَاهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ». وَعَلَّىَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْكَلَامِ قَائِلًا: ﴿فِي رِسَالَةِ لَيْسَ فِيهَا أَحَدُّ يُعَذَّبُ، حَكَاهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ». وَعَلَّى الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْكَلَامِ جَدًّا فِي هَلْذَا.

<sup>(</sup>١) حَقَّقَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الدُّكْتُورُ طَلَهُ الدُّسُوقِيُّ حِبِيشِي، وَقَدْ قُمْتُ بِضَبْطِهِ وَتَنْسِيقِهِ وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّعْلِيقَاتِ عَلَىٰ أَحْسَنِ مَا يَكُونُ الْإِخْرَاجُ، وَقَدْ رَفْعْتُهُ عَلَىٰ النِّتِّ بِمَوْقِعِ مَكْتَبَةِ نُورٍ وَمَكْتَبَةِ أَرْشِيڤَ.

<sup>(</sup>٢) «التَّشْغِيبُ»: التَّخْلِيطُ. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ: جُ٢/ صَ١٦٤] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ شِيعَتِهِ ﴾: أَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٢/ صَ١٩١] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٤) ﴿ صِرُ احْ اللَّهِ عَالِصٌ . [ جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ١ / صَ٥١٥] لِأَبِي بَكْرٍ ابْنِ دُرَيْدٍ.

وَنَحْنُ -بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ - نُبَيِّنُ لَكَ الْحَقَّ جَلِيًّا فِي هَلْذَا الْفَصْلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُطَوِّحَ " بِكَ فِي ضَلَالَاتِ هَلْذِهِ الطَّائِفَةِ.

١ - أَحَدُ هُمَا: الْمُكْتُ الطَّوِيلُ الْمُنْتَهِي إِلَىٰ غَايَةٍ.

<sup>(</sup>۱) «الْبُهْتَانُ»: الْبَاطِلُ الَّذِي يُتَحَيَّرُ مِنْ بُطْلَانِهِ، وَهُوَ مِنَ (الْبَهْتِ): التَّحَيُّرُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٢/ صَ١٣] لِإِبْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَا يَقْتَرِفُهُ »: لَا يَكْتَسِبُهُ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: جُ ١ / صَ ٢٥١] لِزَيْنِ الدِّينِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ. (٣) ﴿ الْقِحَةِ»: مِنَ الْوَقَاحَةِ، وَهِيَ قِلَّهُ الْحَيَاءِ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: جُ ١ / صَ٣٤٣] لِزَيْنِ الدِّينِ الدِّينِ الدِّينِ اللَّينِ اللَّيْ اللَّينِ اللَّيْ الْمُنْ الْوَقَاعَةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُتَامِّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّذِينِ اللَّيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِينِ مُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ

<sup>(</sup>٤) الْمُطَوِّحَ بِكَ»: نُتَوِّهَكَ. [الدَّلَائِلُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ٦٢٧] لِقَاسِمٍ السَّرَقُسْطِيِّ.

<sup>(</sup>٥) ﴿ رِيبَةً »: شَكًّا. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ١/ صَ٣٣٢] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدٍ.

وَيُسَمَّىٰ هَاٰذَا الثَّانِي بِ (الْأَبَدِيَّةِ). وَلَمَّا كَانَ فِي التَّعْبِيرِ بِ (الْخُلُودِ) هَاٰذَانِ الْإَحْتِمَالَانِ.. قَطَعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عِرْقَ هَاٰذَا الإحْتِمَالِ الْأَوَّلِ، فَقَيَّدَ (الْخُلُودَ) لِإِحْتِمَالَانِ.. قَطَعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عِرْقَ هَاٰذَا الإحْتِمَالِ الْأَوَّلِ، فَقَيَّدَ (الْخُلُودَ) بِ (الْأَبَدِيَّةِ)، لَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَلَا اثْنَيْنِ، بَلْ عَبَّرَ عَنْهُ بِعِبَارَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَصَرَّفَ وَصَرَّفَ وَ عَاٰذَا الْمَعْنَىٰ الْآيَاتِ، كَعَادَةِ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَصَرَّفَ وَ اللَّهُ اللَّهُ لِيَعْفِيرَ اللَّهُ لِيَعْفِرَ الْكَرِيمِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ اللَّهُ لِيَعْفِيرَ اللَّهُ لِيَعْفِرَ اللَّهُ لِيَعْفِرَ اللَّهُ لِيَعْفِرَ اللَّهُ لِيَعْفِرَةً لَهُمْ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ الْمُؤَكِّدِ، وَإِلَى تَقْبِيدِ اللَّهُ لِي جَهَنَّمَ بِ (الْأَبَدِيَّةِ) وَتَأْكِيدِهِ بِالْجُمْلَةِ الْمُتَمِّمَةِ لِلْآيَةِ. (الْأَبَدِيَّةِ) وَتَأْكِيدِهِ بِالْجُمْلَةِ الْمُتَمِّمَةِ لِلْآيَةِ.

<sup>(</sup>١) (صَرَّفَ): بَيَّنَ وَفَصَّلَ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ ١٢٩١] دُ/ أَحْمَدُ مُخْتَارٌ.

تَعَالَىٰ فِي النَّارِ وَأَهْلِهَا: ﴿ كُلَّمَا حَبَّتَ زِدْنَهُ مُ سَعِيدًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٩٧]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَ نَرَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَهُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مِينَ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٣٦]، وَلَمَّا ذَكَرَ قَوْلَهُمْ: ﴿ رَبُّنَا ٱخْرِجْنَا ﴾ [فاطر: ٣٧].. إحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَوَلَمْ نُعَيِّرَكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَ اللَّهُ النَّذِيْرُ النَّذِيرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا وَإِنَّمَا أَقَامَ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانَ مِنْ إِهْمَالِهِمْ مَا يَسْتَوْجِبُ مَنْعَ الْعَذَابِ عَنْهُمْ. وَانْظُرْ إِلَىٰ نَفْي تَخْفِيفِ الْعَذَابِ.. أَيَشُكُّ سَامِعُ هَـٰذَا الْخِطَابِ فِي أَنَّ ذَٰلِكَ وَاضِحٌ فِي بَقَاءِ هَٰذَا الْعَذَابِ -عَلَىٰ شِدَّتِهِ- أَبَدًا سَرْمَدًا؟!، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَذُوقُواْ فَكَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞ ﴾ [النبأ: ٣٠] فَهَلْ يُوجَدُ أَصْرَحُ مِنْ هَاٰذَا فِي الدَّوَامِ وَالْأَبَدِيَّةِ؟ وَلَا يَرْتَابُ ذُو عَقْلٍ فِي أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ فِي الْكُفَّادِ: ﴿ خَالِرُ مِنْ غِيمَا ٓ أَبَكُما ﴾ [النساء: ١٦٩] يَقْتَضِي أَبَدِيَّتَهُمْ وَأَبَدِيَّةَ دَارِهِمْ، وَلَوْ كَانَتْ دَارُهُمْ فَانِيَةً -كَمَا زَعَمَ ذَٰلِكَ الْجَاهِلُ وَشِيعَتُهُ-".. لَكَانَ مَعْنَىٰ الْكَلَام الْعَزِيزِ: أَنَّهُمْ بَاقُونَ أَبَدًا فِي دَارٍ غَيْرِ بَاقِيَةٍ، وَدَائِمُونَ فِي دَارٍ غَيْرِ دَائِمَةٍ! وَهَلْذَا مَا لَا تَفْهَمُهُ الْعَرَبُ مِنْ هَلْذَا الْكَلَامِ الْعَزِيزِ وَلَا يَعْقِلُهُ ذُو لُبِّ. وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيْرِ ٱلْخِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ٤٠]، فَعَلَّقَ دُخُولَهُمُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا هُوَ مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا، فَيَكُونُ مُسْتَحِيلًا سَمْعًا وَشَرْعًا، ثُمَّ بَيَّنَ أَيْنَ مَقَرُّهُمْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ الَّتِي لَا أَمَدَ لَهَا،

<sup>(</sup>١) يَقْصِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَأَصْحَابَهُ وَتَلَامِذَتَهُ وَأَنْصَارَهُ.

فَقَالَ: ﴿ لَهُ مِنْ جَهَنَّرُ مِهَادٌ وَمِن فَوقِهِ مَ عَوانِن ﴾ [الأعراف: ٤١]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلَّمَا آَرَادُوَا أَن يَخَرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ [الحج: ٢٢]، وقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ كَذَالِكَ يُرِيهِمُ أَلَّهُ أَعْمَالُهُ مُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنَ التَّارِ ۞ ﴾ [البقرة: ١٦٧] فَنَفَىٰ خُرُوجَهُمْ مِنْهَا عَلَىٰ أَبْلَغ وَجْهٍ وَآكَدِهِ، وَلَـمْ يَكْتَفِ بِنَفْيِ إِخْرَاجِهِمْ.. بَلْ نَفَىٰ خُرُوجَهُمْ، فَإِذَا دَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِي الْجَنَّةِ: ﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ [الحجر: ٤٨] عَلَىٰ أَبَدِيَّتِهَا -كَمَا احْتَجَّ بِهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أُولَائِكَ الْمُبْتَدِعَةُ -.. أَفَلَا يَكُونُ نَفْيُ خُرُوجِهِمْ مِنَ النَّارِ -عَلَىٰ هَٰذَا الْوَجْهِ الْأَبْلَغِ - دَلِيلًا عَلَىٰ أَبَدِيَّةِ النَّارِ؟. وَكَذَّلِكَ قَالَ اللَّهِ فِي فَرِيقَي الْأَشْقِيَاءِ وَالسُّعَدَاءِ: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّعَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [هود: ١٠٧-١٠٨]، وَمَعْنَاهُ: التَّعْبِيرُ عَنْ أَبِدِيَّةِ الْخُلُودِ لِلدَّارَيْنِ وَأَهْلِهِمَا بِطَرِيقِ الْكِنَايَةِ عَلَى عَادَتِهِمْ، وَلَكِنَّهُ سَلَكَ فِيهَا الْأُسْلُوبَ الْأَعْلَىٰ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي الْكِنَايَةِ عَنِ الدَّوَامِ وَالْأَبَدِيَّةِ: (لَا أَفْعَلُ كَذَا مَا بَلَّ بَحْرٌ صُوفَةً) وَ (... مَا دَامَ هَـٰذَا الْجَبَلُ). وَهَلْذِهِ الْكِنَايَةُ تَقُولُ: ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [هود: ١٠٧-١٠٨]، وَلَا يُرَادُ بِهَا إِلَّا الدَّوَامُ وَالْأَبَدِيَّةُ، كَمَا يُعْرَفُ ذَٰلِكَ مِنْ أَسَالِيبِهِمْ وَمَوَارِدِ اسْتِعْمَالَاتِهِمْ.

وَفِي الْقُرْءَانِ كَثِيرٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا صَرِيحٌ فِي أَبَدِيَّةِ دَارِ الْعَذَابِ وَأَهْلِهَا، أَفَيَرْتَابُ - بَعْدَ هَلْذَا- مُنْصِفٌ فِي أَنَّ الْقُرْءَانَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ؟.

# دَفْعُ الْتِبَاسِ يَرْمِي بِهِ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ فِي خِطَابِ الْكُفَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ﴿ النَّارُ مَثُولِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّامَا شَاءً اللَّهُ اللَّهُ [الأنعام: ١٢٨]؟.

قُلْتُ: مَعْنَىٰ هَاٰذَا الإسْتِثْنَاءِ فِي الْكَلَامِ الْعَزِيزِ: الْمُبَالَغَةُ فِي أَنَّ خُلُودَهُمْ أَبَدِيٌّ فِي دَارِ الْعَذَابِ، لَا مُخَلِّصَ لَهُمْ مِنْهُ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ خَلَاصَهُمْ مِنْهُ، وَهُوَ مِمَّا لَا يَشَاؤُهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ النساء: ٨٤]، وَكَمَا قَالَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٣٧]، وَكَمَا قَالَ: ﴿ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهُما ﴾ [المائدة: ٣٧]؛ وَلَكِنَّهُ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الإسْتِثْنَاءِ وَعَلَىٰ صُورَةِ الْإِطْمَاعِ لَهُمْ تَهَكُّمًا بِهِمْ وَتَشْدِيدًا لِلْأَمْرِ عَلَيْهِمْ بِبَيَانِ أَنَّ ذَٰلِكَ الْخَلَاصَ الَّذِي يَطْلُبُونَهُ لَيْسَ مَرْبُوطًا إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ وَحْدَهُ، وَهُوَ لَا يَشَاؤُهُ.

## وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرُ مَا ذُكِرَ:

أَنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا مَرْبُوطَةٌ بِمَشِيتَتِهِ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٍ، فَلَوْ شَاءَ أَنْ لَا يُخَلِّدَهُمْ فِي دَارِ الْعَذَابِ خُلُودًا أَبَدِيًّا.. لَفَعَلَ، وَلَلْكِنَّهُ لَا يَشَاءُ ذَٰلِكَ كَمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ. وَإِلَىٰ هَاٰذِهِ الْفَائِدَةِ أَشَارَ الْحَـِبْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَا رَوَىٰ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا مَا شَلَّةَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٨]: ﴿ إِنَّ مَلْدِهِ الْآيَةَ آيَةٌ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ عَلَىٰ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ أَنْ لَا يُنْزِلَهُمْ جَنَّةٌ وَلَا نَارًا اللهِ

<sup>(</sup>١) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ١٢/ صَ١١]، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ ، بِتَحْقِيقِ مَحْمُودٍ مُحَمَّدٍ شَاكِرٍ، وَهَاكَ نَصَّ الرِّوَايَةِ فِيهِ مَعَ تَعْلِيقِ الْمُحَقِّقِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحْمُودٍ شَاكِرٍ:

وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِدْخَالُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ وَلَا إِدْخَالُ الْكَافِرِينَ النَّارَ، بَلْ ذَٰلِكَ رَاجِعٌ مَحْضِ مَشِيئَتِهِ، فَمَا شَاءَ كَانَ مَ وَلَمْ يُرِدْ ﴿ أَنَّا لَا النَّارَ، بَلْ ذَٰلِكَ رَاجِعٌ مَحْضِ مَشِيئَتِهِ، فَمَا شَاءَ كَانَ مَ وَلَمْ يُرِدْ ﴿ أَنَّا لَا النَّارَ، بَلْ ذَٰلِكَ رَاجِعٌ مَحْضِ مَ عَلَى الْعَقَابِ، وَتَخْلِيدِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ نَحْكُمُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ لَيْسَ حُكْمًا مِنَا عَلَىٰ غَيْرِ النِّهَايَةِ فِي دَارِ النَّعِيمِ، فَإِنَّ هَذَا الْحُكْمَ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ لَيْسَ حُكْمًا مِنَا عَلَىٰ اللَّهِ وَإِنَّ مَا هُوَ حُكْمٌ مِنَّا بِمَا أَحْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ فَاعِلُهُ لَا مَحَالَةَ.

فَهَا كَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْهَمَ كَلَامَ الْحِبْرِ، وَإِيَّاكَ وَمَا قَالَ الْجَاهِلُونَ فِيهِ.

وَكَذُٰلِكَ الْقَوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ هُودٍ فِي خُلُودِ الْأَشْقِيَاءِ فِي النَّارِ أَبَدًا

<sup>= ﴿</sup> وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَأَوَّلُ فِي هَلْذَا الْإِسْتِثْنَاءِ: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَمْرَ هَلُؤُلَاءِ الْقَوْمِ فِي مَبْلَغِ عَذَابِهِ إِيَّاهُمْ إِلَىٰ مَشِيئَتِهِ.

١٣٨٩٢ - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيُّ ابْنِ الْمِي الْمُثَنَّىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُثَنِّي الْمُثَنِّى الْمُثَنِّى الْمُثَنِّى الْمُثَنِّى الْمُثَنِّى الْمُثَنِّى الْمُثَنِّى اللَّهِ إِنَّ مَلْدِهِ الْآيةَ آيةٌ لَا يَنْبُغِي لِأَحَدِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَىٰ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، لَا يَنْبُغِي لِأَحَدِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَىٰ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، لَا يُنْبُغِي لِأَحَدِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَىٰ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، لَا يُنْبُغِي لِأَحَدِ أَنْ يَحْكُم عَلَىٰ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، لَا يُنْبُغِي عِلْحَدِ أَنْ يَحْكُم عَلَىٰ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، لَا يُنْبُغِي عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، لَا يُنْبُغِي الْمُحَدِّ الْمُنْ يَعْمُ عَلَىٰ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، لَا يُنْبُغِي عِلْمُ عَنْ وَلَا نَارًا». إهَ.

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ:

<sup>﴿</sup> فِي الْـمَطْبُوعَةِ: (أَنْ لَا يُنْزِلَـهُمْ) فَزَادَ (أَنْ)، فَأَفْسَدَ الْـمَعْنَىٰ إِفْسَادًا حَتَّىٰ نَاقَضَ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَإِنَّمَـا قَوْلُهُ: (لَا يُنْزِلْـهُمْ جَنَّةٌ وَلَا نَارًا) تَهْيُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَقُولَ فُلَانٌ فِي الْـجَنَّةِ وَفُلَانٌ فِي النَّارِ. (يُنْزِلْـهُمْ) مَجْزُومَةُ اللَّامِ بِالنَّاهِيَةِ ﴾ إهـ.

<sup>•</sup> وَقَالَ الدُّكْتُورُ عَبْدُ اللَّهِ التُّرْكِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ لِـ [تَفْسِيرِ الطَّيَرِيِّ: جُ٩/ صَ٥٥]:

<sup>«</sup>أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ ٤/ ١٣٨٨ (٧٨٩٧) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ بِهِ. وَعَزَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْـمَنْثُورِ ٣/ ٤٥ إِلَىٰ ابْنِ الْـمُنْذِرِ وَأَبِي الشَّيْخِ» اِهَـ.

<sup>(</sup>١) «مَحْضِ»: خَالِصِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ ٣/ صَ١١١] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) (كَانَّ): تَامَّةٌ، بِمَعْنَىٰ: وُجِدَ وَحَصَلَ.

وَالسُّعَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا: ﴿ إِلَّا مَا شَاءً وَبُّكَ ﴾ [مود: ١٠٨-١٠٨]، الْمَقْصُودُ مِنْهُ: تَأْكِيدُ الدَّوَامِ وَالْأَبَدِيَّةِ بِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ تِلْكَ الْأَبَدِيَّةَ لِلْفَرِيقَيْنِ وَدَارَيْهِمَا إِلَّا مَشِيئَتُهُ وَحْدَهُ، وَقَدْ أَعْلَمَهُمْ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ أَنَّهُ لَا يَشَاءُ وَدَارَيْهِمَا إِلَّا مَشِيئَتُهُ وَحْدَهُ، وَقَدْ أَعْلَمَهُمْ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ أَنَّهُ لَا يَشَاءُ وَدَارَيْهِمَا إِلَّا مَشِيئَتُهُ وَحْدَهُ، وَقَدْ أَعْلَمَهُمْ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ أَنَّهُ لَا يَشَاءُ وَدَارَيْهِمَا إِلَّا مَشِيئَتُهُ وَحْدَهُ، وَقَدْ أَعْلَمَهُمْ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ أَنَّهُ لَا يَشَاءُ وَفَا فَطْعَ تِلْكَ الْأَبَدِيَّةِ، كَمَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا: ﴿ أَكُمُ لَهُا دَآلٍ مِنْ كَلَا اللَّهُ لَا يَشَاءُ وَلَا لَا النَّارِ وَفِي تَلْكَ عُلَيْكَ اللَّهُ مِنْ الْفَرَجِ أَلِي أَلْكُومِينَ فِي عَذَابِ النَّارِ وَفِي عَذَابِ هَا: ﴿ إِنَّ الْمُجْمِينَ فِي عَذَابِ حَمَا قَالَ فِي أَصْحَابِ النَّادِ وَفِي عَذَابِ هَا: ﴿ إِنَّ الْمُجْمِينَ فِي عَذَابِ حَمَا قَالَ فِي أَصْحَابِ النَّادِ وَفِي عَذَابِ هِ إِللَّهُ مِنْ الْفَرَجِ أَبِدُ الْآبَادِ، نَعُوذُ مُعَلِقُ اللّهُ مِنْ ذُلِكَ . وَلَا لَكُ مِنْ ذُلُكَ .

فَمَعْنَىٰ الْكَلَامِ: إِنَّ أَهْلَ الشَّقَاءِ مِنَ الْكُفَّارِ خَالِدُونَ فِي النَّارِ أَبدًا إِلَّا الْوَقْتَ الَّذِي يَشَاءُ اللَّهُ خِلَافَ ذَٰلِكَ فِيهِ، وَإِنَّ هَٰذَا الْوَقْتَ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ تِلْكَ الْوَقْتَ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ تِلْكَ الْمَشِيئَةُ غَيْرُ كَائِنٍ الْبَتَّةَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ خَالِدُونَ فِيهَا أَبدًا إِلَّا الزَّمَانَ الَّذِي اللهَ عَيْرُ كَائِنٍ الْبَتَّةَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ خَالِدُونَ فِيهَا أَبُدًا إِلَّا الزَّمَانَ الَّذِي يَشَاءُ اللَّهُ فِيهِ قَطْعَ تِلْكَ الْأَبَدِيكَةِ، وَإِنَّ هَلْذَا الزَّمَانَ الَّذِي تَحْصُلُ فِيهِ تِلْكَ الْمَشِيئَةُ لَا يُوجَدُ قَطْعًا.

وَمِنْ فَوَائِدِ الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْآيَتَيْنِ: الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْأَمْرَ فِي الشَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَدَوَامِهِمَا مَرْبُوطٌ بِـمَحْضِ مَشِيئَتِهِ، لَا لِوُجُوبٍ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَلَا تَحَتَّمٍ، فَإِنَّ الْعَظَمَةَ الْإِلَٰهِيَّةَ أَرْفَعُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَعْلَىٰ.

وَلَمَّا كَانَ مِمَّا يَسْتَبْعِدُهُ الْجَاهِلُونَ تَأْبِيدُ الْعَذَابِ وَالْمُعَذَّبِينَ - وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ دَارُ الْعَذَابِ هِيَ النَّارُ وَقَدْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ فَاعِلٌ ذَٰلِكَ لَا مَحَالَةَ

بِمَشِيئَتِهِ-.. دَفَعَ ذُلِكَ الاِسْتِبْعَادَ بِخَاتِمَةِ الْآيَةِ الْأُولَىٰ، وَهِيَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۞ ﴿ [مود: ١٠٧]، مَهْمَا كَانَ الْمُرَادُ بَعِيدًا فِي أَنْظَارِ الْقَاصِرِينَ عَنْ مَعْرِفَةِ سَعَةِ الْقُدْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَعِظَم نُفُوذِ الْإِرَادَةِ الْإِلْهِيَّةِ.. فَلَيْسَ شَيْءٌ عَلَىٰ ذُلِكَ الْجَنَابِ بِبَعِيدٍ، وَزَادَ ﷺ أَهْلَ الْجَنَّةِ طَمَأْنِينَةً عَلَىٰ أَنَّ مَشِيئَةَ انْقِطَاعِ نَعِيمِهِمْ غَيْرُ وَاقِعَةٍ مِنْهُ سُبْحَانَهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، فَقَالَ - وَلَهُ الْحَمْدُ-: ﴿عَطَلَةً عَيْرَ يَجَذُونِ ﴿ عَطَلَةً عَيْرَ مَقْطُوعٍ. قَالَ الْمَوْلَىٰ أَبُو السُّعُودِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا مَا شَاةً دَبُّكُ ﴾ [هود: ١٠٧] في الْآيَةِ الْأُولَىٰ: «يَعْنِي: أَنَّهُمْ مُسْتَقِرُّونَ فِي النَّارِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ إِلَّا فِي زَمَانِ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِعَدَمِ قَرَارِهِمْ فِيهَا، وَإِذْ لَا إِمْكَانَ لِتِلْكَ الْمَشِيئَةِ وَلَا لِزَمَانِهَا بِحُكْمِ النُّصُوصِ الْقَاطِعَةِ الْـمُوجِبَةِ لِلْخُلُودِ.. فَلَا إِمْكَانَ لِانْتِهَاءِ مُدَّةِ قَرَارِهِمْ فِيهَا، وَلِدَفْعِ مَا عَسَىٰ أَنْ يُتَوَهَّمَ مِنْ كَوْنِ اسْتِحَالَةِ تَعَلَّقِ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِعَدَمِ الْخُلُودِ بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ.. قَالَ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله النَّارِ بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ وُقُوعُ آخُلِيدِ الْأَشْقِيَاءِ فِي النَّارِ بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ وُقُوعُ خِلَافِهِ.. فَعَّالٌ بِمُوجِبِ إِرَادَتِهِ، قَاضٍ بِمُقْتَضَىٰ مَشِيتَتِهِ الْجَارِيَةِ عَلَىٰ سَنَنِ حِكْمَتِهِ الدَّاعِيةِ إِلَىٰ تَرْتِيبِ الْأَجْزِيةِ عَلَىٰ أَفْعَالِ الْعِبَادِ " اِهَ.

وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ جَعَلَ الإسْتِثْنَاءَ مِنَ الْخُلُودِ فِي عَذَابِ النَّارِ وَنَعِيمِ

<sup>(</sup>١) تَفْسِيرُ أَبِي السَّعُودِ الْمُسَمَّىٰ [إِرْشَادُ الْعَقْلِ السَّلِيمِ إِلَىٰ مَزَايَا الْكِتَابِ الْكَرِيمِ: جُ٤/ صَ٤٢٤]، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ/ بَيْرُوتٌ.

الْجَنَّةِ، وَذَٰلِكَ بِأَنَّ أَهْلَ النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ فِي عَذَابِ النَّارِ وَحْدَهُ، بَلْ يُعَذَّبُونَ بِالزَّمْهَرِيرِ " وَبِأَنْوَاعٍ مِنَ الْعَذَابِ سِوَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِمَا هُوَ أَغْلَظُ مِنْهَا كُلِّهَا، وَهُوَ سَخَطُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَخَسْؤُهُ ٣ لَهُمْ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ لَهُمْ: ﴿ لَخْسَعُولُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِللَّوْمِنُونَ: ١٠٨] وَإِهَا نَتُهُ إِيَّاهُمْ.

وَكَذَٰلِكَ أَهْلُ الْجَنَّةِ.. لَهُمْ سِوَىٰ الْجَنَّةِ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا وَأَجَلُّ مَوْقِعًا مِنْهُمْ، وَهُوَ رِئْضُوَانُ اللَّهِ ٣، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَرِضُونَ مِّنَ ٱللَّهِ أَحْبَرُ ﴾ [التوبة: ٧٧]، وَكَشْفُ الْحِجَابِ عَنْهُمْ وَإِبَاحَتُهُمُ النَّظَرَ إِلَىٰ ذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ، كَمَا قَالَ

<sup>(</sup>١) «الزَّمْهَرِيرُ»: شِدَّةُ الْبَرْدِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٤/ صَ١٢٤] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ. وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [جُ٢٤/ صَ٠٣]، بِتَحْقِيقِ دُعَبْدِ اللَّهِ التُّركِيِّ، طَ هَجَرَ: «حَدَّثَنِي عَلِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِلَّا حَمِيهُ مَا وَعَسَّاقًا

<sup>🕥 ﴾ [</sup>النبأ: ٢٥]. يَقُولُ: الزَّمْهَرِيرُ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو السَّاثِبِ وَابْنُ الْـمُثَنَّى، قَالُوا: ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا، عَنْ مُجَاهِدٍ

فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ ﴾ [النبأ: ٢٥]. قَالَ: الَّذِي لَا يَسَتَطِيعُونَ أَنْ يَذُوقُوهُ مِنْ بَرْدِهِ ﴾ إهـ.

<sup>(</sup>٢) «خَسْؤُهُ»: إِحْتِقَارُهُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ ٦٤١] دُ/ أَحْمَدُ مُخْتَارٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [جُه/ صَ٢٣٩٨]، (٨٤- كِتَابُ الرَّقَاقِ)، (٥١- بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ:

<sup>«</sup>٦١٨٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهَ ۚ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَالَنَا لَانَرْضَيٰ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَـمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟. فَيَقُولُ: أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا)» إهَ.

وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ صَ الْمَانِعِ الْعَذَابِ، وَعَذَابُ النَّارِ وَسِوَاهُ.. لَا مَانِعَ لِمَا أَرْادَهُ، وَعَلَىٰ هَلْذَیْنِ الْوَجْهِ الثَّانِی اقْتَصَرَ الزَّمَخْشَرِیُّ، وَعَلَیٰ هَلْدَیْنِ الْوَجْهَیْنِ فِی أَرَادَهُ، وَعَلَیٰ هَلْذَیْنِ الْوَجْهِ الثَّانِی اقْتَصَرَ الزَّمَخْشَرِیُّ، وَعَلَیٰ هَلْدَیْنِ الْوَجْهَیْنِ فِی تَفْسِیرِ الْآیتَیْنِ الْکَرِیمَتیْنِ. فَالْمُرَادُ مِنَ ﴿ ٱلَّذِینَ شَعُوا ﴾ [هود: ١٠٦]: مَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا، كَافِرًا، وَمِنَ ﴿ ٱلَّذِینَ شُعِدُوا ﴾ [هود: ١٠٨]: مَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا، فَإِنَّ الْأُوّلِينَ فِي النَّارِ خَالِدُونَ فِي دَارِ عِقَابِهِمْ أَبَدًا، وَدَارُهُمْ بَاقِیَةٌ أَبَدًا، وَالْآخِونَ فِي النَّارِ خَالِدُونَ فِي دَارِ عِقَابِهِمْ أَبَدًا، وَوَارُهُمْ بَاقِیَةٌ أَبَدًا، وَالْآخِونَ فِي النَّارِ خَالِدُونَ فِي الْحَدْمِ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي وَالْآخِرُونَ مُشْتَرِكُونَ فِي الْحُكْمِ بِخُلُودِهِمْ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْآخِرُونَ مُشْتَرِكُونَ فِي الْحُكْمِ مِخُلُودِهِمْ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي النَّذِرُونَ مُشْتَرِكُونَ فِي الْدُخُولِ ٣، كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ صِحَاحُ الْأَحَادِيثِ٣.

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ [جُ ١/ صَ١٦٣]، (١- كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٨٠- بَابُ إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ ﴿ )، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدِ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ: الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ ﴿ )، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ: ١٩٧٧ - (١٨١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر بْنِ مَيْسَرَةً. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيِّ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْر بْنِ مَيْسَرَةً. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلُ، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (إِذَا كَمْ اللَّهُ عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (إِذَا تَحَلَّ أَهُلُ الْحَبَّةِ اللَّهُ ﴿ وَمُنَا اللَّهُ ﴾ : ثُويدُونَ شَيْتًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَعُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ وَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ: فَيَكُشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْتًا أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّارِ عَلَى النَّارِ ؟ قَالَ: فَيَكُشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْتًا أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّارِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَعْرَابُ الْحَجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْتًا أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّطِرِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ مَنْ النَّذِي الْمَالِمُ الْمُعْرِقِيلَ الْمَالِمُ الْمُعْرَاقِ الْمَلْعُوا اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمَالَاقُ الْمَالَى الْمَالُولُونَ الْمُعْرَاقِ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمَالِمُ الْمُعْرِقِيلَ الْمَالَاقِ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُعْلِيلِ الْمِنْ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلَ الْمِنَاقُ الْمَالُولَ الْمُعْلِيلِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُولُ اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى اللْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَولُ

<sup>(</sup>٢) فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ابْتِدَاءً بِلَا عَذَابٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَذَّبُ أَوَّلًا ثُمَّ يُخَلَّدُ فِي الْجَنَّةِ.

<sup>(</sup>٣) مِثَالُهَا: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَفْسِ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ (٨١- بَابُ مَعَرْفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ)، (حَ٢٩٩).

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَعَلَ عُصَاةَ الْمُؤْمِنِينَ دَاخِلِينَ فِي (الْأَشْقِيَاءِ) بِاعْتِبَارِ مَعَاصِيهِمْ، وَفِي (السُّعَدَاءِ) بِاعْتِبَارِ إِيمَانِمْ، وَجَعَلَ: ﴿مَا شَآةً رَبُّكُ ﴾ [هود: ١٠٨-١٠٧] فِي الْمَوْضِعَيْنِ مَحْمُولًا عَلَيْهِمْ، مِنْهُمُ الْمُسْتَثْنَوْنِ مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ، لِمَا تَوَاتَرَ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ لَا يَبْقَىٰ فِيهَا مُوَحِّدٌ ٥٠٠، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِهِ مِنْهَا وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ عَذَابِهِ، وَهُمُ الْمُسْتَثْنَوْنَ أَيْضًا مِنَ الْخُلُودِ فِي الْجَنَّةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حِينَ يَدْخُلُ الْمُطِيعُونَ، بَلْ يَتَأَخَّرُ دُخُولُهُمْ فِيهَا عَنْهُمْ مُدَّةَ عِقَابِهِمْ. وَأَنْتَ إِذَا قُلْتَ: (سَافَرْتُ يَوْمَ الْخَمِيسِ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَ سَاعَاتٍ).. جَازَ أَنْ تَكُونَ الثَّلَاثُ مِنْ أَوَّلِهِ، وَكَانَ صَحِيحًا، كَأَنَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: إِنَّ الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْـجَنَّةِ خَالِدُونَ فِيهَا مِنْ حِينِ يُؤْذَنُ بِالدُّخُولِ إِلَىٰ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، إِلَّا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لَا يَكُونُ خُلُودُهُمْ مِنْ أَوَّلِ هَلْذَا الْمَبْدَاِ، بَلْ يَتَأَخَّرُونَ مُدَّةَ عِقَابِهِمْ. وَعَلَىٰ هَلْذَا.. فَالْمُسْتَثْنَىٰ هُمْ عُصَاةً الْمُؤْمِنِينَ، لَا يَشْمَلُهُمْ حُكْمُ الْخُلُودِ فِي النَّارِ أَبَدًا.

وَمَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفِ بِأَنَّ هَٰذَا الإسْتِثْنَاءَ أَتَىٰ عَلَىٰ كُلِّ وَعِيدٍ فِي الْقُرْءَانِ ٣٠. فَمَعْنَاهُ: أَنَّ عُصَاةَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَشْمَلُهُمْ حُكْمُ الْخُلُودِ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجْهِ التَّأْبِيدِ حَيْثُ ذُكِرَ فِي الْقُرْءَانِ، وَمَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ.. فَمَا فَهِمَ مُرَادَهُمْ.

<sup>(</sup>١) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ [صَ ١٦٥]، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٥ اللهِ وَفِيهِ: ه حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.. أَمَرَ الْـمَلَاثِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا، مِـمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَوْحَمُهُ، مِـمَّنْ يَقُولُ: لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ... الْحَدِيثَ. إهَ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ حَرْبٌ الْكِرْمَانِيُّ فِي [مَسَائِلِهِ:جُ٣/ صَ٥٧١] فِي (كِتَابُ الْآدَابِ) مِنْهُ، وَهِيَ رِسَالَةُ =

«٢٥- بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا ذَامَتِ ٱلسَّمَوْتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [مود: ١٠٧]:

١٨٦٧ - سَأَلْتُ إِسْحَاقَ، قُلْتُ: قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا ذَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةَ

رَبُّكَ ﴾ [مود: ١٠٧]؟ قَالَ: أَتَتْ هَالْدِهِ الْآيَةُ عَلَىٰ كُلِّ وَعِيدٍ فِي الْقُرْءَانِ الِهَ.

• قَالَ مُعِدُّ الرِّسَالَةِ تَعْلِيقًا عَلَىٰ هَاٰذِهِ الرَّوَايَةِ:

«نَقَلَ هَـٰذِهِ الْـمَسْأَلَةَ عَنْ حَرْبٍ.. ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [حَادِي الْأَرْوَاحِ: صَ٢٥٢]، وَفِي [شَفَاءِ الْعَلِيلِ: صَ٢٥٨]» إِهَـ.

• ثُمَّ تَابَعَ حَرْبُ الْكِرْمَانِيُّ كَلَامَهُ قَائِلًا:

«١٨٦٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ أَوْ أَبِي سَعِيدِ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ وَوَثَقَ مُعِدُّ الرِّسَالَةِ كُلَّ رِجَالِ هَاذَا الْإِسْنَادِ «قَالَ: هَلْهِ الْآيَةُ تَأْتِي عَلَىٰ الْقُرْءَانِ كُلِهِ ﴿ إِلَّا هَا شَاهَ وَبُكَ إِلَّا رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَهِ الْمِسْنَادِ «قَالَ الْمُعْتَمِرُ: قَالَ: أَيْ: كُلِّ وَعِيدِ فِي الْقُرْءَانِ » عَلَّى مُعِدُّ الرِّسَالَةِ عَلَىٰ هَلْذَا الْأَثْرِ قَائِلاً: «نَقَلَ هَلْهِ الْمُسْلَلَةَ عَنْ حَرْبِ: إِبْنُ الْقَيِّمِ فِي الْقُرْءَانِ » عَلَى مُعِدُّ الرِّسَالَةِ عَلَىٰ هَلْذَا الْأَثْوِ قَائِلاً: «نَقَلَ هَلْهِ الْمَسْلَلَةَ عَنْ حَرْبِ: إِبْنُ الْقَيِّمِ فِي التَّفْسِيرِ [10/ ٤٨٣] ، وَفِي [شِفَاءِ الْعَلِيلِ: صَ١٥٩]، وقَدْ الْمَسْلَلَةَ عَنْ حَرْبِ: إِبْنُ الْقَيِّمِ فِي التَّفْسِيرِ [10/ ٤٨٣] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّقِ، وَابْنُ بَطَلَة فِي [الْإِبَانَةِ: الْمَسْلَقِ عَلَى الشَّوْطِي الْمَسْلَقِ وَابْنُ الشَيُوطِي إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، كِلَا هُمَا عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهُذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ السَّيُوطِي فِي إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعْتَمِر بْنِ سُلَيْمَانَ بِهُ لَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ السَّيُوطِي فِي السَّفَادِ، وَقَالَ السَّيُوطِي فَي الشَّوْرِيُ وَابْنُ الْمُعْرَبِ مُنْ طَرِيقِ عَبْدُ الرَّذِي الْمَالَةِ وَابْنُ الْمُعْرَاقِ عَنْ الْمُعْرَاقِ وَالْمَالَةِ وَالْمَامَاعِ وَالصَّفَاتِ). وَسَيَأْتِي هَلَا الْحَبَرُ عِنْدَ حَرْبِ مِنْ طَرِيقِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَرْبُ اللَّهُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُسَالِةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمُولِي الْمَسْلَلَةِ وَالْمُعَالَ الْمُعْرَاقِ وَالْمُ الْفَيْمِ الْمُؤْتِي الْمُعْمَالَةِ وَالْمُولِي الْمُعْلَقِ الْمُعْمَالَةُ وَالْمُولِي الْمُعْمَالَةُ وَالْمُعْمَالُهُ وَالْمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْمِعِيْمُ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْتَعِ الْم

• ثُمَّ تَابَعَ حَرْبُ الْكِرْمَانِيُّ كَلَامَهُ قَائِلًا:

«قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَمَعْنَاهُ عِنْدِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ-: أَنَّهَا تَأْتِي عَلَىٰ كُلِّ وَعِيدٍ فِي الْقُرْءَانِ لِأَمْلِ التَّوْحِيدِ، وَكَذُلِكَ قَوْلُهُ: كُلِّهِ ﴿ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ ﴾ [مرد: ١٠٧]، إِلاَّ مَنِ اسْتَثْنَىٰ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ اللَّهُ الْقِبْلَةِ اللَّهُ عَلَىٰ هَذَا الْكَلَامِ قَائِلًا: = الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّادِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِاسْتِثْنَائِهِ، عَلَّقَ مُعِدُّ الرِّسَالَةِ عَلَىٰ هَلَذَا الْكَلَامِ قَائِلًا: =

• ثُمَّ تَابَعَ حَرْبُ الْكِرْمَانِيُّ كَلَامَهُ قَائِلًا:

(١٨٦٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَلْجِ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ جَهَنَّمَ يَوْمُ تَصْطَفِقُ، أَيْ: تَضْطَرِبُ كَمَا فِي [الْفَائِقُ فِي عَرِيبِ الْحَدِيثِ: جُ٣/ صَ ١٩١٠] لِلزَّخْشَرِيِّ فَيْهِ أَبُوابُهُا، لَيْسَ فِيهَا أَحَدُ. وَذَٰلِكَ بَعْدَمَا يَلْبَكُونَ فِيهَا أَخْطَأَ، وَقَلْ مَعِدُ الرِّسَالَةِ رَجَالَ سَنَدِ هَاٰدِهِ الرَّوايَةِ مَا عَدَا أَبَا بَلْجٍ يَحْيَىٰ بْنَ سُلَيْمٍ الْفَرَادِيَّ أَخْقَابًا، وَقَدْ وَثَقَ مُعِدُّ الرِّسَالَةِ رَجَالَ سَنَدِ هَالْهِ الرَّوايَةِ مَا عَدَا أَبَا بَلْجٍ يَحْيَىٰ بْنَ سُلَيْمٍ الْفَرَادِيَّ فَقَالَ عَنْهُ: وَصَدُوقٌ رُبِيمَا أَخْطَأَهُ ثُمَّ قَالَ: وَتَقَلَ هَالِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ حَرْبٍ: إِبْنُ الْقَيِّمِ إِنْ الْفَيْمِ إِنْ الْعَلِيلِ: صَ٨٩٥] وَفِي [حَادِي الْأَرْوَاحِ: صَ٢٥٨]، وَالْحَدِيثُ قَدْ أَوْرَدَهُ الْنُ جَرِيرِ فِي تَفْسِيرِهِ الْعَلِيلِ: صَ٨٩٥] وَفِي [حَادِي الْأَرْوَاحِ: صَ٢٥٩]، وَالْحَدِيثُ قَدْ أَوْرَدَهُ الْنُ جَرِيرِ فِي تَفْسِيرِهِ الْعَلِيلِ: صَ٨٩٥] وَفِي آخِيلِ اللَّهَمِيُّ فِي [مِيزَانِ الإِعْتِدَالِ: ١٨٩٤]، وَابْنُ حَجَرٍ فِي آتَهْدِيبِ الْقَسِيرِةِ الْمَائِقِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْولِ الْعَيْدِيلِ الْعَيْدِيلِ الْعَلَى مَوْدَى الْمَعْلِيلِ الْمَسْرَقِي عَلْوَ الْمَوْيِ الْعَلَى مَوْدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْعَلَى مَوْدَالُهُ اللَّهُ الْمَائِقُ عَلَا الْحَبَرِ فِي آفَتَهُ مَنْ الْمَائِقُ قَالَ: (سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ هَالَا الْحَبَرُ مُنْكُرُ الْمُنْهِ الْفَائِقُ عَلَى الْمَائِقُ عَلْ الْمَنْ الْمَدُولِ الْمُعْرَى الْمَائِقُ الْمَائِقُ اللَّهُ الْمَائِقُ عَلَى الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُنْهُ وَالَ الْمُعْرَى الْمَائِولُ الْمَلْولُ الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمَعْلَى الْمَائِولُ الْمُؤْمُولُ الْمُولِ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُولُولُولُ الْمُولُولُ اللْمُولِ الْعَلَى الْمُولِ الْمَعْرَا اللْمُولِ الْمُعْرَالِ الْمُؤْمُولُ الْمُولِ الْمُعْلِى اللْمُعْلِيلِ اللْمُولِ الْمُولِقُلُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُولِ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمُ

<sup>•</sup> ثُمَّ تَابَعَ حَرْبٌ الْكِرْمَانِيُّ كَلَامَهُ قَائِلًا:

١٨٧٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي =

= هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي لَا أَقُولُ: إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَىٰ جَهَنَّمَ يَوْمٌ لَا يَبْقَىٰ فِيهَا أَحَدٌ. وَقَرَأَ: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ بِهِ سَمَعُواْ فَفِي النّارِلَهُمْ فِيهَا وَفَرْ وَشَهِيكُ ﴾ [هرد: ١٠٦]. قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: يَعْنِي بِهِ الْمُوَّفِي أَنْقَارِلَهُمْ فِيهَا وَفِرْ وَشَى مُعِدُّ الرِّسَالَةِ رَجَالَ سَنَدِ هَاذِهِ الرِّوَايَةِ مَا عَدَا أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ الْمُولِقِي فَقَالَ عَنْهُ: ﴿قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَا بَأْسَ بِهِ. مِنَ السَّابِعَةِ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ نَقَلَ هَاذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ السَّابِعَةِ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ نَقَلَ هَالِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ السَّابِعَةِ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَقَلْ مَا خَبُرُ أَي الْمُسْأَلَةَ عَنْ عَرْبُهُ عَنْ أَيْ الْمُناوِيّ فِي [شِفَاءِ الْعَلِيلِ: صَ٨٥٧]. وَأَمَّا خَبَرُ أَي النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَكَاهُ الْبَعَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَغَيْرِهِ ﴾ [النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ حَكَاهُ الْبَعَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَغَيْرِهِ ﴾ [النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ حَكَاهُ الْبَعَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَغَيْرِهِ ﴾ [النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ حَكَاهُ الْبَعَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَغَيْرِهِ ﴾ [النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ حَكَاهُ الْبَعْوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَغَيْرِهِ ﴾ [النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ حَكَاهُ الْبَعْوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَغَيْرِهِ ﴾ [النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ حَكَاهُ الْبَعْوِيُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَغَيْرِهِ ﴾ [النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ حَكَاهُ الْبَعْوِيُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَي فَالَ الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَنْ إِنْ الْمُعْرِقِ وَالْمُ عَنْ إِلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ وَالْمُولِ الْمُعْرِقُ وَالْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْعُولُ الْعَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْعُولِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُولِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُولُ الْمُعْرِهُ الْمُولِ الْمُولِيُ ا

• ثُمَّ تَابَعَ حَرْبُ الْكِرْمَانِيُّ كَلَامَهُ قَائِلًا:

«١٨٧١ - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرِ الْفَرَّاءَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ وَعُبَيْدَ اللّهِ ابْنَ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيَّ وَأَبَا عُبَيْدِ - دَخَلَ كَلَامُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ وَالْمَعْنَىٰ وَاحِدٌ - قَالُوا: إِنَّ لِلنَّارِ جُوَّانِيَّ وَبَرَّانِيَّ، فَلَا يَدْخُلُ أَهْلُ التَّوْحِيدِ مَدْخَلَ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالنَّفَاقِ، لِأَنَّ مَنْ أُدْخِلَ مَدْخَلَ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالنَّفَاقِ. لا يَحْرُبُ مُ مِنْهُ أَبَدًا، أَمَا تَسْمَعُ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ لَا يَصَلَلُكُ إِلَّا الْمَسْلُوخَةِ فَيُدْخِلُو مَا الْجَهْرِ، يَحْفُرُونَ فِي اللَّذِي يُشُوى فَى وَسَطِ الْجَهْرِ، يَحْفُرُونَ فِي اللَّرْضِ حُفَيْرَةُ فَيَجْمَعُونَ فِيهَا جَرًا كَبِيرًا، ثُمَّ يَعْمُدُونَ إِلَى الْمَسْلُوخَةِ فَيُدْخِلُومَ الْجَهْرِ الْجَهْرِ الْجَهْرِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْرِ الْمَعْرِ الْمَعْرِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْرِ الْمَعْلِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَالِكَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللله

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَنَرَىٰ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو -إِنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ-: (إِنَّهُ يَأْتِي عَلَىٰ جَهَنَّمَ أَحَايِينُ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ).. إِنَّمَا هُوَ مَوْضِعُ أَهْلِ التَّوْجِيدِ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ =

وَكَذَّلِكَ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "يَأْتِي عَلَىٰ جَهَنَّمَ يَوْمٌ لَا يَكُونُ فِيهَا أَحَدُه ١٠٠٠. عَنَىٰ بِ ﴿ جَهَنَّمُ ﴾: الْمَكَانَ الْمَخْصُوصَ بِعُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُوَ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهَا. أَمَّا الْقَوْلُ بِفَنَائِهَا، أَوْ بِخُرُوجِ الْكُفَّارِ مِنْهَا.. فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ مُسْلِمٌ عَرَفَ مَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ مَجِيءُ النَّبِيِّ ﷺ بِهِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَقُولَ بِهِ صَحَابِيٌّ أَوْ تَابِعِيٌّ أَوْ أَحَدٌ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِعِلْمِهِ؛ وَقَدْ عَزَا الْحَرَّانِيُّ هَلْذَا الْقَوْلَ

<sup>=</sup> السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ إِلَّامَاشَآةَ رَبُّكُ ﴾ [مود: ١٠٧]، فَإِنَّمَا يَقَعُ الإسْتِثْنَاءُ عِنْدَنَا عَلَىٰ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي الْأَيْتَيْنِ جَبِيعًا، لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِي ٤٤ أَنَّ لَهُ شَفَاعَةً لِأَهْلِ الذُّنُوبِ. فَهَلْذَا مَا أَوَّلْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ١٨٧٢ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ **إِلَّامَاشَآةَ رَبُّكَ ﴾** [مود: ١٠٧]، قَالَ: مَاٰذِهِ الْآيَةُ تَأْتِي عَلَىٰ الْقُرْءَانِ كُلِّهِ، وَثَّقَ مُعِدُّ الرِّسَالَةِ رِجَالَ هَٰذَا الْإِسْنَادِ ثُمَّ قَالَ: «نَقَلَ هَٰذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ حَرْبٍ: إِبْنُ الْقَيِّمِ فِي [حَادِي الْأَرْوَاحِ: صَ٢٥٧]، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَخْرِيجُ الْخَيَرِ فِي الْمَسْأَلَةِ (١٨٦٨)».

<sup>•</sup> ثُمَّ تَابَعَ حَرْبُ الْكِرْمَانِيُّ كَلَامَهُ قَائِلًا:

<sup>«</sup>١٨٧٣ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَآهَ رَبُّكَ ﴾ [مود: ١٠٧]، قَالَ: إِلَّا مَنِ اسْتُثْنِيَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنَ النَّادِ، ﴿ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَغِي كَلْمَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ **ٱلسَّـمَكَوَتُ وَٱلْأَرْضُ**﴾ [مود: ١٠٨] إِلَّا مَنِ اسْتُثْنِيَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ» عَلَّقَ مُعِدُّ الرِّسَالَةِ عَلَىٰ هَٰذَا الْأَثْرِ قَائِلًا: (رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِ فِي التَّفْسِيرِ [٥/ ٤٨٣] مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرِ عَنِ الضَّحَّاكِ. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [الدُّرِّ الْمَنْثُورِ: ٣/ ٦٣٤]: (أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ عَنِ الضَّحَّاكِ)». إنْتَهَىٰ كَلَامُ حَرْبِ الْكِرْمَانِيِّ بِتَمَامِهِ فِي هَلْذَا الْبَابِ.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ دَلِيلُ هَـٰذَا فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ الْكِرْمَانِيِّ السَّابِقَةِ مُبَاشَرَةً فِي [مَسَائِلِهِ] فِي الْحَدِيثِ رَقْم (١٨٦٩) فِي [صَ٦١٧] السَّابِقَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

فَصْلٌ فِي إِبْطَالِ بِدْعَةِ الْقَوْلِ بِفَنَاءِ النَّارِ وَخُرُوجِ الْكُفَّارِ مِنْهَا \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٢٠

إِلَىٰ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ ١٠٠.

#### • فَأُمَّا " عُمَرُ الله :

• وَقَدْ رُوِيَ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَهُ أَيْضًا:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبِ فِي كِتَابِهِ [التَّخْوِيفُ مِنَ النَّارِ]:

«قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الْبَرَاءِ الْعَبْدِيُّ فِي كِتَابِهِ [الرَّوْضَةُ] لَهُ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ ابْنُ خَالِدٍ...» وَسَاقَ السَّنَدَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ جَهَنَّمَ وُعِدُوا يَوْمًا مِنْ أَبَدٍ أَوْ عَدَدِ أَيَّامِ الدُّنْيَا.. لَفَرِحُوا بِذُلِكَ الْيَوْمِ، لِأَنَّ كُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ " وَذَكَرَ ابْنُ رَجَبٍ قَبْلَ هَلْذَا الْأَثْرِ فِي هَلْذَا الْمَعْنَىٰ عَنْ هُو آتٍ قَرِيبٌ " وَذَكَرَ ابْنُ رَجَبٍ قَبْلَ هَلْذَا الْأَثْرِ فِي هَلْذَا الْمَعْنَىٰ عَنْ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ هَامِشَ [ص ٢٠٣] السَّابِقَةِ.

 <sup>(</sup>٢) سَيَبْدَأُ الْـمُؤَلِّفُ يَذْكُرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ هَـٰؤُلاءِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ وَالَّتِي يَنُصُّونَ فِيهَا عَلَىٰ بَقَاءِ النَّارِ عَلَىٰ عَكْسِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَادَّعَاهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَنَائِهَا.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) بَحَثْتُ عَنْهُ فِي كُتُبِ الْإِمَامِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا الَّتِي عِنْدِي فَلَمْ أَجِدْهُ، وَأَغْلَبُ الظَّنِّ أَنَّ الْمُوَلِّفَ ذَكَرَ هَلْذِهِ الرَّوَايَةَ مِنْ كِتَابِ [التَّخْوِيفُ مِنَ النَّارِ وَالتَّغْرِيفُ بِحَالِ دَارِ الْبَوَارِ: صَ ٢١] لِإَبْنِ رَجَبٍ ذَكَرَ هَلْذِهِ الرَّوَايَةَ مِنْ كِتَابِ [التَّخْوِيفُ مِنَ النَّارِ وَالتَّعْرِيفُ بِحَالِ دَارِ الْبَوَارِ: صَ ٢١] لِإَبْنِ رَجَبِ الْحَنْيَلِيِّ، بِتَحْقِيقِ بَشِيرٍ عُيُونٍ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْوُيدِ، وَنَصُّهَا فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْوَلِّفُ هُنَا وَبِلَا إِسْنَادٍ، الْمَوْتُ إِلَى النَّارِ لَا يَزَالُونَ فِي رَجَاءٍ حَتَّىٰ يُذْبَحَ الْمَوْتُ).

<sup>(</sup>٥) [التَّخْوِيفُ مِنَ النَّارِ وَالتَّعْرِيفُ بِحَالِ دَارِ الْبَوَارِ: صَ٧٤٧] فِي [الْبَابُ السَّابعُ وَالْعِشْرُونَ:فِي =

وَلَوْ تَتَبَّعْتَ مَا تَشَبَّثَ ﴿ يِهِ الْحَرَّانِيُّ فِي الإحْتِجَاجِ لِهَاٰذَا الْقَوْلِ مِنْ عَزْوِهِ ﴿ إِلَىٰ السَّلَفِ.. مَا رَأَيْتَ إِلَّا كَلَامًا إِمَّا مَكْذُوبًا عَلَىٰ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ، أَوْ مُؤَوَّلًا لَمْ يُرِدْ بِهِ قَائِلُهُ مَا أَرَادَ الْحَرَّانِيُّ نِسْبَتَهُ إِلَيْهِ، وَكَثِيرًا مَا تَجِدُ التَّصْرِيحَ بِأَبَدِيَّةِ النَّارِ وَخُلُودِ أَهْلِهَا فِيهَا عَمَّنْ نَسَبَ الْحَرَّانِيُّ إِلَيْهِ الْقَوْلَ بِفَنَائِهَا كَمَا أَرَيْنَاكَ عَنْ وَخُلُودِ أَهْلِهَا فِيهَا عَمَّنْ نَسَبَ الْحَرَّانِيُّ إِلَيْهِ الْقَوْلَ بِفَنَائِهَا كَمَا أَرَيْنَاكَ عَنْ

<sup>=</sup> ذِكْرِ وُرُودِ النَّارِ، نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ]، وَهَاكَ سَنَدَهُ:

 <sup>«...</sup> بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الْبَرَاءِ الْعَبْدِيُّ فِي [كِتَابُ الرَّوْضَةِ] لَهُ: حَدَّثَنَا أَخْدُ بْنُ خَالِدٍ
 - هُوَ الْخَلَّالُ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ جَهَنَّمَ... اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ جَهَنَّمَ... اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْعَالَالِهُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْعَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>١) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>وَرَوَاهُ الْحَكُمُ بْنُ ظَهِيرٍ، عَنِ الشَّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ...) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ...) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِي آخِرِهِ: (وَلَوْ قِيلَ لِأَهْلِ النَّارِ...) إِلَىٰ آخِرِ الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ هُنَا، وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ عَقِبَهَا: «وَالْحَكُمُ بْنُ ظَهِيرٍ ضَعِيفٌ. وَلَعَلَّ هَلْنَا الْكَلَامَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَقِبَهَا: «وَالْحَكُمُ بْنُ ظَهِيرٍ ضَعِيفٌ. وَلَعَلَّ هَلْنَا الْكَلَامَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَإِنْهُ رُويَ عَنْهُ مَوْقُوفًا مِنْ وَجْهِ آخَرَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ... ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي الْحَسَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ الْعَبْدِيِّ. (٢) «تَشَبَّتُ»: تَعَلَّقَ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ ١٦٠] لِزَيْنِ الدِّينِ أَبِي بَكْرٍ الْحَنْفِيِّ الرَّازِيِّ.

<sup>(</sup>٣) (عَزْوِهِ): إِسْنَادِهِ.

عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ، كَمَا سَنخكِيهِ لَكَ عَنْ غَيْرِهِمَا، وَقَدِ اسْتَقْصَىٰ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ فِي كِتَابِهِ [الإغْتِبَارِ] تَفْنِيدَ ﴿ مَزَاعِمِهِ ﴿ ، فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ.

فَإِنْ قُلْتَ: أَلَيْسَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَبِثِينَ فِيهَا آَحَقَابًا ۞ ﴿ النبا: ٢٣] دَالًا عَلَىٰ مَا ادَّعَاهُ هَاٰذَا الرَّجُلُ وَمَنْ شَايَعَهُ ؟.

<sup>(</sup>۱) «التَّفْنِيدُ»: تَضْعِيفُ الرَّأْيِ. [الْفَاثِقُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ: صَ٢٤٣] لِلزَّمَخْشَرِيِّ.

<sup>(</sup>٢) المَزَاعِمِهِ»: اِدِّعَاءَاتِهِ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ٩٨٦] دُ/ أَحْمَدُ مُخْتَارٌ.

<sup>(</sup>٣) (هَيْهَاتَ): إِسْمُ فِعْلِ مَاضٍ بِمَعْنَىٰ (بَعُدَ).

حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ.

وَالْمَعْنَىٰ: أَنَّهُمْ يَمْكُثُونَ أَحْقَابًا ﴿ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا ... إِلَّا جَمِيمَا وَغَسَاقًا ﴾ ، وَلْتَكُنْ تِلْكَ الْأَحْقَابُ مُتَنَاهِيَةً، فَإِذَا انْتَهَتْ.. إِنْتَقَلُوا إِلَىٰ أَنْوَاعٍ وَغَسَاقًا ﴾ ، وَلْتَكُنْ تِلْكَ الْأَحْقَابُ مُتَنَاهِيَةً أَخْرَىٰ: ﴿ هَلَذَا فَلْيَذُوفُوهُ جَمِيمٌ أُخْرَ مِنَ الْعَذَابِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ: ﴿ هَلَذَا فَلْيَدُوفُوهُ جَمِيمٌ أُخُورَ مِنَ الْعَذَابِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ: ﴿ هَلَذَا فَلَيْكُوفُوهُ جَمِيمٌ وَغَنَيْتُ الْعَذَابِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ: ﴿ هَلَذَا فَلَيْكُ وَفُوهُ جَمِيمٌ وَعَلَيْكُ وَفُوهُ وَمِيمًا قَالَ سُبْحَانَهُ عَنَاهُ وَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ آلَكُ فَا إِلَىٰ وَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ عَلَاهُ مُ وَفَيْيَتْ دَارُهُمْ وَخَرَجُوا إِلَىٰ دَارِ أَنْ (الْأَحْقَابَ) إِذَا انْتَهَتْ.. إِنْتَهَىٰ عَذَابُهُمْ وَفَنِيَتْ دَارُهُمْ وَخَرَجُوا إِلَىٰ دَارِ

<sup>=</sup> ١١٦٠٠ - أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَخْدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَرْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جِسَسْرُ بْنُ فَرْقَدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَرْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرْنِي أَيُّ آيَةٍ أَشَدُّ عَلَىٰ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: قَوْلُ اللَّهِ هَذَهُ وَقُولُ فَلَن تَزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا ٢٠ ﴾ أَخْبِرْنِي أَيُّ آيَةٍ أَشَدُّ عَلَىٰ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: قَوْلُ اللَّهِ هَذَهُ وَقُولُ فَلَن تَزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا ٢٠ ﴾ [النبأ: ٣٠] إِهَى.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْأَثْرِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>أَخْرَجَهُ ابْنُ قَانِعٍ فِي [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ: ٣/ ٣٠ ، ١٥٩]، مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهِ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي [صِفَةِ النَّارِ: ١٨٦]، مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ جِسَـْرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهِ مُطَوَّلًا اِهَـ.

نَصْلُ فِي إِبْطَالِ بِدْعَةِ الْقَوْلِ بِفَنَاءِ النَّارِ وَخُرُوجِ الْكُفَّارِ مِنْهَا النَّعِيمِ، حَاشَا أَنْ يَكُونَ ذُلِكَ كَذُلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ التَّقَلُّبُ فِي أَنْوَاعِ الْعَذَابِ، مِنَ الشَّدِيدِ إِلَىٰ الْأَشَدِّ، كَمَا قَالَ فِي هَلْذِهِ الْآيَاتِ: ﴿ فَكُن تَزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا الشَّدِيدِ إِلَىٰ الْأَشَدِّ، كَمَا قَالَ فِي هَلْذِهِ الْآيَاتِ: ﴿ فَكُن تَزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا الشَّدِيدِ إِلَىٰ الْأَشَدِّ، كَمَا قَالَ فِي هَلْذِهِ الْآيَاتِ: ﴿ فَكُن تَزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَابًا اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللْفُولِ اللَّهُ اللْفُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُ الللْفُولُولُ الللَّهُ الللْفُولِ الللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُ الللْفُولُ اللَّهُ الللْفُولُ اللَّهُ الللْفُلْمُ الللَّهُ الللْفُولُ الللْفُولُ اللَّهُ الللْفُولُ اللْفُولُ الْمُنْ اللَّهُ ال

وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ -بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ كَ (سَكَارَىٰ) " - قَالَ: اسمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ عَلَىٰ مِنْبَرِ الْمُهْمَلَةِ كَ (سَكَارَىٰ) " - قَالَ: اسمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ عَلَىٰ مِنْبَرِ دِمَشْقَ: (لَا يَأْتِي عَلَىٰ صَاحِبِ الْجَنَّةِ سَاعَةٌ إِلَّا وَهُو يَزْدَادُ ضِعْفًا مِنَ النَّعِيمِ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ، وَلَا يَأْتِي عَلَىٰ صَاحِبِ النَّادِ سَاعَةٌ إِلَّا وَهُو مُسْتَنْكِرٌ لِنَوْعِ مِنَ يَكُنْ يَعْرِفُهُ، قَالَ اللَّهُ ﴿ وَهُو فَكُولُو فَكُولُ فَكَن نَزِيدَكُمْ إِلَا عَذَابِ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ، قَالَ اللَّهُ ﴿ وَهُو فَكُولُ فَكُن نَزِيدَكُمْ إِلَا عَذَابًا الْعَذَابِ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ، قَالَ اللَّهُ ﴿ وَهُو فَكُولُ فَكُن نَزِيدَكُمْ إِلَا عَذَابًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدِهِ عَنِ الْحَسَنِ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَلْذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: «أَمَّا (الْأَحْقَابُ).. فَلَيْسَ لَهَا عِدَّةُ إِلَّا الْخُلُودُ فِي النَّارِ» . وَرَوَىٰ بِسَنَدِهِ

<sup>(</sup>١) مُفْتَضَىٰ ضَبْطِ الْمُؤَلِّفِ أَنْ تَكُونَ (حَوَارَىٰ) كَ(سَكَارَىٰ)، وَلَكِنْ هَلْذَا خَطَأَ، والصَّوَابُ ضَبْطُهُ كَمَا أَثْبَتُهُ فِي الْأَصْلِ كَمَا ضَبَطَهُ عُلَمَاءُ التَّرَاجِمِ، أَنْظُرُ مَثَلًا [تَارِيخُ الْإِسْلَامِ: جُ٥/صَ٥٠٠]لِلذَّهَبِيِّ، رَقْمُ التَّرْجَمَةِ [٢٦]، بِتَحْقِيقِ بَشَّارٍ.

 <sup>(</sup>٢) [التَّخْوِيفُ مِنَ النَّارِ وَالتَّغْرِيفُ بِحَالِ دَارِ الْبَوَارِ: صَ١٩٤]، (فَصْلٌ: وَعَذَابُ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ
 مُتَوَاصِلٌ أَبَدًا) لِإبْنِ رَجَبِ الْحَنْيَلِيِّ، بِتَحْقِيقِ بَشِيرٍ مُحَمَّدٍ عُيُونٍ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْمُؤْيَّدِ.

 <sup>(</sup>٣) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ٢٤/ صَ٥٦] بِتَحْقِيقِ دُ/ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ مَرْكَزِ هَجَرَ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: ثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُسْأَلُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ لَٰ لِيَثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۞ ﴿ النِبَا: ٢٣]. قَالَ: أَمَّا الْأَحْقَابُ.. فَلَيْسَ لَهَا =

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَلِثِينَ فِيهَا آَحْفَابًا ۞ ﴾ [النبأ: ٢٣] وَهُوَ مَا لَا انْقِطَاعَ لَهُ، كُلَّمَا مَضَىٰ حُقُبٌ.. جَاءَ حُقُبٌ بَعْدَهُ ١٠٠٠.

وَلَنْ تَجِدَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَّا الْإِتِّفَاقَ عَلَىٰ أَبَدِيَّةِ دَارِ النَّعِيمِ وَدَارِ الْعَذَابِ وَخُلُودِ أَهْلِهِمَا فِيهِمَا.

وَلَمَّا قَالَ - فِي زَمَنِ التَّابِعِينَ - جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ بِفَنَاءِ الدَّارَيْنِ.. كَفَّرُوهُ بِهَاذَا الْقَوْلِ، وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ فِي ذَٰلِكَ الْعَصْرِ يَقُولُ إِنَّهُ أَصَابَ فِي الْقَوْلِ بِفَنَاءِ النَّارِ وَأَنَّ الْقَوْلَ بِفَنَائِهَا قَوْلُ مَعْرُوفٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَمَا زَعَمَهُ النَّارِ وَأَنَّ الْقَوْلَ بِفَنَاءِ النَّارِ، وَكُلُّ مَنْ نَقَلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبِدَعَ الَّتِي كُفِّرَ بِهَا جَهْمٌ.. عَدَّ مِنْهَا قَوْلُهُ بِفَنَاءِ النَّارِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ، وَلَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ نِسْبَةُ هَلْذَا الْقَوْلِ إِلَىٰ ذَٰلِكَ التَّابِعِيِّ الْجَلِيلِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فَأَوْلَىٰ أَنْ لَا تَصِحَّ نِسْبَةُ هَلْذَا الْقَوْلِ إِلَىٰ ذَٰلِكَ التَّابِعِيِّ الْجَلِيلِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فَأَوْلَىٰ أَنْ لَا تَصِحَّ نِسْبَةُ هَلْذِهِ الْكَلِمَةِ الْخَلِيلِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فَأَوْلَىٰ أَنْ لَا تَصِحَّ نِسْبَةُ هَلَا الْقَوْلِ الْكَلِمَةِ الْخَلِطِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فَأَوْلَىٰ أَنْ لَا تَصِحَّ نِسْبَةُ هَلْهِ الْكَلِمَةِ الْخَلِطِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فَأَوْلَىٰ أَنْ لَا تَصِحَّ نِسْبَةُ هَلْهِ الْكَلِمَةِ الْخَلْطِئَةِ الْكَافِرَةِ إِلَيْهِ، وَهِيَ: "جَهَنَّمُ أَسْرَعُ الدَّارِيْنِ عُمْرَانًا،

<sup>=</sup> عِدَّةً إِلَّا الْخُلُودُ فِي النَّارِ، وَلَكِينْ ذَكَرُوا أَنَّ الْحُقْبَ الْوَاحِدَ سَبْعُونَ ٱلْفَ سَنَةِ، كُلُّ يَوْمٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ السَّبْعِينَ ٱلْفًا، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۗ إِهَـ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْأَثْرِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>الْأَثَرُ ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرِ فِي تَفْسِيرِهِ [٨/ ٣٣٠] عَنِ الْـمُصَنَّفِ، وَهُوَ فِي [تَفْسِيرِ مُجَاهِدٍ: صَ١٩٥] مِنْ طَرِيقِ الْـمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْـحَسَنِ بِمَعْنَاهُ ﴾ اِهَـ.

<sup>(</sup>١) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

احَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً:قَالَ اللَّهُ... وَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْـمُؤَلِّفُ، وَزَادَ
 فِي آخِرِهِ: (وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْـحُقُبَ ثَمَانُونَ سَنَةً) إهَـ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْأَثْرِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>عَزَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي [الدُّرُّ الْمَنتُورِ: ٦/ ٣٠٧] إِلَىٰ الْمُصَنَّفِ وَعَبْدِ بْنِ مُحَيْدٍ وَابْنِ الْمُنلِدِ الْمَ

فَصْلٌ فِي إِبْطَالِ بِدْعَةِ الْقَوْلِ بِفَنَاءِ النَّارِ وَخُرُوجِ الْكُفَّارِ مِنْهَا \_\_\_\_\_\_

وَأَسْرَعُهُمَا خَرَابًا» ﴿ فَإِنَّ مَعْنَاهَا: الْقَوْلُ بِفَنَاءِ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا، وَهُوَ عَيْنُ قَوْلِ جَهْمٍ، وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ بِاعْتِرَافِ الْحَرَّانِيِّ ﴿ نَفْسِهِ وَتِلْمِيذِهِ، وَقَدْ رَوَىٰ هَاذِهِ الْكَلِمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: الْكَلِمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: (الْكَلِمَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: (الْكَلِمَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ الطَّابِيُّ فَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ. وَفِيهِ (بَيَانُ)، وَلَعَلَّهُ الطَّائِيُّ،

﴿ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [شِفَاءِ الْعَلِيلِ: ص ٥٥٦]، وَ[حَادِي الْأَرْوَاحِ: ص ٢٦٦] عَنِ الْمُصَنُّفِ، إهَ.

﴿وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ۞ أَنَّهُ قَالَ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ جَهَنَّمَ زَمَانٌ تَخْفِقُ أَبْوَابُهَا، لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ).

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: (جَهَنَّمُ أَسْرَعُ الدَّارَيْنِ عُمَرَانًا، وَأَسْرَعُهَا خَرَابًا). وَهَلْذَانِ الْقَوْلَانِ شَاذَّانِ ا إِهَـ.

(٣) قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي كِتَابِهِ [الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ: صَ٤٦]، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدِ السَّمْهَرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ بَلَنْسِيَّة:

#### ﴿ وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي ذُلِكَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

١ - قِيلَ بِبَعَاثِهِمَا ٢ - وَقِيلَ بِهَنَائِهِمَا ٣ - وَقِيلَ بِبَعَاءِ الْجَنَّةِ دُونَ النَّارِ.

أَمَّا الْقَوْلُ بِفَنَائِهَا.. فَمَا رَأَيْنَا أَحَدًا حَكَاهُ عَنْ أَحَدِ مِنَ السَّلَفِ، مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ، وَإِنَّمَا حَكُوْهُ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ وَأَتْبَاعِهِ الْجَهْمِيَّةِ. وَهَلْذَا مِمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَيْمَةُ الْإِسْلَامِ، بَلْ ذَلِكَ مِمَّا أَكْفَرُوهُمْ بِهِ الْهَ.

• عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ قَائِلًا:

دَكَرَ هَـٰذِهِ الْأَقْوَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ [حَادِي الْأَزْوَاحِ] الْبَابُ [٦٧]، [صَ٠٤٣] بِتَصَرُّفِ
 يَسِيرِ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ الْهَـ.

<sup>(</sup>١) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ١١/ صَ٥٨٢]، وَهَاكَ سَنَدَهُ:

<sup>«</sup>حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ... • وَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْمُؤَلِّفِ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْأَثْرِ قَائِلًا:

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ مَكَّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي [الْهِدَايَةُ إِلَىٰ بُلُوغِ النَّهَايَةِ فِي عِلْمِ مَعَانِي الْقُرْءَانِ وَتَفْسِيرِهِ
 وَأَحْكَامِهِ وَجُمَلٍ مِنْ فُنُونِ عُلُومِهِ: جُ٥/ صَ٣٤٦٧] مَا نَصُّهُ:

<sup>(</sup>٣) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [دِيوَانُ الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ: صَ ٣٤٨] بِتَحْقِيقِ حَادٍ الْأَنْصَارِيِّ، طَبْعَةُ =

وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْأَحْسِيَّ الثِّقَةَ الْمَعْرُوفَ "، وَلِذَٰلِكَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ: «أَنَا أُعِيذُ الشَّعْبِيَّ مِنْ ذَٰلِكَ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي خَرَابَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ: «أَنَا أُعِيذُ الشَّعْبِيَّ وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ.. قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْجَنَّةِ!» " إِهَ. وَكُلُّ مَنْ عَرَفَ الشَّعْبِيَّ وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ.. قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ

«١٦٧ - مُحَمَّدُ بْنُ مُمَيْدٍ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، الرَّازِيُّ . سَمِعَ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ، وَجَرِيرًا. فِيهِ نَظَرٌ الهَ.

(١) قَالَ مُحَقِّقُ كِتَابِ [الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ: صَ٦٩] لِابْنِ تَيْمِيَّةَ عَنْ التَّعْرِيفِ بِـ(بَيَانٍ) فِي سَنَدِ الرِّوَايَةِ الْسَابِقَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ:

﴿ اَجَاءَ مُقَابِلُهُ بِهَامِشِ الْأَصْلِ مَا نَصُّهُ: (بَيَانٌ ثِقَةٌ، خُرِّجَ لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ) وَهُو بَيَانُ بْنُ بِشْرِ الْحُمُسِيُّ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ، رَوَىٰ لَهُ الْجَمَاعَةُ. [التَّقْرِيبُ] ترجمة [٧٨٩]» إهَـ.

قُلْتُ: وَسَوَاءٌ كَانَ هُوَ بِشْرًا الطَّائِيَّ أَوِ الْأَحْمُييَّ.. فَالرِّوَايَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ ضِعِيفَةٌ، لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدِ الرَّازِيِّ.

(٢) [الإعْتِبَارُ بِبَقَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ: صَ٥٥ ] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ السُّبْكِيِّ الْكَبْيرِ، بِتَحْقِيقِ الدُّينِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ السُّبْكِيِّ الْكَبِيرِ، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ نَاصِرٍ عَبْدِ اللَّهِ دُسُوقِيٍّ إِبْرَاهِيمَ رَحِيمٍ، وَقَدْ عَلَّقَ الْـمُحَقِّقُ هُنَا قَائِلًا:

«الْوَادِدُ فِي الرَّوَايَةِ صِيغَةُ (أَفْعَلُ) التَّفْضِيلُ: (أَسْرَعُ)، وَ (أَفْعَلُ) التَّفْضِيلُ مَعْنَاهُ: أَنَّ شَيْتَيْنِ اشْتَرَكَا فِي صِفَةٍ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخِرِ فِي هَلْذِهِ الصَّفَةِ.

وَطِبْقًا لِهَانِهِ الْقَاعِدَةِ نَقُولُ: إِنَّ كَلَامَ الشَّعْبِيِّ هُنَا يَقْتَضِي أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ سَيَفْنَيَانِ، لَلْكِنَّ النَّارَ =

<sup>=</sup> مَكْتَبَةِ النَّهْضَةِ الْحَدِيثَةِ:

<sup>«</sup>٣٦٨٠ - مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّاذِيُّ الْحَافِظُ: قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَذَّابٌ، وَقَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدً بِالْكَذِبِ مِنْهُ وَمِنَ الشاذكوني. -د، ق، ت الهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ: صَ ٤٧٥] بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدِ عَوَّامَةَ، طَ دَارِ الرَّشِيدِ:
 ٥٨٣٤ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّازِيُّ، حَافِظُ ضَعِيفٌ اِهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي [التَّارِيخُ الْكَبِيرُ:جُ١/ صَ٣١٣] بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ الدَّبَّاسِيِّ، طَ النَّاشِرِ الْمُتَمَيِّزِ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ:

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَقِيُّ الدِّينِ ﴿ فَي رَدِّهِ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْبِدْعَةِ أَوَّلَ رِسَالَتِهِ:
﴿ وَبَعْدُ.. فَإِنَّ اعْتِقَادَ الْـمُسْلِمِينَ أَنَّ الْـجَنَّةَ وَالنَّارَ لَا تَفْنَيَانِ، وَقَدْ نَقَلَ أَبُو
مُحَمَّدِ ابْنُ حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ كَافِرٌ بِإِجْمَاعٍ، وَلَا شَكَّ فِي
ذَٰلِكَ، فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَتَوَارَدَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَيْهِ... ﴾ ﴿

ثُمَّ سَاقَ الْآيَاتِ الْكَثِيرَةَ الصِّرِيحَةَ فِي ذَٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ:

«وَكَذَٰلِكَ الْأَحَادِيثُ مُتَظَاهِرَةٌ جِدًّا عَلَىٰ ذَٰلِكَ...» ٣٠.

ثُمَّ سَاقَ أَحَادِيثَ صِحَاحًا فِي الْمَسْأَلَةِ، مِنْهَا: قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا.. فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ). صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ» ٣٠.

<sup>(</sup>١) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ، [صَ٤٠١].

<sup>(</sup>٢) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ، [صَ١٢٢].

<sup>(</sup>٣) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ، [صَ١٢٣]، وَقَالَ مُحَقِّقُهُ فِي تَخْرِيجِ هَلْذَا الْحَدِيثِ:

النَّخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِالسَّنَدِ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمَّا أَهْلُ النَّارِ اللَّهِ مَسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِالسَّنَدِ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ بِلْنُوبِهِمْ -أَوْ قَالَ: الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا.. فَإِنَّهُمُ النَّارُ بِلْنُوبِهِمْ -أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ - فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا فَحْمًا.. أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُثُوا عَلَىٰ بِخَطَايَاهُمْ - فَأَمَاتَهُمْ فِيلَةُ مِنْ أَمْلَ الْجَنَّةِ، أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَيلِ السَّيْلِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ).

<sup>[</sup>مُسْلِمٌ: جُ٣/ صَ٣٧]، (كِتَابُ ١ الْإِيمَانِ)، (بَابُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ)».

وَمِنْهَا: حَدِيثُ ذَبْحِ الْمَوْتِ ١٠٠٠.

(١) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ، [صَ١٢٣]، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ مَتْبُوعًا بِتَخْرِيجِ الدُّكْتُورِ طَهُ حِبِيشِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

﴿ وَقَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَىٰ النَّارِ.. جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّىٰ يُحْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ).وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ: ﴿ فَخُلُودٌ فَلَا مَوْتَ﴾ وَفِي الْجَنَّةِ مِثْلُ ذُلِكَ ۗ إِهَـ.

• تَخْرِيجُ الْمُحَقِّقِ لِطُرُقِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ:

(هَاذَا الْحَدِيثُ مَرْوِيٌّ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ، وَلِأَكْثَرَ مِنْ صَحَابِيٍّ: فَفِي مُسْلِمٍ بِالسَّنَدِ إِنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَىٰ النَّارِ.. أُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّىٰ يُبْخِعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَعَ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا حَنَّىٰ يُبْخِعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ).

[مُسْلِمٌ: كِ ٥١ - الْجَنَّةُ وَصِفَةُ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا- بَابُ ١٣ النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ، وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ/ حَ٤٣].

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِأَلْفَاظِ مُتَقَارِبَةٍ جِدًّا. [الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ ٨١ الرَّقَاقُ، بَابُ ٥١ صِفَةُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ - حَ١٨١٧]. وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ قَرِيبًا مِنْ ذَٰلِكَ فِي مُسْنَدِهِ [جُ٢/ صَ١٨] وَكَذَا فِي السَّنِدِهِ [جُ٢/ صَ١٨] وَكَذَا فِي السَّنِدِهِ [جُ٢/ صَ١٨] وَكَذَا فِي السَّنِدِهِ [جُ٢/ فِي السَّنَدِهِ [جُ٢/ وَسَهُ عَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [جُ٢/ صَ٢٩] وَ [صَ٣٦٩] وَ [صَ٣٦٩] مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَ [صَ٣٧٧] وَ [صَ٣٤٩] وَ [صَ٣١٩] بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ، كُلُّهَا لِأَبِي هُرَيْرَةً.

وَمَوْجُودٌ فِي التَّرْمِذِيِّ كَذَٰلِكَ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ [كِتَابُ ٣٩/ صِفَةُ الْجَنَّةِ/ بَابٌ ٢٠ مَا جَاءَ فِي خُلُودِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ- الْحَدِيثُ ٢٥٥٧].

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَخْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.. رِوَايَةٌ أَخْرَىٰ مُقَارِبَةٌ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَلْفَاظِهَا؛ وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ. [أَخْمَدُ: جُ٢/ صَ٢٦]. وَالْحَدِيثُ مَرْوِيٌّ عَنْ جِهَةٍ ثَالِئَةٍ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ: أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بِالسَّنَدِ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ وَالْمَعْتِ بِالسَّنَدِ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يُؤْتَىٰ بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ =

قُلْتُ: وَاسْتَوْفَى الْكَلَامَ عَلَىٰ رِوَايَاتِهِ.. الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ، فَقَالَ عِنْ:

(وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهلَ الْجَنَّةِ، هَلْ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهلَ الْجَنَّةِ، هَلْ

= الْجَنَّةِ، فَيَشْرَيْبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَلْذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَلْذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ؛ ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَيْبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَلْذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَلْذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ؛ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّذِي خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الذَّيْنَا ﴿ وَهُورُ مَوْتَ فَا فَا لَا اللَّذِينَا ﴿ وَهُورُ مَنْ مَا أَهُ لَا اللَّذِينَا ﴿ وَهُورُ اللَّذِينَا فَا فَا اللَّذِينَا ﴿ وَهُورُ اللَّذِينَا فَا فَا اللَّذِينَا ﴿ وَهُورُ اللَّذِينَا فَالْوَلُولُولُولُولُ اللَّذِينَا ﴿ وَهُورُ اللَّذُينَا ﴿ وَهُورُ اللَّذِينَا فَاللَّهُ اللَّذُنِينَا ﴿ وَهُورُ اللَّذِينَا فَا اللَّالَ اللَّذُنَا اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذُ اللَّذِينَا فَلَا اللَّذِينَا فَلَ اللَّذُينَا اللَّولَ مَنْ وَاللَّهُ لَاللَّذُنَا اللَّذُ اللَّهُ وَلَا إِلللَّهُ اللَّذُالِ اللَّذُنِينَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذُنِي اللَّهُ اللَّذُ اللَّهُ اللَّذُنَا اللَّهُ اللَّذُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّذُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَالَةُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[الْبُخَارِيُّ: كِتَابٌ ٦٥- تَفْسِيرُ الْقُرْءَانِ، بَابُ تَفْسِيرِ سُورَةِ مَرْيَمَ ١/١٩ ﴿ وَٱلْذِ**رْهُرَبَقَمَ الْخَمْمَرَةِ**﴾]. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَفِي ٱلْفَاظِهِ تَقَارُبُّ، مَعَ بَعْضِ الْحَذْفِ أَوِ الْإِضَافَةِ. [مُسْلِمُ: كِتَابٌ ٥١- الْجَنَّةُ وَصِفَةُ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا- بَابُ ١٣- النَّارُ يَذْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ، وَالْجَنَّةُ يَذْخُلُهَا الضَّعَفَاءُ] الْحَدِيثُ (٤٠) وَ (٤١).

وَرُبَّمَا يَسْتَشْكِلُ الْبَعْضُ مِنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ حَدِيثٌ عَنِ الْمَوْتِ، وَالْمَوْتُ عَرَضِيَّ، أَوْ مَعْنَىٰ، وَيُمَثْلُهُ بِكَبْشٍ أَمْلَحَ يَتَرَأَىٰ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِثُمَّ يُذْبَحُ، وَمَا هَلْكَذَا تَكُونُ الْمَعَانِي، غَيْرَ أَنَّنَا فِي زَمَنٍ لَا تَحْكُمُ عَلَيْهِ الْفَوَانِينُ الْمَبْثُوثَةُ فِي الدُّنْيَا.

وَأَبُو عِيسَىٰ التَّرْمِذِيُّ قَدِ اسْتَشْعَرَ هَاذَا الْإِشْكَالَ ثُمَّ أَجَابَ عَلَيْهِ مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِ الْمُحَدَّثِينَ كَمَا صَرَّحَ هُو، قَالَ: (... وَالْمَذْهَبُ فِي هَلْذَا - تَجْسِيدُ الْمَوْتِ وَذَبْحُهُ - عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْأَثِيَّةِ: مِثْلَ شَفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَابْنِ عُييْنَةً، وَوَكِيعٍ، وَغَيْرِهِمْ.. أَنَّهُمْ رَوَوْا هَلْيِهِ شُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَابْنِ عُييْنَةً، وَوَكِيعٍ، وَغَيْرِهِمْ.. أَنَّهُمْ رَوَوْا هَلْيهِ الْأَشْيَاءَ ثُمَّ قَالُوا: ثُرُوى هَلْدِهِ الْأَضْيَاءُ وَنُومِنُ بِهَا، وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ؟ وَهَلْمَا الَّذِي الْحَتَارَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ.. أَنْ ثُرُوى هَلْدِهِ الْأَشْيَاءُ كَمَا جَاءَتْ، وَيُؤْمَنَ بِهَا، وَلَا ثُقَالَ: كَيْفَ؟ وَهَلْمَا الْفِي الْحَلَى الْحَتَارُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ.. أَنْ ثُرُوى هَلْدِهِ الْأَشْيَاءُ كَمَا جَاءَتْ، وَيُؤْمَنَ بِهَا، وَلَا ثُقَسَرَ، وَلَا ثُتُوهُمَ، وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ؟ وَهَلْمَا أَمْرُ أَهْلِ الْعِلْمِ اللَّذِي اخْتَارُهُ وَذَهَبُوا إِلَيْهِ).

[تِرْمِذِيُّ: جُ٤/ صَ٢٩٢] طَ مُصْطَفَىٰ الْحَلَيِيُّ، إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ دُ طَهَ حِبِيشِيٍّ.

تَعْرِفُونَ هَاٰذَا؟ فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونِ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَاٰذَا الْمَوْتُ. وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، هَلْ تَعْرِفُونَ هَاٰذَا؟ فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونِ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَاٰذَا الْمَوْتُ. قَالَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ...) الْحَدِيثَ.

### ثُمَّ قَالَ:

«وَخَرَّجَهُ التَّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ: (فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ قَضَىٰ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِالْحَيَاةِ وَالْبَقَاءِ.. لَمَاتُوا فَرَحًا، وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ قَضَىٰ لِأَهْلِ النَّارِ بِالْحَيَاةِ وَالْبَقَاءِ.. لَمَاتُوا تَرَحًا).

وَخَرَّجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْفُوعًا، وَقَالَ فِيهِ: (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ). وَفِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ: (مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ).

وَخَرَّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ﴿ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ، وَفِي حَدِيثِهِ: (فَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْـمُسْنَدِ [٢/ ٢٦١]، وَابْنُ مَاجَهْ رَقْمٌ [٤٣٢٧] فِي الزُّهْدِ: بَابُ صِفَةِ النَّارِ، وَهُوَ وَالتِّرْمِذِيُّ رَقْمٌ [٢٥٦٠] فِي صِفَةِ الْـجَنَّةِ: بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُودِ أَهْلِ الْـجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحُ.

<sup>(</sup>٢) الْبُخَارِيُّ رَفْمُ [٦٥٤٨] فِي الرَّفَاقِ: بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَبَابٌ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَمُسْلِمٌ رَفْمٌ [٢٥٥٠] فِي الْجَنَّةِ، بَابٌ: النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ رَفْمٌ [٢٥٦١] فِي الْجَنَّةِ، بَابٌ: النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ رَفْمٌ [٢٥٦١] مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿

وَخَرَّجَهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُخْتَصَرًا، وَفِيهِ: (فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا.. لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْنًا.. لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ).

وَخَرَّجَ ابْنُ أَبِي حَاتِم بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ نَحْوَ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ غَيْرَ مَرْفُوعٍ، وَزَادَ: (أَنَّهُ يُنَادِي أَهْلَ الْجَنَّةِ وَأَهْلَ النَّارِ.. هُوَ الْخُلُودُ أَبِلَا الْإِدِينَ). قَالَ: (فَيَفْرَحُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحَةً لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَيِّتًا مِنْ فَرَحِهِ لَمَاتُوا، وَيَشْهَقُ أَهْلُ النَّارِ شَهْقَةً لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَيَّتًا مِنْ شَهْقَتِهِ لَمَاتُوا...)» الْحَدِيثَ.

ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْأَثَرَ الَّذِي أَسْلَفْنَاهُ لَكَ فِي هَلْذَا الْفَصْلِ ٣٠.

وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنْ تَرَىٰ هَاٰذِهِ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ الْمُصَرِّحَةَ بِبَقَاءِ النَّارِ وَأَهْلِهَا فِيهَا أَبَدًا.. مَرْوِيَّةً عَنْ هَاٰؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ نَسَبَ إِلَيْهِمْ شَيْخُ الْإِبْتِدَاعِ الْقَوْلَ بِفَنَاءِ النَّارِ، وَهُمْ: عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَيَاءً النَّارِ، وَهُمْ: عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ فَيَاءً النَّالِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِتَ وَرُوهُ التوبة: ٣٢].

ثُمَّ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ فِي رَدِّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْغَوِيِّ: «فَهَاٰذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي اسْتَحْضَرْنَاهَا فِي بَقَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَبَدَأْنَا بِالنَّارِ لِأَنَّا

<sup>(</sup>١) [التَّخْوِيفُ مِنَ النَّارِ وَالتَّعْرِيفُ بِحَالِ دَارِ الْبَوَارِ: صَ ٢٠٨]، (فَصْلٌ: أَهْلُ النَّارِ لَا يَزَالُونَ فِي رَجَاءٍ حَتَّىٰ يُذْبَحَ الْمَوْتُ) لِإَبْنِ رَجَبٍ الْحَثْيِلِيِّ، بِتَحْقِيقِ بَشِيرٍ مُحَمَّدٍ عُيُونٍ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْمُؤَيَّدِ، وَجَاءٍ حَتَّىٰ يُذْبَحَ الْمَوْتُ اللَّهُ مَكْتَبَةِ الْمُؤَيَّدِ، وَتَخْرِيجُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الْهَامِشِ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الْمُحَقِّقِ بَشِيرٍ عُيُونٍ. وَتَخْرِيجُ الْأَثْرُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ بَكَىٰ حِينَ مَرِّ عَلَىٰ كَثِيبِ الرَّمْلِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي [صَ ٢٢]. (٢) وَهُوَ الْأَثْرُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ بَكَىٰ حِينَ مَرِّ عَلَىٰ كَثِيبِ الرَّمْلِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي [صَ ٢٢].

وَقَفْنَا عَلَىٰ تَصْنِيفٍ لِبَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ فِي فَنَائِهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا نَحْوَ مِأْئَةِ آيَةٍ، مِنْهَا نَحْوٌ مِنْ سِتِّينَ فِي النَّارِ، وَنَحْوٌ مِنْ أَرْبَعِينَ فِي الْجَنَّةِ، وَقَدْ ذُكِرَ (الْخُلُودُ) - أَوْ مَا اشْتُقَ مِنْهُ - فِي أَرْبَعِ وَثَلَاثِينَ فِي النَّارِ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ فِي الْجَنَّةِ؛ وَذُكِرَ (التَّأْبِيدُ) فِي ثَلَاثٍ فِي النَّارِ مَعَ (الْخُلُودِ)، وَفِي ثَمَانٍ فِي الْجَنَّةِ، مِنْهَا سَبْعٌ مَعَ (الْخُلُودِ). وَذُكِرَ التَّصْرِيحُ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ -أَوْ مَعْنَاهُ- فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ؛ وَتَضَافُرُ هَاذِهِ الْآيَاتِ وَنَظَاثِرِهَا يُفِيدُ الْقَطْعَ بِإِرَادَةِ حَقِيقَتِهَا وَمَعْنَاهَا، وَأَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ مِمَّا اسْتُعْمِلَ فِيهِ الظَّاهِرُ فِي غَيْرِ الْـمُرَادِ بِهِ، وَلِذُّلِكَ أَجْمَعَ الْـمُسْلِمُونَ عَلَىٰ اعْتِقَادِ ذَٰلِكَ، وَتَلَقَّوْهُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ عَنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ، وَهُوَ مَرْكُوزٌ فِي فِطْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالظَّرُورَةِ، بَلْ وَسَائِرُ أَهْلِ الْمِلَلِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ يَعْتَقِدُونَ ذَٰلِكَ، وَمَنْ رَدَّ ذَٰلِكَ.. فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ تَأَوَّلَهُ.. فَهُوَ كَمَنْ تَأَوَّلَ الْآيَاتِ الْوَارِدَةَ فِي الْبَعْثِ الْجِسْمَانِيِّ، وَهُوَ كَافِرٌ أَيْضًا... ١٠٠٠ إِلَخ.

وَهُوَ مُصَنَّفٌ لَا غِنَىٰ عَنْهُ لِمَنِ الْبَيْلِي بِقِرَاءَةِ مَا صَنَّفَهُ هَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةُ فِي هَا لَهُ أَلَهُ السُّنَّةُ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِهَا هُو مَا هَا لَهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) [الإعْتِبَارُ بِبَقَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ: صَ ١٣٠] لِلْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٌّ السُّبْكِيِّ الْكَبِيرِ. وَتَكْمِلَةُ الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ: (وَهُوَ كَافِرٌ أَيْضًا بِمُقْتَضَىٰ الْعِلْمِ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أُطْلِقُ لِلسَّانِي بِذَٰلِكَ، اِهُ.

بِنِسْبَةِ هَالِهِ الْعَقِيدَةِ - فَنَاءِ النَّارِ - إِلَيْهِ!، وَهِيَ كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ سَلَفًا وَخَلَفًا. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ: يُرَوِّجُ عَلَى النَّاسِ هَاذَا الْقَوْلَ الْكُفْرِيَّ - وَهُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ النَّارَ فَانِيَةٌ، وَدَارَ الْعَذَابِ غَيْرُ بَاقِيَةٍ - بِنِسْبَتِهِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، وَيَبْدَأُ بِذِكْرِهِ فِي فَانِيَةٌ، وَدَارَ الْعَذَابِ غَيْرُ بَاقِيَةٍ - بِنِسْبَتِهِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، وَيَبْدَأُ بِذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَةِ الَّذِينَ نَسَبَ إِلَيْهِمْ هَاذَا الْقَوْلَ زُورًا وَبُهْتَانًا، وَيَرْوِي أَثَرًا عَنْ عُمَرَ رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ بِسَنَدِهِ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ لَبِثَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ بِقَدْرِ رَوْاهُ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ بِسَنَدِهِ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ لَبِثَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ بِقَدْرِ رَمْلِ عَالِحٍ.. لَكَانَ لَهُمْ عَلَى ذُلِكَ يَوْمٌ يَخُرُجُونَ فِيهِ» "، ثُمَّ يُشِيدُ بِإِمَامَةِ عَبْدٍ رَمْلِ عَالِحٍ.. لَكَانَ لَهُمْ عَلَى ذُلِكَ يَوْمٌ يَخُرُجُونَ فِيهِ "، ثُمَّ يُشِيدُ بِإِمَامَةِ عَبْدٍ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ [شِفَاءُ الْعَلِيلِ فِي مَسَائِلِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيلِ: جُ٢/ صَ٠١٣] بِتَحْقِيقِ زَاهِرِ بْنِ سَالِمِ بَلْفِيقَةَ، طَبْعَةُ دَارِ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ:

<sup>﴿</sup> وَقَالَ عَبْدُ بْنُ مُحَيْدِ فِي [تَفْسِيرِهِ]: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: (لَوْ لَبِثَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ بِقَدْرِ رَمْلِ عَالِحٍ.. لَكَانَ لَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ يَوْمٌ يَخُرُجُونَ فِيهِ).

وَقَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ حُمَّيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
﴿ قَالَ: (لَوْ لَبِثَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ عَلَدَ رَمْلِ عَالِجٍ.. لَكَانَ لَهُمْ يَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِيهِ) ۗ إِهَـ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup> أَوْرَدَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [مُسْنَدِ الْفَارُوقِ: ٢/ ٥٤١] مِنْ طَرِيقِ عَبْدٍ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، ثَنَا حَادٌ، عَنْ مُحَيْدِ بِهِ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: (فِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَعُمَرَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَفِيهِ غَرَابَةٌ جِدًّا). وَعَزَاهُ فِي [الدُّرُ الْـمَنْثُورِ: ٤/ ٤٧٨] إِلَىٰ ابْنِ الْـمُنْذِرِ؟ اِهَـ.

<sup>•</sup> وَحَاوَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنْ يُقَوِّيَ مِنْ شَأْنِ هَلْذَا الْأَثْرِ الضَّعِيفِ، فَزَعَمَ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup> وَرُواهُ هَـٰذَا الْأَثْرِ أَثِمَّةٌ ثِفَاتٌ كُلُّهُمْ، وَالْحَسَنُ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ، وَرَوَاهُ غَيْرَ مُنكِرٍ لَهُ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ هَـٰذَا الْحَدِيثَ كَانَ مُتَدَاوَلًا بَيْنَ هَـٰؤُلَاءِ الْأَثِمَّةِ لَا يُنكِرُونَهُ، وَقَدْ كَانُوا يُنكِرُونَ عَلَىٰ مَنْ خَرَجَ عَنِ السُّنَّةِ أَذْنَىٰ شَيْءٍ، وَيَرْوُونَ الْأَحَادِيثَ الْـمُبْطِلَةَ لِقَوْلِهِ ۗ اِنْتَهَىٰ كَلَامُهُ الْـمَزْعُومُ.

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَلْذَا الْأَثَرَ -مِنْ طَرِيقَيْهِ الْمَذْكُورَيْنِ- فِي كِتَابِهِ [الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ=

وَرِجَالِ السَّنَدِ، وَيَحْمِلُ: «أَهْلُ النَّارِ» عَلَىٰ الْكُفَّارِ! وَيَقُولُ مَا شَاءَ مِمَّا تَرَاهُ مَذْكُورًا فِي [حَادِي] تِلْمِيذِهِ ﴿ ، وَقَدْ بَيَّنَّا لَكَ أَنَّ هَاٰذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِنْ ثَبَتَ عَنْهُمْ فَمُرَادُهُمْ بِـ «أَهْلُ النَّارِ»: الَّذِينَ يُخْرِجُونَ عُصَاةَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ عَظُمَتْ مَعَاصِيهِمْ وَطَالَتْ مُدَّةُ عَذَابِهِمْ. وَلَا يُرِيدُونَ بِ «أَهْلُ النَّارِ»: الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، وَهُمُ الْكُفَّارُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا لَكَ الْأَثَرَ الَّذِي خَرَّجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ عُمَرَ حِينَ مَرَّ عَلَىٰ كَثِيبِ الرَّمْلِ فَبَكَىٰ، فَسُئِلَ فَقَالَ: «ذَكَرْتُ أَهْلَ النَّارِ...» الْأَثَرَ، وَقَدْ مَرَّ قَرِيبًا ﴿، وَفِي آخِرِهِ: ﴿وَلَكِنَّهُ الْخُلُودُ أَبَدًا»، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ أَرَادَ فِي هَلْذَا الْأَثْرِ بِ «أَهْلُ النَّارِ»: الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، كَمَا سَبَقَ " التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّحِيح، عَلَىٰ أَنَّهُ قَدِ اعْتَرَفَ بِأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ، فَيَكُونُ مُنْقَطِعًا، وَمِنَ الْبَيِّنِ عِنْدَ الْعَارِفِينَ بِطُرُقِ الإسْتِدْلَالِ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ إِذَا كَانَ مُنْقَطِعًا.. سَقَطَ عَنْ دَرَجَةِ

<sup>=</sup> وَالنَّارِ: صَ٣٥] بِتَحْقِيقِ مَحَمَّدِ السَّمْهَرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ بَلنْسِيَّةَ، ثُمَّ قَالَ الْمُحَقِّقُ مَا نَصُّهُ: اجَاء بِهَامِشِ الْأَصْلِ مُقَابِلَ هَـٰذَا مَا نَصُّهُ: (رُوَاهُ هَـٰذَا الْأَثْرِ ثِقَاتٌ، وَالْحَسَنُ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ).

وَسَتَأْتِي إِشَارَةُ الْمُؤَلِّفِ بَعْدَ قَلِيلٍ إِلَىٰ كَوْنِ الْحَسَنِ سَمِعَهُ مِنَ التَّابِعِينَ، وَلِهَاٰذَا ضَعَّفَ الشَّيْخُ الصَّنْعَانِيُّ هَلْذَا الْأَثْرَ مِنْ طَرِيقَيْهِ، بِانْقِطَاعِ السَّنَدِ بَيْنَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَيَيْنَ عُمَرَ ، لِكُوْنِ الْحَسَنِ لَمْ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ أَيَّدَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ مَا قَرَّرَهُ. أَنْظُرْ [سِلْسِلَةَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالْمَوْضُوعَةِ] لِلشَّيْخِ الْأَلْبَانِيُّ ٢/ ٧٣ وَ[رَفْعَ الْأَسْتَارِ] لِلصَّنْعَانِيُّ صَ ٦٥ مَعَ تَعْلِيقِ الْأَلْبَانِيُّ عَلَيْهِ المَـ.

<sup>(</sup>١) [حَادِي الْأَرْوَاحِ إِلَىٰ بِلَادِ الْأَفْرَاحِ] لِإِبْنِ الْقَيِّمِ تِلْمِيذِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ [صَ ٦٢٠].

<sup>(</sup>٣) أُنْظُرُ [صَ٦٢٨].

الإُحْتِجَاحِ بِهِ فِي الْفُرُوعِ الَّتِي يُكْتَفَىٰ فِيهَا بِالظَّنَيَّاتِ، فَكَيْفَ يَحْتَجُّ هَاذَا الْإِمَامُ الْاَوْحَدُ - فِي نَظَرِ الْمُقَدِّسِينَ لَهُ - بِأَثْرٍ مُنْقَطِعٍ فِي بَابِ الْعَقَائِدِ الَّتِي هِيَ مِنْ بَابِ الْأَوْحَدُ - فِي نَظَرِ الْمُقَدِّسِينَ لَهُ - بِأَثْرٍ مُنْقَطِعٍ فِي بَابِ الْعَقَائِدِ الَّتِي هِيَ مِنْ بَابِ الْأَوْرَ فَهِمُوا مِنْهُ مَا فَهِمَ هُوَ حَتَىٰ الْقَطْعِيَّاتِ؟! وَمَا يُدْرِيهِ أَنَّ الَّذِينَ رَوَوْا هَاذَا الْأَثْرَ فَهِمُوا مِنْهُ مَا فَهِمَ هُو حَتَىٰ الْقَطْعِيَّاتِ؟! وَمَا يُدْرِيهِ أَنَّ الَّذِينَ رَوَوْا هَاذَا الْمَعْنَىٰ الَّذِي قَالَهُ، وَيَدَعَ قَوَاطِعَ يَحْتَجَ بِعَدَمِ إِنْكَارِهِمْ لَهُ عَلَىٰ ثُبُوتِ هَاذَا الْمَعْنَىٰ الَّذِي قَالَهُ، وَيَدَعَ قَوَاطِعَ الْقُرْءَانِ وَالسُّنَّةِ؟! وَلَكِنَّهُ الْهَوَىٰ، إِذَا غَلَبَ.. كَانَ أَشَدَّ الصَّوَارِفِ عَنِ الْهُدَىٰ، الْقُدْءَانِ وَالسُّنَةِ؟! وَلَكِنَّهُ الْهَوَىٰ، إِذَا غَلَبَ.. كَانَ أَشَدَّ الصَّوَارِفِ عَنِ الْهُدَىٰ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ مِنْ ذَٰلِكَ بِجَاهِ رَسُولِهِ الْأَعْظَمِ

وَبَعْدُ.. فَإِنَّ بَقَاءَ النَّارِ أَبَدًا وَخُلُودَ أَهْلِهَا فِيهَا عَلَىٰ التَّأْبِيدِ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لَهُ وَلَا نِهَايَةً.. قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً لَا تَقْبَلُ الشَّكَّ وَلَا التَّشْكِيكَ، كَمَا دَلَّ عَلَىٰ الْبَعْثِ الْجِسْمَانِيِّ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَ بِأَنَّهُمْ خَالِدُونَ فِيهَا أَبَدًا، وَأَبَدِيَّةُ الْخُلُودِ فِي الشَّيْءِ تَسْتَلْزِمُ قَطْعًا –َبَلْ تُصَرِّحُ– بِأَنَّ الْأَبَدِيَّةَ ثَابِتَةٌ لِلْخَالِدِ وَمَا خُلِّدَ فِيهِ، وَتَأْوِيلُ هَلْذَا الْكَلَامِ الصَّرِيحِ -الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْخُلُودَ فِيهَا مَا دَامَتْ بَاقِيَةً، وَأَنَّ بَقَاءَهَا غَيْرُ وَاقِع.. فَإِنْ سَمَّىٰ ذَٰلِكَ خُلُودًا -بِمَعْنَىٰ طُولِ الْمُكْثِ-.. فَكَيْفَ يَكُونُ تَأْبِيدًا؟! هَلْذَا مَا لَا يَفْهَمُهُ عَرَبِيٌّ وَلَا عَجَمِيٌّ، وَمِنْ أَيْنَ يَأْتِيهِمْ هَلْذَا الْقَيْدُ الَّذِي افْتَرَوْهُ عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَلَىٰ اللُّغَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْءَانُ، وَقَدْ أَخْبَرَ الْقُرْءَانُ أَنَّهُمْ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّادِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ٤٠]،... إِلَىٰ غَيْرِ ذُلِكَ مِمَّا مَرَّ. وَلَوْ صَحَّ هَاٰذَا الْقَيْدُ

<sup>(</sup>١) سُورَةُ الْهَائِدَةِ: ٣٧.

الْمُفْتَرَىٰ.. لَأَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ ذَٰلِكَ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي يَجْزِمُ بِعَدَمٍ فَنَائِهَا، وَيَحْتَجُّ

عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ﴾ [الحجر: ٤٨]، وَبِقَوْلِهِ

تَعَالَىٰ: ﴿ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا ﴾ [الرعد: ٣٥]، وَقَوْلِهِ ١ ﴿ إِنَّ هَلَا الَّرِزْقُنَا مَا

لَهُ مِن نَفَادٍ ۞ ﴾ [ص: ٥٥]، وَيَنْقُلُ عَنْ بَعْضِ السَّابِقِينَ أَنَّ مَنْ قَالَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ فَقَدْ كَفَرَ بِثَلَاثِ " آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. وَلِلْجَهْمِيِّ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إِنَّ مَعَانِيَ هَلْذِهِ الْآيَاتِ - أَنَّ دَوَامَ أُكُلِهَا وَظِلِّهَا وَعَدَمَ النَّفَادِ فِي رِزْقِهَا - حَتُّ مَعَانِيَ هَلْذِهِ الْآيَاتِ - أَنَّ دَوَامَ أُكُلِهَا وَظِلِّهَا وَعَدَمَ النَّفَادِ فِي رِزْقِهَا - حَتُّ

<sup>(</sup>١) بَلْ بِأَرْبَعَةِ آيَاتٍ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي كِتَابِهِ [الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ: صَ٤٦] عِنْدَ حِكَايَةِ الْأَقْوَالِ فِي بَقَاءِ وَفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ السَّمْهَرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ بَلَنْسِيَّةَ:

<sup>﴿</sup>وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي ذَٰلِكَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ :

١ - قِيلَ بِبَقَائِهِمَا ٢ - وَقِيلَ بِفَنَائِهِمَا ٣ - وَقِيلَ بِبَقَاءِ الْجَنَّةِ دُونَ النَّارِ.

أَمَّا الْقَوْلُ بِفَنَائِهَا: فَمَا رَأَيْنَا أَحَدًا حَكَاهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ، وَإِنَّمَا حَكُوهُ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ وَأَتَّبَاعِهِ الْجَهْمِيَّةِ.

وَهَاذَا مِمًّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ، بَلْ ذَٰلِكَ مِمَّا أَكْفَرُوهُمْ بِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ [السُّنَّةِ]، وَالْأَثْرَمُ فِي كِتَابِ [السُّنَّةِ]، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ [خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ]، وَغَيْرُهُمْ: عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبِ أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>كَفَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ بِآيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴿ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ بِأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ:

١- بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أُكُلُّهَا دَآبِ مُ ﴾ [الرعد: ٣٥]، وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَدُومُ.

٢- وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ هَلَا الرِّزْفُنَا مَالَهُ مِن نَفَادٍ ۞ ﴾ [ص: ١٥]، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَنْفَدُ.

٣- وَبِغَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾ [الواقعة: ٣٣] ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَنْقَطِعُ.. فَقَدْ كَفَرَ.

٤- وَيِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَطَلَةَ عَيْرَكَهَنُوذِي ﴾ [مود: ١٠٨]. أَيْ: غَيْرَ مَقْطُوعٍ. فَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَنْقَطِعُ.. فَقَدْ كَفَرَ . وَهَلْذَا قَالَهُ جَهْمٌ...) \* إِلَخ.

وَصِدُقٌ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ: أَنَّ ذُلِكَ مَا دَامَتْ بَاقِيَةً، فَإِذَا فَنِيَتْ.. إِنْقَطَعَ ذُلِكَ. وَصِدُقٌ، وَهُو: أَنَّ هَلْذَا الْقَيْدَ الْمُخْتَرَعَ فَمَا يُجِيبُ بِهِ.. فَهُو جَوَابُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ كَافَّةً، وَهُو: أَنَّ هَلْذَا الْقَيْدَ الْمُخْتَرَعَ تَنْفِيهِ الدَّلَالَةُ الْقَطْعِيَّةُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ، بَلِ الْمُتَوَاتِرَةِ، فَإِنَّهَا تَنْفِيهِ الدَّلَالَةُ الْقَطْعِيَّةُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ، بَلِ الْمُتَواتِرَةِ، فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْ بِخُرُوجِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، دُونَ الْكُفَّارِ، بَلْ بِخُرُوجِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، دُونَ الْكُفَّارِ، بَلْ بِخُرُوجِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَىٰ أَدْنَىٰ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَصَرَّحَتْ بِخُرُوجِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَىٰ أَدْنَىٰ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَصَرَّحَتْ بِخُرُوجِ الْكُفَّارِ، وَعَدَمِ قَبُولِ الشَّفَاعَةِ فِيهِمْ.

وَ قَدْ أَسْلَفْنَا لَكَ أَنَّ بَقَاءَ النَّارِ أَبَدًا كَبَقَاءِ الْجَنَّةِ كَذَٰلِكَ.. مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَىٰ ظُهُورِ ذَٰلِكَ الزَّائِغِ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: ﴿ وَلَيْسَ لَهُ ﴾ أَيْ: جَهْمٌ ﴿ فِيهِ سَلَفٌ قَطُّ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا أَخَدُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَهَلْذَا التَّابِعِينَ وَلَا أَخَدُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَهَلْذَا التَّابِعِينَ وَلَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَتْبَاعِهِ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ وَكَفَّرُوهُمْ بِهِ، وَصَاحُوا بِهِمْ الْقَوْلُ مِمَّا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَتْبَاعِهِ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ وَكَفَّرُوهُمْ بِهِ، وَصَاحُوا بِهِمْ مِنْ أَقْطَادِ الْأَرْضِ ﴾ " إِنْتَهَىٰ.

وَكُلُّ مَا قَالَهُ فِي جَهْمٍ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَلَكِنَّ تَعَصُّبَهُ الْأَعْمَىٰ وَهَوَاهُ الْمُهْلِكَ قَدْ حَالَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِلْمِ بِأَنَّ شَيْخَهُ -الَّذِي يُسَمِّيهِ (شَيْخَ الْإِسْلَامِ) - يَصْدُقُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا قَالَهُ فِي جَهْمٍ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ " أَوْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالْنَّعْلِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ عَلَيْهِ كُلُّ مَا قَالَهُ فِي جَهْمٍ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ " أَوْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالْنَّعْلِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِفَنَاءِ النَّارِ مَا قَالَهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ وَلَا أَهْلِ الْقُدُوةِ فِي الدِّينِ، فِنَاءِ النَّارِ مَا قَالَهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا السَّابِعِينَ وَلَا أَهْلِ الْإَجْمَاعَ الَّذِي نَقَلَهُ حَتَّىٰ جَاءَهَ لَذَا الرَّجُلُ فَنَسَبَهُ إِلَىٰ السَّلَفِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ، وَنَفَىٰ الْإِجْمَاعَ الَّذِي نَقَلَهُ حَتَّىٰ جَاءَهَ لَا الرَّجُلُ فَنَسَبَهُ إِلَىٰ السَّلَفِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ، وَنَفَىٰ الْإِجْمَاعَ الَّذِي نَقَلَهُ

<sup>(</sup>١) [حَادِي الْأَرْوَاحِ إِلَىٰ بِلَادِ الْأَفْرَاحِ: جُ٢/ صَ٣٢٧] لِإِبْنِ الْقَيِّمِ، طَبْعَةُ دَارِ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ. (٢) «حَذْوَ الْقَدِّةِ بِالْقُدَّةِ»: مَثَلٌ يُضْرَبُ وَيُقْصَدُ بِهِ كَمَالُ التَّطَابُقِ وَالتَّمَاثُلِ.

الثُّقَاتُ كَعَادَتِهِ فِي كُلِّ مَا يَعِنُّ " لَهُ مِنَ الْآرَاءِ.

قَالَ الْمَوْلَىٰ عَضُدُ الدِّينِ فِي [كِتَابِ الْمَوَاقِفِ] فِي (مَرْصَدُ الْمَعَادِ) فِي (الْمَوْلَىٰ عَضُدُ الدِّينِ فِي الْكَادِسِ) مِنْهُ:

«أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْكُفَّارِ مُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ أَبَدًا، لَا يَنْقَطِعُ عَذَا بَهُمْ، وَأَنْكَرَهُ طَائِفَةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْحِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةٍ» ثُمَّ ذَكَرَ شُبَهَهُمْ وَرَدَّهَا، وَنَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ تَخْصِيصَ تَأْبِيدِ الْعَذَابِ بِالْكَافِرِ الْمُعَانِدِ، وَبَسَطَ شُبْهَتَهُ ثُمَّ دَفَعَهَا، فَقَالَ: (وَاعْلَمْ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْإِجْمَاعَ» يَعْنِي الْمُنْعَقِد قَبْلَ ثُمُّ وَفَعَهَا، فَقَالَ: (وَاعْلَمْ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَةَ وَالْإِجْمَاعَ» يَعْنِي الْمُنْعَقِد قَبْلَ ظُهُورِ الْمُخَالِفِ (يُبْطِلُ ذَٰلِكَ». قَالَ شَارِحُهُ السَّيِّدُ الشِّرِيفُ: (بَلْ نَقُولُ: هُو مُن الدِّينِ ضَرُورَةً». قَالَ الْعَضُدُ: (إِذْ يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ كُفَّارَ مُخَالِفٌ لِمَا عُلِمَ مِنَ الدِينِ ضَرُورَةً». قَالَ الْعَضُدُ: (إِذْ يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ كُفَّارَ مُخَالِفٌ لِمَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً». قَالَ الْعَضُدُ: (إِذْ يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ كُفَّارَ عُهْدِ الرَّسُولِ الَّذِينَ قُتِلُوا وَحُكِمَ بِخُلُودِهِمْ فِي النَّارِ.. لَمْ يَكُونُوا عَنْ آخِرِهِمْ مُنْ يَعْتَقِدُ الْكُفْرَ بَعْدَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَقِي عَلَى الشَّكِ بَعْدَ إِفْرَاغِ الْوُسُعِ...» ثُمَّ قَالَ: (وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ الْمُخَالِفِينَ هَلْذَا الْشُكُ بَعْدَ إِفْرَاغِ الْوُسْعِ...» ثُمَّ قَالَ: (وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ الْمُخَالِفِينَ هَلْذَا الْفُرْقُ» ﴿ إِللَّهُ الْمَدْقُودِ فَيْ النَّارِ.. وَمِنْهُمْ مَنْ بَقِي عَلَى النَّذِينَ هَلْذَا عَنْ أَحْدِ قَبْلَ الْمُخَالِفِينَ هَلْذَا الْمُذَى ﴾ وَاللَّهُ الْمُؤْلُودِ الْمُؤْلُودِ الْمُؤْلُودِ الْمُؤْلُودُ الْفُولُودُ الْمُؤْلُودُ السَّهُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُذَالُولُ الْمُؤْلُودُ الْعَلَى الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ اللّهُ الْمُؤْلُودُ ا

فَهَا أَنْتَ ذَا تَرَاهُ لَمْ يَنْسُبِ الْقَوْلَ بِفَنَاءِ النَّارِ إِلَّا لِلْخَارِجِينَ عَنِ الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ ذُلِكَ.

بَلِ الْقَوْلُ بِأَبِدِيثَةِ النَّارِ وَأَهْلِهَا مِمَّا عُلِمَ مِنْ دِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) ﴿ يَعِنُّ ﴾: يَظْهَرُ . [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ١ / صَ ٩٠] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) [شَرْحُ الْمَوَاقِفِ: جُ٨/ صَ٧٠٣] لِلْجُرْجَانِيِّ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ السَّعَادَةِ بِجُوَارِ مُحَافَظَةِ مِصْرَ .

<sup>(</sup>٣) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ [صَ٣٠٨].

بِالضَّرُورَةِ، أَخَذَتُهُ الْأُمَّةُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ وَاشْتَهَرَ جِدَّ الاِشْتِهَارِ حَتَىٰ لَا يُحْتَاجَ فِيهِ إِلَىٰ نَقْلٍ مُعَيَّنٍ عَنْ وَاحِدٍ مَخْصُوصٍ، كَمَا عُلِمَ مِنْ دِينِهِ دَوَامُ الْجَنَّةِ وَعَدَمُ فَيَا إِلَىٰ نَقْلٍ مُعَيَّنٍ عَنْ وَاحِدٍ مَخْصُوصٍ، كَمَا عُلِمَ مِنْ دِينِهِ دَوَامُ الْجَنَّةِ وَعَدَمُ فَنَائِهَا، وَحَشْرُ الْأَرْوَاحِ بِأَجْسَادِهَا... وَغَيْرُ ذُلِكَ مِمَّا بُيِّنَ فِي عِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ وَنِسْبَةُ خِلَافِهِ إِلَىٰ صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيِّ.. إِفْتِرَاءٌ بِلَا امْتِرَاءٍ ". عَلَىٰ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ حُكَمَاءِ الْإِسْلَامِ قَدْ بَيَّنُوا أَنَّ أَبِدِيَّةَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا وَبَقَاءَهَا عَلَىٰ مَا هِيَ عَلَيْهِ بِلَا خَكَمَاءِ الْإِسْلَامِ قَدْ بَيَّنُوا أَنَّ أَبِدِيَّةَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا وَبَقَاءَهَا عَلَىٰ مَا هِيَ عَلَيْهِ بِلَا خَكَمَاءِ الْإِسْلَامِ قَدْ بَيَّنُوا أَنَّ أَبِدِيَّةَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا وَبَقَاءَهَا عَلَىٰ مَا هِي عَلَيْهِ بِلَا خَكَمَاءِ الْإِسْلَامِ قَدْ بَيَّنُوا أَنَّ أَبِدِيَّةَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا وَبَقَاءَهَا عَلَىٰ مَا هِي عَلَيْهِ بِلَا غَلَى مَا يُقْوِي بِهِ السَّمْعُ، فَإِنَّ عُقُوبَاتِ الْجَرَائِمِ إِلَى مَا يَقْضِي بِهِ السَّمْعُ، فَإِنَّ عُقُوبَاتِ الْجَرَائِمِ إِنَّ مَا تَكُونُ عَلَىٰ قَدْرِهُا، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ جَكَرَاتُهُ وَيَلِيهِ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قَدْرِ مُدَّةِ التَّلَسُ بِهَا، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْكُفْرُ، وَيَلِيهِ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْدًا ظُلْمًا.

## وَالْخُلُودُ قِسْمَانِ كَمَا مَرَّ:

١- مُكْثُ طَوِيلٌ يَنْتَهِي إِلَىٰ أَمَدٍ.

٢ - وَمُكْثُ لَا يَنْتَهِي إِلَىٰ أَمَدٍ، بَلْ هُوَ الْأَبَدُ.

فَإِذَا جُعِلَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ عُقُوبَةَ الْقَاتِلِ.. صَحَّ عَقْلًا أَنْ يَكُونَ الْقِسْمُ الثَّانِي هُوَ عُقُوبَةٌ الْجَرِيمَةِ الْكُبْرَىٰ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ الْكُفْرُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، وَلَا هُوَ عُقُوبَةٌ الْجَرِيمَةِ الْكُبْرَىٰ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ الْكُفْرُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، وَلا تَكُونُ التَّسُويَةُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْعَدْلِ فِي شَيْءٍ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَكُونُ التَّسُويَةُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْعَدْلِ فِي شَيْءٍ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَكُونُ التَّسُويَةُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْعَدْلِ فِي شَيْءٍ، وَمِنَ الْحِكْمَةِ بِحَيْثُ لَا يَقْضِي إِلَّا عَدْلًا، الْعَظْمَةِ بِحَيْثُ لَا يَقْضِي إِلَّا عَدْلًا، وَلِهَا نَا يَجْمَعُ فِي كِتَابِهِ كَثِيرًا بَيْنَ وَلَا يَحْمُعُ فِي كِتَابِهِ كَثِيرًا بَيْنَ وَلَا يَحْمُعُ فِي كِتَابِهِ كَثِيرًا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) "بِلَا امْتِرَاءِ": بِلَا شَكِّ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٨/ صَ٥٩٥] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

وَصْفَيْهِ الْعَظِيمَيْنِ: (الْعِزَّةِ وَالْحِكْمَةِ) وَ (الْمُلْكِ وَالْقُدْسِ)، فَيَقُولُ: ﴿ وَهُو الْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ [إبراهيم: ٤]، وَيَقُولُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ **ٱلْقُـٰدُّوسُ ﴾** [الحشر: ٢٣]، وَعَدَمُ مَعْرِفَةِ حِكْمَتِهِ تَعَالَىٰ فِي بَعْضِ مَا قَضَىٰ بِهِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْحِكْمَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا يَقْتَضِي الْجَهْلَ مِنْ هَلْذَا الْعَبْدِ وَالْقُصُورَ فِي عِلْمِهِ وَالنَّقْصَ فِي إِدْرَاكِهِ لِأَسْرَارِ قَدَرِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ، وَمَنْ سَوَّىٰ عِلْمَهُ بِعِلْمِ خَالِقِهِ فَقَالَ فِيهِ سُبْحَانَهُ: (مَا كَانَ يَصِحُّ مِنْهُ هَلْذَا) أَوْ: (كَانَ يَنْبَغِي لَهُ هَاٰذَا).. فَمَا عَرَفَ نَفْسَهُ وَمَا عَرَفَ رَبُّهُ.

# وَ أَيْضًا، فَالْعُقُوبَاتُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

١- مِنْهَا مَا يَكُونُ لِلتَّأْدِيبِ وَالتَّهْذِيبِ، إِذَا كَانَ الْمُعَاقَبُ أَهْلًا لِذُلِكَ.

٢-وَمِنْهَا مَا يَتَمَحَّضُ لِلتَّنْكِيلِ" حَيْثُ لَا يَكُونُ الْمُعَاقَبُ أَهْلًا لِلِانْزِجَارِ ٣ وَلَا مَحَلًّا لِلاعْتِبَارِ، وَلَيْسَ فِيهِ لِلنَّدَم عَلَىٰ مَا فَرَطَ مِنْهُ مَغْرِزُ إِبْرَةٍ، كَمَا تَرَاهُ فِي أَصْنَافِ الْمُجْرِمِينَ إِذَا كُنْتَ بَصِيرًا، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ قَابِلًا لِلْفَيْئَةِ ٣ عَنْ قُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَزْدَادُ -وَإِنْ عُوقِبَ- إِلَّا عُتُوًّا ١٠٠ وَعَمَّىٰ عَنِ الْحَقِّ، وَاسْتِحْسَانًا لِمَا فَعَلَ مِنْ جَرَائِمَ، وَاللَّهُ ﴿ بِعِبَادِمِهِ خَبِيلً

<sup>(</sup>١) **«يَتَمَحَّضُ لِلتَّنُكِيلِ»**: يَتَخَلَّصُ لِلْعُقُوبَةِ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ٠١ / ص ٦٧٤٣] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «الإنزِ جَارُ»: الإمْتِنَاعُ وَالإرْتِدَاعُ وَالإِنْتِهَاءُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ١١/ صَ ٤١٠] لِلزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْفَيْنَةُ ﴾: الرُّجُوعُ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ٥٦ ] لِإنْنِ قُتَيْبَةَ.

<sup>(</sup>٤) «الْعُتُونُّ»: التَّجَبُّرُ وَالتَّكَبُّرُ. [النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ: جُ٣/ صَ١٨١] لِإبْنِ الْأَثِيرِ.

مَصِيرٌ ۞ ﴾ [الشورى: ٢٧]، فَمَنْ مَاتَ وَفِيهِ أَصْلُ الْإِيمَانِ.. كَانَتْ عُقُوبَتُهُ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَكَانَتْ فِي بَابِ الرَّحْهَةِ أَدْخَلَ مِنْهَا فِي بَابِ الْعُقُوبَةِ، أَوْ نَقُولُ: كَانَتْ رَحْمَةً خَالِصَةً فِي حَقِيقَتِهَا، عُقُوبَةً ظَاهِرَةً فِي صُورَتِهَا، وَمِنْ هُنَا تَفْهَمُ قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ: «لَا يَقْضِي اللَّهُ ﷺ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ " ، حَتَّىٰ إِذَا عَمِلَتِ الْعُقُوبَةُ الصُّورِيَّةُ فِيهِ عَمَلَهَا، وَعَلِمَ اللَّهُ مِنْهُ بُلُوغَهُ مَرْتَبَةَ الْمُهَذَّبِينَ الْـمُؤَدَّبِينَ.. أَخْرَجَهُ بِفَصْلِ إِحْسَانِهِ إِلَىٰ الرَّحْمَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَهِيَ الْـجَنَّةُ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ قَدْ صَلَّحَتْ لَهُ وَصَلُّحَ لَهَا، وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ كُفْرِهِ وَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ، وَقَدْ أَخْبَرَهُ اللَّهُ فِي هَاٰذِهِ الْحَيَاةِ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ تَوْبَةً وَلَا إِسْلَامًا إِذَا مَاتَ وَهُوَ كَافِرٌ، وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ الْعُقُوبَةَ لَا تُخَلِّصُهُ مِمَّا انْطَبَعَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مِنَ الشَّرِّ وَاسْتِحْسَانِهِ وَالْكُفْرِ وَالرِّضَا بِهِ وَالْبَقَاءِ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ عَادَ إِلَىٰ حَيَاتِهِ الدُّنْيَا، كَمَا قَالَ -وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَأَعْلَمُ الْعَالِمِينَ -: ﴿ وَلَوْرُدُ وَالْعَادُواْلِمَا نَهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُ مُلْكَوْدُونَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٢٨] مَنْ كَانَ عَلَىٰ مَا وَصْفَنَا.. كَانَتْ عُقُوبَتُهُ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، وَلَـمْ يَكُنْ أَهْلًا لِأَنْ تَنَالَهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ وَإِنِ اتَّسَعَتْ بِغَيْرِ نِهَايَةٍ، وَلَـمْ تَقِفْ عِنْدَ حَدٍّ وَلَا غَايَةٍ.. إِنَّمَا تَكُونُ عَلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ الْحِكَمَةُ، فَإِنَّهُ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْأَرْحَمُ.. هُوَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي [الْـمُسْنَدِ: جُ٠ ٢/ صَ٤٥٤]، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>١٢٩٠٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَحْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ) اِهَ.

<sup>•</sup> قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ: احَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ فِي الشَّوَاهِدِ، إه.

الْحَكِيمُ الَّذِي لَا تَنْتَهِي حِكْمَتُهُ، وَهِيَ أَجَلُّ وَأَعْلَىٰ مِنْ أَنْ تَنَالَ غَايَتَهَا الْعُقُولُ الْعُلْيَا، فَمَا بَالُكَ بِالْعُقُولِ الْمُقَيَّدَةِ بِقُيُودِ الْأَوْهَامِ، الْمَحْبُوسَةِ فِي سُجُونِ الْهَوَىٰ وَالتَّعَصُّبِ لِمَا قَالَ فُلَانٌ أَوْ رَأَىٰ فُلَانٌ؟!.

وَلِقُصُورِ الْعُقُولِ عَنْ بُلُوغِ حِكْمَتِهِ.. أَعْطَاهُمْ هَاذِهِ الْكَلِمَةَ الْعُلْيَا وَالْحِكْمَةَ الْكُبْرَىٰ: ﴿ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ۞ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، فَإِنَّ الَّذِي يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ إِنَّمَا هُوَ مَنْ تُجَاوِزُ أَفْعَالُهُ الْحِكْمَةَ وَلَوْ فِي بَعْضِهَا، أَوْ مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ، أَمَّا مَنْ كَانَتْ حِكْمَةُ الْحُكَمَاءِ كُلِّهِمْ -أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ- قَطْرَةً مِنْ بِحَارِ حِكْمَتِهِ الَّتِي لَا تَتَنَاهَىٰ سَعَتُهَا.. فَإِنَّهُ ﴿ لَا يُسْعَلُ عَتَا يَفْعَلُ ۞ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، بِلْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَلَيْسَ ذَٰلِكَ إِلَّا الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ، فَجَلَّ جَنَابُهُ فِي كَمَالِ سُلْطَانِهِ وَسُمُوِّ حِكْمَتِهِ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: (لِمَ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا؟!) أَوْ: (هَلَّا فَعَلَ كَذَا؟!) أَوْ: (إِنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ جَعْلِ الْأَشْيَاءِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْفُلَانِيِّ، فَلِمَ لَمْ يَفْعَلْهَا عَلَىٰ هَلْذَا الْوَجْهِ؟!). فَكُلُّ ذَٰلِكَ مِنْ ضَعْفِ إِدْرَاكِ قَائِلِهِ، وَهَوَسِ ﴿ خَيَالِ مُتَخَيِّلِهِ، فَعُدْ عَنْهُ وَعَنْ قَوْلِهِ وَهَوَسِهِ، وَأَحْكِم اعْتِقَادَكَ بِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَضِفْ إِلَىٰ الْعِلْم الْعَمَلَ بِمَا بَيَّنَهُ فُقَهَاءُ الْمِلَّةِ، وَأَضِفْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْإِخْلَاصَ وَالْبُعْدَ عَنْ أَهْلِ الْهَوَىٰ، وَاسْلُكْ طَرِيقَ أَهْلِ الْهُدَىٰ فِي تَصْحِيحِ الْعُبُودِيَّةِ وَالْإِنْصِبَاغِ بِهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَاسْتَفْتِحْ أَبْوَابَ بِرِّهِ بِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ.. تَنْصَبَّ عَلَيْكَ سَحَائِبُ الْجُودِ بِمَا يُفِيدُكَ

<sup>(</sup>۱) «الْهَوَسُ»: طَرَفٌ مِنَ الْجُنُونِ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ٩٩٩] مَجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

الطَّمَأْنِينَةَ الْكَامِلَةَ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ أَحْكَامِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَ «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ.. وَرَّنَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ » كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ "، وَيَأْتِكَ النُّورُ الَّذِي

(١) قَالَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ الْكَبِيرُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ الْغُمَارِيُّ فِي كِتَابِهِ: [الْمُدَاوِي لِعِلَلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَشَرْحَيِ الْمُنَاوِي: جُ٤/ صَ ٣٧٠]، طَبْعَةُ السَّعَادَةِ، مَا نَصُّهُ: «٣٤٥/ ٧١١ه- (الْعِلْمُ حَيَاةُ الْإِسْلَامِ وَعِمَادُ الْإِيمَانِ، وَمَنْ عَلَّمَ عِلْمًا.. أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ، وَمَنْ عَلَّمَ عِلْمًا.. أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ، وَمَنْ عَلَمْ فَعَمِلَ.. عَلَّمَ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ).

أَبُو الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قُلْتُ: تَصَرَّفَ الْمُؤَلِّفُ فِي مَثْنِ هَلْذَا الْحَدِيثِ، وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُخَرِّجِهِ أَبِي الشَّيْخِ عَلَىٰ مَا فِي الْمُنْذِ الْفِرْدَوْسِ] لِلدَّيْلَمِيِّ مِنْ طَرِيقِهِ [رَقْمُ: ٤٠١٠]: (الْعِلْمُ حَيَاةِ الْإِسْلَامِ وَعِمَادُ الْإِيمَانِ، وَمَنْ عَلَّمَ اللهُ لَهُ – أَجْرَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا وَمَنْ عَلَّمَ عِلْمًا أَنْ مَىٰ – بَدَلَ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ: أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ – أَجْرَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا فَعَمِلَ بِهِ.. كَانَ حَقًّا عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ يُعَلِّمَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ).

قَالَ أَبُو الشَّيْخ:

(ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو السَّكُونِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي مُكْرِمِ بْنِ حُمَّيْدٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ).

وَجُوَيْرِ مَثْرُوكٌ، وَالضَّحَّاكُ لَـمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَشَيْخٌ بَقِيَّةٌ مَا عَرَفْتُهُ.

فَائِدَةٌ: هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْمُتَدَاوَلِ: (مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ.. وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمُ يَعْلَمُ). ذَكَرَهُ الْغَزَائِيُّ فِي [الْإِحْبَاءِ]، فَقَالَ عَنْهُ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ [١/٣٠٥ - إِنْحَافُ]: (خَرَّجَهُ لَمُ نُعَيْمٍ فِي [الْحِلْيَةِ] وَضَعَّفَهُ كِاهِ. وَهَلْدَا مِنْهُ غَرِيبٌ، فَإِنَّ أَبَا نُعَيْمٍ خَرَّجَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ الْعُثْمَانِيُّ: (حَدَّثَنِي أَحْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقُرَيْيُّ قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ صَالِحِ بْنِ الْعُثْمَانِيُّ: (حَدَّثَنِي أَحْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقُرَيْيُّ قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ صَالِحِ بْنِ هُلَالٍ الْقُرَيْيُّ يَقُولُ: عِنْكَ أَحْدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُزَنِيُّ الْعُقَيْلُيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مَعِينِ يَقُولُ: الْتَقَىٰ إِللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْعُلَالِ الْقُرَيْيُ يَقُولُ: عَلَى الْمُعَلِي الْعُمْدَ بْنُ حَبْلِ لِأَحْدَ بْنُ أَي الْحَوَادِيِّ بِمَكَّةَ، فَقَالَ أَحْدُ بْنُ حَبْلٍ لِأَحْدَ بْنِ أَيِ الْحَوَادِيِّ بِمَكَّةً، فَقَالَ أَحْدُ بْنُ حَبْلٍ لِأَحْدَ بْنِ أَيِ الْحَوَادِيِّ : يَا أَحْدُهُ وَلَا اللَّهِ الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَمْدُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدُ وَالَ أَحْدُ بْنُ أَيِ الْمُعَلِي الْمَعْدُ اللَّهِ الْمُعَلِي الْعَلَى الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْتُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفَالَ الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ أَلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ أَلْهُ الْمُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْهُدَىٰ وَالضَّلَالِ، وَالرَّشَادِ وَالْغَيِّ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فَرُقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩]، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلِسَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُبَلِّغَنَا حَقِيقَةَ التَّقْوَىٰ وَيَتَوَفَّانَا عَلَيْهَا بِجَاهِ " إِمَامِ الْمُتَّقِينَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.

= سُلَيْمَانَ يَقُولُ: إِذَا اعْتَقَدَتِ النُّفُوسُ عَلَىٰ تَرْكِ الْآثَامِ.. جَالَتْ فِي الْـمَلَكُوتِ وَعَادَتْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْعَبْدِ بِطَرَاثِفِ الْحِكْمَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا عَالِمٌ عِلْمًا، قَالَ: فَقَامَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ثَلَاثًا وَجَلَسَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي الْإِسْلَامِ حِكَايَةً أَعْجَبَ مِنْ هَلْذِهِ إِلَيَّا). ثُمَّ ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ.. وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ). ثُمَّ قَالَ لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ: صَدَفْتَ يَا أَحْمَدُ، وَصَدَقَ شَيْخُكَ). ثُمَّ قَالَ أَبُو نُعَيْم: ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ هَلْذَا الْكَلَامَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ عَنْ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ، فَوَهِمَ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ هَلْذَا الْإِسْنَادَ عَلَيْهِ، لِسُهُولَتِهِ وَقُرْبِهِ، وَهَلْذَا الْحَدِيثُ لَا يُحْتَمَلُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبُلِ) إِهَـ.

فَهَا لَمِنْ أَبِي نُعَيْمٍ إِبْطَالٌ لِلْحَدِيثِ لَا تَضْعِيفٌ لَهُ، وَقَدْ حَكَمَ بِوَضْعِهِ أَيْضًا الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ تَبَعًا لِأَبِي نُعَيْمٍ حَسْبَمَا فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِيِّ، فَقَالَ فِي [شَرْحِ الْأَلْفِيَّةِ] عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَىٰ حَدِيثِ: "مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ..." مَا نَصُّهُ: ﴿ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ تَوَهَّمُوهُ حَدِيثًا، وَحَمَلَهُمُ الشَّرَهُ وَمَحَبَّةُ الظُّهُورِ عَلَىٰ ادِّعَاءِ سَمَاعِهِ، وَهُمْ صِنْفٌ مِنَ الْوَضَّاعِينَ، كَمَا وَقَعَ لِيَعْضِهِمْ حِينَ سَمِعَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مَا نَسَبَهُ لِعِيسَىٰ ﷺ: "مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ.. وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ"، فَتَوَهَّمَهُ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَضَعَ لَهُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ سَنَدًا، وَجَلَالَةُ الْإِمَامِ تَنْبُو عَنْ هَـٰذَا)إِهَه. إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْغُمَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

(١) هَـٰذَا تَوَسُّلٌ بِسَيِّدِ الْوُجُودِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُوَ جَائِزٌ أَوْ مُسْتَحَبُّ بِلَا نِزَاعِ قَبْلَ أَنْ يُحِدْثَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَأَتْبَاعُهُ الْوَهَابِيَّةُ أَدْعِيَاءُ السَّلَفِيَّةِ بِدْعَةَ الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِهِ أَوْ كُفْرِ فَاعِلِهِ، وَأَنَا أَنْقُلُ نَقْلًا وَاحِدًا فَقَطْ يُبَيِّنُ مُجَانَبَتَهُمْ لِلصَّوَابِ، قَالَ ابْنُ مُفْلِحِ الْحَنْيِليُّ فِي [كِتَابِ الْفُرُوعِ: جُ٣/ صَ٢٢٩] فِي (بَابُ صَلَاةِ الإستِسْقَاءِ) مَا نَصُّهُ:

وَنَخْتِمُ هَاٰذَا الْفَصْلَ بِكَلَامٍ نَفِيسٍ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ التَّقِيِّ خَتَمَ بِهِ مُصَنَّفَهُ الَّذِي رَدَّ بِهِ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْبِدْعَةِ وَمَنِ ابْتَدَعَهَا بَعْدَ مَا نَقَلَ عَنْهُ مَصِيرَ الْأَشْقِيَاءِ إِلَىٰ الْخَنَّةِ وَخُولُودِهِمْ فِي دَارِ النَّعِيمِ أَبَدًا وَقَدْ مَا تُوا كُفَّارًا!.

#### قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ":

«فَيَقْتَضِي أَنَّ إِبْلِيسَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَسَائِرَ الْكُفَّارِ يَصِيرُونَ إِلَىٰ النَّعِيمِ
 الْـمُقِيمِ وَاللَّذَّةِ الدَّائِمَةِ!، وَهَـٰذَا مَا قَالَ بِهِ مُسْلِمٌ وَلَا نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَـهُودِيٌّ وَلَا مُشْرِكٌ وَلَا نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَـهُودِيٌّ وَلَا مُشْرِكٌ وَلَا فَيْلَسُونُ"!:

- أَمَّا الْمُسْلِمُونَ: فَيَعْتَقِدُونَ دَوَامَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.
  - وَأَمَّا الْمُشْرِكُ: فَيَعْتَقِدُ عَدَمَ الْبَعْثِ.
- وَأَمَّا الْفَيْلَسُوفُ: فَيَعْتَقِدُ أَنَّ النَّفُوسَ الشِّرِّيرَةَ فِي أَلَمٍ». أَيْ: لَا يَنْقَطِعُ
   «فَهَاذَا الْقَوْلُ الَّذِي قَالَهُ هَاذَا الرَّجُلُ مَا نَعْرِفُ أَحَدًا قَالَهُ، وَهُوَ خُرُوجٌ عَنِ
   الْإِسْلَامِ بِمُقْتَضَىٰ الْعِلْمِ إِجْمَالًا...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ ":

«وَسُبْحَانَ اللَّهِ! إِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ أُولَٰتِهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَقِ ﴾ [العنكبوت: ٢٣]، وَكَذُلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَمِيكُ ۞ ﴾ [العنكبوت: ٢٣]، وَكَذُلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَمِيكُ ۞ ﴾ [الإسراء: ٩٧]، وَنَبِيَّهُ عَلِيْ يُخْبِرُ بِذَبْحِ الْمَوْتِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ٣، وَلَا شَكَ أَنَّ

 <sup>- (</sup>وَيَجُوزُ التَّوَشُّلُ بِصَالِحٍ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ. قَالَ أَحْمَدُ فِي [مَنْسَكِهِ] الَّذِي كَتَبَهُ لِلْمَرُّوذِيِّ: إِنَّهُ يُتَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي دُعَائِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي [الْـمُسْتَوْعِبِ] وَغَيْرِهِ، إهَـ.

<sup>(</sup>١): [الإعْتِبَارُ بِبَقَاءِ الْـجَنَّةِ وَالنَّارِ: صَ٦٦٣] لِلْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ الْكَبِيرِ، بِضَبْطِ وَتَنْسِيقِ وَمُرَاجَعَةِ الشَّيْخِ نَاصِرٍ عَبْدِ اللَّهِ دُسُوقِيٍّ إِبْرَاهِيمَ رَحِيمٍ.

<sup>(</sup>٢): الْـمَصْدَرُ السَّابِقُ [صَ١٦٤]. (٣): سَبَقَ تَخْرِيجُهُ هُنَا فِي [صَ٦٢٩] فَمَا بَعْدَهَا.

ذُلِكَ إِنَّمَا يُفْعَلُ إِشَارَةً إِلَىٰ إِيَاسِهِمْ وَتَحَقَّقِهِمُ الْبَقَاءَ الدَّائِمَ فِي الْعَذَابِ، فَلَوْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ إِلَىٰ اللَّذَةِ وَالنَّعِيمِ.. لَكَانَ ذُلِكَ رَجَاءً عَظِيمًا لَهُمْ وَخَيْرًا مِنَ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ إِلَىٰ اللَّذَةِ وَالنَّعِيمِ.. لَكَانَ ذُلِكَ رَجَاءً عَظِيمًا لَهُمْ وَخَيْرًا مِنَ الْمَوْتِ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ إِيَاسٌ، فَمَنْ يُصَدِّقُ بِهَاذِهِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ.. كَيْفَ يَقُولُ هَلْذَا الْكَلَامَ؟! وَمَا قَالَهُ مِنْ مُخَالَفَةِ الْحِكْمَةِ جَهْلُ، وَمَا يَنْسُبُهُ إِلَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ﷺ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْهُ الْهَ.

وَالَّذِي نَسَبَهُ إِلَىٰ الْأَشْعَرِيِّ -وَكَثِيرًا مَا يَتَشَدَّقُ ﴿ فِي كُتُبِهِ بِنِسْبَتِهِ إِلَىٰ الْأَشَاعِرَةِ -.. هُوَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْحِكْمَةِ فِي أَفْعَالِهِ سُبْحَانَهُ. وَهُوَ سُوءُ فَهْمٍ مِنْهُ لِأَشَاعِرَةٍ -.. هُوَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْحِكْمَةِ فِي أَفْعَالِهِ سُبْحَانَهُ (الْعَرَضَ) لَا (الْحِكْمَةَ)، لِلكَلَامِهِمْ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَنْفُونَ عَنْهُ سُبْحَانَهُ (الْعَرَضَ) لَا (الْحِكْمَةَ)، وَحَاشَاهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ، وَهُمْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَكَلَامُهُمْ مَمْلُوعٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَا قُلْنَا.

هَذْ اللهُ وَقَدْ خَتَمَ ابْنُ الْقَيِّمِ كَلَامَهُ الطَّوِيلَ الْمَمْلُوءَ بِالتَّلْبِيسِ " الَّذِي نَصَرَ بِهِ شَيْخَهُ فِي الْقَوْلِ بِهَنَاءِ النَّارِ بِهَاٰذِهِ الْعِبَارَةِ:

«وَمَا ذَكَرْنَا فِي هَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ -بَلْ فِي الْكِتَابِ كُلِّهِ- مِنْ صَوَابٍ.. فَمِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَهُوَ الْمَانُّ بِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ.. فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيءٌ مِنْهُ، وَهُوَ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ وَقَلْبِهِ وَقَصْدِهِ " اِهَ.

وَقَدْ تَبَيَّنْتَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - مِنْ هَلْذَا الْفَصْلِ أَنَّهُ أَخْطَأَ الْخَطَأَ كُلَّهُ فِي نَصْرِ

<sup>(</sup>١) «التَّشَدُّقُ»: التَّقَعُّرُ وَالتَّعَمُّقُ. [الصِّحَاحُ: جُ٢/ صَ٧٩٧] لِأَبِي نَصْرِ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٢) (التَّلْبِيسُ): التَّمْوِيهُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٣/ صَ٤٤٥] لِإِبْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٣) «الْمَانُّ»: الْمُنْعِمُ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٣/ صَ٣٩] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٤) [حَادِي الْأَرْوَاحِ إِلَىٰ بِلَادِ الْأَفْرَاحِ: جُ٢/ صَ١٧٩] لِإَبْنِ الْقَيِّمِ، طَ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ، تَحْ زَائِدٍ.

هَاذِهِ الْبِدْعَةِ، وَهِيَ الْقَوْلُ بِفَنَاءِ النَّارِ وَخُرُوجِ أَهْلِهَا مِنْهَا حِينَ تَفْنَىٰ، فَهُوَ بِحُكْمِ قَوْلِهِ: «مِنْهُ وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيءٌ مِنْهُ»، وَنَكِلُ " نِيَّتَهُ وَقَصْدَهُ إِلَىٰ الْحَسِيبِ الرِّقِيبِ عَلَّام الْغُيُوبِ.

وَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ كَلَامًا فِي كِتَابِهِ [الْوَابِلِ] صَرَّحَ فِيهِ بِعَدَمِ فَنَاءِ النَّارِ الَّتِي يُعَذَّبُ بِهَا الْكُفَّارُ ﴿، وَأَنَّهُ لَا يَفْنَىٰ مِنْهَا إِلَّا مَا عُذِّبَ بِهِ الْمُوَحِّدُونَ إِذَا اسْتَوْفَوْا يُعَذَّا عُمْ، وَأَنْعِمَ عَلَيْهِمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، وَصَرَّحَ أَيْضًا بِأَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا أَهْلُ التَّوْحِيدِ، فَإِنَّ التَّوْحِيدَ يَدُخُلُهَا أَهْلُ التَّوْحِيدِ، فَإِنَّ التَّوْحِيدَ هُو مِنْ لَمْ يُكُنْ مَعَهُ هَلْذَا الْمِفْتَاحُ.. لَمْ يُفْتَحْ لَهُ هُو مِفْتَاحُ.. لَمْ يُفْتَحْ لَهُ

#### وَحَاتَانِ الدَّارَانِ لَا تَفْنِيَانِ.

<sup>(</sup>١) «نَكِلُ»: نُسْنِدُ وَنَتُرُكُ. [مُعْجَمُ الصَّوَابِ اللُّغَوِيِّ: جُ٢/ صَ٣٠٩] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَادٍ.

 <sup>(</sup>٢) [الْوَابِلُ الصَّيِّبُ وَرَافِعُ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ: صَ٤٦] لِإَبْنِ الْقَيِّمِ، طَبْعَةُ دَارِ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ، بِتَحْقِيقِ
 عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ قَائِدٍ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِهِ:

<sup>﴿</sup> وَلَمَّا كَانَ النَّاسُ عَلَىٰ قُلَاثِ طَبَقَاتٍ:

١- طَيُّبٌ لَا يَشُوبُهُ نُحْبَثُ.

٢- وَخَبِيثٌ لَا طِيبَ فِيهِ.

٣- وَآخَرُونَ فِيهِمْ خُبْثٌ وَطِيبٌ.

كَانَتْ دُورُهُمْ ثَلَاثَةً:

١ - دَارُ الطِّيبِ الْمَحْضِ

٢- وَدَارُ الْخَبِيثِ الْمَحْضِ.

٣- وَدَارٌ لِمَنْ مَعَهُ خُبْثُ وَطِيبٌ، وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي تَفْنَىٰ، وَهِيَ دَارُ الْعُصَافِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْغَىٰ فِي جَهَنَّمَ مِنْ عُصَاةِ الْمُوَحِّدِينَ أَحَدٌ، فَإِنَّهُمْ إِذَا عُدِّبُوا بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ.. أُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، فَأَدْخِلُوا الْجَنَّةَ، وَلَا يَبْقَىٰ إِلَّا دَارُ الطِّيبِ الْمَحْضِ، وَدَارُ الْخَبِيثِ الْمَحْضِ» إهـ.

بَابُهَا"

وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ ذُٰلِكَ وَقَعَ لَهُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ فَرَجَعَ بِهِ عَنْ بَاطِلِ هَاٰذِهِ الْبِدْعَةِ "، وَإِنْ كَانَ فِي بَاقِي كَلَامِهِ نَزَعَاتٌ خَارِجِيَّةٌ وَبِدَعٌ مُعْتَزِلِيَّةٌ يَعْرِفُهَا الْمُتَأَمِّلُ فِي كَلَامِهِ هَلْذَا، إِنْ كَانَ بِأُصُولِ الدِّينِ بَصِيرًا، وَبِمَا نَطَقَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ خَبِيرًا، فَإِنَّ قَوْلَهُ: «وَكَذُلِكَ إِنْ أَتَىٰ بِمِفْتَاحِ لَا أَسْنَانَ لَهُ.. لَمْ يُمْكِنِ الْفَتْحُ بِهِ ٣٣ وَقَوْلَهُ: ﴿ وَإِنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْمَوْقِفُ وَأَهْوَالُهُ وَشَدَاثِدُهُ.. فَلَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ النَّارِ لِيَخْرُجَ خَبَثُهُ فِيهَا، وَيَتَطَهَّرَ مِنْ دَرَنِهِ وَوَسَخِهِ ثُمَّ يَخْرُجَ مِنْهَا فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ» ﴿ . فَإِنَّ ظَاهِرَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ.. أَنَّ تَارِكَ أَسْنَانِ الْمِفْتَاحِ -مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا- لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَصْلًا. وَظَاهِرَ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ الشَّفَاعَةَ لَا تُنجِّي مِنْ دُخُولِ النَّارِ، وَهِيَ نَزَعَاتٌ خَارِجِيَّةٌ مُعْتَزِلِيَّةٌ كَمَا تَرَىٰ. وَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يُعَبِّرَ بِغَيْرِ هَاٰذَا . نَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُنَجِّينَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الإبْتِدَاع وَمَحَبَّةِ أَهْلِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا جَمِيعًا عَلَىٰ جَادَّةِ سُنَّةِ الشَّفِيعِ الْمُشَفَّعِ، عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.

<sup>(</sup>١) [الْوَابِلُ الصَّيِّبُ وَرَافِعُ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ: صَ٤١] لِإبْنِ الْقَيِّمِ، طَبْعَةُ دَارِ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ قَائِدٍ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِهِ:

<sup>﴿</sup> وَلَمَّا كَانَ الشَّرْكُ أَعْظَمَ الدَّوَاوِينِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ اللَّهِ ﴿ .. حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَىٰ أَهْلِهِ ؛ فَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ أَهْلِهِ ؛ فَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ أَهْلِهِ ؛ فَكَنْ مَعَهُ مِفْتَاحٌ.. نَفْسٌ مُشْرِكَةً ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُهَا أَهْلُ التَّوْجِيدِ ، فَإِنَّ التَّوْجِيدَ هُوَ مِفْتَاحُ بِابِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِفْتَاحٌ.. لَمْ يُمْكِنِ الْفَتْحُ بِهِ... ، إِلَخِ.

<sup>(</sup>٢) هَاٰذَا رَجَاءٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِ ﷺ يُحْمَدُ وَيُشْكَرُ عَلَيْهِ. (٣، ٤) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ.

### فَصْلُ

فِي التَّحْذِيرِ مِنْ فُتْيَا خَاطِئَةٍ مُخَالِفَةٍ لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ سَلَفِهِمْ وَخَلَفِهِمْ وَهِيَ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ صَلَفِهِمْ وَخِي الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ عَامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيِّ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

وَأَوَّلُ مَنْ خَرَقَ هَاٰذَا الْإِجْمَاعَ هُوَ ابْنُ حَزْمٍ زَعِيمُ مُتَأَخِّرِي الظَّاهِرِيَّةِ، وَقَدْ أَسْلَفْنَا لَكَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ هَاٰذَا الْكِتَابِ قَوْلَ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ وَالْفَقِيهِ أَسْلَفْنَا لَكَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ هَاٰذَا الْكِتَابِ قَوْلَ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ وَالْفَقِيهِ الْمَالِعُ الْكَبِيرِ وَالْفَقِيهِ الْوَاسِعِ الْإِطِّلَاعِ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْعَرَبِيِّ فِيهِمْ وَفِي شَيْخِهِمْ هَاٰذَا:

«إِنَّهُمْ أُمَّةٌ سَخِيفَةٌ، تَسَوَّرَتْ عَلَىٰ مَرْتَبَةٍ لَيْسَتْ لَهَا، وَتَكَلَّمَتْ بِكَلَامٍ لَمْ تَفْهَمْهُ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

«وَكَانَ أَوَّلُ بِدْعَةٍ لَقِيتُ فِي رِحْلَتِي» يَعْنِي: إِلَىٰ الْمَشْرِقِ «الْقَوْلَ بِالْبَاطِنِ، فَلَمَّا عُدتُ وَجَدتُ الْقَوْلَ بِالظَّاهِرِ قَدْ مَلاً بِهِ الْمَغْرِبَ سَخِيفٌ كَانَ مِنْ بَادِيَةِ (أَشْبِيلِيَّةً) يُعْرَفُ بِ (ابْنِ حَزْمٍ)، نَشَأَ وَتَعَلَّقَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ انْتَسَبَ إِلَىٰ ذَاوُدَ، ثُمَّ خَلَعَ الْكُلِّ وَاسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِمَامُ الْأُمَّةِ، يَضَعُ وَيَرْفَعُ، وَيَرْفَعُ، وَيَرْفَعُ، وَيَرْفَعُ، وَيَرْفَعُ، وَيَرْفَعُ، وَيَرْفَعُ، وَيَنْسُبُ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ مَا لَيْسَ فِيهِ...

... " ". إِلَىٰ آخِرِ مَا سَبَقَ نَقْلُهُ عَنْهُ ١٠٠٠.

وَقَالَ فِي هَاٰذَا الزَّعِيمِ الظَّاهِرِيِّ الْحَافِظُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ يُوسُفَ الْأَنْدَلُسِيُّ فِي [فَهْرِسْتِهِ] عَنِ ابْنِ حَزْمٍ:

«وَلَا يُشَكُّ فِي أَنَّ الرَّجُلَ حَافِظٌ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا شَرَعَ فِي تَفَقُّهِ مَا يَحْفَظُهُ.. لَـمْ يُوَفَّقْ فِيمَا يَفْهَمُهُ، لِأَنَّهُ قَائِلٌ بِجَمِيعِ مَا يَهْجِسُ فِي صَدْرِهِ ٣٠ إهَ.

وَنُسَبَ هَلْذَا الْقَوْلَ -الَّذِي لَا يُعْرَفُ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ- إِلَىٰ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَأَهْلُ التَّحْقِيقِ يَعْلَمُونَ أَنَّ نِسْبَةَ هَلْذَا الْقَوْلِ إِلَيْهِمْ نَشَأَتْ مِنْ سُوءِ فَهْمِهِ لِكَلَامِهِمْ، وَحَمْلِهِ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِهِ.

ثُمَّ جَاءَ ذَٰلِكَ الْحَرَّانِيُّ ﴿ فَاخْتَارَ هَٰذَا الرَّأْيَ الْبَاطِلَ، وَالْقَوْلَ الْخَارِقَ لِلْإِجْمَاع، وَتَبِعَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ كَعَادَتِهِ، وَاحْتَالَ فِي تَرْوِيجِ هَلْذَا الْبَاطِلِ جُهْدَهُ فِي كِتَابِهِ [كِتَابُ الصَّلَاقِ وَأَحْكَامُ تَارِكِهَا]، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُؤَلِّفْ هَلْذَا الْكِتَابَ إِلَّا لِتَرْوِيجِ قَوْلِ ابْنِ حَزْمِ هَلْذَا الَّذِي خَرَقَ بِهِ الْإِجْمَاعَ، وَخَالَفَ فِيهِ الْفَهْمَ الصَّحِيحَ لِمَا صَحَّ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ كَتَبَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَوْرَاقًا بَدَأَهَا بِالإحْتِجَاجِ لِأَهْلِ الْحَقِّ فِي أَسْطُرٍ، وَثَنَّىٰ بِحِكَايَةِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ بِأَبَاطِيلَ لَمْ يَسْتَطِعْ بَيَانَهَا ابْنُ حَزْمٍ فِي [مُحَلَّاهُ] عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ،

<sup>(</sup>١) [الْعَوَاصِمُ مِنَ الْقَوَاصِمِ: صَ ٢٤٩] لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ الْـمَـالِكِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ دَارِ التُّرَاثِ بِشَارِعِ الْجُمْهُورِيَّةِ بِالْقَاهِرَةِ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَمَّارٍ طَالِبِيِّ.

<sup>(</sup>٢) [فَهْرِسْتُ اللَّيْلِيِّ: صَ ٨٣] لِأَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَلِيِّ الْفِهْرِيِّ الْـمُتَوَقَّلْ سَنَةَ ١٩٩هـ، طَبْعَةُ دَارِ الْغَرْبِ الْإِسْلَامِيِّ، بِتَحْقِيقِ يَاسِين يُوسُفَ عَيَّاشٍ.

<sup>(</sup>٣) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

فِيمَا تَخَيَّلَهُ، ثُمَّ أَرْدَفَ ﴿ ذُلِكَ النَّقْضَ بِمَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْإِعْتِرَاضَ فِي زَعْمِهِ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بِالْإِنْصَافِ، فَقَالَ فِي خَاتِمَةِ الْبَحْثِ الَّذِي رَدَّ بِهِ عَلَىٰ الْحَافِظِ ابْنِ عَبْدِ تَظَاهَرَ بِالْإِنْصَافِ، فَقَالَ فِي خَاتِمَةِ الْبَحْثِ الَّذِي رَدَّ بِهِ عَلَىٰ الْحَافِظِ ابْنِ عَبْدِ

الْبَرِّ:

«فَهَاٰذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِجَاجِ مِنَ الْجَانِيَيْنِ، وَلَيْسَ لَنَا غَرَضٌ فِيمَا وَرَاءَ ذَٰلِكَ، وَقَدْ أَبَانَ ٣٠ مَنْ هُوَ أَسْعَدُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ السَّلَفِ فِي هَـٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ» ﴿ اِهَ. يَعْنِي: أَنَّ أَصْحَابَ هَلْذَا الرَّأْيِ الْبَاطِلِ هُمْ أَسْعَدُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَهُمْ كُلُّ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، فَإِنَّهُ أَعْقَبَ هَلْذَا الْكَلَامَ بِفَصْلِ يَدْفَعُ بِهِ -فِي زَعْمِهِ- عَنْ أَصْحَابِ هَلْذَا الرَّأْيِ الْبَاطِلِ، وَمَنْ قَرَأَ كَلَامَ هَٰذَا الرَّجُل مِنْ ضُعَفَاءِ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَىٰ مَا دَوَّنَهُ أَهْلُ الْحَقّ فِي الْمَسْأَلَةِ.. لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا الْجَزْمَ بِأَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ الْهُدَىٰ، وَالْقَوْلُ الَّذِي لَا يَصِحُّ التَّعْوِيلُ عَلَىٰ سِوَاهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ وَاسِعَ الْخِبْرَةِ فِي النَّقْدِ الصَّحِيح، مُتبَحِّرًا فِي عِلْمِ السُّنَّةِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً، فَقِيهَ النَّفْسِ، بَصِيرَ الْقَلْبِ بِطُرُقِ الإسْتِدْلَالِ الصَّحِيحَةِ.. فَإِنَّهُ لَا يَرَىٰ هَاٰذَا الْقَوْلَ وَهَاٰذَا الإِنْتِصَارَ الْوَاسِعَ لَهُ إِلَّا ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِضْلَالًا اتَّسَعَ صَاحِبُهُ فِي الإحْتِيَالِ لَهُ، وَأَطَالَ نَفَسَهُ فِي التَّلْبِيسِ عَلَىٰ الضُّعَفَاءِ، فَنَنْصَحُ لِكُلِّ مَنْ يُرِيدُ السَّلَامَةَ لِدِينِهِ وَالنَّجَاةَ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَزْدَفَ ﴾: أَتْبَعَ وَعَقَّبَ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ ٥٣٩].

<sup>(</sup>٢) الصَّوَابُ: (بَانَ). فَإِنَّهَا هَلْكَذَا فِي كَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ.

 <sup>(</sup>٣) [كِتَابُ الصَّلَاةِ وَحُكْمِ تَارِكِهَا: صَ٦٨] لِإبْنِ الْقَيِّمِ، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِنْشَاوِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْإِيمَانِ بِالْمَنْصُورَةِ أَمَامَ جَامِعَةِ الْأَزْهَرِ.

لِنَفْسِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.. أَنْ لَا يَغْتَرَّ بِهِ، وَسَنَسُوقُ لَكَ فِي هَٰذَا الْفَصْلِ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ جَلِيًّا بِأَدِلَّتِهِ الْبَيِّنَةِ، غَيْرَ مُعَرِّجِينَ ﴿ عَلَىٰ ثَرْثَرَةِ ﴿ أُولَائِكَ التُّرْتَارِينَ، وَلَا تَهْوِيشِ ٣ هَا وُلَاءِ الْمُضِلِّينَ، فَإِنَّ الْكَلَامَ مَعَهُمْ يَطُولُ، وَلَا حَاجَةَ لِأَكْثَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ:

فَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْمُقَرَّرِ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ أُولِي التَّحْقِيقِ فِي عِلْمَي الْأُصُولِ وَالْفِقْهِ أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَتْ أَسْبَابُ الْوُجُوبِ الشَّرْعِيِّ –وَهِيَ مَا يُسَمِّيهِ الْعُلَمَاءُ بِ (شُرُوطِ الْوُجُوبِ) -، وَانْتَفَتِ الْمَوَانِعُ.. ثَبَتَ الْحُكْمُ لَا مَحَالَةَ، وَصَارَتْ ذِمَّةُ الْـمُكَلَّفِ مَشْغُولَةً بِهِ، فَإِنْ كَانَ مُؤَقَّتًا وَأَدَّاهُ فِي وَقْتِهِ مُرَاعِيًا فِيهِ مَا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِي صِحَّتِهِ.. بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ. وَإِنْ ضَيَّعَ الْوَقْتَ عَامِدًا مُخْتَارًا.. أَثِمَ بِهَلْذَا التَّأْخِيرِ وَلَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ. وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ"، وَأَنَّ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) **«غَيْرَ مُعَرِّجِينَ»**: غَيْرَ وَاقِفِينَ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْـمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ١٤٧٨] دُ/ مُـخْتَارٌ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الثَّرْتَرَةُ ﴾: إِكْثَارُ الْكَلَامِ وَتَرْدِيدُهُ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ٢/ ص ٨٠٨] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «التَّهْوِيشُ»: التَّخْلِيطُ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: صَ٩٩٥] تَجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِالْقَاهِرَةِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ [جُه/صَ٣٢١]، (٣٠- بَابُ ذِكْرِ التَّوْبَةِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ:

١٥ ٤٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّاثِينَ التَّوَّابُونَ) اِهَـ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup> حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ غَيْرَ عَلِيٌّ بْنِ مَسْعَدَةَ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ: وَثَقَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: صَالِحٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَيَمَّنْ =

رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ بِسَنَدِهِ فِي ﴿أَبْوَابِ الصَّيَامِ):

<sup>=</sup> ضَعَّفَ الْحَدِيثَ بِهِ: الذَّهَبِيُّ وَالزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ٢٤٤/، وَابْنُ الْقَطَّانِ فِي [الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ: ٥/ ٤١٤]، وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢٦٦٧) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: ١٣٠٤٩]» إِهَـ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ ٢٩]، (٤١ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ)، (حَ١٨٥٢).

امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً جَاءَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّا أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّىٰ مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟، إِقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)» ٠٠٠. وَرُوِيَ هَـٰذَا الْمَعْنَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ فِي [صحيح مُسْلِم]، وَ[سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ]، وَ[التَّرْمِذِيِّ]، وَ[النَّسَائِيِّ]، فَقَدْ جَعَلَ ﷺ الْعِبَادَةَ الْـمَفْرُوضَةَ الَّتِي فَاتَ وَقْتُ أَدَائِهَا دَيْنًا لِلَّهِ ﷺ عَلَىٰ الْـمُكَلَّفِ، وَفِي ذِمَّتِهِ، وَشَبَّهَهُ بِالدُّيُونِ الْمَالِيَّةِ الَّتِي تَكُونُ لِلْمُكَلِّفِ عَلَىٰ الْآدَمِيِّينَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ الْمُحَدَّدُ لِأَدِائِهَا، وَلَمْ يَكْتَفِ ، فِلْكَ حَتَّىٰ جَعَلَ دَيْنَ اللَّهِ أَحَقَّ بِالْأَدَاءِ، وَزَادَ الْأَمْرَ بَيَانًا فَأَمَرَ بِالْقَضَاءِ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ عِنْ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى بِصِيغَةِ التَّفْضِيلِ؟ وَلَمْ يَقُلْ: (حَقِيقٌ)، وَإِلَىٰ قَوْلِهِ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِلَيْهُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ؟، وَإِلَىٰ تَعْلِيلِ هَاٰذَا الْأَمْرِ الشَّرِيفِ بِقَوْلِهِ ﷺ بَعْدَهُ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»؟ وَلَمْ يُفَرِّقْ ﷺ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دَيْنُ اللَّهِ عِبَادَةً بَدَنِيَّةً مَحْضَةً -كَالصِّيَام- وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً بَدَنِيَّةً مَالِيَّةً مَعًا، كَالْحَجِّ.

وَفِيهِ -كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ- الْإِشَارَةُ إِلَىٰ مَشْرُوعِيَّةِ الْقِيَاسِ، وَفِيهِ تَشْبِيهُ مَا لَا يَعْرِفُهُ الْمُخَاطَبُ مِنَ الدُّيُونِ الْإِلَهِيَّةِ بِمَا يَعْرِفُهُ مِنَ الدُّيُونِ الْمَالِيَّةِ لِلْعِبَادِ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ الْعِبَادِ.. كَذَٰلِكَ لَا بُدَّ مِنْ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ٦٥٦]، (٣٤- بَابُ الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ)، (حَ١٧٥٤)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ.

وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَىٰ قَبُولِ هَلْذَا الدَّيْنِ لِلْأَدَاءِ! وَالنَّبِيُ عَلَيْ يَعْفِ يَعْفِ لَلهِ الْعَبَادَاتِ -بَدَنِيَّةً أَمْ لَا- بِأَنَهَا مِنْ دُيُونِ اللَّهِ، وَيَقُولُ هَلْذَا اللَّفْظَ الْعَامَّ: «دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَىٰ» فَ مُنبِها عَلَىٰ أَنَّهُ مِثْلُ دَيْنِ الْآدَمِيّ، هَلْذَا اللَّفْظَ الْعَامَّ: يقضَىٰ، فَأَيُّ دَلِيلٍ أَصْرَحُ مِنْ هَلْذَا؟! وَأَيُّ بَيَانٍ أَوْضَحُ مِنْ فَلْ الْبَيَانِ؟! وَأَيُّ بَيَانٍ أَوْضَحُ مِنْ فَلْ الْبَيَانِ؟! لَلْكِنَّ الْهَوَىٰ إِذَا تَمَكَّنَ.. حَالَ بَيْنَ صَاحِبِهِ وَبَيْنَ فَهُمِ مَا هُوَ أَوْضَحُ الْوَاضِحَاتِ. وَأَوْضَحَاتِ.

وَمِمّا يَلْتَحِقُ بِهَلْذَا الدَّلِيلِ فِي شِدَّةِ الْوُضُوحِ فِي وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بِخُصُوصِهَا إِذَا فَوَّتَهَا الْمُكَلَّفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَمْدًا.. مَا صَحَّ مِنْ وُجُوهٍ عَنِ النَّبِيِّ بِخُصُوصِهَا إِذَا فَوَّتَهَا الْمُكَلَّفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَمْدًا.. مَا صَحَّ مِنْ وُجُوهٍ عَنِ النَّبِي عَلَا أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ مَعَ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ، فَسَارُوا مُعْظَمَ لَيْلِهِمْ، فَطَلَبُوا مِنْهُ عِي اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّ الْمَعْبَعِي الْمَعْرَبِ اللَّيْلِ أَنْ يَسْتَرِيحُوا، فَقَالَ عَلَيْ: ﴿ فَمَنْ يَكُلُأُ لَنَا الصَّبْحِ؟ ﴾ فَتَكَفَّلَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَنْ يَسْتَرِيحُوا، فَقَالَ عَلَيْ: ﴿ فَمَنْ يَكُلا أَلْ الصَّبْحِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظُوا.. بِذَٰلِكَ أَحَدُهُمْ، فَعَلَبَهُمُ النَّوْمُ جَمِيعًا وَفَاتَتْهُمْ صَلَاةُ الصَّبْحِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظُوا.. أَمْرَهُمْ عَلَيْهُ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا، وَأَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ، وَتَنَفَّلَ مَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَرْكَعَ أَمْرَهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوضَّؤُوا، وَأَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ، وَتَنَفَّلَ مَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَرْكَعَ رَكُعَتِي الْفَجْرِ، عَنْ إِشَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ فَكَيْفَ بِنَا؟ وَظَنُوا أَنَّهُمْ بِذَٰلِكَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ وَقَالُوا: لَا حَرَجَ عَلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْ فَكَيْفَ بِنَا؟ وَظَنُوا أَنَّهُمْ بِذَٰلِكَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ وَقَالُوا: لَا حَرَجَ عَلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْ فَكَيْفَ بِنَا؟ وَظَنُوا أَنَّهُمْ بِذَٰلِكَ

<sup>(</sup>١) أَنْظُرُ [صَ٤٥٢].

قَدْ فَرَّطُوا وَأَثِمُوا، وَلَا بُدَّ لِلتَّفْرِيطِ وَالْإِثْمِ مِنَ الْكَفَّارَةِ كَمَا عَهِدُوا ذَٰلِكَ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الشَّرِيعَةِ، فَفَزِعُوا إِلَىٰ نَبِيِّهِمْ ﷺ يَسْأَلُونَهُ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا؟ فَأَجَابَهُمْ ، فَقَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا.. فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارة لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ ". وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ لِـمُسْلِم

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمِ: جُ١/ صَ٤٧٧]، (٥- كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاقِ)، (٥٥- بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا)، (حَ٥٣١) مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ١٠٠٠) وَ[صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/صَ٢١٥]، (١٣- مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ)، (٣٦- بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ)، (حَ٧٢) مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ. وَرَوَىٰ الْإِمَامُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي [صَحِيحِهِ: جُ١/صَ٢١٣]، (بَابُ الْأَذَانِ لِلصَّلَوَاتِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ مُصْطَفَىٰ الْأَعْظُمِيِّ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَندِهِ: «٤١٠ – أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ، نَا أَبُو بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، نَا بَهْزٌ يَعْنِي ابْنَ أَسَدٍ، ثَنَا حَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَ الْقَوْمَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَفِي الْقَوْمِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ عِمْرَانُ: مَنِ الْفَتَىٰ؟ فَقَالَ: أَمْرُؤٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: الْقَوْمُ أَعْلَمُ بِحَدِيثِهِمْ، أَنْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّي سَابِعُ سَبْعَةٍ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عِمْرَانُ: مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَحَدًا بَقِيَ يَحْفَظُ هَلْذَا الْحَدِيثَ غَيْرِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَتَادَةَ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: (إِنَّكُمْ إِلَّا تُدْرِكُوا الْمَاءَ مِنْ غَدِ تَعْطَشُوا)، فَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَنَعَسَ فَنَامَ فَدَعَمْتُهُ، ثُمَّ نَعَسَ أَيْضًا، فَمَالَ فَدَعَمْتُهُ، ثُمَّ نَعَسَ فَمَالَ أُخْرَىٰ حَتَّىٰ كَادَ يَنْجَفِلُ، فَاسْتَيْقَظَ فَقَالَ: (مَنِ الرَّجُلُ؟) فَقُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: (مِنْ كُمْ كَانَ مَسِيرَكَ هَلْذَا؟) ، قُلْتُ: مُنْذُ اللَّيْلَةِ، فَقَالَ: (حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ) ، ثُمَّ قَالَ: (لَوْ عَرَّسْنَا) ، فَمَالَ إِلَىٰ شَجَرَةِ وَمِلْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: (هَلْ تَرَىٰ مِنْ أَحَدِ؟) ، قُلْتُ: نَعَمْ، هَلْذَا رَاكِبٌ، هَلْذَا رَاكِبٌ، هَلْذَانِ رَاكِبَانِ، هَلُؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ، حَتَّىٰ صِرْنَا سَبْعَةٌ، فَقَالَ: (احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا لَا نَرْقُدُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ)، فَضُرِبَ عَلَىٰ آذَانِهِمْ حَتَّىٰ أَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا فَاقْتَادُوا هُنَيْنَةٌ ثُمَّ نَزَلُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟) فَقُلْتُ: نَعَمْ، مَعِي مِيضَأَةٌ لِي فِيهَا مَاءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: =

وَمَعْنَىٰ ﴿ رَقَدَ عَنْهَا ﴾: نَامَ عَنْهَا.

وَهَلْذِهِ الرِّوَايَةُ تُبَيِّنُ أَنَّ الإحْتِجَاجَ بِالْآيَةِ لَيْسَ مُدْرَجًا مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الصَّلَاةِ.. ذِكْرُ اللَّهِ فِيهَا وَبِهَا، فَإِذَا فَاتَكُمْ أَدَاؤُهَا.. فَقَدْ فَاتَكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ، فَاقْضُوهَا لِتَذْكُرُوا اللَّهِ فِيهَا وَبِهَا، وَيَكُونُ ذَٰلِكَ الْقَضَاءُ قَائِمًا لَكُمْ مَقَامَ الْأَدَاءِ.

وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ الشَّرِيفِ: ﴿ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذُلِكَ ﴾ هُوَ: أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَىٰ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ غَفْلَةٍ حَتَّىٰ يَحْتَاجَ إِلَىٰ كَفَّارَةٍ، وَإِنَّمَا الَّذِي عَلَيْهِ

<sup>= (</sup>افْتِ بِهَا)، فَأَتَنْتُهُ بِهَا فَقَالَ: (مُشُوا مِنْهَا، مُشُوا مِنْهَا) ، فَتَوَضَّأْنَا وَبَقِيَ مِنْهَا جُرْعَةً، فَقَالَ: (الْمُشُوا مِنْهَا) ، فَتَوَضَّأْنَا وَبَقِيَ مِنْهَا جُرْعَةً، فَقَالَ: (الْمُحْرَ، ثُمَّ رَكِبُوا، (الْمُحْرَ، ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ، ثُمَّ رَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ: فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا تَقُولُونَ؟ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيٌّ) ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا، فَقَالَ: كَانَعُمْ فَيْلَانَكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيٌّ) ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا، فَقَالَ: (إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّهُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيْ) ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا، فَقَالَ: (إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّهُمْ بِهِ، وَإِنْ مَا التَّفْرِيطُ فِي الْبَعْظَةِ، وَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهُا وَمِنَ الْغَذِي لَلْوَقْتِ). فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ الْهَالَةِ اللَّهُ الْمَنْوَلِهُ الْمَوْلِهِ الْمَالَةُ مُعَلَى اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِقُولِهِ الْمَعْدِي اللَّهُ الْمَالِقُولِهِ الْمَالِقُولِهِ الْمَالِقُولِهُ الْمَعْدِ لَلْوَقْتِ). فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ الْهَالَا اللَّهُمُ اللْمُؤَلِّهُ الْمُنَالِقُولُهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْهُ الْمَالِقُولُوهُ اللَّهُ لَا لَعْدِي لَلْوَقْتِهِ الْمُؤْلِهِ الْهُ الْمُؤْلِهِ الْمُؤْلِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِهُ اللْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ اللْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْ

<sup>•</sup> قَالَ مُحَقَّقُهُ الْأَعْظُينُ:

<sup>«</sup>إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، مُ الْـمَسَاجِدُ ٣١١ مُطَوَّلًا مَعَ بَعْضِ الإِخْتِلَافِ مِنْ طُرِيقِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمُ ٥/ ٢٩٨ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، اِهَـ.

<sup>(</sup>١) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٣١٦) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَيْضًا، وَنَّصُ الْآيَةِ كَمَا فِي الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ: ﴿**وَلَقِيمِ الصَّلَاةَ لِنِصَّيِى ۞** [طه: ١٤] بِالْوَاوِ قَبْلَ الْفِعْلِ ﴿**لَقِيمِ**﴾.

هُوَ قَضَاؤُهَا، وَسَمَّاهُ (كَفَّارَةً) مُشَاكَلَةً لِقَوْلِهِمْ: «مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا ؟».

## وَحَاصِلُ الْكَلَامِ الشَّرِيفِ:

إِنَّ النَّائِمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَالْغَافِلَ إِذَا انْتَبَهَ، وَالنَّاسِيَ إِذَا تَذَكَّرَ.. فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا قَضَاؤُهَا.

أَمَّا الْعَاصِي بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا، الْمُتَعَمِّدُ لِذُلِكَ -كَأَنْ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَىٰ وَقْتِها الْمُتَعَمِّدُ لِذُلِكَ -كَأَنْ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَىٰ وَقْتِ الْعَصْرِ-.. فَإِنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهَا وُجُوبًا كَالنَّائِمِ وَالنَّاسِي، وَعَلَيْهِ إِثْمٌ عَظِيمٌ بَهُذَا التَّأْخِيرِ، وَيُكَفِّرُهُ التَّوْبَةُ، بِأَنْ يَنْدَمَ عَلَىٰ مَا فَرَطَ مِنْهُ، وَيَعْزِمَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَعُودَ.

فَعَلَىٰ الْمَعْذُورِ بِالنِّسْيَانِ وَنَحْوِهِ وَاجِبٌ وَاحِدٌ هُوَ الْقَضَاءُ، وَعَلَىٰ غَيْرِ الْمَعْذُورِ وَاجِبَانِ: ١ – التَّوْبَةُ مِنْ إِثْمِ التَّأْخِيرِ ٢ – وَالْقَضَاءُ لِتِلْكَ الْفَائِتَةِ.

فَأَمَّا وُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَىٰ نَحْوِ النَّاسِي.. فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِمَنْطُوقِهِ. وَأَمَّا وُجُوبُهُ عَلَىٰ الْعَامِدِ الْآثِمِ بِالتَّأْخِيرِ.. فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ الَّذِي هُو أَوْلَىٰ بِالْحُكْمِ مِنَ الْمَنْطُوقِ، فَإِنَّهُ إِذَا حُكِمَ عَلَىٰ الْمَعْدُورِ الْمُوافَقَةِ الَّذِي هُو أَوْلَىٰ بِالْحُكْمِ مِنَ الْمَنْطُوقِ، فَإِنَّهُ إِذَا حُكِمَ عَلَىٰ الْمَعْدُورِ الْمَعْدُورِ عَنْ وَقْتِ الْإَنْوَامِ بِالْقَضَاءِ وُجُوبًا.. فَالْعَامِدُ غَيْرُ الْمَعْدُورِ، الْآثِمُ، الْعَاصِي بِالتَّأْخِيرِ عَنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ.. أَوْلَىٰ بِأَنْ فَالْعَامِدُ غَيْرُ الْمَعْدُورِ، الْآثِمُ، الْعَاصِي بِالتَّأْخِيرِ عَنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ.. أَوْلَىٰ بِأَنْ يُتَعْلِم أَمْرِ الصَّلَاةِ عَنْمًا، وَلَيْسَ أَهْلًا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ بِبَرُكِ الْقَضَاءِ، وَقَدْ بَلَغَ مِنْ يَعْظِيمِ أَمْرِ الصَّلَاةِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ.. أَنْ لَا يَسْقُطَ قَضَاؤُهَا عَنِ النَّاسِي وَالنَّائِم إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ، فَكَيْفَ يَخْطُرُ بِبَالِ عَاقِلٍ -فَضْلًا عَنْ عَالِمٍ - أَنَّهُ يَسْقُطُ قَضَاءُهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَقِلْ الْقَوْلُ بِأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَ فَضَاءُهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَى بِأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ،

فَصْلُ فِي التَّخْذِيرِ مِنْ فَتُمَا تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَثْرُوكَةِ عَمْدًا بِغَيْرِ عَذْرٍ مَّزْعِيِّ حَتَّىٰ يُعَاقَبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِمَّنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْتَّوْبَةَ كَافِيَةٌ لَهُ -كَمَا تَرَاهُ فِي كَلَامِ أُولَلْئِكَ الْمُبْتَدِعَةِ -.. قَوْلُ مَنْ لَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ.

# دَفْعُ وَهُمٍ تَعَلَّقَ بِهِ ضُعَفَاءُ الْفَهُمِ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ قَدْ عَلَّقَ الْأَمْرَ بِالْقَضَاءِ عَلَىٰ النَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ وَنَحْوِهِمَا، فَهُوَ شَرْطٌ فِيهِ، فَمَنْ كَانَ عَامِدًا غَيْرَ مَعْدُورٍ.. سَقَطَ عَنْهُ الْقَضَاءُ بِمُقْتَضَىٰ (مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ)، فَإِنَّ الْمَشْرُوطَ بِشَيْءٍ يَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَائِهِ، كَمَا بَيَّنَهُ الْأُصُولِيُّونَ فِي كَلَامِهِمْ عَلَىٰ (مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ) وَأَقْسَامِهِ الَّتِي مِنْهَا (مَفْهُومُ الشَّرْطِ)؟.

قُلْتُ: إِذَا أَتْقَنْتَ الْقَلِيلَ مِنْ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ.. لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ هَلْدَا الْإِشْكَالُ، وَلَمْ تَنْطِقْ بِهَلْذَا السُّوَالِ، فَإِنَّ كَوْنَ الْحُكْمِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ الْإِشْكَالُ، وَلَمْ تَنْطِقْ بِهَلْذَا السُّوَالِ، فَإِنَّ كَوْنَ الْحُكْمِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَهُو الْعَامِدُ الْعَاصِي بِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ فِي مَسْأَلَتِنَا - عَلَىٰ خِلَافِ حُكْمِ الْمَدْكُورِ.. إِنَّمَا هُوَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ فِيهِ مُسَاوِيًا لِلْمَدْكُورِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ الْمَدْكُورِ. إِنَّمَا هُوَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ فِيهِ مُسَاوِيًا لِلْمَدْكُورِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهِ مُسَاوِيًا لِلْمَدْكُورِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَوْلَىٰ مِنَ الْمَدْكُورِ كَمَا هُنَا، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَكُ لَكُلُ مَلُوقُهُ تَحْرِيمُ هَلْذَا الْقَوْلِ، أَفَيْقُولُ عَاقِلُ: إِنَّ لَكُمَا مُؤْلِ الشَّارِءُ وَلَا تَوَلِّ الشَّولِ الْقَوْلِ، أَفَيْقُولُ عَاقِلُ: إِنَّ لَكُمَا مُحْكِي عَنْ مَا لَكَيْلَ مَلْ فَوْلِ الشَّارِءُ لَيْسَ بِقَوْلِ: ﴿ أَنِّ فَى السَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّ مَا الشَّارِعُ لَا يَسْقُطُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّ مَا الشَّارِعُ: لَا يَسْقُطُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّ مَا الشَّارِعُ لَا يَسْقُطُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّ مَا السَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّ مَا الشَّارِعُ لَا يَسْقُطُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّ مَا الشَّارِعُ لَا يَسْقُطُ فَضَاءُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّ مَا الشَّارِعُ لَا يَسْقُطُ فَضَاءُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّ مَا الشَّارِعُ لَا يَسْقُطُ فَضَاءُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّ مَا الشَّورِ الْمُعْمِلِ الْمُؤْلِ السَّالِ الْمُؤْلِ السَّالِ الشَّارِةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّ مَا السَّلَاقِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّ مَا السَّلَو السَّلَاقِ السَّلَاقِ عَلَىٰ السَّلَ الْمُؤْلِ السَّالِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السُّلَو السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَال

أَوْ نِسْيَانٍ. أَلَيْسَ مَنْ فَوَّتَهَا عَاصِيًا بِذَٰلِكَ التَّفْوِيتِ أَوْلَىٰ بِأَنْ يُشَدَّدَ عَلَيْهِ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ؟. وَمِنْ شُرُوطِ اعْتِبَارِ (مَفْهُوم الْمُخَالَفَةِ) أَيْضًا.. عَدَمُ وُرُودِ الْمَذْكُورِ عَلَىٰ سَبَبِ خَاصٌّ وَأَمْرِ مُعَيَّنِ اقْتَضَىٰ ذِكْرَهُ، فَإِذَا نَامَ النَّائِمُ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قَالَ: (مَا عَلَيَّ وَقَدْ فَاتَتْ صَلَاتِي بِالنَّوْم؟) فَقَالَ الشَّارِعُ لَهُ: (مَنْ نَامَ حَتَّىٰ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ.. فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ).. لَمْ يَكُنْ لِهَاذَا الشَّرْطِ مَفْهُومُ

وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ لَيْسَ هُنَا مَانِعٌ وَاحِدٌ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، بَلْ هُنَا مَانِعَانِ كَمَا عَرَفْتَ:

١ - أَحَدُهُمَا: وُرُودِ الشَّرْطِ عَلَىٰ سَبَبِ خَاصٌّ وَمُقْتَضِ اسْتَوْجَبَ ذِكْرَهُ، وَهُوَ نَوْمُهُمْ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَبَيَّنَ ﷺ حُكْمَ النَّوْمِ وَمَا يُسَاوِيهِ مِنَ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ، لِأَنَّ الْوَاقِعَ مِنْهُمْ كَانَ هُوَ النَّوْمَ، لَا لِأَنَّ الْعَامِدَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

٢- الْمَانِعُ الثَّانِي: أَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ - وَهُوَ الْعَامِدُ- أَوْلَىٰ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ مِنَ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ النَّائِمُ وَالنَّاسِي وَالْغَافِلُ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَ (مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ) -إِذَا كَانَ الْمَسْكُوتُ أَوْلَىٰ بِالْحُكْمِ مِنَ الْمَذْكُورِ-مُعْتَبَرٌ إِجْمَاعًا.

وَبِهَا ذَا الْبَيَانِ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةً فِي الْحَدِيثِ -لِبَيَانِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَىٰ الْعَامِدِ- إِلَى الْجَوَابِ بِحَمْلِ النِّسْيَانِ عَلَىٰ مُطْلَقِ التَّرْكِ حَتَّىٰ يَشْمَلَ الْعَامِدَ، وَإِنْ صَحَّ إِطْلَاقُ النِّسْيَانِ عَلَىٰ التَّرْكِ فِي غَيْرِ هَاٰذَا الْمَقَامِ. فَسَقَطَ مَا طَوَّلَ بِهِ ابْنُ الْقَيِّم فِي كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ هَلْذَا الْجَوَابِ الَّذِي لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ،

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [التَّمْهِيدِ] ﴿ فِي الْكَلَامِ عَلَىٰ هَاذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ:

"وَلَيْسَ فِي تَخْصِيصِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي بِالذِّكْرِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ مَا يُسْقِطُ قَضَاءَهَا عَنِ الْعَامِدِ لِنَرْكِهَا حَتَّىٰ يَخْرَجَ وَقْتُهَا، بَلْ فِيهِ أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَامِدَ الْمَأْثُومَ أَوْلَىٰ أَنْ يُوْمَرَ بِالْقَضَاءِ مِنَ النَّاسِي الْمُتَجَاوَزِ عَنْهُ، وَالنَّائِمِ الْعَامِدَ الْمَأْثُومَ أَوْلَىٰ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْقَضَاءِ مِنَ النَّاسِي الْمُتَجَاوَزِ عَنْهُ، وَالنَّائِمِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي لِثَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمُ أَنَّهُمَا لَمَّا رُفِعَ الْإِنْمُ الْمَعْذُورِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ النَّائِمُ وَالنَّاسِي لِثَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمُ أَنَّهُمَا لَمَّا رُفِعَ الْإِنْمُ الْمُعْمَا سَقَطَ الْقَضَاءُ عَنْهُمَا فَيمَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا، "فَأَبَانَ عَلَيْ أَنَّ ذُلِكَ غَيْرُ مُسْقِطِ عَنْهُمَا قَضَاءَ الصَّلَاقِ، وَأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمَا" " مَتَى مَا ذَكْرَاهَا، وَالْعَامِدُ مُسْقِطِ عَنْهُمَا قَضَاءَ الصَّلَاقِ، وَأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمَا " " مَتَى مَا ذَكْرَاهَا، وَالْعَامِدُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَضَاءَ الصَّلَاقِ، وَأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمَا " " مَتَى مَا ذَكْرَاهَا، وَالْعَامِدُ اللَّهُ مُنْهُمَا قَضَاءَ الصَّلَاقِ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَالْاسْتِغْفَارُ مِنْ تَأْخِيرِهَا، لِعُمُومِ الْمَالَقَةُ وَلَا اللَّهُ تَعْلَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَلَقِيمِ الْعَلْمِ الْمَالُونَ لِينَا لِهُ النَّهُ شُغِلَ عَنْهَا، وَأَجَازَ لِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ أَنْ لِنَالًا فَيْهَا، وَأَجَازَ لِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ أَنْ

<sup>(</sup>۱) [التَّمْهِيدُ لِمَا فِي الْمُوطَّإِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْأَسَانِيدِ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: جُ٤/ صَ٥٩] لِأَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمْرِيِّ الْقُرْطُبِيِّ، بِتَحْقِيقِ بَشَّارٍ عَوَّادٍ مَعْرُوفٍ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الْفُرْقَانِ لِلتَّرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ/ لَنْدَنُ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ "..." سَاقِطٌ هُنَا مِنْ نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي [التَّمْهِيدِ] لِإبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ.

يُصَلِّيَ تَمَامَهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، وَقَدْ زِدْنَا هَلْذَا بَيَانًا وَإِيضَاحًا فِي كِتَابِ [الإستِذْكَارِ]، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الهَ.

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ ﴿ فَي شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ مِنْ [صَحِيح مُسْلِم] (٥٠) وَلَفْظُهُ:

«فِيهِ وُجُوبُ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ الْفَائِتَةِ، سَوَاءٌ تَرَكَهَا بِعُذْرٍ - كَنَوْمٍ وَنِسْيَانٍ - أَمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَإِنَّمَا قُيَّدَ فِي الْحَدِيثِ بِالنَّسْيَانِ.. لِخُرُوجِهِ عَلَىٰ سَبَبٍ، وَلِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَىٰ الْمَعْذُورِ.. فَغَيْرُهُ أَوْلَىٰ بِالْوُجُوبِ، وَهُو مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَىٰ الْمَعْذُورِ.. فَغَيْرُهُ أَوْلَىٰ بِالْوُجُوبِ، وَهُو مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالْأَذْنَىٰ عَلَىٰ الْأَعْلَىٰ ... ثُمَّ قَالَ: «وَشَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ» يَعْنِي: إِبْنُ حَزْمٍ (فَقَالَ: لا يَجِبُ قَضَاءُ الْفَائِيَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَزَعَمَ أَنَّهَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ وَبَالِ مَعْصِيبَهَا بِالْقَضَاءِ، وَهَلْذَا خَطَأْ مِنْ قَائِلِهِ وَجَهَالَةً » إِنْتَهَىٰ.

وَصَدَقَ ﴿ إِلَّا التَّوْبَةُ، وَبَالَ مَعْصِيَةِ التَّأْخِيرِ لَا يُنَجِّي مِنْهُ إِلَّا التَّوْبَةُ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ.. فَوَاجِبٌ آخَرُ، لَا يُخْرَجُ مِنْ عُهْدَتِهِ إِلَّا بِفِعْلِهِ.

وَالْعَجَبُ أَنَّ هَاٰذَا الظَّاهِرِيَّ يِقُولُ بِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَيُكْثِرَ مِنَ النَّوَافِل، وَجَعَلَ يُطِيلُ الْكَلامَ فِي ذُلِكَ بِمَا لَا طَائِلَ لَهُ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) [ صَحِيحُ مُسْلِم بِشَرْحِ النَّوَوِيِّ: جُ٥/ صَ١٨٣]، طَبْعَةُ الْمَطْبَعَةِ الْمِصْرِيَّةِ بِالْأَزْهَرِ، ١٩٢٩م.

فَصْلٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ فُتْيَا تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَثْرُوكَةِ عَمْدًا بِغَيْرِ عَذْرٍ شَرْعِيّ

# بَيَانُ دَفْعِ مُغَالَطَتِهِمْ فِي جَعْلِ بَقَاءِ الْوَقْتِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ

وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ.. فَسَادُ قَوْلِ هَاٰذَا الْمُبْتَدِعِ وَمَنْ شَايَعَهُ: إِنَّ الْوَقْتَ ﴿ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، فَكَمَا أَنَّ مَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.. فَكَذُٰلِكَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِ أَدَائِهَا فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.

<sup>(</sup>١) لَعَلَّ كَلِمَةَ (بَقَاءَ) سَقَطَتْ هُنَا مِنَ النَّاسِخِ سَهْوًا قَبْلَ لَفْظِ (الْوَقْتِ)، فَإِنَّ الْوَقْتَ -أَيْ: دُخُولُهُ- مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ بَقَاءَهُ كَمَا قَالَ بِهِ هَلُوُلَاءِ الْـمُبْتَذِعَةُ الْـمُرْدُودُ عَلَيْهِمْ هُنَا. (٢) رَوَاهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي [صَحِيحِهِ: جُ١/صَ١٩٥]، (١٣- كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ) بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>894 -</sup> حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَلْذَا يَا مُغِيرَةُ؟! أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ: أَنَّ جِبْرِيلَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَلْذَا يَا مُغِيرَةٌ؟! أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ: أَنَّ جِبْرِيلَ بِالْعِرَاقِ، فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ

قَبْلَ الْفَجْرِ غَلَطًا.. أَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُنَادِيَ وَقْتَ الْفَجْرِ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، "أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ صَلَّىٰ الصَّبْحَ فِي بَيْتِهِ مِنَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ صَلَّىٰ الصَّبْحَ فِي بَيْتِهِ مِنَ

اللّهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: (بِهَاذَا أُمِرْتُ)؟. فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اِعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ أَمْرِتُ)؟. فَقَالَ عُمْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ: أَنَّ قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ ﴾ إِهَـ.

(١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ ١/ صَ٣٩٩]، (٤١- بَابٌ فِي الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَعَ حُكْمِ الْـمُحَقِّقِ عَلَيْهِ:

«٣٢» حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ -الْمَعْنَىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ.
 نَامَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَلْذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً اله.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ:

﴿ إِذَا لَهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ حَمَّادًا - وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةً - أَخْطاً فِي رَفْعِهِ كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَخْمَدُ
 وَالذُّهْ إِنَّ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُصَنَّفِ هُنَا، وَالصَّحِيحُ
 أَنَّ هَاٰذِهِ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ لِمُؤذِّن عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَهُ.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدِ (٧٨٢)، وَالطَّحَاوِيُّ ١/ ١٣٩، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٩٥٤)، وَالْبَيْهَقِيُّ ١/ ٣٨٣ مِنْ طُرُقٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَانْظُرْ تَمَامَ تَخْرِيجِهِ وَالْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي تَعْلِيقِنَا عَلَىٰ [جَامِعِ التَّرْمِذِيِّ] بِإِثْرِ الْحَدِيثِ (٢٠١). وَانْظُرِ [الْعِلَلَ] لِإِبْنِ أَبِي حَاتِمٍ ١/١١٤، وَ[نَصْبَ الرَّايَةِ ١/ ٢٨٤-٢٨٧، وَ[فَتْحَ الْبَارِي: ٢/٣/٢]» إهَ.

• وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُّو دَاوُدَ بَعْدَ هَلْذَا:

«٥٣٣ حَدَّثَنَا أَيَّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا الْعَبْحِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ. =

﴿ أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ ضَعِيفٌ يُعْتَبَرُ بِهِ، وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ:

فَرَوَاهُ وَكِيعٌ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ١/ ٢٢٢ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ مُؤَذَّنَا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ... فَذَكَرَهُ. وَهَلْذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ، نَافِعٌ لَـمْ يُدْرِكْ عُمَرَ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - فِيمَا ذَكَرَ الْمُصَنَّفُ بَعْدَهُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِع. وَخَالَفَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِيُّ - فِيمَا ذَكَرَ الْمُصَنَّفُ أَيْضًا - فَرَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ...، فَإِنْ كَانَ هَلْذَا مَحْفُوظًا - وَهُو قَوْلُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ...، فَإِنْ كَانَ هَلْذَا مَحْفُوظًا - وَهُو قَوْلُ الْمُصَنِّفِ - فَالْإِسْنَادُ قَوِيٌّ مُتَّصِلٌ، إِلَّا أَنَّ الدَّرَاوَرْدِيَّ - وَإِنْ كَانَ صَدُوقًا لَا بَأْسَ بِهِ - فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَلُومً ضَعِيفً - يَرْوِيهَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - وَهُو ضَعِيفٌ - يَرْوِيهَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مُنكَرً ﴾ إِهَ.

(١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٣٢٣]، (١٤ - كِتَابُ الْأَذَانِ)، (١١ - بَابُ أَذَانِ الْأَعْمَىٰ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)، (٦٢ - بَابُ أَذَانِ الْأَعْمَىٰ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)، (٦٢ - بَابُ أَذَانِ الْأَعْمَىٰ دِيبِ الْبُغَا، لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)، (٦٣ - كِتَابُ الصِّيَامِ)، (٨ - طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ. وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٢٧٦]، (١٣ - كِتَابُ الصِّيَامِ)، (٨ - بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلُ وَغَيْرَهُ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلُ وَغَيْرَهُ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَإِنْ لَهُ الْأَكْلُ وَغَيْرَهُ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلُ وَغَيْرَهُ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَإِنْ لَهُ الْأَكُولُ وَقْتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ، = وَبَيَانُ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ، وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ، =

<sup>=</sup> قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ مُؤَذِّنَا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ أَوْ غَيْرُهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ: مَسْعُودٌ... وَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَهَـٰذَا أَصَحُّ مِنْ ذَاكَ ۖ اِهَـ.

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ:

فَاسْتَفَادَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَلْذَا وَأَشْبَاهِهِ -وَهُوَ كَثِيرٌ- أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْفَرِيضَةِ مِنْ دُخُولِ وَقْتِ أَدَائِهَا، فَعَدُّوهُ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، أَمَّا عَدَمُ خُرُوجِ الْفَرِيضَةِ مِنْ دُخُولِ وَقْتِ أَدَائِهَا، فَعَدُّوهُ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، أَمَّا عَدَمُ خُرُوجِ وَقْتِ الْأَدَاءِ.. فَلَمْ يَقُلْ عَالِمٌ يُعْتَدُّ بِفَتْوَاهُ إِنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، لَا صَحَابِيُّ، وَلَا إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَةِ الْمَهْدِيِّينَ.

وَكَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا حَرَجَ وَقْتُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، أَوِ الصِّيَامِ، أَوْ الْحَجِّ.. لَمْ يَصِحَّ فِعْلُهُ بَعْدَ ذُلِكَ الْوَقْتِ؟! وَقَدْ سَمِعُوا النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ فِي الْعِبَادَةِ الْمَحْضَةِ وَغَيْرِهَا إِنَّهَا دَيْنُ لِلَّهِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا، وَيُغْتِي السَّائِلِينَ فَيَقُولُ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ وَغَيْرِهَا إِنَّهَا دَيْنُ لِلَّهِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا، وَيُغْتِي السَّائِلِينَ فَيَقُولُ الْبَدِيَةِ الْمَحْضَةِ وَغَيْرِهَا إِنَّهَا دَيْنُ لِلَّهِ عَلَىٰ صَاحِبِها، ويُغْتِي السَّائِلِينَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ السَّائِلِينَ فَيَقُولُ اللَّهِ عَلَىٰ السَّائِلِينَ فَيَقُولُ وَالْفَلَاقِ حِينَ سُئِلَ عَنِ الصِّيَامِ وَالْحَبِّ وَلَيْقُولُ وَعَيْدُ وَعَنَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُعْضَىٰ "، وَمَعْنَاهُ حَكَمَا لَا يَخْفَىٰ –: أَنَّ مَا فَاتَ مِنْ عَبَادَةٍ مُؤَقَّتَةٍ بِوقَتٍ مُعَيَّنٍ حَلَاصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ –، أَوْ بِالْعُمُو حَكَالْحَجِّ –.. وَالصَّيَامِ وَالصَّلَاةِ –، أَوْ بِالْعُمُو حَكَالُ حَجِّ –.. فَهُو دَيْنُ لِلَّهِ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ، كَالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِلْآدَمِيِّ، وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ فَهُو دَيْنُ لِلَّهِ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ، كَالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِلْآدَمِيِّ، وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ وَالْمَدِيُّ وَالْمَافِعِيُّ وَمَيْنُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَكَلَّفِ، مَا مَعْهُ وَلِيَّةُ إِلَيْهُ وَالْمَو وَاعْبُوهُمْ عَنْهُ وَلِيَّةٍ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ.. صَامَ عَنْهُ وَلِيَّةٌ "، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ هُا لَا يَقُولُ بِصِحَةِ الْمَافِعِيُّ هَا لَا يَقُولُ بِصِحَةِ

<sup>=</sup> وَغَيْرِ ذُلِكَ)، (حَ ٣٦ - (١٠٩٢) مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَيْضًا، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ.

<sup>•</sup> تَنْبِيهُ:

قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: ﴿لِيَّرْجِعَ قَائِمَكُمْ ۗ إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ فِي [صَ٥٥٦].

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ فِي [صَ ٦٥٤، ٦٥٥].

<sup>(</sup>٣) [ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ ٢٩٠]، (٣٦- كِتَابُ الصَّوْمِ)، (٤١- بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ =

= صَوْمٌ)، (حَ١٥٨١)، مِنْ حَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ ﷺ، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ. وَ[صَحِيحُ مُسْلِم: جُ٢/صَ٢٥]، (١٣- كِتَابُ الصِّيَامِ)، (٢٧- بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ)، (حَ ١٥٣ - (١١٤٧)، مِنْ حَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ ﷺ أَيْضًا، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ)، (حَ ١٥٣ - (١١٤٧)، مِنْ حَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ ﷺ أَيْضًا، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ. وَ[سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٤/صَ٣٧]، (أَوَّلُ كَتَابِ الصَّوْمِ)، (٤٦- بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ)، (حَ ١٤٠٠]، مِنْ حَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةً ﷺ كِتَابِ الصَّوْمِ)، (٤١- بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ)، (حَ ١٤٠٠)، مِنْ حَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةً ﷺ وَقَالَ الشَّيْخُ شُعِيْبُ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ شُعِيْبُ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ شُعِيْبُ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ شُعِيْبُ الْأَرْنَوُوطُ، طَبْعَةُ الرِسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ شُعِيْبُ الْأَرْنَوُوطُ، طَبْعَةُ الرِسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ شُعِيْبُ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ شُعِيْبُ الْأَرْنَوُوطُ، طَبْعَةُ الرَّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ شُعِيْبُ الْأَرْنَوُوطُ، طَبْعَةُ الرَّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ شُعِيْبُ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرَّسَالَةِ الْعَالَمَةِ عَلَى السَّعَالَةُ الْعَالَمُ عَلَى السَّعِيْبُ الْفَيْمُ مُنْ عَنْكُ الْمُوسِيَةِ مُنْ عَنْ الْمَالِمُ الْمُ السَّيَةِ عَلَيْشَةً الْمُسَالَةِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُلْعِيْدِ الْمَالِهُ الْمُسَالَةُ الْمُعْمُ الْمَالِمُ الْمُنْوَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُقَالَ الشَّيْعُ الْمُعَلِّةُ الْمُسَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمَالَةُ الْمُعْلَعِيْمِ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَال

(١) قَالَ الْإِمَامُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْحَاوِي الْكَبِيرُ فِي فِقْهِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ﴿ وَهُوَ شَرْحُ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ: جُ١٥/ صَ١٣]، (كِتَابُ الْأَيْمَانِ/بَابُ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ)، بِتَحْقِيق الشَّيْخِ عَادِلٍ أَحْمَدَ عَبْدِ الْمَوْجُودِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، قَالَ مَا نَصُّهُ:

«مَسَأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: ﴿ وَلَوْ صَامَ رَجُلُ عَنْ رَجُلٍ بِأَمْرِهِ.. لَمْ يُجْزِهِ، لِأَنَّ الْأَبْدَانَ تُعَبُّدَتْ بِعَمَلٍ، فَلَا يُجْزِئُ أَنْ يَعْمَلُهُ غَبُرُهَا، إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لِلْخَبِرِ الَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبِأَنَّ فِيهِمَا يُعْمَلُهُ غَبُرُهَا، وَالسَّبِيلُ إِلَيْهِمَا، وَالسَّبِيلُ بِالْمَالِ).

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا الصَّيَامُ عَنِ الْحَيِّ. فَلَا يَجُوزُ إِجْمَاعًا، بِأَمْرِ أَوْ غَيْرِ أَمْرٍ، عَنْ قَادِرٍ أَوْ عَاجِزٍ، لِلطَّاهِرِ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَالنجم: ٣٩]، وَلِأَنَّ مَا تَمَحَّضَ مِنْ عِبَادَاتِ الْأَبْدَانِ.. لَا تَصِحُّ فِيهِ النَّيَابَةُ، كَالصَّلَاةِ، وَخَالَفَ الْحَجُّ، لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقُ وُجُوبُهُ بِالْمَالِ.. لَا تَصِحُ فِيهِ النَّيَابَةُ كَالرَّكَاةِ. وَخَالَفَ الْحَجُّ، لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقُ وُجُوبُهُ بِالْمَالِ.. لَمْ يَتَمَحَّضْ عَلَىٰ الْأَبْدَانِ، فَصَحَّتْ فِيهِ النِّيَابَةُ كَالزَّكَاةِ.

فَأَمَّا الصَّيَامُ عَنِ الْمَيِّتِ.. فَقَدْ وَقَفَهُ الشَّافِعِيُّ - فِي الْقَدِيمِ - عَلَىٰ صِحَّةِ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ فِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ نَدْرِ كَانَ عَلَىٰ أُمِّهَا؟ فَمَاتَتْ قَبْلَ صِيَامِهِ، فَأَجَازَ لَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا. وَقَدْ حَكَىٰ أَبُو عَلِيٍّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّ الْخَبَرَ قَدْ صَحَّ، فَصَارَ مَذْهَبُهُ فِي الْقَدِيمِ وَقَدْ حَكَىٰ أَبُو عَلِيٍّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّ الْخَبَرَ قَدْ صَحَّ، فَصَارَ مَذْهَبُهُ فِي الْقَدِيمِ جَوَازَ الصَّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ، وَقَدْ رَوَىٰ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ هِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَوَازَ الصَّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ، وَقَدْ رَوَىٰ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ هِ أَنَّ النَّبِي اللّهُ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامً.. صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)؛ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةً يَدْخُلُ فِي جُبْرَانِهَا الْمَالُ، فَصَحَّتْ =

قَاعِدَةً كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ: (أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا صَحَّ.. فَهُوَ مَذْهَبُهُ) ٥٠، وَلِذُلِكَ قَالَ مُحَقِّقُو أَصْحَابِهِ حِينَ اطَّلَعُوا عَلَىٰ صِحَّةِ الْحَدِيثِ: إِنَّ الصَّوْمَ عَنِ الْمَيِّتِ صَحِيحٌ مُجْزِئٌ نَافِعٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ٥٠ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَحَلِّهِ.

وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: إِنَّ النَّيَابَةَ فِي الصَّيَامِ لَا تَجُوزُ بِحَالٍ عَنْ حَيٍّ وَلَا مَيَّتِ، وَهُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةً وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، لِرِوَايَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ.. أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)، وَإَنْ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ.. أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ عَلَى الْبَدَنِ لَا يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِالْمَالِ، فَلَا تَصِحُّ فِيهَا النِّيَابَةُ، كَالصَّلَةِ طَرْدًا، وَالْحَجِّ عَلَى الْبَدَنِ لَا يَتَعَلَّقُ وَجُوبُهَا بِالْمَالِ، فَلَا تَصِحُّ فِيهَا النِّيَابَةُ، كَالصَّلَاةِ طَرْدًا، وَالْحَجِّ عَنْ الْمَدِينَ الصَّدَقَةَ عَنْ عَنْ الْمَيْتِ) الصَّدَقَةَ عَنْ عَنْ الْمَيْتِ) الصَّدَقَةَ عَنْ كُلُّ يُومٍ بِمُدًّ الْنَهَىٰ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ.

(١) ذَكَرَهُ النَّرُوِيُّ فِي [الْـمَجْمُوعُ شَرْحُ الْـمُهَذَّبِ: جُ ١/ صَ١٠٤]، وَابْنُ حَجَرٍ فِي [تَوَالِي التَّأْسِيسِ: صَ١٠٩]، وَقَدْ أَلَفَ السُّبْكِيُّ رِسَالَةً بِعُنْوَانِ: [مَعْنَىٰ قَوْلِ الْإِمَامِ الْـمُطَّلِبِي: إِذَا صَحَّ الْـحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي] طُبِعَتْ ضِمْنَ مَجْمُوعَةِ الرِّسَائِلِ الْـمُنِيرِيَّةِ (٣/ ٩٨)، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبُلَاءِ: جُ١٠/ صَ ٣٥].

وَانْظُرْ [إِيقَاظُ هِمَمِ أُولِي الْأَبْصَارِ] لِلْفُلَّانِيِّ [صَ ٢٦٧].

(٢) قَالَ الْإِمَامُ الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي [نِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ إِلَىٰ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ :جُ٣/ صَ١٨٩]، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، مَا نَصُّهُ:

#### وْفَصْلٌ فِي فِدْيَةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

(وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ) مِنَ الْقَضَاءِ وَلَمْ يَقْضِ (لَمْ يَصُمْ عَنْهُ وَلِيَّهُ فِي الْجَدِيدِ) أَيْ: لَا يَصِحُّ، إِذِ الصَّوْمُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي الْحَيَاةِ، فَكَذُّلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ كَالصَّلَاةِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَٰلِكَ مَا فَاتَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ، وَعُلِمَ مِنْ تَغْبِيرِهِ بِـ "الْمَوْتِ" عَدَمُ صِحَّةِ الصَّوْمِ عَنْ حَيٍّ تَعَذَّرَ صَوْمُهُ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ مَأْيُوسًا مِنْ بُرْيُهِ، وَادَّعَىٰ فِي [زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ] أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ، وَفِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] =

<sup>=</sup> فِيهَا النِّيَابَةُ، كَالْحَجِّ طَرْدًا، وَالصَّلَاةِ عَكْسًا، وَدُخُولُ الْمَالِ فِي جُبْرَانِهَا مِنْ وَجُهَيْنِ:

١ - أَحَدُهُمَا: جُبْرَانُ الصَّيَامِ فِي الْوَطْءِ بِالْكَفَّارَةِ.

٢- وَالثَّانِي: عَجْزُ الشَّيْخِ الْهَمِّ عَنِ الصِّيَامِ، وَانْتِقَالُهُ إِنَّى إِخْرَاجِ مُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.

فَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ الشَّرِيفِ: «وَعَلَيْهِ صِيَامٌ» فَإِنَّ الْمَعْنَىٰ: أَنَّهُ مَاتَ وَالصِّيَامُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، كَرَمَضَانَ، أَوْ بِإِيجَابِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ، وَلَمْ يُفَرِّقِ الْحَدِيثُ بَيْنَ هَلْذَا وَهَلْذَا.

وَإِذَا صَحَّ قَضَاءُ النَّائِبِ عَنِ الْمَيِّتِ.. كَانَتْ صِحَّتُهُ مِنَ الْأَصِيلِ الْحَيِّ الَّذِي شُغِلَتْ ذِمَّتُهُ بِهِ أَحْرَىٰ وَأَوْلَىٰ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.

وَصَحَّ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدَهُ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، وَأَنَّهُ أَوْصَىٰ مَنْ أَدْرَكَ ذَٰلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَأَنْ يُصَلُّوهَا خَلْفَ أُولَئِكَ الْأُمْرَاءِ الْمُؤَخِّرِينَ لَهَا عَنْ وَقْتِهَا إِلَىٰ وَقْتِهَا إِلَىٰ وَقْتِهَا إِلَىٰ وَقْتِهَا إِلَىٰ وَقْتِهَا إِلَىٰ وَقْتِهَا وَأَنْ يُصَلُّوهَا خَلْفَ أُولَئِكَ الْأُمْرَاءِ الْمُؤَخِّرِينَ لَهَا عَنْ وَقْتِهَا إِلَىٰ وَقْتِهَا إِلَىٰ وَقَتِهَا عَنْ وَقْتِهَا إِلَىٰ وَقَتِهَا أَنْ يُصَلُّوهَا خَرْوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ وَقَالَةً فِي عَهْدِ بَنِي وَقْتِ غَيْرِهَا، وَأَنَّهُا تَكُونُ لَهُمْ نَافِلَةً ﴿، وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ وَقَعَ عَهْدِ بَنِي

<sup>=</sup> عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ (بَلْ يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ) فَاتَهُ صَوْمُهُ (مُدُّ طَعَامٍ) مِنْ غَالِبِ
قُوتِ بَلَدِهِ، وَالْقَدِيمُ: أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْإِطْعَامُ، بَلْ يَجُوزُ لِلْوَلِيُّ الصَّوْمُ عَنْهُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَٰلِكَ كَمَا فِي
وَشِرِح مُسْلِمْ] لِخَيْرِ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ.. صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"، و سَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ... إِلَىٰ أَنْ
قَالَ: ﴿ (قُلْتُ: الْقَدِيمُ هُنَا أَظْهَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) وَعَبَرَ عَنْهُ فِي [التَّصْحِيحِ] بِالْمُخْتَارِ، وَفِي [الرَّوْضَةِ]
بِالصَّوابِ، وَأَنَّهُ الَّذِي يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ، لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَلَيْسَ لِلْجَدِيدِ حُجَّةٌ مِنَ السَّنَّةِ،
وَالْحَدِيثُ الْوَارِدُ بِالْإِطْعَامِ ضَعِيفٌ. إِهِ.

وَنَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيُّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي [الْأَمَالِي] أَيْضًا فَقَالَ: "إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ قُلْتُ بِهِ"، وَ[الْأَمَالِي] مِنْ كُتُبِهِ الْجَدِيدَةِ. وَقَالَ الْبَيْهَةِيُّ: "لَوْ وَقَفَ الشَّافِعِيُّ عَلَىٰ جَمِيعِ طُرُّقِ هَلَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَتَظَاهَرَهَا.. لَمْ يُخَالِفْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ".

قَالَ السَّبْكِيُّ: "وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُخْتَارَ وَالْمُغْتَىٰ بِهِ الْهَ. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ (...) إِنَّمَا هُوَ كَلَامُ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ فِي مَثْنِهِ [مِنْهَاجُ ِالطَّالِبِينَ].

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ فِي [صَ٦٦٧].

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ ٤٤٨]، (٥- كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ)، (٤١- بَابُ =

أُمَيَّةَ؛ فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ أَوِ الْجُمُعَةَ إِلَّا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ "، وَلَمَّا قَالُوا لَهُ عَيَّةٍ: «أَنْقَاتِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا» " فَاعْتَبَرَهُمْ مُصَلِّينَ قَالُوا لَهُ عَيِّقٍ:

٨٣٨- (٨٤٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي خِرْانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ؛ قَالَ: قَالَ بِي رَسُولُ اللَّهِ: (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُوَخُرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا؟) قَالَ قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. فَإِنْ أَدْرَكُتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ. فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ). وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ: عَنْ وَقْتِهَا» إِهَ.

(١) [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ٢/ صَ١٣] لِإَبْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، (٩- كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ)، (٧- بَابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا)، (حَ ٥٢٩ ، ٥٣٠)، مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ٦/ صَ٢٤]، بِتَحْقِيقِ مَحْمُودٍ شَعْبَانَ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْغُرَبَاءِ الْأَثْرِيَّةِ:

### ﴿ وَأَشَارَ أَنَسٌ إِلَىٰ مَا أَحْدَثَهُ بَنُو أُمَيَّةً مِنْ تَضْبِيعِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ﴾ إهـ.

(٢) هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ عَنْ الْحُكَّامِ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ غَيَّرُوا وَبَدَّلُوا هَدْيَ النَّبِيِّ عَيَّلِيْ، فَقَدْ رَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي [صَحِيحِهِ: الظَّلَمَةِ الَّذِينَ غَيَّرُوا وَبَدَّلُوا هَدْيَ النَّبِيِّ عَيَلِيْ، فَقَدْ رَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي [صَحِيحِهِ: جُ٣/ صَ١٤٨٠]، (٣٣- كِتَابُ الْإِمَارَةِ)، (١٦- بَابُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَىٰ الْأُمَرَاءِ فِيهَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا، وَنَحْوِ ذُلِكَ) بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا، وَنَحْوِ ذُلِكَ) بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتُ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

١٦٥ (١٨٥٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ،
 عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّهُ سَتَكُونُ أُمْرَاءُ. فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَلْكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ). قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: =

<sup>=</sup> كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَفْتِهَا الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَّرَهَا الْإِمَامُ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

مَعَ كَوْنِهِمْ آثِمِينَ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَأَبَاحَ الْإِقْتِدَاءَ بِهِمْ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ صَحِيحَةٍ -كَمَا يَقُولُ أُولَئِكَ الْجَاهِلُونَ-.. مَا سَمَّاهُمْ مُصَلِّينَ وَلَا أَبَاحَ الْإِقْتِدَاءَ بِهِمْ فِي عِبَادَةٍ بَاطِلَةٍ.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْح قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.. فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.. فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» ﴿ فَلَوْ كَانَ بَقَاءُ الْوَقْتِ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ كَمَا زَعَمُوا.. لَفَسَدَتِ الصَّلَاةُ بِخُرُوجِهِ قَبْلَ تَمَامِهَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ. أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ الْوُضُوءِ -وَهُوَ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ- لَوِ انْتَقَضَ قَبْلَ تَمَامِهَا.. فَإِنَّهَا تَفْسُدُ وَعَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ؟ فَإِنَّا مِنَ الْمُقَرَّرِ الْمَعْلُوم لَدَىٰ أَهْلِ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ أَنَّ مَا جُعِلَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ.. لَا بُدَّ أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَهَا وَيَسْتَمِرَّ إِلَىٰ تَمَامِهَا، وَلِذُلِكَ يَقُولُونَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ (الرُّكْنِ) وَ (الشَّرْطِ): إِنَّ الرُّكْنَ مَا كَانَ جُزْءًا مِنَ الْعِبَادَةِ وَلَـمْ يَسْتَمِرَّ، وَالشَّرْطَ مَا كَانَ مُقَارِنًا لِإبْتِدَائِهَا وَاسْتَمَرَّ إِلَىٰ آخِرِهَا. وَتَعْرِفُ ذَٰلِكَ وَاضِحًا مِنْ مِثَالِ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَهَا أَنْتَذَا تَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحْكُمْ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ إَذَا خَرَجَ نِصْفُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا عَنْ الْوَقْتِ، بَلْ حَكَمَ بِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَتْ مِنْهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ.. كَانَتْ فِي حُكْم الْمُؤَدَّاةِ فِي الْوَقْتِ، وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي وَقَعَتْ كُلُّهَا

<sup>= (</sup>لا، مَا صَلَّوْا)» إهَ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٤٢٤]، (٥- كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ)، (٣٠- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ)، [(حَ١٦٣- (٢٠٨)]، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْفَرِيضَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.. كَانَتْ عَلَىٰ أَفْضَل أَحْوَالِهَا، وَإِنْ وَقَعَتْ كُلُّهَا آخِرَ الْوَقْتِ .. كَانَتْ دُونَ ذَٰلِكَ، وَلَمْ يَأْثُمْ مُؤَخِّرُهَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ الْأَخِيرِ، وَهِيَ أَدَاءٌ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ، فَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ وَقْتِهَا كُلُّهَا أَوْ إِلَّا بَعْضُ رَكْعَةٍ مِنْهَا.. كَانَتْ قَضَاءً، وَأَثِمَ مَنْ فَعَلَ ذُلِكَ بِهَـٰذَا التَّأْخِيرِ وَصَحَّتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ هَلْذَا الْإِثْم، فَإِنْ وَقَعَ مِنْهَا فِي وَقْتِ أَدَائِهَا رَكْعَةٌ كَامِلَةٌ.. فَهَلْ تَكُونُ قَضَاءً؟ أَوْ تَكُونُ فِي حُكْم الْأَدَاءِ، نَظَرًا لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْكَامِلَةَ جَامِعَةٌ لِأَجْزَاءِ الصَّلَاةِ؟ فَجَاءَ هَلْذَا الْحَدِيثُ النَّبُوِيُّ الشَّرِيفُ بِالْفَيْصَلِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ.. كَانَتْ صَلَاتُهُ كُلُّهَا فِي حُكْمِ الْمُؤَدَّاةِ، وَإِنْ أَثِمَ بِالتَّأْخِيرِ إِلَىٰ مَا لَا يَسَعُهَا كُلُّهَا فِي الْوَقْتِ، وَلَكِنَّ إِثْمَهُ دُونَ إِثْم مَنْ أَخْرَجَهَا كُلُّهَا عَنِ الْوَقْتِ، وَدُونَ إِثْم مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ إِلَّا بَعْضَ رَكْعَةٍ.

وَالْخُلَاصَةُ: أَنَّ الْوَاقِعَةَ بِتَمَامِهَا فِي وَقْتِ أَدَائِهَا هِيَ الْمُؤَدَّاةُ حَقِيقَةً، وَأَلْحَقَ بِهَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ مَا وَقَعَ مِنْهَا رَكْعَةٌ فِيهِ، وَالْوَاقِعَةُ كُلُّهَا خَارِجَ الْوَقْتِ.. هِيَ قَضَاءٌ حَقِيقَةً، وَفِي حُكْمِهَا مَا وَقَعَ مِنْهَا بَعْضُ رَكْعَةٍ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ.

# دَفْعُ تَشْغِيبٍ آخَرَ لِهَ وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ لَا يُجْدِيهِمْ شَيْئًا

وَمِمَّا يَعْجَبُ لَهُ الْفَقِيهُ كُلَّ الْعَجَبِ.. أَنْ تُتْرَكَ هَلْذِهِ الْحُجَجُ الْوَاضِحَةُ عَلَىٰ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَىٰ مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، تَمَسُّكًا بِمَا لَا عَلَىٰ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَىٰ مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، تَمَسُّكًا بِمَا لَا يَصِحُ الاِحْتِجَاجُ بِهِ!، وَهُوَ حَدِيثٌ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ لَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْجَزْمِ، وَهُوَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ التَّمْرِيضِ لَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْجَزْمِ، وَهُوَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ.. لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» ". رَوَاهُ وَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ.. لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» ". رَوَاهُ

<sup>(</sup>۱) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ٦٨٣]، (٣٦- كِتَابُ الصَّوْمِ)، (٢٩- بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>﴿</sup>وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ...﴾ فَذَكَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْـمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ﴾ إهـ.

<sup>•</sup> قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ هَلْذَا الْمُعَلَّقِ فِي [فَتْحِ الْبَادِي: جُ٤/ صَ١٦١]، الطَّبَعَةُ السَّلَفِيَةُ:

﴿ وَصَلَهُ أَصْحَابُ السَّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي الْمُطَوَّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، وَفِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي الْمُطَوَّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، وَفِي رَوَايَةٍ شُعْبَةَ: (فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ.. لَمْ يَغْضِ عَنْهُ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: (سَأَلْتُ مُحَمَّدًا) يَعْنِي الْبُخَارِيَّ (عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَبُو الْمُطَوِّسِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ الْمُطَوِّسِ، لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَلْذَا الْحَدِيثِ). وقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي [التَّارِيخِ] أَيْضًا: (تَفَرَّدَ أَبُو الْمُطَوِّسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ) فَقَالَ: أَبُو الْمُطَوِّسِ بِهِ لَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ الْمُعَلِّسِ بِهَاذَا الْحَدِيثِ، وَلَا أَدْرِي سَمِعَ أَبُوهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَمْ لَا). قُلْتُ: وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَىٰ حَبِيبِ الْمُطَوِّسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا أَدْرِي سَمِعَ أَبُوهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَمْ لَا). قُلْتُ: وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَىٰ حَبِيبِ الْمُعَرِّاء فَحِصَلَتْ فِيهِ ثَلَاثُ عِلَىٰ عَيْرَا، فَحَصَلَتْ فِيهِ ثَلَاثُ عِلَىٰ اللَّهِ ثَابِتِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَحَصَلَتْ فِيهِ ثَلَاثُ عِلَىٰ الْمُعَلِّسِ الْحَلِيثِ الْحَلِلَافًا كَثِيرًا، فَحَصَلَتْ فِيهِ ثَلَاثُ عِلَىٰ الْهِ الْمُؤْمِلُولِ الْمَحْصِلَةُ فَلَاهُ عَلَىٰ اللْمُعْرِقِ الْمُعْلِ الْمُؤْمِلِ عَلَىٰ اللّهُ الْمُلْكَافُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُكُولُ الْمُلْكِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ

١- الإضطرَابُ ٢- وَالْجَهْلُ بِحَالِ أَبِي الْمُطَوَّسِ ٣- وَالشَّكُّ فِي سَمَاعِ أَبِيهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
 وَهَاٰذِهِ الثَّالِثَةُ تَخْتَصُّ بِطَرِيقَةِ الْبُخَارِيِّ فِي اشْتِرَاطِ اللَّقَاءِ.

= وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَةُ مَوْقُوفًا. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: (أَشَارَ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ إِلَىٰ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَىٰ مَنْ أَفْطَرَ بِأَكْلِ أَوْ شُرْبٍ، قِيَاسًا عَلَىٰ الْجِمَاعِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا.. اِنْتِهَاكُ حُرْمَةِ الشَّهْرِ بِمَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ عَمْدًا). وَقَرَّرَ ذَٰلِكَ الزَّيْنُ ابْنُ الْـمُنَيِّرِ بِأَنَّهُ (تَرْجَمَ بِالْجِمَاعِ.. لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ آثَارَ الْإِفْطَارِ.. لِيُغْهِمَ أَنَّ الْإِفْطَارَ بِالْأَكْلِ وَالْجِمَاعِ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ) اِنْتَهَىٰ. وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِالْآثَارِ الَّتِي ذَكَرَهَا إِنَّىٰ أَنَّ إِيجَابَ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفٌّ فِيهِ بَيْنَ السَّلَفِ، وَأَنَّ الْفِطْرَ بِالْجِهَاعِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ، وَأَشَارَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، لِكَوْنِهِ لَـمْ يَجْزِمْ بِهِ عَنْهُ، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ.. فَظَاهِرُهُ يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ عَدَمِ الْقَضَاءِ فِي الْفِطْرِ بِالْأَكْلِ، بَلْ يَبْغَىٰ ذُلِكَ فِي ذِمَّتِهِ زِيَادَةً فِي عُقُوبَتِهِ، لِأَنَّ مَشْرُوعِيَّةٍ الْقَضَاءِ تَفْتَضِي رَفْعَ الْإِثْمِ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْقَضَاءِ عَدَمُ الْكَفَّارَةِ فِيمَا وَرَدَ فِيهِ الْأَمْرُ بِهَا وَهُوَ الْجِمَاعُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِنْتِهَاكِ بِالْجِمَاعِ وَالْأَكْلِ ظَاهِرٌ، فَلَا يَصِعُ الْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ، قَالَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ فِي [الْحَاشِيةِ] مَا مُحَصَّلُهُ: (إِنَّ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ "لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ".. أَيْ: لَا سَبِيلَ إِلَىٰ اسْتِدْرَاكِ كَمَالِ فَضِيلَةِ الْأَدَاءِ بِالْقَضَاءِ، أَيْ: فِي وَصْفِهِ الْـخَاصِّ، وَإِنْ كَانَ يَقْضِي عَنْهُ فِي وَصْفِهِ الْعَامِّ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَٰلِكَ إِهْدَارُ الْقَضَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ) اِنْتَهَىٰ. وَلَا يَخْفَىٰ تَكَلُّفُهُ، وَسِيَاقُ أَثْرِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْآتِي يَرُدُّ هَـٰذَا التَّأْوِيلَ، وَقَدْ سَوَّىٰ بَيْنَهُمَـا الْبُخَارِيُّ.

قَوْلُهُ: (وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) أَيْ: بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً، وَآثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَيْنَاهُ عَالِيًا فِي [جُزْءِ هِلَالٍ الْحَفَّارِ] مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَشْكُرِيِّ قَالَ: (حُدَّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.. لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ اللَّه، فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ). وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَيِي شَيْبَةً مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ فُلَانِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَوَصَلَهُ الطَّبْرَانِيُّ شَيْبَةً مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ فُلَانِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَوَصَلَهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ أَيْضًا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ وَالْبَيْهَةِيُّ أَيْضًا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ أَفْطَرَيَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ وَابُولُ إِيْسُنَادٍ لَهُ فِيهِ انْقِطَاعٌ أَنَّ أَبَا بَكُو الصَّدِيقَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ فِيمَا حَنْ وَالْمَ فَي عَيْرِهِ.. لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ بْنِ الْحَطَّابِ فِيمَا وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ).

١ - الإضطِرَابُ.

وَأَمَّا الشَّغْبِيُّ.. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ عَامِدًا؟ قَالَ: يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلًّ).

وَأَمَّا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.. فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَىٰ بْنِ حَكِيمٍ عَنْهُ فَلَكَرَ مِثْلَهُ.

وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: (حَدَّثَنَا شَرِيكٌ كِلَاهُمَا عَنْ مُغِيرَةَ عِنْ إِبْرَاهِيمَ...) فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَأَمَّا فَتَادَةُ.. فَلَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَسَنِ وَفَتَادَةَ فِي قِصَّةِ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ. وَأَمَّا حَمَّادٌ –وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ–.. فَلَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْهُ ا

(١) بَحَثْتُ عَنْهُ فِي كِتَابِ [التَّارِيخِ] لِلْبُخَارِيِّ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَإِنَّمَا وَجدتُّهُ فِي كِتَابِ [الْعِلَلِ الْكَبِيرِ لِلتِّرْمِذِيِّ: صَ١٦٦] مِنْ سُؤَالِ التِّرْمِذِيِّ لِلْبُخَارِيِّ، تَحْقِيقُ صُبْحِي السَّامَرَّ ائِيِّ، طَ عَالَمِ الْكُتُبِ.

<sup>=</sup> قَوْلُهُ: (وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْـمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَجَّادُ: يَقْضِي يَوْمَا مَكَانَهُ) أَمَّا سَعِيدُ بْنُ الْـمُسَيَّبِ.. فَوَصَلَهُ مُسَدَّدُ وَغَيْرُهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْـمُجَامِعِ، قَالَ: (يَقْضِي يَوْمَا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ) وَلَـمْ أَرَ عَنْهُ التَّصْرِيحَ بِلْلِكَ فِي الْفِطْرِ بِالْأَكْلِ، بَلْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةً مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ قَالَ: (كَتَبَ أَبُو قِلَابَةَ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا؟ عَاصِمٍ قَالَ: رَكَتَبَ أَبُو قِلَابَةَ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا؟ قَالَ: يَصُومُ شَهْرًا. قُلْتُ فَيُوْمَيْنِ؟ قَالَ: صِيّامُ شَهْرٍ. قَالَ: فَعَدَدتُ أَيَّامًا قَالَ: صِيّامُ شَهْرٍ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرُّ: (كَأَنَّةُ ذَهَبَ إِلَىٰ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي رَمَضَانَ، فَإِذَا تَخَلَّلُهُ فِطْرُ يَوْمٍ عَمْدًا.. بَطَلَ التَتَابُعُ وَوَجَبَ اسْتِثْنَافُ صِيّامٍ شَهْرٍ، فَقُولُهُ: "فَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: صِيّامُ شَهْرٍ "أَيْ عَنْ كُلَّ يَوْمٍ شَهْرٌ، فَقُولُهُ: "فَيُومَيْنِ؟ قَالَ: صِيّامُ شَهْرٍ "أَيْ: عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَهُومُ أَنْ الْوَحْتَمَلُ أَنَّ فَي وَعَلَى مَرْهُ مَنْ فَي عَنْ كُلُ يَوْمٍ، وَالْأَوْلُ أَطْهَرُّ). وَرَوَىٰ أَرَادَ وَالدًّارَقُطْنِيُّ مُقْتَضَىٰ هَذَا الإِحْتَهَالِ مَرْفُوعًا عَنْ أَنْسٍ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

٢- وَالْجَهْلُ بِحَالِ أَبِي الْمُطَوَّسِ.

٣- وَالشَّكُّ فِي سَمَاعِ أَبِيهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٠٠ إهَ.

وَ (الْمُطَوَّسُ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ عَلَىٰ صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ. فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا.. كَانَ فِي الْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَىٰ الْعَامِدِ مَا يَقْتَضِي كَانَ فِي الْحُدِيثِ: (لَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ. قَالَ ابْنُ الْمُنتِّرِ ﴿ فَي مَعْنَىٰ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: (لَمْ يَقْضِ عَنْهُ فِي طَاهِرِهِ. قَالَ ابْنُ الْمُنتِّرِ ﴿ وَهِ الْمَالِمُ اللَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَىٰ اسْتِدْرَاكِ كَمَالِ فَضِيلَةِ الْأَدَاءِ بِالْقَضَاءِ، أَيْ: فِي وَصْفِهِ الْعَامِّ، فَلَا يَلْوَمُ بِالْقَضَاءِ، أَيْ: فِي وَصْفِهِ الْحَاصِّ، وَإِنْ كَانَ يَقْضِي عَنْهُ فِي وَصْفِهِ الْعَامِّ، فَلَا يَلْزَمُ بِالْقَضَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ ﴾ ﴿ انْتَهَىٰ. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَوْ تَنَقَلَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ. لَا يَبْلُغُ ثَوَابُهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الثَّوَابِ بِتَعَمُّدِ فِطْرِ هَلْذَا لَيُومِ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيِّ.

فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ بِهَاذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: التَّنْبِيهَ عَلَىٰ عِظَمِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْعَطَاءِ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إِسْقَاطَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ.

وَلَمْ يَنْقُلِ الْبُخَارِيُّ الْقَوْلَ بِظَاهِرِ هَلْذَا الْحَدِيثِ إِلَّا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الله وَلَعْ مَنْ رَوَى عَنْهُ ذَٰلِكَ.. لَمْ يُحْسِنْ فَهْمَ مُرَادِهِ، أَوْ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ الَّذِي فِيهِ أَمْرُ مَنْ أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِالْقَضَاءِ، وَهُوَ: مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ -كَمَا سَيَأْتِيكَ فِي عِبَارَةِ النَّووِيِّ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاوِي هَلْذَا الْحَدِيثِ الَّذِي تَشَبَّمُوا بِظَاهِرِهِ.. أَنَّ النَّبِيَ عَيْ أَمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاوِي هَلْذَا الْحَدِيثِ الَّذِي تَشَبَّمُوا بِظَاهِرِهِ.. أَنَّ النَّبِيَ عَيْ أَمَرَ

<sup>(</sup>١ ، ٣) أَنْظُرْ هَامِشَ [صَ٤٧٢] السَّابِقَةِ.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرْ هَامِشَ [صَ٥٧٥] السَّابِقَةِ.

فَصْلٌ فِي التَّخْذِيرِ مِنْ نُتُيَا تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَثُرُوكَةِ عَمْدًا بِغَيْرِ عَذْرٍ شَرْعِي \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٧٨ مَنْ أَفْطَرَ بِالْحِمَاعِ عَمْدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْسَدَهُ بَعْدَ أَمْرِهِ بِالْكَفَّارَةِ الْعُظْمَىٰ ١٠٠.

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي [سُنَنِهِ] فِي (بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَتَىٰ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا: أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ بِالْجِهَاعِ عَامِدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَشَكَا حَالَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ ﴿ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، حَالَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَمَرَهُ ﴿ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأْتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرُ – قَدْرَ خَسْةَ عَشَرَ صَاعًا – فَسَأَلُ عَنْهُ الرَّسُولُ عَنْهُ الرَّسُولُ عَنْهُ الرَّسُولُ عَنْهُ أَلَى اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَا اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَا اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ الرَّسُولُ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ اللَّهُ الْمَالُ عَنْهُ الرَّسُولُ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ اللَّهُ الْمَالُ عَنْهُ الرَّسُولُ اللَّهِ الْمَالُ عَنْهُ الرَّسُولُ اللَّهِ الْمَالُ عَنْهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الْمَالُ عَنْهُ الرَّسُولُ اللَّهِ الْمَسْولُ اللَّهِ الْمَالُ عَنْهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الْمَالُ عَنْهُ الرَّسُولُ اللَّهِ الْمَالُ عَنْهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهِ الْمَالُ عَنْهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الْمَلُكُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَاهُ إِلَيْهُ الْمُعْتَى الْمَاهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُتَالِ عَنْهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُعْتَلِ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>١) [السُّنَنُ الْكَبِيرُ: جُ٨/ صَ ٤٩٠] لِلْإِمَامِ الْبَيْهَقِيِّ، (كِتَابُ الصَّوْمِ)، (بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَىٰ هَلْذَا السَّنَنُ الْكَبِيرُ: جُ٨/ صَ ٤٩٠] لِلْإِمَامِ الْبَيْهَقِيِّ، (كِتَابُ الصَّوْمِ)، (بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثَ مُطْلَقَةً فِي الْفِطْرِ دُونَ التَّرْتِيبِ)، بِتَحْقِيقِ اللَّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْكِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ هَجَرَ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>٨١٣٣ - أُخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَنَا أَحْدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ قَالَ: (أَعْتِقُ رَقَبَةً). قَالَ: مَا أَجِدُهَا. قَالَ: (فَصُمْ شَهْرَيْنِ). قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: (فَأَطْعِمْ سِتَّينَ مِسْكِينًا)».

ثُمَّ رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَلْذَا [صَ ٤٩١]، وَهُوَ (بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَىٰ الْأَمْرَ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَهُ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ)، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

٨١٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ،
 حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: (إقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ).

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ سَمِعَ الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَـمْ يَذْكُرْ عَنْهُ هَاٰذِهِ اللَّفْظَةَ فَذَكَرَهَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَرَوَاهَا أَيْضًا أَبُو أُوَيْسِ الْمَدَنِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ الْهَ.

لِيُطْعِمَهُ الْفُقَرَاءَ عَنْ كَفَّارَتِهِ، فَحَلَفَ لَهُ اللهِ أَنَّهُ لَا أَحَدَ أَحْوَجُ إِلَىٰ هَاذَا الْعَرَقِ لِيُطْعِمَهُ الْفُقَرَاءَ عَنْ كَفَّارَتِهِ، فَحَلَفَ لَهُ اللهُ أَنْتَ مِنْهُ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَضَحِكَ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ ﷺ: كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتِغْفِرِ اللَّهُ. ﴿ إِهَ. وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُدَ عَلَىٰ هَاذِهِ

(١٣٩٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ -الْمَعْنَىٰ- قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَىٰ رَجُلُّ النَّبِيَ ﷺ فقالَ: هَلَكْتُ، فقالَ: الزُهْرِيُّ، عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْنِيُّ وَقَعْتُ عَلَىٰ امْرَأَيِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: (فَهَلْ تَجُدُ مَا تُعْنِيُّ وَقَعْتُ عَلَىٰ امْرَأَيِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينَا؟)
 (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ؟) قَالَ: لاَ، قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينَا؟)
 قَالَ: لاَ، قَالَ: (اجْلِسْ) فَأْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ) فَقَالَ: يَا رِسُولَ اللَّهِ، مَا يَنْ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَّا، قَالَ: فَضِحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ ثَنَايَاهُ، قَالَ: (فَأَطْعِمْهُ لِيَالَهُمْ) وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَنْيَابُهُ إِهِ.
 إينَاهُمْ) وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَنْيَابُهُ إِهِ.

• قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ:

﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. مُسَدَّدُ: هُوَ ابْنُ مُسَرْهَدِ الْأَسَدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ: هُوَ ابْنُ نُجَيْحٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَسُفْيَانُ: هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالزَّهْرِيُّ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ.

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (۱۹۳٦) وَ (۱۹۳۷) وَ (۳۲۸۰) وَ (۲۰۸۷) وَ (۲۰۸۶) وَ (۲۱۲۶) وَ (۲۷۰۹) وَ (۲۷۱۱) وَ (۲۸۲۱)، وَمُسْلِمٌ (۱۱۱۱)، وَابْنُ مَاجَهْ (۱۲۷۱)، وَالتَّرْمِذِيُّ (۷۳۳)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ۳۱۰۱ – ۳۱۰۱] مِنْ طُرُقِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: ٧٢٩٠]، وَ[صحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: ٣٥٢٤].

وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي بِالْأَرْقَامِ (٢٣٩١ - ٣٩٣).

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ عَلَىٰ الْمُجَامِعِ مُتَعَمِّدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ، وَهُوَ قَوْلُ عَوَامٌ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَفِيهِ أَنَّهُ مَنْ قَدَرَ عَلَىٰ عِتْقِ الرَّقَبَةِ.. لَمْ يُجْزِنْهُ الصِّيَامُ وَلَا الْإِطْعَامُ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ خَرَجَ مُرَتَّبًا، فَقَدَّمَ =

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ ٤/ صَ٦٤]، (أَوَّلُ كِتَابِ الصَّوْمِ)، (٣٧- بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَتَىٰ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

وَ (الْعَرَقُ) -بِالتَّحْرِيكِ-: هُوَ الزَّنْبِيلُ.

الْعِثْقَ ثُمَّ نَسَقَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثُمَّ الْإِطْعَامَ، كَمَا رَأَيْتَ ذَٰلِكَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَوِ الْعُلَمَاءِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ زَعَمَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ عِنْقِ الرَّفَيَةِ، وَصَوْمٍ شَهْرَيْنِ وَالْإِطْعَامِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ) بَيَانٌ أَنَّ صَوْمَ ذُلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ الْقَضَاءُ لَا يَذْخُلُ فِي صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ الَّذِي هُوَ الْكَفَّارَةُ، وَهُو مَذْهَبُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

قَالَ: وَفِي أَمْرِهِ الرَّجُلَ بِالْكَفَّارَةِ لِمَا كَانَ مِنْهُ مِنَ الْحِنَايَةِ.. دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ عَلَىٰ الْمَزْأَةِ كَفَّارَةً مِثْلَهَا، لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ سَوَّتْ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْأَحْكَامِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ قَامَ عَلَيْهَا دَلِيلُ التَّخْصِيصِ، وَإِذَا لَزِمَهَا الْقَضَاءُ الشَّرِيعَةَ سَوَّتْ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْأَحْكَامِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ قَامَ عَلَيْهَا دَلِيلُ التَّخْصِيصِ، وَإِذَا لَزِمَهَا الْقَضَاءُ لِللَّهُ السَّافِعِيُّ: وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ لِهَلْمِ الْجَلِّةِ الْعِلَّةِ، كَمَا وَجَبَ عَلَىٰ الرَّجُلِ -.. وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ لِهَلْمِ الْعَلْمَاءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجْزِيهِمَا كَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ، وَهِي عَلَىٰ الرَّجُلِ مُونَاءً، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْكَفَّارَةُ بِالصَّيَامِ.. كَانَ عَلَىٰ وَاحِدِ مِنْهُمْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ الْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

(١) رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي نَفْسِ هَلْذَا الْبَابِ السَّابِيّ حَدِيثًا آخَرَ [صَ ٦٨]، وَهَلْذَا نَصُّهُ:

«٣٩٣- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، ... جِهَٰذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَإِنَّ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرُ قَدْرَ خُسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَقَالَ فِيهِ: (كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ، وَصُمْ الْحَدِيثِ، قَالَ: فَأْتِيَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرُ قَدْرَ خُسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَقَالَ فِيهِ: (كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ، وَصُمْ الْحَدِيثِ، وَالْفَرْ تَكْمِلْتَهُ فِي [صَ ٢٨٢].

(٢) قَالَ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي أَلْفِيَّتِهِ [نَظْمُ الدُّرَرِ فِي عِلْمِ الْأَثَرِ: صَ ٧٠]، بِتَحْقِيقِ دُ. عَبْدِ الْمُحْسِنِ
 ابْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ (إِمَامُ الْمَسْجِدِ النَّبُويِّ)، وَذَٰلِكَ تَحْتَ نَوْعِ [الْحَسَنِ] مِنْ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ:

٨٣ - قَالَ أَبِوُ دَاوُدَ عَنْ كِتَابِهُ (ذَكَوْتُ مَا صَعَةً وَمَا يُشَابِهُ ٨٤ - وَمَا بِهِ وَهُنٌ أَقُلُ وَحَيْثُ لَا فَصَالِحٌ»، فَابْنُ الصَّلَاحِ جَعَلَا ٨٥ - مَا لَمْ يُضَعِّفْهُ وَلَا صَعَّ: حَسَنْ لَدَيْهِ، مَع جَوَاذِ أَنَّهُ وَهَنْ أَقُلَ مَعْ جَوَاذِ أَنَّهُ وَهَنْ

## وَقَدْ رُوِيَتْ هَانِهِ الزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ عِدَّةٍ:

- مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ".
  - وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ ".
- وَأَبِي أُوَيْسٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الْأَصْبَحِيِّ.

وَكُلُّ هَا ۚ لَاءِ قَدْ رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ أُجْمِعَ عَلَىٰ ضَعْفِهِ:

• فَهِشَامٌ رَوَىٰ لَهُ مُسْلِمٌ ٥، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «هُوَ شَيْخٌ مَحَلُّهُ الصَّدْقُ» ٠٠٠.

- (٣) فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ صَحِيحِهِ، مِثَالُهُ: فِي (٤٥- كِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ وَالْآدَابِ)، (٢٤- بَابُ النَّهْي عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا)، [حَ: ٨٦ - (٢٥٩٨)].
- (٤) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ كَثِيرِ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ الْمَشْهُورِ فِي كِتَابِهِ [التَّكْمِيلُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَمَعْرِفَةِ الثُقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ وَالْمَجَاهِيلِ: جُ١/ صَ٤٧١]، رَقْمُ التَّرْجَمَةِ (٨٢١)، بِتَحْقِيقِ شَادِي آلِ نُعْمَانَ، طَبْعَةُ مَرْكَزِ آلِ نُعَمْانَ:

(وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: شَيْخٌ مَحَلُّهُ الصَّدْقُ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، إه.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانِ الإعْتِدَالِ: جُ٤/ صَ٢٩٨]:

«٩٢٢٣ - هِشَامُ بْنُ سَعْدِ، أَبُو عَبَّادٍ الْمَدَنِيُّ، مَوْلَىٰ بَنِي مَخْزُومٍ، يُقَالُ لَهُ: يَتِيمُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ صَحِبَهُ وَأَكْثَرَ عَنْهُ، وَرَوَىٰ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَالْمَقْبُرِيِّ، وَنَافِعٍ. وَعَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ. قَالَ أَحْدُ: لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ. وَكَانَ يَحْيَىٰ الْقَطَّانُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ. وَقَالَ أَحْدُ أَيْضًا: لَمْ يَكُنْ مُحْكِمَ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينِ: لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، وَلَيْسَ بِمَثْرُوكٍ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ مَرْعَيْفٌ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ مَرْعَيْفٌ. وَقَالَ الْمُنْ عَدِينٍ: لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، وَلَيْسَ بِمَثْرُوكٍ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ مَرْعَنِ عَمْعِيفٌ يُخْتَبُ حَدِيثُهُ.

وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: هُوَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الشَّوَاهِدِ. =

<sup>(</sup>١) أنْظُرِ الصَّفْحَةَ السَّابِقَةَ، الْهَامِشَ رَقْمَ [١].

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي [السُّنَنِ الْكَبِيرِ: جُ٨/ صَ ٤٩٦] بِتَحْقِيقِ دُ/ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ هَجَرَ: (وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ الْأَيْلِيُّ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيُّ ) اِهَ.

= وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ وَابْنُ إِسْحَاقَ عِنْدِي وَاحِدٌ.

تُوفِّيَ فِي حُدُودِ السُّتِّينَ وَمِاثَةٍ.

## وَمِنْ مَنَاكِيرِهِ:

- مَا سَاقَ التَّرْمِذِيُّ لَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَفَعَهُ:
   (مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَتَهَا.. خُفِرَ لَهُ). أَوْ كَمَا قَالَ.
- إِبْنُ أَبِي فُكَيْكِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: جَاءَ رَجُلُّ أَنْطَرَ فِي رَمَضَانَ... فَذَكَرَهُ. وَفِيهِ: (فَأْتِيَ بِعَرَقِ، فَقَالَ: كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ).
  - فَيُسْتَغْرَبُ مِنْ هَلْذَا قَوْلُهُ: (صُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ)) إِهَ كَلَامُ الذَّهَبِيِّ.
  - وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ فِي تَحْقِيقِهِ لِـ (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: جُ ٤ / صَ ٦٨]:
- «حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَاٰذَا الْإِسْنَادُ خَالَفَ فِيهِ هِشَامُ بْنُ سَعْدِ مَنْ فَوْقَهُ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ مِنْ
   أضحابِ الزُّهْرِيِّ الَّذِينَ اتَّفَقُوا عَلَىٰ رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلَيْسَ
   هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةً.

فَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١٩٥٤)، وَابْنُ عَدِيِّ فِي [الْكَامِلِ: ٧/٧٥٦)، وَالدَّارَقْطُنِيُّ فِي سُنَنِهِ (٣٣٠٥) وَ(٢٤٠٢)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٢٢٦- ٢٢٧] مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

كَذَا قَالَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَخَالَفَ فِيهِ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَكُنْ هِشَامٌ بِالْحَافِظِ، وَقَدْ أَنْكُرُوا عَلَيْهِ هَلْذَا الْحَدِيثَ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ خُرَيْمَةَ: الْخَبَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُمَيَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، هُوَ الصَّحِيحُ [وَهُوَ الطَّرِيقُ السَّالِفُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِالْأَرْقَامِ ٢٣٩٠ - ٢٣٩٢] لَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: رَوَاهُ الثَّقَاتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَخَالَفَ هِشَامُ ابْنُ سَعْدِ فِيهِ النَّاسَ، وَمَعَ ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ. وَقَالَ الْخَلِيلُ فِي النَّاسَ، وَمَعَ ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ. وَقَالَ الْخَلِيلُ فِي [الْإِرْشَادِ: ١/ ٣٤٥] بَعْدَ أَنْ أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ رِوَايَةَ هِشَامٍ هَاٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ =

• وَعَبْدُ الْجَبَّارِ وَتَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ (").

= كُلَّهُمْ اتَّفَقُوا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَخِي أَبِي سَلَمَةَ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ.

وَالزِّيَادَةُ الَّتِي جَاءَتْ فِي هَـٰذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ (وَهِيَ الْأَمْرُ بِالْقَضَاءِ) لَـمْ يَنْفَرِدْ بِهَا، فَقَدْ جَاءَتْ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَىٰ يُقَوذِي بَعْضُهَا بَعْضًا كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ:٤/ ١٧٢]، وَقَالَ فِي [تَلْخِيصُ الْحَبِيرِ: ٢/٧٧] بَعْدَ ذِكْرِ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ هَلْذِهِ: وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِبِشَامٍ، وَقَدْ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَىٰ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَىٰ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ (١٩٥٥)، وَالْبَيْهَةِيُّ (٢٢٢٤).

وَأَخْرَجَهُ مَالِكُ فِي [الْـمُوَطَّادِ: ١/ ٢٩٧] عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [التَّمْهِيدِ: ٢١/٨]: هَلْكَذَا هَلْذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُوَاةِ [الْـمُوطَّالِ] مُرْسَلًا، وَقَدْ رُويَ مَعْنَاهُ مُتَّصِلًا مِنْ وُجُوهِ صِحَاحٍ. إِنْنَهَىٰ كَلَامُ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ ﷺ.

(١) قَالَ ابْنُ سَعْدِ فِي كِتَابِهِ [الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَىٰ: جُ٧/ صَ ٥٢٠]، طَبْعَةُ دَارِ صَادِرٍ:

«عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ الْآيَلِيُّ: وَيُكْنَىٰ أَبَا الصَّبَّاحِ، وَكَانَ ثِقَةً الهَـ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْمِزِّيُّ فِي كِتَابِهِ [تَـهْذِيبُ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ: جُ١٦/ صَ٣٨٨]، بِتَحْقِيقِ بَشَّارٍ عَوَّادٍ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ:

«٣٦٩٥– عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ الْآيَلِيُّ، أَبُو عُمَرَ، وَيُقَالُ: أَبُو الصَّبَّاحِ الْقُرَشِيُّ. الْأُمَوِيُّ، مَوْلَىٰ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ.

رَوَىٰ عَنْ: إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنْنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْحُرَاسَانِيَّ، وَعَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الْحُرَاسَانِيُّ، وَعَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الْحُرَاسَانِيُّ، وَمَا فِي الْمُنْكَدِرِ، وَنَافِعٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، وَيَحْمَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي صَحْرٍ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ الْآئِلِيِّ، وَأَبِي حَزْرَةَ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ.

رَوَىٰ عَنْهُ: خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ، وَرِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَسَوَّارُ بْنُ عُمَارَةَ الرَّفِلِيُّ، وَمُبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَمُبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ = الْمُقْرِئُ.
=

• وَأَبُو أُوَيْسٍ وَتَّقَهُ أَحْمَدُ ١٠٠ وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الشَّوَاهِدِ ١٠٠.

= ذَكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي الطَّبْقَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ.

وَقَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ: ضَعِيفٌ، لَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: يُكُنَّىٰ أَبَا الصَّبَّاحِ، وَكَانَ بِأَفْرِيقِيَّةَ، وَكَانَ ثِقَةً.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: وَاهِي الْحَدِيثِ، وَأَمَّا مَسَائِلُهُ.. فَلَا بَأْسَ. يَعْنِي: مَا رَوَىٰ مِنَ الْـمَسَائِلِ عَنْ رَبِيعَةَ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَقَرَأَ عَلَيْنَا حَدِيثَهُ. قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ، فَقَالَ: مُنْكُرُ الْحَدِيثِ، ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، لَيْسَ مَحَلَّهُ الْكَذِبُ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ: ضَعِيفٌ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ.

رَوَىٰ لَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ النَّهَىٰ كَلَامُ الْإِمَامِ الْمِزِّيِّ ٥٠٠.

(١) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانِ الإعْتِدَالِ: جُ٢/ صَ ٤٥٠]:

«٤٤٠٢ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَبُو أُوَيْسِ الْمَدَنِيُّ. عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ ابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ.

قَالَ أَخْمَدُ وَيَحْيَىٰ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ يَحْيَىٰ مَرَّةً: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ مَرَّةً: لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ مَرَّةً: صَدُوقٌ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ. وَقَالَ أَخْمَدُ أَيْضًا: لَيْسَ بِهِ بِأْسٌ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: كَانَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ضَعِيفًا. وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: صَالِحُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَيْضًا: هُوَ مِثْلُ فُلَيْحٍ، فِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ. وَهُو دُونَ الدَّرَاوَدْدِيِّ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ هَلْذِهِ رِوَايَةُ مُعَاوِيَةً عَنِ ابْنِ مَعِينٍ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «قِيلَ: مَاتَ أَبُو أُوَيْسٍ سَنَةً تِسْمٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ. وَقِيلَ: سَبْعٍ» اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الْإِمَامِ الذَّهَبِيِّ.

(٢) فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ: (ا - كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٦٩- بَابُ زِيَادَةِ طَمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ)، [حَ ٢٣٨ - (١٥١)]. وَ (٤ - كِتَابُ الصَّلَاةِ)، (١١ - بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ)، [حَ٤٤ - (٣٩٥)]. وَقَدْ رُوِيَتْ هَانِهِ الزِّيَادَةُ أَيْضًا مِنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عِنْدَ مَالِكٍ فِي [الْمُوطَّلِ] "، وَمِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ.

قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْح]:

«وَمِنْ مَجْمُوعِ هَلْذِهِ الطُّرُقِ تَعْرِفُ أَنَّ لِهَلْذِهِ الزِّيَادَةِ أَصْلًا» " إهَ.

وَلِذَٰلِكَ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا، أَوْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيِّ.. فَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ مِنْ هَلْذَا الْإِثْمِ الْعَظِيمِ، وَقَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ، وَأَنَّ خِلَافَ ذَٰلِكَ شُذُوذٌ عَنِ الْإِجْمَاعِ وَخُرُوجٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ.

<sup>(</sup>١) [الْمُوَطَّأُ: جُ١/ صَ٢١١] بِرِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبِ الزُّهْرِيِّ الْمَدَنِيِّ، (كِتَابُ الصِّيَامِ)، (١٠- بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ)، بِتَحْقِيقِ بَشَّارٍ عَوَّادٍ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>٨٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: أَصَبْتُ امْرَأَيْ فِي رَمَضَانَ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ مَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَّة ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاجْلِسْ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَلْذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: مَا أَحَدُ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: كُلْهُ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ).

قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي ذَٰلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟ فَقَالَ: مَا بَيْنَ خُسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى الْعِشْرِينَ ﴾ إهَ.

<sup>(</sup>٢) [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْح صَحِيح الْبُخَارِي: جُ٤/ صَ١٧٢] لِإبْنِ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيِّ، (٣٠- كِتَابُ الصَّوْمِ)، (٣٠- بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ)، السَّطْرُ (٥) مِنْ أَسْفَلَ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ.

نَصْلُ فِي التَّخْذِيرِ مِنْ فَتُهَا تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَثْرُوكَةِ عَمْدًا بِغَيْرِ عَذْرِ شَرْعِيً وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ ذُلِكَ: الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ [الإسْتِذْكَارِ]، وَالْعَلَامَةُ النَّووِيُّ فِي [شَرْح الْمُهَذَّبِ]:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي (٦- بَابُ النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ) مِنْ كِتَابِ [الإَسْتِذْكَارِ] بَعْدَ كَلَامٍ فِي الْمَسْأَلَةِ تَقَدَّمَ لَنَا مَعْنَاهُ فِيمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ فِي عِبَارَةِ [التَّمْهِيدِ]:

«وَأَجْعَتِ الْأُمَّةُ وَنَقَلَتِ الْكَاقَةُ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ " رَمَضَانَ عَامِدًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِفَرْضِهِ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ أَشَرًا وَبَطَرًا ثُمَّ تَابَ مِنْهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ". أَنَّ عَلَيْهِ مُؤْمِنٌ بِفَرْضِهِ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ أَشَرًا وَبَطَرًا ثُمَّ تَابَ مِنْهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ". أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ؛ وَكَذَٰلِكَ " مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَامِدًا، فَالْعَامِدُ وَالنَّاسِي فِي الْقَضَاءِ لِلصَّلَاةِ وَلَكَ الصَّلَاةِ عَامِدًا، فَالْعَامِدُ وَالنَّاسِي فِي الْقَضَاءِ لِلصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ سَوَاءٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْإِثْمِ، كَالْجَانِي عَلَىٰ الْأَمْوَالِ الْمُتْلِفِ لَهَا، وَالصَّيَامِ سَوَاءٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْإِثْمِ، كَالْجَانِي عَلَىٰ الْأَمْوَالِ الْمُتْلِفِ لَهَا، عَامِدًا أَوْ " نَاسِيًا سَوَاءٌ إِلَّا فِي الْإِثْمِ... اللهِ أَنْ قَالَ:

«فَالصَّلَاةُ ﴿ وَالصَّيَامُ كِلَاهُمَا فَرْضٌ وَاجِبٌ، وَدَيْنٌ ثَابِتٌ يُؤَدَّىٰ أَبَدًا، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ الْمُوَجَّلُ لَهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (دَيْنُ اللَّهِ أَحَتَّ أَنْ اللَّهِ أَحَتَّ أَنْ اللَّهِ أَحَتَّ أَنْ اللَّهِ أَحَتَّ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَمَّلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) لَفْظُ (شَهْرَ) غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْمَطْبُوعِ. (٢) فِي الْمَطْبُوعِ بَعْدَ قَوْلِهِ (وَبَطَرًا): (تَعَمَّدَ ذُلِكَ، ثُمَّ تَابَ عَنْهُ). (٣) فِي الْمَطْبُوعِ: (وَنَاسِيًا). (٥) فِي الْمَطْبُوعِ: (وَنَاسِيًا). (٥) فِي الْمَطْبُوعِ: (وَالصَّلَاةُ). (٦) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ فِي [صَ٢٥٥، ٢٥٥]. (٧) فِي الْمَطْبُوعِ: (الْمَأْثُومُ).

<sup>(</sup>٨) فِي الْمَطْبُوعِ: (بِأَنْ). (٩) فِي الْمَطْبُوعِ: (وَإِقَامَةُ تَرْكِهَا).

وَقَدْ شَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَأَقْدَمَ عَلَىٰ خِلَافِ جُمْهُورِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ الْمُتَعَمِّدِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، لِأَنَّهُ غَيْرُ نَائِمٍ وَلَا نَاسٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا.. فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) ١٠٠. قَالَ: وَالْمُتَعَمِّدُ غَيْرُ النَّاسِي وَالنَّائِمِ، وَقِيَاسُهُ " عَلَيْهِمَا غَيْرُ جَائِزِ عِنْدَنَا... إِلَىٰ أَنْ قَالَ الْحَافِظُ فِي ذَٰلِكَ الظَّاهِرِيِّ: «وَشَذَّ عَنْ جَمَاعَةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَلَمْ يَأْتِ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذُلِكَ بِدَلِيلِ يَصِحُّ فِي الْعُقُولِ...» قَالَ الْحَافِظُ: «وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ تُصَلَّىٰ وَتُقْضَىٰ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا كَالصِّيَامِ ﴿ سَوَاءً - وَإِنْ كَانَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ الَّذِي ﴿

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِم: جُ١/صَ٤٧١]، (٥- كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِع الصَّلَاقِ)، (٥٥- بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتُ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

٣٠٩ - (٢٨٠) حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ التَّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وهب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ.. سَارَ لَيْلَهُ، حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَىٰ عَرَّسَ. وَقَالَ لِيِلَالِ: ﴿إِكْلَا ۚ لَنَا اللَّيْلَ﴾ فَصَلَّىٰ بِلَالٌ مَا قُدَّرَ لَهُ. وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ.. اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ. فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ. فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّىٰ ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا. فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (أَيْ بِلَالُ! ) فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ -بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! يَا رَسُولَ اللَّهِ!- بِنَفْسِكَ. قَالَ (إفْتَادُوا) فَافْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْتًا. ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَأَمَرَ بِلالَّا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ. فَصَلَّىٰ بِهِمُ الصُّبْحَ. فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلَاةَ قَالَ (مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ اللَّهَ قال: ﴿ أَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِنِكْرِي ۗ ۞ ﴾ [طه: ١٤]). قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَىٰ اِهَـ.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمَطْبُوعِ: (قَالَ) قَبْلَ (وَقِيَاسُهُ). (٣) فِي الْمَطْبُوعِ: (كَالصَّائِم). (٤) فِي الْمَطْبُوعِ: (الَّذِينَ).

قُلْتُ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي [صِحِيحِهِ] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِهَلْذَا اللَّفْظِ ٣٠.

قَالَ ﷺ: "فَقَدْ سَمَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَعَلَ هَاذَا مُفَرِّطًا، وَالْمُفَرِّطُ لَيْسَ بِمَعْدُورٍ، وَلَيْسَ كَالنَّائِمِ وَالنَّاسِي " عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنْ جِهَةِ الْعُذْرِ، وَقَدْ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ تَفْرِيطِهِ، وَرُويَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُرَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ تَفْرِيطِهِ، وَرُويَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ لُهُ"، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذُلِكَ كُلِّهِ فِي

<sup>(</sup>١) فِي الْمَطْبُوعِ: (مِنْهُمْ). (٢) فِي الْمَطْبُوعِ: (قَوْلُهُ عَلَيْ). (٣) سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي [ص ٢٧٢].

<sup>(</sup>٤) فِي الْمَطْبُوعِ: (وَلَمْ يَخُصَّ مُتْعَمِّدًا...). (٥) فِي الْمَطْبُوعِ: (عَلَيْهِ السَّلَامُ) . (٦) فِي الْمَطْبُوعِ: (صَلَاتِهِ بَعْدَ...). (٨) فِي الْمَطْبُوعِ: (وَلَا النَّاسِي). (٩) فِي الْمَطْبُوعِ: (عَلَيْهِ السَّلَامُ).

 <sup>(</sup>٧) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٣٧٤]، (٥- كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاقِ)، (٥٥- بَابُ قَضَاءِ
 الصَّلَاقِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا)، [(حَ١١٣ - (١٨١)]، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ ، بِتَحْقِيقِ=

## [التَّمْهِيدِ]...""ثُمَّ قَالَ:

وَالْعَجَبُ مِنْ هَلْذَا الظَّاهِرِيِّ فِي نَقْضِهِ ﴿ أَصْلَهُ الْجَهْلِهِ وَحُبِّهِ لِشُذُوذِهِ! ﴿ وَأَصْلَ أَصْحَابِهِ ﴿ فِيمَا وَجَبَ مِنَ الْفَرَائِضِ بِإِجْمَاعٍ: أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِإِجْمَاعِ مِثْلِهِ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ لَا يُنَازَعُ ﴿ فِي قَبُولِهَا. وَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ وَاجِبَاتُ مِنْلِهِ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ لَا يُنَازَعُ ﴿ فَي قَبُولِهَا. وَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ وَاجِبَاتُ بِإِجْمَاعٍ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الإِخْتِلَافِ شُذُوذٌ ﴿ ﴿ خَارِجٌ عَنْ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْأَمْ صَادِ، فَاتَّبَعَهُ دُونَ سُنَّةٍ رُويَتْ ﴿ فِي قَلْكَ، وَأَسْقَطَ بِهِ الْفَرِيضَةَ الْأَمْ صَادِ، فَاتَّبَعَهُ دُونَ سُنَّةٍ رُويَتْ ﴿ ﴿ فِي قَلْلِكَ، وَأَسْقَطَ بِهِ الْفَرِيضَةَ

<sup>(</sup>١) مِنْ قَوْلِهِ: (وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ...) إِلَىٰ آخِرِ الْجُمْلَةِ.. لَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ عَبْدَ الْبَرِّ هُنَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مُفَرَّقًا فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْكِتَابِ مِمَّا لَا عَلَاقَةَ لَهُ هُنَا. (٢) فِي الْمَطْبُوعِ: ( عَلَىٰ أَنَّ تَارِكَ).

<sup>(</sup>٣) لَا يُوجَدُ فِي الْمَطْبُوعِ: ( فَهُوَ). (٤) فِي الْمَطْبُوعِ: ( الْعَوْدَةِ). (٥) فِي الْمَطْبُوعِ: ( عالله ).

<sup>(</sup>٦) فِي الْمَطْبُوعِ: (تَعَالَىٰ). (٧) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ فِي [صَ٢٥٥، ٦٥٤].

<sup>(</sup>٨) «النَّقْضُ»: إِفْسَادُ مَا أَبْرَمْتَ مِنْ حَبْلٌ أَوْ بِنَاءٍ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٥/ صَ٠٥] لِلْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٩) أَيْ: أَصْحَابُ ابْنِ حَزْمٍ مِنَ الظَّاهِرِيَّةِ. (١٠) فِي الْمَطْبُوعِ: (تَنَازُعَ). (١١) فِي الْمَطْبُوعِ: (بِشُذُوذٍ). وَقَالَ مُحَقِّقُهُ: (فِي الْأَصْلِ: [شُذُوذٌ] وَهُو تَحْرِيفٌ). (١٢) فِي الْمَطْبُوعِ: =

نَصْلُ فِي التَّخْفِيرِ مِنْ فَتُهَا تَرْكِ فَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَثْرُوكَةِ عَمْدًا بِغَيْرِ عَنْدٍ مَنْرِعِيّ وَمُوجِهَا، وَنَقَضَ أَصْلَهُ وَنَسِيَ نَفْسَهُ». ثُمَّ نَقَلَ عَنْ دَاوُدَ وَأَصْحَابِهِ أَنْ مَذْهَبَهُمْ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ إِذَا فَوَّتَهَا عَمْدًا، ثُمَّ قَالَ: «فَهَلْذَا وَأَصْحَابِهِ أَنْ مَذْهَبَهُمْ وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ إِذَا فَوَّتَهَا عَمْدًا، ثُمَّ قَالَ: «فَهَلْذَا قُولُ دَاوُدَ، وَهُو وَجُهُ أَهْلِ الظَّاهِرِ» أَيْ: عَظِيمُهُمْ وَكَبِيرُ مُتَقَدِّمِيهِمْ. قَالَ هِي: ﴿ وَمَا اللَّهُ الظَّاهِرِيَّ إِلَّا وَقَدْ ﴿ خَرَجَ مِنْ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْحَلْفِ، وَخَالَفَ جَمِيعَ فِرَقِ الْفُقَهَاءِ وَشَذَّ عَنْهُمْ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ مَنْ وَالْحَلَفِ بَهِيعَ فِرَقِ الْفُقَهَاءِ وَشَذَّ عَنْهُمْ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا فِي الْعِلْمِ مَنْ وَالْحَلَفِ الْعَلْمِ مَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْحَلْفِ أَنْ اللَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنْ لَهُ سَلَقًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَخَذَ بِالشَّاذِ مِنَ الْعِلْمِ، وَقَدْ أَوْهَمَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ لَهُ سَلَقًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالنَّافِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ كُلُّ إِنَ مَا فَكُورُ فِي اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَى فَعُنُومُ صَحِيحٍ، وَلَا لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حُجَّةٌ، لِأَنَّ ظَاهِرَهُ خِلَافُ مَا فَعُرَالُ مَعْمَودُ مِنْهُ... وَلَا لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حُجَّةٌ، لِأَنَّ ظَاهِرَهُ خِلَافُ مَا لَمُعْمَلُوهُ وَاللَّهُ مُعَلِي اللْمَا الْمَعْمَلُودُ مِنْهُ... وَلَا لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حُجَّةٌ، لِأَنَّ ظَاهِرَهُ خِلَافُ مَا لَالْمَعْمَا وَلَا لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حُجَّةٌ، لِأَنَّ ظَاهِرَهُ خِلَافُ مَا لَا الْمَعْمَى الْمَعْمَا وَلَا لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حُجَّةٌ، لِأَنَّ ظَاهِرَهُ خِلَافُ مَا لَا مُنْ الْمَاسُودُ مِنْهُ مُ مِنْهُ الْمُقَامِولُ مُنْ الْمُعْمَلُهُ وَلَا لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حُجَةً أَوْ الْحَلَافُ مَا الْمُعْمَلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ مُحَجِّةً اللْمُ الْمُعْمَلُومُ الْمَاسُلُهُ مِنْ الْعَلَالُ الْمَاسُلُومُ الْمُعْمَلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ لَا الْمُ الْمُلُهُ مُنَا ا

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ النَّوَوِيُّ فِي صَفْحَةِ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ [شَرْح الْمُهَذَّبِ] مَا نَصُّهُ:

<sup>= (</sup>وَأَتْبَعَهُ دُونَ سَنَدٍ رُوِيَ). قَالَ مُحَقِّقُهُ: (فِي الْأَصْلِ: [سُنَّةٍ]، وَهُوَ تَحْرِيفٌ).

<sup>(</sup>١) فِي الْمَطْبُوع: (الْمُجْتَمَعَ).

<sup>(</sup>٢) فِي الْمَطْبُوعِ: (قَوْلُ).

<sup>(</sup>٣) فِي الْمَطْبُوع: (فَمَا).

<sup>(</sup>٤) فِي الْمَطْبُوع: (قَدْ).

<sup>(</sup>٥) فِي الْمَطْبُوع: (وَكُلُّ).

 <sup>(</sup>٦) [الإسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ فِيمَا تَضَمَّنَهُ "الْمُوطَأَ" مِنْ
 مَعَانِي الرَّأْيِ وَالْآثَارِ وَشَرْحِ ذُلِكَ كُلِّهِ بِالْإِيجَازِ وَالإِخْتِصَارِ: جُ١/صَ ٣٠١ - ٣١١ ] لإبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، (١- كِتَابُ وُقُوتِ الصَّلَاةِ) (٦- بَابُ النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ الْمُعْطِي الْبَرِّ، (١- كِتَابُ وُقُوتِ الصَّلَاةِ) (٦- بَابُ النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ الْمُعْطِي أَمِينٍ قَلْعَجِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْوَعْيِ/ حَلَبُ - الْقَاهِرَةُ.

«أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً عَمْدًا.. لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا، وَخَالَفَهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ حَزْمٍ، فَقَالَ: "لَا يُقْدَرُ عَلَىٰ قَضَائِهَا أَبَدًا، وَلَا يَصِحُّ فِعْلُهَا أَبَدًا"، قَالَ: "بَلْ يُكْثِرُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ، لِيَثْقُلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَيَتُوبُ". وَهَاٰذَا الَّذِي قَالَهُ -مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاع-.. بَاطِلٌ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ، وَبَسَطَ هُوَ الْكَلَامَ فِي الإستِدْلَالِ لَهُ، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَ دَلَالَةٌ أَصْلًا.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُوبِ الْقَضَاءِ.. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَعَ الْكَفَّارَةِ، أَيْ: بَدَلَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْسَدَهُ بِالْجِمَاعِ عَمْدًا) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ﴿ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ ﴿، وَلِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَىٰ التَّارِكِ نَاسِيًا.. فَالْعَامِدُ أَوْلَىٰ ٣٠ اِنْتَهَىٰ.

## تَزْيِيفُ مَا بَقِيَ لَهُمْ مِنَ الشُّبَهِ

وَمِنْ كُلِّ مَا سَبَقَ تَعْلَمُ سُقُوطَ مَا يَتَمَسَّكُ بِهِ هَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ إِلَّا مُغَالَطَاتٌ وَتَمْوِيهَاتٌ لَا تَرُوجُ إِلَّا عَلَىٰ أَمْثَالِهِمْ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ، كَقَوْلِهِمْ: "إِنَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَحِيحَةٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا

<sup>(</sup>١) [السُّنَنُ الْكَبِيرُ: جُ٨/ صَ٤٩٦] لِلْبَيْهَقِيِّ، (كِتَابُ الصَّوْمِ)، (بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَىٰ الْأَمْرَ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَهُ)، (حَ٨١٣٦)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ مَرْكَزِ هَجَرَ.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرِ الْهَامِشَ رَقْمَ [١] فِي [صَ ١٨٠] السَّابِقَةِ.

<sup>(</sup>٣) [الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ: جُ٣/ صَ٧١] لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ، (كِتَابُ الصَّلَاةِ)، النَّاشِرُ: إِدَارَةُ الطِّبَاعَةِ الْمُنِيرِيَّةِ.

وَفِي [صَحِيحِ مُسْلِمٍ] وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلُواتِ فَقَالَ فِي بَيَانِ وَقْتِ الظُّهْرِ: «وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ» وَهَاذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ "، وَقَدِ اسْتَفَاضَ عَنِ الرَّسُولِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ» وَهَا لَقْطُ مُسْلِمٍ "، وَقَدِ اسْتَفَاضَ عَنِ الرَّسُولِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ» وَهَا لَيْلُ وَقْتِ الظُّهْرِ لِلْحَاضِرِ غَيْرِ الْمَعْذُودِ هُو ذَٰلِكَ، فَمَنْ أَخَرَهَا إِلَىٰ وَقْتِ الظُّهْرِ لِلْحَاضِرِ عَيْرِ الْمَعْذُودِ هُو ذَٰلِكَ، فَمَنْ أَخَرَهَا إِلَىٰ وَقْتِ الْفَهْمِ وَقَدْ قَدَّمَا لَكَ وَقْتِ الْعَصْرِ عَامِدًا بِلَا عُذْرِ.. فَقَدْ عَصَىٰ بِإِخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِ الْدَائِهَا. وَقَدْ قَدَّمْنَا لَكَ مَا قَالَهُ ﷺ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكِ " فِي الْأُمْرَاءِ الْمُؤخِّرِينَ لِلصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُصَلِّينَ لَهَا فِي غَيْرِ الْمَعْدُ وَقْتِهَا الْمُصَلِّينَ لَهَا فِي غَيْرِ الْمَعْدُ وَقْتِهَا النَّهُ عِيْرَاءِ الْمُعَلِّينَ وَإِنْ كَانُوا آثِمِينَ بَهَاذَا التَّأْخِيرِ، بَلْ أَبَاحَ الصَّلَاةَ وَقْتِهَا أَنَّهُ سَمَّاهُمْ مُصَلِّينَ وَإِنْ كَانُوا آثِمِينَ بَهَاذَا التَّأْخِيرِ، بَلْ أَبَاحَ الصَّلَاة عَنْ فَتَها أَنَّهُ مَا إِذَا أَخُرُوا صَلَاةَ النَّهُ وَنَهَى عَنْ قِتَالِهِمْ "، وَلَمْ يَسْتَشْنِ هُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا إِذَا أَخُرُوا صَلَاةَ النَّهَارِ إِلَىٰ اللَّيْلِ أَوْ بِالْعَكْسِ.

وَلَيْسَ الْعَهْدُ عَنْكَ بِبَعِيدٍ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَىٰ» ﴿، وَلَمْ يُقَيِّدُهُ ﴿ إِبَاذَا الْقَيْدِ

 <sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٤٢٧]، (٥- كِتَابُ الْـمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ)، (٣١- بَابُ
 أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْـخَمْسِ)، [(حَ١٧٤ - (٦١٢)]، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
 بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التَّرَّاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتٌ.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرِ الْهَامِشَ رَفْمَ [٢] فِي [صَ ٢٧٠] السَّابِقَةِ.

<sup>(</sup>٣) أُنْظُرِ الْهَامِشَ رَقْمَ [٢] فِي [صَ ٢٧١] السَّابِقَةِ.

<sup>(</sup>٤) أُنْظُرِ الْهَامِشَ رَقْمَ [٧] فِي [صَ ٦٨٨] السَّابِقَةِ.

الَّذِي اخْتَرَعُوهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَقَضَاءُ الصَّلَاةِ إِذَا فَاتَ وَقْتُ أَدَائِهَا.. مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَدُيُونِهِ الَّتِي يَقْبَلُ مِنْ عَبْدِهِ أَدَاءَهَا مَتَىٰ أَدَّاهَا، لَا تَتَقَيَّدُ بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ، لَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَ الْمَعْذُورِ فِي التَّأْخِيرِ وَغَيْرِ الْمَعْذُورِ إِلَّا بِأَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَىٰ الْمَعْذُورِ، وَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَيُخَلِّصُهُ مِنْ إِثْمِهِ.. التَّوْبَةُ.

وَإِنْ تَعْجَبْ لِشَيْءٍ.. فَاعْجَبْ لِإحْتِجَاجِهِمْ عَلَىٰ تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ -لِمَنْ فَوَّتَهَا عَمْدًا- بِقَوْلِ الصِّدِّيقِ لِعُمَرَ ، وَيَنَ عَهِدَ إِلَيْهِ بِالْخِلَافَةِ: «إِنَّ لِلَّهِ حَقًا بِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ، وَحَقًّا بِاللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ، وَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ نَافِلَةٌ حَتَّىٰ تُؤدَّىٰ الْفَرِيضَةُ» "، فَمَنِ الَّذِي حَدَّثَهُمْ؟ وَمَا الْمَعْنَىٰ الَّذِي أَنْبَأَهُمْ أَنَّ قَضَاءَ

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِهِ [جَمْع الْجَوَامِع] الْمَعْرُوفِ بِـ [الْجَامِع الْكَبِيرِ: جُ١٤/ صَ١٧٢]، طَبْعَةُ وَتَحْقِيقُ وَتَخْرِيجُ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ مَتْبُوعًا بِتَخْرِيج طُرُوقِهِ: ١/ ٢٥٨- (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَابِطٍ، وَزَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: لَـمَّا حَضَرَ أَبَا بَكْرِ الْمَوْتُ دَعَا عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّقِ اللَّهَ يَا عُمَرُ، وَاعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ عَمَلًا فِي النَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْل، وَعَمَلًا بِاللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ، وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّىٰ ثُؤَدَّىٰ الْفَرِيضَةُ، وَإِنَّمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتَّبَاعِهِمُ الْحَقَّ فِي دَارِ الدُّنْيَا، وَحُقَّ لِمِيزَانٍ يُوضَعُ فِيهِ الْحَقُّ غَدًا أَنْ يَكُونَ ثَقِيلًا، وَإِنَّمَا خَفَّتْ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتَّبَاعِهِمُ الْبَاطِلَ فِي الدُّنْيَا وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ، وَحُقَّ لِمِيزَانٍ يُوضَعُ فِيهِ الْبَاطِلُ غَدًا أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا، وَإِنَّ اللَّهَ -تَعَالَىٰ- ذَكَرَ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَذَكَرَهُمْ بِأَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ، وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّيْهِ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُمْ قُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا ٱلْحَقَ بِهِمْ، وَإِنَّ اللَّهَ -تَعَالَىٰ-ذَكَرَ أَهْلَ النَّارِ فَلَكَرَهُمْ بِأَسْوَإِ أَعْمَالِهِمْ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ أَحْسَنَهُ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُمْ قُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ مَعَ هَـٰ وُلَاءٍ، وَذَكَرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ، فَيَكُونُ الْعَبْدُ رَاغِبًا رَاهِبًا، وَلَا يَتَمَنَّىٰ عَلَىٰ اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، وَلَا يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَلَا يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَىٰ الْهَلَكَةِ، فَإِنْ أَنْتَ حَفِظْتَ وَصِيَّتِي.. فَلَا يَكُ غَائِبٌ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ وَهُوَ آتِيكَ، وَإِنْ أَنْتَ ضَيَّعْتَ وَصِيَّتِي.. فَلَا غَاثِبَ أَبْغَضُ إِلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ، وَلَسْتَ تُعْجِزُهُ ﴾. إبْنُ الْمُبَارَكِ، ش وَهَنَّادٌ، وَابْنُ جَرِيرٍ، حل اِهَـ.

= • تَخْرِيجُ طُرُقِ هَلْذَا الْحَدِيثِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ:

العَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي كِتَابِ [الزَّهْدِ]، (بَابُ ذِكْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَجَلَّ وَعَلَا)، [صَ ١٩٦٩]، رَقْمٌ [٩١٤] بِلَفْظِ: (أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ أَنَّ أَبَا بَكْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ أَنَّ أَبَا بَكُمٍ قَالَ لِحُمَرَ بْنِ الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَلِلَهِ عَالَ: إِنَّ لِللَّهِ تَعَالَىٰ حَقًا بِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ، وَلِلَّهِ فِي النَّيْلِ حَقًا لِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ، وَلِلَّهِ فِي اللَّيْلِ حَقًّا لِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ، وَلِلَّهِ فِي اللَّيْلِ حَقًّا لَا يَقْبَلُهُ فِي النَّهَارِ...") إِلَخ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي [مُصَنَّفِهِ]، (كِتَابُ الزَّهْدِ)، (بَابُ كَلَامِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ)، [جُ ١٣/ص٢٥٩]، رَفْمٌ (١٦٢٨٠) بِلَفْظِ: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَنْهُ)، [جُ ١٣/ص٢٥٩]، رَقْمٌ (١٦٢٨٠) بِلَفْظِ: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: إِنِّي مُوَصِّيكَ بِوَصِيَّةٍ إِنْ خَالِدٍ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: إِنِّي مُوصِّيكَ بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَفِظْتَهَا: إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا فِي اللَّيْلِ...) إِلَخ.

وَأَخْرَجَهُ هَنَادٌ فِي [الزُّهْدِ]، (بَابُ خُطْبَةِ أَبِي بَكْرٍ)، [٢٨٤/]، رَفْمٌ (٤٩٦) بِلَفْظِ: (حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ، عَنْ زُبَيْدِ الْيَمَامِيِّ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرِ الْوَفَاةُ بَعَثَ إِلَىٰ عُمْرَ لِيَسْتَخْلِفَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: أَتُسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا، وَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا كَانَ أَفَظً وَأَغْلَظَ؟! فَمَاذَا تَقُولُ لِيَسْتَخْلِفَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: أَتُسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا، وَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا كَانَ أَفَظً وَأَغْلَظَ؟! فَمَاذَا تَقُولُ لِيَسْتَخْلِفَهُ وَقَدِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عُمْرَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتُخَوِّفُونِي بِرَبِّي؟ أَقُولُ: يَا رَبِّي، أَمَّرْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ. ثُمَّ بَعَثَ إِلَىٰ عُمْرَ فَقَالَ: إِنِّي مُوصِيةٍ إِنْ حَفِظْتَهَا: فَإِنَّ لِلَّهِ حَقًّا فِي اللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ فِي النَّهَارِ...) إِلَخ.

قَالَ الْمُحَقِّقُ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، فَإِنَّ زُبَيْدًا الْيَمَامِيِّ مِنَ الطَّبَقَةِ السَّادِسَةِ مَاتَ سَنَةَ اثْتَيَنِ وَعِشْرِينَ بَعْدَ الْحِاثَةِ... إِلَخ.

 يُفِيدُ -بِكُلِّ وُضُوحٍ- أَنَّ الْقَضَاءَ دَيْنُ ثَابِتٌ وَاجِبُ الْأَدَاءِ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَمْكَنَهُ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ، بَلْ أَجَازَ الرَّسُولُ ﷺ أَنْ يُؤَدَّىٰ الْحَجُّ وَالصِّيَامُ عَنْ الْمَيِّتِ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ طَرَدَ ذُلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "تُقْضَىٰ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا يُقْضَىٰ عَنْهُ الصِّيَامُ، لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مِثْلُهُ"، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ " وَبَعْضُ

قَوْلُهُ: (وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءَ) يَعْنِي: فَمَاتَتْ (فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ) وَصَلَهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - أَي: ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ -عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَىٰ مَسْجِدِ ثَبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَـمْ تَقْضِهِ، فَأَفْتَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ ابْنَتَهَا أَنْ تَـمْشِيَ عَنْهَا. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ مَرَّةً: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَىٰ عَنْهُ وَلِيُّهُ). وَمِنْ طَرِيقِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: (أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَمَأْتَتْ وَلَـمْ تَعْتَكِفْ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إعْتَكِفْ عَنْ أُمُّكَ).

وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُ ذَٰلِكَ: فَقَالَ مَالِكٌ فِي [الْـمُوَطَّإِ]: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: (لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ). وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَىٰ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ). أَوْرَدَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِهِ مَوْقُوفًا ثُمَّ قَالَ: "وَالنَّقْلُ فِي هَـٰذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ =

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٢٤٦٤]، (٨٦- كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ)، (٢٩- بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهُوَ أَثَرٌ مُعَلَّقٌ عَنْهُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>﴿</sup>وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَحْوَهُۥ

<sup>•</sup> قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْح الْبَارِي: جُ١١/ صَ٤٥٥] فِي شَرْح هَلْذَا الْأَثَرِ: ﴿قَوْلُهُ: ﴿بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ﴾ أَيْ: هَلْ يُقْضَىٰ عَنْهُ أَوْ لَا؟، وَالَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ يَقْتَضِي الْأَوَّلَ، لَكِنْ هَلْ هُوَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ؟ خِلَافٌ يَأْتِي بَيَانُهُ.

= مُضْطَرِبُ".

قُلْتُ: وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ: بِحَمْلِ الْإِنْبَاتِ فِي حَقٌّ مَنْ مَاتَ، وَالنَّفْيِ فِي حَقَّ الْحَيِّ.

ثُمَّ وَجَدتُّ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ تَخْصِيصِهِ فِي حَقِّ الْمَيَّتِ بِمَا إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ فَيْءٌ وَاجِبُّ: فَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْهَ بِسَنَدِ صَحِيح: "سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ؟ فَقَالَ: يُصَامُ عَنْهُ النَّذُرُ".

وَقَالَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ: "يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (صَلَّى عَنْهَا): الْعَمَلَ بِقَوْلِهِ عَلَيْ: (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ...). فَعَدَّ مِنْهَا (الْوَلَدَ)، لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ كَسْبِهِ، فَأَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ مَكْتُوبَةٌ لِلْوَالِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ، فَمَعْنَىٰ (صَلَّى عَنْهَا): أَنَّ صَلَاتَكِ مُكْتَبَةٌ لَهَا وَلَوْ كُنْتِ مَكْتُوبَةٌ لِلْوَالِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ، فَمَعْنَىٰ (صَلَّى عَنْهَا): أَنَّ صَلَاتَكِ مُكْتَبَةٌ لَهَا وَلَوْ كُنْتِ إِنْكَلَدِ. وَحَاصِلُ كَلَامِهِ: تَخْصِيصُ الْجَوَاذِ بِالْوَلَدِ. وَإِلَى اللهِ عَنْ مَلْكِ، وَفِيهِ تَعَقَّبٌ عَلَى ابْنِ بَطَالِ حَنْتُ وَإِلَىٰ ذَٰلِكَ جَنَحَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمّامِ مَالِكِ، وَفِيهِ تَعَقَّبٌ عَلَى ابْنِ بَطَالٍ حَنْتُ وَإِلَىٰ ذَٰلِكَ جَنَحَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمّامِ مَالِكِ، وَفِيهِ تَعَقَّبٌ عَلَى ابْنِ بَطَالٍ حَنْتُ نَقَلَ عَنِ وَإِلَىٰ ذَٰلِكَ بَنْ وَهُمْ عَلَى ابْنِ بَطَّالٍ حَنْتُ مَنْ الْإِبْعَاعَ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى أَحَدُ عَنْ أَحَدُ عَنْ أَكِيهِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، وَلَكَانَ الشَّارِعُ أَحَقَ بِذَٰلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ الْمُهَلِّ وَلَكَ لَوْ جَازَد. لَجَازَ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، وَلَكَانَ الشَّارِعُ أَحَقَّ بِذَٰلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ الْمُ الْعُهُ أَلْهُ الْعَلَى مَا تَكُوبُ مُنْ اللَّهُ إِنْعَلَى مَا تَعْلُولُ لَلْهُ الْعَلَى مَا قَلْهُ لَا يَحْفَى وَجُهُ تَعَقِّيهِ، خُصُوصًا مَا ذَكَرَهُ فِي حَقِّ الشَّارِعِ، وَأَمَّا الْهَ الْعَلَى مَا قَالَ لَا يَخْفَى وَجُهُ تَعَقِّيهِ، خُصُوصًا مَا ذَكَرَهُ فِي حَقِّ الشَّارِعِ، وَأَمَّا الْعَلَى مَا اللَّهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى الْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعُمُولُ الْعَلَى الْحَلَالَ عَلَى الللَّهُ الْعَلَى الشَّارِعِ مَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُكُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

(تَنْبِيهُ): ذَكَرَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: (قَالَ: صَلَّي عَلَيْهَا) وَوُجُهَ بِأَنَّ "عَلَىٰ" عَنْ" عَنْ" عَنْ" عَلَىٰ رَأْيٍ. قَالَ: أَوِ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَىٰ قُبَاءٍ النَّتَهَىٰ كَلَامُ الْإِمَامِ ابْنِ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيِّ ﷺ.

(١) قَالَ الْإِمَامُ الْمَاوَرْدِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْحَاوِي الْكَبِيرِ: جُ١٥/ صَ٣١٣]، (كِتَابُ الْأَيْمَانِ/ بَابُ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ)، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ أَبِي سِنَّةَ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: الْأَيْمَانِ/ بَابُ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ)، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ أَبِي سِنَّةَ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: (فَصْلُ: فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَنِ الْمَيِّتِ.. فَقَدْ حُكِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ جَوَازُهُ، وَهُوَ قَوْلُ شَاذً تَقَرَّدًا بِهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ اسْتِذْلَالًا بِأَمْرَيْنِ:

١- أَحَدُ ثُمَا: أَنَّهُ لَمَّا جَازَتِ النَّيَابَةُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ إِجْمَاعًا.. جَازَتْ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ
 ١٠ أَحَدُ ثُمَا: أَنَّهُ لَمَّا جَازَتِ النَّيَابَةُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ إِجْمَاعًا.. جَازَتْ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ وُجُوبِهِ وَصِحَّتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُ ذَٰلِكَ فِي كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَالنَّوَوِيِّ ''، وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ مَا أَيْضًا، فَالْقَائِلُ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ.. مُنَابِذٌ لِلْإِجْمَاعِ،

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّ النَّيَابَةَ فِي الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ بِحَالٍ مَعَ قُدْرَةٍ وَلَا عَجْزٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: (إِذَا مَاتَ لِقَوْلِ الْفَيَّاءِ إِلَىٰ أَنَّ النَّبَابَةَ فِي الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ بِحَالٍ مَعَ قُدْرَةٍ وَلَا عَجْزٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: حَجَّ بِقَضَاءٍ، أَوْ دَيْنٍ يُؤَدَّىٰ، أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ). وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ كَالْإِيمَانِ، لِأَنَّهَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةً، ثُمَّ لَمْ تَجُزِ النَّبَابَةُ فِي الْإِيمَانِ إِجْمَاعًا، فَلَمْ تَجُزْ فِي الصَّلَاةِ حَجَاجًا، فَأَمَّا رَكْعَنَا الطَّوَافِ.. فَلَأَنَّهَا تَبَعُ لِمَا تَصِحُّ فِيهِ النَّيَابَةُ، فَخُصَّتْ بِالْجَوَاذِ؛ لِاخْتِصَاصِهَا بِالْمَالِيَ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْحَجِّ.. فَقَدْ تَقَدَّمَ اخْتِصَاصُهُ بِالنَّيَابَةِ، لِاخْتِصَاصِ وُجُوبِهِ بِالْمَالِ ) إِهَ.

• وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِم: جُ١/ صَ ٩٠]، (مَا جَاءَ فِي وُصُولِ ثَوَابِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ لِلْمَيِّتِ)، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَزَبِيِّ:

«وَفِي [صَّحِيحِ الْبُخَارِيِّ] فِي (بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرُ) أَنَّ الْبَنَ عُمَرَ أَمْرَ مَنْ مَاتَثُ أَمُّهَا وَعَلَيْهَا صَلَاةً أَنْ تُصَلِّي عَنْهَا. وَحَكَىٰ صَاحِبُ [الْحَاوِي] عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ صَلَاةً أَنْ تُصَلِّي عَنْهَا. وَحَكَىٰ صَاحِبُ [الْحَاوِي] عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَصْرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأْخُويِنَ فِي كِتَابِهِ [الاِنْتِصَارُ] إِلَى الْحُتِيَارِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَصْرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأْخُويِنَ فِي كِتَابِهِ [الاَنْتِصَارُ] إِلَى الْحُتِيَارِ اللَّهِ بْنِ مَبَةِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَصْرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخُّويِينَ فِي كِتَابِهِ [النَّهْذِيبُ]: "لَا يَنْعُدُ أَنْ يُعْلَمُ مَنْ كُلُّ مَلْذِهِ الْمَنْعَمِ عَنْ كُلُّ صَلَاةٍ مُدَّ مِنْ طَعَامٍ". وَكُلُّ مَلْهِ الْمَذَاهِبِ ضَعِيفَةً، وَدَلِيلُهُمُ الْقِيَاسُ عَلَى الدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجُ، صَلَاةٍ مُدَّ مِنْ طَعَامٍ". وَكُلُّ مَلْهِ الْمَذَاهِبِ ضَعِيفَةً، وَدَلِيلُهُمُ الْقِيَاسُ عَلَى الدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجُ، وَلَا لِللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ اللَّهُ عَامِ اللَّاسَعِيلِ السَّعَلِي اللَّهُ عَمَلُهُ إِلَا مِنْ فَلَاثٍ وَلَالِ الشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ.. قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مُنَاعِي وَلَى اللَّهُ عَمِلُهُ إِلَّا مُنْ فَلَاثٍ عَنِ الْمُعْتَافِعِ عَمْلُهُ إِلَّا مُنْ فَلَاثُ مِنْ فَلَانِ عَنِ الْأَجِيرِ أَمْ عَنِ الْمُسْتَأْجِرِ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، إِنْ مَنْ فَلَانِ عَنِ الْأَجِيرِ أَمْ عَنِ الْمُسْتَأَجِرِ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، إِنْ مَنْ فَلَانُ عَنِ الْأَحِيرِ أَمْ عَنِ الْمُسْتَأَجِرِ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، إِنْ الْمُعْتَلَ عَنِ الْأَحْوِيرِ أَوْلُولُ اللَّهُ عَنِ الْمُسْتَأَجِرِ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، إِلَى اللَّهُ عَنِ الْمُعْلَى عَنِ الْمُعْتَأَجِورٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، إِلَى اللَّهُ عَنِ الْمُعْرَافِقِ فِي وَلَا لَمْ عَنِ الْمُعْلِي الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْتَاقِ عَلَى الْمُولَافِ فِي وَلَاللَهُ أَعْلَمُ اللْعَلِي الْمُعْلِي عَلِهُ اللْمُعْتِ الْمِيْعَالُولُولُولُهُ اللْعُولُولُ اللَّهُ الْعَل

<sup>-</sup> ٢ - وَالثَّانِ: أَنَّهُ لَمَّا صَحَّتِ النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعَ الْعَجْزِ دُونَ الْقُدْرَةِ، وَصَحَّتْ فِي الزَّكَاةِ مَعَ الْعَجْزِ وَالْقُدْرَةِ.. لَمْ تَخْرُجِ النِّيَابَةُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ أَحَدِهِمَا.

<sup>(</sup>١) مِنْ [ص ٦٨٦] إِلَىٰ [٦٩١] السَّابِقَاتِ.

فَصْلٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ فَتُمَا تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَثْرُوكَةِ عَمْدًا بِغَيْرِ عَذْرٍ شَرْعِيٍّ مُفَارِقٌ لِلْـهُدَىٰ، مُرَافِقٌ لِلْهَوَىٰ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَلُوْ أَنْصَفُوا لَعَلِمُوا أَنَّ قَوْلَ الصِّدِّيقِ ﴿ اللَّ تُقْبَلُ نَافِلَةٌ حَتَّىٰ تُودَى الْفَرِيضَةُ ﴾ وَالنَّوافِلَ مَرْدُودَةٌ عَلَى فَاعِلِهَا إِذَا لَمْ الْفَرِيضَةُ ﴾ مَرِيحٌ - أَوْ كَالصَّرِيحِ - فِي أَنَّ النَّوافِلَ مَرْدُودَةٌ عَلَىٰ فَاعِلِهَا إِذَا لَمْ يَقْضِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَائِتِ الَّتِي عَصَىٰ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِ أَدَائِهَا، فَإِنَّهَا فَرَائِضُ قَدْ شُغِلَتْ بِهَا ذِمَّتُهُ، فَإِنْ كَانَ قَضَاؤُهَا لَا يَصِحُ كَمَا يَقُولُونَ. اِقْتَضَىٰ فَرَائِضُ قَدْ شُغِلَتْ بِهَا ذِمَّتُهُ، فَإِنْ كَانَ قَضَاؤُهَا لَا يَصِحُ كَمَا يَقُولُونَ. اِقْتَضَىٰ كَلَامُ الصِّدِيقِ - عَلَىٰ رَأْيِهِمْ - أَنَّ مَنْ عَصَىٰ بِتَرْكِ فَرْضٍ وَاحِدٍ. لَمْ تُقْبَلُ لَهُ كَلَامُ الصِّدِيقِ - عَلَىٰ رَأْيِهِمْ - أَنَّ مَنْ عَصَىٰ بِتَرْكِ فَرْضٍ وَاحِدٍ. لَمْ تُقْبَلُ لَهُ كَلَامُ الصِّدِيقِ - عَلَىٰ رَأْيِهِمْ - أَنَّ مَنْ عَصَىٰ بِتَرْكِ فَرْضٍ وَاحِدٍ. لَمْ تُقْبَلُ لَهُ كَلَامُ الصِّدِيقِ - عَلَىٰ رَأْيِهِمْ - أَنَّ مَنْ عَصَىٰ بِتَرْكِ فَرْضٍ وَاحِدٍ. لَمْ تُقْبَلُ لَهُ لَكُمُ الصِّدِيقِ - عَلَىٰ رَأْيِهِمْ - أَنَّ مَنْ عَصَىٰ بِتَرْكِ فَرْضٍ وَاحِدٍ. لَمْ تُقْبَلُ لَهُ لَكُمُ الصِّدِيقِ - عَلَىٰ رَأْيِهِمْ - أَنَّ مَنْ عَصَىٰ بِتَرْكِ فَرْضٍ وَاحِدٍ. لَمْ تُقْبَلُ لَهُ اللَّوْ افِلَةٌ مَا بَقِيَ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ، بَلْ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَتُوبُ وَيَسُتَغْفِرُ وَيُكُثِرُ مِنَ النَّوْافِلِ، كَمَا مَرَّ فِي كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ \* وَأَذْنَابِهِ.

بَيَانُ الْوَجْهِ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ فِي جَمْعِهِ ﷺ بَيْنَ الطُّهُرَيْنِ وَالْعِشَاءَيْنِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ الظُّهْرَيْنِ وَالْعِشَاءَيْنِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَالْجَوَابُ عَنْ تَأْخِيرِهِ اللهَ لِبَعْضِ عُذْرٍ، وَالْجَوَابُ عَنْ تَأْخِيرِهِ اللهَ لِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ الصَّلَوَاتِ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَكُونُ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إِلَىٰ وَقْتِ الْعَصْرِ إِثْمًا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَصَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرِ

<sup>(</sup>١) سَبَقَ مُخَرَّجًا فِي [صَ٦٩٣]، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَثَرٌ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ فِي [صَ٦٦٣].

. 900 ( ...

قُلْتُ: قَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَىٰ الْجَوَابِ، وَهُوَ: أَنَّهُ ﴿ إِنَّمَا أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَىٰ الْجَوْرِ وَقْتِهَا بِحَيْثُ فَرَغَ مِنْهَا عِنْدَ فَرَاغِهِ، وَصَلَّىٰ الْعَصْرَ أَوَّلَ وَقْتِهَا، وَكَذَٰ لِكَ فَعَلَ بِالْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ، فَلَمْ يَكُنْ إِخْرَاجًا لِإِحْدَاهُمَا إِلَىٰ وَقْتِ الْأُخْرَىٰ، فَعَلَ بِالْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ، فَلَمْ يَكُنْ إِخْرَاجًا لِإِحْدَاهُمَا إِلَىٰ وَقْتِ الْأُخْرَىٰ، وَإِنَّمَا كَانَ جَمْعًا صُورِيًّا، وَفَعَلَ ذَٰلِكَ ﴿ لِيَيَانِ الْجَوَاذِ، فَإِنَّهُ كَانَتْ عَادَتُهُ الْغَالِبَةُ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، فَرُبَّمَا ظَنَّ ظَانٌ أَنَّ فِي تَأْخِيرِهَا إِلَىٰ آخِرِ وَقْتِهَا الْغَالِبَةُ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، فَرُبَّمَا ظَنَّ ظَانٌ أَنَّ فِي تَأْخِيرِهَا إِلَىٰ آخِرِ وَقْتِهَا حَرَجَ عَنْ أُمَّتِهِ بِتَأْخِيرِ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ حَيْثُ انْتَهَىٰ مِنْهُمَا عَنْدَ انْتِهَاء وَقْتِهِمَا، بَيَانًا لِلْجَوَاذِ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ الْعُذْرِ الشَّدِيدِ، وَلِهَاذَا لَمَا عَنْدَ الْعُذْرِ الشَّدِيدِ، وَلِهَاذَا لَمَا عَنْدَ الْعُذْرِ الشَّدِيدِ، وَلِهَاذَا لَمَا

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٢٠١]، (١٣- كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ)، (١١- بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَىٰ الْعَصْرِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٨٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادً، هُوَ ابْنُ زَیْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَیْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَیْدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّیْ اَلْنَیْ اَلْنَا اللَّهُ وَالْعَصْرَ، وَالْمَمْوِبَ وَالْعِشَاء، فَقَالَ أَیْوبُ: لَعَلَّهُ فِی لَیْلَةٍ مَطِیرَةٍ؟ قَالَ: عَسَیْ اِهَ.

وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ ٤٩٠]، (٦- كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرُهَا)، (٦- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضِرِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ زَمَّهُ:

 <sup>(</sup>٧٠٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سُعِيدٍ الْأَشَجُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالَا: حَدَثَنَا وَكِيعٌ. كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالَا: حَدَثَنَا وَكِيعٌ. كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بِالْمَدِينَةِ. فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.

<sup>(</sup>فِي حَدِيثٍ وَكِيمٍ): قَالَ: قُلْتُ لِإَبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذُلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قِيلَ لِإَبْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَىٰ ذُلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ اِهَـ.

فَصْلٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ فَتُيَا تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْـمَثْرُوكَةِ عَمْدًا بِغَيْرِ عَذْرٍ شَرْعِيِّ سُئِلَ الْحَبْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَاوِي هَلْذَا الْحَدِيثِ وَقِيلَ لَهُ: «مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ الْمُ بِذَٰلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحَرِّجَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ ٥٠٠٠. وَمَنْ تَأَوَّلَ الْحَدِيثَ عَلَىٰ غَيْرِ هَلْذَا الْوَجْهِ.. فَقَدْ بَعُدَ عَنِ التَّحْقِيقِ، فَإِنَّ الْأَعْذَارَ الَّتِي يُبَاحُ بِهَا تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إِلَىٰ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ إِلَىٰ وَقْتِ الْعِشَاءِ.. مَعْرُوفَةٌ مَعْدُودَةٌ بَيَّنَتْهَا السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ وَلَيْسَتْ مَوْكُولَةً إِلَىٰ رَأْيِ الْمُكَلَّفِينَ، فَلَا تَغْتَرَّ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: «يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الْحَضِرِ لِلْحَاجَةِ إِذَا لَمْ يَتَّخِذُهُ عَادَةً"، فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ حَمْلِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ عَلَىٰ مَا لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَمْعِ الْحَقِيقِيِّ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا احْتَجَّ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا إِلَىٰ قُرْبِ انْتِهَائِهِ، وَالْـمَغْرِبِ إِلَىٰ قُرْبِ انْتِهَاءِ وَقْتِهَا، فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَٰلِكَ أَحْيَانًا لِيُبَيِّنَ لِأُمَّتِهِ أَنْ لَا حَرَجَ فِي تَأْخِيرِهَا إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يَسَعُهَا وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَىٰ وَقْتِ الْأُخْرَىٰ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَىٰ الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ إِلَىٰ الْمَغْرِبِ، "، وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ عَلَىٰ عَدَم

<sup>(</sup>١) أَنْظُرِ الصَّفْحَةَ السَّابِقَةَ بِهَامِشِهَا.

<sup>(</sup>٢) بَحَثْتُ عَنْ هَاذَا الْأَثَرِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا نَسَبَهُ لِإَبْنِ عَبَّاسٍ سِوَىٰ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْخَضِرِ الْحَكْنِيِّ الشَّنْقِيطِيِّ - وَلَكِنْ بِلَا سَنَدٍ - فِي شَرْجِهِ لِلْبُخَارِيِّ الْمُسَمَّىٰ [كَوْثَرُ الْمَعَانِي الدَّرَارِي فِي كَشْفِ الشَّنْقِيطِيِّ - وَلَكِنْ بِلَا سَنَدٍ - فِي شَرْجِهِ لِلْبُخَارِيِّ الْمُسَمَّىٰ [كَوْثَرُ الْمَعَانِي الدَّرَارِي فِي كَشْفِ خَبَايَا صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ٨/ صَ١٦]، (١١ - بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ)، طَبْعَةُ مُوَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَلَكِنَّةُ مَشْهُورُ النِّسْبَةِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه، وَذَٰلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه، وَذَٰلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبْدِ السَّمَةِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِهُ وَاللَّهُ بَنِ عَمْرِه، وَذَٰلِكَ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي عُمْرِه، وَذَٰلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُمْرِه، وَذَٰلِكَ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي الْبَشَائِرِ الْمَسْتِيِّ [صَ١٧]، بِتَحْقِيقِ عَامِرٍ حَسَنِ صَبْرِي، طَبْعَةُ دَارِ الْبَشَائِرِ الْمُسَتِيِّ عَبْدِ الطَّسْتِيِّ [صَ١١]، وَهُمَا مُتَّفِقَانِ تَمَامًا فِي نَصِّ الْحَدِيثِ، وَهَاكُ نَصَّ الْحَدِيثِ:

<sup>(</sup>٨١ - عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَقْتُ الظُّهْرِ =

اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوَقْتِ.

وَيُرْشِدُكَ إِلَىٰ أَنَّ هَاٰذَا الْجَمْعَ صُورِيٌّ -كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ-.. أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَحَدَ رُوَاةِ هَاٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمَّا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ لَمْ يَحْمِلْهُ السَّامِعُونَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، وَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ -وَهُوَ عَمْرُو بْنُ بِهِ عَنْهُ لَمْ يَحْمِلْهُ السَّامِعُونَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، وَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ -وَهُوَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ-: "يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنَّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَرَ الْمَعْرِبَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَنَا أَظُنَّهُ "، فَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ سَائِغًا.. مَا وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ؟. قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: وَأَنَا أَظُنَّهُ "، فَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ سَائِغًا.. مَا

<sup>=</sup> إِلَىٰ الْعَضْرِ، وَوَفْتُ الْعَضْرِ إِلَىٰ الْمَغْرِبِ، وَوَفْتُ الْمَغْرِبِ إِلَىٰ الْعِشَاءِ، وَوَفْتُ الْعِشَاءِ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَفْتُ الْفَجْرِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اِهَ.

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ عَامِرٌ حَسَنٌ صَبْرِي:

<sup>﴿</sup> إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦١٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٩٦)، وَالنَّسَائِيُّ ١/ ٢٦٠، وَأَخْمَدُ ٢/ ٢١٠، و٣٢٣، بِإِسْنَادِهِمْ إِلَىٰ قَتَادَةَ بِهِ ٤ اِهَـ.

قُلْتُ: وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ فِي [صَحِيحِهِ: جُ ١ / صَ٤٢٦]، (٥ - كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ)، (٣١ - بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

١٧١٥ (٦١٢) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّىٰ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ (وَهُمُّوَ ابْنُ هِشَامٍ) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ أَنْ صَلَّيْتُمُ الْفَهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ أَنْ يَصْفَرَ الشَّمْسُ. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ إِنْ يَصْفِى اللَّيْلِ) وَمَـ اللَّهُ الْمَعْرَبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ إِنْ يَصْفِ اللَّيْلِ) وَمَـ اللَّهُ وَقْتَ إِلَى إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَبِ الْمِثَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ إِنْ يَصْفِ اللَّهُ إِلَى إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِثَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ إِنْ يَصْفِ اللَّهُ إِلَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَرَ الْمُقَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٣٩٤]، (٢٦- كِتَابُ التَّطَوُّعِ)، (٦- بَابُ مَنْ لَـمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْـمَكْتُوبَةِ)، إنجَ فَهَاكَ نَصَّهُ: الْـمَكْتُوبَةِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٢٠٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا =

ابنِ عباسٍ نفسِهِ الجُزمَ بِدلِك، وَكَانَ جَابِرًا لَمْ يَسْمَعهُ عنِ ابنِ عباسٍ بِهَدِهِ النِّيَادَةِ فَتَأَوَّلَ الْحَدِيثَ عَلَىٰ مَا يَقْتَضِيهِ الْفِقْهُ، وَقَدْ وَافَقَ ظَنَّهُ مَا جَزَمَ بِهِ شَيْخُهُ النِّيَادَةِ فَتَأَوَّلَ الْحَبْرُ الَّذِي هُو أَعْلَمُ بِمَا رَأَىٰ وَرَوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي هَٰذَا الْجَمْعِ الْحَرِيثَ، وَلِلَّهِ دَرُّ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ النَّسَائِيِّ، فَإِنَّهُ سَاقَ هَٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ الصَّورِيِّ، وَلِلَّهِ دَرُّ أَبِي عَبْدِ الرَّحْانِ النَّسَائِيِّ، فَإِنَّهُ سَاقَ هَٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ فِي بَابَيْنِ، وَبَدَأَ بِهَ لِهِ الرِّوايَةِ الَّتِي فِيهَا جَزْمُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّ الْجَمْعَ طُرُقٍ فِي بَابَيْنِ، وَبَدَأَ بِهَ لِهُ كَتَابِهِ حَمْلَ الْمُطْلَقِ مِنْهَا عَلَىٰ هَلَا الْمُقَيَّدِ، وَقَطْعَ عِرْقِ احْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِخْرَاجُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا.

وَالْعَجَبُ مِنَ الْحَافِظِ فِي [الْفَتْحِ] -مَعَ اخْتِيَارِهِ لِهَاٰذَا الْجَوَابِ- كَيْفَ لَمْ يَحْتَجَّ بِمَا صَدَّرَ بِهِ النَّسَائِيُّ ؟! وَلَفْظُهُ: (٤٣- الْوَقْتُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُقِيمُ):

«أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًّا جَيِيعًا، وَسَبْعًا جَيِعًا، أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ)»…

وَلِذُلِكَ جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَالطَّحَاوِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ، قَالَ:

<sup>=</sup> قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا. قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظْنُهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَصَجَّلَ الْعَصْرَ، وَصَجَّلَ الْمِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ؟ قَالَ: وَأَنَا أَظْنُهُ اِهَ.

 <sup>(</sup>١) [سُنَنُ النَّسَائِيِّ/ الْـمُجْتَبَىٰ: جُ١/ صَ٨٠٤]، (كِتَابُ الْـمَوَاقِيتِ)، (٤٣- بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْـمُقِيمُ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ رَضْوَانَ عِرْقِسُوسِيٍّ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَ هِيَّةِ، وَقَـالَ =

«لِأَنَّ رَاوِيَ الْحَدِيثِ» يَعْنِي: أَبَا الشَّعْثَاءِ «أَدْرَىٰ بِالْمُرَادِ مِنْ غَيْرِهِ». وَكَأَنَّهُ هَ لَكُمْ يَسْتَحْضِرْ هَاٰذِهِ الرِّوَايَةَ لِلنَّسَائِيِّ الَّتِي فِيهَا جَزْمُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَفْسِهِ بِذَٰلِكَ. وَكَذَٰلِكَ رَجَّحَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْقُرْطُبِيُّ، فَتَضْعِيفُ النَّووِيِّ لَهُ لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي، وَلَوِ اسْتَحْضَرَ رِوَايَةَ النَّسَائِيِّ الْمَذْكُورَةَ.. لَجَزَمَ بِهَ لَذَا الْجَوَابِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ قَبْلَهُ.

قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ مُسْنَدِهِ، وَمِنْهَا فِي [جُ٣/ صَ٤٢٠]، وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ وَاسْتَوْعَبَ طُرُقَهُ مَعَ ذِكْرِ مَعَانِيهِ، وَإِلَيْكَ كُلَّ هَـٰذَا:

«١٩٥٣ – حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفِ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَمَا أَرَادَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ» إِهَـ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبُ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ، حَبِيبٌ: هُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ: هُوَ مُحَمَّدُ ابْنُ خَازِمِ الضَّرِيرُ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٧٠٥) (٥٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (١٢١١)، وَالتَّرْمِذِيُّ (١٨٧)، وَالْبَيْهَقِيُّ ٣/١٦٧ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَاثِيُّ ١/ ٢٩٠ مِنْ طَرِيقِ الْفَصْلِ بْنِ مُوسَىٰ، وَأَبُو عَوَانَةَ ٢/٣٥٣–٣٤٥ مِنْ طَرِيقِ عَثَّام، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِيبِيُّ (٢٦١٤) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مِنْ شُغُلٍ، وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ بِرَفْمِ (٢٥٥٧) وَ (٣٢٦٥) وَ (٣٣٢٣).

قَوْلُهُ: (فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ) هَلْذَا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: (فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ)، وَهُوَ فِي [الْـمُوطَّإِ: ١/ ١٤٤]، وَ[صَحِيحِ مُسْلِمٍ: =

<sup>=</sup> الْمُحَقِّقُ: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ اِهَ.

= ٥٠٧]، وَسَيَأْتِي فِي [الْمُسْنَدِ] بِرَقْمِ (٢٥٥٧)، وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ بِرَقْمِ (٢٩١٨): أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا، قَالَ عَمْرُو: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الشَّعْنَاءِ، أَظُنَّهُ أَخَرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَٰلِكَ. وَرَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٣٤٣) مِنْ هَلْذَا الطَّرِيقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَظُنُّ ذَٰلِكَ. وَرَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٣٤٣) مِنْ هَلْذَا الطَّرِيقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًّا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَقَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ: لَعَلَّهُ فِي لَيْكَ مَطِيرَةٍ؟ قَالَ: عَسَىٰ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحِ ٢/ ٢٣- ٢٤] فِي تَفْسِرِ قَوْلِهِ (عَسَىٰ): أَيْ: أَنْ يَكُونَ كَمَا قُلْتَ، وَاحْتِمَالُ الْمَطَرِ قَالَ بِهِ أَيْضًا مَالِكُ عَقِبَ إِخْرَاجِهِ لِهَاذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، وَقَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ (بِالْمَدِينَةِ): مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ، قَالَ مَالِكُ: لَعَلَّهُ كَانَ فِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، وَقَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ (بِالْمَدِينَةِ): مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ، قَالَ مَالِكُ: لَعَلَّهُ كَانَ فِي مَطْرٍ، لَكِنْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِلَفْظِ: (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ، وَلَا سَفَرٍ أَوِ الْمَطَرِ، وَجَوَّزَ (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطْرٍ)، فَانْتَقَىٰ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ لِلْخَوْفِ أَوِ السَّفَرِ أَوِ الْمَطَرِ، وَجَوَّزَ وَمِنْ أَلْ الْمَوْقِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمْعُ الْمَذْكُورُ لِلْمَوْفِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمْعُ الْمَذْكُورُ لِلْمَرَضِ، وَقَوَّاهُ النَّووِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمْعُ الْمَذَى الْمَالِقِ لِ المَالَوْلِ الْمَرْضِ. لَحِهُ لِلْكَالُ الْمَرْضِ. لَمَا صَلَّى مَعَهُ إِلَّا مَنْ بِهِ نَحْوُ ذَٰلِكَ الْعُلْرِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لِيَا لَلْ الْمَرْضِ. لِلْمَرْضِ الْمَارِضِ الْمَوْلِي وَالِيَةِ.

قَالَ النَّرُوِيُّ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ ٥/٢١٨]: ۗ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ فِي غَيْمٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ مَثَلًا، فَبَانَ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ دَخَلَ فَصَلَّاهَا، قَالَ: وَهُوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَدْنَىٰ احْتِمَالٍ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.. فَلَا احْتِمَالَ فِيهِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. اِهَـ.

وَكَأَنَّ نَفْيَهُ الإِخْتِمَالَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَفْتٌ وَاحِدٌ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّ وَثْنَهَا يَهْتَدُّ إِلَىٰ الْعِشَاءِ، فَعَلَىٰ هَلْذَا فَالإِخْتِمَالُ قَائِمٌ.

قَالَ (يَغْنِي النَّوَدِيُّ): وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلُهُ عَلَىٰ أَنَّ الْجَمْعَ الْمَذْكُورَ صُورِيٌّ، بِأَنْ يَكُونَ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَىٰ آخِرِ وَثْتِهَا، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَثْتِهَا. قَالَ: وَهُوَ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ مُخَالَفَةً لَا تُحْتَمَلُ. اِهَ.

وَهَاٰذَا الَّذِي ضَعَّفَهُ اسْتَحْسَنَهُ الْقُرْطُبِيُّ، وَرَجَّحَهُ قَبْلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ مِنَ الْقُدَمَاءِ ابْنُ=

= الْمَاجِشُونِ وَالطَّحَاوِيُّ فِي [شَرِح مَعَانِي الْآثَارِ ١/١٦٤]، وَقَوَّاهُ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي [شَرْحِ الْمَاجِشُونِ وَالطَّحَاوِيُّ فِي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ الْمَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَدْ قَالَ بِهِ، وَذَٰلِكَ النَّرْمِذِيِّ الْمَوْدِيِّ مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَدْ قَالَ بِهِ، وَذَٰلِكَ فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُينَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَذَكَرَ هَلْذَا الْحَدِيث، وَزَادَ: قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْنَاءِ، أَطُنَّةُ أَخَرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَعْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَأَنَا أَطُنَّةُ. قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: وَرَاوِي الْحَدِيثِ أَدْرَىٰ بِالْمُرَادِ مِنْ غَيْرِهِ.

قُلْتُ: لَكِنْ لَمْ يَجْزِمْ بِلَٰ لِكَ، بَلْ لَمْ يَسْتَمِرً عَلَيْهِ، فَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُهُ لِأَيْوبَ وَتَجْوِيزُهُ لِأَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ بِعُدْرِ الْمَطَرِ، لَكِنْ يُقَوِّي مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْجَمْعِ الصُّورِيِّ.. أَنَّ طُرُقَ الْحَدِيثَ كُلَّهَا لَيْسَ فِيهَا الْجَمْعُ بِعُدْرِ الْمَطَرِ، لَكِنْ يُقَوِّي مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْجَمْعِ الصُّورِيِّ.. أَنَّ طُرُقَ الْحَدِيثَ كُلِّهَا لَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضَ لِوَقْتِ الْجَمْعِ، فَإِمَّا أَنْ تُحْمَلَ عَلَىٰ مُطْلَقِهَا، فَيَسْتَلْزِمَ إِخْرَاجَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ بَعَيْرِ عُدْرٍ، وَإِمَّا أَنْ تُحْمَلَ عَلَىٰ صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ لَا تَسْتَلْزِمُ الْإِخْرَاجَ، وَيُجْمَعُ بَهَا بَيْنَ مُفْتَرِقِ بِغَيْرِ عُدْرٍ، وَإِمَّا أَنْ تُحْمَلَ عَلَىٰ صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ لَا تَسْتَلْزِمُ الْإِخْرَاجَ، وَيُجْمَعُ بَهَا بَيْنَ مُفْتَرِقِ الْاَحَادِيثِ، وَالْجَمْعُ الصُّورِيُّ أَوْلَىٰ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [التَّمْهِيدِ ٢١٦/١٢–٢٢٠]: قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ صَلَّىٰ الْأُولَىٰ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَصَلَّىٰ الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، فَكَانَتْ رُخْصَةً فِي التَّاْخِيرِ بِغَيْرِ عُذْرٍ إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ، لِلسَّعَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الشَّعْثَاءِ.

ثُمَّ قَالَ: هَاذَا جَمْعٌ مُبَاحٌ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ إِذَا صَلَّىٰ الْأُولَىٰ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَصَلَّىٰ النَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، لِإِنَّ مَنْ النَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، لِإِنَّ مَنْ النَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، لَا اللَّهِ عَنْ الْمَدِينَةِ عِنْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، نَصَلَّىٰ فِي أَوَّلِهِ، وَقَالَ لِلسَّائِلِ: مَا بَيْنَ هَاذَيْنِ وَفْتٌ. وَقْتِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ صَلَّىٰ فِي أَوَّلِهِ، وَقَالَ لِلسَّائِلِ: مَا بَيْنَ هَاذَيْنِ وَفْتٌ. وَعَلَىٰ ذَا تَصِحُّ رِوَايَةُ مَنْ رَوَىٰ: (لِثَلَّا يُحْرِجَ أُمَّنَهُ)، وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَىٰ: (لِللَّخْصَةِ) وَهَاذَا جَمْعٌ جَائِزٌ فِي الْحَضَرِ وَقَالَ لِلسَّائِلِ: مَا بَيْنَ هَائِمْ جَائِزٌ فِي الْحَصَرِ وَقَالَ لِلسَّائِلِ: مَا بَيْنَ هَائِمْ عَلَىٰ حَلِيثِ الْمَالَىٰ وَاللَّهُ السَّعْطَرِ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا أَفْضَلَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَىٰ حَلِيثِ ابْنِ الْمَعْلَى، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَالَ النَّوْوِيُّ فِي [شَرْحِ مُسْلِمِ ٥/٢١٩]: وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَوْمَّةِ إِلَىٰ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْعَالِي الشَّافِيِّ الْمَحْابِ مَالِكِ، عَنْ جَمَاعَةِ مِنْ أَصْحَابِ عَنِ الْفَقَالِ الشَّافِيِّ الْمَرْوَزِيِّ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللللْلَّهُ الللْلَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ

فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَأْخُذَ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضِرِ لِحَاجَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَادَهُ، اعْتِمَادًا عَلَىٰ مَا يَتَبَادَرُ لِلْفَهْمِ مِنْ ظَاهِرِهِ، فَإِنَّ الْفِقْهَ فِي السُّنَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَادَهُ، اعْتِمَادًا عَلَىٰ مَا يَتَبَادَرُ لِلْفَهْمِ مِنْ ظَاهِرِهِ، فَإِنَّ الْفِقْهَ فِي السُّنَةِ وَالْإِحَاطَةَ بِمَا يُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ.. كُلُّ أُولَئِكَ يَرْمِي فِي نَحْرِ وَالتَّبَصُّرَ فِي الْأَدِلَةِ وَالْإِحَاطَةَ بِمَا يُقَيِّدُ الْمُطْلَق.. كُلُّ أُولَئِكَ يَرْمِي فِي نَحْرِ هَا لَا اللَّهُ وَالْإِحَاطَة بِمَا يُقَيِّدُ الْمُطْلَق.. كُلُّ أُولَئِكَ يَرْمِي فِي نَحْرِ هَا لَا اللَّهُ وَالِي وَإِنْ قَالَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِي تَرْجِيحِ الْأَقْوالِ بِمَا أَثْبَتَهُ صَحِيحُ الْاسْتِذْلَالِ، لَا بِمَنْ قَالَ.

وَإِخْرَاجُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِغَيْرِ مَا بَيَّنَهُ السُّنَةُ مِنَ الْأَعْذَارِ.. هُوَ مِنْ أَعْظَمِ النُّنُوبِ وَأَكْبَرِ الْأَوْزَارِ، بَلْ قَالَ عِدَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِكُفْرِ فَاعِلِ ذَٰلِكَ، اللَّنُوبِ وَأَكْبَرِ الْأَوْزَارِ، بَلْ قَالَ عِدَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِكُفْرِ فَاعِلِ ذَٰلِكَ، وَصَحَّ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاقِ» ﴿ وَصَحَّ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ﴿بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاقِ» ﴿ وَاللهُ مَنْ الرَّهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ الرَّهُ عَنْ اللهُ السَّنَنِ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمْ إِلَا لَهُ الْمَاظِ مُتَقَارِبَةٍ تَدُورُ حَوْلَ هَلْذَا

<sup>(</sup>١) أَنْظُرْ هَامِشَ [ص٥٠٧] السَّابِقَةِ فِي الْكَلَامِ الَّذِي تَحْتَهُ خَطٌّ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ ١/ صَ ٨٨]، (١ - كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٣٥ - بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَىٰ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ) بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ. وَ[سُنَنُ أَبِي عَلَىٰ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ) بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ. وَ[سُنَنُ أَبِي رَدِّ الْإِرْجَاءِ)، (حَ ١٧٨٤)، مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ: جُ٧/ صَ ١٧٨)، مِنْ حَدِيثِ جَابِر، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَ[سُنَنُ ابْنِ مَاجَهُ: جُ٢/ صَ ١٨١]=

الْمَعْنَىٰ.

وَرَوَىٰ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ عَلَىٰ قَالَ: «بَكُرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ» (()، وَعَنْهُ ﷺ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لِمَنِ اسْتَوْصَاهِ:

= (أَبْوَابُ إِفَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَةِ)، (٧٧- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ)، (حَ١٠٧٨)، مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَيْضًا، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ، وَنَشْرِ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ أَيْضًا. وَالسَّنُ النَّسَائِيِّ / الْمُحْتَبَىٰ: جُ١/ صَ٣٣]، (كِتَابُ الصَّلَاةِ)، (٨- بَابُ الْحُكْمِ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ)، (٢- بَابُ الْحُكْمِ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ)، (حَ٤٦٤)، مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَيْضًا، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ رَضُوانَ عِرْقِسُوسِيِّ، وَنَشْرِ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ أَيْضًا. وَ[سُننُ التَّرْمِذِيِّ: جُ٤/ صَ٩٥]، (أَبْوَابُ الْإِيمَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَعْثِيُ ) (٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةَ)، (حَ٢٨٠١)، مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَيْضًا، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ، وَنَشْرِ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ أَيْضًا. وَ[مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٢٢/ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَيْضًا، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ، وَنَشْرِ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ أَيْضًا، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ أَيْضًا، مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَيْضًا، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ أَيْضًا، مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَيْضًا، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ أَيْضًا، مِنْ رَوَايَة مَسُلِم فِي صَحِيحِهِ لِهَاذَا الْحَدِيثَ فِي هَلْذِهِ السُّنَنِ وَالْمُسْنَدِ، وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةِ مُسْلِم فِي صَحِيحِهِ لِهَاذَا الْحَدِيثِ:

١٣٤١ - (٨٢) حَدَّثَنَا يَمْعَيَىٰ بْنُ يَمْعَىٰ التَّمِيمِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَامُمَا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ يَهُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَهُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَهُولُ: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ) اِهَ.

(١) [صَحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ: جُ٤/ صَ٤٨١]، (النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ مَا يُتَوَقَّعُ)، (ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَـمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَـهَا)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدٍ عَلِيِّ سُونمز، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ حَزْمٍ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَذِهِ:

٣٨٠٦ أَخْبَرَنَا يَحْمَىٰ بْنُ عَمْرٍ و بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدْثَنَا أَلْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْمَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمَّهِ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: (بَكَرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ١ إِذْ تَرْكُ الْمُصْطَفَىٰ ١ إِنْ الْمُصْطَفَىٰ اللهُ السُّمَ الْكُفْرِ عَلَىٰ تَارِكِ الصَّلَاةِ، إِذْ تَرْكُ الصَّلَاةِ أَوَّلُ بِدَايَةِ

الْكُفْرِ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ وَاعْتَادَهُ.. اِرْتَقَىٰ مِنْهُ إِلَىٰ تَرْكِ غَيْرِهَا مِنَ الْفَرَاثِضِ، وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَاثِضِ.. أَذَّاهُ ذَٰلِكَ إِلَىٰ الْجَحْدِ. فَأَطْلَقَ ﷺ اسْمَ النَّهَايَةِ -الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ- عَلَىٰ الْبُدَايَةِ -الَّتِي هِيَ آوَٰلُ شُعَبِهَا- وَهِيَ تَرْكُ الصَّلَاةِ، إِهَـ.
 الْبِدَايَةِ -الَّتِي هِيَ أَوَّلُ شُعَبِهَا- وَهِيَ تَرْكُ الصَّلَاةِ، إِهَـ.

قُلْتُ: وَرَوَاهُ أَخْمَدُ أَيْضًا فِي [مُسْنَدِهِ: جُ٣٨/ صَ١٥٧]، وَقَدْ بَيَّنَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ أَنَّ فِيهِ وَهُمَّا سَنَدًا وَمَثْنًا مَعَ صِحَّتِهِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهَا مَعَ تَعْلِيقِ وَتَخْرِيجِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ لَهَا: ههُ ٢٣٠٥ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كثيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدَة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (بَكَرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْفَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ.. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) الهَ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ عَلَىٰ هَٰذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

«حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ وَهُمْ فِي إِسْنَادِهِ وَمَنْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي. وَكِيعٌ: هُوَ ابْنُ الْـجَرَّاحِ الرُّوَاسِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: اِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَمْرِو، وَأَبُو قِلاَبَةَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الْـجَرْمِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي [الْـمُصَنَّفِ ١/ ٣٤٢ وَ٢/ ٢٣٧]، وَفِي [الْإِيمَانِ ٤٩]، وَابْنُ الْـمُنْذِرِ فِي [الْأَوْسَطِ ٢/ ٣٨١] مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ بْنِ الْـجَرَّاحِ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَقَرَنَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ مِنَ [الْمُصَنَّفِ] وَفِي [الْإِيمَانِ] وَابْنُ الْمُنْذِرِ بِوَكِيعٍ: عِيسَىٰ ابْنَ يُونُسَ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٩٤)، وَابْنُ الْـمُنْذِرِ فِي [الْأَوْسَطِ ٢/٣٦٦ وَ٣٦١)، وَابْنُ حِبَّانَ (١٤٧٠)، وَابْنُ بَطَّةَ فِي [الْإِبَانَةِ ٨٨٤]، وَالْبَيْهَقِيُّ ١/٤٤، وَالْخَطِيبُ فِي [مُوَضِّحِ أَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ ٢/٧٥٧]، وَابْنُ النَّجَّارِ فِي [ذَيْلِ تَارِيخِ بَغْدَادَ ٣/ ١٤٥] مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِهِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْـمُنْذِرِ فِي الْـمَوْضِعِ الثَّانِي: (عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، لَعَلَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي الْـمُهَاجِرِ) هَلْكَذَا عَلَىٰ الشَّكُ. قُلْنَا: وَقَدْ وَهِمَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي إِسْنَادِهِ وَمَثْنِهِ: فَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي الْـمُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدَةَ،

وَالْمَحْفُوظُ -كَمَا قَالَ الْمِزَّيُّ فِي تَرْجَهَ آبِي الْمُهَاجِرِ مِنْ [تَهْذِيبِ الْكَمَالِ ٣٤/ ٣٢٦، وَوَافَقَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [تَهْذِيبِهِ ٤/ ٥٩٤]، وَفِي [فَتْحِ الْبَارِي ٢/ ٣٣]: عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُلَكِيُّ، عَنْ بُرَيْدَةَ. كَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الدَّسْتُوانِيُّ، وَشَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ النَّحْوِيُّ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ الْأَذْدِيُّ، عَنْ يَحْيَىٰ = «وَلَا تَثْرُكَنَّ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ فَعَلَ ذُلِكَ.. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ۚ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ﴿ بِإِسْنَادٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَقَدْ وَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

= ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَرِوَايَتُهُمْ سَلَفَتْ فِي [الْـمُسْنَدِ] بِالْأَرْقَامِ: (٢٢٩٥٧) وَ (٢٢٩٥٩) وَ (٢٣٠٤٥). وقَالَ فِي مَثْنِهِ: (بَكُرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ)، وَالصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ: (بَكُرُوا بِالصَّلَاةِ) إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ بُرَيْدَةَ، وَقَوْلَهُ: (فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ) إِنَّمَا جَاءَ فِي سِيَاقِ الْقِصَّةِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ، فَالْمَحْفُوظُ فِي لَفْظِهِ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ قَالَ: (كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزَاةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكُرُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ.. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ".

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١٤٦٣) مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّينِدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبْرَ، عَنْ أَبِي قِلْابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْفَرْوَاعِيِّ، عَنْ يَرْفِي الْمَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ. فَقَدْ كَفَرَ". وَقَوْلُهُ فِي إِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: عَنْ ابْكِرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ. فَقَدْ كَفَرَ". وَقَوْلُهُ فِي إِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ وَهُو أَبُو الْمُهَلِّبِ الْجَرْمِيُّ وَهُمَّ أَيْضًا، فَظُنُّهُ مِنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَوْ مِنْ شَيْخِهِ، فَكِلَاهُمَا فِيهِ كَلَامٌ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ حَمَلُ وَهُمِهِ فِيهٍ -: "عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قَلَابَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ.. فَقَدْ كَفَرَ) وَهُمْ آخَوُ، وَالصَّوَابُ: الْمُهَاجِرِ " كَمَا سَلَفَ، وَكُنَا قَدْ جَرَيْنَا فِي آلْالْإِحْسَانِ] عَلَى (فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ.. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) كَمَا سَلَفَ أَيْضًا. وَكُنَّا قَدْ جَرَيْنَا فِي [الْإِحْسَانِ] عَلَى إِطْلَاقِ حُكْمِ الصَّحَةِ عَلَيْهِ، فَلْيُسْتَدْرَكُ مِنْ هُنَا.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلِ ٣/ ٣٨٠] مِنْ طَرِيقِ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ضَعِيفٌ ۗ اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ الْأَزْنَةُ وطِ.

(١) [الْـمُعْجَمُ الْكَبِيرُ: جُ١٧/ صَ٥٧٣٣] لِلطَّبَرَانِيِّ، تَحْتَ عُنْوَانِ: (أُمَيْمَةُ مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَعْجَمُ الْكَبِيرُ: جُ١٧/ صَ٥٣٣] لِلطَّبَرَانِيِّ، تَحْتَ عُنْوَانِ: (أُمَيْمَةُ مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَعِيدِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرَّيَّانِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

٤٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَ. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ، عَنْ الْبَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ أَبِي يَحْيَىٰ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ، عَنْ أُمَيْمَةَ، مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: كُنْتُ أَصُبُّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وُضُوءًهُ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: (لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْتًا، وَإِنْ فُطَعْتَ =

- قَالَ الْمُحَقِّقُ: «قَالَ فِي [الْمَجْمَعِ٤/٢١٧]: وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ الرَّهَاوِيُّ، وَثَقَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ،
   وَالْأَكْثُرُ عَلَىٰ تَضْعِيفِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ (٤/ ٤)، قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَسَنَدُهُ وَاهِ اللهَ .
- وَقَالَ الْإِمَامُ الْمِزِّيُّ فِي [تَهْذِيبُ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ: جُ٣٢/ صَ١٥٥]، بِتَحْقِيقِ بَشَّارِ
   عَوَّادٍ مَعْرُوفٍ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ:

«٧٠٠١ - يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ بْنِ يَزِيدَ التَّمِيمِيُّ الْجَزَرِيُّ، أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، وَالِدُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ، مَوْلَىٰ بَنِي طهيةَ مِنْ بَنِي تَحِيمٍ.

رَوَىٰ عَنْ: بُكَيْرِ بْنِ فَيْرُوزَ، وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْشَةَ، وَسَالِمٍ الْأَفْطَسِ، وَسُلَيْمِ بْنِ عَامِرِ الْخَبَاثِرِيّ، وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، وَأَبِي أَيُّوبَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْإِفْرِيقِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ-وَيُقَالُ: عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ- ابْنِ عَطَّافِ بْنِ صَفْوَانَ الزَّهْرِيِّ، وَعُرْوَةَ بْنِ رُويْمِ اللَّخْمِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، وَمُحَمَّدِ ابْنِ عَطَّافِ بْنِ صَفْوَانَ الزَّهْرِيِّ، وَعُرْوَةَ بْنِ رُويْمِ اللَّخْمِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، وَمُحَمَّدِ ابْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابِ الزَّهْرِيِّ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالنَّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَعَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مُسْلِمِ بْنِ النَّيْمِ ﷺ، وَالطَّحِيحُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي خَلَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَاجِبِ سَلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَبِي مُبَارَكِ، وَأَبِي مُنِيبٍ الْحِمْصِيِّ، وَابْنِ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.

رَوَىٰ عَنْهُ: أَبُو أَسَامَةَ حَمَّادُ بَنُ أَسَامَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكِنَانِيُّ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَطَلْحَةُ بْنُ زَيْدِ الرَّقِيُّ، وَأَبُو عَقِيلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ الثَّقَفِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخٍ الْحَرَّاسَانِيُّ، وَطَلْحَةُ بْنُ بُنُ يُونُسَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ السِّينَانِيُّ، وَقُرَّانُ بْنُ تَمَّامِ الْأَسَدِيُّ، وَابْنُ الْخُرَاسَانِيُّ، وَعِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ مُحَامِيةِ الْفَزَارِيُّ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْأَمْوِيُّ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْأَمْوِيُّ، وَيَوْنُسُ بْنُ بُكَيْرِ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَبُو خَالِدِ الْأَحْرُ.

قَالَ أَحْدُ بْنُ أَبِي يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ =

وَرَوَىٰ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ ﷺ: « أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: (مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ

= مَعِينٍ: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، عَنْ يَحْيَىٰ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ أَيْضًا، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيِّ: كَانَ مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ يُثَبُّتُهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: مَحَلَّهُ الصَّدْقُ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْغَفْلَةَ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: » قُلْتُ: قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْهَامِشِ: (التَّرْمِذِيُّ: ٢٦٩٤). «مُقَارِبُ الْحَدِيثِ» قُلْتُ: قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْهَامِشِ: (فِي [تَرْتِيبِ عِلَلِ التِّرْمِذِيِّ]: صَدُوقٌ. ثُمَّ يُكْمِلُ الْعِبَارَةَ كَمَا هُنَا الْوَرَقَةُ [٢٢]، وَفِي التَّرْمِذِيِّ، عَنْهُ: "لَيْسَ بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ... إِلَخ". (٢٩١٨). وَهُوَ الْمَعْنَىٰ ذَاتُهُ لِمُقَارِبِ الْحَدِيثِ. ﴿ إِلَّا أَنَّ ابْنَهُ مُحَمَّدًا يَرْوِي عَنْهُ مَنَاكِيرٍ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ الْآجُرِّيِّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ: أَبُو فَرْوَةَ الْجَزَرِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَابْنُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ، مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَرَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ أَبُو أَهُمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَتِيَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ.. فَهُوَ شَهِيدٌ". قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: قَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ: لَـمْ يَرْوِ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ هَـٰذَا غَيْرَ هَـٰذَا الْـحَدِيثِ، وَهُوَ أَبُـو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْـجَزَرِيُّ، وَفِي حَدِيثِهِ لِينٌّ، وَقَدْ رَوَىٰ شُعْبَةً عَنِ اثْنَيْنِ يُكْنَيَانِ أَبَا فَرْوَةَ غَيْرَ هَـٰذَا: أَبُـو فَرْوَةَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِـمٍ الْـجُهَنِيُّ، كُوفِيُّ، يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَاٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَأَبْـُو فَرْوَةَ الْـمُرَادِيُّ عُرْوَةُ بْنُ الْـحَارِثِ، كُوفِيٌّ أَيْضًا يَرْوِي عَنْ جَمَاعَةٍ، وَهُمَا ثِقْتَانِ.

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَلِأَبِي فَرْوَةَ الرُّهَاوِيِّ هَـٰذَا حَدِيثٌ صَالِحٌ، وَرَوَىٰ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ نُسْخَةً يَنْفَرِ دُبِهَا عَنْهُ بِأَحَادِيثُ، وَلَهُ عَنْ خَيْرِ زَيْدِ أَحَادِيثُ مَسْرُوقَةٌ عَنِ الشَّيُوخِ، وَعَامَّةُ حَدِيثِهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. قَالَ أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ -يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ الرُّهَاوِيُّ- قَالَ: سَمِعْتُ عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ -يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ الرُّهَاوِيُّ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَاتَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ سَنَةَ خُسٍ وَخُسِينِ وَمِاقَةٍ. قَالَ أَبِي: وَمَوْلِدُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ سَنَةَ يَسْعِ وَسَنْعِينَ. رَوَىٰ لَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ الْنِتَهَىٰ كَلَامُ الْإِمَامِ الْمِزِّيِّ هِ.

فَصْلٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ فُتْيَا تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَثْرُوكَةِ عَمْدًا بِغَيْرِ عَذْرٍ شَرْعِيٍ \_\_\_\_\_\_ ٧١٢ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ)» (٠٠).

وَرَوَىٰ ابْنُ حِبَّانَ فِي صِحِيحِهِ عَنْهُ ﷺ قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةً.. فَكَأَنَّهُ وُتِرَ أَهُلَهُ وَمَالَهُ» ". أَيْ: أُصِيبَ بِفَقْدِهِ مَا. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، لَلْكِنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

﴿إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، عِيسَىٰ بْنُ هِلَالِ: رَوَىٰ عَنْهُ جَمْعٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ ٥/٢١٣]، وَذَكَرَهُ الْفَسَوِيُّ فِي [تَارِيخِهِ٢/ ٥١٥] فِي ثِقَاتِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، فَمِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ. أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، وَسَعِيدٌ: هُوَ ابْنُ أَبِي أَيْوبَ.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدِ فِي [الْـمُنتَخَبِ: ٣٥٣]، وَالدَّارِمِيُّ [٢/ ٣٠١–٣٠٢]، وَالطَّحَاوِيُّ فِي [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ: ٣١٨١]، وَابْنُ حِبَّانَ [٦٤٦٧] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ: ١٧٨٨] مِنْ طَرِيقِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ: ٣١٨٠] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيْوبَ، عَنْ كَعْبٍ، بِهِ.

وَأَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي [الْمَجْمَعِ ١/ ٢٩٢]، وَقَالَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ] وَ[الْأَوْسَطِ]، وَوَالُهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ] وَ[الْأَوْسَطِ]، وَرِجَالُ أَحْدَ ثِقَاتٌ، إِهَ.

(٢) [الْإِحْسَانُ فِي تَقْرِيبِ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: جُ٤/ صَ ٣٣٠] لِأَبِي حَاتِمٍ ابْنِ حِبَّانَ، (٩٠ - كِتَابُ الصَّلَاةِ)، (ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى =
 الصَّلَاةِ)، (٢ - بَابُ الْوَعِيدِ عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ)، (ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الْمُحَافَظَةَ عَلَىٰ =

١٤٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةً، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ فَاتَتُهُ الصَّلَاةُ.. فَكَأَنَّمَا وُيَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)» إهَـ.

• قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ تَعْلِيقًا وَتَخْرِيجًا لِهَاٰذَا الْحَدِيثِ:

«إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ. أَبُو خَيْثَمَةَ: هُوَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو عَامِرٍ: هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو الْعَقَدِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ٥/ ٤٢٩ عَنْ أَبِي عَامِرِ الْعَقَدِيِّ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (١٢٣٧) عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ١/ ٤٤٥ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٦٠٢) فِي الْمَنَاقِبِ: بَابُ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ، وَمُسْلِمٌ (٢٨٨٦) (١١) مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُطيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةً... (مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةً، مَنْ فَاتَتْهُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ١/ ٢٣٨-٢٣٩ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: (صَلَاةً مَنْ فَاتَتْهُ، فَكَأَنَّمَا وُيْرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ). قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ).

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا ٢٣٨/١ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ...

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ١/ ٢٣٧-٢٣٨ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ.. فَكَأَنَّمَا وُيْرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

وَأَخْرَجَهُ بِهَاٰذَا اللَّفْظِ الشَّافِعِيُّ ١/ ٤٩ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،=

فَصْلُ فِي التَّخذِيرِ مِنْ فَتَيَا تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَثْرُوكَةِ عَمْدًا بِغَيْرِ عَذْرٍ شَرْعِيٍ \_\_\_\_\_\_\_ ٧١٤ الْعَصْرَ...» إِلَخِ ". وَعَنْهُ عَيَّلِيْ قَالَ: «مَنْ جَمَعَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.. فَقَدْ أَتَىٰ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ ". وَفِيهِ رَاوٍ غَيْرُ مُوثَّقٍ، وَقَالَ الْحَاكِمُ هُو ثِقَةٌ.

= عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةً. وَانْظُرِ [الْفَتْحَ ٢/ ٣٠-٣١].

وَقُوْلُهُ: (فَكَأَنَّكَ أَوْتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)، (أَهْلَهُ) بِالنَّصْبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانِ لِهِ (وُتِرَ)، وَأَضْمِرَ فِي (وُتِرَ) مَفْعُولٌ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَهُوَ عَائِدٌ عَلَىٰ الَّذِي فَاتَنْهُ، فَالْمَعْنَىٰ: أُصِيبَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَهُوَ عَائِدٌ عَلَىٰ الَّذِي فَاتَنْهُ، فَالْمَعْنَىٰ: أُصِيبَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَهُوَ عَائِدٌ عَلَىٰ الَّذِي فَاتَنْهُ، فَالْمَعْنَىٰ: أُصِيبَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَهُو عَائِدٌ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَالَمُ اللّهُ وَلَا مَالِهُ وَمَالِهِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَمَعْنَىٰ (وُتِرَ) أَيْ: نُقِصَ وَسُلِبَ، فَبَقِيَ وَثُرًا فَرْدًا بِلَا أَهْلٍ وَلَا مَالٍ، يُويدُ: فَلْيَكُنْ حَذَرُهُ مِنْ فَوْتِهَا كَحَذَرِهِ مِنَ ذَهَابِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّهُ عَلَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضُوانُ.

(١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٣٠٦]، (١٣- مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ)، (١٤- بَابٌ: إِثْمُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ،
 عَنْ أَبِي الْـمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ، فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكُرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيِّ
 عَنْ أَبِي الْـمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ، فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكُرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيِّ
 عَمْلُهُ عَالَ: (مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ.. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) إهـ.

(٢) [الْـمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ١/صَ٨٦٧] لِلْحَاكِمِ، (كِتَابُ الصَّلَاةِ)، بِتَحْقِيقِ عَادِلٍ مُرْشِدٍ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

«١٠٣٣ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يُونُسَ الْخُزَاعِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْـمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَىٰ الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْـمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.. فَقَدْ أَتَىٰ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَاثِرِ).

حَنَشُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحِبِيُّ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عَلِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَكَنَ الْكُوفَةَ، ثِقَةً! وَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ، وَهَلْذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةً فِي الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بِلَا عُذْرٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الهَ.

وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَمِّ الْمُتَهَاوِنِ بِالصَّلَاةِ وَالْمُؤَخِّرِ لَهَا عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا بِلَا عُذْرِ شَرْعِيِّ.. كَثِيرَةٌ جِدًّا.

فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ الْحَذَرَ -أَيُّهَا الْأَخُ- مِنْ تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا اعْتِمَادًا عَلَىٰ ضَعِيفٍ مِنَ الْقَوْلِ، وَإِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنْهَا.. فَسَارِعْ إِلَىٰ التَّوْبَةِ، وَبَادِرْ بِقَضَاءِ مَا فَاتَكَ، وَإِنْ كَثُرَتْ عَلَيْكَ الْفَوَائِتُ.. فَدَعْ عَنْكَ النَّوَافِلَ كُلَّهَا، وَاشْغَلْ أَوْقَاتَ فَاتَكَ، وَإِنْ كَثُرَتْ عَلَيْكَ الْفَوَائِتُ.. فَدَعْ عَنْكَ النَّوَافِلَ كُلَّهَا، وَاشْغَلْ أَوْقَاتَ فَاتَكَ، وَإِنْ كَثُرَتْ عَلَيْكَ الْفَوَائِتُ.. فَدَعْ عَنْكَ النَّوَافِلَ كُلَّهَا، وَاشْغَلْ أَوْقَاتَ فَرَاغِكَ بِتَدَارُكِهَا بِالْقَضَاءِ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَجِدَّ فِي ذَٰلِكَ حَسْبَ اسْتِطَاعَتِكَ، وَأَبْشِرْ، فَإِنَّ رَبَّكَ غَافِرُ الذَّنْفِ قَابِلُ التَّوْبِ، مُقِيلُ الْعَثَرَاتِ لِمَنْ رَجَعَ إِلَيْهِ مُبْحَانَهُ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْكَ.

وَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَنْخَدِعَ بِقَوْلِ أَهْلِ تِلْكَ الْبِدْعَةِ الْقَائِلَةِ إِنَّهُ لَا قَضَاءَ لِلصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّتَهَا عَمْدًا، فَتَجْمَعَ عَلَىٰ نَفْسِكَ نَوْعَيْنِ مِنَ الْآثَامِ لَا قِبَلَ لَكَ لِلصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ فَوَّتَهَا عَمْدًا، فَكَيْفَ عَلَيْهِمَا؟!:

١- أَحَدُهُمَا: التَّأْخِيرُ لِلصَّلَوَاتِ عَنِ الْأَوْقَاتِ.

<sup>= •</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

الإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، حَنَشٌ هَاذَا: هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو عَلِيُّ الرَّحِبِيُّ، وَحَنَشُ لَقَبُهُ، وَهُو مُتَّفَقٌ عَلَىٰ ضَعْفِهِ، وَتَوْثِيقُ الْحَاكِمِ لَهُ هُنَا ذُهُولٌ مِنْهُ رَحِمُهُ اللَّهُ، وَقَدْ تَعَقَّبُهُ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ: بَلْ ضَعَّفُوهُ. عَلَىٰ ضَعْفِهِ، وَتَوْثِيقُ الْحَاكِمِ لَهُ هُنَا ذُهُولٌ مِنْهُ رَحِمُهُ اللَّهُ، وَقَدْ تَعَقَّبُهُ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ: بَلْ ضَعَّفُوهُ. وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ بِحَنْشٍ، ثُمَّ قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَاذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ الطَّلَاتَيْنِ إِلَّا فِي السَّفِرِ أَوْ بِعَرَفَةً.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ: جَمْعُ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُلْدٍ.. مِنَ الْكَبَائِرِ. أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢٠٣٥)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٢/٤٥٩، وَالْبَيْهَةِيُّ ٣/١٦٩ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْهُ يَشُدُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَيَتَقَوَّىٰ ٤/٤٥٩)، وَالْبَيْهَةِيُّ ٣/١٦٩ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْهُ يَشُدُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَيَتَقَوَّىٰ ٤/١٨٩ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْهُ يَشُدُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ،

فَإِنَّ تَرْكَ الْقَضَاءِ لِمَا فَاتَ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَمْدًا.. مِنَ الْكَبَائِرِ الْعِظَامِ، وَإِنَّ قَضَاءَهَا فَرِيضَةٌ بِشَهَادَةِ الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعٍ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ هِذَهُ، وَجَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ.

فَإِنْ قُلْتُ: قَدْ مَرَّ فِي هَاذَا الْفَصْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَ الصَّلَوَاتِ عَنْ وَقْتِهَا فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ، فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرُوِيَ: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَقْتِهَا فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ، فَصَلَّىٰ الْقَلاثَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ. وَحَلَ بَعْضُهُمُ وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَغْرِبَ أَيْضًا، وَصَلَّىٰ الثَّلاثَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ. وَحَلَ بَعْضُهُمُ اخْتِلافَ هَانِهِ الرِّوَايَاتِ عَلَىٰ تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ، فَإِنَّ غَزْوَةَ الْخَنْدَقِ قَدِ امْتَدَّتْ إِلَىٰ الثَّلافَ مَا يَقُرُبُ مِنْ عِشْرِينَ يَوْمًا، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخَرَ مَرَّةً الْعَصْرَ، وَأَخْرَىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَأَخْرَىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَأَخْرَىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَأَخْرَىٰ الظُّهْرَ

فَالْجُوابُ الَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ هَلْذَا التَّأْخِيرُ مِنْهُ هُ وَمِنْ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ.. لِلِاشْتِغَالِ بِالْعَدُوِّ. قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [شَرْحِ مُسْلِم]: الصَّكَرَامِ.. لِلِاشْتِغَالَ بِالْعَدُوِّ. قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [شَرْحِ مُسْلِم]: «وَكَانَ هَلْذَا» يَعْنِي: الإِشْتِغَالَ بِأَمْرِ الْعَدُوِّ «عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ نُزُولِ صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ.. فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِسَبِ الْعَدُوِّ صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ.. فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِسَبِ الْعَدُوِّ وَالْقِتَالِ، بَلْ يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَىٰ حَسَبِ الْحَالِ، وَلَهَا أَنْوَاعٌ مَعْرُوفَةٌ فِي وَالْقِتَالِ، بَلْ يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَىٰ حَسَبِ الْحَالِ، وَلَهَا أَنْوَاعٌ مَعْرُوفَةٌ فِي الْمَالِي الْفِقْهِ» " إِنْتَهَىٰ.

وَعَلَيْهِ، فَيَكُونُ جَوَازُ التَّأْخِيرِ مَنْسُوخًا بِنُزُولِ " صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَقَدْ نَزَلَ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ بِشَرْحِ النَّوَوِيِّ: جُ٥/ صَ ١٣٠]، (بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ)، طَبْعَةُ الْمَطْبَعَةِ الْمِصْرِيَّةِ بِالْأَزْهَرِ. (٢) [سُورَةُ النِّسَاءِ: ١٠٢].

حُكْمُهَا فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ﴿ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ ﴿ وَغَيْرُهُ: إِنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ الْخَنْدَقِ لَا قَبْلَهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَىٰ هَلْذَا الشَّافِعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ ﴿ .

(١) قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ٦/ صَ٩٩]، (٩- كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ)، بِتَحْقِيقِ مَاذِنٍ السِّرْسَاوِيِّ، طَبْعَةُ دَادِ الْمِنْهَاجِ الْقَوِيمِ:

## ﴿ وَشُرِعَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ، وَقِيلَ: فِي غَزْوَةِ بَنِي النَّضِيرِ ﴾ إهـ.

(٢) شَرَحَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ذُلِكَ شَرْحًا مُفَصَّلًا فِي كِتَابِهِ [فَتْحِ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ٧/ صَ١٤]، (٦٤- كِتَابُ الْـمَغَازِي)، (٣١- بَابُ غَزْوَةٍ ذَاتِ الرَّفَاعِ، وَهِي غَزْوَةُ مُحَارِبِ بْنِ خَصْفَةَ مِنْ بَنِي تَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ، فَنَزَلَ نَخْلًا، وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ، لِأَنَّ أَبَا مُوسَىٰ جَاءَ بَعْدَ خَيْبَرَ)، طَبْعَةُ الْـمَطْبَعَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرِ:

«تَقَدَّمَ أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ لَـمْ تَكُنْ شُرِعَتْ، وَقَدْ ثَبَتَ وُقُوعُ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ، فَدَلَّ عَلَىٰ تَأَخُّرِهَا بَعْدَ الْخَنْدَقِ» إِهَـ.

(٣) قَالَ الْإِمَامُ الْمَاوَرْدِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْحَاوِي الْكَبِيرِ فِي فِقْهِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ﷺ وَهُوَ شَرْحُ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ: جُ ١٤/ صَ٣٦، فِي (كِتَابُ السِّيرِ مِنْ خَمْسَةِ كُتُبِ: الْجِزْيَةِ، وَالْحُكْمِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِمْلَاءٍ عَلَىٰ كِتَابِ الْوَاقِدِيِّ، وَإِمْلَاءٍ عَلَىٰ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِمْلَاءٍ عَلَىٰ كِتَابِ الْوَاقِدِيِّ، وَإِمْلَاءٍ عَلَىٰ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِمْلَاءٍ عَلَىٰ كِتَابِ الْوَاقِدِيِّ، وَإِمْلَاءٍ عَلَىٰ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِمْلَاءٍ عَلَىٰ كِتَابِ الْوَاقِدِيِّ، وَإِمْلَاءٍ عَلَىٰ عَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِمْلَاءٍ عَلَىٰ كِتَابِ الْوَاقِدِيِّ، وَإِمْلَاءٍ عَلَىٰ غَزْوةِ بَدْرٍ، وَإِمْلَاءٍ عَلَىٰ كِتَابِ الْوَاقِدِيِّ مَى كَلَّهِ الْمُواقِدِي أَمْدَ عَبْدِ الْمَوْجُودِ، وَتَقْرِيظِ دُ/ مُحَمَّدٍ كَنْفِقَةً وَالْأَوْزَاعِيِّ)، بِتَحْقِيقِ عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ مُعَوَّضٍ وَعَادِلٍ أَحْمَدَ عَبْدِ الْمَوْجُودِ، وَتَقْرِيظِ دُ/ مُحَمَّدٍ بَعْدِ الْمَوْجُودِ، وَتَقْرِيظِ دُ/ مُحَمَّدٍ بَعْدِ الْمَوْجُودِ، وَتَقْرِيظِ دُ/ مُحَمَّدٍ بَعْدِ إِلْمُ الْمَعْدُ وَالْمَامِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِ الْإِمَامِ الْمَامِ وَعَادِلِ أَحْدَ الْمُؤْدِيِّ الْمُلْوِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِ الْإِمَامِ الْمَاوِدِيِّ أَمْ وَيَقِ فَالْمُؤْدِ وَلَا لَعَلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِ الْإِمَامِ الْمَامِ وَالْوَدِيِّ :

## ﴿فَصْلٌ: [غَزْوَةُ ذَاتِ الرُّقَاعِ]

ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ خُسٍ، فَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا غَزُوةَ ذَاتِ الرَّقَاعِ. وَسَبَبُهَا: أَنَّ الْحَبَرَ وَرَدَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ بِأَنَّ بَنِي أَنْمَارٍ وَبَنِي ثَعْلَبَةَ قَدْ تَجَمَّعُوا لِحَرْبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي لَيْلَةِ الْمَدِينَةِ بِأَنَّ بَنِي أَنْمَارٍ وَبَنِي ثَعْلَبَةَ قَدْ تَجَمَّعُوا لِحَرْبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي لَيْلَةِ السَّبْتِ الْعَاشِرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ فِي أَرْبَعِمِاتَةِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ -وَقِيلَ: فِي سَبْعِمِاتَةٍ - وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ السَّبْتِ الْعَاشِرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ فِي أَرْبَعِمِاتَةِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ -وَقِيلَ: فِي سَبْعِمِاتَةٍ - وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ السَّبْتِ الْعَاشِرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ فِي أَرْبَعِمِاتَةٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ -وَقِيلَ: فِي سَبْعِمِاتَةٍ - وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ السَّبْتِ الْعَاشِرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ فِي أَرْبَعِمِاتَةٍ وَالْمَعَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَصْلٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ فُتْيَا تَرْكِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَثْرُوكَةِ عَمْدًا بِغَيْرِ عَذْرٍ شَرْعِيٍّ

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِشْتِغَالَ بِالْعَدُوِّ.. مِنَ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَلَيْسَ ذَٰلِكَ مَنْسُوخًا، لِأَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ " قَدْ نَزَلَتْ قَبْلَ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَغَاذِي، كَمُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي آخَرِينَ، وَهُو ضَعِيفٌ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ فِي وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي آخَرِينَ، وَهُو ضَعِيفٌ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ] فِي كَلَامِهِ عَلَىٰ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي (غَزْوَةِ ذَاتِ الرَّقَاعِ)"، وَعَلَىٰ كُلِّهِ مِنَ التَّقَدِيرَيْنِ.. فَلَا إِشْكَالَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

<sup>=</sup> الْخَوْفِ - وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهًا فِي الْخَوْفِ- وَعَادَ، وَابْتَاعَ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمَلَهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَشَرَطَ لَهُ ظَهْرَهُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، وَعَادَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ بَعْدَ خُسْةَ عَشَرَ يَوْمًا» اِهَ.

<sup>(</sup>١) لَفْظُ (الْخَوْفِ) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْعَزَّامِيُّ هُنَا: (الْخِلَافِ). وَلَعَلَّهُ خَطَأٌ مِنَ النَّاسِخِ.

<sup>(</sup>٢) [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ٧/ صَ ٤٢١] لِابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، (٦٤- كِتَابُ الْمَغَاذِي)، (٣١- كِتَابُ الْمَغَاذِي)، (٣١- بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ)، (حَ ١٣٠٤)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ.

# فَصْلٌ

فِي أَنَّ زِيَارَةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ﷺ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ
وَأَنْجَحِ الْوَسَائِلِ لِلْفَوْزِ بِشَفَاعَتِهِ، وَأَنَّ السَّفَرَ إِلَيْهَا
مِنْ أَنْفَعِ الْمَسَاعِي، وَمَا يَتَّصِلُ بِذُلِكَ مِنْ زِيَارَةِ
النَّبِيِّينَ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ وَغَيْرِ ذُلِكَ

# تَمْهِيدٌ

لَمْ تَكُنْ هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ بَيَانٍ، وَلَا تَقْرِيرِ بُرْهَانٍ، فَإِنَّ زِيَارَتَهُ المُجْمَعِ عَلَيْهَا عِلْمًا وَعَمَلًا، مِنْ قُرْبٍ وَمِنْ بُعْدِ، بَعْدَ الْحَجِّ وَقَبْلَهُ، وَيِدُونِ الْحَجِّ أَيْضًا، مِنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ الْفِرَقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ الْفِرَقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ وَتَبَايُنِ مَشَارِبِهِمْ، لَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ وَتَبَايُنِ مَشَارِبِهِمْ، لَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ، الْخَيلَةِ وَتَبَايُنِ مَشَارِبِهِمْ، لَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ، الْمُقَامِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْوَالِ فِي السَّيِّهَا وَمُبْتَدِعِهَا، إِلَيْهَا يَتَسَابَقُونَ، وَفِي صَرْفِ نَفَائِسِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْوَالِ فِي السَّيِّهِ إِلَيْهَا يَتَسَابَقُونَ، وَفِي صَرْفِ نَفَائِسِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْوَالِ فِي السَّيِّهِ إِلَيْهَا يَتَنَافَسُونَ، وَقَدْ كَانَ الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ السَّافِ إِلَى الْمَقَامِ الشَّرِيفِ النَّبُويِي وَلَا الْمَقَامِ الشَّرِيفِ النَّبُويِي اللَّهُ لِي الْمُ الْبَرِيدَ مِنَ الشَّامِ إِلَىٰ الْمَقَامِ الشَّرِيفِ النَّبُويِي الْمُ الْمَقِيمِ الْمُسْلِمِةِ إِلَى الْمُقَامِ الشَّرِيفِ النَّبُويِي الْمُ لَوْرِيلِ الْمُقْتَدَىٰ بِهِمْ فِي لَا لَيْرِيدُ إِلَّا ذَٰلِكَ "، وَكَذَٰلِكَ كَانَ يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ الصَّلَحَاءِ الْمُقْتَدَىٰ بِهِمْ فِي

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهُقِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْجَامِعُ لِشُعَبِ الْإِيمَانِ: جُ٦/ صَ٤٥]، (إِثْيَانُ الْمَدِينَةِ وَزِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِهِ وَفِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ)، بِتَحْقِيقِ مُخْتَارٍ أَحْمَدَ النَّدُويِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ/ نَـاشِرُونَ. وَهَاكَ نَصَّ الْأَثْرَيْنِ بِسَنَدِيهِمَا، حَيْثُ ذَكَرَ طَرِيقَيْنِ عَنْهُ، مَعَ تَعْلِيقِ الْمُحَقِّقِ =

= عَلَيْهِمَا:

• الطِّرِيقُ الْأَوَّلُ:

«٣٨٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فِرَاسٍ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ صَالِحِ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْبَىٰ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُوَجَّهُ ابْنُ صَالِحِ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْبَىٰ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُوجَّهُ ابْنُ صَالِحِ الرَّاذِيُّ مَا اللَّهُ السَّلَامَ اللَّهُ السَّلَامَ اللَّهُ السَّلَامَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامَ اللهُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ال

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿إِسْنَادُهُ: فِيهِ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالَّهُ:

- إِبْرَاهِيمُ بْنُ فِرَاسٍ،
- وَشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الرَّازِيُّ لَمْ نَعْرِفْهُمَا.
- حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ بْنِ مَرْوَانَ السَّعْدِيُّ، أَبُو صَالِحٍ الْبَصْرِيُّ (مُ١٨٤هـ). ثِقَةً. مِنَ الثَّامِنَةِ (خَ مُ تِ
   سَ)» إهـ.
  - الطَّرِيقُ الثَّانِي:

٨٧٠٠ أخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا،
 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَاتِم الْمَدَاثِنِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ خَلِيفَةً بِالشَّامِ، فَلَمَّا وَدَّعْتُهُ قَالَ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً.. إِذَا أَتَيْتَ الْمَدِينَةَ سَتَرَىٰ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقْرِثُهُ مِنِّي السَّلَامَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُلَيْكِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرِدُ إِلَيْهِ الْبَرِيدَ مِنَ الشَّامِ» اِهَ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ:

• إِسْحَاقُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ بَيَانَ الْعَلَّافُ، الْـمَدَائِنِيُّ (مُ٢٥٢هِـ). ثِقَةٌ. ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ: ٨/ ١١٨]، وَرَاجِعْ [تَرِيخَ بَغْدَادَ ٦/ ٣٦٥].

• رَبَاحُ بْنُ بَشِيرٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ بِشْرٍ، أَبُو بِشْرٍ.

- = قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَحْهُولٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ: ٨/ ٢٤٢].
- رَاجِعْ تَرْجَمْتَهُ فِي اللَّسَانِ (٢/ ٤٤٢) وَ[الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ: ٣/ ٤٩٠].
- يَزِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَدَنِيُّ، مَوْلَىٰ الْمَهْرِيِّ، مَقْبُولٌ. مِنَ السَّادِسَةِ (مُ ذ). هَلْذَا الْأَثْرُ لَمْ نَجِدْهُ الْمَ.
- وَأَخْرَجَهُ أَبُو الْيُمْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَسَاكِرَ فِي كِتَابِهِ [إِنْحَافُ الزَّائِرِ وَإِطْرَافُ الْمُقِيمِ لِلسَّائِرِ فِي زِيَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ صَحَامًا. وَذَكَرَهُ الزَّيْنُ الْمَرَاغِيُّ فِي [وَفَاءُ الْوَفَا: جُ٤/ صَ٥٧٧]. وَذَكَرَهُ الزَّيْنُ الْمَرَاغِيُّ فِي [وَفَاءُ الْوَفَا: جُ٤/ صَ٥٧٧]. وَذَكَرَهُ الزَّيْنُ الْمَرَاغِيُّ فِي [تَحْقِيقُ النَّصْرَةِ: صَ٣٠٧] بِقَوْلِهِ: ﴿وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ الْبَرِيدَ لِلسَّلَامِ فَي النَّيْ النَّيْ اللَّهُ الْمَرَاةِ لِلسَّلَامِ عَلَىٰ النَّيِّ الْنَائِدَ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ الْبَرِيدَ لِلسَّلَامِ فَي النَّيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ الْبَرِيدَ لِلسَّلَامِ عَلَىٰ النَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ الْبَرِيدَ لِلسَّلَامِ عَلَىٰ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَرِيزِ فَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- وَقَالَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْهَادِي فِي كِتَابِهِ [الصَّارِمُ الْمُنْكِي فِي الرَّدِّ عَلَىٰ السُّبْكِي: صَ٢٤٦] الْمُتَوَقَّلُ (٧٤٤هِ) عَنْ هَلْذَا الْأَثْرِ، بِتَحْقِيقِ عَقِيلٍ الْيَمَانِيِّ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرَّيَّانِ:
- هَاذِهِ رِوَايَةٌ مُنْقَطِعَةٌ غَيْرُ ثَابِتَةٍ، وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلَيْتُهُ عَنْهُ مُرْسَلَةٌ غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ، وَقَدْ تُوثِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَمِاثَةٍ، وَلَامْ يُدْرِكُهُ، فَرِوَايَتُهُ عَنْهُ مُرْسَلَةٌ غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ، وَقَمَانِينَ وَمِاثَةٍ، وَأَكْبَرُ شَيْخٍ لِحَاتِمٍ.. أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَكَانَتْ وَفَاةُ أَيْوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَكَانَتْ وَفَاةُ أَيْوبُ السَّخْتِيَانِيُّ،
   وَكَانَتْ وَفَاةُ أَيْوبَ سَنَةً إِحْدَىٰ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ، إِهَ.
  - قُلْتُ: وَقَدْ جَزَمَ بِنِسْبَةِ هَلْذَا الْأَثْرِ إِلَىٰ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
- الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْحَنْيَكِيُّ، فِي كِتَابِهِ [مُثِيرُ الْغَرَامِ السَّاكِنِ إِلَىٰ أَشْرَفِ الْأَمَاكِنِ: صَ ٤٨٨]،
   بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ الذَّهَبِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْحَدِيثِ بِالْقَاهِرَةِ.
- - ٣- وَالْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِهِ [شِفَاءُ السَّقَامِ: ص٥٥-٥٦].
- ٤- وَالْإِمَامُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِهِ [مُعِيدُ النَّعَمِ وَمُبِيدُ النَّقَمِ: صَ٣٦]، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الْكُتُبِ
   الثَّقَافِيَّةِ.
  - ٥ وَابْنُ كَثِيرٍ فِي [الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ: جُ٩ / صَ٣٨٩]، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ.

الدِّينِ، حَتَّىٰ إِنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ زِيَارَتَهُ ﴿ كَانَ يَبْعَثُ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ مَعَ الدِّينِ، حَتَّىٰ إِنَّ مَنْ لَهُمْ ذُلِكَ، فَإِنَّهَا الْوَسِيلَةُ الْوَحِيدَةُ إِلَىٰ شَرَفِ الزَّائِرِينَ لِحَضْرَتِهِ ﴿ وَحُقَّ لَهُمْ ذُلِكَ، فَإِنَّهَا الْوَسِيلَةُ الْوَحِيدَةُ إِلَىٰ شَرَفِ النَّهُولِ بَيْنَ يَدَيْ وَلِيِّ نِعْمَتِهِمْ وَمُنْقِذِهِمْ مِنْ بَلَايَا الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، الْمُثُولِ بَيْنَ يَدَيْ وَلِيِّ نِعْمَتِهِمْ وَمُنْقِذِهِمْ مِنْ بَلَايَا الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وَإِنَّهَا الذَّرِيعَةُ ﴿ وَالْفَوْزِ بِمَرْتَبَةِ رَدِّ السَّلَامِ ﴿ مِنْهُمْ عَلَيْهِ مُوَاجَهَةً وَالْفَوْزِ بِمَرْتَبَةِ رَدِّ السَّلَامِ ﴿ مِنْهُمْ عَلَيْهِ مُواجَهَةً وَالْفَوْزِ بِمَرْتَبَةِ رَدِّ السَّلَامِ ﴿ مِنْهُ

<sup>=</sup> ٦ - وَالْإِمَامُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْقَسْطَلَّانِيُّ الْحِصْرِيُّ، فِي كِتَابِهِ [الْمُوَاهِبِ اللَّدُنَّيَّةِ بِالْحِنَحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ: جُ٣/ صَ ٥٩٥] فَقَدْ صَرَّحَ بِصِحَّةِ هَلْذَا الْأَثَوِ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ التَّوْفِيقِيَّةِ بِالْقَاهِرَةِ.

٧- وَنَجْمُ الدِّينِ الْغَزِّيُّ الْقُرَشِيُّ، فِي كِتَابِهِ [حُسْنُ التَّنَبُّهِ لِمَا وَرَدَ فِي التَّشَبُّهِ: جُ١/ صَ٤٣٧]، فَقَدْ
 صَرَّحَ بِصِحَّةِ هَلْذَا الْأَثْرِ، مُحَقَّقٌ بِإِشْرَافِ نُورِ الدِّينِ طَالِبِ، طَبْعَةُ دَارِ النَّوَادِرِ.

٨- وَالْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزَّرْقَانِيُّ الْمَالِكِيُّ، فِي كِتَابِهِ [شَرْحُ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِيَّةِ بِالْمِنَحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ: جُ١١/ صَ١٨٤]، فَقَدْ صَرَّحَ بِصِحَّةِ هَلْذَا الْأَثْرِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ مُوْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ [إِنْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ بِشَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ:جُ٩/ صَ٤٤٩]، (كِتَابُ أَسْرَارِ الْحَجِّ)، (الْجُمْلَةُ الْعَاشِرَةُ: فِي زِيَارَةِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَآدَابِ الزِّيَارَةِ)، بِتَحْقِيقِ أَشْرَفَ مُحَمَّدٍ أَحْدَ، طَبْعَةُ دَارِ النُّورِ الْمُبِينِ:

 <sup>(</sup>وَإِنْ كَانَ قَدْ أُوصِى بِتَبْلِيغِ سَلَامٍ) مِنْ أَحَدِ أَحْبَابِهِ (فَلْيَقُلْ) بَعْدَ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ: (السَّلَامُ عَلَيْكَ)
 يَا رَسُولَ اللَّهِ (مِنْ فُلَانِ) ابْنِ فُلَانِ، أَوْ مِنْ فُلَانَةٍ بِنْتِ فُلاَنَةٍ، فَقَدْ جَرَىٰ بِذُلِكَ الْعَمَلُ فِي السَّلَفِ وَالْحَلَفِ، وَكَانَتِ الْمُلُوكُ تُبْرِدُ لِتَبْلِيغِ السَّلَامِ بَرِيدًا لِيَنُوبَ عَنْهُ فِي إِبْلَاغِ السَّلَامِ، رُوِي ذُلِكَ عَنْ وَالْحَلَفِ، وَكَانَتِ الْمُلُوكُ تُبْرِدُ الْبَرِيدَ مِنَ الشَّامِ يَقُولُ: سَلِّمْ فِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [مُثِيرُ الْعَزْمِ]) إهَ
 الْجَوْزِيِّ فِي [مُثِيرُ الْعَزْمِ]) إهَ

<sup>(</sup>٢) «الذَّرِيعَةُ»: الْمُقَرِّبَةُ وَالْمُدْنِيَةُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ١٥٠] لِلْأَنْبَارِيِّ.

<sup>(</sup>٣) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٣/ صَ ٣٨٤]، (كِتَابُ الْمَنَاسِكِ)، (٩٧- بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَتَخْرِيجَ وَتَعْلِيقَ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهِ:

١ ٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةً، عَنْ أَبِي صَخْرٍ مُمَّيْدِ بْنِ زِيادٍ،=

عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا فِي الْأُمَّةِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

= عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى إِلَّا رَدُّ اللَّهُ عَلَى أَرُد عَنِي السَّلَامَ)» إهَ.

• قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ:

﴿ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. أَبُو صَخْرٍ مُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ - وَهُوَ الْخَرَّاطُ - حَسَنُ الْحَدِيثِ. وَقَدْ صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي [الْأَذْكَارِ]، وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي [تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْإِحْيَاءِ: ٩٦٥]. الْمُقْرِئُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِيُّ، وَحَيْوَةُ: هُوَ ابْنُ شُرَيْحِ.

وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (٢٦٥)، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١٠٨١٥)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ: ٥/ ٢٤٥]، وَفِي [السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ: ٥/ ٢٤٥]، وَفِي [حَيَاةِ الْكُبْرَىٰ: ٥/ ٢٤٥]، وَفِي [حَيَاةِ الْكُبْرَىٰ: ٥/ ٢٤٥]، وَفِي [حَيَاةِ الْكُبْرِيٰ: ١٥٨]، وَفِي [الشَّفَا: ٢/ ٧٨- ٧٩] مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْدِ اللَّهُ مَا يَزِيدَ الْمُقْرِيْ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ.

وَقُولُهُ: (رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي). قَالَ الْمُنَاوِيُّ: يَعْنِي: رَدَّ عَلَيَّ نُطْقِي، لِأَنَّهُ ﷺ حَيًّ عَلَى الدَّوَامِ، وَرُوحُهُ لَا تُفَارِقُهُ أَبَدًا، لِمَا صَحَّ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءً فِي قُبُورِهِمْ... هَلْنَا ظَاهِرٌ فِي اسْتِمْرَارِ حَيَاتِهِ، لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَعْلُو الْوَجُودُ كُلُّهُ مِنْ أَحَدِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ عَادَةً، وَمَنْ خَصَّ الرَّدَّ بِوَقْتِ الزِّيَارَةِ.. فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، فَالْمُرَادُ يَخُلُو الْوُجُودُ كُلُّهُ مِنْ أَحَدِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ عَادَةً، وَمَنْ خَصَّ الرَّدَّ بِوَقْتِ الزِّيَارَةِ.. فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، فَالْمُرَادُ حَمَا قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ وَغَيْرُهُ - بِالرَّوحِ: النَّطْقُ مِنْ النَّعْلُقُ مِنْ النَّعْقِ بِالْفِعْلِ أَوِ الْقُوَّةِ، وَهُو فِي الْبَرْزَخِ مَشْغُولٌ بِأَحْوَالِ الرُّوحِ، كَمَا أَنَّ الرُّوحَ مِنْ لَازِمِهِ وُجُودُ النَّطْقِ بِالْفِعْلِ أَوِ الْقُوَّةِ، وَهُو فِي الْبَرْزَخِ مَشْغُولٌ بِأَحْوَالِ الْمُلَكُوتِ، مُسْتَغْرِقٌ فِي مُشَاهَدَتِهِ، مَأْخُوذٌ عَنِ النَّطْقِ بِسَبَبِ ذَٰلِكَ، وَلِهَ لَمَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الْأَحْسَنُ الْمُكُوتِ، مُسْتَغْرِقٌ فِي مُشَاهَدَتِهِ، مَأْخُوذٌ عَنِ النَّطْقِ بِسَبَبِ ذَٰلِكَ، وَلِهَ لَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الْأَنْ عَلَى قَلْبِي).

وَنَقَلَ عَلِيُّ الْقَارِي فِي [الْمِرْقَاةِ ٢/٢] عَنِ الْقَاضِي قَوْلَهُ: لَعَلَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ رُوحَهُ الْمُقَدَّسَةَ فِي شَأْنِ مَا فِي الْحَضْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ، فَإِذَا بَلَغَهُ سَلَامُ أَحَدِ مِنَ الْأُمَّةِ.. رَدَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ رُوحَهُ الْمُطَهَّرَةَ مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ فِي الْحَضْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ، فَإِذَا بَلَغَهُ سَلَامُ أَحَدِ مِنَ الْأُمَّةِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ رُوحَهُ الْمُطَهَّرَةَ مِنْ الْإِلَهِيِّ مَا أَفَاضَهُ إِلَىٰ رَدِّ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، وَكَذَٰلِكَ عَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا يُفِيضُ عَلَىٰ الْأُمَّةِ مِنْ سُبُحَاتِ الْوَحْيِ الْإِلَهِيِّ مَا أَفَاضَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، فَهُوَ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ- فِي الدُّنْيَا وَالْبَرْزَخِ وَالْآخِرَةِ.. فِي شَأْنِ أُمَّتِهِ. وَقَالَ البُنُ الْمَلِكِ: رَدُّ الرُّوحِ كِنَايَةٌ عَنْ إِعْلَامِ اللَّهِ إِيَّاهُ بِأَنَّ فُلَانَا صَلَّىٰ عَلَيْهِ.

وَقَدْ أَجَابَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ عَنِ الْإِشْكَالِ بِأَجْوِبَةٍ أُخْرَىٰ فِي رِسَالَتِهِ [إِنْبَاءُ الْأَذْكِيَاءِ بِأَخْبَارِ =

وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ يَلِيهِمْ مِنْ خَاصَّةِ الْـمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ الْقَرْنُ التَّامِنُ.. اِبْتَدَعَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ الْحَرَّانِيُ ﴿ هَاٰذَا الْكَلَامَ الَّذِي لَمْ يَدَعْ قَلْبَ مُسْلِم إِلَّا جَرَحَهُ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا إِلَّا أَغْضَبَهُ حَمِيَّةً لِلَّهِ وَغَيْرَةً عَلَىٰ دِينِهِ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ السَّفَرَ لِلزِّيَارَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ مَعْصِيَةٌ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاع، لَيْسَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِرُخْصَةٍ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ الْـمُبَاحِ، وَأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَىٰ الزِّيَارَةِ، بَلِ الدَّلِيلُ قَائِمٌ عَلَىٰ مَنْعِهَا، بَلْ عَلَىٰ حُرْمَتِهَا. وَثَبَتَ ذُلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَ قُضَاةِ الْإِسْلَامِ وَحُكَّامِ الْأَنَامِ، وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِمَا حُكِمَ، وَتَبِعَهُ عَلَىٰ هَلْذِهِ الضَّلَالَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمَنِ اغْتَرَّ بِهِمْ مَنْ يُرَوِّجُهَا، فَصَنَّفَ الْعُلَمَاءُ -شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمُ- الْكُتُبَ فِي بَيَانِ هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَرَدِّ تِلْكَ الْبِدْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الْمُعَاصِرِينَ لَهُ وَغَيْرِهِمْ... إِلَىٰ عَصْرِكَ هَلْذَا، وَمِنْ أَنْفَعِهَا: كِتَابُ [شِفَاءُ السِّقَام فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَّام] " لِشَيْخ الْإِسْلَام التَّقِيِّ أَبِي الْحَسَنِ السُّبْكِيِّ، وَ[الْجَوْهَرُ الْمُنَظُّمُ فِي زِيَارَةِ الْقَبْرِ الْمُكَرَّمِ] لِلْفَقِيهِ الْمُحَدِّثِ الْأَجَلِّ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرِ الْهَيْتَمِيِّ. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَجَادَ الرَّدَّ عَلَيْهِ مِنَ غَيْرِ أَنْ يُصَرِّحَ بِاسْمِهِ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفِةِ فِي رَدِّ الْبِدَع، كَالْإِمَامِ ابْنِ الْحَاجِّ فِي [الْمَدْخَلِ]، هُذ

وَكَانَ فِي إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ مَا يَنْهَىٰ الْمُتَدَيِّنَ عَنِ الْمُشَاقَّةِ وَمُخَالَفَةِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُغْنِي عَنْ سَرْدِ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا الْإِجْمَاعُ، كَمَا

<sup>=</sup> الْأَنْبِيَامِ] الْمُدْرَجَةِ فِي [الْحَاوِي لِلْفَتَاوِي ٢/ ٣٢٧-٣٣٧]، فَانْظُرْهَا ٩ إهَ.

<sup>(</sup>١) أَيِ: ابْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيُّ.

 <sup>(</sup>٢) وَقَدْ سَمَّاهُ الْإِمَامُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ أَوَّلًا: [شَنُّ الْغَارَةِ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ سَفَرَ الزِّيَارَةِ]، ثُمَّ عَدَلَ عَنْهُ
 إِلَىٰ التَّسْمِيةِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ، وَهُوَ رَدُّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي هَلْذَا الْقَوْلِ الْفَاسِدِ.

هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مَحَلِّهِ.

وَفِيمَا هُوَ مُقَرَّرٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِذَا تَلَقَّنُهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ.. كَانَ مُلْتَحِقًا بِالصَّحِيحِ فِي صِحَّةِ الإحْتِجَاجِ بِهِ"، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالْمُتَوَاتِرِ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَأَفَادَتُهُ الْحَقَةُ بِالْمُتَوَاتِرِ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَأَفَادَتُهُ السَّنَّةُ الصَّحِيحَةُ بِالْمُنْطُوقِ أَوْ بِمَفْهُومِ الْمُوافَقَةِ، الَّذِي هُو أَوْلَىٰ بِالْحُكْمِ مِنَ السَّنَّةُ الصَّحِيحَةُ بِالْمَنْطُوقِ أَوْ بِمَفْهُومِ الْمُوافَقَةِ، الَّذِي هُو أَوْلَىٰ بِالْحُكْمِ مِنَ السَّخَيْدُ كَمَا وَعَمَلًا، وَشَهِدَ لَهُ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ كَمَا فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟.

وَقَدْ بَسَطَ الْعُلَمَاءُ ذَٰلِكَ فِي كُتُبِهِمْ بِمَا لَا يَدَعُ مَجَالًا لِلرِّيبَةِ أَنْ تَدْخُلَ إِلَىٰ قَلْبِ مُنْصِفٍ، وَلَا يَسَعُ تَفْصِيلَ هَلْذَا فَصْلٌ وَاحِدٌ مِنْ هَلْذَا الْوَجِيزِ الْمُخْتَصَرِ، قَلْبِ مُنْصِفٍ، وَلَا يَسَعُ تَفْصِيلَ هَلْذَا فَصْلٌ وَاحِدٌ مِنْ هَلْذَا الْوَجِيزِ الْمُخْتَصَرِ، لَكِنَّ حِرْصَنَا عَلَىٰ مَنْفَعَتِكَ -أَيَّهَا الْأَخُ- يَدْفَعُنَا إِلَىٰ أَنْ نَهُ يُدِيَ إِلَيْكَ شَيْئًا مِنْ لَكِنَّ حِرْصَنَا عَلَىٰ مَنْفَعَتِكَ -أَيَّهَا الْأَخُ- يَدْفَعُنَا إِلَىٰ أَنْ نَهُ يُدِي إِلَيْكَ شَيْئًا مِنْ تَلْكَ الدُّرَرِ الَّتِي أَسْدَاهَا أُولَئِكَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ هُدَاةِ الْأُمَّةِ وَدُعَاةِ الْهُدَىٰ: تِلْكَ الدُّرَرِ الَّتِي أَسْدَاهَا أُولَئِكَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ هُدَاةِ الْأُمَّةِ وَدُعَاةِ الْهُدَىٰ:

# بَيَانُ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ عَلَىٰ الزِّيَارَةِ

فَاعْلَمْ -زَادَكَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ- أَنَّهُ قَدِ اتَّفَقَتْ جَمِيعُ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ عَلَىٰ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ -عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ- مِنْ قُرْبٍ وَمِنْ بُعْدٍ، وَتَأَكُّدِ ذَٰلِكَ، وَعَلَىٰ أَنَّهَا -عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ- مِنْ قُرْبٍ وَمِنْ بُعْدٍ، وَتَأَكُّدِ ذَٰلِكَ، وَعَلَىٰ أَنَّهَا

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ الزَّرْكَثِيُّ فِي كِتَابِهِ [النُّكَتُ عَلَىٰ مُقَدِّمَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ: جُ١/ صَ ٣٩٠]، بِتَحْقِيقِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ بلا فريج، طَبْعَةُ أَضْوَاءِ السَّلَفِ:

<sup>«</sup>النَّالِثُ: أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِذَا تَلَقَّتُهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ.. عُمِلَ بِهِ عَلَىٰ الصَّحِيحِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْمُتَوَاتِرِ فِي أَنَّهُ يَنْسَخُ الْمَفْطُوعَ، وَلِهَاٰذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيث: ﴿ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ﴾ إِنَّهُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّ الْعَامَّةَ تَلَقَّتُهُ بِالْقَبُولِ وَعَمِلُوا بِهِ، حَتَّىٰ جَعَلُوهُ نَاسِخًا لِآيَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ،

فَصْلٌ فِي أَنَّ زِيَارَةَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ \_\_\_\_\_

مِنْ أَنْجَحِ الْوَسَائِلِ إِلَىٰ رِضَا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَفَاعَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ:

١- أَدِلَّةُ الْكِتَابِ: فَأَمَّا الْكِتَابُ.. فَمِنْ أَبْيَنِهِ فِي ذَٰلِكَ لِذَوِي الْفَهْمِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْبَصِيرَةِ النَّافِذَةِ.. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوَأَنَّهُ مَرِ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَادُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَأَسْتَغْفَرَلَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهُ تَوَّابُ تَحِيمًا ١٤ ﴾ [النساء: ٦٤]، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ النَّاسَ عِنْدَ ظُلْمِهِمْ أَنْفُسَهُمْ.. فَوَسِيلَتُهُمْ إِلَىٰ قَبُولِهِمْ وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ وَفَوْزِهِمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ وَقَبُولِ تَوْبَتِهِمْ.. أَنْ يَأْتُوكَ تَائِبِينَ مُسْتَغْفِرِينَ، فَإِنْ جَاؤُوكَ مُسْتَغْفِرِينَ وَتَكَرَّمْتَ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ.. فَإِنَّهُمْ يَجِدُونَ مِنَ اللَّهِ مَا أَمَّلُوا، وَيَظْفَرُونَ مِنْهُ عَلْيَ بِمَا قَصَدُوا. فَانْظُرْ -بَصَّرَكَ اللَّهُ- كَيْفَ عَلَّقَ سُبْحَانَهُ وُجْدَانَهُمُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا عَلَىٰ مَجِيئِهِمْ إِلَيْهِ وَاسْتِغْفَارِهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِ لَهُمْ، وَلَمْ يَكْتَفِ مِنْهُمْ بِمُجَرَّدِ اسْتِغْفَارِهِمْ.. يَظْهَرْ لَكَ وَاضِحًا كَمَالُ فَضْلِ الزِّيَارَةِ لَهُ ﷺ وَالْـمَجِيءُ إِلَيْهِ وَالْإِنْتِقَالُ لِأَجْلِهِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ قَرِيبِ الدَّارِ وَبَعِيدِهَا، وَلَا بَيْنَ زِيَارَتِهِ ﷺ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِنَّ مَنْ زَارَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ كَمَنْ زَارَهُ فِي حَيَاتِهِ، كَمَا سَيَأْتِيكَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا لَكَ -أَوَّلَ هَـٰذَا الْكِتَابِ - أَنَّ الْفِعْلَ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ.. كَالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْي فِي إِفَادَةِ الْعُمُوم، فَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مُرَخِّبَةٌ أَكْمَلَ تَرْغِيبٍ فِي زِيَارَتِهِ ، حَاثَّةٌ عَلَيْهَا أَكْمَلَ حَتٌّ، مِنْ قُرْبٍ كَانَتْ أَوْ بُعْدٍ، فِي حَيَاتِهِ الدُّنْيَا أَوِ الْبَرْزَخِيَّةِ، فَإِنَّ الزِّيَارَةَ هِيَ الإنْتِقَالُ مِنْ مَكَانِ الزَّائِرِ- قَرُبَ أَوْ بَعُدَ- إِلَىٰ مَكَانِ الْمَزُورِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ،

فَإِذَا تَحَقَّقَ مَجِيءُ الزَّائِرِينَ وَاسْتِغْفَارُهُمْ وَاسْتِغْفَارُ الرَّسُولِ لَهُمْ.. تَحَقَّقَ

وَعْدُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ، وَاسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَحَقِّقٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِأُمَّتِهِ عُمُومًا، فَكَيْفَ بِزَائِرِيهِ ﷺ؟!.

رَوَىٰ الْبَزَّارُ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْهُ عَالَ: «حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، تُحَدِّثُونَ وَيُحَدَّثُونَ لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، وَيُونُ رَأَيْتُ شَرًّا.. إِسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ» ".

وَقُوْلُهُ الشَّرِيفُ: «تُحَدِّثُونَ» مِنَ التَّحْدِيثِ، يَعْنِي: تَذْكُرُونَ لِي مَا يُشْكِلُ

خَيْرٌ لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرِ.. حَدِثُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرِّ..

<sup>(</sup>١) [الْبَحْرُ الزَّخَارُ] الْمَعْرُوفُ بِ [مُسْنَدِ الْبَزَّارِ: جُ٥/ صَ٥٥] لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْعُتَيْكِيِّ البَّزَّارِ، بِتَحْقِيقِ دُ/ مَحْفُوظِ الرَّحْمَٰنِ زَيْنِ اللَّهِ، طَبْعَةُ مَكْتِبَةِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ الْحَدِينَ إِلِسْنَادِهِ تَحْتَ عُنْوَانِ (زَاذَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ): وَالْحِكَمِ الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ إِلِسْنَادِهِ تَحْتَ عُنْوَانِ (زَاذَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ): (الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ تَحْتَ عُنْوَانِ (زَاذَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ): (مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِ

اِسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ). وَهَاٰذَا الْحَدِيثُ آخِرُهُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَاٰذَا الْوَجْهِ بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ» اِهَ.

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ:

<sup>﴿</sup>أَوْرَدَهُ الْـهَيْثَمِيُّ فِي [كَشْفِ الْأَسْتَارِ]، (كِتَابُ الْـجَنَائِزِ)، (بَابُ مَا يَحْصُلُ لِأُمَّتِهِ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ). [١/ ٣٩٧(٨٤٥)].

وَقَالَ الْهَيْنَمِيُّ: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. [مَجْمَعُ الزَّوَاثِدِ: ٩/ ٢٤]» إهَ.

وَفِي [طَرْحُ التَّثْرِيبِ بِشَرْحِ التَّقْرِيبِ: جُ٣/ صَ٢٩٧] لِأَبِي الْفَضْلِ زَيْنِ الدِّينِ الْعِرَاقِيِّ، النَّاشِرُ: الطَّبْعَةُ الْمِصْرِيَّةُ الْقَدِيمَةُ:

<sup>﴿</sup> وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ ... ا ثُمَّ ذَكَرَهُ.

عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُ لَكُمْ جَوَابَهُ، وَلَيْسَ مِنَ الْإِحْدَاثِ، لِشُيُوعِهِ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ فِي الْإِبْتِدَاعِ الْمَدْمُومِ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ الْإَبْتِدَاعِ الْمَدْمُومِ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ » ثَا فَاذَا كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِمَنْ لَمْ يَأْتِهِ مِنْ أُمَّتِهِ رَحْمَةً مِنْهُ بِهِمْ وَرَأْفَةً.. فَكَيْفَ

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ مُسْنَدِهِ، وَهَاذَا أَحَدُهَا: [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ ٢٨/ صَ٣٧٣]، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُ وطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَتَعْلِيقَ الشَّيْخِ الْأَرْنَوُ وطِ عَلَيْهِ: الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُ وطِ عَلَيْهِ: الشَّيْخِ اللَّحْمَٰ اللَّهِ عَنْ وَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ نِن عَمْرٍ و الشَّلَدِيِّ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا الشَّلَدِيِّ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هَلْدِهِ مَوْعِظَةُ مُودًعٍ، فَأَوْصِنَا. قَالَ: (أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ مَوْعِظَةُ مُودًعٍ، فَأَوْصِنَا. قَالَ: (أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ مَنْ مِنْكُمْ يَرَىٰ بَعْدِي اخْتِلَاقًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُتَّتِي وَسُتَّةٍ بِدْعَةً، وَإِنْ كُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالًا ﴾) إلنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً ﴾) إلنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأَمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً ﴾) إلمَّذَاتِهِ بِالنَّوَاجِذِ،

• تَعْلِيقُ الشَّيْخِ الْأَرْنَةُ وطِ:

قَالَ الْحَاكِمُ: هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَيْسَ لَهُ عِلَّةً، وَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَمْرٍو وَثَوْرِ ابْنِ يَزِيدَ، وَرَوَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثَ فِي أَوَّلِ (كِتَابِ الإعْتِصَامِ بِالشَّنَّةِ)، وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا -رَحِمُهُمَا اللَّهُ- تَوَهِّمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَادٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ غَيْرَ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ -الْمُخَرَّجُ حَدِيثُهُ فِي [الصَّحِيحَيْنِ]- عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

قُلْنَا: إِنَّمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَوَّلِ (كِتَابِ الإغْتِصَامِ)، الَّذِي هُوَ كِتَابٌ مُفْرَدٌ، كَكِتَابِهِ [الْأَدَبُ=

بِمَنْ تَحَمَّلَ مَشَاقَ الْأَسْفَارِ، وَتَجَشَّمَ "الْأَخْطَارَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا زِيَارَتَهُ، وَلَا يَمَنْ تَحَمَّلَ مَشَاقً الْأَسْفَارِ، وَتَجَشَّمَ "الْأَخْطَارَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا زِيَارَتَهُ، وَلَا يَقْصِدُ إِلَّا السَّلَامَ عَلَيْهِ وَالْفَوْزَ بِاسْتِغْفَارِهِ لَهُ وَدُعَائِهِ وَتَوَجُّهِهِ إِلَيْهِ؟! وَهُو الَّذِي يَقْصِدُ إِلَّا السَّلَامَ عَلَيْهِ وَالْفَوْزَ بِاسْتِغْفَارِهِ لَهُ وَدُعَائِهِ وَتَوَجُّهِهِ إِلَيْهِ؟! وَهُو الَّذِي قَالَ فِيهِ رَبُّهُ: ﴿ وَالْمَالَةُ مِن كَانَتُ رَبُّ وَ لَا يَهُ وَلَيْ كَانَتُ نَازِلَةً الشَّرِيفَةُ وَإِنْ كَانَتْ نَازِلَةً اللَّرْمِيفَةُ وَإِنْ كَانَتْ نَازِلَةً اللَّرْمِيفَةُ وَإِنْ كَانَتْ نَازِلَةً بِسَبَبٍ خَاصِّ ".. فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ - كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ - بِسَبَبٍ خَاصِّ ".. فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ - كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ -

<sup>=</sup> الْـمُفْرَدِ]، لَكِنَّهُ لَـمْ يُورِدْ مِنْهُ فِي صَحِيحِهِ إِلَّا مَا يَلِيثُ بِشَرْطِهِ فِيهِ، ذَكَرَ ذَٰلِكَ الْـحَافِظُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْبُخَارِيِّ عَقِبَ الْـحَدِيثِ (٧٢٧١): يُنْظَرُ فِي أَصْلِ كِتَابِ الإعْتِصَامِ. وَالْبُخَارِيُّ لَـمْ يُخَرِّجْ فِي صَحِيحِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّلَمِيِّ، بَلْهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ احْتَجَّ بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤٤)، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ] (٣١) وَ (٥٤) مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، ره.

وَأَخْرَجَهُ بِنَحْوِهِ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ] (٣٤) وَ (٤٩)، وَالطَّبَرَانِيُّ ١٨/ (٦٤٢) مِنْ طَرِيقِ شَعْوَذِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، بِهِ.

وَسَلَفَ بِرَقْمِ (١٧١٤٢)، وَذَكَرْنَا أَحَادِيثَ الْبَابِ لِفَقَرَاتِهِ مُّنَاكَ غَيْرَ قَوْلِهِ ﷺ: (وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً)، فَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ مُسْلِم (٨٦٧) (٤٣) بِلَفْظِ: (وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاثُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً)) اِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ.

<sup>(</sup>۱) «تَجَشَّمَ»: تَكَلَّفَ. [جَامِعُ الْعُلُومِ فِي اصْطِلَاحَاتِ الْفُنُونِ: جُ١/ صَ١٨٧] لِلْقَاضِي عَبْدِ النَّبِيِّ ابْنِ عَبْدِ الرَّسُولِ الْأَحْدِ نُكْرِي (الْـمُتَوَقَّ: قَ ١٢هِـ).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِهِ [الدُّرُّ الْمَنْثُورِ فِي التَّفْسِيرِ بِالْمَأْثُورِ: جُ٤/ صَ٣٣٣] -طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ - فِي سَبَبِ نُزُولِ هَلْذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ:

<sup>﴿</sup> وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَة. جَاءَتْهُ جُهَيْنَةُ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَأَوْثِقُ لَنَا نَأْمَنْكَ وَتَأْمَنًا. قَالَ: وَلِمَ سَأَلْتُمْ هَلْذَا؟. قَالُوا: نَطْلُبُ الْأَمْنَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هَلْذِهِ الْآيةَ: ﴿ لَقَدْ جَاءً كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْهُسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا =

لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، فَفَوْزُ كُلِّ زَائِرٍ لَهُ بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.. عَامُّ، مَتَىٰ تَحَصُّوصِ السَّبَبِ، فَفَوْزُ كُلِّ زَائِرٍ لَهُ بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.. عَامُّ، مَتَىٰ تَحَقَّقَتْ عِلَّتُهُ، وَهِيَ الزِّيَارَةُ وَالإِسْتِغْفَارُ، مِنْ أَيِّ مَكَانٍ كَانَتِ الزِّيَارَةُ، وَفِي أَيِّ وَقَتْ حَصَلَتْ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ ، مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُرَّا بُدُرُهُ الْمُوثُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ وَعَلَى اللّهِ فَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ، فَمَنْ زَارَهُ عَلَى اللّهِ مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَىٰ اللّهِ وَرَسُولِهِ ، فَمَنْ زَارَهُ عَلَى .. فَهُو مِمَّنْ يَدْخُلُ فِي هَلْذِهِ الْآيَةِ وَنَحْوِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْهَا .. فَإِنّهَا فِي مَعْنَاهَا ، كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مُنْصِفٍ . عَلَىٰ مُنْصِفٍ .

٢- أَدِلَّةُ السُّنَّةِ: وَأَمَّا السُّنَّةُ.. فَالْأَحَادِيثُ فِيهَا كَثِيرَةٌ بَيْنَ صِحَاحٍ وَحِسَانٍ،
 أَدِلَّةُ السُّنَّةِ: وَأَمَّا السُّنَّةُ.. فَالْأَحَادِيثُ فِيهَا كَثِيرَةٌ بَيْنَ صِحَاحٍ وَحِسَانٍ،

• قَوْلُهُ ﷺ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ " وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَلَفْظُهُ: « مَا بَيْنَ

<sup>=</sup> عَيْنَةُ عْرِ... ﴾ [التوبة: ١٢٨] الْآبَةَ، إهَـ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٣٩٩]، (٢٦- أَبْوَابُ التَّطَوُّعِ)، (١٥- بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ)، مِنْ رِوَايَةِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ ﴿ ، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، (حَ١٠٢)، وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ١٠١]، (١٥- كِتَابُ الْحَجِّ)، دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، (حَ١٠٣٠)، وَقَصَدُّ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)، [حَ ٥٠٠ - (١٣٩٠)]، مِنْ رِوَايَةِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ ﴿ أَيْضًا، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتٌ.

## قَبْرِي... الْحَدِيثَ ".

(١) ذَكَرَهُ الْبَزَّارُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنْ مُسْنَدِهِ الْمَشْهُورِ بِاسْمِ [الْبَحْرُ الزَّخَّارُ]، ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ/ الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ، وَهَاكَ نَصَّهَا:

الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ: [جُ٢/ صَ١٤٨]، بِتَحْقِيقِ دُ/ مَحْفُوظِ الرَّحْمَٰنِ زَيْنِ اللَّهِ:

#### ﴿ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْمُعَلَّىٰ عَنْ عَلِيٍّ

١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُقْرِي قَالَ: نَا أَبُو ثَبَاتَةَ يُونُسُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: نَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْـمُعَلَّى، عَنْ عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَأَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا بَيْنَ قَيْرِي وَمِنْبَرِي - أَوْ قَالَ: (مَا بَيْنَ قَيْرِي وَمِنْبَرِي - رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَبَّةِ ) اِهَـ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

«أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، فِي الْمَنَاقِبِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، نَا أَبُو نُبَاتَةَ، بِلَفْظِ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي). وَقَالَ: "هَلْذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَلْذَا الْوَجْهِ". ٢٢٧/٤» إهَ.

الْمَوْضِعُ الثَّانِ: [جُ١٤/ صَ١٢٣]، بِتَحْقِيقِ/ عَادِلِ بْنِ سَعْدٍ:

#### ا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْمُعَلَّىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

٧٦٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَذِيُّ قَالَ: نَا أَبُو نُبَاتَةَ قَالَ: نَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ النَّبِيِ الْمُعَلِّي عَنْ مِنْ إِلَّهِ مَلْ وَفِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الْهَ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٣٩١٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي نُبَاتَةَ، بِهِ مُخْتَصَرًا، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلِ]: تَرْجَمَةُ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ (٣/ ٣٣٥)» اِهَـ.

• الْمَوْضِعُ الثَّالثُ: [جُه ١/ صَ ٢٠]، بِتَحْقِيقِ/ عَادِلِ بْنِ سَعْدٍ:

#### ﴿ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

٨٢٠٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: نَا يَخْيَىٰ بْنُ عَبَّادٍ أَبُو عَبَّادٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا بَيْنَ =

قَوْلُهُ هَا: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
 وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي هَلْذَا» (٠٠).

وَقَدِ احْتَجَ بَهَا لَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ عَلَىٰ سُنَيَّةِ زِيَارَتِهِ ... الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي آشَرِحِ الْمُهَذَّبِ] "، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِياً الْأَنْصَادِيُّ فِي شَرْحِهِ النَّوَوِيُّ فِي آلْمُهَذَّبِ

﴿ أَنْظُرِ الْحَدِيثَ رَفْمَ: (٨١٨٨، ٨١٨٩).

وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي [الْـمُصَنَّفِ: ٣١٦٥٩]، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ: ٢/ ٣٣٩]، (حَ ٧٣١)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ: ٥/ ٢٤٦]، وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٨/ ٢٢٠، ٢٢١ سُوَالُ (حَ ٧٣١)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي [السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ: ١١١٥]، عَنْ نُوحِ بْنِ مَنْصُورٍ الْأَصْبَهَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَبَّادٍ، بِهِ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّ لَفْظَهُ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي...) الْحَدِيثَ. ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا يَحْيَىٰ بْنُ عَبَّادٍ، إِهِ أَلَا اللَّهُ اللَّ

(١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ ٣٩٨]، (٢٦- أَبْوَابُ التَّطَوُّعِ)، (١٤- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ)، مِنْ رِوَايَةِ سَيِّدِنَا أَبِي سَعِيدٍ ﴿ ، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ الْبِي كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، (حَ١٠١٧)، وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ١٠١٤]، (١٥- كِتَابُ الْحَجِّ)، ابنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، (حَ١٠٢)، وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ١٠١)، (١٥- كِتَابُ الْحَجِّ)، (٩٥- بَابُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ)، [حَ ١١٥ - (١٣٩٧)]، مِنْ رِوَايَةِ سَيِّدِنَا أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتٌ.

وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا.

(٢) [الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ: جُ٨/ صَ٢٧٢] لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ، (بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ)، وَهِيَ طَبْعَةٌ قَدِيمَةٌ بِاسْمِ شَرِكَةِ الْعُلَمَاءِ، وَهَاكَ نَصَّ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ فِيهِ:

﴿ وَمِمَّا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَسْجِدِهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ صَاحِبَيْهِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً ۞ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ فَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ =

<sup>=</sup> قَيْرِي وَمِنْيَرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْيَرِي عَلَىٰ تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ الهَ.

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ:

= الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي هَلْذَا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ اللَّهِ عَلَيْ: (مَا مِنْ أَحَدِ يُسَلِّمُ عَلَيْ. إِلَّا رَدَّ اللَّهِ عَلَيْ: (مَا بَيْنَ قَيْرِي وَمِنْيَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: (مَا بَيْنَ قَيْرِي وَمِنْيَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْيَرِي عَلَىٰ حَوْضِي). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ. وَمِنْيَرِي عَلَىٰ حَوْضِي). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ. وَمَسْلِمٌ، وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْطُوانَةِ النَّيْ عِنْدَ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبْيَدٍ قَالَ: (كَانَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ يَتَحَرَّىٰ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوانَةِ النِّي عِنْدَ الْمُسْعُونَةِ النَّيْ النَّيْ عَنْدَ مَنْ الْفَيْرِي وَمُسْلِمٌ، أَرَاكَ تَتَحَرَّىٰ الصَّلَاةَ عِنْدَ مَلْوَانَةِ! قَالَ: رَأَيْتُ النَيْقِي السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبُونَ وَمُسْلِمٌ، وَعَنْ نَافِعٍ: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ.. يَتَحَرَّىٰ الصَّلَاةَ عِنْدَهُمْ فَلَكَ يَا أَبَا بَكُومُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَاهُ بَكُومُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكُومُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكُومُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكُومُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَاهُ الْمَنْ عَلَى السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَةِ عَلَى السَّلَامُ السَّلَمُ السَّلَامُ السَّلَى السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلَّمُ السَّلِمُ السَّلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّمُ الْ

وَاعْلَمْ أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهُمَّ الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ الْمَسَاعِي، فَإِذَا انْصَرَفَ الْحُجَّاجُ وَالْمُعْتَمِرُونَ مِنْ مَكَّةً.. أُسْتُحِبَّ لَهُمُ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكِّدًا أَنْ يَتَوَجَّهُوا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لِزِيَارَتِهِ ﷺ، وَيَنْوِي النَّهُ وَالْمُعْتَمِرُونَ مِنْ مَكَّةً.. أُسْتُحِبَّ لَهُمُ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكِّدًا أَنْ يَتَوَجَّهُوا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَالتَّسْلِيمِ الزَّيَارَةِ التَّقُرُّبَ وَشَدَّ الرَّحْلِ إِلَيْهِ وَالصَّلَاةَ فِيهِ، وَإِذَا تَوَجَّهَ.. فَلْيُحْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ ﷺ فِي طَرِيقِهِ، فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَىٰ أَشْجَارِ الْمَدِينَةِ وَحَرَمِهَا وَمَا يُعْرَفُ بِهَا.. زَادَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ ﷺ، وَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَنْفَعَهُ بِهَاذِهِ الزِّيَارَةِ وَأَنْ يَقْبَلَهَا مِنْهُ... الِلَحَ

(١) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمَتْنِ [مِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ] لِلْإِمَامِ النَّوَدِيِّ فِي مَنْهَجِ الطُّلَّابِ: جُ١/ صَ ٢٦]، (كِتَابُ مَنْهَجِ الطُّلَّابِ: جُ١/ صَ ٢٦]، (كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)، (فَصْلُ: يَجِبُ مَبِيتٌ بِمِنَىٰ)، بخِذْمَةِ وَتَعْلِيقِ مُصْطَفَىٰ سُمَيْطٍ، طَبْعَةُ دَارِ الضِّيَاءِ، الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)، (فَصْلٌ: يَجِبُ مَبِيتٌ بِمِنَىٰ)، بخِذْمَةِ وَتَعْلِيقِ مُصْطَفَىٰ سُمَيْطٍ، طَبْعَةُ دَارِ الضِّيَاءِ، عَنْد قَوْلِ الإِمَامِ النَّوْوِيِّ: (وَسُنَّ ...، وَزِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ) قَالَ:

﴿ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٍ ؛ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ خِلَافَهُ.

وَذَٰلِكَ لِخَبَرِ: (مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي).

وَخَيرِ: ﴿لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي هَـٰذَا)، رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ.

وَسُنَّ لِمَنْ قَصَدَ الْمَدِينَةَ الشَّرِيفَةَ لِزِيَارَتِهِ أَنْ يُكْثِرَ فِي طَرِيقِهِ مِنَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ ﷺ، فَإِذَا =

وَوَجْهُ الإِسْتِدُلَالِ: أَنَّ هَاٰذِهِ الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ مُسَاوِيَةٌ لِسَائِرِ الْمَسَاجِدِ فِي الْمَسَاجِدِ بِشَدِّ الرِّحَالِ إِلَيْهَا وَطَلَبِ زِيَارَتِهَا الْمَسْجِدِيَّةِ، فَمَا مَيَّزَهَا عَنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِشَدِّ الرِّحَالِ إِلَيْهَا وَطَلَبِ زِيَارَتِهَا لِلْعِبَادَةِ فِيهَا.. إِلَّا أَنَّهَا مَبَانِي النَّبِيِّينَ وَمَعَاهِدُهُمْ، وَأَمْكِنَةُ غَالِبِ عِبَادَتِهِمْ وَإِرْشَادَاتِهِمْ، عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فَإِذَا طُلِبَتْ زِيَارَتُهَا بِهَاٰذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ.. كَانَتْ زِيَارَةُ أَصْحَابِهَا أَوْلَىٰ بِالطَّلَبِ وَأَحَقُ بِشَدِّ الرِّحْتِ اللِّسْتِدُلَالِ مِنْ قَبِيلِ الإِسْتِدُلَالِ بِالطَّلَبِ وَأَحَقُ بِشَدِّ الرِّسْتِدُلَالِ بِالسَّتِدُلَالِ بِالسَّتِدُلَالِ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ، وَهُوَ وَاضِحٌ لِمَنْ نَوَّرَ اللَّهُ بَصِيرَتَهُ.

وَمَنْ فَهِمَ مِنْ هَاٰذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ مَنْعَ شَدِّ الرِّحَالِ لِزِيَارَةِ الْحَبِيبِ وَمَا فَهِمَ، فَإِنَّ الإسْتِثْنَاءَ الْمُفَرَّغَ " - كَمَا فِي يَعْ إِنَّ الإسْتِثْنَاءَ الْمُفَرَّغَ " - كَمَا فِي

 <sup>(</sup>١) قَالَ الْأُسْتَاذُ عَبَّاسٌ حَسَنٌ فِي كِتَابِهِ [النَّحْوُ الْوَافِي: جُ٢/ صَ٣١٧] فِي (الْمَسْأَلَةُ: ٨١ الإسْتِثْنَاءُ) فِي تَعْرِيفِ الإسْتِثْنَاء الْمُفَرَّغ، طَبْعَةُ دَارِ الْمَعَارِفِ بِمِصْرَ، الطَّبْعَةُ الثَّالِثَةُ:

<sup>«</sup>الإسْتِثْنَاءُ الْمُفَرَّعُ هُوَ: مَا حُذِفَ مِنْ جُمْلَتِهِ الْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ، وَالْكَلَامُ غَيْرُ مُوجَبٍ؛ فَلَا بُدَّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ مَعًا، نَحْوُ: مَا تَكَلَّمَ... إِلَّا وَاحِدًا، مَا ذَهَبْتُ... إِلَّا إِوَاحِدٍ. وَالْأَصْلُ - مَثَلًا- مَعَا، نَحْوُ: مَا تَكَلَّمَ... إِلَّا وَاحِدًا، مَا شَاهَدتُّ النَّاسَ إِلَّا وَاحِدًا، مَا ذَهَبْتُ لِلنَّاسِ إِلَّا وَاحِدًا. قَبْلَ الْحَذْفِ: مَا تَكَلَّمَ النَّاسِ إِلَّا وَاحِدًا، مَا شَاهَدتُّ النَّاسَ إِلَّا وَاحِدًا، مَا ذَهَبْتُ لِلنَّاسِ إِلَّا وَاحِدًا. ثُمَّ حُذِف: مَا تَكُلَّمَ النَّاسِ إِلَّا وَاحِدًا، ثُمَّ عُذِف الشَّاعِرِ:

لَا يَكْتُمُ السِّرَ إِلَّا كُلُّ ذِي شَرَفٍ وَالسِّرِّ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَكْتُومُ وَالسِّرِّ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَكْتُومُ وَالأَصْلُ: لَا يَكْتُمُ النَّاسُ السِّرِّ إِلَّا كُلَّ ذِي شَرَفٍ... و....

فَالْإِسْتِثْنَاءُ الْـمُفَرَّعُ يَقْتَضِي أَمْرَيْنِ مُجْتَمِعَيْنِ حَتْمًا: ١- أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ غَيْرُ تَامٌ ٢- وَغَيْرُ مُوجَبٍ. وَهَاٰذَا أَمْرٌ يَجِبُ التَّنَبُّهُ لَهُ. وَلِِلَىٰ أَنَّ أَدَاةَ الْإِسْتِثْنَاءِ الْفِعْلِيَّةَ لَا يَصِحُّ اسْتِخْدَامُهَا فِيهِ، لِأَنَّهَا لَا تُسْتَخْدَمُ=

هَٰذَا الْحَدِيثِ- يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمُسْتَثْنَىٰ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ الْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ الْقَرِيبِ، أَوِ الْبَعِيدِ وَالْقَرِيبُ أَوْلَىٰ بِالتَّقْدِيرِ.

فَالْمَعْنَىٰ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ أَوْ إِلَىٰ أَيِّ مَكَانٍ. وَالرِّيَارَةُ لَا تَدْخُلُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّىٰ يَتَوَجَّهَ النَّفْيُ إِلَيْهَا.

وَفِي شَرْحِ الْعَلْقَمِيِّ عَلَىٰ [الْجَامِع الصَّغِيرِ] ١٠٠:

«قَالَ النَّوَوِيُّ: مَعْنَاهُ: "لَا فَضِيلَةً فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ هَالِهِ الثَّلَاثَةِ". وَنَقَلَهُ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: "مِنْ أَحْسَنِ مَحَامِلِ الثَّلَاثَةِ". وَنَقَلَهُ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: "مِنْ أَحْسَنِ مَحَامِلِ الثَّكَالُةِ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: "مِنْ أَحْسَنِ مَحَامِلِ النَّكَ النَّهُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَىٰ الْحَدِيثِ. أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ: حُكْمُ الْمَسَاجِدِ فَقَطْ، وَأَنَّهُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَىٰ

(١) [الْكَوْكَبُ الْمُنِيرُ بِشَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: صَ١٦٦] لِخَاتِمَةِ الْحُفَّاظِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ الْعَلْقَمِيِّ، وَهُوَ مَخْطُوطٌ.

قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي [الْأَعْلَامِ: جُ٦/ صَ١٩٥]:

#### والْعَلْقَمِيُّ

#### $(\mathsf{VPA} - \mathsf{PFP} \triangleq \mathsf{IP3I} - \mathsf{IFoI} \mathsf{q})$

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْعَلْقَمِيُّ، شَمْسُ الدَّينِ: فَقِيةٌ شَافِعِيٍّ، عَارِفٌ بِالْحَدِيثِ.

مِنْ بُيُوتَاتِ الْعِلْمِ فِي الْقَاهِرَةِ. كَانَ مِنْ تَلَامِيذِ الْجَلَالِ السَّيُوطِيِّ، وَمِنَ الْمُدَرِّسِينَ بِالْأَزْهَرِ. لَهُ (الْكَوْكَبُ الْمُنِيرُ بِشَرْحِ الْجَامِمِ الصَّغِيرِ - خُ) ثَلَاثَةُ مُجَلَّدَاتٍ، طُبعَ مِنْهَا الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلُ. لَهُ (الْكَوْكَبُ الْمُهَا الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلُ. فَرَغَ مِنْ تَأْلِيفِهِ سَنَةَ ٩٦٨ وَ (قَبَسُ النَّبَرَيْنِ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ - خُ) فِي دِمَشْقَ، وَ (مُخْتَصَرُ إِنْ عَنْ الْمَجْمَعِ بَيْنَ كَلَامِ الْمُجَافِ الْمَهَرَةِ بِأَطْرَافِ الْعَشَرَةِ - خُ) فِي دَارِ الْكُتُبِ، وَ (مُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ)، وَ (التَّحَفُ الظَّرَافِ فِي تَلْخِيصِ الْأَطْرَافِ - خُ) حَدِيثٌ. مُصَوَّرٌ عَنْ مَكْتَبَةِ عَارِفِ حِكْمَتْ فِي جَامِعَةِ الرَّيَاضِ (الْفِيلُمُ ١٢٤) ٣٩٥ وَرَقَةً الِهَ.

<sup>=</sup> إِلَّا فِي الْإِسْتِثْنَاءِ التَّامِّ الْمُتَّصِلِ اهَ.

مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ غَيْرَ هَلْذِهِ الثَّلَاثَةِ، أَيْ: لِكَوْنِهَا أَبْنِيَةَ الْأَنْبِيَاءِ.

وَأَمَّا قَصْدُ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ مِنَ الرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَزِيَارَةِ الصَّالِحِينَ وَالْإِخْوَانِ وَالتَّجَارَةِ وَالتَّنَّةُ وَنَحْوِ ذُلِكَ.. فَلَيْسَ دَاخِلًا فِيهِ. وَقَدْ وَرَدَ ذُلِكَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي رِوَايَةِ أَخْمَدَ، وَلَفْظُهُ: (لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدَّ رِحَالَهُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ مُصَرَّحًا بِهِ فِي رِوَايَةٍ أَخْمَدَ، وَلَفْظُهُ: (لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدَّ رِحَالَهُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ مُصَرِّحًا بِهِ فِي وَلِيَةٍ أَخْمَدَ، وَلَفْظُهُ: (لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدَّ رِحَالَهُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ يَبْغِي فِيهِ الصَّلَاةِ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي يَبْغِي فِيهِ الصَّلَاةِ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي هَلْذَا) ".

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبِكِيُّ: "لَيْسَ فِي الْأَرْضِ بَقْعَةٌ لَهَا فَضْلُ لِذَاتِهَا حَتَّىٰ تُشَدَّ الرِّحَالُ إِلَيْهَا لِذَٰلِكَ الْفَضْلِ غَيْرَ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الْبِلَادِ.. فَلَا تُشَدُّ إِلَيْهَا لِذَاتِهَا، بَلْ لِزِيَارَةٍ أَوْ جِهَادٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ مِنَ الْبِلَادِ.. فَلَا تُشَدُّ إِلَيْهَا لِذَاتِهَا، بَلْ لِزِيَارَةٍ أَوْ جِهَادٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ مِنَ الْبِلَادِ.. فَلَا تُعْفِهِمْ فَزَعَمَ أَنَّ شَدَّ الْمَنْدُوبَاتِ أَوِ الْمُبَاحَاتِ". وَقَدِ الْتَبَسَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ فَزَعَمَ أَنَّ شَدًّ الرِّحَالِ إِلَىٰ الزِّيَارَةِ لِمَنْ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ دَاخِلٌ فِي الْمَنْعِ، وَهُوَ خَطَأً، الرِّحَالِ إِلَىٰ الزِّيَارَةِ لِمَنْ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ دَاخِلٌ فِي الْمَنْعِ، وَهُو خَطَأً، لِلَا الرَّيَارَةِ لِمَنْ إِنَّ مَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثَنَىٰ مِنْهُ، فَمَعْنَىٰ الْحَدِيثِ: لَا اللَّيَاتِ أَالْمَانِهُ إِلَىٰ الْمُسْتَثَنَىٰ مِنْهُ، فَمَعْنَىٰ الْحَدِيثِ: لَا

<sup>(</sup>١) مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ نَاسِخَ كِتَابِ [الْبَرَاهِينِ السَّاطِعَةِ] لَمْ يَضْبِطْ لَفْظَ هَلْذَا الْحَدِيثِ جَيِّدًا فَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأَخْطَاءِ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ كَمَا فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: جُ١٨/ صَ٢٥٢]:

<sup>(</sup>١٦٠٩ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبِيدِ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَدُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلَاةٌ فِي الطُّورِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَنْبُغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَىٰ مَسْجِدِ يُبْتَغَىٰ فِيهِ الصَّلَاةُ فَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي هَلْدَا...) مَسْجِدٍ يُبْتَغَىٰ فِيهِ الصَّلَاةُ فَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي هَلْدَا...) الْحَدِيثَ.

<sup>•</sup> قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ:

احَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَاذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ شَهْرٍ، وَهُوَ ابْنُ حَوْشَبٍ... ثُمَّ بَيَّنَ طُرُقَهُ مِمَّا
 يَتَّضِحُ مِنْهَا صِحَّةُ الْحَدِيثِ.

تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَوْ إِلَىٰ مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ لِأَجْلِ ذَٰلِكَ الْمَكَانِ إِلَىٰ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَشَدُّ الرِّحَالِ إِلَىٰ زِيَارَةٍ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ.. لَيْسَ إِلَىٰ الْمَكَانِ، بَلْ إِلَىٰ مَنْ فِي ذَٰلِكَ الْمَكَانِ، إِهَـ.

وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ طَلَبَ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَىٰ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ إِنَّمَا هُوَ لِنِسْبَتِهَا إِلَىٰ سَيِّدَيِ الثَّلَاثَةِ وَالسَّلَامُ، فَهُو يُفِيدُ إِلَىٰ سَيِّدَيِ النَّبِيِّنَ: مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَهُو يُفِيدُ طَلَبَ زِيَارَةِ أَصْحَابِهَا بِالْأَوْلَىٰ، لَا مَنْعَ شَدِّ الرِّحَالِ لِزِيَارَةِمْ، عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ طَلَبِ زِيَارَتِهِ ﷺ. قَوْلُهُ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيْ. قَوْلُهُ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيْ. إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ يُسَلِّمُ عَلَيْ. إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِهِ النَّوَوِيُّ ﴿ وَالْبَيْهَقِيُّ ﴿ عَلَيْ طَلَبِ الزِّيَارَةِ النَّبُويَّةِ. بِهِ النَّوَوِيُّ ﴿ وَالْبَيْهَقِيُّ ﴿ عَلَىٰ طَلَبِ الزِّيَارَةِ النَّبُويَّةِ.

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٣/ صَ ٣٨٤]، (كِتَابُ الْمَنَاسِكِ)، (٩٧- بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُ وطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

١٠٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا الْـمُغْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ مُحَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ أَحَدِ يُسَلِّمُ عَلَيَ.. إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ)» إهَـ.
 اللَّـاهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ)» إهـ.

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: ﴿ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ﴾ إهَـ.

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرُ [ص٧٣٢- ٧٣٣] السَّابِقَتَيْنِ مَعَ هَامِشِهِمَا.

 <sup>(</sup>٣) فِي كِتَابِهِ [حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ: صَ٩٦]، تَحْقِيقُ دُ/ أَحْمَدَ الْغَامِدِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْعُلُومِ
 وَالْحِكَم/ الْمَدِينَةُ الْمُؤَرَةُ، قَالَ:

١٥١ - وَإِن هَٰذَا الْمَعْنَىٰ الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السَّكَرِّيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ =

وَوَجْهُ الإسْتِدْلَالِ بِهَلْذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ فِيهِ أَقْوَىٰ تَرْغِيبٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي زِيَارَتِهِ ﷺ فَإِنَّهُمْ إِذَا عَلِمُوا اطِّلَاعَهُ عَلَيْهِمْ إِذَا زَارُوهُ، وَرَدَّهُ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ فِيرَارَتِهِ ﷺ فَإِنَّهُمْ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْهِ.. رَغِبُوا فِي تَحْصِيلِ هَلْذَا الشَّرَفِ أَكْمَلَ مُبَاشَرَةً بِلَا وَاسِطَةٍ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْهِ.. رَغِبُوا فِي تَحْصِيلِ هَلْذَا الشَّرَفِ أَكْمَلَ الرَّغْبَةِ، وَتَرْغِيبُ الشَّارِعِ فِي الْأَمْرِ.. مِنْ أَقْوَىٰ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ طَلَبِهِ، كَمَا هُوَ الرَّغْبَةِ، وَتَرْغِيبُ الشَّارِعِ فِي الْأَمْرِ.. مِنْ أَقْوَىٰ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ طَلَبِهِ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ لَذَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَجُمْلَةُ: «رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي» جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ، كَمَا هُوَ شَأْبُهَا فِي مِثْلِ هَلْذَا التَّرْكِيبِ، كَقَوْلِهِمْ: (مَا تَكَلَّمَ إِلَّا قَالَ خَيْرًا).

وَالْمَعْنَىٰ: أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا فِي حَالِ كَوْنِ رُوحِهِ مَرْدُودَةً إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَدْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَمْ تُفَارِقُهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ، وَإِنْ كَانَ هَلْذَا الرَّدُّ عَلَىٰ نَوْعِ آخَرَ غَيْرِ الْمُتَعَارَفِ فِي دَارِ الدُّنْيَا، فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّمْ حَيَاةً أَقْوَىٰ وَأَكْمَلَ مِنْ حَيَاةِ الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ بِدَرَجَاتٍ لَا تُحْصَىٰ وَإِنْ شُوهِدَتْ أَجْسَادُهُمُ الشَّرِيفَةُ فِي الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ بِدَرَجَاتٍ لَا تُحْصَىٰ وَإِنْ شُوهِدَتْ أَجْسَادُهُمُ الشَّرِيفَةُ فِي الصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ بِدَرَجَاتٍ لَا تُحْصَىٰ وَإِنْ شُوهِدَتْ أَجْسَادُهُمُ الشَّرِيفَةُ فِي الصِّدِيقِينَ وَالشَّهُولَ وَالْحَيَاةِ مَنْ الْأَرْوَاحِ، وَلِلَّهِ هَا فَيْضِ الْحَيَاةِ قَلَىٰ الْأَرْوَاحِ، وَلِلَّهِ هَا فَيْضِ الْحَيَاةِ عَلَىٰ الْأَرْوَاحِ، وَلِلَّهِ هَا فَيْضِ الْحَيَاةِ عَلَىٰ الْأَرْوَاحِ عَلَىٰ الْأَرْوَاحِ، وَلِلَّهِ هَا فَيْ فَيْضِ الْحَيَاةِ عَلَىٰ الْأَرْوَاحِ وَإِفَاضَتِهَا مِنَ الْأَرْوَاحِ عَلَىٰ الْأَرْوَاحِ، وَلِلَّهِ هَا فَيْفِ الْحَيَاةِ عَلَىٰ الْأَرْوَاحِ وَإِفَاضَتِهَا مِنَ الْأَرْوَاحِ عَلَىٰ الْأَرْوَاحِ، وَلِلَّهُ فَيْ الْمُعْولُ بَعْهُ إِلَا الْمُعْتَى فَيْ الْحَقِيقَةِ عَلَىٰ غَيْرِهَا، الْمَحْبُوسَةُ فِي سُجُونِ الشَّهَوَاتِ وَطُلُمَاتِ الْأَهْوَاءِ وَحَضِيضِ عَالَمِ الْإِمْكَانِ وَلَا تَسْتَبْعِدْ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ فِي نَظَرِكَ عَلَىٰ حَالٍ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَىٰ غَيْرِهَا، وَلَا مَرْبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، فَجَعَلَ فِي هَذِهِ الْعَوَالِمِ الدُّنْيَا مَا يُقَرِّبُ لَكَ

<sup>=</sup> الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِئُ... ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ إِسْنَادِهِ وَمَتْنَهُ كَمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، ثُمَّ قَالَ عَقِبَ سَوْقِهِ الْحَدِيثَ: (وَإِنَّمَا أَرَادَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: إِلَّا وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدًّ عَلَيْهِ السَّلَامَ اِهَ.

مَا هُنَاكَ فِي الْعَوَالِمِ الْعُلْيَا: هَٰذَا النَّائِمُ تَرَاهُ يَغِطُّ ﴿ فِي نَوْمِهِ، لَا شُعُورَ فِيهِ وَلَا إِبْصَارَ وَلَا إِحْسَاسَ فِيمَا تَرَىٰ، وَرُبَّمَا كَانَ فِي رُؤْيَا مَلَأَتْهُ فَرَحًا أَوِ اسْتَغْرَقَتْهُ فَزَعًا. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ.. حَدَّثَكَ مِنْ حَالِهِ بِمَا يَمْلَؤُكَ عَجَبًا، وَتَنْظُرُ عَنْ يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ فَلَا تَرَىٰ وَلَا تَسْمَعُ شَيْئًا، وَالْمَلَائِكَةُ مَعَكَ ذَاكِرُونَ مُسَبِّحُونَ لَا يَفْتُرُونَ، وَفِيمَا أَقَامَهُمُ اللَّهُ فِيهِ مِنَ الشُّؤُونِ يَتَحَادَثُونَ، وَالْمَدَارُ فِي هَلْذَا عَلَىٰ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ الْأَمْرُ مِنَ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَدِيثًا وَأَصَحُّ قِيلًا؟. وَلِبَسْطِ هَاٰذَا مَحَلُّ آخَرُ مِنْ عِلْم أُصُولِ الدِّينِ وَكُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي حَالِ الْمَوْتَىٰ وَأَهْلِ الْقُبُورِ، كَكِتَابِ الْحَافِظِ ابْنِ رَجَب الْمُسَمَّىٰ: [أَهْوَالُ الْقُبُورِ]، وَهُوَ مَطْبُوعٌ فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، وَكِتَابِ [شَرْحُ الصُّدُورِ] لِلْحَافِظِ السُّيُوطِيِّ، وَقَدْ طُبِعَ هُنَا، وَكِتَابِ [الرُّوحِ] لِإبْنِ الْقَيِّمِ "، وَقَدْ طُبِعَ بِالْهِنْدِ.

وَأَنْتَ إِذَا قَرَأْتَ هَاٰذِهِ الْكُتُبَ وَنَحْوَهَا.. عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَةُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ الَّتِي تَكَادُ تَبْلُغُ حَدَّ التَّوَاتُرِ.. أَنَّ الْمَوْتَىٰ يَعْلَمُونَ بِزُوَّارِهِمْ وَيَسْمَعُونَ سَلَامَهُمْ وَيَرُدُّونَ عَلَىٰ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَيَعْرِفُونَهُ إِنْ كَانُوا فَدُ عَرَفُوهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، وَيَرَوْنَهُ وَيَأْنَسُونَ بِهِ مَا دَامَ جَالِسًا عِنْدَ قُبُورِهِمْ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَٰلِكَ لِجَمِيعِ الْمَوْتَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.. فَمَا ظَنَّكَ بِالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ؟!

<sup>(</sup>١) ( يَغِطُّهُ: يَنْخُرُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٧/ صَ٢٦٣] لِابْنِ مَنْظُودٍ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ أَيُّهَا الْقَارِئُ الْكَرِيمُ إِلَىٰ إِنْصَافِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ سَلَامَةَ الْعَزَّامِيِّ حَيْثُ يُرْشِدُ إِلَىٰ قِرَاءَةِ هَلْ أَنْظُرُ أَيُّهَا الْقَارِئُ الْعَرَّامِيَّ يَرُدُّ بِدَعَهُ هُوَ وَشَيْخِهِ، هَلَىٰ الرُّغْمِ مِنْ أَنَّ الْعَزَّامِيَّ يَرُدُّ بِدَعَهُ هُو وَشَيْخِهِ، هَلَىٰ الرُّغْمِ مِنْ أَنَّ الْعَزَّامِيَّ يَرُدُّ بِدَعَهُ هُو وَشَيْخِهِ، وَهَا إِيَّةٍ مَلَىٰ الرُّغْمِ مِنْ أَنَّ الْعَزَّامِيَّ يَرُدُّ بِدَعَهُ هُو وَشَيْخِهِ، وَهَا إِنَّ هَمَّهُمُ الْحَقُّ وَلَيْسَ الْأَشْخَاصَ بِعَكْسِ الْوَهَابِيَّةِ.

وما طنك بِسيدِهِم وحيرِ المحلوقِين صلى الله عليهِ وعليهِم وعلى الِهِم وعلى الِهِم وعلى الِهِم وعلى الِهِم وصَ

رَوَىٰ عِدَّةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ -وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ-عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَحَدٍ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ.. إِلَّا رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَعَرَفَهُ إِنْ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا» ﴿ . وَلَوْ كُشِفَ الْحِجَابُ.. لَسَمِعْتَ وَرَأَيْتَ

(٣١٢٨- إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْكِرْمَانِيُّ:

قَدِمَ بَغْدَادَ، وَحَدَّثَ بِهَا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيِّ. رَوَىٰ عَنْهُ أَبُو حَفْصٍ ابْنُ الزَّيَّاتِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْخَطَّابِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِمْرَانَ التَّنُوخِيُّ؛ قَالَا: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمْرَانَ الْكِرْمَانِيُّ فِي دَارِ كَعْبِ سَنَةَ اثْتَيْنِ وَثَلَاثِ مِاثَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّرَّاجُ بِنَيْسَابُورَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ عَبْدُ الرَّحْمَٰ بْنُ مُنْ سُلِيمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنُ نُنُ يَنْهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنُ نُنُ لَيْدِ بْنِ اللَّهِ عَلْهُ وَلَا اللَّهِ عَلْهُ وَلَا اللَّهِ عَلْهُ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدِ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَبُولِ اللَّهِ عَلْهُ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدِ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَبُولِ اللَّهِ عَلْهُ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدِ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَبُولِ اللَّهِ عَلَى الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ.

أَخْرَجَهُ تَمَّامٌ فِي فَوَاثِدِهِ (١٣٩)، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْمُصَنَّفِ فِي [الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ: 10٢٣].

وَأَخْرَجَهُ الذَّهَبِيُّ فِي [السَّيَرِ ١٢/ ٥٩٠] مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ، لَكِنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَمَعَ ضَعْفِهِ فَفِيهِ انْقِطَاعٌ، مَا عَلِمْنَا زَيْدًا سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ» اِهَـ.

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي [تَارِيخِ مَدِينَةِ السَّلَامِ] الْمَعْرُوفِ بِ [تَارِيخِ بَغْدَادَ: جُ٧/ صَ٠٦]، بِتَحْقِيقِ بَشَّارٍ عَوَّادٍ مَعْرُوفٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْغَرْبِ الْإِسْلَامِيِّ، قَالَ:

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخُ مَدِينَةِ دِمَشْقَ: ١٠/ ٣٧٩]، تَحْقِيقُ مُحِبِّ =

= الدِّينِ عُمَرَ بْنِ غَرَامَةَ، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ، قَالَ:

# ٩٤٩- بَكُرُ بْنُ سَهْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَافِعِ أَبُو مُحَمَّدِ الدَّمْيَاطِيُّ، مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمِ

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ الْمُسَلِّمِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخْمَدَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّخْلِ بْنُ عَبْدُ الرَّخْلِ بْنُ عَبْدُ الدَّمْيَاطِيُّ عَبْدُ اللَّهْ مَحَمَّدُ بْنُ الْمُسَلِّمِ الْدَمْيَاطِيُّ عَبْدُ اللَّهْ مَرَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدِ الرَّعِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ وَكَانَ شَيْخًا مَرْبُوعًا أَسْمَرَ كَبِيرَ الْأَذُنَيْنِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدِ الرَّعِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدِ يَمُرُّ بِقَبْدٍ لَكُولُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ.. إِلَّا عَرَفَهُ). زَادَ غَيْرُهُ فِي إِسْنَادِهِ: عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الْخَطِيبُ -بِمَيْهَنَةً - وَأَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعَارِفُ، ابْنِ أَبِي بَكْرِ الْكُشْمَيْهَنِيٍّ -بِمَرْوَ - قَالَا: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَارِفُ، أَنْبَأَنَا الْفَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَخْدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ الرَّعِينِيُّ حَ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ بَكْرٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ.. إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ).

قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ نَاصِرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَىٰ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا الْخَصِيبُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَحْدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ بَكُو بْنُ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: ضَعِيفٌ. ... وإنخ اِهَ.

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ [الإسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ:
 ﴿ صَ٥١٨]، بِتَعْلِيقِ وَحَواشِي سَالِمٍ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ:

الْخُبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ سَنَةً نِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ قَالَ:
 أَمْلَتْ عَلَيْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ الرَّيَّانِ الْمُسْتَمْلِي فِي دَارِهَا بِمِصْرَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ،
 قَالَتْ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّنُ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ =
 قَالَتْ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّنُ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ =

# وَفِي [صَحِيحِ مُسْلِم] وَغَيْرِهِ عَنْهُ عِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

= الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا مِنْ أَحَدٍ مَرَّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْـمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ.. إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» إِهَـ.

• وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ الْأَشْبِيلِيُّ فِي [الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الصُّغْرَىٰ: ١/صَ٣٤٥] وِفِي [الْأَحْكَامِ الْوُسْطَىٰ:جُ٢/صَ١٥٢] لَهُ:

﴿ وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [الإِسْتِذ كَارِ: جُ ١/ صَ ٢٣٤] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ.. إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ). إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ﴾ إِهَـ.

وَصَحَّحَهُ الْبَدْرُ الْعَيْنِيُّ فِي [عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ٨/ صَ ٢٦]، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ يَحْمَىٰ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْعَلْمِرِيُّ الْحَرَضِيُّ فِي كِتَابِهِ [بَهْجَةُ الْمَحَافِلِ وَبُغْيَةِ الْأَمَاثِلِ: جُ٢/ صَ ٢٣٢]، وَكَذَٰلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [أَسْنَىٰ الْمَطَالِبِ فِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ: جُ١/ صَ ٣٣٦]، وَكَذَٰلِكَ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ السَّفِيرِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي [الْمَجَالِسِ الْوَعْظِيَّةِ فِي شَرْحِ مَن الشَّافِعِيُّ فِي [الْمَجَالِسِ الْوَعْظِيَّةِ فِي شَرْحِ أَحَادِيثِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ: جُ٢/ صَ ٧٧]، وَذَكَرَهُ الإِمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي [الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: حَ ٢٢٠٧] وَقَالَ عَقِبَةُ: ( وَطْ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً الْهَامُ السُّيُوطِيُّ فِي [الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: حَ ٢٢٠٧] وَقَالَ عَقِبَةُ: ( وَطْ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً الِهَ.

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّؤُوفِ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي [فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: جُ٥/ صَ٤٨٧]، (حَرْفُ الْمِيمِ)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ التِّجَارِيَّةِ الْكُبْرَىٰ بِمِصْرَ:

﴿ قَالَ ابْنُ الْجَوْذِيِّ: "حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ تَضْعِيفِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ" أَيْ: أَحَدُ رُوَاتِهِ "وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ وَلَا يَعْلَمُ، حَتَّىٰ كَثُرَ ذَٰلِكَ فِي رِوَايَتِهِ وَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ" إِهَـ. وَأَفَادَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ خَرَّجَهُ فِي [التَّمْهِيدِ] وَ[الاِسْتِذْكَارِ] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِمَّنْ صَحَّحَهُ: عَبْدُ الْحَقِّ، بِلَفْظِ: (مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيْسَلِّمُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ

قُلْتُ: لَمْ أَجِدِ الْحَدِيثَ فِي [التَّمْهِيدِ] لِإبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ رُغْمَ طُولِ الْبَحْثِ عَنْهُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ» ···

وَفِي [صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ] وَغَيْرِهِ: ﴿إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ النَّاسُ.. فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ إِذَا رَجَعُوا ﴿ ﴿ ... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ، وَهُوَ كَثِيرٌ النَّاسُ.. فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ إِذَا رَجَعُوا ﴾ ﴿ ... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ، وَهُوَ كَثِيرٌ جَدًّا.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِم: جُ٤/ صَ ٢٢٠]، (٥١- كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةُ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا)، (١٧- بَابُ عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٧٧٠ - (٢٨٦٧) حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَي شَيْبَةَ. جَيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَيِي نَضْرَةَ، عَنْ أَيِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلَيْبَ عُلْقِ أَلْهَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلَيْبَ عَلَىٰ النَّبِي النَّجَارِ، عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَث بِهِ فَكَادَث ثُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةً أَوْ خَسَةً أَوْ خَسَةً أَوْ خَسَةً أَوْ خَسَةً أَوْ الْمَعْرَبِي عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَعْمُ مِنْ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ الْمُعْرَبُ اللَّهِ مِنْ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ الْمُعْرَبُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْرَبُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْرَبُ اللَّهِ مِنْ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِنْ الْمَالِكُ مِنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ ٤٤٨]، (٢٩- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (٦٦- بَابٌ: الْمَيِّتُ يَسْمَعُ
 خَفْقَ النِّعَالِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

 <sup>(</sup>١٢٧٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ:
 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ ﴿، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: (الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُولِّيُ وَذَهَبَ
 أَصْحَابُهُ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.. أَنَّاهُ مَلْكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَلْذَا =

وَمِنْ أَدِلَّةِ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الصِّرِيحَةِ فِي هَالْدِهِ الْمَسْأَلَةِ:

• قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ "،

= الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: أَنْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْحَنَةِ». قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فَيَرَاهُمَا جَيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ -أَوِ الْمُنَافِقُ- فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أَذْنَيْهِ، فَيصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ)» إهـ.

(١) [الْجَامِعُ لِشُعَبِ الْإِيمَانِ: جُ٦/ صَ٥٥] لِلْبَيْهَقِيِّ، (إِثْيَانُ الْمَدِينَةِ وَزِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِهِ وَفِي مَسْجِدِ قِبَاءً]، بِتَحْقِيقِ مُخْتَارٍ أَحْمَدَ النَّدُويِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِإِسْنَادِهِ وَتَعْلِيقَ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهِ:

٣٨٦٢٠ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدِ الْمَالِينِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيُّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ الْمُوافِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةً، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، الْمُحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي).

وَقِيلَ: عَنْ مُوسَىٰ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرً ﴾ إهـ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

#### ﴿ إِسْنَادُهُ وَاهِ:

- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَخْسِيُّ، أَبُو جَعْفَرِ السَّرَّاجُ (مُ٢٦٠هِ) ثِقَةٌ. مِنَ الْعَاشِرَةِ (تِ سَ قِ).
- مُوسَىٰ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْدِيُّ: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ. وَقَالَ الْمُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَىٰ حَدِيثِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

رَاجِعْ تَرْجَمَتَهُ فِي [الْـمِيزَانِ ٤/ ٢٢٥- ٢٢٦] وَ[اللَّسَانِ: ٦/ ١٣٤- ١٣٦] وَ[الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ: ٦/ ٣٥٠] وَ[الضُّعَفَاءِ لِلْعُقَيْلِيِّ: ٤/ ١٧٠].

- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ: ضَعِيفٌ، مَرَّ.

وَالْحَدِيثُ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٌّ فِي [الْكَامِلِ: ٦/ ٣٥٠] فِي تَرْجَمَةِ مُوسَىٰ بْنِ هِلَالٍ.

وَالدَّارَقُطْنِيُّ ٣ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرِهَا، وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا أَيْضًا مِنَ الْحُقَّاظِ، وَهُو أَوَّلُ

= وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي [مُسْنَدِهِ: ٢/ ٥٧ كَشْفُ الْأَسْتَارِ] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْهَيْثُمِيُّ فِي اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْهَيْثُمِيُّ فِي اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْهَيْثُمِيُّ فِي اللَّهُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْهَيْثُمِيُّ فِي

وَذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي [الْجَامِعِ الصَّخِيرِ] وَنَسَبَهُ لِإِبْنِ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلِ] وَالْمُوَلِّفِ فِي [الشَّعَبِ]. قَالَ الْمُنَاوِيُّ: (وَكَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. قَالَ الْنُ الْقَطَّانِ: فِيهِ ضَعِيفَانِ.

وَقَالَ النَّووِيُّ فِي [الْمَجْمُوعِ]: ضَعِيفٌ جِدًّا.

وَقَالَ السُّبْكِيُّ: بَلْ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، قَالَ النَّهَبِيُّ: "طُرُّقَةُ كُلُّهَا لَيَّنَةٌ لَكِنْ يَتَقَوَّىٰ بَعْضُهَا بِبَعْضِ".

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، خَرَّجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً فِي [صَحِيحِهِ] وَقَالَ: " فِي الْقَلْبِ فِي سَنَدِهِ شَيْءٌ، وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ عُهْدَتِهِ". وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةً ﷺ: "مَوْضُوعٌ غَيْرُ صَوَابٍ").

رَاجِعْ [فَيْضُ الْقَدِيرِ: ٦/ ١٤٠]، إهَ.

(٢) [سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ: جُ٣/ صَ٣٣٤]، (كِتَابُ الْحَجِّ)، (بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ وَآخَرِينَ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ لِأَبِي الطَّيِّبِ شَمْسِ الْحَقِّ الْعَظِيمِ آبَادِي:

«٢٦٩٥ حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ هِلَالِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي، الْعَبْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي)» اِهَـ.

• قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ:

«قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْدِيُّ) مُوسَىٰ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْدِيُّ شَيْخُ بَصْرِيُّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولُ، وَقَالَ الْعُقَيْلُ: لَا يُتَابَعُ عَلَىٰ حَدِيثِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِي ٞ [٦/ ٢٣٥٠]: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ اللَّهَبِيُّ: قَالَ الْعُقَيْلُ: لَا يُتَابَعُ عَلَىٰ حَدِيثِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ قَالَ الذَّهَبِيُّ: قُلْتُ: هُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ، وَأَنْكُرُ مَا عِنْدَهُ حَدِيثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهِ مُنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهِ مُنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهِ مُنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهُ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مُن عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَلَىٰ اللْعَلَاقِ الْعَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللْعَلَاقِ الْعَلَىٰ اللْهُ مُنْ عَلَىٰ عَلَالِهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ عُمْلَ مَنْ اللَّهِ مُنَ عَلَىٰ اللَّهِ مُنَافِعٍ اللَّهُ مِنْ عُمْرَ مَا وَلَالِهُ لَهُ لَا اللْهِ عَمْرَ مَرْفُوعًا: (مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي)» إِهَ.

وَقَالَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْحَيِّ اللَّكْنَوِيُّ فِي رِسَالَتِهِ [الرَّفْعُ وَالتَّكْمِيلُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ: صَ١١٧] وَذَٰلِكَ تَحْتَ [الْمَرْصَدُ الرَّابِعُ]، (إِيَهَاظٌ ٧-فِي الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِهِمْ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، =

ا وَقَدْ زَلَّ قَدَمُ مَنِ احْتَجَّ عَلَىٰ ضَعْفِ حَدِيثِ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي) بِقَوْلِ الذَّهَبِيِّ فِي [مِيزَانِهِ ٣/ ٢٢٠] فِي تَرْجَهَةِ مُوسَىٰ بْنِ هِلَالِ، أَحَدِ رُوَاتِهِ: "وَأَنْكُرُ مَا عِنْدَهُ.. حَدِيثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي). رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَهْمِيعِ عَنْهُ". إِنْتَهَىٰ.

وَإِنْ شِنْتَ زِيَادَةَ التَّفْصِيلِ فِي هَلْذَا الْبَحْثِ الْجَلِيلِ.. فَارْجِعْ إِلَىٰ رَسَائِلِي فِي بَحْثِ زِيَارَةِ الْقَبْرِ النَّبُوِيِّ:

١- إِحْدَاهَا: الْكَلَامُ الْمُبْرَمُ فِي نَقْضِ الْقَوْلِ الْمُحَقِّقِ الْمُحْكَمِ

٢ - وَثَانِيَتُهَا: الْكَلَامُ الْمَبْرُورُ فِي رَدُّ الْقَوْلِ الْمَنْصُورِ

٣- وَثَالِئَتُهَا: السَّعْيُ الْمَشْكُورُ فِي رَدَّ الْمَذْهَبِ الْمَأْثُورِ.

أَلَّفْتُهَا رَدًّا عَلَىٰ رَسَائِلَ مَنْ حَجَّ وَلَـمْ يَزُرْ قَبْرَ النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ ﷺ فِي كُلِّ بُكْرَةٍ وَعَشِيًّ ﴾ اِهَـ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ أَبُو غُدَّةَ قَائِلًا:

«سَبَقَتِ الْإِشَارَةُ فِي [صَ٥٦] وَ[٣٨] مِنْ تَرْجَمَةِ الْمُؤَلِّفِ، إِلَىٰ أَنَّ مَلْذِهِ الرَّسَائِلَ الثَّلَاثَ أَلَّفَهَا بِاللَّغَةِ الْأُورْدِيَّةِ، رَدًّا عَلَىٰ الشَّبْخِ مُحَمَّدِ بَشِيرِ السَّهْسَوَانِيُّ اِهَ.

ثُمَّ قَالَ اللَّكْنَوِيُّ فِي الْمُصْدَرِ السَّابِقِ أَيْضًا، تَحْتَ عُنْوَانِ: (إِيقَاظٌ ١٣ - فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ فَوْلِ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ وَقَوْلِ أَبِي حَاتِمٍ فِي الرَّاوِي: مَجْهُولٌ)، [صَ١٤٨]:

(ثُمَّ إِنَّ جَهَالَةَ الْعَيْنِ تَرْتَفِعُ بِرِوَايَةِ اثْنَيْنِ عَنْهُ دُونَ جَهَالَةِ الْوَصْفِ. هَلَذَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ. وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيُ:
 جَهَالَةُ الْوَصْفِ أَيْضًا تَرْتَفِعُ بِهَا. وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ أَبِي حَاتِمٍ فِي حَقَّ (مُوسَىٰ بْنِ هِلَالِ الْعَبْدِيِّ)،
 أَحَدِ رُوَاةِ حَدِيثِ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي): إِنَّهُ مَجْهُولٌ. لِثُبُوتِ رِوَايَاتِ الثَّقَاتِ عَنْهُ الْمَد.
 اهَ.

ثُمَّ قَالَ اللَّكْنَوِيُّ فِي [صَ٥١]:

﴿ وَقَالَ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [شِفَاءُ السُّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَبْرِ الْأَنَامِ: صَ٩]: "أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَاتِمِ الرَّازِيُّ فِيهِ -أَيْ: فِي مُوسَىٰ بْنِ هِلَالٍ-: إِنَّهُ مَجْهُولٌ. فَلَا يَضُرُّهُ، فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ جَهَالَةَ الْعَيْنِ أَوْ = وَأَفَاضَ فِي بَيَانِ صِحَّتِهِ بِمَا لَا يَسَعُ الْمُنْصِفَ إَلَّا التَّسْلِيمَ لَهُ، وَرَدَّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِضَعْفِ هِى الْمُنْصِفَ إَلَّا التَّسْلِيمَ لَهُ، وَرَدَّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِضَعْفِ هِى مُوسَىٰ بْنِ هِلَالٍ، وَالضَّعْفِ فِي بَضَعْفِ هِي مُوسَىٰ بْنِ هِلَالٍ، وَالضَّعْفِ فِي شَيْخِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ فِي سَنَدِ الدَّارَقُطْنِيِّ، فَبَيَّنَ أَنَّ مُوسَىٰ بْنَ هِلَالٍ شَيْخِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ فِي سَنَدِ الدَّارَقُطْنِيِّ، فَبَيَّنَ أَنَّ مُوسَىٰ بْنَ هِلَالٍ غَيْرُ مَحْهُولِ الْعَيْنِ وَلَا الصِّفَةِ، فَإِنَّ جَهَالَةَ الْعَيْنِ تَنْتَفِي عَنِ الرَّاوِي إِذَا رَوَىٰ غَنْهُ الْعَيْنِ تَنْتَفِي عَنِ الرَّاوِي إِذَا رَوَىٰ عَنْهُ الْمَالِي وَالْحَمْدُ اللّهِ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ، فَزَالَتْ عَنْهُ جَهَالَةُ الْوَصْفِ أَيْضًا.

وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ -مُكَبَّرًا-.. فَقَدْ رَوَىٰ لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ، وَكَانَ أَحْدُ يُحْسِنُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ: (لَا بَأْسَ بِهِ، صَدُوقُ»، وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ: (لَا بَأْسَ بِهِ، صَدُوقُ»، وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّةُ، وَهُو صَالِحٌ فِي نَافِع وَنَافِعٌ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: (لَيْسَ بِهِ بَأْسُ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَهُو صَالِحٌ فِي نَافِع وَنَافِعٌ وَنَافِعٌ شَيْخُهُ فِي هَاللَّهِ: (إِنَّهُ شَيْخُهُ فِي هَاذَا الْحَدِيثِ، وَرَدَّ عَلَىٰ ابْنِ حِبَّانَ فِي قَوْلِهِ فِي عَبْدِ اللَّهِ: (إِنَّهُ

<sup>=</sup> جَهَالَةَ الْوَصْفِ:

فَإِنْ أَرَادَ جَهَالَةَ الْعَيْنِ -وَهُوَ غَالِبُ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الشَّأْنِ فِي هَلْذَا الْإِطْلَاقِ- فَلْلِكَ مُرْتَفِعٌ عَنْهُ، لِأَنَّهُ قَدْ رَوَىٰ عَنْهُ أَخْدُ بْنُ حَنْبُلِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ الْمُحَارِبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَىِيُّ، وَأَبُو أَمْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَىِيُّ، وَأَبُو أُمَّيَّةً مُحَمَّدُ بْنُ الْمَحَارِبِيُّ، وَمُحَمَّدُ الْوَرَّاقُ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَرَّاقُ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَرَّاقِ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرُّودِيُّ، وَبِروايَةِ اثْنَيْنِ تَنْتَغِي جَهَالَةُ الْعَيْنِ، فَكَيْفَ بِرِوَايَةِ سَبْعَةٍ؟.

وَإِنْ أَرَادَ جَهَالَةَ الْوَصْفِ.. فَرِوَايَةُ أَحْمَدَ عَنْهُ تَـرْفَعُ مِـنْ شَأْنِهِ، لَا سِيَّمَا مَعَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِيهِ". اِنْتَهَىٰ﴾ اِهَـ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّبْخُ أَبُو غُدَّةَ قَائِلًا:

<sup>«</sup>الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عَدِيٍّ هُوَ: (أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ) كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْـمِيزَانِ] فِي تَرْجَمَتِهِ (٣/ ٢٢٠)، ثُمَّ قَالَ: (قُلْتُ: هُوَ صَالِحُ الْـحَدِيثِ). وَفِي نُسْخَةٍ: (صُوَيْلِحُ الْـحَدِيثِ، رَوَىٰ عَنْهُ أَحْدُ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ، وَأَبُو أُمَيَّةَ الطَّرْسُوسِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي غَرْزَةَ، وَآخَرُونَ، إهَـ.

نَصْلُ فِي أَنَّ زِيَارَةَ قُبُورِ الْأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَنْضَلِ الْقُرُبَاتِ
يَسْتَحِقُّ التَّرْكَ»، وَقَدْ أَثْبَتَ الشَّيْخُ رِوَايَةَ مُوسَىٰ لَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ -مُصَغَّرًا- وَهُوَ الثَّقَةُ الْمَعْرُوفُ، وَأَفَاضَ فِي الْبَحْثِ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

## «فَهَاٰذِهِ مَبَاحِثُ فِي إِسْنَادِ هَاٰذَا الْحَدِيثِ:

١ - أَوَّلُهَا: تَحْقِيقُ كَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُصَغِّرِ، وَتَرْجِيحُ ذُلِكَ عَلَىٰ
 مَنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُكَبِّرِ.

٢- وَثَانِيهَا: الْقَوْلُ بِأَنَّهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

٣- وَثَالِثُهَا: عَلَىٰ تَقْدِيرِ التَّنَزُّلِ وَتَسْلِيمِ أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُكَبِّرِ وَحْدَهُ..
 فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي قِسْمِ الْحَسَنِ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ.

٤- وَرَابِعُهَا: عَلَىٰ تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا مِنْ هَـٰذَا الطَّرِيقِ وَحْدَهُ -وَحَاشَا لِلَّهِ-.. فَإِنَّ اجْتِمَاعَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ مِنْ هَـٰذَا النَّوْعِ» يَعْنِي: الَّذِي لَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ (يُقَوِّيَهَا وَيُوَصِّلُهَا إِلَىٰ رُثَيَةِ الْحَسَنِ.

وَبِهَاذَا -بَلْ بِأَقَلَّ مِنْهُ- يَتَبَيَّنُ افْتِرَاءُ مَنِ ادَّعَىٰ أَنَّ جَمِيعَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ
فِي الزِّيَارَةِ مَوْضُوعَةٌ، فَسُبْحَانَ اللَّهِ! أَمَا اسْتَحْيَىٰ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ فِي هَاذِهِ
الْمَقَالَةِ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهَا عَالِمٌ وَلَا جَاهِلٌ، لَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَلَا مِنْ عَيْرِهِمْ؟! وَلَا ذَكَرَ أَحَدٌ مُوسَىٰ بْنَ هِلَالٍ وَلَا غَيْرَهُ مِنْ رُوَاةِ هَاذَا الْحَدِيثِ فِلَا غَيْرِهِمْ؟! وَلَا ذَكَرَ أَحَدٌ مُوسَىٰ بْنَ هِلَالٍ وَلَا غَيْرَهُ مِنْ رُواةِ هَاذَا الْحَدِيثِ فِالْوَضْعِ وَلَا اتّهُمَهُ بِهِ فِيمَا عَلِمْنَا! فَكَيْفَ يَسْتَجِيزُ مُسْلِمٌ أَنْ يُطْلِقَ عَلَىٰ كُلِّ بِالْوَضْعِ وَلَا اتّهُمَهُ بِهِ فِيمَا عَلِمْنَا! فَكَيْفَ يَسْتَجِيزُ مُسْلِمٌ أَنْ يُطْلِقَ عَلَىٰ كُلِّ الْأَحَادِيثِ –الَّتِي هُو وَاحِدٌ مِنْهًا – أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ؟! وَلَمْ يُنْقُلْ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ عَنْ الْأَصْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) يَفْصِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ الَّذِي يَرُدُّ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ [شَفَاءُ السِّقَامِ].

البراهِبن السَّاطِعة في رد بعض البِدعِ السَّاطِعة في رد بعض البِدعِ السَّامِعة، لِلعَرَامِي الْمُحَدِّرُينَ الْحُكْمَ بِالْوَضْعِ، وَلَا حُكْمُ مَتْنِهِ مِمَّا يُخَالِفُ الشَّرِيعَة، فَمِنْ أَيِّ وَجُهِ يَحْكُمُ بِالْوَضْعِ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ ضَعِيفًا؟ فَكَيْفَ وَهُوَ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ؟» " وَجُهِ يَحْكُمُ بِالْوَضْعِ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ ضَعِيفًا؟ فَكَيْفَ وَهُوَ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ؟» " إه.

وَقُولُهُ الشَّرِيفُ: «مَنْ زَارَ قَبْرِي» مَعْنَاهُ: مَنْ زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي فِي قَبْرِي. فَإِنَّ الزِّيَارَةَ لَهُ الشَّرِيفُ: «لَا لِلْقَبْرِ.

وَمَعْنَىٰ: «وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي»: أَيْ: تَحَتَّمَتْ لَهُ لَا مَحَالَةَ.

وَهَلْذَا تَفَضُّلُ مِنْهُ عَلَىٰ الزَّائِرِ، لَمَّا خَصَّهُ بِالزِّيَارَةِ.. خَصَّهُ بِتَحَتَّمِ الشَّفَاعَةِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ فِي بَيَانِ مَثْنِ هَلْذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ:

«فَالْحَاصِلُ: أَنَّ أَثَرَ الزِّيَارَةِ إِمَّا الْوَفَاةُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ مُطْلَقًا لِكُلِّ زَائِرٍ» يَعْنِي: فَتَكُونُ لَهُ بُشْرَىٰ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ «وَكَفَىٰ بِهَا نِعْمَةً، وَإِمَّا شَفَاعَةٌ خَاصَّةٌ بِالزَّائِرِ فَتَكُونُ لَهُ بُشْرَىٰ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ (وَكَفَىٰ بِهَا نِعْمَةً، وَإِمَّا شَفَاعَةٌ خَاصَّةٌ بِالزَّائِرِ أَخَصُ مِنَ الشَّفَاعَاتِ الْعَامَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ... » إِلَخِ ٣. وَهُو كَلَامٌ نَفِيسٌ، يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ فِي مَوْضِعِهِ لِيُسْتَفَادَ.

### وَمِنْهَا:

• قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَـمْ تَنْزِعْهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي.. كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ شَفِيعًا لَـهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ: «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي

<sup>(</sup>١) [شِفَاءُ السِّفَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ: صَ١٠١- ١٠٢] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، بِتَحْقِيقِ حُسَيْنٍ مُحَمَّدٍ عَلِيِّ شُكْرِي، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) [شِفَاءُ السِّقَامِ: صَ١٠٣].

(١) [شِفَاءُ السِّقَامِ: صَ٧٠١].

١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّطَوِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَفْعَمِيُّ،
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ سَالِمٍ الْجُهَنِيُّ - إِمَامُ مَسْجِدِ بَنِي حَرَامٍ وَمُؤَدِّبُهُمْ عَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْبَصْرَةِ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْبَصْرَةِ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْبَعْمَ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَلِي زَائِرًا لَا يَنْزِعُهُ إِلَّا زِيَارَتِي.. كَانَ لَهُ حَقًا عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ فُوَّادٌ عَبْدُ الْبَاقِي فِي تَعْلِيقِهِ عَلَىٰ [سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ: جُ٢/ صَ١٠٣٩]، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ الْكُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ:

﴿ قَالَ الدِّمِيرِيُّ: " [فَائِدَةٌ ]: زِيَارَةُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ وَأَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ. لِقَوْلِهِ ﷺ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ. وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ. وَلِقَوْلِهِ ﷺ: (مَنْ جَاءَنِ زَائِرًا، لَا تَحْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي.. كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ =

<sup>- [</sup>الْـمُعْجَمُ الْكَبِيرُ: جُ١٢/ صَ٢٩] لِلطَّبَرَانِيِّ، (سَالِـمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)، بِتَحْقِيقِ حَمْدِي عَبْدِ الْـمَجِيدِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بَإِسْنَادِهِ:

<sup>«</sup>١٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْدَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُبَادِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْحُبَادِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْحُبَهَنِيُّ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا -لَا تُعْمِلُهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارَتِي-.. كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » إهـ.

<sup>-</sup> وَ[الْـمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ: جُ١٢/ صَ٢٩] لِلطَّبَرَانِيِّ، (مَنِ اسْمُهُ عَبْدَانُ)، بِتَحْقِيقِ أَبِي مُعَاذِ طَارِقٍ عِوَضِ اللَّهِ، طَبْعَةُ دَارِ الْحَرَمَيْنِ بِالْقَاهِرَةِ، وَسَنَدُهُ وَمَنْنُهُ كَمَا مَرَّ فِي [الْـمُعْجَمِ الْكَبِيرِ] لِلطَّبَرَانِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي إِسْنَادِهِ: (مَسْلَمَةُ بْنُ سَالِمِ الْجُهَنِيُّ) بَدَلًا مِنْ: مُسْلِمُ بْنُ سَالِمِ الْجُهَنِيُّ.

<sup>-</sup> وَ[الْـمُعْجَمُ لِابْنِ الْـمُقْرِئِ: صَ٠٨]، بِتَحْقِيقِ عَادِلٍ بْنِ سَعْدٍ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ، وَهَاكَ نَصَّهُ يَاسْنَادِهِ:

الْحَافِظُ الثِّقَةُ أَبُو عَلِيِّ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ السَّكَنِ، الْبَغْدَادِيُّ الْمِصْرِيُّ الْبَزَّارُ، سَكَنَ مِصْرَ وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَدْ ذَكَرَ هَاٰذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّىٰ بِ [السُّنَنِ الصِّحَاحِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ]، قَالَ فِي أَوَّلِهِ:

«... أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أَجْمَعَ لَكَ مَا صَحَّ عِنْدِي مِنَ السُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ الَّتِي نَقَلَهَا الْأَثِمَّةُ مِنْ أَهْلِ الْبُلْدَانِ الَّذِينَ لَا يَطْعَنُ عَلَيْهِمْ طَاعِنٌ فِيمَا نَقَلُوهُ، فَتَدَبَّرْتُ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَوَجَدتُّ جَمَاعَةً مِنَ الْأَثِمَّةِ قَدْ تَكَلَّفُوا مَا سَأَلْتَنِي مِنْ ذَٰلِكَ، وَقَدْ وَعَيْتُ جَمِيعَ مَا ذَكَرُوهُ، وَحَفِظْتُ عَنْهُمْ أَكْثَرَ مَا نَقَلُوهُ، وَاقْتَدَيتُ بِهِمْ، وَأَجَبْتُكَ إِلَىٰ مَا سَأَلْتَنِي مِنْ ذَٰلِكَ، وَجَعَلْتُهُ أَبْوَابًا فِي جَمِيعِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ... ﴾ إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

«فَمَا ذَكَرْتُهُ فِي كِتَابِي هَلْذَا مُجْمَلًا.. فَهُوَ مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَىٰ صِحَّتِهِ...» إِلَىٰ

ثُمَّ قَالَ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ فِي آخِرِ (كِتَابِ الْحَجِّ): (بَابُ ثُوَابِ مَنْ زَارَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ. وَسَاقَ هَلْذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ، وَلَمْ يَعْزُ اخْتِيَارَ صِحَّتِهِ إِلَىٰ إِمَامٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ حُكْمٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَىٰ صِحَّتِهِ، بِمُقْتَضَى الشَّرْطِ الَّذِي شَرَطَهُ فِي الْخُطْبَةِ.

<sup>=</sup> مِنْهُمُ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيَّ ابْنُ السَّكَنِ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّىٰ بِـ [السُّنَنِ الصَّحَاحِ]. فَهَا ذَانِ إِمَامَانِ صَحَّحًا هَا ذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، وَقَوْلُهُمَا أَوْلَىٰ مِنْ قَوْلِ مَنْ طَعَنَ فِي ذَٰلِكَ". نَقَلَهُ السُّنْدِيُّ،

• مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرِهَا -وَغَيْرُ الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا- عَنْهُ

## (مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي.. فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي ".

(١) [سُنَنُ الدَّارَقُطِنِيِّ: جُ٣/ صَ٣٣٣]، (كِتَابُ الْحَجِّ)، (بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ وَآخِرِينَ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، مُلْحَقًا بِذَيْلِهِ تَعْلِيقُ الشَّيْخِ أَبِي الطَّيِّبِ مُحْمَّدٍ شَمْسِ الْحَقِّ الْعَظِيمِ آبَادِي، الْمُسْمَّىٰ بِ [التَّعْلِيقِ الْمُغْنِي عَلَىٰ الدَّارَقُطْنِي]، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ مَشْفُوعًا بِتَعْلِيقِ أَبِي الطَّيِّبِ:

«٣٦٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُّو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي..فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي)» إِهَـ.

• قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ:

﴿ فَوْلُهُ: (حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ) حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، هُوَ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ الْأَسَدِيُّ الْغَافِرِيُّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ: تَرَكُوهُ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِيْقَةٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. وَقَالَ مَرَّةً وَلَا يُكُتَبُ حَدِيثُهُ. وَقَالَ مَرَّةً وَلَا يُكُتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ مَرَّةً وَلَا يُكُتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ مَرَّةً وَلَا يُعَمِينُ وَالنَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِيْقَةٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. وَقَالَ مَرَّةً اللَّهِ مَتُرُوكُ الْنُ خِرَاشٍ: كَذَّابٌ مَثْرُوكُ يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيُّ: عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَأَمَّا وَكِيعٌ فَقَالَ: ابْنُ عَدِيُّ: عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَأَمَّا وَكِيعٌ فَقَالَ: كَانَ ثِقَةً ﴾ إِهَ.

• قُلْتُ: وَذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي [الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: جُ٩/ صَ١٠١]، نَشَرَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الْأَزْهَرُ الشَّرِيفُ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

﴿ (٢٨٣٨/ ٢٨٣٤ - (مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي.. كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي).

أَبُو الشَّيْخِ، طَبَ، عَدِ، قُ عَنِ ابْنِ عُمَرًا إِهَ.

• التَّعْلِيقُ عَلَىٰ الْحَدِيثِ:

«الْحَدِيثُ فِي [مَجْمَعِ الزَّوَاثِدِ]، (بَابُ زِيَارَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) [جُ٤/ صَ٢] بِلَفْظِ: (وَعَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَيْرِي فِي مَمَاتِي.. كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي). وَقَالَ =

= الْهَيْنَمِيُّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ] وَ[الْأَوْسَطِ]، وَفِيهِ (حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْقَارِئُ) وَثَقَهُ أَحْدُ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَثِيَّةِ.

وَالْحَدِيثُ فِي [السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ] لِلْبَيْهَةِيِّ، (كِتَابُ الْحَجِّ)، (بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ)، [جُ٥/ صَ7٤٦] بِلَفْظِ: (حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ -إِمْلاَءً - أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعِ الْبِنِ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ -بِمَكَّةً - ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَندِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو عُمَرَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ (مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي فِي مَمَاتِي.. كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي).

وَالْحَدِيثُ فِي [سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيًّ]، (كِتَابُ الْحَجُ)، [جُ٢/ صَ٢٧٨]، رَقْمٌ (١٩٢)، بِلَفْظِ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، نَا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ لَيْثِ ابْنِ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي.. فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي).

وَالْحَدِيثُ فِي [الْكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرُّجَالِ] لِإَبْنِ عَدِيًّ، فِي (تَرْجَمَةُ مَنِ اسْمُهُ حَفْضٌ)، [جُ ٢/ صَ٠٧]، بِلَفْظِ: (ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَلِيًّ بْنُ حُجْرٍ، وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَلِيًّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَا: عَنْ لَيْمِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَلِيًّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَا: عَنْ لَيْمِ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ ع

وَالْحَدِيثُ فِي [الصَّغِيرِ] بِرَقْمِ [٨٦٢٨] بِلَفْظِ [الْكَبِيرِ] مِنْ رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي [السُّنَنِ النُّنَنِ الْكُبْرَىٰ] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَمَزَ الْـمُصَنِّفُ لِضَعْفِهِ.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: (قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ضِعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَفْصٌ مَٰذَا هُوَ الْقَارِئُ، ضَعَفُوهُ جِدًّا مَعَ إِمَامَتِهِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَرُمِيَ بِالْكَذِبِ وَالْوَضْعِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ هَالْمَا الْقَارِئُ، ضَعَفُوهُ، وَمِنْ ثَمَّ أَوْرَدَهُ ابْنُ بِاللَّفْظِ الْمَذْبُورِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَعَلَّهُ بِأَنَّ فِيهِ (حَفْصَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ) ضَعَفُوهُ، وَمِنْ ثَمَّ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْمَوْذِيِّ فِي الْمَوْضُوعِ، لَكِنْ نَازَعَهُ السُّبِكِيُّ.

تَرْجَمَةُ حَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْقَارِئِ فِي [مِيزَانِ الإغتِدَالِ] رَقْمُ (٢١٢١)، وَهُوَ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، =

فَصْلٌ فِي أَنَّ زِيَارَةَ قُبُورِ الْآنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَمِنْهَا:

• مَا رَوَىٰ ابْنُ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلِ] عَنْهُ ﷺ: «مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَـمْ يَزُرْنِي.. فَقَدْ جَفَانِي»…

(١) [الْكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ: جُ٨/ صَ١٤٨] لِلْحَافِظِ أَبِي أَحْمَدَ ابْنِ عَدِيِّ، (مَنِ ابْتِدَاءُ اسْمِهِ نُونٌ)، (٣/ ١٩٥٦ النُّعْمَانُ بْنُ شِبْلٍ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ)، تَحْقِيقُ الشَّيْخِ عَادِلٍ أَحْمَدَ عَبْدِ الْمَوْجُودِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَتَعْلِيقَ الْـمُحَقِّقِ عَلَيْهِ:

«سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُوسَىٰ بْنَ هَارُونَ الْحَمَّالَ يَقُولُ: النَّعْمَانُ ابْنُ شِبْلِ الْبَصْرِيُّ كَانَ مُتَّهَمًا... وثُمَّ رَوَىٰ الْحَدِيثَ الَّذِي مَعَنَا مَعَ غَيْرِهِ، فَقَالَ:

﴿ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ شِبْلٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزُرْنِي.. فَقَدْ جَفَانِي).

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَاٰذِهِ الْأَحَادِيثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ بِهَا النُّعْمَانُ بْنُ شِبْلِ، عَنْ مَالِكِ بِهَاٰذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ غَيْرُهُ.

وَالنَّعْمَانُ بْنُ شِبْلٍ قَدْ حَدَّثَنَاهُ غَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ كَتَبُوا عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ، وَلَمْ أَرَ فِي أَحَادِيثِهِ حَدِيثًا قَدْ جَاوَزَ الْحَدَّ فَأَذْكُرَهُ ﴾ إهَ.

### • تَعْلِيقُ الْمُحَقِّقِ عَلَىٰ حَدِيثِنَا:

﴿ ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْمِيزَانِ]، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيْسَرَائِيِّ فِي [التَّذْكِرَةِ: ٧٩١]، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [الْمَوْضُوعَاتِ: ٧٩١/]، الْهِنْدِيُّ فِي [الْكَنْزِ: ١٢٣٦٩]، وَعَزَاهُ لِابْنِ حَبَّانَ فِي [الضَّعَفَاءِ] وَالدَّيْلَمِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرِو، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [الْمَوْضُوعَاتِ] فَلَمْ يُصِبْ...) إِهَـ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي [تَعْلِيقَاتِهِ عَلَىٰ الْمَجْرُوحِينَ: صَ٢٧٢] لِإَبْنِ حِبَّانَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: هَلْذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنِ النَّعْمَانِ إِلَّا مِنْ حِبَّانَ بَعْدَ أَبُو الْحَسَنِ: هَلْذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنِ النَّعْمَانِ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ ابْنِهِ عَنْهُ، وَالطَّعْنُ فِيهِ عَلَيْهِ، لَا عَلَىٰ النَّعْمَانِ اِهَ.

<sup>=</sup> قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ: مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: تَرَكُوهُ» إهَـ.

وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي هَلْذَا الْمَعْنَىٰ، اِسْتَوْفَىٰ الْكَلَامَ عَلَىٰ أَسَانِيدِ الْكَثِيرِ مِنْهَا. شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ فِي [الشِّفَاءِ]، وَلَا يَضُرُّ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا مَا هُوَ ضَعِيفٌ، فَإِنَّهُ يَتَأَيَّدُ بِالْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ فِي الْبَابِ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ الْكَثِيرُ مِنْهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

وَمَنْ نَظَرَ مُمْعِنًا فِيمَا كَتَبَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ فِي (الْبَابُ الْأَوَّلُ) مِنَ [الشِّفَاء] عَلَىٰ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِالزِّيَارَةِ مِنْ حَيْثُ أَسَانِيدُهَا.. عَرَفَ مَا فِي كَلَامِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ مِنَ الْمُؤَاخَذَاتِ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي كَلَامِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ مِنَ الْمُؤَاخَذَاتِ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي كَلَامِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ مِنَ الْمُؤَاخَذَاتِ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي النَّقْلِيدِ.

٣- دَلِيلُ الْإِجْمَاعِ: وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ مِنْ أَئِمَّةِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّ زِيَارَتَهُ ﴿ وَالسَّفَرَ إِلَىٰهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرَبِ وَأَنْجَحِ الْوَسَائِلِ إِلَىٰ مَرْضَاةِ الرَّبِّ.. فَهُو أَظْهَرُ مِنْ أَنْ نُطَوِّلَ الْقَوْلَ فِي بَيَانِهِ، وَيَكْفِيكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ زِيَارَتَهُ ﴿ وَالسَّفَرَ لِتَحْصِيلِ نُطَوِّلَ الْقَوْلَ فِي بَيَانِهِ، وَيَكْفِيكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ زِيَارَتَهُ ﴿ وَالسَّفَرَ لِتَحْصِيلِ نُطَوِّلَ الْقَوْلَ فِي بَيَانِهِ، وَيَكْفِيكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ زِيَارَتَهُ ﴿ وَالسَّفَرَ لِتَحْصِيلِ شَرَفِهَا.. مِنْ أَهَمِّ مَا يَرْغَبُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ، خَاصَّتُهُمْ وَعَامَّتُهُمْ، مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَىٰ زَمَانِ الْبَيْدَاعِ إِنْكَارِ الْحَرَّانِيِّ ذُلِكَ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ الْهِجْرِيِّ، وَإِلَىٰ الصَّحَابَةِ إِلَىٰ زَمَانِ الْبَيْدَاعِ إِنْكَارِ الْحَرَّانِيِّ ذُلِكَ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ الْهِجْرِيِّ، وَإِلَىٰ مَا يَرْغَبُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ، خَاصَّتُهُمْ وَعَامَّتُهُمْ، مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَىٰ زَمَانِ الْبَيْدَاعِ إِنْكَارِ الْحَرَّانِيِّ ذُلِكَ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ الْهِجْرِيِّ، وَإِلَىٰ مَا يَوْعَالَىٰ الْمُسْلِمُونَ، خَاصَّتُهُمْ وَعَامَّتُهُمْ، مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَىٰ زَمَانِ الْبَيْدَاعِ إِنْكَارِ الْحَرَّانِيِّ ذُلِكَ إِلَىٰ عَصْرِنَا هَاذًا.

هَاذَا بِلَالٌ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. اِسْتَأْذَنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ أَنْ يُقِيمَ بِالشَّامِ - بَعْدَ مَا فُتِحَتْ - فَأَذِنَ لَهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ بِهَا مُقِيمٌ إِذْ رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو يَقُولُ لَهُ: «مَا هَالْمِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنِي يَا اللَّهِ ﷺ وَهُو يَقُولُ لَهُ: «مَا هَالِهِ الْجَفْوةُ يَا بِلَالُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنِي يَا اللَّهِ ﷺ وَهُو يَقُولُ لَهُ: «مَا هَالِهِ الْجَفْوةُ يَا بِلَالُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنِي يَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ لَهُ: «مَا هَا لِهُ أَنْ عَرْكِبَ رَاحِلَتَهُ وَقَصَدَ الْمَدِينَةَ فَأَتَىٰ قَبْرَ بِلَالُ؟». فَانْتَبَهَ حَزِينًا وَجِلًا خَائِفًا، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَقَصَدَ الْمَدِينَةَ فَأَتَىٰ قَبْرَ

﴿ ٤٩٣ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ
 الْأَنْصَارِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 أَبُو إِسْحَاقَ

رَوَىٰ عَنْ أَبِيهِ.

رَوَىٰ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَيْضِ.

أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْأَكْفَانِيِّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا تَمَّامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَدِّ بْنِ الْمُعَلِّدِ بْنُ الْمُحَمَّدِ بْنِ اللَّهْ الْمُوَافِيَّ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهْ مَنْ الْمِيلِ بْنِ اللَّهْ وَاللَّهُ اللَّهْ وَاللَّهُ اللَّهْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

ثُمَّ إِنَّ بَلَالًا رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ: (مَا هَلْذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالًا؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنِي يَا بِلَالًا؟). فَانْتَبَهَ حَزِينًا وَجِلًا خَاثِفًا، فَرَكِبَ رَاحِلْتَهُ وَقَصَدَ الْمَدِينَةَ فَأَتَىٰ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَبْكِي = = عِنْدَهُ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ، وَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فَجَعَلَ يَضُمُّهُمَا وَيُقَبِّلُهُمَا، فَقَالَا لَهُ: يَا بِلَالُ، فَشَهِي نَسْمَعُ أَذَانَكَ الَّذِي كُنْتَ ثُوَذَّنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّحَرِ، فَفَعَلَ، فَعَلَا سَطْحَ الْمَسْجِدِ، فَفَعَلَ الَّذِي كَانَ يَقِفُ فِيهِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: (اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ) اِرْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: (أَلْلَهُ أَكْبَرُ) اِرْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: (أَلْلَهُ أَكْبَرُ) اِرْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) زَادَ تَعَاجِيجُهَا، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) زَادَ تَعَاجِيجُهَا، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَمَا رُبِي يَوْمٌ أَكْثَرَ بَاكِيّا وَلَا بَاكِيةً بَعْدَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ؟ فَمَا رُبِي يَوْمٌ أَكْثَرَ بَاكِيًا وَلَا بَاكِيةً بَعْدَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي مَنْ ذُلِكَ الْيَوْمِ).

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَيْضِ: تُوقِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِاتَتَيْنِ، اِهَ.

وَذُكِرَ هَٰذَا الْأَثُرُ أَيْضًا فِي [مُخْتَصَرِ تَارِيخِ دِمَشْقَ: جُ٥/ صَ٢٦٥] لِابْنِ مَنْظُورٍ، فِي تَرْجَمَةِ سَيِّدِنَا بَلَالٍ ﴿ مَا الْأَثْرُ وَمَذْكُورٌ كَذَٰلِكَ فِي [أُسْدِ بَلَالٍ ﴿ مَا مَا الْعَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ: جُ١/ صَ٧٣] لِابْنِ الْأَثِيرِ الْجَزَرِيِّ، فِي تَرْجَمَةِ سَيِّدِنَا بَلَالٍ ﴿ مَا التَّرْجَمَةِ وَاللَّهُ الْعَرَبِيِّ، وَفَمُ التَّرْجَةِ (٤٩٣)، بِاعْتِنَاءِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

• وَذَكَرَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ، فِي كِتَابِهِ [الْكَمَالُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ: جُ١/ صَ ١٩٥]، فِي تَرْجَمَةِ سَيِّدِنَا بِلَالٍ بِرَقْمِ (٥٦)، بِتَحْقِيقِ دُ/ شَادِي آلِ نُعْمَانَ، طَبْعَةُ الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ لِلْعِنَايَةِ بِطِبَاعَةِ وَنَشْرِ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبُويَّةِ وَعُلُومِهَا/ الْكُويْتُ. قَالَ الْمَقْدِسِيُّ أَثْنَاءَ لَعُمَانَةً بِطِبَاعَةِ وَنَشْرِ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبُويَّةِ وَعُلُومِهَا/ الْكُويْتُ. قَالَ الْمَقْدِسِيُّ أَثْنَاءَ لَا الْمَقْدِسِيُّ أَثْنَاءَ الْمَقْدِسِيُّ أَثْنَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ الْعُرْمَةِ الْمَعْلَالِهُ اللَّهُ الْمُعْرِمِةُ الْمَعْلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَالِهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُومُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيْقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُومُ اللَّهُ الْمُعَالَقُومُ اللَّهُ اللْعُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

﴿ نَزَلَ بِدِمَشْقَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ مُؤَذِّنَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ لِأَحَدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رُويَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا الْمَدِينَةَ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، طَلَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ ذُلِكَ، فَأَذَّنَ بِهِمْ، وَلَمْ يُتِمَّ الْأَذَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ أَذَّنَ لِأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ۞ فِي خِلاَفَتِهِ الْمَالُمُ الْ

• وَذَكَرَهَا جَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْحَجَّاجِ يُوسُفُ الْمِزِّيُّ فِي كِتَابِهِ [تَهْذِيبُ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ: جُ٤/ صَ٢٨٩] أَثْنَاءَ تَرْجَمَتِهِ لِسَيِّدِنَا بِلَالٍ بِرَقْمِ (٧٨٧)، بِتَحْقِيقِ بَشَّادٍ عَوَادٍ، طَ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، عَالَ: ﴿وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يُؤَذِّنُ لِأَحَدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا الْمَدِينَةَ لِزيَارَةِ قَبْرِ قَالَ: ﴿وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يُؤَذِّنُ لِأَحَدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا الْمَدِينَةَ لِزيَارَةِ قَبْرِ النَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّدِينَةَ لَلْكَ فَأَذَّنَ، وَلَمْ يُتِمَّ الْأَذَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ أَذَّنَ لِأَبِي بَكُو الصَّدِيةِ السَّدِينَةِ السَّعَابَةُ ذُلِكَ فَأَذَّنَ، وَلَمْ يُتِمَّ الْأَذَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ أَذَّنَ لِأَبِي بَكُو الصَّدِيةِ

وَهَاذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ .. لَمَّا قَدِمَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَيَّامَ خِلَافَتِهِ وَأَسْلَمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ كَعْبُ - وَكَانَ مِنْ عُظَمَاءِ أَحْبَارِ يَهُودٍ-.. فَرِحَ بِإِسْلَامِهِ، وَقَالَ لَهُ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَسِيرَ مَعِي إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَتَزُورَ " قَبْرَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَدِينَةِ وَتَزُورَ " قَبْرَ النَّبِيِّ عَلِيْ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَتَزُورَ " قَبْرَ النَّبِيِّ عَلِيْ وَتَتَمَتَّعَ بِزِيَارَتِهِ ؟ فَقَالَ: أَفْعَلُ ذُلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ " وَسَارَ مَعَهُ.

فَهَا أَنْتَ ذَا تَرَىٰ بِلَالًا يَشُدُّ الرَّحْلَ لِزِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّامِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، وَالْعَهْدُ عَهْدُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ. وَتَرَىٰ الْمَدِينَةِ، وَالْعَهْدُ عَهْدُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ. وَتَرَىٰ الْمَدِينَةِ وَفِي زِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرَخِّبُ كَعْبًا فِي سُكْنَىٰ الْمَدِينَةِ وَفِي زِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيْرَ وَيُركَبُ مَعَهُ. وَيَحْكِي الْعُلَمَاءُ هَاٰذِهِ الْقِصَّةَ وَتِلْكَ الْقِصَّةَ مُسْتَحْسِنِينَ غَيْرَ فَيْرَكِبُ مَعَهُ. وَيَحْكِي الْعُلَمَاءُ هَاٰذِهِ الْقِصَّةَ وَتِلْكَ الْقِصَّةَ مُسْتَحْسِنِينَ غَيْرَ مُنْكِرِينَ. فَأَيُّ مِثَالٍ يُصَوِّرُ لَكَ الْإِجْمَاعَ أَوْضَحُ مِنْ هَاٰذَا؟.

وَذَكُرَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [الإستيعابِ] وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُؤَرِّخِينَ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِيهِ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ مِنَ الْعِرَاقِ بَعْدَ أَنِ اسْتَلْحَقَ بِأَبِي مُؤْنَ وَالْمُؤَرِّخِينَ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِيهِ أَرَادَ أَنْ يُوَخِّرَ حَجَّهُ هَلْذَا الْعَامَ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُفْيَانَ، فَنَصَحَ لَهُ أَبُو بَكْرَةَ هِنَ أَنْ يُؤَخِّرَ حَجَّهُ هَلْذَا الْعَامَ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَيَادٍ شَيْءٌ، وَأَبَىٰ أَنْ يَدَعَ النَّصِيحَة، فَأَخَذَ ابْنَهُ فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ لِيُخَاطِبَهُ وَيُسْمِعَ زِيَادًا، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكَ فَعَلَ وَفَعَلَ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ الْحَجَّ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ وَيُسْمِعَ زِيَادًا، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكَ فَعَلَ وَفَعَلَ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ الْحَجَّ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ وَيُسْمِعَ زِيَادًا، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكَ فَعَلَ وَفَعَلَ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ الْحَجَّ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ وَيُسْمِعَ زِيَادًا، فَقَالَ: إِنَّ أَباكَ فَعَلَ وَفَعَلَ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ الْحَجَّ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ وَيُسْمِعَ زِيَادًا، فَقَالَ: إِنَّ أَباكَ فَعَلَ وَفَعَلَ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ الْحَجَّة، وَأُمُّ حَبِيبَةً زَوْجُ وَيَا اللَّهِ عَيْفٍ هُ مَاكَ وَيَعْنَى وَإِنْ هُو عَجَبَتُهُ.. فَإِنْ أَذِنَتُ لَهُ.. فَأَعْظِمْ بِهَا حُجَّةً عَلَيْهِ. فَقَالَ زِيَادُ:

<sup>=</sup> خِلَافَتَهُ الهَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) فِي [فُتُوحِ الشَّامِ] لِلْوَاقِدِيِّ: (فَنَزُورَ).

 <sup>(</sup>٢) [فُتُوحِ الشَّامِ: جُ١/ صَ٥٣٦] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ الْوَاقِدِيِّ، ضَبَطَهُ وَصَحَّحَهُ عَبْدُ اللَّطِيفِ
 عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

مَا تَدَعُ النَّصِيحَةَ لِأَخِيكَ!. وَتَرَكَ الْحَجَّ تِلْكَ السَّنَةِ ١٠٠

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ يَعْدَ مَا حَكَىٰ نَحْوًا مِنْ هَلْذَا:

«وَالْقِصَّةُ -عَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرٍ- تَشْهَدُ بِأَنَّ زِيَارَةَ الْحَاجِّ كَانَتْ مَعْهُودَةً مِنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ، وَإِلَّا فَكَانَ زِيَادٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَحُجَّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، بَلْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ كَانَ بِالْعِرَاقِ، وَالْإِثْيَانُ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَىٰ مَكَّةَ أَقْرَبُ، وَلَكِنْ كَانَ إِثْيَانُ الْمَدِينَةِ عِنْدَهُمْ أَمْرًا لَا يُتْرَكُ ٣٠ إِهَ.

وَذَكُو الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلُ -الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سَبْع

<sup>(</sup>١) [الإسْتِيعَابُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَصْحَابِ: جُ٣/ صَ١٥٤] لِأَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَالِكِيِّ، (بَابُ حَرْفِ الزَّايِ)، (بَابُ زِيَادٍ)، (٨٤١- زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ). بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ مَرْكَزِ هَجَرَ لِلْبُحُوثِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>﴿</sup> ثُمَّ ادَّعَاهُ مُعَاوِيَةً فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ، وَلِحَقَ بِهِ زِيَادٌ أَخَّا عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فِي ذَٰلِكَ، وَزَوَّجَ مُعَاوِيَةُ ابْنَتَهُ مِنِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ أَخَا زِيَادٍ لِأُمُّهِ -أُمُّهُمَا سُمَيَّةُ- فَلَمَّا بَلَغَ أَبَا بَكْرَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَلْحَقَهُ، وَأَنَّهُ رَضِيَ ذَٰلِكَ.. آلَىٰ يَمِينَا أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ أَبَدًا، وَقَالَ: هَـٰذَا زَنَّا أَمَّهُ، وَانْتَغَىٰ مِنْ أَبِيهِ، وَلَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ سُمَيَّةَ رَأَتْ أَبَا سُفْيَانَ قَطُّ، وَيْلَهُ مَا يَصْنَعُ بِأُمْ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؟ أَيْرِيدُ أَنْ يَرَاهَا؟ فَإِنْ حَجَبَتْهُ فَضَحَتْهُ، وَإِنْ رَآهَا فَيَا لَمَا مُصِيبَةً ! يَهْتِكُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَظِيهُ حُرْمَةً عَظيمةً.

وَحَجَّ زِيَادٌ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً، وَدَخَلَ الْـمَدِينَةَ، فَأَرَادَ الدُّخُولَ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ أَبِي بَكْرَةً، فَانْصَرَفَ عَنْ ذَٰلِكَ.

وَقِيلَ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَبَتْهُ وَلَـمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي الدُّنُولِ عَلَيْهَا، وَقِيلَ: إِنَّهُ حَجَّ وَلَـمْ يَزُرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ أَبِي بَكْرَةً، وَقَالَ: جَزَىٰ اللَّهُ أَبَا بَكْرَةَ خَيْرًا، فَمَا يَدَعُ النَّصِيحَةَ عَلَىٰ حَالٍ» اِهَـ.

<sup>(</sup>٢) [شِفَاءُ السَّفَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ: صَ١٩٢] لِشَيْخِ الإِسْلَامِ أَبِي الْحَسَنِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، (الْبَابُ النَّالِثُ)، وَقَالَ بَعْدَ كَلَامِهِ هَلْذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُؤَلِّفُ: ﴿ هَكَذَا حَكَاهُ الْبَلَاذُرِي». ثُمَّ حَكَىٰ السُّبْكِيُّ مُلَخَّصَ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الَّذِي نَقَلْتُهُ عَنْهُ فِي الْمَصْدَرِ السَّابِقِ، وَأَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.

تَسْنَ فِهِ النَّيْنِ - فِي مَنَاسِكِهِ الَّتِي جَرَّدَهَا مِنَ الْأَسَانِيدِ مُلْتَزِمًا فِيهَا ثُبُوتَ مَا يَذْكُرُهُ، قَالَ: «وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَبْعَثُ قَاصِدًا مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَذْكُرُهُ، قَالَ: «وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَبْعَثُ قَاصِدًا مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُقْرِئَ النَّيِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ يَرْجِعَ» ". وَذَكَرَهُ كَذَٰلِكَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ لِيقْرِئَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ يَرْجِعَ» ". وَذَكَرَهُ كَذَٰلِكَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ لِيقْرِئَ الْعَزْمِ السَّاكِنِ إِلَىٰ زِيَارَةِ أَشْرَفِ الْأَمَاكِنِ]، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ يَقِيُّ اللَّيْنِ، قَالَ:

«وَقَدِ اسْتَفَاضَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُبْرِدُ الْبَرِيدَ مِنَ الشَّامِ إِلَىٰ الْـمَدِينَةِ.. يَقُولُ: سَلِّمْ لِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " اِهَـ.

وَ (بَرَدَ الْبَرِيدَ) مِنْ بَابِ (نَصَرَ)، وَ (أَبْرَدَهُ): إِذَا أَرْسَلَهُ. وَ (الْبَرِيدُ): الرَّسُولُ.

فَهَ لَذَا عَصْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَىٰ مَا تَرَىٰ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ قَصْدِ الزِّيَارَةِ الشَّرِيفَةِ وَالسَّفَرِ لِأَجْلِهَا، وَمَنْ قَصَدَ مِنْهُمْ شَيْئًا آخَرَ.. كَانَ مَغْلُوبًا بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ قَصْدِهَا، وَعَلَىٰ هَلْدَا دَرَجَ ٣ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ وَأَتْبَاعُهُمْ قَرْنًا بَعْدَ قَرَنٍ.

وَلَمَّا أَنْكُرَ بَعْضُ الْمَلَاحِدَةِ مِنْ أَعْدَاءِ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ دَفْنَهُمَا بِجُوارِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رَدَّ عَلَيْهِمُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْآجُرِّيُّ -الْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ سِتِّينَ وَثَلَاثِهِا ثَةٍ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ - فَعَقَدَ فِي الْحُسِيْنِ الْآجُرِّيُّ -الْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ سِتِّينَ وَثَلَاثِهِا ثَهِ بِمَكَّةَ الْمُكرَّمَةِ - فَعَقَدَ فِي كَتَابِهِ [الشَّرِيعَةِ] بَابًا فِي دَفْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ فِيهِ:

<sup>(</sup>١) قَدْ مَرَّ ذَٰلِكَ مُفَصَّلًا بِأَدِلَّتِهِ فِي بِدَايَةِ هَٰذَا الْفَصْلِ، فَارْجِعْ إِلَيْهِ إِنْ شِثْتَ.

<sup>(</sup>٢) [شِفَاءُ السِّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ: صَ١٨٨ -١٨٩] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْحَسَنِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، (الْبَابُ الثَّالِثُ).

<sup>(</sup>٣) ﴿ دَرَجَ ﴾: مَاتَ وَذَهَبَ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢ / صَ٥٠٣ ] لِإَبْنِ قُتَيْبَةً.

«مَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ -قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا، مَمَّنُ رَسَمَ لِنَفْسِهِ كِتَابًا نَسَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَرَسَمَ كِتَابَ الْمَناسِكِ - إِلَّا وَهُوَ يَأْمُرُ كُلَّ مَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ -مَنْ يُرِيدُ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً، أَوْ لَا يُرِيدُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً - وَأَرَادَ زِيَارَةَ قَيْرِ الْمَدِينَةِ لِفَضْلِهَا. إِلَّا وَكُلُّ الْعُلَمَاءِ قَدْ أَمَرُوهُ وَرَسَمُوهُ فِي النّبِيِّ عَلَيْهُ وَالْمُقَامَ بِالْمَدِينَةِ لِفَضْلِهَا. إِلَّا وَكُلُّ الْعُلَمَاءِ قَدْ أَمَرُوهُ وَرَسَمُوهُ فِي النّبِي عَلَيْهِ وَعَلَمَاءُ أَهْلِ الْعُلَمَاءِ قَدْ أَمَرُوهُ وَرَسَمُوهُ فِي كُتُبِهِمْ وَعَلَمُهُ كَيْفَ يُسَلِّمُ عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ اللهَ عُلَمَاءُ الْعِرَاقِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الْعَرَاقِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الشَّامِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَعُلَمَاءُ أَهْلِ مُوسَلَقَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَعُلَمَاءُ أَهْلِ مُوسَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَعُلَمَاءُ أَهْلِ مِصْرَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَلِلّهِ الْحَمْدُ أَهْلِ الْيُمَنِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَعُلَمَاءُ أَهْلِ مِصْرَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَلِلّهِ الْحُمْدُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَلِلّهِ الْحَمْدُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَلِلّهِ الْحَمْدُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَلِلّهِ الْحَمْدُ فَلَى ذَٰلِكَ » ".

وَفِي كِتَابِ [الْإِبَانَةُ عَنْ شَرِيعَةِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْيَلِيِّ، الْمَعْرُوفِ بِ (ابْنِ بَطَّةَ)، الْمُتَوَفَّىٰ سنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِبَلَدِهِ الْمُعُرُوفِ بِ (ابْنِ بَطَّةَ)، الْمُتَوَفَّىٰ سنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِبَلَدِهِ (عُكْبَرَىٰ)، فِي (بَابُ دَفْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِيُّ)، قَالَ:

«بِحَسْبِكَ دَلَالَةً عَلَىٰ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّفَاقِهِمْ عَلَىٰ دَفْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. أَنَّ كُلَّ عَالِمٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَفَقِيهٍ مِنْ فُقَهَائِهِمْ أَلَّفَ كِتَابًا النَّبِيِّ ﷺ. أَنَّ كُلَّ عَالِمٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَفَقِيهٍ مِنْ فُقَهَائِهِمْ أَلَّفَ كِتَابًا فِي الْمَنَاسِكِ فَفَصَّلَهُ فُصُولًا وَجَعَلَهُ أَبُوابًا.. يَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ فِقْهَهُ، وَلِكُلِّ فَصُولًا وَجَعَلَهُ أَبُوابًا.. يَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ فِقْهَهُ، وَلِكُلِّ فَصْلٍ عَمَلَهُ... اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ... اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللِهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ

<sup>(</sup>١) [الشَّرِيعَةُ: جُهُ/٢٣٦٨] لِأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْآجُرِّيِّ الْبَغْدَادِيِّ (الْمُتَوَفَّىٰ: ٣٦٠هِ)، (٢٣٦٨- بَابُ ذِكْرِ دَفْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ الدُّمَيْجِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْوَطَنِ - الرِّيَاضُ / السَّعَوْدِيَّةُ.

فَيَقُولُ: «ثُمَّ تَأْتِي الْقَبْرَ فَتَسْتَقْبِلُهُ، وَتَجْعَلُ الْقِبْلَةَ خَلْفَ ظَهْرِكَ وَتَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ)... ويَصِفُ السَّلَامَ وَالدُّعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ:

" وَتَتَقَدَّمُ عَلَىٰ يَمِينِكَ قَلِيلًا وَتَقُولُ: (السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْمٍ وَعُمَرُ). وَإِنَّ النَّاسَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ وَبَلَدٍ سَحِيقٍ... ا إِلَىٰ أَنْ قَالَ: "حَتَّىٰ يَاتُوا قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ صَاحِبَيْهِ أَبِي بَكْمٍ وَعُمَرَ ، وَلَقَدْ أَذُرَكْنَا النَّاسَ وَرَأَيْنَاهُمْ وَبَلَغَنَا عَمَّنْ لَمْ نَرَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيْ النَّيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنَّا السَّلامَ. فَلَا يُنكِرُ ذُلِكَ أَحَدُ وَلَا يُخَالِفُهُ "".

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ: "وَمَقْصُودُهُ الْيِ ابْنُ بَطَّةَ "وَمَقْصُودُ الْآجُرِّيُ.. الرَّدُّ عَلَى بَعْضِ الْمُلْحِلَةِ فِي إِنْكَارِ دَفْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ . وَأَمَّا زِيَارَتُهُ عَلِيْهِ. وَلَمَّ النَّبِي عَلَيْ سَبِيلِ التَّبَعِ، وَيَارَتُهُ عَلِيْهِ.. فَلَمْ يُنكِرْهَا أَحَدٌ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ فِي كَلَامِهِمَا عَلَىٰ سَبِيلِ التَّبَعِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَظنَّ أَحَدٌ أَنْ يَقَعَ فِيهَا أُو فِي السَّفَرِ إِلَيْهَا نِزَاعٌ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ. وَاسْتُفِيدَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظنَّ أَحَدٌ أَنْ يَقَعَ فِيهَا أُو فِي السَّفَرِ إِلَيْهَا نِزَاعٌ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ. وَاسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِمَا أَنَّ سَفَرَ الْحَجِيجِ إِلَيْهَا لَمْ يَزَلُ فِي السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَنَاسِكِ "" إِهَ.

<sup>(</sup>١) هَاذَا الْكَلَامُ الَّذِي نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ عَنِ ابْنِ بَطَّةَ.. إِنَّمَا نَقَلَهُ مِنَ الْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ فِي كِتَابِهِ [شَفَاءُ السِّفَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ: صَ١٩٦ - ١٩٧]، وَالتَّقِيُّ السُّبْكِيُّ نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ بَطَّةً مِنْ كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ، وَقَالَ بَعْدَ الاِنْتِهَاءِ مِنْ نَقْلِهِ: (هَاذَا كَلَامُ ابْنِ بَطَّةً رَحِمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَقَدْ أَنْبَأَنَا بِهِ جَمَاعَةً مِنْ شُيُوخِنَا عَنِ الْحَافِظِ أَبِي الْحَجَّاجِ يُوسُفَ بْنِ خَلِيلٍ، بِسَنَدِهِ إِلَىٰ ابْنِ بَطَّةً اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) [شَفَاءُ السِّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ: صَ١٩٧] لِلتَّقِيِّ السُّبْكِيِّ.

وَمِمَّا يُرْشِدُكَ إِلَىٰ هَاٰذَا الْإِجْمَاعِ: أَنَّ الْمَنْقُولَ الْخِلَافُ فِيهِ عَنِ السَّلَفِ.. إِنَّمَا هُوَ تَقْدِيمُ الزِّيَارَةِ عَلَىٰ الْحَجِّ أَوْ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، أَيَّهُمَا أَفْضَلُ؟ وَأَنَّهَا: هِلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ؟. وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا.. عَلَىٰ أَنَّهَا تَقْرُبُ مِنْ دَرَجَةِ الْوَاجِبِ.

فَقَدْ بَانَ لَكَ أَنَّ أَدِلَّةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالْإِجْمَاعِ.. مُتَّفِقَةٌ عَلَىٰ أَنَّ زِيَارَتَهُ عَلَىٰ وَالسَّفَرَ إِلَيْهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ وَأَنْجَحِ الْوَسَائِلِ لِلشَّفَاعَةِ الْخَاصَّةِ مِنْ سَيِّدِ وَالسَّفَرَ إِلَيْهَا مِنْ أَفْضُلِ الْقُرْبَاتِ وَأَنْجَحِ الْوَسَائِلِ لِلشَّفَاعَةِ الْخَاصَةِ مِنْ سَيِّدِ السَّلَامِ مِنْهُ عَلَىٰ زَائِرِهِ... وَغَيْرِ ذَٰلِكَ السَّادَاتِ عَلَيْهَا وَالْفَوْزِ بِشَرَفِ مُوَاجَهَتِهِ وَرَدِّ السَّلَامِ مِنْهُ عَلَىٰ زَائِرِهِ... وَغَيْرِ ذَٰلِكَ السَّادَاتِ عَلَيْهَا فِي الْمُؤَلِّفَاتِ السَّلَامِ مِنْهُ عَلَىٰ الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي الْمُؤَلِّفَاتِ مِمَّا لَا يُحْصَىٰ مِنَ الْفَضَائِلِ الَّتِي بَسَطَ الْعُلَمَاءُ الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي الْمُؤَلِّفَاتِ الْخَاصَةِ بِهَ إِنْ الْمَسْأَلَةِ.

## ٤ - بَيَانُ أَنَّ الزِّيَارَةَ الشَّرِيفَةَ ثَابِتَةٌ بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ أَيْضًا:

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ هَانِهِ الْأَدِلَّةِ.. لَكَانَ فِي الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ مَا يَنْهَىٰ كُلَّ ذِي نُهْيَةٍ ﴿ عَمَّا وَقَعَ فِيهِ أُولَئِكَ الْمُبْتَدِعَةُ مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ السَّفَرَ إِلَيْهَا حَرَامٌ فِي نُهْيَةٍ ﴿ عَمَّا وَقَعَ فِيهِ أُولَئِكَ الْمُبْتَدِعَةُ مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ السَّفَرَ إِلَيْهَا حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَمْ يَكْتَفُوا بِالْكَذِبِ عَلَىٰ اللَّهِ فِي دَعْوَىٰ التَّحْرِيمِ لِمَا هُوَ مِنْ سُنَنِ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَمْ يَكْتَفُوا بِالْكَذِبِ عَلَىٰ اللَّهِ فِي دَعْوَىٰ التَّحْرِيمِ لِمَا هُوَ مِنْ سُنَنِ دِينِهِ وَفَضَائِلِ شَرْعِهِ. حَتَّىٰ أَضَافُوا إِلَيْهِ الْكَذِبَ عَلَىٰ عُلَمَاءِ الْمَشَارِقِ وَالْمَعَارِبِ -قَدِيمًا وَحَدِيثًا - أَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِمَا افْتَرَوْهُ.

فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْبُهْتَانِ.

<sup>(</sup>۱) «النَّهْيَةُ»: وَاحِدَةُ (النُّهَىٰ)، وَهِيَ الْعُقُولُ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٤/ صَ١٤] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْفَارَابِيِّ (تُ٠٥٣هِـ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

فَصْلٌ فِي أَنَّ زِيَارَةَ قُبُورِ الْأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ

• وَبَيَانُ هَلْذَا الْقِيَاسِ:

إِنَّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ صِحَاحُ السُّنَّةِ مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ :

فَفِي [صَحِيحُ مُسْلِم] وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ ﷺ: «كُنْتُ بَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلَا فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا» ﴿ .

وَ (الْهُجْرُ) - بِضَمِّ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ -: الْقَبِيحُ مِنَ الْقَوْلِ.

عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( تَبَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَبَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَبَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيلِ إِلَّا

فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيةِ كُلِّهَا. وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا).

قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ» اِهَ. • [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٢١/ صَ٤١]:

«١٣٤٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ الْحَارِثِ الْجَابِرُ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ مَوْلَىٰ آنَسِ بْنِ مَالِكِ وَعَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبُورِ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ، وَيَارَةِ الْقَبُورِ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفِّتِ، قَالَ: ثَهَمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: بَهَيْتُكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذُلِكَ: (أَلَا إِلَي قَدْ كُنْتُ بَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: بَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: بَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: بَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثِ، ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: بَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثِ مَنْ وَلُولَةً عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ

<sup>(</sup>١) مِنْ أَوَّلِ الْحَدِيثِ لِقَوْلِهِ: ﴿ فَزُورُوهَا ﴿ مَوْجُودٌ فِي [صَحِيحِ مُسْلِمٍ] ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا ﴾ فَلَيْسَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، بَلْ عِنْدَ غَيْرِهِ ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَثْلًا فِي مُسْنَدِهِ ، وَهَاكَ الْبَيَانَ:

 <sup>[</sup>صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٢٧٢]، (١١ - كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (٣٦ - بَابُ اسْتِنْذَانِ النَّبِيِّ ﷺ رَبَّهُ
 قَيْرِ أُمِّهِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ - بَيْرُوتٌ:
 (٩٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ
 (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ). قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي سِنَانٍ (وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةً)

#### = هُجُرًا.

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ، وَيُخَبِّتُونَ لِغَائِيهِمْ، فَأَمْسِكُوا مَا شِنْتُتُمْ.

وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي هَلْذِهِ الْأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا بِمَا شَنْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، مَنْ شَاءَ أَوْكَىٰ سِفَاءَهُ عَلَىٰ إِثْمٍ﴾ اِهَـ.

• تَعْلِيقُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَزْنَةُ وطِ:

السَّدِيحٌ بِطُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ، وَهَاذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ مَوْلَىٰ أَنْسٍ، رَوَىٰ عَنْهُ جَمْعٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ]، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ شَيْخٌ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ (٣٧٠٧) مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ ثَامًّا وَمُقَطَّعًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٣/ ٣٤٢ وَ٨/ ١٥٩، وَأَبُو يَعْلَىٰ (٣٧٠٥) وَ (٣٧٠٦) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَالْحَاكِمُ ١/ ٣٧٦ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ الْجَابِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ وَحْدَهُ، عَنْ أَنْسٍ.

وَسَيَأْتِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ وَحْدَهُ، عَنْ أَنْسٍ بِرَقْمِ (١٣٦١٥).

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ٤/ ٧٧ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ دُحَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ -يَعْنِي: مُوسَىٰ بْنَ مَسْعُودِ الْهِنْدِيَّ-، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ وَعَبْدِ الْوَادِثِ، عَنْ أَنْسٍ، وَأَبْوُ جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ لَـمْ نَقِفْ لَهُ عَلَىٰ تَرْجَمَةٍ.

وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ (١٢١١ - كَشْفُ الْأَسْتَارِ) مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ آنسِ. وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ضَعِيفٌ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ١/ ٣٧٦ مِنْ طَرِيقِ عَبْدَانَ الْأَهْوَازِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مُعَاذِ الْعَقَدِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَسَافِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنْسٍ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ: (كُنْتُ تَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلَا فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُذْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَة، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا). = = وَهَاٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مِنْ أَجْلِ عَامِرِ بْنِ يَسَافٍ، فَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ جَمْعٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثُقَاتِ]، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: صَالِحٌ.

وَلِلْحَدِيثِ شَوَاهِدُ عَنْ عَلِيٍّ، سَلَفَ بِرَقْمِ (١٢٣٦).

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، سَلَفَ بِرَقْمِ (٤٣١٩).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، سَلَفَ بِرَقْمِ (١١٣٢٩).

وَعَنْ بُرَيْدَةَ عِنْدَ مُسْلِمِ (١٩٧٧) (٣٧)، وَسَيَأْتِي ٥/ ٣٥٠.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ (٢٩٠٨- كَشْفُ الْأَسْتَارِ) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ: ٢٧٣٠] وَغَيْرِهِمَا. قَالَ الْهَيْنَمِيُّ فِي [الْـمَجْمَعِ: ٥/٦٦]: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

وَعَنِ ابْنِ عَمْرِو عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي [الْأَوْسَطِ: ٦٨١٩].

وَفِي بَابِ الْأَكْلِ مِنَ الْأُضْحِيةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَقَطْ عَنْ جَابِرٍ، وَسَيَأْتِي ٣/ ٣٣٨.

وَعَنْ قَتَادَةً بْنِ النُّعْمَانِ، سَيَأْتِي ٤/ ١٥.

وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُلَالِيِّ، سَيَأْتِي ٥/ ٧٥-٧٦.

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٥٦٩٥)، وَمُسْلِمِ (١٩٧٤)، وَأَبِي عَوَانَةً ٥/ ٢٤٠.

وَفِي بَابِ الشُّرْبِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَقَطْ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةً ٥/ ٢٧٠، وَالطَّحَادِيِّ فِي [شَرْحِ مَعَانِي

الْآثَارِ: ٤/ ٢٢٨]، وَالْبَيْهُوِيِّ [٨/ ٣١٠-٣١١].

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ ٢٢٨/٤.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي [الْأَوْسَطِ: ٩٨٦].

وَانْظُرْ مَا سَلَفَ فِي مُسْنَدِ أَنْسٍ بِرَقْمِ (١٢٠٧١).

الذُّبَّاءُ: الْقَرْعُ الْيَابِسُ. وَالنَّقِيرُ: أَصْلُ النَّخْلَةِ يُنْقَرُ وَسَطَّهُ ثُمَّ يُنْبُذُ فِيهِ.

وَالْحَنْتُمُ: -جَمْعُهُ حَنَاتِمُ- وَهِيَ: الْجِرَارُ الْخُضْرُ.

وَالْمُزَفَّتُ: الْمَطْلِيُّ بِالزُّفْتِ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: الْمُقَيِّرُ.

وَقَوْلُهُ: (أَوْكَىٰ سِفَاءَهُ)، أَيْ: شَدَّهُ بِالْوِكَاءِ، وَهُوَ الرُّبَاطُ، اِهَـ.

وَفِي هَاٰذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَنَّ بَهْيَهُمْ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ كَانَتْ عَادَتُهُمْ إِذَا ذَهَبُوا إِلَيْهَا.. أَظْهَرُوا الْجَزَعَ، وَقَالُوا الْهُجْرَ، وَجَدَّدُوا النِّيَاحَةَ وَالتَّعْدِيدَ. فَلَمَّا اسْتَقَرَّ الْإِسْلَامُ فِي النَّفُوسِ، وَقَالُوا الْهُجْرَ، وَجَدَّدُوا النِّيَاحَةَ وَالتَّعْدِيدَ. فَلَمَّا اسْتَقَرَّ الْإِسْلَامُ فِي النَّفُوسِ، وَخَالَطَتْ بَشَاشَةُ الْإِيمَانِ الْقُلُوبَ.. نُسِخَ هَاٰذَا النَّهْيُ إِلَىٰ الْأَمْرِ بِهَا وَبَيَانِ أَنَّهَا وَخَالَطَتْ بَشَاشَةُ الْإِيمَانِ الْقُلُوبَ.. نُسِخَ هَاٰذَا النَّهْيُ إِلَىٰ الْأَمْرِ بِهَا وَبَيَانِ أَنَّهَا وَتُرَغِّبُ فِي الْآخِرَةِ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِيَةِ ".

وَصَحَّ أَنَّهُ ﴿ كَانَ يَزُورُ أَهْلَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ﴿ -بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، عَلَىٰ وَصَحَّ أَنَّهُ الْمُعْجَمَةِ، عَلَىٰ وَرَدِ (جَعْفَرِ) -، وَهِيَ جَبَّانَةُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَيَدْعُو لِمَنْ فِيهَا.

وَصَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «قَلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا زَارَ مِنْ آخِرِهَا أَهْلَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَدَعَا لَـهُمْ» ٣٠.

وَصَحَّ عَنْهَا أَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ ذَٰلِكَ.. كَانَ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَانْسَلَّ مِنْ تَحْتِ لِحَافِهَا وَخَفَّفَ فِي خُرُوجِهِ وَإِغْلَاقِ الْبَابِ، وَكَانَ يَظُنُّهَا نَائِمَةً، فَكَرِهَ تَحْتِ لِحَافِهَا وَخَفَّفَ فِي خُرُوجِهِ وَإِغْلَاقِ الْبَابِ، وَكَانَ يَظُنُّهَا نَائِمَةً، فَكَرِهَ

<sup>(</sup>١) قُلْتُ: وَقَدْ مَرَّ هَلْذَا الْحَدِيثُ مُبَاشَرَةً فِي تَخْرِيجِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ آنِفًا.

<sup>(</sup>٢ ، ٣) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٦٦]، (١١ - كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (٣٥ - بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبُورِ وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا)، بِتَحْقِيق مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ: دُخُولِ الْقَبُورِ وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا)، بِتَحْقِيق مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ وَيَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ بْنُ الْيَوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ التَّهِيعِيْ وَيَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ النَّهِ عَلَىٰ يَعْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَذَا. اللَّهُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَآتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَذَا. يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَىٰ الْبَقِيعِ. فَيَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَآتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَذَا. يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَىٰ الْبَقِيعِ. فَيَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَآتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَذَا. يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَىٰ الْبَقِيعِ. فَيَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَآتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَذَا. وَأَتَاكُمْ ") إِلَىٰ شَاءَ اللَّهُ ، بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقِدِ" (وَلَمْ يُقِمْ فُتَيَبَةُ قَولَهُ: "وَآتَاكُمْ") إِهَ.

فَصْلٌ فِي أَنَّ زِيَارَةَ قُبُورِ الْأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

أَنْ يُزْعِجَهَا، فَرَابَهَا مَخْرَجُهُ الشَّرِيفُ، ظَنَّتْ أَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَىٰ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَخَرَجَتْ خَلْفَهُ مُسْرِعَةً تَنْظُرُ أَيْنَ يَذْهَبُ؟ فَلَمْ تَجِدْهُ عَرَّجَ "عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، فَخَرَجَتْ خَلْفَهُ مُسْرِعَةً تَنْظُرُ أَيْنَ يَذْهَبُ؟ فَلَمْ تَجِدْهُ عَرَّجَ "عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَقَفَ يَدْعُو شَيْءٍ مِنْ بَيُوتِ أَزْوَاجِهِ، وَلَمْ يَزَلْ سَائِرًا حَتَّىٰ أَتَىٰ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ يَدْعُو لِأَهْلِهِ... الْحَدِيثَ. وَهُوَ فِي [صَجِيحُ مُسْلِم] " وَغَيْرِهِ.

٣٠١- (٩٧٤) وَحَدَّثَنِي هَـٰرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيَلِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدُّثُ فَقَالَتْ: أَلَا أُحَدُّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِّي؟ قُلْنَا: بَلَىٰ. حَ وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ حَجَّاجًا الْأَعْوَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ (رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي؟ قَالَ: فَظَنَّنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ. قَالَ: قَالَتْ عَاثِشَةُ: أَلَا أُحَدُّنُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: قَالَتْ: لَـمَّـا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا عِنْدِي.. اِنْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْنَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدتُّ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَوْتُ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَادِي، ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَىٰ إِثْرِهِ، حَتَّىٰ جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَشْرَعَ فَأَشْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضطَجَعْتُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: (مَالَكِ يَا عَاثِشُ، حَشْيَا رَابِيّة؟) قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ، قَالَ: (لَتُخْبِرِيني أَوْ لَيُخْبِرَقِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: (فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟) قُلْتُ: نَعَمْ، فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَـهْدَةً أَوْجَعَنْنِي ثُمَّ قَالَ: (أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟) قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ =

<sup>(</sup>۱) ﴿عَرَّجَ عَلَىٰ﴾: مَرَّ بِالشَّيْءِ وَمَالَ عَلَيْهِ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ١٤٧٨] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٦٦٩]، (١١- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (٣٥- بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا)، بِتَحْقِيق مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ:

وَكَذُٰلِكَ كَانَ يَأْتِي شُهَدَاءَ أُحُدٍ لِمِثْلِ ذُٰلِكَ ٣٠.

وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ عَنْهُ ، وَنْ حَدِيثِ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، ذَكَرَ مِنْهُمُ الْحَافِظُ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كِتَابِهِ [آذابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ] اثْنَيْ عَشَرَ صَحَابِيًا،

كَذَا وَجَدَّتُهُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۗ اِهَـ.

«رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ: ٣/ ٢٠٠]، وَقَالَ: "هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ". وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. وَالْحَدِيثُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ حُبَابِ بْنِ الْأَرَتُ، إهَ.

<sup>=</sup> اللَّهُ. نَعَمْ. قَالَ: ﴿ فَإِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَـمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدتٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي آهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ). قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (قُولِي: السَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ وَالْـمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- بِكُمْ لَلَاحِقُونَ) اِهَـ.

<sup>(</sup>١) [دَلَاثِلُ النُّبُوَّةِ: جُ٣/ صَ٢٨٤] لِلْبَيْهَقِيِّ، (بَابُ مَا جَرَىٰ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَذَهَابِ الْـمُشْرِكِينَ فِي أَمْرِ الْقَتْلَىٰ وَالْـجَرْحَىٰ وَمَنْ أَجَادَ الْـحَرْبَ وَمَا ظَهَرَ مِنَ الْآثَارِ فِي حَالِ الشُّهَدَاءِ عَلَىٰ طَرِيقِ الإخْتِصَارِ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ الْمُعْطِي قَلْعَجِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: ﴿أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطِيعِيُّ بِبَغْدَادَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِبنَ انْصَرَفَ مِنْ أُحُدِ.. مَرَّ عَلَىٰ مُصْعَبِ ابْنِ عُمَيْرِ وَهُوَ مَقْتُولٌ عَلَىٰ طَرِيقِهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَاٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْتُهُ فِنَهُ مِنَ قَضَى نَعَبَهُ وَمِنْهُ مِنْ يَنتَظِوُّ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ﴿ الاحزاب: ٣٢]، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَشْهَدُ أَنَّ هَاؤُلَاءِ شُهَدَاءُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأْتُوهُمْ وَزُورُوهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.. إِلَّا رَدُّوا عَلَيْهِ).

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ:

وَقَدْ أَشَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ إِلَىٰ تِلْكَ الْمَعَانِي فِي (الْبَابِ الْخَامِسِ) مِنَ [الشَّفَاءِ] ٥٠٠، حَيْثُ قَالَ:

«وَاعْلَمْ أَنَّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ عَلَىٰ أَقْسَامٍ:

١ - الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ لِـمُجَرَّدِ تَذَكَّرِ الْمَوْتِ وَالْآخِرَةِ. وَهَاٰذَا يَكْفِي فِيهِ رُؤْيَةُ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِأَصْحَابِهَا وَلَا قَصْدِ أَمْرٍ آخَرَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ لَـهُمْ وَلَا مِنْ أَدَاءِ حُقُوقِهِمْ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

«٢- الْقِسْمُ الثَّانِي: زِيَارَتُهَا لِلدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا، كَمَا ثَبَتَ مِنْ زِيَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِللَّمُ الثَّانِي: وَيَارَةُ النَّبِيِّ اللَّهُ الْمُسْتَحَبُّ فِي حَقِّ كُلِّ مَيِّتٍ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ» يَعْنِي: وَشُهَدَاءِ أُحُدٍ وَنَحْوِهِمْ «وَهَلْذَا مُسْتَحَبُّ فِي حَقِّ كُلِّ مَيِّتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ...» قَالَ:

«٣- وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: لِلتَّبَرُّكِ بِأَهْلِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

«٤- الْقِسْمُ الرَّابِعُ: لِأَدَاءِ حَقِّهِمْ. فَإِنَّ مَنْ كَانَ لَهُ حَقَّ عَلَىٰ الشَّخْصِ.. فَيَنْبَغِي لَهُ بِرُّهُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، وَالزِّيَارَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْبِرِّ، لِمَا فِيهَا مِنَ الْبِرِّ بِهُ الْبِرِّ، لِمَا فِيهَا مِنَ الْإِكْرَامِ...» وَاسْتَظْهَرَ الشَّيْخُ هِ أَنَّ زِيَارَتَهُ اللَّيْ لِقَبْرِ أُمِّهِ مِنْ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ. إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

<sup>(</sup>١) [شِفَاءُ السِّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ: صَ٤٤٤]، (الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي تَقْرِيرِ كَوْنِ الزِّيَارَةِ قُرْبَةً).

﴿إِذَا عُرِفَ هَلْذَا فَنَقُولُ: زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ثَبَتَ فِيهَا هَلْذِهِ الْمَعَانِي الْأَرْبَعَةُ:

أَمَّا الْأَوَّلُ.. فَظَاهِرٌ.

وَأَمَّا الثَّانِي.. فَلِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِالدُّعَاءِ لَهُ ﷺ وَإِنْ كَانَ هُوَ غَنِيًّا بِفَضْلِ اللَّهِ عَنْ دُعَاثِنَا.

وَأَمَّا الثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ: فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ مِنَ الْخَلْقِ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْهُ، وَلَا أَوْجَبُ حَقًّا عَلَيْنَا مِنْهُ، فَالْمَعْنَىٰ الَّذِي فِي زِيَارَةِ قَبْرِهِ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مُقَامَهُ» إهَ.

وَالتَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ - لَا سِيَّمَا بِسَيِّدِ النَّبِيِّينَ - مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمُقْتَدَىٰ بِهِمْ، لَا فَرْقَ بَيْنَ حَيَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَحَيَاتِهِمْ فِي الْدُنْيَا وَحَيَاتِهِمْ فِي الْبُرْزَخِ، وَزَعْمُ أَنَّ زِيَارَةَ الصَّالِحِينَ لِلتَّبَرُّكِ بِهِمْ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ.. وَحَيَاتِهِمْ فِي الْبَرْزُخِ، وَزَعْمُ أَنَّ زِيَارَةَ الصَّالِحِينَ لِلتَّبَرُّكِ بِهِمْ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ.. إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ النَّفُوسَ الْقُدُسِيَّةَ وَأَسْرَارَهَا، وَلَا عِنَايَةَ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ النَّفُوسَ الْقُدُسِيَّةَ وَأَسْرَارَهَا، وَلَا عِنَايَةَ اللَّهِ بِالْمُقَرِّبِينَ مِنْ جَنَابِهِ فِي إِكْرَامِهِمْ وَإِكْرَامِ زُوَّارِهِمْ، لَا سِيَّمَا بَعْدَ انْتِقَالِهِمْ إِلَىٰ وَالْمَارَاءِ.

# دَفْعُ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْمُبْتَدِعَةُ فِي الزِّيَارَةِ النَّبُوِيَّةِ مِنَ الْأَوْهَامِ وَسُوءِ الْأَفْهَامِ

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ لَمْ يَظْهَرْ هَٰذَا الْحَقُّ الْوَاضِحُ لِهَٰذَا الْمُبْتَدِع وَمَنْ شَايَعَهُ؟ وَمَا الَّذِي دَفَعَهُ إِلَىٰ مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَهَٰذَا الْقِيَاسِ الْوَاضِحِ الْجَلِيِّ؟.

## قُلْتُ: إِنَّ الْمَانِعَ لَهُمْ أَمْرَانِ:

٢ – وَشُوءُ فَهُم.

١- غَلَبَةُ وَهُم

١ - أَمَّا غَلَبَةُ الْوَهْمِ: فَإِنَّهُمْ قَدْ تَوَهَّمُوا أَنَّ الزِّيَارَةَ الشَّرِيفَةَ شِرْكٌ أَوْ مُفْضِيَةٌ إِلَىٰ الشِّرْكِ، لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِ الْمَزِورِ ، وَالذَّرِيعَةُ تُعْطَىٰ حُكْمَ مَا هِيَ ذَرِيعَةٌ إِلَيْهِ. هَاكَذَا تَخَيَّلُوا، وَعَلَىٰ هَاٰذَا الْوَهْمِ بَنَوْا آرَائَهُمُ السَّقِيمَةَ، فَحَرَّمُوا الزِّيَارَةَ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ، قَالُوا: وَسَدُّ الذَّرَائِعِ.. مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ عِنْدَ

وَيَنْدَفِعُ عَنْكَ هَلْذَا الْوَهْمُ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَلْذِهِ الْقَاعِدَةَ لَيْسَتْ عَلَىٰ مَا تَوَهَّمُوهُ فِيهَا، فَإِنَّ مِنَ الذَّرَائِعِ مَا أَلْغَىٰ الشَّرْعُ اعْتِبَارَهُ، وَمَا أَلْغَاهُ الشَّارِعُ.. فَلَا يَصِحُ لِلنَّاسِ اعْتِبَارَهُ، فَإِنَّ ذُلِكَ يَكُونُ تَشْرِيعًا لِمَا لَمْ يُشَرِّعْهُ اللَّهُ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: يَحْرُمُ زَرْعُ الْأَعْنَابِ وَالنَّخِيلِ وَسَائِرِ مَا تُتَّخَذُ مِنْهُ الْأَشْرِبَةُ الْمُحَرَّمَةُ سَدًّا لِذَرِيعَةِ اتِّخَاذِهَا. فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَكُونُ تَحْرِيمًا لِمَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ زَرْعِ هَاٰذِهِ الْأَشْيَاءِ. وَلَا أَنْ يَقُولَ: لَا يَحِلُّ اسْتِقْبَالُ الْكَعْبَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا الطَّوَافُ بِهَا وَلَا تَقْبِيلُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالسُّجُودُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَٰلِكَ رُبَّمَا كَانَ

ذَرِيعَةً إِلَىٰ عِبَادَتِهَا، وَسَدُّ الذَّرَائِعِ لَازِمٌ، وَهُو تَعْظِيمٌ لِغَيْرِ اللَّهِ عَثْنِ اللَّهِ عَيْر اللَّهِ شِرْكٌ... إِلَىٰ عَيْرِ ذُلِكَ مِنَ الْأَوْهَامِ الَّتِي هِيَ أَشْبَهُ بِخَيَالَاتِ الْمَحْمُومِينَ، وَفِي ذُلِكَ -إِنْ جَرَىٰ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ - هَدْمٌ لِلدِّينِ كُلِّهِ، وَانْصِرَافٌ عَنِ الْحَقِّ كُلِّهِ، وَدُخُولٌ فِي الْبَاطِلِ بِحَذَافِيرِهِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذُلِكَ.

وَتَعْرِفُ ذَٰلِكَ الْإِلْغَاءَ مِنْ تَشْرِيعِ الشَّارِعِ لِلْأَمْرِ الَّذِي زَعَمَهُ الْجَاهِلُ ذَرِيعَةً لِمَا لَا يَجُوزُ، كَالْحَجِّ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَنَاسِكِ وَالزِّيَارَةِ الشَّرِيفَةِ.

فَلْيَتَّبِعِ الْمُؤْمِنُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَلَا يَسِرْ وَرَاءَ وَهُمِ الْوَاهِمِينَ، فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يُشَرِّعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا يَكُونُ فِيهِ الْخَطَرُ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِينَ، وَقَدْ فَصَّلَتِ الشَّرِيعَةُ مَا يَجِبُ عَلَىٰ النَّاسِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ التَّوْحِيدِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنَ التَّعْظِيم اللَّائِقِ بِهِ ، وَمَا يَجِبُ لِرَسُولِهِ مِنَ التَّعْظِيم اللَّائِقِ بِمَنْصِبِهِ الْأَسْمَىٰ هِ. وَوَضَعَتِ الْحَدَّ الْوَسَطَ بَيْنِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ -بِحَمْدِ اللَّهِ- فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ. وَلَمْ تَدَع النَّاسَ مُهْمَلِيْنَ حَتَّىٰ يَجِيءَ جَاهِلٌ " وَاهِمٌ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ فَيُحَرِّمَ عَلَيْهِمْ زِيَارَةَ نَبِيِّهِمْ وَالتَّوَسُّلَ بِهِ وَالْإِسْتِغَاثَةَ بِهِ وَالْإِسْتِشْفَاعَ بِهِ، وَيَتَّبِعُهُ زَعَانِفٌ ﴿ نَقَصَ حَظُّهُمْ مِنَ الْعَقْلِ وَالْعِلْم كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَا يُبَالِي بِالْبُهْتَانِ يَقْذِفُ بِهِ فِي وُجُوهِ أَهْلِ الْحَقّ، فَيَقُولُ فِيمَا هُوَ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ: إِنَّهُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَفِيمَا هُوَ مَنْبَعٌ لِزِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَكَمَالِ التَّوْحِيدِ مِنَ السَّفَرِ لِزِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَطَلَبِ الْبَرَكَةِ بِزِيَارَتِهِ

<sup>(</sup>١) يَقْصِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ.

 <sup>(</sup>٢) «الزَّعَانِفُ»: السَّفِلَةُ مِنَ النَّاسِ. [الْجِيمُ: جُ٢/ صَ٠٥] لِأَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، (تُ ٢٠٦هِ).

فَإِنْ كَانَ هُو أَوْ أَحَدُ شِيعَتِهِ يُحِسُّونَ بِذُلِكَ الشَّرْكِ فِي أَنْفُسِهِمْ.. فَلْيَبْكُوا عَلَىٰ مَا أُصِيبُوا بِهِ مِنْ دَاءٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ دَوَاءٍ، إِلَّا أَنْ يَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِشِفَاءٍ فَيُحَوِّلَ قُلُوبَهُمْ عَنْ ذُلِكَ الْوَهُمِ -الَّذِي أَسَرَ مَشَاعِرَهُمْ - إِلَىٰ النُّورِ الَّذِي حَظِي فَيُحوِّلَ قُلُوبَهُمْ عَنْ ذُلِكَ الْوَهُمِ -الَّذِي أَسَرَ مَشَاعِرَهُمْ - إِلَىٰ النُّورِ الَّذِي حَظِي فَيُحرِّلُ وَلَا قُلُوبَهُمْ عَنْ ذُلِكَ الْوَهُمِ الشَّرِيفِ بِهِ كَبِيرُ الْأُمَّةِ وَصَغِيرُهَا، فَعِنْدَ ذُلِكَ يُبْصِرُونَ مَا يَشِعُ مِنْ ذُلِكَ الْمَقَامِ الشَّرِيفِ النَّبُويِّ مِنْ ضِياءٍ يَفِيضُ عَلَىٰ الزَّائِرِينَ وَالْمُسْتَجِيرِينَ وَالْمُلْتَجِئِينَ إِلَىٰ مَلَجَأِ النَّالُونَ بِهَ عَنْ وَيَلُولُونَ بِهِ تَوْحِيدًا إِلَىٰ تَوْحِيدِهِمْ، وَإِيمَانًا إِلَىٰ الشَّرِيلِ اللَّهُ وَيَرَكَاتِ رَسُولِهِ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ وَخَاصً الشَّولِهِ عَسْنَ الْخَاتِمَةِ وَخَاصً إِيمَانَا إِلَىٰ الشَّرْكِ إِيمَانَا إِلَىٰ الشَّرُكِ وَيَادَةِ الْإِيمَانِ، لَا ذَرِيعَةٌ إِلَىٰ الشَّرْكِ وَعِبَادَةِ الْإَيمَانِ، لَا ذَرِيعَةٌ إِلَىٰ الشَّرْكِ وَعِبَادَةِ الْأَوْتَانِ.

وَمِنَ الثَّابِتِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ دَعَا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ» ".

<sup>(</sup>۱) «الْمُسْتَجِيرِينَ»: الْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُلْتَجِئِينَ وَالْمُسْتَأْمِنِينَ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: صَ١٤٦].

 <sup>(</sup>٢) [مُوَطَّأُ مَالِكِ: جُ ١/ صَ ١٧٢]، بِرِوَايَةِ يَحْيَىٰ (٩- كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ)، (٢٤- بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:
 (٨٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَيْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ. إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ).

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِ هَلْذَا الْحَدِيثِ، إهَ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ: جُ١١/ صَ ٣١٤]، وَهَاكَ نَصَّهُ وَتَخْرِيجَ طُرُقِهِ:

= «٧٣٥٨ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ، عَنْ حَمْزَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ شُهِيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) اِهَ.

• تَعْلِيقُ وَتَخْرِيجُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ:

﴿إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: هُوَ ابْنُ نَشِيطٍ الْمَخْزُومِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ،
 وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ]، وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وَأَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ (١٠٢٥)، وَابْنُ سَعْدِ ٢/ ٢٤١- ٢٤٢، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [التَّمْهِيدِ: ٥/ ٣٤ وَ٤٤] مِنْ طَرِيقِ شُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ -وَفِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ.. الشَّطْرُ الْأَوَّلُ مِنَ الْحَدِيثِ فَقَطْ.

وَأَوْرَدَ هَـٰذَا الشَّطْرَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي [التَّارِيخِ الْكَبِيرِ: ٣/ ٤٧] مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، بِهِ. وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي بِرَقْم (٨٨٠٤).

وَالشَّطْرُ الثَّانِي، سَيَأْتِي نَحْوُهُ فِي [الْـمُسْنَدِ] بِرَقْمِ (٧٨٢٦) مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ مُوْسَلًا، عَنِ النّبِي ﷺ عِنْدَ مَالِكِ فِي [الْمُوطَّإِ: ١/ ١٧٢]، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ سَعْدِ ٢/ ١٤٠- ٢٤١. وَوَصَلَهُ الْبُزَّارُ (٤٤٠- كَشْفُ الْأَسْتَادِ) وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَبْدِ الْبُرِّ ٥/ ٤٢- ٤٣ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ، وَيُقَالُ: عُمَرُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ صُهْبَانَ الْمَدَنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بِاتَّفَاقِهِمْ، وَالْتَبَسَ أَمْرُهُ عَلَىٰ أَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، فَطْنَةُ عُمَرَ بْنَ مُحَمِّدٍ -وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ ابْنَ مُحَمِّدٍ -وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ ابْنَ مُحَمِّدٍ -وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ الْنَ خُطَّابِ - النَّقَةُ !.

قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ٥/ ٤٥: الْوَثَنُ: الصَّنَمُ، وَهُوَ الصُّورَةُ مِنْ ذَهَبٍ كَانَ أَوْ مِنْ فِضَةٍ، أَوْ غَيْرِ فَلَلَ مَنَ التَّمْثَالِ، وَكُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُوَ وَثَنَّ، صَنَمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ صَنَمٍ؛ وَكَانَتِ الْعَرَبُ ثُلِكَ مِنَ التَّمْثَالِ، وَكُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُوَ وَثَنَّ، صَنَمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ صَنَمٍ؛ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُصلِّي إِلَى الْأَصْنَامِ وَتَعْبُدُهَا، فَخَيْبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ أُمَّتِهِ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ بَعْضُ مَنْ مَضَىٰ مِنَ الْأَمْمِ: كَانُوا إِذَا مَاتَ لَهُمْ نَبِيًّ عَكَفُوا حَوْلَ قَيْرِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالصَّنَمِ، فَقَالَ ﷺ: (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ = الْأُمْمِ: كَانُوا إِذَا مَاتَ لَهُمْ نَبِيًّ عَكَفُوا حَوْلَ قَيْرِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالصَّنَمِ، فَقَالَ ﷺ: (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ =

وَقَدْ بَرْهَنَ تَارِيخُ الْأُمَّةِ -مِنْ وَفَاتِهِ إِلَىٰ الْآنَ- عَلَىٰ اسْتِجَابَةِ هَاٰذِهِ الدَّعْوَةِ الشَّرِيفَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، فَمَا اعْتَقَدَ أَحَدٌ مِنْ زُوَّارِهِ وَالْمُتَرَدِّدِينَ إِلَىٰ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ الشَّرِيفِ -مِنْ قُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ- وَاللَّائِذِينَ بِهِ الْمُسْتَشْفِعِينَ بِهِ فِي حُضُورِهِمْ عِنْدَهُ أَوْ عَيْبَتِهِمْ عَنْهُ.. أَنَّهُ شَرِيكٌ لِلَّهِ فِي شَيْءٍ مَا، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَعْبُدُوا قَبْرَهُ وَيَتَخِذُوهُ وَتَنَا.

وَكَيْفَ وَقَدْ حَالَ اللَّهُ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَبَيْنَ ذَٰلِكَ بِدُعَائِهِ الشَّرِيفِ وَتَوَجُّهِهِ الْمُنِيفِ " أَنْ لَا يَكُونَ ذَٰلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ؟!، وَبِتَشْرِيعِ الزِّيَارَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَانِعِ الْمُنِيفِ " أَنْ لَا يَكُونَ ذَٰلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ؟!، وَبِتَشْرِيعِ الزِّيَارَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَانِعِ مِنْ ذَٰلِكَ، وَهَلْ زَائِرٌ مُسْلِمٌ إِلَّا يَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ... يَا نَبِيَّ اللَّهِ...) إِلَىٰ آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي آدَابِ زِيَارَتِهِ اللَّهِ. نَعَمْ، يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَالسَّمِيعُ لِسَلَامِهِمْ، وَالْمُتَعَطِّفُ الشَّفِيعُ الْمُشَفَّعُ، فَضْلًا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَالسَّمِيعُ لِسَلَامِهِمْ، وَالْمُتَعَطِّفُ إِلَيْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اعْتِقَادُهُ فِي نَبِيِّهِمْ.

هَلْذَا إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ يَسْأَلُهُ الْخَلِيفَةُ الْعَبَّاسِيُّ عَنِ اسْتِقْبَالِ قَبْرِهِ اللهِ وَقْتَ الدُّعَاءِ؟ فَيُجِيبُهُ الْإِمَامُ بِهَاٰذِهِ الْعِبَارَةِ:

<sup>=</sup> قَبْرِي وَثَنَا يُصَلَّى إِلَيْهِ، وَيُسْجَدُ نَحْوَهُ وَيُعْبَدُ؛ فَقَدِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ)، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدُّرُ أَصْحَابَهُ وَسَائِرَ أُمَّتِهِ مِنْ سُوهِ صَنِيعِ الْأُمَمِ قَبْلَهُ، الَّذِينَ صَلَّوْا إِلَىٰ قُبُورِ اللَّهِ ﷺ يُعْلَمُهُ، وَاتَّخَذُوها قِبْلَةً وَمَسْجِدًا، كَمَا صَنعَتِ الْوَثَنِيَّةُ بِالْأَوْثَانِ الَّتِي كَانُوا يَسْجُدُونَ إِلَيْهَا وَيُعَظِّمُونَها، وَذَٰلِكَ الشَّرْكُ الْأَكْبَرُ؛ فَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يُخْبِرُهُمْ بِمَا فِي ذَٰلِكَ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ، وَانَّهُ مِمَّا لَا يَرْضَاهُ خَشْيَةً عَلَيْهِمُ امْتِثَالَ طُرُقِهِمْ، إِهَ.

<sup>(</sup>١) «الْمُنِيفِ»: الْمُشْرِفِ الْمُرْتَفِعِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ ٢٥/ صَ ١٩٠] لِلزَّبِيدِيِّ.

«وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُو وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آَدَمَ هِ إِلَى اللّهِ؟ بَلِ اسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعَهُ اللّهُ فِيكَ...». وَسَاقَ الْآيَةَ الَّتِي صَدَّرْنَا بِهَا هَلْذَا الْفَصْلَ، وَكَانَ ذَٰلِكَ بِالْمَسْجِدِ النَّبُويِّ الشَّرِيفِ عَلَىٰ مَرْأَىٰ وَمَسْمَعٍ مِنَ الْجُمُوعِ الْحَاشِدَةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَعُظَمَاءِ الدَّوْلَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَيَرْوِيهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ " بِالسَّنَدِ الصَّحِيح.

### "فَصْلٌ

وَاعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتَوْقِيرَهُ وَتَعْظِيمَهُ.. لَازِمٌ كَمَا كَانَ حَالَ حَيَاتِهِ، وَذَٰلِكَ عِنْدَ فِخْرِهِ ﷺ وَذِخْرِهِ ﷺ وَذِخْرِهِ ﷺ وَمُعَامِلَةِ اللهِ وَعِثْرَتِهِ وَتَعْظِيمٍ أَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحَابَتِهِ. وَخُرِهِ ﷺ وَذِخْرِ حَدِيثِهِ وَسُعَاعِ اسْمِهِ وَسِيرَتِهِ وَمُعَامَلَةِ اللهِ وَعِثْرَتِهِ وَتَعْظِيمٍ أَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحَابَتِهِ. قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّجِيبِيُّ: وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ -مَتَىٰ ذَكَرَهُ أَوْ ذُكِرَ عِنْدَهُ- أَنْ يَخْضَعَ وَيَتُوفَّرَ وَيَسْكُنَ مِنْ حَرَكَتِهِ وَيَأْخُذَ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ بِمَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَتُأَدَّبَ بِمَا أَذَبَنَا اللَّهُ بِهِ.

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ: وَهَانِهِ كَانَتْ سِيرَةَ سَلَفِنَا الصَّالِحِ وَأَثِمَّتِنَا الْمَاضِينَ

حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ أَحْدُ بْنُ بَقِيًّ الْحَاكِمُ -وَغَيْرُ وَاحِدِ فِيمَا أَجَازُونِيهِ- قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ دِلْهَاثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ فِهْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ بْنِ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ فِهْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ بْنِ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَابِ، حَدَّثَنَا أَبْنُ مُعَيْدٍ قَالَ:

نَاظَرَ أَبُو جَعْفَرٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَرْفَعْ مَوْتِكَ فِي مَلْدَا الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَذَّبَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُم فَوْقَ صَوْتِ لَرُفَعْ مَوْتَكُم الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَذَّبَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَعُنُمُونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ النَّيْقِ... ﴾ [الحجرات: ٢] الْآيَة، وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ ... ﴾ [الحجرات: ٢] الْآيَة، وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ ... ﴾ [الحجرات: ٢] الْآيَة، وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ ... ﴾ [الحجرات: ٢] الْآيَة، وَإِنَّ

 <sup>(</sup>١) [الشَّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَىٰ:جُ٢/ صَ٠٤] لِلْقَاضِي أَبِي الْفَضْلِ عِيَاضٍ الْمَالِكِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِهِ وَالرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ:

= حُرْمَتَهُ مَيْنَا كَحُرْمَتِهِ حَيَّا. فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ وَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَسْتَغْبِلُ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَغْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُو وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ ﷺ إِلَىٰ السَّقْبِلُهُ وَاسْتَشْفِعْ فَيُشَفِّعُهُ اللَّهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ رَإِذَ لَلَهُ مَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ مَرْ إِذَ لَاللَّهُ مَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ مَعَالَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَالَىٰ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ مَدُهُمْ ... ﴾ [النساء: ١٤] الْآيَةَ ﴾ إه.

وَهَاذَا الْأَثُرُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ عَفِيفُ الدِّينِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْجُرْجَانِيُّ (تُ بَعْدَ ٧٧٠) فِي كِتَابِهِ [بَهْجَةُ النُّفُوسِ وَالْأَسْرَارِ فِي تَارِيخِ دَارِ هِجْرَةِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ: جُ١/ صَ٣٠٥]، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَهَّابِ فَضْلٍ - جَامِعَةُ الْأَزْهَرِ، طَبْعَةُ دَارِ الْغَرْبِ الْإِسْلَامِيِّ، وَقَالَ الْمُحَقِّقُ عَنِ هَلْذَا الْأَثْرِ: هَزْدَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [الشَّفَا: ٢/ ٣٢] لِإَبْنِ مُحَيِّدٍ، وَذَكَرَهُ الْمَطَرِيُّ فِي [التَّعْرِيفِ: ص ٢٥-٢٦]، وَالْمَرَاءِ فِي [تَارِيخِ مَكَّةً: ص ٢٥٨]» إه.

وَفِي حَاشِيَةِ [تَمْذِيبُ الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السَّنِيَّةِ فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ: جُ٣/ صَ ٥٦] لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، مُفْتِي الْمَالِكِيَّةِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ (١٣٦٧هِ)، وَفِيهَا اخْتَصَرَ [الْفُرُوقَ] لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْقَرَافِيِّ الْمَالِكِيِّ، وَلَخَّصَهُ وَهَذَّبَهُ وَوَضَّحَ بَعْضَ مَعَانِيهِ. طَبْعَةُ عَالَمِ الْكُتُبِ. قَالَ عَنْ هَلْذَا الْأَثْرِ:

«قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْجَوْهَرِ الْمُنَظَّمِ]: "رِوَايَةُ ذُلِكَ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكِ جَاءَتْ بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ الَّذِي لَا مَطْعَنَ فِيهِ". وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الزَّرْقَافِيُّ فِي [شَرْحِ الْمَوَاهِبِ]: "وَرَوَاهَا ابْنُ فَهْدِ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ، وَرَوَاهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [الشَّفَاء] بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَيْسَ فِي إِسْنَادِهَا وَضَّاعٌ وَلَا كَذَّابٌ، عَلَىٰ أَنَّهَا قَدْ عُضَّدَتْ بِجَرَيَانِ الْعَمَلِ وَبِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ فِي إَنَّهَا وَلَا كَذَّابٌ، عَلَىٰ أَنَّهَا قَدْ عُضَّدَتْ بِجَرَيَانِ الْعَمَلِ وَبِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ فِي إِسْنَادِهَا جَوَاذِ التَّوَسُّلِ الَّتِي يُعَضِّدُ بَعْضُهَا بَعْضَا، وَيِظَاهِرِ اسْتِسْفَاءِ عُمَرَ بِالْعَبَّاسِ عَلَىٰ، بَلْ مِمَّا يُعَيِّنُ خَلَ جَوَاذِ التَّوَسُّلِ الَّتِي يُعَضِّدُ بَعْضُهَا بَعْضَا، وَيِظَاهِرِ اسْتِسْفَاءِ عُمَرَ بِالْعَبَّاسِ عَلَىٰ، بَلْ مِمَّا يُعَيِّنُ خَلَ رَوَايَةٍ زَرُّوقِ الْمَذُكُورَةِ عَلَىٰ مَا ذَكُرُوا وَيُطْلَابَهَا رَأْسًا.. أَنَّ زَرُّوقًا نَفْسَهُ فِي شَرْحِهِ لِهِ [جِزْبِ الْبَحْرِ] وَلِيَةٍ زَرُّوقِ الْمَدُكُورَةِ عَلَىٰ مَا ذَكُرُوا وَيُطْلَابَهَا رَأْسًا.. أَنَّ زَرُّوقًا نَفْسَهُ فِي شَرْحِهِ لِهِ [جِزْبِ الْبَحْرِ] وَبُطْلَابَهَا رَأْسًا.. أَنَّ زَرُّوقًا نَفْسَهُ فِي شَرْحِهِ لِهِ [جِزْبِ الْبَحْرِ] فَالْ بَعْدَ ذِكْرِ كَثِيرِ مِنْ الْأَخْبَارِ: "اللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوسَلُ إِلَىٰ حُبِّهِمْ فِيكَ، فَيَكَ وَمَا أَحَبُوكَ حَتَّىٰ الْمَوْلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَيْتِقَ كَرَاهِيَةً لِذُلِكَ مَعَ الْعَافِيةِ الشَّامِلَةِ حَتَّىٰ نَلْقَاكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ". وَلَهُ فِي التَّوسُلِ قَصِيدَةً مَشْهُورَةً، فَمِنْ هُنَا قَالَ الْمَوَاهِ إِلَى مُنْ أَعْلَى اللَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَنْوَةِ كَرَاهِيَةً لِذُلِكَ مَ الْمَالِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَوْمَةِ كَرَاهِيَةً لِذُلِكَ مَا الْمَوالِقُ الْمَالِكَ مِنْ أَعْظُمِ الْأَوْمَةِ كَرَاهِيَةً لِذُلِكَ مَا الْمَالِكَ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ أَعْطَمِ الْمُؤْمِ الْمُوامِ الْمَالِقُ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ أَعْلَلُ مَا أَكُولُوا وَلُولُوا الْمَالِلُكَ وَمَالِكُ مِنْ أَعْطَمِ الْمَالِكُ فَي السَّوْمِ الْمُنْهِقِ

وَاسْتِقْبَالُ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَقْتَ الدُّعَاءِ هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْأَئِمَّةِ"، وَمَعَ ذَلِكَ.. يُبَاهِتُ" هَاٰذَا الْمُبْتَدِعُ ۖ أَهْلَ الْعِلْم بِأَنَّ حِكَايَةَ هَاٰذَا عَنْ مَالِكٍ كَذِبٌ،

= خَطَأً قَبِيحٌ، فَإِنَّ كُتُبَ الْمَالِكِيَّةِ طَافِحَةٌ بِاسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقَبْرِ مُسْتَقْبِلًا لَهُ مُسْتَدْبِرًا لِلْقِبْلَةِ، وَمِحَّنْ نَصَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ: أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْسِٰ، وَالْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ فِي وَمِحَّنْ نَصَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ الْفَقْاءِ] عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ، قَالَ: "إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَدَعَا.. يَقِفُ وَوَجُهُهُ إِلَىٰ الْقَبْرِ لَا إِلَىٰ الْقِبْلَةِ، وَيَدْنُو وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَمَسَّ الْقَبْرَ بِيَدِهِ" إِهَـ.

فَتَأَمَّلُ ذُلِكَ، فَهَاٰذَا تَحْقِيقُ الْفَرْقِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَجِبُ تَوْجِيدُ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِهِ وَتَوَحُّدُهُ، وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَجِبُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْهَ.

(١) قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الزَّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِهِ لِـ [الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ بِالْمِنَحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ: جُ١١/ صَ١٥] لِلْقَسْطَلَّانِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ:

﴿ وَإِلَىٰ هَاٰذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ، وَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: "وَمَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ.. مَرْدُودٌ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ الْمُكَرَّمَ وَيَجْعَلَ ظَهْرَهُ لِلْقِبْلَةِ). وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَوْلُ الْكِرْمَانِيُّ: (مَذْهَبُهُ خِلَافُهُ) لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ حَيُّ، وَمَنْ يَأْتِي لِحَيٍّ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ".

وَلَكِنَّ هَٰذَا الرَّجُلَ الْمِ الْمِنْ الْمِيَّةَ «الْبَتَدَعَ لَهُ مَذْهَبًا، وَهُوَ عَدَمُ تَعْظِيمِ الْقُبُورِ، وَأَنَّهَا إِنَّمَا تُزَارُ لِللَّرَّحُمِ وَالإَعْتِبَارِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يُشَدَّ إِلَيْهَا رَحْلٌ، فَصَارَ كُلُّ مَا خَالَفَهُ عِنْدَهُ كَالصَّائِلِ، لَا يُبَالِي بِمَا لِلتَّرَحُمِ وَالإِعْتِبَارِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يُشَدَّ إِلَيْهَا رَحْلُ، فَصَارَ كُلُّ مَا خَالَفَهُ عِنْدَهُ كَالصَّائِلِ، لَا يُبَالِي بِمَا يَدْفَعُهُ مِهَا بِزَعْمِهِ.. إِنْتَقَلَ إِلَىٰ دَعْوَىٰ أَنَّهُ كَذِبٌ عَلَىٰ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ، مُخَاذَفَةُ وَعَدَمَ نَصَفَةٍ، وَقَدْ أَنْصَفَ مَنْ قَالَ فِيهِ: "عِلْمُهُ أَكْبَرُ مِنْ عَقْلِهِ" الله .

قُلْتُ: قَائِلُ هَٰذَا عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ هُوَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْأَجْوِبَةُ الْـمَرْضِيَّةُ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْـمَكِّيَّةِ: صَ١٩-٩٣] بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ تَامِرٍ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ التَّوْعِيَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

(٢) «الْبَهْتُ»: اِسْتِقْبَالُكَ الرَّجُلَ بِأَمْرٍ تَقْذِفُهُ بِهِ، وَهُوَ مِنْهُ بَرِيءٌ. [تَهْذِيبُ اللَّغَةِ: جُ٦/ صَ١٣٢]
 لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

(٣) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

الصَّالِحِينَ، وَأَنَّ فِعْلَ ذُلِكَ وَالسَّفَرَ لِأَجْلِهِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَجْمَعِينَ ". وَهَبْهُمْ " وَمَنِ ارْتَكَبَ الْبُهْتَانَ.. فَقَدْ سَقَطَ الْكَلَامُ مَعَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرْفَانِ، وَهَبْهُمْ " أَجْمَعُوا عَلَىٰ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقَبْرِ وَقْتَ الدُّعَاءِ.. فَلَيْسَ ذُلِكَ قَوْلًا مِنْهُمْ بِمَنْعِ زِيَارَتِهِ فَى وَمَنْعِ السَّفَرِ إِلَيْهَا بِقَصْدِهَا خَاصَّةً. وَبِالْجُمْلَةِ: فَالْوَهْمُ إِذَا غَلَبَ.. فَلَا تَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ بِصَاحِبِهِ مِنْ تَخَبُّطٍ وَكَذِبِ.

٧- وَأَمَّا سُوءُ الْفَهْمِ: فَهُو مَا كَانَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ...» الْحَدِيثَ "، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ تَقْرِيرُ مَعْنَاهُ عَلَىٰ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ...» الْحَدِيثَ "، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ تَقْرِيرُ مَعْنَاهُ عَلَىٰ الْرِّيَارَةِ الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ -لِمُنْصِفٍ فَاهِمٍ غَيْرِ وَاهِمٍ - عَلَىٰ مَنْعِ الزِّيَارَةِ الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ -لِمُنْصِفٍ فَاهِمٍ غَيْرِ وَاهِمٍ - عَلَىٰ مَنْعِ الزِّيَارَةِ اللَّهُ اللَّيْ اللَّوْلَىٰ، كَمَا سَبَقَ شُبْهَةٌ فَضْلًا عَنْ دَلِيلٍ، بَلْ هُو يَدُلُّ عَلَىٰ طَلَبِ زِيَارَتِهِ وَيَالِيَّةِ بِالْأَوْلَىٰ، كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ.
تَقْرِيرُهُ.

## وَكَذُّلِكَ سَاءَ فَهُمُهُمْ لِحَدِيثَيْنِ شَرِيفَيْنِ آخَرَيْنِ:

١- أَحَدُّ مُمَا: قَوْلُهُ عَيَالَةِ فِيمَا رَوَىٰ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُ هُمَا - وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ -:
 «أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ،
 أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ » ".

<sup>(</sup>١) [مَجْمُوعُ فَتَاوَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ: جُ١/ صَ٢٢٨]، طُبِعَتْ بِأَمْرِ الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

<sup>(</sup>٢) أَيِ: اِفْرِضْهُمْ وَاحْسِبْهُمْ. وَهُوَ خِطَابٌ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ وَأَتْبَاعِهِ.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ بِتَخْرِيجِهِ فِي [صَ٧٣٢] فَمَا بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٤) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ١٦٨]، (١١- أَبْوَابُ الْمَسَاجِدِ)، (٢٢- بَابُ الصَّلَاةِ فِي =

وَفِي رِوَايَةٍ لِمَالِكِ فِي [الْمُوطَّلِ]: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ، اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (٠٠.

وَمَعْنَىٰ هَاذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ -عَلَىٰ مَا تُعْطِيهِ رِوَايَاتُهُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ-: النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُقْصَدَ الْقَبْرُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لِصَاحِبِ الْقَبْرِ أَوْ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُقْصَدَ الْقَبْرُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لِصَاحِبِ الْقَبْرِ أَوْ النَّهْيُ وَعِبَادَةِ الْقَبُورِ لِلْقَبْرِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ كَانَ ذَرِيعَةً لِمَنْ سَبَقَ مِنَ الْأُمَمِ إِلَىٰ الشِّرْكِ وَعِبَادَةِ الْقُبُورِ

<sup>=</sup> الْبِيَعَةِ)، (حَ87٥)، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ. وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٣٧٧]، (٥- كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ)، (٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَاتِّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا، وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتٌ، وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ:

٧٣١- (٥٣١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَلَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) (قَالَ إِسْحَلَّى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا عُبْنُ عَدِيًّ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيُّ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقِ قَبْلَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيُّ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقِ قَبْلَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيُّ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلًا. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدِ اتَّخَذَنِي أَبْرَأُ إِلَىٰ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلًا. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا مَنْ أَمْتِي خَلِيلًا لاَتَخْذُتُ أَبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمْتِي خَلِيلًا لاَتَخْذُتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلًا. أَلا فَلا تَتَخذُنُ أَبَا بَكُمْ خَلِيلًا. أَلا فَلا تَتَخذُلُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. إِلَى قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَخذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. إِلَى أَبْهَاكُمْ عَنْ ذُلِكَ)» إهـ.

 <sup>(</sup>١) [مُوَطَّأُ مَالِكِ: جُ١/ صَ٢٢٣] بِرِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبِ الزُّهْرِيِّ الْـمَدَنِيِّ، (٨٥- جَامِعُ الصَّلَاةِ)،
 بِتَحْقِيقِ بَشَّارٍ عَوَّادٍ مَعْرُوفٍ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَادِهِ:

٥٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو مُضْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ قَالَ: (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ، إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
 مَسَاجِدَ)» إِهَـ.

<sup>•</sup> قَالَ مُحَقَّقُهُ: «هَلْذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، وَهُوَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى: ١٧٤ إهَ.

وَأَهْلِهَا، وَقَدِ اعْتَبَرَ الشَّارِعُ بِهَاٰذَا النَّهْي هَاٰذِهِ الذَّرِيعَةَ، فَسَدَّهَا عَلَىٰ أُمَّتِهِ لِئَلَّا يَقَعُوا فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْأُمَمُ قَبْلَهُمْ، وَقَدْ حَقَّقَ اللَّهُ رَجَاءَهُ وَاسْتَجَابَ دُعَاءَهُ، فَلَيْسَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُعَظِّمُ قُبُورَ الصَّالِحِينَ بِالصَّلَاةِ إِلَيْهَا أَوْ عَلَيْهَا، وَاحْتَاطَ الْأَوَّلُونَ مِنْ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ -شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ- فَلَمْ يَجْعَلُوا الْحُجْرَةَ الشَّرِيفَةَ -الَّتِي فِيهَا الْقُبُورُ الْمُعَظَّمَةُ لَهُ وَلِصَاحِبَيْهِ- مُرَبَّعَةً، لِئَلَّا يَقَعَ اسْتِقْبَالُهَا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ، بَلْ وَضَعُوهَا عَلَىٰ الشَّكْلِ الْمَانِعِ مِنْ ذَٰلِكَ، حَتَّىٰ لَا يَتَأَتَّىٰ اسْتِقْبَالُهَا فِي الصَّلَاةِ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ هَـٰؤُلَاءِ السَّادَةِ، مَا أَشَدَّ احْتِيَاطَهُمْ وَأَكْمَلَ وَرَعِهِمْ! فَإِنَّهُ لَوْ وَقَعَ اسْتِقْبَالُ الْقَبْرِ فِي الصَّلَاةِ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَىٰ تَعْظِيمِهِ أَوْ تَعْظِيم صَاحِبِهِ.. لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ الْمُصَلِّي بَأْسٌ، وَلَيْسَ ذَٰلِكَ مِنْ جَعْلِ الْقَبْرِ مَسْجِدًا فِي شَيْءٍ، فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي النَّهْي أَصْلًا، فَإِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مَعْنَىٰ جَعْلِهِ مَسْجِدًا: أَنْ يُقْصَدَ تَعْظِيمُهُ أَوْ تَعْظِيمُ مَنْ فِيهِ بِالصَّلَاةِ إِلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ، كَمَا يُقْصَدُ الْمَسْجِدُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، فَسَدَّ الْأَصْحَابُ الْكِرَامُ وَالتَّابِعُونَ لَـهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَىٰ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَجْيَالِ الطَّرِيقَ إِلَىٰ هَـٰذِهِ الصُّورَةِ بِتَضْيِيقِ الزَّاوِيَةِ الَّتِي تَقَعُ فِي قِبْلَةِ الْمُصَلِّينَ - وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ -زِيَادَةً فِي الإحْتِيَاطِ وَكَمَالًا فِي الْوَرَعِ. نَعَمْ، إِنْ تَيَسَّرَ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَبْرُ مُحَاذِيًا لَهُ.. فَالتَّيَامُنُ عَنْهُ أَوِ التَّيَاسُرُ هُوَ السُّنَّةُ، فَإِنْ حَاذَىٰ الْقَبْرَ فِي صَلَاتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِصَلَاتِهِ إِلَيْهِ إِعْظَامَ الْقَبْرِ وَلَا إِجْلَالَ صَاحِبِهِ.. كَانَ مَكْرُوهًا كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي الْفُرُوعِ، وَلَـمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ التَّحْرِيمِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ شِرْكًا كَمَا يَزْعُمُهُ أُولَٰئِكَ الْجَاهِلُونَ، بَلْ مِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ

يَرَىٰ أَنْ لَا كَرَاهَةَ فِي الصَّلَاةِ إِلَىٰ الْقَبْرِ، فَفِي [الْمُدَوَّنَةِ] فِي (الْمَوَاضِعُ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ):

«قُلْتُ لِإِبْنِ الْقَاسِمِ: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يُوسِعُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَبْرٌ يَكُونُ سُتْرَةً لَهُ؟ قَالَ: كَانَ مَالِكٌ لَا يَرَىٰ بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ، وَهُوَ إِذَا صَلَّىٰ يَكُونُ سُتْرَةً لَهُ؟ قَالَ: قَالَ: وَقَالَ فِي الْمَقْبُرَةِ.. كَانَتِ الْقُبُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. قَالَ: وَقَالَ فِي الْمَقْبُرَةِ.. كَانَتِ الْقُبُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. قَالَ: وَقَالَ مَالِكُ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ. قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَالُوا يُصَلُّونَ فِي الْمَقْبُرَةِ» ﴿ إِنَا لَمَقَابِرِ. قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي الْمَقْبُرَةِ ﴾ ﴿ إِنْ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وَكَذَٰلِكَ لَيْسَ مِنْ جَعْلِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ.. اِتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ بِجُوَارِ قُبُورِ السَّالِحِينَ تَبَرُّكَا بِقُرْبِهِمْ وَاقْتِبَاسًا لِلرَّحَاتِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُتَنَزِّلَةِ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ مَنْ دَنَا مِنْهُمْ.

وَمِنْ هَاٰذَا تَعْرِفُ أَنَّ هَجْرَ الْمُصَابِينَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا بِهَاٰذِهِ الْبِدَعِ لِمَسْجِدِ مَوْلَانَا الْحُسَيْنِ وَأُخْتِهِ السَّيِّدَةِ زَيْنَبٍ وَنَحْوِهِمَا بِدَعْوَىٰ أَنَّهَا مَسَاجِدُ الشِّرْكِ، مَوْلَانَا الْحُسَيْنِ وَأُخْتِهِ السَّيِّدَةِ زَيْنَبٍ وَنَحْوِهِمَا بِدَعْوَىٰ أَنَّهَا مَسَاجِدُ الشِّرْكِ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ ذَرِيعَةٌ إِلَىٰ الشِّرْكِ. إِنَّمَا هُوَ تَعَمُّقُ فِي الْجَهْلِ وَأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ ذَرِيعَةٌ إِلَىٰ الشِّرْكِ. إِنَّمَا هُوَ تَعَمُّقُ فِي الْجَهْلِ بِالدِّينِ، وَإِغْرَاقٌ فِي سُوءِ فَهْمِهِمْ لِأَحَادِيثِ سَيِّدِ الْمُرْسِلِينَ عَلَيْهِ.

وَفِي [صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ] عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّهُ لَمَّا ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَنِيسَةٌ بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ.. قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ أُولَٰئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) [الْـمُدَوَّنَةُ الْكُبْرَىٰ: جُ١/ صَ ١٨٢] لِلْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، بِرِوَايَةِ الْإِمَامِ سُحْنُونِ بْنِ سَعِيدٍ التَّنُوخِيِّ عَنِ الْإِمَامِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قَاسِمٍ، (كِتَابُ الصَّلَاةِ الْأَوَّلُ)، (الصَّلَاةُ فِي الْـمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ)، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

فَصْلٌ فِي أَنَّ زِيَارَةَ ثُبُورِ الْأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ \_\_\_\_\_\_\_ ٧٨٤ الصَّورَ، فَأُولَـٰئِكَ الصَّورَ، فَأُولَـٰئِكَ الصَّورَ، فَأُولَـٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ٣٠.

قَالَ الْإِمَامُ نَاصِرُ الدِّينِ الْبَيْضَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ:

«لَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ، وَمَنَعَ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا، وَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا.. لَعَنَهُمْ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذُلِكَ. فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جُوَارِ صَالِحٍ وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذُلِكَ. فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جُوَارِ صَالِحٍ وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذُلِكَ الْوَعِيدِ» ﴿ إِلْقُرْبِ مِنْهُ لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَلَا التَّوَجُّهَ نَحْوَهُ.. فَلَا يَدْخُلُ فِي ذُلِكَ الْوَعِيدِ» ﴿ إِنْ الْمَارِقُ وَلَا التَّوَجُّهَ نَحْوَهُ.. فَلَا يَدْخُلُ فِي ذُلِكَ الْوَعِيدِ» ﴿ إِنْ الْمَارِ وَالْفَرْبِ مِنْهُ لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَلَا التَّوَجُّهَ نَحْوَهُ.. فَلَا يَدْخُلُ فِي ذُلِكَ الْوَعِيدِ» ﴿ وَالْمَارِدُ اللَّهُ عُولًا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّ

وَهَ كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْهَمَ الْمُحَقِّقُونَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَلَوْ صَحَّ أَنْ يُهْجَرَ الْمُسَجِدُ الْمَسْجِدُ الْمُسْجِدُ السَّرِيفُ مِسَّالًا وَمَسْجِدُهُ الشَّرِيفُ مِسَّالًا وَمَسْجِدُهُ الشَّرِيفُ مِسَّالًا

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ١٦٧]، (١١- أَبْوَابُ الْمَسَاجِدِ)، (٢٢- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعَةِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

هَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِمُ اللَّهِ عَلَى كَانِسَةً رَأَتُهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّورِ، لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى كَنِيسَةً رَأَتُهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الطَّالِحُ، بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّدُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ)» إهـ.

<sup>(</sup>٢) [تُحْفَةُ الْأَبْرَارِ شَرْحُ مَصَابِيحِ السُّنَّةِ: جُ١/ صَ٧٥٧] لِلْإِمَامِ نَاصِرِ الدِّينِ الْبَيْضَاوِيِّ، (بَابُ الْمَسَاجِدِ)، (حَ١٩٧ - ٤٩٩)، بِتَحْقِيقِ نُورِ الدِّينِ طَالِبٍ، ط دَارِ الثَّقَافَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، ٢٠٢١مِ.

<sup>(</sup>٣) [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ الصَّحِيحِ الْبُخَارِي: جُ١/ صَ٥٢٥] لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، (٨-كِتَابُ الصَّلَاقِ)، (٤٨- بَابُ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ؟).

مَنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» "، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ الْمُنِيفِ؟ بَلْ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةُ مِنْ إِلَيْهِ الرِّسَارَةُ إِلَىٰ دَفْنِهِ بِهَاذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» "، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ دَفْنِهِ بِهَاذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» "، بَلْ رَوَىٰ الْبَزَّارُ بِسَنَدِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَالطَّبَرَانِيُّ مَرْفُوعًا: دُوْنَ فِيهِ "، بَلْ رَوَىٰ الْبَزَّارُ بِسَنَدِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَالطَّبَرَانِيُّ مَرْفُوعًا:

### ١ – الرُّوَايَّةُ الْأُولَىٰ

١٨٤٠ - وَاخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ: فَآنَبَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَنَا عَبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمِغِيرَةِ، كَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُكْبَرِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْأَخْسَيِّ، الْبَالَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَخْسَيِّ، الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ مُحَمَّد الْأَخْسَيِّ، الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنِ يَرْبُوعَ، قَالَ: (لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عِلَى الْخَتَلَفُوا فِي مَوْضِع قَبْرِهِ؛ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعِيد بْنِ يَرْبُوعَ، قَالَ: (لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عِلَى الْحَدِيمِ وَقَالَ قَائِلٌ: فِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ فَوْلَى عَانِي الْمَعْفَارِ لَهُمْ، وَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: عِنْدَ مِنْبَرِهِ، وَقَالَ قَائِلٌ: فِي مُصَلِّهُ، فَعَالَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ يَعْفُولُ اللَّهِ عَلْمَ يَعْدُولُ اللَّهِ عَلْمُ يَعْدُلُ اللَّهِ عَلْمُ يَعْمَلُ اللَّهِ عَلْمَ يَعْدُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ يَعْفُلُ اللَّهِ عَلْمُ يَعْدُلُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ الْمُعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمُ يَعْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الْمُعْتُ وَسُولُ اللَّهِ عَلْمُ الْمُعْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ الْمُعْتُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْتُ وَسُولُ اللَّهِ عَلْمُ الْمُعْتُ الْمُعْمُ الْمُعْتُ وَاللَمُ اللَّهُ عَلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ وَاللَّهُ الْمُعْتُ الْمُ الْمُؤْلِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ عُلُولُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الللللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُو

• تَعْلِيقُ الْمُحَقِّقِ عَلَىٰ هَلْذِهِ الرُّوَايَةِ الْأُولَىٰ:

«أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: (١٦- كِتَابُ الْجَنَاثِزِ)، (١٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْـمَيَّتِ)، (٢٧، ١/ ٢٣١).

سَنَدٌ ضَعِيفٌ، لِأَنَّ فِيهِ الْوَاقِدِيِّ، وَهُوَ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ تَرْفَعُهُ لِدَرَجَةِ الصَّحِيحِ.

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ ٧/ ٢٦٠، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ بِتَخْرِيجِهِ فِي [صَ ٧٣٠].

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ النَّجَّارِ (تُ ٦٤٣هِ) رِوَايَتَيْنِ فِي كِتَابِهِ [الدُّرَّةُ النَّمِينَةُ فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ: صَ٧٧]، (الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ صَلَاحٍ الدِّينِ بْنِ عَبَّاسٍ شُكْرٍ، طَبْعَةُ مَرْكَزِ بُحُوثِ وَدِرَاسَاتِ الْمَدِينَةِ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهِمَا:

= أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَيهِ، حَ رَفْمٌ ١٠١٩، صَ٣١٧، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُكْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَكْرٍ الْمُلَيْكِيُّ يُضَعَّفُ مُلَيْكَةً، عَنْ عَافِشَة. قَالَ أَبُو عِيسَىٰ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ فِي الطَّبْقَاتِ ٢/ ٢٩٢ بِعِدَّةِ طُرُقٍ، بَعْضُهَا مُوْسَلٌ الهَ.

٢- الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ:

«٧٨٥- أَخْبَرَنَا لَاحِقُ بْنُ عَلِيَّ الصَّوفِيُّ، أَنْبَأَنَا هِبَهُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْكَاتِبُ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاعِظُ، أَنْبَأَنَا أَحْدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبُلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، الْوَاعِظُ، أَنْبَأَنَا أَحْدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، وَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُ يَدُرُوا أَيْنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ ال

• تَعْلِيتُ الْمُحَقِّقِ عَلَىٰ هَلْذِهِ الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ:

(الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ مُرْسِلَةٌ صَحِيحةً عَنْ عُرْوَةً:

أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَاتِ ٢/ ٢٩٢، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِنْ وَجْهَيْنِ قَوِيَّيْنِ. وَقَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ فِي [الْـمُوَطَّاِ] بِمَعْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ: (مَا دُفِنَ نَبِيٍّ قَطُّ إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ) مِنْ حَ طَوِيلٍ (١٦- كِتَابُ الْـجَنَائِزِ)، (١٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْـمَيَّتِ)، (حَ٢٧، ١/ ٢٣١)) إهَـ.

• وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ: جُ ١ / ص ٢٠٦]، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ وَتَخْرِيجِهِ:

﴿٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَـمْ
 يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّىٰ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٍّ
 إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ). فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ، وَحَقَرُوا لَهُ تَـحْتَ فِرَاشِهِ الِهَـ.

• قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَؤُوطُ:

 «حَدِيثٌ قَوِيٌّ بِطُرُقِهِ، وَهَاذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ الإنْقِطَاعِهِ، ابْنُ جُرَيْجٍ: هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، وَوَالِدُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جُرَيْجٍ لَـمْ يُدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ، عَلَىٰ لِينٍ فِيهِ. وَهُوَ فِي [مُصَنَّف عَبْدِ الرَّزَاقِ:

«مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» ٣٠. بِلَفْظِ (الْقَبْرِ) بَدَلَ (الْبَيْتِ).

فَقَدْ عَلِمَ عَلِيْ أَنَّ مَسْجِدَهُ الشَّرِيفَ سَيَكُونُ بِجُوَارِ قَبْرِهِ، وَمَعَ ذَٰلِكَ حَكَمَ لَهُ بِهَذَا الْفَضْلِ الْمُنِيفِ، وَرَغَّبَ الْأُمَّةَ فِي إِنْيَانِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهَجْرِ مَسْجِدِهِ لَهُ بِهَذَا الْفَضْلِ الْمُنِيفِ، وَرَغَّبَ الْأُمَّةَ فِي إِنْيَانِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهَجْرِ مَسْجِدِهِ لِأَجْلِ الْقَبْرِ وَلَا بِهَدْمِهِ، بَلْ صَرَّحَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا لِأَجْلِ الْقَبْرِ وَلَا بِهَدْمِهِ، بَلْ صَرَّحَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَخَصَّ مَا يَلِي الْقَبْرَ الشَّرِيفَ إِلَىٰ الْمِسْبِدِ بِأَنَّهُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَلَمَّا أُدْخِلَتْ حُجَرُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسْجِدِ لِتَوْسِيعِهِ.. صَارَتِ الْحُجْرَةُ الشَّرِيفَةُ -الَّتِي فِيهَا الْقَبْرُ الْمُنِيفُ وَقَبْرَا لِيَعْمِا الْقَبْرُ الْمُنِيفُ وَقَبْرَا

<sup>=</sup> وَأَخْرَجَهُ الْـمَرْوَزِيُّ (١٠٥) مِنْ طَرِيقِ عِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَهُوَ قَوِيٌّ بِطُرُقِهِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمَرْوَذِيُّ (٢٦) وَ(٢٧)، وَأَبُو يَعْلَىٰ (٢٢)، (٢٣)، وَابْنُ مَاجَهْ (١٦٢٨) مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ.

وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (١٠١٨)، وَفِي [الشَّمَائِلِ: ٣٧١]، وَالْـمَرْوَذِيُّ (٤٣)، وَأَبُو يَعْلَىٰ (٤٥) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ضَعِيفٌ.

وَأَخْرَجَهُ الْـمَوْوَذِيُّ (١٣٦) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ الرَّاوِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

وَأَخْرَجَ التَّرْمِذِيُّ فِي [الشَّمَائِلِ: ٣٧٨]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٦٣٦٦] بِإِسْنَادِ صَحِيحِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ الْأَشْجَعِيُّ -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِأَبِي بَكْرِ: أَيْنَ يُدْفَنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فِي الْـمَكَانِ الَّذِي قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ رُوحَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَـمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبِ. فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ.

قُلْنَا: فَهَاٰذِهِ الطُّرُقُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَقَوَّىٰ الْحَدِيثُ اهد.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ فِي [صَ٧٣١] فَمَا بَعْدَهَا بِالْهَوَامِشِ.

الْمُحِيطَةِ بِهَا، بَلْ مَا زَالَ الصَّحَابَةُ وَفُقَهَاءُ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُحِيطَةِ بِهَا، بَلْ مَا زَالَ الصَّحَابَةُ وَفُقَهَاءُ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ اللَّمْ الْمُحَاءِ.. يَتَوَافَدُونَ لِزِيَارَتِهِ عَلَى وَلِلصَّلَاةِ فِي الْأَرْبَعَةِ وَشُيُوخِهِمْ وَنُظَرَائِهِمْ وَالْعُلَمَاءِ.. يَتَوَافَدُونَ لِزِيَارَتِهِ عَلَى وَلِلصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ.

وَقَدْ كَانَ الْقَائِمُ عَلَىٰ تَوْسِيعِ الْمَسْجِدِ - الَّذِي حَصَلَ بِهِ إِدْخَالُ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ فِيهِ - عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيَّامَ وِلَايَتِهِ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ الْوَلِيدِ بْنِ الشَّرِيفَةِ فِيهِ - عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيَّامَ وِلَايَتِهِ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَدِينَةِ مِنْ الْبَلِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ "، ثُمَّ آلَ إِلَيْهِ أَمْرُ الْخِلَافَةِ، فَكَانَ الْخَلِيفَةَ الرَّاشِدَ الَّذِي أَحْيَا

#### ﴿ ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةً ثُمَانٍ وَثُمَانِينَ

... وَذَكَرَ ابْنُ جَرِيرٍ: أَنَهُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ هَلْهِ السَّنَةِ قَدِمَ كِتَابُ الْوَلِيدِ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَأْمُرُهُ بِهَدْمِ الْمَسْجِدِ النَّبُوكِي وَإِضَافَةِ حُجَرِ أَذْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنْ يُوسَّعَهُ مِنْ قِبْلَتِهِ وَسَائِرِ نَوَاجِيهِ، حَتَّىٰ يَكُونَ مِتْتَى فِرَاعٍ فِي مِتْتَى فِرَاعٍ، فَمَنْ بَاعَكَ مِلْكَهُ.. فَاشْتَرِهِ مِنْهُ، وَإِلَّا فَقَوَّمْهُ لَهُ وَسَائِرِ نَوَاجِيهِ، حَتَّىٰ يَكُونَ مِتْتَى فِرَاعٍ فِي مِتْتَى فِرَاعٍ، فَمَنْ بَاعَكَ مِلْكَهُ.. فَاشْتَرِهِ مِنْهُ، وَإِلَّا فَقَوَّمْهُ لَهُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثُمَّ الْهَدِمْهُ وَادْفَعْ إِلَيْهِمُ الْأَثْمَانَ، فَإِنَّ لَكَ فِي ذَٰلِكَ قَدَمَ صِدْقِ: عُمَرُ وَعُثْمَانُ. فَجَمَعَ عُمرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وُجُوهَ النَّاسِ وَالْفُقَهَاءَ الْعَشَرَةَ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وُجُوهَ النَّاسِ وَالْفُقَهَاءَ الْعَشَرَةَ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْنَولِيدِ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ وَقَالُوا: هَلْهِ حُجَرٌ قَصِيرَةُ الشَّقُوفِ، وَسُقُوفُهَا مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَحِيطَائَهَا الْوَلِيدِ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ وَقَالُوا: هَلْهِ وَتَوْكُهَا عَلَىٰ حَالِهَا أَوْلَى، لِيَنْظُرَ إِلَيْهُ الْمُسُوحُ، وَتَرْكُهَا عَلَىٰ حَالِهَا أَوْلَى، لِيَنْظُرَ إِلَيْهَا الْمُسُوحُ، وَتَرْكُهَا عَلَىٰ حَالِهَا أَوْلَى، لَيَنْظُرَ إِلَى أَيْوَا لَهُ لَهُ مَالِكُ وَيَعْتَرُوا بِهِ، وَيَكُونَ ذَٰلِكَ أَدْعَىٰ لَهُمْ إِلَى الزَّهُدِ = وَالنَّوْرُونَ، وَإِلَى أَيْتُومُ اللَّهُ وَيَعْتَرُوا بِهِ، وَيَكُونَ ذَٰلِكَ أَدْعَىٰ لَهُمْ إِلَى اللَّهُ فِي اللْهُمُ إِلَى الرَّهُ فَلِ

<sup>(</sup>۱) [الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ: جُ٩/ صَ٢٣٦] لِإبْنِ كَثِيرٍ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ حَسَّانَ عُبَيْدٍ، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِهِ:

سِيرَةَ جَدِّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَانَتْ أَيَّامُهُ غُرَةً فِي جَبِينِ الدَّهْرِ. وَأَقَرَّ ذُلِكَ وَلَا أَنْكَرَ ذُلِكَ مَنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الدِّينِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أُنَّهُمْ جَعَلُوا بِنَاءَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ مُثَلَّثَ الشَّكْلِ بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَىٰ لِلمُصَلِّينَ اسْتِقْبَالُهُ فِي صَلَاتِهِمْ، وَاسْتُفِيدَ مِنْ ذُلِكَ أُمُورٌ، مِنْهَا:

1- أَنَّ مَعْنَىٰ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ -الَّذِي وَقَعَ النَّهْيُ عَنْهُ وَاللَّعْنُ عَلَىٰ فِيهِ، فِعْلِهِ - إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَقْصِدَ بِالصَّلَاةِ إِلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ إِعْظَامًا لِلْقَبْرِ أَوْ لِلْمَدْفُونِ فِيهِ، فِعْلِهِ - إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَقْصِدَ بِالصَّلَاةِ إِلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ إِعْظَامًا لِلْقَبْرِ أَوْ لِلْمَدْفُونِ فِيهِ، مِنْ نَبِيٍّ أَوْ صَالِحٍ، كَمَا يَقْصِدُ الْمَسْجِدَ بِالذَّهَابِ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، كَمَا مَرَّ مَنْ نَبِيٍّ أَوْ صَالِحٍ، كَمَا يَقْصِدُ الْمَسْجِدَ بِالذَّهَابِ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، كَمَا مَرَّ مَرْيبًا.

وَمِنْهَا:

٢ - أَنَّ الْمُرَادَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَىٰ الْقَبْرِ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ هُوَ: أَنْ يَكُونَ بِنَاءُ

<sup>=</sup> في الدُّنْيَا، فَلَا يَعْمُرُونَ فِيهَا إِلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَهُو مَا يَسْتُرُ وَيُكِنَّ، وَيَعْرِفُونَ أَنَّ هَلْمَا الْبُنْيَانَ الْعَالِيَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِ الْفَرَاعِنَةِ وَالْأَكَاسِرَةِ وَكُلِّ طَوِيلِ الْأَمْلِ رَاغِبٍ فِي الدُّنْبَا وَفِي الْخُلُودِ فِيهَا. فَعِنْدَ وَلِكَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ الْوَلِيدِ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْفَقْهَاءُ الْعَشَرَةُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَلْكَ كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ الْوَلِيدِ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْفَقْهَاءُ الْعَشَرَةُ الْمُتَقَدِّمُ وَثُرُهُمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَالُولُهِ وَلِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَىٰ مَا ذَكَرَ، وَأَنْ يُعْلِي سُقُوفَةُ. فَلَمْ يَجِدْ عُمَرُ بُدًا مِنْ هَذْمِهَا، وَلَمَّا لَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّمْ وَعَيْرِهِمْ، وَتَبَاكُواْ مِثْلَى يَوْمِ مَاتَ النَّيْ عَلَيْهِ، فَاشْرَى مِنْ بَنِي هَاشِم وَغَيْرِهِمْ، وَثَبَاكُواْ مِثْلَى يَوْمِ مَاتَ النَّيْ عَلَيْهِ، فَاشْرَى مِنْ بَنِي هَاشِم وَغَيْرِهِمْ، وَشَرَعَ فِي بِنَافِهِ، وَشَمَّرَ عَنْ النَّيْ عَلَى الْمُسْتِدِ وَكَانَتْ حَدَّهُ الْوَلِيدِ، فَأَدْخَلَ فِيهِ الْحُجْرَةِ النَّيْ يَعْمِ وَشَرَعَ فِي بِنَافِهِ، وَشَمَرَعَ فِي بِنَافِهِ، وَشَمَّرَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَتْ حَدَّهُ مِن الشَّرْقِ وَسَائِرُ حُجْرَةِ عَائِشَةَ.. بَدَتْ لَهُمْ مَن الشَّرْقِ وَسَائِلُ الشَرْقِي مِنْ حُجْرَةٍ عَائِشَةً فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَتْ حَمَّقُوا الشَّرْقِيَّ مِنْ حُجْرَةٍ عَائِشَةً فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَتْ حَقَقُوا أَنَهَا قَدَمُ عُمَرَ هِمْ. وَيُحْرَقَ عَائِشَةً فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَتْ عَنْ الشَرْقِ عَلَى الْمُسْتِكِ الْمُنْ مُنْ الشَّرْقِ عَلَى الْمُولِي الْمُسْعِدِ وَكَانَتْ مَتَى الْمُنْ مَنْ عُمْرَةً عَالِسُهُ فَى الْمُسْجِدِ وَكَانَتْ عَلَى الْمُسْعِدِ وَكَانَتْ عَلَى الْمُسْعِدِ وَكَانَتْ عَلَى الْمُسْعِدِ وَكَانَتُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ السَّوْلِ الْمُسْعِدِ وَكَانَتُ عَلَى الْمُسْعِدَا وَاللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُسْعِدَا وَلَاللَهُ الْمُلْكُ الْمُسْعِدَا وَلَاللَهُ الْمُعْرَا الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُسْتِلُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلُولُ الْم

خُلِكَ الْمَسْجِدِ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ الْقَبْرِ تَعْظِيمًا لِلْمَقْبُورِ أَوْ لِقَبْرِهِ، فَهَاذَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ ذَرِيعَةً لِلشِّرْكِ، وَلِذَٰلِكَ خَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالنَّهْ يَ عَنْهُ. أَمَّا إِذَا الَّذِي يَكُونُ ذَرِيعَةً لِلشِّرْكِ، وَلِذَٰلِكَ خَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالنَّهْ عِنْهُ الْغَرَضِ، بَلْ بُنِيَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ الْقَبْرِ أَوْ حَوْلَ الْبِنَاءِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، لَا لِهَاذَا الْغَرَضِ، بَلْ لِمَا تُبْنَىٰ لَهُ الْمَسَاجِدُ مِنَ التَّعَبُّدِ فِيهَا لِلَّهِ بِالصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُتَوجَّهُ بِهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ، لَا لِإِعْظَامِ الْقَبْرِ وَلَا لِإِجْلَالِ مَنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُتَوجَّهُ بِهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ، لَا لِإِعْظَامِ الْقَبْرِ وَلَا لِإِجْلَالِ مَنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُتَوجَّهُ بِهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ، لَا لِإِعْظَامِ الْقَبْرِ وَلَا لِإِجْلَالِ مَنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُتَوجَّهُ بِهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ، لَا لِإِعْظَامِ الْقَبْرِ وَلَا لِإِجْلَالِ مَنْ فَي الْعَبْرِ وَلَا مَكُرُوهِ، بَلْ هُو قُرْبَةٌ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبِ الدَّاحِلَةِ فِيهِ الْمَاكُونِ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَلَا الشَيْخَانِ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَلَا مَكُولُوهِ وَعَيْهُ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَلَا مَكُرُوهِ وَاللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُ بَيْتًا فِي الْمَاكُانِ بِجُوارِ قَبْرُ وَعَيْرُهُمُا اللَّهُ لَلَهُ مَامِلُ لِمَا كَانَ بِجُوارِ قَبْرِ وَعَيْرُهُمَا . وَلَمْ يُقِيدُ الْمَسْجِدُ لِقِيهِ الْمَسْجِدُ لِقِيهِ الْمَسْجِدُ لِقِيهِ الْمَسْجِدُ الْقَالِ الْمُسْجِدُ الْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ لِلَا لِلْهُ وَالْمُ لَلْمَا كُانَ بِجُوارِ قَبْرِ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ١٧٢]، (١١ - أَبْوَابُ الْمَسَاجِدِ)، (٣٣ - بَابَ مَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا) بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>﴿</sup>٤٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو: أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ: أَنْ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْحَوْلَانِيَّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ، عِنْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُشَمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَىٰ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ: إِنكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَنَىٰ النَّاسُ فِيهِ حِينَ بَنَىٰ النَّهُ يَقُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ) ﴿ إِمَا بَنَىٰ اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ) ﴿ إِمَا بَنَىٰ اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ) ﴾ إه.

وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ ١ / صَ ٣٧٨]، (٥ - كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ)، (٤ - بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثَّ عَلَيْهَا)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَنَصُّهُ: ١٤ - (٥٣٣) حَدَّثَنَى هَلُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيَلِيُّ وَأَحْدُ بْنُ عِيسَىٰ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَدْرُو؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ فَتَادَةً حَدَّثُهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْحَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْحَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَوْلَانِ يَتَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ (قَالَ بُكَيْرُ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَثُلُونَ أَنْ مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ (قَالَ بُكَيْرُ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ فِي الْجَنَةِ ).

وَقَالَ ابْنُ عِيسَىٰ فِي رِوَايَتِهِ: (مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ) الهَ.

وَلَمَّا جَدَّدَ الْمُوْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَمَّا جَدَّدَ اللَّهِ وَوَسَّعَهُ وَبَنَاهُ بِالْحِجَارَةِ بَدَلَ اللَّبِنِ، وَأَعْلَىٰ بُنْيَانَهُ وَسَقَّفَهُ بِالسَّاجِ.. لَمْ يَنْتَقِدْهُ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَصْرِهِ بِأَنَّهُ بَنَاهُ بِجُوارِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، وَإِنَّمَا انْتَقَدَهُ يَنْتَقِدْهُ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَصْرِهِ بِأَنَّهُ بَنَاهُ بِجُوارِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، وَإِنَّمَا انْتَقَدَهُ بَعْضُ الضَّعَفَاءِ بِتَحْسِينِ الْبُنْيَانِ وَتَعْلِيَةِ السَّقْفِ، فَاحْتَجَ هَا عَلَيْهِمْ بِالْحَدِيثِ بَعْضُ الضَّعَفَاء بِتَحْسِينِ الْبُنْيَانِ وَتَعْلِيَةِ السَّقْفِ، فَاحْتَجَ هَا عَلَيْهِمْ بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ " وَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ.. رَجَاءَ أَنْ يُوسِّعَ اللَّهُ لِي فِي بَيْتِي الَّذِي يُعْطِينِيهِ فِي الْجَنَّةِ وَيَزِيدَهُ حُسْنًا.

وَمَنْ تَأَمَّلَ وَاخْتَبَرَ مَقَاصِدَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَتَّخِذُونَهَا بِجُوَارِ قُبُورِ الصَّالِحِينَ.. عَلِمَ قَطْعًا أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِهَا الصَّلَاةَ إِلَى قُبُورِهِمْ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يُتَعَبَّدَ فِيهَا وَلَا عَلَيْهَا تَعْظِيمًا لِلصَّالِحِينَ أَوْ لِقُبُورِهِمْ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يُتَعَبَّدَ فِيهَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَطَلَبَ الْبَرَكَةِ بِالْقُرْبِ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَحُصُولَ الْخَيْرِ لِرَبِّ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَحُصُولَ الْخَيْرِ

# اثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ تِسْعِ وَعِشْرِينَ

... وَفِيهَا وَسَّعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَنَاهُ بِالْقَصَّةِ -وَهِيَ الْكِلْسُ-، أَيِ: الْجَصُّ «كَانَ يُؤْتَىٰ بِهِ مِنْ بَطْنِ نَخْلٍ، وَالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ حِجَارَةً مُرَصَّعَةً، وَسَقَّفَهُ الْجَصُّ «كَانَ يُؤْتَىٰ بِهِ مِنْ بَطْنِ نَخْلٍ، وَالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ حِجَارَةً مُرَصَّعَةً، وَسَقَّفَهُ بِالسَّاحِ، وَجَعَلَ طُولَهُ سِتَّيْنَ وَمِائَةَ ذِرَاعٍ، وَعَرْضَهُ خُسِينَ وَمِئَةَ ذِرَاعٍ، وَجَعَلَ أَبْوَابَهُ سِتَّةً، عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، اِبْتَدَأَ بِنَاءَهُ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْهَا » إِهَ.

<sup>(</sup>١) [الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ: جُ٧/ صَ٢٩٢] لِإبْنِ كَثِيرٍ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ حَسَّانَ عُبَيْدٍ، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِهِ فِيهِ:

<sup>(</sup>٢) أَيْ حَدِيثُ: «مَنْ بَنَىٰ لِلَّهِ مَسْجِدًا... السَّابِقُ فِي الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ مُبَاشَرَةً.

فَصْلٌ فِي أَنَّ زِيَارَةَ قُبُورِ الْأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ رَجُهَا. هِ مُن عَظِيْقِي هَ كَذَٰ لِكَ هَ مَ مُن ذَهِ مَ مِنَ الْهُ مُسْلِهِ مِنَ الْهُمَا الصَّلَاةِ فِيهَا

بِجُوَارِهِمْ هُذَهُ، وَكَذَٰلِكَ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهَا لِلصَّلَاةِ فِيهَا.. لَا يَقْصِدُ الصَّلَاةِ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا يَقْصِدُ الصَّلَاةِ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا يَقْصِدُ الْبَرَكَةَ بِقُرْبِمْ وَحُصُولَ الرَّحْةِ بِزِيَارَتِهِ لَهُمْ، فَلَيْسَ ذَٰلِكَ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ الْوَعِيدُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ الْوَعِيدُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ الْوَعِيدُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِمَّا يَحَصُلُ بِهِ فِي الْخَيْرِ الْمَزِيدُ.

# وَيُسْتَفَادُ مِمَّا سَبَقَ أَيْضًا:

٣- جَوَازُ الْبِنَاءِ حَوْلَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، صِيَانَةً لِقُبُورِهِمْ أَنْ تُمْتَهَنَ، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْبِنَاءِ حَوْلَ الْقُبُورِ لَيْسَ عَامَّا فِي جَمِيعِ الْقُبُورِ لَيْسَ عَامَّا فِي جَمِيعِ الْقُبُورِ.

وَدَلِيلُ الْعُلَمَاءِ ﴿ عَلَىٰ ذُلِكَ وَاضِحٌ مَكْشُوفٌ، فَقَدْ دُفِنَ ﷺ فِي حُجْرَةٍ مَبْنِيَّةٍ، وَدُفِنَ بَعْدَهُ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ، وَلَيْسَتْ أَرْضُ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ بَعْدَهُ عَمْرُ، وَلَيْسَتْ أَرْضُ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ بَعْدَهُ عَلَىٰ الْبِنَاءُ ﴿ لَا يُورَثُونَ ﴿ وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ عَلَىٰ مَمْلُوكَةٍ لَهُمَا وَلَا لِغَيْرِهِمَا، فَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ ﴿ لَا يُورَثُونَ ﴿ وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ عَلَىٰ مَمْلُوكَةٍ لَهُمَا وَلَا لِغَيْرِهِمَا، فَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ ﴿ لَا يُورَثُونُ إِنَّ وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ غَيْرَ جَائِزٍ.. لَهَدَمُوهُ قَبْلَ دَفْنِهِ فِي الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ، أَوْ لَمَا جَدَّدُوهُ بَعْدَ الْإِنْهِدَامِ، وَلَلْكِنَ النَّذِي وَقَعَ - بِإِجْمَاعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - إِنَّمَا هُوَ اللَّرِيقَةِ وَالتَّابِعِينَ - إِنَّمَا هُوَ

<sup>(</sup>۱) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٤/ صَ١٤٨١]، (٦٧- كِتَابُ الْـمَغَازِي)، (١١ - بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الْغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاٰذَا نَصُّهُ:

١٠ ٣٨١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَة ﷺ وَالْعَبَّاسَ، أَتَيَا أَبَا بَكْرِ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا، أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَة ﷺ وَالْعَبَّاسَ، أَتَيَا أَبَا بَكْرِ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا، أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ فِي هَذَا الْمَالِ). وَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَى أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي الْهَ.

تَجْدِيدُ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا وَإِعَادَةُ بِنَائِهَا بَعْدَ الْإِنْهِدَامِ، فَبَنَى عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ حَائِطًا "، وَبَنَتْ عَائِشَةُ ﴿ كَذَٰلِكَ حَائِطًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ حَائِطًا "، وَبَنَتْ عَائِشَةُ ﴿ كَذَٰلِكَ حَائِطًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَبُورِ، وَكَانَتْ تَسْكُنُهَا وَتُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ الْحَائِطِ وَبَعْدَهُ ". وَبَنَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقُبُورِ، وَكَانَتْ تَسْكُنُهَا وَتُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ الْحَائِطِ وَبَعْدَهُ ". وَبَنَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "، ثُمَّ سَقَطَ حَائِطُهَا، فَبَنَاهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "، ثُمَّ لَمَّا

﴿ أَخْبَرَنَا مُوسَىٰ بْنُ دَاوُدَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ يَقُولُ: قُسَّمَ بَيْتُ عَائِشَةَ بِاثْنَيْنِ: فِسْمٌ كَانَ فِيهِ الْقَبْرُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رُبَّمَا دَخَلَتْ حَيْثُ الْقَبْرُ فُضُلّا، قَالَ الدُّكُتُورُ الْمُحَقِّقُ مُعَلِّقًا فِي الْهَامِشِ: (لَدَىٰ الْبُنِ الْأَثِيرِ فِي [النِّهَايَةِ]: "فُضُلٌ": تَفَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ: إِذَا الدُّكُتُورُ الْمُحَقِّقُ مُعَلِّقًا فِي الْهَامِشِ: (لَدَىٰ الْبِنِ الْأَثِيرِ فِي [النِّهَايَةِ]: "فُضُلٌ": تَفَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ: إِذَا لَبَسَتْ ثِيَابَ مَهْنَتِهَا، أَوْ كَانَتْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَهِي فُضُلٌ ). ﴿ فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ.. لَمْ تَذْخُلَهُ إِلَّا وَهِي جَامِعَةٌ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْشِفُ قِنَاعَهَا حَيْثُ دُفِنَ أَبُوهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ.. تَقَنَّعَتْ فَلَمْ تَطَرِّحِ الْقِنَاعَ.
تَطَرِّحِ الْقِنَاعَ.

أَخْبَرَنَا يَحْبَىٰ بْنُ عَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ قَالَا: لَـمْ يَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ بَيْتِ النَّبِيِّ حَائِطٌ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَنَىٰ عَلَيْهِ جِدَارًا.. عُمَرُ بْنُ يَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِنَ أَبِي يَزِيدَ: كَانَ جِدَارُهُ قَصِيرًا ثُمَّ بَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ بَعْدُ وَزَادَ فِيهِ الْخَطَّابِ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ بَعْدُ وَزَادَ فِيهِ الْخَطَّابِ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ بَعْدُ وَزَادَ فِيهِ الْمَاهِ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ بَعْدُ وَزَادَ فِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

رَا ، ٢ ، ٣) [كِتَابُ الطَّبَقَاتِ الْكَبِيرُ: جُ٢/صَ٢٥] لِـمُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَنِيعِ الزُّهْرِيِّ (تَ ٢٥٠) لِـمُحَمَّدِ بْنِ مَنِيعِ الزُّهْرِيِّ (تَ ٢٣٠هِـ)، (ذِكْرُ مَوْضِعِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ دُ/عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ عُمَرَ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْخَانِجِيِّ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: قَالَ ابْنُ سَعْدٍ:

<sup>(</sup>٤) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ ٤٦٨]، (٢٩- كِتَابُ الْجَنَاثِزِ)، (٩٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ هَا)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَنَصُّهُ: ١٣٢٦- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.. أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَرْعُوا، وَظَنَّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ،

وَسَّعَ الْمَسْجِدَ فِي خِلَافَةِ الْوَلِيدِ بِإِدْخَالِ حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ.. بَنَىٰ الْحُجْرَةَ النَّبِي فِيهَا الْقُبُورُ الشَّرِيفَةُ الثَّلاثَةُ -قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ وَصَاحِبَيْهِ الْحُجْرَةَ الشَّرِيفَةَ بِالرُّخَامِ، وَكَانَ كُلُّ ذَٰلِكَ فَيَالًا عَلَيْهِ حِظَارًا، وَأَزَّرَ الْحُجْرَةَ الشَّرِيفَةَ بِالرُّخَامِ، وَكَانَ كُلُّ ذَٰلِكَ بِمَرْأَىٰ مِنَ الصَّحَابَةِ وَفُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، مَعَ رِضَاهُمْ وَإِقْرَارِهِمْ، وَهُو دَلِيلٌ بِمَرْأَىٰ مِنَ الصَّحَابَةِ وَفُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، مَعَ رِضَاهُمْ وَإِقْرَارِهِمْ، وَهُو دَلِيلٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ لِمُحَقِّقٍ مُنْصِفٍ، وَلَا يَخْدَعَنَكَ عَنْهُ قَوْلُ مُتَنَطِّعٍ مِنْ أُولَئِكَ

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي شَرْحِ هَاٰذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ٧٥٧]، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ:

﴿ قَوْلُهُ: ﴿ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ ﴾ أَيْ: حَائِطُ حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ عَنْهُمْ: ﴿ وَالسَّبَبُ فِي ذَٰلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ الْآجُرِّيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: ٱخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ إِلَىٰ الْقَبْرِ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرُفِعَ حَتَّىٰ لَا يُصَلِّيَ إِلَيْهِ أَحَدٌ. فَلَمَّا هُدِمَ.. بَدَتْ قَدَمٌ بِسَاقِ وَرُكْبَيِّه، فَفَزِعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَتَاهُ عُرْوَةُ فَقَالَ: هَلْذَا سَاقُ عُمَرَ وَرُكْبَتُهُ، فَسُرِّيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ). وَرَوَىٰ الْآجُرِّيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ رَجَاءَ ابْنِ حَيْوَةَ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْـمَلِكِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ –وَكَانَ قَدِ اشْتَرَىٰ حُجَرَ أَزْوَاج النَّبِيِّ ﷺ-: أَنِ اهْدِمْهَا وَوَسِّعْ بِهَا الْـمَسْجِدَ، فَقَعَدَ عُمَرُ فِي نَاحِيَةٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَدْمِهَا، فَمَـا رَأَيْتُهُ بَاكِيًّا أَكْثَرَ مِنْ يَوْمِثِذٍ، ثُمَّ بَنَاهُ كَمَا أَرَادَ. فَلَمَّا أَنْ بُنِيَ الْبَيْتُ عَلَىٰ الْقَبْرِ وَهُدِمَ الْبَيْتُ الْأَوَّلُ.. ظَهَرَتِ الْقُبُورُ الثَّلَاثَةُ، وَكَانَ الرَّمْلُ الَّذِي عَلَيْهَا قَدِ الْهَارَ، فَفَزِعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَيُسَوِّيَهَا بِنَفْسِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنَّكَ إِنْ قُمْتَ قَامَ النَّاسُ مَعَكَ، فَلَوْ أَمَرْتَ رَجُلًا أَنْ يُصْلِحَهَا. وَرَجَوْتُ أَنَّهُ يَأْمُرُنِي بِذُلِكَ، فَقَالَ: يَا مُزَاحِمُ -يَعْنِي مَوْلَاهُ- قُمْ فَأَصْلِحْهَا. قَالَ رَجَاءُ: وَكَانَ قَبْرُ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ وَسَطِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعُمَرُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، رَأْسُهُ عِنْدَ وَسَطِهِ. وَهَلْذَا ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ حَدِيثَ الْقَاسِم، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ وَإِلَّا فَحَدِيثُ الْقَاسِمِ أَصَحُّ. وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ: (أَبُو بَكْرِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعُمَرُ عَنْ يَسَارِهِ).. فَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ الهَ.

<sup>=</sup> فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذُلِكَ، حَتَّىٰ قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لَا وَاللَّهِ، مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ، مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ ﷺ؛ اِهَ.

الْمُبْتَدِعَةِ: إِنَّ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ عَامِلًا لِلْوَلِيدِ مَقْهُورًا. فَإِنَّهُ قَدْ وَلِيَ الْخِلَافَة، وَلَا تُحْهَلُ مُبَالَغَتُهُ أَيَّامَ خِلَافَتِهِ فِي إِنْكَارِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِبْطَالِهَا، وَإِحْيَاءِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَمَلِ بِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَّا إِقْرَارُ الْحُجْرَةِ الْمُشَرَّفَةِ عَلَىٰ مَا هِيَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَىٰ ذُلِكَ، يَتَنَافَسُ فِي عَمَارَتِهَا أُمَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِإِشَارَةِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَتَرْغِيبِهِمْ فِيهِ وَحَتِّهِمْ عَلَيْهِ، وَفِي كِتَابِ [وَفَاءُ الْوَفَا بِأَخْبَارِ مَدِينَةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ اللسَّمْهُودِيِّ ﴿ فَا تَفْصِيلُ ذَٰلِكَ، فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ. وَمِنْ ثُمَّ قَالَ أَفَاضِلُ مِنْ مُحَقِّقِي الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ بِنَاءُ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْبِنَاءُ حَوْلَهَا، قُبَّةً كَانَ الْبِنَاءُ أَوْ بَيْتًا، وَلَوْ فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُسَبَّلَةِ لِلدَّفْنِ، لِيُعْرَفُوا فَيَزُورَهُمُ النَّاسُ، وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِعَمَارَتِهَا، وَكَذَٰ لِكَ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ، قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: «وَقَدْ أَبَاحَ السَّلَفُ الْبِنَاءَ عَلَىٰ قُبُورِ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ، لِيَزُورَهُمُ النَّاسُ وَيَسْتَرِيحُوا بِالْـجُلُوسِ فِيهِ ١٠٠٠.

وَهَلْذَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ مِنْ إِبْقَاءِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُحِيطَةِ بِقَبْرِهِ وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ وَتَجْدِيدِ بِنَائِهَا وَإِحْكَامِهِ فِي الْعُصُورِ الْفَاضِلَةِ وَعَدَمِ إِنْكَارِ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، فَمَنْ أَطْلَقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَرَاهَةَ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقُبُورِ فِي الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ وَحُرْمَتَهُ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُسَبَّلَةِ.. يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا

<sup>(</sup>١) نَقَلَهُ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ الْمُلَّاعِلِيُّ الْقَارِي فِي كِتَابِهِ [مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ: جُ٤/ صَ١٧٧]، (كِتَابُ الْجَنَاثِزِ)، (بَابُ دَفْنِ الْمَيِّتِ/ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)، بِتَحْقِيقِ صِدْقِي الْعَطَّارِ، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ، وَذَٰلِكَ عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ: ١٦٩٧ - وَ**عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ** يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ). رَوَاهُ مُسْلِمًا.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَالَ بِمَنْعِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقُبُورِ.. فَإِنَّمَا عَلَلَهُ بِخَوْفِ التَّضْيِيقِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ نَحْوِ ذُلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ: إِنَّ الْبِنَاءَ عَلَىٰ الْقَبْرِ يُصَيِّرُهُ طَاغُوتًا وَصَنَمًا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَهُو شِرْكُ، وَالذَّاهِبُ لِزِيَارَةِ صَاحِبِ هَلْذَا الْقَبْرِ مُشْرِكٌ عَابِدُ صَنَمٍ. حَتَّىٰ جَاءَ ذُلِكَ وَالذَّاهِبُ لِزِيَارَةِ صَاحِبِ هَلْذَا الْقَبْرِ مُشْرِكٌ عَابِدُ صَنَمٍ. حَتَّىٰ جَاءَ ذُلِكَ الْحَرَّانِيُّ فَاخْتَرَعَ هَلْذَا الْبَاطِلَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَتَبِعَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَصَعْفَ دِينُهُ، فَكَفَّرَ الْأُمَّةَ جَمْعَاءَ، وَسُفِكَتْ -بِنَاءً عَلَىٰ هَلْذِهِ الْفُتْيَا الْخَاطِئَةِ وَضَعُفَ دِينُهُ، فَكَفَّرَ الْأُمَّةَ جَمْعَاءَ، وَسُفِكَتْ -بِنَاءً عَلَىٰ هَلْذِهِ الْفُتْيَا الْخَاطِئَةِ الْحَاطِئَةِ الْحَاهِقِيقِ قَالَ فِي [الْأُمَّةَ مُعْعَاءَ، وَسُفِكَتْ -بِنَاءً عَلَىٰ هَلْذِهِ الْفُتْيَا الْخَاطِئَةِ الْحَاهِقِيقِ قَالَ فِي [الْأُمَّةَ وَهُتِكَتْ أَعْرَاضُ، وَسُلِبَتْ أَمْوالُلْ. وَيَحْتَجُونَ بِأَنَّ الشَافِعِيَّ قَالَ فِي [الْأُمُّةَ مُعْتَلِكَ " وَكَلَامُهُ فَيْ الْبِنَاءِ إِذَا وُضِعَ بِغَيْرِ حَقِّ، فَإِنَّهُ الْمُسْلِمِينَ فَلِكَ الْمُعَلِيقِ إِنْ الْبُنَاءِ إِذَا وُضِعَ بِغَيْرِ حَقِّ، فَإِنَّهُ فَلَامُهُ وَاللَّهُ إِلَا الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِهُ الْمُنَاءِ إِذَا وُضِعَ بِغَيْرِ حَقِّ، فَإِنَّهُ فَلَامُهُ وَاللَّهُ الْمُؤَلِقُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّا الْفَاعِلَةِ وَلَا وَلَيْكَ الْمُعَلِّي الْمُؤَلِقُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُلْكِلُونَ مَنْ يَعْمُونَ الْمُنَاءِ إِذَا وُضِعَ بِغَيْرِ حَقِّ، فَإِنَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّي الْمُؤَلِّةُ وَا وَضِعَ بِغَيْرِ حَقِّ، فَإِنَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَامِلِي الْمُؤَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِلُ الْعُلِقَ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِقُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُو

<sup>(</sup>١) في [حَاشِيَةِ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَىٰ الْخَطِيبِ: جُ٢/ صَ٢٩٧] الْمُسَمَّاةِ بِ [تُحْفَةِ الْحَبِيبِ عَلَىٰ شَرْحِ الْخَطِيبِ]، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ، وَهُوَ شَرْحُ الْخَطِيبِ الشَّرْبِينِيِّ الْمُسَمَّىٰ بِ [الْإِقْنَاعِ فِي حَلِّ أَلْفَاظِ أَبِي الشَّرْبِينِيِّ الْمُسَمَّىٰ بِ [الْإِقْنَاعِ فِي حَلِّ أَلْفَاظِ أَبِي الشَّرْبِينِيِّ الْمُسَمَّىٰ بِ [غَايَةِ الإخْتِصَارِ] فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، فِي (فَصْلٌ فِي الْجَنَازَةِ)، فَقَدْ الْبُجَيْرِمِيُّ عِنْدَ قَوْلِ أَبِي شُجَاعٍ عَنِ الْقَبْرِ: (وَلَا يُبْنَىٰ):

<sup>«</sup>قَوْلُهُ: (وَلَا يُبْنَىٰ) أَيْ: يُكُرَهُ فِي غَيْرِ الْمُسَبَّلَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ، وَيَحْرُمُ فِيهِمَا كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «نَعَمْ، اِسْتَتُنَىٰ بَعْضُهُمْ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَنَحْوِهِمْ، الشَّارِحُ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «نَعَمْ، أَبُورُ الصَّالِحِينَ يَجُوزُ بِنَاوُهَا وَلَوْ بِقَبَّةِ الْأَحْيَاءِ، لِلزِّيَارَةِ وَالتَّبَرُّكِ. وَعِبَارَةُ الرَّحْانِيُّ: وَلَوْ فِي مُسَبَّلَةٍ، وَأَفْتَىٰ بِهِ، وَقَالَ: أَمَرَ بِهِ الشَّيْخُ الزِّيَادِيُّ مَعَ وِلَايَتِهِ. وَكُلُّ ذَٰلِكَ لَمْ يَرْتَضِهِ فَاللَّالُوبِيُّ وَقَالَ: الْمَقَىٰ خِلَائُهُ إِهِ. (1) أَي: ابْنُ تَنْهِيَّةَ.

<sup>(</sup>٣) [الْأُمُّ: جُ١/ صَ٦٦] لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، (لِهِ الْجَنَائِزِ)، (بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الدَّفْنِ)،طَ الْفِكْرِ.

قَالَ عَقِبَ هَا ذَا الْكَلَامِ مَا لَفْظُهُ:

«فَإِنْ كَانَتِ الْقُبُورُ فِي الْأَرْضِ يَمْلِكُهَا الْمَوْتَىٰ فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ وَرَثَتُهُمْ بَعْدَهُمْ.. لَمْ يُهْدَمُ شَيْءٌ يُبْنَىٰ مِنْهَا، وَإِنَّمَا يُهْدَمُ -إِنْ هُدِمَ- مَا لَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ، فَهَدْمُهُ لِئَلَّا يُحْجَرَ عَلَىٰ النَّاسِ مَوْضِعَ الْقَبْرِ فَلَا يُدْفَنَ فِيهِ أَحَدٌ فَيَضِيقَ ذَٰلِكَ فَهَدْمُهُ لِئَلَّا يُحَجِّرَ عَلَىٰ النَّاسِ مَوْضِعَ الْقَبْرِ فَلَا يُدْفَنَ فِيهِ أَحَدٌ فَيَضِيقَ ذَٰلِكَ بِالنَّاسِ» الهَ.

فَٱنْتَ تَرَاهُ لَا يَقُولُ بِالْهَدْمِ فِيمَا بُنِيَ بِحَقِّ، وَلَا يُحَتِّمُ الْهَدْمَ فِيمَا بُنِيَ فِي غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ إِلَّا إِلَىٰ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ إِلَّا إِلَىٰ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ إِلَّا إِلَىٰ خَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ إِلَّا إِلَىٰ خَوْفِ التَّضْيِيقِ بِهِ عَلَىٰ النَّاسِ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ الْبِنَاءَ عَلَىٰ الْقُبُورِ شِرْكٌ وَلَا ذَرِيعَةٌ إِلَىٰ شِرْكٍ، وَلَا يَقُولُ ذَلِكَ عَالِمٌ، فَضَلًا عَنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ هَلْذَا الدِّينِ.

وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ أَفَاضِلِ مُحَقِّقِي الشَّافِعِيَّةِ مَنْ يَسْتَثْنِي قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ تَحْرِيمِ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا فِي الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُسَبَّلَةِ "، وَهُو كَمَا قَالُوا، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ فَدْ فَتَحُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَبِلَادَ الشَّامِ، وَفِي بَلَدِ الْخَلِيلِ قَالُوا، فَإِنَّ الصَّحَابَة فَدْ فَتَحُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَبِلَادَ الشَّامِ، وَفِي بَلَدِ الْخَلِيلِ الْمُعْلَى الْبِنَاءُ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَقُبُورِ أَوْلَادِهِ: إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ صَالِحِي الْمِنَاءُ عَلَىٰ قَبْرِ دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يَأْمُو بِهَدْمِهِ عُمَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ؛ وَفِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ الْبِنَاءُ عَلَىٰ قَبْرِ دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يَأْمُو بِهَدْمِهِ عُمَلُ وَلَا الصَّحَابَةُ، وَلَا اسْتَحَبَّ ذَٰلِكَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَهُمْ.

وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَخْتَلِفُ ٣ إِلَىٰ قَبْرِ حَمْزَةَ بِالزِّيَارَةِ،

<sup>(</sup>١) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ، فَإِنَّهُ تَكْمِلَةُ الْكَلَامِ السَّابِقِ دُونَ فَاصِلِ بَيْنَهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ [صَ٥٧٩ - ٧٩٦] السَّابِقَتَيْنِ مَعَ الْهَوَامِشِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: تَذْهَبُ وَتَجِيءُ مُعْتَادَةً ذَٰلِكَ.

### (١) دَلِيلُ زِيَارَتِهَا ﷺ لِقَبْرِ سَيِّدِنَا حَزَةً عَمُّهَا ﷺ:

[الْمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٢/ صَ٧١] لِلْإِمَامِ الْحَاكِمِ، (مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ)، بِتَحْقِيقِ الْفَرِيقِ الْعِلْمِيِّ لِمَكْتَبِ خِدْمَةِ السُّنَّةِ، بِإِشْرَافِ أَشْرَفَ مُحَمَّدٍ نَجِيبٍ الْمِصْرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْمِنْهَاجِ الْقَوِيمِ السُّورِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٤١٠ حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدِ الْعَدْلُ بِالطَّابَرَانِ، ثَنَا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو مُصَعِّدٍ، ثَنَا أَبُو مُصَعِّدٍ الْعَدْلُ بِالطَّابَرَانِ، ثَنَا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبِي مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمَّهَا ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَرْزَةً كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّ وَتَبَكِي عِنْدَهُ.

هَلْذَا الْحَدِيثُ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

وَقَدِ اسْتَفْصَيْتُ فِي الْحَثِّ عَلَىٰ زِيَارَةِ الْقُبُورِ تَحَرَّيًا لِلْمُشَارَكَةِ فِي التَّرْغِيبِ، وَلِيَعْلَمَ الشَّحِيحُ بِدِينِهِ أَنَّهَا سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ» إهَـ.

وَذَكَرَ الْإِمَامُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ هَلْذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ [مُخْتَصَرُ اسْتِدْرَاكِ الذَّهَبِيِّ عَلَىٰ مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ: جُ ١ / صَ ٣٠٥]، (حَ ٩١)، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ اللَّهِ حَمَدٍ اللُّحَيْدَانِ، طَبْعَةُ دَارِ الْعَاصِمَةِ، وَنَقَلَ الْحَاكِمِ: جُ ١ / صَ ٣٠٥]، (حَ ٩١)، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ اللَّهِ حَمَدٍ اللَّحَيْدَانِ، طَبْعَةُ دَارِ الْعَاصِمَةِ، وَنَقَلَ قَوْلَ الذَّهَبِيِّ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ: ﴿قَالَ: رُواتُهُ ثِقَاتٌ. قُلْتُ: مُنْكَرٌ جِدًّا، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَدْ ضُعُفَ ﴾ إِهَ.

• وَعَلَّقَ الْـمُحَقِّقُ قَائِلًا:

﴿رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِهِ عَنِ الْحَاكِمِ، كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا وَرَدَ فِي دُخُولِهِنَّ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: (هَزُورُوهَا) (٧٨/٤).

لَمْ أَجِدْ أَحَدًا اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَرْوِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَيَرْوِي عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ -فَاللَّهُ أَعْلَمُ-.

لَكِنَّ الْحَدِيثَ لَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنسٍ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ إِيرَادِهِ لِحَدِيثِ الْأَصْلِ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الْكَابِّةِ عَنْ الْحَدِيثِ الْأَصْلِ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ اللَّهَ اللَّهِ عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: (اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي). قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ بَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ إِلَىٰ الْمَقْبَرَةِ، وَفِي ذَٰلِكَ تَقْوِيَةٌ لِمَا=

= رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ هُوَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ أَفَبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَي بَكْرٍ. فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ نَهَىٰ، ثُمَّ أَي بَكْرٍ. فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ نَهَىٰ، ثُمَّ أَمْرَ بِزِيَارَةٍ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ:

قَالَ الْبَيْهَةِيُّ: إِلَّا أَنَّ أَصَحَّ مَا رُوِيَ فِي ذُلِكَ صَرِيحًا.. حَدِيثُ أُمَّ عَطِيَّةٌ وَمَا يُوَافِقُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ. فَلَوْ تَنَرَّهْنَ عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَالْخُرُوجِ إِلَىٰ الْمَقَابِرِ وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ.. كَانَ أَبْرَأَ لِدِينِهِنَّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. تَنَزَّهْنَ عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ )، (بَابُ مَا وَرَدَ فِي دُخُولِهِنَّ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِ: (فَزُورُوهَا) [سُنَنُ الْبَيْهَةِيِّ]، (كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (بَابُ مَا وَرَدَ فِي دُخُولِهِنَّ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِ: (فَزُورُوهَا) [سُنَنُ الْبَيْهَةِيِّ]، إلى الْجَنَائِزِ )، (بَابُ مَا وَرَدَ فِي دُخُولِهِنَّ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِ: (فَزُورُوهَا)

وَقَدْ عَدَّ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي كِتَابِهِ [التَّلْخِيصُ الْحَبِيرُ: جُ٢/ صَ٢٧٤]- بِتَحْقِيقِ أَبِي عَاصِمٍ قُطْبٍ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ قُرْطُبُةً- حَدِيثَ الْحَاكِمِ هَلْذَا دَلِيلًا مُعْتَبَرًا عَلَىٰ جَوَازِ زِيَارَةِ النِّسَاءِ لِلْقُبُورِ، مِمَّا يَعْنِي أَنَّهُ يَرَىٰ صِحَّتَهُ، فَقَدْ قَالَ: (فَائِدَةً: مِمَّا يَدُلُّ لِلْجَوَازِ بِالنِّسَبَةِ إِلَىٰ النِّسَاءِ...) ثُمَّ ذَكَرَهُ.

## • وَدَلِيلُ أَنَّهَا ١ كَانَتْ تَرُمُّ قَبْرَ عَمَّهَا مَمْزَةَ ١

رَوَىٰ ابْنُ سَعْدِ فِي [الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَىٰ: جُ٣/ صَ١٣] فِي تَرْجَمَةِ (٢- حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، قَالَ:

«قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ تَأْتِي قَبْرَ حَوْزَةَ تَرُمُّهُ وَتُصْلِحُهُ» إهَ.

وَرَوَاهُ ابْنُ شَبَّةَ فِي كِتَابِهِ [تَارِيخُ الْـمَدِينَةِ الْـمُنَوَّرَةِ: جُ١/ صَ١٣٢]، بِتَحْقِيقِ فَهِيمٍ مُحَمَّدٍ شَلْتُوتٍ، طَبَعَهُ عَلَىٰ نَفَقَتِهِ/ السَّيِّدُ حَبِيبٌ، قَالَ ابْنُ شَبَّةَ:

﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ عَلِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ حَزَّةَ ۞. تَرُمُّهُ وَتُصْلِحُهُ، وَقَدْ تَعَلَّمَتْهُ بِحَجَرٍ ﴾ اِهَ.

• عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ قَائِلًا:

﴿ وَرَدَ فِي [وَفَاءُ الْوَفَا: ٢/ ١١٢]. طَ الْآدَابِ. عَنِ ابْنِ شَبَّةَ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ عَنْ رَزِينٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ ﴿ كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ الشُّهَدَاءِ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ﴾ إهـ. وَرَوَىٰ الْبُخَارِيُّ فِي [الصَّحِيحِ] تَعْلِيقًا عَلَىٰ وَجْهِ الْجَزْمِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْحُسَيْنِ ضَرَبَتِ الْقُبَّةَ عَلَىٰ قَبْرِ زَوْجِهَا الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَقَامَتْ بِهَا سَنَةً. ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ مَسَاجِدَ»… وَالْبُخَارِيُّ الله يُشِيرُ بِالْأَثْرِ إِلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ إِلَىٰ الْقَبْرِ.. لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ، وَإِلَىٰ أَنَّ مَعْنَىٰ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ الْمُتَوَعَّدِ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.. إِنَّمَا هُوَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا أَوْ إِلَيْهَا، تَعْظِيمًا لِلْقَبْرِ أَوْ لِصَاحِبِهِ، كَمَا هُوَ فِعْلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ وَلِمَا صَوَّرُوهُ لَهُمْ مِنَ الصُّورِ كَمَا يُسْجَدُ لِلْأَوْثَانِ؛ وَقَدْ أَعَاذَ اللَّهُ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ وَحَفِظَهَا بِفَضْلِهِ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، مِنْ عَهْدِ وَفَاةِ نَبِيِّهِمْ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَاٰذَا، وَلِلَّاهِ الْحَمْدُ. وَلِلَّهِ هَاٰذَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ ﴿ مَيْثُ بَوَّبَ عَلَىٰ هَاٰذَا الْأَثَرِ وَالْحَدِيثِ هَاكَذَا: (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ الْقُبُورِ)،

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٤٤٦]، (٢٩- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَى دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٦٠١ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ اتَّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ الْقُبُورِ.

وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﴿ .. ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَىٰ قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ الْآخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا.

١٢٦٥ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ هِلَالٍ -هُوَ الْوَزَّانُ- عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّهُ النَّهُ الْنَهُ وَ وَالنَّصَارَىٰ، إِتَّخَذُوا قُبُورَ وَالنَّصَارَىٰ، إِتَّخَذُوا قُبُورَ النَّهُ الْنَهُ الْنَهُ وَ وَالنَّصَارَىٰ، إِتَّخَذُوا قُبُورَ النِّيَائِهِمْ مَسْجِدًا). قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَٰلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا) إِهَـ.

فَأَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ اتِّخَاذَ الْمَسْجِدِ عَلَىٰ الْقَبْرِ: مِنْهُ مَا لَا يُكْرَهُ، وَمِنْهُ مَا يُكْرَهُ، وَسَاقَ أَثَرَ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ فِي نَصْبِ الْقُبَّةِ عَلَىٰ الْقَبْرِ وَمُكْثِهَا فِيهَا سَنَةً، وَهِيَ فِيهَا -لَا مَحَالَةً- تُقِيمُ فَرَائِضَ رَبِّهَا وَنَوَافِلَ الْعِبَادَاتِ، مِنْ صَلَاةٍ وَذِكْرٍ وَتِلَاوَةٍ، هِيَ وَمَنْ مَعَهَا مِنْ آلِ وُدِّهَا وَذَوِي قَرَابَتِهَا، وَالْعَصْرُ عَصْرُ الْفِقْهِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهَا ذُلِكَ، فَكَانَ ذُلِكَ بِمَنْزِلَةِ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ عَلَىٰ الْقَبْرِ، وَحَيْثُ فَعَلَتْهُ هَاٰذِهِ الْمُطَهَّرَةُ الْفَقِيهَةُ -وَهِيَ مِنْ آلِ الْبَيْتِ- وَلَمْ يُنْكِرْهُ الْعُلَمَاءُ.. دَلَّ عَلَىٰ جَوَازِهِ. ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ الدَّالَّ بِصَرِيحِهِ عَلَىٰ مَنْعِ اتِّخَاذِ الْقَبْرِ مَسْجِدًا، الَّذِي هُوَ بِمَعْنَىٰ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ، إِعْظَامًا لِصَاحِبِ الْقَبْرِ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ اتِّخَاذَ الْمَسْجِدِ عَلَىٰ الْقَبْرِ الْمَكْرُوهَ.. إِنَّمَا هُوَ مَا كَانَ مِنْ هَلْذَا الْقَبِيلِ.. بِأَنْ يُتَّخَذَ الْمَسْجِدُ عَلَىٰ الْقَبْرِ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ إِلَىٰ الْقَبْرِ، إعْظَامًا وَإِجْلَالًا، وَلَيْسَ مَا فَعَلَتْهُ السَّيِّدَةُ مِنْ هَلْذَا الْقَبِيلِ.

وَلِلَّهِ دَرُّ مَوْلَانَا نَاصِرُ الدِّينِ الْبَيْضَاوِيُّ، حَيْثُ قَالَ مَا يُفِيدُ هَا ذَا الْمَعْنَى، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ نَقْلُ عِبَارَتِهِ الَّتِي يَقُولُ فِي آخِرِهَا:

«فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جِوَارِ صَالِحٍ، وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ، لَا التَّعْظِيمَ لَهُ، وَلَا التَّوَجُّهَ نَحْوَهُ.. فَلَا يَدْخُلُ فِي ذُلِكَ الْوَعِيدِ» ﴿ يَعْنِي: فَلَا يَكُونُ

# وَقَوْلُ الْعَلَّامَةِ الْمُحَقِّقِ ابْنِ حَجَرٍ فِي [التَّحْفَةِ]:

«وَقَدْ أَفْتَىٰ جَمْعٌ بِهَدْم كُلِّ مَا بِقَرَافَةِ مِصْرَ مِنَ الْأَبْنِيَةِ، حَتَّىٰ قُبَّةِ الْإِمَام الشَّافِعِيِّ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ- الَّتِي بَنَاهَا بَعْضُ الْـمُلُوكِ، وَيَنْبَغِي لِكُلِّ أَحَدٍ هَدْمُ **ذُلِكَ... »** ﴿ إِلَىٰ آخِرِهِ، صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَاٰذَا هُوَ فَتْوَىٰ جَمْع مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا فَتْوَىٰ جَمِيعِهِمْ، وَيُفِيدُ أَنَّ هُنَاكَ جَمْعًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْم لَا يُفْتُونَ بِهَلْذِهِ الْكُلِّيَّةِ، بَلْ لَا يَرَوْنَـهَا صَوَابًا، وَيَقُولُونَ بِاسْتِثْنَاءِ مَا بُنِيَ عَلَىٰ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ-كَقُبَّةِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ - مِنْ حُرْمَةِ الْبِنَاءِ، بَلْ وَكَرَاهَتِهِ، حَتَّىٰ فِي الْـمُسَبَّلَةِ -كَمَا مَرَّ نَقْلُهُ وَإِقَامَةُ الْحُجَّةِ الْوَاضِحَةِ عَلَيْهِ-، لِإِحْيَاءِ ذِكْرِهِمْ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَىٰ اللُّهِ بِزِيَارَتِهِمْ، تَبَرُّكًا بِهِمْ، وَلِحِفْظِ مَقَابِرِهِمُ الشَّرِيفَةِ مِنَ الْإِنْدِثَارِ؛ وَلَعَلّ التَّفَقُّهَ الدَّقِيقَ فِي أَدِلَّةِ الْمَسْأَلَةِ يُعْطِيكَ أَنَّ هَاٰؤُلَاءِ الْقَائِلِينَ بِهَاٰذَا الإسْتِثْنَاءِ أَعْمَقُ فِقْهًا، وَأَقْوَمُ حُجَّةً، وَأَوْضَحُ مَحَجَّةً، وَأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِينَ بِهِدْمِ قُبُورِ الصَّالِحِينَ هُوَ أَوْلَىٰ بِالْهَدْمِ، وَفِي الْبَناءِ عَلَىٰ قُبُورِ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ الْمُعَظَّمَةِ - وَهِيَ غَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُمَا- مِنْ أَفْقَهِ فُقَهَاءِ

<sup>=</sup> وُصُولَ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ عِبَادَتِهِ إِلَيْهِ؛ لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَالتَّوَجُّهَ نَحْوَهُ.. فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ مَرْقَدَ إِسْمَاعِيلَ هِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْحَطِيمِ؟، ثُمَّ إِنَّ ذُلِكَ الْمَسْجِدَ أَفْضَلُ مَكَانٍ يَتَحَرَّىٰ السُمَاعِيلَ هِي فِي الْمَصَلِّي لِصَلَاتِهِ، وَالنَّهُيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ.. مُخْتَصَّ بِالْمَقَابِرِ الْمَنْبُوشَةِ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ النَّجَاسَةِ» إِنْتَهَىٰ كَلَامُهُ بِتَمَامِهِ وَحُرُوفِهِ.

<sup>(</sup>١) [تُحْفَةُ الْـمُحْتَاجِ بِشَرْحِ الْـمِنْهَاجِ: جُ٣/ صَ٣١٢] لِإبْنِ حَجَرٍ الْـهَيْتَمِيِّ، (كِتَابُ الْـجَنَائِزِ)، بِتَحْقِيقِ أَنْوَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الشَّيْخِيِّ الدَّاغِسْتَانِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الضِّيَاءِ.

عَصْرِهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِقْرَارِ الْحُجَّةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ.. أَكْبَرُ مِعْوَلِ لِهَاذَا الْهَذَمِ، وَلَيْسَ فِي هَلْذَا الْقَوْلِ مُنَافَاةٌ لِحَدِيثِ جَابِرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَعَيْرِهِمَا مِنْ نَهْيِهِ عَلَيْ أَنْ يُنْنَىٰ عَلَىٰ الْقُبُورِ "، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ لِلْعَامِّ، وَالتَّقْيِيدَ لِلْمُطْلَقِ -عِنْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ-.. غَيْرُ مُسْتَنْكُو ، وَقَدِ اتَّفَقَ كُلُّ عُلَمَاءِ لِلْمُطْلَقِ -عِنْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ-.. غَيْرُ مُسْتَنْكُو ، وَقَدِ اتَّفَقَ كُلُّ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْفِي عَنِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقُبُورِ مَحْمُولُ عَلَىٰ مَا إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ، فَإِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ -كَالْخَوْفِ مِنْ نَبْشِ سَارِقٍ أَوْ سَبُعٍ، وَكَتَخْرِقَةِ سَيْلٍ لِلْقَبْرِ-.. فَلَا كَرَاهَةَ لِلْبِنَاءِ فِي غَيْرِ الْمُسَبَّلَةِ، وَلَا حُرْمَةَ لَهُ فِي الْمُسَبَّلَةِ، وَلَا حُرْمَةَ لَهُ فِي الْمُسَبَّلَةِ، وَلَا حُرْمَةَ لَهُ فِي الْمُسَبَّلَةِ، وَيَرْجِعُ حَاصِلُ مَعْنَىٰ لِحُكْمِ الْعَامِ أَو الْمُطْلَقِ يَعُودُ عَلَيْهِ كَالِمُ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ، كَمَا إِللَّا يَعْدِد وَهُو سَائِغٌ شَائِعٌ بَيْنَ أَهْلِ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ، كَمَا لِللَّيْ فَي الدِّينِ، كَمَا التَّقْيِيدِ، وَهُو سَائِغٌ شَائِعٌ بَيْنَ أَهْلِ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ، كَمَا إِللَّا عُنِي الدِّينِ، كَمَا

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٦٦٧]، (١١ - كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (٣٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ. وَ[سُنَنُ أَبِي الْقَبْرِ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ دَاوُدَ: جُ٥/ صَ ١٣٠]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْجَنَائِزِ)، (٧٦ - بَابٌ فِي الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقَبْرِ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ الرِّوَايَتَيْنِ:

<sup>•</sup> رِوَايَةُ [صَحِيحِ مُسْلِم]:

<sup>«</sup>٩٤- (٩٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ. وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ. وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ الِهَـ.

<sup>•</sup> رِوَايَةُ [سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ]:

<sup>«</sup>٣٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَخَدُ بْنُ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُقْعَدَ عَلَىٰ الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَىٰ عَلَيْهِ، إِهَ.

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ﴾ إهَ.

قَالُوهُ ﴿ إِنَّ فَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْ لَكُمْ تُمُ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٤٣ - المائدة: ٦]، حَيْثُ خَصَّصُوهُ بِمَنْ بَلَغَا حَدَّ الشَّهْوَةِ عُرْفًا؛ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مَوْضِعِهِ. فَلأَصْحَاب هَلْذَا الْقَوْلِ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ النَّهْيَ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقُبُورِ مَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّمٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ صَحِيحٌ شَرْعِيٌّ، أَمَّا إِذَا كَانَ.. فَلَا حُرْمَةَ وَلَا كَرَاهَةَ؛ وَالنَّظَرُ الصَّحِيحُ فِي الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ يُشَاهِدُ بِوُضُوحِ أَنَّ الْقُبُورَ مُتَفَاوِتَةٌ فِي الْحُرْمَةِ بِتَفَاوُتِ أَصْحَابِهَا، حَتَّىٰ قُبُورَ الْكُفَّارِ، فَلِقَبْرِ الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ مَا لَيْسَ لِقَبْرِ الْحَرْبِيِّ، وَلِقُبُورِ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْحُرْمَةِ مَا لَيْسَ لِقُبُورِ الْكَافِرِينَ، وَلِقُبُورِ الْخَاصَّةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْحُرْمَةِ مَا يَلِيقُ بِمَرْتَبَةِ أَصْحَابِهَا وَقَدْرِ خِدْمَتِهِمْ لِدِينِ اللَّهِ، فَمَا ظَنُّكَ بِقُبُورِ خَاصَّةِ الْخَاصَّةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ؟! وَتَعْظِيمُهُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.. مِنْ تَعْظِيم حُرُمَاتِ اللَّهِ وَتَعْظِيم شَعَائِرِ اللَّهِ، وَتَبْجِيلُهُمْ -بِمَا لَمْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَىٰ النَّهْي عَنْهُ- مِمَّا تَرْضَاهُ الشَّرِيعَةُ، وَالَّذِي نَهَتْ عَنْهُ الشَّرِيعَةُ نَصًّا فِي حَقٍّ هَاٰذِهِ الْقُبُورِ الْمُعَظَّمَةِ -لِلْأَنْبِيَاءِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ- إِنَّمَا هُوَ اتِّخَاذُهَا مَسَاجِدَ وَاتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، وَقَدْ فَهِمَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَٰلِكَ هُوَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ تِلْكَ الْقُبُورِ الشَّرِيفَةِ أَوْ عَلَيْهَا تَعْظِيمًا لِأَصْحَابِهَا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ.. فَلَيْسَ فِيهِ مَحْذُورٌ، وَلِذَٰلِكَ لَمْ يَتَوَقَّفْ فُقَهَاءُ الْمِلَّةِ وَسَلَفُ الْأُمَّةِ فِي إِعَادَةِ الْحُجْرَةِ النَّبُوِيَّةِ حِينَ انْهِدَامِهَا -أَوْ بَعْضِهَا-بِإِعَادَةِ بِنَائِهَا بِنَاءً مُحْكَمًا بِالْأَحْجَارِ لَا بِاللَّبِنِ كَمَا كَانَتْ أَوَّلًا، وَتَأْزِيرِهَا بِالرُّخَام، وَجَعْل حِظَارٍ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَتَوَقَّفُوا كَذُٰلِكَ فِي جَعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ الشَّرِيفِ وَجَعْلِ الْمَسْجِدِ مُحِيطًا بِهَا، وَاحْتَرَزُوا عَنِ الْمَعْنَىٰ الْمُرَادِ بِاتِّخَاذِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَسَاجِدَ وَاتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا.. بِجَعْلِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ مُثَلَّثَةَ الشَّكْل، وَضَيَّقُوا الزَّاوِيَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الْقِبْلَةِ، حَتَّىٰ لَا تَقَعَ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا؛ وَفِي الْحُجْرَةِ الْمُعَظَّمَةِ مَعَ صَاحِبِهَا -عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام-أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَلَيْسَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّمَا هُمَا مِنَ الصَّالِحِينَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ جَلِيٌّ. وَكَذَٰلِكَ بُنِيَتْ مَبَانٍ فِي الْقُرُونِ الْأُولَىٰ -كَمَا يُعْلَمُ مِنْ [وَفَاءُ الْوَفَا ] " وَغَيْرِهِ - عَلَىٰ قُبُورِ بَعْضِ عُظَمَاءِ هَالْأُمَّةِ وَمَسَاجِدُ عِنْدَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ صَلَاةٌ إِلَيْهَا وَلَا عَلَيْهَا؛ وَلَمْ يَهْدِم الْمُسْلِمُونَ -بَعْدَ الْفَتْح - مَا عَلَىٰ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْمَبَانِي، لَا الصَّحَابَةُ وَلَا التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، فَكَانَ بَيِّنًا مِنْ هَلْذَا كُلِّهِ أَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقُبُورِ لَيْسَ عَامًّا فِي جَمِيع الْقُبُورِ، بَلْ يُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ قُبُورُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، كَمَا قَالَ أَصْحَابُ هَلْذَا الْقَوْلِ، وَيَحْمِلُونَ كَلَامَ الْإِمَامِ فِي [الْأُمِّ] " عَلَىٰ هَاٰذَا الْمَعْنَىٰ الْخَاصِّ، فَإِنَّ الْإِمَامَ عَلَىٰ مَعْرُوفٌ بِسَعَةِ النَّظَرِ وَثُقُوبِ الْفَهْمِ، وَهُوَ وَإِنْ رَأَىٰ مِنَ الْوُلَاةِ مَنْ يَهْدِمُ مَا بُنِيَ عَلَىٰ بَعْضِ الْقُبُورِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ.. فَقَدِ عَلِمَ اتِّفَاقَهُمْ عَلَىٰ الْبِنَاءِ عَلَىٰ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ وَعَلَىٰ قُبُورِ غَيْرِهِمَا مِنْ عُظَمَاءِ الْمِلَّةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِكَلَامِهِ فِي هَدْمِ الْبِنَاءِ.. الْخُصُوصَ، لَا الْعُمُومَ، وَلَيْسَ الْبِنَاءُ

<sup>(</sup>١) هُوَ كِتَابُ [وَفَاءُ الْوَفَا بِأَخْبَارِ دَارِ الْمُصْطَفَىٰ] لِلشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ نُورِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ السَّمْهُودِيِّ الْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ ٩١١هِ. وَهُوَ كِتَابٌ مَطْبُوعٌ مُتَدَاوَلٌ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ فِي [صَ٧٩٧-٧٩٧].

نَصْلُ فِي أَنَّ زِيَارَةَ قُبُودِ الْآنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ عَلَيْهَا لِغَرَضِ الزِّينَةِ وَلَا إِضَاعَةٍ لِلْمَالِ، إِنَّمَا هُوَ لِأَغْرَاضٍ شَرِيفَةٍ شَرْعِيَّةٍ: منْهَا:

1- تَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللَّهِ وَحُرُمَاتِهِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُعَظِيمُ مَعَظِيمُ اللَّهُ وَحُرُمَاتِهِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَن مُعَظِيمُ مُعَظِيمٌ اللَّهُ وَحَنْ اللَّهُ وَعَن اللَّهُ وَعَن اللَّهُ وَعَن اللَّهُ وَعَن اللَّهُ وَعَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أُولِلَّا اللَّهُ وَلَا أُولِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أُولِلَا أُولُولُ اللَّهُ وَلَا أُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا أُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### وَمِنْهَا:

٢- أَنْ يَكُونَ عَلَامَةً وَمَنَارًا لِقَبْرِ هَلْذَا الْمُعَظَّمِ الَّذِي نَدَبَ الشَّرْعُ إِلَىٰ
 زِيَارَتِهِ بَاقِيًّا عَلَىٰ الدَّهْرِ، لِيُحْفَظَ مِنَ الإنْدِرَاسِ.

وَجَعْلُ الْعَلَامَةِ عَلَىٰ الْقَبْرِ.. مِمَّا صَحَّتْ بِهِ السُّنَّةُ:

رَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدِهِ -وَهُوَ حَسَنٌ، كَمَا قَالَهُ فِي [الزَّوَاثِدِ]-:

«عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ» (٠٠).

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ٢/ صَ٥٠٥] لِلْإِمَامِ ابْنِ مَاجَهْ، (أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ)، (٤٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَلَامَةِ عَلَىٰ الْقَبْرِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُّ وطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: الْعَلَامَةِ عَلَىٰ الْقَبْرِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُّ وطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: (١٥٦١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيْوبَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْنَ بِنْتِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَ =

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ﷺ ، وَلَفْظُهُ:

«لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَدُفِنَ.. أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ -قَالَ الرَّاوِي: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضٍ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا- ثُمَّ حَمَلَهُ وَوَضَعَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهِ قَبْرَ أَخِي... ١٠٠٠ الْحَدِيثَ.

<sup>=</sup> قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ الهَ.

<sup>•</sup> قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ:

<sup>﴿</sup> حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَهَاٰذَا إِسْنَادٌ أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ كَمَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي [الْعِلَلِ: ١/٣٤٨]، وَقَالَ: يُخَالِفُ الدَّرَاوَرْدِيُّ فِيهِ، يَرْوِيهِ حَاتِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٢٠٦)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ ٣/ ٤١٢ مِنْ طَرِيقِ حَاتِمٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ سَالِم، كِلَاهُمَا عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ-قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْـمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذُلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضٍ ذِرَاعَيْ رِسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: (أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي). وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ الهِ.

<sup>•</sup> وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، الْـمَعْرُوفُ بِالْبُوصِيرِيِّ فِي كِتَابِهِ [زَوَائِدُ ابْنِ مَاجَهُ عَلَىٰ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ: صَ٢٢٧]، (أَبْوَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ)، (بَابُ الْعَلَامَةِ فِي الْقَبْرِ)، (حَ٣٣٥)، بِعِنَايَةِ وَتَعْلِيقِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ مُخْتَارٍ حُسَيْنٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، قَالَ الْبُوصِيرِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِهَاٰذَا الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ وَمَثْنِهِ هَاٰذَا: «هَاٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنَ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الهِ.

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٥/ صَ٥١١]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْجَنَائِزِ)، (٦٣- بَابٌ: الرَّجُلُ يَجْمَعُ مَوْتَاهُ =

وَقَوْلُهُ اللّهِ عِنْدَ وَضْعِ الْحَجَرِ عِنْدَ الْقَبْرِ: «أَتَعَلَّمُ بِهِ قَبْرَ أَخِي» فِي قُوَّةِ التَّصْرِيحِ بِعِلَّةِ وَضْعِ هَاٰذَا الْحَجَرِ، فَيُفِيدُ عَدَمَ تَعَيُّنِ هَاٰذِهِ الْعَلَامَةِ الْخَاصَّةِ، وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَىٰ مَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْقَبْرِ، وَذَٰلِكَ مِمَّا يَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ، وَلَا لَمَدَارُ عَلَىٰ مَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْقَبْرِ، وَذَٰلِكَ مِمَّا يَتَغَيَّرُ بِتَغَيِّرِ الْأَزْمَانِ، فَكَانَ هَاٰذَا النَّوْعُ -مِنْ إِعْلَامِ الْقَبْرِ بِحَجَرٍ أَوْ صَخْرَةٍ - كَافِيًا فِي ذَٰلِكَ الْعَهْدِ الشَّرِيفِ النَّبُويِّ، حَيْثُ الْقُلُوبُ مَمْلُوءَةُ بِخَشْيَةِ الرَّحْمَانِ، فَلَا يَجْتَرِئُ النَّاسُ الشَّرِيفِ النَّبَوِيِّ، حَيْثُ الْقُلُوبُ مَمْلُوءَةُ بِخَشْيَةِ الرَّحْمَانِ، فَلَا يَجْتَرِئُ النَّاسُ

٣٢٠٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةً، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْفَضْلِ السَّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ -يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ- بِمَعْنَاهُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدِ الْمَدَنِيِّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، السَّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ -يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ- بِمَعْنَاهُ، عَنْ كثيرِ بْنِ زَيْدِ الْمَدَنِيِّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ.. أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ خَمْلَهَا، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كثيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يَخْبِرُنِي ذَٰلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَسَرَ عَنْ فَرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، يُعْفَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، فَيَعْ وَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: (أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَذْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي)) إهَ.

### • قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ:

﴿إِسْنَادُهُ حَسَنٌ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدِ، فَهُوَ صَدُوقٌ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَالْمُطَّلِبُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حَنْطَبٍ- بَيَّنَ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِذُلِكَ مَنْ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذُلِكَ، فَاتَّصَلَ الْإِسْنَادُ، وَلَا يَضُرُّ إِبْهَامُ الصَّحَابِيِّ، لِأَنَّهُمْ عُدُولٌ كُلَّهُمْ، وَقَدْ حَسَّنَ إِسْنَادَهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي [الْبَدْرِ الْمُنِيرِ: ٥/ ٣٢٥]، وَوَافَقَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّلْخِيصُ الْحَبِيرُ: ٢/ ١٣٣].

وَٱخْرَجَهُ الْبَيْهَةِيُّ ٣/ ٤١٢ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ، بِهَ'ذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ (١٥٦١) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي [الْعِلَلِ: ٣٤٨]: هَلْذَا خَطَأَ، يُخَالِفُ الدَّرَاوَرْدِيُّ فِيهِ، يَرْوِيهِ حَاتِمٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، إِهَ.

<sup>=</sup> فِي مَقْبَرَةٍ، وَالْقَبْرُ يُعَلَّمُ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

عَلَىٰ تَغْيِيرِ مَنَارِ الْقَبْرِ، وَلَا إِزَالَةِ مَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَيْهِ؛ فَلَمَّا وَقَعَ التَّسَاهُلُ فِي ذَٰلِكَ.. رَأَوْا أَنَّهُ لَا بَأْسَ مِنْ جَعْلِ عَلَامَةِ الْقُبُورِ الْمُعَظَّمَةِ.. الْبَناءَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَكَ الْبَناءَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَكَ اللَّهُ لَا بَأْسَ مِنْ جَعْلِ عَلَامَةِ الْقُبُورِ الْمُعَظَّمَةِ.. الْبَناءَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَمَّا وَقَعَتْ حَوَائِطُ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ.. لَمْ يَكْتَفُوا بِجَعْلِ حَجَرٍ عِنْدَ قَبْرِ الصَّلِيقِ أَوِ الْفَارُوقِ، بَلْ أَدْخَلُوهُمَا فِي بِنَائِهَا، وَرَفَعُوا الْبِنَاءَ وَأَحْكَمُوهُ، الصَّلِيقِ أَوِ الْفَارُوقِ، بَلْ أَدْخَلُوهُمَا فِي بِنَائِهَا، وَرَفَعُوا الْبِنَاءَ وَأَحْكَمُوهُ، وَاجْتَهَدُوا فِي إِنْقَانِهِ حَتَّىٰ يَكُونَ عَلَامَةً بَاقِيَةً لَا تَتَلَاعَبُ بِضَيَاعِهَا أَيْدِي الْعَابِثِينَ، وَتَبَعَ الْخَلَفُ فِي ذَٰلِكَ السَّلَفَ الصَّالِحَ.

# وَمِنْ تِلْكَ الْأَغْرَاضِ الشَّرِيفَةِ:

٣- إسْتِظْلَالُ الزَّائِرِينَ بِهَا

٤ - وَتَيْسِيرُ مُكْثِهِمْ لِلذِّكْرِ وَالتَّلَاوَةِ

#### وَمِنْهَا:

٥- أَنْ تَكُونَ حِفْظًا لِلْقَبْرِ -الَّذِي ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ فِي الشَّرْعِ- عَنْ دُخُولِ الدَّوَابِّ وَالْكِلَابِ وَوُقُوعِ الْقَاذُورَاتِ عَلَيْهِ،... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا أَفَاضَ فِي بَيَانِهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

وَلَمْ يَنْفَرِدْ مَنْ قَالَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِهَاٰذَا الاِسْتِثْنَاءِ، بَلْ مِنْ أَكَابِرِ الْحَنَفِيَّةِ مَنْ قَالَ بِهِ أَيْظًا وَرَجَّحَهُ، فَفِي [تَنْوِيرُ الْأَبْصَارِ] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْحَنَفِيِّ مَنْ قَالَ بِهِ أَيْظًا وَرَجَّحَهُ، فَفِي [تَنْوِيرُ الْأَبْصَارِ] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْحَنَفِيِّ مَنْ قَالَ بِهِ أَيْظًا وَرَجَّحَهُ، فَفِي -بِضَمَّتَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، نِسْبَةً إِلَىٰ أَحَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمُرْتَاشِيِّ -بِضَمَّتَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، نِسْبَةً إِلَىٰ أَحَدِ أَجْدَادِهِ-:

«وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ» يَعْنِي الْقَبْرَ «بِنَاءٌ، وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَهُوَ الْمُخْتَارُ». وَأَقَرَّهُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ عَلَاءُ الدِّينِ فِي شَرْحِهِ الْمُسَمَّىٰ

بِ [اللُّؤُرُّ] ﴿ ، وَقَالَ مُحَمَّيهِ الْمُحَقِّقُ ابْنُ عَابِدِينَ إِنَّهُ لَمْ يَرَ مَنِ اخْتَارَ جَوَازَ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ قُبُورِ الصَّالِحِينَ، حَيْثُ قَالَ:

«وَفِي الْأَحْكَامِ عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوِي: وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ» ﴿ إِهَـ. ثُمَّ اسْتَظْهَرَ أَنَّ ذَٰلِكَ فِي غَيْرِ الْمَقَابِرِ

(٢) قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ [رَدُّ الْمُحْتَارِ عَلَىٰ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: جُ٣/ صَ١٤٤]، (كِتَابُ الصَّلَاةِ/ بَابُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ)، تَحْقِيقُ عَادِلٍ أَحْمَدَ عَبْدِ الْمُوجُودِ، طَبْعَةُ دَارِ عَالَمِ الْكُتُبِ:

﴿ (وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ ﴾ أَيْ يَحُرُمُ لَوْ لِلزَّينَةِ، وَيُكْرَهُ لَوْ لِلْإِخْكَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ، وَأَمَّا فَبْلَهُ فَلَيْسَ بِقَبْرٍ. إِمْدَادٌ. وَفِي الْأَحْكَامِ عَنْ جَامِمِ الْفَتَاوِي: وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ إِذَا كَانَ الْمَيَّتُ مِنَ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُلْوَا وَالْعُلَمَاءِ وَيُعْرَاهُ اللَّهُ وَالْعُلَمَاءِ وَلْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلِمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلِمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلْمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلُمِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلَمِ وَالْعُلُولُولُولُولُولَا لَعُلْمُ وَالْعُلَمِ وَالْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

قُلْتُ: لَكِنْ هَلْدًا فِي غَيْرِ الْمَقَابِرِ الْمُسَبَّلَةِ كَمَا لَا يَخْفَىٰ. قَوْلُهُ: (وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ...) إِلَخِ. الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ: (وَلَا يُطَيَّنُ) لِأَنَّ عِبَارَةَ [السَّرَاجِيَّةِ] -كَمَا نَقَلَهُ الرَّحْتَيُّ-: ذُكِرَ فِي الْمُناسِبُ ذِكْرُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ: (وَلَا يُطَيِّنُ الْقُبُورِ مَكْرُوهٌ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ. اِهَ. وَعَزَاهُ إِلَيْهَا الْمُصَنَّفُ فِي الْمِنحِ أَيْفِ الْفَضْلِ أَنَّ تَطْيِينَ الْقُبُورِ مَكْرُوهٌ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ النَّفْقِ عَنْ مُنْيَةِ الْمُفْتِي: الْمُخْتَارُ أَنْ يُنِكُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ مِنْ بَيْتٍ أَوْ قُبَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ، الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ النَّفْقِ مِنْ بَيْتٍ أَوْ قُبَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ، الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ النَّعْفِينُ، وَعَنْ أَي حَنِيفَةَ يُكْرُهُ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ بِنَاءٌ مِنْ بَيْتٍ أَوْ قُبَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ، الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ النَّعْفِينُ، وَعَنْ أَي حَنِيفَةَ يُكْرُهُ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ بِنَاءٌ مِنْ بَيْتٍ أَوْ قُبَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ، المُسْلِمُ وَعَنْ أَي بَنَى عَلَيْهِ إِنَاءٌ مِنْ بَيْتٍ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ مُنْتِهِ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُهُ. اِهَ مَنْ يَعْمَ فَي الْإِمْدَادِ عَنِ الْكُبْرَىٰ: وَالْيَوْمَ اعْتَادُوا التَّسْنِيمَ بِاللَّهِ صَيَنَا، وَقَالَ عَلَيْهَا". النَّهُ لِقَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا، وَقَالَ عَلَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا، وَقَالَ عَلَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا فَهُو عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا فَهُو عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا، وَقَالَ عَلَى الْمُسْلِمُ وَعُذِدًا لَقَوْمِ عَنْدَ اللَّهِ حَسَنًا وَلَا عَلَى الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَاللَّهُ عِنْدَاللَّهِ حَسَنًا، وقَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ اللَّهُ عَنْدَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمُ وَالْمُ اللَّهُ عِنْدَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلَاقِهُ الْمُعْوَى عِنْدَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَاقِ

<sup>(</sup>١) [الدُّرُّ الْمُخْتَارُ شَرْحُ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ وَجَامِعِ الْبِحَارِ: صَ ١٢٣] لِعَلَاءِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الرَّحْمَٰنِ الْحَنْفِيِّ الْحَصْكَفِيِّ، الْمُتَوَقَّلَ سَنَةَ ١٠٨٨هِ، (كِتَابُ الْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحَنْفِيِّ الْحَصْكَفِيِّ، الْمُتَوَقَّلُ سَنَةَ ١٠٨٨هِ، (كِتَابُ الصَّلَاةِ)، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ خَلِيلٍ إِبْرَاهِيمَ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ النَّقْلِ الصَّلَاةِ)، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ خَلِيلٍ إِبْرَاهِيمَ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ النَّقْلِ الْمَدُكُورِ: «كَمَا فِي كَرَاهَةِ [السِّرَاجِيَّةِ]. وَفِي جَنَائِزِهَا: لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا، حَتَّىٰ لَا الْمَدْكُورِ: «كَمَا فِي كَرَاهَةِ [السِّرَاجِيَّةِ]. وَفِي جَنَائِزِهَا: لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا، حَتَّىٰ لَا يَنْفَلِ الْمُنْعِمِ الْمُنْعِمِ اللْمُرَاجِيَّةِ]. وَفِي جَنَائِزِهَا: لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا، حَتَّىٰ لَا يَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا، حَتَّىٰ لَا يَلْمَ الْمُنْ فَلَا لَاللَّهُ وَلَا يُمْتَهَنَ الْمُنْ الْمُ

الْمُسَبَّلَةِ. وَلَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَدَمَ رُؤْيَةِ الشَّيْخِ ابْنِ عَالِدِينَ قَوْلَ مَنِ اخْتَارَ إِطْلَاقَ الْجَوَازِ.. لَا يَقْتَضِي عَدَمَهُ، وَقَدْ أَحْسَنَ الشَّيْخُ عَالِدِينَ قَوْلَ مَنِ اخْتَارَ إِطْلَاقَ الْجَوَازِ.. لَا يَقْتَضِي عَدَمَهُ، وَقَدْ أَحْسَنَ الشَّيْخُ عَالِدِينَ قَوْلَ مَنِ اخْتَارَ إِطْلَاعٍ، فَإِنَّهُ كَانَ إِمَامًا كَثِيرَ الإطِّلَاعِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْفِ الْأَدَبَ مَعَ صَاحِبِ [التَّنُويوِ] "، لِأَنَّهُ كَانَ إِمَامًا كَثِيرَ الإطِّلَاعِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْفِ الْقَوْلَ بِاخْتِيَارِ الْجَوَازِ، وَإِنَّمَا نَفَىٰ رُؤْيَتَهُ لَهُ، ثُمَّ تَعَقَّبَ صَاحِبَ يَنْفِ الْقَوْلَ بِاخْتِيَارِ جَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقُبُورِ مُطْلَقًا إِلَىٰ مَا فِي كَرَاهَةِ [اللَّرَاجِيَّةِ] " فِي عَزْوِهِ الْقَوْلَ بِاخْتِيَارِ جَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقُبُورِ مُطْلَقًا إِلَىٰ مَا فِي كَرَاهَةِ [الشِّرَاجِيَّةِ] " مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ:

«نَعَمْ، فِي [الْإِمْدَادِ] عَنِ [الْكُبْرَىٰ] ن: "وَالْيَوْمَ اعْتَادُوا التَّسْنِيمَ بِاللَّبِنِ، صِيَانَةً لِلْقَبْرِ عَنِ النَّبْشِ، وَرَأَوْا ذَٰلِكَ حَسَنًا، وَقَالَ ﷺ: (مَا رَآهُ الْـمُسْلِمُونَ حَسَنًا.. فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنُ " اللهِ عَسَنًا اللهِ حَسَنًا اللهِ حَسَنًا اللهِ عَسَنًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَسَنًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَسَنًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التُّمُرْتَاشِيُّ الْغَزِّيُّ الْحَنَفِيُّ (٩٣٩-

١٠٠٤ هِ)، صَاحِبُ كِتَابِ [تَنْوِيرُ الْأَبْصَارِ وَجَامِعُ الْبِحَارِ] فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.

 <sup>(</sup>٢) هُوَ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْحَصْكَفِيُّ شَارِحُ [تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ] بِكِتَابِهِ [الدُّرُّ الْمُخْتَارُ] فِي الْفِقْهِ الْحَنْفِيِّ، وَهُو مَطْبُوعٌ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ كِتَابُ [الْفَتَاوَىٰ السِّرَاجِيَّةُ] لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ الْفَقِيهِ سِرَاجِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلِيٍّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيِّ الْأُوشِيِّ الْحَنَفِيِّ، الْمُتَوَقَّىٰ سَنَةَ ٥٦٩هِ. وَهُوَ كِتَابٌ مَطْبُوعٌ مُتَدَاوَلُ.

<sup>(</sup>٤) هُـوَ كِتَابُ [إِمْدَادُ الْفِقْهِ عَلَىٰ الْـمَذْهَبِ الْـحَنَفِيِّ] لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ إِمْدَادٍ حُسَيْنِ بِيرْزَادَهْ. وَهُوَ كِتَابٌ مَطْبُوعٌ مُتَدَاوَلٌ.

<sup>(</sup>٥) بَحَثْتُ عَنْهُ وَعَنْ صَاحِبِهِ فَلَمْ أَصِلْ إِلَىٰ شَيْءٍ.

<sup>(</sup>٦) أُنْظُرُ هَامِشَ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ، رَقْمَ [٢].

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ.. فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَيْمَّةِ الْحَدِيثِ، مِنْهُمْ أَخْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ: جُ٦/ صَ ٨٤]، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ عِنْدَهُ مَعَ تَخْرِيجِ طُرُقِهِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ:

<sup>«</sup> ٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ =

= اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فِرَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنُ، وَمَا رَأَىٰ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنُ، وَمَا رَأَوْا سَيِّكًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيَّةً اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا رَأَوْا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلُولَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

• تَعْلِينُ وَتَخْرِيجُ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ:

﴿ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ مِنْ أَجْلِ عَاصِمٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي النَّجُودِ- وَيَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ-، فَمِنْ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي (الْمُقَدِّمَةِ).

وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ (١٣٠) (زَوَائِدُ)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٨٥٨٢] مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، بِهَالْمَا الْإِسْنَادِ. قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

وَأَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي [الْـمَجْمَعِ: ١/ ١٧٧- ١٧٨]، وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ، وَقَالَ: رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

وَأَخْرَجَهُ بِنَحْوِهِ الطَّيَالِسِيُّ (٢٤٦)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [الْحِلْيَةِ: ١/ ٣٧٥-٣٧٦]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٨٥٨٣]، وَالْخَطِيبُ فِي [الْفَقِيهُ وَالْمُتَفَقِّةُ: ١/ ١٦٦- ١٦٧]، وَالْبَغَوِيُّ فِي [شَرْحُ السُّنَّةِ: ١٠٥]، مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ: ٩٣ ٨٥] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

وَقَوْلُهُ: (فَمَا رَأَىٰ الْـمُسْلِمُونَ حَسَنًا...) أَخْرَجَهُ الْـخَطِيبُ بِنَحْوِهِ فِي [الْفَقِيهُ وَالْـمُتَفَقَّهُ: ١٦٧/١]، مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاهِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْـحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ.

وَأَوْرَدَ طُرُقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي [الْعِلَلِ: ٥/ ٦٦ -٦٧].

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْخَطِيبِ فِي [تَارِيخِهِ: ٤/ ١٦٥]، لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو النَّخَعِيُّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: مَثْرُوكٌ، وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ: مَعْرُوفٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ. وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي= وَمِنْ أَفَاضِلِ الْمَالِكِيَّةِ مَنْ قَالَ بِذَٰلِكَ أَيْضًا:

فَفِي حَاشِيَةِ الْعَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدُونَ عَلَىٰ شَرْحِ مَيَّارَةَ لِـ [مَنْظُومَةِ ابْنِ عَاشِرٍ] فِي آخِرِ كَلَامِهِ عَلَىٰ الْبِنَاءِ حَوْلَ الْقَبْرِ فِي الصَّفْحَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْـجُزْءِ الثَّانِي مَا لَفْظُهُ:

"وَإِذَا جَازَ عِنْدَ ابْنِ الْقَصَّارِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِنَاءُ الْبَيْتِ عَلَىٰ مُطْلَقِ الْقُبُودِ فِي الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ وَفِي الْمُبَاحَةِ، إِنْ لَمْ يَصُرَّ بِأَحَدٍ، بِشَرْطِ أَنْ لَا تُقْصَدَ الْمُبَاهَاةُ فِيهِمَا.. كَانَ الْبِنَاءُ بِقَصْدِ تَعْظِيمِ مَنْ يُعَظَّمُ شَرْعًا أَجْوَزَ. قَالَ الشَّيْخُ الْمُبَاهَاةُ فِيهِمَا.. كَانَ الْبِنَاءُ بِقَصْدِ تَعْظِيمِ مَنْ يُعَظَّمُ شَرْعًا أَجْوَزَ. قَالَ الشَّيْخُ سَيِّدِي عَبْدُ الْقَادِ الْفَاسِيُّ مُجِيبًا مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ ضَرِيحِ مَوْلَانَا عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ مَشِيشٍ: "لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَبْنُونَ عَلَىٰ مَقابِرِ الصَّالِحِينَ وَأَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ السَّلَامِ بْنِ مَشِيشٍ: "لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَبْنُونَ عَلَىٰ مَقابِرِ الصَّالِحِينَ وَأَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ السَّلَامِ بْنِ مَشِيشٍ: "لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَبْنُونَ عَلَىٰ مَقابِرِ الصَّالِحِينَ وَأَئِمَةِ الْإِسْلَامِ السَّلَامِ بْنِ مَشِيشٍ: "لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَبْنُونَ عَلَىٰ مَقابِرِ الصَّالِحِينَ وَأَئِمَةِ الْإِسْلَامِ السَّلَامِ بْنِ مَشِيشٍ: "لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَبْنُونَ عَلَىٰ مَقْابِرِ الصَّالِحِينَ وَأَئِمَةِ الْإِسْلَامِ مَنْ مَثْلِكُ إِلَى النَّاسُ يَبْنُونَ عَلَىٰ مَقْلِمِ اللَّهِ وَاجْتِلَابُ مَصْلَحَةِ اللَّهِ وَاجْتِلَابُ مَصْلَحَةِ وَالْمَنْ عَلَىٰ اللَّهِ وَاجْتِلَابُ مَصْلَعَةِ عَلَىٰ تَعْطِيمُ وَعَدْمِ انْدُرَاسِهَا، وَلَوْ وَقَعَتِ الْمُحَافَظَةُ مِنَ وَالْمُعَلِيمُ وَعَلَى الْمُعْرِودِهِمْ وَعَدَمِ انْدُرَاسِهَا، وَلَوْ وَقَعَتِ الْمُحَافِظَةُ مِنَ الْمُعَيلُ مِنْ الْمُتَقَادِمَةِ عَلَىٰ قُبُورِ الْأَنْمِيلَاءِ.. لَمْ تَنْدُرِسْ، بَلِ انْدَرَسَ أَيْضَلَ كَيْسُ الْمُتَقَامِهُ عَلَىٰ قُبُورِ الْأَنْفِيلِ الْمَالِمُ مِنْ الْمُسَلِي الْمُتَقَامِهُ مَ لَى الْمُتَقَالِمُ وَلَى الْمُ الْمُنْ الْمَلَى الْمُتَوالِي الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَى السَلَيْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُولِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمِيلِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْل

عَنَّهِ ﴾ بِيرِيقِ بَوَيِيلَ بَصَرَاءً الْقَلْبِ. أَنَّ مَدَارَ الْأَمْرِ عَلَىٰ طَهَارَةِ الْقَلْبِ.

<sup>= [</sup>الْعِلَلُ الْمُتَنَاهِيَةُ: ٢٥٧]، وَقَالَ: هَلْذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودِ. قَوْلُهُ: (إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ...إِلَخِ)، قَالَ السِّنْدِيُّ: "الْمُرَادُ: أَنَّهُ تَعَالَىٰ خَلَقَ قَلْبَهُ ﷺ خَيْرَ قَلْبٍ، بِطَرِيقِ الْكِنَايَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ عَلِمَ خَيْرِيَّتَهُ بِالنَّظَرِ، وَلَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا بِدُونِ النَّظَرِ، وَفِيهِ

<sup>(</sup>فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ): أَيْ: بِالْقُرْبِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْخُلَّةِ.قَوْلُهُ: (فَمَا رَأَىٰ الْمُسْلِمُونَ) ظَاهِرُ السَّوْقِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمُ الصَّحَابَةُ، عَلَىٰ أَنَّ التَّعْرِيفِ لِلْعَهْدِ، فَالْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، لَا يَعُمُّ إِجْمَاعَ غَيْرِهِمْ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَعُمَّ رَأْيَ بَعْضٍ. ثُمَّ الْحَدِيثُ -مَعَ ذُلِكَ- مَوْقُوفٌ غَيْرُ =

قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، لِعَدَم الإهْتِبَالِ " بِهِمْ، وَقِلَّةِ الإغْتِنَاءِ بِأَمْرِهِمْ " " اهد.

وَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ مُخْتَلَفًا فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.. إِتَّسَعَ الْأَمْرُ عَلَىٰ الْأُمَّةِ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ عُلَمَائِهَا فِي الْفُرُوعِ رَحْمَةٌ ٣ لَهَا كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ. وَالْإِنْكَارُ عَلَىٰ فِعْلٍ

(١) «الإهْتِبَالُ»: الإعْتِنَاءُ بِالشَّيْءِ وَالإِنْتِبَاهُ إِلَيْهِ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ١١/ صَ٢]، لِرِينْهَارَتَ بِيتَرَ آنْ دُوزِي (١٣٠٠هِ).

(٢) [حَاشِيَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ الطَّالِبِ ابْنِ حَمْدُونَ بْنِ الْحَاجِّ، عَلَىٰ شَرْحِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَاسِيِّ الشَّهِيرِ بِـ (مَيَّارَةَ)، عَلَىٰ مَنْظُومَةِ الْـمُرْشِدِ الْـمُعِينِ عَلَىٰ الضَّرُورِيْ مِنْ عُلُومِ الدِّينِ لِإبْنِ عَاشِرٍ: جُ٢/ صَ٨]، السَّطْرُ [١٠] مِنَ الْـحَاشِيَةِ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ صَالِحٍ مُرَادٍ الْـهِلَالِيِّ سَنَةَ ١٣٤٨هِـ.

(٣) قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ١١/صَ٩١]، (كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)،
 (بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ)، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتٌ:

الله وَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَىٰ حَدِيثِ: "وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النّبِي عِلَمْ أَنَّهُ قَالَ: (اخْتِلَافُ أُمّتِي رَحْمَةٌ) فَاسْتَصْوَبَ عُمَرُ مَا قَالَهُ. وَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَىٰ حَدِيثِ: (اخْتِلَافُ أُمّتِي رَحْمَةٌ) رَجُلَانِ: ١ - أَحَدُ مُمَا مَعْمُوضٌ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَمُو الْمَخَوِ الْمَخْوِ الْمَخْوِ الْمَخْوِ الْمَخْوِ الْمَخْوِ الْمَخْوِ الْمَخْوِ الْمَخْوِ الْمَخْوِ الْمَخْوِيْ، فَإِنَّهُ لِمَا وَضَعَ كِتَابَهُ فِي الْمُخَانِ، وَأَمْكُنَ فِي تِلْكَ الْأَبَاطِيلِ.. لَمْ يَرْضَ بِمَا تَزَوَّدَ مِنْ الْمَوْطِيلُ، فَإِنَّهُ لَمَمًّا وَضَعَ كِتَابَهُ فِي الْمُخَانِ، وَأَمْكُنَ فِي تِلْكَ الْأَبَاطِيلِ.. لَمْ يَرْضَ بِمَا تَزَوَّدَ مِنْ الْمَوْوِ مِيلُ، فَإِنَّهُ لَمَّا وَضَعَ كِتَابَهُ فِي الْمُحَابِ الْحَدِيثِ، وَزَعَمَ أَنَّهُمْ يَرُوُونَ مَا لَا يَدُرُونَ. وَقَالَ هُوَ الْمَكَنَ فِي تِلْكَ الْأَبْطِيلِ.. لَمْ يَرْضَ بِمَا تَزَوَّدَ مِنْ وَاللّهُ مُولِ اللّهُونَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مُعَلِيلًا وَلَا يَلْتُومُ مَنْ كُونِ النّهِ عَلَالَهُ الْمُعَلِّقُوا سَأَلُوهُ فَيَيْنَ لَهُمْ. وَالْجَوَابُ عَنْ مَالْمَ الْاعْتِرَاضِ وَلَمْ يَلْوَمُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مَعْنَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْدُوا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَا اللّهُ مَعْ وَلَا اللّهُ مَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

١ - أَحَدُهَا: فِي إِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ. وَإِنْكَارُ ذَٰلِكَ كُفْرٌ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: "وَالإخْتِلَافُ فِي الدِّينِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

<sup>=</sup> مَرْفُوعٍ". قَالَهُ السُّنْدِيُّ الهَ.

لَمْ يُجْمَعْ عَلَىٰ تَحْرِيمِهِ أَوْ كَرَاهَتِهِ مِمَّنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِالْجَوَازِ.. بِمَعْزِلٍ عَنِ الصَّوَاب.

# وَبِالْجُمْلَةِ:

<sup>=</sup> ٢ - وَالثَّانِي: فِي صِفَاتِهِ وَمَشِيتَتِهِ. وَإِنْكَارُهَا بِدْعَةٌ.

٣- وَالثَّالِثُ: فِي أَحْكَامِ الْفُرُوعِ الْمُحْتَمِلَةِ وُجُوهًا. فَهَلْذَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَحْمةٌ وَكَرَامَةً لِلْعُلَمَاءِ،
 وَهُوَ الْمُرَادُ بِحَدِيثِ: (إِخْتِلَافُ أُمِّتِي رَحْمَةٌ)". هَلْذَا آخِوُ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِهَ.

<sup>(</sup>١) «بَلْهَ خَاصَّتَهُمْ»: دَعْ خَاصَّتَهُمْ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ١/ صَ ٣٨٠] لِإبْنِ دُرَيْدِ. فَيَكُونُ الْمَعْنَىٰ: فَضْلًا عَنْ خَاصَّتِهِمْ، فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ أَبْعَدُ بِكَثِيرِ عَنْ ذُلِكَ.

<sup>(</sup>٢) (تَشَبَّثُوا): تَعَلَّقُوا. [الْمُخَصَّصُ: جُ٣/ صَ٣٢٧] لِإبْنِ سِيدَهُ.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ مُخَرَّجًا فِي [صَ٧٣٢].

# • وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي ": فَهُو قَوْلُهُ عَلِيَّةِ: ﴿ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا... "".

(١) أَيْ: مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْـمُبْتَدِعَةُ عَلَىٰ بِدْعَتِهِمْ فَفَهِمُوهَا عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِهَا الصَّحِيح، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ هُوَ حَدِيثُ: **﴿لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ...**﴾. الَّذِي أَشْبَعَهُ الْـمُؤَلِّفُ تَوْضِيحًا.

(٢) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٣/ صَ٣٥٥]، (كِتَابُ الْمَنَاسِكِ)، (٩٧- بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ)، بِتَحْقِيقِ وَتَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

٤٢ - حَدَّثَنَا أَخْدُ بْنُ صَالِحٍ، قَرَأْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَفْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لاَ تَنجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِندًا؛ وَصَلُّوا عَلَىٰ هَالِكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ)» إهَ.

• تَعْلِيقُ وَتَخْرِيجُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَزْنَؤُوطِ:

«صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ -وَهُوَ الصَّائِغُ الْمَخْزُومِيُّ- صَدُوقٌ حَسَنُ الْحَدِيثِ. وَقَدْ صَحَّحَ إِسْنَادَهُ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ: ٦/ ٤٨٨]. اِبْنُ أَبِي ذِنْبٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعَامِرِيُّ، وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ: هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ.

وَأَخْرَجَهُ أَحْدُ فِي [مُسْنَدِهِ: ٧٣٥٨] مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ: (اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). وَإِسْنَادُهُ قَوِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ أَخْمَدُ أَيْضًا فِي [مُسْنَدِهِ: ٧٨٢١]، وَمُسْلِمٌ (٧٨٠)، وَالتَّرْمِذِيُّ (٣٠٣٩)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٧٩٦١] مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ: (لَا تَـجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ) وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْبَرَّارِ (٥٠٩)، وَأَبِي يَعْلَىٰ (٢٦٩)، وَإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي فِي [فَضْلُ ِالصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ: ٢٠]، وَسَنَدُهُ ضِعِيفٌ.

وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَىٰ (٦٧٦١). وَسَنَدُهُ ضِعِيفٌ أَيْضًا.

وَعَنِ ابْنِ مُسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي [مُسْنَدِهِ: (٣٦٦٦)، وَالنَّسَائِيِّ فِي [الْكُبْرَىٰ] (١٢٠٦) وَ(٩٨١)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ، يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ) وَإِسْنَادُهُ وَلَا يَدْرِي مَنْ لَهُ فَهُمٌ لَمْ يُشْبِهُ وَهُمَّا ﴿ .. كَيْفَ يَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَىٰ مَنْعِ زِيَارَتِهِ فَلَا يَدْرِي مَنْ لَهُ فَهُمٌ لَمْ يُشْبِهُ وَهُمَّا ﴿ .. كَيْفَ يَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَىٰ مَنْعِ زِيَارَتِهِ ﷺ ؟! وَقَدْ رَوَىٰ الْحَدِيثَ الْعُلَمَاءُ وَبَيَّنُوا مَعْنَاهُ قَبْلَ ظُهُورِ ذَٰلِكَ الْحَرَّانِيِّ ﴿ اللَّهِ الْحَرَّانِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَّانِيِّ ﴾

= وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ -السَّالِفِ عِنْدَ الْـمُصَنَّفِ بِرَقْمِ (١٠٤٧)- بِلَفْظِ: (إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ.. يَوْمَ الْـجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ) وَهُوَ صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: مَعْنَىٰ الْحَدِيثِ: لَا تُعَطَّلُوا الْبَيُّوتَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا وَالدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، فَتَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْقُبُورِ، فَأَمَرَ بِتَحَرِّي الْعِبَادَةِ فِي الْبُيُّوتِ، وَنَهَىٰ عَنْ تَحَرِّيهَا عِنْدَ الْقُبُورِ.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: لَا تَجْعَلُوهَا كَالْقُبُورِ فِي خُلُوِّهَا عَنِ الذَّكْرِ وَالْعِبَادَةِ، بَلْ صَلُّوا فِيهَا، قَالَ ابْنُ الْكَمَالِ: كَنَىٰ بِهَاٰذَا النَّهْيِ عَنِ الْأَمْرِ بِأَنْ يَجْعَلُوا لِبُيُّوتِهِمْ حَظًّا مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَا يَخْفَىٰ مَا فِي هَاٰذِهِ الْكِنَايَةِ مِنَ الدَّقَّةِ وَالْغَرَابَةِ، فَإِنَّ مَبَنَاهَا عَلَىٰ كَوْنِ الصَّلَاةِ مَنْهِيَّةٌ عِنْدَ الْمَقَابِرِ عَلَىٰ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي خَبَرِ: (لَا تَجْلِسُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا).

وَقُولُهُ: (وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا). مَعْنَاهُ: النَّهِيُ عَنِ الإجْتِمَاعِ لِزِيَارَتِهِ اجْتِمَاعَهُمْ لِلْعِيدِ، إِمَّا لِلَهْ عِيدًا الْمَشَقَّةِ أَوْ كَرَاهَةِ أَنْ يَتَجَاوَزُوا حَدَّ التَّعْظِيمِ، وَقِيلَ: الْعِيدُ: مَا يُعَادُ إِلَيْهِ، أَيْ: لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا تَعُودُونَ إِلَيْهِ مَتَىٰ أَرَدَتُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَيَّ، فَظَاهِرُهُ مَنْهِيٍّ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ، وَالْمُرَادُ: الْمَنْعُ عَمَّا يُوجِهُهُ وَهُو ظُنْهُمْ بِأَنَّ دُعَاءَ الْغَائِبِ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ، وَيُؤَيدُهُ قَوْلُهُ: (وَصَلُّوا عَلَيَ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ) أَيْ: لَا تَتَكَلَّفُوا الْمُعَاوَدَةَ إِلَيَّ، فَقَدِ اسْتَغْنَيْتُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْ. وَنَقَلَ صَاحِبُ [عَوْنُ الْمَعْبُودِ] عَنِ الْمُنَاوِيِّ قَوْلُهُ: لَا يَصِلُ إِلَيْهِ، وَيُؤَيدُنُهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْ. وَنَقَلَ صَاحِبُ [عَوْنُ الْمَعْبُودِ] عَنِ الْمُنَاوِيِّ قَوْلُهُ: لَا تَتَكَلَّفُوا الْمُعَاوَدَةَ إِلَيَّ، فَقَدِ اسْتَغْنَيْتُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْ. وَنَقَلَ صَاحِبُ [عَوْنُ الْمَعْبُودِ] عَنِ الْمُنَاوِيِّ قَوْلُهُ إِلَى الشَّعْبَ فَيْ الْعَامَةِ فِي بَعْضِ أَضِرِحَةِ الْأَوْلِيَاءِ فِي يَوْمٍ أَوْ شَهْدٍ عَلَى الشَّيْخِ، وَيَقُولُونَ : هَلْمَا يَوْمُ مَوْلِدِ الشَّيْخِ، وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ – وَرُبَّمَا يَرْقُصُونَ فِي عَنْهُ مَرْبُونَ – وَرُبَّمَا يَرْقُصُونَ فِي عَنْهُ مَرْهُنَ وَيَشْرَبُونَ – وَرُبَّمَا يَرْقُصُونَ فِي عَنْ ذُلِكَ وَإِنْكَارُهُ عَلَيْهِمْ وَإِبْطَالُهُ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الْحَدِيثُ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ: مَا يَنَالُنِي مِنْكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.. يَحْصُلُ مَعَ قُرْبِكُمْ مِنْ قَبْرِي وَبُعْدِكُمْ عَنْهُ، فَلَا حَاجَةَ بِكُمْ إِلَىٰ اتِّخَاذِهِ عِيدًا» إِهَـ.

(١) فِي الْأَصْلِ: (وَهُمٌّ) بِالرَّفْعِ، وَبِهِ تَكُونُ الْعِبَارَةُ غَامِضَةً لَا مَعْنَىٰ لَهَا، فَاضْطُرِرْتُ إِلَىٰ نَصْبِهَا لِتَصِحَّ الْعِبَارَةُ وَتُصْبِحَ مَفْهُومَةً. أَيْ: مَنْ لَهُ فَهُمٌّ حَقِيقِيٌّ صَحِيحٌ وَلَيْسَ مُجَرَّدَ أَوْهَامٍ وَخَيَالَاتٍ.

(٢) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

#### • فَمِنْهُمْ:

١ - مَنْ فَهِمَ مِنْهُ الْحَثَّ عَلَىٰ كَثْرَةِ زِيَارَتِهِ ﴿ وَالنَّهْيَ عَنِ الْإِقْلَالِ مِنْهَا
 حَتَّىٰ تَكُونَ كَالْعِيدِ الَّذِي لَا يَأْتِي فِي الدَّهْرِ إِلَّا قَلِيلًا. وَمِنْهُمُ الْحَافِظُ زَكِيُّ الدِّينِ الْمُنْذَرِيُّ، قَالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّذِي الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ اللللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللل

«يُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ: الْحَثَّ عَلَىٰ كَثْرَةِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ ﷺ، وَأَنْ لَا يُهْمَلَ حَتَّىٰ لَا يُزَارَ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، كَالْعِيدِ الَّذِي لَا يَأْتِي فِي الْعَامِ إِلَّا مُرَّتَيْنِ. وَيُؤَيِّدُ هَلْذَا التَّأْوِيلَ: مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ: (وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مُرَّتَيْنِ. وَيُؤَيِّدُ هَلْذَا التَّأْوِيلَ: مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ: (وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ فَرَّتَيْنِ. وَيُؤَيِّدُ هَلْذَا التَّافِيلَا يَعْرَدُوا الصَّلَاةَ فِي بُيُوتِكُمْ، حَتَّىٰ تَجْعَلُوهَا كَالْقُبُورِ الَّتِي لَا يُصَلَىٰ فَيُورًا) أَيْ: لَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ فِي بُيُوتِكُمْ، حَتَّىٰ تَجْعَلُوهَا كَالْقُبُورِ الَّتِي لَا يُصَلَّىٰ فِيهَا» ".

<sup>(</sup>١) هَذَا الْكَلَامُ لِلْمُنذَرِيِّ نَقَلَهُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَقَدْ نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا مِنْ كِتَابِ [شَفَاءِ السَّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ: صَ ٢٣١] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ التَّقِيِّ السُّبْكِيِّ الَّذِي نَقَلَهُ عَنِ الْمُنذَرِيِّ، فِي (الْبَابُ الرَّابِعُ)، بِتَحْقِيقِ حُسَيْنِ مُحَمَّدِ عَلِيٍّ شُكْرِي، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَكَذَٰلِكَ نَقَلَهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ -عَنْ نَقْلِ الْإِمَامِ التَّقِيِّ السُّبْكِيِّ - فِي كِتَابِهِ [وَفَاءُ الْوَفَا بِأَخْبَارِ دَارِ الْمُصْطَفَىٰ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ -عَنْ نَقْلِ الْإِمَامِ التَّقِيِّ السُّبْكِيِّ - فِي كِتَابِهِ [وَفَاءُ الْوَفَا بِأَخْبَارِ دَارِ الْمُصْطَفَىٰ السَّيِّدُ: جُ ٤ / صَ ١٩١]، (الْبَابُ الثَّامِنُ)، (الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَقِيَّةِ أَدِلَّةِ الزِّيَارَةِ، وَإِنْ لَمْ تَتَضَمَّنْ لَفُظَ الزِّيَارَةِ نَصًا)، بِعِنَايَةِ خَالِدِ عَبْدِ الْغَنِيِّ مَحْفُوظٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ ابْنُ الْقَيِّمِ اللَّيْكِيَّ وَقَالَ مُعَيِّنِ فَقَالَ: «وَقَدْ أَبْعُهُ وَلِ الْعَلْمِ، وَقَالَ مُحَقِّقُهُ الْأُسْتَاذُ عَلِيُّ بْنُ الْقَيْمِ مُعْشَلِقُ الْمُعْرَانُ فِي الْهَامِشِ تَعْلِيقًا عَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي نَقَلَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ، وَقَالَ مُحَقِّقُهُ الْأُسْتَاذُ عَلِيُّ بْنُ الْقَيْمِ:

<sup>«</sup> هَلْذَا كَلَامُ الْمُنْذَرِيِّ بِنَصِّهِ كَمَا فِي طُرَّةِ (خ - الْمُخْتَصَرُ) (قَ ١٧٥ أَ)، وَذَكَرَهُ السَّبكِيُّ فِي [شِفَاءُ السَّقَامِ: صَ ٢٣١] نَقْلًا عَنْهُ إِهَ. قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ الصِّدِيقِيُّ =

= الشَّافِعِيُّ الْأَشْعَرِيُّ الْمَكِّيُّ، فِي كِتَابِهِ [الْفُتُوحَاتُ الرَّبَانِيَّةُ عَلَىٰ الْأَذْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ: جُ٣ / صَ الشَّافِعِيُّ الْأَشْعَرِيُّ الْمَكِيُّ، بَيْرُوتٌ، قَالَ فِي ١٣١٤، (كِتَابُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيًاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتْ، قَالَ فِي شَرْح هَلْذَا الْحَدِيثِ:

«قَالَ فِي [السَّلَاحِ]:» أَيْ: كِتَابُ [سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ: صَ٥٥] لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي الْفَتْحِ، الْـمَعْرُوفِ بِـ(ابْنِ الْإِمَامِ: تُ٧٤هـِ) فَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ كَلَامَ الْـمُنْذَرِيِّ دُونَ أَنْ يَعْزُوَهُ إِلَيْهِ. «"يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْـمُرَادُ: الْحَتَّ عَلَىٰ كَثْرَةِ زِيَارَتِهِ، وَلَا تَجْعَلُوا كَالْعِيدِ الَّذِي لَا يَأْتِي فِي الْعَامِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ. وَيُؤَيِّدُ هَـٰذَا قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَرْبِي... إِلَخِ) أَيْ: لَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ فِي بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَجْعَلُوهَا كَالْقُبُورِ الَّتِي لَا يُصَلَّىٰ فِيهَا" اِهَـ. وَنَظَرَ فِيهِ السَّخَاوِيُّ وَتِلْمِيذُهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ، أَيْ: قَالَا عَنْ هَلْذَا الْكَلَامِ: (فِيهِ نَظَرٌ). ﴿ وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا أَشَارَ بِذُلِكَ إِلَىٰ مَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ اتَّخَاذِ قَيْرِهِ مَسْجِدًا، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْاجْتِمَاعُ عِنْدَهُ لِلَّهْوِ وَالزِّينَةِ وَالرَّفْصِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُحْدَثَاتِ الَّتِي تُعْمَلُ فِي الْأَغْيَادِ. وَذَكَرَ بَعْضُ شُرَّاحِ [الْـمَصَابِيحِ] مَا نَصُّهُ: "فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ، تَقْدِيرُهُ: (لَا تَجْعَلُوا زِيَارَةَ قَبْرِي عِيدًا). وَمَعْنَاهُ: النَّهْيُ عَنِ الإِجْتِمَاعِ لِزِيَارَتِهِ ﷺ اجْتِمَاعَهُمْ لِلْعِيدِ. وَقَدْ كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ يَجْتَمِعُونَ لِزِيَارَةِ قُبُورِ ٱنْبِيَاثِهِمْ وَيَشْتَغِلُونَ بِاللَّهْوِ وَالطَّرَبِ، فَنَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّتَهُ عَنْ ذُلِكَ. وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ ﷺ لِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ عَنْ أَمَّتِهِ، أَوِ الْكَرَاهَةِ أَنْ يَتَجَاوَزُوا فِي تَعْظيمِ قَبْرِهِ غَايَةَ التَّجَاوُزِ. وَالْحَثُّ عَلَىٰ زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ قَدْ جَاءَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ، لَوْ لَـمْ يَكُنْ مِنْهَا إِلَّا وَعْدُ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ ﷺ بِوُجُوبِ الشَّفَاعَةِ.. لَكَانَ كَافِيًا فِي الدَّلَالَةِ عَلَىٰ ذُلِكَ؛ وَقَدِ اتَّفَقَ الْأَثِمَّةُ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ ﷺ إِلَىٰ زَمَانِنَا هَـٰذَا عَلَىٰ أَنَّ زِيَارَتَهُ ﷺ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ". إهَـ. وَفِيمَـا نَظَرَا بِهِ نَظَرٌ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ظُهُورِ مَا ذَكَرَاهُ وَاسْتَشْهَدَا عَلَيْهِ بِكَلَامٍ شَارِحِ [الْمَصَابِيحِ] بُطْلَانُ الإختِمَالِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ [السَّلَاحِ]، بَلْ هُوَ احْتِمَالٌ وَجِيةٌ، وَلِذَا قَدَّمَهُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ فِي [شَرْحُ الْمِشَكَاةِ] فِي الْأَقْوَالِ فِي مَعْنَىٰ الْحَدِيثِ، وَزَادَ: "وَقِيلَ: (الْعِيدُ) اسْمٌ مِنَ الإعْتِيَادِ، يُقَالُ: عَادَهُ، وَاعْتَادَهُ، وَتَعَوَّدَهُ: صَارَ لَهُ عَادَةً. أَيْ: لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي مَحَلًّا لِاعْتِيَادِ الْـمَجِيءِ إِلَيْهِ مُتَكَرِّرًا تَكْرِيرًا كَثِيرًا بِحَيْثُ يُؤَدِّي إِلَىٰ الْمَلَلِ وَسُوءِ الْأَدَبِ وَسُقُوطِ الْإِعْظَامِ وَالْإِجْلَالِ بِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ=

### • وَمِنْهُمْ:

٢- مَنْ فَهِمَ مِنْهُ النَّهْيَ عَنْ أَنْ يُجْعَلَ لِلزِّيَارَةِ يَوْمٌ خَاصُّ لَا تَكُونُ إِلَّا فِيهِ،
 كَمَا أَنَّ الْعِيدَ كَذَٰلِكَ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَنْبَغِي: هُوَ أَنْ يُزَارَ اللَّهُ كُلَّمَا تَيَسَّرَ ذَٰلِكَ
 مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِ بِيَوْمٍ. وَمِمَّنْ ذَكَرَ هَاٰذَا التَّأْوِيلَ.. شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ ".

## • وَمِنْهُمْ:

٣- مَنْ فَهِمَ أَنَّ مَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنْ سُوءِ الْأَدَبِ عِنْدَ زِيَارَتِهِ بِ بِاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، كَمَا يُفْعَلُ عِنْدَ الْعِيدِ، وَإِنَّمَا يُزَارُ لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَهُ وَرَجَاءِ بَرَكَةِ نَظَرِهِ وَدُعَائِهِ وَرَدِّ سَلَامِهِ، مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ الْأَدَبِ اللَّاثِقِ وَرَجَاءِ بَرَكَةِ نَظَرِهِ وَدُعَائِهِ وَرَدِّ سَلَامِهِ، مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ الْأَدَبِ اللَّاثِقِ بِهَانِهِ الْحَضْرَةِ الشَّرِيفَةِ النَّبُويَّةِ. وَلَعَلَّ هَاذَا هُو الْأَقْرَبُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَإِنَّ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْحَشْرِيفَةِ النَّبُويَّةِ. وَلَعَلَّ هَاذَا هُو النَّيْبِ عِنْدَ زِيَارَةِ أَنْبِيَائِهِمْ عَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ.. الْإِغْرَاقَ فِي اللَّهُو وَالزِّينَةِ وَاللَّعِبِ عِنْدَ زِيَارَةِ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ، فَنَهَىٰ عَلَىٰ الْأُمَّةَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ فِي هَلْذَا اللَّهُو وَاللَّعِبِ عِنْدَ زِيَارَةِ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ، فَنَهَىٰ عَلَىٰ الْأُمَّةَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ فِي هَلْذَا اللَّهُو وَاللَّعِبِ عِنْدَ زِيَارَةِ فَي اللَّهُو الزِيَارَةِ مُسْتَغْفِرِينَ تَائِينِنَ، وَأَنْ يَكُونُوا إِذَا زِيَارَةِ مُسْتَغْفِرِينَ تَائِينِنَ، وَأَنْ يَكُونُوا إِذَا وَنَاتِهِ كَمَا يَكُونُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي حَيَاتِهِ. وَيُؤَيِّدُ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ: هَذَا الْمَعْنَىٰ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْفَالِهِ فَي حَيَاتِهِ. وَيُؤَولَ الْمَعْنَىٰ: هَذَا الْمُعْنَىٰ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْنَىٰ اللَّهُ الْمُعْنَىٰ الْمَالُولُ الْمُعْنَىٰ اللَّهُ الْمُعْنَىٰ اللَّهُ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ اللَّهُ الْمُعْنَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ اللَّهُ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْلَىٰ اللْهُ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْهُ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ اللَّهُ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْهُولُولُ الْمُعْنَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُ الْمُعْنَى ال

**كَانَ**ّ إِهَـ.

<sup>=</sup> ذَٰلِكَ.. فَلْيُصَلِّ عَلَى ، فَإِنَّ فِيهَا كِفَايَةً عَنْ ذَٰلِكَ، كَمَا رَمَزَ لِذَٰلِكَ ﷺ بِقَوْلِهِ عَقِبَ النَّهْيِ: (وَصَلُّوا عَلَى ... إِلَخ)" » إِهَـ.

<sup>(</sup>١) [شِفَاءُ السَّفَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ ﷺ: صَ٢٣١-٢٣٢] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، (الْبَابُ الرَّابِعُ)، بِتَحْقِيقِ حُسَيْنٍ مُحَمَّدِ عَلِيِّ شُكْرِي، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ: (الْبَابُ الرَّابِعُ)، بِتَحْقِيقِ حُسَيْنٍ مُحَمَّدٍ عَلِيٍّ شُكْرِي، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ: «قَلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: (لَا تَتَّخِذُوا) لَهُ وَقْتَا مَخْصُوصًا لَا تَكُونُ الزِّيَارَةُ إِلَّا فِيهِ، كَمَا ثَرَىٰ كَثِيرًا مِنَ الْمَشَاهِدِ، لِزِيَارَتِهَا يَوْمٌ مُعَيَّنُ كَالْعِيدِ، وَزِيَارَةُ قَيْرِهِ ﷺ لَيْسَ فِيهَا يَوْمٌ بِعَيْنِهِ ؟ بَلْ أَيُّ يَوْمٍ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنَ الْمَشَاهِدِ، لِزِيَارَتِهَا يَوْمٌ مُعَيَّنُ كَالْعِيدِ، وَزِيَارَةُ قَيْرِهِ ﷺ لَيْسَ فِيهَا يَوْمٌ بِعَيْنِهِ ؟ بَلْ أَيُّ يَوْمٍ

الْحَدِيثُ نَفْسُهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ، وَلَفْظُهُ -فِيمَا رَوَىٰ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ فِي الْحَدِيثُ نَفْسُهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ، وَلَفْظُهُ -فِيمَا رَوَىٰ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ فِي كِتَابِ [فَضُلُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ إِسَنَدِهِ إِلَىٰ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بَنُ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ لَهُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَىٰ السَّيْعُ عَلَىٰ النَّهِيَ عَلَيْهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) [فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ: صَ١١٤] لِلْإِمَامِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَلَقَ الْقَاضِي (١٩٩–٢٨٢هـِ)، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الْحَقِّ التُّرْكُمَانِيِّ، طَبْعَةُ رَمَادِي لِلنَّشْرِ/ السَّعُودِيَّةُ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

١٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيِ أُويْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَنِ جَعْفَرِ بْنِ أَيِ طَالِبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي كُلَّ عَدَاةٍ فَيَزُورُ قَبْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا الشَهَرَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا الشَهَرَهُ عَلَيْهِ عَلَيْ بْنُ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَىٰ هَذَا؟ قَالَ: أُحِبُ التَّسْلِيمَ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ الْمُعَرِيْنِ أَيِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ بْنُ الْحُسَيْنِ: أَخْبَرَنِي أَيِ، عَنْ النَّيْلِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الللللَهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>•</sup> قَالَ الْـمُحَقِّقُ: ﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ﴿ إِهَـ. وَقَدْ سَبَقَ لَكَ أَنَّ الشَّيْخَ شُعَيْبًا الْأَرْنَؤُوطَ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِ هَلْذَا الْـحَدِيثِ وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ فِي هَامِشِ [صَ٨١٦] السَّابِقَةِ قَالَ: ﴿وَفِي الْبَابِ عَنْ ... وَإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي فِي [فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ: ٢٠]، وَسَنَدُهُ ضِعِيفٌ ﴾ إهـ.

<sup>(</sup>٢) الَّذِي فِي الرِّوَايَةِ هُوَ: (مَا اشْتَهَرَهُ اللَّهُ - كَمَا ذَكَرْتُهَا بِنَصِّهَا مِنْ مَصْدَرِهَا - وَلَيْسَ: (مَا انْتَهَرَهُ اللَّهِ،

عَلَيْهِ»؟. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلِمَ مِنْ حَالِ الرَّجُلِ أَنَّهُ يَرَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ لَا تَحْزِيَانِ ﴿ وَيُحْتَمَلُ أَنَّا عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفِي بَعْضِ طُرُقِ هَلْذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَىٰ:

«عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا يَجِيءُ إِلَىٰ فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَدْحُلُ فِيهَا فَيَدْعُو» ﴿ فَأَزَالَ عَنْهُ ذَٰلِكَ الْجَهْلَ بِنِكِرْ هَلْذَا

# • تَعْلِينُ وَتَخْرِيجُ الْمُحَقِّقِ:

#### الْقَوِيُّ لِغَيْرِهِ:

أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ [رَفْمٌ/ ٢٥٧]، وَفِي [مُسْنَدِهِ] كَمَا فِي [الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ: ٧/ ١٥٩/ طَبْعَةُ الْعَاصِمَةِ]، وَمِنْ طَرِيقِهِ الضَّيَاءُ فِي [الْمُخْتَارَةِ: ١/ ٢٤٤]، وَالْبُخَارِيُّ فِي [التَّارِيخِ الْكَبِيرِ: ٢/ ١٨٦]، وَأَبُو طَاهِرِ السَّلَفِيُّ فِي (الْجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ) مِنَ [الْمَشْيَخَةُ الْبَغْدَادِيَّةُ] (رَقْمٌ/ ١/ مَخْطُوطٌ/ وَأَبُو طَاهِرِ السَّلَفِيُّ فِي (الْجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ) مِنَ [الْمَشْيَخَةُ الْبَغْدَادِيَّةُ] (رَقْمٌ/ ١/ مَخْطُوطٌ/ بِبَرُقِيمِي]، مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ -مِنْ وَلَدِ ذِي الْجَنَاحَيْنِ- عَنْ عَلِيَّ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَلُهِ بِهِ ...

قُلْتُ: وَهَلْذَا إِسْنَادٌ مَغْمُوزٌ مَعْلُولٌ، وَجَعْفَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: رَوَىٰ عَنْهُ رَجُلَانِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ حِبَّانَ بِذِكْرِهِ فِي الشَّقَاتِ] لَكِنَّهُ قَالَ: "يُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ هَلُؤُلَاءِ". وَهَلُؤُلَاءِ: يُرِيدُ بِهِمْ أَصْحَابَ التَّرْجَمَةِ الشَّاتِ:= النَّمَاضِيَةِ: "عَلِيَّ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ". كَمَا ذَكَرَ هُوَ فِي صَدْرِ تَرْجَمَتِهِ مِنَ [الثَّقَاتِ:=

<sup>(</sup>١) أَيْ: لَا تَكْفِيَانِ.

<sup>(</sup>٢) [مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَىٰ الْمَوْصِلِيِّ: جُ١/ صَ٤٤٩]، (مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿)، بِتَحْقِيقِ وَتَعْلِيقِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنَّارِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْحَدِيثِ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَتَعْلِيقَ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -مِنْ وَلَلِهِ فِي الْحَبَاحِيْنِ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا يَجِيءُ إِلَىٰ فُرْجَةِ الْجَنَاحَيْنِ -، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا يَجِيءُ إِلَىٰ فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، فَنهَاهُ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، عَنْ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا تَتَعْخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي جَدِّي اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا تَتَعْخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَا كُنتُمْ)، إهَ.

- ٨/ ١٦٠]. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ: يَقُولُ عَنْهُ الْحَافِظُ فِي [التَّقْرِيبِ]: "مَسْتُورٌ". كَذَا قَالَ، وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ فَوْقَ الْعَشَرَةِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ]، وَقَالَ: "يُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ أَوْلَادِهِ عَنْهُ جَمَاعَةٌ فَوْقَ الْعَشَرَةِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ]، وَقَالَ: "يُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ أَوْلَادِهِ عَنْهُ"، وَلَـمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌّ بِشَيْءٍ غِيرِ مَا مَضَىٰ، فَمِثْلُهُ صَدُوقٌ صَالِحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَأَبُوهُ: ثِقَةٌ فَاضِلٌ كَرِيمٌ مِثْلُ أَبِيهِ.

وَآفَةُ الْحَدِيثِ: هِيَ جَعْفَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّابِقُ ذِكْرُهُ. وَقَدِ اخْتَلِفَ فِي إِسْنَادِهِ عَلَيْهِ؛ فَرَوَاهُ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ كَمَا مَضَىٰ. وَخَالَفُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، فَرَوَاهُ عَنْهُ فَقَالَ: عَمَّنْ أَخْبَرَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَنْ عَلْمُ بِنَ الْحُسَيْنِ بِهِ... هَلَكَذَا أَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي [فَضْلِ الصَّلَاةِ] كَمَا فِي الِسَانِ الْعِيزَانِ: الرسَانِ الْعِيزَانِ: ١/ ٢٣]، وَ[تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ: ٦/ ٤٧٤ – ٤٧٥/ طَبْعَةُ دَارِ طَيْبَةً]، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ به.

قُلْتُ: وَهُوَ كَذَّلِكَ فِي [فَضْلُ الصَّلَاةِ/رَقْمٌ ٢٠]. لَكِنْ سَقَطَ مِنْهُ ذِكْرُ "إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ". وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي إِسْنَادِهِ، خَالَفَهُ حَاتِمُ بْنُ اللَّيْثِ -النَّقَةُ الْحَافِظُ - فَرَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ: عَنْ عِيسَىٰ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّالِيِّ، عَنْ عَلِي بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَافِظُ - فَرَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ: عَنْ عِيسَىٰ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّالِيِّ، عَنْ عَلِي بْنِ عُمَرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِهِ... هَلْكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّالُ (٩٠٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ عَلِي اللّهِ مِنْ مَلْدُا الْوَجْهِ بِهَلْذَا حَاتِيمُ بْنُ اللّهِ فِي اللّهِ إِلّهُ مِنْ عَلْمُهُ يُرْوَىٰ عَنْ عَلِي إِلّا مِنْ هَلْذَا الْوَجْهِ بِهَلْذَا الْوَجْهِ بِهَالْمُهُ يُرْوَىٰ عَنْ عَلِي إِلّا مِنْ غَيْرِ هَلْمَا الْوَجْهِ بِهَالْمُ الْمُؤْمِنَ عَنْ عَلِي إِلّهُ مِنْ غَيْرِ هَا الْوَجْهِ بِهَالَمُهُ مُنْ وَقَدْ رُويَ بِهِ لَمَا الْهَوْمُ وَالْهُ مُنْ اللّهِ مِنْ النَّيِي عَنْ النَّي عَلَيْهُ أَوْمُ اللّهُ مِنْ عَيْرِ هَا الْوَجْهِ .. هَنْ كَوْمُ النَّي عَلَمُهُ مُ اللّهُ مِنْ عَيْرِ هَلَا الْوَجْهِ بِهِ الْمَالُونَ وَقَدْ رُويَ بِهِا لَمَا الْوَجْهِ الْمَالُونَ عُنْ النَّي عَلَى النَّهِ عَلَى اللّهِ الْمُؤْمِلُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْوَالْمُولَ عَنْ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الْوَالْمِ الْوَالْمُ الْعَلَالُولُولُولَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْوَالْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قُلْتُ: وَإِسْنَادُهُ فِيهِ سَفْطٌ وَغَرَابَةٌ، وَمَنْ يَكُونُ عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؟ أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ "عِيسَىٰ" زِيَادَةً مُفْحَمَةً مِنَ النَّاسِخِ. وَالصَّوَابُ عِنْدِي هَلْكَذَا: "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْـحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ..." كَمَا فِي إِسْنَادِ الْـمُؤَلِّفِ وَغَيْرِهِ.

وَلِلْحَدِيثِ: شَوَاهِدُ بِهَلْذَا اللَّفْظِ: مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٢٠٤٢)، وَأَخْمَدَ (٢/ ٢٥)، وَلِلْحَدِيثِ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٢٠٤٢)، وَأَخْمَدُ (٢/ ٣٦٧)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي [الشُّعَبِ: ٣/ رَقْمٌ ٢١٦٦]، وَفِي [٣٦٧)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي [الشُّعَبِ: ٣/ رَقْمٌ ٢٤]، وَغَيْرِهِمْ. وَسَنَدُهُ حَسَنٌ. وَسَيَأْتِي لَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ بِرَقْمِ (٢٧٦).

وَاعْلَمْ أَنَّ زِيَارَتَهُ ﷺ خَيْرٌ، وَأَنَّ الْإِكْتَارَ مِنَ الْخَيْرِ خَيْرٌ، وَعَلَىٰ الزَّائِرِ أَنْ يَلْتَزِمَ الْأَدَب، وَيَجْتَنِبَ اللَّهْوَ وَاللَّعِب، وَعَلَىٰ الزَّجْرِ عَنْ سُوءِ الْأَدَبِ يَلْتَزِمَ الْأَدَب، وَيَجْتَنِبَ اللَّهْوَ وَاللَّعِب، وَعَلَىٰ الزَّجْرِ عَنْ سُوءِ الْأَدَبِ يَلْمَعْرَةِ الشَّرِيفَةِ النَّبُويَّةِ.. يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْأَثُرُ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي بِالْحَضَرَةِ الشَّرِيفَةِ النَّبُويَّةِ.. يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْأَثُرُ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي أَلْمُ صَنَّفِهِ إِللَّهُويَّ.. فَنَهَاهُمْ وَسَاقَ لَهُمْ قَوْلَ جَدِيثَ. وَهُو يُعَلِّوا قَبْرِي عِيدًا...» الْحَدِيثَ. وَهُو يُولِي يُولِي وَسَاقَ لَهُمْ قَوْلَ جَدِيثَ. وَهُو يُؤيِّدُ

<sup>=</sup> وَالْحَدِيثُ: ذَكَرَهُ الْهَيْنَمِيُّ فِي [الْمَجْمَعِ: ٣/ ٦٦٧]، وَأَعَلَّهُ بِجَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصَابَ، لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ: "حَفْصٌ" بَدَلَ "جَعْفَرٍ" وَهُوَ تَصْحِيفٌ. وَقَالَ السَّخَاوِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَهُ فِي [الْقَوْلُ الْبَدِيعُ: صَ١٦١/ طَبْعَةُ دَارِ الرَّيَّانِ]: "هُوَ حَدِيثٌ حَسَنُ".

<sup>•</sup> تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ: مِنَ الْغَرَائِبِ إِعْلَالُ حُسَيْنِ أَسَدِ لِهَاٰذَا الْحَدِيثِ بِالإِنْقِطَاعِ فِي (تَعْلِيقِهِ عَلَىٰ مُسْنَدِ الْمُؤَلِّفِ). فَإِنَّهُ قَالَ: "إِسْنَادُهُ ضِعِيفٌ، لِإنْقِطَاعِهِ: عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَىٰ عَنْ جَدِّهِ مُرْسَلًا...".

قُلْتُ: فَكَانَ مَاذَا؟، نَعَمْ يُرْسِلُ عَنْ جَدِّهِ كَمَا ذَكَرْتَ، وَلَكِينْ كَيْفَ غَابَ عَنْكَ أَنَّهُ رَوَاهُ هُنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؟) اِهَ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ.

قُلْتُ: قَدْ سَبَقَ لَكَ أَنَّ الشَّيْخَ شُعَيْبًا الْأَرْنَؤُوطَ فِي تَخْرِيجِ طُرُّقِ هَلْذَا الْحَدِيثِ وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ فِي هَامِشِ [صَ٢١٨] السَّابِقَةِ قَالَ: «وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْبَرَّادِ (٥٠٩)، وَأَبِي يَعْلَىٰ (٤٦٩)، فَامِشِ [صَ٢٨] السَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ: ٢٠]، وَسَنَدُهُ ضِعِيفٌ.

وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَىٰ (٦٧٦١). وَسَنَدُهُ ضِعِيفٌ أَيْضًا ﴾ إهَ.

<sup>(</sup>١) [الْمُصَنَّفُ: جُ٣/ صَ٧٧٥] لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيِّ، (كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (بَابُ السَّلَامِ عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، بِتَحْقِيقِ حَبِيبِ الرَّحْمَانِ الْأَعْظُمِيِّ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٢٧٢٦ - عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُهَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: (لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، = الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: (لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، =

أَنَّ مَعْنَاهُ: النَّهْيُ عَنْ سُوءِ الْأَدَبِ عِنْدَ الزِّيَارَةِ وَعَنِ التَّسَامُحِ " عِنْدَهَا بِمَا يَكُونُ مِنَ النَّهُو عِنْدَ الْأَعْيَادِ، وَلَيْسَ نَهْيًا عَنِ الزِّيَارَةِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّقِيُّ ﷺ: ﴿وَكَيْفَ يُتَخَيَّلُ فِي أَحَدِ مِنَ السَّلَفِ مَنْعُهُ مِنْ وَكَيْفَ يُتَخَيَّلُ فِي أَحَدِ مِنَ السَّلَفِ مَنْعُهُ مِنْ زِيَارَةِ سَائِرِ الْمَوْتَىٰ؟!» ﴿إِهَا.

وَنُزَيِّنُ هَلْذَا الْفَصْلَ بِكَلِمَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ قَالَهَا مُحْيِي السُّنَةِ وَمُمِيتُ الْسُنَة وَمُمِيتُ الْبِدْعَةِ ابْنُ الْحَاجِّ فِي كِتَابِهِ [الْمَدْخُلِ] -وَهُوَ مُعَاصِرٌ لِإبْنِ تَيْمِيَّةَ وَتُوفِّيَ بَعْدَهُ بِسَنَوَاتٍ- فِي (فَصْلُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ):

«وَأَمَّا عَظِيمُ جَنَابِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ -صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ-: فَيَأْتِي إِلَيْهِمُ الزَّائِرُ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ قَصْدُهُمْ مِنَ الْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ، فَإِذَا جَاءَ إِلَيْهِمْ.. فَلْيَتَّصِفْ بِالذُّلُ وَالإنْكِسَارِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ وَالْحَاجَةِ

<sup>=</sup> وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ مَا كُنتُمْ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُني) اِهَ.

<sup>•</sup> قَلْتُ: وَطَرِيقُ هَـٰذِهِ الرِّوَايَةِ طَرِيقٌ مُرْسَلَةٌ -وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي ذَاتِهِ صَحِيحًا-، فَقَدْ ذَكَرَهَا ابْنُ كَثِيرٍ فِي [تَفْسِيرِهِ: جُ٦/صَ٥٧٥] فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ، الْآيَةُ (٥٦)، بِتَحْقِيقِ سَامِي بْنِ مُحَمَّدِ السَّلَامَةِ، طَبْعَةُ دَارِ طَيْبَةً، فَقَالَ:

<sup>﴿</sup> وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مُرْسَلًا، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي [مُصَنَّفِهِ]: ... ۚ فَذَكَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَلَعَلَّهُ رَآهُمْ يُسِينُونَ الْأَدَبَ بِرَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ فَوْقَ الْحَاجَةِ، فَنَهَاهُمْ.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا يَنْتَابُ الْقَبْرَ فَقَالَ: "يَا هَلْذَا، مَا أَنْتَ وَرَجُلٌ بِالْأَنْدَلُسِ مِنْهُ إِلَّا سَوَاءً". أي: الْحَمِيعُ يَبْلُغُهُ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَاثِمًا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ» إِهَـ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: وَالنَّهْيُ عَنِ التَّسَاهُلِ وَعَدَمِ الإِكْتِرَاثِ.

<sup>(</sup>٢) [شِفَاءُ السِّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَبْرِ الْأَنَامِ ﷺ: صَ٠٣٠] لِلْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، (الْبَابُ الرَّابِعُ)، بِتَحْقِيقِ حُسَيْنٍ مُحَمَّدٍ عَلِيٍّ شُكْرِي، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

وَالإِضْطِرَارِ وَالْخُضُوعِ، وَيُحْضِرُ قَلْبَهُ وَخَاطِرَهُ إِلَيْهِمْ وَإِلَىٰ مُشَاهَدَتِهِمْ بِعَيْنِ وَالْخُضُوعِ، وَيُحْضِرُ قَلْبَهُ وَخَاطِرَهُ إِلَيْهِمْ وَإِلَىٰ مُشَاهَدَتِهِمْ بِعَيْنِ وَلَا يَعْفَرُونَ، ثُمَّ يُثْنِي عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يُثِنِ بَصَرِهِ، لِأَنَّهُمْ لَا يَبْلُونَ وَلَا يَتَغَيَّرُونَ، ثُمَّ يُثْنِي عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِمِمْ فَي قَضَاءِ مَلَىٰ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، ثُمَّ يَتَوسَّلُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِهِمْ فِي قَضَاءِ مَآدِيهِ وَمَغْفِرَةِ وَيُعْفِرة وَلَا مَنْ يَعْمِ الدِّينِ، ثُمَّ يَتَوسَّلُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِهِمْ فِي قَضَاءِ مَآدِيهِ وَمَغْفِرة وَيُعْفِرة وَيُعْفِرة وَيَعْفَرَة بِهِمْ وَيَطْلُبُ حَوَائِحِهُ مِنْ عَجْزِمُ بِالْإِجَابَةِ بِبَرَكَتِهِمْ، وَيُقَوِّي حُسْنَ ظُنَّهِ فِي ذُلِكَ، فَإِنَّهُمْ بَابُ اللَّهِ الْمَفْتُوحُ، وَجَرَتْ سُتَنَّهُ فَى وَيُقَوِّي حُسْنَ ظُنَّهِ فِي ذُلِكَ، فَإِنَّهُمْ بَابُ اللَّهِ الْمَفْتُوحُ، وَجَرَتْ سُتَنَّهُ فَا يُقْضَاءِ الْحَوَائِحِ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ وَيَسْبَيِهِمْ، وَمَنْ عَجْزَ عَنِ الْوُصُولِ إِلَيْهِمْ. وَيُقَوِّي حُسْنَ ظُنَّهِ فِي ذُلِكَ، فَإِنَّهُمْ بَابُ اللَّهِ الْمَفْتُوحُ، وَجَرَتْ سُتَنَّهُ فَا يُعْمَى اللَّهُمْ، وَلَا مَنْ حَوَائِحِ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ وَيَسْبَيهِمْ، وَمَنْ عَجْزَ عَنِ الْوُصُولِ إِلَيْهِمْ. وَسَنْ عُنُورِهِ إِلَيْهُمْ بِالسَّلَامُ عَلَيْهِمْ، وَيَذُكُومُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ حَوَائِحِهِ وَمَغْفِرَة ذُنُوبِهِ وَسَنْ عَبُورُهِ لَلْكَمْ السَّادَةُ الْكِرَامُ، وَالْكِرَامُ لَا يَرُدُونَ مَنْ وَسَنْ عَبُورُهُ مِنْ وَلَا مَنْ تَوَسِلُ بِالسَّلَامُ مُنْ لَجَا إِلَيْهِمْ.

هَاذَا الْكَلَامُ فِي زِيَارَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عُمُومًا».

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

#### «فَصْلٌ

وَأَمَّا فِي زِيَارَةِ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ-.. فَكُلُّ مَا ذُكِرَ يَزِيدُ أَضْعَافُهُ -أَعْنِي: فِي الإِنْكِسَارِ، وَالذُّلُ، وَالْمَسْكَنَةِ- لِأَنَّهُ الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ الَّذِي لَا تُرَدُّ شَفَاعَتُهُ، وَلَا يَخِيبُ مَنْ قَصَدَهُ، وَلَا مَنْ نَزَلَ الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ الَّذِي لَا تُرَدُّ شَفَاعَتُهُ، وَلَا يَخِيبُ مَنْ قَصَدَهُ، وَلَا مَنْ نَزَلَ الشَّافِعُ الْمُشَفِّعُ الَّذِي لَا تُردُ شَفَاعَتُهُ، وَلَا يَخِيبُ مَنْ قَصَدَهُ، وَلا مَنْ نَزَلَ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

«فَمَنْ تَوَسَّلَ بِهِ، أَوِ اسْتَغَاثَ بِهِ، أَوْ طَلَبَ حَوَائِجَهُ مِنْهُ.. فَلَا يُرَدُّ وَلَا

سَجْيِبُ، لِمَا شَهِدَتْ بِهِ الْمُعَايَنَةُ وَالْآثَارُ، وَيَخْتَاجُ ﴿ إِلَىٰ الْأَدَبِ الْكُلِّيِّ فِي يَخْتِبُ، لِمَا شَهِدَتْ بِهِ الْمُعَايَنَةُ وَالْآثَارُ، وَيَخْتَاجُ ﴿ إِلَىٰ الْأَدَبِ الْكُلِّيِّ فِي زِيَارَتِهِ ﴾، وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا -رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ-: إِنَّ الزَّاثِرَ يُشْعِرُ ﴿ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ وَاقِفَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ، أَعْنِي فِي وَاقِفَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ، أَعْنِي فِي وَاقِفُ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ، أَعْنِي فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ، وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ، وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَٰلِكَ مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ، وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ، وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَٰلِكَ عَنْدَهُ جَلِيًّ لَا خَفَاءَ فِيهِ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

«فَالتَّوسُّلُ بِهِ ﷺ هُوَ مَحَلُّ حَطَّ أَحْمَالِ الْأَوْزَارِ، وَٱثْقَالِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، لِأَنَّ بَرَكَةَ شَفَاعَتِهِ ﷺ وَعِظْمَهَا عِنْدَ رَبِّهِ لَا يَتَعَاظَمُهَا ذَنْبٌ، إِذْ إِنَّهَا وَالْخَطَايَا، لِأَنَّ بَرَكَةَ شَفَاعَتِهِ ﷺ وَعِظْمَهَا عِنْدَ رَبِّهِ لَا يَتَعَاظَمُهَا ذَنْبٌ، إِذْ إِنَّهَا أَعْظَمُ مِنَ الْجَمِيعِ، فَلْيَسْتَبْشِرْ مَنْ زَارَهُ، وَلْيَلْجَأْ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِشَفَاعَةِ نَبِيّهِ ﷺ مَنْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَمِيعِ، فَلْيَسْتَبْشِرْ مَنْ زَارَهُ، وَلْيَلْجَأْ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِشَفَاعَةِ نَبِيّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَزُرْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا مِنْ شَفَاعَتِهِ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ، آمِينَ يَا رَبَّ مَنْ لَمْ يَزُرْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا مِنْ شَفَاعَتِهِ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ، آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَمَنِ اعْتَقَدَ خِلَافَ هَلْذَا.. فَهُوَ الْمَحْرُومُ ﴾ " إِهَ بِحُرُوفِهِ.

<sup>(</sup>١) أي: الزَّائِرُ لِحَضْرَتِهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: عَلَيْهِ أَنْ يُشْعِرَ نَفْسَهُ بِذُلِكَ، فَإِنَّهُ مِنْ آدَابِ الزِّيَارَةِ لِحَضْرَتِهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) [الْمَدْخَلُ لِابْنِ الْحَاجِّ: جُ١/ صَ٧٥٧-٢٦١] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْعَبْدُرِيِّ الْمَالِكِيِّ الْفَاسِيِّ، الْمُتَوَفَّلِ فِي (٧٣٧هِ)، (فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ)، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ دَارِ الْتَرَاثِ بِشَارِع الْجُمْهُورِيَّةِ - الْقَاهِرَةُ.

<sup>(</sup>٤) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

وَكُلُّ مَنْ زَادَ بَصِيرَةً بِالدِّينِ، وَتَحْقِيقًا لِلْعِلْمِ.. كَانَ نَاظِرًا إِلَىٰ هَلْذَا الرَّجُلِ وَأَشْيَاعِهِ بِالْعَيْنِ الَّتِي نَظَرَ بِهَا ابْنُ الْحَاجِّ إِلَيْهِمْ، وَقَائِلًا فِيهِمْ بِهَلْذَا اللَّسَانِ الَّذِي سَمِعْتَهُ، وَبِمَا هُو أَصْرَحُ مِنْهُ فِي بَيَانِ خُبْثِ هَلْذِهِ الْبِدَعِ الَّتِي اللِّسَانِ الَّذِي سَمِعْتَهُ، وَبِمَا هُو أَصْرَحُ مِنْهُ فِي بَيَانِ خُبْثِ هَلْذِهِ الْبِدَعِ الَّتِي اللِّسَانِ الَّذِي سَمِعْتَهُ، وَبِمَا هُو أَصْرَحُ مِنْهُ فِي بَيَانِ خُبْثِ هَلْذِهِ الْبِدَعِ الَّتِي اللَّيَانِ فَي الزِّيَارَةِ وَالتَّوسُلِ وَمَا إِلَيْهِمَا وَإِلَيْكَ مَا قَالَ فِيهِ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ فِي كِتَابِهِ [الْجَوْهَرُ الْمُنظَّمُ] بَعْدَ مَا نَقَلَ إِجْمَاعَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الْعَلَامَةُ الْمُحَقِّقُ فِي كِتَابِهِ [الْجَوْهَرُ الْمُنظَّمُ] بَعْدَ مَا نَقَلَ إِجْمَاعَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الْعَلَامَةُ الْمُحَقِّقُ فِي كِتَابِهِ وَالسَّفَرِ لَهَا وَلَوْ بِقَصْدِهَا خَاصَّةً:

«فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ تَحْكِي الْإِجْمَاعَ السَّابِقَ عَلَىٰ مَشْرُوعِيَّةِ الزِّيَارَةِ وَالسَّفَرِ إِلَيْهَا وَطَلَبِهَا، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْحَنَابِلَةِ مُنْكِرٌ لِمَشْرُوعِيَّةِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ كَمَا رَآهُ السُّبْكِيُّ فِي خَطِّهِ؟!، وَأَطَالَ –أَعْنِي ابْنَ تَيْمِيَّةً – فِي الإسْتِدْلَالِ لِذَٰلِكَ بِمَا رَآهُ السُّبْكِيُّ فِي خَطِّهِ؟!، وَأَطَالَ –أَعْنِي ابْنَ تَيْمِيَّةً – فِي الإسْتِدْلَالِ لِذَٰلِكَ بِمَا تَمُجُّهُ ﴿ اللَّهُ الطَّبَاعُ، بَلْ زَعَمَ حُرْمَةَ السَّفَرِ لَهَا إِجْمَاعًا، وَأَنَّهُ لَكُمُ الْأَسْمَاعُ، وَتَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبَاعُ، بَلْ زَعَمَ حُرْمَةَ السَّفَرِ لَهَا إِجْمَاعًا، وَأَنَّهُ لَكُمُ اللَّهُ وَلَيْهَا مَوْضُوعَةٌ، وَتَبِعَهُ بَعْضُ لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهَا مَوْضُوعَةٌ، وَتَبِعَهُ بَعْضُ مَنْ أَهْلِ مَذْهَبِهِ.

قُلْتُ: مَنْ هُوَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ حَتَّىٰ يُنْظَرَ إِلَيْهِ؟! أَوْ يُعَوَّلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمُورِ الدِّينِ عَلَيْهِ؟! وَهَلْ هُوَ إِلَّا كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَثِمَّةِ الَّذِينَ تَعَقَّبُوا كَلِمَاتِهِ الْفَاسِدَة، وَحُجَجَهُ الْكَاسِدَة، حَتَّىٰ أَظْهَرُوا عُنَوَارَ سَقَطَاتِهِ، وَقَبَائِحَ أَوْهَامِهِ وَغَلَطَاتِهِ -كَالْعِزِّ ابْنِ جَمَاعَةً-: "عَبْدُ أَضِلَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَأَغْوَاهُ، وَٱلْبَسَهُ ثِيَابَ الْخِزْي

<sup>(</sup>١) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٢) «تَمُجُّهُ»: تَرْمِيهِ وَتَرْفُضُهُ. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: صَ ١٩٧٩].

وَأَرْدَاهُ، وَبَوَّأَهُ مِنْ قُوَّةِ الإفْتِرَاءِ وَالْكَذِبِ مَا أَعْقَبَهُ الْهَوَانَ، وَأَوْجَبَ لَهُ الْحِرْمَانَ"» ﴿ إِهَا الْحِرْمَانَ"» ﴿ إِهَا الْحِرْمَانَ ﴿ إِهَا الْحِرْمَانَ ﴾ ﴿ إِهَا الْحِرْمَانَ ﴾ ﴿ إِهَا الْحَرْمَانَ ﴾ ﴿ إِهَا الْحَرْمَانَ ﴾ ﴿ إِهَا الْحَرْمَانَ ﴾ ﴿ إِهَا الْحَرْمَانَ ﴾ ﴿ إِهَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَلُولًا خَشْيَةُ أَنْ نَشُقَ عَلَىٰ الْقَارِئِ الْكَرِيمِ.. لَسُقْنَا إِلَيْهِ مِنْ شَهَادَاتِ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الْمُحَقِّقِينَ الْمُطَّلِعِينَ عَلَىٰ مَخَازِي بِدَعِهِ مَا يَبْلُغُ مِثْلَ مَا سَبَقَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الْمُحَقِّقِينَ الْمُطَّلِعِينَ عَلَىٰ مَخَازِي بِدَعِهِ مَا يَبْلُغُ مِثْلَ مَا سَبَقَ مَلْمَاءِ اللَّهُ مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابِ إِلَىٰ هُنَا أَوْ يَزِيدُ، وَالْمُوفَّقُ يَكْفِيهِ هَلْذَا الْقَدْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

فَإِنْ قُلْتَ: أَلَا تَرَىٰ الزَّائِرِينَ -أَوْ كَثِيرًا مِنْهُمْ - يَمَشُونَ الْحُجْرَةَ الشَّرِيفَةَ وَيُقَبِّلُونَهَا؟! بَلْ تَجَاوَزُوا إِلَىٰ التَّمَسُّحِ بِقُبُورِ الصَّالِحِينَ وَتَقْبِيلِهَا؟!، وَهَلْ ذُلِكَ إِلَّا الشِّرْكُ بِعَيْنِهِ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ؟!.

قُلْتُ: لَمْ يَقُلْ ذَٰلِكَ إِلَّا هَاٰذَا الْحَرَّانِيُّ وَمَنِ انْخَدَعَ بِتَلْبِيسِهِ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ ذَٰلِكَ عَالِمٌ مُحَقِّقٌ، وَهَاٰذِهِ كُتُبُهُمْ نَاطِقَةٌ بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ فِي هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

١ - الْمَنْعُ عَلَىٰ وَجْهِ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ الشَّدِيدَةِ، لَا تَبْلُغُ حَدَّ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ.
 ٢ - وَالْجَوَازُ مَتَىٰ قُصِدَ التَّبَرُّكُ، وَلَا يَقْصِدُ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا ذَٰلِكَ.

٣- وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ مَنْ غَلَبَهُ شِدَّةُ شَوْقٍ إِلَىٰ الْـمَزُورِ فَتَنْتَفِي عَنْهُ هَلذِهِ
 الْكَرَاهَةُ، وَمَنْ لَا.. فَالْأَدَبُ تَرْكُهُ.

<sup>(</sup>١) [الْجَوْهَرُ الْمُنَظَّمُ فِي ذِيَارَةِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ النَّبُوِيِّ الْمُكَرَّمِ: صَ ٢٧-٢٨] لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ الْبِرَارَةِ الْهَيْتَوِيِّ الْمُكَنِّمِ الْهَيْتَوِيِّ الْمَكِيِّ الْمَكِيِّ الْمَكِيِّ الْمَكِيِّ الْمَحْرُوسِةِ الْبَرِيَارَةِ الْفَيْتَوِيِّ الْمَكْيِّ الْمَحْرُوسِةِ النَّبِيِّ ﷺ)، طَبْعَةُ دَارِ جَوَامِعِ الْكَلِمِ بِمَشْيَخَةِ الطَّرِيقَةِ الْجَعْفَرِيَّةِ بِدَرَّاسَةِ قَاهِرَةِ مِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ. (٢) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

وَبِهَا نَعْلَمُ أَنَّ دَعْوَىٰ النَّووِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ مَنْعِ ذَٰلِكَ.. مَمْنُوعَةٌ. كَمَا قَالَهُ عِزُّ الدِّينِ ابْنُ جَمَاعَةً ٣.

﴿ (فَرْعٌ): لَا يَجُوزُ أَنْ يُطَافَ بِقَيْرِهِ ﷺ، وَيُكْرَهُ إِلْصَاقُ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ بِجِدَارِ الْقَبْرِ. قَالَهُ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ. قَالُوا: وَيُكْرَهُ مَسْحُهُ بِالْيَدِ وَتَغْبِيلُهُ، بَلِ الْأَدَبُ أَنْ يَبْعُدَ مِنْهُ كَمَا يَبْعُدُ مِنْهُ لَوْ حَضَرَهُ فِي حَيَاتِهِ ﷺ. هَٰذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْعُلَمَاءُ وَأَطْبَقُوا عَلَيْهِ، وَلَا يُغْتَّ بِمُخَالَفَةِ كَثِيرِينَ مَن الْعَوَامُ وَفِعْلِهِمْ ذُلِكَ، فَإِنَّ الإِثْتِدَاءَ وَالْعَمَلَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَأَقُوالِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى مُحْدَثَاتِ الْعَوَامُ وَغَيْرِهِمْ وَجَهَالَاتِهِمْ.

\* وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْهُ فَهُو رَدُّ). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْهُ فَهُو رَدُّ كَنْ مَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيْ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنتُمْ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

\* وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ﴿ مَا مَعْنَاهُ: إِنَّبِعْ طُرُقَ الْهُدَىٰ وَلَا يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ، وَلَا تَغْتَرُّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ. وَمَنْ خَطَرَ بِبَالِهِ أَنَّ الْمَسْحَ بِالْيَدِ وَنَحْوِهِ أَبْلَغُ فِي الْبَرَكَةِ.. فَهُوَ مِنْ جَهَالَتِهِ وَخَفْلَتِهِ، لِأَنَّ الْبَرَكَةَ إِنَّمَا هِيَ فِيمَا وَافَقَ الشَّرْعَ، وَكَيْفَ يُبْتَغَىٰ الْفَضْلُ فِي مُخَالَفَةِ الصَّوَابِ؟!» إهَ..

(٢) [تُحْفَةُ الزُّوَّارِ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ: صَ٢٢] لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ الْمُحَقِّقِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ،
 (آذابُ الزِّيَارَةِ)، بِتَحْقِيقِ السَّيِّدِ أَبِي عِمَّةَ، طَبْعَةُ دَارِ الصَّحَابَةِ بِطَنْطَا، فَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ حَجَرٍ أَخْبَارًا فِي جَوَازِ تَقْبِيلِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَا نَصُّهُ:

«قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: (وَهَاٰذَا يُبْطِلُ مَا نُقِلَ عَنِ النَّوَاوِيِّ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ تَرْكِ ذُلِكَ). قَالَ السَّيَّدُ الْجَلِيلُ الْقَدِيرُ عَلِيُّ السَّمْهُودِيُّ: لَمْ يُصَرِّحِ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ- بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ، لَكِنْ قُوَّةُ كَلَامِهِ يُفْهِمُهُ، إهَ. قُلْتُ: وَهَاٰذَا الْكِتَابُ لِابْنِ حَجَرٍ وَكِتَابُهُ [الْجَوْهَرُ الْمُنَظَّمِ] عَظِيمَانِ، تَجِبُ قِرَاءَتُهُمَا.

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ: جُ٨/ صَ٧٥٧-٢٥٨]، (بَابُ صِفَةِ الْحِمْرَةِ)، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْإِرْشَادِ، قَالَ مَا نَصُّهُ:

وَيُوَيِّدُ هَاٰذَا الثَّالِثَ …. مَا سَبَقَ لَكَ نَقْلُهُ قَرِيبًا ﴿ حِينَ جَاءَ بِلَالٌ مِنَ الشَّامِ لِزِيَارَتِهِ ﷺ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ ، لِزِيَارَتِهِ ﷺ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ ، وَذُلِكَ لِمَزِيدِ شَوْقِهِ ﷺ .

وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا فِي [مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ] لِلْحَافِظِ نُورِ الدِّينِ الْهَيْثَمِيِّ الْمُتَوَفَّىٰ أَوَائِلَ الْقَرْنِ التَّاسِعِ.. قَالَ فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ الرَّابِعِ حِينَ فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ أَحَادِيثِ الزِّيَارَةِ: (بَابُ وَضْعِ الْوَجْهِ عَلَىٰ قَبْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ). مُنْ ذِكْرِ أَحَادِيثِ الزِّيَارَةِ: (بَابُ وَضْعِ الْوَجْهِ عَلَىٰ قَبْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ). ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَرْوَانَ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَكَمِ، وَكَانَ وَالِيًّا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةً إِذْ ذَاكَ -:

«أَقْبَلَ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَىٰ الْقَبْرِ» يَعْنِي: الْقَبْرَ الشَّرِيفَ النَّبُوِيَّ «فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ» يَعْنِي: الْنَبُوِيُّ الْنَبُويِيُّ الْمَعْرُوفُ «فَقَالَ: نَعَمْ، جِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْأَنْصَارِيُّ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ الْمَعْرُوفُ «فَقَالَ: نَعَمْ، جِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَزُرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) أي: الْقَوْلَ الثَّالِثَ الْقَائِلَ بِالتَّفْصِيلِ فِي هَالْدِهِ الْمَسْأَلَةِ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذُٰلِكَ فِي [ص٥٦٥] بِتَخْرِيجِهِ فِي هَامِشِهَا فَمَا بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٣) الَّذِي فِي الرِّوَايَةِ: ﴿ وَلَمْ أَرَ ﴾. كَمَا سَيَأْتِي نَصُّهَا، وَلَعَلَّهَا خَطَأٌ مَطْبَعِيٌّ وَكَذُٰلِكَ مَا هُنَا فِي الْأَصْلِ.

<sup>(</sup>٤) [مَجْمَعُ الزَّوَاثِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَاثِدِ: جُ٤/ صَ٢] لِلْحَافِظِ نُورِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْهَيْثَمِيِّ، الْمُتَوَقَّلُ سَنَةَ ٧٠٧ هِـ، (بَابُ وَضْعِ الْوَجْهِ عَلَىٰ قَبْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ تَابِعٌ لِـ (كِتَابُ الْمُتَوَقَّلُ سَنَةَ كَارِ الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتٌ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>«</sup>عَنْ أَبِي دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى الْقَبْرِ، فَقَالَ: =

وَذَكَرَ هَاٰذَا الْأَثَرَ مَرَّةً أُخْرَىٰ فِي الْجُزْءِ الْخَامِسِ فِي (بَابُ وِلَآيَةِ الْمَنَاصِبِ غَيْرَ أَهْلِهَا)، وَزَادَ فِيهِ أَنَّ أَبَا أَيَّوبَ قَالَ لِمَرْوَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ:

«سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَبْكُوا عَلَىٰ الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ،

وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي (كِتَابِ الْخِلَافَةِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَـمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ. وَرَوَىٰ عَنْهُ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ -كَمَا فِي الْـمُسْنَدِ- وَلَـمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ، إِهَـ كَلَامُ الْهَيْنَمِيِّ.

• وَرَوَاهُ أَخْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ: جُـ٣٨/ صَ٥٥٥]، وَهَاكَ نَصَّهُ وَتَخْرِيجَهُ:

٢٣٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَىٰ الْقَبْرِ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَبُو مَرْوَانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَىٰ الْقَبْرِ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا يَصْنَعُ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَبُو أَبُو
 أَيُّوبَ، فَقَالَ: نَعَمْ، جِثْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَـمْ آتِ الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَبْكُوا عَلَىٰ الدِّينِ إِذَا وَلِيهُ أَهْلُهُ، وَلَـٰكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ غَيْرُ أَهْلِهِ) المَّهِ.

#### • قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ:

﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَكَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، حَسَّنَ الْقَوْلَ فِيهِ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ، وَفِي مَتْنِهِ نَكَارَةٌ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ٤/ ٥١٥ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَامِرٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو، بِهَالْمَا الْإِسْنَادِ. وَصَحَّحَهُ!. وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٣٩٩٩]، وَفِي [الْأَوْسَطِ: ٢٨٦ وَ ٣٩٦٢] مِنْ طَرِيقِ حَاتِمٍ بْنِ

إِسْمَاعِيلَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْـمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو أَيَّوبَ الْأَنْصَارِيُّ... فَذَكَرَهُ دُونَ قِصَّةٍ. وَشَيْخُ الطَّبَرَانِيُّ فِيهِ: أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينِ الْـمِصْرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ الِمَ.

• وَقَالَ الْأَسْتَاذُ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَذِيرٍ فِي تَحْقِيقِهِ وَتَعْلِيقِهِ عَلَىٰ كِتَابِ [مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ فِي زَوْائِدِ الْمُعْجَمَيْنِ: الْأَوْسَطِ وَالصَّخِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ: جُ٤/ صَ٣٩] لِلْإِمَامِ الْهَيْثَمِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ/ الرِّيَاضُ. قَالَ عَنْ رِوَايَةِ الْحَاكِمِ هَلْذِهِ وَتَصْحِيحِهِ لَهَا وَمُوَافَقَةِ الذَّهَبِيِّ لَهُ: «وَٱخْرَجَهُ أَيْضًا الرُّشْدِ/ الرِّيَاضُ. وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَوَافَقَةُ الذَّهَبِيُّ. وَهَلْذَا مِنْ أَوْهَامِهِمَا الْهَ.

<sup>=</sup> أَتَدْرِي مَا يَصْنَعُ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ، فَقَالَ: نَعَمْ، جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَـمْ أَرَ الْـحَجَرَ.

وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ». ثُمَّ قَالَ:

«رَوَاهُ أَحْدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ] وَ[الْأَوْسَطِ]، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ: وَثَقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ» ﴿ إِهَـ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي [التَّلْخِيصِ]: هُوَ صَدُوقٌ ﴾ ﴿ اللَّنْسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ﴾ ﴿ إِهَـ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي [التَّلْخِيصِ]: «هُوَ صَدُوقٌ ﴾ ﴿

قُلْتُ: وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ شَيْخُ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ فِي هَٰذَا السَّنَدِ.. قَالَ فِي [الْمَجْمَعِ]: «لَمْ يُضَعِّفُهُ أَحَدٌ» ٥، وَهُو كَمَا قَالَ، فَإِنَّهُ حِجَازِيُّ ٥٠٠. وَقَدِ

رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ] وَ[الْأَوْسَطِ]، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، وَثَقَهُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُۥ﴾ اِهَـ.

<sup>(</sup>١) [مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ: جُ٥/ صَ٥٤] لِلْحَافِظِ نُورِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْهَيْثَمِيِّ، الْمُتَوَقَّلُ سَنَةَ ٨٠٧هِم، (كِتَابُ الْجَلَافَةِ)، (بَابُ وِلَايَةِ الْمَنَاصِبِ غَيْرَ أَهْلِهَا)، طَبْعَةُ دَارِ الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتٌ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

اعَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَىٰ الْقَبْرِ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا يَصْنَعُ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيْوبَ، فَقَالَ: نَعَمْ، جِثْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ الدَّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَىٰ الدَّينِ إِذَا وَلِيَهُ عَلَيْهُ اللَّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَىٰ الدَّينِ إِذَا وَلِيَهُ عَيْرُ أَهْلِهِ).

<sup>(</sup>٢) [التَّلْخِيصُ الْحَبِيرُ: جُ٣/ صَ١٢٤]، (١٢- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدِ الثَّانِي مُوسَىٰ، طَبْعَةُ أَضْوَاءِ السَّلَفِ، فَقَدْ قَالَ عِنْدَ كَلَامِهِ عَنْ حَدِيثِ وَضْعِ النَّبِيِّ ﷺ صَخْرَةً عَلَىٰ الثَّانِي مُوسَىٰ، طَبْعَةُ أَضْوَاءِ السَّلَفِ، فَقَدْ قَالَ عِنْدَ كَلَامِهِ عَنْ حَدِيثِ وَضْعِ النَّبِيِّ ﷺ صَخْرَةً عَلَىٰ قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَرَقْمُ الْحَدِيثِ: (٩٦٤- [٢٦٠٠]) قَالَ: ﴿ وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا كَثِيرُ مُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَرَقْمُ الْحَدِيثِ: (٩٦٤- [٢٦٠٠]) قَالَ: ﴿ وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا كَثِيرُ مُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَرَقْمُ الْحَدِيثِ: (٩٦٤- [٢٦٠٠])

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ ذُلِكَ فِي هَامِشِ [ص ٨٣١-٨٣٢].

<sup>(</sup>٤) قُلْتُ: ذَكَرَ الْإِمَامُ الْمِزِّيُّ تَرْجَمَتَهُمَا وَرَاءَ بَعْضِهِمَا فِي كِتَابِهِ [تَهْذِيبُ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ: جُ٨/ صَ٣-٥]، بِتَحْقِيقِ بَشَّارٍ عَوَّادٍ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَمِنْهَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ =

(١٧٦٥ - دَاوُدُ بْنُ أَبِي صَالِحِ اللَّيْثِيُّ الْمَدَنِيُّ:

رَوَىٰ عَنْ: نَافِعِ مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْـمَرْ أَتَيْنِ.

رَوَىٰ عَنْهُ: الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ طَهْمَانَ الْحَنَفِيُّ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي عَزَّةَ الدَّبَّاغُ، وَأَبُو فُتَيْبَةَ سَلْمُ ابْنُ قُتَيْبَةً، وَسَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَفْرَمِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ الْخَرْقِ الْبَاهِلُيُّ. الْفَرْقِ الْبَاهِلُيُّ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، يَرْوِي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ، حَدَّثَ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ.

رَوَىٰ لَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَلَهُمْ شَيْخٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ:

١٧٦٦ - دَاوُدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، حِجَازِيُّ:

يَرْوِي عَنْ: أَبِي أَيتُوبَ الْأَنْصَارِيِّ.

وَيَرْوِي عَنْهُ: الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ.

ذَكُرْنَاهُ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا ﴾ إه كَلَامُ الْإِمَامِ الْمِزِّيِّ.

• عَلَّقَ الْـمُحَقِّقُ عَلَىٰ قَوْلِ الْـمِزِّيِّ: (وَيَرْوِي عَنْهُ: الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) فَاثِلًا:

﴿ فِي [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]: (كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ)، وَهُوَ الْأَصْوَبُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي زِيَادَاتِهِ عَلَىٰ [النَّهْذِيبِ]: (الْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَحْدُ مِنْ طَرِيقِ الْعَقَدِيِّ، عَنْ كثيرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَيِ النَّهْذِيبِ]: (الْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَحْدُ مِنْ طَرِيقِ الْعَقَدِيِّ، عَنْ كثيرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَي النَّهْذِيبِ]: (الْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَحْدُ بُنُ كثيرٍ". وَهْمَا، وَإِنَّمَا هُوَ كثيرُ بْنُ زَيْدٍ). أَيُّوبَ بَنُ زَيْدٍ). [٣/ ١٨٩]. قَالَ الذَّعَبِيُّ: (لَا يُعْرَفُ)، وَقَالَ الذَّعَبِيُّ: (لَا يُعْرَفُ)، وَقَالَ الذَّعَبِيُّ: (لَا يُعْرَفُ)،

الصَّغِيرِ]، حَيْثُ قَالَ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَىٰ سَنَدِ هَاٰذَا الْحَدِيثِ:

«وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ.. فَقَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ: إِنَّهُ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ» ٧٠٠. فَإِنَّ الَّذِي قَالَ فِيهِ ذُٰلِكَ ابْنُ حِبَّانَ.. إِنَّمَا هُوَ دَاوِدُ بْنُ أَبِي صَالِحِ الْمَدَنِيُّ اللَّيْثِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ رَاوِيَ هَاٰذَا الْحَدِيثِ. وَلِذُلِكَ حَكَمَ صَاحِبُ [وَفَاءُ الْوَفَا] عَلَىٰ هَاٰذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ ". بَلْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي

<sup>(</sup>١) [فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: جُ٦/ صَ٣٨٦-٣٨٧] لِلْعَلَّامَةِ الْمُنَاوِيِّ، (حَرْفُ اللَّامِ)، (حَ٩٧٢٨)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ التِّجَارِيَّةِ الْكُبْرَىٰ بِمِصْرَ. قَالَ الْمُنَاوِيُّ: «وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ.. قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: (يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ) الهَ.

<sup>(</sup>٢) [وَفَاءُ الْوَفَا بِأَخْبَارِ دَارِ الْـمُصْطَفَىٰ ﷺ: جُـ٤/ صَ١٨٤] لِلسَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ، (الْبَابُ الثَّامِنُ/ الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَقِيَّةِ أَدِلَّةِ الزِّيَارَةِ)، بِتَحْقِيقِ خَالِدٍ عَبْدِ الْغَنِيِّ مُحْفُوظٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِهِ:

<sup>﴿</sup> وَرَوَىٰ أَحْمُدُ بِسَنَدٍ حَسَنِ -كَمَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ الْحَافِظِ أَبِي الْفَتْحِ الْـمَرَاغِيِّ الْـمَدَنِيُّ- قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْـمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا، فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَىٰ الْقَبْرِ، فَأَخَذَ مَرْوَانُ بِرَقَبَتِهِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْدِي مَا تَصْنَعُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَمْ آتِ الْحَجَرَ، إِنَّمَا جِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَبْكُوا عَلَىٰ الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَاكِنِ ابْكُوا عَلَىٰ الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ). قَالَ الْـهَيْئَمِيُّ: "رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ] وَ[الْأَوْسَطِ]، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، وَثَقَهُ جَمَاعَةً، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ").

قُلْتُ: هُوَ -كَمَا قَالَ فِي [التَّقْرِيبِ]-: (صَدُوقٌ يُخْطِئُ). وَسَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ أَنَّ يَحْيَىٰ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ، وَأَنَّ السُّبْكِيِّ اعْتَمَدَ تَوْثِيقَهُ الهَ.

وَقَالَ السَّمْهُودِيُّ أَيْضًا [جُ٤/ صَ٢١٧]، (الْبَابُ الثَّامِنُ/ الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِـي آدَابِ الزِّيَارَةِ وَالْمُجَاوَرَةِ) مَا نَصُّهُ:

<sup>«</sup> وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَسْأَلَةِ الزِّيَارَةِ: (إِنَّ عَدَمَ التَّمَسُّحِ بِالْقَبْرِ لَيْسَ مِمَّا قَامَ =

= الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ رَوَىٰ أَبُو الْحُسَيْنِ يَحْيَىٰ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَيُّ فِي الْجُسَيْنِيُّ فِي الْمُطَّلِبِ بْنِ الْمُعَلِدِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُبَاتَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ: (أَقْبَلَ مَوْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ. فَإِذَا رَجُلٌ مُلْتَزِمٌ الْقَبْرَ، فَأَخَذَ مَرُوَانُ بِرَقَبَتِهِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَذْرِي مَا تَصْنَعُ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنِي لَمْ آتِ الْحَجَرَ، وَلَمْ آتِ اللَّبِنَ، إِنَّمَا جِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِذَا وَلِيهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ وَسُلَّمَ، لَا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ غَيْرُ أَهْلِهِ). قَالَ الْمُطَلِّبُ: وَذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَبُو أَيَّو الْأَنْصَارِيُّ.

قَالَ السَّبْكِيُّ: وَأَبُو نُبَاتَةَ: يُونُسُ بْنُ يَحْيَىٰ، وَمَنْ فَوْقَهُ ثِقَاتٌ، وَعُمَرُ بْنُ خَالِدٍ لَمْ أَغْرِفْهُ، فَإِنَّ صَحَّ هَلْذَا الْإِسْنَادُ.. لَمْ يُكْرَهُ مَسُّ جِدَارِ الْقَبْرِ، وَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِذِكْرِهِ الْقَدْحَ فِي الْقَطْعِ بِكَرَاهَةِ ذَٰلِكَ). إنْتَهَىٰ. هُلْذَا الْإِسْنَادُ.. لَمْ يُكْرَهُ مَسُّ جِدَارِ الْقَبْرِ، وَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِذِكْرِهِ الْقَدْحَ فِي الْقَطْعِ بِكَرَاهَةِ ذَٰلِكَ). إنْتَهَىٰ. قُلْتُ: سَبَقَ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ أَنَّ أَحْمَدَ رَوَاهُ بِأَنَمَّ مِنْ ذُلِكَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍ و وَهُو ثِقَةً - عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ حَكَمَ السَّبْكِيُّ بِتَوْثِيقِهِ، فَإِنَّهُ الَّذِي فَوْقَ أَبِي نُبَاتَةً فِي إِسْنَادِ يَحْيَىٰ، وَقَدْ وَثَقَهُ جَمَاعَةٌ، كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ حَكَمَ السَّبْكِيُّ بِتَوْثِيقِهِ، فَإِنَّهُ الَّذِي فَوْقَ أَبِي نُبَاتَةً فِي إِسْنَادِ يَحْيَىٰ، وَقَدْ وَثَقَهُ جَمَاعَةٌ، لَكِنْ ضَعَفَهُ النَّسَائِيُّ كَمَا سَبَقَ النَّسَائِيُّ كَمَا سَبَقَ النَّسَائِيُّ كَمَا سَبَقَ النَّيْءَ وَلَكُومُ الشَّيْخِ السَّمْهُ ودِيِّ رَحِمَهُ اللَّنَهُ لَعَالَىٰ.

(١) [الْـمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٤/ صَ٥٦٠] لِلْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْـحَاكِمِ النَّيْسَابُورِيِّ، (٥٠- كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْـمَلَاحِمِ)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

(١٧٥/ ٨٥٧١ حَدُّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ حَاتِمِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ الْعَقَدِيُّ، ثُنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ لَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ الْعَقَدِيُّ، ثُنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَىٰ الْقَيْرِ، فَأَخَذَ بِرَقَبَتِهِ وَقَالَ: أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ ؟! قَالَ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيْدُ مَلَ الْقَيْرِ، فَقَالَ: جِنْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَبْكُوا عَلَىٰ الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَلْحِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ غَيْرُ أَهْلِهِ)". وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الدِّينِ إِذَا وَلِيهُ أَهْلُهُ، وَلَلْحِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ غَيْرُ أَهْلِهِ)". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الدَّينِ إِذَا وَلِيهُ أَهْلُهُ، وَلَلْحِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ غَيْرُ أَهْلِهِ)".

عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ قَائِلًا: «قَالَ فِي [التَّلْخِيصِ]: صَحِيحٌ الهَ. يَقْصِدُ الْإِمَامَ الذَّهَبِيَّ.

(٢) رَمَزَ السُّيُوطِيُّ إِلَىٰ صِحَّتِهِ بِالرَّمْزِ (صَحِ). أَنْظُرِ [فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: جُ٦/ صَ٣٨٦] لِلْمُنَاوِيِّ، (حَرْفُ اللَّامِ)، (حَ٩٧٢٨)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ التِّجَارِيَّةِ الْكُبْرَىٰ بِمِصْرَ.

البراهِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، بِهِ ". وَالْمُطَلِّبُ وَثَقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَمْرٍ و الْقَيْسِيُّ الْعَقَدِيُّ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُمْ ". وَرَوَاهُ عَنْ كَثِيرٍ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و الْقَيْسِيُّ الْعَقَدِيُّ الْحَافِظُ النَّقَةُ الْمَأْمُونُ "، وَهُو شَيْخُ أَحْمَدَ فِيهِ، قَالَ أَحْمَدُ هِ فِي (مُسْنَدُ أَبِي أَيُّوبَ):

«حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) أَنْظُرْ بِدَايَةَ هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ٥/ صَ١٣١٧]، مُحَقَّقٌ تَـحْتَ إِشْرَافِ الشَّيْخِ
 شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ:

<sup>«</sup>٤٥١ - الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ، الْقُرَشِيُّ، الْمَخْزُومِيُّ، الْمَدَنِيُّ:

أَحَدُ الثُّقَاتِ، وَكَانَ جَدُّهُ حَنْطَبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَخْزُومِيُّ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ.

أَرْسَلَ الْـمُطَّلِبُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْـخَطَّابِ وَغَيْرِهِ، وَحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعِدَّةٍ.

رَوَىٰ عَنْهُ ابْنَاهُ: الْـحَكَمُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو مَوْلَاهُمْ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوسٍ، وَابْنُ جُرَيْج، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَآخَرُونَ.

وَثَقَهُ ۚ أَبُو زُرْعَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَابْنُ أُخْتِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَـمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ، وَعَامَّةُ حَدِيثِهِ مَرَاسِيلُ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهَا، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: لَيْسَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، لِأَنَّهُ يُرْسِلُ كَثِيرًا.

قُلْتُ: وَفَدَ عَلَىٰ الْخَلِيفَةِ هِشَامٍ، فَوَصَلَهُ بِسَبْعَةَ عَشَرَ ٱلْفِ دِينَارِ، كَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ سَنَةِ عِشْرِينَ وَهِائَةٍ» إِهَ كَلَامُ الذَّهَبِيِّ.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلاءِ: جُ٩/ صَ ٤٦٩-٤٧١]، رَقْمُ التَّرْجَمَةِ (١٧٣)،
 مُحَقَّقٌ تَحْتَ إِشْرَافِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ:

<sup>«</sup>الْإِمَامُ، الْحَافِظُ، مُحَدِّثُ الْبَصْرَةِ، أَبُو عَامِرٍ، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ الْعَقَدِيُّ، الْبَصْرِيُّ... حَدَّثَ عَنْهُ أَخْمَدُ... وَكَانَ مِنْ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ وَيْقَاتِ النَّقَلَةِ» اِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

صَالِحٍ قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ... » فَسَاقَهُ ". وَرَوَاهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ "، وَهُو

(١) أُنْظُرْ تَخْرِيجَهُ فِي هَامِشِ [صَ ٨٣٢] السَّابِقَةِ.

(٢) رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْتَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (تُ ٢٧٩هِ) فِي كِتَابِهِ [التَّارِيخُ الْكَبِيرُ] السَّفْرُ الثَّالِثُ]، (تَسْمِيَةُ مَنْ كَانَ بِالْـمَدِينَةِ بَعْدَ رَسُولِ ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ)، بِتَحْقِيقِ صَلَاحِ بْنِ فَتْحِي هَلَلٍ، طَبْعَةُ الْفَارُوقِ الْـحَدِيثَةِ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ – الْقَاهِرَةُ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

١٨٠١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: نَا شُفْيَانُ بْنُ حَنْرَةً، عَنْ كَثِيرٍ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ -، عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: جَاءَ [أَبُو] أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ يُرِيدُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ مَرْوَانُ وَهُوَ كَذُلِكَ فَأَخَذَ بِرَقَبَتِهِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: قَدْ دَرَيْتُ، إِنِّي لَمْ آتِ الْخِدْرَ وَلَا الْحَجَرَ، كَذُلِكَ فَأَخَذَ بِرَقَبَتِهِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: قَدْ دَرَيْتُ، إِنِّي لَمْ آتِ الْخِدْرَ وَلَا الْحَجَرَ، وَلَا الْحَجَرَ، وَلَا الْحَبَرَ مَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ وَلَاكِنِي جِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ ابْنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ (٤٩٩-٥٧١هِ) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ابْنِ الْمَشْقِيُّ الشَّافِعِيُّ (٢٩١٧- مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ ، وَذَٰلِكَ فِي كِتَابِهِ [تَارِيخُ دِمَشْقَ: جُ٥٧/ صَ ٢٥٠]، (٢٣١٢- مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أَمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ، وَيُقَالُ: أَبُو الْقَاسِمِ، وَيُقَالُ: أَبُو الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ، وَيُقَالُ: أَبُو الْقَاسِمِ، وَيُقَالُ: أَبُو الْحَكِمِ الْأُمَوِيُّ)، بِتَحْقِيقِ مُحِبِّ الدِّينِ أَبِي سَعِيدٍ عُمَرَ بْنِ غَرَامَةَ الْعَمْرَوِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ الْطَبِّاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ: قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ:

«أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنَا أَبِي عَلِيٌ، قَالَا: أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْاَبْنُوسِيِّ، أَنَا أَحْدُ بْنُ عُبَيْدِ ابْنِ الْفَضْلِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ، نَا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَزْةَ، نَا شَفْيَانُ بْنُ مُوْرَةَ، عَنْ كَثِيرٍ -يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - عَنِ الْمُطَّلِبِ -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ - قَالَ: جَاءَ أَبُو كَنْوِبَ الْأَنْصَادِيُّ يُويدُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ مَرْوَانُ وَهُو كَذُٰلِكَ، فَأَخَذَ بِرَقَبَتِه، فَقَالَ: قَلْ تَرْيُثُ وَيُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ مَرْوَانُ وَهُو كَذُٰلِكَ، فَأَخَذَ بِرَقَبَتِه، فَقَالَ: هَلْ تَدُونِ مِنْ أَنْ يُسَلِّم عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ مَرْوَانُ وَهُو كَذُٰلِكَ، فَأَخَذَ بِرَقَبَتِه، فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: قَدْ دَرَيْتُ، إِنِي لَمْ آتِ الْحَجَرَ، وَلَا الْخِدْرَ » وَهُو كُلُّ مَا يُوَادِي مِنْ بَيْتُ وَلَكِنُ يَحِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَبْكُوا عَلَىٰ الدِّينِ مَا وَلِيهُ مَنْ أَهْلِهِ) إِهَ عَنْ اللَّهِ عَيْهُ مَنْ أَهْلِهِ) إِهَ عَنْ اللَّهِ عَنْ الدِّينِ إِذَا وَلِيهُ غَيْرُ أَهْلِهِ) إِهَ.

صَدُوقٌ كَمَا قَالَ أَبُو زُرْعَةً ١٠٠٠. وَأَبُو نُبَاتَةَ يُونُسُ بْنُ يَحْيَى .. قَالَ أَبُو

حَاتِمٍ: «صَالِحُ الْحَدِيثِ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» . كِلَاهُمَا عَنْ كَثِيرٍ عَنِ

(١) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [تَهْذِيبُِ التَّهْذِيبِ: جُ٢/ صَ٥٥]، (مَنِ اسْمُهُ سُفْيَانُ)، بِعِنَايَةِ عَادِلٍ مُرْشِدٍ، طَبْعَةُ مُؤسِّسَةِ الرِّسَالَةِ، قَالَ:

«سُفْيَانُ بْنُ حَفْزَةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ فَزْوَةَ الْأَسْلَمِيُّ، أَبُو طَلْحَةَ الْمَدَنِيُّ:

رَوَىٰ عَنْ: كَثِيرِ بْنِ زَيْدِ الْأَسْلَمِيِّ، وَعُزْوَةَ بْنِ سُفْيَانَ.

وَعَنْهُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَنْزَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْـمُنْذِرِ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، وَابْنُ أَخِيهِ أَبُو صَالِحٍ حَزَةُ بْنُ مَالِكِ، وَغَيْرُهُمْ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: صَدُوقٌ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الْحَدِيثِ.

وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ]» إِهَ كَلَامُهُ.

(٢) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ: جُ٤/ صَ٤٧٤]، (مَنِ اسْمُهُ يُونُسُ)، بِعِنَايَةِ عَادِلٍ مُرْشِدٍ، طَبْعَةُ مُؤَسِّسَةِ الرِّسَالَةِ، قَالَ:

(يُونُسُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنُ نُبَاتَةَ الْأُمَوِيُّ، أَبُو نُبَاتَةَ الْمَدَنِيُّ:

رَوَىٰ عَنْ: سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ، وَابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، وَمَالِكِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسِ الْفَرَّاءِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَعْنَهُ: أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادِ الْقَطَوَانِيُّ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَدَنِيُّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، وآخَرُونَ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةً: كَانَ صَدُوقًا.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَاضِلٌ، صَالِحُ الْحَدِيثِ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، نَحْوُ مَعْنِ بْنِ عِيسَىٰ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ الْحِزَامِيُّ: كَانَ مِنَ النَّقَاتِ، وَلَمْ يُرَ ضَاحِكًا قَطُّ.

وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثُّقَاتِ]، وَقَالَ: مَاتَ سَنَّةً سَبْعٍ وَمِاتَّتَيْنِ أَوْفَى حُدُودِهَا، إه.

الْمُطَّلِبِ ". وَبِهَ لَذَا يَسْتَبِينُ لَكَ خَطَأُ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ فِي قَوْلِهِ:

«إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ». وَلِذَٰلِكَ تَعَقَّبَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي [الْمَجْمَعِ] ٥، وَابْنُ حَجَرٍ فِي [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ] ٥٠.

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ] آخِرَ (بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكُنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ):

«إسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ تَقْبِيلِ الْأَرْكَانِ.. جَوَازَ تَقْبِيلِ كُلِّ مَنْ يَسْتَحِقُ التَّعْظِيمَ، مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ: فَأَمَّا تَقْبِيلُ يَدِ الْآدَمِيِّ.. فَيَأْتِي فِي (كِتَابُ يَسْتَحِقُ التَّعْظِيمَ، مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ: فَأَمَّا تَقْبِيلُ يَدِ الْآدَمِيِّ.. فَيَأْتِي فِي (كِتَابُ الْأَدَبِ). وَأَمَّا غَيْرُهُ.. فَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيلِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْأَدَبِ). وَأَمَّا غَيْرُهُ.. فَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيلِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَتَقْبِيلِ قَيْرُهِ؟ فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا. وَاسْتَبْعَدَ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ صِحَّةَ ذَٰلِكَ، وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ

ادَاوُدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، حِجَازِيُّ:

رَوَىٰ عَنْ: أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ.

وَعَنْهُ: الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ.

قُلْتُ: قَرَأْتُ بِخَطِّ الذَّهَبِيِّ: لَا يُعْرَفُ.

وَقَالَ فِي [الْـمِيزَانِ]: لَـمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ.

قُلْتُ: الْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ.. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْعَقَدِيِّ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي أَيْتُوبَ، فَأَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: "رَوَىٰ عَنْهُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ". وَهْمَّا، وَإِنَّمَا هُوَ: كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» إِهَ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: كُلُّ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ حَمْزَةَ وَأَبِي نُبَاتَةَ رَوَيَا هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْـمُطَّلِبِ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ هَامِشَ [صَ٨٣١] رَقْمٌ (٤) مَعَ هَامِشِ الَّتِي تَلِيهَا فِيمَا سَبَقَ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ: جُ١/ صَ٥٦٥]، (حَرْفُ الدَّالِ/ مَنِ اسْمُهُ دَاوُدُ)، بِعِنَايَةِ عَادِلٍ مُرْشِدٍ، طَبْعَةُ مُؤسِّسَةِ الرِّسَالَةِ، قَالَ:

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُعْتَنِي بِالْكِتَابِ عَلَىٰ قَوْلِهِ: (وَإِنَّمَا هُوَ: كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ) قَائِلًا: (وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ: ٣/ ٤١٦]» إهَـ.

أَبِي الصَّيْفِ الْيَمَانِيِّ -أَحَدِ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - جَوَازُ تَقْبِيلِ الْمُصْحَفِ وَأَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَقُبُورِ الصَّالِحِينَ» إهَ (١٠).

وَلَعَلَّ هَاٰذَا الْبَعْضَ الْمُسْتَبْعَدَ هُوَ ذَٰلِكَ الْحَرَّانِيُّ أَوْ أَحَدُ الْمُصَابِينَ بِدَائِهِ.

وَمَنْ أَرَادَ اسْتِيفَاءَ الرَّدِّ عَلَىٰ أَوْهَامِ ذُلِكَ الرَّجُلِّ.. فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ مَا كُتِبَ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا، كَكِتَابَىٰ: [شِفَاءُ السِّقَامِ] ﴿ وَ[الْجَوْهِرُ الْمُنظَمُ]، هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا، كَكِتَابَىٰ: [شِفَاءُ السِّقَامِ] ﴿ وَ[الْجَوْهِرُ الْمُنظَمُ]، وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ -شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ -، فَإِنَّ هَلْذَا الْمُخْتَصَرَ لَا يَعْدُ مِنْ هَلْذَا، وَقَدْ عَثَوْنَا عَلَىٰ رِسَالَةٍ قَيِّمَةٍ -لَمْ تَدْخُلْ بَعْدُ فِي عَالَمِ لَا يَحْتَمِلُ أَكْثَرَ مِنْ هَلْذَا، وَقَدْ عَثَوْنَا عَلَىٰ رِسَالَةٍ قَيِّمَةٍ -لَمْ تَدْخُلْ بَعْدُ فِي عَالَمِ الْمَصْرِيِّ الْمَطْبُوعَاتِ - لِلْعَلَّمَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ الْمِصْرِيِّ الْمُطْبُوعَاتِ - لِلْعَلَّمَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ الْمِصْرِيِّ الْمَطْبُوعَاتِ - لِلْعَلَّمَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ الْمِصْرِيِّ الْمَطْبُوعَاتِ - لِلْعَلَّمَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ الْمَطْبُوعَاتِ - لِلْعَلَامَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ الْمَطْبُوعَاتِ - لِلْعَلَامَةِ قَاضِي الْقُونَ فِي [الدِّيتَاجِ] فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ٥٧] لِابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، (٥٩- بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ.

<sup>(</sup>٣، ٢) أي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(3)</sup> وَكِتَابُ [شِفَاءُ السِّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ ﷺ كِتَابٌ عَظِيمٌ لِلْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَسْأَلَةِ الزِّيَارَةِ النَّبُويَّةِ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِيِّ - تِلْمِيذُ ابْنِ تَيْمِيَّةً لِكِتَابٍ سَمَّاهُ [الصَّارِمُ الْمُنْكِي فِي الرَّدِّ عَلَىٰ السُّبْكِي]، فَرَدَّ الْعَلَّمَةُ الشَّيْخُ ابْنُ عَلَّانَ الصَّدِيقِيُّ الشَّافِعِيُّ عَلَىٰ رَدِّهِ هَلْذَا بِكِتَابٍ سَمَّاهُ: [الْمُبْرِدُ الْمُبْكِي فِي رَدِّ الصَّارِمِ الْمُنْكِي]، لَكِنْ لِلْأَسَفِ الشَّافِعِيُّ عَلَىٰ رَدِّهِ هَلْذَا لِكِتَابٍ سَمَّاهُ: [الْمُبْرِدُ الْمُبْكِي فِي رَدِّ الصَّارِمِ الْمُنْكِي]، لَكِنْ لِلْأَسَفِ هَلْذَا الرَّدُّ مَفْقُودٌ، وَقَدْ جَدَّ فِي الْبَحْثِ عَنْهُ الْعَلَّمَةُ إِبْرَاهِيمُ السَّمَنُّودِيُّ -مِنْ عُلَمَاءِ الْقَرْنِ الرَّابِع مَشَرَ الْهِجْرِيِّ - فَلَمْ يَجِدُهُ، فَقَامَ هُوَ -مَشْكُورًا مَأْجُورًا- بِالرَّدِّ عَلَىٰ [الصَّارِمِ الْمُنْكِي] لِإبْنِ عَبْدِ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ - فَلَمْ يَجِدُهُ، فَقَامَ هُوَ -مَشْكُورًا مَأْجُورًا- بِالرَّدِّ عَلَىٰ [الصَّارِمِ الْمُنْكِي] لِإبْنِ عَبْدِ الْهُورِي بِيكِتَابٍ سَمَّاهُ: [نُصْرَةُ الْإِمَامِ السُّبْكِي بِرَدِ الصَّارِمِ الْمُنْكِي] وَهُو مَطْبُوعٌ بِتَحْقِيقِ وَتَعْلِيقِ الْنُسْرَادُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ فَرِيدِ الْمِزْيَدِيِّ، وَنَشَرَتُهُ دَارَةُ الْكَرَزِ مَعَ دَارِ الْحَقِيقَةِ، وَمُتَاحٌ عَلَىٰ شَبَكَةِ النِّتَ.

«كَانَ بَقِيَّةَ الْأَعْيَانِ وَفُقَهَاءِ الزَّمَانِ، وَكَانَ مِنْ عُدُولِ الْقُضَاةِ وَخِيَارِهِمْ. وَتَوَلَّى مَنْ عُدُولِ الْقُضَاةِ وَخِيَارِهِمْ. وَتَوَلَّى قَضَاءَ الْقُضَاةِ الْمَالِكِيَّةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةً خُمْسِينِ وَتَسْعِينَ سَنَةً – إِنْتَهَىٰ مَعَ اخْتِصَارٍ.

وَقَدْ سَمَّىٰ ﷺ هَلْذِهِ الرِّسَالَةَ بِ:

## الْمَقَالَةُ الْمَرْضِيَّةُ

في

# الرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ يُنْكِرُ الزِّيَارَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ

وَقَدْ رَأَيْنَا أَنْ نُسَجِّلَهَا هُنَا بِلَفْظِهَا لِيَعْرِفَ الْقَارِئُ الْكَرِيمُ قِيمَةَ مُبْتَدِعِ هَلْدِهِ الْبِدْعَةِ فِي نَظَرِ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ هِنَد. قَالَ هِنَا:

(١) [الدِّيبَاجُ الْمُذْهَبُ فِي مَعْرِفَةِ أَعْيَانِ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ: جُ٢/ صَ٣٦]، لِإبْنِ فَرْحُونَ الْمَالِكِيِّ: (تُ ٧٩٩هِ)، (حَرْفُ الْمِيمِ/مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدِ الْأَهْدِيِّ أَلِي النُّورِ، طَبْعَةُ دَارِ التُّرَاثِ لِلطَّبْعِ وَالنَّشْرِ بِالْقَاهِرَةِ. وَهَلْذَا نَصُّ التَّرْجَةِ بِحُرُوفِهَا كَامِلَةً:

«١٣٥ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيسَىٰ بْنِ بَدْرَانَ، السَّعْدِيُّ، الْمِصْرِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، الْمَعْرُوفُ بِهِ (الْإِخْنَائِيُّ)، الْمُلَقَّبُ: (تَقِيُّ الدِّينِ)

سَمِعَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ الدَّمْيَاطِيِّ وَغَيْرِهِ، وَأَكْثَرَ عَنِ الدَّمْيَاطِيِّ، وَكَانَ فَقِيهًا فَاضِلَا صَالِحًا خَيِّرًا صَادِقًا سَلِيمَ الصَّدْرِ. وَلَهُ تَالِيفُ وَأَوْضَاعٌ حَسَنَةٌ مُفِيدَةٌ، وَذُكِرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عَسَاكِرَ بِمَكَّة، وَتَوَلَّىٰ قَضَاءَ الْقُضَاةِ الْمَالِكِيَّةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ.

وَكَانَ مِنْ عُدُولِ الْقُضَاةِ وَخِيَارِهِمْ، كَانَ بَقِيَّةَ الْأَغْيَانِ، وَفُقَهَاءِ الزَّمَانِ، وَعَمَّرَ وَأَسْنَدَ. مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَمُانٍ وَخُسِينِ وَسِتِّمِاثَةٍ، وَتُؤُفِّي سَنَةَ خُسِينَ وَسَبْعِمِاثَةٍ، إِهَ.

# «بِنسمِ اللهِ الرَّخَازِ الرَّجِمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ الْحَقَّ وَأَقَامَ مَنَارَهُ، وَخَذَلَ الْبَاطِلَ وَأَذَلَّ أَنْصَارَهُ، وَاضْطَفَىٰ مِنْ خَلْقِهِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا ﷺ وَاخْتَارَهُ، شَرَّفَ بِوُجُودِهِ وَاصْطَفَىٰ مِنْ خَلْقِهِ سَيِّدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَاخْتَارَهُ، شَرَّفَ بِوُجُودِهِ الْوُجُودِ، وَرَفَعَ قَدْرَهُ عَلَىٰ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَجَعَلَهُ ﴿ شَهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيكُ وَنَذِيكُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَجَعَلَهُ ﴿ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيكُ وَنَذِيكُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ الشَّلَالَةِ وَالْعِنَادِ. أَحْمَدُهُ عَلَىٰ نِعَمِهِ الَّتِي لَا تُسْتَقْصَىٰ. وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ آلَاثِهِ الَّتِي لَا تُسْتَقْصَىٰ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ الْحَقِّ الْيَقِينِ، وَأَنَّ مُ حَمَّدًا ﷺ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتِمُ النَّبِيِّينِ، وَخَاتِمُ النَّبِيِّينِ، وَخَاتِمُ النَّبِيِّينِ، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ، صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْعَينَ، صَلَاةً دَائِمَةً إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.

#### أَمَّا بَعْدُ،،،

فَإِنَّ الْعَبْدَ لَمَّا وَقَفَ عَلَىٰ الْكَلَامِ الْمَنْسُوبِ لِابْنِ تَيْمِيَّة، الْمَنْقُولِ عَنْهُ مِنْ نُسْخَةِ فَتُواهُ.. ظَهَرَ لِي مِنْ صَرِيحِ ذَٰلِكَ الْكَلَامِ وَفَحْوَاهُ، مَقْصِدُهُ السَّيِّءُ وَمَغْزَاهُ، وَهُوَ: تَحْرِيمُ زِيَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَسَائِرِ الْقُبُورِ وَالسَّفَرِ إِلَيْهَا، وَدَعْوَاهُ أَنَّ ذَٰلِكَ مَعْصِيَةٌ مُحَرَّمَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا؛ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ الْقُبُورِ وَالسَّفَرِ إِلَيْهَا، وَدَعْوَاهُ أَنَّ ذَٰلِكَ مَعْصِيَةٌ مُحَرَّمَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا؛ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلْجَوَابِ عَمَّا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ مَقَالَتِهِ، وَسَارَعْتُ لِإِطْفَاءِ بِدْعَتِهِ فَصَلَالَةِهِ، وَسَارَعْتُ لِإِطْفَاءِ بِدْعَتِهِ وَصَلَالِتِهِ، فَالْوَيْهِ، وَسَارَعْتُ لِإِطْفَاءِ بِدْعَتِهِ وَصَلَالِتِهِ، فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُوصِّلْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَسْهَلِ طَرِيقِ:

لَقَدْ ضَلَّ صَاحِبُ هَاٰذِهِ الْمَقَالَةِ وَأَضَلَّ، وَرَكِبَ طَرِيقَ الْجَهَالَةِ وَاسْتَغَلَّ، وَحَادَ فِي دَعْوَاهُ عَنِ الْحَقِّ وَمَا جَادَ، وَجَاهَرَ بِالْعَدَاوَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَأَظْهَرَ لَـهُمُ الْعِنَادَ، فَحَرَّمَ السَّفَرَ لِزِيَارَةِ قُبُورِهِمْ وَسَائِرِ الْقُبُورِ، وَخَالَفَ فِي ذَٰلِكَ الْخَبَرَ الصَّحِيحَ الْمَأْثُورَ، وَهُوَ مَا وَرَدَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا) ٥٠٠، فَرَفَعَ ﷺ الْحَرَجَ عَنِ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ أَنْ كَانَ حَظْرًا، وَقَدْ قِيلَ: (إِنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ النَّهْيِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ)، وَأَقَلُّ دَرَجَاتِهِ أَنْ يُلْحَقَ بِالْمُبَاحِ وَالْمَنْدُوبِ، وَصَعَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَىٰ زِيَارَةِ قَتْلَىٰ أُحُدٍ، وَإِلَىٰ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ﴿ ، وَهَـٰذَا أَمْرٌ لَا يُنْكِرُهُ مِنْ أَيْمَّةِ النَّقْلِ أَحَدُّ، وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ ﷺ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَأَذِنَ لَهُ ٣، وَأُجِيبَ فِي ذَٰلِكَ لَمَّا سَأَلَهُ. فَعَلَامَ يَحْمِلُ هَـٰذَا الْقَائِلُ ﴿ زِيَارَتَهُ لِقَبْرِ أُمِّهِ وَغَيْرِهَا وَمَشْيَهُ الَّذِي مِنْهُ صَدَرَ؟. فَإِنْ حَمَلَهُ عَلَىٰ التَّحْرِيمِ.. فَقَدْ ضَلَّ وَكَفَرَ، وَإِنْ حَمَلَهُ عَلَىٰ الْجَوَازِ أَوِ النَّدْبِ.. فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْحُجَّةُ وَأَلْقِمَ الْحَجَرَ. وَوَرَدَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِهِ ﷺ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ وَغَيْرُهَا

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ مُخَرَّجًا فِي [صَ٧٦٤].

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذِكْرُهُمَا مُخَرَّجَيْنِ فِي [صَ٧٦٧] وَ[صَ٧٦٩].

<sup>(</sup>٣) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ ٦٧١]، (١١- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (٣٦- بَابُ اسْتِنْذَانِ النَّبِيِّ يَنَ لَمْ رَبَّهُ لَبَا فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيًاءِ التُّرَاثِ الْعَرِبِيِّ، وَنَصُّهُ:

١٠٨٠ (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: زَارَ النَّبِيُ ﷺ قَبْرَ أَمِّهِ، فَبَكَىٰ وَأَبْكَىٰ مَنْ حَوْلَهُ. فَقَالَ: (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَشْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي. فَزُورُوا الْقُبُورَ. فَإِنَّهَا ثُذَكِّرُ الْمَوْتَ)» إهَـ.

<sup>(</sup>٤) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

مِمَّا لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الصَّحِيحِ، لَكِنَّهَا يَجُوزُ الإسْتِذْلَالُ بِهَا عَلَىٰ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيَحْصُلُ بِهَا التَّرْجِيحُ.

وَتَضَافَرَتِ النُّقُولُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ وَالتَّابِعِينَ، وَعَنِ السَّادَةِ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ، بِمَا يَحُضُّ عَلَىٰ ذُلِكَ وَالنَّدْبِ إِلَيْهِ وَالْغِبْطَةِ لِمَنْ سَارَعَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ نَحَا ﴿ بَعْضُهُمْ فِي ذَٰلِكَ إِلَىٰ الْوُجُوبِ، وَرَفَعَهُ عَنْ دَرَجَةِ الْمُبَاحِ وَالْمَنْدُوبِ، وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ مُطْبِقِينَ ٣ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَوْلًا وَعَمَلًا، لَا يَشُكُّونَ فِي نَدْبِهِ وَلَا يَبْغُونَ عَنْهُ حِوَلًا؛ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ع أَحَدِ أَثِمَّةِ الْهُدَىٰ، وَالَّذِي بِسِيرَتِهِ وَعُلُومِهِ يُقْتَدَىٰ.. أَنَّهُ كَانَ يُبْرِدُ الْبَرِيدَ٣ لِلسَّلَامِ عَلَىٰ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ، وَيَرَىٰ أَنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْبِرِّ وَالْوَفَا؛ وَفِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ الْمَقْصُودِ وَبِهِ يُكْتَفَىٰ.

وَفِي مُسْنَدِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ ﷺ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ نَاثِيًا بُلِّغْتُهُ) ". وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي [صَحِيحِهِ] فِي الَّذِي سَافَرَ لِزِيَارَةِ أَخٍ لَهُ

<sup>(</sup>١) «نَحَا»: قَصَدَ. [تَهْذِيبُ اللَّغَةِ: جُ٥/ صَ١٦٣] لِأَبِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيِّ. (٢) «مُطْبِقِينَ»: مُجْتَمِعِينَ عَلَيْهِ مُتَوَافِقِينَ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ٥٥٠] مَجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِالْقَاهِرَةِ.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ ذُلِكَ فِي [صَ ٧١٩].

<sup>(</sup>٤) هَلْذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ فِي كُتُبِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [الشَّفَا: جُ٢/ صَ٩٧] طَ دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، فَقَالَ: «وَذَكُر أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ... ) فَذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَالظَّاهِرُ أَنَّ صَاحِبَ الرِّسَالَةِ هَلْذِهِ نَسَبَهُ إِلَىٰ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَخْذًا لَهُ مِنَ [الشِّفَا]، فَقَدْ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ وَصَاحِبِهَا فِي كِتَابِهِ [الرَّدُّ عِلَىٰ الْإِخْنَائِيِّ قَاضِي الْمَالِكِيَّةِ: صَ١٤٣] بِتَحْقِيقِ الدَّالِيِّ آلِ زَهْوِيِّ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ الْعَصْرِيَّةِ: ﴿ ذَكَرَهُ الْقَاضِي =

= عِيَاضٌ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَلْذَا الْمُعْتَرِضُ، أَي: الْإِخْنَائِيُّ «عُمْدَتُهُ فِي مِثْلِ هَلْذَا الْكِتَابِ.. الْقَاضِي عِيَاضٌ» اِهَ.

وَقَدْ رَوَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَثِمَّةِ الْحَدِيثِ، مِنْهُمُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ [حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ: صَ٣٠١] بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ أَحْمَدَ الْغَامِدِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

١٨١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانِ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرِ الرَّزَّازُ، ثَنَا عِيسَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّيَالِيتِيُّ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَمْرِو الْحَنْفِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿
 عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِي.. سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَىَّ نَائِيًا.. أَبْلِغْتُهُ).

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَٰذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ فِيمَا أَرَىٰ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ مَضَىٰ مَا يُؤَكِّدُهُ ۗ اِهَ.

- وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي: جُ٦/ صَ٤٨٨] طَ السَّلَفِيَّةِ: **«وَأَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي [كِتَابُ** الثَّوَابِ] بِسَنَدِ جَيِّدِ بِلَفْظِ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلِيَّ عِنْدَ قَرْبِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلِيَّ نَائِيًا بُلِّغْتُهُ)» إهَـ.
- وَفِي كِتَابِ [أَنِيسُ السَّارِي فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ فَتْحِ الْبَارِي: جُ٨/ صَ٩٠٨ [ لِمُؤَلِّفِهِ الشَّيْخِ
   نَبِيلِ الْبصارة، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرَّيَّانِ، قَالَ:

﴿ وَأَمَّا الْحَدِيثُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي.. فَأَخْرَجَهُ أَبُّو الشَّيْخِ فِي [الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ] (جَلَاءُ الْأَفْهَام: صَ ١٩)، وَفِي [النَّوَابِ] (اللَّالِئُ الْمَصْنُوعَةُ: ١/ ٢٨٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَعْرَجِ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِغْتُهُ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ مِنْ بَعِيدٍ أَعْلِمْتُهُ).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَهَاٰذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ جِدًّا.

وَقَالَ السَّخَاوِيُّ: وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا. [الْقَوْلُ الْبَدِيعُ: صَ٤٥١].

قُلْتُ: رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَعْرَجِ، تَرْجَمَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي [الطَّبَقَاتِ: ٣/ ٥٤١]، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي [أَخْبَارِ أَصْبِهَانَ: ٢/ ١٦٣]، وَلَـمْ يَذْكُرَا فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا.

وَأَبُو مُعَاوِيَةً: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمِ الضَّرِيرُ.

وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، بَلْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ =

= مَرْفُوعًا: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْ نَاثِيًا أَبْلِغْتُهُ).

أَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ (١٣٦/-١٣٧)، وَابْنُ الْبَخْتَرِيِّ فِي (حَدِيثِهِ: ٧٣٥)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الشَّعَبِ: ١٤٨١] وَلْ الْعَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي [التَّارِيخِ: ٣/ ٢٩٢]، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي [التَّارِيخِ: ٣/ ٢٩٢]، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي [التَّرْغِيبِ: ٢٩٢]، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي [التَّرْغِيبِ: ٢٦٦٦] مِنْ طُرُقِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَمْرِو الْحَنَهَيِّ: ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، بِهِ.

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ: عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَمْرِو الْحَنَفِيِّ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الْأَعْمَشِ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَاٰذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ فِيمَا أَرْىٰ، وَفِيهِ نَظَرُّ.

وَقَالَ الْعَقَيْلِيُّ: لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَلَا يُتَابِعُ مُحَمَّدَ بْنَ مَرْوَانَ السُّدِّيَّ إِلَّا مَنْ هُوَ دُونَهُ.

وَرَوَىٰ الْخَطِيبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ بْنَ نُمَيْرٍ عَنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَمْرٍو هَلْذَا فَقَالَ: دَعْ ذَا، مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الشَّعَبِ: ١٤٨١]، وَالْخَطِيبُ فِي [التَّارِيخِ: ٣/ ٢٩١-٢٩٢]، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ (١٦٨٩)، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [الْمَوْضُوعَاتِ: ١/ ٣٠٣-٣٠٣] مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ بْنِ مُوسَىٰ الْقُرَشِيِّ الْكُدَيْمِيِّ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَرِيبٍ الْأَصْمَعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ الْأَصْمَعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِ، بِلَفْظِ: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَيْرِي.. سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا.. وُكُلَ بِهَا مَلَكُ يُبَلِّغُنِي، وَكُفِي بِهَا أَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا). اللَّفْظُ لِلْخَطِيبِ.

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: هَلْذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ.. قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِثَقَةٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِّيِّ: مَثْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ كَتْبُ ابْنُ نُمَيْرٍ: كَذَّابٌ، وَقَالَ السَّعْدِيُّ: ذَاهِبٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَثْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا اعْتِبَارًا.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ الصَّغِيرُ وَهُوَ مَثْرُوكٌ. [التَّفْسِيرُ: ٣/ ٥١٥].

قَلْتُ: وَالْكُدَيْمِيُّ مُتَّهُمٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ، إِنْتَهَىٰ النَّقْلُ مِنْ [أَنِيسِ السَّادِي].

قُلْتُ: وَذَكَرَهُ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي [الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: حَ١٨٨١] وَرَمَزَ لَهُ بِالضَّعْفِ، وَقَالَ الْإِمَامُ =

اَخا لِي فِي هَلِهِ القَرْيَةِ. قال: هَل لك عَليْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُهُا؟ قال: لا، إِلا أَنَى أَخْبَئُتُهُ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ. قَالَ: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَحَبَّكَ كَمَا أَخْبَئُتُهُ فِيهِ) ٣. وَفِي صَحِيحٍ [مُوطًّإِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ] -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَضِي أَخْبَئُتُهُ فِيهِ) ٣. وَفِي صَحِيحٍ [مُوطًّإِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ] -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَضِي عَنْهُ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ هُ فِي حَدِيثٍ ذَكْرَ فِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ عَنْهُ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ هُ فِي حَدِيثٍ ذَكْرَ فِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ وَلَهُ مَنْهُ وَلَ اللَّهِ عَيْهُ وَلِلْمُتَالِقِينَ فِي اللَّهُ عَنْمُ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مُتَالِقِينَ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي إِلَيْكُ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي أَنْهُ وَيَعِيمُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ ال

\_\_\_\_\_\_ = الْـمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ هَلْذَا الْـحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ [فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْـجَامِعِ الصَّغِيرِ: جُ٦/ صَ ١٧٠]، طَبْعَةُ الْـمَكْتَبَةِ التِّجَارِيَّةِ الْكُبْرَىٰ بِمِصْرَ:

<sup>«</sup>قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحِ]: (سَنَدُهُ جَيِّدٌ). وَهُوَ غَيْرُ جَيِّدٍ...) وَذَكَرَ عَنِ الْعُلَمَاءِ الْكَلَامَ الَّذِي نَقَلْتُهُ فِيمَا مَرَّ، وَزَادَ: «وَقَالَ ابْنُ دِحْيَةً: مَوْضُوعٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السَّدِّيُّ. قَالَ: وَكَانَ كَذَّابًا. ... وَفِي [الْمِيزَانِ]: (ابْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ تَرَكُوهُ، وَاتَّهِمَ بِالْكَذِبِ). ثُمَّ أَوْرَدَ لَهُ هَذَا الْخَبَرَ ) إِهَـ.

<sup>(</sup>۱) «الْمَدْرَجَةُ»: الْمَدْهَبُ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ١/صَ٢٨٣] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ الْفَارَابِيِّ (تُ ٣٥٠)، بِتَحْقِيقِ دُ/ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ، طَبْعَةُ مَجْمَعِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِالْقَاهِرَةِ.

 <sup>(</sup>۲) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ١٩٨٨]، (٤٥- كِتَابُ الْبِرِّ وَالْآدَابِ وَالصِّلَةِ)، (١٢- بَابٌ في فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

 <sup>(</sup>٣) [مُوَطَّأُ مَالِكٍ بِرِوَايَةِ يَحْيَىٰ: جُ٢/ صَ٩٥٣]، (٥١- كِتَابُ الشَّعْرِ)، (٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ: (٦٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ =

هُوَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ الْمَكْسُورَةِ، وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ ، وَالْهَاءِ، وَمَيْمُونٌ هَلْذَا رَوَىٰ لَهُ الْبُخَارِيُّ "- عَنْ أَنْسٍ هُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي أَنَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَتَىٰ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ يَزُورُهُ.. إِلَّا نَادَىٰ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: "أَنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ". وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ ﷺ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: "عَبْدِي زَارَنِي، وَعَلَيَّ قِرَاهُ، وَلَنْ يَرْضَىٰ اللَّهُ لِوَلِيِّهِ بِقِرَّىٰ دُونَ الْجَنَّةِ") ٣٠.

«أَسْنَدَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عِدَّةَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا:

<sup>=</sup> الْخَوْلَانِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ. فَإِذَا فَتَىٰ شَابٌّ بَرَّاقُ الثَّنَايَا. وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ.. أَسْنَدُوا إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هَـٰذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ.. هَجَّرْتُ. فَوَجَدتُّهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ. وَوَجَدتُّهُ يُصَلِّي. قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّىٰ قَضَىٰ صَلَاتَهُ. ثُمَّ جِثْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ. فَقَالَ: آللَّهِ؟ فَقُلْتُ: آللَّهِ، فَقَالَ: آللَّهِ؟ فَقُلْتُ: آللَّهِ. فَقَالَ: آللَّهِ؟ فَقُلْتُ: آللَّهِ. قَالَ: فَأَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَاثِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ: أَبْشِرْ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَقُولُ: (قَالَ اللَّهُ ﴾: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فَّي، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ) إهَ.

<sup>•</sup> قَالَ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ فُوَّادٌ عَبْدُ الْبَاقِي: «هَلْذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ. قَالَ الْحَاكِمُ: عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَلْذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ الهَ.

<sup>(</sup>١) فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَنَالِيَيْنِ مِنْ صَحِيحِهِ، وَكِلاَهُمَا عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: فِي (١٠- أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ)، (١- بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ)، (حَ٣٨٥/٣٨٥). حَدِيثُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا...إِلَخ». وَحَدِيثُ: «سَأَلُ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهِ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزة، مَا يُحَرُّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ؟ ... إِلَخٍ.

<sup>(</sup>٢) [حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيَاءِ: جُ ٢/ صَ ٣٨٧] لِأَبِي نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيِّ، (٢٢٦- مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ)، بِتَحْقِيقِ سَامِي أَنْوَرَ جَاهِينٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْحَدِيثِ بِالْقَاهِرَةِ. قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مَيْمُونٍ:

مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ الْوَلِيدِ الْفَسَوِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ،=

فَقَدْ عَلِمْتَ -أَيُّهَا الْأَخُ- بِهَاٰذَا فَضِيلَةَ زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ بِهَا لِلزَّائِرِينَ مِنَ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ، فَكَيْفَ بِزِيَارَةِ مَنْ هُوَ حَيُّ الدَّرَيْنِ، وَإِمَامُ النَّقَلَيْنِ، الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ حُرْمَتَهُ فِي حَالِ مَمَاتِهِ كَحُرْمَتِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَمَنْ النَّقَلَيْنِ، الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ حُرْمَتَهُ فِي حَالِ مَمَاتِهِ كَحُرْمَتِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَمَنْ الشَّيْطَانُ الصَّرَاطِ شَرَّفَهُ الْحَرَّالِ بِبَرَكَتِهِ إِلَىٰ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيم، وَعَصَمَنَا بِبَرَكَتِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ؟!.

وَقَدْ ذَكَرَ هَلْذَا الْقَائِلُ ﴿ أَنَّ السَّفَرَ إِلَىٰ زِيَارَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ سَفَرُ مَعْصِيةٍ يَحْرُمُ فِيهِ الْقَصْرُ. فَازْتَكَبَ بِذَٰلِكَ أَمْرًا عَظِيمًا خَالَفَ فِيهِ السَّادَةَ الْعُلَمَاءَ وَأَئِمَّةَ الْعَصْرِ. فَمُقْتَضَىٰ مَقَالَتِهِ. أَنْ يُسَوِّيَ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّفَرِ لِقَتْلِ النَّفُوسِ. وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ.. سُوء مُعْتَقَدِهِ وَذِهْنَهُ الْمَعْكُوسُ، فَهُو كَمَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ.. سُوء مُعْتَقَدِهِ وَذِهْنَهُ الْمَعْكُوسُ، فَهُو كَمَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمَ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، فَقَلْبُهُ لَا يَقْبَلُ الْحَقَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، فَقَلْبُهُ لَا يَقْبَلُ الْحَقَّ

<sup>=</sup> قَالَ: ثَنَا مَيْمُونُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهِ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ أَتَىٰ أَخَا لَهُ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ يَزُورُهُ.. إِلَّا نَادَىٰ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ ﷺ وَاللَّهُ عَالَىٰ لِوَلِيَّهِ بِقِرَىٰ دُونَ قَالَ اللَّهُ ﷺ فَا مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَنِي وَعَلَىٰ قِرَاهُ، وَلَنْ يَرْضَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِوَلِيَّهِ بِقِرَىٰ دُونَ الْجَنَّةِ).

رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ حَمْزَةً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهِ، مِثْلَهُ ۗ اِهَ.

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ:

دْإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. [مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَىٰ: ٤١٤٠]، وَ[الْـمُتَحَابَّينِ فِي اللَّهِ: ٢٥]، وَ[الْكَامِلُ فِي الضَّعَفَاءِ: ٤١٤]. وَقَالَ الْـهَيْثَمِيُّ فِي [مَـجْمَعِ الزَّوَائِدِ: ٨/٣١٧]: رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَىٰ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَىٰ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ مَيْمُونِ بْنِ عَجْلَانِ، وَهُوَ ثِقَةً ﴾ إهَـ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: حَفِظَنَا. فَلْيْسَ الْمَقْصُودُ الْعِصْمَةَ التَّامَّةَ الَّتِي لِلْمَلَاثِكَةِ وَالرُّسُلِ الْكِرَامِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

لِمَا نَازَلَهُ مِنَ الظُّلْمَةِ وَالْقَسَاوَةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الزِّيَارَةَ لَا تُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ مُنْفَكَّةً عَنِ الْحَرَكَةِ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ، وَلَوْ حَصَلَ ذُلِكَ بِطَيِّ الْأَرْضِ أَوِ الطَّيْرَانِ، وَأَنَّ حُصُولَهَا بِغَيْرِ ذُلِكَ أَمْرٌ لَا تَقْبَلُهُ الْأَذْهَانُ، وَاعْتِقَادُهُ ضَرْبٌ ﴿ مِنَ الْهَذَيَانِ ﴿ لِأَنَّ الزَّاثِرَ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ زَائِرٌ إِلَّا بَعْدَ حَرَكَتِهِ وَانْتِقَالِهِ، وَخُرُوجِهِ عَنْ مَحَلِّهِ وَارْتِحَالِهِ، وَكَيْفَ تَكُونُ الرُّخْلَةُ إِلَىٰ الْقُرْبَةِ مَعْصِيةً مُحَرَّمَةً؟! وَالْمَقْصِدُ الْمَطْلُوبُ طَاعِةٌ مُعَظَّمَةُ، فَالسَّفَرُ إِلَىٰ الزِّيَارَةِ مِنْ بَابِ الْوَسَائِلِ إِلَىٰ الطَّاعَاتِ، كَنَقْلِ الْخُطَا إِلَىٰ الْمَسَاجِدِ وَالْجَهَاعَاتِ. فَلَوْ عَلِمَ هَلْذَا الْقَائِلُ ٣ مَا فِي كَلَامِهِ مِنَ الْخَطَإِ وَالزَّلَلِ، وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مِنَ الْمُنَاقَضَةِ " وَالْخَلَلِ.. لَمَا أَبْدَىٰ لِلْعُلَمَاءِ عَـُوارَهُ "، وَلَسَتَرَ عَنْهُمْ شَنَارَهُ ٥، لِأَنَّهُ نَقَلَ الْجَوَازَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِمْ فِي عُلُومِ الدِّينِ وَالْفَتْوَىٰ، الْمُشْتَهِرِينَ بِالزَّهَادَةِ وَالتَّقْوَىٰ، الَّذِينَ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُرْجَعُ فِي ذَٰلِكَ لِمَنْ عَدَاهُمْ. وَنَقَلَ عَدَمَ الْجَوَازِ -إِنْ صَحَّ نَقْلُهُ-عَمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ. بَلْ هُوَ مُلْحَقٌ بِصَاحِبِ

<sup>(</sup>١) ﴿ ضَرْبٌ ﴾: نَوْعٌ. [الْقَامُوسُ الْفِقْهِيُّ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا: جُ١/ صَ ٢٢] لِلدُّكْتُورِ سَعْدِي.

<sup>(</sup>٢) «الْهَذَيَانُ»: كَلَامُ الْمَعَاتِيهِ الَّذِي لَا يُعْقَلُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٥١/ صَ ٣٦٠] لِإبْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٣) أَيِ: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٤) «الْمُنَاقَضَةُ»: فِي الْقَوْلِ: أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا يَتَنَاقَضُ مَعْنَاهُ. [مُخْتَارُ الصِّحَاجِ: صَ١٨٣] لِلرَّاذِيِّ.

<sup>(</sup>٥) «الْعَنُوَارُ»: الْعَيْبُ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ:جُ٣/ صَ٨٠٨] لِأَبِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٦) «الشَّنَارُ»: الْعَيْبُ وَالْعَارُ وَالْفَضِيحَةُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٦/ صَ٥١ ] لِلْخَلِيلِ الْفَرَاهِيدِيِّ.

ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ ": (إِنَّ مَا ادَّعَاهُ مُجْمَعٌ عَلَىٰ أَنَّهُ حَرَامٌ). وَهَاٰذِهِ مُنَاقَضَةٌ لِهَا تَقَدَّمَ مِنْهُ مِنَ الْكَلَامِ. فَلَيْتَ شِعْرِي!.. حِينَ قَالَ هَلْذَا أَكَانَ بِهِ جِنَّةٌ؟ أَمْ أَذْرَكَتْهُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِحْنَةٌ؟ حَيْثُ صَرَّحَ بِالْخِلَافِ عَنِ السَّادَةِ الْأَئِمَّةِ، ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِدَعْوَاهُ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ، وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ الْحِبْرُ عِيَاضٌ -الَّذِي طَفَحَ بَحْرُ عُلُومِهِ وَفَاضَ-: (إِنَّ الزِّيَارَةَ سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَفَضِيلَةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا لِمَنْ سَارَعَ إِلَيْهَا) ٣٠. ثُمَّ يَلْزَمُ مِنْ دَعْوَاهُ ٣ أَنَّ ذَٰلِكَ مُجْمَعٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِهِ.. أَنْ يَكُونَ السَّادَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ: لِلْإِجْمَاعِ خَارِقِينَ، مُصِرِّينَ عَلَىٰ تَقْرِيرِ الْحَرَام، مُرْتَكِبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ وَفَتَاوِيهِمْ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِقْدَامُ، مُجْمِعِينَ عَلَىٰ الضَّلَالَةِ، سَالِكِينَ طُرُقَ الْعَمَايَةِ وَالْجَهَالَةِ. وَلَكِنْ كُمْ لِصَاحَبِ هَلْذِهِ الْمَقَالَةِ مِنْ مَسَائِلَ خَرَقَ فِيهَا الْإِجْمَاعَ "، وَفَتَاوِي أَبَاحَ بِهَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَ الْأَبْضَاعِ "، وَتَعَرَّضَ لِتَنْقِيصِ الْأَنبِيَاءِ،

<sup>(</sup>١) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةً فِي جَوَابِهِ عَنْ هَالِهِ الْمَسْأَلَةِ.

<sup>(</sup>٢) [الشَّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَىٰ: جُ٢/ صَ٨٣] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ الْمَالِكِيِّ (تُ ٤٤هـ)، (فَصْلٌ فِي حُكْمِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ ﷺ، وَفَضِيلَةِ مَنْ زَارَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَكَيْفَ يُسَلِّمُ وَيَدْعُو). طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَنَصُّهُ:

<sup>﴿</sup> وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ ﷺ مُنَّةً مِنْ سُنَنِ الْمُسْلِمِينَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَفَضِيلَةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا اله.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: يَلْزَمُ مِنَ ادِّعَاءِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ إِجْمَاعَ التَّحْرِيمِ عَلَىٰ ذُلِكَ.. أَنْ يَكُونَ السَّادَةُ... خَارِقِينَ لِلْإِجْمَاعِ.

<sup>(</sup>٤، ٥) «الْأَبْضَاعُ ؟ جَمْعُ (بُضْعٍ) وَهُوَ الْفَرْجُ، وَيَقْصِدُ بِذُلِكَ مَسْأَلَةَ الطَّلَاقَ الَّتِي قَالَ بِهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ=

وَحَطَّ مِنْ مَقَادِيرِ الصَّحَابَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ؛ فَلَقَدْ تَجَرَّأَ بِمَا ادَّعَاهُ وَقَالَهُ، عَلَىٰ تَنْقِيصِ الْأَنْبِيَاءِ لَا مَحَالَةَ، فَيَتَعَيَّنُ مُجَاهَدَتُهُ وَالْقِيَامُ عَلَيْهِ، وَالْقَصْدُ بِسَيْفِ الشَّرِيعَةِ

= وَفِي كِتَابِ [الْأَجْوِبَةُ الْمَرْضِيَّةُ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْمَكِّيَّةِ: صَ٨٦] لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ وَلِيِّ الدِّينِ الْعِرَاقِيِّ (تُ٢٦٨هِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ تَامِرٍ -الْمُتَعَصِّبُ وَالْمُتَشَدِّدُ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ كَأَنَّهُ مَعْصُومٌ - وَنشْرُ مَكْتَبَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. مَانَصُّهُ:

#### «الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ

الشَّيْخُ مُحْيِي الدَّينِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الطَّائِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ [الْفُصُوصِ] مَا حَالُهُ؟ فَإِنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ يُبَدِّعُونَهُ. وَكَذَا ابْنُ الْفَارِضِ صَاحِبُ [الْقَصَائِدِ]. وَكَذَا التَّقِيُّ ابْنُ تَيْمِيَّةً؟» اِهَ.

وَسَأَفَتَصِرُ فِي جَوَابِهِ عَلَىٰ مَا يَتَعَلَّقُ بِابْنِ تَيْمِيَّةَ فَقَطْ، لِأَنَّ كَلاَمَنَا هُنَا يَخُصُهُ وَحْدَهُ، قَالَ فِي [صَ ٩٩]: 
هُوَأَمَّا الشَّيْخُ تَتِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةً.. فَهُو إِمَامٌ وَاسِعُ الْمِلْمِ، كَثِيرُ الْفَضَائِلِ وَالْمَحَاسِنِ، وَاهِدٌ فِي الدُّنْنَا، وَاغِبٌ فِي الْآخِرَةِ، عَلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، لَكِنَّهُ كَمَا قِيلَ فِيه: (عِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَقْلِهِ). الدُّنْنَا، وَاغِبُ فِي الْآخِرَةِ، عَلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، لَكِنَّهُ كَمَا قِيلَ فِيه: (عِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَقْلِهِ). فَأَدَّاهُ الجَنِهَ أَيْنَ اللَّهُمْ، وَامْتُحِنَ بِهَلَا السَّبَبِ، وَمَاتَ مَسْجُونَا بِسَبَبِ ذَٰلِكَ، وَالْمُتَصِرُ لَهُ يَجْعَلُهُ وَلَكَ، وَالْمُتَصِرُ لَهُ يَعْمِلُهُ وَلَكَى إِنَّا السَّبَعِ، وَمَاتَ مَسْجُونَا بِسَبَبِ ذَٰلِكَ، وَالْمُتَصِرُ لَهُ يَجْعَلُهُ وَلَكِنَ الْأَوْمِ عِنَ الْأَوْمِ عِنَ الْأَوْمِ، وَامْتُحِنَ بِهَالَمْ السَّبَعِ، وَمَاتَ مَسْجُونَا بِسَبَبِ ذَٰلِكَ، وَالْمُتَصِرُ لَهُ يَعْفِلُهُ وَلَكُونَ إِنَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ الْمُنْعُونَ إِنَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فِي الْفُرُوعِ إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ عَنِ اجْتِهَادِ، وَلَكِيَّ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْولِ، وَمَا كَانَ يَسُوغُ لَهُ الْمُخَالِفَةُ فِيها بَعْدَ الْمِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا فِي الْمُنْ إِنْ الْمُعْرَافِي وَالْمُولِ، وَمَا كَانَ يَسُوغُ لَهُ الْمُخَالِفَةُ فِيها بَعْدَ الْمِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا فِي الْمُعْرِقِينَ إِلَيْ اللّهُ وَمُو مَسْبُولَ الْمُنْ فِي السَّهُ عِنْ الْمُعْرِقِينَ إِلَى اللّهُ الْعَلَى السَّيْعِ السَّلَقِ اللَّهُ تَعَالَى السَّيْعِ السَّلَقُ فِي السَّلَقِ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى الْمُعْرِقِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى السَّيْعِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُونَ وَالرِّيَارَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ تَعَالَى السَّيْعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنِقِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي الللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي

وَحَاوَلَ مُحَقِّقُ الْكِتَابَ مُحَمَّدٌ تَامِرُ الدِّفَاعَ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ دِفَاعًا مُسْتَمِيتًا مَمْقُوتًا مَذْمُومًا يَصِلُ إِلَىٰ حَدِّ ادِّعَاءِ الْعِصْمَةِ فِيهِ بِصَرِيحِ الْحَالِ لَا بِلِسَانِ الْمَقَالِ، مِمَّا يَجْعَلُ الْعَاقِلَ اللَّبِيبَ يُعْرِضُ عَنْ تَعْلِيقَاتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَيَقْتَصِرُ فَقَطْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ الْكَلَامِ الْوَسَطِيِّ لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ ﷺ.

فَصْلٌ فِي أَنَّ زِيَارَةَ مُبُورِ الْآئبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ \_\_\_\_\_\_\_ ١٥٤ الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَيْهِ، وَإِقَامَةُ مَا يَحِبُ بِسَبَبِ مَقَالَتِهِ عَلَيْهِ، نُصْرَةً لِلْآئبياءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَلِيَرْتَدِعَ بِهِ أَمْثَالُهُ مِنَ الْمُتَمَرِّدِينَ.

### وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » ٣٠.

قَالَ نَاقِلُهَا مِنْ خَطِّ الْـمُؤَلِّفِ:

﴿إِنَّهُ سَمِعَهَا عَلَيْهِ ثَامِنَ شَعْبَانَ الْـمُكَرَّمِ مِنْ شُهُورِ سَنَةِ خُسٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِـائَةٍ، بِقِرَاءَةِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ».

وَقَدْ قَابَلْنَا هَاٰذِهِ الرِّسَالَةَ عَلَىٰ النَّسْخَةِ الْمَنْقُولَةِ مِنْ نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ الْعَلَّامَةِ الْمُحَقِّقِ الْبَحَّاثَةِ السَّيْخِ مُحَمَّدٍ زَاهِدِ الْكُوْثَرِيِّ، الْمَنْقُولَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِهِ اَنْ مَنْ مَكْتَبَةِ ظَاهِرِيَّةٍ دِمَشْقَ.

<sup>(</sup>١) إِنْتَهَىٰ نَصُّ [الْمَقَالَةُ الْمَرْضِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ يُنْكِرُ الزِّيَارَةَ الْمُحَمَّدِيَّةِ] لِلْقَاضِي مُحَمَّدِ السَّعْدِيِّ الْمِصْرِيِّ الْإِخْنَائِيِّ الْمَالِكِيِّ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَيْهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ، فَأَلَّفَ كِتَابًا فِي الرَّدِّ عَلَيْهَا، مَطْبُوعٌ بِاسْمِ [كِتَابُ الرَّدِّ عَلَىٰ الْإِخْنَائِيِّ].

### فَصْلُ

فِي أَنَّ التَّوَسُّلَ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ وَبِسَائِرِ الصَّالِحِينَ.. مِنْ ثَمَرَاتِ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَبِسَائِرِ الصَّالِحِينَ.. مِنْ ثَمَرَاتِ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَبِسَائِرِ الصَّالِحِينَ. مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الرَّحْمَةِ مِنَ الْوَاحِدِ الْمَنَّانِ

#### تَمْهِيــدُّ

لَمْ يَقْتَصِرْ هَاٰذَا الْحَرَّانِيُّ عَلَىٰ رَمْيِ زُوَّارِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ بِالشِّرْكِ، بَلْ جَرَتْ بِهِ أَوْهَامُهُ إِلَىٰ أَنْ يَرْمِيَ بِالشِّرْكِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلَا مُقْتَضِي لِذَٰلِكَ عِنْدَهُ إِلَّا تَوسُّلُهُمْ بِهِ فَي بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَطَلَبُهُمُ الشَّفَاعَةَ مِنْهُ عَلَيْ، ورَفْعُ عِنْدَهُ إِلَيْهِ لِيَشْفَعَ لَهُمْ فِيهَا عِنْدَ رَبِّمْ هُ الشَّفَاعَةَ مِنْهُ عَلَيْهِ، ورَفْعُ حَوَائِحِهِمْ إِلَيْهِ لِيَشْفَعَ لَهُمْ فِيهَا عِنْدَ رَبِّمْ هُ اللَّهُ وَتَوسُّلُهُمْ بِسَائِرِ الصَّالِحِينَ مَنْ أَهْلِ الْقُبُورِ فِي قَضَاءِ حَوَائِحِهِمْ، وَنَذْرُ الصَّدَقَاتِ لَهُمْ. وَزَعَمَ أَنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ فِي قَضَاءِ حَوَائِحِهِمْ، وَنَذْرُ الصَّدَقَاتِ لَهُمْ. وَزَعَمَ أَنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ فِي قَضَاءِ حَوَائِحِهِمْ، وَنَذْرُ الصَّدَقَاتِ لَهُمْ. وَزَعَمَ أَنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ فِي قَضَاءِ حَوَائِحِهِمْ، وَنَذْرُ الصَّدَقَاتِ لَهُمْ. وَزَعَمَ أَنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ عَرْفُولِ الشَّرِيابِ وَالْمُولِ الشَّرِيةِ وَالْعَلَى فَوْلُولِ السَّرِيلِ السَّرِيلِ السَّرِيلِ اللَّهُ عَلَى السَّرِيلِ السَّمُولِ الشَّرِيلِ فَي تَرْوِيجِ ذَٰلِكَ كُلَّهُ عِبَادَةٌ لِغَيْرِ اللَّهِ وَقَصَى السَّرِيلِ السَّرِيلِ السَّيلِ السَّرِيلِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْهُمُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَيْقَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَيَعْمَ أَنْ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمَولِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةً.

فَضُلُ فِي أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالْأَبِياءِ وَالصَّالِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيَانِ وَنُزُولِ الرَّمْ ِ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ. حَتَّىٰ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) – لَمْ يَخْرُجُوا بِهَا مِنَ الْكُفْرِ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ. حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي تَلَامِيذِ كُتُبِهِ: إِنَّ كَلِمَةَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لَيْسَتْ هِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ كَلِمَةَ التَّقُوىٰ، وَإِنَّمَا هِي كَلِمَةُ الْفُجُورِ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَلِمَةَ الْفُجُورِ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَهَا مَعَ إِشْرَاكِهِمْ فِي الْعِبَادَةِ. وَانْتَهُكَتْ - بِنَاءً عَلَىٰ تِلْكَ الْخَيَالَاتِ الْبَاطِلَةِ، وَانْقِيَادًا لِيَلْكَ الْخُولِيَ الْبَاطِلَةِ، وَانْقِيَادًا لِيَلْكَ الْخُورِ الْمَهْلِكَةِ - حُرُمَاتٌ، وَسُفِكَتْ دِمَاءٌ، وَأُوقِدَتْ نِيرَانُ حُرُوبٍ لِيتَلْكَ الْأَوْهَامِ الْمُهْلِكَةِ - حُرُمَاتٌ، وَسُفِكَتْ دِمَاءٌ، وَأُوقِدَتْ نِيرَانُ حُرُوبٍ لِيتَلْكَ الْأَوْهَامِ الْمُهْلِكَةِ - حُرُمَاتٌ، وَسُفِكَتْ دِمَاءٌ، وَأُوقِدَتْ نِيرَانُ حُرُوبٍ لِيتَلْقَ التَّارِيخُ بِبَيَانِهَا. وَلَيْسَ مِنْ غَرَضِنَا أَنْ نَشْغَلَ الْقَارِئَ بِتَفَاصِيلِ ذَٰلِكَ، وَانْتَعْلَالِ التَّارِيخُ بِبَيَانِهَا. وَلَيْسَ مِنْ غَرَضِنَا أَنْ نَشْغَلَ الْقَارِئَ بِتِفَاصِيلِ ذَٰلِكَ شِرْكُ. مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِيقِ الدِينِيَّةِ كَمَا هِيَ.. أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَ ذَٰلِكَ شِرْكُ.. هُو وَالْمُحِبِينَ لِمَعْرِفَةِ الْحَقَائِقِ الدِينِيَّةِ كَمَا هِيَ.. أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْكِ. وَهُ مُعَالَطَةٌ وَأَوْهَامٌ بَعُدَتْ بِصَاحِبِهَا عَنِ التَّحْقِيقِ، وَقَدْ بَسَطْنَا رَدَّهَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِ [قُرْقَانُ الْقُرْعَانِ] " وَقَدْ بَسَطْنَا رَدَّهَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِ [قُرْقَانُ الْقُرْعَانِ]" وَقَدْ بَسَطْنَا رَدَّهَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِ [قَرْقَانُ الْقُرْعَانِ]"

# بَيَانُ أَنَّ مَنْشَأَ هَلْذِهِ الشُّبَهِ الْجَهْلُ بِمَعْنَىٰ الْإِيمَانِ وَالْعِبَادَةِ شَرْعًا

خُصُوصًا فِي خَاتِمَتِهِ.

وَسَنُشِيرُ فِي هَلْذَا الْفَصْلِ إِلَىٰ مَا يَجْتَثُّ ﴿ أُصُولَ هَلْذِهِ الْأَوْهَامِ، وَيَفْتَحُ عَلَىٰ قَارِئِهِ - بِفَضْلِ اللَّهِ – أَبْوَابَ صِحَاحِ الْأَفْهَامِ.

فَاعْلَمْ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيءُ النَّبِيِّ عَلَيْ إِيهِ، وَاشْتَهَرَ

<sup>(</sup>١) هُوَ الْكِتَابُ الْمَ الْقُرْقَانُ الْقُرْءَانِ بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَصِفَاتِ الْأَكْوَانِ ] لِلشَّيْخِ الْمُؤَلِّفِ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَجْتَثُ ا: يَسْتَأْصِلُهَا وَيَقْلَعُهَا مِنْ أُصُولِهَا. [تَهْذِيبُ اللَّغَةِ: جُ ١٠/ صَ ٢٥٣] لِلْأَزْهَرِيِّ.

بَيْنَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ اشْتِهَارًا يُلْحِقُهُ بِالضَّرُورِيَّاتِ. وَأَنَّ الْكُفْرَ -نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ- هُوَ إِنْكَارُ شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ الْمُنْكِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ بِهِ، وَأَنَّ مَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ شَرْعًا: هُوَ الْإِثْيَانُ بِأَقْصَىٰ الْخُضُوعِ قَلْبًا وَقَالَبًا.

> فَهِيَ - إِذَنْ- نَوْعَانِ: ١ - قَلْبيَّةُ

٢ - وَقَالَبيَّةُ.

• فَالْقَلْبِيَّةُ: هِيَ اعْتِقَادُ الرُّبُوبِيَّةِ أَوْ خَصِيصَةٌ مِنْ خَصَائِصِهَا - كَالِاسْتِقْلَالِ بِالنَّفْعِ أَوِ الضُّرِّ، وَنُفُوذِ الْمَشِيئَةِ لَا مَحَالَةَ - لِمَنِ اعْتُقِدَ فِيهِ ذَٰلِكَ.

• وَالْقَالَبِيَّةُ: هِيَ الْإِتْيَانُ بِأَنْوَاعِ الْخُضُوعِ الظَّاهِرِيَّةِ، مِنْ قِيَامِ وَرُكُوعِ وَسُجُودٍ... وَغَيْرِهَا، مَعَ ذَٰلِكَ الإعْتِقَادِ الْقَلْبِيِّ. فَإِنْ أَتَىٰ بِوَاحِدٍ مِنْهَا بِدُونِ ذَٰلِكَ الاِعْتِقَادِ.. لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ الْخُضُوعُ عِبَادَةً شَرْعًا، وَلَوْ كَانَ سُجُودًا؛ وَإِنَّمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ بِكُفْرِ مَنْ سَجَدَ لِلصَّنَمِ.. لِأَنَّهُ أَمَارَةٌ عَلَىٰ ذُلِكَ الإعْتِقَادِ، لَا لِأَنَّهُ كُفْرٌ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ لِذَاتِهِ كُفْرًا.. لَمَا حَلَّ فِي شَرِيعَةٍ قَطَّ، فَإِنَّهُ -حِينَئِذٍ- يَكُونُ مِنَ الْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وَقَدْ كَانَ السُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ ﷺ -عَلَىٰ وَجْهِ التَّحِيَّةِ وَالتَّكْرِيمِ- مَشْرُوعًا فِي الشَّرَائِع السَّابِقَةِ، وَإِنَّمَا حُرِّمَ فِي هَاٰذِهِ الشَّرِيعَةِ، فَمَنْ فَعَلَهُ لِأَحَدٍ تَحِيَّةً وَإِعْظَامًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَ فِيهِ رُبُوبِيَّةً.. كَانَ آثِمًا بِذُلِكَ السُّجُودِ، وَلَا يَكُونُ بِهِ كَافِرًا إِلَّا إِذَا قَارَنَهُ اعْتِقَادُ الرُّبُوبِيَّةِ لِلْمَسْجُودِ لَهُ. وَيُرْشِدُكَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ.. قَوْلُهُ ﴿ فِي يَعْقُوبَ نَبِيِّ اللَّهِ وَامْرَأَتِهِ وَبَنِيهِ حِينَ دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ: ﴿ وَخَرُوا لَهُ مُحَدًّا ﴾ [يوسف: ١٠٠]، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهَا:

فَصْلٌ فِي أَنَّ التَّوَشُّلَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيَانِ وَنُزُولِ الرَّحْمَةِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٨٥٨ «أَيْ: سَجَدَ لَهُ أَبِــوَاهُ وَإِخْــوَتُهُ الْبَاقُونَ، وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا...، وَقَدْ كَانَ

هَـٰذَا سَائِغًا فِي شَرَائِعِهِمْ: إِذَا سَلَّمُوا عَلَىٰ الْكَبِيرِ.. يَسْجُدُونَ لَهُ، وَلَـمْ يَزَلْ هَـٰذَا جَائِزًا مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَىٰ شَرِيعَةِ عِيسَىٰ ﴿ فَحُرَّمَ هَـٰذَا فِي هَـٰذِهِ الْمِلَّةِ ﴾ ﴿ إِهَـ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.
الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

وَيُوَضِّحُ لَكَ ذَٰلِكَ أَيْضًا.. أَمْرُهُ ﷺ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ، فَكَانَ سُجُودُهُمْ لَهُ ﷺ. سُجُودُهُمْ لَهُ ﷺ.

بَيَانُ خَطَإِ مَنْ قَالَ مِنَ الْمَلَاحِدَةِ: إِنَّ تَعْظِيمَ الْكَعْبَةِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.. مِنَ الْوَثَنِيَّةِ. وَجَهْلِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ التَّلَازُمِ بَيْنَ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَتَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ وَعَدَم كِفَايَةِ الْأَوْلِ فِي النَّجَاةِ

وَمِنْ هَاذَا تَعْلَمُ أَنَّ تَعْظِيمَ الْبَيْتِ بِالطَّوَافِ حَوْلَهُ، وَتَعْظِيمَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بِاسْتِلَامِهِ وَتَقْبِيلِهِ وَالسُّجُودِ عَلَيْهِ.. لَيْسَ عِبَادَةً شَرْعًا لِلْبَيْتِ وَلَا الْأَسْوَدِ بِاسْتِلَامِهِ وَتَقْبِيلِهِ وَالسُّجُودِ عَلَيْهِ.. لَيْسَ عِبَادَةً شَرْعًا لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْأَمِرِ بِذَٰلِكَ ﷺ الَّذِي اعْتَقَدَ الطَّائِفُ رُبُوبِيَّتَهُ للْحَجَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَادَةً لِلْآمِرِ بِذَٰلِكَ ﷺ الَّذِي اعْتَقَدَ الطَّائِفُ رُبُوبِيَّتَهُ سُبْحَانَهُ، فَلَيْسَ كُلُّ تَعْظِيمِ لِشَيْءٍ عِبَادَةً لَهُ شَرْعًا حَتَىٰ يَكُونَ شِرْكًا؛ بَلْ مِنْهُ مَا

يَكُونُ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا إِذَا كَانَ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ مُرَغَّبًا فِيهِ. وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مَكْرُوهًا أَوْ مُحَرَّمًا، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مُبَاحًا. وَلَا يَكُونُ التَّعْظِيمُ لِشَيْءٍ شِرْكًا حَتَّىٰ يُقَارِنَهُ اعْتِقَادُ رُبُوبِيَّةِ ذَٰلِكَ الشَّيْءِ أَوْ خَصِيصَةٌ مِنْ خَصَائِصِهَا لَهُ، فَكُلُّ مَنْ عَظَّمَ شَيْئًا.. فَلَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّرْعِ عَابِدًا لَهُ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدَ فِيهِ ذَٰلِكَ الْإعْتِقَادَ، وَقَدِ اسْتَقَرَّ فِي عُقُولِ بَنِي آدَمَ -مَا دَامُوا عَلَىٰ سَلَامَةِ الْفِطْرَةِ- أَنَّ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ الرُّبُوبِيَّةُ.. فَهُوَ لِلْعِبَادَةِ مُسْتَحِقٌّ، وَمَنِ انْتَفَتْ عَنْهُ الرُّبُوبِيَّةُ.. فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقٌّ لِلْعِبَادَةِ، فَتُبُوتُ الرُّبُوبِيَّةِ وَاسْتِحْقَاقُ الْعِبَادَةِ مُتَلَازِمَانِ فِيمَا شَرَعَ اللَّهُ فِي شَرَائِعِهِ، وَفِيمَا وَضَعَ فِي عُقُولِ النَّاسِ.

وَعَلَىٰ أَسَاسِ اعْتِقَادِ الشَّرِكَةِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ.. بَنَىٰ الْمُشْرِكُونَ اسْتِحْقَاقَ الْعِبَادَةِ لِمَنِ اعْتَقَدُوهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَمَتَىٰ الْهَدَمَ هَلْذَا الْأَسَاسُ مِنْ نُفُوسِهِمُ.. تَبِعَهُ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ مِنَ اسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ لِلْعِبَادَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ الْمُشْرِكُ بِانْفِرَادِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِاسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ حَتَّىٰ يُسَلِّمَ بِانْفِرَادِهِ اللَّهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَمَا دَامَ فِي نَفْسِهِ اعْتِقَادُ الرُّبُوبِيَّةِ لِغَيْرِهِ عَلْمَ. اِسْتَتْبَعَ ذَٰلِكَ اعْتِقَادَهُ فِي هَاذَا الْغَيْرِ الإسْتِحْقَاقَ لِلْعِبَادَةِ، وَلِذُلِكَ كَانَ مِنَ الْوَاضِح -عِنْدَ أُولِي الْأَلْبَابِ- أَنَّ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ وَتَوْحِيدَ الْأَلُوهِيَّةِ مُتَلَازِمَانِ، لَا يَنْفَكُّ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فِي الْوُجُودِ وَفِي الإعْتِقَادِ، فَمَنِ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ لَا رَبَّ إِلَّا اللَّهُ.. كَانَ مُعْتَرِفًا بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ غَيْرُهُ، وَمَنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ غَيْرُهُ.. كَانَ مُذْعِنًا " بِأَنَّهُ لَا رَبَّ سِوَاهُ. وَهَلْذَا الثَّانِي هُوَ مَعْنَىٰ (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ) فِي

<sup>(</sup>١) «الْإِذْعَانُ»: الْإِسْرَاعُ فِي الطَّاعَةِ، وَلَيْسَ هُوَ الذُّلَّ. [الْفُرُوقُ اللَّغَوِيَّةُ: جُ١/ صَ١٥١] عَسْكَرِيٍّ.

- فَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا عَالِهَ أَ إِلَّا اللّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَمَا كَانَ مَعَهُ مِينَ إِلَهُ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْم بِمَا خَلَق وَتَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَمَا كَانَ مَعَهُ مِينَ إِلَهُ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْم بِمَا خَلَق وَلَمْ يُعَبِّرُ وَلَهُ يُعَبِّرُ وَلَهُ يُعَبِّرُ وَلَهُمْ يُعَلِّى بَعْضُهُ مَ عَلَى بَعْضُ الله منون: ٩١].. حَيْثُ عَبَرَ بِهِ (الْإِلَهِ) وَلَهُ يُعَبِّرُ بِهِ (الرَّلِ لَهِ) وَلَهُ يُعَبِّرُ بِهِ (الرَّلِ لَهِ) وَلَهُ يُعَبِّرُ فِي (الرَّبِّ).
- وَكَذَٰلِكَ فِي الْمِيثَاقِ الْأَوَّلِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ ٱلْسَّتُ بِرَبِّكُو ﴾ [الأعراف: ١٧٧]، وَلَمْ يَقُلْ (بِإِلَهِكُمْ).
- وَاسْتَفَاضَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمَلَكَيْنِ يَقُولَانِ لِلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ: «مَنْ رَبُّك؟» ﴿ . وَيَكُونُ جَوَابُهُ بِقَوْلِهِ: «مَنْ رَبُّك؟» ﴿ . وَيَكُونُ جَوَابُهُ بِقَوْلِهِ: «اللَّهُ رَبُّك؟ ﴾ ﴿ كَافِيًا، وَلَا يَقُولَانِ لَهُ: إِنَّمَا اعْتَرَفْتَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَلَيْسَ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَلَيْسَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وَلَيْسَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ كَافِيًا فِي الْإِيمَانِ!.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ٢٢٠]، (٥١- كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا)، (١٧- بَابُ عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

٣٧٠- (٢٨٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (﴿ يُثَيِّبُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

• وَهَلْذَا خَلِيلُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ لِذُلِكَ الْجَبَّادِ: ﴿ كَنِّ ٱلَّذِى يَحْهِ وَهُمِيتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، فَيُجَادِلُهُ بِأَنَّهُ كَذُلِكَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، إِلَىٰ أَنْ حَاجَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ بِمَا يُكَذِّبُ دَعْوَىٰ رُبُوبِيَّتِهِ، فَتَنْدَحِضُ ﴿ دَعْوَىٰ اسْتِحْقَاقِهِ لِلْعِبَادَةِ.

• وَفِيمَا حَكَىٰ اللَّهُ عَنْ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ قَالَ مَرَّةً: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِينَ اللَّهُ عَنْ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ قَالَ مَرَّةً: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِينَ اللهِ عَيْرِي ﴾ [النازعات: ٢٤].

وَبِالْحُمْلَةِ: فَقَدْ أَوْمَأَ الْقُرْءَانُ الْعَظِيمُ وَالسُّنَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ ﴿ إِلَىٰ أَنَّ تَلَازُمَ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ.. مِمَّا قَرَّرَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَاكْتَفَىٰ مِنْ عَبْدِهِ سُبْحَانَهُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِ لِوُجُودِ هَلْذَا التَّلَازُمِ وَالْمَلَائِكَةُ ﴿ الْمُقَرَّبُونَ، سُبْحَانَهُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِ لَوُجُودِ هَلْذَا التَّلَازُمِ وَالْمَلَائِكَةُ ﴿ الْمُقَرَّبُونَ، وَفَهِمَ النَّاسُ هَلْذَا التَّلَازُمِ، حَتَى الْفَرَاعِنَةُ الْكَافِرُونَ. فَمَا هَلْذَا اللَّذِي يَفْتَرِيهِ وَفَهِمَ النَّاسُ هَلْذَا التَّلَازُمَ، حَتَى الْفَرَاعِنَةُ الْكَافِرُونَ. فَمَا هَلْذَا اللَّذِي يَفْتَرِيهِ أُولَئِكَ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِتَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَكْفِيهِمْ ذَٰلِكَ فِي إِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ الرَّبُوبِيَّةِ دُونَ تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَكْفِيهِمْ ذَٰلِكَ فِي إِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ الرَّبُوبِيَّةِ دُونَ تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَكْفِيهِمْ ذَٰلِكَ فِي إِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ

<sup>=</sup> فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَنَبِي مُحَمَّدٌ عِلَى فَذُلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِينِ فِي اللَّهُ الذِينَ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِينِ فِي اللَّهُ الدَّيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلَا اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) التَنْدَحِضُ ا: تَزُولُ وَتَبْطُلُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٧٢٦] دُ/ خُتَارٌ.

<sup>(</sup>٢) «أَوْمَأً»: أَشَارَ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ ٨/ صَ ٤٣٢] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «الْمُسْتَفِيضَةُ»: الشَّائِعَةُ الْمَحْفُوظَةُ. [الْمُغْرِبُ فِي تَرْتِيبِ الْمُعْرِبِ: جُ١/صَ٢٢٢] لِأَبِي الْمُطَرِّزِيِّ (٥٣٨-١٠هِ).

<sup>(</sup>٤) قَوْلُهُ: (وَالْمَلَائِكَةُ) مَعْطُوفٌ عَلَىٰ فَاعِلِ (اكْتَفَى)، أَيِ: اكْتَفَىٰ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ بِذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>٥) «الْخَرَّاصُونَ»: الْكَذَّابُونَ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٤/ صَ١٨٣] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

الْمُسَالِمِ لَهُمْ، وَهُو يَقُولُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، وَيَقُولُونَ فِيهِ: إِنَّهُ مَا اعْتَرَفَ بِتَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ، وَإِنَّمَا يَعْنِي تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ، وَهُو غَيْرُ كَافٍ!. فَلَا يَقْبَلُونَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ صَرِيحُ كَلَامِهِ، وَيَرْفُضُونَ الإكْتِفَاءَ بِمَا اكْتَفَىٰ بِهِ اللَّهُ مِنْ عَبْدِهِ يَوْمَ الْمِيثَاقِ الْأَوّلِ، وَارْتَضَتْهُ مَلَائِكَتُهُ -حِينَ يُسْأَلُ الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ- مِنَ الإعْتِرَافِ الْمِيثَاقِ الْأَوْهِيَّةِ، وَكَانَ التَّصْرِيحُ بِمَا يَدُلُ عَلَىٰ الْآخِرِ، فَالنَّاطِقُ بِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) مُعْتَرِفُ مُعْتَرِفٌ بِالتَّوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَكَانَ التَّصْرِيحُ بِمَا يَدُلُ عَلَىٰ الْآخِرِ، فَالنَّاطِقُ بِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) مُعْتَرِفٌ مُعْتَرِفٌ بِالتَّوْحِيدِ لِلَّهِ فِي أَلُوهِيَّةِ وَرُبُوبِيَّتِهِ جَمِيعًا، وَالْقَائِلُ: (رَبِّيَ اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَرِفٌ بِالتَّوْحِيدِ لِلَّهِ فِي أَلُوهِيَّةِ وَرُبُوبِيَّةِ جَمِيعًا، وَالْقَائِلُ: (رَبِّيَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ إِللهُ إِللهِ فِي أَلُوهِيَّةِ وَرُبُوبِيَّةِ جَمِيعًا، وَالْقَائِلُ: (رَبِّ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

وَالْآنَ أَلْفِتُ نَظَرَكَ -أَيُّهَا الْمُحَقِّقُ- إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُولُ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَمُولْ... ﴾ [فصلت: ٣٠ - الأحقاف: ١٣] الْآيةَ، وَهِيَ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ: (إِلَهُنَا)، وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ وَصِيَّةٍ جَامِعَةٍ كَافِيَةٍ: ﴿ قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ ﴾ ﴿ وَلَمْ يَقُلْ: (إِلَهِيَ)،

بِكِلَا التَّوْحِيدَيْنِ جَمِيعًا.

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُه/صَ١١]، (أَبْوَابُ الْفِتَنِ)، (١٢- بَابُ كَفِّ اللِّسَانِ فِي الْفِتْنَةِ)، إِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ وَآخِرِينَ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ: بِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ وَآخِرِينَ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ: ١٩٧٧- حَدَّثَنَا إَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقْفِيَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكْثَرُ مَا اللَّهِ، حَدَّثَنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ. قَالَ: (قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكْثَرُ مَا اللَّهِ، مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَى ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا)) إِهَ.

<sup>•</sup> قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ:

بِكِفَايَةِ تَوْجِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ فِي النَّجَاةِ وَالْفَوْزِ، لِاسْتِلْزَامِهِ بِتَوْجِيدِ الْأَلُوهِيَّةِ بِشَهَادَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَجِيدٌ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو... ﴾ [البقرة: اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَجِيدٌ لَآ إِلَهَ إِلَاهُو... ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقَوْلِ رَسُولِهِ ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ"، وَإِلَىٰ قَوْلِهِ ﷺ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِينَ قَتَلَ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، إِذْ أَهْوَىٰ إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ- ظَنَّهُ قَالَهَا تَعَوُّذًا، وَالْقَرَائِنُ قَوِيَّةٌ عَلَىٰ هَلْذَا الظَّنِّ كَمَا

وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَخْمَدَ: ١٥٤١٧ وَ١٥٤١٨]، وَ[صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: ٥٧٠٠].

وَأَخْرَجَ الشَّطْرَ الْأَوَّلَ مِنْهُ دُونَ قِصَّةِ اللِّسَانِ: [مُسْلِمٌ: ٣٨] مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ- بِلَفْظِ: (قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ).

قَوْلُهُ: (ثُمَّ اسْتَقِمْ) أَيْ: عَلَىٰ النَّوْحِيدِ وَمُقْتَقَىٰ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ١٨ اهَ كَلامُهُ.

(١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ ١/ صَ ١٧]، (٢- كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (١٥- بَابُ: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَالْمَالُواَ الصَّلَوْةَ وَوَالتَّوْالْرَصَّى وَ الْبُخَارِيِّ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

(٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: ﴿أُمِرْتُ شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا النَّالَةِ) وَأَنْ أَقَاتِلَ النَّامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ) ﴿ إِلَا اللَّهُ مَا أَهُمْ إِلَّا بِحَقَّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ) ﴿ إِهَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهِ ﴾ إِهَـ.

<sup>-</sup> حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَاعِزٍ -وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ-رَوَىٰ عَنْهُ جَمْعٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثُقَاتِ]، وَهُوَ مُتَابَعٌ.

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٥٧٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ١١٧٧٦-١١٧٧٨] مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا (١١٤٢٥) وَ (١١٤٢٦) مِنْ طَرِيقِ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ.

فَفِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ -وَغَيْرِهِ مِمَّا لَمْ نَذْكُرْهُ- أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْلَ بِأَحَدِ التَّوْحِيدَيْنِ قَوْلٌ بِالْآخَرِ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي [سُنَنِهِ: جُ٤/ صَ٨٧٨]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْجِهَادِ)، (١٠٢- بَابٌ: عَلَىٰ مَا يُقَاتَلُ الْـمُشْرِكُونَ؟)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَـمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٣٦٤٣ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِلَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -الْمَعْنَىٰ- قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبَيَانَ، حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَىٰ الْحُرَقَاتِ، فَشَرَبُوا، فَأَذْرَكْنَا رَجُلا، فَلَمَّا غَشِينَاهُ، قَالَ: "لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ"، فَضَرَبْنَاهُ، حَتَّىٰ قَتَلْنَاهُ، فَنَكُرُوا بِنَا، فَهَرَبُوا، فَأَذْرَكْنَا رَجُلا، فَلَمَّا غَشِينَاهُ، قَالَ: "لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ"، فَضَرَبْنَاهُ، حَتَّىٰ قَتَلْنَاهُ، فَذَكُرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (مَنْ لَكَ بِـ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السَّلَاحِ، قَالَ: (أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا؟ مَنْ لَكَ بِـ "لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ" يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)، فَقَالَ: (أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا؟ مَنْ لَكَ بِـ "لَا إِلَه إِلَا اللَّهُ" يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّىٰ وَدِدتُ أَنِّ لَمْ أُسْلِمْ إِلَّا يَوْمَئِذِهِ إِمَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَٰ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَىٰ مَرْبُولُ اللَّهُ إِلَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَهُ مِنْ أَلُولُونَا أَلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا الللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللْفَالِقُونَ أَنْ أَلْهِ الللَّهُ إِلَهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ الللَّهُ اللَّهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ الللَّهُ اللَّهُ إِلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلَا اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَا أَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا اللَّهُ إِلَا أَلْهُ أَلَا أَ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٤/ صَ١٥٥٥]، (٢٧- كِتَابُ الْمَغَازِي)، (٣٦- بَابُ بَعْثِ النَبِيِّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ إِلَىٰ الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ: (٢١٥- حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو ظَبَيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ ﴿ يَعَمُو بُنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو ظَبَيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ﴿ يَهُ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ الْحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا اللّهُ مِنْ الْأَنْصَارِيُّ عَنْهُ، فَطَعَتْهُ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَا غَشِينَاهُ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ". فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ عَنْهُ، فَطَعَتْهُ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَا غَشِينَاهُ قَالَ: (يَا أَسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ورَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَا غَشِينَاهُ قَالَ: (يَا أَسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ورَجُلً مِنَ الْأَنْ مُنَاوِدًا وَلَا لَكُونَ أَسْلَمْتُ وَنَالُهُمْ وَاللَالُهُ ﴾ وَيَرْمُنَا بَلَغُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ وَقَالَ: (يَا أَسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ وَمُن مُنعَوِّذًا، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا، حَتَّىٰ تَمَنَّتُ أَنْ أَسْلَمْتُ قَبْلُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ ﴾ إهـ.

<sup>•</sup> قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: (إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ) إهَ. وَرَوَاهُ كَثِيرٌ غَيْرُهُمَا.

وَإِنَّمَا جَرَّأَ " هَاذَا الْمُبْتَدِعَ " - وَمَنِ انْخَدَعَ بِأَبَاطِيلِهِ هَاذِهِ اللَّهْ لَمْ لَيُ لَمُ الْعَبَادَةِ شَرْعًا، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اسْتِقْرَاءُ مَوَارِدِ هَانِهِ اللَّهْ فِي يُحقِقُ مَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ شَرْعًا، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اسْتِقْرَاءُ مَوَارِدِ هَانِهِ اللَّهْ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ الْقَالِحِينَ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ الْقَالِحِينَ وَالْاسْتِغَاثَةَ بِهِمْ مَعَ اسْتِقْرَارِ الْقَلْبِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَسْبَابٌ لَا اسْتِقْلَالَ لَهُمْ بِنَفْعِ وَلَا ضُرِّ، وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ شَيْءٌ! وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ مَفَاتِيحَ لِخَيْرِهِ وَلَا ضُرِّ، وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ شَيْءٌ! وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ مَفَاتِيحَ لِخَيْرِهِ وَمَنَابِعَ لِبِرِّهِ! وَسُحُبًا يُمْطِرُ مِنْهَا عَلَىٰ عِبَادِهِ أَنْوَاعَ خَيْرِهِ!.. ظَنَّ أَنَّ ذَٰلِكَ - وَمَا إِلَيْهِ - مِنَ الشِّرْكِ الْمُخْرِجِ عَنِ الْمِلَّةِ.

وَمَنْ رَافَقَهُ التَّوْفِيقُ، وَفَارَقَهُ الْخِذْلَانُ، وَنَظَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَظَرَ الْبَاحِثِ الْمُنْصِفِ.. عَلِمَ يَقِينًا -لَا تُخَالِطُهُ رِيبَةٌ - أَنَّ مُسَمَّىٰ (الْعِبَادَةِ) شَرْعًا لَا يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا عَدَّهُ مِنْ تَوَسُّلٍ وَاسْتِغَاثَةٍ وَغَيْرِهِمَا، بَلْ لَا يَشْتَبِهُ بِالْعِبَادَةِ يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا عَدَّهُ مِنْ تَوَسُّلٍ وَاسْتِغَاثَةٍ وَغَيْرِهِمَا، بَلْ لَا يَشْتَبِهُ بِالْعِبَادَةِ الْعَبَادَةِ إِلَّا إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ أَصْلًا، فَإِنَّ كُلَّ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ التَّعْظِيمِ.. لَا يَكُونُ مِنَ الْعِبَادَةِ إِلَّا إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ اعْتِقَادُ الرُّبُوبِيَّةِ لِذَٰلِكَ الْمُعَظَّمِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهَا الْخَاصَّةِ بِهَا، أَلَا تَرَىٰ الْعَبَادَةِ الْقَيْلَمُ مَنْ يَدَى رَئِيسِهِ سَاعَةً وَسَاعَاتٍ احْتِرَامًا لَهُ وَتَأَدُّبًا مَعَهُ؟، فَلَا الْجُنْدِيَّ يَقُومُ بَيْنَ يَدَى رَئِيسِهِ سَاعَةً وَسَاعَاتٍ احْتِرَامًا لَهُ وَتَأَدُّبًا مَعَهُ؟، فَلَا الْجُنْدِيُّ يَقُومُ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَى رَبِّهِ فِي صَلَاتِهِ بِضْعَ دَقَائِقَ أَوْ بَعْضِهَا قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، فَيَكُونُ هَلْذَا الْقِيَامُ عَلَى الْقَيَامُ عَبَادَةً شَرْعًا. وَسِرُّ ذُلِكَ.. أَنَّ هَلْذَا الْقِيَامُ وَإِنْ قَلَتْ مَسَافَتُهُ – مُقْتَرِنٌ لِإِعْتِقَادِ وَلَا يُقَلِلُ مَلُونِيَةً مَنْ قَامَ لَهُ، وَلَا يُقَارِنُ ذَاكَ الْقِيَامَ هَلْذَا الْإِعْتِقَادُ.

<sup>(</sup>١) فِي الْأَصْلِ: (جَرَّ). وَأَرَاهَا خَطَأٌ سَهْوًا مِنَ الْكَاتِبِ، وَأَنَّ الصَّوَابَ مَا أَثْبَتُّهُ.

<sup>(</sup>٢) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

عَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ الْقَائِمُ مِنَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ رُبُوبِيَّةَ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ.. كَانَ قِيَامُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ -وَإِنْ قَلَتْ مَسَافَتُهُ - عِبَادَةً لِذَٰلِكَ الْأَمِيرِ، خَرَجَ وَالْأُمَرَاءِ.. كَانَ قِيَامُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ -وَإِنْ قَلَتْ مَسَافَتُهُ - عِبَادَةً لِذَٰلِكَ الْأَمِيرِ، خَرَجَ بِمُقْتَضِيهَا مِنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ اعْتِقَادُ رُبُوبِيَّةٍ غَيْرِ اللَّهِ بِهَا عَنِ الْمِلَّةِ، بَلْ خَرَجَ بِمُقْتَضِيهَا مِنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ اعْتِقَادُ رُبُوبِيَّةٍ غَيْرِ اللَّهِ بِهَا عَنِ الْمِلَّةِ فِي هَلْذَا الْمَعْنَىٰ كَثِيرَةٌ جِدًّا، يَعْرِفُهَا الْفَطِنُ بِلَا حَاجَةٍ إِلَىٰ مَزِيدِ يَهُ مَا الْفَطِنُ بِلَا حَاجَةٍ إِلَىٰ مَزِيدِ تَأَمَّلِ، فَلَا نُطِيلُ بِسَرْ دِهَا فِي هَلْذَا الْمُؤلَّفِ الْوَجِيزِ.

وَقُولُ هَا وُلَاءِ الْمَغْرُورِينَ: إِنَّ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ بُعِثَتْ لَهُمُ الرُّسُلُ كَانُوا قَائِلِينَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَأَنَّ آلِهَتَهُمْ لَا تَسْتَقِلُّ بِنَفْعِ وَلَا ضُرٍّ، وَإِنَّمَا كَانَ شِرْكُهُمْ بِتَعْظِيمِهِمْ لِغَيْرِ اللَّهِ بِالسُّجُودِ لَهُ، وَالْإِسْتِغَاثَةِ بِهِ، وَالنِّدَاءِ لَهُ، وَالنَّذْرِ وَالذَّبْحِ لَهُ.. إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ التَّوْحِيدَ وَلَا الْإِشْرَاكَ، وَلَا الْمَعْقُولَ وَلَا الْمَنْقُولَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَلَا أَلَمَّ بِتَارِيخِ الْأُمَمِ قَبْلَ الْبِعْثَةِ. أَلَمْ يَحْكِ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَنْ يُوسَفَ ﷺ قَوْلَهُ فِي إِرْشَادِ صَاحِبَي السِّجْنِ: ﴿ وَأَزْيَابٌ مُتَفَرِّفُونَ خَيْرُ أَمِ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ [يوسف: ٣٩]؟ هَلْ يُقَالُ ذَٰلِكَ إِلَّا لِمَنِ اعْتَقَدَ أَرْبَابًا؟ أَلَا يَكُونُ هَاٰذَا كُفْرًا بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ؟ ثُمَّ تَرَقَّىٰ ﷺ فِي اسْتِثْصَالِ جُذُورِ هَلْذَا الشِّرْكِ، فَقَالَ: ﴿ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا أَسْمَا اللَّهُ سَمَّيْتُ مُومًا ... ﴾ [يوسف: ٤٠] الْآيةَ. لِيُقَرِّرَ فِي نُفُوسِهِمْ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ فَيَسْتَتْبِعَ تَوْحِيدَ الْعِبَادَةِ لَا مَحَالَةَ. أَلَمْ يَحْكِ اللَّهُ عَنْ قَوْمِ هُودٍ عَلَيْ قَوْلَهُمْ لهُ: ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا أَعْتَرَبْكَ بَعْضُ وَالِهَتِنَا بِسُوَّوِّ ﴾ [مود: ١٥]؟ فَهَاٰذَا صَرِيحٌ فِي اعْتِقَادِهِمُ اسْتِقْلَالَهَا بِالضُّرِّ وَالنَّفْعِ.

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُمَا عَنْ بَعْضِ وَلَدِ رَاشِدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ

السُّلَمِيِّ -بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ- عَنْ أَبِيهِ رَاشِدٍ فِي سَبَبِ إِسْلَامِهِ: «أَنَّهُ كَانَ سَادِنًا» أَيْ: خَادِمًا ﴿ الْصَنَمِ لِبَنِي سُلَيْمٍ، فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَهُ.. إِذْ أَقْبَلَ ثَعْلَبَانِ تَشْتَدَّانِ ﴿ حَتَّىٰ تَسَنَّمَاهُ ﴿ ، فَبَالَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا. فَقَالَ:

أَرَبُّ يَبُولُ الثَّعْلُبَانُ بِرَأْسِهِ؟! لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ سُلَيْمٍ، لَا وَاللَّهِ، لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، وَلَا يُعْطِي وَلَا يَمْنَعُ. فَكَارَه، وَلَا يَنْفَعُ، وَلَا يُعْطِي وَلَا يَمْنَعُ. فَكَارَه، وَلَا يَغْظِي وَلَا يَمْنَعُ. فَكَارَه، وَلَـحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: غَاوِي بْنُ عَبْدِ الْعُزَّىٰ. فَكَارَه، وَلَـحِقَ بِالنَّبِيِّ عَبْدِ رَبِّهِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٥٤١] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ (تُ ٦٦٦هِ).

<sup>(</sup>٢) «تَشْتَدَّانِ»: تَعْدُوَانِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ مِنْ جَوَاهِرِ الْقَامُوسِ: جُ٢/ صَ ٩٠] لِلزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «تَسَنَّمَاهُ»: عَلَيَاهُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ مِنْ جَوَاهِرِ الْقَامُوسِ: جُ٢/ صَ ٩٠] لِلزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٤) [دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ: جُ ١/ صَ ١٢٠ - ١٢١] لِلْحَافِظِ أَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ (تُ ٤٣٠ هِ)، (الْفَصْلُ السَّابِعُ: ذِكْرُ مَا سُمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَأَجْوَافِ الْأَصْنَامِ وَالْكُهَّانِ بِالْإِخْبَارِ عَنْ نُبُوَّتِهِ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ اللَّكُتُورِ مُحَمَّدٍ قَلْعَجِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ النَّفَائِسِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>47-</sup> حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّندِيِّ، قَالَ: ثَنَا النَّهْرُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَخْيَلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عَطَاءِ الصَّغْرِيُّ، قَالَ السُّلَمِيُّ ). الحِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، مِنْ وَلَدِ رَاشِدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ جَدِّهِ السُّلَمِيُّ ). الحِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، مِنْ وَلَدِ رَاشِدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ مَنْ أَلِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَاشِدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: كَانَ الصَّنَمُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ (سُواعُ) جِالْمَعْلاَةِ مِنْ رُهَاطِ - يَدِينُ لَهُ هُدَيْلُ وَبَيْدِ فَهْوَ مِنْ سُلَيْمٍ إِلَى سُواعٍ، قَالَ رَاشِدٌ بْنَ عَبْدِ رَبِّهِ بِهَدِيَّةٍ مِنْ سُلَيْمٍ إِلَى سُواعٍ، قَالَ رَاشِدٌ بْنَ عَبْدِ رَبِّهِ بِهَدِيَّةٍ مِنْ سُلَيْمٍ إِلَى سُواعٍ، قَالَ رَاشِدٌ بْنَ عَبْدِ رَبِّهِ بِهَدِيَّةٍ مِنْ سُلَيْمٍ إِلَى سُواعٍ، قَالَ رَاشِدٌ بْنَ عَبْدِ رَبِّهِ بِهَدِيَّةٍ مِنْ سُلَيْمٍ إِلَى سُواعٍ، قَالَ رَاشِدٌ فَالَ وَالرَّبَا وَالذَّبْحَ لِلْأَصْنَامٍ، وَحُرِسَتِ السَّمَاءُ وَرُمِينَا فَاللَّهُ مُو نِي مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّدِ، يُحَرِّمُ الزِّنَا وَالرَّبَا وَالذَّبْحَ لِلْأَصْنَامِ، وَحُرِسَتِ السَّمَاءُ وَرُمِينَا فَرُمِينَا الشَّمَارُ وَكَانَ يُعْبَدُ، خَرَجَ أَهْدُ الشَّمَاءُ وَرَامِينَا إِللَّهُ مُنْ جَوْفِهِ: ثُوكَ الضَّمَارُ وَكَانَ يُعْبَدُ، خَرَجَ أَهْدُ، وَيَأْمُرُ بِالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْبِرِّ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ؛ ثُمَّ هَتَكَ فِي جَوْفِ صَنَمْ آخَرَ فَيَا مُولِ صَنَمٍ آخَرَ وَسُلَةِ الْأَرْحَامِ؛ ثُمَّ هَتَكَ فِي جَوْفِ صَنَمْ آخَرَ الْسُواعِ مَنْ مَنْ فَي عَرْفِ صَنَمْ آخَرَ الْمُ لَا أَنْ الْمُعْدُ، وَيَأْمُرُ بِالزَّكَاةِ وَالصَّيَامِ وَالْبِرُ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ؛ ثُمَّ هَتَكَ فِي جَوْفِ صَنَمْ آخَرَ فَى الْمُولِو صَنَمْ آخَرَا لَوْلَا لَهُ الْمُولِ مِنْ مَنْ عَنْ فِي جَوْفٍ صَنَمْ الْمُولِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُولِ مُنْ اللْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْدُلُ الْمُعْدُلِ الْمُعْدَلِي الْمُعْدَلِ الْمُعْدَلِ الْمُعْدَلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِولِ الْمُعْمَلِ الْمُولِ الْمُعْدُولِ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْدُلِ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُ

#### = هَاتِفٌ:

إِنَّ الَّــذِي وَرِثَ النَّبُ وَّةَ وَالْسهُدَىٰ بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِي نَبِ لَكُ وَنُ فِي غَــدِ نَبِ لَيْكُ وَنُ فِي غَــدِ نَبِ لَيْكُ وَنُ فِي غَــدِ

قَالَ: رَاشِدٌ: فَٱلْفَيْتُ سُوَاعًا مَعَ الْفَجْرِ وَثَعْلَبَانِ يَلْحَسَانِ مَا حَوْلَهُ وَيَأْكُلَانِ مَا يُهْدَىٰ لَهُ، يُعَرَّجَانِ عَلَيْهِ بِبَوْلِهِمَا، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَقُولُ رَاشِدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ:

أَرَبُّ يَبُ ولُ الثَّعْلَبَ انِ بِرَأْسِ بِ؟! لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْ هِ الثَّعَالِبُ» قَالَ الْمُحَقِّقُ: «الثَّعْلَبَانُ: ذَكُرُ الثَّعْلَبِ، وَالثَّعْلَبُ يُطْلَقُ عَلَىٰ الذَّكِرِ وَالْأُنْثَىٰ. وَالثَّعْلَبِ، فَالثَّعْلَبِ، وَالثَّعْلَبُ يُطْلَقُ عَلَىٰ الذَّكِرِ وَالْأُنْثَىٰ. وَالثَّعْلَبَانِ: مُثَنَّىٰ ثَعْلَبٍ، وَهُوَ هُنَا كَذَٰلِكَ »إهَ. وَمَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُ مُوافِقٌ لِلرِّوَايَةِ عَلَىٰ حَسَبِ ضَبْطِهِ لَهَا، وَسَأَنْقُلُ -فِيمَا بَعْدُ-كَلَمًا لِلزَّبِيدِيِّ يَقُولُ فِيهِ بِعَكْسِ مَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُ.

وَذَٰلِكَ عِنْدَ مَخْرَجِ رَسُولِ اللّهِ عِلَى وَمَعَهُ كَلْبُ لَهُ، وَاسْمُ رَاشِدِ يَوْمَئِدِ (ظَالِمٌ)، وَاسْمُ كَلْبِهِ (رَاشِدٌ)، وَسُولَ اللّهِ عِلَى بِالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ كَلْبُ لَهُ، وَاسْمُ رَاشِدِ يَوْمَئِدِ (ظَالِمٌ)، وَاسْمُ كَلْبِهِ (رَاشِدٌ)، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلَى : مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: ظَالِمٌ، قَالَ: فَمَا اسْمُ كَلْبِك؟ قَالَ: رَاشِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى : اِسْمُكَ رَاشِدٌ، وَاسْمُ كَلْبِكَ ظَالِمٌ. وَضَحِكَ النّبِيُ عَلَى وَبَايَعَ النّبِيَ عَلَى وَأَقَامَ مَعَهُ، ثُمَّ طَلَبَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى قَطِيعَةً بِرُهَا لَم وَصَعْهَا لَهُ، فَأَقْطَعَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى بِالْمَعْلَاةِ مِنْ رُهَا لَم مَعْهُ، ثُمَّ طَلَبَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى إِلْمَعْلَاةٍ مِنْ رُهَا لَم وَصَعْهَا لَهُ، فَأَقْطَعَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى بِالْمَعْلَاةِ مِنْ رُهَا لَم اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَقَدْ أَخْبَرَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّ أَبَا حَاتِمٍ أَخْرَجَهُ، لَكِنِّي بَحْثْتُ عَنْهُ لَهُ فَلَمْ أَجِدْهُ عَنْدَهُ، لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ فِي كِتَابِهِ [الْإِصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ: جُ٢/ صَ٣٦] فِي تَرْجَمَةِ رَاشِدٍ (رَقْمُ النَّرْجَمَةِ: ٣٢٧)، حَجَرٍ فِي كِتَابِهِ [الْإِصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ: جُ٢/ صَ٣٦] فِي تَرْجَمَةِ رَاشِدٍ (رَقْمُ النَّرْجَمَةِ: ٣٢٥)، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قِصَّتَهُ مُخْتَصَرَةً عَازِيًا لَهُ لِأَبِي نُعَيْمٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ: ١ وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ بِسَنَدٍ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّالِهُ لَهُ اللَّهُ لِلَّهِي كَتَابِهِ [تَارِيخُ دِمَشْقَ: جُ٩/ صَ ٢٤٤]، تَحْتَ تَرْجَمَةِ: الْمَامُ الْبِنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ فِي كِتَابِهِ [تَارِيخُ دِمَشْقَ: جُ٩/ صَ ٢٤٤]، تَحْتَ تَرْجَمَةِ:

وَ (الثُّعْلُبَانُ) - بِضَمِّ الثَّاءِ وَاللَّام -: ذَكَرُ الثَّعَالِبِ ".

= (٨٢٧ - أَنَسُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حُتَيِّ بْنِ رِعْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ نُهْبَةَ بْنِ سُكِيْم بْنِ مَنْصُورِ السُّلَمِيِّ)، بِتَحْقِيقِ مُحِبِّ الدِّينِ ابْنِ غَرَامَةَ، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ. قَالَ:

﴿ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْجَوْهَرِيُّ، أَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ حَبُّويَةَ، أَنَا أَحْمَدُ ابْنُ مَعْرُوفٍ، أَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الْـهُذَلِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، وَعَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ فَتَادَةَ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضِ بْنِ جُعْدُبَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم، وَعَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فِي رِجَالٍ آخَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِيمَا ذَكَرُوا مِنْ وُفُودِ الْعَرَبِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالُوا: وَقَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ قَيْسُ بْنُ نسبةَ، فَسَمِعَ كَلَامَهُ وَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَأَجَابَهُ وَوَعَىٰ ذَٰلِكَ كُلَّهُ، وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ، وَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ بَنِي سُلَيْمِ فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ تَرْجَمَةَ الرُّومِ، وَهَيْنَمَةَ فَارِسٍ، وَأَشْعَارَ الْعَرَبِ، وَكَهَانَةَ الْكَاهِنِ، وَكَلَامَ مَقَاوِلِ حِمْيَرٍ.. فَمَا يُشْبِهُ كَلَامُ مُحَمَّدٍ شَيْتًا مِنْ كَلَامِهِم، فَأَطِيعُونِي وَخُذُوا بِنَصِيبِكُمْ مِنْهُ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ.. خَرَجَتْ بَنُو سُلَيْمِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقَوْهُ بِقُدَيْدِ وَهُمْ سَبْعُ إِنَةٍ رَجُلٍ -وَيُقَالُ: كَانُوا أَلْفًا- وَفِيهِمُ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ، وَأَنْسُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ رِعْلِ، وَرَاشِدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، فَأَسْلَمُوا وَقَالُوا: اِجْعَلْنَا فِي مُقَدِّمَتِكَ، وَاجْعَلْ لِوَاءَنَا أَخْرَ، وَشِعَارَنَا مُقَدَّمْ، فَفَعَلَ ذُلِكَ بِهِمْ، فَشَهِدُوا مَعَهُ الْفَتْحَ وَالطَّائِفَ وَحُنَيْنًا، وَأَعْطَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ رَبِّهِ رُهَاطًا، وَفِيهَا عَيْنً يُقَالُ لَهَا: عَيْنُ الرَّسُولِ، وَكَانَ رَاشِدٌ يَسْدِنُ صَنَمًا لِيَنِي سُلَيْمٍ، فَرَأَىٰ يَوْمًا ثَعْلَيْنِ يَبُولَانِ عَلَيْهِ، فَقَالَ:

أَرَبُّ يَبُ ولُ النَّعْلَبَ انِ بِرَأْسِ هِ؟! لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْ هِ النَّعَالِبُ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَسَرَهُ، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: (مَا اسْمُكَ؟) قَالَ: غَاوِي بْنُ عَبْدِ الْعُزَّىٰ، قَالَ: أَنْتَ رَاشِدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، وَشَهِدَ الْفَتْحَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (خَيْرُ وَشِيدٌ خَيْرُ، وَخَيْرُ بَنِي سُلَيْمٍ رَاشِدٌ). وَعَقَدَ لَهُ عَلَىٰ قَوْمِهِ الْهَ.

(١) قَالَ الْعَلَّامَةُ مُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ [تَاجُ الْعَرُوسِ مِنْ جَوَاهِرِ الْقَامُوسِ: جُ٢/ صَ٨٩-٩٠]،
 مَادَّةُ [ث.ع. ل. ب]، بِتَحْقِيقِ عَلِيٍّ هِلَالِيٍّ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ حُكُومَةِ الْكُويْتِ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: =

﴿ (النَّعْلَبُ) مِنَ السَّبَاعِ (م، وهِيَ الْأُنْفَىٰ أَوِ) الْأَنْفَىٰ ثَعْلَبَةٌ وَ (الذَّكَرُ ثَعْلَبٌ وَثُعْلَبَانٌ بِالضَّمِّ، وَاسْتِشْهَادُ الْجَوْهَرِيِّ) فِي أَنَّ النَّعْلَبَانَ بِالضَّمِّ هُوَ ذَكَرُ الثَّعْلَبِ (بِقَوْلِهِ:) أَيِ الرَّاجِزُ، وَهُوَ غَاوِي بْنُ ظَالِمٍ السُّلَمِيُّ، وَقِيلَ: أَبُو ذَرُّ الْغِفَارِيُّ، وَقِيلَ: الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ السَّلَمِيُّ:

أَرَبُّ يَبُ ولُ النُّعْلَبَ ان بِرَأْسِ مِ؟ اللَّهَ ذَلَّ مَن بَالَتْ عَلَيْ مِ النَّعَالِبُ كَذَا قَالَهُ الْكِسَائِيُّ إِمَامُ هَـٰذَا الشَّأْنِ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ وَتَبِعَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَكَفَىٰ بِهِمَا عُمْدَةً، (غَلَطٌّ صَرِيحٌ) ، خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ، قَالَ شَيْخُنَا: وهَلْذَا مِنْهُ تَحَامُلٌ بَالِغٌ، كَيْفَ يُخَطِّئُ هَلْدَيْنِ الْإِمَامَيْنِ؟!، ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ (وهُوَ) أَيِ الْجَوْهَرِيُّ (مَسْبُوقٌ) ، أَيْ سَبَقَهُ الْكِسَائِيُّ فِي الْغَلَطِ، كالتّأبِيد لِتَغْليطِهِ، وَهُوَ عَجِيبٌ ! ، أَمَّا أَوَّلًا: فَإِنَّه نَاقِلٌ، وَهُوَ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْغَلَطُ، وَثَانِياً: فَالْكِسَائِيُّ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِيمَا قَالَهُ، فَكَيْفَ يَجْعَلُهُ مَسْبُوقًا فِي الْغَلَطِ؟، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عِنْد التَّأَمُّلِ. ثُمَّ قَالَ: (وَالصَّوَابُ فِي الْبَيْتِ فَتْحُ النَّاءِ) الْـمُثَلَّثَةِ مِنَ النُّعْلُبَانِ (لِأَنَّهُ) عَلَىٰ مَا زَعَمَهُ (مُثَنَّىٰ) ثَعْلَبٍ، وَمِنْ قِصَّتِهِ. (كَانَ غَاوِي بْنُ عَبْدِ الْعُزَّىٰ) وَقِيلَ: غاوِي بنُ ظَالِمٍ، وَقِيلَ: وَقَعَ ذُلِك لِلْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ، وَقِيلَ: لِأَبِي ذَرُّ الْغِفَارِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ، (سَادِناً) أَيْ خَادِمًا (لِصَنَمِ) هُوَ سُوَاعٌ، قَالَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَكَانَتْ (لِبَنِي سُلَيْمٍ) ابْنِ مَنْصُورٍ، بِالضَّمِّ الْقَبِيلَةُ الْـمَعْرُوفَةُ، وَهَاٰذَا يُؤَكِّدُ أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ لِأَحَدِ السُّلَمِيَّينَ، (فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَعْلَبَانِ، يَشْتَدَّانِ) أَيْ يَعْدُوَانِ (حَتَّىٰ تَسَنَّمَاهُ) : عَلَيَاهُ، (فَبَالَا عَلَيْهِ، فَقَالَ) حِينَئِذٍ (الْبَيْتَ) الْمَذْكُورَ آنِفًا، إِسْتَدَلَّ الْمُؤَلِّفُ بِهَالِهِ الْقِصَّةِ عَلَىٰ تَخْطِئَةِ الْكِسَائِيِّ وَالْجَوْهَرِيُّ، وَالْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِهِ، وَابْنُ شَاهِينٍ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ مَشْرُوحٌ فِي [دَلَائِلِ النُّبُوَّة] لِأَبِي نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَنَقَلَهُ الدَّمِيرِيُّ فِي [حَيَاةِ الْحَيَوَانِ]، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ نَاصِرِ: أَخْطَأَ الْهَرَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَصَحَّفَ فِي رِوَايَتِهِ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ: فَجَاءَ ثُعْلُبَانٌ، بِالضَّمَّ، وَهُوَ ذَكَرُ الثَّعَالبِ، إسْمٌ لَهُ، مُفْرَدٌ لَا مُثَنَّىٰ، وَأَهْلُ اللُّغَةِ يَسْتَشْهِدُونَ بِالْبَيْتِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الذَّكِرِ وَالأُنْثَىٰ، كَمَا قَالُوا: الْأَفْعُوَانُ: ذَكَرُ الْأَفَاعِي، وَالْمُقْرُبَانُ: ذَكُرُ الْمَقَارِبِ، وَحَكَىٰ الزَّمَخْشَرِيُّ عَنِ الْجَاحِظِ أَنَّ الرَّوَايَة فِي الْبَيْتِ إِنَّمَا هِيَ بِالضَّمِّ عَلَىٰ أَنَّهُ ذَكَرُ النَّعَالِبِ، وَصَوَّبَهُ الْحَافِظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَرَدُّوا خِلاَفَ ذٰلكَ، قَالَهُ شَيْخُنَا، وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْـمُصَنِّفِ: الصَّوَابُ...، غَيْرُ صَوَابِ. (ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ سُلَيْمٍ، لَا وَاللَّهِ) هِلْذَا الصَّنَمُ (لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، وَلَا يُعْطِي وَلَا يَمْنَعُ. فَكَسرَهُ وَلَـحِقَ = فَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ: «أَرَبُّ؟» وَلَمْ يَقُلْ: (ءَإِلَهُ)!.

أَكُمْ يَصِحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُسْتَفِيضًا -بَلْ مُتَوَاتِرًا مَعْنَوِيًّا- أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ -أَخْزَاهُ اللَّهُ- إِذَا أَتَىٰ يَقُولُ لِلنَّاسِ: «أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ؟» ".

وَفِي الصَّحِيحِ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبَ فَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي.. قَالَ اللَّهُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاخُذُ بِالذَّنْبِ، غَفَرْتُ لِعَبْدِي...» ﴿
الْحَدِيثَ.

<sup>=</sup> بِالنَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، (فَقَالَ) النَّبِيُّ ﷺ: (مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: غَاوِي بْنُ عَبْدِ الْعُزَّىٰ، فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ رَاشِدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ) وَعَقَدَ لَهُ عَلَىٰ قَوْمِهِ. كَذَا فِي التَّكْمِلَةِ. وَفِي [طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدِ]: وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمَّاهُ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴾ إهَـ.

قُلْتُ: بَحَثْتُ عَنْهُ فِي [طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ] فَلَمْ أَجِدْهُ.

<sup>(</sup>١) [الْـمُصَنَّفُ لِأَبِي بَكْرٍ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: جُ٢١/ صَ١٥٥]، (كِتَابُ الْفِتَنِ)، بِتَحْقِيقِ سَعْدِ الشَّشْرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ كُنُوزِ أَشْبِيلِيَا، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

<sup>4 • • • •</sup> حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يُسَلَّطُ الدَّجَالُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِعِينَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ } آلا تَرَوْنَ أَنَّي أَخْبِي وَأُمِيتُ ؟ وَالرَّجُلُ يُنَادِي: يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ.. بَلْ عَدُوُّ اللَّهِ الْكَافِرُ الْحَبِيثُ، إَنَّهُ - وَاللَّهِ - لَا أُخْبِي وَأُمِيتُ ؟ وَالرَّجُلُ يُنَادِي: يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ.. بَلْ عَدُوُّ اللَّهِ الْكَافِرُ الْحَبِيثُ، إَنَّهُ - وَاللَّهِ - لَا يُسَلَّطُ عَلَىٰ أَحَدِ بَعْدِي. قَالُوا: وَكُنَّا نَمُو مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ فَيَقُولُ: يَا مُعَلِّمَ الْكُتَّابِ فَيَقُولُ: يَا مُعَلِمَ الْكَتَّابِ فَيْعُولُ: يَا مُعَلِمَ الْكَتَّابِ فَيْعُولُ: يَا مُعَلِمَ الْكُتَّابِ فَيْعُولُ: كُمُ الْكُتَّابِ الْمُعْلَمِ الْكُتَّابِ فَيَقُولُ: يَلْ لَهُمْ: فَلْيُنْصِتُوا، أَيْ بَنِي أَخِي.. إِفْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَمَّا لِجُعْ لِي غِلْمَانِكَ، فَيَجْمَعُهُمْ فَيَقُولُ: قُلْ لَهُمْ: فَلْيُنْصِتُوا، أَيْ بَنِي أَخِي.. إِفْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَمَّا يُذِي كُنَّ أَحَدٌ مِنكُمْ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ - فَإِنَّهُ شَابٌ وَضِيءُ أَحْرُ - فَلْيَقُرَأُ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي هُورُيرَةَ السَّلَام. فَلَا يُعْرَا عَلَيْهِ مِنْ أَبِي هُورُ يَعْرَا عَلَيْهِ مِنْ أَيِ يُعْرَادً السَّلَام. فَلَا يُعْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ أَيِ يُعْرَادٍ إِلَّا قَالَ لِغِلْمَانِهِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ﴾ إهـ.

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ: اصَحِيحٌ الهَ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٣٩٦]، (٩٧- كِتَابُ التَّوْحِيدِ)، (٣٥- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ اللَّهُ ﴾ [الفتح: ١٥]، النَّاشِرُ: عَطَاءَاتُ الْعِلْمِ. وَهَاكَ نَصَّهُ: =

وَصَحَّ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَدَ. ﴿ أَكَّ ذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهُمِ اَنَّ فَهُ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَدَ... ﴾ [التوبة: وَرُهُم اللهِ مَ أَلَى مَرْيَدَ... ﴾ [التوبة: ٣١] الْآية، قَالَ: ﴿ يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ ﴾ يَعْنِي: الْأَحْبَارَ وَالْوَهْبَانَ. فَهَلْ مَنْشَأُ هَاذَا السُّوَالِ إِلَّا مَا عَلِمَ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ أَنَّ اعْتِقَادَ اللهُ عَلَى اللهُ عَتَقِدِ مُتَلازِمَانِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا؟. وَيُقَرِّرُ هَاذَا الْمَعْنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلُ اللهُ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَ: بَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلُ اللّهُ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَ: بَلَى اللهُ مَا حَرَّمُ اللّهُ وَيُعْلِيعُونَهُمْ؟ قَالَ: بَلَى اللهُ مَا حَرَّمُ اللّهُ مَا حَرَّمُ اللّهُ مَا حَرَّمُ اللّهُ وَيُعْلِيعُونَهُمْ؟ قَالَ: بَلَى اللهُ اللهُ مَا حَرَّمُ اللّهُ وَيُعْلِيعُونَهُمْ مَا حَرَّمُ اللّهُ وَيُعْلِيعُونَهُمْ؟ قَالَ: بَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلُ اللّهُ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَ: بَلَى اللهُ اللهُ مَا حَرَّمُ اللّهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلُ اللّهُ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَ: بَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا حَرَّمُ اللّهُ وَاللهُ اللهُ ال

<sup>=</sup> ٧٠٠٧ - حَدَّثَنَا أَخْدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا خَمَّامٌ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّخْمُنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا - وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ - قَافُورْ لِي. فَقَالَ رَبُّ أَذُنْبُ - وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ - قَافُورْ لِي. فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الدَّنْبَ وَيَاخُدُ بِهِ؟! غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَذُنَبَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الدَّنْبَ وَيَاخُدُ بِهِ؟! غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَذُنَبَ وَرُبَّمَا قَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاخُدُ بِهِ؟! غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثَلَاقًا، فَلْبَعْمَلْ مَا شَاءَ)» إِهَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ كَثِيرٌ مِنْ أَثِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَمِنْهُمُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْفَقِيهُ وَالْمُتَفَقِّهُ: جُ٢/ صَ١٢٩]، (بَابُ الْكَلَامِ فِي التَّقْلِيدِ وَمَا يَسُوغُ مِنْهُ وَمَا لَا يَسُوغُ)، بِتَحْقِيقِ عَادِلٍ الْعَزَّازِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ الْجَوْذِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ، مَعَ دَرَجَتِهِ وَتَخْرِيجٍ طُرُّقِهِ مِنْ كَلَامِ الْمُحَقِّقِ:

٧٥٣٠- أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَاعِظِ، أَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُعَمِّدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا عَبْدُ السَّلَامِ، نَا غُطَيفُ بْنُ أَعْيَنَ الْمُحَارِبِيُّ، فَا عَبْدُ السَّلَامِ، نَا غُطَيفُ بْنُ أَعْيَنَ الْمُحَارِبِيُّ، فَنْ عَلِي بْنِ سَعْدِ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى وَفِي عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى وَفِي عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: فَقَالَ لِي: (يَا ابْنَ حَاتِمٍ، أَلْقِ هَلْذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنْقِكَ)، قَالَ: فَالْقَيْتُهُ، قَالَ: ثُمَّ افْتَتَعَ بِسُورَةِ بَرَاءَة، فَقَلَ لِي: (يَا ابْنَ حَاتِمٍ، أَلْقِ هَلْذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنْقِكَ)، قَالَ: فَالْقَيْتُهُ، قَالَ: ثُمَّ افْتَتَعَ بِسُورَةِ بَرَاءَة، فَقَرَأَ حَمَّى بَلَغَ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَّ فَلَا أَصَارَهُمُ وَرُهُمَ كُمُ مُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّيْقَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَفِي أُمِّ الْقُرْءَانِ الْبَيَانُ النَّاصِعُ، وَالشِّفَاءُ الْقَالِعُ لِجُذُورِ دَاءَ هَالِجُهِ الْأَوْهَامِ، فَإِنَّهَا بَدَأَتْ بِبَيَانِ أَنَّهُ الْمُنْفَرِدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ عَلَىٰ أَكْمَلِ وَجْهِ، حَتَّىٰ يَنْقَلِعَ الشِّرْكُ فَإِنَّهَا مِنَ النَّهُوسِ، لِتَنْسَاقَ بِكُلِّ يُسْرٍ، وَتَنْطِقَ مُنْقَادَةً عَنْ طَوَاعِيَةٍ وَاقْتِنَاعٍ بِقَوْلِهَا: ﴿ إِلَّاكُ نَعَبُدُ وَلَيَاكُ نَسْتَعِيدُ ۞ ﴾ [الفاعة: ٥]، فَكَأَنَّهُ تَعَالَىٰ بِقُولِهَا: ﴿ إِلِيَّاكُ نَعَبُدُ وَلَيَاكُ نَسْتَعِيدُ ۞ ﴾ [الفاعة: ٥]، فَكَأَنَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ غَيْرَنَا فِي الرُّبُوبِيَّةِ، فَلِذُلِكَ عَبَدَتُمْ هَاٰذَا الْغَيْرَ، وَاسْتَعَنْتُمُوهُ السَّعَانَةُ الْمَرْبُوبِ بِمَنِ اعْتَقَدَهُ رَبًا، وَإِذْ قَدْ بَانَ لَكُمْ أَنَّ لَنَا الْإِنْفِرَادَ بِالرَّبُوبِيَّةِ

= ٱللَّهِ ﴾ [التربة: ٣١]، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا كُنَّا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (ٱلنِّسَ كَانُوا يُحِلُّونَ لَكُمُ الْحَرَامَ فَتَسْتَحِلُّونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمُ الْحَلَالَ فَتُحَرِّمُونَهُ؟)، قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: (فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ)) إِهَـ.

#### • قَالَ الْمُحَقِّقُ:

#### ﴿إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ:

رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٣٠٩٥)، وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (١٠/ ٨٠)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ: (٣١٩) (٢١٨) وَمِنْ طَرِيقِهِ الْـمِزِّيُّ فِي [تَهْذِيبِ الْكَمَالِ: ٢١/ ١١٨]، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١١٦/١٠) مِنْ طُرُقِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا غُطَيْفٌ عَنْ مُصْعَبٍ، بِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: (هَـٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، وَغُطَيْفُ بْنُ أَعْيَنَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي الْحَدِيثِ).

قُلْتُ: مَدَارُ الْحَدِيثِ عَلَىٰ غُطَيْفِ بْنِ أَعْيَنَ هَلْذَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَمْ يُوَثَّقُهُ غَيْرُ بْنِ حِبَّانَ. وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي [التَّقْرِيبِ]: ضَعِيفٌ.

وَأَمَّا قَوْلُ التَّرْمِذِيِّ: إِنَّهُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي الْحَدِيثِ.. فَمُنْتَفِ، فَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرُوةَ.

وَيَشْهَدُ لَهُ رِوَايَاتُ حُذَيْفَةَ الْآتِيَةُ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً، لَكِنَّ مِثْلَهَا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ، فَلَهُمَا حُكْمُ الْمَرْفُوعِ، وَبِهَ لَذَا يَرْقَىٰ الْحَدِيثُ إِلَىٰ التَّحْسِينِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْهَ.

فَهَاٰذِهِ هِيَ الْاسْتِعَانَةُ الَّتِي نَفَتْهَا سُورَةُ الْفَاتِحَةِ، وَهِيَ مِنْ فُرُوعِ الْكُفْرِ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَلَا يَفْعَلُهَا -بِحَمْدِ اللَّهِ- مُسْلِمٌ.

أَمَّا الإِسْتِعَانَةُ بِالْأَسْبَابِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا أَسْبَابٌ عَادِيَّةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ الْعَلِيَّةُ.. فَإِنَّ الْفَاتِحَةَ لَا تَنْفِيهَا وَلَا تَنْهَىٰ عَنْهَا، بَلْ لَا يَصِحُّ مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ الْعَلِيَّةُ.. فَإِنَّ الْفَاتِحَةَ لَا تَنْفِيهَا وَلَا تَنْهَىٰ عَنْهَا، بَلْ لَا يَصِحُ أَنْ يَنْفِيهَا كِتَابٌ وَلَا سُنَةٌ، بَلْ أَمَرَ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ فِي صَرِيحٍ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَلْعَتَعِينُوا اللَّهِ فِي صَرِيحٍ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَلْعَتَعِينُوا اللَّهِ فِي صَرِيحٍ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَلْعَتَعَيْنُوا اللَّهُ مِمَا السَّتَطَعْتُم مِن قُوتَو ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقَوْلِهِ: ﴿ وَلَعَدُوا لَهُم مَا السَّتَطَعْتُم مِن قُوتُو ﴾ [الأنفال: ٢٠]، وقَوْلِهِ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّاهُ فِي عَوْنِ الرَّاسُولُ هَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى إِعَانَةِ الْمُسْتَعِينِينَ بِهِمْ، فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ﴾ (المُعْبُدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ﴿ "، وَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ﴾ ("، وقَالَ: ﴿ وَمَنْ يَسَرَعَكَىٰ مُعْسِرٍ.. يَسَرَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ﴿ اللَّهُ الْعَنْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ﴾ ("، وقَالَ: ﴿ وَمَنْ يَسَرَعَكَىٰ مُعْسِرٍ .. يَسَرَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ﴾ ("، وقَالَ: ﴿ وَمَنْ يَسَرَعَلَىٰ مُعْسِرٍ .. يَسَرَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْعَنْهُ الْعَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ الْمُنْ الْعَنْهُ الْعَنْهُ الْعَنْهُ الْعَنْهُ الْعَنْهُ الْعَلْمُ الْعَنْهُ الْعَنْهُ الْعُنْهُ الْعَالَةُ الْعَنْهُ الْعَلْمُ الْعُنْهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْهِ اللَّهُ الْعُنْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُنْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُلْمُ الْعُلْم

 <sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ٤٧٠]، (٤٨- كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ)،
 (١١- بَابُ فَضْلِ الإِجْتِمَاعِ عَلَىٰ تِلاَوَةِ الْقُرْءَانِ، وَعَلَىٰ الذِّكْرِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتٌ. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

٨٨- (٢٦٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ التَّهِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ - (قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ التَّهِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ - (قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَوَانِ: حَدَّثَنَا) أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَشَرَ عَلَىٰ مُعْشِرٍ، يَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَلَكَ = سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ =

عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا.. فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ٥٠٠٠. بَلْ قَدْ تَجِبُ الإسْتِعَانَةُ بِالْمَخْلُوقِ إِذَا تَعَيَّنَتْ طَرِيقًا لِلْإِنْقَاذِ مِنْ حَرَقٍ، أَوْ غَرَقٍ، أَوِ انْتِهَاكِ عِرْضٍ، أَوْ سَفْكِ دَمِ حَرَام، أَوْ نَهْبِ مَالٍ مُحْتَرَمٍ.

# بَيَانُ أَنَّ إِسْنَادَ النَّفْعِ وَالضُّرِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ.. مِنَ الْمَجَازِ الَّذِي لَا حَجْرَ فِيهِ

وَ ٱلْفِتُ نَظَرَكَ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ يَسَّرَ...) " وَ «مَنْ فَرَّجَ...) "، حَيْثُ نَسَبَ التَّيْسِيرَ وَالتَّفْرِيجَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ، إِسْنَادًا لِلْفِعْلِ إِلَىٰ السَّبَبِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّىٰ فِي عُلُومِ الْبَلَاغَةِ بِ (الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ) "، لِيَرْفَعَ الْحَرَجَ عَنْ أُمَّتِهِ فِي أَمْثَالِ ذَٰلِكَ،

<sup>=</sup> طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إَلَّا نَزَلَتْ عَلِيهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَاثِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ)> إهَ.

<sup>(</sup>١) هُوَ تَكْمِلَةُ نَفْسِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً كَمَا فِي تَخْرِيجِهِ، وَانْظُرْ هَامِشَ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ مَعَ أَعْلَىٰ هَامِشِ هَاٰذِهِ الصَّفْحَةِ.

<sup>(</sup>٢ ، ٣) فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ فِي ذَٰلِكَ كِتَابَ [أَسْرَارُ الْبَلَاغَةِ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ: صَ٣٦٦] لِعَبْدِ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيِّ الْمُتَوَقَّ سَنَةَ (٧١١هِـ، أَوْ ٤٧٤هِـ)، (فَصْلٌ فِي الْـمَجَازِ الْعَقْلِيِّ وَالْـمَجَازِ اللُّغَوِيِّ وَالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا)، بِقِرَاءَةِ وَتَعْلِيقِ الْأُسْتَاذِ مَحْمُودٍ مُحَمَّدٍ شَاكِرٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْمَدَنِيِّ بِجُدَّةَ. فَقَدْ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ فِي هَلْذَا =

الْمَثَالُ مَا دَخَلَهُ الْمَجَازُ مِنْ جِهَةِ الْإِثْبَاتِ دُونَ الْمُثْبَتِ.. قَوْلُهُ:

وَشَيَّبَ أَيَّامُ الْفِرَاقِ مَفَارِقِي وَأَنْدَشَزْنَ نَفْسِي فَوقَ حَيْثُ تَكُونُ وَقَوْلُهُ:

أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْسَنَى الْكَبِيرِ صَلَّا الْمَشِي فِعْلَا لِلْأَيَّامِ وَلِكُرِّ اللَّيَالِي، وَهُوَ الَّذِي أُزِيلَ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يَنْبَغِي الْمَجَازُ وَاقِعٌ فِي إِثْبَاتِ الشَّيْبِ فِعْلَا لِلْأَيَّامِ وَلِكُرِّ اللَّيَالِي، وَهُوَ الَّذِي أُزِيلَ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يَنْبَغِي الْمَحَازُ وَاقِعٌ فِي إِثْبَاتِ الشَّيْبِ فِعْلًا - أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا مَعَ أَسْمَاءِ اللَّهِ ثَنْ يَكُونَ فِيهِ، لِأَنَّ مِنْ حَقِّ هَلْمَا الْإِثْبَاتِ -أَعْنِي إِثْبَاتَ الشَّيْبِ فِعْلًا - أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا مَعَ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَلَيْسَ يَصِعُ وُجُودُ الشَّيْبِ فِعْلًا لِغَيْرِ الْقَدِيمِ سُبْحَانَهُ. وَقَدْ وُجَّة فِي الْبَيْتَيْنِ -كَمَا تَرَىٰ - إِلَىٰ الْأَيَّامِ وَكَرِّ اللَّيْلِي، وَذُلِكَ مَا لَا يُثْبَتُ لَهُ فِعْلٌ بِوَجْهِ، لَا الشَّيْبُ وَلَا غَيْرُ الشَّيْبِ. وَأَمَّا الْمُثْبَتُ.. فَلَمْ الْأَيَّامِ وَكَرِّ اللَّيَالِي، وَذُلِكَ مَا لَا يُثْبَتُ لَهُ فِعْلٌ بِوَجْهِ، لَا الشَّيْبُ وَلَا غَيْرُ الشَّيْبِ. وَأَمَّا الْمُثْبَتُ.. فَلَمْ يَقِعْ مَجَازٌ، لِأَنَّهُ الشَّيْبُ، وَهُو مَوْجُودٌ كَمَا تَرَىٰ.

وَهَاكَذَا إِذَا قُلْتَ: (سَرِّنِي الْخَبَرُ) وَ (سَرَّنِي لِقَاؤُكَ)، فَالْمَجَازُ فِي الْإِثْبَاتِ دُونَ الْمُثْبَتِ، لِأَنَّ الْمُثْبَتَ هُوَ "الشُّرُورُ"، وَهُوَ حَاصِلٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ الهَ.

(١) [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ٤/ صَ٣٤٣]، (أَبْوَابُ الْـمَنَاسِكِ)، (٧٦- بَابُ الْـخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ)،
 بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَـمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

٥٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ
 غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ =

<sup>=</sup> الْفَصْلِ فِي [صَ • ٣٧] فَمَا بَعْدَهَا مَا نَصُّهُ:

= الْوَدَاعِ: (يَاْ آَيُهَا النَّاسُ، أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبِر. قَالَ: (فَإِنَّ وَمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَلْذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَلْذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَلْذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَلْذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَلْذَا، فَي بَلَدِكُمْ هَلْذَا، فَي بَلَدِكُمْ هَلْذَا أَبَدًا، وَلَا يَوْلَا عَلَىٰ وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَىٰ وَالِدِهِ، أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَلِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَلْذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةً فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَلْذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةً فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَيَرْضَىٰ بِهَا، أَلَا وَكُلُّ دَمٍ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا.. دَمُ الْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ حَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْتِ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلُ – أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوْلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا.. دَمُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوْلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا.. دَمُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَلَوْلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا.. دَمُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَلَوْلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا.. دَمُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَلَوْلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا.. دَمُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، الْمُعَلِيِّ مَوْلُوعُ مُنْ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا يَا أَمْتَاهُ! هَلْ بَلْغُتُهُ؟) ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا يَا أَمْتَاهُ! هَلْ بَلْغُتُهُ؟ (اللَّهُمُ اشْهَدُ) ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، إِلَيْ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمُعَلِي وَلَا يُعْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا يَا أَمْتَاهُ! هَلْ بَلَاعُمُ وَلَا مُعْمَلُوا وَلَا أَلُوا الْمُعَلِي الْمَاهُ وَلَا أَلُوا اللْمُ الْمُعَلِي الْمَاهُ وَلَا لَعْفُوا الْمُؤْلُلُ مَا أَصَالَا الْمَاهُ وَالِهُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالِ اللْمُ الْمُ الْمُقَالُةُ الْمُعْلَى الْمُلْولُولُ الْمُلْولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِيلِهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

• قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ:

«صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ فِي الشَّوَاهِدِ، سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ رَوَىٰ عَنْهُ اثْنَانِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [النُّقَاتِ]. وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٣٣٤)، وَالتَّرْمِذِيُّ (٢٢٩٨) وَ(٣٣٤١)، وَالنِّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٤٠٨٥ وَ١١١٤] مِنْ طَرِيقِ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةً، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ. وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ مُخْتَصَرَةٌ بِقِصَّةِ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌّ صَحِيحٌ. وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: ١٥٥٠٧].

وَقَوْلُهُ: (لَا يَجْنِي جَانٍ... وَلَا مَوْلُودٌ عَلَىٰ وَالِدِهِ) سَلَفَ بِرَقْمِ (٢٦٦٩)، وَهُوَ هَـٰكَذَا مُـخْتَصَرٌ فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: ١٦٠٦٤].

وَيَشْهَدُ لِقَوْلِهِ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَلْذَا) حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ (٢٨١٢)، وَالتَّرْمِذِيِّ (٢٠٥٠)، وَأَحْمَدَ (٢٤٣٦٦)، وَابْنِ حِبَّانَ (٥٩٤١).

وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ جَابِرِ الطَّوِيلُ فِي الْحَجِّ، عِنْدَ مُسْلِمٍ (١٢١٨)، وَسَيَرِدُ عِنْدَ الْـمُصَنَّفِ (٣٠٧٤)، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْآتِيَانِ بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: (دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)، قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي [مَعَالِمِ السُّنَنِ: ٣/ ٥٩-٢]: فَإِنَّ أَبَا دَاوُدَ هَلْكَذَا رَوَىٰ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي سَائِرِ الرُّوَايَاتِ: "دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ" وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْكَلْبِيِّ، أَنَّ رَبِيعَةَ = وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقُولُ -وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعُقُولِ-: إِنَّ الْغَرِيقَ وَنَحْوَهُ إِذَا اسْتَغَاثَ بِمَخْلُوقٍ لِيَنْتَشِلَهُ -وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ- يَكُونُ بِاللَّهِ

<sup>-</sup> ابْنَ الْحَارِثِ لَـمْ يُقْتَلْ، وَقَدْ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ زَمَنِ عُمَرَ، وَإِنَّمَا قُتِلَ لَهُ ابْنُ صَغِيرٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَهْدَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا أَهْدَرَ، وَنَسَبَ الدَّمَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ وَلِيُّ الدَّمِ اِهَـ.

<sup>(</sup>١) مِثَالُهُ: مَا فِي [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٢٦٠٤]، (٩٦- كِتَابُ الْفِتَنِ)، (٢٢- بَابُ تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّىٰ تُغْبَدَ الْأَوْثَانُ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، النَّرُوتُ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

٩٦٦٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُرَيَّرَةً ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَضْطَرِبَ ٱلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَىٰ ذِي الْخَلَصَة).

وَذُو الْخَلَصَةِ: طَاغِيَةُ دَوْسِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الهَ.

وَمِثَالٌ آخَرُ: [الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيْدِيِّ: جُ٣/ صَ٥٣٥]، (١٨٢- ثَوْبَانُ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَنْقِيقُ الْبَوَّابِ، (٩٧٠٣- الْعَاشِرُ: عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ...) إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ﴿ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَلْحَقَ حَيٍّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّىٰ يَعْبُدَ فِتَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ... إِلَخِ اِهَـ.

 <sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ١٣١]، (١- كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٦٦- بَابُ ذَهَابِ الْإِيمَانِ آخِرَ النَّرَانِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتٌ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٢٣٤- (١٤٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ. أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الل

كَافِرًا وَفِي عِبَادَتِهِ مُشْرِكًا؟.

فَإِنْ قَالُوا: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالإِسْتِغَاتَةِ بِالْأَحْيَاءِ الْقَادِرِينَ، أَمَّا بِالْأَمُواتِ.. فَهُو الْكُفْرُ وَالشَّرْكُ. فَإِنْ كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، قَدْ صَارُوا جَمَادًا، لَا حَيَاةً لَهُمْ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، قَدْ صَارُوا جَمَادًا، لَا حَيَاةً لَهُمْ وَلَا سَمْعَ وَلَا بَصَرَ وَلَا اقْتِدَارَ عَلَىٰ دُعَاءٍ وَشَفَاعَةٍ عِنْدَ مَوْلَاهُمْ هَا، وَأَنَّهُمْ سَقَطَتْ أَقْدَارُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِمَوْتِهِمْ وَانْتِقَالِهِمْ مِنْ دَارِ الْعَمَلِ وَالتَّكْلِيفِ إِلَىٰ سَقَطَتْ أَقْدَارُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِمَوْتِهِمْ وَانْتِقَالِهِمْ مِنْ دَارِ الْعَمَلِ وَالتَّكْلِيفِ إِلَىٰ مَقَطَتْ أَقْدَارُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِمَوْتِهِمْ وَانْتِقَالِهِمْ مِنْ دَارِ الْعَمَلِ وَالتَّكْلِيفِ إِلَىٰ مَقَلُوا مَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ اللَّهُ مُ أَنْ يَقُولُوا وَالتَّكْلِيفِ إِلَى اللَّهُ مَا كَانَ يَصِعُ لَهُ مُ أَنْ يَقُولُوا وَلَا الْعَمَلِ وَالتَّكُلِيفِ إِلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ وَالتَّكُولِيفِ إِلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ الْهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِا مُنْ وَلَا عَلَيْتُ دَوْعَتْ بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَصِعُ فِي مَنْقُولِ وَلَا يَثْبُتُ فِي مَنْقُولٍ .

# بَيَانُ قُوَّةِ حَيَاةِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَمَنْ قَارَبَهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ

وَلُوْ زَالَ عَنْ أَسْمَاعِهِمْ حِجَابُ الْهَوَىٰ وَحَيَّةُ التَّعَصُّبِ.. لَسَمِعُوا اللَّهَ يَقُولُ فِي الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ هُمْ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ بِدَرَجَاتٍ: ﴿ وَلَا تَعُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي يَقُولُ فِي الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ هُمْ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ بِدَرَجَاتٍ: ﴿ وَلَا تَعُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي يَقُولُ فِي الشَّهِ آمُونَ عُمُ اللَّهِ آمُونَ عُلَي اللَّهِ آمُونَ عُلَي اللَّهِ آمُونَ اللَّهُ مَن عُن حُسْبَانِمِمْ أَمْوَاتًا، فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُونَا اللَّهُ آمُونَا اللَّهُ آمُونَا اللَّهِ آمُونَا اللَّهُ آمُونَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَصْلٌ فِي أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالْآنِيِاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيَانِ وَنُزُولِ الرَّحْمَةِ \_\_\_\_\_\_ ٨٨٠ عمران: ١٦٩]، وَلَمْ يَكْتَفِ بِذُلِكَ حَتَّىٰ صَرَّحَ فِي حَقِّهِمْ بِالْحَيَاةِ وَلَوَازِمِهَا فِي بَقِيَّةِ الْآيَةِ ".

وَالْمَعْنَىٰ الَّذِي لِأَجْلِهِ نَالَ الشُّهَدَاءُ تِلْكَ الدَّرَجَةَ مِنَ الْحَيَاةِ.. هُوَ بَدْلُ حَيَاتِهِمُ الدُّنْيُوِيَّةِ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ انْتَهَتْ فِي سَبِيلِهِ وَفَنِيَتْ فِي طَاعَتِهِ، وَيَاتِهِمُ الدُّنْيُوِيَّةِ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ انْتَهَتْ فِي سَبِيلِهِ وَفَنِيَتْ فِي طَاعَتِهِ فَعَوَّضَهُمْ مِنْهَا هَلْدِهِ الْحَيَاةَ الْعُلْيَا الْبَاقِيَةَ الْكَامِلَةَ، وَمَا شَهَادَةُ الشُّهَدَاءِ إِلَّا قَبَسُ مِنْ ضِيَاءِ جِهَادِ الصِّدِيقِينَ فِي رَبِّهِمْ عَلَىٰ وَأَيْنَ جِهَادُ الشُّهَدَاءِ وَالصِّدِيقِينَ مِنْ جِهَادِ النَّبِيِّينَ؟! فَمَا الظَّنُّ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَالصِّدِيقِينَ مِنْ جِهَادِ النَّبِيِّينَ؟! فَمَا الظَّنُّ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَالصِّدِيقِينَ مِنْ جِهَادِ النَّبِيِّينَ؟! فَمَا الظَّنُّ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَالصَّدِيقِينَ مِنْ جِهَادِ النَّبِيِّينَ؟! فَمَا الظَّنُّ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَالصَّدِيقِينَ مِنْ جِهَادِ النَّبِيِّينَ؟! فَمَا الظَّنُّ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الْفَضُلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ؟!. فَلَا جَرَمَ " تَكُونُ حَيَاتُهُمْ فِي الْقُبُورِ وَلَوَازِمُ تِلْكَ الْحَيَاةِ أَتَمَّ وَأَكْمَلَ مِنْ حَيَاةِ الشُّهَدَاءِ.

وَأَهْلُ الْبَصَائِرِ يَعْلَمُونَ أَنَّ هَلْدِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيُوِيَّةَ -الَّتِي صَحَّحَ هَلُولاً مَعَهَا الإسْتِغَاثَةَ - هِيَ مَوْتٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ مَا تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ الشُّهَدَاءِ فِي مَوْتُ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ مَا تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ الشُّهَدَاءُ إِلَىٰ مَا نَالَ الصِّدِيقُونَ بَرَاذِخِهِمْ مَن الْحَيَاةِ، وَهَاكَذَا نِسْبَةُ مَا نَالَ الشُّهَدَاءُ إِلَىٰ مَا نَالَ الصِّدِيقُونَ وَالنَّبِيُّونَ مِنْهَا، وَيَتضَاعَفُ ذُلِكَ إِذَا وَقَعَتِ النِّسْبَةُ بَيْنَ هَلْذِهِ الْأَنْوَاعِ وَبَيْنَ مَا أُوتِيَهُ فِي بَرْزَخِهِ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَىٰ إِذَا وَقَعَتِ النِّسْبَةُ بَيْنَ هَلْذِهِ الْأَنْوَاعِ وَبَيْنَ مَا أُوتِيَةُ فِي بَرْزَخِهِ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَىٰ النَّهُ عِوالضَّرِ بِإِذْنِ رَبِّهِ هِ. وَقَدْ صَحَّتِ الْأَحَادِيثُ وَالْبَصَرِ، وَالإَقْتِدَارِ عَلَىٰ النَّفْعِ وَالضَّرِ بِإِذْنِ رَبِّهِ هِ. وَقَدْ صَحَّتِ الْأَحَادِيثُ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَرَدِيثُ بِحَيَاةً أَهْلِ الْقُبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوَازِمِهَا، مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَرَدِّ لِيَهُ عَلَىٰ النَّكُلامِ وَرَدِّ لِكَاهِ إِلَانَعُمْ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَرَدِّ فَا السَّمْعِ وَالْبَصِرِ وَالْكَلَامِ وَرَدِّ لِيَهُ السَّمْعِ وَالْمَصْرِ وَالْكَلَامِ وَرَدً

<sup>(</sup>١) وَهَاٰذِهِ تَكْمِلَةُ الْآيَةِ: ﴿ بَلُ أَحْيَلَا عِندَرَبِهِ مَهُ رَفَعُ مَهُ ﴿ [آل عمران: ١٦٩].

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَلَا جَرَمٌ ﴾: فَحَقًّا. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ١ / صَ ٤٦٥] لِإِبْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>(</sup>٣) (بَرَازِخِهِمْ): الْبَرْزَخُ: هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ شَيئَيْنِ. وَالْمَقْصُودُ هُنَا الْقُبُورُ.

السَّلَامِ وَالتَّزَاوُرِ " فِيمَا بَيْنَهُمْ وَالْقُدْرَةِ عَلَىٰ دُعَائِهِمْ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَا سِيَّمَا لِقَرَابَتِهِمْ وَزُوَّارِهِمْ، فَالْمَعْنَىٰ الَّذِي أَجَازَ لَهُ هَا وُلَاء الْمُبْتَدِعَةُ

(١) مِثَالَهُ: مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [ الْجَامِعِ لِشُعَبِ الْإِيمَانِ: جُ١١/صَ٥٩]، بِتَحْقِيقِ مُخْتَارِ النَّدَوِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ:

٨٨٣- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا تَـمْتَامٌ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ
 عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ
 عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ:

- تَمْتَامٌ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبِ الضَّبِّيُّ.

- سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ: هُوَ أَبُو مُحَمَّدِ الْبَصْرِيُّ، ضَعِيفٌ.

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي الْجَنَائِزِ (٣/ ٣٢٠ رَقْمٌ ٩٩٥)، وَابْنُ مَاجَهُ فِي الْجَنَائِزِ (١/ ٤٧٣ رَقْمٌ ٩٩٥)، وَابْنُ مَاجَهُ فِي الْجَنَائِزِ (١/ ٤٧٣ رَقْمٌ ١٤٧٤) مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، بِهِ. وَسَنَدُ الْمُؤَلِّفِ فِيهِ سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَقَرَّدْ بِهِ، بَلْ تَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ فِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِي وَابْنِ مَاجَهُ، وَأَيْضًا لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْجَنَائِزِ (١/ ٢٥١ رَفْمٌ ٤٩)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْجَنَائِزِ (٣/ ٥٠٥ - ٥٠٠ رَفْمٌ ٢١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٣٦٩)، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٣٦٩)، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالْمُوَلِّفُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٣٦٩)، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالْمُوَلِّفُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٣٠)، وَالْمُورِيخِ وَلَهُ أَيْضًا شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَخْرَجَهُ الْمُولِيبُ فِي تَارِيخِهِ (٩/ ٨٠، ٤/ ١٦٠)... فَالْحَدِيثُ بِهَلْدَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ وَالْمُتَابَعَةِ يَتَقَوَّىٰ بِدَرَجَةِ الْحَسَنِ الْتَهَى الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [اللَّالِيُ الْمَصْنُوعَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ: جُ٢/ صَ٣٦٦]، (كِتَابُ الْمَوْتِ وَالْقُبُورِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. بَعْدَ ذِكْرِه لِلْحَدِيثِ وَتَضْعِيفِ الْعُقَيْلِيِّ لَهُ: (قُلْتُ: الْحَدِيثِ حَسَنُّ صَحِيحٌ، لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَشَوَاهِدُ اسْتَوْعَبْتُهَا فِي كِتَابِ [ شَرْحُ الصُّدُورِ]، مِنْهَا: ...، وَذَكَرَهَا. فَضُلُّ فِي أَنَّ التَّوْسُلَ بِالْأَنِيَاءِ وَالصَّالِمِينَ مِن فَمَرَاتِ الْإِيَانِ وَنُزُولِ الرَّمَعِ فَي الْمَعُونَ قَادِرُونَ، حَتَّىٰ لَمْ يُخْرِجُوهُمْ بِهَا الْاسْتِغَاثَةَ بِالْأَحْيَاءِ -بِحُجَّةِ أَنَّهُمْ سَامِعُونَ قَادِرُونَ، حَتَّىٰ لَمْ يُخْرِجُوهُمْ بِهَا إِلَىٰ الشِّرْكِ - .. هُو مَوْجُودٌ عَلَىٰ أَتَمِّ وُجُوهِهِ فِي عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، بَلْهَ الْخَاصَّةَ مِنَ الصَّالِحِينَ، بَلْ صَحَّ أَنَّهُ فَي لَمَّا نَادَىٰ أَهْلَ الْقَلِيبِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ مِن الصَّالِحِينَ، بَلْ صَحَّ أَنَّهُ فَي لَمَّا نَادَىٰ أَهْلَ الْقَلِيبِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ مِن الصَّالِحِينَ، بَلْ صَحَّ أَنَّهُ فَي لَمَّا نَادَىٰ أَهْلَ الْقَلِيبِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ وَمَا أَنْهُمْ وَعُظْمَاءُ أَهْلِ الشَّرْكِ - بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ دَفْنِهِمْ وَالْمِيْوَةِ وَعُظْمَاءُ أَهْلِ الشَّرْكِ - بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ دَفْنِهِمْ وَأَسْمَاءِ فِيهِمْ وَمَا لَكُوبُ مِن أَعْوَلَ عَلَى الشَّرِكِ - بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ دَفْنِهِمْ وَاللَّهِمْ وَعُظْمَاءُ أَهْلِ الشَّرْكِ - بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ دَفْنِهِمْ وَالْمَاعِيقُ وَلَا اللَّهُ وَمَا لَكُوبُ مِن الْمُثَولِ عَلَى اللَّالِ عَلَى الْنَعْرُولِ وَمَعْ فَى الْمُعْلِيلِ عَلَى الْنَعْلِ عَلَى الْمُعُولِ الْمُعْلِيلِ عَلَى الْنَعْلِيلِ عَلَى الْمُعُولِ اللَّهُ لِيلِ عَلَى الْنَعْلُ مَسْمُوعَةٍ.

وَأَهْلُ التَّحْقِيقِ بِتَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ يَعْلَمُونَ أَنَّ سَمَاعَ الْمَوْتَىٰ لَا يَرُدُّهُ

<sup>(</sup>١) «بَلْهَ»: إِسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ بِمَعْنَىٰ (دَعْ). بِمَعْنَىٰ: فَضْلًا عَنْ. أَيْ: فَهُمْ أَوْلَىٰ بِذَٰلِكَ مِنَ الْعَامَّةِ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ٣٠٠٢]، (٥١ - كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا)، (١٧ - بَابُ عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتٍ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

٧٧- (٢٨٧٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ صَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَرَكَ قَتْلَىٰ بَدْدٍ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: (يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ! يَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَرَكَ قَتْلَىٰ بَدْدٍ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: (يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ! يَا أُمَّيَّةَ بْنَ رَبِيعَةً! يَا شَيْبَةً بْنَ رَبِيعَةً! كَا شَيْبَةً بْنَ رَبِيعَةً! اللَّيْسَ قَدْ وَجَدَثُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِي قَدْ وَجَدتُ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِي قَدْ وَجِدتُ مَا وَعَدَيْنِ رَبِّي حَقًا) فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِي ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى وَجِدتُ مَا وَعَدَيْ رَبِي حَقًا) فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِي ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَى يُعْدِرُونَ يُعْدِيونَ وَقَدْ بَيَعُوا؟! قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ! مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ. وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا؟! قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ! مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ. وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا) ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا. فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ الْهَ.

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مِّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ ﴿ [فاطر: ٢٢]، فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ السَّمَاعِ الْحِسِّيِّ الْمُتَعَارَفِ، وَإِنَّمَا مَعْنَىٰ الْكَلَامِ الشَّرِيفِ: مَا أَنْتَ بِمُنْقِدٍ هَا وُلَاءِ الْكُفَّارَ الْمُعَانِدِينَ، فَإِنَّهُمْ يُشْبِهُونَ أَهْلَ الْقُبُورِ فِي قِيَامِ الْمَانِعِ مِنَ النَّجَاةِ بِكُلِّ مِنَ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ مُخْتَلِفًا، فَإِنَّ مَانِعَ هَا وُلَاءِ الْإِصْرَارُ عَلَىٰ الْكُفْرِ، وَالْعِنَادُ لِلْحَقِّ، بِحَيْثُ طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. وَمَانِعُ أَهْلِ الْقُبُورِ.. فَوَاتُ زَمَانِ التَّوْبَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ **وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ** لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ... ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿... وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ... ﴾ [النساء: ١٨]، وَلَا يَصِحُّ جَعْلُ وَجْهِ الشَّبَهِ عَدَمَ السَّمَاعِ الْحِسِّيِّ، فَإِنَّ هَاٰؤُلَاءِ الْأَحْيَاءَ لَهُمْ هَاٰذَا السَّمَاعُ وَلَيْسَ مَنْفِيًّا عَنْهُمْ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَحَقِّقًا فِي طَرَفِي التَّشْبِيهِ، كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ أُوتِيَ حَظًّا مِنْ عِلْمِ الْبَيَانِ.

# تَحْرِيفُ هَاؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ كَلِمَ الْكِتَابِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَدَفْعُ أَوْهَامِهِمْ فِي ذَٰلِكَ

وَبَعْدُ، فَلَيْسَ بَأِيْدِي هَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُكَفِّرِينَ لِلْأُمَّةِ.. حَدِيثٌ وَاحِدٌ -لَا صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ - عَلَىٰ هَاٰذِهِ الدَّعَاوِي، وَكُلُّ مَا عِنْدَهُمْ مِمَّا سَمَّوْهُ حُجَجًا.. إِنَّمَا هُوَ أَوْهَامٌ فِي آيَاتِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ، حَرَّفُوا بِهَا الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، كَدَأْبِ إِخْوَانِهِمُ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْخَوَارِجِ: فَتَرَاهُمْ يَعْمِدُونَ إِلَىٰ آيَاتٍ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٢٥٣٩]، (٩٢- كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ)

<sup>(</sup>٥- بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِفَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ). بِتَحْقِيقٍ دُ/ الْبُغَا،طَ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ.

<sup>(</sup>٢) قَلْتُ: قَدِ اجْتَهَدتُّ فِي الْبَحْثِ عَنْ هَلْذَا الْأَثْرِ فِي كِتَابِ [تَهْذِيبِ الْآثَارِ] لِلطَّبَرِيِّ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَكُلُّ مَنْ نَسَبَهُ لِلطَّبَرِيِّ فَإِنَّمَا اتَّبَعَ فِيهِ الْإِمَامَ الْحَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ فِي كِتَابِهِ [فَتْحِ الْبَارِي: جُ١١/ صَ وَكُلُّ مَنْ نَسَبَهُ لِلطَّبَرِيِّ فَإِنَّمَا اتَّبَعَ فِيهِ الْإِمَامَ الْحَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ فِي كِتَابِهِ [فَتْحِ الْبَارِي: جُ١١/ صَ اللهُ لَيْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

 <sup>(</sup>قَوْلُهُ: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ... إِلَخِ) وَصَلَهُ الطَّيرِيُّ فِي (مُسْنَدِ عَلَيُّ) مِنْ [تَهذِيبِ الْآثَادِ] مِنْ طَرِيقِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْجُ أَنَّهُ: "سَأَلَ نَافِعًا: كَيْفَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْآثَادِ] مِنْ طَرِيقِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْجُ أَنَّهُ: "سَأَلَ نَافِعًا: كَيْفَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُؤْمِنِينَ". الْحَرُورِيَّةِ؟ قَالَ: كَانَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، إنْطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتِ الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ". قُلْتُ: وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمَرْفُوعِ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ فِي وَصْفِ الْحَوَارِجِ: "هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ"، وَعِنْدَ أَحْمَدَ بِسَنَدِ جَيِّدِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ، وَعِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَوَارِجَ فَقَالَ: "هُمْ شِرَارُ أُمَّتِي، الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَوَارِجَ فَقَالَ: "هُمْ شِرَارُ أُمَّتِي، يَقْتُلُهُمْ خِيَارُ أُمَّتِي" وَسَنَدُهُ حَسَنٌ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ هَلْدًا الْوَجْهِ مَرْفُوعًا: "هُمْ شَرُّ الْحَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ"، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ أَحْمَدَ: "هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ"، وَلَي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ أَحْمَدَ: "هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ"، وَالْخَلِيقَةِ"، وَفِي حَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ أَحْمَدَ: "هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ"،

مَتَىٰ وُجِدُوا، وَحَيْثُ وُجِدُوا، فِي كَلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، يَنْحَرِفُونَ عَمَّا ثَبَتَ مِنْ دِينِ اللَّهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ -أَوْ أَحَدِهِمَا- إِلَىٰ آرَاءٍ زُيِّنَتْ لَهُمْ، فَحَسِبُوهَا دِينًا وَدَعَوْا إِلَيْهَا النَّاسَ، فَمَنْ لَمْ يُوَافِقْهُمْ كَفَّرُوهُ بِمُخَالَفَتِهَا، وَعَمِدُوا إِلَىٰ الْآيَاتِ يُحَرِّفُونَهَا عَنْ مَعَانِيهَا الْحَقَّةِ إِلَىٰ تِلْكَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ، وَيَرْمُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ بِالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالْـمُرُوقِ مِنَ الدِّينِ وَالإِبْتِدَاعِ، وَيُورِّثُونَ جُلَسَاءَهُمْ بُغْضَ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ كَمَا تَرَىٰ فِي هَٰذَا الْحَرَّانِيِّ " وَشِيعَتِهِ، يَسْرُدُونَ فِي كُتُبِهِمْ كُلَّ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْأَصْنَامِ وَعَابِدِيهَا، ثُمَّ يَحْمِلُونَ الْأَصْنَامَ عَلَىٰ مَنْ مَاتَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَيَحْمِلُونَ الْعَابِدِينَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُوَحِّدِينَ الْمُتَوَسِّلِينَ وَالْمُسْتَغِيثِينَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْنَالُكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]، ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُلَآءِ شُفَعَلُونَا عِندَ أَلِلَّهُ ﴾ [يونس: ١١٦، ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾ [يونس: ١٠٦] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٧٧]،... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، وَهُوَ فِي الْقُرْءَانِ كَثِيرٌ.

<sup>=</sup> وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِيٌّ عِنْدَ مُسْلِمٍ: "مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ"، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ -يعْنِي: عَنْ أَبِيهِ- عَنْدَ الطَّبَرَانِيَّ: "شَرُّ قَتْلَىٰ أَظَلَّتْهُمُ السَّمَاءُ وَأَقَلَّتْهُمُ الْأَرْضُ"، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ نَحْوُهُ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ مَرْفُوعًا فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ: "شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ. يَقُولُهَا ثَلَاثًا"، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَلْقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ". وَهَلْذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ بِكُفْرِهِمْ الْهَ. (١) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

وَحَاصِلُ مَا مَوَّهُوا ﴿ بِهِ فِي هَاذِهِ الْآياتِ وَنَحْوِهَا. أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَطْبَقُوا ﴿ عَلَىٰ دُعَاءِ صَالِحِي أَهْلِ الْقُبُورِ وَنِدَائِهِمْ مُسْتَغِيثِينَ بِهِمْ، وَكُلُّ دُعَاءٍ فَهُو عِبَادَةٌ. وَفَاتَهُمْ أَنَّ هَاذَا قِيَاسٌ إِنْ صَدَقَتْ صُغْرَاهُ.. فَقَدْ كَذَبَتْ كُبْرَاهُ، فَلَا تَكُونُ وَفَاتَهُمْ أَنَّ هَاذَا قِيَاسٌ إِنْ صَدَقَتْ صُغْرَاهُ.. فَقَدْ كَذَبَتْ كُبْرَاهُ، فَلَا تَكُونُ نَتِيجَتُهُ إِلَّا كَذِبًا. فَلَوْ كَانَ كُلُّ دُعَاءٍ عِبَادَةً.. لَمَا صَحَّ الْفَرْقُ بَيْنَ حَاضٍ وَغَائِبٍ، وَلَا بَيْنَ حَيِّ وَمَيِّتٍ، وَلَكَانَ كُلُّ مُسْتَنْجِدٍ وَدَاعٍ لِأَحَدِ مُسْتَغِيثًا بِهِ كَافِرًا مُشْرِكِينَ فِي نِدَاءِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

وَبَيَانُ كَشْفِ الْمُغَالَطَةِ فِي هَذَا الْكَلَامِ: أَنَّ الدُّعَاءَ -بِمَعْنَى النِّدَاءِ إِنْ كَانَ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ رَبَّا.. فَلَيْسَ مِنَ الْعِبَادَةِ فِي شَيْءٍ، لَا فَرْقَ فِي الْمَدْعُوّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَمَادًا لَا أَنْ يَكُونَ جَمَادًا لَا يَكُونَ حَيَّا بِهَلْدِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَوِ الْحَيَاةِ الْأُخْرَوِيَّةِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَمَادًا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. وَإِنْ كَانَ لِمَنْ يَعْتَقِدُ رُبُوبِيَّتَهُ، أَوِ اسْتِقْلَالَهُ بِالنَّفْعِ وَالضِّرِّ، أَوْ شَفَاعَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ.. فَهُو عِبَادَةٌ لِذَٰلِكَ الْمَدْعُوّ، وَيَكُونُ بِهِ كَافِرًا شَفَاعَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ.. فَهُو عِبَادَةٌ لِذَٰلِكَ الْمَدْعُوّ، وَيَكُونُ بِهِ كَافِرًا إِنْ كَانَ الْمَدْعُوّ غَيْرَ اللَّهِ فَيْ وَهَلْذَا هُو مَا عَلَيْهِ مَنْ نَزَلَتْ فِيهِمُ الْآيَاتُ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْعَبَادَةِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَعْنَاهَا: الْخُضُوعُ النَّيَامُ لِي النَّهُ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَعْنَاهَا: الْخُضُوعُ النَّامُ لِي مَنْ يُعْتَقَدُ فِيهِ رُبُوبِيَّةٌ أَوْ خَاصَّةٌ مِنْ خَوَاصِّهَا. وَهَلْذَا مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّامُ لِمَنْ يُولِكَ مَا سَبَقَ سَرْدُ الْأَدِلَةِ الْوَاضِحَةِ عَلَيْهِ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْفَهُم لَيْ لَيُعُولُنَ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧] مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِالْحَقِّ إِذَا نُوقِشُوا، ثُمَّ لَا يَلْبَثُونَ أَنْ يَعُودُوا إِلَىٰ خِلَافِ

<sup>(</sup>١) «التَّمْوِيهُ»: تَغْطِيَةُ الصَّوَابِ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: صَ٧٥٧] لِأَبِي هِلَالِ الْعَسْكَرِيِّ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَطْبَقُوا ﴾: أَجْمَعُوا. [الْمُغْرِبُ فِي تَرْتِيبِ الْمُعْرِبِ: صَ ٢٨٨] لِأَبِي الْفَتْحِ الْمُطَرِّزِيِّ.

مَا نَطَقَتْ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ فَيَتَنَاقَضُونَ، كَمَا هُوَ دَأْبُ ﴿ مَنْ غَلَبَهُ الْهُوَىٰ وَلَجَّ ﴿ فِي الْعِنَادِ.

وَرُبَّمَا مَوَّهُوا ﴿ عَلَيْكَ بِقَوْلِهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ: «مُخُّ الْعُبَادَةِ ﴾ وَإِنَّمَا هُوَ الْعِبَادَةِ ﴿ وَاللَّهِ الْعَبَادَةِ ﴾ وَإِنَّمَا هُوَ الْعِبَادَةِ ﴾ وَإِنَّمَا هُوَ الْعِبَادَةِ ﴾ وَإِنَّمَا هُوَ

(۱) «الدَّابُ»: الْعَادَةُ. [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ: جُ٢/ صَ٨٨٨] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدٍ.

(٢) ﴿لَجَّ»: تَمَادَىٰ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٣/ صَ٣٨٢] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

(٣) «التَّمْوِيهُ»: تَغْطِيَةُ الصَّوَابِ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: صَ٧٥٧] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ.

(٤) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٢/ صَ٢٠٣]، (أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْءَانِ)، (٣٥٦- بَابُ الدُّعَاءِ). بِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُ وطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

(١٤٧٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ يُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، قَالَ رَبُّكُمُ: ﴿أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، قَالَ رَبُّكُمُ: ﴿أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ

• قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ:

﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. مَنْصُورٌ: هُوَ ابْنُ الْـمُعْتَوِرِ السُّلَوِيُّ، وَذَرٌّ: هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الْـمُرْهِبِيُّ، وَيُسَيْعٌ الْـحَضَرَمِيُّ: هُو ابْنُ مَعْدَانَ الْكِنْدِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٣٥٢٨) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (٣٨٢٨)، وَالتَّرْمِذِيُّ (٣٢٠٧) وَ (٣٥٦٨) وَ (٣٦٦٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ١١٤٠٠] مِنْ طَرِيقِ الْأَغْمَشِ عَنْ ذَرًّ، بِهِ.

وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: ١٨٣٥٦]، وَ[صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: ٨٩٠].

قَالَ صَاحِبُ [الْمِرْقَاةِ: ٢/ ٦٣٦]: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّتِي تَسْتَأْهِلُ أَنْ تُسَمَّىٰ عِبَادَةً، لِدَلَالَتِهِ عَلَىٰ الْإِفْبَالِ عَلَىٰ اللَّهِ، وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا سِوَاهُ، بِحَيْثُ لَا يَرْجُو وَلَا يَخَافُ إِلَّا إِيَّاهُ، قَائِمًا لِدَلَالَتِهِ عَلَىٰ الْإِفْبَالِ عَلَىٰ اللَّهِ، وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا سِوَاهُ، بِحَيْثُ لَا يَرْجُو وَلَا يَخَافُ إِلَّا إِيَّاهُ، قَائِمًا بِوُجُوبِ الْعُبُودِيَّةِ، مُعْتَرِفًا بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، عَالِمًا بِيعْمَةِ الْإِيجَادِ، طَالِبًا لِمَدَدِ الْإِمْدَادِ وَتَوْفِيقِ بِوُجُوبِ الْعُبُودِيَّةِ، مُعْتَرِفًا بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، عَالِمًا بِيعْمَةِ الْإِيجَادِ، طَالِبًا لِمَدَدِ الْإِمْدَادِ وَتَوْفِيقِ الْإِسْعَادِ» إِهْ (٥) [سُنَنُ التَّرْمِذِيِّ : جُ٦/ صَ٦]، (أَبْوَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) =

فَصْلٌ فِي أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيمَانِ وَنُزُولِ الرَّحْمَةِ فِي فَهْمِ مَعْنَاهُ، وَبَيَانُهُ: أَنَّ «أَلُ» فِيهِ لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ عِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ - وَمُمْ الْمُؤْمِنُونَ - وَالْمَعْهُودُ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا هُوَ دُعَاؤُهُمْ رَبَّهُمْ ، وَلَيْسَتْ لِلاسْتِغْرَاقِ كَمَا وَهِمَ أُولَـٰئِكَ الْمَخْدُوعُونَ. وَعَلَىٰ هَاٰذَا النَّحْوِ مِنَ الْمُغَالَطَةِ.. اِسْتِدْلَالُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَغَيْرَ أَلْلَهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا ﴾ [الأنعام: ١٤]، فَإِنَّ (الْوَلِيَّ) فِي الْآيَةِ هُوَ الْمَعْبُودُ. وَإِسْتِدْلَالُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ حَاكِيًا عَنِ الْمُشْرِكِينَ قَوْلَهُمْ: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُّفَى ﴾ [الزمر: ٣]، فَقَالُوا: إِنَّ الْمُتَوِسِّلِينَ بِسَيِّدِ النَّبِيِّنَ ﷺ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ.. هُمْ مِمَّنْ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِمُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ. وَهُوَ افْتِرَاءٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ الْآيَةَ فِي الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وَالْأَوْلِيَاءُ فِيهَا هُمُ الْمَعْبُودُونَ الَّذِينَ اعْتَقَدُوا فِيهِمْ رُبُوبِيَّةً وَاسْتِقْلَالًا بِالنَّفْعِ وَالضُّرِّ، فَعَبَدُوهُمْ لِذَٰلِكَ، وَزَعَمُوا فِيهِمْ أَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ لَهُمْ شُفَعَاءَ عِنْدَ شَرِيكِهِمُ الْأَكْبَرِ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، وَأَنَّ شَفَاعَتَهُمْ نَافِذَةٌ عَلَيْهِ لَا مَحَالَةَ بِمُقْتَضَىٰ شَرِكَتِهِمْ مَعَهُ. فَالْآيَةُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَاسْتِحْفَاقِ الْعِبَادَةِ لَا تَتَنَاوَلُ بِمَنْطُوقِهَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَوَسِّلِينَ، وَلَا

<sup>= (</sup>٢ - بَابٌ مِنْهُ). بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٣٦٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ).

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ الهَ

<sup>•</sup> قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ بِهَاذَا اللَّفْظِ، فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ -وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ الْقَاضِي الْمِصْرِيُّ- سَيِّءُ الْحِفْظِ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ: ٣٢٢٠]» إهَ.

البروين الساحة ويناسُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ. فَبِأَيِّ جَامِعٍ يَصِحُّ قِيَاسُ مُوحِدٍ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ لِلْوَاحِدِ الْمَعْبُودِ بِحَقِّ عَلَىٰ مُشْرِكٍ بِهِ فِيهِمَا؟! وَأَيُّ دَلِيلٍ، وَاسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ لِلْوَاحِدِ الْمَعْبُودِ بِحَقِّ عَلَىٰ مُشْرِكٍ بِهِ فِيهِمَا؟! وَأَيُّ دَلِيلٍ، بَلْ أَيَّةُ شُبْهَةٍ فِيهَا رَائِحَةٌ مِنْ دَلِيلٍ تَجْعَلُ التَّوسُّلُ وَالإِسْتِغَاثَةَ بِالْعِبَادِ مِنْ جُمْلَةِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَكُفُرُ مَنْ فَعَلَهَا؟!، وَالْمُتَوسِّلُ أَوِ الْمُسْتَغِيثُ بِهِمْ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَكُفُرُ مَنْ فَعَلَهَا؟!، وَالْمُتَوسِّلُ أَوِ الْمُسْتَغِيثُ بِهِمْ بِفَضْلِهِ، مَعَ مَا عَلِمْتَ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ، يَقْبَلُ اللَّهُ شَفَاعَتَهُمْ وَالإِسْتِشْفَاعَ بِهِمْ بِفَضْلِهِ، مَعَ مَا عَلِمْتَ مِنْ أَنَّ الْعِبَادَةَ شَرْعًا لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنِ اعْتَقَدَ الرُّبُوبِيَّةَ فِيمَنْ عَظَّمَهُ وَخَضَعَ لَهُ. وَالْمُسْلِمُونَ -بِحَمْدِ اللَّهِ - بَرِيتُونَ مِنَ اعْتَقَدَ الرُّبُوبِيَّةَ لِغَيْرِ مَوْلَاهُمْ هَا لَكُونَ أَلِهُ لِمَا اللَّهُ مِنْ عَظَمَهُ وَخَضَعَ لَهُ. وَالْمُسْلِمُونَ -بِحَمْدِ اللَّهِ - بَرِيتُونَ مِنَ اعْتِقَادِ الرُّبُوبِيَّةِ لِغَيْرِ مَوْلَاهُمْ هَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُسْلِمُونَ -بِحَمْدِ اللَّهِ - بَرِيتُونَ مِنَ اعْتِقَادِ الرُّبُوبِيَّةِ لِغَيْرِ مَوْلَاهُمْ هَا

# بَيَانُ أَنَّ التَّوَشُلَ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، وَذِكْرُ أَقْسَامِهِ

وَبَعْدُ، فَاعْلَمْ أَنَّ التَّوسُّلَ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَسَائِرِ النَّبِيِّنَ وَالصَّالِحِينَ - عَلَيْهِمْ جَيِعًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالْإِسْتِغَاثَةَ بِهِمْ عَلَىٰ النَّحْوِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُمَّةُ مِنَ اعْتِقَادِ أَنَّهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، مَقْبُولُو الشَّفَاعَةِ عِنْدَ اللَّهِ بِفَصْلِهِ.. هُوَ مِمَّا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ قَبْلَ ظُهُورِ هَلْذَا الْمُبْتَدِعِ " وَمَنِ افْتُتِنَ بِهِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ قَبْلَ ظُهُورِ هَلْذَا الْمُبْتَدِعِ " وَمَنِ افْتُتِنَ بِهِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ وَبُلَ ظُهُورِ هَلْذَا الْمُبْتَدِعِ " وَمَنِ افْتُتِنَ بِهِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ الْكُمَّةُ وَبُلَ ظُهُورِ هَلْذَا الْمُبْتَدِعِ " وَمَنِ افْتُتِنَ بِهِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ الْكُمَّةُ وَبُلُ ظُهُورِ هَلْذَا الْمُبْتَدِعِ " وَمَنِ افْتُتِنَ بِهِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ الْكُمَاءُ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الدُّعَاءِ، وَلَكَ الرَّجُلُ فَي سُنَيِّتِهِ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَلَا فِي سُنَيِّتِهِ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَلَا فِي سُنَيِّتِهِ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَلَا أَلْ الرَّجُلُ " فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ " وَأُصِيبَ بِمَا أُصِيبَ بِهِ مِنَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ مَنْ جَاءَ ذُلِكَ الرَّجُلُ " فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ " وَأُصِيبَ بِمَا أُصِيبَ بِهِ مِنَ

<sup>(</sup>۲،۱) أي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٣) كَانَ فِي الْقَرْنَيْنِ: السَّابِعِ وَالثَّامِنِ (٦٦١=٧٢٨هـ).

أَزَالُوا بِهِ عَنْ وَجْهِ الْحَقِّ غُبَارَ تِلْكَ الشُّبَهِ الَّتِي نَسَجَهَا خَيَالُهُ الْمَرِيضُ، عِيَاذًا بِاللَّهِ ﷺ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَجُوازُ هَاٰذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي جَعَلَهَا شِرْكًا.. يَكَادُ يَكُونُ مِنَ الْمَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، بِلَا فَرْقٍ يُعْتَدُّ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ حَيَاةِ الْمُتَوَسَّلِ بِهِ فِي الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، بِلَا فَرْقٍ يُعْتَدُّ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ حَيَاةِ الْمُتَوَسِّلِ بِهِ فِي الْدَّنِيَا وَحَيَاتِهِ فِي الْأُخْرَىٰ، فِي الْبَرْزُخِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فِي صِحَّةِ التَّوسُّلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَحَيَاتِهِ فِي الْأُخْرَىٰ، فِي الْبَرْزُخِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فِي صِحَّةِ التَّوسُّلِ الشَّفَاعَةِ مِنْهُ وَالْالْسُتِعَاثَةِ بِهِ، وَالْإِسْتِشْفَاعِ بِهِ، وَطَلَبِ الشَّفَاعَةِ مِنْهُ وَالْدِلَّةُ ذَٰلِكَ فِي الْكِنَابِ وَالسَّنَةِ كَثِيرَةٌ جِدًّا، لَا سَبِيلَ إِلَىٰ اسْتِيفَائِهَا فِي هَاٰذَا الْمُخْتَصَرِ، وَلَكِنَّا الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرَةٌ جِدًّا، لَا سَبِيلَ إِلَىٰ اسْتِيفَائِهَا فِي هَاٰذَا الْمُخْتَصَرِ، وَلَكِنَا الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ كَثِيرَةٌ جِدًّا، لَا سَبِيلَ إِلَىٰ اسْتِيفَائِهَا فِي هَاٰذَا الْمُخْتَصَرِ، وَلَكِنَا الْكَاتُ بَعَالَىٰ:

#### فَاعْلَمْ أَنَّ التَّوَسُّلَ إِلَىٰ اللَّهِ بِهَا وُلَاءِ السَّادَةِ عَلَىٰ أَنْحَاءِ: منْهَا:

1- أَنْ يَدْعُوَ اللَّهُ بِهِمْ. كَأَنْ يَقُولَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنَبِيِّكَ)، أَوْ (بِجَاهِهِمْ)، أَوْ (بِجَاهِهِمْ)، أَوْ (بِجَاهِهِمْ)، أَوْ (بِحُرْمَتِهِمْ)، أَوْ (بِحَاهِهِمْ)، أَوْ (بِحَاهِهِمْ)، أَوْ (بِحَاهِهِمْ)، أَوْ (بِحَاهِهِمْ)، أَوْ (بِحَاهِهِمْ)، أَوْ (بِحَاهِهِمْ)، أَوْ (بِحَقِهِمْ)، أَوْ (بِحَقِهِمْ) وَيُرِيدُ بِهِ (الْحَقِّ): الْحُرْمَةَ أَوْ مَا تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكَرَامَةِ وَعُلُو الْحَرِّفَةِ فَوْ مَا تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكَرَامَةِ وَعُلُو الْمَسْلِمُونَ بِ (الْحَقِّ) إِلَّا هَلْذَا. فَإِنَّهُمْ قَدْ وَعُلُو الْمَسْلِمُونَ بِ (الْحَقِّ) إِلَّا هَلْذَا. فَإِنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ لَا وَاجِبَ عَلَيْهِ ﷺ. وَلَا فَرْقَ فِي هَلْذَا النَّوْعِ مِنَ التَّوسُلِ بَيْنَ أَنْ عَلِمُوا أَنَّهُ لَا وَاجِبَ عَلَيْهِ عَبْلُ وُجُودِهِ أَوْ بَعْدَ وُجُودِهِ، فِي حَيَاتِهِ الدُّنْيَا أَوْ حَيَاتِهِ اللَّنْيَا أَوْ حَيَاتِهِ اللَّانِيَ عَلَى وَجُودِهِ أَوْ بَعْدَ وُجُودِهِ، فِي حَيَاتِهِ الدُّنْيَا أَوْ حَيَاتِهِ اللَّانِيَا أَوْ حَيَاتِهِ اللَّانِيَا أَوْ حَيَاتِهِ اللْأَخْرَى الْمَالِ مَنْ الْأَذِي عِ قَبْلَ وُجُودِهِ أَوْ بَعْدَ وُجُودِهِ، فِي حَيَاتِهِ اللَّانِيَا أَوْ حَيَاتِهِ اللْأَخْرَى الْمَالِقُلُ اللَّهُ فَي مَا اللَّهُ فِي مَا اللَّهُ فَي مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عِلَى الْهُ لِيمَا اللَّهُ الْمَالِقُلُولُ الْمَالِقُلُولُ الْمَالِقُلُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِي الْلَا لَا لَا اللْهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولِهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

<sup>(</sup>١) أَي: ابْنُ تَيْمِيَّةً.

وَمِنْهَا:

٧- أَنْ يَطْلُبَ الْمُتَوَسِّلُ الْمُسْتَغِيثُ مِنَ الْمُتَوَسِّلِ بِهِ أَنْ يَشْفَعَ إِلَىٰ اللَّهِ فِي حَوَائِجِهِ، بِأَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لَهُ فِي قَضَائِهَا، فَإِنَّهُ لَا مَعْنَىٰ لِلشَّفَاعَةِ عِنْدَ الْـمُسْلِمِينَ إِلَّا هَلْذَا، وَمِثْلُ ذُلِكَ -مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ- أَنْ يَطْلُبَ نَفْسَ الْـحَوَائِج مِنْهُ وَيَرْفَعَهَا إِلَيْهِ لِيَقْضِيَهَا لَهُ. وَمَعْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْأُمَّةِ: أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي قَضَائِهَا لَهُ بِشَفَاعَتِهِ فِيهَا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَدُعَائِهِ رَبَّهُ فِي قَضَائِهَا لَهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذُلِكَ بَعْدَ وُجُودِ الْمُتَوَسَّلِ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَوِيَّةِ أَوِ الْأُخْرَوِيَّةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ لِلْمُتَوَسَّل بِهِ: (أُدْعُ لِي أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ عَلَيَّ بَصَرِي) مَثَلًا، وَبَيْنَ أَنْ يَقُولُ: (رُدَّ عَلَيَّ بَصَرِي).. إِلَّا بِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْنَادِ الْحَقِيقِيِّ، وَالثَّانِيَ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ، وَتَوْحِيدُهُ قَرِينَةٌ عَلَىٰ إِرَادَةِ هَلْذَا الْمَجَازِ، فَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ قَرِينَةُ الْمَجَازِ لَفْظِيَّةً، وَصَرَّحُوا بِكِفَايَةِ الْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ، وَمَثَّلُوا لِذُلِكَ بِقَوْلِ الْمُوَحِّدِ: (أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ)، وَذَكَرُوا أَنَّ صُدُورَهُ مِنْهُ قَرِينَةٌ مَانِعَةٌ عَنْ إِرَادَةِ الْإِسْنَادِ الْحَقِيقِيِّ، وَلَوْ نَاقَشْتَ أَجْهَلَ الْجَاهِلِينَ وَالْجَاهِلَاتِ الْقَائِلِينَ: (يَا نَبِيَّ اللَّهِ) أَوْ (يَا وَلِيَّ اللَّهِ اقْضِ حَاجَتِي).. لَعَلِمْتَ مِنْ جَوَابِهِمْ لَكَ عَلَىٰ الْبَدِيهَةِ: أَنَّهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِذَٰلِكَ هَٰذَا الْإِسْنَادَ الْمَجَازِيَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا تَسْمِيَتَهُ بِاسْمِهِ الْفَنِّيّ الإصْطِلَاحِيِّ، فَهُمْ إِنَّمَا يَطْلُبُونَ مِنْهُ الشَّفَاعَةَ وَالدُّعَاءَ وَالتَّسَبُّبَ بِأَيِّ نَحْوِ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ أَنْحَاءِ التَّسَبُّبِ، مَعَ اعْتِقَادِهِمُ الْجَازِمِ أَنَّ ذَٰلِكَ رَاجِعٌ إِلَىٰ مَحْضِ تَفَضُّلِهِ وَمَشِيئَتِهِ عَلَى، وَأَنَّهُ الرَّبُّ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ، لَا

وَمِنَ الظَّاهِرِ الْمَكْشُوفِ أَنَّ التَّوسُّلِ إِلَىٰ اللَّهِ بِأَحِبَّائِهِ لَا يَكُونُ عِبَادَةً لِلْوَسِيلَةِ وَلَا إِشْرَاكًا لَهَا مَعَ الْمُتَوسَّلِ إِلَيْهِ اللَّهِ فِي تَأْثِيرِ وَلَا فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الْحَاصَّةِ بِهِ سُبْحَانَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَادَةٌ لَهُ اللَّهِ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ هُو الشَّارِعُ لَهُ وَالْاَمِرُ بِهِ، وَكَيْفَ يَكُونُ شِرْكًا أَوْ فِيهِ شَائِبَةُ شِرْكٍ.. وَهُو مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِياءِ وَالْمَرْسَلِينَ وَأَنْبَاعِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ الْمُقَرَّبِينَ، وَقَدْ عَلَمَهُ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَنْبَاعِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ الْمُقَرَّبِينَ، وَقَدْ عَلَمَهُ لِلْأُمْرِسَلِينَ وَأَنْبَاعِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ الْمُقَرَّبِينَ، وَقَدْ عَلَمَهُ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَنْبَاعِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ الْمُقَرَّبِينَ، وَقَدْ عَلَمَهُ لِلْمُوسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَنْبَاعِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ الْمُقَرَّبِينَ، وَقَدْ عَلَمَهُ لِلْمُ اللّهُ وَإِينَاكَ عَلَى الْهُولَى مِنَ الْأَدِلَةِ ، فَاسْتَمِعْ، ثَبَّتَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ، وَجَنَّبَنَا جَمِيعًا مُضِلَّاتِ الْهَوَىٰ:

# أَدِلَّةُ مَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنَ التَّوَسُّلِ وَالْاَسُونَ مِنَ التَّوَسُّلِ وَالْاسْتِغَاثَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ

### قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَأَبْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾

[المائدة: ٣٥]، وَ ﴿ الْوَسِيلَةَ ﴾ كُلُّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَبًا فِي الزُّلْفَى ﴿ عِنْدَهُ، وَوَصْلَةً ﴿ إِلَى قَضَاءِ الْحَوَائِجِ مِنْهُ، وَالْمَدَارُ فِيهَا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِلْوَسِيلَةِ قَدْرٌ وَحُرْمَةٌ عِنْدَ الْمُتَوَسَّلِ إِلَيْهِ، وَلَفْظُ ﴿ الْوَسِيلَةَ ﴾ عَامٌ فِي الْآيَةِ كَمَا تَرَىٰ، وَحُرْمَةٌ عِنْدَ الْمُتَوَسَّلِ إِلَيْهِ، وَلَفْظُ ﴿ الْوَسِيلَةَ ﴾ عَامٌ فِي الْآيَةِ كَمَا تَرَىٰ،

<sup>(</sup>١) «الزُّلْفَىٰ»: الْقُرْبَةُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٧/ صَ٣٦٨] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيّ.

<sup>(</sup>٢) «الْوُصْلَةُ»: الْوَسِيلَةُ وَالْقُرْبَىٰ. [ تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ١٦/ صَ٤٨] لِأَبِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيِّ.

البَّهُ عَنْكُمْ مِلَّا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهُ تَعَالَىٰ بِصَالِحِ مَا عَمِلْتُمْ، وَنَرَجَ عَنْهُمْ وَظَاهِرٌ أَنَّ تَوسُّلُ بِصَالِحِ مَا عَمِلْتُمْ فِي وَلَا عَمْلِ اللَّهُ عَمَالِ الصَّالِحَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَلِلتَّوسُّلِ وَبَعْدَ الْمَاسُونَ السَّيْلُ فَأَلْقَىٰ بِهَا بَعْدَ وُقُوعِهَا، كَمَا وَقَعَ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ آوَوْا إِلَىٰ غَارٍ فَسَالَ السَّيْلُ فَأَلْقَىٰ بِهَا بَعْدَ وُقُوعِهَا، كَمَا وَقَعَ مِنَ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ آوَوْا إِلَىٰ غَارٍ فَسَالَ السَّيْلُ فَأَلْقَىٰ عَلَىٰ الْغَارِ صَخْرَةً سَدَّتْ فَمَهُ، فَصَارُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ، وَحَدِيثُ عَلَىٰ الْغَارِ صَخْرَةً سَدَّتْ فَمَهُ، فَصَارُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ، وَحَدِيثُ قِصَّتِهِمْ فِي [صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ] " وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: «يَا هَلُولًاءٍ، إِنَّهُ لَا فَيَرْهِ، وَفِيهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: «يَا هَلُولًاءٍ، إِنَّهُ لَا يُسْتَعِيمُ فِي [صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ]" وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: «يَا هَلُولًاءَ، إِنَّهُ لَا فَيَرْهِ، وَفِيهِ أَنْتُمْ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهُ تَعَالَىٰ بِصَالِحٍ مَا عَمِلْتُمْ، عَسَىٰ أَنْ يُقَرِّعُ عَنْهُمْ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهُ تَعَالِي مِصَالِحٍ مَا عَمِلْتُمْ، عَسَىٰ أَنْ يُعْرِعُهُ وَلَهُ مِنْ عَمَلِ غَيْرُ وَاللَّهُ مَا نَزُلَ بِكُمْ، وَفَرَّجَ عَنْهُمْ. وَظَاهِرٌ أَنَّ تَوسُّلُهُمْ فِي دُعَائِهِمْ بِالْعَمَلِ غَيْرُ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَهُمْ، وَفَرَّجَ عَنْهُمْ. وَظَاهِرٌ أَنَّ تَوسُّلُهُمْ فِي دُعَائِهِمْ بِالْعَمَلِ غَيْرُ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ١٢٧٨]، (٦٤ - كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ)، (حَدِيثُ الْغَارِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٣٢٧٨ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَلِيلٍ: أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْبَنِ عُمَرَ هَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَقَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوْوا إِلَىٰ غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ: إِنَّهُ -وَاللَّهِ- يَا هَلُؤُلَاهِ، لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصَّذْقُ، فَلْ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ.

فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَىٰ فَرَقِ مِنْ أَرُزَّ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَإِنِّي عَمَدتُّ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، وَإِنِّي عَمَدتُ إِلَىٰ يَلْكُ أَخْرَهُ، فَقُلْتُ اللَّهَرِ فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزَّ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَىٰ تِلْكَ الْبَقِرِ فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزَّ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَىٰ تِلْكَ الْبَقِرِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذُلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ.. فَفَرِّجْ عَنَا، فَانسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ.

فَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَبْلَةً، فَجِنْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّىٰ يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوفِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدْعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْيَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ =

• أخرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمَيْهِ: [الْكَبِيرِ] وَ[الْأَوْسَطِ] بِسَنَدٍ رِجَالُهُ رِجَالُهُ رِجَالُهُ الصَّحِيحِ إِلَّا وَاحِدًا، وَوَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ: «لَمَّا مَاتَتُ الصَّحِيحِ إِلَّا وَاحِدًا، وَوَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ: «لَمَّا مَاتَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ أُمُّ عَلِيٍّ ...» الْحَدِيثَ. وَفِي اَخِرِهِ: «أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَفْرِ لَحْدِهَا. دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ فَاضْطَجَعَ فِيهِ آخِرِهِ: «أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَفْرِ لَحْدِهَا. دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَاضْطَجَعَ فِيهِ وَقَالَ: اللَّهُ الَّذِي يُحْمِي وَيُمِيتُ وَهُو حَيًّ لَا يَمُوتُ، إِغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ وَقَالَ: اللَّهُ الَّذِي يُحْمِي وَيُمِيتُ وَهُو حَيًّ لَا يَمُوتُ، إِغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَقَنْهَا حُجَّتَهَا، وَوسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيكَ وَالْأَنْبِياءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، أَسَدٍ وَلَقَنْهَا حُجَّتَهَا، وَوسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيكَ وَالْأَنْبِياءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، وَلِهَانَهُ الْحَدِيثِ طُرُقُ، مِنْهَا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ فَإِلَى أَرْحَمُ الرَّاحِينَ» ". وَلِهَاذَا الْحَدِيثِ طُرُقُ، مِنْهَا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ فَإِلَا لَكُ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ» ". وَلِهَاذَا الْحَدِيثِ طُرُقُ، مِنْهَا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ

<sup>=</sup> حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذُلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ.. فَفَرَّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّىٰ نَظَرُوا إِلَىٰ السَّمَاءِ.

فَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنُ عَمَّ، مِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَأَلَي رَاوَدَهُمَّا عَنْ نَفْسِهَا، فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِمِاتَةٍ دِينَارٍ، فَطَلَبَتُهَا حَتَّىٰ قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكَتَّنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَبَّ أَنْ آتِيهَا بِمِاتَةٍ دِينَارٍ، فَطَلَبَتُهَا حَتَّىٰ قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكَتَّنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّ أَنْ رَجْلَيْهَا.. قَالَتِ: اتَّقِ اللَّهُ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِاتَةَ دِينَارٍ، فَلَمَّ مَنْ رَجْلَيْهَا.. قَالَتِ: اتَّقِ اللَّهُ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِاتَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ.. فَفَرِّجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا)» إه.

<sup>(</sup>١) [الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبَرَانِيِّ: جُ٢٤/ صَ ٣٥١]، (بَابُ الْفَاءِ: فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ، أُمُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ). بِتَحْقِيقِ حَمْدِي عَبْدِ الْمَجِيدِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِالْقَاهِرَةِ.

وَ [الْـمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِلطَّبَرَانِيِّ: جُ١/ صَ٦٧]، (مَنِ اسْمُهُ أَهْدُ)، (حَ١٨٩)، بِتَحْقِيقِ أَبِي مُعَاذٍ =

أَبِي نُعَيْم فِي [ا**لْمَعْرِفَةِ]**، وَالدَّيْلَمِيِّ فِي [مُ**سْنَدِ الْفِرْدَوْسِ]** بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ ١٠٠. فَفِي هَلْذَا الْحَدِيثِ الثَّابِتِ تَوسُّلُهُ ﷺ إِلَىٰ رَبِّهِ بِذَاتِهِ

= طَارِقٍ عِوَضِ اللَّهِ، طَبْعَةُ دَارِ الْحَرَمَيْنِ. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ كَمَا فِي [الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ]: «٨٧١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ صَلَاح، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِيّ، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.. دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَقَالَ: (رَحِمَكِ اللَّهُ يَا أُمِّي، كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، تَجُوعِينَ وَتُشْبِعِينِي، وَتَغْرَيْنَ وَتَكْسِينِي، وَتَـمْنَعِينَ نَفْسَكِ طَيَّبًا وَتُطْعِمِينِي، ثُوِيدِينَ بِذُلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ). ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تُغْسَلَ ثَلَاثًا، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءُ الَّذِي فِيهِ الْكَافُورُ.. سَكَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ خَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَهُ فَٱلْبَسَهَا إِيَّاهُ، وَكَفَّنِهَا بِبُرْدٍ فَوْقَهُ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَغُلَامًا أَسْوَدَ يَحْفُرُونَ، فَحَفَرُوا قَبْرَهَا، فَلَمَّا بَلَغُوا اللَّخدَ.. حَفَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَأَخْرَجَ ثُرَابَهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ.. دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاضْطَجَعَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُعِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اِغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَقَّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ). وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَأَذْخَلُوهَا اللَّحْدَ هُوَ وَالْعَبَّاسُ وَأَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ عِهِ المَد

﴿ وَرَوَاهُ الْمُصَنَّفُ فِي [الْأَوْسَطِ:٣٥٦-٣٥٧ تَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ] وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا شُفْيَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ. وَقَالَ فِي [الْـمَجْمَعِ:٩ /٢٥٧]: وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ، وَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْـمُصَنُّفِ فِي [الْحِلْيَةِ: ٣/ ١٢١]، إِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

(١) [مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْم: جُ٦/ صَ٨٠٨]، (بَابُ الْفَاءِ: ٣٩٧٠- فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، أُمُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ)، بِتَحْقِيقِ عَادِلٍ عَزَّازِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْوَطَنِ لِلنَّشْرِ، الرِّيَاضُ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٧٧٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ =

= الْوَلِيدِ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ أَمُّ عَلِيًّ ...

نَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَهُ فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا سُوِّيَ عَلَيْهَا التُّرَابُ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ شَيْتًا مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بِأَحَدٍ. قَالَ: (إِنِّي ٱلْبَسْتُهَا قَمِيصِي لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ،

وَاضْطَجَعْتُ فِي قَبْرِهَا لِيُخَفَّفَ عَنْهَا عَذَابُ الْقَبْنُ.

رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنْسٍ، مِثْلَهُ.

٧٧٨٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ، بِهِ الهَ.

وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي كِتَابِ [الْغَرَاثِبُ الْمُلْتَقَطَةُ مِنْ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ] الْمُسَمَّىٰ [زَهْرَ الْفِرْدَوْسِ: جُمَاعَةٍ مِنَ الْبَاحِثِينَ، وَنَشْرِ الْفِرْدَوْسِ: جُمَاعَةٍ مِنَ الْبَاحِثِينَ، وَنَشْرِ جَمْعِيَّةِ الْبِرِّ الْإِمَارَاتِيَّةِ. وَهَاكَ سَنَدَ الْحَدِيثِ فَقَطْ:

«٩٢٥ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَدَّادُ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ خَلَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا الْمِنُ خَلَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا الْمِنْ عَبَّاسٍ قَالَ: ...» الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ الْبَكِيلُ، حَدْثَنَا سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ...» فَذَكَرَهُ.

#### • قَالَ جَمَاعَةُ الْمُحَقِّقِينَ:

اضَعِيفٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ: ٧/ ٣٤٠٨)]، وَمِنْ طَرِيقِهِ الدَّيْلَمِيُّ هُنَا،
 وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ: ١/ ٢٦ (٢٨٩)] عَنِ الطَّبْرَانِيُّ، وَهُوَ فِي [الْـمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ:
 ٧/ ١٨]، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي [الْحُجَّةُ فِي بَيَانِ الْمَحَجَّةِ: صَ ٤٥١)]،
 كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِشْرٍ، بِهِ.

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَـمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَـمْ أَعْرِفْهُ، وَيَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. اِهَـ. وَالطَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُتَحَمَّلُ تَفَرَّدُهُ بِالْحَدِيثِ. وَمَعَ ذُلِكَ، فَإِنَّ الرَّاوِيَ عَنْهُ -وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ-صَدُوقٌ يُخْطِئُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَرُوِيَ نَحْوُهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ. أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ: ٢٤/ ٢٥]، وَعَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ: ٧/ ٣٤ ، ٣٤ (٧٧٨٧) وَعَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ: ٧/ ٣٤٠] عَنْ رَوْحِ بْنِ = وَفِي [حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ: ٣/ ١٢١]، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [الْعِلَلُ الْمُتَنَاهِيَةُ: ١/ ٢٧٠] عَنْ رَوْحِ بْنِ =

٠٠٠ - - - - - - - - - - - - برريين المسوع ورد المسوم بيع السوم و النّبيّين اللّبيّين و اللّه مُ مُوْتَى النّبي عَلَيْهِمْ النّبيّين و اللّه مُ مُوْتَى عَلَيْهِمْ اللّهِمْ اللّه اللهُ وَالسّلَامُ.

فَانْظُرْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ التَّقِيُّ بِأَيِّهِمَا تَقْتَدِي.. أَبِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي تَوَسُّلِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ، أَحْيَاءً كَانُوا أَوْ أَمْوَاتًا؟ أَمْ بِهَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ الْغَالِينَ فِي بِدْعَتِهِمْ فِي

= صَلَاحٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: (لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ... الْحَدِيثَ).

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ]: لَمْ يَرْوِ هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ إِلَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ. إِهَ.

وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [الْحِلْيَةِ]: غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالنَّوْرِيِّ، لَمْ نَكْتُبُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رَوْحِ بْنِ صَلَاح، تَفَرَّدَ بِهِ. إهَـ.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ، وَهُوَ فِي عِدَادِ الْمَجْهُولِينَ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيِّ. إهَ. قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَانَ ضَعِيفًا فِي الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيُّ: لَهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةً فِي بَعْضِهَا نُكْرَةً. إهَ. وَالْمُوْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ لِلدَّرَاقُطْنِيِّ: ٣/ ١٣٧٧]، [الْكَامِلُ فِي الضَّعَفَاءِ لِابْنِ عَدِيِّ: ٣/ ١٤٦]» إهَ. وَقَدْ بَحَثْتُ عَنْ تَحْسِينِ السُّيُوطِيِّ لِهَذَا الْحَدِيثِ -كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفْ- فَلَمْ أَصِلْ إِلَيْهِ. فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ الْغُمَارِيُّ الْحَسَنِيُّ فِي رِسَالَتِهِ [إِتْحَافُ الْأَذْكِيَاء بِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بِالْأَنْبِيَاء وَالْأَوْلِيَّاء: صَ١١-١٢] هَلْذَا الْحَدِيثَ فِي (الدَّلِيلُ السَّادِسُ)، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْقَاهِرَةِ، ثُمَّ قَالَ:

«قُلْتُ: رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ الْمِصْرِيُّ.. ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي [الضَّعَفَاء]، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضِعِيفٌ.
 وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ]. وَقَالَ الْحَاكِمُ: ثِقَةٌ مَاْمُونٌ. عَلَىٰ أَنَّ ضَعْفَهُ خَفِيفٌ عِنْدَ مَنْ ضَعَفَهُ،
 كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ، وَلِذَا عَبَرَ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ بِمَا يُفِيدُ خِفَّةَ الضَّعْفِ، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَىٰ
 مَنْ مَارَسَ كُتُبَ الْفَنِّ، فَالْحَدِيثُ لَا يَقِلُّ عَنْ رُثْبَةِ الْحَسَنِ، بَلْ هُوَ -عَلَىٰ شَرْطِ ابْنِ حِبَّانَ - صَحِيحٌ»

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي [دَلَاثِ لِالنُّبُوَّةِ] - وَقَدِ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَذْكُرَ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ حَدِيثًا مَوْضُوعًا- ١٠٠، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [مُعْجَمِهِ الصَّغِيرِ]، وَالْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ] -وَاللَّفْظُ لِلطَّبَرَانِيِّ-: «عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ ﷺ الذَّنْبَ الَّذِي أَذْنَبَهُ.. رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ الْعَرْشِ فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفَرْتَ لِي. فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: وَمَنْ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: تَبَارَكَ اسْمُكَ، لَـمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَىٰ عَرْشِكَ، فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ: "لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظُمَ قَدْرًا مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ. فَأَوْحَىٰ اللَّهُ ﷺ إِلَيْهِ: يَا آدَمُ، إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخِرُ الْأُمَم مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، وَلَوْلَاهُ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ)». وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ الطَّبَرَانِيِّ: **﴿وَإِذْ تَشَفَّعْتَ إِلَيَّ بِهِ.. فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ**». قَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ تَخْرِيجِ هَلْذَا الْحَدِيثِ: «وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَٰذَا الْكِتَابِ٣٣ إهَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ [دَلَائِلُ النَّبُوَّةِ: جُ٧/ صَ٢٢٩]، بِتَحْقِيقِ دُ/ عَبْدِ الْمُعْطِي قَلْعَجِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْبُيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ آدَلَائِلُ النَّبُوَّةِ: جُ٧/ صَ٢٢٩]، بِتَحْقِيقِ دُ/ عَبْدِ الْمُعْطِي قَلْعَجِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتَابِ الْعَلْمِيَّةِ مَعَ دَارِ الرَّيَّانِ. قَالَ أَثْنَاءَ كَلَامٍ لَهُ: ﴿وَقَدْ شَرَطْتُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا أُخَرِّجَ فِي دَارِ الرَّيَّابِ أَنْ لَا أُخَرِّجَ فِي مَلْدُا الْكِتَابِ حَدِيثًا أَعْلَمُهُ مَوْضُوعًا ﴾ إهر.

<sup>(</sup>٢) [دَلَائِلُ النَّبُوَّةِ لِلْبَيْهَقِيِّ: جُه/ صَ ٤٨٨-٤٨]، (بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحَدُّثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ ﷺ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَكِرَفْ ۞ [الضحى: ١١]، وَمَا جَاءَ فِي خَصَائِصِهِ عِلَىٰ طَرِيقِ الإُخْتِصَادِ، فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي "كِتَابِ النَّكَاحِ"مِنْ "كِتَابِ السُّنَنِ"مَا خُصَّ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ ) = عَلَىٰ طَرِيقِ الإِخْتِصَادِ، فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي "كِتَابِ النَّكَاحِ"مِنْ "كِتَابِ السُّنَنِ"مَا خُصَّ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ ) =

### = وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِمْلَاءً وَقِرَاءً، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدْلُ إِمْلَاءً، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مُسْلِمِ الْفِهْرِيُّ بِمِصْرَ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: هَلْمَا مِنْ رَهْطِ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَوَّاحِ -، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مَسْلَمَةً، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُّنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْجَطَّابِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةً، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُّنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (لَمَّا افْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَة، قَالَ: يَا رَبُّ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ بِي يَكِكَ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (لَمَّا افْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَة، قَالَ: يَا رَبُّ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ بِي يَكِكَ، وَيُفَ عَرَفْتَ مَرَفِيقَ وَلَيْمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدً وَيَقِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدً وَنَقُ مِنْ رُوحِكَ.. رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوْلِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدً وَسُولُ اللَّهِ"، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبُ الْحَلْقِ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَاهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُقُ وَلَوْمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا اللَّهُ عَنْ صَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَرِقُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْرِقُ إِلَىٰ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرُقُ وَلَوْمِ الْعَرْشِ وَلُولًا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ اللَّهُ الْمُعْرَاتُ لَكَ، وَلَوْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْسُلُكُ الْمَعْمُ الْمُعْرِقُ إِلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُومُ الْمُؤْمُ

تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِنْ هَلْذَا الْوَجْهِ عَنْهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ الهَ.

- وَ[الرَّوْضُ الدَّانِي إِلَىٰ الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ: جُ٢/ صَ١٨٢]، (بَابُ الْمِيمِ/ مَنِ السُمُهُ مُحَمَّدٌ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ مَشْكُودٍ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ. وَهَاكَ سَندَهُ فَقَطْ: ٩٩٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَعِيدِ الْمَدَنِيُّ الْفِهْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ سَعِيدِ الْمَدَنِيُّ الْفِهْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ اللهِ عَنْ جَدُّو، عَنْ عَمَرَ بْنِ اللهِ عَلْمَ بَنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا
- وَ[الْمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ: جُ٢/ صَ ٢٧٢]، (٢٨- كِتَابُ تَوَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الْقَادِرِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ: 
  (٣٣٨/٤٢٢٨ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ =

وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بِنُ زَيْدِ لَمْ يَتَهِمْهُ أَحَدٌ بِالْكَذِبِ وَلَا بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ، وَمَنْ ضَعَّفَهُ مِنَ الْحُقَّاظِ.. فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِسُوءِ حِفْظِهِ وَغَلَطِهِ، وَقَدْ رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ، وَالرَّجُلُ فِي الرِّوايَةِ عَنْ أَبِيهِ أَبْعَدُ عَنِ الْغَلَطِ وَأَدْنَىٰ إِلَىٰ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ، وَالرَّجُلُ فِي الرِّوايَةِ عَنْ أَبِيهِ أَبْعَدُ عَنِ الْغَلَطِ وَأَدْنَىٰ إِلَىٰ الْضَبْطِ، وَلَعَلَّ هَٰذَا مِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي قَامَتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَىٰ الْقَوْلِ بِتَصْحِيحِ الضَّبْطِ، وَلَعَلَّ هِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ عَلَىٰ أَنَّ إِمَامَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ مَالِكَ هَٰذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ عَلَىٰ أَنَّ إِمَامَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ مَالِكَ ابْنَ أَنَسٍ قَدْ صَحَّ عِنْدَهُ مَحَلُّ الشَّاهِدِ مِنْ هَلَذَا الْحَدِيثِ، حَيْثُ قَالَ لِلْحَلِيفَةِ الْعَبَّاسِيِّ: «وَلِمَ تَصْرِفُ وَجُهَكَ عَنْهُ» يَعْنِي: النَّبِيَ ﷺ (وَهُو وَسِيلَتُكَ وَوسِيلَةُ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ النَّبِي عَنِي النَّبِي عَنِي النَّبِي عَنْدَهُ هَلَذَا الْمَعْنَىٰ عَنِ النَّبِي عَلِيهِ مِنْ هُو وَرَعًا وَالْمَانَةُ؟! . فَلَا مَطْعَنَ فِيهِ عِنْدَهُ، وَإِلَا فَكَيْفَ يَجْزِمُ بِذُلِكَ وَهُوَ مَنْ هُو وَرَعًا وَامَانَةً؟! .

<sup>=</sup> إِسْحَنَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظِلِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَارِثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ الْفِهْرِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَظَّابِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ... ، فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ: (هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ ذَكْرُتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ ، إِهَ. قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْهَامِشِ: (قَالَ فِي [التَّلْخِيصِ]: » الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ ، إِهَ. قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْهَامِشِ: (قَالَ فِي [التَّلْخِيصِ]: » أَي: الذَّهَبِيُ (بَلُ مَوْضُوعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَاهٍ. قَالَ الْحَاكِمُ: وَهُو أَوَّلُ حَدِيثٍ ذَكُرْتُهُ لَهُ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ . قَلْتُ اللَّهُ بْنُ مُسْلِمِ الْفِهْرِيُّ. وَلَا أَدْرِي مَنْ ذَا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْهُ اللّهِ بْنُ مُسْلِمِ الْفِهْرِيُّ. وَلَا أَدْرِي مَنْ ذَا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْهُ اللّهُ مِنْ رُقِي هَذِهِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ اللّهِ بْنُ مُسْلِمِ الْفِهْرِيُّ. وَلَا أَدْرِي مَنْ ذَا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَلْمَةً، عَنْهُ اللّهُ مِنْ مُسْلِم الْفِهْرِيُّ. وَلَا أَدْرِي مَنْ ذَا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَلْمَةً ، عَنْ اللّهُ مِنْ مُسْلِم الْفِهْرِيُّ. وَلَا أَدْرِي مَنْ ذَا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَلْمَةً ، عَنْهُ اللّهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍهِ الْرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍهِ الْكَافِي إِلَا الْمَاعِيلَ بْنِ رَبْعِ الْهَامِلِي الْقَالِقِي اللْعَلْمِ اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ أَلْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِقِيلُ الرَّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الْمُؤْمِلِهُ الللهُ اللهُ الللهُ الْمُسْلَمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ اللْمُ الْمُو

<sup>(</sup>١) [الشَّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَىٰ: جُ٢/ صَ ٤٠ - ٤] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ الْمَالِكِيِّ، (الْقِسْمُ الثَّانِي/ الْبَابُ الثَّالِثُ)، (فَصْلٌ: وَاعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ ﷺ...إلَخِ)، طَ دَارِ الْكُتُبِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ أَخْدُ بْنُ بَقِيِّ الْحَاكِمُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِيمَا أَجَازُونِيهِ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ دِلْهَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو =

# وَفِي هَاٰذَا الْحَدِيثِ:

١ - التَّوَشُّلُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَتَشَرَّ فَ هَلْذَا الْعَالَمُ بِوُجُودِهِ فِيهِ.

٢ - وَأَنَّ الْمَدَارَ فِي صِحَّةِ التَّوَسُّلِ.. عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَوَسَّلِ بِهِ الْقَدْرُ
 الرَّفِيعُ عِنْدَ رَبِّهِ

٣- وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ حَيًّا فِي دَارِ الدُّنْيَا. وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ التَّوْسُلَ لَا يَصِحُ بِأَحَدٍ إِلَّا وَقْتَ حَيَاتِهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا.. قَوْلُ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًىٰ مِنَ اللَّهِ.
هُدًىٰ مِنَ اللَّهِ.

وَهَاٰذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّالِحِيُّ الشَّامِيُّ (تُ٩٤٢هِ) فِي كِتَابِهِ [سُبُلُ الْهُدَىٰ وَالرَّشَادِ فِي سِيرَةِ خَيْرِ الْعِبَادِ: جُ١١/ صَ٣٩٥]، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بِتَحْقِيقِ عَادِلٍ أَحْدَ عَبْدِ الْمَوْجُودِ. وَقَالَ: **«وَرَوَىٰ الْقَاضِي -بِسَنَدِ جَيِّدٍ- عَنِ ابْنِ حُمَيْدِ قَالَ: ...».** 

فَصْلٌ فِي أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيمَانِ وَنُزُولِ الرَّحْمَةِ

# التَّحْذِيرُ مِنَ اعْتِقَادِ نِسْبَةِ الذُّنُوبِ

# إِلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- مَعْصُومُونَ مِنَ الذُّنُوبِ، كَمَا هُوَ مُبَرْهَنُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ، فَالذُّنُوبُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَيْسَتْ ذُنُوبًا حَقِيقِيَّةً، وَإِنَّمَا هِيَ تَرْكُ الْأَوْلَىٰ بِالنِّسْبَةِ لِمَنَاصِبِهِمُ الْعَلِيَّةِ وَالسُّنَّةِ لَيْسَتْ ذُنُوبًا حَقِيقِيَّةً، وَإِنَّمَا هِيَ تَرْكُ الْأَوْلَىٰ بِالنِّسْبَةِ لِمَنَاصِبِهِمُ الْعَلِيَّةِ وَالسُّنَةِ لَيْسَتْ ذُنُوبًا يَكُونُ مِنْ أَفْضَلِ الْحَسَنَاتِ فِي حَقِّ مَنْ دُونَهُمْ مِنَ وَلَعَلَّ مَا عُدَّ فِي حَقِّهِمْ ذُنُوبًا يَكُونُ مِنْ أَفْضَلِ الْحَسَنَاتِ فِي حَقِّ مَنْ دُونَهُمْ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ، بَلْهَ ﴿ عَلَمَ الْكَلَامِ.

وَلِهَ وَلِهَ وَلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ وَلَعٌ ٣٠ بِنِسْبَةِ الذُّنُوبِ حَقِيقَةً إِلَىٰ النَّبِيِّينَ - حَمَاهُمُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا- كَمَا تَرَىٰ ذُلِكَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ ٣٠ وَشَيْخِهِ ٣٠، فَاحْذَرْهُ.

<sup>(</sup>١) (بَلْهَ): اِسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ بِمَعْنَىٰ (دَعْ). أَيْ: دَعْ عَامَّةَ الْـمُؤْمِنِينَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ، فَهُمْ أَوْلَىٰ بِذُلِكَ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلَعْ ﴾: شَوْقٌ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٢٢/ صَ ٣٧٨] لِلْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) مِثَالُهُ -فِيمَا وَجَدتُّ-: قَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ [إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ فِي مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ: جُ٢/ صَ٤٥٩]، (فَصْلُ: وَأَمَّا كَيْدُهُ لِلْأَبَوَيْنِ). أَيْ: كَيْدُ الشَّيْطَانِ لِأَبِينَا آدَمَ وَأُمِّنَا حَوَّاءَ. بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ عَزِيزٍ شَمْسٍ، طَبْعَةُ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ، فَقَدْ قَالَ أَثْنَاءَ هَلْذَا الْفَصْلِ:

<sup>«</sup>يُلِيَ الْعَدُوُّ بِالذَّنْبِ فَأَصَرَّ، وَاحْتَجَّ وَعَارَضَ الْأَمْرَ، وَقَدَحَ فِي الْحِكْمَةِ، وَلَمْ يَسْأَلِ الْإِقَالَةَ، وَلَا نَدِمَ عَلَىٰ الزَّلَّةِ» يَقْصِدُ الشَّيْطَانَ بِكُلِّ هَذَا، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَنْ أَبِينَا آدَمَ فَقَالَ: «وَيُلِيَ الْحَبِيبُ بِالذَّنْبِ، فَاعْتَرَفَ عَلَىٰ الزَّلَّةِ» يَقْصِدُ الشَّيْطَانَ بِكُلِّ هَذَا، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَنْ أَبِينَا آدَمَ فَقَالَ: «وَيُلِيَ الْحَبِيبُ بِالذَّنْبِ، فَاعْتَرَفَ وَتَابَ وَنَذِعَ إِلَىٰ مَغْزَعِ الْحَلِيقَةِ، وَهُوَ التَّوْجِيدُ وَالاِسْتِغْفَارُ، فَأُزِيلَ عَنْهُ الْعَيْبُ، وَغُفِرَ لَهُ الذَّنْبُ، فَقُبِلَ مِنْهُ الْمَتَابُ، وَقُتِحَ لَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْهِدَايَةِ كُلُّ بَابٍ. وَنَحْنُ الْأَبْنَاءُ، وَمَنْ أَشْبَهُ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ، وَمَنْ كَانَتْ شِيمَتُهُ التَّوْبَةَ وَالِاسْتِغْفَارَ.. فَقَدْ هُدِي لِأَحْسَنِ الشَّيَمِ» إهَ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي [تَجْمُوعِ الْفَتَاوَىٰ: جُ٤/ صَ٣١٩]، بِجَمْعِ وَتَرْتِيبِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ قَاسِمٍ، وَقَدْ طُبِعَتْ بِأَمْرِ الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ سَعُودٍ. وَهَاكَ نَصَّ السُّؤَالِ وَجَوَابَهُ =

= عَنْهُ:

## اسُئِلَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ –عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ– مَعْصُومُونَ مِنَ الْكَبَائِرِ، دُونَ الصَّغَائِرِ. فَكَفَّرَهُ رَجُلٌ بِهَاٰذِهِ، فَهَلْ قَائِلُ ذَٰلِكَ مُخْطِئٌ أَوْ مُصِيبٌ؟ وَهَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِعِصْمَةِ الْأَنبِيَاءِ مُطْلَقًا؟ وَمَا الصَّوَابُ فِي ذَٰلِكَ؟.

#### فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ. لَيْسَ هُوَ كَافِرًا بِاتَّفَاقِ أَهْلِ الدِّينِ. وَلَا هَذَا مِنْ مَسَائِلِ السَّبُ الْمُتَنَازَعِ فِي الْسِتِتَابَةِ قَائِلِهِ بِلَا نِزَاعٍ، كَمَا صَرَّحَ بِذَٰلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَأَمْثَالُهُ مَعَ مُبَالَغَتِهِمْ فِي الْقَوْلِ بِالْعِصْمَةِ وَفِي الْسَبُ وَالْعُقُوبَةِ، السَّبُ وَمَعَ هَذَا فَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْقَوْلَ بِعِثْلِ ذَٰلِكَ لَيْسَ هُو مِنْ مَسَائِلِ السَّبُ وَالْعُقُوبَةِ، فَضُولَة السَّبُ وَالْعُقُوبَةِ، فَضُلَا أَنْ يَكُونَ قَائِلُ ذَٰلِكَ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكَبَائِرِ دُونَ الصَّغَائِرِ.. هُو قَوْلُ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ وَجَيعِ الطَّوائِفِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكَلَامِ، كَمَا ذَكَرَ الطَّغَائِرِ.. هُو قَوْلُ أَكْثَرَ أَهْلِ الْكَلَامِ، كَمَا ذَكَرَ الطَّعَائِرِ.. هُو قَوْلُ أَكْثَرَ أَهْلِ الْكَلَامِ، كَمَا وَلَيْ الطَّوائِفِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرَ أَهْلِ الْكَلَامِ، كَمَا وَكُولُ أَكْثَرِ الْمُشْعَرِيَّةِ، وَهُو أَيْضًا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ، بَلْ هُو لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ مَا يُوافِقُ الْقَوْلَ ﴿...

وَإِنَّمَا نُقِلَ ذُلِكَ الْقُولُ فِي الْعَصْرِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الرَّافِضَةِ، ثُمَّ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ، ثُمَّ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ.

وَعَامَّةُ مَا يُنْقَلُ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ عَنِ الْإِقْرَارِ عَلَىٰ الصَّغَائِرِ وَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا، وَلَا يَقُولُ مَنْ نُقِلَ عَنْهُمُّ -مِنْ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ- الْقَوْلُ بِالْعِصْمَةِ مُطْلَقًا، وَأَوْلُ مَنْ نُقِلَ عَنْهُمُّ -مِنْ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ- الْقَوْلُ بِالْعِصْمَةِ مُطْلَقًا، وَأَعْظَمُهُمْ قَوْلًا لِذَٰلِكَ: الرَّافِضَةُ؛ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالْعِصْمَةِ، حَتَّىٰ مَا يَقَعُ عَلَىٰ سَبِيلِ النَّسْيَانِ وَالسَّهْوِ وَالسَّهْوِ وَالتَّاوِيل.

وَيَنْقُلُونَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ مَنْ يَعْتَقِدُونَ إِمَامَتَهُ، وَقَالُوا بِعِصْمَةِ عَلِيٌّ، وَالْإِثْنَىٰ عَشَرَ، ثُمَّ الْإِسْمَاعِيلِيَّةُ الَّذِينَ =

<sup>(\*)</sup> قَالَ جَامِعُهُ هُنَا فِي الْهَامِشِ: ﴿يَيَاضٌ قَدْرَ سِتَّةِ أَسْطُرٍ الْهَ. قُلْتُ: وَلَعَلَّ تَكْمِلْتَهَا: (بِالْعِصْمَةِ الْمُطْلَقَةِ).

- كَانُوا مُلُوكَ الْقَاهِرَةِ، وَكَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ خُلَفَاءُ عَلَوِيُّونَ فَاطِمِيُّونَ، وَهُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ 
ذُرِّيَّةِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ، كَانُوا هُمْ وَأَتْبَاعُهُمْ يِقُولُونَ بِمِثْلِ هَلْدِهِ الْعِصْمَةِ لِأَثِمَّتِهِمْ وَنَحْوِهِمْ، مَعَ كَوْنِهِمْ 
ذَرِّيَّةِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ، كَانُوا هُمْ وَأَتْبَاعُهُمْ يِقُولُونَ بِمِثْلِ هَلْدِهِ الْعِصْمَةِ لِأَثِمَّتِهِمْ وَنَحْوِهِمْ، مَعَ كَوْنِهِمْ 
كَمَا قَالَ فِيهِمْ أَبُو حَامِدِ الْغَزَالِيُّ - فِي كِتَابِهِ الَّذِي صَنَّعُهُ فِي الرَّدُ عَلَيْهِمْ - قَالَ: ظَاهِرُ مَذْهَبِهِمُ الرَّفْضُ، 
وَبَاطِئُهُ الْكُفْرُ الْمَحْضُ.

وَقَدْ صَنَّفَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ وَصْفَ مَذَاهِبِهِمْ فِي كُتُبِهِ، وَكَذَٰلِكَ غَيْرُ هَا وُلَاءِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَهَنْ كَفَّرَ الْقَائِلِينَ بِالْعِصْمَةِ، وَقَدْ يُكَفِّرُونَ مَنْ يُنْكِرُ الْقَوْلَ بِهَا، وَهَلُولَاءِ الْغَالِيَةُ هُمْ كُفَّارٌ بِاتَّهَاقِ الْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ كَفَّرَ الْقَائِلِينَ بِتَجْوِيزِ الصَّغَاثِرِ عَلَيْهِمْ.. كَانَ مُضَاهِيًا لِهَلُولَاءِ الْغَالِية هُمْ كُفَّارٌ بِاتِّهَاقِ الْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ كَفَّرَ الْقَائِلِينَ بِتَجْوِيزِ الصَّغَاثِرِ عَلَيْهِمْ.. كَانَ مُضَاهِيًا لِهَلُولَاءِ الْمُلْوسَمَاعِيلِيَّةِ، وَالنَّصَرْيَّةِ، وَالرَّافِضَةِ، وَالْإِثْنَىٰ عَشْرِيَّةِ؛ لَيْسَ هُو قَوْلَ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلا الشَّافِعِيِّ، وَلا الْمُتَكَلِّمِينَ –الْمُتَسِبِينَ إِلَىٰ السُّنَةِ الْمَشْهُورِينَ – كَأَصْحَابِ أَبِي مَنِيفَة، وَلا مَاللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ، وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ، وَلَى الْمُسَلِمِينَ إِلَىٰ السُّنَةِ الْمَشْعُولِينَ وَلا الشَّعَوِيلِ الْكَهِ مُعْمَلِهِ بَهِ اللّهِ مُن سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ، وَغَيْرِ مُؤْلِاءٍ، وَغَيْرِ هُولَاءٍ وَلَا أَنْ يَعْفُونُ وَلَا الْمَحْدِيثِ، وَلَا الشَّعَرِيْ، وَلَى مُنْ اللهِ مُن السَّعَاقِ اللهُ عُولِي اللهُ مُنْ اللهُ عَنْ مِثْلُ مَالُهُ قَوْلَ مُؤْلَاءٍ، فَالْمُكَالِهِ مَنْ مِثْلِ مَالُهُ مَنْ مِثْلِ مَالُولِهِ مُنْ مَالُهُ مَنْ مُنْ الْمُنْ الْمَالِهِ مُنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ اللهَ الْمُنْ اللهِ الْمُؤْلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَالِهِ الْمُعْرِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمَالِهِ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُعْرَاهُ وَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُنْ اللهِ السُنَاقِ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُضَافِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

وَكَذُٰلِكَ الْمُفَسِّقُ بِمِثْلِ هَلْذَا الْقَوْلِ.. يَجِبُ أَنْ يُعَزَّرَ بَعْدَ إِفَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ هَلْذَا تَفْسِيقٌ لِجُمْهُورِ أَثِمَّةِ الْإِسْلَامِ.

وَأَمَّا التَّصْوِيبُ وَالتَّخُطِئَةُ فِي ذَٰلِكَ.. فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ الْحَافِظِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُنْتَسِينَ إِلَىٰ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَتَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِي ذُٰلِكَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَسْطٍ طَوِيلٍ لَا تَحْتَمِلُهُ هَالِمِهِ الْمُنْتَسِينَ إِلَىٰ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَتَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِي ذُٰلِكَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَسْطٍ طَوِيلٍ لَا تَحْتَمِلُهُ هَالِمِهِ الْمُنْتَوَىٰ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْهَـ.

قُلْتُ: وَلِلْفَائِدَةِ أَيَّهَا الْقَارِئُ الْكَرِيمُ.. أَنْقُلُ لَكَ كَلَامَ الْإِمَامِ السَّنُوسِيِّ فِي كِتَابِهِ [شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْكُبْرَىٰ: صَ٧٧٥]، بِتَحْقِيقِ أَنْسٍ الشَّرَفَاوِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ التَّقْوَىٰ بِدِمَشْقِ الشَّامِ، وَذَٰلِكَ فِيمَا يَخُصُّ حُكْمَ وَقُوعِ الذُّنُوبِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا، قَبْلَ الْبِعْثَةِ وَبَعْدَهَا، فَقَدَ قَالَ اللهِ عَنْ الْأَنْبِيَاءِ، صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا، قَبْلَ الْبِعْثَةِ وَبَعْدَهَا، فَقَدَ قَالَ اللهِ عَنْ الْمُ

«الْكَلَامُ فِي عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَالثَّانِي: بَعْدَهَا.

= أَمَّا حُكْمُهُمْ قَبْلَ النَّبُوَّةِ: فَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَشَاعِرَةِ، وَطَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْمُغْتَزِلَةِ: إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَمْتَذِعُ عَقْلًا عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَبْلَ الْبِعْثَةِ مَعْصِيَةٌ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً.

وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِلَىٰ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ ذُلِكَ، وَهُوَ مُخْتَارُ الْقَاضِي عِيَاضٍ، عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: (تَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ كَالْمُمْتَنِعِ، فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ تَقْرِيرِ الشَّرْعِ)؛ إِذْ لَا يُعْلَمُ كَوْنُ الْفِعْلِ مَعْصِيَةً إِلَّا عَمْنَ الشَّرْع.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الإمْتِنَاعُ بِالسَّمْعِ؛ إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ، لَكِنْ دَلَّ السَّمْعُ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعْصُومِينَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ.

وَذَهَبَ الرَّوَافِضُ: إِلَىٰ امْتِنَاعِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ عَلَيْهِمْ عَفْلًا، وَوَافَقَهُمْ أَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ فِي امْتِنَاعِ وُقُوعِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمْ عَفْلًا قَبْلَ الْبِعْثَةِ، وَمُعْتَمَدُ الْفَرِيقَيْنِ: التَّقْبِيحُ الْعَقْلِيُّ؛ لِأَنَّ صُدُورَ الْمَعْصِيةِ مِنْهُمْ مِمَّا يُحَقِّرُهُمْ فِي النَّفُوسِ وَيُنَفِّرُ الطَّبَاعَ عَنِ اتِّبَاعِهِمْ، وَهُوَ خِلَافُ مَا اقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ مِنْ بِعْثَةِ الرُّسُلِ، فَيَكُونُ قَبِيحًا عَفْلًا، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَىٰ فَسَادِ أَصْلِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ.

وَأَمَّا بَعْدَ النُّبُوَّةِ: فَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ عِصْمَتِهِمْ مِنْ تَعَمَّدِ الْكَذَبِ فِي الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ الْـمُعْجِزَةَ دَلَّتْ عَلَىٰ صِدْقِهِمْ فِيمَا يُبَلِّغُونَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَلَوْ جَازَ تَعَمَّدُ الْكَذِبِ عَلَيْهِمْ.. لَبَطَلَتْ دَلَالَةُ الْـمُعْجِزَةِ عَلَىٰ الصِّدْقِ.

وَأَمَّا جَوَازُ صُدُورِ الْكَذِبِ مِنْهُمْ فِي الْأَحْكَامِ غَلَطًا أَوْ نِسْيَانًا: فَمَنَعَهُ الْأَسْتَاذُ وَطَائِفَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مُنَاقَضَةِ دَلَالَةِ الْمُعْجِزَةِ الْقَاطِعَةِ، وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي وَقَالَ: إِنَّ الْمُعْجِزَةِ إِنَّمَا دَلَّتْ عَلَىٰ صِدْقِهِمْ فِيمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ قَصْدًا وَاعْتِقَادًا، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: (لَا خِلَافَ فِي امْتِنَاعِهِ دَلَّتُ عَلَىٰ صِدْقِهِمْ فِيمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ قَصْدًا وَاعْتِقَادًا، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: (لَا خِلَافَ فِي امْتِنَاعِهِ سَهْوًا أَوْ خَلَطًا، لَكِنْ عِنْدَ الْأَسْتَاذِ بِدَلِيلِ الْمُعْجِزَةِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: صَدَقَ عَبْدِي، وَعِنْدَ الْقَاضِي بِدَلِيلِ الشَّرْع).

وَأَمَّا غَيْرُ الْمَذْكُورِ مِنَ الْمَعَاصِي الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ: فَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ عِصْمَتِهِمْ مِنْ تَعَمَّدِ الْكَبَائِرِ وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْخَوَارِجِ.

وَأَمَّا إِنْيَانُ ذَٰلِكَ نِسْيَانًا أَوْ غَلَطًا: فَقَالَ الْآمِدِيُّ: (إِنَّفَقَ الْكُلُّ عَلَىٰ جَوَازِهِ سِوَىٰ الرَّوَافِضِ)!.

وَهَلْذَا الَّذِي ذَكَرَ لَا يَصِحُّ، بَلِ اتَّفَقُوا عَلَىٰ امْتِنَاعِهِ؛ فَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُحَقِّقُونَ: بِدَلِيلِ السَّمْعِ، وَقَالَ =

مَنْ أَنْ النَّوْشُلُ بِالْأَنِياءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيَانِ وَنُزُولِ الرَّحْمَةِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ الرَّحْمَةِ وَالْمَالُولُ الرَّحْمَةِ الْمُؤْمَةُ الْمُخْرَجَ الْأَئِمَةُ الْمُحْفَاظُ: إِبْنُ خُزَيْمَةَ فِي [صَحِيحِهِ] - وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ هَلْذَا الشَّأْنِ قَرِيبٌ مِنْ [صَحِيحِ مُسْلِم] فِي الدَّرَجَةِ -، وَالنَّسَائِيُّ فِي كِتَابِهِ [عَمَلُ الشَّأْنِ قَرِيبٌ مِنْ [صَحِيح مُسْلِم] فِي الدَّرَجَةِ -، وَالنَّسَائِيُّ فِي كِتَابِهِ [عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ]، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي [جَامِعِهِ] وَقَالَ: «حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» يَعْنِي: الْمَدْنِ الْمُحَرِيِّ الْمَدَنِ الْمُحْرِيِّ، وَهُو بِالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ؛ وَلِذَٰلِكَ لَا تَضُرُّ الْغَرَابَةُ فِي صِحَّتِهِ، وَابْنُ مَعِينٍ؛ وَلِذَٰلِكَ لَا تَضُرُّ الْغَرَابَةُ فِي صِحَّتِهِ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَقَرَّهُ، وَالْحَاكِمُ فِي [مُسْتَذْرَكِهِ] وَقَالَ: «عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ»، وَأَقَرَّهُ الذَّهِبِيُّ:

• «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ» بِالتَّصْغِيرِ «أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَهُ ضَرِيرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ. فَقَالَ ﷺ لَهُ: (إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)

<sup>=</sup> الْأُسْتَاذُ وَطَائِفَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَّا وَمِنَ الْمُعْتَزِلَةِ: وَيِدَلِيلِ الْعَقْلِ أَيْضًا.

وَأَمَّا الصَّغَاثِرُ الَّتِي لَا خِسَّةَ فِيهَا: فَجَوَّزَهَا عَمْدًا وَسَهْوًا الْأَكْثُرُونَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَمَنَعَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، قَالُوا: لإخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا، وَمَنَعَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، قَالُوا: لإخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الصَّغَائِرِ، وَلِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّ كُلَّ مَا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ فَهُو كَبِيرَةٌ، وَلِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَمَر النَّاسِ فِي الصَّغَائِرِ، وَلِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّ كُلَّ مَا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ فَهُو كَبِيرَةٌ، وَلِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَمَر بِاتَبَاعِهِمْ، وَأَفْعَالُهُمْ يَحِبُ الإِقْتِدَاءُ بِهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ جَازَتْ مِنْهُمُ الْمَعْصِيَةُ. لَكُنَّا مَأْمُورِينَ بِاتْبَاعِهِمْ فِيهَا.

قُلْتُ: وَبِهَاذَا تَعْرِفُ عَدَمَ جَوَازِ وُقُوعِ الْمَكْرُوهِ مِنْهُمْ؛ فَالْحَقُّ أَنَّ أَفْعَالَهُمْ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ، وَلَيْسَ وُقُوعُ الْمُبَاحِ مِنْهُمْ كَوُقُوعِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ وَهُوَ أَنْ يَقَعَ بِحَسَبِ مُقْتَفَىٰ الشَّهْوَةِ، بَلْ لِعَظِيمٍ مَعْرِفَتِهِمْ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَخَوْفِهِمْ مِنْهُ، وَاطَّلَاعِهِمْ عَلَىٰ مَا لَمْ يَعَلَّلِعْ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ.. لَا الشَّهْوَةِ، بَلْ لِعَظِيمٍ مَعْرِفَتِهِمْ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَخَوْفِهِمْ مِنْهُ، وَاطَّلَاعِهِمْ عَلَىٰ مَا لَمْ يَعَلَيْ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ.. لَا يَصْدُرُ مِنْهُمُ الْمُبَاحُ إِلَّا عَلَىٰ وَجُهِ يَصِيرُ فِي حَقَّهِمْ طَاعَةً وَقُرْبَةً؛ كَقَصْدِهِمْ تَشْرِيعَهُ، أَوِ التَّقُولِي بِهِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَنَحْوَ ذَٰلِكَ مِمَّا يَلِيقُ بِمَقَامَاتِهِمُ الرَّفِيعَةِ، وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْمُواقِيةِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مَا عَنَعَهُمْ أَنْ تَصْدُرَ مِنْهُمْ حَرَكَةً أَوْ سُكُونٌ فِي غَيْرِ رَضَاهُ تَعَالَىٰ، وَنَحْوَ ذَٰلِكَ مِمَّا يَلِيقُ بِمَقَامَاتِهِمُ الرَّفِيعَةِ، وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْمُورَاقَبَةِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَرَسُوخِ الْمَعْرِفَةِ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تَصْدُرَ مِنْهُمْ حَرَكَةً أَوْ سُكُونٌ فِي غَيْرِ رَضَاهُ تَعَالَىٰ.. فَكَيْفَ بِأَنْهِيتَائِهِ تَعَالَىٰ وَرُسُوخِ الْمَعْوِلَةُ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تَصْدُرَ مِنْهُمْ حَرَكَةً أَوْ سُكُونٌ فِي غَيْر

البراهين السلطة في رَدُ اللّهِ إِنَّهُ قَدْ شَقَّ عَلَى فَقْدُ بَصَرِي، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ. فَأَمَرَهُ عَيَّةٍ أَنْ يَنْطَلِقَ فَيْتَوَضَّا وَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَدْعُو بِهَلْذَا الدُّعَاءِ» وَلَفْظُهُ يَنْطَلِقَ فَيْتَوضَّا وَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَدْعُو بِهَلْذَا الدُّعَاءِ» وَلَفْظُهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: «اللَّلُهُمِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْةِ، يَا عَنْدَ التِّرْمِذِيِّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْةِ، يَا عَنْدَ التَّرْمِذِيِّ اللَّهُمَّ فَشَفَعْهُ فِي عَاجَتِي هَاذِهِ لِتُقْضَىٰ لِي، اللَّهُمَّ فَشَفَعْهُ فِي. مُحَمَّدُ، إِنِّي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَاذِهِ لِتُقْضَىٰ لِي، اللَّهُمَّ فَشَفَعْهُ فِي. قَلْ عُشَانُ: فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَلَا طَالَ بِنَا الْحَدِيثُ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْنَا وَلَا طَالَ بِنَا الْحَدِيثُ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْنَا وَلَا طَالَ بِنَا الْحَدِيثُ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرُّ قَطُّهُ". فَهَاذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَقَرَّ بِصِحَتِهِ الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرُّ قَطُّهُ". فَهَاذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَقَرَ بِصِحَتِهِ

#### قَالَ الْمُحَقِّقُ:

الْسِنَادُهُ صَحِيحٌ. جَهْ/ إِقَامَةٌ:١٨٩ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ الهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْـمُنَاوِيُّ فِي [فَيْضِ الْقَدِيرِ فِي شَرْحِ الْـجَامِعِ الصَّغِيرِ: جُ١/ صَ٢٧] فِي شَرْحِ مُقَدِّمَةِ السُّيُوطِيِّ، فَقَدْ نَقَلَ الْـمُنَاوِيُّ عَنِ الْـحَازِمِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

ا وَصَحِيحُ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَعْلَىٰ رُثْبَةً مِنْ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ، لِشِدَّةِ تَحَرِّيهِ، فَأَصَحُّ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ بَعْدَ الشَّيْخَيْنِ.. إِبْنُ خُزَيْمَةَ فَابْنُ حِبَّانَ فَالْحَاكِمُ ﴾ إهَ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ ابْنِ خُزَيْمَةَ: جُ٢/ صَ٢٢]، (٢٢٥- بَابُ صَلَاةِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُحَمَّدٍ مُصْطَفَىٰ الْأَعْظُمِيِّ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٢١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو مُوسَىٰ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُهَارَةَ بْنَ خُزْيَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُهَارَةً بْنَ خُزْيَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينِي، قَالَ: (إِنْ شِشْتَ أَخَرْتَ ذَٰلِكَ وَهُو خَبْرٌ، وَإِنْ شِشْتَ دَعَوْتُ). قَالَ أَبُو مُوسَىٰ، قَالَ: فَادْعُهُ، وَقَالَا: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، قَالَ بِنْدَارٌ: فَيُحْسِنَ، وَقَالَا: وَيُصَلِّى رَكْعَتَبْنِ وَيَدْعُو مُوسَىٰ، قَالَ: فَادْعُهُ وَقَالَا: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، قَالَ بِنْدَارٌ: فَيُحْسِنَ، وَقَالَا: وَيُصَلِّى رَكْعَتَبْنِ وَيَدْعُو بِهَالَٰ الدُّعَاءِ: (اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنِيكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْةِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِي تَوجَهْتُ بِهَالُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنِيكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْةِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِي تَوجَهْتُ بِهَالَا رَبُّ مُ كَالَةً لَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَاذِهِ فَتَقْضَىٰ لِي، اللَّهُمَّ شَفَعُهُ فِيَّ. زَادَ أَبُو مُوسَىٰ: وَشَفَّعَنِي فِيهِ. قَالَ: ثُمَّ كَأَنَّهُ شَلْكَ بَعْدُ فِي: وَشَفَّعَنِي فِيهِ. قَالَ: ثُمَّ كَأَنَّهُ شَلْكَ بَعْدُ فِي: وَشَفَّعَنِي فِيهِ) إِهَ.

 <sup>•</sup> وَ[الَّنسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: جُ١/ صَ١٧٤]، (ذِكْرُ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ حُنيّفٍ)، بِتَحْقِيقِ =

١٥٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا أَعْمَىٰ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلًا أَعْمَىٰ أَتَىٰ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلًا أَعْمَىٰ أَتَىٰ النَّبِي النَّهَ لِي. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. قَالَ: رَجُلُ أَعْمَىٰ أَنْ يَشْفِينِي. قَالَ: (بَلْ أَدَعُكَ). قَالَ: أَدْعُ اللَّهَ لِي. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. قَالَ: (بَلْ أَدَعُكَ). قَالَ: أَدْعُ اللَّه لِي. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. قَالَ: (بَلْ أَدَعُكَ). قَالَ: بُنِيعِي مُحَمَّد نَبِي الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ، (نَوَضَى مَلِ رَحْمَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيعِي مُحَمَّد نَبِي الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّ اللَّهُ إِنْ يَشْفِي حَاجَتِي، أَوْ حَاجَتِي فِي كَذَا وَكَذَا، اللَّهُمَّ شَفَعْ فِي كَذَا وَكَذَا، اللَّهُمَّ شَفَعْ فَيْ يَئِي وَشَفَعْنِي فِي نَفْسِي).

709 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَىٰ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: أَدْعُ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَىٰ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُعَافِينِي. قَالَ: (إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرَتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ). قَالَ: فَادْعُهُ. فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُعَافِينِي. قَالَ: (إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرَتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ). قَالَ: فَادْعُهُ. فَأَمْرَهُ أَنْ يُعَافِينِي وَضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهَلْذَا الدُّعَاءِ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ نَبِي اللَّهُمَّ شَفْعُهُ فِي ). الرَّحْهِ، إِنِي تَوَجَهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِي فِي حَاجَتِي هَالِهِ فَتَقْضَىٰ لِي، اللَّهُمَّ شَفْعُهُ فِي ).

خَالَفَهُمَا هِشَامٌ الدَّسْتُواثِيُّ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، فَقَالَا: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خِرَاشَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنيَفٍ.

٦٦٠- أَخْبَرَنِي زَكْرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ أَعْمَىٰ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ أَعْمَىٰ أَتَىٰ النَّبِي اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهُ أَنْ يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي. قَالَ: (أَوَأَدَعُكَ). قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ شَقَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ شَقَّ عَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ عَلَى ذَعْلِقُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ عَلَى مَعْلَدُ، إِنِّي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ أَنْ يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي، شَفَعْهُ فِيَ بَنِي نَفْسِي). فَرَجَعَ وَقَدْ كُشِفَ لَهُ عَنْ بَصَرِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْ

• وَقَدْ عَلَّقَ الْـمُحَقِّقُ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ فَقَالَ:

«حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ [أَحْمَدُ:٤ /٣٨]، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي [جَامِعِهِ: كِتَابُ الدَّعَوَاتِ/٤/ ٢٨١] وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَابْنُ مَاجَهُ، رَقْمٌ [١٣٣٥]، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي [صَحِيحِهِ]، وَالْحَاكِمُ، =

• وَعَلَّقَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الثَّانِي فَقَالَ:

﴿ وَافَقَ شُعْبَةَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَىٰ أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ شَيْخُ أَبِي جَعْفَرٍ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ، وَهَلْذِهِ الرَّوَايَةُ فِي آمُسْنَدِ أَخْمَدَ: / ١٣٨]، وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَاكِمِ كَذُلِكَ ﴾ إهَ.

• وَعَلَّقَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الثَّالِثِ فَقَالَ:

﴿ وَهَـٰذِهِ الرَّوَايَّةُ أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ. وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ [١/ ٢٦٥]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [دَلَاثِلُ النُّبُوَّةِ]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ]، وَغَيْرُهُمْ.

وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخَالَفَةِ هِشَامٍ وَرَوْحٍ وَالرُّوَايَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ: بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِيهِ شَيْخَانِ، وَهَلْذَا الْمَتْنُ يُؤَيِّدُ ذُلِكَ، فَفِيهِ -كَمَا تَرَىٰ- زِيَادَةُ: (فَرَجَعَ وَقَدْ كُشِفَ عَنْ بَصَرِهِ).

وَأَبُو جَعْفَرِ الرَّاوِي عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا: الْخَطْمِيُّ، وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدُ بْنِ حَبِيبٍ الْأَنْصَارِيُّ الْمَكَنِيُّ نَزِيلُ الْبَصْرَةِ، وَهُوَ صَدُوقٌ، وَثَقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَالْمُصَنَّفُ، مِنَ الطَّبَقَةِ السَّادِسَةِ. وَالْآخَوُ: هُوَ أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ النَّيْمِيُّ مَوْلَاهُمْ، وَاسْمُهُ عِيسَىٰ بْنُ أَبِي عِيسَىٰ، وَأَصْلُهُ مِنْ السَّادِسَةِ. وَالْآخَوُ: هُوَ أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ النَّيْمِيُّ مَوْلَاهُمْ، وَاسْمُهُ عِيسَىٰ بْنُ أَبِي عِيسَىٰ، وَأَصْلُهُ مِنْ (مَرْدٍ)، وَثَقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ الْفَلَّاسُ: سَيَّ الْحِفْظِ. وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: ثِقَةٌ، يَغْلَطُ فِي الْمُغِيرَةِ، أَخْرَجَ لَهُ الْأَرْبَعَةُ. وَالتَّرْمِذِيُّ نَصَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ الْخَطْمِيَّ، وَابْنُ مَاجَهُ قَالَ: الْمَدَنِيُّ (أَي الْخَطْمِيُّ)، وَانْظُرْ [تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ: ٨/ ١٥١] وَ[٢١/ ٢٥]، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ الْخَطْمِيُّ، وَالْمُولَفُ يُوكُدُ وَاخِدٍ. وَانْظُرْ فِي تَصْعِيحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ وَالْكَلَامِ عَلَيْهِ: [الرَّدُّ الْمُحْكَمُ الْمَتِينُ: صَ١٤/ ١٤٥]» إِمَا الْمَدِيثُ وَالْمَوْلُ أَنَالًا ثَوْعِبُ وَالنَّرْ فِي تَصْعِيحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ وَالْكَلَامِ عَلَيْهِ: [الرَّدُّ الْمُحْكَمُ الْمَتِينُ: صَ١٤٨]، وَ[التَرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ: صَ١٤٦]، وَ[التَرْغِيبُ وَالتَرْهِيبُ: صَ١٤٢]» إِمَا

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي [سُنَنِهِ: جُ٦/ صَ٥٧٠]، (أَبْوَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، (١٣٤ - بَابٌ). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٣٨٩٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ،
 عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ:
 أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينِي. قَالَ: (إِنْ شِثْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِثْتَ صَبَرُت، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ). قَالَ: فَادْعُهُ. قَالَ:=

<sup>=</sup> وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وَأَقَرَّهُ الذَّعَبِيُّ [١/٣١٣]، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي [التَّارِيخِ]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الصَّغِيرِ] وَقَالَ: وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ الِهَ.

= فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّاً، فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيَدْعُو بِهَاذَا الدُّعَاءِ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيَّكَ مُحَمَّدِ نَبِيِّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَشَفَّعُهُ فِيَّ).

هَلْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَلْذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُوَ غَيْرُ الْخَطْمِيُّ» اِهَ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ الْحَدِيثِ قَائِلًا:

«حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (١٣٨٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: ٦٥٨ -٦٦٦]، وَهُوَ فِي [الْـمُسْنَدِ: ١٧٢٤٠ - ١٧٢٤]» اِهَـ.

• ثُمَّ عَلَّقَ عَلَىٰ قَوْلِ التَّرْمِذِيِّ : ﴿ وَهُوَ غَيْرُ الْخَطْمِيِّ ﴾ قَائِلًا:

هَ مَكَذَا وَقَعَ فِي أَصُولِنَا الْخَطَيَّةِ (أَ) وَ (دَ) وَ (لَ)، وَالنَّسْخَةِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الْمُبَارَكْفُورِي فِي شَرْحِهِ، وَوَقَعَ فِي (سِ) أَيْضًا: (وَلَيْسَ هُوَ بِأَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ)، وَقَدْ تَرْجَمَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْكُنَىٰ مِنْ [تَهْذِيبِ وَوَقَعَ فِي (سِ) أَيْضًا: (وَلَيْسَ هُوَ بِأَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ. لَكِنَّ الَّذِي نَقَلَهُ الْمِزِيُّ عَنِ الْمُصَنَّفِ فِي التَّهْذِيبِ]، وقَالَ: قَالَ التَّرْمِذِيُّ: لَيْسَ هُوَ الْخَطْمِيُّ، لِذُلِكَ لَمْ يُتَرْجِعُهُ الْمِزِيُّ فِي [تَهْذِيبُ الْكَمَالِ] مُسْتَقِلًا، وَأَحَالَ عَلَىٰ تَرْجَهَ الْمُؤَوِّيُ فِي [تَهْذِيبُ الْكَمَالِ] مُسْتَقِلًا، وَأَحَالَ عَلَىٰ تَرْجَهَ الْمُؤَوِّيُ فِي [تَهْذِيبُ الْكَمَالِ] مُسْتَقِلًا،

قُلْنَا: وَأَيَّا يَكُنِ الَّذِي وَقَعَ فِي [سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ]، فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ هَلْذَا هُوَ الْخَطْمِيُّ الْمَدَنِيُّ كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِنِسْبَتِهِ فِي رِوَايَةٍ غَيْرِ الْـمُصَنَّفِ مِنْ وُجُوهِ مُتَعَدَّدَةٍ، وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرٍ، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ ثِقَةً بِاتَّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اِهَـ.

«٢٥٢١ - ٤: عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ، وَيُقَالُ: إِبْنُ حُبَاشَةَ الْأَنصَارِيُّ، أَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ الْمَدَنِيُّ، نَزِيلُ الْبَصْرَةِ، وَأُمَّهُ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدِ الْأَنصَارِيُّ، لِجَدَّيْهِ: عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ، وَالْفَاكِهِ بْنِ سَعْدِ صُحْبَةً... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَعِينِ: ثِقَةً. حَبِيبٍ، وَالْفَاكِهِ بْنِ سَعْدِ صُحْبَةً... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَعِينِ: ثِقَةً. وَكَذُهُ النَّهُ وَذَكْرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ [الثَّقَاتِ]. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْلُنِ بْنُ مَهْدِيًّ: كَانَ أَبُو جَعْفَرِ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ قَوْمًا يَتُوارَثُونَ الصَّدْقَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ. رَوَىٰ لَهُ الْأَرْبَعَةُ الْحَدْقَ الْحَدْقَ الصَّدْقَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ. رَوَىٰ لَهُ الْأَرْبَعَةُ الْحَدْقُ

= وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ فِي [سُنَيه: جُ ٢/ ص ٣٩٥]، (أَبْوَابُ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا)، (١٨٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُ وطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَ مِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَابَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: مَا جَعْفَرِ ١٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُزْيَمَةً بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصِرِ أَتَى النَّيِيَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُزْيَمَةً بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصِرِ أَتَى النَّيِيَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عُمَارَةً اللَّهِ فِي أَنْ يُعَافِينِي. فَقَالَ: (إِنْ شِفْتَ أَخُرْتُ لَكَ وَهُو خَيْرٌ، وَإِنْ شِفْتَ دَعَوْتُ). فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهُمَّ إِنَّ شِفْتَ دَعَوْتُ). فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهُمَّ إِنَّ شَفْتَ دَعَوْتُ بِهَا الدُّعَاءِ: (اللَّهُمَّ إِلَيْ السَّالُك، وَاتَعْ بَعْ اللَّهُمَ إِلَى النَّهُمَ إِلَى السَّالُك، وَالْتَهُ فِي اللَّهُمَ إِلَى اللَّهُمَ أَلْ اللَّهُمَ إِلَى اللَّهُمَ إِلَى اللَّهُمَ إِلَى اللَّهُمَ إِلَى اللَّهُمَ إِلَى اللَّهُمَ إِلَى اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ إِلَى اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُمَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَلْحُوظَةٌ: قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: «قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ...إِلَخِ» لَيْسَ فِي نُسْخَةِ الْأَرْنَةُوطِ، وَإِنَّـمَا مِنْ نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي وَغَيْرِهِ.

• وَعَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَاٰذَا الْحَدِيثِ قَاتِلًا:

﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحُ. أَبُو جَعْفَرِ الْمَدَنِيُّ: هُوَ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٣٨٩٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: (١٠٤١٩) وَ(١٠٤٢)] مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ غَرِيبٌّ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (١٠٤٢١) مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمَّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ.

وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَخْمَدَ: ١٧٢٤٠].

تَنْبِيهٌ: جَاءَ فِي الْمَطْبُوعِ بَعْدَ هَلْذَا: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ). وَلَـمْ تَرِدْ هَلْذِهِ الْعِبَارَةُ فِي أُصُولِنَا الْخَطْيَّةِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ هَلْذَا لَـمْ نَتَبَيَّنْهُ ﴾ إهَـ.

قُلْتُ: قَدْ بَحَثْتُ فِي شُرُوحِ [سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ] عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَاذَا.. فَوَجَدَتُّ الشَّيْخَ مُحَمَّدًا الْأَمِينَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَسَنِ الْأُرْمِيَّ الْعَلَوِيَّ الْأَثْيُوبِيَّ الْهَرَدِيَّ الْكِرِّيَّ الْبُويْطِيَّ (١٣٤٨ - ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَسَنِ الْأُرْمِيَّ الْعَلَوِيَّ الْأَثْيُوبِيَّ الْهَرَدِيَّ الْكَرِّيَّ الْبُويْطِيَّ (١٣٤٨ - ١٤٤١ هِـ)، وَجَدَتُهُ قَدْ بَيَّنَهُ فِي [شَرْحُ سَنَنِ ابْنِ مَاجَهْ: جُ٨/ صَ٢٤٣]، بِمُرَاجَعَةِ لَجْنَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِرِئَاسَةِ الدُّكْتُورِ/ هَاشِمٍ مَهْدِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْمِنْهَاجِ. فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْأَمِينُ الْهَرَدِيُّ رَحِمَهُ = بِرِئَاسَةِ الدُّكْتُورِ/ هَاشِمٍ مَهْدِيٍّ، طَبْعَةُ دَارِ الْمِنْهَاجِ. فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْأَمِينُ الْهَرَدِيُّ رَحِمَهُ =

﴿ قَالَ ابْنُ مَاجَهُ: ﴿ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ ﴾ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمِ الْهَرَوِيُّ، نَزِيلُ بَغْدَادَ، صَدُوقٌ حَافِظٌ، تُكُلِّمَ فِيهِ بِسَبَبِ الْقُرْءَانِ، مِنَ الْعَاشِرَةِ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِاتَتَيْنِ ﴿ ٢٤٤). يَرْوِي عَنْهُ: (ت ق): (مَلْذَا) الْحَدِيثُ (حَدِيثٌ صَحِيحٌ) لِصِحَّةِ سَنَدِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ إِهَـ.

• وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْـمُسْتَدْرَكِ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ١/ ص٧٠٧-٧٠] مِنْ طَرِيقَيْنِ، (١٧-كِتَابُ الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُمَا:

«١٢٩/١٩٢٩ - أَخْبَرَنَا حَزْةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَيِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ عِمَارَةَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ﴿ الْفَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ﴿ أَنَّ لَلَهُ مَلِي الْبَصَرِ أَتَى النَّبِي النَّيِّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيلُكَ نَبِي الرَّحْمَةِ وَقَامَ لَهُ: (قُلِ: اللَّهُمَّ شَفَعُهُ فِيَّ وَشَفَعْنِي فِي نَفْسِي). فَدَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ وَقَامَ وَقَدْ أَبْصَرَ.

تَابَعَهُ شَبِيبُ بْنُ سَعِيدِ الْحَبَطِيُّ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ زِيَادَتٍ فِي الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ، وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ شَبِيبِ، فَإِنَّهُ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ.

١٩٣٠/ ١٩٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَهْلِ الدَّبَاسُ بِمَكَّةً مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدِ الصَّائِغُ، ثَنَا أَحْدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدِ الْحَبَطِيُّ، حَدَّنَنِي كِتَابِهِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ سَهْلِ بْنِ أَي، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَنِيُّ -وَهُوَ الْخَطْمِيُّ - عَنْ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَاءَهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَاءَهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ خَنْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُحَمِّدُ اللهُ اللهُ

شَيْخُ الْابْتِدَاعِ ﴿ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِهِ، وَهُو صَرِيحٌ فِي أَمْرِهِ ﷺ لِذَوِي الْحَاجَاتِ التَّوسُّلِ بِهِ وَنِدَائِهِ فِي مَغِيبِهِ، فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ وَقَدْ فَهِمَ الصَّحَابَةُ مِنْهُ بِالتَّوسُّلِ بِهِ وَنِدَائِهِ فِي مَغِيبِهِ، فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ وَقَدْ فَهِمَ الصَّحَابَةُ مِنْهُ أَلَّتُهِ مُتَوجًهٌ لِكُلِّ الْأُمَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ، مَا لَمْ ذَلِكَ، فَإِنَّ أَمْرَهُ ﷺ لِلْوَاحِدِ مِنْ أُمَّتِهِ مُتَوجًهٌ لِكُلِّ الْأُمَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ، مَا لَمْ فَلِكَ، فَإِنَّ أَمْرَهُ عَلَيْ عَدَمِهِ ؟!، فَقَدْ رَوَى لِيَلُ عَلَىٰ عَدَمِهِ ؟!، فَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمَيْهِ [الْكَبِيرِ] وَ[الصَّغِيرِ]:

«أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ فِي حَاجَةٍ لَهُ، وَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَا ذَٰلِكَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَا ذَٰلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: (إثتِ الْمَيْضَأَةَ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ اثْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: (إثتِ الْمَيْضَأَةَ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ اثْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ

\_\_\_\_\_\_\_ = هَـٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَـا قَدَّمْتُ حَدِيثَ عَوْنِ بْنِ عِمَـارَةَ لِأَنَّ مِنْ رَسْمِنَا أَنْ نُقَدِّمَ الْعَالِيَ مِنَ الْأَسَانِيدِ، اِهَـ.

فُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ فِي الْهَامِشَ مُوَافَقَةَ الذَّهَبِيِّ لِلْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: «قَالَ فِي [التَّلْخِيصِ]: عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيُّ الْهَ.

<sup>(</sup>١) أَيِ: ابْنُ تَيْمِيَّةَ، فَقَدْ قَالَ -عَلَىٰ سَبِيلِ الْمِثَالِ- فِي [مَجْمُوعُ الْفَتَاوَىٰ: جُ١/ صَ٣٢٣]، بِجَمْعِ وَتَرْتِيبِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ قَاسِمٍ وَابْنِهِ، وَقَدْ طُبِعَتْ بِأَمْرٍ مِنَ الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ سَعُودٍ، قَالَ:

<sup>﴿</sup> وَقَدْ رَوَىٰ النَّرْمِذِيُّ حَدِيثًا صَحِيحًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَدْعُوَ فَيَقُولَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَٱتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْةِ، يَا مُحَمَّدُ... إِلَخِ) \* ثُمَّ ذَكَرَ طُرُقَهُ وَأَلْفَاظَهُ وَمُخَرِّجِيهِ.

قُلْتُ: وَحَتَّىٰ الْأَلْبَانِيُّ نَفْسُهُ قَدْ صَحَّحَ أَيْضًا حَدِيثَ الضَّرِيرِ هَلْذَا، فَقَدْ قَالَ -مَثَلًا- فِي كِتَابِهِ [التَّوَسُّلُ أَنْوَاعُهُ وَأَحْكَامُهُ: صَ٦٨]، تَحْتَ عُنْوَانِ: (الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: حَدِيثُ الضَّرِيرِ)، بِتَنْسِيقِ مُحَمَّدٍ عَيْدٍ الْعَبَّاسِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْمَعَارِفِ بِالرِّيَاضِ:

<sup>«</sup>أَخْرَجَ أَهْدُ وَغَيْرُهُ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ... إِلَخِ». إِلَّا أَنَّهُ =

فَصْلٌ فِي أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيمَانِ وَنُزُولِ الرَّحْمَةِ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فَيَقْضِي حَاجَتِي. وَتَذْكُرُ حَاجَتَك، وَرُحْ إِلَيَّ حَتَّىٰ أَرُوحَ مَعَكَ. فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ أَتَىٰ بَابَ عُثْمَانَ، فَجَاءَ الْبَوَّابُ حَتَّىٰ أَخَذَ بِيكِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَىٰ الطِّنْفِسَةِ » وَهِيَ بِتَثْلِيثِ الطَّاءِ وَالْفَاءِ بَيْنَهُمَا نُونٌ سَاكِنَةٌ ، الْمُرَادُ بِهَا هُنَا: الْبِسَاطُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ الْأَمِيرُ خَاصَّةً «**وَقَالَ: مَا حَاجَتُك؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ** فَقَضَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّىٰ كَانَتْ هَـٰذِهِ السَّاعَةُ، وَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَأْتِنَا. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّىٰ كَلَّمْتَهُ فِيَّ. فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ، وَلَكِنْ شَهِدتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ... وَسَاقَ قِصَّةَ الضَّرِيرِ. قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: ﴿ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ » ".

<sup>=</sup> أَخَذَ يُشَاغِبُ فِي مَعْنَاهُ جُهْدَهُ حَتَّىٰ يُفَرِّغَهُ تَمَامًا مِنْ صَلَاحِيَتِهِ كَمُسْتَنَدِ يَصْلُحُ دَلِيلًا لِلْمُتَوَسِّلِينَ. (١) [الْـمُعْجَمُ الصَّغِيرُ لِلطَّبَرَانِيِّ: جُ١/صَ٣٠٦]، (مَنِ اسْمُهُ طَاهِرٌ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ مَشْكُورٍ، طَبْعَةُ الْـمُكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٨٥ - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ قِيْرُسَ الْمِصْرِيُّ التَّهِيمِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدِ الْمَكِيِّ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ مَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِي عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ: إِنْتِ الْمَيْضَأَةَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ اثْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ فَشَكَا ذُلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: إِنْتِ الْمَيْضَأَةَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ اثْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ وَسَلَّمَ لِيهِ وَسَلَّمَ إِنِي الْمَنْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَبْعِينَ مُثَمَّ قُلِ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِيهِ وَسَلَّمَ لِيهِ وَسَلَّمَ لِي عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيْ وَلَا يَنْفِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَيْ وَلَا لَهُ عَمَّدُهُ وَلَهِ وَسَلَّمَ لَيْفِي إِلَى رَبُكَ وَعَزَّ فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي. وَتَذْكُرُ حَاجَتَكَ، وَلَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى رَبِّكَ آلَ رَبُّكَ آلَةً وَعَلَّ فَي عَلَيْهِ وَلَا لَا لَمُعَمِّدٍ مَا مُحَمِّدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى رَبِّكَ آلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهِ وَلَا لَوْلَوْمَ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا ا

= وَرُحْ إِلِيَّ حَتَّىٰ أَرُوحَ مَعَكَ. فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ عُثْمَانُ. ثُمَّ أَتَىٰ بَابَ عُثْمَانَ، فَجَاءَ الْبَوَّابُ حَتَّىٰ أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَجْلَسُهُ مَعَهُ عَلَىٰ الطَّنْفِسَةِ، وَقَالَ: حَاجَتُكَ ؟ الْبَوَّابُ حَتَّىٰ كَانَتْ هَلْدِهِ السَّاعَةُ. وَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكَ فَذَكَرْ حَاجَتَكَ حَتَّىٰ كَانَتْ هَلْدِهِ السَّاعَةُ. وَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، مَا كَانَتْ لَكَ يَعْلُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَعِتُ إِلَىَّ حَتَّىٰ كَلَّمْتَهُ فِيَّ. فَقَالَ عُثْمَانُ بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَالَ لَهُ النَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَعِتُ إِلَىَّ حَتَّىٰ كَلَّمْتَهُ فِيَّ. فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ شَعْدَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَلَكِي لَكُ اللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنْ وَسَلَّمَ -: (أَفْتَصْبُرُ ؟). فَقَالَ لَهُ النَّهِ عَلَى وَلَكِهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ -: (أَفْتَصْبُرُ ؟). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ، وَقَدْ شَقَّ عَلَى. فَقَالَ لَهُ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ -: (إيتِ الْمَيْصَانُة، فَتَوضَّأَهُ مُ صَلَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ادْعُ بِهَاذِهِ الدَّعَوَاتِ). قَالَ عُثْمَانُ: فَوَاللَّهِ مَا تَقَرَّقُنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَىٰ دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرًّ قَطُد.

لَمْ يَرْوِهِ عَنِ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا شَبِيبُ بْنُ سَعِيدِ أَبُو سَعِيدِ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَهُو الَّذِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَحْدَ بْنِ شَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَبُلِّيُّ، وَقَدْ رَوَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ -وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ، وَهُو ثِقَةٌ -، تَقَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسِ بْنِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ -وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ، وَهُو ثِقَةٌ -، تَقَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسِ بْنِ شُعْبَةً، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَرَوَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثَ عَوْنُ بْنُ عِمَارَةً عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ هُمْ، وَهِمَ فِيهِ عَوْنُ بْنُ عِمَارَةً. وَالصَّوَابُ حَدِيثُ شَبِيبٍ بْنِ سَعِيدٍ» إِهَ

قُلْتُ: قَالَ الْمُحَقِّقُ عَنْ طَاهِرِ بْنِ عِيسَىٰ فِي أَوَّلِ السَّنَدِ: (لَمْ أَجِدْهُ) إهَ.

قُلْتُ: هُوَ ثِقَةٌ، فَقَدْ قَالَ الْأُسْتَاذُ تَوْفِيقٌ عَبْدُ اللَّهِ مَسْعُودُ الْحَاجِّ الزِّنْتَانِيُّ فِي كِتَابِهِ [تُحْفَةُ الْغَرِيبِ بِتَرَاجِمِ رِجَالِ مُعْجَمَيِ الْحَافِظِ الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ مِمَّنْ لَيْسَ فِي التَّهْذِيبِ: جُ٢/ صَ ٢٦٢]، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

﴿ طَاهِرُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ قِيْرَسَ، الْمِصْرِيُّ، أَبُو الْحُسَيْنِ، الْمُؤَدِّبُ:

عَنْ: سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَيَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ، وَأَصْبَغَ.

عَنْهُ: الطَّبَرَانِيُّ.

قَالَ ابْنُ مَاكُولَا: كَانَ مُعَلِّمَ كُتَّابٍ بِعَسْكِرِ مِصْرَ، ثِقَةٌ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: تُوُفِّيَ سَنَةَ ٩٧. [الْإِكْمَالُ: ١/ ٢٩٦]، [تَارِيخُ الْإِسْلَامِ] وَفَيَاتُ (٢٨١ - صَ: ٣٣) اِهَـ.

فَهَاٰذَا عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ - الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ الْمُشَاهِدُ لِلْقِصَّةِ - يُعَلِّمُ مَنْ شَكَا إِلَيْهِ إِبْطَاءَ الْخَلِيفَةِ عَنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ هَاٰذَا الدُّعَاءَ الَّذِي فِيهِ التَّوَسُّلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالنِّدَاءُ لَهُ مُسْتَغِيثًا بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ؛ وَلَمَّا ظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّ حَاجَتَهُ إِلنَّبِيٍّ عَلَيْهِ وَالنِّدَاءُ لَهُ مُسْتَغِيثًا بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ؛ وَلَمَّا ظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّ حَاجَتَهُ إِلنَّيِ عَلَيْهِ وَالنِّدَاءُ لَهُ مُسْتَغِيثًا بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ؛ وَلَمَّا ظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّ حَاجَتَهُ إِلنَّهِ مَنْ مَعَ الْخَلِيفَةِ. . بَادَرَ ابْنُ حُنَيْفٍ بِنَفْيِ ذَٰلِكَ إِنَّامَا قُضِيتُ بِسَبَبِ كَلَامٍ عُثْمَانَ مَعَ الْخَلِيفَةِ. . بَادَرَ ابْنُ حُنَيْفٍ بِنَفْيِ ذَٰلِكَ

<sup>=</sup> وَرَوَاهُ أَيْضًا فِي [الْـمُعْجَمِ الْكَبِيرِ: جُ٩/ صَ١٧-١٨]، بِنَفْسِ الْـمَتْنِ، ، بِتَحْقِيقِ حَمْدِي عَبْدِ الْـمَجِيدِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ سَنَدَهُ:

٨٣١١ حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ فِيْرَسَ الْعِصْرِيُّ الْمُقْرِي، ثَنَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
 عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَكِيِّ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ
 ابْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ... اللَّخِ.

<sup>(</sup>١) [دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ لِلْبَيْهَقِيِّ: جُ٦/ صَ١٦٦-١٦٨]، (بَابُ مَا فِي تَعْلِيمِهِ الضَّرِيرَ مَا كَانَ فِيهِ شِفَاؤُهُ حِينَ لَمْ يَصْبِرْ، وَمَا ظَهَرَ فِي ذَٰلِكَ مِنْ آثَارِ النُّبُوَّةِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ عَبْدِ الْمُعْطِي قَلْعَجِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهُوَ بِنَفْسِ الْمَتْنِ الْمَذْكُورِ آنِفًا، وَهَاكَ أَسَانِيدَهُ فَقَطْ:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ رَحِمُهُ اللَّهُ، أَثْبَأَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
 عَلِيٍّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الشَّاشِيُّ الْقَفَّالُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ... وَذَكَرَهُ لِآخِرِهِ ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ: (وَقَدْ رَوَاهُ أَحْدُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَيْضًا بِطُولِهِ» ثُمَّ قَالَ:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَةً،
 حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ... فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ، وَهَاٰذِهِ زِيَادَةً ٱلْحَقْتُهَا بِهِ
 فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ.

وَرَوَاهُ أَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَمَّهِ، وَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ
 خُنَيْفٍ» إهَـ.

الظَّنِّ، وَحَدَّثَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي سَمِعَهُ وَشَهِدَهُ، لِيُثْبِتَ لَهُ أَنَّ حَاجَتَهُ إِنَّمَا قُضِيَتْ بِتَوَسُّلِهِ بِهِ ﷺ وَنِدَائِهِ لَهُ وَاسْتِغَاثَتِهِ بِهِ؛ وَأَكَّدَ ذَٰلِكَ لَهُ بِالْحَلِفِ أَنَّهُ مَا كَلَّمَ الْخَلِيفَةَ فِي شَأْنِهِ. وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يُعَلِّمَ هَاٰذَا الرَّجُلُ هَاٰذَا الدُّعَاءَ لِأَحِبَّائِهِ وَيُشِيعَ هَاٰذِهِ الْبَرَكَاتِ الَّتِي نَالَتْهُ بِتَوَسُّلِهِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَاسْتِغَاثَتِهِ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَالْعَهْدُ عَهْدُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. وَتَتَابَعَ أَهْلُ الْعِلْم وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ عَلَىٰ الْعَمَلِ بِهِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ قَبْلَ هَلْذَا الْحَرَّانِيِّ " أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ ذَٰلِكَ شِرْكٌ، بَلْ وَلَا قَالَ أَحَدٌ بِالْكَرَاهَةِ فَضْلًا عَنِ الْحُرْمَةِ، بَلْ ذَكَرُوا أَنَّهُ مِنَ السُّنَنِ، وَوَضَعُوهُ فِي كُتُبِ السُّنَنِ وَالْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي عَمَل الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ وَغَيْرِهَا، وَهَـٰذِهِ الْكُتُبُ مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْم رِوَايَةً وَدِرَايَةً؛ فَهَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا الشِّرْكُ مَأْثُورًا عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَيَسْكُتُوا عَنْ بَيَانِ وَضْع تِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ الْآثَارِ؟ وَهَا وَلَا الْعُلَمَاءُ بِفِقْهِ أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ.. قَدْ بَسَطُوا لِلنَّاسِ مِمَّا يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ مِنَ اعْتِقَادٍ وَعَمَلِ، فَلَمْ تَرَ بَيْنَهُمْ أَحَدًا عَدَّ التَّوَسُّلَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ أَوْ نِدَاءَهُمْ عَلَىٰ وَجْهِ الاِسْتِغَاثَةِ مِنْ قَوَاطِعِ الْإِسْلَام، بَلِ الَّذِي تَجِدُهُ مَنْصُوصًا عَنْهُمْ أَنَّ التَّوَسُّلَ مِنْ سُنَنِ الدُّعَاءِ، كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوَّلَهُ وَفِي أَثْنَائِهِ وَآخِرِهِ، وَأَنَّ الإسْتِغَاثَةَ بِهِ مِنْ مُوجِبَاتِ تَنَزُّلِ الرَّحَمَاتِ، وَشُرْعَةِ قَضَاءِ الْحَاجَاتِ؛ وَبَسَطَ عُلَمَاءُ أُصُولِ الدِّينِ -أُولُو الْبَحْثِ وَالتَّحْقِيقِ- الْقَوْلَ فِي بَيَانِ أَسْرَارِ ذُلِكَ وَدَفْعِ اسْتِبْعَادِهِ عَنِ الْقَاصِرِينَ، وَتَجِدُ ذَٰلِكَ وَاضِحًا فِي كَلَام أَسَاطِينِهِمْ "،

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَسَاطِينُ ا: جَمْعٌ ، مُفْرَدُهُ (أُسْطُونٌ ): ثِقَاتٌ مُبَرِّزُونَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ. (١) أَيِ: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

هَلْذَا النَّهْيَ، بَلْ جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ زِيَادَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا قَرَّرْنَا، وَهِيَ قَوْلُهُ

الشَّرِيفُ لِذُلِكَ الضَّرِيرِ: «وَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ.. فَمِثْلُ ذُلِكَ» " أَيْ: فَافْعَلْ

<sup>(</sup>١) «الإسْتِقْرَاءُ»: تَعَرُّفُ الشَّيْءِ الْكُلِّيِّ بِجَمِيعِ أَشْخَاصِهِ. [مَفَاتِيحُ الْعُلُومِ: صَ١٧٤] لِلْخَوَارِزْمِيِّ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي [مَجْمُوعُ الْفَتَاوَىٰ: جُ١/ صَ٢٧٤-٢٧٥] بِجَمْعِ وَتَرْتِيبِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ قَاسِم وَوَلَدِهِ، وَطُبِعَتْ بِأَمْرٍ مِنَ الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ سَعُودٍ. قَالَ:

<sup>﴿</sup> وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي خَيْمَة فِي [تَارِيخِهِ] حَدِيثَ خَادِ بْنِ سَلَمَة، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَة، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُزَيْمَة، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَة، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُزَيْمَة، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِلَّى النَّهُ إِلَيْ السَّلَهُ عَلَىٰ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي أُصِبْتُ فِي بَصَرِي، فَاذْعُ اللَّه لِي. قَالَ: (اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِي مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْقِ، يَا مُحَمَّدُ، فَتَوْضَأُ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِي مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْقِ، يَا مُحَمَّدُ، أَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَىٰ رَبِّي فِي رَدِّ بَصَرِي، اللَّهُمَّ فَشَغْعِي فِي نَفْسِي وَشَغَعْ نَبِي فِي رَدُ بَصَرِي. وَإِنْ كَانَتْ خَاجَةً. فَافْعُلْ مِثْلَ ذُلِكَ) فَرَدً اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ الِهَ. ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ يُشَكِّكُ فِي صِحَّةِ هَلٰذِهِ الزِّيَادَةِ وَيُفَتِّرُهَا بِمَا يُوَافِقُ هَوَاهُ عَلَىٰ فَرْضِ صِحَّتِهَا عَلَىٰ حَدِّ زَعْمِهِ.

مِثْلَ ذَٰلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ الْـمُشْتَمِلِ عَلَىٰ التَّوَسُّلِ بِهِ وَنِدَائِهِ ﷺ، وَذُلِكَ صَادِقٌ بِمَا يَكُونُ فِي مَغِيبِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ. وَالَّذِي نَرْجُو أَنْ يَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِهِ -أَيُّهَا الْأَخُ فِي الدِّينِ- هُوَ أَنْ لَا تَنْخَدِعَ بِمَا تَرَىٰ فِي كُتُبِ أُولَـٰئِكَ الْمُبْتَدِعَةِ مِنْ هَلْذِهِ الْإِجْمَاعَاتِ الْمُخْتَرَعَةِ، وَالنُّقُولِ الْكَاذِبَةِ، وَالْأَكَاذِيب الْـمُتَتَابِعَةِ عَلَىٰ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ بِأَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِأَنَّ التَّوَسُّلَ وَالإسْتِغَاثَةَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ وَزِيَارَتَهُمْ لِلتَّبَرُّكِ بِهِمْ.. بِدْعَةٌ وَكُفْرٌ وَشِرْكٌ وَغَيْرُ مَشْرُوع وَحَرَامٌ... وَأَمْثَالُ هَاٰذِهِ الْكَلِمَاتِ؛ فَإِنَّكَ إِذَا اسْتَقْرَيْتَ الْعُلَمَاءَ -قَبْلَ هَلْذَا الْمُبْتَدِع "- وَمَا هُمْ عَلَيْهِ.. رَأَيْتَهُمْ عَلَىٰ اتَّفَاقٍ عَلَىٰ أَنَّ زِيَارَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَنِدَاءَهُمْ وَالْإِسْتِغَاثَةَ بِهِمْ وَالتَّوَسُّلَ بِهِمْ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَى وَبِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ.. مِنْ أَقْوَىٰ الْأَسْبَابِ الَّتِي وَضَعَهَا الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ لإجْتِلَابِ الْبَرَكَاتِ، وَاسْتِنْزَالِ الرَّحَمَاتِ، وَاسْتِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، وَسُرْعَةِ قَضَاء

إِقْرَأُ صِحَاحَ السِّيرِ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ.. تَجِدْهُمْ كَانُوا مُتَوَسِّلِينَ مُتَبَرِّكِينَ بِمَاءِ وَضُوئِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْهُ مِنَ الْمَاءِ.. أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ وَدَلَكَ بِهِ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ بَدَنِهِ ٣٠. وَيَتَبَرَّ كُونَ

<sup>(</sup>١) أي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ١٤٧]، (٩- أَبْوَابُ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ)، (١٦- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٣٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ خُمْرَاءً مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، =

(١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ١٤٢٢]، (٦٦- كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ)، (٧٤- بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٣٦٩٧- حَدَّثَنِي زَكَرِيًّا مُن يَحْيَى، عَنْ أَبِي أُسَامَة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَسْمَاء هَا أَنَهَا مَكَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، قَالَتْ: فَحَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ، فَٱتَنْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاء، فَوَلَدَّتُهُ بِعَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيْرِ، قَالَتْ: فَحَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ، فَٱتَنْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاء، فَوَلَدَّتُهُ بِقُبَاء، ثُمَّ اللَّه بِعِلْمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَقُلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ فِي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْه، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ فِي الْإِسْلَام.

تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ﷺ: أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ حُبْلُ) اِهَ.

(٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٥/ صَ٢٣٦]، (٨٢- كِتَابُ الإِسْتِئْذَانِ)، (٤١- بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

«٥٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطْعًا، فَيقِيلُ عِنْدَهَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ النَّطُعِ، قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ ﷺ. أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةِ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكُ، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنْسَ النَّبِيُ ﷺ. أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةِ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكُ، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنْسَ النَّبِيُ اللَّهِ الْوَفَاةُ.. أَوْصَىٰ إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذُلِكَ السُّكُ، قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ الْهِ.

(٣) «الْقَلَنْسُوَةُ»: نَوْعٌ مِنْ مَلَابِسِ الرَّأْسِ، تَكُونُ عَلَىٰ هَيْئَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ. [مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ: صَ
 [٣٦٩] لِلْأُسْتَاذِ مُحَمَّدٍ رَوَّاسٍ قَلْعَجِيٍّ.

<sup>=</sup> وِرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَكِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَـمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مُشَمِّرًا، صَلَّىٰ إِلَىٰ الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَهْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنزَةِ» إِهَـ.

(١) [الْـمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ: جُ٦/صَ٥٥]، (كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ)، (ذِكْرُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ﷺ). بِتَحْقِيقِ عَادِلٍ مُرْشِدٍ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَـمِيَّةِ. وَهَلْذَا نَصُّهُ:

«٣٨٣» حَدَّثَنَى عَلِيُّ بْنُ عِيسَىٰ، أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَدِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيدِ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقَدَ قَلَنْسُوةً لَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَدِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيدِ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقَدَ قَلَنْسُوةً لَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ فَقَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ أَطْلُبُوهَا، فَلَ خَالِدٌ: إعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَابْتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعَرِهِ، فَسَبَعْتُهُمْ إِلَىٰ نَاصِيَتِهِ فَجَعَلْتُهَا فِي هَانِهِ الْقَلَنْسُوةِ، فَلَامُ وَهِيَ مَعِي.. إِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرِ» إِهَ.

• عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْأَثْرِ قَائِلًا:

«رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ، فَإِنَّ جَعْفَرًا -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ- لَمْ يُدْرِكْ يَوْمَ الْبَرْمُوكِ، وَلَا خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، لَكِنْ رُوِيَتْ هَلْدِهِ الْقِصَّةُ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ: ٦/ ٢٤٩]، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخِ دِمَشْقَ: ١٦/ ٢٤٦] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ ٥/ ٣٤، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ ٢/ ٢٤٦، وَابْنُ الْعَدِيمِ فِي [بُغْيَةُ الطَّلَبِ فِي تَالْخُرَجَةُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٢٠٨٤] وَعَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [دَلَاثِلِ النَّبُوَّةِ: تَارِيخِ حَلَبَ: ٧/ ٣١٤٩]، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٢٨٠٤] وَعَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [دَلَاثِلِ النَّبُوَّةِ: ٣٦٧]، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كِلَامُمَا (ابْنُ سَعِد، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) عَنْ سَعِيد بْنِ مَنْصُورٍ، بِهِ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى (٧١٨٣)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ: ٢١/ ٢٤٦ – ٢٤٧ عَنْ سُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغُويُ فِي [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ: ٥٨٥]، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي [مَعْدِقَةِ الصَّحَابَةِ: ٢٣٩٨] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعِ الْبَكْرِيِّ، كِلَامُمَا عَنْ هُشَيْمٍ بْنِ بَشِيرٍ، بِهِ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ: ٥/ ٣٥، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ: ٢٤/ ٢٤٧، وَابْنُ الْعَدِيمِ: ٧/ ٣١٤٩ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ مِمَّنْ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَتَذْكُرُ مَا لَقِينَا يَوْمَ الْكُمَّةِ بِشُبَاطَةِ الْحِيرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَقِينَا يَوْمًا أَشَدَّ مِنْهُ، وَقَعَتْ كُمَّةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ: اِلْتَمِسُوهَا، وَغَضِب، فَوَجَدْنَاهَا، فَوضَعَهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: لَا تَلُومُونِي، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَقَ رَأْسَهُ.. اِنْتَهَبْنَا شَعَرَهُ، فَوَقَعَتْ نَاصِيتُهُ بِيدِي، فَجَعَلْتُهَا نَاصِيَةً = إِن هَالِمَ الْحَرْقَةِ، فَإِنَّمَا شَقَّ عَلَيَّ حِينَ وَقَعَتْ. وَإِسْنَادُهُ قَوِيٍّ. وَالشَّيْخَانِ الْمُبْهَمَانِ تَابِعِيَّانِ
 كَبِيرَانِ أَذْرَكَا زَمَنَ حُرُوبِ الْعِرَاقِ، فَهِيَ مُتَابَعَةٌ قَوِيَّةٌ لِمُرْسَلِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، غَيْرَ أَنَّهُ جَاءَ فِي مَاذَا الْحَبَرِ أَنَّ دُومَ الْيَرْمُوكِ.
 هَاذَا الْحَبَرِ أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ بِالْحِيرَةِ، أَيْ: بِالْعِرَاقِ، وَجَعْفَرٌ قَالَ: يَوْمَ الْيَرْمُوكِ.

لَكِنْ تَابَعَ جَعْفَرًا عَلَىٰ ذِخْرِ يَوْمِ الْيَرْمُوكِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هَابَعُ اللَّهُ عَلَىٰ الْوَاقِدِيُّ فِي [الْمَغَازِي: ٣/ ٨٨٤] وَعَنْهُ ابْنُ سَعْدٍ هِشَامٍ، حَيْثُ رَوَىٰ هَلْذِهِ الْقِصَّةَ مُرْسَلَةً كَذَٰلِكَ عِنْدَ الْوَاقِدِيُّ فِي [الْمَغَازِي: ٣/ ٨٨٤] وَعَنْهُ ابْنُ سَعْدٍ ٥/ ٣٣ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةً، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَلْكِ الْمَذْكُور.

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ: ٢٤٧/١٦ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنِي الثَّقَةُ: أَنَّ النَّاسَ يَوْمَ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.. اِبْتَدَرُوا شَعَرَهُ، فَابْتَدَرَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَىٰ نَاصِيَتِهِ، فَجَعَلَهَا فِي قَلَنْسُوتِهِ» اِهَ.

(١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٣/ ص١٦٤١]، (٣٧- كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ)، (٢- بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَىٰ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ...إِلَخِ). بَتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ ذَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٠١ (٢٠٦٩) حَدَّنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر.
 مَوْلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَيِ بَكْرٍ -وكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ - قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر.
 فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ ثُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمَيْثَرَةَ الْأَرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلّهِ. فَقَالَ فِقَالَتْ: بَلَغْنِي أَنَّكَ ثُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمَيْثَرَةَ الْأَرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلّهِ. فَقَالَ فِي عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ.. فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبْدَ؟!. وَأَمَّا مَا ذَكُرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا مَا ذَكُرْتَ مِنْ الْعَلَمُ مِنْهُ وَيُعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فَيْ مَوْ فَيْ اللّهِ مَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ. وَأَمًا مَيْثَرَةُ الْأَرْجُوانِ.. فَهَلْهِ مَيْثَرَةُ عَبْدِ اللّهِ، فَإِذَا هِي مَنْ لَا خَلَاقً لَهُ عَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ. وَأَمًا مَيْثَرَةُ الْأَرْجُوانِ.. فَهَلْهِ مَيْثَرَةً عَبْدِ اللّه، فَإِذَا هِي مَنْ لَا خَلَاقً لَهُ ) فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ. وَأَمًا مَيْثَرَةُ الْأَرْجُوانِ.. فَهَلْهِ مَيْثَرَةً عَبْدِ اللّهِ، فَإِذَا هِي اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ لَا عَلْمُ مَنْهُ وَاللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

فَرَجَعْتُ إِلَىٰ أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ: هَاٰذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَتْ إِلَىَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كَسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِيْنَةُ دِيبَاحٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاحِ. فَقَالَتْ: هَاٰذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَاثِشَةَ قُبِضَتْ قَبْضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ يُسْتَشْفَىٰ بِهَا ۗ إِهَ. بِمَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهِ ﷺ، وَهِيَ ذَوَاتٌ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا، وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا دُعَاءٌ لِلْمُتَوَسِّلِ، وَلَا شَفَاعَةٌ؛ فَإِذَا صَحَّ اسْتِنْزَالُ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِمَا هُوَ مِنَ الْجَمَادَاتِ، لِتَعَلُّقِهَا -مِنْ قُرْبِ أَوْ بُعْدٍ- بِذَاتِهِ الشَّرِيفَةِ.. أَفَلَا يَصِحُّ بِالْأَوْلَىٰ التَّوَسُّلُ بِذَاتِهِ الشَّرِيفَةِ وَذَوَاتِ سَائِرِ أَحِبَّاءِ اللَّهِ ﴿ ذَٰلِكَ مِمَّا لَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ عَاقِلٌ، فَضْلًا عَنْ مُحَقِّقٍ فَاضِلِ. فَقَوْلُ الْعَلَّامَةِ السَّيِّدِ مَحْمُودِ الْآلُوسِيِّ بِمَنْع التَّوَسُّلِ بِالذَّاتِ الْبَحْتِ ﴿ وَأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ.. زَلَّةُ ذِهْنِ أَزْلَقَهُ فِيهَا تَمْوِيهَاتُ تِلْكِ الشِّرْذِمَةِ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ، وَمَا كَانَ يَخْفَىٰ عَلَىٰ مِثْلِهِ هَلْذَا، وَلَكِنَّ الْقَرِيبَ مِنْ نَافِحِ الْكِيرِ لَا يَسْلَمُ مِنْ ضَرَرٍ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ عَصْرِيُّهُ الْعَلَّامَةُ الشَّرِيفُ مُحْيِي السُّنَنِ، وَقَامِعُ الْبِدَعِ.. الشَّيْخُ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَغْدَادِيُّ النَّقْشَبَنْدِيُّ الْمُجَدِّدِيُّ الْخَالِدِيُّ -تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ-بِرِسَالَةٍ قَيِّمَةٍ لَمْ تَدَعْ غُبَارًا عَلَىٰ هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا كَشَفَتْهُ، وَهِيَ مِنْ مَطْبُوعَاتِ

<sup>(</sup>١) تَفْسِيرُ [رُوحُ الْـمَعَانِي: جُ٣/ صَ٢٩٧] لِلشَّيْخِ مَحْمُودِ الْآلُوسِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، تَفْسِيرُ الْآيَةِ [٣٥] مِنْ سُورَةِ الْـهَائِدَةِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

رَبَعْدَ هَاٰذَا كُلِّهِ.. أَنَا لَا أَرَىٰ بَأْسًا فِي التَّوسُّلِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِجَاهِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ حَبَّا وَمَيْتَا، وَيُوا أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَحَبَّةُ التَّامَّةُ الْمُسْتَدْعِيَةُ وَيُرَادُ مِنَ الْجَاهِ.. مَعْنَىٰ يَرْجِعُ إِلَىٰ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَىٰ، مِثْلَ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَحَبَّةُ التَّامَّةُ الْمُسْتَدْعِيَةُ عَدَمَ رَدِّهِ وَقَبُولَ شَفَاعَتِهِ، فَيَكُونُ مَعْنَىٰ قَوْلِ الْقَائِلِ: (إِلَهِي، أَتَوسَّلُ بِجَاهِ نَبِيَّكَ ﷺ أَنْ تَقْضِي لِي حَاجَتِي): إِلَهِي، إجْعَلْ مَحَبَّنَكَ لَهُ وَسِيلَةً فِي قَضَاءِ حَاجَتِي. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَاٰذَا وَقُولِكَ: (إلَهِي، حَاجَتِي): إلَهي، إجْعَلْ مَحَبَّنَكَ لَهُ وَسِيلَةً فِي قَضَاءِ حَاجَتِي. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَاٰذَا وَقُولِكَ: (إلَهِي، وَالْعَيْلُ بِرَحْيَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا) إِذْ مَعْنَاهُ أَيْضًا: إِلَهِي، إجْعَلْ رَحْمَتَكَ وَسِيلَةً فِي فِعْلِ كَذَا. بَلْ لَا أَرَىٰ أَتُوسَلُ بِرَحْيَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا ﴾ إِذْ مَعْنَاهُ أَيْضًا: إلَهِي، إجْعَلْ رَحْمَتَكَ وَسِيلَةً فِي فِعْلِ كَذَا. بَلْ لَا أَرَىٰ أَلَّوسُلُ إِلَهُ إِنْ إِنْ فِي النَّوسُلُ وَالْإِقْسَامِ بِاللَّهِ مِتَالًى بِجَاهِهِ ﷺ بِهَٰذَا الْمَعْنَىٰ، وَالْكَلَامُ فِي الْمُورَةِ كَالْكَلَامِ فِي النَّوسُلُ وَالْإِقْسَامِ بِاللَّهُ مَعْنَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِجَاهِهِ ﷺ بِهَاذَا الْمَعْنَىٰ، وَالْكَلَامُ فِي النَّوسُلُ وَالْإِقْسَامِ بِاللَّهُ مِنْ أَحْدِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ...إلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُمْ...إلَىٰ اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ ...إلَى عَلَى السَّوْمَةِ مِنْ أَحِدٍ مِنَ الصَّحَابُةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ ...إلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَالِعُونَ الْمَالَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَى عَنْهُمْ ... إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْهُمْ ... إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُمْ ... إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

صَّحَّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ قَالَ فِي

# ﴿ وَلْنَذْكُرُ لَكَ بَعْضَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ مَشْرُ وعِيَّةِ التَّوَسُّلِ:

قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَمُواْ اَتَعُوا اللّهَ وَابَتَعُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَة ﴾ [المادد: ٣٠]، وقال في الدّ أخرىٰ: ﴿ أُولَلِهِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَة الْمُعْرَىٰ، قَالَ الْبَغَويُّ فِي تَفْسِرِهِ أَمْرَ اللّهُ تَعَالَىٰ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالبَغَاءِ الْوَسِيلَةِ، وَفَسَّرَهَا فِي الْآيَةِ الْأَخْرَىٰ، قَالَ الْبَغَويُّ فِي تَفْسِرِهِ أَمْرَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما، وَتَبِعَهُ الْخَاذِنُ -: (مَعْنَاهُ: يَنْظُرُونَ أَيُّهُمْ أَوْرَبُ إِلَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما، وَتَبِعَهُ الْخَاذِنُ -: (مَعْنَاهُ: يَنْظُرُونَ أَيُّهُمْ أَوْرِبُ إِلَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما، وَتَبِعَهُ الْخَاذِنُ -: (مَعْنَاهُ: يَنْظُرُونَ أَيُّهُمْ أَوْرِبُ إِلَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما، وَتَبِعَهُ الْخَاذِينُ -: (مَعْنَاهُ: يَنْظُرُونَ أَيْهُمْ أَوْرِبُ إِلَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما، وَتَبِعَهُ الْخَاذِينُ -: (مَعْنَاهُ: يَنْظُرُونَ أَيْهُمْ أَوْرِبُ إِلَىٰ اللّهِ تَعَالَىٰ فَيْتَوْمِيلَةُ عَالَىٰ عَنْهُمُ الْمُؤْرُونَ أَيْهُمْ أَوْرِبُ إِلَىٰ اللّهُ بِعِلَىٰ عَنْهُمَاءُ وَلَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَمَالُ الصَّالِحَاتِ، كَمَا يَقُولُهُ اللّهُ فِي الْعَوْلِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَاعَاتِ وَاجْمِينَانُ الْمَاعَاتِ وَاجْمِينَانُ الْطَاعَاتِ وَاجْمِينَانُ الْطَاعَاتِ وَاجْمَعَىٰ الطَّاعَاتِ وَاجْمَعَىٰ الطَّاعَاتِ وَاجْمَعَىٰ الطَّاعَاتِ وَالْمَعْمَىٰ الطَّاعَاتِ وَاجْمَعَىٰ الطَّاعَاتِ وَالْمُعْمَىٰ الطَّاعَاتِ وَاجْمِينَانُ الْمَالِعَاتِ وَاجْمَالِهُ الْمَاعِلَىٰ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَىٰ الْمُؤْمِنِ الْوَاعِينَ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْمُعَلِي الْمُعْلَىٰ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) [الْمِنْحَةُ الْوَهْبِيَّةُ فِي رَدِّ الْوَهَّابِيَّةِ: صَ٩٦-١٦] لِلشَّيْخِ دَاوُدَ النَّفْشَبَنْدِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، تَحْتَ عُنْوَانِ: (رِسَالَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْمَرْجُومِ السَّيِّدِ مَحْمُودٍ أَفَنْدِي الْآلُوسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ)، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْحَقِيقَةِ. وَلَوْلَا طُولُ هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ الْقَيِّمَةِ.. لَنَقَلْتُهَا هُنَا بِطُولِهَا، وَلَلْكِنَّ الْمَقَامَ لَا يَسْمَحُ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ عَلَىٰ شَبَكَةِ النِّتِّ.

<sup>(</sup>٢) [سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْفِرْفَتَيْنِ الْوَهَّابِيَّةِ وَمُقَلِّدَةِ الظَّاهِرِيَّةِ: جُ١/ صَ٣٦٨] لِلشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ السَّمَنُّودِيِّ الْمَنْصُورِيِّ، تَحْتَ عُنْوَانِ (بَعْضُ الْأَدِلَّةِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّوَسُّلِ مِنْ رِسَالَةِ الشَّيْخِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيِّ هِي)، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ جَرِيدَةِ الْإِسْلَامِ بِمِصْرَ سَنَةَ ١٣١٩هِ، فَقَدْ قَالَ مَا نَصُّهُ:

نَصِيحَتِهِ لِقُرَيْشٍ حِينَ كَانَ سَفِيرًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صُلْحِ الْحَدَيْبِيَّةِ: «أَيْ قَوْمِي، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدتُ عَلَىٰ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَمَا الْحُدَيْبِيَّةِ: «أَيْ قَوْمِي، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدتُ عَلَىٰ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُعَظِّمُ أَحَدًا مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، إِنَّهُ لَا يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً وَأَيْتُ أَحَدًا مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، إِنَّهُ لَا يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلَّا تَقَتَلُوا عَلَىٰ وَضُوبًا بِأَكُفِهِمْ فَدَلَكُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ، وَلَا تَوَضَّأَ وُضُوءًا إِلَّا اقْتَتَلُوا عَلَىٰ وَضُوبُهِ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ» ﴿ .

وَحِينَيْدِ.. فَمَنْ مَنَعَ التَّوَسُّلَ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالذَّوَاتِ الْفَاضِلَةِ.. فَقَدْ تَحَكَّمَ وَافْتَرَىٰ، فَإِنَّ التَّوَسُّلَ بِهَا قَدْ صَرَّحَتْ بِهِ الْأَدِلَّةُ، كَمَا صَرَّحَتْ أَيْضًا بِأَنَّ مُجَرَّدَ وُجُودِ الذَّوَاتِ الْمَذْكُورَةِ مَانِعٌ مِنْ وُقُوعِ الْمَذَابِ وَالْهَلَاكِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِعَذِيبَهُ مُ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، ذَكرَ الْمُفَسِّرُونَ وَالْهُخَارِيُّ -رَحِمُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ- أَنَّ الْكُفَّارَ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَاب، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ وَالَّةُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُفَسِّرُونَ وَالْبُخَارِيُّ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ- أَنَّ الْكُفَّارِ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَاب، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ وَالَّةُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُفَسِّرُونَ وَالْبُخَارِيُّ حَرَمِهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ- أَنَّ الْكُفَّارِ الْمَقَادِ الْعَذَاب، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ وَالْقَدْرِ مِنَ عُلُولَ فَانِي مُؤَولِ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكُفَّارِ... إِلَىٰ وَقَدْ اكْتَفَيْتُ بِهَاذَا الْقَدْرِ مِنَ النَّهُ اللهُ الْمُولِدِ، فَانْظُرْهُ وَفِي مَصْدَرِهِ إِنْ شِنْتَ فَإِنَّهُ نَافِعٌ، وَاللَّهُ الْمُوفَقِقُ.

(١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ٩٧٦]، (٥٨- كِتَابُ الشُّرُوطِ)، (١٥- بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمِجَةَ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ جِدًّا، وَسَأَذْكُرُ سَنَدَهُ مَعَ مَوْضِعِ الشَّاهِدِ مِنْهُ =

<sup>=</sup> لَذِمَ فِيهَا التَّكُرَارُ، وَتَعَيَّنَ لِمَنْعِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَىٰ ﴿ ٱلْوَهِيلَةَ ﴾ أَمْرًا آخَرَ غَيْرَ فِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَلَيْسَ إِلَّا الذَّوَاتُ الْفَاضِلَةُ، كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، وَيَدُلُّ لِتَفْسِيرِهَا بِذَٰلِكَ فِي هَلْهِ الْآيَةِ.. أَحَادِيثُ كَثِيرَةُ صَحِيحَةٌ لَا جَوَابَ لِلْخَصْمِ عَنْهَا، مَرَّ بَعْضُهَا وَيَأْتِي شَيْءٌ مِنْهَا، وَقَدْ سَرَدَ مُعْظَمَهَا الشَّيْخُ دَاوُدُ الْمَذْكُورُ فِي كِتَابِهِ [صُلْحُ الْإِخْوَانِ]، فَانْظُرُهُ إِنْ شِئْتَ، وَلَا يَصُدَّنَكَ عَنِ الإِنْتِفَاعِ بِمَا فِيهِ.. تَشْنِيعُ نُعْمَانَ الْآلُوسِيِّ السَّابِقِ ذِكْرُهُ عَلَيْهِ فِي [جَلَايُهِ]، فَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَّا حَيَّةٌ مِنْهُ عَلَى أَبِيهِ الْمُلَّا فيهِ.. تَشْنِيعُ نُعْمَانَ الْآلُوسِيِّ السَّابِقِ الْكَلَامُ فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْخَ دَاوُدَ الْمَذْكُورَ قَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ مُعْتَقَدَاتِهِ مَحْمُودٍ صَاحِبِ التَّفْسِيرِ السَّابِقِ الْكَلَامُ فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْخَ دَاوُدَ الْمَذْكُورَ قَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ مُعْتَقَدَاتِهِ بَطَرِيقِ النَّصْحِ لَهُ فَهُذَا هُوَ السَّبَبُ لَا غَيْرَ، كَمَا نَبَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَابِ حَبِيبٌ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمِّىٰ بِ [الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمُ]، فَارْجِعْ إِلَيْهِ إِنْ شِفْتَ تَرَىٰ الْعَجَبَ.

فَصْلٌ فِي أَنَّ التَّوسُّلَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيهَانِ وَنُزُولِ الرَّحْمَةِ

وَصَحَّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَيْضًا أَنَّهُمُ ازْدَحَمُوا عَلَىٰ الْحَلَّقِ عِنْدَ حَلْقِ رَأْسِهِ الشَّرِيفِ ﷺ وَاقْتَسَمُوا شَعَرَهُ ٣٠. وَفِي [صَحِيحِ مُسْلِم] أَنَّهُ لَمَّا حَلَق.. أَسْهِ الشَّرِيفِ ﷺ وَاقْتَسَمُوا شَعَرَهُ الْأَسِهُ بَيْنَ النَّاسِ ٣٠. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ أَعْطَىٰ أَبَا طَلْحَةَ شَعَرَهُ فَقَالَ: «إِقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ ٣٠. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ

«٢٥٨١/ ٢٥٨١: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةً وَمَرْوَانَ، يُصَدُّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزَّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةً وَمَرْوَانَ، يُصَدُّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِيهِ، قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ... ﴾ إِلَىٰ أَنْ وَصَلَ الْحَدِيثُ إِلَىٰ مَوْضِعِ الشَّاهِدِ مِنْهُ هُنَا، وَهُو قَوْلُهُ: «ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةً جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِي ﷺ بِعَيْنَيْهِ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا الشَّاهِدِ مِنْهُ هُنَا، وَهُو قَوْلُهُ: «ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةً جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِي ﷺ بِعَيْنَيْهِ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا تَنْجُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمْرَهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ النَّفَرَ تَعْظِيمًا لَهُ. فَرَجَعَ عُرْوَةً إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدتُ عَلَىٰ الْمُعْولِةِ، وَوَفَدتُ عَلَىٰ قَنْمَرَ وَكِشْرَىٰ وَالنَّجَامِي وَاللَّهِ إِلْ رَأَيْتُ مَلِكًا فَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مِا يُعَظِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَىٰ وَالنَّهُ إِلَىٰ اللَّهِ النَّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ إِلَىٰ أَصْرَالُهُ وَاللَّهُ إِلَىٰ الْمُنْ الْمُعْلِقِ مُ وَاللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُحَلِّي اللَّهُ الْوَلَامُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِي وَوَفَدتُ عَلَىٰ فَيْصَرَ وَكِشْرَىٰ وَالنَّهُمُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ الْمُنُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْ

(١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٥٧]، (٤- كِتَابُ الْوُضُوءِ)، (٣٢- بَابُ الْـمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ.. كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ الْهَ.

(٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ ٩٤٨]، (١٥ - كِتَابُ الْحَجِّ)، (٥٦ - بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ، وَالإِبْتِدَاءُ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتٍ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٣٢٦- (١٣٠٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: لَمَّا رَمَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ. وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ.. نَاوَلَ =

<sup>=</sup> فَقَطْ، نَظَرًا لِطُولِهِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

البراهِ السَّارِي المَّالَةِ الْمَالَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ وَالتَّرْمِذِيُّ -وَحَسَّنَهُ-: «عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ عَلِيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِع فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ اللهِ عَلِيْهُ إِنَاءٌ يَبُولُ فِيهِ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِع فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِنَاءٌ يَبُولُ فِيهِ

«٣٤٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعُو قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ، تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِع فِي رَسُولِ اللَّهِ وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُو قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ، تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِع فِي رَسُولِ اللَّهِ

#### • قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢٠٠١) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، بِهَ لَذَا الْإِسْنَادِ.

وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَحْدَ: ٢٧٤٤٨]، وَ[صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: ١٨٥٥]، إهَـ.

وَ[سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٤/صَ٢٦]، (أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ)، (١٨- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ)، بِتَحْقِيقِ وَتَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَحِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

«حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدِّتِهِ كَبْشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَىٰ فِيهَا فَقَطَعْتُهُ.

هَـٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَيَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَنُّو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتًا» اِهَـ.

#### • قَالَ الْمُحَقِّقُ:

<sup>=</sup> الْحَالِقَ شِفَّهُ الْآَيْمَنَ فَحَلَقَهُ. ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. ثُمَّ نَاوَلَهُ الشَّقَ الْآيْسَرَ. فَقَالَ: (إفْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ)» إِهَ.

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ٤/ صَ ٤٩٠]، (أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ)، (٢١- بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا)، بِتَحْقِيقِ وَتَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَقُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

<sup>«</sup>حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (٣٤٢٣)، وَهُوَ فِي [الْمُسْنَدِ: ٢٧٤٤٨]، وَ[صَحِيحِ ابْنِ =

فَصْلٌ فِي أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالْأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيَانِ وَنُزُولِ الرَّحْةِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ بِاللَّيْلِ، فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ.. أَرَاقَهُ بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ، فَأَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَ فِيهِ بِاللَّيْلِ، فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ.. أَرَاقَهُ بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ، فَأَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا، فَسَأَلَ، فَقَالَتُ أَمُّ أَيْمَنَ اللَّيْلِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَشَرِ بَتُهُ. فَقَالَ: «مَعَلِشْتُ مِنَ اللَّيْلِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَشَرِ بَتُهُ. فَشَرِ بَتُهُ قَالَ لَهَا: «لَنْ يَلِجَ النَّارُ بَطْنَكِ» وَهُو فَقَالَ: صِحَّةٌ يَا أُمَّ أَيْمَنَ ». وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «لَنْ يَلِجَ النَّارُ بَطْنَكِ» وَهُو ثَابِتٌ فِي الصِّحَاح ". وَفِي [الشَّفَاء] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ –رَضَيَ اللَّهُ

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿إِسْنَادُهُ وَاهِ، أَبُو مَالِكِ النَّخَعِيُّ -وَاسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَقِيلَ: عُبَادَةُ بْنُ الْحُسَيْنِ- مَثُرُوكُ الْحَدِيثِ، وَسَمَاعُ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ مِنْ أُمَّ أَيْمَنَ، فِيهِ نَظَرٌ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّلْخِيصُ الْحَبِيرُ: ١/ ٦٦]: نُبَيْحٌ لَمْ يَلْحَقْ أُمَّ أَيْمَنَ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي [الْعِلَلِ: ٤١٠٦]: يَرْوِيهِ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ –وَاسْمُهُ عَبْدُ الْـمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ– وَاخْتُلِفَ عَنْهُ:

فَرَوَاهُ شَبَابَةُ عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ، عَنْ أُمَّ أَيْمَنَ. وَخَالَفَهُ سَلْمُ بْنُ قُتَيَبَةَ وَقُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، فَرَوَيَاهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أُمَّ أَيْمَنَ، وَأَبُو مَالِكٍ ضَعِيفٌ، وَالإضْطِرَابُ فِيهِ مِنْ جِهَتِهِ.

<sup>=</sup> حِبَّانَ: ٥٣١٨]، وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ فِي رِوَايَتِهِ: (تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، وَلَيْسَ عِنْدَ أَحْدَ: (فَقُمْتُ إِلَىٰ فِيهَا فَقَطَعْتُهُ)) اِهَـ.

= قُلْنَا: أَمَّا رِوَايَةُ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصَنَّفِ.. فَأَخْرَجَهَا الطَّيَرِيُّ فِي [تَارِيخِهِ: ١١/ ٢٢٦]، وَالطَّبَرَافِيُّ فِي [الْحِلْيَةِ: ٢/ ٢٧]، وَفِي [دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ: ٣٦٥] مِنْ طُرُقٍ عَنْ شَبَابَةَ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَمَّا طَرِيقُ سَلْمٍ بْنِ قُتَيَبَةً.. فَأَخْرَجَهَا أَبُو يَعْلَىٰ كَمَا فِي [الْمَطَالِبِ الْعَالِيةِ: ٣٨٢٣] وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخِ دِمَشْقَ: ٣/٣٠٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيِّ، عَنْ سَلْمٍ بْنِ قُتَيْبَةً عَنِ الْحَسَنِ (وَفِي [تَارِيخِ دِمَشْقَ]: الْحُسَيْنِ) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أُمَّ الْحَسَنُ رَوْفِي [تَارِيخِ دِمَشْقَ]: الْحُسَيْنِ) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أُمُّ أَيْمَ وَهُو خَطَأَ أَوْ تَحْرِيفٌ، صَوَابُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ مَكَانَ أَبِي مَالِكِ النَّخْدِيِّ، وَهُو خَطَأَ أَوْ تَحْرِيفٌ، صَوَابُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ مَكَانَ أَبِي مَالِكِ النَّخْدِيِّ، وَهُو خَطَأَ أَوْ تَحْرِيفٌ، صَوَابُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ مَكَانَ أَبِي مَالِكِ النَّخْدِيِّ، وَهُو خَطَأَ أَوْ تَحْرِيفٌ، صَوَابُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكِنِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ مَكَانَ أَبِي مَالِكِ النَّخْدِيِّ ، وَهُو خَطَأَ أَوْ تَحْرِيفٌ، صَوَابُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكِنِ الْمُعَلِى بْنُ حُمَى إِنْ مُ حَمَّدٍ مِنْ عَلِي النَّخْدِيُ مُو أَبُو مَالِكِ النَّخْدِيُ الْمُهَ الْمُعَلِى بْنُ حُسَيْنٍ هُو أَبُو مَالِكِ النَّخْدِيُ الْمُهُ مُ وَعَلَاءٍ، بِهِ. وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ هُو أَبُو مَالِكِ النَّخْدِيُ الْمَلِكِ الْمُحَدِيثُ إِلْفَى اللْهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِدِ الْمَلِكِ الْمُحَدِيثُ إِلَيْهُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [الْآحَادِ وَالْمَثَانِي: ٣٣٤٢]، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٢٤ / ٤٧٥ وَ ٢٥]، وَابْنُ الْمُقْرِئِ فِي [مُعْجَوِهِ: ٢٩ ١٩]، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ: ٧ ٥١)، وَالْبَيْهَقِيُّ: ٧ / ٢ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةَ، عَنْ أُمُّهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ فَيْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةَ، عَنْ أُمُّهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ مَنْ الْمُولُ فِي قَدَحٍ عِيْدَانِ، ثُمَّ بُرْفَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَبَالَ فِيهِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَرَادَهُ، فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَلْهُ رَقِهِ الْمَحْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعَلِقِ وَلَا اللَّهَ وَعَلَى الْبُولُ لَ وَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَلْمُولُ مِنْ النَّارِ بِحِظَارٍ). وَإِسْنَادُهُ مُحْتَمِلُ اللّهِ يَعْفَرُ اللّهِ مِنْ النَّارِ بِحِظَارٍ). وَإِسْنَادُهُ مُحْتَمِلُ اللّهِ مَا النَّارِ بِحِظَارٍ). وَإِسْنَادُهُ مُحْتَمِلُ اللّهِ وَاللّهَ مُوالًا اللّهُ وَاللّهُ مَا أَوْ وَاللّهُ مَا أَوْ لَكُولُ وَاللّهُ مَعْتَصَرًا أَبُو وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْتُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْدُهُ مُنْ مِنْ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللهُ اللللللهُ اللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللله

قُلْتُ: وَقَدْ عَلَقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ فِي [الْإِحْسَانُ فِي تَقْرِيبِ صَحِيحِ ابْنِ حَبَّانَ: جُ٤/ صَ٢٧٤]، (٨- كِتَابُ الطَّهَارَةِ)، (٢١- بَابُ الإسْتِطَابَةِ)، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاذَا نَصُّ الْحَدِيثِ مَتْبُوعًا بِتَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ:

«١٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفي بِبَغْدَادَ، قَالَ:=

فَصْلٌ فِي أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيَانِ وَنُزُولِ الرَّمُةِ \_\_\_\_\_\_ ٩٣٠ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا- كَانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَقْعَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ ٣٠٠. وَهَلْذَا تَبَرُّكُ بِمَا مَسَّ ثِيَابَهُ ﷺ. قَالَ الشَّهَابُ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ:

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٤) فِي الطَّهَارَةِ: (بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فِي اللَّيْلِ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَغَوِيُّ (١٩٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، وَالنَّسَائِيُّ ١/ ٣١ فِي الطَّهَارَةِ: (بَابُ الْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدِ الْوَزَّانِ، وَالْبَيْهَقِيُّ ١/ ٩٩ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الْأَزْرَقِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدِ الْوَزَّانِ، وَالْبَيْهَقِيُّ ١/ ٩٩ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الْأَزْرَقِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ: ١٤٧٧/٤٤] كُلُهُمْ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ١/ ١٦٧، وَالْفَيْمِ الْمَائِيُّ النَّسَائِيُ ١/ ٢٣-٣٣ مِنْ وَوَافَقَهُ اللَّهَبِيُّ وَالْنُ حَجَرِ وَغَيْرُهُمَا، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ النَّسَائِيُّ ١/ ٣٢-٣٣ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

وَقَدْ زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثِ الْبَابِ: فَبَالَ فِيهِ ثُمَّ جَاءَ، فَأَرَادَهُ، فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَقَالَ لِامْرَأَةِ يُقَالُ لَهُوا الْفَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَقَالَ لِامْرَأَةِ يُقَالُ لَهَا: بَرَكَةُ -كَانَتْ تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ، جَاءَتْ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ-: (أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي الْقَدَحِ؟) قَالَتْ: شَرِبْتُهُ، فَقَالَ: (لَقَدِ احْتَظَرُتِ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ) الحَد.

(١) [الشَّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ: صَ٤٠٥] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ، (الْقِسْمُ الثَّانِي: فِيمَا يَجِبُ عَلَىٰ الْأَنَامِ مِنْ حُقُوقِهِ)، (الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي تَعْظِيمِ أَمْرِهِ وَوُجُوبِ تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ) (فَصْلٌ: وَمِنْ إعْظَامِهِ ﷺ وَإِكْبَارِهِ إِعْظَامُ جَمِيعِ أَسْبَابِهِ). بِتَحْقِيقِ عَبْدِهِ عَلِيٍّ كَوْشَكٍ، طَبْعَةُ دُبَيٍّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

(١٣٢٧ - وَرُئِيَ ابْنُ عُمَرَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَىٰ مَفْعَدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمِنْيَرِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ، إهَ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ/ الْمَنَاهِلُ (١٠٤٤). وَسَيَأْتِي بِرَقْمِ (١٤٧٨). (مَقْعَدِ النَّبِيِّ): أَيْ: مَكَانِ قُعُودِهِ ﷺ

<sup>=</sup> حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أَمَيْمَةَ عَنْ أُمَّهَا أَمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ ۗ اِهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ قَائِلًا:

احُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ لَمْ يُوَقِّفُهَا غَيْرُ الْمُؤَلِّفِ ٤/ ١٩٥، وَمَا رَوَىٰ عَنْهَا غَيْرُ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَبَاقِي
 رجالِهِ ثِقَاتٌ.

«رَوَاهُ ابْنُ سَعْدِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ التَّبَرُّكِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ أَنْكَرَ ذُلِكَ مِنْ جَهَلَةِ عَصْرِنَا» ﴿ اِهَدِ

= قُلْتُ: وَهَاكَ نَصَّ هَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ مَعَ رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ تَلِيهَا فِي نَفْسِ الْمَوْضُوعِ كَمَا فِي [الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَىٰ لِابْنِ سَعْدِ: جُ١/ص١٩٥]، (ذِكْرُ مِنْيَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ:

﴿أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ إِبْرَهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِّيِّ: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ مَفْعَدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْـمِنْبَرِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ الْحَارِيْقُ وَخَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْبَحَلِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مَوْدُودٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ، مَوْلًا لِهُذَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بِنِ قُسَيْطٍ قَالَ: رَأَيْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِي ﷺ إِذَا خَلَا الْمَسْجِدُ أَخَذُوا بِرُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الصَّلْعَاءِ الَّتِي يَلِي الْقَبْرَ بِمَيَامِنِهِمْ ثُمَّ اسْتَقْبَلُوا الْقِبْلَةَ يَدْعُونَ. عَلَا الْمَسْجِدُ أَخَذُوا بِرُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الصَّلْعَاءِ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الصَّلْعَاءَ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: ذَكَرَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الصَّلْعَاءَ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، إِلَى إِلَيْ إِلَيْ الْعَبْلَةِ بْنُ مَسْلَمَةَ الصَّلْعَاءَ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ،

(١) [نَسِيمُ الرِّيَاضِ فِي شَرْحِ شِفَاءِ الْقَاضِي عِيَاضٍ: جُ٤/ صَ٣٢٥] لِشِهَابِ الدِّينِ الْخَفَاجِيِّ (تُ ١٠٦٩هـ)، بِضَبْطِ وَتَعْلِيقِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

﴿ (وَرُئِيَ) مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ، بِهَمْزَةٍ قَبْلَ الْيَاءِ آخِرَهُ (ابْنُ عُمَرَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَىٰ مَفْعَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ: مَوْضِعِ قُعُودِهِ (مِنَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ) أَيْ: مَسَحَهُ بِهَا، اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ عَلْدِ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ عِنْدَ إِعَادَةِ الْمُصَنَّفِ تَبَرُّكًا بِمَسٍّ مَا مَسَّ جَسَدَهُ وَثِيَابَهُ وَهَلْمَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ عِنْدَ إِعَادَةِ الْمُصَنَّفِ رَحِهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَهَلْمَ ايَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ التَّبَرُّكِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ، مَا لَمْ يُونَ وَهَلْذَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ التَّبَرُّكِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ، مَا لَمْ يُونَ وَهَلْذَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ التَّبَرُّكِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَآثَارِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ، مَا لَمْ يُونَ قَلْلَا فَيْنَهُ أَوْ فَسَادِ عَقِيدَةٍ، وَعَلَىٰ هَلْذَا يُحْمَلُ مَا رُويَ عَنْ عُمَرَ ﴿ عَمْ مِنْ أَنَّهُ قَطَعَ الشَّجَرَةَ اللّٰكِ فَتَنَوْ بَالْهُ وَلَا عَلَىٰ هَلْمَا النَّاسُ، لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا مُنَافَةً بَيْنَهُمَا، وَلَا عِبْرَةً بِمَنْ أَنْكُرَ مِثْلُهُ مِنْ جَهَلَةِ عَصْرِنَا (وَفِي مَعْنَاهُ أَنْشَدُوا) أَيْ: تَمَثَّلُوا:

أَمُّرُ عَلَىٰ اللَّهَ يَارِ دِيَارِ لَلْ يَلَىٰ أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَا =

وَفِي صَحِيحَيِ [الْبُخَارِيِّ] وَ[مُسْلِمٍ] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ لَهُمْ جُبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقَالَتْ: «هَاٰذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا- فَلَمَّا قُبِضَتْ. قَبَضْتُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ نَسْتَشْفِي بِهَا» ".

وَفِي [الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ] لِلْحَافِظِ الْحُمَيْدِيِّ: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْ إِلَىٰ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَجَاءَتْ مِوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَىٰ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَجَاءَتْ بِحُلْجُلٍ مِنْ فِضَةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ بِحُلْجُلٍ مِنْ فِضَةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْعٌ مِنْ فَيْدَ بِإِنَاءٍ إِلَيْهَا، فَخَضْخَضَتْ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ...» الْحَدِيثَ ٣٠.

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَـٰكِنْ حُبُّ مَـنْ سَـكَنَ الـدِّيَارَا» إهَـ.

(١) [الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَىٰ لِابْنِ سَعْدِ: جُ٢/ صَ٩٦]، (غَزْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحُدَيْبِيَّةُ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ عُمَرَ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْخَانِجِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

«أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: شَجَرَةُ الرُّضُوَانِ، فَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا، قَالَ: فَبَلَغَ ذُلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَوْعَدَهُمْ فِيهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ» إِهَ.

• قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ أَثْنَاءَ تَحْقِيقِهِ لِـ[مُسْنَدِ أَحْمَدَ: جُ٣٩/ صَ٨١] طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ:

ارَوَىٰ ابْنُ سَعْدِ فِي [الطَّبَقَاتِ ٢/ ١٠٠]، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٢/ ٣٧٥ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ إِلَىٰ نَافِعٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: ... ، ثُمَّ ذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرْتُهُ بِنَفْسِ لَفْظِهِ. (٢) سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي هَامِشِ [صَ ٩٢٢].

(٣) [الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٤/ صَ٣٢٢] لِلْحُمَيْدِيِّ، (٢١٨- مُسْنَدُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ =

وَفِي [صَحِيحِ مُسْلِمٍ] وَ[شَمَاثِلِ التَّرْمِذِيِّ] أَنَّهُ ﷺ: «كَانَ إِذَا صَلَّىٰ الْغَدَاةَ.. جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يَأْتُونَهُ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ الْغَدَاةِ.. جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يَأْتُونَهُ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ الْغَمَسَ يَدَهُ الْعَمَا الشَّرِيفَةَ فِيهِ، وَرُبَّمَا كَانَ ذُلِكَ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ» ". فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، وَلَا

و ٣٤٦٠ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: (أَرْسَلَنِي أَفِيلِ إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَجَاءَتْ بِجُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ -وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَبْنُ أَوْ شُيْءٌ.. بُعِثَ إِلَيْهَا بِإِنَاءِ فَخَضْخَضَتْ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ - فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ مُورًا). وَفَي رِوَايَةِ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَدِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوبًا). النَّبِي ﷺ مَخْضُوبًا).

وَلَيْسَ لِغْثُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً فِي [الصَّحِيحِ] غَيْرُ هَلْذَا.

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا تَعْلِيقًا مِنْ رِوَايَةِ نُصَيْرِ بْنِ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ: (أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَثُهُ شَعَرَ النَّبِيِّ الْأَشْعَثِ عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ: (أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَثُهُ شَعَرَ النَّبِيِّ الْمُرَ)» إهَـ.

(١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ١٨١٧)، (٤٣ - كِتَابُ الْفَضَائِلِ)، (١٩ - بَابُ قُرْبِ النَّبِيِّ هُمِنَ النَّاسِ، وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ: النَّاسِ، وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرْبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ: ٧٤٠ - (٢٣٢٤) حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضِرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَيعًا عَنْ أَبِي النَّضْرِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ (يَعْنِي هَاشِمَ بْنُ الْقَاسِمِ) حَدَّثَنَا شُلِيمَانُ بْنُ الْعَيمَةِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ، قَالَ أَبُو بَكُو: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ (يَعْنِي هَاشِمَ بْنُ الْقَاسِمِ) حَدَّثَنَا شُلِيمَانُ بْنُ الْمُعْيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ الْمَعْيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَا عَامُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ الْمَامُ، فَمَا يُؤْتَىٰ بِإِنَاءِ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا. فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيْعُمِسُ يَدَهُ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَىٰ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا. فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَعْمِسُ يَدَهُ فِيهَا الْمَاءُ،

وَبَحْثْتُ عَنْهُ فِي [شَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ] كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي كِتَابِ [الْأَنُوارُ فِي شَمَائِلِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارُ: صَ٣٦] لِلْإِمَامِ الْبَغَوِيِّ، (٢٩- بَابٌ فِي تَوَاضُعِهِ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الْيَعْقُوبِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْمَكْتَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

«٣٧٥- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ، أَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، نَا =

<sup>=</sup> سَلَمَةَ ١٠ (أَفْرَادُ الْبُخَارِيِّ)، طَبْعَةُ دَارِ الْكَمَالِ الْمُتَّحِدَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

وَهَلْذَا بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّا، وَمَرْجِعُهُ كُلُّهُ إِلَىٰ التَّوجُّهِ إِلَىٰ اللَّهِ، وَطَلَبِ الْبَرَكَةِ بِكُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عَلِيْقٍ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِمْ عَلِيْقٍ فِي حَيَاتِهِ، وَلَا أَنْكَرَهُ الصَّحَابَةُ وَلَا التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ، بَلْ فَعَلُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ، فَكَيْفَ يَتَوقَّفُ فِي وَلَا التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ، بَلْ فَعَلُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ، فَكَيْفَ يَتَوقَّفُ فِي ذَلِكَ مُنْصِفٌ؟! وَكَيْفَ يَقُولُ عَاقِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ التَّوشُل بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَرُلِكَ مُنْصِفٌ؟! وَكَيْفَ يَقُولُ عَاقِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ التَّوشُل بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ شِرْكٌ؟! فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ مِنْ ذَلِكَ بِمَنِّهِ.

## رَدُّ قَوْلِهِمْ:

## إِنَّ نِدَاءَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ كُفْرٌ

وَلِهَ لَذَا الْمُبْتَدِعِ " وَشِيعَتِهِ تَلْبِيسَاتٌ أُخَرُ عَلَىٰ ضُعَفَاءِ الْعَامَّةِ وَمَنْ قَارَبَهُمْ م مِنَ الْمَنْسُوبِينَ لِلْعِلْمِ، فَمِنْهَا قَوْلُهُمْ:

إِنَّ مَنْ نَادَىٰ نَبِيًّا أَوْ صَالِحًا بَعْدَ وَفَاتِهِ مُسْتَغِيثًا بِهِ، مُتَوَسِّلًا بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ.. دَلَّ

<sup>=</sup> إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، نَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّفْرِ، نَا أَبُو النَّفْرِ
- يَعْنِي هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ-، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ الْغَدَاةَ؛ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَىٰ
بِإِنَاءِ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ، فَرُبَّمَا جَاؤُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا» اِهَ..

قَالَ الْمُحَقِّقُ: "صَحِيحٌ إِهَ. قُلْتُ: وَهُوَ مَرْوِيٌّ عِنْدَ غَيْرِ هِمَا أَيْضًا.

<sup>(</sup>١) أَيِ: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

ذَٰلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ فِيهِ عِلْمًا مُحِيطًا، وَقُدْرَةً شَامِلَةً، وَاسْتِقْلَالًا بِالنَّفْع وَالضُّرِّ، وَاعْتِقَادُ ذَٰلِكَ كُفْرٌ بِلَا شَكِّ.

وَنَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! هَلْذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، فَإِنْ كَانُوا يَرَوْنَ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَيُحِسُّونَهُ فِي وِجْدَانِهِمْ.. فَلَا نِزَاعَ لَنَا مَعَهُم فِي حُكْمِهِمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّمَا الَّذِي نَنْصَحُ بِهِ لَهُمْ -إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ نُصْحٌ - أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مَرْضَىٰ بِدَاءِ الْأَوْهَامِ وَالْوَسَاوِسِ، فَلْيَضْرَعُوا إِلَىٰ اللَّهِ أَنْ يَشْفِيَهُمْ مِنْ هَاذِهِ الْأَدْوَاءِ، وَيَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِالدَّوَاءِ، وَأَنْ يَرْجِعُوا عَنْ مُقَاطَعَتِهِمْ لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَكُمَّلِ أَتْبَاعِهِ الصَّالِحِينَ، إِلَىٰ الْمُوَاصَلَةِ، وَلْيَصْبِرُوا عَلَىٰ الضَّرَاعَةِ، وَالْإِلْتِجَاءِ إِلَىٰ اللَّهِ مُتَوَسِّلِينَ إِلَيْهِ بِبَابِ الرَّحْمَةِ الْكُبْرَىٰ، فَعَسَىٰ أَنْ يُسْعِفَهُمُ اللَّهُ بِنَظْرَةٍ مِنْ سَيِّدِ الْأَطِبَّاءِ، أَوْ وَاحِدٍ مِنْ كُمَّل وَرَثَتِهِ، فَهُنَالِكَ -بِفَضْلِ اللَّهِ- يَكُونُ الشِّفَاءُ. أَمَّا الْمُسْلِمُونَ.. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ شَيْئًا مِنْ هَٰذَا -بِحَمْدِ اللَّهِ-، وَإِنَّمَا مَنْشَأُ اسْتِغَاثَتِهِمْ بِنَبِيِّهِمْ وَصَالِحِي أَتْبَاعِهِ، وَتَوَسُّلِهِمْ بِهِمْ.. هُوَ كَمَالُ الْإِيمَانِ الرَّاسِخِ فِي قُلُوبِهِمْ بِمَكَانَةِ نَبِيِّهِمْ عَلَيْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﷺ، وَمَكَانَةِ كُمَّلِ التَّابِعِينَ لَهُ، وَبِأَنَّهُ لَا يَسْتَوِي عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ ﴿ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيحِ مِنْ ﴾ [غافر: ٥٨]، وَبِأَنَّ أَكْرَمَ النَّاسِ عِنْدَهُ تَعَالَىٰ أَتْقَاهُمْ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ أَقْوَمَ بِالتَّقْوَىٰ.. كَانَ أَقْرَبَ عِنْدَ اللَّهِ زُلْفَىٰ، فَتَكُونُ عِنَايَةُ اللَّهِ بِهِ أَتَمَّ وَأَعْلَىٰ، فَيَكُونُ التَّوَشُّلُ بِهِ إِلَىٰ اللَّهِ وَنِدَاؤُهُ، وَالإلْتِجَاءُ إِلَيْهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَالتَّرَضِّي عَنْهُ.. مِنْ أَعْظَم مَفَاتِيح رَحْمَةِ اللَّهِ، وَأَقْوَىٰ الْأَسْبَابِ لِتَنَزُّلِ فَضْلِ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ تَعَاطَاهُ، وَقَدْ صَحَّ لَهُمْ عَنْ نَبِيِّهِمْ عَيْلَةُ مَا

فَمِنَ الْأَسْبَابِ مَا هُو مَادِّيٌّ عَلِمَهُ الْعِبَادُ بِالتَّجَارِبِ، وَمِنَ الْأَسْبَابِ مَا هُو مَعْنَوِيٌّ، كَشَفَتُهُ السُّنَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ، وَوَرَدَتْ بِهِ النَّصَائِحُ النَّبُويَّةُ، لِيَتَعَاطَاهُ الْعِبَادُ، فَيَأْتِيَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْمُرَادُ. وَجَزَىٰ اللَّهُ نَبِينَا عَنْ أُمّتِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ، فَمَا الْعِبَادُ، فَيَأْتِيهُمْ مِنَ اللَّهِ الْمُرَادُ. وَجَزَىٰ اللَّهُ نَبِينَا عَنْ أُمّتِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ، فَمَا أَحْرَصَهُ عَلَىٰ نَفْعِهَا وَتَعْلِيمِهِ إِيَّاهَا مَا هُو أَجْلَبُ لِلْخَيْرِ وَأَدْفَعُ لِلضَّرِّا، فَإِنَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَلُ لِلْخَيْرِ وَأَدْفَعُ لِلضَّرِيرِ كَعَادَتِهِ عَلَيْهِ إِنَّاهَا مَا هُو أَجْلَبُ لِلْخَيْرِ وَأَدْفَعُ لِلضَّرِا، فَإِنَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ وَالْمَلُ لِيَعْرَهُهُ اللَّهُ وَلِي فَيْلِهَا عِنْدَ الْحَاجَاتِ، لِيَتُرْكَهَا النَّوسُلُ بِهِ وَالنِّذَاءُ لَهُ عَلَيْهُ وَأُوصَىٰ بِفِعْلِهَا عِنْدَ الْحَاجَاتِ، لِيَتُرْكَهَا النَّي فِيهَا التَّوسُلُ بِهِ وَالنِّذَاءُ لَهُ عَلَيْهُ، وَأُوصَىٰ بِفِعْلِهَا عِنْدَ الْحَاجَاتِ، لِيَتُرْكَهَا النَّوسُ لِي فَاللَّهُ مِ وَالنِّذَاءُ لَهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِي فَعَلَهُمْ مِفْتَاحًا لِلرَّمُ وَلَيْ اللَّهُ وَإِحْسَانًا. وَمَا كَانَ يَدُورُ بِخَلَدِ الْمَالِمُ لَو السَّفْتَحَ بِهِ، فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَإِحْسَانًا. وَمَا كَانَ يَدُورُ بِخَلَدِ الْمَالِمُ نَو السَّفْتَحَ بِهِ، فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَإِحْسَانًا. وَمَا كَانَ يَدُورُ بِخَلَدِ الْمَالِمِينَ فِي إِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ الشَّرِيعَةِ أَنْ يَأْتِي مُنْتَسِبٌ اللَّهُمُ الْمُعْرَادِ الْمَيْمُونَةِ الْمَعْمُ وَلَوْ الْمَالِولِ الْمُعْرَادِ الْمَعْمُونَةِ الْمَالِولَ الْمَعْمُونَةِ الْمَعْرِي بِالشَّرِكُ الْمُسْلِمِينَ فِي أَخْذِهِمْ بِوصَايَا نَبِيقِهِمْ وَإِرْشَادَاتِهِ الْمَمْونَةِ الْمُعْمُونَةِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلَمِ الللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَمِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللْهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْمُولِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللْمُعْرِقِ الْمُعْلَمِ اللْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعُلِمِ الْمُعُلِمِ اللْمُعْلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُع

<sup>(</sup>١) سَبَقَ مُخَرَّجًا فِي [ص ٢٠٦] فَمَا بَعْدَهَا مَعَ الْهَوَامِشِ.

<sup>(</sup>٢) «الْخَلَدُ»: النَّفْسُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ٢/ صَ٢٢٢] لِأَبِي بَكْرٍ الْأَنْبَارِيِّ.

<sup>(</sup>٣) أَيِ: ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَأَتْبَاعُهُ.

وَيَقُولُ: إِنَّ مَنْ نَادَىٰ غَيْرَ اللَّهِ مِنْ غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ.. كَانَ مُعْتَقِدًا فِيهِ عِلْمًا مُحْطِئًا، وَقُدْرَةً شَامِلَةً مُسْتَقِلَّةً، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَرَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ النَّاسِ، فَإِنْ كَانَ رَآهُ فِي رَأَىٰ ذَٰلِكَ فِي نَوْمِهِ.. فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ أَضْغَاثِ " الْأَحْلَامِ، وَإِنْ كَانَ رَآهُ فِي يَقَظَتِهِ.. فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ خَيَالَاتِ الْمُصَابِينَ بِحُمَّىٰ التَّعَصُّبِ لِرَأْيِهِ يَقَظَتِهِ.. فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ خَيَالَاتِ الْمُصَابِينَ بِحُمَّىٰ التَّعَصُّبِ لِرَأْيِهِ الْمَمْقُوتِ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يُعَلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْأُمَّةَ مَا هُوَ شِرْكٌ أَوْ ذَرِيعَةٌ إِلَىٰ الشَّرْكِ.

وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْهُ ﷺ: ﴿إِنَّ لِي عِنْدَ رَبِّي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَعْدَ، وَأَنَا الْعَاقِبُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، أَحْدُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي "".

بَلْ مَا عَلَّمَهُمْ ﷺ مِنَ التَّوَسُّلِ بِهِ وَالإِسْتِغَاثَةِ وَالإِسْتِشْفَاعِ وَالنِّدَاءِ لَهُ فِي الْغَيْبَةِ وَبَعْدَ الْوَفَاةِ.. إِنَّمَا هُوَ مُوجِبٌ لِكَمَالِ الْإِيمَانِ، وَنَاشِئْ عَنْ قُوَّةِ الْغِيْبَةِ وَبَعْدَ الْوَفَاةِ.. إِنَّمَا هُوَ مُوجِبٌ لِكَمَالِ الْإِيمَانِ، وَنَاشِئْ عَنْ قُوَّةِ الْإِيمَانِ بِهَا.

<sup>(</sup>١) **«أَضْغَاتُ الْأَخْلَامِ»**: اِخْتِلَاطُهَا. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ٩/ صَ ٣٩٨٠] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ (تُ ٣٧٥هِـ)

<sup>(</sup>Y) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ ١٢٩٩]، (٦٥ - كِتَابُ الْمَنَاقِبِ)، (١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَنَصَّهُ: «٣٣٩ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنُ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: (لِي خَسْةُ أَسْمَاءِ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخَدُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ اللَّهِ عَلَيْ: (لِي خَسْةُ أَسْمَاءِ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ)» إه. وَقَذْ بَحْنُتُ عَنْ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ: ﴿ إِنَّ لِي عِنْدَ رَبِي أَسْمَاءٌ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَلَعَلَهُ ذَكَرَهُ وَقَدْ بَحْنُتُ عَنْ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ: ﴿ إِنَّ لِي عِنْدَ رَبِي أَسْمَاءٌ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَلَعَلَهُ ذَكَرَهُ

قُلْ لِي بِرَبِّكَ.. كَيْفَ كَانَ إِيمَانُ ذُلِكَ الضَّرِيرِ حِينَ ارْتَدَّ بَصِيرًا بِتَوَسُّلِهِ بِرَسُولِ اللَّهِ وَاسْتِغَاتَتِهِ بِهِ وَنِدَائِهِ لَهُ وَهُوَ خَائِبٌ عَنْهُ غَيْرُ سَامِعٍ لَهُ؟ أَلَيْسَ قَدْ تَضَاعَفَ هَلْذَا الْإِيمَانُ وَزَادَ وَبَلَغَ الْغَايَةَ فِي الْيَقِينِ بِاللَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ يَضَاعَفَ هَلْذَا الْإِيمَانُ وَزَادَ وَبَلَغَ الْغَايَةَ فِي الْيَقِينِ بِاللَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ، وَبِتَفَوُّقِ قَدْرِ نَبِيِّهِ عِنْدَهُ عَلَىٰ كُلِّ قَدْرٍ؟ فَإِنَّ عِيسَىٰ هَاكُنَ يُبْرِئُ الْأَكْمَة " وَالْأَبْرَصَ " إِذَا مَسَحَ عَلَىٰ مَوْضِعِ الْعِلَّةِ مِنْهُمَا عِيسَىٰ هَا كَانَ يُبْرِئُ اللَّهِ هَا لَأَكْمَهُ " وَالْأَبْرَصَ " إِذَا مَسَحَ عَلَىٰ مَوْضِعِ الْعِلَّةِ مِنْهُمَا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَرَسُولُ اللَّهِ هَا قَدْ زَالَ الْعَمَىٰ عَنْ مُنَادِيهِ وَالْمُتَوسِّلِ بِهِ بِمُجَرَّدِ اللَّهِ وَالسَّفَاءِ مِنَ الدَّاءِ، بِدُونِ أَنْ يَمْسَحَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ عَلَيْهِ، وَلَا أَنْ يَدُعُولَهُ.

وَقُلْ لِي بِرَبِّكَ.. هَلْ كَفَرَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ ﴿ حِينَ عَلَمَ الدُّعَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي مَرَّتُ لَكَ قِصَّتُهُ ؟ ﴿ وَهَلْ كَفَرَ هَلْذَا الرَّجُلُ ؟ وَهَلْ ذَهَبَ إِيمَانُهُمَا الرَّجُلَ الَّذِي مَرَّتُ لَكَ قِصَّتُهُ ؟ ﴿ وَهَلْ كَفَرَ هَلْذَا الرَّجُلُ ؟ وَهَلْ ذَهَبَ إِيمَانُهُمَا حِينَ رَأَيَا أَثَرَ الْإِجَابَةِ مُسْرِعًا غَيْرَ مُبْطِئٍ ؟ أَمْ كَانَ مُوجِبُ التَّوسُّلِ وَتَعْلِيمِهِ حِينَ رَأَيًا أَثَرَ الْإِجَابَةِ مُسْرِعًا غَيْرَ مُبْطِئٍ ؟ أَمْ كَانَ مُوجِبُ التَّوسُّلِ وَتَعْلِيمِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ كَمَالَ الْإِيمَانِ، وَكَانَ مُنْتَهَاهُ وَنَتِيجَتُهُ زِيَادَةَ هَلْذَا الْكَمَالِ ؟ . وَلَكِنَ وَالْعَمَلِ بِهِ كَمَالَ الْإِيمَانِ، وَكَانَ مُنْتَهَاهُ وَنَتِيجَتُهُ زِيَادَةَ هَلْذَا الْكَمَالِ ؟ . وَلَكِنَ الْهَوَىٰ إِذَا اسْتَحْكَمَ . لَمْ يَدَعِ الْقَلْبَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا الْهَوَىٰ ﴾ . اللهَ وَيُ اللهَ وَيَالَ الْهُوَىٰ ﴾ . الله وَيُ اللهِ وَيَالَةُ اللهِ وَيَالَةُ اللهِ وَيُ اللهِ وَيَالَ اللهِ وَيَلْ اللهِ وَيَالَ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيَعْمِلُ اللهِ وَيَلْمَالُ عَالَى اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيَ اللهَ اللهُ وَيَعْمَلُ وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَلًا إِلَّا مَا الْهُ وَيَعْلِيمِهُ إِنَا اللهَ وَيَالَةُ اللهُ وَيَالِكُمُ اللّهُ وَيَعْمِلُ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْكُولُ اللّهُ وَيْكُولُ الْهُ وَيْكُولُ اللّهُ وَيْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِ عُرِفُ مَالِحُولُ اللّهُ وَيْكُولُ اللّهُ وَيْكُولُ اللهِ وَيْكُولُ اللّهُ وَيْكُولُ اللّهُ وَيْكُولُ اللّهُ وَيْكُولُ الللهُ وَيْكُولُ اللّهُ وَيْكُولُ اللّهُ اللهُ وَيْكُولُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللّهُ وَيْكُولُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَعُهُ وَيْعُولُ اللّهُ اللهُ اللْهُ وَيْكُولُ اللْهُ وَيْكُولُولُ اللْهُ وَيْكُولُ اللْهُ وَيْكُولُ اللهُ وَيُعْلَى اللْهُ اللّهُ وَلَا اللْهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَلَا اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللْهُ الللّهُ ولَا الللّهُ واللّهُ الللّهُ والللّهُ الللْهُ الللّهُ واللْهُ اللللّهُ والللّهُ الللللْهُ والللللْهُ الللّهُ الللللّهُ والللّهُ ال

<sup>(</sup>١) ﴿ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ ﴾: يَشْفِي الْأَعْمَىٰ بِرَدِّ بَصَرِهِ إِلَيْهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ٤٨٢] لِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ.

 <sup>(</sup>٢) «الْبَرَصُ»: بَيَاضٌ يَقَعُ فِي الْحِلْدِ مَعْرُوفٌ. [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ: جُ١/ صَ١٦] لأَبِي بَكْرٍ ابْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ مُخَرَّجًا فِي [صَ٩١٣] فَمَا بَعْدَهَا مَعَ الْهَوَامِشِ.

 <sup>(3) [</sup>صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ ٨٩]، (١- كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٦٤- بَابُ رَفْعِ الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ
 مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَىٰ الْقُلُوبِ)، بِخِدْمَةِ وَعِنَايَةِ مُحَمَّدٍ زُهَيْرٍ النَّاصِرِ، طَبْعَةُ دَارِ =

# تَزْيِيفُ قَوْلِهِمْ:

# إِنَّ طَلَبَ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ عَادَةً مِنْ غَيْرِ اللَّهِ.. شِرْكٌ

وَمِنْ هَاٰذِهِ التَّلْبِيسَاتِ.. قَوْلُهُمْ: إِنَّ النَّاسَ يَطْلُبُونَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِينَ الْمَيِّينَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ، وَذَٰلِكَ الطَّلَبُ شِرْكٌ.

وَجَوَابُهُ: إِنَّ هَاٰذَا سُوءُ فَهُم مِنْهُمْ لِمَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ، فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَطْلُبُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَتَسَبَّبُوا عِنْدَ رَبِّمِمْ فِي قَضَاءِ مَا طَلَبُوهُ مِنَ اللَّهِ عَلَى بِأَنْ يَخُلُقَهُ سُبْحَانَهُ بِسَبَبِ تَشَفُّعِهِمْ وَدُعَائِهِمْ وَتَوَجُّهِهِمْ،

١٣١١ - (١٤٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَرْ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَغْنِي: سُلَيْمَانَ بْنَ حَبَّانَ -، عَنْ سَفْدِ بْنِ طَارِقِ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيْكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِنْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالَد: أَبُكُمْ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِنْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالَد: أَبَكُ بُولَةً اللَّهِ عَلَيْهِ يَعْدُلُ الْفِتَنَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: أَنْتَ؟ لِلَّهِ أَبُوكَا، قَالَ عُدَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: أَنْتَ؟ لِلَّهِ أَبُوكَا، قَالَ عُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَىٰ الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَي عُلْهِ أَشْرِبَهَ عَلَىٰ الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَي قَلْبِ أَشْرِبَهَا. نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدًا عُودًا، فَأَي قَلْبِ أَنْكَرَهَا. نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدًا عُودًا، فَأَي قَلْمِ أَنْهُ اللَّهُمَ عَلَىٰ الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَي قَلْمِ أَنْهُ وَلَا أَلْمُ وَلَا عُودًا، فَالَى عَلَىٰ الْقُلُوبِ عَلَىٰ الْقُودُ مُودِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْقُلُوبِ عَلَىٰ الْقُلُوبِ عَلَىٰ الْعُلُوبِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْمَودُ عُودًا عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْقَلْمُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ ا

<sup>=</sup> الْمِنْهَاجِ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

مَضُلُ فِي أَنَّ التَّوَسُّلُ بِالْأَنِياءِ وَالصَّالِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيَانِ وَنُرُولِ الرَّمْ ِ

كَمَا رَأَيْتَ فِي ذَٰلِكَ الضَّرِيرَ، وَكَمَا صَحَّ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ وَغَيْرِهِمَا

أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ حِينَ أَصَابَ السَّهْمُ عَيْنَهُ فِي غَزَاةِ أُحُدٍ فَسَالَتْ عَلَىٰ خَدِّهِ.. وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ تُودَ عَيْنُهُ كَمَا الْتَهْ عَلَىٰ خَدِهِ.. الْتَقْتَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَشْخُو إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ تُردَّ عَيْنُهُ كَمَا الْتَهْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَشْخُو إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ تُردَّ عَيْنُهُ كَمَا كَانَتْ، فَقَالَ لَهُ: ( (إِنْ شَشْتَ صَبَرْتَ). فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ لِي الْمَرَأَةُ أُحِبُهَا، وَقَالَ لَهُ: ( اللَّهِ عَلَى رَأَتْنِي كَذُلِكَ أَنْ تُقْذِرَنِي اللَّهِ، يَكُو هَنِي، وَ (قَذِرَ الشَّيْءَ) مِنْ وَأَخْشَىٰ إِنْ هِي رَأَتْنِي كَذُلِكَ أَنْ تُقْذِرَنِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ، وَقَالَ : (اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَرَاقُ أَوْلَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَابَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>=</sup> الْكُوزُ مُجَخِّيًا؟ قَالَ: مَنْكُوسًا، إهَ.

<sup>(</sup>١) لَفْظُ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ ذَكَرَهُ أَصْحَابُ الْمَغَازِي وَالسِّيرِ فِي كُتُبِهِمْ، كَالسُّهَيْلِيِّ فِي كِتَابِهِ [الرَّوْضُ الْأَنْفِ: جُ٢/ صَ٨]، بِتَحْقِيقِ عُمَرَ السَّلَامِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَالْمُلَّا عَلِيُّ الْقَارِيُّ الْأَنْفِ: جُ٢/ صَ١٥٨]، بِتَصْحِيحِ وَضَبْطِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيلِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ فِي [شَرْحِ شِفَاءِ الْقَاضِي عِيَاضٍ: جُ١/ صَ١٥٤]، بِتَصْحِيحِ وَضَبْطِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيلِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَ[السِّيرَةِ الْحَلَيبَّةِ: جُ٢/ صَ٢٥٢] لِبُرْهَانِ الدِّينِ الْحَلَيبِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَالْإِمَامُ ابْنُ حَجَرِ الْهَيْتَمِيُّ فِي [أَشْرَفُ الْوَسَائِلِ إِلَىٰ فَهْمِ الشَّمَائِلِ: صَ٢٥٣]، بِتَحْقِيقِ الْعَلْمِيَّةِ، وَالْإِمَامُ ابْنُ حَجَرِ الْهَيْتَمِيُّ فِي [أَشْرَفُ الْوَسَائِلِ إِلَىٰ فَهْمِ الشَّمَائِلِ: صَ٢٥٣]، بِتَحْقِيقِ الْعَلْمِيَّةِ، وَالْإِمَامُ الْرَعْمَامُ ابْنُ حَجَرِ الْهَيْتَعِيُّ فِي [أَشْرَفُ الْوَسَائِلِ إِلَىٰ فَهْمِ الشَّمَائِلِ: صَ٢٥٣]، بِتَحْقِيقِ أَمْدَ فَرِيدِ الْعِزْيَدِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ . وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْمُؤْمَانِ النَّعْمَانِ، (حَرْفُ الْقَافِ)، كَتَابِهِ [الْإِصَائِةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ: جُ٥/ صَ١٣] فِي تَرْجَهَةِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، (حَرْفُ الْقَافِ)، وَتَمْعِيقِ عَادِلٍ أَحْدَ عَبْدِ الْمَوْجُودِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ:

الخُدْرِيِّ لِأُمْهِ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ﴿ وَأَخْرَجَ الْبَغَوِيُّ وَأَبُو يَعْلَىٰ عَنْ يَحْيَىٰ الْحِمَّانِيُّ مَنْ الْبَوْ أَيْ سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ لِأُمْهِ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ﴿ وَأَخْرَجَ الْبَغَوِيُّ وَأَبُو يَعْلَىٰ عَنْ يَحْيَىٰ الْحِمَّانِيُّ عَنِ ابْنِ الْغَسِيلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ: أَنَّهُ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَسَالَتْ حَدَقَتُهُ عَلَىٰ وَجْنَتِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا، فَقَالَوا: لَا، حَتَّىٰ نَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَأْمَرُوهُ، فَقَالَ: لَا، ثُمَّ = وَجْنَتِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا، فَقَالُوا: لَا، حَتَّىٰ نَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَأْمَرُوهُ، فَقَالَ: لَا، ثُمَّ =

= دَعَا بِهِ فَوَضَعَ رَاحَتُهُ عَلَىٰ حَدَقَتِهِ ثُمَّ غَمَزَهَا، فَكَانَ لَا يَدْرِي أَيَّ عَيْنَيْهِ ذَهَبَ.

وَمِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَالَتْ عَيْنُهُ عَلَىٰ خَدِّهِ يَوْمَ بَدْرٍ فَرَدَّهَا، فَكَانَتْ أَصَحَّ عَيْنَيْهِ؛ قَالَ عَاصِمٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ:

تِلْكَ الْهِ مَكَادِمُ لَا قَعْبَ انِ مِنْ لَهِ مَنْ اللَّهُ الْمَعْبُ الْمَعْبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِهُ الللللَ

(١) لَمْ أَجِدْهُ فِي [دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ] بِهَـٰذَا السِّيَاقِ، وَالَّذِي وَجَدَّتُهُ فِيهِ [جُ٦/ صَ٥٥]، (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجِرَةِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي أَحْيَا اللَّهُ تَعَالَىٰ بِدُعَائِهَا وَلَدَهَا بَعْدَ مَا مَاتَ، وَمَا جَاءَ فِي الْكَرَامَاتِ فِي الْمُهَاجِرَةِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ الْعَكَرِءِ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِدُعَائِهِ)، بِعِنَايَةِ دُ/ عَبْدِ الْمُعْطِي قَلْعَجِيٍّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُب الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

﴿ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ بْنُ فَتَادَةَ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ أَبِي الدُّمَيْكِ بِبَغْدَادَ (حَ). وَأَنْبَأَنَا أَبُو سَعْدِ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْدَ بْنُ عَدِيًّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَائِشَةَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: عِدْنَا شَابًا مِنَ الدُّمَيْكِ، حَدَّثَنَا عُبِينَهُ بْنُ عَجُوزٌ عَمْيَاءُ، قَالَ: فَمَا بَرِحْنَا أَنْ فَاضَ، يَعْنِي: مَاتَ، وَمَدَدْنَا عَلَى وَجْهِهِ الشَّوْبَ، وَقُلْنَا لِأُمِّهِ: يَا هَلْذِهِ، الْحَتَسَبِي مُصَابَكِ عِنْدَ اللَّهِ، قَالَتْ: أَمَاتَ ابْنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: = الشَّوْبَ، وَقُلْنَا لِأُمِّهِ: يَا هَلْذِهِ، الْحَتَسَبِي مُصَابَكِ عِنْدَ اللَّهِ، قَالَتْ: أَمَاتَ ابْنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ:

قَ**الَ أَنَسٌ: فَوَاللَّهِ مَا بَرِحْتُ حَتَّىٰ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَطَعِمَ وَطَعِمْنَا مَعَهُ ا**لِهَ. ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي نِهَايَةِ هَلْذَا الْبَابِ:

﴿ قُلْتُ: كُلُّ هَٰذَا يَرْجِعُ إِلَىٰ إِكْرَامِ اللَّهِ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ وَإِعْزَازِهِ دِينَهُ الَّذِي بَعَثَ بِهِ رَسُولَهُ ﷺ وَتَصْدِيقِهِ مَا وَعَدَهُ مِنْ إِظْهَارِهِ وَإِظْهَارِ شَرِيعَتِهِ ۗ اِهَـ.

(١) «الدَّاءُ الْعُضَالُ»: الْـمُنْكَرُ الَّذِي يَأْخُذُ مُبَادَهةً ثُمَّ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَقْتُلَ، وَهُوَ الَّذِي يُعْيِ الْأَطِبَّاءَ. [تَهْذيبُ اللُّغَةِ: جُ١/ صَ٢٠] لِأَبِي مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيِّ.

وَمِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [جُ٤/ صَ١٤٨٢]، (٦٧ - كِتَابُ الْمَغَاذِي)، (١٣ - بَابُ قَتْلِ أَبِي رَافِعٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ) رَقْمُ الْحَدِيثِ (٣٨١٣) مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ هَنْ بَتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّسُولَ بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّسُولَ بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّسُولَ بَعْتَ الطَّهِ بَنَ عَتِيكٍ لِيَقْتُلَ أَبًا رَافِعِ الْيَهُودِيَّ الَّذِي كَانَ يُؤْذِيهِ هَا فَانْكَسَرَتْ قَدَمُهُ فِي طَرِيقِ عَوْدَتِهِ، وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو رَافِعِ لِلنَّبِيِّ يَعِيَّةِ: ﴿ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّيْ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْدُولِيقِ عَوْدَتِهِ، وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو رَافِعِ لِلنَّبِيِّ يَعِيَّةٍ: ﴿ فَانْتَهَيْتُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ لَلْمُ وَافِعِ لِلنَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْقِيقِ لَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثْرِاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(٢) مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [جُ٣/ صَ١٣١٣]، (٦٥- كِتَابُ الْمَنَاقِبِ)، (٢٦- بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ:

«٣٨٩» حَدِّثَنَا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ. وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ ﴿٣٣٨٩ حَدَّثَنَا مُسَدِّينَةِ قَحْطُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.. إِذْ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.. إِذْ قَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْكُرَاعُ، هَلَكَتِ الشَّاءُ، فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا. فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا، قَالَ أَنسَّاتَ السَّمَاءُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَلَا السَّمَاءُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكِ السَّمَاءُ لَوْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَالُهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكِ السَّمَاءُ لَوَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا لَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكِ السَّمَاءُ لَلْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِي اللْمُعْلَى اللْمُعْلِى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

<sup>-</sup> اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي هَاجَرْتُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ نَبِيِّكَ رَجَاءَ أَنْ تُعِينَنِي عِنْدَ كُلِّ شَدِيدَةِ، فَلَا تَحْمِلْ عَلَيَّ هَانِهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي هَاجَرْتُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ نَبِيِّكَ رَجَاءَ أَنْ تُعِينَنِي عِنْدَ كُلِّ شَدِيدَةِ، فَلَا تَحْمِلْ عَلَيَّ هَانِهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي هَا جَرْتُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ نَبِيِّكَ رَجَاءَ أَنْ تُعِينَنِي عِنْدَ كُلِّ شَدِيدَةِ، فَلَا تَحْمِلْ عَلَيْ فَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَ

وَقَلْبِ الْأَعْيَانِ "،

= عَزَالِيَهَا، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا، فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبَيُّوتُ، فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهُ. فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: (حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا). فَنَظَرْتُ إِلَىٰ السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ» إِهَـ.

(١) مِثَالُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعْلَ عُرْجُونَ النَّخْلِ مِصْبَاحًا يِضِيءُ لِقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مَطِيرَةٍ جَزَاءً لَهُ عَلَىٰ حُضُورِهِ جَمَاعَةَ الْعِشَاءِ فِي هَلْذَا الْجَوِّ الشَّدِيدِ، فَقَدْ رَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [جُ ١٨/ صَ ١٦٨] بِتَحْقِيقِ وَتَعْلِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسِّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: «١٦٦٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ وَشُرَيْجٌ قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ) قَالَ: وَقَلَّلَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ بِيكِهِ. قَالَ: فَلَمَّا تُولِيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ جِنْتُ أَبَا سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَانِيهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَٱتَيْتُهُ، فَأَجِدُهُ يُقَوِّمُ عَرَاجِينَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَلْذِهِ الْعَرَاجِينُ الَّتِي أَرَاكَ تُقَوِّمُ؟ قَالَ: هَلْذِهِ عَرَاجِينُ جَعَلَ اللَّهُ لَنَا فِيهَا بَرَكَةً، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّهَا وَيَتَخَصَّرُ بِهَا، فَكُنَّا نُقَوِّمُهَا وَنَأْتِيهِ بِهَا، فَرَأَىٰ بُصَاقًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَفِي يَدِهِ عُرْجُونٌ مِنْ تِلْكَ الْعَرَاجِينِ، فَحَكَّهُ، وَقَالَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ.. فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَـمْ) قَالُ سُرَيْجٌ: (فَإِنْ لَـمْ يَجِدْ مَبْصَقًا.. فَفِي ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ) قَالَ: ثُمَّ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.. بَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَرَأَىٰ قَتَادَةً بْنَ النُّعْمانِ، فَقَالَ: (مَا الشّرَىٰ يَا قَتَادَةُ؟) قَالَ: عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ شَاهِدَ الصَّلَاةِ قَلِيلٌ، فَأَخْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَهَا. قَالَ: (فَإِذَا صَلَّيْتَ فَاثْبُتْ حَتَّىٰ أَمُرَّ بِكَ). فَلَمَّا انْصَرَفَ أَعْطَاهُ الْعُرْجُونَ، وَقَالَ: (خُذْ هَلْذَا فَسَيُّضِيءُ لَكَ أَمَامَكَ عَشْرًا وَخَلْفَكَ عَشْرًا، فَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ، وَتَرَاءَيْتَ سَوَادًا فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ.. فَاضْرِبْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ} قَالَ: فَفَعَلَ، فَنَحْنُ نُحِبُّ هَاٰذِهِ الْعَرَاجِينَ لِذَٰلِكَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَمِيدٍ، إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْهَا عِلْمٌ ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهَا، فَقَالَ: (إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُعْلِمْتُهَا، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ) قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامِ» إِهَـ.

وَحَكَىٰ الْقُرْءَانُ الْمَجِيدُ قَوْلَ نَبِيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ لِأَهْلِ مَجْلِسِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ: ﴿ يَتَأَيِّهُا الْمَلُوٰ الْيَكُورِ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِينَ ﴿ النمل:

<sup>=</sup> قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ: ﴿بَعْضُهُ صَحِيحٌ، وَبَعْضُهُ حَسَنٌ ﴿ إِهَ.

قُلْتُ: وَانْظُرْ كِتَابَ [الشَّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ: جُ١/ صَ ٦٣٩]، (الْبَابُ الرَّابِعُ: فِيمَا أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ، وَشَرَّفَهُ بِهِ مِنَ الْحُصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ، وَفِيهِ ثَلَاثُونَ فَصْلًا)، (الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي كَرَامَاتِهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَانْقِلَابِ الْأَعْيَانِ لَهُ فِيمَا لَمَسَهُ أَوْ بَاشَرَهُ ﷺ)، إنْ فَضَلًا الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي كَرَامَاتِهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَانْقِلَابِ الْأَعْيَانِ لَهُ فِيمَا لَمَسَهُ أَوْ بَاشَرَهُ ﷺ)، يَتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ أَمِينٍ قُرَّةَ عَلِيٍّ وَآخَرِينَ، طَبْعَةُ دَارِ الْفَيْحَاءِ.

<sup>(</sup>١) مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [جُ٣/ صَ١٣٠٩]، (٦٥- كِتَابُ الْمَنَاقِبِ)، (٢٢- بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ)، بِتَحْقِيقِ ذُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ:

<sup>«</sup>٣٣٧٩» ٣٣٨٠: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ ﷺ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ، وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّا الْقَوْمُ. قَالَ تَتَادَةُ: قُلْتُ لِآنُسٍ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَلَاثُمِائَةٍ، أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ» إهَ.

<sup>(</sup>٢) مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ [جُ ٤ / صَ ١٧٨٤]، (٤٢ - كِتَابُ الْفَضَائِلِ)، (٣ - بَابٌ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتٍ:

٩- (٢٢٨١) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ. فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسَقِ شَعِيرٍ. فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَاللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَكِلْهُ.. لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ)) إهـ.

٣٨]، فَهُوَ يَطْلُبُ مِنْهُمُ الْإِتْيَانَ بِالْعَرْشِ الْعَظِيمِ مِنَ الْيَمَنِ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ مِنَ الشَّامِ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ خَارِقَةٍ لِلْعَادَةِ، لِيَكُونَ ذُلِكَ آيَةً لِصَاحِبَتِهِ دَاعِيَةً إِلَىٰ إِيمَانِهَا، وَلَمَّا قَالَ الْعِفْرِيتُ مِنَ الْجِنِّ: ﴿ أَنَا عَاتِيكَ بِمِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُ ﴾ [النمل: ٣٩] -يَعْنِي: فِي سَاعَاتٍ قَلِيلَةٍ -.. قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «أُرِيدُ أَعْجَلَ مِنْ ذُلِكَ» ﴿ فَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ مِعِلْرُقِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ [النمل: ٤٠] وَهُوَ أَحَدُ الصِّدِّيقِينَ مِنْ أَهْلِ مَجْلِسِهِ مِنَ الْإِنْسِ: ﴿ أَنَا عَالِيكَ بِهِم قَبْلَ أَن يَرْتَكُ إِلَيْكَ طَرَفُكُ ﴾ [النمل: ٤٠] يَعْنِي: قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ إِذَا أَرْسَلْتَهُ. فَقَالَ ﷺ: «ذَٰلِكَ أُرِيدُ»، فَدَعَا الرَّجُلُ فَإِذَا بِالْعَرْشِ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَلِإِتْيَانِ الْعَرْشِ عَلَىٰ هَـٰذِهِ الطَّرِيقَةِ.. هُوَ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ، وَلَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ مَقْدُورِ الْإِنْسِ وَلَا الْجِنِّ عَادَةً، وَقَدْ طَلَبَهُ سُلَيْمَانُ مِنْ أَهْلِ مَجْلِسِهِ، وَقَالَ ذَٰلِكَ الصِّدِّيقُ لَهُ: أَنَا أَفْعَلُ ذَٰلِكَ. أَفَكَفَرَ نَبِيُّ اللَّهِ سُلَيْمَانُ بِهَاٰذَا الطَّلَبِ، وَأَشْرَكَ وَلِيُّ اللَّهِ بِهَاٰذَا الْجَوَابِ؟ حَاشَاهُمَا مِنْ ذَٰلِكَ، وَإِنَّمَا إِسْنَادُ الْفِعْلِ فِي الْكَلَامَيْنِ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ، وَهُوَ سَائِغٌ، بَلْ شَائِعٌ.

وَكُشْفُ الْخَفَاءِ عَنْ هَلْذَا اللَّبْسِ -إِنْ كَانَ ثَمَّ خَفَاءٌ - هُوَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَطْلُبُونَ مِنْهُمُ التَّشَفُّعَ إِلَىٰ اللَّهِ فِي ذَٰلِكَ، وَهُوَ مِمَّا أَقْدَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّكَهُمْ إِيَّاهُ. فَالْقَائِلُ: (يَا نَبِيَّ اللَّهِ اشْفِنِي)، وَ (يَا وَلِيَّ اللَّهِ اقْضِ دَيْنِي) لَوْ فُرِضَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ هَاٰذَا.. فَإِنَّمَا يُرِيدُ: (إشْفَعْ لِي فِي الشِّفَاءِ)، وَ (ادْعُ لِي بِقَضَاءِ الدَّيْنِ)،

<sup>(</sup>١) قَالَ أُدُ/ حِكْمَتْ يَاسِينَ فِي تَحْقِيقِهِ لِـ [تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ: جُ٥/ صَ٦٧٣]، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ: ﴿ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ مِنْ طَرِيقِ أَسْبَاطٍ عَنِ السُّدِّيِّ الْمَ

(١) مَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْعَزَّامِيُّ هُنَا صَحِيحٌ بِلَا شَكَّ، وَلَكِنَّنَا أَصْبَحْنَا فِي زَمَنٍ قَلَّ فِيهِ الْعِلْمُ وَعَمَّ فِيهِ الْجَهْلُ بِمَبَادِئِ اللَّغَةِ فَضْلًا عَنِ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ، فَالْأَوْلَىٰ تَرْكُ هَلْذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمُوهِمَةِ لِلْمَحْظُورِ، الْجَهْلُ بِمَبَادِئِ اللَّهَ فَضُلًا عَنِ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ، فَالْأَوْلَىٰ تَرْكُ هَلْذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمُوهِمَةِ لِلْمَحْظُورِ، وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ الْغُمَارِيُّ الْحَسَنِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِهِ [الرَّدُ الْمُدِينَ عَلَىٰ كِتَابِ الْقُولُ الْمُبِينُ: صَ ٢٧١] طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ، قَالَ مَا نَصُّهُ:

#### اتَذْيِيلُ

رَأَيْتُ أَنْ أَقُومَ بِوَاجِبِ النَّصِيحَةِ، فَأَنْبُهُ عَلَىٰ مَا شَاعَ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فِي تَوَسُّلَاتِهِمْ وَزِيَارَتِهِمْ لِلْأَوْلِيَاءِ، فَقَدْ تَوَسَّعُوا فِي ذَٰلِكَ تَوَسُّعًا غَيْرَ مَرْضِيُّ، وَخَرَجُوا عَنِ الْحَدِّ الْمَشْرُوعِ، وَفَاهُوا بِأَلْفَاظِ مُنْكُرَةٍ، مِثْلُ: (يَا سَيَّدُ اشْفِني، سُقْتُ عَلَيْكَ النَّبِيِّ)، (الشَّكُويٰ لِأَهْلِ الْبَصِيرَةِ عَيْبٌ)، (الْعَادِفُ لَا يُعَرِّفُ)، (خَلِّ بَالَكَ مَعِي)، (أَنْجِحْنِي فِي الْقَضِيَّةِ الْفُلَانِيَّةِ)، (أَعْطِبْ عَدُوي)،... إِلَى ٱلْفَاظِ مِنْ هَالْمَا لِي مَعْرَفُ بَهِ، وَالنَّمَسُّحِ بِالْحَدِيدِ الْقَبِيلِ ظَاهِرُهَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ، مَعَ مَا يَنْضَمُّ إِلَىٰ ذُلِكَ مِنْ تَقْبِيلِ الْعَتَبَاتِ وَالْأَبُوابِ، وَالتَّمَسُّحِ بِالْحَدِيدِ الْقَبِيلِ ظَاهِرُهَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ، مَعَ مَا يَنْضَمُّ إِلَىٰ ذُلِكَ مِنْ تَقْبِيلِ الْعَتَبَاتِ وَالْأَبُوابِ، وَالتَّمَسُّحِ بِالْحَدِيدِ الْقَاهِمِ، وَالدَّهُولِ إِلَىٰ الضَّرِيحِ عَلَىٰ هَيْثَةِ الرَّاكِعِ أَوِ السَّاجِدِ مَعَ تَكْتِيفِ الْآيَدِي خَلْفَ الظَّهْرِ؛ وَالْمَافِعِ عَلَىٰ هَيْثَةِ الرَّاكِعِ أَوِ السَّاجِدِ مَعَ تَكْتِيفِ الْآيُدِي خَلْفَ الظَّهْرِ؛ وَالنَّمَشُوعُ عَيْرُ مَشُرُوعٍ، وَالْأَوْلِيَاءُ أَنْفُسُهُمْ لَا يَرْضَوْنَ بِهِ، بَلْ يَتَأَلَّمُونَ مِنْ فِعْلِهِ وَيَتَبَرَّأُونَ مِنْ فَعْلِهِ وَيَتَبَرَّا وَلَىٰ مَالَعُلِهِ مَا قَالَهُ، رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ.

(٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ٥٤٥]، (٦٠- كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ)، (٣٧- بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

«٢٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴾: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَىٰ الْمِنْتِرِ، فَقَالَ: (إِنَّمَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ =

وَالْعَامَّةِ كَثِيرٌ جِدًّا، وَلَيْسَ فِيهِ مَحْذُورٌ، فَإِنَّ صُدُورَهُ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ قَرِينَةٌ عَلَىٰ مُرَادِهِمْ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ سُوءِ الأَدَبِ، وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنَّكَ تَقُولُ: (أَشْبَعَنِي الطَّعَامُ)، وَ (أَرْوَانِي الْمَاءُ)، وَ (شَفَانِي الدَّوَاءُ الْفُلَانِيُّ)، وَ (قَتَلَ السُّمُّ فُلَانًا)... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ.. وَلَا يَجِدُ الْمُبْتَدِعَةُ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنْكَ إِذَا قُلْتَ ذَٰلِكَ!، فَإِذَا قُلْتَ: (أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ)، أَوْ (نَفَعَنِي الْوَلِيُّ الْفُلَانِيُّ).. هَاجُوا عَلَيْكَ وَمَاجُوا وَجُنَّ جُنُونُهُمْ، وَرَمَوْكَ بِالْخُرُوجِ عَنِ الْمِلَّةِ. وَلِلَّهِ دَرُّ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَنِيِّ النَّابْلِسِيِّ الْحَنَفِيِّ حَيْثُ يَقُولُ:

﴿إِنَّهُ لَا مَنْشَأَ ﴿ لِذُلِكَ إِلَّا بُغْضٌ كَامِنٌ ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ غَضَاضَةً ﴿ فِي نِسْبَةِ النَّفْعِ لِلدَّوَاءِ، وَالضَّرَرِ لِلسُّمِّ، فَإِذَا سَمِعُوا نِسْبَةَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ أَوْ وَلِيِّهِ.. اِشْمَأَزَّتْ ﴿ قُلُوبُهُمْ، وَعَبَسَتْ وُجُوهُهُمْ، وَادَّعَوْا

<sup>=</sup> عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ). ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا، فَبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّىٰ بِالْأَخْرَىٰ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشِّرُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، قُلْنَا: يُوحَىٰ إِلَيْهِ، وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرَ، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ، فَقَالَ: ﴿أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا؟ أَوَ خَيْرٌ هُوَ؟﴾ ثَلَاثًا (إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، وَإِنَّهُ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَفْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إَلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ كُلَّمَا أَكَلَتْ، حَتَّىٰ إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا.. إِسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَفَلَطَتْ وَبَالَتَ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَلْذَا الْـمَـالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَيَعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَلَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، وَمَنْ لَـمْ يُأْخُذُهُ بِحَقِّهِ.. فَهُوَ كَالْآكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» اِهَـ.

<sup>(</sup>١) «الْمَنْشَأُ»: الْأَصْلُ وَالْعِلَّةُ وَالسَّبَبُ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ٢٢٠] مُخْتَارٌ

<sup>(</sup>٢) «كَامِنُ»: مُسْتَتِرٌ. [مَفَاتِيحُ الْعُلُومِ: جُ/ صَ ١٦١] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَاتِبِ الْبَلْخِيِّ الْخَوَارِ ذُمِيٍّ.

<sup>(</sup>٣) «الْغَضَاضَةُ»: النَّقْصُ وَالْعَيْبُ. [أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: جُ١/ صَ٤٠٧] لِلزَّمَخْشَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) «إِشْمَأَزَّتْ»: إِنْقَبَضَتْ. [شَمْسُ الْعُلُومِ: جُ٦/ صَ٩٥٩] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ.

# بَيَانُ فَسَادِ قَوْلِهِمْ: إِنَّ طَلَبَ الشَّفَاعَةِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ شِرْكُ

<sup>(</sup>١) ( يَسُلُّونَهُ ا: يُخْرِجُونَهُ مِنْ غِمْدِهِ لِلْقِتَالِ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٢/ صَ ٣٣٠] لإبْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٢) (يَصُولُونَ): يَثِبُونَ. [مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ: جُ١/ صَ٢٦٩] لِـمُحَمَّدِ قَلْعَجِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «الْخُلُّصُ»: الصُّرَحَاءُ. [أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: جُ١/ صَ ٦٤] لِلزَّمَخْشَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلِ اللَّهُ مُرَمِيكَ ٱلْمُلْكِ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

﴿ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤] مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَّا يَعْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنِ ٱلْتَخْذَعِندَ ٱلرَّخْنَ عَهْدًا ﴿ وَمِيم: ٨٧] وَقَوْلِهِ ١٤ ﴿ وَلَا يَسْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الزحرف: ٨٦]، فَكَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْطَىٰ مِنَ الْمُلْكِ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، وَجَعَلَ مِنَ الْعِزَّةِ الَّتِي هِيَ لَهُ مَا شَاءَ لِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.. كَذَٰلِكَ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْطَاهَا لِلْأَنْبِيَاءِ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، بَلْ وَكَثِيرِ مِنْ عَامَّةِ الْـمُؤْمِنِينَ، كَمَا نَطَقَتْ بِهِ صِحَاحُ الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ تَوَاثُرًا مَعْنَوِيًّا. وَأَيُّ حَرَج فِي أَنْ يَطْلُبَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَالِكِ بَعْضَ مَا يَمْلِكُهُ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَسْتُولُ كَرِيمًا وَالسَّائِلُ فِي أَشَدِّ الْحَاجَةِ إِلَىٰ مَا سَأَلَهُ؟ وَهَلِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا الدُّعَاءُ؟ وَالدُّعَاءُ مَأْذُونٌ فِيهِ مَقْدُورٌ، مَقْبُولٌ مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ، لَا سِيَّمَا الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْوَفَاةِ، فِي الْقَبْرِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَالشَّفَاعَةُ مُعْطَاةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِمَنِ اتَّخَذَ عِنْدَهُ عَهْدًا، وَمَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ ﷺ فِي كُلِّ مَنْ مَاتَ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ. وَهَلْ هَا وُلَاءِ الْمَفْتُونُونَ أَعْلَمُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ لَمْ يُنَبِّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ؟ بَلْ أَجَابَ إِلَىٰ الشَّفَاعَةِ مَنْ سَأَلَهُ إِيَّاهَا، وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ طَلَبَكَ الشَّفَاعَةَ مِنِّي شِرْكٌ، فَاطْلُبْهَا مِنَ اللَّهِ، وَلَا تُشْرِكْ بِرَبِّكَ أَحَدًا.

هَلْذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هِ يَقُولُ: «يَا نَبِيَّ اللَّهِ، اِشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَيَقُولُ لَهُ ﷺ: «أَنَا فَاعِلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ...» " الْحَدِيثَ. وَهُوَ فِي [سُنَنِ التَّرْمِذِيًّ]

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٤/ صَ٤٢٩]، (أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ )، (٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الصِّرَاطِ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، =

فَصْلٌ فِي أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيَمَانِ وَنُزُولِ الرَّحْمَةِ وَحَسَّنَهُ. وَكَذُٰلِكَ سَأَلَهَا غَيْرُ أَنْسِ، وَهُوَ فِي السُّنَّةِ كَثِيرٌ.

نَعَمْ، لَمْ يُعْطِ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ لِمَا عُبِدَ مِنْ دُونِهِ، وَلَا لِمَنْ عُبِدَ إِذَا كَانَ رَاضِيًا بِعِبَادَةِ عَابِدِيهِ، أَمَّا مَنْ عُبِدَ بِغَيْرِ رِضَاهُ -كَالْمَسِيحِ وَالْمَلَائِكَةِ-.. فَإِنَّ لَهُ الشَّفَاعَةَ فِي غَيْرِ مَنْ عَبَدَهُ.

= وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٦٠٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِعِيُّ، حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبِّرِ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ أَنْسِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَنْ يَشْفَعَ لِي الْأَنْصَارِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ أَنْسِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (اَطْلُبْنِي وَقَلَ النَّبِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ، فَأَيْنَ أَطْلُبُنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيْنَ أَطْلُبُنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ الْقَلَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ؟ قَالَ: (فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ؟ قَالَ: (فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَىٰ الصَّرَاطِ؟ قَالَ: (فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمَوَاطِنَ). أَلْقَكَ عِنْدَ الْحَوْضِ، فَإِنِّي لَا أَخْطِئُ هَلْذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ). هَلْذَا الْوَجْهِ الْقَلْ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَلْذَا الْوَجْهِ الْقَدَ

• قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ:

الصّعيف، فَقَدْ تَفَرَدَ يِهِ حَرْبُ بْنُ مَيْمُونِ أَبُو الْخَطَّابِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ الذَّعَيُّ فِي [السّير: ٧/ ١٩٦]: وَثَقَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَلَيْنَهُ عَيْرُهُ، وَاحْتَجَّ يِهِ مُسْلِمٌ (كَلَّا لَمْ يَحْتَجَّ يِهِ مُسْلِمٌ)، قَالَ يَحْيَلُ بْنُ مَعِينِ: صَالِحٌ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ: لَيُنَّ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: كَانَ أَكْذَبَ الْخَلْقِ. صَالِحٌ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ: لَيُنَّ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: كَانَ أَكْذَبَ الْخَلْقِ. قَالَ الذَّهْمِيُّ: هَلْهِ عَجَلَةٌ وَمُجَازَفَةٌ، وَقَالَ فِي [الْمِيزَانِ]: صَدُّوقَ يُخْطِئُ، وَقَدْ جَاءَ فِي [تَهْذِيبِ النَّهْذِيبِ: ١/ ٢٧٠] مَا يُوهِمُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ حَدِيثُهُ هَلْذَا، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَ لِيكِيبِ النَّهُونِ مُتَابَعَةً فِي حَدِيثِ أَنْسُ الْمَشْهُورِ (٢٠٤٠) فِي إِعْدَادِ أُمُّ سُلَيْمٍ زَوْجِ أَبِي طَلْحَةَ لِحَرْبِ بْنِ مَنْمُونِ مُتَابَعَةً فِي حَدِيثِ أَنْسٍ الْمَشْهُورِ (٢٠٤٠) فِي إِعْدَادِ أُمُّ سُلَيْمٍ زَوْجٍ أَبِي طَلْحَةً لِحَرْبُ بْنِ مَنْمُونٍ مُتَابَعَةً فِي حَدِيثِ أَنْسُ الْمَشْهُورِ (٢٠٤٠) فِي إِعْدَادِ أُمُّ سُلَيْمٍ وَفِي أَبِي طَلْحَةً لِي الطّعَامِ، فَطَعِمُوا جَيعًا حَتَّىٰ لِحَرْبِ بْنِ مَنْمُونٍ مُتَابِعَةً فِي حَدِيثٍ أَنْمَامُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الطَّعَامِ، فَطَعِمُوا جَيعًا حَتَىٰ الْبَعْرَقِيقِ مَلَى [الطَّعَامِ، فَطُومُوا جَيعًا حَتَىٰ السَّعَلِمُ وَقَامِنُهُمْ حَرْبٌ، أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَبْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَسَ وَقَامِنُهُمْ حَرْبٌ، أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ بَحْرَبٍ، وَلَا اسْتَشْهَدَ بِهِ فَيَالِهُ وَلَا السَّنَهُ وَقُلَ السَّعْفَى الْمُعْتَى عَلْ السَّعُونِ وَلَا الْمُسْتَذِي وَلَا السَّعْمَ وَلَى السَّعْ مَنْ أَلُومُ السَّمُ الْمُعَلِي عَلَى السَّعَةَ عَلَى السَلْمُ بِعَرْبٍ، وَلَا اسْتَشْهَدَ بِهِ وَالسَّوَاذَ فِي هَذَا الْحَبَرِ. وَهُو لِي الشَّعَلِي السَّوامُ الْمُعَلِي عَلَى السَّعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي السَّعَلَى الْمُعَلِّي عَلَى السَّعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي السَّعَلَ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي السَّعَ

## وَالْحَاصِلُ:

أَنَّ عُبَّادَ الْأَوْثَانِ وَغَيْرِهَا يَعْتَقِدُونَ فِي مَعْبُودَاتِهِمْ أَنَّهُمْ أَرْبَابٌ لَـهُمْ، وَأَنَّ لَهُمُ الشَّفَاعَةَ فِيهِمْ عِنْدَ اللَّهِ لَا مَحَالَةَ بِمُقْتَضَىٰ شَرِكَتِهِمْ لَهُ تَعَالَىٰ فِي الرُّبُوبِيَّةِ فِي زَعْمِهِمْ، وَأَنَّهَا مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ سُبْحَانَهُ حَتْمًا. فَبَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ اعْتِقَادَهُمْ بَاطِلٌ، فَإِنَّهُ لَا شَفَاعَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَرِضَاهُ، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ شَفَاعَةً مِنْ مَعْبُودٍ فِي عَابِدِهِ. وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَىٰ الشَّفَاعَةَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَصَالِحِي الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ لَقِيَ رَبَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَالْقَصْرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤] إضَافِيٌّ، الْمَقْصُودُ بِهِ: نَفْيُ شَفَاعَةِ الْأَوْتَانِ فِي عَابِدِيهَا، وَنَفْيُ شَفَاعَةِ سَائِرِ الْمَعْبُودِينَ فِي عَابِدِيهِمْ. وَأَيْنَ هَلْذَا مِمَّا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ طَلَبِ الشَّفَاعَةِ مِمَّنْ مَلَّكَهُمُ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ وَأَذِنَ لَهُمْ فِيهَا وَلَا يَعْتَقِدُونَ فِي الشُّفَعَاءِ إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، لَا أَرْبَابٌ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ يَشْفَعُونَ؟.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي [دَلَائِلُ النَّبُوَّةِ] وَغَيْرِهِ -مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ- قِصَّةَ إِسْلَامِ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ ﷺ، وَفِيهَا أَنَّهُ أَنْشَدَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ ﷺ قَوْلَهُ:

وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبِ وَأَنكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبِ وَأَنكَ أَذْنَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَىٰ اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَايِبِ إِلَىٰ اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَايِبِ إِلَىٰ أَنَّ قَالَ:

فَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنِ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ وَأَقَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ طَلَبَ الشَّفَاعَةِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ ذُلِكَ وَقَدْ قَدَّمْنَا مِرَارًا أَنَّ الشَّفَاعَةَ هِيَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَلِذَٰلِكَ عَرَّفَهَا الْعُلَمَاءُ بِأَنَّهَا: «طَلَبُ الْحَيْرِ عِنْدَ الْهَوْلِ» ، فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ لِلنَّبِيِّ أَوِ الْوَلِيِّ: إِنَّ هَا لَكُ الشَّفَاعَةَ).. فَمَعْنَاهُ: أَدْعُ لِي. أَوْ: أَسْأَلُكَ الدُّعَاءَ. وَلَمْ (الشَّفَعْ لِي) أَوْ (أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ).. فَمَعْنَاهُ: أَدْعُ لِي. أَوْ: أَسْأَلُكَ الدُّعَاءَ. وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأَنَّ ذَٰلِكَ مَكْرُوهُ، فَضلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا، فَضلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا، فَضلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا، فَضلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ شِرْكًا، بَلْ هُوَ -بِالْإِجْمَاعِ- مِنَ السُّنَةِ الظَّاهِرَةِ الشَّاهِرَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَلَا عَنْ أَنْ يَكُونَ شِرْكًا، بَلْ هُوَ -بِالْإِجْمَاعِ- مِنَ السُّنَةِ الظَّاهِرَةِ الدُّنْيَا أَوْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُيْيَا أَوْ فِي الْحَيَاةِ اللَّانِيَا أَوْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذَيْيَا أَوْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذَيْيَا أَوْ فِي الْحَيَاةِ اللَّانِيَا أَوْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُيْيَا أَوْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْقَاهِرَةِ اللَّهُ الْكَافِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَةِ الطَّاهِرَةِ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْلُكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَالِعُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْرَقِ الْمُ الْمُلْمِ اللَّهُ اللْكُو الْمَوْلِ اللَّهُ الْمَالَالُهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَعْلَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْم

هَذَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَامِلُ لِوَاءِ مُزَيْنَةَ فِي جَيْشِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمِ الْفَتْحِ، لَمَّا أَصَابَ النَّاسَ وَحَامِلُ لِوَاءِ مُزَيْنَةَ فِي جَيْشِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمِ الْفَتْحِ، لَمَّا أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي عَهْدِ عُمَرَ.. جَاءَ بِلَالٌ هَلْذَا فَوقَفَ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَادَاهُ: ﴿ يَا قَحْطٌ فِي عَهْدِ عُمَرَ.. جَاءَ بِلَالٌ هَلْذَا فَوقَفَ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَادًاهُ: ﴿ يَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَ

<sup>(</sup>١) [دَلَائِلُ النَّبُوَّةِ لِلْبَيْهَقِيِّ: جُ٢/ صَ٢٤٨]، (حَدِيثُ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَلْذَا هُوَ الْكَاهِنَ النَّبُوَّةِ لِلْبَيْهَقِيِّ: جُ٢/ صَ٢٤٨]، (حَدِيثُ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَلْذَا هُوَ الْكَاهِنَ النَّذِي لَمْ يُذْكَرِ اسْمُهُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ)، بِعِنَايَةِ الدُّكْتُورِ/ عَبْدِ الْمُعْطِي قَلْعَجِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْبَابِ:

<sup>«</sup>قَوْلُهُ: (حَتَّىٰ أَتَيْتُ مَكَّةَ) أَقْرَبُ إِلَىٰ الصَّحَّةِ مِمَّا رَوَيْنَا فِي الرَّوَايَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ، وَفِي الرَّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ غُنْيَةٌ عَنْ هَاٰذِهِ الرَّوَايَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُهُ اِهَ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ[فَتْحُ الْـمُنْعِمِ بِشَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ ١٠/ صَ١٢٤] لِلْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ مُوسَىٰ شَاهِينٍ لَاشِينٍ، طَبْعَةُ دَارِ الشُّرُوقِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي [الْمُصَنَّفِ: جُ٦/ صَ٣٥٦]، (١٦ - مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿)، بِضَبْطِ كَمَالٍ يُوسُفَ الْحُوتِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ، = الْخَطَّابِ ﴿

مِنْهُ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَالْعَهْدُ عَهْدُ الصَّحَابَةِ، وَالْمَسْجِدُ مُمْتَلِئٌ بِالْأَكَابِرِ مِنْهُمْ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَا عَدَّهُ خِلَافَ الْأَوْلَىٰ، وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُمْ قَائِلٌ: إِنَّ هَلْذَا فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَا عَدَّهُ خِلَافَ الْأَوْلَىٰ، وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُمْ قَائِلٌ: إِنَّ هَلْذَا الْأَثَرَ ابْنُ مِنَ الْقُبُورِيِّينَ الْمُشْرِكِينَ عُبَّادِ الْقُبُورِ وَأَهْلِ الْقُبُورِ. وَقَدْ أَخْرَجَ هَلْذَا الْأَثَرَ ابْنُ أَيْ وَلَىٰ شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [دَلَائِلِ النَّبُوق] ﴿ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَيْظًا. بَلْ

وَهَاكَ نَصَّهُ:

= «٣٠٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مَالِكِ الدَّارِ، قَالَ: -وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَىٰ الطَّعَامِ - قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلَّ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اِسْتَسْقِ لِأُمِّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَأْتِيَ الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: اِنْتِ عُمَرَ فَأَقْرِثُهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُ أَنْكُمْ مَسْقِيُّونَ، وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسَ! عَلَيْكَ الْكَيْسَ! فَلَيْكَ الْكَيْسَ! فَلَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَبَكَىٰ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبُ، لَا اللّهِ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ الِهَ.

وَذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ هَلْذَا الْحَدِيثَ فِي [فَتْحُ الْبَادِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَادِي: جُ٢/ صَ٥٥]، (١٥- كِتَابُ الإسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحِطُوا)، طَبْعَةُ الْمَاسِ الْإِمَامَ الإسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحِطُوا)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ، قَالَ:

﴿ وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ مَالِكِ الدَّارِيِّ، وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ...» إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ.

(١) [دَلَاثِلُ النَّبُوَّةِ لِلْبَيْهَقِيِّ: جُ٧/ صَ٤٧]، (بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْـمَنَامِ)، بِعِنَايَةِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ الْـمُعْطِي قَلْعَجِيٍّ، طَبْعَةُ دَارَ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

وَقَعَ مِنْهُمْ عِنْهُ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ ذَٰلِكَ فِي التَّوَسُّلِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَمِعْ:

أُخْرَجَ الدَّارِمِيُّ فِي [سُنَنِهِ] فِي (بَابُ مَا أَكْرَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ) عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ أَوْسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -التَّابِعِيِّ الْجَلِيلِ- قَالَ:

«قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكُوا إِلَىٰ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أَنْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كُوى إِلَىٰ السَّمَاءِ، حَتَّىٰ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ، قَالَ: فَفَعَلُوا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّىٰ نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّىٰ نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّىٰ تَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّىٰ لَيَتُ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّىٰ لَكُونَ السَّمَاءِ مَنَ السَّمَاءِ مَنَ السَّمَاءِ مِنَ الشَّعْمِ، فَشُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ ٩٠٠٠.

وَقُوْلُهَا: «اِجْعَلُوا مِنْهُ كُولَى» أَيْ: مِمَّا يُحَاذِيهِ مِنْ سَقْفِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ. وَ (الْكُوَىٰ) جَمْعُ (كُوَّةٍ) كَ (قُوَّةٍ)، وَالْمُرَادُ بِهَا: النَّوَافِذُ الصَّغِيرَةُ. وَ (قَحَطَ) مِنْ بَابِ (خَضَعَ) وَ (طَرِبَ) مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ، وَقَدْ يُبْنَىٰ لِلْمَفْعُولِ "، وَهُوَ قَلِيلٌ.

فَهَلْ يَقُولُ أُولَائِكَ الْمُبْتَدِعَةُ فِي أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ الصِّدِّيقَةِ بِنْتِ الصِّدِّيقِ الَّتِي

<sup>(</sup>١) [كِتَابُ الْـمُسْنَدِ الْـجَامِعِ: جُ٢/ صَ١٢٢] لِأَبِي مُحَمَّدِ الدَّارِمِيِّ (تُ٥٥٥هِـ)، (١- كِتَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، وَفَضَائِلِ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ)، (١٥- بَابُ مَا أَكْرَمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ)، بِخِدْمَةِ وَعِنَايَةِ نَبِيلِ آلِ بَاعَلَوِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْبَشَائِرِ الْإِسْلَامِيَّةِ. وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ:

١٠٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكِ النُّكْرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ: أَوْسُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ... إِلَخِ وَقَدْ ذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْؤُلِّفُ بِلَفْظِهِ.

وَقَالَ الْأَسْتَاذُ حُسَيْنٌ سَلِيمٌ أَسَدٌ الدَّارَانِيُّ عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي تَحْقِيقِهِ لِـ [مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ: جُ١/ صَ٢٢٧]، طَبْعَةُ دَارِ الْمُغْنِي لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ بِالسَّعُودِيَّةِ: ﴿ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ عَائِشَةَ ﴾ وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ عَائِشَةَ ﴾ اهَ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: قُحِطَ. وَهُوَ الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ هُنَا كَمَا تَرَىٰ.

هِيَ مِنْ أَعْلَمِ أَصْحَابِهِ عَلَيْ وَفِيمَنْ شَهِدَ هَلْهِ الْوَاقِعَةَ مِنْ أَجِلَاءِ الصَّحَابَةِ وَأَكَابِرِ التَّابِعِينَ: إِنَّهُمْ قُبُورِيُّونَ مُشْرِكُونَ؟ وَهُمْ فِي هَلْذِهِ الْوَاقِعَةِ إِنَّمَا تَوسَّلُوا وَأَكَابِرِ التَّابِعِينَ: إِنَّهُمْ قُبُورِيُّونَ مُشْرِكُونَ؟ وَهُمْ فِي هَلْذِهِ الْوَاقِعَةِ إِنَّمَا تَوسَّلُوا بِمَا لَهُ تَعَلُّقُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَحَقَّقَ اللَّهُ رَجَاءَهُمْ، وَقَبِلَ اسْتِشْفَاعَهُمْ، وَأَيُّ بِمَا لَهُ تَعَلُّقُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَحَقَّقَ اللَّهُ رَجَاءَهُمْ، وَقَبِلَ اسْتِشْفَاعَهُمْ، وَأَيُّ مَلَامٍ عَلَىٰ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِخَيْرِهِ مَلَامٍ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنْ يَأْخُذُوا بِالْأَسْبَابِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِخَيْرِهِ وَأَبْوَابًا لِرَحْمَتِهِ، مَعَ جَزْمِهِمْ بِأَنْ ذَٰلِكَ مِنْ سُنَنِ اللَّهِ الَّتِي وَضَعَهَا لِعِبَادِهِ عَلَىٰ مَا وَأَبُولِكَ مِنْ سُنَنِ اللَّهِ الَّتِي وَضَعَهَا لِعِبَادِهِ عَلَىٰ مَا وَأَبْوَابًا لِرَحْمَتِهِ، مَعَ جَزْمِهِمْ بِأَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ سُنَنِ اللَّهِ الَّتِي وَضَعَهَا لِعِبَادِهِ عَلَىٰ مَا وَأَبُولَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ وَحَمْمَتُهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ فَي أَنْ فَلِكَ مِنْ سُنَنِ اللّهِ الَّتِي وَضَعَهَا لِعِبَادِهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ عَلَىٰ مَا عَرْمِهِمْ بِأَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ سُنَنِ اللّهِ اللّهِ وَضَعَهَا لِعِبَادِهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَرَامُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَحُكْمَتُهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ الْعَلَا مُنْ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّه

وَفِي [صَحِيحِ مُسْلِمٍ] وَغَيْرِهِ عَنْهُ ﴿ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ... ثُمُّ قَالَ: ﴿ الْحُرِصُ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجَزْ، فَإِنْ اللّهِ مِنَ السُّنَنِ اللّهِ مِنَ السُّنَنِ اللّهِ مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجَزْ، فَإِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ.. ﴾ أَيْ: بَعْدَ مَا بَذَلْتَ الْوُسْعَ فِيمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي فَاتَكَ شَيْءٌ.. ﴾ أَيْ: بَعْدَ مَا بَذَلْتَ الْوُسْعَ فِيمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي وَضَعَهَا اللَّهُ ﴿ فَقُلُ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وَلَا تَقُلُ (لَوْ)، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ﴾ ﴿ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

وَإِنَّ مِنَ السُّنَنِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي وَضَعَهَا اللَّهُ لِقَضَاءِ حَوَائِجٍ عِبَادِهِ.. التَّوسُّلَ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ٢٠٥٧]، (٤٦ - كِتَابُ الْقَدَرِ)، (٨ - بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالْقُوَّةِ وَتَرْكِ الْعَجْزِ، وَالإِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ، وَتَفْوِيضِ الْمَقَادِيرِ لِلَّهِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتٌ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٣٤٠ (٢٦٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: (الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ. وَفِي كُلِّ خَيْرٌ. إِحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ (الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ. وَفِي كُلِّ خَيْرٌ. إِحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَالسَّعَيْنِ بِاللَّهِ. وَلَا تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَتَي فَعَلْتُ كَذَا.. كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرُ اللَّهِ. وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَتَي فَعَلْتُ كَذَا.. كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرُ اللَّهِ. وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)» إهَ.

وَمَدْحِ الصَّحَابَةِ وَبَعْضِ السَّادَاتِ. فَدَعْهُ وَمَا ابْتِّلِيَ بِهِ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيةَ لَنَا

<sup>(</sup>١) هُوَ كِتَابُ [الْفُرْقَانُ بَيْنَ أُولِيَاءِ الرَّحْمَٰنِ وَأُولِيَاءِ الشَّيْطَانِ] لِلشَّيْخِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِإِمْعَانِ »: بِتَأَمُّلِ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ ١٠/ ص ١٤١] لِرِينْهَارْتَ بِيتَرَ آنْ دُوزِي (الْمُتَوَقَّىٰ: ١٣٠٠هِـ).

وَلِلْمُسْلِمِينَ مِمَّا ابْتَلَاهُمْ بِهِ.

وَاسْتَمِعْ إِلَىٰ مَا رَوَىٰ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَةِ (أَبِي عُمَرَ الْبَيْرُوتِيُّ)، وَالْحَاكِمُ أَبُو أَخْمَدَ -كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ -:

"عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ "حَرْمَلَةُ" أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: الْإِيمَانُ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ لِسَانِهِ - وَالنَّفَاقُ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ قِلْبِهِ - وَالنَّفَاقُ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ قَلْبِهِ - وَالنَّفَاقُ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيكِهِ إِلَىٰ قَلْبِهِ وَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ : (اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَهُ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَلَهُ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَازْزُقُهُ حُبِّي وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّنِي، وَصَيِّرُ أَمْرَهُ إِلَىٰ خَيْرٍ). فَقَالَ: يَا وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَازْزُقُهُ حُبِّي وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّنِي، وَصَيِّرُ أَمْرَهُ إِلَىٰ خَيْرٍ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ لِي أَصْحَابُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَكُنْتُ رَأْسًا فِيهِمْ، أَفَلَا آتِيكَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ لِي أَصْحَابُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَكُنْتُ رَأْسًا فِيهِمْ، أَفَلَا آتِيكَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ لِي أَصْحَابُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَكُنْتُ رَأْسًا فِيهِمْ، أَفَلَا آتِيكَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ لِي أَصْحَابُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَكُنْتُ رَأْسًا فِيهِمْ، أَفَلَا آتِيكَ يَهِمْ؟ قَالَ: (مَنْ أَتَانَا. إِسْتَغْفَرْنَا لَهُ، وَمَنْ أَصَرً. فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِ وَلَا تَخْوِقَنَّ عَلَىٰ اللَّهُ أَوْلَى بِهِ وَلَا تَخْوِقَنَ عَلَىٰ اللَّهُ أَوْلَى بِهِ وَلَا تَخْوِقَنَ عَلَىٰ اللَّهُ أَوْلَى بِهِ وَلَا تَخْوِقَنَ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ الْعَالَالُهُ أَوْلَى اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ وَلَا تَخْوِقَى عَلَى الْعَلَيْ اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِلَهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ أَنْ لَلْمُا أَلَهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ أَوْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُو

<sup>(</sup>١) [تَارِيخُ دِمَشْقَ لِابْنِ عَسَاكِرَ: جُ٧٧/ صَ٣٩]، (ذِكْرُ مَنِ اسْمُهُ أَبُو عُمَرَ: ٨٧٧٨ - أَبُو عُمَرَ)، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ. وَفِيهِ: ﴿ أَفَلَا أَنْبَلُكَ بِهِمْ ؟ ) بَدَلًا مِنْ: ﴿ أَفَلَا آتِيكَ بِهِمْ ؟ ). وَرَوَاهُ كَذَٰلِكَ فِي [جُ٧٧/ صَ٣٦]، (٢٣١)، (٨٦٣١ - أَبُو عَامِرٍ) بِلَفْظِ: ﴿ أَفَلَا آتِيكَ بِهِمْ ﴾ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤْلِفُ. وَذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ التَّوْبَةِ، الْآيَةُ [١٠١]، [جُ٤/ صَ٣٤]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ حِكْمَتْ بَشِيرٍ، طَبْعَةُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ بَعْدَمَا ذَكَرَهُ: ﴿ قَالَ: ﴾ أي ابْنُ عَسَاكِرَ ﴿ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أَحْدَ الْحَاكِمُ عَنْ الْجَوْزِيِّ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ بَعْدَمَا ذَكَرَهُ: ﴿ قَالَ: ﴾ أي ابْنُ عَسَاكِرَ ﴿ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أَحْدَ الْحَاكِمُ عَنْ أَلْبُ الْجَوْزِيِّ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَجْرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الْإِصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ: جُ٢/ صَ٤٤]، (حَرْفُ وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الْإِصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ: جُ٢/ صَ٤٤]، (حَرْفُ الْحَاوِمُ مَنْ مِنْ عَلَا الْمَوْجُودِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، قَالَ مَا نَصُّهُ:

١٦٦٩ - حَرْمَلَةُ بْنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ: أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ:

رَوَىٰ ابْنُ الطَّبْرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ حَرْمَلَةُ بْنُ زَيْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ الْإِيمَانُ هَلْهُنَا – وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ– وَالنَّفَاقُ هَلْهُنَا – وَوضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ = الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ الْإِيمَانُ هَلْهُنَا – وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ– وَالنَّفَاقُ هَلْهُنَا – وَوضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ =

فَانْظُرُ - فَقَّهَ كَ اللَّهُ - فِي هَاذَا الرَّجُلِ، قَضَىٰ شَطْرًا مِنْ دَهْرِهِ فِي الشَّكِ وَالنِّفَاقِ، وَبَرَعَ فِي نِفَاقِهِ حَتَّىٰ صَارَ فِي أَصْحَابِهِ رَأْسًا، وَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ السَّعَادَةَ.. أَلْهَمَهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ فَيَشْكُو إِلَيْهِ حَالَهُ، فَمَا هُو إِلَّا السَّعَادَةَ.. أَلْهَمَهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ فَيَشْكُو إِلَيْهِ حَالَهُ، فَمَا هُو إِلَّا السَّعَادَةَ.. أَنْ عَرَّكَتِ الْهِمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ بِالشَّفَاعَةِ فِيهِ إِلَىٰ رَبِّهِ.. فَإِذَا الْحَالُ قَدْ حَالَ، وَانْقَشَعَتْ عَنِ الرَّجُلِ الظُّلُمَاتُ، وَأَشْرَقَتْ فِي قَلْبِهِ شَمْسُ الْيَقِينِ، وَأَنْوَارُ الْإِخْلَاصِ.

وَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَلَىٰ الْمَانَ الْمَانَانَا. اِسْتَغْفَرْنَا لَهُ، وَمَنْ أَصَرً.. فَاللّهُ أَوْلَىٰ بِهِ يَ يَظْهَرْ لَكَ جَلِيًّا أَنَّ الْمَجِيءَ إِلَىٰ الرَّسُولِ وَالشَّكُوَىٰ إِلَيْهِ وَالاِسْتِغَاثَةَ بِهِ فِي الْمُلِمَّاتِ ".. مِنْ أَقْوَىٰ الْأَسْبَابِ الَّتِي وَضَعَهَا اللَّهُ لِإِزَالَةِ الْبَلِيَّاتِ وَكَشْفِ الْمُلِمَّاتِ، وَالْفَوْزِ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ. وَأَنَّ مَنْ فَرَّطَ فِي ذَٰلِكَ.. الْكُرُبَاتِ، وَالْفَوْزِ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ. وَأَنَّ مَنْ فَرَّطَ فِي ذَٰلِكَ.. فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُ مَ إِذَ ظَلَمُوا أَنَفُسَهُ مَ حَاءُوكَ فَاسَتَغْفَرُوا اللَّهُ وَالسَّعَنْ لَمُ مَا السَّاء: ١٤] حَيْثُ لَمْ يَقْتَصِرْ فَالسَّعَفْورِهِ مَا السَّعَنْ الْبَيَانِ عِنْدَ أُولِي الْأَفْهَامِ عَلَى اسْتِغْفَارِهِ مِنَ الْقَدْرِ الْعَلِيِّ مَا جَعَلَ خَيْرَ الْعِبَادِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ الْبَيَادِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ الْمَادِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ الْمَادِ اللَّهِ عَلَيْهُ عِنْدَ رَبِّهِ مِنَ الْقَدْرِ الْعَلِيِّ مَا جَعَلَ خَيْرَ الْعِبَادِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ الْمَادِ اللَّهِ عَلَيْهُ عِنْدَ رَبِّهِ مِنَ الْقَدْرِ الْعَلِيِّ مَا جَعَلَ خَيْرَ الْعِبَادِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ اللَّهُ الْمَادِ اللَّهُ عَلَيْهُ عِنْدَ رَبِّهِ مِنَ الْقَدْرِ الْعَلِيِّ مَا جَعَلَ خَيْرَ الْعِبَادِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلِيْ عَلَىٰ الْعَلِيْ مَا جَعَلَ خَيْرَ الْعِبَادِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ الْمَالِهِ اللَّهُ الْعَلِيْ عَلَىٰ الْمَادِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عِنْدَ رَبِّهِ مِنَ الْقَدْرِ الْعَلِيِّ مَا جَعَلَ خَيْرَ الْعِبَادِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ الْمَادِي اللَّهُ الْعَلِيْ عَلَىٰ الْمَادِهُ اللَّهُ الْعَلِيْ عَلَىٰ الْمُعَلِّذِهِ اللَّهُ الْعَلِيْ عَلَىٰ الْمَادِهِ اللَّهُ الْمَادِهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ عَلَىٰ الْمَالِمُ اللَّهُ الْعَلِيْ عَلَىٰ الْمَادِهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْعَلِيْ عَلَىٰ الْمِنْ الْمُعَلِيْ الْعَلِيْ مَا جَعَلَ خَيْرَ الْعِبَادِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ الْمُعَلِيْ عَلَىٰ الْمُعَلِيْ عَلَىٰ الْمُعَلِّيْ عَلَىٰ الْمُعَلِيْ عَلَىٰ الْعَلِيْ عَلَىٰ الْعِيْ الْقَالِمِ اللّهُ الْعِلَامِ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّيْ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَيْ عَلَىٰ الْعُلِيْ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلِيْ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ ع

<sup>=</sup> صَدْرِهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِحَرْمَلَةَ لِسَانًا صَادِقًا...). الْحَدِيثَ. وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهِ أَيْضًا، وَرَوَيْنَا فِي فَوَاثِدِ هِشَامِ بْنِ عَمَّادٍ رِوَايَةَ أَهْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَبَانَ -بِالزَّايِ وَالْـمُوَحَّدَةِ- مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ اِهَـ.

<sup>(</sup>١) «الْمُلِمَّاتُ»: الْمُلِمَّةُ: النَّازِلَةُ الشَّدِيدَةُ مِنْ نَوَازِلِ الدَّهْرِ. وَالْجَمْعُ: الْمُلِمَّاتُ. وَاللَّمَّةُ: النَّائِيدِيِّ. الدَّهْرُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ مِنْ جَوَاهِرِ الْقَامُوسِ: جُ٣٣/ صَ ٤٤٣] لِلسَّيِّدِ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

تَوَجُّهِهِمْ إِلَيْهِ وَاعْتِنَائِهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ.

## بَيَانُ الْخَطِرِ الشَّدِيدِ عَلَىٰ مُنْكِرِ التَّوَشُّلِ بِسَيِّدِ النَّبِيِّينَ، وَذِكْرُ شَيْءٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ قَدْرِهِ الْـمُنِيفِ عِنْدَ رَبِّهِ عَلَىٰ قَدْرِهِ الْـمُنِيفِ عِنْدَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ عَلَىٰ أُولَئِكَ النَّافِرِينَ الْمُنَفِّرِينَ مِنْ زِيَارَتِهِ، وَالتَّوسُّلِ بِهِ، وَالإِلْتِجَاءِ إِلَىٰ جَنَابِهِ ... أَنْ يَكُونَ لَهُمْ سَهُمْ وَافِرٌ مِنَ الْوَعِيدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسَتَغَفِيزَلَكُورَسُولُ اللّهِ لَوَوْلُ رُهُ وَسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسَتَكَمْرُونَ وَسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسَتَكَمْرُونَ وَسَوَةً عَلَيْهِمْ أَسَتَغَفَرَتَ لَهُمْ أَمْلَا تَعْفِرَلَهُمْ لَنَ وَهُم مُسَتَكَمْرُونَ وَسَوَةً عَلَيْهِمْ أَسَتَغَفَرَتَ لَهُمْ أَمْلَا تَعْفِرَ لَهُمْ مَنِينَ وَسَوَةً عَلَيْهِمْ أَسَتَغَفَرَتَ لَهُمْ أَمْلَ لَهُمْ أَمْلَا لَهُمُ أَمْلَ لَهُمْ أَمْلُ الْعَلْمِ بِكِتَابِ اللّهِ قَدْ قَرَّرُوا أَنَّ وَعِيدَ اللّهِ لِلْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ يَنْجَرُ مُنْ مَنْ مَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ يَنْجَرُ أَوْلَا عُوْ وَعُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ نَصِيبٌ مُنَاسِبٌ لِمَا بَيْنَ أُولَاءٍ وَأُولَئِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ تَوَاهُتِ فِي الطَّرِيقَةِ، وَتَشَاكُلٍ فِي الْخَلِيقَةِ؛ نَسْأَلُ اللّهَ أَنْ يَحْمِينَا مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ بِجَاهِ أَنْبِيَائِهِ وَصَالِحِي عِبَادِهِ.

وَقَدْ سَبَقَ لَكَ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَىٰ أَنَّهُ فِي حَيَاتِهِ الْأُخْرَوِيَّةِ كَهُوَ فِي حَيَاتِهِ الْأُخْرَوِيَّةِ كَهُوَ فِي حَيَاتِهِ اللَّانْيَا، لَهُ الْعِنَايَةُ الْكَامِلَةُ بِأُمَّتِهِ، وَالشَّفَقَةُ الْوَافِرَةُ عَلَيْهِمْ، يَسْتَجِيبُ لِحَيَاتِهِ الدُّنْيَا، لَهُ الْعِنَايَةُ الْكَامِلَةُ بِأُمَّتِهِ، وَالشَّفَقَةُ الْوَافِرَةُ عَلَيْهِمْ، يَسْتَجِيبُ لِللَّهِ لَلَهُ إِللَّهُ مِنَ الْمُسْتَغِيثِينَ بِهِ؛ قَدْ تَكَشَّفَتْ لَهُ -بِإِذْنِ اللَّهِ - لِلهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ رَفِيعِ قَدْرِهِ وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُخَيِّبُ مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ إِلَيْهِ، وَأَنْ لَا يَقْبَلَ دُعَاءَ الدَّاعِينَ إِلَّا إِذَا بَدَؤُوا دُعَاءَهُمْ وَخَتَمُوهُ بَوَسَّلَ بِهِ إِلَيْهِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ عَنْ أَنَّهُمَا قَالَا لِرَجُلٍ دَعَا وَلَمْ يُصَلِّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمرَ وَعَلِيٍّ عَنْ أَنَّهُمَا قَالَا لِرَجُلٍ دَعَا وَلَمْ يُصَلِّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمرَ وَعَلِيٍّ عَلَيْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا يُرْفَعُ وَلَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ الْمَرْفُوعِ، وَلَا أَوْلَهُ لَا يُعَلَىٰ وَلَا اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الْعُمْ فُوعَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٢/ صَ٣٨]، (أَبْوَابُ الْوِتْرِ)، (٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَقُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٤٩٢ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْـخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ تُصَلِّي عَلَىٰ نَبِيكَ ﷺ إِهَـ.

<sup>•</sup> قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُّ مُعَلِّقًا عَلَىٰ هَٰذَا الْحَدِيثِ:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، أَبُو قُرَّةَ الْأَسَدِيُّ مَجْهُولٌ.

وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي [مُسْنَدِهِ] كَمَا فِي [إِنْحَافِ الْخِيَرِةِ] لِلْبُوصِيرِيِّ (٨٢٩٧) عَنِ النَّضْرِ ابْنِ شُمَيْل، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي [الصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ: ٤٧] مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُسَافِر، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا مِنْ دَعْوَةٍ لَا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَهَا.. إِلَّا كَانَتْ مُعَلَّقَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، عَمْرُو بْنُ مُسَافِرٍ - وَيُقَالُ: عُمَرُ بْنُ مُسَاوِرٍ- ضَعِيفٌ، وَشَيْخُهُ مُبْهَمٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي [الْـمَجْرُوحِينِ: ١/ ١١٣]، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، بَلْ ثَبَتَ هَلْذَا مَرْفُوعًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَرَوَىٰ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ -وَقَالَ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ» - وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: «عَنْ أَنِيِّ بْنِ كَعْبِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ، فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ: (مَا شِئْتَ)، قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: (مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدتً.. فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلُّهَا» قَالَ عَهُ: «إِذَنْ ثُكْفَىٰ هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ١٠٠٠. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ -كَمَا قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ -: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ صَلَاقٍ كُلُّهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: (إِذَنْ يَكْفِيكَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ) ٣٠٠.

<sup>=</sup> وَعَنْ عَلِيٌّ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي [شُعَبِ الْإِيمَانِ: ١٥٧٦]، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَعَنْهُ مَوْقُوفًا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي [الْأَوْسَطِ: ٧٢٥]، وَالْبَيْهَقِيِّ فِي [الشُّعَبِ: ١٥٧٥] وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي [شَرْحِهِ عَلَىٰ التَّرْمِذِيِّ: ١/ الْوَرَقَةُ ٣٤٥]، وَمِثْلُ هَـٰذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ وَلَا يُدْرَكُ بِالنَّظَرِ كَمَـا قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي [عَارِضَةُ الْأَحْوَذِيِّ: ٢/ ٢٧٣].

وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي بِرَفْمِ (٣٧٨٤)، إهَـ.

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٤/ صَ٤٤٨]، (أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، (١٩- بَابٌ)، (حَ ٢٦٢٥)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ بَعْدَ رِوَايَتِهِ وَالشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَؤُوطُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَيْهِ: «هَلْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ الْهَـ.

وَ[مُسْندُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: جُ٣٥/ صَ٢٦٦]، (حَ٢١٢٤٢)، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ، وَعَلَّقَ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا: «حَدِيثٌ حَسَنٌ الهَ.

وَ [الْـمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ: جُ٤/ صَ٠٦٦]، (كِتَابُ التَّفْسِيرِ)، (٧٩- تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّازِعَاتِ)، (حَ ٣٩٣٨)، بِتَحْقِيقِ عَادِلٍ مُرْشِدٍ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَاكِمُ عَقِبَ رِوَايَتِهِ لِهَٰذَا الْحَدِيثِ: (هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الهَ.

<sup>(</sup>٢) هِيَ نَفْسُ الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ مُبَاشَرَةً فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ]. وَذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْمُنْذِرِيُّ بِكِتَابِهِ [التَّرْغِيبُ =

وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَىٰ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ: يَا عِيسَىٰ، آمِنْ بِمُحَمَّدٍ، وَأَمُرْ مَنْ أَذْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَىٰ الْمَاءِ خَلَقْتُ ادَمَ، وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَىٰ الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) فَسَكَنَ». فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) فَسَكَنَ». أَخْرَجَهُ أَنْ مَنْ أُهُ مِنْ أَهُ مَنْ أَهُ مِنْ أَهُ مَنْ أَهُ مَنْ أَهُ مِنْ أَهُ مَنْ أَهُ مَنْ أَهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مُحَمَّدٌ وَمُثْلُ هَاذَا لَا يُقَالُ مِنْ

<sup>=</sup> وَالتَّرْهِيبُ: جُ٢/ صَ١٥٠]، (التَّرْغِيبُ فِي إِكْثَارِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّرْهِيبُ مِنْ تَرْكِهَا عِنْدَ ذِكْرِهِ ﷺ)، (حَ٢٠)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ عِمَارَةَ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ مُصْطَفَىٰ الْبَابِيِّ الْحَلَبِيِّ بِمِصْرَ. وَقَالَ الْإِمَامُ الْـمُنْذِرِيُّ عَقِبَ ذِكْرِهِ: **(وَإِسْنَادُ هَذِهِ جَيِّدٌ)** إِهَـ.

<sup>(</sup>١) [الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبَرَانِيِّ: جُ٣/ صَ٨٩٢]، (بَابُ الْحَاءِ)، (٣٤٤ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِدٍ الْأَنْصَارِيُّ)، بِتَحْقِيقِ مَمْدِي عَبْدِ الْمَجِيدِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرَّيَّانِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٥٧٤ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْيَٰ بْنِ حَبْوِيلَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ حَبَّانَ بْنِ مُنْقِذِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجْعَلُ ثُلُثَ صَلَاتِي عَلَيْك؟ قَالَ: (نَعَمْ إِنْ شِفْت)، حَدِّهِ حَبَّانَ بْنِ مُنْقِذِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجْعَلُ ثُلُثَ صَلَاتِي عَلَيْك؟ قَالَ: (نَعَمْ إِنْ شِفْت)، قَالَ: النَّهُ مَا أَحَمَّك مِنْ قَالَ: النَّلْمَيْنِ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، قَالَ: فَصَلَاتِي كُلِّهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَنْ يَكْفِيكَ اللَّهُ مَا أَحَمَّك مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَيْكَ)» إِهَ.

وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمُنْذِرِيُّ هَاٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ، (حَ٢١) وَقَالَ عَقِبَهَا: «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ» إهَ.

<sup>(</sup>٢) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ عَنِ الْإِمَامِ الْمُنْذِرِيِّ [جُ٢/ صَ٥٠١].

<sup>(</sup>٣) هَلْذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْـمُسْتَدْرَكِ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُـ٥/ صَ١٩٣] مِنْ حَدِيثِ =

= ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ، وَمِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ نَحْوَهُ أَيْضًا عَقِبَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُبَاشَرَةً، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثَيْنِ بِسَنَدَيْهِمَا فِي [الْمُسْتَدْرَكِ] بِتَحْقِيقِ وَتَعْلِيقِ الْأُسْتَاذِ عَادِلٍ مُرْشِدٍ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، مَعَ نَصَّ تَعْلِيقِ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهِمَا:

• رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

«٢٧٣» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُشَاذَ الْعَدْلُ إِمْلَاءً، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالْتِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَالْتِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ... إِلَخِ ا فَذَكَرَهُ نَحْوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

• تَعْلِيقُ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهَا:

«ضَعِيفٌ مُنُكَرٌ، عَمْرٌو بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ، وَلَمْ يَرِدْ ذِكْرُهُ إِلَّا فِي هَاذَا الْخَيَرِ، وَقَدِ انْفَرَدَ بِهِ بِهَاذَا الْإِسْنَادِ، فَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [تَلْخِيصِهِ]: (أَظْنُتُهُ مَوْضُوعًا عَلَىٰ سَعِيدٍ). قُلْنَا: يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ. وَقَالَ فِي [الْمِيزَانِ] فِي تَرْجَمَةِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ هَاذَا: (يُجْهَلُ حَالُهُ، وَأَنَىٰ بِخَبَر مُنْكَرَ).

وَقَدْ رَوَىٰ هَٰذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ حَدُونَ بْنِ خَالِدِ الْحَافِظُ عِنْدَ الثَّعْلَيِّ فِي [تَفْسِيرِه: ٧/ ٢٦] عَنْ هَارُونَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ شَرِيكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَنْدَلُ، وَكَذُلِكَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَلَّالُ فِي [السُّنَّةِ: ٣١٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ جَنْدَلِ، فَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ ذِكْرَ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ بْنِ شَرِيكِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.. فَهَاذِهِ عِلَّةٌ أُخْرَىٰ فِي الْخَبَر، وَهِي ضَعْفُ الصَّحِيحُ ذِكْرَ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ هَلْذَا، فَقَدْ قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْمِيزَانِ]: (مَا هُوَ بِعُمْدَةٍ). قُلْنَا: لَكِنْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ عِصْمَةَ الْخُرَاسَانِ عِنْدَ الْحَلَّالِ (٣١٦) إِلَّا أَنَّ الرَّادِي عَنْهُ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ.

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَاذَا الْخَبِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَا يُفْرَحُ بِهِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ فِي [مُسْنَدُ الْفِرْدَوْسِ] كَمَا فِي [الْغَرَائِبُ الْمُلْتَقَطَةُ] مِنْهُ لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجْرٍ (٢٥٣)، وَابْنُ الْفَاخِرِ فِي [مُسْنَدُ الْفِرْدَوْسِ] كَمَا فِي [الْغَرَائِبُ الْمُلْتَقَطَةُ] مِنْهُ لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجْرٍ (٢٥٣)، وَابْنُ الْفَاخِرِ فِي [مُوْجِبَاتِ الْجَنَّةِ: ٢٤٣] مِنْ طَرِيقِ الْفَضْلِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [الْجِيزَانِ]: (مَا عَنْ مَا السَّمَدِ بِحُجَّةٍ). قُلْنَا: وَالْفَضْلُ بْنُ جَعْفَرِ الرَّاوِي عَنْهُ مَجْهُولٌ لَا يُدْرَىٰ حَالُهُ.

## = وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَهُ، لَكِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ كَذُٰلِكَ، لِمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

وَفِي الْكِتَابَةِ عَلَىٰ الْعَرْشِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) أَخْبَارٌ ذَكَرَهَا ابْنُ الْجَوْذِيِّ فِي [الْمَوْضُوعَاتِ] (٦٠٩) وَ(٦٣٠)، وَاسْتَوْفَاهَا الشَّيُوطِيُّ فِي [اللَّالِئِ الْمَصْنُوعَةُ: ١/ ٢٧٤ وَ٢٨٢ وَ٢٨٢]، وَكُلُّهَا لَا تَقُومُ وَ٢٩٢]، وَكُلُّهَا لَا تَقُومُ بِهَا الْحُجَّةُ، وَغَالِبُهَا يَشْنَولُ عَلَى وَضَّاعِينَ الِهَ.

#### • رِوَايَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:

٤٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ الْفِهْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْلُنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ، قَالَ: قَالَ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْلُنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَمَّا افْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيثَةَ قَالَ: يَا رَبُّ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقُهُ؟ قَالَ: يَا رَبُّ، لِأَنْكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيدِكَ، وَنَفَخْتَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقُهُ؟ قَالَ: يَا رَبُّ، لِأَنْكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيدِكَ، وَنَفَخْتَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقُهُ؟ قَالَ: يَا رَبُّ، لِأَنْكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيدِكَ، وَنَفَخْتَ وَلَيْمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: \* لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ »، فَعَلِمْتُ أَنْكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبُ الْخَلْقِ إِلَىٰكَ، فَقَالَ اللَّهُ: صَدَفْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لِلْا مُنْ الْحَالِي إِلَى اللَّهُ مُحَمَّدٌ وَالْمَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتِكَ).

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ، إِهَـ. الْكِتَابِ، إِهَـ.

### • تَعْلِيقُ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهَا:

﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، لِتَقَرُّدِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بِاتَّفَاقِ، خَاصَّةً فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ عَنْ أَبِيهِ، وَمَا وَقَعَ فِي إِسْنَادِ الْحَاكِمِ مِنْ تَسْمِيَةٍ أَبِي الْحَارِثِ الْفِهْرِيِّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ وَتَسْمِيَةٍ شَيْخِهِ بِإِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْلَمَةً.. فَيَغْلِبُ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ تَحْرِيفٌ فِي كِلَا الإسْمَيْنِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ جَمَاعَةً غَبْرَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَنْظِلِيُّ قَدْ رَوَوْا هَلْذَا الْخَبَرَ، فَقَالُوا: عَنْ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ وَذَٰلِكَ أَنَّ جَمَاعَةً غَبْرَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَنْظِلِيُّ قَدْ رَوَوْا هَلْذَا الْخَبَرَ، فَقَالُوا: عَنْ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ وَذَٰلِكَ أَنَّ جَمَاعَةً غَبْرَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَهُ أَنْ أَسُولِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَهُ وَوَقَاعَهُ مَسْلَمَةً بْنُ قَاسِمٍ، = فَهُ لَا اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الْمَذْكُورُ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةً، وَوَثَقَهُ مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ، = فَهَ لَا اللَّهُ بْنِ عَمْرِو الْمَذْكُورُ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةً، وَوَثَقَهُ مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ، =

قِبَلِ الرَّأْيِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ لَهُ عَلَيْ: ﴿ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرِكَ ۞ [الشرح: ٤]، رَوَىٰ الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرِ بِسَنَدِهِ وَغَيْرُهُ فِي تَفْسِيرِهَا مَرْفُوعًا إِلَيْهِ اللهِ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ: كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي» (١٠). فَسْبُحَانَ مَنْ جَعَلَ فِي كِتَابِهِ اسْمَ حَبِيبِهِ الْأَعْظَمِ مُضَافًا إِلَى

= وَأَمَّا شَيْخُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ - وَقُيْدَ فِي بَعْضِ الرَّوَايَاتِ بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ- فَلَمْ نَتَيَّنْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ، فَهَاٰ لِهِ عِلَّةٌ أُخْرَىٰ فِي الْخَبَرِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ... وإِلَىٰ أَنْ قَالَ: ﴿ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [ دَلَا يُلُّونُ النُّبُوَّةِ: ٥/ ٤٨٨ - ٤٨٩ ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي [الصَّغِيرُ: ٩٩٢]، وَ[الْأَوْسِطُ: ٢٥٠٢] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَسْلَمَ الصَّدَفِيّ الْـمِصْرِيِّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْآجُرِّيُّ فِي [الشَّرِيعَةُ: ٩٥٦] عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، وَأَبُو الْـحُسَيْنِ بْنُ الْمُظَفَّرِ كَمَا فِي [جَامِعُ الْآثَارِ] لِإبْنِ نَاصِرِ الدِّينِ الدِّمَشْقِيِّ (١/ ٤٧١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الْفِهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهِ. إِلَّا أَنَّ رِوَايَةَ الْآجُرِّيِّ مَوْقُوفَةٌ.

وَأَخْرَجَهُ مُخْتَصَرًا الْآجُرِّيُّ فِي [الشَّرِيعَةُ: ٩٥٠] مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ابْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَهُ مَقْطُوعًا، وَجَعَلَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي الزُّنَادِ، وَهُوَ وَهُمَّ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدِ الْعُثْمَانِيِّ وَالِدِ ابْنِ أَبِي مَرْوَانَ، فَإِنَّهُ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، إهَ.

(١) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ٢٤/ صَ٤٩٤]، تَفْسِيرُ سُورَةِ الشَّرْحِ، الْآيَةُ [٤]، بِتَحْقِيقِ دُ/ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ هَجَرَ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِسَنَدِهِ وَتَعْلِيقَ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهِ:

﴿حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ: كَيْفَ رَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَك؟) قَالَ: (اللَّهُ أَعْلَمُ). قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي) اِهَ.

• عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ قَائِلًا:

﴿ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ -كَمَا فِي تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ ٨/ ٤٥٢ - عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ بِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ (٣٣٨٢) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ بِهِ، وَأَبُّو يَعْلَىٰ (١٣٨٠) مِنْ طَرِيتِ دَرَّاجٍ بِهِ، وَعَزَاهُ = الْخَطَّرُ الشَّدِيدُ عَلَىٰ مُنْكِرِي التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ، وَبَيَانُ قَدْرِهِ الْعَظِيمِ عِنْدَ رَبِّهِ اسْمِهِ سُبْحَانَهُ: سُكُونُ الْعَرْشِ بَعْدَ اضْطِرَابِهِ، وَفِي نِدَائِهِ ﷺ، رَدُّ الْبَصَرِ لِلْمُنَادِي بَعْدَ ذَهَابِهِ.

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ شَاعِرُهُ الْمُؤَيَّدُ بِرُوحِ الْقُدُسِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ﷺ:

1 - أَغَــرُّ عَلَيْهِ لِلنَّبُـوَةِ خَـاتَمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ نُودٍ يَلُوحُ وَيَشْهَدُ \* 

7 - وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْعِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَدِّنُ أَشْهَدُ 

7 - وَضَمَّ الْإِلَهُ مِنِ اسْعِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَاذَا مُحَمَّدُ \* 

7 - وَشَـقَ لَـهُ مِـنِ اسْعِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَاذَا مُحَمَّدُ \*

وَمَا أَجْلَ مَا قَالَ الْأَدِيبُ الصَّرْصَرِيُّ الْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ سِتٌ وَجُسِينَ وَسِتِّمانَةِ: أَلَمْ تَسرَ أَنْ ٣ لَا يَصِستُّ أَذَانُنَا وَلَا فَرْضُسَنَا إِنْ لَسمْ نُكَرِّرُهُ فِيهِمَا؟

وَكَيْفَ يَتَوَقَّفُ مُسْلِمٌ تَعَلَّمَ مِنَ السُّنَّةِ وَقَرَأً فِي الْحَدِيثِ النَّبُوِيِّ فِي جَوَازِ التَّشَفُّعِ بِالْأَنْبِيَاءِ؟ لَا سِيَّمَا فِي وَقْتِ الشِّدَّةِ، وَقَدْ تَوَاتَرَ الْحَدِيثُ عَنْهُ عَنْهُ بِأَنَّ الْتَشَفُّعِ بِالْأَنْبِيَاءِ؟ لَا سِيَّمَا فِي وَقْتِ الشِّدَّةِ، وَقَدْ تَوَاتَرَ الْحَدِيثُ عَنْهُ فِي بِأَنَّ أَهُلَ الْمَوْقِفِ إِذَا طَالَ عَلَيْهِمُ الْوُقُوفُ، وَاشْتَذَ عَلَيْهِمُ الْكَرْبُ.. اِسْتَغَاثُوا فِي أَهْلَ الْمَوْقِفِ إِذَا طَالَ عَلَيْهِمُ الْوُقُوفُ، وَاشْتَذَ عَلَيْهِمُ الْكَرْبُ.. اِسْتَغَاثُوا فِي تَفْرِيجِ كُرْبَتِهِمْ بِالْأَنْبِيَاءِ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِآدَمَ ثُمَّ بِنُوحٍ ثُمَّ بِإِبْرَاهِيمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ تَفْرِيجِ كُرْبَتِهِمْ بِالْأَنْبِيَاءِ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِآدَمَ ثُمَّ بِنُوحٍ ثُمَّ بِإِبْرَاهِيمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ

<sup>=</sup> السُّيُوطِيُّ فِي [الدُّرِّ الْمَنْثُورِ: ٦/ ٣٦٤] إِلَىٰ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ مَرْدُويَهْ وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي [الدَّلَاثِلِ]» إه.

<sup>(</sup>١) الشَّطْرُ الثَّانِي مِنْ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ فِي [دِيوَانِ حَسَانَ] هَلْكَذَا: «مِنَ اللَّهِ مَشْهُودٌ يَلُوحُ وَيَشْهَدُ».

 <sup>(</sup>٢) [دِيوَانُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ: صَ: ٥٥ - ٥٥]، (قَافِيَةُ الدَّالِ)، تَحْتَ عُنْوَانِ: (أَتَانَا بَعْدَ يَأْسٍ) قَالَهَا فِي مَدْحِ سَيِّدِ الْخَلْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهَلْذِهِ الْأَبْيَاتُ الثَّلاثَةُ هِيَ أَوَّلُ
 أَبْيَاتٍ مِنْ تِسْعَةِ أَبْيَاتٍ تَحْتَ هَلْذَا الْعُنْوَانِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ مَهَنَّا.

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَهُ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي كِتَابِهِ [الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ: جُ٦/ صَ٤١٩]، (كِتَابُ دَلَاثِلِ النُّبُوَّةِ/ الْقَوْلُ فِيمَا أُعْطِيَ إِدْرِيسُ هِي)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُحْيِي الدِّينِ مِسْتُو وَآخَرِينَ، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، لَكِنْ فِيهِ: ﴿**اَلَـمْ تَرَ أَنَّا**﴾ بِتَشْدِيدِ النُّونِ وَأَلْفٍ بَعْدَهَا، بَدَلًا مِنْ ﴿أَنْ﴾.

بِعِيسَىٰ، فَيُحِيلُهُمْ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَغَاثُوا بِهِ ﷺ.. سَارَعَ إِلَىٰ إِغَاثَتِهِمْ، وَأَسْعَفَ طَلِبَتَهُمْ، وَرَكِبَ بُرَاقَهُ إِلَىٰ الْجَنَّةِ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ الْخَازِنُ: مَنْ ؟ فَيَقُولُ ﷺ: أَنَا مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ الْخَازِنُ: بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، فَيَفْتَحُ لَهُ، فَيَتَجَلَّىٰ لَهُ رَبُّهُ فَيَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، وَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّىٰ يُنَادَىٰ: أَنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ".

فَهَاٰذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَقْرِيرٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بِأَنَّ الإسْتِغَاثَةَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ بِأَكَابِرِ الْمُقَرَّبِينَ.. مِنْ أَعْظَمِ مَفَاتِيحِ الْفَرَج، وَمِنْ مُوجِبَاتِ رِضَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ٣٦٥]، (٣٠- كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (٥١- بَابُ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>(</sup>١٤٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ). وَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُونِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ.. إِسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَىٰ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ عَيْلٍ).

وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: (فَيَشْفَعُ لِيُقْضَىٰ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّىٰ يَأْخُذَ بِحَلَقَةِ الْبَابِ، فَيَوْمَتِلِدَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْع كُلُّهُمْ) اِهَـ.

وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ١٨٨]، (١ - كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٨٥ - بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعْ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

<sup>«</sup>٣٣٣– (١٩٧) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (آتِي بَابَ الْجَنَّةِ =

# كَلِمَةُ حَقِّ لِهَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ، كَدَأْبِ الْخَوَارِجِ قَبْلَهُمْ

هَذَا، وَمِنْ أَصْدَقِ الشُّهُودِ عَلَى جَهَالَةِ أُولَئِكَ الْمُبْتَدِعَةِ.. قَوْلُهُمْ لِلْمُسْتَغِيثِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَوْ بِوَاحِدِ مِنْ كُمَّلِ أَبْبَاعِهِ: (إِنَّ اللَّهَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِمَّنْ تَسْتَغِيثُ بِهِ). فَيَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ مِنْ أَمْثَالِهِ أَنَّهُ أَقَامَ حُجَّةً، وَسَلَكَ فِي مِمَّنْ تَسْتَغِيثُ بِهِ). فَيَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ مِنْ أَمْثَالِهِ أَنَّهُ أَقَامَ حُجَّةً، وَسَلَكَ فِي الْحَقِّ مَحَجَّةً، وَمَا دَرَىٰ هَلْذَا وَلَا ذَاكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قَبُولِ الدُّعَاءِ إِنَّمَا هِيَ الْحَقِّ مَحَجَّةً، وَمَا دَرَىٰ هَلْذَا وَلَا ذَاكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قَبُولِ الدُّعَاءِ إِنَّمَا هِي الْحَقِي فِيهِ أَنْ يَكُونَ الْمَدْعُونُ أَقْرَبَ، وَإِلَا.. فَاللَّهُ عَلَى إِلَّا يُكُونَ الْمَدْعُونُ أَقْرَبَ، وَإِلَا.. فَاللَّهُ عَلَى أَقْرَبُ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ نَفْسِهَا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلْكَايَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُدْعُونُ أَوْرَبَهُ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ نَفْسِهَا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلْكَايَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُدْعُونُ أَقْرَبَ، وَإِلَّا فَي مَاللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْعَذَابِ: ﴿ وَمَادُعَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا مِنَ الْعَذَابِ: ﴿ وَمَادُعَلُهُ أَلْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنَا مِنَ الْعَذَابِ: ﴿ وَمَادُعَا أَلَا النَّارِ حِينَ يَطْلُهُونَ أَنْ يُخَلِّفُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا مِنَ الْعَذَابِ: ﴿ وَمَا مُنَا مُنَ الْعَذَابِ: ﴿ وَمَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَ الْعَذَابِ: ﴿ وَمَا مُنَا مُنَا مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالِ اللَّهُ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُونَ أَلْ الْعَذَابِ الْمَالِي الْمَالِقُونَ الْمُنَامِلُونَ الْمَالِقُونَ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُونَ الْمُعْتَلِقُونَ الْمَالِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلِلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ الْمَلْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْم

وَهَ أَنْتَ ذَا تَرَىٰ النَّبِيِّنَ حِينَ يَسْتَغِيثُ بِهِمُ النَّاسُ يَوْمَ الشِّدَّةِ الْكُبْرَىٰ.. لَا يَقُولُونَ لِلْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُسْتَشْفِعِينَ بِهِمْ: (إِنَّ اللَّهَ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنَّا)، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ لِلْمُسْتَغِيثِينَ وَالْمُسْتَشْفِعِينَ بِهِمْ: (إِنَّ اللَّهَ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنَّا)، وَإِنَّمَا يَعْتَذِرُونَ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلًا لِهَ لٰذِهِ الشَّفَاعَةِ، فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ الشَّفَاعَاتِ، فَلَا يَأْتِيهَا يَعْتَذِرُونَ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلًا لِهَ لٰذِهِ الشَّفَاعَةِ، فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ الشَّفَاعَاتِ، فَلَا يَأْتِيهَا إِلَّا سَيِّدُ الشَّفَاءَ، وَلَا يَقُولُونَ لَهُمْ: (إِنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ حَيْثُ طَلَبْتُمُ الشَّفَاعَةَ مِنْ

<sup>=</sup> يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَأَسْتَفْتِحُ. فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: مِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدِ قَبْلَكَ) الهَ.

غَيْرِ اللَّهِ، وَالشَّفَاعَةُ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ).

وَيَلْتَحِقُ بِهَاٰذِهِ الْجَهَالَةِ مِنْ هَاٰذَا الرَّجُلِ وَشِيعَتِهِ.. قَوْلُهُمْ فِي الْمُتَوَسِّلِينَ وَالْمُسْتَغِيثِينَ وَقْتَ الشِّدَّةِ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ -عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهُمْ جَمِيعُ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، مَا عَدَا مَنْ أُصِيبَ بِفِتْنَتِهِمْ -: (إِنَّهُمْ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ، فَإِنَّ عُبَّادَ الْأَصْنَام كَانُوا يُشْرِكُونَ وَقْتَ الرَّخَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا نَزَلَتْ بِهِمُ الشِّدَّةُ.. وَحَدُوهُ سُبْحَانَهُ، فَدَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ؛ وَهَاؤُلَاءِ الْمُسْتَغِيثُونَ إِذَا جَاءَتْهُمُ الشِّدَّةُ.. هَتَفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ، فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ"، "يَا سَيِّدِي فُلَانٌ"، فَهُمْ تَوَغَّلُوا فِي الشِّرْكِ حَيْثُ وَحَّدَ الْمُشْرِكُونَ؛ فَمَنْ كَانَتِ الشِّدَّةُ لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شِرْكًا.. فَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْـمُشْرِكِينَ). وَيَنْطَلِقُونَ فِي تَرْوِيج ذَٰلِكَ بِمَا يُنْبِئُ عَنْ غَبَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَجَهَالَةٍ لِقُلُوبِهِمْ عَامِرَةٍ، فَأَيُّ شِدَّةٍ أَكْبَرُ مِنْ شِدَّةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟! حِينَ تَطُولُ الْوَقْفَةُ، وَتَشْتَدُّ الزَّحْمَةُ، وَيَتضَاعَفُ الْحَرُّ، وَيُلِجْمُ الْعَرَقُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ!. وَمَعَ عِظَمِ هَاٰذِهِ الشِّدَّةِ وَبُلُوغِهَا الْغَايَةَ.. قَالَ الرِّسُولُ ﷺ: «وَيَيْنَمَا هُمْ كَذُٰلِكَ.. اِسْتَغَاثُوا بِآدَمَ...» الْحَدِيثَ الذَّي سَبَقَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ "، وَقَدْ عَبَّرَ فِيهِ ﷺ بِلَفْظِ: (الإسْتِغَاثَةِ) كَمَا تَرَىٰ، وَهُوَ بِهَاٰذَا اللَّفْظِ فِي [صَحِيح الْبُخَارِيِّ] " وَغَيْرِهِ، أَفَيَكُونُ مَا يَفْعَلُونَهُ يَوْمَئِذٍ شِرْكًا يَفْعَلُهُ الْـمُؤْمِنُونَ، وَيُقِرُّهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ؟! وَيَنْبَعِثُ لِأَجْلِ هَلْذَا الشِّرْكِ لِلشَّفَاعَةِ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ؟ وَيُجِيبُهُ وَيُشَفِّعُهُ الرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ؟! مَا أَظُنُّ الْمُنْصِفَ

<sup>(</sup>١، ٢) أَنْظُرْ هَامِشَ [صَ ٩٦٧] السَّابِقَةِ.

كَلِمَةُ حَقِّ لِهَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ، كَدَأْبِ الْخَوَارِجِ قَبْلَهُمْ

إِلَّا يَقُولُ مَعِي: إِنَّ هَاٰذَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْجُنُونِ، وَالْجُنُونُ -كَمَا قِيلَ- فُنُونٌ.

وَمِنْ هَا وُكِاءَ الْمَفْتُونِينَ مَنْ يَعْتَلُّ -إِذَا سَمِعَ هَاذِهِ الْأَحَادِيثَ- بِأَنَّهُ: (لَا بَأْسَ بِذُلِكَ، فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيُّ؛ أَمَّا طَلَبُ الشَّفَاعَةِ مِنْهُمْ وَهُمْ فِي الْبَرْزَخِ.. فَإْسَ بِذُلِكَ، فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيُّ؛ أَمَّا طَلَبُ الشَّفَاعَةِ مِنْهُمْ وَهُمْ فِي الْبَرْزَخِ.. فَهُو كُفْرٌ). وَرُبَّمَا تَسَامَحُوا فَقَالُوا: (هُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ). فَإِنْ كَانَ الْمُصَحِّحُ لِطَلَبِهَا هُو حَيَاةُ الشَّفِيعِ.. فَ «الْأَنْبِياءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ» "، وَغَيْرُهُمْ مِنْ لِطَلَبِهَا هُو حَيَاةُ الشَّفِيعِ.. فَ «الْأَنْبِياءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ» "، وَغَيْرُهُمْ مِنْ

قُلْتُ: وَهَلْذَا إِسْنَادٌ قَوِيٌّ؛ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ مَعْرُوفُونَ:

الْأُزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ: وَثَقَهُ ابْنُ حِبَانَ وَقَالَ: (حَدَّثَنَا عَنْهُ أَحْدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى - هُوَ أَبُو يَعْلَى - يُعْرِبُ). وَتَوْثِيقُهُ لِهَلِهِ الطَّبَقَةِ مُعْتَمَدٌ جِدًّا؛ وَكَذَا رَوَىٰ عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ كَمَا فِي [الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ: ٢/ ٣٣٩]، وَأَبُو زُرْعَةَ لَا يَرْدِي إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ عِنْدَهُ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ فِي تَرْجَهِ دَاوُدَ بْنِ طَالَتْهُ لِللهَ الْحَافِظُ أَنْ عَلَى إلَّا عَنْ ثِقَةٍ عِنْدَهُ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ فِي تَرْجَهِ دَاوُدَ بْنِ مَرَافِعَةً مِنَ [اللَّسَانِ]، وَكَذَا رَوَىٰ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ صَاحِبُ [السُّنَنِ] كَمَا فِي [تَهْذِيبُ الْكَمَالِ: خُرَافِقَةً عِنْدَهُ، قَالَهُ الْحَافِظُ أَيْضًا فِي تَرْجَهِ الْحُسَيْنِ بْنِ جُهُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ مِنَ [التَّهْذِيبِ] وَكَذَا فِي تَرْجَهَةِ دَاوُدَ بْنِ أُمِيَّةً الْأَذْدِيُّ أَيْضًا.

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ أَبُو يَعْلَىٰ الْمَوْصِلِيُّ فِي [مُسْنَدِهِ: جُ٥/صَ٢٠]، (مُسْنَدُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ )، بِتَخْرِيجِ وَتَعْلِيقِ الْأُسْتَاذِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ السِّنَّارِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْحَدِيثِ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ وَتَعْلِيقَ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهِ:

<sup>«</sup>٣٤٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَنْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ، عَنِ أَلْبِي الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ، عَنِ أَلْبِي الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ)» إهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>قَوِيُّ: أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ: صَ٢٣]، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْإِيمَانِ، مِنْ طَرِيقِ الْمُؤَلِّفِ بِهِ.

٢ - وَيَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ هُوَ الْكِرْمَانِيُّ الثُّقَةُ الْحَافِظُ الْمَأْمُونُ.

٣- وَمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ: شَيْخٌ قَوِيُّ الْحَدِيثِ، وَثَقَهُ جَمَاعَةٌ، وَمَشَّاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ؛ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: =

= (رُبَّمَا خَالَفَ).

٤- وَالْحَجَّاجُ: قَلِدِ اشْتَبَهَ عَلَىٰ الذَّهِيِيِّ فِي [الْمِيزَانِ] فَقَالَ: (حَجَّاجُ بْنُ الْأَسُودِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ نَكِرَةٌ، مَا رَوَىٰ عَنْهُ -فِيمَا أَعْلَمُ- سِوَىٰ مُسْتَلِمِ بْنِ سَعِيدِ؛ فَأَتَىٰ بِخَيرِ مُنْكَرٍ عَنْهُ عَنْ أَنَسٍ فِي "الْأَنبِيَاءُ أَخْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ "، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ). كَذَا قَالَ، وَقَدْ تَعَقَّبُهُ الْحَافِظُ فِي [اللَّسَانِ: ٢/ ١٧٥]، وَقَالَ: (إِنَّمَا هُوَ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْأَسْوَدُ، يُعْوَفُ بِ "زِقُّ الْعَسَلِ"، وَهُو بَصْرِيُّ، كَانَ يَنْزِلُ الْقَسَامِلَ؛ رَوَىٰ عَنْ ثَابِتٍ وَجَابِر بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي نَضْرَةً وَجَاعَةٍ، وَعَنْهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ الْقَسَامِلَ؛ رَوَىٰ عَنْ ثَابِتٍ وَجَابِر بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي نَضْرَةً وَجَاعَةٍ، وَعَنْهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَرَجُلُ صَالِحٌ "، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: "ثِقَةٌ"، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "صَالِحُ الْحَدِيثِ"، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ]...).

قُلْتُ: وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ، رَاجِعِ [الْجَرْحَ وَالتَّعْلِيلَ: ٣/ ١٦٠]، وَتَوْثِيقُ ابْنِ مَعِينِ لَهُ مُدَوَّنَ فِي [تَارِيخِهِ: ٤/ ١٠٤/رِوَايَةُ الدُّورِيُّ]، فَالرَّجُلُ ثِقَةٌ صَدُوقٌ صَالِحٌ، وَقَدْ وَجَدتُ الذَّهَبِيَّ نَفْسَهُ ذَكَرَهُ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: ٧/ ٧٦]، وَقَالَ: (بَصْرِيُّ صَدُوقٌ)، وَقَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ شَيْخُ الْمُؤْلِّفِ: (الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ)، تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ جَدِّهِ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ الْمُؤْلِّفِ: بإِسْنَادِهِ بِهِ... أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [أَخْبَارُ أَصْبِهَانَ: ٢/ ٨٣]، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحْمُودٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمُودٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَىٰ بِهِ.

قُلْتُ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هَلْمَا وَثَقَهُ الْخَطِيبُ فِي [تَارِيخِهِ: ١٠/ ١٠]، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثُقَاتِ: ٨/ ٣٦٥]، وَقَالَ: (مُسْتَقِيمُ الْحَدِيثِ). وَقَالَ أَبُو الشَّيْخِ فِي [الطَّبَقَاتِ: ٢/ ٣٥٠]: (وَكَانَ صَدُوقًا). وَإِنَّمَا الشَّأْنُ فِي تِلْمِيذِهِ وَتِلْمِيذِ تِلْمِيذِهِ، أَمَّا شَيْخُ أَبِي نُعَيْمٍ (عَلِيُّ بْنُ مَحْمُودٍ).. فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَهْتَدِيَ إِلَيْهِ، وَمَا هُو بِعِلِيٌ بْنِ مَحْمُودٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصُّوقِيُّ أَحَدٍ مَشَايِخِ الْخَطِيبِ الْبَعْدَادِيِّ، فَإِنَّهُ مُتَأَخِّرُ الطَّبَقَةِ عَنْ صَاحِبِنَا، أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الصَّبَّاحِ.. فَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَىٰ الْبَعْدَادِيِّ، فَإِنَّهُ مُتَأَخِّرُ الطَّبَقَةِ عَنْ صَاحِبِنَا، أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الصَّبَّاحِ.. فَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَىٰ الْبَعْدَادِيِّ، فَإِنَّهُ مِنْ الصَّبَاحِ.. فَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَىٰ الْبَعْدَادِيِّ، فَإِنَّهُ مِنْ الصَّبَاحِ.. فَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَىٰ الْبَعْدَادِيِّ، فَإِنَّهُ مِنْ الصَّبَاحِ.. فَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَىٰ الْمَعْمَ إِنِّ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي [أَخْبَارِ أَصْبِهَانَ] وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِشَيْءٍ سِوَىٰ أَنْ سَاقَ لَهُ هَلْمَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَوْهِ وَهُو مِنْ مَشْيَخَةِ الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَنْدُو الْأَصْبَهَانِيُّ.

وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ: فَهَاٰذِهِ الْمُتَابَعَةُ مِمَّا يُسْتَأْنَسُ بِهَا فِي هَاٰذَا الْمَقَامِ؛ وَالْإِسْنَادُ قَوِيٌّ بِدُونَهَا كَمَا عَرَفْتَ؛ وَعَلَىٰ كُلِّ مِنْادِهِ عَنِ الْمُسْتَلِمِ بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ =

= تَمَّامٍ فِي [فَوَائِدِهِ: رَفْمٌ ٥٨]، وَابْنِ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلِ: ٢/ ٣٢٧]، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي [حَيَاةِ الْأَبْهِيَاءِ فِي قَبُورِهِمْ: صَ٣٣] طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْإِيمَانِ.

وَمِنْ طَرِيقِ الْبَيْهَةِيِّ: أَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ فِي [التَّارِيخُ الْـمُجَدَّدُ لِـمَدِينَةِ السَّلَامِ: ٥/ ١٥٧] الطَّبْعَةُ الْعِلْمِيَّةُ، وَالْبَزَّارُ فِي [مُسْنَدِهِ: ٣/ رَقْمٌ ٢٣٤٠/كَشْفُ الْأَسْتَارِ]، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِهِ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: (هَاٰذَا يُعَدُّ مِنْ أَفْرَادِ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةً). وَنَقَلَ ابْنُ النَّجَادِ عَقِبَ رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ قَالَ: (هَاٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ). وَهَاٰكَذَا نَقَلَ الْحَافِظُ فِي [الْفَقْحِ: ٢/٤٨٧] تَصْحِيحَ الْبَيْهَقِيُّ لَهُ، وَهَاٰذَا لَمْ أَجِدْهُ فِي مَطْبُوعَةِ رِسَالَتِهِ [حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ] فَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْهُ، أَوْ هُوَ الْبَيْهَقِيِّ لَهُ، وَهَاٰذَا لَمْ أَجِدْهُ فِي مَطْبُوعَةِ رِسَالَتِهِ [حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ] فَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْهُ، أَوْ هُوَ الْبَيْهَةِيُّ لَهُ، وَهَاٰذَا لَمْ أَجِدُهُ فِي مَطْبُوعَةِ دُونَ بَعْضٍ. وَقَالَ الْبَزَّارُ عَقِبَ رِوَايَتِهِ: (لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا عَنْ أَنْسٍ إِلَّا الْحَجَّاجُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا الْمُسْتَلِمُ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى الْحَجَّاجُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا الْمُسْتَلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَمُ الْمُلْلُونُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمَعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

قُلْتُ: وَالْحَجَّاجُ ثِقَةٌ صَدُوقٌ كَمَا مَضَىٰ؛ وَقَدْ وَقَعَ فِي سَنَدِ الْبَزَّارِ: (عَنِ الْحَجَّاجِ، يَعْنِي الْطَّوَافَّ...) كَذَا (الصَّوَّافَّ) وَهُوَ وَهُمُّ مِنْ بَعْضِهِمْ كَمَا نَبَّهُ عَلَيْهِ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ ٢/٤٨٧]، فَقَالَ: (وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ؛ لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ: "عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافَ"، وَهُوَ وَهُمٌّ؛ وَالصَّوَابُ: الْحَجَّاجُ الْأَسْوَدُكَمَا وَقَعَ النَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَةِيُّ).

قُلْتُ: وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الْجَمِيعِ، فَلَمَلَّهُ وَقَعَ لِلْبَزَّارِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ، فَظَنَّهُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافَ، لِكَوْنِهِ مِنْ هَلْهِ الطَّبَقَةِ، وَكَانَ الْبَزَّارُ –عَلَىٰ ثِقَتِهِ وَإِثْقَانِهِ– يُخْطِئُ كَثِيرًا فِي الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ، إِتْكَالًا عَلَىٰ حِفْظِهِ، كَمَا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ [تَارِيخِ بَغْدَادَ: ٤/ ٣٣٤].

ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ قَتَيْبَةَ هَلْذَا: يَقُولُ عَنْهُ ابْنُ عَدِيٍّ -بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ لَهُ هَلْذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَتِهِ مِنَ [الْكَامِلِ]-: (وَلِلْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ هَلْذَا أَحَادِيثُ غَرَائِبُ حِسَانٌ؛ وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ...) كَذَا قَالَ، وَتَعَقَّبُهُ الذَّهَبِيُّ فِي رِوَايَةِ الْبَرْقَانِيُّ: "مَثْرُوكُ وَتَعَقَّبُهُ الذَّهَبِيُّ فِي رِوَايَةِ الْبَرْقَانِيُّ: "مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ"، وَقَالَ الْمُقَيْلِيُّ: "كَثِيرُ الْحَدِيثِ"، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "كَثِيرُ الْحَدِيثِ"، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "كَثِيرُ الْوَهْمِ"). وَرَاجِعِ [اللِّسَانَ: ٢/ ٢٤٦].

= وَقَدْ تَلَوَّنَ فِيهِ هَا َذَا الْحَسَنُ، فَعَادَ مَرَّةً أُخْرَىٰ وَرَوَاهُ فَقَالَ: (ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنْسٍ، بِهِ...) هَلَكُذَا أَخْرَجَهُ الْبَرَّارُ فِي [مُسْنَلِهِ ٣/ رَفْمٌ ٢٣٩٩/ كَشْفً]، ثُمَّ قَالَ: (لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ الْحَسَنَ بْنَ قُتَيْبَةَ (عَلَىٰ) رِوَائِيّهِ عَنْ حَمَّادٍ).

قُلْتُ: فَلْيَرْوِهِ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَمَّنْ يَشَاءُ مِنَ النَّقَلَةِ مِمَّنْ يَرُوقُ لَهُ وَيَحْلُو، وَالْعُمْدَةُ فِي هَلْدَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِنْ طَرِيقِ الْمُؤَلِّفِ بِهِ... وَهُوَ قَوِيٌّ كَمَا مَضَىٰ.

ثُمَّ رَأَيْتُ الدَّارَقُطْنِيَّ قَدْ أَخْرَجَ هَلْذَا الْحَدِيثَ فِي [الْغَرَائِبِ وَالْأَفْرَادِ: رَفْمٌ ١٩٠/ أَطْرَافُهُ]، ثُمَّ قَالَ: (تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ حَجَّاجِ الْأَسْوَدِ عَنْ ثَابِتٍ).

قُلْتُ: وَمُسْتَلِمٌ هَلْذَا مَضَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ وَثَقَهُ، وَكَذَا وَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: (رُبَّمَا خَالَفَ)، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: (لَا بَأْسَ بِهِ)، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ: (صُويْلِحٌ) وَقَالَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيُّ: (لَا بَأْسَ بِهِ)، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ: (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ)، وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ شَاهِينٍ فِي [الثَّقَاتِ] أَنَّهُ قَالَ: (صَالِحٌ). وَكَانَ الْمُسْتَلِمُ عَابِدًا زَاهِدًا صَاحِبَ أَحْوَالٍ وَمُجَاهَدَةٍ؛ وَمِثْلُهُ يُحْتَمَلُ لَهُ التَّفُرُّدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ وَمَا عَلِمْتُ لَهُ الْمُسْتَلِمُ عَابِدًا زَاهِدًا صَاحِبَ أَحْوَالٍ وَمُجَاهَدَةٍ؛ وَمِثْلُهُ يُحْتَمَلُ لَهُ التَّفُرُّدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ وَمَا عَلِمْتُ لَهُ الْمُسْتَلِمُ عَابِدًا وَاهِ أَنْ أَنْكُرُوهُ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَهِمَ فِي إِسْنَادِهِ عَلَى بَعْضِهِمْ، رَاجِعْ [عِلَلَ حَدِيثًا أَخْطَأَ فِيهِ أَوْ أَنْكُرُوهُ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَهِمَ فِي إِسْنَادِهِ عَلَى بَعْضِهِمْ، رَاجِعْ [عِلَلَ اللَّهُ الْمُسْتَلِمُ عَالِيلَ اللهُ الْمُسْتَقِيقُ قَدْ صَحَحَ لَهُ هَلْذَا الْحَدِيثَ؛ وَأَقْرُهُ الْحَافِظُ فِي اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

[إسْتِدْرَاكُ]: كُنَّا قَدْ أَعْلَلْنَا مُتَابَعَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي بْكَثْرِ لِلْأَزْرَقِ بْنِ عَلِيَّ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي [أَخْبَارِ أَصْبِهَانَ] بِكُوْنِ الطَّرِيقِ إِلَيْهِ فِيهِ مَنْ لَمْ تَهْتَدِ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ حَالِهِ، ثُمَّ وَقَفْنَا لِهَلْهِ الْمُنَابَعَةِ عَلَىٰ إِسْنَادٍ نَظِيفٍ إِلَيْهَا تَصِحُّ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ فَنَقَلَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّالِحِيُّ فِي [السَّبرةُ عَلَىٰ إِسْنَادٍ نَظِيفٍ إِلَيْهَا تَصِحُّ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ فَنَقَلَ الْعَلَّمَةُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّالِحِيُّ فِي [السَّبرةُ الشَّامِيَّةُ الْكُبْرَىٰ ٢١/ ٣٥٦ طَبْعَةُ الْعِلْمِيَّةِ] عَنْ الْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدِ أَنَّهُ قَالَ: (حَدَّثَنَا السَّامِيَّةُ الْكُبْرَىٰ ٢/ ٣٥٦ طَبْعَةُ الْعِلْمِيَّةِ] عَنْ الْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدِ أَنَّهُ قَالَ: (حَدَّثَنَا السَّامِيَةُ الْكُبْرَىٰ ٢/ ٣٥٦ طَبْعَةُ الْعِلْمِيَّةِ] عَنْ الْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدِ أَنَّةُ قَالَ: (حَدَّثَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْرَقُ مَنْ عَلِيُّ الْمُعْلِيِّ وَمُو تَصْحِيفً أَيْضًا - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ الْمَالِ اللَّهِ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ الْكِهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْكَافِي بِالْأَصْلِ: "سَاعِدَة"، وَهُو تَصْحِيفٌ أَيْضًا - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ أَلِي بُكَيْرٍ، فِي اللَّهُ بْنُ مُحَمِّد بْنِ يَحْيَى اللَّهُ مِنْ أَي بُكُنْرٍ، فَنَا يَحْيَى بْنُ أَي بُكِيْرٍ، فِي اللَّهُ مِنْ أَي بُكُنْرٍ، فِي اللَّهُ مِنْ أَي بُكُنِهِ الْكُولِ الْعَلْمُ الْعِلْمِيْهِ إِلْمُ الْحَافِظِ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْرَالِهُ إِلْمُ اللَّهُ مُنْ أَي الْكَافِ الْمُعْلِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ أَي الْمُعْرِدِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِ الْلَهُ مِنْ أَلُولُ الْعَلَالِي الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قُلْتُ: فَعَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ حَافِظٌ حُجَّةٌ؛ وَابْنُ صَاعِدٍ إِمَامٌ جَلِيلٌ كَبِيرُ الشَّأْنِ؛ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيًّ الْحَبَّادِ؛ وَهُوَ مُتَرْجَمٌ فِي [تَارِيخِ ابْنِ = الْحِنَّائِيِّ.. فَهُوَ صَاحِبُ أَبِي مُسْلِمِ الْكَجِّيِّ، رَوَىٰ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكِبَارِ؛ وَهُوَ مُتَرْجَمٌ فِي [تَارِيخِ ابْنِ =

عِبَادِ اللَّهِ الْمَرْضِيِّينَ، كَمَا سَبَقَ فِي فَصْلِ الْكَلَامِ عَلَىٰ الزِّيَارَةِ. وَتَقَدَّمَ لَكَ أَثُرُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ فِي نِدَائِهِ ﷺ وَطَلَبِهِ مِنْهُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لِأُمَّتِهِ "، وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ وَالتَّابِعُونَ كَثِيرٌ. وَلَمْ يَزَلِ الْعُلَمَاءُ يَذْكُرُونَ فِي مَنَاسِكِهِمْ -عِنْدَ ذِكْرِ مُتَوَافِرُونَ وَالتَّابِعُونَ كَثِيرٌ. وَلَمْ يَزَلِ الْعُلَمَاءُ يَذْكُرُونَ فِي مَنَاسِكِهِمْ -عِنْدَ ذِكْرِ زِيَارَتِهِ ﷺ - تَعْلِيمَ الزَّائِرِينَ السَّلَامَ عَلَيْهِ وَخِطَابَهُ وَسُؤَالَهُ الشَّفَاعَة بِهِ

### ﴿ (الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ) عِنْدَ أَبِي يَعْلَىٰ (٣٤٢٥)، وَغَيْرِهِ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ الهَ.

(١) [الْـمُصَنَّفُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: جُ١٨/ صَ٣٦]، (كِتَابُ الْفَضَائِلِ)، (١٦- مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ عُمَرَ ابْنِ الْـخَطَّابِ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ دُ/سَعْدِ بْنِ نَاصِرٍ الشَّثْرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ كُنُوزِ أَشْبِيلِيَا، وَهَاكَ نَصَّ الْـحَدِيثِ:

الله عن ماليك الدَّان أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ الدَّارِ قَالَ -وكَانَ خَاذِنَ عُمَرَ عَلَىٰ الطَّعَامِ - قَالَ: أَصَابَ النَاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَأَتَىٰ الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: (إِثْتِ عُمَرَ فَأَقْرِثُهُ السَّلَامَ، وَأَفْلُ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسَ، عَلَيْكَ الْكَيْسَ) فَأَتَىٰ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَىٰ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ، لَا الله إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ إِهَ.

• قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْحِ الْبَارِي: جُ٢/ صَ ٤٩٥]، الطَّبَعَةُ السَّلَفِيَّةُ: (وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ مَالِكِ الدَّارِيِّ –وَكَانَ خَازِنَ عُمَرً – قَالَ: ...، ثُمَّ ذَكَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: (وَقَدْ رَوَىٰ سَيْفٌ فِي [الْفُتُوحِ] أَنَّ الَّذِي رَأَىٰ الْمَنَامَ الْمَذْكُورَ هُوَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ أَحَدُ الصَّحَابَةِ» إِهَ.

<sup>=</sup> عَسَاكِرَ: ٧/ ٥٦- ٥٩]، وَتَارِيخِ الذَّهَبِيِّ [وَفَيَاتُ ٣٥٠هِ]، وَ[أَنْسَابُ السَّمْعَانِيُّ ٢/ ٢٧٦]، وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، إِلَّا أَنَّ مِثْلَهُ فِي رُثْبَةِ الصَّدُوقِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، اِنْنَهَىٰ كَلَامُ الْـمُحَقِّقِ.

قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَهُ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ فِي بَعْضِ كُتَبِهِ الْحَدِيثِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا هَلْذَا الْحَدِيثَ أَثْنَاءَ التَّحْقِيقِ، مِنْهَا حَمَلَىٰ سَبِيلِ الْمِثَالِ [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٢/صَ٢٨١]، طِبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، فَقَدْ قَالَ مَا نَصُّهُ:

وَالْإِسْتِشْفَاءَ، وَلَمْ يَشِذَّ مِنْهُمْ أَحَدُّ، وَقَدْ سَمِعْتَ قَوْلَ إِمَامٍ دَارِ الْهِجْرَةِ مَالِكِ ابْنِ أَنَسِ ﷺ لِلْخَلِيفَةِ: ﴿ وَمَالَكَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ؟ بَلِ اسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعُهُ اللَّهُ فِيكَ» ١٠٠. وَالْإِسْتِشْفَاعُ بِهِ عَيْلِي، وَطَلَبُ الشَّفَاعَةِ مِنْهُ.. مِمَّا اسْتَفَاضَ فِي كَلَام الْعُلَمَاءِ وَشِعْرِ الشُّعَرَاءِ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِإِنْكَارِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ أَلَّفَ كَثِيرٌ مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ كُتُبًا قَيِّمَةً فِي الإسْتِغَاثَةِ بِهِ عَلَيْةٍ وَفَوَائِدِهَا وَآثَارِهَا وَمَنْ فَعَلَهَا مِنَ الْأَكَابِرِ الْمُقْتَدَىٰ بِهِمْ فِي الدِّينِ، كَكِتَابِ [مِصْبَاحُ الظَّلَامِ فِي الْمُسْتَغِيثِينَ بِخَيْرِ الْأَنَام] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ النُّعْمَانِ الْمَالِكِيِّ الْفَاسِيِّ، وَكِتَابِ [شَوَاهِدُ الْحَقّ فِي الإَسْتِغَاثَةِ بِسَيِّدِ الْخَلْقِ] لِلْعَلَّامَةِ التَّقِيِّ شَاعِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَاذِهِ الْمِائَةِ وَخَادِم سُنَّتِهِ وَالذَّابِّ عَنْهَا: يُوسُفَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ النَّبْهَانِيِّ، الْمُتَوَقَّل فِي رَمَضَانَ سَنَةً خَمْسِينَ وَتُلَاثِمِائَةٍ وَأَلْفٍ، عَنْ خَمْسٍ وَتُمَانِينَ سَنَةً؛ وَقَدْ جَمَعَ فِيهِ خُلَاصَةً شَافِيَةً كَافِيَةً مِنْ كُتُبِ مَنْ تَقَدَّمَهُ، أَعْلَىٰ اللَّهُ فِي الْفَرَادِيسِ مَسْكَنَهُ.

وَفِي كِتَابِ [الْمَوَاهِبُ اللَّدُنَّيُّهُ] لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ الْحُجَّةِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ الْقَسْطَلَّانِيِّ صَاحِبِ [إِرْشَادُ السَّارِي فِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي]، فِي (الْفَصْدَلِ النَّانِي) مِنَ (الْمَقْصِدُ الْعَاشِرُ) مَا لَفْظُهُ:

﴿ وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِهِ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْبَرْزَخِ.. فَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَىٰ أَوْ يُذْرَكَ بِاسْتِقْصَاءٍ، وَفِي كِتَابِ [مِصْبَاحُ الظَّلَامِ فِي الْـمُسْتَغِيثِينَ بِخَيْرِ الْأَنَامِ] لِلشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ النُّعْمَانِ طَرَفٌ مِنْ ذَٰلِكَ . وَلَقَدْ كَانَ حَصَلَ لِي دَاءٌ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ هَامِشَ [صَ ٩٠٠] السَّابِقَةِ فَمَا بَعْدَهَا.

أَغْيَا دَوَاؤُهُ الْأَطِبَّاءَ، وَأَقَمْتُ بِهِ سِنِينَ، فَاسْتَغَثْتُ بِهِ ﷺ لَيْلَةَ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ بِمَكَّةَ -زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا، وَمَنَّ عَلَيَّ بِالْعَوْدِ إِلَيْهَا فِي عَافِيَةٍ بِلَا مِحْنَةٍ - فَبَيْنَمَا أَنَا نَاثِمٌ .. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مَعَهُ قِرْطَاسٌ يَكْتُبُ فِيهِ: (هَلْذَا دَوَاءُ دَاءِ أَحْمَدَ الْقَسْطَلَّانِيِّ مِنَ الْحَضْرَةِ الشَّرِيفَةِ بَعْدَ الْإِذْ نِ الشَّرِيفِ) ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فَلَمْ أَجِدْ بِي- وَاللَّهِ- شَيْتًا مِمَّا كُنْتُ أَجِدُهُ، وَحَصَلَ الشُّفَاءُ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ. وَوَقَعَ لِي أَيْضًا فِي سَنَةٍ خُسْ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ بَعْدَ رُجُوعِي مِنَ الزِّيَارَةِ الشَّرِيفَةِ لِقَصْدِ مِصْرَ، إِذْ صُرِعَتْ خَادِمَتُنَا (خَزَالٌ الْحَبَشِيَّةُ) وَاسْتَمَرَّ بِهَا أَيَّامًا، فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ ﷺ فِي ذَٰلِكَ، فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي وَمَعَهُ الْجِنِّيُّ الصَّارِعُ لَهَا، فَقَالَ : (لَقَدْ أَرْسَلَهُ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ)، فَعَاتَبْتُهُ وَحَلَّفْتُهُ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا. ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ وَلَيْسَ بِهَا قَلَبَةُ ١٠٠، كَأَنَّمَا نَشِطَتْ مِنْ عِقَالٍ، وَلَا زَالَتْ فِي عَافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ فَارَقْتُهَا بِمَكَّةَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ وَثَمَانِمِاثَةٍ، وَالْحِمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢٠٠ إَهَ.

وَمَا حَصَلَ لِلْإِمَامِ الْقَسْطَلَّانِيِّ قَطْرَةٌ مِنْ بِحَارِ بَرَكَاتِهِ ﷺ الْفَائِضَةِ عَلَىٰ مَرِّ الْأُمَّةِ، فَإِنَّ أَيَادِيَهُ ﴿ لَمْ تَزَلْ غَامِرَةً لِلْمُسْتَغِيثِينَ بِهِ وَالْمُلْتَجِئِينَ إِلَيْهِ عَلَىٰ مَرِّ الْأُمَّةِ، فَإِنَّ أَيَادِيَهُ ﴿ لَكُمْ تَزَلْ غَامِرَةً لِلْمُسْتَغِيثِينَ بِهِ وَالْمُلْتَجِئِينَ إِلَيْهِ عَلَىٰ مَرِّ الْأُمَّةِ، فَإِنَّ أَيَا الْبَهَاءِ مُدَّةِ الْقُرُونِ، بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَىٰ وَقْتِنَا هَلْدًا، وَسَيَكُونُ - بِإِذْنِ اللَّهِ - ذَٰلِكَ إِلَىٰ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا.

<sup>(</sup>۱) «الْقَلَبَةُ»: الْعِلَّةُ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ٨/ صَ٠٠٥] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ.

 <sup>(</sup>٢) [الْمَوَاهِبُ اللَّذُنَّيَةُ بِالْمِنَحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ: جُ٣/ صَ٦٠٦] لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ الْقَسْطَلَّانِيِّ، (الْمَقْصِدُ الْعَاشِرُ)، (الْفَصْلُ الثَّانِي فِي زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ وَمَسْجِدِهِ الْمُنيفِ)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ التَّوْفِيقِيَّةِ.

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْفَقِيهِ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّةِ التَّوَسُّلِ وَالإسْتِغَاثَةِ بِهِ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا قِيَاسُهُ عَلَىٰ التَّوَسُّلِ بِهِ وَالْإِسْتِغَاثَةِ بِهِ فِي حَيَاتِهِ الدُّنْيَا.. لَكَفَى، فَإِنَّهُ حَيُّ الدَّارَيْنِ، دَائِمُ الْعِنَايَةِ بِأُمَّتِهِ، مُتَصَرِّفٌ -بِإِذْنِ اللَّهِ- فِي شُؤُونِهَا، خَبِيرٌ بِأَحْوَالِهَا تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُهَا، بَلْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِهِ، وَيَبْلُغُهُ سَلَامُهُمْ -عَلَىٰ كَثْرَتِهِمْ، وَاخْتِلَافِ أَقْطَارِهِمْ، وَتَبَاعُدِ دِيَارِهِمْ-حِينَ يَفْرُغُونَ مِنْهَا، بَلْ فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَرْضُ صَلَاةِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ حِينَ أَدَائِهَا وَقَبْلَ فَرَاغِهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ (وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْهَا)، قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ ١٤٠ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ٢/ صَ٥٥٥]، (أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ)، (٦٥- بَابُ ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>(</sup>١٦٣٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ، تَشْهَدُهُ الْمَلَاثِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّي عَلَّى إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْهَا) قَالَ: قُلْتُ: وَيَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: (وَيَعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ)، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ الهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَيْهِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لِانْقِطَاعِهِ وَجَهَالَةِ زَيْدِ بْنِ ٱيْمَنَ، وَهُوَ لَـمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، وَعُبَادَةُ لَـمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ.

وَأَخْرَجَهُ الْمِزِّيُّ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدِ بْنِ أَيْمَنَ مِنْ [تَهْذِيبِ الْكَمَالِ: ١٠/ ٢٣] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِهُ اِهَـ.

قُلْتُ: وَهَاٰذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَ هَاٰذَا الْإِسْنَادُ ضَعِيفًا عَلَىٰ حُكْمِ الشَّيْخِ الْأَرْنَؤُوطِ، فَقَدْ =

وَمَنِ اتَّسَعَ عِلْمُهُ بِشُؤُونِ الْأَرْوَاحِ وَمَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَصَائِصِ - لَا سِيَّمَا الْعَالِيَةُ مِنْهَا - . . إتَّسَعَ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ بِذُلِكَ، فَكَيْفَ بِرُوحِ الْأَرْوَاحِ، وَنُورِ الْأَنْوَارِ، نَبِيِّنَا عَلَى ؟ . وَلِا بْنِ الْقَيِّمِ نَفْسِهِ فِي [كِتَابِ الرُّوحِ] لَهُ مِنَ عَجَائِبِ وَنُورِ الْأَنْوَارِ، نَبِيِّنَا عَلَى ؟ . وَلِا بْنِ الْقَيِّمِ نَفْسِهِ فِي [كِتَابِ الرُّوحِ] لَهُ مِنَ عَجَائِبِ وَنُورِ الْأَنْوَارِ، نَبِيِّنَا عَلَى اللهُ مِنْ عَجَائِبِ الْمُورِينَ تَصَرُّفِ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ الْمُوتِ . مَا فِيهِ أَكْبَرُ رَدِّ عَلَىٰ هَا وُلَاءِ الْمُنْكِرِينَ وَالْمُكَفِّرِينَ وَالْمُكَفِّرِينَ وَالْمُكَفِّرِينَ وَالْمُكَفِّرِينَ الْمُنْكِرِينَ وَالْمُكَفِّرِينَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَاءِ الْمُنْكِرِينَ وَالْمُكَفِّرِينَ " وَتَبْصِرَةٌ لِلْمُوفَقِينَ، فَمِنْ ذَلِكَ:

قَوْلُهُ فِي (الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشَرَ) فِي بَيَانِ مُسْتَقَرِّ الْأَرْوَاحِ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْبَعْثِ، فِي الصَّفْحَةِ السَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: «فَصْلٌ: وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ

<sup>=</sup> جَوَّدَهُ الْإِمَامُ الْـمُنْذِرِيُّ فِي [التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ: جُ٢/ صَ٣٠٥]، (كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ) فِي (التَّرْغِيبُ فِي إِكْثَارِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّرْهِيبُ مِنْ تَرْكِهَا عِنْدَ ذِكْرِهِ ﷺ)، بِضَبْطِ وَتَعْلِيقِ مُصْطَفَىٰ الْبَابِيِّ الْحَلَبِيِّ بِمِصْرَ. وَقَدْ قَالَ الْـمُنْذِرِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ: (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ) إِهْ.

وَأَقُولُ أَيْضًا: قَدْ رَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ -فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ- هَلْذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ قَبْلَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مُبَاشَرَةً، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَنْيَةً، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَيْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ،
 عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْحُمْعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّغْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ)، فَقَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ - يَعْنِي بَلِيتَ - ؟
 مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ)، فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ - يَعْنِي بَلِيتَ - ؟
 قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ)» إهـ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُّ عَلَيْهِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَقَدْ سَلَفَ عِنْدَ الْـمُصَنَّفِ بِرَفْمِ (١٠٨٥)، لَكِنْ وَقَعَ فِي ذَٰلِكَ الْـمَوْضِعِ تَسْمِيَةُ صَحَابِيِّهِ: شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، وَهُوَ وَهُمَّ نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ اِهَـ.

<sup>(</sup>١) فِي الْأَصْلِ: (وَالْمُفَكِّرِينَ). وَوَاضِحٌ أَنَّهَا خَطَأٌ مَطْبَعِيٌّ، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُهُ.

٩٧٩ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ يُعْلَمَ.. أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ شَأْنِ الرُّوحِ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ حَالِ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ؛ فَلِلرُّوحِ الْعَظِيمَةِ الْكَبِيرَةِ مِنْ ذَٰلِكَ مَا لَيْسَ لِـمَنْ هُوَ دُونَهَا؛ وَأَنْتَ تَرَىٰ أَحْكَامَ الْأَرْوَاحِ فِي الدُّنْيَا كَيْفَ تَتَفَاوَتُ أَعْظَمَ تَفَاوُتٍ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ الْأَرْوَاحِ فِي كَيْفِيَّاتِهَا وَقُوَاهَا وَإِبْطَائِهَا وَإِسْرَاعِهَا وَالْـمُعَاوَنَةِ لَهَا، فَلِلرُّوحِ الْمُطْلَقَةِ مِنْ أَسْرِ الْبَدَنِ وَعَلَاثِقِهِ وَعَوَاثِقِهِ.. مِنَ التَّصَرُّفِ وَالْقُوَّةِ وَالنَّفَاذِ وَالْهِمَّةِ وَسُرْعَةِ الصُّعُودِ إِلَىٰ اللَّهِ وَالتَّعَلُّقِ بِاللَّهِ مَا لَيْسَ لِلرُّوحِ الْمَهِينَةِ الْمَحْبُوسَةِ فِي عَلَاثِقِ الْبَدَنِ وَعَوَاثِقِهِ؛ فَإِذَا كَانَ هَلْذَا وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ فِي بَدَنِهَا.. فَكَيْفَ إِذَا تَجَرَّدَتْ وَفَارَقَتْهُ وَاجْتَمَعَتْ فِيهَا قُوَاهَا وَكَانَتْ فِي أَصْلِ شَأْنِهَا رُوحًا عَلِيَّةً زَكِيَّةً كَبِيرَةً ذَاتَ هِمَّةٍ عَالِيَةٍ؟ فَهَاذِهِ لَهَا بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبَدَنِ شَأْنٌ آخَرُ وَفِعْلٌ آخَرُ، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الرُّؤْيَا مِنْ أَصْنَافِ بَنِي آدَمَ عَلَىٰ فِعْلِ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ مَوْتِهَا مَا لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ مِثْلِهِ حَالَ اتَّصَالِهَا بِالْبَدَنِ مِنْ هَزِيمَةِ الْجُيُوشِ الْكَثِيرَةِ بِالْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْعَدَدِ الْقَلِيلِ وَنَحْوِ ذُلِكَ، وَكُمْ قَدْ رُئِيَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي النَّوْمِ قَدْ هَزَمَتْ أَرْوَاحُهُمْ عَسَاكِرَ الْكُفْرِ وَالظُّلْمِ، فَإِذَا بِجُيُوشِهِمْ مَغْلُوبَةٌ مَكْسُورَةٌ، مَعَ كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَعُدَدِهِمْ، وَضَعْف **الْمُؤْمِنِينَ وَقِلَّتِهِمْ**» اِهَـ بِحُرُوفِهِ ٥٠٠.

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ عِدَّةَ مَرَاءٍ حَصَلَ فِيهَا مِنَ الْأَرْوَاحِ لِلرَّائِينَ أُمُورٌ: «وَهَلْذِهِ الْمَرَائِي كَثِيرَةٌ جِدًّا لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللَّهُ، قَدْ تَوَاطَأَتْ

<sup>(</sup>١) [كِتَابُ الرُّوحِ: جُ١/ صَ١١٣] لِابْنِ الْقَيِّمِ، بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ مُحَمَّدِ الْإِصْلَاحِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ.

<sup>(</sup>١) الْمَصْدَرُ السَّبِقُ [جُ١/ صَ٢٠].

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٠١٥)، وَمُسْلِمٌ (١١٦٥) مِنْ حَلِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

 <sup>(</sup>٣) [مُسْنَدُ أَخْمَدَ: جُ٦/ صَ٤٨]، (مُسْنَدُ الْـمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ)، (مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٣٦٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَلَا بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، فَقَا رَأَىٰ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا.. فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَّ، وَمَا رَأَوْا سَيْتًا.. فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَّ، وَمَا رَأَوْا سَيْتًا.. فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ إِلَا إِلَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا.. فَهُو عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَّ، وَمَا رَأَوْا سَيْتًا.. فَهُو عِنْدَ اللَّهِ عَلَى إِيهِ، فَمَا رَأَىٰ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا.. فَهُو عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَّ، وَمَا رَأَوْا سَيْتًا.. فَهُو عِنْدَ اللَّهِ اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ قَائِلًا عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ:

<sup>﴿</sup> إِسْنَادُهُ حَسَنٌ مِنْ أَجْلِ عَاصِمٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي النَّجُودِ-، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ -وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ-، فَمِنْ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي [الْـمُقَدَّمَةِ].

وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ (١٣٠) (زَوَائِدُ)، وَالطَّبَرَائِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٨٥٨٢] مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَيَّاشٍ، بِهَـٰذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

= وَأَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي [الْمَجْمَعِ: ١/ ١٧٧ - ١٧٨]، وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ، وَقَالَ: رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

وَأَخْرَجَهُ بِنَحْوِهِ الطَّيَالِيهِيُّ (٢٤٦)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي [الْحِلْيَةِ: ١/ ٣٧٥- ٣٧٦]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٨٥٨٣]، وَالْخَطِيبُ فِي [الْفَقِيهُ وَالْمُتَفَقَّةُ ١/ ١٦٦- ١٦٧]، وَالْبَغَوِيُّ فِي [شَرْحِ السُّنَّةِ: ١٠٥]، مِنْ طُرُقِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ٩٣ ٨٥] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

وَقَوْلُهُ: (فَمَا رَأَىٰ الْـمُسْلِمُونَ حَسَنًا...) أَخْرَجَهُ الْـخَطِيبُ بِنَحْوِهِ فِي [الْفَقِيهُ وَالْـمُتَفَقَّهُ: ١٦٧/١]، مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْـحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ.

وَأَوْرَدَ طَرَفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي [الْعِلَلِ: ٥/ ٦٦ -٦٧].

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ عِنْدَ الْخَطِيبِ فِي [تَارِيخِهِ: ٤/ ١٦٥]، لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو النَّخَعِيُّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: مَثْرُوكُ، وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ: مَعْرُوفٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ. وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيةِ: ٢٥٧]، وَقَالَ: هَاذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ...) إِلَخِ، قَالَ السَّنْدِيُّ: الْـمُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَىٰ خَلَقَ قَلْبَهُ ﷺ خَيْرَ قَلْبٍ، بِطَرِيقِ الْكِنَايَةِ، وَلَيْسَ الْـمُرَادُ أَنَّهُ عَلِمَ خَيْرِيَّتَهُ بِالنَّظَرِ، وَلَـمْ يَكُنْ عَالِـمًا بِهَا بِدُونِ النَّظَرِ، وَفِيهِ أَنَّ مَدَارَ الْأَمْرِ عَلَىٰ طَهَارَةِ الْقَلْبِ.

فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ: أَيْ: بِالْقُرْبِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْخُلَّةِ.

قَوْلُهُ: (فَمَا رَأَىٰ الْمُسْلِمُونَ): ظَاهِرُ السَّوْقِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمُ الصَّحَابَةُ، عَلَىٰ أَنَّ التَّغْرِيفَ لِلْعَهْدِ، فَالْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، لَا يَعُمُّ إِجْمَاعَ غَيْرِهِمْ، فَضْلَا عَنْ أَنْ يَعُمَّ رَأْيَ بَعْضٍ. ثُمَّ الْحَدِيثُ -مَعَ ذَٰلِكَ- مَوْقُوفٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ. قَالَهُ السَّنْدِيُّ، إِهَـ. التَّقِيُّ فِي شَيْخِهِ حِينَ رَأَىٰ [مِنْهَاجَهُ] بَعْدَ مَا أَثْنَىٰ عَلَيْهِ:

٧- يُحَاوِلُ الْحَشْوَ أَنَّىٰ كَانَ، فَهْ وَ لَهُ حَثِيثُ سَيْرٍ بِشَرْقٍ أَوْ بِمَغْرِبِهِ
 ٦- لَكِنَّهُ خَلَطَ الْحَقَّ الْمُبِينَ بِمَا يَشُوبُهُ كَدَرٌ فِي صَفْوِ مَشْرَبِهِ "

وَهَكَذَا كَانَ هَاٰذَا الرَّجُلُ كَأُسْتَاذِهِ: بَيْنَمَا ثَرَاهُ يَنْظِمُ الدُّرَّ.. إِذَا بِكَ ثَرَاهُ قَدْ خَلَطَ بِهِ الْخَرَزَ الزَّائِفَ الْمُلَوَّنَ بِلَوْنِهِ فِي مُعْظَمِ مُصَنَّفَاتِهِ حَتَّىٰ هَاٰذَا الْكِتَابِ، فَبَيْنَمَا ثَرَاهُ رُوحَانِيًّا يَتَكَلَّمُ فِي الْأَرْوَاحِ بِالْمَعَانِي الْعَالِيَةِ.. إِذَا بِكَ ثَرَاهُ مَادِّيًّا فَبَيْنَمَا ثَرَاهُ رُوحَانِيًّا يَتَكَلَّمُ فِي الْأَرْوَاحِ بِالْمَعَانِي الْعَالِيَةِ.. إِذَا بِكَ ثَرَاهُ مَادِّيًّا مُحَمِّمًا، يَرْمِي أَهْلَ الْحَقِّ مِنَ الْعُلَمَاءِ -سَلَفًا وَخَلَفًا- بِأَنَّهُمْ مُعَطِّلُونَ، مُحَمِّمًا، يَرْمِي أَهْلَ الْحَقِّ مِنَ الْعُلَمَاءِ -سَلَفًا وَخَلَفًا- بِأَنَّهُمْ مُعَطِّلُونَ، وَيُرِيدُ بِ (التَّعْطِيلِ): اعْتِقَادَ تَنزُّهِ الْحَقِّ عَنِ الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ وَلَوَازِمِهِمَا، وَقَدْ مَرَّ بِكَ فِي وَقَدْ حَتَمَ هَاذَا الْكِتَابَ بِمَا يَحْسِبُهُ أَنَّهُ يُرَوِّجُ بِضَاعَةَ شَيْخِهِ، وَقَدْ مَرَّ بِكَ فِي الْفُصُولِ السَّابِقَةِ مَا يَكْفِي الْمُوفَّقَ فِي إِزَالَةِ أَمْثَالِ هَاذِهِ التَّلْبِيسَاتِ إِنْ شَئَتَ اللَّهُ مُالَّةٍ مَا يَكُفِي الْمُوفَّقَ فِي إِزَالَةِ أَمْثَالِ هَاذِهِ التَّلْبِيسَاتِ إِنْ شَئَتَ. اللَّهُ إِنْ شِئْتَ.

وَلَوْ كَانَ طَلَبُ الشَّفَاعَةِ أَوِ الإَسْتِغَاثَةِ أَوِ التَّوَسُّلِ بِهِ ﴿ شِرْكًا وَكُفْرًا - كَمَا تَوَهَّمَهُ هَاٰذِهِ الشَّرْذِمَةُ ﴿ الْمَا جَازَ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، لَا فِي الْحَيَاةِ الشَّرْكَ مَمْقُوتُ الدُّنْيَا، وَلَا قَبْلَهَا، فَإِنَّ الشِّرْكَ مَمْقُوتُ الدُّنْيَا، وَلَا قَبْلَهَا، فَإِنَّ الشِّرْكَ مَمْقُوتُ عِنْدَ اللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ، حَتَّىٰ إِنَّ أَهْلَهُ -فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ الْقِيَامَةِ - يُنْكِرُونَ عِنْدَ اللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ، حَتَّىٰ إِنَّ أَهْلَهُ -فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ الْقِيَامَةِ - يُنْكِرُونَ

<sup>(</sup>١) [الْوَافِي بِالْوَفَيَاتِ: جُ٢١/ صَ٢٧١] لِصَلَاحِ الدِّينِ الصَّفَدِيِّ، فِي تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السَّبْكِيِّ، وَقُمُ التَّرْجَمَةِ (١٨٠)، بِتَحْقِيقِ أَحْمَدَ الْأَرْنَاؤُوطِ، طَبْعَةُ دِارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، وَقُمُ التَّرْجَمَةِ (١٨٠)، بِتَحْقِيقِ أَحْمَدَ الْأَرْنَاؤُوطِ، طَبْعَةُ دِارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَالْبَيْتُ الثَّانِي مُقَدَّمٌ عَلَىٰ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ عَلَىٰ عَكْسِ مَا ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْعَزَّامِيُّ هُمْ، وَمُجْمَلُ عَدَدِ الْأَبْيَاتِ النَّيْ مِنْهَا هَلْدَانِ الْبَيْتَانِ (١٥) بَيْتًا .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الشِّرْذِمَةُ ﴾: الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٣٦/ صَ٤٦٤] لِـمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

حُصُولَهُ مِنْهُمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا، كَمَا حَكَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمُّ لَمُرَاكُن فِتَنَكُمُو إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأنعام: ٢٢ - ٢٤]، وَإِذَا دَخَلُوا النَّارَ قَالُوا: ﴿ يَلْكُتَنَا ثُرُدُ وَلَا نُكَذِبَ بِعَالِتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُونِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٧]، وَلَا يُجِيبُهُمُ اللَّهُ إِلَىٰ طَلَبِهِمْ، لِمَا عَلِمَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ لَوْ ﴿ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨] مِنَ الْإِشْرِ الَّهِ وَالْكُفْرِ.

فَإِذَا ثَبَتَ التَّوَسُّلُ بِهِ عَلِيم، وَالشَّكْوَىٰ إِلَيْهِ وَالإسْتِغَاثَةُ بِهِ فِي الْمُلِمَّاتِ"، وَطَلَبُ الشَّفَاعَةِ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ الدُّنْيَا.. دَلَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ جَوَازِهِ مُطْلَقًا، وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا كُفْرَ فِيهِ وَلَا إِشْرَاكَ بِهِ، فَإِنَّ مَا هُوَ كُفْرٌ وَشِرْكٌ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ وَلَا الشَّرَائِعِ وَلَا الْأَحْوَالِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هَاٰذَا الدَّلِيلُ.. لَكَفَىٰ حُجَّةً لَا تَقْبَلُ مِنَ الْمُنْصِفِ طَعْنًا، فَكَيْفَ وَقَدْ قَامَتِ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ فُقَهَاءِ الْأُمَّةِ، عَلَىٰ أَنَّ طَلَبَ الشَّفَاعَةِ مِنْهُ، وَالإسْتِغَاثَةَ بِهِ، وَالتَّوَسُّلَ بِهِ عَلَيْ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنَ الْجَائِزِ غَيْرِ الْمَمْنُوعِ، بَلْ مِنَ الْحَسَنِ الْمَشْرُوعِ؟!.

وَمَا دُونَ هَلْذَا الْقَدْرِ مِنَ الْبَيَانِ يَكْفِي السَّعِيدَ الْمُوَفَّقَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَأَمَّا الْمَحْرُومُ الْمَخْذُولُ -عِيَاذًا بِاللَّهِ ﷺ - صَرِيعُ الْهَوَىٰ أَسِيرُ التَّعَصُّبِ.. فَلَا يَكْفِيهِ مَا فَوْقَ هَلْذَا الْقَدْرِ بِأَضْعَافٍ، وَلَا الْأَسْفَارُ " الْكِبَارُ، ﴿ وَمَن لَّرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ رَفُولًا فَمَا لَهُ رِمِن نُورٍ ۞ ﴾ [النور: ٤٠].

<sup>(</sup>١) «الْمُلِمَّةُ»: النَّازِلَةُ الشَّدِيدَةُ مِنْ نَوَازِلِ الدَّهْرِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٣٣/ صَ٤٤] لِلزَّبِيدِيِّ. (٢) «الْأَسْفَارُ»: جَمْعُ (سِفْرٍ)، وَهِيَ الْكُتُبُ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ٧١٧] لِإبْنِ دُرَيْدِ الْأَزْدِيِّ.

## ذِكْرُ بَعْضِ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ، وَالْآثَارِ الصَّحِيحَةِ فِي اسْتِغَاثَةِ النَّاسِ بِهِ عَلَيْةٍ، فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ

وَلْنَتَبَرَّكُ بِذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ مَعَهُ ﷺ إِذَا دَهَمَتْهُمُ الْخُطُوبُ ﴿ وَعَرَتُهُمُ الْمُلِمَّاتُ ﴿ وَنَزَلَ بِهِمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، مِنْ فَزَعِهِمْ إِلَيْهِ، الْخُطُوبُ ﴿ وَعَرَتُهُمُ الْمُلِمَّاتُ ﴿ وَنَزَلَ بِهِمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، مِنْ فَزَعِهِمْ إِلَيْهِ، وَشَكُواهُمْ وَاسْتِغَاثَتِهِمْ وَاسْتِشْفَاعِهِمْ بِهِ، فَعِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ وَشَكُواهُمْ وَاسْتِغَاثَتِهِمْ وَاسْتِشْفَاعِهِمْ بِهِ، فَعِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ؟: الرَّحَاتُ ﴿ وَمَنْ أَصْلَحُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ؟:

<sup>(</sup>١) (دَ مَمَنْهُمُ الْخُطُوبُ): فَاجَأَتْهُمُ الشَّدَائِدُ وَالصُّعُوبَاتُ.

<sup>(</sup>٢) «وَعَرَجُهُمُ الْمُلِمَّاتُ»: نَابَتْهُمُ وَنَزَلَتْ بِهِمْ شَدَائِدُ الدَّهْرِ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ١٤/ صَ٦٤]، (الطَّبَقَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ٣٣ - أَبُو عُثَمَانَ الْحِيرِيُّ سَعِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ)، بِتَحْقِيقِ أَكْرَمَ الْبُوشِي، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ مَا نَصُّهُ: ﴿وَصَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرِ بْنِ حِمْدَانَ: أَلَسْتُمْ تَرْوُونَ أَنَّ عِنْدَ الرِّسَالَةِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ مَا نَصُّهُ: ﴿وَصَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرِ بْنِ حِمْدَانَ: أَلَسْتُمْ تَرْوُونَ أَنَّ عِنْدَ الرِّسَالَةِ. قَالَ الذَّهَبِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمُةُ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: فَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ سَيِّدُ الصَّالِحِينَ ﴾ إه.

<sup>(</sup>٤) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٥٦]، (٣- كِتَابُ الْعِلْمِ)، (٤٢- بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ)، بِعِنَايَةِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

٩٨٥ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ

أَبُو هُرَيْرَةَ يَطْلُبُ مِنْهُ ﷺ عَدَمَ نِسْيَانِ شَيْءٍ، وَهُوَ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ ر الله عَنْكِرْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرْمِهِ بِشِرْكٍ، لِمَا يَعْلَمُ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ أَنَّ الْمُوَحِّدَ إِذَا طَلَبَ ذَٰلِكَ مِنْ ذَوِي الْجَاهِ عِنْدَ اللَّهِ.. فَلَا يُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يَخْلُقُوا شَيْئًا، وَلَا هُوَ مُعْتَقِدٌ فِيهِمْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَتَسَبَّبُوا لَهُ بِمَا أَقْدَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، مِنْ دُعَاءٍ وَمَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ تَصَرُّفٍ. وَهَا أَنْتَ ذَا تَرَىٰ أَنَّهُ ﷺ أَجَابَهُ إِلَىٰ طَلَبِهِ، وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ دَعَا لَهُ فِي هَلْذِهِ الْقِصَّةِ، وَإِنَّمَا غَرَفَ مِنَ الْهَوَاءِ فَأَلْقَاهُ فِي الرِّدَاءِ، وَأَمَرَهُ فَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ سَبَبًا بِفَضْلِهِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَكَذَّلِكَ لَمْ يَقُلْ لَهُ ﷺ: مَالَكَ تَسْأَلُنِي وَاللَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنِّي؟ لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ مِمَّنْ بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ.. إِنَّمَا هُوَ أَقْرَبِيَّةُ الطَّالِبِ مِنْهُ ﷺ، وَكَمَالُ قَبُولِهِ لَدَيْهِ، وَرِفْعَةُ مَكَانَتِهِ عِنْدَهُ.

وَهَاكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْهَمَ فِيمَا سَنَسُوقُ إِلَيْكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ وَالْآثَارِ، فَكُلُّهُ مِنْ هَاٰذَا الْقَبِيلِ، فَلَا نُطَوِّلُ عَلَيْكَ بِإِعَادَةِ لَفْتِ نَظَرِكَ إِلَيْهِ.

٢- وَصَحَّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: «يَا

<sup>=</sup> ١١٩ - حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ؟ قَالَ: (أَبُسُطْ رِدَاءَكَ). فَبَسَطْتُهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بِيكَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (ضُمَّهُ). فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ بِهَلْذَا، أَوْ قَالَ: غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ الْهَـ.

رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ. فَقَالَ ﷺ: إِنْ شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، وَلَكِنِ ادْعُ اللَّهَ أَلَّا الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، وَلَكِنِ ادْعُ اللَّهَ أَلَّا اللَّهَ لَهَا بِذُلِكَ، فَكَانَتْ بَعْدَ ذُلِكَ إِذَا صُرِعَتْ. لَا تَتَكَشَّفُ "".

وَأَخْرَجَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [الإسْتِيعَابِ] بِسَنَدِهِ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ عَلِيْهِ أَيُوتَى بِالْمَجَانِينِ، فَيَضْرِبُ صَدْرَ أَحَدِهِمْ فَيَبْرَأُ».

(٤١٥٣ - أُمُّ زُفَرَ الَّتِي كَانَتْ بِهَا مَسٌّ مِنَ الْحِنِّ:

ذَكَرَ حَجَّاجٌ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُؤْتَىٰ بِالْمَجَانِينِ، فَيَضْرِبُ صَدْرَ أَحَدِهِمْ وَيَبْرَأُ، فَأْتِيَ بِمَجْنُونَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ زُفَرَ، فَضَرَبَ صَدْرَهَا، فَلَمْ يَبْرَأْ، لَمْ يَخْرُجْ شَيْطَانْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هُوَ يَعِيبُهَا فِي الدُّنْيَا، وَلَهَا فِي الْآخِرَةِ خَرْبُ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ رَأَىٰ أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ السَّوْدَاءَ طَوِيلَةٌ عَلَىٰ سُلَّمِ الْكَعْبَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُخْنَقُ فِي =

<sup>(</sup>۱) [صَحِبِحُ الْبُخَارِيِّ: جُ ۲۱ صَ ۲۱ المَ (۷۸ حِتَابُ الْمَرْضَىٰ)، (٦ - بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ)، بِعِنايَةِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ: مِنَ الرِّيحِ)، بِعِنايَةِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ: ٥٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: هَلْذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِي عَلَىٰ فَقَالَتْ: إِنِّي ابْنُ عَبَاسٍ: أَلَا أُرِيكَ الْحَبَّةُ، وَإِنْ شِشْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِشْتِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفَ، فَاذَعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَاذَعُ اللَّهَ إِنْ شِشْتِ مَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِشْتِ مَتَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِشْتِ دَعُونَ لَا لَهُ أَنْ يُعَافِيكِ). فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَاذَعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَذَعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَذَعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَذَعُ اللَّهُ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَذَعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَذَعُ اللَّهُ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَذَعُ اللَّهُ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَذَعُ اللَّهُ أَنْ لَا أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ لَا أَنْ لَا أَنْ لَا أَلَى الْمَوْلِلَةُ طُولِللَهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ الْتَكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

 <sup>(</sup>٢) [الإسْتِيعَابُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَصْحَابِ: جُ٨/ صَ٣٣١]، لإنْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْـمَـالِكِيِّ (بَابُ الزَّايِ)،
 تَـحْقِيقُ دُ/ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ مَرْكَزِ هَجَرَ لِلْبُحُوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٣- وَصَحَّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُمْ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.. كَانَتْ أَوْبَأَ أَرِضِ اللَّهِ، فَكَثْرَتْ فِيهِمُ الْحُمَّىٰ، فَشَكَوْا ذَٰلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَا وَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا وَانْقُلْ مُمَّاهَا إِلَىٰ مَهْيَعَةً، وَهِيَ الْجُحْفَةُ» ﴿، فَرَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنَامِهِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ الْمَوْضِعِ الَّذِي سَمَّاهُ فِي دُعَائِهِ، قَالَ: «فَأَوَّلْتُ أَنَّهُ وَبَاءُ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا»، وَتَرْجَمَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الرُّؤْيَا الشَّرِيفَةِ فِي (كِتَابُ التَّعْبِيرِ)، فَقَالَ: (بَابُ إِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ وَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ)٣. وَ(الْكُورَةُ) -بِضَمِّ الْكَافِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ -: النَّاحِيَةُ وَالْبَلَدُ. فَانْظُرْ إِلَىٰ الْبُخَارِيِّ كَيْفَ نَسَبَ

كُلُّ امْدِي مُصَلَّحٌ فِي أَهْلِهُ وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهُ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّىٰ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْكَ فَ بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَــلْ أَرِدَنْ يَوْمُــا مِيَــاهَ مَــجَنَّةٍ وَهَــلْ يَبْـدُونْ لِي شَـامَةٌ وَطَفِيــلُ؟=

<sup>=</sup> الْـمَسْجِدِ، فَجَاءَ إِخْوَتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَشَكَوْا ذُلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (إِنْ شِنْتُمْ دَعَوْتُ اللَّهَ فَبَرَأَتْ، وَإِنْ شِنْتُمْ كَانَتْ كَمَا هِيَ وَلَا حِسَابَ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ)، فَخَيَّرُهَا إِخْوَتْهَا، فَقَالَتْ: دَعُونِي كَمَا أَنَا، فَتَرَكُوهَا إِهَ.

<sup>(</sup>١، ٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ٦٦٧]، (٣٥- فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ)، (١١- بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ تُعْرَىٰ الْـمَدِينَةُ)، بِعِنَايَةِ وَضَبْطِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ

١٧٩٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ.. وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَنْهُ الْحُمَّىٰ يَقُولُ:

إِخْرَاجَ الْحُمَّىٰ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، لِمَا أَنَّهُ تَسَبَّبَ فِيهِ بِدُعَائِهِ، فَالْإِسْنَادُ مِنَ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ، وَهُوَ مَا يَقْصِدُهُ النَّاسُ بِأَمْثَالِ هَاٰذَا.

وَاسْتَفَاضَ فِي صِحَاحِ السُّنَّةِ مَجِيءُ النَّاسِ إِلَيْهِ ﷺ بِمَرْضَاهُمْ لِيُزِيلَ أَمْرَاضَهُمْ عَنْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَا يَرُدُّ أَحَدًا خَائِبًا، بَلْ يَعْطِفُ عَلَيْهِمْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُمْ عَنْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَا يَرُدُّ أَحَدًا خَائِبًا، بَلْ يَعْطِفُ عَلَيْهِمْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُمَ عَنْهُمْ وَيَمْسَحُ "عَلَىٰ الْعِلَّةِ فَإِذَا الشِّفَاءُ، وَمَرَّةً أُخْرَىٰ يَأْمُرُ اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ: فَمَرَّةً يُدْعُو وَيَمْسَحُ "عَلَىٰ الْعِلَّةِ فَإِذَا الشِّفَاءُ، وَمَرَّةً أُخْرَىٰ يَأْمُرُ

وَ[صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ ٢٥٨]، (٩٥- كِتَابُ التَّعْبِيرِ)، (٤١- بَابُ إِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ، فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ)، بِعِنَايَةِ وَضَبْطِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ، فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ)، بِعِنَايَةِ وَضَبْطِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ اللَّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

«٦٦٣١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي آخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةَ سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ مُوسَىٰ بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: (رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةَ سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ -وَهِيَ الْجُحْفَةُ - فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللللللِّهِ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١) مِثَالُهُ: مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي [صَحِيحِ الْبُخَادِيِّ: جُ٤/ صَ١٤٨٤]، (٦٧- كِتَابُ الْمَغَاذِي)، (١٣- بَابُ قَتْلُ أَبِي رَافِعٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (١٣٨١٢/ ٣٨١٢) بِعِنَايَةِ وَضَبْطِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ. وَقَدْ قَتَلَ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ عِبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ أَبَا رَافِعٍ لِإِيذَائِهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَكُسِرَتْ سَاقُ هَلْذَا الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ فِي هَلْذِهِ الْمُهِمَّةِ، وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ: ( أَبُسُطْ رِجُلَكَ). فَبَسَطْتُ رِجْلِي الْمُهِمَّةِ، وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ: ( أَبُسُطْ رِجُلَكَ). فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ الْهَ.

<sup>=</sup> وَقَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتُبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَىٰ أَرْضِ الْوَبَاءِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحَّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَىٰ الْجُحْفَةِ). قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ، قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ، قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا، تَعْنِي مَاءً آجِنًا ﴾ إِهَـ.

بِصَبِّ مَاءِ وَضُوئِهِ عَلَىٰ الْعَلِيلِ فَيَعُودُ - بِإِذْنِ اللَّهِ - صَحِيحًا "، وَمَرَّةً يُؤْتَىٰ إِلَيْهِ عَلِيْ إِلَيْهِ بِالْأَرْمَدِ يُقَادُ فَلَا يَرُدُّهُ، بَلْ يَتْفُلُ فِي عَيْنَيْهِ فَإِذَا الْعَافِيَةُ قَدْ انْبَثَّتْ " فِي الْعَيْنَيْنِ مِعَ رِيقِهِ الشَّرِيفِ عَلَيْهُ فِي الْحَالِ". وَذَٰلِكَ كَثِيرٌ جِدًّا، تَرَاهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ مَعَ رِيقِهِ الشَّرِيفِ عَلَيْهُ فِي الْحَالِ ". وَذَٰلِكَ كَثِيرٌ جِدًّا، تَرَاهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ مِنَ الْجَوَامِعِ وَالسُّنَنِ وَغَيْرِهَا، وَكُتُبِ السِّيرِ الْمَرْوِيَّةِ بِصِحَاحِ الْأَسَانِيدِ.

<sup>(</sup>١) مِثَالَهُ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي [صَحِيحِهِ: جُ١/صَ٨٦]، (٤- كِتَابُ الْوُضُوءِ)، (٣٦- بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوءَهُ عَلَىٰ الْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ)، بِعِنَايَةِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

١٩١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوثِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَنِ الْمِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ الِهَـ.

<sup>(</sup>٢) «إِنْبَتَّتْ»: إِنْتَشَرَتْ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٣/ صَ١٨٢] لِإِسْحَاقَ الْفَارَابِيِّ.

 <sup>(</sup>٣) مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي [صَحِيحِهِ: جُ٣/ صَ١٣٥٧]، (٦٦- كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ)،
 (٩- بَابُ: مَنَاقِبُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْقُرشِيِّ الْهَاشِمِيِّ، أَبِي الْحَسَنِ ﷺ، بِعِنَايَةِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ هَذَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ). قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (فَالَّذِ النَّاسُ عَدَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: (أَيْنَ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُوالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

3- وَرَوَىٰ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طُرُقٍ - وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ -: «عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.. إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُ ﷺ قَائِمًا، فَنَادَىٰ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغِيثَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ ﷺ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ أَغِفْنَا) وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ، فَادْعُ اللَّهِ أَنْ يُغِيثَنا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ ﷺ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ أَغِفْنَا) ثَلَاقًا قَالَ أَنْسُ: وَلَا -وَاللَّهِ - مَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا مَلْذَا وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَىٰ، فَجَاءَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ -أَوْ غَيْرُهُ - وَقَالَ: يَا مَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَواشِي. فَرَفَعَ يَدَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَواشِي. فَرَفَعَ يَدَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَواشِي. فَرَفَعَ يَدَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَواشِي. فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا). وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيدِهِ، فَلَا يُشِيرُ إِلَى نَاحِيةٍ وَقَالَ: (اللَّهُمَّ حَوالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا). وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيدِهِ، فَلَا يُشِيرُ إِلَى نَاحِيةَ وَإِنَّا لَا شَعِينَةِ وَلَا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَمِثْلُولُ الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَوَمُنَا الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَمِثْمَالِ وَمَا لَكُولُ الْمُؤْلِلُ عَلَيْنَا الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَوْمُنَا الْمُجْولِلَ الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٣٤٦]، (٢١- كِتَابُ الإسْتِسْقَاءِ)، (١٣- بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرُ الْمَطَرُ: حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا). بِعِنَايَةِ وَضَبْطِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ. وَهَاٰذَا نَصُّ الْحَدِيثِ:

٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ وَمُحَدِّبُ وَمُحَدِّبُ اللَّهِ، فَعَمَّ الْمَطَوُ، وَاحْمَرُّتِ الشَّجَوُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْفِينَا. فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اسْفِنَا). مَرَّتَيْنِ، وَإِيْمُ اللَّهِ، مَا نَرَىٰ فِي الشَّجَوُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْفِينَا. فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اسْفِنَا). مَرَّتَيْنِ، وَإِيْمُ اللَّهِ، مَا نَرَىٰ فِي الشَّبَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْفِينَا. فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اسْفِنَا). مَرَّتَيْنِ، وَإِيْمُ اللَّهِ، مَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ فَزَعَةً مِنْ سَحَابِ، فَنَشَأَتْ سَحَابَةُ وَأَمْطَرَتْ، وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْثِرِ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ.. لَمْ السَّمَاءِ فَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ، فَنَشَأَتْ سَحَابَةُ وَأَمْطَرَتْ، وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْثِرِ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ.. لَمْ تَزَلُ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، فَلَمَّا قَامَ النَّيِّ عَلَىٰ يَخُطُبُ.. صَاحُوا: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ، فَاذُعُ اللَّهَ يَحْبِسُهَا عَنَا. فَتَبَسَّمَ النَّيِيُ عَلَىٰ فَلَمَ الْنَ (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا). فَكَشَطَتِ السَّبُلُ، فَاذُعُ اللَّهَ يَحْبِسُهَا عَنَا. فَتَبَسَّمَ النَّيِيُ عَلَىٰ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَإِنْهَا الْمَدِينَةِ وَإِنْهَا الْمَدِينَةُ وَإِنْهَا الْمَدِينَةُ وَإِنْهَا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ وَإِنْهَا الْمَدِينَةُ وَإِنْهَا الْمَدِينَةُ وَإِنْهَا الْمَدِينَةُ وَإِنْهَا الْمَدِينَةُ وَإِنْهَا وَلَا مَدُولًا الْمَدِينَةِ وَإِنْهَا وَلَا مَدُولًا الْمَدِينَةُ وَإِنْهَا وَلَا مَدِينَةً وَإِنْهَا الْمَدِينَةُ وَإِنْهَا الْمَدِينَةُ وَإِنْهَا الْمَدِينَةُ وَإِنْهَا وَلَا عَلَىٰ الْمَدِينَةُ وَلِهُ الْمَدِينَةُ وَلِهُمَا مِنْ الْمَدِينَةُ وَلَوْمَا الْمَدِينَةُ وَلَا عَلَىٰ الْمَدَالُ الْمَدِينَةُ وَلِهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمِينَةُ وَلَوْمَ الْمُعْرَاقُ الْمَرْقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُولُونَ الْمَلِيهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

٥- وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ﴿إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَؤُوا عَنِ الْإِسْلَام، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّىٰ هَلَكُوا فِيهَا، فَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَىٰ... فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ، قَالَ: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا). فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ، فَسُقُوا وَالنَّاسُ حَوْلَهُمْ ٣٠٠.

قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ]: «وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ بِمَكَّةَ» ٣٠. فَصَلَّىٰ اللَّهُ

<sup>=</sup> لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ الْمِ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٣٤٦]، (٢١- كِتَابُ الإِسْتِسْقَاءِ)، (١٢- بَابُ: إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ)، بِعِنَايَةِ وَضَبْطِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ. وَهَلْذَا نَصُّ الْحَدِيثِ:

<sup>﴿</sup>٩٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضَّحَلَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَؤُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخَذَنْهُمْ سَنَةٌ حَتَّىٰ هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ. فَقَرَأَ: ﴿ فَٱرْتَقِتِ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَالَةُ بِدُخَانِ مُبِينٍ (D) ﴿ [الدخان: ١٠]. ثُمَّ عَادُوا إِلَىٰ كُفْرِهِمْ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيْنَ ﴾ [الدخان: ١٦]. يَوْمَ بَدْرٍ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَزَادَ أَسْبَاطُّ، عَنْ مَنْصُورٍ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسُقُوا الْغَيْث، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْـمَطَرِ، قَالَ: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا). فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ، فَسُقُوا، النَّاسَ حَوْلَـهُمْ الْهَ.

<sup>(</sup>٢) [فَتْحُ الْبَارِي:جُ ٢/ صَ١٥] لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ، وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ الْمُوَّلِّفُ بِالْمَعْنَىٰ، وَأَمَّا نَصُّهُ فَهُوَ: (وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَجِيئَهُ) يَعْنِي أَبَا سُفْيَانَ (كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ». =

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، مَا أَوْسَعَ مَكَارِمَهُ!، أَبَىٰ كَرَمُهُ -الَّذِي لَا يُلْحَقُ وَلَا يُحَدُّ- أَنْ يَرُدَّ أَعْدَاءَهُ خَائِبِينَ، وَشَفَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ فِي زَوَالِ الْكَرْبِ عَنْهُمْ، عَسَىٰ أَنْ يَرْجِعُوا تَائِيِينَ. وَقَدْ حَقَّقَ اللَّهُ رَجَاءَهُ، فَصَارَ أَكْثَرُهُمْ مُسْلِمِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: ﴿ رُبِّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقِي "عَلَىٰ الْمِنْبَرِ "فَمَا يَنْزِلُ حَتَّىٰ يَجِيشَ كُلَّ مِيزَابٍ ٥٠٠. يُرِيدُ بِ (الشَّاعِرِ): أَبَا طَالِبٍ فِي قَوْلِهِ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَطُوفُ بِهِ الْهَلَاكُ مِنْ آلِ هَاشِم فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ وَيُرْوَىٰ: «وَتَوَاصُلِ». وَالـ (ثِّمَالُ) -كَ "كِتَابِ"-: الْمَلْجَأُ.

<sup>=</sup> ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَلْذَا بِقَلِيلِ: «لَكِنْ سَيَأْتِي بَعْدَ هَلْذَا بِقَلِيلِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْقِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ وَقَعَتْ بِالْمَدِينَةِ، فَإِنْ لَمْ يُحْمَلُ عَلَىٰ التَّعَدُّدِ.. وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ جِدًّا، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ الْهَ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٣٤٧]، (٢١- كِتَابُ الإسْتِسْقَاءِ)، (٣- بَابُ سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الاِسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا)، بِعِنَايَةِ وَضَبْطِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ: «٩٦٣ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُتَيَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ:

وَأَبْسِيَضَ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهِ فِي ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَزَةً: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّىٰ يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابِ:

ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَأَبْسِيَضَ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَهُوَ قُوْلُ أَبِي طَالِبٍ ۗ إِهَـ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي [دَلَاثِلِ النُّبُوَّةِ] بِسَنَدٍ لَيْسَ فِيهِ مُتَّهَمٌّ بِالْوَضْعِ: «عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْنَاكَ وَمَا لَنَا بَعِيرٌ يَئِطُ وَلَا صَبِيٌّ يَغِطُّ. ثُمَّ أَنْشَدَ:

وَقَدْ شُخِلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَنِ الطُّفْلِ أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ يَدْمَىٰ لَبَاجُهَا مِنَ الْجُوعِ ضَعْفًا مَا يُسِمِرُّ وَلَا يُسْجِلِي وَٱلْقَــىٰ بِكَفَّيْــهِ الْفَتِــيُّ اسْــتِكَانَةً سِوَىٰ الْحَنْظَلِ الْعَامِيِّ وَالْعِلْهِزِ الْفَسْلِ وَلَا شَيْءَ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عِنْدَنَا وَأَيْسَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَىٰ الرُّسْلِ؟ وَلَــيْسَ لَنَـا إِلَّا إِلَيْــكَ فِرَارُنَـا

فَقَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّىٰ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْنًا مُغِيثًا مَرِيعًا غَدَقًا طَبَقًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌّ عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ، تَمَلُّ بِهِ الضَّرْعَ، وَتُنْبِتُ بِهِ الزَّرْعَ، وَتُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا). قَالَ: فَمَا رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ حَتَّىٰ أَلْقَتِ السَّمَاءُ بِأَرْوَاقِهَا، وَجَاءَ النَّاسُ يَضُجُّونَ: الْغَرَقَ الْغَرَقَ. فَقَالَ ﷺ: (حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا). فَانْجَابَ السَّحَابُ عَنِ الْمَدِينَةِ، وَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: (لِلَّهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ، لَوْ كَانَ حَيًّا لَقَرَّتْ عَيْنَاهُ، مَنْ يُنْشِدُنَا قَوْلَهُ؟). فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ تُرِيدُ قَوْلَهُ:...؟» وَأَنْشَدَ الشِّعْرَ السَّابِقَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. ﴿قَالَ ﷺ: ﴿أَجُلُ﴾ ٧٠٠.

<sup>(</sup>١) [دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ: جُ٦/ صَ ١٤٠ - ١٤٢] لِلْبَيْهَقِيِّ، (جُمَّاعُ أَبُوَابِ دَعَوَاتِ نَبِيِّنَا ﷺ الْـمُسْتَجَابَةِ فِي الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ وَبَرَكَاتِهِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِيمَا دَعَا فِيهِ وَغَيْرِ ذُلِكَ مِنْ دَعَوَاتِهِ عَلَى طَرِيقِ الإخْتِصَارِ، فَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ نَقْلِ جَمِيعِهَا، لِـمَـا فِيهِ مِنَ الْإِكْثَارِ)، (بَابُ اسْتِسْقَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِجَابَةِ اللهِ تَعَالَىٰ إِيَّاهُ فِي سُفْيَاهُ، ثُمَّ دُعَائِهِ بِالْكَشْفِ حِينَ شَكَوْا إِلَيْهِ كَثْرَةَ الْـمَطَرِ، وَإِجَابَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِيَّاهُ فِيمَـا دَعَاهُ ومَا ظَهَرَ فِي ذَٰلِكَ مِنْ آثَارِ النُّبُوَّةِ). بِخِدْمَةِ الدُّكْتُورِعَبْدِ الْمُعْطِي قَلْعَجِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ =

= نَصَّهُ بِسَنَدِهِ كَامِلًا:

«أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَنْبُسَةً، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ زِيَادِ الْأَزْدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمِ الْهِلَالِيِّ (حَ).

وَأَخْبَرْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيةُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ حِبَّانَ أَبُو الشَّيْخ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ رَشِيدِ بْنِ خُثَيْمِ الْهِلَالِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: سَعِيدُ بْنُ خُنْيَمٍ عَمِّي، عَنْ مُسْلِمِ الْمُلَاثِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَتَيْنَاكَ وَمَا لَنَا بَعِيرٌ يَعِطُّ وَلَا صَبِيٌّ يَصِيحُ، وَأَنشَدَهُ:

> أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ يَدْمَىٰ لَبَائَهُا وَ أَلْقَكِ بِكَفَّيْدِ الصَّبِيُّ اسْتِكَانَةً وَلَا شَيْءَ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عِنْدَنَا

وَقَدْ شُخِلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَنِ الطَّفْلِ مِنَ الْـجُوعِ ضَعْفًا مَا يَمُرُّ وَلَا يُحْلِي سِوَىٰ الْحَنْظُلِ الْعَامِيِّ وَالْعِلْهِ زِ الْفَسْل وَلَ يُسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَىٰ الرُّسْل؟

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّىٰ صَعِدَ الْحِنْبَرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا غَدَقًا طَبَقًا، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارً، تَـمْلَأُ بِهِ الضَّرْعَ، وَتُنْبِتُ بِهِ الزَّرْعَ، وَتُخيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَكَذَّلِكَ تُخْرَجُونَ). فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ يَدَيْهِ إِلَىٰ نَحْرِهِ حَتَّىٰ ٱلْقَتِ السَّمَاءُ بِأَبْرَاقِهَا، وَجَاءَ أَهْلُ الْبِطَانَةِ يَعْنِ جُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْغَرَقَ الْغَرَقَ. فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا). فَانْجَابُ السَّحَابُ عَنِ الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ أَحْدَقَ بِهَا كَالْإِكْلِيلِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: (لِلَّهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ، لَوْ كَانَ حَيًّا قَرَّتَا عَيْنَاهُ، مَنْ يُنْشِدُنَا قَوْلَهُ؟). فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ أَردْتَ:

> وَأَبْسِيَضَ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ يَكُوذُ بِدِ الْهُلَّالُ مِنْ آلِ هَاشِم كَــذَبْتُمْ وَبَيْــتِ اللَّــٰهِ يُبْــزِي مُــحَمَّدًا وَنُسْلِمُهُ حَتَّىٰ نُصَرَّعَ حَوْلَـــهُ

ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ فَهُ مُ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلَ وَلَمَّا نُقَاتِلْ دُونَهُ وَنُنَاضِل وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْدَحَلَائِلِ=

- وَقَوْلُهُ: «يَئِطُّهُ -بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ وَطَاءٍ مُشَدَّدَةٍ مِنَ (الْأَطِيطِ)، وَهُوَ هُنَا: صَوْتُ الْبَعِيرِ مِنْ ثِقَلِ الْحِمْلِ.
  - وَ ﴿ يَغِطُّ ﴾ كَ ﴿ يَئِطُّ ﴾ مِنَ (الْغَطِيطِ)، وَهُوَ: صَوْتُ النَّائِمِ. وَالْكَلَامُ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْفَقْرِ وَالْـجُوعِ وَالْقَحْطِ.
    - وَ (يَدْمَىٰ) كَ (يَسْعَىٰ).
- وَ «اللَّبَانُ» -بِالْفَتْحِ آخِرُهُ نُونٌ، كَمَا فِي [النَّهَايَةِ]-: الصَّدْرُ. وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ أَنَّهَا تَـمْتَهِنُ نَفْسَهَا وَلَا تَجِدُ مَنْ يَخْدُمُهَا،لِضِيقِ ذَاتِ يَدِهَا مِنَ الْجَدْبِ.
  - وَ «الْفَتِيُّ» -كَ (غَنِيُّ)-: الشَّابُّ.

#### = قَالَ: وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةَ، وَقَالَ:

لَكَ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ مِسَّنْ شَكَرْ دَعَ اللَّهُ خَالِقَهُ دُعْ وَةً دَعَ اللَّهُ خَالِقَهُ دُعْ وَةً فَلَهُ مُ يَسِكُ إِلَّا كَإِلْقَاءِ السرِّدَا فَلَهُ مُ اللَّعَاقُ الْعَسوَالِي جَهُ اللَّعَاقِ وَكَانَ كَمَا قَالُ عَمُّهُ وَلَا لَلْهُ يَسْعِي الْغَمَا الْمَذِيبِ وَمَانٌ يَشْكُرِ اللَّهُ يَلْقَالُ اللَّهُ الْقَالُ المَا المَّذِيبِ

سُ قِينَا بِوَجْ إِلنَّبِ عِيِّ الْ مَطَرُ إِلَيْ إِلَيْ وَأَشْ خَصَ مِنْ هُ الْبَصَ رُ وَ أَوْ أَسْرَعَ حَتَّ لَى رَأَيْنَا السَّدُّرَدُ أَغَاثَ بِ إِللَّا هُ عَيْنَا مُضَرُ أَبِ وَطَالِ بِ أَبْ يَضُ ذُو عُررُ مَ وَهَ لَذَا الْعَيَانُ لِ ذَلكَ الْ خَبَرُ مَ وَهَ لذَا الْعَيَانُ لِ لَذَلكَ الْحَبَرُ الْغِيرَ وَمَنْ يَكُفُ رِ اللَّهُ يَلْقَلَى الْغِيرُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنْ يَكُ شَاعِرٌ يُحْسِنُ.. فَقَدْ أَحْسَنْتَ) الهَ.

#### • قَالَ مُحَقِّقُ [الدَّلَاثِل]:

«نَقَلَهُ ابْنُ كَثِيرٍ [٦: ٩٠- ٩١] عَنِ الْـمُصَنَّفِ، وَقَالَ: (هَلْذَا السَّيَاقُ فِيهِ غَرَابَةٌ، وَلَا يُشْبِهُ مَا قَدَّمْنَا مِنَ الرُّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ الْـمُتَوَاتِرَةِ عَنْ أَنْسٍ، فَإِنْ كَانَ هَلْذَا مَحْفُوظًا.. فَهُوَ قِصَّةٌ أُخْرَىٰ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ، وَاللَّـهُ أَعْلَمُ ﴾ إهَـ.

- وَقَوْلُهُ: «مَا يُمِرُّ وَلَا يُحْلِي» أَيْ: مَا يَنْطِقُ بِشَرِّ وَلَا بِخَيْرٍ، مِنْ جُوعِهِ وَضَعْفِهِ، مِنْ (أَمَرَّ) وَ (أَحْلَىٰ).
- وَ «الْعَامِيُّ» نِسْبَةٌ إِلَىٰ الْعَامِ، أَيِ: السَّنَةِ، لِأَنَّ الْحَنْظَلَ يُتَّخَذُ فِي عَامِ الْحَدْبِ.
- وَ«الْعِلْهِزُ»-بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ-: طَعَامٌ مِنَ الدَّمِ وَالْوَبَرِ، كَانَ يُتَّخَذُ فِي الْـمَجَاعَةِ.
- وَ «الْفَسْلُ» -بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، كَمَا فِي [النِّهَايَةِ]-: الرَّدِيءُ.
  - وَ «الْمُغِيثُ» بِضَمِّ الْمِيمِ، وَ «الْمَرِيعُ» بِالْفَتْحِ: الْمُخْصِبُ.
  - وَقَوْلُهُ: «غَدَقًا طَبَقًا» بِالتَّحْرِيكِ فِيهِمَا مَعْنَاهُ: الْكَثِيرُ الْعَامُّ.
- وَقَوْلُهُ: «غَيْرَ رَائِثٍ» أَيْ: غَيْرَ مُبْطِئٍ. مِنْ (رَاثَ) -بِالثَّاءِ الْـمُثَلَّثَةِ-: إِذَا بْطَأَ.
  - وَ «أَرْوَاقُ السَّحَابِ»: مِيَاهُهَا الصَّافِيَةُ. جَمْعُ (رَوْقٍ) كَ (دَنْوٍ).

وَرَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الدَّلَاثِلِ] وَأَصْحَابُ السِّيَرِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ السُّنَنِ قِصَّةً طَوِيلَةً فِي قُدُومِ وَفْدِ فَزَارَةَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَكْوَاهُمْ إِلَيْهِ مَا يِبِلَادِهِمْ مِنَ الْجَدْبِ وَالْقُحُوطِ؛ فَأَغَاثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ مَا سَبَقَ "،

<sup>(</sup>١) [دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ: جُ٦/ صَ١٤٣] لِلْبَيْهَقِيِّ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>﴿</sup> أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُضعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي ذِثْبِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ =

= مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيِّ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:

لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكِ.. أَتَاهُ وَفُدُ بَنِي فَزَارَةً -بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فِيهِمْ خَارِجَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَالْحُرُّ ابْنُ قَيْسٍ (وَهُو أَصْغَرُهُمْ) إِنْنُ أَخِي عُيَيْنَةً بْنِ حِصْنٍ- فَنَزَلُوا فِي دَارِ رَمْلَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ مِنَ الْأَنصَارِ، وَقَلِمُوا عَلَى إِبِلٍ صِغَارٍ عُجَافٍ وَهُمْ مُسْنِتُونَ، فَآتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُقِرِّينَ بِالْإِسْلَامِ، فَسَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بِلَادِهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْنَنَتْ بِلَادُنَا، وَأَجْدَبَ بِالْإِسْلَامِ، فَسَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بِلَادِهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْنَنَتْ بِلَادُنَا، وَأَجْدَبَ عَوَاشِينَا، فَادْعُ رَبَّكَ أَنْ يُغِيثَنَا، وَتَشَفَّعُ لَنَا إِلَىٰ رَبُّكَ وَيَشْفَعُ رَبُكَ جَنَابُنَا، وَهَلَكَتْ مَوَاشِينَا، فَادْعُ رَبَّكَ أَنْ يُغِيثَنَا، وَتَشَفَّعُ لَنَا إِلَىٰ رَبُّكَ وَيَشْفَعُ رَبُكَ جَنَابُنَا، وَهَلَكَتْ مَوَاشِينَا، فَادْعُ رَبَّكَ أَنَا شَفِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ رَبُكَ إِلَىٰ وَيَشَولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَظِيمُ، وَسِعَ كُرْسِيَّةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُو يَيْطُّ مِنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ كَمَا إِلَىٰ وَيُعَلِّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَظِيمُ، وَسِعَ كُرْسِيَّةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُو يَيْطُّ مِنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ كَمَا يَعْظُ الرَّحُلُ الْجَدِيدُ).

وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ مِنْ شَعَيْكُمْ وَأَذَاكُمْ وَقُرْبِ غِيَاثِكُمْ). فَقَالَ الْأَعْرَافِيُّ: لَنْ نَعْدِمَ -يَا رَسُولَ اللَّهِ- مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ دَبْنًا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبُرَ وَتَكَلَّمَ يَضْحَكُ خَيْرًا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبُرَ وَتَكَلَّمَ يَضْحَكُ خَيْرًا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبُرَ وَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَى يَدْفِي شَيْءٍ مِنَ الدَّعَاءِ إِلَّا فِي الإستيشقاء، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّعَاءِ إِلَّا فِي الإستيشقاء، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ رُثِي بَيَاصُ إِيْطَيْهِ، وَكَانَ مِمَّا حُفِظَ مِنْ دُعَايِهِ: (اللَّهُمَّ الشِي بَلَدَكَ وَبَهِيمَتَكَ، وَانْشُرْ رَحْتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ وَالْمِيمَتَكَ، وَانْشُرْ عَلَى وَلَا مَنْ بَلَكَ وَاللَّهُمَّ الشَيْنَ اللَّهُمَّ الشَيْنَ الْمُنْفِئَ عَيْنًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيعًا، طَبَعًا وَاسِعًا عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ، نَافِعًا وَالْمَعْ عَلِي اللَّهُمَّ الشَيْنَ الْفَيْثَ وَالْمُؤْنِ وَلَا مَنْعِ مَنْ اللَّهُمَّ الشَيْنَ الْفَيْنَ عَلَى اللَّهُمَّ الشَيْنَ الْمُنْفِئَ عَلَى الْأَعْدَاءِ). فَقَامَ أَبُو لُبَابَةَ مِنْ عَنْهِ الْمُنْذِرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الشَّمْ فِي السَّمَاءِ مِنْ فَرَعَةٍ وَلَا سَحَابٍ، وَمَا بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَسَلْعِ مِنْ بِنَاءٍ وَلَا مُؤْنَا يَسُدُّ تَعْلَبَ مِرْبَدِهِ وَلِلَاهُمَ مَنْ مِنْ بِنَاءٍ وَلَا مَاللَهُ مَنْ وَرَاءِ سَلْعِ سَحَابَةً مِثْلُ التَّرْسِ، فَلَمَّ أَبُو لُلَابَةَ عُرْيَانًا يَسُدُّ تَعْلَبَ مِرْبَدِهِ وِإِزَارِهِ، لِنَظَّرُونَ، ثُمَّ اللَّهُمْ مِنْ بِنَاءٍ وَلَا مَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ سَلْعِ سَحَابَةً مِثْلُ التَّرْسِ، فَلَكَا تَوسَطَتِ السَّمَاءَ. انْتَشَرَتْ وَمُعْمَ يَالِكُهُ مَا وَلَوْ السَّمَاءَ مَنْ وَرَاءِ سَلْعِ سَحَابَةً مِثْلُ اللَّهُمْ فِي السَّمَاءَ الشَّهُ مَنْ مَنْ الْمَسْعِدِ وَسَلْعِ مِنْ بِنَاءٍ وَلَا مَنْ أَلُهُ اللْمُسْرِدِهِ إِلْوَلَهُ مَنْ مِنْ الْمَسْرِدِهِ إِلْوَالِهِ مَا وَأُوا الشَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُولُ اللَّهُ مَا مَا أُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -يَعْنِي: الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لَهُمْ-: هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ =

وَذَكَرَهَا الْقَسْطَلَانِيُّ بِطُولِهَا فِي (فَصْلُ صَلَاقِ الإسْتِسْقَاءِ) مِنَ (الْمَقْصِدُ التَّاسِعُ) مِنَ [الْمَوَاهِبِ] ''.

فَانْظُرُ -بَصَّرَكَ اللَّهُ- كَيْفَ أَسْنَدَ ﷺ الْإِغَاثَةَ وَالنَّفْعَ وَنَحْوَهُمَا إِلَىٰ الْغَيْثِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمَجَازِ فِي الْإِسْنَادِ، وَكَيْفَ أَقَرَّ الشَّاعِرَ عَلَىٰ قَوْلِهِ: «وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَىٰكَ فِرَارُنَا...» الْبَيْتَ، وَلَمْ يَعُدَّهُ شِرْكًا، لِأَنَّ الْقَصْرَ فِيهِ إِضَافِيُّ، وَالْمَعْنَىٰ: إِنَّ الْفِرَارَ الْمَرْجُوَّ نَفْعُهُ، الْمُؤكَّدَ خَيْرُهُ.. إِلَيْكَ لَا إِلَىٰ مَنْ دُونَكَ، وَإِلَىٰ الرُّسُلِ لَا إِلَىٰ مَنْ دُونَكَ، وَإِلَىٰ الرُّسُلِ لَا إِلَىٰ مَنْ دُونَكَ، فَإِنَّ الْمُؤسِّلِينَ أَعْلَىٰ مَنْ يُتَوسَّلُ بِهِمْ إِلَىٰ اللَّهِ ﷺ، وَأَعْلَمُ مَنْ إِلَىٰ مَنْ دُونَهُمْ. فَإِنَّ الْمُوسَلِينَ أَعْلَىٰ مَنْ يُتَوسَّلُ بِهِمْ إِلَىٰ اللَّهِ ﷺ، وَأَعْلَمُ مَنْ يَقْضِي اللَّهُ الْحَوَائِجَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ لِلْمُلْتَجِئِينَ إِلَيْهِمْ وَالْمُسْتَغِيثِينَ. وَتَأَمَّلُ جَيِّدَا فِي شَدَّةِ تَأَثُوهِ وَشَدَّةِ مِنْ اللَّهُ مَنْ عَلِيهُ إِلَىٰ الْمُسْتَغِيثِينَ. وَتَأَمَّلُ جَيِّدَا إِلَىٰ الْحَدَوائِجَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ لِلْمُلْتَجِئِينَ إِلَيْهِمْ وَالْمُسْتَغِيثِينَ. وَتَأَمَّلُ جَيِّدُا إِلَىٰ الْحَمْثُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ عُولِكُ اللَّهُ الْمُسْتَغِيثِينَ. وَتَأَمَّلُ جَيِّنَ إِلَيْهِمْ وَالْمُسْتَغِيثِينَ. وَتَأَمَّلُ جَيِّ إِلَىٰ الْمُسْتَغِيثِينَ. وَتَأَمَّلُ الْمُنْ عَيْمِ إِلَىٰ الْمُسْتَغِيثِينَ . وَشَدَّةِ إِلَىٰ الْمُسْتَغِيثِينَ . وَتَأَمَّلُ الْجَعْبَ اللَّهُ الْمُؤْتِكُ وَلَيْهُمْ وَالْمُسْتَغِيثِينَ إِلَىٰ الْمُسْتَغِيثِينَ . وَشَدَّةُ مُنَاوِيهِ، وَإِسْرَاعًا إِلَىٰ الْمُسْتَغِيمِ، وَإِسْرَاعًا إِلَىٰ الْمُسْتَغِيمُ وَالْمَالِي الْمَلْتَ وَلَيْلُ الْمُسْتَغِيلُ الْمَلْكُمْ وَالْمُلْمُ الْمُلْكِولِهِ وَالسَّلَامِ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ -بِسَنَدٍ صَحِيحٍ - وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ،

<sup>-</sup> السُّبُلُ. فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَدَعَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا حَتَّىٰ رُوْيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، عَلَىٰ الْآكامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ). فَانْجَابَتِ السَّحَابَةُ عَنِ الْمَدِينَةِ كَانْجِيَابِ الثَّوْبِ، إهَ.

<sup>•</sup> قَالَ الْمُحَقِّقُ:

<sup>«</sup>نَقَلَهُ ابْنُ كَثِيرِ فِي [الْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ: ٦/ ٩١ - ٩٢] عَنِ الْمُصَنَّفِ» إهَ.

<sup>(</sup>١) [الْمَوَاهِبُ اللَّدُنيَّةُ بِالْمِنَحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ: جُ٤/ صَ٢٦٨ -٢٧٠] لِلشَّيْخِ أَخْمَدَ الْقَسْطَلَّانِيّ، (الْمَفْصُلُ الثَّانِي: صَلَاةُ الإِسْتِسْقَاءِ). بِتَحْقِيقِ صَالِحٍ أَحْمَدَ الشَّامِيِّ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ.

٩٩٩ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ قَالَتْ: «شَكَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرِ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّىٰ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِثْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ). ثُمَّ قَالَ: (﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ التَحْمَنِ الرَّحِيرِ صَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٢ ﴾ [الفاتحة: ٢ - ٤]، لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَىٰ حِينٍ). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّىٰ بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ -أَوْ حَوَّلَ-رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ " تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْخُطْبَتَيْنِ ﴿ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّىٰ سَالَتِ السُّيُولُ، فَلَمَّا رَأَىٰ سُرْعَتَهُمْ إِلَىٰ الْكِنِّ. ضَحِكَ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِدُهُ، فَقَالَ: (أَشْهَدُأَنْ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّدِي عَبْدُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٢٦/ صَ٣٨٩]، (حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْـمَـازِنِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (١٦٤٦٦)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، وَقَالَ: ﴿ إِسْنَادُهُ صَعِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ... إِلَخِ» إهَ. طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ. وَ[سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ٢/ صَ٣١٩]، (أَبْوَابُ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا)، (١٥٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الإسْتِسْقَاءِ)، رَفْمُ الْحَدِيثِ (١٢٦٨) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٠ بِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، وَقَالَ: اصَحِيحٌ لِغَيْرِه، وَهَلْذا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ... إِلَّخِ اهَ. طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ.

الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ فِي الاِسْتِغَاثَةِ بِالنَّبِيِّ ﷺ حَيًّا وَمَيْتًا \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_وَرَسُولُهُ) "".

• وَقُولُهُ: «إِبَّانَ زَمَانِهِ» أَيْ: أَوَّلَهُ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

فَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَلُمْهُمْ عَلَىٰ شَكُواهُمْ إِلَيْهِ وَطَلَبِهِمْ مِنْهُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لَهُمْ، وَلَمْ يَقُلُ لَهُمْ: (إِنَّ اللَّهَ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنِّي، فَادْعُوهُ)، بَلْ وَعَدَهُمْ يَوْمًا لِهُمْ، وَوَفَى ﷺ لَهُمْ بِوَعْدِهِ، فَاسْتَسْقَىٰ بِصَلَاةٍ لِيَخْرُجَ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ وَيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ، وَوَفَى ﷺ لَهُمْ بِوَعْدِهِ، فَاسْتَسْقَىٰ بِصَلَاةٍ وَخُطْبَتَيْنِ، فَأَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ كَمَا سَمِعْتَ فِي الْحَدِيثِ.

### • وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي قَبْلَهُ:

أَنَّ الإستِسْقَاءَ - وَهُوَ طَلَبُ السُّقْيَا مِنَ اللَّهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ -:

١- تَارَةً يَكُونُ بِالدُّعَاءِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ بِالنَّاسِ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، كَمَا رَأَيْتَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

٢- وَتَارَةً يَكُونُ بِالْخُرُوجِ بِالنَّاسِ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بِهِمْ
 وَخُطْبَتَيْنِ لَهُمْ، كَمَا رَأَيْتَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: (وَهَاٰذَا الثَّانِي هُوَ أَتَمُّ أَنْوَاعِ الْإِسْتِسْقَاءِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ -إِذَا طَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ- أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَهُمْ، فَيَخْرُجَ بِهِمْ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ فَيُصَلِّي وَيَخْطُبَ لَهُمْ...) إِلَىٰ آخِرِ مَا ذُكِرَ فِي "بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ"

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٢/ صَ٣٧٣]، (٣- جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الإِسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعِهَا)، (٢٥٩- بَابُ رَفْعِ الْمِينِ فَي الإِسْتِسْقَاءِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (١١٧٣)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، وَقَالَ: (إِسْنَادُهُ حَسَنٌ... إِلَحْ الِهَ. طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ.

مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: (وَيُسْتَحَّبُ أَنْ يُقَدَّمَ لِلاسْتِسْقَاءِ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانُوا مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ). وَهَلْكَذَا فَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ أَيْ كَانُوا مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلدُّعَاءِ. أَيَّامَ خِلَافَتِهِ: خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ وَقَدَّمَ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلدُّعَاءِ.

## ذِكْرُ أَثَرِ تَوَسُّلِ عُمَرَ بِالْعَبَّاسِ، وَبَيَانُ بُطْلَانِ الإحْتِجَاجِ بِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُتَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي [صَحِيحِ] هِ: «عَنْ أَنَسٍ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ كَانَ الْخُرَّجِ الْبُخَارِيُّ فِي [صَحِيحِ] هِ: «عَنْ أَنسٍ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ ﴿ كَانَ الْعُمُّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا) ﴿ (اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا) ﴿ (اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا) ﴾ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَأَخْرَجَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي [الْأَنْسَابِ] -مِنْ طُرُقٍ- وَغَيْرُهُ هَاذِهِ الْقِصَّةَ بِأَبْسَطَ ﴿ مِنْ هَاذَا، وَتَلْخِيصُهَا: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: اِسْتَسْقَىٰ عُمَرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ ١/ صَ٣٤٣-٣٤٣]، (٢١ - كِتَابُ الإسْتِسْقَاءِ)، (٣- بَابُ سُوَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الإسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا)، بِعِنَايَةِ وَضَبْطِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ: النَّاسِ الْإِمَامَ الإسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا)، بِعِنَايَةِ وَضَبْطِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ: ٩٦٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيِ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ هُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا.. إِسْتَسْفَىٰ بِالْعَبَّسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ: (اللَّهُمَّ إِنَّا كُتَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيَّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا فَصَرَابُ اللَّهُمَّ إِلَىٰكَ بِنَبِيِّنَا فَاسْقِينَا). قَالَ: فَيُسْقَوْنَ الْهِ. (٢) أَيْ: بِأَوْسَعَ. فَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ خُتَصَرَةٌ.

أَثُرُ عُمَرَ فِي تَوَسُّلِهِ بِالْعَبَّاسِ وَأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ \_\_\_\_\_\_ الْخَطَّابِ عَامَ الرَّمَادَةِ، بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ، سُمِّيَتْ بِذُٰلِكَ لِكَثْرَةِ تَطَايُرِ الرَّمَادِ، لِإحْتِبَاسِ الْمَطَرِ «بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرَىٰ لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَىٰ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ، فَاقْتَدُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ، وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَىٰ اللَّهِ. أَدْعُ يَا عَبَّاسُ) ٣٠٠ فَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ ١٤٠ (اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبِ، وَلَـمْ يُكْشَفْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ، لِـمَكَانِي مِنْ نَبِيُّكَ، وَهَاٰذِهِ ٱَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، فَاسْقِنَا الْغَيْثَ، وَاحْفَظِ اللَّهُمَّ نَبِيَّكَ فِي عَمِّهِ). فَأَرْخَتِ السَّمَاءُ مِثْلَ الْجِبَالِ حَتَّىٰ أَخْصَبَتِ الْأَرْضُ، وَعَاشَ النَّاسُ، وَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَىٰ الْعَبَّاسِ يَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ لَهُ: هَنِينًا لَكَ يَا سَاقِيَ الْحَرَمَيْنِ، وَقَالَ عُمَرُ ﴿ يَا عَنْدَ ذَٰلِكَ: «هَاٰذَا -وَاللَّهِ-الْوَسِيلَةُ إِلَىٰ اللَّهِ وَالْمَكَانُ مِنْهُ ۗ وَفِي ذَٰلِكَ أَنْشَأَ عَبَّاسُ بْنُ عُتْبَةَ بْنُ أَخِيهِ أَبْيَاتًا،

### بِعَمِّي سَقَىٰ اللَّهُ الْحِجَازَ وَأَهْلَهُ عَشِيَّةَ يَسْتَسْقِي بِشَيْبَتِهِ عُمَـرْ ﴿

<sup>(</sup>١) بَحَثْتُ عَنْ هَلَذَا الْأَثْرِ فِي كِتَابِ [جَمْهَرَةُ نَسَبِ قُرَيْشٍ وَأَخْبَارِهَا] لِلزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ فَلَمْ أَجِدْهُ، لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ -مَعَ كَثِيرٍ نَحْوِهِ- فِي كِتَابِ [أَنْسَابُ الْأَشْرَافِ لِلْبَلَاذُرِيِّ: جُ٤/ صَ١٤]، (ذُرِّيَّةُ أَعْمَامِ النَّبِيِّ وَعَمَّاتِهِ عَلَيْهِ) (أَمْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَوَلِدِهِ)، بِتَحْقِيقِ سُهَيْلٍ زَكَّارٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ، وَبَعْدَ هَلْذَا الْبَيْتِ بَيْتَانِ آخَرَانِ، وَنَصُّهُمَا:

تَوجَّهَ بِالْعَبَّاسِ فِي الْسجَدْبِ رَاغِبًا إِلَيْهِ فَهَا أَنْ رَامَ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْسَمَطَرُ وَمَّنَا اللهُ مَا أَنْ رَامَ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْسَمَطَرُ وَمِثَا رَسُولُ اللَّهُ فِينَا تُرَاثُهُ فَهَلْ فَوْقَ هَلْذَا لِلْسُمُفَا خِرِ مُفْتَخَرْ؟

وَالْأَبْيَاتُ النَّلَاثَةُ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَمَا قَالَ الْبَلَاذُرِيُّ،

وَقُوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ﴿ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَنَسٍ السَّابِقِ فِي [فَتْحِ الْبَادِي: جُ٢/ صَ٤٩٧]، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ:

الْقَحْطُ، وَقَدْ بَيْنَ الزَّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي [الْأَنْسَابِ] صِفَةَ مَا دَعَا بِهِ الْعَبَّاسُ فِي هَلْهِ الْوَاقِعَةِ وَالْوَفْتَ الْفَحْطُ، وَقَدْ بَيْنَ الزَّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي [الْأَنْسَابِ] صِفَةَ مَا دَعَا بِهِ الْعَبَّاسُ فِي هَلْهِ الْوَاقِعَةِ وَالْوَفْتَ الْقَحْطُ، وَقَعَ فِيهِ ذُلِكَ، فَأَخْرَجَ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ لَمَّا اسْتَسْقَىٰ بِهِ عُمَرُ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ ذُلِكَ، فَأَخْرَجَ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ لَمَّا اسْتَسْقَىٰ بِهِ عُمَرُ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ ذُلِكَ، فَأَخْرَجَ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ لَمَّا اسْتَسْقَىٰ بِهِ عُمَرُ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَنَوْيَةٍ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِنْ نَبِيكَ، وَهَالِهِ آيُدِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، فَاسْقِنَا الْغَيْثَ). فَأَرْخَتِ السَّمَاهُ مِثْلَ الْجِبَالِ حَتَّىٰ أَخْصَبَتِ اللَّهُ رَبِّ وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، فَاسْقِنَا الْغَيْثَ). فَأَرْخَتِ السَّمَاهُ مِثْلَ الْجِبَالِ حَتَّىٰ أَخْصَبَتِ الْأَرْضُ، وَعَاشَ النَّاسُ.

وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ عَنْ عَطَاءٍ الَّذِي فِي أَسَانِيدِ هَاذَا الْأَثْرِ: دَاوُدُ بْنُ عَطَاءِ اعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (اسْتَسْقَىٰ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَامَ الرَّمَادَةِ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ...) فَذَكَرَ الْحَدِيث، وَفِيهِ: (فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَرَىٰ لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَىٰ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ، فَافْتَدُوا -أَيْهَا النَّاسُ- بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَاتَّخِدُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ). وَأَخْرَجَهُ الْبَلَاذُرِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَفِيهِ: (فَمَا بَرِحُوا حَتَّىٰ سَقَاهُمُ اللَّهُ). وَأَخْرَجَهُ الْبَلَاذُرِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَفِيهِ: (فَمَا بَرِحُوا حَتَّىٰ سَقَاهُمُ اللَّهُ). وَأَخْرَجَهُ الْبَلَاذُرِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَقَالَ: (عَنْ أَبِيهِ) بَدَلَ ابْنِ عُمَر، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِزَيْدِ فِيهِ شَيْخَانِ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ ابْنُ عَمْر، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِزَيْدِ فِيهِ شَيْخَانِ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ ابْنُ عَمْر، وَيُسْتَقَادُ مِنْ قِصَّةِ الْعَبَّاسِ: إِسْتِحْبَابُ الاِسْتِشْفَاعِ بِأَهْلِ الْخَبْرِ وَالصَّلَاحِ وَأَهْلِ بَيْتِ النَبُوقَةِ، وَفِيهِ فَضْلُ الْعَبَّاسِ وَفَصْلُ عُمَر، لِتَوَاضُعِهِ لِلْعَبَّاسِ وَمَعْرِفَتِهِ بِحَقِّهِ إِلَى إِلَى أَنْ يَكُونَ لِوَيْهِ فَضْلُ الْعَبَّاسِ وَفَصْلُ عُمَرَ، لِتَوَاضُعِهِ لِلْعَبَّاسِ وَمَعْرِفَتِهِ بِحَقِّهِ إِلَا إِلْهُ الْعَبَاسِ وَفَصْلُ عُمَر، لِيَوَاضُعِهِ لِلْعَبَّاسِ وَمَعْرِفَتِهِ بِحَقِّهِ إِلْمَ الْمَاسِ وَفَصْلُ الْعَبَاسِ وَفَصْلُ الْعَبَاسِ وَمَعْرِفَتِهِ بِحَقِّهِ إِلَيْعَاسِ وَمَعْرِفَتِهِ بِحَقِّهِ إِلْعَالِي الْمَاسِ وَالْمَلْ الْمُ الْمَاسِ وَالْمُ الْهِ الْمَلْ الْمَاسِ الْمَاسِ وَالْمَاسِ الْمَاسِ وَالْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُ الْمِيْ الْمُ الْمِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْ

<sup>=</sup> وَلَيْسَتْ لِوَالِدِهِ كَمَا قَالَ الْوُلِّفُ.

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ [صَ٩٩٩].

أَثُرُ عُمَرَ فِي تَوَسُّلِهِ بِالْعَبَّاسِ وَأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ \_\_\_\_\_\_ وَكَانَ الْحَقُّ لَهُ عِلَىٰ أَنْ يَتَقَدَّمَ هُوَ وَيَدْعُو، فَتَأَخَّرَ عَنْ حَقِّهِ ذَٰلِكَ وَقَدَّمَ الْعَبَّاسَ لِلاسْتِسْقَاءِ، تَعْظِيمًا لِرَسُولِ اللَّهِ، وَتَوْقِيرًا لِقَرَابَتِهِ، وَتَقْدِيمًا لِعَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ نَفْسِهِ، مُبَالَغَةً فِي التَّوَسُّل بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا اسْتَطَاعَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَا أَفْقَهَهُ وَأَحْرَصَهُ عَلَىٰ تَوْقِيرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَتِّ النَّاسِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ؟! وَمَا أَشَدَّ تَوَاضُعَهُ وَتَفَانِيَهُ فِي حُبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟! فَإِنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -حِينَ شَكَا إِلَيْهِ النَّاسُ قُحُوطَ الْمَطَرِ- وَعَدَهُمْ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، وَخَرَجَ لَهُمْ فِي الْمَوْعِدِ، فَاسْتَسْقَىٰ لَهُمْ بِصَلَاةٍ وَدُعَاءٍ، فَلَمَّا أَفْضَتِ الْخِلَافَةُ إِلَيْهِ الله عَلَى الله مِنَ الْجَدْبِ مَا نَزَلَ.. خَرَجَ بِهِمْ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، وَحَثَّهُمْ عَلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، وَحَثَّهُمْ عَلَىٰ الإِقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَوْقِيرِ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ ﴿ مُ اللَّهِ، بِالِّخَاذِهِ وَسِيلَةً إِلَىٰ اللَّهِ، وَكَذُّلِكَ فَعَلَ هُوَ ﴿ مُ اللَّهُ مَا تَخَذَهُ وَسِيلَةً بِتَقْدِيمِهِ لِيَدْعُو، لِيُقِيمَهُ بِذُلِكَ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَاسْتَسْقَىٰ لَهُمْ بِالْمُصَلَّىٰ، لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي تَوْقِيرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْإِشَادَةِ بِفَضْل أَهْل بَيْتِهِ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَبَيَّنَ عُمَرُ ذُلِكَ فِي دُعَائِهِ، حَيْثُ قَالَ: «اللَّلَهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ بِنَبِيِّكَ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بَعَمِّ نَبِيِّنَا، فَاسْقِنَا» يَعْنِي: كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِخُرُوجِهِ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ صَلَّىٰ وَدُعَائِهِ لَهُمْ وَصَلَاتِهِ بِهِمْ، وَإِذْ قَدْ تَعَذَّرَ ذَٰلِكَ عَلَيْنَا بِوَفَاتِهِ ﷺ.. فَإِنِّي أُقَدِّمُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ، لِيَكُونَ الدُّعَاءُ أَقْرَبَ لِلْقَبُولِ وَأَرْجَىٰ لِلْإِجَابَةِ، وَلَمَّا دَعَا الْعَبَّاسُ.. تَوَسَّلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَيْثُ قَالَ: «وَقَدْ تَقَرَّبَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِـمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ» أَيْ: لِقَرَابَتِي لَهُ «فَاحْفَظِ اللَّهُمَّ نَبِيُّكَ فِي عَمِّهِ اللَّهِ يَعْنِي: إقْبَلْ دُعَائِي لِأَجْلِ نَبِيِّكَ. وَمَنْ فَهِمَ مِنْ كَلَام أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَوَسَّلَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَتَوَسَّلْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لِأَنَّ الْعَبَّاسَ حَيٌّ وَالنَّبِيُّ مَيِّتٌ.. فَقَدْ مَاتَ فَهْمُهُ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ وَهْمُهُ، وَنَادَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِجَهَالَةٍ ظَاهِرَةٍ، أَوْ عَصَبِيَّةٍ لِرَأْيِهِ قَاهِرَةٍ، فَإِنَّ عُمَرَ لَمْ يَتَوَسَّلْ بِالْعَبَّاسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ الْعَبَّاسُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ هُوَ قَرِيبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَمَا تَلْمَحُ ذَٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا». وَهُوَ بِذَٰلِكَ قَدْ تَوَسَّلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ أَبْلَغ الْوُجُوهِ، وَأَمَّا التَّوَسُّلُ الَّذِي أَشَارَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ انْقِضَائِهِ بِوَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَوْلِهِ: «كُنَّا نَتَوَسَّلُ».. فَهُوَ التَّوَسُّلُ بِإِخْرَاجِهِ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، لِيُبَاشِرَ الإسْتِسْقَاءَ بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ عَلَىٰ مَرْأًىٰ مِنْهُمْ وَمَسْمَع، بِحَيْثُ يَأْتَمُّونَ بِهِ، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِ، وَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ -عَادَةً- مِمَّنْ هُوَ حَيٌّ بِهَانِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيُوِيَّةِ، كَمَا أَوْضَحْنَاهُ لَكَ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَفِي قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ﴿ فِي خُطْبَتِهِ بِمَحْضِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي حَقِّ الْعَبَّاسِ: ﴿ وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْوَاضِحَةُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَفْهَمُونَ مِنَ (الْوَسِيلَةِ) الْأَعْمَالَ فَقَطْ، بَلِ ابْتِغَاءُ الْوَسِيلَةِ عِنْدَهُمْ شَامِلٌ لِلتَّوَسُّلِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ شَامِلٌ لِلتَّوسُّلِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ: إِنَّهُ ﴿ لَا يُتَوسَّلُ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، أَوْ يَقُولَ ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ: إِنَّهُ اللهِ لَا يُتَوسَّلُ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، أَوْ يَقُولَ ذَلِكَ فَقِيهٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ بِدِينِهِ، أَوْ عَالِمٌ مُتَبَحِّرٌ فِي سُنَّةِ نَبِيّهِ، بَصِيرٌ بِأَسْرَادِ الشَّرِيعَةِ. وَقَدْ قَدَمْنَا لَكَ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ وَقَفَ وَقَفَ وَقَدْ قَدَّمْنَا لَكَ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ وَقَفَ عَنْدَدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَنَادَاهُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَنَادَاهُ: (يَا لَهُ لِللَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي هُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَنَادَاهُ: (يَا لَكُ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالِي اللَّهُ الْفُقُولُ اللَّهُ اللَه

آثُرُ عُمَرَ فِي تَوَسُّلِهِ بِالْعَبَّاسِ وَأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَنْعِ التَّوسُّلِ بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَاحِبَ هَلَكُوا» "، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ -أَيَّامَ خِلَافَةِ عُثْمَانَ - عَلَّمَ صَاحِبَ الْحَاجَةِ التَّوسُّلَ بِهِ وَنِدَاءَهُ عَنْ "، وَأَنَّ ذُلِكَ مُسْتَفِيضٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خَلَفًا عَنْ الْحَاجَةِ التَّوسُّلَ بِهِ وَنِدَاءَهُ عَنْ "، وَأَنَّ ذُلِكَ مُسْتَفِيضٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ. وَقَدَّمْنَا لَكَ أَيْضًا قَوْلَهُ يَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلِدَاءَهُ عَلَيْهِ اللهِ وَلِدَاءَهُ عَلَيْهِ اللهِ وَلِدَاءَهُ عَنْ الْعُلَمَاءِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ. وَقَدَّمْنَا لَكَ أَيْضًا قَوْلَهُ يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

# وَمِمَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ:

مَا أَخْرَجَهُ جَمْعُ أَئِمَّةٍ حُفَّاظٍ: الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ]، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي [كِتَابُ التَّوْجِيدِ] لَهُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الدُّعَاءُ]، وَابْنُ مَاجَهُ فِي [سُنَنِهِ]، وَابْنُ السُّنِّيِّ فِي [سُنَنِهِ]، وَاللَّيْلَةِ]، وَالنَّوْوِيُّ فِي كِتَابِ [الْأَذْكَارُ]... وَغَيْرُهُمْ: السُّنِيِّ فِي السَّلَاةِ وَقَالَ: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْهُ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْهُ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَلْذَا، فَإِنِي لَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَلْذَا، فَإِنِي لَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَلْذَا، فَإِنِي لَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَلْذَا، فَإِنِي لَمْ أَنْ تُعْفِرَ اللَّهُ مُ أَنْ اللَّهُ الْكَ إِنْ تُعْمِلُكَ أَنْ تُعْفِيرَ فِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تُعْذِيلِي الْجَنَّةَ، وَأَنْ تَغْفِرَ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ [صَ٥٦٥] وَمَا يَلِيهَا بِالْهَوَامِشِ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ [صَ٦٠٦] وَمَا يَلِيهَا بِالْهَوَامِشِ.

<sup>(</sup>٣) أُنْظُرُ [صَ٤٨٩] وَمَا يَلِيهَا بِالْهَوَامِشِ.

<sup>(</sup>٤) أُنْظُرْ [صَ٨٩٨] وَمَا يَلِيهَا بِالْهَوَامِشِ.

لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.. أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ)» ‹ . وَنَقَلَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ تَحْسِينَهُ

(١) [مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: جُ٧١/صَ٢٤٦ - ٢٤٨]، (حَ١١٥٨)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ. وَبَحَثْتُ عَنْهُ فِي [كِتَابُ التَّوْحِيدِ] لِإِبْنِ خُزِيْمَةَ فَلَمْ أَجِدُهُ. وَرَوَاهُ الطَّبِرَائِيُّ فِي [الدُّعَاءُ: صَ١٤٩]، (حَ١٤٩)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْطَبْرَةِ فِي [الدُّعَاءُ: صَ١٤٩]، (حَ٧٧)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الْعِلْمِيَّةِ. وَ[سُنَنُ ابْنِ مَاجَهُ: جُ١/ صَ٧٤]، (حَ٧٧)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَآعَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِإِبْنِ السُّنِيِّ: صَ٢٧]، (حَ٥٨)، بِتَحْقِيقِ كَوْنَرِ الْبُرْفِي، طَبْعَةُ دَارِ الْقِبْلَةِ لِلشَّافَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. وَ[الْأَذْكَارُ لِلنَّوْمِيِّ: صَ٢٧]، (حَ٥٨)، بِتَحْقِيقِ كَوْنَرِ الْبُرْفِي، طَبْعَةُ مَامِعَةُ الْمَالَحِيْقِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ الْمَالَحِيْقِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ الْمَالَحِيْقِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ الْمَوْرِيَّ فِي كِتَابِ النِّيْقِ لِللَّهِ الْقَادِرِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ الْمَالِحِيقِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ الْمُولِيقِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ عَنْ السَّائِلِينَ عَلْكَاءَ وَلَا وَلَا يَعْتَقِي وَلَا اللَّهِ الْعَلَقِيقِ مَنْ النَّارِ وَأَنْ ثَنْ مُؤْمِ وَأَنَّةُ مُنْكُرُ الْحَقِيقِ. حَدِيثُ ضَعِيفٌ، أَحَدُ رُواتِهِ الْوَارِعُ بْنُ الْعَقَيْلُ، وَهُو مُتَفَقً عَلَى طَعْفِهِ وَأَنَّهُ مُنْكُرُ الْحَلِيقِ. حَدِيثُ ضَعِيفٌ، أَحَدُ رُواتِهِ الْوَارِعُ بْنُ

وَرُوَّ يِنَا فِي كِتَابِ ابْنِ السُّنِّيِّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَطِيَّةُ أَيْضًا ضَعِيفٌ» اِهَـ.

• قَالَ مُحَقَّقُهُ الْأُسْتَاذُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْأُرْنَةُ وطُّ مُعَلِّقًا عَلَىٰ كَلَامِ الْإِمَامِ النَّووِيِّ:

﴿ وَهُو كَمَا قَالَ، وَقَدْ أَبْعَدَ الْمُصَنَّفُ ﴿ ، فَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، رَفْمٌ (٧٧٨) في (الْمَسَاجِدُ وَالْجَهَاعَاتُ)، وَأَخْدُ فِي [الْمُسْنَدُ: ٣/ ٢١] مِنْ حَدِيثِ فَضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ الْعَوْفِي عَنْ عَطِيَّةَ وَابْنِ خُذْرِيٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَقَدْ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ فِي [تَخْرِيجُ الْأَذْكَارِ]، وَنَسَبَهُ لِأَخْدَ وَابْنِ مَاجَهُ وَابْنِ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ [التَّوْحِيدُ] وَأَبِي نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيّ، قَالَ: ﴿ وَفِي آكِتَابُ الصَّلَاةِ ] لِأَبِي وَابْنِ مَاجَهُ وَابْنِ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ [التَّوْحِيدُ] وَأَبِي نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيّ، قَالَ: ﴿ وَفِي آكِتَابُ الصَّلَاةِ ] لِأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيّ، قَالَ: ﴿ وَفِي آكِتَابُ الصَّلَاةِ ] لِأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيّ، قَالَ: ﴿ وَفِي آكِتَابُ الصَّلَاةِ ] لِأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيّ، قَالَ: ﴿ وَفِي آكِتَابُ الصَّلَةِ ] لِلْمِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيّ، قَالَ: ﴿ وَفِي آكِتَابُ الصَّلَةِ ] لِلْمَا مِنْ فَضَيْلٍ عَنْ عَطِيَّةً قَالَ: "حَدَّيْنِي..." فَذَكَرَهُ، لَكِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ، فَقَدْ أُمِنَ بِلْلِكَ تَدْلِيسُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ). وَقَالَ الْحَافِظُ : (وَقَدْ عَجِبْتُ لِلشَّيْخِ - يَعْنِي النَّوْوِيَّ - كَيْفَ افْتَصَرِ عَلَىٰ = عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ). وَقَالَ الْحَافِظُ : (وَقَدْ عَجِبْتُ لِلشَّيْخِ - يَعْنِي النَّوْوِيِّ - كَيْفَ الْفَوْمُ عَلَىٰ الْأَوْدِي الْمَالِقَالِ الْمُؤْمِلِيّةُ الْمَالَةُ وَالْمُ الْمُعْمَالُ عَلْ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلِي النَّوْمِ الْمُعْمِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ عَلْ السَّلَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَيْلُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَالُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

أَثَرُ عُمَرَ فِي تَوَسُّلِهِ بِالْعَبَّاسِ وَأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ \_\_\_\_\_\_\_ ١٠٠٨ عَنْ أَحَدِ شُيُو خِهِ (")، وَقَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي [الْمُغْنِي]: «سَنَدُهُ حَسَنُ") (".

= سَوْقِ رِوَايَةِ بِلَالٍ دُونَ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَزْوِ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ لِابْنِ السُّنِّيِّ دُونَ ابْنِ مَاجَهْ!)» اِهَـ.

وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ [جُ١/ صَ٤٩٧ - ٤٩٨]، (أَبْوَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَهَاعَاتِ)، (أَبْوَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَهَاعَاتِ)، (١٤ - بَابُ الْمَشْيِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسالَةِ الْعَالَمِيَّةِ:

«٧٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُوَقِّقِ أَبُو الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقِ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ المَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَلْذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجُ أَشَرًا وَلَا بَطُرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا شُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اتَّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ".. أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ)» إهَ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ عَلَىٰ الْحَدِيثِ قَائِلًا:

﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عَطِيَّةُ الْعَوْقِ. وَمَعَ ذَٰلِكَ فَقَدْ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ فِي [نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ: ١ ٢٧٢] وَأَخْرَجَهُ أَخْدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي [مُسْنَدِهِ] كَمَا فِي [مِصْبَاحُ وَأَخْرَجَهُ أَخْدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي [مُسْنَدِهِ] كَمَا فِي [مِصْبَاحُ الزُّجَاجَةِ: وَرَقَةٌ ٥٣]، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي [التَّوْجِيدِ: ١٥]، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغُويُّ فِي [الْجَعْدِيَّاتُ: الزُّجَاجَةِ: وَرَقَةٌ ٥٣]، وَابْنُ السُّنِّيِّ فِي [عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: ٥٥]، وَأَبُو لُمُنْ السُّنِيِّ فِي [عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: ٥٥]، وَأَبُو لُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي [كِتَابُ الصَّلَاةِ] كَمَا فِي [نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ: ١/ ٢٧٣]، وَالْحَافِظُ فِي [نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ: ١/ ٢٧٣]، وَالْحَافِظُ فِي [نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ: ١/ ٢٧٣] مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٠ أ / ٢١١) عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ فُضَيْلٍ، بِهِ مَوْقُوفًا. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُهُ فِي [الْعِلَلُ: ٢/ ١٨٤]-: الْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ ﴾ إهَ.

(١) [التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ لِلْمُنْذِرِيِّ: جُ٢/ صَ٥٥]، (التَّرْغِيبُ فِيمَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا دَخَلَهُمَا)، رَقْمٌ (٣)، بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ مُصْطَفَىٰ عِهَارَةَ، طَبْعَةُ مُصْطَفَىٰ الْبَايِيِّ الْحَلَبِيِّ بِمِصْرَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ عَقِبَهُ: «ذَكَرَهُ رَزِينٌ، وَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي جَعَهَا، إِنَّمَا رُواهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ فِيهِ مَقَالٌ، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الْحَافِظُ وَأَبُو الْحَسَنِ هِـ اللهَ الْمَ

(٢) [إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ: جُ١/ صَ٣٢٣] لِلْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْمَعْرِفَةِ، وَقَدَ قَالَ الْإِمَامُ =

فَهَلْذَا تَرْغِيبٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْأُمَّةِ فِي التَّوَسُّلِ إِلَىٰ اللَّهِ بِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ السَّائِلِينَ لَهُ، مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، أَحْيَاءً كَانُوا أَمْ أَمْوَاتًا.

= أَبُو الْفَضْلِ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْعِرَاقِيُّ فِي [الْمُغْنِي عَنْ حَمْلِ الْأَسْفَارِ]: «حَدِيثُ: (اللَّهُمَّ إِنَّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَلْذَا إِلَيْكَ...) الْحَدِيثَ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْدِيِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَلْذَا إِلَيْكَ...) الْحَدِيثَ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْدِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ الِهَ.

وَقَالَ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ مُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ [إِتْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ بِشَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ: جُ ١ / صَ ٢٨٦ – ٢٨٨]، (كِتَابُ الْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ)، (الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ عِنْدَ حُدُوثِ كُلِّ حَادِثٍ مِنَ الْحَوَادِثِ)، بِتَحْقِيقِ أَشْرَفَ مُحَمَّدٍ أَحْمَدَ، طَبْعَةُ دَارِ النُّورِ الْمُبِينِ، قَالَ عَنْ حَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ نَصَّهُ وَطُرُقَهُ وَمُخَرِّجِيهِ:

﴿ وَعَطِيْتُهُ الْعَوْفِيُّ صَدُوقٌ فِي نَفْسِهِ، حَسَّنَ لَهُ التَّرْمِذِيُّ عِدَّةَ أَحَادِيثَ، بَعْضُهَا مِنْ أَفْرَادِهِ، وَإِنَّمَا ضُعْفَ مِنْ قِبَلِ التَّشْيَّعِ وَمِنْ قِبَلِ التَّذْلِيسِ، ثُمَّ قَالَ عَنْ حَدِيثِ بِلَالٍ الَّذِي عِنْدَ ابْنِ السُّنِّيِّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ مَنْ قَبَلِ التَّشْيَّعِ وَمِنْ قِبَلِ التَّدْلِيسِ، ثُمَّ قَالَ عَنْ حَدِيثِ بِلَالٍ الَّذِي عِنْدَ ابْنِ السُّنِّيِّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ نَصَهُ: ﴿ وَأَنْحَرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي [الْأَقْرَادُ: ١/ ٢٦٣] مِنْ هَلْذَا الْوَجْهِ وَقَالَ: (تَقَرَّدَ بِهِ الْوَازِعُ). وَقَالَ ابْنُ عَدِي الْوَرْهِ وَقَالَ: (أَحَادِيثُهُ كُلُّهَا غَيْرُ أَبُو حَاتِمٍ [٩/ ٣٩٩] وَغَيْرُهُ: (إِنَّهُ مَثْرُوكُ). وَقَالَ ابْنُ عَدِي [٧/ ٥٥٩]: (أَحَادِيثُهُ كُلُّهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ)، إِهَ.

وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ فِي تَحْقِيقِهِ لِـ [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: جُ١٧/ صَ٢٤٨] كَلَامًا لِلسِّنْدِيِّ عَنْ بَعْضِ مَعَانِي هَلْذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ:

﴿ قَالَ السَّنْدِيُّ: قَوْلُهُ: (بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ)، أَيْ: مُتَوَسَّلًا إِلَيْكَ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَإِمْضَاءِ الْـمَسْأَلَةِ
بِمَا لِلسَّائِلِينَ عِنْدَكَ مِنَ الْفَضْلِ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَيْكَ بِمُقْتَضَىٰ فَضْلِكَ وَوَعْدِكَ وَجُودِكَ
وَإِحْسَانِكَ. وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْوُجُوبُ الْـمُتَنَازَعُ فِيهِ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ، لَكِنْ لِإِنْهَامِهِ الْوُجُوبَ -بِالنَّظَرِ إِلَىٰ
الْأَفْهَامِ الْقَاصِرَةِ- يَخْتَرِزُ عَنْهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَقِيَّةُ، وَيَرَوْنَ أَنَّ إِطْلَاقَهُ لَا يَخْلُو عَنْ كَرَاهَةٍ.

وَقُوْلُهُ: (أَشَرًا) بِفَتْحَتَيْنِ: إِفْتِخَارًا.

وَقَوْلُهُ: (وَلَا بَطَرًا) بِفَتْحَتَيْنِ: إِعْجَابًا.

وَقُوْلُهُ: (بِوَجْهِهِ)، أَيْ: يَنْظُرُ إِلَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ وَلُطْفٍ، إِهَـ.

آثُرُ عُمَرَ فِي تَوَسَّلِهِ بِالْعَبَّاسِ وَأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَنْعِ التَّوسُّلِ بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَرَوَىٰ ابْنُ السُّنِّيِّ ذَٰلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﷺ عَنْ بِلَالٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَالْمُرَادُ بِ «حَقِّ السَّائِلِينَ» فِي الْحَدِيثِ: مَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْحُرْمَةِ عِنْدَهُ وَالْكَرَامَةِ عَلَيْهِ، تَفَضُّلًا مِنْهُ ﷺ.

وَيُعْلَمُ مِنْ حَدِيثِ بِلَالٍ هَاذَا أَنَّ النَّبِيَ اللَّ كَانَ يَتَوَسَّلُ فِي دُعَائِهِ بِالصَّالِحِينَ، الْأَحْيَاءِ وَالْمَيِّتِينَ، الْأَوَّلِينَ مِنْهُمْ وَالْآخِرِينَ. فَهَلْ أَنْصَفَهُ هُ مَنْ أَبَى التَّوَسُّلَ بِهِ وَهُو أَرْفَعُ الْخَلْقِ مَكَانَةً وَأَعْلَاهُمْ قَدْرًا؟ أَوَلَيْسَ قَوْلُهُ عَلِيْ لَمِنْ أَبَى التَّوَسُّلَ بِهِ وَهُو أَرْفَعُ الْخَلْقِ مَكَانَةً وَأَعْلَاهُمْ قَدْرًا؟ أَوَلَيْسَ قَوْلُهُ عَلِيْ لَمِنْ الْمُعَلِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ...) شَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصِرِهِ: ﴿قُلْ: (اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ...) الْحَدِيثُ السَّابِقُ ﴿.. فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ لِلْأُمَّةِ: ﴿تَوَسَّلُوا بِي فِي كُلِّ الْمُلِمَّاتِ، فِي الْحَدِيثُ السَّابِقُ ﴿.. فَي قُوّةِ قَوْلِهِ لِلْأُمَّةِ: ﴿تَوَسَّلُوا بِي فِي كُلِّ الْمُلِمَّاتِ، فِي الْمُولِقُولِهِ لِلْأُمَّةِ: ﴿تَوَسَّلُوا بِي فِي كُلِّ الْمُلِمَّاتِ، فِي الْمُحَاتِ، فِي الْمُولِقُ اللَّهُ مَتَوسَلًا بِي، مُنَادِيًا فِي مِنَ الْمَكَانَةِ عِنْدَ رَبِّي وَالْجَاهِ لَلْأَوْقَاتِ، فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي، فَإِنَّ لِي مِنَ الْمَكَانَةِ عِنْدَ رَبِّي وَالْجَاهِ لَلْأَوْقَاتِ، فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي، فَإِنَّ لِي مِنَ الْمَكَانَةِ عِنْدَ رَبِّي وَالْجَاهِ لَلْهُ مُتَوسَلًا بِي، مُنَادِيًا لِي، مُسْتَغِيثًا بِي).

وَمِنْ هَاٰذَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا اشْتَهَرَ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّهُ ﷺ وَإِنْ لَمْ قَالَ: «تَوَسَّلُوا بِجَاهِي، فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» ثَابِتُ الْمَعْنَىٰ، وَإِنْ لَمْ قَالَ: «تَوَسَّلُوا بِجَاهِي، فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» ثَابِتُ الْمَعْنَىٰ، وَإِنْ لَمْ يَرِدِ التَّصْرِيحُ بِخُصُوصِ هَاٰذَا اللَّفْظِ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْكَثِيرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ جَوَازُ

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ مُخَرَّجًا فِي هَامِشِ [صَ٧٠٠] السَّابِقَةِ، وَهُوَ فِي كِتَابِ [الْأَذْكَارُ] لِلنَّوَوِيِّ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ [ص ٢٠٦] وَمَا يَلِيهَا بِالْهَوَامِشِ.

<sup>(</sup>٣) كُلُّ مَنْ رَأَيْتُهُ ذَكَرَ هَلْذَا الْحَدِيثَ -مِمَّنْ حَكَمَ عَلَيْهِ- قَالَ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ، وَلَا أَصْلَ لَهُ، وَلَا يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ مُطْلَقًا.

الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَىٰ مَتَىٰ صَحَّ فَهُمُ الرَّاوِي، وَحَسُنَتْ مَعْرِفَتُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ﴿ ، فَتَشْنِيعُ أُولَائِكَ الْمُبْتَدِعَةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَإِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِذَٰلِكَ أُولَائِكَ الْمُبْتَدِعَةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَإِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِذَٰلِكَ

(١) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبَالِيُّ فِي كِتَابِهِ [رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ: جُ١/ صَ٣٦٠]، بِتَحْقِيقِ وَتَعْلِيقِ دُ/ شَعْبَانَ مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلَ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرَّيَّانِ:

## الفَصْلُ: [فِي حُكْمِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَىٰ]

وَتَجُوذُ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَىٰ لِلْعَالِمِ الْمُفَرِّقِ بَيْنَ الْمُحْتَمَلِ وَغَيْرِ الْمُحْتَمَلِ، وَالظَّاهِرِ وَالْأَظْهَرِ، وَالْعَامِّ وَالْأَعْمُ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ» قَالَ الْمُحَقِّقُ: وَمِنْهُمُ الْأَئِمَةُ الْأَرْبَعَةُ «فَيُبْدِلُ لَفْظًا مَكَانَ لَفْظُ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ، كَالْأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ... إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ الْمُفِيدِ. وَقَدْ قَالَ الْمُحَقِّقُ: «وَتَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِي مَلْذِهِ الْمَشْأَلَةِ: إِنَّ الرَّاوِيَ لِلْحَدِيثِ:

إِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِمُفْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ، وَالْفَرْقِ بَيْنَهَا مِنْ جِهَةِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّفْيِيدِ، وَالْعُمُومِ وَالْخُمُومِ وَالْخُمُومِ وَالْخُمُومِ وَالْخُمُومِ وَالْخُصُوصِ.. فَلَا يَحُوزُ لَهُ الرَّوَايَةُ بِالْمَعْنَىٰ، لِأَنَّهُ قَدْ يُبْدِلُ لَفْظًا بِلَفْظِ يُسَاوِيهِ -فِي ظَنَّهِ- وَهُوَ لَيْسَ كَذُلِكَ، فَيَرَّتَّبُ عَلَىٰ ذُلِكَ خَلَلْ فِي الْمَعْنَىٰ.

أَمَّا إِنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا تَقَدَّم، فَإِنْ كَانَ الْمَعْنَىٰ غَيْرَ مُتَطَابِقٍ.. فَلَا يَجُوزُ.

وَإِنْ كَانَ مُطَابِقًا.. فَقَدْ جَوَّزَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، بِشُرُوطٍ يَأْتِي بَيَاجُهَا.

وَمَنَعَهُ جَمَاعَةً، مِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ (تُ١١هِ)، وَبَعْضُ السَّلَفِ.

وَشُرُوطُ الْجُمْهُورِ لِجَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَىٰ كَمَا يَلِي:

١- أَنْ يَكُونَ النَّاقِلُ عَالِمًا بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، لَا تَخْفَىٰ عَلَيْهِ النُّكَتُ الدَّقِيقَةُ الَّتِي يَخْصُلُ بِهَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَعَانِي الْأَلْفَاظِ. كَمَا مَثْلُ الْمُصَنَّفُ.

٧- أَنْ يَكُونَ جَازِمًا بِمَعْنَىٰ الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ عَنْ طَرِيقِ الإسْتِنْبَاطِ أَوِ الإسْتِذْلَالِ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ.

٣- أَنْ لَا يَكُونَ اللَّفْظُ الَّذِي نَقَلَ بِهِ الرَّاوِي مَعْنَىٰ الْحَدِيثِ أَخْفَىٰ مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ عِلْهِ.

قَالَ الْقَرَافِيُّ: (يَجُوزُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: أَنْ لَا يَزِيدَ التَّرْجَمَةَ، وَلَا يَنْقُصَ، وَلَا يَكُونَ أَخْفَىٰ مِنْ لَفْظِ الشَّارِعِ). [شَرْحُ تَنْقِيحِ الْفُصُولِ: صَ١٦٤].

قَالَ الطُّوفِيُّ: (هَاذَا هُوَ مَعْنَىٰ الْمُطَابَقَةِ). [شَرْحُ الْمُخْتَصَرِ: ٢/ ٢٤٥]، إهَ.

وَإِنْكَ لَتَعْجَبُ -حَتَّىٰ مَا يَنْقَضِيَ عَجَبُكَ- مِنْ هَاذِهِ الطَّائِفَةِ، حَيْثُ يَحْتَجُّونَ بِفِعْلِ عُمَرَ عَلَىٰ هَاذِهِ الْبِدْعَةِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا، وَيُشِيدُونَ بِفَضْلِهِ وَعِلْمِهِ وَفِقْهِهِ وَيَقُولُونَ: (لَوْ كَانَ التَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ جَائِزًا.. مَا عَدَلَ عَنْهُ عُمَرُ إِلَىٰ التَّوَسُّلِ بِالْعَبَّاسِ، وَمَنْ مِثْلُ عُمَرَ فِي عِلْمِهِ وَفِقْهِهِ؟ وَقَدْ وَافَقَهُ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، فَهُو إِجْمَاعٌ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ التَّوسُلِ بِمَنْ مَاتَ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ)!!. وَيَتَزَيَّدُونَ فِي ذَٰلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَهُمُ الْهَوَىٰ، وَالتَّلْبِيسَ عَلَىٰ الْعَامَّةِ، وَيَنْخَدِعُ بَهَاذَا الزُّخْرِفِ الضَّعَفَاءُ مِنَ الْمَنْسُوبِينَ لِلْعِلْمِ.

وَعُمَرُ هَاذَا هُو الَّذِي يَتَقَوَّلُونَ ﴿ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَالَفَ سُنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَعْلِهِ الطَّلَقَاتِ النَّلَاثَ الْمَجْمُوعَةَ ثَلَاثًا، وَيَدَّعُونَ عَلَيْهِ -حَاشَاهُ مِمَّا قَالُوا- أَنَّهُ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَةَ وَالْإِجْمَاعَ وَالْقِيَاسَ الصَّحِيحَ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا شَاهِدَةٌ إِنَّهُ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَةَ وَالْإِجْمَاعَ وَالْقِيَاسَ الصَّحِيحَ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا شَاهِدَةٌ بِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.. فَهِي وَاحِدَةٌ. وَأَقْصَىٰ مَا يَعْتَذِرُونَ بِهِ عَنْهُ.. أَنَّ هَالْمَ كَانَ اجْتِهَادًا مِنْهُ، وَيَغْفُلُونَ -أَوْ يَتَعَافَلُونَ - عَنْ أَنَّ الإِجْتِهَادَ الْمُؤدِّي إِلَى السُّنَةِ وَلِرَسُولِهِ، لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا مُلْحِدٌ، وَلَا يَلْ مُخَالَفَةِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.. مُحَادَّةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا مُلْحِدٌ، وَلَا يَلْ مُخَالَفَةِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.. مُحَادَّةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا مُلْحِدٌ، وَلَا يَلْ مُخَالَفَةِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.. مُحَادَّةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا مُلْحِدٌ، وَلَا يَلْمَ عَلَهُ إِلَّا وَلَيْسُولِهِ وَالْأَيْدِةِ إِلَّا وَلَا مُلْكَابٍ أَنَّ السُّنَةِ، وَقَلْ إِلَى السُّنَةِ، كَمَا فَعَلَ فِي الْمُتْعَةِ وَغَيْرِهَا، وَأَنَّهُ مُا مُفْتَرُونَ - فِيمَا قَالُوا- عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْأَئِمَةِ الْمُقْتَدَىٰ مِهِمْ. فَاسْتَذْكِرُهُ إِنْ كُنْتَ نَسِيتَ.

<sup>(</sup>١) ﴿ يَتَقَوَّلُونَ ﴾: يَخْتَلِقُونَ الْكَذِبَ عَلَيْهِ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ٧٦٧] جَهْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَوْقِفَهُمْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فِي هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي نَتَكَلَّمُ فِيهَا.. هُوَ كَمَوْقِفِهِمْ مِنْهُ هُنَاكَ، فِي الْغَلَطِ أَوْ الْمُغَالَطَةِ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ: (إِنَّا عُمَرَ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ)، وَيَقُولُونَ فِي عَدَمِ التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِزَعْمِهِمْ: (إِنَّ عُمَرَ فِيهَا قَدْ أَحْيَا السُّنَّةَ). وَاللَّهُ يَعْلَمُ -وَأَهْلَ الْحِلْمِ يَمْلَمُونَ - أَنَّ عُمَرَ وَالْعَبَّاسَ وَمَنْ حَضَرَ اسْتِسْقَاءَ عَامِ الرَّمَادَةِ.. كَانُوا فِي دُعَائِهِمْ مُتَوَسِّلِينَ بِرَسُولِ اللَّهِ، وَأَنَّ التَّوَشُلَ بِهِ ﷺ الَّذِي قَالَ فِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: «كُنَّا نَفْعَلُهُ»، وَأَقَامَ فِيهِ الْعَبَّاسَ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ.. إِنَّمَا هُوَ تَوَسُّلُ خَاصٌّ، لَا يَكُونُ -عَادَةً- إِلَّا مِنَ الْحَيِّ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، كَمَا قَرَّرْنَاهُ وَكَرَّرْنَاهُ، وَهُوَ التَّوَسُّلُ بِوُجُودِهِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَبِإِقَامَةِ الإسْتِسْقَاءِ بِالصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ وَالدُّعَاءِ إِمَامًا بِهِمْ وَدَاعِيًا لَهُمْ عَلَىٰ مَرْأَىٰ وَمَسْمَع مِنْهُمْ، بِصَلَاتِهِ يَقْتَدُونَ، وَعَلَىٰ دُعَائِهِ يُؤَمِّنُونَ، وَلَمَّا كَانَ هَلْذَا النَّوْعُ مِنَ التَّوَسُّلِ لَا يَتَأَتَّىٰ لَهُمْ فِعْلُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ. اِقْتَضَىٰ الْفَارُوقُ كَمَالَ تَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقُوَّةَ تَعَلُّقِهِ بِهِ- لَا سِيَّمَا فِي هَـٰذَا الْـمَقَامِ- أَنْ يَمْثُلَ رَسُولُ اللَّهِ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ، فَيُقَدِّمَهُ مُسْتَسْقِيًا لَهُمْ، وَيَكُونُ بِذُلِكَ كَأَنَّهُ أَحْضَرَ شَخْصَ رَسُولِ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْعَبَّاسَ لَمَّا دَعَا.. كَانَ رُوحُ دُعَائِهِ وَالْمِفْتَاحُ الَّذِي اسْتَفْتَحَ بِهِ رَحْمَةَ رَبِّهِ إِنَّمَا هُوَ التَّوَسُّلُ بِرَسُولِ اللَّهِ- كَمَا سَبَقَ إِيضَاحُهُ لَكَ قَرِيبًا-، وَالْجَمْعُ حَاشِدٌ بِأَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلِذَّلِكَ لَا تَرَىٰ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ -قَبْلَ هَلْذِهِ الشِّرْذِمَةِ " مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ - فَهِمَ مِنْ هَلْذَا الْأَثْرِ مَا وَهِمُوهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) «الشَّرْذِمَةُ»: الْجَمَاعَةُ الْقَلِيلَةُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٦/ صَ٢٠] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

آثرُ مُمرَ فِي تَوشُلِهِ بِالْعَبَّاسِ وَأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَانْظُرْ مَا قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحُ] بَعْدَ شَرْحِ مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِهِ عَلَيْ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَانْظُرْ مَا قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحُ] بَعْدَ شَرْحِ مَا الْخَبْرِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ الْعَبَّاسِ: إِسْتِحْبَابُ الإِسْتِشْفَاعِ بِأَهْلِ الْحَبْرِ وَأَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ، وَفِيهِ فَضُلُ الْعَبَّاسِ وَفَضْلُ عُمَرَ، لِتَوَاضُعِهِ وَالصَّلَاحِ وَأَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ، وَفِيهِ فَضْلُ الْعَبَّاسِ وَفَضْلُ عُمْرَ، لِتَوَاضُعِهِ لِلْعَبَّاسِ وَمَعْرِفَتِهِ بِحَقِّهِ هِ النَّبُوَّةِ، وَهَاكَذَا فَهِمَ الشُّرَّاحُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ لِلْعَبَّاسِ وَمَعْرِفَتِهِ بِحَقِّهِ هِمْ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: (إِنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ هَلْا أَخِدُ وَفَاتِهِمْ). وَكَيْفَ يُقَالُ ذَٰلِكَ؟ وَقَدْ مُنْعُ التَّوسُّلِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ). وَكَيْفَ يُقَالُ ذَٰلِكَ؟ وَقَدْ شَهِمَ الشَّرْمِ مَنْعُ التَّوسُّلِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ). وَكَيْفَ يُقَالُ ذَٰلِكَ؟ وَقَدْ شَهِمَ الشَّلُفُ وَالْحَبَابِهِ.. الْكِتَابُ وَصَحِيحُ السُّنَةِ شَهِدَ بِجَوَازِ ذَٰلِكَ التَّوسُّلِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ). وَكَيْفَ يُقَالُ ذَٰلِكَ؟ وَقَدْ شَهِمَ لِجَوَازِ ذَٰلِكَ التَّوسُّلِ وَلَالْمَالِهِ وَاسْتِحْبَابِهِ.. الْكِتَابُ وَصَحِيحُ السَّنَة وَإِنْهَا فَي وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُ وَلَاكَ مَبْسُوطًا فِي وَلَا عَلَى اللَّهُ فِي بِالدِينِ، وَفَعَلَهُ السَّلُفُ وَالْحَلَامُ الْبِدْعَةِ وَأَخُواتِهَا.

وَقَدْ بَعُدَ عَنِ الصَّوَابِ كُلَّ الْبُعْدِ مَنْ رَمَىٰ الْمُسْلِمِينَ بِالشِّرْكِ بِسَبَبِ ذَٰلِكَ التَّوَسُّلِ، مَعَ قَوْلِهِ بِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بِالْحَيِّ، فَإِنَّ التَّوَسُّلَ لَوْ كَانَ شِرْكًا.. مَا جَازَ بِحَيِّ وَلَا مَيَّتٍ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ اعْتِقَادَ الرُّبُوبِيَّةِ وَاسْتِحْقَاقَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ -مِنْ بِحَيِّ وَلَا مَيَّتٍ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ اعْتِقَادَ الرُّبُوبِيَّةِ وَاسْتِحْقَاقَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ -مِنْ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ أَوْ وَلِيٍّ - هُوَ شِرْكُ وَكُفْرٌ، لَا يَجُوزُ فِي حَيَاتِهِ الدُّنْيَا وَلَا الْأُخْرَىٰ؟، نَبِي أَوْ مَلَكٍ أَوْ وَلِيٍّ - هُو شِرْكُ وَكُفْرٌ، لَا يَجُوزُ فِي حَيَاتِهِ الدُّنْيَا وَلَا الْأُخْرَىٰ؟، فَهَلْ سَمِعْتَ عَاقِلًا يَقُولُ: (إِنَّ اعْتِقَادَ الرُّبُوبِيَّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ جَائِزٌ إِذَا كَانَ حَيًّا، أَمَّا فَهَلْ سَمِعْتَ عَاقِلًا يَقُولُ: (إِنَّ اعْتِقَادَ الرُّبُوبِيَّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ جَائِزٌ إِذَا كَانَ حَيًّا، أَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَشِرْكُ)؟. وقَدْ عَرَفْتَ -مِمَّا سَبَقَ- أَنَّ اتِّخَاذَ الْمُعَظَّمِ وَسِيلَةً إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ.. لَا يَكُونُ عِبَادَةً لِلْوَسِيلَةِ، إِلَّا إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ رَبُّ، كَمَا كَانَ ذَلِكَ فِيهِ، وَكَانَ مَأُمُورًا مِنْهُ عَلَىٰ شَائُ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، فَإِذَا لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ فِيهِ، وَكَانَ مَأَمُورًا مِنْهُ عَلَىٰ شَائُ وَكَانَ مَأُورًا مِنْهُ عَلَيْهِ الْمَوْلِ الْمَالِي الْقَالِ مَعَالَىٰ مَأُورُا مِنْهُ عَلَىٰ مَالَوْ مَانِهِمْ، فَإِذَا لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ فِيهِ، وَكَانَ مَأَمُورًا مِنْهُ هَا

<sup>(</sup>١) [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ٢/ صَ٤٩٧] لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، الطَّبْعَةُ السَّلَفَيَّةُ.

١٠١٥ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدَّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّاثِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ

بِاتِّخَاذِهِ وَسِيلَةً.. كَانَ ذَٰلِكَ الإِتِّخَاذُ عِبَادَةً لِلْآمِرِ سُبْحَانَهُ. وَقَدْ بَانَ لَكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ التَّوَسُّلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ، فِي هَانِهِ الْحَيَاةِ وَتِلْكَ الْحَيَاةِ.. مَأْمُورٌ بِهِ، مُرَغَّبٌ فِيهِ، فَهُوَ عِبَادَةٌ لِلَّهِ ١٠٠

# بَيَانُ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لِهَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي حَدِيثِ (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ)

وَاعْلَمْ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَسِيلَةً إِلَىٰ اللَّهِ لِجَلْبِ خَيْرٍ مِنْهُ ﴾ أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ كَذَٰلِكَ.. فَهُوَ لَيْسَ إِلَّا سَائِلًا اللَّهَ وَحْدَهُ أَنْ يُيَسِّرَ لَهُ مَا طَلَبَ، أَوْ يَصْرِفَ عَنْهُ مَا سَاءَ، مُتَوَسِّلًا إِلَيْهِ بِمَنْ تَوَسَّلَ بِهِ، وَهُوَ فِي ذَٰلِكَ آخِذٌ بِالسَّبَبِ الَّذي وَضَعَهُ اللَّهُ لِنُجْحِ الْعَبِيدِ فِي قَضَاءِ مَآرِبِهِمْ ﴿ ، وَلِلْوُصُولِ بِهِ إِلَىٰ قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ مِنْهُ ﷺ، سَالِكٌ السُّنَنَ الْإِلَهِيَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِسُلُوكِهَا، جَارٍ عَلَىٰ السَّنَنِ ٣٠ الَّذِي وَضَعَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِي اسْتِنْزَالِ رَحْمَتِهِ وَاسْتِدْفَاع نِقْمَتِهِ. وَمَنْ أَخَذَ بِالسُّنَنِ الَّتِي وَضَعَهَا الْكَرِيمُ، وَسَلَكَ السَّنَنَ الَّذِي أَمَرَ الْجَوَادُ بِسُلُوكِهِ لِنَيْلِ جُودِهِ.. فَمَا سَأَلَ السُّنَنَ، وَلَـٰكِنْ سَأَلَ وَاضِعَهَا، وَمَا عَبَدَ السَّنَنَ، وَإِنَّمَا عَبَدَ مَنْ أَمَرَ بِسُلُوكِهِ هِ ، فَقَوْلُ الْقَائِلِ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرِيدُ أَنْ تُرَدَّ عَيْنِي) أَوْ (أَنْ يَزُولَ عَنَّا الْجَدْبُ)، أَوْ (أَنْ يَذْهَبَ مَرَضِي).. فَمَعْنَىٰ ذَٰلِكَ: طَلَبُ هَاٰذِهِ الْأُمُورِ مِنَ اللَّهِ بِوَاسَطَةِ شَفَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُو كَقَوْلِهِ: (أُدْعُ لِي بِكَذَا)،

<sup>(</sup>١) «مَآرِبِيمْ»: حَوَائِجِهِمْ. [الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ: جُ١/ صَ١١] لِلْفَيُّومِيِّ. (٢) «السَّنَنُ»: الطَّرِيقُ. [الْمُحِيطُ فِي اللَّغَةِ: جُ٢/ صَ٢٤] لِلصَّاحِبِ ابْنِ عَبَّادٍ.

وَ (اشْفَعْ لِي فِي كَذَا). لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، إِلَّا أَنَّ هَاٰذِهِ أَصْرَحُ فِي الْمُرَادِ مِنْ ذَٰلِكَ، وَمِثْلُهُمَا فِي ذَٰلِكَ -أَوْ أَوْضَحُ- قَوْلُ الْمُتَوسِّلِ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنَبِيّكَ تَيْسِيرَ كَذَا مِنَ الشَّرِّ). فَالْمُتَوسِّلُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ مَا سَأَلَ حَاجَتَهُ إِلَّا اللَّهَ عِلَى ذَٰلِكَ كُلِّهِ مَا سَأَلَ حَاجَتَهُ إِلَّا اللَّهَ عَلَى الشَّرِّ).

وَبِهَ لَذَا تَعْلَمُ أَنَّ احْتِجَاجَهُمْ عَلَىٰ مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ
اللَّهُ» ﴿ هُوَ دَائِرٌ بَيْنَ التَّلْبِيسِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ
مُرَادِ الْمُتَوَسِّلِينَ، أو الْعَلَطِ، أو الْمُعَالَطَةِ فِي حَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَىٰ مَا هُو ظَاهِرُ
الْفَسَادِ، مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَحَدِ أَنْ يَسْأَلَ غَيْرَ اللَّهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَنْ فَهِمَ هَلْذَا مِنَ

<sup>(</sup>١) [مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: جُ٤/ صَ ٤٨٧ - ٤٨٨]، (مُسْنَدُ بَنِي هَاشِمٍ: مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُ وطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَتَخْرِيجَهُ:

٣٢٧٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ الْحَجَّاجِ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي: (يَا غُلَامُ، إِنِّي مُحَدِّثُهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ لِي: (يَا غُلامُ، إِنَّا مَالَّتَ، فَاسْأَلِ اللَّهُ، وَإِذَا مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا: إِخْفَظِ اللَّه يَخْفَظْك، إِخْفَظِ اللَّه تَجِدْهُ ثُجَاهَك، إِذَا سَأَلْتَ، فَاسْأَلِ اللَّه، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، فَاسْتَلِ اللَّه يَخْفُظِ اللَّه يَخِدْهُ لَكُتُبُ، فَلَوْ جَاءَتِ الْأُمَّةُ يَنْفَعُونَكَ بِشَيْءٍ لَمْ اسْتَعَنْتَ، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، فَقَدْ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الْكُتُبُ، فَلَوْ جَاءَتِ الْأُمَّةُ يَنْفَعُونَكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللَّهُ عَلَيْك، مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَضُرَّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللَّهُ عَلَيْك، مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَضُرَّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللَّهُ عَلَيْك، مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَضُرَّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللَّهُ عَلَيْك، مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَضُرَّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللَّهُ عَلَيْك، هَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْك، وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَضُرَّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللَّهُ عَلَيْك، مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَضُرَّكَ إِنْ يَعْدِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْك، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْك، اللَّه عَلَيْك، اللَّهُ عَلَيْك، اللَّه عَلَيْك، اللَّهُ عَلَيْك، اللَّهُ عَلَيْك، اللَهُ اللَّهُ عَلَيْك، اللَهُ عَلَيْك، اللَّهُ عَلَيْك، اللَهُ عَلَيْك، اللَّهُ عَلَيْك، اللَهُ اللَّهُ عَلَيْك، اللَّهُ عَلَيْك، اللَهُ عَلَيْك، اللَّهُ عَلَيْك، اللَهُ عَلَيْك، اللَهُ عَلَيْك، اللَّهُ عَلَيْك، اللَهُ عَلَيْك، اللَهُ اللَّهُ عَلَيْك، اللَّهُ عَلَيْكُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُرَالُهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَنْؤُوطُ عَلَىٰ الْحَدِيثِ قَائِلًا:

هَخدِيثٌ صَحِيحٌ، إَبْنُ لَهِيعة -وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ- وَإِنْ كَانَ فِي حِفْظِهِ شَيْءٌ.. رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 يَزِيدَ الْمُقْرِئُ كَمَا سَيَأْتِي بِرَقْمِ (٢٨٠٣) وَهُوَ مِمَّنْ رَوَىٰ عَنْهُ قَبْلَ احْتِرَاقِ كُتُهِهِ، وَهُوَ مُتَابَعٌ أَيْضًا فِيمَا تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٢٦٦٩)، وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ قَيْسَ بْنِ الْحَجَّاجِ، فَقَدْ رَوَىٰ لَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ صَدُوقٌ. يَحْيَىٰ بْنُ إِسْحَاقَ: هُوَ السَّيْلَجِينِيُّ، إِهَ.
 التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ صَدُوقٌ. يَحْيَىٰ بْنُ إِسْحَاقَ: هُوَ السَّيْلَجِينِيُّ، إِهَ.

الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.. فَقَدْ أَخْطَأَ الْخَطَأَ كُلَّهُ، وَيَكْفِي فِي بَيَانِ هَلْذَا الْخَطَإِ: أَنَّ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.. فَقَدْ أَخْطَأَ الْخَطَأَ كُلَّهُ، وَيَكْفِي فِي بَيَانِ هَلْذَا الْخَطَإِ: أَنَّ الْحَدِيثَ نَفْسَهُ إِنَّمَا هُوَ جَوَابٌ مِنْهُ فَي لِسُؤَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَاوِي الْحَدِيثِ- بَعْدَ تَشْوِيقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ: «يَا غُلَامُ، اللَّهُ عَلَامُهُ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ: «يَا غُلَامُ، أَلَا أُعَلِّمُ مِنْ أَلَا أُعَلِّمُكُ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ؟ "". فَأَيُّ تَحْرِيضٍ عَلَىٰ السُّوَالِ أَجْمَلُ مِنْ

١٣٥ - وَأَخْبَرَنَا الْإِمَّامُ أَبُو الْجُودِ غِيَاثُ بَنُ فَارِسِ بْنِ مَكُيٍّ الْمُفْرِئُ -بِقِرَاءَيَ عَلَيْهِ بِالْقَاهِرَةِ - قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رِفَاعَة بْنِ غَدِيرِ السَّعْدِيُّ الْفَرْضِيُّ -قِرَاءَةً عَلَيْهِ ابنا عَلِيُّ بْنُ الْمُحْسَنِنِ الْخِلَعِيُّ، ابنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمِٰنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْبَزَّازُ، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ السَّعْدِيُ الْأَعْلُ الصَّدَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، ثَنَا أَبُو مُوسَىٰ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلُ الصَّدَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَحْدُ بْنُ سَعِيدِ الْمَاهِرِ أَحْدُ بَنُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، أَحْدُ بْنُ سَعِيدِ الْمَاهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَنْسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْلِهِ اللَّهِ عَلَى الْنَّوْبَ وَعَلَى الْمَاهُ وَعَلَى الْمُعْمَى اللَّهِ عَلَى الْنَا عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَفَظْكَ، إِخْفَظِ اللَّهَ يَحِدُهُ أَمَامَكَ، إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ، وَلِي عَلْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ فِي حَدِيثِ خَيْرِهِ: (تَقَرَّبْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يُقَرِّبْكَ فِي الشَّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)» اِهَ.

#### • قَالَ مُحَقِّقُهُ:

﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. اِبْنُ لَهِيعَةَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ، صَدُوقٌ، خَلَطَ بَعْدَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ. وَرِوَايَةُ ابْنِ الْـمُبَارَكِ وَابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ أَعْدَلُ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَقَدْ رَوَىٰ لَهُ الْـمُصَنَّفُ هُنَا مَقْرُونًا. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ١/٢٢٣] بِرَقْمِ (١١٥٦٠) مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ=

<sup>(</sup>١) [الْأَحَادِيثُ الْمُخْتَارَةُ: جُ ١ / صَ٣٦] لِضِيَاءِ الدِّينِ الْمَقْدِسِيِّ الْحَنْيَلِيِّ -وَقَدِ الْتَزَمَ فِيهِ الصِّحَّةَ كَمَا قَالَ السُّيُوطِيُّ وَغَيْرُهُ-، (حَنَشُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ: ابْنُ عَلِيِّ السَّبَإِيُّ الصَّنْعَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ الْمَلِكِ دُهَيْشٍ، طَبْعَةُ دَارِ خِضْرٍ لِلطِّبَاعَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

هدا؟!. قال ابن عباسٍ: «بَلَى»، فاجابه على بَهُدا الحَدِيثِ الدِي مِنهُ هدِ الْجُمْلَةُ.

وَلَوْ أَنَّ غِرًّا ٣٠ جَرَىٰ عَلَىٰ هَٰذَا الْوَهْمِ.. مَا صَحَّ -عَلَىٰ مُقْتَضَاهُ- أَنْ يَسْأَلَ جَاهِلٌ عَالِمًا، وَلَا وَاقِعٌ فِي مَهْلَكَةٍ غَوْتًا، مِمَّنْ تُوقَفُ نَجَاتُهُ عَلَىٰ إِغَاثَتِهِ، وَلَا دَائِنٌ مَدِينًا قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ، وَلَا مُسْتَقْرِضٌ قَرْضًا، وَلَـمَـا صَحَّ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَسْأَلُوا النَّبِيِّينَ الشَّفَاعَةَ، وَلَا صَحَّ لِنَبِيِّ اللَّهِ عِيسَىٰ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِسُؤَالِهَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَإِنَّ الدَّلِيلَ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ هَاٰذَا الْوَهُم الَّذِي تَوَهَّمُوهُ.. عَامٌّ، يَشْمَلُ عَدَمَ صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَمَا لَمْ نَذْكُرْهُ. فَإِنْ قَالُوا: (إِنَّ الْمَمْنُوعَ إِنَّمَا هُوَ سُؤَالُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ فِي بَرَازِحِهِمْ، لِأَنَّهُمْ غَيْرُ قَادِرِينَ).. فَقَدْ سَبَقَ رَدُّ هَلْذَا الْوَهْم مَبْسُوطًا، وَإِجْمَالُهُ: أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ سَامِعُونَ قَادِرُونَ عَلَىٰ الشَّفَاعَةِ وَالدُّعَاءِ، وَالْمُنْكِرُ لِذُلِكَ أَخَفُّ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ جَاهِلٌ بِمَا كَانَ يُلْحَقُ بِالْمُتَوَاتِرِ مِنْ سُنَّتِهِ ، الدَّالُّ عَلَىٰ أَنَّ مَوْتَىٰ الْـمُؤْمِنِينَ لَـهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الْبَرْزَخِيَّةِ الْعِلْمُ وَالسَّمَاعُ وَالرُّؤْيَةُ وَالْقُدْرَةُ عَلَىٰ الدُّعَاءِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، فَمَا الظَّنُّ بِأَكَابِرِ أَهْلِ الْبَرْزَخِ مِنَ النَّبِيِّنَ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ؟ وَفِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ الصَّحِيحِ -بَلِ

<sup>=</sup> بِنَحْوِهِ الْهَ.

<sup>(</sup>۱) قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَـٰذَا مَوْجُودٌ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ فِي [الدُّعَاءُ: صَ١٥٨]، (حَ١٩٧٢)، (بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ: جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ) مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، بِتَحْقِيق مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَفِيهِ: **«قُلْتُ: بَلَىٰ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ** إِهَـ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْغِرُّ ﴾: الْجَاهِلُ. [الزَّاهِرُ فِي غَرِيبِ أَلْفَاظِ الشَّافِعِيِّ: صَ٢٤٨] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

الْمَشْهُورِ - مَا فَعَلَ الْأَنْبِيَاءُ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ - مَعَ خَيْرِهِمْ، مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ - مَعَ خَيْرِهِمْ، مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ "، وَالْخَطْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ فِي الْسَّمَاوَاتِ "، حَتَّىٰ إِنَّ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ "،

١٧٧١ – (١٧٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَمَّىٰ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (وَهُوَ ابْنُ أَي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ، وَقُرْيَشُ تَسْأَلْنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْبَاءَ مِنْ بَيْتِ اللَّهِ ﷺ: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ، وَقُرْيَشُ تَسْأَلْنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْبَهُا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ) قَالَ: (فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ أَنْ الْمَقْدِسِ لَمْ أَثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ) قَالَ: (فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ أَنْ الْمَقْدِسِ لَمْ أَثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ) قَالَ: (فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ أَنْ مَنْ عَلْهُ مُنْ مُنْ مَرْبَعَ هُ إِلَّا أَنْبَأَتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدُ كَأَنَّهُ مِنْ وَجَالِ شَنُوءَةً، وَإِذَا عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ هِ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ "يَعْنِي نَفْسَهُ"، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلَ أَنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَاقُ وَالَ فَالِلَا اللَّهُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَمْ عَلَيْه، فَالنَّقَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَيْ بِالسَّلَامِ الْمَ

(٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ ٤٦٤ - ٤٦٤]، (٦٣ - كِتَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ)، (٤٦ - بَابُ الْمِعْرَاجِ)، طَبْعَةُ بَيْتِ السُّنَّةِ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ جِدًّا وَهَاكَ نَصَّهُ بِكَمَالِهِ:

٣٨٨٧- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا حَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: عَنْ مَالِكِ الْبِنِ صَعْصَعَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ: (بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ - وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الْحِجْرِ - مُضْطَجِعًا، إِذْ أَتَانِي آتِ فَقَدَّ -قَالَ: - وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَشَقَّ - مَا يَيْنَ هَلْهِ إِلَىٰ هَلْهِ - فَقُلْتُ الْمَجْرِ وَمُو إِلَىٰ جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَىٰ شِعْرَتِهِ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قَصِّهِ إِلَىٰ شِعْرَتِهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيد، شُعْرَتِهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيد، ثُمَّ أُتِيتُ بِعَلَىٰ السَّمَاءَ الدُّنْيَا = ثُمَّ أُتِيتُ بِعَلَىٰ السَّمَاءَ الدُّنْيَا = نَعْمُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَىٰ طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّىٰ أَنَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا = نَعْمُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَىٰ طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّىٰ أَنَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا =

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ١٥٦ - ١٥٧]، (١- كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٧٥- بَابُ ذِكْرِ الْـمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْـمَسِيحِ الدَّجَّالِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

= فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَـٰذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هَـٰذَا أَبُـوكَ آدَمُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَلْذَا؟ قَالَ: جِيْرِيلُ. قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ، وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ. قَالَ: هَلْذَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا. فَسَلَّمْتُ فَرَدًا، ثُمَّ قَالَا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَىٰ السَّهَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَلْذَا؟ قَالَ: جِيْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هَلْذَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَّدَ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّهَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَـٰذَا؟ قَالَ: جِيْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَىٰ إِدْرِيسَ، قَالَ: هَلْذَا إِدْرِيسُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّهَاءَ الْخَامِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَـٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هَلْذَا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَلْذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَىٰ، قَالَ: هَلْذَا مُوسَىٰ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَىٰ، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي. ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَلْذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَيَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هَلْذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالإبْنِ = الْأُمَّةَ مَا ظَفِرَتْ بِتَخْفِيفِ خُسِينَ صَلَاةً إِلَىٰ خُسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِشَفَاعَتِهِ ﷺ الْأُمَّةَ مَا ظَفِرَتْ بِهَا عَلَيْهِ، صَلَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ، صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ.

وَبِهَا لَيْ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْحَدِيثِ ﴿ مَا تَوَهَّمُوهُ، فَإِنَّهُ فَاسِدٌ وَاضِحُ الْفَسَادِ كَمَا رَأَيْتَ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ التَّرْهِيبُ مِنْ سُؤَالِ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ بِلَا حَاجَةٍ طَمَعًا فِيهَا، وَالتَّرْغِيبُ فِي الْقَنَاعَةِ بِمَا يَسَّرَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، وَالتَّعْفُ عَمَّا لَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِمَّا بِأَيْدِي النَّاسِ مَا وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، وَالتَّعْفُ عَمَّا لَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِمَّا بِأَيْدِي النَّاسِ مَا

(١) أَيْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ السَّابِقُ: ﴿ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهُ ۗ .

<sup>=</sup> الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْـمُنتَهَىٰ، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلِةِ، قَالَ: هَاٰذِهِ سِدْرَةُ الْـمُنْتَهَىٰ، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَـٰذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْـجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ. ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَّاءِ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَّاءِ مِنْ لَبَنِ وَإِنَّاءِ مِنْ عَسَلِ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ. فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ. ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَسْيِنَ صَلَاةً كُلِّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَشَدَّ الْـمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبُّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ. فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، ، فَرَجَعْتُ فَأَمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأْمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَسْ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْـمُعَاجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ. قَالَ:سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَخْبَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَىٰ وَأُسَلِّمُ. قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَىٰ مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي)، اِهَـ.

لَا حُجَّةَ لِلْمُبْتَدِعَةِ فِي مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِحَدِيثِ (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَجَدَ عَنْ ذَٰلِكَ مَنْدُوحَةً ﴿ ، وَأَنْ يَسْتَغْنِيَ بِسُوَالِ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ ﴾ ﴿ ، وَالنَّاسُ عَلَىٰ الْعَكْسِ مِنْ ذَٰلِكَ ، كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:

(١) «الْمَنْدُوحَةُ»: الْفُسْحَةُ وَالسَّعَةُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٧/ صَ١٦٨] لِلْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

(٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسَتَلُواْ اللَّهُ مِن فَضَهِ إِلَّهُ } [النساء: ٣٦].

(٣) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهَاكَ رِوَايَةَ الطَّبَرَانِيِّ فِي [الدُّعَاءُ: صَ٢٨]، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ:

٢٠٠ - حَدَّثَنَا وَاثِلَةُ بْنُ الْحَسَنِ الْعِرْقِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحَذَّاءُ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ،
 عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ ﷺ ثَيْحِبُ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ)) إهَـ.

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [التَّلْخِيصُ الْحَبِيرُ: جُ٣ / صَ١١٥- ١١٢٦]، (١١- كِتَابُ صَلَاةِ الإِسْتِسْقَاءِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ الثَّانِي بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، طَبْعَةُ أَضْوَاءِ السَّلَفَ، قَالَ:

«٨٧١- [٢٢٦٧]- حَدِيثُ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحُينَ فِي الدُّعَاءِ): الْعُقَيْلِيُّ [الضَّعَفَاءُ لِلْعُقَيْلِيِّ: ٤/ ٢٥٤] «وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الدُّعَاءُ]» [الدُّعَاءُ لِطَّبَرَانِيٍّ إِنَّ اللَّعَاءُ]» [الدُّعَاءُ لِطَّبَرَانِيٍّ وَ رَقْمٌ (٢٠) «مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً.

تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهُوَ مَثْرُوكٌ، وَكَانَ بَقِيَّةُ رُبَّمَا دَلَّسَهُ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ (وَفِي [الصَّحِيحَيْنِ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: (يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ... الْحَدِيثَ)» إهَ..

• وَقَالَ فِي [فَتْحُ الْبَارِي: جُ١١/ صَ ٩٥]، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ:

﴿ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الدُّعَاءُ] بِسَنَدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ - إِلَّا أَنَّ فِيهِ عَنْعَنَةَ بَقِيَةً- عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ) ﴾ إهـ.

الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ "

وَفِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْكَثِيرَةِ مَا يُوضِّحُ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ» بِضَمِّ الْكَافِ «يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرِ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا ٣٠. وَكَقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ فَاقَةٍ

### (١) قَبْلَ هَاذَا الْبَيْتِ:

لَا تَسْ أَلَنَّ بُنَ عِي آدَمَ حَاجَ فَ وَسَلِ الَّذِي أَبُوَابُهُ لَا تُصحَّجَبُ وَكُلُّ مَنْ رَأَيْتُهُ ذَكَرَ هَلْذَا الْبَيْتَ.. لَـمْ يَنْسُبْهُ إِلَىٰ قَائِلِ مُعَيَّنٍ، مَا عَدَا الشَّيْخَ ابْنَ رَجَبِ الْـحَنْيَلِيَّ، فَقَدْ نَسَبَهُ فِي [مَجْمُوعُ رَسَائِلِهِ: جُ٣/ صَ١٢٦]، -بِتَحْقِيقِ أَبِي مُصْعَبٍ طَلْعَتِ الْـحُلْوَانِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْفَارُوقِ الْحَدِيثَةِ- إِلَىٰ الشَّاعِرِ أَبِي الْعَتَاهِيَةِ، وَذَكَرَ بَعْدَهُ بَيْتًا يَقُولُ فِيهِ:

فَاجْعَ لْ سُوَالَكَ لِلْإِلَا فِي فَاجْعَ لَ فِي فَضْ لِ نِعْمَ قِهِ رَبِّنَا نَتَقَلَّ بُ (٢) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ ٣/ صَ ٨٠]، (كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (٢٦ - بَابُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ)، بِتَحْقِيق شُعَيْبِ الْأَرْنَوُ وطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَ[سُنَنُ النَّسَائِيِّ: جُ٣/ صَ٩٧- ٨٠]، (٤- كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (٩٤ - مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ ذَا السُّلْطَانِ)، (ح٢٣٩١)، بِتَحْقِيقِ حَسَنِ شَلَبِي، وَإِشْرَافِ الشَّيْخ شُعَيْبِ الْأَزْنَوُ وطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ. وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةٍ أَبِي دَاودَ بِسَنَدِهَا وَتَعْلِيقَ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ عَلَيْهَا:

«١٦٣٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ، يَكْذَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا)) إهَ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ الْأَرْنَؤُوطُ قَائِلًا:

#### ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٦٨٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٢٣٩١ و٢٣٩٢] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْـمَلِكِ بْنِ عُمَيْر، بهِ.

نَزَلَتْ بِهِ، أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ. جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ» ٠٠٠. وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَإِسْنَادُ

= وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَخْمَدَ: ٢٠٢١٩)، وَ[صَحِيح ابْنِ حِبَّانَ: ٣٣٩٧].

(كُدُوحٌ): خُدُوشٌ وَجُرُوحٌ يَخْدِشُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ» إهَـ.

(١) [الْجَامِعُ لِشُعَبِ الْإِيمَانِ: جُ٥/ صَ١٦٨] لِلْإِمَامِ الْبَيْهَقِيِّ، (٢٢- كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (فَصْلٌ فِي الإسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ)، بِتَحْقِيقِ مُخْتَارٍ أَحْمَدَ النَّدَوِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٥٠٥- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّودِيُّ، حَدَّثَنَا أَلْحَادِثُ بْنُ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، الْعَبَّاسُ الدُّودِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَادِثُ بْنُ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ، أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ.. جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمُ).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ فَتَحَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ.. فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ الْفَاقَةِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) اِهَـ.

#### • قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ: الْحَارِثُ بْنُ النَّعْمَانِ اللَّيْمِيُّ ضَعِيفٌ، مَرَّ. وَالْحَدِيثُ ذَكَرَهُ السَّيُوطِيُّ فِي [الدُّرُّ الْمَنْثُورُ: ٢/ ٩١] وَنَسَبَهُ لِلْمُؤَلِّفِ وَحْدَهُ ﴿ إِهَـ.

وَقَالَ الْإِمَامُ عَبْدُ الْعَظِيمِ الْمُنْذِرِيُّ فِي [التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ: جُ١/ صَ٣٥٥]، بِتَحْقِيقِ عِمَارَةَ: «رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَدِيثٌ جَيَّدٌ فِي الشَّوَاهِدِ» إهَـ.

قُلْتُ: وَصِحَّةُ مَعْنَىٰ هَاٰذَا الْحَدِيثِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ هَاٰذَا الْحَدِيثِ، فَقَدْ رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ [جُ٥/ صَ٨٥٨] أَكْثَرَ مِنْ حَدِيثٍ فِيهِ صَحِيحًا، وَهَاٰذَا أَحَدُهَا:

«٣٢٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ مُحَمَّدُ بْنُ هَيْتُمِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ = أَحْمَدَ جَيِّدٌ ". وَقَوْلِهِ ﷺ: «الَّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.. كَمِثْلِ الَّذِي يَلْتَقِطُ

= ﷺ: (لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ). وَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذْلِكَ.. اِسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ صَاحِبَكُمْ، يَعْنِي: ثُمَّ بِمُوسَىٰ ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ) الهـ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، الْمَدَنِيُّ، شَقِيقُ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. ثِقَةٌ. مِنَ الثَّالِثَةِ (ع)، إهَـ.

(١) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٣٣/ صَ٥٥]، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ مُؤسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصُّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

١٩٨٢١- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

قَالَ أَبِي: لَـمْ أَعْلَمْ أَحَدًا أَسَنَدَهُ غَيْرَ وَكِيعٍ الْهَـ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ:

«صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَهَٰذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ، لَكِنَّ الْحَسَنَ -وَهُوَ الْبَضرِيُّ- لَـمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. أَبُو الْأَشْهَبِ: هُوَ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ الْعُطَارِدِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ: ١٨/ ٣٦٢] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ: ١٨/ ٣٦٢]، وَفِي [الْأَوْسَطُ: ٨١٧٣] مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، بِهِ.

وَسَيَأْتِي مُكَوَّرًا بِرَقْمِ (١٩٩١١).

وَأَخْرَجَهُ فِي [الْأَوْسَطُ: ٧١٤١] مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ زَنْجُويَهْ فِي [الْأَمْوَالُ: ٢٠٦٨]، وَالْبَزَّارُ فِي [مُسْنَدِهِ: ٣٥٧٢]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ: ١٨/ ٤٠٠] مِنْ طَرِيقِ إِسْهَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، وَالطَّبْرَانِيُّ [ ١٨/ ٣٥٦] مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ الرَّبِيع أَبِي حَمْزَةَ الْعَطَّارِ، كِلَاهُمَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، بِهِ، وَزَادَ إِسْهَاعِيلُ فِي رِوَايَتِهِ: (وَمَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ نَارٌ، إِنْ أَعْطِيَ قَلِيلًا فَقَلِيلٌ، وَإِنْ أَعْطِيَ كَثِيرًا فَكَثِيرٌ). قُلْنَا: وَإِسْهَاعِيلُ ضَعِيفٌ، وَزَادَ الْآخَرُ: (إِنْ قَلِيلًا فَقَلِيلٌ، وَإِنْ كَثِيرًا فَكَثِيرٌ). لَكِنْ يَشْهَدُ لِهَ لِنِه الزِّيَادَةِ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ السَّالِفُ بِرَفْم = الْجَمْرَ» " رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيُّ. وَرَوَىٰ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي [صَحِيحِهِ] " عَنْهُ ﷺ قَالَ: «مَنْ

= (077V).

وَيَشْهَدُ لِلْحَدِيثِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ عِنْدَ الدَّارِمِيِّ (١٦٤٥)، وَسَيَأْتِي فِي [الْمُسْنَدِ: ٥/ ٢٨١]. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، سَلَفَ بِرَقْم (٣٦٧٥).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَلَفَ بِرَقْم (٦٣٨)، وَانْظُرُ تَتِمَّةَ الشَّوَاهِدِ عِنْدَهُمَا.

قَالَ السِّنْدِيُّ: قَوْلُهُ: (شَيْنٌ) أَيْ: عَيْبٌ، بِأَنْ يَسْقُطَ لَحْمُ وَجْهِهِ الهَ.

(١ ، ٢) [الْجَامِعُ لِشُعَبِ الْإِيمَانِ: جُ٥/ صَ١٦٣] لِلْإِمَامِ الْبَيْهَقِيِّ، (٢٢- كِتَابُ الزَّكَاةِ)،
 (فَصْلٌ فِي الْإِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ)، بِتَحْقِيقِ مُخْتَارٍ أَحْمَدَ النَّدَوِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ، وَنَصُّهُ:

«٣٤١» - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَخْمَدَ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَنِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (الَّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَمِثْلِ الَّذِي يَلْتَقِطُ الْجَمْرَ)» إهَـ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

﴿إِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ. عَبَّادُ بْنُ زِيَادِ بْنِ مُوسَىٰ الْأَسَدِيُّ السَّاجِيُّ (مُ٢٣١هِـ) وَيُقَالُ فِيهِ (عُبَادَةُ). صَدُوقٌ رُمِيَ بِالْقَدَرِ وَالتَّشَيُّع، مِنَ الْعَاشِرَةِ (ك).

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: شِيعِيٌّ غَالٍ. وَقَالَ مُوسَىٰ بْنُ هَارُونَ: تَرَكْتُ حَدِيثَهُ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَحَلُّهُ الصَّدْقُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ غَيْرُ التَّشَيُّعِ.

وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتُ: ٨/ ٥٢١] وَانْظُرِ [الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ: ٦/ ٩٧]، [الْكَامِلُ: ٤/ ١٦٥٤]، [الْـمِيزَانُ: ٢/ ٣٨١].

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ: ٤/ ١٦٥]، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي [صَحِيحِهِ: ٤/ ١٠٠ رَفْمٌ ٢٤٤٦]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ: ٤/ ١٧ رَفْمٌ ٣٥٠٦، ١٨/٤ رَفْمٌ ٣٥٠٨] مِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَفْظُهُ عِنْدَهُمْ: (مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ).

وَقَالَ الْهَيْثُويُّ فِي [الْمَجْمَعِ: ٣/ ٩٦]: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ أَيْضًا رَقْمٌ (٣٥٠٧) مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِهِ.

سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرِ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ».

فَالْمَعْنَىٰ إِذَنْ ﴿ : أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَ فِي يَدِ أَحَدٍ مِنَ الْمَالِ مَا أَعْجَبَكَ، وَطَمَحَتْ إِلَيْهِ نَفْسُكَ.. فَلَا تَسْأَلْهُ مَا فِي يَدِهِ، وَاسْتَعْنِ بِسُوَالِ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ عَنْ سُوَالِ عَبْدِهِ. فَالْحَدِيثُ إِرْشَادُ إِلَىٰ أَدَبٍ تَرْقَىٰ بِهِ النَّفْسُ إِلَىٰ مَقَامِ أَهْلِ عَنْ سُوَالِ عَبْدِهِ. فَالْحَدِيثُ إِرْشَادُ إِلَىٰ أَدَبٍ تَرْقَىٰ بِهِ النَّفْسُ إِلَىٰ مَقَامِ أَهْلِ الْقَنَاعَةِ، وَتَتَنَزَّهُ بِهِ عَنِ السُّقُوطِ فِي مَهَاوِي الطَّمَعِ وَأَدْنَاسِ أَهْلِهِ. وَأَيْنَ هَلْذَا مِنْ شُوَالِ اللَّهِ بِأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، أَوْ سِؤُالِ أَنْبِيَائِهِ الشَّفَاعَةَ لِلسَّائِلِينَ فِيمَا جَعَلَ مِنْ شُوَالِ اللَّهِ بِأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِهِ، أَوْ سِؤُالِ أَنْبِيَائِهِ الشَّفَاعَةَ لِلسَّائِلِينَ فِيمَا جَعَلَ مِنْ شُوَالِ اللَّهِ بِأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، أَوْ سِؤُالِ أَنْبِيَائِهِ الشَّفَاعَةَ لِلسَّائِلِينَ فِيمَا جَعَلَ اللَّهُ شَفَاعَتَهُمْ فِيهِ مِنْ أَقُوى أَسْبَابِ النَّجْحِ؟! وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا رَكِبَ اللَّهُ مَنْ عَاتَهُمْ فِيهِ مِنْ أَقُوى أَسْبَابِ النَّجْحِ؟! وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا رَكِبَ الشَّفَاعَةَ لِلسَّائِلِينَ فِيمَا جَعَلَ اللَّهُ مَنْ مَنَاقِ اللَّهُ مِنْ أَقُوى أَسْبَابِ النَّهُ عِرَجَ بِهِ عَنْ جَادَّةٍ ﴿ صَحِيحِ الْهُوى لَنْ فَيْ مِن مَجَاهِلِ الْأَوْهَامِ، وَخَرَجَ بِهِ عَنْ جَادَّةٍ ﴿ صَحِيمِ الْأَفْهَامِ.

<sup>=</sup> وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي [الْـمُصَنَّفُ: ٣/ ٢٠٩]، وَالطَّبَرَانِيُّ [الْكَبِيرُ: ٤/ ١٧ رَفْمٌ ٣٥٠٥] مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُبْثِيثِيِّ بِلَفْظِ آخَرَ» اِهَـ.

قُلْتُ: وَرِوَايَةُ أَخْمَدَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الْمُحَقِّقُ مَوْجُودَةٌ فِي طَبْعَةِ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطُ: الْأَرْنَوُوطِ [جُ ٢٩/ ص ٥١ - ٥٦]، رَقْمُ الْحَدِيثِ (١٧٥٠٨)، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ: الْمَرْنَوُوطُ: السَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ: السَّيْخُ اللَّائِيْوِ) إهَ.

 <sup>(</sup>١) أَيْ: مَعْنَىٰ حَدِيثِ: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهُ...) إِلَخِ، الَّذِي يَفْهَمُهُ الْوَهَّابِيَّةُ الْمُبْتَدِعَةُ فَهْمًا خَطَأً، وَبِنَاءً عَلَيْهِ يَمْنَعُونَ التَّوَسُّلَ، وَهُمْ بِذَٰلِكَ جُهَّالٌ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَطَّا: بَعُدَ. [مَقَايِيسُ اللُّغَةِ: جُ٣/ صَ١٦٦] لِإِبْنِ فَارِسٍ.

<sup>(</sup>٣) «الْجَادَةُ»: الطَّرِيقُ الْوَسَطُ الْمُعْتَدِلُ. [الْمُغْرِبُ فِي تَرْتِيبِ الْمُعْرِبِ: جُ١/ صَ٧٧] لمُطَرِّزِيِّ.

# بَيَانُ خَطَئِهِمْ فِي فَهْمِ قَوْلِهِ ﷺ (وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ)، وَذِكْرُ الْحُجَجِ عَلَىٰ جَوَازِ الإسْتِعَانَةِ بِسَوَاهُ ﷺ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَعَالَىٰ جَعَلَهُ سَبَبًا

وَلَهُمْ كَذَٰلِكَ تَلْبِيسٌ عَلَى الضَّعَفَاءِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ إِللَّهِ» وَجَعَلُوهَا بِاللَّهِ» وَجَعَلُوهَا مِنَ الشِّرْكِ الْمُخْرِجِ عَنِ الْمِلَّةِ، وَأَبْدَوْا فِي ذَٰلِكَ وَأَعَادُوا بِمَا طَوَّعَتْ لَهُمْ مِنَ الشِّرْكِ الْمُخْرِجِ عَنِ الْمِلَّةِ، وَأَبْدَوْا فِي ذَٰلِكَ وَأَعَادُوا بِمَا طَوَّعَتْ لَهُمْ مِنَ الشِّرْكِ الْمُخْرِجِ عَنِ الْمِلَّةِ، وَأَبْدَوْا فِي ذَٰلِكَ وَأَعَادُوا بِمَا طَوَّعَتْ لَهُمْ أَهُوا وُهُمْ مِنْ الشِّرْكِ الْمَخْرِجِ عَنِ الْمِلَّةِ، وَأَبْدَوْا فِي ذَٰلِكَ وَأَعَادُوا بِمَا طَوَّعَتْ لَهُمْ أَهُوا وَهُمْ مُ وَقَدْ مَرَّ شَيْءٌ مِنْ رَدِّ تِلْكَ الْأَوْهَامِ عِنْدَ بَيَانِ الْقَصْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَالْفَصْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَدْ مَرَّ شَيْءٌ مِنْ رَدِّ تِلْكَ الْفَيْوَ وَالْمَاكِ الْمُقْصُودَ بِالنَّفْيِ فِيهِ: ﴿ وَلَاكَ الْعَنْرِهِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالنَّفْيِ فِيهِ: الْإِسْتِعَانَةُ بِهِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالنَّفِي فِيهِ: الْإِسْتِعَانَةُ بِهِ عَلَىٰ أَنَّ فُيلِهِ لَكَ الْعَيْرَ رَبُّ. أَمَّا الإسْتِعَانَةُ بِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ سَبَبٌ... فَهُو غَيْرُ مُرَادٍ قَطْعًا، بَلْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا. وَقَدْ سَبَقَ لَكَ بَسْطُهُ فِي هَلْذَا الْفَصْل.

وَأَمَّا هَٰذَا الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ: فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهِ النَّهْيَ عَنِ الإسْتِعَانَةِ بِمَا سِوَىٰ اللَّهِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: النَّهْيُ عَنِ الْغَفْلَةِ عَنْ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْخَيْرِ عَلَىٰ بِمَا سِوَىٰ اللَّهِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: النَّهْيُ عَنِ الْغَفْلَةِ عَنْ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدِ لِلْأَسْبَابِ.. فَهُوَ مِنَ اللَّهِ، وَالْأَمْرُ بِالإِنْتِبَاهِ إِلَىٰ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ عَلَىٰ يَدِ الْمَخْلُوقَاتِ.. فَهُوَ مِنَ اللَّهِ وَبِاللَّهِ.

فَالْمَعْنَىٰ: وَإِذَا أَرَدْتَ الْإِسْتِعَانَةَ بِأَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقَينَ - وَلَا بُدَّ لَكَ

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ فِي هَامِشِ [ص٢٠١٦].

مِنْهَا -.. فَاجْعَلْ كُلَّ اعْتِمَادِكَ عَلَىٰ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَلَا تَحْجُبَنَّكَ الْأَسْبَابُ عَنْ رُوْيَةِ الْمُسَبِّ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ هَلْهِ الاِرْتِبَاطَاتِ رُوْيَةِ الْمُسَبِّ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ هَلْهِ الاِرْتِبَاطَاتِ وَالْعَلَاقَاتِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْمُتَرَبِّ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَهُمْ عَنِ الَّذِي رَبَطَ وَالْعَلَاقَاتِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْمُتَرَبِّ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَهُمْ عَنِ الَّذِي رَبَطَ بَيْنَهَا غَافِلُونَ ﴿. وَقَدْ أَوْمَا ﴿ هَلَذَا الْحَدِيثُ نَفْسُهُ إِلَىٰ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ، وَذَٰلِكَ فِي بَيْنَهَا غَافِلُونَ ﴿. وَقَدْ أَوْمَا ﴿ هَلَٰ الْحَدِيثُ نَفْسُهُ إِلَىٰ هَلْذَا الْمَعْنَىٰ، وَذَٰلِكَ فِي عَقِبَ هَلْدِهِ الْجُمْعَتُ عَلَىٰ أَنْ قَوْلِهِ ﴿ وَعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُتَمَعَتُ عَلَىٰ أَنْ يَعْهُوكَ بِشَيْءٍ .. لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ .. لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ لَمُ مُرَوكَ بِشَيْءٍ .. لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ، وَاللّهُ عَلَيْكَ ﴾ ﴿. فَمَا وَضَرَّا بِمَا كَتَبَهُ اللّهُ لِلْعَبْدِ أَوْ عَلَيْهِ، فَهَلْدَا مِنْهُ وَلَيْ يُوفَى لَكَ مُرَادَهُ ﴿ مَنْ مَا وَضُرًّا بِمَا كَتَبَهُ اللّهُ لِلْعَبْدِ أَوْ عَلَيْهِ، فَهَلْدَا مِنْهُ وَلَا التَّعْلِيمِ الشَّرِيفِ.

وَكَيْفَ تُنْكَرُ الْإِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ تَعَالَىٰ وَقَدْ جَاءَ الْأَمْرُ [بِهَا] ﴿ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْ فَ ﴾ [البقرة: ٥٥].
- وَقَالَ: ﴿ وَأَعِدُ وَأَلْهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن فُوَّقِ ﴾ [الأنفال: ٦٠].
- وَحَكَىٰ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قَوْلَهُ: ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ [الكهف:

 <sup>(</sup>١) أُسْلُوبُ الْمُؤَلِّفِ فِي هَلْذِهِ الْجُزْئِيَّةِ مُسْتَوْحَىٰ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِ كَا مِنْ الْخَيَوَةِ
 الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ عَنْفِلُونَ ۞ [الروم: ٧].

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَوْمَا ﴾: أَشَارَ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٨/ صَ ٤٣٢] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيّ.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ فِي هَامِشِ [صَ١٠١٦]. (٤) زِيَادَةٌ مِنْ عِنْدِي يَتَطَلَّبُهَا السِّيَاقُ.

- وَفِي مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ الثَّابِتَةِ بِالْكِتَابِ " وَالسُّنَّةِ " مَشْرُوعِيَّةُ اسْتِعَانَةِ بَعْضِ الْخَلْقِ بِبَعْضٍ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.
  - وَكَذَّٰ لِكَ فِي أَمْرِهِ تَعَالَىٰ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ ٣٠.
- وَكَذَٰلِكَ فِي تَرْغِيبِهِ ﷺ الْمُؤْمِنِينَ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ بِعْضِهِمْ بَعْضًا،
   وَالتَّيْسِيرِ عَلَىٰ الْمُعْسِرِ، وَالتَّفْرِيجِ عَنِ الْمَكْرُوبِ، وَفِي تَرْهِيبِهِ مِنْ إِهْمَالِ ذَٰلِكَ،
   وَهُوَ فِي السُّنَّةِ كَثِيرٌ:
- رَوَىٰ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ ﷺ قَالَ: **«وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ.. كَانَ**

 <sup>(</sup>٢) دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنَ السُّنَّةِ : [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/صَ٤٥٥]، (٦- كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:
 دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٥٠٥ – (٨٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخُوفِ. بِإِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً. وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ مُواجِهَةُ الْعَدُوّ. ثُمَّ الْعَدُوّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، ثُمَّ صَلَّىٰ مُواجِهَةُ الْعَدُوّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِيمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَضَىٰ هَاؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَاؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَاؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَاؤُلَاء مَنْ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْلِينَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَىٰ الْعَلَيْلِينَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَاء وَلَاء وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْلِينَ عَلَىٰ الْعَلَوْنَ وَجَاءَ أُولَئِكَ، ثُمَّ صَلَّى مَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَاء وَلَا الْعَلَقِي الْعَلَىٰ وَلَمْ وَعَلَىٰ الْعَلَىٰ وَمُولَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَىٰ الْعَلَىٰ مَلْ اللَّهِ لَى الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَعْلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَىٰ وَلَعْلَىٰ وَلَوْلَاء وَلَىٰ الْعَلَمُ وَلَاء وَلَعْلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَاء وَلَوْلَاء وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّهُ الْعَلَىٰ وَلَاء وَلَوْلَاء وَلَمْ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ وَلَعْلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْوَلِيْ وَلَعْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ ال

<sup>(</sup>٣) قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا خُدُواْ حِنْرَكُمْ فَٱنِفِرُواْ ثَبَاتٍ أَوِ انْفِرُواْ جَمِيعًا ۞ ﴾

اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ... "" الْحَدِيثَ.

• وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ اللَّهِ قَالَ: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ.. مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» ٣٠.

(١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ٨٦٢]، (٥١- كِتَابُ الْمَظَالِمِ)، (٤- بَابُ: لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِدِمَشْقَ. وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ١٩٩٦]، (٤٥- كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ)، (١٥- بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ) رَقْمُ الْحَدِيثِ [(٥٨ - (٢٥٨٠)]، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

#### وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ:

و ٢٣١- حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ١ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: (الْمُسْلِمُ أَنُّو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ.. كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً.. فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا.. سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) المد

(٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/صَ٢٠٧٤]، (٨٥- كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ)، (١١- بَابُ فَضْلِ الإجْتِهَاعِ عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْءَانِ، وَعَلَىٰ الذِّكْرِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ. وَ[سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٧/ صَ٢٠١ - ٣٠١]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْأَدَبِ)، (٦٧- بَابٌ فِي الْمَعُونَةِ لِلْمُسْلِمِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٤٩٤٦)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَــــِيَّةِ، وَقَالَ الشَّيْخُ الْأَرْنَؤُوطُ: ﴿ إِسْتَادُهُ صَحِيحٌ ﴾ إهـ.

#### وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ:

«٣٨» (٢٦٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ- (قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا.. نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ.. يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا.. سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي =

- وَقَالَ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَخَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَتَبَرَّمَ. فَقَدْ عَرَّضَى تِلْكَ النَّعْمَةَ لِلزَّوَالِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ".
- وَرَوَىٰ أَيْضًا عَنْهُ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَاثِجِ النَّاسِ، يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَاثِجِهِمْ، أُولَلْئِكَ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ» ". فَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ

(٧٥٢٩ وَبِهِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَتَبَرَّمَ.. فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النَّعْمَةَ لِلزَّوَالِ).

لَمْ يَرْوِ هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا الْوَلِيدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السَّدِّيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّامِيُّ ﴾ اِهَ.

وَذَكَرَ الْإِمَامُ عَبْدُ الْعَظِيمِ الْمُنْذِرِيُّ هَٰذَا الْحَدِيثَ فِي [التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ: جُ٣/ صَ ٣٩]، - بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ مُصْطَفَىٰ عِهَارَةَ، طَبْعَةُ مُصْطَفَىٰ الْبَابِيِّ الْحَلَبِيِّ بِمِصْرَ - ثُمَّ قَالَ: «رَوَاهُ الطَّبَرَائِيُّ إِنْ عَلَيْ بِمِصْرَ - ثُمَّ قَالَ: «رَوَاهُ الطَّبَرَائِيُّ إِنْ عَلَيْ الْمُعْرَافِيُ الطَّبَرَائِيُّ إِنْ الْحَلَبِيِّ بِمِصْرَ - ثُمَّ قَالَ: «رَوَاهُ الطَّبَرَائِيُّ إِنْ الْحَلَبِيِّ بِمِصْرَ - ثُمَّ قَالَ: «رَوَاهُ الطَّبْرَائِيُّ إِنْ اللَّهُ مَنْ الْعَلَيْرَافِي الْمَائِدِ جَيِّدٍ» إِهْ .

(٢) [الْـمُعْجَمُ الْكَبِيرُ: جُ٧/ صَ٢٩٢] لِلطَّبَرَانِيُّ، (بَابُ الْعَيْنِ)، (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)،
 بِتَحْقِيقِ حَمْدِي عَبْدِ الْـمَجِيدِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٣٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْئَة، ثَنَا أَخْدُ بْنُ طَارِقِ الْوَابِشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ لِلَّهِ ﷺ: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ لِلَّهِ ﷺ: اللَّهِ اللَّهَ عَلَىٰهُمْ لِحَوَائِحِهِمْ، أُولَئِكَ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ)) اِهَـ.

<sup>=</sup> عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا.. سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ.. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ.. لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ) اِهَ. الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ.. لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ) اِهَ. (١) [الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ: جُ٧/ صَ ٢٩٢] لِلطَّبَرَانِيِّ، (مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ)، بِتَحْقِيقِ طَارِقٍ عِوضِ اللَّهِ، طَبْعَةُ دَارِ الْحَرَمَيْنِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

عَنْ اللَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ». وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ مُشْرِكِينَ، بَلْ وَلَا عَاصِينَ.

• وَرَوَىٰ أَيْضًا مَرْفُوعًا: «إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ أَقْوَامٍ نِعَمَّا أَقَرَّهَا عِنْدَهُمْ مَا كَانُوا فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَمَلُّوهُمْ، فَإِذَا مَلُّوهُمْ.. نَقَلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ» ‹··.

= وَعَلَّقَ الْأَسْتَاذُ الدُّكْتُورُ مُحَمَّدٌ إِسْحَاقُ مُحَمَّدٌ آلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي تَحَقَّيقِهِ لِكِتَابِ [فَتْحُ الْقَرِيبِ الْمُجِيبِ عَلَىٰ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ: جُ٠١/ صَ٤٠٧] لِمُوَلِّفِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْبَدْرِ الْفَيُّومِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ دَارِ السَّلَامِ بِالرِّيَاضِ. قَالَ:

﴿ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ: ٢١/ ٣٥٨ ، رَقْمٌ ١٣٣٣٤] وَ[الْـمَكَارِمُ: ٨٧]، وَابْنُ عَدِيِّ (٥/ ٣١٥)، وَأَبُو نَعَيْمٍ فِي [الْـحِلْيَةُ: ٣/ ٢٢٥]، وَالْقُضَاعِيُّ فِي [مُسْنَدُ الشَّهَابِ: ١٠٠٧ وَ ١٠٠٨]، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي [الْـمُعْجَمُ: ٩٩٥]. قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: (هَاذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَـمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، وَمَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ أَحْمَدَ بْنِ طَارِقٍ).

وَقَالَ الْهَيْنَمِيُّ فِي [الْمَجْمَعُ: ٨/ ١٩٢]: (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَيُّوبَ وَضَعَّفَهُ، وَحَسَّنَ حَدِيثَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ طَارِقِ الرَّاوِي عَنْهُ لَمْ أَغْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ). وَحَسَّنَ حَدِيثَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي [الْغَيْلَانِيَّاتُ: ٨٠]، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْخَطِيبُ فِي [امُوضِّحُ أَوْهَامِ الْجَمْعِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ فِي [الْغَيْلَانِيَّاتُ: ٨٠]، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْخَطِيبُ فِي [مُوضِّحُ أَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّغْرِيقِ: ١/ ١٥٤٦]، وَالنُّرْمِيُّ فِي [ثَوَابُ قَضَاءِ الْحَوَائِحِ: ٢٤] عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. قالَ أَبُو كَاتِمْ فِي [الْعِلَلُ: ٢٤٣٨]: (هَلْمَا حَدِيثُ مُنْكَرٌ، وَجَهْمٌ مَجْهُولٌ). وَقَالَ أَبُو الْغَنَائِمِ النُّرْمِيُّ: (إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ). وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَافِي [اصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ: ١٠٧]. ... اهِ.

(١) [الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ: جُ٨/ صَ١٨٦] لِلطَّبَرَانِيِّ، (بَابُ الْمِيمِ)، (مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ
 مِيمٌ / مَنِ اسْمُهُ مُوسَىٰ)، بِتَحْقِيقِ طَارِقٍ عِوَضِ اللَّهِ، طَبْعَةُ دَارِ الْحَرَمَيْنِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٨٣٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ زَكَرِيًا، نَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاَئَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ لِللَّهِ عِنْدَ أَقْوَامٍ نِعَمَّا يُقِرُّهَا عِنْدَهُمْ مَا كَانُوا فِي حَوَائِحِ النَّاسِ، مَا لَمْ يَمَلُّوهُمْ، فَإِذَا مَلَّوهُمْ.. نَقَلَهَا مِنْ عِنْدِهِمْ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ).

• وَرَوَىٰ هُوَ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْهُ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ أَقْوَامًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا. نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ ﴿ ﴿ قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: ﴿وَلَوْ قِيلَ بِتَحْسِينِ سَنَدِهِ. لَكَانَ

= كَمْ يَرْوِ هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ إِلَّا ابْنُ عُلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ) إه. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي [مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ: جُ٨/ ص١٩٢]، (حَ١٣٧١٣)، بِتَحْقِيقِ حُسَامِ الدِّينِ الْقُدْسِيِّ، مَكْتَبَةُ الْقُدْسِيِّ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

## ﴿ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْأَوْسَطُ]، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، وَهُوَ مَثْرُوكٌ اِهَ.

وَمَعَ ذَٰلِكَ فَقَدْ جَعَلَهُ الْأَلْبَانِيُّ حَسَنًا لِغَيْرِهِ فِي [صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ: جُ٢/ صَ٧٠٧]، [حَ ٢٦١٦ - (٣)]، (١٢ - (التَّرْغِيبُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ الْـمُسْلِمِينَ وَإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِمْ، وَمَا جَاءَ فِيمَنْ شَفَعَ فَأُهْدِىَ إِلَيْهِ)، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْـمَعَارِفِ.

(١) [الْـمُعْجَمُ الْكَبِيرُ: جُ ١٠/ صَ٢٠٢] لِلطَّبَرَانِيِّ، (بَابُ الْعَيْنِ)، (مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْـخَطَّابِ)، بِتَحْقِيقِ حَمْدِي عَبْدِ الْـمَجِيدِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرَّيَّانِ. وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي [اصْطِنَاعُ الْـخَطَّابِ)، بِتَحْقِيقِ حَمْدِي عَبْدِ الْـمَجِيدِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرَّيَّانِ. وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي [اصْطِنَاعُ الْـمَعْرُوفِ: صَ ٢٠ - ٢١]، (حَ٥) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ خَيْرٍ رَمَضَانَ يُوسُف، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ حَزْمٍ. وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ:

«١٣٩٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْمَاطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْنِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ لِيَّهِ الْحِبْادِ، يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا يَبْذُلُونَهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا عَنْهُمْ نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَيَهَا مَا يَبْذُلُونَهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا عَنْهُمْ نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ)» إِهَ.

قَالَ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ خَيْرٌ رَمَضَانَ فِي تَحْقِيقِهِ لِكِتَابِ [اصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ: صَ٢١] لِإبْنِ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ هَاٰذَا الْحَدِيثِ:

#### افِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ: ١٥٨٥] بِسَنَدِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا، وَضَعَّفَهُ لَهُ فِي [ضَعِيفُ الْجَامِع: وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [ضَعِيفُ الْجَامِع: ١٩٤٩]. قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: (لَـمْ يَرْوِ هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْحِمْصِيُّ). =

مُمْكِنًا»<sup>۱۱</sup>.

• وَقَالَ ﷺ: ﴿لَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ -وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ- أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَلْذَا شَهْرَيْنِ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: «صَحِيحُ الْإِسْنَادِ»".

وَيُنْظَرُ تَخْرِيجُ الْعِرَاقِيِّ لِلْحَدِيثِ وَتَعْلِيقُ الزَّبِيدِيِّ عَلَيْهِ فِي [إِنْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ: ٨/ ١٧٥]» إهَ.

(١) [التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ: جُ٣/ صَ٢٦٣] لِلْمُنْذِرِيِّ، بِتَحْقِيقِ إِبْرَاهِيمَ شَمْسِ الدِّينِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

(٢) [الْمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٨/ صَ٦٦١- ٦٦٤]، (كِتَابُ الْأَدَبِ)، بِتَحْقِيقِ الْفَرِيقِ الْفَرِيقِ الْعِلْمِيِّ لِمَكْتَبِ خِدْمَةِ السُّنَّةِ، بِإِشْرَافِ أَشْرَفَ مُحَمَّدٍ نَجِيبٍ الْمِصْرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْمِنْهَاجِ الْقَوِيمِ السُّورِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِطُولِهِ:

٧٩٣٩- حَدِّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَىٰ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيَادِ الْمَدِينِيُّ -قَالَ: وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ خَيْرًا- قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ يَقُولُ: لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمَدِينَةِ فِي شَبَابِهِ وَجَمَالِهِ وَغَضَارَتِهِ. قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ قَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي، فَجَعَلْتُ أُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ كَعْبٍ، مَالِي السَّخْلِفَ قَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي، فَجَعَلْتُ أُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ كَعْبٍ، مَالِي أَرَاكَ تُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ كَعْبٍ، مَالِي أَرَاكَ تُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لِمَا أَرَىٰ مِنْ تَغَيِّر لَوْيِكَ، وَتُحُولِ جِسْمِكَ، وَتَعَارِ أَرَاكَ تُحِدُّ النَّظَرَ ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لِمَا أَرَىٰ مِنْ تَغَيِّر لَوْيِكَ، وَنُحُولِ جِسْمِكَ، وَتَعَارِ شَعْرِكَ. فَقَالَ: يَابْنَ كَعْبٍ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَيْتَنِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي قَبْرِي وَقَدِ انْتَزَعَ النَّمُلُ مُقْلَتَيَّ، وَسَالَتَا عَلَىٰ عَلَى مُ وَالْتَالَ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْ رَعْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ عَلَى مَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

<sup>=</sup> وَأَوَّلُهُ فِيهِ: (إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ). وَهُوَ فِي [حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ: ٦/ ١١٥، ١١٠ ] ٢١٥]. قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ: (أَبُو عُثْمَانَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْكَلْبِيُّ، تَفَرَّدَ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَسَمَّاهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَىٰ). وَزَوَاهُ أَخْدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَسَمَّاهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَىٰ). وَرَوَاهُ أَخْدَ الْحَوَائِجِ] أَيْضًا، رَفْمٌ (٥).

= آشَرَفَ الْمَجَالِسِ مَا اسْتَغْيِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ، وَإِنَّكُمْ تَجَالَسُونَ بَيْنَكُمْ بِالْآمَانَةِ، وَافْتُلُوا الْحَيَّةُ وَالْعَفْرَبَ وَلِا يُصَلِّينً وَالْمُعْمَةُ مِن كُمْ فِي كِتَابِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يُصَلِّينً وَاللهُ عَنْهُمْ وَرَاءَ نَائِمٍ وَلَا مُحْدِثٍ). قَالَ: وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَفْصَلِ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَقَالَ: (مَنْ أَذَخَلَ عَلَىٰ مُؤْمِنٍ سُرُورًا: إِمَّا أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ، وَإِمَّا قَضَىٰ عَنْهُ دَيْنًا، وَإِمَّا يُنفِّسُ عَنْهُ كُرَبَ الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَنظَرَ مُوسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُعْسِرٍ أَظَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ لا إِلَّا ظِلَّهُ وَمَنْ مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ فِي نَاحِيةِ الْقَرْيَةِ لِيُثْبِتَ حَاجَتَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ ﷺ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، وَلَا أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي وَلَانَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي وَلَانَ مَنْ مَنْ مَا أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي وَلَكُنْ يَمْشِي أَكُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ مَنْ الْمُعْمَةُ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَهُ وَمَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلْمَهُ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الْمُشْرَئِينِ الْمُولُ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي مَنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي مَا لَذَا مَنْ مُرْدُنِ مِنْ أَنْ يَعْرَبُوهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ا

وَلِهَاٰذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادُ آخَرُ بِزِيَادَةِ أَحْرُفٍ فِيهِ:

٧٩٤٠ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحَلِيلَ بْنَ أَحْمَدَ الْقَاضِيَ فِي دَارِ الْأَمِيرِ السَّدِيدِ أَبِي صَالِحٍ مَنْصُورِ بْنِ نُوحٍ بِحَضْرَتِهِ يَصِيحُ بِرِوَايَةِ هَلْمَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحِقْدَامِ هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرْظِيُّ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحِقْدَامِ هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرْظِيُّ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُو أَمِيرٌ عَلَيْنَا بِالْمَدِينَةِ لِلْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُو شَابٌ غَلِيظٌ مُمْتَلِئُ الْحِيدِينَ مَوْدَ الْمَدِينَ بِخُنُورَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَاسَىٰ مَا قَاسَىٰ، فَإِذَا هُو قَدْ تَعَبَرُتُ عَلَيْ اللَّهِ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ أَثْوَى النَّاسِ فَلْيَتُوكُلْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ أَثْوَى النَّاسِ فَلْيَتُوكُلْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ أَثْوَى النَّاسِ فَلْيَتُوكُلْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ أَثْوَى النَّاسِ فَلْيَتُوكُلْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ أَثْوَى النَّاسِ فَلْيَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ أَثْوَى النَّاسِ فَلْيَتُوكُ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَقَالَ: اللَّهِ أَوْثَقَ مِمَّ فِي يَدِهِ، وَقَالَ: اللَّهِ مَنْ مَرْيَمَ حَصَلَواتُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِمَا فِي يَدِهِ، وَلَا يُعْمَلُ مُومَ وَلَا يَعْمُ لِمُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ وَيَرُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُؤْدَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

• وَمِمَّا اسْتَحَبَّهُ فُقَهَاءُ الْمِلَّةِ " وَمُحَدِّثُوهَا لِلْمُسَافِرِ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ فِي الْفَلَاةِ - وَهِيَ الصَّحْرَاءُ الْوَاسِعَةُ - أَنْ يُنَادِيَ بِصَوْتٍ عَالٍ فَيَقُولَ: "يَا عِبَادَ اللَّهِ اخْبِسُوا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، لِمَا رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ عَنْهُ هُ قَالَ: "إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ الْخِيسُوا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، لِمَا رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ عَنْهُ هُ قَالَ: "إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: (يَا عِبَادَ اللَّهِ اخْبِسُوا عَلَيًّ)، فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَخْبِسُهُ عَلَيْكُمْ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَىٰ فِي [مُسْنَدِهِ]"، فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَخْبِسُهُ عَلَيْكُمْ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَىٰ فِي [مُسْنَدِهِ]"،

<sup>-</sup> هَـٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، قَدِ اتَّفَقَ هِشَامُ بْنُ زِيَادِ الْبَصْرِيُّ وَمُصَادِفُ بْنُ زِيَادٍ الْمَدِينِيُّ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَـمْ أَسْتَجِزْ إِخْلَاءَ هَـٰذَا الْـمَوْضِعِ مِنْهُ، فَقَدْ جَمَعَ آدَبًا كَثِيرَةً» إهَـ.

<sup>•</sup> قَالَ فَرِيقُ تَحْقِيقِ كِتَابِ [الْمُسْتَدَرْكُ: جُ٨/ ٢٦٤]:

<sup>«</sup>قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [التَّلْخِيصُ]: قُلْتُ: هِشَامٌ مَثْرُوكٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كَذَّبَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، فَبَطَلَ الْحَدِيثُ» إِهَـ.

وَضَعَّفَهُ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْإِحْيَاءِ الْمُسَمَّىٰ: [الْمُغْنِي عَنْ حَمْلِ الْأَسْفَارِ فِي الْأَسْفَارِ: جُ٢/ صَ٨٠٦]، (كِتَابُ آدَابِ الْأَلْفَةِ وَالْأُخُوَّةِ وَالصُّحْبَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ مَعَ أَصْنَافِ الْخَلْقِ)، طَبْعَةُ دَار الْمَعْرِفَةِ.

<sup>(</sup>١) «الْمِلَّةُ»: الَّتِي يَمِلُّ بِهَا الْمُسْلِمُونَ، أَيْ: يَدِينُونَ بِهَا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٤/ صَ٣٧٤] لِلْخَلِيلِ ابْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيِدِيِّ.

 <sup>(</sup>٢) [مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَىٰ الْمَوْصِلِيِّ: جُ٧/ صَ٣٩٢]، (مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿)، بِتَخْرِيجِ
 وَتَعْلِيقِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنَّارِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْحَدِيثِ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٩٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ حَسَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: "يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا" فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْأَرْضِ سَيَحْبِسُهُ ﴾ إِهَ.
 قَالَ الْأُسْتَاذُ السَّنَادِيُّ:

<sup>«</sup>مُنكرٌ. أَخْرَجَهُ ابْنُ السُّنِّيِّ فِي [عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: رَقْمٌ ٧٠٥]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ١٠/ رَقْمٌ: =

وَابْنُ السُّنِّيِّ "، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ] " عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَرَوَاهُ فِي [الْكَبِيرُ] أَيْضًا عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْنًا -أَوْ أَرَادَ أَيْضًا عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْنًا -أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ غَوْقًا - وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ.. فَلْيَقُلْ: (يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي، يَا أَحَدُكُمْ غَوْقًا - وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ.. فَلْيَقُلْ: (يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي، يَا عَبَادًا لَا يَرَاهُمْ ". وَلَفْظُ الْمُنَاوِيِّ فِي عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ ". وَلَفْظُ الْمُنَاوِيِّ فِي

<sup>=</sup> ١٠٥١٨]، مِنْ طَرِيقِ مَعْرُوفِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، بِهِ.

قَالَ الْبُوصِيرِيُّ فِي [إِنْحَافُ الْخِيَرَةِ: ٦/ ٤٠]: (هَاذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ مَرْوَانَ بْنِ حَسَّانَ). وَمِثْلُهُ قَالَ صَاحِبُهُ الْهَيْنُمِيُّ فِي [الْمَجْمَعِ: ١٨٨/٠، وَقَالَ رَفِيقُهُمَا ابْنُ حَجَرٍ الْحَافِظُ: (حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَمَعْرُوفٌ قَالُوا: مُنْكُرُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ). نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُنَاوِيُّ فِي [الْفَيْضِ: ١/ ٣٠٧]، وَنَحْوَهُ ابْنُ عَلَّانَ فِي [شَرْحُ الْأَذْكَارِ: ٥/ ١٥٠]» إِهَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) [عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِابْنِ السُّنِّيِّ: صَ٥٥٥]، (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ)، (حَ٥٠٨)، بِتَحْقِيقِ كَوْثَرِ الْبُرُنِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْقِبْلَةِ لِلثَّقَافَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي يَعْلَىٰ بِنَفْسِ سَنَدِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: «عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ».

<sup>(</sup>٣) [الْـمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبَرَانِيِّ: جُـ ١٠/ صَ٢١٧]، (بَابٌ)، (حَ١٠٥١)، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ نَاثِلَةَ الْأَصْبَهَانِيِّ بِنَفْسِ سَنَدِ أَبِي يَعْلَىٰ الْـمُتَقَدِّمِ، بِتَحْقِيقِ خَمْدِي عَبْدِ الْـمَجِيدِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِالْقَاهِرَةِ.

 <sup>(</sup>٣) [الْـمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبَرَانِيِّ: جُ١٧/ صَ١١٧]، (مَا أَسْنَدَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ)، بِتَحْقِيقِ حَمْدِي
 عَبْدِ الْـمَجِيدِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِالْقَاهِرَةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

٢٩٠٠ – حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يَخْيَىٰ الصُّوفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَهْلٍ،
 حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيَّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 (إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْنًا -أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا- وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ.. فَلْيَقُلْ: "يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي"، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ ). وَقَدْ جُرَّبَ ذُلِكَ الِهَ.

قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي [مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ: جُ ١٠ / صَ ١٣٢]، (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ أَوْ أَرَادَ غَوْتًا=

[الشَّرْحُ الْكَبِيرُ]: «فَلْيَقُلْ: (يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي) ثَلَاثًا». وَذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ أَنَّ فِي سَنَدِهِ انْقِطَاعًا، قَالَ: «وَلِحَدِيثِ عُتُبَةَ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ مَلَاثِكَةً فِي الْأَرْضِ سِوَىٰ الْحَفَظَةِ، يَكْتُبُونَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، فَإِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: "يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي") ٥٠٠٠. قَالَ الْحَافِظُ: «هَلْذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ ٥٠٠، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ: (لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَاٰذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَاٰذَا الْوَجْهِ بِهَاذَا الْإِسْنَادِ» ٣٠. وَلَفْظُ النَّوَوِيِّ فِي [الْأَذْكَارُ]: « (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ): رُوِّينَا فِي كِتَابِ ابْنِ السُّنِّيِّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا، يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا، فَإِنَّ لِلَّهِ ﴿ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ ﴾. قُلْتُ ": حَكَىٰ لي بَعْضُ شُيُوخِنَا الْكِبَارِ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ انْفَلَتَتْ لَهُ دَابَّةٌ -أَظُنُّهَا بَغْلَةً- وَكَانَ يَعْرِفُ هَلْذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَهُ، فَحَبَسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْحَالِ. وَكُنْتُ أَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةٍ

<sup>=</sup> أَوْ أَضَلَّ شَيْنًا)، (حَ٣٠ ١٧١): «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ وُثَقُوا عَلَى ضَعْفٍ فِي بَعْضِهِمْ، إِلَّا أَنَّ زَيْدَ ابْنَ عَلِيٍّ لَمْ يُدْرِكُ عُتُبُهُ ﴾ إِهَ.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ عَنِ الْحَدِيثِ فِي [فَيْضُ الْقَدِيرُ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: جُ١/ صَ٣٠٧] حَاكِبًا عَنِ الْهَيْشَمِيِّ: ﴿وَجَاءَ فِي مَعْنَاهُ خَبَرُ آخَرُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ عُتُبَةً بْنِ غَزْوَانَ مَرْفُوعًا...) ثُمَّ ذَكَهُ.

 <sup>(</sup>١، ٣) [الْفُتُوحَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ عَلَىٰ الْأَذْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ: جُ٥/ صَ١٥١] لِـمُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانَ الصِّدِّيقِيِّ،
 (كِتَابُ أَذْكَارِ الْـمُسَافِرِ)، (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ)، طَبْعَةُ جَمْعِيَّةِ النَّشْرِ وَالتَّأْلِيفِ الْأَزْهَرِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) ثُمَّ قَالَ: ﴿غَرِيبٌ جِدًّا ﴾ إهَ.

<sup>(</sup>٤) أي: الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ.

فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا بَهِيمَةٌ وَعَجَزُوا عَنْهَا، فَقُلْتُهُ فَوَقَفَتْ فِي الْحَالِ بِغَيْرِ سَبَبٍ سِوَىٰ هَلْذَا الْكَلَامِ» ﴿ الْخَلْمِ الْفَظِهِ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ الْحَنْيَلِيُّ – وَهُوَ مِنْ تَلامِيذِ الْحَرَّانِيِّ ﴿ وَهُو مِنْ تَلامِيذِ الْحَرَّانِيِّ ﴿ وَهِي كِتَابِهِ [الْأَدَابُ الشَّرْعِيَّةُ] بَعْدَ مَا ذَكَرَ هَاذَا الْحَدِيثَ ﴿ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْدَ بْنِ حَنْبَلٍ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : حَجَجْتُ خُسْ حِجِحٍ ، عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْدَ بْنِ حَنْبَلٍ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : حَجَجْتُ خُسَ حِجِحٍ ، فَضَلَلْتُ الطَّرِيقَ وَكُنْتُ مَاشِيًا، فَجَعَلْتُ أَقُولُ : (يَا عِبَادَ اللَّهِ دُلُّونَا عَلَى الطَّرِيقِ وَفَى الطَّرِيقِ وَعَمَلُهُ هَاذَا ﴿ الطَّرِيقِ ﴾ [هَ. وَعَمَلُهُ هَاذَا ﴿ الطَّرِيقِ وَقَفْتُ عَلَى الطَّرِيقِ ﴾ [هَ. وَعَمَلُهُ هَاذَا إِلَى اللَّهِ وَلَيْلُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ هَاذَا الْحَدِيثَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ لَا مَا فِيهِ لَدَيْهِ، وَكَفَى بِهِ لَذَا الْإِمَامِ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ حُجَّةً .

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الشَّيْخُ دَاوُدُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ [صُلْحُ الْإِخْوَانِ] فِي الصَّفْحَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ، بَعْدَ مَا ذَكَرَ هَلْذَا الْحَدِيثَ مَا نَصُّهُ: «فكيْفَ جَازَ لِلْعُلَمَاءِ الْأَكَابِرِ -خُصُوصًا مِثْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - أَنْ يَطْلُبَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ -وَهُوَ غَائِبٌ - الدَّلَالَةَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَاهُ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «بَلْ كَيْفَ

<sup>(</sup>١) [كِتَابُ الْأَذْكَارِ لِلنَّوَوِيِّ: صَ١٩١- ١٩٢]، (كِتَابُ أَذْكَارِ الْـمُسَافِرِ)، (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ)، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ الْـمَلَّاحِ بِدِمَشْقَ.

<sup>(</sup>٢) أي: ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٣) [الأَدَابُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْمِنَحُ الْمَرْعِيَّةُ: جُ١/ صَ٧٥٧ - ٤٥٨] لِعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُفْلِحٍ الْمَقْدِسِيِّ الْحَنْيَلِيِّ (تُ٧٦٣هِ)، (فَصْلٌ فِيمَا يَقُولُ مَنِ انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ مُوَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ ، وَنَصُّ ابْنِ مُفْلِحٍ:

 <sup>﴿</sup>قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ إِمَامِنَا أَخْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: (حَجَجْتُ خُسَ حِجَجٍ، مِنْهَا اثْنَتَيْنِ رَاكِبًا، وَثَلَاثًا مَاشِيًا، أَوْ ثَلَاثًا رَاكِبًا، وَاثْنَتَيْنِ مَاشِيًا، فَضَلَلْتُ الطَّرِيقَ فِي حَجَّةٍ وَكُنْتُ مَاشِيًا، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: "يَا عِبَادَ اللَّهِ دُلُّونَا عَلَىٰ الطَّرِيقِ"، فَلَمْ أَزَلُ أَقُولُ ذُلِكَ حَتَّىٰ وَقَعْتُ عَلَىٰ الطَّرِيقِ). أَوْ كَمَا قَالَ أَبِي اِهَـ.
 اللّهِ دُلُّونَا عَلَىٰ الطَّرِيقِ"، فَلَمْ أَزَلُ أَقُولُ ذُلِكَ حَتَّىٰ وَقَعْتُ عَلَىٰ الطَّرِيقِ). أَوْ كَمَا قَالَ أَبِي اِهَـ.

١٠٤١ \_\_\_\_\_الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّاثِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ

يُعَلِّمُ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّتَهُ أَنْ يَطْلُبُوا الْعَوْنَ وَالدَّلَالَةَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَقْرَبُ مِنْ عِبَادِهِ؟ فَكَيْفَ يُنَادُونَ الْعِبَادَ، وَيَتْرُكُونَ الْقَادِرَ الَّذِي بِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ؟ وَلَكِنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَعْرَفُ بِاللَّهِ مِنْ جَمِيع خَلْقِهِ، يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يُجْرِي الْأَشْيَاءَ بِحَسَبِ الْعَوَائِدِ، وَلِهَاٰذَا تَرَىٰ الْعَبْدَ يَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الشَّيْءَ سِنِينَ فَلَا يُعْطِيهِ إِيَّاهُ حَتَّىٰ يُسَبِّبُهُ عَلَىٰ يَدِ مَخْلُوقِهِ، وَهَـٰذَا كَثِيرٌ جِدًّا. أَفَيْقَالُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِعْطَاءِ السَّائِلِ؟! حَاشَا وَكَلَّا، بَلْ رَبَطَ اللَّهُ الْأَسْبَابَ بِالْمُسَبَّبَاتِ، لِحِكْمَةٍ هُوَ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُهَا ١٠٠٠ إه.

بَلْ جَاءَ فِي [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ] فِي (أَبْوَابُ الْغُسْلِ) أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مُوسَىٰ -عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: بَيْنَمَا كَانَ يَغْتَسِلُ، وَقَدْ وَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ حَجَرٍ، إِذْ جَرَىٰ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَهُ، فَجَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ يَعْدُو خَلْفَهُ وَيُنَادِي الْحَجَرَ فَيَقُولُ: (تُوبِي يَا حَجَرُ، ثَوْبِي يَا حَجَرُ»، فَلَمَّا وَقَفَ الْحَجَرُ وَاسْتَقَرَّ.. لَبِسَ ثَوْبَهُ وَجَعَلَ يَضْرِبُ الْحَجَرَ كَالْمُؤَدِّبِ لَهُ عَلَىٰ مَا صَنَعَ ٣٠.

<sup>(</sup>١) [صُلْحُ الْإِخْوَانِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَبَيَانُ الدِّينِ الْقَيِّمِ فِي تَبْرِئَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ: صَ٥٣] لِلشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ دَاوُدَ أَفَنْدِي الْنَقْشَبَنْدِيِّ الْخَالِدِيِّ، إِبْنِ السَّيِّدِ سُلَيْمَانَ أَفَنْدِي الْبَغْدَادِيِّ، طُبعَ بِمَطْبَعَةِ نُخْبَةِ الْأَخْبَارِ سَنَةَ ١٣٠٦ هِ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ١٠٧]، (٥- كِتَابُ الْغُسْلِ)، (٢٠- بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>(</sup>٢٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَاثِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَىٰ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَىٰ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، =

وَفِي [الْوَاهِبُ اللَّدُنِّيَةُ] ﴿ وَكُتُبِ السِّيرِ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ أَثْبَتَ الصَّحَابَةِ يَوْمَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَكَانَ بَعْضُهُمْ شَاكًا فِي مَوْتِهِ - فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ﷺ مُسَجَّىٰ بِثَوْبٍ - أَيْ مُغَطَّىٰ - ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: ﴿ بِأَي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، طِبْتَ حَيَّا وَمُولَ اللَّهِ، طِبْتَ حَيَّا وَمُولَ اللَّهِ، طِبْتَ حَيَّا وَمُعَلِّى اللَّهِ، طَبْتَ حَيَّا وَمُعَلِي اللَّهِ، وَقَالَ: ﴿ بِأَي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، طِبْتَ حَيَّا وَمُعَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّحَابَةَ وَمَيَّتًا، يَا مُحَمَّدُ اذْكُرْنَا عِنْدَ رَبِّكَ وَلْنَكُنْ مِنْكَ عَلَىٰ بَالٍ ﴾ ﴿ وَثَبَتَ أَنَّ الصَّحَابَةَ وَمَيْتًا، يَا مُحَمَّدُ اذْكُرْنَا عِنْدَ رَبِّكَ وَلْنَكُنْ مِنْكَ عَلَىٰ بَالٍ ﴾ ﴿ وَثَبَتَ أَنَّ الصَّحَابَةَ

<sup>=</sup> فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَىٰ فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّىٰ نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَىٰ مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا). فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ، سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبًا بِالْحَجَرِ» إِهَـ.

<sup>(</sup>١) «التَّمَلُّقُ»: التَّلَطُّفُ. [الْقَامُوسُ الْمُحِيطُ: جُ١/ صَ٥٨٨] لِلْفَيْرُز آبَادِي.

 <sup>(</sup>٢) [الْمَوَاهِبُ اللَّدُنِّيَةُ بِالْمِنَحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ: جُ٣/ صَ٥٥] لِلْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ الْقَسْطَلانِيِّ، (الْمَقْصِدُ الْعَاشِرُ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي إِتْمَامِهِ تَعَالَىٰ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ بِوَفَاتِهِ وَنُقْلَتِهِ إِلَىٰ حَظِيرَةِ قُدْسِهِ لَدَيْهِ
 ﴿الْمَقْصِدُ الْعَاشِرُ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي إِتْمَامِهِ تَعَالَىٰ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ بِوَفَاتِهِ وَنُقْلَتِهِ إِلَىٰ حَظِيرَةِ قُدْسِهِ لَدَيْهِ
 ﴿عَلَيْهِ إِلَىٰ اللَّهُ وَلِيقِيَّةٍ.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرِ [السِّيرَةُ النَّبُوِيَّةُ: دُرُوسٌ وَعِبَرُّ: صَ١٧١] لِلدُّكْتُورِ مُصْطَفَىٰ السِّبَاعِيِّ (تُ ١٣٨٤هِ)، (وَفَاةُ النَّسُولِ ﷺ)، (وَفَاةُ النَّسُولِ ﷺ)، (وَفَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، (وَفَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، طَهُ ١٩٨٥مِ.

وَهُمْ يُقَاتِلُونَ الْمُرْتَدِّينَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ أَتْبَاعِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ.. أَنْ يَقُولُوا: (يَا مُحَمَّدَاهُ، يَا مُحَمَّدَاهُ». وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ الْكَذَّابِ.. أَنْ يَقُولُوا: (يَا مُحَمَّدَاهُ، يَا مُحَمَّدَاهُ». وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْكَذَبَةِ، حَاشَاهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ، فَإِنَّمَا ذَٰلِكَ لِاسْتِنْزَالِ نَصْرِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَبَرَكَتِهِ لِلنَّدْبَةِ، حَاشَاهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ، فَإِنَّمَا ذَٰلِكَ لِاسْتِنْزَالِ نَصْرِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَبَرَكَتِهِ لَللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ، وَإِنَّمَا ذَٰلِكَ لِاسْتِنْزَالِ نَصْرِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَبَرَكَتِهِ لَللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا وَذِكْرِهِ وَلَيْكَ لَا سُتِنْزَالِ نَصْرِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَبَرَكَتِهِ لَللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ مُن فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَبَرَكَتِهِ لَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَبَرَكَتِهِ لَيْكَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَبَرَكَتِهِ لَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَبَرَكَتِهِ لَهُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا مُعَلِيهِ وَذِكْرِهِ وَلَيْكَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَبَرَكَتِهِ لَهُ مَا يَلُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُ وَلِيْكَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهِ لَا لَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ مُنْ أَلُهُ لَا لَهُ مَاللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ فَلِكَ لَا لَكُنْ لِلللللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْلُوا اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ فَلِكُ مَا لَيْكُولُوا اللّهُ لِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْلِكُ لَا لَا لَهُ لَلْكُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْلِكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهِ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّ

بَيَانُ أَنَّ مِنْ وُدِّهِ ﷺ لِأَحِبَّائِهِ سُرْعَةَ إِغَاثَةِ الْمُسْتَغِيثِينَ بِهِمْ، فِي غَيْبَتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ بَعْضِ أَدِلَّةِ الصُّوفِيَّةِ عَلَىٰ طَرِيقِ الرَّابِطَةِ

وَمَنْ لَكَ -أَيُّهَا الْمُوقَّقُ الْمُنْصِفُ- بِأَنْ يَعْلَمَ أُولَئِكَ الْمَغْرُورُونَ أَنَّ اللَّرَبَّ عَلَيْهِ الْقَائِمِينَ بِأَمْرِهِ، لَا وُدَّ يُشْبِهُ وُدَّهُ وَلَا الرَّبَّ عَلَيْهِ، الْقَائِمِينَ بِأَمْرِهِ، لَا وُدَّ يُشْبِهُ وُدَّهُ وَلَا الرَّبَّ عَلَيْهِ، الْقَائِمِينَ بِأَمْرِهِ، لَا وُدَّ يُشْبِهُ وُدَّهُ وَلَا يَدَانِيهِ؟، وَأَنَّ مِنْ وُدِّهِ إِنْزَالَ الْغَوْثِ وَالرَّحْمَةِ عَلَىٰ مَنْ يَذْكُرُ أَحِبَّاءَهُ وَيُنَادِيهِمْ يُدَانِيهِ؟، وَأَنَّ مِنْ وُدِّهِ إِنْزَالَ الْغَوْثِ وَالرَّحْمَةِ عَلَىٰ مَنْ يَذْكُرُ أَحِبَّاءَهُ وَيُنَادِيهِمْ وَلَوْ كَانُوا غَائِينَ أَوْ مُتَوَفِّينَ، وَقَدْ أُشِيرَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ مَا وَيَسْتَغِيثُ بِهِمْ، وَلَوْ كَانُوا غَائِينَ أَوْ مُتَوَفِّينَ، وَقَدْ أُشِيرَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ مَا هُوَ أَبْلِكُ مِنْ ذُلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَانُ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ [الكهف: ٢٨]، قيلَ:

<sup>(</sup>١) أَنْظُرْ [تَارِيخُ الطَّبَرِيِّ: جُ٣/ صَ٣٣]، (سَنَةُ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ)، (حَوَادِثُ السَّنَةِ الْحَادِيَةَ الْعَشْرَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ)، (ذِكْرُ بَقِيَّةِ خَبَرِ مُسَيْلِمَةَ وَقَوْمِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَهَامَةِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ أَبِي الْعَشْرَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهَامَةِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ أَبِي الْفَضْلِ إِبْرَاهِيمَ، طَبْعَةُ دَارِ الْمَعَارِفِ بِمِصْرَ. وَفِيهِ: •وَنَادَىٰ بِشِعَارِهِمْ يَوْمَتِذٍ، وَكَانَ شِعَارُهُمْ الْفَضْلِ إِبْرَاهِيمَ، طَبْعَةُ دَارِ الْمَعَارِفِ بِمِصْرَ. وَفِيهِ: •وَنَادَىٰ بِشِعَارِهِمْ يَوْمَتِذٍ، وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَتِذٍ: (يَا مُحَمَّدَاهُ!) فَجَعَلَ لَا يَبْرُزُ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا فَتَلَهُ الْهَ.

كَانَ جَدًّا سَابِعًا". فَتَبَارَكَ هَلْذَا الرَّبُّ! مَا أَعْظَمَ وُدَّهُ! حَفِظَ الْغُلَامَيْنِ الْغَافِلَيْنِ بِمُجَرَّدِ نِسْبَتِهِمَا إِلَىٰ أَبٍ صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا أَجْيَالُ. أَفَلَا يَكُونُ مِنْ وُدِّهِ اللَّهُ مَنَ يُمْجَرَّدِ نِسْبَتِهِمَا إِلَىٰ أَبٍ صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا أَجْيَالُ. أَفَلَا يَكُونُ مِنْ وُدِّهِ اللَّهُ مَنَ عَضَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرُسُلِهِ الْمُتَوسِّلِينَ إِلَيْهِ بِهِمْ؟ هَلْذَا -وَاللَّهِ- مِنَ يَحْفَظَ الْمُسْتَغِيثِينَ بِأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ الْمُتَوسِّلِينَ إِلَيْهِ بِهِمْ؟ هَلْذَا -وَاللَّهِ- مِنَ الظَّاهِرِ الَّذِي لَا يَخْفَىٰ. وَلَكِنَ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ عَنَى الْأَلْمَ لَكُمَا اللَّهُ الْعَلَيْمَ الْلَّهُ الْعَلَيْمَ اللَّهُ الْعَلَيْمَ وَلَكُنَ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَافِيَةَ مِمَّا الظَّاهِرِ الَّذِي لَا يَخْفَىٰ. وَلَكِنَ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَافِيَةَ مِمَّا الظَّاهِرِ الَّذِي لَا يَخْفَى الْقَلُومِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَافِيَةَ مِمَّا الطَّاهِرِ اللَّهُ الْعَافِيةَ وَلَا اللَّهُ الْعَافِيةَ مِمَّا الطَّاهِمِ بِهِ بِجَاهِ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، عَلَيْهِمْ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَلَى اللَّهُ وَالسَّلَامُ أَلَا اللَّهُ الْعُنْ الْأَخْيَارِ، عَلَيْهِمْ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَعَلَىٰ هَٰذَا الْمَعْنَىٰ الشَّرِيفِ دَلَّتِ السُّنَةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ بَصَرُهُ: «قَلِ: لِمَنْ شَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ الْبَصَرِ، وَأَنَّهُ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ بَصَرُهُ: «قَلِ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ)... الْحَدِيثَ السَّابِقَ ﴿ فَلَمْ يَقْتَصِرْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ بَصَرِي ﴾ تَعْلِيمًا هِ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ لَهُ: (قُلِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ بَصَرِي ﴾ تَعْلِيمًا مِنْ عَيْرِ تَوسُّلٍ بِهِ.. كَالْمِفْتَاحِ بِلَا أَسْنَانٍ، أَوْ مِنْ عَيْرِ تَوسُّلٍ بِهِ.. كَالْمِفْتَاحِ بِلَا أَسْنَانٍ، أَوْ بَلْ فَالَ لَهُ بِأَسْنَانٍ عَيْرِ تَامَّةٍ، وَالْمِفْتَاحُ إِذَا كَانَ كَذُلِكَ.. قَلَّمَا يَقَعُ الْفَتْحُ بِهِ، بَلْ قَالَ لَهُ بَعْدَ كَلِمَةِ ﴿ أَسْأَلُكَ ﴾ أَنْ يَقُولَ: ﴿ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَيِكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ ، وَالْمِفْتَاحُ إِذَا كَانَ كَذُلِكَ.. قَلَّمَا يَقَعُ الْفَتْحُ بِهِ، بَلْ قَالَ لَهُ بَعْدَ كَلِمَةٍ ﴿ أَسْأَلُكَ ﴾ أَنْ يَقُولَ: ﴿ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَيِكُ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي يَعْمُ الْلَكَ الْبَوْجَهِ إِلَيْهِ شَبْحَانَهُ بِهِ هِنَ مَا عَلَى اللَّهُ مَا إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ فِي عَمَالُوا الاَسْتِشْفَاعِ بِهِ عَيْكٍ ، وَفِي ذَٰلِكَ اللَّهُ فَي فَضَاءِ حَاجَتِي ﴾ مُبَالَغَةً فِي كَمَالِ الإَسْتِشْفَاعِ بِهِ يَكِهُ، وَفِي ذَٰلِكَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَوْلُهُ إِلَى اللَّهُ الْكَالِي الْمُعْتَلُكُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَفِي ذَٰلِكَ اللَّهُ الْكَوْمَ فَي فَي الْكَوْمَةِ وَيُعَالَمُهُ أَلْ اللَّهُ الْمُعَلِّي وَلِي فَي خَلِكَ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعَمِّلُهُ الْمَالِ الْإِسْتِشْفَاعِ بِهِ عَيْكُمْ وَفِي ذَٰلِكَ الْمَالُولُهُ الْمُ الْمَاكُولُ الْمُلِكُ الْمُعَلِي الْمُ الْفَرْمُ عِلْهُ الْمَالُولُهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلَى الْمُولِ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَمِّلِهُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُلِكُ الْمُعَلِي الْمُلِهُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُلْكُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُلْكُمُ الْمُعَلِي الْ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهَا: **«حُفِظًا بِصَلَاحٍ أَبِيهِمَا، وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُمَا صَلَاحٌ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَّ الْأَبَ السَّابِعَ»** اِهَ. [تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ: جُ٥/ صَ ١٨٧]، بِتَحْقِيقِ سَامِي السَّلَامَةِ، طَبْعَةُ دَارِ طَيْبَةَ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ فِي [ص ٢٠٦] فَمَا بَعْدَهَا مَعَ الْهَوَامِشِ.

أَوْضَحُ الْبَيَانِ لِلْأُمَّةِ: أَنَّ الْإِقْبَالَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَتَذَكُّرَهُ وَالإسْتِنْجَادَ بِهِ وَنِدَاءَهُ حِينَ التَّوَجُّهِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِالدُّعَاءِ، وَطَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنْهُ ﷺ.. لَيْسَ شِرْكًا وَلَا حَرَامًا وَلَا مَكْرُوهًا وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَىٰ، بَلْ ذَٰلِكَ أَفْضَلُ فِي الْأَدَبِ مَعَ الرُّبُوبِيَّةِ، وَأَشَدُّ اجْتِلَابًا لِلرَّحْمَةِ وَاسْتِنْزَالًا لِلْقَبُولِ، وَأَقْوَىٰ مَظَانِّ الْإِجَابَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَىٰ الرُّشَـدِ، وَأَبْعَدُ مِنَ الرَّدِّ وَحِرْمَانِ الْإِجَابَةِ. وَمَنْ حَسُنَتْ فِي ذَٰلِكَ عَقِيدَتُهُ، وَتَنَقَّتْ مِنَ الدَّخَل سَرِيرَتُهُ ﴿ وَقَوِيَتْ فِي اللَّهِ رَغْبَتُهُ.. سَارَعَتْ إِلَيْهِ الرَّحْمَةُ، وَرَأَىٰ آثَارَ الْإِجَابَةِ، وَنَابَ حُضُورُ قَلْبِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ حُضُورِ بَدَنِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، إِعْظَامًا مِنَ اللَّهِ لِقَدْرِ رَسُولِهِ أَنْ يَتَوَسَّلَ بِهِ الْعَبْدُ إِلَيْهِ وَلَا يُجَابَ، وَتَفْخِيمًا مِنْهُ ﴿ لِشَأْنِ هَلْذَا الْحَبِيبِ الْأَحَبِّ إِلَيْهِ أَنْ يُسَتَغَاثَ بِهِ وَيُنَادِيْ.. وَيَرُدُّ مُنَادِيَهُ وَالْـمُسْتَغِيثَ بِهِ خَائِبًا، وَاللَّهُ ﴿ هُـوَ ذُو الْـجَلَالِ وَالْإِكْرَام، وَنَبِيُّهُ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ هُوَ أَهْلٌ أَنْ يَنَالَ عِنْدَ رَبِّهِ كَمَالَ التَّفْخِيمِ وَالْإِعْظَامِ.

وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَزِيدَ فِي هَلْذَا الْمَعْنَىٰ اسْتِبْصَارًا.. فَانْظُرْ كَيْفَ شَرَعَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ -مَفْرُوضَةً كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً- أَنْ يَتَوَجَّهُوا عَقِبَ تَحِيَّاتِهِمْ لِلَّهِ إِلَىٰ نَبِيِّهِمْ، فَيُسَلِّمُوا عَلَيْهِ سَلَامَ النَّاظِرِ الْمُشَاهِدِ لَهُ بِصِيغَةِ خِطَابِ الْحَاضِرِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُولُوا: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» ثُمَّ يُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ بِصِيغَةِ الْغَيْبَةِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ- ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرِ رَسُولِهِ- فِي الشَّهَادَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْتِمُوا صَلَاتَهُمْ بِالصَّلَاةِ

<sup>(</sup>١) أَيْ: وَتَطَهَّرَتْ نِيَّتُهُ وَقَلْبُهُ مِنَ الشَّوَائِبِ الَّتِي تَجْعَلُ الْإِخْلَاصَ غَيْرَ تَامٍّ.

٧٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَىٰ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَىٰ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ " وَالطَّيْبَاتُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَومِينَ " وَالطَّيْبَاتُ اللَّهِ الصَّلَامِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ – أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالسَّوْمِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ – أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالشَّهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) إِهَ.

و [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ١٢٣٣]، (٦٤- كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ)، (١٢- بَابُ ﴿ يَزِفُنَ ۞ ﴾ [الصافات: ٩٤]: النَّسَلَانُ فِي الْمَشْيِي)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَهَاكَ نَصَّ هَلْذِهِ التَّانِيَةِ:

٣١٩٠١ - حَدِّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ وَمُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمِ الْهَمْدَانِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَىٰ: سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْنُ بْنَ أَبِي لَيْلَ قَالَ: لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِمَا لِي، لَقِيتَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِمَا لِي، فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ الْمُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْإِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْإِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْإِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَيدٌ مَجِيدٌ، وَيَكَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَيدٌ مَجِيدٌ، وَلَا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحْتَلِ اللْهُ الْمُعَلِى الْمُعَمِّدِهُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعَمِّدِهُ وَعَلَىٰ آلَ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَمِّدِهُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّدُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّدِ وَعَلَىٰ آلَ الْمُعَمَّدِهُ اللَّهُ الْمُعَلِّذَا اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِّلُولُوا اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ ١/ صَ ٢٨٦]، (١٦- كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)، (٦٤- بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الْآخِرَةِ):

عَلَيْهِ ﷺ فِيهَا. وَالصَّلَاةُ -كَمَا لَا يَخْفَىٰ- أَعْلَىٰ الْعِبَادَاتِ وَأَفْضَلُهَا وَأَخَصُّهَا بِالْحَقِّ الْعِبَادَاتِ وَأَفْضَلُهَا وَأَخَصُّهَا بِالْحَقِّ اللهِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا لَكَ.

• وَمِنْ ثَمَّ الْجُمَعَ أَهْلُ اللَّهِ -الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأْخِرُونَ عَلَىٰ اخْتِلَافِ مَشَارِيهِمْ وَتَعَدُّدِ طَرَائِقِهِمُ الْمُسْتَنْبِطَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي مَشَارِيهِمْ وَتَعَدُّدِ طَرَائِقِهِمُ الْمُسْتَنْبِطَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اللَّاخِلِ فِي عِدَادِ السُّلُوكِ إِلَىٰ مَلِكِ الْمُلُوكِ.. مِنْ تَذَكُّرِ الْمُرِيدِ لِأَسْتَاذِهِ الدَّاخِلِ فِي عِدَادِ السُّلُوكِ إِلَىٰ مَلِكِ الْمُرْسَلِينَ هُ وَاسْتِمْدَادِ الْبَرَكَاتِ الْإِلَهِيَّةِ مِنْ بَاطِنِهِ -الَّذِي الْوَارِثِينَ لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ هُ وَاسْتِمْدَادِ الْبَرَكَاتِ الْإِلَهِيَّةِ مِنْ بَاطِنِهِ -الَّذِي الْوَارِثِينَ لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ هُ وَاسْتِمْدَادِ الْبَرَكَاتِ الْإِلَهِيَّةِ مِنْ بَاطِنِهِ -الَّذِي الْوَارِثِ أَكُم اللَّهُ وَمَعْدِنُ مِنْ مَعَادِنِهَا - بِهِمَّتِهِ الصَّادِقَةِ، فَإِنَّ الْأَدَبَ مَعَ الْوَارِثِ أَكْمَلُ فِي الْأَدَبِ مَعَ الْمُورِثِ أَكْمَلُ فِي الْكَتَابِ وَالسُّنَةِ: الطَّوابِ مَعَ الْمُورَدِ وَالْفَقْهَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ:

<sup>(</sup>١) (مِنْ قَمَّه: لِهَاٰذَا السَّبَبِ. مُنْذُ ذُلِكَ الْحِينِ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ ٣٢٨] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَادِ.

<sup>(</sup>٢) «مَشَارِيجِمْ»: مُيُولِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ١١٨٢] لِلدُّكْتُورِ أَخْدَ مُخْتَار.

<sup>(</sup>٣) «أَصَابُوا شَاكِلَةَ الصَّوَابِ»: تَوصَّلُوا إِلَىٰ الْحَقِيقَةِ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ١٢٢٨] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ. (٤) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ فِي [صَ٩٠٦] فَمَا بَعْدَهَا.

ذَٰلِكَ التَّوْجُهُ إِلَى اللَّهِ بِرَسُولِهِ وَوَرَثَةِ رَسُولِهِ فِي إِزَالَةِ مَرَضِ الْقُلُوبِ، فَإِنَّ الرَّسُولِ فِي إِزَالَةِ مَرَضِ الْقُلُوبِ، فَإِنَّ الرَّسُولَ ﴿ وَبِالذَّاتِ - أَطِبَّاءً لِلْقُلُوبِ، وَأَسُولَ ﴿ وَبِالذَّاتِ - أَطِبَّاءً لِلْقُلُوبِ، وَأَسُاةً ﴿ لِلنَّفُوسِ، بِأَقْوَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِفَادَةَ وَالإِسْتِفَادَةَ وَالإِسْتِفَادَة وَالإِسْتِفَادَة وَالْمِسْمَاعِ. فَقَدْ قَصْرَ نَظَرُهُ كُلَّ الْقُصُورِ، وَنَزَلَ عَنْ دَرَجَاتِ أَهْلِ الْإِذْرَاكَاتِ الْعَالِيَةِ، إِلَىٰ دَرَكَاتِ الْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ.

وَالْحَقِيقَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بَيْنَ الْمُحَقِّقِينَ امْتِرَاءُ ﴿ الْعَوَالِمِ الدَّانِيَةِ .. جَعَلَ فِي الْعَوَالِمِ الْعَالِيَةِ سُرُجًا تُسْقِطُ أَضْوَاءَهَا عَلَى هَلْذِهِ الْعَوَالِمِ الدَّانِيَةِ .. جَعَلَ مِنَ الْأَرْوَاحِ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ السُّرُجِ السَّمَاوِيَّةِ، فَائِضَةَ النُّورِ وَالضِّيَاءِ، مُرْسَلَةَ الْأَشِعَةِ، عَامَّةَ النَّفعِ لِمَنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا شَاءَ، فَمَنْ تَعَرَّضَ لِلانْتِفَاعِ بِهَا.. نَفَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ.. حَرَمَهُ اللَّهُ، وَوَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَيْنَ كَانُوا أَنفُسَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ.. حَرَمَهُ اللَّهُ، وَوَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَيْنَ كَانُوا أَنفُسَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ.. حَرَمَهُ اللَّهُ وَحَانِيَّةُ بِالْأَصَالَةِ.. إِنَّمَا هُمُ النَّبِيُونَ عَلَى اللَّهُ وَمَنْ أَبَىٰ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمُ وَمَنْ أَبْرُورَانِيَّةُ فِي الْأَصَالَةِ.. إِنَّمَا هُمُ النَّبِيُونَ عَلَى عَيْرِهِمْ، بِقَدْرِ قُوَّةِ كَمَالِهِمْ فِي مُتَابَعَةِ النَّبِيِّينَ، وَقَدْ دَالَتْ ﴿ وَالْإِضَاءَةِ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ، بِقَدْرِ قُوَّةِ كَمَالِهِمْ فِي مُتَابَعَةِ النَّبِيِينَ، وَقَدْ دَالَتْ ﴿ وَالْإِضَاءَةِ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ، بِقَدْرِ قُوَّةِ كَمَالِهِمْ فِي مُتَابَعَةِ النَّبِيِينَ، وَقَدْ دَالَتْ وَلَقَ لَكَالِكَ قَالَ تَعَالَىٰ: وَلَكُن تَسُولُ اللَّهُ الْقَائِلَ لَلْ اللَّهُ الْقَائِلَ لَلْ الْعَالِينَ، وَتَمَّتُ اللَّهُ الْقَائِلَ لَا مُرْسَلِينَ، وَتَمْ اللَّهُ الْقَائِلَ لَا عَالَىٰ تَعَالَىٰ اللَّهُ الْقَائِلَ لَيْ وَالْكِينَ وَسُولَ اللَّهُ الْقَائِلُ لَا الْمُؤْمِلُونَ عَلَى اللَّهُ الْقَائِلُ لَا الْعَالِينَ وَيَوْلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ اللَّهُ الْقَائِلَ لَا اللَّامُ الْقَائِلَ لَلْ الْعَلَالِ اللَّهُ الْقَائِلَ لَلْ الْعَلَالِيلُ الللَّهُ الْقَائِلُ لَا الْعَالِلَ لَلْ الْقَائِلُ لَلْ الْعَلَالِ اللَّهُ الْقَائِلُ لَلْ الْعَالِلَ لَلْ الْعَلَالِ الللْهُ الْقَائِلُ لَلْ اللْعُولُ اللَّهُ الْقَائِلُ لَلْ الْعَلَالِ اللْعَلَالِ الْقَائِلُ لَلْ الْعَلَالِ الْعَلَالَةُ الْقَائِلُ لَلْهُ الْعَلَالِي الْعَلَالِيْ الْعَلَىٰ الْعَلَالِيَا الْعَلَالِ الْعَالِلَ لَا الْعَلَالُ الْقَالِلُولُ الْعَلَالِ الْعَلَى ال

<sup>(</sup>١) «الْأَسَاقُ»: جَمْعُ (الْآسِيْ)، وَهُوَ الطَّبِيبُ. [الْمُحْكَمُ وَالْمُحِيطُ الْأَعْظَمُ: جُم/ صَ ٦٣٥] لإبْنِ سدة.

<sup>(</sup>٢) «الإمْتِرَاءُ»: الشَّكُّ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٨/ صَ٥٦] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) (دَالَتْ): زَالَتْ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٧٨٨] لِلدُّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

يُخَاطِبُ الْحَضْرَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ:

# ١٥ - وَأَنْتَ بَابُ اللَّهِ، أَيُّ امْرِئِ أَتَاهُ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُ "

وَلِذَٰلِكَ سَمَّاهُ اللَّهُ (سِرَاجًا مُنِيرًا)، فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَقْوَمَ بِمُتَابَعَتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

(١) هَلْذَا الْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةٍ قَصِيرَةٍ مُكَوَّنَةٍ مِنْ (١٨) بَيْتًا، وَقَائِلُهَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ الصِّدِّيقِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِكْنَاسِيُّ، الشَّهِيرُ بِـ (ابْنِ الْقَاضِي/ ٩٦٠ - ١٠٢٥هِ) فِي كِتَابِهِ [دُرَّةُ الْحِجَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ: جُ٢/ صَ ٢٢٧ - ٢٢٨]، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَدِيِّ أَبِي النُّورِ، طَبْعَةُ دَارِ التُّرَاثِ بِالْقَاهِرَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا النَّاظِمُ فِي مَدْح سَيِّدِ الْخَلْقِ ﷺ وَاسْتِنْجَادِهِ وَتَوَسُّلِهِ بِهِ، وَهَاكَ نَصَّ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ الْقَاضِي بِحُرُوفِهِ:

«٦٧٧ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ الصِّدِّيقِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:

النَّاظِمُ النَّاثِرُ، الصُّوفِيُّ، الْوَلِيُّ، الصَّالِحُ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، كَانَ لَهُ نَظْمٌ مُعْجِزٌ رَاثِقٌ، على. مِنْ نَظْمِهِ:

> ١ - مَا أَرْسَلَ الرَّحْمَانُ أَوْ يُرْسِلُ ٢- فِي مَلَكُ وتِ اللَّهِ أَوْ مُلْكِ بِ ٤ - وَاسِطَةٌ فِيهَا وَأَصْلٌ لَهَا ٥ - فَلُـذْ بِـهِ فِي كُـلِّ مَـا تَرْتَـجِي ٦- وَعُذْ بِهِ فِي كُلِّ مَا تَـخْتَشِي ٧- وَحُطَّ أَحْمَالَ الرَّجَاعِنْدَهُ ٨- وَنَادِهِ إِنْ أَزْمَاتُ ٱلْشَابَتُ ٩- يَا أَكْرَمَ الْخُلْقِ عَلَىٰ رَبِّهِ ١٠ - قَدْ مَسَّنِي الْكَرْبُ وَكَمْ مَرَّةٍ ١١ - وَلَـنْ تَـرَىٰ أَعْجَـزَ مِنِّـي؛ فَـمَا ١٢ - فَبِالَّذِي خَصَّكَ بَيْنَ الْوَرَىٰ

مِنْ رَحْمَةٍ تَصْعَدُ أَوْ تَنْزِلُ مِنْ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ أَوْ يَشْمَلُ نَبِيُّ هُ مُ خَتَارُهُ الْمُمْرْسَلُ يَعْلَمُ هَلْذَا كُلُّ مَلْ يَعْقِلُ فَهْ وَشَهِ فِيعٌ دَائِمًا يَقْبَ لُ فَإِنا لَهُ الْمَامُنُ وَالْهِ مَعْقِلُ فَإِنَّةُ الْسَمَرْجِعُ وَالْسَمَوْيْلُ أَظْفَارَهَا وَاسْتَحْكَمَ الْمُعْضِلُ وَخَايْرَ مَانْ فِيهِمْ بِهِ يُسْأَلُ فَرَّجْتَ كَرْبًا بَعْضُهُ يُلْهِلُ لِشِدَّةٍ أَقْوَىٰ وَلَا أَحْمِلُ بِرُتْبَةٍ عَنْهَا الْعُكَلَا يَنْزِلُ= كَانَ أَقْوَىٰ نُورَانِيَّةً وَأَكْمَلَ إِضَاءَةً. وَأَظُنُّكَ ثَرَىٰ مَعِي أَنَّ مَنِ اقْتَبَسَ مِنْ مِصْبَاحٍ لِيُوقِدَ مِصْبَاحَهُ. لَا يُعَدُّ مُشْرِكًا بِمَنْ جَعَلَ الْمِصْبَاحَ مِصْبَاحًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ مُسْتَعْمِلًا لِلْأَشْيَاءِ فِي مَوَاضِعِهَا، وَآخِذًا لِهَا مِنْ مَظَائِهًا. وَالإسْتِضَاءَةُ فِي عَالَمِ مَلْا فَهَا لِلْسُتِضَاءَةُ بِيلْكَ الْمَصَابِيحِ الْعُلُويَّةِ هَلْذِهِ الْمُحَسَّاتِ مُتَعَارَفَةٌ بَيْنَ الْعَامَّةِ. أَمَّا الإسْتِضَاءَةُ بِيلْكَ الْمَصَابِيحِ الْعُلُويَّةِ الرُّوحَانِيَّةِ مِنَ الْأَنْبِياءِ وَالْأَوْلِيَاءِ.. فَهُو عِلْمُ الْخَاصَّةِ، وَعَمَلُ الْخَاصَةِ وَكُمَا الرُّوحَانِيَّةِ مِنَ الْأَنْبِياءِ وَالْأَوْلِيَاءِ.. فَهُو عِلْمُ الْخَاصَّةِ، وَعَمَلُ الْخَاصَةِ مِنْهَا، وَتُسَلِّمُ الرُّوحَانِيَّةِ مِنَ الْإَنْفِيَةِ إِضَاءَتِهَا وَالإِسْتِضَاءَةِ مِنْهَا، وَتُسَلِّمُ الْخُولِيَةِ فَلْ لَكُهُورُبَاء فِي كَيْفِيَّةٍ إِضَاءَتِهَا وَالإِسْتِضَاءَةِ مِنْهَا، وَتُسَلِّمُ لَكُهُورِ لَا لَكُهُورُبَاء فِي كَيْفِيَّةٍ إِضَاءَتِهَا وَالإِسْتِضَاءَةِ مِنْها، وَتُسَلِّمُ فَلْكَ لِلْإِخْصَائِيِينَ فِي عِلْمِ ذَلِكَ.. فَمِنَ الْإِنْصَافِ أَنْ تُسَلِّمَ لِعُلَمَاءِ الْقُلُوبِ ذَلِكَ لِلْإِنْ فَالَا لِيسَانَكَ بِالْقِيلِ وَالْقَالِ، وَتُنْشِدَ قَوْلَ الْقَائِلِ:

### وَإِذَا لَهُ تَرَ الْهِ لَالَ فَسَلَّمُ لِأَنْسَاسٍ رِأَوْهُ بِالْأَبْصَارِ"

١٣ - عَجِّلْ بِإِذْهَابِ الَّذِي أَشْتَكِي
 ١٤ - فَحِيلَتِي ضَاعَتْ وَصَيْرِي انْقَضَىٰ
 ١٥ - وَأَنْتَ بَابُ اللَّهُ، أَيُّ امْرِئٍ
 ١٦ - صَلَّىٰ عَلَيْكَ اللَّهُ مَا صَافَحَتْ
 ١٧ - مُسَلِّمًا مَا فَاحَ عِطْرُ الْحِمَىٰ
 ١٨ - وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ مَا غَرَدَتْ

وَإِنْ تَوَقَّفْ تَ فَمَ نَ أَسْ أَلُ؟ وَلَسْتُ أَذْرِي مَا الَّذِي أَفْعَلُ؟ وَلَسْتُ أَذْرِي مَا الَّذِي أَفْعَلُ؟ وَافَاهُ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُ وَافَاهُ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُ زَهْرَ السرَّوَابِي نِسْمَةٌ شَالًا وَطَابَ مِنْ لَكَ النَّدُّ وَالْمَنْوَلُ وَطَابَ مِنْ لَكَ النَّدُّ وَالْمَنْوَلُ سَاحِعَةً أَنْلُوذُهَا مُصِحْضَلُ مَا مُصَحْضَلُ

#### تُونِيُ سَنَةً ٣ أَوْ ٩٩٤ فِيمَا أُخْبِرْنَا بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذُلِكَ، اِهَ.

(١) «النَّوَامِيسُ»: مَا يَتَعَلَّقُ بِالنُّبُوَّةِ وَالشَّرِيعَةِ. [دُسْتُورُ الْعُلَمَاءِ الْمُسَمَّىٰ جَامِعُ الْعُلُومِ فِي اصْطِلَاحَاتِ الْفُنُونِ: جُ ٢/ صَ ١٤٠] لِلْقَاضِي عَبْدِ النَّبِيِّ الْأَحْمَدِ نُكْرِي (الْمُتَوَفَّىٰ: قَ ١٢هِ). (٢) كُلُّ مَنْ رَأَيْتُهُ ذَكَرَ هَلْذَا الْبَيْتَ لَمْ يَنْسُبُهُ إِلَىٰ قَائِلٍ مُعَيَّنٍ، وَانْظُرْ مَثَلًا [حَاشِيَةُ الْعَطَّارِ عَلَىٰ شَرْحِ =

وَلَوْلَا خَشْيَةُ الْمَلَلِ عَلَىٰ الْقَارِئِ الْكَرِيمِ.. لَبَسْطَنَا الْقَوْلَ فِي ذَٰلِكَ، وَلَلْكِنَّ الْـمَقْصُودَ هُنَا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الإسْتِمْدَادِ مِنْ أَرْوَاحِ الْـمُقَرَّبِينَ -الأَحْيَاءِ وَالْمَيِّتِينَ - شِرْكٌ، لَا جَلِيٌّ وَلَا خَفِيٌّ، مَا دَامَ الْقَلْبُ مُمْتَلِئًا بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ، وَأَنَّ مَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدِ الْأَسْبَابِ.. فَهُوَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَذَٰلِكَ هُوَ مَا عَلَيْهِ الْمُسْتَمِدُّونَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا ذَٰلِكَ الإسْتِمْدَادُ سُلُوكٌ لِلسُّنَنِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسُلُوكِهَا، أَوْ أَبَاحَهُ تَيْسِيرًا لِعِبَادِهِ. فَلَا يَهُولَنَّكَ مَا تَرَىٰ مِنْ تَشْنِيعِ أُولَلْئِكَ الْمُبْتَدِعَةِ الْحَرَّانِيِّينَ ﴿ عَلَىٰ السَّادَةِ الْعَارِفِينَ، فِي قَوْلِهِمْ بِالإسْتِمْدَادِ مِنَ الصَّالِحِينَ. عَلَىٰ أَنَّ شَيْخَ الإِبْتِدَاعِ " نَفْسَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ فِي كَلَامِهِ عَلَىٰ حَدِيثِ الضَّرِيرِ قَدْ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ نِدَاؤُهُ ﷺ مِنْ قَبِيلِ اسْتِحْضَارِ صُورَتِهِ وَنِدَائِهَا، وَارْتَضَىٰ ذَٰلِكَ مُخَلِّصًا مِنَ الْإِشْكَالِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ جِهَاذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. فَهُوَ حِينَئِذٍ لَمْ يَرَ اسْتِحْضَارَ صُورَةِ الْغَائِبِ وَالْمَيِّتِ شِرْكًا. فَالْقَوْلُ بِأَنَّ نِدَاءَ الشَّخْصِ وَالْإِسْتِمْدَادَ مِنْهُ شِرْكٌ دُونَ اسْتِحْضَارِ الصُّورَةِ وَالْخَيَالِ.. هَوَ -كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ الْمُحَقِّقِ الْمُنْصِفِ-ضَرْبٌ مِنَ الْخَبَالِ.

وَقَدْ تَكَشَّفَ بِنُورِ الْفَرَاسَاتِ الصَّادِقَةِ لِكُمَّلِ الْوَارِثِينَ لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

<sup>=</sup> الْمَحَلِّيِّ لِجَمْعِ الْجَوَامِعِ: جُ٢/ صَ ١٣٥]، فَقَدْ ذَكَرَ قَبْلَ هَلْذَا الْبَيْتِ بَيْتًا يَقُولُ: وَإِذَا كُنْ تَ بِالْ مَدَادِكِ غِرِيًّا ثُمَّ أَبْصَرْتَ حَاذِقًا.. لَا تُمَادِي

وَإِذَا لَهُ مَ تَرَ الْهِ لِللَّهُ فَسَلَّمُ لِأَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَتْبَاعُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيِّ.

<sup>(</sup>٢) يَقْصِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ، فَإِنَّهُ يُلَقِّبُهُ بِذُلِكَ فِي مَقَابَلَةِ تَلْقِيبٍ غَيْرِهِ لَهُ بِ (شَيْخِ الْإِسْلَامِ).

-عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- الْإِخْصَائِيِّينَ فِي عِلْمِ النَّفْسِ وَعُلُومِ التَّرْبِيَّةِ الرُّوحَانِيَّةِ.. أَنَّ مَبَادِئَ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ وَالْأَفْعَالِ السَّدِيدَةِ إِنَّمَا هِيَ الْأَحْوَالُ الْبَاطِنَةُ الْمَرْضِيَّةُ، وَأَنَّ مِنْ أَقْوَىٰ جَوَاذِبِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الشَّرِيفَةِ إِلَىٰ النُّفُوسِ الضَّعِيفَةِ.. تَكْرَارُ إِخْطَارِ الْـمُتَحَقِّقِينَ بِهَا بِالْقُلُوبِ، وَإِحْضَارُ صُورِهِمْ فِي النُّفُوسِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ، حَتَّىٰ إِذَا تَمَكَّنَ ذَٰلِكَ فِي النَّفْسِ.. قَوِيَتِ الصِّلَةُ الرُّوحَانِيَّةُ بَيْنَ النَّفْسِ الطَّالِبَةِ لِلْكَمَالِ، وَتِلْكَ النَّفْسِ الْكَامِلَةِ، وَاشْتَدَّ انْعِكَاسُ تِلْكَ الْأَضْوَاءِ عَلَىٰ مَا فِي النُّفُوسِ النَّاقِصَةِ مِنَ الظَّلْمَاءِ، فَاحْتَرَقَ مِنْهَا الشَّرُّ، وَانْطَبَعَ فِيهَا الْخَيْرُ تَدْرِيجًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾. وَلِكُلِّ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ الصَّالِحَةِ وَالْفَاسِدَةِ آثَارُهَا فِي النُّفُوسِ بِإِذْنِ بَارِئِ الْأَشْيَاءِ، كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ عُلَمَاء النَّفْسِ، وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ مَقَاصِدِهَا، وَلِهَاذَا السِّرِّ رَغَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي اتِّخَاذِ الْجَلِيسِ الصَّالِح، وَبَيَّنَ مَزَايَا ذُلِكَ بِقَوْلِهِ الشَّرِيفِ: «مَثُلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح كَصَاحِبِ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ» أَيْ: يُعْطِيَكَ بِلَا مُقَابِلِ «أَوْ تَبْتَاعَ مِنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ " وَغَيْرُهُ. وَأَصْلَحُ الصَّالِحِينَ مَنْ كَمُلَتْ مُتَابَعَتُهُ لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ.

١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الله عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَثْلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَثْلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبَتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيْبَةً. وَنَفِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يَحِدَقِ ثَيْابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ﴾ إه.

وَلَمَّا كَانَتِ الْمُجَالَسَةُ الْبَدَنِيَّةُ الصُّورِيَّةُ غَيْرَ مُتَيَسِّرَةٍ عَلَىٰ الدَّوَامِ.. وضَعَ أَهْلُ اللَّهِ هَٰذَا النَّوْعَ الَّذِي سَمَّوْهُ بِ (الرَّابِطَةِ) "، لِيَكُونَ وُصْلَةً إِلَىٰ الْمُجَالَسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ " الرُّوحَانِيَّةِ الدَّائِمَةِ، فَتَتَوَالَىٰ الْخَيْرَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَجْرَىٰ النُّورَانِيِّ الْمُحَمِّدِيِّ، وَتَتَّصِلُ الْأَنْوَارُ الْمُفَاضَةُ مِنَ الْجُودِ الرَّبَّانِيِّ.

قَالُوا -وَصَدَقُوا- ﴿ مَا اللَّهُ اللَّ

## وَمِنْ بَعْدِ هَا ذَا مَا تَجِلُّ صِفَاتُهُ وَمَا كَتُمُهُ أَحْظَىٰ لَدَيَّ وَأَجْمَلُ ٣

(١) هِيَ عِنْدَ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ -نَقْشَبَنْدِيَّةً وَغَيْرَهُمْ- مَعْنَاهَا: الاِتِّصَالُ الرُّوحِيِّ، بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ الْـمُرْيدُ أَثْنَاءَ الذِكْرِ صُورَةَ شَيْخِهِ الْغَائِبِ إِذَا لَـمْ يُمْكِنْهُ الاِجْتِهَاعُ بِهِ حَقِيقَةً، كَأَنْ يَكُونَ غَائِبًا أَوْ مَيْتًا أَوْ نَحْوَ ذَٰلِكَ، حَتَّىٰ يَحْصُلَ عَلَىٰ الْبَرَكَةِ وَالْقُوَّةِ مِنْ رُوحِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

(٢) فِي الْأَصْلِ الْمَطْبُوعِ الْقَدِيمِ: (الْحَقِيقَةِ).

(٣) مَا رَأَيْتُ أَحَدًا ذَكَرَ هَاذَا الْبَيْتَ سِوَى الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْبِيطَارِ (١٢٥٣ – ١٣٣٥ هِ)، وَذَٰلِكَ فِي كِتَابِهِ [حِلْيَةُ الْبَشَرِ فِي تَارِيخِ الْقَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ: جُ١/ صَ١٥٨]، (حَرْفُ الْخَاءِ)، (الشَّيْخُ خَالِدٌ أَبُو الْبَهَاءِ ضِيَاءُ الدِّينِ النَّقْشَبَنْدِيُّ الدِّمَشْقِيُّ إِقَامَةً). بِتَحْقِيقِ حَفِيدِهِ مُحَمَّدٍ بَهْجَةَ الْبِيطَارِ، خَالِدٌ أَبُو الْبَهَاءِ ضِيَاءُ الدِّينِ النَّقْشَبَنْدِيُّ الدِّمَشْقِيُّ إِقَامَةً). بِتَحْقِيقِ حَفِيدِهِ مُحَمَّدٍ بَهْجَةَ الْبِيطَارِ، طَبْعَةُ مَطْبُوعَاتِ مَجْمَعِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِدِمَشْقَ، (١٩٦١م). وَقَدْ قَالَ مُؤَلِّفُهُ الشَّيْخُ الْبِيطَارُ كَلَامًا فَبْلُ هَاذَا الْبَيْتِ مُبَاشَرَةً ثُمَّ ذَكَرَ هَاذَا الْبَيْتَ كَالدَّالِّ عَلَيْهِ دُونَ أَنْ يَذْكُرَ قَائِلَ الْبَيْتِ، وَهَاذَا نَصُّهُ:

﴿ وَمِنْ خَوَارِقِهِ ﴾ أَيِ: الشَّيْخُ حَالِدٌ الْمُنْرَجَمُ لَهُ ﴿ أَنَّ مَنْ جَالَسَهُ وَلاَزَمَهُ ، وَرَاعَىٰ الْآدَابَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا مَعَهُ.. إِنْتَفَعَ مِنْ لَحْظِهِ ، وَاسْتَرْزَقَ مِنْ رِزْقِهِ الْمَكْنُونِ فِي لَفْظِهِ ، مِنَ الْأَنْوَارِ وَالْأَسْرَارِ ، وَوَجَدَ تَأْثِيرَ فَي الْتَقَعَ مِنْ لَحْظِهِ ، وَاسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَأَفَاقَ مُتَفَكِّرًا فِي ذَلِكَ فِي الْحَالِ ، وَاسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَأَفَاقَ مُتَفَكِّرًا فِي ذَلْكَ فِي الْحَالِ ، وَاسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَأَفَاقَ مُتَفَكِّرًا فِي أَلْمَالِ ، وَاسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَأَفَاقَ مُتَفَكِّرًا فِي الْحَالِ ، وَكَادَ أَنْ يَهُجُرَ الْأَهْلَ وَالْعِيَالَ ، وَهَالِهِ الْحَاصَّةُ لَا تُوجَدُ إِلَّا عِنْدَ الْكُمَّلِ مِنَ الرَّجَالِ ، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَنَا بِرُوْيَتِهِ ، وَأَدْخَلَنَا فِي زُمْرَتِهِ ، وَأَسْأَلُ مِنْ رَبُّ الْعِبَادِ ، أَنْ يَمُنَّ عَلَى الْمُرِيدِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَنَا بِرُوْيَتِهِ ، وَأَدْخَلَنَا فِي زُمْرَتِهِ ، وَأَسْأَلُ مِنْ رَبُّ الْعِبَادِ ، أَنْ يَمُنَّ عَلَى الْمُريدِينَ بِحُصُولِ الْمُرَادِ ، إِنَّهُ كَرِيمٌ جَوَادٌ ، وَيَعْمَ مَا قِيلَ :

وَمِنْ بَعْدِ هَلْذَا مَا تَجِلُّ صِفَاتُهُ وَمَا كَتْمُهُ أَحْظَىٰ لَدَيَّ وَأَجْمَلُ».

وَلِبَسْطِ هَاٰذَا مَحَلُّ آخَرُ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ ١ فَاطْلُبْهُ مِنْ مَظَانَّهِ.

وَلِلْعَلَّامَةِ الْمُنَاوِيِّ فِي شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي (الْجُزْءِ الْخَامِسِ) بَيَانُ مُمْتِعٌ، فَاسْتَفِدْهُ مِنْ مَوْضِعِهِ (()، وَلَا تَصْرِفَنَّكَ أَوْهَامُ أُولَائِكَ الْمُوَسُوسِينَ مُمْتِعٌ، فَاسْتَفِدْهُ مِنْ الْعَارِفِينَ. الْمُلَبِّسِينَ، عَنْ أَفْهَامِ سَادَاتِ أَهْلِ الْيَقِينِ، وَكُبَرَاءِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْعَارِفِينَ.

قَالَ بَعْضُ أَكَابِرِ الْمُحَقِّقِينَ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُرْكِيهِمْ ﴾ [الجمعة: ٢] بعْدَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَالِكِهِهِ ﴾ [الجمعة: ٢] إِشَارَةٌ إِلَىٰ الْإِفَاضَةِ

(إنسَّمَا مَثُلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ (وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُجْذِيَكَ) -بِجِيمٍ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ - أَيْ: يُعْطِيَكَ (وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُجْذِيَكَ) -بِجِيمٍ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ - أَيْ: يُعْطِيَكَ (وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيَبَةً) أَيْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَطْفَرْ مِنْهُ بِحَاجَتِكَ جَيعِهَا.. لَمْ تَعْدِمْ وَاحِدَةً مِنْهَا: إِمَّا الْإِعْطَاءُ وَإِمَّا الشَّرَاءُ وَإِمَّا الإَنْتِيمَاسُ لِلرَّائِحَةِ. وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ: (وَنَافِخِ الْكِيرِ) بِمَكْسِ ذَٰلِكَ، وَذَٰلِكَ الْإِعْطَاءُ وَإِمَّا الشَّرَاءُ وَإِمَّا الاِقْتِبَاسُ لِلرَّائِحَةِ. وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ: (وَنَافِخِ الْكِيرِ) بِمَكْسِ ذَٰلِكَ، وَذَٰلِكَ
 أَنَّهُ (إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ) بِمَا تَطَايَرَ مِنْ شَرَادِ الْكِيرِ (وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ) مِنْهُ (رِيحًا خَبِيثَةً).

وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ: النَّهْيُ عَنْ مُجَالَسَةِ مَنْ تُؤْذِي مُجَالَسَةُ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا، وَالتَّرْغِيبُ فِي مُجَالَسَةِ مَنْ تَنْفَعُ مُجَالَسَتُهُ فِيهِمَا. وَفِيهِ: إِيذَانٌ بِطَهَارَةِ الْمِسْكِ وَحِلِّ بَيْعِهِ، وَضَرْبِ الْمَثَلِ، وَالْعَمَلِ فِي الْحُكْمِ بِالْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ.

#### وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ:

١- تَجنَّبْ قَرِينَ السُّوءِ وَاصْرِمْ حِبَالَهُ
 ٢- وَالْزَمْ حَبِيبَ الصِّدْقِ وَاتْرُكْ مِرَاءَهُ
 ٣- وَمَنْ يَزْرَعِ الْمَعْرُوفَ مَعْ غَيْرٍ أَهْلِهِ
 ٤- وَلِلَّهُ فِي عَرْضِ السَّمَاوَاتِ جَنَّةٌ

فَإِنْ لَمْ تَحِدْ مِنْهُ مَحِيصًا فَدَارِهِ تَنَلْ مِنْهُ صَفْوَ الْـوُدِّ مَا لَـمْ تُمَارِهِ يَـحِدْهُ وَرَاءَ الْبَحْرِ أَوْ فِي قَرَارِهِ وَلَـكِنَّهَا مَحَدُّهُ وَلَا الْبَحْرِ أَوْ فِي قَرَارِهِ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّءُوفِ الْمُنَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ [فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: جُ٣/ صَ٤]، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٢٦٠١). طَبْعَةُ الْمَكْتَبِةِ التِّجَارِيَّةِ بِشَارِعِ مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بِمِصْرَ، سَنَةَ المَّكَتَبِةِ التِّجَارِيَّةِ بِشَارِعِ مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بِمِصْرَ، سَنَةَ ١٩٣٨م. قَالَ:

الْقَلْبِيَّةِ، بَعْدَ الْإِشَارَةِ إِلَىٰ الْإِفَادَةِ الْقَالَبِيَّةِ اللِّسَانِيَّةِ، وَإِنَّهَا مِ مَّا يَتَوَارَثُهُ الْأَوْلِيَاءُ عَنْ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ عَلِيْ، فَيَسْتَطِيعُونَ -بِإِذْنِ اللَّهِ- أَنْ يُزَكُّوا مُرِيدِيهِمُ الْمُسْتَعِدِّينَ لِذُلِكَ، بِإِفَاضَةِ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، حَتَّىٰ تُخْلِصَ قُلُوبُهُمْ، فَتَىٰ تُخْلِصَ قُلُوبُهُمْ، فَتَىٰ تُخْلِصَ قُلُوبِهُمْ، فَتَىٰ تُخْلِصَ قُلُوبِهُمْ، فَتَىٰ تُخْلِصَ قُلُوبِهُمْ،

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْآلُوسِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [رُوحُ الْـمَعَانِي] بَعْدَ مَا ذَكَرَ نَحْوَ هَلْذَا الْكَلَام: «وَهُوَ سِرُّ مَا يُقَالُ لَهُ (التَّوَجُّهُ) عِنْدَ السَّادَةِ الْنَفْشَبَنْدِيَّةِ، وَقَالُوا بِ (الرَّابِطَةِ) لِيَتَهَيَّأَ بِبَرَكَتِهَا الْقَلْبُ لِمَا يُفَاضُ عَلَيْهِ...». ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ لِذَٰلِكَ دَلِيلًا. ثُمَّ قَالَ: «وَمَعَ هَلْذَا، لَا أُنْكِرُ بَرَكَةً كُلِّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ: ١- التَّوَجُّهِ ٢ - وَالرَّابِطَةِ. وَقَدْ شَاهَدتُ ذُلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، وَأَيْضًا لَا أَدَّعِي الْجَزْمَ بِعَدَم الدَّلِيلِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، ﴿ وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيهِ مُرْثَ ﴾ [بوسف: ٢٧]، وَلَعَلَّ أَوَّلَ مَنْ أَرْشَدَ إِلَيْهِمَا مِنَ السَّادَةِ وَجَدَ فِيهِمَا مَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، أَوْ يُقَالُ: يَكْفِي لِلْعَمَلِ بِمِثْلِ ذُلِكَ نَحْوُ مَا تَمَسَّكَ بِهِ بَعْضُ أَجِلَّةِ مُتَأَخِّرِ بِمِمْ ١٠٠٠ إهَ. وَرَحِمَهُ اللَّهُ، مَا أَحْسَنَ أَدَبَهُ مَعَ أَكَابِرِ الْعَارِفِينَ!. وَلَيْسَ الْقَوْلُ بِـ (الرَّابِطَةِ) خَاصًا بِالسَّادَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ كَمَا قَالَ، بَلْ هُوَ قَوْلُ سَادَاتِنَا أَهْلِ الطَّرِيقِ جَمِيعًا، وَإِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَيْهِ، لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَهُمْ، وَلَعَلَّ الدَّلِيلَ الَّذِي نَفَىٰ عِلْمَهُ بِهِ هُوَ ٣٠

<sup>(</sup>١) [رُوحُ الْمَعَانِي فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ وَالسَّبْعِ الْمَثَانِي: جُ١٤/ صَ٣٠-٣٠١، (تَفْسِيرُ سُورَةِ الْجُمُعَةِ/ الْآيَةُ ٢)، لِلْعَلَّامَةِ أَبِي الْفَضْلِ شِهَابِ الدِّينِ مَحْمُودٍ الْآلُوسِيِّ، بِضَبْطِ وَتَصْحِيحِ عَلِيٍّ عَبْدِ الْبَارِي عَطِيَّةَ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) فِي الْأَصْلِ الْمَطْبُوعِ الْقَدِيمِ: (وَهُوَ) بِزِيَادَةِ الْوَاوِ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا.

الدَّلِيلُ الْخَاصُّ، وَإِلَّا فَالْأَدِلَّةُ الْعَامَّةُ الشَّامِلَةُ لِهَاذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَغَيْرِهِمَا كَثِيرَةُ لَا تَخْفَىٰ عَلَىٰ بَصِيرٍ. وَقَدْ صَحَّ عِنْدَ [مُسْلِم] وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ عَلَىٰ بَصِيرٍ. وَقَدْ صَحَّ عِنْدَ [مُسْلِم] وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ عَلَىٰ بَصِيرٍ. وَقَدْ صَحَّ عِنْدَ [مُسْلِم] وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ عَلَىٰ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ " . وَرَوَىٰ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعَبِ]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعَبِ]، وَابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّحَهُ عنه عَيْلِةٍ قَالَ: « (إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّ

١٠٤٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا سُفْيَانُ،
 عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِذِخْرِ اللَّهِ، إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ) \* إِهَـ.
 النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِذِخْرِ اللَّهِ، إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ > \* إِهَـ.

وَ [الْجَامِعُ لِشُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ: جُ٢/ صَ١٧٩]، بِتَحْقِيقِ مُخْتَارٍ أَحْمَدَ النَّدَوِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٨٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُّو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُحِبَّابِ الْمُكَلِيُّ، أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُحَدِيقِ الْمُعَالِيْ، أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِذِكْرِ اللَّهِ، إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَجْدَ بْنِ حَبْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، نَرَىٰ = اللَّهِ بْنَ أَخْدَ بْنِ حَبْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، نَرَىٰ =

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ١٧٢٧]، (٣٩- كِتَابُ السَّلَامِ)، (٢١- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّفْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْخُرَةِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ النُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ: (٢١٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الرُّقَىٰ. فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ. اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) [الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبَرَانِيِّ: جُ١٠/ صَ٥٠٠]، بِتَحْقِيقِ حَمْدِي عَبْدِ الْمَجِيدِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

#### = أنَّهُ ابْنُ أَبِي الْأَشْرَسِ الْهَ.

عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ فَائِلًا: ﴿إِسْنَادُهُ حَسَنٌ: زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكِلِيُّ صَدُوقٌ يُخْطِئُ فِي حَدِيثِ الثَّوْدِيِّ. حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ، أَبُو يَحْيَىٰ الْكُوفِيُّ (مُ ١١٩هِـ) ثِقَةٌ فَقِيةٌ جَلِيلٌ، وَكَانَ كَثِيرَ الْإِرْسَالِ وَالتَّذْلِيسِ. مِنَ الثَّالِثَةِ (ع).

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ: ٢٥٣/١٠ رَفْمٌ ١٠٤٧٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَاعَمِّي الْقَاسِمُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ... فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي [الْمَجْمَعِ: ٧٨/١٠]: (فِيهِ عَمْرُو بْنُ الْقَاسِمِ، وَلَـمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ). وَعَلَّقَ عَلَىٰ هَلْذَا الْقَوْلِ الْأَسْتَاذُ خَلْدِي عَبْدُ الْمَجِيدِ ... فَقَالَ: لَعَلَّهُ حُرُّفَ (عَمِّي) إِلَىٰ (عَمْرُو) فِي نُسْخَتِهِ، وَالْقَاسِمُ هَلْذَا هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَهُوَ وَاهٍ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ» إِهَـ.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي [فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّخِيرِ: جُ٢/ صَ٥٢٨)، (حَ٢٤٦٦)، الطَّبْعَةُ التَّجَارِيَّةُ: «قَالَ الْهَيْثَوِيُّ: (فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَيَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ). وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: (هَلْذَا الْخَبَرُ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ)» إهَ.

وَمَنْ عَزَا هَٰذَا الْحَدِيثَ -مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ- فَقَدْ عَزَاهُ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَلَـمْ يَذْكُرِ ابْنَ حِبَّانَ، وَقَدْ قَـالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْـمَطَالِبُ الْعَالِيَةُ:/ جُـ17/ صَ١٤٧]، (٣- بَابُ الْوَصَايَا النَّافِعَةِ)، بِتَحْقِيقِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْبَاحِثِينَ، طَبْعَةُ دَارِ الْعَاصِمَةِ. قَالَ:

٣- حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ]...، وَالْبَيْهَفِيُّ فِي [الشُّعَبُ] مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ...» ثُمَّ ذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ: «وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ صَدُوقٌ يُخْطِئُ فِي حَدِيثِ الْحُبَابِ...» ثُمَّ ذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ: «وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ صَدُوقٌ يُخْطِئُ فِي حَدِيثِ النَّوْرِيُّ» إِهَـ.
 الثَّوْرِيُّ» إِهـ.

لَكِنْ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ اللَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهِ ۚ قَدْ رَوَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ طُرُقِ مُتَعَدِّدَةٍ، وَمِنْهُمْ [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ٥/ صَ٢٣٦]، ﴿أَبْوَابُ الزُّهْدِ)، (٤- بَابُ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

(١١٩ - حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (أَلَا أُنْبَثْكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟) قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ =

وَقَدْ عَرَفَ أَطِبَّاءُ الْقُلُوبِ ﴿ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَمَثَلُ الشَّكَ، وَيَتَقَرَّرُ بِمَا دُونَهَا الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَةُ عِنْدَ أَطِبَّاءِ الْأَبْدَانِ.. أَنَّ مَنْ تَرَاءَىٰ هَا وُلَاءِ الْأَوْلِيَاءَ الَّذِينَ دُونَهَا الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَةُ عِنْدَ أَطِبَّاءِ الْأَبْدَانِ.. أَنَّ مَنْ تَرَاءَىٰ هَا وُلَاءِ الْأَوْلِيَاءَ الَّذِينَ هُمْ مَفَاتِيحُ لِذِكْرِهِ ﴿ فَي وَمَثَلَ نَفْسَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَمَثَلُ نَفْسَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَمَثَلَ لَهُ مُعَدُى الْعَبْدِهِ أَمْطَارُ الرَّحَاتِ الْإِلَهُ عَلَى مُعَلِّ الْعَلِيمِ فَى مُنْ مُعَلَى الْمُعْلِيمِ فَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَمْ لِللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ سُعُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْعُلِيمِ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللْعُلِيمِ فَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْمُعْلِيمِ فَى الْعُلَالُ الْعَلَيْمِ فَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلَالُهُ الْعَلَامُ اللْعُلِيمِ فَى الْعَلَامُ اللْعُلِيمِ الْعُلِيمِ فَي الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِ فَى الْعُلِيمِ الْعَلَامُ الْعُلِيمِ فَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِيمُ الْعُلَامُ اللْعُلِيمِ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ الْعُلَامُ الْعُلِيمُ الْعُلَامُ الْعُلِيمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِيمُ الْعُلَامُ الْعُلِيمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِيمُ الْعُلَامُ الْعُلِيمُ الْعُلَامُ الْعُلُومُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمِ الْعُل

<sup>=</sup> اللَّهِ. قَالَ: (خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا، ذُكِرَ اللَّهُ ﴾) اِهَ. قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ: (حَسَنُّ بِشَوَاهِدِهِ...) إِنَى آخِرِ مَا قَالَ.

## فَصْلُ: فِي تَوْضِيحِ بُطْلَانِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَيِّتِ وَالنَّذْرَ لَهُ شِرْكٌ وَتَحْقِيقِ أَنَّ ذُلِكَ مِنَ الْقُرَبِ الْوَاصِلِ نَفْعُهَا إِلَىٰ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ جَمِيعًا نَفْعُهَا إِلَىٰ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ جَمِيعًا

زَعَمَ أُولَئك الَّذِينَ سَاءَ ظَنَّهُمْ بِالْمُسْلِمِينَ -مِنْ غَيْرِ مُبَرِّرٍ- أَنَّ مَنْ ذَبَحَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ، أَوْ نَذَرَ لَهُ شَيْعًا.. فَقَدْ أَشْرَكَ، لِأَنَّهُ بِذَٰلِكَ قَدِ اتَّخَذَهُمْ أَوْثَانًا، وَعَبَدَهُمْ بِالنَّبْحِ لَهُمْ وَالنَّذْرِ لَهُمْ، كَمَا كَانَ يَذْبَحُ الْمُشْرِكُونَ وَيَنْذِرُونَ لِأَوْثَانِهِمْ تَقَرُّبًا إِلَيْهَا وَعِبَادَةً لَهَا.

وَنَقُولُ: هَٰذَا الْكَلَامُ مِنْ قَائِلِهِ لَا يَعْدُو اللهِ يَعْدُو الْ يَكُونَ نَاشِئًا عَنِ الْتِبَاسِ الْمُعْلِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) ﴿ لَا يَعْدُو): لَيْسَ إِلَّا. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْـمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ ١٤٧١] لِلدُّكْتُورِ مُخْتَارٍ.

 <sup>(</sup>٢) ﴿ اِلْتِبَاسِ شَائِنِ»: شُبْهَةٍ قَبِيحَةٍ. [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ: جُ٢/ صَ٨٨٣] لِإِبْنِ دُرَيْدٍ، وَ[مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ١٦١] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ.

<sup>(</sup>٣) ﴿التَّلْبِيسُ ﴾: التَّدْلِيسُ وَالتَّخْلِيطُ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٢٧٨] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ.

أَمَّا الْمُشْرِكُ.. فَيَعْتَقِدُ فِي وَثَنِهِ أَنَّهُ رَبُّ مُسْتَحِقُّ الْعِبَادَةِ، فَيَعْبُدُهُ بِذَبْحِ الذَّبَائِحِ لَهُ، رَجَاءَ جَلْبِ الْخَيْرِ وَدَفْعِ الضُّرِّ اللَّذِينِ يَعْتَقِدُ اسْتِقْلَالَ وَثَنِهِ بِهِمَا، كَمَا يَذْبَحُ الْمُوَحِّدُونَ نَسَائِكَهُمْ " لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، يَرْجُونَ ثَوَابَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ سُبْحَانَهُ.

وَقَدْ سَبَقَ لَكَ فِي الْفُصُولِ السَّابِقَةِ أَنَّ أَنْوَاعَ الْخُضُوعِ الظَّاهِرِيِّ لَا تَكُونُ عِبَادَةً شَرْعًا، إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُقَارِنَهَا اعْتِقَادُ الرُّبُوبِيَّةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِهَا، كَالْإِسْتِقْلَالِ بِالنَّفْعِ وَالضُّرِّ لِمَنْ خُضِعَ لَهُ بِهَا. كَمَا عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فِي ذَبْحِهِمْ لِأَوْثَانِهِمْ وَسُجُودِهِمْ لَهَا وَغَيْرِهِمَا. وَأَيْنَ هَلْذَا مِنْ ذَبْحِ الْمُسْلِمِينَ الذَّبَائِحَ وَتَفْرِيقِهَا عَلَىٰ ذَوِي الْحَاجَاتِ؟ يُرِيدُونَ إِهْدَاءَ ثَوَابِهَا لِنَبِيِّهِمْ، أَوْ وَلِيِّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ أَقْرِبَائِهِمْ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ مَوْتَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَهَلْ هَلْذَا إِلَّا مِنْ تَصَدُّقِ الْأَحْيَاءِ عَنْ مَوْتَىٰ الْمُسْلِمِينَ؟ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مِنَ التَّقَرُّبِ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَىٰ وَجْهِ التَّطَوُّعِ أَوِ النَّذْرِ، وَهُوَ مِنَ الْإِحْسَانِ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْأَحْيَاءُ فِي هَاٰذِهِ الدَّارِ لِأُولَائِكَ الَّذِينَ انْتَقَلُوا إِلَىٰ تِلْكَ الدَّارِ وَانْقَطَعَتْ أَعْمَالُهُمْ، وَصَارُوا أَحْوَجَ مَا يَكُونُونَ إِلَىٰ مَزِيدِ الْخَيْرِ وَالتَّرَقِّي فِي الدَّرَجَاتِ، ﴿ وَأَلْلَهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالتَّرَفِي الدَّرَجَاتِ، ﴿ وَأَلْلَهُ يَحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

وَفِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ: «إِنَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَىٰ اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِبَادِهِ» "، بَلْ

<sup>(</sup>١) «نَسَائِكَهُمْ»: ذَبَائِحَهُمْ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٥/ صَ١٤] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيّ.

<sup>(</sup>٢) [مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَىٰ الْمَوْصِلِيِّ: جُ٥/ صَ١١]، (مُسْنَدُ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ١٤٠)، بِتَحْقِيقِ سَعِيدٍ =

= مُحَمَّدِ السِّنَّارِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْحَدِيثِ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

«٣١٥» حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الْـخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ، فَأَحَبُّهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ)» إِهَـ.

• عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ الْحَدِيثِ قَائِلًا:

المُنكرُّ: أَخْرَجَهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي [الشُّعَبِ: ٢/رَقْمٌ ٥٤٤٧، ٧٤٤٧، وَالْكَامِرِثُ فِي [مُسْنَدِهِ: ٢/رَقْمٌ ٢٩٢٦]، وَالْبُنُ أَي الدُّنْيَا فِي [مُسْنَدِهِ: ٢/رَقْمٌ ٢٩٠١]، وَالْبُنُ أَي الدُّنْيَا فِي [مَسْنَدِهِ: ٢/ رَقْمٌ ١٩٠٩]، وَالْبَرُّالُ فِي [مُسْنَدِهِ: ٢/ رَقْمٌ ١٩٤٩/ كَشْفُ الْأَسْتَارِا، وَالْبُنُ عَدِيًّ فِي [الْكَامِلِ: ٧/ ١٥٣٣]، وَالْبَرَّالُ فِي [مُسْنَدِهِ: ٢/ رَقْمٌ ١٩٤٩/ كَشْفُ الْأَسْتَارِا، وَالْبُنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخِهِ: ٣٣/٣٧ ، ٢٧٨]، وَ[٥/ ١٨٤]، وَأَبُو طَاهِرِ الْمُخْلِصُ فِي سَبْعَةِ مَجَالِسَ مِنْ [أَمَالِيهِ: رَقْمٌ ٤٩]، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي [مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ: رَقْمٌ ٨٧، الْمُخْلِصُ فِي سَبْعَةِ مَجَالِسَ مِنْ [أَمَالِيهِ: رَقْمٌ ٥٥٧/ أَطْرَافُهُا، وَالسَّلَغِيُّ فِي [الطَّيُورِيَّاتِ: ١/ ٢٠١]، وَالْمُورِيَّاتِ: ١/ ١٥٤]، وَالْمُورِيَّاتِ: ١/ ١٥٤]، وَأَبُو مَمْرِو ابْنُ مَنْدُهُ فِي أَطْرَافُهُا، وَالسَّلَغِيُّ فِي [الطَّيُورِيَّاتِ: ١/ ١٥٤]، وَأَبُو مَمْرِو ابْنُ مَنْدُهُ فِي أَطْرَافُهُا، وَالسَّلِغِيُّ فِي [الطَّيُورِيَّاتِ: ١/ ١٥٥]، وَأَبُو بَعْرِ ابْنُ مَنْدُهُ فِي أَخْولِهُ الْمُورِيْقِ فِي الْفَولِيْدُ الْمُنْتَقَاةُ: ١/ ١٨٤)، وَأَبُو مَمْرِو ابْنُ مَنْدُهُ فِي آلْفَوالِدُ الْمُنْتَقَاةُ: ١/ ١٨٥)، وَأَبُو مَنْ الْفَولِيْقُ الْفَولِيْقُ فِي آلْالْمَالِي: ١/ ١٥٠]، وَأَبُو الْفَاسِمِ ابْنُ الْوَزِيرِ فِي [الْأَمَالِي: ١/ ٢٠٥]، وَأَبُو الْفَاسِمِ ابْنُ الْوَزِيرِ فِي [الْأَمَالِي: ١/ ٢٠٥]، وَأَبُو الْفَاسِمِ ابْنُ الْوَزِيرِ فِي [الْأَمَالِي: ١/ ٢٠٥]، وَمُعْرَفُهُمْ مِنْ وَنُصُرِ الْمَعْرِفُ وَيْ الْمُؤْمِنُ أَيْفِ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنْسٍ، بِهِ.

قَالَ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ: (حَدِيثٌ حَسَنُ الْمَتْنِ، غَرِيبُ الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، وَقِيهِ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، وَقَالَ الْهَيْنَوِيُّ فِي [الْمَجْمَعِ: ٨/ ٣٣٩]: (رَوَاهُ أَبُو يَعْلَىٰ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، وَهُو مَثْرُوكٌ)، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: (تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ عَنْ ثَابِتٍ)، وَقَالَ الْمَحَافِظُ فِي [الْمَطَالِبُ: رَقْمٌ وَهُو مَعْيفٌ جِدًّا)، وَقَالَ الْبُوصِيرِيُّ فِي [إِنْحَافُ الْجَيرَةِ: ٥/ ١٩٠]: (مَدَارُ إِسْنَادِ حَدِيثِ أَنسٍ هَلْذَا عَلَىٰ يُوسُفَ بْنِ عَطِيَّةَ الصَّفَّارِ، وَهُو مُجْمَعٌ عَلَىٰ ضَعْفِهِ)، وَقَدْ سُئِلَ (مَدَارُ إِسْنَادِ حَدِيثِ أَنسٍ هَلْذَا عَلَىٰ يُوسُفَ بْنِ عَطِيَّةَ الصَّفَّارِ، وَهُو مُجْمَعٌ عَلَىٰ ضَعْفِهِ)، وَقَدْ سُئِلَ النَّوَوِيُّ عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي [فَتَاوِيهِ: صَ١٨١/ طَبْعَةُ الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ لِإِحْيَاءِ التُّرَاثِ] فَقَالَ: (هُو حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، لِأَنَّ يُوسُفَ بْنَ عَطِيَّة ضَعِيفٌ بِاتَّهَاقِ الْأَدْمِيْةِ).

وَلَهُ شَاهِدٌ ثَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً مَرْفُوعًا عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ فِي [مُسْنَدُ الْفِرْدَوْسِ] كَمَا فِي [الْكَنُّو: رَفْمٌ الْمَاهِدُ ثَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً مَرْفُوعًا عِنْدَ الدَّيْلِمِيِّ فِي [الضَّعِيفَةُ:٤/ ٣٧٢] وَ[٨/ ٨٥]، وَلَا يَصِتُ فِي آالضَّاوَىٰ مَانَدُهُ مُنْكُرٌ جِدًّا، رَاجِعِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي [الضَّعِيفَةُ:٤/ ٣٧٢] وَ[٨/ ٨٥]، وَلَا يَصِتُ فِي آالفَتَاوَىٰ فِي مَاذَا الْبَابِ حَدِيثٌ قَطُّ، وَقَدْ سُئِلَ الْعَلَّمَةُ الْبَابِي الْحَلِيثِ فِي آالفَتَاوَىٰ الْحَدِيثِيَّةُ: صَ٩٥ / طَبْعَةُ الْبَابِيِّ الْحَلَيِيِّ]، فَقَالَ: (... وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، لَكِنَّهَا ضَعِيفَةً)، وَقَبْلَةُ الْمَدِيثِيَّةُ: صَ٩٥ / طَبْعَةُ الْبَابِيِّ الْحَلَيِيِّ]، فَقَالَ: (... وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، لَكِنَّهَا ضَعِيفَةً)، وَقَبْلَةُ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: (حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ) كَمَا فِي [الْفَيْضِ: ٣/ ٥٠٥]، فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ الْهَ.

(١) [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ١٠/ صَ١١] لِابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، (٧٣- كِتَابُ الْأَضَاحِي)، (٧- بَابُ أُضْحِيَةِ النَّبِيِّ عَيَّ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. وَيُذْكَرُ: سَمِينَيْنِ)، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ كَامِلًا بِحُرُوفِهِ:

«قَوْلُهُ: (بَابُ أَضْحِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ) أَيْ: لِكُلِّ مِنْهُمَا قَرْنَانِ مُعْتَدِلَانِ، وَالْكَبْشُ: فَحْلُ الضَّانِ فِي أَيِّ سِنُّ كَانَ، وَاخْتُلِفَ فِي ابْتِدَائِهِ: فَقِيلَ: إِذَا أَثْنَىٰ، وَقِيلَ: إِذَا أَرْبَعَ.

<sup>=</sup> قُلْتُ: يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ هَلْمَا شَيْخٌ مَهْجُورُ الرُّوَايَةِ، ثَرَكَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النُّقَّادِ، وَأَسْقَطَهُ آخَرُونَ، قَالَ الْحَاكِمُ: (رَوَىٰ عَنْ ثَابِتٍ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ) وَهَلْذَا مِنْهَا، وَقَالَ زَكَرِيًّا السَّاجِيُّ: (كَانَ يُغَيِّرُ أَحَادِيثَ ثَابِتٍ عَنِ الشَّيُوخِ فَيَجْعَلُهَا عَنْ أَنَسٍ)، رَاجِعْ تَرْجَمَتُهُ مِنَ [التَّهْذِيبِ] وَذُيُولِهِ.

وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ]، وَ[الْأَوْسَطُ]، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي [الشُّعَبِ] وَأَبِي ثَعَيْمٍ فِي [الْضَعِيفَةُ: ٤/ ٣٧٢] [الشُّعَبِ] وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي [الضَّعِيفَةُ: ٤/ ٣٧٢] وَ [الشُّعِيفَةُ: ٤/ ٣٧٢]. وَ[٨/ ٨٥]، وَ[النَّافِلَةُ: رَفْمٌ ١٢٠].

= قَوْلُهُ: (وَيُذْكُرُ: سَمِينَيْنِ) أَيْ: فِي صِفَةِ الْكَبْشَيْنِ، وَهِيَ فِي بَعْضِ طُرُّقِ حَدِيثِ أَنسِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةً، عَنْهُ اَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةً فِي [صَحِيحِهِ] مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاحِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ شُعْبَةً، وَقَدْ سَاقَهُ الْمُصَنَّفُ فِي الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةً عَنْهُ، وَلَيْسَ فِيهِ: (سَمِينَيْنِ)، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ شُعْبَةً، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أُخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي [مُصَنَّفِهِ] عَنِ النَّوْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَي طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي المُصَنَّفِهِ] عَنِ النَّوْدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَي طَيْبَةً وَاللَّهُ بْنِ مُحَمَّدِ وَالِ مُحَمَّدِ وَالِ مُحَمَّدِ، وَالْآخَرُ عَنْ أَنْهَى عَلْمَ فَي النَّسْخَةِ سَمِينَيْنِ أَقْرَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُؤجُوءَيْنٍ، فَلَبَعَ أَحَدَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَالْآخَرَ عَنْ أُنِي النَّسْخَةِ سَمِينَيْنِ أَمْرَتَهُ أَوْلَهُ بَالْبَلَاحِ فِي النَّسْخَةِ وَلَا لِللَّهِ بْنَ عَنْمِ اللَّيْوِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، لَكِنْ وَقَعَ فِي النَّسْخَةِ وَلِي اللَّهِ بْنَ عَنْدِ الرَّزَاقِ اللَّهُ بْنَ وَقَعَ فِي النَّسْخَةِ وَلَهُ بِالْبَلَاحِ فِي إِسْنَادِهِ وَقَلَمُ النَّوْرِيُّ كَمَا تَرَى أَنْ مَاجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْمُعْرِقِ مُنْ أَنْ يَكُونَ لَكُ فِي مَنْ أَلِي اللَّهِ بْنَ عَمْوهُ وَلَاكُ وَمُوءَ اللَّهُ بْنَ مُعَلِي الْمَدْوَةُ مِنْ وَجُوالَةُ اللَّهُ بْنَ مُولِ عَلَى الْمَعْرِقِ مُنْ الْمَوْدِي اللَّهُ بِي وَالْتِيْهِ فِي إِسْنَادِهِ وَ الْمَالَعِيْنِ مَوْمُوءَ الْمَى الْمُؤْرِقِ كَى أَلُولُ الْمُؤْرِقُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُ فِي اللْمُؤْرِ مَنْ وَالْمَ وَالْمُولِ الْمُؤْرِ مَنْ وَجُوءَ الْمَوْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِ مَنْ وَجُوءَ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُولِولِ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُومُومُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُوالِقُولُ اللَّوْلِ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُعْرَاقُولُ الْمُؤْرِقُ

وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ فِي [سُنَنِهِ: جُ٤/ صَ١٣٠]، (أَبْوَابُ الْأَضَاحِي)، (١- بَابُ أَضَاحِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ:

٣١٢٢ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَىٰ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ.. إِشْتَرَىٰ كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ: لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْجِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِهَـ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ قَائِلًا:

«صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِإضْطِرَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ فِيهِ، فَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي [مُصَنَّفِهِ: ٨١٣٠]، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَحْمَدُ (٢٥٨٨٦)، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢٥٠٤٦) مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي [شَرْحُ الْـمَعَانِي: ٤/ ١٧٧] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، وَالْبَيْهَةِيُّ (٩/ =

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ: (اللَّهُمَّ هَاٰذَا مِنْهُ ﷺ تَصَدُّقٌ عَنِ (اللَّهُمَّ هَاٰذَا مِنْهُ ﷺ تَصَدُّقٌ عَنِ

- ٢٦٧] مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ، وَ[٩/ ٢٧٣] مِنْ طَرِيقِ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَ[٩/ ٢٨٧] مِنْ طَرِيقِ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَ[٩/ ٢٨٧] مِنْ طَرِيقِ الْحُسَيْنِ بْنِ دِينَارِ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، بِهَاٰذَا الْإَسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ أَخْمُدُ (٢٥٨٤٣) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ...

وَانْظُرْ تَمَامَ الإِخْتِلَافِ فِيهِ عَلَىٰ ابْنِ عَقِيلِ فِي [الْمُسْنَدِ: ٢٥٠٤٦].

وَقَدْ نَبَّهَ عَلَىٰ اضْطِرَابِ ابْنِ عَقِيلٍ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي [الْعِلَلِ: ٥/ وَرَقَةٌ ١٤٨]، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي [الْعِلَلِ: ٢/ ٣٩– ٤٠].

وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ السَّالِفُ بِرَقْمِ (٣١٢٠).

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ (٢٤٤٩١)، وَمُسْلِمِ (١٩٦٧).

قَوْلُهُ: (مَوْجُوءَيْنِ) مِنْ وَجَا وِجَاءً، وَالْوِجَاءُ: أَنْ تُرَضَّ أَنْثَيَا الْفَحْلِ رَضًّا شَدِيدًا يُذْهِبَ شَهْوَةَ الْمِجَاعِ، وَيَتَنَزَّلُ فِي قَطْعِهِ مَنْزِلَةَ الْخَصِيِّ، قَالَهُ فِي [النَّهَايَةِ]؛ اِهَـ.

(١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٤/ صَ٣٣٤]، (كِتَابُ الْأَضَاحِي)، (٨- بَابٌ فِي الشَّاةِ يُضَحَّىٰ بِهَا عَنِ
 جَمَاعَةٍ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَ مِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

١٨١٠ حَدَّثَنَا فَتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ -يَعْنِي الْإِسْكَنْلَرَانِيَّ- عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَلِبِ،
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَضْحَىٰ بِالْمُصَلَّىٰ، فَلَمَّا قَضَىٰ خُطْبَتَهُ نَزَلِ
 مِنْ مِنْبَرِهِ وَأْتِيَ بِكَبْشٍ فَلْبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَقَالَ: (بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَاذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ مُضَعِّ مِنْ أُمْتِي)) إهَـ.
 لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمْتِي)) إهـ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ إِنْ صَعَّ سَمَاعُ الْمُطَّلِبِ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ - =

١٠٦٥ \_\_\_\_\_الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِي لَّهُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِي النَّامُةَ عَنَّا أَفْضَلَ الْأُمَّةِ، أَحْيَائِهَا وَمَوْتَاهَا، الْمُتَقَدِّمِينَ وِالْمُتَأَخِّرِينَ، جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَل الْجَزَاءِ.

= مِنْ جَابِرٍ، فَقَدْ نَصَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، لَكِنَّ أَبَا حَاتِم قَالَ مَرَّةً كَمَا فِي [الْـجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَدْرَكَ جَابِرًا، وَقَدْ جَاءَ تَصْرِيـحُهُ بِالسَّمَاعِ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ [٤/ ١٧٧] وَالْحَاكِمِ [٤/ ٢٢٩]، فَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ جَابِرٍ كَمَا سَيَأْتِي. يَعْقُوبُ: هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْقَادِئُ، وَعَمْرٌو: هُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرِو مُوْلَىٰ الْـمُطَّلِبِ.

وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (١٥٩٩) عَنْ قُتَيْبَةً بْنِ سَعِيدٍ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: هَاذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَاذَا الْوَجْهِ، وَالْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ يُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ.

وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: ١٤٨٣٧].

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ (١١٤٦)، وَأَبْلُو يَعْلَىٰ (١٧٩٢)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي [شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ: ٤/ ١٧٧]، وَالْبَيْهَقِيُّ [٩/ ٢٨٦] مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ عَظِيمَيْنِ، مَوْجُوءَيْنِ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: (بَاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ). وَهَاٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ.

وَسَلَفَ بِرَقْمِ (٢٧٩٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَيَّاشِ بْنِ النُّعْمَانِ الْـمَعَافِرِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْوِ رِوَايَةٍ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جَابِرِ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌّ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ أَحْمَدَ (١٠٥١)، وَالطَّحَاوِيِّ (٤/ ١٧٨)، وَالْحَاكِمِ (٤/ ۲۲۸) وَغَيْرُهِمَا.

وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ (١٩٦٧)، وَسَلَفَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٢٧٩٢).

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُحْزِئُ عَنِ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِهِ وَإِنْ كَثُرُوا، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ۞ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذُلِكَ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَهْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَكَرِهَ ذَٰلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ۗ اِهَـ. فَصْلٌ: الذَّبْحُ وَالنَّذْرُ لِلْمَيِّتِ عِبَادَةً لِلَّهِ تَنْفَعُ الْحَيَّ وَالْمَيِّتَ وَلَيْسَ شِرْكًا

وَلَا مَعْنَىٰ لِلتَّصَدُّقِ عَنِ الْغَيْرِ إِلَّا جَعْلُ ثَوَابِ صَدَقَةِ الْمُتَصَدِّقِ لِلْمُتَصَدَّقِ عَنْهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ: (هَلْذِهِ الصَّدَقَةُ عَنْ فُلَانٍ) وَأَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ: (هَلْذِهِ الصَّدَقَةُ عَنْ فُلَانٍ) وَأَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ: (هَلْذِهِ الصَّدَقَةُ لِفُلَانٍ)، فَالْمُرَادُ بِهِمَا وَاحِدٌ، وَهُو: جَعْلُ ثَوَابِ يَقُولَ: (هَلْذِهِ الصَّدَقَةِ لِلْمُتَصَدَّقِ عَنْهُ، كَمَا سَيَأْتِيكَ التَّعْبِيرُ بِهَلْذَا اللَّفْظِ الثَّانِي فِي كَلَامِ بَعْضِ الصَّدَقَةِ لِلْمُتَصَدَّقِ عَنْهُ، كَمَا سَيَأْتِيكَ التَّعْبِيرُ بِهَلْذَا اللَّفْظِ الثَّانِي فِي كَلَامِ بَعْضِ أَكَابِر الصَّحَابَةِ

وَاقْتَدَىٰ الصَّحَابَةُ بِنَبِيِّهِمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَأَهْدَوْا لِنَبِيِّهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَتَصَدَّقُوا عَنْ مَوْتَاهُمْ، فَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِهِ فِي (بَابُ الْأُضْحِيَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ إِنَا الْمُمْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ إِكَبْشٍ، وَكَانَ يَضُحِي عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ إِكْبُشٍ، وَكَانَ يَقُولُ: أَوْصَانِي عَلِيْ أَنْ أُضَحِي عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِي عَنْهُ "". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ يَقُولُ: أَوْصَانِي عَلِيْ أَنْ أُضَحِي عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِي عَنْهُ "". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ ٤/ صَ ٤١٧]، (كِتَابُ الْأَضَاحِي)، (٢- بَابُ الْأُضْحِيَةِ عَنِ الْـمَيِّتِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup> إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ أَبِي الْحَسْنَاءِ، وَسُوءِ حِفْظِ شَرِيكٍ -وَهُوَ النَّخَعِيُّ-، وَحَنَشٌ -وَهُوَ ابْنُ الْـمُعْتَمِرِ الْكُوفِيُّ- تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ.

وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (١٥٦٩) مِنْ طَرِيقِ شَرِيكِ النَّخَعِيِّ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: حَدِيثٌ خَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ.

وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَخْدَ: ٨٤٣].

قَالَ التَّرْمِذِيُّ: قَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّىٰ عَنِ الْمَيِّتِ، وَلَـمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّىٰ عَنْهُ، وَلَا يُضَحَّىٰ، وَإِنْ ضَحَّىٰ عَنْهُ.. فَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا= وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَحَبُّ إِلِيَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلَا يُضَحِّي، وَإِنْ ضَحَّىٰ عَنْهُ.. فَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا=

عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ، إِنَّ رَجُلًا أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَهُمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَ (افْتُلِتَتِ النَّفْسُ) - بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ-: فَجَأَهَا الْمَوْتُ. فَ «نَفْسُهَا» بِالرَّفْعِ، وَالْأَصْلُ: (افْتَلَتَ اللَّهُ نَفْسَهَا). أَيْ: أَخَذَهَا فَلْتَةً، يَعْنِي: فَجْأَةً. وَيُرْوَىٰ بِنَصْبِ (نَفْسُ) ". وَمَعْنَاهُ: اِفْتَلَتَهَا اللَّهُ نَفْسَهَا. كَمَا تَقُولُ: (اخْتَلَسَهُ الشَّيْءُ وَاسْتَلَبَهُ إِيَّاهُ). فَيَكُونُ مُعَدَّىٰ لِمَفْعُولَيْنِ أُقِيمَ أَوَّلُهَا مَقَامَ الْفَاعِلِ.

وَفِي [صَحِيحِ مُسْلِم]: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي

(۱) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ١٥]، (٢٩- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (٩٣- بَابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ الْبَغْتَةِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ. وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٢٩]، (١٥- كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (١٥- بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [٥٠- (١٠٠٤)]. بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ.

وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ:

١٣٢٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ)» إِهَـ.

(٢) قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْحِ الْبَارِي: جُ٣/ صَ٥٥/ طَ السَّلَفِيَّةُ] فِي شَرْحِ هَلْذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ هَلْذِهِ الرِّوَايَةِ:

«قَوْلُهُ: (ٱفْتُلِنَتْ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ اللَّامِ؛ أَيْ: سُلِبَتْ، عَلَىٰ مَا لَـمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، يُقَالُ: ٱفْتُلِتَ فُلَانٌ، أَيْ: مَاتَ فَجْأَةً، وَافْتُلِنَتْ نَفْسُهُ كَذَٰلِكَ، وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ السِّينِ، إِمَّا عَلَىٰ التَّمْيِيزِ، وَإِمَّا عَلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ، إِهَـ.

<sup>=</sup> شَيْئًا، وَيَتَصَدَّقْ بِهَا كُلِّهَا الهِ.

وَفِي [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ عَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ عَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ ".

وَ (الْحَائِطُ): الْبُسْتَانُ. وَ (الْمِخْرَافُ) -كَـ (مِفْتَاحٍ)-: اِسْمٌ لِذَٰلِكَ الْحَائِطِ، وَهُوَ مِنْ (خَرَفَ الثَّمَرَ): إِذَا جَنَاهُ. وَبَابُهُ (نَصَرَ).

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ فِي [الْمُسْنَدِ] عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ هَ الْمُسْنَدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ هَا أَنَّهُ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَ١٢٥٤]، (٢٥- كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)، (٢- بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَىٰ الْمَيِّتِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

١١- (١٦٣٠) حَدَّثَنَا يَخْمَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَقْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
 (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ
 مَالًا وَلَمْ يُوصِ. فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ)» إِهَـ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ١٠١٥]، (٥٩ - كِتَابُ الْوَصَايَا)، (٢٠ - بَابُ الْإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فَوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ. وَهَاكَ نَصَّهُ: الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فَوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ. وَهَاكَ نَصَّهُ: 17٦١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً هِنَ أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً هِنَ أَخْبَرَنِي مَعْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً هِنَ أَخَا بَنِي سَعْدَ بُنُ عُبَادَةً هِنَ أَنَّ عَبَاسِ يَقُولُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً هِنَ أَنَّ عَلِيبٌ عَنْهَا، فَأَتَىٰ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوفِينِتُ وَأَنَا غَائِبٌ مَنْهَا، فَاتَىٰ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِي تُوفِينِتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَالَى النَّبِي عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فَإِنِي أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فَإِنِي أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا، إِهَ إِنْ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فَإِنِي أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ

الْمَاءُ). فَحَفَرَ بِثْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمْ سَعْدٍه ". يَعْنِي هَذَ أَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ صَدَقَةٌ عَنْهَا. وَانْظُرْ إِلَىٰ تَعْبِيرِ سَعْدٍ بِاللَّامِ هَلْهُنَا، فَهُو كَمَا يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: (هَاذِهِ عَنْهَا. وَانْظُرْ إِلَىٰ تَعْبِيرِ سَعْدٍ بِاللَّامِ هَلْهُنَا، فَهُو كَمَا يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: (هَاذِهِ النَّبِيحَةُ لِلنَّبِيِّ) أَو (الْوَلِيِّ الْفُلَانِيِّ) أَوْ (لِلْأَوْلِيَاء). فَهُمْ لَا يَعْنُونَ إِلَّا مَا عَنَاهُ لَلَّابِيحَةُ لِلنَّبِيِّ ) أَو (الْوَلِيِّ الْفُلَانِيِّ) أَوْ (لِلْأَوْلِيَاء). فَهُمْ لَا يَعْنُونَ إِلَّا مَا عَنَاهُ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة، مِنْ أَنَّ ذَلِكَ صَدَقَةٌ عَنْهُمْ وَمُهْدًىٰ فَوَابُهُ لِأَرْوَاحِهِمْ.

وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ جَلِيٌّ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ: (هَاذِهِ صَدَقَةٌ لِلَّهِ ﷺ) وَبَيْنَ قَوْلِهِ: (هَاذِهِ الصَّدَقَةُ لِلَّهِ ﷺ) وَبَيْنَ قَوْلِهِ: (هَاذِهِ الصَّدَقَةُ لِفُلَانٍ)، فَإِنَّ اللَّامَ الدَّاخِلَةَ عَلَىٰ اسْمِهِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَهُ هِيَ اللَّامُ اللَّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَىٰ الرَّبِ الْمَعْبُودِ الْمُبْتَغَىٰ وَجْهُهُ بِالْعَمَلِ. وَاللَّامُ فِي الْجُمْلَةِ اللَّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَىٰ الرَّبِ الْمَعْبُودِ الْمُبْتَغَىٰ وَجْهُهُ بِالْعَمَلِ. وَاللَّامُ فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ هِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَىٰ مَنْ يُعْطَىٰ الصَّدَقَةَ إِنْ كَانَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ حَيًّا، أَوْ مَنْ

<sup>(</sup>۱) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٣/ صَ١٠٩]، (كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (٤١- بَابٌ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْـمَـاءِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَـمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّ الْـحَدِيثِ:

<sup>«</sup>١٦٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدِ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْمَاءُ). قَالَ: فَحَفَرَ بِثْرًا، وَقَالَ: هَلْذِهِ لِأُمُّ سَعْدٍ» إِهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّبْخُ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>صَحِيحٌ كَسَابِقَيْهِ، وَهَـٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، فِيهِ جَهَالَةُ الرَّجُلِ الْـمُبْهَمِ، وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. إِسْرَائِيلُ: هُوَ ابْنُ يُونُسَ السَّبِيعِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ: هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

وَانْظُرْ سَابِقَيْهِ» اِهَ.

وَ [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٣٧/ صَ١٢٤]، (مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٢٢٤٥٩)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ. وَقَدْ تَوَسَّعَ فِيهِ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ، فَانْظُرْهُ إِنْ شِئْتَ. وَ السُّنَنُ الْكُبْرَىٰ لِلنَّسَائِيِّ: جُ٦/ صَ١٦٦]، (٣٣- كِتَابُ الْوَصَايَا)، (٨- فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيْتِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (١٤٥٨)، بِتَحْقِيقِ حَسَنٍ عَبْدِ الْمُنْعِم شَلَبِي، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ.

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي [مُسْنَدِهِ] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنَّ الْعَاصِ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ لَلْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خُسِينَ، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ يَكِيْهُ عَنْ ذُلِكَ؟ فَقَالَ يَكِيْهُ: (أَمَّا أَبُوكَ، فَكَرَ حِصَّتَهُ خُسِينَ، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَ يَكِيْهُ عَنْ ذُلِكَ؟ فَقَالَ يَكِيدُ: (أَمَّا أَبُوكَ، فَلَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ.. نَفَعَهُ ذُلِكَ)» ".

وَلَا شَكَّ أَنَّ نَفْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ مِنْ أَقْرَبِ مَا يُقَرِّبُ إِلَىٰ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>۱) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ ۱ ١/ صَ ٣٠٧]، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٤٠٠٥ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَالِلِ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِثَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ، خُسِينَ بَدَنَةً، وَأَنَّ عَمْرًا وَاللَّهِ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِثَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ، خُسِينَ بَدَنَةً، وَأَنَّ عَمْرًا اللَّهِي اللَّهُ عَنْ ذَٰلِك؟ فَقَالَ: (أَمَّا أَبُوكَ، فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتَ، وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ، نَفَعَهُ شَلَلُ النَّبِي ﷺ عَنْ ذَٰلِك؟ فَقَالَ: (أَمَّا أَبُوكَ، فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتَ، وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ، نَفَعَهُ لَلْكَ)» إِهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُّ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، هُشَيْمٌ وَحَجَّاجٌ صَرَّحًا بِالتَّحْدِيثِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي [الْـمُصَنَّفِ: ٣/ ٣٨٦-٣٨٧] عَنْ هُشَيْمٍ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ.

وَقَدْ تَابَعَ حَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ -وَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الشَّيْخَيْنِ-.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٨٨٣)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٦/ ٢٧٩) مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مِزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ. وَهَلْذَا سَنَدٌّ حَسَنٌّ﴾ اِهَـ.

لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ قَدِ انْتَقَلَ إِلَىٰ الدَّارِ الْآخِرَةِ، فَصَدَقَاتُ الْأَحْيَاءِ عَنْ الْمَوْتَىٰ -لَا سِيَّمَا الْمُقَرَّبِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ- مِنْ أَفْضَلِ الْقُرَبِ، فَإِنْ نَذَرَهَا لَهُمْ.. فَهُوَ نَذْرٌ صَحِيحٌ، وَثَوَابُهُ ثَوَابُ الْوَاجِبِ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ ثَوَابِ التَّطَوُّع بِكَثِيرٍ، فَإِنَّ النَّذْرَ عَقْدٌ بَيْنَ الشَّخْصِ وَرَبِّهِ، يَقْتَضِي الْتِزَامَ قُرْبَةٍ لَمْ تَجِبْ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَهَاٰذَا مِنْهَا، وَمَا تَسْمَعُهُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ لِلْمَيِّتِ.. فَمُرَادُهُمْ بِهِ: أَنَّ ذُلِكَ إِذَا قَصَدَ النَّاذِرُ تَسْلِيمَ مَا نَذَرَهُ لِلْمَيِّتِ وَتَمْلِيكَهُ إِيَّاهُ، وَهَاٰذَا مَا لَا يَقْصِدُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاذِرِينَ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ لَهُم: التَّصَدُّقُ بِهِ عَنْهُ، وَهُوَ قُرْبَةٌ بِلَا خِلَافٍ، فَنَذْرُهُ مُنْعَقِدٌ لَازِمٌ، وَحِينَئِدٍ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَيُوفُولُ نُذُورَهُمْ مَ ﴾ [الحج: ٢٩]، وَلِمَدْحِهِ سُبْحَانَهُ الْأَبْرَارَ بِقَوْلِهِ: ﴿ يُوفُنَ بِالنَّذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞ ﴾ [الإنسان: ٧]، وَهُوَ يَقْتَضِي ذَمَّ مَنْ لَمْ يُوفِ بِنَذْرِهِ، فَيَكُونُ عَدَمُ الْوَفَاءِ حَرَامًا مَذْمُومًا عَنْدَ اللَّهِ ﷺ الْمَقْصُودِ بِهَانِهِ الْقُرْبَةِ، وَلِمَا رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٢٤٦٣]، (٨٦- كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ)، (٢٧- بَابُ النَّذُرِ فِي الطَّاعَةِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِدِمَشْقَ. وَ[سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٥/ صَ١٨٢]، ﴿أَوَّلُ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ﴾، (٢٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّذْرِ فِي الْـمَعْصِيَةِ﴾، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٣٢٨٩)، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، وَقَالَ: ﴿إِسْنَادُهُ

وَهَاكَ نَصَّ رِوَايِةِ الْبُخَارِيِّ:

صَدَقَةً عَنِ الْمَيِّتِ، مَوْهُوبًا ثَوَابُهُ لَهُ.

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ -كَمَا قَالَهُ النَّووِيُّ فِي وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ -كَمَا قَالَهُ النَّووِيُّ فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الللَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنُّ مِنْ أَوْثَانِ الْحَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟). فَقَالُوا: لَا. قَالَ: (فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟). قَالُوا: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيةِ اللّهِ، وَلَا فِيهَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)» ٣. يَعْنِي ﷺ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهَا وَثَنُّ مِنْ أَوْثَانِهِمْ،

<sup>= (</sup> ٦٣١٨ - حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْـمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعلِيعَ اللَّهَ فَلْيُعلِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ) الهَ.

<sup>(</sup>١) [الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ: جُ ٨/ صَ ٥٥٥ - ٤٥٦] لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ ، (بَابُ النَّذْرِ) وَهُوَ عَقِبُ (كِتَابُ الْحَجِّ)، وَذُلِكَ عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِ الشِّيرَاذِيِّ فِي [مَثْنِ الْمُهَذَّبِ]: (وَإِنْ نَذَرَ هَذَيًا نَظَرْتُ.. فَإِنْ سَمَّاهُ، كَرَالتَّوْبِ)... إلَخِ. بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ نَجِيبٍ الْمُطِيعِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْإِرْشَادِ بِالسَّعُودِيَّةِ. وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ عَقِبَ ذِكْرِ هَلْذَا الْحَدِيثِ: (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى بِالسَّعُودِيَّةِ. وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ عَقِبَ ذِكْرِ هَلْذَا الْحَدِيثِ: (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى السَّعُودِيَّةِ. وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ عَقِبَ ذِكْرِ هَلْذَا الْحَدِيثِ: (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى الشَّعُودِيَّةِ. وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ عَقِبَ ذِكْرِ هَلْذَا الْحَدِيثِ:

<sup>(</sup>٢) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُه/ صَ ٢٠٠- ٢٠١]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ)، (٢٦- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِوَفَائِهِ مِنَ النَّذُرِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُّ وطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: (٣١٣- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَاكِ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ = حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَاكِ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ =

أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ.. لَكَانَ الذَّبْحُ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ حِينَئِذٍ تَشَبُّهَا بِالْكُفَّارِ، وَهُوَ حَرَامٌ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُلِكَ.. فَلَا تَشَبُّهَ، فَلَا عِصْيَانَ، وَيَتَعَيَّنُ الْمَكَانُ الَّذِي عَيَّنَهُ.

وَمِنْ هَاذَا الْحَدِيثِ وَأَشْبَاهِهِ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ -مِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ -: إِنَّ النَّاذِرَ إِذَا خَصَّصَ نَذْرَهُ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ بِطَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ نَذَرَ شَيْئًا مُعَيَّنًا.. لَنَّاذِرِهِ عَلَىٰ مَا الْتَزَمَهُ. وَمَذْهَبُ الْحَنفيَّةِ فِي هَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ تَعَيَّنَ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ عَلَىٰ مَا الْتَزَمَهُ. وَمَذْهَبُ الْحَنفيَّةِ فِي هَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالنَّذْرِ الْقُرْبَةُ، فَيَجْزِيهِ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَىٰ اللَّهِ بِالصَّدَقَةِ، وَيَلْغُو تَعْيِينُهُ الْمَمْكَانِ، وَالطَّائِفَةِ، وَعَيْنِ الْمَنْدُورِ، حَتَّىٰ لَوْ أَخْرَجَ قِيمَتَهُ أَجْزَأَهُ. وَهِي فُسْحَةٌ لِلْمَكَانِ، وَالطَّائِفَةِ، وَعَيْنِ الْمَنذُورِ، حَتَّىٰ لَوْ أَخْرَجَ قِيمَتَهُ أَجْزَأَهُ. وَهِي فُسْحَةٌ عَظِيمَةُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ تَعْيِينَ أَمَاكِنِ الصَّالِحِينَ لِلتَّصَدُّقِ عَلَىٰ عَظِيمَةٌ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ تَعْيِينَ أَمَاكِنِ الصَّالِحِينَ لِلتَّصَدُّقِ عَلَىٰ مَن بِجُوارِهِمْ، وَيَكُونُ ثُوابُهُ لَهُمْ.. لَا ضَرَرَ فِيهِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ، بَلْ يَجِبُ مَنْ الْفُقَهَاءِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ، عَنْدُ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ، عَلَيْهُ أَنْ يُؤَدِّيَ نَذْرَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي عَيْنَهُ عِنْدُ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ،

<sup>=</sup> إِبِلّا بِدِ (بُوَانَةَ)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّة يُعْبَدُ؟) قَالُوا: لَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟) قَالُوا: لَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِلنَّهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)» اِهَـ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَٰذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي [الْبَدْرُ الْمُنِيرُ: ٩/ ٥٨]، وَوَافَقَهُ الْحَافِظُ فِي [التَّلْخِيصُ: ٤/ ١٨٠]. الْأَوْزَاعِيُّ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الْجَرْمِيُّ. وَأَبُو قِلَابَةَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الْجَرْمِيُّ. وَأَبُو قِلَابَةَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الْجَرْمِيُّ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ: ١٣٤١]، وَالْبَيْهَقِيُّ [١٠/ ٥٣] مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ، بَهِ لَا الْإِسْنَادِ.

وَانْظُرْ مَا بَعْدَهُ.

وَ (بُوَانَةُ): هَضَبَةٌ مِنْ وَرَاءِ يَنْبُعَ، قَالَهُ فِي [النَّهَايَةُ] الِهَ.

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: ﴿ أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتِ النَّبِيَّ عَيْلِةٍ فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا -مَكَانٍ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: (لِصَنَمِ؟) قَالَتْ: لَا. قَالَ: (لَوَثَنِ؟) قَالَتْ: لَا. قَالَ: (أَوْفِي بِنَذْرِكِ)» ﴿ . قَالَ: (لَوَثَنِ؟) قَالَتْ: لَا.

<sup>(</sup>١) هُوَ نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ تَمَامًا: [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٥/ صَ١٩٩]، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٣٦١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْسَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْ مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا – مَكَانٍ أَضْرِبَ عَلَىٰ رَأْسِكَ بِالدُّفِ، قَالَ: (أَوْفِي بِنَذْرِكِ) قَالَتْ: لَا، قَالَ: (لِوَمَنَمِ؟) قَالَتْ: لَا، قَالَ: (أَوْفِي بِنَذْرِكِ)» إِهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَهَـٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ فِي الْـمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ. الْـحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ ضَعِيفٌ يُعْتَبَرُ بِهِ. وَقَدْ رُوِيَ مَا يَشْهَدُ لِـحَدِيثِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (١٠/ ٧٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ بِسَنَدِ قَوِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ (٢٢٩٨٩)، وَالتَّرْمِذِيِّ حِبَّانَ (٦٨٩٢)، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ﷺ إِنَّمَا أَذِنَ لَهَا فِي الضَّرْبِ.. لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُبَاحٌ، وَفِيهِ: إِظْهَارُ الْفَرَحِ بِظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرُجُوعِهِ سَالِمًا، لَا أَنَّهُ يَجِبُ بِالنَّذْرِ.

وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحِ: ١١/ ٥٨٨] فَقَالَ: إِنَّا مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ مَا قَدْ يَصِيرُ بِالْقَصْدِ مَنْدُوبًا، =

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا عَادَ.. جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدُّكَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدُّكَ اللَّهُ صَالِحًا.. ﴾ أَيْ: سَالِمًا ﴿ أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ. قَالَ: ﴿ أَوْفِي لِنَا لَهُ فَلَا . قَالَ: ﴿ أَوْفِي رِوَايَةٍ لِا بْنِ حِبَّانَ: ﴿ (إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَافْعِلِي، وَإِلَّا فَلا). قَالَتْ:

تَنْبِيةٌ: هَلْذَا الْحَدِيثُ جَاءً فِي أَصُولِنَا الْخَطَّيّةِ مُتَأَخِّرًا إِلَىٰ آخِرِ الْبَابِ، إه.

<sup>=</sup> كَالنَّوْمِ فِي الْقَائِلَةِ لِلتَّقَوِّي عَلَىٰ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَأَكْلَةِ السَّحُورِ لِلتَّقَوِّي عَلَىٰ صِيَامِ النَّهَارِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ إِظْهَارَ الْفَرَحِ بِعَوْدِ النَّبِيِّ ﷺ سَالِـمّـا مَعْنَىٰ مَقْصُودٌ يَحْصُلُ بِهِ الثَّوَابُ.

وَقَدِ اخْتَلِفَ فِي جَوَازِ الضَّرْبِ بِالدُّفِّ عَلَىٰ غَيْرِ النِّكَاحِ وَالْخِتَانِ، وَرَجَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي [الْمُحَرَّرُ] -وَتَبِعَهُ فِي [الْمِنْهَاجُ]- الْإِبَاحَةَ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ فِي ذَٰلِكَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ: ضَرْبُ الدُّفِّ لَيْسَ مِمَّا يُعَدُّ فِي بَابِ الطَّاعَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا النَّذُورُ، وَأَحْسَنُ حَالِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْمُبَاحِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا اتَّصَلَ بِإِظْهَارِ الْفَرَحِ لِسَلَامَةِ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَالِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، وَكَانَتْ فِيهِ مَسَاءَةُ الْكُفَّارِ وَإِرْغَامُ الْمُنَافِقِينَ.. صَارَ فِعْلَهُ كَبَعْضِ الْقُرَبِ، حِينَ قَدِمَ مِنْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، وَكَانَتْ فِيهِ مَسَاءَةُ الْكُفَّارِ وَإِرْغَامُ الْمُنافِقِينَ.. صَارَ فِعْلَهُ كَبَعْضِ الْقُرَبِ، وَلِي قَدِمَ مِنْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، وَكَانَتْ فِيهِ مَسَاءَةُ الْكُفَّارِ وَإِرْغَامُ الْمُنافِقِينَ.. صَارَ فِعْلَهُ كَبَعْضِ الْقُرَبِ، وَلِي هَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّفَاحِ الَّذِي وَلِي هِبَاءِ الْمُعْنَى السَّفَاحِ اللَّذِي وَلِي هِبَاءِ الْكُفَارِ: (أَهْجُوا قُرُيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُ كَنَا الْمَعْنَى .. قَوْلُ النَّبِي عَلَيْهِ فِي هِجَاءِ الْكُفَّارِ: (أَهْجُوا قُرُيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبُلِ).

 <sup>(</sup>١) هَاٰذِهِ الرِّوَايَةُ لَمْ يُخَرِّجُهَا أَبُو دَاوُدَ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ، وَقَدْ رَوَاهَا غَيْرُهُ، وَمِنْهُمْ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِهِ: جُ٣٨/ صَ٣٣]، (حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَانَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَتَخْرِيجَهُ:

<sup>«</sup>٢٩٨٩ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَمَةً سَوْدَاءَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ – وَرَجَعَ مِنْ بَعْضِ مَغَاذِيهِ –، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا.. أَنْ أَضْرِبَ عِنْدَكَ بِالدُّفَ. قَالَ: (إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ فَافْعِلِي، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعِلِي، فَلَا تَفْعِلِي) صَالِحًا.. أَنْ أَضْرِبَ عِنْدَكَ بِالدُّفَ. قَالَ: (إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ فَافْعِلِي، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعِلِي، فَلَا تَفْعِلِي) فَلَا تَفْعِلِي، فَلَالَ مَعْرَبُ وَهِي تَضْرِبُ، فَدَّ فَلَا تَفْعِلِي، فَلَا تَفْعِلِي، فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُنْتِ لَمُ اللَّهُ الْمَالِقُلُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَنْكَ لِلللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِقُلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللِّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

= وَدَخَلَ هَا وُلَاءٍ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتَ، فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ) الهَ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

«إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ مِنْ أَجْلِ حُسَيْنِ - وَهُوَ ابْنُ وَاقِدِ الْـمَرْوَزِيُّ-، فَهُوَ صَدُوقٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وَهُوَ فِي [فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ] لِلْـمُصَنَّفِ (٤٨٠)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخُ دِمَشْقَ: ١٣/ وَرَقَةٌ ٤]، وَالْعِرَاقِيُّ فِي [تَقْرِيبُ الْأَسَانِيدِ: صَ٧٧].

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١٢/ ٢٩)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السَّنَّةُ: ١٢٥١]، وَابْنُ حِبَّانَ (٦٨٩٢)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخُ دِمَشْقَ: ١٣/ وَرَقَةٌ ٣- ٤] مِنْ طَرِيقِ سَهْلِ بْنِ زَنْجَلَةَ، كَلَاهُمَا (ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَهْلٌ) عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، جِهَلْنَا الْإِسْنَادِ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ: (إِنِّي لَأَحْسَبُ الشَّيْطَانُ يَفْرَقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ).

وَأَخْرَجَهُ النِّرْمِذِيُّ (٣٦٩٠)، وَابْنُ عَسَاكِرَ (١٣/ وَرَقَةٌ ٤) مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بْنِ الْـحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ، وَالْبَيْهَقِيُّ (١٠/ ٧٧)، وَابْنُ عَسَاكِرَ (١٣/ وَرَقَةٌ ٤) مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، بِهِ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ بِإِثْرِهِ: هَلْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةً. وَسَيَأْتِي عَنْ أَبِي تُمَيْلَةً يَحْيَىٰ بْنِ وَاضِحٍ، عَنْ حُسيْنِ بْنِ وَاقِدٍ بِرَقْمِ (٢٣٠١).

وَفِي بَابِ قِصَّةِ نَذْرِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَضْرِبَ بِالدُّفِّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ أَبِي عَالَهِ وَاللَّهُ عَالَمُ الْعَاصِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٣٣١٢)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ (١٠/ ٧٧)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ.

وَفِي بَابِ قَوْلِهِ ﷺ لِعُمَرَ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرَقُ مِنْكَ يَا عُمَرَ) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، سَلَفَ فِي مُسْنَدِهِ بِرَقْمِ (١٤٧٢)، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ (٣٦٩١)، وَالنَّسَائِيِّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ٨٩٥٧]، وَابْنِ عَدِيٍّ فِي [الْكَامِلُ: ٣/ ٩٢١]، وَابْنِ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخُ دِمَشْقَ: ١٣/ وَرَقَةٌ ٣ وَ٤ – ٥].

وَقَوْلُهُ: (إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ) أَيْ: إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ.

وَقَوْلُهُ: (وَهِيَ مُقْنِعَةٌ): مِنَ الْإِقْنَاعِ: وَهُوَ رَفْعُ الرَّأْسِ وَالنَّظَرُّ فِي ذُلٌّ وَخُشُوعٍ، اِهَـ.

بَلْ نَذَرْتُ. فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَتْ فَضَرَبَتْ بِالدُّفِّ».

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ الشَّافِعِيُّ -الْمُتَوَقَّلُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِ السُّنَنِ] مَا لَفُظُهُ: وَثَلَاثِمِ عَلَى السُّنَنِ ] مَا لَفُظُهُ:

« ضَرْبُ الدُّفِّ لَيْسَ مِمَّا يُعَدُّ فِي بَابِ الطَّاعَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا النُّذُورُ، وَأَخْسَنُ حَالِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْمُبَاحِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا اتَّصَلَ بِإِظْهَارِ الْفَرَحِ بِسَلَامَةِ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، وَكَانَ فِيهِ مِسَاءَةُ الْكُفَّارِ وَإِرْغَامُ الْمُنَافِقِينَ.. صَارَ فِعْلُهُ كَبَعْضِ الْقُرَبِ الَّتِي هِيَ مِنْ نَوَافِلِ مَسَاءَةُ الْكُفَّارِ وَإِرْغَامُ الْمُنَافِقِينَ.. صَارَ فِعْلُهُ كَبَعْضِ الْقُرَبِ الَّتِي هِيَ مِنْ نَوَافِلِ الطَّاعَاتِ، وَلِهَ لَذَا أُبِيحَ ضَرْبُ الدُّفِ، وَاسْتَحبَّ فِي النِّكَاحِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِشَاعَةِ بِذِكْرِهِ وَالْخُرُوجِ بِهِ عَنْ مَعْنَىٰ السِّفَاحِ الَّذِي هُوَ اسْتِسْرَارٌ بِهِ وَاسْتِتَارٌ الْإِشَاعَةِ بِذِكْرِهِ وَالْخُرُوجِ بِهِ عَنْ مَعْنَىٰ السِّفَاحِ الَّذِي هُوَ اسْتِسْرَارٌ بِهِ وَاسْتِتَارٌ

<sup>(</sup>١) [ الْإِحْسَانُ فِي تَقْرِيبِ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: جُ١٠/ صَ٢٣٢]، (١٩- كِتَابُ النُّذُورِ)، (ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ قَضَاءِ النَّاذِرِ نَذْرَهُ إِذَا لَـمْ يَكُنْ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ). بِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَزْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٣٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوب، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَة يَخْبَىٰ بْنُ وَافِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَجْعَ رَسُولُ اللَّهِ بَنْ بُرَيْدَة، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ رَجْعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ نَذَرْتُ إِنْ نَذَرْتِ فَافْعَلِى، وَإِلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شَعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ، الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ وَثَقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ: لَا بَأْسَ بِهِ، عَلَّقَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي [صَحِيحِهِ]، وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ...، ثُمَّ ذَكَرَ الْكَلَامَ السَّابِقَ فِي تَخْرِيجِهِ لِرِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي مُسْنِدِهِ.

وَ (نَضَحَه بِالنَّبْلِ): رَمَاهُ بِالسِّهَامِ.

<sup>(</sup>١) [مَعَالِمُ السُّنَنِ: جُ٤/ صَ ٦٠]، لِلْإِمَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ، (كِتَابُ النَّذْرِ)، (وَمِنْ بَابِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّبِ)، بِتَصْحِيحِ مُحَمَّدٍ رَاغِبِ الطَّبَّاخِ، طَبْعَةُ الْمَطْبَعَةِ الْعِلْمِيَّةِ بِحَلَبَ.

وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ فِي اسْتِنْشَادِهِ لِحَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمَنْ مَعَهُ.. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي [صَحِيحِه: جُ٤/ صَ١٩٣٥]، (٤٤- كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ)، (٣٤- بَابُ فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ﴿)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتٍ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِتَمَامِهِ:

<sup>(</sup>١٥٧٠ - (٢٤٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنَنِ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (أَهْجُوا قُرَيْشًا. فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ) الرَّحْنِ، عَنْ عَائِشَةً وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (أَهْجُهُمْ) فَهَجَاهُمْ. فَلَمْ يُرْضِ. فَأَرْسَلَ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: (أَهْجُهُمْ) فَهَجَاهُمْ. فَلَمْ يُرْضِ. فَأَرْسَلَ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: (أَهْجُهُمْ) فَهَجَاهُمْ. فَلَمْ يُرْضِ. فَأَرْسَلَ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: (أَهْجُهُمْ) فَهَجَاهُمْ. فَلَمْ يُرْضِ. فَأَرْسَلَ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَىٰ هَذَا الْأَسِدِ الضَّارِبِ بِنَدَيْهِ. ثُمَّ أَذْلَعَ لِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ. فَقَالَ بِينَانِهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ! لَأَقْرِينَهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ. فَقَالَ وَلِثَ إِبَا بَكُو أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَامِهَا. وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا. حَتَّى يُلِحَقَى بِالْحَقِّ لِلْ سَيْعِ فَي فَعَمْ لَيْسُلُوا اللَّهِ عَلَى بَعَنْكَ بِالْحَقِينِ . لَمُ مَنْ الْعَجِينِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَانَ: (إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ).

وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَىٰ وَاشْتَفَىٰ).

وَقَالَ الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ فِي [شَرْحُ الْمِنْهَاج] لِلنَّووِيِّ:

«إِنَّهُ الْتُكُفَّادِ، فَكَانَ وَلِهُ عَلَيْهُ كَمَالُ مَسَرَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِغَاظَةُ الْكُفَّادِ، فَكَانَ وَسِيلَةٌ لِهَلْذَا- أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، لِلَازِمِهِ، عَلَىٰ وَسِيلَةٌ لِهَلْذَا- أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، لِلَازِمِهِ، عَلَىٰ وَسِيلَةٌ لِهَلْذَا- أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، لِلَازِمِهِ، عَلَىٰ أَنَّ جَمْعًا قَالُوا بِنَدْبِهِ لِكُلِّ عَارِضِ سُرُودٍ، لَا سِيَّمَا النَّكَاحُ، وَمِنْ ثَمَّ الْمَرَبِهِ أَمَرَ بِهِ

#### = قَالَ حَسَّانُ:

وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْهِجَزَاءُ ١ - هَجَوْتَ مُـحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهُ فِي شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ ٢- هَجَوْتَ مُصحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا لِعِرْضِ مُرحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ ٣- فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ ٤ - ثَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَهُ تَرَوْهَا عَلَىٰ أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ ٥ - يُبَارِينَ الْأَعِنَّـةَ مُصْعِدَاتٍ ٦ - تَظَـــ أُن جِيَادُنَــا مُتَمَطِّــرَاتٍ تُلَطِّمُهُ نَّ بِالْ خُمُرِ النِّسَاءُ وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ ٧- فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا يُعِ زُّ اللَّاهُ فِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ٨- وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَـوْم ٩ - وَقَالَ اللَّهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا يَقُولُ الْحَقُّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ ١٠ - وَقَالَ اللَّهُ: قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا هُــمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَاءُ سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ ١١ – لَنَا فِي كُلِّ يَوْم مِنْ مَعَدُّ وَيَمْدَحُ لَهُ وَيَنْصُ لَهُ سَوَاءُ ١٢ - فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ ١٣ - وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ».

اهَـ.

(١) فِي [شَرْحُ الْمِنْهَاجِ] لِلرَّمْلِيِّ: «وَإِنَّمَا قَالَ ﷺ لِمَنْ نَذَرَتْ إِنْ رَدَّهُ اللَّهُ سَالِمَا أَنْ تَضْرِبَ عَلَىٰ رَافِي إِنْدُوكِ).. لِأَنَّهُ اقْتَرَنَ بِقُدُومِهِ كَمَالُ مَسَرَّةِ الْمُسْلِمِينَ... وَأُسِهِ بِالدُّفُ لَمَّا قَدِمَ الْمَسْلِمِينَ... وَأُسِهِ بِالدُّفُ لَمَّا قَدِمَ الْمَسْلِمِينَ... إِلَىٰ الْعَبْدُومِهِ كَمَالُ مَسَرَّةِ الْمُسْلِمِينَ... إِلَىٰ الْعَبْدُومِهِ كَمَالُ مَسَرَّةِ الْمُسْلِمِينَ ... إِلَىٰ الْعَبْدُومِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُؤَلِّفُ.

(٢) ﴿ وَمِنْ ثُمَّا: وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ ٣٢٨] دُ/ أَحْمَدُ مُخْتَارٌ.

فَصْلٌ: الذَّبْحُ وَالنَّذْرُ لِلْمَيِّتِ عِبَادَةٌ لِلَّهِ تَنْفَعُ الْحَيَّ وَالْمَيِّتَ وَلَيْسَ شِرْكًا \_\_\_\_\_\_\_\_ فِيهِ فِي أَحَادِيثَ، وَعَلَيْهِ فَلَا إِشْكَالَ أَصْلًا ﴾ ﴿ إِهَـ.

<sup>(</sup>١) [نهَايَةُ الْمُحْتَاجِ إِلَىٰ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: جُ٨/ صَ٢٢] لِلْعَلَّامَةِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ الرَّمْلِيِّ، (كِتَابُ النَّذْرِ)، عِنْدَ شَرْحِهِ لِقَوْلِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ: (وَلَوْ نَذَرَ فِعْلَ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكَهُ. لَمْ يَلْزَمْهُ. طَبْعَةُ ذَارِ إِحْيَاءِ النَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بِبَيْرُوتٍ.

# بَيَانُ أَقْسَامِ النَّذْرِ، وَالْمُخْتَارِ عِنْدَ

الشَّافِعِيَّةِ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ "

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ قِسْمَانِ:

٧- وَنَذْرُ تَبَرُّرِ. ١- نَذُرُ لَجَاج

١ - فَالْأَوَّلُ: مَا عُلِّقَ فِيهِ الْتِزَامُ قُرْبَةٍ عَلَىٰ فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ، بِقَصْدِ الْمَنْع أَوِ الْحَتِّ، أَوْ عَلَىٰ ثُبُوتِ أَمْرٍ أَوْ نَفْيِهِ، بِقَصْدِ تَحْقِيقِ الْخَبَرِ، وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ

(١) قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ شَرْفُ الدِّينِ الدَّاغِسْتَانِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَىٰ كِتَابِ [الْـمُخْتَصَرُ مِنْ عِلْمِ الشَّافِعِيِّ وَمِنْ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: جُ٢/ صَ٦١٨] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَىٰ الْمُزَنِّيِّ/تُ ٢٦٤هِ)، (٦٣- كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ)، (٣٧٤- بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ الثَّانِي)، طَبْعَةُ دَارِ مَدَارِجَ لِلنَّشْرِ - الرِّيَاضُ. قَالَ مَا نَصُّهُ:

### «النَّذْرُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

١- أَحَدُهَا: نَذْرُ الْـمُجَازَاةِ، وَهُوَ أَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً فِي مُقَابَلَةِ حُدُوثِ نِعْمَةٍ، أَوِ انْدِفَاعِ بَلِيَّةٍ، كَقَوْلِهِ: (إِنْ شَفَىٰ اللَّهُ مَرِيضِي)، أَوْ (رَزَقَنِي وَلَدًا.. فَلِلَّهِ عَلَيَّ إِعْتَاقٌ) أَوْ (صَوْمٌ) أَوْ (صَلَاةٌ)، فَإِذَا حَصَلَ الْـمُعَلَّقُ عَلَيْهِ.. لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمَ.

٢- الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَلْتَزِمَ الْبِتِدَاءُ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ عَلَىٰ شَيْءٍ، فَيَقُولَ: (لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّي) أَوْ (أَصُومَ) أَوْ (أُعْتِقَ)، وَفِيهِ قَوْلَانِ: أَظْهَرُهُمَا: يَصِحُّ، وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

وَهَاٰذَانِ الْقِسْمَانِ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا: (نَدْرُ التَّبَرُّرِ).

٣- الْقِسْمُ النَّالِثُ: نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ، وَيُقَالُ فِيهِ: (يَمِينُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ)، وَ(يَمِينُ الْغَلَقِ) وَ (نَذْرُ الْغَلَقِ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْـمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ، وَهُوَ: أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فِعْلٍ، أَوْ يَـحُثَّهَا عَلَيْهِ بِتَعْلِيقِ الْتِزَامِ قُرْبَةِ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالتَّرْكِ، وَفِيمَا يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمَ، وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ كَفَّارَهُ يَمِينٍ، وَالثَّالِثُ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا، وَهَلْذَا الثَّالِثُ هُوَ الْأَظْهَرُ.

أَنْظُرِ [الْعَزِيزُ: ٢٠/ ٩٩٥ وَ١٦/ ٨٦] وَ[الرَّوْضَةُ: ٣/ ٢٩٣]» إهَـ.

الْحَامِلُ عَلَيْهِ الْغَضَبَ، وَلِذَٰلِكَ يُسَمَّىٰ أَيْضًا بِهِ (نَذْرُ الْغَضَبِ)، إِضَافَةً إِلَىٰ السَّبَ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ فُصُولِ (الْبَابُ الثَّانِي) مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ هَلْذَا الْكِتَابِ. وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْقَوْلَ الرَّاجِحَ فِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا الْقِسْمِ الْأَوْلِ مِنْ هَلْذَا الْكِتَابِ. وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْقُوْلَ الرَّاجِحَ فِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ. هُوَ أَنَّ النَّاذِرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِ الْقُرْبَةِ الَّتِي الْتَزَمَهَا، وَبَيْنَ أَنْ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ. هُو أَنَّ النَّاذِرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِ الْقُرْبَةِ الَّتِي الْتَزَمَهَا، وَبَيْنَ أَنْ أَنْ الْعُلَمَاءِ يَعَلَىٰ مَلَا الْقِسْمِ مِنَ النَّذِرِ حَمَلَ جُلُّ الْعُلَمَاءِ يَا لِيَ بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ. وَعَلَىٰ هَذَا الْقِسْمِ مِنَ النَّذِرِ حَمَلَ جُلُّ الْعُلَمَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلَهُ مُسْلِمٌ فِي النَّذِرِ كَفَارَةُ يَعِينِ اللَّافِعِيَّةِ قَوْلَهُ مُسْلِمٌ فِي النَّذِرِ كَفَارَةُ يَعِيْ الْقَرْبَةِ الْتَعْمَاءِ وَمَالَةُ يَعْلَىٰ الْتَلْفِعِيَةِ قَوْلَهُ مُسْلِمٌ فِي النَّافِعِيَّةِ قَوْلَهُ مُسْلِمٌ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُولِ الْعُلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللْمُولِي اللْمُعْلِى اللْمُولِي اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللْمُعْلِي الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللْمُعْلَىٰ اللْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْعُلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَقِيْمِ اللْمُعْلَىٰ اللْمُعْلَىٰ اللْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْل

# ٢ - وَأَمَّا الثَّانِي: - وَهُو نَذْرُ التَّبَرُّرِ - فَهُو قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَلْتَزِمَ الْقُرْبَةَ بِلَا تَعْلِيقٍ، كَقَوْلِهِ: (نَذَرْتُ) أَوْ (عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ كَذَا) أَوْ (أَصُومَ) أَوْ (أَتَصَدَّقَ).

وَثَانِيهِمَا: أَنْ يُعَلِّقَ الْتِزَامَ الْقُرْبَةِ عَلَىٰ مَرْغُوبٍ فِيهِ، مِنْ حُصُولِ نِعْمَةٍ، أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ، كَقَوْلِهِ: (إِنْ رَزَقَنِي اللَّهُ ذَكَرًا) أَوْ (إِنْ شَفَىٰ اللَّهُ مَرِيضِي.. فَعَلَيَّ كَذَا)، وَيُسْمَّىٰ هَلْذَا (نَذْرُ الْمُجَازَاةِ) أَيْضًا. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِيغَةِ النَّذْرِ مُطْلَقًا كَذَا)، وَيُسْمَّىٰ هَلْذَا (لِلَّهِ الْعِبَادَاتُ إِنَّمَا يُؤْتَىٰ بِهَا لِلَّهِ، فَالْمُطْلَقُ فِيهَا كَالْمُقَيَّدِ

١٣٥ - (١٦٤٥) وَحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَيَونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ. (قَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ). أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، يُونُسُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ). أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (كَفَّارَةُ عَنْ عَلْمِ مَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (كَفَّارَةُ النَّذِر كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) الهَـ.
 النَّذر كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) الهَـ.

١٠٨٣ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدَّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّاثِعَةِ، لِلْعَزَّامِيُّ

كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، بَلِ الْمَدَارُ عَلَىٰ أَنْ تُشْعِرَ الصِّيغَةُ بِالْإِلْتِزَامِ -صَرِيحَةً أَوْ كِنَايَةً - كَمَا مَثَّلْنَا. وَلَوْ قَالَ: (إِنْ شَفَىٰ اللَّهُ مَرِيضِي.. فَلِلنَّبِيِّ ﷺ) أَوْ (لِلْوَلِيِّ الْفُلَانِيِّ كَذَا) بِنِيَّةِ النَّذْرِ.. فَهُوَ وَعْدٌ يُسَنُّ الْوَفَاءُ بِهِ، لِأَنَّهُ لَا إِشْعَارَ لِلصِّيغَةِ بِالْإِلْتِزَامِ، قَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ: (بَلْ هُوَ نَذْرٌ، عَمَلًا بِنِيَّتِهِ). وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَاٰذَا النَّوْعُ بِقِسْمَيْهِ بِـ (نَذْرِ التَّبكُّرِ).. لِمَا فِيهِ مِنْ طَلَبِ الْبِرِّ وَالتَّقَرُّبِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِفِعْلِهِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: (تَبَرَّرَ).. إِذَا طَلَبَ الْبِرَّ وَقَصَدَهُ. وَهَاٰذَا النَّوْعُ بِقِسْمَيْهِ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْوَفَاءُ وُجُوبًا مُؤَكَّدًا.

وَلُوْ أَنَّهُ فَعَلَ هَلْذِهِ الْقُرْبَةَ تَطَوُّعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَزِمَهَا بِالنَّذْرِ.. لَكَانَ قَدْ فَعَلَ خَيْرًا، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِخَطَرٍ، فَإِنَّهُ إِذَا نَذَرَ الْقُرْبَةَ.. فَقَدْ تَعَرَّضَ لِخَطَرَيْنِ:

١- أَحَدُهُمَا: خَشْيَةُ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَعَدَمُ الْوَفَاءِ بِهِ إِثْمٌ عَظِيمٌ. ٢- وَالْآخَرُ: أَنْ يَظُنَّ أَنَّ مَا نَالَهُ مِنَ الْخَيْرِ، أَوِ انْدَفَعَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ.. لَا

مَدْخَلَ لِلْقَدَرِ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِهَاٰذَا النَّذْرِ. وَهُوَ جَهْلٌ قَبِيحٌ، وَإِثْمٌ فَظِيعٌ، فَإِنَّ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ مُسَبَّبَاتٍ وَأَسْبَابِ.. فَإِنَّهُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ، حَتَّىٰ الدَّوَاءُ وَالدُّعَاءُ، وَلِذُلِكَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرُّقَىٰ: «هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: (هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) لَمْ يَرْوِهِ أَبُو دَاوُدَ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكُ: جُ٤/ صَ٤٤]، (٤٨ - كِتَابُ الطِّبِّ)، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: «٨٢٢٣/ ١١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُسْلِم، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُمَيْدِ الطَّرِيلِ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُقِّىٰ كُنَّا نَسْتَرْقِي بِهَا، وَأَدْوِيَةٌ كُنَّا نَتَدَاوَىٰ بِهَا.. هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: (هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ) الهَ.=

= قَالَ الْمُحَقِّقُ: اسَكَتَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ فِي التَّلْخِيصِ الْهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ نُورُ الدِّينِ الْهَيْهُمِيُّ فِي [مَوَارِدُ الظَّمَآنِ إِلَىٰ زَوَيْدِ ابْنِ حِبَّانَ: جُ٤/ صَ٧٧]، (٢١ - كِتَابُ الطِّبِّ)، (١ - بَابُ التَّدَاوِي)، بِتَحْقِيقِ حُسَيْنِ سَلِيمٍ أَسَدٍ، طَبْعَةُ دَارِ الثَّقَافَةِ الْعَرَبِيَّةِ: (٢١ - كِتَابُ الطِّبِ)، (١ - بَابُ التَّدَاوِي)، بِتَحْقِيقِ حُسَيْنِ سَلِيمٍ أَسَدٍ، طَبْعَةُ دَارِ الثَّقَافَةِ الْعَرَبِيَّةِ: ١٣٩٦ - أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ عُمْرِه بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَامِ النَّيدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزَّبِيدِيِّ: مُحَمِّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَلَقَىٰ مُحَمِّد بْنِ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَىٰ بِهِ، وَرُقَىٰ نَسْتَرْقِي بِهَا، وَأَشْيَاءَ نَفْعَلُهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: (يَا كَعْبُ، بَلْ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ مِمْصِيٌّ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْمِصْرِيِّ، إهَ.

• عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

﴿إِسْنَادُهُ حَسَنٌ مِنْ أَجْلِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ، وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِيهِ عِنْدَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ
 بِرَقْمِ (٢٥٦). وَالْحَدِيثُ فِي [الْإِحْسَانُ: ٧/ ٦٣٣] بِرَقْمِ (٦٠٦٨).

وَذَكَرَهُ صَاحِبُ [الْكَنْزِ: ١/ ١٣٤] بِرَقْمِ (٦٣٣) وَنَسَبَهُ إِلَىٰ ابْنِ حِبَّانَ.

وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَبِي خِزَامَةَ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ فِي الطِّبِّ (٣٤٣٧)، (بَابُ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رُقَىٰ نَسْتَرْقِيهَا، وَدَوَاءً نَتَدَاوَىٰ بِهِ، وَثُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: (هِمِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ).

وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: (وَهَاٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). وَانْظُرْ [جَامِعُ الْأُصُولِ: ٧/ ٤٥٥]، وَ[نَيْلُ الْأَوْطَارِ: ٩/ ٨٩–٩٣]، وَ[فَتْحُ الْبَارِي: ١٣٦/١٠] وَنَسَبَهُ إِلَىٰ ابْنِ مَاجَهْ.

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي [نَيْلُ الْأَوْطَارِ: ٩/ ٩٠]: (وَفِي أَحَادِيثِ الْبَابِ كُلِّهَا إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ، وَأَنَّ ذُلِكَ لَا يُنْجَكُم بِذَوَاتِهَا، بَلْ بِمَا قَدَّرَهُ يُنَافِي التَّوَكُّلَ عَلَىٰ اللَّهِ، لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيِتَقْدِيرِهِ، وَأَنَّهَا لَا تَنْجَحُ بِذَوَاتِهَا، بَلْ بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ فَيْهَا، وَأَنَّ الدَّوَاةَ قَدْ يَنْقَلِبُ دَاءً إِذَا قَدَّرَ اللَّهُ ذُلِكَ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ، حَيْثُ قَالَ: (بِإِذْنِ اللَّهِ)، فَمَدَارُ ذَٰلِكَ كُلِّهِ عَلَىٰ تَقْدِيرِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ.

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأُيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَىٰ بِهَا، وَرُقَىٰ نَسْتَرْقِي بِهَا، وَرُقَىٰ نَتَقِيهَا.. هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْتًا؟ قَالَ ﷺ: (هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ)»".

وَلِمَا فِي النَّذْرِ مِنَ الْأَخْطَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.. كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّذْرَ مُطْلَقًا، مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّهُ إِذَا نَذَرَ.. وَجَبَ الْوَفَاءُ لَا مَحَالَةَ. قَالَ بَعْضُ أَكَابِرِ مُطْلَقًا، مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّهُ إِذَا نَذَرَ.. وَجَبَ الْوَفَاءُ لَا مَحَالَةَ. قَالَ بَعْضُ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ: «وَهَلَذَا بَابٌ مِنَ الْعِلْمِ غَرِيبٌ! وَهُوَ أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ فِعْلِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ: «وَهَلَذَا بَابٌ مِنَ الْعِلْمِ غَرِيبٌ! وَهُوَ أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ فِعْلِ

- وَالتَّدَاوِي لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ، كَمَا لَا يُنَافِيهِ دَفْعُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَكَذَّلِكَ تَجَنُّبُ الْـمُهْلِكَاتِ، وَالدُّعَاءُ بِالْعَافِيَةِ، وَدَفْعُ الْـمَضَارُ، وَغَيْرُ ذَٰلِكَ...).

وَانْظُرِ التَّعْلِيقَ عَلَىٰ الْحَدِيثِ الْأَسْبَقِ، إهَ.

(١) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٤/ صَ٢٢٦]، (أَبْوَابُ الْقَدَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، (١٦- بَابُ مَا جَاءَ: لَا يَرُدُّ الرُّقَىٰ وَالدَّوَاءُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَ[سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ٤/ صَ ٤٩٨]، (أَبْوَابُ الطِّبِّ)، (١- بَابُ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ.

### • وَسَنَدُ رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ:

ابن الله الله الله الرَّحْمَٰنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَي خَرْامَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا... إلَخِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ رِوَايَتِهِ: «هَلْذَا حَنْ التَّرْمِذِيُّ بَعْدَ رِوَايَتِهِ: «هَلْذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الزَّهْرِيُّ، وَقَدْ رَوَىٰ غَيْرُ وَاحِدٍ هَلْذَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزَّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ خِرَامَةً، عَنْ أَبِيهِ المَّد..

• وَسَنَدُ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهُ:

«٣٤٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي خِزَامَةِ، عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، قَالَ: سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ... اللَّخِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ.

وَضَعَّفَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ إِسْنَادَهُ فِي الْكِتَابَيْنِ.

شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فُعِلَ كَانَ وَاجِبًا ١٠٠٠.

وَاحْتَجُوا بِمَا أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمْ: ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَهَىٰ عَنِ النَّذُرِ ﴾ وَلَمْ النَّذُرِ ﴾ وَلَمْ النَّذُرِ ﴾ وَلَمْ النَّذُر لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْتًا، وَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْتًا، وَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَرِّبُ مِنِ وَإِنَّهَ أُخْرَىٰ لَهُ: ﴿ إِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَرِّبُ مِنِ

<sup>(</sup>١) قَائِلُ هَاذِهِ الْعِبَارَةِ هُوَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي كِتَابِهِ [أَعْلَامُ الْحَدِيثِ فِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ]، وَقَدْ نَقَلَهَا عَنْهُ وَنَسَبَهَا إِلَيْهِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي كِتَابِهِ [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: جُ١ / صَ٥٧٨]، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ، فَقَدْ قَالَ: (وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي [الْأَعْلَامُ]...، ثُمَّ ذَكَرَهَا.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٢٤٣٧]، (٨٥- كِتَابُ الْقَدَرِ)، (٥- بَابُ إِلْقَاءِ الْعَبْدِ النَّذْرَ إِلَىٰ الْقَدَرِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٢٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُ ﷺ عَنِ النَّذِرِ، قَالَ: (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ) اِهَـ.

وَ[سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُه/ صَ١٨٠]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ)، (٢١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٣٢٨٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، حَدْثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ -قَالَ عُثْمَانُ: الْهَمْدَانِيُّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ -قَالَ عُثْمَانُ: الْهَمْدَانِيُّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ: (لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ عِنْ النَّذِرِ وَيَقُولُ: (لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)» إهَ. قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَؤُوطُ: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ﴾ إهَ.

<sup>(</sup>٣) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَ١٢٦١]، (٢٦- كِتَابُ النَّذْرِ)، (٢- بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ، وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٥٥ (١٦٤٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَنْذُرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا
 يُشْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ) اِهَـ.

ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرِجُ بِذَٰلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ» ﴿ ..

قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي [سُنَنِهِ] بَعْدَ مَا تَرْجَمَ بِ (كَرَاهَةُ النَّذْرِ) وَسَاقَ هَلْدَا الْحَدِيثَ: «وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَلْذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الْحَدِيثَ: «وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَلْذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا النَّذْرَ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ٣: مَعْنَىٰ الْكَرَاهَةِ ٣ فِي النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا النَّذْرِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ٣: مَعْنَىٰ الْكَرَاهَةِ ١ فِي الطَّاعَةِ وَيُعْرَهُ لَهُ وَيِهِ أَجْرٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ النَّذُرُ ٣ النَّذُرُ ٣ لَذَرَ الرَّجُلُ فِي الطَّاعَةِ ٣ فَوَقَىٰ بِهِ، فَلَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ النَّذُرُ ٣ النَّذُرُ ٣ النَّذُرُ ٣ النَّذُرُ ١ الرَّجُلُ فِي الطَّاعَةِ ٣ فَوَقَىٰ بِهِ، فَلَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ النَّذُرُ ٣ النَّذُرُ ١ ﴿ وَيُكُرَهُ لَهُ اللَّهُ مُعْلَى الْمُعْصِيةِ ، فَإِنْ ٣ نَذَرَ الرَّجُلُ فِي الطَّاعَةِ ٣ فَوَقَىٰ بِهِ، فَلَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ النَّذُرُ ١ ﴿ وَيُكُرَهُ لَهُ اللَّهُ عَلِيهُ إِلَهُ الْمَعْمِيةِ مَا أَنْ ١ الْمَعْمِيةِ الْمُ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمَعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُ الْمُ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمُ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمُ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِي الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةُ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمُ الْمُعِيقِ الْمُعْمُ الْمُعْم

<sup>(</sup>١) هُوَ نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ تَمَامًا فِي [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: صَ١٢٦٢]، بِنَفْسِ الْمَتْنِ الَّذِي سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَهَاكَ إِسْنَادَهُ فَقَطْ:

<sup>(</sup>٢) فِي [سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ]: (وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْـمُبَارَكِ).

<sup>(</sup>٣) فِي [سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ]: (الْكَرَاهِيَةِ).

<sup>(</sup>٤) حَرْفُ الْجَرِّ (فِي) غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي [سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ].

<sup>(</sup>٥) فِي [سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ]: (وَإِنْ)، بِالْوَاوِ، وَلَيْسَ الْفَاءِ.

<sup>(</sup>٦) فِي [سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ]: (بِالطَّاعَةِ).

<sup>(</sup>٧) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٣/ صَ٣٦٦]، (أَبْوَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، (١٠- بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ النُّذُورِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، وَقَالَ: (حَدِيثٌ صَحِيحٌ)، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ:

قُلْتُ: وَلِلْبَحْثِ فِي هَاٰذَا الْإِسْتِدْلَالِ مَجَالٌ، فَإِنَّ (نَذْرَ التَّبَرُّرِ) غَيْرَ الْمُعَلَّقِ لَا يَشْمَلُهُ مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ؛ وَلِذُلِكَ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْمُعَلَّقِ لَا يَشْمَلُهُ مَا احْتَجُوا بِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ؛ وَلِذُلِكَ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هِ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَخْمُولُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ (نَذْرِ الْمُجَازَاقِ)، أَمَّا (نَذْرُ النَّهْيَ فِي الْحَدِيثِ مَكْولُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ (نَذْرِ الْمُجَازَاقِ)، أَمَّا (نَذْرُ التَّبَرُّرِ) الَّذِي لَيْسَ هُو بِد (نَذْرِ مُجَازَاقٍ).. فَلَا يَنْبَغِي خَلُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ ٥٠٠. يَعْنِي: فَلَا يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَكَذَٰلِكَ اخْتَارَ الْقُرْطُبِيُّ فِي

«مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: الْعَمَلُ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ أَنَّ نَذْرَ الطَّاعَةِ مَكْرُوهٌ، وَإِنْ كَانَ لَازِمًا، إِلَّا أَنَّ سِيَاقَ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: يَقْتَضِى أَحَدَ أَقْسَامِ النَّذْرِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَهِيَ مَا يُقْصَدُ بِهِ تَحْصِيلُ غَرَضِ، سِيَاقَ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: يَقْتَضِى أَحَدَ أَقْسَامِ النَّذْرِ النَّهُ جَازَاةِ) (وَذَٰلِكَ لِقَوْلِهِ: (وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحْيل).

وَفِي كَرَاهَةِ النَّذْرِ إِشْكَالٌ عَلَىٰ الْقَوَاعِدِ: فَإِنَّ الْقَاعِدَة: تَقْتَضِي أَنَّ وَسِيلَة الطَّاعَةِ طَاعَةً. وَوَسِيلَةِ الْمَعْصِيةِ مَعْصِيةٍ مَعْصِيةٍ مَعْصِيةٍ وَيَعْظُمُ فَنِعْ الْوَسِيلَةِ بِحَسَبِ عِظْمِ الْمَعْسَدةِ. وَكَذَٰلِكَ تَعْظُمُ فَضِيلَةُ الْوَسِيلَةِ الْمَعْصِيةِ مَعْصِيةٍ مَعْصِيةً. وَلَمَّا كَانَ النَّذُرُ وَسِيلَةً إِلَىٰ الْيَزَامِ قُرْبَةٍ.. لَزِمَ -عَلَىٰ هَاذَا- أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً، إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ إِطْلَاقِ الْحَدِيثِ دَلَّ عَلَىٰ خِلَافِهِ. وَإِذَا حَمْلَنَهُ أَي النَّهْ يَ عَنِ النَّذْرِ «عَلَىٰ الْقِسْمِ اللّذِي إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ إِطْلَاقِ الْحَدِيثِ دَلَّ عَلَىٰ خِلَافِهِ. وَإِذَا حَمْلَنَهُ أَي النَّهْ يَ عَنِ النَّذْرِ «عَلَىٰ الْقِسْمِ اللّذِي إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ إِطْلَاقِ الْحَدِيثِ دَلَّ عَلَىٰ حِيلَاقِ مِنْ أَفْسَامِ النَّذْرِ، كَمَا ذَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْحَدِيثِ... وهُو مَا كَانَ الْفَرَضُ مِنْهُ تَحْصِيلَ عَرَضٍ أَوْ دَفْعَ مَكُرُوهِ وَهُو مَا يُعْرَفُ بِ (نَذْرِ الْمُجَازَاةِ) وَهُو مَا كَانَ الْمَوْمُودِ فِي النَّذْرِ الْمُحَالِقِ عَنِ الْعَرَضِ وَدَفْعِ الْمَعْنَىٰ الْمَعْمَىٰ الْمَعْمَىٰ الْمَعْمَى الْمَعْمَاعِ الْقِسْمِ الْمُجَازَاةِ (خَرَجَ عَرُبُ وَهُو مَا يُعْرَفِ ، وَهُو مَا يُعْرَفُ بِ (نَذْرِ الْمُجَازَاةِ) وَمُقْلِلِكَ الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمُعَلِيقِ الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمُعَلَى الْمَعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَ الْمَالِقِ عَرَضٍ وَهُو (نَذْرُ التَّمَوْمِ وَالنَّذُو مِهَا مُعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمُعْمَى الْمَعْمَى اللْمَعْمَى اللّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمَعْمَى الْمُعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى اللْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمَلْقَ عَلَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى اللْمُولَقِ الْمَالَقِ عَلَى الْمُعْمَى الْمَعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى ا

«وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الْبَخِيلَ لَا يَأْتِي بِالطَّاعَةِ إِلَّا إِذَا اتَّصَفَتْ بِالْوُجُوبِ. فَيَكُونُ النَّذْرُ: هُـوَ الَّذِي أَوْجَبَ =

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ [إِحْكَامُ الْأَحْكَامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ: صَ ٧٠٠- ٢٧١] لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ (بَابُ النَّذْرِ) بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ شَاكِرٍ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ السُّنَّةِ. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هَاٰذَا الْكَلَامَ عِنْدَ شَرْحِه لِلْحَدِيثِ النَّانِي فِي هَاٰذَا الْبَابِ بِرَقْمِ (٣٧٠)، وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَقَدْ نَقَلَ الْمُؤَلِّفُ كَلَامَهُ بِالْمَعْنَىٰ لَا بِالنَّصِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ بِحُرُوفِهِ:

[الْمُفْهِمُ] " حَمْلَ النَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ عَلَىٰ (نَذْرِ الْمُجَازَاةِ)، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهِ فِي [الْمُغْمِمُ] "، وَعَلَىٰ هَٰذَا دَرَجَ ابْنُ الرِّفْعَةِ -مِنْ أَكَابِرِ الشَّافِعِيَّةِ- حَيْثُ قَالَ:

= لَهُ فِعْلَ الطَّاعَةِ، لِتَعَلَّقِ الْوُجُوبِ بِهِ. وَلَوْ لَـمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْوُجُوبُ.. لَثَرَكَهُ الْبَخِيلُ. فَيَكُونُ النَّذُرُ الْـمُطْلَقُ أَيْضًا: مِـمَّا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، إِلَّا أَنَّ لَفْظَةَ (الْبَخِيلِ) هُنَا قَدْ تُشْعِرُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْـمَالِ. وَعَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرِ: فَاتَبَاعُ النَّصُوصِ أَوْلَىٰ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ) الْأَظْهَرُ فِي مَعْنَاهُ: أَنَّ الْبَخِيلَ لَا يُعْطِي طَاعَةً إِلَّا فِي عِوَضٍ وَمُقَابِلِ يَحْصُلُ لَهُ. فَيَكُونُ النَّذْرُ هُوَ السَّبَبُ الَّذِي اسْتَخْرَجَ مِنْهُ تِلْكَ الطَّاعَةَ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ) يَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ بَاءَ السَّبَيِيَّةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا يَأْتِي بِسَبَبِ خَيْرٍ فِي نَفْسِ النَّاذِرِ وَطَبْعِهِ فِي طَلَبِ الْقُرَبِ وَالطَّاعَةِ مِنْ غَيْرِ عِوضٍ يَخْصُلُ لَهُ. وَإِنْ كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ خَيْرٍ فِي نَفْسِ النَّاذِرِ وَطَبْعِهِ فِي طَلَبِ الْقُرَبِ وَالطَّاعَةِ مِنْ غَيْرٍ عِوضٍ يَخْصُلُ لَهُ. وَإِنْ كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ خَيْرٍ. وَهُو فِعْلُ الطَّاعَةِ الَّتِي نَذَرَهَا. وَلَكِنْ سَبَبُ ذَلِكَ الْخَيْرِ: حُصُولُ غَرَضِهِ الهَ.

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ مُعَلِّقًا فِي الْهَامِشِ بَعْدَ انْتِهَاءِ كَلَامِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ: «قَالَ النَّووِيُّ فِي [شَرْحُ مُسْلِمٍ: ١١/ ٩٩]: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْتًا مِنَ الْقَدَرِ، كَمَا بَيَّنَتُهُ الرَّوَايَاتُ الْأُخْرَىٰ، اِهَـ.

(١) هُوَ كِتَابُ [الْـمُفْهِمُ لِـمَـا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيصِ كِتَابِ مُسْلِمٍ] لِلْإِمَامِ الْـحَافِظِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرْطُبِيِّ (٥٧٨- ٢٥٦هِـ).

(٢) [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ١١/صَ٥٧٨] لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، (٨٣- كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنِّذُورِ)، (٢٦- بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوْفَنَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧])، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ بِحُرُوفِهِ:

قَوَجَزَمَ الْقُرْطُبِيُّ فِي [الْمُفْهِمُ] بِحَمْلِ مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنَ النَّهْيِ.. عَلَىٰ "نَذْرِ الْمُجَازَاةِ"، فَقَالَ: (هَاذَا النَّهْيُ مَحَلَّهُ أَنْ يَقُولَ مَثَلًا: "إِنْ شَغَىٰ اللَّهُ مَرِيضِي.. فَعَلَى صَدَقَةُ كَذَا". وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ: أَنَّهُ لَمَّا وَقَفَ فِعْلَ الْقُرْبَةِ الْمَذْكُورِ عَلَىٰ حُصُولِ الْغَرَضِ الْمَذْكُورِ.. ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَحَّصْ لَهُ نِيَّةُ النَّقَرُّبِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ، بَلْ سَلَكَ فِيهَا مَسْلَكَ الْمُعَارَضَةِ. يُوصِّحُهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْفِ التَّقَرُّبِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ، بَلْ سَلَكَ فِيهَا مَسْلَكَ الْمُعَارَضَةِ. يُوصِّحُهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْفِ التَّقَرُّبِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ، بَلْ سَلَكَ فِيهَا مَسْلَكَ الْمُعَارَضَةِ. يُوصِّحُهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْفِ مَرِيضَهُ.. لَمْ يَتَصَدَّقُ بِمَا عَلَقَهُ عَلَىٰ شِفَائِهِ، وَهَاذِهِ حَالَةُ الْبَخِيلِ، فَإِنَّهُ لَا يُخرِجُ مِنْ مَالِهِ شَيْتًا إِلَّا مِيضِ عَاجِلٍ يَزِيدُ عَلَىٰ مَا أَخْرَجَ غَالِيًا، وَهَاذَا الْمَعْنَىٰ هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ لِقَوْلِهِ: "وَإِنَّا = بِعِوضٍ عَاجِلٍ يَزِيدُ عَلَىٰ مَا أَخْرَجَ غَالِيًا، وَهَاذَا الْمَعْنَىٰ هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ لِقَوْلِهِ: "وَإِنَّا =

«الَّذِي دَلَّ الْخَبَرُ عَلَىٰ كَرَاهَتِهِ.. (نَذْرُ الْمُجَازَاةِ)، وَأَمَّا (نَذْرُ التَّبَرُّرِ)» يَعْنِي الَّذِي لَا تَعْلِيقَ فِيهِ "فَهُوَ قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ، لِأَنَّ لِلنَّاذِرِ فِيهِ غَرَضًا صَحِيحًا، وَهُوَ أَنْ اللَّاذِرِ فِيهِ غَرَضًا صَحِيحًا، وَهُوَ أَنْ اللَّا فِي لَا تَعْلِيهِ ثَوَابِ التَّطَوُّعِ» ﴿ اللَّهُ وَالِ التَّطَوُّعِ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَالْبُ التَّطَوُّعِ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَالْبُ التَّطَوُّعِ ﴾ ﴿ اللهُ اللَّهُ وَالْبُ اللَّهُ وَاللهِ التَّطَوُّعِ ﴾ ﴿ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّه

أَتُولُ: وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ هَاٰذَا يُؤْخَذُ أَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِكَرَاهَةِ (نَذْرِ اللَّجَاجِ) أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ قُرْبَةً مَحْضَةً، بَلْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي [الْكِفَايَةِ] ": «وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قُرْبَةٌ فِي (نَذْرِ التَّبَرُّرِ) دُونَ غَيْرِهِ "". وَمُرَادُهُ بِهِ (نَذْرِ التَّبَرُّرِ): أَحَدُ قِسْمَيْهِ، وَهُوَ: مَا لَا تَعْلِيقَ فِيهِ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَتِهِ الَّتِي قَبْلَ هَا لِهِ "، وَرُبَّمَا يُسْتَأْنَسُ

<sup>=</sup> يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ" مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُخْرِجُهُ). قَالَ: (وَقَدْ يَنْضَمُّ إِلَىٰ هَـٰذَا اعْتِقَادُ جَاهِلِ يَظُنُّ أَنَّ النَّذَرَ يُوجِبُ حُصُولَ ذَٰلِكَ الْغَرَضِ، أَوْ أَنَّ اللَّه يَفْعَلُ مَعَهُ ذَٰلِكَ الْغَرَضَ لِأَجْلِ ذَٰلِكَ النَّذْرِ بَعْ الْلَهُ يَعْمُلُ مَعَهُ ذَٰلِكَ الْغَرْضَ لِأَجْلِ ذَٰلِكَ النَّذْرِ وَإِلَيْهِمَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: "فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْنًا"، وَالْحَالَةُ الْأُولَىٰ ثَقَارِبُ الْكُفْرِ، وَالثَّانِيةُ خَطَأٌ صَرِيحٌ). قُلْتُ: بَلْ تَقْرُبُ مِنْ الْكُفْرِ أَيْضًا. ثُمَّ نَقَلَ الْقُرْطُيقُ عَنِ الْعُلَمَاءِ ثَقَارِبُ الْكُورِدِ فِي الْحَدِيثِ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ، وَقَالَ: (الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ عَلَىٰ التَّحْرِيمِ فِي حَتَّى مَنْ يُخَافُ حَلَىٰ النَّهْمِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيمِ فِي حَتَى مَنْ يُخَافُ عَلَىٰ النَّهْمِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيمِ فِي حَتَى مَنْ يُخْتَقِدْ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ الْكَرَاهَةِ فِي حَتَّى مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ عَلَىٰ الْعَرْامِةِ فِي حَتَّى مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ الْعَرَامَةِ فِي حَتَّى مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ الْعَلَامُ عَلَىٰ النَّهُ عِنْ النَّهُ عِ عَنِ النَّهُ فِي نَذْرِكَ الْمُحَاوِلُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرَاةِ ... اللَّهُ عَلَىٰ النَّهُ فِي نَذْرِ كَالْمُهُ عَلَىٰ الشَّهُ عَنِ النَّهُ فِي نَذْرِ لَكَ الْمُحَاوَاةِ ... اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْمَةِ اللَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فِي نَذْرِ لَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرِيثِ عَلَىٰ النَّهُ فِي نَذْرِ لَا اللَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَرِيمِ اللَّهُ عَلَىٰ الْعُرَامِ اللْعُلِي الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) نَفْسُ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ عَنِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ فِي [فَتْحِ الْبَارِي].

 <sup>(</sup>٢) هُوَ كِتَابُ [كِفَايَةُ النَّبِيهِ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ] لِإبْنِ الرَّفْعَةِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، يَشْرَحُ فِيهِ [مَتْنَ التَّنْبِيهِ] لِإبْنِ الرَّفْعَةِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، يَشْرَحُ فِيهِ [مَتْنَ التَّنْبِيهِ] لِأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَاذِيِّ.

 <sup>(</sup>٣) كَلَامُ ابْنِ الرِّفَعَةِ فِي [الْكِفَايَةِ] نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ عَنْهُ مِنْ خِلَالِ نَقْلِ الْإِمَامِ الرَّمْلِيِّ الْكَبِيرِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَىٰ [أَسْنَىٰ الْمِفَالِبِ فِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ: جُ١/ صَ٤٥٥] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيِّ، كَلَا النَّنْدِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْكِتَابِ الْإِسْلَامِيِّ.
 (كِتَابُ النَّذْرِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْكِتَابِ الْإِسْلَامِيِّ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الرَّمْلِيُّ الْكَبِيرُ فِي حَاشْيَتِهِ بَعْدَ النَّقْلِ السَّابِقِ عَنْهُ مُبَاشَرَةً: (وَقَالَ فِي [الْمَطْلَبُ]: (لَا شَكَّ =

لِهَاٰذَا الْقَوْلِ بِمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِي ۗ [الإنسان: ٧]، قَالَ:

«كَانُوا يَنْذُرُونَ طَاعَةَ اللَّهِ؛ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ.. فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ أَبُرَارًا» ﴿ إِهَ. وَمُرَادُهُ: أَنَّهُمْ يَنْذُرُونَ نَوَافِلَ وَمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ.. فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ أَبُرَارًا» ﴿ إِهَ. وَمُرَادُهُ: أَنَّهُمْ يَنْذُرُونَ نَوَافِلَ هَلْا فَرَائِضَ وَاجِبَةٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا النَّذُرُ، فَإِنَّهُ -كَمَا سَبَقَ - الْتِزَامُ قُرْبَةٍ لَمْ تَجِبْ بِأَصْلِ الشَّرْعِ.

قَالَ الْحَافِظُ فِي [الْفَتْحُ] بَعْدَ ذِكْرِ هَلْذَا الْأَثْرِ: «وَهَلْذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الثَّنَاءَ وَقَعَ فِي غَيْرِ (نَذْرِ الْمُجَازَاقِ) ٣ إِهَ. يَعْنِي: (نَذْرَ التَّبَرُّرِ) الَّذِي لَا تَعْلِيقَ فِيهِ.

وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لَعَلَ قَائِلِيهِ أَدَقُّ فِي فَهْمِ هَلْذَا الْحَدِيثِ نَظَرًا، وَأَعْمَقُ فِي فَهْمِ هَلْذَا الْحَدِيثِ نَظَرًا، وَأَعْمَقُ فِي فَهْمِ هَلْذَا الْحَدِيثِ نَظَرًا، وَأَعْمَقُ فِي فَهْمً - وَهُوَ: أَنَّ فِيْقَةً وَكَثِيرٍ مِنْ غَيْرِهِمْ - وَهُوَ: أَنَّ

<sup>=</sup> فِي كَوْنِهِ قُرْبَةً إِذَا لَـمْ يَكُنْ مُعَلِّقًا، وَإِلَّا فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ)، وَهَلْذَا مُرَادُهُ بِمَا قَالَهُ فِي [الْكِفَايَةِ]، وَقَوْلُهُ: (وَالظَّاهِرُ... إِلَخْ) أَشَارَ إِلَىٰ تَصْحِيحِهِ اِهَ.

<sup>(</sup>١) [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ ٢٣/ صَ ٥٤١]، بِتَحْقِيقِ دُ/ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ هَجَرَ، وَنَصُّهُ:

ه حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً قَوْلَهُ: ﴿ يُوفِنَ بِالنَّذِي [الإنسان: ٧]:قَالَ: كَانُوا يَنْدُرُونَ طَاعَةَ اللَّهِ؛ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ.. فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ بِذُلِكَ الْأَبْرَارَ، فَقَالَ: ﴿ يُوفُنَ بِالنَّذِيقَ عَالَوْنَ يَوَمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞ [الإنسان: ٧]» إهـ.

وَهَاذِهِ الرَّوَايَةُ ذَكَرَهَا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي كِتَابِهِ [فَتْحُ الْبَادِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَادِي: جُ١١/ صَ٧٩ه]، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ، وَقَالَ: **«وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدِ صَحِيمٍ عَنْ قَتَادَةَ...،** ثُمَّ سَافَهَا بِاللَّفْظِ الَّذِي سَاقَهَا بِهِ الْـمُؤَلِّفُ الشَّيْخُ الْعَزَّامِيُّ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) [فَتْحُ الْبَارِي: جُ١١/ صَ٥٧٩] لِإِبْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، الطَّبْعَةُ السَّلَفِيَّةُ.

الْكَرَاهَةَ خَاصَّةٌ بِ (نَذْرِ اللَّجَاجِ)، وَأَمَّا (نَذْرُ التَّبَرُّرِ) بِقِسْمَيْهِ.. فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبُّ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ فِي الْحَدِيثِ هُوَ: النَّهْيُ عَنِ اعْتِقَادِ أَنَّ النَّذْرَ لِيسَ مِنَ الْقَدَرِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِي شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ مِنْ [سُنَنِ أَبِي دَاوُد]:

«مَغْنَىٰ نَهْيِهِ عَنِ النَّذْرِ.. إِنَّمَا هُوَ تَأْكِيدٌ لِأَمْرِهِ، وَتَحْذِيرٌ مِنَ التَّهَاوُنِ بِهِ بَعْدَ إِيْ مَغْنَىٰ نَهْيِهِ عَنِ النَّهَاوُنِ بِهِ بَعْدَ إِيْ مَعْنَاهُ الزَّجْرَ عَنْهُ حَتَّىٰ لَا يُفْعَلَ.. لَكَانَ فِي ذُلِكَ إِبْطَالُ حُكْمِهِ، إِيْ جَابِهِ، وَلَوْ كَانَ مَعْضِيَةً، فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ. وَإِسْقَاطُ لُزُومِ الْوَفَاءِ بِهِ، إِذْ كَانَ بِالنَّهْيِ عَنْهُ قَدْ صَارَ مَعْضِيَةً، فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ.

وَإِنَّمَا وَجُهُ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ ذُلِكَ أَمْرٌ لَا يَجْلِبُ لَهُمْ فِي الْعَاجِلِ نَفْعًا، وَلَا يَصْرِفُ عَنْهُمْ ضَرَّا، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا قَضَاهُ اللَّهُ. يَقُولُ: فَلَا تَنْذِرُوا عَلَىٰ أَنْكُمْ تُدْرِكُونَ بِالنَّذُرِ شَيْئًا لَمْ يُقَدِّرْهُ اللَّهُ لَكُمْ. أَوْ تَصْرِفُونَ بِهِ عَنْ تَنْذِرُوا عَلَىٰ أَنْكُمْ شَيْئًا جَرَىٰ الْقَضَاءُ بِهِ عَلَيْكُمْ. فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذُلِكَ » يَعْنِي: النَّذْرَ أَنْفُسِكُمْ شَيْئًا جَرَىٰ الْقَضَاءُ بِهِ عَلَيْكُمْ. فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذُلِكَ » يَعْنِي: النَّذْرَ أَنْفُوهُ لَاذِمٌ لَكُمْ . هَذْا مَعْنَىٰ الْحَدِيثِ الْفَاخُورُ عَلْهُ بِالْوَفَاءِ، فَإِنَّ الَّذِي نَذَرْتُمُوهُ لَاذِمٌ لَكُمْ. هَذَا مَعْنَىٰ الْحَدِيثِ الْفَاخُورُ عَنْهُ بِالْوَفَاءِ، فَإِنَّ الَّذِي نَذَرْتُمُوهُ لَاذِمٌ لَكُمْ. هَذَا مَعْنَىٰ الْحَدِيثِ

وَقَدْ أَجْمَعَ الْـمُسْلِمُونَ عَلَىٰ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ إِذَا لَـمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً، وَيُؤَكِّدُهُ قَوْلُهُ: (إِنَّه يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)، فَيَثْبُتُ بِذَٰلِكَ وُجُوبُ اسْتِخْرَاجِهِ مِنْ مَالِهِ. وَلَوْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ. لَـمْ يَجُزْ أَنْ يُكْرَهَ عَلَيْهِ، وَاللَّـهُ أَعْلَمُ "" إِهَـ.

<sup>(</sup>١) [مَعَالِمُ السُّنَنِ: جُ٤/ صَ٥٣] لِلْإِمَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ، (كِتَابُ النَّذْرِ)، (وَمِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ رَاغِبٍ الطَّبَّاخِ، طَبْعَةُ الْمَطْبَعَةِ الْعِلْمِيَّةِ بِحَلَبَ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ ﴿ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [الْبَهْجَةُ ] " لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ الْوَرْدِيِّ - بَعْدَ مَا حَكَىٰ هَلْذَا الْقَوْلَ -:

«وَأُجِيبَ عَنِ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ بِحَمْلِهِ عَلَىٰ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَقُومُ بِمَا الْتَزَمَهُ، أَوْ أَنَّ لِلنَّذْرِ تَأْثِيرًا، كَمَا يُلَوِّحُ بِهِ الْخَبَرُ» ﴿ إِهَ.

وَأَفَادَ الْعَلَّامَةُ الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [الْمِنْهَاجِ] أَنَّ: الْأَصَحَّ أَنَّ (نَذْرَ اللَّجَاجِ) مَكْرُوهُ، وَأَنَّ الْأَصَحَّ فِي (نَذْرِ التَّبَرُّرِ) عَدَمُ الْكَرَاهَةِ، لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ، سَوَاءٌ فِي ذَٰلِكَ الْمُعَلَّقُ وَغَيْرُهُ، إِذْ هُوَ وَسِيلَةٌ لِطَاعَةٍ، وَالْوَسَائِلُ تُعْطَىٰ حُكْمَ سَوَاءٌ فِي ذَٰلِكَ الْمُعَلَّقُ وَغَيْرُهُ، إِذْ هُوَ وَسِيلَةٌ لِطَاعَةٍ، وَالْوَسَائِلُ تُعْطَىٰ حُكْمَ

<sup>(</sup>١) هِي مَنْظُومَةٌ عَظِيمَةٌ فِي الْفِقْهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ هُ، وَتُعْرَفُ بِاسْمِ [الْبَهْجَةُ الْوَرْدِيَةُ] وَكَذُلُكَ بِاسْمِ [بَهْجَةُ الْحَاوِي]، وَعَدَدُ أَبْيَاتِهَا [ ٥٢٥] بَيْتًا -حَسْبَ طَبْعَةِ دَارِ الضِّيَاءِ بِتَحْقِيقِ أَبِي وَكُذُلِكَ بِاسْمِ [بَهْجَةُ الْحَرْدِي]، وَعَدَدُ أَبْيَاتِهَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُظفَّرِ الْوَرْدِيُّ الشَّافِعِيُّ هُمُ عُمَرَ هِدَايَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ-، وَنَاظِمُهَا هُوَ الْعَلَّمَةُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُظفَّرِ الْوَرْدِيُّ الشَّافِعِيُّ هُ عُمَرَ هِدَايَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَقْرِ الْعَقْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَقْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَوْدِي الصَّغِيرُ] لِنَجْمِ الدِّينِ عَبْدِ الْعَقَارِ بْنِ عَبْدِ الْعَقْورِ بْنِ عَبْدِ الْعَقْورِ بْنِ عَبْدِ الْعَقْورِ بْنِ عَبْدِ الْعَقْورِ بْنِ عَبْدِ الْعَقْومِ وَقَدْ أَنْنَى الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ عَلَى هَذِهِ الْمَنْظُومَةِ ثَنَاءً بَالِغًا حِينَ تَرْجَمَ الْكَرِيمِ الْقَرْوِينِيِّ، وَقَدْ أَنْنَى الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ عَلَى هَذِهِ الْمَنْظُومَةِ ثَنَاءً بَالِغًا حِينَ تَرْجَمَ لَلْمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ عَلَى هَلْهِ الْمَنْظُومَةِ ثَنَاءً بَالِغًا حِينَ تَرْجَمَ لِلْمُهُ إِلْ وَلْمَامُ الْحَافِقُ النَّامِنَةِ: جُعَلِيقِ الْمَنْوَمِةِ بِعَنْدَ الْمَعَلِي اللّهِ فِي [الدُّرَةِ الْمُعَلِّ الْعَنْمَ اللَّهُ بِحَيْدَرَ آبَاد بِالْهِ فِيدِ. قَالَ ابْنُ حَجَرِ: السَّيِّةِ بِحَيْدَرَ آبَاد بِالْهِ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْوَى الصَّعْقِي الصَّعِلُ الْعَلْمُ الْعُنْهُ إِلّا وَقَصِّرَ دُونَهُ الْمَعَلِي الْعَلْمِ الْمُعْمَ لُولِهُ الْمُعْمَ لُولُومُ الْمُعْمَ لُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْمَ لُومُ اللّهُ الْمُعْمَلِ الللّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْمَلِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُومُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُؤْمُ الْفُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَمِي اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

وَشَرَحَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَأَشْهَرُهَا شَرْحُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَادِيِّ، شَرَحَهَا بِاسْمِ [الْغُرَرُ الْبَهِيَّةُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْوَرْدِيَّةِ]، طَبَعَتْهُ الْمَطْبَعَةُ الْمَيْمَنِيَّةُ قَدِيمًا، وَدَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ حَدِيثًا، وَمَعَهُ حَاشِيَتَا ابْنِ فَاسِمٍ وَالشَّرْبِينِيِّ، ثُمَّ اخْتَصَرَهُ فِي كِتَابٍ آخَرَ سَمَّاهُ [خُلَاصَةُ الْفَوَائِدِ الْمَحْوِيَّةِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْوَرْدِيَّةِ]، طَبَعَتْهُ دَارُ الْمِنْهَاجِ الْقَوِيمِ طَبْعَةً فَاخِرَةً جِدًّا.

 <sup>(</sup>٢) [الْغُرَرُ الْبَهِيَّةُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْوَرْدِيَّةِ: جُ٥/ صَ٧٠٧] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَادِيِّ،
 (بَابُ النَّذْرِ)، طَبْعَةُ الْمَطْبَعَةِ الْمَيْمَنِيَّةِ. وَ أَمَّا طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.. فَفِي [جُ١/ صَ١٣٣].

وَإِنَّمَا رَجَّحَ هَوُّلَاءِ السَّادَةُ هَاذَا الْقَوْلَ.. لِأَنَّ الْحَدِيثَ النَّاهِيَ عَنِ النَّذْرِ فَي الْمَعْنَى.. وَجَدَهُ كَالصَّرِيحِ فَدُ أَشَارَ إِلَى عِلَّةِ النَّهْيِ، وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا رُوِيَ فِي هَاذَا الْمَعْنَى.. وَجَدَهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالنَّهْيِ لَيْسَ النَّهْيَ عَنِ النَّذْرِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ النَّهْيُ عَنِ الْمَقْصُودَ بِالنَّهْيِ لَيْسَ النَّهْيَ عَنِ النَّذْرِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ النَّهْيُ عَنِ الْمَقْصُودُ النَّهْيُ عَنِ المَّذِورَ وَالنَّهُ اللَّهُ لَهُ، وَيَصْرِفُ عَنْهُ اعْتَقَادِ أَنَّ النَّذْرَ لَيْسَ مِنَ الْقَدَرِ، وَكُلُّهَا مِنَ الشَّرِّ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَأَنَّهُ يَرُدُّ الْقَدَرَ، وَأَنَّ النَّذْرِ لَيْسَ مِنَ الْقَدَرِ، وَكُلُّهَا اعْتَقَادَاتٌ جَاهِلِيَّةُ، بَيْنَ النَّبِيُ عَنِ أَلْكَيْسُ» وَوَانَّ النَّذْرِ فِي النَّذْرِ وَغَيْرُهُ. وَلَمَّا قَالَ الْهُمْ فِي النَّذْرِ وَغَيْرُهُ. وَلَمَّا كَانَ النَّذِ فِي السَّورَةِ الَّتِي قَالَهَا عَلَىٰ النَّذِ فِي السَّورَةِ الَّتِي قَالَهَا عَلَىٰ الْمَامُ لَهُ عَنِي اللَّهُ وَعَيْرُهُ مِنَ الْقَدَرِ شَيْتًا» وَقَوْلِهِ: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يُعْفِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْتًا» وَقَوْلِهِ: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْفِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْتًا» وَقَوْلِهِ: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْفِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْتًا» وَقَوْلِهِ: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْفِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْتًا» وَقَوْلِهِ: "إِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْفِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْتًا» وَقَوْلِهِ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ: "لَا يَعْفَرُهُ مِنِ الْمَامُ اللَّهُ وَعَالًىٰ اللَّهُ وَعَالَىٰ اللَّهُ وَعَالًىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَعَالًىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمَامُ الْمَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْعُ الْمُلُولُ الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْمُ الللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) [يَهَايَةُ الْـمُحْتَاجِ إِلَىٰ شَرْحِ الْـمِنْهَاجِ: جُ٨/ صَ٢١٨] لِشَمْسِ الدِّينِ الرَّمْلِيِّ، (كِتَابُ النَّذْرِ)، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ.

 <sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ٥٤٠٥]، (٤٦- كِتَابُ الْقَدَرِ)، (٤- بَابُ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ)،
 بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>﴿</sup> ١٨٥ - (٢٦٥٥) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ. حَ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّىٰ الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ. أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ)) إِهَـ.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي [صَ١٠٨٦].

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي [صَ١٠٨٦ - ١٠٨٧].

اَبْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَىٰ الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ». وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَىٰ الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ». وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَىٰ الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ». وَهَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ فِي أَحَدِ طُرُقِهِ.

وَمَرْجِعُ كُلِّ ذَٰلِكَ إِلَىٰ النَّهْيِ عَنِ اعْتِقَادِ تِلْكَ الْأَوْهَامِ، أَوْ عَنِ النَّذْرِ الْمَصْحُوبِ بِذَٰلِكَ الإعْتِقَادِ.

فَكَانَ بَيِّنَا أَنَّ النَّذْرَ إِذَا لَمْ يَحْمِلْ عَلَيْهِ لَجَاجٌ وَلَا غَضَبٌ، وَلَمْ يَصْحَبْهُ شَيْءٌ مِنْ هَاذِهِ الإعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةِ، وَالظُّنُونِ الْخَاطِئَةِ، وَلَا ظَنُّ عَدَمِ الْقِيَامِ بِمَا الْتَزَمَهُ.. كَانَ غَيْرَ دَاخِلِ فِي النَّهْي، وَهُوَ (نَذْرُ التَّبَرُّرِ) بِقِسْمَيْهِ.

وَيُقَرِّبُهُ: أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا قَالَ: (لَا تُصَلِّ وَأَنْتَ تُرَائِي النَّاسَ).. كَانَ مَعْنَاهُ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَقْرُونَةِ بِالرِّيَاءِ. وَلَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ: النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْإِخْلَاصِ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٣٤٦٣]، (٨٦- كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ)، (٢٥- بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>﴿</sup>٦٣١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِثَنِيءٍ لَـمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدَّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدُرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدُرَ لَهُ،

# بَيَانُ حُكْمِ النَّذْرِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ

# عَلَيْ ضَوْءِ مَا سَبَقَ

إِذَا عَلِمْتَ كُلَّ ذُلِكَ.. تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَدَقَةً لِمَيَّتٍ -مِنْ نَبِيٍّ أَوْ وَلِيًّ أَوْ عَيْرِهِمَا، مُنَجَّزًا، أَوْ مُعَلَّقًا عَلَىٰ مَرْغُوبٍ فِيهِ مِنْ جَلْبِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ بَلِيَّةٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ النَّذُرَ مِنَ الْقَدَرِ، وَيَظُنُّ الْقِيَامَ بِمَا الْتَزَمَةُ-.. كَانَ نَذْرُهُ مِنْ قَبِيلِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ النَّذُرِ مِنَ الْقَدَرِ، وَيَظُنُّ الْقِيَامَ بِمَا الْتَزَمَةُ-.. كَانَ نَذْرُهُ مِنْ قَبِيلِ (نَذْرِ التَّبَرُّرِ) الَّذِي لَا كَرَاهَة فِيهِ عَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ الرَّاجِحِ، فَإِنَّ مَنْ وَقَى بِهِ. كَانَ لِلْمُتَصَدَّقِ عَنْهُ الْأَجْرُ، وَلِلنَّاذِرِ ثَوَابُ الْإِكْرَامِ وَالْبِرِّ، وَيَكُونُ مُتَقَرِّبًا بِذُلِكَ كَانَ لِلْمُتَصَدَّقِ عَنْهُ وَجَعَلَ ثَوَابَ النَّذِرِ وَبِالْوَفَاءِ بِهِ إِلَىٰ اللَّهِ، عَابِدًا لَهُ لَا لِلْمَيِّتِ الَّذِي تَصَدَّقَ عَنْهُ وَجَعَلَ ثَوَابَ النَّذِرِ وَبِالْوَفَاءِ بِهِ إِلَىٰ اللَّهِ، عَابِدًا لَهُ لَا لِلْمَيِّتِ الَّذِي تَصَدَّقَ عَنْهُ وَجَعَلَ ثَوَابَ النَّذِرِ وَبِالْوَفَاءِ بِهِ إِلَىٰ اللَّهِ، عَابِدًا لَهُ لَا لِلْمَيِّتِ الَّذِي تَصَدَّقَ عَنْهُ وَجَعَلَ ثَوَابَ صَدَقَتِهِ لَهُ. وَهَلْدَا هُو مَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ النَّاذِرُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ. وَمَنِ ادَّعَىٰ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ النَّاذِرُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ. وَمَنِ ادَّعَىٰ عَلَيْهِمْ خِلَافَ ذُلِكَ.. فَقَدْ رَمَاهُمْ بِمَا لَا يَقْصِدُونَ، وَمَا هُمْ مِنْهُ بَرِيئُونَ.

وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا بَيَّنَهُ السُّنَّةُ.. أَنَّ الْمَوْتَىٰ يَعْلَمُونَ بِزُوَّارِهِمْ، وَتُعْرَضُ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُ الْأَحْيَاءِ، لَا وَيَسْمَعُونَ سَلَامَهُمْ وَيَرُدُّونَهُ عَلَيْهِمْ، وَتُعْرَضُ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُ الْأَحْيَاءِ، لَا سِيَّمَا ذَوِي قُرْبَاهُمْ، وَيَعْلَمُونَ بِمَا أُهْدِي إِلَيْهِمْ مِنَ الثَّوَابِ، وَبِمَنْ أَهْدَاهُ إِلَيْهِمْ، وَيُسَرُّونَ بِنَاكَ الْهَدَايَا. إلَيْهِمْ، وَيُسَرُّونَ بِذَلِكَ أَتَمَّ مَسَرَّةٍ، وَيَدْعُونَ لِمَنْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ بِتِلْكَ الْهَدَايَا.

وَقَدْ عَلِمُوا أَيْضًا أَنَّ الْأَرْوَاحَ الْعَالِيَةَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَنْ تَعَلَّقَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ.. أَوْسَعُ عِلْمًا وَأَكْثَرُ اطِّلَاعًا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَنْ تَعَلَّقَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، بِزِيَارَتِهِمْ وَحُبِّهِمْ وَحُسْنِ الإعْتِقَادِ فِيهِمْ وَنَذْدِ الصَّدَقَةِ بِهِمْ مِنَ الْأَحْيَاءِ، بِزِيَارَتِهِمْ وَحُبِّهِمْ وَحُسْنِ الإعْتِقَادِ فِيهِمْ وَنَذْدِ الصَّدَقَة كَنْهُمْ لَهُمْ وَأَنَّهُمْ مَقْبُولُو الشَّفَاعَةِ عِنْدَ اللَّهِ بِفَصْلِهِ، فَهُمْ بِنَذْرِهِمُ الصَّدَقَة عَنْهُمْ فَي الشَّدَائِدِ التِّي تَعْتَرِيهِمْ.. فَإِنَّمَا يَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يُطْلِعَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ،

فَيَتَشَفَّعُوا إِلَيْهِ فِي كَشْفِ الضُّرِّ عَنْهُمْ وَتَيْسِيرِ الْخَيْرِ لَهُمْ. وَهَلُولًاءِ الْمُسْلِمُونَ النَّاذِرُونَ قَدْ رَسَخَ فِي نُفُوسِهِمْ أَنَّ الْمُقَرَّبِينَ لَيْسُوا أَرْبَابًا وَلَا آلِهَةً، وَلَا النَّاذِرُونَ قَدْ رَسَخَ فِي نُفُوسِهِمْ أَنَّ الْمُقَرَّبِينَ لَيْسُوا أَرْبَابًا وَلَا آلِهَةً، وَلَا قَلِيلًا، وَإِنَّمَا هُمْ وَدُعَاؤُهُمْ وَمَا يَسْتَحِقُّونَ مِنَ الْعِبَادَةِ شَيْئًا، لَا كَثِيرًا وَلَا قَلِيلًا، وَإِنَّمَا هُمْ وَدُعَاؤُهُمْ وَمَا اللَّهُ مِنْ تَصَرُّفٍ وَمَا يَنْشَأُ عَنْ ذَٰلِكَ.. أَسْبَابٌ وَمُسَبَّبَاتٌ مُقَدَّرَةٌ بِتَقْدِيرِ الْعَرِيزِ الْحَكِيمِ، كَمَا فِي سَائِرِ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ، فَيَعْتَقِدُونَ فِي كُلِّ ذَٰلِكَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، كَمَا فِي سَائِرِ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ، فَيَعْتَقِدُونَ فِي كُلِّ ذَٰلِكَ الْعَذِيرِ الْحَكِيمِ، كَمَا فِي سَائِرِ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ، فَيَعْتَقِدُونَ فِي كُلِّ ذَٰلِكَ أَنَّهُ بِالْقَدَرِ وَمِنَ الْقَدَرِ وَمُفْضٍ إِلَىٰ الْقَدَرِ. وَقَدْ تَوَاتَرَتْ رُواهُمْ وَمُشَاهَدَاتُهُمْ لِيلَا الْمُعَلِي مِنْ بَرَكَاتِ هَلْذِهِ النَّذُودِ وَالْوَفَاءِ بِهَا، مِنَ التَّيْسِيرِ وَانْدِفَاعِ لِمَا لَا يُحْمِيلُ مِنْ بَرَكَاتِ هَلْذِهِ النَّذُودِ وَالْوَفَاءِ بِهَا، وَتَوَاتَرَتْ بِذَٰلِكَ رُوَاهُمْ اللَّشِرِ، كَمَا شَاهَدُوا كَثِيرًا مِنْ شُوْمٍ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِهَا، وَتَوَاتَرَتْ بِذَٰلِكَ رُواهُمُ اللَّهُ وَا تَعْجِيلَ الْعُقُوبَاتِ الرَّبَانِيَّةِ عَلَىٰ هَلَاهِ الْمَعْصِيةِ.

وَلا يَسْتَغْرِبُ الْبَصِيرُ الْعَارِفُ بِغَيْرَةِ اللَّهِ لِنَبِيِّهِ وَأَوْلِيَائِهِ سُبْحَانَهُ، وَانْتِصَارِهِ فَلَ لَهُمْ .. لَهُمْ حُصُولَ ذَٰلِكَ لِهَا وُلاءِ الْمُتَهَاوِنِينَ الَّذِينَ يَنْذُرُونَ وَلا يُوفُونَ، فَإِنَّ لِأَوْلِيَائِهِ تَعَالَىٰ الْحَقَّ فِي هَٰذَا الْمَنْذُورِ، فَإِذَا لَمْ يَفِ النَّاذِرُ.. فَقَدْ أَكَلَ فَإِنَّ لِأَوْلِيَائِهِ تَعَالَىٰ الْحَقُوقَ فَيَعَدَّىٰ عَلَىٰ أَحِبَّائِهِ فَي هَٰذَا الْمُنْذُورِ، فَإِذَا لَمْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ وَيُسَلِّطَ الْحُقُوقَ وَتَعَدَّىٰ عَلَىٰ أَحِبَائِهِ فَي هَٰ. فَلَا عَجَبَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ وَيُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ مِاغْتِيالِ حُقُوقِهِمْ، أَوْ نَسَبُوا عَلَيْهِمْ بِاغْتِيالِ حُقُوقِهِمْ، أَوْ نَسَبُوا النَّاسُ هَلْذَا الضَّرَرَ لِلصَّالِحِينَ الْمُعْتَدَىٰ عَلَيْهِمْ بِاغْتِيَالِ حُقُوقِهِمْ، أَوْ نَسَبُوا النَّاسُ هَلْذَا الضَّرَرَ لِلصَّالِحِينَ الْمُعْتَدَىٰ عَلَيْهِمْ بِاغْتِيالِ حُقُوقِهِمْ، أَوْ نَسَبُوا النَّاسُ هَلْذَا الضَّرَرَ لِلصَّالِحِينَ الْمُعْتَدَىٰ عَلَيْهِمْ بِاغْتِيالِ حُقُوقِهِمْ، أَوْ نَسَبُوا النَّاسُ هَلْذَا الضَّرَرَ لِلصَّالِحِينَ الْمُعْتَدَىٰ عَلَيْهِمْ بِاغْتِيالِ حُقُوقِهِمْ، أَوْ نَسَبُوا النَّهُ لَا خَلِقِهِمْ إِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مُؤْتَر سِوَاهُ. سَبِهِ لَا إِلَىٰ خَالِقِهِ، فَإِنَّ اللَّهُ، وَلَا مُؤَثِّرَ سِوَاهُ.

<sup>(</sup>١) ﴿ بَلْهَ ﴾: دَعْ. [الْـ مُحِيطُ فِي اللُّغَةِ: جُ١ / صَ ١٥] لِلصَّاحِبِ ابْنِ عَبَّادٍ.

أَلا فَلْيَتَقِ اللّهَ أُولَئِكَ الْمُبْتَدِعَةُ، وَلْيَكُفُّوا أَلْسِنتَهُمْ: «عَنْ أَهْلِ (لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللّهُ)» وَلَا يَرْمُوهُمْ بِالشَّرْكِ وَالْكُفْرِ. فَإِنَّهُمْ بِالنَّذْرِ لِلصَّالِحِينَ لَمْ يَلْتَزِمُوا إِلَّا قُرْبَةً، وَهِيَ الصَّدَقَةُ عَنْهُمْ، أَيْ: جَعْلُهَا لَهُمْ بِاعْتِبَارِ ثَوَابِهَا، كَمَا مَرَّ غَيْرَ إِلَّا قُرْبَةً، وَهِيَ الصَّدَقَةُ عَنْهُمْ، أَيْ: جَعْلُهَا لَهُمْ بِاعْتِبَارِ ثَوَابِهَا، كَمَا مَرَّ غَيْرَ وَهُمْ بِرَجَائِهِمْ خَيْرَ اللَّهِ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، وَانْتِظَارِ الْفَرَحِ مِنْهُ تَعَالَىٰ بِسَبَيهِمْ.. قَدْ وَجَهُوا الرَّجَاءَ إِلَىٰ مَنْ هُو لَهُ أَهْلُ، وَجَعَلُوا السَّبَيِيَّةَ لِمَنْ هُو لَهَا مَحَلُّ، فَإِذَا وَقُوْا بِمَا الْتَزَمُوا.. فَقَدْ خَرَجُوا مِنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ، وَدَخَلُوا فِي ثَنَاءِ اللّهِ عَلَىٰ الْمُوفِينَ بِالنَّذْرِ، وَانْتَفَعَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَالْمُتَصَدِّقُ جَمِيعًا، فَضْلًا مِنَ عَلَىٰ الْمُوفِينَ بِالنَّذْرِ، وَانْتَفَعَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَالْمُتَصَدِّقُ جَمِيعًا، فَضْلًا مِنَ عَلَىٰ الْمُوفِينَ بِالنَّذْرِ، وَانْتَفَعَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَالْمُتَصَدِّقُ جَمِيعًا، فَضْلًا مِنَ

### • قَالَ الْمُحَقِّقُ:

«قَالَ فِي [الْمَجْمَعِ: ١٠٦/١]: (وَفِيهِ الضَّحَّاكُ بْنُ حَرْزَةَ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الإِخْتِجَاجِ
 بِهِمَا). قُلْتُ: هُمَا ضَعِيفَانِ، وَالْبَلَاءُ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، وَهُوَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَلِذَا
 حَكَمَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا بِالْوَضْعِ» إهَ.

وَذَكَرَ ابْنُ الْوَزِيرِ الْيَمَنِيُّ فِي كِتَابِهِ [إِيثَارُ الْحَقِّ عَلَىٰ الْخَلْقِ: صَ٣٩٣]، (فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَنْ يَقُولُ بِالرَّجَاءِ، وَمَنْ يَقُولُ بِالْإِرْجَاءِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا)، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. ذَكَرَ هَلْذَا الْحَدِيثَ وَتَعْلِيقَ الْهَيْثَمِيِّ عَلَىٰ هَلْدُيْنِ الرَّاوِيَيْنِ ثُمَّ عَلَّقَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْتُ: لَكِنَّ حَدِيثَهُمَا يَصْلُحُ فِي الشَّواهِدِ، وَيَعْوَىٰ بِمَا تَقَدَّمَ المَّهُ المَّدَ الشَّواهِدِ، وَيَعْوَىٰ بِمَا تَقَدَّمَ المَهُ

وَقَدْ حَسَّنَ إِسْنَادَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ [التَّيْسِيرُ بِشَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: ٢ / ٢ ، ٢]، وَكَذَّلِكَ =

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْـمُعْجَمُ الْكَبِيرُ: ج١٢/ صَ٢٧٢]، (سَعِيدُ بْنُ الْـمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)، بِتَحْقِيقِ خَمْدِي عَبْدِ الْـمَحِيدِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِالْقَاهِرَةِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:

<sup>«</sup>١٣٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِيِّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الشَّامِيُّ، ثَنَا الضَّحَّاكُ ابْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كُفُّوا عَنْ أَهْلِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".. فَهُوَ إِلَىٰ الْكُفْرِ عَنْ أَهْلِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".. فَهُوَ إِلَىٰ الْكُفْرِ أَهْلَ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ". فَهُوَ إِلَىٰ الْكُفْرِ أَهْلَ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".. فَهُوَ إِلَىٰ الْكُفْرِ أَهْلَ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"..

وَإِذْ قَدْ عَرَفْتَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ مَوْتَىٰ الْمُسْلِمِينَ يَنْتَفِعُونَ بِمَا أُهْدِيَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَحْيَاءِ.. فَلْنُتْبِعْ هَلْذَا الْفَصْلَ بِمَا يُبَيِّنُ لَكَ الْحَقَّ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

<sup>=</sup> الْعَزِيزِيُّ فِي [السِّرَاجُ الْمُنِيرُ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: ٤/ ١١] عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ السُّيُوطِيَّ رَمَزَ إِلَىٰ تَضْعِيفِهِ.

### فَصْلُ

فِي بَيَانِ أَنَّ التَّحْقِيقَ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ هُوَ أَنَّ مَوْتَىٰ الْـمُسْلِمِينَ يَنْتَفِعُونَ بِسَعْيِ الْأَحْيَاءِ لَهُمْ، سَوَاءٌ تَسَبُّوا فِيهِ فِي حَيَاتِهِمْ أَمْ لَا، وَأَنَّهُ يَصِلُ ثَوَابُ مَا أُهْدِيَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْقُرَب، مَالِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَدَنِيَّةً أَوْ مُرَكَّبَةً مِنْهُمَا إِعْلَمْ أَنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ وَأَعْظَمَهَا.. الْكُفْرُ، عِيَاذًا بِاللَّهِ ﴿ وَهُوَ بِحَيْثُ لَا يَنْفَعُ مَعَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، وَلَا يَنَالُ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ غُفْرَانٌ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨- ١١٦]، وَالْمُرَادُ بِهِ: الْكُفْرُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ، مِنْ إِطْلَاقِ الْخَاصِّ -وَهُوَ الشِّرْكُ- عَلَىٰ الْعَامِّ، وَهُوَ الْكُفْرُ مُطْلَقًا. وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي الْكَافِرِينَ: ﴿ وَقِدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاتَهُ مَّنْثُورًا ۞ ﴾ [الفرقان: ٢٣]، وَلَا تَنَالُ أَصْحَابَهُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ مِمَاكَسَبَتَ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَتَحَلَ الْيَمِينِ ۞ فِي جَنَّكِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا سَلَكُكُوفِ سَقَرَ ﴿ فَمَا تَنَفَعُهُ وَالمدرُ: ٣٨ - ٤٢] إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَا تَنَفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّنِعِينَ ۞ ﴾ [المدثر: ٤٨]، وَكُلُّ آيَةٍ نُفِيَتْ فِيهَا الشَّفَاعَةُ فَالْمُرَادُ: نَفْيُ نَفْعِهَا لِلْكَافِرِينَ. وَقَدْ مَرَّ لَكَ فِي (فَصْلُ الرَّدِّ عَلَىٰ الْقَوْلِ بِفَنَاءِ النَّارِ) مَا تَعْرِفُ بِهِ خَطَرَ هَانِهِ الْكَبِيرَةِ الْكُبْرَىٰ، وَلَيْسَ لِمُرْتَكِبِهَا مُخَلِّصٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا فِي هَانِهِ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَيَتَشَرَّفَ بِشَرَفِ بِالْإِسْلَامِ، وَيَسْتَبْدِلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. فَإِنْ أَصَرَّ

حَتَّىٰ مَاتَ عَلَىٰ كُفْرِهِ.. فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا هَاتَانِ الْآيَتَانِ وَأَشْبَاهُهُمَا: ﴿

﴿ (آل

عمران: ٩١]، ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيرٌ ۞ ﴿ [المائدة: ٣٧]، وَهَاذَا الْمَعْنَىٰ فِي الْقُرْءَانِ كَثِيرٌ جِدًّا، وَالْإِسْلَامُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِكُلِّ نَفْسِ، لَا يَنُوبُ فِيهِ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، فَإِنَّهُ أَصْلٌ بِرَأْسِهِ، شَرْطٌ لِمَا عَدَاهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، لَا تُقْبَلُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِهِ، وَفِي الصَّحِيح: «أَنَّ الْكَافِرَ يُجَاءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ حِينَ يَرَىٰ الْعَذَابَ: لَوْ أَنَّ لَكَ مِنْ مَاٰذَا الْعَذَابِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَعِزَّتِكَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: لَقَدْ طَلَبْتُ مِنْكَ فِي الدُّنْيَا مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَٰلِكَ، وَهُوَ أَنْ لَا تَجْعَلَ لِي نِدًّا، فَأَبَيْتَ» ﴿ . فَيُسَاقُ إِلَىٰ النَّارِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَنْ مَاتَ كَافِرًا -وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ-.. فَلَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَةِ مَا

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُه/ صَ٥٩٣]، (٨٤- كِتَابُ الرِّقَاقِ)، (٤٩- بَابُ: مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: «٣١٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عُرْدً، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ ابْنُ مَالِكِ ﷺ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَٰلِكَ)»

عَمِلَ فِي دُنْيَاهُ مِنْ خَيْرٍ، وَلَا مَا عُمِلَ لَهُ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنَ أَدَادَ الْعَمِلَ فَاللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَىٰ، وَالشَّرَفُ الْأَكْبَرُ، وَالشَّرْطُ الَّذِي وَالْفَوْزِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي السَّعَادَةِ الدَّائِمَةِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، وَالنَّعِيمِ الْأَبَدِيِّ فِيهَا، وَالْفَوْزِ بِخَيْرَاتٍ لَا تُحْصَىٰ. أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ ﷺ: ﴿إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ بِخَيْرَاتٍ لَا تُحْصَىٰ. أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ وَكَتَبَ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَسْلَفَهَا، وَكَتَبَ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ فَعْفِي، وَالسَّيْنَةُ بِعِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا اللَّي وَالْمُ رَادُ بِ (حُسْنِ الْإِسْلَامِ) فِي وَالسَّيْنَةُ بِعِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللْهُ اللَّهُ عَلْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>١) يَقْصِدُ مَعْنَىٰ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ الْـمَذْكُورَتَيْنِ، وَلَا يَقْصِدُ لَفْظَ (النَّقِيرِ)، فَإِنَّهُ لَـمْ يَأْتِ إِلَّا فِي سُورَةِ [النِّسَاءِ: ٥٣ – ١٢٤].

 <sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٤٦]، (٢- كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٣٠- بَابُ: حُسْنِ إِسْلَامِ الْـمَرْءِ)
 بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٥ - قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ حَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَعِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيْتَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِاثَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيْتَةُ بِعِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا)» إِهَـ.
 اللَّهُ عَنْهَا)» إِهَـ.

١١٠٣ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ هَ لَهَا الْحَدِيثِ: الْإِخْلَاصُ، بِحَيْثُ يُوَافِقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، فَيَكُونُ لِسَانُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ نَاطِقًا، وَقَلْبُهُ لِمَا يَنْطِقُ بِهِ مُصَدِّقًا، قَدْ بَرِئَ مِنَ الشَّكِّ وَالنِّفَاقِ. فَإِذَا تَشَرَّفَ الْعَبْدُ بِذَٰلِكَ، وَأَتَىٰ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، مُرَاعِيًا مَا اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ فِيهَا.. قُبِلَتْ مِنْهُ وَجُوزِيَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ، بَلْ يُجْزَىٰ خَيْرَ الْجَزَاءِ بِكُلِّ مَا تَسَبَّبَ فِيهِ أَوْ سَنَّهُ مِنْ خَيْرٍ عُمِلَ بِهِ بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ، وَكَانَ ذُلِكَ مُعْتَبَرًا مِنْ سَعْيِهِ الَّذِي سَعَاهُ. فَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ.. إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ". وَالْمُرَادُ بِـ (الصَّالِحِ): الْمُسْلِمُ. وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةٍ.. فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّةً سَيِّئَةً.. كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ". وَقَالَ ﷺ: "إِنَّا مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدُ مَوْتِهِ...

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَ١٢٥٥]، (٢٥- كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)، (٣- بَابُ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتُ،

<sup>﴿</sup>٤٤ – (١٦٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ (يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ.. إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ٥٩ه ٢٠]، (٤٧- كِتَابُ الْعِلْمِ)، (٣- بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ هُـدًىٰ أَوْ ضَلَالَةٍ) . بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ =

وَذَكَرَ الْعِلْمَ وَالْوَلَدَ ثُمَّ قَالَ: «أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِإبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ بَهْرًا كَرَاهُ» أَيْ: حَفَرَهُ ‹ . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ﴿ وَغَيْرُهُ.

### = الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتُ، وَهَلْذَا نَصُّهُ:

«١٥ – (١٠١٧) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَلِدِ اللَّهِ بْنِ يَلِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ. فَرَأَىٰ سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ. فَحَثَّ النَّاسَ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ. فَالَبْعَمُ الصُّوفُ. فَرَأَىٰ سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ. ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّىٰ عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا. وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيْئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِذْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا. وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ الْهَ.

(١) مِنْ قَوْلِهِمْ: (كَرَىٰ الْأَرْضَ): إِذَا حَفَرَهَا. وَهُوَ مِنْ بَابِ (رَمَىٰ) وَ (عَدَا).

قُلْتُ: هَاٰذَا التَّعْلِيقُ لَيْسَ مِنِّي أَنَا الْـمُحَقِّقِ، وَإِنَّـمَا هُوَ مِنَ الْـمُؤَلِّفِ الشَّيْخِ الْعَزَّامِيِّ ﷺ، وَهُوَ التَّعْلِيقُ الْوَحِيدُ لَهُ عَلَىٰ كَلَامِهِ فِي هَامشِ هَاٰذَا الْكِتَابِ الْـمُبَارَكِ.

وَهَاذَا اللَّفْظُ لَهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ عِدَّةُ مَعَانٍ، مِنْهَا: (اِسْتِحْدَاتُ الْحَفْرِ)، فَمَعْنَىٰ (كَرَىٰ النَّهْرَ) أَوِ (الْأَرْضَ): اِسْتَحْدَثَ حَفْرَهُمَهَا. أَنْظُرْ [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٥/ صَ٣٥٤] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ. وَهَاذَا اللَّفْظُ لَيْسَ مَوْجُودًا فِي [سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ]، وَمَوْجُودٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مِمَّنْ رَوَاهُ.

(٢) [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ ١/ صَ ١٦٣]، (أَبْوَابُ السُّنَّةِ)، (٢٠ - بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرُ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

٢٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّة، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا مُرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ، حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ، حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَغَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْيَةِ: (إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَا نَشَرَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ جَرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ =

ثُمُّ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِفَضْلِهِ جَعَلَ الْإِسْلَامَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لُحْمَةً ﴿ أَقُوىٰ مِنْ لُحْمَةِ الْأَنْسَابِ، وَرَابِطَةً لَا تُدَانِيهَا ﴿ الرَّوَابِطُ بَيْنَ النَّاسِ، فَبِهَا - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - يَقَعُ انْتِفَاعُ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ بِبَعْضٍ، فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، فِي الْبَرْزِخِ - يَقَعُ انْتِفَاعُ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ بِبَعْضٍ، فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، فِي الْبَرْزِخِ وَيَقُعُ انْتِفَاعُ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ بِبَعْضٍ، فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، فِي البَرْزِخِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ نَظَرَ فِي السُّنَةِ الْمُطَهَّرَةِ.. رَأَىٰ مِنْ دَلَائِلِ ذَلِكَ الْكَثِيرَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ نَظَرَ فِي السُّنَةِ الْمُطَهَّرَةِ.. رَأَىٰ مِنْ ذَلَائِلِ ذَلِكَ الْكَثِيرَ الطَّيِّبَ، وَالصَّحِيحَ الْوَاضِحَ الَّذِي لَا تَبْقَىٰ مَعَهُ رِيبَةٌ ﴿ فِي ذَلِكَ، فَفِي الصَّحِيحِ الْطَيِّبَ، وَالصَّحِيحِ الْوَاضِحَ الَّذِي لَا تَبْقَىٰ مَعَهُ رِيبَةٌ ﴿ فِي ذَلِكَ، فَفِي الصَّحِيحِ الْوَاضِحَ الَّذِي لَا تَبْقَىٰ مَعَهُ رِيبَةٌ ﴿ فِي ذَلِكَ، فَفِي الصَّحِيحِ الْوَاضِحَ الَّذِي لَا تَبْقَىٰ مَعَهُ رِيبَةٌ ﴿ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ﴾ ﴿ فَكُلُّ وَاحِدِ الْنَهُ الْمَاسَلِمِينَ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ﴾ ﴿ فَكُلُّ وَاحِدِ الْنَهُ الْمُعَلِّمُ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ﴾ ﴿ الْمَكْونَ وَاحِدِ لَى السَّنَةِ الْفَذَ الْمَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةً الْفَذَ بِسَنِعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ﴾ ﴿ فَكُلُّ وَاحِدٍ اللَّهُ الْمَعْمُ الْمَاسَلِمِينَ وَرَحَةً وَالْمَاسِلِمِينَ وَالْمَعْمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَاسِلِمِينَ وَالْمَاسِلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَاسِلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ وَوْمَنْ مُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَاسِلِمِينَ وَالْمُ الْمُلْكَالُولُ الْمُسْلِمِينَ وَيَالِمُ الْمَاسِلَمِينَ وَالْمَالِهُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَالِمُ الْمَالَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَالِمُ اللْمُسْلِمِينَ وَيَعْمُ الْمِينَ وَالْمُولِلِي الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢٤٩٠)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الشَّعَبِ:٣٤٤٨] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ، بَهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ بِغَيْرِ هَلْذَا السَّيَاقِ عِنْدَ مُسْلِمٍ (١٦٣١)، وَأَبِي دَاوُدَ (٢٨٨٠٩)، وَالتَّرْمِذِيِّ (١٤٣٠)، وَالتَّرْمِذِيِّ (١٤٣٠)، وَالتَّرْمِذِيِّ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ.. إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُتَتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالِحٍ بَدْعُم لَهُ.

وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: ٨٨٤]، وَ[صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: ٣٠١٦]؛ إهَ.

(١) ﴿ لُحْمَةً ﴾: قَرَابَةً وَارْتِبَاطًا. [قَامُوسُ الْمُحَدِّثِ: ١٨٩٨٩].

(٢) «لا تُدَانِيهَا»: لَا تُقَارِبُهَا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُه/ صَ ١٥٣] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيّ.

(٣) «الرِّيبَةُ»: شَكُّ مَعَ تُهْمَةٍ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: جُ١/ صَ٩٩] لِأَبِي هِلَالِ الْعَسْكَرِيِّ.

(٤) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٢٣١]، (١٥- كِتَابُ الْجَهَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ)، (٢- بَابُ فَضْلِ
 صَلَاةِ الْجَهَاعَةِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُعَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

«٦١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ =

في صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ الْهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ مَرْزُوقِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ.

مِنْ هَا وُلَاءِ الْجَمَاعَةِ قَدِ انْتَفَعَ بِإِخْوَانِهِ فِي مُضَاعَفَةِ أَجْرِ صَلَاتِهِ إِلَىٰ هَاذَا الْعَدَدِ. وَفِي الْأَجَمَاعَةِ عَنْ دَارِهِ الْعَدَدِ. وَفِي الْأَحَادِيثِ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَدْفَعُ السُّوءَ بِالْعَبْدِ الصَّالِحِ عَنْ دَارِهِ الْعَدَدِ. وَفِي الْأَحَادِيثِ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَدْفَعُ السُّوءَ بِالْعَبْدِ الصَّالِحِ عَنْ دَارِهِ وَدُويْرَاتٍ حَوْلَهُ ﴾ ﴿ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ

(١) رَوَىٰ ابْنُ جَرِيرِ الطَّيرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [جَامِعُ الْبَيَانِ: جُ٥/ صَ٤٣٧]، فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْلَكُ دَفْعُ اللَّهِ النَّالِهُ النَّهُ اللَّهُ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: الشَّيْخَيْنِ مَحْمُودٍ شَاكِرٍ وَأَخِيهِ أَحْمَدَ شَاكِرٍ، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ بِالْقَاهِرَةِ. قَالَ الطَّبَرِيُّ:

٥٧٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَيْدِ الْحِمْصِيُّ أَخَدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ وَبُرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مِثَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْبَلَاءَ). ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ: اللَّهِ عَنْ مِثَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْبَلَاءَ). ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النَّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

٥٧٥٤ حَدَّثَنِي أَخَمَدُ أَبُو حُمَيْدِ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: (إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْكِمِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ، وَأَهْلَ دُوَيْرَتِهِ وَدُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ، وَلَا يَزَالُونَ فِي لِيُصْلِحُ بِصَلَاحِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ، وَأَهْلَ دُوَيْرَتِهِ وَدُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ، وَلَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ فِيهِمْ الْهَ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ عَلَىٰ الرُّوالَيةِ الْأُولَىٰ مِنْ هَاتَيْنِ الرَّوَالِتَيْنِ قَائِلًا:

﴿ أَخْدُ بْنُ الْـمُغِيرَةِ، أَبُو حُمَيْدِ الْحِمْصِيُّ، شَيْخُ الطَّبَرِيِّ: هُوَ أَخْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُغِيرَةِ بْنِ سَيَّارٍ، نُسِبَ هُنَا إِلَىٰ جَدًّهِ. وَهُوَ ثِقَةً، رَوَىٰ عَنْهُ النَّسَائِيُّ وَوَنَّقَهُ، وَتَرْجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ١/ ١/ ٧٢، بِاسْمٍ: ﴿أَخْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ﴾، وَقَالَ: (كَتَبْتُ عَنْهُ، وَهُوَ صَدُوقٌ ثِقَةٌ).

يَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ: هُوَ الْعَطَّارُ الْأَنْصَارِيُّ، أَبُو زَكَرِيًّا، الشَّامِيُّ الْحِمْصِيُّ. ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ أَبُو زَكَرِيًّا، الشَّامِيُّ الْحِمْصِيُّ الْحَافِظُ: (حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، ثِقَةً). فَهَاذَا بَلَدِيَّهُ وَتِلْمِيدُهُ يُوثَقُهُ، وَالظَّنُّ أَنْ يَكُونَ أَعْرَفَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. وَتَرْجَمَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْكَبِيرِ ٤/ ٢/٧٧، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا. وَجَازَفَ ابْنُ حِبَّانَ -فِي كِتَابٍ =

<sup>=</sup> رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَهَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) اله.

= الْمَجْرُوحِينَ- مُجَازَفَةً شَدِيدَةً دُونَ بُرْهَانٍ، فَقَالَ: (كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ، وَالْمَعْضِلَاتِ عَنِ الثَّقَاتِ، لَا يَجُوزُ الإِحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ، وَلَا الرَّوَايَةُ عَنْهُ إِلَّا عَلَىٰ سَبِيلِ الإِعْتِبَارِ لِأَهْلِ الصَّنَاعَةِ).

حَفْصُ بْنُ شُلَيْمَانَ: هُوَ الْأَسَدِيُّ الْبَزَّازُ الْكُوفِيُّ الْقَارِئُ، صَاحِبُ (قِرَاءَةِ حَفْصٍ) الْمَعْرُوفَةِ، الَّتِي يَقْرَأُ لَهَا النَّاسُ بِمِصْرَ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، عَلَىٰ إِمَامَتِهِ فِي الْقِرَاءَةِ. وَقَدْ بَيَّنْتُ ضَعْفَهُ مُفَصَّلًا فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ: ١٢٦٧.

مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ -بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ- الْغَنوِيُّ الْكُوفِيُّ الْعَابِدُ: ثِقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَبَرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: تَابِعِيُّ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ، أَخْرَجَ لَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا.

وَالْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرِ ١: ٦٠٦- ٦٠٧، عَنْ هَلْذَا الْمَوْضِعِ. وَقَالَ: (وَهَلْذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. فَإِنَّ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ هَلْذَا: هُوَ الْعَطَّارُ الْحِمْصِيُّ، هُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا).

وَذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ ١: ٣٢٠، وَنَسَبَهُ لِإَبْنِ جَرِيرٍ، وَابْنِ عَلِيٌّ (بِسَنَدِ ضَعِيفٍ).

وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ، فِي تَرْجَمَةِ (يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْعَطَّارِ) ٣: ٢٩٠ - عَنْ يَحْيَىٰ هَـٰذَا، بِهَـٰذَا الْإِسْنَادِ، إِهَـ. الْإِسْنَادِ، إِهَـ.

• ثُمَّ عَلَّقَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ عَلَىٰ الرُّوَايَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَاتَيْنِ الرُّوَايَتَيْنِ قَائِلًا:

اعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: هَكَذَا ثَبَتَ فِي الْمَطْبُوعَةِ، وَكَذُّلِكَ فِي نَقْلِ ابْنِ كَثِيرِ إِيَّاهُ عَنْ هَاذَا الْمَوْضِعِ، فَإِنْ يَكُنْهُ.. يَكُنْ: عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ الْمَدَنِيَّ. فَهُوَ مِنْ هَلْدِهِ الطَّبَعَةِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُذْكُرْ فِي شُيُوخِ (يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْعَطَّالِ)، وَلَا فِي الرُّوَاةِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَعَةِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُذْكُرْ فِي شُيُوخِ (يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْعَطَّالِ)، وَلَا فِي الرُّوَاةِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَعَةِ، وَلَكِينَهُ لَمْ يُنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ) مَنْ يَسْتَقِيمُ بِهِ الْمُنْكَدِدِ). وَلَمْ نَجِدْ فِيمَا رَأَيْنَا مِنْ تَرَاجِمَ مَنِ اسْمُهُ (عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ) مَنْ يَسْتَقِيمُ بِهِ الْاسْنَادُ غَنْهُ وَ

وَهَلْذَا الْوَقَّاصِيُّ: ضَعِيفٌ جِدًّا، رَمَاهُ ابْنُ مَعِينٍ بِالْكَذِبِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: (مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، كَذَابٌ). وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الضَّعَفَاءِ: صَ ٢٥: (تَرَكُوهُ).

وَالرَّاجِحُ عِنْدِي: أَنَّ اسْمَ هَلْذَا الرَّاوِي مُحَرَّفٌ فِي نُسَخِ الطَّيَرِيِّ، وَأَكَادُ أَجْزِمُ أَنَّ صَوَابَهُ: (عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ)، فَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَيَرْوِي عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْعَطَّارِ. = يَلْتَمِسُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ، فَإِذَا رَأَوْا حَلْقَةً مِنْهَا.. تَنَادَوْا: أَنْ هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ...» الْحَدِيثَ. وَفِي آخِرِهِ أَنَّ الرَّبَّ يَقُولُ لَهُمْ: «أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ جَمِيعًا. فَيَقُولُونَ: إِنَّ فُلانًا لَيْسَ مِنْهُمْ، هُوَ رَجُلٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، فَوَجَدَهُمْ فَيَقُولُونَ: إِنَّ فُلانًا لَيْسَ مِنْهُمْ، هُوَ رَجُلٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، فَوَجَدَهُمْ فَجَلَسَ مَعَهُمْ. فَيَقُولُ تَعَالَىٰ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» (").

وَأَيَّا مَا كَانَ الرَّاوِي هُنَا (عُثْمَانُ) أَوْ (عَنْبَسَةُ) فَالْحَدِيثُ وَاهِي الْإِسْنَادِ مُنْهَارٌ، لَا تَقُومُ لَهُ فَائِمَةٌ. فَإِنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ.. ضَعِيفٌ جِدًّا. قَالَ أَبُو حَاتِم: (هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثِ).

وَاسْمُ جَدُّهِ: عَنْبُسَةُ كَاسْمِهِ. وَوَقَعَ فِي التَّهْذِيبِ مُحَرَّفًا (عُيَيْنَةُ). وَهُوَ خَطَأَ مَطْبَعِيٌّ.

وَالْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرِ ١: ٢٠٧، وَقَالَ: (وَهَاٰذَا أَيْضًا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ، لِمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا)! يُرِيدُ: لِضَعْفِ (يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْعَطَّارِ). وَقَدْ بَيَّنَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَنَّهُ غَيْرُ ضَعِيفٍ.

وَذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ ١: ٣٢٠، وَنَسَبَهُ لِلطَّبْرِيِّ (بِسَنَدِ ضَعِيفٍ)، ثُمَّ لَمْ يَنْسُبْهُ لِغَيْرِ الطَّبْرِيِّ، إه.

(١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ ٢٠٦٩]، (٤٨- كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ)، (٨-بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَنَصُّهُ:

٥١- (٢٦٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (إِنَّ لِلَّهِ ﴿ مَلَائِكَةُ سَيَّارَةً. فَضُلًا. يَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذَّكْرِ. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ. وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ. حَتَّىٰ يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ السَّمَاءِ اللَّهُمَّا إِلَّا السَّمَاءِ. قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ ﴾ وهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: =
 السَّمَاءِ الدُّنْيَا. فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَىٰ السَّمَاءِ. قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ ﴾ وهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: =

<sup>=</sup> وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَٰلِكَ: أَنَّ كَاتِبَ الْمَخْطُوطَةِ رَسَمَ هَلْذَا الإسْمَ بِدُونِ أَلِفٍ بَعْدَ الْمِيمِ -عَلَى الْكَتُبَةِ
الْقَدِيمَةِ - (عُثْمَنُ ). وَلَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَتَبَهُ عَلَى تَرَدُّدٍ، عَنْ نُسْخَةٍ غَيْرِ وَاضِحَةِ الرَّسْمِ. لِأَنَّهُ بَسَطَ آخِرَ
الْكَلِمَةِ، فَكَتَبَ النُّونَ مَبْسُوطَةً كَأَنَّهَا سِينٌ، ثُمَّ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الإسْمُ، فَاصْطَنَعَ الْحَرْفَ الْمَبْسُوطَ جَعَلَهُ
الْكَلِمَةِ، فَكَتَبَ النُّونَ مَبْسُوطَةً كَأَنَّهَا سِينٌ، ثُمَّ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الإسْمُ، فَاصْطَنَعَ الْحَرْفَ الْمَبْسُوطَ جَعَلَهُ
نُونًا، وَتَغْيِيرُ الْحَرْفَيْنِ قَبْلَهُ سَهْلٌ: يُنْقَطُ النُّونُ بِفَلَاثِ نُقَطٍ فَتَصِيرُ ثَاءً مُثَلَّثَةً، ثُمَّ يُدِيرُ نَبْرَةَ الْبَاءِ فَتَكُونُ
مِيمًا، وَيَخْرُجُ الإسْمُ مِنْ (عَنْبَسَةَ) إِلَىٰ (عُثْمَلُنَ).

وَفِيهَا أَيْضًا ": الْأَمْرُ بِدَفْنِ الْمَيِّتِ بِجُوَارِ الصَّالِحِينَ، لِيَنَالَ الْمَيِّتُ الْمَنَافِعَ بِجُوَارِهِمْ ".

(١) قَوْلُهُ: (وَفِيهَا أَيْضًا) أَيْ: فِي الْأَحَادِيثِ. فَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مَعْطُوفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ: (وَفِي الْأَحَادِيثِ) الَّذِي سَبَقَ فِي [صَ ١١٠٦].

(٢) اِسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي [صَحِيحِهِ: جُ١/ صَ ٤٤٩]، (٢٩- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (٦٧- بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا). بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

﴿١٧٧٤ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ مَلَيْ الْبَوْتِ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ، فَقَالَ: هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: (أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتَ، فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: إِرْجِعْ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَنْنِ ثَوْرٍ، أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: إِرْجِعْ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَنْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا خَلِقُ بَكُلُ مَنْ مَنْ أَلَكُ مَنْ أَنْ يُرْبُونَ فَلَا اللَّهُ عَلَىٰ مَنْنَ أَلُونُ مَن الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَا مَنْ مَنْ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ الْمَرْتُ بَاللَّهُ مَنْ أَنْ يُدُونِهُ إِلَىٰ جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْرَى» إِهَ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي [شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَادِيِّ: جُ٣/ صَ٣٥]، بِتَحْقِيقِ أَبِي تَحِيمِ يَاسِرٍ إِبْرَاهِيمَ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ بِالسَّعُودِيَّةِ:

«وَمَعْنَىٰ سُؤَالِ مُوسَىٰ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: لِفَضْلِ مَنْ دُفِنَ فِي الْأَرْضِ =

<sup>=</sup> مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: جِنْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ، يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَهَلِّلُونَكَ وَيَهَلِّلُونَكَ وَيَهْلِلُونَكَ وَيَسْتَجِيرُونَكَ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قَالُوا: يَسْأَلُونِكَ جَنَّتُكَ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ. قَالَ: وَهِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي ؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ. قَالَ: وَهِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي ؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ. قَالَ: وَهِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي ؟ قَالُوا: فَالَوا: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟ قَالُوا: فَالَّوْا نَارِي ؟ قَالُوا: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي ؟ قَالُوا: وَهَلْ رَأُواْ نَارِي ؟ قَالُوا: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ خَفَرْتُ لَهُمْ. فَالَانَ فَكَيْفُ مُ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا. فَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ خَفَرْتُ مُمُ الْقَوْمُ فَيَقُولُونَ: رَبِّ! فِيهِمْ فُلَانً. عَبْدُ خَطَّاءً. إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ. قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ خَفَرْتُ مُمُ الْقَوْمُ لَوْنَ وَلَهُ خَفُرْتُ مُ مَا مَالَوْهُ وَلَا: فَيَقُولُ: وَلَهُ خَفَرْتُ مُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِمِمْ جَلِيسُهُمْ) الْهَا وَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّ

وَشَفَاعَةُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَابِتَةٌ بِالْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الْكَثِيرَةِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَابِتَةٌ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ اللَّهُ عَلَىٰ الْأَحْيَاءِ مِنَ الْكَثِيرَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي غَيْرِ هَلْذَا الْمَوْضِعِ ". وَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَىٰ الْأَحْيَاءِ مِنَ

= الْمُقَدَّسَةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فَاسْتُحِبَّ مُجَاوَرَتُهُمْ فِي الْمَمَاتِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ جِيرَتُهُمْ فِي الْمَحْيَا، وَلِأَنَّ الْفُضَلَاءَ يَقْصِدُونَ الْمَوَاضِعَ الْفَاضِلَةَ، وَيَزُورُونَ قُبُورَهَا وَيَدْعُونَ لِأَهْلِهَا» اِهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ٥ / صَ١٢٨] فِي شَرْحِ هَاٰذَا الْحَدِيثِ، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، قَالَ مَا نَصُّهُ:

«وَأَمَّا سُؤَالُهُ الْإِذْنَاءَ مِنَ الْأَرْضِ الْـمُقَدَّسَةِ.. فَلِشَرَفِهَا وَفَضِيلَةِ مَنْ فِيهَا مِنَ الْـمَدْفُونِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ.

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَإِنَّمَا سَأَلَ الْإِذْنَاءَ وَلَمْ يَسْأَلْ نَفْسَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.. لِأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَبْرُهُ مَشْهُورًا عِنْدَهُمْ فَيَفْتَيْنَ بِهِ النَّاسُ.

وَفِي هَاٰذَا اسْتِحْبَابُ الدَّفْنِ فِي الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ وَالْمَوَاطِنِ الْمُبَارَكَةِ وَالْقُرْبِ مِنْ مَدَافِنِ الصَّالِحِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۗ اِهَ.

(١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٢٧٢٧]، (١٠٠- كِتَابُ التَّوْحِيدِ)، (٣٦- بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ). بتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاٰذَا نَصُّهُ:

١٧٧٧ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَنْزِيُّ قَالَ: اِجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَلَهَبْنَا إِلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِعَابِتِ الْبُنَانِيُّ إِلَيْهِ، يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ، فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضَّحَىٰ، فَاسْتَأْذَنَّا فَأْذِنَ لَنَا وَهُو قَاعِدٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِشَفَاعَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَرْزَةً، هَلُولُاهِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ لِثَابِتٍ: لَا تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَرْزَةً، هَلُولُاهِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، جَاؤُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ قَالَ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْبَصْرَةِ، جَاؤُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ قَالَ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَالِكُ مَنْ اللهُ مَوْدَةً عَلَى اللهِ عَلْنَالُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَاللهِ قَالَ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: إِشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَىٰ فَإِنَّهُ مِنْ اللهِ وَكَلِيمُ اللهِ وَكَلِيمُ اللهِ وَكَلِيمُ اللّهِ وَكَلِيمُ اللّهِ وَكَلِيمُ عَلَيْكُمْ بِعِيسَىٰ فَإِنَّهُ وَو اللّهُ وَكَلِمَتُهُ عَلَى عَلَيْكُمْ بِعِيسَىٰ فَإِنَّهُ وَكُلِمَةً وَكَلِمَتُهُ عَلَى اللهِ وَكَلِمَتُهُ عَلَى اللهُ وَكَلِمَتُهُ عِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ فَي الْحَدْ وَكُلُونَ السَّهُ لَكُونُ عَلَيْكُمْ بِعِيسَىٰ فَإِنَّهُ وَلَكُونَ اللهِ وَكَلِمَتُهُ عَلَى الْولَا اللهُ وَكَلِمَتُهُ عَلَيْ اللهِ وَكَلِمَتُهُ عَلَى اللهُ وَكُلِمَتُهُ عَلَيْكُمْ بِعِيسَىٰ فَإِنَّهُ وَكُولَ اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَاللهُ وَكُلِمَةً عَلَى اللهُ وَكُلِمِ اللهُ الْعَلْمَ اللهِ وَكُلُونَ الْمُحَمِّلُ اللهِ الْعَلْمُ اللهُ وَكُلُونَ عَلَيْكُمْ اللهِ الْعَلْمُ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهِ وَكُلُونَ اللهَ اللهِ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْ

= فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَأْتُونَنِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبَّي فَيُوْذَنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْدُهُ بِهَا لَا تَحْشُرُنِي الْآنَ، فَأَحْدُهُ بِيِنْكَ الْمَحَامِدِ، وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي أُمِّتِي، فَيُقَالُ: إِنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْدُهُ بِيلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنْ فَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: إِنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: إِنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: إِنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْدُهُ بِيلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَيَّةٍ أُو خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَنْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَخْرِجْهُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذَنَىٰ أَذَنَىٰ أَذَىٰ مِثْقَالِ حَبَّةٍ خَرْدَلِهِ مِنْ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَنْعَلُ، فَي قَلْبِهِ أَذْنَىٰ أَذْنَىٰ أَذْنَىٰ أَذَىٰ مِثْقَالِ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَعْلُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَىٰ أَذْنَىٰ أَذْنَىٰ مِنْ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَعْلُ أَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَىٰ أَذْنَىٰ أَذُنَىٰ أَوْلَا لَو مُنَ النَّارِ، فَأَعْلُومُ مُقَالِ عَلَى اللَّهُ ولَى أَمْ مُنَا اللَّهُ مُنَ النَّارِهُ فَأَخْورِهِ مُ إِنْ النَّهُ مِنْ النَّولُ فَا أَنْعُلُ أَنْ مَنْ النَّهِ مِنْ النَّارِهُ فَأَنْ فَالْمُعُ أَنْ فَا أَنْعُلُ مَنْ النَا إِنْ فَالْعُلُولُ فَلَا مُنَافِعُ مِنْ النَّالِ أَنْ فَالْمُعْلِقُ فَا فَعُلُ مِنْ

فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنْسٍ، قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا: لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ، وَهُوَ مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَة، فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثْنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا، فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، خَدَّثْنَاهُ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: هِيهِ، فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيثِ، فَانْتَهَىٰ إِلَىٰ هَلْذَا الْمَوْضِعِ، فَقَالَ: هِيهِ، فَقُلْنَا: لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَىٰ هَلْذَا، فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي، بِالْحَدِيثِ، فَانْتَهَىٰ إِلَىٰ هَلْدًا الْمَوْضِعِ، فَقَالَ: هِيهِ، فَقُلْنَا: لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَىٰ هَلْذَا، فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي، وَهُو جَمِيعٌ، مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَلَا أَدْرِي أَنْسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَكِلُوا، قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَحَدَّثُنَا، فَصَحِكَ وَقُلَل: خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا، مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحَدُّنُكُمْ، حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثُكُمْ بِهِ، وَقَالَ: رُبُّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْدُهُ بِيلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، إِزْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلَّا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَّا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ١٦٩]، (١- كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٨١- بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ)، رَفْمُ الْحَدِيثِ [٣٠٢- (١٨٣]. بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ. وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ، وَالشَّاهِدُ مِنْهُ قَوْلُهُ: «حَتَّىٰ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْيِي بِيدِهِ! مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ = الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَاتَ فِيلَهِمُ الْمُسْلِمُ.. الصَّلَاةَ عَلَيْهِ "، وَمَقْصُودُهَا: الدُّعَاءُ

= الإنحوانيم اللّذِينَ فِي النَّارِ. يَقُولُونَ: رَبِّنَا! كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فَيَقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ. فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَىٰ النَّارِ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَىٰ نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! مَا بَقِي فِيهَا أَحَدُّ مِمَّنْ أَمْرْتَنَا بِهِ. فَيَعُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا فَي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مَنْ أَمْرْتَنَا فَي فِيهَا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمْرْتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ: إِرْجِعُوا. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَغْرِجُوهُ. فَيَخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُ: إِرْجِعُوا. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَغْوِجُوهُ. فَيَخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُ: إِرْجِعُوا. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَلَكُولَ. إِرْجِعُوا. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْوِجُوهُ. فَيَخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ فَي مَنْ النَّارِ فَيْهَا مِثْنَ الْمَلَابُكِةُ وَشَفَعَ النَّيِنُونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَنُو فَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْصُولُ اللَّهُ فَيْفَعَ اللَّهُ فَيْعَلِي الْمَلَابِكُ فَي مِنْ النَّارِ فَيْخُوجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا فَطَّ. قَدْ عَادُوا لِكَابُونَ فَي مَرْ فِي مَوْلُولُ الْمَالِكُونَ كَمَا اللَّهُ فَيْ وَلَا لَلَهُ مِنْ عَنْ النَّالِ لَهُ مَنْ النَّارِ فَيْخُوجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا فَطُدُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. السَّرِيفِ. السَّيْرِيفِ السَّقَ فِي الْمَالِلَهُ مِنْ عَبْرٍ فِي أَفُواهِ الْجَنَّةِ يَقَالُ لَهُ مَيْرًا الْحَدِيثِ الشَّولُ الْحَدِيثِ الشَّولِ الْمَالِعُ فَي مَنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ كَمَا اللَّهُ مِنْ الْمَالِمُ الْمَعْرِالِ الْمَالِعُولُ الْمُؤَاهِ الْمُؤَاهِ الْمَعْلَا لَهُ الْمُؤْهِ الْمُؤَاهِ الْمَعْمُولُولُ الْمَالِمُولُولُ الْمُ

(١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَصَلَّ عَلَيْمُ إِنَّ صَلَاتِكَ سَكُنَّ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]. وَرَوَىٰ الْبُخَارِيُّ فِي الْبُخَارِيُّ فِي الْبُخَارِيُّ فِي الْبُخَارِيُّ فَي اللَّهُونِ عَبْدِ اللَّهُونِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ النَّرُاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٧٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي مَلَمَة، عَنْ أَبِي مَلَمَة هَرَيْرَة هَ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَنَاءٌ صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ). فَلَمَّا فَضَلَا؟). فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ). فَلَمَّا فَعَلَى مَا لَنْ عُلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحِ، قَالَ: (أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوقِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَصَادُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَكَتِهِ)» إهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ: جُ٥/ صَ٢١٢]، طَبْعَةُ إِدَارَةِ الْمَطْبَعَةِ الْمُنِيرِيَّةِ: «وَقَدْ نَقَلُوا الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْمَيِّتِ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ جَعَلَهَا سُنَّةً. وَهَلْذَا مَثْرُوكٌ عَلَيْهِ، لَا يُلْتَقَتُ إِلَيْهِ» إهَ. وَالشَّفَاعَةُ لَهُ. وَلَمَّا سَأَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ نَحْرَ حِصَّتِهِ مِنَ الْبُدْنِ عَنْ أَبِيهِ.. قَالَ ﷺ لَهُ: «أَمَّا أَبُوكَ، فَلَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ.. نَفَعَهُ ذَٰلِكَ» قَالَ ﷺ لَهُ: «أَمَّا أَبُوكَ، فَلَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ.. فَإِنَّ الْإِقْرَارَ أَخْرَجَهُ أَحْدُن. وَالْمُرَادُ بِرَالْإِقْرَارِ بِالتَّوْحِيدِ): الْإِسْلَامُ كُلُّهُ. فَإِنَّ الْإِقْرَارَ بِلِسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِمَا جَاءَ بِهِ.. لَا يُغْنِي عَنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا.

وَقَدْ سَبَقَ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَلْذَا الْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَغَيْرِهِ، عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَاتِ عَنِ الْمَوْتَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا تَصَدَّقَ الْمُتَصَدِّقُ عَنْهُمْ.. أَجَابَ بِأَنَّهَا تَنْفَعُهُمْ "، الْمَوْتَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا تَصَدَّقَ الْمُتَصَدِّقُ عَنْهُمْ.. أَجَابَ بِأَنَّهَا تَنْفَعُهُمْ "، وَسَبَقَ أَيْضًا أَنَّ سَعْدًا سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْ: "أَيُّ الصَّدَقَةِ أَنْفَعُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ فَقَالَ: (الْمَاءُ). فَحَفَرَ بِثُرًا وَقَالَ: هَلْدِهِ لِأُمُّ سَعْدٍ، "، فَجَعَلَهَا صَدَقَةً عَنْ أُمِّهِ بَعْدَ مُوجَهَا. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي نَفْعِ دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ لِلْمَوْتَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَوْتِهَا. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي نَفْعِ دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ لِلْمَوْتَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَوْتِهَا. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي نَفْعِ دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ لِلْمَوْتَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ وَعَيْرُهُ وَلَا لَالْمُولِينَ اللهُ عَلَى الدُّعَاءِ وَتَقُولُ الْمُؤْمِنِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لَا يُرَدُّ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَىٰ الدُّعَاءِ وَتَقُولُ لِللَّاعِي: "وَلَكَ بِمِثْلِهِ"، وَمَعْنَىٰ نَفْعِ الدُّعَاءِ: حُصُولُ مَا دَعَا بِهِ لِلْمَدُعُولَهُ.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ مُخَرَّجًا فِي [صَ٧٠٠] وَأَنَّ إِسْنَادَهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ.

<sup>(</sup>٢، ٣) سَبَقَ ذِكْرُهُمَا مُخَرَّجَيْنِ فِي [صَ١٠٦٨ - ١٠٦٩].

<sup>(</sup>٤) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/صَ٤٠٦]، (٤٨- كِتَابُ الدِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالإَسْتِغْفَارِ)، (٢٠- بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٨٨- (٢٧٣٣) حَدَّثَنَا إِسْحَتَّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونْسَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي

أَمَّا الدُّعَاءُ: فَإِنَّهُ شَفَاعَةٌ مِنَ الدَّاعِي، وَثَوَابُهَا لَهُ. وَمِنْ هَلْذَا تَعْلَمُ أَنَّ نَفْعَ الدُّعَاءِ حَاصِلٌ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ جَمِيعًا.

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَصَدَّقَ عَنِ الْمُسْلِمِ.. وَصَلَ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ، وَكَانَ كَأَنَّهُ فَعَلَهَا فِي حَيَاتِهِ، وَكُتِبَتْ فِي صَحِيفَتِهِ، وَكَانَ لِلْمُتَصَدِّقِ بِهَا عَنْهُ ثَوَابُ الْبِرِّ، وَلَعَلَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابٍ صَدَقَتِهِ الَّتِي تَبَرَّعَ بِهَا لِأَخِيهِ ١٠٠، أَمَّا غَيْرُ ذُلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ البَّدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ، وَالْمُرَكَّبَةِ مِنَ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ.. فَهُوَ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الإِخْتِلَافُ بَيْنَ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ، شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ، وَالصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ مِنْ تِلْكَ الْأَقْوَالِ الَّذِي تُؤَيِّدُهُ السُّنَّةُ وَتُعَضِّدُهُ الْأَدِلَّةُ الصَّحِيحَةُ.. أَنَّ كُلَّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا الْمُسْلِمُ نَاوِيًا وُصُولَ ثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ، أَوْ أَهْدَىٰ ثَوَابَهَا إِلَيْهِ، أَوْ دَعَا بِهِ لَهُ، كَأَنْ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ هَلْذَا الْعَمَل إِلَىٰ فُلَانٍ).. فَإِنَّ ثَوَابَهُ يَصِلُ إِلَيْهِ، وَلِلْمُتَقَرِّبِ ثَوَابُ الْبِرِّ بِمَنْ أَهْدَىٰ الثَّوَابَ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْقُرْبَةُ بَدَنِيَّةً مَحْضَةً أَمْ لَا، فَقَدْ سَوَّىٰ ﷺ فِي جَوَابِهِ " لِعَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ بَيْنَ الصِّيَامِ - وَهُوَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ - وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ - وَهِيَ

<sup>=</sup> سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ) وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ. قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ. فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ. وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ. فَقَالَتْ: أَثْرِيدُ الْحَجَّ، الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ. فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ يَقُولُ: (دَعْوَهُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ. فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَى كَانَ يَقُولُ: (دَعْوَهُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ، بِظَهْرِ الْغَيْبِ، مُسْتَجَابَةً، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَلُّ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَلُ بِهِ آمِينَ. وَلَكَ بِمِثْلِ)» إِهَ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: وَلَعَلَّ ثَوَابَ صَدَقَةِ الْمُتَصَدِّقِ عَنِ الْمَيِّتِ أَكْثَرُ مِنْ الصَّدَقَةِ الَّتِي يُعْطِيهَا لِلْحَيِّ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذِكْرُهُ مُخْرَّجًا فِي [صَ٧٠٠] وَأَنَّ إِسْنَادَهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ.

عِبَادَةٌ مَالِيَّةُ كَذَٰلِكَ - فِي النَّفْعِ لِلْمَيِّتِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا. وَأَمَرَ ﴿ بِالْحَجِّ عَنِ الْمُعْلِمِ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ حِينَ اسْتُفْتِيَ فِي ذَٰلِكَ ﴿ ، وَهِي الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ حِينَ اسْتُفْتِي فِي ذَٰلِكَ ﴿ ، وَهِ عَلَيْهِ صِيامٌ. صَامَ عَنْهُ عِبَادَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا جَمِيعًا. وَسَبَقَ قَوْلُهُ وَ الْعَيْقِ: ﴿ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ. صَامَ عَنْهُ وَلِيَّةٌ ﴾ . وَهُو فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم ﴿ ، وَالصَّوْمُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَمَا لَا وَكُذُلِكَ صَحَّ أَنَّهُ ﴿ قَالَ لِلسَّائِلَةِ عَنْ أُمِّهَا الَّتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ: ﴿ مَنْ أُمِّهَا الَّتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ: ﴿ ( اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّيْ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ٦٥٦]، (٣٤- أَبْوَابُ الْإِحْصَارِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ)، (٣٣- بَابُ الْحَجِّ وَالنَّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَوْأَةِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُعَا، طَبْعَةُ دَارِ الْبُعَرِ الدِّمَشْقِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً، جَاءَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ
 حَتَّىٰ مَاتَتْ، أَفَا حُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيتَهُ؟
 إِقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ) إِهَـ.

 <sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ ٢٩٠]، (٣٦- كِتَابُ الصَّوْمِ)، (٤١- بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ
 صَوْمٌ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ.

وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٨٠٣]، (١٣- كِتَابُ الصَّيَامِ)، (٢٧- بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْـمَيِّتِ) رَقْمُ الْـحَدِيثِ [١٥٣ - (١١٤٧)]. بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتُ. **وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ**:

١٨٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ أَغْيَنَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ.. صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو. وَرَوَاهُ يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ؟ إهـ.

أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ، صُومِي عَنْ أُمِّكِ) "". وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَرَّ بَيْنَ الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ ﴿ فَلَ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ فَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِأُمْوَاتِ "". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَبُو يَعْلَىٰ، وَأَبُو يَعْلَىٰ، وَأَبُو يَعْلَىٰ، وَأَبُو يَعْلَىٰ، وَأَبُو بَكْرِ النَّجَادُ فِي [سُنَنِهِ]. وَ (النَّجَادُ): بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ.

(٢) قَالَ الْإِمَامُ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّخَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْأَجْوِبَةُ الْمَرْضِيَّةُ فِيمَا سُئِلَ السَّخَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ اللَّكْتُورِ مُحَمَّدٍ إِسْحَاقَ سُئِلَ السَّخَاوِيُّ عَنْهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ: جُ١/ صَ١٦٩]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدٍ إِسْحَاقَ مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيمَ، طَبْعَةُ دَارِ الرَّايَةِ. وَهَاكَ نَصَّ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ:

(83 - سُئِلْتُ: عَنْ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ شَنْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شُرُودِ الْمَقْدِسِيُّ فِي جُزْءِ فِيهِ وُصُولُ الْقِرَاءَةِ إِلَىٰ الْمَيَّتِ، وَهُوَ: (رَوَىٰ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلَىٰ الْمَقَابِرِ الْمَقَائِدِ فَقَرَأَ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴾ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَرَّ عَلَىٰ الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴾ [الإخلاص: ١] إِخدَىٰ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ.. أُعْطِي بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ".

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا. وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ- صَاحِبُ الْخَلَّالِ- بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ [سُورَةَ بِسَ ] خُفِّفَ عَنْهُمْ لَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ لَهُ لِعَدَدِ مَنْ فِيهِ حَسَنَاتُ".

وَرَوَىٰ الْخَلَّالُ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَقَرَأَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَهُمَا [يلس] غُفِرَ لَهُ"). إنْتَهَىٰ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/صَ٤٠٨]، (١٣- كِتَابُ الصِّيَامِ)، (٢٧- بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، بَيْرُوتُ. وَهَاكَ نَصَّهُ: ١٤٥١- (...) وَحَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُيْدٍ. جَيِعًا عَنْ زَكِرِيَّاءُ بْنِ عَدِيًّ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ النَّهُ عُتَيْبَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. أَفَاصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أَمِّكِ دَيْنُ وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. أَفَاصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أَمِّكِ دَيْنُ وَسُولِ اللَّهِ يَعْهَا؟) وَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: (فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ) اِهَ.

= فَأَجَبْتُ: قَدْ وَقَفْتُ عَلَى الْجُزْءِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَرَأَيْتُ فِيهِ مِنَ الزَّيَادَةِ عَلَىٰ مَا هُنَا: عَزْوَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَالنَّانِي أَيْضًا إِلَىٰ النَّجَّادِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ فِي [تَذْكِرَتِهِ] الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَعَزَاهُ لِتَخْرِيجِ السَّلَفِيِّ، وَأَسْنَدَهُ صَاحِبُ [مُسْنَدِ الْفِرْدُوسِ] أَيْضًا، كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِر السَّلَفِيِّ، وَأَسْنَدَهُ صَاحِبُ [مُسْنَدِ الْفِرْدُوسِ] أَيْضًا، كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَد بْنِ عَامِر الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى الرَّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَجِيهِ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَجِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ اللَّهُ إِنْ الْمُعَالِقِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوهُ كَذَّابَانِ. وَلُوْ أَنَّ لِهِلَا الْمُعَلِي الْمُولُولِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي: فَقَدْ ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ أَيْضًا لَكِنْ بِلَا عَزْدٍ. وَعَزَاهُ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ، إِلَّا أَنْنِي لَمْ أَظْفَرْ بِهِ الْآنَ، وَهُوَ فِي [الشَّافِي] لِأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ صَاحِبِ الْخَلَّالِ الْحَنْيَلِيِّ كَمَا عَزَاهُ إِلَيْهِ الْمَقْدِسِيُّ .. أَحْسَبُهُ لَا يَصِحُّ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ النَّالِثُ: فَقَدْ دَكَرَهُ صَاحِبُ الْحَلَّالِ فِي [الشَّافِي] أَيْضًا، وَأَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَبَّانَ فِي [ثَوَابُ الْأَعْمَالِ] وَابْنُ عَدِيٍّ فِي [كَامِلِهِ]، كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ زِيَادِ الدَّارِيِّ عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سُليْمِ الطَّائِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ... فَذَكَرَهُ بِلْفَظِ: "مَنْ زَارَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمُّعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا ﴿ يَسَ ثُوالِقَلْقُرَةُ اللَّيْلَمِي فَي إِسَانَا وَ مَا الشَّيْخِ، وَقَالَ ابْنُ عِمْدَدِ كُلِّ بَهُ جَلَا الْمِسْنَادِ بَاطِلٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلُ، وَكَانَ عَمْرُو يُتَّهُمُ بِوضِعِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ لِلْلَٰكِ فِي عَمْرَ وَعُهُ اللهِ عَمْرَ وَقَدَهُ لِللَّيْكِ فِي [الْمَوْدُوسِ] لَهُ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي الشَّيْخِ، وَقَالَ ابْنُ عَمْرَ وَهُو عِنْدَ الطَّبْرَائِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ] وَ[الصَّغِيرِ] مِنْ حَدِيثِ أَبِي الشَّيْخِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوْشُوعَاتِ] ابْنُ الْجَوْزِيِّ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الطَّبْرَائِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ] وَ[الصَّغِيرِ] مِنْ حَدِيثٍ أَبِي الشَّيْعِ الْمَوْشُوعَاتِ] ابْنُ الْجَوْزِيِّ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الطَّبْرَائِيُّ فِي [الْأَوْسَطِ] وَ[الصَّغِيرِ] مِنْ حَدِيثٍ أَبِي الشَّيْعِ وَعُمْ عَلَى الْمَوْمُ وَعَاتٍ] مِنْ طَرِيقِ الْمَوْمُ وَعَاتٍ] مِنْ طَرِيقِ الْمَوْمُ وَعَاتٍ] مِنْ عَمْرَ رَفَعَهُ :"مَنْ زَارَ قَبْرَ أَمِيهِ أَوْ قَبْرَ أَمُهِ، أَوْ قَبْرَ أَحْدِ مِنْ قَرَابَتِهِ.. كُتِبَ لَهُ مَعْمَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَفَعَهُ: "مَنْ زَارَ قَبْرَ أَيهِ إِلَّ مَوْمُوعَاتٍ] مِنْ طَرِيقِ الْمَوْمُ وَعَاتٍ ] أَنْهُمْ الْمَوْرِيَّ فِي [الْمَوْمُوعِ الْمَالِقِ الْمَوْمُ وَعَلَى السَّيْوِ الْمُولِقِ الْمَوْمُ وَعَلَى الْمَوْمُ وَعَلَى الْمَوْمُ وَعَى الْمُولِي الشَّيْوِ الْمَوْمُ وَعَلَى السَّيْوِ الْمَوْمُ وَعَلَى السَّيْوِ الْمَوْمُ عَلَى الْمَالِقَ الْمَوْمُ وَعَلَى الْمَوْمُ وَالْمَالُولُ السَّيْوِي الْمُولِولُولُ السَّيْوِي الْمَوْمُ وَلَالِكُ بِنَعْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ عَلَى السَّيْوِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ عَلَى السَّيْوِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمَوْمُ وَالِهُ السَّعَامُ الْمُؤْمُ فَيْ الْمُؤْمُ فِي الشَلْوَا عَلَ

وَأَخْرَجَ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَذْرَكِ] وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الْمُسْتَذْرَكِ] وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الشُّعَبِ] وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْهُ ﷺ قَالَ: « يَسَ قَلْبُ الْقُرْءَانِ، لَا فِي [الشُّعَبِ] وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْهُ ﷺ قَالَ: « يَسَ قَلْبُ الْقُرْءَانِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلُ يُرِيدُ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.. إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ » ".

<sup>= &</sup>quot;مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ.. كَانَ كَحَجَّةٍ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ المَ

 <sup>(</sup>١) [مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: جُ٣٣/ صَ ٤١٧]، (حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ،
 طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهُمَا حَدِيثَانِ مُتَتَالِيَانِ، وَهَاكَ نَصَّهُمَا وَتَعْلِيقَ الشَّيْخِ الْأَرْنَؤُ وطِ عَلَيْهِمَا:

١٠٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَادِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ بَسَادٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْبَعَرَةُ سَنَامُ الْفُرْءَانِ وَذُرُوتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلُّ آلَيْهِ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلكًا، وَاسْتُخْرِجَتْ ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَالْمَرْشِ، فَوصِلَتْ بِهَا، أَوْ فَوصِلَتْ بِسُورَةِ الْبَعْرَةِ، وَيُسَ قَلْبُ الْفُرْءَانِ، لَا يَعْرَوُهُمَا رَجُلُّ يُرِيدُ اللَّهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.. إِلَّا عُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَىٰ الْبَعْرَةِ، وَيسَ قَلْبُ الْقُرْءَانِ، لَا يَعْرَوُهُمَا رَجُلُّ يُرِيدُ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.. إِلَّا عُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَىٰ مَا تَحُدُّلُ يُرِيدُ اللَّهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.. إِلَّا عُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَىٰ مَا تَحُدُّلُ يُرِيدُ اللَّهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.. إِلَّا عُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَىٰ مَا رَجُلُّ يُرِيدُ اللَّهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.. إِلَّا عُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَىٰ الْمُعْرَدُهُ اللَّهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُولَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمَانِ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَالْقُرْءُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْ

٢٠٣٠ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
 - وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اقْرَوُوهَا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ)
 يَعْنِي: يَسَ » إِهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ الرَّوَايَةِ الْأُولَىٰ قَائِلًا:

<sup>«</sup>إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ الرَّجُلِ وَأَبِيهِ، وَسُمِّيَ فِي الرَّوَايَةِ التَّالِيَةِ بِأَبِي عُثْمَانَ، وَلَا يُعْرَفُ. عَارِمٌ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْٰلِ السَّدُوسِيُّ أَبُو النَّعْمَانِ، وَمُعْتَمِرٌ: هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي [عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: ١٠٧٥]، وَالطَّبْرَافِيُّ: [٧٠/ ٥١١] مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، وَ[٧٠/ ٥٤١] مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْـمُقَدَّمِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهَاذَا الْإِسْنَادِ» إهَـ.

<sup>•</sup> وَعَلَّقَ عَلَىٰ الرُّوايَةِ الثَّانِيَةِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup> إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ أَبِي عُثْمَانَ وَأَبِيهِ. وَنَقَلَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّلْخِيصُ الْحَبِيرُ: ٢/ ١٠٤] عَنِ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ أَعَلَّهُ، وَنَقَلَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: هَـٰذَا حَدِيثٌ =

### = ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ، مَجْهُولُ الْمَثْنِ، وَلَا يَصِحُ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ (۲۰/ ۵۱۰)، وَالْحَاكِمُ (۱/ ٥٦٥) مِنْ طَرِيقِ عَامِرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (٩٣١)، وَأَبُو عُبَيْدِ فِي [فَضَائِلُ الْقُرْءَانِ: صَ٢٥٢- ٢٥٣]، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣/ ٢٣٧)، وَأَبُو دَاوُدَ (٩٣١)، وَإِبْنُ مَاجَهُ (١٤٤٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي [عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: ١٠٧٤]، وَالنَّسَائِيُّ فِي [عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ: ١٠٧٤]، وَابْنُ حِبَّانَ (٢٢، ٣١)، وَالْبَغُويُّ (١٤٦٤) مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَابْنُ حِبَّانَ (٢٠٠٢)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٣/ ٣٨٣)، وَالْبَغُويُّ (١٤٦٤) مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، بِهِ، وَلَمْ يُسَمَّ الطَّبَالِسِيُّ أَبَا عُثْمَانَ، وَإِنَّمَا قَالَ: عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقُلُ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ،

وَسَيَأْتِي بِرَفْمِ (٢٠٣١٤). وَانْظُرْ مَا سَلَفَ فِي مُسْنَدِ غُضَيْفَ بْنِ الْحَارِثِ بِرَقْمِ (١٦٩٦٩)، إهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْـمُلَقِّنِ فِي [الْبَدْرُ الْـمُنِيرُ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: جُ١٢/ صَ ٤٩٥]،
 (كِتَابُ الْـجَنَائِزِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ إِبْرَاهِيمَ الْعُبَيْدِ، طَبْعَةُ دَارِ الْعَاصِمَةِ، قَالَ مَا نَصُّهُ:

٧٩٠- الْحَدِيثُ الْخَامِسُ:

رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: (إقْرَوُوا يسَن عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ).

هَـٰذَا الْـحَدِيثُ رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ: أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، لَفْظُهُ: (يَسَ قَلْبُ الْقُرْءَانِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلَّ يُرِيدُ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَؤُوهَا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ).

وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمَا، وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَأَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْمُنْكَةِ، وَأَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْمُحَاكُمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، مَرْفُوعًا، بِهِ.

إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَابْنَ حِبَّانَ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مَعْقِلِ. فَأَسْقَطَا أَبَاهُ. وَأُعِلَّ هَلْدَا النَّسَائِيِّ، وَابْنَ حِبَّانَ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مَعْقِلِ. فَأَسْقَطَا أَبَاهُ. وَأُعِلَّ هَلَا: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مَعْقِلِ. فَأَسْقَطَا أَبَاهُ. وَإِلاَّ ضَطِرَابِ. الْحَدِيثُ بِالْوَقْفِ، وَبِالْجَهَالَةِ، وَبِالإضْطِرَابِ.

قَالَ الْحَاكِمُ: هَلْذَا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، إِذِ الزِّيَادَةُ مِنَ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ. ذَكَرَ ذُلِكَ فِي (بَابُ فَضَائِلِ الْقُرْءَانِ) مِنْ مُسْتَذْرَكِهِ فِي ذِكْرِ فَضَائِلِ سُورٍ مُتَفَرِّقَةٍ.

=

= وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي عِلَلِهِ: إِنَّهُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ أَبَا عُثْمَانَ هَلْذَا لَا يُعْرَفُ، وَلَا مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ غَيْرَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَإِذَا لَـمْ يَكُنْ هُوَ مَعْرُوفًا.. فَأَبُوهُ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ.

وَكَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: أَبُو عُثْمَانَ وَأَبُوهُ لَيْسَا بِمَشْهُورَيْنِ. وَخَالَفَ فِي كَلَامِهِ عَلَىٰ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بْنِ مَعْقِلٍ، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِيهِ.

قُلْتُ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَعْقِلٍ، وَعَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلٍ، ذَكَرَهُمَا النَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَالثَّانِيَ الطَّبْرَانِيُّ فِي أَكْبَرِ مَعَاجِمِهِ.

وَقَالَ النَّرُوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ مَجْهُولَانِ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُدَ.

قُلْتُ: أَبُو عُثْمَانَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِهِ، وَعَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ، مَجْهُولُ الْمَتْنِ، وَلَا يَصِحُ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ.

#### فَوَائِدُ:

الأُولَىٰ: لِهَاذَا الْحَدِيثِ طَرِيقٌ آخَرُ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَىٰ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كِتَابِهِ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ، فِي تَرْجَمَةِ سَمْحَجٍ -وَقَالَ: سَمْهَجٍ، بِالْهَاءِ- مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِصَّيْصِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ طَرْسُوسَ، فَقِيلَ: هَلْهُنَا امْرَأَةٌ قَدْ رَأَتِ الْجِنَّ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاتَيْتُهَا فَخَبَرَتْنِي بِذُلِكَ، وَأَنَّ سَمْحَجَ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ، وَأَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: (مَا مِنْ مَرِيضٍ يُقُرَأُ عِنْدَهُ يُسَ إِلَّا مَاتَ رَبَّانَ، وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبَّانَ).

قَالَ الْحَافِظُ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي آخِرِ النَّوَادِرِ.

الْفَائِدَةُ النَّانِيَةُ: قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: قَوْلُهُ: (اقْرَؤُوا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ يَسَ) أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْـمَنِيَّةُ، لَا أَنَّ الْـمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَكَذَٰلِكَ: (لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ).

وَهَاذَا الَّذِي قَالَهُ فِي الْأَوَّلِ قَالَهُ جَمَاعَاتُ، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ، وَيَكُونُ ذَٰلِكَ مِنْ بَابٍ تَسْمِيةِ الشَّيْءِ بِمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ، وَأَمَّا مَا قَالَهُ فِي الثَّانِي.. فَلَا نُسَلِّمُ فِيهِ، وَقَدِ اعْتَرَضَهُ فِي ذَٰلِكَ الْـمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، فَقَالَ فِي أَحْكَامِهِ: مَا قَالَهُ فِي التَّلْقِينِ فَمُسَلَّمٌ، وَأَمَّا فِي قِرَاءَةِ يَسَ .. فَذُٰلِكَ نَافِعٌ لِلْـمُحْتَضَرِ وَالْـمَيِّتِ.

١١٢١ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ وَرِوَايَةُ الْبَيْهَقِيِّ فِي [الشُّعَبِ]: «مَنْ قَرَأَ يَسَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ.. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فَاقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ ٥٠٠٠. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهَا تُقْرَأُ عَلَىٰ مَنْ مَاتَ بِالْفِعْلِ بَعْدَ الدَّفْنِ، أَيْ: عِنْدَهُ، كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَىٰ، وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ حَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَلَا مُقْتَضِي لِحَمْلِهِ عَلَىٰ مَنْ شَارَفَ الْمَوْتَ " مِنَ الْمُحْتَضِرِينَ. وَيُحْتَجُّ لِقِرَاءَتِهَا عِنْدَهُمْ بِقَوْلِهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يِسَ .. إِلَّا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ " أَسْنَدَهُ صَاحِبُ [الْفِرْدَوْسِ] "،

الثَّالِثَةُ: مَعْقِلٌ رَاوِي الْحَدِيثِ: هُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ، وَإِسْكَانِ ثَانِيهِ، وَكَسْرِ ثَالِيْهِ. إَبْنُ يَسَارٍ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ. وَمَعْقِلٌ فِي الصَّحَابَةِ جَمَاعَةٌ: هَلْذَا، وَابْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، وَابْنُ خَالِدٍ - وَيُقَالُ خُويْلِدٍ- وَغَيْرُهُمْ الهَ. (١) [الْجَامِعُ لِشُعَبِ الْإِيمَانِ: جُ٤/ صَ٤٤] لِلْبَيْهَقِيِّ، بِتَحْقِيقِ مُخْتَارٍ أَحْمَدَ النَّدَوِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٧٢٣١- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضّرِيرُ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ الْـمُزَنِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَرَأَ يَسَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ﷺ.. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فَاقْرَءُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ» إهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ فِيهِ مَجْهُولٌ.

أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ: هُوَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، الْبَصْرِيُّ، ثِقَةٌ، مَرَّ. وَالْحَدِيثُ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ بِرِوَايَةِ الْمُؤَلِّفِ فَقَطْ...» إهَـ.

قُلْتُ: وَقَالَ السُّيُوطِيُّ بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ: ( (هب ) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا، (صَحَّه) اِهَ. أَنْظُرْ [فَيْضُ الْقَدِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: جُ٦/ صَ٠٠٠] لِلْمُنَاوِيِّ، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ التِّجَارِيَّةِ الْكُبْرَىٰ بِمِصْرَ.

<sup>(</sup>٢) « شَارَفَ الْمَوْتَ»: أَشْرَفَ عَلَيْهِ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٢/ صَ٣٨٨] لِلْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٣) [الْفِرْدَوْسُ بِمَأْثُورِ الْخِطَابِ: جُ ٤/ صَ٣٦] لِلدَّيْلَمِيِّ، (تَابِعْ بَابَ الْمِيمِ)، بِتَحْقِيقِ السَّعِيدِ=

= زَغْلُولٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. قَالَ الدَّيْلَمِيُّ:

«٦٠٩٩ - أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ فَتُقُرَأُ عِنْدَهُ سُورَةُ يِسَ .. إِلَّا هَوَّنَ اللَّهُ ﷺ عَلَيْهِ» إهَ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

ا سَقَطَ مِنَ الْـمَخْطُوطَةِ، وَٱثْبَتْنَاهُ مِنْ [زَهْرُ الْفِرْدَوْسِ: ٤/ ١٩]. قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بُنْدَارِ بْنِ عَبْدَةَ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْـمَجِيدِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِـمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرِّ مَرْفُوعًا.

وَانْظُرِ [الْمَطَالِبَ الْعَالِيَةَ: ٦٨٩]» إهَ.

قُلْتُ: ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْمَطَالِبُ الْعَالِيَةُ بِزَوَائِدِ الْمَسَانِيدِ النَّمَانِيَةِ: جُ٥/ صَ٢١٥]، (٩- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (١- بَابُ أَحْوَالِ الْمُحْتَضَرِ)، بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ الشَّمْ انِيَةِ: جُ٥/ صَ٢١٥]، (٩- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (١- بَابُ أَحْوَالِ الْمُحْتَضِرِ)، بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ بَاسِمٍ عِنَايَةَ، طَبْعَةُ دَارِ الْعَاصِمَةِ وَدَارِ الْغَيْثِ، بِتَنْسِيقِ الدُّكْتُورِ سَعْدِ بْنِ نَاصِرِ الشَّشْرِي، وَهَاكَ نَصَّهُ وَتَعْلِيقَ الْمُحَقِّقِ عَلَيْهِ:

«٧٨٢ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْـمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مَرْوَانَ سَالِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا مِنْ مَيْتِ يَمُوتُ وَيُقْرَأُ عِنْدَهُ بِسَ .. إِلَّا هَوَّنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ)» إهَـ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

١-الْحُكُمُ عَلَيْهِ:

هَلْذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، فِيهِ عِلْتَانِ:

١ - مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ اتَّهِمَ بِالْوَضْعِ. أَنْظُرِ [التَّقْرِيبَ: ٥٢٦: ٢٥٧٠].

٢- شُرَيْحٌ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ، لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. أَنظُرْ [جَامِعَ التَّحْصِيلِ: ص ٢٣٧].

وَالْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ الْبُوصِيرِيُّ فِي [الْإِنْحَافِ: ١/ ١١٢: ب]، وَعَزَاهُ لِلْحَارِثِ، وَلَعَلَّهُ وَهُمَّ، فَلَمْ يُورِدْهُ الْهَيْنَمِيُّ فِي [بُغْيَةِ الْبَاحِثِ]، رُغْمَ أَنِّي فَتَشْتُ عَنْهُ فِي مَظَانَّهِ فَلَمْ أَجِدْهُ.

- تَخْرِيجُهُ:

أَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُويَهْ فِي التَّفْسِيرِ، وَالدَّيْلَمِيُّ فِي [مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ]، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا -كَمَا فِي [الدُّرّ =

= الْـمَنْتُورِ (٧/ ٣٨)-، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي [أَخْبَارِ أَصْبِهَانَ: ١/ ١٨٨] مِنْ طَرِيقِ مَرُوَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، مَرْفُوعًا، بِهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو، عَنِ الْمَشْيَخَةِ، وَعَنْ أَبِي ذَرَّ، وَأَصْلُهُ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ.

١- أمَّا مَا وَرَدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو.. قَالَ: حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ النَّمَالِيَّ حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ [ يَسَ ]؟ قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ النَّمَالِيُّ عِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ [ يَسَ ]؟ قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا.. قُبِضَ. قَالَ: فَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِثَتْ عِنْدَ الْمَشِيَّةِ.. خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا. قَالَ صَفْوَانُ: وَقَرَأَهَا عِيسَىٰ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَدِ.

فَأَخْرَجَهُ أَخْدُ فِي مُسْنَدِهِ (٤/ ١٠٥)، وَابْنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَىٰ (٧/ ٤٤٣)، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ إِلَىٰ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ غَيْرَ الْمَشْيَخَةِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُسَمَّوْا، مِنْهُمْ مَجْهُولُونَ، لَكِنَّ جَهَالَتَهُمْ تَنْجَبِرُ بِكَثْرَتِهِمْ. وَانْظُرْ [إِرْوَاءَ الْغَلِيلِ: ٣/ ١٥٢].

٢- وَأَمَّا مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي ذَرِّ مَرْفُوعًا.. فَلَفْظُهُ: (مَا مِنْ مَيِّتٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ بِسَ .. إِلَّا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ). قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي آلتَّلْخِيصِ: ٢/ ١٠٤]: أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْءَانِ. إهَـ.

وَأَوْرَدَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٧/ ٣٨)، وَعَزَاهُ لِأَبِي الشَّيْخِ وَالدَّيْلَمِيِّ.

٣- وَأَصْلُهُ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ الْقَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (صَ٥٨١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (صَ٥٨١)، وَابْنُ أَعْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ (٣/ ٤٨٩)، وَابْنُ مَاجَهْ فِي السُّنَنِ (١/ ٤٦٦: ١٤٤٨)، وَالْحَاكِمُ فِي أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٣/ ٢٣٧)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ (٣/ ٣٨٣)، وَالطَّيَالِييُّ فِي مُسْنَدِهِ (صَ١٢٦)، المُسْتَدْرَكِ (١/ ٥٦٥)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ (٣/ ٣٨٣)، وَالطَّيَالِييُّ فِي مُسْنَدِهِ (صَ١٢٦)، وَأَجْدُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٥٦٥)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ (٣/ ٣٨٣)، وَالطَّيَالِييُّ فِي مُسْنَدِهِ (صَ١٢٦)، وَأَجْدُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٢٥- ٢٧)، وَابْنُ حِبَّانَ (الْإِحْسَانُ: ٥/٣) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَمْلَ إِن يَسَادٍ، بِهِ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: (أَوْقَفَهُ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ الْـمُبَارَكِ-فَقَدْ رَوَاهُ مَوْصُولًا- إِذِ الزِّيَادَةُ مِنَ الثُّقَةِ مَقْبُولَةٌ). وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

قُلْتُ: لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ: قَالَ ابْنُ الْـمُلَقِّنِ فِي [الْبَدْرِ الْـمُنيرِ: ٤/ ١٧: ب]، وَابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّلْخِيصِ: =

إنْتِفَاعُ مَوْتَىٰ الْـمُسْلِمِينَ بِسَعْيِ الْأَحْيَاءِ لَمَمْ بِالصَّالِحَاتِ

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِهِ عَنِ الْمَشْيَخَةِ: «أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الصَّحَابِيَّ حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ [يس ]؟ فَقَرَأُهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ آيَةً مِنْهَا.. قُبِضَ، فَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِقَتْ عِنْدَ الْمَشِيتِ. خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا» ﴿قَالَ الْخَافِظُ فِي [التَّلْخِيصِ]: يَقُولُونَ: إِذَا قُرِقَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ.. خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا» ﴿قَالَ الْحَافِظُ فِي [التَّلْخِيصِ]:

<sup>=</sup> ٢/ ١٠٤]: وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالإضطِرَابِ، وَبِالْوَقْفِ، وَبِجَهَالَةِ حَالِ أَبِي عُثْمَانَ وَأَبِيهِ. إهـ.

قُلْتُ: -أَمَّا الْوَقْفُ.. فَلَا يُعَلُّ بِهِ، فَقَدْ قَدَّمْنَا كَلَامَ الْحَاكِمِ.

<sup>-</sup> وَأَمَّا الإِضْطِرَابُ.. فَوَجْهُهُ: أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ يَقُولُ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلٍ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مَعْقِلٍ. وَلَا يَقُولُ: عَنْ أَبِيهِ.

<sup>-</sup> وَأَمَّا الْجَهَالَةُ.. فَهِيَ جَهَالَةُ حَالِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ (٤/ ٥٥٠) فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عُثْمَانَ هَلْذَا: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ بِحَدِيثِ: (اقْرَؤُوا يَسَ عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ): لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ وَلَا هُوَ.

قُلْتُ: فَتَنَاقَضَ الذَّهَبِيُّ فِي [التَّلْخِيصِ]؛ إِذْ وَافَقَ الْحَاكِمَ عَلَىٰ تَصْحِيحِهِ.

<sup>-</sup> وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ.. فَفِي الْحَدِيثِ ثَلَاثُ عِلَلٍ:

١ - جَهَالَةُ أَبِي عُثْمَانَ.

٧- جَهَالَةُ أَبِيهِ.

٣- الإضطِرَابُ.

قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ (٤/ ١٧: ب): [عَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هَلْذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ، مَجْهُولُ الْمَثْنِ، وَلَا يَصِعُّ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ].

وَكَذَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّلْخِيصِ: ٢/ ١٠٤]؛ وَانْظُرُ [إِرْوَاءَ الْغَلِيلِ: ٣/ ١٥٠].

وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ.. فَالْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۗ إهَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَغَيْرُ أَحْمَدَ، [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٢٨ ص ١٧١ - ١٧٢]، (مُسْنَدُ الشَّامِيِّنَ)، (حَدِيثُ خُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ). بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُّ وطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَتَعْلِيقَ الْأَرْنَوُ وطِ عَلَيْهِ:

«هَلْذَا مَوْقُوفٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ ١٠٠ / وَ (غُضَيْفٌ): بِمُعْجَمَتَيْنِ، مُصَغَّرًا.

وَ (الْمَشْيَخَةُ) الَّذِينَ نَقَلَ عَنْهُمْ: لَمْ يُسَمَّوْا، لَكِنَّهُمْ مَا بَيْنَ صَحَابِيٍّ وَتَابِعِيِّ

= «١٦٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌّ يَقْرَأُ ﴿ يُسَ ﴾؟ قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: وَكَانَ الْـمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْـمَيّْتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا. قَالَ صَفْوَانُ: وَقَرَأَهَا عِيسَىٰ بْنُ الْمَعْمَرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَدٍ، إهَ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَاٰذَا الْأَثْرِ قَائِلًا:

﴿ أَثَرُ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَإِبْهَامُ الْـمَشْيَخَةِ لَا يَضُرُّ، كَمَا بَيِّنَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدِ الْـخُدْرِيِّ السَّالِفَةِ بِرَقْم (١١٧٣٧). وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ الْحَافِظُ فِي [الْإِصَابَةِ: تَرْجَمَةُ غُضَيْفٍ]، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ، رِجَالُ الصَّحِيح، غَيْرَ غُضَيْفٍ، فَرِوَايَتُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مَا عَدَا التَّرْمِذِيّ. وَصَالِحُ بْنُ شُرَيْح السَّكُونِيُّ أَحَدُ رِجَالِ الْـمَشْيَخَةِ رَوَىٰ عَنْهُ جَمْعٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثُّقَاتِ]، لَكِنْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ -كَمَا فِي [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ: ٤/ ٤٠٥]-: مَجْهُولٌ، وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ الْبُخَادِيُّ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا. أَبُو الْمُغِيرَةِ: هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ الْخَوْلَانِيُّ، وَصَفْوَانُ: هُوَ ابْنُ عَمْرِ و السَّكْسِكِيُّ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ (٧/ ٤٤٣) عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ صَفْوَانَ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا، سَيَرِدُ (٥/ ٢٦) بِلَفْظِ: (اقْرَؤُوهَا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ) يَعْنِي ﴿ يُسِّ ﴾. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَسَنْبَيِّنُ حَالَهُ هُنَاكَ.

وَنَقَلَ الْحَافِظُ فِي [التَّلْخِيصِ: ٢/ ١٠٤] عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ، إهَ.

(١) هَلْذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّلْخِيصُ الْحَبِيرُ: جُ٣/ صَ١٥٦]، بِرَقْمِ (٢٣٥٣)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُحَمَّدٍ الثَّانِي مُوسَىٰ، طَبْعَةُ دَارِ أَضْوَاءِ السَّلَفِ، وَلَـمْ يَذْكُرْ فِيهِ هَـٰذَا الْكَلَامَ الَّذِي حَكَاهُ عَنْهُ الْمُؤَلِّفُ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي [الْإِصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ: جُ٥/ صَ٢٤٩]، (حَرْفُ الْغَيْنِ بَعْدَهَا الضَّادُ وَالطَّاءُ)، فِي تَرْجَمَةِ غُضَيْفٍ بِرَقْمِ (٦٩٢٨)، بِتَحْقِيقِ عَادِلٍ أَحْمَدَ عَبْدِ الْمَوْجُودِ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَنَصُّ كَلَامِ ابْنِ حَجَرٍ بَعْدَ ذِكْرِهِ: ﴿ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ ﴾ إهـ.

وَبِذَٰلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ نَقْلَ الْـمُؤَلِّفِ لِكَلَامِ ابْنِ حَجَرٍ نَقْلٌ صَحِيحٌ غَيْرَ أَنَّهُ وَهِمَ فِي اسْمِ الْكِتَابِ فَقَطْ.

# كَبِيرٍ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ، فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ " اِهد.

وَكُفَىٰ بِذُٰلِكَ دَلِيلًا عَلَىٰ نَدْبِ قِرَاءَتِهَا عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ التَّكَلُّفِ بِحَمْلِ (الْمَوْتَىٰ) فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَجَاذِيّ، التَّكَلُّفِ بِحَمْلِ (الْمَوْتَىٰ) فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَجَاذِيّ، وَإِنَّمَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، فَيَدُلُّ عَلَىٰ نَدْبِ قِرَاءَتِهَا عَلَىٰ مَنْ مَاتَ بَعْدَ السَّابِقِ وَرَاءَتِهَا عَلَىٰ مَنْ مَاتَ بَعْدَ اللَّهُ فَنِ، وَقَدْ رُويَ فِيهِ أَحَادِيثُ مُتَعَدِّدَةٌ وَإِنْ كَانَ فِيهَا ضَعْفُ، لَكِنَّهَا تَتَقَوَّىٰ اللَّهُ فَنِ، وَقَدْ رُويَ فِيهِ أَحَادِيثُ مُتَعَدِّدَةٌ وَإِنْ كَانَ فِيهَا ضَعْفُ، لَكِنَّهَا تَتَقَوَّىٰ

(١) سَاقَ الشَّيْخُ سَلَامَةُ الْعَزَّامِيُ هَا هَا الْكَلَامَ عَنِ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ: «هَذَا مَوْقُوفُ حَسَنُ الْإِسْنَادِ...» إِلَىٰ قَوْلِهِ: «فَلَهُ حُكُمُ الرَّفْعِ» عَلَىٰ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ كِتَابِهِ [التَّلْخِيصُ الْحَبِيرِ]، وَهَاذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، فَالْعِبَارَةُ الْأُولَىٰ مِنْ كِتَابِ [الْإِصَابَةِ] لَهُ كَمَا مَرَّ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيقِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً، وَكَمَا سَيَأْتِي أَيْضًا فِي النَّعْلِ الْآتِي عَنِ ابْنِ عَلَّانَ عَنْهُ. وَأَمَّا مِنْ بِدَايَةِ فَوْلِهِ: «وَ"غُضَيْفٌ" وَكَمَا سَيَأْتِي أَيْضًا فِي النَّعْلِ الْآتِي عَنِ ابْنِ عَلَانَ عَنْهُ. وَأَمَّا مِنْ بِدَايَةِ فَوْلِهِ: «وَ"غُضَيْفٌ" بِمُعْجَمَتَيْنِ...» إِلَخِ الْعِبَارَةِ.. فَلَمْ أَجِدْهُ فِي كُتُبِ ابْنِ حَجَرٍ، وَإِنَّمَا وَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلَانَ عَلَىٰ الْأَذْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ: جُ ٤/ صَ ١٢٠]، (بَابُ مَا الصِّدِيقِيَّ الشَّافِعِيَّ فِي كِتَابِهِ [الْفُتُوحَاتُ الرَّبَانِيَّةُ عَلَىٰ الْأَذْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ: جُ ٤/ صَ ١٢٠]، (بَابُ مَا الصِّدِيقِيَّ الشَّافِعِيَّ فِي كِتَابِهِ [الْفُتُوحَاتُ الرَّبَانِيَّةُ عَلَىٰ الْأَذْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ: جُ ٤/ صَ ١٢٠]، (بَابُ مَا يُقَلَهُ عَنِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ، وَهَاكَ يُقَلَهُ عَنِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ، وَهَاكَ مَا الْمَيْتِ)، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُرَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَجَدْتُهُ نَقَلَهُ عَنِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

اللّه الْحَافِظُ: (وَوَجَدْتُ لِحَدِيثِ مَعْقِلٍ شَاهِدًا: "عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرُو، عَنِ الْمَشْيَخَةِ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ ( فِيسَ ﴾؟ قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ آيَةً مِنْهَا. قُبِضَ، فَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ. خُفُف عَنْهُ بِهَا". هَلْذَا مَوْقُوفٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ. وَ"غُضَيْفٌ" بِمُعْجَمَتَيْنِ وَفَاءٍ، مُصَغَّرٌ، وَحَابٍي عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَ"الْمَشْيَخَةُ" الَّذِينَ نَقَلَ عَنْهُمْ: لَمْ يُسَمَّوْا، لَكِنَّهُمْ مَا بَيْنَ صَحَابِي وَتَابِعِي عَنْدَ الْجُمْهُورِ. وَ"الْمَشْيَخَةُ" الَّذِينَ نَقَلَ عَنْهُمْ: لَمْ يُسَمَّوْا، لَكِنَّهُمْ مَا بَيْنَ صَحَابِي وَتَابِعِي كَبِير، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ، فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ -وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ-: "أَنَّهُ يُقْرَأُ عِنْدَ الْمَيِّتِ سُورَةُ الرَّعْدِ" وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ ) إِمَ كَلَامُ الْحَافِظِ الْمَ كَلَامُ ابْنِ عَلَّانَ الصِّدِيقِيِّ.

قُلْتُ: لِذَٰلِكَ فَصَلْتُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ بِعَلَامَةِ (//) لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ هَاٰذَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

بِالْإِجْتِمَاع، مِنْهَا: قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ ﴿ يَسَ ﴾ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَتِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ ٣٠٠. أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ

وَمِنْ هَاذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَمَا أَشْبَهَهَا فِي فَضْلِ هَاذِهِ السُّورَةِ الشَّرِيفَةِ [سُورَةِ يس ].. يُعْلَمُ أَنَّ لِمَا اعْتَادَهُ الصَّالِحُونَ مِنْ قِرَاءَتِهَا لِتَفْرِيج الْكُرُوبِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ.. أَصْلًا مِنَ السُّنَّةِ أَصِيلًا، وَيُعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ مَنْ حَصَرَ فَائِدَةَ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ فِي التَّدَبُّرِ، وَأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلْقِرَاءَةِ سِوَاهُ.. فَهُو جَاهِلٌ بِمَا ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلَّا حَدِيثُ الرُّقْيَةِ بِالْفَاتِحَةِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَايُّ فِي صَحِيحِهِ " وَغَيْرُهُ.. لَكَفَىٰ بِهِ دَلِيلًا.

<sup>(</sup>١) أُنْظُرْ [صَ١١١٦] فَمَا بَعْدَهَا بِالْهَوَامِشِ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ شَمْسِ الدِّينِ السَّخَاوِيِّ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٢/ صَ٧٩٥]، (٤٢- كِتَابُ الْإِجَارَةِ)، (١٦- بَابُ مَا يُعْطَىٰ فِي الرُّفْيَةِ عَلَىٰ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ: ١٥٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: إِنْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَىٰ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُو أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذُلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَاٰؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيْتُهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، لَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّقُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّىٰ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَىٰ قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفُلِ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: ﴿ ٱلْحَـمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ۞ ﴾ [الفاتحة: ٢]. فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَىٰ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّىٰ =

وَرَوَىٰ الْبَيْهَ قِيُّ فِي سُنَنِهِ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَحَبَّ أَنْ يُقْرَأَ عَلَىٰ الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ أَوَّلُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتُهَا» (٥٠. وَسَنَدُهُ حَسَنٌ، حَكَمَ بِحُسْنِهِ

= تَأْتِيَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدُورِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟). ثُمَّ قَالَ: (قَدْ أَصَبْتُمْ، إقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا). فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

وَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ: بِهَاذَا، إِهَـ.

(١) لَمْ أَجِدْهُ فِي [سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ] كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ، وَإِنَّمَا وَجَدْتُهُ فِي [الْجَامِعِ لِشُعَبِ الْإِيمَانِ] لَهُ [جُ١١/ صَ٤٧١ – ٤٧١]، (٦٤ - الصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ)، (فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ)، بِتَحْقِيقِ مُخْتَارٍ أَحْمَدَ النَّدَوِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

«٤٥٨٥- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نَهِيكِ الْحَلَيِيُّ مَوْلَىٰ آلِ سَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، حَدَّثَنَا يَحْبَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابَلْتِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نَهِيكِ الْحَلَيِيُّ مَوْلَىٰ آلِ سَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَظَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: (إِذَا مَاتَ أَكْدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ قَبْرِهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ).

لَمْ نَكْتُبُهُ إِلَّا بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ فِيمَا أَعْلَمُ، وَقَدْ رَوَيْنَا الْقِرَاءَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، إهَـ.

- عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:
  - ﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
- أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْدَ الْحَرَّانِيُّ.
- يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْبَابَلْتِيُّ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، مَوْلَيٰ بَنِي أُمَيَّةَ، (مُ ٢١٨ هِـ) ضَعِيفٌ، مِنَ التَّاسِعَةِ (خت س).

وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ: كَانَ كَثِيرَ الْخَطَاإِ لَا يُدْفَعُ عَنْ السَّمَاعِ، وَلَكِنَّهُ يَأْتِي عَنِ الثُقَاتِ بِأَشْيَاءَ مُعْضِلَاتٍ مِـمَّنْ كَانَ يَهِمُ فِيهَا، حَتَّىٰ ذَهَبَتْ حَلَاوَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ لَـمَّـا شَابَ أَحَادِيثَهُ الْـمَنَاكِيرُ، فَهُوَ عِنْدِي فِيهَا=

النَّوَوِيُّ ﴿ وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﴿ .

وَعَنِ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ -أَحَدِ التَّابِعِينَ- بِذَٰلِكَ السَّنَدِ: أَنَّهُ أَوْصَىٰ بَنِيهِ أَنْ يَفْعَلُوا مَعَهُ ذَٰلِكَ بَعْدَ دَفْنِهِ اقْتِدَاءً بِابْنِ عُمَرَ ٣٠.

رَاجِعِ [الْأَنْسَابَ: ٢/ ٨- ٩]، [تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ: ٢١/ ٢٤٠- ٢٤١]، [الْـمِيزَانَ: ٤/ ٣٩٠-٣٩١]، [الْكَامِلَ فِي الضَّعَفَاءِ: ٧/ ٢٧٠٥].

- أَيُّوبُ بْنُ نَهِيكِ الْحَلَبِيُّ هُوَ مَوْلَىٰ آلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، ضَعِيفٌ، مُنْكُرُ الْحَدِيثِ، تَقَدَّمَ. وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ١٢/ ٤٤٤ رَفْمٌ ١٣٦١٣] عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ بِنَفْسِ

وَذَكَرَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي [مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: ٣/ ٤٤] وَقَالَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ] وَفِيهِ يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابَلْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَأَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي [مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ: ١/ ٢٨٤ رَقْمٌ ١١١٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهِ، إهَـ.

(١) [كِتَابُ الْأَذْكَارِ لِلنَّووِيِّ: صَ٢٨٩]، (كِتَابُ أَذْكَارِ الْمَرَضِ وَالْمَوْتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا)، (بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الدَّفْنِ)، بِتَحْقِيقِ بَسَّامٍ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْجَابِي، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ حَزْمٍ، وَنَصُّ كَلَامِهِ: «٨٤٦ – وَرَوَيْنَا فِي [سُنَنِ الْبَيْهَةِيِّ: ٤/ ٥٦] بِإِسْنَادٍ حَسَنِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَحَبَّ أَنْ يُقْرَأَ عَلَىٰ الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ أَوَّلُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتُهَا ﴾ إه.

(٢ ، ٣) [السُّنَنُ الْكُبْرَىٰ لِلْبَيْهَقِيِّ: جُ٧/ صَ٤٤٦]، (كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (بَابُ مَا وَرَدَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ عِنْدَ الْقَبْرِ]، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ/ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ مَرْكَزِ هَجَرَ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

«٧١٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْنَىٰ بْنُ مَعِينٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَيِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِيَنِيهِ: إِذَا أَدْخَلْتُمُونِي قَبْرِي.. فَضَعُونِي فِي =

<sup>=</sup> انْفَرَدَ بِهِ سَاقِطُ الْإَحْتِجَاجِ، وَفِيمَا لَـمْ يُخَالِفِ الثَّقَاتِ يُعْتَبَرُ بِهِ، وَفِيمَا وَافَقَ الثُّقَاتِ يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا سَهَاعُهُ فَلَا يُدْفَعُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَهُ أَحَادِيثُ صَالِحَةٌ تَفَرَّدَ بِبَعْضِهَا، وَأَثَرُ الضَّعْفِ عَلَىٰ حَدِيثِهِ بَيَّنَّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يُعْتَدُّ بِهِ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي [مُصَيَّمْهِ]، وَالْخَلَّالُ فِي [جَامِعِهِ] عَنِ الشَّعْبِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، قَالَ: «كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ اخْتَلَفُوا ﴿ إِلَىٰ قَبْرِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، قَالَ: «كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ اخْتَلَفُوا ﴿ إِلَىٰ قَبْرِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، قَالَ: «كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ اخْتَلَفُوا ﴿ إِلَىٰ قَبْرِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، قَالَ: «كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ الْحَيْنَةُ مَحْضَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَلَّانَ الصِّدَّيقِيُّ فِي [الْفُتُوحَاتُ الرَّبَانِيَّةُ عَلَىٰ الْأَذْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ: جُ٤/ صَ١٩٤]، (كِتَابُ أَذْكَارِ الْمَرَضِ وَالْمَوْتِ وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا)، (بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الدَّفْنِ)، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرِبِّ بِبَيْرُوتُ:

﴿ قَالَ الْحَافِظُ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ: ﴿ هَٰذَا مَوْقُوفٌ حَسَنٌ ، أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَلَالِ ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةٍ أَي مُوسَىٰ الْحَدَّادِ –وكَانَ صَدُوقًا – ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ أَحْدَ عَلَىٰ جَنَازَةٍ ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ . حُبِسَ رَجُلٌ ضَرِيرٌ يَقْرَأُ عِنْدَ الْقَبْرِ ، فَقَالَ لَهُ أَحْدُ: يَا هَلْذَا ، إِنَّ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ بِدْعَةً ، فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا تَقُولُ فِي مُبَشِّرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؟ قَالَ: ثِقَةً . قَالَ: كَتَبْتَ عَنْهُ شَيْنًا ؟ مَكَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا تَقُولُ فِي مُبَشِّرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؟ قَالَ: ثِقَةً . قَالَ: كَتَبْتَ عَنْهُ شَيْنًا ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاعِنْدَ أَنِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَوْصَىٰ إِذَا دُفِنَ أَنْ يَقْرَءُوا عِنْدَ قَالَ: نَعَمْ وَالَا يَعْدَ أَنِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَوْصَىٰ إِذَا دُفِنَ أَنْ يَقْرَءُوا عِنْدَ قَالَ: نَعَمْ وَالْ إِنْ يَقُولُ إِنْ عَمْرَ يُوصِي بِذُلِكَ. قَالَ: فَقَالَ أَحْدُ لِلرَّجُلِ: فَلْيَقْرَأً )

قَوْلُهُ: (إِنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَحَبَّ... إِلَخِ) ظَاهِرُ إِيرَادِهِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، وَقَضِيَّهُ إِيرَادِ [الْحِصْنِ] أَنَّهُ نَبْهُ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَوْنِ]، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَوْنِ) وَعَيْرُهُ إِلَىٰ إِلَىٰ عَمَرَ، رَوَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ الْمِدَالِ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ الْبَيْهَةِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَىٰ الْبَيْهُ الْبَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَالُهُ إِلَىٰ الْبَيْهُ الْبَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ الْبَيْهُ عَلَىٰ الْبَالِهُ عَلَىٰ الْبَلْعُ الْبُولِ عُلْمُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمِنْ عُمْرَ، رَوَاهُ عَنْهُ الْبَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلْمُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَالْمُ إِلَالْهِ أَنْهُ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْنِ عُمْرَ، وَقِيلًا الْمِنْ عُلَالِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَالْهُ إِلَالْهُ إِلَالْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَالْهُ إِلَالْهُ إِلَا اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَى إِلَا عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ إِلَا أَنْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

(١) أَيْ: رَاحُوا وَجَاءُوا.

(٢) [الْـمُصَنَّفُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: جُ٦/ صَ٤٤٤]، (كِتَابُ الْـجَنَائِزِ)، (٥- مَا يُقَالُ عِنْدَ الْـمَرِيضِ
 إِذَا حُضِرَ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ سَعْدِ بْنِ نَاصِرٍ الشَّشْرِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ كُنُوزِ أَشْبِيلِيّا، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١١٥٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَقْرَؤُونَ عِنْدَ
 الْمَيِّتِ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ» إِهَ. قَالَ الْمُحَقِّقُ: (ضَعِيفٌ؛ لِضَعْفِ مُجَالِدٍ) إِهَ.

<sup>-</sup> اللَّحْدِ وَقُولُوا: (بِاسْمِ اللَّهِ، وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ). وَسُنُّوا عَلَىَّ التُّرَابَ سَنَّا، وَاقْرَءُوا عِنْدَ رَأْسِي أَوَّلَ "الْبَقَرَةِ" وَخَاتِمَتَهَا؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ ذَٰلِكَ» إِهَـ.

وَقَالَ النَّووِيُّ فِي [شَرْحِ الْمُهَذَّبِ]: ﴿ يُسْتَحَبُّ يَعْنِي: لِزَائِرِ الْأَمْوَاتِ ﴿ أَنْ يَقُرَأُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا تَيَسَّرَ وَيَدْعُو لَهُمْ عَقِبَهَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ﴿ مَا تَيَسَّرَ وَيَالَ فَي [الْأَذْكَارِ]: ﴿ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ ؛ يُسْتَحَبُّ الْأَصْحَابُ ؛ يُسْتَحَبُّ الْأَصْحَابُ ؛ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَءُوا عِنْدَهُ ﴾ يَعْنِي: الْمَيِّتَ ﴿ شَيْئًا مِنَ الْقُرْءَانِ . قَالُوا: فَإِنْ خَتَمُوا الْقُرْءَانَ كُلَّهُ كَانَ حَسَنًا ﴾ ﴿ إِلَى اللَّا نَصَادِيُّ فِي [شَرْحِ الْمَنْهَجِ] كُلَّهُ كَانَ حَسَنًا ﴾ ﴿ إِلَى اللَّهُ مُا الْإَسْلَامِ ذَكَرِيَا الْأَنْصَادِيُّ فِي [شَرْحِ الْمَنْهَجِ]

﴿ الْخُبَرَنِ أَبُو يَحْيَىٰ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْضٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: (كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيَّتُ اخْتَلَفُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ يَقْرَءُونَ عِنْدَهُ الْقُرْءَانَ ﴾ إهَ. وَذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي [الدُّرِّ الْمَنْتُورِ: جُ١/٤٥]، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ، وَعَزَاهُ لِإِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْمَرْوَزِيِّ فِي [الْحَرَورِيِّ فِي [الْحَرَورِيِّ فِي [فَضَائِلِهِ].

وَالْأَثُرُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مُجَالِدٍ، وَهُوَ: مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، الْهَمْدَانِيُّ، أَبُو عَمْرِو، وَيُقَالُ: أَبُو سَعِيدِ، الْكُوفِيُّ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ سَعْدِ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي أَبُو سَعِيدٍ، الْكُوفِيُّ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ سَعْدِ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي [التَّقْرِيبِ]: «لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ تَعَيَّرُ فِي آخِرٍ عُمُرِهِ. مِنْ صِغَارِ السَّادِسَةِ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ السَّادِسَةِ، مَاتَ سَنَة أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ الْمَصَنِّفِ إِنَّهُ "بِسَنَدِ صَحِيحٍ" لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

وَانْظُرْ كُلَّ هَاٰذِهِ النَّقُولَاتِ فِي [الْكَوَاكِبُ النَّيِّرَاتُ فِي مَعْرِفَةِ مِنَ اخْتَلَطَ مِنَ الرُّوَاةِ الثَّقَاتِ: جُ١/ صَ٣٠٥] لِأَبِي الْبَرَكَاتِ ابْنِ الْكَيَّالِ (تُ٩٣٩هِ)، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الْقَيَّومِ عَبْدِ رَبِّ النَّبِيِّ، طَبْعَةُ ذارِ الْـمَأْمُونِ، بَيْرُوتُ.

(١) [الْـمَجْمُوعُ شَرْحُ الْـمُهَذَّبِ: جُ٥/صَ٣١١] لِلْإِمَامِ النَّووِيِّ، (كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (بَابُ التَّعْزِيَةِ وَالْبُكَاءِ عَلَىٰ الْـمَيِّتِ)، قَالَهُ عِنْدَ شَرْحِهِ لِقَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَاذِيِّ فِي [مَتْنِ الْـمُهَذَّبِ]: (وَيُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ... إِلَخِ اِهَـ. طَبْعَةُ إِدَارَةِ الطِّبَاعَةِ الْـمُنِيرِيَّةِ.

<sup>=</sup> وَ[الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الْقُبُورِ: صَ٨٩] مِنَ [الْجَامِعِ لِعُلُومِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ] لِأَبِي بَكْرِ الْخَلَّالِ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ يَحْيَىٰ مُرَادٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>(</sup>٢) [الْأَذْكَارُ لِلنَّوْوِيِّ: صَ١٦٢]، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْأَرْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ بِبَيْرُوتَ.

فِي (الْوَصَايَا): ﴿ أَمَّا الْقِرَاءَةُ: فَقَالَ النَّووِيُّ فِي [شَرْحِ مُسْلِم]: (الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَاجُهَا إِلَىٰ الْمَيِّتِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَصِلُ. وَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ جَيِيعُ الْعِبَادَاتِ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْم وَقِرَاءَةٍ وَغَيْرِهَا)٣٠. وَمَا قَالَهُ مِنْ مَشْهُورِ الْـمَذْهَبِ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا قَرَأَ لَا بِحَضْرَةِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لَهُ، أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ ٣٠ إِهَ. وَمِنْ أَفَاضِلِ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ مَنْ قَالَ: إِنَّ النِّيَّةَ كَافِيَةٌ بِدُونِ حَاجَةٍ إِلَىٰ الدُّعَاءِ إِذَا كَانَتْ أَوَّلَ الْقِرَاءَةِ، أَمَّا إِذَا لَـمْ يَنْوِهِ بِهَا حَالَ الْقِرَاءَةِ.. فَلَا بُدَّ فِي وُصُولِ ثَوَابِهَا إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ: (جَعَلْتُ ثَوَابَ قِرَاءَتِي لِفُلَانٍ)، أَوْ (اللَّلْهُمَّ اجْعَلْهُ لِفُلَانٍ)، وَهَلْذَا الثَّانِي أَوْلَىٰ، لِأَنَّهُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَهُوَ لَا خِلَافَ فِي نَفْعِهِ، وَلِذُلِكَ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي [الْمَدْخَل]: «مَنْ أَرَادَ وُصُولَ ثَوَابِ قِرَاءَتِهِ بِلَا خِلَافٍ.. فَلْيَجْعَلْ ذَٰلِكَ دُعَاءً: اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا أَقْرَوُهُ لِفُلَانٍ ٣٠ إِهَ. وَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَام: «وَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّ مَشْهُورَ الْمَذْهَبِ عَدَمُ وُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ... \* مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ.. تَحْقِيقٌ مِنْهُ لِمَذْهَبِ الْإِمَام يَلِيقِ بِسَعَةِ عِلْمِهِ وَعُلُوٍّ كَعْبِهِ فِي فِقْهِ

<sup>(</sup>١) [شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَىٰ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ ٩٠]، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ.

 <sup>(</sup>٢) [فَتْحُ الْوَهَّابِ بِشَرْحِ مَنْهَجِ الطُّلَابِ: جُ٢/ صَ٣٦] لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَادِيِّ، (كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ.

<sup>(</sup>٣) بَحَثْتُ عَنْهُ فِي كِتَابِ [الْـمَدْخَلِ لِابْنِ الْـحَاجِّ] فَلَـمْ أَجِدْهُ، لَكِنْ وَجَدْتُ الْعَلَّامَةَ مُحَمَّدًا الْأَمِيرَ الْـمَالِكِيَّ ذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْـمُؤَلِّفُ، وَذُلِكَ فِي كِتَابِ [ضَوْءُ الشُّمُوعِ شَرْحُ الْـمَجْمُوعِ: الْمَجْمُوعِ: جُ١/ صَ ٤٥] فِي الْفِقْهِ الْـمَالِكِيِّ، (بَابُ الصَّلَاةِ)، (وَصْلُ الْجَنَازَةِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدِ الْـمَسُومِيِّ طَبْعَةُ دَارِ يُوسُفَ بْنِ تَاشِفِينَ. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْـمُؤَلِّفُ نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ الْـحَاجِّ عَنْ طَرِيقِهِ.

الْمَذْهَبِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ عِنْ أَتْبَعِ الْأَئِمَّةِ لِلسُّنَّةِ، وَقَدْ صَحَّ فِيهَا أَنَّ ثَوَابَ الْعَامِلِ يَصِلُ لِغَيْرِهِ بِجَعْلِ الْعَامِلِ. وَالْإِمَامُ ﷺ قَائِلٌ بِذُلِكَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْغَيْرِ وَالْحَجِّ عَنْهُ. وَالْأُولَىٰ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ، وَالثَّانِيَةُ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ. وَقَالَ ، إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ ذِكْرُهُ- وَاسِعٌ لِأَنْ يُوَقِّيَ الْحَيَّ أَجْرَهُ، وَيُدْخِلَ عَلَىٰ الْمَيِّتِ مَنْفَعَتَهُ ۗ أَيِ: الدُّعَاءَ. قَالَ ﴿ وَكَذَّٰلِكَ كُلَّمَا تَطَوَّعَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلِ صَدَقَةً تَطَوُّع ٥٠٠٠ إهـ. وَمَرْجِعُ ذَٰلِكَ إِلَىٰ نِيَّةِ الْعَامِلِ جَعْلَ الْعَمَلِ لِغَيْرِهِ. وَلَمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ الْأَمْرِ بِالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ" مِنْ وَجْهٍ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ.. عَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَىٰ صِحَّةِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ رَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِيهِ.. قُلْتُ بِهِ»، وَقَدْ ثَبَتَتْ صِحَّتُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَهُوَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ: إِنَّ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ هُوَ الْمُخْتَارُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ، وَقَدْ رَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْقِرَاءَةَ عَلَىٰ الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ، قَالَ: «وَإِنْ خَتَمُوا الْقُرْءَانَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»".

<sup>(</sup>١) [كِتَابُ الْأُمِّ لِلشَّافِعِيِّ: جُ٤/ صَ١٢٦]، (كِتَابُ الْوَصَايَا)، (صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ)، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ [صَ٥١١] السَّابِقَةَ.

<sup>(</sup>٣) حَكَاهُ عَنْهُ الْإِمَامُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي كِتَابِهِ [عُجَالَةُ الْمُحْتَاجِ إِلَىٰ تَوْجِيهِ الْمِنْهَاجِ: جُ٢/ صَ ١٥٥]، (كِتَابُ الصِّيَامِ)، بِتَحْقِيقِ عِزِّ الدِّينِ الْبَدْرَانِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكِتَابِ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [الْـمَجْمُوعُ شَرْحُ الْـمُهَذَّبِ: جُه/ صَ٢٩٤]، (كِتَابُ الْـجَنَائِزِ)، (بَابُ حَلْ الْجَنَازَةِ وَالدَّفْنِ)، طَبْعَةُ إِدَارَةِ الطِّبَاعَةِ الْـمُنِيرِيَّةِ: ((الثَّامِنَةُ): يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْكُثَ عَلَىٰ الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ سَاعَةً يَدْعُو لِلْـمَيِّتِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالُوا: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْرَأُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْءَانِ، وَإِنْ خَتَمُوا الْقُرْءَانَ كَانَ أَفْضَلَ الِهَـ.

فَكَانَتِ الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ - فِي نَظَرِهِ ﴿ اللهَ اللهَ مِنْزِلَةِ نِيَّتِهَا لِلْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ بِثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ بِثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ فِي الْبُعْدِ.

فَقُهِمَ مِنْ مَجْمُوعِ هَلْذَا: أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَقُولُ بِعَدَمٍ وُصُولِ الثَّوَابِ إِلَىٰ الْمَيِّتِ إِذَا جُعِلَ لَهُ أَوْ دُعِيَ بِهِ لَهُ، وَإِنَّمَا يَقُولُ بِعَدَم وُصُولِ الثَّوَابِ فِيمَا إِذَا لَمْ يُفْعَلْ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَا بِنِيَّتِهِ وَلَا دُعِيَ لَهُ بِهِ عَقِبَهُ. وَهُوَ مَا حَقَّقَهُ الْمُدَقِّقُونَ مِنْ عُلَمَاءِ مَذْهَبِهِ، فَمَنْ نَسَبَ إِلَىٰ الْإِمَامِ الْقَوْلَ بِعَدَم وُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ إِذَا دُعِيَ بِوُصُولِ ثَوَابِهَا لَهُ.. فَمَا أَحَاطَ بِأَطْرَافِ كَلَامِهِ، وَلَا حَقَّقَ مُرَادَهُ فِي هَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا يَنْبَغِي. وَهَاذَا هُوَ مَذْهَبُ بَاقِي الْأَئِمَّةِ ﷺ كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كُتُبِهِمْ. وَمَنْ رَدَّ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ بِعَدَمِ وُصُولِ ثَوَابِ الْقُرَبِ الْبَدَنِيَّةِ.. فَقَدْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا لَمْ يُرِدْهُ، وَمُحَقِّقُو مَذْهَبِهِ -كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيِّ وَغَيْرِهِ - أَعْلَمُ بِمُرَادِ الْإِمَامِ، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ لَكَ. فَكُلُّ الْأَئِمَّةِ إِذَنْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ وُصُولِ ثَوَابِ الْقُرَبِ مُطْلَقًا إِلَىٰ مَنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ مِنْ مَوْتَىٰ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الدُّعَاءِ بِهِ لَهُمْ، وَالْمُخَالِفُ فِي ذُلِكَ طَائِفَةٌ مُبْتَدِعَةٌ.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي [شَرْحُ مُسْلِمٍ: ١/ ٩٠] فِي (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ):

«وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَقْضَىٰ الْقُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِ الْكَلَامِ» يَعْنِي: مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ «مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَلْحَقُهُ بَعْدَ
مَوْتِهِ ثَوَابٌ.. فَهُو مَذْهَبٌ بَاطِلٌ قَطْعًا، وَخَطَأُ بَيِّنٌ مُخَالِفٌ لِنُصُوصِ الْكِتَابِ
وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، فَلَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ، وَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ» إِهَ.

وَلِلْعَلَّامَةِ الْمُحَقِّقِ الْفَقِيهِ ابْنِ حَجَرِ الْهَيْتَمِيِّ فِي [فتَاوَاهُ الْحَدِيثَةِ] كَلَامٌ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفِيسٌ مُمْتِعٌ، نَقْتَطِفُ لَكَ بَعْضَهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْغَزِيرَةِ:

## قَالَ جَامِعُ تِلْكُ الْفَتَاوَىٰ ٨:

﴿ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: (الْفَاتِحَةَ، زِيَادَةً فِي شَرَفِ النَّبِيِّ ﷺ). فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ لِلْقَائِلِ: (كَفَرْتَ، وَلَا تَعُدْ إِلَىٰ قَوْلِكَ هَلْذَا الَّذِي صَدَرَ مِنْكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ لِلْقَائِلِ: (كَفَرْتَ، وَلَا تَعُدْ إِلَىٰ قَوْلِكَ هَلْذَا الْقَائِلِ: (كَفَرْتَ) تَكْفُرْ أَيْضًا). فَهَلِ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ؟ وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِهَلْذَا الْقَائِلِ: (كَفَرْتَ) أَوْ (تَكْفُرُ)؟ وَمَاذَا يَلْزَمُ مَنْ قَالَ لَهُ ذَٰلِكَ، مَعَ زَعْمِهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؟.

### فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

لَيْسَ هَاذَا الرَّجُلُ الْقَائِلُ ذُلِكَ لِلْقَائِلِ: (الْفَاتِحَةَ... إِلَىٰ آخِرِهِ) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، بَلْ كَلَامُهُ وَإِنْكَارُهُ يَدُلُّ عَلَىٰ جَهْلِهِ وَمُجَازَفَتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَفْهَمُ مَا يَقُولُ، وَلَا يَدْرِي مَا يَتَرَبَّبُ عَلَيْهِ فِي ذُلِكَ مِنْ تَجْهِيلِ الْعُلَمَاءِ لَهُ، وَتَفْسِيقِهِمْ إِيَّاهُ، وَكَثْمِهِمْ عَلَيْهِ بِالتَّهُورِ. كَيْفَ وَقَدْ كَفَرَ مُسْلِمًا لَمْ يَقُلْ بِتَكْفِيرِهِ أَحَدُ ؟ بَلْ قَالَ وَحُكْمِهِمْ عَلَيْهِ بِالتَّهُورِ. كَيْفَ وَقَدْ كَفَرَ مُسْلِمًا لَمْ يَقُلْ بِتَكْفِيرِهِ أَحَدٌ ؟ بَلْ قَالَ جَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ بِاسْتِحْسَانِهِ، كَمَا سَأُبِينَهُ لَكَ مِنْ كَلَامِهِمْ. جَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ لِقَائِلِ ذُلِكَ تَسْمِيةَ دِينِهِ كُفْرًا. فَقَدْ كَفَرَ، وَيُضْرَبُ عُنْقُهُ إِنْ لَمْ يَقُولُ ذَلِكَ.. حَرُمَ عَلَيْهِ هَاذَا الْإِنْكَارُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ.. حَرُمَ عَلَيْهِ هَاذَا الْإِنْكَارُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ.. حَرُمَ عَلَيْهِ هَاذَا الْإِنْكَارُ، وَاسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الزَّجْرَ وَالتَّافِيبَ الْبَلِيغَ، وَوَجَبَ عَلَىٰ حَاكِمِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ وَاسْتَحَقَّ عَلَيْهِ النَّرْ عُرَ وَالتَّافِي فِي زَجْرِهِ وَتَعْزِيرِهِ " بِمَا يَرَاهُ زَاجِرًا لَهُ هَ قَالَ: وَاللَّهُ وَسَدَّدَةُ وَاللَّهُ وَسَدَّدَةُ وَلَاكَ مُن يَعْفِيهِ وَتَعْزِيرِهِ " بِمَا يَرَاهُ وَاللَهُ قَالَا لَهُ وَسَدَّدَهُ وَلَا لَهُ عَلَى عَلِيهِ وَتَعْزِيرِهِ " بِمَا يَرَاهُ وَاللَهُ قَالَة عَلَى اللَّهُ وَسَدَّدَهُ وَلَالًا لَهُ فِي زَجْرِهِ وَتَعْزِيرِهِ " بِمَا يَرَاهُ وَرَاهِ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ وَسَدَّدَهُ وَاللَّهُ وَسَدَّةً مِنْ اللَّهُ وَسَدَّوْرَا لَهُ هُ اللَّهُ وَسَدَّةُ وَاللَهُ وَسَدَّةً وَلِي اللَهُ عَلَى عَلَى مِنْ يَرِهُ وَالْمَالُهُ وَلَمُ لَا لَهُ إِلَى اللّهُ وَمِي وَهِ وَتَعْزِيرِهِ " بِمَا يَرَاهُ وَاللّهُ وَلَهُ لَا لَهُ لَهُ مَلْكُولُولُكُولُولُ وَلَيْهِ هُو لَا لَهُ الْكُولُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ لَهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ لَا لَهُ اللْ

<sup>(</sup>١) «التَّغْزِيرُ»: التَّأْدِيبُ بِالضَّرْبِ دُونِ أَدْنَىٰ الْحُدُودِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: ٤/ ٢٢] لِأَبِي عُبَيْدٍ.

«وَلَيْسَتْ هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مُخْتَرَعَاتِ الْمُتَأَخِّرِينَ، بَلْ أَشَارَ إِلَيْهَا أَكَابِرُ الْمُتَقَدِّينَ، كَالْإِمَام الْحَلِيمِيِّ، وَصَاحِبِهِ الْبَيْهَقِيِّ، وَنَاهِيكَ بِهَمَا إِمَامَةً وَجَلَالَةً، وَتَبِعَهُمَا إِمَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ مُحَرِّرُ الْمَذْهَبِ أَبُو زَكَرِيًّا النَّوَوِيُّ ، فِي [رَوْضَتِهِ] وَ[مِنْهَاجِهِ]، فَقَالَ فِيهِمَا: ﴿ عَلَيْهِ وَزَادَهُ فَضْلًا وَشَرَفًا لَدَيْهِ...) \* ثُمَّ قَالَ: «وَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامَانِ الْجَلِيلَانِ الْحَلِيمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِمَا يُزَيِّفُهُ وَيُبْطِلُهُ...» ثُمَّ نَقَلَ عِبَارَةَ الْحَلِيمِيِّ فِي [شُعَبُ الْإِيمَانِ]، وَعِبَارَةَ الْبَيْهَقِيِّ فِي كِتَابِهِ [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ]، وَهُمَا شَاهِدَانِ لِمَا قَالَهُ. ثُمَّ قَالَ: «وَإِذَا صَرَّحَ هَلْدَانِ الْإِمَامَانِ الْأَمْثَلَانِ " بِذَٰلِكَ، وَتَبِعَهُمَا النَّوَوِيُّ.. فَأَيُّ شُبْهَةٍ بَقِيَتْ فِي هَٰذَا الْمَحَلِّ يَتَشَبَّتُ ٣ بِهَا هَلْذَا الْمُنْكِرُ الْجَاهِلُ؟ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مَا يَقُولُهُ الْحَاجُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ الْـمُعَظَّمَةِ مِنَ الدُّعَاءِ الْوَارِدِ حِينَيْذٍ، وَهُوَ: (اللَّهُمَّ زِدْ هَلْذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ ... » ثُمَّ قَالَ: «فَفِيهِ الدُّعَاءُ لِلْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمَةِ بِزِيَادَةِ التَّشْرِيفِ، وَهِيَ قَبْلَ هَلْذَا الدُّعَاءِ لَا نَقْصَ فِيهَا... اللَّه قَالَ: «وَكَذَٰلِكَ الدُّعَاءُ بِالزِّيَادَةِ فِي شَرَفِ النَّبِيِّ ﷺ، عَلَىٰ أَنَّ هَاٰذَا الْوَارِدَ يَشْمَلُهُ...» ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ حِينَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿كُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟» وَقَدْ سَبَقَ لَكَ سِيَاقُهُ قَرِيبًا وَتَخْرِيجُهُ، وَفِي آخِرِهِ أَنَّ أُبَيًّا قَالَ: «أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا؟ فَقَالَ ﷺ: إِذَنْ يَكْفِيكَ اللَّهُ ﴿ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ

<sup>(</sup>١) مُثَنَّىٰ (الْأَمْثُلُ). قَالَ أَبُو مَنْصُورِ الْأَزْهَرِيُّ فِي [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ ١٥/ صَ٧٧]: (وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: مَعْنَىٰ (الْأَمْثُلُ): ذُو الْفَضْلِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَالَ لَهُ: هُوَ أَمْثُلُ قَوْمِهِ اِهَ.

<sup>(</sup>٢) ( يَتَشَبُّ اللَّهُ عَلَّقُ. [مُخْتَارُ الصِّحَاجِ: جُ١ / صَ ١٦٠] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ.

١١٣٧ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدَّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّاثِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ» ﴿ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ﴿ فَإِذَا تَقَرَّرَ هَاٰذَا.. فَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ تِلْمِيذُهُ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ-: (وَهَاٰذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ لِمَنْ يَدْعُو عَقِبَ قِرَاءَتِهِ فَيَقُولُ: "إَجْعَلْ ثَوَابَ ذَٰلِكَ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَمَّا مَنْ يَقُولُ: "اِجْعَلْ مِثْلَ ثَوَابِ ذَٰلِكَ زِيَادَةً فِي شَرَفِهِ ﷺ، مَعَ الْعِلْمِ بِكَمَالِهِ فِي الشَّرَفِ.. فَلَعَلَّهُ لَحَظَ أَنَّ مَعْنَىٰ طَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي شَرَفِهِ أَنْ يَتَقَبَّلَ اللَّهُ قِرَاءَتَهُ فَيُثِيبَهُ عَلَيْهَا، وَإِذَا أُثِيبَ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَىٰ فِعْلِ طَاعَةٍ مِنَ الطَّاعَاتِ.. كَانَ لِلَّذِي عَلَّمَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَلِلْمُعَلِّمِ الْأَوَّلِ -وَهُوَ الشَّارِعُ ﷺ فَظِيرٌ جَمِيعٍ ذُلِكَ، فَهَاٰذَا مَعْنَىٰ الزِّيَادَةِ فِي شَرَفِهِ ﷺ، وَإِنْ كَانَ شَرَفُهُ مُسْتَقِرًا حَاصِلًا. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ: "اللَّهُمَّ زِدْ هَلْذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا "٣٠. فَإِذَا عُرِفَ هَلْذَا.. عُرِفَ أَنَّ مَعْنَىٰ قَوْلِ

<sup>(</sup>١) [الْجَامِعُ لِشُعَبِ الْإِيمَانِ: جُ٣/ صَ١٣٨] لِلْإِمَامِ الْبَيْهَقِيِّ، (١٥- تَعْظِيمُ النَّبِيِّ عَلَيْةُ وَإِجْلَالُهُ وَتَوْقِيرُهُ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ مُخْتَارٍ أَحْمَدَ النَّدَوِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>(</sup>١٤٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِّي بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ: (مَا شِنْتَ) قَالَ: الثُّلُثَ؟ قَالَ: (مَا شِنْتَ، وَإِنْ زِدتَ فَهُوَ أَفْضَلُ) قَالَ: (النَّصْفَ؟) قَالَ: (مَا شِنْتَ، وَإِنْ زِدتَ فَهُوَ أَفْضَلُ) قَالَ: فَكُلُّهَا؟ قَالَ: (إِذًا يَكْفِيكَ اللَّهُ حَمَّكَ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ) الهَـ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا: ﴿إِسْنَادُهُ فِيهِ لِينَّ، وَلَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ يَتَقَوَّىٰ بِهَا.

<sup>-</sup> أَبُو حُذَيْفَةَ هُوَ مُوسَىٰ بْنُ مَسْعُودِ النَّهْدِيُّ. صَدُوقٌ، سَيٍّ وُ الْحِفْظِ. مَرَّ.

<sup>-</sup> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ الْهَاشِمِيُّ، صَدُوقٌ، فِي حَدِيثِهِ لِينٌ. مَرَّ أَيْضًا الهَ.

<sup>(</sup>٢) [السُّنَنُ الْكُبْرَىٰ لِلْبَيْهَقِيِّ: جُ٩/ صَ٢٥]، (كِتَابُ الْحَجِّ)، (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ) =

الدَّاعِي: "اِجْعَلْ مِثْلَ ثَوَابِ ذَٰلِكَ". أَيْ: تَقَبَّلْ هَاٰذِهِ الْقِرَاءَةَ لِيَحْصُلَ مِثْلُ ثَوَابِ

= بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ هَجَرَ، وَهَاكَ نَصَّهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ:

٩٢٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: (اللَّلُهُمَّ زِدْ هَلْذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَيَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَبَوْل). هَلْذَا مُنْفَطِعٌ.

٩٢٨٧ - وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عَنْ سُفْيَانَ الغَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الشَّامِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ فَرَأَىٰ الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ زِدْ هَلْذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَيَرًا).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ الْعِرَاقِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الشَّامِيُّ... فَذَكَرَهُ الِهَ.

• قَالَ الْـمُحَقِّقُ عَنِ الرَّوَايَةِ الْأُولَىٰ:

﴿الْمُصَنَّفُ فِي [الْمَعْرِفَةِ: ٢٩٠٧]، وَفِيهِ: (بَهَاءً) بَدَلًا مِنْ (مَهَابَةً)، وَالشَّافِعِيُّ: (٢/ ١٦٩)؛ إهَ.

• وَقَالَ عَنِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ:

﴿ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١٥٩٨٣) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ مَكْحُولٍ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ (٤/ ١٨١٨): وَالْآخَرُ مُنْقَطِعٌ، وَأَبُو سَعِيدٍ لَا يُعْرَفُ، وَلَعَلَّهُ ذَاكَ الْـمَصْلُوبُ، إهَـ.

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي [الْبَدْرُ الْمُنِيرُ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: جُ ١٥/ صَ٣٤٦]، (كِتَابُ الْحَجِّ)، (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ)، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الْقَيُّومِ السُّحَيْبَانِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْعَاصِمَةِ، وَهَاكَ نَصَّ كَلامِهِ بِتَمَامِهِ:

١٣٢١ - الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ زِدْ هَلْذَا الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ زِدْ هَلْذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ، تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا).

= هَـٰذَا الْـحَدِيثُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: (اللَّهُمَّ...) فَذَكَرَهُ. كَمَـا سَاقَهُ الرَّافِعِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ (وَعَظَّمْهُ) أَيْضًا.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَلْذَا مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوْدِيُّ: مُرْسَلٌ مُعْضَلٌ. وَقَالَ صَاحِبُ [الْإِمَامُ]: مُعْضَلٌ فِيمَا بَيْنَ ابْنِ جُرَيْجِ وَالنَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ الْـمُنْذِرِيُّ: هَاٰكَذَا حَدَّثَ بِهِ الشَّافِعِيُّ مُنْقَطِعًا. وَقَالَ: لَيْسَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ شَيْءٌ أَكْرَهُهُ وَلَا أَسْتَحِبُّهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ.

وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَىٰ الْحَدِيثِ لِانْقِطَاعِهِ. قُلْتُ: وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ هُوَ الْقَدَّاحُ، وَقَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ فِي أَوَاخِوِ الْبَابِ قَبْلَهُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَلَهُ شَاهِدٌ مُوْسَلٌ: عَنْ شُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الشَّامِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ فَرَأَىٰ الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ انْتَ السَّلَامُ عَرْبِيهًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَذِدْ مَنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَذِدْ مَنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَذِدْ مَنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَيَوْلًا).

قُلْتُ: وَلَهُ شَاهِدٌ مُتَصِلٌ مِنْ حَدِيثِ حُدَيْفَة بْنِ أُسَيْدٍ، رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي أَكْبَرِ مَعَاجِهِ، قَالَ الْمُحَمَّعَ الْلَهُ عَجَمُ الْكَبِيرُ: ٣/ ١٨١]، حَ (٣٠٥٣). وَأَخْرَجَهُ فِي [الْأَوْسَطِ] كَذَٰلِكَ، وَانْظُرْ [مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ: ٣/ ٢٢٤]، حَ (١٧٢٠)، قَالَ الْهَيْشَيِيُ فِي [الْمَجْمَعِ: ٣/ ٢٣٨]: فِيهِ عَاصِمُ بْنُ اللَّهُمَّانَ الْكُوزِيُّ، وَهُوَ مَثْرُوكٌ إِهَ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَىٰ الْأَيْلِيُّ الْمُفْسِرِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْمَىٰ الْآيَلِيُّ الْمُفَسِّرِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْمَىٰ الْآيَلِيُّ الْمُفَسِّرِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْمَىٰ الْآيَلِيُّ الْمُفَيِّرِ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوزِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَة بْنِ أَسَيْدِ: أَنَّ النَّيِّيُ عَلَىٰ كَاللَّهُمُّ زِدْ بَيْتَكَ هَلْنَا تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْوِيمًا وَيَوْا وَمَهَابَةً). النَّيِّيُ عَلَىٰ إِذَا نَظْرَ إِلَى الْبُيْتِ قَالَ: (اللَّهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَلْنَا تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْوِيمًا وَيَوْا وَمَهَابَةً). وَعَاصِمٌ هَلْذَا كَذَبُوهُ وَقِي [سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورِ]: نَا مُعْتَعِرُ سُلَيْمَانَ، حَدَّنَنِي بُرْدُ بْنُ سِنَانَ أَبُو وَعَلَى الْبَيْتِ قَالَ: (اللَّهُمَّ وَدُ بَيْتَكَ هَلْنَا تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْوِيمًا وَيَعْلِمُ الْمُعْتِيرُ سُلَيْمَانَ، حَدَّنِي بُوهُ وَالْمَابَقِي عَلَى الْبَيْتَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ وَدُ بَيْتَكَ هَا مَعْتَعِرُ سُلَيْمًا وَتَكْوِيمًا وَمَهَابَةً، وَلَا يَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْوِيمًا وَيَعْلِمًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ عُمَرَهُ وَمَا بَقِي عَلَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَعِلِمُ مَا وَيَهَا أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ عُمَرَهُ وَمَا بَقِي عَلَى اللّهُمُ وَالْمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ عُمَرَهُ وَمَا بَقِي عَلَا عَلَى اللْهُ وَعَلِيمًا وَمُعَلِيمًا وَمُعَالِمُ الْمُسَالِي وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُنْ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُولِقُ الْمُعَلِيمُ الْمُولِيمُ الْمُعْرِيمُ وَيَعْلِيمًا أَوْلَا الْمُعْتَعِلِهُ الْمُولِيمُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُعْتِيمُ وَالْمُولُ الْمُولِ

ذُلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الْهَا َ. ثُمَّ ذَكَر تَوَقُّفَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْبُلْقِينِيِّ وَوَلَدِهِ عَلَمِ اللَّيْنِيِّ وَقَلَدِهِ عَلَمِ اللَّيْنِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُمَا فِي التَّوَقُّفِ، ثُمَّ قَالَ: «وَلِذُلِكَ خَالَفَهُمَا شَيْخُ اللِّيْنَةِ اللَّهُ لَكَ خَالَفَهُمَا شَيْخُ اللَّيْسُلَامِ الْقَايَاتِيُّ، فَقَالَ فِي [الرَّوْضَةِ]: "إِنَّ الْقَارِئَ إِذَا قَرَأَ ثُمَّ جَعَلَ مَا حَصَلَ الْإِسْلَامِ الْقَايَاتِيُّ، فَقَالَ فِي [الرَّوْضَةِ]: "إِنَّ الْقَارِئَ إِذَا قَرَأَ ثُمَّ جَعَلَ مَا حَصَلَ مِنَ الْأَجْرِ لِلْمَيِّتِ، فَيَنْفَعُ مِنَ الْأَجْرِ لِلْمَيِّتِ، فَيَنْفَعُ

وَفِي هَاٰذَا إِثْبَاتُ سَمَاعٍ سَعِيدٍ مِنْ عُمَرَ، وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ.

فَائِدَةٌ: وَقَعَ فِي [مُخْتَصَرُ الْمُزَنِيِّ] ذِكْرُ "الْمَهَابَةِ" فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. وَغَلَّطَهُ الْأَصْحَابُ فِي ذَٰلِكَ. وَقَالُوا: إِنَّمَا يُقَالُ فِي الثَّانِي: "وَبِرًّا". لِأَنَّ الْمَهَابَةَ تَلِيقُ بِالْبَيْتِ، وَالْبِرَّ يَلِيقُ بِالْإِنْسَانِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالنَّابِتُ فِي الْخَيرِ إِنَّمَا هُوَ الإقْتِصَارُ عَلَىٰ الْبِرِّ.

قُلْتُ: أَيْنَ النَّبُوتُ؟ فَالْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا وَمُعْضَلًا. وَوَقَعَ فِي [الْوَجِيزِ] ذِكْرُ الْمَهَابَةِ وَالْبِرِّ جَمِيعًا فِي الْأَوَّلِ، وَذِكْرُ الْبِرِّ وَحْدَهُ ثَانِيًا، وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ، فَقَالَ: لَمْ نَرَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا الْمَهَابَةِ وَالْبِرِّ جَمِيعًا فِي الْأَوَّلِ، وَذِكْرُ الْبِرِّ وَحْدَهُ ثَانِيًا، وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ، فَقَالَ: لَمْ نَرَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا إِلَّا لَهُ مَنْ الْبَرِّ وَحْدَهُ ثَانِيًا، وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ، فَقَالَ: لَمْ نَرَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا إِلَّا لَهُ مَالِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَعْوَلُ مِنْ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَعْنِيَ: الْبِرَّ عَلَيْهِ.

وَأَجَابَ النَّوْوِيُّ، فَقَالَ فِي [تَهَذِيبِهِ]: (لِإِطْلَاقِ الْبِرَّ عَلَىٰ الْبَيْتِ وَجْهٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: أَكْثِرْ زَاثِرِيهِ. فَبِرَّهُ بِزِيَارَتِهِ، كَمَا أَنَّ مِنْ جُمُلَةِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَفَارِبِ وَالْأَصْدِقَاءِ زِيَارَتَهُمْ وَاخْتِرَامَهُمْ، وَلَكِنَّ الْـمَعْرُوفَ مَا تَقَدَّمَ.

وَقَدْ رَوَىٰ الْأَزْرَقِيُّ فِي [تَارِيخُ مَكَّةَ] حَدِيثًا عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللَّلُهُمَّ زِدْ هَـٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ..." إِلَىٰ آخِرِهِ.

هَ كَذَا ذَكَرَهُ: جَمَعَ أَوَّلًا بَيْنَ الْمَهَابَةِ وَالْبِرِّ، كَمَا وَقَعَ فِي [الْوَجِيزِ].

لَكِنَّ هَاٰذِهِ الرُّوَايَةَ مُرْسَلَةٌ، وَفِي إِسْنَادِهَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَآخَرُ ضَعِيفٌ) اِهَ.

<sup>=</sup> الْأَرْضِ سَمِعَ هَلْمَا مِنْهُ غَيْرِي: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَىٰ الْبَيْتِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ".

الْمَيِّتَ". وَقَالَ فِي [الْأَذْكَارِ] لَهُ: "الْمُخْتَارُ: أَنْ يَدْعُو بِالْجَعْلِ، فَيَقُولَ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَهَا وَاصِلًا لِفُلَانٍ).

وَاعْلَمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ الْإِلَهِيَّةَ مَهْمَا تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ.. فَإِنَّهُ يَكُونُ لَا مَحَالَةَ، وَقَدْ قُرِّرَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ أَنَّ قُدْرَتَهُ سُبْحَانَهُ لَا تَتَنَاهَىٰ، وَأَيْضًا فَخَيْرُ اللَّهِ لَا يَنْفَدُ، وَالْكَامِلُ الْمُثَرَقِّي فِي دَرَجَاتِ الْكَمَالِ هُوَ أَبَدًا كَامِلٌ" إِهَـ.

وَهُو غَايَةٌ فِي التَّخْرِيرِ وَالتَّنْقِيحِ، وَوَافَقَهُ صَاحِبُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّرَفُ الْمُنَاوِيُّ، فَأَفْتَىٰ بِاسْتِحْسَانِ هَلْذَا الدُّعَاءِ، وَاسْتَنَدَ إِلَىٰ قَوْلِ [الْعِنْهَاجِ]» يَعْنِي السَّابِقَ «وَوَافَقَهُمَا أَيْضًا صَاحِبُهُمَا إِمَامُ الْحَنْفِيَّةِ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ، بَلْ زَادَ السَّابِقَ «وَوَافَقَهُمَا أَيْضًا صَاحِبُهُمَا إِمَامُ الْحَنْفِيَّةِ الْكَمْالُ بْنُ الْهُمَامِ، بَلْ زَادَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا بِالْمُبَالَغَةِ فِي رِفْعَةِ شَأْنِ هَلْذَا الدُّعَاءِ، حَيْثُ جَعَلَ كُلَّ مَا صَحَّ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ الْوَارِدَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوْدًا فِي كَيْفِيَّةِ الدُّعَاءِ بِزِيَادَةِ الشَّرَفِ... » إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «ثُمَّ وَافَقَهُمْ أَيْضًا صَاحِبُهُمْ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الشَّرَفِ... » إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «ثُمَّ وَافَقَهُمْ أَيْضًا صَاحِبُهُمْ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الشَّرَفِ... » إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «ثُمَّ وَافَقَهُمْ أَيْضًا صَاحِبُهُمْ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الشَّرَافِ وَالْمُعَلِّ فَالَ الْمُولِ اللَّهُ يَحْمَى ذَكْرِيًا الْأَنْصَارِيُّ، فَإِنَّهُ شُيْلَ عَنْ وَاعِظٍ قَالَ: " لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لِقَارِئِ يَعْلَى ذَكُولِ اللَّهُ عَلَى ذَكِرِيًا الْأَنْصَارِيُّ، فَإِنَّهُ شُيْلَ عَنْ وَاعِظٍ قَالَ: " لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لِقَارِئِ يَعْفِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَفِقِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِفَةِ.. يَسْتَحِقُ بِسَبَيهِ التَّعْزِيرَ الْبَالِغَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ، مِنْ نَحْوِ عَبْسِ أَوْ ضَرْبٍ وَثِيَابٍ زَاجِرَةٍ، وَيَأْثُمُ مُسَاعِدُهُ عَلَى ذَلِكَ.

# وَهَاٰ أَذْكُرُ ذَٰلِكَ مُفَصَّلًا:

فَأَمَّا مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِهْدَاءُ الْقُرْءَانِ لِلنَّبِيِّ ﷺ.. فَالْحَقُّ خِلَافُهُ، بَلْ يَجُوزُ لِإِهْدَاءُ الْقُرْءَانِ لِلنَّبِيِّ ﷺ.. فَالْحَقُّ خِلَافُهُ، بَلْ يَجُوزُ ذَٰلِكَ، وَالْعَجَبُ مِنْهُ! كَيْفَ سَاغَ لَهُ دَعْوَىٰ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِفْتَاءُ

الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ عَلَىٰ عَدَمِ الْجَوَازِ؟! وَهَلْ هَلْذَا إِلَّا مُجَازَفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ تَعَالَىٰ؟! فَإِنَّ جَوَازَهُ -كَمَا تَرَىٰ- شَائِعٌ ذَائِعٌ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ" اللّهِ تَعَالَىٰ؟! فَإِنَّ جَوَازَهُ -كَمَا تَرَىٰ- شَائِعٌ ذَائِعٌ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ" وَنَقَلَ بَقِيّةَ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الإسْتِدْلَالِ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَتَقَلَ بَقِيّةً كَلَامٍ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الإسْتِدْلَالِ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَكَيْفَ يَكُونُ الدُّعَاءُ بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ لَهُ ﷺ مَحْظُورًا؟! وَقَدْ طَلَبَ ﷺ الزِّيَادَة فِي الْعَلْمِ الْذَيَاة زِيَادَة لِي فِي دُعَائِهِ، إِذْ فِي بَعْضِ حَدِيثِ [مُسْلِم] فِي دُعَائِهِ: "وَاجْعَلِ الْحَيَاة زِيَادَة لِي فِي دُعَائِهِ، إِذْ فِي بَعْضِ حَدِيثِ [مُسْلِم] فِي دُعَائِهِ: "وَاجْعَلِ الْحَيَاة زِيَادَة لِي فِي دُعَائِهِ، إِذْ فِي بَعْضِ حَدِيثِ [مُسْلِم] فِي دُعَائِهِ: "وَاجْعَلِ الْحَيَاة زِيَادَة لِي فِي دُعَائِهِ، إِذْ فِي بَعْضِ حَدِيثِ [مُسْلِم] فِي دُعَائِهِ: "وَاجْعَلِ الْحَيَاة زِيَادَة لِي فِي دُعَائِهِ، إِذْ فِي بَعْضِ حَدِيثِ [مُسلِم] فِي دُعَائِهِ: "وَاجْعَلِ الْحَيَاة زِيَادَة فِي الْعِلْمِ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا: ﴿وَقُلُلَ كُلُ كَالَا لِللّهُ مِعْلَالِهِ عَلَا جَوَازِ الدُّعَاءِ لَهُ لَي يَعْضِ إِلزِي الدِّيَا فَي عَلَى جَوَازِ الدُّعَاءِ لَهُ وَلَا يَالزِّيَادَةِ فِي شَرَفِهِ، بَلْ عَلَىٰ نَدْبِ ذُلِكَ وَاسْتِحْسَانِهِ، فَهُو الْحَقُ، فَاعْتَمِدْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا حَقْهُ وَالْحَلِكَ وَالْعَلَوْهِ.

وَأَمَّا قَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيِّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ: "هَلْذَا الدُّعَاءُ مُخْتَرَعٌ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ، وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي السُّنَّةِ". فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَالَهُ قَبْلَ اطَّلَاعِهِ عَلَىٰ مَا مَرَّ عَنْهُ مِمَّا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لَهُ مِنَ السُّنَّةِ أَصْلًا أَصِيلًا. ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ٢٠٨٧]، (٤٨- كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالإَسْتِغْفَارِ)، (١٨- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَمِنْ شَرِّ مَا لَـمْ يَعْمَلْ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التَّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٧١٧ - (٢٧٢٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْقُطَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْهَزِيزِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي مِنْ كُلِّ ضَرًّ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرًّ الِهَ.

رَأَيْتُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ سَبَقَ الْبُلْقِينِيِّ إِلَىٰ مَا مَرَّ عَنْهُ، وَبَالَغَ السُّبْكِيُّ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ فِي ذُلِكَ، فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا» ﴿ إِهَا. مَعَ حَذْفِ مَا لَـمْ تَشْتَدَّ الْحَاجَةُ إِلَىٰ ذِكْرِهِ.

وَبَعْدُ، فَالْعِبَادَاتُ -كَمَا عَلِمْتَ-:

١- إِمَّا بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ

٢ - وَإِمَّا مَالِيَّةٌ كَذُٰلِكَ

٣- وَإِمَّا مُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا.

وَقَدْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ فِي كُلِّ نَوْعِ مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا عَمِلَهُ الْمُسْلِمُ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِمَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.. نَفَعَهُ ذُلِكَ، وَبَلَغَهُ ذُلِكَ الثَّوَابُ. وَقَدْ سَبَقَتْ لَكَ الْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ وَالْآثَارُ فِي وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالْقِرَاءَةِ، وَأَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ إِلَىٰ الْقُبُورِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ لِمَوْتَاهُمْ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ ذُلِكَ عَنْهُمْ، وَمَا لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ فِي السُّنَّةِ مِنَ الْقُرَبِ الْبَدَنِيَّةِ.. فَهُوَ دَاخِلٌ بِقِيَاسِهِ عَلَىٰ مَا وَرَدَ فِيهَا. وَقَدْ سَبَقَ لَكَ أَيْضًا أَنَّ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ نَافِعٌ إِجْمَاعًا، وَأَنَّ مَعْنَىٰ نَفْعِ الدُّعَاءِ.. حُصُولُ مَا دُعِيَ بِهِ لِلْمَدْعُو لَهُ. فَإِذَا فَعَلَ الْمُسْلِمُ الْقُرْبَةَ وَدَعَا بِوُصُولِ ثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ.. كَانَ ذَٰلِكَ الْوُصُولُ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ جَمِيعًا. وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ السَّابِقَةِ تَعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ الْوَاصِلَ إِلَىٰ الْمَيِّتِ نَفْسُ ثَوَابِ الْقُرْبَةِ، لَا مِثْلُهُ، فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ مَا تَكَلَّفَهُ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ مِنْ تَقْدِيرِ كَلِمَةِ (مِثْلَ) فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: (اللَّاهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ كَذَا لِفُلَانٍ). فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ نَفْسَ ثَوَابِ

<sup>(</sup>١) [الْفَتَاوَىٰ الْحَدِيثِيَّةُ: صَ٥٥ - ٢٠] لِلْإِمَامِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْمَعْرِفَةِ بِبَيْرُوتَ.

الْعَامِلِ لَا يُمْكِنُ حُصُولُهُ لِلْمُهْدَىٰ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْحَاصِلُ لَهُ مِثْلُهُ، فَإِنَّ صِحَاحَ الْأَحَادِيثِ تَرُدُّهُ، وَأَقْوَالَ الْأَئِمَّةِ تُزَيِّفُهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ قَرِيبًا نَصُّ الشَّافِعِيِّ - وَهُوَ فِي [الْأُمِّ] - وَهُوَ صَرِيحٌ -أَوْ كَالصَّرِيحِ - فِي أَنَّ ثَوَابَ الْقُرْبَةِ الْمُهْدَاةِ يَصِلُ إِلَىٰ مَنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ، وَيَتَفَضَّلُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُهْدِي بِثَوَابِ بِرِهً. وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ أَيْضًا فِي فَتْوَىٰ الْمُحَقِّقِ ابْنِ حَجَرٍ مِنَ النُّقُولِ عَنْ شُيُوخِ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مَا يُنَبِّهُكَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَـٰذَا هُوَ الْـمُعَوَّلُ عَلَيْهِ دُونَ مَا خَالَفَهُ مِنْ كَلَامِهِ فِي غَيْرِ [فَتَاوَاهُ الْحَدِيثِيَّةِ] وَكَلَام غَيْرِهِ: مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الْـ (مِثْلِ)، لِأَنَّ وُصُولَ الثَّوَابِ نَفْسِهِ غَيْرٌ مُمْكِنٍ. فَإِنَّ ذَٰلِكَ بَعِيدٌ عَنِ التَّحْقِيقِ، بَلِ التَّحْقِيقُ أَنَّ ذُلِكَ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي لَا يُعْجِزُهَا شَيْءٌ. وَقَدْ دَلَّتِ الْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ عَلَىٰ حُصُولِهِ، فَوَجَبَ

وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْمَسْلِمِ الْمُسْلِمِ قَدْ يَنْتَفِعُ بِسَعْيِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا وَهَبَهُ لَهُ أَوْ دَعَا لَهُ بِثَوَابِهِ، بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَغَيْرِهَا.. تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَنِ إِلّا مَاسَعَى ۞ النجم: ٣٩] أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَنِ إِلّا مَاسَعَى ۞ النجم: ٣٩] مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ مِنْ سَعْيِ غَيْرِهِ شَيْءٌ: هُوَ مِنَ الْعَامِّ اللَّذِي خَصَّصَتُهُ الْأَدِلَّةُ، وَلَيْسَ بَاقِيًا عَلَىٰ عُمُومِهِ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكُولِكُمَا لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الْإِنْسَانَ اللَّهُ الْمُسْلِمُ إِذَا لَمْ الْإِنْسَانَ اللَّذِي لَا يَنْتَفِعُ بِسَعْيِ غَيْرِهِ إِنَّمَا هُوَ الْكَافِرُ، وَكَذَٰلِكَ الْمُسْلِمُ إِذَا لَمْ الْإِنْسَانَ اللَّذِي لَا يَنْتَفِعُ بِسَعْيِ غَيْرِهِ إِنَّمَا هُوَ الْكَافِرُ، وَكَذَٰلِكَ الْمُسْلِمُ إِذَا لَمُ الْإِنْسَانَ اللَّذِي لَا إِنْدِي اللَّهُ إِنَّهُ لَهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِشْكَالَ بِقَوْلِهِ عَيْقِهُ إِنَّهُ اللَّهُ لَا إِشْكَالَ بِقَوْلِهِ عَيْقِيْدِ وَالْكَافِرُ مَا النَّوْلُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ بِقَوْلِهِ عَيْقِهُ اللِهُ الْفَيْ اللَّهُ الْمُولِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّذَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْسُلَامُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ...» الْحَدِيثَ ٥٠٠، فَإِنَّ هَلْذَا الْوَاصِلَ إِلَيْهِ عَمَلُ غَيْرِهِ لَا عَمَلُهُ.

وَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ أَهْدَىٰ ثَوَابَ عَمَلٍ مِنْ أَعْهَالِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.. فَقَدْ تَقَرَّبَ إِلَىٰ اللَّهِ بِمَا يُحِبُّهُ مِنْ نَفْعِ عِبَادِهِ، فَيَكُونُ لَهُ بِذَٰلِكَ الْأَجْرُ الْكَثِيرُ وَالثَّوَابُ الْجَزِيلُ الَّذِي يَرْبُو عَلَىٰ ثَوَابِ مَا أَهْدَاهُ مِنَ الْعَمَلِ، أَلَا الْأَجْرُ الْكَثِيرُ وَالثَّوَابُ الْجَزِيلُ الَّذِي يَرْبُو عَلَىٰ ثَوَابِ مَا أَهْدَاهُ مِنَ الْعَمَلِ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ أَنَّ: ( مَنْ قَرَأَ شُورَةَ الْإِخْلَاسِ الْخَدَىٰ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ وَوَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ.. أَعْظِي مِنَ إِلَىٰ مَا سَبَقَ فِي قِرَاءَةِ سُورَةِ يَسَ ٣٠. فَلَيْسَ هَذَا الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمُواتِ»؟ ٣٠. وَكَذَٰلِكَ مَا سَبَقَ فِي قِرَاءَةِ سُورَةِ يَسَ ٣٠. فَلَيْسَ هَذَا الْإِهْدَاءُ رَغْبَةً عَنِ الثَّوْلِيثُ فِي وَرَاءَةِ شُورَةِ يَسَ ٣٠. فَلَيْسَ هَذَا الْإِهْدَاءُ رَغْبَةً عَنِ الثَّولَابِ، بَلْ هُو كَمَالُ رَغْبَةٍ فِي مَزِيدِهِ. وَقَدْ رَافَقَ الْتَوْفِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ ابْنَ الْقَيِّمِ، فَتَبَعَ أَهْلَ الْحَقِّ فِيهَا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ هَلِي الْمُسْأَلَةِ ابْنَ الْقَيِّمِ، فَتَبَعَ أَهْلَ الْحَقِّ فِيهَا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ اللَّوحِ ] لَهُ بَسْطًا شَافِيًا، وَهِي الْمَسْأَلَةُ ( السَّادِسَة عَشْرَةً) مِنْ أَرَادَ اسْتِيفَاءَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا. وَمِنْ لَطِيفِ قَوْلِهِ فِيهَا رَدًّا عَلَىٰ فَلْهُ وَيها رَدًّا عَلَىٰ فَا أَلْكَلَامِ عَلَيْهَا. وَمِنْ لَطِيفِ قَوْلِهِ فِيهَا رَدًّا عَلَىٰ

<sup>18 - (</sup>١٦٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ) وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُتَتَقَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ إِلَا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُتَتَقَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ إِلَى مِنْ عَدَاهُ إِلَّا مِنْ عَدَاهُ إِلَّا مِنْ عَدَاهُ إِلَا مِنْ عَدَاهُ إِلَا مِنْ عَلَاهُ إِلَا مِنْ عَدَاهُ إِلَا مِنْ عَلَاهُ إِلَا مِنْ عَدَاهُ إِلَا مِنْ عَدَاهُ إِلَا مِنْ عَلَاهُ إِلَا عَلَى الْعَلَامِ يَعْمَلُهُ إِلَا مِنْ عَلَاهُ إِلَاهُ عَلَاهُ إِلَا مِنْ عَلَاهُ إِلَا مِنْ عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَّا مِنْ عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَٰ عَلَاهُ إِلَاهُ عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَاهُ عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَٰ إِلَٰ إِلَهُ إِلَٰ إِلَٰ عَلَاهُ إِلَٰ عَلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَّا مِنْ عَلَاهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهُمْ إِلَاهُ إِلَيْهِ عَلَاهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَا عَلَى الْعُلَاقِ إِلَى إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا عَلَى الْعَلَاقِ إِلَاهُ إِلَا عَلَى الْعُلِي اللَّهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَى عَلَى الْعَلَاقُ إِلَاهُ إِلَا إِلَا عَلَى إِلَا عَلَى الْعَلَاقِ إِلَا عَلَى الْعَلَاقُ إِلَى إِلَا عَلَى الْعَلَاقُ إِلَا عَلَى الْعَلَاقُ إِلَاهُ إِلَا عَلَاقًا إِلَاهُ عَلَى الْعَلَاقُ إِلَا عَلَى الْعِلَاقِ إِلَا عِلْهُ عَلَاهُ إِلَا عَلَى الْعَلَاقُ إِلَا عَلَى الْعَلَاقُ إِلَا إِلَا عَلَاهُ عَلَاهُ إِلَا عِلَى الْعَلَاقُ إِلَا عَلَى الْعَلَاقُ إِلَا عَلَى الْعَلَاقُ إِلَاهُ إِلَا عِلَاهُ إِلَا عَلَى الْعَل

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ فِي [صَ١١١٦].

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ ذِكْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ فِي [صَ١١١٨] فَمَا بَعْدَهَا مَعَ الْهَوَامِشِ.

مُنْكِرِي نَفْعِ الْأَمْوَاتِ بِعَمَلِ الْأَحْيَاءِ فِي قَوْلِهِمْ: (لَوْ نَفَعَهُ عَمَلُ غَيْرِهِ.. لَنَفَعَهُ تَوْبَتُهُ عَنْهُ، وَإِلْكَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا):

«وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَـٰذَا التَّلَازُمَ بَاطِلٌ قَطْعًا: أَمَّا أَوَّلًا: فَلِأَنَّهُ قِيَاسٌ مُصَادِمٌ لِـمَـا تَظَاهَرَتْ بِهِ النُّصُوصُ وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَأَمَّا ثَالِثًا: فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الْإِسْلَامَ سَبَبًا لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِسَبَبِ انْتِفَاعِهِ بِعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ.. لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَٰلِكَ النَّفْعُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- لِعَمْرِو: (إِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ.. نَفَعَهُ ذُلِكَ) ١٠٠. وَهَلْذَا كَمَا جَعَلَ سُبْحَانَهُ الْإِسْلَامَ سَبَبًا لِإنْتِفَاعِ الْعَبْدِ بِمَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ، فَإِذَا فَاتَهُ هَلْذَا السَّبَبُ.. لَمْ يَنْفَعْهُ خَيْرُ عَمَلِهِ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ. كَمَا جَعَلَ الْإِخْلَاصَ وَالْمُتَابَعَةَ سَبَبًا لِقَبُولِ الْأَعْمَالِ، فَإِذَا فُقِدَ.. لَمْ تُقْبَلِ الْأَعْمَالُ. وَكَمَا جَعَلَ الْوُضُوءَ وَسَائِرَ شُرُوطِ الصَّلَاةِ سَبَبًا لِصِحَّتِهَا، فَإِذَا فُقِدَتْ.. فُقِدَتِ الصَّحَّةُ، وَهَـٰذَا شَأْنُ سَائِرِ الْأَسْبَابِ مَعَ مُسَبَّاتِهَا الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَالْحِسِّيَّةِ. فَمَنْ سَوَّىٰ بَيْنَ حَالَيْ وُجُودِ السَّبَبِ وَعَدَمِهِ.. فَهُوَ مُبْطِلٌ. وَنَظِيرُ هَاٰذَا الْهَوَسِ أَنْ يُقَالَ: (لَوْ قُبِلَتِ الشَّفَاعَةُ فِي الْعُصَاةِ.. لَقُبِلَتْ فِي الْمُشْرِكِينَ)، وَ (لَوْ خَرَجَ أَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنَ الْـمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ.. لَخَرَجَ الْكُفَّارُ مِنْهَا)... وَأَمْثَالُ ذَٰلِكَ مِنَ الْأَقْيِسَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ نَجَاسَاتِ مَعِدِ أَصْحَابِهَا، وَرَجِيعِ أَفْوَاهِهِمْ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَالْأَوْلَىٰ بِأَهْلِ الْعِلْمِ الْإِعْرَاضُ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِدَفْع هَلْذِهِ

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُهُ مُخَرَّجًا فِي [صَ٧٠٠] وَأَنَّ إِسْنَادَهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ.

الْهَذَيَانَاتِ، لَوْلَا أَنَّهُمْ قَدْ سَوَّدُوا بِهَا صُحُفَ الْأَعْمَالِ وَالصُّحُفَ الَّتِي بَيْنَ النَّاس » ﴿ إِهَ بِلَفْظِهِ.

وَهُوَ بِهَاٰذَا الْكَلَامِ قَدْ بَسَطَ الْعُذْرَ لِلرَّادِّينَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَسْتَاذِهِ الْحَرَّانِيِّ " فيمَا شَطَّا " بِهِ عَنِ الْأُمَّةِ، وَخَرَاجَا بِهِ عَنِ الْجَادَّةِ "، إِلَىٰ نَظِيرِ هَاٰذَا الْهَوَسِ " الَّذِي شَبَّهَهُ بِنَجَاسَاتِ الْمَعِدِ وَرَجِيعِ " الْأَفْوَاهِ، مِمَّا أَتَيْنَا عَلَىٰ الْكَثِيرِ مِنْهُ فِي هَاٰذَا الْوَجِيز ".

وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعِصْمَةَ مِنَ الزَّلَلِ ﴿ ، وَالنَّجَاةَ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْخَطَلِ ﴿ ، بِجَاهِ خَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ وَآخِرِ رُسُلِهِ، وَإِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ، وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ، عَلَيْهِمْ جَمِيعًا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ.

<sup>(</sup>١) [كِتَابُ الرُّوحِ: جُ٢/ صَ٣٩٨- ٣٩٩] لِإبْنِ الْقَيِّمِ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ أَجْمَلَ أَيُّوبَ الْإِصْلَاحِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ.

<sup>(</sup>٢) يَقْصِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيَّ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ شَطًّا ﴾: مَا لَا وَبَعُدَا. [مَقَايِيسُ اللُّغَةِ: جُ٣ / صَ١٦٦ ] لِأَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ.

 <sup>(</sup>٤) «الْجَادَةِ»: الْوَسَطِيَّةِ وَالْإعْتِدَالِ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَاني كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ٢/ صَ٣٣٩] لِأَبِي بَكْرِ الْأَنْبَارِيِّ.

<sup>(</sup>٥) «الْهَوَسُ»: طَرَفٌ مِنَ الْجُنُونِ. [مُخْتَادُ الصِّحَاحِ: صَ٩ ٣٢٩] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ.

<sup>(</sup>٦) «الرَّجِيعُ»: الرَّوْثُ وَالْعَذْرَةُ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: صَ٤٧٧] لِأَبِي عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ.

<sup>(</sup>V) يَقْصِدُ كِتَابَهُ هَلْذَا الْمُبَارَكَ النَّافِعَ [الْبَرَاهِينَ السَّاطِعَةَ] بِقِسْمَيْهِ.

<sup>(</sup>٨) «الزَّلَلِ»: الْخَطَإِ. [إِكْمَالُ الْإِعْلَامِ بِتَثْلِيثِ الْكَلَامِ: جُ١/ صَ ٢٨١] لِابْنِ مَالِكِ.

<sup>(</sup>٩) «الْخَطَلُ»: الإضْطِرَابُ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ١١٧] لِإبْنِ دُرَيْدٍ.

# خَاتِمَةٌ نَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ لَنَا وَلِسَائِرِ نَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ لَنَا وَلِسَائِرِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

إِعْلَمْ أَنَّ أَكْبَرَ الْمَصَائِب، وَأَعْظَمَ الْبَلَايَا.. إِنَّمَا هُوَ الْبَلَاءُ فِي الدِّينِ وَالْمُصِيبَةُ فِيهِ، وَكُلُّ بَلِيَّةٍ فِي الْبَدَنِ أَوْ فِي الْمَالِ -وَإِنْ جَلَّتْ-.. فَإِنَّهَا دُونَ الْبَلِيَّةِ فِي الدِّينِ وَإِنْ صَغُرَتْ، وَأَنَّ أَصْلَ الْبَلَايَا الدِّينِيَّةِ مِنْ كُفْرِ أَوْ بِدْعَةٍ.. إِنَّمَا هُوَ الْجَهْلُ وَالْهَوَىٰ. وَأَصْلُ كُلِّ سَلَامَةٍ وَسَعَادَةٍ.. إِنَّمَا هُوَ الْعِلْمُ وَاتَّبَاعُ الْهُدَىٰ. وَقَدْ كَثُرَ الْجَهْلُ فِي زَمَانِنَا هَلْذَا بِمَا هُوَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ هَلْذَا الدِّينِ الْحَنِيفِ، وَتَسَلَّطَ الْهَوَىٰ عَلَىٰ كَثِيرِ مِنَ النُّفُوس، وَمَلَأَهَا الْإعْجَابُ بِآرِائِهَا. فَرَأَيْنَا أَنْ نَسُوقَ لَكَ فِي هَلْذِهِ الْخَاتِمَةِ، الْعَقَائِدَ الَّتِي مَنْ عَاشَ عَلَيْهَا.. عَاشَ عَلَىٰ السُّنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ الْبِدْعَةِ. وَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا.. مَاتَ عَلَىٰ فِطْرَةِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَهِيَ الدِّينُ الْقَيِّمُ الَّذِي بُعِثَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ، وَجَاءَ بِهِ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ، وَاتَّبَعَهُ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ مِنْ صَالِحِي الْمُؤْمِنِينَ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ التَّحْقِيقِ، وَأَصْحَابُ النَّظَرِ السَّلِيم مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ، وَأَهْلُهُ -بِحَمْدِ اللَّهِ- هُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ عَلَىٰ رَغْم أَنْفِ الْجَهَلَةِ وَالْمُكَابِرِينَ.

وَلَا يَخْدَعَنَّكَ عَنْ هَاٰذِهِ الْعَقَائِدِ مُتَفَيْهِيٌّ ثَرْ ثَارٌ "، يَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،

<sup>(</sup>١) ﴿ مُتَغَيْهِ قُ تُرْثَارُ ﴾: مُتَشَدِّدٌ كَثِيرُ الْكَلَامِ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ٩٦٨] لِأَبِي بَكْرٍ ابْنِ دُرَيْدٍ.

قَدْ مَلاَّهُ الْجَهْلُ وَالْغُرُورُ، فَظَنَّ الْكُفْرَ إِيمَانًا، وَحَسِبَ الْبِدْعَةَ سُنَّةً، وَتَخَيَّلَ السُّنَنَ بِدَعًا. وَسَنُشِيرُ إِلَىٰ بَعْضِ تِلْكَ الْأَوْهَامِ إِشَارَةً وَجِيزَةً كَافِيَةً -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لِمَنْ أَرَادَ الْحَقَّ مِنْ أَهْلِ الْأَفْهَامِ.

فَاعْلَمْ -ثَبَّتَكَ اللَّهُ عَلَىٰ الْجَادَّةِ الَّتِي ثَبَّتَ عَلَيْهَا عِبَادَهُ الْمَرْضِيِّينَ- أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ -عَالِيَهُ وَسَافِلَهُ، بَسَائِطَهُ وَمُرَكَّبَاتِهِ، أَشْخَاصَهُ وَأَنْوَاعَهُ، ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ- حَادِثٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، طَرَأَ عَلَيْهِ الْوُجُودُ بَعْدَ مَا كَانَ مَعْدُومًا، وَهَا أَنْتَذَا تَعْرِفُ ذَٰلِكَ فِي نَفْسِكَ وَبَنِي نَوْعِكَ وَمَا تُشَاهِدُ فِي الْمَوَالِيدِ مِنْ مَعْدِنٍ وَنَبَاتٍ وَحَيَوَانٍ، وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْلَمَ ذَٰلِكَ فِيمَا لَمْ تُشَاهِدْ حُدُوثَهُ، كَالنُّجُوم وَالْجِبَالِ. فَإِنَّكَ إِذَا أَحْسَنْتَ التَّأَمُّلَ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ.. فَسَتَرَىٰ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ مِنْ ذَاتِهِ شَيْءٌ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ وُجُودٍ وَقَدْرٍ وَشَكْل وَصِفَةٍ وَمَكَانٍ خَاصِّ وَجِهَةٍ خَاصَّةٍ. فَلَا نَصِيبَ لِذَاتِهِ وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ فِي الْوُجُوبِ الذَّاتِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ غَرِيتٌ فِي ظُلُمَاتِ الْإِمْكَانِ، وَكُلُّ مَا هُوَ مُمْكِنٌ فَهُوَ حَادِثٌ لَا مَحَالَةَ، وَكَذَٰلِكَ كُلُّ حَادِثٍ وُجُودُهُ فَهُوَ مُمْكِنُ الْوُجُودِ لَا وَاجِبُهُ. فَالْعَالَمُ إِذَنْ حَادِثٌ غَيْرُ قَدِيم، مُمْكِنٌ غَيْرُ وَاجِبٍ. وَالْحَادِثُ الْمُمْكِنُ لَا يَسْتَفِيدُ وُجُودَهُ مِنْ ذَاتِهِ، وَهُوَ بَدِيهِيُّ الظُّهُورِ، لَا يَرْتَابُ فِيهِ وَاهِمٌ فَضْلًا عَنْ فَاهِمٍ، فَإِنَّ تَقَدُّمَ الشَّيْءِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَدِيهِيُّ الإسْتِحَالَةِ، وَتَأْثِيرَ الْمَعْدُومِ فِي إِيجَادِ ذَاتِهِ وَاضِحُ الْبُطْلَانِ. وَلَا يَسْتَفِيدُ أَيْضًا وُجُودَهُ مِنْ مُمْكِنٍ غَيْرِهِ، فَإِنَّ هَلْذَا الْمُمْكِنَ لَا يَمْلِكُ الْوُجُودَ لِنَفْسِهِ، فَكَيْفَ يُفِيدُهُ غَيْرَهُ؟. فَإِذَنْ لَا بُدَّ لِهَاذَا الْعَالَمِ مِنْ ذَاتٍ وَاجِبٍ وُجُودُهُ لِذَاتِهِ، مُمْتَنِعِ عَلَيْهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ، وَذَٰلِكَ هُوَ

اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وَالرَّبُّ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَالَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ. وَيَجِبُ لَهُ ﷺ التَّنَزُّهُ الْأَتَمُّ عَنِ الْحُدُوثِ وَالْإِمْكَانِ وَلَوَازِمِهِمَا، فَهُوَ الْقَدِيمُ الْبَاقِي، الَّذِي لَيْسَ لِوُجُودِهِ الْبَتِدَاءُ وَلَا الْبَقِاءُ، الَّذِي وَلَوَازِمِهِمَا، فَهُو الْقَدِيمُ الْبَاقِي، الَّذِي لَيْسَ لِوُجُودِهِ الْبَتِدَاءُ وَلَا الْبَقَاءُ، الَّذِي تَتَقَدَّسُ ذَاتُهُ عَنْ أَنْ يَحُدَّ وُجُودَهَا زَمَانٌ، أَوْ يَحُومَ حَوْلَ حِمَاهَا التَّحَيُّزُ فِي الْمَكَانِ. وَيَتَعَالَىٰ جَنَابُهُ عَنِ الْإِتِّصَافِ بِالصِّغَرِ أَوِ الْكِبَرِ، أَوِ الشَّكُلِ أَوِ اللَّوْنِ، الْمُحَدِّدِ، وَالنَّقُصُ عَلَيْهِ مُحَالًا وَلَلَوْنِ، وَكُلُّهَا نَقَائِصُ يَتَعَالَىٰ عَنِ الْإِتِّصَافِ بِهَا وَاجِبُ الْوُجُودِ، وَالنَّقُصُ عَلَيْهِ مُحَالًا. وَكُلُّهَا نَقَائِصُ يَتَعَالَىٰ عَنِ الْإِتِّصَافِ بِهَا وَاجِبُ الْوُجُودِ، وَالنَّقُصُ عَلَيْهِ مُحَالًا. وَكُلُّهَا نَقَائِصُ يَتَعَالَىٰ عَنِ الْإِتِّصَافِ بِهَا وَاجِبُ الْوُجُودِ، وَالنَّقُصُ عَلَيْهِ مُحَالًا. وَكُلُّهَا نَقَائِصُ يَتَعَالَىٰ عَنِ الْإِتِّصَافِ بِهَا وَاجِبُ الْوُجُودِ، وَالنَّقُصُ عَلَيْهِ مُحَالًا. وَكُولَ الْمَالَىٰ عَنِ الْإِتَّصَافِ بِهَا وَاجِبُ الْوُجُودِ، وَالنَقْصُ عَلَيْهِ مُحَالًا. وَكُولَ اعْتَقَدَ فِيهِ سُبْحَانَهُ الْجِهَةَ وَالْمَكَانَ، وَجَوَّزَ عَلَيْهِ الْحَرَكَةَ وَالْإِنْتِقَالَ، وَالْمَورَةَ، وَالْأَعْضَاءَ وَالْأَجْزَاءَ.. فَقَدِ انْحَرَفَ عَنْ جَادَّةِ الصَّوَابِ، وَمَا فَهِمَ السُّنَةَ النَّبُويَةُ، وَلَا تَبَصَّرَ فِي الْآيَاتِ الْقُرْءَاتِيَةً

وَفِي كِتَابِ [فُرْقَانُ الْقُرْءَانِ بَيْنَ صِفَاتِ الْحَالِقِ وَصِفَاتِ الْأَكُوانِ] مِنَ الْبَرَاهِينِ النَّاطِقَةِ بِالْحَقِّ.. مَا يُبَيِّنُ لَكَ غَبَاوَةَ هَلْذِهِ الْفِرْقَةِ، وَسُقُوطَ هَلْذِهِ الْطَبَقَةِ عَنْ دَرَجَاتِ أُولِي الْعِلْمِ إِلَىٰ دَرَكَاتِ مَا عَدَاهُمْ. فَارْجِعْ إِلَيْهِ إِنْ كُنْتَ فِي الطَّبَقَةِ عَنْ دَرَجَاتِ أُولِي الْعِلْمِ إِلَىٰ دَرَكَاتِ مَا عَدَاهُمْ. فَارْجِعْ إِلَيْهِ إِنْ كُنْتَ فِي الطَّبَقَةِ عَنْ دَرَجَاتِ أُولِي الْعِلْمِ إِلَىٰ دَرَكَاتِ مَا عَدَاهُمْ. فَارْجِعْ إِلَيْهِ إِنْ كُنْتَ فِي رَيْبٍ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَقَدْ وَضَعْنَا فِي هَلْذَا الْكِتَابِ فَصْلًا خَاصًا فِي الرَّدِّ عَلَىٰ بِدْعَةِ التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ، يَزُولُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - كُلُّ لَبْسٍ عَمَّنْ قَرَأَهُ مُتَأَمِّلًا مُنْصِفًا.

وَيَجِبُ لَهُ تَعَالَىٰ التَّنَوُّهُ عَنِ الْإِتِّصَافِ بِالْكَيْفِيَّاتِ النَّفْسَانِيَّةِ، كَاللَّذَةِ وَالْأَلَمِ، وَالْفَرَحِ وَالْحُزْنِ، وَالْحِقْدِ وَالْغَضَبِ وَالتَّعَجُّبِ... وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ

<sup>(</sup>١) هُوَ كِتَابٌ عَظِيمٌ لِمُوَلِّفِنَا الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيِّ الْعَزَّامِيِّ ﷺ.

١١٥١ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ مِنَ الإِنْفِعَالَاتِ، فَكُلُّهَا نَقَائِصُ تُنَافِي وُجُوبَ الْوُجُودِ وَكَمَالَ الْعِلْمِ

وَالْإِسْتِغْنَاءَ الْأَتَمَّ، وَذَٰلِكَ عَلَىٰ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ مُحَالً، وَمَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُوَ مَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ، يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، فَكِلْهُ إِلَيْهِمْ.

وَيَجِبُ لَهُ تَعَالَىٰ الْوَحْدَانِيَّةُ بِأَسْمَىٰ مَعَانِيهَا، وَأَعْلَىٰ جَلَالِهَا فِي ذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ وَصِفَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ، فَلَا شَبِيهَ لَهُ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ، لَا فِي وُجُوبِ الْوُجُودِ، وَلَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ، وَلَا فِي خَلْقِ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَلَا إِحْدَاثِ كَائِنِ مِنَ الْكَائِنَاتِ، ذَاتًا كَانَ أَوْ صِفَةً أَوْ فِعْلًا.

وَهَلَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَعْرِفَ مَعْنَىٰ الْوَحْدَانِيَّةِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْكَ اعْتِقَادُهُ فِي رَبِّكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّلَائِلُ، وَنَادَىٰ بِالدُّعَاءِ إِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ، وَنَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ، وَأَوْضَحَهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلَا تَظُنَّ أَنَّ مَعْنَىٰ كَوْنِهِ تَعَالَىٰ وَاحِدًا هُوَ كَمَعْنَىٰ قَوْلِكَ: (إِنَّ زَيْدًا شَخْصٌ وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ)، فَإِنَّ هَـٰذِهِ الْوَحْدَةَ يُوصَفُ بِهَا كُلُّ مَا هُوَ مَوْجُودٌ مِنَ الذَّوَاتِ وَالْمَعَانِي الْمُتَمَايِزَةِ، يَعْرِفُهَا كُلُّ أَحَدٍ لِكُلِّ أَحَدٍ، وَلَا يُنَازِعُ فِيهَا عَاقِلٌ، وَالْإِيمَانُ بِهَا فِي الْخَالِقِ ﴾ لَا يُخَلِّصُ مِنْ شِرْكٍ، وَلَا يُنَجِّي مِنْ كُفْرٍ، وَالْإِخْبَارُ بِهَا إِخْبَارٌ بِمَا لَا حَاجَةَ إِلَىٰ الْإِخْبَارِ بِهِ.

وَإِنَّمَا مَعْنَىٰ الْوَحْدَانِيَّةِ هُوَ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ، وَهُوَ أَنَّهُ وَاحِدٌ فِي وُجُوبِ الْوُجُودِ وَإِفَاضَةِ الْجُودِ، وَفِي سَائِرِ الْكَمَالَاتِ اللَّائِقَةِ بِهِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ، وَهَلْذَا هُوَ مَعْنَىٰ: ﴿ قُلْهُوَاللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴿ [الإخلاص: ١] كَمَا أَوْمَأْنَا ﴿ إِلَيْهِ فِي فَصْلِ الرَّدِّ عَلَىٰ بِدْعَةِ التَّشْبِيهِ، وَهُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَ**اللَّهُ كُرْ إِلَكُ وَحِدُّ** [البقرة: ١٦٣]، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَلَلُهُ ﴾ [محمد: ١٩]، فَإِذَا أَتْقَنْتَ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ الْوَاحِدُ فِيمَا وَصَفْنَا لَكَ، وَأَنْعَمْتَ ﴿ فَهْمَهُ كَمَا يَنْبَغِي.. تَبَيَّنَ لَـكَ جَلِيًّا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَتَقَدَّسَ عَنِ التَّرَكُّبِ وَالْبَسَاطَةِ، وَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَيَتَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يَحْصُرَهُ زَمَانٌ، أَوْ يَحْوِيَهُ مَكَانٌ، أَوْ أَنْ يَحُلَّ فِي شَيْءٍ، أَوْ يَحُلَّ فِيهِ شَيْءٌ، أَوْ يَكُونَ لَهُ شَبِيهٌ فِي حَقِيقَةٍ مِنْ حَقَائِقِ صِفَاتِهِ، أَوْ لَازِمِ مِنْ لَوَازِمِهَا، وَيَتَنَزَّهُ عَنْ أَنْ يَتَّحِدَ بِغَيْرِهِ أَوْ يَتَّحِدَ بِهِ غَيْرُهُ، وَلِذَٰ لِكَ حَكَمَ # بِكُفْرِ مَنْ قَالَ: إِنَ **اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبُنُ مَرْيَدَمُّ** [المائدة: ١٧-٧٧]، وَمِثْلُهُ مَنْ قَالَ: (الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ هُوَاللَّهُ)، أَوْ (هُوَ شَرِيكٌ لَهُ)، أَوِ (انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ ذَاتُهُ) أَوْ (صِفَاتُهُ) سُبْحَانَهُ. وَبِهَلْذَا نَعْرِفُ كُفْرَ الطَّائِفَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِاسْم (الْبَهَائِيَّةِ)، وَهِيَ طَائِفَةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةِ كُلِّهَا، مُعَادِيَةٌ لِلْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ جَمِيعِهَا، مُنْكِرَةٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّبِيُّونَ مِنْ حَشْرِ الْأَجْسَادِ بِأَرْوَاحِهَا لِلْعَرْضِ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَـمِينَ وَمَا يَتْبَعُ ذَٰلِكَ، قَائِلَةٌ بِأَنَّ اللَّهَ –تَعَالَىٰ عَمَّا قَالُوا-: (حَلَّ فِي زَعِيمِهِمْ) كَمَا ادَّعَىٰ لَهُمْ ذَٰلِكَ. وَيَتَفَنَّنُونَ فِي إِظْهَارِ هَاٰذِهِ الدَّعْوَىٰ الْبَاطِلَةِ، فَيَقُولُونَ: (إِنَّ اللَّهَ اتَّحَدَ بِهِ)، أَوِ (اتَّحَدَ هُوَ بِاللَّهِ)، أَوْ (هُوَ مَظْهَرُ اللَّهِ الْخَاصُّ)؛ وَأَنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَىٰ لِسَانِهِ: (إِنَّ الْإِسْلَامَ قَدِ

<sup>(</sup>١) «أَوْمَأْنَا»: أَشَرْنَا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٨/ صَ٤٣٢] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيّ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنْعَمْتَ فَهُمَهُ ﴾: أَطَلْتَ الْفِكْرَةَ فِيهِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٣٣/ صَ١٢٥] لِـمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

١١٥٣ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ

انْتَهَىٰ، وَنُسِخَ دِينُ مُحَمَّدٍ)... إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْهَذَيَانَاتِ. وَبَعْضُ ذَٰلِكَ كُفْرٌ صَرِيحٌ، وَارْتِدَادٌ عَنِ الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَ فِيهِمْ هَلْذِهِ الْأَنْوَاعُ كُلُّهَا مِنَ الْكُفْرِ؟.

وَزَعِيمُهُمْ هَلْذَا يُعْرَفُ بِ (مِيرْزَا حُسَيْنٍ)، مِنْ بِلَادِ إِيرَانَ، خَرَجَ عَنِ الْمِلَّةِ الْـمُحَمَّدِيَّةِ قَبْلَ زَعَامَتِهِ بِمُتَابَعَتِهِ لِعَجَمِيٍّ آخَرَ يُقَالُ لَهُ (مِيرْزَا عَلِيُّ) كَانَ قَدِ ادَّعَىٰ النُّبُوَّةَ وَنَسْخَ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ. فَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالْإِعْدَامِ، وَتَصَدَّرَ هَلْذَا الزَّعِيمُ مَكَانَهُ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِدَعْوَىٰ أُسْتَاذِهِ النُّبُّوَّةَ، فَتَهَجَّمَ عَلَىٰ حَرَم الْأُلُوهِيَّةِ وَلَقَّبَ نَفْسَهُ بِـ (الْبَهَاءِ). فَنُفِيَ مِنْ بِلَادِهِ، ثُمَّ اعْتُقِلَ فِي (عَكَّا) وَمَاتَ فِيهَا، وَهُمْ يَحُجُّونَ إِلَيْهِ، وَيَسْتَقْبِلُونَهَا فِي صَلَاتِهِمُ الَّتِي افْتَرَاهَا بَهَاؤُهُمْ. وَقَدْ وَضَعَ جَهَابِذَةُ الْمُحَقِّقِينَ كُتُبًا فِي تَارِيخِهِمْ وَبَيَانِ مِلَّتِهِمُ الْبَاطِلَةِ، وَحَكَمَتْ عَلَيْهِمُ الْمَحَاكِمُ الشَّرْعِيَّةُ مِرَارًا بِالرِّدَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُمْ وَلَا التَّزَوُّجُ مِنْهُمْ، وَلَا يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ عَنِ الْمِلَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ.

وَأَنْتَ إِذَا فَهِمْتَ الْعَقِيدَةَ عَلَىٰ مَا بَيَّنَّاهُ وَنُبَيِّنُهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ-.. نَجَوْتَ مِنْ هَانِهِ الْخُرَافَاتِ الذَّائِعَةِ، وَالْأَكَاذِيبِ الشَّائِعَةِ.

وَيَجِبُ لَهُ الْكَمَالُ الْآتَمُ اللَّائِقُ بِوُجُوبٍ وُجُودِهِ وَتَوَابِع ذَٰلِكَ الْوُجُودِ الْأَقْدَسِ، فَلَا مِثْلَ لَهُ فِي ذَاتِهِ، وَلَا فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، فَهُوَ الْحَيُّ حَيَاةً أَزَلِيَّةً أَبَدِيَّةً لَا تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ نَفَسٍ وَأَنْفَاسٍ، وَهُوَ الْعَلِيمُ بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ، مَعْدُومِهَا وَمَوْجُودِهَا، قَدِيمِهَا وَحَدِيثِهَا، وَاجِبِهَا وَجَائِزِهَا، مَا لَا يَكُونُ مِنْهَا

وَمَا يَكُونُ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ وَحِينَ يَكُونُ وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ، كُلِّيَّاتِهَا وَجُزْئِيَّاتِهَا، عِلْمًا وَاحِدًا أَزَلِيًّا مُحِيطًا، لَيْسَ فِيهِ تَجَدُّدٌ بِوَجْهِ، وَإِنَّمَا التَّجَدُّدُ لِلْمُتَعَلَّقَاتِ.

وَهُوَ النَّافِذُ الْإِرَادَةِ فِي جَمِيعِ الْمُمْكِنَاتِ، الْكَامِلُ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ مَا شَاءَ مِنْهَا، لَا يَخْرُجُ مُمْكِنُ عَنْ قَبْضَتِهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْوُجُودِ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ، مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشْأُ لَمْ يَكُنْ.

وَإِنَّمَا خُصَّ تَعَلَّقُ الْإِرَادَةِ وَالْقُدْرَةِ بِالْمُمْكِنِ.. لِأَنَّهُمَا صِفَتَا تَأْثِيرٍ، وَهُوَ إِيحَادُ مَا يَقْبَلُ الْوُجُودَ مِنَ الْمَعْدُومَاتِ، وَإِعْدَامُ مَا يَقْبَلُ الْعَدَمَ مِنَ الْمَوْجُودُ الَّذِي يَصِحُ فِيهِ ذَٰلِكَ، أَمَّا الْمَوْجُودُ الَّذِي يَصِحُ فِيهِ ذَٰلِكَ، أَمَّا الْمَوْجُودُ الَّذِي يَحِحُ لِيَا إِنْ وَصِفَاتِهِ -.. فَلَا يَصِحُ تَعَلَّقُ الْإِعْدَامِ بِهِ أَيْظِيلُ لِلْإِيجَادِ إِلَّا إِعْطَاءُ الْوُجُودِ لِمَا هُو مَعْدُومٌ، وَلَا يَصِحُ تَعَلَّقُ الْإِعْدَامِ بِهِ أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ.. لَمَا كَانَ هُو مَعْدُومٌ، وَلَا يَصِحُ تَعَلَّقُ الْإِعْدَامِ بِهِ أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَق بِهِ.. لَمَا كَانَ وَاجِبَ الْوُجُودِ، وَنَظِيرُ ذَٰلِكَ يُقَالُ فِي وَاجِبَ الْوُجُودِ. وَنَظِيرُ ذَٰلِكَ يُقَالُ فِي الْمُسْتَحِيلِ، فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَعَلَّقِ الْإِعْدَامِ بِهِ، لِأَنَّ عَدَمَهُ حَاصِلٌ، بَلْ وَاجِبٌ، الْمُسْتَحِيلِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْوُجُودِ أَصْلًا، وَلَوْ قَبِلَهُ.. لَمَا كَانَ وَلَا يَصِحُ تَعَلَّقُ الْإِيحَادِ بِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْوُجُودَ أَصْلًا، وَلَوْ قَبِلَهُ.. لَمَا كَانَ وَلَاكَلَامُ فِيمَا هُو مُسْتَحِيلًا، وَالْكَلَامُ فِيمَا هُو مُسْتَحِيلٌ.

وَلَيْسَ فِي عَدَمِ تَعَلَّقِ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ بِمَا هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحِيلٌ.. شَائِبَةٌ مِنَ الْعَجْزِ، فَإِنَّ الْعَجْزَ هُوَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ التَّأْثِيرِ فِيمَا يَصِحُّ قَبُولُهُ لَهُ، وَيُوضِّحُ لَكَ وَبُودِكَ لَا يَصِحُّ تَعَلَّقُهُ وَيُوضِّحُ لَكَ وَجُودِكَ لَا يَصِحُّ تَعَلَّقُهُ بِأَنَّكَ مَوْجُودٌ حَالَ وُجُودِكَ لَا يَصِحُّ تَعَلَّقُهُ بِأَنَّكَ مَوْجُودٌ حَالَ وُجُودِكَ لَا يَصِحُّ تَعَلَّقُهُ بِأَنَّكَ مَعْدُومٌ فِي حَالِ الْوُجُودِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِذَٰلِكَ.. لَكَانَ جَهْلًا لَا عِلْمًا، فِأَنَّكُ مَعْدُومٌ فِي حَالِ الْوُجُودِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِذَٰلِكَ.. لَكَانَ جَهْلًا لَا عِلْمًا،

١١٥٥ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّاثِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ

فَعَدَمُ تَعَلُّقِ عِلْمِكَ بِهِ.. لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ الْعِلْمُ. فَأَتْقِنْ هَلْذِهِ الْقَاعِدَةَ فَإِنَّ الْخُرُوجَ عَنْهَا يُفْضِي إِلَىٰ ضَلَالَاتٍ لَا تُحْصَىٰ، كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي غَيْرِ

وَهُوَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَمِيعٌ، وَبِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، يَتَنَزَّهُ سَمْعُهُ عَنِ الْحَاجَةِ إِلَىٰ الْعَصَبِ وَالْأَصْمِخَةِ وَالْآذَانِ، وَيَتَقَدَّسُ بَصَرُهُ عَنِ الْحَاجَةِ إِلَىٰ الْأَحْدَاقِ

وَهُوَ الْمُتَكَلِّمُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِ إِلَىٰ شَفَةٍ وَلِسَانٍ، تَنَزَّهَ عَنِ الْجَوَارِحِ وَالْآلَاتِ، وَتَعَالَتْ صِفَاتُهُ عَنْ مُشَابَهَةِ صِفَاتِ الْكَائِنَاتِ.

#### وَتَوْضِيحُهُ: أَنَّ مَا فِي الْكَائِنَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

١- أَحَدُهُمَا: مَا يُنَافِي وُجُوبَ الْوُجُودِ، كَالْحُدُوثِ وَالْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَا هُوَ جِسْمٌ أَوْ جِسْمَانِيٌّ، وَالْحَقُّ مُنَزَّهٌ عَنْهُ، لَا يَتَّصِفُ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَصْلًا.

٢- وَالثَّانِي: مَا هُوَ كَمَالٌ فِي ذَاتِهِ، وَلَا نَقْصَ فِيهِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ نُزُولُهُ عَنِ الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا فِي كَمَالِهِ، كَالْوُجُودِ، وَالْحَيَاةِ، وَالْعِلْم، وَالْإِرَادَةِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالْبَصَرِ، وَالْكَلَامِ. فَهُوَ لِلْحَقِّ ﷺ أَصَالَةً فِي أَتَمِّ دَرَجَاتِهِ وَأَسْمَىٰ مَعَانِيهِ، وَأَبْعَدُهَا عَنِ النَّقْصِ وَمَا يَسْتَلْزِمُهُ. أَمَّا مَا لِلْمُمْكِنِ مِنْهُ.. فَهُوَ شَيْءٌ حَادِثٌ هُوَ لَهُ بِالْعَرَضِ، ضَئِيلٌ، قَلِيلٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي صِفَةِ الْعِلْمِ: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَالإسراء: ٨٥]، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ عِلْمِهِ عَ إِلَّا بِمَاشَآءً ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿ يَعْلَمُ مَابَيْتَ أَيْدِيهِ مُومَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا هِ الْوَجُودِ وَسَائِرِ مَا لِلْمَخْلُوقَاتِ -مِنَ الْوُجُودِ وَسَائِرِ مَا ذَكُرْنَا فِي هَلْذَا الْقِسْمِ - إِلَىٰ مَا لَهُ هَ مِنَ الْوُجُودِ وَتَوَابِعِهِ.. كَانَتْ كَنِسْبَةِ الْعَدَمِ ذَكُرْنَا فِي هَلْذَا الْقِسْمِ - إِلَىٰ مَا لَهُ هَ مِنَ الْوُجُودِ وَتَوَابِعِهِ.. كَانَتْ كَنِسْبَةِ الْعَدَمِ إِلَىٰ الْوُجُودِ، وَالْجَهْلِ إِلَىٰ الْعِلْمِ، وَالْعَجْزِ إِلَىٰ الْقُدْرَةِ. فَلَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ وُجُودِ الْمَخْلُوقِ، وَلَا بَيْنَ مَا هُوَ لِلْخَالِقِ مِنَ الْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ الْخَالِقِ وَوَجُودِ الْمَخْلُوقِ مِنْ ذَٰلِكَ، إِلَّا فِي الْخَالِقِ مِنَ الْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصِرِ وَالْكَلَامِ.. وَيَيْنَ مَا هُوَ لِلْمَخْلُوقِ مِنْ ذَٰلِكَ، إِلَّا فِي الْمَخْلُوقِ مِنْ ذَٰلِكَ، إلَّا فِي الْمَحْوِدِ أَزَلِيِّ أَبِكِي وَاجِبٍ لَيْفَ مَا هُو لِلْمَخُلُوقِ مِنْ ذَٰلِكَ، إِلَّا فِي الْمَحْوِدِ أَلَكُ مَا لَا يَدْخُلُ وَالْمَ مَا مُولِلُ لِلْقَوْلِ مِنْ الْوُجُوهِ؟! وَأَيْنَ عِلْمٌ قَلِيلٌ ضَيْيلٌ عَلَيْ مَمْلُوكِ لِصَاحِيهِ، مَحْدُودُ التَّعْلِيقِ، مَحُصُورُ الْمُتَعَلَقَاتِ.. مِنْ عَيْرُ مَمْلُوكِ لِصَاحِيهِ، مَحْدُودُ التَّعْلِيقِ، مَحُصُورُ الْمُتَعَلَقَاتِ.. مِنْ عَيْرُ مَمْلُوكِ لِصَاحِيهِ، مَحْدُودُ التَّعْلِيقِ، مَحُصُورُ الْمُتَعَلَقَاتِ.. مِنْ عَيْرُ مَمْلُوكِ لِصَاحِيهِ، مَحْدُودُ التَّعْلِيقِ، مَحُصُورُ الْمُتَعَلِقَاتِ.. مِنْ وَعَلَى هَذَاتِي وَاجِبٍ أَزَلِيِّ وَاجِبٍ أَزِيمٍ أَلِدِي مُحَدِيطٍ بِمَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّهَايَاتِ؟! وَعَلَى هَذَا وَقِسْ سَائِرَ الصَّفَاتِ.. وَعَلَى هَالِهُ فَالِمُ الْمَنْ الْمُعْمَاتِ. اللْمُعْولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُو

وَإِذَا عَرَفْتَ تَوَحُّدَ رَبِّكَ عَلَى بِصِفَاتِ كَمَالِهِ.. عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا شَبَهَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُمْكِنَاتِ أَصْلًا. وَهُو هَ مَعَ وَلَا يَسْتَحِقُ الْعِبَادَةَ سِوَاهُ، وَلَا شَبَهَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُمْكِنَاتِ أَصْلًا. وَهُو هَ مَعَ تَقَدُّسِهِ التَّامِّ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا، مِنَ الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ، وَالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ بَقَدُّسِهِ التَّامِّ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا، مِنَ الْمَكَانِ وَالْجِهةِ، وَالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ بِالْمُسَافَاتِ، وَمَا أَشْبَهَ ذُلِكَ.. مَرْئِيٌّ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي دَارِ الْكَرَامَةِ بِالْأَبْصَادِ، كَمَا وَلَا أَشْبَهَ ذُلِكَ.. مَرْئِيٌّ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي دَارِ الْكَرَامَةِ بِالْأَبْصَادِ، كَمَا وَلَا عَلَيْهِ الْكَتَابُ وَالسُّنَّةُ، فَيَخْلُقُ تَعَالَىٰ فِي أَبْصَادِهِمْ قُوَّةً يَتَمَكَّنُونَ بِهَا مِنْ رُؤْيَتِهِ هِ عِنْ تَقَدُّسٍ، وَفِي أَرْوَاجِهِمْ " قُوَّةَ الثَّبَاتِ، لِتَجَلِّيهِ عَلَىٰ مَا رُؤْيَتِهِ هَا عَلَىٰ مَا هُو بِهِ مِنْ تَقَدُّسٍ، وَفِي أَرْوَاجِهِمْ " قُوَّةَ الثَّبَاتِ، لِتَجَلِّيهِ عَلَىٰ مَا رُؤْيَتِهِ هَا عَلَىٰ مَا هُو بِهِ مِنْ تَقَدُّسٍ، وَفِي أَرْوَاجِهِمْ " قُوَّةَ الثَّبَاتِ، لِتَجَلِّيهِ عَلَىٰ مَا لُو يَلِي مَا لَوْ وَلِكَ هُو أَعْلَىٰ أَنْوَاعِ النَّعِيمِ، جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ أَهُ مِنْ عَظَمَةٍ وَجَلَالٍ، وَذَٰلِكَ هُو أَعْلَىٰ أَنْوَاعِ النَّعِيمِ، جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ أَهُو لِهُ وَلَا مَرْفِي وَالْمَرْفِي وَالْمَوْقِ فِي الرَّائِي وَالْمَرْفِي وَالْمَرْفِي .. إِنَّا لَا اللَّهُ وَلِيَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ فِي الرَّائِي وَالْمَرْفِي وَالْمَرْفِي .. إِنَّا

<sup>(</sup>١) أَيْ: وَيَخْلُقُ فِي أَرْوَاحِهِمْ... إِلَخِ. فَهُو مَعْطُوفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ: فَيَخْلُقُ تَعَالَىٰ فِي أَبْصَارِهِمْ.

هُوَ إِذَا جَرَىٰ الْأَمْرُ فِيهَا عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ الْعَادَةِ، وَبَقِيَتِ الْأَبْصَارُ عَلَىٰ مَا وُضِعَتْ عَلَيْهِ فِي هَـٰذَا الْعَالَـمِ الدُّنْيَوِيِّ، وَهَـٰذَا هُوَ مَحْمَلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] إِذَا فُسِّرَ بِأَنَّ الْأَبْصَارَ لَا تَرَاهُ، وَإِنْ جَدَّتْ فِي طَلَبِ رُؤْيَتِهِ -فَإِنَّهَا لَا تَتَعَلَّقُ إِلَّا بِبَعْضِ الْمَادِّيَّاتِ-.. فَهِيَ قَاصِرَةٌ مَحْصُورَةٌ، فَأَنَّىٰ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ مَنْ تَقَدَّسَ عَنِ الْمَادَّةِ وَخَصَائِصِهَا؟ أَمَّا إِذَا انْتَهَىٰ هَلْذَا الْعَالَـمُ الدُّنْيَوِيُّ، وَانْتَقَلَ السُّعَدَاءُ إِلَىٰ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَاسْتَقَرُّوا فِي دَارِ النَّعِيم، وَحَلَّ عَلَيْهِمْ رُضُوانُ الرَّبِّ الْكَرِيمِ.. فَهُنَالِكَ انْخَرَقَتِ الْعَوَائِدُ، وَانْجَلَتِ الْبَصَائِرُ، وَارْتَقَتِ الْأَبْصَارُ فَانْفَكَّتْ عَنْهَا الْقُيُودُ، وَزَالَتْ عَنْهَا الْحُدُودُ، وَتَوَالَىٰ عَلَيْهَا مَدَدُ الرَّحْمَةِ الْخَاصَّةِ، فَهُنَالِكَ مَحْمَلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣]. أمَّا نَصِيبُ الْكَافِرِينَ.. فَهُوَ قَوْلُهُ ١٠٤ ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَيْهِمْ يَوْمَهِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ۞ ﴾ [المطففين: ١٥]، وَهَاٰذَا الْحِجَابُ -عِيَاذًا بِاللَّهِ- أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ أَنْوَاع الْعَذَابِ، كَمَا أَنَّ الرُّؤْيَةَ لِأَهْلِهَا -جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُمْ- أَعْلَىٰ مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِ النَّعِيمِ، بِدَرَجَاتٍ لَا تَنْحَصِرُ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ أَنْ يَتَفَضَّلَ بِهَا فِي هَاذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.. لَفَعَلَ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمُمْكِنَاتِ، وَكُلُّ الْمُمْكِنَاتِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ، لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَا أَدَلَّ عَلَىٰ إِمْكَانِهَا مِنْ سُؤَالِ الْكَلِيم رَبَّهُ إِيَّاهَا، كَمَا حَكَىٰ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلَهُ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلَهُ اللَّهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَنْ [الأعراف: ١٤٣]، وَلَكِنِ اقْتَضَتْ مَشِيئَتُهُ أَنْ لَا تَكُونَ هَاذِهِ الْعَطِيَّةُ الْكُبْرَىٰ إِلَّا فِي دَارِ النَّعِيمِ الْأَبَدِيِّ، وَأَنْ لَا يَنَالَهَا أَحَدُّ مِنْ هَاذِهِ الدَّارِ، إِلَّا إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ وَالْمُعْرَاجِ، فَقَدْ جُمِعَ لَهُ عَلِيْ فِيهَا بَيْنَ الْمُكَالَمَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ، فَي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ وَالْمُشَاهَدَةِ، خَصِيصَةً خَصَّهُ اللَّهُ بِهَا مِنْ بَيْنِ عِبَادِهِ الْمُصْطَفَيْنَ، وَهَاذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ خَصِيصَةً خَصَّهُ اللَّهُ بِهَا مِنْ بَيْنِ عِبَادِهِ الْمُصْطَفَيْنَ، وَهَاذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ بِالسُّنَنِ وَالْآثَارِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) [طَبَقَاتُ الْحَنَابِلَةِ: جُ ١/ صَ ٢٤١ - ٢٤٢] لِإَبْنِ أَبِي يَعْلَىٰ، (الطَّبَقَةُ الْأُولَىٰ/ بَابُ الْعَيْنِ)، (ذِكْرُ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُوسٌ)، بِتَصْحِيحِ مُحَمَّدٍ حَامِدٍ الْفِقِي، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ السُّنَّةِ الْمُحَمَّدِيَّة، وَهَاكَ نَصَّهُ: «٣٣٨ - عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكِ أَبُو مُحَمَّدِ الْعَطَّارُ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ، فَقَالَ:

كَانَتْ لَهُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ فِي هَدَايَا وَغَيْرِ ذُلِكَ، وَلَهُ بِهِ أَنْسُ شَدِيدٌ. وَكَانَ يُقَدَّمُهُ. وَلَهُ أَخْبَارٌ يَطُولُ شَرْحُهَا. وَقَدْ رَوَىٰ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَسَائِلَ لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُهُ، وَلَـمْ تَقَعْ إِلَيْنَا كُلُّهَا. مَاتَ وَلَـمْ تَتَخَرَّجْ عَنْهُ، وَوَقَعَ إِلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ، أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي (جُمَّاعِ أَبْوَابِ السَّنَّةِ)، مَا لَوْ رَحَلَ رَجُلٌ إِلَىٰ الصِّينِ فِي طَلَبِهَا.. لَكَانَ قَلِيلًا. أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

قَرَأْتُ عَلَىٰ الْمُبَارَكِ، قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَزْحِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنِ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا عُنْمَانُ الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ السَّمَّاكِ)، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمِّدِ الْمِنْقَرِيُّ، كَدُّنِي عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكِ الْعَطَّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْدَ بْنَ حَنْبُلِ هِ يَقُولُ: أَصُولُ السُّنَةِ عَنْدَنَا: التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالإِفْتِدَاءُ بِهِمْ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْدَ هُو الْإِيْتِكَاءُ بِهِمْ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْدَد هُو الْإِيْمَانُ بِالرَّوْنَيَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا رُويَ عَنِ النَّبِي ﷺ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ. وَأَنَّ النَّبِي ﷺ فَي الْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ. وَأَنَّ النَّبِي ﷺ فَي الْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ. وَأَنَّ النَّبِي ﷺ فِي الْمُعَامِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُولُ السَّنَةِ، هُو اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَالْمُ الْمَامُ أَمُولُ السَّنَةِ، هُو الْمُعْرَاقُ وَالْوَالْقِيَامَةِ، كَمَا رُويَ عَنِ النَّبِي ﷺ فِي الْأَحْوِيثِ الصَّحَاحِ. وَأَنَّ النَّبِي عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ اللَّهُ الْعَلَى وَبُهُ مَا أَوْلَ اللَّهُ الْمُولِ السَّنَةِ، هُولَا اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ الْهُ الْمُحَالِي اللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُولُ السَّنَةِ، هُمُ الْمُولُ السُّنَةِ، الْمُعْمَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَامُ اللْهُ الْعَلَى وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلِ السَّالَةِ الْعَلَى الْمُ الْعُلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِيقِ الْمُعْمِلِ السَّالَةُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ السَّالَةِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

## بَيَانُ مَا يَجِبُ لِلَّهِ فِي أَفْعَالِهِ

وَكَمَا يَجِبُ لِلَّهِ الْكَمَالُ الْأَتَمُّ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ.. يَجِبُ لَهُ الْكَمَالُ الْأَتَمُّ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ.. يَجِبُ لَهُ الْكَمَالُ الْأَتَمُّ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ. يَجِبُ لَهُ الْكَمَالُ الْأَتَمُّ فِي أَنْهُ فِي أَنْهُ فَي فَاعِلٌ لِمَا شَاءَ بِمَحْضِ اخْتِيَارِهِ فَي إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا حَاكِمَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ فِي فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا حَاكِمَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ فِي كَمَالِهِ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا أَزَلًا وَأَبَدًا، بِحَيْثُ يَكُونُ تَرْكُ الْفِعْلِ نَقْصًا فِي حَقِّهِ فَي، كُمَالِهِ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا أَزَلًا وَأَبَدًا، بِحَيْثُ يَكُونُ تَرْكُ الْفِعْلِ نَقْصًا فِي حَقِّهِ فَي، فَيُنافِى الْكَمَالَ الْوَاجِبَ لَهُ هَا.

وَأَيُّ كَمَالٍ عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ فِي أَنْ يَكُونَ الْقَادِرُ الْمُخْتَارُ، يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ؟! وَإِنَّمَا الْكَمَالُ الْوَاجِبُ لَهُ فَي فِعْلِهِ.. هُوَ أَنَّهُ مُخْتَارٌ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَفْعَلْ، وَلَيْسَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ بِمُمْتَنِعِ عَلَى جَنَابِهِ الْعَزِيزِ، وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ"، وَأَوْضَحَ رَسُولُهُ" الْكَرِيمُ عَلَى أَنَّ الْعَزِيزِ، وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ"، وَأَوْضَحَ رَسُولُهُ" الْكَرِيمُ عَلَى أَنَّ الْعَزِيزِ، وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ"، وَأَوْضَحَ رَسُولُهُ" الْكَرِيمُ عَلَى اللَّهُ الْعَزِيزِ، وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ"، وَأَوْضَحَ رَسُولُهُ" الْكَرِيمُ عَلَى اللَّهُ الْعَزِيزِ، وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ"، وَأَوْضَحَ رَسُولُهُ" الْكَرِيمُ عَلَى الْعَرْيِزِ، وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ"، وَأَوْضَحَ رَسُولُهُ" الْكَرِيمُ عَلَى الْمَعْنِي لِلْمَعْنَا وَلَهُ الْعُقْلَ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى الْقَالَامُ الْلَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ الْعَلْمِيمَ وَاللّهُ الْكُولِيمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ الْمُعْتَالِمُ اللّهُ عَلَى الْمَعْتِي اللّهُ الْمُعْتَالِمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ اللّهُ الْمُعْتِي الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَى الْمُحَالَةُ لَهُ اللّهُ الْمُعْتِيدِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعْتَالَةُ لَهُ الْمُعْلَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتَلِي الْمُعْتِي الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِهِ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَالِمُ الْعِلْمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتِيلِهِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعُولُ الْع

<sup>(</sup>١) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَهُوَ **الْأَوَّلُ وَالْكِخِرُ ﴾** [الحديد: ٣].

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ١١٦٦]، (٦٣- كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ)، (١- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَوُلُ الْخَلْقَ ثُرَ يُهِدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: ٢٧])، بِتَحْقِيقِ دُرُ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٩٠١٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ النَّبِيِ ﷺ وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالْبَابِ، فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: (إقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ يَا بَنِي تَمِيمٍ). قَالُوا: قَدْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: (إقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ، إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: (إقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ، إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو مَرَّتِيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: (إقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ، إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَوْمِيمٍ). قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالُوا: جِنْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ هَاذَا الْأَمْرِ، قَالَ: (كَانَ اللَّهُ وَلَمْ =

خَاتِمَةٌ (بَيَانُ مَا يَجِبُ لِلَّهِ فِي أَفْعَالِهِ)

بِهَاٰذَا حُصُولُ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا:

١ - مَشِيئَةُ تَرْكِ الْفِعْلِ فِيمَا لَا يَتَنَاهَىٰ فِي جَانِبِ الْمَاضِي، أَوْ عَدَمُ مَشِيئَةِ الْفِعْلِ فِي ذَٰلِكَ.
 الْفِعْلِ فِي ذَٰلِكَ.

٧- وَمَشِيئَةُ الْفِعْلِ فِيمَا لَا يَتَنَاهَىٰ فِي جَانِبِ الْمُسْتَقْبَلِ.

فَقَدْ تَطَابَقَ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ جَمِيعًا، وَفِي ذَٰلِكَ كَمَالُ إِظْهَارِ الإسْتِغْنَاءِ الْأَتُمِّ، وَإِعْلَانُ الْجُودِ الْأَكْمَل، فَلَهُ الْكَمَالُ الْأَتَمُّ فِي التَّرْكِ وَالْفِعْل جَمِيعًا. وَأَنْتَ إِذَا أَجَدْتَ التَّأَمُّلَ فِي ذَٰلِكَ.. إِنْزَاحَتْ عَنْكَ أَوْهَامٌ فِي هَلْذَا الْمَقَام، وَقَدْ سَبَقَ بَسْطُ هَ ٰذَا الْمَعْنَىٰ فِي هَ ٰذَا الْكِتَابِ فِي فَصْلِ (إِبْطَالُ الْقَوْلِ بِعَدَم أَوَّلِيَّةِ الْحَوَادِثِ)، وَمِنْ ذَٰلِكَ يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي كَمَالِهِ ﷺ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا عَلَىٰ الدَّوَامِ فِي جَانِبِ الْأَزَلِ وَالْأَبَدِ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ فِي كَمَالِهِ سُبْحَانَهُ -الَّذِي يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْتَقِدَهُ-.. أَنَّهُ الْفَاعِلُ بِمَحْضِ اخْتِيَارِهِ، الْمُتَمَكِّنُ بِكَمَالِ قُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ وَأَنْ لَا يَفْعَلَ، وَهُوَ -فِي كِلَا الْأَمْرَيْنِ- الْمَحْمُودُ الْمُنَزَّهُ عَنْ أَنْ يَحُومَ نَقْصٌ حَوْلَ حِمَاهُ الْمَنِيعِ، وَهُوَ مُتَعَرِّفٌ إِلَىٰ عِبَادِهِ فِي التَّرْكِ وَالْفِعْلِ جَمِيعًا، فَإِنَّكَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ: «كَانَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ».. ظَهَرَ لَكَ كَمَالُ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَحْسَنَ خَلْقَهُ، لَا لِيَكْتَمِلَ بِخَلْقِهِمْ، بَلْ لِيَتَكَرَّمَ عَلَيْهِمْ بِوُجُودِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ وَمَا يَتْبَعُ ذُلِكَ مِمَّا

<sup>=</sup> يَكُنْ شَيءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذَّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ). فَنَادَىٰ مُنَادٍ: ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحُصَيْنِ، فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ يَقْطَعُ دُونَهَا السَّرَابُ، فَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا ﴾ إهـ.

وَقَوْلُ السَّلَفِ هِنْ: إِنَّهُ تَعَالَىٰ: «لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ بِخَلْقِ الْأَشْيَاءِ اسْمُ (الْخَالِقِ) "".. أَرَادُوا بِهَاذَا الإسْمِ الشَّرِيفِ: أَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَىٰ الْخَلْقِ إِذَا شَاءَ. كَمَا أَنَّهُ تَعَالَىٰ مَوْصُوفٌ الْآنَ بِأَنَّهُ بَاعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، بِمَعْنَىٰ: أَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِذَا شَاءَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُوَ إِذَا شَلَةَ أَشَرُوهُ ۞ [عبس: ٢٢] أَي: الْإِنْسَانَ. وَهَاٰكَذَا الْكَلَامُ فِي كُلِّ أَسْمَائِهِ تَعَالَىٰ الْفِعْلِيَّةِ، كَ(الرَّازِقِ) وَ (الْمُحْيِي) وَ (الْمُمِيتِ)، فَهُوَ مَوْصُوفٌ بِهَا أَزَلًا، بِمَعْنَىٰ: أَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِذَا شَاءَ، وَقَدْ أَرَادُوا -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- بِهَاٰذَا: أَنْ يُبَيِّنُوا لِلْأُمَّةِ أَنَّ تَأْخِيرَهُ تَعَالَىٰ لِلْأَشْيَاءِ إِلَىٰ مَوَاقِيتِهَا الَّتِي حَدَّدَهَا بِإِرَادَتِهِ.. لَيْسَ عَنْ عَجْزِ مِنْهُ -تَعَالَىٰ عَنْ ذَٰلِكَ-، وَإِنَّمَا هَٰذَا التَّأْخِيرُ لِأَنَّهُ هَٰكَذَا شَاءَهُ، فَهُوَ إِذَا قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ.. لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عَنْ ضَعْفٍ فِي قُدْرَتِهِ، أَوْ قُصُورٍ فِي نُفُوذِ إِرَادَتِهِ جَلَّ وَعَزَّ، بَلْ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ كَانَ مَا شَاءَ عَلَىٰ مَا شَاءَ.

وَمِمَّا يَجِبُ لَهُ تَعَالَىٰ: التَّنَزُّهُ عَنِ الْعَبَثِ فِي أَفْعَالِهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَا خَلَقْتَ السَّمَلَةُ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ص: ٢٧]،

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ عَقِيدَتِهِ الْمُعْرُوفَةِ بِ [الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ]، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ حَزْمٍ:

(هَلْذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةَ عَلَىٰ مَنْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ: أَبِي حَنِيفَةَ النَّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ

الْكُوفِيَّ، وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ - الْكُوفِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ - وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ قَالَ فِي أَصُولِ الدِّينِ، وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ قَالَ فِي أَصُولِ الدِّينِ، وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ قَالَ فِي أَصُولِ الدِّينِ، وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ قَالَ فِي أَصُولِ الدِّينِ، وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ قَالَ فِي

١٦٠ - لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْحَلْقِ اسْتَقَادَ اسْمَ (الْخَالِقِ)، وَلَا بِإِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةِ اسْتَقَادَ اسْمَ (الْبَارِي)» إهـ.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ قَالُازَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ۞ ﴾ [الدحان: ٣٨]، وَكَمَا قَالَ:

﴿ أَفَحَسِبْتُ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَكًا ﴾ [المؤمنون: ١١٥] وَالإِسْتِفْهَامُ لِإِنْكَارِ هَاذَا الْحُسْبَانِ، كَمَا لَا يَخْفَىٰ. فَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حِكَمٌ، وَمَا عَرَفَهُ الْعَارِفُونَ مِنْهَا عَلَىٰ كَثْرَتِهِمْ وَكَثْرَتِهِ. قَطْرَةٌ مِنْ بِحَارِهَا. وَعَدَمُ ظُهُورِ الْحِكْمَةِ فِي بَعْضِهَا لَيْسَ لِعَدَمِهَا فِي ذَاتِهَا، وَإِنَّمَا هُوَ لِقُصُورِ عِلْمِ الْمَخْلُوقِ عَنْ عِلْمِ الْخَالِقِ الْحَكِيم.

وَكَذُلِكَ هُوَ تَعَالَىٰ فِي أَحْكَامِهِ الَّتِي كَلَّفَ بِهَا عِبَادَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥].. لَهُ الْكَمَالُ الْأَعْلَىٰ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الظُّلْمُ، بَلْ لَا يَتَصَوَّرُهُ فِي حَقِّهِ مَنْ فَهِمَ مَعْنَاهُ، فَإِنَّ الظُّلْمَ هُوَ: التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. أَوْ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ اللَّائِقِ بِهِ. وَلَا مِلْكَ لِغَيْرِهِ، وَلَا حَاكِمَ عَلَيْهِ، فَامْتَنَعَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ ﷺ الْحَكِيمُ، لَا حَكِيمَ يُدَانِيهِ، الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. وَمَنْ تَمَّ اسْتِبْصَارُهُ وَاتَّسَعَ عِلْمُهُ.. تَكَشَّفَ لَهُ أَنَّ كُلَّ مَا وَضَعَهُ سُبْحَانَهُ فِي مَوْضِعِ يَكُونُ ذَٰلِكَ أَحْسَنَ الْمَوَاضِع بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وَإِنْ خَفِيَ وَجْهُ حُسْنِهِ عَلَيْنَا، لِقُصُورِ عِلْم الْـمُمْكِنِ عَنْ عِلْمِ الْوَاجِبِ، فَامْتَنَعَ الْقِسْمُ الثَّانِي، وَتَوْضِيحُ هَـٰذَا لَا تَفِي بِهِ الْمُجَلَّدَاتُ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْك، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ الْخَرَجَهُ مُسْلِمٌ "، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ مَا هُوشَرٌّ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ ١/صَ ٥٣٤]، (٦- كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا)، (٢٦- بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ = الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ =

١١٦٣ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّاثِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ

فِي نَظرِ النَّاسِ.. لَيْسَ شَرًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْكَ، فَإِنَّكَ خَلَقْتَهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ. وَيُقَرِّبُ ذَٰلِكَ إِلَىٰ فَهْمِكَ: أَنْ تَنْظُرَ إِلَىٰ فِعْلِ الطَّبِيبِ الشَّفِيقِ عَلَىٰ الْمَرِيضِ، فِي إعْطَائِهِ الدَّوَاءَ الْكَرِيهَ قَهْرًا، وَقَطْعِهِ الْعُضْوَ الَّذِي يُخْشَىٰ مِنْ بَقَائِهِ عَلَىٰ الْجَسَدِ كُلِّهِ... وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، فَهُوَ شَرٌّ فِي نَظَرِ الضُّعَفَاءِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيلَام، وَتَشْوِيهِ الْجَسَدِ بِقَطْعِ شَيْءٍ مِنْهُ، وَهُوَ فِي النَّظَرِ السَّلِيمِ يُعَدُّ خَيْرًا، لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ مِنَ الصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ لِبَاقِي الْبَدَنِ، وَكُلُّ أَفْعَالِهِ تَعَالَىٰ مِنْ هَلْذَا الْقَبِيلِ عِنْدَ مَنْ دَقَّقَ النَّظَرَ وَكَانَ مِنْ أُولِي الْأَلْبَابِ.

<sup>=</sup> بِبَيْرُوتَ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٢٠١ - (٧٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ قَالَ: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رِبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذُلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْـمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ! أَنْتَ الْـمَلِكُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ. ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا. إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ. لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيُّنَهَا. لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيُّنَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَيّْكَ! وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ. وَالشُّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ. تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ. أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ). وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: (اللَّهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ. وَلَكَ أَسْلَمْتُ. خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي . وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي). وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ). وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: (اللَّهُمَّا لَكَ سَجَدْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ. وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: (اللَّاهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ. وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ. وَمَا أَسْرَفْتُ. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)» إهَ.

وَيَجِبُ لَهُ الْإِنْفِرَادُ بِخَلْقِ الْكَائِنَاتِ كُلِّهَا، فَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ بِإِيجَادٍ أَوْ إِعْدَامٍ، فَإِنَّ الْمُمْكِنَ لَا يَمْلِكُ وُجُودَ نَفْسِهِ، فَأَنَّىٰ لَهُ بِإِيجَادِ شَيْءٍ مِنَ الْكَائِنَاتِ، ذَاتًا كَانَ أَوْ صِفَةً أَوْ فِعْلَا؟؛ وَلِذَٰلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلّ سَّى عِ ﴾ [الرعد: ١٦- الزمر: ٦٢]، وَهُوَ عَامٌّ فِي الْمُمْكِنَاتِ كُلِّهَا، وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي مَقَامَ التَّمَدُّ حِ بِالْخَالِقِيَّةِ وَكَوْنِهَا مَنَاطًا ﴿ لِاسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ: ﴿ أَفَكَن يَخَلُقُ كُمَن لَّا يَخَلُقُ ﴾؟ [النحل: ١٧]، وَأَبْيَنُ مِنْهُ فِي ذَٰلِكَ، قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، فَرَتَّبَ الْأَمْرَ بِالْعِبَادَةِ -وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا سِوَاهُ - عَلَىٰ خَالِقِيَّتِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣] بِالإسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ الدَّالِّ عَلَىٰ مَعْنَىٰ النَّفْي، مَعَ الْإِنْيَانِ بِ ﴿ مِنْ ﴾ الْمُؤَكِّدَةِ لِمَعْنَىٰ الإسْتِغْرَاقِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ التَّنْكِيرِ. فَقَدْ نَفَىٰ -عَلَىٰ أَبْلَغِ وَجْهٍ - الْخَالِقِيَّةَ عَنْ كُلِّ مَا هُوَ غَيْرُهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) (مَنَاطًا): عِلَّةً وَسَبَبًا. [مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ: صَ٤٦٢] لِمُحَمَّدِ رَوَّاسٍ قَلْعَجِيِّ.

# بَيَانُ مَعْنَىٰ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَأَنَّهُمَا حَقُّ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِمَا كَذَاتِهِ تَعَالَىٰ وَسَائِرِ صِفَاتِهِ

**وَاعْلَمْ** أَنَّكَ إِذَا **أَنْعَمْتَ النَّظَرَ** " فِي هَاٰذِهِ الْكَائِنَاتِ الَّتِي تَحْوِيهَا دَائِرَةُ الْإِمْكَانِ.. وَجَدْتَهَا كِتَابًا نَاطِقًا بِصِفَاتِ بَارِئِهَا ١، وَأَلْسِنَةً مُحَدِّثَةً بِأَفْصَح بَيَانٍ عَنْ كَمَالَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ. فَإِذَا أُوتِيتَ " الْبَصَرَ النَّافِذَ.. قَرَأْتَ فِي وُجُودِهَا -بَعْدَ الْعَدَم - وُجُوبَ وُجُودِهِ تَعَالَىٰ، وَفِي ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ -مِنْ أَعْلَاهَا إِلَىٰ أَدْنَاهَا، حَتَّىٰ كَأَنَّهَا شَخْصٌ وَاحِدٌ يُؤَدِّي وَظِيفَةً وَاحِدَةً- كَمَالَ وَحْدَانِيَّتِهِ وَتَنَزُّهَهُ عَنِ الشَّرِيكِ، وَلَمَحْتَ فِي تَكَثُّرِهَا -أَجْنَاسًا وَأَنْوَاعًا وَأَشْخَاصًا-كَمَالَ اقْتِدَارِهِ. وَفِي تَحْدِيدِهَا بِأَوْقَاتِهَا وَصِفَاتِهَا الْخَاصَّةِ بِهَا، وَتَخْصِيصِهَا بِبَعْضِ مَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مِنَ الْـمُتَقَابِلَاتِ.. نُفُوذَ إِرَادَتِهِ وَكَمَـالَ اخْتِيَارِهِ. وَفِي كَوْنِهَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْأَنْفَعِ وَالنَّحْوِ الْأَصْلَحِ لِنَفْعِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ، وَانْتِفَاعِ كُلِّ مِنْهَا بِكُلِّ، وَإِحَاطَةِ عِلْمِهِ وَكَمَالِ حِكْمَتِهِ، وَشُمُولِ رَحْمَتِهِ، وَبَالِغِ عِنَايَتِهِ. فَإِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِهِ الْمُنَزَّلِ - لَا سِيَّمَا هَلْذَا الْقُرْءَانُ - وَكُنْتَ ذَا فَهُم ثَاقِبٍ.. رَأَيْتَ مِنْهُ تُرْجُمَانًا لِهَاٰذَا الْكِتَابِ الْكُوْنِيِّ، وَنَاطِقًا بِتَفْسِيرِ مَا فِيهِ؛ وَإِذَا رَأَيْتَ مَا وَضَعَ عُلَمَاءُ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْإِنْسَانِ وَالْأَرْضِ وَالْكَوَاكِبِ فِيمَا وَصَلُوا إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنْعَمْتَ النَّظَرَ ﴾: أَطَلْتَ الْفِكْرَةَ فِيهِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٣٣/ صَ١٥] لِـمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) فِي الْأَصْلِ الْقَدِيمِ: (أُتِيتَ) بِدُونِ وَاوٍ. وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُهُ بِهَا. بِمَعْنَىٰ: أُعْطِيتَ.

مِنْ دَقَائِقِ أَنْوَاعِهَا، وَغَرِيبِ الصَّنْعَةِ فِيهَا، وَنِسَبِ الْعَنَاصِرِ فِي مُرَكَّبَاتِهَا.. وَجَدْتَ ذَٰلِكَ بَعْضَ الشَّرْحِ لِمَا أَشَارَتْ إِلَيْهِ الْآيَاتُ الْمَتْلُوَّةُ، وَالْآيَاتُ الْكُوْنِيَّةُ؛ وَسَتَخْرُجُ مِنْ ذَٰلِكَ بِنَتِيجَةٍ هِيَ أَصْدَقُ النَّتَائِجِ وَأَحَقُّهَا بِأَنْ يَسْتَيْقِنَ الْيَقِينَ الَّذِي لَا تَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ شُبْهَةٌ، وَهِيَ: أَنَّ هَاذِهِ الْكَائِنَاتِ كُلُّهَا كَانَتْ قَبْلَ بُرُوزِهَا إِلَىٰ هَاٰذَا الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ.. قَدْ أَحَاطَ بِهَا عِلْمُ بَارِئِهَا أَتَمَّ إِحَاطَةٍ، بِذُوَاتِهَا وَالْوُجُوهِ الْمُمْكِنَةِ فِي تَكْوِينِهَا، فَاخْتَارَ لَهَا -بِسَابِقِ إِرَادَتِهِ، حِينَ لَا حِينَ- مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ الْعُلْيَا مِنَ الْوُجُوهِ فِي وُجُودِهَا وَصِفَاتِهَا وَبَقَائِهَا وَآجَالِهَا... وَمَا إِلَىٰ ذُٰلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَهَـٰذِهِ الْإِحَاطَةُ الْعِلْمِيَّةُ، وَالتَّحْدِيدُ الَّذِي خَصَّصَتْهُ الْإِرَادَةُ.. قَدِيمٌ، لَيْسَ لَهُ ابْتِدَاءٌ، فَإِنَّ ذُلِكَ مِنْ لَوَازِم ذَاتِهِ الَّتِي لَهَا وَلِكَمَالَاتِهَا وُجُوبُ الْوُجُودِ، فَلَمَّا جَاءَ أَوَانُ إِبْرَازِهَا.. أَبْرَزَهَا سُبْحَانَهُ عَلَىٰ النَّحْوِ الَّذِي اخْتَارَهُ بِإِرَادَتِهِ، إخْتِيَارًا تَابِعًا لِمَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ فِي سَابِقِ

### فَهَا هُنَا ثَلَاثَةُ أُمُورِ تَعَلَّقَتْ بِالْمُمْكِنَاتِ، أَقْرَبُهَا إِلَىٰ النَّاظِرِ:

١- إِبْرَازُهَا عَلَىٰ مَا يَرَاهَا عَلَيْهِ، بِقُدْرَتِهِ ﴿ وَهَلْذَا الْإِبْرَازُ حَادِثُ لَهَا حِينَ حَدَثَتْ.

٢- وَالثَّانِي: تَخْصِيصُهَا بِالْوُجُوهِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا بِإِرَادَةِ بَارِئِهَا جَلَّ وَعَلَا،
 وَهُوَ قَدِيمٌ بِقِدَمٍ ذَاتِهِ.

٣- وَالثَّالِثُ: إِحَاطَةُ الْعِلْمِ بِهَا تَفْصِيلًا، وَهُوَ قَدِيمٌ أَيْضًا، لِقِدَمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْعِ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

فَإِنَّكَ لَا تَعْقِلُ التَّخْيصِيصَ لِلْأَشْيَاءِ بِبَعْضِ مَا يَجُوزُ عَلَيْهَا إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً. وَمِثَالُ ذَٰلِكَ فِي الشَّاهِدِ: أَنَّ مَنْ يُرِيدُ بِنَاءَ بَيْتٍ.. فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ أَوَّلًا الْأَنْحَاءَ الَّتِي يَبْنِي عَلَيْهَا، ثُمَّ يَخْتَارَ النَّحْوَ الْأَوْفَقَ، ثُمَّ يُنَفِّذَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ النَّحْوِ، إِلَّا أَنَّ الْحَادِثَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ النَّظَرِ وَالتَّأَمُّل. فَيَكُونُ بَيْنَ بَحْثِهِ فِي الْوُجُوهِ، وَعِلْمِهِ بِمَا هُوَ الْأَوْفَقُ، وَبَيْنَ اخْتِيَارِهِ لِـذُلِكَ الْوَجْهِ.. تَرَاخ. أَمَّا الْوَاحِدُ الْأَحَدُ.. فَهُوَ قَدِيمُ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، تَامُّ الْعِلْم كَامِلُهُ، بِحَيْثُ لَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَىٰ تَقْلِيبِ وُجُوهٍ أَوْ تَرَدُّدٍ، فَتَعَلُّقُ عِلْمِهِ بِمَا هُوَ الْأَوْفَقُ، وَتَعَلُّقُ إِرَادَتِهِ بِالتَّخْصِيصِ.. لَا ابْتِدَاءَ لَهُمَا، وَلَا تَرَتُّبَ بَيْنَهُمَا فِي الْوُجُودِ، بَلْ هُمَا مُتَقَارِنَانِ بِلَا ابْتِدَاءٍ، وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ الْإِبْرَازُ بِالْفِعْلِ لِلْمَوْعِدِ الَّذِي ضَرَبَهُ بِمَشِيئَتِهِ عَلَىٰ وَفْقِ مَا عَلِمَ. وَكُلُّ مِنْ هَـٰذِهِ الْإِحَاطَةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَالتَّخْصِيصِ بِالْإِرَادَةِ، وَالْإِبْرَازِ بِالْقُدْرَةِ عَلَىٰ وَفْقِ ذَٰلِكَ.. هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: (قَدَرٌ)، مِنْ قَوْلِهِمْ: (قَدَّرْتُ الشَّيْءَ): إِذَا أَحَطْتَ بِقَدْرِهِ، أَوْ خَصَّصْتَهُ بِقَدْرٍ مَخْصُوصِ بِإِرَادَتِكَ، أَوْ وَضَعْتَهُ عَلَىٰ قَدْرٍ مَخْصُوصِ، عَلَىٰ وَفْقِ هَاٰذِهِ الْإِرَادَةِ، مِنْ بَابَيْ (نَصَرَ) وَ (ضَرَبَ)، وَ (قَدَرًا) أَيْضًا -بِالتَّحْرِيكِ-، وَيُسَمَّىٰ ذَٰلِكَ التَّخْصِيصُ: (قَضَاءً) أَيْضًا، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ تُمْكِنُ فِيهِ وُجُوهٌ، فَاخْتَرْتَ مِنْهَا وَجْهًا.. فَقَدْ قَضَيْتَ فِيهِ بِهَاٰذَا الْوَجْهِ، وَٱبْرَمْتَ فِيهِ الْحُكْمَ ٥٠٠.

وَقَدْ يُطْلَقُ (الْقَضَاءُ) عَلَىٰ إِبْرَازِ الْفِعْلِ مُحْكَمًا، وَعَلَىٰ الْإِحَاطَةِ الْعِلْمِيَّةِ بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ. وَبِهَاٰذَا تَعْلَمُ أَنَّ إِبْرَازَ الْمُمْكِنِ بِالْقُدْرَةِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) «أَبْرَمْتَ فِيهِ الْحُكْمَ»: أَيَّدْتَ فِيهِ الْحُكْمَ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: صَ٥٧] جَمْعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

وَفْقِ تَخْصِيصِ الْإِرَادَةِ.. هُوَ (قَدَرٌ)، وَتَخْصِيصُ الْإِرَادَةِ كَذَٰلِكَ هُوَ (قَدَرٌ)، وَإِحَاطَةُ الْعِلْمِ بِذَٰلِكَ (قَدَرٌ) أَيْضًا. وَهِيَ أُمُورٌ مُتَلَازِمَةٌ: فَإِنَّ الشَّيْءَ يَبْرُزُ فِي الْخَارِجِ عَلَىٰ قَدْرٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَ تَخْصِيصُهُ بِالْإِرَادَةِ، وَلَا يُخَصَّصُ بِهَا إِلَّا وَقَدْ أَحَاطَ بِهِ الْعِلْمُ. وَالْكَائِنَاتُ كُلُّهَا لَا تَبْرُزُ لِلْعَيَانِ حَتَّىٰ تَتَدَاوَلَهَا هَانِهِ التَّعَلُّقَاتُ الثَّلَاثَةُ عَلَىٰ التَّرْتِيبِ الَّذِي سَمِعْتَ، فَكُلُّهَا -لَا مَحَالَةَ- بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ، شَهِدَتْ بِذَٰلِكَ أَدِلَّهُ الْعَقْلِ، وَصَرَائِحُ أَدِلَّةِ النَّقْلِ، مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ۞ ﴿ [القمر: ٤٩]، وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]، وَقَالَ: ﴿ قَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣]، وَقَدْ وَضَعَ الْمُحَدِّثُونَ -الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَإِخْوَانُهُ مَا، وَشُيُوخُهُمَا- فِي مُؤَلَّفَاتِهِمْ كِتَابًا خَاصًّا لِلْقَدَرِ، يَذْكُرُونَ فِيهِ مَا صَحَّ عَنْهُ ﷺ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْقَدَرِ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا، لَا يَحْتَمِلُ ذِكْرَهَا هَلْذَا الْمُخْتَصَرُ، وَيَكْفِيكَ هَلْذَا الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ الْمُتَّفَقُ عَلَىٰ صِحَّتِهِ، وَهُوَ أَنَّ سَائِلًا قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (هُوَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ) ٧٠٠. فَعَدَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي إِذَا فُقِدَ الْإِيمَانُ بِشَيْءٍ مِنْهَا.. فَقَدْ فُقِدَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.. فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا النَّارُ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا

<sup>(</sup>۱) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٣٦- ٣٧]، (١- كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (١- بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ، وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِإِثْبَاتِ فَدَرِ اللَّهِ ، وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ التَّبَرِّي مِمَّنْ لَا =

# بَيَانُ أَنَّ الْقَدَرَ لَا يُنَافِي التَّكْلِيفِ، بَلْ يَقْتَضِيهِ، وَأَنَّ سَبْقَ الْقَدَرِ بِأَفْعَالِ يَقْتَضِيهِ، وَأَنَّ سَبْقَ الْقَدَرِ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ لَا يَدْفَعُ عَنْهُمُ الْعِبَادِ لَا يَدْفَعُ عَنْهُمُ الْمَسْؤُولِيَّةَ بَلْ يَسْتَوْجِبُهَا

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْقَدَرِ مِنْ أَقُوى الْأَسْبَابِ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ فِي صَلَاحِ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ وَتَرَقِّيهِمْ فِي الْفَضَائِلِ الرُّوحِيَّةِ وَالْحَضَارَةِ الْمَدَنِيَّةِ، وَيُرْشِدُكَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ: تَارِيخُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ مِنْ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ مَلَوُّوا الْأَرْضَ عَدْلًا وَفَضْلًا، وَدَفَعَهُمْ إِيمَانُهُمْ بِالْقَدَرِ، وَفَهْمُهُ عَلَىٰ الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، وَبِسَائِرِ الْأُصُولِ الْأَصُولِ اللَّهَ مَ الْإِيمَانُ بِهَا. إِلَىٰ أَنْ سَادُوا الْأُمَمَ، وَتَبَوَّءُوا -بِحَقِّ الْأَصُولِ الَّتِي يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا. إِلَىٰ أَنْ سَادُوا الْأُمَمَ، وَتَبَوَّءُوا -بِحَقِّ وَيَادَتَهَا إِلَىٰ الْفَضَائِلِ، وَكَانُوا الْمَصَابِيحَ إِلَىٰ كُلِّ رَشَادٍ وَصَلَاحٍ لِلْمَعَاشِ قِيَادَتَهَا إِلَىٰ الْفَضَائِلِ، وَكَانُوا الْمَصَابِيحَ إِلَىٰ كُلِّ رَشَادٍ وَصَلَاحٍ لِلْمَعَاشِ

<sup>=</sup> يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَإِغْلَاظِ الْقَوْلِ فِي حَقِّهِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [١- (٨)]، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ. مِنْ حَدِيثِ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هَوَ الْمِعْرُوفُ بِحَدِيثِ جِبْرِيلَ، وَفِيه: ﴿قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: ﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَمُتَّرِهِ، وَمُثُوفِ وَمُرُّهِ وَهُرُوهُ وَقَدْ وَرَدَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ، مِنْهُمْ عَلَىٰ سَبِيلِ اللّهِ وَالْمِثْلُو: إِنْنُ جِبَانَ فِي صَحِيحِهِ [جُ ٤/ صَ٣٤٤]، (النَّوْعُ الْعِشْرُونَ: إِخْبَارُهُ وَالْإِيمَانِ بِذِكْرِ جَوَامِعِ الْمُحَدِّيلَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا)، (ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ بِذِكْرِ جَوَامِعِ مَنْ جَبْرِيلَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا)، (ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ بِذِكْرِ جَوَامِعِ مُنْ جِبْرِيلَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا)، (ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْإِسْلَامِ وَالْبِيمَانُ عَلْ اللّهِ عَلَيْهِمَا)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٢٧٧٥)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدِ عَلِيَّ سونمز، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ حَزْمٍ، وَفِيهِ: ﴿قَالَى فَالَةَ بِرِيلَ، مَالْمُوتُ الْمَوْتِ، وَاللّهُ وَمَلَابِكَيْهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْقَدِينِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلَابِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْقَدِرِهُ وَمُرَّهِ). وَمُثَرَافٍ وَمُرُوهِ وَمُرُوهِ). قَالَ: صَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَلَابُهُ وَمَلَابُهُ وَمُكْتُهُ وَكُتُهُ وَكُولُوهِ وَمُرُوهِ). قَالَ: صَلَاقَتُهُ اللّهُ وَمَلَابُهُ وَمُكْتِهِ وَكُتُنِهِ وَكُتُهُ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَمُرَّهُ اللّهَ عَلَيْهِمَالُهُ وَكُولُوهِ وَمُرُوهِ). قَالَ: صَلَابُونُ مِنْ بِاللّهُ وَمَلَائِهُ وَمُكْتُوهُ وَمُرَّهِ الْمُؤْمِنَ وَالْعَلَى الْمُؤْمِنَ فَالْمُولِهُ وَمُرَاهِ وَلَالْمُولِهُ وَالْمُؤْمِ وَمُرَاهِ وَالْمُولِهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُوهُ وَالْمُلَالِهُ الْهُولِ وَلَهُ وَلَالْمُؤْمِلُوهُ وَلَالَاهُ وَلَالَاهُ وَ

مُيسَّرٌ) وَفِي رِوَايَةٍ: (كُلُّ لَا يُنَالُ إِلَّا بِالْعَمَلِ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا (١٠.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ ٤٥٨]، (٢٩- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (٨١- بَابُ مَوْعِظَةِ الْـمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٢٩٦)، مِنْ حَدِيثِ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٢٩٦)، مِنْ حَدِيثِ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هِنَدْ قِيقِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّمَشْقِيَّةِ. وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَحَمَّدِ الْدَمْشِقِيَّةِ. وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَحَمَّدِ الْدَمْشِقِيَّةِ الْخَلْقِ الْآدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ صَحَمَّدِ فَوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَاكَ نَصَّهُ، قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ هَ:

٣ - (٢٦٤٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ. فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ. =

= وَمَعَهُ مِخْصَرَةً. فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنُكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ. ثُمَّ قَالَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً) قَالَ: فَقَالَ مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً) قَالَ: فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَىٰ كِتَابِنَا، وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ فَقَالَ: (مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَىٰ عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَىٰ عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ) فَقَالَ: (مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَىٰ عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ) فَقَالَ: (اللَّهُ عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَلَيْسَرُعُ وَصَدَّقَ لِللَّهُ مَا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُسَتَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ. وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ. وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُسَرِّ وَصَدَّقَ لِللَّهُ مَا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُسَتَّرُهِ وَاللَّهُ فَي وَصَدَّقَ لِللَّهُ مَا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُسَرَّ فَعَلَى وَاللَّهُ فَي اللَّهُ السَّعَادَةِ فَيُسَتَرُهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَى وَصَدَّقَ لِللَّهُ مَا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُسَتَّى فَاللَّهُ السَّعَادَةِ وَلَوْلَوْلُ وَصَدَّقَ لِللَّهُ مَنْ أَعْلَى وَلَوْلَوْلُ السَّعَادَةِ وَلَيْسَرُعُ فَى وَصَدَّقَ لِللَّهُ السَّعَادَةِ وَلَوْلُ السَّعَادَةِ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّعَادَةِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

- وَ[سُنَنُ التَّرْمِذِيِّ: جُ ٤/ صَ ٢١٤]، (أَبْوَابُ الْقَدَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، (٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٢٢٧)، وَهُو نَفْسُ حَدِيثِ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَفِيهِ: ﴿قَالُوا: أَفَلَا نَتَكُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لاَ، إعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ) إِهَ. قَالَ الشَّيْخُ الْأَرْنَوُ وطُ: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ﴾ إه.
- وَفِي [كِتَابُ الْقَدَرِ لِلْفِرْيَابِيِّ: صَ ٤٩]، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَدَ الْمَنْصُورِ، طَبْعَةُ أَضُواءِ السَّلَفِ: ٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّىٰ الْحِمْعِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الزَّبِيدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ عَمَلَنَا هَلْدَا عَلَىٰ أَمْرٍ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ عَمَلَنَا هَلْدَا عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَمْ عَلَىٰ أَمْرٍ نَسْتَغْيِلُهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (بَلْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ). فَقَالَ عُمَرُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كُلُّ لَا يُنَالُ إِلَّا بِالْعَمَلِ). فَقَالَ عُمَرُ فَى: إِذَنْ نَحْتَهِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَىٰ مَدَوْدِ عَنْ سَيِّذِنَا عُمَرَ فَى اللَّهِ عَنْ سَيِّذِنَا عُمَرَ فَى اللهِ عَلَىٰ الْمُحَقِّقُ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي ذِكْرِ طُرُقِهِ عَنْ سَيِّذِنَا عُمَرَ فَى

(١) [الْبَحْرُ الزَّخَّارُ الْـمَعْرُوفُ بِمُسْنَدِ الْبَزَّارِ: جُ١١/ صَ٣٢٥]، (مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ)، بِتَحْقِيقِ عَادِلٍ سَعْدٍ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْعُلُومِ وَالْـحِكَمِ بِالْـمَدِينَةِ الْـمُنَوَّرَةِ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

«١٣٧» - وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ لَيْثٌ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْخَانَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -أَوْ ذَكَرُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ- ﷺ نَحْوَ هَلْذَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، = وَرَوَىٰ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّ سُرَاقَةَ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟» يَعْنِي: بَعْدَ مَا سَبَقَ الْقَدَرُ. قَالَ عَلَيْ: «كُلُّ مُيسَّرٌ لِعَمَلِهِ» قَالَ هَذِ: «الْآنَ الْجِدُّ، الْآنَ الْجِدُّ» ". أَيْ: الإجْتِهَادُ فِي إِثْيَانِ أَسْبَابِ الْخَيْرِ، وَالتَّبَاعُدِ عَنْ كُلِّ مَا يُؤَدِّي إِلَىٰ الشَّرِّ، فِي الْمَعْاشِ أَوِ الْمَعَادِ. وَانْظُرْ إِلَىٰ فِقْهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فِي الْقَدَرِ، حَيْثُ لَمْ يَحْمِلُهُ إِيمَانُهُ بِهِ عَلَىٰ الْمُجَازَفَةِ بِالذَّهَابِ بِالنَّاسِ إِلَىٰ الأَرْضِ الْمَوْبُوءَةِ، بَلِ يَحْمِلُهُ إِيمَانُهُ بِهِ عَلَىٰ الْمُجَازَفَةِ بِالذَّهَابِ بِالنَّاسِ إِلَىٰ الْأَرْضِ الْمَوْبُوءَةِ، بَلِ

وَهَلْذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا لَيْتٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ لَيْثٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، إهَ.

• قَالَ الْمُحَقِّقُ:

«أُخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ: ١١/ ١٨] مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.

وَذَكَرَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي [الْـمَجْمَعِ: ٧/ ١٩٥] وَقَالَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيُّ ثِقَاتٌ» اِهَـ.

(١) [الْـمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبَرَانِيِّ: جُ٧/ صَ١٥٣]، (طَاوُسٌ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ)، بِتَحْقِيقِ حَمْدِي عَبْدِ الْـمَجِيدِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٣٥٩٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ الْمُدْلِجِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَعْمَلُ شَيْنًا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ النَّهِيُّ عَنْهُ الْعَمَلُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، الْآنَ الْجِدُّ، الْآنَ الْحِدُّ اللَّهِ عَلَيْكَ، الْآنَ الْحِدُ الْآنَ الْحِدُّ الْسَلِيقُ اللَّهُ عَلَيْكَ، الْآنَ الْحِدُ الْآنَ الْحِدُّ الْسَلَّةُ عَلَيْكَ، الْآنَ الْحِدُ الْآنَ الْحِدُ الْآنَ الْحِدُ اللَّهُ عَلَيْكَ، الْآنَ الْحِدُ الْآنَ الْحِدُ الْحَدِدُ الْآنَ الْحِدُ الْآنَ الْحَدِدُ الْآنَ الْحَدِدُ الْعَرِيقِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ، الْآنَ الْحِدُ الْحَدُلُهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ، الْآنَ الْحَدُلُ اللَّهُ عَلَاكَ الْمَالِيْلِ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُرْجِي اللَّهُ عَلَالَ الْسُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُ الْعَمْلُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُقَالُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

• قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي [مَجْمَعُ الزَّوَاثِدِ:جُ ١٥/ صَ٧٣]، (٣١- كِتَابُ الْقَدَرِ)، (٧- بَابٌ: كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ)، (حَ١١٨٦٨)، بِتَحْقِيقِ حُسَيْنٍ سَلِيمٍ أَسَدٍ الدَّارَانِيَّ، طَبْعَةُ دَارِ الْمِنْهَاجِ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ عَنْ هَلْذِهِ الرِّوَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِ لَهَا:

﴿ قُلْتُ: رَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ الهَ.

<sup>=</sup> أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ؟ أَشَيْتًا نَبْتَدِيهِ؟ أَمْ شَيْتًا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: (لَا، بَلْ شَيْءٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ) قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ: فَالْحِدُّ إِذًا.

اقْتَضَىٰ مِنْهُ الْإِيمَانُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِمْ وَلَا يُقْدِمَ عَلَىٰ الْوَبَاءِ، رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ الشَّامِ، حَتَّىٰ إِذْ كَانَ بِـ (سَرْغَ) -بِفَتْحِ فَسُكُونٍ وَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ، بَلَدٌ بِطَرَفِ الْحِجَازِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ- لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّام! فَدَعَا فَاسْتَشَارَهُمْ، فَاخْتَلَفُوا، فَرَجَّحَ ، فَرَجَّحَ اللَّهُ رَأْيَ مَنْ قَالَ: «نَزَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هَلْذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَىٰ ظَهْرٍ» يَعْنِي: عَلَىٰ سَفَرِ رَاجِعِينَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ. ﴿فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟! فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا! " يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ عَجِيبًا مِنْهُ، لِجَهْلِهِ، أَمَّا مِنْكَ.. فَلَا يَصِحُّ! لِـمَا لَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ الْـمَانِعِ مِنْ مِثْلِ ذَٰلِكَ الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْبُعْدَ عَنْ مَا تُخْشَىٰ مِنْهُ الْهَلَكَةُ.. هُوَ مِنَ الْقَدَرِ، وَلَيْسَ فِرَارًا مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ الْـمُؤْمِنِينَ: «نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللَّهِ» سَمَّاهُ فِرَارًا مُشَاكَلَةً لِقَوْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ، إِذْ هُوَ لَيْسَ فِرَارًا مِنَ الْقَدَرِ حَقِيقَةً، فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿إِنْ تَقَدَّمْنَا فَبِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ تَأَخَّرْنَا فَبِقَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ» بِضَمِّ فَسُكُونٍ، أَيْ: جَانِبَانِ ﴿ إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ وَالْأُخْرَىٰ جَدْبَةٌ.. أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ» قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدًا رَعَىٰ الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ.. أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَسِرْ إِذًا. فَسَارَ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَدِينَةَ » ".

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٥/ صَ٢١٦٣]، (٧٩- كِتَابُ الطِّبِّ)، (٢٩- بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

= (٥٣٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ إِلَىٰ الشَّأْمِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَمَرَاهُ الْأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةً ابْنُ الْحَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: أَدْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هَلْذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: إِرْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: أَدْعُ لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْـمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: اِرْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: أَدْعُ لِي مَنْ كَانَ هَلْهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هَلْذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَىٰ ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبًا عُبَيْدَةَ؟! نَعَمْ، نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلَّ هَبَطَتْ وَادِيًّا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالْأُخْرَىٰ جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيَّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَلْذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ). قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ الهَ.

وَ [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ ١٧٤١]، (٣٩- كِتَابُ السَّلَامِ)، (٣٦- بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَادِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ: ٩٩ - (٢٢١٩) وَحَدَّثَنَا إِسْحَلَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ (قَالَ ابْنُ رَافِعِ: عَدَّثَنَا. وَقَالَ الْبَنُ مَا إِبْنَ وَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ (قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْإَسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَزَادَ فِي حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْاَجْرَانِ: أَخْبَرَنَا) عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: قَالَ: وَقَالَ لَهُ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَىٰ الْجَدْبَةَ وَثَوَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: عَلْمَ إِذَا فَسِرْ إِذًا. قَالَ: هَلَا الْمَذِينَةَ. فَقَالَ: هَالَذَا الْمَحِلَلُ. أَوْ قَالَ: هَلَذَا الْمَنْوِلُ إِنْ

وَقُوْلُهُ: «مُعَجِّزَهُ؟»: إِسْمُ فَاعِلٍ مِنَ (التَّعْجِيزِ)، وَهُوَ النِّسْبَةُ إِلَىٰ (الْعَجْزِ)، وَهُوَ النِّسْبَةُ إِلَىٰ (الْعَجْزِ)، وَهُوَ هُنَا: تَرْكُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ.

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي [السُّنَنِ] أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ!
فَلَمَّا قَضَىٰ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا.. وَلَىٰ وَهُوَ يَقُولُ: «حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» فَأَمَرَ
فَلَمَّا قَضَىٰ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا.. وَلَىٰ وَهُوَ يَقُولُ: «حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» فَأَمَرَ
عَلَيْهِ بِرَدِّهِ إِلَيْهِ، فَأْتِيَ بِهِ، فَقَالَ ﷺ لَهُ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ مَقَالَتَهُ، فَقَالَ ﷺ!
﴿ إِنَّ اللَّهُ يَلُومُ عَلَىٰ الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ الْكَيْسَ، فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِيَ
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ».

وَ (الْكَيْسُ) -بِوَزْنِ: الْبَيْعِ-: النَّبَاهَةُ وَالتَّفَطُّنُ وَالْحَزْمُ، بِإِتْيَانِ الْأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْمُسَبَّبَاتِ.

وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ تَرْكَ ذَٰلِكَ لَيْسَ مِنَ التَّوَكُّلِ فِي شَيْءٍ، وَلَا مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ، فَمَا تَرَاهُ فِي النَّاسِ مِنْ ذَٰلِكَ بِحُجَّةِ الإعْتَادِ عَلَىٰ الْقَدَرِ. إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجَهْلِ بِالشَّرْعِ وَالْقَدَرِ جَمِيعًا.

وَبَيَانُ ذَٰلِكَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْهَمَهُ مِنْ لَفْظِ (الْقَدَرِ)، فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَرْي

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٥/ صَ٢٧٧]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ)، (٢٨- بَابٌ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَىٰ حَقِّهِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

٣٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ وَمُوسَىٰ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ حَدَّتُهُمْ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَضَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (إِنَّ اللَّهُ ﷺ (إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (إِنَّ اللَّهُ ﷺ لَلْهُمْ عَلَىٰ الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ، فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)» إِهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَاٰذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

الا مورِ على محصِ الصدقة والإنقاق، وإسما يدل على إجرائها على يطامٍ خَاصِّ، وَوَضْعِهَا عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ، بِحَيْثُ تُؤْخَذُ الْمُسَبَّبَاتُ مِنْ أَسْبَابِهَا، لِيَكُونَ طَرِيقًا وَاضِحًا لِلْكُلِّ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْلُكُوهُ فَيَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، فَيُنَالَ طَرِيقًا وَاضِحًا لِلْكُلِّ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْلُكُوهُ فَيَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، فَيُنَالَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلِّمِ، وَالْصَّبْرُ بِالتَّصَبِّر، وَالْأَخْلَاقُ الصَّالِحَةُ الْعِلْمُ بِالتَّعَلِّمِ، وَالْصَّبْرُ بِالتَّصَبِّر، وَالْأَخْلَاقُ الصَّالِحَةُ بِتَكَلُّفِهَا، وَانْقِلَاعُ الشَّرِ مِنَ النَّفُوسِ بِمُجَاهَدَتِهَا، وَبِالتَّبَاعُدِ عَنْ مَظَانً الْمَفَاسِدِ، فَكُلُّ ذُلِكَ هُو مَا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ.

وَلَمَّا قَضَىٰ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ أَنْ يَنْقَسِمَ الْخَلْقُ إِلَىٰ أَقْسَامٍ كَثِيرَةٍ جِدًّا.. سَبَقَ فِي قَدَرِهِ لِكُلِّ قِسْمٍ مِنْهَا مَا يُعَوِّمُ أُودَهُ ﴿ وَيُبَلِّغُهُ دَرَجَةَ الْكَمَالِ اللَّائِقِ بِهِ، وَكَانَ مِنْهُمْ هَلْذَا النَّوْعُ الْإِنْسَانِيُّ، الْمُخْتَارُ عَلَىٰ الْخَلْقِ الْكَمَالِ اللَّائِقِ بِهِ، وَكَانَ مِنْهُمْ هَلْذَا النَّوْعُ الْإِنسَانِيُّ، الْمُخْتَارُ عَلَىٰ الْخَلْقِ جَمِيعًا، فَأَجْزَلَ -فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ - عَلَيْهِمْ عَطَاءَهُ، وَأَكْثَرَ خَيْرَهُ، وَمَيَّزَهُ عَلَىٰ الْأَنْوَاعِ بِالتَّمْيِيزِ وَالْعَقْلِ وَالْإِرَادَةِ وَالإِخْتِيَارِ، وَالْقُدْرَةِ الْمُنْبَعِثَةِ عَنْ تَوْجِيهِ الْإِرَادَةِ وَالإِخْتِيَارِ، وَالْقُدْرَةِ الْمُنْبَعِثَةِ عَنْ تَوْجِيهِ الْإِرَادَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ النَّافِعِ.. إِنَّمَا يَتَّبِعُ الْعِلْمَ الصَّحِيحَ الْإِرَادَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ النَّافِعِ.. إِنَّمَا يَتَّبِعُ الْعِلْمَ الصَّحِيحَ الْإِرَادَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ النَّافِعِ.. إِنَّمَا يَتَّبِعُ الْعِلْمَ الصَّحِيحَ الْإِرَادَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ النَّافِعِ.. إِنَّمَا يَتَّبِعُ الْعِلْمَ الصَّحِيحَ

<sup>= ﴿</sup>إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ : بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ -عَلَىٰ ضَعْفِهِ- مُدَلِّسٌ، وَقَدْ عَنْعَنَ، سَيْفٌ -وَهُوَ الشَّامِيُّ- قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يُعْرَفُ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي [الْكُبْرَىٰ: ١٠٣٨٧] مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. وَهُوَ فِي [مُسْنَدِ أَحْدَ: ٢٣٩٨٣].

وَفِي الْبَابِ: عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ (١٠/ ١٨١)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. قَالَ الْـمُنْذِرِيُّ: الْعَجْزُ: تَرْكُ مَا يَجِبُ فِعْلُهُ بِالتَّسْوِيفِ، وَهُوَ عَامٌّ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ. وَالْكَيْسُ فِي الْأُمُورِ يَجْرِي مُجْرَىٰ الرَّنْقِ وَالْفِطْنَةِ، وَالْكَيْسُ: الْعَقْلُ، اِهَـ.

<sup>(</sup>١) ( يُقَوِّمُ أَوَدَهُ ا: يُعَدِّلُ عِوَجَهُ. [الْفَائِقُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ: جُ١/ صَ٥٦] لِلزَّغُشَرِيِّ.

الْكُلُّ مُؤْمِنِينَ صَالِحِينَ، وَلَكِنَّا أَعْطَيْنَا الْكُلُّ مِنَ الْعَقْلِ وَالإِخْتِيَارِ وَالإِقْتِدَارِ،

وَبَيَّنَّا لِلْكُلِّ مَا يَكْفِي لِإِثَارَةِ الرَّغْبَةِ فِي الْخَيْرِ، وَالرَّهْبَةِ مِنَ الشَّرِّ، فَتَذَكَّرَ مَنْ

فَمِنَ التَّقْدِيرِ انْشَقَّ التَّكْلِيفُ، وَكَانَ رَحْمَةً عَلَىٰ رَحْمَةٍ، وَلِهَاٰذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: «يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: «يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » (۱).

فَإِنْ قُلْتَ: أَوَلَيْسَ هُوَ تَعَالَىٰ خَالِقَ إِرَادَةِ الْعَبْدِ وَاخْتِيَارِهِ وَقُدْرَتِهِ وَفِعْلِهِ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/صَ١٩٩٤]، (٤٥- كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ)، (١٥- بَابُ تَحْرِيم الظُّلْم)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوت، وَنَصُّهُ: «٥٥ – (٢٥٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بِهْرَامَ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيَّ). حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَىٰ عَنِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرِّمًا. فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالًّا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ. فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ. فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ. فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي. وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ. كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ. مَا زَادَ ذَٰلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ. كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ. مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ. قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ. مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِـمًّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُخْصِيهَا لَكُمْ. ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ >.

الْمَقْدُورِ لَهُ، فَكَيْفَ تَزْعُمُ أَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا وَفِعْلًا؟.

قُلْنَا: هَاٰذَا سُؤَالٌ قَذَفَ بِهِ دُخَانُ الْوَهْم، يَكْشِفُهُ عَنْكَ نُورُ التَّأَمُّلِ الصَّادِقِ، وضِيَاءُ حُسْنِ الْفَهْم، فَإِنَّ خَلْقَ اللَّهِ لِلْأَشْيَاءِ، إِنَّمَا يُوجِبُ تَحَقُّقَهَا لَا انْتِفَاءَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ وَخَلَقَ صِفَاتِكَ الظَّاهِرَةَ -كَاللَّوْنِ وَالشَّكْلِ-، وَالْبَاطِنَةَ، كَالْعَقْلِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ، فَهَلْ يَقْتَضِي ذَٰلِكَ أَنَّكَ لَسْتَ بِمَوْجُودٍ، وَلَا عَلَىٰ اللَّوْنِ الْفُلَانِيِّ، وَالشَّكْلِ الْفُلَانِيِّ، وَلَا عَاقِلًا، وَلَا سَمِيعًا، وَلَا بَصِيرًا؟ وَهَلْ لَكَ أَنْ تَسْتَدِلَّ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الدَّعْوَىٰ الْبَاطِلَةِ بِأَنَّكَ مَا خَلَقْتَهَا، وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَهَا؟ فَكَذَٰلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ مَا حَرَّكْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، بَعْدَ تَفَكُّرٍ فِيهِ، وَتَصْمِيمٍ عَلَيْهِ، وَتَوْجِيهٍ لِقُدْرَتِكَ إِلَيْهِ، وَتَقْدِيرٍ لِنَتَائِجِهِ، وَسَعْيِ فِي أَسْبَابِهِ، وَدَفْع الْمَوَانِعِ عَنْهُ.. فَأَنْتَ لَهُ فَاعِلُ عَنْ عِلْمٍ وَاخْتِيَارٍ، وَمُبَاشَرَةِ قُدْرَةٍ، وَخَلْقُ اللَّهِ لِذَٰلِكَ كُلِّهِ يُثْبِتُ وُجُودَ هَاٰذِهِ الْأَشْيَاءِ لَكَ، مِنَ الإخْتِيَارِ وَالْقُدْرَةِ وَالْفِعْلِ. فَكَيْفَ لَا تَكُونُ مَسْئُولًا عَنْهُ؟ وَبِالْعَقْلِ الَّذِي تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْكَ فَكَّرْتَ، وَبِالْإِخْتِيَارِ الَّذِي وَهَبَكَ إِيَّاهُ **أَتَيْتَ مَا أَتَيْتَ** " بِالْقُدْرَةِ الَّتِي مَنَحَكَ إِيَّاهَا. فَإِنْ كُنْتَ قَدِ اسْتَعْمَلْتَ ذُلِكَ فِيمَا يُرْضِيهِ.. فَلَهُ الْحَمْدُ، وَلَكَ -مِنْ فَضْلِهِ-الْـمَدْحُ وَالثَّوَابُ. وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَرَفْتَ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكَ فِيمَا يُغْضِبُهُ.. فَلَهُ الْحُجَّةُ، وَعَلَيْكَ اللَّوْمُ، وَنَزَلَ بِكَ الْعِقَابُ إِنْ لَمْ يَتَكَرَّمْ بِالْعَفْوِ، وَلِهَ ٰذَا قَالَ عَلِيْةٍ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَىٰ الْعَجْزِ... الْحَدِيثَ. وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا ﴿ .

<sup>=</sup> قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، إِذَا حَدَّثَ بِهَاٰذَا الْحَدِيثِ، جَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ اهَ. (١) ﴿ أَتَيْتَ مَا أَتَيْتَ ﴾: أَيْ: فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ. (٢) أَنْظُرُ [صَ ١١٧] السَّابِقَةَ.

قُلْنَا: وَهَاذِهَ غَلْطَةٌ أُخْرَىٰ وَقَعَ فِيهَا الْغَافِلُونَ، وَقَالُوا فِيهَا بِمَا خَالَفَ صَرِيحَ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي حَقِّ الْكَافِرِينَ: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَالِهَا مَالِهَا اللهَهُ وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّهُ مَعْنَاهُ: ﴿ وَمَا تُعَمُّونَ ۞ [النمل: ٨٨]، وَفِي مَعْنَاهُ: ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَالصَافَاتِ: ٢٩]، ﴿ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ١٤٧ - سبأ: ٣٣]، وَهُوَ فِي الْقُرْءَانِ كَثِيرٌ جِدًّا. وَإِنَّمَا الَّذِي تَقَرَّرَ بِالْعَقْل وَالنَّقْلِ.. أَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ خَلْقَ اللَّهِ لِإِخْتِيَارِ الْعَبْدِ وَقُدْرَتِهِ.. كَخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ لِذَاتِ الْعَبْدِ وَعَقْلِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، يُثْبِتُ لَهُ وُصُولَ هَانِهِ الْعَطَايَا إِلَيْهِ، وَفَوْزَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِهَانِهِ الْهِبَاتِ، فَلَيْسَ مَعَهَا بِمَجْبُورٍ، بَلْ هُوَ مُخْتَارٌ، فَاعِلٌ لِمَا دَخَلَ تَحْتَ قُدْرَتِهِ. أَمَّا مَا تَحَرَّكْتَ فِيهِ بِلَا شُعُورٍ مِنْكَ وَلَا إِرَادَةٍ وَلَا قُدْرَةٍ عَلَىٰ امْتِنَاعِ مِنْهُ -كَمَا يَكُونُ ذَٰلِكَ فِي حَرَكَاتِ النَّائِمِينَ وَالْمَجَانِينِ وَالْمُرْتَعِشِينَ مِنْ مُمَّىٰ أَوْ بَرْدٍ-.. فَإِنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَلَا مَسْتُولِيَّةَ فِيهِ عَلَىٰ الْعَبْدِ، بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَبْدِ،

وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ أَعْطَىٰ جَمِيعَ الْمُكَلَّفِينَ مَا يَصْلُحُونَ مَعَهُ لِلتَّكْلِيفِ، مِنَ الْعَقْلِ وَالْفَعْلِ. وَعَلِمَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ مَا هُمْ الْعَقْلِ وَالْإِخْتِيَارِ وَالْقُدْرَةِ وَالْفِعْلِ. وَعَلِمَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ مَا هُمْ فَاعِلُونَ لَهُ بِاخْتِيَارِهِمْ، وَأَنَّهُمْ سَيَخْرُجُونَ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ جَاهِلِينَ "،

<sup>(</sup>١) قَالَ اللَّهُ ﴿ وَأَلْلَهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُولَ التَّكُونَ شَيَّكَاوَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ =

١١٨١ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ فَتَفَضَّلَ بِبِعْثَةِ الرُّسُلِ، وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ، لِتَتَّضِحَ الْمَحَجَّةُ ٥٠، وَتَقُومَ الْحُجَّةُ، فَانْقَسَمُوا -كَمَا عَلِمَ مِنْهُمْ- إِلَىٰ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ"، وَطَائِعٍ وَعَاصٍ، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰ الْكُلُّ ٣، وَلَكِنَّ حِكَمًا عُلْيَا لَائِقَةً بِعِلْمِهِ الْأَعْلَىٰ اقْتَضَتْ أَنْ يَشَاءَ مَا كَانَ، وَلَوْ انْكَشَفَ الْحِجَابُ عَنْ بَعْضِ تِلْكَ الْأَسْرَارِ.. لَعَلِمُوا أَنَّهُ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَىٰ أَحْكَمِ حَكِيمٍ، وَأَعْلَمِ عَلِيمٍ، شَيْءٌ مِنَ السُّؤَالِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ: ﴿ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ۞ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، أمَّا أنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ.. فَلِأَنَّهُ الْحَكِيمُ فِيمَا أَعْطَىٰ وَفِيمَا مَنَعَ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ، وَلَا يَحُومُ حَوْلَ حِمَىٰ عِزَّتِهِ اسْتِحْقَاقٌ لِشَيْءٍ مِنْ مَلَامٍ. وَأَمَّا أَنَّهُمْ يُسْتَلُونَ.. فَلِأَنَّهُمْ عَبِيدٌ، قَدْ عَمَّهُمُ الْكَرَمُ، وَغَمَرَتْهُمُ النِّعَمُ، وَجَاءَتْهُمُ النُّذُرُ، وَقَدْ خُلِقُوا لِلْبَقَاءِ وَالدَّوَامِ، لَا لِلْفَنَاءِ وَالإِنْصِرَامِ "، فَمَنْ آمَنَ وَشَكَرَ..تَمَّتْ لَهُ النِّعْمَةُ، فَضْلًا مِنَ

<sup>=</sup> وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ مَسْكُرُونِ ﴿ النحل: ٢٨].

<sup>(</sup>١) «الْمَحَجَّةُ»: الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: صَ٠٧] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُو فَيِنكُو كَافِرٌ وَمِنكُم مُّوْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ ﴾

<sup>(</sup>٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَكُو شَكَةً لَهَدَىٰكُو أَجْمَعِينَ ۞ [الأنعام: ١٤٩].

<sup>(</sup>٤) «الإنْصِرَامُ»: الإنْقِطَاعُ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٥٧٧] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّازِيِّ.

وَفِي [صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: جُ٤/ صَ٠٦٧٦]، (٦٨- كِتَابُ التَّفْسِيرِ/ سُورَةُ مَرْيَمَ)، (٢٢١- بَابُ:

<sup>﴿</sup> وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْمُتَمَرِقَ ﴾ [مريم: ٣٩]، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ بِدِمَشْقَ:

<sup>(</sup>٤٤٥٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يُؤْمَىٰ بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: =

وَبَعْدُ، فَمَنْ أَنْكَرَ الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ.. فَقَدْ قَالَ بِنَفْيِ الْكَمَالِ الْوَاجِبِ لِرَبِّهِ مِنَ الْعَلْمِ الْمُحِيطِ، وَالْإِرَادَةِ، وَالْقُدْرَةِ - وَخَرَجَ مِنْ دِينِ الْأَنْبِيَاءِ جَمِيعًا وَكَفَرَ. وَمَنْ آمَنَ بِالْقَدَرِ وَنَفَىٰ الْمَسْتُولِيَّةَ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِسَبَيهِ.. فَقَدْ جَحَدَ مَا وَكَفَرَ. وَمَنْ آمَنَ بِالْقَدَرِ وَنَفَىٰ الْمَسْتُولِيَّةَ عَنِ الْمُكَلِّفِ بِسَبَيهِ.. فَقَدْ جَحَدَ مَا وَهَبَهُ الرَّبُ لِلْعَبْدِ، وَمَا شَكَرَ. وَقَدْ أَوْضَحَ اللَّهُ لَكَ الْحَقَّ عَلَىٰ أَبْيَنِ وَجْهِ وَأَوْجَزِهِ فِي هَلْدِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ وَلَوْشَاءَ اللّهُ لَكَ الْحَعَلَكُمُ أَمَّةَ وَلِحِدَةً وَلَا أَنْ مَنْ ضَلَّ اللّهُ وَلَكُمَالُونَ ﴾ وَلَكِن يُضِلُّ مَن مَنْ ضَلَّ.. فَقَدْ شَاءَ سُبْحَانَهُ ضَلَالَتَهُ، ثُمَّ أَكَّدَ -مَعَ اللّه النحل: ٩٣]، فَأَثْبَتَ أَنَّ مَنْ ضَلَّ.. فَقَدْ شَاءَ سُبْحَانَهُ ضَلَالَتَهُ، ثُمَّ أَكَّدَ -مَعَ

بِهَا عَلَىٰ أَبْنَاءِ جِنْسِهِ.

<sup>=</sup> يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَشْرَيْبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَغْرِفُونَ هَـٰذَا؟ فَيَعُولُونَ: نَعَمْ، هَـٰذَا الْـمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ. ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَعُولُ: هَلْ تَغْرِفُونَ هَـٰذَا؟ فَيَعُولُونَ: نَعُمْ، هَـٰذَا الْـمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُدْبَعُ. ثُمَّ يَعُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ فَيَعُمُ مُ هَا النَّارِ فَيَعُمُ لَلْمُعْرَقِ إِذْ فَيْعَى الْأَمْرُومُ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ - وَهَـٰوُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ، أَهْلُ النَّارِ وَهُمْ لَالْمَارُقُ وَهُمْ وَهُمْ وَالْمَوْقُ وَهُمْ وَاللَّهُمُ وَهُمْ وَالْمُولُ وَهُمْ وَاللَّهُ مَا وَهُمْ لَا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَعَلِمُوا أَتَ الْحَقِّ لِلَّهِ وَضَلَعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ [القصص:

ذَّلِكَ- مَسْتُولِيَّةَ هَلْذَا الضَّالِّ عَنْ عَمَلِهِ، فَيَتَخَيَّلُ الْجَاهِلُ فِي هَلْذَا الْكَلَامِ فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ مَا يَخْجَلُ الْقَلَمُ عَنْ تَسْطِيرِهِ، وَلَوْ تَأَمَّلَ.. لَفَهِمَ وَمَا وَهِمَ، فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّمَا أَضَلَّ مَنْ شَاءَ، لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدَّرَ فِي الْأَزَلِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَالإِخْتِيَارِ وَالإِقْتِدَارِ.. مَا بِهِ يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْحَقِّ وَرَفْضِ الْبَاطِلِ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ مَنِ انْتَفَعَ مِنَ الْمُهْتَلِينَ، وَأَنْ يُرْسِلَ الرَّسُولَ بِالْآيَاتِ الْوَاضِحَاتِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الْحَقِّ، وَالتَّرْهِيبِ مِنَ الْبَاطِلِ، بِمَا بِهِ يُؤْمِنُ مَنْ يُؤْمِنُ، وَقَدْ عَلِمَ بِعِلْمِهِ السَّابِقِ الْأَزَلِيِّ أَنَّهُ لَا يَسْتَعْمِلُ اخْتِيَارَهُ وَاقْتِدَارَهُ إِلَّا فِيمَا يُغْضِبُهُ، وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فَشَاءَ لَهُ مَا عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ بِاخْتِيَارِهِ، وَأَمَرَهُ بِمَا عَلِمَ أَنَّهُ يَتْرُكُهُ طَوَاعِيَةً لِهَوَاهُ، غَيْرَ آبِهِ " بِنُصْحِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِ وَأَيَّدَهُمْ! وَآمَنَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ أَمْثَالُهُ، وَابْتَدَأَهُ بِالْإِحْسَانِ وَالْعَطَايَا، وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، وَلَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ بِعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ وَلَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ إِرْسَالِ الرَّسُولِ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّىٰ نَبَعَثَ رَسُولًا ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكُ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ حَتَّىٰ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَتَ فِت أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَالِكِتِنَا ﴾ [القصص: ٥٩]، فَأَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَقَابَلَ كَرَمَ سَيِّدِهِ بِاللَّوْم ٣٠. فَعِنْدَ ذُلِكَ طُبِعَ عَلَىٰ قَلْبِهِ، وَانْتَهَىٰ بِهِ الْأَمْرُ إِلَىٰ دَارِ الْهَوَانِ. وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَحَكَّمَ عَلَىٰ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ فَيَقُولَ: (لِمَ لَمْ يَمْنَعْهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَنْعِهِ؟)، بَلِ الْأَجْدَرُ ٣ بِهِ أَنْ يُوَجِّهَ اللَّوْمَ إِلَىٰ الْعَبْدِ، فَيَقُولَ: (لِمَ

<sup>(</sup>١) «غَيْرَ آبِهِ»: غَيْرَ مُهْتَمِّ وَلَا مُبَالٍ. (٢) «اللَّؤْمُ»: ضِدُّ الْكَرَمِ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٢٦٨] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ. (٣) «الْأَجْدَرُ»: الْأَصْلَحُ وَالْأَسْلَمُ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: ٦/ ٢٦٤].

خَاتِمَةٌ (الْقَدَرُ لَا يُنَافِي التَّكْلِيفَ، وَلَا يَدْفَعُ الْـمَسْؤُولِيَّةَ عَنِ الْعِبَادِ) لَمْ يُطِعْهُ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ طَاعَتِهِ؟). وَلَوْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ بَدَأَ بِتَعْذِيبِ هَلْذَا الْمُجْرِمِ -لِمَا يَعْلَمُهُ فِيهِ-.. لَكَانَ لَهُ الْحَقُّ -كُلُّ الْحَقِّ- فِي ذَٰلِكَ، وَلَكِنَّ سِرَّ تَعْذِيبِهِ يَكُونُ خَفِيًّا عَلَىٰ غَيْرِهِ ﷺ، فَقَضَىٰ تَعَالَىٰ أَنْ يُظْهِرَ الْأَمْرَ لِكُلِّ ذِي عَيْنَيْنِ، فَعَلَّمَ مَا عَلَّمَ، وَأَعْطَىٰ وَأَجْزَلَ، وَبَعَثَ الْمُرْسَلِينَ، فَأَمَرَ وَنَهَىٰ، فَعَمِلَ الْعَامِلُونَ بِاخْتِيَارِهِمْ عَلَىٰ وَفْقِ مَا عَلِمَ فِيهِمْ، فَ ﴿ حَقَّتَ كُلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى **ٱلْكَلْفِرِينَ ۞﴾** [الزمر: ٧١]، وَتَـمَّتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْـمُؤْمِنِينَ، كَرَمًا مِنْهُ وَفَضْلًا، لَا اسْتِحْقَاقًا لَـهُمْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ مَا سَبَقَ مِنْهُ مِنَ النِّعَم عَلَيْهِمْ.. لَا يَفِي لِشُكْرِ بَعْضِهِ -فَضْلًا عَنْ شُكْرِ جَمِيعِهِ- مَا عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ وَإِنْ عَظُمَ وَكَثُرَ. وَلِذُلِكَ صَحَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ) قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِفَضْلِ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ)». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ٥٠٠ وَغَيْرُهُ.

 <sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٥/ صَ٣٧٣]، (٨٤- كِتَابُ الرِّقَاقِ)، (١٨-بَابُ الْقَصْدِ وَالْـمُدَاوَمَةِ
 عَلَىٰ الْعَمَلِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٢١٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُفْبَةَ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (سَدُّدُوا وَقَارِبُوا وَٱبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (سَدُّدُوا وَقَارِبُوا وَٱبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ). قَالُوا: وَلَا آنَت يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (وَلَا آنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ).

قَالَ: أَظُنَّهُ: عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَافِشَةَ. وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (سَدُّدُوا وَأَبْشِرُوا).

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿سَدِيدًا ۞ [النساء: ٩]: سَدَادًا: صِدْقًا اِهَ.

(وَالسَّدَادُ): تَحَرِّي الصَّوَابِ فِي الإعْتِقَادِ وَالْخُلُقِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. وَهُوَ مِنْ أَجْمَع الْكَلِمَاتِ الَّتِي يَقِلُّ نَظِيرُهَا فِي كَلَامِهِمْ.

وَ (الْمُقَارَبَةُ): الْقُرْبُ مِنَ التَّوَسُّطِ، بِحَيْثُ يَبْعُدُ عَنْ طَرَفَيِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَالْقَصْدُ فِي الْعِبَادَةِ.

فَأَصْلَحُ الصَّالِحِينَ مَدِينٌ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، فَمَا ظَنُّكَ بِمَنْ دُونَهُ؟ وَلِذُلِكَ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُحَقِّقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ شُبْحَانَهُ إِنْ أَثَابَ.. فَبِفَضْلِهِ، وَإِنْ عَاقَبَ.. فَبِعَدْلِهِ، وَإِنْ عَاقَبَ.. فَبِعَدْلِهِ، وَإِنْ عَفَا عَنِ الْمُذْنِبِ -بِشَفَاعَةِ الْمَرْضِيِّينَ لَدَيْهِ عَلَىٰ أَوْ بِدُونِهَا-.. فَهُو أَهْلُ الْعَفْوِ وَالْجُودِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَىٰ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ.

هَلْذَا، وَفِي الْمَقَامِ أَسْرَارٌ، وَلِلْكَلَامِ بَقِيَّةٌ لَا يَحْتَمِلُهَا هَلْذَا الْمُخْتَصَرُ.

## الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ

وَكُمَا يَجِبُ عَلَيْكَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا لِكَ -مِنْ وُجُوبِ وُجُودِهِ وَسَائِرِ مَا يَجِبُ لَهُ-.. يَجِبُ عَلَيْكَ الْإِيمَانُ بِمَلَائِكَتِهِ ، وَهُمْ - كَمَا وَصَفَهُمْ خَالِقُهُمْ -: ﴿ عِبَادٌ مُصَكَرَمُونِ ۞ لَا يَسَبِعُونَهُ وبِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِه يَعْمَلُونَ ۞ [الأنبياء: ٢٦ - ٢٧]، ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُ مِينَ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ \$ ۞ [النحل: ٥٠]، قَدْ عَصَمَهُمْ مِنْ مَعَاصِيهِ بِفَصْلِهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ [التحريم: ٦]، وَنَوَّرَهُمْ بِدَوَام ذِكْرِهِ: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَىٰ قَالَ تَعَالَىٰ فِيهِمْ: ﴿ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِٱلْتِلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُرَلَا يَسْعَمُونَ \* (ش) [فصلت: ٣٨]، وَقَدْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ ﴿ رُسُلًا أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَكَ وَرُبَاعً ﴾ [فاطر: ١]، لَا يُوصَفُونَ بِأُنُوثَةٍ وَلَا ذُكُورَةٍ، مِنْهُمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَالْحَافُّونَ بِهِ، وَمِنْهُمْ جِبْرِيلُ أَمِينُ اللَّهِ عَلَىٰ وَحْيِهِ، وَالسَّفِيرُ بَيْنَهُ تَعَالَىٰ وَبَيْنَ أَنْبِيَائِهِ. وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِ، وَهُمْ كَثِيرٌ جِدًّا. قَدْ مُلِئَتْ بِهِمُ السَّمَا وَاتُ الْعُلَا، فَفِي الْحَدِيثِ: «مَا فِيهَا» أَيِ: السَّمَاءُ «مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ إِلَّا وَلِلَّهِ ﴿ فِيهِ مَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ ٥٠٠ وَغَيْرُهُمَا. وَمِنْهُمُ

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٤/ صَ١٥٥]، (أَبْوَابُ الزُّهْدِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، (٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا"). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَ[الْـمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٤/ صَ٥٨٧] لِلْحَاكِمِ، (٥٠- كِتَابُ الْفِنَنِ =

الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ لِأَعْمَالِ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ

## لَحَفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَتِيبِينَ ۞ يَعَلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ ۞ [الانفطار: ١٠ - ١٢]،

= وَالْـمَلَاحِمِ)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ هَنْ، رَفْمُ الْـحَدِيثِ (٣٤١ / ٣٤١). بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَقَالَ الْـحَاكِمُ بَعْدَ رِوَايَتِهِ: (هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَـمْ يُحَرِّجَاهُ اِهَـ. وَعَلَّقَ الْـمُحَقِّقُ قَائِلًا: (قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، أَي: الذَّهَبِيُّ: (صَحِيحٌ اِهَـ.

• وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةِ التُّرْمِذِيُّ:

د ٢٤٦٥ – حَدَّثَنَا أَخْدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَخْدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورَّقٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَيْطً، مَا فِيَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَيْطً، مَا فِيَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَىٰ الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَىٰ اللَّهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ)، إه.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَـٰذَا الْـحَدِيثِ قَائِلًا:

«حَسَنٌ لِغَيْرِهِ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ضَعِيفٌ يُعْتَبَرُ بِهِ، وَمُورَقٌ -وَهُوَ الْعِجْلِيُّ-لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي ذَرِّ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤١٩٠). وَهُوَ فِي [الْـمُسْنَدِ: ٢١٥١٦].

وَيَشْهَدُ لِأَوَّلِهِ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فِي [شَرْحُ مُشْكِلِ الْآثَارِ: ١١٣٤] وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ.

وَقَوْلُهُ: (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ...) يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِي.

وَقَوْلُهُ: (أَطَّتْ). قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْأَطِيطُ: صَوْتُ الرَّحْلِ، وَأَطِيطُ الْإِبِلِ: أَصْوَاتُهَا وَحَنِينُهَا، أَيْ: أَنَّ كَثْرَةَ مَا فِيهَا مِنَ الْـمَلَائِكَةِ قَدْ أَثْقَلَهَا حَتَّىٰ أَطَّتْ، وَهَلْذَا مَثْلٌ وَإِيذَانٌ بِكَثْرَةِ الْـمَلَائِكَةِ، وَإِنْ لَـمْ يَكُنْ ثَمَّ أَطِيطٌ، وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ تَقْرِيبٍ، أُرِيدَ بِهِ تَقْرِيرُ عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَالصُّعُدَاتِ: الطُّرُقُ، وَهِيَ فِنَاءُ الدَّارِ وَمَمَرُّ النَّاسِ بَيْنَ يَدَيْهِ.

وَقُولُهُ: (تَجْأَرُونَ): الْجُؤَارُ: رَفْعُ الصَّوْتِ وَالْإِسْتِغَاثَةُ الْهَ.

وَقَالَ: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدٌ ۞ ﴿ آق: ١٨] يَعْنِي سُبْحَانَهُ: إِلَّا عِنْدَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنْ هُوَ مُرَاقِبٌ عَلَيْهِ حَاضِرٌ مَعَهُ. وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ ذَٰلِكَ، وَلَكِنَّهُ تَشْرِيفٌ لِمَلَائِكَةِ مَنْ هُو مُرَاقِبٌ عَلَيْهِ حَاضِرٌ مَعَهُ. وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ ذَٰلِكَ، وَلَكَ يَعُ مِنَ الْحُجَجِ عَلَىٰ عِبَادِهِ. وَمِنْهُمُ السَّائِلَانِ وَلَكِنَّهُ تَشْرِيفٌ لِمَلَائِحَةِ مِنَ الْحُجَجِ عَلَىٰ عِبَادِهِ. وَمِنْهُمُ السَّائِلَانِ لِلْمَوْتَىٰ فِي بَرَاذِ خِهِمْ عَنْ رَبِّمْ وَدِينِهِمْ وَنَبِيهِمْ "، يُسَمَّىٰ أَحَدُهُمَا (مُنْكَرًا) لِلْمَوْتَىٰ فِي بَرَاذِ خِهِمْ عَنْ رَبِّمْ وَدِينِهِمْ وَنَبِيهِمْ "، يُسَمَّىٰ أَحَدُهُمَا (مُنْكَرًا) وَالْآخَرُ (نَكِيرًا)، إِشْعَارًا بِالصُّورَةِ الَّتِي يَكُونَانِ عَلَيْهَا وَقْتَ السُّؤَالِ.

1948 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَىٰ بْنُ حَلَفِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ إِسْحَلَق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا قُبِرَ الْمَيْتُ -أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ - أَتَاهُ مَلكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنكُرُ، وَلِآخَرَ: النَّكِيرُ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَلْذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ محمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ لَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَى مَلْدًا، ثُمَّ يُفْتَلُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ : أَرْجِعُ إِلَىٰ أَفِي فَأَخْرِمُهُمْ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَٰلِكَ . فَيَقُولُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَٰلِكَ. فَيَقُولُانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَمَّى يَبْعَثُهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَٰلِكَ. فَيُقُولُ نَا مُنْفَلُهُ مَنْ مَضْجَعِهِ ذَٰلِكَ. فَيُقُولُ لِلْأَرْضِ: الْنَتَمِي عَلَيْهِ، فَتَنْتَمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَوْلُ فَيْهَا مُعَذَّبًا حَتَّىٰ يَنْعَلَمُ أَنَكَ مُقُولُ وَيَقَالُ لِلْأَرْضِ: الْتَتَعِي عَلَيْهِ، فَتَنْتَيَمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَلُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّىٰ فِيهَا أَصْدَالُو فِيهَا أَصْلَاعُهُ، فَلَا يَزَلُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّىٰ فَيَعُولُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَٰلِكَ).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَأَبِي أَيْوبَ، وَأَنسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ رَوَوًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ا إهَ.

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٢/ صَ٥٤٥]، (أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) (٧١- بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُّ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ: ٨٦٤]، وَابْنُ حِبَّانَ (٣١١٧)، وَالْآجُرِّيُّ فِي =

وَالْمَلَاثِكَةُ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- جُنُودُ اللَّهِ الْمُجَنَّدَةُ، ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُونَ ﴾ [المدثر: ٣١]، وَلِكُلِّ مِنْهُمْ صُورَةٌ تَخُصُّهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعْطَاهُمْ قُوَّةَ الظُّهُورِ فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءُوا، قَالَ تَعَالَىٰ فِي جِبْرِيلَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَىٰ مَرْيَمَ لِيَنْفُخَ فِيهَا لِيَكُونَ مِنْهَا ﴿ وَلَدٌ بِإِذْنِ اللَّهِ، هَوُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا ﴾ أَيْ: مَرْيَمَ ﴿ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرُ اسْوِيًّا ﴿ وَالرُّوحُ: هُوَ عَبْدُهُ جِبْرِيلُ، أُضِيفَ إِلَىٰ اللَّهِ تَشْرِيفًا لَهُ، كَمَا أُضِيفَتِ الْكَعْبَةُ وَالْمَسَاجِدُ إِلَىٰ اللَّهِ تَشْرِيفًا لَهَا، وَيَدُلُّكَ عَلَىٰ تَسْمِيَةِ جِبْرِيلَ بِ(الرُّوحِ).. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّهُ وَ ﴾ أَيِ: الْقُرْءَانُ ﴿ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينِ ﴿ ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥]، وَجِبْرِيلُ هُوَ الْمُرَادُ بِالرُّوحِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا ﴾ [الأنبياء: ٩١]، أَيْ: نَفَخَ فِيهَا جِبْرِيلُ بِأَمْرِنَا. فَنِسْبَةُ النَّفْخِ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ مِنْ نِسْبَةِ الْفِعْلِ إِلَىٰ الْآمِرِ بِهِ.

وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ " فِي جَوَابِ السَّائِلِ لَهُ ﷺ: «كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟

<sup>= [</sup>الشَّرِيعَةِ: ص ٦٥]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ: ص ٥٦].

وَالْمُرَادُ بِالنَّفَاقِ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ: النَّفَاقُ الإعْتِقَادِيُّ الَّذِي يُخْرِجُ صَاحِبَهُ عَنِ الْمِلَّةِ.

وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (١٣٧٤): "وَأَمَّا الْـمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ"، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ (١٣٣٨): "وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْكَافِرُ". وَانْظُرْ [فَتْحَ الْبَارِي: ٣/ ٢٣٨]» اِهَـ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: مِنَ النَّفْخَةِ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٤]، (١ - بَدْءُ الْوَحْيِ)، (١ - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَىٰ =

#### ... وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ».

وَقَدْ أَقْدَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ مِنَ الْخَلْقِ -إِنْسًا كَانُوا أَوْ جِنَّا-، وَقَدْ فَصَّلَتِ السُّنَّةُ الشَّرِيفَةُ مِنْ أَصْنَافِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ مَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْهَا.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَهُمْ ذَوَاتٌ نُورَانِيَّةٌ، وَنَوْعٌ مِنَ الْعَالَمِ شَرِيفٌ، مُمْتَازٌ بِعَطَايَا مُنِيفَةٍ "، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ قُوَىٰ -كَالْحَرَارَةِ، وَالْكَهْرُبَاءِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْقُوىٰ مُنِيفَةٍ "، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ قُوىٰ -كَالْحَرَارَةِ، وَالْكَهْرُبَاءِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْقُوىٰ الْمَادِّيَّةِ -.. فَمَا آمَنَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَلَا بِمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ، وَقَدْ حَاوَلَ بِهَلْذَا الْكَلَامِ أَنْ يُؤْمِنَ بِلَفْظِ ﴿ الْمَلَيْكَةِ ﴾ فِي الْقُرْءَانِ وَهُو كَافِرٌ وَقَدْ حَاوَلَ بِهَلْذَا الْكَلَامِ أَنْ يُؤْمِنَ بِلَفْظِ ﴿ الْمَلَيْكِكَةٍ ﴾ فِي الْقُرْءَانِ وَهُو كَافِرٌ بِمَعْنَاهُ، وَلَيْسَ ذُلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّمَا هُو كُفْرٌ أَلْبَسَهُ صَاحِبُهُ اسْمَ (الْإِيمَانِ)، لِيَرُوجَ عَلَىٰ الْجَاهِلِينَ، فَاحْذَرْ عَلَىٰ دِينِكَ مِنْ أَمْثَالِ هَلْدِهِ (الْإِيمَانِ)، لِيَرُوجَ عَلَىٰ الْجَاهِلِينَ، فَاحْذَرْ عَلَىٰ دِينِكَ مِنْ أَمْثَالِ هَلْدِهِ الْخُرَافَاتِ.

<sup>=</sup> رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ بِدِمَشْقَ، وَهَاكَ نَصَّهُ: ٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ﷺ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: (أَخْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَى، فَيَغْصِمُ عَنِّي الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَخْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَى، فَيَغْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْثُ فَي مَا يَقُولُ).

قَالَتْ عَاثِشَةُ ﴿ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَغْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا ﴾ اهَ.

<sup>(</sup>١) المُنيفَةِ : عَالِيَةٍ. مُعْجَمُ [الْكُلِّيَاتُ: صَ٨٦٨] لِأَبِي الْبَقَاءِ الْكَفَوِيِّ.

# الْإِيمَانُ بِرُسُلِ اللَّهِ

وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ، وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ.. أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَىٰ الْبَشَرِ رُسُلًا مِنْهُمْ، فَكَانَ أَوَّلَهُمْ أَبُو الْبَشَرِ آدَمُ ﷺ، وَخَاتِمَتَهُمْ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ. أَيَّدَهُمْ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، وَالْمُعْجِزَاتِ الْقَاهِرَاتِ، وَأَوْضَحَ بِهِمُ الطَّرِيقَ إِلَىٰ صَلَاح الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، رَحْمَةً مِنْهُ وَفَضْلًا. وَالرَّسُولُ: هُوَ مَنْ قَالَ اللَّهُ لَهُ بِالْوَحْي - بِلَا وَاسِطَةٍ، أَوْ عَلَىٰ لِسَانِ الْمَلَكِ -: بَلِّغْ عِبَادِي عَنِّي كَذَا. أَوْ: أَرْسَلْتُكَ إِلَيْهِمْ بِكَذَا. أَوْ نَحْوَهُ. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا أَمَرَ. وَبِاعْتِبَارِ إِنْبَائِهِ لَهُمْ سُمِّيَ (نَبِيًّا)، فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ فِي الْوُجُودِ، فَكُلُّ رَسُولٍ فَهُوَ نَبِيٌّ، وَكُلُّ نَبِيٍّ فَهُوَ رَسُولٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ مُنبِّئٌ عَنِ اللَّهِ بِمَا أَرْسَلَهُ بِهِ. وَرُبَّمَا أُطْلِقَ (الرَّسُولُ) عَلَىٰ مَنْ بُعِثَ بِكِتَابِ جَدِيدٍ، أَوْ شَرْعِ جَدِيدٍ، بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ. وَ (النَّبِيُّ) مَنْ بُعِثَ بِذَٰلِكَ، أَوْ لِتَقْرِيرِ شَرْعِ سَابِقٍ. وَعَلَيْهِ.. فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ (الرَّسُولِ). وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ ﴿ فِي تَعْرِيفِ (الرِّسَالَةِ): «هِيَ سِفَارَةُ الْعَبْدِ بَيْنَ

#### «السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ ۷۹۳-۷۱۲ مِر= ۱۳۱۲ - ۱۳۹۰م

مَسْعُودُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّفْتَازَانِيُّ، سَعْدُ الدِّينِ: مِنْ أَثِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْبَيَانِ وَالْمَنْطِقِ. وُلِدَ بِتَفْتَازَانَ رَمِنْ بِلَادِ خُرَاسَانَ) وَأَقَامَ بِسَرَخْسَ، وَأَبْعَدَهُ تَبْمُورَلَنْكَ إِلَىٰ سَمَرْ قَنْدَ، فَتُولِيَّ فِيهَا، وَدُفِنَ فِي سَرَخْسَ. كَانَتْ فِي لِسَانِهِ لَكُنَةٌ. مِنْ كُتُبِهِ: [تَهْذِيبُ الْمَنْطِقِ - طُ]، وَ[الْمُطَوَّلُ - طُ] فِي الْبَلَاغَةِ، وَ[الْمُخْتَصَرُ - كَانَتْ فِي لِسَانِهِ لَكُنَةٌ. مِنْ كُتُبِهِ: [تَهْذِيبُ الْمَنْطِقِ - طُ]، وَ[الْمُطَوَّلُ - طُ] فِي الْبَلَاغَةِ، وَ[الْمُخْتَصَرُ - طُ] إِنْ الْمَنْعِينِ الْمِفْتَاحِ، وَ[مَقَاصِدُ الطَّالِينَ - طُ] فِي الْكَلَامِ، وَ[شَرْحُ مَقَاصِدِ الطَّالِينَ - طُ]، وَ[النَّعَمُ السَّوَابِغُ - طُ] فِي شَرْحَ الْمَالِينَ - طُ] فِي الْرَّخْشِرِيُّ، وَ[إِزْشَادُ الْهَادِي - خْ] = الطَّالِينَ - طُ]، وَ[النَّعَمُ السَّوَابِغُ - طُ] فِي شَرْحِ الْكَلِمِ النَّوَابِغِ لِلزَّخْشِرِيُّ، وَ[إِزْشَادُ الْهَادِي - خْ] =

<sup>(</sup>١) قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ١٩]:

اللَّهِ تَعَالَىٰ وَبَيْنَ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْ خَلِيقَتِهِ، لِيُزِيحَ بِهَا عِلَلَهُمْ فِيمَا قَصُرَتْ عَنْهُ عُقُولُهُمْ مِنْ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُمْ مِنْ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ رِسَالَةِ آدَمَ وَنُبُوَّتِهِ: ١- الْكِتَابُ ٢- وَالسُّنَّةُ ٣- وَالْإِجْمَاعُ:

تَخُوَّ، وَ[شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ - طُ]، وَ[حَاشِيَةٌ عَلَىٰ شَرْحِ الْعَضُدِ عَلَىٰ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ - طُ] فِي الْأُصُولِ، وَ[التَّلْوِيحُ عَلَىٰ كَشْفِ غَوَامِضِ التَّنْقِيحِ - طُ]، وَ[شَرْحُ التَّصْرِيفِ الْعِزِّيِّ - طُ] فِي الْمُصْوِبِ، وَهُو أَوْلُ مَا صَنَفَ مِنَ الْكُتُبِ، وَكَانَ عُمُرُهُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَ[شَرْحُ الشَّمْسِيَّةِ - طُ] الصَّمْفِيةِ - طُ] مَنْطِقٌ، وَ[حَاشِيَةُ الْكَشَّافِ - خ] لَـمْ تَتِمَّ، وَ[شَرْحُ الْأَرْبَعِينَ النَّووِيَّةِ - طُ]» إهَـ.

(١) [شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ: صَ ٤١١] لِسَعْدِ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيِّ، (عَقَائِدُ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ)، مَعَ تَعْلِيقَاتِ أَبِي الْقَاسِمِ الْغَجَرَاتِيِّ، طَبْعَةُ إِدَارَةِ الصِّدِيقِ بِالْهِنْدِ. وَقَالَ هَلْذَا التَّعْرِيفَ عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِ النَّسَفِيِّ فِي الْمَنْنِ: ﴿ وَفِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ حِكْمَةً ﴾. وَأَرَىٰ أَنَّ التَّفْتَازَانِيَّ لَمْ يَذْكُرُ هَلْذَا التَّعْرِيفِ مِنْ النَّسَفِيِّ فِي الْمَنْنِ: ﴿ وَفِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ حِكْمَةً ﴾. وَأَرَىٰ أَنَّ التَّفْتَازَانِيَّ لَمْ يَذْكُرُ هَلْذَا التَّعْرِيفِ مِنْ عِنْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ، فَقَدْ وَجَدْتُهُ عِنْدَ غِيرِهِ، فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ – (تُ ٤٣٠هِ) – فِي عَنْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ، فَقَدْ وَجَدْتُهُ عِنْدَ غِيرِهِ، فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ – (تُ ٤٣٠هِ) – فِي مُقَدِّمِتِ لِكِتَابِهِ [دَلَائِلُ النَّبُوَّةِ: جُ١: صَ٣٣]، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُحَمَّدٍ رَوَّاسٍ قَلْعَة جِي، طَبْعَةُ دَارِ النَّفَائِسِ. قَالَ مَا نَصُّهُ:

«فَالنَّبُوَّةُ: سِفَارَةُ الْعَبْدِ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَبَيْنَ [ذَوِي] الْأَلْبَابِ مِنْ خَلِيقَتِهِ، وَلِهَاذَا تُوصَفُ أَبَدًا بالرَّسَالَةِ وَالْبغثَةِ.

وَقِيلَ: إِنَّ النُّبُوَّةَ إِزَاحَةُ عِلَلِ ذَوِي الْأَلْبَابِ فِيمَا تَقْصُرُ عُقُولُهُمْ عَنْهُ مِنْ مَصَالِحِ الدَّارَيْنِ، وَلِهَاذَا يُوصَفُ دَائِمًا بِالْحُجَّةِ وَالْهِدَايَةِ، لِيُزِيحَ بِهَا عِللَهُمْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْهِدَايَةِ وَالتَّثْقِيفِ.

وَمَعْنَىٰ النَّبِيِّ: هُوَ ذُو النَّبُإْ وَالْحَبَرِ، أَيْ: يَكُونُ مُخْبِرًا عَنِ اللَّهِ ﷺ بِمَا خَصَّهُ بِهِ مِنَ الْوَحْيِ.

وَقِيلَ: إِنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ (النَّبُوَةِ) الَّتِي هِيَ الْـمَكَانُ الْـمُرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ، وَهُوَ أَنْ يُخَصَّ بِضَرْبٍ مِنَ الرَّفْعَةِ، فَجُعِلَ سَفِيرًا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، يَعْنِي بِذُلِكَ وَصْفَهُ بِالشَّرَفِ وَالرَّفْعَةِ.

وَمَنْ جَعَلَ النُّبُوَّةَ مِنَ الْإِنْبَاءِ -الَّتِي هِيَ الْإِخْبَارُ-.. لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّسَالَةِ.

وَمَغْنَىٰ الرَّسُولِ: فَهُوَ الْـمُرْسَلُ، (فَعُولٌ) عَلَىٰ لَفْظِ (مُفْعَلُ)، وَإِرْسَالُهُ: أَمْرُهُ إِيَّاهُ بِإِبْلَاغِ الرَّسَالَةِ وَالْوَحْيِ...» إِلَىٰ آخِرِ كَلَامِهِ الطَّوِيلِ.  ١١٩٣ \_\_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ
 ١ - أَمَّا الْكِتَابُ: فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ أُمِرَ وَنُهِيَ، وَكُلِّفَ بِبَلَاغِ الْأَمْرِ وَالنَّهْي لإمْرَأْتِهِ.

 ٢- وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ ﷺ: «أَنْبِيًّا كَانَ آدَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، كَانَ نَبِيًّا، وَكَلَّمَهُ اللَّهُ قُبُلًا)» بِضَمَّتَيْنِ ٣، أَيْ: بِلَا وَاسِطَةٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ ٣ وَصَحَّحَهُ.

٣٦١- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، وَابْنُ قُتَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ، قَالُو ا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ يَحْيَىٰ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ... إِلَىٰ أَنْ وَصَلَ إِلَىٰ مَوْضِع الشَّاهِدِ مِنْهُ فِي قَوْلِهِ: «قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ كَانَ أَوَّلَهُمْ؟) أَي: الرُّسُلُ «قَالَ: (آدَمُ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْبِيٌّ مُرْسَلٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، خَلَقَهُ اللَّهُ بِيكِهِ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَكَلَّمَهُ قِبَلًا)».

**قُلْتُ:** وَيُغْنِي عَنْ هَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ الضَّعِيفَةِ.. مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي [الْإِحْسَانِ: جُ ١٤/ صَ٧٠]، (٦٠- كِتَابُ التَّارِيخِ)، (١- بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ/ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا- مِنَ الْقُرُونِ)، وَهَاكَ نَصَّهُ:

« ٦١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويَهْ، حَدَّثَنَا أَبُو تُوْبَةً، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةً أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْبِيٌّ كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، مُكَلِّمٌ)، قَالَ: فَكَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ؟ قَالَ: (عَشْرَةُ قُرُونٍ) اِهَ. قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ... وَأَطَالَ فِي ذِكْرِ طُرُقِهِ.

<sup>(</sup>١) الَّذِي فِي الرِّواليَّةِ: (قِبَلًا). بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ.

<sup>(</sup>٢) هَاٰذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ إِسْنَادُهَا ضَعِيفٌ جِدًّا كَمَا قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ فِي تَحْقِيقِهِ لِـ [الْإِحْسَانُ]، فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي [الْإِحْسَانُ فِي تَقْرِيبِ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانِ: جُ٢/ صَ٧٧] بِتَرْتِيبِ ابْنِ بَلْبَانَ، (كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ)، (ذِكْرُ الإسْتِحْبَابِ لِلْـمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ حَظٌّ رَجَاءَ التَّخَلُّصِ فِي الْعُقْبَىٰ بِشَيْءٍ مِنْهَا)، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ جِدَّا، وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ وَمَوْضِعَ الشَّاهِدِ مِنْهُ:

٣- وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَلِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ إِنْكَارَ نُبَوَّتِهِ كُفْرٌ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَٰلِكَ.. الْمَوْلَىٰ سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ] ١٠٠.

وَمَعْنَىٰ قَوْلِ آدَمَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ: ﴿ اِذْهَبُوا إِلَىٰ ابْنِي نُوحٍ، فَإِنَّهُ أُولًا رَسُولٍ ... ﴿ ثَانِ الْأَوْثَانِ. وَأَمَّا مَنْ بُعِثَ أُوسِلَ إِلَىٰ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ. وَأَمَّا مَنْ بُعِثَ مِنْ آدَمَ إِلَىٰ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ. وَأَمَّا مَنْ بُعِثَ مِنْ آدَمَ إِلَىٰ الْمُوَحِّدِينَ، فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَىٰ التَّوْحِيدِ مِنْ آدَمَ إِلَىٰ عَشْرَةٍ قُرُونٍ، كَمَا ثَبَتَ فِي

<sup>(</sup>١) [شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ: صَ١٧] لِسَعْدِ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيِّ، (النُّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ/الْأَنبِيَاءُ وَمَكَانَتُهُمْ)، مَعَ تَعْلِيقَاتِ أَبِي الْقَاسِمِ الْغَجَرَاتِيِّ، طَبْعَةُ إِدَارَةِ الصِّدِّيقِ بِالْهِنْدِ. فَقَدْ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِ صَاحِبِ الْمَتْنِ: ﴿ وَأَوَّلُ الْأَنبِيَاءِ آدَمُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﴿ اللَّهُ قَالَ: ﴿أَمَّا نُبُوّةُ آدَمَ اللَّهُ مَنْ فَوْلِ صَاحِبِ الْمَتْنِ: ﴿ وَأَوَّلُ الْأَنبِيَاءِ آدَمُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﴿ اللَّهُ قَالَ: ﴿ أَمَّا نُبُوّةُ آدَمَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ نَبِيًّ آخَرُ، فَهُو بِالْوَحْيِ لَا غَيْرُ ﴾ فَبِالْكِتَابِ الدَّالُ عَلَى أَنْهُ قَدْ أُمِرَ وَنُهِي، مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ نَبِيًّ آخَرُ، فَهُو بِالْوَحْيِ لَا غَيْرُ ﴾ وَكَذَا السَّنَةُ وَالْإِجْمَاعُ ﴾ فَإِنْكَارُ نُبُوّتِهِ حَلَى مَا ثَقِلَ عَنْ الْبَعْضِ – يَكُونُ كُفْرًا ﴾ إِهَ.

 <sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٤/ صَ١٦٢٤]، (٦٨ - كِتَابُ التَّفْسِيرِ)، (سُورَةُ الْبَقَرَةِ)، (٣- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَعَلَمْ عَادَمُ الْأَسْمَةَ حُلَقًا ﴾ [البقرة: ٣١]). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ إِلَىٰ مَوْضِعِ الشَّاهِدِ مِنْهُ فَقَطْ:

٤٢٠٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا فَتَادَةُ، عَنْ أَنْسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﷺ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ ﴿ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَعُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَعُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَعُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَعُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتُهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبُّكَ حَتَّىٰ يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَلْدًا. فَيَعُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي، اثْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ مَكَانِنَا هَلْدًا. فَيَعُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي، اثْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ مَكَانِنَا هَلْدًا. فَيَعُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي، اثْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ الْرُضِ...) إلَخ.

مَلْحُوظَةٌ: لَـمْ أَرَ فِي جَمِيعِ طُرُقِ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي رَأَيْتُهَا: ﴿إِذْهَبُوا إِلَىٰ ابْنِي نُوحٍ ۗ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ، وَلَكِنِ الْمَوْجُودُ فِيهِ: ﴿الْتُتُوا نُوحًا﴾.

الْحَدِيثِ". وَلَمْ تَزَلِ النُّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ مِنْ آدَمَ إِلَىٰ نُوحِ.

### وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ \* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْجَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ

بَعْدِهُ ﴾ [النساء: ١٦٣]، بَدَأَ بِنُوحٍ مَعَ سَبْقِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ.. لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَشْبِيهُ الْوَحْيِ إِلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ بُعِثُوا بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ؛ وَنُوحٌ هُوَ أَوَّلُهُمْ.

وَالْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ خَلْقِ اللّهِ - مَلَائِكَةً كَانُوا أَوْ أَوْلِيَاءَ مِنَ الْبَشَرِ-، وَالنّبِيُّ الْوَاحِدُ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِهِمْ، وَ ﴿ ذَلِكَ فَصَلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وَلِبَعْضِهِمْ فَضْلٌ عَلَىٰ بَعْضٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ \* تِلْكَ الرّسُلُ فَضَّ لَنَا بَعْضَ هُمْ وَلِبَعْضِهِمْ فَضْلٌ عَلَىٰ بَعْضٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدُ فَضَّ لَنَا بَعْضَ النّبِيعَى عَلَىٰ عَضَى النّبِيعَى عَلَىٰ اللّهُ أُمَّتَهُ خَيْرَ عَلَىٰ اللّهُ أُمَّتَهُ خَيْرَ الإسراء: ٥٥]. وَأَفْضَلُهُمْ نَبِينًا مُحَمَّدٌ وَاللّهُ، وَمَنْ جَعَلَ اللّهُ أُمَّتَهُ خَيْرَ بَعْضٍ ﴾ [الإسراء: ٥٥]. وَأَفْضَلُهُمْ نَبِينًا مُحَمَّدٌ وَلَقَدُ وَمَنْ جَعَلَ اللّهُ أُمَّتَهُ خَيْرَ

<sup>(</sup>۱) [الْـمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٢/ صَ ٤٨٠] لِلْإِمَامِ الْـحَاكِمِ، (٢٧- كِتَابُ التَّفْسِيرِ/ ٤٢- تَفْسِيرُ مُعْتَقَ ﴿ حَمَ ۞ عَسَقَ ﴾ [الشورى: ١ - ٢])، بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٧٩٦/٣٦٥٤ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَلُّى، أَنْبَأَ عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَلُّى، أَنْبَأَ عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَادِثِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشْرَهُ 
قُرُونٍ، كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ، فَلَمَّا اخْتَلَفُوا.. بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ 
فَكَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً.

هَاٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>قَالَ فِي [التَّلْخِيصِ]» أَيِ: الذَّهَبِيُّ: «عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، إهَ.

الْأُمَمِ "، وَأُمَّةً وَسَطًا لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ "، وَجَعَلَهُ يَتَقَدَّمُ بِالشَّفَاعَةِ فَيَشْفَعُ حِينَ يُحْجِمُ " عَنْهَا الْأَفَاضِلُ مِنَ النَّبِيِّينَ، وَيَقُولُ كُلُّ: «نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي النَّسِيّةِ عَلَيْهِمْ ؟ بَلْ قَدْ نَفْسِي، لَسْتُ هُنَاكُمْ ".. كَيْفَ يَرْتَابُ مُنْصِفٌ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَيْهِمْ ؟ بَلْ قَدْ أَخْرَجَ التَّرْمِذِيُّ عَنْهُ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَىٰ رَبِّي وَلَا أَخْرَجَ التَّرْمِذِيُّ عَنْهُ مَيْوَهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَا شَوَاهِدُ صِحَاحٌ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقَدْ مَيَّزَهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَلَىٰ وَلَهُ شَوَاهِدُ صِحَاحٌ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقَدْ مَيَّزَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعُرَامُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَهُ عَلَىٰ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ عَلَى

(٥) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ سُنَنِهِ، أَنْظُرْ مَثْلًا: [جُ٦/ صَ٢٠٧]، (أَبْوَابُ الْـمَنَاقِبِ عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) (٢- بَابٌ). بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

«٣٩٣٧ حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُورِقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الْبِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا، وَأَنَا أَشِهُمْ إِذَا بُعِثُوا، وَأَنَا مُبَشَّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا، لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَيْذِ بِيدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي وَلَا خَطِيبُهُمْ إِذَا مَا مُبَشَّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا، لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَيْذِ بِيدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي وَلَا خَطْمِيهُمْ إِذَا أَيْسُوا، لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَيْذِ بِيدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَذِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي وَلَا فَخْرٍ)، إِهَ.

<sup>(</sup>۱) قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُنتُ مِّ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنكِي وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عسران: ١١٠].

<sup>(</sup>٢) قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَا مَعَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْإِحْجَامُ ﴾: ضِدُّ الْإِقْدَامِ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ٩/ صَ٥٥] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) وَذَٰلِكَ حِينَ يَطْلُبُ الْخَلْقُ جَمِيعًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ أَنْ يَشْفَعُوا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيُرِيحُوهُمْ مِنَ الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ، فَيَمْتَنِعُونَ جَمِيعًا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، إِلَّا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَيَقُولُ: ﴿أَنَا لَهَا الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ، فَيَمْتَنِعُونَ جَمِيعًا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، إِلَّا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَيَقُولُ: ﴿أَنَا لَهَا كَمَا فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ. أَنْظُرُ مَثَلًا: [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٧٢٧]، (١٠٠٠ كِتَابُ التَّوْحِيدِ)، (٣٦- بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٧٠٧٧)، التَّوْحِيدِ)، (٣٦- بَابُ كَلَامِ الرَّبِ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٧٠٧٧)، مِنْ حَدِيثِ مَعْبَدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَنْزِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ. بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَالِ الْبِي كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيَّةِ. وَانْظُرُ أَيْضًا [صَ٤١٩] السَّافِقَةَ بِهَامِشِهَا.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

١١٩٧ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ النَّبِيِّينَ بِخَصَائِصَ! أَفْرَدَهَا الْعُلَمَاءُ بِالتَّصْنِيفِ؛ فَمِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ كُلُّ نَبِيِّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثَ نَبِيُّنَا ﷺ إِلَىٰ الْعَالَمِينَ كَافَّةً ١٠٠، إِنْسًا كَانُوا أَوْ جِنًّا، مِنْ زَمَانِهِ إِلَىٰ انْتِهَاءِ الدُّنْيَا، لَا يُنْسَخُ شَرْعُهُ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ دِينًا غَيْرَ دِينِهِ٣، وَلَا تَنْزِلُ نُبُوَّةٌ بَعْدَهُ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَمَنِ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ كَفَرَ، وَمَنْ صَدَّقَهُ فِي ذَٰلِكَ كَفَرَ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن يَجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّكُ اللَّهِيُّ [الأحزاب: ٤٠]، وَتَوَاتَرَ مِنْ حَدِيثِهِ ﷺ أَنَّهُ النَّبِيُّ الْأَخِيرُ، لَا نَبِيَّ

= احَدِيثٌ صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَهَاٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِسُوءِ حِفْظِ لَيْثٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ-، وَضَعْفِ حُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيِّ، لَكِنْ قَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ أَنْسِ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ جَيِّدِ عِنْدَ أَحْمَدَ (١٢٤٦٩). وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ (٤٨)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ: ٥/ ٤٨٣ - ٤٨٤]، وَالْبَغَوِيُّ (٣٦٢٤) عَنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، سَيَأْتِي عِنْدَ الْمُصَنَّفِ بِرَقْمِ (٣٩٤٢)، وَهُوَ صَحِيحٌ لِغَيْرِوِ الهَ.

(١) قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنياء: ١٠٧].

وَفِي [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ١٢٨]، (٧- كِتَابُ التَّيَمُّمِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ بِدِمَشْقَ. وَهَـٰذَا نَصُّهُ:

٣٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (حَ). قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَعْطِيتُ خُسًّا، لَـمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌّ قَيْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَذْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَيْلِي، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً)».

(٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وَقَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرًا لَإِسْلَيرِدِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوفِ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۞ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. بَعْدَهُ"، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.. ثَبَتَ أَنَّهُ لَا رَسُولَ بَعْدَهُ، فَإِنَّ الرَّسُولَ إِمَّا مُسَاوٍ لِلنَّبِيِّ مُسْتَلْزِمٌ لَهُ -وَنَفْيُ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْآخَرِ-؛ أَوْ أَخَصُّ؛ وَنَفْيُ الْأَعَمِّ مُطْلَقًا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَخَصِّ؛ لَا مَحَالَةً.

كُفْرُ الْقَادِيَانِيَّةِ: وَمِنْ هَلْذَا تَعْرِفُ كُفْرَ (غُلَامِ أَحْدَ الْقَادِيَانِيِّ) وَطَائِفَتِهِ، فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ جَاءَتُهُ النُّبُوَّةُ؛ وَأَنَّهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ الَّذِي أَخْبَرَ الرَّسُولُ يَعَمَ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِأَنَّ الدَّجَالِ "؛ وَأَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِأَنَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بِأَنَّ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ ١٣٠٠]، (٦٥- كِتَابُ الْمَنَاقِبِ)، (١٦- بَابُ: خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَقِيْقُ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِدِمَشْقَ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

٣٣٤٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مَثْلِي وَمَثْلَ الْأَنبِيَاءِ مِنْ قَيْلِي، كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنَىٰ بَيْتًا، فَأَخْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وَضِعَتْ هَاٰذِهِ اللَّبِنَةُ؟ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِيِّنَ الْهَ.

<sup>(</sup>٢) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ ٢٩/ صَ ١٧٣]، (حَدِيثُ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ الْأَنْصَادِيِّ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ جِدًّا، وَهَاكَ سَنَدَهُ وَمَوْضِعَ الشَّاهِدِ مِنْهُ فَقَطْ:

<sup>«</sup>١٧٦٢٩ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّمَشْقِيُّ بِمَكَّةَ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جُبَيْرِ يَنْ جَابِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جُبَيْرِ الطَّافِيُّ، قَاضِي حِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جُبَيْرِ الْبَنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْحَضِرَمِيُّ، وَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ الْمُعَلِيِّ قَالَ: فَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْرَمِيُّ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ الْمُنْ وَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفِقِي وَمَشْقَ، بَيْنَ مَهُرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، فَيَتُبِعُهُ فَيُدُرِكُهُ فَيَقَتْلُهُ الْمُنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ وِمَشْقَ، بَيْنَ مَهُرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، فَيَتْبُعُهُ فَيُدُرِكُهُ فَيَقَتْلُهُ عِنْ لَا لَهُ الشَّرْقِيِّ ... إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ الهَ.

الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ قَدْ مَاتَ؛ وَأَنَّ نُبُوَّتَهُ لَا تَنْسَخُ شَيْئًا مِنَ الشَّرِيعَةِ. وَصَدَّقَهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ قَدْ مَاتَ؛ وَأَنَّ نُبُوَّتَهُ لَا تَنْسَخُ شَيْئًا مِنَ الشَّرِيعَةِ. وَصَدَّقَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ طَائِفَةٌ اشْتَهَرُوا بِاسْمِ (الْقَادِيَانِيَّةِ)؛ نِسْبَةً إِلَىٰ قَرْيَةٍ زَعِيمِهِمْ بِالْهِنْدِ: (قَادِيَانَ)؛ وَبِهِ (الْأَحْدِيَةِ)، لِأَنَّهُ سَمَّىٰ نَفْسَهُ أَحْمَد. وَلَهُمْ تَأُويلَاتٌ لِمَا لَا يَقْبَلُ التَّأُويلَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، تَرْوِيجًا لِأَبَاطِيلِهِمْ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ خُرُوجٌ عَنِ يَقْبَلُ التَّأُويلَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، تَرْوِيجًا لِأَبَاطِيلِهِمْ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ خُرُوجٌ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَغَرَقُ فِي ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالْأَوْهَامِ، وَإِنْ صَلَّوُا الْخَمْسَ، وَصَامُوا الْإِسْلَامِ، وَغَرَقُ فِي ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالْأَوْهَامِ، وَإِنْ صَلَّوُا الْخَمْسَ، وَصَامُوا الْإِسْلَامِ، وَغَرَقُ فِي ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالْأَوْهَامِ، وَإِنْ صَلَّوُا الْخَمْسَ، وَصَامُوا رَمَضَانَ؛ وَلَهُمْ جَرَاءَةٌ عَلَىٰ الْكَذِبِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، وَالإحْتِجَاجِ بِمَا وَضَعَهُ الْكَذِبِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، وَالإحْتِجَاجِ بِمَا وَضَعَهُ الْكَذَابُونَ قَبْلَهُمْ: كَحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ "، الَّذِي افْتَرَاهُ عَلَىٰ الْكَذَابُ وَ هُوَ: «أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾، وَالطَّحِيحُ: قَوْلُهُ هُنْ: «أَلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾، وَالطَّحِيحُ: قَوْلُهُ هُنْ: «أَلَّ الْكَذَابُ قَوْلُهُ اللَّهُ الْمَائِكَةُ اللَّهُ مِنْ الْوَيَاءُ وَالْكَهُ الْمُعْلَىٰ وَالْمُعْدِيحُ: قَوْلُهُ هُنْ اللَّهُ الْمَائِلُونَ عَلَىٰ الْكَذَابُ وَلَا الْكَذَابُ وَلَا الْكَذَابُ وَلَا الْكَذَابُ وَ وَلَهُ الْمَائِولِ اللَّهُ الْمُلْوبِ عَلَىٰ الْمُؤْونَ وَلَهُ الْمُؤْتَ وَلَالُهُ الْمُسْلَامُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُقَامِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِهِ [دِيوَانُ الضُّعَفَاءِ وَالْـمَثْرُوكِينَ: صَ٣٥٣]، (حَرْفُ الْـهِيمِ/ مُحَمَّدٌ)، بِتَحْقِيقِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ النَّهْضَةِ الْحَدِيثَةِ بِمَكَّة:

٣٧٣٠ - مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْمَصْلُوبُ: كَذَّابٌ، صُلْبٌ فِي الزَّنْدَقَةِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَمَاكِنَ مِنْ
 تَارِيخِهِ، لِإِخْتِلَافِهِمْ فِي السَعِهِ وَنَسَبِهِ وَتَقَلَّبِ السّعِهِ عَلَىٰ وُجُوهٍ. -ت، ق-١ إِهَ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِهِ [اللَّآلِئُ الْمَصْنُوعَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ: جُ١/ صَ٣٤] (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ)، بِتَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ وَالَّتَعْلِيقِ عَلَيْهِ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ صَلَاحٍ عُوَيْضَةَ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. قَالَ

<sup>﴿ (</sup>الْجَوْزَقَانِ ): حَدَّثَنَا أَبِي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَعْفَر الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنِي الشَّاشِيُّ، عَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبِ الشَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي الشَّاشِيُّ، عَدْثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبِ الشَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْمَصْلُوبِ، الْعَبَّاسِ بْنِ شَرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ مَعْقِلٍ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سَعِيدِ الْمَصْلُوبِ، عَنْ حُبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ مَعْقِلٍ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سَعِيدِ الْمَصْلُوبِ، عَنْ حُبْدِ، وَنْ أَنْسٍ مَرْفُوعًا: (أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، إِلَّا أَنَّ يَشَاءَ اللَّهُ ). الإسْتِثْنَاءُ مَوْضُوعٌ: عَنْ أَنْسٍ مَرْفُوعًا: (أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، إِلَّا أَنَّ يَشَاءَ اللَّهُ ). الإسْتِثْنَاءُ مَوْضُوعٌ: صَنْعَهُ الْمَصْلُوبُ أَحَدُ الزَّنَادِقَةِ » إِهَ.

خَاتِمُ النَّبِيِّنَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي "". أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْهُ ﴿ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَىٰ الْخَلْقِ النَّبِيَاءِ بِسِتِّ: أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ ﷺ: «وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ الْخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ "". وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْدُ عَنْهُ ﷺ قَالَ: «إِنَّ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ "". وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْدُ عَنْهُ ﷺ قَالَ: «إِنَّ

<sup>(</sup>١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٦/ صَ٦٠٣]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْفِتَنِ)، (ذِكْرُ الْفِتَنِ وَدَلَائِلِهَا)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَـمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>(</sup>٢٥٧٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيِّ وَبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِيَ الْأَرْضَ - أَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِيَ الْأَرْضَ - فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَرِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمِّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزُيْنِ الْأَحْرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُبْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا الْكَنْزُيْنِ الْأَحْرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُبْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا الْكَنْزُيْنِ الْأَحْرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِي سَأَلْتُ رَبِي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُبْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ: بِأَقْطَارِهَا - حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُشِي بَعْضًا، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمِّتِي الْأَيْمَةِ وَيَعْ الْمَنْ فَي أَمْ يَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُشِي بَعْضًا، وَإِنَّ مَا أَنْ الْمَعْ الْمَنْ وَعَنَى الْمُعْرَفِي الْمُعْرَفِقَةُ مِنْ أَنَّ الْمَعْقِ فَي أُمْتِي لَمْ مُنْ عَنْهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَلْحَقَ الْمُونِ مَنْ عَلَيْلُ مِنْ أَنْهُ مَنْ عَنْهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَلْحَقَى الْمُعْرَفِي مَنْ أَمْ اللَّهِ وَالْتَعَمْ مَنْ عَلَى الْمَقِي مَلْ الْمَقِي عَلَى الْمَعْ عَلَى الْمَقِي عَلَى الْمُونِينَ مَنْ أَمْ اللَّهِ وَالْمَدُونَ فَى أَنْهُ مَنْ عَالْمَهُمْ حَتَّى يَأْمُونَ اللَّهِ وَالْ مَنْ أَلْكُونُ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالَ الْمَالَةُ مُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ وَالْمَالَةُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَ

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّبْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَـٰذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، أَبُو أَسْمَاءَ: هُوَ عَمْرُو بْنُ مَرْثَدِ الرَّحَبِيُّ، وَأَبُو قِلاَبَةَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الرَّحَبِيُّ، وَأَبُو قِلاَبَةَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْحَرْمِيُّ، وَأَيُوبُ: هُوَ ابْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ... ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ خَرَّجَهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ، وَذَكَرَ بَعْضَ مَعَانه.

وَانْظُرْ أَيْضًا [ص١٩٨] السَّابِقَةِ بِهَامِشِهَا.

 <sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ مُسْلِم: جُ١/ صَ١٣٧]، (٥- كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ
 فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup>٥ – (٥٢٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيَّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعِلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ =

الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ... الْحَدِيثَ ٠٠٠.

= (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (فُضَّلْتُ عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ. وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَاثِمُ. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ الْخَلْقِ كَافَّةً. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ) الْهَ.

(١) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٤/ صَ٣٢٣]، (أَبْوَابُ الرُّؤْيَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، (٢- بَابٌ: ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ. وَنَصُّهُ:

«٢٤٢٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: فَشَقَّ ذُلِكَ عَلَىٰ النَّاسِ، فَقَالَ: (لَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ). انْقَطَعَتْ، فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيًّ)، قَالَ: فَشَقَّ ذُلِكَ عَلَىٰ النَّاسِ، فَقَالَ: (لَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: (رُوْيَا الْمُسْلِمِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُبُوَّةِ).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَحُذَيْفَةً بْنِ أَسِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمَّ كُرْزٍ.

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَاذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ الهَ.

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَخَدُ (١٣٨٢٤)، إهَ.

• وَ[مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٢١/ صَ٣٢٦]، (تَتِمَّةُ مُسْنَدِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ (١٣٨٢٤)، وَرَوَاهُ عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ بِنَفْسِ سَنَدِ وَمَتْنِ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقَةِ مُبَاشَرَةً، وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ قَائِلًا:

«إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، فَمِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ.

وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢٢٧٢)، وَالْحَاكِمُ ٤/ ٣٩١ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ، بِهَاذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَاذَا حَدِيثِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ. التَّرْمِذِيُّ: هَاذَا حَدِيثِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ.

وَقَدْ سَفَطَ مِنْ مَطْبُوعِ [مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ] أَوَّلُ السَّنَدِ، وَهُوَ: "حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيًّ بْنِ بَكْرٍ الْعَدْلُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ". وَيُسْتَدْرَكُ مِنْ [إِتْحَافُ الْمَهَرَةِ: بَكْرٍ الْعَدْلُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ". وَيُسْتَدْرَكُ مِنْ [إِتْحَافُ الْمَهَرَةِ: ٢/ ٣٢٩- ٣٢٩]. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٢ / ٥٣ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ، بِهِ. وَانْظُرْ مَا سَلَفَ بِرَقْمِ (١٢٠٣٧)» إه.

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ ﷺ قَالَ: «مَثْلِي وَمَثُلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَيْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَىٰ دَارًا بِنَاءً فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا، كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَىٰ دَارًا بِنَاءً فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَاذِهِ اللَّبِنَةُ؟ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَاذِهِ اللَّبِنَةُ؟ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ﴾ ﴿

وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الْعُظْمَىٰ عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ.. نَصُّ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ ﷺ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، وَتَوَاتَرَ ذُلِكَ الْـمَعْنَىٰ فِي سُنَّتِهِ ﷺ، لِتَعْلَمَ الْأُمَّةُ أَنَّ كُلَّ مَنِ ادَّعَىٰ رِسَالَةً أَوْ نُبُوَّةً بَعْدَهُ، سَوَاءٌ افْتَرَىٰ شَرْعًا جَدِيدًا، أَوِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ يُؤَيِّدُ الشَّرِيعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ.. فَهُوَ كَذَّابٌ أَفَّاكٌ، دَجَّالٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مَا يَعْتَبِرُهُ الْجَاهِلُونَ مُعْجِزَاتٍ، وَخَوَارِقَ عَادَاتٍ، فَهِيَ -فِي الْحَقِيقَةِ-أَكَاذِيبُ وَاحْتِيَالَاتُ، وَتَخْيِيلَاتٌ لَا نَصِيبَ لَهَا مِنَ الصِّحَّةِ، بَلْ لَوْ كَانَتْ خَوَارِقَ حَقِيقَةً.. لَمْ تَكُنْ دَالَّةً عَلَىٰ دَعْوَاهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷺ قَدْ يَسْتَدْرِجُ الْكَذَّابِينَ الْـمُفْتَرِينَ بِإِظْهَارِ الْـخَوَارِقِ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، إِذَا كَانَتْ دَعْوَاهُمْ وَاضِحَةَ الْبُطْلَانِ، ظَاهِرًا كَذِبُهَا بِسَوَاطِعِ الْبَرَاهِينِ، وَقَوَاطِعِ الْحُجَجِ، لِأَنَّ فِي ظُهُورِ هَانِهِ الْبَرَاهِينِ مَا يُعَرِّفُ الْمُطَّلِعَ عَلَىٰ هَانِهِ الْخَوَارِقِ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ اسْتِدْرَاجٌ لَهُمْ، وَمَكْرٌ بِهِمْ، لَا تَأْيِيدٌ لَهُمْ وَتَصْدِيتُ لِدَعْوَاهُمْ، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّمَا يُمْلِي

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُ هَاٰذَا الْحَدِيثِ فِي هَامِشِ [صَ١٩٨] بِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ.

وَأَمَّا رِوَايَةُ مُسْلِمٍ.. فَفِي [صَحِيحِهِ: جُ٤/ صَ١٧٩١]، (٤٣- كِتَابُ الْفَضَائِلِ)، (٧- بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ ﷺ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [(٢٢-(...)]، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ. وَهُوَ نَفْسُ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ الَّذِي سَبَقَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ.

لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ثُمَّ يَأْخُذُهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ مُقْتَدِرٍ ٠٠٠.

وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ مِنَ الدَّعَاوَىٰ الظَّاهِرِ كَذِبُهَا بِالْبَرَاهِينِ الَّتِي هِيَ أَسْطَعُ مِنَ الشَّمْسِ فِي الضَّحْوَةِ، لَا يُوَارِيهَا حِجَابٌ.. دَعْوَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ أَنَّهُ إِلَهُ، أَوْ حَلَّ فِيهِ الْإِلَهُ، أَوِ اتَّحَدَ بِهِ، أَوْ دَعْوَاهُ النُّبُّوَّةَ أَوِ الرِّسَالَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ وَبِهَاٰذَا يَتَبَيَّنُ لَكَ السِّرُّ فِي ظُهُورِ الْخَوَارِقِ " عَلَىٰ يَدَيِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَمَسِيحِ (قَادِيَانَ)، وَ (بَهَاءِ) الْكَافِرِينَ -دَفِينِ (عَكَّا) مَنْفَاهُ وَمُعْتَقَلِهِ بِأَمْرِ الدُّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ-، وَإِخْوَانِهِمَا، إِنْ فُرِضَ ظُهُورُهَا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ.

وَإِذَا حَقَّقْتَ مَا يُنْقَلُ عَنْ هَا وُلَاءِ الْكَذَّابِينَ.. رَأَيْتَهُ دَائِرًا بَيْنَ الْفِرْيَةِ ٣ وَ**الشَّعْبَذَةِ** ﴿ ، وَأَنَّ هَا وُلَاءِ مِنْ أَوَّلِ الدَّاخِلِينَ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي "". أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ أَمَّا ثُمْلِي لَهُ مَرْخَيْرٌ لِإِنَّهُ الْمُولِ إِنْمُأُولَهُ مُعَدَّابٌ مُعِينٌ ۞ ﴾ [آل عسران: ١٧٨].

<sup>(</sup>٢) فِي الْأَصْلِ الْمَطْبُوعِ الْقَدِيمِ: (الْخَوَارِجِ). وَهُوَ خَطَأٌ سَهْوًا. وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>٣) «الْفِرْيَةِ»: الْكَذِبِ. [النَّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ: جُ٣/ صَ٤٤] لِإبْنِ الْأَثِيرِ الْجَزَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) «الشَّعْبَلَةُ»: عَمَلُ الْحُوَاةِ وَالَّذِينَ يَسِيرُونَ عَلَىٰ الْحِبَالِ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِم الْعَرَبِيَّةِ: جُ١/ صَ ١٢٦ / ٤٦٨ ] لِرِينْهَارْتَ بِيتَرَ آنْ دُوزِي (الْـمُتَوَقَّل: ١٣٠٠هـ).

<sup>(</sup>٥) هَلْذَا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤلِّفُ مَوْجُودٌ فِي صَحِيحَي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم، لَلْكِنَّهُ لَيْسَ حَدِيثًا وَاحِدًا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَإِنَّمَا هُوَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ وَطُرُقٍ مُخْتَلَفَةٍ بِجُمَلِهِ وَعِبَارَاتِهِ، جَمَعَهَا =

- = الْمُؤَلِّفُ فِي سِيَاقِ وَاحِدٍ اخْتِصَارًا، وَهَاكَ التَّفْصِيلَ:
- [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ ١٣٢٠]، (٦٥ كِتَابُ الْمَنَاقِبِ)، (٢٢ بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَام)، وَهَاكَ نَصَّهُ:
- (٣٤١٢ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
   (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَثْتَلِ فِتَتَانِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَالسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ) اهَـ.
   اللَّهُ) اهَـ.
- وَكَذَٰلِكَ رَوَاهُ بِهَٰذَا السِّيَاقِ أَثْنَاءَ حَدِيثٍ، وَذَٰلِكَ فِي: [جُ٦/ صَ٥٦٥]، (٩٦- كِتَابُ الْفِتَنِ)، (٢٦- بَابُ خُرُوجِ النَّارِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ: (٢٧٠٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا.
- وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ص١٦]، (الْمُقَدِّمَةُ)، (٤- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالإِحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا)، وَهَاكَ نَصَّهَا:
- ٧١- (٧) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجَيْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ. بِأَتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. فَإِيّاكُمْ وَإِيّاهُمْ. لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ) اِهَـ.
- وَكَذَٰلِكَ رَوَاهُ فِي آجُ٤/ صَ٢٢٣٩]، (٥٢ كِتَابُ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ)، (١٨ بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَتَمَنَّىٰ أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ، مِنَ الْبَلَاءِ). رَقْمُ الْحَدِيثِ: السَّاعِةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَتَمَنَّىٰ أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ، مِنَ الْبَلَاءِ). رَقْمُ الْحَدِيثِ: 18 (١٥٧)]، وَهُوَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ.
  - وَجُمْلَةُ: ﴿ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ﴾ سَبَقَ تَخْرِيجُهَا فِي [صَ٢٠٢].
- وَجُمْلَةُ: ﴿ لاَ نَبِيٍّ بَعْدِي ﴾ رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ فِي [جُ٣/ صَ١٢٧٣]، (٦٤ كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ)، (٥١ بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ)، وَنَصُّهُ:
- «٣٢٦٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَسْ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كَانَتْ =

وَيَجِبُ أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ كُتُبًا عَلَىٰ رُسُلِهِ؛ هِيَ مِنْ كَلَامِهِ الَّذِي لَا دَخْلَ لِلْخَلْقِ فِيهِ:

- نَصَّ مِنْهَا فِي الْقُرْءَانِ عَلَىٰ الصُّحُفِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ وَخَلِيلِهِ
   إِبْرَاهِيمَ \*\*.
  - وَالتَّوْرَاةِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَىٰ مُوسَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ وَكَلِيمِهِ ٣٠.
    - وَالزَّابُورِ الْمُنَزَّلِ عَلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ٣.

وَرَوَىٰ الْبُخَارِيُّ نَـحْوَهَا فِي آخِرِ حَدِيثٍ، [جُ٤/ صَ١٦٠٢]، (٦٧- كِتَابُ الْـمَغَاذِي)، (٧٤- بَابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ: (٤١٥٤)، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ لِسَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: **«أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ؟ إِلَّا أَنَّهُ لِيَسَ نَبِيُّ بَعْدِي)»** إهَـ.

- وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ هَاٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِي صَحِيحِهِ [جُ٣/ صَ١٤٧]، (٣٣- كِتَابُ الْإِمَارَةِ)، (١٠- بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ، الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ: [٤٤ (١٨٤٢)]. وَرَوَاهَا فِي وَجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ، الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ: [٤٤ (١٨٧١]، وَهُوَ نَفْلُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي الْجُعَارِيِّ طَالِبٍ هَنِهُ الْحَدِيثِ: [٣٠ (٢٤٠٤) و ٣١ (٢٤٠٤)]، وَهُو نَفْسُ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً.
  - وَانْظُرْ أَيْضًا [ص٢٠١] السَّابِقَةَ بِهَامِشِهَا.
- (١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَغِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَهِ بِرَوَمُوسَىٰ ۞ ﴿ [الأعلى: ١٨ ١٥].
  - (٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوَرِطةَ فِيهَا هُدًى وَثُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٤].
  - (٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَالَتَيْنَا دَاوُرِدَ نَكُولًا ﴿ وَإِلنساء: ١٦٣ الإسراء: ٥٥].

<sup>=</sup> بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ). قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ)» إهَ.

- وَالْإِنْجِيلِ اللَّهُ مَنَزَّلِ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَلِمَتِهِ الَّتِي أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ:
   عِيسَىٰ ".
- وَالْقُرْءَانِ الْمُنَزَّلِ عَلَىٰ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﴿ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا الصَّلَاةُ
   وَالسَّلَامُ.

وَقَدْ وَكُلَّ اللَّهُ حِفْظَ هَاذِهِ الْكُتُبِ -سِوَى الْقُرْءَانِ - إِلَىٰ عُلَمَاءِ الْأُمَمِ فَحَفِظُوهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مَ مُلَفَتْ فِيهِمْ خُلُوفٌ، فَحَرَّفُوا بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَتَأْوِيلِ مَا لَا يَصِحُ تَأْوِيلُهُ ؟ كَمَا حَكَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ وَالنَّقْصَانِ وَتَأْوِيلِ مَا لَا يَصِحُ تَأْوِيلُه ؟ كَمَا عَكَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ وَلَا الْقُرْءَانُ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمُ وَلَنْ يضِيعَ مِنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ نُبُوَّةِ سَيِّدِنَا اللَّهُ بِحِفْظِهِ فَلَا يَضِيعُ ، وَلَنْ يضِيعَ مِنْهُ اللَّهُ بِحِفْظِهِ فَلَا يَضِيعُ ، وَلَنْ يضِيعَ مِنْهُ مُنَى ءُ حَتَّىٰ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ نُبُوَّةٍ سَيِّدِنَا مُحْمَدً عَلَىٰ ذَٰلِكَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ نُبُوَّةٍ سَيِّدِنَا مُحْمَدً عَلَىٰ ذَلِكَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ نُبُوَّةٍ سَيِّدِنَا مُحْمَدٍ عَلَىٰ أَنْهُ الْآيَةُ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ نُبُوَّةٍ سَيِّدِنَا مُحْمَدً عَلَىٰ أَنْهُ الْآيَةُ الْمَاتِمُ اللَّهُ بِحِفْظِهِ .. لِأَنَّهُ الْآيَةُ الْحَالِدَةُ، وَالْحُجَةُ وَالْمُعْجِزَةُ الْقَاهِرَةُ الْكُبْرَىٰ لِخَاتِمِ النَّبِيِّينَ. وَقَدْ أُلِقَتْ كُتُبٌ كَثِيرَةُ الظَّاهِرَةُ، وَالْمُعْجِزَةُ الْقَاهِرَةُ الْكُبْرَىٰ لِخَاتِمِ النَّبِيِّينَ. وَقَدْ أُلِقَتْ كُتُبٌ كَثِيرَةً

<sup>(</sup>١، ٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ نَزُلَ عَلَيْكَ الْكِتَلَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنزَلَ التَّوَرَاةَ وَالْمِ نِجِيلَ • [آل عمران: ٣].

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَكُلُّ ا: فَوَّضَ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: صَ٤٥٠] مَجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِمِصْرَ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا تَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّحْرَوَ إِنَّا لَهُم لِمَغِظُونَ ۞ [الحجر: ٩].

<sup>(</sup>٥) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ بِمَا أَسْتُحْفِظُوا مِن كِتَنبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاّةً ﴾ [المائدة: ٤٤].

<sup>(</sup>٦) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْسَحَامِعَ مُواضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَالسَّمَعْ عَيْرُمُسْمَعِ وَدَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِ فِرْوَطَعْنَا فِي النِّينِ ﴾ [النساء: ٢٦].

فِي بَيَانِ وُجُوهِ إِعْجَازِهِ لِلْخَلْقِ، فَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ اسْتِيفَاءَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا هُنَا، وَيَكُفِيكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَحَدَّىٰ بِهِ الْخَلْق -إِنْسَهُمْ وَجِنَّهُمْ- أَنْ يَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ بِهِ ثُلِهِ "، أَوْ مِنْ مِثْلِهِ"، أَوْ يَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ بِهِ ثُلْهِ "، أَوْ يَشْلِهِ"، أَوْ يَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مِعْثَلِهِ "، وَأَعْلَنَ عَجْزَهُمْ ". فَمَضَتِ الْقُرُونُ وَتَوالَتِ الْعُصُورُ وَهُو هُو فِي مُغَلِّةٍ الْأَعْلَىٰ، وَهُمْ بِمَنْزِلَتِهِمْ مِنَ الْعَجْزِ عَنْ أَنْ يَأْتُوا بِبَعْضِ مَا يُدَانِيهِ، أَوْ مَن الْعَجْزِ عَنْ أَنْ يَأْتُوا بِبَعْضِ مَا يُدَانِيهِ، أَوْ لَى مَحَلِّهِ الْعَيْلِ الْعَجْزِ أَلْعَرَبُ الْعَرْبَاءُ ". فَعَجْزُ الْمُتَعَرِّيِينَ " أَوْلَىٰ. فَهُمْ وَعَلَيْ مَثَلَ مَثْلُ هَذِا الْقُولِ الْعَجْزِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَيْنُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، فَإِنْ عَشْرَ عَلَيْكَ فَهُمُ وَلَا عَجْزِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَيْنُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، فَإِنْ عَشْرَ عَلَيْكَ فَهُمُ

<sup>(</sup>٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ يَعُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلْ فَأَنُواْ بِسُورَةِ مِثْلِهِ وَلَدْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُرُ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُرُ مَلِيقِينَ ﴾ [يونس: ٣٨].

<sup>(</sup>٣) قَالَ اللَّهُ تَعَانَىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّي مِمَّا نَزُلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَثُولُ بِسُورَةٍ مِّن مِشْلِهِ وَأَدْعُولُ شُهَدَآءَ كُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ ﴾ [البغرة: ٢٣].

 <sup>(</sup>٤) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ يَعُولُونَ اَفَلَائَةٌ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِسُورِ مِثْلِهِ مُفَلَّرَاتِ وَاتَّعُوا مَنِ
 اَسْتَطَعْتُرِ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُ مَهْ لِقِينَ ۞ [مود: ١٣].

<sup>(</sup>٥) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن لَّرَتَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا ... ﴾ [البقرة: ٢٤].

<sup>(</sup>٦) «الْعَرْبُ الْعَرْبَاءُ»: الْعَرَبُ الْخُلَّصُ فِي عُرُوبَتِهِمْ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ ٢٠٤] لِلرَّاذِيِّ.

<sup>(</sup>٧) «الْمُتَعَرِّبِينَ»: الْمُتَشَبِّهِينَ بِالْعَرَبِ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٢٠٤] لِزَيْنِ الدِّينِ الوَّاذِيِّ.

هَاٰذَا - وَهُو لَيْسَ بِعَسِيرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ -.. فَانْظُرْ إِلَىٰ مَا حَوَىٰ الْقُرْءَانُ مِنَ الْعُلُومِ الْعُلْيَا فِي الْعَقَائِدِ وَالْأَخْلَاقِ وَالشَّرَائِعِ، الَّتِي يَنْتَظِمُ بِهَا أَمْرُ الْمَعَاشِ الْعُلُومِ الْعُلْيَا فِي الْعَقَائِدِ وَالْأَخْلَاقِ وَالشَّرَائِعِ، الَّتِي يَنْتَظِمُ بِهَا أَمْرُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَأَخْبَارِ الْمُرْسَلِينَ وَأُمَمِهِمْ، وَالْإِخْبَارِ بِالْغُيُوبِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيةِ، وَالْمُنَوَّلُ عَلَيْهِ وَالْإِخْبَارِ بِالْغُيُوبِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيةِ، وَمَا سِوَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الْعُلُومِ، وَالْمُنَوَّلُ عَلَيْهِ وَعَلِي أُمِّ الْعُلُومِ، وَالْمُنَوَّلُ عَلَيْهِ وَلَا أُمِنَّ الْمُولِ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُ الْمُنَوِّلُ مَنْ أَمَّةٍ أُمِّيَّةٍ كَذَٰلِكَ.. تَجِدْ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْظَقِ الْحُجَجِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَكُولُ اللَّهِ مَقَا، وَلَهُ عَلَيْ آيَاتُ بَيِّنَا وَلَهُ عَلَيْ آيَاتُ بَيِّنَا وَلَهُ عَلَيْ آيَاتُ بَيِّنَا عَلَيْهِ أَوْقِي كَثِيرَةٌ جِدًّا، حَتَّىٰ قَالَ الْإِمَامُ وَلَيْ اللَّهِ وَعَلَىٰ أَنَّ الْمُنْرَلُ عَلَيْهِ أَوْقِي كَثِيرَةٌ وَهِي كَثِيرَةٌ جِدًّا، حَتَّىٰ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عِيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ مِعْلَا أَوْقِي نَبِينَا عَلَيْهُ مُعْجِزَةً.. إِلَّا أُوتِي نَبِينَا عَلَيْهِ مِعْلَهَا أَوْ أَكْبَرُى الْقَامُ الْمُعَلِيمِ وَالسِّيرَةِ وَالسَّيرَةِ وَالسَيرَةِ وَالسَّيرَةِ وَالسَّيرَةِ وَالسَّيرَةِ وَالسَّيرَةِ وَالسَيرَةِ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ اللْمُامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلُومِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِ الْم

وَلَا تَظُنَّ أَنَّ مَا هُدِيَ إِلَيْهِ النَّاسُ فِي هَاٰذَا الْعَصْرِ مِنَ التَّوَصُّلِ إِلَىٰ الطَّيَرَانِ فِي الْهَوَاءِ، وَالْغَوْصِ فِي الْمَاءِ، وَنَحْوِهِمَا.. هُوَ مِنْ نَوْعِ تِلْكَ الْآيَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ضُرُوبِ " الصِّنَاعَاتِ، وَفُنُونِ الْأُمُورِ الْمُعْتَادَةِ وَالْمُعْجِزَاتِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ضُرُوبِ " الصِّنَاعَاتِ، وَفُنُونِ الْأُمُورِ الْمُعْتَادَةِ اللَّهُ عَرِزَاتِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ضُرُوبِ " الصِّنَاعَاتِ، وَفُنُونِ الْأُمُورِ الْمُعْتَادَةِ اللَّهُ عَرَاتِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ضُرُوبِ " الصِّنَاعَاتِ، وَفُنُونِ الْأَمُورِ الْمُعْتَادَةِ اللَّهُ عَرَاتِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ضُرُوبٍ " الصِّنَاعَاتِ، وَفُنُونِ الْأَمُورِ الْمُعْتَادَةِ التَّيْ لَا يَزَالُ الْكُورِيمُ يَهْدِي إِلَيْهَا خَلْقَهُ فِي الْأَجْيَالِ الْمُتَعَاقِبَةِ، لُطْفًا بِهِمْ، وَإِلَيْهَا خَلْقَهُ فِي الْأَجْيَالِ الْمُتَعَاقِبَةِ، لُطْفًا بِهِمْ، وَإِلَّيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْأَجْهَالَ الْمُتَعَاقِبَةِ، لُطُفًا بِهِمْ، وَإِلَالِ الْمُتَعَاقِبَةِ اللَّهُ وَلِيهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّذِى قَلَالِي الْمُعَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُتَعَاقِبَةِ الْمُولِي الْمُورِ اللْمُعْتَادَةِ اللَّهُ الْمُتَعَاقِبَةِ الْمُعْلِقِيلُهُ الْمُتَعَاقِبَةِ الْمُورِ الْمُنْ الْمُورِيمُ اللَّهُ الْمُتَعَاقِبَةِ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلِي الْمُتَعَاقِبَةِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْعِالِي الْمُنْ الْمُلْفِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلُولُ اللْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُعْلِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقِ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِنَحْوِهِ جَازِمًا بِنِسْبَتِهِ إِلَيْهِ، وَذَٰلِكَ فِي كِتَابِهِ [اللَّآلِئُ الْمَصْنُوعَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ: جُ ١/ صَ ٣١٣]، (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ). بِتَحْقِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ صَلَاحٍ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ: جُ ١/ صَ ٣١٣]، (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ). بِتَحْقِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ صَلَاحٍ عُونِضَةَ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. وَذَكَرَهُ كَذَٰلِكَ عَنْهُ ابْنُ عِرَاقٍ فِي [تَنْزِيهُ الشَّرِيعَةِ الْمَرْفُوعَةِ عَنِ الْأَخْبَارِ الشَّنِيعَةِ الْمَوْضُوعَةِ: جُ ١/ صَ ٣٧٩]، (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ وَالْمَثَالِبِ)، (بَابُ مَنَاقِبِ الْخُبَارِ الشَّنِيعَةِ الْمَوْضُوعَةِ: جُ ١/ صَ ٣٧٩]، (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ وَالْمَثَالِبِ)، (بَابُ مَنَاقِبِ الْخُبَارِ الشَّنِيعَةِ الْفَرْبَعَةِ الْقَانِي)، بِتَحْقِيقِ الْعَلَّمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصِّدِيقِ الْغُمَارِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْكَاهِ بْنِ الصِّدِيقِ الْغُمَارِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعَلْمِيَّةِ. وَذَكَرَهُ عَيْرُهُمَا. (٢) (فَهُرُوبِ»: أَنْوَاع.

أَمَّا الْمُعْجِزَاتُ.. فَلَيْسَتْ مِنْ هَاذَا النَّوْعِ فِي كَثِيرٍ وَلَا قَلِيلٍ، وَإِنَّمَا هُو نَوْعٌ مِنَ الْمَقْدُورَاتِ الْإِلَهِيَّةِ، الَّتِي لَا طَرِيقَ لِلْبَشَرِ إِلَىٰ التَّوَصُّلِ إِلَيْهَا بِحِيلَةٍ وَلَا لِمَنْ جَرَتْ عَلَىٰ يَدَيْهِ نَفْسِهِ مِنَ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَلِذُلِكَ سُمِّيَتْ (آيَةً)، لِأَنتَهَا تُنَادِي بِصِدْقِ رِسَالَةِ مَنْ أَجْرَاهَا وَاللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَسُمِّيَتْ (مُعْجِزَةً)، لِعَجْزِ الْخَلْقِ عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهَا، لِأَنتَهَا النَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَسُمِّيَتْ (مُعْجِزَةً)، لِعَجْزِ الْخَلْقِ عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهَا، لِأَنتَهَا النَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَسُمِّيَتْ (مُعْجِزَةً)، لِعَجْزِ الْخَلْقِ عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهَا، لِأَنتَهَا النَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَسُمِّيَتْ (مُعْجِزَةً)، لِعَجْزِ الْخَلْقِ عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهَا، لِأَنتَهَا اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَسُمِّيَتْ (مُعْجِزَةً)، لِعَجْزِ الْخَلْقِ عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهَا، لِأَنتَهَا اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَسُمِّيَتْ (مُعْجِزَةً)، لِعَجْزِ الْخَلْقِ عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهَا، لِأَنتَهَا اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَسُمِّيَتْ (مُعْجِزَةً)، لِعَجْزِ الْخَلْقِ عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهَا، لِأَنتَهَا اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَسُمِّيَتْ (مُعْجِزَةً)، وَعَدْودَ عَادَاتِهِمْ.

وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ: كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ، وَهِيَ حَقَّ، يُحْرِيهَا اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ وَبِسَبَيِهِمْ، فِي حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ. وَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴿، فَإِنْ ظَهَرَتْ خَوَارِقُ الْعَادَاتِ عَلَىٰ يَدِ مَنْ لَيْسَ بِهَلَذَا الْوَصْفِ.. لَمْ يَتَقُونَ ﴿، فَإِنْ ظَهَرَتْ خَوَارِقُ الْعَادَاتِ عَلَىٰ يَدِ مَنْ لَيْسَ بِهَلَذَا الْوَصْفِ.. لَمْ تَكُونُ كَرَامَاتٍ، وَإِنَّمَا تَكُونُ إِيقَاظَاتٍ إِنْ تَابَ بِسَبَيهَا، وَإِلَّا كَانَتْ نِقَمًا مِنَ اللَّهِ فِي صُورَةِ النِّعَمِ، وَاسْتِدْرَاجًا مِنَ اللَّهِ، وَطَرْدًا وَإِبْعَادًا. وَلِذُلِكَ يَخَافُ الصَّالِحُونَ مِنْ ظُهُورِهَا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ. اللَّهِ، وَطَرْدًا وَإِبْعَادًا. وَلِذُلِكَ يَخَافُ الصَّالِحُونَ مِنْ ظُهُورِهَا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ.

أَمَّا الْكَرَامَةُ الَّتِي لَا تَلْتَبِسُ بِغَيْرِهَا وَلَا تُخْشَىٰ عَوَاقِبُهَا.. فَهِيَ الاِسْتِقَامَةُ عَلَىٰ جَادَّةِ الشَّرِيعَةِ الْـمُحَمَّدِيَّةِ، فِي الاِعْتِقَادِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَفْعَالِ، بِغَيْرِ تَكَلُّفٍ عَلَىٰ جَادَّةِ الشَّرِيعَةِ الْـمُحَمَّدِيَّةِ، فِي الاِعْتِقَادِ وَالْأَخْلَقِ وَالْأَفْعَالِ، بِغَيْرِ تَكَلُّفٍ وَلَا تَعَمُّلٍ، عَلَىٰ سَبِيلِ الدَّوَامِ وَالاِسْتِمْرَارِ. مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِهَا حَتَّىٰ وَلَا تَعَمُّلٍ، عَلَىٰ سَبِيلِ الدَّوَامِ وَالاِسْتِمْرَارِ. مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِهَا حَتَّىٰ وَلَا تَعَمُّلُو، عَلَىٰ سَبِيلِ الدَّوَامِ وَالاِسْتِمْرَادِ. مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِهَا حَتَّىٰ وَلَا تَعَمُّلُو،

وَمَنْ ثَبَتَتْ رِسَالَتُهُ.. وَجَبَ لَهُ الصِّدْقُ وَالْعِصْمَةُ وَالْأَمَانَةُ، وَوَجَبَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا لَهُ اللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مِ وَلَاهُمْ يَحَزُفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّعُونَ ۞ ﴾ [يونس: ٦٢ - ٦٣].

مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ، وَإِنْ عَلَا عَنْ مَجَالِ أَفْكَارِهِمْ.

وَسَيِّدُنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ ثَبَتَ نُبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ إِلَى جَمِيعِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ "، بِالْبَرَاهِينِ السَّاطِعَةِ الْكَثِيرَةِ الْوَاضِحَةِ، وَأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَآخِرُ الْمُرْسَلِينَ، جَاءَتْ شَرِيعَتُهُ بِمَا يَكُفُلُ " لِلْعِبَادِ صَلَاحَ أُمُورِهِمْ فِي الْمُقُولِ السَّلِيمَةِ الْمُمَّاسِ وَالْمَعَادِ، صَالِحَةً لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، لَا يَصِحُّ فِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ الْمُعَاشِ وَالْمَعَادِ، صَالِحَةً لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، لَا يَصِحُّ فِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ تَعْيِيرُهَا أَوْ تَعْيِيرُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَى انْتِهَاءِ الْعَالَمِ، فَلَيْسَ النَّاسُ فِي حَاجَةٍ إِلَّا إِلَى الْتَهَاءِ الْعَالَمِ، فَلَيْسَ النَّاسُ فِي حَاجَةٍ إِلَّا إِلَى الْمُعَادِ وَلَيْكِيرِ وَالْقَلِيلِ. وَقَقَ اللَّهُ الْأُمَّةَ لِذُلِكَ.

فَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ، فَمِنْ ذُلِكَ: أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ عَدَمًا، بَلْ مَنْ مَاتَ انْتَقَلَ إِلَىٰ نَعِيمٍ أَوْ عَذَابٍ فِيمَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْبَعْثِ، فَلَيْسَ مَنْ مَاتَ مِنَ الْإِنْسَانِ كَالَّذِي مَاتَ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَقَدْ فُصِّلَ ذُلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي يَبْلُغُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَها حَدُّ التَّوَاتُرِ أَوْ يَقْرُبُ مِنْهُ، وَأَنَّ الصَّحَاحِ الَّتِي يَبْلُغُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَها حَدُّ التَّوَاتُرِ أَوْ يَقْرُبُ مِنْهُ، وَأَنَّ

<sup>(</sup>١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل أُوحِى إِلَى أَنَهُ أَسَتَمَعَ نَفَرُقِنَ الْجِينَ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُوَانَا عَجَبَا ۞ يَعَدِى إِلَى الرَّشَدِ فَعَامَنَا إِدِمُ وَلَن نُشْرِكَ بِرَيِّنَا أَحَدًا ۞ [الجن: ١ - ٢].

وَفِي [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ ٣٧٠]، (٥- كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدِ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٣٥- (٥٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّادٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَعْطِيتُ خُسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَيْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِفْتُ إِلَىٰ كُلُّ أَحْرَ وَأَسْوَدَ...)) إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ.

وَالْأَهُمُ : هُمُ الْجِنُّ، لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنَ النَّارِ.

وَالْأَسْوَدُ: هُمُ الْإِنْسُ، لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنَ الطِّينِ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَكُفُلُ ﴾: يَضْمَنُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٥/ صَ ٣٧٣] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيّ.

الْمُكَلَّفِينَ يُسْتَلُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَنْ رَبِّهِمْ وَدِينِهِمْ وَنَبِيِّهِمْ"، وَ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ **ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِتِ**﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وَقَدْ حَجَبَ اللَّهُ ذَٰلِكَ عَنِ الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ لِمَنْ فِي هَانِهِ الدَّارِ "، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْأَخْيَارِ.

«٤٧٥٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ.

وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً -وَهَـٰذَا لَفْظُ هَنَّادٍ- عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْـمِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: (إسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَلْهُنَا: وَقَالَ: (وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَلْدَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ -قَالَ هَنَّادٌ: - وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَـٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَيَقُولَانِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ، فَآمَنْتُ بِهِ، وَصَدَّفْتُ -زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ - فَذُلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ١٠٤ ﴿ يُثَيِّتُ أَلَقَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [براهيم: ٢٧]، ثُمَّ اتَّفَقَا، قَالَ: فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَٱلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ) قَالَ: (فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا) قَالَ: (وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ). قَالَ: (وَإِنَّ الْكَافِرَ) فَذَكَرَ مَوْتَهُ، قَالَ: (وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينْكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَلْذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَٱلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَىٰ النَّارِ)، قَالَ: (فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا) قَالَ: (وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّىٰ تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ) -زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ-: قَالَ: (ثُمَّ يُقَيِّضُ =

<sup>(</sup>١، ٢) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٧/ صَ ١٣١]، (أَوَّلُ كِتَابِ السُّنَّةِ)، (٢٧- بَابٌ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ الرِّسَالَةِ الْعَالَ مِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

وَالْغَيْبُ إِذَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ.. وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ مِنْ غَيْرِ لَكُوْن.

وَلا يَمْنَعُ عَنِ الْمَيِّتِ نَعِيمًا وَلَا عَذَابًا.. وَضْعُهُ فِي صُنْدُوقٍ، أَوْ صَلْبُهُ عَلَىٰ خَشَبَةٍ، أَوْ تَمَرُّقُ جِسْمِهِ وَتَفَرُّقُهُ شَدَر مَدَرَ "، وَلَا عَدَمُ رَوْيَتِنَا لِكَيْفِيَّةِ ذَٰلِكَ؛ فَإِنَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، لَا مَانِعَ لِمَشِيتَتِهِ، وَلَا حَصْرَ لِمَقْدُورَاتِهِ. وَكَمْ لِلَّهِ مِنْ مَلَكِ يُلَازِمُكَ، وَهُمْ ذَاكِرُونَ مُسَبِّحُونَ لَا يَفْتُرُونَ "، لَا تَرَاهُمْ وَلَا تَسْمَعُ مَلَكِ يُلَازِمُكَ، وَهُمْ ذَاكِرُونَ مُسَبِّحُونَ لَا يَفْتُرُونَ "، لَا تَرَاهُمْ وَلَا تَسْمَعُ أَصُورٍ فِي مَلْكِ يُلَازِمُكَ، وَمَنْ لَمْ يَنْشُرِح صَدْرُهُ لِلْإِيمَانِ بِذَلِكَ.. فَقَدْ بَرْهَنَ عَلَىٰ قُصُورٍ فِي أَصُورَ تَهُمْ، وَمَنْ لَمْ يَنْشُرِح صَدْرُهُ لِلْإِيمَانِ بِذَلِكَ.. فَقَدْ بَرْهَنَ عَلَىٰ قُصُورٍ فِي نَظَرِهِ، وَضَعْفٍ فِي إِدْرَاكِهِ، فَلَا تُلَوِّثْ نَفْسَكَ بِالْإِصْغَاءِ إِلَىٰ وَسَاوِسِهِ، فَمَا هِي نَظَرِهِ، وَضَعْفٍ فِي إِدْرَاكِهِ، فَلَا تُلَوِّثْ نَفْسَكَ بِالْإِصْغَاءِ إِلَىٰ وَسَاوِسِهِ، فَمَا هِي لَظَرِهِ، وَضَعْفٍ فِي إِدْرَاكِهِ، فَلَا تُلَوِّثْ نَفْسَكَ بِالْإِصْغَاءِ إِلَىٰ وَسَاوِسِهِ، فَمَا هِي إِلَّا أَوْقَاتُ قَلِيلَةٌ يَنْتَهِي بَهَا الْأَجُلُ.. فَإِذَا كُلُّ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي ذَٰلِكَ وَغَيْرِهِ هُو كَمَا قَالَ، وَيَقَعُ الْمَكِذَبُ – إِذْ ذَاكَ – فِي الْأَوْحَالِ وَسَيِّءِ الْأَحْوالِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ.

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ... ۚ إِلَىٰ آخِرِ مَا قَالَ.

وَانْظُرُ أَيْضًا [صَ ١١٨٨] السَّابِقَةَ وَمَا بَعْدَهَا بِالْهَوَامِشِ.

<sup>(</sup>١) «تَلكُّوهِ»: تَبَاطُوْ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ٩/ صَ٦١٠٦ ] لِنَشْوَانَ ابْنِ سَعِيدِ الْحِمْيَرِيِّ الْيَمَنِيِّ (الْمُتَوَقَّى: ٧٧٥هِ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَذَرَ مَذَرَ ﴾: تَفَرَّقَ وَذَهَبَ فِي كُلِّ وَجْهِ. [الْجَرَاثِيمُ: جُ١/ صَ٤٥٢] لِإَبْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَورِيِّ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ رَمَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ مِلاَ يَسَتَكُورُنَ عَنْ عِبَادَتِهِ م وَلَا يَسَتَحْسِرُونَ ۞ يُسَيِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَلَا يَفْتُرُونَ۞ ﴾ [الانبياء: ١٩ - ٢٠].

١٢١٣ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّاثِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ

وَمِمَّا جَاءَ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ: أَنَّ لِهَاٰذِهِ الدُّنْيَا جَايَةً يَمُوتُ عِنْدَهَا كُلُّ مَنْ عَلَىٰ الْأَرْضِ مِنَ الْأَحْيَاءِ، وَمَلَائِكَةِ السَّمَاْوَاتِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَخْلُوقًا عَظِيمًا يُسَمَّىٰ بِـ (الصُّورِ)، وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ مَلَائِكَةٌ، فَإِذَا جَاءَ ذَٰلِكَ الْمَوْعِدُ.. أُمِرُوا بِالنَّفْخِ فِيهِ، وَرَأْسُ هَا وَلَاءِ إِسْرَافِيلُ ﷺ، فَإِذَا نُفِخَ ﴿ فِي الصُّور ﴾. صَعِنَ ﴿ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآةَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨]، وَأَثَرُ هَاٰذِهِ الصَّعْقَةِ مُخْتَلِفٌ: فَمَنْ كَانَ حَيًّا.. مَاتَ بِهَا، وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا. أَخَذَتْ رُوحَهُ غَشْيَةٌ، إِلَّا الشُّهَدَاءَ، وَهُمُ الْمُرَادُبِ ﴿ مَن شَآمَ ٱللَّهُ ﴾.

وَلَا يَعْلَمُ وَقْتَ هَاذِهِ النِّهَايَةِ بِعَيْنِهِ إِلَّا اللَّهُ ١٠٤ وَلَكِنْ قَدْ بَيَّنَ ﷺ عَلَامَاتِ قُرْبِهَا، وَقَدْ تَتَبَّعَ الْعُلَمَاءُ -شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمُ- الْأَحَادِيثَ الدَّالَّةَ عَلَيْهَا، وَتَبَيَّنَ مِنْهَا أَنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَىٰ صُغْرَىٰ وَكُبْرَىٰ، وَمَنْ عَرَفَ ذَٰلِكَ.. يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ لَـمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا الْكُبْرَىٰ، وَهِيَ مُفَصَّلَةٌ فِي كُتُبِ الْعَقَائِدِ، صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا. وَالَّذِي نُرِيدُ أَنْ نَذْكُرَهُ هُنَا مِنْهَا.. مَا وَقَعَ فِيهِ الْخَبْطُ وَالْخَلْطُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ،

- ١ خُرُوجُ الْمَهْدِيِّ
- ٢ وَظُهُورُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
  - ٣- وَنُزُولُ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ.
    - وَكُلُّهَا حَقُّ.

١ - فَأَمَّا الْمَهْدِيُّ: فَهُوَ رَجُلٌ مِنْ صَالِحِي آلِ الْبَيْتِ النَّبُوِيِّ الْمَوْجُودِينَ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ. يُبَايَعُ لَهُ بِالْإِمَارَةِ بِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، عَلَىٰ حِينِ فَسَادٍ مِنَ النَّاسِ، ثِقَةً مِنْهُمْ بِتَقْوَاهُ، وَرَجَاءَ أَنْ يَكُونَ صَلَاحُ الْحَالِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، فَيَقْبَلُهَا عَنْ كُرْهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ هُوَ الْمَهْدِيُّ الْمُنْتَظَرُ، وَلَا يَسْبِقُ عَنْ كُرْهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ هُوَ الْمَهْدِيُّ الْمُنْتَظَرُ، وَلَا الدِّعَايَةُ لَهُ بِذَٰلِكَ، حَتَىٰ إِذَا اشْتَعَلَ بِالْقِيَامِ تَوْلِيَتَهُ ادِّعَاؤُهُ أَنَّهُ هُو الْمَهْدِيُّ، وَلَا الدِّعَايَةُ لَهُ بِذَٰلِكَ، حَتَىٰ إِذَا اشْتَعَلَ بِالْقِيَامِ بِمَهَامٍ مَنْصِبِهِ، وَصَلَحَتْ نَاحِيَتُهُ.. بَعَثَ يَدْعُو مُلُوكَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ السَّيْرِ عَلَىٰ بِبَيْدَاءَ" مِنْهَا جِهِ، فَيُجَهِّزُ بَعْضُهُمْ جَيْشًا لِحَرْبِهِ، فَيَسِيلُ الْجَيْشُ حَتَىٰ إِذَا كَانَ بِبَيْدَاءً" بَيْنَ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ.. خُسِفَ بِهِ كُلِّهِ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَتَبَيَّنُ النَّاسُ أَنَّهُ الْمَهْدِيُّ الَّذِي بَيْنَ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ.. خُسِفَ بِهِ كُلِّهِ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَتَبَيَّنُ النَّاسُ أَنَّهُ الْمَهْدِيُّ الَّذِي بَيْنَ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ.. خُسِفَ بِهِ كُلِّهِ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَتَبَيَّنُ النَّاسُ أَنَّهُ الْمَهْدِيُّ اللَّذِي نَهُ الْأَحَادِيثُ الثَّابِيَةُ.

<sup>(</sup>١) «الْبَيْدَاءُ»: مَفَازَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٨/ صَ٤٨] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ حِيكَتْ ﴾: نُسِجَتْ وَعُمِلَتْ. [مُجْمَلُ اللُّغَةِ: جُ١ / صَ ٢٥٩] لِإِبْنِ فَارِسٍ.

<sup>(</sup>٣) «كَانَ»: هِيَ هُنَا فِعْلٌ مَاضٍ تَامٌّ، بِمَعْنَىٰ: حَصَلَ وَحَدَثَ وَنَحْوِهِمَا.

<sup>(</sup>٤) «الْإِفْكُ»: الْبُهْتَانُ وَالْقَوْلُ الزُّورُ. [ مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ١/ صَ٩٩] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٥) «الْأَغْمَارُ»: جَمْعُ (الْغَـِمْرُ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَكَسْرِهَا، وَمَعْنَاهُ: الَّذِي لَـمْ يُحَرِّبِ الْأُمُورَ. [ مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٤/ صَ٤١٧] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

إِلَيْهِ.

وَمِنَ الْأَكَاذِيبِ الَّتِي لَا يَصِحُّ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَيْهَا مُؤْمِنٌ: الْقَوْلُ بِأَنَّ الْمَهْدِيَّ وُلِدَ بِالْفِعْلِ مُنْذُ أَلْفِ سَنَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ. وَأَنَّهُ مُخْتَفِ حَتَىٰ يُؤْمَرَ بِالظُّهُورِ. وَأَنَّهُ مُخْتَفِ حَتَىٰ يُؤْمَرَ بِالظُّهُورِ. وَأَنَّهُ مُخْتَفِ حَتَىٰ يُؤْمَرَ بِالظُّهُورِ. وَأَنَّ الْوَلِيَّ الْفُلَانِيَّ لَقِيَهُ وَأَخْبَرَهُ بِكَذَا. فَذَٰلِكَ مِمَّا لَا نَصِيبَ لَهُ مِنَ الصِّحَةِ، وَأَنَّ الْوَلِيَّ الْفُلَانِيَّ لَقِيهُ وَأَخْبَرَهُ بِكَذَا. فَذَٰلِكَ مِمَّا لَا نَصِيبَ لَهُ مِنَ الصِّحَةِ، وَمَر مَا تَرُدُهُ صِحَاحُ الْأَحَادِيثِ عَنْهُ عَلَيْهِ. وَلَا يَغُرَّنَكَ أَنْ تَرَىٰ ذَلِكَ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ الْعَارِفِ الشَّعْرَانِيِّ، فَإِنَّهُ مِمَّا زِيدَ فِي كُتُبِهِ مِنْ بَعْضِ الْخَوَنَةِ الَّذِينَ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهُ.

وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: ﴿ لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَىٰ ﴾، وَنِسْبَتُهُمْ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ إِلَيْهِ ﷺ "،

٩٣٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْجَنَدِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَزْدَادُ الْجَنَدِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحًا، وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحًا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَارِ النَّاسِ، وَلَا الْمَهْدِيُ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الهَ إِهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُّ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

السَّمِيِّ لِغَيْرِهِ، دُونَ قَوْلِهِ: (وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ) فَمُنْكُرَةً، وَهَلْمَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْجَنَدِيِّ، وَالْحَسَنُ -وَهُوَ الْبَصْرِيُّ- مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَ. وَقَدْ حَكَمَ اللَّهَمِيُّ فِي [الْمِيزَانِ] فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ عَلَىٰ قَوْلِهِ: (لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ) بِالنَّكَارَةِ، اللَّهَمِيُّ فِي [الْمِيزَانِ] فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ عَلَىٰ قَوْلِهِ: (لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ) بِالنَّكَارَةِ، ثُمَّ عَلَلَ هَلْدِهِ الزَّيَادَةَ أَيْضًا بِأَنَّ صَامِتَ بْنَ مُعَاذٍ رَوَاهَا عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَندِ -بَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَلَىٰ مُعَاذٍ رَوَاهَا عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَندِ -بَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَلَىٰ مُعَاذٍ رَوَاهَا عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَندِ -بَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ عَلَىٰ مُعَاذٍ رَوَاهَا عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَندِ -بَلَدِ مُحَمِّدِ بْنِ خَالِدٍ عَلَىٰ مُعَاذٍ رَوَاهَا عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَندِ مُحَمِّدِ بْنِ خَالِدِ الْجَندِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسِنِ الْبَصْرِيِّ، عَنِ النَّيِيِّ عَيَّامِ مَنْ أَلْحَدِيثِ الْبَعْدُ وَالنَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي مَنْ اللَّهُ وَلِي الْمُلِعِي الْمَالِقِي الْمَالِقُ وَالْمُولِي اللْمُولِي الْمَالِقِي الْمُلْوِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الللَّالُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

فَأَنْكَرُوا ظُهُورَ الْمَهْدِيِّ بِنَاءً عَلَيْهِ، وَالْحَقُّ أَنَّ هَلْذَا الْقَوْلَ مُفْتَرًىٰ مَوْضُوعٌ عَلَيْهِ، وَالْحَقُّ أَنَّ هَلْذَا الْقَوْلَ مُفْتَرًىٰ مَوْضُوعٌ عَلَيْهِ، وَالْحَقُّ أَنَّ هَلْذَا الْقَوْلَ مُفْتَرًىٰ مَوْضُوعٌ عَلَيْهِ ﷺ، وَأَنَّ الْمَهْدِيِّ هُوَ كَمَا وَصَفْنَا لَكَ.

= بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ٤/ ٤٤١، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي [حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ ٩/ ١٦١]، وَأَبُو عَمْرِو الدَّانِيُّ فِي [السُّنَنُ الْوَارِدَةُ فِي الْفِتَنِ] (٢١٧) وَ (٤٠٩) وَ (٥٨٩)، وَأَبُو يَعْلَىٰ الْحَلِيلُ فِي [الْإِرْشَادُ: ٨٠١]، وَالْقُضَاعِيُّ فِي الْفِتَنِ] (٢١٧) وَ (٨٩٨) وَ (٨٩٩)، وَالْحَطِيبُ فِي [تَالِيخُ بَغْدَادَ: ٤/ ٢٢٠-٢٢١]، وَالْحِزِّيُّ فِي [مُسْنَدُ الشَّهَابِ] (٨٩٨) وَ (٨٩٩)، وَالْحَطِيبُ فِي [تَالِيخُ بَغْدَادَ: ٤/ ٢٢٠-٢٢١]، وَالْحِزِّيُّ فِي تَرْجَهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْجَنَدِيِّ فِي [تَهْذِيبُ الْكَمَالِ] مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ ١/ ١٥٥] مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَىٰ الْمُزَنِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ، جِهَاذَا الْإِسْنَادِ.

وَيَشْهَدُ لَهُ خَلَا قَوْلَهُ: (وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ) حَدِيثُ أَي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عِنْدَ أَي يَعْلَىٰ الْمَوْصِلِيُّ فِي [مُسْنَدِهِ] كَمَا فِي [مِصْبَاحُ الزُّجَاجَةِ/ وَرَقَةٌ ٢٥٤]، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ] (٧٧٥٧) وَابْنُ عَدِيٍّ فِي [الْكَبِيرِ] (٤٤٠ )، وَالْمُفَاعِيُّ وَي الْكَامِلُ] فِي تَرْجَمَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، وَالْحَاكِمُ ٤/ ٤٤٠، وَالْقُضَاعِيُّ فِي [مُسْنَدُ الشَّهَابِ: ٢٠٩]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [بَيَانُ خَطَا مَنْ أَخْطاً عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ: صَ٢٠٣]. وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَىٰ وَابْنِ عَدِيٍّ ثِقَاتٌ عَنْ آخِرِهِمْ.

وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةً عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي [الْكَبِيرِ: ١٩/ ٥٣٥]، وَالْبَيْهَقِيِّ فِي [بَيَانُ خَطَلًا مَنْ أَخْطَأَ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ: صَ١٠]. وَدِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَحَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي [الْحِلْيَةِ: ٧/ ٢٦٢]، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. يَشْهَدُ لَهُ كَذَٰلِكَ حَدِيثُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٧٠٦٨) وَلَفْظُهُ: (اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرَّ مِنْهُ، حَتَّىٰ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ).

وَلِقَوْلِهِ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَارِ النَّاسِ) شَوَاهِدُ ذَكَرْنَاهَا عِنْدَ الْحَدِيثِ السَّالِفِ قَبْلَهُ. وَلِيْ يَادَةِ (الشُّحُ) انْظُرْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِيَ بِرَقْمِ (٢٥٠٢).

وَ بَهَا لِذِهِ الشَّوَاهِدِ يَصِعُ الْحَدِيثُ دُونَ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ) ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ ، اِهَ. وَرَحِمَ اللَّهُ الشَّيْخَ شُعَيْبًا الْأَرْنَةُ وطَ وَغَفَرَ لَهُ ، فَقَدْ تَرَكَ عِلْمًا نَافِعًا. وَبَيْنَمَا هُوَ فِي الْجِهَادِ مَعَ جُنُودِهِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ.. إِذْ:

٢- ظَهَرَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ: فَظَهَرَتْ بِمَجِيئِهِ فِتْنَةٌ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ وَقِيَامِ السَّاعَةِ فِتْنَةٌ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»
 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ " وَغَيْرُهُ. وَصَحَّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ ﷺ: «قَامَ فِي النَّاسِ

﴿ ١٨٨٤ - أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيُّ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَّدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَىٰ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَيَأْتُونَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، فَقَالَ هِشَامٌ: إِنَّ هَلُؤُلَاءِ يَجْتَازُونَ إِلَىٰ رَجُلٍ قَدْ كُنَّا أَكْثَرَ مُشَاهَدَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ وَأَحْفَظَ عَنْهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ فِتْنَةً أَكْبَرَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الدَّجَالِ).

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ المِ.

#### • عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

«حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ، حُمَّدُ بْنُ هِلَالِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، بَيْنَهُمَا فِيهِ رَهْطٌ، مِنْهُمْ: أَبُو الدَّحْمَاءِ، وَأَبُو فَتَادَةَ الْعَلَوِيَّانِ الْبَصْرِيَّانِ كَمَا سَيَأْتِي، وَرِجَالُ الْإِسْنَادِ مَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ غَيْرَ الطُّفَاوِيِّ، فَإِنَّهُ صَدُوقٌ حَسَنُ الْحَدِيثِ. أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ: هُو النَّيْسَابُورِيُّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ: هُو ابْنُ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ الْجُرْجَانِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَحْدُ ٢٦/ (١٢٥٣) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةً، وَ (١٢٦٥) عَنْ طَرِيقِ حَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو الرَّقِيِّ مُثَيِّلًةٌ مَوْ (١٢٦٠) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو الرَّقِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَيْدِ بْنِ الْمُخْرَةِ، وَ (١٢٧) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو الرَّقِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُيْدِ بْنِ الْمُخْرَةِ وَلَا اللّهُ مِنْ عَيْدُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو الرَّقِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَيْدِ بْنِ الْمُخْرَةِ وَ (١٢٧) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو الرَّقِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُيْدِ بْنِ الْمُخْرَةِ وَ (١٢٧) مِنْ طَرِيقِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو الرَّقِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ الْمَعْرَةِ وَ الْمَالُونِ عَمْرُهُ أَبَا الدَّحْمَةِ وَ أَلْهَاللَهُ مَنْ أَيْنُ الْمُغْرَةِ وَ وَاللّهُ اللّهَ عَنْ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلُولُ الشَّيْخِ وَ السَّامُ مُ غَيْرُهُ أَبًا اللَّهُ عَلَى السَّيْخِ وَ الْمُعْرَةِ وَ السَّامُ مُ غَيْرُهُ أَبًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الذَّهَمِيُ فِي [التَلْخِيصِ أَلْ السَّيْخِ عَلَى السَّيْخِ عَلَى السَّيْخِ عَلَى السَّيْخِ الْوَالِولَةَ اللَّهُ مِنْ عَلَى السَّيْخِ وَالْ السَّيْخِ وَلَى السَّيْخِ الْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الللهُ عَلَى السَّيْمَ وَلَى السَّيْخِ وَالْمَامِ الللهُ عَلَى السَّيْخِيلِ الللهُ اللْهُ عَلَى السَّيْخِ فِي السَلَيْمُ الْمَامِ الللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى السَّيْخِيلِ فَي السَّيْخِ فِي السَّيْخِ عَلَى السَّيْمَ الْمَلْمُ الْمُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَى الللْهُ اللْهُ

<sup>(</sup>١) [الْـمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ: جُ٩/ صَ٣٢٨] لِلْإِمَامِ الْـحَاكِمِ، (كِتَابُ الْفِتَنِ). بِتَحْقِيقِ عَادِلٍ مُرْشِدٍ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

خَطِيبًا، فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: (إِنِّي لَأُنْذِرْكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ -نُوحٍ فَمَنْ بَعْدَهُ- إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، أَلَا وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأَمْبِي، فَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةً، وَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٍّ آخِرُ الْأُمَمِ، فَهُو خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةً، وَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٍّ قَيْلِي لِقَوْمِهِ، لَنْ يَشْتَبِهَ بَعْدَهُ عَلَيْكُمْ: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّىٰ تَمُوتُوا، وَإِنَّ الدَّجَالَ يَأْتِي النَّاسَ وَهُمْ أَحْيَاعُ)» (١٠).

وَرَوَاهُ أَيْضًا فِي [جُ٦/ صَ٧٦٠]، (٩٦- كِتَابُ الْفِتَنِ)، (٢٤- بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ)، بِنَفْسِ مَتْنِ الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ، وَهَاكَ سَنَدَهُ فَقَطْ:

«٨٠٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ...» إِلَىٰ آخِرِ الْمَثْنِ الْمَذْكُورِ.

- وَرَوَىٰ الْإِمَامُ ابْنُ مَاجَهُ حَدِيثًا طَوِيلًا جِدًّا عَنِ الدَّجَّالِ، وَذُلِكَ فِي سُنَنِهِ [جُ٥/ صَ١٩٧]، (أَبْوَابُ الْفِتَنِ)، (٣٣- بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَخُرُوجِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ﴿ وَخُرُوجِ يَاجُوجِ وَمَا الْفِتَنِ)، (٣٣- بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَخُرُوجِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ﴿ وَخُرُوجِ يَاجُوجِ وَمَا الْمَوْدِيثِ وَمَا لَكَ نَصَّ الْحَدِيثِ وَمَا لَعَلَيْهِ بِطُولِهِ كَذُلِكَ:

<sup>=</sup> شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ فِي تَحْقِيقِهِ لِـمُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: [جُ٢٦/ صَ١٨٥]، الْـحَدِيثُ (١٦٢٥٣)، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ: **﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ...**﴾ إِلَىٰ آخِرِ كَلَامِهِ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ.

<sup>(</sup>۱) [صَحِيحُ الْبُخَادِيِّ: جُ٣/ صَ١٢١٤]، (٦٤- كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ)، (٥- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا فُرَعًا إِلَىٰ قَرْمِعِ أَنْ أَنْفِرَ قَرَمَك مِن قَبَلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابُ الْهِرُ ۞ ﴿ انوح: ١٦ إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ). وَهَاكَ نَصّهُ:

= «٧٧٠ ٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْمُحَادِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ أَيِ رَافِعٍ، عَنْ أَيِ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ، فَكَانَ عَنْ أَيِ زُرْعَةَ السَّيْبَانِيُّ يَحْمَىٰ بْنِ أَيِ عَمْرِه، عَنْ أَيِ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهَ يَشِيْهِ، فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ: (إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي أَكْثُرُ خُطْبَيَهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ الدَّجَالِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّنَهُ الْأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللَّهُ ذُرِيَّةَ آدَمَ، أَعْظَمَ مِنْ فِئْنَةِ الدَّجَالِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمِّنَةُ إِلَّا كَانًا اللَّهُ لَمْ مَنْ اللَّهُ لَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ خَلِيفَتِي اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ خَلِيفَتِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَ الشَّامِ وَالْعَرَاقِ، فَيَعِيثُ يَعِينًا وَيَعِيثُ شَمَالًا، يَا عِبَادَ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسُ، فَاثَنْتُوا، فَإِنَّ سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِيّاهُ نَيْقٍ قَبْلٍ:

إِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ: أَنَا نَبِيٍّ؛ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، ثُمَّ يُثَنِّي فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، وَلَا ثَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَنَّىٰ تَـمُوتُوا، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ يَيْنَ عَيْنَيْهِ: (كَافِرُ)، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ، وَإِنَّ مِنْ فِنْتَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارًا، فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنِ ابْتُلِي بِنَارِهِ، فَلْيَسْتِغْثِ بِاللَّهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ، فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.

وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيِّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَقُولَانِ: يَا بُنَيِّ، إِنَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ، وَإِنَّ مِنْ فِنْنَتِهِ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَىٰ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَيَقْتُلَهَا، وَيَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَارِ، حَتَّىٰ يُلْفَىٰ شِقَّتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولَ: أنْظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي هَلْذَا، فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الْآنَ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ، وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَأَنْتَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَنْتَ الدَّجَالُ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِي الْيَوْم

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ: فَحَدَّثَنَا الْـمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ: (ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ).

قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللَّهِ مَا كُنَّا نُرَىٰ ذُلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ.

قَالَ الْـمُحَارِبِيُّ: ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَىٰ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: (وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَأَنْ يَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُكَذَّبُونَهُ، فَلَا تَبْقَىٰ لَهُمْ سَافِمَةٌ إِلَّا هَلَكَتْ، وَإِنَّ مِنْ فِنْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ أَنْ = = تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، حَتَّىٰ تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَٰلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا، وَإِنَّهُ لَا يَبْقَىٰ شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا وَطِئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَا يَأْتِيهِمَا مِنْ نَفْدٍ مِنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِيَئُهُ الْمَلَاثِكَةُ بِالشَّيُوفِ صَلْتَةً، حَتَّىٰ يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ الْأَخْرِ، عِنْدَ مُنْقَطَعِ السَّبْخَةِ، فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَلَا يَبْقَىٰ مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَتَنْفِي السَّبْخَةِ، فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَلَا يَبْقَىٰ مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَتَنْفِي الْحَرِيدِ، وَيُدْعَىٰ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلَاصِ).

فَقَالَتْ أَمُّ شَرِيكِ بِنِنْ آَبِي الْعُكَرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَآيَنَ الْعَرَبُ يَوْ مَيْذِهِ ؟ قَالَ: (هُمَ يَوْمَئِذِ قَلِيلٌ، وَجُلُّهُمْ بِينِتِ الْمَقْدِسِ، وَإِمَامُهُمْ رَجُلُّ صَالِحٌ، فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّى بِيمُ الصَّبْحَ، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ فَ الصَّبْحَ، فَرَجَعَ ذَٰلِكَ الْإِمَامُ يَنكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَىٰ، لِيَتَقَدَّمَ عِيسَىٰ فَ يُصَلِّى بِيمَ النَّاسِ، فَيَضَعُ عِيسَىٰ فَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ أُويمَتْ، فَيُصَلِّى بِيمْ إِلنَّاسِ، فَيَضَعُ عِيسَىٰ فَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ أُويمَتْ، فَيُصَلِّى بِيمْ إِلنَّاسِ، فَيضَعُ عِيسَىٰ فَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ أُويمَتْ، فَيُصَلِّى بِيمْ إِلنَّاسِ، فَيضَعُ عِيسَىٰ فَي يَدُولُ الْعَيْمُونَ أَلْفَ يَهُودِيٍّ، وَوَرَاءَهُ الدَّجَالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيٍّ، كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلِّلُ وَسِيَاحٍ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، وَيَقُولُ عِيسَىٰ فَي إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا، فَيَدْرِكُهُ عِنْدَ بَالِ اللَّهُ الشَّرْقِيُ وَيَقُولُ عِيسَىٰ فَي إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا، فَيَدْرِكُهُ عِنْدَ بَالِ اللَّهُ اللَّهُ ذَٰلِكَ وَيَقُولُ عَلَى مَعْهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ يَتَوارَىٰ بِهِ يَهُودِيٍّ إِلَّا الْفَرْ فَلَكَ مَا يَلْهُ الْمُعْلِقَ اللَّهُ وَلِكَ مَا لَكُ وَلُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَوَارَىٰ بِهِ يَهُودِيٍّ إِلَّا أَنْطُقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الشَّوْءَ وَلَا مَا يَعْدُلُ وَلَا مَالِكُ وَلَا مَعْرَا وَلَا مَا إِلَى اللَّهُ الْمُسْلِمَ، هَذَا لِيهُ وَلَكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمَ، هَذَا لَهُ مُنْ اللَّهُ الْفُولُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولِ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْم

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَةِ، وَالسَّنَةُ كَاشَهْرِ، وَالشَّهُورِ، وَالشَّهُورِ، وَالشَّهُورِ كَالْجُمُعَةِ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرْرَةِ، يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ بَابِ الْمَدِينَةِ، فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الْآخِرَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ) فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّى فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الْقِصَارِ؟ قَالَ: (تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلاةَ، كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي مَلْوا) قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (فَيَكُونُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ فِي فَقُدُرُونَهَا فِي مَالِهِ الطَّوَالِ، ثُمَّ صَلُّوا) قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (فَيَكُونُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ فَي فَا أَمْتِي حَكَمًا عَذُلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا، يَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَثُرُكُ الصَّدَقَة، فَلَا يُسْعَىٰ عَلَىٰ شَاةٍ وَلَا بَعِيرٍ، وَثَرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَبَاعُضُ، وَتُنْزَعُ مُحَّةً كُلُّ ذَاتِ مُتِّهِ، حَتَّىٰ يُدْخِلَ فَلَا يُسْعَىٰ عَلَىٰ شَاةٍ وَلَا بَعِيرٍ، وَثَرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَبَاعُضُ، وَتُنْزَعُ مُحَّةُ كُلُّ ذَاتِ مُتَّةٍ، وَيَتُونُ الْفَائِمِ كَانَّهُ الْوَلِيدُةُ الْأَسْدَ فَلَا يَضُرُّهَا، وَيَكُونَ الذَّيْبُ فِي الْغَنَمِ كَانَّهُ وَالْمَالُولُولُهُ فَلَا يُشَرِّعُ اللَّهُمُ وَيُورً الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا، وَيَكُونَ الذَّيْبُ فِي الْعَنَمِ كَانَّهُ وَالْمُولُ الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَتَكُونَ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً، فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا عَلَى الْمَاءِ، وَتَكُونَ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً، فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا

= اللّهُ، وَتَصَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا، وَتَكُونَ الْأَرْضُ كَ "فَاثُورِ الْفِطَّةِ"، تُنْبِتُ بَبَاتِهَا بِعَهْدِ آدَمَ، حَتَّىٰ يَجْتَمِعَ النَّقُرُ عَلَىٰ الْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعُهُمْ، وَيَجْتَمِعَ النَّقُرُ عَلَىٰ الْقُطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعُهُمْ، وَيَجْتَمِعَ النَّقُرُ عَلَىٰ النَّقَالُ عَلَىٰ اللَّمَالَةِ، وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ؟ قَالَ: (لَا تُرْكَبُ لِحَرْبِ أَبَدًا) قِيلَ لَهُ: فَمَا يُغْلِي النَّوْرَ؟ قَالَ: (تُحْرَثُ النَّهِ، وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ؟ قَالَ: (لَا تُرْكَبُ لِحَرْبِ أَبَدًا) قِيلَ لَهُ: فَمَا يُغْلِي النَّوْرَ؟ قَالَ: (تُحْرَثُ النَّوْرُ بِكَلَّهَا، وَإِنَّ قَبْلَ نُحُوجِ الدَّجَّالِ ثَلَاثَ سَنُواتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ، يَأْمُرُ الْأَرْضُ فَتَحْبِسُ ثُلُقَى نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُولُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ النَّانِيةِ فَتَحْبِسُ ثُلُقَى مَطَرِهَا، وَيَأْمُو الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُقَى نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُولُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ النَّانِيةِ فَتَحْبِسُ ثُلُقَى مَطَرَهَا، وَيَأْمُولُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُقَى نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُولُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ النَّانِيةِ فَتَحْبِسُ ثُلُقَى مَطَرَهَا، وَيَأْمُولُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُقَى نَبَاتِهَا عُلَمَ اللَّهُ السَّمَاء فِي السَّنَةِ النَّانِيةِ فَتَحْبِسُ ثُلُقَى مَطَرَهَا، وَيَأْمُولُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلَاقًى نَبَاتِهَا عُلَمَ مُلْ اللَّهُ السَّمَاء فِي السَّنَةِ النَّانِيةِ فَتَحْبِسُ ثُلُقَى مَطَرَهَا، وَيَأْمُولُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلَاقًا السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَة اللَّهُ عَلَى ذَاتُ عَلْفَ إِلَى عَلَى ذَاتُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى ذَالُ السَّمَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّنَة اللَّهُ عَلَى السَّهُ اللَّهُ اللَّه

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِانْقِطَاعِهِ، فَإِنَّ السَّيْبَانِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أَمَامَةَ، بَيْنَهُمَا فِي الْإِسْنَادِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّيْبَانِيُّ الْحَضْرَمِيُّ كَمَا رَوَاهُ ضَمْرَهُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ كَمَا سَيَأْبِي، وَهُو الَّذِي صَوَّبَهُ اللَّهِ السَّيْبَانِيُّ، وَابْنُ حَجَرٍ فِي [النَّكُتُ الظِّرَافُ: ٤/ ١٧٥]. الْمِزِّيُّ فِي [النَّكُتُ الظِّرَافُ: ٤/ ١٧٥]. وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّ الْوَهْمَ مِنْهُ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [تَفْسِيرِهِ: ٢/ ٤١٣]: هَلْذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا مِنْ هَلْذَا الْوَجْهِ، وَلِيَعْضِهِ شَوَاهِدُ مِنْ أَحَادِيثَ أُخَرَ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ كَمَا فِي [النُّكَتُ الظِّرَافُ] لِإِبْنِ حَجَرٍ [٤/ ١٧٥] عَنْ أَبِي الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو السَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو السَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو السَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو السَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو البَّنِيَّانِيُّ، عَنْ عَمْرِو البَّ

وَأَخْرَجَهُ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا أَبُو دَاوُدَ (٤٣٢٢)، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي [السُّنَّةِ: ٤٢٩]، وَفِي [الْآحَادُ وَالْـمَثَانِي: ١٢٤٩]، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي [الْفِتَنُ] مُقَطَّعًا (١٤٤٦) وَ (١٤٩١) وَ (١٥١٦) وَ (١٥٥٤)=

- = وَ(١٥٦٦) وَ(١٥٧٦) وَ(١٥٨٩) وَ(١٥٨٩) وَالرُّويَانِيُّ فِي [مُسْنَدِهِ: ١٢٣٩]، وَابْنُ خُرَيْمَةَ فِي [التَّوْجِيدِ: ١٢٨] مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ: ١٢٨] مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ: ١٢٨] مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيُّ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ كَمَا فِي [ شَرْحُ أُصُولِ ١٧٦٤، وَفِي [الشَّامِيُّنَ: ١٨٦] مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيُّ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ كَمَا فِي [ شَرْحُ أُصُولِ الإَعْتِقَادِ: ١٨٥٠ ١٨٥] مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ. ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ يَخْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. وَهَاذَا إِسْنَادُ ضَعِيفٌ أَيْضًا لِجَهَالَةِ عَبْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. وَهَاذَا إِسْنَادُ ضَعِيفٌ أَيْضًا لِجَهَالَةِ عَبْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ.
- وَلِقَوْلِهِ: (إِنَّ اللَّهَ لَـمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ) شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: (٣٠٥٧) وَ (٦١٧٥)، وَمُسْلِم (٢٩٣١).
- وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ...) إِلَىٰ قَوْلِهِ: (وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ) لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ السَّالِفِ بِرَقْمِ (٤٠٧٥)، وَهُوَ فِي [صَحِيحُ مُسْلِم: ٢٩٣٧].
- وَقَوْلُهُ: (مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ "كَافِرٌ"، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ) لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ [٧١٣١]، وَمُسْلِمٌ [٢٩٣٣].
  - وَآخَوُ مِنْ حَدِيثِ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِإِثْرِ الْحَدِيثِ [٢٩٣١].
- وَقَوْلُهُ: (وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارًا...) إِلَىٰ قَوْلِهِ: (عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ) لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ حُذَيَّهَةَ ابْنِ الْيَمَانِ وَأَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ [٣٤٥] وَ[٧١٣٠]، وَمُسْلِمٍ [٢٩٣٤] وَ[٧٩٣٥]. وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمِ [٢٩٣٦].
- وَلِقِرَاءَةِ فَوَاتِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ: انْظُرْ حَدِيثَ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ السَّالِفَ بِرَقْمِ [٤٠٧٥] وَهُوَ فِي مُسْلِمِ [٢٩٣٧].
- وَقِصَّةُ قَتْلِ الرَّجُلِ وَشَقِّهِ شِقَّتَهُنِ ثُمَّ بَعْثِهِ.. لَهَا شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ [١٨٨٢]، وَمُسْلِمِ [٢٩٣٨].
- وَقَوْلُهُ: (ذَٰلِكَ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ) رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ مُسْلِمِ [٢٩٣٨] بِلَفْظِ: (هَلْذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

- = وَلِأَمْرِهِ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ، وَالْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ... إِلَىٰ قَوْلِهِ: (وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا) لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ السَّالِفَ بِرَقْمِ [٧٥٥]، وَهُوَ فِي [صَحِيح مُسْلِمٍ: ٢٩٣٧].
  - وَلِحِرَاسَةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِنْهُ.. لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ مُسْلِم [٢٩٤٢].

وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ [١٨٨١]، وَمُسْلِم [٢٩٤٣].

وَشَوَاهِدُ أُخْرَىٰ مِنْ أَحَادِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي بَكْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ [١٨٧٩] وَ[١٨٨٠]وَ[١٨٨٢]، وَمُسْلِمِ [١٣٧٩]وَ[٢٩٣٨].

- وَسُوَّالُ أُمَّ شَرِيكٍ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمِ [٢٩٤٥].
- وَلِا قْتِدَاءِ عِيسَىٰ بِالْإِمَامِ الَّذِي هُوَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ.. شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ [٣٤٤٩]، وَمُسْلِمِ (١٥٥) (٢٤٤).
  - وَلِذِكْرِ عَدَدِ أَتْبَاعِ الدَّجَّالِ مِنَ الْيَهُودِ.. شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ عِنْدَ مُسْلِمِ [٢٩٤٤].
- وَلِهَرَبِ الدَّجَّالِ مِنْ عِيسَلَى وَلَحَاقِ عِيسَىٰ لَهُ وَقَتْلِهِ.. شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ [۲۸۹۷].
- وَلِقَتْلِ الدَّجَّالِ عِنْدَ بَابِ اللَّذِ.. شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ السَّالِفِ بِرَقْمِ (٤٠٧٥)، وَهُوَ فِي [صَحِيحُ سُلِم: ٢٩٣٧].

وَآخَوُ مِنْ حَدِيثِ مُجَمِّع بْنِ جَارِيَةَ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ [٢٣٩٤]، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

- وَلِقَوْلِهِ: (فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ...) إِلَى قَوْلِهِ: (فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ).. شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبُخَادِيِّ [٢٩٢٠]، وَمُسْلِمِ [٢٩٢١].

وَآخَوُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ [٢٩٢٦]، وَمُسْلِمِ [٢٩٢٢].

- وَأَمَّا أَيَّامُ مُكْثِ الدَّجَّالِ.. فَقَدْ وَقَعَ فِيهَا فِي هَلْذِهِ الرُّوَايَةِ تَخْلِيطٌ، وَأَصَحُّ مِنْهُ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ السَّالِفِ عِنْدَ الْمُصَنَّفِ بِرَقْمِ [٤٠٧٥] وَلَفْظُهُ: (أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ)، قَالُوا: فَذَاكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، تَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمٍ؟ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ)، قَالُوا: فَذَاكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، تَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمٍ؟ قَالَ: (فَاقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ).
- وَلِقَوْلِهِ: (فَيَكُونُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ فِي أُمَّتِي حَكَمًا...) إِلَىٰ قَوْلِهِ: (وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) شَاهِدٌ=

- = مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرِيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ [٢٢٢٢]، وَمُسْلِمٍ [١٥٥]، وَأَبِي دَاوُدَ [٤٣٢٤]، وَأَخْمَدَ [٩٢٧٠]، وَابْنِ حِبَّانَ [٦٨١٤] وَ[٢٨٢١]، وَسَيَأْتِي عِنْدَ الْـمُصَنَّفِ بَعْدَهُ.
- وَلِأَكُلِ النَّفَرِ مِنَ الرُّمَّانَةِ الْوَاحِدَةِ تَكْفِيهِمْ.. شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ النَّوَّاسِ السَّالِفِ بِرَفْمِ [٢٠٧٥]، وَهُوَ فِي [صَحِيحِ مُسْلِمِ: ٢٩٣٧].
- وَقَدْ سَلَفَ شَرْحُ بَعْضِ غَرِيبٍ هَلْذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ السَّالِفِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقْمِ [٤٠٧٥].
- قَوْلُهُ: (الظُّرَيْبِ الْأَحْمَرِ) الظُّرَيْبُ تَصْغِيرُ ظَرِبٍ، وَيُجْمَعُ عَلَىٰ ظِرَابٍ، وَهِيَ الْجِبَالُ الصَّغَارُ، فَالظَّرِيْبُ: الْجَبَلُ الصَّغِيرُ. قَالَهُ فِي [النَّهَايَةُ].
- وَ (الْكِيرُ): جِهَازٌ مِنْ جِلْدٍ أَوْ نَحْوِهِ، يَسْتَخْدِمُهُ الْحَدَّادُ وَغَيْرُهُ لِلنَّفْخِ فِي النَّارِ لِإِشْعَالِهَا. قَالَهُ فِي [الْوَسِيطُ].
  - وَ (الْقَهْقَرَىٰ): هُوَ الْمَشْيُ إِلَىٰ خَلْفٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعِيدَ وَجْهَهُ إِلَىٰ جِهَةِ مَشْيِهِ. قَالَهُ فِي [النَّهَايَةُ].
- وَ(سَاجٍ): هُوَ الطَّيْلَسَانُ الْأَخْضَرُ، قَالَهُ فِي [النَّهَايَةُ]، وَقَالَ فِي [الْوَسِيطُ]: الطَّالِسَانُ ضَرْبٌ مِنَ الْأَوْشِحَةِ يُلْبَسُ عَلَىٰ الْكَتِفِ، أَوْ يُحِيطُ بِالْبَدَنِ، خَالٍ عَنِ التَّفْصِيلِ وَالْخِيَاطَةِ، أَوْ هُوَ مَا يُعْرَفُ فِي الْعَامِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ بِـ(الشَّالِ)، فَارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ.
- قَوْلُهُ: (يَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ الْـمِلْحُ فِي الْـمَـاءِ): قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ صِفَةُ قَتْلِهِ أَضِيفَتْ إِلَىٰ عِيسَىٰ، لِأَنَّهَا عِنْدَ لِقَائِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُدْرِكَهُ فِي تِلْكَ الْـحَالِ فَيَقْتُلَهُ هُنَاكَ قَتْلًا، يَعْنِي عِنْدَ بَابِ اللَّذُ. نَقَلَهُ عَنْهُ الْـمُنَاوِيُّ فِي [فَيْضُ الْقَدِيرِ].
- وَقَوْلُهُ: (لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا): أَيْ: تَفُوتَنِي، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَعُوّاً إِنْهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٩].
- (وَيَضَعُ الْحِزْيَةَ): قَالَ النَّووِيُّ: الصَّوَابُ فِي مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَهْبَلُهَا، وَلَا يَهْبَلُ مِنَ الْكُفَّارِ إِلَّا الْإِسْلَامَ أَوِ الْقَتْلَ. وَعَزَاهُ الْإِسْلَامَ أَوِ الْقَتْلَ. وَعَزَاهُ لِإِسْلَامَ أَوِ الْقَتْلَ. وَعَزَاهُ لِإِسْلَامَ أَوِ الْقَتْلَ. وَعَزَاهُ لِلْمَالَامَ أَوِ الْقَتْلَ. وَعَزَاهُ لِلْمَالَامَ أَوِ الْقَتْلَ. وَعَزَاهُ لِلْمُطَّابِيُّ وَغَيْرِهِ.

وَقَدْ كَانَ ﷺ يَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَتِهِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَيُعَلِّمُ الْأُمَّةَ ذَٰلِكَ، كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ "، وَاسْتَحَبَّهُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ "، وَاسْتَحَبَّهُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخِرُ وُرُودَ الْأَحَادِيثِ فِي شَأْنِهِ إِلَّا أَحَدُ الْجُهَّالِ، أَوْ فِي آخِرِ كُلِّ صَلَاةٍ. وَلَا يُنْكِرُ وُرُودَ الْأَحَادِيثِ فِي شَأْنِهِ إِلَّا أَحَدُ الْجُهَّالِ، أَوْ مَنْ هُوَ مِنْ إِخْوَانِ هَاذَا الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

وَيَمْكُثُ هَاٰذَا الْخَبِيثُ فِي الْأَرْضِ مُدَّةً " فَصَّلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَرْضِ مُدَّةً " فَصَّلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي رَوَاهَا الثِّقَاتُ عَنْ أَمْثَالِهِمْ إِلَيْهِ ﷺ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ

<sup>= -</sup> قَوْلُهُ: (مُمَّةً): بِالتَّخْفِيفِ: السُّمُّ، وَقَدْ يُشَدَّهُ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ إِبْرَةِ الْعَقْرَبِ لِلْمُجَاوَرَةِ، لِأَنَّ السُّمَّ مِنْهَا يَخْرُجُ. قَالَهُ فِي [النِّهَايَةُ].

<sup>-</sup> وَ (فَاثُورُ الْفِضَّةِ): الْفَاثُورُ: الْخِوَانُ: وَقِيلَ: هُوَ طَسْتٌ أَوْ جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ. قَالَهُ فِي [النَّهَايَةُ] الهَ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٢٨٦]، (١٦- كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)، (٦٥- بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِلِرَمَشْقَ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَحْيَمِ؟
 أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَعْرَمِ؟ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَعْرَمِ؟ فَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمُحْرَمِ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ).

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» اِهَـ.

<sup>(</sup>٢) [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ٥/ صَ١٩٢]، (أَبْوَابُ الْفِتَنِ)، (٣٣- بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَخُرُوجِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ وَخُرُوجِ يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةَ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ، وَهَاكَ سَنَدَهُ وَمَوْضِعَ الشَّاهِدِ مِنْهُ فَقَطْ:

<sup>«</sup>٤٠٧٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَزَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، =

فِي آخِرِهَا وَاشْتَدَّ الْكَرْبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ.. فَرَّجَ اللَّهُ عَنِ الْأُمَّةِ بِـ:

٣- نُزُولِ مَسِيحِ الْهُدَىٰ عِيْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ: لِيَقْتُلَ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ هَلْذَا.

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِنُزُولِهِ ﴿ وَلَيْسَ نُزُولُهُ ثَابِتًا بِخَبَرِ الْأَحَادِ، فَمَنْ أَنْكَرَهُ وَالْمُتَأَخِّرُونَ فِي بَيَانِ أَنَهَا مُتَوَاتِرَةٌ، وَلَيْسَ نُزُولُهُ ثَابِتًا بِخَبَرِ الْآحَادِ، فَمَنْ أَنْكَرَهُ وَالْمُتَأَخِّرُونَ فِي بَيَانِ أَنَهَا مُتَوَاتِرَةٌ، وَلَيْسَ نُزُولُهُ ثَابِتًا بِخَبَرِ الْآحَادِ، فَمَنْ أَنْكَرَهُ وَالْمُلَمَّ بِذُلِكَ - كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَلِذُلِكَ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي عِلْمِ الْعَقَائِدِ. وَمِسَّنْ أَلَّفَ فِي ذَلِكَ .. الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ ﴿، وَعَصْرِيُّنَا الْعَلَامَةُ وَمِسَّنْ أَلَّفَ فِي ذَلِكَ .. الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ ﴿، وَعَصْرِيُّنَا الْعَلَامَةُ الْمُحَدِّثُ الشَّرِيفُ الْحَسَنِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصِّدِيقُ، وَكِتَابُهُ مِنْ أَجْمَعِ الْمُحَدِّثُ الشَّرِيفُ الْحَسَنِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصِّدِيقُ، وَكِتَابُهُ مِنْ أَجْمَعِ الْمُؤَلَّفَاتِ وَأَنْفَعِهَا، وَسَمَّاهُ: [إقامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَىٰ نُزُولِ عِيسَىٰ فِي آخِرِ الشَّرِيفُ أَلْفَاتٍ وَأَنْفَعِهَا، وَسَمَّاهُ: [إقامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَىٰ نُزُولِ عِيسَىٰ فِي آخِرِ اللَّهُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مِنْ أَكُولِ عِيسَىٰ فِي آخِرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّفَاتِ وَأَنْفَعِهَا، وَسَمَّاهُ: [إقامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَىٰ نُزُولِ عِيسَىٰ فِي آخِرِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّولُ عَلَى الْمُؤَلِّ فَاتِ وَأَنْفَعِهَا، وَسَمَّاهُ: [إقامَةُ الْبُورُهُ الْعُلَامُ عَلَىٰ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْعَلَىٰ الْمُولِ عَلَىٰ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِنَ عَلَىٰ الْمُؤْمِلُومَةُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤَلِّ الْمُعَالِي الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ

<sup>=</sup> حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جُبَرِ بْنِ نُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَاسَ بْنَ سِمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ... ۚ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ﴿قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: ﴿أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَبَّامِكُمْ) ۗ إِهَـ.

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ» إهد.

<sup>(</sup>١) فِي سِيَاقِ حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً، قَوْلُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ نُزُولِ سَيِّدِنَا عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ مَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، سَيِّدِنَا عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ مَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، شَرِّقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَ يَتَحَدَّرُ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوِ... وَإِذَا رَفَعَ يَتَحَدَّرُ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُو... وإِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الصَّحِيحِ.

 <sup>(</sup>٢) وَاسْمُ كِتَابِهِ [نُزُولُ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ آخِرَ الزَّمَانِ]، وَقَدْ حَقَّقَهُ الْأُسْتَاذُ سَعْدٌ كَرِيمٌ الدَّرْعَمِيُّ،
 وَطُبِعَ بِدَارِ ابْنِ خَلْدُونَ، وَحَقَّقَهُ أَيْضًا الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْقَادِرِ عَطَا، وَطُبِعَ بِدَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) وَسَمَّاهُ أَيْضًا: [إِبْطَالُ مَا قِيلَ مِنَ الْخَيَالَاتِ وَالْأَوْهَامِ فِي حَدِيثِ نُزُولِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ]. وَلَكِنَّ التَّسْمِيَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ هِيَ الْأَشْهَرُ، وَهِيَ الَّتِي صَدَّرَ بِهَا مُؤَلِّفُهُ اسْمَ كِتَابِهِ. وَقَدْ =

= أَلَّفَهُ الشَّيْخُ الْغُمَارِيُّ رَدًّا عَلَىٰ فَتْوَىٰ الْأُسْتَاذِ الشَّيْخِ مَحْمُودٍ شَلْتُوتٍ تَفْصِيلًا، وَالنِّحْلَةِ الْقَادِيَانِيَّةِ إِجْمَالًا فِي إِنْكَارِهِمْ نُزُولَهُ ﷺ.

هَذَا وَقَدْ تَرْجَمَ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ خَيْرٌ رَمَضَانُ يُوسَفُ لِلشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ الْغُمَادِيِّ الْحَسَنِيِّ تَرْجَمَةً حَافِلَةً وَاسِعَةً، وَذَٰلِكَ فِي كِتَابِهِ [تَكْمِلَةُ مُعْجَمِ الْمُوَلِّفِينَ: صَ٣٤٩]، طَبْعَةُ دَادِ ابْنِ حَزْم، وَهَلْذَا نَصُّ التَّرْجَمَةِ تَامَّا:

## "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْغُمَارِيُّ

(۱۳۲۸ – ۱۹۱۳ هِ) (۱۹۱۹ – ۱۹۹۳)

عَالِمٌ عَلَّامَةٌ، مُحَدِّثٌ حَافِظٌ، فَقِيةٌ أُصُولِيٌّ، بَاحِثٌ مُحَقِّقٌ، مُتَكَلِّمٌ مُتَفَنَّنٌ. هُوَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ الْغُمَارِيُّ الْحَسَنِيُّ الْإِدْرِيسِيُّ.

وُلِدَ بِطَنْجَةَ، وَدَرَسَ فِي فَاسٍ عَلَىٰ شُيُوخِهَا، ثُمَّ دَحَلَ الْقَرَوِيِّنَ، وَدَرَّسَ بِالزَّاوِيَةِ الصَّدِيقِيَّةِ، وَأَكْثَرَ مِنَ الْمُطَالَعَةِ فِي مُخْتَلِفِ الْفُنُونِ. نَالَ الْعَالِمِيَّةَ مِنَ الْأَزْهَرِ، وَتَرَدَّدَ عَلَىٰ شُيُوخِ مِصْرَ، وَعَظُمَ شَانُهُ، وَكَتَبَ مَقَالَاتٍ أَكْثَرُهَا فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، وَكَانَ يُحَاضِرُ فِي الْجَمْعِيَّاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ. أَمْتُحِنَ وَسُجِنَ مَقَالَاتٍ أَكْثَرُهَا فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، وَكَانَ يُحَاضِرُ فِي الْجَمْعِيَّاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ. أَمْتُحِنَ وَسُجِنَ بِمِصْرَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً، وَحَجَّ مِرَارًا. لَهُ مَشَايِخُ وَتَلَامِذَةٌ كَثِيرُونَ. وَمِمَّا كُتِبَ فِي مُوَلَّفَاتِهِ: [الْفَتْحُ الْمُبِينُ بِالرَّدَّ عَلَىٰ نَقْدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّدِيقِ الْغُمَادِيِّ لِكِتَابِ الْأَرْبَعِينَ] بِقَلَمِ عَلَى بْنِ مُحَمَّدِ الصَّدِي الْمُنورَةُ، مَطَابِعُ الرَّشِيدِ، ١٤٨ه هِ، ١٧٧ صَ. - (سِلْسِلَةُ عَقَائِدِ السَّلَفِ؛ نَاصِرِ الْفَقِيهِيِّ. الْمَدِينَةُ الْمُنورَةُ، مَطَابِعُ الرَّشِيدِ، ١٤٨ه هِ، ١٧٧ صَ. - (سِلْسِلَةُ عَقَائِدِ السَّلَفِ؛ مَن وَهُو رَدُّ عَلَىٰ كِتَابِ [فَقِيهِيِّ الْمُنورِةِ كِتَابِ الْأَرْبَعِينَ] لِلْغُمَادِيِّ، اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللَّهُ مِن مُحَمَّدِ اللَّهُ مُونِ مِنْ مُحَمَّدٍ اللَّهُ مِن مُحَمَّدٍ اللَّهُ مُنْ وَدُو عَلَىٰ كِتَابِ [النَّوْحِيدِ] لِلْعُمُونِ بِنَقْدِ كِتَابِ الْأَرْبَعِينَ ] لِلْغُمَادِيِّ، اللَّهِ مِن مُحَمَّدِ الْمُورِي (تُ ٤٨١ه هِ).

وَمِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ الْعَدِيدَةِ: [إِنْحَافُ الْأَذْكِيَاءِ بِجَوَازِ النَّوسُّلِ بِسَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ]، [الْأَرْبَعُونَ الصَّدِّيقِيَّةُ فِي مَسَائِلَ اجْتِمَاعِيةٍ]، [بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّيْخِ بَكُر أبو زيدٍ]، [مِصْبَاحُ الزُّجَاجَةُ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ]، [سَمِيرُ الصَّالِحِينَ]، [حُسْنُ الْبَيَانِ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ]، [فَضَائِلُ الْقُرْءَانِ]، [تَشْيِيدُ الْمَبَانِي لِمَا حَوَثْهُ الْآجُرُّومِيَّةُ وَالْمَعَانِ]، [إخْتِصَارُ إِرْشَادِ الْفُحُولِ لِلشَّوْكَانِيُّ]، [قُرَّةُ الْعَيْنِ بِأَدِلَّةِ إِرْسَالِ النَّبِيِّ عَرْفِ الْمَعَانِ]، [فَصَلُ الْأَنْبِيَاءِ]، [فَضَائِلُ رَمَضَانَ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ]، [يَتَاتَةُ الْاَمَالِ فِي شَرْحِ وَتَصْحِيحِ حَدِيثِ عَرْضِ الْأَغْمَالِ]، [الْحُجَجُ الْبَيِّنَاتُ فِي إِثْبَاتِ الْكَرَامَاتِ]، [وَاضِحُ الْبُرْهَانِ =

= عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فِي الْقُرْءَانِ]، [دَلَالَةُ الْقُرْءَانِ الْمُبِينِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَفْضَلُ الْعَالَمِينَ]، [شَرْحُ الْإِرْشَادِ فِي فِقْهِ الْمَالِكِيَّةِ]، [إِعْلَامُ النَّبِيلِ بِجَوَازِ التَّقْبِيلِ]، [الْفَتْحُ الْمُبِينُ بِشَرْح الْكَنْزِ النَّمِينِ]، [النَّفْحَةُ الزَّكِيُّةُ فِي بَيَانِ أَنَّ الْهَجْرَ بِدْعَةٌ شِرْكِيَّةٌ]، [الصَّبْحُ السَّافِرُ فِي تَحْرِيرِ صَلَاةِ الْـمُسَافِرِ]، [الرَّأْيُ الْقَوِيمُ فِي وُجُوبِ إِنْمَامِ الْـمُسَافِرِ خَلْفَ الْـمُقِيمِ]، [تَفْسِيرُ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ]، [إِنْقَانُ الصَّنْعَةِ فِي بَيَانِ مَعْنَىٰ الْبِدْعَةِ]، [التَّحْقِيقُ الْبَاهِرُ فِي مَعْنَىٰ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ]، [تَنْوِيرُ الْبَصِيرَةِ بِبَيَانِ عَلَامَاتِ الْكَبِيرَةِ]، [كَيْفَ تَكُونُ مُحَدِّثًا؟]، [كَيْفَ تَشْكُرُ النَّعْمَةُ]، [التَّوَقِّي وَالإسْتِنْزَاهُ]، [تَوْضِيحُ الْبَيَانِ بِوُصُولِ ثَوَابِ الْقُرْءَانِ]، [الْإِعْلَامُ بِأَنَّ التَّصَوُّف مِنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَام]، [ذَوْقُ الْحَلَاوَةِ بِامْتِنَاعِ نَسْخِ التِّلَاوَةِ]، [حُسْنُ التَّفَهُّمِ وَالدَّرْكِ لِـمَسْأَلِةِ التَّرْكِ]، [إِعْلَامُ النَّبِيهِ بِسَبَبِ بَرَاءَةِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ أَبِيهِ]، [الْأَدِلَّةُ الرَّاجِحَةُ عَلَىٰ فَرْضِيَّةِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ]، [الْقَوْلُ السَّدِيدُ فِي اجْتِمَاع الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ]، [أَجْوِبَةٌ هَامَّةٌ فِي الطِّبِّ]، [إسْتِمْدَادُ الْعَوْنِ فِي بَيَانِ كُفْرِ فِرْعَوْنَ]، [سَبِيلُ التَّوْفِيقِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصِّدِّيقِ]، [فَتْحُ الْغَنِيُّ الْمَاجِدِ بِحُجَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ]، [كَمَالُ الْإِيمَانِ فِي التَّدَاوِي بِالْقُرْءَانِ]، [الْقَوْلُ الْجَزْلُ فِيمَا لَا يُعْذَرُ فِيهِ بِالْجَهْلِ]، [تَوْجِيهُ الْعِنَايَةِ بِتَغْرِيفِ الْحَدِيثِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً]، [دَفْعُ الشُّكِّ وَالإِرْتِيَابِ عَنْ تَحْرِيمٍ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ]، [الْفَتَاوَىٰ]، [إِزَالَةُ الإلْتِبَاسِ عَمَّا أَخْطَأَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ]، [إِتْحَافُ النُّبَلَاءِ بِفَضْلِ الشَّهَادَةِ وَٱنْوَاعِ الشُّهَدَاءِ]، [قَمْعُ الْأَشْرَارِ عَنْ جَرِيمَةِ الإنْتِحَارِ]، [الْمَعَارِفُ الذَّوْقِيَّةِ فِي أَذْكَارِ الطَّرِيقَةِ الصِّدِّيقِيَّةِ]، [الْأَحَادِيثُ الْمُنْتَقَاةُ فِي فَضَائِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، [الْبَيَّانُ الْمُشْرِقُ لِوُجُوبِ صِيَامِ الْمَغْرِبِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ]، [الرُّؤْيَا فِي الْقُرْءَانِ وَالسُّنَّةِ]، [التَّنَصُّلُ وَالإِنْفِصَالُ عَنْ فَضِيحَةِ الْإِشْكَالِ]، [الْحُجَّةُ الْمُبِينَةُ لِصِحَّةِ فَهُم عِبَارَةِ الْمُرُونَةِ]، [الْمَهْدِيُّ الْمُتَنْظَرُ]، [مِنْحَةُ الرَّؤُوفِ الْمُعْطِي بِبَيَانِ ضَعْفِ وُتُوفِ الشَّيْخ الْهِبْطِي]، [تَنْبِيهُ الْبَاحِثِ الْمُسْتَفِيدِ لِمَا فِي الْأَجْزَاءِ الْمَطْبُوعَةِ مِنَ التَّمْهِيدِ]، [رَفْعُ الْإِشْكَالِ عَنْ مَسْأَلَةِ الْمُحَالِ]، [التَّنْصِيصُ عَلَىٰ أَنَّ الْحَلْقَ لَيْسَ بِتَنْمِيصٍ]، [أَمْنِيةُ الْمُتَمَنِّي فِي تَحْرِيمِ التَّبَنِّي]، [حُسْنُ التَّلَطُّفِ بِبَيَانِ وُجُوبِ التَّصَوُّفِ]، [إِعْلَامُ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ بِمَعْنَىٰ اتَّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ]، [الْأَحَادِيثُ الشَّاذَّةُ]، [أَوْلِيَاءٌ وَكَرَامَاتٌ]، [أَفْضَلُ مَقُولٍ فِي أَفْضَلِ رَسُولٍ]، [نَقْدُ الْبُرْدَةِ]، [تَعْرِيفُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِأَنَّ نَقْلَ الْعُضْوِ حَرَامًا، [الْقَوْلُ الْمُقْنِعُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْأَلْبَانِيِّ الْمُبْتَدِعِ]، [عَقِيدَةُ أَهْلِ =

= الْإِسْلَامِ فِي نُزُولِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ]، الْقَاهِرَةُ، مَكْتَبَةُ الْقَاهِرَةِ، ١٣٨هِـ، ١٤٣صَ. [الْقَوْلُ الْمَسْمُوعُ فِي بَيَانِ الْهَجْرِ الْمَشْرُوعِ]، الْقَاهِرَةُ، مَكْتَبَةُ الْقَاهِرَةِ، ١٣٩٣هِ، ٤٠ صَ. [مُسْنَدُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ ١٨ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ] تَحْقِيقٌ وَتَحْشِيَّةٌ، نَسَّقَهُ وَأَشْرَفَ عَلَىٰ طَبْعِهِ عَبْدُ الشَّكُورِ عَبْدُ الْفَتَّاحِ فِدَا، مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ، مَكْتَبَةُ وَمَطْبَعَةُ النَّهْضَةِ الْحَدِيثَةِ، ١٤٠٧هِ، ٢٥٥صَ. [الْـمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ فِي بَيَانِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْـمَشْهُورَةِ عَلَىٰ الْأَلْسِنَةِ/شَمْسُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ] تَصْحِيحٌ وَتَعْلِينٌ وَتَحْشِيَةٌ؛ قَدَّمَهُ وَتَرْجَمَ لِلْمُؤَلِّفِ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَبْدُ اللَّطِيفِ، بَيْرُوتُ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، ١٣٩٩هـ، ١٥٥٠. [الْكَنْزُ الثَّمِينُ فِي أَحَادِيثِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ]، طَ٢، بَيْرُوتُ، عَالَمُ الْكُتُبِ، ١٤٠٣هِـ، ٦٨٢صَ. [آكَامُ الْمَرْجَانِ فِي غَرَائِبِ الْأَخْبَارِ وَأَحْكَامِ الْجَانَ/ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْلِيُّ] تَصْحِيحٌ وَتَعْلِيقٌ، الْقَاهِرَةُ، مَكْتَبَةُ مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ صُبَيْحٍ، ١٣٧٦هِ. [تَمَامُ الْمِنَّةِ بِبَيَانِ الْـخِصَالِ الْـمُوجِبَةِ لِلْجَنَّةِ] الْقَاهِرَةُ، مَكْتَبَةُ الْقَاهِرَةِ، ١٣٨هِ. ٢٥٦صَ. [الرَّدُّ الْـمُخكَمُ الْـمَتِينُ] د.م.د.ن، ١٣٦٥هِ، ٢٩٥صَ. [بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ/ إِبْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ] تَصْحِيحٌ وَتَعْلِينٌ، الْفَاهِرَةُ، عَبْدُ الْحَمِيدِ حَنَهَيٍّ، ١٣٨هِ، ٣٠٦صَ. [النَّفْحَةُ الْإِلَهِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ] طُبِعَ بِآخِرِ كِتَابِ "فَضَائِلُ النَّبِيِّ فِي الْقُرْءِانِ". [مَسَالِكُ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ مَسَائِلِ مَتْنِ الرُّسَالَةِ/ أَحْدُ مُحَمَّدٌ الصَّدِّيقُ] تَصْحِيحٌ وَمُرَاجَعَةٌ، طَ٢، الْقَاهِرَةُ، مَكْتَبَةُ الْفَاهِرَةِ، ١٣٩١هِ. [الْحَاوِي في فَتَاوِي الْحَافِظِ أَبِي الْفَصْلِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّدِّيقِ الْغُمَارِيِّ، الْقَاهِرَةُ، دَارُ الْأَنْصَارِ، ١٤٠٢هِ، ١٨٢ صَ. [الإسْتِقْصَاءُ لِأَدِلَّةِ تَحْرِيمِ الإسْتِمْنَاءِ، أوِ الْعَادَةُ السِّرِّيَّةُ مِنَ النَّاحِيَةِينِ: الدِّينِيَّةِ وَالصَّحِّيَّةِ] بَيْرُوتُ، عَالَمُ الْكُتُبِ، ١٤٠٤ هِ، ١٤٠٤ هِ. الْإِحْسَانُ فِي تَعَقُّبِ الْإِنْقَانِ لِلسُّيُوطِيِّ]، الْقَاهِرَةُ، دَارُ الْأَنْصَارِ. [الْأَرْبَعِينَ الْغُمَارِيَّةُ فِي شُكْرِ النَّعَمِ]، الْقَاهِرَةُ، مَطْبَعَةُ أَمِينٍ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ. [بِدَعُ التَّفَاسِيرِ]، الْقَاهِرَةُ، مَكْتَبَةُ الْقَاهِرَةِ، ١٣٨٥هِ، ١٨٩صَ. [جَوَاهِرُ الْبَيَانِ فِي تَنَاسُبِ سُوَرِ الْقُرْءَانِ]، طَ٢، بَيْرُوتُ، عَالَـمُ الْكُتُبِ، ١٤٠٦هِ، ١٦٦صَ. [خَوَاطِرُ دِينِيَّةً]، الْقَاهِرَةُ، مَكْتَبَةُ الْقَاهِرَةِ، ١٣٨٨هِ، ٢٠٨صَ. [أَوْضَحُ الْبُرْهَانِ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقُرْءَانِ]، الْقَاهِرَةُ، مَكْتَبَةُ الْقَاهِرَةِ، ١٣٩٢هِ.، ١٥ صَ. [الْأَحَادِيثُ الْـمُخْتَارَةُ مِنَ الْأَخْلَاقِ وَالْآدَابِ، الْـمُسَمَّىٰ الْغَرَائِبُ وَالْوُحْدَانُ] الْقَاهِرَةُ، مَكْتَبَةُ الْقَاهِرَةِ، ١٣٩٠هِ، ١٦٦ صَ. [فَضَائِلُ النَّبِيِّ فِي الْقُرْءَانِ، أَوْ دَلَالَةُ الْقُرْءَانِ الْمُبِينِ عَلَىٰ أَنَّ=

وَاعْلَمْ أَنَّ نُزُولَ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ.. مِنْ أَظْهَرِ الْأَدِلَةِ عَلَى أَنَّ نَبِيّنَا عَلِيْهُ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ، فَإِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ اللَّهُ ظُهُورَ مَسِيحِ الضَّلَالَةِ فِي هَلْذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّ نَبِيَّهَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ، لَا تَنْزِلُ النَّبُوَّةُ بَعْدَهُ عَلَىٰ أَحَدٍ.. أَبْقَىٰ مَسِيحَ الْأُمَّةِ، وَأَنَّ نَبِيَّهَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا تَنْزِلُ النَّبُوَّةُ بَعْدَهُ عَلَىٰ أَحَدٍ.. أَبْقَىٰ مَسِيحَ الْهُدَىٰ حَيَّا حَتَّىٰ يُنْزِلَهُ لِقَتْلِ مَسِيحِ الضَّلَالَةِ، فَيُحْيِي الشَّرِيعَةَ الْمُحَمَّدِيَّة، مُنَّ عَيْرَهُ لِلْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ وَيُصَلِّي مُتَبِعًا فِي ذَٰلِكَ لَهُ هَا لَهُ وَرَدَ " أَنَّهُ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ لِلْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ وَيُصَلِّي

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُ ذَٰلِكَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي [سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ] وَبِالتَّحْدِيدِ فِي [صَ ١٢٢٠] مِنَ السَّطْرِ [٧] إِلَى السَّطْرِ [٧]، وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ الْأَرْنَؤُوطُ فِي [صَ ١٢٢٣] فِي السَّطْرِ [٨].

وَقَدْ رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [جُ٣/ صَ٢٧٢]، (٦٤- كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ)، (٥٠- بَابُ نُزُولِ =

خَلْفَهُ، وَيَقُولُ: ﴿ إِنَّ إِمَامَكُمْ مِنْكُمْ»، تَكْرِمَةً مِنَ اللَّهِ لِهَاٰذِهِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ يُتَوَقَّلُ ﴿ وَيَفُونُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ بَشَرٍ، ثُمَّ تَتَابَعَ الْعَلَامَاتُ حَتَّىٰ تَأْتِي

= عِيسَىٰ بِنْ مَرْيَمَ ﷺ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَنَصُّهُ: ٣٢٦٥ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ

(١) [سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ: جُ٦/ صَ٣٧٨]، (أَوَّلُ كِتَابِ الْمَلَاحِمِ)، (١٤ - بَابُ خُرُوجِ الدَّجَّالِ).
 بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ:

«٤٣٢٤ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هُمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيًّ - يَعْنِي عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَم - وَإِنَّهُ نَاذِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِي عَينىٰ بْنَ مُمْصَرَتَيْنِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَاغْرِفُوهُ: رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَىٰ الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، بَيْنَ مُمْصَرَتَيْنِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيُعْرَفُوهُ إِلَىٰ الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، بَيْنَ مُمْصَرَتَيْنِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيُعْرَفُوهُ السَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْحِزْيَةَ، وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلْلَ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، فَيمُكُنُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتُوفَىٰ الْمِلْلُ كُلُهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ الْمَسْلِمُونَ الْمَسْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ الْمَسْلِمُونَ الْمَسْلِمُونَ الْمَسْلِمُونَ الْمَسْلِمُونَ الْمَسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمَسْلِمُونَ الْمَسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمَدْ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمَسْلِمُ الْمُعْلِي الْمُسْلِمُونَ الْمَسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُولِلِي الْمُعْلِقُ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُسْلِمُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُسْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْلِقُ الْمُؤْمَالِي الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُلْكُونَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْنِ الْمُؤْمُ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

مِنْكُمْ). تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ اِهَ.

هَخدِيثٌ صَحِيحٌ دُونَ قَوْلِهِ: (فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ)، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ. فَإِنَّ قَتَادَةَ -وَهُوَ ابْنُ دَعَامَةَ السَّدُوسِيُّ- لَـمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آدَمَ فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ مَعِينٍ، نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي دَعَامَةَ السَّدُوسِيُّ- لَـمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آدَمَ فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ مَعِينٍ، نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي [الْفَتْحِ: ٦/ عَلَيْهِ الْإِسْنَادَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحِ: ٦/ ١٨٨]: هَلْذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَوِيٍّ!.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَالِسِيُّ (٧٥٧٥)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ١٥/ ١٥٨–١٥٩، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوْيِهِ (٤٣)، وَأَخْمَدُ (٩٢٧٠) وَ (٩٣٢٩– ٩٦٣٤)، وَالطَّبَرِيُّ فِي [تَفْسِيرِهِ: ٣/ ٢٩١] وَ[٦/ ٢٢]، وَابْنُ حِبَّانَ (٦٨١٤) وَ (٢٨٢١)، وَالْآجُرِّيُّ فِي [الشَّرِيعَةِ: صَ٠٨٣]، وَالْحَاكِمُ ٢/ ٥٩٥ مِنْ طُرُقِ عَنْ قَتَادَةَ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٧٠٨٤٥)، وَعَنْهُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ (٤٤) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ =

- = رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَالرَّجُلُ الْـمُبْهَمُ هُنَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ آدَمَ. وَمَعْمَرٌ جَالَسَ فَتَادَةَ صَغِيرًا فَلَـمْ يَحْفَظْ عَنْهُ الْأَسَانِيدَ، كَمَـا صَرَّحَ هُوَ نَفْسُهُ بِذُلِكَ.
- وَقَوْلُهُ فِي هَلْذَا الْمَحَدِيثِ: (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٍّ -يَعْنِي عِيسَىٰ-) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٤٤٢) وَمُسْلِمٌ (٢٣٦٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَمُسْلِمٌ (٢٣٦٥) مِنْ طَرِيقِ مَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهِ، كِلَامُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.
- وَقَوْلُهُ فِي وَصْفِ عِيسَىٰ: (رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَىٰ الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٣٩٤)، وَالنِّرْمِذِيُّ (٣٣٩٦) مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، بِلَفْظِ: (وَرَأَيْتُ عِيسَىٰ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ -يَعْنِي حَمَّامًا-).
- وَقَوْلُهُ فِي وَصْفِهِ: (بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ): لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ النَّوَاسِ بْنِ سِمْعَانَ عِنْدَ مُسْلِمِ (٢٩٣٧) بِلَفْظِ: (يَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، "يَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ")، وَالْمَهْرُودَتَانِ، قَالَ النَّووِيُّ فِي بِلَفْظِ: (يَنْزِلُ عِنْدَ الْمَهْرُودَتَانِ، قَالَ النَّووِيُّ فِي إِلْفُظِ: الْمُهْمَلَةِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَالْوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ، مَعْنَاهُ: لَابِسٌ ثَوْيَيْنِ مِوْرُسٍ ثُمَّ بِزَعْفَرَانَ.
- وَقَوْلُهُ: (كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَـمْ يُصِبْهُ بَلَلُ) لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبُخَارِيُّ (٣٤٤٠)، وَمِسْلِمٍ (١٦٩) بِلَفْظِ: (وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْـمَنَامِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ، كَأَحْسَنِ مَا يُرَىٰ مِنْ أَدْمِ الرَّجَالِ، تَضْرِبُ لِـمَّنُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعَـْرِ، يَغْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً).
- وَقَوْلُهُ: (يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ... وَيَضَعُ الْحِزْيَةَ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٢٢٢)، وَمُسْلِمٌ (١٥٥)، وَابْنُ مَاجَهْ (٤٠٧٨)، وَالتَّرْمِذِيُّ (٣٣٨٣)، مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيَّبِ، وَمُسْلِمٌ (١٥٥) مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
- وَقَوْلُهُ: (يُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْـمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ) أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ (٩١٢١) مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ ابْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: (وَتَكُونُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
- وَقَوْلُهُ: (وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٨٩٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عِنْدَ مُسْلِمٍ (٢٩٤٠)، وَمِنْ حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ السَّالِفِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٤٣٢١) وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَحْدَدَ (٢٤٤٦٧)، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ =

النَّفْخَةُ " الَّتِي تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا.

= ١٥/ ١٣٤، وَابْنِ حِبَّانَ (٢٨٢٢) وَإِسْنَادُهُ جَيَّدٌ.

- لَكِنْ تُشْكِلُ مُدَّةُ مُكْثِهِ هُنَا مَعَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عِنْدَ مُسْلِم ( ٢٩٤٠) أَنَّ النَّاسَ يَمْكُثُونَ سَبْعَ سِنِينَ بَعْدَ قَتْلِ الدَّجَالِ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً تَقْبِضُ كُلَّ مُؤْمِنٍ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [النَّهَايَةِ: ١/ ١٩٣]: هَلْذَا مَعَ هَلْذَا مُشْكِلٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا مُحِلَتْ هَلْدِهِ السَّبْعُ عَلَىٰ مُدَّةً إِقَامَتِهِ بَعْدَ نُزُولِهِ، وَتَكُونُ مُضَافَةً إِلَىٰ مُدَّةً مُكْثِهِ فِيهَا قَبْلَ رَفْعِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَكَانَ عُمُرُهُ إِذَ ذَاكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً عَلَىٰ الْمَشْهُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُمَصَّرُ مِنَ الثَّيَابِ: الْمُلَوَّنُ بِالصُّفْرَةِ وَلَيْسَتْ صُفْرَتُهُ بِالْمُشْبَعَةِ.

- وَقَوْلُهُ: (وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ وُجُوبِ قَتْلِ الْخَنَازِيرِ، وَبَيَانٌ أَنَّ أَعْيَانَهَا نَجِسَةٌ.

وَذَٰلِكَ أَنَّ عِيسَىٰ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ- إِنَّمَا يَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ فِي حُكْمِ شَرِيعَةِ نَبِيُنَا مُحَمَّدٍ ﷺ لِأَنَّ نُزُولَهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَشَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ بَاقِيَةٌ.

- وَقَوْلُهُ: (يَضَعُ الْجِزْيَةَ) مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَضَعُهَا عَنِ النَّصَارَىٰ وَأَهْلِ بِالْكِتَابِ، وَيَحْمِلُهُمْ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَلَعْمَا عَنِ النَّصَارَىٰ وَأَهْلِ بِالْكِتَابِ، وَيَحْمِلُهُمْ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَلاَ يَقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرَ دِينِ الْحَقِّ، فَلْلِكَ مَعْنَىٰ وَضْعِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ الِهَ.

(١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْثُونَ أَفْلَهُ ١٨ ﴾ [النبأ: ١٨].

وَفِي [صَحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ ٢٢٥٨]، (٥٢ - كِتَابُ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ)، (٢٣ - بَابٌ فِي خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَمُكْثِهِ فِي الْأَرْضِ، وَنُزُولِ عِيسَىٰ وَقَتْلِهِ إِيَّاهُ، وَذَهَابٍ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْإِيمَانِ، وَبَقَاءِ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَمُكْثِهِ فِي الْأَرْضِ، وَنُزُولِ عِيسَىٰ وَقَتْلِهِ إِيَّاهُ، وَذَهَابٍ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْإِيمَانِ، وَبَقَاءِ شِرَارِ النَّاسِ وَعِبَادَتِهِمُ الْأَوْثَانَ، وَالنَّفْخِ فِي الصُّورِ، وَبَعْثِ مَنْ فِي الْقُبُورِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التَّرُاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١١٦ - (٢٩٤٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودِ الثَّقَفِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودِ الثَّقَفِيِّ يَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَىٰ كَذَا عَرْو، وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا هَلْذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ ؟ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَىٰ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: شُبْحَانَ اللَّهِ ا أَوْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْوَةَ الْبَيْتُ، وَيَكُونُ، وَيَكُونُ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْقُ مَنْ وَلَا يَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا. يُحَرَّقُ الْبَيْتُ، وَيَكُونُ، وَيَكُونُ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمْتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ -لَا أَدْدِي: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ = رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمْتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ -لَا أَدْدِي: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ =

وَتَمْكُثُ الْأَرْضُ خَرَابًا أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴿ ، ثُمَّ يُحْيِي اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ ﴿ ، وَيُعِيدُ الْأَبْدَانَ وَيَأْمُرُ بِالنَّفْخِ فِي الصَّورِ ، فَتَنْطَلِقُ الْأَرْوَاحُ بِإِذْنِ اللَّهِ ، فَتَدْخُلُ كُلُّ رُوحٍ الْأَبْدَانَ وَيَأْمُ اللَّهِ ، وَيَوْمُ اللَّهِ وَيَوْمُ الدِّينِ ﴿ ، وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿ ، وَيَوْمُ الدِّينِ ﴿ ، أَي : لَكَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللللَّالِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللّهُ اللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللل

<sup>=</sup> شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا - فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ. فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ. ثُمَّ يَمْكُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ. لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةً. ثُمَّ يُرْعِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامْ. فَلَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا فَبَصَنْهُ. حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَلِهِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ تَقْبِصَهُ. قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: (فَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ كَبَدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ تَقْبِصَهُ). قَالَ: سَعِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: (فَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَةِ الطَّيْرِ وَأَخْلَامِ السَّبَاعِ. لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا. فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: فِي خِفَةِ الطَّيْرِ وَأَخْلَامِ السَّبِعِ. لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا. فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: فِي خِفَةِ الطَّيْرِ وَأَخْلَامِ السَّبَاعِ. لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا. فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُكَ وَقَالَ: فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُمَا ؟ فَيَأْمُومُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. وَهُمْ فِي ذَٰلِكَ وَالَّ مِنَ يَسْمَعُهُ رَجُلُ عَلَى اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْفَالًا وَاللَّهُ مِنْ مَاقِى السَّعَلِي اللَّهُ مَنْ مَنْ عَنْ مَاقِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَاقِى اللَّهُ عَنْ صَاقَى الِيَقَالُ : فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. وَذَٰلِكَ يَوْمَ يَخْمُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وَقُلُكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.

<sup>(</sup>١) بَحَثْتُ عَنْ أَيِّ دَلِيلٍ لِهَ ٰذَا الْكَلَامِ فَلَمْ أَجِدْ.

 <sup>(</sup>٢ ، ٣) رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ كُلَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِهِ [الْجَامِعُ لِشُعَبِ الْإِيمَانِ: جُ١/ صَ٥٣٥-٥٣٩]،
 بِتَحْقِيقِ مُخْتَارٍ أَحْمَدَ النَّدَوِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الرُّشْدِ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ، وَقَالَ فِيهِ الْبَيْهَقِيُّ: ﴿وَرَوَيْنَا فِي صَفْةِ الْقِيَامَةِ...» ثُمَّ ذَكَرَ مَا هُنَا فِي أَثْنَائِهِ.

 <sup>(</sup>٤) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَنَ لَقَدْ لَيِثْتُمْ فِي كِتَبِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْنِ فَهُذَا يَوْمُ الْبَعْنِ وَلَلْبِ مَنَ أَمُونَ ۞ ﴿ الروم: ٥٥].

<sup>(</sup>٥) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمُونَ ﴾ [القيامة: ١].

<sup>(</sup>٦) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَلِكِ يَوْمُ الدِّينِ ۞ ﴾ [الفاتحة: ٤].

١٢٣٥ \_\_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيُّ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ، لِلْعَزَّامِيُّ النَّاسُ الْحَزَاءِ "، وَيَوْمُ لِقَارِعَةِ "، وَالطَّامَّةِ الْكُبْرَىٰ "، وَيَوْمُ لِقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ ".

وَقَدْ فَصَّلَتِ السُّنَّةُ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْمَوَاقِفِ وَالْأَهْوَالِ. وَمَنْ قَالَ: (إِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَّا الْأَرْوَاحُ، وَأَنْكَرَ إِعَادَةَ الْأَبْدَانِ.. فَقَدْ كَفَرَ بِمَا جَاءَ عَنْ جَمِيع النَّبِيِّينَ، وَكَذَّبَ بِالْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ، وَأَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَىٰ جَهْلِهِ بِقُدْرَةِ رَبِّ العالكِينَ: فَإِنَّ مَدَارَ إِعَادَةِ الْأَبْدَانِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أُمُورِ:

١ - كَمَالُ الْعِلْم

٢ - وَكَمَالُ الْقُدْرَةِ

٣- وَقَبُولُ الْمُمْكِنِ لِلتَّأْثِيرِ.

وَكُلُّهَا مُتَحَقِّقَةٌ أَكْمَلَ تَحَقُّقٍ، فَاللَّهُ ﷺ هُوَ الْعَلِيمُ الْأَعْلَمُ، وَالْقَدِيرُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [تَفْسِيرِهِ: جُ١/ صَ١٣٤]، فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَالِكِ يَوْمُ الدِّينِ ۞ ﴾ [الفاتحة: ٤]، بِتَحْقِيقِ سَامِي سَلَامَةِ، طَبْعَةُ دَارِ طَيْبَةَ:

<sup>«</sup>وَقَالَ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿مَلِلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ۞ يَقُولُ: لَا يَمْلِكُ أَحَدُّ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مَعَهُ حُكْمًا، كَمُلْكِهِمْ فِي الدُّنْيَا. قَالَ: وَ ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ ﴾ يَوْمُ الْحِسَابِ لِلْخَلَاثِقِ، وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، يَدِينُهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّ. إِلَّا مَنْ عَفَا عَنْهُ. وَكَذَّلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالسَّلَفِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ﴾ اِهَـ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الْقَارِعَةُ ۞ مَا الْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَذَرَكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ [القارعة: ١ - ٣].

<sup>(</sup>٣) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَلْمُ اللَّهُ مَا لَكُافَةُ صَمَا لَكُافَةُ صَمَا الْحُافَةُ السَّاهُ: ١ - ٣].

<sup>(</sup>٤) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا لِمَهُ مِن الطَّامَّةُ ٱلكُّبْرَىٰ ﴿ وَالنازعات: ٣٤].

<sup>(</sup>٥) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَرِيعُومُ النَّاسُ لِرَتِ الْعَلَمِينَ ۞ [المطففين: ٦].

وَيُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ أَرْضٍ بَيْضَاءَ "كَالْفِضَّةِ النَّقِيَّةِ، وَيَطُولُ الْوُقُوفُ،

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [تَفْسِيرِهِ: جُ٦/ صَ٣٦٠]، فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالُوٓا لَهِذَا ضَلَلْنَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>«</sup>يَقُولُ تَعَالَىٰ مُخْرِّا عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِي اسْتِبْعَادِهِمُ الْمَعَادَ حَيْثُ قَالُوا: ﴿ لَهِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أَيْ: تَمَزَّقَتْ أَجْسَامُنَا وَتَفَرَّقَتْ فِي أَجْزَاءِ الْأَرْضِ وَذَهَبَتْ ﴿ لَهِ ثَا لَغِي خَلْقِ جَدِيدٌ ﴾ ؟ ا أَيْنًا لَنعُودُ بَعْدَ يَلْكَ الْحَالِ؟ ا، يَسْتَبْعِدُونَ ذُلِكَ، وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ بَعِيدٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ قُدْرَتِهِمُ الْعَاجِزَةِ، لَا بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ قَدْرَةِ اللَّهِ الْعَاجِرَةِ، لَا بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ قَدْرَةِ اللَّهِ الْعَاجِزَةِ، لَا بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ قَدْرَةِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَاجِزَةِ، لَا بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ قَدْرَةِ اللَّهِ يَعْدُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَلِهَذَا إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَلِهَذَا قَلْمَ اللَّهُ عَلَى الْعَدَمِ، الَّذِي إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَلِهَذَا

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٥/ صَ ٢٣٩٠]، (٨٤- كِتَابُ الرِّقَاقِ)، (٤٤- بَابٌ: يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ الدِّمَشْقِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: (٢٥٦- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ =

فَيَسْتَشْفِعُ النَّاسُ بِالنَّبِيِّنَ ﴿ ، فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: ﴿ الْفُسِي نَفْسِي كَفْسِي ﴿ الْفَرِي الْأَوْ وَرَسُولِهِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ لَهُمْ اسْتَغَاثُوا بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ - بَعْدَ إِرْشَادِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ لَهُمْ إِلَىٰ ذَلِكَ - ﴿ . . أَغَاثَهُمْ وَتَشَفَّعُ إِلَىٰ رَبِّهِ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ، فَشَفَّعَهُ. وَجِيءَ بِكُتُبِ اللَّاعُمَالِ، وَنُصِبَ الْمِيزَانُ ﴿ لَهَا، وَضُرِبَ الصِّرَاطُ، وَهُوَ جِسْرٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ الْأَعْمَالِ، وَنُصِبَ الْمِيزَانُ ﴿ لَهَا، وَضُرِبَ الصِّرَاطُ، وَهُوَ جِسْرٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ

د ٤٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَبَّانَ النَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ فَ قَالَ: أَبِي رَسُولُ اللَّهِ فَ بِلَحْمٍ، فَرَفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ... إِلَىٰ أَنْ وَصَلَ إِلَىٰ مَوْضِعِ الشَّاهِدِ، وَهُو قَوْلُهُ: وَإِذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسَىٰ. فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ فَيَعُولُونَ: يَا عِيسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلِّمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، إِشْفَعْ لَنَا، أَلَا تَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، إِشْفَعْ لَنَا، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ عِيسَىٰ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ مَثْلًا إِلَىٰ مُوتَى عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولُولُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِيسُ الشَّرِيفِ.

(٤) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَ فَهُوَ فِيعِشَةِ رَّاضِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ وَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالِينَةٌ ۞ وَالقارعة: ٦ - ١١].

<sup>=</sup> سَهْلَ بْنَ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ). قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ: (لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحْدِ)) اِهَـ.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ فِي هَامِشِ [صَ١١٩٤]، الْفَقْرَةُ رَقْمُ [٢].

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذَٰلِكَ فِي [ص ١١٩٦] مَعَ الْهَامِشِ، الْفَقْرَةُ رَقْمُ [٤].

<sup>(</sup>٣) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ ٤/ صَ ١٧٤٥]، (٦٨ - كِتَابُ التَّفْسِيرِ/ الْإِسْرَاءُ)، (٢٠٣ - بَابُ: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٌ إِلَّهُ وَكَاتَ عَبْدَا شَحُولًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٣]. وَهُوَ أَحَدُ أَحَادِيثِ الشَّفَاعَةِ الطَّوِيلِ. بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِدِمَشْقَ، وَهَاكَ سَنَدَهُ وَمَوْضِعَ الشَّاهِدِ مِنْهُ فَقَطْ:

وَفِي [سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ: جُ٤/ صَ٥٨٥]، (أَبْوَابُ الْإِيمَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، (١٧ - بَابُ مَا =

جَهَنَّمَ "، وَحَكَمَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ، فَانْتَهَىٰ الْأَمْرُ بِالنَّاسِ إِلَىٰ أَنِ انْقَسَمُوا

= جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُوطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٩٨٦ – حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَخْيَلُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰ الْمُعَافِرِيِّ، ثُمَّ الْحُبْلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ (إِنَّ اللَّهُ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمّتِي عَلَىٰ رَوُّوسِ الْخَلَاثِقِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَشُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ سَيْخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمّتِي عَلَىٰ رَوُّوسِ الْخَلَاثِقِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَشُولُ: قَلْهُ مِنْ مَذَا اللَّهُ مَا الْقِيَامَةِ مَنْ الْمَعَافِرِي مَنْ هَلَا اللَّهُ مَا الْقِيَامِةِ مَنْ الْمَعْلَىٰ الْمَعْوَلُ: اللهُ عَلَىٰ الْمَعْوَلُ: اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ الْيَوْمَ، فَتَخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُو اللهِ عَلْقَولُ: إِلَىٰ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَىٰ الْيُومَ، فَتَخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا عَلْهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَأَنْكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبُّ، مَا هَلْهِ الْطَاقَةُ مَعَ عَلْهِ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا عَلْهُ اللهُ وَنَيْعَ اللهِ طَاقَةُ فِي كِفَةٍ، وَالْمِعَاقَةُ فِي كِفَةٍ، فَطَاشَتِ السَّجِلَّاتُ وَثَقُلُتِ وَتَقُلْتِ اللّهُ مَنْ اللهِ طَاقَةُ فِي كِفَةٍ، وَالْمِطَاقَةُ فِي كِفَةٍ، وَلَا يَثْفُلُ مَعَ اسْمِ اللّهِ مَنْيَءٌ).

هَاٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ٩ إهَ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَـٰذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

«حَدِيثٌ قَوِيٌّ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤٣٠٠). وَهُوَ فِي [الْـمُسْنَدِ: ٦٩٩٤]، وَ[صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانِ: ٢٢٥]» اهَـ.

(١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْقِبَرَطِ لَتَنكِبُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٤]. وَفِي [صَحِيحِ الْبُخَادِيِّ: جُ١/صَ ٢٧٨]، (١٦- كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)، (٤٥- بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِدِمَشْقَ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ، وَهَاكَ سَنَدَهُ وَمَوْضِعَ الشَّاهِدِ مِنْهُ فَقَطْ:

«٧٧٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ ابْنُ يَزِيدَ اللَّيْفِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْثَيْعَ بَهُ اللَّهِ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟... ﴾ إِلَىٰ أَنْ وَصَلَ لِمَوْضِعِ الشَّاهِدِ، وَهُوَ فَوْلُهُ: ﴿ فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَ فِي الْقَيَامَةِ؟... ﴾ إِلَىٰ أَنْ وَصَلَ لِمَوْضِعِ الشَّاهِدِ، وَهُو فَوْلُهُ: ﴿ فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ الل

فَرِيقَيْنِ: ١- فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا سَرْمَدًا ٢- وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ أَبَدًا سَرْمَدًا ٣٠. إِلَّا عُصَاةَ الْمُؤْمِنِينَ، فَمَنْ لَمْ يُصَادِفْهُ الْعَفْوُ مِنْهُمْ.. عُذِّبَ ﴿ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُخْرِجَ إِلَىٰ الْجَنَّةِ.

وَلَهُ عَلَيْهِ حَوْضٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ يَصُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْكَوْثَرِ، وَهُوَ النَّهْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ لَهُ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، وَأَبْرَدُ مِنَ النَّهْ لَهُ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، وَأَبْرَدُ مِنَ النَّذِينَ النَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ، يَرِدُهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ الشَّامِ وَتَابَعُوهُ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً.. لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا ٣٠.

<sup>=</sup> يُوَمَثِذِ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟). قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ، تَخْطِفُ النَّاسَ فَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّهُ مِثْلُ مِثْلُ اللَّهُ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرِدُلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّىٰ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَرَادَ مِنْ أَرَادَ اللَّهُ مَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُوبَهُمْ وَيَعْرِفُوبَهُمْ بِآثَارِ السَّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَنْ السَّجُودِ، فَيَخُرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السَّجُودِ، فَيَخُرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السَّجُودِ، فَيَخُرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السَّجُودِ، فَيَخُرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السَّجُودِ، فَيَخُرُجُونَ مِنَ النَّارِ اللَّهُ عَلَىٰ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَنْ السَّجُودِ، فَيَخُرُجُونَ مِنَ النَّارِ اللَّهُ عَلَىٰ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَا أَنْ السَّجُودِ، فَيَخُرُجُونَ مِنَ النَّارِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اللَّهُ مِنَ الْفَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ)... إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.

 <sup>(</sup>١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَثَيْلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فُرَّانًا عَرَبَا لِتُنذِرَ أَمَّ الْفُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ فَوَمَ
 الشورى: ٧].

<sup>(</sup>٢) أُنْظُرِ الْحَدِيثَ السَّابِقَ مُبَاشَرَةً فِي أَعْلَىٰ هَلْذِهِ الصَّفْحَةِ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ: «حَتَّىٰ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً... اِلَخ.

 <sup>(</sup>٣) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ١٧٩٨]، (٤٣ - كِتَابُ الْفَضَائِلِ)، (٩ - بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا وَصِفَاتِهِ)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَنَصُّهُ:
 ٣٦- (٢٣٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَيُّ -وَاللَّفْظُ لِبْنِ أَبِي شَيْبَةً - (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُ =

= عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ! لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا. أَلَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيةِ. آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأُ آخِرَ مَا عَلَيْهِ. يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيةِ. آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأُ آخِرَ مَا عَلَيْهِ. يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْمُشْلِمَةِ الْمُصْحِيةِ. مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ. مَا بَيْنَ عَبَّانَ إِلَىٰ آئِلَةَ. مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ» إِهَ.

وَفِي كِتَابِ [الْإِحْسَانُ فِي تَقْرِيبِ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: جُ ١/ صَ٣٦٩] لِإبْنِ بَلْبَانَ، (٢٠ كِتَابُ التَّارِيخِ)، (٤ - بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ)، (ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ شَرِبَ مِنْ حَوْضِ الْمُصْطَفَىٰ التَّارِيخِ)، (٤ - بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ)، (ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ شَرِبَ مِنْ حَوْضِ الْمُصْطَفَىٰ التَّارِيخِ أَمِنَ تَسْوِيدَ الْوَجْهِ بَعْدَهُ). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُّوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرَّسَالَةِ.. مَا نَصُّهُ: «٢٤٥٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَغْوَانُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَغْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُلِمٍ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي الْيَمَانِ الْهُوزَنِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَغْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُلِمِ بْنِ عَامِر وَأَبِي الْيَمَانِ الْهُوزَنِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَخْسِ السُّلَمِيِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا سَعَةَ حَوْضِكَ؟ قَالَ: (كَمَا بَيْنَ عَدَنَ النَاهِ عَلَى اللَّهِ مَا سَعَةَ حَوْضِكَ؟ قَالَ: (أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّبَى، وَأَخْلُ مَذَاقَةً مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ أَبَدًا وَلَمْ يُسَوَّدُ وَجُهُهُ أَبَدًا).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﷺ: فِي هَـٰذَا الْـخَبَرِ: (مَثْعَبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِظَّةٍ)، وَفِي خَبَرِ ثَوْبَانَ الَّذِي ذَكَرْنَا: (مِيزَابَانِ: أَحَدُّمُمَا دُرَّ، وَالْآخَرُ ذَهَبُ)، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌ، لِأَنَّ أَحَدَ الْـمَثْعَبَيْنِ يَكُونُ مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ فِظَّةٍ قَدْرُكِّبَ عَلَيْهِ الدُّرُّ، حَتَّىٰ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادًّا لِهَ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ الْهَ.

وَفِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: جُ ١٠/ صَ ١٤٥]، (تَتِمَّةُ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿)، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ.. مَا نَصُّهُ:

«٩١٣ ٥ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَارِبُ ابْنُ دِثَارٍ: مَا سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَوْثَرِ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْذَا: الْخَيْرُ الْكَثِيرُ. فَقَالَ مُحَارِبٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا أَقَلَّ مَا يَسْقُطُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ، = عَبَّاسٍ: هَلْذَا: الْخَيْرُ الْكَثِيرُ. فَقَالَ مُحَارِبٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا أَقَلَ مَا يَسْقُطُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ، =

وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَدْ خُلِقَتَا قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ آدَمُ ١٠٠، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي

= سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿ إِنَّا أَعَطَيْنَاكَ الْحَوْثَرَ ۞ ﴿ الكوثر: ١] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هُو مَثَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبِ، يَجْرِي عَلَىٰ جَنَادِلِ الدُّرِ وَالْيَاقُوتِ، شَرَابُهُ أَحْلَىٰ مِنَ اللَّهِ ﷺ: (هُو مَثَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبِ، يَجْرِي عَلَىٰ جَنَادِلِ الدُّرِ وَالْيَاقُوتِ، شَرَابُهُ أَحْلَىٰ مِنَ اللَّهِ ﷺ، وَأَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَبْرَدُ مِنَ التَّلْجِ، وَأَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ). قَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ، هَلْذَا -وَاللَّهِ- الْخَيْرُ الْكَثِيرُ ﴾ إه.

(١) [الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ: جُ٤/ صَ١٠٧٨] لِلطَّبَرَانِيِّ، (بَابُ الرَّاءِ: مَنِ اسْمُهُ رَافِعٌ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ). بِتَحْقِيقِ مَمْدِي عَبْدِ الْمَجِيدِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرَّيَّانِ، وَهَاكَ نَصَّهُ: ﴿٤٧٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ عَمُّ عَطِيَّةً ابْنِ عَطِيَّةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيَّبِ جَالِسًا، فَذَكَرُوا أَنَّ أَفْوَامًا يَقُولُونَ: قَدَّرَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا الْأَعْمَالِ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ حَتَّىٰ هَمَّ بِالْقِيَامِ، ثُمَّ سَكَنَ، فَقَالَ: تَكَلَّمُوا بِهِ! أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ فِيهِمْ حَدِيثًا كَفَاهُمْ بِهِ شَرًّا، وَيْحَهُمْ أَوَيَعْلَمُونَ؟ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ وَقَدْ سَكَنَ بَعْضُ غَضَبِهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (يَكُونُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَبِالْقُرْءَانِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ كَمَا كَفَرَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ)، قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: (يُقِرُّونَ بِبَعْضِ الْقَدَرِ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضِهِ)، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: (يَقُولُونَ: الْخَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَالشَّرُّ مِنْ إِبْلِيسَ، فَيُقِرُّونَ عَلَىٰ ذُلِكَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَكْفُرُونَ بِالْقُرْءَانِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَمَا يَلْقَىٰ أُمَّتِي مِنْهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَالْجِدَالِ، أُولَٰ فِكَ زَنَادِقَةُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، فِي زَمَانِهِمْ يَكُونُ ظُلْمُ السُّلْطَانِ، فَيَنَالُهُمْ مِنْ ظُلْمِ وَحَيْفٍ وَأَثَرَةِ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ ﷺ طَاعُونَا فَيُفْنِي عَامَّتَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ الْخَسْفُ، فَهَا أَقَلَّ مَا يَنْجُو مِنْهُمْ، الْمُؤْمِنُ يَوْمَتِلِدٍ قَلِيلٌ فَرَحُهُ، شَدِيدٌ غَمُّهُ، ثُمَّ يَكُونُ الْمَسْخُ، فَيَمْسَخُ اللَّهُ ﷺ عَامَّةَ أُولَائِكَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلَىٰ أَثَرِ ذَٰلِكَ قَرِيبًا)، ثُمَّ بَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ بَكَيْنَا لِبُكَاثِهِ، قُلْنَا: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: (رَحْمَةً لِهَمَّ الْأَشْقِيَاءِ، لِأَنَّ فِيهِمُ الْمُتَعَبِّدَ، وَمِنْهُمُ الْمُجْتَهِدَ، مَعَ أَنتُهُمْ لَيْسُوا بِأُوَّلِ مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقَوْلِ، وَضَاقَ بِحَمْلِهِ ذَرْعًا، إِنَّ عَامَّةَ مَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالتَّكْذِيبِ وَالْقَدَرِ)، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقُلْ لِي: كَيْفَ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ؟ قَالَ: (تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لَا =

الْجَنَّةِ: ﴿ أُعِدَّتُ الْمُتَّقِينَ ۞ ﴿ [آل عمران: ١٣٣]، وَقَالَ فِي النَّارِ: ﴿ أُعِدَّتُ الْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ [آل عمران: ١٣١]. وَصَحَّ عَنْهُ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ الْحَيْفِينِ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٤- آل عمران: ١٣١]. وَصَحَّ عَنْهُ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدِ يَمُوتُ إِلَّا عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وَيُقَالُ لَهُ: مَلْذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَنَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْخَرَجَةُ الْبُخَارِيُّ ﴿ وَعَشِيًّا، وَيُقَالُ لَهُ: مَلْذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَنَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْخَرَجَةُ الْبُخَارِيُّ ﴿ وَعَشِيًّا، وَيُقَالُ لَهُ: مَلْذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَنَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْخِرَجَةُ الْبُخَارِيُّ ﴿ وَعَيْرُهُ وَ وَكَانَ ذَٰلِكَ بِجَسَدِهِ وَخُورِجِهِ يَقَظَةً عَلَىٰ الصَّحِيحِ الَّذِي لَا يُعْبَأُ ﴿ يَغَيْرِهِ ﴿ .

<sup>=</sup> يَمْلِكُ مَعَهُ أَحَدٌ ضَرًا وَلَا نَفْعًا، وَتُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ ﷺ خَالِقُهُمَا قَبْلَ خَلْقِ الْحَلْقِ، ثُمَّ خَلَقَ خَلْقَهُ، فَجَعَلَهُمْ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلْجَنَّةِ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلنَّارِ، عَذَلَا ذُلِكَ مِنْهُ، وَكُلُّ الْخَلْقِ، ثُمَّ خَلَقَ خَلْقَهُ، فَهُو مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلنَّارِ، عَذَلَا ذُلِكَ مِنْهُ، وَكُلُّ الْحَاقِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْحَدَى مَنْ شَاءَ مِنْهُ، قُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الِهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>قَالَ فِي [الْـمَجْمَعِ: ٧/ ١٩٨]: رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ، فِي أَحْسَنِهَا.. اِبْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ لَيَّنُ الْـحَدِيثِ. قُلْتُ: الرَّاوِي عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْـمُقْرِي، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ إِذَا رَوَىٰ عَنْهُ أَحَدُ الْعَبَادِلَةِ. وَهَاٰذِهِ الرَّوَايَةُ مِنْهَا» اِهَـ.

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٤٦٤]، (٢٩- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (٨٨- بَابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ بِدِمَشْقَ، وَهَاذَا نَصُّهَا: ١٣١٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هِنَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ ثَنَ عُمَرَ هِنَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هِنَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَا يُغْبَأُهُ: لَا يُكْتَرَثُ لَهُ وَلَا يُبَالَىٰ بِهِ. [الْـمُغْرِبُ فِي تَرْتِيبِ الْـمُعْرِبِ: صَ٤٠٤] لِلْمُطَرِّزِيِّ.

<sup>(</sup>٣) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٥/ صَ٢٠٠٢]، (٧٠- كِتَابُ النِّكَاحِ)، (١٠٦- بَابُ الْغَيْرَةِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِلِمَشْقَ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقَيْنِ يُبَيِّنُ الثَّانِي =

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّارَ وَعَذَابَهَا، وَالْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا. لَيْسَتْ مِنَ الْأُمُورِ الْخَيَالِيَّةِ وَلَا الْمَعْنَوِيَّةِ -كَمَا يَقُولُ الْكَافِرُونَ بِهِمَا، وَالْمُقَلِّدُونَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ هُدًىٰ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ-، وَإِنَّمَا النَّارُ -نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا- تَزِيدُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ هُدًىٰ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ-، وَإِنَّمَا النَّارُ -نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا- تَزِيدُ عَلَىٰ هَذِهِ النَّارِ الدُّنْيَوِيَّةِ فِي حَرِّهَا تِسْعَةً وَسِتِّينَ جُزْءًا، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ". وَفِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ الْحِسِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ مَا لَا يَخْطُرُ بِبَالِ الصَّحِيحِ". وَفِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ الْحِسِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ مَا لَا يَخْطُرُ بِبَالِ

497۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ، فَأَبْصَرْتُ الْمُنكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ، فَأَلُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي فَصَرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هُلَا عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ؟.

2949 – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَي مُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَلُوسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةُ تَتَوَضَّأُ إِلَىٰ جَانِبٍ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَلْدًا؟ قَالُوا: هَلْذَا لِعُمَرَ، فَلْكَرْتُ عَبْرَتَهُ، فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا). فَبَكَىٰ عُمَرُ وَهُو فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ: أَوْعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ؟) إهَ.

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْحِ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ٩/ صَ٣٢٥] طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ، قَالَ عِنْدَ شَرْحِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَٱيْتَنِي فِي الْحَنَّةِ ﴾ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ مُبَاشَرَةً، قَالَ:

( الْحَلْمَا يُعَيِّنُ أَحَدَ الإحْتِمَالَيْنِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، حَيْثُ قَالَ فِيهِ: ( دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ ) ، وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ فِي الْيَقَظَةِ أَوْ فِي النَّوْمِ، فَبَيَّنَ هَلْذَا الْحَدِيثُ أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ فِي النَّوْمِ ، النَّوْمِ ، فَبَيَّنَ هَلْذَا الْحَدِيثُ أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ فِي النَّوْمِ ، النَّوْمِ ، فَبَيِّنَ هَلْدًا الْحَدِيثُ أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ فِي النَّوْمِ ، النَّوْمِ ، فَبَيِّنَ هَلْدًا الْحَدِيثُ أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ فِي النَّوْمِ ، اللَّهُ بَعَالَىٰ .
 المَّدُ وَذُلِكَ عَلَىٰ عَكْسٍ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُؤلِّفُ رَحِمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ .

(١) [صَحِيحُ مُسْلِم: جُ٤/ صَ١٨٤ ]، (٥١ - كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا)، (١٢ - بَابُّ فِي شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ، وَبُعْدِ قَعْرِهَا، وَمَا تَأْخُذُ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

<sup>=</sup> الْأُوَّلَ مِنْهُمَا:

أَحَدٍ ". وَأَمَّا الْجَنَّةُ.. فَبِنَاءُ سُورِهَا الْخَارِجِيِّ لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ".

= ٣٠٠ - (٣٨٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الرَّخَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (نَارُكُمْ هَلْدِهِ، الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ، جُزْءٌ مِنْ الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (نَارُكُمْ هَلْدِهِ، النِّي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ). قَالُوا: وَاللَّهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: (فَإِنَّهَا فُضَلَتْ عَلَيْهَا بِينْعَةٍ وَسِتَيْنَ جُزْءًا. كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا) إِهَ.

(١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّلْغِينَ لَشَرَّمَ عَابِ۞ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيَشَنَ ٱلْمِهَادُ ۞ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثٌ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ ۚ أَزْوَجُ ۞ ﴾ [ص: ٥٥ - ٥٥].

وَفِي [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ: جُ ٢٠/ صَ ١٣٢] فِي تَفْسِيرِ: ﴿ وَءَا خَرُمِن شَكَلِهِ ٓ أَزْوَجُ ۞ ﴾، بِتَحْقِيقِ ذُ/ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْكِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ هَجَرَ. فِي بَعْضِ الْأَقْوَالِ، قَالَ:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: هُوَ الزَّمْهَرِيرُ ﴾ اِهَ.

(٢) [الْبَعْثُ وَالنَّشُورُ: صَ٨٢٥- ٥٢٩] لِلْبَيْهَقِيِّ، بتَحْقِيقِ أَبِي عَاصِمٍ الشَّوَامِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ دَارِ الْبَعْثُ وَالنَّشُورُ:
 الْحِجَازِ بِالسَّعُودِيَّةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٧٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسَفَ الْأَصْبَهَانِيُّ -إِمْلَاءً-، وَأَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ فِرَاسٍ -بِمَكَّةَ فِرَاءَةً عَلَيْهِ- أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُمَحِيُّ -بِمَكَّةً-، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ، عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَدِيٌّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ، عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَدِيٌّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ أَحَاطَ حَاثِطَ الْجَنَّةِ لَيِنَةً مِنْ ذَعَبٍ، وَلَيْ لَلَهُ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ أَحَاطَ حَاثِطَ الْجَنَّةِ لَيِنَةً مِنْ ذَعَبٍ، وَلَيْنَ أَنِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ أَحَاطَ حَاثِطَ الْجُورِيُّ لَيْهُ مِنْ ذَعَبٍ، وَقَالَ لَهَا: تَكَلِّعِي، فَقَالَتْ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، فَقَالَ: طُوبَىٰ لَكِ، مَنْ لُلُهُ الْمُمُولُوكِ)» إِهَ.

• عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

«أَخْرَجَهُ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ بِشْرَانَ فِي [الْأَمَالِي- الْجُزْءُ الثَّانِي: ١٠٦٥]، عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْجُمَحِيِّ، بِهِ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطِ: ٢٧٧١]، مِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ ابْنِ الْفَضْلِ، بِهِ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: (لَمْ يَرْوِ هَلْذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، إِلَّا عَدِيُّ بْنُ = وَفِيهَا مَا وَصَفَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ أَنْهَرُقِن مَلَهُ غَيْرِ عَاسِنٍ وَأَنْهَرُقِن لَّهِ فَي كُلِّ النَّمَاتِ ﴾ طعمه وأَنْهَرُقِن حَرِلَدَ ولِلشَّرِين وأَنْهَرُقِن عَسَلِ مُصَغَّى وَلَهُمْ فِيها مِن كُلِّ الثَّمَاتِ ﴾ المعمد: ١٥]، ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْهُسُ وَتَلَدُّ الْأَعَيْثُ ﴾ [الزحوف: ١٧]، فَوَاكِهُهَا كَثِيرَةٌ، لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ ﴿ ، ﴿ هُمْ وَأَزْوَنِهُمُ وَ فَي ظِلَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

<sup>=</sup> الْفَضْلِ). قُلْتُ: وَعَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، مَثْرُوكٌ، إهَ.

وَ[كِتَابُ الْجَامِعِ: جُ١١/صَ٤١٦] لِلْإِمَامِ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ الْأَزْدِيِّ، نَشْرُ الْـمَجْلِسِ الْعِلْمِيِّ، بِتَحْقِيقِ حَبِيبِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعْظُمِيِّ، وَنَصُّ الْـحَدِيثِ:

<sup>«</sup>٧٠٨٧ه - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَائِطُ الْجَنَّةِ مَبْنِيٍّ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، وَدَرَجُهَا الْيَاقُوتُ وَاللَّوْلُقُ، قَالَ: وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ رَضْرَاضَ أَنْهَارِهَا لُوْلُقٌ، وَثُوابُهَا الزَّعْفَرَانُ، إِهَـ.

وَفِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: جُ١٤/ صَ٣٥٩]، (مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ ۞)، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، مَا نَصُّهُ:

<sup>«</sup>٨٧٤٧– حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (بِنَاءُ الْجَنَّةِ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ)» اِهَـ.

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُّ: (حَدِيثٌ صَحِيحٌ) إهَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَفَلِكُمَ فَرَكِيمَ فَرَكِيمَ فَرَكِيمَ فَرَقُ لَا مَتْنُوعَةِ ﴿ ﴾ [الواقعة: ٣٣ - ٣٣].

<sup>(</sup>٢) «الْجُشَاءُ»: تَنَفُّسُ الْمَعِدَةِ عِنْدَ الْإِمْتِلَاءِ. [مُعْجَمُ الْعَيْمِ: ٢/ ١٠٤٢] لِلْخَلِيلِ الْفَرَاهِيدِيِّ.

 <sup>(</sup>٣) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ ٢١٨٠]، (٥١ - كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا)، (٧- بَابٌ
 فِي صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا، وَتَسْبِيحِهِمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا)، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ =

أَحَلَّ رَبُّهُمْ عَلَيْهِمْ رِضْوَانَهُ فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ﴿ . وَأَبَاحَهُمُ النَّظَرَ إِلَىٰ ذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ ﴿ ، وَهَلْذَا -عَمْرَ الْحَقِّ - ﴿ هُوَ النَّعِيمُ الْأَعْلَىٰ .

(١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُه/ صَ٨٩٨ ٢٣]، (٨٤- كِتَابُ الرِّقَاقِ)، (٥١- بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ) بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِدِمَشْقَ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

(٦١٨٣ – حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ أَسَدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ وَقَدْ أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ وَقَدْ أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ وَقَدْ أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ مَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ وَقَدْ أَعْطَيْتُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ، قَالُوا: يَا رَبّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَعْطَيْتُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ، قَالُوا: يَا رَبّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ، قَالُوا: يَا رَبّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ، فَلَوْا: يَا رَبّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُجِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا)» إِهَـ.

(٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٦٦]، (١ - كِتَابُ الْإِيهَانِ)، (٨٠ - بَابُ إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْـمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ ﷺ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

٤٩٧ - (١٨١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَخَلُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ عَلَى: آلَمَ تُبَيِّضُ وُجُوهَنا؟
 أَلُمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَهَا أَعْطُوا شَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّلِرِ إِلَى رَبِّهِمْ مِنَ النَّطْرِ إِلَى رَبِّهِمْ هِنَ النَّطَرِ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّطْرِ إِلَى اللَّهُ إِلَى رَبِّهِمْ هِنَ النَّطْرِ إِلَى رَبِّهِمْ هِنَ النَّطْرِ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّطْرِ إِلَى رَبِّهِمْ هِنَ النَّالِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى رَبِهُمْ هِنَ النَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُثَلِيْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمِيْلَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمِيلِ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الللللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِلُ الللللْمُولُ الللللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُولُ الللللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِلِ الللْمُؤْمِلُولُ اللللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمُولُ

(٣) هَلْذَا قَسَمٌ وَحَلِفٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِ بِاللَّهِ ، فَإِنَّهُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ. وَأَصْلُهَا: (لَعَمْرُ الْحَقِّ).

<sup>-</sup> دَارِ إِحْيَاءِ النُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

١٨٥ (٢٨٣٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْةَ وَإِسْحَتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ - (قَالَ عُثْمَانُ:
 حَدَّثَنَا. وَقَالَ إِسْحَتَّ : أَخْبَرَنَا) جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ. وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتُعَلُونَ وَلَا يَتُعَلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَتُعَلِّونَ وَلَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَتُعْدِونَ وَلَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَتُعْدِونَ وَلَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتُعْوَطُونَ وَلَا يَتُعْدِونَ وَلَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَتُعْدِونَ وَلَا يَتُعْرِدَ وَلَا يَعْمَونَ التَّعْدِينَ وَلَا يَعْمُونَ التَّعْدِينَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا قَالُ : جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ. يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا وَرُشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ. يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا (دُرُبُ) لَهُمُونَ النَّفَسَ)» إِهَ .

وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا أَنَّ نَبِيَّكَ ﷺ خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ.. فَأُمَّتُهُ خَيْرُ الْأُمَمِ ﴿ .. وَخَيْرُهَا بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ.. فَأُمَّتُهُ خَيْرُ الْأَمْمِ ﴿ .. وَخَيْرُهَا بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ.. أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ، ثُمَّ عُمَرُ الْفَارُوقُ، ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ذُو النَّورَيْنِ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي وِلَايَتِهِ إِمَامٌ حَقُّ، النُّورَيْنِ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي وِلَايَتِهِ إِمَامٌ حَقُّ،

(١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنتَ وَلَا اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

(٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ١٣٥]، (٦٦ - كِتَابُ فَضَاثِلِ الصَّحَابَةِ)، (٧- بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ، أَبِي عَمْرِهِ، الْقُرَشِيِّ ﴿)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ الْبُغَا، وَطَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَنَصُّهُ: عَنْمَانَ بْنِ عَفْرِهِ، الْقُرَشِيِّ ﴿)، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ الْبُغَا، وَطَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَنَصُّهُ: 843 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ بَزِيغٍ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْمِ الْمَاجَةُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْمِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدُ اللَّهُ مَا عَنْ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدُ اللَّهُ مَا عَنْ عَبْدُ اللَّهُ مَا عَنْ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدُ اللَّهُ مَا عَنْ عَبْدُ اللَّهِ الْعَالِمِ الْمَاسِلُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْمَاسِلُ الْعَالِي الْعَلَالُ الْعَالَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ الْمَالِي الْعَلَامُ الْمَاسُولُ الْعَلَامُ الْمَالِي الْعَالَى الْعَالَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْم

وَ[الْإِحْسَانُ فِي تَقْرِيبِ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: جُ٥٠/ صَ٣٩٣] لِابْنِ بَلْبَانَ الْفَارِسِيِّ، (٦٠- كِتَابُ إِخْبَارِهِ ﷺ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ﷺ أَجْمَعِينَ)، (ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَانَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَرَحْمَتُهُ، وَقَدْ فَعَلَ). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَنَصُّ الْحَدِيثِ:

«٦٩٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَىٰ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُنْكًا). قَالَ: أَمْسِكْ: خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ ﴿ مَسَنَتَيْنِ، وَعُمَرَ ﴿ مَا عَشْرًا، وَعُثْمَانَ ﴿ الْنَتْنِي عَشْرَةَ، وَعَلِيُّ مَانَا.

قَالَ عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ: قُلْتُ لِحَيَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: سَفِينَةُ الْقَائِلُ: أَمْسِكْ؟ قَالَ: نَعَمْ المَ

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ لْأَرْنَؤُوطُ: ﴿إِسْنَادُهُ حَسَنَّ الْهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْحُ الْبَارِي: جُ٧/ صَ٥٥]، طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ السَّلَفِيَّةِ: (وَاحْتُجُّ فِي التَّرْبِيعِ بِعِلِيِّ بِحَدِيثِ سَفِينَةَ مَرْفُوعًا: (الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَصِيرُ مُلْكًا). أَخْرَجَهُ = وَخَلِيفَةٌ رَاشِدٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَقِّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ. ثُمَّ بَقِيَّةُ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ ثَبَتَتْ بِشَارَتُهُمْ بِالْجَنَّةِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ "، وَهُمْ:

- ٥ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ
  - ٦ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّام
- ٧- وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ
  - ٨- وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ
- ٩ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنُ بْنُ عَوْفٍ
- ١٠ وَأَبُو عُبَيْدَةَ عَامِرُ بْنُ الْجَرَّاحِ.

ثُمَّ أَهْلُ بَدْرٍ ٣، وَكَانُوا بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَمِائَةِ رَجُلِ، ثُمَّ أَهْلُ غَزْوَةِ أُحُدِ،

وَقَالَ الْإِمَامُ اللَّقَانِيُّ فِي مَثْنِ [جَوْهَرَهُ التَّوْحِيدِ]:

٧٦ - وَخَيْرُهُمْ مَنْ وُلِّيَ الْحِلَافَة وَأَمْرُهُمْ فِي الْفَضْلِ كَالْحِلَافَة ٧٧ - يَلِيهُمُ قَوْمٌ كِرَامٌ بَرَرَهُ عِدَّتُهُمْ سِتُّ تَمَامُ الْعَشَرَهُ ٧٧ - يَلِيهُمُ قَوْمٌ كِرَامٌ بَرَرَهُ

(١) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٣/ صَ٢٠٩]، (مُسْنَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينِ بِالْجَنَّةِ/ مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ ﷺ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ: عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ ﷺ؛ وَهَاكَ نَصَّهُ:

1700 - حَدَّثَنَا فَتَيَبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: (أَبُو بَكُو فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحَمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَلِيٍّ فِي الْجَنَّةِ، وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحَمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَلِيٍّ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْبُوعُمِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُقَيْلٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْمَعْتُهُ وَالْبُوعُ الْجَنَّةُ وَالْمَعْدُ الْعَرْوِيْنِ الْمُحَدِّةِ، وَالْمَوْدِ الْعَالَةِ عَلَى الْجَنَّةِ، وَالْمِنْ فَي الْمَالَةُ وَالْمِ فَالْدِيْنِ عَلَى وَالْمَاكِةُ وَالْمَعْدُ الْعَالَةُ وَالْمِ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُؤْلِ فَيْ الْمُعَالِقِ فِي الْمَعْدُ الْعَالَةُ وَالْمُؤْلِقِ فِي الْمُعَلِّةِ وَالْمِعْدُ الْعَالِقُولُ وَالْعَالَةُ وَالْمِ الْعَلَالُهُ وَالْمَالِقَالِ فَالْمُؤْلِ الْعَلَالُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ الْعَالَةُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولِ الْعَالَةُ وَالْمِنْ الْعَالِقَالِ الْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْمُؤْلِ وَالْمِؤْلِ الْعَالَةُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْعَالَةُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْعَالَةُ وَالْمِؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَالْعَلَالُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ

<sup>=</sup> أَصْحَابُ السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ الْهَ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٤/ صَ١٤٦٧]، (٦٧- كِتَابُ الْمَغَازِي)، (٩- بَابُ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ=

وَكَانُوا قَرِيبًا مِنَ الْأَلْفِ". ثُمَّ أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، وَهُمُ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمْ:

= بَدْرًا). بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ الْبُغَا، وَطَبْعَةِ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِدِمَشْقَ، وَهَلْذَا نَصُّ الْحَدِيثِ:

العمر المراه المراه على المراه المراه

وَفِي [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٤/ صَ١٤٥٧]، (٦٧- كِتَابُ الْـمَغَاذِي)، (٥- بَابُ عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرٍ). بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ الْبُغَا، وَطَبْعَةِ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ بِدِمَشْقَ، مَا نَصُّهُ:

٣٧٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِد: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَنَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَصْحَابِ طَالُوتَ، الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهْرَ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثِهِ إِنَّةٍ. قَالَ الْبَرَاءُ: لَا وَاللَّهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهْرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ الْهَ.
 النَّهْرَ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثِهِ إِنَةٍ. قَالَ الْبَرَاءُ: لَا وَاللَّهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهْرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ الْهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ اللَّقَانِيُّ فِي مَثْنِ [جَوْهَرَةُ التَّوْحِيدِ]:

٧٧- فَأَهْ لُ بَدْدٍ الْعَظِيمِ الشَّانِ فَأَهْ لُ أُحْدٍ، بَيْعَ قِ الرِّضْ وَانِ ٧٧- وَالسَّابِقُونَ فَضْلُهُمْ نَصًّا عُرِفْ هَاذَا وَفِي تَعْيِينِهِمْ قَدِ اخْتُلِفْ ٩٧- وَالسَّابِقُونَ فَضْلُهُمْ نَصًّا عُرِفْ هَاذَا وَفِي تَعْيِينِهِمْ قَدِ اخْتُلِفْ

(١) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٣٦/ صَ٢٨٣]، (حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَنَصُّ الْحَدِيثِ:

١٩٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ الزَّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ أَبُوهُ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ أُحَدٍ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ يَوْمَئِذٍ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ أُحَدٍ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ تَزِيدُونَ، وَإِنَّ الْأَنصَارَ لَا يَزِيدُونَ، وَإِنَّ الْأَنصَارَ عَيْبَتِي الَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا، أَكْرِمُوا كَرِيمَهُمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ)» إه.

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُّ: ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ ﴾ إهَ.

وَقَالَ مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ فِي [مَغَازِيهِ: صَ١٨٥] بِجَمْعِ وَدِرَاسَةِ وَتَخْرِيجِ / مُحَمَّدٍ بَاقْشِيشٍ أَبِي مَالِكِ، طَبْعَةُ كُلِّيَّةِ الْآدَابِ وَالْعُلُومِ الْإِنْسَانِيَّةِ، بِجَامِعَةِ ابْنِ زَهْرٍ، بِالْمَمْلَكَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ. قَالَ عِنْدَ حَدِيثِهِ =

## \* لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ... ﴾ [الفتح:

١٨] الْآيَاتِ، وَكَانُوا أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةً ١٠٠. ثُمَّ بَاقِي الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ. ثُمَّ التَّابِعُونَ. ثُمَّ أَتْبَاعُ التَّابِعِينَ ١٠٠. وَفِي الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ هَـٰذَا كُلِّهِ ٣٠.

﴿ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ فَسَلَكُوا عَلَىٰ الْبَدَائِعِ وَهُمْ أَلْفُ رَجُلٍ، وَالْمُشْرِكُونَ ثَلَاثَةُ اللَّهِ بَنُ أَبِيَّ بْنِ سَلُولِ فِي ثَلَاثِمِاتَةٍ، وَرَجَعَ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيَّ بْنِ سَلُولِ فِي ثَلَاثِمِاتَةٍ، فَبَقِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَبْعِهَاتَةٍ» إِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

(١) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَ١٤٨٥]، (٣٣- كِتَابُ الْإِمَارَةِ)، (١٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَارَةِ)، (١٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ، وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَلْذَا نَصُّهُ:

(١٨٥٨) وَحَدَّثَنَا يَحْمَىٰ بْنُ يَحْمَىٰ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ، وَأَنَا رَافِعٌ عُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَرَةَ مِائَةً. قَالَ: لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَىٰ الْمَوْتِ. وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا نَفِرًا اللهِ عَلَىٰ الْمَوْتِ. وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا نَفِرًا اللهِ عَلَىٰ أَنْ لَا نَفِرًا اللهِ عَلَىٰ الْمَوْتِ.

(٢) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ١٩٦٣]، (٤٤- كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ)، (٥٢- بَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَلْذَا نَصُّهُ:

١١٥ - (...) حَدَّثَنَا عُثْمَانٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَنَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (قَالَ إِسْحَلُى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُؤلَ رَسُولُ اللَّهِ عُثْمَانُ: حَدِّينٌ عَنْ اللهِ قَالَ: سُؤلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (قَرْنِي. ثُمَّ اللهِ مِنْ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ اللهِ مِنْ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ اللهِ مَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُو مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (قَرْنِي. ثُمَّ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (قَرْنِي. ثُمَّ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (قَرْنِي. ثُمَّ اللهِ مِن اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (قَرْنِي. ثُمَّ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْمُ اللهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ، عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ، إهَ.

(٣) قَدْ ذَكَرْنَا دَلِيلَ كُلِّ جُزْئِيَّةٍ مِمَّا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ ﷺ قَدْرَ الْمُسْتَطَاعِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ تَوْفِيقِهِ.

<sup>=</sup> عَنْ غَزْوَةِ أُحُدٍ:

وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِه وَ وَاعْلَمْ أَنَّ عُلَمَاءَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ التَّابِعِينَ وَذُرِّيَّتِهِ.. فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّابِعِينَ

«١٢٥ - وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَذْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرِّيًّاتِهِ الْـمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النّفَاقِ، إِهَـ.

وَقَالَ قَبْلَ ذُلِكَ أَيْضًا فِي [صَ٢٩]:

١٢٢٥ - وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدِ مِنْهُمْ، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدِ مِنْهُمْ،
 وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ،
 وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ الْحَد.

وَفِي [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ١٨٧٣]، (٤٤- كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ)، (٤- بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا، (١٤- بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَاذَا نَصُّهُ:

٣٦٥ – (٢٤٠٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلِدٍ. جَيِعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً. قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ. حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ. قَالَ: إِنْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ. فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا!. وَهُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) هَلْذَا كَلَامُ الْإِمَامِ الطَّحَاوِيِّ فِي مَتْنِ عَقِيدَتِهِ الْمَشْهُورِ بِهِ [الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ: صَ٠٣]، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ حَزْمٍ، فَقَدْ قَالَ مَانَصُّهُ:

وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَحَقَّقُ لَهُ الْإِيمَانُ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدَ يَقِينًا.. وَحْدَانِيَّتَهُ ﴿ فِي وَجُوبِ الْوُجُودِ، وَخَالِقِيَّةِ الْأَشْيَاءَ، وَاسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ

= أَهْلِ بَيْتِي). فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: فِمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ: اللَّ عَلِيُّ، وَاللَّ عَقِيلٍ، وَاللَّ عَقِيلٍ، وَاللَّ عَقِيلٍ، وَاللَّ عَقِيلٍ، وَاللَّ عَقْلٍ، وَاللَّ عَبَّاسٍ. قَالَ: كُلُّ هَـٰؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ الهَـ.

وَفِي [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ١٣٤٣]، (٦٦- كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ)، (٥- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَّادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، مَا نَصُّهُ:

٣٤٧٠ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ فَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ).

تَابَعَهُ جَرِيرٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، وَأَبُّو مُعَاوِيَةً، وَمُحَاضِرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، اِهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ اللَّقَانِيُّ فِي مَنْنِ [جَوْهَرَةُ التَّوْحِيدِ]:

٥٧ - وَصَحْبُهُ خَيْرُ الْقُرُونِ فَاسْتَمِعْ فَتَابِعِيْ فَتَابِعٌ لِصَنْ تَبِعِيْ
 ٧٧ - وَالسَّابِقُونَ فَضْلُهُمْ نَصًّا عُرِفْ هَلْذَا وَفِي تَعْيِينِهِمْ قَدِ اخْتُلِفْ
 ٨٠ - وَأَوِّلِ التَّشَاعُرَ الَّذِي وَرَدْ إِنْ خُضْتَ فِيهِ وَاجْتَنِبْ دَاءَ الْحَسَدْ

(١) هَلْذَا كَلَامُ الْإِمَامِ الطَّحَاوِيِّ فِي مَتْنِ عَقِيدَتِهِ الْـمَشْهُورِ بِـ [الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ: صَ٠٣]، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ حَزْمٍ، فَقَدْ قَالَ مَانَصُّهُ:

«١٢٦ - وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ -أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْأَثْرِ، وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ – لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ.. فَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ السَّبِيلِ، اِهَ. ١٢٥٣ \_\_\_\_ الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّافِعَةِ، لِلْعَزَّامِيِّ

وَرَسُولَهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَصِدْقَهُ ﷺ فِي كُلِّ مَا عُلِمَ مَجِيئُهُ بِهِ عِلْمًا مُشْتَهِرًا بَيْنَ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَخَاصَّتِهِمْ -كَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمَا فِيهِمَا، وَعَوْدِ الْأَبْدَانِ بِأَرْوَاحِهَا- وَتَحْرِيمُ مَا عُلِمَ تَحْرِيمُهُ كَذَٰلِكَ -كَالزِّنَا، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ، وَالرِّبَا- وَاعْتِقَادُ وُجُوبِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ كَذَّلِكَ، كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ، وَالزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

فَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ.. فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْإِيمَانِ، فَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ.. فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخُلُودُ فِي دَارِ الْهَوَانِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَمَنْ جَمَعَ إِلَىٰ الْإِيمَانِ بِمَا ذُكِرَ.. الْإِيمَانَ بِبَاقِي مَا سَرَدْنَاهُ فِي هَاذِهِ الْعَقِيدَةِ: فَقَدْ نَجَا مِنَ الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَاحْرِصْ عَلَيْهِ جُهْدَكَ، وَنَمِّهِ مَا اسْتَطَعْتَ، فَهُوَ الْبِضَاعَةُ الرَّابِحَةُ، وَهُوَ ثَمَنُ السَّعَادَةِ الْكُبْرَىٰ.

## بَيَانُ فَضْلِ سُلُوكِ طَرِيقِ الْقَوْمِ وَذِكْرِ بَعْضِ فَوَائِدِهِ وَشَيْءٍ مِنْ فَضَائِلِ الطَّرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ وَأَدِلَّةِ ذُلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

وَاعْلَمْ أَنَّ صَفَاءَ الْإِيمَانِ وَنَمَاءَهُ إِنَّمَا هُوَ بِإِثْيَانِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَبِتَوْبَةٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ، وَتَرْجِعُ فِي ذُلِكَ إِلَىٰ مَا دَوَّنَهُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ -شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ-، فَبِأَيِّ مَذْهَبٍ مِنْهَا أَخَذْتَ.. فَأَنْتَ عَلَىٰ هُدًىٰ مِنْ رَبِّكَ، فَإِنَّ اللَّهُ سَعْيَهُمْ-، فَبِأَيِّ مَذْهَبٍ مِنْهَا أَخَذْتَ.. فَأَنْتَ عَلَىٰ هُدًىٰ مِنْ رَبِّكَ، فَإِنَّ مَأْخَذَ الْجَمِيعِ وَاحِدٌ: هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَسَائِرُ الْأَدِلَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ أَنْ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْفُرُوعِ رَحْمَةً " مِنَ اللَّهِ بِهَاذِهِ الْأُمَّةِ. فَإِذَا اطْمَأَنَّ قَلْبُكَ لَكَ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْفُرُوعِ رَحْمَةً " مِنَ اللَّهِ بِهَاذِهِ الْأُمَّةِ. فَإِذَا اطْمَأَنَّ قَلْبُكَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ١١/ صَ٩١- ٩٦]، (تَرْكُ الْوَصِيَّةِ لِـمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ)، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ. قَالَ مَا نَصُّهُ:

 <sup>﴿</sup> قَالَ الْحَطَّابِيُّ: ﴿ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ ﴾ ، فاسْتَصْوَبَ عُمَرُ مَا قَالَهُ ﴾ .
 قَالَ: ﴿ وَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَىٰ حَدِيثِ: ﴿ إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ ﴾ رَجُلَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَغْمُوضٌ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَهُوَ: عَمْرُو بْنُ بَحْرِ الْجَاحِظُ.

وَالْآخَرُ: مَعْرُوفٌ بِالسُّخْفِ وَالْخَلَاعَةِ، وَهُوَ إِسْحَنَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، فَإِنَّهُ لَمَّا وَضَعَ كِتَابَهُ فِي [الْأَغَانِي] وَأَمْكَنَ فِي تِلْكَ الْأَبَاطِيلِ.. لَمْ يَرْضَ بِمَا تَزَوَّدَ مِنْ إِثْمِهَا حَتَّىٰ صَدَّرَ كِتَابَهُ بِذَمَّ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَزَعَمَ أَنَّهُمْ يَرْوُونَ مَا لَا يَدْرُونَ.

وَقَالَ هُوَ وَالْجَاحِظُ: لَوْ كَانَ الإِخْتِلَافُ رَحْمَةً.. لَكَانَ الإِتَّفَاقُ عَذَابًا. ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ اخْتِلَافُ الْأُمَّةِ رَحْمَةً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَإِذَا اخْتَلَفُوا سَأَلُوهُ فَبَيَّنَ لَهُمْ.

وَالْجَوَابُ عَنْ هَاٰذَا الإعْتِرَاضِ الْفَاسِدِ:

أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ رَحْمَةً.. أَنْ يَكُونَ ضِدُّهُ عَذَابًا، وَلَا يَلْتَزِمُ مَاٰذَا وَيَذْكُرُهُ إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ مُتَجَاهِلٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمِن رَحْمَتِهِ عَمَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَشَكُّنُولِنِهِ ﴾ =

بِهَ لَذِهِ الْعَقِيدَةِ، وَأَلْزَمْتَ نَفْسَكَ بِرِعَايَةِ الْأَحْكَامِ عَلَىٰ مَا بُيِّنَ فِي أَحَدِ هَاذِهِ الْمَذَاهِبِ.. صَحَّ لَكَ أَنْ تَضَعَ الْقَدَمَ فِي طَرِيقِ الصِّدِّيقِينَ، وَتَسْعَىٰ فِي سَبِيلِ الْمَذَاهِبِ.. صَحَّ لَكَ أَنْ تَضَعَ الْقَدَمَ فِي طَرِيقِ الصِّدِّيقِينَ، وَتَسْعَىٰ فِي سَبِيلِ

= [الفصص: ٧٣]، فَسَمَّىٰ ﴿ ٱلْيَّلَ ﴾ رَحْمَةً، وَلَـمْ يَلْزَمْ مِنْ ذُلِكَ أَنْ يَكُونَ ﴿ ٱلنَّهَارَ ﴾ عَذَابًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ ﴾.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: (وَالإِخْتِلَافُ فِي الدِّينِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

١- أَحَدُهَا: فِي إِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ. وَإِنْكَارُ ذَٰلِكَ كُفْرٌ.

٢ - وَالثَّانِي: فِي صِفَاتِهِ وَمَشِيتَتِهِ. وَإِنْكَارُهَا بِدْعَةً.

٣- وَالنَّالِثُ: فِي أَخْكَامِ الْفُرُوعِ الْمُخْتَمِلَةِ وُجُوهًا. فَهَاذَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَحْمةً وَكَرَامَةً لِلْعُلَمَاءِ،
 وَهُوَ الْمُرَادُ بِحَدِيثِ: «إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ»). هَاذَا آخِرُ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ رَحِمَةُ اللَّهُ الَهِ.

**قُلْتُ**: وَحَدِيثُ: ﴿ **اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةً ﴾**. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِنَحْوِهِ فِي كِتَابِهِ [الْـمَدْخَلُ إِلَىٰ عِلْمِ السُّنَنِ: جُ ٣/ صَ ٥٨٠]، (مَبَاحِثُ الإِجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ وَأَشْبَاهِهَا)، بِاعْتِنَاءِ مُحَمَّدٍ عَوَّامَةَ، طَبْعَةُ دَارِ الْيُسْرِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

«١٢٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ جُوَيْيِر، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.. فَالْعَمَلُ بِهِ، لَا عُذْرَ لِأَحَدِ فِي تَرْكِه، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.. فَسُنَّةُ مِنِي مَاضِيةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.. فَسُنَّةُ مِنِي مَاضِيةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.. فَالْتَمَا أَحَدُثُمْ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.. فَالنَّهُ مِنْ مَا أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ فِي السَّمَاء، فَأَيْمَا أَحَدُثُمْ بِهِ الْمُعْرَادِ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةً الْمَدُونُ اللَّهُ عَيْرُهُ.

أَمَّا لَفْظُ: **«إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ»** بِعَيْنِهِ.. فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ فِي تَحْقِيقِهِ وَتَعْلِيقِهِ عَلَىٰ [ [مُسْنَدِ أَحْمَدَ: جُ•٣/ صَ٣٩]، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ:

«حَدِيثٌ لَمْ يُعْرَفْ مَنْ خَرَّجَهُ بِذُلِكَ اللَّفْظِ، وَقَدْ ذَكَرَ السَّخَاوِيُّ شَيْتًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي [الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ]، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ الِهَ.

قَالَ الْإِمَامُ السَّخَاوِيُّ فِي [الْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ فِي بَيَانِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهِرَةِ عَلَىٰ الْأَلِسِنَةِ: =

خَاتِمَةٌ (فَضْلُ التَّصَوُّفِ وَفَوَائِدُهُ وَفَضْلُ الطَّرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ، وَأَدِلَّهُ ذَٰلِكَ) \_\_\_\_\_\_ ١٢٥٦ الْمُقَرَّبِينَ، بِسُلُوكِ طَرِيقٍ مِنْ هَاٰذِهِ الطُّرُقِ الْمَرْضِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَىٰ أَكَابِرِ هَاٰذِهِ

= جُ١/ صَ٢٢١]، (حَرْفُ الْهَمْزَةِ)، بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الْمُعْطِي عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْبَكُورِ، طَبْعَةُ دَارِ الْمَيْمَنَةِ. قَالَ:

#### ٤٠١ - حَدِيثُ: (اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ):

الْبَيْهُوِيُّ فِي [الْمَدْخَلُ]... ثُمَّ ذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ كِتَابِ [الْمَدْخَلُ] لِلْبَيْهَقِيِّ، ثُمَّ قَالَ:

«وَمِنْ هَلْذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالدَّيْلَمِيُّ فِي [مُسْنَدِهِ]، بِلَفْظِهِ سَوَاءً.

وَجُوَيْرِ "ضَعِيفٌ جِدًّا، وَالضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُنْقَطِعٌ.

وَقَدْ عَزَاهُ الزَّرْكَشِيُّ إِلَىٰ كِتَابِ [ الْـحُجَّةِ] لِنَصْرِ الْـمَقْدِسِيُّ مَرْفُوعًا، مِنْ غَيْرِ بَيَانِ لِسَنَدِهِ، وَلَا صَحَابِيَّهِ. وَكَذَا عَزَاهُ الْعِرَافِيُّ لِآدَمَ بْنِ أَبِي لِيَاسٍ فِي كِتَابِ [الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ] بِدُونِ بَيَانٍ، بِلَفْظِ: (اخْتِلَافُ أَصْحَابِي رَحْمَةٌ لِأُمَّتِي)، قَالَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ.

وَبِهَاٰذَا اللَّفْظِ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [رِسَالَتِهِ الْأَشْعَرِيَّةِ] بِغَيْرِ إِسْنَادٍ.

وَفِي [الْـمَدْخَلُ] لَهُ مِنْ حَدِيثِ شُفْيَانَ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ مُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: (اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ رَحْمَةٌ لِعِبَادِ اللَّهِ).

وَمِنْ حَدِيثِ فَتَادَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: (مَا سَرَّنِي لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَـمْ يَخْتَلِفُوا؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ لَـمْ يَخْتَلِفُوا.. لَـمْ تَكُنْ رُخْصَةً).

وَمِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: ﴿أَهْلُ الْعِلْمِ أَهْلُ تَوْسِعَةٍ، وَمَا بَرِحَ الْـمُفْتُونَ يَخْتَلِفُونَ، فَيُحِلُّ هَاٰذَا وَيُحَرِّمُ هَاٰذَا؛ فَلَا يَعِيبُ هَاٰذَا عَلَىٰ هَاٰذَا، إِذَا عَلِمَ هَاٰذَا).

وَقَدْ قَرَأْتُ بِخَطَّ شَيْخِنَا: (إِنَّهُ) يَعْنِي هَاذَا الْحَدِيثَ (حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عَلَى الْآلْسِنَةِ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي [الْمُخْتَصَرُ] فِي (مَبَاحِثِ الْقِيَاسِ) بِلَفْظِ: ﴿إِخْتِلَافُ أُمَّنِي رَحْمَةٌ لِلنَّاسِ»، وَكَثُرُ السُّوَالُ عَنْهُ، وَزَعَمَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَفِمَّةِ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ، لَكِنْ ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي [غَرِيبُ الْحَدِيثِ] مُسْتَظْرِدًا، وَقَالَ: "إِعْتَرَضَ عَلَىٰ هَاذَا الْحَدِيثِ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا: مَاجِنٌ، وَالْآخَوُ: مُلْحِدٌ؛ وَهُمَا: ١- إِسْحَاقُ الْمَوْصِلِيُّ ٢- وَعَمْرُو بْنُ بَحْرِ الْجَاحِظُ. وَقَالَا جَيعًا: لَوْ كَانَ الإِخْتِلَافُ رَحْمَةً.. لَكَانَ الإِنْفَاقُ الْمَوْصِلِيُّ ٢- وَعَمْرُو بْنُ بَحْرِ الْجَاحِظُ. وَقَالَا جَيعًا: لَوْ كَانَ الإِخْتِلَافُ رَحْمَةً.. لَكَانَ الإِنْفَاقُ الْمَوْصِلِيُّ ٢- وَعَمْرُو بْنُ بَحْرٍ الْجَاحِظُ. وَقَالَا جَيعًا: لَوْ كَانَ الإِخْتِلَافُ رَحْمَةً.. لَكَانَ الإِنْفَاقُ عَنْهُ فِي كَلَامِهِ شِفَاءٌ فِي عَزْوِ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّهُ عَنْهُ فِي كَلَامِهِ شِفَاءٌ فِي عَزْوِ الْحَدِيثِ، وَلَكَنَا الْمُعَلَانُ . عَنْهُ عَلَى الْمُهُومِ إِلَى لَهُ أَصْلًا عِنْدُهُ مُو الْعَسْقَلَانِيُّ . وَقَالَا عَيْمَ فِي عَزْوِهِ إِلَى مُنْهُ مُن مَنْهُ مُ وَالْعَسْقَلَانُ . وَقَالًا عَمْهُ فِي عَزْوِهِ إِلَى مَنْهُ مُ الْمُنَاقِ الْعَسْقَالَانِيُّ مِنْ الْعَمْ الْعَسْقَالَانِيُ مَلْ الْمُنَاقِ الْمَكَوْمِ إِلَى اللْهُ فَي عَزْوِهِ إِلَى الْمُعَلِيقِ الْمَالَانِ الْمَالَانِي الْمَلَى الْمُلَالِي الْمَلَانِ الْعَلَانُ الْمُعَلِي الْمَلَانَ الْمُولُ وَالْعَلْمُ وَالْمَالِولَا عَلْمُ الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُلَامِي الْمُلْوِي الْمُلْعِلَى الْمُولِي الْمُلَكَانَ الْمُقَالِقُ الْمُولِي الْمُعْرَالِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِي الْمُقَالَانِ الْعَلَالَ الْمُعَلِي الْمُؤْلِمُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ

وَمَدَارُ هَالْمِهِ الطُّرُقِ جَمِيعًا عَلَىٰ:

١ - التَّوْبَةِ وَدَوَامِهَا.

٢- وَصُحْبَةِ الْمُتَّقِينَ.

٣- وَأَخْذِ نَوْعٍ مِنَ الْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ الْمُرْشِدِينَ
 كَامِلِينِ.

وَشُرُوطُهُمْ مُبَيَّنَةٌ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ "، وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ إِلَّا فِي النَّوْعِ الْمُخْتَارِ عَلَىٰ غَيْرِهِ، لِلْإِكْثَارِ مِنْهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَذْكَارِ الشَّرْعِيَّةِ، وَبِاخْتِلَافِ أَسْمَاءِ الدُّعَاةِ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْهُمْ، وَكُلُّهُمْ ﷺ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي طَرِيقِ الْوُصُولِ إِلَىٰ التَّحَقُّقِ بِالْمَعْرِفَةِ وَذَوْقِ طَعْمِ الْإِيمَانِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمُورٍ:

١ - تَصْحِيح الْعَقِيدَةِ عَلَىٰ مَا بَيَّنَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

٢- وَالْجِدِّ فِي تَقْوَىٰ اللَّهِ، بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَاجْتِنَابِ مَحَارِمِهِ.

٣- وَالْأَخْذِ مِنْ نَوَافِلِ الطَّاعَاتِ بِمَا اسْتَطَاعَ، مَعَ الْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَقَدِ اخْتَارَ أَشْيَاخُنَا النَّقْشَبَنْدِيَّةُ ﴿ الْإِكْثَارَ مِنَ الذِّكْرِ الْقَلْبِيِّ، لِمَا وَجَدُوا فِي مِنْ سُرْعَةِ الْوُصُولِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الظُّهُودِ، وَالدُّخُولِ فِي كَمَالِ الْإِخْلَاصِ.

وَحَاصِلُ طَرِيقَتِهِمْ عَلَيْهُ:

١ - الْإِكْثَارُ مِنَ الذِّكْرِ الْقَلْبِيِّ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: كُتُبُ التَّصَوُّفِ.

خَاتِمَةٌ (فَضْلُ النَّصَوُّفِ وَفَوَائِدُهُ وَفَضْلُ الطَّرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ، وَأَدِلَّةُ ذَٰلِكَ) \_\_\_\_\_\_ ١٢٥٨ ٢ - مَعَ التَّحَقُّقِّ بِكَمَالِ الْمُتَابَعَةِ لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ فِي الإعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ وَالْحَمَلِ وَالْحَمَلِ وَالْحَمَلِ مَا اسْتَطَاعَ.

٣- وَالْبُعْدُ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَعَنِ التَّرَخُّصِ بِمَا يُوقِعُ فِي الْغَفَلاتِ.
 وَمِنْ ثُمَّ.. فَضَّلَهَا كَثِيرٌ مِنْ مُحَقِّقِي الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ طُرُقِ الْقَوْمِ،
 وَأَكْثَرُوا النَّنَاءَ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ أَهْلِهَا.

وَقَالَ الْفَقِيهُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتَاوَاهُ الْحَدِيثِيّةِ]:

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ الشَّرِيفُ السَّيِّدُ مُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [الْإِخْيَاء] حِينَ تَكَلَّمَ عَلَىٰ (الْـمُرَاقَبَةِ):

«وَلْنَذْكُرِ الْكَلَامَ عَلَىٰ (الْمُرَاقَبَةِ) مِنْ كَلَامِ السَّادَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ أَحْظَىٰ النَّاسِ بِهَاٰذَا الْمَقَامِ» ﴿ إِهَـ.

<sup>(</sup>١) [الْفَتَاوَىٰ الْحَدِيثِيَّةُ: صَ٢٣٤ - ٢٣٥]، (بَابٌ فِي التَّصَوُّفِ)، (مَطْلَبٌ: مَا مَعْنَىٰ تَوْحِيدِ الصُّوفِيَّةِ الْمُوهِمِ لِلْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ الْمُوجِبِ لِكَثِيرِ مِنَ الْفُقَهَاءِ الإعْتِرَاضَ... إِلَخِ)، (طَبْعَةُ دَارِ الصَّوفِيَّةِ الْمُوهِمِ لِلْحُلُولِ وَالإِنِّحَادِ الْمُوجِبِ لِكَثِيرِ مِنَ الْفُقَهَاءِ الإعْتِرَاضَ... إِلَخِ)، (طَبْعَةُ دَارِ الْمَعْرِفَةِ). وَذُلِكَ فِي أَوَاخِرِ الْإِجَابَةِ عَلَىٰ السُّوَالِ الَّذِي يَقُولُ: ﴿وَسُيلَ حَنْعَ اللَّهُ بِهِ-: مَا مَعْنَىٰ الْمُعْرِفَةِ). وَذُلِكَ فِي أَوَاخِرِ الْإِجَابَةِ عَلَىٰ السُّوَالِ الَّذِي يَقُولُ: ﴿وَسُيلَ حَنْقَ اللَّهُ بِهِ-: مَا مَعْنَىٰ تَوْجِيدِ الصَّوفِيَّةِ الْمُوهِمِ لِلْحُلُولِ وَالْإِنْحَادِ، الْمُوجِبِ لِكَثِيرِ مِنَ الْفُقَهَاءِ الإِعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ بِذُلِكَ وَتَشْدِيدَ الصُّوفِيَّةِ الْمُومِمِ لِلْحُلُولِ وَالْإِنْحَادِ، الْمُوجِبِ لِكَثِيرِ مِنَ الْفُقَهَاءِ الإِعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ بِلْلُكَانَ وَلِيَّنَاءِ اللهِ عَبْرَاضَ عَلَيْهِمْ بِلْلَكَالْمُ كَالِلَةُ كَالِي مِنْ الْفُقَهَاءِ الاَعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ بِالتَّكُولِ وَالْالْفِي اللهُ لِلْلُكَالِقُولِ وَالْإِنْ الْمُسَالِكِ، حَتَّى بَاللَّهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِالتَّكُومِ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ تِلْكَ الْمَسَالِكِ، حَتَّى بَالَغَ كَثِيرُ مِنْهُمْ بِالتَّكُومِ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ تِلْكَ الْمَسَالِكِ، حَتَّى بَالَعَ كَثِيرُ مِنْهُمْ بِالتَّكُومِ مَا لِنَاءِ الْبَعْوَلِ اللْهُ فِي أَثْنَاءِ الْجَوَابِ:

٨... مَوْلَانًا سَعْدِ الدَّينِ الْكَازُورِيِّ، مِنْ أَجَلِّ أَسَاتِذَةِ الطَّرِيقَةِ الْعَلِيَّةِ، السَّالِمَةِ مِنْ كُدُورَاتِ جَهَلَةِ
 الصُّوفِيَّةِ، وَهِيَ طَرِيقَةُ النَّقْشَبَنْدِيَّةٍ» إهَـ.

<sup>(</sup>٢) [إِنْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ بِشَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ: جُ٨١/ صَ٦٦] لِلزَّبِيدِيِّ، (رُبُعُ =

وَرَحَلَ لِتَلَقِّيَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَسُلُوكِهَا عَلَىٰ أَيْدِيهِمُ.. الْكَثِيرُ مِنَ الْجَهَابِذَةِ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ طَبَقَاتِ مَشَايِخِهِمْ، مِنْهُمُ السَّيِّدُ **الشَّرِيفُ الْجُرْجَانِيُّ** ﴿ -قُدِّسَ سِرُّهُ - الَّذِي طَبَّقَ فَضْلُهُ

وَذُلِكَ عِنْدَ فَوْلِ الْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ: ﴿ فَهَاٰذِهِ ﴿ الْمُرَابَطَةُ الثَّانِيَةُ ) بِـ (مُرَاقَبَةِ الْأَعْمَالِ) عَلَىٰ الدَّوَامِ وَالْإِنَّصَالِ، وَشَرْحُ ذُلِكَ يَطُولُ، وَفِيمَا ذَكُونَاهُ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ الْمِنْهَاجِ لِمَنْ أَحْكَمَ الْأُصُولَ ﴾ اِهَ. ثُمَّ عَلَّقَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ السَّيِّدُ مُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ بَعْدَ هَلْذَا الْكَلَامِ مُبَاشَرَةً بِقَوْلِهِ:

﴿ وَحَيْثُ انْتَهَىٰ الْكَلَامُ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْمُرَابَطَةِ بِمُرَاقَبَةِ الْأَعْمَالِ عَلَىٰ الدَّوَامِ.. فَلْنَذْكُرْ تَفْصِيلَ مَا أَوْرَدَهُ مَشَايِخُ السَّادَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ -قَدَّسَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمُ الزَّكِيَّةَ- فِي هَلْذَا الْبَابِ، فَإِنَّهُمْ أَخْظَىٰ النَّاسِ بِهَلْذِهِ الْمُرَابَطَةِ دُونَ سَاثِرِ أَرْبَابِ السُّلُوكِ: إعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا... \* إِلَىٰ آخِرِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ ﷺ.

(١) قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي [الْأَعْلَامُ: جُه/ صَ٧]:

#### (الْجُرْجَانِيُّ

### (۲۶۰ – ۱۳۱۸ هِ = ۲۳۰ – ۱۳۱۳ م)

عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ، الْمَعْرُوفُ بِالشَّرِيفِ الْجُرْجَانِيُّ: فَيْلَسُوفٌ. مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ بِالْعَرَبِيَّةِ. وَلَمَّا دَخَلَهَا تَيْمُورُ سَنَةَ ٧٨٩ هِ فَرَ الْجُرْجَانِيُّ إِلَىٰ سَمَرْ قَنْدَ. ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ شِيرَازَ بَعْدَ مَوْتِ تَيْمُورَ، فَأَفَامَ إِلَىٰ أَنْ تُوقِيَّ. لَهُ نَحْوُ خَسْسِنَ مُصَنَّفًا، مِنْهَا: [التَّغْرِيفَاتُ - طُ] وَ [شَرْحُ كِتَابِ الْجُغْمِينِيِّ] فِي الْهَيْثَةِ، وَ التَّغْرِيفَاتُ - طُ] وَ [شَرْحُ مَوَاقِفِ الْإِيجِيِّ - طُ] وَ [شَرْحُ كِتَابِ الْجُغْمِينِيِّ] فِي الْهَيْثَةِ، وَ التَّغْرِيفَاتُ اللَّهُ الْعُلُومِ - خْ] وَ [تَحْقِيقُ الْكُلْيَاتِ - خْ] وَ [شَرْحُ كِتَابِ الْجُغْمِينِيِّ ] فِي الْهَيْثَةِ، وَ [اللَّكْبُرَى وَالشَّغْرَى فِي الْمَنْطِقِ - طُ] وَ [الْحَوَاثِي عَلَىٰ الْمُطَوَّلِ لِلْتَقْفَازَانِيَّ - طُ] وَ [مَرَاتِبُ وَ الْمَرْحُ كِتَابِ الْمُعْرَى فِي الْمَنْطِقِ - طُ] وَ [الْحَوَاثِي عَلَىٰ الْمُطَوَّلِ لِلْتَقْفَازَانِيَّ - طُ] وَ [مَرَاتِبُ وَ السَّرَاجِيَّةِ - طُ] وَ الْمَولِ الْمَوْمِ مِي الْمُوسِيِّ عَلَىٰ الْمُطَوِّلِ لِلْتَقْفَازَانِيِّ - طُ] وَ الْمَولِ الْمَوْمِ مَوْلِ الْمُوسِيِّ عَلَى الْمُولِي الْمُولِي فَيْ الْمُولِي الْمُلَوسِي عَلَى الْمُلَوسِ اللَّهُ فِي فَنَ أَصُولِ الْحَدِيثِ - فَا السَّدُونِ لِللَّوسِيِّ - خْ] فِي الْهَيْتَةِ، وَ[شَرْحُ الْمُلَحَّس - خْ] هَنْ الْمُوسِيِّ - خْ] فِي الْهَيْتَةِ، وَالْمَرْحُ الْمُلَحَّس - خْ] إِلَىٰ آيَةِ : ﴿ إِلَى الْمُلَوسِيِّ - خْ] فِي الْهَيْتَةِ، وَالْمَرْحُ مَثَلًا ﴿ وَلَمَالِ الْمُلَوسِيِّ الْمُلَوسِيِّ الْمُلْعَلِي الْمُكَوْلِينَةُ عَلَىٰ الْمُلْعَلِقِ الْمُلْعِلِقِ الْمُلْعُولِينَةً عَلَىٰ الْمُلْعَلِي الْمُلْعَلِقِ الْمُلْكِيْلِ اللْمُولِي الْمُلْولِي الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعُولِي الْمُولِي الْمُلْولِقِ الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْعِلِي الْمُلْولِي الْمُلْعُولِي الْمُ الْمُلْولِي الْمُلْعِلُولُ الْمُولِي الْمُلْعُولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْعُولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُعْولِي الْمُولِي الْمُلْولِي الْمُلْولِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعُلِي الْمُلْعِقِ الْمُلْمُولِي الْمُلْولِي الْمُولِي الْمُلْعِلِي الْمُولِي الْمُلْولِي الْمُلْمُولِي الْم

خَاتِمَةٌ (مَضْلُ التَّصَوُّفِ وَفَوَائِدُهُ وَمَضْلُ الطَّرِيقَةِ النَّقْسَنُدِيَّة، وَأَدِلَّهُ ذَٰلِكَ) الْحَالِمِ الْمُعْلِمِ الشَّيْوِ مُحَمَّدٍ عَلامِ الدِّينِ الْعَطَّارِ الْحَالِيفَةِ الْأَجَلِّ لِمَوْلَانَا السَّيِّدِ نَقْشَبَنْدَ ﴿ وَأَظْهَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ التَّوَاضُعَ الْخَلِيفَةِ الْأَجَلِّ لِمَوْلَانَا السَّيِّدِ نَقْشَبَنْدَ ﴿ وَأَظْهَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ التَّوَاضُعَ وَالإِنْكِسَارَ، مَعَ تَمَكُّنِهِ فِي الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ، وَأَسْتَاذِيَّتِهِ لِأَهْلِ تِلْكَ النَّوَاحِي. وَطَلَبَ أَنْ يُشَرِّفَهُ بِقَبُولِهِ مُرِيدًا مِنْ مُرِيدِي طَرِيقَتِهِ، وَتِلْمِيذًا مِنْ مُريدِي طَرِيقَتِهِ، وَتِلْمِيذًا مِنْ مُريدِي طَرِيقَتِهِ، وَتِلْمِيذًا مِنْ مُريدِي طَرِيقَتِهِ، وَتِلْمِيذًا مِنْ النَّوَاحِي. وَطَلَبَ أَنْ يُشَرِّفَهُ بِقَبُولِهِ مُرِيدًا مِنْ مُريدِي طَرِيقَتِهِ، وَتِلْمِيذًا مِنْ مَعْارِ تَلامِذَتِهِ، فَقَبِلَهُ الْمَوْلِهِ مَرْيدًا الدِّينِ، وَقَالَ لِخَلِيفَتِهِ الشَّيخِ نِظَامِ الدِّينِ؛ وَخَالَ تَلَامِذَةِهِ الشَّيخِ نِظَامِ الدِّينِ؛ هَوْلَا مَعْرُبِ مَوْلَا المَّمُونَةِ، وَعَلَ لِيقِهِ مَنْ رِجَالِ [الرَّشَحَاتِ] ﴿ وَهُو كِتَابٌ جَلِيلٌ، هَادِيًا، وَمُو كِتَابٌ عَبُيدِ اللَّهِ أَحْرَارِ السَّمَرْقَنْدِيِّ صَاحِبِ الْفَضَائِلِ الْمَأْثُورَةِ، وَالْكَرَامَاتِ الْمَشْهُورَةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَنْ سَلَفِهِ وَخَلَفِهِ.

وَكَذُلِكَ رَحَلَ لِتَلَقِّيَهَا. الْمَوْلَىٰ الْأَجَلُّ، عَلَّامَةُ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ، الْإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ: أَحْمَدُ الْفَارُوقِيُّ السِّرْهَنْدِيُّ ﴿ وَالَّذِي لَقَّبَهُ الْمَوْلَىٰ عَبْدُ الْحَكِيمِ

<sup>(</sup>١) «الْخَافِقَانِ»: الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، لِأَنَّهُمَا يَخْفِقُ فِيهِمَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ٤٠٥] لِأَبِي الْقَاسِمِ ابْنِ الْأَنْبَادِيِّ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي كِتَابِ [رَشَحَاتُ عَيْنِ الْحَيَاةِ فِي مَنَاقِبِ مَشَايِخِ الطَّرِيقَةِ الْنَقْشَبَنْدِيَّةِ: صَ ١٢١- الشَّيْخِ حُسَيْنِ الْكَاشِفِيِّ، الْمَعْرُوفِ بِهِ (الْوَاعِظِ الْهَرَوِيِّ). تَعْرِيبُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْقَازَانِيِّ، طَبْعَةُ دَارِالْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي الْمَصْدَرِ السَّابِقِ [ص٩٣- ٩٦].

<sup>(</sup>٤) أُنْظُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي الْمَصْدَرِ السَّابِقِ [صَ٣٧].

<sup>(</sup>٥) قَالَ الْحَجُّوِيُّ الْفَاسِيُّ فِي [الْفِكْرُ السَّامِي فِي تَارِيخِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي: جُ٢/ صَ٢٦]:

<sup>﴿</sup> ٧٧٩ - الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْفَارُوقِيُّ السَّرْهِنْدِيُّ:

النَّقْشَبَنْدِيُّ مِنْ عُلَمَاءِ الْهِنْدِ. ذَكَرَ النَّهَانِيُّ فِي [جَوَاهِرُ الْبِحَارِ] أَنَّهُ الْمُجَدِّدُ عَلَىٰ رَأْسِ الْأَلْفِ. يَعْنِي =

السَّيَالْكُوتِي بِهِ مُحَدِّدِ الْأَلْفِ الثَّانِي) - فَأَخَذَهَا عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ الْبَاقِي السَّيَالْكُوتِي بِهِ شَمْسًا مَلَأَتِ الْآفَاقِ ضِيَاءً. وَقِيلَ لَهُ (الْفَارُوقِيُّ) لِأَنَّهُ مِنْ نَسْلِ الْفَارُوقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْ، وَلَهُ مَكْتُوبَاتُ جَمَعَ بَعْضُ تَلامِيذِهِ بَعْضَهَا فَكَانَتْ مُجَلَّدَيْنِ "، وَقَدْ مَلاَّهَا مِنَ الْعُلُومِ الْعَالِيَةِ، وَبَيَانِ فَضَائِلِ هَانِ الطَّرِيقَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ فَي حَقِيقٌ بِمَا لُقِّبَ بِهِ.

وَكَذَٰلِكَ رَحَلَ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَىٰ أَرْضِ الْهِنْدِ لِتَلَقِّيَهَا.. مَوْلَانَا وَشَيْخُ مَشَايِخِنَا ضِيَاءُ الدِّينِ الشَّيْخُ خَالِدٌ الشَّهْرَزُورِيُّ ، وَهُوَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هُنَهُ فَمَكَثَ سَنَةً فِي رِحْلَتِهِ، وَسَنَةً أُخْرَىٰ فِي خِدْمَةِ الْمُؤْمِنِينَ عُبْدِ اللَّهِ الدَّهْلُويِ ، وَهُوَ مِنْ سُلَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ هُنَّ الْسُتَاذِهِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّهْلُويِ ، وَهُوَ مِنْ سُلَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ هَنْ السَّيْخِ عُلَمَاءِ وَقْتِهِ، وَمُقْتَدَىٰ صَالِحِي أَهْلِ عَصْرِهِ. ثُمَّ أَذِنَ لَهُ شَيْخُهُ بِالرُّجُوعِ شَيْخِهِ وَمَا أَفَادَ مِنْ شَيْخِهِ. وَعَنْهُ تَلَقَّاهَا إِلَىٰ بِلَادِهِ، لِيُنَوِّرَ الْعَالَمَ بِشُمُوسِ مَعَارِفِهِ وَمَا أَفَادَ مِنْ شَيْخِهِ. وَعَنْهُ تَلَقَّاهَا الْجَهَابِذَةُ مِنْ كُلِّ قُطْرٍ حَتَّىٰ وَصَلَتْ إِلَيْنَا -بِحَمْدِ اللَّهِ – عَلَىٰ يَدِ شَيْخِهِ. وَعَنْهُ تَلَقَّاهَا وَوَلِيِّ الْحَهَابِذَةُ مِنْ كُلِّ قُطْرٍ حَتَّىٰ وَصَلَتْ إِلَيْنَا -بِحَمْدِ اللَّهِ – عَلَىٰ يَدِ شَيْخِنَا وَوَلِيِّ الْحَهَابِذَةُ مِنْ كُلِّ قُطْرٍ حَتَّىٰ وَصَلَتْ إِلَيْنَا -بِحَمْدِ اللَّهِ – عَلَىٰ يَدِ شَيْخِنَا وَوَلِيِّ الْحَهَابِذَةُ مِنْ كُلِّ قُطْرٍ حَتَّىٰ وَصَلَتْ إِلَيْنَا -بِحَمْدِ اللَّهِ – عَلَىٰ يَدِ شَيْخِنَا وَوَلِيِّ

<sup>=</sup> بِقُطْرِهِ. تُوُقِي سَنَةَ ١٠٣٤ أَرْبَعِ وَثَلَاثِينَ وَأَلْفٍ الهَ.

وَانْظُرْ تَرْجَمَتَهُ بِاسْتِفَاضَةٍ فِي كِتَابِ [سِبْحَةُ الْمَرْجَانِ فِي آثَارِ هِنْدِسْتَانَ: صَ١٠٦] لِلشَّيْخِ غُلَامٍ الْبِلْكِرَامِي.

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ [خُلَاصَةُ الْأَثْرِ فِي أَعْيَانِ الْقَرْنِ الْحَادِي عَشَرَ: جُ٤/ صَ ٢٨٨] لِلْمُحِبِّي الْحَمَوِيِّ، طَبْعَةُ دَارِ صَادِرٍ.

<sup>(</sup>٢) مَطْبُوعٌ بِاسْمِ [الْمَكْتُوبَاتُ لِلْإِمَامِ الرَّبَّانِيٓ] أَوِ [الْمَكْتُوبَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ] فِي التَّصَوُّفِ.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرْ [حِلْيَةُ الْبَشَرِ فِي تَارِيخِ الْقَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ: جُ١/ صَ٠٥٥] لِلشَّيْخِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْبِيطَادِ، طَبْعَةُ دَارِ صَادِرِ.

<sup>(</sup>٤) أُنْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي الْمَصْدَرِ السَّابِقِ [صَ٩٢٧].

وَ (النَّقْشَبَنْدِيَّةُ): نِسْبَةٌ إِلَىٰ أَحَدِ أَعْلَامِ هَاٰذِهِ السِّلْسِلَةِ، وَهُوَ الشَّرِيفُ الْحُسَيْنِيُّ مُحِبُّ السُّنَّةِ وَمُحْيِيهَا، وَالْمُلَازِمُ لِلْأَذْكَارِ الْبَقَلْبِيَّةِ وَهَادِيهَا، وَالْمُلازِمُ لِلْأَذْكَارِ الْبَقَلْبِيَّةِ وَهَادِيهَا، وَالْمُسَتَنْبِطُ لِدُرَرِ أَسْرَارِهَا، وَالْجَالِسُ عَلَىٰ عَرْشِ مَعَالِيهَا: السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ بَهَاءُ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي الْمَصْدَرِ السَّابِقِ [صَ١٣٣٣].

 <sup>(</sup>٢) أنظر [كِتَابُ تَنْوِيرُ الْقُلُوبِ فِي مُعَامَلَةِ عَلَّامِ الْغُيُوبِ: صَ١١٦] لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٍ أَمِينٍ الْكُرْدِيِّ النَّقْشَبَنْدِيِّ (تُ٢٢هِ مِنْ اللَّهُ سِرَّهُ - خَتَمَ النَّقْشَبَنْدِيِّ (تُ٢٢هِ هِ)، تَحْتَ عُنُوانِ (كَلِمَةٌ لِمَوْلَانَا الْإِمَامِ الْعَزَّامِيِّ -قَدَّسَ اللَّه سِرَّهُ - خَتَمَ النَّقْشَبَنْدِي وَلَدُ الْمُؤَلِّفِ الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ مِنَّا بَعْضَ طَبَعَاتِ هَاٰذَا الْكِتَابِ)، وَقَدْ خَدَمَ الْكِتَابَ وَاعْتَنَىٰ بِهِ وَلَدُ الْمُؤَلِّفِ الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ أَمِينُ الْكُرْدِيُّ، وَقَدَّمَ لِلْكِتَابِ وَأَشْرَفَ عَلَىٰ طِبَاعَتِهِ عَبْدُ اللَّهِ مَسْعُودٌ، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) [كِتَابُ الْمَوَاهِبُ السَّرْمَدِيَّةُ فِي مَنَاقِبِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ] لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٍ أَمِينِ الْكُرْدِيِّ، الشَّافِعِيِّ مَذْهَبًا، النَّقْشَبَنْدِيِّ مَشْرَبًا، إِبْنِ الشَّيْخِ فَتْحِ اللَّهِ زَادَهْ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ السَّعَادَةِ بِجُوَارِ مُحَافَظَةِ مِصْرِ. وَتَرْجَمَةُ شَيْخِهِ عُمَرَ مَذْكُورَةٌ فِيهِ فِي [صَ٨٨٨] تَحْتَ عُنْوَانِ: (مَوْلَانَا وَشَيْخُنَا الْأَسْتَاذُ الْأَكْبَرُ الشَّيْخِ عُمْرَ، قُدِّسَ سِرُّهُ)، وَتَرْجَمَةُ وَالِدِ شَيْخِهِ الشَّيْخِ عُثْمَانَ مَذْكُورَةٌ فِيهِ فِي [صَ٨٨٨] تَحْتَ عُنْوَانِ: (الشَّيْخُ عُمْمَانُ الْكُرْدِيُّ الْعِرَاقِيُّ الطَّوِيلِيُّ، قُدِّسَ سِرُّهُ الْعَلِيُّ).

الدِّين، الْمَشْهُورُ بِه (نَقْشَبَنْدَ) "، بِكَثْرَةِ مَا كَانَ يَنْتَقِشُ بِمُجَالَسَتِهِ فِي قُلُوبِ مُجَالِسِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْحَقِّ جَلَّ عُلَاهُ. وَإِنَّمَا كَانَتِ النِّسْبَةُ إِلَيْهِ دُونَ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ أَسَاتِذَتِهِ وَمَشَايِخِهِ.. لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَصَرَ نَفْسَهُ ﴿ وَأَصْحَابَهُ عَلَىٰ الذِّكْرِ بِالْقَلْبِ فُرَادًىٰ وَجَمَاعَاتٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُرَخِّصُ ﷺ لِأَتْبَاعِهِ إِذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يَذْكُرُوا بِالْجَهْرِ. وَيَقُولُ: «إِنَّ ذُلِكَ رُخْصَةٌ، وَالذِّكْرُ الْقَلْبِيُّ هُوَ الْعَزِيمَةُ، فَعَلَيْكُمْ بِهِ حَتَّىٰ يَكُمُلَ أَمْرُكُمْ». وَمَعَ ذَٰلِكَ.. فَلَمْ يَكُنْ يُنْكِرُ عَلَىٰ مَنِ اخْتَارَ مِنْ أَهْل الطُّرُقِ الْأُخْرَىٰ الْجَهْرَ بِالذِّكْرِ؛ مَتَىٰ رَاعَوُا الْآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ فِيهِ. كَمَا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ اخْتِيَارَهُ لِلْزُومِ الذِّكْرِ الْقَلْبِيِّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. وَهَلْذَا يُبِيِّنُ لَكَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَرِيبًا: أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ -عَلَىٰ التَّحْقِيقِ- إِلَّا فِيمَا هُوَ الْأَوْلَىٰ بِالسَّالِكِ مِنَ النَّوَافِلِ أَنْ يُكْثِرَ مِنْهُ.

وَإِنَّمَا وَقَعَ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ أَهْلِ الطَّرِيقِ مِمَّنْ قَلَّ فِقْهُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَضَعُفَتْ مَعْرِفَتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَنَقَصَ حَظُّهُ مِنْ مَعْرِفَةِ نَفْسِهِ، وَلَـمْ يَنْفُذْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَىٰ لُبَابٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ إِلَىٰ التَّحْقِيقِ مِنْ بَابٍ، فَأَفْتَىٰ بِغَيْرِ عِلْم، وَقَدَح ٣ فِي أَكَابِرِ الْهُدَىٰ، وَالْمُتَحَقِّقِينَ بِالسُّنَّةِ، وَالْمُتَشَرِّفِينَ بِكَمَالِ الْمُتَابَعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، هِ.

<sup>(</sup>١) أَنْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي الْمَصْدَرِ السَّابِقِ [صَ٨٠٨] تَحْتَ عُنْوَانِ: (سَيِّدُنَا الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ بَهَاءُ الدِّينِ الشَّاهُ نَقْشَبَنْدُ).

<sup>(</sup>٢) (قَصَرَ نَفْسَهُ): حَبَسَهَا وَأَوْقَفَهَا.

<sup>(</sup>٣) «الْقَدْحُ»: الطَّعْنُ وَالْعَيْبُ.

خَاتِمَةُ (فَضْلُ التَّصَوُّفِ وَفَوَائِدُهُ وَفَضْلُ الطَّرِيقَةِ النَّفْشَبَنْدِيَّةِ، وَأَدِلَّهُ ذَٰلِكَ) \_\_\_\_\_\_\_171 وَمَنْ نَوَّرَ اللَّهُ بِعِلْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بَصِيرَتَهُ ﴿، وَنَقَّىٰ مِنَ الرَّذَائِلِ ﴿ وَالسُّنَّةِ بَصِيرَتَهُ ﴿ ، وَنَقَّىٰ مِنَ الرَّذَائِلِ ﴿ مَرِيرَتَهُ ﴿ . تَحَقَّقَ أَنَّ حَاصِلَ ﴿ طَرِيقِ الْقَوْمِ ﴿ هُوَ:

١- عِلَاجُ أَذُواءِ النَّفُوس، وَأَمْرَاضِ الْقُلُوبِ عَلَىٰ يَدِ طَبِيبٍ حَاذِقِ ٣
 بِالْأَدْوِيَةِ الرَّبَّانِيَّةِ الْآتِيَةِ عَلَىٰ لِسَانِ الْحَضْرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، عَلَىٰ صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَكْمَلُ التَّحِيَّةِ.

٧- وَاتِّبَاعُ خُطُواتِ أَصْحَابِهِ، وَكُمَّلِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ.

٣- وَتَرْقِيَةُ النَّفْسِ تَدْرِيجًا فِي كَمَالِ الْمُتَابَعَةِ النَّبُوِيَّةِ، لِيَفُوزُوا بِحُبِّ اللَّهِ إِيَّاهُمْ. وَلَا تُنَالُ هَاذِهِ الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا إِلَّا بِمُتَابَعَتِهِ ، ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ اللَّهِ إِيَّاهُمْ. وَلَا تُنَالُ هَاذِهِ الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا إِلَّا بِمُتَابَعَتِهِ ، ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولَ الْمُنْتُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّرِيفُ الْجُرْجَانِيُّ فِي كِتَابِهِ [التَّعْرِيفَاتُ: صَ٦٦/حَ الْبَاءِ]، طَبْعَةُ دَارِ الرَّيَّانِ لِلتُّرَاثِ:

١٩١٠ - الْبَصِيرَةُ: قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الْمُنَوَّرِ بِنُورِ الْقُدْسِ، يَرَىٰ بِهَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَبَوَاطِنَهَا، بِمَثَابَةِ الْبَصِرِ لِلنَّفْسِ، يَرَىٰ بِهَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَظُوَاهِرَهَا، وَهِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا الْحُكَمَاءُ: (الْعَاقِلَةُ النَّظَرِيَّةُ)، لِلنَّفْسِ، يَرَىٰ بِهِ صُورَ الْأَشْيَاءِ وَظُوَاهِرَهَا، وَهِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا الْحُكَمَاءُ: (الْعَاقِلَةُ النَّظَرِيَّةُ)، وَ (الْقُوَّةُ الْقُدْسِيَّةُ)» إهـ.

<sup>(</sup>٢) «الرَّذَائِلُ»: جَمْعُ (الرَّذِيلَةِ)، وَهِيَ: الْخَصْلَةُ الذَّمِيمَةُ، وَهِيَ تُقَابِلُ الْفَضِيلَةَ.[الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: صَ • ٣٤] تَجْمَعُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِالْقَاهِرَةِ.

<sup>(</sup>٣) «سَرِيرَتَهُ»: قَلْبَهُ وَنِيَّتُهُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ٧٥٧] دُ/ أَحْدُ مُخْتَارٌ.

<sup>(</sup>٤) (حَاصِلَ): أَيْ: خُلَاصَةَ.

<sup>(</sup>٥) «الْقَوْمِ»: أَيْ: أَهْلِ اللَّهِ مِنَ الصُّوفِيَّةِ الْعُبَّادِ الزُّهَّادِ.

<sup>(</sup>٦) ﴿أَذَوَاءِ›: جَمْعُ (دَاءِ)، وَهُوَ: الْـمَرَضُ. [الْـمِصْبَاحُ الْـمُنِيرُ فِي غَرِيبِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: جُ١/ صَ ٢٠٥] لِلْفَيُّومِيِّ.

<sup>(</sup>٧) «حَاذِقِ»: مَاهِرٍ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٣/ صَ٤٢] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

وَلِلْمُتَابَعَةِ أَقْسَامٌ بِحَسَبِ الْمُتَابَعِ فِيهِ مِنَ: (اعْتِقَادٍ)، وَ (حَالٍ)، وَ (خُلُقٍ) وَ (قَوْلٍ)، وَ (فِعْلِ). وَلِكُلِّ قِسْمِ مِنْهَا دَرَجَاتُ، بَعْضُهَا أَعْلَىٰ مِنْ بَعْضٍ، يَعْرِفُهَا الْبَاحِثُونَ، وَيَتَحَقَّقُ بِهَا الْعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ، وَيُرْشِدُونَ إِلَيْهَا الطَّالِبِينَ، فَإِنَّهُ لِكُلِّ مِنَ (الْإِيمَانِ)، وَ (الْإِسْلَامِ)، وَ (الصَّلَاةِ)... وَسَائِرِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا.. صُورَةٌ وَحَقِيقَةٌ: فَصُورَةُ الْإِيمَانِ مَثَلًا: التَّصْدِيقُ الْقَلْبِيُّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ. وَحَقِيقَتُهُ: مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ۞ [النساء: ٦٥]، وَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِيمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: (كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟) قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا. فَقَالَ لَهُ: (إِنَّ لِكُلِّ حَقِّ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِك؟) قَالَ: عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا» أَيْ: أَعْرَضَتْ عَنْهَا مَعَ احْتِقَارٍ لَهَا «فَاسْتَوَىٰ عِنْدِي ذَهَبُهَا وَمَدَرُهَا، وَكَأَنِّي أَرْىٰ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَرَىٰ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَهُمْ فِيهَا يَتَنَعَّمُونَ وَيَتَزَاوَرُونَ، وَكَأَنِّي أَرْىٰ أَهْلَ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا يَتَعَاوَوْنَ، مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ أَسْهَرْتُ لَيْلِي وَصُمْتُ نَهَارِي. فَقَالَ ﷺ: (عَرَفْتَ فَالْزَمْ)» ثُمَّ قَالَ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ عَبْدٍ نَوَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ.. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا)». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمَا «.

<sup>(</sup>١) [الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ: جُ٣/ صَ٥٦٥] لِلطَّبَرَانِيِّ، (بَابُ الْحَاءِ)، (٢٨٢- الْحَارِثُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ). بِتَحْقِيقِ حَمْدِي عَبْدِ الْـمَجِيدِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّيَّانِ. وَ[مُسْنَدُ الْبَزَّادِ: جُ١٣/ صَ٣٣٣] (بَقِيَّةُ مُسْنَدِ أَنَسٍ ١٠٤٥)، رَقْمُ الْحَدِيثِ [١٦٥٨ - (١٦٥)]. بِتَحْقِيقِ عَادِلٍ سَعْدِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ

= الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ.

وَهَاكَ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ كَمَا عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ:

٣٣٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ: (كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ؟) قَالَ: الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ: (كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ؟) قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا. فَقَالَ: (أَنْظُرُ مَا تَقُولُ؟ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَائِكَ؟) فَقَالَ: قَدْ مُرْمِنَ مَقَالَ: وَأَسْهَرْتُ لِذُلِكَ لَيْلِي، وَاطْمَأَنَّ نَهَارِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأْنِي أَنْفُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِي بَارِزًا، وَكَأْنِي أَنْفُرُ إِلَىٰ عَرْشٍ رَبِي بَارِزًا، وَكَأَنِي أَنْفُرُ إِلَىٰ عَرْشٍ رَبِي بَارِزًا، وَكَأَنِي أَنْفُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعَوْنَ فِيهَا، فَقَالَ: (يَا حَارِثُ، عَرَفْتَ فَالْزَمْ)، ثَلَانًا هِ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعُونَ فِيهَا، فَقَالَ: (يَا حَارِثُ، عَرَفْتَ فَالْزَمْ)، ثَلَانًا هِ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعَوْنَ فِيهَا، فَقَالَ: (يَا عَرَفْتَ فَالْزَمْ)، ثَلَانًا هِ إِلَىٰ أَهْلِ النَّرِ مَا ثَلْوَلُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّرِ يَتَضَاعَوْنَ فِيهَا، فَقَالَ: (يَا

• عَلَّقَ مُحَقِّقُهُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

(قَالَ فِي [الْمَجْمَعِ: ١/ ٥٥]: وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ. وَفِيهِ مَنْ يُحْتَاجُ إِلَىٰ الْكَشْفِ عَنْهُ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ (٣٢)
 فِي [مُسْنَدِهِ]: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّيْئِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قِلَيْهُ.) فَلَكَرَهُ، إِلَّا أَنَّهُ سَمَّاهُ حَارِثَةَ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ، وَهُو لَيَّنُ الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَتِيُّ فِي [الزُّهْدُ الْكَبِيرُ: ٩٧١] مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ ضَعِيفٍ» إهـ.
 الْبَيْهَقِيُّ فِي [الزُّهْدُ الْكَبِيرُ: ٩٧١] مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ ضَعِيفٍ» إهـ.

قُلْتُ: وَذَكَرَهُ الْإِمَامُ ابْنُ رَجَبِ الْحَنْيَلِيُّ فِي كِتَابِهِ [فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِي: جُ١/ صَ ٢١٢]، بِتَحْقِيقِ مَحْمُودٍ شَعْبَانَ وَآخَرِينَ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ الْغُرَبَاءِ الْأَثْرِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ. فَقَالَ بَعْدَمَا ذَكَرَهُ:

﴿وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَقَدْ رُوِيَ مُسْنَدًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ﴾ اِهَـ.

• وَعَلَّقَ الْمُحَقِّقُونَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَقَالُوا:

«قَالَ الْمُصَنَّفُ فِي كِتَابِهِ [جَامِعُ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ: ١/ ١٠٥- ١٠٦/ طَبْعَتُنَا] عَلَىٰ هَاذَا الْحَدِيثِ:
 (قَدْ رُوِيَ مِنْ وُجُوهِ مُرْسَلَةٍ، وَرُوِيَ مُتَّصِلًا، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ )اِهَ. وَأَخْرَجَ هَاذَا الْحَدِيثَ مَوْصُولًا:
 الطَّبْرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرُ: ٣/ ٢٦٦]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الشُّعَبِ: ٧/ ٢٦٣]. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي [الزُّهْدُ: صَ١٠٦]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الشُّعَبِ: ٧/ ٣٦٣] مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ =

وَصُورَةُ التَّقْوَىٰ: إِجْتِنَابُ الْحَرَامِ الصَّرِيحِ"، وَفِعْلُ الْوَاجِبِ الظَّاهِرِ.

وَحَقِيقَتُهَا: مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقُوىٰ حَتَّىٰ يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ اللَّوْجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُمَا ٣٠. وَعَلَىٰ هَاذَا الْمِنْوَالِ سَائِرُ الْأَعْمَالِ، فَلَيْسَتْ صَلَاةً مَنْ صَلَّىٰ وَقَلْبُهُ

<sup>=</sup> مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ مِسْمَادٍ - وَقَالَ عَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الثَّقَاتِ: ٦/ ٤٦٥]: (يَرْوِي الْمَرَاسِيلَ)- كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: (هَلْذَا مُنْقَطِعٌ)، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَقِيبَ هَلْذَا الْحَدِيثِ: (وَلَا أَعْلَمُ صَالِحَ بْنَ مِسْمَادٍ أَسْنَدَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا). وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي [الْمَجْرُوحِينَ: ١/ ١٥٠] مَوْصُولًا؛ وَلَا يَصِحُّ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ، تَقَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّالُ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الشَّعَفَاءِ: ٤/ ٤٥٥] وَقَالَ بَعْدَهُ: (تَقَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ، وَمُو لَيْنُ الْحَدِيثِ) إِهَ. وَرَاحِعْ [أَطْرَافُ الْغَرَائِبِ: ٤/ ٧٦٤) وَقَالَ بَعْدَهُ: (تَقَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ، وَمُو لَيْنُ الْحَدِيثِ) إِهَ. وَرَاجِعْ [أَطْرَافُ الْغَرَائِبِ: ٤/ ٧٦٤) ١٤٥٨ إبتَحْقِيقِنَا» إِهَ.

<sup>(</sup>١) «الصّرِيحُ»: الْخَالِصُ. [مَقَايِيسُ اللُّغَةِ: جُ٣/ صَ٣٤٧] لِأَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ.

<sup>(</sup>٢) [سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ: جُ٤/ صَ٤٤٤]، (أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّفَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، (١٦- بَابٌ). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَمِيَّةِ.

وَ[سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُه/ صَ٢٩٨]، (أَبْوَابُ الزُّهْدِ)، (٢٤- بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَىٰ)، رَفْمُ الْحَدِيثِ (٤٢١٥). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَـمِيَّةِ.

<sup>•</sup> وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ كَمَا فِي سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ:

١٦٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّصْرِ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ، حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ،
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ.. حَتَّىٰ يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ).

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ، اِهَ.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَهُوَ الدِّمَشْقِيُّ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤٢١٥)» اِهَـ.

وَقَدْ كَانَتْ صُحْبَةُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالتَّشَرُّفُ بِإِكْسِيرِ نَظْرِهِ "الْمَيْمُونِ " وَمُشَاهَدَةِ أَحْوَالِهِ، وَسَمَاعٍ مَنْطِقِهِ، وَمَا حَبَاهُ "اللَّهُ بِهِ مِنَ الْجَاذِبِيَّةِ الْكُبْرَىٰ لِلتَّحَقُّقِ بِالْخَيْرِ.. كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ كَافِيًا فِي نَقْلِ النَّفُوسِ مِنْ دَرَكَاتِ أَمَّارِيَّتِهَا بِالسُّوءِ إِلَىٰ الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا فِي حَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَفُرُوعِهِ.

وَمَنِ الْمَعْرُوفِ فِي سُنَّتِهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يُبَايعُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ عَلَىٰ بَعْضَ الْمَعْرُوفِ فِي سُنَّتِهِ عَلَيْ أَنْ لَا يَسْأَلُوا النَّاسَ عَلَىٰ بَعْضِ الْقُرَبِ، فَبَايَعَ نَاسًا مِنْهُمْ عَلَىٰ أَنْ لَا يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، فَوَقَوْا، حَتَّىٰ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سَقَطَ سَوْطُهُ.. نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ فَا خَذَهُ وَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ ﴿ . وَبَايَعَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ النَّصْحِ لِكُلِّ

<sup>(</sup>۱) «الْلِكْسِيرُ»: حَقِيقَةُ مَعْنَاهُ: الْكِيمْيَاءُ، وَاسْتِعْهَالُهُ مَعَ النَّظَرِ هُنَا مَجَازٌ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ١٤/ صَ٤٢] لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٍ مُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «الْمَيْمُونِ»: الْمُبَارَكِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٣٦/ صَ٣٠٣] لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٍ مُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) (حَبَاهُ): أَعْطَاهُ. [الْمُحْكَمُ وَالْمُحِيطُ الْأَعْظَمُ: جُ ٤ / صَ٢٧] لِإَبْنِ سِيدَهْ.

 <sup>(</sup>٤) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٢٧]، (١٢ - كِتَابُ الزَّكَاةِ)، (٣٥ - بَابُ كَرَاهَةِ الْـمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ)
 بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

الله الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الدَّارِمِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ (قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنَا مَعِيدٌ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) عَنْ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيُّ) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ. أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيَّ. وَأَمَّا هُو عَنِيبٍ، فَأَمِينٌ. عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ. قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيةً أَوْ سَبْعَةً. عِنْدِي، فَأَمِينٌ. عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ. قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيةً أَوْ سَبْعَةً. فَقَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ! عَهْدِ بِبَيْعَةٍ. فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟) وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِبَيْعَةٍ. فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟) وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِبَيْعَةٍ. فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟) فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَعَلَامَ ثَبَايِعُكَ؟ قَالَ: (عَلَىٰ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا =

مُسْلِمٍ ﴿ . وَبَعْضَهُمْ عَلَىٰ الْجِهَادِ إِلَىٰ الْفَتْحِ أَوِ الْمَوْتِ ﴿ . وَنَسَاءً عَلَىٰ أَنْ لَا يَنْحُنَ، مِنْهُنَّ: أُمُّ سُلَيْمٍ ﴿ قَالَتْ: ﴿ فَلَمْ يَفِ مِنَّا إِلَّا خُسٌ ﴾ ﴿ . وَآخرِينَ ﴿ عَلَىٰ غَلَىٰ عَلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْقُرَبَ، وَهُوَ فِي السُّنَّةِ كَثِيرٌ، يَعْرِفُهُ الْخَبِيرُ بِهَا. فَلَمَّا انْتَقَلَ عَيْدُ

(١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١/ صَ٣١]، (٢- كِتَابُ الْإِيمَانِ)، (٤٠- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: الدِّينُ النَّي اللَّهِ النَّي اللَّهِ النَّي اللَّهِ النَّي اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ). بِتَحْقِيقِ دُ/ الْبُغَا، طَبْعَهُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ. وَنَصُّهُ: النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ). بِتَحْقِيقِ دُ/ الْبُغَا، طَبْعَهُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ. وَنَصُّهُ: هُو النَّصِيحَةُ وَالْبَيْعِ عَلْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَثَتِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، إِهُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، إِهْ

(٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٣/ صَ١٠٨٠]، (٦٠- كِتَابُ الْحِهَادِ)، (١٠٩- بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ. وَنَصُّهُ: الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ. وَنَصُّهُ: ٢٧٩٨- حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ هِ : رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ. فَسَأَلْتُ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَا الْمَوْتِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَىٰ الصَّبْرِ.

٧٧٩٩ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ.. أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلْ الْمَوْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدَ وَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدَ اللَّهِ الْمَدَ لَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ ا

(٣) [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٦٤٦]، (١١- كِتَابُ الْجَنَائِزِ)، (١٠- بَابُ التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ).
 بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ. وَنَصُّهُ:

(٣٢- (...) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَسْبَاطٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أُمُّ عَطِيّةً.
 قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْعَةِ: (أَنْ لَا تَنْحُنَ). فَمَا وَفَتْ مِنّا غَيْرُ خُسْ. مِنْهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ،
 إِهَـ. (٤) قَوْلُهُ: (وَآخِرِينَ...إِلَخ) أَيْ: وَبَايَعَ آخِرِينَ. فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ: (فَبَايَعَ نَاسًا).

<sup>=</sup> تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. وَتُطِيعُوا "وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً" وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا) فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ آَحَدِهِمْ. فَمَا يَسْأَلُ آَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ ۚ اِهَ.

خَاتِمَةٌ (مَضُلُ التَّصَوُّفِ وَفَوَائِدُهُ وَمَضُلُ الطَّرِيقَةِ النَّقْسَبَنْدِيَّةِ، وَأَدِلَّةُ ذَٰلِكَ)

إِلَىٰ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، وَجَاءَ الْمُلْكُ الْعَصُوضُ ﴿ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً -وَهِيَ سِنُو ﴿ خِلَافَةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَةِ النَّبُوَةِ اللَّهُ يَكْتَفُونَ بِصَحْبَةِ الْمُسْتَعِدِّينَ وَوَعْظِهِمْ وَتَفَقُّدِ أَحْوَالِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ لِمَا يُرَقِّيهِمْ، فَلَمَّا بِصَحْبَةِ الْمُسْتَعِدِّينَ وَوَعْظِهِمْ وَتَفَقُّدِ أَحْوَالِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ لِمَا يُرَقِّيهِمْ، فَلَمَّا بَعْ مُوعِ تَأْوِيلِ الْبَيْعَةِ ﴿ . . إِنْتَهَزَ أَهْلُ اللَّهِ هَلْذِهِ الْفُرْصَةَ فَأَحْيَوْا سُنَة كَفَى اللَّهُ مَا لَكُهِ هَلْذِهِ الْفُرْصَةَ فَأَحْيَوْا سُنَة الْمُبَايَعَةِ لِأَصْحَابِهِمْ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ وَالْإِكْثَارِ مِنَ الذِّكْرِ . . . وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ ؛ فَكَانَ أَخْذُ الْكَامِلِ الْمُكَمَّلِ الْعُهُودَ مِنَ الطَّالِينَ عَلَىٰ الْمُتَابَعَةِ وَالاِسْتِقَامَةِ وَسُلُوكِ أَخْذُ الْكَامِلِ الْمُكَمَّلِ الْعُهُودَ مِنَ الطَّالِينَ عَلَىٰ الْمُتَابَعَةِ وَالاِسْتِقَامَةِ وَسُلُوكِ أَخْذُ الْكَامِلِ الْمُقَرِّينِ الْمُقَالِينَ عَلَىٰ الْمُقَالِقِينَ الْمُقَالِينَ عَلَىٰ الْمُقَالِينَ عَلَىٰ الْمُعَدِينَ الْمُنَادِكِ الْمُقَامِةِ وَسُلُوكِ الْمُقَامِقِ الْمُنَادِينَ عَلَىٰ الْمُقَابِعِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُقَامِةِ وَسُلُوكِ الْمُعَلِيقِ الْمُقَوْدِينَ الْمُقَامِقِينَ الْمُلِيقِينَ الْمُقَامِةِ وَالْمَالُونَ الْمَعْقَلِينَ الْمُعَالَةِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِّينَ أَلِي الْمُعَلِينَ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُ اللَّذِينَ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِ

### ﴿إِبْنُ أَبِي جَمْرَةَ

(٠٠٠ – ١٢٩٦ هِـ = ٠٠٠ – ١٢٩٦ مِ)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي جَمْرَةَ الْأَزْدِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ: مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْحَدِيثِ، مَالِكِيُّ. أَصْلُهُ مِنَ الْأَنْدَلُسِ وَوَفَاتُهُ بِمِصْرَ. مِنْ كُتُبِهِ: [جَمْعُ النّهايَةِ - طُ] اِخْتَصَرَ بِهِ صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ، وَيُعْرَفُ بِهِ أَنْ النّهايَةِ]، = الْبُخَارِيِّ، وَيُعْرَفُ بِهِ أَمْعُ النّهايَةِ]، = الْبُخَارِيِّ، وَيُعْرَفُ بِهِ أَمْعُ النّهايَةِ]، =

<sup>(</sup>١) **«الْـمُلْكُ الْعَضُودُ»:** قَالَ الزَّخَشَرِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْفَائِقُ فِي غَرِيبِ الْـحَدِيثِ وَالْأَثَرِ: جُ٢/ صَ ٤٤٣]:

 <sup>«</sup>الْمُلْكُ الْعَضُوضُ: الَّذِي فِيهِ عَسْفٌ وَظُلْمٌ لِلرَّعِيَّةِ، كَأَنَّهُ يَعَضُّهُمْ عَضًا. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: (عَضَّتْهُمُ الْمُدُوبُ) وَ(عَضَّهُمُ السَّلَاحُ)» إهَ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ سِنُو ﴾: جَمْعُ (سَنَةِ)، أَيْ: (سِنُونَ)، وَحُذِفَتْ نُونُهَا لِلْإِضَافَةِ.

<sup>(</sup>٣) قَوْلُهُ: (كَانَ... إِلَخ) هُوَ جَوَابُ: (فَلَمَّا انْتَقَلَ).

<sup>(</sup>٤) أَيْ: فَلَمَّا قَلَّ اعْتِرَاضُ الْمُعْتَرِضِينَ عَلَىٰ الصُّوفِيَّةِ فِي أَخْذِ الْبَيْعَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِسَبَبِ فَهْمِ بَعْضِ الْمُعْتَرِضِينَ لِأَدِلَّتِهَا مِنَ السُّنَّةِ.. انْتَهَزَ أَهْلُ اللَّهِ الْفُرْصَةَ... إِلَخ.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي [لْأَعْلَامِ: جُ٤/ صَ٥٩]:

الْعَهْدِ بِدْعَةٌ؟ قَالَ: لَا ٣٠٠ اِهَ. وَصَدَقَ ١٠٠ وَاخْتَارُوا الْإِكْثَارَ مِنَ الذِّكْرِ، لِمَا وَرَدَ فِيهِ بِخُصُوصِهِ مِنَ **الْآيَاتِ**" وَالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْكَثِيرَةِ، وَفِيهَا

## = وَ [الْمَرَاثِي الْحِسَانُ - طُ] فِي الْحَدِيثِ وَالرُّوْيَا» إهَ.

**قُلْتُ**: وَهُوَ مَدْفُونٌ عِنْدَ جَبَلِ الْـمُقَطَّمِ بِجَانِبِ الْأَئِمَّةِ: ابْنِ سَيِّدِ النَّاسِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ وَابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ السَّكَنْدَرِيِّ وَالْكَمَالِ ابْنِ الْهُهَامِ الْحَنَفِيِّ وَخَلْوَةِ السَّيِّدَةِ نَفْيسَةَ ﴿، وَقَدْ زُرْتُهُ مِرَارًا مَعَ أَبْنَاءِ طَرِيقَتِنَا الطَّرِيقَةِ الْجَعْفَرِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِمُؤَسِّسِهَا سَيِّدِي الشَّيْخِ صَالِحِ الْجَعْفَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ، وَقَبْرُ الْإِمَامِ ابْنِ أَبِي جَمْرَةَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَالنُّورُ وَبَهَاءُ الْعِلْمِ وَنَفَحَاتُ وَبَرَكَاتُ الْأَوْلِيَاءِ، رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ وَعَنَّا بِهِ، آمِينَ.

(١) [الْمَدْخَلُ: جُ٣/ صَ٢٠٨] لِابْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ، (فَصْلٌ: وَمِنْهُمْ مَنْ بَالَغَ فِي أَخْذِ الْعَهْدِ إِلَىٰ حَدِّ لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ)، (حَقِيقَةُ أَخْذِ الْعَهْدِ). طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ دَارِ التُّرَاثِ بِالْقَاهِرَةِ، وَهَاكَ نَصَّ كَلَامِهِ:

«وَكَانَ سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ ﷺ يَقُولُ: (سُنَّةُ الْأَحْبَابِ وَاحِدَةٌ) يَعْنِي: أَنَّ مَشْرَبَهُمْ وَاحِدٌ، وَهُوَ الاِتَّبَاعُ وَتَرْكُ الإِبْتِدَاعِ، وَلَا يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِيهِ إِنْكَارٌ لِأَخْذِ الْعَهْدِ مِنْ أَهْلِهِ لِأَهْلِهِ بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَهُمْ، إِذْ إِنَّهُ عَلَيْهِ دَرَجَ السَّلَفُ الصَّالِحُ، نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِمْ. وَلَا نُنكِرُ أَيْضًا الإنْتِمَاءَ إِلَّىٰ الْـمَشَايِخ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْـمُرِيدِ شَيْخُهُ وَغَيْرُ شَيْخِهِ بِالسَّوَاءِ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ الاِتَّبَاع وَتَوْكِ الْإِبْتِدَاعِ، وَيَكُونَ إِيثَارُهُ لِشَيْخِهِ بِسَبَبِ أَنَّهُ كَانَ وُصُولُهُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ يَدَيْهِ، فَيَرَىٰ لَهُ ذَٰلِكَ، فَيِهَاٰذَا الاِعْتِبَارِ يَقَعُ التَّفَضُّلُ لِشَيْخِهِ وَالاِخْتِصَاصُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ﷺ: (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَـمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ.. فَادْعُوا لَهُ حَتَّىٰ تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَتْتُمُوهُ﴾. وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ ﷺ يَأْبَىٰ أَنْ يَأْخُذَ الْعَهْدَ عَلَىٰ أَحَدٍ، فَسَأَلْتُهُ: مَا الْـمُوجِبُ لِذُلِكَ، أَهُوَ بِدْعَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ عَبْدَ اللَّهِ -يَعْنِي نَفْسَهُ- لَيْسَ كَغَيْرِهِ، فَأَخَافُ إِنْ أَخَذْتُ الْعَهْدَ عَلَىٰ أَحَدٍ.. فَقَدْ لَا يُوَفِّي بِمَا أُخِذَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَهْدِ، فَيَقَعُ لَهُ التَّشْوِيشُ، وَأَكُونُ السَّبَبَ فِي ذُلِكَ، فَأَتْرُكُهُمْ رَحْمَةً بِهِمْ وَشَفَقَةٌ عَلَيْهِمْ، وَأُعَوِّضُ عَنْهُ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِظَاهِرِ الْغَيْبِ بِالإسْتِقَامَةِ. أَوْ كَمَا قَالَ الهَ.

(٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَذْكُرُونِ فَيَ أَذَكُرُكُمُ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ وَالبقرة: ١٥٢].

خَاتِمَةٌ (فَضْلُ التَّصَوُّفِ وَفَوَائِدُهُ وَفَضْلُ الطَّرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّة، وَأَدِلَّهُ ذَٰلِكَ) الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَنَّهُ أَعْظَمُ الْقُرَبِ ﴿ فِي الْإِيصَالِ إِلَىٰ حُبِّ اللَّهِ لِعَبْدِهِ، وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدَهُ.. كَانَ عَلَى سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَفُوَّادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، إِنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ، وَإِنِ اسْتَعاذَهُ أَعَاذَهُ ﴿ وَكَفَى بِذَٰلِكَ فَضْلًا وَمَعْنَىٰ كَوْنِ الْحَقِّ (سَمْعَ الْعَبْدِ...) وَكَفَى بِذُلِكَ فَضْلًا وَمَعْنَىٰ كَوْنِ الْحَقِّ (سَمْعَ الْعَبْدِ...) إِلَىٰ آخِرِهِ: تَوَلِّيهِ إِيَّاهُ بِمَا تَوَلَى بِهِ عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ.

١٠٩٧٠ حَدَّنَا يَعْفُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ ابْنِ أَيِي وَيَادِ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلَا أُنْبَثُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ اللَّهْبِ وَالْوَرِقِ، وَمِنْ أَنْ تَلْقُواْ عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟) قَالُوا: وَمَا ذَاكَ بَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (ذِكْرُ اللَّهِ).

وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ امْرُقَّ بِعَمَلِ أَنْجَىٰ لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ المَهُ وَالَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِهُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِّهُ اللللِهُ الللللِهُ اللللللْمُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُولَلَّالِمُ اللللْمُولُولُولِ اللللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللِمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ ال

 <sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِي: جُ٥/ صَ٤٨٢]، (٨٤- كِتَابُ الرِّقَاقِ)، (٣٨- بَابُ التَّوَاضُعِ).
 بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ بِدِمَشْقَ. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

<sup>«</sup>٦١٣٧ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَعَرَهُ اللّهِ يَنْفُلُ مِنْ اللّهِ يَعْلِينَهُ، وَلَا اللّهِ اللّهِ يَعْلَمُ مُ بَاللّهُ وَلِلْ مَا يَوْلُولُ عَلَىٰ اللّهِ يَعْلَمُ مِنَا عَلْهُ وَرَجْلَهُ الّتِي يَمْشِي جَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَكُ، وَلَيْنِ السَّعَاذَى لَا أُعِيذَنَهُ، وَمَا تَرَدْدَتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكُرهُ مُسَاءَتُهُ)، إِهَ.

«٧٧٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (خَيْرُ الذَّكْرِ الْخَفِيُّ، وَخَيْرُ الرَّزْقِ مَا يَكْفِي)» إِهَـ.

• عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبُ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ضَعِيفٌ، ثُمَّ هُوَ لَـمْ يُدْرِكْ سَعْدًا. أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: هُوَ اللَّيْشِيُّ. وَهُوَ فِي [الزُّهْدُ] لِوَكِيعِ (١١٨) وَ (٣٣٩).

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ١٠/ ٣٧٥ وَ٣٦ / ٢٤٠، وَأَبُو يَعْلَىٰ (٣٣١)، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي [الشُّعَبِ: ٥٥٣] مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ الدَّوْرَقِيُّ (٧٤) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ، وَالشَّاشِيُّ (١٨٣)، وَابْنُ حِبَّانَ (٨٠٩) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، وَالْقُضَاعِيُّ فِي [مُسْنَدِ الشَّهَابِ: ١٢٢٠] مِنْ طَرِيقِ عِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، بِهِ. وَسَيَأْتِي بِرَقْمِ (١٤٧٨) وَ(١٥٥٠) وَ(١٥٦٠) وَ(١٦٢٣).

وَلِلْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهُ شَاهِدٌ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا عِنْدَ وَكِيعِ فِي [الزُّهْدُ: ١١٥] بِلَفْظِ: (خَيْرُ الرِّزْقِ الْكَفَافُ). وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا أَيْضًا عِنْدَ أَحْمَدَ فِي [الزُّهْدُ]، كَمَا فِي [الْجَامِعُ الصَّغِيرُ] لِلسُّيُوطِيِّ. وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٦٤٦٠)، وَمُسْلِمٍ (١٠٥٥)، وَأَحْمَدَ (٢/ ٢٣٢) بِلَفْظِ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا)، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: (كَفَاقًا)» إِهَـ.

<sup>(</sup>١) بَلْ ضَعِيفٌ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، كَمَا سَيَأْتِي.

 <sup>(</sup>٢) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ٣/ صَ٢٧]، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُّ وطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

[الأعراف: ٢٠٥]، وَالطَّارِدُ لِلْغَفْلَةِ حَقِيقَةً.. إِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ فِي النَّفْسِ، فَبَدَأَهَا بِهِ وَخَتَمَهَا بِهِ. وَقَصْرُ الذِّكْرِ فِي النَّفْسِ عَلَىٰ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ سِرَّا.. قُصُورٌ مِنْ قَائِلِهِ أَوْ تَقْصِيرٌ، فَاعْرِفْ ذَٰلِكَ وَلَا تَكُنْ أَسِيرَ التَّقْلِيدِ فِيمَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِهِ، وَلِذَٰلِكَ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ مَبْسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَاٰذَا الْكِتَابِ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ التَّحَقُّقَ بِسُلُوكِ الطَّرِيقِ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهَا مِمَّنْ تَكَامَلَتْ فِيهِ شُرُوطُ الدَّعْوَةِ، وَالْأَخْذِ عَنْهُمْ، وَالإِنْتِمَاءِ إِلَيْهِمْ.. لَيْسَ مِنَ الْبِدَعِ كَمَا يَظُنُّ الْجَاهِلُونَ، وَأَقَلُ دَرَجَاتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَقَدْ يَرْقَىٰ عَنْ ذَٰلِكَ، كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مُحَقِّقٍ.

وَأُوَّلُ هَانِهِ الطَّرِيقِ: الشُّرُوعُ فِي تَكْمِيلِ الْمُتَابَعَةِ.

وَنِهَايَتُهُ: رُسُوخُ الْقَدَمِ فِي كَمَالِهَا، قَلْبًا وَقَالَبًا، وَحَالًا وَخُلُقًا.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ ذُلِكَ.. فَقَدْ خَدَعَتْهُ نَفْسُهُ، وَمَلَكَتْهُ الْغَرَّةُ الْغَرَّةُ وَمَلَكَتْهُ الْغَرَّةُ الْغَرَّةُ وَمَلَكَتْهُ الْغَرَّةُ الْغَرَّةُ الْغَرَّةُ وَفِي الصَّحِيحِ بِاللَّهِ " عَنْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي طَرِيقِهِمْ سَالِكًا.. فَكُنْ لَهُمْ مُحِبًّا. وَفِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: (آيَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: (آيَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ الْفَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟) يَعْنِي: لَمْ يَعْمَلْ مِثْلَ أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ فِي الْمُوافَقَةِ فِي أَصْلِ الْإِيمَانِ. فَقَالَ عَلَيْهِ: (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ الْكَمَالِ وَالْكَثْرَةِ، مَعَ الْمُوافَقَةِ فِي أَصْلِ الْإِيمَانِ. فَقَالَ عَلَيْهِ: (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)".

<sup>(</sup>١) «مَلَكَتْهُ الْغَرَّةُ بِاللَّهِ»: سَيْطَرَتْ عَلَيْهِ الْغَفْلَةُ وَالْأَوْهَامُ، فَلَا يَخْشَىٰ اللَّهَ فِي مَعْصِيَتِهِ بِسَبَبِ مَا يَعِيشُ فِيهِ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ الَّتِي تَغْشَاهُ.

<sup>(</sup>٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٥/ صَ٢٢٨٣]، (٨١- كِتَابُ الْأَدَبِ)، (٩٦- بَابُ عَلَامَةِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ ﷺ. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ: = اللَّهِ ﷺ. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ: =

وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الطَّرِيقِ الَّذِينَ وَقَعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ.. هُمُ الَّذِينَ تَحَلَّوْا بِالإعْتِقَادِ الصَّحِيحِ الْخَالِي عَنِ الْبِدَعِ، وَأَخَذُوا مِنَ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مَا لِاعْتِقَادِ الصَّحِيحِ الْخَالِي عَنِ الْبِدَعِ، وَأَخَذُوا مِنَ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَتَزَيَّنُوا بِالْأَحْوَالِ السَّنِيَّةِ ﴿ وَالْأَخْلَقِ الْمَرْضِيَّةِ، وَرَسَخَتْ ﴿ لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ أَهْلِهَا، مِنَ: (التَّوْبَةِ) وَ (النَّهْدِ) وَ (النَّوْبَةِ) وَ (النَّوْبَةِ) وَ (النَّوْبَةِ) وَ (النَّوْبَةِ) وَ (السَّعْرِ)، وَ (الشَّكْرِ)... وَسَائِرِ مَقَامَاتِ الدِّينِ، وَ (الشَّكْرِ)... وَسَائِرِ مَقَامَاتِ الدِّينِ، وَرَالشَّكْرِ)... وَسَائِرِ مَقَامَاتِ الدِّينِ، وَرَالشَّكْرِ)... وَسَائِرِ مَقَامَاتِ الدِّينِ، وَ (الشَّكْرِ)... وَسَائِرِ مَقَامَاتِ الدِّينِ، وَرَالشَّكْرِ)... وَسَائِرِ مَقَامَاتِ الدِّينِ، وَرَالشَّكْرِ)... وَسَائِرِ مَقَامَاتِ الدِّينِ، وَرَالشَّكْرِ)... وَسَائِرِ مَقَامَاتِ الدِّينِ، وَرَالشَّكْرِ)... وَسَائِرِ مَقَامَاتِ الدِينِ، وَالْجَمَاعَةِ، وَبَاطِنَهُمْ بِحُبِّ الْمَسَاجِدِ وَاحْتِرَام عُلَمَاءِ الْمِلَّةِ وَفُقَهَاءِ الْأُمَّةِ.

فَلَيْسَ هَا وُلَاءِ فِي عِيرٍ وَلَا نَفِيرٍ، وَقَدْ أَفْتَىٰ الْجَهَابِذَةُ أَنَّ أَخْذَهُمُ الْبَيْعَةَ عَلَى النَّاسِ، وَأَخْذَهَا عَنْهُمْ.. حَرَامٌ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَٰلِكَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الْفَقِيةُ

<sup>= «</sup>١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ).

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، اِهَـ.

<sup>(</sup>١) «السَّنِيَّةِ»: الْعَالِيَةِ الرَّفِيعَةِ.

<sup>(</sup>٢) «الرُّسُوخُ»: كَمَالُ الثَّبَاتِ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: جُ١/ صَ٢٩٩] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ.

خَاتِمَةٌ (فَضْلُ التَّصَوُّفِ وَفَوَائِدُهُ وَفَضْلُ الطَّرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ، وَأَدِلَّهُ ذَٰلِكَ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_الْبُنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ فِي [فَتَاوَاهُ الْحَدِيثِيَّةِ] "، وَصَدَقُوا، فَإِنَّهُمْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، وَالصَّادُّونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَقَدْ كَثُرَتْ شِكَايَةُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، وَالصَّادُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَقَدْ كَثُرَتْ شِكَايَةُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ هَلُولِ مَضَتْ، فَكَيْفَ بِزَمَانِكَ هَلْذَا ؟؟ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلِلْأُمَّةِ صَلَاحَ الْأَحْوَالِ، وَالنَّجَاةَ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْحَالِ "، وَمَعَ ذَٰلِكَ:

فَكُلُّ وَقْتِ فِيهِ مَنْ يَقُومُ بِنُصْحِ مَنْ أَرَادَهُ الْقَيُّومُ

فَاعْرِفِ الْحَقَّ أَوَّلَا تَعْرِفْ أَهْلَهُ ﴿ وَنَصِيحَتِي لَكَ إِذَا ظَفِرْتَ بِوَاحِدٍ مِنْ أُولَائِكَ الْمُورِ ﴿ فَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ ﴾ ﴿ وَلَائِكَ الْمَرْضِيِّينَ.. أَنْ لَا تَكْتَفِيَ بِحُبِّهِ، فَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ مَعَالِيَ الْأُمُورِ ﴾ ﴿ وَلَائِكَ اللَّهَ يُحِبُ مَعَالِيَ الْأُمُورِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ يُحِبُ مَعَالِيَ الْأُمُورِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) بَحَثْتُ عَنْهُ فِيهِ طَوِيلًا فَلَمْ أَسْتَطِعِ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْأَوْحَالُ ﴾: جَمْعُ (وَحَلِ)، وَهُوَ طِينٌ يَرْتَطِمُ فِيهِ الدَّوَابُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ ٣/ صَ ٢٠].

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الْبَلَاذِرِي فِي [أَنْسَابُ الْأَشْرَافِ: جُ٣/ صَ٣٥]، (وَقْعَةُ الْجَمَلِ). بِتَحْقِيقِ سُهَيْلٍ زَكَّارٍ، طَبْعَةُ دَارِ الْفِكْرِ:

<sup>﴿</sup> وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ حَوْطِ اللَّيْثِيُّ لِعَلِيِّ: أَتَرَىٰ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرَ، وَعَائِشَةَ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ بَاطِلٍ؟ فَقَالَ عَلِيُّ: يَا حَارِ، أَنْتَ مَلْبُوسٌ عَلَيْكَ، إِنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ لَا يُعْرَفَانِ بِأَقْدَارِ الرِّجَالِ، وَبِإِعْمَالِ الظَّنِّ، إغرفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ، وَاعْرِفِ الْبَاطِلَ تَعْرِفْ أَهْلَهُ ﴾ إهَـ.

<sup>(</sup>٤) [الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ: جُ٢/ صَ ٢٧٠] لِلطَّبَرَانِيِّ، (بَابُ الْحَاءِ)، (فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا اللهَّانِ الْمُعْجَمُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا اللهَّانِ الْمُعْجِيدِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرَّيَّانِ. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

٢٨٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنَ عُثْمَانَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَأَشْرَافَهَا، وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا)» إِهَـ.

قَالَ الْهَيْنَمِيُّ فِي [مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ: جُ٨/ صَ١٨٨]، (حَ١٣٦٨):

<sup>«</sup>رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ: ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَيَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ» اِهَ. قُلْتُ: وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيْسَرَانِيِّ فِي كِتَابِهِ [ذَخِيرَةُ الْـحُفَّاظِ: ٢/ ٢٠٨] وَفَالَ: خَالِدٌ مَثْرُوكٌ.

فَشَمِّرْ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ، وَاسْلُكْ طَرِيقَهُمْ، وَسِرْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ.

وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ ﷺ ( ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَتَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ الْكُفْرِ - بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ- كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُتَّذَفَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ﴿ وَغَيْرُهُ.

وَلَنْ تَنَالَ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.. حَتَّىٰ تَسْلُكَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ وَتَتَأَدَّبَ بِآدَابِهِمْ وَتَقْتَبِسَ مِنْ مَصَابِيحِهِمْ، وَثُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فِي نَفْسِكَ<sup>٣</sup> بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتَأْخُذَهُ مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ هُوَ الْجَوْهَرُ الْأَعْلَىٰ، وَالْمِرْقَاةُ

<sup>(</sup>١) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ٢٥٤٦]، (٩٣- كِتَابُ الْإِكْرَاهِ)، (١- بَابُ مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَىٰ الْكُفْرِ). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبِ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرِ بِدِمَشْقَ. وَنَصُّهُ: «٢٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّاثِفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيتُوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنْسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَـانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ) اه.

<sup>(</sup>٢) [مُسْنَدُ أَحْمَدَ: جُ١٤/ صَ٢٩١]، (تَتِمَّةُ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٤). بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَوُ وطِ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ. وَهَاكَ نَصَّهُ:

<sup>«</sup> ٨٦٥ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَصَالِحٍ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ مِنَ النَّاسِ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ) اِهَـ.

قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: **«حَدِيثٌ صَحِيحٌ»**. يَقْصِدُ بِإِسْنَادِهِ الْأَوَّلِ، أَمَّا الثَّانِي فَمُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِيهَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْأَرْنَؤُوطُ أَيْضًا.

يَاْ يَا الْدَهُ الْفَاسُهُ لَا اللهُ الْفَاسُهُ لَا اللهُ الْفَاسُهُ لَا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) «التَّسْوِيفُ»: التَّأْخِيرُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ:جُ٧/ صَ٩٠٣] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) **«الرُّكُونُ»**: السُّكُونُ إِلَىٰ الشَّيْءِ بِالْحُبِّ لَهُ وَالْإِنْصَاتِ إِلَيْهِ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: جُ١/ صَ٠٠٣] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «الدَّعَةُ»: الرَّاحَةُ. [النَّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثْرِ: جُ٢/ صَ٥٠٣ ] لِإَبْنِ الْأَثْيرِ الْجَزَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) هَـٰذَانِ الْبَيْتَانِ لِسَيِّدِي الْإِمَامِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ -قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ وَرُوحَهُ الطَّاهِرَةَ- فِي كِتَابِهِ [حِكَمُ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ ﷺ: صَ٣١] بِتَحْقِيقِ الْأُسْتَاذِ عَبْدِ الْغَنِيِّ نَكْه مِي. قَالَهُمَا مُبَاشَرَةً بَعْدَ حِكَمَتِهِ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا:

١٦٦٥ - وَخُدْ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَنْفَعُكَ إِذَا أَفْبَلْتَ عَلَىٰ رَبِّكَ، فَإِنَّ الدُّنْيَا خَيَالٌ، وَكُلَّهَا زَوَالٌ، وَاللَّهُ مُحَوِّلُ الْأَنْيَا خَيَالٌ، وَكُلَّهَا زَوَالٌ، وَاللَّهُ مُحَوِّلُ الْأَحْوَالِ» إهَ.

<sup>(</sup>٥) «التَّنَطُّعُ»: التَّعَمُّقُ وَالْمِفْلُوُّ وَالْإِفْرَاطُ فِي التَّدْقِيقِ. [تَفْسِيرُ غَرِيبِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: صَ٨٨] لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْحُمَيْدِيِّ، (تُ٨٨٤هِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ زُبَيْدَةَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ السُّنَّةِ بِقَاهِرَةِ مِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ.

<sup>(</sup>٦) «الْغُلُوُّ»: الإِرْتِفَاعُ فِي الشَّيْءِ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِيهِ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ ٩٦١] لِإَبْنِ دُرَيْدٍ.

أَقَامَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ عَلَىٰ الْجَادَّةِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ "، وَجَعَلَ سَرَاثِرَنَا " خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِنَا، وَجَعَلَ عَلَانِيَتَنَا صَالِحَةً، وَنَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ٣ -بِجَاهِ خَاتَم أَنْبِيَائِهِ، وَتَاجِ أَصْفِيَائِهِ، نَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، وَسَائِرِ أَحِبَّائِهِ ﷺ - أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِالْخَاتِمَةِ الْحُسْنَىٰ، وَأَنْ يَجْعَلَ لَنَا لَدَيْهِ زُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، مَعَ الْعَافِيَةِ التَّامَّةِ فِي أَنْفُسِنَا وَأَهْلِينَا وَسَائِرِ الْإِخْوَانِ فِيهِ ، وَأَفْضَلُ صَلَوَاتِهِ، وَأَنْمَىٰ بَرَكَاتِهِ، وَأَكْمَلُ تَحِيَّاتِهِ عَلَىٰ نُورِ الْأَنْوَارِ، وَ**يَرْيَاقِ** الْأَغْيَارِ "، وَمِفْتَاحِ بَابِ الْأَسْرَارِ، يوح " الثَّقَلَيْنِ، وَضِيَاءِ الْخَافِقَيْنِ ".. نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْـمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَأَشْيَاخِنَا، وَسَائِرِ أُوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ، كُلَّمَـا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

<sup>(</sup>١) «الْجَادَّةُ الْمُصْطَفَوِيَّةُ»: الإسْتِقَامَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ.

<sup>(</sup>٢) «سَرَاثِرَنَا»: قُلُوبَنَا وَنِيَّاتِنَا. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٢/ صَ٥٧ه ١] دُ/ أَحْمَدُ مُخْتَارٌ.

<sup>(</sup>٣) «مَقَالِيدُ الْأُمُورِ»: مَفَاتِيحُ الْأُمُورِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ٥٦] لِإبْنِ قُتَيْبَةَ.

<sup>(</sup>٤) «التَّرْيَاقُ»: مَا يُسْتَعْمَلُ لِدَفْعِ السُّمِّ، وَهُوَ رُومِيٌّ مُعَرَّبٌ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ١/صَ٦٠] لِإِبْنِ الْجَوْزِيِّ.

 <sup>(</sup>٥) «الْأَغْيَارُ»: غَيْرُ اللَّهِ، مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنَّكَدِ وَالْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَ (الْأَغْيَارُ) عَكْسُ (الْأَنْوَارِ) مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ وَالْأَمْنِ وَالسَّلَام مِنَ الْأُمُورِ الْأُخْرَوِيَّةِ. فَ (تِرْيَاقُ الْأَغْيَارِ) مَعْنَاهَا: دَوَاءُ الْكُدُورَاتِ وَالْمُنَغِّصَاتِ وَالْهُمُومُ، فَالصَّلَاةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ تُذْهِبُ كُلَّ هَمٌّ وَحَزَنٍ. كُلُّ ذَٰلِكَ قَالَهُ سَيِّدِي الْأُسْتَاذُ الدُّكْتُورِ عَلِيٌّ جُمُّعَةُ مُفْتِي الدِّيَارِ الْـمِصْرِيَّةِ السَّابِقُ، حَفِظَةُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي لُطْفٍ وَعَافِيَةٍ، آمِينَ.

<sup>(</sup>٦) "يوح": هَاكَذَا فِي الْأَصْلِ الْقَدِيمِ الْمَطْبُوعِ، وَهِيَ خَطَأٌ مَطْبَعِيٌّ. وَلَعَلَّهَا: (رُوحُ).

 <sup>(</sup>٧) «الْخَافِقَانِ»: الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، لِأَنَّهُمَا يَخْفِقُ فِيهِمَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِهَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ٤٥٥] لِأَبِي الْقَاسِمِ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ.

خَاتِمَةٌ (فَضْلُ التَّصَوُّفِ وَفَوَائِدُهُ وَفَضْلُ الطَّرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ، وَأَدِلَّهُ ذَٰلِكَ) \_\_\_\_\_\_ ١٢٨٠ وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ هَـٰذَا الْكِتَابِ الْـمُبَارَكِ:

## (الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ)

لَيْلَةَ الْخَمِيسِ، التَّاسِعَ مِنْ رَجَبٍ، مِنْ شُهُورِ سَنَةِ سِتِّ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَأَلْفٍ مِنْ هِجْرَةِ مَنْ تَسَنَّمَ ﴿ فَرُوا ﴿ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ، عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَفْضَلُ الْشَرَفِ، عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَنْمَىٰ الْبَرَكَاتِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

تَـــمَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا<sup>٣</sup>

قَدِ انْتَهَيْتُ بِفَصْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ مِنْ تَحْقِيقِ هَاٰذَا الْكِتَابِ الْـمُبَارَكِ وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ وَتَنْسِيقِهِ وَضَبْطِهِ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الْـمُوَافِقِ (٨ مِنْ ذِي الْـحِجَّةِ ١٤٤٦هِ = ٤/ ٦ / ٢٠٢٥مِ)، وَذَٰلِكَ بِمُحَافَظَةِ الْقُلْيُوبِيَّةِ بِمِصْرَ الْـمَحْرُوسَةِ.

وَأَسْأَلُ اللَّهَ ﴿ وَأَتُوسَّلُ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ بَيْتِهِ الْكِرَامِ وَصَحَابَتِهِ الْعِظَامِ وَجَيِعِ أَوْلِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ.. أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ مَبْرُورًا مَشْكُورًا مَشْكُورًا مَشْكُورًا مَشْكُورًا فَمُعُورًا فَيْ فَلِي وَلِمُوَلِّفِهِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يَطْلُبُ الْحَقَّ وَيَبْحَثُ عَنْهُ بِصِدْقٍ، إِنَّهُ وَلِي ذَٰلِكَ مَا أَجُورًا فِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلَمُولِي اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْوُجُودِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَجَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَام، آمِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

<sup>(</sup>١) ﴿ تَسَنَّمُ ﴾: إعْتَلَىٰ. [أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: جُ١/ صَ٤٧٨] لِلزَّمَخْشَرِيِّ.

<sup>(</sup>Y) «الذُّرْوَةُ»: أَعْلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ١/ صَ٤٥٢] لِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ.

<sup>(</sup>٣) وَأَقُولُ أَنَا الشَّيْخُ / نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ:

تَرْجَمَةٌ مُوجَزَةٌ لِلْمُؤلِّفِ ١

مُقْتَبَسَةٌ مِنْ تَرْجَهَةٍ ضَافِيَةٍ لِأَحَدِ مُرِيدِيهِ



صُورَةُ سَيِّدِي الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيِّ الْعَلَّامَةِ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيِّ الْعَلَّامِيُّ الشَّانِعِيِّ النَّقْشَبَنْدِيٍّ مُؤَلِّفِ هَلْذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ مُؤَلِّفِ هَلْذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ رَحْمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَغَفَرَ لَهُ وَحَفَرَ لَهُ وَلِجَعِيعِ الْمُسْلِعِينَ، آمِينَ.

# بنسيرالله الزغنز الزجيم

كَانَ ﴿ أُمَّةً وَحْدَهُ، جُمِعَتْ فِيهِ أَشْتَاتُ ﴿ الْمَحَاسِنِ، وَأَنْوَاعُ الْمَحَامِدِ، وَكَانَ إِمَامَ عَصْرِهِ، وَقُرَّةً عَيْنِ دَهْرِهِ ﴿ مَنْ شَيْحًا لِلْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَأَسْتَاذًا لِلْمُرْشِدِينَ الصَّادِقِينَ، وَلَقَدْ كَانَ بَحْرًا يَعْجَزُ الْغَوَّاصُ عَنِ اجْتِلاء ﴿ دُرِدِهِ لللمُرْشِدِينَ الصَّادِقِينَ، وَلَقَدْ كَانَ بَحْرًا يَعْجَزُ الْغَوَّاصُ عَنِ اجْتِلاء ﴿ دُرِدِهِ لَلْمُرْشِدِينَ الصَّادِقِينَ، وَلَقَدْ كَانَ بَحْرًا يَعْجَزُ الْغَوَّاصُ عَنِ اجْتِلاء ﴿ دُرِدِهِ وَالْبَاحِثُونَ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِمَنَاقِبِه ﴿ وَغُرَرِه ﴿ اللّهَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ، وَيَعْمَةً كُبْرَىٰ وَالْبَاحِثُونَ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِمَنَاقِيةٍ ﴿ وَغُرَرِه ﴿ اللّهَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ، وَيَعْمَةً كُبْرَىٰ مِنْ نِعَمِهِ ، جَادَتْ بِهِ الْأَلْطَافُ الْإِلَهِيَّةُ عَلَىٰ أَهْلِ وَقْتِهِ لِيُحْيِيَ الْقُلُوبَ، وَيُزَكِّي مِنْ نِعَمِهِ ، جَادَتْ بِهِ الْأَلْطَافُ الْإِلَهِيَّةُ عَلَىٰ أَهْلِ وَقْتِهِ لِيُحْيِيَ الْقُلُوبَ، وَيُزَكِّي مِنْ نِعَمِهِ ، جَادَتْ بِهِ الْأَلْطَافُ الْإِلَهِيَّةُ عَلَىٰ أَهْلِ وَقْتِهِ لِيُحْيِيَ الْقُلُوبَ، وَيُزَكِّي وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّه عَلَىٰ الْعَرَاقِ مَنْ الْعَلَولِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَالْعَلَىٰ الْعَوْلِينَ مَنْ الْمِرَا لِوَاءَ السُّنَةِ الْغَرَّاءِ، دَاعِيًا إِلَىٰ كُلِّ فَضِيلَةٍ وَخُلُقٍ كَرِيمٍ.

وَحُقَّ لِلْقَلَمِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِعَجْزِهِ، وَلِلْبَيَانِ أَنْ يُقِرَّ بِعِيِّهِ ﴿ عَنْ تَوْفِيَةِ الشَّيْخِ حَقَّهُ بِتَدْوِينِ تَرْجَمَةٍ ضَافِيَةٍ ﴿ لِحَيَاتِهِ الْكَرِيمَةِ الْحَافِلَةِ ﴿ تُنَاسِبُ قَدْرَهُ وَتُكَافِئ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَشْتَاتُ ﴾: مُتَفَرِّ قَاتُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ ٤٩١] لِأَبِي بَكْرٍ الْأَنْبَادِيِّ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَ ثَرَّةَ عَيْنِ دَهْرِهِ ا: أَيْ: مَرْضِيٌّ عِنْدَ أَهْلِ زَمَانِهِ وَمَحْبُوبٌ وَمَفْرُوحٌ بِهِ عِنْدَهُمْ. [الْـمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ ٧٢٥].

<sup>(</sup>٣) «اجْتِلَاءِ»: اكْتِشَافِ.

<sup>(</sup>٤) «الْمَنَاقِبُ»: الْفَضَائِلُ وَالْخِصَالُ الْحَمِيدَةُ وَالْأَخْلَاقُ الجُمِيلَةُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ٢٢٦٣] دُ/ أَحْمَدُ مُخْتَارٌ.

<sup>(</sup>٥) ﴿ غُرَرِهِ ؟: أَيْ: أَعْمَالِهِ الْبَيْضَاءِ الْمُضِينَةِ الْبَهِيَّةِ.

<sup>(</sup>٦) «الْعِيُّ»: التَّعْتَعَةُ فِي الْكَلَامِ وَالتَّرَدُّدُ فِيهِ. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ: جُ١/ صَ٣١] لِلْقَاضِي عِيَاضِ الْمَالِكِيِّ.

<sup>(</sup>٧) «ضَافِيَةٍ»: خَصْبَةٍ كَثِيرَةٍ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٧/ صَ٣٦] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>A) «الْحَافِلَةِ»: الْمَلِيئَةِ بِالْأَعْمَالِ الْعَظِيمَةِ.

مَكَانَتَهُ، وَتُحْصِي مَآثِرَهُ ﴿ وَمَزَايَاهُ، وَتَصِفُ مَا كَانَ يَتَحَمَّلُهُ فِي سَبِيلِ الدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللَّهِ وَالنَّصْحِ لِعِبَادِهِ. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا.. فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ نَجْمَعَ إِلَىٰ اللَّهِ وَالنَّصْحِ لِعِبَادِهِ. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا.. فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ نَجْمَعَ قَطَرَاتٍ مِنْ بَحْدِ حَيَاتِهِ الزَّاخِرَةِ ﴿ الزَّاهِرَةِ ﴿ وَهَرَاتٍ مِنْ سِيرَتِهِ الْعَطِرَةِ النَّاضِرَةِ، وَمُنَارًا ﴿ لِلسَّالِكِينَ إِلَىٰ رَبِّ النَّاضِرَةِ، تَكُونُ يَبْرَاسًا ﴿ لِلْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَمَنَارًا ﴿ لِلسَّالِكِينَ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَدَلِيلًا لِلْبَاحِثِينَ عَنِ الْقُدْوَةِ الْحَسَنِةِ، وَمِنْهَاجًا قَوِيمًا ﴿ لِكُلِّ مَنْ الْعَالَمِينَ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَدَلِيلًا لِلْبَاحِثِينَ عَنِ الْقُدْوَةِ الْحَسَنِةِ، وَمِنْهَاجًا قَوِيمًا ﴿ لِكُلِّ مَنْ الْعَلَا لَكِمَالِ وَتَحَرَّكَتْ هِمَّتُهُ لِلتَّخْلِيةِ ﴿ وَالتَّخْلِيةِ ﴿ وَالتَّخْلِيةِ ﴿ وَالتَحْلِيةِ ﴿ وَلَكُمَالِ وَتَحَرَّكَتْ هِمَّتُهُ لِلتَّخْلِيةِ ﴿ وَالتَّخْلِيةِ ﴿ وَالتَّخْلِيةِ ﴿ وَلَي اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْ الْكُمَالِ وَتَحَرَّكَتْ هِمَّتُهُ لِلتَّخْلِيةِ ﴿ وَالتَّخِلِيةِ ﴿ وَكُنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مِنْ الْكُمُالِ الْعُلْيَا الْإِسْلَامِيّةِ.

وَاللّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُ، وَبِنَبِيِّهِ الْأَعْظَمِ نَتَوَسَّلُ أَنْ يُوفِّقَنَا لِحُسْنِ الْإِتَّبَاعِ وَكَمَالِ الْإِقْتِدَاءِ، كَمَا نَسْأَلُهُ -عَزَّ شَأْنُهُ- أَنْ يَمُدَّ فِي حَيَاةِ الْخَلِيفَةِ الْأَجَلِ، وَكَمَالِ الْإِقْتِدَاءِ، كَمَا نَسْأَلُهُ عَوْرِيثِ الْمُرْشِدِ الْكَامِلِ، وَالْعَلَّامَةِ الْعَامِلِ، حَامِلِ رَايَةِ الْإِرْشَادِ النَّقْشَبَنْدِيِّ، وَوَرِيثِ الْمُرْشِدِ الْكَامِلِ، وَالْعَلَّامَةِ الْعَامِلِ، حَامِلِ رَايَةِ الْإِرْشَادِ النَّقْشَبَنْدِيِّ، وَوَرِيثِ الْمُرْشِدِ الْخَالِدِيِّ. مَوْلَانَا الْعَارِفِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ الشَّيْخِ نَجْمِ الدِّينِ ابْنِ الْقُطْبِ السِّرِ الْمُؤْمِدِ

<sup>(</sup>٢) **«الزَّاخِرَةِ»**: الشَّرِيفَةِ الْعَالِيَةِ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ٧/ صَ٤٩] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «الزَّاهِرَةُ»: الْمُتْلَأَلِنَةُ. [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ٤/ صَ٣٣٢] لِابْنِ مَنْظُورٍ.

<sup>(</sup>٤) «نِبْرَاسًا»: سِرَاجًا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٧/ صَ٣٤٣] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٥) «الْمَنَارُ»: عَلَمُ الطَّرِيقِ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٤/ صَ ٣٤٨] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَلْقَ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٦) «الْمِنْهَاجُ الْقَوِيمُ»: الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ الْمُسْتَقِيمُ.

<sup>(</sup>٧) التَطَلَّعَتْ : طَمِعَتْ. [تَفْسِيرُ غَرِيبِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: جُ١/ صَ٤٠١ لِابْنِ فَتُوحِ الْحُمَيْدِيِّ.

<sup>(</sup>٨) (لِلتَّخْلِيَةِ): أَيْ: عَنِ الرَّذَائِلِ.

<sup>(</sup>٩) «التَّحْلِيَةِ»: أَيْ: بِالْفَضَائِلِ.

الْكَبِيرِ مَوْلَانَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ أَمِينٍ الْكُرْدِيِّ ﴿ وَأَنْ يُحْسِنَ جَزَاءَهُ عَنْ جِهَادِهِ الْكَبِيرِ مَوْلَانَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ أَمِينٍ الْكُرْدِيِّ ﴿ وَالنَّصْحِ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، إِنَّهُ الْمُثْمِرِ فِي خِدْمَةِ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ الْغَرَّاءِ ﴿ وَالنَّصْحِ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

## مَوْلِدُهُ وَنَشْأَتُهُ الْمُبَارَكَةُ

وُلِلَ ﴿ فَهُ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ عَامَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْفٍ هِجْرِيَّةً فِي جَزِيرَةِ النَّجْدِيِّ -وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ أَعْمَالِ مُدِيرِيَّةِ الْقَلْيُوبِيَّةِ بِمِصْرَ - لِأَبَوَيْنِ عَرَبِيَّيْنِ رَاسِخَيِ النَّسَبِ:

- أَبُوهُ شَيْخُ الْعَرَبِ هِنْدِي سَلَامَةُ الْعَزَّامِيُّ، الَّذِي كَانَ عَمِيدَ عَرَبِ الْعَزَازِمَةِ مِنْ فُرُوعٍ قَبِيلَةِ قُضَاعَةَ الْعَرَبِيَّةِ الشَّهِيرَةِ، وَقَدْ كَانَ هَلْذَا الْوَالِدُ -عَلَيْهِ الْعَزَازِمَةِ مِنْ فُرُوعٍ قَبِيلَةِ قُضَاعَةَ الْعَرَبِيَّةِ الشَّهِيرَةِ، وَقَدْ كَانَ هَلْذَا الْوَالِدُ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ شَهِيرًا بِالْكَرَمِ وَالنَّجْدَةِ، وَمِثَالًا طَيِّبًا لِلْأَخْلَقِ الْعَرَبِيَّةِ الْأَصِيلَةِ، وَالْآدَابِ الْإِسْلَامِيَّةِ الرَّفِيعَةِ.
- وَأَمَّا وَالِدَّتُهُ -رَحِمَهَا اللَّهُ- فَهِيَ: السَّيِّدَةُ التَّقِيَّةُ، كَرِيمَةُ الْمُحْسِنِ الْكَبِيرِ الْمَرْحُومِ شَيْخِ الْعَرَبِ خَطَّابٍ الشَّوَارِبِيِّ، مِنْ أَعْيَانِ الْقَلْيُوبِيَّةِ وَسَرَاتِهَا " الْأَمْجَادِ.

ظَهَرَتْ عَلَىٰ الشَّيْخِ ، مَخَايِلُ النَّجَابَةِ ٥، وَأَنْوَارُ الْوِلَايَةِ مُنْذُ حَدَاثَةِ سِنِّهِ

<sup>(</sup>١) «الْغَرَّاءِ»: الْبَيْضَاءِ. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ: جُ١/ صَ٥٩ ] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ.

<sup>(</sup>٢) «سَرَاتِهَا»: رُفَعَائِهَا. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ٣٧٧] لِأَبِي بَكْرِ الْأَنْبَادِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «مَخَايِلُ النَّجَابَةِ»: تَبَاشِيرُ الْكَرَمِ وَالْحَسَبِ مِثْلَ أَبِيهِ.

وَنُعُومَةِ أَظْفَارِهِ. وَقَدْ أَلْقَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْهُ، وَحَاطَهُ بِهَ**الَةِ** ﴿ مِنْ عِنَايَتِهِ وَرِعَايَتِهِ. وَكَانَ الْجَمِيعُ يَتَوَقَّعُونَ لَهُ مُسْتَقْبَلًا مُشْرِقًا وَشَأْنًا عَظِيمًا:

وَإِذَا رَأَيْتَ مِنَ الْحِلَالِ نُمُوَّهُ أَيْقَنْتَ أَنْ سَيَصِيرُ بَدْرًا كَامِلًا

وَعِنْدَمَا بَلَغَ الثَّالِثَةَ مِنْ عُمُرِهِ.. أُصِيبَ بِمَرَضِ الْجُدَرِي، فَأَتَىٰ عَلَىٰ بَصَرِهِ، لِحِكْمَةٍ سَامِيَةٍ تَدُلُّ عَلَىٰ عِنَايَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِعَبْدِهِ؛ لِيُفَرِّغَهُ إِلَيْهِ، وَيَسْتَخْلِصَهُ لِحِكْمَةٍ سَامِيَةٍ تَدُلُّ عَلَىٰ عِنَايَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِعَبْدِهِ؛ لِيُفَرِّغَهُ إِلَيْهِ، وَيَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِهِ، وَيُهَيِّئَهُ لِتِلْكَ الْمُهِمَّةِ الْكُبْرَىٰ الَّتِي أَدَّاهَا عَلَىٰ خَيْرِ مَا تَرْتَضِيهِ الْأَمَانَةُ، وَيَحْمَدُهُ الْإِخْلَاصُ.

وَقَدْ عَوَّضَهُ اللَّهُ عَنْ فَقْدِ بَصَرِهِ فِرَاسَةً ﴿ صَادِقَةً، وَبَصِيرَةً نَفَّاذَةً، فَكَانَ يَرَىٰ بِنُورِ رَبِّهِ، لَا تَعُوقُهُ الْحُجُبُ الْمَادِّيَّةُ، وَلَا الْكَثَافَاتُ الْجِسْمَانِيَّةُ.

وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْقَائِلَ ":

قُلُوبُ الْعَارِفِينَ لَهَا عُيُونُ تَرَىٰ مَا لَا يَرَاهُ النَّاظِرُونَا

<sup>(</sup>١) «الْهَالَةُ»: دَائِرَةُ الضَّوْءِ الْقَمَرِيَّةُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٤/ صَ٨٩] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) الْبَيْتُ لِأَبِي تَمَّام، وَهُوَ فِي [دِيوَانِهِ]:

إِنَّ الْسِهِلَالَ إِذَا رَأَيْسِتَ نُمُسِوَّهُ أَيْقَنْتَ أَنْ سَيَكُونُ بَدْرًا كَامِلَا يُنْظَرُ: [شَرْحُ الضَّولِيِّ: ٣/ ٣١٤]. وَ[شَرْحُ الْخَطِيبِ التِّيْرِيزِيِّ: ٤/ ١١٥].

<sup>(</sup>٣) « الْفِرَاسَةُ»: جَوْدَةُ النَّظَرِ وَإِصَابَتُهُ. [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ: جُ٢/ صَ٧١٧] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>(</sup>٤) فِي كِتَابِ [عُقَلَاءُ الْمَجَانِينِ: صَ٢٩٢] لِأَبِي الْقَاسِمِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْمُتَوَقَّلَ سَنَةَ (٢٠٦هـ)، (مَيْمُونَةُ). بِتَحْقِيقِ دُ/عُمَرَ الْأَسْعَدِ، طَبْعَةُ دَارِ النَّفَائِسِ. فَهُ الْآَةِي:

١٥٠٥ حِمْصِيَّةٌ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمَيْحِ الزَّيْدِيُّ، وَأَبُو صَابِرٍ الْمُعَلِّى بْنُ أَسَدِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيُّ بْنِ حِدَانَ =

وَعِنْدَمَا بَلَغَ سِنَّا مُنَاسِبَةً مِنْ حَيَاتِهِ الْمُبَارَكَةِ.. أَسْلَمَهُ وَالِدُهُ إِلَىٰ مُعَلِّمٍ يُقْرِئُهُ الْقُرْءَانَ الْكَرِيمَ فِي (قَلْيُوبٍ)، فَأَتَمَّ حِفْظَهُ فِي فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ، ثُمَّ تَلَقَّىٰ عَنْ عُلَمَاءِ الْقُرْءَانَ الْكَرِيمَ فِي (قَلْيُوبٍ)، فَأَتَمَّ حِفْظَهُ فِي فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ، ثُمَّ تَلَقَّىٰ عَنْ عُلَمَاءِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةَ، فَأَجَادَهَا وَأَجَازُوهُ بِهَا رِوَايَةً وَدِرَايَةً، وَبَعْدَ تِلْكَ الْبَلْدَةِ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَواتِرَةَ، فَأَجَادَهَا وَأَجَازُوهُ بِهَا رِوَايَةً وَدِرَايَةً، وَبَعْدَ أَنْ نَالَ قِسْطًا مِنْ مَبَادِئِ الْعُلُومِ، ثُمَّ تَلَقَىٰ الْعِلْمَ فِي الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، فَأَخَذَ أَنْ نَالَ قِسْطًا مِنْ مَبَادِئِ الْعَلُومِ، ثُمَّ تَلَقَىٰ الْعِلْمَ فِي الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، فَأَخَذَ لَهُ مَنْ ذَلِكَ الْمَعِينِ الصَّافِي وَالْمَوْرِدِ اللّهَ الْعَذْبِ، مُقْبِلًا عَلَىٰ دِرَاسَةِ عُلُومِ يَنْهَلُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَعَيْرِ الصَّافِي وَالْمَوْرِدِ اللّهَ الْعَذْبِ، مُقْبِلًا عَلَىٰ دِرَاسَةِ عُلُومِ يَنْهُلُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَعَيْرِ الصَّافِي وَالْمَوْرِدِ اللّهَ الْعَذْبِ، مُقْبِلًا عَلَىٰ دِرَاسَةِ عُلُومِ الْعَذْبِ، مُقْبِلًا عَلَىٰ دِرَاسَةِ عُلُومِ

١- قُلُوبُ الْعَارِفِينَ لَهَا عُيُونُ
 ٢- وَٱلْسِنَةُ بِسِرِّ قَدْ تُنَاجِي
 ٣- وَٱجْنِحَةٌ تَطِيرُ بِغَيْرِ رِيشٍ
 ٤- يُسَقِّهَا الْعَزِيزُ شَرَابَ صِدْقٍ

تَ رَىٰ مَ الَا يَ رَاهُ النَّاظِرُونَ ا تَغِيبُ عَ نِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ ا إِلَىٰ مَلَكُ وتِ رَبِّ الْعَالَ مِينَا وَتَشْرَبُ مِنْ كُوُوسِ الْعَارِفِينَا».

<sup>=</sup> الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَكْرِ الْرَافِقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لِي: مَيْمُونَةُ السَّوْدَاءُ زَوْجَتُكَ. قَالَ: وَكُنْتُ أَطْلُبُهَا حَتَّىٰ وَجَدْتُ أَثْرَهَا بِحِمْصَ، فَطَلَبْتُهَا، فَقِيلَ: إِنَّهَا مَجْنُونَةٌ لَا تَأْلَفُ أَحَدًا. فَقُلْتُ: فَأَيْنَ هِي كَنُونُ فِي الْجَبَايِنِ. فَخَرَجْتُ إِلَىٰ الْجَبَّانَةِ فَإِذَا هِي قَائِمَةٌ ثُصَلِي هِي؟ قَالُوا: دَفَعْنَا إِلَيْهَا أَغْنَامَنَا، فَهِي تَكُونُ فِي الْجَبَايِنِ. فَخَرَجْتُ إِلَىٰ الْجَبَّانَةِ فَإِذَا هِي قَائِمَةٌ تُصلِي وَاحِدٍ، فَقَضَيْتُ عَجَبًا. فَلَمَّا قَضَتْ صَلَاتُهَا قَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ. الْوَعْدُ فِي الْجَنَةِ لَا مَلْهُمَا وَاحِدٍ، فَقَضَيْتُ عَجَبًا. فَلَمَّا قَضَتْ صَلَاتُهَا قَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ. الْوَعْدُ فِي الْجَنَّةِ لَا مَلْهُمَا وَاللَّذَا فَي مَكَانٍ وَاحِدٍ، فَقَضَيْتُ عَجَبًا. فَلَمَّا قَضَتْ صَلَاتُهَا قَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ. الْوَعْدُ فِي الْجَنَّةِ لَا هَلْهُ فَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ. الْوَعْدُ فِي الْجَنَّةِ لَا هَلْهُ فَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ . الْمُعْمَاعُ إِلَى مُنْفِيقِهَا. ثُمَّ قَالَتْ: إِنْ تَقَعْمَ عَلَى مَالَى مُنْفِئِهَا حَتَّىٰ تَوْمَلُ يَتَعْجَبْتُ مِنْ يَدَيْهِ، فَهُو الَّذِي رَفَعَ الْحِشْمَةَ بَيْنَ الشَّاءِ وَالذُّوالِ. ثُمَّ وَلَتْ اللَّهِ وَالْمُونَةُ بَيْنَ مَنْ أَنَا قَائِمَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهُوَ الَّذِي رَفَعَ الْحِشْمَةَ بَيْنَ الشَّاءِ وَالذُّوالِ. ثُمَّ وَالْتُ

<sup>(</sup>١) «قِسْطًا»: حِصَّةً وَنَصِيبًا. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٣٥٣] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «الْمَعِينُ»: الْمَاءُ الظَّاهِرُ الَّذِي تَرَاهُ الْعُيُونُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: ٢/ ٢٥٥] لِلْخَلِيلِ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «الْمَوْرِدُ»: عَيْنُ الْمَاءِ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ ٣٢٠] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّازِيِّ.

الدِّينِ وَالْعَرَبِيَّةِ بِعَزِيمَةٍ قَوِيَّةٍ وَهِمَّةٍ سَامِيَّةٍ ﴿ كَمَا هُوَ دَ**أَبُهُ ۗ ۚ ۚ ۚ ۚ** فَى كُلِّ مَا كَانَ يَتَصَدَّىٰ لَهُ ۗ مِنْ مَهَامِّ الْأُمُورِ حَتَّىٰ آخِرِ يَوْم مِنْ حَيَاتِهِ.

وَقَدْ كَانَ أَسَاتِذَتُهُ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- يُقَدِّرُونَ ذَكَاءَهُ وَعِلْمَهُ وَخُلُقَهُ وَتَقْوَاهُ، وَيُرَدِّدُونَ دَائِمًا أَمَانِيَهُمْ فِي أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ مِنْ أَمْثَالِهِ بَيْنَ طُلَّابِ الْعِلْمِ؛ لِيَعُمَّ وَيُرَدِّدُونَ دَائِمًا أَمَانِيَهُمْ فِي أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ مِنْ أَمْثَالِهِ بَيْنَ طُلَّابِ الْعِلْمِ؛ لِيَعُمَّ النَّيْطَانِ النَّفْعُ، وَتَصْلُحَ حَالُ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّ «فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا أَشَدُّ عَلَىٰ الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ» ".

<sup>(</sup>١) «سَامِيَةٍ»: مُرْ تَفِعَةٍ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ ٤ / صَ ١٠] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَلْقَ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «دَأْبُهُ»: عَادَتُهُ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ٦٨٨] لِأَبِي بَكْرٍ ابْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>(</sup>٣) (يَتَصَدَّىٰ): يَتَعَرَّضُ لَهُ وَيُقْبِلُ عَلَيْهِ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ١١/ صَ٧٤] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

 <sup>(</sup>٤) [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ١/ صَ٠٥٠]، (أَبْوَابُ السُّنَّةِ)، (١٧- بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَىٰ طَلَبِ الْعِلْم). بِتَحْقِيقِ شُعيْبِ الْأَرْنَؤُ وطِ، طَبْعَةُ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَ مِيَّةِ. قَالَ ابْنُ مَاجَهْ:

 <sup>(</sup>٢٢٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ أَبُو سَعْدٍ، عَنْ مُخاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَىٰ الشَّيْطَانِ مِنْ ٱلْفِ عَابِدٍ)» أَهَد.

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>﴿</sup>إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، لِضَعْفِ رَوْحِ بْنِ جَنَاحٍ، وَشَدَّدَ الْقَوْلَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو سَعِيدِ النَّقَاشُ فَاتَّهَمَاهُ بِالْوَضْعِ.

وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢٨٧٦) مِنْ طَرِيقِ مُوسَىٰ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، بِهَ لَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: هَلْذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ اِهَ.

# سُلُوكُهُ طَرِيقَ الْقَوْمِ، تَلَقِّيهِ الطَّرِيقَةَ الْخَلْوَتِيَّةِ، وَقَطْعُهُ مَرَاتِبَهَا، ثُمَّ النَّقْشَبَنْدِيَّةَ

أَنَارَ اللَّهُ بَصِيرَةَ الشَّيْخِ ﴿ وَفَتَحَ عَيْنَ قَلْبِهِ، فَأَدْرَكَ مُنْذُ كَانَ فَتَّىٰ أَنَّ طَرِيقَ الْقَوْمِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ، بَلْ لِكُلِّ مَنْ يَسْعَىٰ إِلَىٰ تَحْصِيلِ السَّعَادَةِ التَّامَّةِ فِي الدَّارَيْنِ. وَقَدْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الصَّالِحِينَ مُنْذُ تِلْكَ الْحِقْبَةِ " مِنْ حَيَاتِهِ، وَأَخَذَتْ نَفْسُهُ الشَّرِيفَةُ تَهْفُو ﴿ إِلَىٰ مُرْشِدٍ يَتَلَقَّىٰ عَنْهُ الطَّرِيقَ، فَاتَّصَلَ أَوَّلَ أَمْرِهِ بِالْمَرْحُومِ الشَّيْخِ (أَبِي كَامِلٍ)، فَتَلَقَّىٰ عَنْهُ (الطَّرِيقَةَ الْخَلْوَتِيَّةَ) الَّتِي تَلَقَّاهَا عَنِ السَّادَةِ الْأَجِلَّاءِ: الشَّيْخِ (الْـمُصَيْلِحِيِّ) عَنِ الشَّيْخِ (الشِّنْتِنَاوِيِّ) عَنِ السَّيِّدِ الشَّرِيفِ الشَّيْخِ (مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ الْحِفْنِيِّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

# جِدُّ الشَّيْخِ فِي الذِّكْرِ وَالْعِبَادَةِ

وَحَافَظَ عَلَىٰ وِرْدِهِ تَمَامَ الْمُحَافَظَةِ، وَكَانَ لَا يَنْتَقِلُ مِنِ اسْمِ إِلَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ بَاطِنِيٍّ وَلَوْ ذَكَرَ الْعَدَدَ مِرَارًا، فَقَطَعَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا عَلَىٰ هَـٰذَا الْوَضْع، وَقَدْ رَأَىٰ فِي خِتَامِ تِلْكَ الْمُدَّةِ سَيِّدِي مَوْلَانَا الْعَارِفَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ سَيِّدِي مُصْطَفَىٰ الْبَكْرِيَّ شَيْخَ الطَّرِيقَةِ الْخَلْوَتِيَّةِ فِي النَّوْمِ يُشِيرُ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ رَضَعَ ثَدْيَ التَّرْبِيةِ، وَأَنَّ فَابِلِيَّتَهُ مَا زَالَتْ مُسْتَعِدَّةً لِأَكْثَرَ مِمَّا نَالَ. ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ بِأَنْ يَبْحَثَ عَنْ

<sup>(</sup>١) «الْحِقْبَقِ»: السَّنَةِ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٧٧] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ. (٢) «تَهْفُو»: تَمِيلُ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ٨/ صَ٤٠٣] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

مُرْشِدٍ آخَرَ يُغَذِّي ذَٰلِكَ الإستِعْدَادَ الْقَلْبِيَّ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ إِلَىٰ مَرَاقِي الْكَمَالَاتِ.

فَلَمْ يَلْبَثْ " بَعْدَ ذَٰلِكَ أَنْ تَشَرَّفَ بِلِقَاءِ مَوْلَانَا شَيْخِ الشَّيُوخِ وَأُسْتَاذِ الْعَارِفِينَ (مُحَمَّدٍ أَمِينٍ الْكُرْدِيِّ) الْإِرْبَلِيِّ النَّقْشَبَنْدِيِّ ﴿ وَسَعِدَ بِتَلَقِّي الْعَارِفِينَ (مُحَمَّدٍ أَمِينٍ الْكُرْدِيِّ) الْإِرْبَلِيِّ النَّقْشَبَنْدِيِّ ﴿ وَسَعِدَ بِتَلَقِّي الْطَرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، عَامَ الطَّرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، عَامَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ وَثَلَيْمَائِةٍ وَأَلْفٍ هِجْرِيَّةً.

وَقَدْ كَانَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُشَرِّفُهُ بِالرُّوَىٰ الْمَنَامِيَّةِ فِي تِلْكِ الْحِقْبَةِ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ، ثُمَّ وَالَاهُ بِالرُّوَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَلِذُلِكَ قِصَّةٌ لَا يَتَسِعُ الْحَقْبَةِ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ، ثُمَّ وَالَاهُ بِالرُّوَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَلِذُلِكَ قِصَّةٌ لَا يَتَسِعُ الْمَجَالُ لِذِكْرِهَا، وَتَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الشَّيْخَ كَانَ مُرَادًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُرِيدًا، وَمَطْلُوبًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ طَالِبًا، فَقَدْ سَبَقَتْ لَهُ الْحُسْنَىٰ، وَكُتِبَتْ لَهُ السَّعَادَةُ وَمَطْلُوبًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ طَالِبًا، فَقَدْ سَبَقَتْ لَهُ الْحُسْنَىٰ، وَكُتِبَتْ لَهُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ الْعُظْمَىٰ، وَحَاطَتُهُ الْعِنَايَةُ الْإِلَهِيَّةُ، وَالْأَنْوَارُ الْمُحَمَّدِيَّةُ، مُنْذُ حَدَاثَةِ سِنّهِ، وَكَانَ فَضْلُ رَبِّهِ عَلَيْهِ عَظِيمًا.

<sup>(</sup>١) «فَلَمْ يَلْبَثْ»: فَلَمْ يَمْكُثْ طَوِيلًا وَلَمْ يُبْطِئْ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٢/ صَ٣٧٦] لِلْفَارَابِيِّ. (٢) «الْأَغْيَارِ»: كُلُّ مَا سِوَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٣) (نِبْرَاسُهُ): سِرَاجُهُ الَّذِي يُضِيءُ لَهُ الطَّرِيقَ.

# حُصُولُهُ عَلَىٰ شَهَادَةِ الْعَالِمِيَّةِ، وَذِكْرُ بَعْضِ شُيُوخِهِ الَّذِينَ دَرَسَ عَلَيْهِمْ

مَضَىٰ ﷺ يَطْلُبُ الْعِلْمَ -عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا مِنْ مِثَالِيَّةٍ فِي خُلُقِهِ وَتَقْوَاهُ وَبَحْثِهِ وَتَنْقِيهِ وَتَقُوَاهُ وَبَحْثِهِ وَتَنْقِيبِهِ وَأَدَبِهِ الْجَمِّ مَعَ شُيُوخِهِ الْفُضَلاءِ- حَتَّىٰ أَصْبَحَ وَكَأَنَّهُ مُتَخَصِّصٌ فِي كُلِّ عِلْمٍ وَفَنِّ.

وَقَدْ كَانَ مِنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ تَلَقَّىٰ عَنْهُمُ الْعِلْمَ مِمَّنِ اسْتَطَعْنَا مَعْرِفَةَ أَسْمَائِهِمْ: الْعَلَّامَةُ الْفَاضِلُ الشَّيْخُ (أَبُو فَرَّاجٍ)، وَقَدْ دَرَسَ عَلَيْهِ فِقْهَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فَهَ؛ وَمِنْهُمْ عَلَّامَةُ زَمَانِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (سَلِيمٌ الْبِشْرِيُّ)، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الشَّرِيفَ، وَالشَّيْخُ (الْجَرَوَانِيُّ) الَّذِي دَرَسَ عَلَيْهِ عِلْمَ الْمَنْطِقِ، وَالْعَلَّامَةُ الْعَامِلُ الشَّيْخُ (مُحَمَّدُ السَّمَالُّوطِيُّ)، وَقَدْ دَرَسَ عَلَيْهِ عِلْمَ أَصُولِ وَالْعَلَّامَةُ الْعَامِلُ الشَّيْخُ (مُحَمَّدُ السَّمَالُّوطِيُّ)، وَقَدْ دَرَسَ عَلَيْهِ عِلْمَ أَصُولِ الْفَقْهِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ هَا وُلَاءِ الْأَعْلَامُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ نُظْرَاثِهِمْ " عَلَىٰ إِجْلَالِ الشَّيْخِ وَتَقْدِيرِ مَزَايَاهُ النَّادِرَةِ، وَتَقْوَاهُ الْعَظِيمَةِ، وَكَانُوا يَرْجُونَهُ الدُّعَاءَ، وَيُشِيدُونَ " وَتَقْدِيرِ مَزَايَاهُ النَّادِرَةِ، وَتَقُواهُ الْعَظِيمَةِ، وَكَانُوا يَرْجُونَهُ الدُّعَاءَ، وَيُشِيدُونَ " بِعِلْمِهِ الْغَزِيرِ، وَذَكَائِهِ الْحَادِّ، وَحَافِظَتِهِ الْقَوِيَّةِ، وَلِمَاذَا لَمْ يَكُنْ غَرِيبًا أَنْ يُمْنَحَ بِعِلْمِهِ الْغَزِيرِ، وَذَكَائِهِ الْحَادِّ، وَحَافِظَتِهِ الْقَوِيَّةِ، وَلِمَاذَا لَمْ يَكُنْ غَرِيبًا أَنْ يُمْنَحَ شَهَادَةَ الْعَالِمِيَّةِ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ عَلَىٰ أَعْضَاءِ اللَّجْنَةِ أَنْعِدَتَهُمْ "، وَحَازَ" تَقْدِيرَهُمْ شَهَادَةَ الْعَالِمِيَّةِ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ عَلَىٰ أَعْضَاءِ اللَّجْنَةِ أَنْعِدَتَهُمْ "، وَحَازَ" تَقْدِيرَهُمْ

<sup>(</sup>١) «نُظَرَائِهِمْ»: أَمْثَالِهِمْ. [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ: جُ١/ صَ٤٣٢] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدِ.

<sup>(</sup>٢) «يُشِيدُونَ»: يَرْفَعُونَ ذِكْرَهُ وَيُنَوِّهُونَ بِهِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٣/ صَ١٢٣] لِأَبِي عُبَيْدٍ.

<sup>(</sup>٣) «أَفْيُدَتَهُمْ»:قُلُوبَهُمْ. [الصِّحَاحُ تَاجُ اللُّغَةِ وَصِحَاحُ الْعَرَبِيَّةِ: جُ٢/ صَ١٧٥] لِأَبِي نَصْرِ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٤) (حَازَ): جَمَعَ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ٥/ صَ١١٦] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

وَإِعْجَابَهُمْ، وَكَانَ ذَٰلِكَ عَامَ ثَهَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَأَلْفٍ هِجْرِيَّةً.

## إِذْنُ شَيْخِهِ لَهُ بِالْإِرْشَادِ

تَوجَّهَ إِلَيْهِ شَيْخُهُ الْعَوْثُ الْكُرْدِيُ ﴿ تَوجُّهَاتٍ خَاصَّةً، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ إِلَى مَرَاقِي التَّقْوَىٰ وَمَعَارِجِ إِقْبَالَ الْوَالِدِ الشَّفِيقِ وَالْأُمِّ الرُّوُومِ ﴿ ، آخِذًا بِيَدِهِ إِلَىٰ مَرَاقِي التَّقْوَىٰ وَمَعَارِجِ الْعِرْفَانِ، حَتَّىٰ صَارَ -بِبَرَكَةِ تَوجُّهَاتِهِ - نُورًا سَاطِعًا، وَعَبْدًا رَبَّانِيًّا خَالِصًا، وَكَانَ شَيْخُهُ -إِذْ يُنْزِلُ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ - يُقَدِّمُهُ عَلَىٰ خُلفَائِهِ الْأَجِلَاءِ، حَتَّىٰ مَنْ سَبَقُوهُ إِلَىٰ تَلقِي الطَّهِرِ، وَمَا يَنْتَظِرُهُ سَبَقُوهُ إِلَىٰ تَلقِي الطَّهِرِ، وَمَا يَنْتَظِرُهُ مِنْ مُسْتَقْبَلٍ زَاهِرٍ.

وَقَدْ أَدْخَلَهُ شَيْخُهُ الْكُرْدِيُّ الْخَلْوَةَ فِي مَسْجِدِ (الْعُمْرَانِيِّ) بِ (بُولَاقِ مِصْرَ)، فَمَكَثَ فِيهِ صَائِمًا نَهَارَهُ، قَائِمًا لَيْلَهُ، عَاكِفًا عَلَىٰ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ، مُصْرَ)، فَمَكَثَ فِيهِ صَائِمًا نَهَارَهُ، قَائِمًا لَيْلَهُ، عَاكِفًا عَلَىٰ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ، مُوْتَنِسًا بِرَبِّهِ، مُعْرِضًا عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَكَانَ شَيْخُهُ ﴿ فَي أَثْنَاءِ تِلْكَ الْخَلْوَةِ يَتُولَىٰ خِدْمَتَهُ بِنَفْسِهِ.

وَمِمَّا يَجْدُرُ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ.. أَنَّ شَيْخَهُ الْكُرْدِيَّ ﴿ كَانَ يُوصِّلُهُ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) «الْغَوْثُ» عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ: هُوَ الْقُطْبُ حِينَ يُلْتَجَأُ إِلَيْهِ، وَلَا يُسَمَّىٰ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ (غَوْثًا). يُنْظَرُ: [اِصْطِلَاحَاتُ الصُّوفِيَّةِ: صَ ١٦٧]، وَ[التَّعْرِيفَاتُ: صَ ٨٧].

<sup>(</sup>٢) «الرَّؤُومُ»: الشَّاةُ الَّتِي تَلْحَسُ ثِيَابَ مَنْ مَرَّ بِهَا. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٤/ صَ١٨٤] لِإِسْحَاْقَ الْفَارَابِيِّ. وَمَعْنَاهُ هُنَا: الَّتِي تَأْلَفُ الْوَلَدَ. كَمَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ فِي [الْـمُخَصَّصِ: ٢/ ١٤٨].

<sup>(</sup>٣) (يَجْدُرُ): يَسْتَحِقُّ. [الْأَلْفَاظُ الْمُخْتَلِفَةُ فِي الْمَعَانِي الْمُؤْتَلِفَةِ: صَ٥٠٠] لِإبْنِ مَالِكٍ.

يُرْسِلُ الْحِكْمَةَ فَتَتَلَقَّاهَا الْقُلُوبُ، وَتَخْشَعُ لَهَا النُّفُوسُ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ الصَّلَاةِ تَرَىٰ الْحَاضِرِينَ يَتَهَامَسُونَ: بِأَنَّ الْخُطْبَةَ قَدْ مَسَّتْ أَفْئِدَتَهُمْ، وَعَرَضَتْ الدَّوَاءَ. ذُلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ وَعَرَضَتْ الدَّوَاءَ. ذُلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْقَلْبِ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ.

# قِيَامُهُ بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ، وَيَامُهُ بِأَوْلَادِ شَيْخِهِ

إِنْتَقَلَ شَيْخُهُ الْقُطْبُ الْكُرْدِيُّ إِلَىٰ جُوَارِ رَبِّهِ رَاضِيًا مَرْضِيًّا عَامَ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِيانَةٍ وَأَلْفٍ هِجْرِيَّةً، فَرَقَىٰ هَٰذَا الْمَوْلَىٰ الْأَجَلُّ أَرِيكَةَ الْخِلَافَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ، تِلْكَ الْمَرْتَبَةُ الَّتِي لَا يَنَالُهَا إِلَّا مَنْ كَمُلَ اسْتِعْدَادُهُ وَأَكْمَلَ إِعْدَادَهُ وَحَاطَتُهُ عَيْنُ الْعِنَايَةِ بِغُيُوثِ التَّوَجُّهَاتِ، فَصَارَ أَهْلًا لِهَاتِيكَ الْمَقَامَاتِ:

وَإِذَا الْعِنَايَةُ لَاحَظَتْكَ عُيُونُهَا نَمْ، فَالْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ " وَقَدْ كَانَ إِذْ ذَاكَ شَابًا فِي الرَّابِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُمُرِهِ السَّعِيدِ، فَمَكَثَ

<sup>(</sup>۱) **(عَرَضَتْ):** تَعَرَّضَتْ وَذَكَرَتْ.

<sup>(</sup>٢) هَلْذَا الْبَيْتُ اخْتُلِفَ فِي قَائِلِهِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَائِلُهُ هُوَ أُمِيرُ الشُّعَرَاءِ أَحْمَدُ شَوْقِي، لَكِنِّي لَمْ =

أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ عَامًا فِي الْإِرْشَادِ إِلَىٰ أَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴿ ، خَيْرُ خَلَفٍ لِأَشَرَفِ سَلَفٍ ، وَأَصْدَقُ مِثَالٍ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّادَاتُ شُيُوخُ هَلْذِهِ الطَّرِيقَةِ الْعَلِيَّةِ مِنْ تَمَسُّكِ تَامِّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ. مُعَلِّقًا قَلْبَهُ بِرَبِّهِ، لَا يَعْرِفُ قَلْبُهُ الْعَفْلَةَ، غَيْرُ مُسَّكٍ تَامِّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ. مُعَلِّقًا قَلْبَهُ بِرَبِّهِ، لَا يَعْرِفُ قَلْبُهُ الْعَفْلَةَ، غَيْرُ مُتَّالِ تَامِّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالْخُفْرَانِ وَالْتَقَالُ ﴿ وَالْمُفْرَانِ مِنْ وَهُدَةٍ ﴾ وَالْتَصْوَابِ الْعَصْيَانِ إِلَىٰ شَاطِئِ التَّوْبَةِ وَالْغُفْرَانِ . يَصِلُ بِالْجِدِّ عَمَلَهُ، وَيَقْرِنُ بِالصَّوَابِ الْعِصْيَانِ إِلَىٰ شَاطِئِ التَّوْبَةِ وَالْغُفْرَانِ . يَصِلُ بِالْجِدِّ عَمَلَهُ، وَيَقْرِنُ بِالصَّوَابِ الْعِصْيَانِ إِلَىٰ شَاطِئِ التَّوْبَةِ وَالْغُفْرَانِ . يَصِلُ بِالْجِدِّ عَمَلَهُ، وَيَقْرِنُ بِالصَّوَابِ الْعِصْيَانِ إِلَىٰ شَاطِئِ السَّدَادِ ﴿ أُمُورَهُ . رِعَايَةُ اللَّهِ تَكُلُوهُ ﴿ ، وَعَيْنُهُ تَرْعَاهُ حَتَّىٰ لَقِيَ لَتَهُ اللَّهِ تَكُلُوهُ ﴿ وَعَيْنُهُ تَرْعَاهُ حَتَّىٰ لَقِي لَا اللَّهِ وَيَوْرَحُمُ اللَّهُ الشَّاعِرَ إِذْ يَقُولُ:

﴿١ - وَإِذَا الْعِنَايَـةُ لَا حَظَتْـكَ عُيُونُهُـا لَا تَـخْشَ مِـنْ بَـأْسِ فَأَنْـتَ تُصَـانُ

٢ - وَبِكُلِّ أَرْضٍ قَدْ نَزَلْتَ قِفَارَهَا

٣- وَاصْطَدْ بِهَا الْعَنْقَاءَ فَهْ يَ حَبَائِلٌ

٤ - وَافْـتَحْ كُنُـوزَ الْأَرْضِ فَهْـيَ غَـرَائِمٌ

لا تحش مِنْ بَاسٍ فانت تصان نَصْ مَنْ بَاسٍ فانت تصان نَصْم، فَالْمَخَاوِفُ كُلُّهُ نَّ أَمَانُ وَاطْعَنْ بَهَا الْأَعْدَاءَ فَهْ يَ سِنَانُ وَاقْتَدْ بِهَا الْحَوْزَاءَ فَهْ يَ عِنَانُ \* وَاقْتَدْ بِهَا الْحَوْزَاءَ فَهْ يَ عِنَانُ \* .

وَهُوَ دِيوَانٌ عَظِيمٌ فِي التَّصَوُّفِ وَالزُّهْدِ وَالْحِكَمِ، وَصَاحِبُهُ خَلْوَتِيٌّ بَكْرِيٌّ حُسَيْنِيٌّ.

(١) «النَّحْبُ»: لَهُ أَكْثَرُ مِنْ مَعْنَىٰ، وَمَعْنَاهُ هُنَا: الْمَوْتُ وَالْأَجَلُ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ ٢٩] لِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ.

(٢) «إِنْتِشَالُ»: إِخْرَاجُ. [كِتَابُ الْأَفْعَالِ: جُ٣/ صَ٣٥٣] لِإبْنِ الْقَطَّاعِ الصَّقَلِّيِّ.

(٣) «الْوَهْدَةُ»: مَكَانٌ مُنْخَفِضٌ كَأَنَّهُ حُفْرَةٌ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٤/ صَ٧٧] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ.

(٤) ﴿ يُبْرِمُ ﴾: ضِدُّ النَّقْضِ. أَيْ: يُحْكِمُ وَيَعْقِدُ. [مُعْجَمُ الْكُلِّيَاتِ: صَ٣٣] لِأَبِي الْبَقَاءِ الْكَفَوِيِّ.

(٥) «السَّدَادُ»: إِصَابَةُ الْقَصْدِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٧/ صَ١٨٣] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

(٦) ﴿تَكْلُوهُ﴾: تَحْفَظُهُ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ ١٠٨٣] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>=</sup> أَرَهُ عِنْدَهُ عِنْدَ الْبَحْثِ، لَكِنِّي وَجَدْتُهُ فِي [دِيوَانُ عُمَرَ الْيَافِيِّ: صَ١٥٦]، طَبْعَةُ الْمَطْبَعَةِ الْعِلْمِيَّةِ بِبَيْرُوتَ سَنَةَ ١٣١١هِ، بِعِنَايَةِ بَهَاءِ الدِّينِ عُمَرَ جَرَّادٍ. **أَقُولُ**: وَلَكِنَّ الشَّطْرَ الثَّانِي مِنْ هَلْدَا الْبَيْت هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الشَّطْرِ الثَّانِي مِنَ الْبَيْتِ الثَّانِي فِي دِيوَانِهِ، وَهَاكَ أَبْيَاتَهُ عِنْدَهُ كَمَا هِيَ:

لِلَّهُ وِجَالٌ قَدْ صَبَرُوا بِسَعْدِهِمْ سَبَقَ الْقَدَرُ قَدْ صَبَرُوا بِسَعْدِهِمْ سَبَقَ الْقَدَرُ قَامُوا لِلَّهُ مِ اللَّهُ لَمَا صَبْرُوا " قَامُوا لِلَّهُ مِ اللَّهُ لَمَا صَبْرُوا "

وَكَانَ وَفَاؤُهُ لِشَيْخِهِ ﴿ فَوْقَ مَا يُدْرِكُهُ الْوَصْفُ؛ فَقَدْ سَارَ عَلَىٰ هَدْيِهِ وَمَضَىٰ عَلَىٰ نَهْجِهِ مُكَمِّلًا مَا بَدَأَهُ، مُنَفِّذًا جَيِعَ مَا وَصَّىٰ بِهِ، وَقَدْ تَعَهَّدَ ﴿ أُسْرَةَ شَيْخِهِ بِالْبِرِّ وَالرِّعَايَةِ، فَقَضَىٰ حَقَّ النَّعْمَةِ، وَرَعَىٰ حُرْمَةَ الصَّنِيعَةِ ﴿ وَكَانَ لِابْنِهِ شَيْخِهِ بِالْبِرِّ وَالرِّعَايَةِ، فَقَضَىٰ حَقَّ النَّعْمَةِ، وَرَعَىٰ حُرْمَةَ الصَّنِيعَةِ ﴿ وَكَانَ لِابْنِهِ الْأَكْبَرِ مَوْلَانَا الشَّيْخِ (نَجْمِ الدِّينِ) أَوْفَرُ نَصِيبٍ وَأَكْمَلُ حَظِّ مِنْ عِنَايَتِهِ؛ فَقَدْ الْأَكْبَ مَوْلاَنَا الشَّيْخِ (نَجْمِ الدِّينِ) أَوْفَرُ نَصِيبٍ وَأَكْمَلُ حَظِّ مِنْ عِنَايَتِهِ؛ فَقَدْ تَوَلَىٰ تَرْبِيَتَهُ بِنَفْسِهِ، وَأَشْرَفَ عَلَيْهِ مِنْ كَافَّةِ الْوُجُوهِ، فَدَرَّسَ لَهُ أُمَّهَاتِ الْكُتُبِ وَلَى عَلَيْهِ مِنْ كَافَّةِ الْوُجُوهِ، فَدَرَّسَ لَهُ أُمَّهَاتِ الْكُتُبِ فَقَلْ مَا لَتَوْجِيدِ وَالشَّرِيعَةِ وَالنَّصَوُّفِ، وَالسَّيرَةِ وَالشَّهَائِلِ وَاللَّغَةِ وَالتَّصَوُّفِ، عَدَا مِئَاتِ الْكُتُبِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي قَرَّأَهَا لَهُ، فَوْقَ مَا دَرَسَهُ -حَفِظَهُ اللَّهُ- مِنْ عُلُومِ خِلَالَ طَلَبِهِ الْعِلْمَ بِالْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ.

وَكَانَتْ تَرْبِيَتُهُ لَهُ تَرْبِيَةَ مَنْ يَرُدُّ الْجَمِيلَ بِالْجَمِيلِ، وَيُقَابِلُ حُسْنَ الصَّنِيعِ بِأَتَمِّ شُكْرَانٍ، فَقَدْ نَشَّأَهُ عَلَىٰ أَنْبَلِ الْجِلَالِ"، وَأَكْرَمِ الْجِصَالِ، وَكَانَ يَلْحَظُهُ وَاللّهِ شُكْرَانٍ، فَقَدْ نَشَّأَهُ عَلَىٰ أَنْبَلِ الْجِلَالِ"، وَأَكْرَمِ الْجِصَالِ، وَكَانَ يَلْحَظُهُ وَاللّهُ عَلَىٰ بِشَرِيفِ أَنْظَارِهِ، وَيُعَذِّيهِ بِلِبَانِ الْمَعْرِفَةِ، وَلَا يَفْتُأُ " يَمُدُّهُ بِكُلّ مَا يُفِيضُهُ اللّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ مِنْ أَنْوَانِ الْمَعَارِفِ وَالْفُيُوضَاتِ، وَلَمْ يُصَادِفْ فِي ذَٰلِكَ عَنتًا اللّهُ عَلَىٰ دَرَجَةٍ يَقِلُ وَلا عَناءً؛ فَقَدْ كَانَ هَاذَا التِّلْمِيذُ الْمُبَارَكُ وَالْخَلِيفَةُ الْأَجَلُ عَلَىٰ دَرَجَةٍ يَقِلُ اللّهَ عَناءً

<sup>(</sup>١) لَمْ أَطَّلِعْ عَلَىٰ قَائِلِ هَالْمَيْنِ الْبَيْتَيْنِ بَعْدَ طُولِ الْبَحْثِ.

 <sup>(</sup>٢) «تَعَهَّدَ»: تَحَفَّظَهُمْ وَجَدَّدَ الْعَهْدَ بِهِمْ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ ٢٢٠] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «الطَّنيعةِ»: الْإِحْسَانِ. [النَّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثْرِ: جُ٣/ صَ٥٦] لِابْنِ الْأَثْيرِ.

<sup>(</sup>٤) «أَنْبَلِ الْخِلَالِ»: أَعْظَمِ الصَّفَاتِ وَالْخِصَالِ.

<sup>(</sup>٥) ﴿ لَا يَفْتَأُ»: لَا يَزَالُ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٤/ صَ٢١٧] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَلَقَ الْفَارَابِيِّ.

نَظِيرُهَا، وَيَعِزُّ مَثِيلُهَا، لِمَا أَوْدَعَهُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ عُلُوِّ هِمَّةٍ، وَصَفَاءِ جَوْهَرٍ، وَطَهَارَةِ نَفْسٍ، فَشَبَّ عَلَى الطَّاعَاتِ، فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا؛ مُقْبِلًا عَلَىٰ الْفِكْرِ وَالذِّكْرِ، مُسْتَغْرِقًا فِي الْعِبَادَةِ، مُوَقِّرًا شَيْخَهُ، مُلَازِمًا صُحْبَتَهُ، مُرَاعِيًا كَمَالَ الْأَدَبِ فِي مُضَرَتِهِ، لَا يَرَىٰ لِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ حَالًا وَلَا مَقَامًا، وَقَدْ حَلَّ فِي نَفْسِ شَيْخِهِ هَا وَنُفُوسِ عَارِفِي فَضْلِهِ أَسْمَىٰ مَنْزِلَةً، وَكَانَ هَ يُشِيدُ دَائِمًا بِمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ وَنُفُوسِ عَارِفِي فَضْلِهِ أَسْمَىٰ مَنْزِلَةً، وَكَانَ هَ يُشِيدُ دَائِمًا بِمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ هَٰذَا الْخَلِيفَةِ الْبَارِّ مِنْ صَلَاحٍ وَتَقُوىٰ وَدَرَجَةٍ كُبْرَىٰ فِي الْوِلَايَةِ، وَقَدْ نَصَّ فِي مَلْذَا الْخَلِيفَةِ الْبَارِّ مِنْ صَلَاحٍ وَتَقُوىٰ وَدَرَجَةٍ كُبْرَىٰ فِي الْوِلَايَةِ، وَقَدْ نَصَّ فِي مَا لَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِلَىٰ اللَّهُ عِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِلَىٰ وَكَانَ عَرْفَهُ فِيهِ وَيَرْجُوهُ لَهُ وَكَانَ عَلَىٰ فَيُعَلِّهُ وَلَانَا الشَّيْخَ الْكُرْدِيَّ كَانَ يُحِبُّ وَلَدَهُ الشَّيْخَ الْجُهُمَ لَا الشَّيْخَ الْكُرْدِيَّ كَانَ يُحِبُّ وَلَدَهُ الشَّيْخَ الْجُوهُ لَهُ اللَّيْنِ وَيَتَوَسَّمُ " فِيهِ الْخَيْرَ، ثُمَّ يُعَلِّقُ عَلَىٰ ذُلِكَ بِمَا يَعْرِفُهُ فِيهِ وَيَرْجُوهُ لَهُ اللَّهِ فَي وَيَرْجُوهُ لَهُ فَيهُ وَيَوْ وَيَرْجُوهُ لَهُ فَيهُ وَيَرْجُوهُ لَهُ فَيهُ وَيَرْجُوهُ لَهُ فَيهُ وَيهُ وَيَرْجُوهُ لَهُ فَيهُ وَيَوْ وَيُرْجُوهُ لَهُ فَيهُ وَيُو وَيَرْجُوهُ لَهُ فَيهُ وَيُو وَيُرْجُوهُ لَلْ الْمَنْ الْمُؤْونِ الْمُعْرَافِهُ وَلَوْ الْمُوالِعُهُ وَلِهُ الْمُؤْونِ الْمُولِ الْمُؤْونِ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونُ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

«وَلَا تَزَالُ -بِحَمْدِ اللَّهِ- تَبْدُو عَلَىٰ هَلْذَا الْغُلَامِ مَخَايِلُ الْخَيْرِ ﴿، وَأَمَارَاتُ الصَّلَاحِ كَمَا رَجَا وَالِدُهُ الْمَاجِدُ، نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُتِمَّ لَهُ النَّعْمَةَ حَتَّىٰ تَقَرَّ بِهِ عَيْنُ التَّقْوَىٰ ﴾ ﴿.
التَّقْوَىٰ ﴾ ﴿.

وَقَدْ قَبِلَ اللَّهُ دُعَاءَهُ لِذَٰلِكَ التَّلْمِيذِ الْأَنْوَرِ وَالْخَلِيفَةِ الْأَكْبَرِ، وَحَقَّقَ مَا رَجَاهُ وَالْدُهُ الْمَاجِدُ، فَقَرَّتْ بِهِ عَيْنُ التَّقْوَىٰ، وَصَارَ - بِفَضْلِ اللَّهِ - أُسْتَاذًا

<sup>(</sup>١) ﴿ يَتُوسَّمُ ﴾: يَتَفَرَّسُ وَيَتَأَمَّلُ. [مُعْجَمُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ ٢٤٤] دُ/ مُخْتَادٍ.

<sup>(</sup>٢) (مَخَايِلُ الْخَيْرِ): تَبَاشِيرُ الْخَيْرِ.

<sup>(</sup>٣) [تَنْوِيرُ الْقُلُوبِ فِي مُعَامَلَةِ عَلَّامِ الْغُيُوبِ: صَ ٤٨] لِلشَّيْخِ مُحَمِّدٍ أَمِينِ الْكُرْدِيِّ، تَحْتَ عُنْوَانِ: (ذِكْرُ بَعْضِ كَرَامَاتِهِ ﴿)، مِنَ السَّطْرِ الْأَخِيرِ فِي هَلْذِهِ الصَّحِيفَةِ إِلَىٰ السَّطْرِ [٣] مِنْ أَسْفَلِهَا. قَدَّمَ لَهُ وَأَشْرَفَ عَلَىٰ طِبَاعَتِهِ عَبْدُ اللَّهِ مَسْعُودٌ، طَبْعَةُ دَارِ الْقَلَمِ الْعَرَبِيِّ بِحَلَبِ سُورِيَّةَ سَنَةَ ١٩٩١مِ.

كَامِلًا، وَعَلَّامَةً عَامِلًا، فَأَجَازَهُ شَيْخُهُ بِالْإِرْشَادِ وَفِي جَمِيعِ مَا تَلَقَّاهُ عَنْهُ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ: الْخَلُوتِيَّةِ وَالنَّقْشَبَنْدِيَّةِ، وَفِي عُلُومِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، كَمَا حَوَّلَ عَلَيْهِ الطَّرِيقَةَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُرِيدِينَ فِي حَيَاتِهِ، وَإِنْقَاذَهُمْ مِمَّا يَقَعُونَ فِيهِ، فَحَمَلَ الْأَمَانَةَ تَرْبِيةَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُريدِينَ فِي حَيَاتِهِ، وَإِنْقَاذَهُمْ مِمَّا يَقَعُونَ فِيهِ، فَحَمَلَ الْأَمَانَةَ عَنْ جَدَارَةٍ "، وَخَفَّفَ مِنْ أَثْقَالِ شَيْخِهِ. ثُمَّ لَمَّا انْتَقَلَ ذَٰلِكَ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ إِلَىٰ وَضُوانِ رَبِّهِ. قَامَ بِأَعْبَاءِ " الْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِهِ؛ وَأَصْبَحَ شَيْخَ عَصْرِهِ وَقُرَّةَ عَيْنِ رَضُوانِ رَبِّهِ. قَامَ بِأَعْبَاءِ " الْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِهِ؛ وَأَصْبَحَ شَيْخَ عَصْرِهِ وَقُرَّةَ عَيْنِ دَهْرِهِ، وَإِنَّ فِي وُجُودِهِ كَرَامَةً كُبْرَىٰ لِشَيْخِهِ الْعَزَّامِيِّ، وَامْتِدَادًا لِحَيَاتِهِ الْعَزَّامِ".

## دُرُوسُهُ الْعِلْمِيَّةُ فِي الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ

رَأَىٰ شَيْخُنَا الْعَزَّامِيُ ﴿ أَنْ يُضِيفَ إِلَىٰ قِيَامِهِ بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ وَسِيَا حَاتِهِ ﴿ فِي الْمُدُنِ وَالْقُرَىٰ وَالْكُفُورِ لِلْوَعْظِ وَالْإِرْشَادِ وَإِفَادَةِ الطَّرِيقِ.. أَنْ يَقُومَ بِالتَّدْرِيسِ فِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ تَطَوُّعًا، بَعْدَ أَنْ سَبَقَ مِنْهُ الإعْتِذَارُ مِرَارًا عَنْ مَنْصِبِ مُدَرِّسٍ فِيهِ نَظِيرَ مُرَتَّبٍ مَالِيٍّ، وَمَا أَنْ سَمِعَ الْعُلَمَاءُ وَالطُّلَابُ بِذَٰلِكَ.. حَتَّىٰ أَخَذَتْ جُمُوعُهُمْ تَفِدُ إِلَىٰ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، لِيَنْعَمُوا بِحُضُورِ دُرُوسِهِ، وَيَنَالُوا شَرَفَ التَّلْمَذَةِ عَلَىٰ يَدَيْهِ. وَقَدْ دَرَّسَ ﴿ لِلْكَابُهِ مِنَ الْعُلَمَاءُ الْعُلَمَاءُ وَيَا الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، لِيَنْعَمُوا بِحُضُورِ دُرُوسِهِ، وَيَنَالُوا شَرَفَ التَّلْمَذَةِ عَلَىٰ يَدَيْهِ. وَقَدْ دَرَّسَ ﴿ لِطُلَّابِهِ مِنَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ كُتُبًا مُهِمَّةً: فَدَرَّسَ لَهُمْ [صَحِيحِي الْبُخَارِيِّ الْمُعَلِّيةِ مِنَ الْعُلَمَاء فِي الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ كُتُبًا مُهِمَّةً: فَدَرَّسَ لَهُمْ [صَحِيحِي الْبُخَارِيِّ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمَعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمَعْمَاءِ فِي الْأَزْهُرِ الشَّرِيفِ كُتُبًا مُهِمَّةً: فَدَرَّسَ لَهُمْ [صَحِيحِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمَعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُولِ السَّلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمَعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِ

<sup>(</sup>١) «عَنْ جَدَارَةٍ»: عَنِ اسْتِحْقَاقِ. [كِتَابُ الْأَفْعَالِ: جُ١/ صَ١٦٢] لِإِبْنِ الْقَطَّاعِ الصَّقَلِّيّ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَعْبَاءُ ﴾: أَثْقَالٌ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ٥٢٥] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>(</sup>٣) «الْغَرَّاءِ»: الْعَظِيمَةِ. [تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: جُ٧/ صَ • ٣٩] رِينْهَارت بيتر آن دوزي.

<sup>(</sup>٤) «سِيَاحَاتِهِ»: انْتِشَارَاتِهِ.

وَمُسْلِمٍ]، وَكِتَابَ [الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ] وَالسَّعْدِ، وَ[الشِّفَا]، وَ[مِنْهَاجِ الْعَابِدِينَ]، وَغَيْرَهَا، وقَدِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ ١ كَانَ حُجَّةً ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَعُلُومِهِ وَرِجَالِهِ، مُتَضَلِّعًا ﴿ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَعُلُومِهَا، مُلِمًّا بِالْكَثِيرِ مِنْ مُعْجَمِهَا، وَقَدْ آتَاهُ اللَّهُ قُدْرَةً عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ وَإِفْهَامِ مَعَانِيهِ لِذَوِي الثَّقَافَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُهُ إِلَّا أَمْثَالُهُ الْمُلْهَمُونَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ. فَقَدْ كَانَ وَاقِفًا عَلَىٰ آرَاءِ جَمِيعِ الْمُفَسِّرِينَ، حَاضِرَةً فِي ذِهْنِهِ، قَادِرًا عَلَىٰ ذِكْرِ الْمُنَاسَبَاتِ بَيْنَ الْآيَاتِ وَالشُّورِ، وَكَانَ ، فَكَانَ اللَّهُ كَاتِبًا شَاعِرًا نَاقِدًا فَنَيًّا مُمْتَازًا، يُحَسِّنُ الْحَسَنَ، وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ، مَشْغُوفًا ﴿ بِمُطَالَعَةِ الْعِلْمِ، وَاقِفًا عَلَىٰ مُعْظَم الْمُؤَلَّفَاتِ الْعِلْمِيَّةِ، قَدِيمِهَا وَحَدِيثِهَا، وَفِي مُخْتَلَفِ الْعُلُوم وَالْفُنُونِ؛ دَرَّسَ عُلُومَ الْفَلْسَفَةِ، الْإِسْلَامِيَّةِ وَغَيْرِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَالتَّارِيخَ الْعَامَّ وَالْخَاصّ، وَتَقْوِيمَ الْبُلْدَانِ، وَالْعُلُومَ الْكَوْنِيَّةَ، فَضْلًا عَنِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَعُلُومِ الْقُرْءَانِ

وَقَدْ كَانَ ﴿ وَالْفُنُونِ، وَعِبَادَتِهِ، وَقِيَامِهِ فِي الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، وَاشْتِغَالِهِ بِمُخْتَلَفِ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، وَعِبَادَتِهِ، وَقِيَامِهِ بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ وَمَا تَقْتَضِيهِ مِنْ جِهَادٍ وَمُجَاهَدَاتٍ - .. خَبِيرًا بِأَحْوَالِ عَصْرِهِ، مُتَابِعًا أَنْبَاءَ الْعَالَمِ تَقْتَضِيهِ مِنْ جِهَادٍ وَمُجَاهَدَاتٍ - .. خَبِيرًا بِأَحْوَالِ عَصْرِهِ، مُتَابِعًا أَنْبَاءَ الْعَالَمِ يَوْمًا بِيَوْمٍ، وَخَاصَّةً مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالْأَقْطَارِ الْإِسْلَامِيَّةِ، يَقِظًا تَمَامَ الْيَقَظَةِ لِلْأَسَالِيبِ الْغَامِضَةِ الَّتِي يَلْجَأُ إِلَيْهَا مَنْ يُحَاوِلُونَ النَّيْلَ مِنْ دِينِنَا الْحَنِيفِ، لِلْأَسَالِيبِ الْغَامِضَةِ الَّتِي يَلْجَأُ إِلَيْهَا مَنْ يُحَاوِلُونَ النَّيْلَ مِنْ دِينِنَا الْحَنِيفِ،

<sup>(</sup>١) «مُتَضَلِّعًا»: شَبْعَانَ رَيَّانَ. [إِكْمَالُ الْإِعْلَامِ بِتَثْلِيثِ الْكَلَامِ: جُ٢/ صَ ٣٨٠] لإبْنِ مَالِكِ.

<sup>(</sup>٢) «الشَّغَفُ»: أَنْ يَذْهَبَ الْحُبُّ بِالْقَلْبِ. [الْجَرَاثِيمُ: جُ٢/ صَ٧٠] لِإبْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَورِيِّ.

كَاشِفًا وَسَائِلَهُمْ وَغَايَاتِمِمْ، يَرُدُّ كَيْدَهُمْ، وَيُحَذِّرُ النَّاسَ مِنَ الْوُقُوعِ فِي حَبَائِلِهِمْ يَقُرَعُ الْخُجَّةِ ، وَالدَّلِيلَ بِالدَّليلِ، حَتَّىٰ تَزُولَ الْغِشَاوَةُ " وَيَسْطَعَ نُورُ الْحَجَّةِ ، وَالدَّلِيلَ بِالدَّليلِ، حَتَّىٰ تَزُولَ الْغِشَاوَةُ " وَيَسْطَعَ نُورُ الْحَجِّةِ . الْحَجَّةِ ، وَالدَّلِيلَ بِالدَّليلِ، حَتَّىٰ تَزُولَ الْغِشَاوَةُ " وَيَسْطَعَ نُورُ الْحَقِّ.

إِسْتَمَرَّ ﴿ فَيُنْجَ الْقَائِدَ، وَيَهْدِمُ أَضَالِيلَ الْمُبْتَدِعَةِ، فَوْقَ رِحِلَاتِهِ الْمُبَارَكَةِ فِي وَيُدْحِضُ ﴿ الشَّبِعَ اللَّيْفِ، الشَّبْعَ الْمُبَارَكَةِ فِي اللَّيْفِ، إِلَىٰ أَنْ جَدَّ فِي الْأَزْهَرِ أَحْدَاثٌ رَأَىٰ مَعَهَا الشَّيْخُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَىٰ رِيفِ اللَّيْفِ، إِلَىٰ أَنْ جَدَّ فِي الْأَزْهَرِ أَحْدَاثٌ رَأَىٰ مَعَهَا الشَّيْخُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَىٰ رِيفِ اللَّيْفِ، إِلَىٰ أَنْ جَدَّ فِي الْأَزْهَرِ أَحْدَاثُ رَأَىٰ مَعَهَا الشَّيْخُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَىٰ رِيفِ مِصْرَ، فَفَرَّغَ نَفْسَهُ لَهُ، وَأَخَذَ يَبْذُلُ بَيْنَ أَهْلِهِ جُهُودَهُ الْمُثْمِرَةَ، مُذَكِّرًا بِاللَّهِ، وَالْمَكُرُوهَاتِ، مُنَفِّرًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكُرُوهَاتِ، وَالْمَكُرُوهَاتِ، مُنفِّرًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكُرُوهَاتِ، مُنفِّرًا فِي الْإِرْشَادِ سَاطِعًا. فَكَانَ ذَلِكَ مُعْدِياً مَوَاتَ الْقُلُوبِ، غَيْثًا عَامًّا نَافِعًا، وَنُورًا فِي الْإِرْشَادِ سَاطِعًا. فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ الْمُعْلِمَ لَوْ اللَّهُ مِهَا الْخَيْرِ الْعَظِيمَ لِلْأَبْنَاءِ الرِّيفِ.

وَقَدْ كَانَ ﴿ يَتَحَمَّلُ فِي ذَٰلِكَ مَشَاقَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ تَحَمُّلِهَا سِوَاهُ، بَيْنَمَا كُنْتَ تَرَاهُ مُتَهَلِّلُ الْوَجْهِ ﴿ سَعِيدًا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ لَهُ، وَلِسَانُ حَالِهِ يَقُولُ:

سُبْحَانَ خَالِقِ نَفْسِي كَيْفَ لَذَّهُمَا فِيهَا النُّفُوسُ تَرَاهُ غَايَةَ الْأَلْم؟! ٥٠

وَ كَانَ ﴾ مَشْغُوفًا " بِالدَّعْوَةِ إِلَىٰ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَعْمِيرِهَا، وَلَا تَكَادُ

<sup>(</sup>١) «الْغِشَاوَةُ»: مَا غَشِيَ الْقَلْبَ مِنْ رَيْنِ الطَّبْعِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٤/ صَ٤٢] لِلْخَلِيلِ.

<sup>(</sup>٢) (يُدْحِضُ): يُزِيلُ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: جُ١/ صَ٢٣٦] لِأَبِي هِلَالِ الْعَسْكَرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «مُتَهَلِّلَ الْوَجْهِ»: مُشْرِقَهُ. [الْفَاتِقُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَوِ: جُ٢/ صَ١١٢] لِلزَّخْشَرِيِّ.

<sup>(</sup>٤) الْبَيْتُ لِلشَّاعِرِ الْمُتَنَبِّي فِي [دِيوَانِهِ]. أَنْظُرْ [شَرْحُ مَعَانِي شِعْرِ الْمُتَنَبِّي: جُ٢/ صَ ١٩/ السِّفْرُ النَّانِي] لِإبْنِ الْأَفْلِيلِي (تُ٤٤هِ)، بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ عَلَيَّانَ، طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ.

<sup>(</sup>٥) «الشَّغَفُ»: أَنْ يَذْهَبَ الْحُبُّ بِالْقَلْبِ. [الْجَرَاثِيمُ: جُ٢/ صَ٧٠٣] لِإبْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَورِيِّ.

تَخْلُو بَلْدَةٌ أَوْ قَرْيَةٌ زَارَهَا عَنْ أَثَرٍ مِنْ آثَارِهِ الْمُبَارَكَةِ فِي هَٰذَا الْمَجَالِ الْكَرِيمِ.

### مُؤَلَّفَاتُهُ عَلَيْهُ

شَغَلَتْ بِدْعَةُ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلاثِ الْمَجْمُوعَةِ وَاحِدَةً، وَعَدَمِ وَقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ.. بَالَ الشَّيْخِ كَثِيرًا، فَكَتَبَ فِي ذُلِكَ رَسَائِلَ عَدِيدَةً إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ الْقَادِرِينَ عَلَىٰ إِزَالَةِ هَلْذَا الْمُنْكَرِ، مُبَيِّنًا فِيهَا زَيْفَ الْأَدِلَةِ الَّتِي أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ الْقَادِرِينَ عَلَىٰ إِزَالَةِ هَلْذَا الْمُنْكَرِ، مُبَيِّنًا فِيهَا زَيْفَ الْأَدِلَةِ التِّي تَمَسَّكَ بِهَا الدُّعَاةُ إِلَىٰ تِلْكَ الْبِدْعَةِ، وَأَنَّ تَغْرِيرَهُمْ " بِالنَّاسِ بِحُجَّةِ التَّيْسِيرِ عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَنَبُدُ " لِتَعَالِيمِهِ السَّمَاوِيَّةِ الَّتِي عَلَيْهِمْ.. إِنَّمَا هُوَ افْتِرَاءٌ عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَنَبُدُ " لِتَعَالِيمِهِ السَّمَاوِيَّةِ الَّتِي عَلَيْهِمْ.. إِنَّمَا هُوَ افْتِرَاءٌ عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَنَبُدُ " وَتَعَالِيمِهِ السَّمَاوِيَّةِ النِّي عَلَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْفَسَادِ، مُطَالِبًا بِإِعَادَةِ الْحَقِّ تَعْمِي صِيَانَةَ أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْعَبَثِ " وَالْفَسَادِ، مُطَالِبًا بِإِعَادَةِ الْحَقِّ الْحَقِّ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْعَبَثِ " وَالْفَسَادِ، مُطَالِبًا بِإِعَادَةِ الْحَقِّ إِلَىٰ يَصَابِهِ ".

ثُمَّ أَلَّفَ ﴿ فَهُ فِي أُخْرَيَاتِ أَيَّامِهِ - اسْتِكْمَالًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَنُصْحًا لِلْمُسْلِمِينَ - كِتَابًا جَلِيلًا فِي هَلْذَا الْمَوْضُوعِ أَطْلَقَ عَلَيْهِ: [بَرَاهِينُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ النَّاطِقَةِ بِوُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ مُنَجَّزَةً أَوْ مُعَلَّقَةً ]، وَقَدْ أَلَّفَ إِلَىٰ جَانِبِ هَلْذَا الْكِتَابِ الْكَوْتَابِ الْكَلِيلِ كِتَابًا آخَرَ نَفِيسًا، جَعَلَهُ خَاصًا بِرَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ الَّتِي رَوَّجَهَا الْجَلِيلِ كِتَابًا آخَرَ نَفِيسًا، جَعَلَهُ خَاصًا بِرَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعةِ الَّتِي رَوَّجَهَا بَعْضُ مُدَّعِي السَّلَفِيَّةِ، وَالسَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْهَا بَرَاءُ، وَقَدْ وَجَهَ فِيهِ الْقُرَّاءَ إِلَىٰ الْكَابِ بَعْضُ مُدَّعِي السَّلَفِيَّةِ، وَالسَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْهَا بَرَاءُ، وَقَدْ وَجَهَ فِيهِ الْقُرَّاءَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) «تَغْرِيرَهُمْ»: غِشَّهُمْ وَتَدْلِيسَهُمْ. [شَرْحُ حُدُودِ ابْنِ عَرَفَةَ: صَ ٢٧١] مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمِ الرَّصَّاعُ. (٢) «النَّبُذُ»: طَرْحُكَ الشَّيْءَ مِنْ يَدِكَ أَمَامَكَ أَوْ خَلْفَكَ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٨/ صَ ١٩١] لِلْخَلِيلِ ابْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) ﴿الْعَبَثُ ۗ : اللَّعِبُ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ١٩٨] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّازِيِّ.

<sup>(</sup>٤) «نِصَابِهِ»: أَصْلِهِ وَمَرْجِعِهِ. [الْقَامُوسُ الْفِقْهِيُّ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا: صَ٣٥٣] دُ/ سَعْدِي.

الْعَقِيدَةِ السَّلِيمَةِ الَّتِي تُنَجِّي صَاحِبَهَا مِنَ النَّرَدِّي ﴿ فِي مَوَارِدِ الْهَلَاكِ ﴿ ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ: [الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ]، وَقَدْ طُبعَ هَلْذَانِ الْكِتَابَانِ لِلْمَرَّةِ الْأُولَىٰ فِي مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ عَامَ (١٣٦٦هِ)، وَقَدْ أُعِيدَ طَبْعُهُ عَامَ (١٣٨٠هِ)، وَقَدْ أُعِيدَ طَبْعُهُ عَامَ (١٣٨٠هِ) ﴿ ١٣٨٥هِ وَقَدْ أَلَفَ الشَّيْخُ ﴿ الْبَعْدَ] ﴿ هَلْذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ وَالسِّفْرَيْنِ النَّفِيسَيْنِ كِتَابًا آخَرَ سَمَّاهُ: [فُرْقَانُ الْقُرْءَانِ بَيْنَ صِفَاتِ الْجَليليْنِ وَالسِّفْرَيْنِ النَّفِيسَيْنِ كِتَابًا آخَرَ سَمَّاهُ: [فُرْقَانُ الْقُرْءَانِ بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَصِفَاتِ الْخُوانِ]، طُبعَ أُوّلَ مَرَّةٍ عَامَ (١٣٥٨هِ) مَعَ كِتَابِ [الْأَسْمَاءُ وَصِفَاتِ الْأَنْمَاءُ وَعَلَى النَّالِيقِيقِ اللَّهُ وَعِنْ النَّيْعِيقِ الْكَالِقِ الْمَنْعَلَى الْمُنْتَعِدَةِ بَيَانًا شَافِيًا، رادًا عَلَىٰ الْمُبْتَدِعَةِ اللَّذِينَ أَطَالُوا فِي التَّلْبِيسِ ﴿ وَالتَّهْوِيشِ ﴿ ، فَتَكَلَّمُوا عَلَىٰ الْآيَاتِ الْمُبْتَدِعَةِ الَّذِينَ أَطَالُوا فِي التَّلْبِيسِ ﴿ وَالتَّهْوِيشِ ﴿ ، فَتَكَلَّمُوا عَلَىٰ الْآيَاتِ اللَّهُ وَانِهِمْ مَ قَالُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ مَا لَا يَلِيقُ بِجَنَابِهِ الْأَقْدَسِ، مُفَسِّرِينَ الشَّنَةَ عَلَىٰ آرَائِهِمْ مِمَّا يُنْكِرُهُ أَهْلُ الْحَقِ.

وَكَانَ الشَّيْخُ ﴿ فَهُ قَدْ جَرَّدَ كِتَابَ [الْأَدَبُ الْمُفْرَدُ] لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ ﴿ فَ

<sup>(</sup>١) «التَّرَدِّي»: السُّقُوطُ. [طِلْبَةُ الطَّلَبَةِ فِي الإصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ: صَ٢٠١] لِنَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «مَوَارِدُ الْهَلَاكِ»: طُرُقُ الْهَلَاكِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ٤٦٣] لِإبْنِ الْجَوْذِيِّ.

 <sup>(</sup>٣) طُبِعَا دُونَ أَيِّ تَحْقِيقٍ أَوْ تَعْلِيقٍ أَوْ أَيِّ خِدْمَةٍ فِي طَبْعَتَيْهِ، وَأَنَا الْوَحِيدُ الَّذِي حَقَّقْتُهُمَا وَخَدَمْتُهُمَا وَعَلَقْتُ عَلَيْهِ الْفَضْلُ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَلَهُ الْحَمْدُ.

<sup>(</sup>٤) لَيْسَتْ فِي الْأَصْلِ، وَلَكِنَّ السِّيَاقَ يُحَتِّمُهَا، فَلِذَّلِكَ زِدْتُهَا مِنْ عِنْدِي.

<sup>(</sup>٥) «تَصَدَّىٰ»: تَعَرَّضَ وَأَقْبَلَ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ١١/ صَ٤٧] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٦) «التَّلْبِيسُ»: التَّمْوِيهُ وَالتَّدْلِيسُ وَالتَّخْلِيطُ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ٧٧٨، ٣٠١] لِلرَّازِيِّ.

<sup>(</sup>٧) «التَّهْوِيشُ»: التَّخْلِيطُ. [الْفَائِقُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ: جُ٤/ صَ١١٨] لِلزَّخْشَرِيِّ.

مِنْ أَسَانِيدِهِ، تَمْهِيدًا لِشَرْحِهِ وَتَعْمِيمِ النَّفْعِ بِهِ، كَمَا كَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يَخْدُمَ تَفْسِيرَ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ خِدْمَةً جَلِيلَةً، وَكَانَ فِي نِيَّتِهِ أَيْضًا أَنْ يَشْرَحَ كِتَابَ [الشَّفَا فَيْ بِيَّانِ حُقُوقِ الْمُضْطَفَى عَلِيلةً، وَكَانَ فِي نِيَّتِهِ أَيْضًا أَنْ يَشْرَحَ كِتَابَ [الشَّفَا فِي بَيَانِ حُقُوقِ الْمُضْطَفَى عَلِيقًا لِلْقَاضِي عِيَاضٍ هَ. وَلَلْكِنَّ الْمَنِيَّةُ "عَاجَلَتْهُ" فَبْكَانُهُ مُنْ مَعْلَمُهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ.

هَٰذَا، وَقَدْ كَانَ ﴿ يُعَلِّقُ تَعْلِيقَاتٍ نَفِيسَةً عَلَىٰ كُلِّ كِتَابٍ يَقْرَؤُهُ، وَفِي مُخْتَلِفِ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، وَكَانَ يَخُصُّ كُتُبَ الْبِدَعِ بِتَعْلِيقَاتٍ فِي الصَّفَحَاتِ الْأُولَىٰ مِنْهَا يُنَبِّهُ فِيهَا إِلَىٰ مَوَاطِنِ الزَّلُلِ ﴿ نَاصِحًا لِمَنْ قَدْ يَقَعُ الْكِتَابُ فِي يَدِهِ. الْأُولَىٰ مِنْهَا يُنَبِّهُ فِيهَا إِلَىٰ مَوَاطِنِ الزَّلُلِ ﴿ نَاصِحًا لِمَنْ قَدْ يَقَعُ الْكِتَابُ فِي يَدِهِ.

وَكَانَ ﴿ يَكُانَ ﴿ يَكَانَ ﴿ يَكَانَبَاتٍ مِنْ مُرِيدِيهِ فِي مِصْرَ وَالْبِلَادِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْهَا بِأُسْلُوبِهِ الْعَذْبِ وَبَيَانِهِ الْخَلَّابِ ﴿ مُوضِّحًا مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، فَيَرُدُّ عَلَيْهَا بِأُسْلُوبِهِ الْعَذْبِ وَبَيَانِهِ الْخَلَّابِ ﴿ مُوضِّحًا مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، وَاسِمًا الْمِنْهَاجَ الْأَقْوَمُ ﴿ لِسُلُوكِهِمْ إِلَىٰ اللَّه سُبْحَانَهُ مِنْ أَقْرَبِ طَرِيقٍ وَأَيْسَرِ رَاسِمًا الْمِنْهَاجَ الْأَقْوَمُ ﴿ لِسُلُوكِهِمْ إِلَىٰ اللَّه سُبْحَانَهُ مِنْ أَقْرَبِ طَرِيقٍ وَأَيْسَرِ سَبِيلٍ. نَرْجُو أَنْ يُهَيِّءَ اللَّهُ لَنَا الْأَسْبَابَ لِطَبْعِ مَا لَدَيْنَا مِنْ صُورِهَا وَالنَّفْعَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) «الْمَنِيَّةُ»: الْمَوْتُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٨/ صَ٩٨] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) (عَاجَلَتْهُ): أَسْرَعَتْ إِلَيْهِ. [الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ: جُ٢/ صَ ٣٩٤] لِلْفَيُّومِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «الْعَزْمُ»: مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ أَنَّكَ فَاعِلُهُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ١/ صَ٣٦٣] لِلْخَلِيلِ.

<sup>(</sup>٤) «مَوَاطِنِ الزَّلَلِ»: أَمَاكِنِ الْخَطَأِ.

<sup>(</sup>٥) «الْخَلَّابُ»: الْفَتَّانُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ١٦/ صَ٢٢] لِـمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٦) «الْمِنْهَاجُ الْأَقْوَمُ»: الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ الْمُسْتَقِيمُ.

# عَقِيدَتُهُ، وَتَحْذِيرُهُ مِنَ الْفِرَقِ الْخَارِجَةِ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ

كَانَ ﴿ عَلَىٰ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ، وَهِيَ الْعَقِيدَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي خَاتِمَةِ كِتَابِهِ [الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ]، وَالَّتِي شَهِدَ أُولُو الْفَضْلِ بَأَنَّهَا خَيرُ مَا كُتِبَ مِنَ الْمُلَخَّصَاتِ الْجَامِعَةِ فِي التَّوْحِيدِ.

كَانَ ﴿ شَافِعِيَّ الْمَدْهَبِ، وَيُحِلُّ الْأَئِمَةَ الْأَرْبَعَةَ غَايَةَ الْأَجْلَالِ، وَيَحْتَرِمُ آرَاءَ مُتَّبِعِيهِمْ، غَيْرَ مَا شَذَّ مِنْ آرَاءٍ لِبَعْضِ الْمُنْتَسِينَ إِلَيْهِمْ، وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ النَّجَاةَ التَّامَّةَ، وَالسَّعَادَةَ الْكَامِلَةَ فِي التَّمَسُّكِ بِالدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ يَرَىٰ أَنَّ النَّجَةَ التَّامَةُ وَالْجَهَاعَةِ، وَالْعَمَلِ بِأَحَدِ الْمَذَاهِبِ الْحَنِيفِ ﴿ مَا عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ، وَالْعَمَلِ بِأَحَدِ الْمَذَاهِبِ الْكَرْبَعَةِ، وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ بَابَ الإَجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا، وَلَكِنْ لَيْسَ الْأَرْبَعَةِ، وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ بَابَ الإِجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا، وَلَكِنْ لَيْسَ الْأَرْبَعَةِ، وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ بَابَ الإِجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا، وَلَكِنْ لَيْسَ الْأَرْبَعَةِ، وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ بَابَ الإِجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا، وَلَكِنْ لَيْسَ الْأَرْبَعَةِ، وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ بَابَ الإِجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا، وَلَكِنْ لَيْسَ الْأَنْفَاظُ الْعَرَبِيَّةُ لَا تُدْرَكُ فِي عَصْرِنَا هَلْمَا أَنْ مَنْ تَتَوَقَّرُ فِيهِمْ شُرُوطُ الْمُجْتَهِدِ، خُصُوصًا وَقَدْ عَزَّتِ الْفُضَعَىٰ ﴿ الْمُحْتَهِدِ، خُصُوطًا وَقَدْ عَزَّتِ الْفُصْعَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَبِيَةُ لَا تُدْرَكُ مُعَالِيهَا إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَىٰ الْمَعَامِةِم وَالْمُصَنَّفَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا.

وَكَانَ ﴿ يَحْمِلُ ٣ كَثِيرًا عَلَىٰ فِرَقِ الْبَاطِنِيَّةِ ٣ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَىٰ الْإِسْلَامِ

<sup>(</sup>١) «الْحَنيفِ»: الْمُسْتَقِيمِ. [الْعَشَرَاتُ فِي غَرِيبِ اللَّغَةِ: صَ ٤] لِغُلَامِ تَعْلَبٍ.

<sup>(</sup>٢) «عَزَّتِ الْفُصْحَىٰ»: نَدَرَ الْعِلْمُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ.

<sup>(</sup>٣) (يَحْمِلُ): يَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ وَيَهْجُمُ وَيَصُولُ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الْفَيُّومِيُّ فِي [الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ: جُ٢/ صَ٠٥٠]: ﴿قَالَ بَعْضُ الْأَثِمَّةِ: وَالْمُلْحِدُونَ فِي زَمَانِنَا هُمُ الْبَاطِنَةُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّ لِلْقُرْءَانِ ظَاهِرًا وَيَاطِنًا، وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْبَاطِنَ، فَأَحَالُوا بِذُلِكَ =

وَتَسَتَّرُوا بِالإِنْتِسَابِ إِلَيْهِ ظَاهِرًا، وَكَانَ مِنْ مُفْتَرَيَاتِهِمْ وَضَلَالَاتِهِمُ الْهَدَّامَةِ.. أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَرَقَّىٰ فِي الْكَمَالَاتِ.. تَسْقُطُ عَنْهُ التَّكَالِيفُ الشَّرْعِيَّةُ، مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَحِجِّ... وَغَيْرِ ذَٰلِكَ، فَكَانَ الشَّيْخُ يُبَيِّنُ بُطْلَانَ ذَٰلِكَ بِأَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالشَّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ، مُفِيضًا الْقَوْلَ فِي ذَٰلِكَ، مُسْتَشْهِدًا بِمَا كَانَ يُردِّدُهُ وَالشَّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ، مُفِيضًا الْقَوْلَ فِي ذَٰلِكَ، مُسْتَشْهِدًا بِمَا كَانَ يُردِّدُهُ النَّيْونُ الْعَنْ الْعَرْبَةُ الْحَسَنِيُ الْحَسَنِيُ مُحَمَّدٌ بَهَاءُ الدِّينِ نَقْشَبَنْدُ وَالَّذِي الْفَوْلَ فَيْهَا اللَّينِ نَقْشَبَنْدُ وَالَّذِي الْعَشَابُ إِلَيْهِ هَالْدِهِ الطَّرِيقَةُ الْعَلِيَّةُ وَقَدْ كَانَ يَقُولُ فَيْهَ:

«الْإِسْلَامُ وَالْإِنْقِيَادُ لِلْأَحْكَامِ، وَرِعَايَةُ التَّقْوَىٰ، وَالْعَمَلُ بِالْعَزِيمَةِ، وَالْمُجَانَبَةُ عَنِ الرُّخُصَةِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ.. هُنَّ مَوَارِدُ النُّورِ وَالصَّفَاءِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْمُجَانَبَةُ عَنِ الرُّخُصَةِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ.. هُنَّ مَوَارِدُ النُّورِ وَالصَّفَاءِ وَالرَّحْمَةِ، وَوَسَائِطُ الْوُصُولِ إِلَىٰ دَرَجَاتِ الْوِلَايَةِ، وَقَدْ وَصَلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ إِلَىٰ الْمَنَاذِلِ وَالْمَقَامَاتِ الشَّرِيفَةِ بِتَرْبِيَةِ هَاٰذِهِ الصِّفَاتِ الْعَلِيَّةِ».

وَكَانَ ﷺ عَلَىٰ يَقِينِ تَامِّ بِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَوْ تَمَسَّكُوا بِدِينِهِمْ، وَحَرَصُوا عَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِهِمْ.. لَعَادَ إِلَيْهِمْ سَابِقُ مَجْدِهِمْ وَغَابِرُ عِزِّهِمْ "، وَكَيْفَ لَا عَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِهِمْ.. لَعَادَ إِلَيْهِمْ سَابِقُ مَجْدِهِمْ وَغَابِرُ عِزِّهِمْ "، وَكَيْفَ لَا وَالْإِسْلَامُ دِينُ الدَّهْرِ " الَّذِي لَا تَنْقَضِي أَيَّامُهُ، وَلَا تَقْصُرُ عَنْ مَصَالِحِ الْأَزْمَانِ

<sup>=</sup> الشَّرِيعَةَ، لِأَنَّهُمْ تَأَوَّلُوا بِمَا يُخَالِفُ الْعَرَبِيَّةَ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْءَانُ الْمَ.

<sup>(</sup>١) «مُفِيضًا»: مُكْثِرًا. [أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: جُ ٢/ صَ ٤٤] لِلزَّمَخْشَرِيِّ.

 <sup>(</sup>٢) «الْغَوْثُ»: عِنْدَ الصُّوفِيَّة: هُوَ الْقُطْبُ حِينَ يُلْتَجَأُ إِلَيْهِ، وَلَا يُسَمَّىٰ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ (غَوْثًا).
 يُنْظَرُ: [إصْطِلَاحَاتُ الصُّوفِيَّةِ: صَ ١٦٧]، وَ[التَّعْرِيفَاتُ: صَ ٨٧].

<sup>(</sup>٣) «الْمُجَانَبَةُ»: الْمُقَاطَعَةُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ ٤٣١] أَبُو بَكْرِ الْأَنْبَارِيُّ.

<sup>(</sup>٤) «غَابِرُ عِزِّهِمْ»: مَاضِي عِزِّهِمْ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ٢/ صَ٤٣] الْأَنْبَادِيُّ.

<sup>(</sup>٥) «الدَّهْرِ»: الزَّمَانِ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ١٠٨] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ.

أَحْكَامُهُ؟، وَهُوَ خَيْرُ كَفِيلٍ " بِإِنْهَاضِ الشُّعُوبِ وَرَفْعِ رَايَةِ الْأُمَمِ. مَنْ صَدَّ عَنْ بَابِهِ لَـمْ يَرْتَشِفْ " أَمَلًا وَعَاوَدَتْهُ مِنَ الْكُفْرَانِ خَمَّاءُ "

# طَرَفٌ يَسِيرٌ مِنْ أَحْوَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ عَلَيْهُ

كَانَ ﴿ آَيَةً مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ، وَسِرًّا مِنْ أَسْرَارِهِ، كَسَاهُ اللَّهُ ثِيَابَ الْهَيْبَةِ وَالْحَلَالِ، وَكَانَ حَسَنَ الْبِشْرِ، ظَاهِرَ الْبَشَاشَةِ، نَظِيفَ الثِّيَابِ، أَغَرَّ الْمُحَيَّا ﴿ وَالْحَلَلُ وَكَانَ حَسَنَ الْبِشْرِ، ظَاهِرَ الْبَشَاشَةِ، نَظِيفَ الثِّيَابِ، أَغَرَّ الْمُحَيَّا ﴿ وَالْحَبُ الرَّائِحَةَ الزَّكِيَّةَ ﴿ وَيَغُورُ ﴿ مِنْ كُلِّ مَا يَأْبَاهُ ﴿ اللَّيْنَ وَلَا تَرْضَىٰ بِهِ الْفِطْرُ لَي مَا يَأْبَاهُ ﴿ اللَّي اللَّهُ فَلَي الْفِطْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَأْبَاهُ ﴿ وَوَقَارٍ، وَإِذَا تَكَلَّمَ.. فَبِأَفْصَحِ عِبَارَةٍ وَأَجْلَىٰ السَّلِيمَةُ ﴿ . إِذَا سَكَتَ.. فَعَنْ حِكْمَةٍ وَوَقَارٍ، وَإِذَا تَكَلَّمَ.. فَبِأَفْصَحِ عِبَارَةٍ وَأَجْلَىٰ السَّلِيمَةُ ﴿ . إِذَا سَكَتَ.. فَعَنْ حِكْمَةٍ وَوَقَارٍ، وَإِذَا تَكَلَّمَ.. فَبِأَفْصَحِ عِبَارَةٍ وَأَجْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَوَادَهُ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَكَافَّةِ بَيَانٍ . إِمْتَلَكَ عَلَيْهِ التَّعَلَّقُ بِاللَّهِ فُؤَادَهُ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعٍ أَحْوَالِهِ وَكَافَّةِ

<sup>(</sup>١) الْكَفِيلِ ١: ضَمِينٍ. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ٢/ صَ١١٩] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>(</sup>٢) «الاِرْتِشَافُ»: الاِسْتِقْصَاءُ فِي الشُّرْبِ. [التَّوْقِيفُ عَلَىٰ مُهِيَّاتِ التَّعَارِيفِ: صَ٤٥] لِلْمُنَاوِيِّ.

<sup>(</sup>٣) هَاذَا الْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةٍ لِلْأُسْتَاذِ أَنْوَرَ الْعَطَّارِ بِدِمَشْقَ، بِعُنْوَانِ [هِجْرَةُ الرَّسُولِ]، وَهِيَ (٩٥) بَيْتًا، وَرَقْمُ الْبَيْتِ الَّذِي مَعَنَا فِيهَا هُوَ الرَّقْمُ (٨٠)، وَقَدْ نَشَرَتْهَا (مَجَلَّةُ الرِّسَالَةِ) الْعَدَدُ (٩٦٦) لِسَنَةِ (١٩٥٢م)، وَيُصْدِرُهَا أَحْمَدُ حَسَنٌ الزِّيَاتُ بَاشَا (تُ ١٣٨٨هِ).

وَمَعْنَىٰ ﴿خَمَّاءُ﴾: الشَّدِيدَةُ مِنْ شَدَائِدِ الدَّهْرِ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ٨/ صَ٢٩] أَبُو مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيُّ.

<sup>(</sup>٤) «أَغَرُّ»: أَبْيَضُ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ٨/ صَ٩٥] لِلْأَزْهَرِيِّ، «الْـمُحَيَّا»: الْوَجْهِ. [الْكَنْزُ اللُّغَوِيُّ فِي اللَّسَنِ الْعَرَبِيِّ: صَ١٧٨] لِإبْنِ السِّكِيتِ.

<sup>(</sup>٥) «الزَّكِيَّةَ»: الطَّيِّبَةَ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: صَ ٣٩٧].

<sup>(</sup>٦) «النُّفُورُ»: الْبُعْدُ عَنِ الشَّيْءِ وَكُرْهُهُ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: صَ ٣١٠] لِأَبِي هِلَالِ الْعَسْكَرِيِّ.

<sup>(</sup>٧) **«يَأْبَاهُ»**: يَمْنَعُهُ. [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ: جُ٣/ صَ١٢٦٦] لِإِبْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>(</sup>A) «الْفِطْرُ السَّلِيمَةُ»: الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ الَّتِي عَلَىٰ أَصْلِ خِلْقَتِهَا وَلَمْ تَتَغَيَّرْ.

أَوْقَاتِهِ، مُقَدِّرًا تَمَامَ التَّقْدِيرِ وَظِيفَةَ الْعُبُودِيَّةِ، مُؤَدِّيًّا وَاجِبَاتِهَا عَلَىٰ خَيْرِ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الذاريات: ٥٦]. عَمَّرَ أَوْقَاتَهُ بِالذِّكْرِ وَالْفِكْرِ وَالْإِرْشَادِ وَمُطَالَعَةِ الْعِلْم، بَعِيدًا عَنِ التَّغَالِي " نَاهِيًا عَنْهُ، وَكَانَ يُحَدِّدُ الْجُوعَ بِأَنْ لَا تَأْكُلَ الطَّعَامَ إِلَّا عِنْدَمَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُكَ، وَأَنْ تَكُفَّ عَنْهُ قَبْلَ الشِّبَعِ بِقَلِيلٍ. وَكَانَ يُحَدِّدُ السَّهَرَ بِأَنْ لَا يَنَامَ الْإِنْسَانُ إِلَّا عَنْ غَلَبَةٍ. وَكَانَ ١ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ طَهَارَةِ بَاطِنِهِ، وَطَهَارَةِ ظَاهِرِهِ - بَعِيدًا عَنِ الشُّبُهَاتِ، مُسْتَبْرِنًا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ٣، صَابِرًا عَلَىٰ الطَّاعَاتِ، صَابِرًا عَلَىٰ النَّوَاذِلِ وَالْأَحْدَاثِ٣، يَأْمُرُ بِالْـمَعْرُوفِ مُؤْتَـمِرًا بِهِ٣، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْـمُنْكَرِ مُنْتَهِيًا عَنْهُ، غَيُورًا عَلَىٰ لِسَانِهِ أَنْ يَنْطِقَ زُورًا ﴿ وَعَلَىٰ أُذُنِهِ أَنْ تَسْمَعَ بَاطِلًا . عَفِيفَ النَّفْسِ ﴿ ، سَلِيمَ الصَّدْرِ، مُتَنَزِّهًا عَنْ مَالِ غَيْرِهِ، وَكَانَ ﴿ مَيْسُورَ الْحَالِ مِنَ النَّاحِيَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَقَدْ وَرِثَ عَنْ وَالِدَيْهِ بَعْضَ الْـمَـالِ وَالْأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةِ، وَلَكِنَّهُ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

#### لَمْ يُعْطِهَا أَمَلًا وَلَهُ يَشْغُلْ بِهَا نَفْسًا وَلَمْ يَسْأَلُ لَهَا عَنْ مَوْضِع

<sup>(</sup>۱) «التَّغَالِي»: أَيِ (الْغُلُوُّ)، وَهُوَ: الإِرْتِفَاعُ فِي الشَّيْءِ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِيهِ. [جَمْهَرَةُ اللَّغَةِ: جُ٢/ صَ٩٦١] لِإِبْنِ دُرَيْدٍ.

<sup>(</sup>٢) «مُسْتَرْقًا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»: طَالِبًا الْبَرَاءَةَ لِدِينِهِ وَشَرَفِهِ، بِأَنْ يَتْرُكَ مَا يَعِيبُهُمَا مِنَ الْأَعْمَالِ.

<sup>(</sup>٣) «النَّوَازِلِ وَالْأَحْدَاثِ»: شَدَائِدُ الدَّهْرِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٧/ صَ٣٦٧] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ.

<sup>(</sup>٤) «مُؤْتَمِرًا بِهِ»: فَاعِلًا لِمَا أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ. مُعْجَمُ [الْكُلِّيَّاتُ: صَ ١٨٠] لِلْكَفَوِيِّ.

<sup>(</sup>٥) «الزُّورُ»: الْكَذِبُ وَالْبَاطِلُ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِهَاتِ النَّاسِ: جُ١/ صَ٤٨٧] لِلْأَنْبَادِيِّ.

<sup>(</sup>٦) «عَفِيفُ النَّفْسِ»: مُنْكَفُّ عَمَّا لَا يَحِلُّ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ١/ صَ٩٦] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ.

بَلْ كَانَ مُفَرِّغًا نَفْسَهُ لِلْمُهِمَّةِ الْكُبْرَىٰ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ لَهُ وَاخْتَارَهُ لَهَا. وَكَانَ بَارًا بِأَقَارِبِهِ وَذَوِي رَحِهِ، بَالِغَ الْحَدَبِ ﴿ عَلَىٰ جِيرَانِهِ، شَدِيدَ الْعَطْفِ عَلَىٰ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، يُقَدِّمُ إِلَيْهِمُ الْمَعُونَاتِ مَا اسْتَطَاعَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ سَبِيلًا. وَكَانَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، يُقَدِّمُ إِلَيْهِمُ الْمَعُونَاتِ مَا اسْتَطَاعَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ سَبِيلًا. وَكَانَ يُكرِّرُ التَّوْصِيةَ بِالضَّعَفَاءِ مِمَّنْ هُمْ تَحْتَ سُلْطَةِ الْإِنْسَانِ، كَالْخَادِمِ وَالْوَلَدِ يُكرِّرُ التَّوْصِيةَ بِالضَّعَفَاءِ مِمَّنْ هُمْ تَحْتَ سُلْطَةِ الْإِنْسَانِ، كَالْخَادِمِ وَالْوَلَدِ وَكَانَ شَدِيدَ الْحِرْصِ عَلَىٰ اسْتِقْرَارِ الْأُسَرِ، يَعْمَلُ وَالزَّوْجَةِ وَالْمُرْءُوسِينَ؛ وَكَانَ شَدِيدَ الْحِرْصِ عَلَىٰ اسْتِقْرَارِ الْأُسَرِ، يَعْمَلُ عَلَىٰ تَشْيِتِ أَرْكَانِهَا وَدَعْمِ بُنْيَانِهَا، مُنَفِّرًا مِنَ الطَّلَاقِ؛ مُبَيِّنًا أَنَّهُ أَبْغَضُ الْحَلَاقِ؛ مُنَالِلًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِيهِ الْفَالِقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْطَلْقِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُولِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) «الْحَدَبُّ»: الْعَطْفُ وَالْحُنُوُّ. [تَهْذِيبُ اللَّغَةِ: جُ٤/ صَ٢٤٨] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

 <sup>(</sup>٢) [سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ: جُ٣/ صَ٠١٨]، (أَبْوَابُ الطَّلَاقِ)، (١- بَابٌ). بِتَحْقِيقِ شُعَيْبِ الْأَرْنَةُ وطِ
 وَطَبْعَةِ دَارِ الرِّسَالَةِ الْعَالَ مِيَّةِ. وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ:

١٨٠ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ مُحَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَىٰ اللَّهِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَىٰ اللَّهِ الطَّلَاقُ)» إهَ..
 الطَّلَاقُ)» إهَ..

<sup>•</sup> عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَزْنَةُ وطُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا:

<sup>«</sup>عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا.. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، وَأَهْدُ بْنُ يُونُسَ، وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. لَكِنِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِمَا فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو أُمَيَّةَ الطُّرْسُوسِيُّ فِي [مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: ١٤]، وَابْنُ حِبَّانَ فِي [الْـمَجْرُوحِينَ: ٢/ ١٦]، وَابْنُ حَدِيًّ فِي [الْحَامِلُ: ٤/ ١٦٣٠]، وَتَحَامُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّازِيُّ فِي [فَوَائِدِهِ- الرَّوْضِ الْبَسَّامِ: ٢/ ١٩٧]، وَتَحَامُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّازِيُّ فِي [فَوَائِدِهِ- الرَّوْضِ الْبَسَّامِ: ٢/ ١٩٨]، وَالْبَغَوِيُّ فِي [تَفْسِيرِهِ] كَمَا فِي [الْـمُدَاوِي لِعِلَلِ الْـمُنَاوِي: ١/ ١٨]، وَالْبَغَوِيُّ فِي [الْعِلَلُ الْمُنَاوِي: ١/ ٢٠]، وَالْبَغَوِيُّ فِي [الْعِلَلُ فِي [تَفْسِيرِهِ: ١/ ٢٠٨]، وَالْبُنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخِ دِمَشْقَ: ٢/ وَرَقَةٌ ٣٠٢]، وَالْبِنُ الْحَوْزِيُ فِي [الْعِلَلُ الْمُتَنَاهِيَةُ، بِهَلَذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ الطُّرْسُوسِيُّ (١٥)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢١٧٨)، وَابْنُ عَدِيٌّ فِي [الْكَامِلُ: ٤/ ١٦٣٠، وَ٦/ =

وَكَانَ يُكْرِمُ الْعُلَمَاء، وَيُجِلُّ حَلَة الْقُرْءَانِ الْكَرِيم، وَكَانَ لِلسَّادَةِ مِنْ سُلَالَةِ الْبَيْتِ النَّبُوِيِّ الشَّرِيفِ، وَمَنِ انْتَمَىٰ إِلَىٰ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ.. مَنْزِلَةٌ خَاصَّةٌ لَدَيْهِ، مَودَّةٌ فِي قُرْبَىٰ الرَّسُولِ وَالْتَهُ وَبِرًّا بِآبَائِهِمُ الْأَمجَادِ. وَكَانَ عَلَىٰ غَيْرَ لَدَيْهِ، مَودَّةٌ فِي قُرْبَىٰ الرَّسُولِ وَاللَّهُ وَجُقُوقِ عِبَادِهِ، بَعْدَ أَنْ يَسْلُكَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مَا وَسِعَهُ مِنْ مُجَامِلٍ فِي حُرُمَاتِ اللَّهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، بَعْدَ أَنْ يَسْلُكَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مَا وَسِعَهُ مِنْ مُبَلِ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، فَكَانَ الْحَقُّ رَائِدَهُ ﴿ عَلَىٰ الدَّوَامِ، لَا يَعْبَأُ ﴿ اللّهِ بِعَنْبِ ﴿ صَادِقَ النَّيَّةِ، طَاهِرَ الْغَرَضِ فِيهِ بِعَنْبِ ﴿ صَادِقَ النَيَّةِ، طَاهِرَ الْغَرَضِ فَيهِ بِعَنْبِ ﴿ صَادِقَ النَيَّةِ، طَاهِرَ الْغَرَضِ فَيهِ بِعَنْبِ ﴿ صَادِقَ النَيَّةِ، طَاهِرَ الْغَرَضِ فَيهِ بِعَنْبِ ﴿ وَكَانَ فِي كُلِّ ذَٰلِكَ صَادِقَ النَيَّةِ، طَاهِرَ الْغَرَضِ فَيهِ بِعَنْبِ ﴿ وَكَانَ فِي كُلِّ ذَٰلِكَ صَادِقَ النَيَّةِ، طَاهِرَ الْغَرَضِ فَيهِ بِعَنْبِ ﴿ وَكَانَ فِي كُلِّ ذَٰلِكَ صَادِقَ النَيَّةِ، طَاهِرَ الْغَرَضِ فَيهِ بِعَتْبِ ﴿ وَكَانَ فِي كُلِّ ذَٰلِكَ صَادِقَ النَيَّةِ، طَاهِرَ الْغَرَضِ فَيهِ بَعَرِدًا عَنِ الْهَوَىٰ وَحَظِّ النَّفْسِ.

وَكَانَ ﴿ خَيْرَ مِثَالٍ لِلْمُرْشِدِ الْأَكْمَلِ، خَبِيرًا بِمَقَامَاتِ السُّلُوكِ، بَصِيرًا

<sup>=</sup> ٣٤٥٧، وَالْبَيْهَقِيُّ ٧/ ٣٢٢ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْوَهْبِيِّ، وَالْحَاكِمُ ٢/ ١٩٦، وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ ٧/ ٣٢٢ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونْسَ، كِلَاهُمَا (مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فِي [الْبِرُّ وَالْصَّلَةُ] كَمَا فِي [الْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ] لِلسَّخَاوِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ كَمَا فِي [الْمَقَاصِدُ] أَيْضًا، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٥/ ٢٥٣ عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَأَبُو دَاوُدَ (٢١٧٧) عَنْ أَحْدَ بْنِ يُونُسَ، وَالْبَيْهَقِيُّ ٧/ ٣٢٢ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ، خُسْتُهُمْ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، مُرْسَلًا. وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، وَقَدْ رَجَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَيْمَةِ، وَذَهَبَ ابْنُ التَّرْكُمَانِيُّ فِي [الْجَوْهَرُ النَّقِيُّ ٧/ ٣٢٢ – ٣٢٣ إِلَىٰ تَرْجِيحٍ وَصْلِهِ.

وَالْمُرْسَلُ الصَّحِيحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ مَوْصُولٌ صَحِيحٌ يُخَالِفُهُ.. يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَ الْأَثِمَّةِ الثَّلَاثَةِ: أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَه إِهَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَا أَسْتَلُكُوعَلَتِهِ أَجُل إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَيُّ ﴾ [الشورى: ٢٣].

<sup>(</sup>٢) ﴿ رَاثِدُهُ ﴾: مُتَقَدِّمَهُ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ١/ صَ ٤٢٠] لِإِبْنِ الْجَوْزِيِّ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَا يَعْبَأُ ﴾: لَا يُبَالِي. [مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلَىٰ صِحَاحِ الْآثَارِ: جُ٢/ صَ ٦٤] لِلْقَاضِي عِيَاضٍ.

<sup>(</sup>٤) (الْعَتْبُ): الْعِتَابُ. وَهُوَ التَّأْنِيبُ.

بِأَمْرَاضِ النَّفُوسِ، يُعَامِلُ مُرِيدِيهِ مُعَامَلَةَ الْوَالِدِ الشَّفِيقِ وَالْمُرَبِّ الرَّحِيمِ، وَقَدْ كَانُوا يَجِدُونَ فِيهِ خَيْرَ مَرْجِعٍ يَلْجَأُونَ إِلَيْهِ فِي شَتَّىٰ أَمُورِهِمْ"، فَيَمُدُّهُمْ بِالنَّصْحِ الْخَالِصِ وَالرَّأْيِ السَّدِيدِ، يُرْشِدُهُمْ إِلَىٰ أَسْمَىٰ الْمَرَاتِبِ، وَيَقُودُهُمْ بِالنَّصْحِ الْخَالِصِ وَالرَّأْيِ السَّدِيدِ، يُرْشِدُهُمْ إِلَىٰ أَسْمَىٰ الْمَرَاتِبِ، وَيَقُودُهُمْ إِلَىٰ مَدَارِجِ الْكَمَالِ فَاتِحًا لَهُمْ أَبُوابَ السَّعَادَتَيْنِ: الْأُخْرَوِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ، وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ مِثَالًا تَامَّا لِلْوَرَعِ وَالتَّقُوى وَالْبُعْدِ عَنِ الدَّعْوَىٰ، وَكَانَ أَمِينًا عَلَىٰ أَسْرَادِ فِي ذَٰلِكَ مِثَالًا تَامَّا لِلْوَرَعِ وَالتَّقُوى وَالْبُعْدِ عَنِ الدَّعْوَىٰ، وَكَانَ أَمِينًا عَلَىٰ أَسْرَادِ فِي ذَٰلِكَ مِثَالًا تَامَّا لِلْوَرَعِ وَالتَّقُوى وَالْبُعْدِ عَنِ الدَّعْوَىٰ، وَكَانَ أَمِينًا عَلَىٰ أَسْرَادِ عَلَا لِيمَالِهِ مَا لَلْقَوْمِ عَلَىٰ أَسْرَادِ عَلَى أَسْرَادِ عَنْ اللَّهُمُ وَلَى اللَّهِ مِنْ عُيُوبِهِمُ أَوْ شُئُونِهِمُ الْخَوْمِ عَنْ أَنْ تُلَوِي فَى الْمُؤْمِدِ وَلَا لَهُمْ جِهَادَهُمْ فِي غَلَاتِهِمْ، وَيَسْتُرُ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ عُيُوبِهِمْ أَوْ شُئُونِهِمُ الْخَاصَةِ. وَكَانَ هَمْ فِي غَلَى اللَّهُ وَسَعْيَهُمْ فِي سَبِيلِهِ، وَقَدْ أَمَاطَ اللَّكَامَ ﴿ فِي كِتَابِ [الْبَرَاهِينَ عَنَ الشَّرِيقُ وَيَكُونَ اللَّهُ وَسَعْيَهُمْ فِي سَبِيلِهِ، وَقَدْ أَمَاطَ اللَّهُمَ سَلِي كِتَابِ [الْبَرَاهِينَ عَنْ الشَّرِيقُ وَيَكُونَ اللَّهِ عَلَىٰ يَدَيْهِ.

وَكَانَ ﴿ يَحُثُّ الْمُرِيدِينَ عَلَىٰ الْعَمَلِ وَالْكَسْبِ مِنْ طَرِيقٍ حَلَالٍ، وَخَاصَّةً الرِّبَا عَلَىٰ اخْتِلَافِ وَيُحَذِّرُهُمْ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، وَخَاصَّةً الرِّبَا عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَنْ وَاعِهِ وَتَعَدُّدِ طُرُقِهِ وَتَفَاوُتِ قِيَمِهِ، وَمُبَيِّنًا أَنْ لَا وَجْهَ لِحِلِّهِ، مَهْمَا تَفَنَّنَ الْمُخَالِفُونَ فِي تَسْمِيَتِهِ، وَزَخْرَفُوا اللَّهُ وَلَ فِي الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، كَمَا كَانَ يُوصِي الْمُخَالِفُونَ فِي تَسْمِيَتِهِ، وَزَخْرَفُوا اللَّهُ فِيهَا لَلَّهُ فِيهَا تَلَامِذَتَهُ وَيَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِينَ عُمُومًا بِتَأْدِيَةِ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي أَقَامَهُمُ اللَّهُ فِيهَا تَلَامِذَتَهُ وَيَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِينَ عُمُومًا بِتَأْدِيَةِ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي أَقَامَهُمُ اللَّهُ فِيهَا

<sup>(</sup>١) (شَتَّى أُمُورِهِمُ): جَمِيعِ أُمُورِهِمُ الْمُتَفَرِّقَةِ وَالْمُتَنَوِّعَةِ وَالْمُتَعَدِّدَةِ.

<sup>(</sup>٢) «النَّاجِعَ»: الشَّافِيَ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ ٤٠٤] لِمَجْمَعِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِالْقَاهِرَةِ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَمَاطَ اللَّنَّامَ ﴾: كَشَفَ الْغِطَاءَ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ٣/ صَ ١٩٩٣] دُ/ مُخْتَارٌ.

<sup>(</sup>٤) ﴿ زَخُولُوا ؟: مَوَّهُوا. [التَّوْقِيفُ عَلَىٰ مُهِمَّاتِ التَّعَارِيفِ: صَ٩٠١] لِلْمُنَاوِيِّ.

بِإِخْلَاصٍ وَإِنْقَانِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَىٰ الإِسْتِقَامَةِ وَالذِّكْرِ، وَمِنْ وَصَايَاهُ ﴿ الْكُونُوا نَشِطِينَ لِلدُّنْيَا حَتَّىٰ لَا يَسْبِقَكُمُ الْأَجَانِبُ، وَكُونُوا نَشِطِينَ لِعَمَلِ الْآخِرَةِ حَتَّىٰ نَشِطِينَ لِعَمَلِ الْآخِرَةِ حَتَّىٰ نَشِطِينَ لِعَمَلِ الْآخِرَةِ حَتَّىٰ نَشِطِينَ لِعَمَلِ الْآخِرةِ حَتَّىٰ تَشْطِينَ لِعَمَلِ الْآخِرةِ حَتَّىٰ تَشْطِينَ لِعَمَلِ الْآخِرةِ حَتَّىٰ تَلْقُوْا رَبَّكُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَآعَبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ۞ [الحجر: تَلْقُوْا رَبَّكُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَآعَبُدُ رَبِّكَ حَتَى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينِ ۞ اللهِ وَالْعَرْقِينَ ۞ اللهِ وَالْعَرْقِينَ ۞ اللهِ وَلَا بَيْعُ ... ﴾ إِلَخِ [النور: ٣٧]».

وَكَانَ ﴿ مَنْ عَمِيمِ بِيئَتِهِ، وَبِمَا يَتَّفِقُ مَعَ عِلْمِهِ وَثَقَافَتِهِ، وَكَانَ لَا يَلْجَأُ إِلَىٰ الْأَمْثِلَةَ مِنْ صَمِيمِ بِيئَتِهِ، وَبِمَا يَتَّفِقُ مَعَ عِلْمِهِ وَثَقَافَتِهِ، وَكَانَ لَا يَلْجَأُ إِلَىٰ الْخَوَارِقِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَاتِ الْقُصْوَىٰ، كَإِحْقَاقِ حَقِّ، أَوْ تَثْبِيتِ عَقِيدَةٍ، أَوْ الْخَوَارِقِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَاتِ الْقُصْوَىٰ، كَإِحْقَاقِ حَقِّ، أَوْ تَثْبِيتِ عَقِيدَةٍ، أَوْ إِلَا عِنْدَ الضَّرُورَاتِ الْقُصْوَىٰ، كَإِحْقَاقِ حَقِّ، أَوْ تَثْبِيتِ عَقِيدَةٍ، أَوْ إِلَا عِنْدَ الضَّرُوهِ، كَانَ يَتَفَقَّدُ الْغَائِبِ ﴿ وَيَسْأَلُ عَنْهُ وَيَدْعُو لَهُ، إِنْ إِزَالَةِ مُنْكَرٍ، أَوْ دَفْعِ مَكْرُوهِ، كَانَ يَتَفَقَّدُ الْغَائِبِ مِنْ أَوْ جَاهِهِ الظَّاهِرِيِّ، أَوْ كَانَ مَرِيضًا.. عَادَهُ ﴿ مَا اللّهِ الْفَلْبِيَّةِ. وَقَدْ كَانَ ﴿ عَلَىٰ أَعَزِّ جَانِبٍ مِنْ أَخْلَقِ الْفَنْبِيَّةِ. وَقَدْ كَانَ اللّهُ عَلَىٰ أَعَزِّ جَانِبٍ مِنْ أَخْلَاقِ الْفَنْبِيَّةِ. وَقَدْ كَانَ ﴿ عَلَىٰ أَعَزِّ جَانِبٍ مِنْ أَخْلَاقِ الْفَلْبِيَّةِ. وَقَدْ كَانَ اللّهِ عَلَىٰ أَعَزِّ جَانِبٍ مِنْ أَخْلَاقِ الْفَنْبِيَةِ. وَقَدْ كَانَ هَا عَلَىٰ أَعَزِّ جَانِبٍ مِنْ أَخْلَقِ الْفَالْبِيَةِ. وَقَدْ كَانَ هَالَهُ عَلَىٰ أَعَزِّ جَانِبٍ مِنْ أَخْلَاقِ الْفَلْبِيَةِ.

<sup>(</sup>١) ﴿ يَتَفَقَّدُ الْغَاثِبَ ﴾: يَطْلُبُهُ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ ٨/ صَ ٢٣٨٥] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيِّ (تُ٥٧٣هـِ).

<sup>(</sup>٢) «عَادَهُ»: زَارَهُ. [الْمُطْلِعُ عَلَىٰ أَلْفَاظِ الْمُقْنِعِ: صَ٥٥١] أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَعْلِيُّ.

<sup>(</sup>٣) «الْفُتُوَّةُ» عِنْدَ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ ﴿ مِي : الْبَذْلُ وَالْإِيثَارُ وَالتَّضْحِيَّةُ.

وَفِي كِتَابِ [الْمُطْلِعُ عَلَىٰ أَلْفَاظِ الْمُقْنِعِ: صَ٧٥٥] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَعْلِيِّ. مَا نَصُّهُ:

<sup>﴿</sup> وَرَوَيْنَا بِالْإِسْنَادِ إِلَىٰ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُعَافَىٰ بْنَ عِمْرَانَ يَقُولُ: سُئِلَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنِ الْفُتُوَةِ؟ فَقَالَ: الْفُتُوَةُ: الْعَقْلُ وَالْحَيَاءُ، وَرَأْسُهَا الْحِفَاظُ، وَزِينَتُهَا الْحِلْمُ وَالْأَدَبُ، وَشَرَفُهَا الْعِلْمُ وَالْوَرَعُ، وَجَلْتُهُا الْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ الصَّلَوَاتِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ، وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَحِفْظُ الْجَارِ، وَحَنْثُ النَّكَيِّر، وَلُزُومُ الْجَهَاعَةِ وَالْوَقَارُ، وَغَضَّ الطَّرْفِ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَلِينُ الْكَلَامِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ، وَيَذُلُ الْمَحَادِمِ، وَلِينُ الْمُولِدِ، وَإِخْرَامُ الْجَلِيسِ، وَالْإِنْصَاتُ لِلْحَدِيثِ، وَكِثْمَانُ السَّرُ، وَسَثْرُ = وَإِظْهَارُ الْمَوَدَّةِ، وَإِطْلَاقُ الْوَجُورُ وَالْمَالَةُ الْمَرَامُ الْجَلِيسِ، وَالْإِنْصَاتُ لِلْحَدِيثِ، وَكِثْمَانُ السَّرُ، وَسَثْرُ = وَإِظْهَارُ الْمَوَدَّةِ، وَإِطْلَاقُ الْوَجُو، وَإِخْرَامُ الْجَلِيسِ، وَالْإِنْصَاتُ لِلْحَدِيثِ، وَكِثْمَانُ السَّرُ، وَسَثْرُ =

اشْتَهَرَ بِهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ. يُبَادِرُ إِلَىٰ إِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ وَسَدِّ الْحَفَّةِ ﴿ ، يَعْفُو عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ، وَيُقَابِلُ الْإِسَاءَةَ بِالْإِحْسَانِ، كَثِينُ التَّحَمُّلِ لِهُمُومِ الْمُسْلِمِينَ، لَا يَمَلُّ الْعَمَلَ مِنْ أَجْلِهِمْ وَالدُّعَاءِ بِصَلَاحِ كَثِينُ التَّحَمُّلِ لِهُمُومِ الْمُسْلِمِينَ، لَا يَمَلُّ الْعَمَلَ مِنْ أَجْلِهِمْ وَالدُّعَاءِ بِصَلَاحِ حَالِهِمْ، وَكَانَ لَا يَتَهَنَّأُ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ حَتَّىٰ تَنْكَشِفَ غُمَّتُهُمْ وَتَنْفَرِجَ كَالِهِمْ، وَكَانَ لَا يَتَهَنَّأُ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ حَتَّىٰ تَنْكَشِفَ غُمَّتُهُمْ وَتَنْفَرِجَ وَاللّهِمْ، وَكَانَ لَا يَتَهَنَّأُ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ حَتَّىٰ تَنْكَشِفَ غُمَّتُهُمْ وَتَنْفَرِجَ الْمِيلِينَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ هِنَ وَكَانَتِ السَّيِّدَةُ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ هِ حَاضِرَةً، فَقَدَّمَهُ الرَّهُولُ إِلَيْهَا مَسْرُورًا بِقَوْلِهِ هِنَ (هَذَا الشَّيْخُ سَلَامَةُ الْعَزَّامِيُ يَا شَيْخُ سَلَامَةُ الْعَزَّامِيُ يَا فَقَالَ هَا لَا الشَّيْخُ هَنَ فِي أَدَبٍ وَانْكِسَارٍ: (إِصْلَاحُ حَالِ الْأُمَّةِ يَا سَيِّدِي). فَقَالَ هَا الشَّيْخُ فِي فَي أَدَبٍ وَانْكِسَارٍ: (إِصْلَاحُ حَالِ الْأُمَّةِ يَا سَيِّدِي). فَقَالَ هَا الشَّيْخُ : (إِصْلَاحُ حَالِ الْأُمَّةِ). فَقَالَ هَا لَا الشَّيْخُ: (إِصْلَاحُ حَالِ الْأُمَّةِ). فَقَالَ هَا الشَّيْخُ : (إِصْلَاحُ حَالِ الْأُمَّةِ). فَقَالَ هَا الشَّيْخُ: (إِصْلَاحُ حَالِ الْأُمَّةِ). فَقَالَ هَا الشَّيْخُ : (إِصْلَاحُ حَالِ الْأُمَّةِ). فَقَالَ هَا الشَّيْخُ : (إِصْلَاحُ حَالِ الْأُمَّةِ). فَقَالَ هَا الشَّيْخُ : (إَصْلَاحُ حَالِ الْأُمَّةِ). فَقَالَ هَا الشَّيْخُ : (إِصْلَاحُ حَالِ الْأُمَّةِ).

لَعَمْرِي أَيُّ بَيَانٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِينَ، وَأَيُّ قَلَمٍ يَجْرُؤُ بَعْدَ هَاٰذَا أَنْ يَصِفَ تِلْكَ الْهِمَّةَ السَّامِيَةَ وَالْمَثَلَ الْكَامِلَ فِي الرَّحْةِ وَالْغَايَةَ الْقُصْوَىٰ فِي الْإِيثَارِ وَإِنْكَارِ النَّاتِ؟!. فَهَلْ هُنَاكَ أَجَلُّ وَأَسْمَىٰ مِنْ أَنْ يَنْشَغِلَ هَاٰذَا الْغَوْثُ الْكَبِيرُ وَإِنْكَارِ الذَّاتِ؟!. فَهَلْ هُنَاكَ أَجَلُّ وَأَسْمَىٰ مِنْ أَنْ يَنْشَغِلَ هَاٰذَا الْغَوْثُ الْكَبِيرُ وَإِنْكَارِ الذَّاتِ؟!. فَهَلْ هُنَاكَ أَجَلُّ وَأَسْمَىٰ مِنْ أَنْ يَنْشَغِلَ هَاٰذَا الْغَوْثُ الْكَبِيرُ بِأُمَّتِهِ، وَيَنْتَهِزَ ذَٰلِكَ الْمَوْقِفَ بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِ الْأَنَامِ -صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ

<sup>=</sup> الْعُيُوبِ، وَأَذَاءُ الْأَمَانَةِ، وَتَرْكُ الْخِيَانَةِ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ، وَالصَّمْتُ فِي الْمَجَالِسِ مِنْ غَيْرِ عِيَّ، وَالتَّوَاضُعُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَإِجْلَالُ الْكَبِيرِ، وَالرَّفْقُ بِالصَّغِيرِ، وَالرَّأْفَةُ وَالرَّحْمُةُ لِلْمِسْكِينِ، وَالصَّبْرُ عِنْدَ النَّوَاضُعُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَإِجْلَالُ الْكَبِيرِ، وَالرَّفْقُ بِالصَّغِيرِ، وَالرَّأْفَةُ وَالرَّحْمُةُ لِلْمِسْكِينِ، وَالصَّبْرُ عِنْدَ الرَّحَاءِ، وَكَمَالُ الْفُتُوةِ: الْخَشْيَةُ لِلَّهِ ﷺ، فَيَنْبَغِي لِلْفَتَىٰ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَلْهِ الْبَكَءِ، وَالشَّكْرُ عِنْدَ الرَّحَاءِ، وَكَمَالُ الْفُتُوةِ: الْخَشْيَةُ لِلَّهِ ﷺ، فَيَنْبَغِي لِلْفَتَىٰ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَلْهِ الْمَهْدِينِ الْفَتَىٰ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَلْهِ الْمَهُ الْمَهُ وَالرَّوْمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْلَقِينِ لِلْفَتَىٰ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْلَقِينِ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) «الْخَلَّةُ»: الْحَاجَةُ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٤/ صَ ١٤١] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيّ.

عَلَيْهِ - لَا لِيَطْلُبَ خَيْرًا خَاصًّا بِهِ، بَلْ لِيَذْكُرَ الْأُمَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ، رَاجِيًا إِصْلَاحَ حَالِهَا وَرَفْعَ شَأْنِهَا؟.

#### كَرَامَتُهُ الْكُبْرَىٰ

لَيْسَ الْبُرْهَانُ عَلَىٰ وِلَايَةِ وَلَيِّ أَوِ اصْطِفَاءِ صِدِّيقٍ.. مَا يَجْرِي عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الْخَوَارِقِ، فَالْعِبْرَةُ بِاسْتِقَامَتِهِ التَّامَّةِ عَلَىٰ جَادَّةِ الشَّرِيعَةِ، وَطَهَارَةِ عَقِيدَتِهِ عَنِ الْبِدَع وَالْأَهْوَاءِ. وَإِنْ مِنْ نَفْلِ الْقَوْلِ ﴿ أَنْ نُذَكِّرَ بِأَنَّ شَيْخَنَا ﴿ قَدْ حَازَ ﴿ مِنَ الإسْتِقَامَةِ وَنَقَاءِ الْعَقِيدَةِ **الْقِدْحَ الْمُعَلَّىٰ ٣ وَال**نَّصِيبَ الْأَوْفَرَ، عَاشَ وَمَاتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَإِلَيْهِ دَعَا وَبِهِ نَصَحَ. وَهَلْذِهِ هِيَ الْكَرَامَةُ الْكُبْرَىٰ الَّتِي أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ الإعْتِدَادِ بِهَا وَجَعْلِهَا عُنْوَانًا عَلَىٰ الْوِلَايَةِ وَرِضَاءِ اللَّهِ ﷺ. وَإِلَىٰ جَانِبِ هَـٰذِهِ الْكَرَامَةِ الْكُبْرَىٰ.. فَقَدْ أَجْرَىٰ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ يَدِ الشَّيْخِ مِنَ الْخَوَارِقِ مَا لَا يُسْتَطَاعُ حَصْرُهُ، وَيَكْفِينَا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ تَلَامِذَتِهِ ﴿ وَهُمْ أُلُوفُ مُؤَلَّفَةٌ - إِلَّا وَقَدْ جَرَتْ لَهُ مَعَهُ وَاقِعَةٌ أَوْ وَاقِعَاتٌ، فِي نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، إِظْهَارًا لِفَضْلِ الشَّيْخِ وَوِلَايَتِهِ، وَتَذْكِيرًا لِلنَّاسِ بِأَنَّ الْقُدْرَةَ الْإِلَاهِيَّةَ أَجَلُّ وَأَقْوَىٰ مِنْ أَنْ تَقِفَ أَمَامَهَا مَوَانِعُ خَلْقِيَّةٌ أَوْ عَوَائِقُ كَوْنِيَّةٌ، وَأَنَّ مَا يَدْعُوهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ بِـ (النَّامُوسِ الطَّبِيعِيِّ).. إِنَّمَا هُوَ وَلِيدُ أَفْكَارِهِمُ الضَّيِّقَةِ، وَنَقْصٌ فِي

<sup>(</sup>١) (نَفْلُ الْقَوْلِ»: زِيَادَتُهُ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ حَازً ﴾: جَمَعَ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْقِدْحَ الْمُعَلَّىٰ ﴾: الْحَظَّ الْأَوْفَر. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: جُ٢/ صَ١٧].

إِيمَانِهِمْ بِقُدْرَةِ مَوْلَاهُمْ ﷺ. وَقَدْ كَانَ الشَّيْخُ ﷺ إِذَا جَرَتْ عَلَىٰ يَدَيْهِ كَرَامَةٌ مِنَ الْخَوَارِقِ.. يَحْرِصُ عَلَىٰ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، وَيُؤَكِّدُ فِي إِخْلَاصِ تَامِّ بِأَنَّهُ عَبْدٌ ضَعِيفٌ عَاجِزٌ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. وَأَمَّا حَالُهُ بِالنَّسْبَةِ لِبَعْضِ مُرِيدِيهِ مِمَّنْ تَقَعُ لَهُمْ بَعْضُ الْخَوَارِقِ.. فَقَدْ كَانَ يَرْفَعُ مِنْ هِمَمِهِمْ وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَدَمِ الإِنْتِفَاتِ إِلَىٰ تِلْكَ الْكَرَامَاتِ، مُوصِيًا إِيَّاهُمْ بِكَثْرَةِ الذِّكْرِ وَالْعِبَادَةِ، عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَعْبُدُ زَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ۞ ﴾ [الحجر: ٩٩] أَي: الْمَوْتُ. كَمَا يُذَكِّرُهُمْ بِشعَارِ هَلْذَا الطَّرِيقِ النَّقْشَبَنْدِيِّ: (إِلَهِي أَنْتَ مَقْصُودِي، وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي)، فَلَا مَقْصُودَ سِوَىٰ اللَّهِ، وَلَا مَطْلُوبَ إِلَّا رِضَاهُ ﷺ. وَكَانَ شَيْخُنَا ﷺ يُحَذِّرُ مُرِيدِيهِ أَنْ يَنْخَدِعُوا بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ، وَكَثِيرًا مَا كَانَ يُرَدِّدُ: (الْأَحْمَقُ: مَنْ يَثُرُكُ يَقِينَ نَفْسِهِ لِظَنِّ غَيْرِهِ) ١٠٠٠.

# بَعْضُ كَرَامَاتِهِ مُقْتَصِرِينَ عَلَىٰ طَرَفٍ يَسِيرٍ جِدًّا مُرَاعَاةً لِهِٰذَا الْـمُوجَزِ

مِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ ﴿ حَلَىٰ كَثْرَةِ مُرِيدِيهِ فِي الْجِهَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ - يَعْرِفُ شَخْصَ مُصَافِحِهِ رُغْمَ الإزْدِحَامِ الشَّدِيدِ، وَكَانَ يَسْأَلُ مُصَافِحَهُ تَسَتُّرًا بِقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) هَلْذَا كَلَامُ الْإِمَامِ ابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ السَّكَنْدَرِيِّ ﴿ فِي مَنْنِهِ [الْحِكَمُ الْعَطَائِيَّةُ]، فَقَدْ قَالَ مَا نَصُّهُ: \* ١٤٤ - أَجْهَلُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ يَقِينَ مَا عِنْدَهُ لِظَنَّ مَا عِنْدَ النَّاسِ الِهَ.

(مَنْ هَاذَا؟)، فَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَسْأَلُهُ الشَّيْخُ عَنِ اسْمِهِ.. يُكَرِّرُ الْمُصَافَحَة، فَيَقُولُ لَهُ الشَّيْخُ: (مَالَكَ يَا فُلَانُ؟) أَوْ: (مَا هَاذَا يَا فُلَانُ؟) مُشِيرًا إِلَىٰ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَهُ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلُهُ عَنْ شَخْصِهِ، وَقَدْ يُظْهِرُ الْإِمْتِعَاضَ " وَلَا يُخَاطِبُهُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَهُ حَالٌ خَاصَّةٌ، يُوجِّهُهُ بِذَٰلِكَ يُظْهِرُ الْإِمْتِعَاضَ " وَلَا يُخَاطِبُهُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَهُ حَالٌ خَاصَّةٌ، يُوجِّهُهُ بِذَٰلِكَ إِلَىٰ الْإِخْلَاصِ التَّامِّ لِلَّهِ ﷺ.

وَمِنْ ذُلِكَ: مَا حَدَّثَ بِهِ بَعْضُ الثِّقَاتِ، فَقَدْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ كَانَ وَبَعْضُ الْإِخْوَانِ فِي صُحْبَةِ الشَّيْخِ ﴿ يَكُلُ إِحْدَىٰ رِحِلَاتِهِ بِمُدِيرِيَّةِ الْقَلْيُوبِيَّةِ، الْإِخْوَانِ فِي صُحْبَةِ الشَّيْخِ ﴿ يَكُلُ إِحْدَىٰ الْقُرَىٰ، وَالشَّيْخُ يَتَقَدَّمُ ذُلِكَ الرَّكْبَ وَكَانُوا يَرْكَبُونَ الدَّوَابَ مُنْتَقِلِينَ إِلَىٰ إِحْدَىٰ الْقُرَىٰ، وَالشَّيْخُ يَتَقَدَّمُ ذُلِكَ الرَّكْبِ مِنَ فَقُوجِئُوا بِشَجَرَةٍ ذَاتِ أَغْصَانٍ مَائِلَةٍ عَلَىٰ الطَّرِيقِ، وَلَا بُدَّ مَعَهَا لِلرَّاكِبِ مِنَ الْإِنْجِنَاءِ، لِيَتَفادَىٰ الإصْطِدَامَ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ مُتَسَعٌ لِتَحْذِيرِهِ ﴿ اللَّهُ الْكَوْبُ مِنَ الْوَقْتِ مُتَسَعٌ لِتَحْذِيرِهِ ﴿ اللَّهُ الْكَوْنُ مَا كَانَ أَشَدَ دَهْشَتَهُمْ حِينَمَا رَأُووا الشَّيْخَ قَدْ مَالَ بِجِسْمِهِ إِلَىٰ الْأَمَامِ وَلَكُمْ بِسَلَام دُونَ أَنْ يَمَسَّهُ سُوءٌ!

وَمِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَمَسَ مَوْضِعَ الْأَلَمِ مِنْ مَرِيضٍ، أَوْ دَعَا لَهُ بِالشِّفَاءِ، أَوْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِأَنْظَارِهِ الشَّرِيفَةِ.. كَانَ ذُلِكَ إِيذَانًا " بِشَفَائِهِ مِمَّا أَلَمَّ بِهِ"، وَلَكِنَّهُ هُ كَانَ مَعَ ذُلِكَ يَتَسَتَّرُ بِالْأَسْبَابِ عَنِ الْخُوَارِقِ، فَيَطْلُبُ إِلَى المُرْضَى - فِي مُعْظَمِ الْأُوْقَاتِ - عَرْضَ أَنْفُسِهِمْ عَلَىٰ الْأَطِبَّاءِ الْإِخْصَائِيِّينَ، أَخْذًا

<sup>(</sup>١) «الإمْتِعَاضَ»: الْغَضَبَ. [شَمْسُ الْعُلُومِ وَدَوَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ٩/ صَ ٦٣٤٢] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيِّ (تُ ٧٧٥ هِ).

<sup>(</sup>٢) «إِيذَانًا»: إِعْلَامًا. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٤/ صَ ٢٤] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَلْقَ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَكُمَّ بِهِ \*: نَزَلَ بِهِ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ ٢٨٥] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ.

بِالْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ، وَاتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ الْغَرَّاءِ ".

وَكَانَ ﴿ إِذَا أَحَسَّ بِقُرْبِ نِهَايَةِ مَرِيضٍ.. دَعَا لَهُ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ:

وَمِنْ ذُلِكَ: أَنَّ أَحَدَ مُرِيدِيهِ أَخْبَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ بِأَنَّ أَحَدَ كِبَارِ تَلَامِذَتِهِ قَدْ أُجْرِيَتْ لَهُ عَمَلِيَّةٌ نَاجِحَةٌ، وَطَلَبَ مِنَ الشَّيْخِ الدُّعَاءَ لَهُ بِتَمَامِ الشِّفَاءِ. وَلَكِنَّ أُجْرِيَتْ لَهُ عَمَلِيَّةٌ نَاجِحَةٌ، وَطَلَبَ مِنَ الشَّيْخِ الدُّعَاءَ لَهُ بِتَمَامِ الشِّفَاءِ. وَلَكِنَ الشَّفَاءِ. وَلَكِنَ الشَّفْءِ فَيَعُ الشَّفْءِ الشَّفْعَ بِهِ عَمْهُ شَيْعٌ، الشَّفْخَ فَي قَالَ: (إِنَّ الْأَجَلَ -يَا بُنَيَّ - إِذَا حَضَرَ.. فَلَنْ يُجْدِي مَعَهُ شَيْعٌ، وَلَكِنْ نَسْأَلُ اللَّهُ اللَّمْفَ بِهِ ). فَلَمْ يَلْبَثْ ﴿ هَلْذَا الْمَرِيضُ إِلَّا أَيَّامًا قَلَائِلَ وَلَي بَعْدَهَا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَمِنْ كَرَامَاتِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَزَالِقِ ٣، وَمُعَاوَنَةُ الْـمُتَوَسِّلِينَ إِلَىٰ اللَّهِ بِجَنَابِهِ، وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ:

وَمِنْ ذُلِكَ: مَا حَدَّثَ بِهِ أَحَدُ الثَّقَاتِ مِنْ أَنَّهُ خَلا يَوْمًا بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَةٍ - وَكَانَ حِينَذَاكَ شَابًا حَدِيثَ عَهْدِ بِالطَّرِيقِ- فَلَمَّا مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا.. رَأَىٰ الشَّيْخَ اللَّهَ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَخَجِلَ وَغَادَرَ الْمَكَانَ عَلَىٰ الْفَوْرِ. ثُمَّ عِنْدَمَا تَشَرَّ فَ بِمُقَابَلَةِ الشَّيْخِ بَعْدَ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ.. طَلَبَ الشَّيْخُ إِلَىٰ الْحَاضِرِينَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِمُقَابَلَةِ الشَّيْخِ بَعْدَ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ.. طَلَبَ الشَّيْخُ إِلَىٰ الْحَاضِرِينَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِلْمُ الْأَخِ، لِيُصْلِحَ اللَّهُ شَأْنَهُ، دُونَ أَنْ يُعَاتِبَهُ عَلَىٰ مَا وَقَعَ مِنْهُ، وَدُونَ أَنْ يُعَاتِبَهُ عَلَىٰ مَا وَقَعَ مِنْهُ، وَدُونَ أَنْ يُعَاتِبَهُ عَلَىٰ مَا وَقَعَ مِنْهُ، وَدُونَ أَنْ يَشَعُرَ أَحَدٌ بِمَا حَدَثَ.

<sup>(</sup>١) «الْغَرَّاءِ»: الْبَيْضَاءِ الْمُنَوَّرَةِ.

<sup>(</sup>٢) «فَلَمْ يَلْبَثْ»: فَلَمْ يَمْكُثْ.

<sup>(</sup>٣) «الْمَزَالِقُ»: الْمَسَاقِطُ وَالْمَهَاوِي.

وَمِنَ الْكَرَامَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ قُوَّةِ كَشْفِهِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الْحَدَ أَتْبَاعِهِ مِنْ أَهَالِي إِحْدَىٰ قُرَىٰ الْـمُنُوفِيَّةِ دَعَاهُ إِلَىٰ زِيَارَةِ قَرْيَتِهِ، وَكَانَتْ شَهِيرَةً بِكَثْرَةِ عُلَمَائِهَا، وَلَمْ يَكُونُوا قَدْ عَرَفُوا الشَّيْخَ مِنْ قَبْلُ، فَبَيَّتُوا " فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنْ يُوَجِّهُوا إِلَىٰ الشَّيْخِ أَرْبَعَةَ أَسْئِلَةٍ فِي دَقَائِقِ الْعِلْمِ، تَعْجَزُ الْإِجَابَةُ عَنْهَا لِكَثِيرِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَعِنْدَمَا انْتَظَمَ سِلْكُ الدَّرْسِ.. تَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ بِسُؤَالٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسْئِلَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا إِلَىٰ الشَّيْخِ، فَتَبَسَّمَ ﷺ وَقَالَ: (هَاٰذَا سُؤَالٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، هَيَّا أَكْمِلُوا بِالثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ أَيُّهَا الْفُضَلَاءُ). فَأَصَابَهُمْ مِنَ الْحَرَجِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، مُعْجَبِينَ بِقُوَّةِ كَشْفِهِ وَنُفُوذِ بَصِيرَتِهِ، وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا الْكَلَامَ، وَلَكِنَّهُ الله سَرَّى عَنْهُمْ ٣ وَأَخَذَ يَذْكُرُ كُلَّ سُؤَالٍ ثُمَّ يُجِيبُ عَنْهُ الْجَوَابَ الشَّافِيَ الْمُقْنِعَ... حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَيْهَا جَمِيعًا. وَلَمَّا انْتَهَىٰ الدَّرْسُ وَجَلَسَ الشَّيْخُ لِيُعَلِّمَ الطَّرِيقَ لِلرَّاغِبِينَ.. كَانَ هَا وُلَاءِ الْعُلَمَاءُ أَوَّلَ مَنْ تَقَدَّمُوا لِتَلَقِّيَهَا، وَصَارُوا بَعْدُ مِنْ خِيرَةِ أَتْبَاعِهِ ﷺ وَعَنْهُمْ. وَقَدْ حَدَثَ مَا يَقْرُبُ مِنْ ذَٰلِكَ فِي قَرْيَةِ (أُجْهُورٍ الْكُبْرَىٰ) مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْيُوبِيَّةِ، وَفِي بِلَادٍ أُخْرَىٰ كَثِيرَةٍ ظَهَرَتْ فِيهَا وِلَايَةُ الشَّيْخِ وَعِلْمُهُ الْغَزِيرُ، نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، آمِينَ.

وَمِنْهَا: أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ مِنْ سِنِينَ طَوِيلَةٍ، وَلَكِنَّهُ لَمْ

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ الشَّرِيفُ الْجُرْجَانِيُّ فِي كِتَابِهِ [التَّغْرِيفَاتُ: صَ١٨٤]، طَبْعَةُ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ: ((الْكَشْفُ) فِي اللَّغَةِ: رَفْعُ الْحِجَابِ. وَفِي الإصْطِلَاحِ: هُوَ الإطَّلَاعُ عَلَىٰ مَا وَرَاءِ الْحِجَابِ مِنَ الْمَعَانِي الْغَيْبِيَّةِ وَالْأُمُورِ الْحَقِيقِيَّةِ، وُجُودًا وَشُهُودًا» إهَ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَبَيُّتُوا ﴾: فَقَدَّرُوا لَيْلًا. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ: جُ١ / صَ٤٤٣] لِأَبِي بَكْرٍ الْأَنْبَارِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «سَرَّىٰ عَنْهُمْ»: كَشَفَ وَأَزَالَ عَنْهُمْ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْحَرِجِ.

يُرْزَقْ بِأَوْلَادٍ، وَيَرَىٰ الْأَطِبَّاءُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا حَمَلَتْ.. فَسَوْفَ تَمُوتُ هِيَ وَوَلِيدُهَا. فَتَأَثَّرَ الشَّيْخُ لِذُلِكَ، وَقَرَأَ مَعَ الْحَاضِرِينَ الْفَاتِحَة، مُتَوَجِّهًا إِلَىٰ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يَرْزُقَ ذُلِكَ الرَّجُلَ مَا يَشْتَهِي مِنَ الذُّرِّيَّةِ دُونَ أَنْ يُمسَّ بِسُوءٍ. ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ يُرَوْقَ ذُلِكَ الرَّجُلَ مَا يَشْتَهِي مِنَ الذُّرِّيَّةِ دُونَ أَنْ يُمسَّ بِسُوءٍ. ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ أَحْسَ بِانْشِرَاحٍ فِي صَدْرِهِ، عَلَامَةً عَلَىٰ اسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ، فَبَشَرَ الرَّجُلَ مَا لَبِثَ أَنْ أَحْسَ بِانْشِرَاحٍ فِي صَدْرِهِ، عَلَامَةً عَلَىٰ اسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ، فَبَشَرَ الرَّجُلَ مَا لَبِثَ أَنْ أَنْ يَمَسَّهَا أَوْ أَوْلَادَهَا أَيُّ مَكُرُوهٍ، بِبَرَكَةِ تَكَرَّرَ الْحَمْلُ وَالْوَضْعُ بَعْدَهَا دُونَ أَنْ يَمَسَّهَا أَوْ أَوْلَادَهَا أَيُّ مَكُرُوهٍ، بِبَرَكَةِ دُعَاءِ الشَّيْخِ فَي وَنَفَعَنَا بِهِ.

#### وَإِلَيْكَ بَعْضًا مِنْ كَرَامَاتِهِ ﷺ عَلَىٰ وَجْهِ الْإِيجَازِ:

- فَمِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَخْبَرَ بِهَزِيمَةِ أَلْمَانْيَا فِي الْحَرْبِ الْعَالَمِيَّةِ الثَّانِيَةِ، رُغْمَ أَنَّ ظَاهِرَ حَالِهَا وَقْتَذَاكَ يَدُلُّ عَلَىٰ الْعَكْسِ، فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ عِلَىٰ.
- وَمِنْهَا: أَنَّ عُمْدَةً لِإِحْدَىٰ الْقُرَىٰ كَانَ فُصِلَ مِنْ وَظِيفَتِهِ وَأُقِيمَ آخَرُ مَكَانَهُ، فَرَفَعَ الْعُمْدَةُ الْمَفْصُولُ أَمْرَهُ إِلَىٰ الْقَضَاءِ الْإِدَارِيِّ، وَلَكِنَّ الشَّيْخَ أَخْبَرَ مَكَانَهُ، فَرَفَعَ الْعُمْدَةُ الْمَفْصُولُ أَمْرَهُ إِلَىٰ الْقَضَاءِ الْإِدَارِيِّ، وَلَكِنَّ الشَّيْخَ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ لَنْ يَعُودَ إِلَىٰ عَمَلِهِ، ثُمَّ أَكَّدَ ذَٰلِكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ بَعْدَ أَنْ حَكَمَ الْقَضَاءُ بِعَوْدَتِهِ، فَمَاتَ ذَٰلِكَ الْعُمْدَةُ قَبْلَ مَوْعِدِ تسَلُّمِهِ بِيَوْمَيْنِ.
- وَمِنْهَا: أَنَّهُ بَشَّرَ أَحَدَ أَسَاتِذَةِ الْجَامِعَاتِ بِأَنَّهُ سَيَلِي مَشْيَخَةَ الْأَزْهَرِ، فَحَدَثَ مَا بَشَّرَ بِهِ ﴿
- وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَخْبَرَ أُسْرَتَهُ الْكَرِيمَةَ بِأَنَّهُ سَيَعُودُ مِنْ حَجِّتِهِ الْأَخِيرَةِ سَالِمًا وَحَذَّرَهُمْ تَصْدِيقَ كُلِّ شَائِعَةٍ عَنْ وَفَاتِهِ فِي الْأَرَاضِي الْحِجَازِيَّةِ، وَلَكِنَّهُ فِي الْأَرَاضِي الْحِجَازِيَّةِ، وَلَكِنَّهُ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّهُ سَوْفَ لَا يَلْبَتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَنْ يُلَاقِيَ رَبَّهُ، وَأَخَذَ

عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ ، اللهِ

هَٰذَا طَرَفٌ يَسِيرٌ مِنْ كَرَامَاتِهِ، بَلْ قَطَرَاتٌ مِنْ بِحَارِ خَوَارِقِهِ، وَلَوْ لَـمْ نُمْسِكْ عِنَانَ الْقَلَمِ.. لَاحْتَجْنَا إِلَىٰ مُجَلَّدَاتٍ ضِخَامٍ، ثُمَّ هِيَ -مَعَ ذَٰلِكَ-قَاصِرَةٌ غَيْرُ وَافِيَةٍ بِالْمَرَامِ ". هُ وَنَفَعَنَا بِبَرَكَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

## بَقِيَّةُ حَيَاتِهِ الْكَرِيمَةِ عَلَىٰ وَجْهِ الْإِيجَازِ

كَانَ ، فَدْ أَدَّىٰ فَرِيضَةَ الْحَجِّ عَامَ (١٣٣٩) هِجْرِيَّةً، وَكَانَ يَصْحَبُهُ أَبُوهُ وَأُخُوهُ ﴿ جَمِيعًا. وَنَظَرًا لِبَعْضِ الإِضْطِرَابَاتِ السِّيَاسِيَّةِ الَّتِي سَادَتْ وَقْتَذَاكَ فِي تِلْكِ الْبِلَادِ.. فَقَدْ **أُحْصِرَ** " حُجَّاجُ ذُلِكَ الْعَامِ عَنِ الزِّيَارَةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ، فَعَزَّ عَلَىٰ الشَّيْخِ كَثِيرًا عَدَمُ تَمَكُّنِهِ مِنَ التَّشَرُّفِ بِتِلْكَ الزِّيَارَةِ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَمَا كَانَ فِي (جُدَّةَ).. رَأَىٰ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ قَدْ جَاءَ يَنُورُهُ وَقَالَ لَهُ: (لَمَّا مُنِعْتُمْ مِنَ الزِّيَارَةِ.. جِنْتُ أَزُورُكُمْ). وَقَدْ رَأَىٰ فِي طَرِيقِ الْعَوْدَةِ إِلَىٰ مِصْرَ رُؤْيَا مَنَامِيَّةً: أَنَّ رِسَالَةً -بَرْقِيَّةً- وَرَدَتْ بِاسْمِهِ ﴿ مُهَا، وَجَاءَ فِيهَا: (قَدْ قُبِلَ حَجُّ هَلْذَا الْعَامِ) وَعِنْدَمَا سَأَلَ الْقَارِئَ عَنْ مَكْتَبِ تَصْدِيرِ الْبَرْقِيَّةِ قَالَ: (مَكَّةُ

وَفِي عَامِ (١٣٥٥) هِجْرِيَّةً حَجَّ حَجَّتَهُ الثَّانِيَةَ، وَكَانَ فِي صُحْبَتِهِ خَلِيفَتُهُ الْأَجَلُّ مَوْلَانَا الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ الْكُرْدِيُّ، وَقَدْ تَشَرَّفَا بَعْدَ الْحَجِّ بِزِيَارَتِهِ سَيِّدَ

<sup>(</sup>١) «بِالْمَرَامِ»: بِالْمَطْلَبِ. [مُخْتَارُ الصِّحَاحِ: صَ١٣٢] لِزَيْنِ الدِّينِ الرَّاذِيِّ. (٢) «أَحْصِرَ»: حُبِسَ وَمُنِعَ. [الزَّاهِرُ فِي غَرِيبِ أَلْفَاظِ الشَّافِعِيِّ: صَ١٢٩] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

الْعَالَمِينَ وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ. وَيَرْوِي فَضِيلَةُ أُسْتَاذِنَا الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّيْخَ فَيْ بَيْنَمَا كَانَ فِي الْبَاخِرَةِ فَضِيلَةُ أُسْتَاذِنَا الشَّيْخُ مَنْ اللَّيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّيْخَ فَيْ بَيْنَمَا كَانَ فِي الْبَاخِرَةِ يَحْلِينُ مُنْفَرِدًا.. يَتَرَنَّمُ بِأَبْيَاتٍ مِنْ نَظْمِهِ تَدُلُّ عَلَىٰ مَا نَالَهُ فَيْ مِنَ الْجَلَعِ" لَلْهُ لَلْمُحَمَّدِيَّةِ، عَلَىٰ شُعُورٍ مِنْهُ بِالْقُصُورِ وَالتَّقْصِيرِ، مِنْهَا:

بِنَفْسِي سَاعَةَ وَاجَهْتُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ إِبَّانَ الْوَدَاعِ جِنَفْسِي سَاعَةَ وَاجَهْتُ فِيهَا وَأَمْتَعَنِي بِنُورٍ مُسْتَطَاعِ حَبَانِي نَفْحَةً أَحْيَتْ فُؤادِي وَأَمْتَعَنِي بِنُورٍ مُسْتَطَاعِ وَمَا مِثْلِي لِنَا أَهْلًا وَلَكِنْ مَكَارِمُ سَيِّدِي ذَاتُ اتِّسَاعِ وَمَا مِثْلِي لِنَا أَهْلًا وَلَكِنْ مَكَارِمُ سَيِّدِي ذَاتُ اتِّسَاعِ

وَعِنْدَمَا عَادَ هُ مِنْ حَجَّتِهِ الثَّانِيَةِ. سَافَرَ إِلَىٰ (فِلَسْطِينَ) لِزِيَارَةِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ الْمُبَارَكِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَالتَّشَرُّفِ بِزِيَارَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ الْكِرَامِ الْكَورَامِ وَالصَّحَابَةِ وَالشُّهَدَاءِ وَكِبَارِ الْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ انْتَشَرَتْ أَضْرِحَتُهُمْ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ، وَالصَّحَابَةِ وَالشُّهَدَاءِ وَكِبَارِ الْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ انْتَشَرَتْ أَضْرِحَتُهُمْ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ، وَالصَّحَابَةِ وَالشُّهَدَاءِ وَكِبَارِ الْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ انْتَشَرَتْ أَضْرِحَتُهُمْ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ، وَالصَّدَى الْبِلَادِ، وَالشَّهَرَاتِ اللَّوْلِيَاءِ اللَّذِينَ انْتَشَرَتْ أَضْرِحَتُهُمْ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ، وَالصَّدَى وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنَائِهِ وَزَوْجَاتِهِمُ الطَّاهِرَاتِ، وَسَيِّدِنَا أَبُرَاهِيمَ وَأَبْنَائِهِ وَزَوْجَاتِهِمُ الطَّاهِرَاتِ، وَسَيِّدِنَا أَوْلِيَاءَ اللَّهُ اللهُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنَائِهِ وَزَوْجَاتِهِمُ الطَّاهِرَاتِ،

وَكَانَ فِي رِحْلَتِهِ هَلْذِهِ يُلْقِي الدُّرُوسَ الْعِلْمِيَّةَ الَّتِي تَهَافَتَ عَلَىٰ حُضُورِهَا الْخَاصَّةُ قَبْلَ الْعَامَّةِ، وَقَدْ حَرَصَ ﴿ فَيهَا عَلَىٰ حَثِّ الْأَهَالِي عَلَىٰ الْجِهَادِ وَالثَّبَاتِ عَلَىٰ حَقِّهِمْ، مُبَيِّنًا أَنَّهُمْ سَوْفَ يُلَاقُونَ مَصَاعِبَ جَمَّةً، وَلَلْكِنَّ النَّصْرَفِي وَالثَّبَاتِ عَلَىٰ حَقِّهِمْ، مُبَيِّنًا أَنَّهُمْ سَوْفَ يُلَاقُونَ مَصَاعِبَ جَمَّةً، وَلَلْكِنَّ النَّصْرَفِي النَّهَايَةِ سَيَكُونُ لِلْعَرَبِ، مِصْدَاقًا لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) «الْخِلَعِ»: جَمْعُ (خِلْعَةِ)، وَهِيَ: الْعَطَايَا وَالْهِبَاتُ. [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ: صَ ٢٥٠]. (٢) [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ:جُ٣/ صَ ٢٠٠٩]، (٦٠- كِتَابُ الْجِهَادِ)، (٩٣- بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ)، رَقْمُ الْحَدِيثِ (٢٧٦٨). بِتَحْقِيقِ دُ/ مُصْطَفَىٰ دِيبٍ الْبُغَا، طَبْعَةُ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِلِمَشْقَ. وَ[صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٤/ صَ ٢٣٣٩]، (٥٢- كِتَابُ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ)، (١٨- بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ =

وَبَعْدَ أَنْ أَدَّىٰ ﷺ تِلْكَ الزِّيَارَاتِ.. عَادَ عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ إِلَىٰ مِصْرَ لِيَسْتَأْنِفَ جِهَادَهُ فِي اللَّهِ بِهِمَّةٍ سَامِيَةٍ وَنَشَاطٍ عَزِيزِ الْمِثَالِ كَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَتُهُ ﷺ وَأَرْضَاهُ.

وَفِي عَامِ (١٣٧٥هِ) هَزَّهُ الشَّوْقُ إِلَىٰ الدِّيَارِ الْحِجَازِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَاسْتَبَدُّ بِهِ الْحَنِينُ ﴿ إِلَىٰ أَرْضِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. فَأَمَرَ مَوْلَانَا الشَّيْخَ نَجْمَ الدِّينِ بِأَنْ يُرَافِقَهُ فِي تِلْكَ الرِّحْلَةِ الْمُبَارَكَةِ، فَقَضَىٰ الْمَنَاسِكَ عَلَىٰ خَيْرِ وَجْهٍ، وَتَشَرَّفَ بِزِيَارَةِ الرَّسُولِ الْأَمِينِ صَلَوَاتُ اللَّهِ الْمَنَاسِكَ عَلَىٰ خَيْرِ وَجْهٍ، وَتَشَرَّفَ بِزِيَارَةِ الرَّسُولِ الْأَمِينِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَنَالَ مَا نَالَ مِنَ الْخِلَعِ وَالنَّفَحَاتِ، وَكَانَ كَعَادَتِهِ ﴿ فِي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَنَالَ مَا نَالَ مِنَ الْخِلَعِ وَالنَّفَحَاتِ، وَكَانَ كَعَادَتِهِ اللهِ فِي الْإِثْبَالِ عَلَىٰ اللَّهِ، حَرِيصًا عَلَىٰ رَاحَةِ مُرَافِقِيهِ، يُؤْثِرُهُمْ ﴿ عَلَىٰ نَفْسِهِ دُونَ أَنْ يُحِسَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَا يَتَكَبَّدُهُ ﴿ فِي سَبِيلِ ذَٰلِكَ مِمَّا لَمْ تَكُشِفُهُ لَهُمْ إِلَا اللَّهِ، حَرِيصًا عَلَىٰ رَاحَةِ مُرَافِقِيهِ، يُؤْثِرُهُمْ ﴿ عَلَىٰ نَفْسِهِ دُونَ أَنْ يُعَلِي اللَّهِ مَا يَتَكَبَّدُهُ ﴿ فِي اللّهِ فَلُولُ مِمَّا لَمْ تَكُشِفُهُ لَهُمْ إِلَىٰ أَنْ هَالِهُ وَلِكَ مِمَّا لَمْ تَكُشِفُهُ لَهُمْ إِلَىٰ أَنْ هَالِهُ وَلِكَ مِمَّا لَمْ تَكُشِفُهُ لَهُمْ إِلَىٰ أَنْ هَالِهُ وَلَى الْإِنْتِهَاءِ، فَكَانَ ذُلِكَ يَحِرُونَ فِي نُفُوسِ الْإِخْوَانِ كَثِيمَا وَلَا كَثِيمَا وَلَا كَتَمَانُ وَلَكَ يَعِي نُفُوسِ الْإِخْوَانِ كَثِيمًا وَلَا كَيْمَانُ وَلَكَ يَا عَلَىٰ الْوَالَا عَلَىٰ الْإِنْتِهَاءِ، فَكَانَ ذُلِكَ يَعِيمُونَ فَيْوسِ الْإِخْوَانِ كَثِيمَاءُ وَلَا كَلَى اللّهُ وَالْ كَيْحِيمُ وَالْكَ عَلَى الْوَكَاعِ وَقَالِ كَثِيمَاءً وَلَا اللّهُ مُنَا اللّهُ وَالْ كَلُولُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ وَالِكَ عَلَى الْولَا عَلَى الْمُؤْلِقُ الْولَا عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعَلَى الْولَا عَلَى الْولَا عَلَى الْولَا عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلَى الْمُلْكَ عَلَى الْمُؤْلِقُ لَلْكُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

<sup>=</sup> الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَتَمَنَّىٰ أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ، مِنَ الْبَلَاءِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُوَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي وَطَبْعَةِ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ. وَهَاكَ نَصَّ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ:

 <sup>(</sup>۲۹۲۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ «يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ» عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ. فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ. حَتَّىٰ يَخْتِي الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ. فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ. حَتَّىٰ يَخْتِي الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ. فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ! يَا عَبْدَ اللَّهِ! هَلْهَا يَهُودِيُّ خَلْفِي. فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ. إِلَّا الْغَرْقَدَ. فَإِنَّهُ مِنْ شَجِرِ الْيَهُودِي» إهَ.

<sup>(</sup>١) ﴿إِسْتَبَدَّ بِهِ الْحَنِينُ ﴾: غَلَبَهُ الْحَنِينُ. [أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: جُ١/ صَ ٥٠] لِلزَّمَخْشَرِيِّ.

<sup>(</sup>٢) (مَوْثِرُهُمْ): يُفَضِّلُهُمْ. (٣) (يَتَكَبَّدُهُ): يَقْصِدُهُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٩/ صَ٩٣] لِلزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٤) (يَحِزُّ): يَقْطَعُ. [الْقَامُوسُ الْمُحِيطُ: جُ١/ صَ٥٠٥] لِلْفَيْرُوزَ آبَادِي.

يَفْتَدُونَهُ بِالْمُهَجِ " وَالْأَرْوَاحِ، وَلِسَانُ حَالِهِمْ يَقُولُ:

مَوْلَايَ كُلُّ قُلامَةٍ الكَ تُفْتَدَىٰ بِالْأَلْفِ مِنَا دُونَ أَنْ نَتَبَرَّمَا اللهِ مَوْلَايَ كُلُّ قُلامَةٍ الكَّافِي الْحِجَازِيَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، التَّانِي عَادَ هَ وَمُرَافِقُوهُ الْكِرَامُ مِنَ الْأَرَاضِي الْحِجَازِيَّةِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ، التَّانِي مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ عَامَ (١٣٧٦هِ)، وَمَا أَنْ أَحَسَّ النَّاسُ بِقُدُومِهِ. مَنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ عَامَ (١٣٧٦هِ)، وَمَا أَنْ أَحَسَّ النَّاسُ بِقُدُومِهِ. حَتَّىٰ كَانَ مَنْزِلُهُ كَعْبَةَ الْقَاصِدِينَ، وَمَحَطَّ رِحَالِ الْمُهَنِّئِينَ، يَلْتَمِسُونَ بَرَكَاتِهِ، وَيَعْ لَكُن كَانَ مَنْزِلُهُ كَعْبَةَ الْقَاصِدِينَ، وَمَحَطَّ رِحَالِ الْمُهَنِّئِينَ، يَلْتَمِسُونَ بَرَكَاتِهِ، وَيَرْجُونَ خَالِصَ دَعَوَاتِهِ. ثُمَّ قَصَدَ بَعْدَ خُسْةِ أَيَّامٍ إِلَىٰ (جَزِيرَةِ النَّجْدِيِّ) حَيْثُ أَهْلُهُ وَعَشِيرَتُهُ، جَبْرًا لِخَاطِرِهِمْ، وَتَطْيِيبًا لِأَنْفُسِهِمْ، فَأَمْضَىٰ هُنَاكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَهْلُهُ وَعَشِيرَتُهُ، جَبْرًا لِخَاطِرِهِمْ، وَتَطْيِيبًا لِأَنْفُسِهِمْ، فَأَمْضَىٰ هُنَاكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَهْلُهُ وَعَشِيرَتُهُ، جَبْرًا لِخَاطِرِهِمْ، وَتَطْيِيبًا لِأَنْفُسِهِمْ، فَأَمْضَىٰ هُنَاكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَعَشِيرَتُهُ، جَبْرًا لِخَاطِرِهِمْ، وَتَطْيِيبًا لِأَنْفُسِهِمْ، فَأَمْضَىٰ هُنَاكَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ، وَكَانَ جِبَايَةُ الْجُمُعَةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وقَدْ أَلْقَىٰ يَوْمَئِذٍ آخِرَ دَرْسٍ فِي حَيَاتِهِ "، وَكَانَ جِبَعَقًا الْجُمُعَةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وقَدْ أَلْقَىٰ يَوْمِالِ خَلُولُ مَا يُعْجِزُ الْوَاصِفِينَ. وَبَعْدَ الدَّرْسِ عَادَ إِلَىٰ دَارِ وَكَانَ حَبْكِيهُ مِنَ الْجَلَالِ مَا يُعْجِزُ الْوَاصِفِينَ. وَبَعْدَ الدَّرْسِ عَادَ إِلَىٰ دَارِ وَعَلَيْهُ مِنَ الْجَلَالِ مَا يُعْجِزُ الْوَاصِفِينَ. وَبَعْدَ الدَّرْسِ عَادَ إِلَىٰ دَارِ وَالْمَعْمَ الْمَالِهُ مَنَ الْجَلَالِ مَا يُعْجِزُ الْوَاصِفِينَ. وَبَعْدَ الدَّرْسِ عَادَ إِلَىٰ دَالِ

<sup>(</sup>۱) «الْـمُهَجُ»: جَمْعُ (مُهْجَةٍ) وَهِيَ: دَمُ الْقَلْبِ. وَلَا بَقَاءَ لِلنَّفْسِ بَعْدَ مَا تُرَاقُ مُهْجَتُهَا. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٣/ صَ٣٩٧] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «الْقُلَامَةُ»: مَا يُقْلَمُ وَيُقَصُّ مِنَ الظُّفُرِ. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٣/ صَ٣٩٧] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «التَّبَرُّمُ»: الضَّجَرُ وَإِظْهَارُ الاِسْتِيَاءِ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْـمُعَاصِرَةِ: جُ١/صَ١٩٥] دُ/ أَحْمَدُ مُـخْتَارٌ.

وَلَمْ أَعْرِفْ قَائِلَ الْبَيْتِ بَعْدَ الْبَحْثِ.

<sup>(</sup>٤) جُمْلَةُ (فِي حَيَاتِهِ): تَكَرَّرَتْ فِي الْأَصْلِ مَرَّتَيْنِ، وَفِيهَا احْتِمَالَانِ:

١ - إِمَّا أَنْ تَكُونَ تَكَرَّرَتْ سَهْوًا مِنَ النَّاسِخِ.

٢ - وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُكَرَّرَةٍ، وَيَكُونُ الْـمَعْنَىٰ: وَقَدْ أَلْقَلَى آخِرَ دَرْسٍ فِي حَيَاتِهِ، وَكَانَ مَوْضُوعُ هَلْذَا الدَّرْسِ عَنْ حَيَاتِهِ. وَاللَّـلهُ أَعْلَمُ.

الضِّيَافَةِ الْخَاصَّةِ بِأُسْرَتِهِ الْكَرِيمَةِ، فَمَكَثَ مَعَ النَّاسِ إِلَىٰ أَنْ تَنَاوَلُوا طَعَامَ الْغَدَاءِ، ثُمَّ غَادَرَ الْمَكَانَ إِلَىٰ دَاخِلِ الْمَنْزِلِ، وَبَعَثَ يَطْلُبُ مَوْلَانَا الْأَجَلَّ الشَّيْخَ نَجْمَ الدِّينِ، حَيْثُ تَحَدَّثَ إِلَيْهِ حَدِيثًا خَاصًا. وَفِي صَبِيحَةِ الْيَوْمِ التَّالِي الشَّيْخَ نَجْمَ الدِّينِ، حَيْثُ تَحَدَّثَ إِلَيْهِ حَدِيثًا خَاصًا. وَفِي صَبِيحَةِ الْيَوْمِ التَّالِي غَادَرَ (جَزِيرَةَ النَّجْدِيِّ) إِلَىٰ مَنْزِلِهِ بِهِ (قَلْيُوبٍ)، وَفِي مَسَاءِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ أَحَسَّ غَادَرَ (جَزِيرَةَ النَّجْدِيِّ) إِلَىٰ مَنْزِلِهِ بِهِ (قَلْيُوبٍ)، وَفِي مَسَاءِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ أَحَسَّ بِتَعَبٍ شَدِيدٍ، فَاسْتَدْعَىٰ أَوْلَادُهُ أَحَدَ الْأَطِبَّاءِ، وَلَمَّا فَحَصَهُ طَمْأَنَهُمْ، وَوَصَفَ لِلشَّيْخِ بَعْضَ الدَّوَاءِ، وَلَكِنَّهُ ﴿ تَبَسَمَ، مُشِيرًا إِلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُرِهِ سِوَىٰ لِلشَّيْخِ بَعْضَ الدَّوَاءِ، وَلَكِنَّهُ ﴿ تَنَاوَلَ الدَّوَاءَ مُتَابَعَةً لِلشَّنَةِ الْغَرَّاءِ.

#### وَفَاتُهُ ﴿

وَفِي صَبِيحَةِ الْأَحَدِ، الثَّانِي عَشَرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ.. اسْتَيْقَظَ ﴿ فَهُ قَبَيْلَ الْفَجْرِ، فَتَهَجَّدَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ وَجَلَسَ لِلْمُرَاقَبَةِ. وَبَعْدَ فَتَهَجَّدَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ وَجَلَسَ لِلْمُرَاقَبَةِ. وَبَعْدَ ذَٰلِكَ تَنَاوَلَ فُطُورًا خَفِيفًا، وَطَلَبَ إِلَىٰ ابْنِهِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ فَا أَمَرَهُ بِهِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ النَّبُويَّةُ ] لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ هِشَامٍ، فَأَخَذَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ الظَّهْرِ بِقَلِيلٍ.. ظَهَرَتْ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَمَارَاتُ التَّعَبِ، فَاسْتَلْقَىٰ عَلَى سَرِيرِهِ دُونَ أَنْ الشَّيْخِ أَمَارَاتُ التَّعَبِ، فَاسْتَلْقَىٰ عَلَى سَرِيرِهِ دُونَ أَنْ يَدْرِي الْحَاضِرُونَ أَنَّهَا ضَجْعَةُ الْمَوْتِ وَرَقْدَةُ الْفِرَاقِ. وَمَا هِيَ إِلَّا بُرْهَةٌ أَنْ يَدْرِي الْحَاضِرُونَ أَنَّهَا ضَجْعَةُ الْمَوْتِ وَرَقْدَةُ الْفِرَاقِ. وَمَا هِيَ إِلَّا بُرْهَةٌ أَنْ يَدْرِي الْحَاضِرُونَ أَنَّهَا ضَجْعَةُ الْمَوْتِ وَرَقْدَةُ الْفِرَاقِ. وَمَا هِيَ إِلَّا بُرْهَةٌ وَصِيرَةٌ حَتَّىٰ سَمِعُوهُ يَنْظِقُ بِلَفْظِ الْجَلَالَةِ (اللَّهُ) فِي صَوْتٍ هَادِئِ مَوْتُ مَوْتُ مَوْتُ مَوْدَ إِلَيْهِ بَالْقَاهِرُ الْحَبَالَةِ الْمَاسَامَةُ مُشْرِقَةٌ، لَكِنْ لَا حِرَاكَ بِهِ، فَصَوْتٍ الْمَورَاقِ أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ. هَذَا فَحَسِبُوا أَنَّهَا حَالٌ شَرِيفَةٌ لَا تَلْبَثُ مَظَاهِرُ الْحَيَاةِ بَعْدَهَا أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ. هَذَا لَكَ مَوْلَانَا وَأُسْتَاذُنَا الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ فِي مَنْزِلِهِ بِالْقَاهِرَةِ يُعَانِي مِنْ

مَرَضٍ أَلَمَّ بِهِ، وَلَكِنَّهُ فِي ذُلِكَ الْوَقْتِ شَعَرَ بِدَافِعٍ قَوِيِّ يَضْطَرُّهُ إِلَىٰ زِيَارَةِ شَيْخِهِ مَهْمَا كَلَّفَهُ ذُلِكَ مِنْ عَنَاءٍ، فَتَحَامَلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَسَافَرَ إِلَىٰ (قَلْيُوبٍ)، حَيْثُ بَادَرَ إِلَىٰ مَنْزِلِ أُسْتَاذِهِ، فَقِيلَ لِفَضِيلَتِهِ: (إِنَّهُ نَائِمٌ)، وَلَكِنَّهُ قَامَ إِلَىٰ حَيْثُ بَادَرَ إِلَىٰ مَنْزِلِ أُسْتَاذِهِ، فَقِيلَ لِفَضِيلَتِهِ: (إِنَّهُ نَائِمٌ)، وَلَكِنَّهُ قَامَ إِلَىٰ الْحُجْرَةِ الَّتِي يَرْقُدُ فِيهَا الشَّيْخُ لِيَكْشِفَ أَنَّهُ ﴿ فَهِ قَدِ انْتَقَلَ إِلَىٰ جُوارِ رَبِّهِ، لِيَنْعَمَ اللهُ عَنَاتِ اللّهِ الْخَالِدةِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَىٰ، كِفَاء ﴿ مَا جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَنَصَحَ لِعِبَادِهِ.

<sup>(</sup>١) «كِفَاءَ»: مُكَافَأَةً. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ١٩٨] لِإبْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَورِيِّ.

<sup>(</sup>٢) « هَالَهُمْ »: مِنَ (الْهَوْلِ) أَيْ: أَخَافَهُمْ وَأَفْزَعَهُمْ. [مَقَايِيسُ اللُّغَةِ: جُ٦ / صَ ٢٠] لِإبْنِ فَارِسٍ.

<sup>(</sup>٣، ٤) كَانَ فِي الْأَصْلِ الْقَدِيمِ: (الصَّابِرِينَ... الرَّاضِينَ) بِالْيَاءِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ الرَّفْعُ بِالْوَاوِ لِأَنَّهُ فَاعِلُ (نِعْمَ). (٥) «قَرَّا: اسْتَقَرَّ.

<sup>(</sup>٦) «الْفَجِيعَةُ»: الْمُصِيبَةُ. [تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: جُ١/ صَ٢٤٦] لِأَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ.

أَنْفُسَهُمْ يَعُودُونَ عَلَيْهَا بِالتَّعْزِيَةِ، لِأَنَّ الْفَقِيدَ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ، بَلْ لِلْإِسْلَام وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا:

#### ٦- فَالنَّاسُ مَأْتُمُهُمْ عَلَيْهِ وَاحِدٌ فِي كُلِّ دَارٍ رَنَّةٌ وَزَفِيرُ ١٠٠

وَفِي السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي، وَبَعْدَ أَنْ تَمَّ إِعْدَادُ الْمَدْفَنِ.. خَرَجَ نَعْشُ الْفَقِيدِ مَحْمُولًا عَلَىٰ أَعْنَاقِ الْكِرَامِ، وَقَدْ تَسَابَقَ النَّاسُ، كُلُّ يُرِيدُ الْحُظْوَةَ ﴿ يَشُرُفِ حَمْلِهِ، وَعَلَا النَّحِيثِ ﴿ وَاشْتَدَّ الْحُزْنُ، وَعَلَىٰ الرُّغْمِ مِنْ الْحُشْمَانُ الطَّاهِرُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ.. فَإِنَّ تِلْكَ قُرْبِ الْمَسْزِلِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ الْجُثْمَانُ الطَّاهِرُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ.. فَإِنَّ تِلْكَ الْمَسَافَةَ قَدْ قُطِعَتْ فِيمَا لَا يَقِلُّ عَنْ سَاعَتَيْنِ، وَقَدْ لُوحِظَ أَنَّ النَّعْشَ قَدْ سَلَكَ الْمَسْجِدِ طُرُقًا غَيْرَ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادَةِ، عَلَىٰ الرُّغْمِ مِنَ الْمُحَاوَلَاتِ الْمُتَكَرِّرَةِ الَّتِي بَذَلَهَا الْمُشَيِّعُونَ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ﴿ قَدْ حَرَصَ بَعْدَ وَفَاتِهِ الْمُتَكَرِّرَةِ الَّتِي بَذَلَهَا الْمُشَيِّعُونَ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ﴿ فَمَرَّ بِدُورِهِمْ وَاحِدَةً بَعْدَ وَفَاتِهِ حَكِرُ صِهِ فِي حَيَاتِهِ – عَلَىٰ تَطْبِيبِ نُفُوسِ أَقَارِبِهِ، فَمَرَّ بِدُورِهِمْ وَاحِدَةً بَعْدَ حَرَى مَ يَعْدَ وَاللّهِ عَلَى الْمُعْتَادَةُ وَكُولِهِ مُ وَعَدْدَمَا وَصَلَ حَكَرَى مَالَعُ لَكُولُهُ مُولِهُ فَي حَيَاتِهِ – عَلَى تَطْبِيبِ نُفُوسِ أَقَارِبِهِ، فَمَرَّ بِدُورِهِمْ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاللّهِ مُولِي أَوْلِ لَهُ هُولِهُ أَمَامَ كُلِّ مَنْزِلٍ مُؤْمَةً وَكَالَةُ مُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَعَلَيْهِ مُؤْمِلُ وَعَلَيْكُ وَلِهُ الْمُشَيِّعُونَ وَقَلْ الْمُعْتَادَةُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَعَلْمَا وَصَلَ الْمُعْتَادَةُ وَاللّهِ الْمُؤْمِلُولُ الْعَلْمِي فَعْدَالِهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَقَلْلُولُولِ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُشَاعِدِهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَقَلْمُ الْمُؤْمِلُهُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ الللللْ

<sup>(</sup>١) هَلْذَا الْبَيْتُ ذَكَرَهُ الشَّاعِرُ أَبُو تَمَّامٍ فِي دِيوَانِهِ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِ التَّمِيمِيِّ فِي رِثَاءِ مَنْصُورِ بْنِ زِيَادٍ، وَانْظُرْ [ دِيوَانُ الْحَمَاسَةِ: صَ٢٨٥] لِأَبِي تَمَّامٍ، بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ سَعِيدٍ الرَّافِعِيِّ، طَبْعَةُ مَطْبَعَةِ التَّوْفِيقِ بِشَارِعِ كُلُوت بِك بِمِصْرَ سَنَةَ ١٣٢٢هِ.

**وَمَعْنَاهُ:** إِنَّ النَّاسَ فُجِعُوا كُلُّهُمْ بِفَقْدِّهِ، وَتَشَارَكُوا فِي الْحُزْنِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ دَارٌ إِلَّا وَفِيهَا جَزَعٌ وَبُكَاءٌ.

<sup>(</sup>٢) « الْحُرِظُوّة »: نَوَالَ الْفَضْلِ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ٤/ صَ١٦] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ الْفَارَابِيِّ.

<sup>(</sup>٣) « النَّحِيبُ »: طُولُ الْبُكَاءِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ٩٩ ] لِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ.

<sup>(</sup>٤) « بُرْهَةً »: زَمَانًا. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ١ / صَ٥١ ] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ الْفَارَابِيِّ.

النَّعْشُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ.. رَقَىٰ فَضِيلَةُ أُسْتَاذِنَا الشَّيْخِ نَجْمُ الدِّينِ الْمِنْبَرَ، وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ مُغَالَبَةُ الْحُزْنِ وَمُدَافَعَةُ الْأَلَم، وَفُؤَادُهُ يَهْتِفُ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ '':

مَلَكْتُ دُمُوعَ الْعَيْنِ حِينَ رَدَدْتُهَا إِلَىٰ نَاظِرِي وَأَغَيْنُ الْقَلْبِ تَدْمَعُ وَلَكِنَّ مَاحَةَ الصَّبْرِ أَوْسَعُ وَلَكِنَّ سَاحَةَ الصَّبْرِ أَوْسَعُ وَلَكِنَّ سَاحَةَ الصَّبْرِ أَوْسَعُ

فَٱلْقَىٰ فَضِيلَتُهُ كَلِمَةً مُوجَزَةً جَامِعَةً، رَدَّ النَّاسَ فِيهَا إِلَىٰ صَوَابِهِمْ، وَأَوْصَاهُمْ بِالصَّبْرِ وَالتَّجَمُّلِ وَالْعَمَلِ عَلَىٰ مَا يُرْضِي الرَّاحِلَ الْكَرِيمَ، مِنْ حُسْنِ الْإَقْتِدَاءِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَتَجَنَّبِ الْبِدَعِ الَّتِي يَأْبَاهَا الشَّرْعُ الشَّرْعُ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ. ثُمَّ قَدِمَ لِلصَّلَاةِ عَلَىٰ الْفَقِيدِ، فَصَلَّىٰ إِمَامًا بِالْحَاضِرِينَ.

وَعَقِبَ الصَّلَاةِ تَقَدَّمَ خُلَفَاءُ مَوْلَانَا الْكُرْدِيِّ وَالْعَزَّامِيِّ ﴿ وَجَمِيعُ الْإِخْوَانِ الْصَلَاةِ تَقَدَّمَ خُلَفَاءُ مَوْلَانَا الْكُرْدِيِّ وَالْعَزَّامِيِّ الْتَّعَاوُنِ الْإِخْوَانِ الْحَاضِرِينَ إِلَىٰ أُسْتَاذِنَا الشَّيْخِ نَجْمِ الدِّينِ مُبَايِعِينَ لَهُ عَلَىٰ التَّعَاوُنِ عَلَىٰ مَا يُرْضِي اللَّهَ ﷺ شَيْخًا عَامًّا لِلطَّرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ، وَلِسَانُ حَالِهِمْ يَقُولُ:

لَبِسْتَ سَنَاهُ وَارْتَدَيْتَ رِدَاءَهُ وَأَجْدَرُ أَنْ تَحْظَىٰ بِمِثْلِ خُلُودِهِ " فَيْ خَرْجَتِ الْجَنْمَانُ الطَّاهِرُ.

هَلْذَا، وَكَانَ قَدْ أَوْصَلَى - اِقْتِدَاءً بِإِمَامِهِ الشَّافِعِيِّ ﴿ بِقِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ جَمِيعِهِ

<sup>(</sup>١) نَسَبَهُ ابْنُ خَمْدُونَ فِي [التِّذْكَرَةُ الْحَمْدُونِيَّةُ: جُ٤/ صَ٢٦، طَبْعَةُ دَارِ صَادِرٍ، لِابْنِ يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ الْخُزَيْمِيِّ.

وَفِي [مَجْلِسٌ مِنْ أَمَالِي الْحَافِظِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ مَرْدُويَة: صَ٣٠]، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ التُّكُلَةِ، طَبْعَةُ دَارِ الْبَشَائِرِ الْإِسْلَامِيَّةِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْيَزِيدِيُّ... ثُمَّ ذَكَرَهُمَا.

<sup>(</sup>٢) قَائِلُ الْبَيْتِ هُوَ ابْنُ الرُّومِيِّ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَمْدُونَ فِي [التِّذْكِرَةُ الْحَمْدُونِيَّةُ: جُ٤/ صَ١٨٢]، =

عِنْدَ دَفْنِهِ، فَقَامَ خَلِيفَتُهُ بِإِنْجَازِ وَصِيَّتِهِ ﴿ وَقَدْ نُصِبَتْ خَيْمَةٌ كَبِيرَةٌ لِلْمُعَزِّينَ الْوَافِدِينَ مِنْ مُخْتَلِفِ أَنْحَاءِ الْبِلَادِ، لَمْ تَكُنْ تَلْبَثُ ﴿ أَنْ تَغُصَّ ﴿ بِهِمْ، الْوَافِدِينَ مِنْ مُخْتَلِفِ أَنْحَاءِ الْبِلَادِ، لَمْ تَكُنْ تَلْبَثُ ﴿ أَنْ تَغُصَّ ﴿ بِهِمْ، فَيَوْمِينَ وَقَدْ أَخَذَ الْأُدَبَاءُ وَالشَّعَرَاءُ فَيَنْصَرِفُ الْكَثِيرُونَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ إِفْسَاحًا لِغَيْرِهِمْ. وَقَدْ أَخَذَ الْأُدَبَاءُ وَالشَّعَرَاءُ يَتَنَاوَبُونَ ﴿ الْكَثِيرِ وَالْقَصَائِدَ فِي رِثَاءِ الْفَقِيدِ ﴿ الْكَرِيمِ، مُنَوِّهِينَ ﴿ بِمَآثِرِ ﴿ كَتَنَاوَبُونَ ﴿ الْخَطَبَ وَالْقَصَائِدَ فِي رِثَاءِ الْفَقِيدِ ﴿ الْكَرِيمِ، مُنَوِّهِينَ ﴾ بِمَآثِر ﴿ مَا لِمُنْعِرِ فِي سَبِيلِ اللّهِ هَلَا الْقُطْبِ ﴿ الْكَبِيرِ وَالْإِمَامِ الْجَلِيلِ، وَجِهَادِهِ الصَّادِقِ الْمُثْمِرِ فِي سَبِيلِ اللّهِ هَا أَخْرَاهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنْ إِصْلَاحَاتٍ وَمَبَرَّاتٍ ﴿ نَافِعَةٍ، وَصَدَقَاتٍ وَمَبَرًا وَ اللّهُ مَالَا لَكُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنْ إِصْلَاحَاتٍ وَمَبَرَّاتٍ ﴿ نَافِعَةٍ، وَصَدَقَاتٍ وَمَبَرًا وَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُعَالَىٰ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنْ إِصْلَاحَاتٍ وَمَبَرًاتٍ ﴿ وَمَبَرَّاتٍ ﴿ نَافِعَةٍ، وَصَدَقَاتٍ وَمَنَوْاتُ وَاللّهُ مُنَا فَعَةٍ وَ وَصَدَقَاتِ

(٢٤٦ - إِنْنُ الرُّومِيِّ [مِنَ الطَّوِيلِ]:

وَأَمْدُكَ عَسَالٍ صَسَاعِدٌ كَصُسعُودِهِ وَنَأْمُدُ أَنْ تَسخطَى بِمِثْلِ خُلُودِهِ ٩.

قَدِمْتَ قُدُومَ الْبَدْدِ بَيْتَ سَعُودِهِ لَبِسْتَ سَنَاهُ وَاعْتَلَيْتَ اعْسِتَلاَهُ

(١) «تَلْبَكُ»: تَمْكُتُ طَوِيلًا.

- (٢) التَغُصُّ): تَمْتَلِئَ. [الصِّحَاحُ: جُ٣/ صَ٤٧] لِلْجَوْهَرِيِّ.
- (٣) ﴿ يَتَنَاوَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَبِ مِنَ الْكُلُومِ: جُ١٠ صَ ٦٨٠٨] لِنَشْوَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْيِرِيِّ (تُ ٥٧٣هِ).
  - (٤) «رِثَاءِ الْفَقِيدِ»: بُكَاءِ الْـمَيِّتِ وَتَعْدَادِ مَحَاسِنِهِ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٣٨/ صَ١٢٧] لِلزَّبِيدِيِّ.
- (٥) «مُنَوِّهِينَ»: مُشِيدِينَ بِهِ فِي رَفْعِ ذِكْرِهِ وَتَعْظِيمِهِ. [التَّوْقِيفُ عَلَىٰ مُهِمَّاتِ الْتَعَارِيفِ: جُ١/ صَ ١١] لِعَبْدِ الرَّوُّوفِ الْـمُنَاوِيِّ.
  - (٦) «الْمَآثِرُ»: الْمَكَارِمُ الَّتِي تُرْوَىٰ. [الْفَائِقُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ: جُ١/ صَ٢٢] لِلزَّمَخْشَرِيِّ.
- (٧) «الْقُطْبُ»: سَيِّدُ الْقَوْمِ وَكَبِيرُهُمُ الَّذِي يَلُوذُونُ بِهِ. [مَقَايِيسُ اللُّغَةِ: جُ٥/ صَ٥٠١] لِإبْنِ فَارِس.
- (٨) «مَبَرَّاتٍ»: جَمْعُ (مَبَرَّةٍ) مِنَ (الْبِرِّ) وَهِيَ الْأَعْمَالُ الْخَبْرِيَّةُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ١٨٨] لِللَّكْتُورِ أَحْمَدَ مُخْتَارٍ.

<sup>=</sup> طَبْعَةُ دَارِ صَادِرِ:

جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ﴿ ، نَاظِمِينَ فِي ذَٰلِكَ عُقُودًا نَضِيرَةً ﴿ ، وَفَرَائِدَ ﴿ نَفِيسَةً ، وَقَدِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ قَرَنَ قَضَاءَهُ بِاللَّطْفِ، فَجَعَلَ فَي فَضِيلَةِ مَوْلَانَا الْعَارِفِ بِاللَّهِ الشَّيْخِ نَجْمِ الدِّينِ الْكُرْدِيِّ خَيْرَ خَلَفٍ لِأَشْرَفِ سَلَفٍ ، وَأَنَّ فِي وُجُودٍ فَضِيلَتِهِ الْعَزَاءَ وَالشَّلُوانَ ﴿ .

رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْإِمَامِ الْعَزَّامِيِّ وَعَنْ سَلَفِهِ الصَّالِحِ، وَأَصْلَحَ أَحْوَالَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِجَاهِ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \*\*.

<sup>(</sup>١) وَذَٰلِكَ عَمَلًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي [صَحِيحِهِ: جُ٣/ صَ ١٢٥٥]، (٢٥- كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)، (٣- بَابُ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ). بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي، طَبْعَةُ دَارِ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ بِبَيْرُوتَ. قَالَ مَا نَصُّهُ:

١٤٥ (١٦٣١) حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَقْتَيْبَةُ (يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ.. انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ. أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) إِهَـ.
 لَهُ)، إِهَـ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ عُقُودًا نَضِيرَةً ﴾: عُقُودًا ذَهَبِيَّةً. [مُعْجَمُ الْعَيْنِ: جُ٧/ صَ٢٦] لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «الْفَرَائِدُ»: الشَّذْرُ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَ اللَّوْلُؤِ وَالذَّهَبِ، وَاحِدَتُهَا (فَرِيدَةٌ). [الْـمُحْكَمُ وَالْـمُحِيطُ الْأَعْظَمُ: جُ٩/ صَ٨٠٣] لِإبْنِ سِيْدَهْ.

<sup>(</sup>٤) «السُّلُوَانُ»: النِّسْيَانُ. [تَاجُ الْعَرُوسِ: جُ٨٦/ صَ٢٩٦] لِـمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ.

<sup>(</sup>٥) وَٱقُولُ أَنَا مُحَقِّقُ الْكِتَابِ/ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ:

قَدِ انْتَهَيْتُ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ ضَبْطِ هَلْذِهِ التَّرْجَمَةِ وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ الْـمُوَافِقِ ١٦ مِنْ شَهْرِ ذِي الْـحِجَّةِ مِنْ عَامِ ١٤٤٦هِـ = ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥مِ .

وَذَٰلِكَ فِي مُحَافَظَةِ الْقَلْيُوبِيَّةِ بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَدْءًا وَخِتَامًا.

فَهْرِسُ

(بَرَاهِينُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ النَّاطِقَةِ

عَلَىٰ

وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الْمَجْمُوعَةِ مُنَجَّزَةً أَوْ مُعَلَّقَةً)

### فلينسئ

#### صَفْحَةٌ

١ كَلِمَةٌ عَنِ الْكِتَابَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ.

١٨ خُطْبَةُ الْكِتَابِ.

٣٣ بَيَانُ أَنَّ الْقَوْلَ بِجَعْلِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، وَالْقَوْلَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.. لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَيَا إِلَّا لِلتَّحْذِيرِ مِنْهُمَا.

٢٦ مُقَدِّمَةٌ فِي تَارِيخِ بِدْعَةِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ، وَفِيهَا بَيَانُ فَضْلِ سَيِّدِنَا عُمَرَ.

٢٨ الْكَلَامُ عَلَىٰ الرَّوَافِضِ، وَانْتِهَازِ الْمُبْتَدِعَةِ الْفُرَصَ فِي خَطَا بَعْضِ الرُّوَاةِ أَوْ
 غُمُوضِ عِبَارَتِهِ.

٣٠ فَمِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ.

٣٣ وَمِنَ النَّوْعِ الثَّانِي.

٤٠ ذِكْرُ خَطَا ابْنِ مُغِيثٍ أَحَدِ مُرَوِّجِي هَاٰذِهِ الْبِدْعَةِ، وَمَا قَالَهُ فِيهِ أَفَاضِلُ الْعُلَمَاءِ
 الْـمَالِكِيَّةِ.

٤١ سَبَبُ انْتِشَارِ الْبِدَعِ فِي هَلْذَا الْعَصْرِ.

٤٣ ذِكْرُ مَا قَامَ بِهِ أَفَاضِلُ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ فِي دَفْع هَاذِهِ الْبِدَعِ وَمُصَنَّفَاتِهِمْ.

٤٨ اِنْتِصَارُ الْعَلَّامَةِ الْمُحَقِّقِ الْكَوْثَرِيِّ لِلسُّنَّةِ بِتَأْلِيفِ كِتَابِ الْإِشْفَاقِ.

١٥ الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.. وَقَعَ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ... تَمْهِيدٌ.

٥٣ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي أَدِلَّةِ ذُلِكَ مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ.

٠٠ الْكَلَامُ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَالِّنَ ﴾، وَأَنَّهَا عَلَىٰ الْمُبْتَدِعَةِ لَا لَهُمْ.

- ٦٤ بَيَانُ أَنَّ الرَّاجِحَ فِي مَعْنَىٰ ﴿ مَرَّتَالَا ﴾: الْعَدَدُ لَا التَّفْرِيقُ، وَذِكْرُ كَلَامِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيِّ فِي ذَٰلِكَ وَمَا يُؤَيِّدُهُ.
- ٧٤ بَيَانُ أَنَّ حَمْلَ ﴿ مَرَّتَالَيْ ﴾ فِي الْآيةِ عَلَىٰ الْأَمْرِ بِالتَّفْرِيقِ.. لَا يَقْتَضِي عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ إِذَا جُمِعَ، وَذِكْرُ عِبَارَةِ الْعَلَّامَةِ الْآلُوسِيِّ فِي رُوحِ الْمَعَانِي.
- ٧٥ اِسْتِدْلَالُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ بِهَاٰذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ لُزُومِ الثَّلَاثِ إِذَا جُمِعَتْ، وَذِكْرُ عِبَارَتِهِ
   فِي كِتَابِهِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ.
- ٧٨ الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي حُجَجِ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الثَّلَاثِ إِذَا جُمِعَتْ، وَأَنَّ الْمَعْصِيَةَ فِي الطَّلَاقِ لَا تَسْتَلْزِمُ عَدَمَ وُقُوعِهِ.
  - ٧٨ أَحَادِيثُ الشَّيْخَيْنِ.
- ٨٣ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: فِي فَتْوَاهُ ﷺ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ، وَهُوَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ. النَّسَائِيِّ.
  - ٨٧ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ: فِي سُنَنِهِ أَيْضًا، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْمَعْنَىٰ الْمَذْكُورِ.
- ٨٩ الْحَدِيثُ السَّادِسُ: وَفِيهِ تَصْرِيحُ النَّبِيِّ ﷺ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ، وَتَصْرِيحُ النَّبِيِّ ﷺ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: إِنَّهُ نَصُّ فِي الْمَسْأَلَةِ.
- ٩٣ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ: وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بَعْدَ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ،
  وَبَيَانُ سَنَدِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ.
- ١٠١ الْحَدِيثُ التَّاسِعُ: وَهُوَ مِنْ أَصْرَحِ أَدِلَّةِ السُّنَّةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ
   وَلَوْ بِالنَّيَّةِ، وَبَيَانُ تَصْحِيحِ الْأَئِمَّةِ لَهُ بَيَانًا وَافِيًّا، وَهُوَ حَدِيثُ طَلَاقِ رُكَانَةَ امْرَأَتَهُ
   الْنَتَّة.

١١ الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا هَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةُ، وَبَيَانِ أَنَّهُ لَا الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا هَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةُ، وَبَيَانِ أَنَّهُ لَا مُحَجَّةً لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا.

١١١ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِنْ حُجَجِهِمْ وَبَيَانُ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ.

١١٩ الْحَدِيثُ الثَّانِي مِنْ حُجَجِهِمْ وَبَيَانُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

١٢٣ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ مِنْ حُجَجِهِمْ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ رُكَانَةَ بِالْـمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الثَّلَاثِ الْـمَجْمُوعَةِ، وَبَيَاذِ خَلَطِ الرَّاوِي لَهُ عَلَىٰ هَلْذَا الْوَجْهِ، وَكَلَام الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ.

١٢٥ بَيَانُ أَنَّ الصَّحِيحَ فِي طَلَاقِ رُكَانَةً.. أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَمَا أَرَادَ إِلَّا وَاحِدَةً.

• ١**٣٠ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ** مِنْ حُجَجِهِمْ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ عَلَىٰ عَهْدِهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ.. كَانَ وَاحِدَةً، وَبَيَانُ غَلَطِهِمْ فِي فَهْمِهِ، وَوَجْهُ الصَّوَابِ فِيهِ. فِيهِ.

١٣٤ بَيَانُ سُوءِ صَنِيعِهِمْ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ عَلَيْ أَوْضَح وَجْهِ.

١٤٢ تَلْخِيصُ الْجَوَابِ الصَّحِيحِ فِي بَيَانِ هَلْذَا الْحَدِيثِ.

١٥ ا ذِكْرُ نَظَائِرَ لِهَاٰذَا الْأَثْرِ الشَّرِيفِ، وَفِيهِ الْكَلَامُ عَلَىٰ حَدِيثِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ،
 وَأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

١٦٢ الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ لِزُومِ الثَّلَاثِ لِـمَنْ أَتَىٰ بِهَا جَعْمُوعَةً مِنْ عَهْدِ عُمَرَ ﷺ إِلَىٰ ظُهُورِ الْـمُبْتَدِعَةِ، وَكَلِمَاتُ بَعْضِ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ الْـمُتَقَدِّمِينَ وَالْـمُتَاخِرِينَ فِي ذُلِكَ، فَيَنْبَغِي الإطِّلَاعُ عَلَيْهِ لِنَفَاسَتِهِ.

٥٠ ٢ الْبَابُ الثَّانِي: فِي أَنَّ مَنْ عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَىٰ فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ أَوْ تَصْدِيقِ
 خَبَرٍ.. وَقَعَ طَلَاقُهُ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ مَجْمُوعًا، وَأَنَّ

الْقَوْلَ بِذُلِكَ هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ السُّنَّةُ، وَانْعَقَدَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الْمَرْضِيِّينَ، أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الْمَرْضِيِّينَ، خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَا يَقَعُ أَصْلًا، أَوْ لَا يَقَعُ إِنْ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ.. قَوْلٌ بَاطِلٌ يَأْبَاهُ الْكِتَابُ وَتَرْفُضُهُ السُّنَّةُ، وَالْقَائِلُ بِهِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْيَمِينِ.. قَوْلٌ بَاطِلٌ يَأْبَاهُ الْكِتَابُ وَتَرْفُضُهُ السُّنَّةُ، وَالْقَائِلُ بِهِ خَارِجٌ عَلَىٰ إِجْمَاعِهِمْ فِي الْمِلَّةِ.

#### .. تَـمْهِيدٌ.

- ٢١١ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِأَقْسَامِهِ كُلِّهَا مَتَىٰ حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ.
- ٢٢ الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي فَتَاوَىٰ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَإِجْمَاعٍ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِقِسْمَیْهِ إِذَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَیْهِ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ لَا لُطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بَقِسْمَیْهِ إِذَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَیْهِ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِخِلَافِ ذَٰلِكَ لَا يُعِتَّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي حَدِّ نَفْسِهِ، يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي قَضَاءٍ وَلَا فُتْيَا، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي حَدِّ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ إِلَّا الْهَوَىٰ وَالْقَوْلُ بِالرَّأْيِ، خُرُوجًا عَلَىٰ إِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُ بِإِجْمَاعِهِمْ.
- ٢٤٨ الْكَلَامُ عَلَىٰ حَدِيثِ: (تَلَاثُ جَدُّهُنَّ جَدُّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ... إِلَىٰ آخِرِهِ، وَكَلَامُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعِنْقِ.. فَهُوَ طَلَاقٌ بِصِفَةٍ أَوْ عِنْقٌ بِصِفَةٍ.
- ٢٥١ الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِيمَا زَيَّنَ بِهِ هَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةُ بِدْعَتَهُمْ، وَأَنَّهُ أَوْهَامٌ لَا تَثْبُتُ بَدْنَ يَدَيِ النَّقْدِ الْعِلْمِيِّ الصَّحِيحِ.
- ٢٥٦ بَيَانُ أَنَّ قَوْلَهُمْ: أَيُهَانُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الاِتِّسَاعِ وَالْمَجَازِ وَالتَّقْرِيبِ
  وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَجَعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِلْأَيْمَانِكُمُ ﴾.

#### صَفحَا

٢٦٢ الْكَلَامُ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ مِٱللَّغُوفِ ٓ أَيْمَٰذِكُمُ ﴾.

٢٧٨ الْآثَارُ الَّتِي نَقَلَهَا هَلْذَا الْمُبْتَدِعُ فِي فَتْوَىٰ الصَّحَابَةِ زَاعِمًا أَنَّ التَّعْلِيقَ فِيهَا عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ الْيَمِينِ.

• ٢٨ قَوْلُ هَاٰذَا الْمُبْتَدِعِ: «لَا يُحْفَظُ عَنْ صَحَابِيٍّ فِي صِيغَةِ الْقَسَمِ إِلْزَامُ الطَّلَاقِ بِهِ أَبَدًا» كَذِبٌ صَرِيحٌ تُكَذِّبُهُ نُقُولُهُ الَّتِي نَقَلَهَا.

٢٨٧ حِكْمَةُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَمِنْهَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا مَعْنَىٰ لِلْكَفَّارَةِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِذُلِكَ قَوْلُ مَنْ لَا يَفْهَمُ أَسْرَارَ الشَّرِيعَةِ.

٢٩٨ الْكَلَامُ عَلَىٰ حَدِيثِ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ...» إِلَخ.

٣٠٢ الْكَلَامُ عَلَىٰ حَدِيثِ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ فِي الدِّينِ».

٥ • ٣ إِرْسَالُ الْمُؤَلِّفِ إِلَىٰ كُلِّ مَنْ تَوَلَّىٰ مَشْيَخَةَ الْأَزْهَرِ بَعْدَ صُدُورِ الْمَرْسُومِ نَصَّ كِتَابِهِ إِلَىٰ الْمَغْفُورِ لَهُ الشَّيْخِ مُصْطَفَىٰ عَبْدِ الرَّازِقِ بَعْدَ تَوْلِيَتِهِ مَشْيَخَةَ الْأَزْهَرِ.

#### ملتنت

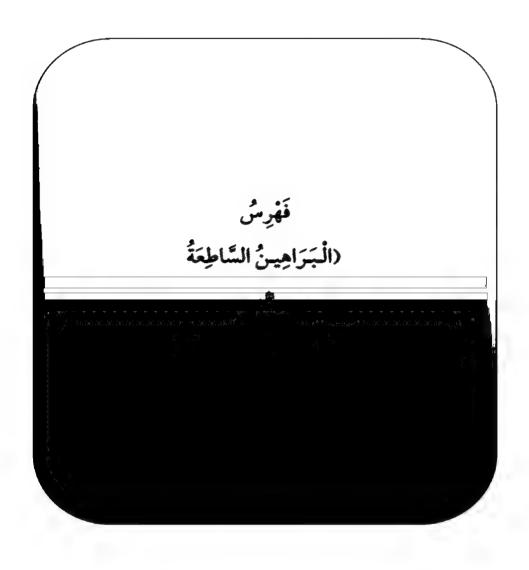

## فلينسئ

#### صَفْحَةٌ

٣١٦ تَمْهِيدٌ.

٣١٩ مَا وَرَدَ فِي أَوْصَافِ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنَ الْأَحَادِيثِ.

٣٢٦ فَصْلٌ فِي الْمِيزَانِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتَعْرِفَ بِهِ الْأُمَّةُ أَهْلَ اللَّهِ ﷺ لِتَعْرِفَ بِهِ الْأُمَّةُ أَهْلَ اللَّهِ ﷺ لِتَعْرِفَ بِهِ الْأُمَّةُ أَهْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٤٣ فَصْلٌ فِي شِدَّةِ خَطَرِ الْخِلَافِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ.

٣٤٧ فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحِكْمَةِ فِي وِفَاقِ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أُصُولِ الدِّينِ، وَعَدَمِ ضَرَرِ الْخِلَافِ فِي الْفُرُوعِ الإِجْتِهَادِيَّةِ.

٣٥٢ عُذْرُ مَنْ قَالَ بِإِغْلَاقِ بَابِ الإَجْتِهَادِ.

٣٥٥ عَوْدٌ إِلَىٰ زِيَادَةِ الْبَيَانِ لِهَاٰذَا الْمِيزَانِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ، وَالرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ تَشَكَّكَ فِي تَعْيِينِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ.

٣٦٧ أُوَّلُ ظُهُورِ الْمُبْتَدِعَةِ، وَمَوْقِفُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْهُمْ.

٣٧٣ سَبَبُ التَّصْنِيفِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ، وَوَجْهُ امْتِيَازِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ بِالْمَاتُرِيدِيَّةِ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ دُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ.

• ٣٩ فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ نَفْيَ الْحِسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا عَنْهُ تَعَالَىٰ.. هُوَ مَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ.

٣٩٥ فَصْلٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَلَامِ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ الْأَئِمَّةُ، وَبَيْنَ عِلْمِ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ.

٣٩٧ بَيَانُ الْمُشَبِّهَةِ وَالْحَشْوِيَّةِ.

• • • • • فَصْلٌ فِي أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي نَهَتِ الْأَئِمَّةُ عَنِ الْخَوْضِ فِيهِ.. هُوَ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْبِدَعِ لِتَرْوِيجِ بِدَعِهِمْ وَحِيَلِهِمْ فِي ذُلِكَ.

٤٠٩ الْكَلَامُ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَأَطْوَارِهِ.

٤٣٦ مَا أَفَادَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ مِنْ شَيْخِهِ.

٤٤٢ فَصْلٌ فِي إِبْطَالِ الْقَوْلِ بِعَدَم أَوَّلِيَّةِ الْحَوَادِثِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

٤٥٦ تَنْبِيهُ مُهِمٌّ فِي بَقِيَّةِ الْكَلَامِ عَلَىٰ قَوْلِهِ ﷺ: (كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ).

٤٦٠ فَصْلٌ فِي إِبْطَالِ بِدْعَةِ التَّجْسِيمِ وَالتَّشْبِيهِ لِلَّهِ ﷺ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُمَا بِفَضْلِهِ، وَقَدْ بَسَطَ فِيهِ الْمُؤَلِّفُ الْكَلَامَ جِدًّا بِمَا لَا غِنَىٰ عَنْهُ لِطَالِبِ الْحَقِّ.

٤٦٦ بَيَانُ بَعْضِ الْكُتُبِ الدَّاعِيةِ إِلَىٰ التَّشْبِيهِ، وَالْكُتُبِ الرَّادَّةِ عَلَيْهَا.

٤٧٨ بَيَانُ صَرَاحَةِ الْقُرْءَانِ فِي نَفْيِ الْجَسْمِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا عَنِ اللَّهِ ١٠٠٠

٤٨٦ لَيَانُ أَقُوَىٰ شُبَهِ الْمُشَبِّهَةِ، وَرَدُّهَا عَلَىٰ أَبْلَغِ وَجْهِ.

٤٨٧ بَيَانُ مَا زَعَمُوهُ خُجَجًا عَقْلِيَّةً.

٤٩٤ ﴿ ذِكْرُ مَا تَوَهَّمُوهُ حُجَجًا نَقْلِيَّةً.

٥٠١ ٪ بَيَانُ شَيْءٍ مِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ.

• ٢٥ بَيَانُ وَجْهِ مَنْ لَمْ يُبَيِّنْ مِنَ السَّلَفِ مَحْمَلَ الْمُتَشَابِهِ، وَمَنْ بَيَّنَ.

٥٢٢ التَّنْبِيهُ عَلَىٰ بَعْضِ مَا يَخْفَىٰ مِنْ حِيَلِ الْحَشْوِيَّةِ.

الْحُجَّةِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ.

٥٣٦ الْكَلَامُ عَلَىٰ بَعْضِ لَطَائِفِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَكُمِثْلِهِ عَلَىٰ ۖ ﴾.

وَفِيهَا تَفْصِيلُ الْكَلَامِ عَلَىٰ بَعْضِ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَفِيهَا تَفْصِيلُ الْكَلَامِ عَلَىٰ الْآيَاتِ
 الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الإسْتِوَاءِ عَلَىٰ الْعَرْشِ بِبَيَانٍ يُزِيلُ عَنْكَ كُلَّ لَبْسٍ.

٥٥٢ آيَانُ مَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ مِنْ مَعْنَىٰ الْعُلُوِّ وَالْفَوْقِيَّةِ وَمَا لَا يَصِحُ.

٥٥٨ الْكَلَامُ عَلَىٰ حَدِيثِ النُّزُولِ.

٥٦٧ الْكَلَامُ عَلَىٰ حَدِيثِ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِيَانَهَا.

٥٧٣ مُهِمَّاتٌ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي إِزَالَةِ التَّشَابُهِ عَنْ أَلْفَاظٍ أُخْرَىٰ مِنَ الْمُتَشَابِهِ، وَفِيهَا بَيَانُ الْخَطَرِ النَّاشِئِ مِنْ ضَعْفِ الْعِلْمِ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَبَيَانُ أَقْسَامِ الْخَائِضِينَ فِي نَيَانُ الْخَطرِ النَّاشِئِ مِنْ ضَعْفِ الْعِلْمِ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَبَيَانُ أَقْسَامِ الْخَائِضِينَ فِي فَهُم الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ.

الْكَلامُ عَلَىٰ الْمُحَقِّقِينَ الَّذِينَ أَخَذُوا بِحَظِّ وَافِرٍ مِنْ عِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ
 وَعِلْمِ أَسْرَارِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمَوْقِفِهِمْ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُتَشَابِهَةِ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُمْ.

٥٨٣ الْكَلَامُ عَلَىٰ حَدِيثِ: «يَطْوِي اللَّهُ السَّمَاوَاتِ» رِوَايَةً وَدِرَايَةً.

٥٨٦ الْكَلَامُ عَلَىٰ لَفْظِ (الْيَمِينِ)، وَذِكْرُ كَلَامِ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ فِيهِ.

٥٨٨ كَلَامُ الْحَافِظِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ لَفْظُ (الْكَفِّ).

٥٨٩ بَيَانُ مُرَادِ السَّلَفِ مِنْ نَفْيِ التَّشْبِيهِ، وَمِنْ تَسْمِيَةِ (الْوَجْهِ) وَنَحْوِهِ: صِفَاتٍ.

• ٩٥ دِقَّةُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِي جَامِعِهِ فِي هَلْذَا الْمَقَامِ.

• ٩٠ بُعْدُ مَنْ رَتَّبَ أَحَادِيثَ الصِّفَاتِ عَلَىٰ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ عَنِ الصَّوَابِ.

٥٩٢ سُقُوطُ الإحْتِجَاجِ عَلَىٰ التَّجْسِيمِ بِقَوْلِهِ: (لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ).

- ٥٩٥ كَلَامُ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ الْغَزَالِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِهِ [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ].
  - ٠٠٠ خُلاصَةُ مَا سَبَقَ فِي هَلْدِهِ الْمُهِمَّاتِ.
  - ٦٠٣ فَصْلٌ فِي إِبْطَالِ الْقَوْلِ بِفَنَاءِ النَّارِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأً.
- الْكَلَامُ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾
   وَنَحْوِهِ، وَهُوَ بَحْثُ نَفِيسٌ يَنْبَغِي الإطِّلَاعُ عَلَيْهِ.
- ٦٥٠ فَصْلٌ فِي تَحْذِيرِ الْأُمَّةِ مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ مُذْرٍ مُنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ مُنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ مُنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ
  - ٦٥٧ الْكَلَامُ عَلَىٰ حَدِيثِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا».
  - ٦٦٤ بَيَانُ دَفْع مُغَالَطَتِهِمْ فِي جَعْلِ بَقَاءِ الْوَقْتِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ.
    - ٦٧٤ دَفْعُ تَشْغِيبِ آخَرَ لِهَا وُلاءِ الْمُبْتَدِعَةِ لَا يُجْدِيهِمْ شَيْئًا.
    - ٦٨٥ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَىٰ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَامِدًا.
      - 791 تَزْيِيفُ مَا بَقِيَ لَهُمْ مِنَ الشُّبَهِ.
- ٦٩٨ الْجَوَابُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي جَمْعِهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ وَالْعِشَاءَيْنِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ
   غَيْرِ عُذْرٍ، وَالْجَوَابُ عَنْ تَأْخِيرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ فِي غَزْوَةِ
   الْخَنْدَق.
- ٧١٩ فَصْلٌ فِي أَنَّ زِيَارَةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ﷺ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ الْوَسَائِلِ لِلْفَوْزِ بِشَفَاعَتِهِ، وَأَنَّ السَّفَرَ إِلَيْهَا مِنْ أَنْفَعِ الْمَسَاعِي، وَمَا يَتَّصِلُ بِذُلِكَ مِنْ زِيَارَةِ النَّبِيِّينَ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ وَغَيْرِ ذُلِكَ.
  - تَمْهِيدٌ.
  - ٧٢٥ بَيَانُ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ عَلَىٰ الزِّيَارَةِ: ٧٢٦ أَدِلَّةُ الْكِتَابِ.

- ٧٣٠ أَدِلَّهُ السُّنَّةِ.
- ٧٥٥ كَلِيلُ الْإِجْمَاعِ.
- ٧٦٣ دَلِيلُ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ.
- ٧٧٧ دَفْعُ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْمُبْتَدِعَةُ فِي الزِّيَارَةِ النَّبُوِيَّةِ مِنَ الْأَوْهَامِ.
- ٨٤٢ (الْمَقَالَةُ الْمَرْضِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مُنْكِرِي الزِّيَارَةِ النَّبَوِيَّةِ)، وَهِيَ رِسَالَةٌ نَفِيسَةٌ لِقَاضِي الْقُضَاةِ الْمَالِكِيِّ الْإِخْنَائِيِّ الْمُعَاصِرِ لِإَبْنِ تَيْمِيَّةَ.
- ٨٥٥ فَصْلٌ فِي أَنَّ التَّوَسُّلَ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ وَبِسَائِرِ الصَّالِحِينَ
   مِنْ ثَمَرَاتِ كَمَالِ الْإِيمَانِ، وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابٍ نُزُولِ الرَّحْمَةِ.
  - ٨٥٦ اللَّهُ أَنَّ مَنْشَأً هَا لِذِهِ الشُّبَهِ الْجَهْلُ بِمَعْنَى الْإِيمَانِ وَالْعِبَادَةِ شَرْعًا.
- ٨٥٨ بَيَانُ خَطَأِ الْمَلَاحِدَةِ فِي زَعْمِهِمْ أَنَّ تَعْظِيمَ الْكَعْبَةِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْوَثَنِيَّةِ، وَمَنْ قَالَ بِعَدَم التَّلَازُم بَيْنَ تَوْجِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَتَوْجِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ.
- ٨٧٥ إِسْنَادُ النَّفْعِ وَالضُّرِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ مِنَ الْمَجَازِ الَّذِي لَا حَجْرَ فِيهِ.
  - ٨٧٩ بَيَانُ كَمَالِ حَيَاةِ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ فِي بَرَازِخِهِمْ.
  - ٨٨٣ تَحْرِيفُ هَا وُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ كَلِمَ الْكِتَابِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَدَفْعُ أَوْهَامِهِمْ.
    - ٨٨٩ بَيَانُ أَنَّ التَّوَسُّلَ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، وَذِكْرُ أَقْسَامِهِ.
  - ٨٩٢ الدِّلَّةُ مَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنَ التَّوَسُّلِ وَالإسْتِغَاثَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ.
    - ٩٠٢ التَّحْذِيرُ مِنَ اعْتِقَادِ نِسْبَةِ الذُّنُوبِ إِلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ.
    - ٩٣٤ رَدُّ قَوْلِهِمْ: (إِنَّ نِدَاءَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ كُفْرٌ).
      - ٩٤٨ بَيَانُ فَسَادِ قَوْلِهِمْ: (إِنَّ طَلَبَ الشَّفَاعَةِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ).

- ٩٥٩ بَيَانُ الْخَطَرِ الشَّدِيدِ عَلَىٰ مُنْكِرِ التَّوَسُّلِ بِسَيِّدِ النَّبِيِّينَ.
- ٩٨٤ ذَكْرُ بَعْضِ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ وَالْآثَارِ الصَّحِيحَةِ فِي اسْتِغَاثَةِ النَّاسِ بِهِ ﷺ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ.
- ١٠٠١ ذِكْرُ أَثْرِ تَوَسُّلِ عُمَرَ بِالْعَبَّاسِ، وَبَيَانُ بُطْلَانِ الْإِحْتِجَاجِ بِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُتَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
  - ١٠١٥ بَيَانُ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لِلْمُبْتَدِعَةِ فِي حَدِيثِ: ﴿إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهُ».
    - ١٠٢٨ بَيَانُ خَطَئِهِمْ فِي فَهْمِ حَدِيثِ: ﴿ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ﴾.
- ١٠٤٣ بَيَانُ أَنَّ مِنْ وُدِّهِ ﷺ لِأَحِبَّائِهِ.. سُرْعَةَ إِغَاثَةِ الْمُسْتَغِيثِينَ بِهِمْ، فِي غَيْبَتِهِمْ
   وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ بَعْضِ أَدِلَّةِ الصُّوفِيَّةِ عَلَىٰ الرَّابِطَةِ.
- ١٠٥٩ فَصْلٌ فِي بُطْلَانِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَيِّتِ وَالنَّذْرَ لَهُ شِرْكٌ، وَتَحْقِيقُ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْقُرَبِ.
  - ١٠٨١ بَيَانُ أَقْسَامِ النَّذْرِ، وَالْمُخْتَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ.
    - ١٠٩٦ بَيَانُ حُكْمِ النَّذْرِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، عَلَىٰ ضَوْءِ مَا سَبَقَ.
- ١١٠٠ فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ
   الْأَرْبَعَةِ.. أَنَّ مَوْتَىٰ الْمُسْلِمِينَ يَنْتَفِعُونَ بِسَعْيِ الْأَحْيَاءِ لَهُمْ... إِلَخِ.
- ١١٢٧ الْكَلَامُ عَلَىٰ أَنَّ مَا اعْتَادَهُ الصَّالِحُونَ مِنْ قِرَاءَةِ ﴿ يَسَ ﴾ لِتَفْرِيجِ الْكُرُوبِ
   وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ.. لَهُ أَصْلُ مِنَ السُّنَّةِ أَصِيلٌ.
  - ١١٤٤ بَيَانُ الصَّوَابِ فِي مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿
- ١١٤٨ خَاتِمَةٌ فِي بَيَانِ الْعَقَائِدِ الَّتِي مَنْ عَاشَ عَلَيْهَا عَاشَ عَلَىٰ السُّنَّةِ وَنَجَا مِنَ الْبِدْعَةِ.

١١٤٩ بَيَانُ حُدُوثِ الْعَالَمِ.

١١٥١ بَيَانُ وُجُوبِ الْوَجْدَانِيَّةِ لَهُ تَعَالَىٰ

١١٥٢ بَيَانُ كُفْرِ الطَّائِفَةِ الْمَعْرُوفَةِ بـ (الْبَهَائِيَّةِ).

١١٥٣ مَا يَجِبُ لَهُ تَعَالَىٰ مِنَ الصِّفَاتِ.

١١٥٦ الْكَلَامُ عَلَىٰ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ فِي دَارِ الْكَرَامَةِ.

١١٦٥ بَيَانُ مَعْنَىٰ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَوُجُوبُ الْإِيمَانِ بِهِمَا.

١١٦٩ بَيَانُ أَنَّ الْقَدَرَ لَا يُنَافِي التَّكْلِيفَ.

١١٨٢ حُكْمُ مَنْ أَنْكَرَ الْقَدَر.

١١٨٦ الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ، وَالرَّدُّ عَلَىٰ نَزَغَاتِ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ.

١١٩١ الْإِيمَانُ بِرُسُلِ اللَّهِ

١١٩٢ دَلِيلُ رِسَالَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

١١٩٥ خَتْمُهُ عَالَيْ لِلنَّبِيِّينَ. ١١٩٨ كُفْرُ الْقَدْيَانِيَّةِ.

١٢٠٥ الْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ.

١٢٠٦ الدَّلِيلُ عَلَىٰ نُبُوَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ.

١٢١٣ الْكَلَامُ فِي أَنَّ لِهَاٰذِهِ الدُّنْيَا نِهَايَةً.

١٢١٣ الْكَلَامُ فِي ظُهُورِ الْمَهْدِيِّ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَرَدُّ مَا يُخَالِفُ ذَٰلِكَ.

١٢٣٠ فِي نُزُولِ عِيسَىٰ ﷺ آخِرَ الزَّمَانِ.

١٢٣٦ ذِكْرُ الْمَوْقِفِ وَالصِّرَاطِ وَالْحَوْضِ.

١٢٤١ بَيَانُ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَدْ خُلِقَتَا قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ آدَمُ ، وَأَنَّ مَا فِيهِمَا مِنَ النَّعِيم وَالْعَذَابِ لَيْسَ مِنَ الْأُمُورِ الْخَيَالِيَّةِ.

فَهْرِسُ كِتَابِ (الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبَدِعِ الشَّاثِعَةِ) صَهْ حَةٌ

١٢٥٤ بَيَانُ فَضْلِ سُلُوكِ طَرِيقِ الْقَوْمِ، وَشَيْءٍ مِنْ فَضَائِلِ الطَّرِيقَةِ الْعَلِيَّةِ الْعَلِيَّةِ الْعَلِيَّةِ الْعَلِيَّةِ الْعَلِيَّةِ الْعَلِيَةِ الْعَلِيقِةِ الْعَلِيَةِ الْعَلِيَةِ الْعَلِيقِةِ الْعَلْمِينَ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ الْعَلِيقِةِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالْمِ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِيلُولِ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالِيلُولِ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَالِيلُولِ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَمِ الْعَلَالَةُ الْعَلِيلُولِ الْعَلَى الْعَلَالِيلُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِيلُولِ الْعَلَى الْعَلَالِيلُولِ الْعَلْمِيلُولُ الْعَالِيلُولُولِ الْعَلْمِ الْعَلِيلُولُ الْعَلَى الْعَلَمِ الْعَلْمِ

لمُتَّتُ الْفَهْرِسْتُ

### كَلِمَةُ النَّاشِرِ"

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَبِقُوَّتِهِ تَنْدَحِضُ الْبِدَعُ الْمُهْلِكَاتُ، وَأَفْضَلُ صَلَوَاتِهِ، وَأَنْمَىٰ بَرَكَاتِهِ، وَأَجَلُ تَحِيَّاتِهِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ، الدَّامِغَةُ ﴿ حُجَّتُهُ، وَالْبَاقِيَةُ عَلَىٰ مَمَرِّ الزَّمَانِ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ، الدَّامِغَةُ ﴿ حُجَّتُهُ، وَالْبَاقِيَةُ عَلَىٰ مَمَرِّ الزَّمَانِ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ، الدَّامِعَةُ ﴿ حُجَّتُهُ، وَالْبَاقِيةُ عَلَىٰ مَمَرِّ الزَّمَانِ شَرِيعَتُهُ، الْمُؤَيَّدُ دِينَهُ بِدَوَامِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ. وَعَلَىٰ آلِهِ وُعَلَمَاءِ دِينِهِ الْقَائِمِينَ شِيعَتُهُ، الْمُؤَيَّدُ دِينَهُ بِدَوَامِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ. وَعَلَىٰ آلِهِ وُعَلَمَاءِ دِينِهِ الْقَائِمِينَ بِيلُولِ مَحَجَّتِهِ ﴿ وَعَلَمَاءِ وَيَنِهِ الْقَائِمِينَ ﴿ لِإِقَامَةِ حُجَّتِهِ، مَا اتَّضَحَ حَقُّ وَافْتَضَحَ بَاطِلُ. بِسُلُوكِ مَحَجَّتِهِ ﴿ وَالْمُقَلِي اللّهِ الْمُؤَيِّدُ مَا النَّضَحَ حَقُّ وَافْتَضَحَ بَاطِلٌ.

#### أَمَّا بَعْدُ،،،

فَيُقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إِلَى مَوْلَاهُ اللهُ الْمُتَشَرِّفُ بِخِدْمَةِ السُّنَةِ النَّبُوِيَّةِ، وَالْفَائِرُ بِمَحَبَّةِ أَهْلِهَا وَالإِنْتِسَابِ إِلَىٰ طَرِيقَتِهِمُ الْمَرْضِيَّةِ، وَالرَّاجِي مِنَ اللَّهِ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ عَلَىٰ أَتَمِّ الْأَحْوَالِ السَّنِيَّةِ ... نَجْمُ الدِّينِ ابْنُ الْمَوْلَىٰ الْأَجْلِ ... وَالْعَارِفِ الْأَكْمَلِ، مُرَبِّي الْمُولِي الْمُولِي الْمُثَلِّي الْمَعْلَىٰ الْمُعَارِفِ الْأَكْمَلِ، مُرَبِّي الْمُريدِينَ، عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالطَّرِيقَةِ الْمُثْلَىٰ ... وَالْعَارِفِ الْأَكْمَلِ، مُرَبِّي الْمُريدِينَ، عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالطَّرِيقَةِ الْمُثْلَىٰ الْمُعَارِفِ الْأَكْمَالِ، مُرَبِّي الْمُريدِينَ، عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالطَّرِيقَةِ الْمُثْلَىٰ ...

<sup>(</sup>١) نَاشِرُ الْكِتَابِ حِينَهَا فِي طَبْعَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي بَلَا أَيِّ تَحْقِيقِ أَوْ أَيِّ تَعْلِيقِ.. هُوَ الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ أَمِينٌ الْكُرْدِيُّ، خَادِمُ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ، وَقَدْ طَبَعَ هَلْذَا الْكِتَابَ الْمُبَارَكَ فِي مَطْبَعَةِ السَّعَادَةِ بِمَيْدَانِ أَحْدَ مَاهِرِ بَاشَا (بَابُ الْخَلْقِ سَابِقًا).

<sup>(</sup>٢) «تَنْدَحِضُ»: تَزُولُ وَتَبْطُلُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٧٢٧] دُ/ أَحْمَدُ مُحْتَارٌ.

<sup>(</sup>٣) «الدَّامِغَةِ»: الْقَاهِرَةِ وَالْغَالِبَةِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ١/ صَ٢١] لِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ.

<sup>(</sup>٤) (حَكَجَّتِهِ): طَرِيقِهِ الْـمُسْتَقِيمِ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: صَ ٧٠] لِأَبِي هِلَالِ الْعَسْكَرِيِّ.

<sup>(</sup>٥) «الْمُتَكَصِينَ»: الْقَاتِمِينَ. [مُعْجَمُ الْكُلِّيَّاتِ: صَ٧٣١] لِأَبِي الْبَقَاءِ الْكَفَوِيِّ.

<sup>(</sup>٦) «السَّنِيَّةِ»: الرَّفِيعَةِ. [التَّعْرِيفَاتُ: صَ١١١] لِلشَّرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ.

<sup>(</sup>٧) «الْمَوْلَىٰ الْأَجَلِّ»: السَّيِّدِ الْأَعْظَمِ. [الْفُرُوقُ اللُّغَوِيَّةُ: صَ٢٨٤] لِأَبِي هِلَالٍ الْعَسْكَرِيِّ.

<sup>(</sup>A) «الطَّرِيقَةُ الْمُثْلَىٰ»: أَي: الطَّرِيقَةُ الْأَعْدَلُ وَالْأَشْبَهُ بِالْحَقِّ. [الْمُحْكَمُ ١٠/١٦] لِإبْنِ سِيدَهْ.

الْبَرِيئَةِ مِنَ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ.. الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ أَمِينٍ الْكُرْدِيِّ النَّقْشَبَنْدِيِّ الْمُجَدِّدِيِّ الْخَالِدِيِّ، تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ سَلَفِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ سِجَالَ جُودِهِ ''، وَهَوَاطِلَ بِرِّهِ:

إِنَّهُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَيُمْنِ " تَوْفِيقِهِ قَدْ تَمَّ طَبْعُ هَلْذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ، الْمَعْدُومِي النَّطِيرِ " فِيمَا أُلِّفَا فِيهِ، الْهَادِيَيْنِ لِلْحَقِّ النَّاصِعِ "، بِالْبَرَاهِينِ الْمَعْدُومِي النَّظِيرِ " فِيمَا أُلِّفَا فِيهِ، الْهَادِيَيْنِ لِلْحَقِّ النَّاصِعِ "، بِالْبَرَاهِينِ الْمَعْدُومِي النَّطِيرِ " فِيمَا أُلِّفَا فِيهِ، الْهَادِيَيْنِ لِلْحَقِّ النَّاصِعِ "، بِالْبَرَاهِينِ الْقَوَاطِع، وَهُمَا:

١- [بَرَاهِينُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ النَّاطِقَةِ عَلَىٰ وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ
 الْمَجْمُوعَةِ مُنَجَّزً أَوْ مُعَلَّقَةً].

٢- [الْبَرَاهِينُ السَّاطِعَةُ فِي رَدِّ بَعْضِ الْبِدَعِ الشَّائِعَةِ].

كِلَاهُمَا تَأْلِيفُ مَوْلَانَا الْعَارِفِ بِاللَّهِ، حُجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَعَالِمِ عُلَمَاءِ الدِّينِ، الذَّابِ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِقَلَمِهِ وَلِسَانِهِ، وَرَامِي عُلَمَاءِ الدِّينِ، الذَّابِ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِقَلَمِهِ وَلِسَانِهِ، وَرَامِي الْمُخَالِفِينَ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ اللهَّ بِصَائِبِ سِهَامِهِ، ذِي الْعِلْمِ الْفَيَّاضِ "، الْمُخَالِفِينَ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ اللهَّ بِصَائِبِ سِهَامِهِ، ذِي الْعِلْمِ الْفَيَّاضِ "، وَنَهُرَاسِ " النَّاطِقِينَ بِالضَّادِ، مَوْلَانَا الشَّيْخِ سَلَامَةَ الْعَزَّامِيِّ.

<sup>(</sup>١) «السَّجَالُ»: الدِّلاءُ الْمَمْلُوءَةُ مَاءً. [جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ: جُ١/ صَ٥٧٤] لِأَبِي بَكْرِ ابْنِ دُرَيْدِ.

<sup>(</sup>٢) «الْيُمْنُ»: الْبَرَكَةُ.

<sup>(</sup>٣) (النَّظِيرِ»: الْمَثِيلِ.

<sup>(</sup>٤) «النَّاصِعِ»: الْخَالِصِ. [الصِّحَاحُ: جُ٣/ صَ ١٢٩] لِلْجَوْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٥) «الذَّابِّ»: الْمُدَافِعِ. [الصِّحَاحُ: جُ١/ صَ١٢٦] لِلْجَوْهَرِيِّ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ الْفَيَّاضِ ﴾: الْوَاسِعِ. [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ١٨] لِلْخَطَّابِيِّ.

<sup>(</sup>٧) «النِّبْرَاسُ»: السِّرَاجُ.

وَإِنِّي أَنْصَحُ لِحَضْرَةِ الْقَارِئِ الْكَرِيمِ أَنْ لَا يَكْتَفِي مِنْ هَلَدُيْنِ الْكِتَابَيْنِ بِقِرَاءَةِ الْمُقَدِّمَةِ أَوِ الْفَهْرِسِ، وَأَنْ يَسْتَوْعِبَهُمَا قِرَاءَةً، مِنْ إِنْعَامِ النَّظْرِ " فِيمَا يَقْرَأُ، سَالِكًا جَادَةَ الْإِنْصَافِ "، فَسَيَجِدُ فِيهِمَا مِنَ الْأَحْكَامِ النَّفِيسَةِ، وَالدَّقَائِقِ يَقْرَأُ، سَالِكًا جَادَةَ الْإِنْصَافِ "، فَسَيَجِدُ فِيهِمَا مِنَ الْأَحْكَامِ النَّفِيسَةِ، وَالشَّوَاهِدِ الْفَرِيدَةِ الْمُبَرْهَنَةِ بِالدَّلَائِلِ الْوَاضِحَةِ، وَالشَّوَاهِدِ الْمُرَاهِدِ الْفَرِيدَةِ الْمُبَرْهَنَةِ بِالدَّلَائِلِ الْوَاضِحَةِ، وَالشَّوَاهِدِ اللَّوَامِدِ اللَّوْمِيةِ الْمُسَائِلِ الْتِي اللَّوْمِيةِ " فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي اللَّائِكِي الْمُولِيقِ"، مَا يَأْخُذُ بِيكِهِ فَيَضَعُهَا عَلَىٰ الْحَقِّ الصَّرِيحِ " فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي اللَّائِكِي قَلْ الْمُولِيقِ " فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي اللَّائِقِيقِ " الْمُؤلِّفِ الْمُولِيقِ الْمُولِيقِ الْمُسَائِلِ اللَّيْ عَلَى الْمُؤلِّفِ الْمُولِيقِ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِقِ الْمُولِيقِ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤلِّ الْعَلِيمِ وَالْغَوْصِ عَلَىٰ الْبِقَاطِهَا مِمَّا أَكُولِيمَ بِاللَّهِ هِ مُلْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الضَّعَفَاءِ الَّذِينَ لَا السَّعِقِ. وَأُعِيدُ الْقَارِئُ الْمُصَنِّفَ - شَكَرَ اللَّهُ عَمَلَهُ، وَأَجْزَلَ أَجْرَهُ - قَدْ وَضَعَمُ مِنْ مَنَوسَطِي الْأَنْهَامِ . مَلَى أَنْ الْمُصَنِّفَ - شَكَرَ اللَّهُ عَمَلَهُ، وَأَجْزَلَ أَجْرَهُ - قَدْ وَضَعَ مَلْهُ وَاللَّهُ مَلَىٰ مُتَوسَطِي الْأَنْهَامِ . مَلَى الْتُولِي النَّمَامِ "، بِحَيْثُ يَنَالُهَا مَنْ هُو مِنْ مُتَوسَطِي الْأَنْهَامِ .

<sup>(</sup>١) «إِنْعَامُ النَّظَرِ»: طُولُ النَّظَرِ مَعَ دِقَةٍ وَتَأَمُّلِ.

<sup>(</sup>٢) «جَادَّةَ الْإِنْصَافِ»: طَرِيقَ الْعَدْلِ وَالْوَسَطِيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) «الشَّوَاهِدُ اللَّاثِحَةُ»: الْأَدِلَّةُ الظَّاهِرَةُ.

<sup>(</sup>٤) «الصّريح»: الْخَالِصِ.

<sup>(</sup>٥) (عُنِيَ): إِهْتَمَّ.

<sup>(</sup>٦) «يَنْدَحِضُ»: يَزُولُ وَيَبْطُلُ. [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ: جُ١/ صَ٧٢٧] دُ/ أَحْمَدُ مُخْتَارٌ.

<sup>(</sup>٧) «الرَّأْيُ السَّخِيفُ»: الرَّأْيُ الْخَفِيفُ الْمُهَلْهَلُ الَّذِي لَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا وَزْنَ.

<sup>(</sup>A) «طَرَفُ الثُّمَامِ»: قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الدِّينَورِيُّ فِي [غَرِيبُ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ١١]:

<sup>﴿</sup> وَيُقَالُ فِي مَثْلٍ: ﴿ هُوَ عَلَىٰ طَرَفِ الثَّمَامِ ﴾ . يُرَادُ: أَنَّهُ مُمْكِنٌ قَرِيبٌ. وَذَٰلِكَ أَنَّ الثَّمَامَ لَا يَطُولُ، فَمَا كَانَ عَلَىٰ طَرَفِهِ فَأَخْذُهُ سَهْلٌ ﴾ إه. وَ (الثُّمَامُ ، هُوَ: شَجَرٌ ضَعِيفٌ لَهُ خُوصٌ أَوْ شَبِيهٌ بِالْخُوصِ. [مُعْجَمُ دِيوَانِ الْأَدَبِ: جُ ٣ / صَ ٨٦] لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ الْفَارَابِيِّ.

هَلْذَا، وَبِفَضْلِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ.. قَدْ جَاءَ طَبْعُهُمَا فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالتَّنْسِيقِ وَتَصْحِيحُهُمَا عَلَىٰ نِهَايَةِ الْإِحْكَامِ وَالتَّدْقِيقِ، فَقَدْ قَامَ بِهِ ثُخْبةٌ ﴿ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُبَرِّزِينَ ﴿ الَّذِينَ يَنْتَهِي إِلَيْهِمُ الْفَصْلُ فِي التَّصْحِيحِ الْعِلْمِيِّ وَالْفَنِّيِّ.

وَكَانَ تَمَامُ الطَّبْعِ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ الْمُبَارَكِ، السَّابِعَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ الْفَرْدِ، مِنْ شُهُورِ سَنَةِ سِتِّ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَأَلْفٍ مِنْ هِجْرَةِ مَنْ تَسَنَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَأَكْمَلُ التَّحَيَّاتِ ". الْعِزِّ وَالشَّرَفِ، عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَأَكْمَلُ التَّحِيَّاتِ ".

# 

#### (٥) أَقُولُ أَنَا الشَّيْخُ/ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ:

إِنْتَهَيْتُ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ تَحْقِيقِ هَٰذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ ضَبْطًا وَتَنْسِيقًا وَتَعْلِيقًا فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ الْمُفَوافِقِ ١٧ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِعَامِ ١٤٤٦هِ = ١٣ / ٢ / ٢٠٢٥م. فِي مُحَافَظَةِ الْقَلْيُوبِيَّةِ الْمُفَافِقِ الْمَائُلُوبِيَّةِ الْقَلْيُوبِيَّةِ بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ. وَأَسْأَلُ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ وَأَتُوسَّلُ إِلَيْهِ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْ يَجْعَلَ مَا بَذَلْتُ مِنْ مَحْهُودٍ مُضْنٍ فِي تَحْقِيقِ هَلْذَا الْكِتَابِ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِي وَحَسَنَاتِ مُؤَلِّفِهِ، وَأَنْ يَعْفُو عَنَّا وَيُحْسِنَ خِتَامَنَا وَيَرْفَعَ دَرَجَاتِنَا فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلًا وَآخِرًا.

<sup>(</sup>١) «النَّخْبَةُ»: الَّذِينَ يُخْتَارُونَ وَيُنْتَخَبُونَ. [الدَّلَائِلُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ: جُ٢/ صَ٥٢٥] لِلسَّرَقُسْطِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «الْمُبَرِّزِينَ»: السَّابِقِينَ. [الدَّلَائِلُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ: جُ١/ صَ٤١٧] لِلسَّرَقُسْطِيِّ.

<sup>(</sup>٣) «تَسَنَّمَ»: اعْتَلَىٰ.

<sup>(</sup>٤) «الْغَارِبُ»: مِنَ الْبَعِيرِ أَسْفَلُ مِنَ السَّنَامِ، وَهُوَ مَا انْحَدَرَ مِنَ السَّنَامِ إِلَىٰ الْعُنُقِ. [الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِهَاتِ النَّاسِ: جُ٢/ صَ ٢٤] لِأَبِي بَكْرٍ الْأَنْبَارِيِّ.

## ﴿ وَهَ الْحِرُ دَعْوَلَهُ مَ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ ﴾

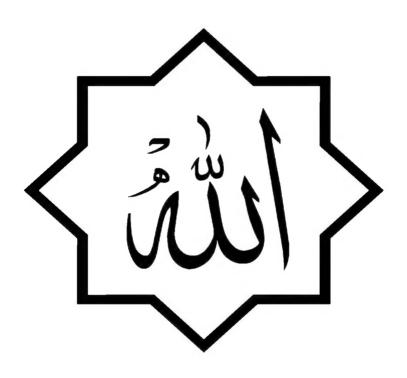